# المعادف في القيضاؤك



دِرَاسَةُ مُقَارَنَهُ لِأَجُكَامِهِ وَفَلْسَفَنِهِ فِي ضِرَوْءِ القُرانِ وَالشَّيَّنَةِ

أحظيت هذه الطبعة بتصحيحات وتنقيحات وإضافات بالغة الأهمية]

الجيزعالاق

٤١ شَاعِ الْجُمْ هُورَتَيَةً عَابِدِينَ القَاهِرَةِ تَلْفِينَ: ٢٣٩١٧٤٧ ناكسَ: ٢٣٩٠٣٤٦



#### كالالكن كالغالف المفاتك

دار الكتب المسرية فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الطنية

القرضاوي، يوسف فقه الجهاد: دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة / يوسف القرضاوي - القاهرة: مكتبة وهبة، ٢٠٠٩ مج ١-٢ في ١٧٤ سم . تدمك ٢٠١٥ حرم ٢٢٥ حرم الأجتهاد (فقه إسلامي) المائة الشرعية أمان أمان العنوان

ديوي ١٥ ر ٢٥١



# فقه الجهاد

دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة

الإمام يوسف القرضاوي الطبعة الأولى : طبعة مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد ، يونيو٢٠٠٩ الطبعة الثانية : مكتبة وهبة ، أغسطس ٢٠٠٩ الطبعة الثالثة ، يونيه ١٤٣١هـ - ٢٠١٥م مزيدة ومصححة ومنصحة بإضافات بالفة الأهمية

الطبعة الرابعة ، طبعة خاصة اكتوبر ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م

مكتبة وهبة ١٤ شارع الجمهورية -عابدين - القاهرة ١٦٤٤ صفحة ١٧ × ٢٤ سم ٨٠٨صفحة ج١ ٨٣٨صفحة ج٢

> رقم الإيداع: ٢٠٠٩/٨٣٦٣ الترقيم الدولي: I.S.B.N. 977-225-246-5

> > تحذي

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة (للطباعة والنشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هنذا الكتاب أو أى جيزء منه ، أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إلكترونية ، أو ميكانيكية ، أو نقله بأى وسيلة أخرى ، أو تصويره ، أو تسجيله على أي نحو ، بدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشو .

All rights reserved to Wahbah Publisher. No Part of this Publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recarding or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

# من دستور الأمة الإلهيّ (القرآن الكريم) أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم

#### قال تعالى:

- ١- ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَاقْتُلُوهُمْ عَنِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠، ١٩٠].
  - ٢- ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
- ٣- ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾
   [النساء: ٧٥]، جعلت الآية إنقاذ المستضعفين من برائن الجبارين من أهداف القتال في الإسلام.
- ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾
   [النساء: ٩٠].
- ٥- ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].
  - ٦- ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦١].
- ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَّا اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].
- ٨- ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عند اللّهِ وَعند رَسُولِه إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُمْ عند الْمَسْجِد الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧].

- ٩- ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، أي: تجمَّعوا على
   قتالهم، كما يتجمعون على قتالكم. فهو معاملة بالمثل. وهذه مما قيل إنها (آية السيف)!
- ١٠ ﴿ وَرَدُّ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ الْقَصَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، تعقيبًا على غزوة الخندق أو الأحزاب، حيث انتهت بغير قتال. فانظر إلى هذا التعقيب ما أبلغه، وما أروعه!! فهل يقول هذا دين يتعطَّش للدماء؟!
  - ١١ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤].
- ١٢ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ [الفتح: ١]، نزلت هذه الآية وسائر السورة في صلّح الحديبية، اعتبره القرآن فتحًا، بل فتحًا مبينًا.
- ١٣ ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَوَلُوهُمْ وَتَقْسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسطِينَ ۚ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ إِللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدَّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ فَي الدَّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [المتحنة: ٨، ٩].

# من مشكاة النُّبوَّة

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

١- «لا تتمنُّوا لقاء العدو، وسكُوا الله العافية، فإذا لقيتموهُم فاصبروا، واعلموا أنَّ الجنَّة تحت ظلال السيوف».

(متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفي) .

٢- «دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم».

(رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي ﷺ).

(رواه أحمد وأبو داود عن رباح بن الربيع).

٤- «اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلُّوا، ولا تَغْدروا،
 ولا تمثَّلوا، ولا تقتلوا وليدًا».

(رواه مسلم عن بريدة).

٥- «أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأقبح الأسماء: حربٌ ومُرَّة» (رواه أحمد، عن أبي وهب الجُشَمي).

إشارة إلى أن كلمة (حرب) من المفردات المكروهة عند رسول الإسلام عليه الله المرام

٦- «لن يبرح هذا الدين قائمًا، يقاتل عليه عصابة من المسلمين، حتى تقوم الساعة».

(رواه مسلم عن جابر بن سُمُرة).

٧- سئل رسول الله عَلَيْ عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليُذكر، والرجل يقاتل ليُدكر، والرجل يقاتل ليُسرى مكانه، أيُّهم في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله».

(متفق عليه عن أبي موسى).

 $\Lambda$  «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم».

(رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي وصحَّحه ابن حبان والحاكم عن أنس).

٩- قال جَرير: قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع: استنصت لي الناس، فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض».

(متفق عليه عن جَرير بن عبد الله البَجَلي).



# من هدي الراشدين

عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر رضي اللّه عنه بعث جيوشًا إلى الشام فخرج يشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فيزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بناول وما أنا براكب، إنى أحتسب خطاي هذه في سبيل اللّه، ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له . . . وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيًا، ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعن شجرًا مشمرًا، ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقن نخلاً،

(رواه مالك في الموطأ).

وعن عبد اللَّه بن عامر: أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه برأس البطريق، فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول اللَّه، إنهم يفعلون ذلك بنا! قال: فاستنانٌ بفارس والروم؟ لا يحمل إليَّ رأس؛ فإنه يكفّي الكتاب والخبر.

(رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبى شيبة في مصنفه، والنسائي في الكبرى).

وعن زيد بن أبي وهب قال: كتب عـمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: لا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثَّلُـوا، ولا تقتـلوا وليـداً، واتقـوا اللَّه في الفـلاحـين الذيـن لا ينصبون لكم الحرب.

(رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه).



|                  |    | <u> </u> |
|------------------|----|----------|
|                  |    | ī.       |
| Ī                |    | e Y      |
|                  |    |          |
| ar <sup>-1</sup> |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    | (c)      |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    | *        |
|                  |    | •        |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  | 44 |          |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    | ¥ .      |
| 10               |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    |          |
|                  |    |          |

# من أقوال أئمة الإسلام

(ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا خاف أهل الشغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم: أن الفرض على كافّة الأمة: أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين: إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين، وسبي ذراريهم. ولكن موضع الخلاف بينهم: أنه متى كان بإزاء العدو مقاومون له، ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا أو يؤدّوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبر مة: أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم).

(الجصاص، في أحكام القرآن ١١٣/٣، ١١٤)

(إذا حُميَت أطراف البلاد، وسدَّت الشغور: سقط فرض الجسهاد عن جماعة المسلمين، وبقي نافلة، إلا أن ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين، فيجب على الجميع إعانتهم بطاعة الإمام في النفير إليهم).

(ابن رشد الجد، في المقدمات والممهدات ٢٦٣١).

( إِنَّ الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم؛ لأن اللَّه تعالى ما أراد إفناء الخلق، ولا خلقهم ليُـقتلوا، وإنما أُبيح قتلهم لعارض ضرر وُجد منهم، إلا أن ذلك ليس جزاء لهم على كفرهم، فإن دار الدنيا ليست دار جزاء، بل الجزاء في الآخرة).

(ابن الصّلاح، في فتاويه صـ ١٢١).

(إِنَّ اللَّه تعالى أباح من قتل النفوس: ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، أي إن القتل وإن كان فيه شرُّ وفساد، ففي فتنة الكفار (اضطهادهم للمؤمنين) من الشرِّ والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين اللَّه لم تكن مضرَّة كفره إلا على نفسه. . .). (ابن تيمية، في السياسة الشرعية. مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٥٥).

(قوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، هذا نص عام : أنَّا لا نُكره أحداً على الدين، فلو كان الكافر يُقتل حتى يُسلم، لكان هذا أعظم الإكراه على الدين).

(ابن تيمية، في قاعدة في قتال الكفار صـ ١٢١).

(مَن تأمَّل سيرة النبي ﷺ؛ تبيَّن له: أنه لم يُكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل مَن قاتله. وأما مَن هادنه، فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته، لم ينقض عهده، بل أمره اللَّه تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧].

ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرَّهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم . . . وكذلك لما هادن قريشًا عشر سنين، لم يبدأهم بقتال، حتى بدأوا هم بقتاله، ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وقبل ذلك كانوا هم يغزونه . . ) .

(ابن القيم، في هداية الحياري ١/١٢).

(وجـوب الجهـاد: وجوب الوسـائل لا المقاصـد؛ إذ المقصـود بالقتـال إنما هو الهداية، وما سـواها من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقـصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل (أى بالحُجَّة والإقناع) بغير جهاد: كان أولى من الجهاد).

(الخطيب الشربيني، في مغني المحتاج في شرح المنهاج ٦/٤٤).





## مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### (أما بعد)

فهذه هي الطبعة الثالثة من كتابي (فقه الجهاد)، بعد أن أصدر (مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد) طبعته الخاصَّة، ليتولى توزيعها على عدد من الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية الهامة والمشغولة بالفكر الإسلامي وقضاياه، وما يؤثر منه في سلم العالم وحربه، وكذلك المكتبات والمراكز العلمية والثقافية في العالم.

كما أصدرت مكتبة وهبة طبعتها الأولى منه، وقد نفدت الطبعتان تقريبًا في أقل من ثمانية أشهر. وها نحن نقدًم طبعتنا هذه للقارئ الكريم.

#### الكتاب يقدم ثقافة جديدة عن الجهاد:

وأود أن أبادر هنا فأقول: إن هذا الكتاب يقدِّم للقارئ المسلم وغير المسلم (ثقافة '- جديدة) عن قضية من أخطر قضايا الإسلام، التي طالما التبس فَهمُ حقيقتها على المسلمين، وعلى غير المسلمين، وهي قضية (الجهاد).

هذا الكتاب يقدم عنها ثقافة غير الثقافة المتوارثة عند جمهور المسلمين، التي أخذها الخلف عن السلف، والمسأخرون عن المتقدمين، يدرسها المسلمون في كتب الفقه المذهبية المختلفة، على ما فيها من قصور وتناقضات، ولا يناقشونها، ويعتبرونها قضايا علمية مُسلَّمة.

تقوم هذه المسلَّمات على أنَّ (جهاد الطلب) فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم. ومعنى (جهاد الطلب): القصد إلى غزو غير المسلمين في ديارهم مرةً على الأقل كلَّ سنة، لتوسيع دار الإسلام، وفرض النظام الإسلامي - لا العقيدة

الإسلامية - على غير المسلمين. ومعنى (فرض الكفاية) أنه فرض على مجموع المسلمين - لا على جميع المسلمين - وليس على فئة معينة، ولا على بلد معين، بل على الأمة الإسلامية كلِّها بالتضامن، بحيث إذا قام به بعضهم بما يكفي، فقد سقط الحرج والإثم عن الأمة كلِّها، وإذا لم يقُم به أحد فقد أثمت الأمة جميعها.

هذه الثقافة إذا أُخذت بلا مناقشة ولا تمحيص، ولا ترجيح ولا تحقيق، يرد الفروع إلى الأصول، والظنيَّات إلى القطعيَّات، والمتشابهات إلى المحكمات، والمختلف فيه إلى المتَّفق عليه، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة في أنفسها، وقضايا مناقضة لمحكمات القرآن الكريم، وبينات السنة الصحيحة، وقواطع العقيدة والشريعة الإسلامية.

مثل القول بشرعية قتال المسالمين من غير المسلمين، الذين لم يصدر منهم أي أذى أو إساءة إلى دين الإسلام، ولا إلى أمنّه، ولا اعتدوا على أرضه أو حُرماته، أو حُرمات أهله، لأنه فرض كفاية على المسلمين أن يعزو بلاد الكفار كلَّ سنة مرة على الأقلِّ، فإن لم يفعلوا أثموا جميعا! وهو ما يخالف مخالفة بينة: صريح القرآن، وصحيح السنة.

ومثـل القول بوجـوب نشر الإسـلام بالقوَّة في العـالم، وأن الناس كلَّ الناس على الناس على الناس عليهم أن يختاروا واحدة من ثلاث: الإسلام، أو دفع الجزية، أو الحرب!

ومثل قول بعضهم: إنَّ الكفر وحده علَّة كافية لوجوب قتال المخالفين، وإن لم يصدر منهم أيُّ عدوان على المسلمين.

ومثل تبنّي بعضهم جواز قتل الأسير - أي أسير - وجواز الاسترقاق ولو في عصرنا، وبعد اتفاق العالم على إلغائه، حتى إنَّ بعض العلماء المتشدّدين أثّم الدول الإسلامية جميعًا، لانضمامها إلى الأمم المتحدة، وهذا في نظرهم حرام شرعًا؛ لأنها تدعو إلى احترام حدود الدول الإقليمية وسيادتها، ومعنى هذا المنع من الجهاد، وغزو تلك البيلاد! كما هو مفروض علينا! كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة إلى احترام اتفاقية الأسرى، وفيها لا يجوز قتل الأسير، وكأنَّ الإسلام يوجب قتل الأسرى! وكذلك تحترم اتفاقية إلغاء الرقيق في العالم، وكأن الإسلام هو الذي شرع الرقاً والحقُّ أن الإسلام إنما شرع العتق، ولكنه وجد الرقَّ معمولاً به في شرع الرقاً والحقُّ أن الإسلام إنما شرع العتق، ولكنه وجد الرقَّ معمولاً به في

العالم، فضيَّق مصادره، ووسَّع مصارفه، وعمل على إلغائه بالتدريج. ولذا رحَّب علماء الإسلام كلَّ الترحيب بإلغاء الرقِّ من العالم.

# اعتماد الثقافة التقليدية على قراءة غير صحيحة لمصادرنا:

وهذه الثقافة التقليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتنا، ومصادر ثقافتنا، وليس على فقه عميق، أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محله، وفي زمنه. مناقشة قضية النسخ:

وقد كان أكبر ما اعتمدوا عليه: آية في القرآن سمَّوها (آية السيف)، زعموا أنها نسخت مائة وأربعين آية أو مائتي آية من آيات القرآن العظيم، فهي موجودة في المصحف خطًا، ومقروءة لفظًا، ولكنها (معدومة معنى)؟! وقد ناقشنا قضية النسخ في القرآن، وبيَّنا أنها لا يسندها دليل قطعيًّ من صحيح المنقول، ولا صريح المعقول، إذ الحكم بإعدام آية من القرآن مسطورة في المصحف، لا بدَّ له من دليل قطعى، ولا تكفى فيه الظنون.

# الخلاف في تعيين آية السيف:

والعجيب أنهم اختلفوا في تعيين هذه الآية، وكلُّ الآيات التي ادَّعُوا عليها أنها (آية السيف)، إذا تأمَّلتَ فيها، وقراتُها قراءة متدبِّرة، وربطتها بسياقها وسباقها، ووصلتَها بالآيات الأخرى من كتاب الله، لم تجد فيها أيَّ دلالة لما يدَّعونه.

## تفسيرآية السيف:

وأشهر هذه الآيات، الآية الخامسة في سورة التوبة: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَ فَإِن قَاقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَ فَإِن تَاللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥]. والآية إذا تأمَّلتَها حتَّ التأمُّل، لا تجد فيها عبارة أو إشارة تفيد مشروعية قتال المسلمين من غير المسلمين، ولكن تشرع قتال (المشركين)، والمقصود بهم مشركو العرب أو مشركو قريش ومَنْ حَوْلهم، وهم الذين حاربوا الإسلام ودعوته من أول يوم، وشهروا السيف في وجهه: سيف الأذى والعذاب والحصار قبل الهجرة، وهم الذين لا يرعَون لأحد عهدًا وسيف الحرب والغزو في عُقر الدار بعد الهجرة، وهم الذين لا يرعَون لأحد عهدًا ولا حرمة، ولا يرقبُون في مؤمن إلاً ولا ذمّة، وفيهم نزلت أوائل سورة براءة

أو التوبة، وأمهلهم القرآن أربعة أشهر يختارون فيها لأنفسهم، أو يدخلوا مع المسلمين في حرب. وذلك بعد انسلاخ الأربعة الأشهر (مدَّة المهلة)، والتي سمَّاها القرآن (الأشهر الحرم) مجازًا، لأن قتالهم محرَّم فيها. ف(ال) في ﴿الْمُشْرِكِينَ ﴾ للعهد، أي: للمشركين الذين سبق الحديث عنهم.

ومثل هؤلاء المشركين يجب أن يُعامَلوا بمثل عملهم من القتل والأسر والحصار وقعود كلِّ مرصد، كما قال في سورة البقرة: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَالْفَتْدُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ١٩١]، فانظر إلى وأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ فهي معاملة بالمثل. وقوله: ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [عنه، وتعذيبه لكي يرتد ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ يعني: أنَّ فتنة الإنسان عن دينه، وتعذيبه لكي يرتد عنه، أشد من القتل نفسه؛ الأنها اعتداء على عقل الإنسان وإرادته، في حين أن القتل اعتداء على جسمه.

وبعد هذه الآية يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة: ٦]، فالآية تأمر بإجارة مَن استجار من المشركين، وإعطائه فرصة ليسمع كلام الله (القرآن)، ثم إبلاغه إلى المكان الذي يأمن فيه. فكيف تكون هذه (آية السيف) وبعدها مثل هذا الكلام؟

وبعدها آية أخرى تقول: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّه وَعِندَ رَسُولِه إِلاَّ اللَّهَ يَح الَّذينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾ [التوبة: ٧].

وقبل آية السيف هذه أيضًا آية تقول: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].

فكيف تكون هذه آية السيف - أو آية قطع الرقاب - وقبلها وبعدها ما ينفتح أبواب السلم على مصاريعها لمن يريد السلم أو يسعى إليها؟

وكان مما اختاره الله تعالى لمشركي العرب، أن يدخلوا في الإسلام كافّة، مختارين طائعين، قبل أن تنسلخ الأشهر الحرم الأربعة، وأن يصبحوا هم عصبة الإسلام، وتصبح أرضهم معقل الإسلام. وكفى الله المؤمنين القتال.

ومن الآيات التي أشاعت الشقافة القديمة غير المحسَّصة التي زعموا أنها (آية السيف) آية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ السيف) آية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، والآية - كما ترى - تُعلِّم المسلمين أن يتجمَّعوا كافَّة، أي: أن يكونوا يدًا واحدة على قتال المشركين كما يتجمَّع المشركون، ويكونون يدًا واحدة على قتال المسلمون تجمُّع على قتال المسلمون تجمُّع على قتال المسلمون تجمُّع المشركين والكفار عليهم بمثله، كان هناك خطر وفتنة وفساد كبير، صرَّح به القرآن في آية أخرى فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضَهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣].

#### مناقشة: حديث السيف:

وكما ناقش الكتاب دعوى (آية السيف)، ناقش كذلك دعوى (حديث السيف)، وهو الذي يقول: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي...»(١) إلى آخره. وقد ناقش هذا الحديث من ناحية سنده وثبوته، ومن ناحية متنه ودلالته، وبيَّن ضعفه من ناحية سنده، وضعفه وتهافته من ناحية دلالته، بالبينات والأدلَّة، لا بمجرَّد الدعوى. فإن الله تعالى إنما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ولم يُرسله بالسيف ولا بالرمح.

# مناقشة دعوى الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة:

وناقش الكتاب بعض القضايا الفقهية المهمّة، مثل دعوى الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة، بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفار كل سنة مرّة على الأقل.

والحق أنَّ هذا لا يستند إلى دليل من مُحكمات القرآن والسنة، كما أنه ليس متَّفقًا عليه بين الأثمة، فمنهم من قال: إنَّ هذا كان واجبًا على الصحابة في أول الإسلام، وليس على مسن بعدهم، كما قال هذا فقهاء التابعين المعروفين، وهو عطاء، كما قاله بعده أحد العلماء المجاهدين، وهو عبد الله بن المبارك، وقال الإمام النووي: إنه محتمل.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في موضعه صـ ٣٣٥.

ومنهم من قال: إنه ليس فرضًا، ولكنه نافلة. كما هو رأي عبد الله بن عمر من الصحابة، وعمرو بن دينار من التابعين، وابن شُبُرمة والثوري من أئمة الفقهاء.

# التفسير المقبول لمعنى: فرض الكفاية في الجهاد؛

وحتى لو سلَّمنا بما قاله الفقهاء، وأنه فرض كفاية، فماذا يعني ذلك؟! إن هناك من فسَّر فرض الكفاية تفسيراً إيجابيًا مقبولاً، لدى المسلمين وغير المسلمين، وهو: أن تُشحن ثغور المسلمين وحدود البلاد بقوَّات إسلامية مسلحة على أعلى مستوى من التدريب، ومعهم أفضل ما يقدرون عليه من الأسلحة اللازمة، يقودهم رجال أقوياء أمناء لا يفرِّطون في دينهم ولا في أمتهم. وبهذا الإعداد القوي – ماديًا وبشريًا – يخمدون شوكة الأعداء بحيث لا يطمعون في الإغارة على المسلمين، أو التعدي على حدودهم، أو على أحد منهم، أو من أهل ذمتهم.

وهو ما نقلناه عن أئمة الشافعية وغيرهم، ولم نجئ به من عند أنفسنا.

#### مناقشة فقه جماعات العنف:

كما أنَّ هذا الكتاب ناقش بعض المسلمين الذين اتَّخذوا العُنف طريقًا لتحقيق مطالبهم من الحكومات الحاضرة، ورأوا أنَّ استخدام القوة العسكريَّة وحدها، هو الطريق الأوحد لإزالة المظالم، وإقامة العدل، وتطبيق الشريعة، وإحلالها محل القوانين الوضعية المستوردة، واستباحتهم في سبيل ذلك دماء (المدنيين) المسلمين الأبرياء، الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل.

وهؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى (الجهاد) وأنهم بعملهم هذا يحيون فريضة الجهاد التي أماتها المسلمون، ولهم في هذا فقههم الخاص، وأدلَّتهم التي يستندون إليها، ولهم مشايخهم الذين يرجعون إليهم، ويفتونهم بشرعية ما يقومون به من سفك الدماء، وتخريب الديار، وترويع الآمنين.

وقد ناقش الكتاب هؤلاء من دعاة العنف، والقتل العشوائي، ونقد ما يستندون إليه من أدلة أو شبهات، وبيَّن وجه الخلل والعوار في فهمهم من جهاته المختلفة:

١- من جهة تكفير الحكام الحاليين، والتكفير مزلقٌ خطر، لا يجوز لعالم مسلم يحترم دينه، ويحترم نفسه أن يـلجأ إليه، فإنَّ إخراج مَن يـشهد أنْ لا إله إلا

الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ولا يُنكسر معلومًا من الدين بالضرورة، ولا يستحلُّ محرَّمًا قطعيًّا، ولا يقول قولاً صريحًا يخرجه من الإسلام، ونحو ذلك. . . إخراج هذا من الإسلام والحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة أمر خطير، ما لم نرَ «كفرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان»(١).

٢- ومن جهة الخروج المسلّح على السلاطين الظلّمة، فهذا أيضًا له شروطه وضوابطه، وإلا أصبح الأمر فوضى، وخصوصًا في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه الدولة تملك قوات مسلّحة بريَّة وبحرية وجوية، لا تستطيع أي جماعة شعبية أن تملك ما يكافئها أو يقاربها، ومعنى الصدام المسلح هنا: الدخول في معركة فناء أو انتحار، لا تحقق هدفًا، ولا تُؤْتي ثمرة، ولهذا شدَّدت السنة النبوية فيه.

٣- ومن جهة تغيير المنكر بالقوة، فهذا له شروط، لا بدَّ أن تتوافر، وخصوصاً لمن يريد أن يحمل السلاح، ويقاتل السلطان، لتغيير المنكر، وأبرز هذه الشروط: ألا يترتَّب على المنكر منكرٌ آخر أكبر منه، فيتقبل أهون الشريّن، ويرتكب أخف الضررين.

٤- وقد بيَّن الكتاب أنَّ الذي يملك التغيير في عصرنا واحد من ثلاثة:

أ- إما البرلمانات المنتخبة دستوريًا في الدول الديمقراطية، لمن يملك أغلبية كبيرة، تستطيع أن تُغيِّر التشريعات والقوانين بطريقة سلمية.

ب- أو القوات المسلَّحة، إذا اتَّفقت مجموعة كبيرة من الضباط الكبار على ذلك،
 بحيث لا تحدث فتنة، وإن كنت لا أُجيــز الانقلابات العسكرية، لما تحمله من أخطار وما تفرزه غالبًا من أنظمة عسكرية مستبدة كثيرًا ما يطول أمدها.

ج- أو ثورة شعبية عامَّة تقف فيها جماهيـر الشعب خلف زعامـة مطاعة مَرْضيَّة، كما حدث في ثورة الخميني في إيران.

وقد ناقش الكتاب كثيرًا من القضايا الشائكة المعاصرة، بمنطقه العلمي الشرعي الواقعي، ومنهجه الوسطي، ووجد لها حلولاً في ضوء محكمات الشريعة.

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه فی موضعه صـ ۲۰٦.

وهكذا استمرَّ هذا الكتاب (فقه الجهاد) يناقش هذه القضايا المتوارثة بالمنطق الإسلامي الأصيل، المعتمد على أدلَّتنا الشرعية الصحيحة والبينة، المستمد من أصولنا ومصادرنا، والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي، وليس مستوردًا من خارج أرضنا، فهو يعالج قضايانا الشرعية والفكرية بأدوية من فكرنا وفقهنا وتراثنا، من صيدليتنا، ومن صنع أيدينا، بحيث لا تخالف الأصول، ولا تباين النقول، ولا تناقض العقول، بل إذا عُرضت عليها تلقَّتها بالانشراح والقبول.

فهذه هي الثقافة الجديدة التي يقدِّمها الكتاب.

# ثقافة حبَّة مُؤثرة،

ونحن لا نريد من هذه (الثقافة الجديدة) مجرَّد (المعرفة النظرية) بالجهاد وحقيقته وأبعاده وأهداف، ولكننا نريد ثقافة تنتج حركة في الحياة، ثقافة حيَّة مؤثرة في الضمير والسلوك، تقاوم ثقافة دعاة العنف، وعُشَّاق الدم، ومُشيعي الموت، وينعكس أثرها في نظرة المجتمع وفي مسيرته، وفي علاقاته الخارجية والداخلية. حتى تشيع في الحياة فكرة السلام بدل الحرب، والحوار بدل الصدام، والتعارف بدل التناكر، والحب بدل الكراهية، والتعاون بدل الأنانية.

فهذا ما نريد لهذه الثقافة الجديدة أن تثمره في حياة البشر، على مستوى أنفسنا نحن المسلمين، وعلى مستوى العالم من حولنا، الذي تقارب وتقارب، حتى أمسى قرية واحدة.

وبهذا تكون هذه الثقافة مجدية حقًّا، ويكون هذا العلم نافعًا حقًّا.

فنحن المسلمين نرى العلم الذي لا يؤدي إلى العمل علمًا غير نافع، يستعاذ بالله منه، كما استعاذ رسولنا الكريم منه حين قال: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع»(١).

فقد ذمَّ القرآن، وذمَّت السنة، كل علم من هذا النوع، تُحـشى بـه الــرؤوس، ولا تزكو به النفوس، وليس له مدلول عمليُّ في واقع الحياة، وقد ضرب له القرآن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستـغفار (٣٧٣٣)، وأحمد في المسند (١٩٣٠٨)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٥٨) عن زيد بن أرقم.

أسوأ مثلين: مثل الكلب ومثل الحمار، قال تعالى: ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥٠ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْه يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَث ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الذين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٥].

وفي سورة أخزى قال: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمَلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥].

ولهذا اشتهر بين علماء المسلمين هذه الحكمة: علم بلا عمل، كشجر بلا ثمر، أو كسحاب بلا مطر.

# ترحيب عام بظهور الكتاب:

فلا غرو أن تلقَّى الكتاب: العالمُ العربي والإسلامي، والمنصفون خارج العالم الإسلامي، بحُسن القَبول، وأثنَوا عليه، ونوَّهوا به، واعتبروه ميلادًا لفكر جديد، وثقافة جديدة، في قضية طالما خاض فيها الخائضون بغير حجَّة، وقال القائلون بغير بيئة، من الجهتين: جهة المُفْرِطين، وجهة المُفَرِّطين، حتى قال بعض الغربيين المنصفين: إنَّ الكتاب قد حلَّ مشكلة كبيرة استمرت قرونًا طويلة بلا حلِّ!!

والحمد لله قد اعتدل الميزان، واتَّضحت الرؤيـة، وحَصْحُصَ الحقُّ، وانكشف القناع عن وجه الحقيقة، التي ضاعت في خضمِّ الصراع بين الغُلاة والمضيِّعين.

وإني لأحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وجزيل نعمه، على ما استُقبل به هذا الكتاب (فقه الجهاد)، من الترحيب به، والاحتفاء بمقدمه، والتنويه بشأنه، على مستويات شتَّى.

فهناك مَن حاول التعريف به، كما فعلت صحيفة (المصري اليوم) القاهرية، حيث عرَّفت بالكتاب في مقالات سبع مطوَّلة، كلُّ مقالة تستغرق صفحة كاملة، وكذلك عرَّف به موقع (إسلام أون لاين) العالمي على الإنترنت.

وهناك من أشار إلى بعض القـضايا المهمَّة التي طرحـها وناقشهـا الكتاب بمنطق علمي رصين، كمـا فعل الكاتب الصحـفي المصري الكبيـر الأستاذ مكرم محـمد أحمد، نقيب الصحفيين، في عموده اليومي بالأهرام، لمدَّة ثلاثة أيام.

وهناك من عرضه في صورة مشاركة في ندوة في جامعة أدنبرة في بريطانيا، شارك فيها عرب وأوربيون وأمريكيون، والتي عُرضت على موقع قناة الجزيرة على الإنترنت، وممن شارك فيها الأستاذ الكاتب المفكر المسلم الداعية المعروف الشيخ راشد الغنوشي، الذي قال: إن (الجهاد) كان أداة في يد المتطرِّفين، يبرِّدون به ما يقومون به من عنف، فسحبه القرضاوي منهم، ليصبح في صفً الاعتدال، وفي خدمة تيار الوسطية الحق.

وقال: لقد أحسن الشيخ العلامة يوسف القرضاوي إذ قدم للأمة سفرًا قيّمًا عن فقه الجهاد في الإسلام، الذي أودعه عصارة علمه وخبرته في فقه الجهاد، ومناهج التغيير، والعلاقات الدولية، حريٌّ بكلِّ طالب حقٍّ مُستبرئ لدينه في مسألة الجهاد أن يتأمَّل جيدا محتوياته.

وهناك من أرسل إلي مثنيًا على الكتاب ومُعرِّفًا بمنزلت مثل الأخ الكريم العالم الباحث مترجم معاني القرآن للَّغة الإنجليزية - الذي يعدُّه المختصُون أفضل ترجمة - الدكتور أحمد زكي حمَّاد، الذي قال: هذا السفر العظيم (فقه الجهاد) لون من التجديد في أمر جليل من دعائم الدين، وهو مُؤسَّس على علم راسخ، وجهاد متواصل، ووعي بالعالم وما يموج فيه من أفكار ومذاهب وفلسفات، وما يحاك فيه من مخططات تستهدف احتكار القيادة والسيادة والسيطرة على العالم. وقد فتح فقه الجهاد بابًا واسعًا لتقديم بديل حضاري للتعسف القائم على استعمال القوة.

والشيخ الدكتور عبد الله الجديع العالم الباحث الذي جمع بين الفقه والحديث، والذي قال: (فقه الجهاد)، موسوعة عظيمة، لا ينقضي العجب من كمال استيعابها، ودقَّة مضمونها، وأصالة ومتانة تحقيقها، على ما عهدنا من قدوتنا وإمامنا الكبير يوسف القرضاوي، متَّع الله به:

والعالم الباحث الداعية المعروف الشيخ الدكتور سلمان العودة المشرف على موقع (الإسلام اليوم) الذي قال: يبدو لي أنَّ هذا الكتاب أعظم ما ألَّفت! ولو لم تكتب غير هذا الكتاب لكفاك.

والأخ الكاتب الباحث الداعية الأديب الغيور المجاهد بكلمة الحقِّ الدكتور محمد عباس، الذي كتب مقالة طويلة في مجلة (المختار الإسلامي)، العدد (٣٢٦)،

بلغت سبع عشرة صفحة، وقيل لي: إنه انتقد الكتاب. فقلتُ: أُرحِّب بنقده، فهو . رجل كلَّه للإسلام. ثم وجدتُ كلامه على نحو ما يقول علماء البديع في البلاغة: مدحًا في صورة الذمِّ، كقول الشاعر:

ولا عَيْب فيهم غير أنَّ سيوفهم بهنَّ فلولٌ من قراع الكتائب! ومنهم مَن هاتفني، ومنهم مَن شافهني، شاكرًا ومقدِّرًا، وداعيًا بالمزيد من التوفيق.

وقد دعاني الإخوة في نقابة الصحفيين بالقاهرة، الأستاذ صلاح عبد المقصود وكيل النقابة، وزميله الصديق محمد عبد القدوس، وإخوانهما، للحديث عنه، في محاضرة كاملة. فَضُلاً عن جملة من الأسئلة بعد المحاضرة.

وهناك من الباحثين مَن سجَّل رسالة دكتوراه، في جامعة لندن (soas)، وموضوعها (القتال في القرآن: دراسة تحليلية لنظرية الشيخ القرضاوي من خلال كتابه فقه الجهاد)، وهو الباحث التونسى أحمد جعلول.

وهناك مركسز القرضاوي للوسطيَّة الإسلامية والتسجديد، التابع لمؤسسة قطر، للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي تبنَّى الطبعة الأولى من هذا الكتاب لتوزيعها على مكتبات الجامعات، ومراكز الدراسات والأبحاث في العالم.

وهناك من أصحاب المال والأعمال والمؤسسات من اشترى مثات النسخ من الكتاب لتوزيعها على المثقفين وطلاب العلم، والمهتمين بالدراسات الإسلامية، كما فعل أخونا الفاضل أحمد مصطفوي الهاشمي، والبنك الدولي الإسلامي، والشيخ وليد بن هادي من قطر، جزاهم الله خيرًا.

## مزيَّة هذه الطبعة:

هذا وقد أجريت تصحيحات وتنقيحات وإضافات شتّى نافعة وبالغة الأهمية على هذه الطبعة، وفي كل أبواب الكتاب وفصوله، بعضها من باب استدراك الإنسان على نفسه، ابتغاء التي هي أحسن، كما يرشدنا القرآن، أو الاستدراك على خطأ وقع من ناسخ أو طابع، أو وهم من مؤلف، أو سهو منه، وهو ما لا بد منه بحسب طبيعة البشر، أو من اقتراح بعض الإخوة من مكتبي، أو من

الأخ الكريم العالم الباحث المدقِّق الشيخ مَجْد مكي، الذي انضمَّ إلى مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد بالدوحة، فكان إضافة لها اعتبارها.

وهذا اقتضاني أن أحذف أشياء لا حاجة إليها من الفهارس، مثل الترجمة للرواة، وأكتفي في فهرس (الأعلام) برجال الفقه وكل من له رأي موافق أو مخالف من المتقدِّمين أو المتأخِّرين أو المعاصرين، من المسلمين أو غير المسلمين.

وأنْ أزيد كثيرًا من العناوين الجانبية الموضحة، وأن أضيف بعض عبارات أو جُمل أو فقرات تحسينية أو تكميلية، أو تعديلية في بعض الفقرات، وقد تطول بعض هذه المواضع إلى عشرين صفحة وأن أضيف فصلاً كاملاً كما في الباب العاشر وخاتمة تتضمن ما انتهيت إليه من الترجيحات الفقهية، والاستنباطات الاجتهادية، والتحقيقات العلمية، والوقفات التحليلية، وأن أضيف أيضًا بعض الملاحق المهمة، وأحذف ملاحق ليس لها ضرورة.

وفي هذا كلُّه إثراء لهذا الكتاب المبارك إن شاء الله، ومزيَّة لهذه الطبعة التي حظيت بخدمة غير عادية.

فالحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ﴿ رَبُنَا أَتْهُمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

الدوحة في: ربيع الأول ١٤٣١هـ

الموافق مارس ۲۰۱۰م

الفقير إليه تعالى يوسف القرضاوي



# بني لِللهُ الرَّمْزَ الرَّحِيْدِ

# مقدمة الطبعة الأولى والثانية

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، كما يُحبُّ ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على محمد خاتم رسله، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وحُبِّة على الناس أجمعين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أُنزل معه أولئك هم المفلحون، وعلى كلِّ مَنْ سار على دربه، واهتدى بهديه، وجاهد جهاده إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإنَّ موضوع (الجهاد في الإسلام) من أعظم الموضوعات خطرًا، وأبعدها أثرًا، لما له من قيمة وأهمية في الحفاظ على هُويَّة الأمة، والدفاع عن كيانها المادي والمعنوي، وعن أرضها وأهلها، وعن رسالتها التي هي مبررِّ وجودها وبقائها، وهي رسالة الإسلام.

وبغير الجهاد يُصبح حماها مستباحًا، ودم أبنائها رخيصًا رخص التراب، وتغدو مقدساتها أهون من حَفنة رمل في صحراء، وتهون الأمة عند أعدائها، في تجرًّا عليها الجبان، ويتعزّز عليها الذليل، وتُغزى الأمة في عُقر دارها، ويتحكّم أعداؤها في رقابها، فقد نزع الله من صدور عدوها المهابة منها، بعد أن كانت تُنصر بالرعب على أعدائها مسيرة شهر.

وأخطر من ذلك - أو قُل: من أسبابه -: أن ترى الأمة قد أغفلت الجهاد، بل ربما أسقطت الجهاد من حسابها ومن برنامجها: أسقطته ماديًّا، وأسقطته نفسيًّا، وأسقطته فكريًّا وثقافيًّا. فالأمة يجب أن تُعدًّ نفسها للجهاد عسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا ونفسيًّا وأخلاقيًّا، وإن لم تقم بذلك تداعت عليها الأمم من كل أفق، كما تداعى الأكلة على قصعتها. كما نبَّانا الحديث الشريف، الذي نبهنا على مؤامرة دولية مرتقبة على المسلمين، رغم كثرتهم العددية، ولكنهم الله على الله عنه قال: قال رسول الله على الله كيف بلا كيف. روى أحمد وأبو داود، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ الله الله عنه قال: قال رسول الله والله والله المناه الله المناه المنا

قلَّة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهْن (١٠). فقال قائل: يا رسول الله وما الوَهْن؟ قال: «حبُّ الدنيا وكراهية الموت (٢٠).

بيّن أن سبب وَهْن الأمة وضعفها: سبب نفسي وأخلاقي في الأساس، هو: حب الدنيا وكراهية الموت، وإنما ينتصر الإسلام بقوم شروا الحياة الدنيا بالآخرة، وآثروا ما عند الله على ما عندهم، وآمنوا بأن الموت في سبيل الله هو عين الحياة، فبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، وهم الذين كان خالد بن الوليد يهدد بهم طغاة الفرس والروم، إذ يقول: وإلا غزوتكم بقوم يحبُّون الموت كما تحبُّون الحياة (٣)!

ولكن من الخطر والخطَل أيضا: أن يُفهم الجهادُ على غير وجهه، ويوضع في غير موضعه، وتستجلّ باسمه غير موضعه، وتستجل باسمه حرمات وأموال وديار بغير حقّ، ويُتّهم بسبب ذلك المسلمون والإسلام بالعنف والإرهاب والعدوان، والإسلام بريء كل البراءة من هذا الاتهام. وهذا ما حدث بعد الحادي عشر من أيلول (١١ سبتمبر) ٢٠٠١م. إذ أمسى الإسلام هو المتّهم الأول بإفراز العنف والإرهاب في العالم.

#### المواقف النظرية من الجهاد:

لقد كتب كثيرون عن الجهاد، وقُدِّمت فيه عدَّة أُطروحات للدراسات العليا في عدد من الجامعات الإسلامية والمدنية: ماجستير ودكتوراه، وكتب كثير من الباحثين

<sup>(</sup>١) الوَهْن بسكون الهاء - وتحرُّك-: الضعف في العمل أو في الأمر أو في العظم ونحوه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحد في المسند (٢٣٩٧)، وقدال مخرجوه: إسناده حسن، وأبو داود في الملاحم (٢٢٩٧)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٤٤) مرفوعًا، والطيالسي (١/ ١٣٣)، وابن أبي شديمة في الفتن (٢٠٤٨)، والبيمهةي في الشعب باب الزهد (٧/ ٢٧) برقم (١٠٣٧٧)، موقوفًا، عن ثوبان، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه، وإسناد أحدمد جيد (٧/ ٣٥٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، ومن المعلوم: أن الموقوف هنا له حكم المرفوع؛ لأنه مما لا مجال للرأي فيه، إذ هو إنباء عن الغيب.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في البعوث والسرايا (٣٤٤١٧)، وأبو يعلى في المسند (١١٣/١٣)، وسعيد بن منصور في رسائل النبي (١٩١/٢)، عن الشعبي، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه مجالد وهو ضعيف وقد وثق (٢/ ٣٢٥).

في الموضوع، وعُنيت به جماعات وحركات إسلامية: علما وعملا ودعوة وتطبيقا، وبعضهم سمَّى نفسه بهذا الاسم مباشرة مثل: جماعات (الجهاد) في أكثر من بلد عربي وإسلامي.

ولكنَّ مشكلتنا في هذه القضايا الكبرى: أنَّ الحقيقة تضيع فيها بين طرفي الغلو والجفاء، أو الإفراط والتفريط، أو (الطغيان والإخسار) وفق تعبير القرآن، الذي قال: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلاَّ تَطْغُواْ فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ اللهِ اللهُ ال

لقد رأينا في الجهاد ثلاثة مواقف، أو ثلاث فئات:

#### ١- الفئة التي تريد إماتة الجهاد:

فئة تريد أن تُهيل التراب على الجهاد، وأن تُسقطه من حياة الأمة، وأن تجعل أكبر همّها ومبلغ علمها: أن تُربّعي الأمة - كما تـقول - على القيم الروحية، والفضائل السلوكية، وتعتبر هذا هو (الجهاد الأكبر): جهاد النفس والسيطان.

ومن الغريب أن يتّفق في هذا الاتجاه: دعاة التصوف السلبي الموروث من عهود التراجع والتخلّف، (على خلاف دعاة التصوف السنّي الإيجابي الذين ساهموا في الجهاد بنصيب وافر، مثل: الأمير عبد القادر في الجزائر، وعمر المختار في ليبيا والسنوسيين...)، ودعاة العلمانية الدخيلة، المتغرّبون، يشاركهم عملاء الاستعمار الغربي والشرقي، من اليمين واليسار، الذين يريدون أن يُجرّدوا الأمة من أسلحتها، لتبقى عارية مكشوفة أمام أعدائها، فهاجموا فكرة الجهاد، وحركة الجهاد قديمًا وحديثًا، واتهموا الجهاد الإسلامي بالعدوانية.

ويُرحَّب بهؤلاء وأولئك جميعًا: الاستعمار قديمه وحديثه، ويُغَذِّيهم بما يُقوِّي عضدهم، ويعدُّهم بكلِّ ما يعينهم على تحقيق أهدافهم، ولقد صنع الاستعمار البريطاني نحلة: (القاديانية) في الهند، كان أشهر ما دعت إليه هو (إلغاء الجهاد)، لإخلاء الطريق للاستعمار، ليفرض سلطانه على المسلمين دون مقاومة.

ومن المؤسف حقًا: أن يوجد من علماء الشرع ودعاته من يريد أن يَدين كلَّ أنواع الجهاد المعاصر: صالحها وطالحها، مستقيمها ومنحرفها، معتدلها ومتجاوزها، في حين يبرِّر لطواغيت الحكام كل ما تقترفه أيديهم من تعطيل للشريعة، وإفساد

للأخلاق، وارتكاب للمظالم؛ فكم من دماء سفكت، وكم من أعراض هتكت، وكم من حرمات انشهكت، وكم من حقوق ضيعت، وكم من كرامات أهدرت، وكم من الوف اختطفوا من منازلهم، ثم ذُهب بهم إلى حيث لا يُدرَى أهم أحياء أم أموات؟ وكم من أناس قُتلوا في سمجونهم بأيدي سجّانيهم، خُفية أو جهرة!! وكم ... وكم ... وهذا كله حلال مبرّر. أما المؤثّم والمحجرم والمحرم، فهو ما تقوم به الشعوب المقهورة، والجماعات المهضومة من تنفيس دفاعي، قد يتجاوز بعضهم فيه، ولكن ربما كان لهم من العذر ما ليس لظالميهم من المعادين لدينهم، الماكرين بملتهم، من الذين طعوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد.

### ٢- الطُّنَّةُ التي تعلن الحرب على العالم كله:

وفي مقابل هذه الفئة: فئة فهمت الجهاد على أنه (قتال العالم كله): من حارب المسلمين، أو وقف في سبيل دعوتهم، أو فتن المسلمين في دينهم. . . ومن ألقى إلى المسلمين السلّم، ومدَّ يد المسللة والمصالحة للمسلمين، فلم يَشهَر في وجوههم سيفًا، ولم يظاهر عليهم عدوًّا.

فكلُّ الكفار عند هذه الفئة سواء في وجوب مقاتلتهم إذا كان المسلمون قادرين، فالكفر وحده سببٌ كاف لقتال غير المسلمين!

وكل ما ورد من آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، تدعو إلى مسالمة مَن سالمنا، أو البرِّ والإقساط إلى من لم يقاتلنا في الدين، ولم يخرجنا من ديارنا، أو يظاهر على إخراجنا، ونحو ذلك: فكلُّها كانت آيات مرحلية، انتهى مفعولها، وأمست موجودة في المصحف خطًّا، معدومة معنى. فقد نسختها كلَّها - وهي نحو مائة وأربعين آية أو مئتا آية أو أكثر ~ آيةٌ واحدةٌ سمَّوها (آية السيف)!

والعجب كلُّ العجب أن آية السيف هذه قد اختلفوا في تعيينها.

هؤلاء لا يرتضون ميشاق الأمم المتحدة، لأنه يمنع الأممة من الجهاد، ويفرض عليها احترام الحدود الإقليمية للدول ذات السيادة، ويوجب حلَّ النزاعات الإقليمية بالوسائل السَّلمية.

كما يرفض هؤلاء الاتفاقية الدولية للتعامل مع الأسرى، إذ يرون أن لهم حقَّ قتل الأسرى بلا قيد ولا شرط، وهذه الاتفاقيات تمنع قتل الأسرى.

كما يرفضون اتِّفاق العالم كلِّه على (إلغاء الرق)، ويرون في هذا تحريم ما أحلَّ الله، وإبطال ما شرع الله!

ويرى هؤلاء: أنَّ الإسلام إنما انتشر في العالم بالسيف والجهاد، وأنَّ الذين يزعمون أنَّ الإسلام انتشر بالدعوة والحُجَّة والإقناع وأخلاق المسلمين، لا بالسيف والسنان، مشل: المؤرخ البريطاني (توماس أرنولد) في كتابه (الدعوة إلى الإسلام)، هؤلاء مُضلِّلون، يريدون أن يبعدوا المسلمين عن الجهاد، والذين يحدون مثل هذا المستشرق من المسلمين، إنما هم جَهلة بحقيقة الإسلام، وبضاعتهم مُزجاة في علومه، وهم تلاميذ للاستشراق الخبيث!

وقد كان لهذا الفكر آثار سيئة، في أنفس من آمن به من الشباب المخلصين في نيَّهم، فحملوا السلاح على قومهم وأهليهم، وقاتلوهم وقتلوا منهم، فقد أدخلوهم في زُمرة الكفار الذين يجب قتالهم، لأنهم ارتدُّوا عن الإسلام، وباتوا يُوزِّعون تهمة الكفر على كلِّ مَنْ يخالفهم منْ الناس، حتى من علماء الدين! ولم يبالوا بمن قتلوا من البُرآء في سبيل ذلك، حتى ألصقوا بالإسلام تهمة (العنف).

وزاد على ذلك بعضهم، فقتلوا مَن ليس لهم بهم عَلاقية، ولا لهم معهم مشكلة، مثل: السيَّاح وركَّاب الطائرات والرهائن وأمشالهم، ليرهبوا غيرهم بقتلهم، أو باختطافهم واحتجازهم، وبذلك ألصقوا بالإسلام تهمة أخرى - إلى جانب تهمة العنف - وهي تهمة (الإرهاب).

#### ٣- فئة التوسط والاعتدال:

والفئة الثالثة: هي (الأمة الوسط)، التي هداها الله إلى الموقف الوسط، وآتاها العلم والحكمة، ورزقها البصيرة في فقه الشرع وفقه الواقع، فلم تقع في تفريط الفئة الأولى التي تريد للأمة أن يبقى حقُها بلا قوة، ومصحفها بلا سيف، وأن تبقى دارها بلا حُرًاس، وحرماتها بلا حُماة.

كما لم تقع في إفراط الفئة الثانية وغلوِّها، التي تريد أن تقاتل المسالمين، وتشنَّ الغارة على الناس أجمعين، وتعلن الحرب على الأحمر والأسمود، والشرق

والغرب، بدعوى أنها تسوق الناس إلى الله، وتقودهم بالسلاسل إلى الجنة، وتأخذ بأيديهم قَسْرا إلى الصِّراط المستقيم، وتزيل الحواجز المادية التي تضعها السلطات الطاغية أمامهم، فلا يُتاح لهم تبليغهم كلمة الله، ودعوة رسوله، ليسمعوها عاليةً صريحةً، خاليةً من كلِّ شُوْب.

وهذا كان صحيحا في الزمن الماضي، حين كان كسرى وقيصر وأمثالهم من الطواغيت، يقفون عَقَبة في سبيل شعوبهم وأممهم، فلا يمكن إيصال الدعوة إليهم إلا بالانتصار عليهم، وإزاحتهم بالقوة من طريق الدعوة، وهذا ما فعله الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.

أما اليوم فلم نعد في حاجة إلى ذلك، وقد أتاحت لنا وسائل العصر: أن نُبلّغ العالم كلّة دعوتنا، وأن نُسمعهم كلمتنا، دون أن يستطيع حاكم منعنا من ذلك. فعندنا القنوات الفضائية التي تملأ الآفاق، والإذاعات الموجّهة التي تنقل موجاتها إلى أقصى العالم، وشبكة الإنترنت التي تدخل كلَّ بيت دون إذن من أحد، والرسائل والنشرات المكتوبة بلغات العالم، كلُّ هذه الأدوات والآليّات هي أسلحتنا القويّة والمؤثّرة في جهاد العصر، وهي تحتاج إلى جيوش جرارة من الدعاة والمعلّمين والإعلامين المدرّبين الأكفاء الأقوياء الأمناء المقتدرين على مخاطبة العالم ويُفهموهم وعواطفهم، ويأهمه بلغاته المختلفة، وبلسان عصره، وبأساليب عصره، ليسيّنوا لهم، ويُفهموهم ويؤثّروا في عقولهم وعواطفهم.

وهذا - للأسف الشديد - ما لا نملك عشر معشاره، بل ولا واحدا على الألف من المطلوب في هذا الميدان الخطير.

ولقد قلت بحق يوم افتتاح موقعنا العالمي على الإنترنت (موقع إسلام أون لاين. نت – www.Islamonline.net) : أن هذا هو جهاد العصر، فمن كانت له نيَّة في الانضمام إلى ركب المجاهدين، أو رغبة في نَيْل فضل الجهاد في سبيل الله، بالنفس أو بالمال، أو بالجهد، فهذا هو جهاد اليوم، وهو جهاد كبير، وجهاد طويل.

#### مراجعات بعض الجماعات الجهادية لنفسها:

ومما يجب تسجيله هنا: ما قامت به بعض الجماعات الإسلامية التي تبنَّت مدَّة من الزمن فكر الفئة الثانية وطبَّقته، وقاتلت وقتلت، وأصابها في سبيل ذلك

ما أصابها، من أحكام بالإعدام، وأحكام بالسَّجن لمدد تطول أو تقصر. ثم طَفِقَت تراجع نفسها، وتنقد ذاتها، وتستمع إلى غيرها، وتعود إلى خط الاعتدال والوسط، بعيدًا عن الوكس والشَّطط، وتتراجع عن كثير مما كانت تؤمن به وتصرُّ عليه وتدافع عنه. وهو ما قامت به (الجماعة الإسلامية) في مصر - وهي شقيقة (جماعة الجهاد) - فقد أصدرت عدَّة كتب سمَّتها (سلسلة تصحيح المفاهيم)، أعلنت فيها تخليها عن كثير من أفكارها القديمة، في شجاعة أدبية تُحسب لها، وتُشكر عليها، وقد صدر منها اثنا عشر كتابا.

ومما فاجأني في هذه الكتب: أني وجدتُهم ينقلون من كتبي صفحات كاملة متتالية، وقد كانت من قبل من (المحرَّمات) التي يرفضون قراءتها، ويُحذِّرون منها أتباعهم. فهذا التغيير يدلُّ على أن العقول المغلقة قد عرفت التفتُّح، والنفوس المتعصبة قد عرفت اللين، وأنَّ عهدًا جديدًا قد بدأ، لم يعد فيه الفرد المسلم أسيرًا لرأي واحد، ولشيخ واحد، ولوجهة واحدة، وهذا بلا شك تطور محمود، وإنجاز كبير.

لهذه الاعتبارات وجسدت من الواجب علي أن أنهض للكتابة في هذا الموضوع، بعد أن شرح الله له صدري، فكم خطر في بالي منذ أنجزت كتابي (فقه الزكاة) أن أكتب شيئًا مشابهًا في (فقه الجهاد). وكم طلب مني إخوة كرام منذ مسدة أن أكتب في هذه القضية التي شرق الناس فيها وغربوا، واعتذرت لهم بأني لا أجد في نفسي همة لذلك. مع أني قد كنت كتبت فيه من قديم نتقًا مبعشرة، في انتظار أن يحين الوقت للكتابة المنظمة المتصلة فيه، باعتباره أحد الموضوعات الأساسية التي لا بد من الكتابة المنظمة فيها، لحاجة المسلمين خاصة، وحاجة العالم عامة إلى معرفتها معرفة حقة، بعيدة عن غُلو الغالين، وتقصير المقصرين.

وها قد آن الأوان للغوص في لُجَّة هذا البحر الخضم، لبحث الموضوع من جذوره، وردِّه إلى أصوله الـمُحكمة من نصوص القرآن والسنة، وإعادة قراءتها وتدبُّرها وفقهها في ضوء الأصول الدينية، والمقاصد الشرعية، والقواعد المرعية، والمسلَّمات العلمية والعقلية، والرجوع إلى أقوال المتقدِّمين، والموازنة بينها،

وترجيح الراجح منها، وعدم الاكتفاء بالأقوال الشائعة على الألسن، فكثيرًا ما تشيع بعض الآراء وتُنشر وتشتهر، حتى ليحسب القارئ أنها الرأي الوحيد ولا رأي غيره، فإذا قرأ وتوسَّع، وراجع ووازن، تبيَّن له أن في الأمر خلافًا كبيرًا، وأن الأمر الشائع ربما لم يكن هو الأقوى والأصوب.

# وقد أوجب الإسراع بالبحث في هذا الموضوع أمران:

1- ما يتعرّض له الإسلام وأمت اليسوم من غارة شعواء، تريد اقتلاعه من جذوره، فقد أعلنت عليه حرب لا هوادة فيها، شنتها عليه قوى الصليبية الماكرة، والصهيونية الفاجرة، والوثنية الكافرة، تقودها أعتى قوة في الأرض اليوم، متستّرة بدعوى حرب (الإرهاب)، وهي دعوى زائفة مكشوفة العوار؛ فإنَّ أعظم قوة إرهابية في الأرض هي قوة الكيان الصهيوني الغاشم، الذي قامت دولته منذ البداية على الاغتصاب والعدوان، والمذابح البشرية، والإحراق والتدمير، ومع هذا تعتبرها القوة العالمية العظمى (أمريكا) مدافعة عن نفسها، وتعتبر السفاح الأكبر (شارون) - رئيس الوزراء الأسبق لدولتهم المدلَّلة إسرائيل- ومن بعده أولمرت، رجلي سلام!! على حين ترى المقاومة الفلسطينية الشرعية - التي تدافع عن أرضها وعرضها ومقدساتها - جماعات إرهابية عدوانية متَّهمة بكل أنواع الجرائم!!

Y- غلو بعض الشباب المتحمّسين في قضية الجهاد، من الذين اشتركوا في المقاومة الأفغانية الباسلة، للشيوعية الغازية الطاغية بقيادة الاتحاد السوفيتي، وكانت هذه أشرف حرب وأعدلها للدفاع عن الدين والأرض والعرض، وكانت أمريكا ذاتها تُشجّعهم وتُؤيّدهم، وتفتح لهم المغاليق، وكذلك أقطارهم وحكامهم. فلما انهزم الاتحاد السوفيتي، وانتصر الأفغان المسلمون عليهم: بدأت أمريكا والأنظمة الحاكمة العربية والإسلامية تقلب لهؤلاء الشباب ظهر المجنّ، وأصبح مجاهدو الأمس مجرمي اليوم، أمسوا يُستقبلون من المطارات إلى المعتقلات. فدفعوا هؤلاء الشباب دفعا إلى أن يتّخذوا الغلو طريقا، ويحاربوا العنف بالعنف، فائلين: الشرتُ بالشرّ يحسم، والبادي أظلم. ولا ننكر أن منهم من آمن بفكرة العنف مع الغير، كما آمن بها الخوارج من قديم. والفكر لا يقاوم إلا بالفكر، لا بالعصا والسيف.

وقد تكون نيَّات هؤلاء الشباب حسنة، فكلُّهم أو جُلُّهم مُتديِّنون مخلصون، ولكن الغلو إذا دخل أيَّ شيء أفسده، وفي الحديث: "إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، (١).

فنشأ تنظيم القاعدة، ونشأت السلفية الجهادية، كما نشأ قبلهما جماعات الجهاد، وأصبح لها (فقه) تُروِّجه، وفكر تُسوِّق له، وأمسى لهم تلاميذ ومُعجبون، يريدون إعلان الحرب على العالمين، وأيَّدهم بعض علماء الشرع، فكان لا بد من الإسراع في الردِّ عليهم، وتفنيد شبهاتهم، التي بها يبسطون سلطانهم على الفتيان الذين لم يتحصَّنوا من الفقه في الدين بما يحميهم من الوقوع بسهولة في أيدي هؤلاء.

ولقد تحدَّث الكثيرون عن الجهاد، فأساؤوا فَهـمه، ولم يعرفوا حقيقته وأبعاده، ولا أهدافه ومراميه، وضاعت الحقيقة في زحام القيل والقال، وأساء الكثيرون إلى الإسلام وإلى الأمة، وإلى الحضارة والتراث والتاريخ.

# تناول المودودي وقطب لقضية الجهاد

والمشكل في كثير من قضايانا العلمية والفكرية: أنَّ بعض من علمائنا ودعاتنا يتبنَّون أحد الآراء في المسألة، وربما كان الرأي المشهور، ويعتبرونه هو الإسلام، ويجعلون دفاعهم عنه دفاعًا عن الإسلام ذاته، ويعدُّون مخالفيهم فيه كأنهم هم خصوم الإسلام، ويُصوبون إليهم سهام الطعن والتجريح المسمومة. والحق أنها وجهات نظر لا أكثر، فلا يجوز أن يتحوَّل البحث فيها إلى معركة يدور فيها القتال، ويقع فيها الفريقان أسرى وجرحى وقتلى!

وهذا ما رأيتُ في تناول المفكرين الكبيرين: أبي الأعلى المودودي، وسيد قطب رحمهما الله، لقضية الجهاد، برغم حبي واحترامي الكبيرين لكليهما، لما بذلاه في سبيل الإسلام، لكنهما إذا تبنيًا قضية، تحميًا تحمي المحامين الكبار للدفاع في القضايا الشهيرة، وصالا وجالا، بكلِّ ما يملكان من قدرة وبيان. وهما على كل حال مأجوران في اجتهادهما، أصابا أم أخطآ، وهذه من روائع الإسلام حقا.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۷۵۶) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير زياد بن الحصين فمن رجال مسلم، والنسائي (۳۰۲۷)، وابن ماجه (۳۰۲۰)، كلاهما في المناسك، عن ابن عباس.

#### منهجي في هذا الكتاب:

ومنهجي في هذا الكتاب يقوم على جملة عناصر أساسية:

## أولاً: الاعتماد أساسًا على القرآن:

الاعتماد أساسا على نصوص القرآن الكريم، فهو المصدر الأول للإسلام، الذي لا ريب فيه ولا خلاف عليه، وقد ثبت ثبوتًا قطعيًّا بالتواتر اليقيني، محفوظًا في الصدور، متلوًّا بالألسنة، مكتوبًا في المصاحف، وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الأمة.

وهو الذي نستمدُّ منه الدليل على حُجيَّة جميع المصادر الأخسرى، حتى السنة النبوية نفسها، فيُستدلَّ بآيات القرآن الكريم على حُجِيَّتها.

ونفهم هذا القرآن في ضوء أساليب اللغة العربية، بحقيقتها ومجازها، لأن الله ازله هلسان عَربي مبين [الشعراء: ١٩٥]، مُراعين السباق والسياق، غير متعسفين ولا متكلّفين، جامعين بين النصوص بعضها وبعض، موقنين بأن هذا الكتاب يُصدُق بعضه بعضًا، ويُفسِّر بعضه بعضًا، هولَو كان من عند غير الله لَوجَدُوا فيه اخْتلافًا كثيرًا النساء: ٨٦]. مؤمنين بأن القرآن هكتاب مبين ميسر للذكر والفهم، وما قيل: إنه (حمّال أوجُه) فهذا بالنسبة لـ(المتشابهات) فيه، وهي القليل، أما الآيات المحكمات (البينات) فهي الأكثر، وهي الأصل، ولهذا سمّاها القرآن (أم الكتاب)، أي: أصله ومعظمه، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه منه المعتاعة وَابْتغاء الله المناهة وَابْتغاء الفتنة وَابْتغاء ألفتناه في حين رأينا منهج (الزائغين) ترك المحكمات البينات، والتمسلك المتشابهات، في حين رأينا منهج (الزائغين) ترك المحكمات البينات، والتمسلك المتشابهات،

مؤمنين كـذلك بأن كلَّ نصِّ في المصحف إنما أنسزله الله تعالى ليهتدي عباده بهداه، ويعملوا بموجبه، كما قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَلا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الأعراف: ٣]، ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) للمزيد من معرفة ذلك: انظر: كتابنا (كيف نتعامل مع القـرآن) صـ٤٣– ٤٨. الطبعة الرابعة ٢٠٠٥م. دار الشروق بالقاهرة.

تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥].

ومن هنا كان منهجنا: أن الأصل الثابت في ذلك: أن كلَّ ما في المصحف معمول به غير منسوخ ولا مُلغَى، لأنَّ ما ثبت باليقين لا يُزال بالشكِّ. ولهذا توقيفنا طويلا عند قول مَن قال: إن هناك آية في القرآن سمَّوها (آية السيف) نسخت مائة وأربعين آية أو أكشر في القرآن! وناقشنا هذه الدعوى، وأبطلناها بالأدلَّة، متسائلين: أين آية السيف هذه؟ فقد اختلفوا في تعيينها: أيُّ آية هي؟ وقد أبطلنا بالأدلة: كل ما ادعوه أنه (آية السيف).

بل اضطرنًا الموقف: أن نناقش فكرة النسخ، التي اشتهرت بين العلماء، ولا سيما النسخ في القرآن، وهي فكرة بعيدة الأثر، شديدة الخطر، إذا أُخذَت مُسلَّمة، وصُدِّقت كلُّ دعوى فيها، دون تمحيص ولا تحقيق، وخصوصاً أنَّ كثيرا من السلف كانوا يُسمَّون ما عُرف بعد ذلك بتخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل، ونحو ذلك: نسخًا! إذ لم يكن مصطلح النسخ - كما عُرف عند المتأخرين - قد استقرَّ عندهم. ومَن قرأ ما جاء عن السلف في ذلك، تبيَّن له الأمر بوضوح.

ومن حقّ كتاب الله علينا: أن نقول لكلّ طا بين دفتيه: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾، وألا نضرب بعضه ببعض، أو نأخذ بعضه ونعرض عن بعض، فنكون -بوجه ما- على نضرب بعضه ببعض، أو نأخذ بعضه وتعرض عن بعض، فنكون -بوجه ما- على نحو ما كان بنو إسرائيل الذين وبَّخهم الله تعالى بقوله: ﴿ أَفَتُوْمُنُونَ بَبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٥٥]، وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْواءَهُم وَاحْذَرهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

## ثانيًا: اعتماد السنة الصحيحة:

الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عَلَيْ من قوله وفعله وتقريره، التي جاءت بها الأحاديث التي صحع سندها بلا انقطاع ولا شذوذ ولا علّة، ولا تُعارض ما هو أقوى منها وأثبت: من القرآن أو من أحاديث أخرى، أو من منطق العلم والعقل، بحيث تكون مُبينة لما نزل به القرآن لا مُعارضة له، وتسير في ضوء ما أنزل الله من الكتاب والميزان.

ونحن نرحِّب بكل ما صحَّ عن رسول الله ﷺ في بيان القرآن، فهو المُكلَّف من ربه ببيان ما نزله الله عليه، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

فلا نعتمد على حديث ضعيف في سنده، وإن صحَّحه بعض المشاهير، كما لا نعتمد قاعدة التقوية بكثرة الطرق والشواهد بإطلاق، ولا سيما في الأمور الكبيرة، التي تتعلَّق ببيان موقف الإسلام من قضايا خطيرة، مثل علاقته بالأمم الأخرى: أهي السّلم أم الحرب؟

ولهذا ضعَّفنا حـديث: «بُعثتُ بالسيف»(١). الذي اشتهر لدى القائلين بوجوب محاربة العالم كلِّه، ضعَّفناه سندًا، وضعَّفناه متنًا.

واضطرَّنا هذا ومثله أن نرجع إلى علم الرجال، وأقـوال أهل الجرح والتعديل، وهذا أمر لا يستغني عنه فقيه يريد أن يجتهد لعصره ومشكلات زمانه، وقضايا أمَّته والعالم من حوله.

ولقد نادينا منذ عقود بضرورة الوصل بين الفقه والحديث، فلا يستغني المحدِّث عن الفقه، ولا يستغني الفقيه عن الحديث، وقد قال بعض كبار السلف: لو كان الأمر بيدنا لضربنا بالجريد: فقيها لا يشتغل بالحديث، ومُحدِّثًا لا يشتغل بالفقه (٢).

ولهذا التزمنا: أن نُخرِّج كلَّ حديث نورده في كتابنا هذا، ونُبيِّن درجته من حيث الصَّحة والضعف، أو القَبول والردُّ، سالكين أقصر السبل، ومعتمدين أوجز العبارات في ذلك، حتى لا نثقل الكتاب بتطويل التخريج، كما يفعل بعض المؤلِّفين، وهذا فيما عدا ما اقتضاه الموقف من إسهاب لا بد منه.

كما نُعنى بتخريج آثار الصحابة وتابعيهم من مصادرها الأصلية، التي اهتمت بنقل أقوالهم بأسانيدها، مثل: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، والمصنف لابن أبي شيبة، والسنن الكبرى للبيهقي، وكتب الطحاوي وابن عبد البر وغيرها.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه والكلام عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث صـ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) كلمة منسوبة إلى سفيان الثوريُّ وابن عُيينة وعبد الله بن سنان، انظر: العهود المحمدية للشعراني صـ٩.

فتوثيق النقول أصل أصيل في منهجنا، معتمدين أعلى المصادر وأوثقها، غير مكتفين بمرجع فرعي أو هامشي أو تجمعي، مع إمكان الرجوع إلى المصادر الأصلية والعليا.

وإذا وجد القارئ في كتابى هذا حديثًا ضعيفًا، فليس للاحتجاج به أو الاعتماد عليه، إنما قد يكون لمجرد الاستئناس به، والعمدة أدلة أخرى، وقد يكون منقولاً عن الغير في سياق النقول ومناقشتها، أو غير ذلك(١).

ومن هنا عُنينا بكتب (أحاديث الأحكام) وشروحها، مثل: (عمدة الأحكام) للمقدسي، وشرحه لابن دقيق العيد (الإحكام)، و(العدَّة) للصنعاني عليه، وكتاب (منتقى الأخبار) لابن تيمية عبد السلام جد شيخ الإسلام، وشرحه (نيل الأوطار) للشوكاني، و(بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر، وشرحه (سبل السلام) للصنعاني، وكتب الحافظ البيهقي، وبخاصة (السنن الكبرى)، و(التمهيد) و(الاستذكار) لابن عبد البر، و(شرح معاني الآثار) للإمام الطحاوي الحنفي، وكذلك (مشكل الآثار) له

# ثالثًا: الاغتراف من بحر الفقه كله:

الانتفاع بكنوز الفقه الإسلامي، والاغتراف من بحاره الزاخرة، دون تحيَّز لفقه مذهب دون مذهب، ولا انغلاق على إمام دون إمام.

بل نعتبر هذه التَّرِكة الكبرى مِلْكًا لكلِّ باحث، يغوصُ في أعماقها، ويطلع على خباياها، وينقب في زواياها، مقارنا بين قول وقول، وبين دليل ودليل، دون تعصب لرأي، أو تقليد دائم لمذهب. بل قد نأخد مرَّة برأي أبي حنيفة، وثانية برأي مالك، وثالثة ورابعة وخامسة برأي الشافعي أو أحمد، أو داود، بل قد نخرج في بعض الجزئيات، عن المذاهب السُّنية إلى مذهب الزيدية أو الجعفرية أو الإباضية، إذا وجدنا الحلَّ فيها. وقد نأخذ ببعض المذاهب السمنقرضة، مثل: مدهب الأوزاعي أو الثوري أو الطبري.

بل قد نخرج عن المذاهب كلِّها إلى الساحة الرَّحبة لفقهاء الصحابة والتابعين والأتباع، ممَّن ليس لهم مذهب متبوع، كالخلفاء الراشدين، وابن مسعود وابن عمر

<sup>(</sup>١) لمزيد معرفة بموقفنا من السنة: أحيل القارئ إلى كتابي: (كيف نتعامل مع السنة النبوية)، نشر دار الشروق بالقاهرة.

وابن عباس وعائشة ومعاذ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وتلاميذهم من أمثال من عُرفوا بالفقهاء السبعة في المدينة، وغيرهم بمكة والكوفة والبصرة ومصر والشام وسائر الأمصار التي تفرق فيها الصحابة وتلاميذهم. مثل: سعيد بن المسيب وسعيد بن جُبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والنَّخعي والليث بن سعد وغيرهم.

نتفع بتراث الفقه الإسلامي بشتَّى مدارسه، بمصادره وكتبه، وخصوصا ما عُني منها بالاستدلال. ولذا نُعنى بكتب الفقه المقارن أكثر من غيرها، مثل: (المحلَّى) لابن حزم (ت٥٦٥هـ)، و(الاستذكار) لابن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، و(المغني) لابن قدامة (ت٦٢٠هـ)، و(بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد (ت٥٩٥هـ)، وغيرها.

ونناقش الأقوال مقارنين بينها، مناقشة علمية موضوعية هادئة، ولا تهولنا شهرة أصحابها، وعُلو كعبهم في مجال العلم، ومجال الزهد والتقوى: أن نضعها على مشرحة التحليل والنقد، ونُقوِّي أو نُضعف، ونخستار أو نَدَع، وَفقًا لمعايير الترجيح العلمي، وحسبما يتراءى لنا، ويبلغه اجتهادنا، بعد التحرِّي والبحث واستفراغ الوسع، فلا ندَّعي أن رأينا دائمًا هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وأن رأي غيرنا هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب. بل نقول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا رأينا، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه (۱). ونحمد الله سبحانه: أننا وجدنا المنا ولا تكلُّف - في مصادر شريعتنا، وفي فقه أئمتنا الكبار، وفي أقوال سلفنا - منذ عهد الصحابة رضي اللَّه عنهم - ما يشدُّ أزرنا في اجتهاداتنا ومواقفنا العلمية؛ وخصوصًا ما خالفنا فيه الرأي المشهور، أو قول الجمهور.

وقد أمدنًا الله بعونه وتأييده، لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والآراء التي سادت قرونًا، وفهمها الناس على غير وجهها، ولا سيما حول ما اشتهر بين الفقهاء: أن فرضًا على المسلمين - فرض كفاية - أن يقاتلوا غير المسلمين، ولو كانوا مسالمين لهم، حَسَني الرأي في دينهم، وأن يغزوهم في عقر دارهم، وهو

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٨٥).

ما يسمونه: جهاد الطلب، وبيَّنا بالأدلة: المراد بذلك، وبماذا يؤدَّى فرض الكفاية، ولا سيما في عصرنا.

وفي تتبعنا لآراء الفقه الإسلامي، لا نقتصر على أقوال المتأخّرين، من شُرَّاح المتون الشهيرة في المذاهب، والمحشّين عليها، وما بها من تفصيلات وتفريعات لا توجد في كتب المتقدِّمين، كما لا نقتصر على كتب المتقدِّمين، على ما فيها من أصالة ويُسْر، بل نجمع بينهما، ونستفيد مما في كلتيهما من علم وهدى. ونحن في هذه وتلك نسترشد بأقوال الفقهاء، ونرى أنها منارات تهدى الباحثين، وتضيء لهم الطريق، وليست أغلالا تكبّل تفكيرهم، أو تقيد حركتهم.

كما نرفض الرأي اللذي يرى الاستغناء عن الفقه كلَّه، والبَدء من جديد، بالرجوع إلى النصوص وحدها، وطرح هذه المعرفة التراكمية الضخمة وقد رددنا على هذا الرأي، وبيَّنا ضعفه في كتابنا (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية)(١).

إننا نؤمن أن الشريعة الإسلامية ليست هي الفقه الإسلامي، فالسشريعة وحي الله، والفقه عمل العقل الإسلامي في استنباط أحكام الشريعة، ولكن الشريعة لا توجد إلا داخل الفقه الإسلامي، أعني مجموع الفقه الإسلامي، وليست الشريعة معلَّقة في الهواء، كما يتوهَّم بعض الناس.

كما نؤمن أن الفقه الحق ليس هو النقل من الكتب، فإن الكتب تمثل عصرها وبيئتها. بل الفقه الحق اجتهاد الفقيه لزمانه ومكانه وعالمه، كما اجتهاد السابقون لزمانهم ومكانهم وعالمهم، وليس كل ما صلح لعصر يصلح لغيره، ولا كل ما صلح لبيئة يصلح لغيرها، ولا سيما أن التغير في زماننا صار شيئًا كبيرًا جداً، وسيأتي مزيد بحث لذلك في عنصر (الربط بالواقع المعاصر)(٢).

## رابعًا: المقارنة بين الإسلام وغيره من الأديان والقوانين،

ولا نكتفي في المقارنة والموازنة بين المذاهب والآراء داخل السفق الإسلامي ومدارسه، بل قد نقارن بين فقه الشريعة الإسلامية كلِّها والقوانين الوضعية الغربية.

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (الاجتهاد في الشريعة الإسلاميـة) فصل: (رأي في الاجتهاد المعاصر ومدى جديته وجدواه) صـ٧٤٧طبعة دار القلم الكويت.

<sup>(</sup>٢) من عناصر منهجي في هذا الكتاب، صـ ٣٨ - ٤٢.

لنبيِّن مدى أصالة الشريعة، ورسوخ أصولها، ومتانة قواعدها، واستقلالها عن غيرها، وجمعها بين المثالية والواقعية، وبين الربانية والإنسانية.

كما نوازن أحيانًا بين شريعة الإسلام كما تجلّت في مصادرها، ولا سيما القرآن الكريم، وما جاء في الشرائع السماوية الأخرى، التي حُرِّفت كتبها وبُدِّلت، كما في شريعة التوراة، وما جاء فيها عن القتال من أحكام تقشعر من قسوتها الأبدان، وهذا ما جعلنا نرجع إلى (الكتاب المقدس) عند النصارى، بعهديه: القديم: المتضمّن أسفار التوراة الخمسة وملحقاتها، والجديد: المتضمّن الأناجيل الأربعة وتوابعها. حتى لا نرسل القول على عواهنه دون توثيقه.

وقد تبيّن لنا بالدليل القاطع - كما سنذكر بعد بتفصيل - أن شريعة الإسلام في الجهاد: شريعة العدل والرحمة والإحسان، وأن الحرب فيها تحكمها القيم الأخلاقية في كلِّ جوانبها ومجالاتها، فلا يُقتَل فيها إلا مَن يقاتل، ولا تُقتل امرأة، ولا طفل، ولا شيخ هرم، ولا راهب في صومعته، ولا حرَّاث في أرضه، ولا تاجر في متجره، ولا يُشهر السيف إلا على المحاربين، وأن يد المسلمين ممدودة أبدا لمن جنح إلى السلم، حتى بعد الحرب. . . إلى آخر ما هو معروف من أحكام القتال في الإسلام؛ بخلاف ما جاء في التوراة بالنسبة للمدن البعيدة إذا فتحها اليهود وانتصروا على أهلها، فأمر التوراة إليهم: أن اضربوا جميع ذكورها بحد السيف! لم يُستثن طفلٌ صغير، ولا شيخ كبير!

أما المدن القريبة - التي يطلق عليها الشراّح: أرض الموعد ويعنون بها: أرض فلسطين - فهذه إذا دخلها اليهود وفتحوها، فأوامر التوراة الصريحة المباشرة إليهم: أن أبيدوها عن بكرة أبيها، لا تَسْتَبْقوا فيها نَسَمَة حيَّة. ومعنى هذا: الاستئصال الكامل (١)!

### خامسًا: الربط بالواقع المعاصر:

ربط الفقه بالواقع المعاصر الذي تعيشه الأمة، ويعيشه العالم، فإنما جُعل الفقه ليحلُّ مشكلات الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والجماعة المسلمة، والأمة المسلمة،

والدولة المسلمة، بأحكام الشريعة السمحة، فهو يبحث عن طبِّ أو دواء لأمراض المسلمين من صيدلية المشريعة الغرَّاء، لا من خارجها، ويجيب عن أيِّ سؤال يطرحه الفرد أو الجماعة فيما يتَّصل بالدِّين والحياة، والفقه هو الذي يقود المسيرة الحضارية للأمة على نور أحكام الشريعة الغرَّاء.

والفقيه الحقُّ هو الذي يُزاوج بين الواجب والواقع، كما قال ابن القيم رحمه اللَّه (١)، فلا يعيش فيما يجب أن يكون، مُغْفلاً ما هو كائن.

ليس الفقيه هو الذي يعيش في برج عاجيً، أو في صومعة منعزلة عن الخلق، غريقا في كتبه ومطالعاته، غائصًا في الماضي ومشكلاته، بعيدًا عن العصر وتيَّاراته، والواقع ومعضلاته، والعالم وأدوائه وآفاته، والمجتمع من حوله وتأوُّهاته وتطلُّعاته.

# التفريق بين الثوابت والمتغيرات في قضية الجهاد:

إنَّ على الفقيه المسلم في عصرنا إذا تحدَّث عن الجهاد أو القيتال أو الحرب: أن يدرك حقيقة التغيُّرات الكبيرة والجذرية في هذا المجال على مستوى العالم، ولا بد له لكي يصدر حكمًا شرعيًّا قويمًّا: أن يفرِّق بين الثوابت والمتغيِّرات.

فممًا لا ريب فيه: أن هناك ثوابت في هذه القضية مثل إقرار (سنة التدافع) التي قرَّرها القرآن في دفع اللَّه الناس بعضهم ببعض.

ومثل: أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم، وأن الحرب عارضة، تُكتب على المسلمين وهي كره لهم.

ومثل: أنَّ الأصل في الدعوة إلى الإسلام: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

ومثل: فرضية إعداد القوة المستطاعة لإرهاب أعداء اللَّه وأعداء الأمة.

ومثل: وجوب قتال الذين يقاتلون المسلمين، وتحريم الاعتداء عليهم بقتل مَن لا يستحقُّ القستل. وكذلك وجوب القتال لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٤/ ٢٢٠).

ومثل: رعاية أخلاقيات الحرب إذا اضطر المسلمون إليها، فلا تُقتل امرأة ولا طفل، ولا شيخ، ولا يُهدم بناء، ولا يُقطع شجر.

ومثل: استبقاء روح القوة والبذل والتضحية في الأمة باستمرار، وتربية أبناء الأمة على ذلك، مع الدعوة إلى السلام والتسامح، والجنوح إلى السلم متى جنح العدو لها.

ومثل: احترام المعاهدات مع الأعداء ووجوب الوفاء بها.

ولكن هناك متغيِّرات حدثت في العالم، منها: استنكار الحروب والنفور منها، ومن مُشعليها.

ومنها: الرغبة في السلام والتعايش السلمي مع المخالفين.

ومنها: ظهور مواثيق دوليَّة أصبحت موضع احترام العالم كله في الجملة، مثل: ميثاق حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، وغيرهما.

ومنها: ظهور مؤسسات دولية اعترف بها العالم وشارك فيها، مثل: (هيئة الأمم المتحدة)، و(مجلس الأمن الدولي)، و(محكمة العدل الدولية)، وهيئة (اليونسكو) وتوابعها.

ومن آثار ذلك: وجوب احترام سيادة الدول الإقليمية، ووجوب حلِّ النزاع بين الدول بالطرق السلمية، وتحريم استعمال أنواع معينة من الأسلحة.

ومنها: ظهور اتفاقيات (دولية)، مثل: اتفاقية إلغاء الرِّق من العالم، واتفاقية جنيف بشأن الأسرى.

ومنها: تغير طبيعة الحرب ذاتها، فلم تعد مبارزة بين بطلين، ولا قتالاً بين صفيّن متقابلين، بل اتسعت ساحة الحرب بحيث تشمل الوطن كلّه، أو الأوطان المشاركة كلها، بل قد تصيب غيرهم. واتسع مفهوم السلاح وتطور وتنوع: دبابات في البرّ، وغواصات في البحر، وطائرات في الجو. وهذه كلّها تتغير وتتطور من حين لآخر، فتخترع أسلحة جديدة تلغي القديمة، وأصبحت هناك أجيال من الأسلحة المتطورة التي لم تخطر لأحد على بال.

وغدت قدرة السلاح فائقة وواسعة: صواريخ موجَّهة، وقنابل ذكية، وطائرات بلا طيار، وهناك ما يسمَّى أسلحة الدمار الشامل: النووية والكيماوية والبيولوجية، و هي لا تُبقي ولا تذر.

وهذا ما جعلنا نناقش قضية الجهاد العسكري، بأمانة وصراحة وحَسْم، كما يجسِّدها عصرنا، وما تفرزه من آثار وتَبعات، على المستوى المحلي، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى العالمي، واضعين نُصْب أعيننا رُؤى الفئات المختلفة كلها للجهاد، من الغلاة والجفاة والمعتدلين.

ولقد وُقِّقنا بحمد الله وتوفيقه: أن وجدنا في مصادرنا الأصلية، في قرآننا وسنَّة نبينا وَيَّقِيَّة، وفي أقوال أثمتنا منذ عهد أصحاب رسول الله، ومَن بعدهم من أكابر فقهاء الأمة: ما يحلُّ كلَّ إشكال، ويُجيب عن كلِّ سؤال، ويجعلنا نعيش في عصرنا، وفي عالمنا، بكلِّ قوة وبكل تَجَاوب، غير غرباء عنه، ولا دخلاء عليه، بل مشاركين فيه، متفاعلين معه، بل سبَّاقين إلى خيره، غير متكلِّفين ولا متعنين.

نستطيع - في ظلِّ إسلامنا وقُرآننا وسُنَّة رسولنا - أن نعيش في عالم ينادي بالسلام لا الحرب، وبالأمان لا الخسوف، وبالتسامح لا التعصُّب، وبالحُبِّ لا الكراهية، وبالحوار لا الصدام، وبالتعارف لا التناكر.

نستطيع أن نعيش مع الأمم المتحدة، والقبوانين الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان، والرفق بالحيوان، وجماعات حماية البيئة والخُصْرة، ولا عجب، فقد كنا السبّاقين إلى تأسيس القوانين الدولية، وإلى رعاية حقوق الإنسان، ولا سيما الضعفاء والمعوقين، والرحمة بالحيوان، ورعاية البيئة بكل مكوناتها(١)، ورعاية التوازن الكونى.

الحق: أننا وجدنا مشكلتنا الأولى والكبرى مع إخواننا المتشدِّدين والمتصلِّبين، الذين أغلقوا على أنفسهم النوافذ، وأصرُّوا على وجهة نظر واحدة، وتعصَّبوا لها وحدها، لا يريدون النظر في غيرها، ولم يحاولوا يومَّا أن يمتحنوا ما عندهم من

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) نشر دار الشروق بالقاهرة.

فكرة توارثوها، ويتَّهمون كلَّ مَنْ يريد زحزحتهم عنها في دينه وإيمانه، ناهيك بعلمه وفقهه، آفتهم: أنهم يحيون في الماضي لا في الحاضر، وفي الكتب لا في الواقع.

## سادسًا: تبنّي منهج الوسطية:

لقد تبنينا في هذا الكتاب - كما في كلِّ كتبنا وبحوثنا - المنهج الذي وفَقنا الله إلى اختياره وترجيحه في الدعوة والتعليم والإفتاء والبحث والإصلاح والتجديد، وهو: منهج الوسطية والاعتدال، الذي يجسد قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقوله سبحانه: ﴿أَلاَّ تَطْغُواْ فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَقَلِيهُ الْوَزْنَ وَسَطًا ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، وقوله سبحانه: ﴿أَلاَّ تَطْغُواْ فِي الْمِيزَانِ ﴿ وَقَلِهُ سِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ٨، ٩]، وهو المنهج الذي يمثل: ﴿ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، الذي ندعو الله أن يهدينا إليه في صلواتنا كلَّ يوم.

ومن معالم هذا المنهج في الفقه والف هم والاجتهاد: أن نجدً الدين من داخله، وأن نجتهد لحياتنا وعصرنا، كما اجتهد أئمتنا السابقون لحياتهم وعصرهم، وأن نستمد من حيث استمد وأ، وأن نفهم النصوص الجزئية في إطار المقاصد الكلية، وأن نرد المتشابهات إلى المحكمات، والطنيات إلى القطعيات، والجزئيات إلى الكليات، وأن نُشدد في الأصول ونيسر في الفروع، وأن نلائم بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر، وأن نصل النقل الصحيح بالعقل الصريح، وألا نتعصب لرأي قديم، ولا نتعبد لفكر جديد، وأن نتمسك بثبات الأهداف، ومرونة الوسائل، وأن نتنفع بكل قديم نافع، كما نرحب بكل جديد صالح، وأن نستلهم الماضي، ونعايش الحاضر، ونستشرف المستقبل، وأن نلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، وأن نعرض ما عند غيرنا من من خزات على ما عندنا من أصول وقيم، فنأخذ ما يوافقنا، ونَدَع ما لا ينفعنا. . . إلخ.

على هذا النهج سرنا في بحثنا وفي اجتهادنا وترجيحنا، وكان من توفيق الله عزَّ وجل لنا: أن اتَّضحت لنا محجَّة الإسلام، وبَدَتُ لنا بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

#### من يحتاج إلى هذه الدراسة؟

إن هذا الكتاب، أو هذه الدراسة - التي تعبتُ فيها مباشرةً وقصداً لعداً سنوات، وتعبتُ فيها بصورة غير مباشرة لعقود من السنين - يحتاج إليها الكثيرون، ليصحّحوا موقفهم، ويُصحّحوا فَهمهم من قضايا كثيرة.

وليس عجيبًا أن يغير الإنسان موقفه أو رأيه في قضية من القضابا، بناء على دراسة أو قراءة، بل هذا هو شأن الإنسان الحر التفكير الذي سلم من التعصبُّ والانغلاق. وقد قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في رسالته لأبسي موسى: لا يمنعنَّك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحقَّ؛ فإن الحقَّ قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحقِّ خير من التمادي في الباطل (۱).

ولا غرو أن غيَّر كثير من الأئمة والفقهاء الكبار آراءهم لأسباب شتَّى، حتى رُوي عن بعضهم في المسألة الواحدة أقوال عدَّة، ربما بلغت العشرة، أو رادت، كما في مذهب الإمام أحمد. وقد رأينا الإمام الشافعي بغيِّر مذهب بعد أن استقرَّ في مصر في مسائل كثيرة، ولهذا يعرف عند الشافعية: قال في القديم، وقال في الجديد.

## ١- الشرعيون؛

أول من يحتاج إلى هذه الدراسة هم: علماء الشرع، ورجال الفقه، لأن أكثرهم كونّوا في رؤوسهم مفاهيم رسخت، وثقافة تُوورِثَت: أن الجهاد فرض كفاية على الأمة، وأن من هذا الفرض غزو بلاد الكفار كلّ سنة مرّة على الأقلّ، وإن لم يظهر منهم شيء ضدنّا، بل مدّوا إلينا يد المصالحة والمسالمة. وإن كان هذا الرأي يعارض آيات كثيرة صريحة في القرآن، ولكن هذه الآيات - كما أشرنا من قبل بطل مفعولها في نظرهم، لأنها منسوخة!!

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة عمر لأبي موسى في إعلام الموقعين (١/ ٨٦).

وهناك كثير مما كتبه الفقهاء إنما يعبّر عن زمنه وبيئته، ولا يسنده قرآن ولا سنة صحيحة، مثل عدم بناء الكنائس لأهل الذمّة أو ترميمها، ومثل تمييزهم بملابس خاصّة، ونحو ذلك.

وهذا كلَّه لا يلزم الفقيه المعاصر؛ إنما الذي يلزمه محكمات القرآن والسنة، وما أجمعت عليه الأمة بيقين، إجماعًا لا يستند إلى مجرد مصلحة ظرفية يتغيَّر الحكم بتغيُّرها.

إننا بهذه الدراسة: نقدِّم لهؤلاء الشرعيين فقها جديداً أصيلاً، يستمدُّ أصالته من كتاب الله، ومن صحيح سنة رسول الله، ومن تراث هذه الأمة. كما يستمدُّ جدَّته من التفاعل مع هذا العصر، وقراءة الواقع المعيش، وما في عالمنا من إنجازات هائلة، ومن انحرافات هائلة كذلك. والفقه الحقيقي أو الاجتهاد الحقيقي: إنما هو تفاعل بين النصِّ الشرعي والواقعة المعروضة، وعقل الفقيه، الذي يتأثَّر قطعًا بزمانه ومكانه وعالمه.

#### ٢- الحقوقيون:

وكذلك يحتاج إلى هذه الدراسة: علماء الحقوق والقانون الدولي، الذين كون كثير منهم فكرته عن الإسلام وشريعته، وخصوصًا بشأن الجهاد والحرب والسلم، اقتبسوها مما هو شائع في الكتب، وما هو دائر على الألسنة والأقلام. وحق لهم، ما دام علماء الشريعة أنفسهم مشوشين من هذه الناحية، فكيف بغيرهم؟

ومن هؤلاء القانسونيين، أناس يطلبون الحقيقة، فإذا بُيِّنت لهم بأدلَّتها، ومن مصادرها، ومن أهلها، فما أقرب ما يستجيبون لها، ويقبلون عليها، وينوِّهون بها. بل أرى بعض هؤلاء أسرع إلى الاقتناع والرجوع إلى الحقِّ من بعض المنتسبين إلى الشرع، الذين يغلب الجمود على كثير منهم.

#### ٣- الإسلاميون:

كما يحتاج إلى هذه الدراسة - أكثر من غيرهم - الإسلاميون. وأعنى بالإسلاميين: الجماعات الإسلامية المختلفة، التي تعمل لنصرة قضايا الإسلام، وهي التي يسميّها من يسميها: جماعات الإسلام السياسي!! و التي ينضوي تحت لوائها غالبًا: شباب الصحوة الإسلامية في شتّى الأقطار، داخل العالم الإسلامي وخارجه، فهذه الجماعات على اختلاف نزعاتها واتجاهاتها، ما بين معتدل ومتطرّف: أحوج ما تكون إلى هذه الدراسة؛ وخصوصًا من عُرفوا باسم (جماعات العنف) التي تنسب نفسها أو ينسبها الناس إلى الإسلام، وهي الجماعات التي اتّخذت العنف واستخدام القوة العسكرية منهجًا لها، وأسّست لها فقهًا خاصًا تعرف به، يستشهد بالقرآن الكريم والأحاديث التي تُؤيد وجهته، ويُعرض عن غيرها من النصوص، التي يعتبرها منسوخة أو مؤوّلة.

كما يستدلُّ بأقوال الفقهاء التي توافقه، وتسند وجهة نظره، مغفلاً ما سواها من الأقوال.

فهذه الجماعات وإن كانت تتهم بالانغلاق على نفسها، والتعصبُ لآرائها، وعدم نظرها في فقه مَنْ يخالفها، مثل جماعة الجهاد، والجماعة الإسلامية، والسلفية الجهادية، وتنظيم القاعدة، وغيرهم: يمكن أن تغير من أفكارها، وتعدل من آرائها.

ورأيي أنَّ الإنسان هو الإنسان، مهما يتعصَّب وينغلق على نفسه، فلا بد أن يأتي وقت يراجع فيه نفسه، ويمتحن أفكاره، وخصوصًا إذا خالفه الكثيرون من أهل العلم والفكر، ومنهم رجال كبار وثقات، فلا ييأس المرء من أن يثوب هذا الإنسان – ولا سيما المسلم – إلى رشده. وكثيراً ما يهديه عقله – بنصح من غيره، أو بالتأمل في فكره – إلى تغيير موقفه، والرجوع. تمامًا عما كان عليه.

وهذا ما حدث للإخوة في (الجماعة الإسلامية) في مصر، الذين أصدروا سلسلة من الكتب تعلن تراجعهم بشجاعة عن أفكارهم القديمة، وتصحيحهم لكثير من مفاهيمهم.

وعلمت أن إخوانهم من (جماعة الجهاد) أقدموا على مثل ذلك(١).

وكثير من الإخوة في الجزائر من الجماعات المسلّحة، تركوا مواقعهم في الجبل، ونزلوا إلى الأرض، وانضموا إلى الشعب؛ بناء على قناعات جديدة. ومنهم من أعلن أنه تأثّر بآرائي واقتنع بها.

وقد ذكرتُ أن أبناء الجماعة الإسلامية طفقوا يقرؤون كتبي، وقد كانت من المحرَّمات عليهم، وبدؤوا ينقلون منها في دراساتهم الجديدة صفحات وصفحات. وهكذا شأن الإنسان إذا رجع إلى فطرته ورشده، وزال عنه التعصُّب والانغلاق.

ولهذا أحمل أملاً كبيرًا في شباب الجماعات الإسلامية المتشدِّدة أن يتراجعوا عن تصلُّبهم، ويقرؤوا الكتاب بتفتُّح وإنصاف. . . وسيجدون فيه شيئًا جديدًا يستحقُّ أن يُقرأ، وأن يُدرس، وأن يُناقش.

كما أرى أن المعتدلين من أبناء الصحوة الإسلامية سيستفيدون من هذا الكتاب في ازدياد اقتناعهم بموقفهم، وأن يبنوا معرفتهم على نور وبصيرة، لا على مجرد التقليد لهذا أو ذاك، وعليهم أن يدرسوه دراسة جيدة، ويتسلَّحوا بما فيه من بينات، ليقنعوا الآخرين بالحجَّة والدليل، لا بمجرد القال والقيل.

## ٤- المؤرخون،

ويحتاج إلى هذه الدراسة أيضًا: المؤرِّخون، ولا سيما المعنيُّون بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، والذين قرؤوا غزوات الرسول قراءة غير صحيحة ولا منصفة، واعتبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي ابتدأ المشركين بالغزو والقتال،

<sup>(</sup>١) وقد نشرت الصحف المصرية في الآونة الأخيرة، لرمزهم المعروف د. سيد إمام، نص (الوثيقة) التي أعلن فيها تراجعه عن أفكاره القديمة، وتبنيه لما يعارضها ويضادها، وإن لم يستند فيها إلى أدلَّة شرعية وموثقة، كما استند إخوانه في الجماعة الإسلامية. والمقام لا يتَسع لنقل شيء من بنود هذه الوثيقة ومناقشتها، وقد يتاح لنا ذلك فيما بعد إذا يسر الله عزَّ وجل.

كما في غمزوة بدر وفتح مكة وغروة حنين، وابتدأ غزو اليهود في ممواقعهم وحصونهم، كما في بني قينقاع وبني النضير، وهو أيضًا الذي بادر بغزو الروم كما في غزوة تبوك.

كما اعتبروا فتوحات الصحابة والراشدين ومَن بعدهم إنما كانت ابتداء من المسلمين لجيران مسالمين لهم، من رعايا فارس والروم.

ولهذا شاع عندهم: أن الإسلام لم ينتشر في العالم إلا بالسيف والقوَّة، ولم ينتشر بالدعوة ولا بالإقناع ولا بسلوك المسلمين.

فهؤلاء في حاجة ماسَّة إلى أن يُصحِّحوا مفاهيمهم هذه، التي بنَوها على قراءة خاطئة وقاصرة للسيرة والتاريخ، ليعيدوا قراءتها على ضوء ما ذكرناه في هذه الدراسة، مدعَّما بأدلَّته، موثَّقا بمصادره،

#### ٥- المكرون:

ويحتاج إلى هذه الدراسة: رجال الفكر والبحث والتأمَّل، وخصوصًا المهتمين بالفكر الإسلامي، وما انبئق عنه من حركات إسلامية، منها المعتدل، ومنها المتطرِّف، وما انبثق عن بعض هذه الحركات من أعمال تتَّسم بالعنف، أو توصف بالإرهاب. مما جعل بعضهم يلصق بالإسلام وحده تهمة العنف والإرهاب، كأن العنف كلَّه إسلامي، والإرهاب كلَّه إسلامي. ومن المؤكَّد أن هذا ليس بصحيح ولا صواب.

سيجد هؤلاء من أهل الفكر والبحث في هذه الدراسة ما يردُّ الأمور إلى جدورها، والفروع إلى أصولها، ويبيِّن أن تعاليم الإسلام الحقيقية، أبعد ما تكون عن العنف والإرهاب - بمصطلحهم - وأنَّ لهذا العنف أسبابًا بعضها خارجى، وبعضها داخلي، وأنَّ دعاة العنف قلَّة بين المسلمين، تدينهم الأكثريَّة وتنكر عليهم، ولا سيما أهل السنة والجماعة الذين يعتبرون هذا اللون من الفكر الذي يتسم بالغلو، وتنجم عنه تصررُّفات تتَّسم بالعنف، إنما هو ميراث من غلاة الخوارج، الذين ذمَّ تنهم الأحاديث، وحاربهم عليُّ رضي الله عنه، وغيره من الخلفاء، وعدَّتهم الأمة مبتدعين، منحرفين عن صراط الإسلام المستقيم، بل منهم مَن اعتبرهم في عداد الكافرين المارقين.

#### ٦- المستشرقون،

ويحتاج إلى هذه الدراسة: غير المسلمين من رجال الاستشراق والمهتمين بالدراسات الإسلامية، سواء كان أساس هذا الاهتمام معرفياً، لمجرَّد اكتشاف الحقيقة، أم سياسيًّا لخدمة أهداف معينة لدولة ما، أو للغرب عامَّة، أم كانت دوافعه دينية، لخدمة الكنيسة وفكرة (التنصير) الذي اجتمع رجاله من البروتستانت في (كلورادو) سنة ١٩٧٨م في صورة مؤتمر هدفه تنصير المسلمين في العالم.

هؤلاء صوروا الإسلام: أنه خطر على العالم، وسلام العالم، واستقرار العالم، وأن فريضة (الجهاد) فيه تلزم المسلمين أن يحاربوا العالم كله. وقد أثبتت هذه الدراسة بطلان هذا كله، وأنَّ الإسلام أعظم دين يدعو إلى السلام، ويرغِّب في السلام، ويربي أبناءه على حبِّ السلام، وإفشاء السلام، امتثالاً لأمر الملك القدوس السلام، وابتغاء دخول الجنة دار السلام.

## ٧- الحواريون،

كما أنَّ هذه الدراسة يحتاج إليها: المهتمُّون بحوار الأديان، أو حوار الشقافات والحضارات، فهي في رأيي تقدَّم لبنة مهمة في بنيان هذا الحوار، الذي يقوى حينا ويضعف حينا، وينهض حينا، ويتعثر أحيانًا، نظرًا لقصور الرؤية من بعض الأطراف لبعض، وغلبة العصبية على العقل، وانتصار الفكر الموروث على الفكر الحرر.

ولا يمكن أن يتحاور الناس إذا كان بعضهم يجهل بعضًا، وخصوصًا بالنسبة للمسلمين الذين يُتَهمون بأنهم دعاة عنف، وأنهم نشروا دينهم بالسيف، وأن موقفهم أبدا رفض الآخر. وقد رأينا البابا بنديكت السادس عشر يتبنَّى ذلك في محاضرة له بألمانيا(۱). فلعل هذه الدراسة العلمية الموثَّقة تفتح لهؤلاء صفحة جديدة، وتمكِّنهم من رؤية جديدة، تتغيَّر فيها نظرتهم إلى الإسلام، وإلى أمته، وإلى حضارته.

#### ٨- السياسيون:

كما يحتاج إلى هذه الدراسة: رجال السياسة وصُنَّاع القرار في العالم، والذين يَتَخذون قراراتهم الهائلة، والتي تتعلَّق بمصاير أمم، وأرواح بشر، ومقدّرات

<sup>(</sup>١) رددنا عليه ردًّا علميا موثقًا في كتابنا: (البابا والإسلام) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

شعوب، ومقدَّسات أديان، بناء على تصورات فكرية عندهم لدين لم يعرفوه، ولم يقرؤوا كتابه، ولم يفقهوا سيرة نبيه، ولم يدرسوا تاريخه، ولم يحيطوا بشيء ذي بال عن عقيدته وشريعته، ولواقع أمة كبرى ذات شعوب مختلفة، وأوضاع مختلفة، لم يعطوا لأنفسهم مهلة أن يتفهَّموا هذا الواقع، ويقرؤوه قراءة بصيرة متأنية، منصفة متوازنة، بلا تهويل، ولا تهوين، ولا تحريف، ولا تزييف.

ومما لا شك فيه: أن الرئيس الأمريكي (بوش) الابن ومَن معه من المحافظين الجدد، أو اليمين المسيحي المتصهين، حين أعلنوا حربًا كونية على الإسلام وأمته، تحت عنوان الحرب على الإرهاب، كان هذا القرار السياسي نتيجة لتصور خاطئ عن الإسلام، وعن حقيقة الجهاد فيه، وأن فشة قليلة فهمت الجهاد على غير وجهه، ووضعته في غير موضعه، وأن من أكبسر أسباب غلوها وتجاوزها: المظالم الكبيرة التي وقعت على المسلمين من الغرب عامة، ومن أمريكا خاصة.

## ٩- العسكريون:

وإذا كان السياسيون محتاجين إلى هذه الدراسة، ليكونُّوا رأيًا صحيحًا نيِّرا عن الجهاد، فكذلك يحتاج إليها: العسكريون من المسلمين وغير المسلمين.

فمن فهم الجهاد على غير حقيقته من قادة العسكريين الغربيين، مثل رجال البنت الجون في أمريكا، وأكثر الجنرالات في أوربا، بل في العالم كله للأسف الشديد، فعليه أن يقرأ هذا الكتاب، وعلينا أن نترجمه لهم، ونقربه إليهم بلسانهم لنبين لهم حتى يفهموا. وكثير منهم إذا رأى المنطق أمامه ناصعًا خضع له، ولم يستطع أن يكابر، حتى لو كابر أمام الناس سينهزم أمام نفسه. وهذا مكسب كبير.

وهذا ليس مقصوراً على العسكريين الأجانب، فكثير من قادتنا العسكريين في بلادنا، ومن بنى جلدتنا، وممن يتكلَّمون بلساننا، ليست لديهم فكرة سليمة عن الجهاد في الإسلام، وعن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن فتوحات الصحابة والمسلمين في العهود الأولى؛ وذلك بتأثير سلطان الفكر الغربي، والثقافة الغربية على المثقفين في أوطاننا، عسكريين ومدنيين. ومن الواجب على أهل العلم والفكر: أن يصحِّحوا – ما استطاعوا – المفاهيم المغلوطة والشائعة، أداءً للأمانة، وتحصنا للأمة.

ومن العسكريين الذين يحتاجون إلى هذه الدراسة: العسكريون الإسلاميون من أهل الشطط أو الاعتدال، عمَّن يقاتلون في فلسطين، أو في لبنان، أو في العراق، أو في أفغانستان، وغيرها من ديار الإسلام، سواء كانوا من أهل الشطط أم من أهل الاعتدال.

فأما أهل الشطط والغلو، إذا وفَّقهم اللَّه للفقه في الدين والعلم فيه، فسيتعلَّمون منه متى يجوز القتال ومتى لا يجوز؟ أو مَن يجوز أن نحاربه ومَن لا يجوز؟ وإذا حاربنا فما الذي يجوز لنا في الميدان وماذا لا يجوز؟ متى يجوز أن نقتل، ومتى يجب أن نأسر، وما الذي نفعل مع أسرانا؟ وماذا نفعل عند الانتصار، وماذا نفعل عند الانكسار؟ إلخ.

وأما أهل الاعتدال من المجاهدين، الذين يقاومون المحتلّين والمعتدين على أراضيهم، فهم أيضًا لا يستغنون عن هذه الدراسة، حتى يتقيّدوا في حربهم وسلمهم، وفي حال انتصارهم أو انهزامهم بشريعة الإسلام.

فهم يقاتلون بالإسلام وللإسلام، وعلى أساس من الإسلام. فإذا قال لهم الإسلام: قاتلوا، وإذا قال لهم: الإسلام: قاتلوا، وإذا قال لهم: اجنحوا للسلم. جنحوا لها وتوكلوا على الله.

وسيجدون في هذا الكتاب ما يبصرهم بما يجب عليهم، وما يجوز لهم، وما يحوز لهم، وما يحرم عليهم، وهم وقًافون عند حدود الله تعالى، نازلون عند حكم الله، يحلُّون ما أحلَّ الله، ويحرِّمون ما حرَّم الله، ويأتمرون بما أمر الله، وينتهون عما نهى الله. كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [النور: ٥١].

## ١٠- جمهور المثقضين،

ويحتاج إليه أخيرًا جمهور الناس من القراء والمثقفين العاديين غير المصنفين، من المسلمين ومن غير المسلمين. فهؤلاء الذين يمثلون القاعدة العريضة من الأمم والشعوب، في حاجة أيضًا إلى أن يعرفوا حقيقة موقف الإسلام من العالم،

وحقيقة الجهاد في سبيل الله، الذي فهمه الكثيرون خطأ، وأنه ليس إلا إعداد القوة المادية والمعنوية للحفاظ على كيان الأمة وهُويَّتها وعقيدتها وأرضها وأهلها وحرماتها، وأن كلَّ أحكامه، وتصرفاته منضبطة بقوانين أخلاقية صارمة، فلا يقاتل إلا مَن يقاتل، ولا يعتدي على أحد، ولا يبرِّر خبث الوسائل بنبل الغايات، ولا يقبل ازدواج المعايير. وهذا ما يجب أن يعرفه المسلم العادي ليلتزم به، وغير المسلم العادي، ليتعامل مع الإسلام وأهله عن بينة، ولا يحمل عن الإسلام وشريعته فكرة زائفة، فيظلم الإسلام، ويظلم المسلمين، ويظلم نفسه، ويظلم الحقيقة.

أعتقد أن هؤلاء جميعًا وأمثالهم ستنفعهم هذه الدراسة، بعـد أن فتحوا أعينهم ليبصروا، وفكُّوا الأغلال من أعناقهم لينطلقوا.

#### تقسيم الكتاب:

هذا وقد قسَّمتُ هذا الكتاب إلى مقدِّمة وعشرة أبواب وخاتمة، وفي كلِّ باب من هذه الأبواب عدَّة فصول.

وهناك بعد المقدمة: تعريفات أولية للمفاهيم الأساسية التي يدور عليها البحث. وبعدها تأتى أبواب الكتاب:

الباب الأول: حقيقة الجهاد ومفهومه وحكمه، وفيه ستة فصول.

الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه، وفيه ثمانية فصول.

الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم، وفيه تمهيد واثنًا عشر فصلاً.

الباب الرابع: أهداف الجهاد القتالي في الإسلام، وفيه تمهيد وخمسة فصول.

الباب الخامس: منزلة الجهاد، وخطر القعود عنه، وإعداد الأمة له، وفيه ستة فصول.

الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره، وفيه خمسة فصول.

الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ وفيه خمسة فصول.

الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ وفيه ستة فصول.

الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية، وفيه تمهيد وثلاثة فصول.

الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمة المعاصرة، وفيه سبعة فصول.

وبعدها تأتى الخاتمة.

ولا أدَّعي أني وفَيتُ الموضوع كلَّ حقَّه، ولكن بذلتُ فيه جهدي، واستفرغتُ فيه وُسعي، لأُحصل وأستوعب ما استطعتُ، وأقسرا وأهضم، أقرأ للمتقدِّمين وللمعتاخِّرين، وللمحدِّدَثين والمعاصرين، وللمؤيِّدين والمعارضين، وللدينيين والمدنيين، وأفحص وأوازن، وأرجِّع على مهل، وأختار عن بينة، وقد شرعتُ فيه منذ نحو ستَّ سنوات، ولم أستجب لداعي العجلة، حتى قدر الله تعالى إتمامه، وله الحمد والمنَّة.

فما كان فيـه من صواب ورشد، فمن فضل الله تعالى ومنته، ومـا كان فيه من خطأ وزلل فمنى ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى منه.

هذا ويسرنًى أن يتبتى هذه الطبعة لإهدائها لمكتبات العالم وشخصياته: (مركز القرضاوى للوسطية الإسلامية والتجديد) المنبثق من (كلية الدراسات الإسلامية) إحدى كليات (مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) وهي المؤسسة التعليمية التي تشرف عليها الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله، وشكر لهما. ثم تتولى (مكتبة وهبة) بالقاهرة نشر سائر الطبعات بعد ذلك، وفقها الله.

ويسرُّني أن أشكر مكتبي العلمي بالدوحة (١)، الذى ساعدني وبذل جهده معي في ترقيم الآيات، وتخريج الأحاديث والآثار، وردِّ النقول إلى مصادرها، كما قام بالفهرسة على الطريقة الحديثة، وكذلك ناقشني في كثير من الأفكار والمفردات حتى تبين لي وجه الحقِّ فيها، وقد عوَّدتهم على هذا النهج، وليس في العلم كبير، وقد تعلَّم سيدنا سليمان من هدهد.

<sup>(</sup>۱) يتكون مكتبي العلمي أساسًا مـن ثلاثة، وهم حسب الترتيب الهجائي: أكرم كساب، والمخـتار الأحمر، ووليد أبو النجا.

وأخص من المكتب الأخ الشيخ وليد أبو النجا، الذي بذل الجهد الأكبر في معاونتي في خدمة الكتاب، وصبر على كثرة تعديلاتي وملاحظاتي واستدراكاتي. وهذا شأن العالم الذي يريد أن يتشبت وأن يحسن ما يعمله، فإن الله كتب الإحسان على كلِّ شيء. بل المسلم ينشد (الأحسن) أبدا، كما علمه القرآن: ﴿فَبشرْ عِبَادِ (٧) الذين يَسْتَمعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولْئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولْئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨].

أدعو الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه، وابتغاء مرضاته، ولا يهدف الا إلى بيان الحق، ودحض الباطل، ونصرة هذا الدين العظيم، الذي أكرمنا الله تعالى به، وأكمله لنا، وأتم به النعمة علينا: ﴿ الْيَوْمَ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] وأن يثقّل به ميزاني يوم القيامة.

كما أدعوه جلَّ شأنه: أن يسدَّ به ثغرة في هذا المجال الخطير، الذي اختلفت فيه الآراء، واعتركت فيه الأفكار، ودخلت فيه الأهواء، وتباعدت فيه الرؤى، واحتاج الناس إلى قول فَصْل، وحُكم عَدْل، يزن بالقسطاس المستقيم، ويستخلص الحقيقة من ركام الأقاويل المختلفة، والآراء المتباينة، الممزوجة بحماس المتحمِّسين، وتعصُّب المتعصبين، فيعسى الله أن يجعل في كتابنا هذا: ما يقيم الحجَّة، ويوضِّح المحجَّة، ويحقُّ الحقَّ، ويبطل الباطل، ولو كره المجرمون.

كما أسأله جلَّ شأنه: أن يمنحنا نورا نمشسي به في الظلمات، وفرقانا نميِّز به بين الحمُّ سأنه، وبصيرة نحلُّ بها المشكلات، وأن يرينا الحقَّ حقَّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا أبدا للَّتي هي أقوم.

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

> الدوحة في: المحرم ١٤٢٩هـ. يناير ٢٠٠٨م.

الفقير إليه تعالى يوسفالقرضاوي

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## تعريفات أوَّليَّت

نبدأ هنا بتعريفات مناسبة وسريعة، لبعض المفاهيم المهمَّة في بحثنا، مثل: الجهاد، والقتمال، والحرب، والعنف، والإرهاب. وإن كنا سنشبعها بحثا في مواضعها بعد ذلك.

#### ١- الجهاد:

مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. ويعني لغة: بذل الجُهد، أي الوسع والطاقة، أو تحمُّل الجَهد، أي المشقَّة. وقد ذُكرت الكلمة في القرآن باشتقاقاتها المختلفة (٣٤) أربعا وثلاثين مرة.

وقد اشتهر بالاستعمال في القتال لنصرة الدين والدفاع عن حرمات الأمة.

ولكن سنتبيَّن فيما بعد: أن الجسهاد - كما جاء في القرآن والسنة - أوسع دائرة وأبعد مدى من القتال، وقد قسَّمه الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) إلى ثلاث عشرة مرتبة.

فهناك جهاد النفس والسيطان، وجهاد الفساد والظلم والمنكر في المجتمع، وجهاد المنافقين، وجهاد الدعوة والبيان، وجهاد الصبر والاحتمال، وما سميناه (الجهاد المدني)، وهناك جهاد الأعداء بالسيف. وسنتحدث بتفصيل عن هذه الأنواع في الباب الثاني من هذا الكتاب. وإن اختزل الكثيرون - للأسف - هذه الأنواع المختلفة للجهاد في القتال وحده.

#### ٢- القتال:

القتال هو الشعبة الأخيرة من شُعَب الجهاد، وهو القتال بالسيف، أي: استخدام السلاح في مواجهة الأعداء، وهو مفهوم كلمة (الجهاد) عند الكثيرين. هذا مع أنه مختلف في اشتقاقه وفي معناه اللغوي عن الجهاد.

فهو - من ناحية الاشتقاق - مصدر: قاتل يقاتل، قتالاً ومقاتلة.

وهو - من ناحية المعنى - يغاير معنى الجهاد، فإن معنى (قاتل) غيسر معنى (جاهد)، فالقتال من القتل، والجهاد من الجهد (بفتح الجيم وضمها).

وقد ذُكرت كلمة (القتال) ومشتقَّاتها في القرآن حوالي (٦٧) سبع وستين مرَّة.

وكما جاء في الحديث المتَّفق عليه: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله»(١).

وإذا فُرِّغ القتال من هذه الأهداف وتلك الدوافع لم يعد من الجهاد في شيء، مثل ما جاء في صحاح الأحاديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»! قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»(٢).

«سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»(٣).

«لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(٤).

ونستطيع أن نقول بلغة علماء المنطق: بين الجهاد والقتال عموم وخمصوص مطلق، فكلُّ قتال جهاد إذا توفَّرت فيه النية المشروعة، وليس كلُّ جهاد قتالاً.

## ٣- الحرب:

الحرب: استخدام السلاح والقوة المادية من فئة ضد أخرى. قد تكون هذه الفئة قبيلة ضد قبيلة، أو أكثر، أو مجموعة قبائل ضد مجموعة أخرى، أو دولة ضد دولة أو أكثر، أو مجموعة دول ضد أخرى.

<sup>(</sup>١) متفَّق عليه من حديث أبي موسى، وسيأتي تخريجه صـ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي بكرة، وسيأتي تخريجه صـ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث ابن مسعود، وسيأتي تخريجه صـ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث ابن عمر وجرير بن عبد الله، وسيأتي تخريجه صـ١٩٥، ٤٦٥.

ويختلف مفهوم (الجهاد) عن مفهوم (الحرب): أن الجهاد مفهوم ديني، يختلف من حيث أهدافه ودوافعه، ومن حيث أخلاقياته وضوابطه، بخلاف (الحرب) فهي مفهوم دنيوي، وجدت في الجاهلية، ووجدت في الإسلام، ووجدت في شتّى الأمم، وشتّى العصور. وكثيرًا ما يكون الهدف من الحرب الهيمنة على الآخرين، أو قمعهم وإذلالهم، أو الاستيلاء على ثرواتهم، أو غير ذلك، في حين أنَّ الجهاد لا يقبل شرعًا إلا إذا قصد به أن تكون كلمة الله هي العُليا، وكلمة الله هي الحقُّ والعدلُ، وتحقيق الكرامة والأمن والحرية للبشر، حتى لا يكون بعضهم لبعض أربابًا من دون الله، إلا إذا وصفنا الحرب بأنها (إسلامية) فتكون بمعنى (الجهاد).

والقتال - الذي يعني المواجهة العسكرية - ليس هو الحرب بمفهومها اليوم، فالقتال ليس من ضرورات الحرب المعاصرة، وإن كان لا يُستَغنَى عنه، وذلك أن القتال يعني مواجهة بين طرفين، وفي الحرب اليوم قد لا يوجد إلا طرف واحد يرمي بقنابله الذكية والعنقودية، وبصواريخه الموجَّهة أو العابرة للقارات، والطرف الآخر يستقبل الضربات القاتلة والمدمِّرة ولا يملك إزاءها شيئا.

والأصل في الحرب: أنها (عسكرية) يستخدم فيها السلاح بكلِّ أنواعه. ولكن عرف عصرنا ألوِانا من الحرب، منها: الحرب الثقافية، والحرب الإعلامية، والحرب الاقتصادية، والحرب النفسية، وقد أُلِّفت فيها كتب شتَّى.

والمفروض في الحرب أن يكون أحد الطرفين مُحقًا عادلاً، والآخر مبطلاً ظالمًا، وقد يكون كلاهما ظالمًا، كما قال أحد السلف: يدفع الله ظالمًا بظالم، ثم ينتقم من كليهما! وقال الآخر: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين!

كما أن المفروض فيها: أن تستمرَّ مدةً من الزمن، قد تقصر أو تطول. كما كانت حروب العرب في الجاهلية، مثل (حرب البَسُوس) بين بكر وتغلب، التي استمرَّت أربعين عاما، أريق فيها من الدماء ما أريق.

ومثل الحسرب العالمية الأولى الستي استمسرَّت من ١٩١٤م إلى ١٩١٩، والحرب العالمية الثانية التي استمرَّت من ١٩٣٩م إلى ١٩٤٥م.

وقد ذُكرت الحرب في القرآن ست مرات، ففي سورة المائدة في حديث القرآن عن اليهود: ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ عن اليهود: ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [المائدة: ٦٤].

والتعبيــر مُوحِ بأن الحرب أشبه بالنار المحرقة، وأن اليــهود يريدون إيقادها والله يطفئها، كما أن القرآن ربط ذلك بالسعى في إفساد الأرض.

وقد قسَّم فقهاء المسلمين العالم إلى دور مختلفة، لكلِّ دار حكمها. فهناك دار الإسلام، ودار الحرب، ودار العهد. والناس: إما مسلم أو حربيٌّ (محارب) أو معاهد.

والغربيون من قديم يقدِّسون الحرب، حتى إنَّ الإغريق كرَّسوا الإله (آريس) إلها للحرب(١). وكذلك فعل غيرهم من الشعوب.

والإسلام لا يُرحِّب بالحرب، ولا يلجأ إليها إلا مُضْطرًا، كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وإذا انتهت المعركة بغير قتال ولا دماء، كما في غزوة الأحزاب، عقَّب عليها القرآن بمثل قوله تعالى: ﴿ وَرَدَّ اللّهُ النّهُ وَلَهُ مَيْنَ الْقَتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

والرسول ﷺ يعتبر كلمة (حرب) من المفردات الكريهة عنده، حتى قال: «أقبح الأسماء: حرب ومُرَّة»(٢).

وعند النصارى والغربيين: هناك ما يُعرف باسم (الحرب المقدسة). كالحرب التي شنُّوها لإبادة المسلمين في الأندلس، والحروب الصليبية التي استولَوا بها على القدس وفلسطين نحو قرنين من الزمان.

والحرب في عصرنا قد تطورت تطوراً هائلاً، من حيث مساحة المعركة، ومن حيث المشاركون فيها من عسكريين ومدنيين، ومن حيث الأدوات الجهنمية التي أصبحت تستخدم فيها، منذ نجاح الإنسان الغربي في الثورة الصناعية الأولى، ثم في الثورات العلمية الجبارة الحديثة: الثورة الإلكترونية، والثورة التكنولوجية،

<sup>(</sup>١) ويقابله عند الرومان (مارس).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن أبي وهب الجُشَمي، وسيأتي تخريجه صـ٤٣٨.

والثورة الفضائية، والثورة البيولوجية، والثورة النووية، وثورة الاتصالات، وثورة المعلومات، مما مكّن الإنسان من القدرة على تدمير الحياة والأحياء بإمكاناته المذهلة في وقت قليل، وهو ما وقع بالفعل من أمريكا - أكبر قوة عسكرية وعلمية واقتصادية في الأرض - مع خصومها، ولا سيما في اليابان والشرق الأقصى.

#### ٤- العنف،

العنف معناه: الشدَّة والغلظة، ويقابله: الرفق واللين.

ولم ترد الكلمة في القرآن، لا مصدرًا، ولا فعلاً، ولا صفة.

ولكنها جاءت في الأحاديث النبوية مذمومة مُحذَّرًا منها، كما في حديث: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»(١).

«إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإذا أحبَّ الله عبدا أعطاه الرفق، وما من أهل بيت يُحرمون الرفق إلا حُرموا الخير»(٢).

وقد اشتهرت الكلمة في هذه المرحلة من عصرنا، وغدت (مصطلحًا) شائعًا، وألصقت - أكثر ما ألصقت - بالمسلمين: لأن فئة منهم اتّخذت العنف طريقًا لها للتغيير في الداخل، ولمقاومة ما تسميه الاستكبار أو العدوان من الخارج. ولكن هذه الفئة لا تمثّل جمهور المسلمين، بل هم ينكرون عليها أعمالها، التي تجسد العنف، في الداخل والخارج.

وأعجب من ذلك: اتهام الإسلام بأن تعاليمه نفسها تفرز العنف، لأنه يأمر بالجهاد في سبيل الله، بل إن العقيدة الإسلامية نفسها تعلم الناس العنف، لأن (الله) عند المسلمين إله (جبًار) (متكبر) (منتقم)، وليس إله محبّة ورحمة مثل إله اليهود والنصاري!!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٣)، وابن ماجه في الأدب (٣٦٨٩)، عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير (٢٠٦/٣)، عن جرير بن عبد الله، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات (٨/٤)، وحسنه الالباني لغيره في صحيح الترغيب (٢٦٦٦)، ونصه: «ما لا يعطى على الخرق».

وقد رددنا هـذه الدعوى الكاذبة ردًّا علميًّا مـوثَقًا في كـتابنا الموجـز (الإسلام والعنف)(١)، وأثبتنا أن اسـم الجبَّار المتكبِّر، لم يرد في القرآن إلا مـرَّة واحدة في سورة الحـشر، ولا ريب أنه جبَّار ومتكبِّر على الجـبابرة الطغاة، والمستكبرين في الأرض بغير الحق، وأنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.

أما الأسماء التي تكرَّرت لله تعالى في القرآن، فهي الرحمن الرحيم، التي افتستحت بها كل سور الفرآن ما عدا سورة التوبة (١١٣ سورة). وهو أيضا: ﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١]، وهُ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، ومَنْ رحمتُه وسعت كلَّ شيء. بل عنوان رسالة محمد هو الرحمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠]،

ومحمد صلى الله عليه وسلم وصف نفسه، فقال: «إنما أنا رحمة مهداة»( $^{(Y)}$ ، وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء»( $^{(T)}$ ).

وذمَّ القرآن القسوة وأهلها، وقال عن بنى إسرائيل: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤]، وجعل القسوة عقوبة لهم على خطاياهم: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة: ١٣].

أما الجهاد فإنما أوجبه الله لمقاومة عدوان المعتدين على دين المسلمين أو أنفسهم أو أرضهم أو أموالهم، وتأمين حسرية الدعوة ومنع الاضطهاد في الدين: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّه ﴾ [البقرة: ١٩٣].

#### ٥- الإرهاب:

الإرهاب لغة: مصدر أرهب يرهب: أي أخاف وخوف. وجذره أو فعله الثلاثي: رهب بمعنى: خاف.

<sup>(</sup>١) نشرته دار الشروق بالقاهرة، وفيه نظرات تأصيلية لموقف الإسلام من العنف.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم عن أبي هريرة، وسيأتي تخريجه صـ٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي تخريجه صـ٦٣٣.

ومقابل (خاف): أمن، ومقابل الخوف: الأمن.

وفي القرآن: ﴿ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤]، ﴿ وَلَيُسِدَلِنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور: ٥٥].

والمراد بـ (الإرهاب) في هذا السياق: إحـداث حالة من الخـوف والفـزع عند الناس، نتيجة عمليات عسكرية، فردية أو جماعية.

وليس منه قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهُبُونَ بِهِ عَـدُوَّ اللَّهِ وَعَـدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فإنَّ هذا الإرهاب مشروع لدى كل العقلاء؛ لأن إعداد القوة يخيف الأعداء، فيمنعهم من إشعال الحرب أو العدوان.

ولعل أقرب الكلمات الإسلامية في هذا السياق إلى المفهوم المراد هنا، هو: (الترويع)، أي: ترويع الآمنين البرآء، وإلقاء الروع والفنوع في قلوبهم، وفيه جاء الحديث: «لا يَحِلُّ لمسلم أن يُروِّع مسلمًا»(١). وإنما نصَّ على المسلم؛ لأن القصة وردت في شأنه. ولكن الأصل هو ما أشار إليه الحديث: «المؤمن مَن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»(٢)، فأشار إلى أمن الناس – كل الناس – منه.

والإرهاب أو الترويع أو التخويف للناس، الأصل فيه المنع، وقد يجوز لتحقيق أهداف مشروعة، إذا اتخذ وسائل مشروعة، أما ما كان هدفه مشروعا، ووسيلته غير مشروعة، أو كان كلاهما غير مشروع، فهو محرم ومنكر في نظر الإسلام.

وسيأتي الحديث في الباب العاشر عن الإرهاب وأنواعه وأحكامه بتفصيل.

**A** 

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أصحاب النبي، وسيأتي تخريجه صـ١١٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن أبي هريرة، وسيأتي تخريجه صـ١١٧٧.

| ** | • |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |

# البابالأول

# حقيقت الجهاد ومفهومه وحكمه

الفصصل الأول: الجهاد: حقيقته وتحديد مفهومه.

الفصل الثاني: حكم الجهاد شرعًا: فرض عين أم كفاية أم تطوع؟

الفصل الثالث: بماذا يتحقق فرض الكفاية في الجهاد؟

الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين؟

الفصل الخامس: كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد؟

الفصل السادس: دور المرأة يا الجهاد.

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## الفصل الأول

## الجهاد: حقيقته وتحديد مفهومه

الجهاد في اللغة: مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة.

وهي مشتقّة من مادة: جَهَد يَجْهَد جَهدًا: تقول: جَهَد الرجل في كذا: أيْ جدّ وبالغ. وجهد الرجل دابّته: أيْ حمل عليها في السير فوق طاقتها، كما في معجم الفاظ القرآن الكريم.

قال: والمصدر: الجَهد - بفتح الجيم - والضمُّ لغة فيه. وجمهور العلماء على التفريق بين لغتي الفتح والضمِّ. فالجَهد - بفتح الجيم - الغاية. يقال: اجْهَدْ في هذا الأمر جَهْدك: أيْ ابلغ غايتك.

والجُهد - بضم الجميم - الوُسع والطاقة. تقول: هذا جُهدي: أيْ وُسعي وطاقتي.

وجِاهد مجاهدة وجهادًا: بذل وُسعه في المدافعة والمغالبة، فهو مجاهد، وهم مجاهدون.

وأكسر منا ورد الجهاد في القرآن: ورد يراد بنه: بذل الوُسع في نشر الدعنوة الإسلامية والدفاع عنها (١) انتهى.

وقال العلاَّمة الراغب الأصفهاني في (مفردات القرآن):

(الجَهد والجُـهد: الطاقة والمشقّة. وقـيل: الجهد - بالفتح - المشقـة، والجُهد: الوُسع).

والاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة. يقال: جهدتُ رأيي وأجهدتُه: أتعبتُه بالفكر.

والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوُسع في مدافعة العدو.

<sup>(</sup>١) معجم الفاظ القرآن الكريم. عمل مجمع اللغة العربية (٢/ ٢٢٦) طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

والجهاد ثلاثة أضراب:

١- مجاهدة العدو الظاهر.

٢- ومجاهدة الشيطان.

٣- ومجاهدة النفس.

وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤١]، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . . ﴾ [الأنفال: ٧٢].

وقال ﷺ: «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم»(١).

والمجاهدة تكون باليد واللسان. قال ﷺ: «جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم»(۲٬۳٬۲) انتهى.

ونسي الراغب أن يذكر من أدلته على أن معنى الجهاد أوسع من معنى القتال: قوله تعالى: ﴿ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٢]، به: أيْ بالقرآن.

كما أنَّ استدلاله على مجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس، بقوله تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤١]، غير واضح الدلالة على ما أراد، لأنَّ وجُود الأموال والأنفس في الجهاد: دليل على أنه جهاد الأعداء.

<sup>(</sup>١) لا يعرف حديث بهذا اللفظ، وقريب منه حديث: «... والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل» رواه أحمد في المسند (٢٣٩٥٨)، وقال مُخرِّجوه: إسناده صحيح، والترملذي في الجهاد (١٦٢١) وقال: حسن صحيح، وابن حبان في السير برقم (٤٦٢٤)، والطبراني في الكبير (١٨/١٨)، والحاكم في الإيمان (١١/١)، وصحَّحه على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في الشعب باب أن يُحبُ الرجل لأخيه المسلم ... (٧/ ٤٩٩)، عن فَضَالَة بن عُبيد.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٢٢٤٦)، وقال مُخرَّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حمَّاد بن سَلَمة فمن رجال مسلم، وأبو داود (٢٠٤١)، والنسائي (٣٠٩٦)، كلاهما في الجهاد، وأبو يعلى في المسند (٢/٤٦٨)، وابن حبان في السير برقم (٤٧٠٨)، والحاكم في الجهاد (٢/٨١)، وصحَّمه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن أنس، بلفظ: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم».

<sup>(</sup>٣) مفردات القرآن صـ٧١.

كما أنه لم يقل: جاهدوا أنفسكم. بل قال: جاهدوا بأنفسكم، فالأنفس ليست هي المجاهدة، بل المجاهد بها.

وبه ذا نرى أن كلمة (الجهاد) أوسع في المعنى من كلمة (القيتال)، وإن كان الذي استقر في العرف الفقهي: أن كلمة الجهاد تعني القيتال. فهكذا اصطلحوا عليها، ولا مُشاحةً في الاصطلاح.

مع أن اللفظ عام يشمل: جهاد المجاهد لنفسه ولشيطانه، وجهاد المجاهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول كلمة الحقّ عند السلطان الجائر، ونحو ذلك، كما يشمل قتال المقاتل في سبيل الله.

وخُصَّ عند الفقهاء شرعًا بأنه: قتال الكفار. وقال بعض الفقهاء: بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة.

وعرَّفه بعضهم بأنه: الدعاء إلى الدين الحقِّ وقتال مَن لم يقبله.

وعرَّفه غيره بأنه: بذل الوُسع والطاقة في القتال في سبيل الله بالنفس، أو معاونة بمال، أو رأي، أو لسان، أو تكثير سواد، أو غير ذلك (١).

ولعل هذا التعريف أقرب هذه التعريفات إلى القبول؛ لشموله أكثر أنواع الجهاد التي جاء بها الكتاب والسنة، كما أنه لم يحدِّده بقتال الكفار، ليشمل قتال كل من تمرَّد على شعيرة ظاهرة متواترة من شرائع الإسلام، كالصلاة والزكاة، أو تحريم الربا أو الزنى أو الخمر، ونحوها. كما سيأتي.

قال في مطالب أولي النهى: قال الشيخ تقي الدين (يعني ابن تيمية):

(والأمر بالجهاد: - يعني الجهاد المأمور به - منه ما يكون بالقلب: كالعزم عليه، والدعوة إلى الإسلام وشرائعه، والحُجَّة: أي إقامتها على المبطل، والبيان: أي: بيان الحق وإزالة الشبه، والرأي والتدبير فيما فيه نفع للمسلمين. والبدن: أي: القتال بنفسه، فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه من هذه الأمور)(٢) اه.

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/۷۷) طبعة دار الكتاب العربي. بيسروت، والـدر المخـتــار وحاشيــة ابن عابدين عليه (۳/۲۱) دار إحياء التراث العربي. بيروت. المصورة عن طبعة دار الطباعة المصرية سنة ١٢٧٢هـ.

<sup>(</sup>٢) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي (٢/ ٥٠١).

ومعنى هذا: أن الجهاد يشمل: عمل القلب بالنية والعزم، وعمل اللسان بالدعوة والبيان، وعمل العقل بالرأي والتدبير، وعمل البدن بالقتال وغيره.

وخلاصة القول: أن الجهاد يعني: بذل المسلم جهده ووُسعه في مقاومة الشر ومطاردة الباطل، بدءًا بجهاد الشر داخل نفسه بإغراء شيطانه، وتثنية بمقاومة الشر داخل المجتمع من حوله، منتهيًا بمطاردة الشر حيثما كان، بقدر طاقته.

## جهاد الدفع وجهاد الطلب:

والجهاد بمفهومه الشرعي الشائع - وهو القـتال - ينقسم إلى قسمين أساسيين: جهاد دفع، وجهاد طلب.

والمقصود بـ (جهاد الدفع): مقاومة العـدو إذا دخل أرض الإسلام، واحتلَّ منها مساحـة ولو قليلة، أو اعتدى على أنفس المسلميسن أو أموالهم وممتلكاتهم أو حرماتهم، وإن لم يدخل أرضهم، ويحتلها بالفعل -كما يحدث في عصرنا من ضرب البلاد بالطائرات والصواريخ البعـيدة المدى- أو اضطهـد المسلمين من أجل عقـيدتهم، وفـتنتهم في دينهم، يريد أن يسلبهم حقـهم في اختيار دينهم، وأن يكرههم على تركه بالأذى والعذاب، أو يكون قد تمكن من بعض المستضعفين من المسلمين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، فسامهم سوء العذاب، وأمسـوا يستغيثـون ويدعون ربهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ النساء والولدان والنساء والولدان ويدعون ويدعون المهم: ﴿رَبَّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ النساء والولدان ويدعون ويدعون ويمراً ﴾ [النساء: ٧٥].

فمقاومة مثل هذا العدو الظالم المتجبر، والوقوف في وجهه بالسلاح، ومقابلة القوة بالقوة، هو ما يُسمَّى: جهاد الدفع. مثل جهاد الرسول وأصحابه، ولا سيما في غزوتي أحد والخندق، وجهاد الجزائريين للاحتلال الفرنسي، وجهاد الفلسطينين للاغتصاب الصهيوني.

أما جهاد الطلب، فهو أن يكون العدو في عُـقر داره، ولكننا نحن الذين نطلبه، ونتعقبه، بغية توسيع أرض الإسلام أو تأمينها، أو نبادئه نحن قبل أن يبادئنا هو، وهو ما يُسمَّى في عصرنا: (الحرب الوقائية) أو (الاستباقية)، أو لتمكين الجماهير في أرضه من أن تستمع إلى الدعوة الجديدة، دعوة الإسلام فلا بلأمن إزاحة هذه

الحواجز أمام الشعوب، حتى نبلغ دعوة الله إلى الناس كافة. أو لتحرير الشعوب التي يحكمها الطواغيت، من نير التسلط والجبروت التي يقهرها ويعاملها كالقطعان، أو لغير ذلك من الاعتبارات.

المهم أن هؤلاء الأعداء أو الكفار مقيمون في أرضهم، ولم يبدؤونا بعدوان ظاهر، ولكن نحن الذين نتعقبهم ونطلبهم: ولهذا سُمِّي هذا النوع من الجهاد (جهاد الطلب) مثل ما قيل عن جهاد الصحابة ومن بعدهم في الفتوحات الإسلامية.

#### حكمة مشروعيّة الجهاد،

التكاليف الإسلامية كلها منوطة بحكم ومصالح لا تعود على الله تعالى، لأنه غني عن العالمين. وإنما تعود إلى خلقه، فما من تكليف إلا وراءه حكمة ومصلحة للخلق، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. ولكن المقطوع به: أنه سبحانه لا يشرع شيئا عبثا ولا اعتباطا، كما لا يخلق شيئًا لهوًا ولا باطلاً، فإن من أسمائه (الحكيم)، فهو حكيم فيما خلق، وحكيم فيما شرع. فما الحكمة من شرعية الجهاد في الإسلام؟ هذا ما نلقي عليه شعاعًا من ضوء في هذه السطور.

لم يكتف الإسلام من المسلم أن يعبد الله في نفسه بالصلاة والصيام والدعاء والتسبيح بالعشي والإبكار. ولم يكفه منه أن يعبده تعالى ببذل جزء من ماله زكاة وطُهرة، ومواساة للضعفاء، وإسهامًا في مصالح الأمة العليا، ولم يكفه منه أن يحج بيته، ويرحل إلى الأرض المقدسة في مكة لأداء المناسك، باذلاً من نفسه وماله في سبيل الله.

أجل، لم يكفِ ذلك من المسلم، ما دام في الدنيا باطل يناوئ الحق، وشر يغالب الخير، وفساد يقف أهله في وجه الإصلاح والمصلحين.

لم يرض من المسلم أن يلزم بيته، ويغلق عليه بابه، ويعبد ربه في خاصّة نفسه، ويترك أبالسة الشر وطواغيت الباطل، يعيثون في الأرض فسادًا، ويفعلون بالحقائق والقيم الرفيعة ما تفعل النار بالهشيم، ويكتفي هو بالحوقلة والاسترجاع والتسبيح والتهليل!

ولكنه فرض على المسلم عبادة يسهم بها في مقاومة الشر، كما أسهم بعبادة الزكاة في فعل الخير، تلك هي عبادة (الجهاد في سبيل الله): أي بذل الجمهد

الممكن بالنفس والمال، والعقل واللسان في نصرة الحق والخير. إنها ليست عبادة (شعائرية) كالصلاة والحج. لكنها عبادة بالنيَّة والهدف من ورائها، وإن كانت في حقيقتها من المعاملات.

أمر المسلم بهذه الفريسضة كما أمر بالصلاة والصيام والزكاة، سواء بسواء، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبيلِهِ قَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاعْبُدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو اجْتَبَاكُمْ ﴾ [المُعَلَّوا الْخَيْرَ لَعَلَّهُ وَاعْدُولُ وَاعْدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُو اجْتَبَاكُمْ اللَّهُ وَاعْدُوا وَاعْبُدُوا الْخَيْرَ لَعَلَامُ وَاعْدُوا وَاعْبُوا الْخَيْرَ لَعَلَامُ وَاعْدُوا وَاعْبُوا الْعُنْهُ وَاعْدُوا وَاعْدُو

وجعل هذا الجهاد من دلائل الإيمان الحق، وأنكر على قوم زعموا الإيمان من غير استعداد للبذل والجهاد: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]، ثم بيّن تعالى مَن هم المؤمنون حقا فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّه ورَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهمْ في سَبيل اللّه أُولَئكَ هُمُ الصَّادقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

كما أنكر على المنافقين تخلُّفهم عن الجهاد بتعلُّلات وأعذار شتَّى يختلقونها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمنُوا بِاللَّه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَثْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ آمَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِف وَطَبِعَ عَلَىٰ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ آمَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِف وَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُم لا يَفْقَهُونَ (١٨٠ لَكن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [التوبة: ٨٥ - ٨٨].

إنَّ المسلم صاحب رسالة عالمية شاملة، لا يصلح لحملها السلبيون والانعزاليون، وإنما يحملها الإيجابيون المجاهدون.

رسالة غايتها أن يسود الحق والعدل، وينتشر الخير والهدى، ويعم الصلاح والاستقامة، وتعلو كلمة الله في أرضه.

رسالة جاءت لـتقاوم الضعف في النفـوس، والزيغ في العقـول، والانحـراف في السلوك، والبغي في الجماعـات، والطغيان في الحكومات، والتظالم بين الأمم والشعوب.

رسالة جاءت لتزيل الوساطة المصطنعة بين الله وعباده، وتحطِّم الفوارق المفتعلة بين الناس بعضهم وبعض.

رسالة تقول للضعفاء: شدُّوا سواعدكم.

وتصيح في الأذلاء: ارفعوا رؤوسكم.

وتصرخ في النائمين: هبُّوا من سُباتكم.

وتنادي المستعبدين: حطَّموا قيودكم.

وتدعُو المستكبرين: أن انزلوا من عروش كبريائكم.

وتقول للأغنياء: أنفقوا من مال الله لا من أموالكم.

وتقول للحكام: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨].

وتقول للمتفاخرين بالأنساب: «... من بطًّا به عمله لم يسرع به نسبه»(١).
وتقول للمتسلِّطين على الضمائر من أهل الكتاب: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَا وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه ﴾ وبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّه وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه ﴾ [آل عمران: ٢٤].

وتقول للناس جميعًا: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللَّهَ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

ومثل هذه الرسالة الثورية الشاملة: لا بد أن يكون لها خصوم معاندون، وأعداء مكابرون، منهم من يدافعون عن عقائدهم الموروثة: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣]، ومنهم من يدافعون عن مصالحهم، وينافحون عن نفوذهم ووجودهم. فلا غرابة أن يردُّوا حقها بالقوة، ويصادروا دعوتها بالسيف، ويصدُّوا دعاتهما بالجبروت والعسف. ولا يمكن لمثل هذه الرسالة العامة الخالدة أن تغمض العين على القذى، وتسحب الذيل على الأذى، وترضى من الغنيمة بالإياب، وتدع قيصر يعبث في الحياة، ويأخذ سلطان الله لنفسه!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الذكر والسدعاء (٣٦٩٩)، وأحسمد في المسند (٧٤٢٧)، وأبو داود في العلم (٣٦٤٣)، والترمذي في القراءات (٢٩٤٥)، وابن ماجه في المقدمة (٢٢٥)، عن أبي هريرة.

لقد آن الأوان أن يعلم الناس: أن قيصر وما لقيصر لله الواحد القهار. وأن الله لا يخضع لحُكم الله.

وإذن فلا بد لهذه الرسالة ودعاتها من صدام مع الطغاة والمتجبرين، مع القياصرة وأشباه القياصرة، مع أدعياء التألُّه في الأرض، مع الفراعين والقوارين والهوامين (١). فعلى المسلم أن يُعدَّ العدة، ويأخذ الأهبة، ويحمل سيف الحق، ومعول التطهير، ليهدم صروح الباطل والشر، ويدكَّ عروش الظلم والطغيان، ويرسي دعائم العدل والحرية للعقائد كلها: ﴿حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ والأنفال: ٣٩].

فَمَن فهم طبيعة الرسالة الإسلامية: لم يَصْعُب عليه تَصَوُّر الجهاد فريضة من فرائضها، وعبادة من عباداتها، ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ فرائضها، وعبادة من عباداتها، ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الأنفال: ٨].

ولقد كان الله تعالى ينتقم لرسله وللمؤمنين - قبل الإسلام - من الطغاة المكذّبين الصّادِّين عن سبيل الله، بنقَم سماوية، وخوارق كونية، يُنزلها بأعدائه، فَتُدمِّر عليهم، وتجعلهم حصيدًا خامدين. كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وهامان وقارون وغيرهم. قال تعالى: ﴿فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا فِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَظْلَمَهُمْ وَلَكَن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

ولكن الله فضل هذه الأمة الخاتمة، فلم يجعل الخوارق الكونية أساسًا في ثبوت رسالتها (٢)، ولا في نصرة دعوتها. ولو شاء الله لخسف بأعدائها الأرض، أو أسقط عليهم كسفًا من السماء، وأراح رسوله والمؤمنين من عناء الجهاد، ولكن شاء الله أن تمضي هذه الأمة في مسيرتها على سُنن الله المعتادة، فتكابد وتتألَّم،

<sup>(</sup>١) الفراعين: جمع فرعـون. والقوارين: جمع قارون. والهوامين: جمع هامـان. والمراد: أصحاب السلطان ووزراؤهم والأثرياء الذين من حولهم.

<sup>(</sup>٢) كما قـال تعالى: ﴿ إِن نَشَأْ نُعْزَلْ عَلَيْهِم مِن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعـراء: ٤]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُوا لُولًا أُعْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عند اللّه وَإِنَّمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِينٌ ۞ أو لَمْ يَكُفُهمْ أنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرَىٰ لِقُومْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٠، ٥١].

وتصبر وتصابر، وتبذل وتُضحِّي، وتهاجم وتجاهد، وتنتصر وتنكس، ويتخذ الله منها شهداء، وبهمذا يتبيَّن ويتأكَّد حكمة الابتلاء الذي قمام عليه أمر التكليف كله، وقام على أساسه الثواب والعقاب، وقامت سوقُ الجنة والنار.

﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مَثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحَبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلَيُمَحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحَبُّ الظَّالِمِينَ وَلَيْمَحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فقد شاء الله أن تـقوم هذه الحياة وهذا الكون على الازدواج: الخير مَـشُوب بالشر، واللذَّة ممزوجة بالألم، والإنسان يتنازعه العقل والغريزة، وتتعاوره الصحة والسَّقم، والعالم يتعاقبه النور والظلمة، أو الليل والنهار، وهكذا: في الكون المادي نور وظلام. وفي العوالم الغيبية ملائكة وشياطين، وفي بني الإنسان أخيار وأشرار، وفي النفس الإنسانية خواطر يلهمها ملك، ونزغات يوسوس بها شيطان...

وقد ابتلى الله المؤمنين بالكافرين، كما ابتلى الكافرين بالمؤمنين، وأعطى كُلاً منهم عُددَه وأسلحته وأعوانه، وجعل بعضهم لبعض فتنة، ليبلو أخبارهم، ويمتحن من يتولاه ويتولى رسُله ممّن يتولى الشيطان وحزبه، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَبَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فَتْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ [الفرقان: ٢٠]، ﴿ ذَلكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لانتَصَر منهُم وَلكن لّيبلُو بَعْضَكُم بِبعض ﴾ [محمد: ٤]، ﴿ وَلَنبلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مَنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٠]، وهو تعالى عليم بذات الصدور، ولا يخفى عليه خافية في الأرض أو في السماء. ولكنه عليم بذات الصدور، ولا يخفى عليه خافية في الأرض أو في السماء. ولكنه عليم عاده معاملة المختبر، ليجزيهم بما عملوا، لا بما علم أنهم سيعملونه، ويقيم عليهم الحُجَّة، ويبطل الأعذار والتعلاَّت ﴿ فَللّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]. ثم يكون النصر في النهاية للمؤمنين، والعاقبة للمتقين، كما قال تعالى: ﴿ ولَقَدْ ثُم يكون النصر في النهاية للمؤمنين، والعاقبة للمتقين، كما قال تعالى: ﴿ ولَقَدْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] وسنزيد الأمر إيضاحًا في الباب الرابع عند حديثنا عن (أهداف القتال في الإسلام).

#### هل الجهاد من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا؟

وربما يثير بعض الناس - وبعضهم من أهل العلم الشرعي - سؤالاً، مضمونه: هل الجهاد من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا؟

ويمكن صياغته بعبارة تجعل الجواب سهلاً، إذا قلنا: هل هو من شؤون العبادات أو من شؤون المعاملات؟

فمن المعلوم المتوارث: أن فقهاءنا قسَّموا الفقه الإسلامي إلى قسمين كبيرين: قسم (العبادات)، وقسم (المعاملات).

ويعنون بالعبادات: الفرائض الدينية الشعائرية الكبرى، التي اعتبرها الحديث النبوي، واعتبرها المسلمون بعد ذلك أركان الإسلام، ومبانيه العظام، وهي: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام.

وقد صحَّ فيها حديث ابن عمر المشهور المتفق عليه: «بُني الإسلام على خمس...»(١)، وعدَّ هذه الأمور.

كما يعنون بالمعاملات: ما يتعلَّق بشؤون الحياة المختلفة، مما يتعلَّق بالفرد، مثل: الخلال والحرام، وما يتعلَّق بالأسرة، مثل: الزواج والطلاق والميراث والوصايا ونحوها، وما يتعلَّق بالمجتمع ومعاملاته المدنية والتجارية ونحوها، وما يتعلَّق بالمدولة ومسؤولية الحاكم فيها، وشروطه وواجباته وحقوقه، وحقوق الأمة عليه، وواجباتها نحوه، وهو ما تنظمه في عصرنا القوانين الدستورية والإدارية، وما يتعلَّق بالأمة - أمة الإسلام الكبرى - من وجوب وحدتها في مرجعيتها ودارها وقيادتها، واحتكامها إلى الشريعة مصدرا لها. وكيف تكون علاقتها الدولية بالأمم الأخرى في حال السلم، وفي حال الحرب.

وهنا يدخل (الجهاد) بمعنى (القتال) والإعداد العسكري ضمن ما يتعلَّق بالأمة والدولة، لأن مهمته الحفاظ على كيان الأمة المادي والمعنوي، وحراسة دينها ودنياها من عُدوان المعتدين، وأطماع الطامعين. فالجهاد يتَصل بفقه الجماعة، لا بفقه الأفراد. ولا ينتقل إلى الأفراد إلا إذا فُقدت الجماعة، ودخل

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي تخريجه صـ٨٦.

العدو دارها، ولم تجد مَن يدافع عنها. فهنا يحقُّ على الأفراد أن ينظِّموا أنفسهم، وأن ينشئوا منهم جماعة تقوم مقام الإمام أو ولي الأمر الشرعي. إذ بدون ذلك لا يمكن أن يقاوموا عدوهم، ولا أن يُحرِّروا أرضهم. وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

وهنا ننظر للجهاد من أفق واسع، من خلال فقه (السياسة الشرعية) التي تقوم على (فقه الموازنات) بين المصالح والمفاسد بعضها وبعض، وعلى (فقه المقاصد) الذي ينظر إلى روح الشريعة وأهدافها الكلية، ولا يتوقّف عند نصوصها الجزئية، وعلى (فقه المآلات) الذي ينظر إلى النتائج والآثار، حتى إنه قد يحرم بعض المباحات إذا ترتّب عليها مفسدة مُحقّقة، كامتناع الرسول الكريم عن قتل المنافقين، حتى لا يتحدّث الناس أنَّ محمدًا يقتل أصحابه، وقد يرتكب بعض المنوعات، لتحقيق مصلحة كبيرة، أو درء مفسدة عظيمة، كما في خرق الخضر عليه السلام للسفينة لينقذها من اغتصاب الملك الظالم لها. . . وعلى (فقه الأولويات) بحيث يضع كلَّ عمل في مرتبته، ولا يكبِّر الصغير، ولا يُهوِّن العظيم.

واعتبارنا الجهاد من قسم المعاملات، لا يفصله تمامًا عن الدين، فإنَّ الدنيا في الإسلام ممزوجة بالدين، والدولة متَّصلة بالدعوة، والمعاملة مرتبطة بالعبادة، وليس فيه فَصْلٌ مطلق بين الأمرين، كما هو في النصرانية: أعْط ما لقيصر لقيصر وما لله لله! فإنَّ الإسلام لا يقبل قسمة الحياة بيس الله وقيصر، ولا يقبل قسمة الإنسان شطرين: رُوحه تُوجهها الكنيسة، وجسمه وعقله تُوجههما الدولة! لا يقبل الإسلام هذه المثنوية، وهي لا تتَّفق مع حقيقة الحياة ولا حقيقة الإنسان، والعلم المعاصر ينكرها، كما أنَّ الواقع يرفضها.

ومن المعروف: أنَّ شريعة الإسلام في شسؤون العبادة: تُفَسَّلُ وتُحدِّد وتُنظِّم، لأنها لا تتغيَّر كثيرا بتغيُّر الأزمان والبيئات والأحوال، وفي شؤون المعاملة: تدع مجالاً رحْبًا للعقل المسلم، ليجتهد ويُجدِّد ويضع الأُطر والتفصيلات حسب حاجات الزمان والمكان، وما يقتضيه تطوُّر الإنسان.

ولهذا جاءت السياسة الشرعية في (منطقة العفو) التي تركها الشارع الحكيم قصدًا بدون نصوص ملزمة، توسعةً وتيسيرًا على الناس، أو جاء النص عليها بطريق كلِّي، كما في قضية الشورى والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحوها(١).

ومن المهم هنا: أن نقرِّر أن بعض العبادات الكبرى مثل (الزكاة) هي في الواقع من صُلْب شوون الحياة، فهى تدخل في النظام المالى والنظام الاجتماعي في الإسلام، ولها علاقة بالاقتصاد والسياسة، كما بيَّنا ذلك في كتابنا (فقه الزكاة).

كما نقرِّر أيضًا: أن الجهاد إذا كان مشروعًا، وصحَّت فيه النية، والتُزمت فيه حدود الله، وأخلاقيات الإسلام: يعدُّ من أعظم ما يتعبَّد الله به، ويتقرَّب إليه، وقد اعتبره الإمام أحمد أفضل ما يتطوَّع به المسلم. ومن ثمَّ جاء في فضله وبيان منزلته عند الله، ومقدار ما لأهله من مثوبة: ما لا يكاد يحصى من آيات القرآن وأحاديث الرسول على.

ولعل هذا ما جعل الشيعة الإمامية يعتبرونه من أركان الإسلام، مخالفين بذلك أهل السنة، الذين اقتصروا على الخمسة المعروفة.



<sup>(</sup>١) انظر في تفصيل ذلك؛ كتابنا (عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية)، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

## الفصلالثاني

# حكم الجهاد شرعًا: فرض عين أم كفاية أم تطوع؟

ما حكم الجهاد شرعًا: أهو فرض أم ندب؟ وإذا كان فرضًا: فهل هو فرض عين على كل مسلم، أو هو فرض كفاية؟ وهل الحديث عن جهاد الطلب أو جهاد الدفع؟ الإمام الجصنّاص يناقش المسألة:

تعرَّض لذلك الإمام أبو بكر الرازي (الجساس) في تفسيره (أحكام القرآن) فحكى عن ابن شُبرُمة والشوري وآخرين: أن الجهاد تطفَّع وليس بفرض، (وهو يريد بالجهاد هنا: القتال، كما يريد به جهاد الطلب)، وقالوا: إن قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ ﴾ [البقرة: [٢١٦]، ليس على الوجوب بل على الندب، كقولة تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقد ربُوي فيه عن ابن عمر نحو ذلك، وإن كان مختلفًا في صحة الرواية عنه، وهو ما حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليَمان قال: حدثنا أبو عُبيد قال: حدثنا علي بن معبد، عن أبي المليح الرِّقي، عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عمر، فجاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فَسألِه عن الفرائض – وابن عمر جالس حيث يسمع كلامه – فقال: الفرائض: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجُّ البيت، وصوم رمضان، والجهاد وي سبيل الله، قال: وكأن ابن عمر غضب من ذلك، ثم قال:

الفرائض: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسولَ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. قال: وتركَ الجهاد.

ورُوي عن عطاء وعمرو بن دينار نحوه: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن اليَمَان قال: حدثنا أبو عُبيد، حدثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: قلتُ لعطاء: أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار: ما علمناه(١).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجهاد (٥/ ١٧١) برقم (٣٠٦٢) عن عطاء بن أبي رباح وعنمزو بن دينار.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار: إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة، إلا أنه فرض على الكفاية: إذا قام به بعضهم كان الباقون في سعة من تركه.

وقد ذكر أبو عُبيد: أنَّ سفيان الثوري كان يقول: ليس بفرض، ولكن لا يسع الناس أن يُجمعوا على تركه، ويجزئ فيه بعضهم على بعض . . . فإن كان هذا قول سفيان، فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية، وهو موافق لمذهب أصحابنا الذي ذكرناه اه.

ومن الواضح أن هذا كلَّه في جهاد الطلب والتوسُّع في أرض الأعداء، وليس في جهاد الدفع والمقاومة للغزاة. وما أورده الجصَّاص عن ابن شُبرمة ومَن وافقه من تأويل قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، أنه على الندب، وليس على الوجوب: خلاف الظاهر والمتبادر من اللفظ، كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، أي: فرض عليكم. ولا ضرُّورة لهذا التسمحُّل، كما سيتَّضح بعد. وما ذكره في آية الوصية: أنه على الندب، فهو غير مُسلَّم.

## الجصَّاص يفرِّق بين حالة الأمن وحالة الخوف (أو جهاد الطلب وجهاد الدفع):

قال الجصاص: (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم: أن الفرض على كافة الأمة: أن ينفر إليهم مَن يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين: إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين، وسبي ذراريهم. ولكن موضع الخلاف بينهم: أنه متى كان بإزاء العدو مقاومون له، ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز متى كان بإزاء العدو متى يُسلموا أو يؤدُّوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة: أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم.

### الجمهور يفرضون جهاد الطلب فرض كفاية:

(وقال آخرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبدًا، حتى يُسلموا أو يؤدُّوا الجزية، وهو مـذهـب أصحابنـا ومَـن ذكرنـا مـن السلـف: المقـداد بـن الأسود

وأبي طلحة وآخرين من الصحابة والتابعين. وقال حـذيفة بن اليَمَان: الإسلام ثمانية أسهم، وذكر سهمًا منها: الجهاد (١١).

وحدثنا جعفر بن محمد، حدثنا جعفر بن اليَمَان قال: حدثنا أبو عُسبيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج قال: قال مَعمَر: كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحلف عشرة (٢) أيمان: أن الغزو واجب، ثم يقول: إن شئتم زدتكم (٣).

وحدثنا جعف قال: حدثنا أبو عُبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية ابن صالح، عن العلاء بن الحارث أو غيره، عن ابن شهاب (الزُّهْري) قال: كتب الله الجهاد على الناس، غَزُوا أو قَعدوا، فمن قَعد فهو عُدَّة: إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد. وهذا مثل قول من يراه فرضًا على الكفاية.

وجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار، في أن الجهاد ليس بفرض، يعنون به أنه ليس فرضه مُتعيِّنًا على كل أحد كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية)(٤) اهـ.

ومن حقنا – بل من واجبنا – أن نُنوِّه هنا بأهمية هذه الأقوال المهمة التي ذكرها الإمام الجصَّاص عن عدد من فقهاء الأمة، فيهم من الصحابة مثل: ابن عمر، ومن التابعين مثل: عطاء وعمرو بن دينار، ومن الأثمة مثل: الثوري وابن شُبرُمة: أنه ليس واجبًا على المسلمين: أن يغزوا الكفار إذا كانوا آمنين على أنفسهم منهم، إنما يجب الجهاد في حالة الخوف من شرهم وعدوانهم على المسلمين.

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي في المسند (١/ ٥٥)، وابن أبي شيبة في فضل الجهاد (١٩٩١)، والبيهقي في الشعب باب وجوب الأمر بالمعروف (٦/ ٩٤)، عن حذيفة، وحسنه الهميثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١)، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) في أحكام القرآن للجصاص (عشر) والتصويب من مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو الموافق للعربية في العدد.

<sup>(</sup>٣) رواه عـبد الرزاق (٥/ ١٧٤) بـرقم (٩٢٨١)، وابن أبي شيـبـة (١٩٩٠)، كــلاهما في الجــهــاد، عن مكحول.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/١١٣، ١١٤).

## رأي أبي جعفر النحاس؛

وتعرَّض الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ والمنسوخ) لهذه الآية الكريمة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وذكر ما ورد فيها عن السلف من أقوال، ثم ناقشها قولاً قولاً.

(فقال قـوم: هي ناسخة لحظُر القتـال عليهم، ولِمَا أمروا به من الصـفح والعفو يمكة.

وقال قـوم: هي منسـوخة. وكذا قـالوا في قوله عـز وجل: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَتُقَالاً ﴾ [التوبة: ٤١]، والناسخة: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاً نَفَرَ مِن كُلِّ فَرُقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وقال قوم: هي على الندب لا على الوجوب.

وقال قوم: هي واجبة، والجهاد فرض.

وقال عطاء: هي فرض إلا أنها على غيرنا. يعني أن الذي خوطب بها الصحابة.

قال أبو جعفر: فهذه خمسة أقوال:

فأما القول الأول: وهو أنها ناسخة، فبيِّن صحيح (١).

وأما قـول مَن قال: إنها منسـوخة، فلا يصح، لأنه ليس في قـوله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَٰةً ﴾ [التوبة: ١٢٢]. نسخ لفرض القتال.

(۱) لم يعدها السيوطي من العشرين آية المنسوخة، انظر: الإتقان (١٨/١) مطبعة المشهد الحسيني. وقد ذكر الزركشي في البرهان في علوم القرآن (٢/ ٤٢): أن هذا من (المنسأ)، وهو ما أمر به لسبب، ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلّة بالصبر والمغفرة للذين لا يسرجون لقاء الله ونحوه، من عدم إيجاب الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. قال: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسأ؛ كما قال تعالى: ﴿أَوْ نُنستها ﴿ [البقرة: ٢٠١]، (على القراءة غير المشهورة) فالمنسأ هو الأمر بالقتال، إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. انتهى. والحقيقة أنه لا تعارض بين الأمر بالصبر والأمر بالقتال، بل إن القتال لا يستغني عن الصبر على شدائده وعلى أذى المشركين خلاله، ولا تعارض – كذلك – بين الأمر بالعفو والصفح عن الكفار في سبيل الغاية العليا من القتال، وهي إعلاء كلمة الله ونشر دينه، وقد عفا على عن أهل مكة – مع وجود الأمر بالفتال – وحيث لا تعارض بين القتال وكل من الصبر والعفو، فكيف يدَّعي النسخ؟ انتهى من تعليق محقق الناسخ والمنسوخ. وسنعود لهذا الأمر في الباب الثاني حين نتحدث عن (آية السيف).

وأما قول مَن قــال: هي على الندب، فغير صـحيح، لأن الأمر إذا وقع بشيء لم يُحمل على غير الواجب، إلا بتوقيف من الرسول ﷺ، أو بدليل قاطع.

وأما قول عطاء: إنها فرض، ولكن فرض على الصحابة، فقول مرغوب عنه، وقد ردَّه العلماء، حتى قال الشافعي رحمه الله في إلزامه: مَن قال: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ﴾ [النساء: ٢٠٢]، إن هذا للنبي ﷺ خاصة، ولا تُصلَّى صلاة الحوف بعده، فعارضه بقوله جلَّ وعزَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزْكِيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

فقول عطاء أسهل ردًا من قول مَن قال: هي على الندب، لأن الذي قال هي على الندب، الأن الذي قال هي على الندب قال: هي مثل قوله جل وعز : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ على الندب قال: هي مثل قوله جل وعز : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٨٠](١).

قال أبو جعفر: وهذا ليس على الندب، وقد بيناه فيما تقدم.

وأما قول مَن قال: إن الجهاد فرض بالآية، فقوله صحيح، وهو قول حذيفة، وعبد الله بن عمرو<sup>(۲)</sup>، وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا، إلا أنه فرض يحمله بعض الناس عن بعض، فإن احتيج إلى الجماعة نفروا فرضًا واجبًا، لأن نظير: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم؛ الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهى عن المنكر سهم (٣).

ونظير الجهاد في أنه فرض يقوم به بعض المسلمين عن بعض: الصلاة على المسلمين إذا ماتوا ومواراتهم، قال أبو عُبيد: وعيادة المريض، ورد السلام، وتشميت العاطس.

<sup>(</sup>١) وتتمة الآية: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقد قرَّر أبو جعفر عند حديثه عن الآية: أنها ليست منسوخة.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن عمر، وأعتقد أنها غلطة ناسخ أو طابع، فقول ابن عمر مخالف لذلك كـما مر، وكما سيأتي بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) رواه الطيالسي عن حذيفة، وقد سبق تخريجه صـ٧٩.

<sup>(</sup>فقه الجهاد ١/٦)

وأما قول مَن قال: الجهاد نافلة، فيحتجُّ بأشياء، وهو قول ابن عمر وابن شُبرُمة والثوري.

ومن حُجَّتهم: قول النبي عَلَيْهُ، الذي رواه ابن عسر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلىه إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت»(١).

قال أبو جعفر: وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنه قد رُوي عن ابن عمر أنه قال: استنبطت هذا - ولم يرفعه - ولو كان رَفْعُه صحيحًا لمَا كانت أيضًا فيه حُجَّة، لأنه يجموز أن يترك ذكر الجهاد ههنا؛ لأنه مذكور في القرآن، أو لأن بعض الناس يحمله عن بعض، فقد صحَّ فرض الجهاد بنصِّ القرآن وسنة رسول الله عَلَيْهُ (٢) انتهى.

أقول: واعتراض أبي جعفر على حديث ابن عمر بأنه قدان: استنبطت هذا ولم يرفعه: مردود بأن الحديث متفق عليه، ومشهور برفعه عن ابن عمر إلى رسول الله على وهو مما يحفظه خواص المسلمين وعوامهم. وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعًا عن جَرير بن عبد الله (٣).

وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن بشر السَّكْسكي، قال: قدمتُ المدينة، فدخلت على عبد الله بن عمر، فأتاه رجل من العراق، فقال: يا عبد الله ابن عمر! ما لك تحج وتعتمر، وقد تركت الغزو في سبيل الله؟! قال: ويلك! إن

<sup>(</sup>۱) مستفق عليه: رواه البخاري (۸)، ومسلم (۱۱)، كما رواه أحمد في المسند (۵۲۷۳)، والترصذي (۲۲۰۹)، والنسائي (۲۰۰۹)، أربعتهم في الإيمان، عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>۲) الناسخ والمنسوخ (۱۱۷ - ۱۱۹) لأبي جعفر النحاس بتحقيق د. محمــد عبد السلام محمد. طبعة مكتبة
 الفلاح بالكويت. الطبعة الأولى ۱۹۸۸م.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١٩٢٢)، وقال مخرِّجوه: صحيح لغيره، جابر وهو ابن يزيد الجعفي - وإن كمان ضعيفًا - قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وأبو يعلى في المسند (٢١/ ٤١)، والطبراني في الصغير (٢/ ٦٠)، وفي الكبير (٢١/ ٣٢٦)، عن جرير بن عبد الله، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد صحيح (١/ ٢٠٤).

الإيمان بُني على خمس: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتصوم رمضان. كذلك قال لنا رسول الله ﷺ. ثم الجهاد حسن (١) اهـ.

وروى نحوه عبد الرزاق في مصنفه، وإن لم يرفع الحديث إلى الرسول الكريم (٢).

ولعل مما يؤكد قول ابن عسمر: أنَّ الله تعالى ذكر صفات المتقين في أول سورة البقرة، وصفات المؤمنين، وصفات البقرة، وصفات المؤمنين، وصفات أولي الألباب في سورة الرعد. وذكر صفات عباد الرحمن في أواخر الفرقان، وذكر صفات المحسنين في سورة الذاريات، وصفات الأبرار في سورة الإنسان، ولم يذكر (الجهاد) ضمن خصالهم وأوصافهم. وهذا - في رأيي - يدلُّ على أنه ليس بواجب على المكلَّفين في كل حال، كالصفات المذكورة لهؤلاء. إنما هو واجب بوجوب أسبابه: كردِّ عدوان المعتدين، ودرء الفتنة في الدين عن المؤمنين، وإنقاذ المستضعفين، وكالخوف من هجوم الأعداء المتربصين، وإذا وجب الجهاد بسبب من الأسباب: ينوب فيه بعض الناس عن بعض، ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصَّة، سنبيِّنها فيه بعض الناس عن بعض، ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصَّة، سنبيِّنها فيه بعض الناس عن بعض، ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصَّة، سنبيِّنها

## رأي ابن المبارك؛ الجهاد فرض في عهد النبوة؛

وروى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه، من طريق عبد الله بن المبارك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مات ولم يَغْزُ، ولم يُحدِّث به نفسه: مات على شعبة من النفاق»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۲۷۹۸)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، وابن أبي شيبة في الجهاد (۱۹۹۱۲)، والبيهقي في الشعب باب الدليل على أن الإيمان والإسلام عبارتان عسن دين واحد برقم (۲۱)، عن ابن عمر، وقال الألباني في إرواء الغليل: ورجاله ثقات غير يزيد هذا فإنه مجهول كما قال أبو حاتم، وأما ابن حبان فذكره في الثقات (۳/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في الجهاد برقم (٩٢٧٩)، ونصه: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فجاءه رجل شاب، فقال: آلا تجاهد؟ فسكت وأعرض عنه، فقال ابن عمر: إنَّ الإسلام بني على أربع دعائم: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، لا يفرق بينهما، وصيام شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا، وإن الجهاد والصدقة من العمل الحسن.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠)، وأحمد في المسند (٨٨٦٥)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والنسائي (٣٠٩٧). كلاهما في الجهاد، عن أبي هريرة.

قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل. وقد قال غيره: إنه عام. والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلّفين عن الجهاد في هذا الوصف (٢).

ومن هنا قال بعض العلماء: إن الجهاد كان واجبًا على الصحابة لا على من بعدهم كما نقله أبو جعفر النحاس عن عطاء، وقد تقدَّم قريبًا.

على أن هنا قيدًا مهمًّا في الحديث، فالوعيد ليس على مجرَّد ترك الغزو، بل ضمَّ إليه أمرًا آخر، وهو أنه: «لم يحدِّث به نفسه»: أي لم يخطر على باله، ولم يدر يومًا في فكره. وهذا أخصُّ من مُجرَّد الترك. والمطلوب من المسلم إذا لم يجاهد بنفسه: ألا يغيب أمر الجهاد عن فكره وخاطره.

# رأي الجمنَّاص في آية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾:

وتعرَّض الإمام الجصاص في (أحكام القرآن) لبيان معنى الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرْهٌ لِّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] قال: (هذا يدلُّ على فرض القتال؛ لأن قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ :بمعنى فُرض عليكم، كقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيّامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ثم لا يخلو القتال المذكور في الآية من أن يرجع إلى معهود قد عرفه المخاطبون، أو لم يرجع إلى معهود؛ لأن الألف واللام تدخلان للجنس أو للمعهود، فإن كان المراد قتالا قد عرفوه رجع الكلام إليه نحو قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً ﴾ [التوبة: ٢٦] (٣)، وقوله: ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فيه فَإِن قَاتَلُوكُمْ فيه وَهُو وهو، وهو وهو من وهو فَاقَتُلُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١]، فإن كان كذلك فإنما هو أمر بقتال على وصف، وهو

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة (١٩١٠).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي (٤/ ٥٧٣) طبعة دار الشعب بمصر.

<sup>(</sup>٣) الأولى: أن يذكر هنا آية سورة البقرة التي مضت في السورة: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠] لأن آية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، نزلت بعد ذلك في سورة التوبة، وهي متأخرة نزولا.

أن نقاتل المشركين إذا قاتلونا. فيكون حينئذ كلامًا مبنيًّا على معهود، قد عُلم حكمه، مكررًا ذكره تأكيدًا. وإن لم يكن راجعًا إلى معهود، فهو لا محالة مجمل مفتقر إلى البيان، وذلك أنه معلوم عند وروده: أنه لم يأمرنا بقتال الناس كلهم، فلا يصح عقد العموم فيه، وما لا يصح عقد العموم فيه، فهو مجمل مفتقر إلى البيان، وسنبين اختلاف أهل العلم في فرض الجهاد وكيفيته فهو مجمل مفتقر إلى البيان، وسنبين اختلاف أهل العلم في فرض الجهاد وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله: ﴿فَاقْتُلُوا اللَّمْشُرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥]، إن هناء الله تعالى)(١) انتهى.

وخلاصة كلام العلاَّمة الجصاص: أن القتال الذي كُتب على الامة وفُرض عليها؛ قد بين في آيات سابقة، وهو قتال من يقاتلونها، كما بينت السورة، بناء على أن ﴿النّ في ﴿الْقِتَالُ ﴾ للعهد، فإن لم تكن ﴿النّ للعهد، وكانت للجنس، فالنص هنا (مجمل) يفتقر إلى (البيان)؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا بقتال الناس كلّهم، فلا يصح أعتقاد العموم فيه. وما كان كذلك، فلا يؤخذ منه حكم عام بفرضية القتال على المسلمين كافّة، للناس كافّة، بل يفتقر إلى دليل آخر يُبين الإجمال الذي فيه.

## تلخيص الحافظ ابن حجر للآراء في الجهاد:

ويحسن بي أن أورد هنا ما لحقصه الحافظ ابن حجر من أقوال الفقهاء عن حكم الجهاد، فإن بعض الكتّاب في عصرنا يتحدثون عن هذه الموضوعات التي اختلف فيها المتقدّمون، بما انتهى إليه بعض العلماء المتأخرين، ويوهمون القارئ كأن الأمر متفق عليه، ولا كلام فيه. وفي هذا تدليس على القارئ غير المطلع، وتضليل له عن الحقيقة. فقد رأينا من خيار الصحابة والتابعين من قال: إن الجهاد مطلوب على الندب، وليس على الوجوب. ومن قال: هو واجب على الصحابة وليس على من بعدهم. كما قال عطاء وابن المبارك. وهناك من قال: هو واجب في حالة الخوف لا في غيرها . . . إلخ، ورأينا الإمام الجصاص يقول: إن القتال الذي

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للإمام أبي بكر الرازي الجصاص (١/ ٣٢١).

فُرض علينا في الآية هو قتال مَن يقاتلوننا، وهو القتال المذكور في سورة البقرة: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَورة البقرة: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٠].

ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح ما ذكره البخاري في (باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية) قال: (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء: أي الخروج إلى قمتال الكفار، وأصل النفير: مفارقة مكان إلى مكان؛ لأمر حرَّك ذلك.

وقوله: (وما يجب من الجهاد والنية): أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك، قال: وللناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي عليه. والأخرى بعده.

فأما الأولى: فأول ما شُرع الجهاد: بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا. ثم بعد أن شُرع: هل كان فرض عين أم كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعي.

وقال الماوردي: كان عينًا على المهاجرين دون غيرهم. ويؤيِّده وجـوب الهجرة قبل الفتح في حقٍّ كلٍّ مَن أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام.

وقال السهيلي: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم. ويؤيده مبايعتهم للنبي على الأنصار دون غيرهم. ويؤيده مبايعتهم للنبي على ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله على وينصروه، فيُخرَّج من قولهما: أنه كان عينًا على الطائفتين، كفايةً في حقّ غيرهم. ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك.

وقيل: كان عينًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي ﷺ دون غيرها. والتحقيق: أنه كان عينًا على مَن عيَّنه النبي ﷺ في حقه ولو لم يخرج.

الحال الشانية: بعده ﷺ، فهـو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعـو الحاجة إليه، كأن يدهم العدو، ويتعيّن على من عـيّنه الإمام، ويتأدّى فرض الكفاية بفعله

بالسنة مرة عند الجمهور، ومن حجتهم: أن الجزية تجب بدلا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، فليكن مُبدَلها كذلك.

وقيل: يجب كلما أمكن. وهو قوي. والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي عليه إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، ثم صار إلى ما تقدم ذكره.

والتحقيق أيضًا: أن جنس جهاد الكفار متعيِّن على كل مسلم: إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه، والله أعلم)(١) انتهى.

## تحقيق الإمام ابن القيم،

وقال الإمام ابن القيم:

(والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال، وإما بالمال، وإما بالمال، وإما بالماد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع.

أما الجهاد بالنفس، ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال، ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به (أي بالمال) وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: 13]. وعلَّق النجاة من النار به، ومغفرة الذنب، ودخول الجنة، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَة تُنجِيكُم مَنْ عَذَابِ وَدخول الجنة، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَة تُنجِيكُم مَنْ عَذَاب أَلَيْم ( الله بِأَمْوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ذَلُوم كُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّات عَدْنُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الصف: ١٠- ١٢].

وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك، أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال: ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ﴾ [الصف: ١٣]، أي: ولكم خَصْلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي: ﴿ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾ [الصف: ١٣]، وأخبر سبحانه أنه: ﴿ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١]، وأعاضهم عليها

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ٣٩٩) طبعة دار أبي حيان.

الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكَّد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكَّد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم)(١).

#### حكم الجهاد عند جمهور الفقهاء:

وجمهور الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية، وإن ذهب بعضهم إلى أنه فرض عين. كما رُوي عن بعض السلف: أنه من باب التطوع لا الفرض.

قال الخِرَقي في مختصره: (والجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به قوم، سقط عن الباقين)

وشرحه الإمام ابن قدامة في (المغني) فقال:

(معنى فرض الكفاية: الذي إن لم يقم به من يكفي، أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي، سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. والجهاد من فروض الكفايات، في قول عامة أهل العلم.

وحُكِي عن سعيد بن المسيِّب: أنه من فروض الأعيان، (كما رُوي عن الله أبي طلحة الأنصاري وأبي أيوب والمقداد بن الأسود من الصحابة رضي الله عنهم)؛ لقول الله تعالى: ﴿انفرُوا خَفَافًا وَثَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوالكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ﴿ اللهِ ﴾ [التوبة: ٤١]، ثم قال: ﴿إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [التوبة: ٣٩]، وقوله سبحانه: ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة: ٢١٦]. وروى أبو هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي عَلِيُّةٌ قال: «مَن مات ولم يَعْزُ، ولم يُحدِّث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق». رواه أبو داود (٢).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٧٢) طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة. ولم يعزه ابن قدامة لمسلم، وتقدم صـ٨٣.

ورد ابن قدامة على هذا القول بقول الله تعالى : ﴿ لا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ فَضُلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [النساء: المُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [النساء: ٩٥]. وهذا يدلُّ على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١٢٢]. ولأن رسول الله ﷺ كان يبعث السرايا، ويقيم هو وسائر أصحابه.

فأما الآية التي احتجُّوا بها: ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ [التوبة: ٤١]، فقد قال ابن عباس: نسخها قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ﴾، رواه الأثرم وأبو داود (١).

ويحتمل أنه أراد: حين استنفرهم النبي عَلَيْهُ إلى غزوة تبوك، وكانت إجابته إلى ذلك واجبة عليهم، ولذلك هجر النبي عَلَيْهُ كعب بن مالك وأصحابه الذين خُلُفوا، حتى تاب الله عليهم بعد ذلك (٢)، وكذلك يجب على مَن استنفره الإمام؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «إذا استنفرتم فانفروا». متفق عليه)(٣) انتهى.

وما قاله الإمام ابن قدامة هو الصحيح، فإن الآية التي استدلُّوا بها جاءت في سياق استنفار رسول الله لهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [التوبة: ٣٨]، وعند استنفار الإمام لفرد أو جماعة يصبح الجهاد فرض عين عليهم بالإجماع.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (۲۰۰۵)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٤/ ٤٧)، عن ابن عباس، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٨٧). والمراد من النسخ هنا: التخصيص، فكل من الآيتين مُحكم غير منسوخ، إذ لا بد من بقاء بعض الناس لاستمرار الحياة، وإمداد المقاتلين بما يلزمهم، ولئلا تخلو دار الإسلام من المؤمنين، فتلحقهم مكيدة.

 <sup>(</sup>٣) حديث طويل مستفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٤٧)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩)، كما رواه
 أحمد في المسند (١٥٧٧١)، وأبو داود في السنة (٤٦٠٠)، والنسائي في الأبمان والنذور (٣٨٢٤)، عن
 كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٧٨٣)، ومسلم في الإمارة (١٣٥٣)، كما رواه أحمد في المسند (١٩٩١)، وأبو داود في الجهاد (٢٤٨٠)، والترمذي في السير (١٥٩٠)، والنسائي في البيعة (٤١٧٠)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٧٣)، عن ابن عباس.

#### معنى الكفاية في الجهاد:

وشرح الإمام ابن قدامة في (المغني) معنى (الكفاية)، فقال: (ومعنى (الكفاية) في الجهاد: أن ينهض له قوم يكفون في قتالهم؛ إما أن يكونوا جندًا لهم دواوين من أجل ذلك، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعًا، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعَة بهم، ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها، ويبعث في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم)(١) انتهى.

وما قاله ابن قدامة هنا في بيان معنى الكفاية مُسلَّم ومتفق عليه، إلا النقطة الأخيرة، وهي بعث جيش يغير على الأعداء كل سنة، فهذا لا دليل عليه إذا كان غير المسلمين مسالمين للمسلمين، قد اعتزلوهم، فلم يقاتلوهم، وألقوا إليهم السلَّم، ولم يُخفَ من ورائهم شر. وقد ذكرنا من قبل ما نقله الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في (أحكام القرآن) من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة، من أن الجهاد في حالة أمن المسلمين من الكفار غير واجب.

وسنناقش هذه المسألة بعد ذلك بتفصيل أكثر (٢).

وقد ذكر بعض الفقهاء هنا قيدًا مُهماً لوجوب هذا النوع من القتال، وفرضيته – فرض الكفاية – وهو: أن يغلب على ظنِّ ولي الأمر أنه يكافئ الأعداء بما لديم من قوة، وإلا فلا يباح قتالهم (٣)، لما فيه من تعريض المسلمين للخطر.

كما نبَّه الفقهاء هنا أيضًا إلى أمر مهم ومثير، وهو ما قاله في (الدر المختار) من كتب الحنفية:

(وإياك أن تتوهم: أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً، بل يُفرض على الأقرب فالأقرب من العدو، إلى أن تقع الكفاية. فلو لم تقع الكفاية إلا بكل الناس: فُرض عينا كصلاة وصوم . . . وتمامه في (الدر).

وعلق ابن عابدين (ت١٢٥٦هـ) في حاشيته على قوله (بقيام أهل الروم مثلاً) بقوله: إذ لا يندفع بقتالهم الشرعن الهنود المسلمين، (نهرعن الحواشي السعدية) قال: ثم قال فيها: وقوله تعالى: ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ [التوبة: ١٢٣]،

<sup>(</sup>۱) المغنى (۸/۱۳) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٣) حاشية أبن عابدين (٣/ ٢١٨).

يدلُّ على أن الوجوب على أهل كل قُطر. ثم قال في موضع آخر: والآية تدل على أن الجهاد فرض على كل مَن يلي الكفار من المسلمين، على الكفاية. فلا يسقط بقيام الروم عن أهل الهند وما وراء النهر مثلا، كما أشرنا إليه)(١) اهـ.

(قال في (النهر) من كتب الحنفية: ويدل له ما في (البدائع): (ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرًا من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم غناء وكفاية لقتال العدو، فإن قاموا به سقط عن الباقين. وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة، وخيف عليهم من العدو، فعلى من وراءهم من المسلمين – الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم، وأن يمدُّوهم بالسلاح والكُراع – الخيل – والمال، لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم عمَّن هو من أهل الجهاد، ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض، فما لم يحصل لا تسقط)(٢) اهد.

وكلام صاحب البدائع هنا - وهو العلامة الكاساني (ت٥٨٧هـ) - في تفسير ما يتحقق به فرض الكفاية: في غاية المتانة والقوة، ففيه تأمين الثغور بأهل الكفاية والغناء والقدرة على صدلً العدو وردعه، وهو واجب الإمام أو سلطة الدولة، وعلى الشعب معاونته على ذلك، وليس فيه ذكر للقول بوجوب الغزو في كل سنة لأرض العدو، كما هو المشهور.

ولذا علَّى عليه ابن عابدين بقوله: (وحاصله: أنَّ كل موضع خيف هجوم العدو منه: فرض على الإمام - أو على أهل ذلك الموضع - حفظه، وإن لم يقدروا فُرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو. قال ابن عابدين: ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا، وهي قتالهم ابتداء، فتأمل) (٣).

وهذا يدلُّ على أن فرضية الغزو السنوى لبلاد الكفار لم تكن موضع إجماع لدى المتقدمين من الحنفية، كما نراها عند المتأخرين. وقد ذكرنا قبل رأي الإمام الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن).

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (٣/ ٢١٩). دار إحياء التراث العربي. بيروت.

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٨)، وحاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وسنعود لهذا الموضوع، لنزيده بيانًا ووضوحًا.

#### رأي سحنون:

وفي مذهب مالك وجدنا (سحنون) يقول: الجهاد ليس بواجب بعد الفتح البتة، إلا أن يأمر الإمام، فيجب الامتثال؛ لقوله عليه السلام: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»(١)، فعلق الوجوب على الاستنفار(٢).

وأعتقد أن الجهاد الذي نفى وجوبه سحنون إنما هو جهاد الطلب وغزو العدو كل سنة مرة كما قال بعضهم، أما جهاد الدفع والمقاومة للعدو الغازي، فهذا لا يماري أحد في وجوبه، كما ذكر القرافي في (ذخيرته) عن صاحب (التلقين) قوله: ولا يظن أن أحدا يقول: لا يجب، مع إفضاء تركه إلى استباحة دم المسلمين، ولكن مع الأمن قد يظن الخلاف (٣).

#### رأى ابن رشد الجد:

ونقل القرافي عن صاحب (المقدمات) - وهو ابن رشد الجد - قوله: إذا حميت أطراف البلاد، وسدت الثغور: سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين، وبقي نافلة، إلا أن ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين، فيجب على الجميع إعانتهم، بطاعة الإمام في النفير إليهم (٤) انتهى.

وفي (بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد: أنه رُوي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب، ولا الترك. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ذروا الحبشة ما وذروكم»(٥)، وقا. سئل مالك عن صحة هذا الأثر، فلم يعترف بذلك، ولكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم(١) انتهى.

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن عباس، وقد سبق تخريجه صـ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الذخيرة (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٣٨٦)، وانظر: المقدمات والممهدات (١/ ٢٦٣) طبعة دار صادر. بيروت.

 <sup>(</sup>٦) بداية المجتمهد (١/ ٣٨١)، وفي الذخيرة للقرافي (٣/ ٣٨٦): أن لمالك في الحبشة قولين. وقد نقله عن (التلفين).

ومن المعلوم: أن الحبشة كانوا نصارى، وأن الترك كانوا وثنيين مشركين.

والذي أراه: أن هذا ليس خصوصية لهاتين الأمتين بل هو دليل على الاتجاه العام للإسلام مع غير المسلمين، فمن ترك المسلمين ولم يتعرَّض لهم: تركه المسلمون، ومن ودعهم وسالمهم سالموه.

#### لا إجماع على فرضية جهاد الطلب؛

وهكذا نرى أن ما كان يظنه الكثيرون: أن جهاد الطلب، وغزو العدو مرة كل سنة، فرض كفاية على الأمة، وأنه أمر مجمع عليه، ليس كما ظنوا، وإنما المجمع عليه في هذا المقام: أمران لا خلاف عليهما:

الأول: ما ذكره ابن رشد: أن ينزل العدو ببلد من بلاد المسلمين، فيجب عليهم جهاده، ويجب على الجميع إعانتهم حتى يهزم.

والثاني: تجهيز الجيوش، وإعداد العدة اللازمة للدفاع عن الحورة، من القوة العسكرية الكافية لردع العدو، والقوة البشرية المدربة، أيما يقتضيه العصر في البر والبحر والجو. استجابة لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةً وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

#### اشتراط السلامة من الضرر ووجود النفقة:

واشترط الفقهاء لوجوب الجهاد على الأفراد: السلامة من الضرر المانع، ووجود النفقة الـمُمكّنة من الجهاد.

(أما السلامة من الضرر، فمعناه: السلامة من العمى، والعرج، والمرض، وهو شرط؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَبِ حَرَجٌ ﴾ [الفتح: ١٧]، ولأن هذه الأعندار تمنعه من الجهاد؛ فأما العمى فمعروف، وأما العرج، فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي الجيد والركوب، كالزمانة ونحوها، وأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي، وإنما يتعذّر عليه شدة العدو، فلا يمنع وجوب الجهاد؛ لأنه يتمكن منه، فشابه الأعور. وكذلك المرض المانع هو الشديد، فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد،

كوجع الضرس والصداع الخفيفين، فلا يمـنع الوجوب؛ لأنه لا يتعذَّر معه الجهاد، فهو كالعور)(١) اهـ.

قلت: والدول الحديثة تضع مواصفات بدنية لمن يُقبل في الجيش، من حيث السلامة من الأفات والأمراض، وطول القامة، وصحة البصر والسمع، وغيرها، تشرف على التحقُّق منها جهة فنية طبية.

ثم قال في (المغني):

(وأما وجود النفقة، فيشترط؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلا عَلَى اللّهِ يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٩١]. ولأن الجهاد لا يمكن إلا بالله، فيعتبر القدرة عليها. فإن كان الجهاد على مسافة لا تُقصر فيها الصلاة: اشترط أن يكون واجدا للزاد، ونفقة عائلته، في مدة غيبته، وسلاح يقاتل به، ولا تُعتبر الراحلة؛ لأنه سفر قريب. وإن كانت المسافة تُقصر فيها الصلاة: اعتبر مع ذلك الراحلة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلا عَلَى الّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكُ فَيها الصلاة: التهر مع ذلك الراحلة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلا عَلَى اللّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكُ لَنَهُمُ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا أَلاَ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢])(٢) انتهى.

قلت: وهذا إذا كان أمر الجهاد يقوم على تطوع الأفراد، محتسبين الأجر عند الله، كما كان الأمر في زمن النبوة وما بعدها، أما إذا كانت الدولة هي التي تنظم أمر الجهاد، وتعدد للجيوش والقوات المسلحة، برية وبحرية وجوية، كما في عصرنا، فهي التي تجند المجاهدين وتجهزهم. فهنا لا يشترط وجود النفقة، وقد تفتح الباب للمتطوعين للقيام بأعمال معينة في إطار معلوم، يحدد النظام.

وقد لا تكون هناك دولة تقوم بذلك، إما لعدم وجودها في الأصل، أو لأنها ارتدَّت عن الإسلام، ووالت أعداء المسلمين، كما كان الحال في أفغانستان أيام حكمها الشيوعيون، واستنجدوا بالسوفيت لحرب أهليهم وقومهم، أو لأن الدولة

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/١٣).

<sup>(</sup>٢) للغني (١٣/ ٩، ١٠).

سقطت أمام غزو عسكري أجنبي، أو لأنها استكانت وتخلَّت عن واجب الجهاد؛ فهنا يجب على الأفراد والجماعات المختلفة في (المجتمع المدني): أن يختاروا منهم جماعة تقوم بأمر الجهاد والمقاومة، مطبِّقين ما ذكره الفقهاء من الشروط.

## أقل الجهاد الواجب، وموانع فرض الكفاية:

واعتبر جمهور الفقهاء: أن أقلَّ ما يجب من الجهاد المفروض فرض كفاية: أن يقع مرة في كل عام غزو لأرض الأعداء. يقول العلامة ابن قدامة في (المغني):

(وأقل ما يفعل: مرة في كل عام؛ لأن الجزية تجب على أهل الذمّة في كل عام مرة، عام، وهي بدل عن النصرة، فكذلك مُبدكها وهو الجهاد، فيجب في كل عام مرة، إلا من عُذر، مثل: أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدّة، أو يكون منتظرا أو أي ولي الأمر - لمدد يستعين به، أو يكون الطريق إليهم فيها مانع، أو ليس فيها علف أو ماء، أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام، فيطمع في إسلامه إن أخر قتالهم، ونحو ذلك، مما يرى المصلحة معه في ترك القتال، فيجوز تركه بهدنة وبغير هدنة، فإن النبي على قد صالح قريشا عشر سنين، وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده أن ، وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة. وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة، وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه)(٢) انتهى.

## ما ذكره ابن قدامة من موانع فرض الكفاية:

وهذه الأعذار أو الموانع التي ذكرها الإمام ابن قدامة لعدم القيام بالغزو السنوي: مهمة للغاية، ولا سيما ما ذكره: أن يعلم ولي أمر المسلمين أن عدوهم حسن الرأي في الإسلام، وأنه يطمع في كسبه لصف الإسلام بالسلم أكثر من الحرب. بل فتح ابن قدامة الباب، ليشمل كل ما يرى معه الإمام المسؤول المصلحة في ترك القتال. فيجوز تركه لذلك بهدنة وبغير هدنة.

<sup>(</sup>١) انظر: ما ذكرته كتب الحديث والسيرة عن هذا النقض، في أسباب فتح مكة.

<sup>(</sup>۲) المغنى (۱۳/۱۳).

ومما ينبغي أن يضاف إلى الموانع والأعذار التي ذكرها الفقهاء لترك الغزو في كل عام: أن تتوافق دول العالم على السلام، والامتناع عن الحسرب، وحل المشكلات بالوسائل السلمية، وإتاحة الفرصة لتبليغ الدعوة بالوسائل العصرية السلمية، بالكلمة المقروءة، والمسموعة، والمشاهدة. كما هو الواقع في عصرنا. فلا ينبغي أن يظهر المسلمون وحدهم بأنهم دعاة الحرب، في حين يتنادى العالم كله بالسلام. فكيف وعندنا من النصوص المتوافرة، من القرآن الكريم، ومن الهدي النبوي: ما يُرغِّب في السلام، ويدعو إلى السلام؟!

#### نظرة في الواقع التاريخي:

والحقيقة: أن قضَية غزو بلاد الكفر، أو التوغُّل في أراضيهم مرة كل سنة، كما ذكره الفقهاء، واعتبروه فرض كفاية على الأمة، ممثَّلة في خلفائها وأمرائها، الذين تولَّوا المسؤولية عن أمورها . . . هذا الغزو المفروض: إنما يخضع للظروف وتغيَّرها.

والفقهاء حينما قرّروا ذلك، إنما قررّروه بناءً على الواقع المعيش، الذي كان مفروضًا على الأمة في تلك الأزمنة، وهي: أنها مهدّدة باستمرار من جيرانها الأقوياء، مثل: دولة الروم البيزنطية، التي اقتطع المسلمون أجزاء من امبراطوريتها العريضة في آسيا وأفريقيا، وأصبحت جزءا من (دار الإسلام) وبات جُلُّ أهلها مسلمين، وقد أدرك الناس من قديم: أن خير وسائل الدفاع الهجوم، وأن العدو المتربّص إذا لم تبادره ببعض المناوشات على الحدود، سيبادرك هو بمناوشاته، وإذا لم يجد أمامه من يصده، فسيقتحم عليك دارك، فإذا لم يجد مقاومة، فسيتوغل أكثر وأكثر.

فهذا هـو الذي دعا الفقهاء - أو رجَّح لديهم فيما أرى - أن يقولوا بوجوب الغزو كل سنة مـرة. وقد رأينا شـيخ الإسلام ابن قدامـة يذكر جـملة من الأعذار المانعة لوجوب هذا الغـزُو منها: أن يرى الإمام حُسن رأي خصـومه في الإسلام، وطمعه في أن يقتربوا منه أكثر وأكثر، حتى تنشرح صدورهم للدخول فيه.

ومن ذلك: ألا يكون بالمسلمين طاقة لتحممُّل أعباء الجهاد، لأسباب وظروف اقتصادية أو بشرية، تؤَّثر على حُسْن أدائهم، وعلى موقفهم العسكري من أعدائهم.

#### الارتباط بمقه السياسة الشرعية:

وبهذا نرى: أن إيجاب غزو الأعداء كل سنة، إنما يخضع في الواقع لفقه السياسة الشرعية، وهو فقه يتَسم بالرحابة والمرونة، والقابلية للتطور وتعدد وجهات النظر، لأنه يقوم أساسًا على فقه المقاصد والمصالح<sup>(۱)</sup>، وفقه المآلات<sup>(۱)</sup>، وفقه الموازنات<sup>(۱)</sup>، وفقه الأولويات<sup>(٤)</sup>، وفي هذه الألوان من الفقه مجال واسع للاجتهاد الإنشائي، والاجتهاد الانتقائي، واختلاف التنوع، وتعدد الأنظار والروى، دون نكير من فريق على آخر، ما دام يحترم الثوابت، ويرعى الأصول الشرعية، والضوابط المرعية.

وقد رأينا خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يسحب جيشه الذي يحاصر القسطنطينية حين لم يجد لذلك جدوى أو نتيجة تُرتجى، مع ما يُكبِّدهم ذلك من مشقة بالغة تجهد الجنود، ومن نزف مالي مستمر يرهق خِزانة الدولة، ويضيِّق على المصارف الأخرى.

وهذا ما سجَّله الكاتب المؤرخ المسلم الثقة (عماد الدين خليل) في كتابه عن عمر بن عبد العزيز، وملامح الانقلاب الإسلامي في عهده، فقال:

(عندما تولَّى عـمر بن عبد العزيز الخلافة كانت زهرة قواَّت المسلمين تماصر القسطنطينية دون جـدوى: الشتاء ببرده وثلوجه يصبُّ نقمـته على جندهم في البر والبحر، والجـوع يتأكلهم من الداخل، بعد أن قـام قائدهم مَسْلَمَة بن عـبد الملك بإحراق الميرة، ليـدفع قواَّته إلى هجوم حاسم ضـد مَعقل القـسطنطينية العظيم. وما إن بدأ هجومهم حـتى استدرجهم الإمبراطور البيـزنطي الجديـد (ليو) قريبا

<sup>(</sup>١) يقصد بفق المقاصد: ملاحظة ما وراء الأحكام الجزئيـة من مقاصد كلية، نراعي فيــها المصالح الضرورية والحاجية والتحسنية.

 <sup>(</sup>٢) يقصد بـ فقه المآلات: مراعاة الــنتائج والآثار التي تترتّب على عمل المكــلف، مما يؤثّر في تكييف الحكم.
 مثل خرق الخضر للسفينة لينقذها من غصب الملك، الذي لا يَدَع سفينة سليمة إلا ضمّها إليه.

 <sup>(</sup>٣) ويقصد بفق الموازاتات: الموازنة بين المصالح بعضها وبعض، وبين المفاسد بعرضها وبعض، وبين المصالح
 والمفاسد إذا تعارضتا.

<sup>(</sup>٤) ويقصد بفـقه الأولويات: أن يُقدَّم ما هو أولى على ما دونه، وأن يُعطى كــل عــمــل منزلتــه الشرعـية، فلا يُقدَّم ما حقُّه التأخير، ولا يؤخَّر ما حــقُّه التقديم. انظر: كتابنا (في فقه الأولويات) صـــه نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة ببيروت.

من الأسوار، وصب عليهم حممًا من النار اليونانية، فأحرقت سفنهم، وفتكت بعدد كبير منهم، وشتَّت هجومهم الموحد.

كانت هذه القوات قد بدأت مهمتها منذ العام الماضي (٩٨هـ)، حينما حشد سليمان بن عبد الملك قوات تبلغ الثمانين ألفا، لتحقيق الهدف الذي عجز عن تحقيقه سلفه العظيم معاوية بن أبي سفيان، ألا وهو الاستيلاء على مفتاح أوربا الشرقي، والانسياح من هناك إلى أعماق القارة. ولكن كل هذه المحاولات ذهبت عبثًا، إذاء مناعة أسوار القسطنطينية، وإحاطتها بالبحر من ثلاث جهات. وها هي الحملة الكبرى تلاقي مصيرًا أشدً قسوة من مصير ما سبقها من حملات، حتى يضطر جندها من شدة الجوع إلى أكل الدواب!!

ويتولى عمر الخلافة، فهل يرضى لإخوته وأبنائه أن يموتوا هناك، دون جدوى، وهو الذي بلغ حسَّه بالقرآن درجة عجيبة، ووعى آياته وعيًا عميقًا، ومنها تلك التي تقول: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]؟! هل يسرضى عمر لقواته أن يمزِقها الجوع، وتحرقها النار اليونانية، ويشلَّها البرد والزمهرير؟ ويسحقها اليأس والغربة، دونما أمل قريب أو بعيد في تحقيق النصر؟

ويُبيّن الدكتور خليل: أن منطق القادة العسكريين لا تَتَبدتَى روعته في الإصرار على هجوم غير مُجد، وتقديم الناس قرابين لأهداف كالسراب، بل إن منطق هؤلاء القادة - كما يقول خليل - يتعرّض لامتحانه الخطير في لحظات الهزيمة هذه، وإن القائد الحصيف ليجتازه بمهارة عجيبة.

لقد كان بإمكان خالد بن الوليد (رضي الله عنه)، في معركة مؤتة: أن يخوض بالمسلمين - بعد هزيمتهم أمام الروم، ومقتل قوادهم الثلاثة - معركة انتحارية، ويقدم جنده قرابين للدعوة التي جاؤوا يحملون راياتها على مشارف إمبراطورية الروم. ولكن حصافته منعته من هذا، وهيأت له نظرته الثاقبة خطة للانسحاب، والحفاظ على أرواح جند، شاءت حكمة الله، وبراعة سيفه المسلول، أن يلعبوا دورهم فيما بعد، في معركة الثار التي قادها أسامة بن زيد بعد زمن قصير. ولو تمكن نابليون وهتلر - على سبيل المثال - من تأمين انسحاب منظم لقواتهما

الحاشدة في روسيا، عبر ساعات الهزيمة المُرة والبرد والجوع والموت، لكان لتاريخهما وجهة جديدة ومصير آخر.

وعمر - وهو يسوس أمته من دمشق - كان بإمكانه أن يُقدم على مزيد من المجازفات، على أمل أن التاريخ سيسجِّل في يـوم عظيم، أن عـمر ابـن عبـد العزيز تمكَّن من كسر البـاب الشرقي لأوربا، وفتح الطريق أمـام خيول المسلمين، تطأ بسنابكها جهات القارة الأربع!! ولكن عمر لم يكن يريد أمجادا من هذا النوع، فهو مسؤول عن كل قطرة دم تُراق في سبيل أهداف بعيدة المنال. ومن ثمَّ يرسل إلى القائد مَسْلَمَة بن عـبد الملك - دونما تردد - يأمره بـالعودة بمَن بقي معه من القوات. ولكي يُؤمِّن انسحابهم وجَّه إليهم - على جناح السرعة - خيلاً عتـاقًا وطعـامًا كـثيرًا، وحـث الناس - عبر الـطرقات التي ستـمر منها القـوات المنحبة - أن يساعدوهم ويقدموا لهم ما يختاجون إليه (١).

ولم يقف عمر عند هذا الحد، بل راح يراقب أوضاع المسلمين في الشغور التي كانت طيلة السنين الماضية أهدافًا لضربات البيزنطيين، بالنظر لطبيعة موقعها المتوغّل في بلاد الأعداء، وراح الخليفة، يتخذ من الإجراءات ما ينسجم واستراتيجيته الجديدة. فسعى إلى هدم حصن (المصرّيصَة) وترحيل أهله عنه لما كانوا يقاسونه من الروم، إلا أنه توفي قبل إتمام مشروعه هذا(٢).

وقام بإجراء حاذق بالنسبة لموقع (طُرندة) الذي نزله المسلمون وأقاموا فيه مساكنهم، رغم توغُّله في بلاد الروم وإحاطته بأراض لا يقطنها سوى جماعات من أهل الذمة الأرمن، وكانت (ملَطْية) القريبة منه خرابًا لا يسكنها سوى غير المسلمين من أهل الذمَّة والأرمن كذلك. وقد دفعت هذه الأوضاع الصعبة في المنطقة، إلى أن تخرج سنويًّا قوةٌ من جُند المسلمين من الجزيرة، فتقيم في طُرندة صيفا لحمايتها، وما إن يحلَّ الشتاء وتبدأ الثلوج بالتساقط، حتى تقفل هذه القوة عائدة إلى قواعدها في الجزيرة، وما أن تولى عمر الخيلافة حتى قام بترحيل أهل طُرندة

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري (٦/ ٥٥٣) طبعة دار المعارف بمصر، وتاريخ خليفة بن خياط (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتوح البلدان للبلاذري صـ ١٩٨.

- رغم معارضتهم - لإشفاقه عليهم من العدو، بعد أن أمرهم بإتلاف كل ما لا يستطيعون حمله من المؤونة كيلا يفيد الروم منها، ومن ثُمَّ تمَّ تخريب طُرندة ونقل أهاليها إلى ملَطْية التي عيَّن عليها واليًا جديدًا. وبهذا غدا المسلمون هناك في موقف أكثر سلامة من ذي قبل (١). وإذ كانت اللاَّذقيَّة عرضة لهجمات الروم، أمر عمر ببنائها وتحصينها واستكمال أسبابها الدفاعية (٢).

ومع حرص الخليفة الراشد على دماء المسلمين وعلى قوتهم: لم يكن من الغفلة بحيث يَدَع الفرصة للروم المتربصين، لينهشوا أراضي الدولة الإسلامية الكبرى، من جهة الشمال، ويضعوا أيديهم على ثغورها واحداً بعد الآخر، بل استبقى عمر النظام العسكري الذي وضعه من قبله معاوية بن أبي سفيان: نظام (الصوائف والشواتي) ذلك الذي يجعل المبادرة العسكرية بأيدي المسلمين دائماً إزاء الروم، عن طريق إرسال حملات نظامية موسمية في كل صيف وشتاء، لغزو بلاد الروم، وعدم إتاحة أي مجال لهم في التحول إلى الهجوم!! اهد.

قلت: الواضح من إرسال هذه الحملات هو حاجة الدولة إلى إشعار أعدائها بقوتها، وأنها قادرة على ردعهم، وهذا كله خاضع لرعاية المصالح العسكرية، والضرورات العملية للدولة.

يقول عماد الدين خليل:

(وإذن، فموقف عمر من (مشروع فتح القسطنطينية)، لا يعبِّر أبدًا عن سلبية في ميدان القتال، وإنما يعبِّر عن بُعد نظر وحصافة لا يتمتَّع بها إلا القِلَّة التي تدرك الأمور ببصيرة نافذة، وحرص عميق على دماء المسلمين وأرواحهم.

وهذا الحرص يتبدى - ثانية - في ساحة أخرى لها خطرها، تلك هي ساحة الغزو والفتوح. فليس أحرص من عمر على نشر الإسلام، وإسقاط نُظُم الكفر، وإتاحة حرية الاعتقاد للأمم والشعوب المضطهدة. ولكنه ما دام قد تمكن، بدبلوماسيته واتّصالاته السّلمية، أن يُحقّق هذا الغرض، وأن يقنع قادة وملوك وزعماء الأقوام غير المسلمة بالإسلام، وما دام عدد كبير من هؤلاء قد استجاب لهذا الأسلوب السلمي واعتنق الإسلام، أو أتاح لشعبه - على الأقل - حرية

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري صد ٢٣١. (٢) المرجع السابق صـ١٥٧.

الاعتقاد . . . فلا ضرورة - إذن - لاستخدام السيف للإطاحة برؤوس الطغيان الذين يقفون جدرانًا كالحةً أمام نور الإسلام، ويصدون - عن طريق خنق الحريات - عن سبيل الله، ويبغونها عوجًا، ومن ثَمَّ يرسل عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم، عامله على المشرق، يأمره بإرجاع ما وراء النهر من المسلمين المحاربين بذراريهم، فيأبى هؤلاء، ويكتب عبد الرحمن إلى خليفته بذلك، فيردُّ عليه عمر: (اللهم إني قد قضيت الذي عليَّ، فلا تغزُ بالمسلمين، فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم)(١).

ومع ذلك فإنَّ أيَّ عدوان على أراضي ومواطني الدولة الإسلامية في عهد عمر، كان يُجابه بالردع العنيف الحاسم، كيلا يعود المتربصون إلى الاعتداء مرة أخرى. ففي عام تسع وتسعين أغار الترك على أذربيجان، وقتلوا جماعة من المسلمين، وفتكوا بالسكان، فوجَّه إليهم عمرُ عبد العزير بن حاتم بن النعمان الباهلي، فقتل عددًا من أولئك المغيرين، ولم يفلت من يديه إلا اليسير، وما لبث أن قدم بالأسرى إلى الشام ليعرضهم على الخليفة (٢)) اهد.

وهنا نجد الخليفة الراشد يستخدم القوة حيث يجب أن تُستخدم القوة، ويقدم المسالمة حين يراها الأحكم والأصوب، وهذه هي الحكمة التي عبر عنها أبو الطيب:

وَوَضَع النَّدى في موضع السيف بالعلا مُضِرٌّ، كوضع السيف في موضع النَّدى!

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري (٦/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) الطبري (٦/ ٥٥٣، ٥٥٤)، تاريخ خليفة بن خياط (١/ ٣٢٦).



### الفصلالثالث

# بماذا يتحقَّق فرض الكفاية في الجهاد؟

## الاختلاف في جهاد الطلب والمقصود منه:

لقد رأينا جمهور العلماء قد اتفقوا على أن الجهاد فرض في الإسلام، وهذا ما لا ينبغي أن يُشك أو يُنازع فيه في الجملة. وأن منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين: فأما ما هو فرض عين، فلا خلاف عليه، ولا نزاع فيه، وهو (جهاد الدفع) أي: جهاد المقاومة والمطاردة للغزاة، لتحرير أرض الإسلام وأهل الإسلام منهم. وسنتحدث عنه في الفصل القادم.

وإنما الخلاف والنزاع فيما هو فرض كفاية، وهو (جهاد الطلب) كما يسمِّيه الفقهاء. فهل هذا النوع من الجهاد مُسلَّم به ومتَّفق عليه، أو مختلَف فيه؟ وإذا كان مُسلَّمًا به عند الجمهور، فما المقصود حقيقة من هذا النوع من الجهاد؟ أهو قتال العالم كله: مَنْ حاربنا منهم، ومَنْ سالمنا، حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ أم هو شيء غير ذلك؟ وما هو هذا الشيء؟

فقد نقلنا قول الإمام (الجصَّاص) في (أحكام القرآن): ما أجمع عليه المسلمون وما اختلفوا فيه من أمر هذا الجهاد.

أما ما أجمعوا عليه، فهو: إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، ففرضٌ على كافة الأمة: أن ينفر إليهم مَن يَكُفُ عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة . . .

قال: لكن موضع الخلاف بينهم: أنه متى كان بإزاء العدو مقاومون له، ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يُسلموا أو يؤدُّوا الجزية؟

فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شُبرُمــة (والثوري أيضًا): أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم ويقعدوا عنهم. وقال آخرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبدًا، حتى يُسلموا أو يؤدُّوا الجزية، وهو مذهب أصحابنا ومَن ذكرنا من السلف(١) اهـ.

فإذا لم نأخذ بقول ابن عـمر وغيره ممَّن ذكرهم الجصَّاص، فمـا المقصود بفرض الكفاية في الرأى الآخر؟

## سقوط فرض الكفاية بغزو العدو مرة كل عام:

لقد ذكر أكثر الفقهاء: أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بغزو العدو مرة كل سنة. فإذا لم يَغْزُ أحد من الأمة الكفار – ولو مرة واحدة في السنة – فقد أثمت الأمة كلها، لتفريطها في القيام بفرض الكفاية.

وتحديد الغزو بهذه الصورة - مرة كل سنة - لم يجئ به نص من كتاب أو سنة، ولكن ذكره بعض المتقدمين، ونقله عنهم المتأخرون. وإنما قاله مَن قاله استنباطاً؛ لأن الجزية تجب في السنة مرة، وهي بدل الجهاد، فكذلك مبدكها - وهو الجهاد - يجب أن يكون في السنة مرة.

## تأثر الطقهاء بالواقع الذي عاشوه:

والحقُّ أن كلام الفقهاء هنا أملاه الواقع الذي عاشوه وعاينوه، كما ذكرنا من قبل، والمتمثل في عَلاقة الدولة الإسلامية بجيرانها الذين يُهددونها في كل وقت، ولا سيما دولة الروم البيزنطية، القوية والمتربصة. فعلى المسلمين أن يقوموا بناوشات على الحدود، بين الحين والحين، لتأمين حدودهم، وإثبات وجودهم، وهذا ما عرفه عصرنا، وسمًّاه الباحثون المُحدَثون: شرعية (الحرب الوقائية)، وهي عندهم مبررة ومشروعة.

#### تمسيرٌ مهمُ لفرض الكفاية قاله فقهاء الشافعية:

ولكن من الفقهاء من فسر فرض الكفاية المطلوب من الأمة تفسيراً جيداً، غير التفسير التقليدي، وفَّق به بين القائلين بالجهاد الهجومي، والعائلين بالجهاد الدفاعي.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٣، ١١٤)، وراجع ما ذكرناه في موضوع (حكم الجهاد شرعا).

والعجيب أن الذين قدموا هذا التفسير للجهاد الكفائي بصراحة هم فقهاء الشافعية. ومن المعلوم: أن مذهب الشافعي رضي الله عنه، هو أشد المذاهب في قضية الجهاد، وأكثرها تضييقًا، كما سنرى ذلك في عدة قضايا مثل: إجازته قتل الراهب والأجير والشيخ والأعمى والزَّمن في أظهر القولين (١).

ومع هذا حقَّق المتأخرون من فقهائهم هذا الأمر فأحسنوا.

ذكر الإمام الرافعي في كتابه: (فتح العزيز بشرح الوجيز)، والذي اختصره الإمام النووي وعلق عليه في: (روضة الطالبين)، وذكره أيضًا في: (المنهاج) وأكّده شرّاحه مثل: العلامة ابن حجر الهيتمي في: (تحفة المحتاج شرح المنهاج)، وشمس الدين الرملي في: (نهاية المحتاج)، والخطيب الشربيني في: (مغني المحتاج)، وغيرهم. وخلاصة ما ذكروه: أن فرض الكفاية في الجهاد يحصل بتشحين الثغور وغيرهم. وحلاصة ما ذكروه: أن فرض الكفاية في الجهاد يحصل بتشحين الثغور مع إحكام الحصون والحنادق، وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين، المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين (٢).

كما يحصل بأن يدخل الإمام أو نائبه دارهم بالجيوش لقتالهم.

قالوا: هذا ما صرَّح به كشيرون، ولا ينافيه كلام غيرهم: لأنه محمول عليه، وصريحه الاكتفاء بالأول وحده (أي تحصين الثغور وشحنها بالجيوش، وإن لم تدخل دار الكفر للقستال)، وعلَّل ذلك بأن الثغور إذا شُحنت كما ذُكر، كان في ذلك إخماد لشوكتهم، وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا. مع قوله هنا: إنه إذا احتيج إلى قتالهم وجب (٣).

ومعنى هذا: أن المطلوب الذي يُؤدَّى به فرضُ الكفاية: أن يكون للمسلمين جيش قوي مرهوب الجانب، مُسلَّح بأحدث الأسلحة، وعلى أعلى مستوى من التلويب، ينشر قواته في كل الثغور البرية والبحرية، بحيث لا يدع نقطة يخشى منها، دون أن يهيئ لها أسباب الحماية والمنعَة، حتى يرتدع الأعداء، ولا يفكروا في الهجوم على المسلمين. وهذا أمر توافق عليه كل دول العالم اليوم.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج الطالبين للنووي بتحقيق د. الحداد (٣/ ٢٦٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: روضة الطالبين (۲۰۸/۱۰)، وتحفة المحتاج (٤ /١٣٧) شرح كـتاب (السير)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨ /٤٤)، ومغنى المحتاج (٦/٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصادر السابقة.

فمن مقتضيات سيادة الدول: أن تكون لها قوات مسلّحة قادرة على الدفاع عن حدودها واستقلالها من أيِّ هجوم عليها، أو اعتداء على حرماتها، أو الاستيلاء على أي شبر منها.

#### سبق الحنفية بما قاله الشافعية:

بل أقول: إنَّ ما قاله المتأخرون من علماء الشافعية الذين اعتُمدَت كتبهم ومؤلفاتهم عند أهل المذهب، قد سبقهم به علماء كبار من الحنفية أيضاً، عنَّ تعتبر كتبهم مراجع مهمة في المذهب.

(فقد نقلنا قَبلُ قول العلاّمة الحنفي الكاساني -الملقّب بملك العلماء- في كتابه الشهير (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع): (وإذا كان (الجهاد) فرضًا على الكفاية، فلا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرًا من الثغور من جماعة من الغُزاة، فيهم غناء وكفاية لقتال العدو، فإن قاموا به يسقط عن الباقين، وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة، وخيف عليهم من العدو، فعلى مَن وراءهم من المسلمين - الأقرب فالأقرب - أن ينفروا إليهم، وأن يمدوهم بالسلاح والكراع - أي: الخيل - والمال، لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلّهم ممّن هو أهل الجهاد. ولكن الفرض يسقط بحصول الكفاية بالبعض، فما لم يحصل لا يسقط)(١) اهر.

فهذا تفسير الإمام الكاساني رحمه الله لمعنى فسرض الكفاية: ألا يخلي الإمام ثغرًا من الثغور من جماعة من الغزاة، فيهم الكفاية والقدرة على ردِّ الأعداء الكفرة لو تعسرضوا للمسلمين أو هجموا عليهم. وإلا وَجَبَ على مَنْ يليهم أن ينضمَّ إليهم، وأن يمدُّوهم بالمال والسلاح. ولم يذكر الكاساني في معنى فرض الكفاية: أن يُغير كل سنة - لزومًا - على الكفرة الأعداء مرة على الأقل في كل عام.

وقد علَّق ابن عابدين في حاشيت على هذا الكلام بقوله: (وحاصله: أن كل موضع خيف هجوم العدو منه، فرض على الإمام – أو على أهل ذلك الموضع - حفظه، وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم، إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو، ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداء، فتأمل!)(٢) اهد. وقد نقلنا عبارة (البدائع) والتعليق عليها قبل ذلك(٣).

<sup>(</sup>١) البدائع للكاساني (٧/ ٩٨) طبعة دار الكتاب العربي الثانية. بيروت.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٢١٩)، طبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم صـ٩١.

#### وكذلك المالكية والحنابلة،

كما وجدنا في المذهب المالكي ما يؤيد هذا التوجُّه، وقد نقلنا من قبل ما نقله الإمام القرافي في (الذخيرة).

كما وجدنا عند الحنابلة: ما ذكره ابن قدامة من الموانع والأعذار المتعددة، التي تسقط فرض الكفاية، وقد علقنا هناك على ما قاله بما يغنى عن إعادته هنا<sup>(١)</sup>.

## تحقيق فرض الكفاية في الجهاد؛

فهذا هو تحقيق معنى (فرض الكفاية) في الجهاد: أن تملك الأمة قدرة عسكرية مُسلَّحة بما يلزمها من كل أسلحة العصر: برية وبحرية وجوية، منافسة لأسلحة الأعداء والمتربصين، إن لم تتفوَّ عليهم، يقوم عليها رجال مُدرَّبون على استعمالها، قد أُعِدُّوا الإعداد المطلوب: بدنيًا ونفسيًا وثقافيًّا، وقبل ذلك كلِّه: إيمانيًّا.

وأن يسند ذلك كله: قدرة اقتصادية تكفي الأمة عند الحرب ما تحتاج إليه من مُؤنَ ونفقات وخدمات، وقدرة علمية وتكنولوجية تمد الحرب الحديثة بما يلزمها من أدوات وحاجات تتطور من يوم لآخر، وإنما ينتصر فيها من كان أكثر علمًا وخبرة في هذه المجالات.

والأصل في فرض الكفاية: أن الأمة جميعًا مخاطَبة به، وإن كان الذي يقوم به بعض منها، إذ لا يمكن أن يكلُّف الجميع به.

فإعداد القوة الرادعة أمرَ اللهُ تعالى به الأمة جميعًا في قوله سبحانه: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُموَة وَمِن رَبَاطِ الْخَميْلِ تُرهبُون بِهِ عَمدُوَّ اللَّه وَعَمدُوَّكُمْ ﴾ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُموَّة وَمِن رَبَاطِ الْخَميْلِ تُرهبُون بِهِ عَمدُوَّ اللَّه وَعَمدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

## مسؤولية أولي الأمر؛

ولكن الذي يقوم بهذا ويعدُّ العدَّة اللازمة لإرهاب عدوِّ السله وعدوِّ الأمة، هم أولو الأمر الذين تولَّوا مسؤولية الولاية على الناس. فإذا قاموا بواجبهم في الإعداد على الوجه المنشود، فقد برئت الأمة كلها من الإثم والحرج. وإن لم يقوموا بما ينبغي، وبقيت الديار مكشوفة الساح، فاقدة السلاح، مهيضة الجناح، فقد أثمت الأمة كلها: حكامًا ومحكومين، رعاةً ورعية.

<sup>(</sup>۱) انظر صد. ۹۰.

وذلك لأن فرض الكفاية تحمل الأمة كلَّها مسؤولية تحقيقه وتنفيذه، لأن فروض الكفاية في الواقع، إنما تعني الفروض الواجبة على الأمة بالتضامن، بخلاف فروض العين، فهي الفروض الواجبة على الأفراد بصفتهم الشخصية، وهم المسؤولون عنها أمام الله تعالى، وأمام الناس،

ومَنْ تأمَّل ما ذكره الفقهاء من فروض الكفاية (١): وجدها كلها تَصُبُّ في اتجاه واحد هو: كل ما يحفظ على الأمة هُويَّتها، وشخصيتها الدينية والثقافية والحضارية، ويحفظ عليها مقوِّماتها الماديَّة والمعنويَّة. ومنها: الجهاد دفاعًا عن كيانها وحُرُماتها.

\*\*

<sup>(1)</sup> ذكر العلماء هنا من فروض الكفاية: الأذان والإقامة وصلاة الجماعة في المسجد، والإمامة والخطابة والتدريس والفتوى والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعداد علماء يبلُغون مرتبة الاجتهاد. كل هذا مًّا يحفظ المقومات الدينية للأمة.

وهناك أشياء مثل العلوم والصنائع المختلفة – بتعبيـر عصرنا: التكنولوجيا ونحوها – مما يحفظ على الأمة مقوِّماتها المادية، ويحقق الاكتفاء الذاتي لها مدنيًّا وعسكريًّا.

وهناك التكافل الاجتماعي من مثل: إطعام الجائع وكسوة العاري، وكفالة اليتيم، وإيواء المشرَّد، وتعليم الجاهل، وتسغيل العاطل، وتدريب العامل، ونحوها، للمسلمين ولمن يعيش في ظلِّ دولتهم من غيرهم. من كل ما يحفظ المقومات الاجتماعية للأمة.

وهناك: العمدل والشورى، والحفاظ على حُرُمات الناس، وكل ما يحفظ عليهم ضرورياتهم: دينهم ونفسهم ونسلهم عقلهم وعرضهم ومالهم، وحريتهم الدينية والعقلية والسياسية والمدنية، من كل ما يحفظ على الأمة حقوقها السياسية.

وبما يتمَّم ذلك: إقامـة المؤسسات العلمية والعمليـة التي تُعين على تحقيق هذه الفروض الكفائيـة، وتهيئة مراكز بحـوث مؤهَّلة، وجمعيات أهليـة ومدنية قادرة على أن تقوم بدورها إذا تخلَّت مــؤسسات السلطة الحاكمة عن القيام بواجبها. فالأصل في المــؤولية هي: مسؤولية الأمة بأفرادها وجماعاتها.

#### الفصلالرابع

#### متى يكون الجهاد فرض عين؟

يصبح الجهاد فرض عين في عدَّة مواضع:

### ١- عند هجوم الأعداء على بلد مسلم:

الأول: إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين، أو خيف هجومه، وبدت بوادره، وهذه الحالة تُسمَّى (النفير العام)، وهو: أن يُحتاج إلَى جميع المسلمين عند دخول الكفار واحتلالهم لأرض إسلامية، أو تهديدهم لها، وتوقع خطرهم عليها؛ فلا يكتفى ببعض المسلمين من أهل هذا البلد عن بعض آخر. بل يهبُّون جميعًا لمقاومة الغزو، بحسب الإمكان، كلُّ بما يقدر عليه. ولا يجوز لقادر التخلُّف عن المشاركة في المقاومة. ولهذا رأينا النبي على عام الخندق حين هاجم المشركون المدينة (۱)، لم يأذن لأحد في ترك الجهاد، ونزل القرآن الكريم يذمُّ الذين يستأذنون النبي: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرةٌ وَمَا هَيَ بعَوْرة إِن يُريدُونَ إِلاَّ فراراً ﴾ [الأحزاب: ١٣].

كما ذمَّ القرآن الذين يتسلَّلُون خُهُهِ الخطر الزاحه، وفيهم نزل قوله الحراسة، الذي كُلِّف به الجميع في مواجهة الخطر الزاحف، وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّه وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمْر جَامِع لَمْ يَدْهُبُوا حَتَى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ أَوْلَتُكَ الَّذَينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَرَسُولِه فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ حَتَى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٠) لا تَجْعَلُوا لَبُعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لَن شَعْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفُورْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٠) لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلِّلُونَ مَنكُمْ لُواذًا فَلْيَحْذَرِ اللّذِينَ يُتَسَلِّلُونَ مَنكُمْ لُواذًا فَلْيَحْذَرِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللله

وهذا بخلاف الجهاد إذا كان المسلمون هم الطالبين للعدو والمهاجمين له، فقد أذن الله ورسوله لمَن قعد عن مثل هذا الجهاد، ولم يضيِّق عليه، وإن حُرم فضل المجاهدين ومثوبتهم، كما قال تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولْنِي

 <sup>(</sup>۱) حين زحفت قريش وغَطَـفَان ومَن تبعهم على المدينة بجيـوش قُدُرت بعشرة آلاف مـقاتل أو تزيد، لغزو المسلمين في عقر دارهم، ومحاولة اقتلاعهم من جذورهم.

الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وأَنفُسهمْ عَلَى الْقَاعدينَ دَرَجَةً وَكُلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [النساء: ٩٥].

أما هذا الجهاد فهو – كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – دفع عن الدين والحُرمة والأنفس، وهو قـتال اضطرار، وذلك قـتال اختـيار، للزيادة في الديـن وإعلائه، ولإرهاب العدو، كغزوة تبوك ونحوها(١).

ومن هنا قال الفقهاء في هذا النوع من الجهاد: إن المرأة تخرج فيه، ولو بغير إذن زوجها، والابن ولو بغير إذن أبيه وأمه.

وإنما قُدِّم الجهاد - إذا كان فرض عين - على طاعة الأبوين، وطاعة الزوج، مع أن هذه الطاعة وتلك فرض عين أيضًا؛ لأن مصلحة الجهاد أعم وأشمل، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن حُرُمات المسلمين، فمصلحته عامة، وهي مُقدَّمة على غيرها من المصالح الخاصة.

وإذا تعارض حقّان: أحدهما: للجماعة المسلمة، والثاني: لبعض أفرادها، فحقّ الجماعة هو المقدَّم والأوْلَى بالرعاية؛ لأن الفرد لا يستطيع أن يعيش ويحقِّق ذاته بغير الجماعة، فوجود الجماعة ضروري للفرد. فإذا بقيت الجماعة بقي الفرد، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الفرد. ومن ثَمَّ يأثم الزوج إن منع زوجته، والأب إن منع ابنه البالغ، من جهاد فرض العين، الذي بإقامته يحافظ على وجود الجماعة.

قال السَّرَخُـسي: (وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القـتال، فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره ذلك الآباء والأمهات)(٢).

وإذا كان العدوان الكافر أكبر من طاقة البلد المعتدى عليه، ففرض على جيرانه الأدنين وأقرب البلاد إليهم أن يشاركوهم بكل ما يقدرون عليه، فقد تعين الجهاد عليهم، ثم على سائر بلاد المسلمين أن يمدُّوهم بكل ما يحتاجون إليه من الرجال والمسلاح والمال، حتى يقهروا العدو، ويطردوا الغُزاة، ويُعلوا كلمة الإسلام. قال تعالى: ﴿ وَاللهُ مُنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللهُ وَانِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ بَعْضُ ﴾ [التوبة: ١٧]، وقال: ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/۳۵۹).

النَّصْرُ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، وقال: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢]. ولا ريب أن دفع العدوان عن المسلمين في مقدِّمة البر والتقوى. وقال عَلَيْ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» (١)، «ترى المسلمين في توادِّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» (٢)، «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمه» (٣)، «انصر أخاك» (٤)، «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمَّهم أدناهم، وهم يَدُّ على مَنْ سواهُم» (٥).

ومثل ذلك: إذا جَبُن أهل البلد وتخاذلوا عن مقاومة عدو الله وعدوهم، ففرض على من وراءهم من المسلمين أن ينهضوا لصدِّ الغزو، ومقاومة العدو، لأن كل أرض إسلامية هي ملك المسلمين جميعًا، لا ملك سكانها وحدهم، فإذا فرَّطوا هم في الدفاع عنها لم يسقط عمَّن وراءهم من المسلمين واجب الدفاع عن أرض الإسلام، ودار الإسلام.

ولعل من أدق العبارات وأوضحها في بيان كيفية افتراض الجهاد عينًا: ما جاء في (الذخيرة) من كتب الفقه الحنفي، وتناقله المؤلفون من بعده، ونقله العلاَّمة ابن عابدين في حاشيته، قال: (إنَّ الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على

<sup>(</sup>١) متفق عليـه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، كــما رواه أحمد في المسند (١٩٦٢٤)، والترمذي في البر والصلة (١٩٢٨)، والنسائى في الزكاة (٢٥٦٠)، عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٢) متفق عليــه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، كمــا رواه أحمد في المسند (١٨٣٧٣)، عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، كسما رواه أحمد في المسند (٦٤٢)، وأبو داود في الأدب (٤٨٩٣)، والترمذي في الحدود (١٤٢٦)، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الإكراه (٢٩٥٢)، وأحمد في المسند (١١٩٤٩)، والترمذي في الفتن (٢٢٥٥)، عن أنس، وروى مسلم في البر والصلة (٢٥٨٤)، وأحمد في المسند (١٤٤٦٧)، عن جابر: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟». قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال: «فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلومًا، إن كان ظالماً فلينهم فإنه له نصر، وإن كان مظلومًا فلينصره.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (٦٦٩٢)، وقال مُخرِّجوه: صحيح وهذا إسناد حسن، وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، والطيالسي في المسند (٢٩٩١)، وابن أبي شديسة في الديات (٢٨٥٤٧)، وابن خسزيمة في الزكاة (٢٦/٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (٣٥٥٦)، عن عبد الله بن عمرو، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٩٠).

مَن يقرب من العدو، فأما مَن وراءهم ببعد عن العدو، فهو فرض كفاية عليهم، من يقرب حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز مَن كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عنها، ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على مَنْ يليهم فرض عين، كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه. ثم . . . وثم . . . (يعني الأقرب فالأقرب) إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقًا وغربًا على هذا التدريج. ونظيره الصلاة على الميت؛ فإن مَن مات في ناحية من نواحي البلد، فعلى جيرانه وأهل مَحلَّته أن يقوم وا بأسبابه، وليس على مَنْ كان يبعد من الميت أن يقوم بذلك. وإن كان الذي ببعد من الميت يعلم أن أهل مَحلَّته يُضيعون حقوقه، أو يعجزون عنه، كان عليه أن يقوم بحقوقه. كذا هنا)(١) اهـ.

وعلَّق محقِّق الحنفية الكمال بن الهُمَام (ت٨٦١هـ) على مسألة افتراض الجهاد عينًا على المسلمين كافَّة بقوله: (وكأنَّ معناه إذا دامت الحرب بقدر ما يصل الأبعدين ويبلغهم الخبر، وإلا فهو تكليف ما لا يطاق. بخلاف إنقاذ الأسير، وجوبه على الكل مُتَّجه، من أهل المشرق والمغرب عَّن عَلم)(٢) اهـ.

ويلاحظ أن تعليقه هذا إنما هو في الهجوم السريع الذي لا يعقبه احتلال، أما إذا أعقبه احتلال، فالواجب مطاردته حتى تتحرر الأرض من رجسه. على أنَّ سرعة العلم والإمداد في عصرنا أصبحت أمرًا مُيسَّرًا، بواسطة أجهزة الإعلام ووسائل المواصلات الحديثة. حتى غدا العالم كله قرية واحدة، وخصوصًا بعد ما سُمِّى (ثورة الاتصالات).

قال ابن تيمية: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا، على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصُرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيثَاقً ﴾ تعالى: ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصُرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُم مَيثَاقً ﴾ [الأنفال: ٧٦]. وكما أمر النبي عَلَيْ بنصر المسلم. وسواء كان الرجل من المرتزقة بالقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد، بنفسه وماله، مع

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) شرح فتح القدير (٤/ ٣٨١).

القلّة والكثيرة، والمشي والركوب. كما كان المسلمون لمّا قصدهم العدو عام الحندة، لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج - يعني الذي قال الله في شأن القاعدين والمجاهدين فيه: ﴿وكلاً وعَدَ اللّهُ الْحُسنَى ﴾ [النساء: ٩٥]. بل ذمّ الذين يستأذنون النبي عَلَيْ: ﴿يقُولُونَ إِنَّ بيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً إِن يُريدُونَ إِلاً فِرَارًا ﴾ النبي عَلَيْ: ﴿يقُدُ وفَيْ عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار. وذاك الأحزاب: ١٣]. فهذا دفع عن الدين وإعلائه، ولإرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها)(١) اهر.

ونقل عنه في (الإنصاف): (لا يَخْلو: إما أن يكون قتال دفع أو طلب. فالأول (قتال الدفع): بأن يكون العدو كثيرًا لا يطيقهم المسلمون، ويخافون أنهم إن انصرفوا عنهم، عطفوا على مَن تخلَّف من المسلمين، فهنا صرَّح الأصحاب بوجوب بذل مُهَجهم بالدفع حتى يَسسُلموا. ومثله: لو هجم عدوُّ على بلاد المسلمين والمقاتلة أقل من النصف، لكن إن انصرفوا، استولوا على الحريم.

والثاني: (يعني قتال الطلب والهجوم): لا يَخْلُو، إما أن يكون بعد الـمُصاَفَّة أو قبلها. فقبلها يجوز، وبعدها - حين الشروع في القتال - لا يجوز تولية الأدبار مطلقا، إلا لتحرُّف أو تحيُّزُ)(٢) اهـ.

قال في الإنصاف: (يعني ولو ظنوا التلف)<sup>(٣)</sup> اهـ.

هل استيلاء العدو على الجبال والصحاري كاستيلائه على البلاد العامرة؟

وهنا يأتي سؤال: هل يدخل في حكم فرض العين في القتال: ما إذا لم يدخل المدن والقرى العامرة بالسكان، ولكنه استولى على الجبال، أو الصحارى أو أرض موات، فهل يُفرض الدفاع عنها فرض عين أو لا؟

هنا نجد إمام الحرمين في (نهاية المطلب) قال: إنَّ الكفار لو استولَوا على موات أو جبل بعيد عن أوطان المسلمين وديارهم وقُراهم، ولكنه يعدُّ من بلاد الإسلام، فالذي رأيتُه للأصحاب: أنهم يُدفعون كما يُدفعون عن الأوطان، وفي هذا بعض

<sup>(</sup>١) من كتاب (السياسة الشرعية) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٨/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) مطالب أولى النهى (٢/٥١٤).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف مع الشرح الكبير (١٠/٤١، ٤٨) تحقيق التركي والحلو.

النظر عندي، فإنَّ الديار تشرف بسكون (سُكنى) المسلمين، فإذا لم تكن مسكنًا للمسلمين، فتكليف أهل الإسلام التهاوي على المتالف، والتسارع على الهلكة (أي للدفاع عن الأرض وحدها) فيه بعض البعد (١). انتهى.

وعلَّق محقِّق الكتاب الدكتور عبد العظيم الديب على ذلك، فقال: هذا الوجه الذي اختاره الإمام ردَّه النووي، إذ قال في زوائده: (قلتُ: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء، وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام، مع إمكان الدفع)(٢).

وأصحاب الدراسات الاستراتيجية والعسكرية في عصرنا يعتبرون الجبال والصحارى والأرض الموات وما شابهها مناطق في غاية الأهمية لحماية البلاد من أطماع الغزاة والمغامرين من الملوك والأباطرة، فيجب الاهتمام بها، ولا يجوز إهمالها، حتى يتسلَّل منها العدو وأهل البلاد غافلون. أما أن يحتلَّها الأعداء وتُترك لهم، لأنها غير مسكونة بالمسلمين، كما خطر لإمام الحرمين رحمه الله، فلا يقره عليه أحد.

#### ٢ - استنفار الإمام لضرد أو طائفة معيَّنة:

والموضع الثاني: الذي يصير الجهاد فيه فرض عين: أن يستنفر الإمام فردًا أو فئة معينة، فيتعين عليهم الجهاد، ولا يحلُّ لهم التخلُّف إلا بعذر، لأن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْمِيعُوا اللَّهَ وَالْمِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، وهذا في كلِّ شأن يأمر به الإمام أو ولي الأمر، فكيف إذا كان ذلك في أمر يتعلَّق بوجود الأمة ومصيرها وسيادتها؟

وهذا ما فعله النبي على عندما عزم على لقاء الروم في غزوة تبوك، فأعلن عن مقصده صراحة لا تورية - كما كان يفعل في سائر الغزوات - لأنه سيواجه جيش أكبر قوة عسكرية في الأرض: جيش دولة الروم البيزنطية، ولا سيما بعد انتصارها على دولة الفرس. وقد استنفر الرسول الكريم المسلمين جميعًا من أهل المدينة ومَنْ حولهم

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (١٧/ ٢١٥، ٢١٦) فقرة (١١٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) الروضة (٢١٦/١٠).

من الأعراب، فلم يعد يحلُّ التخلُّف لأحد منهم كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدينَة وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّه وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِه ﴾ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّه وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِه ﴾ [التوبة: ١٢٠]، إلا مَن عذره الله ورسوله، كالذين قال الله فيهم: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ مَا يَنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نصَحُوا للله وَرسُولِه مَا عَلَى المُحْسنين مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحيهم ﴿ ① وَلا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لتَحْملُهُمْ قُلْتَ لا أَجدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْهُ تَولُواْ وَأَعْينُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْع حَزَنًا أَلاَّ يَجدُوا مَا يَنفقُونَ ﴾ [التوبة: ٩١، ٩٢].

أما الذين انتحلوا الأعذار الواهية، والتعلاّت الكاذبة، من المنافقين وضعفاء الإيمان، فقد قبل النبي على ظاهرهم، ولكن القرآن نزل يفضح أمرهم، ويكشف سترهم، بقوارع الآيات، ويعاتب النبي على إذنه لهم. قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لا تَبَعُوكَ وَلَكن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّةُ وَسَيَحُلفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذبُونَ (عَنَى عَفَا اللّهُ عَنكَ لَمَ أَذبتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَكَ الذينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذبينَ ﴾ [التوبة: ٢٤، ٣٤].

وفي هذه الغزوة والاستنفار لها نزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اَ اَلْكُمْ إِذَا قَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ اللَّانْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّانْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴿ آَ إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كُمْ كَلُّ شَيْءً قَديرٌ ﴿ آَ ﴾ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي النَّهُ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ كَفُرُوا السَّفْلَى وَكَلَمَةُ اللَّه هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءً اللَّهُ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ وَأَيْدَهُ بِجُنُودَ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَى وَكَلَمَةُ اللَّه هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَلَيْ وَكُلُمَةُ اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَلَيْ وَكُلُمَةُ اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٣٨ - ٤]، ثم قال: ﴿ انفرُوا خِفَافًا وَثَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُلُ عَنْ وَكُلُمَةً اللَّهُ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٢١].

فدلَّت هذه الآيات على وجوب النفير على كل مَن استنفرهم الإمام أو نائبه، وأن مَن تخلَّف عن النفير هنا مُهدَّد بالعذاب الأليم، واستبدال غيره به.

ومثل هذه الآيات ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، أنه ﷺ قال: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استُنفرتم فانفروا»(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عباس وقد سبق تخريجه صـ٨٩.

يقول محقق الحنفية الكمال بن الهُمام: (يصير الجهاد من فروض الأعيان، سواء كان المستنفر عدلاً أو فاسقًا، فيجب على جميع أهل تلك البلدة النَّفرة، وكذا مَن يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا مَن يقرب فمَن يقرب، إن لم يكن بمَن يقرب كفاية، أو تكاسلوا، أو عصوا، وهكذا إلى أن يجب على أهل الإسلام شرقا وغربا) (١) اهد. وإذا استنفر ولي الأمر فردًا معينًا، ليقوم بمهمة عسكرية، وجبت طاعته، كما تجب على الجماعة، إذ العلة واحدة.

#### ٣ - حاجة الجيش المسلم إلى خبرة شخص معيَّن:

الموضع الثالث: أن يعلم المسلم حاجة جيش المسلمين إليه خاصة، وأنه لا يسد غيره مسدة، كأن يكون ذا خبرة خاصة لا تُوجَد لدى الجماعة المحاربة، في التدريب أو (التكتيك)، أو الأسلحة والذخيرة، أو مقاومة الدبابات، أو الطائرات، أو صناعة المتفجرات، أو بناء التحصينات، أو غير ذلك من الشؤون الحربية، ولا يوجد عدد كاف يغني عنه. وكذلك إذا كان يعرف مواقع العدو وعوراته، وجغرافية أرضه، ونحو ذلك منا يلزم للجيش المسلم، فيجب عليه أن يقدم نفسه للاستفادة من جهده وخبرته (٢)، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، ويكفي عنه أو كانت هناك حوائل تحول دون قبوله.

وذلك: أنه مفروض عليه أن ينصر أخاه المسلم، ولا يُسلمه ولا يخذله، كما في الحديث الصحيح: «انصر أخاك» (٣)، والحديث الآخر: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» (٤)، ومن رأى أخاه في حاجة إليه، وهو يقدر أن يسد حاجته فلم يسدّها، فقد أسلمه وخذله، ولم يقُم بحقه. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوكُ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال عَلَى الْبُرِ وَالتَقُوكُ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال عَلَى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا» (٥)، وقال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» (١).

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير (٤/ ٢٨٠، ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مطالب أولى النهى (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن أنس وقد سبق تخريجه صـــ١١١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه عن ابن عمر وقد سبق تخريجه صـــ١١١ .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه عن أبي موسى، وقد سبق تخريجه صــ١١١.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صـ١١١.

#### عند حضور المعركة بالفعل:

الموضع الرابع: أن يحضر المعركة بالفعل، فلا يجوز له أن يرجع إذا التقي الجمعان، ولو كان الجهاد فرض كفاية في الأصل. فإن رجوعه حيئة يفت في عضد سائر الجيش، ويُدخل الوَهُن في صفوف المسلمين، ويجرِّئ عليهم عدوهم. وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ( وَ ) وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئذ دُبُرهُ إِلاَّ مُتَحرِّفًا لِقتال أَوْ مُتَحيِّزًا إِلَىٰ فئة فَقَدْ بَاءَ بغضب مِن الله وَمَأْواهُ جَهَنَمُ وَبِئْسَ الْمَصيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦]، وقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فَقَةً فَاثْبُتُوا ﴾ [الأنفال: ١٥، ١٦]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فَقَةً فَاثْبُتُوا ﴾ [الأنفال: ١٥]،

وقال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتلُ النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتَّولِّي يوم الزحف، هو: يوم المواجهة الحربية مع الأعداء.

لهذا أجمع المسلمون على أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب(٢).

#### متى يشرع الضرار أو الانسحاب؟:

وإذا كان الفرار عند المعركة من كبائر الإثم، فقد استثنى الشرع بعض صُور يجوز فيها الفرار من مواجهة العدو، ولو عند التقاء الصفين.

وشرط تحريم الفرار – عند جمهور الفقهاء – ألاً يكون عدد الكفار أكثر من مثليهم كأن يكون المسلمون ألفا من مثليهم كأن يكون المسلمون ألفا والأعداء أكثر من ألفين: جاز للمسلمين أن يفروا بأنفسهم، إذا وجدوا في ذلك مصلحة لهم، وإنقاذًا للمقاتلين المسلمين، أما إذا كان العدو مثلي المسلمين أو دون ذلك، فيجب الثبات ولو ظنَّ المسلمون أنهم يهلكون.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، كما رواه أبو داود (٢٨٧٤)، والنسائي (٣٦٧١)، كلاهما في الوصايا، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ٣٦٥) طبعة دار أبي حيان. القاهرة. وانظر: الزواجر من اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (١٦٣/٢).

وقد استدلَّ الجمهور على ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتالِ إِن يَكُن مَنكُم مَّاثَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مَن الْقَتالِ إِن يَكُن مَنكُم مَّاثَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مَن اللهِ عَنكُم وَعَلَم أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن اللهِ عَنكُم وَعَلَم أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن اللهِ عَنكُم وَعَلَم أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن اللهِ وَالله مَع يَكُن مِنكُم مَائةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَع الصّابرينَ ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦].

روى البخاري وأبو داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لمَّا نزلت: ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٥]، شقّ ذلك على المسلمين، حين فُرض عليهم: ألا يفرّ واحد من عشرة، فجاء التخفيف، فقال: ﴿ الآنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مَنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٦]، قال: فلما خفّف الله عنهم من (العدد) نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ألى عنهم من العدد)

وهذا يدلُّ على أنَّ المراد بالآية الأمر، وإن جاء في السياق بلفظ الخبر، وإنما قال ذلك العلماء لأمرين: ذكرهما الحافظ في الفتح: (أحدهما: أنه لو كان خبرًا محضًا، للزم وقوع خلاف المُخْبر به، وهو محال، فدلَّ على أنه أمر. والثاني: لقرينة التخفيف، فإنه لا يقع إلا بعد تكليف، والمراد بالتخفيف هنا: التكليف بالأخف، لا رفع الحكم أصلا) (٢).

ومعنى كلام الحافظ هنا: أنَّ التخفيف في حكم وجوب ثبات الواحد لعشرة ليس من باب النسخ، لأنَّ الحكم لم يُرفع نهائيًّا، كما هو مقتضى النسخ، وقال القرطبى: (هو على هذا القول تخفيف لا نسخ، وهذا حسن)(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في التفسير (٤٦٥٣)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٤٦)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٨/ ٤٥) طبعة دار الكتب المصرية. وقد نقل عن القاضي ابن الطيب: أن الحكم إذا نُسخ بعضه، أو بعض أوصافه، أو غُيِّر عدده، فجائز أن يقال: إنه نُسخ، لأنه حسينتذ ليس الأول، بل غيره، وذكر في ذلك خلافا.

قال ابن رشد في بداية المجتهد:

(وذهب ابن المَاجِشُون – ورواه عن مالك – أن الضعف إنما يُعتبر في القوة لا في العدد، وأنه يَجوز أن يفرَّ الواحد عن واحد، إذا كان أعتق جوادًا منه، وأجود سلاحًا، وأشدَّ قوة)(١).

وذكر الإمام النووي في (المنهاج): أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين وواحد ضعفاء في الأصحِّ. قال شارحه الدَّميري: لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا، والانهزام ذلُّ. وإنما يُراعى العدد عند تَقَارب الأُوصاف.

وهناك قول آخر: يجوز الانصراف؛ لأنَّ اعتبار الأوصاف يعسر، فنيط الحكم بالعدد.

قال الدَّميري: ومأخذ الخلاف: النظر إلى مجرَّد العدد أو المعنى. ويعبَّر عنه بأنه: هل يَجوز أن يستنبط من النصِّ معنَّى يخصِّصه أو يقيِّده (٢)؟اهـ.

وهذا مُتَّجه مقبول في عصرنا، فإن الحرب اليوم ليست بالعدد، ولا تقوم على الكمِّ والكثرة من المقاتلين، إنما المدار على قوة الأسلحة، وخصوصا إذا كان العدو يملك أسلحة متطورة، مثل: الطائرات العملاقة (بي ٥٢) والتنين السحري، والطائرات بغير طيار، والصواريخ الضخمة الموجَّهة بعيدة المدي، والقنابل الذكية، وغيرها، والمسلمون لا يملكونها. وكذلك إذا كان يملك ما يسمُّونه أسلحة الدمار الشامل، مثل: الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية وغيرها، ويهدِّد المسلمين باستخدامها. وعرف المسلمون أنه لا يمنعهم مانع من ذلك.

وفرَّق شيخ الإسلام ابن تيمية بين قتال الدفاع وقتال الهجوم. فقال:

(لا يخلو، إما أن يكون قتال دفع أو طلب.

فالأول: أن يكون العدو كثيرًا لا يطيقهم المسلمون، ويخافون أنهم إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين. فهنا صرَّح الأصحاب بوجوب بذل مُهجهم في الدفع حتى يسلموا.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١/ ٣٨٧) طبعة دار المعرفة. بيروت ١٩٨٨م.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (ت ٨٠٨هـ) (٩/ ٣٣٣، ٣٣٣) طبعة دار المنهاج.
 وزاد الدَّميري هنا قوله: وطردوا الوجهين في عكسه، وهو: فـرار مائة من ضعفائنا عن مائتين إلا واحدًا من أبطالهم: فإن اعتبر المعنى: جاز، أو العدد فلا.

ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين، والمقاتـلة أقل من النصف، لكن إن انصرفوا استولَوا على الحريم.

والثاني: (يعني قتال الطلب والهجوم): لا يخلو: إما أن يكون بعد المصافّة أو قبلها. فقبلها يجوز وبعدها حين الشروع في القتال لا يجوز تولية الأدبار مطلقا إلا لتحرُّف أو تحيُّز)(١).

#### شروط فرضية الجهاد (القتال):

وإنما يفترض الجهاد - بمعنى (القتال) - عينًا أو كفايةً بجملة شروط:

1- الاستطاعة البدنية، فالأعمى والأعرج والمريض من أصحاب العاهات الجسمية العائقة: لا يجب عليهم الخروج؛ لأنهم عاجزون معذورون، قال تعالى في سورة الفتح: ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ ﴾ الفتح: ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْدار، كما أن خروج هؤلاء لا يدفع عدوا، وإنما يكون عبئًا على المدافعين. وقال بعض الفقهاء: أما مَن يقدر على الخروج دون الدفع، فينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهابًا للعدو.

وأقول: إن الكثرة في عصرنا لم تعـد لها قيـمة كبـيرة، مع الأسلحة الحديثة الهائلة. والدول الحديثة في عصرنا تشترط لكلِّ مَن يجنَّد في جيشها حداً أدنى من السلامة البدنية، ومن سلامة الحواس، مـثل السمع والبصر، حتى يستطيع أن يقوم بأعباء القتال وتوابعه.

غير أن بعض الذين لا يقدرون على القتال يستطيعون أن يقدموا خدمات نافعة للمقاتلين، كالإسعاف والتمريض والطبخ والتنظيف ونحوها. وهكذا كان يصنع النساء في غزوات الرسول ﷺ، ومثل ذلك من يُنتفع به في التحريض مثل: الخطباء والوعاظ، أو التدبير مثل: بعض المحاربين القدماء من الشيوخ المجربين، وإن لم يقُم بالقتال.

ونود أن ننبًه هنا: أنَّ كشيرًا من الأسلحة الحديثة التي تدار إلكترونيًا، قد لا تحتاج إلى لياقة بدنية كبيرة، بل تحتاج إلى قوة عقلية وعلمية، فقد ينفع هنا بعض المصابين بالعرج ونحوه من الآفات. وقد رأينا بعض المعُوقين يتفوقون في بعض الرياضات، بفضل التدريب والإرادة.

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهى (٢/٥١٤).

كما أن الذي يعجز عن الجهاد ببدنه، يلزمه أن يجاهد بماله إن كان ذا مال، كما في الحديث الصحيح: «مَنْ جهزَّ غازيا في سبيل الله فقد غزا»(١)، وأن يجاهد كذلك بخبرته العلمية والتكنولوجية والإلكترونية وغيرها، وربما أفادت هذه الجيش المسلم أكثر من القوة الجسمية.

٢ – القدرة على استعمال السلاح والقتال به، فمن لا يجد السلاح، أو وجده، ولكن لم يُدرَّب على استعماله: لا يفترض عليه الخروج، لأنه لا يدفع عن نفسه ولا عن غيره، وضررُه أكثر من نفعه. ولهذا يجب أن تتاح له فترة كافية للتدريب الذي يصير في هذه الحالة فرض عين أيضًا، ومثله توفير السلاح السلام، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٣ - القدرة على الوصول إلى البلد المعتدى عليه، بأن يملك ركوبة توصله إلى البلد، أو ثمن التذكرة بالبر أو البحر أو الجو، أو وجد في المسلمين من يتكفلً بإيصاله إلى ميدان القتال، وهو ما يجب على الأمة - بالتضامن - أن توفره لكل مقاتل.

وعلى كل حال مَن كان له عنر منعه من الجهاد بنفسه: عليه واجب نحو المجاهدين، وهو رعاية أُسَرهم وأهليهم، فهنا أيضا نوع من الجهاد، وفي الحديث: «مَنْ خَلَف غاريًا في أهله بخير فقد غزا»(٢).

٤ - ألا يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع، كأن يكون مسجونًا، أو لا يستغني عنه المسلمون في محل إقامته، لمثل علاج مرضاهم، أو حفظ أمنهم الداخلي، أو إمامتهم في صلواتهم وتعليمهم دينهم، أو تسيير مطاحنهم ومخابزهم، وغير ذلك عمًّا يلزم للمحافظة على كيان الأمة، ودوام إمداد المقاتلين بالغذاء والكساء والدواء والسلاح، ويؤمّنهم على من وراءهم. ويعبّر المعاصرون عن ذلك بتأمين الجبهة الداخلية وتقويتها.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٨٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٩٥)، كما رواه أحمد في المسند (١٨٩٥)، وأبو داود (٢٥٠٩)، والترمذي (١٦٢٨)، والنسائي (٣١٨٠)، ثلاثتهم في الجهاد، عن زيد بن خالد.

<sup>(</sup>٢) هو تتمة الحديث السابق.

ومن الموانع: قعود الناس عن القيام بواجب الدفاع، وكذلك قعود السلطات المسؤولة عنه أو منعها لمن يقوم بذلك. فالفرد معذور عند ذلك؛ لأن الجهاد لا يقوم به إلا جماعة قادرة. واليد وحدها لا تصفق.

وماً يؤسف له أشد الأسف: أنَّ كثيراً من أبناء المسلمين يتحرَّقون شوقا إلى الجهاد لتحرير المسجد الأقصى، ومساندة إخوانهم في أرض الإسراء والمعراج، ولكن (دول الطوق)، كما يُسمُونها، أو دول المواجهة (الأردن ولبنان وسورية ومصر)، كلها تمنع دخول أي مجاهد إلى أرض فلسطين، وقد تطلق قوَّاتها الرصاص إذا حاول التسلُّل للدخول، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

قال ابن الهُــمَام في (الفتح): (يجب ألا يأثم مَن عزم على الخروج. وقــعوده لعدم خروج الناس، وتكاسلهم، أو قعود السلطان أو منعه)(١) اهـ.

ولكن يجب تقييد رفع الإثم عمَّن افترض عليه الفتال وقعد؛ لما ذكرنا هنا من الأعذار بأمرين:

الأول: أن يصطحب نية الجهاد، والعزم عليه متى تهيَّات له الفرصة الملائمة. فقد قال عَلَيْتُ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(٢).

بل هو بنيته الصادقة يشارك المجاهدين في الأجر ومثوبة الجهاد.

روى البخاري عن أنس: أن النبي ﷺ كان في غزاة (هي غزوة تبوك) فقال: "إن أقوامًا بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبًا، ولا واديًا، إلا هم معنا فيه: حبسهم العذر"(").

وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: «حبسهم المرض»(٤)، قال الحافظ: (وكأنه محمول على الأغلب)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح فتح القدير (٤/ ٢٨١) وحاشية ابن عابدين (٣/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (۱)، ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)، كما رواه أحمد في المسند (۱۲۸)، وأبو داود في الطلاق (۲۰۲۱)، والترمذي في الجهاد (۱۲٤۷)، والنسائي في الطهارة (۷۵)، وابن ماجه في الزهد (۲۲۲۷) عن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه البسخاري في الجسهاد (٢٨٣٩)، وأحسمة في المسند (١٢٠٠٩)، وأبو داود (٢٥٠٨)، وابن ماجمه (٢٧٦٤)، كلاهما في الجهاد، عن أنس.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإمارة (١٩١١)، وأحمد في المسند (١٤٢٠٨)، عن جابر.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٧/ ٤١٥).

الثاني: ألا يرضى بالواقع، ويستسلم له، ويستيئس من المستقبل، بل يجب أن يتسلّح بالأمل، والثقة بالله، ويُحرِّض المسلمين على الجهاد، محاولاً إزاله العقبات، وتغيير الأوضاع الفاسدة إلى أوضاع يرضي عنها الإسلام، متعاونًا في ذلك هو ومن يشبه حاله حاله من المسلمين. و«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»(۱). وما يعجز عنه الفرد قد تقدر عليه الجماعة، و«يد الله مع الجماعة»(۲).

وليس من الشروط أمن الطريق من القطَّاع واللصوص ونحوهم، بل يخرجون إلى النفير، ويقاتلون من يقف في طريقهم أيضًا حيث أمكنهم ذلك، وإلا سقط الوجوب؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة.

杂垛垛

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي موسى، وقد سبق تخريجه صــ١١١.

<sup>(</sup>٢) رواه السرمذي في الفتن (٢١٦٦)، وقال: حديث غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢) (١٧٥٩).

#### الفصل الخامس

## كيف يتحقَّق أداء فرض العين في الجهاد؟

#### معنى فرض العين في الجهاد:

ومن المهم هنا: أن نُسلِّط الضوء على معنى (فرض العين) في الجهاد، حيث قرَّر الفقهاء من جميع المذاهب: أن البلد الذي يهاجمه الغُزاة من الكفار المعادين، أو يحتلونه بالفعل: يفرض على أهله جميعًا – فرضية عينية – أن يقاوموا وينفروا كافة لطرد الغزاة، وردِّهم على أعقابهم مدحورين.

وهذا هو الذي قال فيه الفقهاء: تخرج المرأة للاشتراك في المقاومة، بدون إذن روجها، والابن بغير إذن أبيه، والخادم بغير إذن مخدومه، لأنَّ حقَّ الجماعة العام مُقَدَّم على حقوق الأفراد الخاصَّة. ولو هلكت الجماعة - لا قدر الله - لهلك الأفراد، ولم يبق لهم حقوق خاصة ولا عامة.

وهذا النوع من تحقيق القيام بفرض العين المطلوب: واضح بيِّن لا ريب فيه، ولا خلاف عليه.

ولكن الذي يحتاج إلى بيان وإيضاح، هو ما قرره عامة الفقهاء من أن أهل البلد الذي يغزوه الأعداء: إذا لم يقدروا على مقاومتهم، لأنهم أكثر عددًا، أو أقوى جندًا، أو أمهر في الحرب، وأبرع في الكيد، أو يملكون من الأسلحة المتطورة ما لا يملكه هؤلاء المسلمون، أو كان المسلمون المغزوون قادرين على مقاومتهم وردّهم، ولكنهم جبنوا وتقاعسوا، أو اختلفوا وتفرقوا، ولم يقوموا بواجبهم، فهناك تنتقل الفرضية العينية إلى جيرانهم وأقرب الناس إليهم، وأسرعهم نجدة لهم، فإن لم يقدر هؤلاء أيضًا، أو قدروا ولكن تقاعسوا: انتقل الفرض إلى جيرانهم وأقرب المسلمين إلى جيرانهم وأقرب المسلمين إلى جيرانهم وأقرب المسلمين إلى جيرانهم وأقرب المسلمين كافّة، وإن كانوا في أقصى أطراف الأرض.

وهنا يبرز لنا سؤال مهم، بل في غاية الأهمية، وهو: كيف نُحقِّق فرض العين في هذه الحالة: أعني إذا عجز أهل البلد عن مقاومة العدو الغازي، أو تقاعسوا وعجر جيرانهم، وانتقل فرض العين إلى جيرانهم، الأقرب فالأقرب، حتى يشمل المسلمين كافَّة في مشارق الأرض ومغاربها؟

هنا يتكرَّر السؤال مرة أخرى: كيف نحقِّقُ ذلك في الواقع؟

هل نوجب على المسلمين في أنحاء الأرض أن ينتقلوا إلى الأرض التي احتلَّها الأعداء، وتذهب المرأة إليها بدون إذن الزوج، والابن بدون إذن الأب، والمرؤوس بدون إذن الرئيس؟

هكذا سمعت بعض الإخوة من العلماء المتحمِّسين يقولون ذلك، بالنسبة للجهاد في فلسطين، وكذلك أيام الجهاد الأفغاني للاتحاد السوفييتي!

ولكن تطبيق هذا في الواقع غير مَـيْسور، بل غير ممكن، بل غير معقول. كما أنه غير مفيد أيضًا.

إذ كيف يترك الناس أوطانهم وديارهم، وينفرون إلى البلد الذي احتلَّه الكفار المحاربون؟

كيف تتــرك المرأة بيتها وأولادها، وتنــتقل إلى تلك الأرض البعيــدة، حتى وإن أذن لها زوجها؟

وكيف يترك التجار جميعًا تجارتهم؟ والطلاب جميعًا مدارسهم وجامعاتهم، والفلاحون جميعًا حقولهم؟ والموظفون جميعًا مكاتبهم؟ والعمال جميعًا مصانعهم؟ والحرفيون جميعًا حرَفهم؟ وكيف تسير الحياة بغير هؤلاء؟

إننا بهذا نريد للحياة أن تتوقف في أنحاء (دار الإسلام) وبعبارة أخمرى: في أوطان المسلمين، لإنقاذ البلد المغزوِّ. فكأنما نميت الكل لإحياء البعض، أو نميت الأكثر لإحياء الأقل. وهذا لا يقرُّه شرع ولا عقل.

ثم أي بلد في الدنيا يمكنه أن يـتَسع لشعوب أخـرى تهاجر إليه، حـتى لو كان ذلك لمساعدته على التَّحرُّر، وإنقاذه من الاحتلال الغاشم؟

ومن المعلوم: أن كل مقاتل يحتاج إلى أعداد أخرى من المدنيين تخدمه وتمدُّه بما يفتقر إليه من أساسيات الحياة، فلا بدَّ له من طعام وشراب وكساء وفراش وغطاء، وتدفئة، وكهرباء، ودواء، وسلاح. وهذا لا يتوافر إلاّ من طريق الجبهة الداخلية المدنية، لإمداد المقاتلين والمدافعين، فهؤلاء يجاهدون في مواقعهم بعملهم ونياتهم.

والذي أطمئن إلى القول به هنا: أن أبناء البلد المغزو حين يفاجأ بالغزو: يجب أن ينفروا لمقاومة الغزاة بكل طاقتهم، كل عما يقدر عليه، وما يُحسنه، حسبما ترتبه السلطة المسؤولة عن الجهاد، سواء كانت سلطة الدولة إن كانت قائمة، أم سلطة الجماعة التي يختارها أهل الحل والعقد عند غياب الدولة. فللرجال ما يليق بهم، وللنساء ما يليق بهن وللشيوخ ما يليق بهم، وللصبيان ما يليق بهم. وللمثقفين ما يليق بهم، وللأميين ما يليق بهم. والمطلوب: أن يُوضع كل في مكانه المناسب له، وعلى المسلمين عامة - وجيرانهم خاصة - أن يعاونوهم بكل ما يحتاجون إليه.

أما إذا عجز أهل البلد المغزو وجيرانه عن مقاومة العدو، لأي سبب كان، أو تقاعسوا أو عصوا وخالفوا، وانتقلت الفرضية لتشمل الأمة كسلها، فأرى أن واجب الأمة هنا، ليس انتقال الجميع بالأبدان إلى أرض القتال، فإن هذا غير ممكن، وغير ممجد، ولكن الواجب عندئذ هو مساعدة الجميع في نصرة إخوانهم ونجدتهم، كل ما يقدر عليه، وإمدادهم بما يحتاجون إليه من سلاح، ومعدات، وتموين، وأموال، ورجال، وأن تلبَى طلباتهم بأقصى سرعة ممكنة، وبخاصة ما تشتد حاجتهم إليه.

فقد تكون حاجتهم الناجزة إلى المال، فيمَدُّون بالمال، من الزكاة من مصرف (في سبيل الله)، وعمَّا بعد الزكاة من حقوق في المال، ومن موارد الدولة المتنوعة . . . ومن الفرائض المقررة هنا: الجهاد بالأموال، وقد قدَّمه القرآن على الجهاد بالأنفس: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ الله ﴾ بالأنفس: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ الله ﴾ [التوبة: ٤١]، ومما يتطوع به أهل الخير احتسابا وابتغاء وجه الله، مما قلَّ أو كثر، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجُهِ الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقد تكون حاجتهم الناجزة إلى السلاح، فيجب أن يَمدُّوا بما طلبوه، وأن يتعاون المسلمون في ذلك، سواء بصنعه - وهذا هو الأصل الذي ضيَّعناه - أو بشرائه مَّن يصنعه إذا لم يكن يتوافر في مخازن الجيش والقوَّات المسلحة.

وقد تكون حاجتهم الناجزة إلى الرجال، ولا سيما أهل الخبرة الخاصة منهم، فقد تكون حاجتهم إلى متخصصين في سلاح الطيران، أو في سلاح الفرسان، أو في

سلاح المدرعات، أو في سلاح المهندسين، أو في حرب العصابات، أو في حرب الصحاري أو الجبال، أو في الطب الجراحي، أو علاج الكسور، ونحو ذلك، فمن كان عنده هذه الخبرة التي يطلبونها: افترض عينا عليه أن يقدِّم نفسه لهم، أو تقدِّمه الجماعة المسؤولة إليهم. ولا يجوز للفرد، ولا للجماعة التخلف عن ذلك بلا عذر، فإن سدَّ هذه الثغرة قد تعيَّن عليه، أو عليها، فلا يحل له ولا لها التخلِّي عنها.

وهكذا يتحدُّد فرض العين هنا في جهاد الدفع في عدة أمور:

١ – المساهمة في الجهاد بالمال، كلُّ بما يقدر عليه أو بما يُطلب منه.

٢- المساهمة في الإمداد بالسلاح الذي يحتاجون إليه، حسب الاستطاعة.

٣- المساهمة في الجهاد بنفسه إذا طُلب منه ذلك.

٤- المساهمة بالخبرة الفنية أو العسكرية إذا طلبوها، وكان من أهلها، فيتعبَّن عليه الاستجابة، وتسليم نفسه إليهم.

#### على كلّ مسلم أمران:

ويجب على كل مسلم في هذه الحالة أمران لا يجوز إغفالهما:

الأول: أن يصطحب نية الجهاد في سبيل الله، سواء أتيح له الجهاد بالفعل أم لم يتَح، لأن هذه النية تجعله يشارك المجاهدين وإن لم يكن معهم، وإنما لكل امرئ ما نوى. كما قال النبي عَنْ عمَّن تخلَّفوا عن غزوة تبوك لأعذار حبستهم عن المشاركة مع جيش النبي عَنْ الله الله والا تلدينة رجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم! شركوكم في الأجر، حبسهم المرض الرض الدينا.

ويستطيع المسلم بهذه النيَّة الصادقة أن يُحسب عند الله في الشهداء، وينال مثوبتهم في الآخرة، وإن كان في بيته، كما في الحديث الصحيح: «مَنْ سأل الله الشهادة بصدق: بلَّغه الله منازلَ الشهداء، وإنْ مات على فراشه»)(٢).

والثاني: أن يكون مستعداً لتلبية النداء إذا دُعي للمعركة في أيِّ وقت، دون تلكُّو ولا إبطاء.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن جابر، وقد سبق تخريجه صـ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه منسلم في الإمارة (١٩٠٩)، وأبو داود في السصلاة (١٥٢٠)، والتسرمىذي (١٦٥٣)، والنسائي (٣١٦٢)، وابن ماجه (٢٧٩٧)، ثلاثتهم في الجهاد، عن سهل بن حنيف.

## التَّخلِّي عن نُصرة المسلمين من الكبائر؛

ولا يجوز لمسلم أن يتخلَّى عن أيِّ عون يُطلب منه لـنُصرة إخوانه، فهذا من أكبر المحرَّمات في الإسلام؛ لعدة أسباب:

أولاً: لأنَّ «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ولا يخذله»(١) - كما جاء في الحديث الصحيح - وإسلامه وخذلانه: أن يتخلَّى عنه وقت الشدَّة، ولا ينصره.

وثانيًا: لأنه في الواقع يدافع عن جزء من (دار الإسلام) التي هي داره، ولا يُقبل من مسلم بحال: أن يَدَع داره لأعدائه وأعداء دينه وأمته، وفيه عرق ينبض.

وهكذا ينبغي النظر إلى بلاد المسلمين كلها: أننا حين ندافع عنها أو عن جزء منها، إنما ندافع عن دار الإسلام. أي ندافع عن أنفسنا، عن أرضنا وحرماتنا.

ولهذا أجمع الفقهاء على أن أهل بلد مسلم ما، لو تقاعسوا عن الدفاع عن بلدهم وجب على جيرانهم الأقرب فالأقرب: أن يدافعوا عنها، باعتبار أن الدفاع عن أرض الإسلام فرض على الأمة كلها بالتضامن.

وثالثًا: إننا إذا تهاونًا في هذه الفريضة، وقلنا: الخطر بعيد عن وطننا الخاص، نكون قد أتحنا فرصة لعدونا، ليستولي على دار الإسلام، بلدًا بلدًا، وجزءًا جزءًا، حتى يستولي عليها كلها أو جُلَّها، ويستولي على وطننا الخاص معها! كما فعل التتار، حين زحفوا على بلاد الإسلام في القرن السابع الهجري، وأخذوها وغلبوا عليها، بلدًا بلدًا، وولايةً ولايةً، حتى أسقطوا أخيرًا بغداد عاصمة الخلافة سنة عليها، بهذا من ضيَّع إخوانه ضيَّع في النهاية نفسه. على حد ما قال العرب: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض (٢)!

#### على السلمين تنظيم أمرهم:

وينبغي على المسلمين في هذه الحالات التي يصبح الجمهاد فيها فرض عين على الأمة: أن يكون لهم جهة معينة مثل (منظمة المؤتمر الإسلامي)، أو ما يقوم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صـ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل الثالث من الباب الخامس: خطر القعود عن الجهاد، وفيه بيَّنت الأدلة على أن ترك الجهاد عند تعينه من الكبائر.

مقامها: تكوِّن (لجنة عليا) من أهل الوجاهة والحكمة والخبرة من المسلمين، تشرف على الجهاد وتأييده وتنظيمه، بما يضمن تحقيق الهدف وحسن الأداء.

وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من لجنة: لجنة عسكرية، ولجنة اقتصادية، ولجنة سياسية، ولجنة إعلامية، ولجنة تربوية ... إلخ. ولا يُترك الأمر فوضى، أو للمصادفات، والإسلام يطلب من المسلمين أن يُنظِّموا أمرهم، حتى لو كانوا ثلاثة في سفر، أمرهم النبي عليها أن يؤمِّروا عليهم واحدا(١).

ale ale ale

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (۲٦٠٨)، والطبراني في الأوسط برقم (٨٠٩٣)، والبيسهقي في الكبرى كـتاب الحج (٢٥٧/٥)، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: «إذا خرج ثلاثة في سفسر فليؤمر أحدهم. . » وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٧٢).

#### الفصل السادس

### دور المرأة في الجهاد

#### المرأة شقيقة الرجل:

ينظر الإسلام إلى المرأة باعتبارها شقيقة الرجل، وشريكته وعونه في أداء مهمتهما في الحياة، بكل أبعادها وآفاقها الرُّوحية والمادية، الفردية والاجتماعية.

ومنطلق هذه النظرة: النصوص المُحْكَمات من القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوانِينَ وَالْمُتَاتِينَ وَالْمُتَعَيْنَ وَالْمُولِينَ اللَّهُ وَالْمُولِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقْيِمُونَ اللّهَ وَيَسْهَوْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتَكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهَ ﴾ [التوبة: ٧١].

فهذه الآية تُقرِّر بجلاء: أنَّ المؤمنات من النساء كالمؤمنين من الرجال، يشترك الفريقان في الوظائف والفرائض الاجتماعية والسياسية، وأبرز هذه الفرائض: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فلا فرق فيه بين رجل وامرأة.

وإذا كان (المنافقون والمنافقات) يشتركون معًا في الشر والإفساد، فإنَّ (المؤمنين والمؤمنات) يشتركون في الخير والإصلاح. ولهذا جاءت هذه الآية بعد آية: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنسيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٦٧].

ومن هذه النصوص القرآنية قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْض فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا لا كُفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَّدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا لا كُفَورَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَّدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا لا كُفَورَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَّدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ فَي اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندُهُ حُسْنُ الثَّوابِ ﴾: [آل عمران: ١٩٥]

لقد قرَّرت الآية الكريمة: أنَّ الرجال والنساء بعضهم من بعض، فالرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، لا يستغني عنها، ولا تستغني عنه. هو يُكمِّلها، وهي تُكمِّله، ثم ذكرت الآية عددًا من الأعمال والقُرُبات مَن قام بها من الجنسين، فله حُسْن الثواب عند الله، قال: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَتلُوا عَند الله، قال: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَتلُوا وَقَتلُوا كَفَرَن عَنْهُمْ سَيئاتهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتهَا الأَنْهَارُ ثُوابًا مِنْ عَند الله وَالله عَندَه حُسْنُ الثُّواب ﴾ [آل عمران: ١٩٥]. ومعنى هذا: أنَّ من النساء مَن تُهاجر وتُخْرَج من ديارها، ومَن تؤذَى في سبيل الله، ومَن تقاتل وتُقْتل في سبيل الله. فهذا من ثمرات هذه الحقيقة الكونية: المرأة من الرجل، والرجل من المرأة ﴿ بَعْضُكُم مَنْ بَعْضٍ ﴾.

ولقد ذكر لنا القرآن سورة من سوره المدنيَّة، سُمِّيت سورة (الممتحنة) أيْ المرأة السمُ مُ تَحَنة، وهي تَتَحدَّث عن جملة من النساء اللائي آمنَّ بالإسلام، ولم يُسلم أزواجهنَّ، فاضْطُّررن أن يُهاجرن بدينهنَّ، وأن يَخْرُجْنَ من بلدهنَّ وأهلهنَّ، من مكة إلى المدينة مهاجرات في سبيل الله، قاصدات الوصول إلى الرسول، وإلى الجماعة المؤمنة، ونزل فيهم قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمناتُ مُهَاجِرات فَامْتَحنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الْمَتحنة : ١٠].

فهكذا رأينا هؤلاء النسوة يقطعن هذه المسافة الشاسعة بين مكة والمدينة، بوسائل المواصلات المعروفة في ذلك الوقت، وليس معهن رجال يحرسونهن، فقد فررن من أزواجهن ومحارمهن المشركين. وهذه الهجرة - ولا شك - ضَرُبٌ من الجهاد لا يقدر عليه إلا القليلون من الرجال، فما بالك بالنساء؟!

وفي السَّنَة النبويَّة: قرأنا الحديث الشريف الذي يقول: «إنما النساء شقائق الرجال»(١). قال الإمام الخطابي: (أي نظائرهم وأمثالهم في الخَلق والطباع، فكأنهن شُقَقْنَ من الرجال)(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٢٦١٩٥)، وقال مخرِّجوه: حديث حسن لغيره، وهذا إسنساد ضعيف لضعف عبد الله وهو ابن عمر العمري، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٢)، كلاهما في الطهارة، وأبو يعلى في المسند (٨/١٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (١/٨٦)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبى داود (٢٣٤).

 <sup>(</sup>٢) معالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم (١/ ١٦١) تحقيق شاكر والفقي الطبعة الثانية
 تصوير المكتبة الأثرية بباكستان.

ومما يؤكّد مكانة المرأة في القرآن كذلك: سورة (المجادلة) التي افتتحت بقول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ اللّه تعالى: ﴿قَدْ سَمِعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١]، فهذه المرأة التي آمنت بحقّها، وجادلت النبي الكريم في أمرها مع زوجها، قد سمع الله جدالها من فوق سبع سموات، وأنزل الله فيها قرآنًا يُتلَى أبد الدهر.

ولكن من المؤكد: أن بعض أعمال الجهاد التي تحتاج إلى جهد بدني شاق؛ لا يصلح في العادة للمرأة العادية، ولا تصلح له. فإن الله تعالى بعدله وحكمته قد منح المرأة من النعومة والرِّقَة ما يجعلها غير صالحة لكثير من الأعمال الممجهدة التي يقوم بها الرجال. لأنَّ الله سبحانه وتعالى قد أعد المرأة لتكون أُمَّا، من الناحية البدنية، ومن الناحية العصبية والوجدانية، فجهزَها بجهاز عاطفي قوي متميز، لتتحمَّل متاعب الحمَّل والوضع والإرضاع والحضانة، وكل هذا يجعل المرأة بعيدة عن اللياقة الكاملة للعمل الجهادي البدني، بما فيه من مُكابدة للمشقة، ومارسة للعنف، ولو في ردِّ عنف الآخرين.

وهذا ما جعل القتال عند الأمم كافة، وطوال التاريخ من نصيب الرجال في الأساس، وإن كان هذا لا يمنع المرأة أن تشارك الرجال في بعض الأعمال المساعدة في الحرب، الملائمة لقدرات المرأة وخبرتها في الحياة.

## إسهام المرأة في عهد النبوَّة في بعض الغزوات:

وهذا ما جرى عليه العمل في عهد النبوة، فأسهم بعض أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة، في معاونة المقاتلين المسلمين في بعض الغزوات، ببعض الخدمات المناسبة التي كان لها أثرها في خدمة المعركة.

ترجم الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: (باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال)، وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: لمّا كان يومُ أحد انهزم الناس عن النبي على قال: ولقد رأيتُ عائشة بنت أبي بكر وأم سُلَيم (أُمّه) وإنهما لمشمرتان، أرى خَدَم سوقهما (أي الخلاخيل في سيقانهما) تنقزان القرب - وقال غيره: تنقلان القرب - على متونهما (أي ظهورهما)، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملاً نها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم (١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٨٠)، ومسلم (١٨١١) كلاهما في الجهاد والسير، عن أنس.

وروى مسلم عن ابن عباس: كان يغزو بهنَّ، فيداوين الجرحي.... (١١).

وعلَّق العلاَّمة ابن المنيِّر على هذا الحديث في البخاري، فقال: (بوَّب على (قتالهن) وليس هو في الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهنَّ على الغزو غزو، وإما أن يريد: أنهنَّ ما ثبتن لسقي الجرحى، ونحو ذلك، إلا وهُنَّ بصدد أن يدافعن عن أنفسهنَّ، وهو الغالب)(٢) انتهى.

وقد ذكر ابن سعد في (طبقاته) في ترجمة أم عُمَارة الأنصارية، عن عمر قال: لقد سمعت النبي ﷺ يقول: «ما التفتُّ يمينًا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني»(٣).

وقد ذكر ذلك كُتَّاب السيرة النبوية (٤).

وهذا دليل جليٌّ على أن جهاد المرأة في أُحد لم يكتف بخدمة الجيش، بل قاتلت بالفعل مع الرجال، كما صنعت أم عُمارة رضي الله عنها.

قال الحافظ في الفتح: (وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس: أن أم سُلَيم اتَّخذت خنجرًا يوم حنين، قالت: اتَّخذتُه، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه)(٥).

كما ورد أنَّ صفيَّة بنت عبد المطلب - عمَّة النبي ﷺ - قتلت يهوديًّا في غزوة الخندق، جَبُن عنه حسان بن ثابت. ضربته بعمود في رأسه، فقتلته، قالوا: وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨١٢)، وأبو داود في الجهاد (٢٧٢٧)، والترمذي في السير (١٥٥٦)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٤٦٤) طبعة دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٣٠)، وزاد المعاد (٣/ ١٧٢)، والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ٢٦٦)، وصفة الصفوة (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨٠٩)، وأحمد في المسند (١٢٠٥٨)، عن أنس.

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمتها في (الإصابة) ونقله من عدَّة مصادر، وعدَّة طرق. (الإصابة: ٣٤٩/٤) دكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمتها في (الإصابة) ونقله عند أن جَبُن عنه حسان بن ثابت، الذي عرضت عليه أن يقوم فيقتله، قبل أن يدلَّ على عورات المسلمين، فقال لها: لقد عرفت ما أنا بذلك الرجل! حتى إنه جَبُن أن يأخذ سكيه بعدما قُتل! وفي البداية والنهاية لابن كشير (٦٠٥): حكى السهيلي (الروض = يأخذ سكيه بعدما قُتل! وفي البداية والنهاية لابن كشير (٣٠٥): حكى السهيلي (الروض = يأخذ السهيلي (الروض = يأخذ المسهيلي (الروض = يأخذ المسلمين (عليم المسهيلي (الروض = يأخذ المسهيلي (الروض = يأخذ المسهيلي (الروض = يأخذ المسهيلي (الروض = يأخذ المسلمين (الروض = يأخذ المسلمين (الروض = يأخذ الروض = يأخذ المسهيلي (الروض = يأخذ المسلمين (الروض = يأخذ المسل

وذكر البخاري بابًا آخر: باب حَـمْل النساء القرب إلى الناس في الغزو، وأورد فيه حديث ثعلبة بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب قسم مُرُوطًا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرْط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله عَلَيْهُ التي عندك. يريدون: أم كلثوم بنت علي (روج عمر) فقال عمر: أمّ سليط أحق. وأم سليط من نساء الأنصار، ممّن بايع رسول الله عَلَيْهُ قال عمر: فإنها كانت تَزْفر لنا القرب يوم أحد (۱).

قال أبو عبد الله البخاري: تَزْفر: تخيط، وهو معنى قول بعضهم: تخرر. وقال آخرون: تَزْفر: تحمل.

وذكر البخاري كذلك: (باب مداواة النساء الجرحى في الغزو). وبعده: (باب ردِّ النساء الجرحى في الغزو). وبعده: (باب ردِّ النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة). وذكر في البابين حديث الرَّبيِّع بنت مُعَوِّذ: كنا مع النبي عَيَّكِيُّ، فنسقي ونداوي الجرحى (٢). وفي طريق آخر: كنا نغزو مع النبي عَيَّكِيُّ فنسقي القوم ونخدُمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة (٣).

قال الحافظ في شرح الحديث: (فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة. وعلَّل ذلك بعضهم بأن موضع الجُرح لا يلتـذُّ بلمسه، بل يقشعرُ منه الجلد)(٤).

وذكر ابن إسحاق في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أصيب في غزوة الخندق، فقال رسول الله: «اجعلوه في خيمة رُفَيدة، التي في المسجد، حتى أعوده

الأنف: ٦/٤٣٤) عن بعضهم أنه قال: كان حسان جبانا شديد الجُبن. قال: وأنكر آخرون ذلك، وطعنوا في الحبر، فقالوا: هو منقطع. قالوا: وقد كان يُهاجي المشركين من الشعراء، كابن الزَّبعُري، وضرار ابن الخطاب، وغيرهما، فلم يُعيَّره واحد منهم بالجُبن. قال: وبمَّن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر (ابن عبد البر) النَّمرِي (الاستيعاب: ١/٤٨٤). قالوا: وبتقدير صحة هذا الخبر، لعله كان منقطعًا في الآطام لعلَّة عارضة. ومال إلى هذا السهيلي. والله أعلم. وانظر: الذرر في اختصار المغازي والسير صـ١٨٦.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨١)، عن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجسهاد والسير (٢٨٨٢)، والنسائي في الكبرى كتاب السيسر (٨٨٣٠)، والطبراني في الكبير (٢٤٦/٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخــاري في الجهــاد والســيــر (٢٨٨٣)، وأحمــد في المسند (٢٧٠١٦)، والطــبراني في الكــبيــر (٢٧٦/٢٤)، عن الربيع بنت معوذ.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٧/ ٤٦٧) شرح حديث (٢٨٨٣).

من قريب». وكانت امرأة تداوي الجرحى، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين(١).

وروى نحو ذلك البخاري في الأدب المفرد عن محمود بن لَبيد<sup>(٢)</sup>.

و(رُفيدة) هذه أنصارية أو أَسْلَمية كما قال ابن حجر في (الإصابة)<sup>(٣)</sup>. ويعتبر الباحثون في (مهنة التمريض) رُفيدة أول عرِّضة في الإسلام. وخيمتها هذه أول مستشفى ميداني لعلاج جرحى الحرب وتمريضهم. وكانت رُفيدة عرِّضة متطوِّعة وتقوم بعملها احتسابًا.

وذكر البخاري في هذا السياق: (باب غنزو المرأة في البحر) أورد فيه حديث أنس في قصة أم حَرام بنت ملْحان. قال: دخل رسول الله ﷺ على ابنة ملحان، فاتّكا عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك، يا رسول الله؟ فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مَثَلُهم مَثَل الملوك على الأسرّة!». فقالت: يا رسول الله، ادْعُ الله أن يجعلني منهم. فقال: «اللهم اجعلها منهم». ثقالت: عاد فضحك، فقالت له مثل مثل مثل ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقالت: ادْعُ الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت من الأولين، ولست من الآخرين». قال أنس: فتزوجت عُبادة بن الصامت، فركبت البحر مع بنت قَرَظَة (زوج معاوية)، فلما قَـفَلَت (رجعت من الخزو)، ركبت دابتها فوقصَت بها، فسقطت عنها، فلما قَـفَلَت (رجعت من الخزو)، ركبت دابتها فوقصَت بها، فسقطت عنها، فماتت (١٤).

فانظر إلى طموح النساء المسلمات في ذلك العهد إلى أن يشاركن الرجال في معالى الأمور، وإن كان فيها من المشقَّة ما فيها، وكيف استجاب النبي ﷺ لهذا الطموح، ولم يقُل للمرأة: قَـرِّي في بيتك ولا تتطلَّعي لمثل هذا الأمر الخطر!

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٢٩)، وقال محققه: أخرجه البخاري في التاريخ، وصحح الحافظ سنده. أقول: صححه في ترجمة رفيدة في الإصابة (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٣٠٣/٤، ٣٠٢) ترجمة رقم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٨٨)، ومسلم في الإمارة (١٩١٢)، كما رواه أحمد في المسند (١٣٧٩)، وأبو داود (٢٤٩١)، والترميذي (١٦٤٥)، والنسائي (٣١٧١)، ثلاثتهم في الجسهاد، عن أنس.

وكان ركوب البحر غير معروف عند العرب في الجاهلية، ومخاطره كبيرة، والسفن المستخدمة سفن شراعية، كثيرًا ما تُهدِّدها الرياح العاصفة، ويحيط بها الموج من كلِّ مكان. ولكن الرسول أغرى به وحثُّ عليه، بمثل هذه المبشرات. وقد بدأت القوة البحرية الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه، بإغراء معاوية واليه على الشام وتحريضه. وتوسَّعت كثيرًا في خلافة معاوية. وكان لها دورها في الفتوحات الإسلامية، وخصوصًا بعد صلح الحسن السِّبط رضي الله عنه مع معاوية، واستقرار الحياة السياسية للمسلمين.

وقد بدأ البخاري هذا السياق في كتاب الجهاد من جامعه الصحيح بباب سماه (باب جهاد النساء)، ساق فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي ﷺ في الجهاد، فقال: «جهادكنَّ الحج»(١).

وساق من طريق آخر عنها عن النبيِّ ﷺ، سأله نساؤه عن الجهاد، فقال: «نِعم الجهاد: الحج»(٢).

قال الحافظ: (وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه النَّسائي بلفظ: «جهاد الكبير (أي: الشيخ العاجز الضعيف) والمرأة: الحج والعمرة»(").

وفي هذا دلالة على أن الجهاد - بمعنى القتال - ليس واجبًا على النساء، وهو ما صرَّح به شُرَّاح الحديث كابن بَطَّال وغيره. قال: ولكن ليس في قوله: «جهادكنَّ الحج»: أنه ليس لهنَّ أن يتطوَّعن بالجهاد. قال الحافظ: (وقد لمَّح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مسجملة (أي: جهاد النساء) وتعقيبها التراجم المُصرَّحة بخروج النساء إلى الجهاد)(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٧٥)، وأحمد في المسند (٢٤٤٢٢)، عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٧٦)، عن عائشة:

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٩٤٥٩)، وقال مُخرِّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه، والنسائي في مناسك الحج (٣)، (٢٦٢٦)، وسعيد بن منصور في فضل الجهاد (٢/ ١٣٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب الحج (١٣٥ / ٣٥٠)، عن أبي هريرة، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٤٧٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٤٦٠).

وروى مسلم، عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوتُ مع رسول الله عَلَيْهُ سبع غزوات: أخلفهم في رحالهم: فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحي، وأقوم على المرضى(١).

#### مشاركة بعض الصحابيات في قتال الروم:

كما سجَّل لنا تاريخ الإسلام: أن المرأة المسلمة شاركت في (الفتوحات الإسلامية) بنصيب، فرأينا أكثر من صحابية تشارك في حرب الروم خاصَّة، مثل (موقعة اليرموك)، وهي إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ.

روى سعيد بن منصور في سننه، عن عبد الله بن قُرْط الأزدي، قال: غزوت الروم مع خالد بن الوليد، فرأيت نساء خالد، ونساء أصحابه، مُشمِّرات يحملن الماء للمهاجرين، يرتجزن (٢). أي: ينشدن الشعر من بحر الرَّجَز، وهو بحر سهل خفف.

وإذا كان نساء خالد، ونساء أصحابه معه، قد شمَّرنَ عن سُوقهنَّ يحملن قربَ الماء لسقاية العطشى من الصحابة، وخصوصًا المهاجرين، فقد رأينا من الصحابيات من باشرت القتال مع جنود الروم وقتلت منهم!

فيروي سعيد بن منصور في سننه أيضا، كما يروي الطبراني في معجمه الكبير: أن أسماء بنت يزيد الأنصارية (٣)، شهدت (اليرموك) مع الناس، فقتلت (سبعة)، وفي رواية الطبراني (تسعة) بعمود فسطاط ظلتها (٤).

فانظر كيف انتقلت رضي الله عنها - كما انتقل أخواتها من الصحابيات - من المدينة إلى الشام، لتشهد المعركة، وتُشارك فيها بأكثر من مُجرَّد إسعاف الجرحى، وسَقْى العَطْشى، بل بالقتال حين احتاج الأمر إلى القتال، ونراها تستخدم فى ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۸۱۲)، وأحــمد في المسند (۲۰۷۹۳)، وابن ماجه في الجهاد (۲۸۵۲)، والنسائي في الكبرى كتاب السير (۲۷۸/۰)، عن أم عطية .

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في سهمان النساء (٢٧٨٨)، وصححه الألباني في الردِّ المفحم (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) النظر: ترجمتها في (الإصابة) لابن حجر (٤/ ٢٣٤، ٢٣٥) الترجمة رقم (٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور في سهمان النساء (٢٧٨٧)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٥٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٣٤٩)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (١٧٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٣ /٦٢)، وقال الهيثمى: رواه الطبراني ورجاله ثقات (٢/ ٣١٦)، وعند الطبراني وابن عساكر: «تسعة».

ما يمكنها حتى عمود خيمتها! ولا بد أن هؤلاء الجنود من الأعداء حاولوا أن يحوموا حول الحريم، فكانت لهم بالمرصاد، وجندلتهم واحداً بعد الآخر.

وروى عبد الرزاق في (مصنفه)، وسعيد بن منصور في (سننه)، عن الإمام إبراهيم النَّخَعي، قال: قاتلت نساء قريش يوم اليرموك، حين رهقهم جموع الروم، حتى خالطوا عسكر المسلمين، فضرب النساء يومئذ بالسيوف، في خلافة عمر رضى الله عنه (١).

وهذا حديث مرسل، فلم يشهد إبراهيم النَّخَعي عهد عمر، ولكن هذه الروايات تشتهر عادة بين أهل العلم ويتناقلها بعضهم عن بعض. وهي تؤكِّد ما ثبت بالروايات الموصولة.

ومن الفقهاء: مَن كره الخروج بالنساء إلى أرض العدو، خشية أن يتعرضن لخطر القتل أو السبيُّ ونحو ذلك، إلا أن يكون في جيش آمن<sup>(٢)</sup>.

وهذا أمر يخضع لفق الموازنات بين المصالح والمفاسد، فإن كان من وراء خروجهن مصلحة أكبر من المفسدة المخوفة فلا بأس بخروجها، وإلا فلا. ولا سيما أن درء المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة بصفة عامَّة.

#### حكم خروج النساء للقتال وخضوعه لفقه الموازنات:

والذي أراه: أن الجهاد - بمعنى القتال - في الأصل ليس واجبًا على النساء، لما يستلزمه من جهد وعبء ومشقّة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية، نظرًا لما يعتري المرأة - بحكم الخلقة - من الدورة الشهرية، ومن آلام الحمل، وأوجاع الوضع، وأثقال النفاس، وتبعات الإرضاع، ورعاية الأطفال، وهذا كله: لون من الجهاد تتحمّله المرأة ولا يتحمّله الرجل. ولكن من النساء مَنْ لا يقدّر لها الزواج، ومنهنّ مَن لا يقدّر لها الحمثل والولادة، فينبغى أن تتاح لهن فرصة المشاركة في الجهاد بما يناسبهن .

كما أنَّ المهارات القتالية قد تتطلَّب لياقة بدنية خاصة، لا تتوافر غالبًا لدى المرأة بمقتضى فطرتها الأنثوية.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في الجهاد (۲۹۸/۵) برقم (۹٦٧٣)، وروي عن ابن شهاب مثله (٩٦٧٤)، ورواه سعيد بن منصور في سهمان النساء (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٠٤، ٤٠٥)، والمغني (٢٣/١٣).

ولهذا قلنا: إن المرأة طوال التاريخ لدى الأمم المختلفة في الشرق والغرب، قلما عُرَفت بالقتال، وكان اعتماد الجيوش دائمًا على الرجال.

حتى إنَّ السنبي ﷺ وجد امرأة مقتولة في بعض الغزوات، فأنكر ذلك على الصحابة، وقال: «ما كانت هذه لتقاتل»(١).

#### دور المرأة في التحريض على القتال:

ومعنى هذا: أن المرأة عند عرب الجاهلية لم تكن تقاتل، وإنما كانوا يصطحبون النساء معهم في بعض المعارك، كما فعلوا في أحد، لهدف آخر، وهو تحريض الرجال على القتال، وتحذيرهم من الجبن والتقاعس والفرار، ولهذا كُنَّ ينشدن في أحد:

إن تُقسبلوا نعساني ونفسرش النمسارق أو تُدبروا نُفسسر وامق (٢)

فهذا كان دور المرأة: الإغراء والتحريض.

ولكن قد تحتاج الجيوش المقاتلة إلى أعمال تقدر عليها النساء، بل قد تحسنها أكثر من الرجال، مثل: التمريض والإسعاف للجرحى، والسقي للعطشى، والمناولة للسهام، وغير ذلك مما يدخل في باب الخدمات المساعدة للجيش. وهذا ما فعلته نساء الصحابة في عهد النبوة. وهذه الأعمال المساعدة قد تتطوع بها المرأة، وقد تجب عليها عند الحاجة إليها، فالمدار هنا على حاجة الجيش المسلم إلى المرأة، وعلى قُدرة المرأة على المشاركة والمساعدة، ويكون هذا عندئذ من فروض الكفاية.

#### دور المرأة في الحرب الحديثة:

على أنَّ هنا ملحظًا ينبغي أن نُنبِّه عليه، وهو أنَّ الحرب الحديثة لم تعد تقتضي من اللياقة البدنية، والقدرة على احتمال المشقَّات، ما كانت تتطلَّبه الحروب قديمًا.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۰۹۹۲)، وقال مُخرِّجوه: صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ حسن، وأبو داود (۲۲۲۹)، وابن ماجه (۲۸٤۲)، كلاهما في الجهاد، وعبد الرزاق في اهمل الكتاب رقم (۲۲۲۹)، وأبو يعلى في المسند (۳/ ۱۱۰)، والطبراني في الكبير (٥/ ٧٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ٨٢)، عن رباح بن الربيع.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٧٢) بتحقيق السقا والأبياري وشلبي. طبعة دار إحياء التراث العربي، والسيرة الحلبية (٢/ ٢٢٥) طبعة دار إحياء التراث العربي.

فمعظم الحرب الآن تعتمد على آليات ومعدّات، يحتاج استخدامها إلى استعمال العقل أكثر من استعمال البدن، وهنا يمكن أن تقوم المرأة المدرّبة المتعلمة مقام الرجل. وهذا ما جعل دولة العدو الصهيوني تستخدم في جيشها النساء بجوار الرجال.

ونحن نعتقد أن المرأة المسلمة - بإيمانها وحماسها وشجاعتها - يمكنها أن تساهم في مساعدة الجيش المسلم المقاتل بأكثر من الإسعاف والتمريض، وقد رأينا من نساء فلسطين من يقدِّمن أنفسهنَّ فداء في عمليات استشهادية تُضرَب بها الأمثال.

## دور المرأة في جهاد الدفع:

وقد فرَّق الفقهاء بين نوعين من الجهاد: جهاد الطلب، وجهاد الدفع.

ففي جهاد الطلب، وهو الذي يغزو فيه المسلمون عدوهم، ويطلبونه في داره، لا يجب على المرأة الجهاد، ولكن تتطوع به احتسابًا لوجه الله، وابتغاء مشوبته المضاعفة للمجاهدين.

أما جهاد الدفع، وهو الذي يغزو فيه الأعداء أرض الإسلام، ويدخلون بلدًا من بلاد المسلمين، ليحتلُّوها ويقهروا أهلها، فهنا يجب على أهل هذا البلد وجوبا عينيًا: أن يدفعوا عن بلدهم، ويذودوا عن حرماتها، بكل ما لديهم من قوة، وما يملكون من وسائل، لا يتخلَّف أحد عن هذا الجهاد، كلُّ بما يقدر عليه، فهذه حالة نفير عام. حتى قال العلماء: في هذا الجهاد يخرج الابن من غير إذن أبويه، وتخرج المرأة بغير إذن زوجها، ويخرج الخادم بغير إذن ميده، كما بينًا ذلك في موضعه. لأن الخطر هنا على البلد وعلى الجماعة، وإذا تعارض حق الجماعة وحق الفرد: قُدِّم حق الجماعة، لأن ببقائها يبقى الفرد، وبضياعها تضيع الأفراد.

وهنا تكون فرضية الجهاد على المرأة، مثل فرضيته على الرجل، وإن كان ما يُطلب من المرأة في هذا الجهاد، قد لا يكون هو نفس ما يُطلب من الرجل، فإن الواجب على كل منهما أن يبذل ما يقدر عليه في دفع العدو حسب طاقته وإمكاناته.

والواجب أن ينظم أولو الأمر في مثل هذه الأحوال: الأعباء المطلوبة من كل من الرجل والمرأة، فإن فُرض عدم وجود سلطة مسؤولة شرعًا، فعلى جماعة المسلمين: أن يقوموا هم مقام ولي الأمر، ويُنظِّموا شؤونهم بأنفسهم، حتى لا يضطرب حبل الأمور، ويصبح الأمر فوضى لا زمام لها، ولا خطام. وقد أمر النبي سَلَيْ الشلائة إذا كانوا في سفر، أن يؤمِّروا عليهم أحدهم، حتى ينتظم أمرهم، ولا يَدَعوه فوضى (۱).

杂杂杂

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعًا، ولا يتفرَّق بهم الرأي، ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا. معالم السنن (٣/٤١٤)، وانظر: عون المعبود (٧/ ١٩١)، والحديث سبق تخريجه صــ١٣٠.

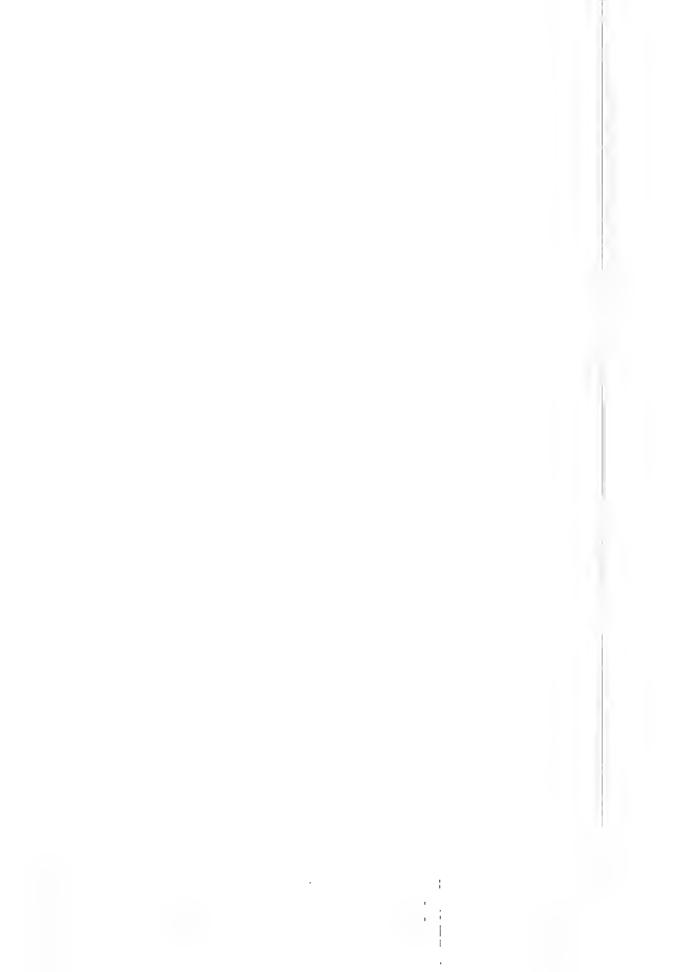

# البابالثاني

# أنواع الجهاد ومراتبه

الفصصل الأول: بين الجهاد والقتال.

الفصل الثاني: مرتبة جهاد النفس.

الفصل الشالث: مرتبة جهاد الشيطان.

الفسصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل.

الفصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل.

الضصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان (أو الجهاد الدعوي والإعلامي).

الفيصل السيابع، مرتبة الجهاد المدني.

الفصل الشامن؛ مرتبة الجهاد العسكري (أو تطور الجهاد من الدعوة إلى الفصل القتال).

# الفصلالأول

# بين الجهاد والقتال

## ضياع الحقيقة بين طرفي الإفراط والتفريط:

مشكلتنا في القضايا العلمية والفكرية الكبرى: أنسنا نقع فيها عادة بين طرفي الإفراط والتفريط، فتضيع الحقيقة بينهما.

ومن ذلك: قضية الجهاد، فهناك فئة تريد أن تلغي الجهاد - مادةً وروحًا - من حياة الأمة، وأن تشيع فيها رُوح الاستكانة والاستسلام، بدعاوى مختلقة، منها: الدعوة إلى السلام، والتسامح مع المخالفين. . . إلخ. ويريد هؤلاء أن يلغوا كلمة (الجهاد) - لو استطاعوا - من قاموس الأمة، وأن يحذفوا الغزوات والسرايا من سيرة الرسول على ويحذفوا الفتوح - التي اشتهرت بالعدل والرحمة - من تاريخ المسلمين، وأن يحذفوا من القرآن: السور والآيات الكثيرة التي تُرغب في الجهاد، وأن يحذفوا أبواب الجهاد من كتب الحديث، من الصحاح والسنن، وأن يحذفوا كتب الجهاد والسيّر من مدونات الفقه الإسلامي.

وهؤلاء هم دعاة فلسفة (تجفيف المنابع)، ويقصدون بها: المنابع الأصيلة التي يُستقى منها الإسلام الحق، الإسلام الذي يغرس العزَّة والكرامة في نفس المسلم، والغيرة على الحُرُمات، والشجاعة في الحق، والمقاومة للباطل، والأمر بالمعروف، والمنهي عن المنكر، وإقامة الشهادة لله، والاستعداد لبذل النفس والمال في سبيل الله، لا يبالي بلوم اللائمين، ولا يخشى انتقام الجبارين. وهذه الفئة: عملاء لأعداء الإسلام، خونة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهم مرفوضون من جمهور الأمة.

وفي مقابل هؤلاء فئة على النقيض من هؤلاء، تريد أن تجعل من فكرة (الجهاد) حربًا ضروسًا، تشنُّها على العالم كله، من سالم منهم، ومَن حارب، فالأصل في عَلاقة المسلمين بغيرهم هو: الحرب. والأصل في الناس جميعا: أنهم أعداء للمسلمين، ويكفي أن يكونوا كفارًا ليكونوا أعداء. وقد تأثَّروا تأثُّرا عكسيا بآراء الفئة الأخرى، فردُّوا على خطئهم بخطأ آخر، وإن كان الفارق بين الفئتين جد

(فقه الجهاد ١/١٠)

كبير، فهـؤلاء يبحثـون ويجتـهدون لنصرة آرائهم، وتجليـة أفكارهم، من داخل الإسلام، مـحاولين أن يجـمعوا من ظـواهر الأدلة، ومن أقوال العلمـاء: ما يؤيد وجهتهم، ويرجِّح رأيهم.

أما أولئك فمصادرهم غير إسلامية، وأثمتهم الذين يقلِّدونهم ليسوا من أئمة المسلمين، بل هم من الغرب أو الشرق، من بعيد، من خارج دار الإسلام.

# الجهاد غيرالقتال لغة وشرعًا،

وممًّا أخذتُه على بعض الباحثين من إخواني هؤلاء المخلصين: محاولتهم إزالة التفرقة بين (الجهاد) و(القتال). أعني أنهم يريدون أن يقولوا: إذا ذكر الجهاد، فليس له - إسلاميًّا - إلا معنى واحد، هو القتال في سبيل الله. وهذا صحيح من ناحية العُرف السائد، ولكنه - في رأيي وعند التحقيق - ضربٌ من التكلُّف والاعتساف لا ضرورة له، ولا مُبرِّر له، وإن قيل: لا مُشاحة في الاصطلاح.

ذلك: أن لفظ (الجهاد) غير لفظ (القتال) لغة وشرعًا. فـ(الجهاد) لغة: مصدر (جَاهَد يُجَاهِد، جِهَادًا ومُجَاهَدة) مشتق من (جَهد يَجْهَد جَهدًا) أي: ارتكب المشقة، أو احتمل المشقة، أو بذل الجُهد.

بخلاف لفظة (القــتال) فهي مــصدر على وزن (فعــال) من: قَاتَل يُقَاتِل قِــتَالاً ومُقَاتَلَة، وهي مشتقّة من كلمة: قَتَلَ يَقتُل قَتلاً. أي: أزهق روح غيره.

فالكلمتان مختلفتان لغة: اشتقاقًا ودلالة. فالجهاد من غير شك أوسع دائرة من القتال.

وهما كذلك مختلفتان شرعًا، وإن غلب على الفقهاء المتأخرين تعريف الجهاد بأنه: القتال في سبيل الله. وذلك باعتبار أنه أعلى مراتب الجهاد.

ولكن هذا لا ينفي أن حكمهما مختلف عند التحقيق والتفصيل، وأن دائرة الجهاد تتَسع للقتال ولغيره من مراتب الجهاد. كما سنبيّن بعد.

فحكم الجهاد: أنه واجب على كل مسلم ومسلمة، بنفسه أو بماله، أو بلسانه، أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

ولا يتمُّ إيمان المسلم إلا بهذا الجهاد، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُ سِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الطَّدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

بل المؤمنون مطالبون بأن يجاهدوا في الله ﴿ حَقَّ جِهَاده ﴾ لا مُجرَّد جهاد، فكما أنهم مأمورون أن يتَّقوا الله حقَّ تقاته: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاته وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢ · ١]، هم مأمورون أن يجاهدوا في الله حقَّ جهاده، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٧].

ومعنى هذا أن كلَّ مسلم يجب أن يكون مجاهدًا، وليس من الضروري أن يكون كلُّ مسلم مقاتلاً، فهذا إنما يجب بأسبابه، وهو عَّا يكفي فيه البعض عن البعض، إلا في حالات معينة، كما بيَّنا سابقًا.

وهذا يعبِّر عنه الفقهاء بقولهم: جنس الجهاد واجب على كل مسلم.

## الجهاد في القرآن الكي:

ومن الدلائل على أن الجهاد غير القــتال: أن الجهاد ذُكر في آيات القرآن المكي، قبل أن يشرع القتال في المدينة.

ومن الآيات التي ذكرت الجهاد في القرآن المكي: قوله تعالى في سورة النحل: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ لَحْمَمٌ ﴾ [النحل: ١١٠].

وسورة النحل مكيَّة بالإجماع، وقد استثنى بعضهم آية أو آيتين أو ثلاثا منها، وزعم أنها مدنية، وليس منها - على أية حال - هذه الآية. ودعوى استئناء بعض الآيات من السور المتفق على أنها مكية: دعوى في معظمها غير مُسلَّمة، وتحتاج إلى تمحيص وتحقيق.

والآية تتحدث عن الذين هـاجروا من بعد ما فتنوا، أي بعـد ما أُوذوا وعُذِّبوا، وهذا قـد يوهم أن الآية بعـد الهـجـرة إلى المدينـة، ولكن لا يخـفي على دارس

السيرة: أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة في العهد المكي مرتين. كما تتحدَّث الآية عن جهادهم وصبرهم بعد ذلك: ﴿ ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ ، والجهاد هنا: جهاد الدعوة والتبليغ، وجهاد المعاناة والاحتمال، وهذا ما قام به المسلمون في مكة قبل أن يهاجروا إلى الحبشة، وفي الحبشة بعد أن هاجروا إليها، وفي مكة: احتملوا الأذى والاضطهاد والحصار والعذاب، ولذا قال: ﴿ مِن بَعْدِ مَا فُتنُوا ﴾ ، وفي الحبشة: احتملوا آلام الغربة عن الوطن، والبعد عن رسول الله وأصحابه. وما أشقّه على مَنْ ذاق حلاوة الصحبة مع رسول الله وأصحابه.

وليست هذه الآية الوحيدة في سورة النحل، التي ذكرت الهجرة والمهاجرين، فقد جاء ذلك في آية أخرى سبقت في السورة، هي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْد مَا ظُلُمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْد مَا ظُلُمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي الدُّنيَ حَسَنَةً وَلاَّجْرُ الآخِرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْد مَا ظُلُمُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٤١، ٤٢].

كما ذكر الله تعالى الجهاد في سورة العنكبوت، وهي سورة مكيّة، فقد نزل في أول السورة آيات تُعزِّي المسلمين على ما أصابهم من المحن والإيذاء، فقال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ آ وَلَقَدْ فَتنًا الَّذِينَ مِن قَالَ: قَبْلهمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣] ثم قال: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢]، والجهاد هنا: جهاد الاحتمال والصبر على البلاء والعذاب في سبيل الله.

وقد خُتمت السورة بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، والجهاد هنا هو: الجهاد المعنوي، الذي يشمل جهاد النفس والشيطان، مما لا يدخل في دائرة القتال.

لم يأمر الله تبارك وتعالى رسوله بالقتال عندما كان في مكة، ولكنه أمره بالجهاد - جهاد الدعوة - منذ بعثه الله، قال تعالى في سورة الفرقان عن القرآن: ﴿ وَلَقَدْ صَرِّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ۞ وَلَوْ شَئْنَا لَبَعَشْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً لَذِيراً ۞ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٠-٥٢]، والضمير في قوله: ﴿ بِهِ ﴾، أي بالقرآن.

فهذه سورة مكية أُمر فيها الرسول ﷺ بجهاد الكافرين، بالحُجَّة والبيان وتبليغ القرآن. ووصف جهاده هذا بقوله: ﴿جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ للدلالة على عِظم منزلته وأهميته.

ومن ثَمَّ نرى حياته عليه السلام – من أول البعثة – كانت جهادًا متواصلاً في سبيل الدعوة، فإنه كما قال ابن القيم: (كمَّل مراتب الجمهاد كلها، وجاهد في الله حقَّ جهاده، وشرع في الجهاد من حين بُعث إلى أن توفَّاه الله عزَّ وجلَّ، فإنه لما نزل عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ١٦ قُمْ فَأَنَدُرْ ١٦ وَرَبَّكَ فَكَبَّرْ ٣٥ وَثَيَابَكَ فَطَهُّ ﴾ [المدثر: ١-٤]، شمَّر عن ساق الدعوة، وقام في ذات الله أتمَّ قيام، ودعا إلى الله ليلاً ونهارًا، وسرًّا وجهـرًا. ولما نزل عليه: ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تَؤْمُرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنشى، والأحمر والأسود، والجنَّ والإنس. ولما صدع بأمر الله، وصرَّح لقومه بالدعوة، وناداهم بسبِّ آلهتهم، وعيب دينهم: اشتدَّ أذاهم له، ولمَن استجاب له من أصحابه، ونالوه بأنواع الأذي. وهذه سنة الله عزَّ وجلَّ في خلقه، كما قال تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قيلَ للرُّسُلِ مِن قَبْلكَ ﴾ [فصلت: ٤٣]، وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنس وَالْجنَّ ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وقال: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ وَ أَتَوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٣]، فعزَّى سبحانه نبيه بذلك، وأن له أُسـوة بمَن تقدَّمه من المرسلين. وعزَّى أتبـاعه بقوله: ﴿ أَحَسبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ٢٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ من قَبْلهمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٣ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّفَات أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢-٦](١) اهـ.

فأي جهاد تذكره الآية هنا لقوم مستضعفين في مكة يفتنون في دينهم، وتُصبُّ عليهم سياط العذاب في ديارهم؟ هل هو جهاد القتال؟ كلا، إذ لم يؤذن لهم فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٣/ ١١، ١٢) طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط.

إنه جهاد الدعوة وتبليغها والصبر عليها، وتحمَّل المشاق في سبيلها. وهو الجهاد الذي خُتمت به آيات السورة نفسها - سورة العنكبوت المكية - إذ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ومن الدلائل على أن (الجهاد) لا يعني (القتال) دائمًا: قوله تعالى لرسوله في آيتين من كتاب الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣، التحريم: ٩].

ومن المقرَّد: أن المنافقين لا يقاتلون كما يقاتل الكفار المعلنون. ولو كان المراد بالجهاد في الآية القتال لنفَّذه النبيُّ وَلَيْهُ، امتثالاً لأمر ربه، إذ يستحيل عليه أن يتراخى في أمر الله عزَّ وجلَّ، ولكنه لم يقاتلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا طبيعي، لانهم عصموا دماءهم وأموالهم بقولهم بالسنتهم: لا إله إلا الله، وحسابهم في باطن أمرهم إلى الله تعالى؛ فقد أُمر عليه السلام: أن يحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. وهؤلاء المنافقون - على علاَّتهم - في ظاهرهم مسلمون، يحضُرون الصلوات مع المسلمين، ويؤدُّون الزكوات مع المسلمين، ويشهدون الغزوات مع المسلمين، ولهذا أجمع العلماء على أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا. وقد وصفهم القرآن بقوله: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُلُ يُراعُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقوله: ﴿ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ التوبة: ١٤٤]، فهم ولا يأثون الصَّلاة إلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ التوبة: ١٤٥]، فهم حريم نفاقهم - يؤدُّون الصلاة، وإن قاموا إليها كسالى، وينفقون، وإن كانوا كارهين، فلهذا جاهدهم الرسول - كما أمر - ولم يقاتلهم.

وجهاد المنافقين هنا: هو جهاد الدعوة والتبليغ، وإقامة الحُجَّة، وإزاحة الشبهات من النفوس، عسى الله أن يهدي قلوبهم، ويوقظ ضمائرهم. على نحو ما قال الله تعالى في شأن جماعة من المنافقين في سياق آخر: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوت وَقَدْ أُمرُوا أَن يَكُفُرُوا به وَيُريدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (1) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى اللَّا اللَّ

مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦٠، ٦٠]، ثم قال: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ [النساء: ٦٣].

فهذا الوعظ المؤثِّر والقول البليغ في الأنفس هو الجهاد المطلوب.

ومعنى الغلظة في قوله: ﴿ اَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٣] عدم التهاون فيما يقوم به الفريقان: الكَفار والمنافقون، من كَـيْد للإسلام وأهله، فلا بد أن يقاوم ذلك بشدَّة لا هوادة فيها.

من درس السيرة النبوية، وتأمَّل الهدي النبوي: تبيَّن له أن النبي ﷺ قـد قام بكل أنواع الجهاد ومراتبه جميعًا، من جهاد الكلمة والدعوة، إلى جهاد الصبر والاحتمال، إلى جهاد المواجهة والقتال.

# ابن القيم يشرح أنواع الجهاد ومراتبه في الهدي النبوي:

وليس أقدر على شرح أنواع الجهاد ومراحله - كما يتبيّن من الهدي النبوي - من الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو يقول في زاد المعاد: (لمّا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله علي في الذّروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلّها: فجاهد في الله حقّ جهاده بالقلب والجنان، والدعوة والبيان، والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، بقلبه، ولسانه، ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرًا، وأعظمهم عند الله قدرًا.

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ﴿ وَلَوْ شَيْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ يَّذِيرًا (١) فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥١، ٥٢].

فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار: بالحُجَّة والبيان، وتبليغ القرآن. وكذلك جهاد المنافقين، إنما هو بتبليغ الحُجَّة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣، التحريم: ٩]. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواصً الأمة، وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم. والمشاركون فيه، والمعاونون عليه - وإن كانوا هم الأقلين عددًا - فهم الأعظمون عند الله قدرًا.

ولـماً كان من أفـضل الجهاد: قول الحق مع شدَّة المعـارض، مثل أن تتكلَّم به عند من تخاف سَطُوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه، من ذلك الحظ الأوفسر، وكان لنبينًا صلوات الله وسلامـه عليه، من ذلـك أكمل الجـهاد وأمَّة.

ولمًا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي على: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»(۱). كان جهاد النفس مُقدّما على جهاد العدو في الخارج، وأصلاً له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أُمرت به، وتترك ما نُهيت عنه، ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له، متسلّط عليه، لم يجاهده، ولم يحاربه في الله؟ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه، حتى يجاهد نفسه على الخروج.

فهذان عدوان قد امتُحن العبدُ بجهادهما، وبينهما عدوٌ ثالث، لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يُثبِّط العبد عن جهادهما، ويُخذِّله، ويرجف به، ولا يزال يُخيِّل له ما في جهادهما من المشاق، وترك الحظوظ، وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّ ﴾ [فاطر: ٦]. والأمر باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، لأنه عدو لا يَفتُر، ولا يُقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس.

فهذه ثلاثة أعداء، أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بُلي بمحاربتها في هذه الدار، وسُلِّطت عليه امتحانًا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعُدَّة وأعوانًا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددًا وعُدَّة وأعوانًا وسلاحًا، وبلا أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة، ليبلو أخبارهم، ويمتحن من يتولاه، ويتولَّى رسله، ممَّن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند عن فَصَالة بن عُبيد، وقد سبق تخريجه صـ٣٠.

فَتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴾ [الفرقان: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنِ لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْض ﴾ [محمد: ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١]. فأعطى عباده الأسماع والأبصار، والعقول والقسوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: ﴿ أَنِي مَعكُمْ فَشَبّتُوا اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الأنفال: ٢١]، وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به، لم يزالوا منصورين على عدوة وعدوهم، وأنه إن سَلَّطه عليهم، فلتركهم بعض ما أمروا به، ولمعصيتهم له، ثم لم يوثِسهم، ولم يقنِّطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم، ويداووا جراحهم، ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم، ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يداف عون عن ومع الموابرين، ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يداف عون عن عدوهم، ولولا دفاعه عنهم، لتخطفهم عدوهم، واجتاحهم، واجتاحه واجتاحه واجتاحه واجتاحه واجتاحهم واجتاحه واجتاحه والمياهم واجتاحه والولا والمورون والمي واجتاحه والمياه والميان والمياه والمي واجتاحه والمي واجتاحه والمي واجتاحه والمي واجتاحه واجتاحه والمي واجتاحه والمي واجتاحه والمي واجتاحه والمي واجتاحه والمياه واجتاحه والمي واجتاحه والمياه واجتاحه والمياه والمياه واجتاحه والمياه والمياه واجتاحه والمياه واجتاحه والمياه والمياه واجتاحه واجتاحه والمياه واجتاحه والمياه واجتاح والمياه واجتاحه واجتاحه واجتاح والمياه و

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم، وعلى قدره، فسإن قوي الإيمان، قويت المدافعة، فمَن وجد خيرًا، فليحمد الله، ومَنْ وَجَدَ غير ذَلك، فلا يلُومنًّ إلا نفسه)(١).

# الجهاد في الله حق الجهاد:

وممَّا ذكره المحقِّق ابن القيم هنا: (أن الله تعالى أمر المؤمنين في كتابه أن يجاهدوا فيه حق جهاده، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللّه حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج ٧٧، ٧٨]، كما أمرهم أن يتَّقوه حقَّ تقاته بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقاته ولا يَعصى، ويُذكر فلا يُسى، ويُذكر فلا يُسى، ويُشكر فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُسى، ويُشكر فلا يُعسى، السلم قلبه ولسانه ويُشكر فلا يُحمد، في الله ولسانه ويُشكر فلا يُحمد، في الله علم قلبه ولسانه

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۵-۷).

وجوارحه لله، فيكون كلَّه لله، وبالله، لا لنفسه، ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده، ومعصية أمره، وارتكاب نهيه؛ فإنه يعد الأماني، ويمنِّي الغرور، ويعدُ الفقر، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى، والعفة والصبر، وأخلاق الإيمان كلها، فجهاده بتكذيب وعده، ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان، وعُدَّة يجاهد بها أعداء الله في الخارج، بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هى العليا.

# واختلفت عبارات السلف في تفسير (حق الجهاد):

فقال ابن عباس: هو استفراغُ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لَوْمَةَ لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حقَّ عمله، واعبدوه حقَّ عبادته.

وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدةُ النفس والهوى.

ولم يُصِب مَن قال: إن الآيتين منسوختان، لظنَّه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق.

وحقُّ تقاته، وحقُّ جهاده: هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة، والعجز، والعلم، والجهل. فحقُّ التقوى، وحقُّ الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكِّن العالم: شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف: شيء، وتأمَّل كيف عقَّب الأمر بذلك بقوله: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين منْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨]، والحرج: الضيق.

بل جعله واسعًا يَسَع كلَّ أحد، كما جعل رزقه يَسَع كلَّ حي، وكلَّف العبد بما يَسَعه العبد، ورزق العبد ما يَسَع العبد، فهو يَسَع تكليفه، ويَسَعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حَرَج بوجه ما، قال النبي ﷺ: «بُعثتُ بالحنيفية السَّمْحة»(١)، أي: بالملَّة، فهي حنيفيَّة في التوحيد، سمحة في العمل.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۲۲۲۹۱)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، والطبراني في الكبير (۲۲۲۸)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألبهاني وهو ضعيف (٥٠٨٥)، وروى أحمد في المسند (٢٤٨٥٥): «... لتعلم يهود أنَّ في ديننا فسحة، إني أُرسلت بحنيفية سمحة»، وقال مخرِّجوه: حديث قوي وهذا سند حسن، عن عائشة.

وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه، ورزقه، وعفوه، ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دام الروح في الجسد، وفتح لهم بابًا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة، أو صدقة، أو حسنة ماحية، أو مصيبة مُكفِّرة، وجعل بكل ما حرَّم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه، وأطيب، وألذَّ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام، ويَسَعه الحلال، فلا يضيق عنه، وجعل لكل عُسر يحتحنهم به يُسرًا قبله، ويُسْرًا بعده، «فلن يغلب عُسْرٌ يسرين» (١)، فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلِّفهم ما لا يسعهم؛ فضلاً عماً لا يطيقونه ولا يقدرون عليه) (٢).

# مراتب الجهاد كما شرحها ابن القيم:

ثم يوضح الإمام ابن القيم ببيانه المشرق، الموثق بأدلة الشرع: مراتب الجهاد، التي أوصلها إلى ثلاث عشرة مرتبة، فيقول رحمه الله:

(إذا عُرِف هذا، فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الـشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين.

# ١ - جهاد النفس أربع مراتب:

إحداها: أن يجاهدها على تعلَّم الهدى، ودين الحق الذي لا فلاح لـها، ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه، شقيت في الدارين.

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرَّد العلم بلا عمل إن لم يضرَّها لم ينفعها.

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه مَن لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبيانات، ولا ينفعه علمه، ولا ينجّيه من عذاب الله.

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الجسهاد (٩٦١)، وابن أبي شيبة في البسعوث والسرايا (٣٤٥٣٢)، والحساكم في التفسير (٢/ ٥٢٨)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عسم موقوفا، ورواه الحاكم مسرفوعا في التفسير (٣/ ٥٧٥)، والبيسهقي في الشعب باب الصبر على المصائب (٧/ ٥٧٥)، عن الحسن مسرسلا، وضعف الألباني رواية الحسن في ضعيف الجامع (٤٧٨٤).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۸، ۹).

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاقً الدعمة إلى الله، وأذى الحلق، ويتحمَّل ذلك كله لله.

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع، صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أنَّ العالم لا يستحقُّ أن يُسمَّى (ربَّانيًّا) حتى يعرف الحق، ويعمل به، ويعلمه، فمن علم وعمل وعلَّم، فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات.

### ٢- جهاد الشيطان مرتبتان:

وأما جهاد الشيطان، فمرتبتان:

إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.

الثانية: جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات.

فالجهاد الأول: يكون بعدناً اليقين، والثاني: يكون بعدناً الصبر. قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]. فأخبر أنَّ إمامة الدين، إنما تُنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات.

## ٣- جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب:

وأما جهاد الكفار والمنافقين، فأربع مراتب: بالقلب، واللسان، والمال، والمنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان.

## ٤ - جهاد الظلمة والفساق ثلاث مراتب:

وأما جهاد أرباب الظلم، والبدع، والمنكرات، فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا قدر، فإن عجز، جاهد بقلبه، فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد، و«مَن مات ولم يَغْزُ، ولم يحدِّث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق»(١).

# لا جهاد إلا بهجرة وإيمان،

ولا يتمُّ الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والرَّاجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ٨٣.

هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولْئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

وكما أن الإيمان فرض على كلِّ أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عزَّ وجلَّ بالتوحيد، والإخلاص، والإنابة، والتوكل، والخوف، والرجاء، والمحبة، والتوبة. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة، والانقياد لأمره، والتصديق بخبره، وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره.

«فمن كانت هجسرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١). وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله، وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد.

وأما جهاد الكفار والمنافقين، فقد يُكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد)(٢) انتهى.

米洛米

<sup>(</sup>١) متفق عليُه عن عمر، وقد سبق تخريجه صـ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد (٣/ ٥- ١٢) طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط.

# الفصلالثاني

## مرتبة جهاد النفس

#### أول مراتب الجهاد:

أول مراتب الجهاد التي ذكرها الإمام ابن القيم وغيره: جهاد النفس.

والمقصود بجهادها: بذل الجهد لحملها على الالتزام بمنهج الله تعالى، والسير على صراطه المستقيم، وهو يتضمَّن طاعة الله تعالى وعبادته، والبعد عن معصيته، بأداء المسلم واجبه نحو ربِّه، وواجبه نحو نفسه وأسرته، وواجبه نحو أمَّته الكبرى، وواجبه نحو الإنسانية جميعا، وواجبه نحو الكون والمخلوقات جميعا.

ولا شكَّ أن الالتزام بذلك ثقيل على النفس، فهي كما وصفها الله تعالى على لسان امرأة العزيز (١): ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣].

وقال تعالى في شأن الصلاة: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال في شأن المال: ﴿ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَ ﴾ [النساء: ١٢٨]، كما يصف الإنسان بقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ [الاحزاب: ٧٧]، ﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾ [الإسراء: ١١].

فالنفس إذا تُركت لهواها وغرائزها، دون حاجز من إيمان، أو رادع من عقل أو ضمير، حادت بالإنسان عن سواء السبيل، فتكاسلت عن أداء الواجبات، وفعل الخيرات، وأسرعت إلى اتبًاع الشهوات، واقتراف السيئات.

## الخلق ثلاثة أنواع:

ذلك أن الله تعالى خلق الخلق على ثلاثة أنواع:

١- نوع له عـقل وليس له غرائز وشهوات، وهم الملائكة، وهؤلاء مفطورون على الطاعـة، معصومـون مـن المعصية: ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

<sup>(</sup>۱) زعم بعض المفسرين: أن هذه الجملة من كلام سيدنا يوسف، ولكن سياق الآيات يردُّ بوضوح هذا الزعم، فقد انقطع كلام يوسف من قبل. وقد ألَّف ابن تيمية رسالة يرد فيها قول من ادَّعى أن الكلام هنا ليوسف عليه السلام.

مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

٢- ونوع ليس له عقل، وإنما تُسيِّره الغرائز وحدها، وهذا يتمثل في الأنعام
 والبهائم والحيوانات. وهذه لا تُؤمر ولا تُنهى ولا يجري عليها تكليف.

٣- وصنف لهم عقول، ولهم غرائز وشهوات، وهؤلاء هم البشر، فهم صالحون لأن ترتقي بهم عقولهم حتى يبلغوا درجة الملائكة، وربما فضلوهم، وأن تهبط بهم غرائزهم حتى يصلوا إلى درك الأنعام أو أضل سبيلا.

ذلك أن الإنسان - كما رأينا في خلق آدم أبي البشر - مُكون من عنصرين: عنصر أرضيٌّ، وعنصر سماويٌّ، أو عنصر طينيٌّ، وعنصر رُوحيٌّ. والعنصر الأول يتمثَّل في التراب أو الطين أو الحمأ المسنون الذي خُلق منه جسم الإنسان. والعنصر الآخر يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ [الحجر: ٢٩].

والطينُ يَجْـذب الإنسان إلى أسـفل، إلى الأرض، والرُّوح تنزع بالإنسـان إلى أعلى، إلى ملكوت السماء، إلى الله جلَّ جلاله.

فإذا ترك الإنسان نفسه تنزع إلى الطين، نزل إلى حضيض البهائم. وإذا راض نفسه وزكَّاها، ارتفعت به إلى أفق الملائكة.

## ضرورة جهاد النفس حتى تتزكّى؛

ومن هنا كان على الإنسان أن يبذل جهده ليرقى بنفسه ويُزكِّيها، ولا يهملها فيدسيها، وهي قابلة لهذا وذاك، فهي مستعدة للفجور استعدادها للتقوى. وإنما ترتقي إلى التقوى بالرياضة والمجاهدة والتزكية، كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۞ قَدْ أُقْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسًّاهَا ﴾ [الشمس: ٧ - ١٠].

وكلمة (تزكية) مشتقة من كلمة (زكاً) ومعناها لغة: طهر ونما. فهي تتضمن عنصرين: الطهارة والنماء. وتزكية النفس تعني: تطهيسرها من عقائد الشرك، ورذائل النفاق، وصفات الأشرار، وتنميتها بعقائد التوحميد، وفضائل المؤمنين، وخصال الأخيار. وهو ما يعبر عنه أهل السلوك بـ(التحلية)

و(التحلية)، أي: التخلية من الباطل في الاعتقاد، والكذب في الأقوال، والسوء في الأفعال، والخير في الأفعال، والخير في الأفعال.

وهذا كله يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة إذا كانت في ذات الله ومن أجل ابتغاء مرضاته: فهي لا بد موصلة إلى ثمرتها، وفق سنن الله سبحانه، وهي الهداية الربانية، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، ومعنى ﴿جَاهَدُوا فِينَا ﴾: أي في ذاتنا، وفي سبيلنا، وابتغاء مرضاتنا.

### النفس الأمَّارة وراء كثير من أعمال السوء:

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم: أن نفس الإنسان قمد تُسوِّل له ارتكاب مخالفات خطيرة قد تنتهي إلى الموبقات، ومنها قتل النفس بغير حق. حتى إن أول جريمة قتل وقعت في تاريخ البشرية كانت بتسويل نفس الإنسان الأمَّارة بالسوء.

وتلك نفس ابن آدم الأول الذي قتل أخاه الطيب بغير ذنب جناه، والذي قال له: ﴿ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلُكَ إِنِي أَخَافُ اللّهَ رَبّ له: ﴿ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلُكَ إِنِي أَخَافُ اللّهَ رَبّ لله الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الرّكاب جريمته البُعنة، وأصر على ارتكاب جريمته البشعة: ﴿ فَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِه فَقَتَلَهُ فَأَصْبُحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢٨ - ٣٠].

لم يكن هناك مجتمع، حتى يقول الاجتماعيون في عصرنا: إنه ضحية المجتمع. إنه ضحية هواه ونفسه الأمَّارة بالسوء، هو الذي طوَّعت له نفسه قـتل أخيه، وكان بذلك أول مَن سنَّ القتل لـمَن بعده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «إنه ما من نفس تُقتل ظـلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كـفل منها»(١)، ذلك: أن مَن سنَّ سيئة: كان عليه وزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة.

كما ذكر لنا القرآن أن سيدنا يعقوب قال لبنيه، وقد ألقَوا أخاهم يوسف في الجُبِّ، ثم جاءوا أباهم عشاء يبكون، وادعوا أن الذئب أكله، وجاؤوا على قميصه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥)، ومسلم في القسامـة والمحاربون (١٦٧٧)، كما رواه الترمذي في العلم (٢٦٧٣)، والنسائـي في تحريم الدم (٣٩٨٥)، وابن ماجه في الديات (٢٦١٦)، عن ابن مسعود.

بدم كذب، قال: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

وكذلك قال لهم حين ضمَّ يوسف إليه أخاه بحيلته التي دبَّرها، وعادوا إلى أبيهم بدونه، وقالوا له ما قالوا معتذرين: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتَيني بهمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ٨٣].

فأعاد سوء عملهم إلى تسويل أنفسهم، التي أمرتهم بالسوء، وكانوا في هذه المرّة مظلومين، ولكن نبيّ الله يعقوب لا يعلم من الخبيب إلا ما أعلمه الله سبحانه.

وكذلك ذكر لنا القرآن في قصة السامريّ الذي أضلَّ بني إسرائيل حين صنع لهم العجل الذهبي، وقال: هذا إلهكم وإله موسى، وصدَّقه القوم وعبدوه، وهو ﴿ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ﴾ [الأعراف: ١٤٨]. ولما رجع موسى، ورأى ما رأى ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَوِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلكَ سَوَّلَت لِي نَفْسِي ﴾ [طه: ٩٥، ٩٥]، فنفسه هي التي سوَّلت له هذا العمل الكُفري الخبيث، الذي أضلَّ به أمَّةً مُوحِّدة، فجعلها تعبد الأوثان.

إنها النفس البشريَّة، إذا لم تُؤْخذ بالرياضة والتربية والمراقبة والمحاسبة: أخلدت إلى الأرض، واتَّبعت هواها، واقترفت كبائر الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن.

وقد يقع بعض أهل العلم في هذا الدَّرَك إذا اتَّبع هوى نفسه، فلم ينتفع بعلمه، بل كان حُجَّة عليه. كما حكى القرآن عن الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، وسار في ركب الشيطان، كما قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شَنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هُواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمَلْ عَلَيْه يَلْهَثْ أَوْ تَتُركُه يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٥].

#### المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله:

ولا غرو أن شرع لنا الإسلام أن نجاهد أنفسنا ونروِّضها على تقوى الله والإحسان للناس، كما روى الإمام أحمد في مسنده، عن فَضَالَة بن عُبيد قال:

قال رسول الله عَلَيْهُ في حَجَّة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ مَن أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم: مَن سلِم الناس من لسانه ويده. والمجاهد: مَن جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر: مَن هجر الخطايا والذنوب»(١).

فهو في هذا الحديث يعطي تعريفات لهذه المفاهيم غير التعريفات الرسمية المعروفة، منبّها على معان فيها يغفل الناس عنها، ولا يلتفتون إليها، مع أهميتها وقيمتها في دين الله، فأهم ما يتميز به الإيمان: أن يكون مصدر أمان للناس، بحيث يأمن الناس صاحبه على أموالهم وأنفسهم. وأهم ما يتميز به الإسلام: أن يكون منبع سلام للمسلم ولمن حوله، فيسلم الناس من لسانه ويده، فلا يناله منهم أذى بإحدى الجارحتين. وأهم ما يتميّز به الجهاد: أن يُجاهد الإنسان نفسه، ولا يكتفي بمجاهدة عدوم الخارجي، مُهملاً نفسه التي بين جَنْبيه. وأهم ما تتميّز به الهجرة: هجرة الخطايا والذنوب، لا مُجرّد هجرة الديار.

والحديث أيضًا رواه الترمذي، عن فَضَالَة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المجاهد مَن جاهد نفسه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ورواه ابن حِبان في صحيحه بلفظ: «المجاهد مَن جاهد نفسه في الله» (٢)، وهذه إضافة مهمة، فإن الجهاد كله لا يُعنتبَر، وليس له وزن عند الله، إلا إذا كان في الله، كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقّ جِهَادِهِ ﴾ الله، إلا إذا كان في الله، كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨].

ومعنى: أنه في الله، أي: في سبيله وابتغاء مرضاته، وطلب مثوبته، فلا يعتبر جهادًا من راض َ نفسه، ليكون مثل فقراء الهنود، أو فلاسفة الرواقيين، أو رهبان النصارى، أو ليبيِّن للناس مقدار صبره ومدى طاقته النفسية، أو غير ذلك، ما لم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن فَضَالة بن عبيد، وقد سبق تخريجه صـ٦٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان في السير (٤٦٢٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٩)،
 عن فَضَالَة بن عُبيد، وصححه الألباني في صحيح الجامم (٦٦٧٩).

يكن جهده وجهاده لله وحده، كما قال الله تعالى لرسوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي ونُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٣) لا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]. ولهذا أوصى المربُّون على اختلاف العصور برياضة النفس؛ كما يراضُ البدن،

ولهذا أوصى المربَّون على اختلاف العصـور برياضة النفس؛ كما يراضُ البدن، ليقوى ويصحَّ، ويقدر على سرعة الحركة، وتحمُّل الخشونة والمعاناة.

بل رياضة النفس أهم من رياضة البدن. يقول أبو الفتح البُستي في نونيته: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الرَّبح مما فيه خسران؟

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس - لا بالجسم- إنسان!

ويقول البوصيري في بردته:

والنفسُ كالطفل إن تُهمله شبَّ على حُبِّ الرَّضاع، وإن تفطمه يـنفطـمِ فـاصـــرف هواها وحــاذر أن تــولِّــه إن الهـــوى مــا تولَّى يُصْـم أو يَصــمِ معنى: يُـصـْم: يقتل. ومعــنى: يَصم: يعبُّ. فاتِّبــاع الهوى إما يهـــلكك وإما

معنى: يُصمَّم: يقتل. ومعنى: يَصِم: يعِبُّ. فاتَّبِاع الهوى إما يهلكك وإما يشينك.

يصف الإمام الغزالي هذه النفس، فيقول: إنها في حالة الشهوة بهيمة، وفي حال الغضب سبع، وفي حال المصيبة تراها طفلاً صغيرًا، وفي حال النعمة تراها فرعونًا، وفي حال الجوع تراها مجنونًا، وفي حال الشبع تراها مختالاً! إن أشبعتها بطرت وفرحت، وإن جو عتها صاحت وجزعت، فهي كما قال الأول:

كحمار السُّوء إن أشْبَعْتَهُ رَمَح النَّاسَ(١) وإن جاع نَهَق (٢)!

ولهذا حـنَّر القرآن الكريم من اتِّباع هوى النفس، كمـــا قــال تعالى لـداود: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص:٢٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدِّى مِّنَ اللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠].

<sup>(</sup>١) رَمُح الناس: أي رفسهم برجله.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج العابدين للغزالي صـ ١٨٠، ١٧٩ تحقيق د. مـحمـود مصطفي حلاوي. نشـر مؤسسة الرسالة. بيـروت، والبيت لصالح بن عبـد القدوس. انظر: روضة العـقلاء ونزهة الفضلاء لابن حـبان صـ١٢٢ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.

وقال في ذمِّ المنافقين: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٦].

وقال لرسوله: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وجعل اتباع الهوى ضربًا من الشرك، إذا اتخذ المرء إلهه هواه، كما قال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴿ آَنَ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤].

وفي سورة أخرى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]

ولهذا قال ابن عباس: شرُّ إله عُبدَ في الأرض الهوى.

وعلى المؤمن أن يُجرِّد نفسه من اتباع الهوى أو (عبادة الذات)، حتى يَخلُص عبدا لله وحده لا لشيء غيره، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَلَيْ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَلَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ وَمَـمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ٢٦٣].

وكلُّ تحرير يلزم أن يسبقه جهادٌ من نوعه، فمَنْ لم يجاهد لم يتحرُّر.

## صعوبة جهاد النفس؛

وقد بيَّن الإمام الغزالي صعوبة جهاد النفس الأمَّارة بالسوء، المعادية لسعادة الإنسان، من وجهين (١):

(الأول: أنها عدو من الداخل. واللص إذا كان من داخل الدار كان الاحتراس منه أصعب. وفي هذا يقول الشاعر الصالح:

تَهــــيـج آلامي وأوجــــاعـــــي إذا كــان عــدوي بين أضــلاعي<sup>(٢)</sup>؟!

نفسسي إلى مسا ضسرني داعي كسيف احستسالي من عدوي

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج العابدين للغزالي صـ ١٧٩، ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) البيتان لعباس بن الأحنف.

الثاني: أنها عــدو محبوب. وإذا كان المرء يحبُّ عدوه، فكيف يقــاومه؟! يقول الغزالي: والإنسان عَم عن عيب محبوبه، لا يكاد يبصر عيبه، كما قال القائل:

ولستَ ترى عيبا لذي الودِّ والإِخَا ولا بعضَ ما فيه إذا كنتَ راضيا وعينُ الرضاعن كلِّ عيب كليلةٌ كما أنَّ عينَ السُّخْط تُبدي المساويا(١)!

فإذن يستحسن الإنسان من نفسه كل قبيح، ولا يكاد يطلع على عيب لها، وهي في عدوانها وإضرارها، فما أوشك ما توقعه في كل فضيحة وهلاك، وهو لا يشعر، إلا أن يحفظه الله تعالى بفضله، ويعينه عليها برحمته)(٢).

## النفس الأمَّارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة:

وإذا وُفِّق المرء في جهاد نفسه: انتقلت من حالة إلى حالة، وارتفعت من درجة إلى درجة.

فالأصل في النفس: أنها إذا تُركت لغرائزها وشهواتها، ولم تُلجم بلجام (التقوى): بقيت على طبيعتها (أمَّارة بالسوء) تُسوِّل للإنسان الشرَّ، وتغريه به حتى يقع فيه، كما قال تعالى عن ابن آدم الشرير: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَاصْبُحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٣٠]. وذلك قبل أن يكون هناك مجتمع يؤثر في سلوك الإنسان، إذ كانت هذه أول جريمة تقع في الأرض.

وقال تعالى على لسان امرأة العزيز في قصة يوسف: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوء إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣].

وجهاد النفس هو الذي ينقلها من (النفس الأمَّارة بالسوء) إلى مرتبة (النفس اللُّوَّامَةِ ﴾ اللَّوامة) التي أشار إليها أو نبَّه عليها القرآن بقوله: ﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ٢].

وهي النفس الحية اليقظة التي لا تسكت عن صاحبها إذا قصَّر في ترك مأمور، أو وقع في فعل محظور، بل هي تحاسبه وتلومه وتُؤنِّبه، وربما تشتدُّ في لومه،

<sup>(</sup>١) البيتان لعبد الله بن معاوية. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي صـ٣٢٧، وقال: هو أول من ذكر (عين الرضا) في شعره، وأرسل مثلاً.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج العابدين للغزالي صـ ١١٩.

حتى كأنها تلهب ظهره بسوط مؤلم، وهذه عقوبة ذاتية من نفس الإنسان للإنسان. وهو ما يعبرون عنه حديثا باسم (الضمير الحي).

يقول ميمون بن مِهران: المؤمن أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم، ومن شريك شحيح (١).

ثم ترتقي هذه النفس، فـتنتقل إلى حـالة أسمى من حالة (النـفس اللوامة)، وهي حالة (النفس المطمئنة)، وهي أعلى مراتب النفس، وهي التي ذكرها القرآن في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ ٣٧ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ [الفجر: ٣٧، ٢٨].

وإنما اطمأنَّت هذه النفس بالإيمان واليقين، مثل إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

ولقد نقلنا عن ابن القيم هنا أنه ذكر أربع مراتب في جهاد النفس<sup>(٢)</sup>، كلها مهمة وضرورية:

١ جهادها على أن تتعلّم الهدى ودين الحق، وتتفقّه في الدين، وتعرف ما لها وما عليها.

٢- ثم جهادها على أن تعمل بما تعلّمته، وتطبّقه بأمانة وإحسان: تأتمر بأوامره،
 وتنتهى عن نواهيه.

٣- ثم جهادها على تعليم غيرها ما تعلّمته، وتدعوهم إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتحاور المخالفين بالتي هي أحسن.

٤- ثم جهادها على الصبر والمصابرة على مشاق الطريق وما فيه من عقبات وقواطع، وخصوصا لمن دعا الناس إلى الخير وأمرهم ونهاهم، كما قال لقمان لابنه وهو يعظمه: ﴿ يَا بُنَيُّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأُمُو بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩)، عن ميمون، بلفظ: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص.

<sup>(</sup>٢) في كتابه (زاد المعاد) وقد نقلناها من قريب صـ١٥٩.

ومن هنا نعلم: أن من أهم معالم جهاد النفس: أن نُروِّضها على خوض معارك الجهاد الأخرى مع شياطين الجنِّ والإنس، جهاد الظلمة والمفسدين وأصحاب المنكر في الداخل، وجهاد الكفار المعتدين على حُرمات المسلمين -على دينهم أو على بلدانهم - في الخارج. فهذا من أعظم ما تتقاعس عنه الأنفس، وتَتَعلَّل بشتَّى الأعذار، بُغية السلامة، والركون إلى الراحة، كما قال الشاعر:

حُبُّ السَّلامة يُثْني همَّ صَاحبِه عن المعالي ويُغُري المرءَ بالكسل في إنْ جَنَحْتَ إليه فاتَخَذ نفقًا في الأرض أو سُلَّمًا في الجو فاعتزل (١١) الرد على من دعا إلى إلغاء موضوع جهاد النفس من كتب الجهاد:

ولقد عببت من قول بعض الإخوة المخلصين من أهل العلم في التعليق على حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» (٢). وهو حديث موضوع أو ضعيف جدا: (وينبغي ألا يضاف في الكتب المخصصة لموضوع الجهاد: ما يُسمَّى بـ(الجهاد الأكبر) أو (جهاد النفس) كما فعله المعاصرون، تأثُّرا بهذا الحديث الموضوع) (٣).

فأما تسميته (الجهاد الأكبر)، فأنا معهم في رفض هذا العنوان، لأنه مكذوب مُفْترًى على الإسلام. وأما حذف الموضوع بالكلية من كتاب (الجهاد) فليس له من ضرورة، إذا وضع في موضعه، وأخذ حجمه المناسب بلا وكس ولا شطط، كما يبحث موضوع الجهاد باللسان، والجهاد بالمال، وجهاد الظلم والفساد، وكلها أنواع من الجهاد، ولسنا نحن الذين سميناها جهادًا، فهي إما من تسمية القرآن العزيسز أو من تسمية السرقة.

<sup>(</sup>١) البيتان للطغرائي في لاميته الشهيرة. انظر: خزانة الأدب لابن حجة الحموي (١٨٧/١) طبعة مكتبة الملال بدوت.

<sup>(</sup>٢) قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيه في في الزهد من حديث جابر، وقال : هذا إسناد فيه ضعف (٣/٣)، وقال الحافظ ابن حجر في (تسديد القوس): هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم ابن أبي عبلة (كشف الحفا: ٢/ ٣٤٥)، وروى الحطيب في تاريخ بغداد (٣٢/١٣)، عن جابر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، من غزاة له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر، يا رسول الله؟ قال: "مجاهدة العبد هواه"، وأنكره الألباني في السلسلة الضعيفة، وضعف سند الخطيب (٢٤٦٠)، وانظر: صـ ٥٣٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) من مقدمة الباحثين: د. إدريس محمد علي، ود. محمد خالد اسطنبولي لتحقيق كتاب (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق) في فضل الجهاد لابن النحاس (٣٣/١) طبعة دار البشائر الإسلامية بيروت.

إنَّ ردنا على الباطل لا يجوز أن يكون بحذف شيء من الحق، مخافة أن يُتخذ ذريعة إلى الباطل.

هب أن أبا نواس قال في شعره دفاعًا عن الخمر:

ما قال ربك: ويل للألي سكروا بل قال ربك: ويل للمصلينا!

فهل نحذف آية: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون:٤]، لأنَّ شاعرًا ماجنًا استشهد بها في غير مكانها، وحرَّف الكلّم عن مواضعه؟

إنَّ (جهاد النفس) مرتبة مهمة من مراتب الجهاد في سبيل الله كما شرعه الإسلام، يجب أن تُوضع في مكانها، ولا تُهمل بإطلاق، كما لا تأخذ أكثر من حقها، وتجور على أنواع الجهاد الأخرى(١).

杂杂格

<sup>(</sup>١) سنعود إلى مناقشة هذا الحديث: "رجعنا من الجهاد الأصغر . . . " بتفصيل وتوسع في الباب الخامس من هذا الكتاب، الفصل الثالث: (خطر القعود عن الجهاد).

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# الفصلالثالث

# مرتبة جهاد الشيطان

ومن مراتب الجهاد التي ذكرها الإمام ابن القيم: جهاد الشيطان، الذي سلَّطه الله على الإنسان، ابتلاءً له واختبارًا لصدق عبوديته لربه، لِيَصْقُله بهذا الابتلاء في الدنيا، ويُعدَّه للخلود الأبدي في الأخرى.

## الشيطان جزء من العالم غير المنظور:

والشيطان نوع من خلق الله، ولكنه جزء من العالم غير المنظور الذي لا نبصره، كما قال تعالى: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبصِرُونَ ﴿٢٥ وَمَا لا تُبْصِرُونَ ﴾ وَمَا لا تُبصِرُونَ ﴾ [الحاقة: ٣٨،٣٩]، في عالمنا هذا: ما نراه بأعيننا، وندركه بحواسنا، وفيه: ما لا نراه ولا نبصره، ومنه بعض العالم المادي الذي نعيش فيه. فنحن لا ندرك كل أجزاء عالمنا المادي، بل قالوا: إن (٩٧٪) من هذا الكون لا ندركها، وهي التي يسمُّونها (الأعماق السوداء).

وهناك في عالمنا هذا: أشياء غير مادية في تـكوينها، ولا يجري عليها ما يجري على المادة، من سُنن وقوانين.

منها: الملائكة، وهم جند الله، المخلوقون من نور، المفطورون على عبادته وطاعته، ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَ ارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، ﴿ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، ﴿ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

ومنها: الجنُّ، وهم خلق مكلَّفون مثلنا بعبادة الله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ولكنهم يروننا ولا نراهم، ولهم من الإمكانات ما ليس لنا، كما أن عندنا من القدرات ما ليس عندهم. ولذلك سخَّر سليمان الجنَّ لخدمته، ولم نعلم أنَّ جنيًا سخَّر الإنسان ليخدُمه.

ومن الجنِّ مؤمنون وكافرون، وأخيار وأشرار، وصالحون وطالحون، كما ذكر لنا القرآن في سورة الجنِّ: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلَمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلَمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿ 10 ].

وشرُّهم (الشياطين) وهم مَرَدَة الجن، وشيخهم ورئيسهم إبليس الذي لعنه الله، وطرده بعد عصيانه لربه، ورفضه لأمره.

وعدم رؤيتنا لهؤلاء المخلوقين المستورين من الملائكة والجنّ : لا ينفي وجودهم، فكم من أشياء كانت موجودة، ولها تأثيرها الكبير في حياتنا، ولم نكن نراها، مثل الجراثيم والفيروسات، لأننا لم نكن نملك القدرة على رؤيتها، حتى علّم الله الإنسان ما لم يعلم، وآتاه من الوسائل والآلات: ما قدر به على أن يكتشف هذه الموجودات، ويشاهدها بعينه، بواسطة الأجهزة المكبّرة. ولم يكن يعلم الإنسان: أن (نطفة) الرجل، تحوي مئات الملايين من (الحيوانات المنوية).

فلا ينبغي للإنسان أن يسارع بإنكار وجود الشيطان، ويقول: شيء لا أراه كيف أؤمن به؟ فإن هذا خطر على العقيدة التي تقوم أول ما تقوم على الإيمان بالغيب، ومنه - بل أوله - الإيمان بالله جلَّ وعلا، الذي: ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

إنَّ هذه القوة الخفية نحسُّ بآثارها، وإن لم نكن نراها.

سلَّط الله الشيطان على الإنسان ليوسوس له في صدره، ويُزيِّن له المعصية، ويغريه بالقعود عن الخير، واتباع الهوى، ويضلَّه عن سبيل الله.

### العركة بين الشيطان والإنسان،

بدأت هذه المعركة بين الشيطان والإنسان، منذ أن خلق الله آدم بيده، ونفخ فيه من رُوحه، وأسكنه جنَّته، وأمر ملائكته أن تسجد تكريمًا له، فسجدوا كلهم أجمعون، ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

استكبر إبليس على أمر الله، وأبي أن يسجد كما أمر الله، قرقًا على ربه، وغرورًا بنفسه، وحسدًا لآدم على ما آتاه الله من فضله ونعَمه، ووقف موقف التحدِّي من خالقه، فقال له: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ التحدِّي من خالقه، فقال له: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَي أَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَي أَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَي أَنْ الله من طين (آلا) أَسْجُدُ مَن طين (آلا) قَالَ وَخَلَقْتُهُ مِن طين (آلا) قَالَ وَبِعَ أَلْمُ فَا خَرْرُ عَنْهُم الْمُخَلُومِ (آلا) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (آلا) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (آلا) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لِأَعْوِينَ وَهِ إِلَا عَبَادَكَ مَنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ ﴾ [ص: ٧٥ - ٨٣].

ومن ذلك اليوم، وقد توَّعد إبليس وأقسم بعزَّة الله أن يقف لبني آدم بالمرصاد، ويغويهم أجمعين. وكما فصل ذلك في مقام آخر، كما حكى الله عنه في قوله: ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٠) ثُمَّ لآتِينَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].

أُقسم اللعين أَن يأتيهم من كل الجهات ليغويهم، ليُرغِّبهم في الدنيا، ويزهِّدهم أو يشكِّكهم في الاخرة، ويُثَبِّطهم عن الحسنات، ويُغْريهم بالسيئات، حتى يضلَّ أكثرهم عن سبيل الله.

ويعينه على الإنسان: هوى نفسه التي بين جَنْبيه، فهي مع الشيطان عليه. كما يعينه من بني آدم جند آخرون عنَّ اتبعوه ومشوا في ركبه، فتشيطنوا مثله، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُكَ الْقَوْل غُرُّوراً ﴾ [الأنعام: ١١٢].

ومن شبياطين الإنس هؤلاء مَن يرتقي في الشر والغي، حتى يفوق بعض شياطين الجن، كما قال بعضهم:

وكنت امرءا من جند إبليس، فرارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي (١)!

وقال بعض السلف: إنَّ شيطان الإنس أشـدُّ عليَّ من شياطين الجنِّ، إن شيطان الجنِّ إذا ذكرتُ الله تعالى خنس وهرب، وهذا يأتي حتى يأخذ برقبتي (٢)!

يعمل إبليس وجنده، ليل نهار، في إغواء بني الإنسان، لا يأخذون راحة ولا إجازة، حتى سئل الحسن البصري يومًا: يا أبا سعيد! هل ينام الشيطان؟ فقال لو نام لاسترحنا(٣)!

## تحذير القرآن من الشيطان وعداوته لنا:

لقد حذَّرنا القرآن من الشيطان وعداوته لنا، وكيده لنا، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

<sup>(</sup>١) البيت نسب للشاعر الخبز أرزي.

<sup>(</sup>٢) قول مالك بن دينار، انظر: تفسير الطبرى (١٢/ ٧٥٢)، وتفسير البغوي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٣/ ٣١) دار المعرفة بيروت.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهَ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٨، ١٦٩]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

وذكر لنا القرآن بعض هذه الخُطوات التي يتَّبعها الشيطان مثل ما يتَّبعه في التُبعط عن الصدقات والإنفاق في سبيل الله: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَليمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

# خطوات الشيطان في التزيين والإغواء:

وذكر لنا القرآن أيضا بعض الخُطوات التفصيلية التي يتبعها الشيطان في الإغواء والإغراء والتزيين في الأرض، مثل ما ذكر تعالى في سورة النساء، حين قال: ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونه إِلاَّ إِنَاتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَريدًا (١١٧) لَعَنهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخذَنَّ مِنْ عَبَادكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا (١١٨) وَلأُصلَّنَهُمْ وَلاَّمُرَتُهُمْ وَلاَّمُرتُهُمْ فَلَيُبَتّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَّمُرتَهُمْ فَلَيُبَتّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَّمُرتَهُمْ فَلَيُبَتّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلاَّمُرتَهُمْ فَلَيُعَتِرُنَّ خَلْقَ اللَّه وَمَن يَتَّخذ الشَّيْطَانَ وَليًّا مِن دُونِ اللَّه فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا وَلاَّمُ يَعِدُهُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ عُرُوراً ﴾ [النساء: ١١٧-١٢٠].

وفي سورة الإسراء ذكر القرآن ما قاله إبليس اللعين لربه: ﴿ لَئِنْ أَخُرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمُ الْقَيَامَة لاَّحْتَنكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (٦٣) قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً وَشَارِكُهُمْ مَوْلُولًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلَبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوال وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٢ - ٦٤].

فهذه طرائق الشيطان: الإضلال عن الحق، والتمنية (إعطاء الأماني) بالباطل، والأمر بتبتيك وتقطيع آذان الأنعام، وهو يشير إلى تحريم ما أحلَّ الله، على ما كان يفعله العرب في الجاهلية، في تحريم بعض الانعام بتقطيع آذانها وغير ذلك.

ومن طرقه كذلك: تغيير خلق الله، وأعظم ذلك: تغيير فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ثم التغييرات الجزئية، كما جاء في الحديث: «لعن الله الواصلة

والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»، وفي رواية: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن، المغيّرات خلق الله»(١).

وفي مقام آخر قال الشيطان في مخاطبته لرب العزة: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي الْأَرْضِ وَلَا عُلِينَا اللهِ مُ الْمُحُلِّمِينَ ﴾ لأَزيّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلا عُلْمُ مُ أَجْمَعِينَ آلَ اللهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَمِينَ ﴾ الأَرْضِ وَلا عُلْمُ اللهُ عُلْمِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠].

فعمله هنا ضدَّ بني آدم، قد حصره في طريقين رئيسين: التزيين والإغواء.

## ١- طريق التزيين،

ومعنى التزيين: أن يُحسِّن له الأمر السيئ والقبيح حتى يراه حسنًا، فتلتبس عليه الحقائق بالأباطيل، وتتشوَّش عليه الأمور، كما قال تعالى في بعض الناس: ﴿ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر: ٨].

وقال في بعض الأقوام الهالكة: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيل ﴾ [النمل: ٢٤].

﴿ وَلَكُن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٣].

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَم مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: ٦٣].

# بعض مظاهر التزيين التي يقوم بها الشيطان:

يقول شيخنا البهي الخولي في كتابه (آدم عليه السلام) مُبيِّنا بعض مظاهر التزيين التي يقوم بها الشيطان في إفساد الإنسان:

(ومن التزيين: ما يتمُّ بفساد تقدير المرء لقيم الرجال، وتمييزه لحقائق الناس. بحيث تغدو مقاديرهم عنده مَقيسة بمظاهرهم من الجاه أو المال أو الزينة. فمن يملك من ذلك شيئًا فهو الجدير بالتقدمة والرفعة وإن انحط معدنه النفسي، ومن لاحظً له منه فلا ميزان له، وإن انطوى على أكبر قسط من عظمة النفس، وسموً

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨٦)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٢٥)، كما رواه أحمد في المسند (٤٣٤٣)، وأبو داود في التسرجل (٤١٦٩)، والترسذي في الأدب (٢٧٨٢)، والنسائي في الزينة (٩٩٠)، وابن ماجه في النكاح (١٩٨٩)، عن ابن مسعود.

الحقيقة. وقديمًا عجب أهل الطائف أن ينزل الله رسالته على رجل من غير أهل الثراء والرياسة. فردُّوا رسول الله ﷺ، وقالوا في تسويغ ذلك: ﴿ لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١].

ومن التزيين: ما يُخدع به المرء عن عمله وعقله، فيجري وراء الظنون والأوهام، التي لا تستند إلى أساس، وحسب المرء جهلاً أن ينصرف عن العلم بالله، فما تنفعه فلسفته أو معارفه الدنيوية بعد ذلك شيئًا، فإن العلم بالله هو العلم بالحقِّ، وإذا فات الإنسان أن يجعل الحقُّ أساس علمه، فقُل في جهله وضلاله ما شئتَ: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَولَّىٰ عَن ذكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٦ ذَلكَ مَبْلَغُهُم مَّنَ الْعَلْمِ ﴾ [النجم: ٢٩، ٣٠].

وفي عصرنا هذا تروج مذاهب اجتماعية فاسدة، لا تستند إلى فطرة سليمة أو سنة من سُنن الله المقرَّرة، فهي من قبيل ما يفعل في كل عصر شياطين الإنس والجنُّ، إذ يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا، بما يلقون من أوهام ويُزيِّنون من ظنون.

# تزيين العمل السيني،

ومن تزيين الشيطان: أن يـلقي في صدور أهل المعاصي أنهم أفـضل وأقوم من سواهم. وهذا باب يطول استقصاؤه. وما رأينا مدمنًا أو مقامـرًا، أو مسرفًا على نفسه بمعصية، أو لصًّا كبيرًا أو صغيرًا، إلا وقد زين له سوء عمله بضروب عجيبة من المسوِّغات: ﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٢].

ومن التزيين: ما يخيل فيــه إلى الجبَّارين والطغاة من أهل الجاه والسلطان، أنهم على الحق، وأن مناوتيهم من المستضعفين على الباطل، وقديمًا قال فرعون لقومه: ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩]، ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُونْ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدًّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ ﴾ [خافر: ٣٧].

وبعد. فتلك بعض الميادين التي يغشاها الشيطان فيزيِّن للإنسان ما يُبيره ويهلكه، ويفسد له ذوقه العام. فلا يطرب إلا لمتعة الحيوان، ويفسد له رأيه فتروج فيه الظنون والأوهام، ويفسد له تقديره لحقائق الرجال فتروج لديه المظاهر، وتضطرب القيَم والعلاقات التي تمسك المجتسمع، ويزيِّن له سوء عمله فيراه حسنا، 177 وذلك أسوأ ما يقضي به على إنسان: ﴿قُلْ هَلْ نُنبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ ١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ صُنْعًا ﴾

[الكهف: ۱۰۳، ۱۰۶](۱) اهـ.

#### ٢- طريق الإغواء،

والطريق الثاني الرئيسي للشيطان هو: الإغواء. فما معنى الإغواء؟

الإغواء: مصدر (أغْوَى) يُغوِي، وفعله الأصلي: غَوَى يَغْوِي، كما قال القرآن عن الرسول محمد: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢]، أي: لم يفسد فكره بالضلال، ولم يفسد عمله وسلوكه بالغَيِّ. بل هو مهتد راشد.

وقال ابن الأعرابي: غَوَى الرجل غيَّا: إذا فسد عليه أُمره، أو فسد هو في نفسه. قال القرطبي: وهو أحد معاني قوله تعالى: ﴿وَعَصَىٰ آدُمُ رَبَّهُ فَغُوَى﴾ [طه: ١٢١]، أي فسد عيشه في الجنة (٢).

وقال في القاموس: غَوِي الفصيل (من الإبل): بَشِم (أي: أتخم) من اللبن، أو منع من الرضاع، فهزل وكاد يهلك<sup>(٣)</sup>.

وما فعلمه الشيطان مع آدم عليه السلام: أنه زيَّن له الأكل من الشجرة، ودلاًه بغرور، وقاسمه وزوجه: ﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١]، وقال له: ﴿ يَا آدَمُ هَلْ ٱدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَة الْخُلْدُ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلَى ﴾ [طه: ١٢٠].

فما زال به حتى أوقعه في الغَواية، وأفسد عليه أمره وعيشه في الجنة، مُستغلاً ضعف عزم الإنسان ونسيانه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥]، ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَى ﴾ [طه: ١٢١].

ولقد عاتب الله - جلَّ جلاله - آدم وزوجه بعد وقوعهما في شَرَك الشيطان: ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَدُو ٌ مَّبِينٌ ﴿ ٢٣ قَالاً رَبَّنَا طَلَمْنَا أَنْهُكُمَا عَدُو ٌ مَّبِينٌ ﴿ ٢٣ قَالاً رَبَّنَا طَلَمْنَا أَنْهُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٢، ٣٣].

<sup>(</sup>١) انظر: آدم عليه السلام للبهي الخولي صـ١٠٣ - ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٧/ ١٧٥). (٣) القاموس المحيط صــ ١٧٠١.

لقد انتصر الشيطان على آدم أبي البشر أول الأمر، ولكن آدم انتصر عليه آخرا بالتوبة النصوح، التي تمحو الذنب كما يمحو الماء أثر الموسخ. كما قال تعالى: ﴿ وعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (١٢١ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].

ويقابل الغَيَّ الرُّشد، كما قال تعالى: ﴿قَد تَّبَيَنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال تعالى في المتكبرين في الأرض بغير الحق: ﴿وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ النَّيْدُ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

والرشد رشدان: رشد يتعلق بالأمور المالية والمادية، كما قال تعالى في شأن القاصرين من اليتامى: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: ٦].

والرشد الآخر: درجة رفيعة من إدراك البصيرة، يهتدي به المرء إلى حقائق الوجود، وتمييز قيم المعنويات، فلا يشتبه عليه حق بباطل، ولا يلتبس عليه الزيف الرخيص بالقيم النفيس، وهو الذي ذهب موسى عليه السلام - في سفره الطويل الذي لقي منه نصبًا - يُطلبه من العبد الصالح: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعلّمَن مِمَّا عُلَمْت رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٢٦]، وهو الذي امت به الله تعالى على إبراهيم في قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيم رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلَيْنَ ﴾ [الأنبياء: ٥١].

فقد أدرك بهذا الرشد الرفيع: أن في هذا الوجود ربًّا أكبر من تلك الكائنات الأرضية، وإلهًا أعظم من تلك الكائنات السماوية، فليس هو كوكبًا آفلًا، ولا قمرًا زائلاً، ولا شمسًا غاربة (١).

ولذا أعلن: ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩].

### أسلحة المؤمن في محاربة الشيطان:

والقرآن الكريم يضع في أيدينا جملة أسلحة لمحاربة هذا العدو الخبيث (الشيطان):

<sup>(</sup>١) انظر: آدم عليه السلام للبهي الخولي صـ١٠٠ - ١٠٣.

#### ١- الاستعادة بالله من شره:

فالشيطان كلب سلَّطه الله على الإنسان: والاستعاذة بصاحب الكلب الشرس، ليدفعه عنك: أمر معروف.

ولهذا قال الله لرسوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ ﴿ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّياسِ ﴾ مَلكِ النَّاسِ ﴿ وَالْمَانِ يَحْسَفُ وَنِي صَدُورِ النَّاسِ ﴾ المُختَّاسِ ﴾ اللَّذي يُوسُوسُ فِي صَدُورِ النَّاسِ ۞ مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ والناس: ١-٦]. والوسواس الخنَّاس هو: الشيطان، فعمله هو الوسوسة في الصدور، أي عمله يتركَّز داخل الأنفس، ولا يتسلَّط على أبدان الناس، كما يزعم كثيرون، وقد قال تعالى على لسان الشيطان يوم القيامة: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعَدْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]. كما أمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان في معاملة الخصوم والجهال، ومقابلة سيئتهم بالحسنة، ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي تَصْيَمُ (٣) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظُ عَظِيمٍ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي تَصيم (٣) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظُ عَظِيمٍ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي تَصيم (٣) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظُ عَظِيمٍ (٣) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَرْغٌ فَاسْتَعَذْ بِاللّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤ - ٣٦]. ﴿ خُذَ الْعَفُو وَأُمُرْ بِالْعُرْفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٥) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعرف: ١٩٩، ٢٠٠]. فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعرف: ١٩٩، ٢٠٠].

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (ومعنى (أعوذ بالله): أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم: أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نُهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفُّه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه، ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمرنا بالاستعادة من شيطان الجنِّ، لأنه لا يقبل رشوة، ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع، ولا يكفُّه عنك إلا الذي خلقه (۱)!

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير، (١/ ١٥) طبعة الحلبي.

#### ٢- ذكر الله تعالى:

فإنه خنَّاس جبان، إذا ذُكر الله سبحانه خنس واختفى، وإنما يسيطر على حزبه حزب الشيطان - بإنسائهم ذكر الله تعالى، كما قال عز وجل: ﴿ الْمُعَوْفَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولْئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الشَّيْطَانُ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ النَّاسُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩].

فذكر الله تعالى يكون بالقلب، كما يكون باللسان، وأكمله أن يكون بهما معًا.

والذكر نوعان: ذكر ثناء، وذكر دعاء. فذكر الثناء مثل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل: ما جاء في الحديث الذي ختم به البخاري جامعه الصحيح: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده»(١).

وذكر الدعاء مثل خستام سورة البقرة: ﴿ رَبُّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبُّنَا وَلا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلْنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [الآية: ٢٨٦].

ومثل أدعية الأنبياء في القرآن: دعاء نوح وإبراهيم ويوسف وموسى وغيرهم، ودعاء المؤمنين الصالحين، وما ورد عن محمد ﷺ، من أدعية أُلِّفت فيها كتب في القديم والحديث (٢).

# ٣- التصميم على معاداته، وعدم مهادنته:

فهو - كما قال تعالى - عـدو مبين، لا يتنازل عن عداوته، ولا يَدَعها بحال، ولا يقبل المُسَالَمة أو الصلح أو الهدنة، فالحربُ بينه وبين بني آدم مُستمرَّة إلى يوم القيامة. فلا يُتصوَّر أن يُوالي الإنسان العاقل عدوه، وأن يتَّخذه وليا!

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٦)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٤)، كما رواه أحمد في المسند (٧١٦٧)، والترمذي في الدعوات (٣٤٦٧)، وابن ماجه في الأدب (٣٨٠٦)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) مما ألّف في الذكر والدعاء: كتاب الأذكار للنووي، والكلم الطيب لابن تيمية، والحصن الحصين لابن الجُزَري، وشرحه للشوكاني، ومن أجمل ما كتب في عصرنا: (فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء) للشيخ محمد الغزالي.

ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١١٩].

وقال عن إبليس: ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ بِئُسَ لِلظَّالِمِنَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٠].

وقال جلَّ شأنه: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦] .

# ٤- الحذر من دسائسه ومكايده:

وهي كثيرة. بعضها ظاهر بين مثل: الخمر والميسر والنساء، كما قيل: «النساء حبائل الشيطان»(١)، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّه وَعَنِ الصَّلاةِ ﴾ [المائدة: ٩١]. وبعضها خفي، لا يفطن إليه إلا أولو البصائر، حتى إنه ليأمر بالخير، ما يريد من ورائه إلا الشر.

وإنما يقاوم المسلم هذه المكايد والدسائس الشيطانية إذا سُلِّح بالاسلحة الربانية، ومنها: سلاح العلم والإيمان، واستحضار رقابة الله تعالى وإحاطته بالخلق، فيصحو القلب، ويستيقظ الضمير، فلا يجد الشيطان فرصة لانتهار غفلته وسكرته، ليضلَّه عن سواء السبيل. يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللّهِينَ اتَّقَوْا إِذَا مُسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ (١٠٠٠ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَي مُسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ (١٠٠٠ ومعنى ﴿تَذَكَّرُوا﴾: أي رجعوا إلى ثم لا يقصرون ﴿ الله عليه ورقابته عليهم، ومحاسبته لهم نور العلم والإيمان، فتذكروا جلال الله تعالى ورقابته عليهم، ومحاسبته لهم في الآخرة، وجزاءه لهم بما عملوا، فأبصروا الحقيقة، وعرفوا الواجب عليهم، في الآخرة، وأرغموا أنف الشيطان. بخلاف إخوان الشيطان الذين فق الشيطان. بخلاف إخوان الشيطان الذين غيهم يعمهون.

<sup>(</sup>۱) رواه هناد في الزهد (٤٩٧)، وابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٩٤)، عن ابن مسعود موقــوقا، وضعــفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٠٥٩).

#### لماذا نحارب الشيطان ولا نهادنه؟

يقول الإمام الغزالي في كتابه (منهاج العابدين) في حديثه عن عقبة (العوائق) في طريق السالك إلى الله تعالى، بعد أن ذكر عائقي الدنيا والخَلق، ثم تحدث عن العائق الثالث: الشيطان. فقال:

(ثم عليك يا أخي بمحاربة الشيطان وقهره، وذلك لخصلتين:

إحداهما: أنه عدوٌ مضلٌ مبين، لا مطمع فيه بمصالحة واتقاء غيلة، بل لا يقنعه الا هلاكك أصلاً، فلا وجه إذن للأمن من مثل هذا العدو والغفلة عنه، وتأمَّل آيتين من كتاب الله تعالى، إحداهما قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينٌ ﴾ [يس: ٢٠]. والثانية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّ فَاتَّخذُوهُ عَدُوًا ﴾ [فاطر: ٢]. وهذا أقصى التحذير وغايته.

والخَصْلة الثانية: أنه مجبول على عداوتك، ومنتصب أبدًا لمحاربتك، فهو آناء الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه، وأنت غافل، فكيف يكون الحال؟

ثم وقعت معك نكتة أخرى، وهي أنك في عبادة الله تعالى، ودعوة الخلق إلى باب الله تعالى بفعلك وقولك، وهذا ضد صنيع الشيطان وهمته، ومراده وحرفته؛ فصرت كأنك قمت وشددت وسطك، لتغايظ الشيطان وتكايده وتناقضه، فهو أيضًا يشدُّ وسطه ليعاديك ويقاتلك ويماكرك، حتى يفسد عليك والعياذ بالله شانك، بل حتى يهلكك رأسًا، إذ لا يأمن من جانبك بعد؛ فإنه الذي يسيء ويقصد بالهلاك إلى من لا يغايظه ولا يناقضه، بل يصادقه ويوافقه، كالكفار وأهل الضلال، وأهل الرغبة في بعض الأحوال؛ فكيف يظنُّ قصده لمن قام يغايظه، وتجرَّد لمناقضته؟ فله إذن مع سائر الناس عداوة عامة، ومعك أيها المجتهد في العبادة والعلم عداوة خاصة، وإن أمرك له لمهم، ومعه عليك أعوان، أشدُها عليك نفسك وهواك، وله أسباب ومداخل وأبواب أنت عنها غافل.

ولقد صدق يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله، حيث قال: الشيطان فارغ وأنت مشغول، وهو يراك وأنت لا تراه، وأنت تنساه وهو لا ينساك، ومن نفسك للشيطان عليك عون. فإذن لا بد من محاربته وقهره، وإلا فلا تأمن الفساد والهلاك.

فإن قلت: فبأيِّ شيء أحارب الشيطان؟ وبأي شيء أقهره وأدفعه؟ فاعلم أن لأهل هذه الصناعة (١) في هذه المسألة طريقين:

أحدهما ما قال بعضهم: إن التدبير في دفع الشيطان الاستعادة بالله لا غير، فإن الشيطان كلب سلَّطه الله تعالى عليك؛ إن اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت، وضاع عليك وقاتك، وربما يظفر بك فيعقرك ويجرحك، فإن الرجوع إلى رب الكلب ليصرفه عنك أولى.

والثاني: ما قال آخرون: الطريق المجاهدة، والقيام عليه بالدفع والردِّ والمخالفة.

قلت: والذي عندي أن الطريق العدل الجامع في أمره: أن تجمع بين الطريقين، تستعيذ بالله من شرّه. أولاً كما أمرنا، وهو الكافي شرّه؛ ثم إن رأيناه يتغلّب علينا، علمنا أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليرى صدق مجاهدتنا وقوتنا في أمره سبحانه وتعالى وصبرنا، كما أنه سلّط الكفار علينا مع قدرته على كفاية أمرهم وشرّهم، ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والتمحيص والشهادة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مَنكُمْ شُهَدَاء ﴾ [آل عمران: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ اللّه الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ اللّه الذّينَ ﴿ وَلَيْ عَلَم اللّه الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ اللّه اللّه الذّينَ عَامَران: ١٤٠]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلّما يَعْلَم اللّه الذّينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ويَعْلَمَ اللّه الذّينَ ﴿ آلَ عمران: ١٤٢]، فكذلك هذا) (٢) انتهى.

## مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان؛

وقد ذكر الإمام الغزالي في (الإحياء) جملة من أبواب السيطان ومداخله إلى القلب الإنساني، لا يتسع المقام لذكرها، ناهيك بتفصيلها. وحسبنا أن نشير إلى بعضها فقط.

فمن أبواب العظيمة: الخضب والشهوة، ومنها: الحسد والحرص. ومنها: الإسراف في الطعام. ومنها: حبُّ التزين من الأثاث والثياب والدار (أي المبالغة في ذلك). ومنها: الطمع في الناس. ومنها: العجلة وترك التشبت في الأمور. ومنها: البخل وخوف الفقر. ومنها: التعصب للمذاهب والأهواء، والحقد على

<sup>(</sup>١) أي: لأهل التصوف.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج العابدين صـ ١٠٨- ١١٠ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. تحقيق د. محمود مصطفى حلاوى.

الخصوم، والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار. ومنها: حَمْل العوام على الدخول فيما لا يحسنونه من العلم. ومنها: سوء الظن بالمسلمين. إلى آخره.

ثم قال: (إن أردت الخلاص من الشيطان، فقد م الاحتماء بالتقوى، ثم أردفه بدواء الذكر، يفر الشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه. ولذلك قال وهيب بن الورد: لا تسب الشيطان في العلانية، وأنت صديقه في السر(۱)! وقال بعضهم: يا عجبا لمن يعصي المحسن بعد معرفته بإحسانه (يعني: الله سبحانه) ويطيع اللعين بعد معرفته بطغيانه!)(۲).

وقد نقلنا عن الإمام ابن القيم في حديثه عن مراتب الجهاد: أنَّ جهاد الشيطان مرتبتان:

(إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى المكلَّف من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات.

فالجهاد الأول: يكون بعدة اليقين، والثاني: يكون بعدة الصبر، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَتُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، فأخبر أن إمامة الدين إنما تُنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات) (٣) اهد.

وبهذا نرى: أن الجهاد في الإسلام، يشمل - فيما يشمل - هذا اللون من الجهاد الخفي، لهذا العدو المبين، الذي أعلن عداوته للإنسان منذ خُلق آدم، وأعد نفسه وجنده لمحاربتهم بكل سلاح، فعلى المسلم أن يُعدَّ نفسه لمقاومته، وأن يهيِّئ له من الدروع الواقية، والأسلحة الملائمة: ما يُحبط كَيْدَه، ويردُّ غائلته، ويُخرجه من المعركة مذؤومًا مدحورًا.

فلا ينبغي إذن حصر الجهاد في الإسلام في القتال وحده، فإنما هو نوع واحد من أنواع الجهاد، وإن كان أشدها وأعظمها خطرًا.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٨/١٥٤)، عن وهيب بن الورد، وقد صُحِّف في (الإحياء) إلى وهب بن منبه، وعزاه القرطبي في تفسيره إلى الفضيل بن عياض (٢١٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: إحياء علوم الدين (٣/ ٣٣ - ٣٨) طبعة دار المعرفة - بيروت.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٣/ ١٠) طبعة الرسالة.

# الفصلالرابع

# مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل

ومن مراتب الجمهاد الذي جاء به الإسلام: مرتبة جمهاد الشرّ والفساد في الداخل. وهذا الجههاد في غاية الأهمية لحماية المجتمع من الضياع والانهيار والتفكُّك، لأن المجتمع المسلم له أسس ومقوِّمات وخصائص تميِّزه وتشخصه، فإذا ضيعت أو نُسيت أو حُوربت هذه الأسس والمقوِّمات لم يبق مجتمعًا مسلمًا.

#### لكل مجتمع مسلم حارسان يحرسانه:

وهناك حارسان لهذا المجتمع يحفظانه ويُمسكانه أن يزول:

هناك أولاً: حارس الإيمان، الذي هو الأساس الأول للمجتمع. وهو حارس ذاتي من داخل ضمير كل مسلم.

وهناك ثانيًا: هذا الحارس الاجتماعي، الذي يُجسِّد ضمير المجتمع العام، الذي يغار على العقبَم أن تُداس، يغار على العقائد أن تُخدش، وعلى السشعائر أن تُضيَّع، وعلى القيَم أن تُداس، وعلى الحرمات أن تُنتهك، وعلى الشرائع أن تُعطَّل، وعلى الآداب أن تُهمل.

هذا الحارس ينشئه في المجتمع: أحكام الإسلام وتعاليمه، التي تجعل كل مسلم مسؤولاً عما يحدث في المجتمع من حوله، فلا يعيش المسلم في هم نفسه وحدها، بل يحمل هم المجتمع من حوله، يُقوم ما اعْوج، ويُصلح ما فسد، ويرد من شرد، ويقوم من ظلم، حتى يستقيم المجتمع على أمر الله. فالمؤمن لا يكتفي بإصلاح نفسه، بل يعمل أبدًا على إصلاح غيره، ومقاومة الفساد ما استطاع.

هذا ما تفرضه أوامر الإسلام ونواهيه: من النصيحة في الدين، والدعوة إلى الخيسر، والتواصي بالحق وبالصبر وبالسمرحمة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاربة الطغيان، وتغيير المنكر - إذا وقع - باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. والأخذ على يد الظالم حتى يرتدع عن ظلمه، ونصرة المظلوم حتى يأخذ حقه.

### ميادين الجهاد في داخل المجتمع:

وهذا هو الجهاد الواجب في داخل المجتمع، وهو يشمل جملة ميادين:

#### ١- ميدان مقاومة الظلم والظالمين:

ميدان مقاومة الظلم والظالمين، والأخذ على أيديهم، وعدم الركون إليهم، كما قال تعالى: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣].

والإسلام يطلب هنا من المسلم أمرين أساسيين: أولهما: ألا يظلم. وثانيهما: ألا يكون عونًا لظالم، فإن أعوان الظالم معه في جسهنم، ولهذا يَدين القرآن جنود الطغاة كما يَدين الطغاة أنفسهم، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَاطِئينَ ﴾ [القصص: ٨] وقال عن فرعون: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظّالمِينَ ﴾ [القصص: ٤٠]، فاعتبر الطاغية والجنود جميعًا من الظالمين، ونزلت نقمة الله فشملتهم جميعًا، وأخذتهم جميعًا عن العيهم.

وذلك أن الجبار المستكبر في الأرض لا ينفذ ظلمه بنفسه، ولكن بوساطة هذه الآلات البشرية التي يستخدمها في قهر العباد، وإفساد البلاد، وهي تكون له عادة أطوع من الخاتم في أصبعه!

وقد قالوا: إن الإمام أحمد بن حنبل حين سُجن في محنة خلق القرآن الشهيرة، وأصابه من الأذى ما أصابه، سأله يومًا أحد السجَّانين عن الأحاديث التي وردت في أعوان الظلمة وما لهم من العذاب عند الله تعالى؟ فأعلمه أنها أحاديث صحيحة. فقال له: وهل ترى مثلي من أعوان الظلمة؟ فقال له: لا، لست من أعوان الظلمة، ومن يهيئ لك طعامك، ومن يقضي لك حاجتك. أما أنت فمن الظلمة أنفسهم (١)!!

<sup>(</sup>۱) صيد الخاطر صـ ٤٢٩، ونسب مثلها للثوري، الكسائر صـ١٠٤، ومثلها لابن المبارك، إحياء علوم الدين (١٣/٢).

وقد جاء في الحديث الصحيح: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»! قالوا: يا رسول الله؛ ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال: «تحروه – أو تمنعه – من الظلم، فإن ذلك نصره»(١).

وسواء كان الظلم من الأغنياء للفقراء، أم من الملاَّك للمستأجرين، أم من أرباب العمل للعمال، أم من القادة للجنود، أم من الرؤساء للمرؤوسين، أم من الرجال للنساء، أم من الكبار للصغار، أم من الحكام وأُولي الأمر للرعية والشعوب، فكله حرام ومنكر يجب أن يُقاوم ويُجاهد، بما يقدر عليه الإنسان من اليد واللسان والقلب، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود: «ما من نبيِّ بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريُّون وأصحاب، يأخذون بسنَّته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلُوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (٢).

فأوجب الرسول ﷺ: مجاهدة الظلمة والطغاة على كل مسلم، بما يقدر عليه: من اليد، أو اللسان، أو القلب، وهي المرتبة الأخيرة - التي من تركها لم يبق معه شيء من الإيمان، وإن قَلَّ - وضرب له مثلاً بحبة الخردل على صغرها. والمطلوب في هذه المرتبة: أن يَكره الظلم والمنكر بقلبه، ويكره مرتكبي الظلم، ومُقْترفي المنكر، وهذه لا يملك أحد أن يمنعه منها، لأن قلب المؤمن لا سلطان لأحد عليه غير ربه الذي خلقه.

ولقد اهتمَّ الإسلام بهذا الجهاد وحثَّ عليه، وجاء في بعض الأحاديث اعتباره أفضل الجهاد، كما روى طارق بن شهاب البَجلي رضي الله عنه: أن رجلاً سأل النبي عَلَيْهُ، وقد وضع رجله في الغَرْز: أي الجهاد أفضل؟ فقال: «كلمة حق عند سلطان جائر»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان (٥٠)، وأحمد في المسند (٤٣٧٩)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١٨٨٢٨)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح، والنسائي في البيعة (٢٠٩)، عن طارق بن شهاب، وصحح المنذري في الترغيب والترهيب إسناد النسائي (٣/ ١٥٨).

وروى جابر بن عبد الله، عن النبي رسيد الشهداء: حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله»(١). وبهذا جراً الرسول الكريم أمته: أن تقول كلمة الحق في وجه السلاطين الظلمة المتجبرين، لا يبالون ما يصيبهم في سبيل الله؛ أن يقتلوا في سبيل الله. وهذا أغلى وأعلى ما يتمناه مسلم لنفسه: أن يُختم له بالشهادة في سبيل الله، ولا سيما إذا كان بجوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله.

وتظلُّ الأمة بخير ما دام فيها من يصدع بكلمة الحق آمرًا ناهيًا، مهما تكن العاقبة. وتفقد الأمة استحقاقها للبقاء، إذا شاعت فيها روح الاستسلام، وانتشر فيها الوهن والجبن، وعدمت من يقول: أُمَّتى، أُمَّتى! قبل أن يقول: نفسى، نفسى!

وهذا ما حذَّر منه الحديث الشريف الذي يقول: «إذا رأيت أُمَّتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودِّع منهم»(٢).

ومعنى التُودِّع منهم»: أي لا خير فيهم، فقد استوى وجودهم وعدمهم، فإن مبررِّر وجود الأمة: أن تقوم برسالتها، وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم تقم بهذه الرسالة فلم تعدُّد فائدة لبقائها.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في معرفة الصحابة (۳/ ۱۹۵)، وصحَّح إسناده، وتعقبه اللهبي بـأن فـي إسنـاده الصفـار، لا يُدرى: من هو؟، عن جابر، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٧٤) من طرق رواها الخطيب في تاريخه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٢٧٨٦)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه، والبزار في المسند (٢/٣٦)، والحاكم في فضائل القسرآن (٢/٣٦)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهسقي في الكبرى كتاب الغسصب (٢/ ٩٥)، عن عبد الله بن عمرو، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلك رجال أحمد (٧/ ١٨٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠٥)، وفي إسناده عندهم أبو الزبير، وقد ذكر أبو حاتم في المراسيل صـ١٥٥: أنه لم يسمع من ابن عمرو، ومثله أيضًا عن ابن معين. كما نقل عنه ابن عدي في الكامل: أنه لم يسمع منه ولم يره. ولذا قال الشيخ شعبب وزملاؤه في تخريج المسند: إسناده ضعيف (١٥٢١). ورد ذلك أحمد شاكر في تخريج المسند: إسناده ضعيف (١٥٢١). ورد ذلك أحمد شاكر في تخريج المسند، ورجع سماعه من ابن عمرو، وصحح إسناد الحديث ودافع عن تصحيحه دفاعًا بليغًا، فليراجع، وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب) واقتصر على نسبته إلى الحاكم، وذكر تصحيحه ولم يتعقبه (١٦٣٣).

# وقفة للتأمُّل في سبب تعظيم الرسول على لهذا الجهاد:

ويَحْسُن بنا أن نقف هنا وقفة للتأمل والمقارنة: لماذا عظَّم الـرسول الكريم شأن هذا الجهاد، واعتبره أفضل الجهاد، واعتبر مَن قُتل فيه بجوار سيد الشهداء؟

والجواب: أن خطر الفساد الداخلي إذا تفاقم: يشكل خطرًا جسيمًا وشرًّا كبيرًا على الأمة، ولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضدَّ الظلم والفساد في الداخل مُقدَّما على الجهاد ضدَّ الكفر والعدوان من الخارج. فإنَّ الفساد الداخلي كثيرًا ما يكون ممهدًا للعدوان الخارجي، كما تدلُّ على ذلك أوائل سورة الإسراء، إذ قصَّت علينا ما وقع لبني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض مرتين، وعلوا (طغوا) علواً كبيرا، ولم يجدوا بينهم من ينهى عن هذا الفساد أو يقاومه، فسلَّط الله عليهم أعداء من الخارج، يجوسون خلال ديارهم، ويُدمِّرون عليهم معابدهم، ويحرقون توراتهم، ويسومونهم سوء العذاب، ويُتبِّرون ما علَوا تتبيرًا، وكان وعد الله مفعولاً.

ومن هنا رأينا الفساد والانحلال، مقدمة للغزو والاحتلال<sup>(۱)</sup>، وقد هدَّدهم بمثل هذه العقوبات القدرية إذا وقع منهم مثل ذلك الإفساد في المستقبل، وذلك في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ٨]، أي: إن عُدتم إلى الطغيان والعلو والإفساد عُدنا عليكم بتسليط الأعداء.

وقد رأينا النبي ﷺ، يعلمنا: أنَّ أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر». فاعتبر الرسول ﷺ ذلك أفضل الجهاد، لأن المقاتل في الميدان كثيرًا ما يسلم ويعود بأجر وغنيمة، أما من يواجه السلطان الجائر بكلمة الحق، فكثيرًا ما يقدِّم عنقه فداء لكلمته.

وأساس هذه المراتب هو حديث أبي سمعيد الخدري $^{(7)}$ ، وحديث ابن مسعود، اللذين رواهما مسلم في صحيحه $^{(7)}$ .

وجعل ابن القيم هذا النوع من الجهاد ثلاث مراتب: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، حسب الاستطاعة.

<sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه صـ ۲۲. (۳)

#### مضهوم الجهاد أو التغيير بالقلب:

والتغيير بالقلب أو الجهاد بالقلب: معناه غليان القلب غضبًا على المنكر، وكراهيةً للظلم، وإنكارًا على الفساد. وحين يمتلئ القلب بهذه (الشحنة) من الغضب والكراهية والإنكار والثورة الداخلية: يكون ذلك تحضيرًا معنويًّا لثورة ظاهرية عارمة، توشك أن تقتلع الظلم والفساد من جذوره، حين يرى المؤمن الظلم يتجبَّر، والفساد يستشري، والمنكر يستعلي، ولا يستطيع تغييره بيد ولا حتى بلسان، فيذوب قلبه كما يذوب الملح في الماء، ويغلي الغيظ في صدره، كما يغلي المرجَل فسوق النار؛ فلا بد لهذا المرجَل أن يتنفس، وإلا تفجر أو تكسر! فهذه الشحنة القلبية الوجدانية الانفعالية: رصيدٌ مهم لأيٌ تغيير عملي مُرتقب، فإن التغيير لا يبدأ عادة من فراغ، بل لا بد له من مقدِّمات ودوافع نفسية، تغري به، وتدفع إليه.

فليس التغيير أو الجهاد بالقلب موقفًا سلبيًا، كما يفهمه بعض الناس، وإلا ما سمًّاه الرسول تغييرًا أو جهادًا، ولا جعله مرتبة من مراتب الإيمان، وإن كان هو المرتبة الدنيا، التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل.

ولهذا كان جهاد الفساد لازمًا ومفضًّلا على غيره، إنقاذًا للأمة من شروره وآثاره، وإطفاءً للنار قبل أن يتطاير شررها، ويتفاقم خطرها، ويعمَّ ضررها.

وإذا كانت السنة النبوية قد نوهت بفضل من قُتل من أجل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن القرآن قد ند أبلغ التنديد بالذين يَقتُلون الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، من الانبياء، وورثة الانبياء، الذين يواجهون أهواء الباطل بكلمة الحق. واعتبر القرآن هذه الجريمة من كبريات الجرائم، التي تستوجب عذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّه وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَيْمَ النَّاسِ فَبشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (آ) أُولئِكَ اللَّيسَ حَبطَتْ أَعْمَالُهُم في الدُّنِيا وَالآخرة وَمَا لَهُم مَن نَّاصِرينَ ﴾ [آل عمران: ٢١، ٢٢].

وذلك لأن هذه الجريمة تُخسرس ألسنة الحق، وتُخْلِي الساحة للطغاة والظالمين، يعملون فيها ما تَهوى أنفسهم، وما تُزينه لهم شياطينهم، وإن بلسغ في الشرما بلغ، دون أن يقول لهم أحد: لِم؟ بله أن يقول لهم: لا!

ومن هنا كانت عقوبة الله تعالى لبني إسرائيل، إذ كان من جرائمهم التي شاعت فيهم: قتل الأنبياء بغير حق. كما قال تعالى: ﴿أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا كَذَّبْتُمْ وَفَريقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

وقال سبحانه: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقَفُوا إِلاَّ بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٢].

#### ٧- ميدان مقاومة الفسوق والانحلال:

وهناك ميدان ثان للجهاد الداخلي، ذلك هو ميدان الانحلال والفسوق، واقتراف المعاصي، واتباع الشهوات. وهو انحراف خطير، إذا استسلمت له الأمة ساقها إلى مهاوي الرَّدَى، واختلَّت أمور حياتها كلِّها، وظهر الفساد والاختلال في البر والبحر بسوء أعمالها، واعوجاج سلوكها. كما قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَت أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَملُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَت أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَملُوا لَعَلَّهُم يَرْجعُونَ ﴾ وألروم: ٢١]، والفساد المذكور في الآية ليس المراد به الفساد الديني والخلقي، بل فساد أمر الحياة واضطراب موازينها، واختلال شؤونها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بظهور الفقر والبطالة والغلاء، وانتشار الأمراض، وتقطع الروابط، وغلبة الجور، واتساع الفوارق بين الناس، حتى تجد كل الناس يشتكون من سوء الحال، وخيبة الآمال.

أما الفساد الديني والخلقي فهو سبب للفساد الدنيوي المذكور في الآية، وهو المعبَّر عنه بقوله تعالى: ﴿ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ فإن الله لا يعاقب الناس إلا بما عملوا، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ ﴾ عملوا، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا وَاللهُ عَمِلاً مَعْيَرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُلهِمْ ﴾ [الأنفال: ٥٣].

وهو سبحانه لا يعاقب الناس بكل ما عملوا، بل كما قال تعالى: ﴿لَيُدْيِقُهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ [الروم: ٤١]، وكما قال عز وجل: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةً فَبِمَا كَسَبَتْ

أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، ويقول تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [فاطر: ٤٥].

إن اتباع شهوات البطون والفروج، والاستهانة بما حرَّم الله على عباده، واقتراف الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الزنى، الذي حذَّر الله ونهى عن مجرد الاقتراب منه، فقال: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٣٧]، ومن الشذوذ الجنسي؛ الذي عُرف بعمل قوم لوط، الذين أتوا هذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، والذين أرسل الله إلى مرتكبيها رسولاً ينهاهم عنها، ويُحذَّرهم من مَغبَّها، وينذرهم بسوء المصير إن هم أصروً اعليها، ومن قوله لهم: ﴿ أَتَأْتُونَ اللهُ كُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]، وفي سور أخرى قال لهم: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهِلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥]، ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مَسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨]، ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٨]، ﴿ رَبِ انصُرنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الانبياء: ٤٤]، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسقِينَ ﴾ [الانبياء: ٤٤]، فوصفهم بالعدوان، والجهل، والإسراف، والإجرام، والإفساد، والفسوق، وأنهم قوم سوء.

ولم يُجْدِ فيهم تحذير أو إنذار، فلقد كانوا في ﴿ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ ونَ ﴾ [الحجر: ٧٧]، كما وصفهم القرآن، وهو تصويرٌ صادق لحال المدمنين على الفاحشة، الذين فقدوا عقولهم وإرادتهم، وأصرُّوا على إباحيتهم وشذوذهم، فكان لا بد للقدر الأعلى أن يُطهِّر الأرض من رجْسهم بعذاب من السماء يُدمِّر قريتهم، ويهلك أشخاصهم: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سجّيل مَّنضُود (٨٢) مُسوَّمَةً عند رَبِّك وَمَا هِي مِنَ الظَّالِينَ بِبَعِيد ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣].

إِنَّ انتشار فاحشة الزنى والشذوذ - الذي أصبح له دعاة ومُروِّجون جهارًا نهارًا في عصرنا - سبب لنقمة الله تعالى، وعقوبته القَدَرية للمجتمعات المصابة بهذه الأدواء، كما جاء في حديث ابن عمر، عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وفيه:

«لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا سلَّط الله عليهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا»(١).

وجاء في حديث ابن مسعود: «ما ظهر في قوم الزنى والربا، إلا أَحلُّوا بأنفسهم عقاب الله»(٢).

ومن ذلك: شرب الخمر أم الخبائث، وشيوع تناول المسكرات والمخدِّرات، التي تفسد عقول أبناء الأمة، كما تفسد أجسامها وعزائمها، وتشيع فيها الأدواء والأمراض، وتضيع المليارات من أموالها في محاربتها ثم في علاجها، وعلاج آثارها السيئة على المجتمع.

إنَّ الفسوق والانحلال جريمة كبيرة مُدمِّرة للمجتمعات إذا لم تقاوم، ولا سيما في الأمم التي تقوم أساسًا على الدين، والدين يعني: الطهر والاستقامة والعفاف والإحصان.

### ٣- ميدان مقاومة الابتداع والانحراف الفكري:

وهنا ميدان ثالث ومهم للجهاد الداخلي، وهو ميدان الابتداع في الدين، بأن يحدث فيه ما ليس منه، وأن يزيد عليه ما لا تقبله طبيعته في عقيدته أو شريعته أو أخلاقه، أو تقاليده، أو يدعو إلى مفاهيم تتناقض مع عقائده أو شرائعه أو قيمه.

والإسلام - خاصة - شديدُ الحساسية نحو الابتداع والإحداث في الدين، والمناقضة في الفكر. لذا قال رسوله الكريم: «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو ردُّ»:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن مساجمه في الفتن (۱۹ ٤٠)، والطبراني في الأوسط (۲۷۱)، والحساكم في الفتن (٤/ ٥٤٠)، وصحَّح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب باب التشديد على مَن منع زكاة ماله (٣٣١٤)، عن ابن عمر، وقال الهيثمي في مسجمع الزوائد: روى ابن مساجه بعضمه، ورواه البزار ورجماله ثقات (٥/ ٥٧٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٣٨٠٩)، وقــال مُخرَّجوه: صحـيح لغيره، وهذا إسناد ضعـيف لضعف شريك، وأبو يعلى في المسند (٣٩٦/٨)، وابن حبــان في الحدود (٤٤١٠)، عن ابن مسعود، وقال الهــيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وإسناده جيد (٢١٣/٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٤).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، كما رواه أحمد في المسند
 (٣٦٠٣٣)، وأبو داود في السنة (٤٦٠٦)، وابن ماجه في المقدمة (١٤)، عن عائشة.

أي مردود عليه. وقال عَلَيْقَ: «كلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار»(١).

ويرى الراسخون في العلم: أنَّ البدع أشد خطرا من المعاصي؛ لأن المعاصي مكشوفة مفضوح أمرها للناس. أما البدع فهي تتستَّر بثوب الدين، وتروج بضاعتها عند الكثيرين على أنها قُرَب إلى الله تعالى، ولا يعرفون حقيقتها. ولذا قالوا: إن المعصية كثيرًا ما نرى أصحابها يندمون عليها، ويتوبون منها ويستغفرون الله تعالى. أما البدعة فإن أصحابها لا يتوبون منها، ولا يستغفرون، لأنهم يتقربون إلى الله بها، فكيف يتوبون منها ويستغفرون؟!

ولهذا قالوا: إنَّ البدعة أحب إلى الـشيطان من المعصية. فإن المعصية تفسد الإنسان، ولكن البدعة تفسد الأديان.

## البدعة القوليَّة (الاعتقاديَّة والفكريَّة) والبدعة العمليَّة:

والابتداع – كما شرحه العلماء – نوعان:

١ -- ابتداع بالفعل.

٢- وابتداع بالقول.

وقد حذَّر العلماء من النوعين جميعًا: بدعة الأفعال، وبدعة الأقوال.

وبدعة الأفعال تتعلق بالعمل والسلوك، وبدعة الأقوال تتعلق بالاعتقاد والأفكار.

ولذلك كانت البدعة الاعتقادية والفكرية: أشد تخطرًا من البدعة العملية والسلوكية.

فإن الإنسان لا يستقيم سلوكه وعمله إلا إذا استقام اعتقاده وفكره وتصوره. فإذا اعوج هذا الاعتقاد أو الفكر أو التصور: اعوج العمل والسلوك لا محالة. إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج!

وهذا النوع من الابتداع والانحراف: هو سبب لكثير من الفتن والصراعات التي حدثت في تاريخنا الإسلامي، وأدَّت إلى حروب ودماء وخراب ودمار، وفرَّقت

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الجسمعة (٨٦٧)، وأحمد في المسند (١٤٣٣٤)، والنسائي في صلاة العسيدين (١٥٧٨)، وابن ماجه في المقدمة (٤٥)، عن جابر، ولم يذكر مسلم وأحمد وابن ماجه: «وكل ضلالة في النار».

الأمة الواحدة إلى طوائف وفرق، يُفسِّق بعضها بعضًا؛ بل يُكفِّر بعضها بعضًا، وترتَّب على هذا: أن يقاتل بعضها بعضًا، ويرفع أحدهم السيف في وجه أخيه المسلم؛ مع تحذير النبي عَلَيْهِ لهم في حَجَّة الوداع بالقول الصريح، والإنذار المبين: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(١).

وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»<sup>(٢)</sup>.

إن بدعة الخوارج لم تنشأ عن فساد في السلوك أو تقصير في عبادة الله، فقد كانوا صُوَّاما قُوَّاما قُرَّاء للقرآن، حتى جاء في الحديث الصحيح: «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم». ومع هذا وصفهم بأنهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة»، وأنهم «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي أنهم يقرؤونه بحناجرهم، لا يجاوزها إلى رؤوسهم، ولا يحسنون فقهه بعقولهم. فآفتهم ليست في فساد القصد، بل في فساد الفهم، آفتهم ليست في عقولهم.

لهذا يقرر الإمام ابن تيمية في أحد المباحث في فتاواه:

(أن أهل البدع شرٌّ من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، ونهى عن قتال أئمة (أمراء) الظلم، وقال في الذي يشرب الخمر: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»، وقال في ذي الخويصرة: "يخرج من ضخضى هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، عرقون من الدين -وفي رواية: من الإسلام- كما يحرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة)(٤).

وهذا الاعوجاج في الفَهم أدَّى إلى الخروج على الأمة، واستباحة دمائها، حتى استباحوا دم ابن الإسلام البكر: علي بن أبي طالب! رضى الله عنه وكرم الله وجهه!

(٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٠/ ١٠٣، ١٠٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (۱۲۱)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، كما رواه أحمد في المسند (١٩١٦٧)، والنسائي في تحريم الدم (٤١٣١)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٤٢)، عن جرير بن عبد الله البجلي.

 <sup>(</sup>٢) متـ فتى عليه: رواه البسخاري في الإيمان (٣١)، وهـ سلم في الفتن (٢٨٨٨)، كـ ما رواه أحـمـ د في المسند
 (٢٠٤٣٩)، وأبو داود في الفتن والملاحم (٤٣٦٨)، والنسائي في تحريم الدم (٤١٢٢)، عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٥٨)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤)، كما رواه مالك في القرآن (٤٧٨)، وأحمد في المسند (١١٥٩)، وابن ماجه في المقدمة (١٦٩)، عن أبي سعيد الخدري.

وفي عصرنا نجد الابتداعات أو الانحرافات الفكرية هي أخطر ما يواجه الأمة، وهو ما يسعى أعداؤها بكل قوة، وبكل وضوح إلى تسويقه ونشره بين أبنائها، لتحريف مسيرتها، وتزييف وعيها، والتلبيس عليها، فلا تتبيّن لها غايلة، ولا يتضح لها طريق، وبهذا لا يمكنها أن تجتمع على شيء بيّن. ولهذا كان أخطر أنواع الغزو الذى تواجهه الأمة المسلمة اليوم هو: الغزو الفكرى، الذى لا يحاربنا بالسيف، بل بالعلم، ولا يهتم كثيراً بقتل الأفراد، بل بقتل المجتمعات.

إن الأفكار (العلمانية) التي تنادي بفصل الدين عن الحياة والمجتمع. و(الليبرالية) التي تنادي بالحرية المطلقة للفسوق والانحلال والشذوذ والفواحش. و(الماركسية) التي تدعو إلى المادية الجدلية، ومقاومة الفكرة الدينية، ونسبية القيم الأخلاقية، وتحريم الملكية الفردية، ومصادرة الحرية الإنسانية: كلَّها ثمرة لهذا الابتداع أو الانحراف الفكري والاعتقادي. والشمرة لا بد أن تكون من جنس البذرة، فو البَلدُ الطيَّبُ يَخْرُجُ بَالله بِإِذْن رَبِه وَالله وَالله عَمْرُجُ إلاَّ نَكِداً ﴾ [الأعراف: ٥٨].

لهذا كان لابد من كشف مساوئها، وبيان بطلان مبادئها، ومقاومة انتشارها، ووقاية الأمة من شررها وشرورها، وكل هذا داخل في الجهاد.

## ٤- مقاومة الردَّة والرتدين:

ومن جهاد الفساد والمنكر في داخل المجتمع الإسلامي: جهاد الردّة عن الإسلام، أي: الكفر بعد الإيمان.

وإذا كان الإسلام يأمر بتغيير المنكر، ومقاومة الظلم والمعصية، إذا وقعت؛ باليد أو اللسان أو بالقلب، فإن الكفر أشدُّ خطرًا، وأعظم شراً على المجتمع من المعاصي كلها، حتى الكبائر منها، فهو أكبر الكبائر، وهو أنكر أنواع المنكر، والردة – خاصة – شرُّ مراتب الكفر.

وهو أول ما يحرص عليه أعداء الأمة: أن يغيِّروا هُويَّتها، ويقتلعوها من جذورها، كما قال تعالى مُحذِّرًا: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ومن الواجب على المجتمع المسلم: أن يحافظ على مقوماته العقدية، وخصائصه الإيمانية. فهو يتميز - أول ما يتميز - بإيمانه بالله الواحد الأحد،

وباليقين بالخلود والجزاء في الدار الآخرة، التي تُجْزَى فيها كل ما كسبت، وبالإيمان بكتب الله ورسله جميعًا، وبأنه ختم رسله وأنبياءه بمحمد عليه الصلاة والسلام، الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وقد دعا الإسلام الناس إلى الإيمان برسالته طَوْعًا لا كرهًا، واختيارًا حراً، لا إجبار فيه، فإنَّ إيمان المكره لا يُقْبل في نظر الإسلام: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيْنَ النَّهُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ولكنه لم يُرِد أن يكون الدين (ألعوبة) يلهو بها اللاَّهون، يؤمن المرء اليوم ليكفر غدًا، أو يـؤمن في الصباح ليكفر في المساء، كما حكى القرآن عن طائفة من اليهود: ﴿ وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

فمن آمن بالإسلام عن اقستناع وبصيرة، ثم لاحت له شبهات، يجب عليه أن يعرضها على أهل العلم من المسلمين الثقات ليناقشوه فيها، ويزيلوا شبهته، وهي زائلة – إن شاء الله – لمن يريد أن يهتدي إلى الحق، فقد جاء هذا الدين بعقائد توافق الفطرة، ومفاهيم تخاطب العقل، وشرائع تحقِّق العدل، وقيم وأخلاق تزكي النفس، وترتقي بالحياة.

فإذا افترضنا أنَّ هذا الشخص لم يقتنع، أو أظهر لنا أنه لم يقتنع، وفقد يقينه بحقيقة الإسلام، وصدق نبيّه، وظلَّ ذلك في نفسه، ولم يدعُ إلى ذلك الآخرين، لينضمبُّوا إلى ركبه، فأمره إلى الله، وجزاؤه في الآخرة، وفي مثله جاء قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمِينَ آكَ أُولُكُمَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٨) خَالدينَ الظَّالمِينَ (١٨) أُولُكِمَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٨) خَالدينَ فيهَا لا يُخفَقُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ (١٨) إِلاَّ اللَّهِ يَنْ تَابُوا مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلُحُوا فَإِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٨٥- ٨].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. وهكذا كل من ارتدً في نفسه، ولم يدع عيره، فجزاؤه في الآخرة. جريمة (الردّة) بالعيار الوطئي:

لكن خطر هذا المرء إنما يخاف شره إذا غدا داعية للكفر والردة داخل المجتمع المسلم، فهذا انقلاب على المجتمع، وتغيير للولاء والانتماء من أمة إلى أمة، وهو أشبه بالخيانة العظمى بالمعيار الوطني؛ فكما لا يجوز للمواطن تغيير ولائه لوطنه ولأمته، وتحويله لوطن آخر، وأمة أخرى، ولا سيما إذا كانت الأمة الأخرى تستعمر وطنه وتتحكم فيه، كذلك لا يجوز – بالمعيار الديني – أن يغير المسلم ولاءه من أمة الإسلام إلى أمة أخرى، ومن وطن الإسلام – أو دار الإسلام – إلى وطن آخر أو دار أخرى. وهذا هو شأن المرتد؛ فالردة ليست مجرد تغيير موقف عقلي، بل هي تغيير للهوية والولاء، وانسلاخ من أمة للانضمام إلى أمة أخرى تخالفها أو تعاديها.

ويتعاظم خطر الردَّة إذا أصبحت ظاهرة يتبجَّح بها أصحابها، ويدعون جهاراً إلى كفرياتهم، التي تهدد المجتمع المسلم في أساسه وأصوله وقواعده، إذا سكت عنها، وتركها تستشري وتتفاقم، وتسري كالنار في الهشيم. وهنا يجب على المجتمع المسلم أن يدافع عن كيانه المعنوي، كما يدافع عن كيانه المادي إذا غزاه غار من خارج أرضه.

وهنا يستنفر القرآن المؤمنين المخلصين المجاهدين، ليقاوموا ردَّة المرتدين، ومروق المارقين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَوْتَدُّ مِنكُمْ عَن دينهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٤٥]. وهذه الآية الكرية من سورة المائدة تدلُّنا على أن القرآن الكريم لا يسكت عن الردَّة، ولا يؤجِّل عقوبتها إلى الآخرة، كما قيل.

#### خطر الردّة الجماعية:

وأخطر أنواع الردّة هي (الردّة الجماعية)، التي يُقلّد فيها بعض الناس بعضاً، وتُشكّل ثورة مضادّة على الإسلام ودعوته وأمـته ودولته. وهو ما ابتلي به الإسلام في فجر تاريخه، بعد وفاة رسول الله على في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، الذي صمّ على أن يقاوم الردّة والمرتدّين، ووقف معه الصحابة في تصميمه، بعد أن تردّد بعضهم في أول الأمر، ومنهم عمر، ولكن ثبات أبي بكر كالطود الأشمّ، ووضوح موقفه كشمس الضحى، جعل جميع الصحابة يقفون في صفة مؤيّدين، وصدورهم منشرحة أنهم على الحقّ، ووجّه رضي الله عنه أحد عشر جيشًا لقتال أهل الردّة، من أتباع الأنبياء الكذبة، أمثال مسيلمة وسجاح والعنسى وغيرهم من كهنة القبائل، الذين اتبعتهم قبائلهم تعصبًا لهم، وهم موقنون بكذبهم، قائلين: كذاب ربيعة أحب ألينا من صادق مضر.

# مقاومة الردَّة فريضة على المجتمع المسلم:

ومن الخطر كل الخطر: أن يُبتلى المجتمع المسلم بالمرتدِّين المارقين، وتشيع بين جنباته الردَّة، ولا يجد مَن يواجهها ويقاومها. كما قيل: (ردَّةٌ ولا أبا بكر لها!)(١).

ولا بدَّ من مقاومة الردَّة الفردية وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها، وتغدو ردَّة جماعية، فمعظم النار من مُسْتصغَر الشرر.

ومن ثَمَّ أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد - وإن اختلفوا في تحديدها - وجمهورهم على أنها القتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل الثمانية (٢).

وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة – وليس حديثا واحدا كما زعم بعضهم! – عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس، وأبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، وعلي بن أبي طالب، وعشمان بن عفان، وابن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وأنس بن مالك، وأبى هريرة، ومعاوية بن حَيدة رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) عنوان رسالة لطيفة للعلامة أبي الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالتنا (جريمة الردة وعـقوبة المرتد) في رسائل ترشيــد الصحــوة. نشر مكتــبه وهبة بالــقاهرة، ومؤسسة الرسالة ببيروت.

وقد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: «من بدَّل دينه فاقتلوه»(۱). رواه الجماعة إلا مسلما، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن<sup>(۲)</sup>، وعن معاوية بن حَيدة بإسناد رجاله ثقات<sup>(۳)</sup>.

وحديث ابن مسعود: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة». رواه الجماعة(٤).

وفي بعض صيَعه عن عشمان: «... رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفسس». رواه الترمذي وحسنه، والنسائي، وابن ماجه<sup>(٥)</sup>. وقد صحَّ هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضا، وأبي هريرة، وأنس.

قال العلامة ابن رجب: (والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين) (٢).

أقول: ثبت الخلاف في القتل بالردة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۱۷)، وأحمد في المسئد (۱۸۷۱)، وأبو داود (۳۰۱۱)، والترمذي (۱۸۷۱) در (۱۲۵۳)، عن (۱۲۵۸)، كلاهما في الحدود، والنسائي في تحريم الدم (۲۰۹۵)، وابن ماجه في الحدود (۲۰۳۵)، عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٢٣)، عن أبي هريرة، وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن (٦٩ ٩٩٩).

 <sup>(</sup>٤) متمنق عليه: رواه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة والمحاربون (١٦٧٦)، كسما رواه أحمد في المسند (٣٦٢١)، وأبو داود في الحدود (٣٣٥١)، والترممذي في الديات (٢٠٤١)، والنسائي في تحريم الدم (٢٠١٦)، وابن ماجه في الحدود (٣٥٣٤)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (٤٣٧)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود في الديات (٤٠١٩)، والترمذي في الفتن (٢١٥٨)، وقال: حديث حسن، والنسائي في تحريم الدم (٢١٥٩)، وابن ماجه في الحدود (٢٥٣٣)، عن عثمان.

 <sup>(</sup>٦) انظر: شرح (الحديث الرابع عـشر) من (جامع العلوم والحكم) صـ ٣١ بتحقيق شـعيب الأرناؤوط طبعة الرسالة. بيروت.

فقد صحَّت الروايات عن سيدنا عـمر<sup>(۱)</sup>، وعن الفقيـه التابعي الجليل إبراهيم النخعي، وعن الإمام سفيان الثوري<sup>(۲)</sup>: أنهم لم يروا القتل لازمًا في عقوبة الردَّة، واكتفوا بحبس المرتد، ودعوته إلى التوبة والرجوع إلى الجماعة.

ولقد جرّبت أمننا جريمة (الردّة الجماعية) في فجر الإسلام، بعد موت رسول الله على وارتداد قبائل العرب، التي قلّد بعضها بعضًا، وامتنع بعضهم من أداء الزكاة المفروضة، وتبع آخرون منهم (أنبياء كَـنْبَة)، أمثال: مسيلمة كذاب بني حنيفة، وسَجَاح حليفته ثم زوجته، والأسود العنسي، وغيرهم، دفعتهم إلى ذلك العصبية العمياء، حتى قال قائلهم: كذّاب ربيعة أحبُّ إلينا من صادق مُضرا

ولولا ثبات الخليفة الأول أبي بكر وصلابت في دين الله، وإقناعه الصحابة أن يُجابهوا الموقف بقوة، لكانت هذه الردَّة كافية لاقتلاع الوجود الإسلامي من أساسه. ولكن أبى الله إلا أن يُتمَّ نوره، ونصر الله أبا بكر والمسلمين عليهم رغم كثرتهم، وظهورهم في وقت واحد.

وفي عصرنا وجدنا آثار هذه (الردَّة) في المجتمع الأفغاني المسلم، الذي ارتدَّت طائفة قليلة منه - حين اعتقدت العقيدة الشيوعية واستبدلتها بعقيدتها الإسلامية - وكانت هذه الفئة من العسكريين الذين درسوا في روسيا، فلما عادوا أحدثوا انقلابًا عسكريا استولوا به على الحكم، وأرادوا أن يفرضوا الشيوعية عقيدةً ونظامًا على البلد المسلم والشعب المسلم.

فرفض الشعب الأفغاني ذلك وقاومهم، فاستعانوا بالسوفييت على أهليهم وقومهم، فضربوهم بالطائرات والدبابات والأسلحة المتطورة، وقُتل من هذا الشعب نحو المليونين، ونحوهم من المعوقين والمصابين.

<sup>(</sup>۱) روى سعيد بن منصور في الفتوح (٢/ ٢٢٦)، وعبد الرزاق في الكفر بعد الإيمان برقم (١٨٦٩٦)، وابن أبي شيبة في السير (٣٤ ٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢١٠)، والبيهقي في الكبرى كتاب المرتد (٨/ ٢٠٧)، عن عمر، وفي آخره: كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام، فإذ أبوا استودعتهم السجن.

 <sup>(</sup>٣) روى عبد الرزاق في الكفر بعد الإيمان برقم (١٨٦٩٧)، عن إبراهيم (أي النخعي) قال في المرتد: يستتاب
أبدا. قال سفيان (أي الثوري): هذا الذي نأخذ به.

ولا يزال الشعب الأفغاني يعاني حتى اليوم من جرًّاء هذه الردَّة، وما خلَّفته من آثار، رغم انتصاره على السوفييت، ولكنه استبدل اليوم استعماراً باستعمار.

وكثيراً ما تُعَذَى هذه الردَّة من قبل أعداء الدين، وأعداء الأمة، فهم يكيدون كيدهم لينفخوا في الشرارة حتى تصبح ناراً تأكل الأخضر واليابس، بل هم مستعدُّون أن يحملوا السلاح ليقاتلوا ويتحمَّلوا تكاليف الحرب، ليرتدَّ المسلمون عن دينهم، كما أعلن عن ذلك القرآن بعبارة صريحة، حين قال: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُوكُمْ عَن دينكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧].

فكلمة ﴿ وَلا يَزَالُونَ ﴾ تعني: أنهم مُستمرُّون في محاولاتهم، جادُّون في أمرهم وإن كلَّفهم ما كلَّفهم. وإن كانت الآية الكريمة أدخلت إلى قلوبنا نوعًا من الطمأنينة حين قالت: ﴿ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾، ولفظة ﴿ إِنِ ﴾ في العربية تفيد التشكيك، وهم لن يستطيعوا إن شاء الله.

وقد قــال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٣) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣، ٣٣].

فهم يريدون، والله يأبى، ولن تغلب إرادتهم إباء الله! ثم إن القرآن صورهم بصورة من يريد إطفاء ﴿ نُورَ اللّهِ ﴾، مثل من يريد إطفاء نور الشمس بنفخة من فمه، وهو عبث من فاعله يستحقُّ السخرية، وطمعٌ في المستحيل.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٦].

وكم رأينا المليارات تُرصد للإنفاق على تنصير المسلمين، (تحويلهم من الإسلام إلى النصرانية)، كما رأينا ذلك في مؤتمر (كلورادو)، الذي عُقد في أمريكا سنة الى النصرانية)، كما رأينا ذلك في المؤمر (كلورادو)، الذي عُقد في أمريكا سنة ١٩٧٨م بهدف معلن، وهو تنصير المسلمين في العالم، ورُصد له ألف مليون

دولار، وأُنشئ له معهد أطلقوا عليه (معهد زويمر)، ليُخرِّج مبشِّرين مُتخصِّصين في تنصير المسلمين، مزوَّدين بكلِّ ما يمكِّنهم من النجاح في أداء مهمتهم (١١).

وهذا ما دعاني أن أقوم بجولة في عدد من البلاد العربية محذّرًا من الخطر التنصيري القادم، ومناديًا بإقامة مؤسسة لحماية المسلمين من هذا الغزو المخطط، ولا نقول: لأسلمة العالم كما قالوا هم. وقد انتهت بإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، والحمد لله.

وقد كانت الإرساليات التنصيريَّة في الربع الأخير من القرن العشرين قد وضعت مُخطَّطها لتنصير أكبر بلد مسلم في العالم - وهو إندونيسيا - في مدى خمسين عاما، وطفقوا يمارسون نشاطهم المكثَّف، ومعهم كل ما يُسهِّل لهم الوصول إلى غرضهم، حتى إنهم أنشؤوا أكثر من خمسين مطارًا في إندونيسيا تُيسِّر عليهم تنقُّلهم بين جُزُرها التي تبلغ الآلاف المؤلفة.

ولكن هذه الغارة لم يُكتب لها النجاح الذي كانت تخطط له، وإن نجحت نجاحًا جزئيًا في بعض المناطق.

واستطاعت جهود المسلمين المحدودة، التي قادها رجال مخلصون \_ مثل الدكتور محمد ناصر، والمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية الذي أسسه \_ أن تردَّ كيد هؤلاء في نحورهم.

وهذا لا يعني: أن ينام المسلمون ودعاتهم على آذانهم، ويقولون: الإسلام بخير، ولا يبذلون الجهود المطلوبة والواجبة لحماية الأمة من خطر الردّة، الذي يواجههم؛ بل الواجب تكثيف الجهود وتجميعها وتنسيقها حتى تواجه أخطار الردّة عن الإسلام، وخطط دعاتها ومروجيها الذين يحملونها إلى المسلمين، بكل أنواعها سواء كانت الردّة إلى النصرانية، أم الردّة إلى الشيوعية، أم الردّة إلى الإباحية.

فالواقع أن المتنصير يعمل بكل قوة في بلاد المسلمين، وخصوصًا تلك التي تعانى من مشكلات الفقر والمرض والجهل، والحروب، والكوارث.

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب (التنصير) صد ۱۸ – ۲۰، وكتاب شيخنا محمد الغزالي (صيحة تحذير من دعاة التنصير)، وانظر قبل ذلك: التبشير والاستعمار للدكتورين عمر فروخ ومصطفى الخالدي، وكتاب (الغارة على العالم الإسلامي) لمحب الدين الخطيب.

وهم في المنطقة العربية لا يطمعون كثيرًا في تغيير دين المسلم، بحيث يتحوَّل صراحة إلى النصرانية، ويكفيهم أن يُزعزعوا ثقته بالإسلام، وأن يَدَعوه في حالة لا هو مؤمن ولا كافر، المهم أن يتزلزل إسلامه.

أما في المناطق الأخرى، فهم يجتهدون أن يُدخلوا المسلم في النصرانية ما أمكنهم، وأن يُغيِّروا - ما استطاعوا - النسبة العددية للمسلمين. هكذا رأيناهم في إندونسيا وغيرها من أقطار آسيا، كما شاهدناهم في نيجيريا وغيرها من بلدان إفريقيا.

ومن اللاَّفت للنظر: أنهم برغم نجاحهم إلى حدٍّ كبير، يعلنون باستمرار عن إخفاقهم وفشلهم في تنصير المسلمين، وأحسب أن هذا الإعلان مقصود، ولهم من وراثه أهداف يريدون تحقيقها:

أولها: أن يأتي إليهم من المسيحيين في أنحاء أوربا وأمريكا مزيد تدفُّق من المدعم المالي، والتبرُّعات التي تصل أحيانًا إلى المليارات.

الثاني: تخدير المسلمين، أنهم من القوة بحيث لم يفلحوا في تحويلهم من دينهم، فيطمئنون إلى أنهم بخير، ولا يعدُّون العُدَّة لمقاومة الغزو الخطير، الذي تقوم خلفه مؤسسات وجماعات ودول.

الثالث: الإيحاء إلى العاملين في ميدان التنصير: أن يضاعفوا الجهد، حتى تأتي البذور التي بذروها في بلاد الإسلام بالثمر المرجو.

#### ردَّة السلطان؛

وأخطر أنواع الردَّة: رِدَّة السلطان، أو رِدَّة الحاكم، الذي يُفترَض فيه أن يحرس عقيدة الأمة، ويقاوم الردَّة، ويطارد المرتدين، ولا يُبقي لهم من باقية في رحاب المجتمع المسلم، فإذا هو نفسه يقود الردَّة سرًّا وجهرًا، وينشر الفسوق سافرًا ومقنَّعًا، ويحمي المرتدين، ويفتح لهم النوافذ والأبواب، ويمنحهم الأوسمة والألقاب، ويصبح الأمر كما قال المَثَل: (حاميها حراميها) . . . أو كما قال الشاعر العربي:

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟!!

نرى هذا الصنف من الحكام، مواليًا لأعداء الله، معاديًا لأولياء الله، مستهيئًا بالعقيدة، مستخفًا بالشريعة، ومصادرها المعصومة من القرآن العزيز والحديث الشريف، غير مُوقِّر للأوامر والنواهي الإلهية والنبويَّة، مهيئًا لكلِّ مقدِّسات الأمة ورموزها، من الصحابة الأبرار، والآل الأطهار، والخلفاء الأخيار، والأئمة الأعلام، وأبطال الإسلام! وهؤلاء يعتبرون التمسُّك بفرائض الإسلام جريمة وتطرُّفا، مثل الصلاة في المساجد للرجال، والحجاب (أي: لبس الخمار) للنساء. حتى إن المرأة المحجبة لتمنع من التعلم في المدارس والجامعات، ومن التوظيف في وظائف الحكومة والقطاع العام، ومن العلاج في المستشفيات العامة، حتى الولادة، عنع منها ما لم تخلع حجابها!

ولا يكتفون بذلك، بل يعملون وفق فلسفة (تجفيف المنابع) التي جاهروا بها، في التعليم والإعلام والثقافة، حتى لا تنشأ عقلية مسلمة، ولا نفسية مسلمة، ولا شخصية مسلمة(١).

ولا يقفون عند هذا الحدِّ، بل يطاردون العلماء والمعلمين، والدعاة الحقيقيين للإسلام، ويغلقون الأبواب في وجه كل دعموة أو حركة صادقة، تريد أن تجدِّد الدين، وتنهض بالدنيا على أساسه.

والغريب أن بعض هذه الفئات - مع هذه الردَّة الظاهرة - تحرص على أن يبقى لها عنوان الإسلام، لتستغلَّه في هدم الإسلام، ومطاردة دعاته، ولتعاملهم الأمة على أنهم مسلمون، وهم يسخرون من الإسلام، ويقوِّضون بنيانه من الداخل، وبعضها تجتهد أن تتمسّح بالدين، بتشجيع التديُّن الزائف، وتقريب ممثليه من الدجاجلة والمرتزقة، من المنافقين الذين يحرقون لها البخور، ممَّن يتزيون بزي مشايخ الدين، والدين منهم براء! ممَّن سمَّاهم الناس (علماء السلطة، وعملاء الشرطة)!

<sup>(</sup>۱) هذا للأسف ما يحدث جهارًا نهارًا في بلد عــربي مسلم عريق – أو هكذا يفتــرض – مثل تونس، وبلد إسلامي آخر، قاد الأمــة الإسلامية لعدة قرون، هو تــركيا. انظر كتابنا: (التطرف العلماني فـــي مواجهة الإسلام) نموذج تركيا وتونس. صـــ١٢١ – ١٤٩ طبعة دار الشروق بالقاهرة.

وهنا يتعقد الموقف، فمن الذي يقيم الحد - حد الردة - على هؤلاء؟ بل من الذي يفتي بكفرهم أولاً، وهو كفر بواح كما سمّاه الحديث الصحيح (١٠)؟، ومن الذي يحكم بردتهم، وأجهزة الإفتاء الرسمي والقضاء الرسمي في أيديهم؟ ليس هناك إلا (الرأي العام) المسلم، والضمير الإسلامي العام، الذي يقوده الأحرار من العلماء والدعاة وأهل الفكر، والذي لا يلبث - إذا سُدت أمامه الأبواب وقُطّعت دونه الأسباب - أن يتحوّل إلى بركان ينفجر في وجوه الطغاة المرتدين. فليس من السهل أن يفرط المجتمع المسلم في هُويّته، أو يتنازل عن عقيدته ورسالته، التي هي مبرر وجوده، وسرّ بقائه.

وقد جرَّب ذلك الاستعمار الغربي الفرنسي في الجزائر، والاستعمار الشرقي الروسي في الجمهوريات الإسلامية في آسيا، ورغم قساوة التجربة وطولها هنا وهناك، لم تستطع اجتثاث جذور الهُويَّة الإسلامية، والشخصية الإسلامية، وذهب الاستعمار والطغيان، وبقى الإسلام وبقى الشعب المسلم.

غير أن الحرب التي شُنَّت على الإسلام ودعاته من بعض الحكام (الوطنيين)! العلمانيين والمتغرِّبين في بعض الأقطار العربية والإسلامية - بعد استقلالها - كانت أحد عداوة، وأشد ضراوة، وأعتى قساوة، من حرب المستعمرين (٢).

# الردَّة المغاسَّفة (الفكرية) أخطر من الردة المكشوفة:

ولا يفوتنا هنا أن ننبِّه على نوع من الردَّة لا يتبجَّح تبجُّح المرتدين المعالنين، فهو أذكى من أن يعلن الكفر بَواحًا صُراحًا، بل يغلِّفه بأغلفة شتَّى، ويتسلَّل به إلى العقول تسلُّل الأسقام إلى الأجسام، لا تراه حين يغزو الجسم، ولكن بعد أن يبدو مرضه، ويظهر عَرضه، فهو لا يقتل بالرصاص يدوِّي، بل بالسم البطيء، يضعه

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى حـديث: دعانا النبي صلى الله عليـه وسلم فبايعناه، فقال فـيما أخـذ علينا: (أن بايعنا على السمع والطاعة في منـشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمـر أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيـه من الله برهان. . . »، وهو متفق عليه: رواه البـخاري في الفتن (٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة (١٧٠٩)، كما رواه أحمد في المسند (٢٢٦٧٩)، عن عُبادة بن الصامت.

 <sup>(</sup>۲) انظر: رسالتنا (جريمة الردة وعقوبة المرتد) صد ۱۸ – ۷۳ من رسائل ترشيد الصحوة الإسلامية. نشر
 مكتبة وهبة. القاهرة. وانظر كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة الإسلام) نموذج (تركيا وتونس)
 صدا ۱۱ – ۱۶۸ دار الشروق.

في الدسم والعسل والحلوى. وهذا يدرك الراسخون في العلم، والبُصراء في الدين، ولكنهم لا يملكون أن يصنعوا شيئا أمام مجرمين محترفين، لا يمكنون من أنفسهم، ولا يَدَعون للقانون فرصة ليُمسك بخناقهم. فهؤلاء هم (المنافقون)، الذين هم في الدَّرْك الأسفل من النار، الذين يلقون الناس بوجهين، ويتكلمون بلسانين: لسان مع أهل الدين، ولسان مع اللادينين: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا اللهِينَ أَمَنُوا قَالُوا اللهِ شَيَاطِينهم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

إنها (الردَّة الفكرية) التي تطالعنا كل يوم آثارها؛ في صحف تُنشر، وكتب تُوزَّع، ومجلات تُباع، وأحاديث تُذاع، وبرامج تُشاهد، ومسلسلات تُعرض، وتقاليد تُروَّج، وقوانين تُحكَّم.

وهذه الردَّة المغلَّفة - في رأيي - أخطر من الردَّة المكشوفة؛ لأنها تعمل باستمرار، وعلى نطاق واسع، ولا تقاوم كما تقاوم الردَّة الصريحة، التي تُحدث الضجيج، وتلفت الأنظار، وتُثير الجماهير. وهذا ضرب من الكيد الخبيث، والمكر الكبَّار لأعداء الأمة.

إنَّ النفاق أشدُّ خطرًا من الكفر الصريح. ونفاق عبد الله بن أُبَيِّ ومَن تبعه من منافقي المدينة: أخطر على الإسلام من كفر أبي جهل ومَن تبعه من مشركي مكة.

إنها الردَّة التي تُصابحنا وتُماسينا، وتُراوحنا وتُغادينا، ولا تجد مَن يقاومها. إنها - كما قال شيخ الإسلام الندوي - ردَّةٌ ولا أبا بكر لها!

## الجهاد الفكري والثقافي المطلوب من أمتناء

إن الفريضة المؤكدة هنا، هي: مقاومة هذه الردَّة الفكرية، ومحاربة دعاتها بمثل أسلح تسهم: الفكر بالفكر، والعلم بالعلم. حتى تُكشف أستارهم، وتُسقط أقنعتهم، وتُزال شبهاتهم بحجج أهل الحقِّ.

صحيح أنهم ممكنون من أوسع المنابر الإعلامية: المقروءة والمسموعة والمرئية، وتحت أيديهم كل الأجهزة والمؤسسات الثقافية والفكرية والتعليمية. ولكن قوة الحق الذي معنا، ورصيد الإيمان في قلوب شعوبنا، وتأييد الله تعالى لنا: كلها كفيلة أن الذي معنا، ورصيد الإيمان في قلوب شعوبنا، وتأييد الله تعالى لنا: كلها كفيلة أن تهدم باطلهم على رؤوسهم: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ تهدم باطلهم على رؤوسهم: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨].

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذَهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧]، وصدق الله العظيم.

ولكن الجهاد المطلوب هنا ليس مجرَّد شعار يُرفع، ولا كلام يُقال، أو خطب تهزُّ أعواد المنابر؛ بل لا بد من إنشاء مراكز علمية إسلامية متخصصة، تضمُّ رجالا قادرين من أهل الفكر والعلم، للردِّ العلمي الموضوعي المنظَّم على هذه الفلسفات والدعاوى، بمنطق العصر وأسلوبه. وقبل الرد على أباطيل خصوم الإسلام، وتفنيد شبهاتهم، لابد من البدء بشرح حقائق الإسلام، وبيانها للناس بلسان أقوامهم، ولسان عصرهم.

ولا بد من تهيئة أجيال جديدة من شباب الأمة النابهين، ليسدُّوا هذه الثغرة، ويقوموا بأداء هذه الفريضة الكفائية نيابة عن الأمة.

ولا بد من تأسيس معاهد عالية ذات مستوى رفيع، تضمُّ نوابغ الشباب المتفوِّقين في عقولهم، المتميِّزين في إيمانهم وسلوكهم، لإعدادهم فكريا وعمليا، إعدادا يجمع ما في تراثنا من أصالة، وما في ثقافة العصر من حداثة.

لابد من فئة تدرس الديانات السماوية والوضعية، وتواريخها، وجذورها، وتطوراتها العقيدية والعملية، وتقارن بين اتجاهاتها وفلسفاتها، وموقفها من الإسلام، وموقف الإسلام منها، ونقاط الاتفاق والافتراق بينها وبين الإسلام.

ولا بد من تخصيص فئة تدرُس العلمانية الليبرالية، وأسسها الفلسفية ونشأتها التاريخية، وآثارها العملية، وتردُّ عليها، وتبيِّن أنها تضرُّنا ولا تنفعنا، فقد كانت ملائمة للغربيين عند ظهورها، وليست ملائمة لنا بحال.

ولا بد من تخصيص فئة أخرى تدرُس الفلسفة الماركسية، وأصولها الفكرية في فلسفات الألمان والإنجليز والفرنسيين، في ماديتها التاريخية، وماديتها الجدلية، وفلسفتها

في الصراع الطَبَــقي، وحكم دكتاتورية الــبروليتاريا، ومــبادئها الاقــتصادية، وتجـــاربها التطبيقية، وغيرها. وكيف انهارت دولتها في بلادها الأم، روسيا والاتحاد السوفيتي؟

وتخصيص فئة أخرى تدرس فلسفة المدرسة الوضعية (كونت) وتلاميذه، والمدرسة الاجتماعية (دوركايم) وأتباعه، وتبين ما فيهما من قصور وتهافت وعجز عن استيعاب كل جوانب الإنسان وآفاقه، والنظر إلى الكون والحياة بعين واحدة. وهكذا سائر الفلسفات المعاصرة، والمدارس المختلفة في الأدب والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. حتى تكون لدينا مدارس علمية وفكرية أصيلة في بحثها، عميقة في تفكيرها، متميزة بوجهتها: المدرسة الإسلامية في التربية، والمدرسة الإسلامية في علم الاجتماع . . . إلى آخره.

وهكذا نقف على أرض صُلبة في مواجهاتنا العلمية لهذه الأفكار الجديدة التي تنشر الردَّة المُغَلَّفة في مجتمعاتنا. ولا يفلُّ الحديد إلا الحديد.

لا ندعو هنا إلى عزلة عن العالم، بل إلى التفاعل الثقافي والحــضاري، فنأخذ منهم ونَدَع، وفق فلسفتنا ومعاييرنا، نختار لأنفسنا ولا يفرض أحد علينا.

وقديمًا أخذوا عنا، واقتبسوا منا، وطوروا ما أخذوه واقتبسوه، وبنوا عليه حضارتهم. فلا مانع أن نصنع مثل ما صنعوا، ولكن ما نأخذه نُضُفي عليه من رُوحنا، ومن شخصيتنا ومن مواريثنا الثقافية والأخلاقية: ما يجعله جزءًا من منظومتنا الفكرية والقيمية والحضارية، ويفقده جنسيته الأولى.

ولقد ذكرت من قديم: أننا وإن كنا نرفض نظرية فرويد في التحليل النفسي وتفسير السلوك البشري، ونظرية دوركايم في الفلسفة الاجتماعية، ونظرية ماركس في فلسفة الاقتصاد والتغيير، لا يعني ذلك أن كل ما قالوه خطأ في خطأ، أو باطل في باطل، فلا مانع أن يكون في بعض ما قالوه نظرات صائبة يمكن الاستفادة منها. والمؤمن يلتمس الحق من أي وعاء خرج، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

## الفصل الخامس

# مواقف الناس أمام جهاد الداخل

والناس أمام هذا الجهاد ثلاث فئات: طرفان وواسطة.

# ١- الانسحابيون:

فالطرف الأول: (الانسحابيون) الذين يفرُّون من هذا الميدان، أو لا يدخلونه أصلا، تاركين الطغيان يمارس نشاطه في إفساد البلاد، وإذلال العباد، والفسوق يعمل عمله في أخلاق الناس وضمائرهم، كما تعمل النار في الحطب، والغزو الفكري يفسد عقول الأمة، ويُشوِّه تصوراتها، ويفسد عليها ثقافتها، ويحرِّف دينها، ويضلِّلها عن هُويَّتها.

وهم واقفون متفرجون، لا يُحرِّكون ساكنًا، ولا يساعدون متحرِّكا على الحركة، بل يُشَطّون المتحرِّكين، مُتذرِّعين بدعاوى شتَّى، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها من العقل ولا النقل برهان.

فمنهم مَن يقول: هذه إرادةُ الله في الكون، فهل نقف ضدَّ إرادته ومشيئته؟ وما شاء السله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهل نحن مُسكلَّفون أن نُنظِّم ملكه على هوانا؟ إنه سبحانه أقام العباد فيما أراد! فدَع الخلق للخالق، ودَع الملك للمالك!!

هذه نظرة بعض الصوفية (الانزوائيين) والصوفية في الإسلام: ربانية لا رهبانية، كما قال أبو الحسن الندوي. وقد ذكر الغزالي في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في إحياء علوم الدين: مواقف رائعة لعدد من الزاهدين والربانيين، أنكروا فيها على الخلفاء والأمراء، ولم يخافوا في الله لومة لاثم. وهناك صوفية قادوا الجهاد ضد المستعمر، مثل الأمير عبد القادر في الجزائر الذي ظل سنين يقاوم الاحتلال الفرنسي.

ومنهم مَن يحتجُّ بالقرآن؛ أنه لا يضرُّه ضلال الضالين إذا اهتدى هو إلى الحقِّ، مشيرا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ٥٠١].

وهذا الفهم السيئ للآية، قد ظهر منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر الصدِّيق، وقد أنكره وردَّه على المنبر، حين قال: يأيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾، وإني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه: أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب من عنده»(١).

والآية الكريمة – لمن تأملها – تردُّ على من استدلَّ بها؛ لأنها تربط نفي الضرر بالاهتداء ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾، ومَن ترك فريضة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومقاومة الظلم والفساد لم يكن مهتديا بيقين.

ومنهم مَن يقول: أنا أُغيِّر بقلبي، وهذا ما في استطاعــــــي، ومَن غيَّر بقلبه فقد سلم، وإن كان ذلك أضعف الإيمان.

ونسي هؤلاء ما ذكرناه قريبًا: أن التغيير بالقلب لا يعني: أن يقف المسلم من المظالم والمنكرات والفسوق والانحراف موقفًا سلبيًّا، لا يُقلِم ولا يُؤخِّر، وإنما يعني: أن يغلي صدره حزنًا على حال الأمة، وغيرة على حرماتها، وإشفاقًا على دينها وقيمها ومفاهيمها. وأنه لا يستطيع أن يقوم بعمل في المرحلة الحالية، ولكن هذه الشحنة من الغضب والغيرة والأسى: جديرة أن تنفجر يومًا في عمل إيجابي.

## الآثار واللوازم التي تدل على تغيير القلب:

وللتغيير بالقلب لوازم وآثار تدلُّ عليه، وتشير إليه.

من ذلك: أن يقاطع مجالس المنكر والفسوق والانحراف، ولا يجالس الطلمة والفسقة ويؤاكلهم ويشاربهم. وقد جاء في الحديث: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٣٠)، وقال مُخرِّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود في الملاحم (٤٣٣٨)، والترمذي في السفتن (٢١٦٨)، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، عن أبي بكر الصديق. وقال النووي: أسانيه صحيحة (رياض الصالحين: الباب الرابع عشر، والأذكار (٨٢٨)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الأدب (٢٨٠١)، وقال: حسن غريب، والنسائي في الكبرى كتاب آداب الأكل (١/ ١٧١)، والطبراني في الأوسط (١٨٦/١)، والحاكم في الأدب (١٨٨/٤)، وصححه عملى شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن جابر، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٠٦).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: أنه كان الرجل يلقى الرجل، فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده! فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»، ثم قال: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إسْرَائِيلَ عَلَىٰ لسان دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ( آ ) كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ لَبِهُ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ( آ ) وَلَوْ كَانُوا يَوْمُنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِن كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٨]، ثم قال: «كلا ما اتَّخَذُوهُمْ أُولِياءَ وَلَكِن كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٨]، ثم قال: «كلا والله لتأمرنَ بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر، ولتأخذنَ على يد الظالم، ولتأطُرنَه على وقال: حديث حسن غريب.

ولفظ الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وواكسلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». فجلس رسول الله ﷺ، وكان متكئا، فقال: «لا، والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق الطرا»(١).

ومَن قرأ القرآن الكريم وجد فيه وعيداً شديداً لـمَن يجلسون في المجالس التي يُكفر فيها بآيات الله أو يُستهزأ بها ويُسخر منها، وإن لم يكن موافقا لهم في أفكارهم ومقولاتهم، ولكنه بالجلوس معهم يُشجّعهم ويُكثّر سوادهم.

وفي هذا قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِنَ ﴾ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِنَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

<sup>(</sup>۱) تتمة حديث أبي داود: "ولتقصرنه على الحق قصرا"، رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٣٦)، والترمذي في تفسير القرآن (٤٠٠٦)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه في الفتن (٢٠٠١) مرسلاً، عن ابن مسعود، وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال: روياه - أبو داود والترمذي - من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه، وقيل: سمع (٣/ ١٦٠). ورجع الحافظ ابن حجر في التقريب: أنه لم يسمع، صــ ٦٥، ففي الحديث انقطاع، وله شاهد من حديث أبي موسى رواه الطبراني كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٧/ ٥٣١)، فهو العمدة هنا.

هذا النهيُ جاء في القرآن المكي، ثم جاء نهي مصحوب بالوعيد في القرآن المدني، يقول تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا المدني، يقول تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثَ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافقينَ وَالْكَافرينَ في جَهَنَّمَ جَميعًا ﴾ [النساء: ١٤٠].

انظر إلى هذا التعقيب القرآني ما أشده وما أهوله! ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ ﴾، مُجالِس هؤلاء حكم عليه الـقرآن بأنه مثلهم، وهو وعيد ترتعد له الـفرائص، وترتجف له القلوب. ولا سيما مع تذييله بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهّنَّمَ جَميعًا ﴾، وكأن الآية تشير إلى أن مَن فعل ذلك موسوم بالنفاق، أو قربه من النفاق المقدَّم على الكفر في الآية.

ولقد رووا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: أن رجاله جاؤوا له بجماعة يشربون الخمر، فأمر بأن يعاقبوا العقوبة الشرعية المقرَّرة للشارب، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! إنَّ فيهم واحدًا ليس منهم؛ إنه صائم! قال: به فابدؤوا. ثم تلا الآية الكريمة (۱): ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ ﴾(۲)!

ومن لوازم التغيير بالقلب أيضًا: أن يبتعد عن الظلمة والفسقة والمنحرفين، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإنه إن لم تحرقه نارهم، أصابه دخانهم.

ولا يتفق التغيير بالقلب مع الاقتراب من الطغاة أو الوقوف على أبوابهم، أو المشي في ركابهم، أو الدخول عليهم ليُصدِّقهم بكذبهم، ويُعينهم على ظلمهم.

فعن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي عَلَيْهُ قال لكعب بن عُـجُرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء». قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي، لا يقتدون بهديي، ولا يَسْتنُون بسنتُون بسنتُي! فمن صدَّقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني، ولستُ منهم، ولا يَرِدُون عليَّ حوضي، ومَن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يُعنهم على ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وسيردون عليَّ حوضي، "(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في التفسير (٤/ ٣٢٨)، وانظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١٤٤٤١)، وقال مخرِّجوه: إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات، غير ابـن خُديم وهو صدوق لا بأس به، وعـبـد الرزاق في الجامع برقم (٢٠٧١٩)، وابن حبــان في الصلاة برقم (٤٥١٤)، =

ويدخل في إطار هؤلاء: الشعوب والجماهير التي تصفَّق للطغاة والجبارين، وتمشي في مواكبهم، وتميل مع ركبهم، متمثِّلة بأمثال تزرع الخنوع في الأنفس، والذل في القلوب، مثل: (الذي يتزوج أمي، أقول له: يا عَمِّي!)، (إذا نزلت في بلد يعبدون العجل حِش وارم له). أي حِش (احصد) البرسيم ونحوه وأطعمه للعجل المعبود!

ومنهم مَن يتمثَّل ببعض الأمثال العربية، أو الأشعار العربية القديمة التي تؤيد هذا الاتجاه، مثل قوله: (سلطان غشُوم خير من فتنة تدوم!)، وقول بعضهم:

ودارهم مـــا دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم (١)! وقول ثالث: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب، ولا ضرعا فيُحلب!

وبعضهم يورد الحديث القائل: «كن عبـد الله المقتـول، ولا تكن عبـد الله المقاتل»(٢)!

وهذا إنما يقال في الفتنة التي تختلط فيها الأمور، ولا يعرف فيها المُحقُّ من المُبطل. فالفرار منها هو سبيل النجاة.

والحاكم في الفتن والملاحم (٤/٢٢٤)، وصحح إسناده، وواقعه الفهي، والبيهقي في الشعب باب مباعدة الكفار (٧/٢٤)، عن جابر، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح (٥/٤٤٥)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح (٣/١٥١٤)، وواه بلفظ قريب عن كعب بن عُجْرة أحمد في المسند (١٨١٢٦)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم العدوي فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة، والترمذي في الفتن (٢٢٥٩)، وقال: حديث صحيح غريب، والنسائي في البيعة والنسائي، وهو ثقة، والترمذي في الفتن (٢٢٥٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الكبيسر (١٩/٤٤)، وفي الأوسط برقم (٢٧٧٠)، والحاكم في الإيمان (١/٩٩)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه اللهبي، والسبهقي في الشعب باب المطاعم والمشارب برقم (٢٧٦٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه المطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (١٨/٣١).

<sup>(</sup>١) البيت لابن شرف.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المستد (۲۲٤۹۹)، وقال مخرِّجوه: حسن لغيره، وهـذا إستاد ضعيف لضعف علي ابن زيد، والطبراني في الكبير (۱۸۹/٤)، والحاكم في الفتن والملاحم (۱۸۷/۵)، وقال: تفرد به علي ابن زيد ولم يحتجا بعلي، عن خالد بن عُرفُطة، وسكت عنه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والـبزار والطبراني وفيـه علي بن زيد وفيه ضعف، وهو حـسن الحديث، وبقية رجـاله ثقات (۷/ ۵۹۰).

ولكن حين يتبيَّن وجه الحقِّ، فـلا مجال للفرار من مواجهة البـاطل، ومصارعة الطغيان، وليس من الضروري أن تكون المواجهة بالسلاح، فقد رأينا الحديث يجعل الجهر بـ(كلمة الحق) أفضل الجهاد عند الله.

فالواجهة السلمية يجب أن تكون هي الأصل في الوقوف في وجه الظالمين، ويجب أن تُدرَّب الشعوب على ذلك، وأن تُوضع الآليات الملائمة للتحرُّر من نير الطغاة والمستبدِّين.

وقد وصل العالم إلى صيغ معقولة، اكتسبها من ممارسته التاريخية الطويلة في مواجهة سلاطين الجور، وأمراء الطغيان. وعلينا - نحن المسلمين - أن نقتبس منها ما يناسبنا، ونُضفي عليه، من رُوحنا، ومن مواريثنا، ومن قيمنا، ومن شريعتنا، ما يصبغها بالصبغة الربانية الإسلامية.

ومن ذلك: البرلمانات المنتخبة، وحرية تكوين الأحزاب، وحرية الصحافة، وحرية المعارضة للحكومة، والفصل بين السلطات، وحقُّ الأمة في انتخاب الحاكم ومحاسبته وعزله سلميًا ... إلخ.

ومن ذلك: حرية المنابر، أي حرية علماء الدين في النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمسجد ليس للحكومة، وإنما هو لله وحده، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ للله فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨].

أما الاستسلام للجبابرة والمستكبرين في الأرض بغير الحقّ بالتبريرات المختلفة التي يتمسَّح بها الناس من أمثال وأشعار، فإن هذا المنطق التبريري للظلم الصارخ لا يُقبل في ميزان الإسلام، ولا يصلح في مجال السياسة، ولا يستفيد منه إلا الجبابرة والمستبدُّون، المسلَّطون على الناس، ليطول بقاؤهم، ويستمرَّ طغيانهم.

بل رأينا القرآن يَدين هذه الشعوب التي تستسلم للطغاة، وتتَّبع أمرهم، وتسير في مواكبهم طائعة منقادة، ومتحملة الإثم مع سادتهم الجبابرة المستكبرين في الأرض، كما قال تعالى على لسان نوح عليه السلام يشكو من قومه: ﴿قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ [نوح: ٢١].

وقال عن عاد قوم هود: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ﴾ [هود: ٥٩].

وقال عن قوم فرعون: ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٧٠) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ [هود: ٩٧]. وقال عن فرعون: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ [الزخرف: ٤٥].

إن القرآن يكين الأتباع كما يكين المتبوعين، ويُدخلهم جميعا النار، ولا يقبل اعتذار الأتباع بأن سادتهم وكبراءهم أضلُّوهم السبيل، كما نرى في محاجَّتهم بعضهم لبعض يوم القيامة، في مشاهد شتَّى في عدد من سور القرآن مكية ومدنية.

فمن القرآن المكي قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنَ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ الْقُرْآنَ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضَهُمْ إِلَىٰ بَعْضَ الْقُولَ يَقُولُ اللَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا اللَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّذِينَ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ السَّكُبْرُوا اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اللَّه وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُفُرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُفُرَ اللَّهُ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا . . . . ﴾ [الآيات: ٣٦-٣٣].

وفي القرآن المدني تجد هذا المشهد في سورة البقرة: ﴿ إِذْ تَبَراً اللَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ اتَّبِعُوا اللَّهُ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً اللَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَراً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٦].

وقد تكرَّر هذا المشهد في سورة الأعراف، وسورة الأحزاب، وسورة الصافات، وسورة ص.

### ٢- الهجوميون (دعاة العنف المسلح):

وهناك فئة على المنقيض من هؤلاء تمثّل الطرف المقابل، هم الذين يستخدمون العنف، ويَدْعُون إلى الخروج المسلّح، بلا حكمة، ولا تحقيق لشروطه، ولا دراسة لعواقبه، وآثاره: أيصلح أم لا يصلح؟ أيضرُّ أم ينفع؟

وهذا ما قامت عليه جماعات (الجهاد) في عصرنا، التي ظهرت في أكثر من بلد إسلامي، أحسب أنها بدأت في مصر، ثم انتقلت إلى الجزائر، وإلى غيرها من بلاد العرب والمسلمين.

وأفكارها خليط من السلفية المتشدّدة، وجماعة التكفير، وجماعات العمل المسلَّح.

## وأفكار هؤلاء شبيهة بأفكار الخوارج في تاريخنا القديم.

فقد تميَّز الخوارج بالقول بوجوب الخروج على حكام زمانهم، الذين اعتبروهم ظالمين، بل كافرين. بل إن مجرَّد تسميتهم (الخوارج) تدلُّ على ذلك؛ أي خوارج على الحكام. وإن كانوا في الواقع خوارج على الحكام وعلى الأمة أيضًا.

فهم يُكَفِّرون الحكام بجَـورهم وارتكابهم المظالم والمعاصي، بل هم يُكَفِّرون كل مَن ارتكب كبيرة ولم يتُب منها، حاكما أو محكوما.

ويُكَفِّرون مَن رضي بحكم هؤلاء الأمراء، وسكت عنهم، ولم يعادهم، ويقف في وجههم ثائرا عليهم، عاصيا لهم.

وقد تميز الخوارج بكثرة العبادة، من قيام الليل، وصيام النهار، وتلاوة القرآن. كما وصف أبو حمزة الشاري أصحابه، فقال:

(شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن السعي في الباطل أقدامهم، قد باعوا لله أنفسًا تموت بأنفس لا تموت، قد خالطوا كلالهم بكلالهم، وقيام ليلهم بصيام نهارهم، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مرُّوا بآية خوف شهقوا خوفًا من النار، وإذا مرُّوا بآية شوق شهقوا شوقًا إلى المجنة، فلمَّا نظروا إلى السيوف قد انتُضيت، وإلى الرماح قد شرعت، وإلى السهام قد فُوقت، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت، استخفُّوا والله وعيد الكتيبة لوعيد الله في القرآن، ولم يستخفُّوا وعيد الله لوعيد الكتيبة، فطوبي لهم وحسن مآب، فكم من عين في مناقير الطير طالما فاضت في جوف الليل من خشية الله، وطالما بكت خالية من خوف الله، وكم من يد زالت عن مفصلها طالما ضربت في سبيل الله وجاهدت أعداء الله، وطالما اعتمد بها صاحبها في طاعة الله، أقول في سبيل الله وجاهدت أعداء الله، وطالما اعتمد بها صاحبها في طاعة الله، أقول

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في التفسير (٤/ ٣٣٠).

وهو ما عبَّر عنه الحديث الصحيح: «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صلاتهم، وصيامه إلى صلاتهم، وقراءته إلى قراءتهم . . . . . . . . . فهم عُبَّاد نُسَّاك، صُوَّام . قُوَّام.

ولكن آفتهم أن الغلو دفعهم إلى استحلال دماء من سواهم من المسلمين، كما جاء في الحديث في وصفهم أنهم: «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان»(٢).

وقد ذكروا أن أحد المعتزلة وقع في أيديهم، فسلما سئل عن عقيدته، لم يقل لهم: أنا مسلم. بل قال: مشرك مستجير! فتلوا قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة: ٦]، فأسمعوه شيئا من القرآن، ثم أبلغوه مامنه، ولم يمسوه بسوء. ولو قال لهم: أنا مسلم، لم يسلم من أيديهم!

# مستند دعاة الخروج المسلّح:

ولهؤلاء الدعاة إلى الخروج المسلح على حكَّام الجَور: أدلة يستندون إلىها في موقفهم، يستمدونها من ظواهر القرآن والسنة.

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧].

ولا تجوز طاعة كافر أو ظالم أو فاسق، فكيف إذا ضم هذه الخصال كلها من الفسوق والظلم والكفر؟ وكما يقول الشاعر:

ولو كان رمحا واحدا لاتقيتُه ولكنه رمح وشان وثالث!

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي سعيد، وقد سبق تخريجه صـ١٩٥ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤)، كما رواه أحمد في المسنلة (١٠٦٤)، والسنسائي في الزكاة (٢٥٧٨)، عن أبي سعيد.

وقد ذمَّ الله قوما اتبعوا فراعينهم وجباريهم، ولم يقفوا في وجوههم رافضين معارضين، كما قال عن قوم فرعون: ﴿ فَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ معارضين، كما قال عن قوم فرعون: ﴿ فَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [الزخرف: ٥٤].

وقال عن عاد قوم هود: ﴿ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنيدِ ۞ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [هود: ٥٩، ٦٠].

وقال صالح لقومه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٥٠) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥٠) الَّذينَ يُفْسدُونَ في الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ [الشعراء: ١٥٠-١٥٢].

وفي السنة جاءت أحاديث تحذّر من السير في ركاب الظالم، أو الطاعة له في معصيته، أو تصديقه بكذبه، أو عونه على ظلمه.

وقد ذكرنا بعضها فيما سبق، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام:

«السمع والطاعة حق على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(١).

«مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده . . . » إلخ الحديث (٢).

وقال عن أمراء السُّوء الذين لا يهتدون بهديه، ولا يقتدون بأمره، «فحمَن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(٣).

وهذه النصوص كلها تُوجب على الأمة: ألا تطيع أمر هؤلاء المسرفين، ولا تتبَّع أمر هؤلاء الجبَّارين، ولا تركن إلى هؤلاء الظالمين، حتى لا يحيق بالأمـة ما حاق بمن اتبعـوا أمر الجبابرة في عاد، وأطاعوا أمـر المفسـدين في ثمود، واتَّبعـوا أمر

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩)، كما رواه أحمد في المسند (٦٢٧٨)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والترمذي (١٧٠٧)، كلاهما في الجهاد، والنسائي في البيعة (٢٠٠١)، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد في المستند (١١١٥٠)، وأبو داود في الصلاة (١١٤٠)، والترمذي في الفتن (٢١٧٢)، والنسائي في الإيمان (٥٠٠٨)، وابن ماجه في الفتن (٢٠١٤)، عن أبي سعيد الحدري.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن ابن مسعود، وقد سبق تخریجه صـ١٨٧.

فرعون في مصر، وأن عليهم أن يغيّروا منكرهم بأيديهم، وأن يجاهدوا ويقاوموا انحرافهم وظلمهم بأيديهم، أي بالقوة المادية.

وغفل هؤلاء الإخوة المتحمِّسون: أن استعمال القوة في إزالة المظالم وتغيير المنكر، له شروطه التي يجب أن تراعى، وله ضوابطه التي يُنظر فيها إلى (المآلات): وهي النتائج والآثار التي تترتَّب على التغيير باليد، فكيف إذا كان التغيير بالمقاتلة والمجاهدة بالسيف والآلة؟

وسنعود إلى هذا الموضوع لنعرضه ونناقشه بتفصيـل في باب: (الاقتتال داخل الدائرة الإسلامية) تحت عنوان: (قتال الأنظمة الحاكمة).

### ٣- الفئة الوسط بين هؤلاء وأولئك:

وبين المغالين في الاستسلام لظلمة الولاة والسلاطين، والمغالين في التمرد عليهم، وحمل السلاح خروجًا عليهم، دون حساب لعواقب هذا الخروج، وما قد يُوقعه من مآسٍ ومظالم: توجد الفئة الوسط التي لا تسكت عن المنكر وهو يشيع، ولا تُغمض العين على الفساد وهو يستشري، ولا على الظلم وهو يتفاقم ويتكاثر.

وهذا سبب خراب الدولة، وهلاك الأمة كلها، صالحيها وطالحيها، إذا لم يقفوا في وجه الظالم، كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فَتُنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الأنفال: ٢٥].

فقد قضت سنَّة الله في خلقه: أن الظلم نذير الهلاك والدمار، كما قال تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُ وا وَجَعَلْنَا لَمِهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٥٥].

وقال ﷺ: «إِنَّ الله ليُملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم تلا: ﴿ وَكَلْكُ أَخْلُهُ رَبِكَ إِذَا أَخَلَهُ الْقُسرَىٰ وَهِي ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْلَهُ أَلِيمٌ شَلِيدٌ ﴾ 
[هود: ٢٠٢](١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٣)، كما رواه الترمذي في تفسير القرآن (٣١١٠)، وابن ماجه في الفتن (٤٠١٨)، عن أبي موسى الأشعري.

ولهذا قرَّر العلماء والحكماء: أن الله تعالى يُبقي الدولة الكافرة مع العدل، ويُهلك الدولة المسلمة مع الظلم.

فالإسلام وحده لا يحمي الدولة إذا ظلمت وجارت وتجبَّرت في الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٥]، كما أن الكفر وحده لا يُزيل الدولة، إذا تحصَّنت بالعدل والإنصاف ورعاية حقوق الناس.

وهذا ما يجعل هذه الفئة البصيرة تقاوم الظلم والفساد والتجبَّر في الأرض، بالوسائل السِّلمية، دون أن تَشهر سلاحا، أو تثير فتنة في الأرض، وهي تحرص كلَّ الحرص على ألا تُزيل المنكر القائم، فتقع في منكر أكبر منه، من سفك دماء الأبرياء، وتدمير المنشآت التي هي في النهاية ملك الأمة، وإشاعة الخوف والرعب في الناس، والتضييق على الدعوة الإسلامية، وإلقاء الألوف في السجون والمعتقلات . . . إلخ.

### كثرة الوسائل السلميَّة في عصرنا:

والوسائل السِّلمية في عصرنا كثيرة، منها:

خطب الجمعة في المساجد، التي يلقيها خطباء علماء واعون، ينطقون بالحكمة لا بالإثارة، وبالموعظة الحسنة، لا بالموعظة الخشنة.

والمحاضرات التي يقوم بها علماء ومفكرون، بطريقة علمية منهجية، تقنع العقل أكثر مما تلهب العاطفة، وهذه كثيرا ما تقنع الخواص، إذا كانت الخطب تنور العوام.

ومنها: الدروس الدينية والتربوية التي توجَّه إلى جماهير الناس في المساجد والأندية وغيرها.

ومنها: النشرات القصيرة المركزة التي تحمل فكرة نيِّرة محدَّدة، تريد تبليغها إلى قارئها. ومنها: المقالات التي تُكتب في الصحف اليومية، أو في المجلات الأسبوعية، أو الشهرية أو الفصلية أو السنوية. وكل منها له جمهوره، وله مستواه.

وهناك البرامج العلمية والثقافية والدعوية والتربوية، التي تقدَّم في وسائل الإعلام، من إذاعة وتلفزيون، ولا سيما في عصر الفضاء والإنترنت الذي أصبح وسيلة عالمية جبارة تستطيع أن تصل إلى الناس في كل مكان، ولا يسهل على الحكومات الوقوف في سبيلها.

ويمكن إصدار مجلة دورية أو صحيفة يومية تقوم بهذا الدور، يقوم عليها إعلاميون رساليون.

ويمكن اللجوء إلى القضاء الذي يعد سلطة مستقلة، لـلوقوف ضد طغيان السلطة التنفيذية، وكثيرًا ما ينصف القضاء المؤسسات الشعبية في مواجهة الحكومة.

كما يمكن إنشاء جمعية ثقافية أو تربوية تقوم بهذه المهمة، بطريقة علنية رسمية.

بل يمكن تكوين حزب سياسي يهتم من بتقويم سلوك الحكومة إذا اعوج في ناحية أو أكثر من النواحي، عملا بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقياما بواجب الدعوة إلى الخير، والنصيحة في الدين، والتواصي بالحق، والستواصي بالصبر، والتواصي بالمرحمة، كما وجهنا إلى ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية.

أو يتخذ هذا الحزب خطاً معارضاً لسياسة الحكومة بالكلية، ولا حرج في ذلك ما دام يعتمد على الطرق السلمية، وهو ما سمح به سيدنا علي رضي الله عنه، للخوارج إذا لم يحملوا السلاح في وجوه المسلمين(١).

فقد أثنى الله تعالى على الأمة بقوله: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فجعل سبب خيريَّتها: الأمر والنهي مع الإيمان.

وقال في وصف المؤمنين: ﴿التَّاتُبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّه ﴾ [التوبة: ١١٢].

كما شدَّد النكير، وأنحى بالذمِّ واللائمة على مَنْ فرَّط في فريضة الأمر والنهي من الأمم السابقة، كما قال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعَيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨]، ثم بيَّن سبب لعنتهم، فقال: ﴿ كَانُوا لا يُتَنَاهُونَ عَنَّ مَنِّكُرُ فَعَلُوهِ لِبُئْسَ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩].

اجتهدت هذه الفئة أن تُبرئ ذمَّتها بأداء هذه الفريضة الاجتماعية العظيمة: الأمر والنهي، والدعوة والنصيحة، والتوصية بالحق وبالصبر، في رفق وحكمة وفي أثاة، مجادلة مخالفيها بالتي هي أحسن، كما قال الله عزَّ وجلَّ.

<sup>(</sup>١) سيأتي قول سيدنا علي بنصه في الباب الثامن.

وإذا سُدَّ في وجسهها باب، حاولت بالعقل والحيلة والمكر الحسن: أن تجد بابًا آخر، فإن أبواب الحير كشيرة، وقد جرت سنة الله: أنه لا يغلق بابًا إلا فتح بابًا آخر، من حيث لا يحتسب الناس، سنة الله في خلقه. وقد وعد الله المتقين أن يُخرجهم من المآزق، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسَبُ وَمَن يَتَوكَلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْء قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

# من الذي يُغيِّر المنكر بالقوَّة؟

أما تغيير المنكر بالقوة المادية أو باليد كما عبَّر الحديث الشريف في صحيح مسلم: «مَن رأى منكم منكرا فليغيره بيده»(١). فهذا إنما هو مشروع لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه:

الأب في دائرة أسرته (زوجته وأولاده القُصر)، المدير في حدود إدارته، الوالي في حدود ولايته، وهكذا كل من له السلطة والقدرة على التغيير في دائرة معينة، هو مسؤول عنها، مُولَّى عليها، يستطيع أن يُغيِّر فيها المنكر بيده، ولا يُحدث فتنة ولا فسادًا، يترتَّب على التغيير المطلوب، فإن عجز عن ذلك أو ترتَّب عليه فساد وشر الكبر من الشر الواقع: انتقل فرض التغيير باليد إلى التغيير باللسان، فمن عجز عن اللسان: انتقل إلى أدنى المراتب وآخرها، وهي: التغيير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.

وسنعود لحديث مُفصَّل عن هذا (الجهاد الداخلي) وشروطه وضوابطه، في باب القتال داخل الدائرة الإسلامية: قتال الأنظمة الجائرة، وقتال أهل البغي، وما يضبطه من أحكام، وما فيه من تفصيل، فقد وقع فيه خلل كبير، وأخطاء كثيرة، اعترف بها الذين قاموا بها أنفسهم في مراجعاتهم (٢).

袋袋袋

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه صـ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: (تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء) من (سلسلة تصحيح المفاهيم) إصدار الجماعة الإسلامية في مصر، نشر مكتبة التراث الإسلامي. وهو كتاب جيد، يدلُّ على وعي وحسن فقه من مؤلفيه، وشجاعة في إعلان خطأ أنفسهم، قلَّما تتوافر إلا للقليل من الناس. غفر الله لنا ولهم.

### الفصلالسادس

# مرتبة جهاد اللسان والبيان أو (الجهاد الدعوي والإعلامي)

#### جهاد اللسان وما يتفرّع عنه:

ومن أنواع الجهاد المفروض على المسلم ومراتبه: الجهاد باللسان، وذلك بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه، وإبلاغ رسالته، بلسان الأمم المدعوَّة ليبيِّن لهم، وإقامة الحُجَّة على المخالفين بالمنطق العلمي الرصين، والردُّ على أباطيل خصومه، ودفع الشبهات التي يثيرونها ضدَّه، كل إنسان بما يقدر عليه.

ذلك أن الله تعالى امتنَّ على الإنسان بتعليمه البيان: ﴿ الرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۞ خَلَقَ الإِنسَانَ ۞ عَلَّمُهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ١-٤]. والبيان منه النُطقي، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ [البلد: ٨، ٤]، ومنه البيان الخطّي.

ولهذا يدخل في جهاد اللسان: جهاد القلم أيضًا، فالقلم أحد اللسانين، كما قال العرب، وقد أقسم الله تعالى بالقلم في كتابه بقوله: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١] وقال: ﴿اقْرأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ٣ الّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [العلق: ٣، ٤].

وقلم عصرنا هو: المطبعة وما تفرَّع عنها، من هذا الحاسوب (الكمبيوتر)، وكل ما يصنع الكلمة المكتوبة، مثل شبكة الإنترنت.

وقد قال تعالى في سورة الفرقان خطابًا لرسوله: ﴿ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٣]، جاهدهم به: أي بالقرآن، فاعـتبر الجهاد بالبيان والقرآن جهادًا، بل جهادًا كبيرًا.

وعن أنس، عن النبي ﷺ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(١١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ ٦٦.

#### الشعر سلاح في المعركة مع المشركين،

وعن كعب بن مالك - وكان من شعراء النبي ﷺ - أنه قال: يا رسول الله! ما ترى في الشعر؟ قال: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده، لكأنا تنضحونهم بالنبل»(١). أي: كأنكم بشعركم ترمونهم بالنبل.

وعن البَرَاء، أن النبي ﷺ قال لحسَّان: «اهجُهُمْ - أو هاجهم - وجبريل معك» (٢). وقال له النبي ﷺ: «أجِب عني، اللهم أيِّده برُوح القُدُس» (٣).

وعن عائشة: أنَّ الـنبيَّ ﷺ، كان يضع لحسان المنبر في المسجد، فيـقوم عليه قائمًا، يهـجو الذين كانوا يهجون النبي ﷺ، فقـال رسول الله: «إن رُوح القُدُس مع حسَّان، ما دام ينافح عن رسول الله ﷺ،(٤).

ولقد استثنى القرآن من الشعراء المذمومين: فئة منهم وصفهم الله بأربع صفات جعلتهم من أهل الخير والصلاح. وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ (٢٢٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلاَّ الْغَاوُونَ (٢٢٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلاَّ اللّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْد مَا ظُلُمُوا وَسَيَعْلَمُ اللّهَ عَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْد مَا ظُلُمُوا وَسَيَعْلَمُ اللّهَ يَنْ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلُبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤-٢٢٧].

#### الحربالإعلامية

لقد كان الشعر سلاحًا في المعركة مع المشركين، الذين لم يألوا جهدا في توظيف كل طاقاتهم لحرب دعوة الإسلام. وكان الرسول ﷺ أبصر منهم وأهدى وأقدر في توظيف هذه القوى والقدرات بما يخدم أهداف الدعوة، ويُحقِّق النصر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۵۷۸۵)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من جده كعب بن مالك مختلف فيه، والصحيح سماعه منه، وابن حبان في السير (٤٧٠٧)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٧٥)، والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات (٢٩/ ٢٠)، عن كعب بن مالك، وصحح الألباني سنده في الصحيحة (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) متــفق عليه: رواه البخــاري في بدء الخلق (٣٢١٣)، ومسلم في فضــائل الصحابة (٣٤٨٦)، كــما رواه أحمد في المسند (١٨٦٥٠)، عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢١٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٣٤٨٥)، كما رواه أحمد في المسند (٢٤٨٥)، والنسائي في المساجد (٢١٦)، عن حسان بن ثابت.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٥٠١٥)، والترمسذي (٢٨٤٦)، وقال: حديث حسسن صحيح، كلاهما في الأدب، وأبو يعلى في المسند (٨/٢١)، عن عائشة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٥٧).

على الأعداء. وكان هذا كلَّه جزءًا مما يسمُّونه الآن: (الحرب الإعلامية)، وهي حرب سلاحها الكلمة، مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة، وهو سلاح له خطره وتأثيره النفسي على العدو، سواء على الجيش المقاتل أم على الجبهة الداخلية.

ولقد كان الرسول على يشرها المسركون، لتشويه صورة الدعوة وصاحبها. ولهذا حين اقترح عليه بعض الصحابة النيستريح من المنافقين الأشرار، أمثال عبد الله بن أُبي ومَن يشابهه بقتلهم، قال: «أخشى أن يتحدّث الناس: أن محمداً يقتل أصحابه»(١). ومعنى هذا: أنه خشي من آثار الحملة الإعلامية المصلكة والمصلكة، التي تنتهز أي حدث للتشكيك والتشويش. وهذا يدلنا على مدى خطورة الإعلام وتأثيره.

### من صور الجهاد باللسان والبيان هي عصرنا:

والجهاد باللسان والبيان في عصرنا يتخذ صُورًا عدة:

منها: البيان الشفهي بالخطب والدروس والمحاضرات، التي تخاطب الناس بألسنتهم لتُبيِّن لهم، وتخاطبهم على قدر عقولهم.

ومنها: البيان التحريري، المكتوب باللغات المختلفة لـ تبليغ رسالة الإسلام إليهم، عن طريق الكتب والرسائل والنـشرات والبحوث والمقـالات، التي تخاطب الناس على مستويات شتّى، كل بما يليق به.

وهذا البيان بنوعيه الشفهي والتحريري، يحقق معنى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، التي أمر الله تعالى بها في كتابه، إذ قال: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة ﴾ [النحل: ١٢٥].

وقد بعث النبي ﷺ رسائل مكتوبة إلى كسرى وقيصر وغيرهما من القادة، بل القرآن نفسه رسالة مكتوبة من الله عز وجل إلى خَلقه، ولذا سُمِّي (كتابا)، لأنه يكتب، كما سُمِّي (قرآنا)، لأنه يقرأ.

ومنها: البيان عن طريق الحوار، وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ طَلَمُوا مَنْهُمْ ﴾ [النحل: ١٢٥]، ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤)، كما رواه الترمذي في تفسير القرآن (٣٣١٥)، وأحمد في المسند (١٥٢٢٣)، عن جابر بن عبد الله.

ويشمل هذا ما يُسمَّى اليوم (حوار الأديان) أو (حوار الحضارات)، وهو جزء من الجدال بالتي هي أحسن، الذي أمرنا به. ومن المسلمين لا يـؤمن بفكرة حتمية صراع الحضارات، الذي دعا إليها داعون من الأمريكان، بل نرى أن الحضارات يمكن أن تتعايش، بل يجب أن تتعايش، وتتفاعل وتتلائم ويغذي بعضها بعضًا، ويأخذ بعضها من بعض، وينصح بعضها لبعض.

ويدخل في هذا أو يقترب منه: البيان الإعلامي، المتمثّل في الأعمال الدرامية عن طريق القصة والمسرحية والتمثيلية و(الفيلم) والمسلسل، الذي يقدّم في الإذاعة أو في التلفاز، أو في (السينما) أو في المسرح، ويكون له تأثير هائل في السامعين والمشاهدين، على أن تكون هذه الأعمال في إطار الشرع وضوابطه.

وقد أصبح الإعلام في عصرنا من أنجع الوسائل - إن لم يكن أنجعها - في تبليغ الدعوة، عن طريق (الإذاعات الموجّهة) بلغات مختلفة. وعن طريق (القنوات الفضائية) التي باتت تُعدُّ من أعظم آليات الغزو الفكري والدعوة في عصرنا.

ومن رأى أثر برنامج (الشريعة والحياة) الذي يبثُّ من (قناة الجزيرة) في قطر، والذي أكرمني الله بتقديمه للمشاهدين منذ نشأة الجزيرة (ما لم أكن غائبًا)، وكيف يترقَّبه الملايين في كلِّ مكان عَن يعرفون العربية، حتى من غير المسلمين: عرف قيمة الإعلام الفضائي وما يمكن أن يؤدِّيه من دور (١).

ومن الوسائل المهمة في (الجهاد البياني) أو (الجهاد الدعوي) و(التعليمي) في عصرنا: شبكة المعلومات العالمية المعروفة بـ(الإنترنت)، والتي يتَسع نطاقها يومًا بعد يوم، ويُقبل الناس على الاستفادة والتعلُّم منها من شرق وغرب بعشرات الملايين ومئات الملايين (٢).

وأعتقد أن هذا الجهاد هو الجهاد الأهم والأخطر في عصرنا، وهو الذي يحتاج إلى تجنيد الجنود، وتعبئة الجهود، وإزالة السدود، ليقوم بدوره المنشود في هذا

 <sup>(</sup>١) أثبتت الإحصاءات – بالأرقام – التي قامت بها بعض الجهات: أن هذا البرنامج هو أكثر البرامج مشاهدة في قناة الجزيرة، وهو ما أعلمني به المسؤولون في الجزيرة.

<sup>(</sup>٢) وعلى ضوء ذلك، أسسنا مـوقعنا الإسلامي العالمي على الإنتـرنت، وهو (إسلام أون لاين. نت) ليؤدي رسالته في تعليم المسلمين الإسـلام الصحيح، وتبليغ غير المسلمين ذلك، بأسلوب عـصري سليم وسريع ومشـوق، وقد أمـسى مِل، الأسمـاع والأبصار في العـالم كله، ويدخله الملايين باللغـة العربية والـلغة الانكليزية.

العصر. ولا يجوز للمسلمين أن يضنُّوا عليه بنفس ولا مال، فإن الله تعالى سائلهم عن ضلال أمم الأرض: لماذا لم يبلغوهم رسالة الله، ودعوة الإسلام؟

ولقد قلت في افتتاح موقع (إسلام أون لاين. نت) (www.Islamonline.net) في أكتوبر ١٩٩٩م في قطر: إن هذا هو جهاد العصر المطلوب منا. فلم نعد في حاجة إلى تجييش الجيوش، لإزاحة السلطات الظالمة، حتى نتيح للشعوب أن تسمع كلمة الإسلام، بل فتحت لنا هذه الوسائل الطريق، لنصل مباشرة إلى هذه الشعوب.

### أهمية إعداد المؤسَّسات الإعلاميَّة وتهيئة الطاقات البشريَّة:

ولا بد من إعداد مؤسسات إعلامية وتربوية وثقافية وتقنية لهذا الهدف النبيل، تكون على مستوى الهدف، ومستوى الأمة، ومستوى العالم، ومستوى العصر.

ولا بد من تهيئة الطاقات البشرية (الكوادر) المتخصصة والمدربة، والمؤمنة بهذه الرسالة العالمية الثابتة، والقادرة على تبليغها إلى شعوب العالم بلغاته المختلفة. وهو أمر لو تعلمون عظيم.

وهذا من (الفروض الكفائية) على الأمة، والتي تجب عليها بالتضامن، ويجب على (أولي الأمر) خاصة (من أهل السعلم وأهل الحكم): أن يتعاونوا في تهيئة الأسباب، لإقامة هذه الفروض، فإن قام بها عدد كاف يُلبِّي الحاجة، سلمت الأمة من الإثم والحرج؛ وإلا أثمت الأمة كلها، حتى تراجع نفسها، وتستكمل نواقصها.

ولا بد من توفير التمويل اللازم لهذا العمل، وهو من (الجهاد بالمال) المفروض على الأمة، ويمكن أن يُموَّل من الزكاة الواجبة، من مصرف (في سبيل الله)، ومن الصدقات المندوبة، ومن وصايا الموتى، ومن عوائد الأوقاف، ومن كل مال فيه شبهة أو كسب خبيث، فهو حرام على صاحبه، حلال لهذه المشروعات.

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## الفصلالسابع

## مرتبة الجهاد المدني

### أنواع الجهاد الذي أمربه الإسلام:

عرفنا أن الجهاد الذي يأمر به الإسلام أنواع:

فهناك (الجمهاد العسكري)، بمعنى القتال للأعداء: بالفعل، إذا اعتدوا على المسلمين: على أنفسهم أو ديارهم أو عقيدتهم. أو بالقوة، بمعنى الاستعداد للقتال عند وجود أسبابه ودواعيه. وذلك يقتضي أن يُعِدَّ المسلمون لأعدائهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، يرهبون به عدو الله وعدوهم.

وهذا الجهاد هو الذي يُفهم من اللفظ عند الإطلاق، وهو الذي عُنيت به كتب الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه.

وهذا النوع من الجهاد تُعنى به الدول والحكومات ووزارات الدفاع، وتُرصد له الميزانيات الهائلة والأموال الطائلة، للإنفاق على القوّات المسلحة برّاً وبحرًا وجوّاً.

وهناك (الجهاد الروحي)، وهو جهاد مسدانه: النفس الإنسانية، وغرائزها ونوازعها، وهو الذي جاء فيه الحديث الشريف: «المجاهد من جاهد هواه»، أو «من جاهد نفسه في الله»(۱)، وجاء فيه قوله تعالى في القرآن المكي: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدَينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَ الْمُحْسنينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، وهو الذي يعنى به رجال السلوك والتربية الرُّوحية من المتصوفة ومن رضي طريقهم، ويشمل نوعين من الجهاد: أولهما: هو جهاد النفس. وثانيهما: هو جهاد الشيطان. وكلاهما لازم للآخر، وقد تحدثنا عن كل منهما.

وهناك (الجهاد الدَّعوي)، وهو يعني: إيصال الدعوة، وتبليغ الرسالة إلى كل مَن لم تبلغه، بَدءًا بالأقرب فالأقرب، وهو المذكور في سورة الفرقان المكية: ﴿ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٢]، أي: بالقرآن، وقد أُمر

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان عن فضالة بن عبيد، وقد سبق تخريجه صــ ٦٦.

الرسول على الله الله المناق ا

### ماهيّة الجهاد المدنى:

وهناك (الجهاد المدني)، وهو المقصود بالحديث هنا، ونعني به: الجهاد الذي يُلبِّي حاجات المجتمع المختلفة، ويُعالج مشكلاته المتنوِّعة، ويُعَطِّي مطالبه المادية والمعنوية، وينهض به في سائر المجالات، حتى يتبوَّا مكانته اللائقة به، وهو يشمل مجالات عدة: المجال العلمي أو الثقافي، والمجال الاجتماعي، والمجال الاقتصادي، والمجال التعليمي والتربوي، والمجال الصحيِّ والطبي، والمجال البيئي، والمجال الحضاري بصفة عامة.

وهذا الجهاد لم يذكره الإمام ابن القيم في المراتب الثلاث عشرة للجهاد في (الهدي النبوي)، ولكنه جهاد تقوم عليه الأدلَّة الشرعية، من القرآن والسنة، كما يستند إلى مقاصد الشريعة.

وقد كنتُ تحدثتُ عن هذا (الجهاد المدني) في اجتماع مجلس أمناء (مؤسسة القدس) العالمية، الذي أتشرف برئاسته، وانتقد بعض الإخوة المشاركين: أننا لم نجعل (الجهاد) على رأس أهداف هذه المؤسسة المرجوَّة لنُصرة القدس، والمحافظة عليها. وهو يقصد الجهاد العسكري، بمعنى القتال، كما هو معهود.

ولقد رددتُ على الإخوة المنتقدين: أننا لا نعارض الجهاد، ولا نبخسه حقه، وهو أعظم ما يُتقرَّب به إلى الله، كما أنه الوسيلة الوحيدة التي تردع العدو الظالم

المتجبِّر، ولكننا نؤمن بالتخصُّص، فهناك جماعات ومؤسسات تختصُّ بالجهاد القتالي أو الجهاد العسكري، ندعو لهم بالتوفيق في مهمتهم الجليلة . . .

أما مؤسستنا فهي مؤسسة (مدنية)، وهي متخصّصة في (الجهاد المدني)، الذي يعمل بكل قوة: تفكيرًا وتخطيطًا وتنفيذًا، للمحافظة على مؤسسات المجتمع المدني في القدس، وتفعيلها، وإمدادها بكل عناصر الحياة والقوة، حتى تُؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها.

إن من واجب هذا الجهاد: أن يسعى جاهدًا - ببذل الجُهد، ويتحمُّل الجَهد - حتى يُعلِّم الجاهل، ويُشغِّل العاطل، ويُدرِّب العامل، ويُشبع الجائع، ويكسو العاري، ويُؤوي المشرِّد، ويداوي المريض، ويُوفِّر تمام الكفاية لكلِّ محتاج، يجب أن يسعى ليبني المدرسة التي تَسَع كل تلميذ، والجامعة التي تَسَع كل طالب، والمستشفى الذي يعالج كل مريض، والمسجد الذي يصلي فيه كل متعبد، والنادي الذي يمارس هوايته فيه كل مُحبِّ للرياضة.

وقد سألني بعض الإخوة الحضور الذين أعـجبوا بهذا المصطلح (الجهاد المدني): هل هذا المصطلح من ابتكارك؟ قلت لهم: أعـتقد ذلك، فأنا لم آخـذه عن أحد. قـالوا: نلتمس منك أن تشبته واقعًا، وأن تؤصِّله شـرعًا وفـقهًا، حتى يشيع استعماله، ويُعرف بنسبته إليك.

قلتُ: ليس المهمُّ أن ينسب إليَّ أو إلى غيري، وإن كان علماؤنا يقولون: من بركة القول أن يُسند إلى قائله. ولكن المهمَّ هو فكرة (التأصيل الشرعي) لهذا الجهاد، الذي يشمل عدة ميادين، منها: ميدان الجهاد العلمي، وميدان الجهاد الاجتماعي، وميدان الجهاد الاقتصادي، وميدان الجهاد التعليمي، ومثله الصحي والطبي، وغيرها.

#### ١- الجهاد العلمي:

إن القرآن الكريم يشير إلى هذا النوع من (الجهاد العلمي)، حين أرشد إلى ضرورة توزيع القوى الفاعلة المختلفة في المجتمع على الساحات العلمية والعملية التي تتطلّب تجنيد القوى لخدمتها، والنهوض بمطالبها، وتحقيق أهدافها.

وذلك في قـوله تعالى في سـورة التوبة بعـد أن تحدَّث طويلا عن المنافـقين الذين تخلَّفوا عن رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقوله

تعالى بعد ذلك: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمَنُونَ لِيَنفُرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مَّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ وَلِيُنذُرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]، فقرر القرآن الكريم بهذه الآية: قاعدة عظيمة من قواعد المجتمع المسلم، وهي عدم تكديس القوى في جانب واحد، ونسيان الجوانب الأخرى، فرغم أهمية الجهاد العسكري لحماية الأمة ودينها - ولا سيما في العصر النبوي الذي وقفت كل القوى في الداخل والخارج ضده - لا ينبغي أن يستأثر بكل الطاقات والقوى الفاعلة، وترك في الساحات الأخرى فارغة، مثل ساحة العلم والتفقُّه في الدين، الذي تحتاج إليه الأمة حاجة أساسية، حتى يكون عملها وجهادها مؤسّسًا على بصيرة في الدين.

وقد أشار القرآن إلى أنَّ السعي في طلب التفقُّه في الدين يعتبر ضربًا من الجهاد، ولهذا عبَّر عنه القرآن بقوله: ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدينِ وَلِينَذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]، فاستخدم للين ولينذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]، فاستخدم كلمة ﴿ نَفَرَ ﴾ التي تستعمل في الجهاد، مما يشير إلى أن الخروج إلى طلب العلم والتفقُّه فيه من ألوان الجهاد، وفي هذا جاء الحديث عن النبي عَلَيْكُمْ: «مَن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» (١).

#### ٢- الجهاد الاجتماعي:

ومن مجالات هذا الجهاد: المجال الاجتماعي، الذي يتعلَّق برعاية الأسرة من الوالدين والأولاد والأرحام.

ومن الدلائل الشرعية على أصالة هذا الجهاد المدني في تراثنا الإسلامي: ما رواه الشيخان: البخاري ومسلم وغيرهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى نبي الله يستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيُّ والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في العلم (٢٦٤٧)، وقــال: حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفــعه، والطبراني في الصغير (١/ ٢٣٤)، عن أنس بن مالك، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (٨٨).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٩)، كما رواه أحمد في المسند (٦٥٤٤)، وأبو داود (٢٥٢٩)، والترمذي (١٦٧١)، والنسائي (٣١٠٣)، ثلاثتهم في الجهاد، عن عبد الله بن عمرو.

وفي هذا الجواب النبوي لطالب الجهاد: «ففيهما فجاهد». إرشادٌ إلى أنَّ رعاية الوالدين، وخصوصًا في حالة الكبر، وحاجتهما إلى مَنْ يقوم بأمرهما: هو لون من الجهاد المدني المطلوب في مقابل ما طلبه السائل من الجهاد العسكري.

ومَن راجع السنة النبوية: وجد فيها عددًا من الأحاديث تؤكد هذا المعنى، وهو: اعتبار الرعاية الأُسْرية لونًا من الجهاد الذي يُحقِّق لصاحبه الأجر من الله، الذي يستحقُّ به نفس أجر الجهاد، ويُهيِّئ له العذر في التخلُّف عن الجهاد.

ففي إحدى روايات صحيح مسلم للحديث السابق، أقبل رجلٌ إلى نبيِّ الله ﷺ، فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: «فهل من والديك أحد حي؟». قال: نعم، بل كلاهما. قال: «فتبتغي الأجر من الله؟». قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما»(١).

وروى الطبراني وغيره، عن أنس بن مالك، قال: أتى رجل النبي وَعَلِيْهُ فقال: إني أشتهي الجهاد، ولا أقدر عليه. قال: «هل بقي من والديك أحد؟». قال: أمي. قال: «فاتق الله في برها، فإذا فعلت ذلك، فأنت حاج ومعتمر ومجاهد»(٢).

وعن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك؟ فقال: «هل لك من أم؟». قال: نعم. قال: «الزمها، فإن الجنة عند رجلها»(٣).

ومما يدخل في هذا السياق ما وجَّه نبيُّ الإسلام الأمة إليه من خلافة المجاهد المقاتل في أهله وأسرته بخير، بحيث يُلبِّي مطالبهم، ويصون حرماتهم، ويسدُّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٤٩)، عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في المسند (٥/ ١٤٩)، والطبراني في الصغير برقم (٢١٨)، والأوسط برقم (٢٩١٥)، عن أنس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح، غير ميمون بن نجيح، ووثقه ابن حبان (٨/ ٢٥٥)، وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده حسن (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحـمد في المسند (١٥٥٣٨)، وقـال مخـرِّجوه: إسـناده حسن، والنسـائي (٣١٠٤)، وابن ماجـه (٢٧٨١)، كلاهما في الجهاد، وابن أبي شيـبة في الأدب (٢٥٩٢٠)، والطبراني في الكبير (٨/ ٣١١). والحاكم في الجهاد (٢/ ٢٠٤)، وصحَّع إسناده، ووافقه الذهبي، عن معاوية بن جاهمة.

ثغراتهم، ويعينهم على طلباتهم، ويُذلّل مصاعبهم، ويُخفّف عنهم متاعبهم. وهو ما نبه عليه رسول الله عَلَيْ في حديثه: «مَنْ خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا»(۱). فليس الغازي مَن يحمل السلاح فقط، بل مَن خلف الغازي في أسرته، وكان لأبنائه أبًا، فهذا له عند الله أجر الغازي ومثوبته، لأنه في هذه الحالة يجاهد ويقاتل وهو مطمئن القلب، مستريح الضمير، إلى أنَّ أسرته لن تضيع من بعده، بل المجتمع كله في خدمتها ورعايتها والاستجابة لحاجاتها، عن طواعية وأريحية ورضا، من غير تكلُّف ولا افتعال.

وفي هذه الأحاديث يفتح النبيُّ ﷺ، للراغبين في الجهاد العسكري: بـابًا آخر – بل أبوابًا أُخر – بديلاً عن هذا الجهاد، وهو ما سميناه (الجهاد المدني).

وبهذا التوجيه النبوي، علَّم الرسول الكريم أصحابه: أن يفتحوا أعينهم على ميادين كثيرة، يستطيعون أن يجاهدوا فيها بغير السيف والرمح وأسلحة القتال، منها: ما ذكرنا هنا، وهو ما يتعلَّق بالجهاد الاجتماعي.

#### ٣- الجهاد الاقتصادى:

وهناك من (الجهاد المدني): ما يتعلق بالجهاد الاقتـصادي، وهو السعي لكسب الرزق، والمشي في مناكب الأرض الذلول، والأكل من رزق الله فيها.

فقد روى كعب بن عُجْرة رضي الله عنه، قال: مرَّ على النبي ﷺ رجل، فرأى أصحاب رسول الله من جَلَده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله! (أي في الجهاد)، فقال رسول الله ﷺ: "إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا، فهو في سبيل الله! وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله! وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها، فهو في سبيل الله! وإن كان خرج يسعى على الشيطان!»(٢).

<sup>(</sup>١) منفق عليه من حديث زيد بن خالد، وقد سبق تخريجه صــ١٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الصغير (٩٤٠)، والأوسط (٦٨٣٥)، والكبير (١٢٩/١٩)، عن كعب ابن عُجْرة، وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٢/ ٣٣٥)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الشلائة (أي معاجمه الشلائة) ورجال الكبير رجال الصحيح (٥٩٦/٤).

فانظر كيف قال الصحابة، حين رأوا هذا الرجل تبدو عليه مظاهر القوة والجلّد والنشاط، فتمنّوا أن يكون ذلك في سبيل الله، أي في الجهاد العسكري، فقد كان أكبر همّهم أن يوفّروا كل القوى لمواجهة الأعداء الذين يتربّصون بهم الدوائر، ويكيدون كيدهم ليقتلعوا جذورهم. ولكن النبي على فتح لهم آفاقًا جديدة في توسيع مفهوم الجهاد، الذي لا ينبغي أن يُحْصر في الجانب القتالي وحده، فبين لهم بعبارة واضحة: أنَّ الذي خرج يضرب في الأرض، ويلتمس الرزق في خباياها، مبتغيًا من فَضْل الله، إن كان خرج يسعى ليعول أولادًا صغارًا، أو يعول أبوين شيخين كبيرين، أو حتى إن كان خرج يسعى على نفسه، ليعفها عن سؤال الناس، ويكفيها بالحلال، فهو «في سبيل الله». ومعنى «في سبيل الله»: أي في جهاد مُعْتَبر في نظر الشرع، يتقرب به صاحبه إلى الله.

إنَّ الذي ركَّز عليه الرسول الكريم هو النيَّة والباعث والهدف من وراء هذا السعي والنشاط، فما دام الساعي يسعى لتوفير الحاجات الاقتصادية المشروعة للمجتمع أو للأسرة أو حتى لنفسه، فهو في سبيل الله، أي: في جهاد مقبول ومحمود، وإن كان هدفه مدخولا، وقد شابته شوائب الرياء والعلو في الأرض، والتكاثر والتفاخر، فقد خرج من دائرة الجهاد في سبيل الله، ليمضي في سبيل آخر، هو سبيل الشيطان.

الجهاد الاقتصادي إذن هو فرع من الجهاد المدني، وكل عمل ينهض باقتصاد المجتمع، وينقله من دائرة الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الاستيراد إلى التصدير، ومن التبعية إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي، فهو لون من الجهاد المدني المنشود.

ومما جاءت به السنة النبوية: التنويه بالتكامل الاقتصادي، والتحذير من الاكتفاء ببعض مقومات الاقتصاد، وإهمال البعض الآخر، مثل الاكتفاء بالزراعة دون الصناعة وغيرها، مما يعرض كفاية الأمة للخطر، وهو ما جاء به حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، وتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلّط الله عليكم ذُلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أحــمد في المسند (٧٠٠٥)، وقــال مخــرِّجوه: إسناده ضــعيف، وأبو داود في الإجــارة (٣٤٦٢)، والبيهــقي في الكبرى كتاب البـيوع (٣١٦/٥)، عن ابن عمر، وصــححه الألباني في صــحيح الجامع =

والتبايع بالعينة: صورة من صُور التحايل على أكل الربا، فهو بيع صورة، ربا حقيقة، والرضا بالزرع، واتباع أذناب البقر: يُوجي بالمجتمع الزراعي المحض، الذي لا يفكر في تكميل اقتصاده بالصناعات والحرف المختلفة، والذي لا يكون كل هم أفراده إلا أن يتبعوا أذناب أبقارهم، ولا يهتم والسأن الأمة ورسالتها وتفو قيها، ولهذا تركوا الجهاد في سبيل الله، لأنَّ هم كل واحد منهم مصالح نفسه، لا هموم أمته. فلا عجب أن يُسلِّط الله عليهم «ذلاً» لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، ويفهموه حق قهمه، بشموله وتكامله، ويعملوا به، ويعملوا له.

#### ٤- الجهاد التربوي:

وهناك (الجهاد التربوي) بإنشاء المدارس التي تُعلِّم المسلمين ما يحفظ عليهم هُويَّهم، ويبقي عليهم انتماءهم، ويغرس في قلوبهم وعقولهم حبَّ دينهم وأمَّتهم ووطنهم، حتى لا يُفرِّطوا في أيِّ شيء منها، وإتاحة الفرصة للنابهين منهم، حتى يرتقوا إلى أعلى درجة في سلَّم التعلُّم، وهذا الجهاد التربوي ضرورى لصنع الأمة القادرة على حمل رسالتها المتميِّزة لنفسها وللعالم. وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

#### ٥- الجهاد الصحي:

وهناك (الجهاد الصحي) ببناء المستشفيات والمراكز الصحية، التي تتيح العلاج لكلِّ مريض، وتعمل على رفع مستوى الصحة في المجتمع، ونشر الوعي الصحي والوقائي، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج، كما قال الحكماء، وكما قالوا أيضًا: العقل السليم في الجسم السليم.

وفي الحديث الصحيح: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" (١) وفي حديث آخر: «من يتوق الشريوقه (٢).

<sup>= (</sup>٤٢٣)، والحديث قوَّاه ابن القيم في (تهذيب سنن أبي داود)، ورمز السيوطي لحسنه في (الجامع الصغير) وتعقبه المناوي، قال ابن حجر: وسنده ضعيف، وله عند أحمد إسناد آخر أمثل من هذا. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

ومن المعروف أن نهج الشيخ شاكر هو التساهل في التوثيق والتصحيح، وقد خالفة الشيخ شعيب وزملاؤه، فحكموا بضعف الحديث لانقطاعه. فعطاء لم يسمع من ابن عمر، وإنما رآه رؤية. وأبو بكر - هو ابن عياش - لما كبر ساء حفظه. انظر؛ المنتقى من الترغيب والترهيب (٧٥٦).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۹۷۲۲) وقال مُـخرجوه: حديث صحيح، وعلْقه البـخارى (۵۷۰۷)، قال: وقال عفان. والبيهقي في النكاح (۷/ ۱۳۵)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب بآب الزهد (١٠٧٣٩) موقوقًا على أبي الدرداء، ورُوي مرفوعًا، ولكنه ضعيف.

#### ٦- الجهاد البيئي:

وهناك (الجهاد البيئي) الذي يحافظ على سلامة البيئة وحمايتها من كلِّ تلوث أو ضرر يصيبها، وينتج الخلل والاضطراب في الحياة، بل قد يفسد الحرث والنسل، والله لا يحبُّ الفساد، ورعاية البيئة وحمايتها من أخطار التلوُّث والاختلال: جزء من تعاليم الإسلام.

وقد ألَّفت كتابًا كاملاً في (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) أثبت فيه بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، ومن تراث الأمة، سَبْق الإسلام بالعناية البالغة بالبيئة وكل مكوناتها، بوسائل شتى، منها: التشجير والتخضير، والبناء والتعمير، والتنظيف والتطهير.

ويكفي في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦] وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قطع سدرة (شجرة سدر في الصحراء) صوّب الله رأسه في النار»(١).

وقوله: «من قتل عصفورًا عبثًا، عجَّ إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعة»(٢).

وقوله: «لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم» (٣).

إلى آخر التوجيهات الإسلامية الكثيرة المتوافرة في هذا المجال(٤).

ale ale ale

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأدب (٥٢٤١)، والنسائي في الكبرى في السير (٨٦١١)، عن عبد الله بن حُبشي، وصححه الألباني في الصحيحة (٦١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٩٤٧٠)، وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف لجهالة حال صالح بن دينار، والنسائي في الضحايا (٤٤٤٦)، وفي الكبرى كتاب الضحايا (٤٥٢٠) عن عمرو بن الشريد، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٥١).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه السبخاري في الوضوء (٢٣٩)، ومسلم في الطهارة (٢٨٢)، كما رواه أحمد في المسند
 (٣)، وأبو داود (٦٩)، والترمذي (٦٨)، كلاهما في الطهارة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) نشر دار الشروق بالقاهرة.

### الجهاد في نظر المستشرقين

هذا الذى شرحناه في تعريف حقيقة الجهاد، وأنه يشمل عدَّة مراتب وأنواع، من جهاد نفس، وجهاد دعوي، وجهاد مدنى، وجهاد للظلمة، وجهاد للأعداء، اختزل هذا كله المستشرقون في أبحاثهم ودراساتهم (الأكاديمية) عن الجهاد في الإسلام في كلمة موجزة، هي: (نشر الإسلام بالسيف)، كما عبَّرت ذلك عنهم (دائرة المعارف الإسلاميية)، التي كتبها المستشرقون، وترجمت إلى العربية، وقد كتب مادة (الجهاد) فيها أحد المستشرقين المعروفين، وهو (ماكدونالد) الذي قال تحت عنوان الجهاد: (نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على المسلمين كافَّة. وكاد الجهاد أن يكون ركنًا سادسًا من أركان الدين، أو فرض عين، ولا شكَّ أنه صار كذلك عند سلالة من الخوارج...)(۱).

ولا أدري ماذا يقصد الكاتب بـ (سلالة الخوارج)؟ هل يقصد ورثة (الحروريَّة) الذين قاتلوا علي بن أبي طالب وقاتلهم، وهم الذين قاتلوا الأمويين، ثم العباسيين بعدهم، وامتشقوا السلاح دفاعًا عن عقائدهم وأفكارهم؟ وهؤلاء لم يكن همهم نشر دين الإسلام بالسيف، كما يقول كاتب مادة (الجهاد). بل كان أكبر همهم قتال الأمراء الظالمين، بل الكافرين في رأيهم، ولم يتفرَّغوا لنشر الإسلام لدى الأمم الأخرى، فيما نعلم. وقد جعلت الأحاديث الصحاح من أخص أوصافهم: أنهم «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان» (٢).

أو يقصد سلالة الخوارج الذين ورثوا فقههم وتراثهم العلمي، مثل (الإباضية) الذين يحكمون سلطنة عمان، ولهم وجود في الجزائز وبعض بلاد شمال إفريقيا، وفي زنجبار. ومَن اطَّلع على كتب هؤلاء المعروفة والمنشورة، لم يجد أن الجهاد يعد ركنًا من

ومن اطلع على كتب هؤلاء المعروفة والمنشورة، لم يجد أن الجهاد يعد ركنا من أركان الإسلام عندهم (٣). والله أعلم.

وسنناقش بتفصيل فكرة نشر الإسلام بالسيف، وأنها فرية ما فيها مرية. وذلك في الفصل الخامس الباب الرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر: دائرة المعارف الإسلامية المترجمة، مادة (جهاد) صـ ٢٧٧٨.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤)، كما رواه أحمد في المسند (٢٥٦٦)، وأبو داود (٤٧٦٦)، والنسائي (٢٥٧٨) كلاهما في الزكاة، عن أبى سعيد الجدري.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتــاب الجامع لأبي محمـد عبد الله بن مـحمد بن بركــة البهلوي العماني، تحــقيق عيــسي يحيى الباروني، (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤).

### الفصل الثامن

# مرتبة الجهاد العسكري أو (تطور الجهاد من الدعوة إلى القتال)

#### قتال أعداء الأمة:

هذا الفصل يتحدَّث عن (الجهاد العسكري) أي: الجهاد بمعنى القتال، وهو الجهاد الموجَّه إلى أعداء الأمة، الذين يعتدون على دينها، وعلى أرضها، وعلى أهلها. ويلزم الأمة أن تردَّ عدوانهم، مدافعةً عن حرماتها ومُقدَّساتها، والشرُّ بالشرِّ يحسم، والبادئ أظلم. وهذا هو الذي غدا يُفهم من كلمة (الجهاد) عند إطلاقها، وهو قتال الأعداء.

وفي هذا جاء قول الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( 10 ) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمَ مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ وَالْفِسْةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تَقَاتِلُوهُمْ عندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فَيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ( 19 ) فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 197 ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِسْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لللهِ فَإِن انتَهَوْا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣ – ١٩٣].

وهذا هو الجهاد (أي القتال) الذي تحدَّثنا في الباب الأول عن حكمه، سواء كان جهاد طلب أم جهاد دفع: متى يكون فرض كفاية، وما معنى الكفاية؟ وكيف تتَحقَّى؟ ومتى تكون فرض عين؟ وكيف يتَحقَّ فرض العين؟ وهو المقصود بالذات في كتابنا هذا، لما يحوط به من لَبْس وتخليط كثير، يجب على أهل العلم أن يزيلوه، حتى يتبيَّن للناس الحقُّ واضحًا جليّاً، ليكون المسلم على بينة من ربه، وبصيرة من دينه.

#### تطور الجهاد في عهدا النبوة:

وقد تطوَّر الجهاد في عهد النبوة من طور إلى طور، حتى وصل إلى طور الأمر بالقتال لمواجبهة الأعداء الذين لا يريدون لهذا الدين أن يمتدَّ نوره في الآفاق. وسنبيِّن ذلك في الصفحات التالية.

لقد نزل الوحي الإلهي على محمد على وهو على رأس الأربعين من عمره، وأقرأه الروح الأمين جبريل الآيات الأولى من القرآن الكريم: ﴿اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (فقه الجهاد ١/١٦)

الَّذي خلقَ آ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ آ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ آ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَمَ اللَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١ - ٥].

كان هذا الوحي مفاجأة لمحمد بن عبد الله عَلَيْق، لم يكن يرجوه ولا يتوقّعه، فرجع إلى بيته يرجف فؤاده، حاكيًا لزوجه خديجة ما وقع له، خائفًا منه، وزوجه تطمئنه وتقول له: والله لا يُخْزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نُوفَل، وكان ممَّن اطلَّع على كتب أهل الكتاب من قبل. فقال له: لا تخف، هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. وليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك فأنصرك! قال: «أو مُخْرجي هم؟». قال: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عُودي(١).

أراد الرجل الخبير بالنبوات السابقة وأنبيائها: أن يُهيِّئ نفسيَّة هذا النبي الجديد لما ينتظره من ألوان الإيذاء من المشركين من قومه، بمجرَّد أن يُعلن دعوته، فهذه سُنة الله التي لا تَتَخلَّف. وقابل محمد عليه السلام مقولة الرجل، وما تحمل من صراع منتظر، باستغراب الإنسان البريء المخلص، الذي يعجب: لماذا يعاديه قومه ويخرجونه؟!

وبه ذا عرف محمد عليه الصلاة والسلام: أنَّ طريق الدعوة طريق طويل محفوف بالمكاره، وأنه لا بد أن يمر الجهاد المتنوِّع، وأنه لا بد أن يمر بأطوار مختلفة ينبغي لنا إلقاء الضوء عليها في الصحائف التالية:

### ١- طور الإندار والتبليغ بالدعوة الفردية:

ثم نزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۞ وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلَرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ [المدثر: ١-٧]، الآيات من سورة المدثر.

فشرع ينذر أقرب الناس إليه، ويُبلِّغ هم رسالة ربه، فآمن به السابقون الأولون: أبو بكر من الرجال، وعليًّ من الصبيان، وزيد بن حارثة من الموالي، بعد خديجة التي كانت أول مَن آمن به على الإطلاق.

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٥٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، كـما رواه أحمد في المسند
 (٢٥٨٦٥)، عن عائشة.

ودخل بدعوة أبي بكر عدد من السابقين: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو عبيدة بن الجرَّاح، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص.

وبدأ الإسلام ينتشر بالدعوة الفردية، دون ضجيج ولا إعلان بين القليلين من أهل مكة. ودعا رسول الله ﷺ أهله وعشيرته من بني عبد مناف، استجابةً لأمر الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤](١).

ويسمِّي بعضهم هذه المرحلة: مسرحلة (الدعوة السرية)، والواقع أنها لم تكن سرية بمعنى أنها لا تعلن عن نفسها، ولكنها قامت على الدعوة الفردية الهادئة.

# ٢- طور جهاد الدعوة الكبير في العهد المكي:

وبعد ثلاث سنوات من بدء الوحي، أرادَ عليه السلام أن يُبلِغ الجماعة دعوته جِهارًا، كما أمره الله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وجمعهم عند السصفا، وبلَّغهم أنه رسول الله إليهم خاصَّة، وإلى الناس كافة، وهزأ به عمه أبو لهب، وقال له: تبَّا لك! ألهذا جمعتنا؟! ونزل فيه وفي زوجه قول الله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا لله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب ۞ المسد: ١-٥](٢).

وبدأت المعركة مع قريش، وهي معركة غير متكافئة، رسول الله وأصحابه القليلون، ليس معهم غير القرآن، يتلونه ويُبلِّغونه، وقريش معها القوة والبطش والجبروت والإيذاء.

ظلَّ الرسول الكريم يجاهدهم بالقرآن، يتلو عليهم آياته، ولا سيما الآيات التي تهدِّدهم وتردُّ عليهم، وتهاجم باطلهم وطغيانهم، مثل سورة الهمزة: ﴿وَيْلٌ لّكُلِّ هُمَزَةً لِلْزَةً إِلَى اللّٰذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ [الهمزة: ١- ٣]،

<sup>(</sup>١) هذا هو المشهور في كتب السيرة، ولكن الذي يتـأمَّل في هذه الآية من سورة الشعراء: يجد أنها لم تنزل إلا بعد مدَّة من الزمن، فلا ضرورة لربط تبليغ عشيرته بدعوته، بهذه الآية خاصَّة.

<sup>(</sup>۲) مشفق غليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨)، كما رواه أحسمد في المسند (٢٠٤)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٣٦٣)، عن ابن عباس.

ومثل ما جاء في سورة القلم: ﴿ فَلا تُطِعِ الْمُكَذَّبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلا تُطعْ كُلُّ حَلاَف مَهِينِ ﴿ هَمَّازٍ مَشَّاء بِنَمِيمٍ ﴿ آ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدَ أَثِيمٍ ﴿ آ عَتُلِّ بَعْدَ وَلا تُطعْ كُلُّ حَلاَف مَهِينِ ﴿ هَمَّا وَمَشَّاء بِنَمِيمٍ ﴿ آ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدَ أَثِيمٍ ﴿ آ عَتُلِّ بَعْدَ وَلاَ يَعْلَمُ وَنَ وَنَي لَلْخَيْرِ مُعْتَدَ أَثِيمٍ ﴿ وَمَن يُكَذَّبُ بِهِذَا اللّهُ وَلَكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم: ٨-١٣]، وفي آخر السورة نفسها: ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَمِيدًا وَمَ مَتِينٌ ﴾ الْعَديثُ سنسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ القلم: ٤٤، ٤٥]. وما جاء في سورة المدثر: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ آ وَمَعَلْتُ لَلْ وَمَعَلَّاتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ﴿ آ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ آ وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ [المدثر: ١١-١٤]. وما جاء في سورة المزمل: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّينَ أُولِي النَّعْمَة وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً ﴿ آ إِنَّ لَدَيْنَا أُولِي النَّعْمَة وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً ﴿ آ إِنَّ لَدَيْنَا أُولِي النَّعْمَة وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً ﴿ آ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْ عَلَا وَجَحِيمًا ﴿ آ آ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٦-١٣].

والمشركون إزاء هذه الحملات القرآنية لا يجدون حُجَّة إلا أن يصبُّوا سياط العداب على المؤمنين، فكانوا يأتون إلى النبي على ما بين مضروب ومجروح ومشجوج، يشكون إليه ما أصابهم من إيذاء المشركين وظلمهم، ويسألونه أن يأذن لهم في الدفاع عن أنفسهم بما يقدرون عليه من سلاح، فيقول لهم: «كفُّوا أيديكم وأقيموا الصلاة»(١). كما حكى القرآن بعد ذلك.

وحين اشتد الأذى بالمسلمين من أصحاب النبي، أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، حتى يأتى الله بالفرج.

فهاجر المسلمون مرتين إلى الحبشة، ووجدوا في جوار ملكها (النجاشي) النصراني: الحماية والأمنَ، حتى إنَّ النجاشيَّ كان عند حُسن الظنِّ به، فرفض طلب قريش تسليم المهاجرين من أصحاب محمد لها.

وبعد ثلاثة عشر عامًا من الدعوة والبلاغ، والإيذاء والاحتمال، نزل فيها نحو ثمانين سورة من القرآن، وحُوصر المسلمون فيها لمدة ثلاث سنوات، قُوطعوا فيها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع: أذن الله لرسوله

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣٠٨٦)، والحاكم (٢٦/٢)، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، كلاهما في المجهاد، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (١١/١)، عن ابن عباس، وصحح الألباني إسناده في صحيح النسائي (٢٨٩١)، ونصه: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: ﴿ أَلُمْ تَر إِلَى اللَّذِينَ قَيلُ فَلا تَقَاتِلُوا». فلما حولنا الله إلى المدينة، أمرنا بالقتال، فكفوا فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ قَيلُ لَهُمْ كُفُوا أَيدُيكُمْ وَ أَقْيَمُوا الصَّلاة } الصَّلاة [النساء: ٧٧].

وأصحابه بالهجرة إلى يثرب، التي سميّت بعدُ (المدينة)، ليتأسس فيها أول (دار للإسلام) يأوي إليها كل من دخل في هذا الدين، وتقوم فيها لهذه الدعوة (دولة) تنصرها وتُمكّن لها في الأرض، وتذود عن حماها كل من يعتدي عليها ويصدّها عن سبيلها، يقود هذه الدولة الفتيّة، حاملة رسالة الهداية للبشر: رسول الله ﷺ.

كان جهاد الرسول ﷺ وجهاد أصحابه، خلال هذه الفترة المكية: هو جهاد الدعوة والتبليغ لما أنزل إليه من ربه من الفرآن، يُعلِّم به مَن جهل، ويُسبِّه به مَن غفل، ويُذكِّر به مَن نسي، ويهدي به مَن ضل، كما قال تعالى: ﴿فَذَكُرْ بِالْقُرْآنِ مَن غفل، ويُذكِّر به مَن نسي، ويهدي به مَن ضل، كما قال تعالى: ﴿فَذَكُرْ بالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيد ﴾ [ق: ٥٥]، ﴿فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذكّرٌ (آ) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسيطر ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢]، ﴿وَذَكُرْ فَإِنَّ الذكري تَنفَعُ الْمُؤْمنينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]، ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدّل لككلماته ولَن تَجد من دُونه مُلتَحدًا (٧٧) وأصبر نقسك مَع اللذين يَدْعُون رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِي يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعَدُّ عَيْناكَ عَنْهُمْ وَالْ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَلا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٨٧) وقُلُلِ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَلا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٨٧) وقُلِل الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُكُفُرْ ﴾ [الكهف: ٢٧-٢٩].

وكان القرآن - بحججه وبيناته وتبشيره وإنذاره - يُؤثِّر في المشركين إذا أنصتوا له واستمعوا إليه، لما يحسُّون به من حلاوة، وما يجدون عليه من طلاوة، وما يلمحون به من نورانية غير معهودة، لذا كانوا يجتهدون أن يُشوِّشوا عليه، وأن يمنعوا نساءهم وفتيانهم من سماعه: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لَهَذَا الْقُرْآن وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلُبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقال: ﴿ كَتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقُوم يَعْلَمُونَ ﴾ وفي آذاننا وَنَذيراً فَعَرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةُ مِّمًا تَدْعُونَا إِلَيْهِ بَشَيراً وَنَذيراً فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةُ مِّمًا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عَامِلُونَ ﴾ [فصلت: ٣-٥] .

كان جهاد الرسول وصحبه في هذه المرحلة جهادًا بالقرآن، كما جاء في سورة الفرقان عن القرآن: ﴿ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ۞ وَلَوْ شَئْنَا لَبَعَشْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلا تُطعَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِه جهادًا كَبِيرًا ﴾ شئنًا لَبَعَشْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلا تُطعَ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِه ﴾، يعود للقرآن، المذكور [الفرقان: ٥٠-٥٢]. والضمير في قوله: ﴿ وَجَاهِدْهُم بِه ﴾، يعود للقرآن، المذكور قبله في قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ﴾ فسمته الآية جهادًا، بل جهادا كبيرًا.

## ٣- طور جهاد الصبر على الأذى ومنع القتال:

وكان هناك جهاد آخر للرسول وأصحابه مصاحب بلجهاد الدعوة والتبليغ، هو جهاد الصبر والمصابرة على ما أصابهم من لأواء وبلاء وأذى وعذاب، خلال هذه الفترة القاسية، من فتنة للمؤمنين، وتعذيب للمستضعفين، وحصار وتجويع، واضطرار إلى الهجرة، كما أشرنا إلى ذلك. وهو ما نزل فيه قوله تعالى في أوائل سورة العنكبوت: ﴿الم آ أَحَسبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا تَمنًا وَهُم لا يُفْتَنُونَ آ وَلَقَدْ فَتنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلهم فَلَيعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ عَن الْعَالَمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ الكاذبينَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١- ٦].

كان هذا هو جهاد الرسول وأصحابه في هذا الطَّور، ولم يؤذن لهم بأي جهاد عسكري (قتالي)، ولم يكن من الحكمة أن يسمح لهم بأن يدخلوا مع قومهم معركة غير متكافئة، بل هي في الحقيقة (معركة فناء)، يلقون فيها بأيديهم إلى التهلكة، نتيجة الغضب والاستعجال، ودخول الحرب قبل الأوان.

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر في آيات كثيرة من القرآن المكِّى، مثل قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧].

وقوله سبحانه: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفُّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِبُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وما خـوطب به رسول اللـه ﷺ، هو بالتالي مُـوجَّه إلى أمَّـته، لتتـأسَّى به، وتتحلَّى كما يتحلَّى بالصبر الجميل، حتى يأتي وعد الله(١).

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (الصبر في القرآن الكريم) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

### ٤- طور الإذن بالقتال،

ثم كانت الهجرة إلى المدينة، وانتقل الجهاد من صورته المكية، إلى صورة أخرى: صورة السلمين فرضًا، وهم أخرى: صورة السلم المسلح، الذي فُرض على الرسول والمسلمين فرضًا، وهم كارهون له، ولكنهم مضطرون إليه، كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦].

### أول آية نزلت في القتال؛

كانت مشروعية القتال أول الأمر في صورة إذن من الله تعالى لرسوله والمؤمنين، بعد الحظر الذي كان مفروضًا عليهم من الله تعالى، حين كانوا مأمورين أن يكفُّوا أيديهم، ويكتفوا بإقامة الصلاة وعبادة الله.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي ﷺ من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيَّهم! إنا لله وإنا إليه راجعون! ليهلكنَّ، فنزلت: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

قال: فعرَفت أنها ستكون. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال(١).

وقد رُوي عن بعض مُفسِّري السلف: أنَّ أول مَا نزل في القتال: قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

## ترجيح رواية ابن عباس:

ولكن رواية ابن عباس هنا مقدَّمة من عدة أوجه:

أولاً: أن سندها صحيح، فإن آفة أكثر ما ورد من روايات السلف في التفسير: أنه غير صحيح السند، وهذا لا يدقِّق فيه الكثيرون.

ثانيًا: أنها عن ابن عباس، وهو ترجمان القرآن، والمقدَّم على غيره في التفسير<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمسد في المسند (۱۸٦٥)، وقال مُخرَّجسوه: إسناده صحيح على شسرط الشيخين، والتسرمذي في التفسير (۲۱۷۱)، وقال (۳۱۷۱)، وقال: حديث حسن، والنسائي في الجهاد (۳۰۸۵)، وابن حبان في السيسر برقم (۲۲/۱۲)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شسرط مسلم، والطبراني في الكبير (۱۲/۱۲)، والحساكم في الجهاد (۲۲/۲)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ ۱۰)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) كذا في هذه الرواية، وقال الحافظ ابن حجر: حقه أن يذكر في مسند أبي بكر من رواية ابن عباس عنه. النكت الظراف (٥٦١٨).

ثالثًا: أنها أقرب إلى المنطق، فإنها اشتملت على الإذن بالدفاع بعد الحظر، وآية البقرة فيها الأمر بالقتال، والمعقول أن يكون الإذن والإباحة أولا، ثم يكون الأمر بعد ذلك.

رابعًا: أن الرواية تقول: إن الآية نزلت عقب خروج النبي من مكة، أما آية: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ من سورة البقرة، فلا شك أنها نزلت بعد ذلك، بعد استقرار الجماعة الإسلامية في المدينة، وبعد أن وقع منهم ما وقع في الشهر الحرام، فالمعقول أن تكون آية سورة الحج قبل آية سورة البقرة.

وقول ابن عباس: إنَّ أول آية نزلت في القتال: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ لا يعني انها (آية واحدة)، فالحق أنها (آيات ثلاث) متَّصلة نزلت في سياق واحد مترابط. وتتمتها: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّه كثيراً ولَيَنصُرنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤٠ ٤ ، ٤١].

وعلَّق العلامة رشيد رضا على هذه الآيات، وهو بصدد بيان أحد مقاصد القرآن، وهو ما جاء به من إصلاح وتجديد في شأن (الحرب)، وما شرعه من قواعد وأحكام، لضبط أمرها، حتى تقوم - إذا كان لا بد منها - على أحكم قوانين العدل والرحمة. فقال رحمه الله في بيان (القاعدة الثانية في الغرض من الحرب ونتيجتها): (وهي أن تكون الغاية الإيجابية من القتال - بعد دفع الاعتداء والظلم واستتباب الأمن - حماية الأديان كلها، وعبادة المسلمين لله وحده، ومصلحة البشر، وإسداء الخير إليهم، لا الاستعلاء عليهم والظلم لهم، مستدلاً بهذه الآيات من سورة الحج: ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ . . . ﴾ الآيات الثلاث.

وذكر في تعليل إذنه لهم بالقتال المذكور ثلاثة أمور:

أولها: كونهم مظلومين معتدًى عليهم في أنفسهم، ومخرَجين نفيًا من أوطانهم وأموالهم لأجل دينهم وإيمانهم، وهذا سبب خاص بهم بقسميه الشخصي والوطني، أو الديني والدنيوي.

ثانيها: أنه لو لا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع لَهُدِّمت جميعُ المعابد التي يذكر فيها اسم الله تعالى أتباعُ الأنبياء، كصوامع العُبَّاد وبيع النصارى وصلوات اليهود (كنائسهما) ومساجد المسلمين، بظلم عبَّاد الأصنام ومنكري البعث والجزاء، وهذا سبب ديني عام صريح في حرية الأديان في الإسلام، وحماية المسلمين لها ولمعابد أهلها، وكذلك كان.

ثالثها: أن يكون غرضهم من التمكن في الأرض والحكم فيها: إقامة الصلاة المزكية للأنفس بنهيها عن الفحشاء والمنكر كما وصفها تعالى، والمربية للأنفس على مراقبة الله وخشيئه ومحبته، وإيتاء الزكاة المصلحة للأمور الاجتماعية والاقتصادية، والأمر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس، والنهي عن المنكر الشامل لكل شرّ وضرر يلحق صاحبه أو غيره من الناس)(١).

### ٥- طور الأمر بالقتال:

وبعد أن كان القتال مجرّد شيء (مأذون به) للمسلمين، بعد أن كان محظورًا عليهم في العهد المكي: أصبح (مأمورًا به) من الله عز وجل، أي أصبح فريضة عليهم، كما جاء في سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ وَقَاتلُوا فِي سَبِيلِ اللّه الّذينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠٠) وَاقْتلُوهُمْ حَيْثُ ثَقفْتُ مُوهُمْ يُقاتلُونَكُمْ وَلا تَعْتدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتدِينَ (١٩٠٠) وَاقْتلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجد الْحَرَامُ وَأَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتنةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجد الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِن قَاتلُوكُمْ فَاقْتلُوهُمْ كَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩٠٠) فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٠٠) وَقَاتلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلّه فَإِن انتهوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٠٠) وَقَاتلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلّه فَإِن انتهوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّلْينَ (١٩٠٠) الشَّهُرُ الْحَرَامُ بالشَّهْرِ الْحَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٩٠] والبقرة: ١٩٩٠] والبقرة: ١٩٩٠].

فهذه الآيات تأمر المؤمنين بالقستال، وتُحرِّضهم عليه، وتُذكِّرهم بالدوافع والمبرِّرات التي تحفزهم على قتال هؤلاء، وتضع له الضوابط الشرعية والأخلاقية.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسيــر المنار (۲۸، ۲۷۹/۱)، وكتاب (الوحي المحمــدي) صــ۲۳۷ للشيخ الإمام محمــد رشيد رضا. مكتبة القاهرة الطبعة السادسة ۱۹۲۰م.

وأول هذه الدوافع والمبرِّرات: أنهم هم الذين يقاتلون المسلمين: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وثانيسها: أنهم الذين أخرجوا المسلسمين من ديارهم بغير حق: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ عَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١].

وثالثها: أنهم هم الذين يفتنون المسلمين عن دينهم بالإيذاء والتعذيب والتنكيل: ﴿ وَالْفُتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ١٩١].

ورابعها: أنهم لا يبالون بالحرمات المقدسة، سواء حرمة المكان: ﴿ الْمَسْجِدِ الْحَرَام ﴾ [البقرة: ١٩٤].

ومع هذا ضبط النص القرآني هذا القتال بضوابطه الشرعية والأخلاقية، كما نرى: أ- فنهى عن الاعتداء: ﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ البقرة: ١٩٠].

ب\_ وأمر برعاية حرمة المسجد الحرام: ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيه ﴾ [البقرة: ١٩١].

ج\_ كما أمر برعاية حرمة الشهر الحرام ما لم ينتهكوها: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

د- الردُّ على اعـتدائهم بمشله تأديبًا لهم، دون تجاوز: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بمثْل مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

هـ - الأمر بالتزام (تقوى الله) على كل حال، فهي صمَّام الأمان، لحسن سلوك الإنسان: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

### ٦- طور الجهاد القتالي المختلف فيه:

هذه الأطوار الثلاثة بالنسبة للجهاد القتالي متفق عليها بين العلماء، وهي:

أ- طُور الكف عن القــــــال والمنع منه: ﴿ كُفُّ وا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّــلاةَ ﴾

[النساء: ٧٧].

ب\_ طور الإذن بالقتال: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا... ﴾ [الحج: ٣٩].
 ج\_ وطور الأمر بالقـتال للذين يـقاتلون المسلمين أو يفـتنونـهم في دينهم:
 ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وبقي هناك أمر مختلف فيه بين أهل العلم، وهو (قتال مَن لم يقاتلنا في الدين، ولم يخرجنا من ديارنا، ولم يظاهر على إخراجنا).

فهناك من العلماء مَن يقول: إن الطور الرابع للجهاد - بالمعنى القتالي - هو (قتال المشركين كافة)، سالمونا أو حاربونا. وإن هذا ما انتهى إليه القتال، وما تفيده آيات سورة التوبة، وبخاصة ما سُمِّي (آية السيف).

ونقول: إنَّ هذا قد يكون مُسلَّمًا بالنسبة لمشركي العرب الذين أعلنوا الحرب على الدعوة من أول يوم، وحاولوا اغتيال الرسول قبل أن يهاجر، وحاربوه بعد أن هاجر، وغزوه في عقر داره مرتين، وعاهدهم فنقضوا عهده، وغدروا بحلفائه، ولم تعد الجزيرة تَسَعه وتَسَعهم، وفيهم نزلت أوائل سورة براءة، تنبذ إليهم عهودهم المطلقة، وتوفِّي لكل ذي عهد مُحدد عهده إلى مدته. إلى آخر ما جاءت به السورة الكريمة. فإن كان هذا هو الطور المقصود بالقتال، فلا نتوقف فيه، لكن نتوقف إذا قصد قتال العالم كله، مسالمين ومحاربين.

ومن حقّ هذه القضية الكبيرة والخطيرة: أن تفرد بالبحث، ويتسّع فيها القول، فهي مجال تعترك فيه الأقلام، وتتصارع فيه الأفهام. ولا مناص لنا من مناقشتها مناقشة مستفيضة في ضوء الأدلة الشرعية، موازنين بين الآراء بالقسط، دون تحينًا لقول قائل، وإن علا كعبه في العلم، وسَمَتْ منزلته في التقوى، فالحق لا يُعرف بالرجال، ولكن يُعرف بالدليل، فمن كان أسعد بالدليل، كان أولى بالترجيح والتفضيل. وسنفصل ذلك في الباب الثالث بتوفيق الله.

# البابالثالث

# الجهاد بين الدفاع والهجوم مناقشت أدلت الضريقين من الهجوميين والدفاعيين

تمه الجهاد بين الدفاع والهجوم.

الف صل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟

الضصل الثاني: حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه.

الصصل الشالث: آية: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتَنَّةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للَّه ﴾.

الفصصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١٤٠ آية.

الفصل الخامس: حديث: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة».

الفصل السادس: حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله».

الضصل السابع : غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم.

الضصل الشامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع.

الضمل التاسع: الكفروحده علة كافية للقتال.

الفصل العاشر : دعوى إجماع الفقهاء على أن جهاد الطلب فرض كفاية.

الفصل الحادي عشر: هلسفة إخضاع السلطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام.

الفصل الثاني عشرن أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي.



#### تمهيد

## الجهاد بين الدفاع والهجوم

## حكم قتال من لم يقاتلنا وتصور حقيقة هذا الجهاد،

المقصود من هذا الباب الكبير والمهم (الجهاد بين الدفاع والهجوم): أن يعرف القارئ الكريم من أول الأمر: حقيقة هذا (الجهاد) الذي نتحدَّث عنه، وتتكشَّف له حقائقه. قبل أن نُبدئ ونُعيد في تفصيل أحكامه.

ولهذا رأينا أن نقدِّمه على بيان أهداف الجهاد، كما شرعه الإسلام، لأن الأهداف إنما تتَّضح معالمها إذا عرفنا حقيقة الجهاد الأساسية: أهي هجومية أم دفاعية؟ وقمنا بمناقشة أدلَّة الفريقين المتنازعين بموضوعية وإنصاف، لا يسوقنا إلا الله الصحيح.

وربما رغب بعض الإخوة بالفعل أن نُـقدِّم باب الأهداف على هذا البـاب؛ لأن الأهداف إذا بُيِّنت تُسهم في تسديد تصورُّ حقيقة الجهاد، وهي وجهة نظر معقولة.

ولكني آثرت الوجهة الأخرى، لما ذكرتُ من قبل، ولكلِّ وجهة اعتبارها.

ولنشرع في فصول هذا الباب الذي هو أطول باب في الكتاب، وأكثره فصولاً، فقد بلغت اثنى عشر فصلاً.

فلنشرع فيها على بركة الله سبحانه الذي نسأله العون والتوفيق. اللهم أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.



## الفصل الأول

## الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟

### هل يجب على المسلمين قتال غير المسلمين المسالمين؟

هل الأصل في عكاقة المسلمين بغيرهم ممَّن يخالفهم في العقيدة: السلم أو الحرب؟ بمعنى آخر: هل يجب على المسلمين أن يقاتلوا غير المسلمين، ولو كانوا مسالمين لهم، كافين أيديهم عنهم، لا يضمرون لهم شرًّا، ولا يظاهرون عليهم عدوا؟

أو الواجب على المسلمين ألا يقاتلوا إلا مَن يقاتلهم ويعتدي على حرماتهم: على أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم أو أرضهم، أو يقف في وجه دعوتهم ويصد دعاتها، ويعترض طريقهم، ويفتن من دخل في الإسلام باختياره بالأذى والعذاب؟ وقد يعبر عن هذه القضية بصيغة أخرى، وهي: لماذا يقاتل المسلمون الكفار؟ أهو لمجرد كفرهم؟ أم لعدوانهم على المسلمين بصورة وأخرى؟

هذه قضية كبيرة، اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، وإن كان مما يؤسف له: أن الذي شاع واشتهر لدى الكثيرين: أنَّ الإسلام يأمر بمقاتلة كل مَنْ يخالفه، سواء كانوا وثنيين مشركين، أم أهل كتاب (يهودا أو نصارى)، أم ملاحدة جاحدين، أم غيرهم من الغافلين الذين لا يفكرون في أمر الدين إيجابًا ولا سلبًا، وسواء سالمه هؤلاء أم حاربوه، فلا بد أن يقاتلوا حتى يسلموا، أو يؤدُّوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

القضية تستحق من أهل العلم والتحقيق في عصرنا: وقفة للتأمل والبحث العميق، ومراجعة النصوص الأصلية، وعدم الاكتفاء بالنقل عن هذا وذاك و ولا سيما كتب المتأخرين وردِّ المتشابهات إلى المُحكمات، والظنيات إلى القطعيات، والفروع إلى الأصول، وربط النصوص وخصوصا من القرآن بعضها ببعض، وربط الظواهر بالمقاصد، أو ربط النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية للشريعة، وبالأهداف العامة للإسلام. وفي ضوء المناقشة والموازنة والتحليل والتأصيل: يرجَّح الرأي الأقرب إلى مجموع نصوص الشرع ومقاصده، والمحقّق للمصلحة الحقيقية للأمة الإسلامية الكبرى.

(فقه الجهاد ۱/۱۷)

وهنا لا بد أن نذكر أن هذا الخلاف إنما هو فيما يسمى: (جهاد الطلب)، وليس في (جهاد الدفع).

والمقصود بجهاد الدفع: جهاد المقاومة والتحرير لأرض الإسلام من الغُزاة المعتليّن، الذين هاجموها واحتلُّوا جزءًا منها مهما تكن مساحته، فهذا النوع من الجهاد لا خلاف في فرضيته على المسلمين، لم ينازع في ذلك عالم في القديم أو الحديث. فالأمة \_ بجميع مذاهبها ومدارسها وفرقها \_ مُجمعة على وجوب الجهاد بالمسلاح وبكل ما تقدر عليه، لطرد العدو المحتل، وتحرير دار الإسلام من رجسه، وهذا النوع من الجهاد والمقاومة: متفق على مشروعيته بين أمم الأرض جمعًا.

ومثل ذلك: الأعداء الذين يُهدد ون ديار الإسلام بالغزو، والاحتشاد على الحدود، وهم قادرون على ذلك، وإن لم يدخلوا أرض الإسلام بالفعل، ولكن خطرهم قائم.

أما المقصود بجهاد الطلب، فهو: الجهاد الذي يكون الكفار في أرضهم، والمسلمون هم الذين يغزونهم ويطلبونهم في عقر دارهم، توقيا لخطرهم في المستقبل، أو تأمينًا للأمة من شرِّهم، أو مباغتة لهم قبل أن تفاجأ الأمة بغزوهم، كما في غزوة تبوك. أو لإزاحة الحواجز أمام شعوبهم، لتبليغها دعوة الإسلام، وإسماعها كلمة الإسلام بصراحة، أو لمجرَّد إخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية، ولسيادة النظام الإسلامي الذي يحكم الحياة بتشريعاته العادلة وتوجيهاته الفاضلة.

## أنواع مشروعة من جهاد الطلب لا خلاف عليها:

وأودُّ أن أحرِّر هنا موضع الخلاف بين المعتدلين والمتشددين، أو بين الدفاعيين والمجوميين - كما يسمِّهم البعض - في هذه القضية.

فبعض الهجوميين لم يكن أمينًا مع أصحاب الرأي الآخر، فهو يقولهم ما لم يقولوا، ويتسهمهم بما هم منه براء، فهم يقولون: إن هؤلاء (الدفاعيين) لا يقرون جهاد الطلب بحال من الأحوال، ولا في أي صورة من الصور، ولا لأي سبب من الأسباب، ولا يرون الجهاد مشروعًا إلا في حالة واحدة، وهي: إذا اعتدي على المسلمين في دارهم ووطنهم. هكذا صور رأي المعتدلين أو من يسمونهم الدفاعيين.

وأرى أن هذا ليس من الإنصاف مع الخصوم، ولا من الدقة والأمانة في عرض آرائهم، وأنا أعني: المعتدلين منهم، لا المستكينين والمستسلمين والانهزاميين! فمن قرأ آراء هؤلاء المعتدلين: وجدهم يقرُّون جهاد الطلب، وغزو العدو في داره، لعدة أسباب، نذكرها فيما يلي:

أولاً: تأمين حرية الدعوة، ومنع الفتنة في الدين، ومقاومة الذين يمنعون الدعوة بالقوة، بل يقتلون الدعاة، كما فعل الأمراء التابعون لإمبراطور الروم. فهنا تتحتم إزالة الحواجز المادية التي تحول بالقوة والجبروت بين جماهير الناس وبين بلوغ دعوة الإسلام إليهم. وعلى هذا كانت فتوح الراشدين والصحابة ومن تبعهم بإحسان، لإزالة القوى الطاغية التي تتحكم في رقاب البشر وضمائرهم، وتقف بكلِّ قوَّتها العسكرية في وجه الدعوة، والصدِّ عنها، ولو بقتل الدعاة، وهي تقول ما قال فرعون لمن آمن من أبناء شعبه: ﴿آمنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ وهي تقول ما قال فرعون لمن آمن من أبناء شعبه: ﴿آمنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ [طه: ٧١، الشعراء: ٤٩]، وهذا الهدف تجسيد لقوله تعالى: ﴿وقَاتِلُوهُمُ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَسْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وهذا الهدف تجسيد لقوله تعالى: ﴿وقَاتِلُوهُمُ حَتَىٰ

ثانيًا: تأمين سلامة الدولة الإسلامية، وسلامة حدودها، إذا كانت مُهدّة من قبل أعدائها، الذين يتربّصون بها، ويكيدون لها، ويُهيئون أنفسهم لمهاجمتها، وهو ما فعله النبي عَلَيْهِ، في غزوة تبوك، حين بلغه أنَّ الروم يتأهبون لغزوه في المدينة، فب الدرهم بأن غزاهم هو في عقر دارهم. وهو ما يسمونه في عصرنا الحاضر: (الحرب الوقائية). وهذه من ضرورات حفظ الملك، وحماية الدولة، ومقتضى سنة (التدافع). ومعظم الفتوحات الإسلامية كانت من هذا النوع من الحرب الوقائية، بعد أن اصطدمت الدولة الإسلامية مبكرًا، منذ عهد الرسول بالدولتين الكبريين في العالم: الفرس والروم، وبدأ الصراع مع الروم منذ سرية مؤتة، وغزوة تبوك. وبدأت بذور الصراع مع الفرس، منذ مزَّق كسرى كتاب النبي عَلَيْهُ وغزوة تبوك. وبدأت بذور الصراع مع الفرس، منذ مزَّق كسرى كتاب النبي عَلَيْهُ

ثالثًا: إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين، أو من أقلياتهم، التي تعاني التضييق والاضطهاد والتعذيب، من قبل السلطات الحاكمة الظالمة المستكبرة في الأرض بغير الحق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرِّجَالِ

وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَـا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلَيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصيرً ﴾ [النساء: ٧٥].

بل إن الدولة الإسلامية - إذا استغاث بها هؤلاء المستضعفون المضطهدون ولو كانوا من غير المسلمين، وكانت تملك القدرة على إنقاذهم مما هم فيه - ليجب عليها أن تستجيب لدعوتهم، وتغيث لهفتهم إذا طلبوا نجدتها، فإن نصرة المظلوم، وإعانة الضعيف، وردع الظالم عن ظلمه: واجب شرعي، بل هو واجب أخلاقي في كل دين، وكل مجتمع يقوم على الفضائل، ورعاية القيم العليا، سواء كان المظلوم مسلمًا أم غير مسلم.

رابعًا: إخلاء جزيرة العرب من (الشرك المحارب)، المتجبِّر في الأرض، وخلع أنيابه المفترسة، واعتبار الجزيرة وطنًا حراً خالصًا للإسلام وأهله، وبهذا يكون للإسلام معقله الخاص، وحماه الذي لا يشاركه فيه أحد. ولله حكمة في ذلك: أن يكون الحجاز وما حوله من أرض الجزيرة هو الملاذ والمحضن لهذا الدين، الذي يأرز (۱) إليه الإسلام كلما نزلت المحن والشدائد بأطرافه المختلفة. وهذا ما أثبت لنا التاريخ جدواه وأهميته خلال العصور والأزمات التي مرَّ بها تاريخ الأمة.

وفي هذا نزلت آيات سورة التوبة في البراءة من المشركين الناكثين للعهود، المتعدِّين للحدود، وتأجيلهم أربعة أشهر، يسيحون فيها في الأرض، ثم يختارون لانفسهم: الإسلام، أو الرحيل من هذه الأرض، أو القتال، وهذه الأشهر الأربعة هي التي سُمِّيت (حُرُما) لتحريم قتالهم فيها، ثم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ [التوبة: ٥]، وشاء الله أن يختار العرب - بإرادتهم الحرَّة - الدخول في الإسلام طائعين، قبل أن تمرَّ الأشهر الأربعة، وتصبح الجزيرة خالصةً للإسلام، وجنده الأولين، وحَمَلة رسالته إلى العالم.

وهذا من فضل الله على العرب، مع ما فضَّلهم به: فالقرآن نزل بلغتهم، والرسول بُعث منهم، والكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي في أرضهم، وقد أصبحوا هم حُرَّاس الإسلام، ومُبلِّغي دعوته إلى العالمين.

<sup>(</sup>١) بأرز: يلجأ.

ومن هنا يتبيَّن لنا أن هذا السبب من أسباب جهاد الطلب، لم يعـد له وجود اليوم، وأنه أصبح في ذمَّة التاريخ.

#### موضع الخلاف بين الفريقين،

إذن ما هو مسوضع الخلاف بين الفريقين: المعتدلين والمتشدِّدين، أو الدفاعيين والهجوميين، أو دعاة السلام ودعاة الحرب؟

موضع الخلاف يتحدَّد في نقطة واحدة، وهي: غير المسلمين المسالمون، الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ولم يظاهروا على إخراجهم، ولم يظهر في أقوالهم ولا أعمالهم أي سوء يضمرونه للمسلمين، بل كفُّوا عن المسلمين أيديهم وألسنتهم، وألقوا إليهم السَّلَم، فهل يقاتل هؤلاء أو لا يقاتلون؟

فريق المعتدلين أو دعاة السلام، أو الدفاعيين كما يسمُّونهم، يقولون: هؤلاء لا يقاتَلون، لأنهم لم يفعلوا شيئًا يستوجب قتالهم، بل صريح آيات القرآن الكثيرة عنع من قتالهم. نقرأ من هذه الآيات:

في سورة البقرة: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وفي نفس السورة: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وفي سورة آل عمران: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وفي سورة النساء: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾ [النساء: ٩٠].

وفي نفس السياق: ﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٩١].

وفي سورة المائدة في سياق الحديث عن أهل الكتاب: ﴿ وَلا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنة مَنهُمْ إِلا قَلِيلاً مَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ١٣].

وفي سورة الأنفال: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٠) وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْعَلِيمُ (١٠) وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦١، ٦٢]، حتى عند إرادة الخداع يحثُّ القرآن المسلمين أَن يستجيبوا للعوة السلم.

وفي سورة التوبة، وهي سورة إعلان الحرب على الشرك وأهله الناقضين للعهود، الناكثين للأيمان: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّه ثُمَّ أَبْلغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة: ٦].

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧].

وفي سورة الحجر: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وفي سورة النحل: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

وفي نفس السورة: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مّمًا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧].

وَفَي سُورة الْأَحْقَافِ: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ . [الأحقاف: ٣٥].

وفي سورة الممتحنة: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨] .

هذه الآيات كلُّها وكثير غيرها: يستدلُّ بها المعتدلون على أن الإسلام يسالم مَن يسالم، ويعادي مَن يعاديه، ولا يقاتل إلا مَن قاتله أو صدَّ عن سبيل دعوته، وفتن المؤمنين بها من أجل دينهم.

والمتشدِّدون من ذوي الرأي المعاكس، يتخلَّصون من هذه الآيات بكلمة في غاية السهولة، ولكنها في غاية الخطورة، وهي قولهم: إن هذه الآيات كلها (منسوخة). والذي نسخها: آية أو جزء من آية من سورة التوبة، وهي ما أُطلق عليه: (آية السيف).

وهذا ما اضطرَّنا أن نناقش موضوع آية السيف هذه بتفصيل، حتى نضع الأمور في مواضعها، ولا نأخذ الأقوال المرويَّة في المسائل الكبيرة قضايا مُسلَّمة.

ويقول هؤلاء الهجوميون: إنَّ الموجب لقتال غير المسلمين - وبعبارة أخرى: قتال الكفار - ليس عدوانهم على المسلمين، ولا فتنتهم في دينهم، ولا تأمين الحرية لدعوتهم، ولا إنقاذ المستضعفين من تحت أيديهم، ولكنه شيء واحد، أو موجب لا شريك له، وهو: الكفر، فالكفر سبب كاف أو علَّة تامة لوجوب القتال، وهو بطبيعته يحمل دائمًا تهديدًا للمسلمين ولدينهم؛ فَإذا وتُجدت علَّة أخرى، فهي مؤكِّدة لا مُؤسسة.

## من آثار الفكر الهجومي على العالم:

وأود أن أذكر هنا بصراحة: أن لرأي إخواننا من أصحاب (الجهاد الهجومي) \_ الذي يعلن الحرب على الشرق والخرب، والشمال والجنوب، والأبيض والأسود، والمسالم والمحارب \_ آثارًا عملية خطيرة، نلمس ثمراتها في الواقع، فليس هو مُجرد رأي نظري أو فلسفي تجريدي يقول به أصحابه، دون أن ينضح على الواقع الإسلامي والعالمي المعيش. بل له آثار عملية خطيرة، نراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا، منها:

## ١ - رفض ميثاق الأمم المتحدة:

أول الآثار العملية لهذا الرأي، كما حدَّدتها كتبهم ورسائلهم، مثل رسالة: (أهمية الجهاد) للعلياني (١): هو الرفض والإنكار لميثاق الأمم المتحدة، لأنه يقوم على نظرة غير نظرتهم، وفلسفة غير فلسفتهم، فميثاق الأمم المتحدة مبني على

<sup>(</sup>١) وهي رسالة جامعية قدمت للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد نوقشت وأجيزت، وحصل مقدمها على الدكتوراه بمرتبة امتياز!!

فكرة إمكان التعايش السِّلمي بين البشر، أو تقليل الصدام بينهم إذا حدث، أو تضييق آثار الحرب إذا وقعت، وهم يرفضون هذه النظرية، ويرفضون بنودها التفصيلية التي انبثقت عنها.

## ٢- تجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة:

ومما ذكره صاحب كتاب (أهمية الجهاد): أنه شنّع على مَنْ سمّاهم (أهل الدفاع): (أنهم بقولهم الشنيع - إنّ الإسلام دين يسالم مَنْ سالمه، ويحارب مَن حاربه - أعطوا للحكومات والدويلات القائمة في البلاد الإسلامية سندًا شرعياً عرب أن كانت في حاجة إلى سند ـ بأن تنضم إلى ما يُسمّى بهيئة الأمم المتحدة التي تحرّم الحروب إلا في صورة واحدة، هي: صورة ردّ الاعتداء المسلح (١١)، فإن جهاد الابتداء والطلب مُحرم في شريعة الأمم المتحدة، وهي تدعو إلى أن يعيش الناس عمومًا على مختلف أديانهم من وثنية ومجوسية وبوذية ويهودية ونصرانية وهندوسية - بل حتى الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود الله - في وئام وسلام ومحبة وتعاون. وإذا حصل بينهم نزاع على الحدود الأرضية، فيتحاكمون إلى مجلس الأمن الطاغوتي، الذي ما عرف الرجوع إلى ما أنزل الله طرفة عين لو يعقل أهل الدفاع ما يترتب على قولهم المشؤوم، من إسقاط لفريضة الجهاد، ومن يعقل أهل الدفاع ما يترتب على قولهم المشؤوم، من إسقاط لفريضة الجهاد، ومن ورسوله، ويعرف حدود ما أمر الله به.

(ولننقل الآن ملخصًا لأحد القرارات الهامة لهيئة الأمم المتحدة - التي قرَّرت المبادئ للعكرقات الدولية - ليعرف المسلم: ماذا يراد بفريضة الجهاد، في عصر ما يُسمَّى بالتنظيم الدولي، الذي هو في الحقيقة تنظيم دولي لهدم الإسلام لا لشيء آخر!).

杂杂杂

 <sup>(</sup>١) انظر ميثاق الأمم المتحدة صـ٩٢٣ من كتاب القانون الدولى العام تأليف: أبو هيف.

## قرار هيئة الأمم المتحدة في مبادئ العلاقات الدولية (القرار رقم ٦٢٢٥ الدورة ٢٥)

إن الجمعية العامة . . . تعلن رسميًّا المبادئ الآتية:

- ١- مبدأ امتناع الدول في عكر قاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو على أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة.
- ٢- مبدأ فض الدول لمنازعاتها الإقليمية بالوسائل السلمية على وجمه لا يعرض
   السلم والأمن الدوليين ولا العدل للخطر.
- ٣- المبدأ الخاص بوجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية
   القومية لدولة ما وفقا للميثاق.
  - ٤- مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقِّها في تقرير مصيرها بنفسها.
- ٥- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول . . . وتتنضمن المساواة في السيادة العناصر
   الآتية بوجه خاص:
  - أ- الدول متساوية من الناحية القانونية.
  - ب\_ تتمتُّع كلُّ دولة من الدول بالحقوق الملازمة للسيادة الكاملة.
    - ج\_ على كلِّ دولة واجب احترام شخصية الدول الأخرى.
      - د\_ حرمة السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولة.
- هـ \_ لكلِّ دولة الحق في أن تختار وأن تنمِّي بحرية نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- و\_ وعلى كلِّ دولة واجب تنفيذ التـزاماتها الدولية تنفيذًا كـاملاً يحدوه حسن النية والعيش في سلام مع الدول الأخرى (١).

ويقول الشيمي: (وأصدرت الجمعية العمومية في اجتماعها في ٢٤ سبتمبر من عام ١٩٢٧م قراراً بإجماع الآراء جاء فيه: أنها تسلّم بما يربط الجماعة الدولية من تضامن، وتعلن عن عزمها على حماية السلم العام، وتقرُّ فكرة أن الحرب العدوانية لا يصحُّ استخدامها كوسيلة لحسم المنازعات بين الدول، وتعتبر هذه الحرب جريمة دولية، وتطبيقاً لذلك قامت بوضع قاعدتين التزمت بهما الدول الأعضاء، هما:

١- إِنَّ كُلُّ حَرْبُ اعتداء مُحرَّمة وستظل مُحرَّمة.

٢- من واجب الدول أن تلجأ إلى جميع الوسائل السلمية لحسم ما بينها من منازعات دولية مهما كانت طبيعتها)(١) اهـ.

قال العلياني: وبما لا شك فيه عند الدول المصدقة على هذا الميشاق: أن جهاد الابتداء والطلب (وهو تطلب الكفار في عقر دارهم من غير اعتداء منهم وإرغامهم على الإسلام أو الجزية)، يعتبر حربًا عدوانية يعاقب عليها القانون الدولي، وتعتبر جريمة في نظره، وقد سهلت آراء أهل الدفاع المنحرفة المخالفة للإجماع: انضمام الدول القائمة في البلاد الإسلامية إلى هذه الجمعية التي تُحررًم ما أوجب الله، فصاروا يتابعونهم على تشريعهم، ويتركون ما شرع الله. نعوذ بالله من الضلال والخذلان)(٢) انتهى.

#### ٣- معارضة اتفاقية إلغاء الرق:

ومن آثار فقه (الهجسوميين) العسملية: مسعارضتهم لاتفاقية (إلغاء الرق من العالم)، التي أقرَّتها الأمم المتحدة، وهي لا تجيز لأحد أن يسترقَّ أحدًا، بأي سبب كان. وبهذا يُحرِّمون ما أحلَّ الله تعالى في نظرهم.

ومن هنا ردَّ الهجوميون على كل عالم يقول: إنَّ الشريعة لم تستحدث الرق، لكنها استحدثت العتق، وأنَّ الإسلام لو نُفذت تعاليمه حقًّا، لأَلغى الرق بالتدريج

<sup>(</sup>١) تحريم الحروب للشيمي صـ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) أهمية الجهاد للعلياني صـ٣٤٦ - ٣٤٩ طبعة دار طيبة للنشر بالرياض.

من العالم، لأنه ســد كل مصادره إلا سببًا واحدًا، هو الأسر في حرب شـرعية، وفتح أبواب التحرير على مصاريعها (١).

لقد فتح العلياني - صاحب كتاب أهمية الجهاد - النار على رجل الفقه المعروف: الدكتور وهبة الزحيلي، واتَّهمه بأنه يُحرِّف نصوص الشريعة، لكي توافق ما قرَّرته الدول الكافرة، ويظنُّ أنه بذلك صنع إلى الإسلام معروفًا، حينما أظهره بمظهر الموافق للحضارة الغربية!

نقل العلياني عن الدكتور الزحيلي قوله: (جاء الإسلام والحالة هذه عند الأمم المجاورة، فلم يتمكن من إلغاء الرقيق في العالم، حتى لا تَصْطدم دعوته مع مألوف النفوس، ولئلا تضطَّرب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فيكثر المجادلون والمعارضون، وينتشر الفقر والعوز في المجتمع، وتتعدَّد حينئذ جرائم العبيد قبل تحريرهم. ولكن الإسلام الذي يقدر معنى الحرية ولذَّتها، ويعتبر الأصل في الإنسان هو الحرية، إلا أن من خصائص تشريعه التدرُّج في الأحكام، فإنه قد أقرَّ مؤقتًا واقع الأمر، ولم يمحُ الرق دفعة واحدة، ومضى في التدرُّج بالمسلمين؛ فهياً أسبابًا للقضاء على الرق، وحررً سائر مصادره ما عدا رق الأسر بسبب الحرب العادلة لدفع العدوان (٢)، وحفظ التوازن مع الأمم الأخرى، وما عدا الرق بسبب الوراثة. والشرع لا يبيح أن يُستَرقً مسلم أصلا.

(وهكذا قاومت الدعوة المحمدية الرق، مقاومة كانت بالتدريج أفعل في تهيئة الضمير البشري للقضاء عليه، من المفاجأة بالتحريم البات.

وبما أنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة على إباحـة الرق، وأن الاسترقاق بالوجه الـشرعي لا يتأتَّى مـنذ زمن، لعدم وجود الحـرب الشرعـية العـادلة، فإن الإسلام لا يتعارض مع إلغاء الرق من العالم اليوم)(٣).

<sup>(1)</sup> قال ذلك الكثيرون من العلماء المحققين، كالعلامة رشيد رضا في (الوحي المحمدي)، والعلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف، والعلامة الشيخ مسحمد البنا، والعلامة الشيخ محمد أبو (هرة، والعلامة الشيخ محمد الغنافي في (الإسلام والاستبداد السياسي)، والعلامة الشيخ على عبد الواحد وافى في (حقوق الإنسان في الإسلام).

<sup>(</sup>٢) لا تعجب أيها القارئ فكما اقتبس هذا المؤلف تحسريم الرق من الغرب فقد اقتبس منهم: أن الحرب لا تكون عادلة إلا إذا كانت للدفاع، أما إذا كانت لحسمل الكفار على الإسلام، أو دفع الجزية، فهي ظالمة، والداهية الدهياء حمله هذا الاقتباس على الإسلام، فيجمع بين منكرين. (العلياني).

<sup>(</sup>٣) آثار الحرب للزحيلي صـ٤٤٣ وما بعدها. الطبعة الثالثة.

ويُعلِّق العليّاني على هذا النقل من الدكتور الزحيلي قائلاً: (فهذا كذب صراًح وافتراء على الإسلام، فكيف يقول: لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة على إباحة الرق، وكتب العلماء أهل الحديث وغيرهم طافحة بأحكام الرقيق، وأحكام العتق وأحكام أموالهم، والإجماع منعقد على جواز استرقاق الكافر، بل والمسلم الذي أبوه رقيق فهو رقيق (1)، إلا أن يُعتق. وهل يظنُّ هذا الكاتب أن المسلمين منذ عهد الرسول على الله عام ١٨٤٢م عندما وقعت اتفاقية دولية تحرم الرق كانوا يعملون غير مباح؟ نعوذ بالله من هذا التحريف المشين، والتهم الباطلة التي توجه إلى خير القرون رضي الله عنهم)(٢) انتهى.

قلت، أعتقد أن الكاتب (الدكتور الزحيلي) يقصد بكلامه: أنه لا يوجد في الكتاب والسنة دعوة إلى الرق، أو أمر به، وإن كانت عبارته غير دقيقة للتعبير عما أراده (٣). وأن الإسلام ليس هو الذي استحدث ظاهرة الرق، وإنما وجدها سائدة في العالم، فتعامل معها بما يلائمها من الأحكام التشريعية والتوجيهات الأخلاقية، وإنما الذي استحدثه الإسلام هو: التوسع في تحرير الرقيق، بأسباب شتّى، حتى إن الإسلام جعل من مصارف الزكاة الشمانية: مصرفًا لتحرير الرقيق، هو (في الرقاب)، وحتى رأينا موضوع الرقيق يُطرح في كتب الفقه تحت عنوان (كتاب العتق).

ونحن نعلم أن القرآن حينما ذكر الموقف من الأسرى في الحرب، لم يذكر إلا أمرين فقط: المن عليهم بلا مقابل. أو الفداء بأسرى أو بمال. قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤].

 <sup>(</sup>١) المعروف فقسهًا: أن الولد يتبع الأم - وليس الأب - في الرق والحسرية. لا كما قال العلياني. ولهذا كره الإسلام الزواج من الإماء، وقال تعالى في زواجهن: ﴿ ذَلِكَ لَمِنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥].

<sup>(</sup>٢) أهمية الجهاد للعلياني صـ٣٧٣، ٣٧٤.

 <sup>(</sup>٣) أنه قال: لم يرد في القرآن ولا في السنة نص على إباحة الرق. وقد يرد عليه بمثل قوله تعالى:
 ﴿ وَالْمُحُصْنَاتُ مِنَ النّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ مَمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣]، وفي السنة: وقع السبي في بعض الغزوات.

قال العلياني: (أما قوله (أي الزحيلي): (وإن الاسترقاق بالوجه الشرعي لا يتأتَّى منذ زمن لعدم وجود الحرب الشرعية العادلة) قال العَلْياني: فهذا كذب أيضًا، فكيف حكم على جهاد المسلمين منذ زمن بأنه ليس حربًا شرعية عادلة؟ ألا يعتبر هذا المؤلِّف حرب المسلمين لإسرائيل شرعية عادلة؟

قلت: وهذه مغالطة من هذا الباحث المتشدّد، فالرجل لم يتعرَّض لحرب إسرائيل، إنما تعرَّض للحروب الأخيرة حتى اتفاقية إلغاء الرقيق.

قال الكاتب: وأمثال الزحيلي كثير، من أشهرهم شوقي أبو خليل في كتابه (الإسلام في قفص الاتهام)(١).

## ٤- معارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى:

وكذلك يعارض هؤلاء (الهجوميون) من دُعاة الحرب على العالم: (اتفاقية جنيف) الدولية بشأن (معاملة الأسرى). حيث توجب هذه الاتفاقية: إحسان معاملة الأسرى، وتوفير الظروف الإنسانية المناسبة لهم، من حيث المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج عند المرض، وتُحرِّم تعذيبهم أو قتلهم، أو إهدار كرامتهم البشرية، إلى آخره.

فقد نصَّت المعاهدة الموقَّعة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩م على أنه: لا يجوز قتل المقاتلين الذين يلقون بسلاحهم، ويرضخون للعدو، أو يستسلمون له، ولا يقاومون أخذهم أسرى حرب، وبأن المبالغ النقدية، والأشياء النفيسة التي يحملها الأسير لا تُعدُّ من غنائم الحرب؛ إذ تلتزم الدولة الآسرة بردِّها عند انتهاء حالة الأسير.

كما نصّت معاهدة جنيف على تحريم الاعتداء على الأسرى، سواء في أشخاصهم، أو شرفهم أو امتهانهم، وكذلك يحرُم قتلهم مهما كانت الظروف، أو أخذهم كرهائن، أو عقابهم بلا محاكمة، أو توقيع عقوبة جماعية عليهم، أو وضعهم في السجون، أو في أمكنة غير صحية، أو تعريضهم لأعمال القصاص (٢).

<sup>(</sup>١) أهمية الجهاد للعلياني صـ٧٧٢ - ٣٧٤. .

<sup>(</sup>٢) انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي صــ ٤٤١، نقلاً عن (جراثم الحرب والعــقاب عليها) للدكتور حبشي صــ ١٨٧.

أنكر الشيخ العلياني هذا كله، وأوسع كل من يقر هذه الاتفاقيات الدولية ذمّاً وتجريحا، واعتبره: مُبدّلا للدين، مُغيِّرا لأحكام الشرع، لأن الإسلام يُجيز قتل الأسير أو استرقاقه، فكيف نُغيِّر أحكام الله(١)؟

وقد رددنا على هذه الدعاوى والمقولات في حديثنا عن معاملة الإسلام لأسرى الحرب، وبينًا أن موقف الإسلام الصحيح يتماشى مع مُجمل هذه الاتفاقيات، ويرعى حُرمة الأسير، وكرامته الإنسانية، ومَن قال بجواز قتله فليس على إطلاقه، وكذلك الاسترقاق، فهذا مُجرَّد مباح يمكن تقييده للمصلحة الإسلامية العامة، مثل كل المباحات.

على أن من السلف - بل من الصحابة والتابعين - مَن لم يجز قــتل الأسير، فلا إجماع في المسألة (٢).

## ٥- المتشدِّدون يَتَبنَّون انتشار الإسلام بالسيف:

بالإضافة إلى ما تقدم: رأينا خصوم الدعوة الإسلامية من المتعصبين من رجال التنصير (التبشير) والاستشراق من اليهود والنصارى: يشيعون فرية ما فيها مرية، على الإسلام: أنه انتشر بالسيف والقوة، وأنَّ السيف هو الذي أكره الناس على الدخول في هذا الدين.

وقد أبطلنا هـذه الفرية بالبراهين الساطعة، في موضعها مـن هذا الكتاب في الباب الرابع، ولله الحمد(٣).

إلا أن أعجب ما رأيت وما قرأت: أن أحدا من بني جلدتي، أي من المسلمين بل من المنتسبين للعلم الشرعي، ومّن حصل على درجة (الدكتوراه) في (أهمية الجهاد): من يتبنى مقولة انتشار الإسلام بالسيف! ويدافع عنها، ويتّهم كل مَن يُشكّك فيها أو يردُّ عليها بأنهم من تلامذة الاستعمار! وهو يسميه انتشار الإسلام بالجهاد، ولا فرق بين كلمة (الجهاد) وكلمة (السيف) في هذا المقام.

<sup>(</sup>١) أهمية الجهاد للعلياني صـ ٣٧١ - ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل الثاني (الموقف من أسرى العدو) من الباب الثامن (ماذا بعد القتال؟).

<sup>(</sup>٣) الفصل السادس (أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف).

وقد صبَّ جام غضبه، ووجه جُلَّ نباله إلى صدر المستشرق الباحث والمؤرخ المنصف بشسهادة الجميع: توماس أرنولد، لردِّه المقنع الموثَّق بالأدلة التاريخية على المبشرين والمستشرقين الحاقدين، الذين وصموا الإسلام بأنه لم ينتشر إلا بحدِّ السيف! وقد ترجم الكتاب إلى العربية الدكتور إبراهيم حسن وزميلاه، جزاهم الله خيرا.

يقول هذا الباحث في رسالته للدكتوراه المعنونة بـ(أهمية الجهاد):

(وقد شكّك في تأثير الجهاد في نشر الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة: بعض النين ربّاهم الاستعمار على عينه، فآثروا حياة الذلّ والاسترخاء على حياة العزّ والجهاد، فزعموا أنّ الدعوة السّلمية المجرّدة عن الجهاد هي سبب انتشار الإسلام سابقًا، وهي الطريق الأصلح الآن، بل بلغ بهم الأمر إلى اعتبار أن انتشار الإسلام بالجهاد: فرية على الإسلام ينبغي أن تُدفع!! وكان أساتذتهم في هذا العوج الفكري المستشرقون. ومن أشهر هؤلاء: المستشرق الخبيث (توماس أرنولد) الذي ألّف كتابا بعنوان (الدعوة إلى الإسلام)، يهدف منه إلى إماتة الروح الجهادية عند المسلمين. ومن يقرأ كتابه سالف الذكر: يرى أنه حريص على تصيّد الأخبار الموضوعة والواهية، لكي يبرهن بأن الإسلام لم ينتشر بالجهاد، وإنما انتشر بالدعوة السلّمية، المتبرِّقة من كل قوة، وانتشر بالموالاة بين المسلمين والكافرين، وبخلط أنظمة الإسلام لم يأنظمة الإسلام لم يأنظمة الإسلام الم ينتشر بالموالاة بين المسلمين والكافرين، وبخلط أنظمة الكفر مع أنظمة الإسلام أن ونحو ذلك. وقد قام بترجمة الكتاب المذكور ثلاثة من أبناء المسلمين ذكروا في المقدمة ما يلي:

(وأما مؤلف هـــذا الكتاب - وهو العــالــم المحقّــق الــسير تومــاس أرنولد - فلا نستطيع أن نقدّره قدره!!)(٢).

قال العلياني مؤلف كتاب (أهمية الجهاد): (قلتُ: إن قدره - لو يعلم هؤلاء - هو الضرب بالسيف حتى يبرد، إن لم يخضع للإسلام، أو يدفع الجزية!!) (٣) انتهى.

<sup>(</sup>۱) المؤلف يسمي الموالاة تسامحًا، وخلط أنظمة الكفار مع أنظمة المسلمين حرية دينية، ويستشهد على ذلك بحوادث من التاريخ لا تصححُّ وإن صحَّت عن بعض أفراد المسلمين فليس بحجة على الإسلام. مؤلف (أهمية الجهاد).

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب الدعوة لأرنولد صـ٥.

<sup>(</sup>٣) من كتاب (أهمية الجهاد) للعلياني صـ٢٦٢.

فيا للعار، ويا للغباء!! وأيُّ غباء أعظم من أن يحتضن الإنسان ما يتَّهمه به عدوه، وما يفتريه عليه، ويحاول أن يسنده ويدلِّل عليه، ويتحمَّس له، وأن يعادي مَن ينصره، ويردُّ على خصومه، ويقول بكل جهل وصفاقة: قدره عندنا أن يُضرب بالسيف!!

إنَّ هذا الكاتب وأمثاله يؤذون الإسلام بأكثر مما يؤذيه به أعداؤه المجاهرون، ويخدمون أعداء الإسلام من حيث لا يشعرون بأكثر مما يخدُمهم المبشرون والمنصرون، فهم يضرون حيث يريدون أن ينفعوا، ويهدمون حيث يريدون أن يبنوا، وقديما قالوا: عدوٌ عاقل خير من صديق أحمق!

والأعجب من هذا كله: أن يَّتهِم هذا الإنسانُ المُغْلَقُ: علماءَ العصر ودعاته الذين يدافعون عن حقائق الإسلام، ويردُّون أباطيل خصومه، بأنهم من (الذينَ ربَّاهم الاستعمار على عينه) فإنا لله وإنا إليه راجعون!!

杂杂杂

## الفصلالثاني

## حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه

#### مدى مشروعية مقاتلة المسالمين:

هناك قضية تعدُّ من أهم قضايا الجهاد القتالي في عصرنا، بل لعلها أهمها على الإطلاق، تقتضي منا - لزومًا - العكوف على بجثها وتمحيصها، وترجيح الراجح فيها، وهي التي تدور حولها المعركة الجدلية بين الفريقين المتعارضين الذين ذكرناهما من قبل.

هذه القضية هي: مدى مشروعية قتال مَنْ سالمنا ومدَّ يده إلينا بالمصافحة والمضالحة، وألقى إلينا السلم، وكفَّ يده عنا، فلم يقاتلنا في الدين، ولم يخرجنا من ديارنا، ولم يظاهر عدونا على إخراجنا.

هناك من الفقهاء .. قديمًا وحديقًا .. مَن ذهبوا إلى أن المسلمين مطالبون شرعًا بتوسيع أرض الإسلام، كلما أمكنهم ذلك، وأنه يجب عليهم أن يغزوا من يلونهم من غير المسلمين كل سنة مرة على الأقل، إيذانًا بقوة الإسلام، وإعلاء لكلمته، لتبقى دائمًا هي العُليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وضم الدول الكافرة بالتدريج، لتكون تحت سلطان الأمة الإسلامية، والنظام الإسلامي، ليروا بأعينهم الإسلام بتشريعاته العادلة، وتوجيهاته الفاضلة في حال تطبيقه، فخضوعهم هنا للإسلام شريعة، وليس للإسلام عقيدة، فهذه متروكة لاختيار الناس وإرادتهم، ولا إكراه فيها بحال، وفيها جاء قوله تعالى: ﴿لا إِكْراه في الدّين قَد تُبيّنَ الرُّشْدُ من الْغَي ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وهناك من الفقهاء قديمًا وحديثًا: من ذهبوا إلى أن القتال في الإسلام لم يُشرع في حق من يسالم المسلمين، ومن لم يقاتلهم في المدين، ولم يخرجهم من ديارهم، ولم يظاهر على إخراجهم، بل كفُّوا أيديهم عنهم، وألقوا إليهم السلم. فهؤلاء ما جعل الله لهم عليهم سبيلًا، بل أمر المسلمين أن يبروهم ويقسطوا إليهم، فإن الله يحب المقسطين.

(فقه الجهاد ۱/۱۸)

إنما شرع الإسلام قتال الذين يقاتلونهم، ويعتدون على حُرماتهم، أو يفتنونهم في دينهم، ويخرجونهم من ديارهم، ويَصُدُّون عن سبيل دعوتهم، ويصادرون حقهم في نشرها بالحُجَّة والبيان، ويَشهرون في وجههم السيف، وقد يقتلون دعاتهم، كما حدث بالفعل مع مشركي العرب، ومع نصارى الروم، ومع مجوس الفرس.

#### انقسام أهل العلم في موضوع الجهاد إلى فريقين:

وهكذا انقسم أهل العلم والفكر في موضوع الجهاد إلى فريقين يختصمان:

1- فريق (دعاة السلم)، إذ يعتبرونه الأصل في العكلاقة بغير المسلمين، إلا أن يقع اعتداء على المسلمين أنفسهم أو أموالهم أو أرضهم، أو على دينهم بالفتنة عنه، والصدِّ عن سبيله، أو على المستضعفين في الأرض من المسلمين أو من حلفائهم، ونحو ذلك. وهؤلاء يسمُّونهم (الدفاعيين) لأنهم يقولون: إن الجهاد شرع دفاعًا بالمعنى الذي شرحناه، ولا يبدأ بالهجوم من غير سبب.

وقد صنَّفوني من هذا الفريق، وأنا لا أنكر ذلك، بل أعـــتزُّ به، وأحمد الله أن هداني إليه؛ لأنه هو الذي يُعبِّر عن حقيقة الإسلام في القضية. كما سيتَّضح لنا.

٧- وفريق (دعاة الحرب)، لأنهم يعتبرون الأصل في عكاقة المسلمين بالكفار هي الحرب، وعلّة قتالهم هي الكفر، وليس مُجرَّد العدوان على أهل الإسلام أو على دعوتهم، لأنَّ طبيعة الكفر والشرك تحمل الشرَّ والعدوان، كما أن طبيعة الإسلام هي التوسعُ، وإخضاع الأنظمة الكافرة لسلطان حكمه. وهكذا كانت في رأيهم معظم غزوات الرسول، وفتوحات أصحابه. وهؤلاء يسمُّونهم (الهجوميين) لأنهم لا يقصرون الجهاد على الجانب الدفاعي، كما يقول الآخرون، بل يُوسعونهم نقدا - وربما: ذماً وتجريحا - لأن الإسلام في نظرهم: حق تسنده قوة، ومصحف يحرسه سيف، ورسالة تدعو العالم إلى ثلاثة أشياء: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال.

#### أدلة دعاة الحرب على العالم:

استند القائلون بشرعية القتال للناس كافة: مَن حاربنا، ومَن سالمنا، بجملة أدلة من القرآن، ومن الحديث، ومن السيرة النبوية، ومن التاريخ، ومن أقوال الفقهاء، ومن فلسفة الإسلام. نذكر هذه الأدلة إجمالاً ثم نعلِّق عليها.

١- قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لاَ تَكُونَ فِشَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للهِ ﴾ [البقرة: ٣٩]، وفي سورة الأنفال: ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ ﴾ [الإنفال: ٣٩]، ومعنى ﴿ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ في رأيهم: أي: لا يكون شرك. كما رُوي عن بعض المفسرين.

٢- (آية السيف) التي نسخت نحو مائة وأربع عشرة آية، أو مائة وأربعين آية من القرآن، أو أكثر من ذلك. وهي توجب قتال الكفار كافَّة. وأكثر ما قيل: إنها آية: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْعُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ [التوبة: ٥].

٣- حديث: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف». وهو يوحي باستخدام القوة في مواجهة الجميع.

٤- حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يمقولوا: لا إله إلا الله». ومعناه واضح كل الوضوح، فلم يعلل القتال بشيء، إلا أن يقولوا: «لا إله إلا الله»: أي يدخلوا في الإسلام.

٥- غزوات الرسول كانت مُبادأة بالهجوم. كما في فـتح مكة، وغزوة تبوك،
 وغيرهما.

٦- فتوح الخلفاء الراشدين والصحابة - وهم الذين يُقتدَى بهم فيُهتدَى - كانت ابتداءً وطلبًا.

٧- إجماع الفقهاء على أنَّ الجهاد فرض كفاية على الأمة، ومعناه: وجوب الغزو لأرض الكفار كلَّ سنة مرة، على الأقل.

٨- علَّة القتال هي (الكفر) فهو وحده علَّة تامة، وإن وُجدت علل أو أسباب أخرى، مثل العدوان على الإسلام وأهله، فهى تُقوِِّي سبب الكفر.

٩- فلسفة إخضاع السلطات الطاغية، والأنظمة الظالمة، لنظام الإسلام، وحكم الإسلام، حتى ترى الشعوب الإسلام بأعينها: عملاً وتطبيقًا وأخلاقًا، فتتأثر به، وتدخل فيه.

### الفصل الثالث

# آية: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فَتُنَّةٌ ﴾

#### مناقشة أدلة دعاة الحرب؛

ومن حقّنا أن نناقش هذه الأدلة التي استند إليها (دعاة الحرب) من نصوص القرآن الكريم أو الحديث الشريف، أو من وقائع السيرة النبوية، أو تاريخ الصحابة وفتوحاتهم، ومن دعوى الإجماع الفقهي، أو من تنظير المعاصرين لفلسفة الجهاد الهجومي، ووجوب سيطرة النظام الإسلامي على العالم.

وسنردُّ على هذه الأدلة واحدًا واحدًا، في هذا الفصل وفي الفصول الـقادمة، وفق الأصول والضوابط العلمية التي تحكم المختلفين، ولا نأخذ بمجرَّد شهرة الرأي، أو كثرة القائلين به. ولـيعذرني القارئ الكريم إذا فصَّلتُ وتوسَّعتُ في المناقشة، فإن القضية من القضايا الكبرى، التي لا يُستكثر عليها أن يكون لها نصيب من بحوث أهل العلم الجادِّين، حتى تتَّضح الحقائق بأدلتها، ويختار كل امرئ ما يراه أدنى إلى الصواب.

## مناقشة آية: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةً ﴾.

أما ما استدلَّ به دعساة الحرب من قسوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ [البسطاق: ﴿ وَالْفِسْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَسَلْ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، وقسوله تعمالي في هذا السياق: ﴿ وَالْفِسْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَسَلْ ﴾ [البقرة: ١٩١].

وقد جاء عن بعض مُفسِّري السلف: أنهم قالوا: الفتنة هي: الشرك والكفر.

روى ابن جرير، عن قتادة والربيع ومجاهد والضحاك في قوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ اللَّهُ مِنَ الْقَتْلُ ﴾ [البقرة: ١٩١]، قالوا: الشرك أشد من القتل.

وعن مجاهد والضحاك: الفتنة: الشرك.

وعن ابن زيد: فتنة الكفر(١).

ومعنى هذا: أن القتال مأمور به حتى يزول الشرك من الأرض، ويخلُص العالم كله لدين الله.

سنذكر في حديثنا عن أهداف القتال معنى الـ﴿ فِتْنَة ﴾ هناك، ولا بأس أن نُعجِّل ببعضه هنا، ونؤكِّده بذكر بعض أقوال المفسرين قديمًا وحديثًا.

### كلام الجصاص في تفسير الفتنة ومناقشته:

قال الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْفَتْلِ ﴾: روى جماعة من السلف: أنَّ المراد بالفتنة ههنا: الكفر. وقيل: إنهم كانوا يفتنون المؤمنين بالتعذيب، ويكرهونهم على الكفر، ثم عيَّروا المؤمنين بأن قَتَلَ واقدُ بنُ عبد الله مه وهو من أصحاب النبي \_ عمرو بنَ الحضرمي - وكان مشركًا - في الشهر الحرام، وقالوا: قد استحلَّ محمد القتال في الشهر الحرام، فأنزل الله: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ يعني: كفرهم وتعذيبهم المؤمنين - في البلد الحرام وفي الشهر الحرام - أشدُّ وأعظم إثمًا من القتل في الشهر الحرام) (٢) اهد.

يشير إلى الآية الكريمة من سورة البقرة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدِّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتَالُ فِي السَّهِ لَ الحَرامِ أَمر اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتَالُ فِي السَّهِ اللهِ وَالمُسجِدِ الحرامِ وَإِخراجِ أَهله كبير، وَلكن أكبر منه عند الله: الصَّدُّ عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، وفتنتهم في دينهم بالأذى والتعذيب، وهذا أشدُّ من القتل، وأكبر من القتل وهذا هو الصحيح في تفسير معنى الفتنة.

وقال الإمام الرازي - الجصاص - في أحكامه أيضًا: (إن كان المراد بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠]: الأمر بقتال مَن قاتلنا عَن هو

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٥٦٥، ٥٦٦) طبعة دار المعارف.

 <sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص (١/ ٢٥٩)، وكان الصواب أن يقول: فأنزل الله: ﴿وَالْفِسَّةُ أَكْبَرُ
 من القتل ﴾ لأنها هي التي نزلت في هذا السياق.

أهل القتال، دون مَن كفَّ عنا منهم. وكان قوله: ﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، نهيًا عن قتال مَن لم يقاتلنا، فهي لا محالة منسوخة بقوله: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثُقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١]، لإيجابه قتل مَن حَظَر قتله في الآية الأولى بقوله: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ الآية الأولى بقوله: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٠]، إذ كان الاعتداء في هذا الموضع هو قتال مَنْ لم يقاتل)(١).

ونقول هنا: إنَّ النهي عن الاعتداء لا يُتصور أن يُنسخ، لأنه مُعلَّل بعلَّة لا تقبل النسخ، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وهو خبر عن الله تعالى لا يُنسخ؛ إذ لا يتصور أن يأتي زمان يحبُّ الله فيه المعتدين، بعد أن كان لا يُحبهم!

ثم إن الاعتداء ظلم، والله جلَّ شأنه، لا يبيح الظلم أبدًا، وقد قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: «يا عبادي، إني حرّمتُ الظلم على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّما فلا تظالم النَّاسُ شَيئًا وقال في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلمُ النَّاسُ شَيئًا وَلَكنَ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُ ونَ ﴾ [يونس: ٤٤]، وقال: ﴿وَمَا رَبُّكُ بِظَلامُ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿وَمَا رَبُّكُ بِظَلامُ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

على أنه لا تَعَارض بين معنى الآيتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى، فالآية الثانية: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ أَقْوَفُتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١]، تتمة لما أمر الله به من قتال هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين، ويفتنونهم عن دينهم، ويُخرجونهم من ديارهم. ولهذا قال: ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١]، وهو نوعٌ من المعاملة بالمثل.

## كلام الضخر الرازيء

وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهُ وَيَكُونَ اللَّهِ لَلَّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في البر والسلة (٤٦٧٤)، وأحمـ في المسند (٢١٤٢٠)، عن أبي ذر، وهو من أحـاديث الأربعين النووية.

(اعلم أنه تعالى لما بيّن أن هؤلاء الكفار إن انتهاوا عن كفرهم حصل لهم الغفران، وإن عادوا فهم مُتوعدون بسنّة الأولين، أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصروا فقال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ ﴾، قال عروة بن الزبير: كان المؤمنون في مبدأ الدعوة يفتنون عن دين الله، فافتتن من المسلمين بعضهم (١)، وأمر رسول الله عَلَيْهُ أن يخرجوا إلى الحبشة، وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار بيعة العقبة، تآمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين بجكة عن دينهم، فأصاب المؤمنين جهد شديد، فهذا هو المراد من الفتنة، فأمر الله تعالى بقتالهم حتى تزول هذه الفتنة.

وفيه وجه آخر، وهو: أن مبالغة الناس في حبهم أديانهم أشدً من مبالغتهم في حبهم أرواحهم، فالكافر أبدًا يسعى بأعظم وجوه السعي في إيذاء المؤمنين، وفي القاء الشبهات في قلوبهم، وفي إلقائهم في وجوه المحنة والمشقّة، وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقّة، وخلص الإسلام، وزالت تلك الفتن بالكلية. قال القاضي: إنه تعالى أمر بقتالهم، ثم بيّن العلّة التي بها أوجب قتالهم، فقال: وحتى لا تَكُونَ فَنْنَةٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، ويخلص الدين الذي هو دين الله من سائر الأديان، وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكلية. إذا عرفت هذا فنقول: إما أن يكون المراد من الآية: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ ﴾، لأجل أن يحصل هذا المعنى، (أي حتى يحصل) أو يكون المراد ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ ﴾، لغرض أن يحصل هذا المعنى، فإن كون المراد من الآية هو الأول: وجب أن يحصل هذا المعنى من القتال، فوجب أن المون المراد: ﴿ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُهُ لللهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، في أرض مكة وما حواليها، لأن المقصود حصل هذاك، قال عليه السلام: «لا يجتمع دينان في جميع البلاد، إذ لو كان ذلك مرادًا لما بقي الكفر العرب (٢)، ولا يمكن حَمْله على جميع البلاد، إذ لو كان ذلك مرادًا لما بقي الكفر الكفر الكفر الكورة المنه الكفرة المن ذلك مرادًا لما بقي الكفر العرب (٢٠)، ولا يمكن حَمْله على جميع البلاد، إذ لو كان ذلك مرادًا لما بقي الكفر

<sup>(</sup>۱) هذا القول بفتان بعض المسلمين بالفعل، بمسعنى ارتدادهم عن الإسلام: يحتاج إلى تمحيص، فالواقع أن المسلمين في العهد المسكي، ورغم ما وقع عليهم من شدَّة الأذى والتعسذيب، تمسكوا بدينهم، ولم يُعرف عن أحد منهم أنه رجع عن دينه لما أصابه من العذاب، بل الشابت في الحديث الصحيح: أن هرقل سأل أبا سفيان عن المؤمنين بمحسمد على المرتدُّ أحد منهم سخطة لدينه؟ فكان جوابه: لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب!، ولكن الفتنة في ذاتها خطر على الدين، وهي مَظِنة أبداً لرجوع بعض الضعفاء عنه، وتخويف الآخرين من الدخول فيه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٢٦٣٥٢)، وقال مخرَّجوه: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، والطبراني في الأوسط برقم (٢٠٦٦)، عن عــائشــة، وقال الهــيــثمي في مــجــمع الزوائد: رواه أحمــد والطبــراني في =

فيها، مع حصول القتال الذي أمر الله به. وأما إذا كان المراد من الآية هو الثاني؛ وهو قوله: قاتلوهم لغرض أن يكون الدين كله لله، فعلى هذا التقدير: لم يمتنع حمله على إزالة الكفر عن جميع العالم؛ لأنه ليس كل ما كان غرضًا للإنسان، فإنه يحصل. فكأن المراد: الأمر بالقتال لحصول هذا الغرض، سواء حصل في نفس الأمر أو لم يحصل)(١) انتهى.

#### كلام العلامة القاسمي:

وقال عبلاً مة الشيام الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسير الآية الكريمة: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾: المقاتلة في سبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، وفي قوله: ﴿ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾، تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتّهم قتال الإسلام وأهله. أي: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم. كما قال: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، ﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾، أي: بابتداء القتال. أو بقتال مَن نُهيتُم عن قتاله، من النساء، والشيوخ، والصبيان، وأصحاب الصوامع، والذين بينكم وبينهم عهد. أو بالمثلة، أو بالمثلة، أو بالمثلة، أن بالمقاجأة من غير دعوة. ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩]، أي: المتجاوزين في حُكمه في هذا وغيره.

ثم ذكر القاسمى في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُم مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُم وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩١] فقال:

﴿ وَاقْـ تُلُوهُمْ ﴾ ، أي: ﴿ الَّذِينَ يُقَــاتُلُونَكُمْ ﴾ ﴿ حَــيْتُ ثَقِــفْـتُـمُــوهُمْ ﴾ ، أي: وجدتموهم . ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَـيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ ، أي: من مكة؛ فان قريشًا

الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقمد صرح بالسماع (٥/٩٨٥)، ولفظه:
 لا يترك بجزيرة العرب دينان».

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٥/ ١٦٩،١٦٨).

أخرجوا المسلمين منها. والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح. ﴿ وَالْفُتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ. ﴾، أي: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان، يتعذّب به، أشدُّ عليه من القتل. أي: إنَّ فيتنهم إياكم في الحرم عن دينكم، بالتعذيب، والإخراج من الوطن، والمصادرة في المال: أشدُّ من الفتل فيه؛ إذ لا بلاء على الإنسان أشدُّ من إيذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه، ورآه سعادة له في عاقبة أمره. فإلحنه دفع لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، واعلم بأن القصاص فالحسمة دفع لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، واعلم بأن القصاص منهم بالفتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين. لأن الفتنة أشد من الفتل. ﴿ وَلا تُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾، لأن حرمته لذاته، وحرمة سائر الحرم من أجله. وهذا بمثابة الاستثناء من قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ فيه، إذ أجله. وهذا بمثابة الاستثناء من قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ فيه، إذ لا حرمة لهم لهتكهم حرمة المسجد الحرام: ﴿ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾، لا يترك لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته.

ثم قال العلاَّمة القاسمي: (دلَّت الآية على الأمر بقتال المشركين في الحرم، إذا بدؤوا بالقتال فيه، دفعًا لصولتهم. كما بايع النبي على أصحابه يوم الحديبية (۱) تحت الشجرة على القتال. لما تألَّب بطون قريش ومَنْ والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ. ثم كفَّ الله القتال بينهم فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤]. وقال على الله ومَن معه يوم الفتح: «إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا» (٢). . . فما عرض لهم أحد إلا أناموه، وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلاً. كما في السيرة.

وذكر القاسمي القـول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٢]: ﴿ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) متفق علميه: رواه البخاري في المغازي (٤١٦٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٦٠)، كما رواه أحمد في المسئله (١٦٥٣)، والترمذي في السير (١٥٩٣)، والنسائي في البيعة (١٦٥٩)، عن سلمة بن الاكوع، ونصه: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي ﷺ يوم الحديبية؟ قال: على الموت.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٠)، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (٦/ ٣٨٢)، عن أبي هريرة.

أي: فكفُّوا عنهم، ولا تتعـرَّضوا لهم، تخلُّقًا بصفـتي الحقِّ تعالى المذكـورتين، وهما: المغفرة والرحمة، هذا ظاهر المساق.

وقال بعضهم: ﴿ فَإِن انتَهُواْ ﴾ ، أي: عن الشرك والقتال: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ ، لما سلف من طغيانهم، ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بقَبول توبتهم وإيمانهم.

وقال: في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لاَ تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ فَإِنَ النّهَ وَا اللّهِ فَإِنَ اللّهِ فَإِنَ اللّهِ فَإِنَ اللّهِ عَلَى الظّالمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣]: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ ﴾ ، أي: هؤلاء الذين نسبناهم إلى قتالكم وإخراجكم وفتنتكم ، ﴿ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ ﴾ - أي: لا توجد في الحرم - ﴿ فَتْنَةٌ ﴾ ، أي: تَقَوِّ بسببه يفتنون الناس عن دينهم ، ويمنعونهم من إظهاره والدعوة إليه ، ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ لِلّه ﴾ ، خالصًا ، أي: لا يُعبد دونه شيء في الحرم ، ولا يُخشى فيه غيره ، فلا يُفتن أحدٌ في دينه ، ولا يُؤذى لأجله .

﴿ فَإِن انتَهُوا ﴾ ، عن قتالكم في الحرم ، ﴿ فَلا عُدُوانَ ﴾ ، فلا سبيل لكم بالقتل ، ﴿ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ ﴾ ، المبتدئين بالقتل .

وروى البخاري في (صحيحه)، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبيسر فقالا: إن الناس قد ضُيعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي عليه منعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرَّم دم أخي! قالا: ألم يقل الله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةً ﴾ [البقرة: ١٩٣]؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله (٢)!

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٥)، ومسلم في الإيمان (٢٣)، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في التفسير (٤٥١٣)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (٨/ ١٩٢).

ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها: قال ابن عمر: فعلنا على عهد رسول الله ﷺ، وكان الرجل يُفتن في دينه: إما قتلوه، وإما عذَّبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة)(١) انتهى من تفسير القاسمى.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: محاسن التأويل للقاسمي (٣/ ١٣٤ – ١٣٨)، والحمديث رواه البخاري في التفسير (٤٥١٤)، عن ابن عمر.

## الفصلالرابع

## آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١٤٠ آية

#### القرآن كتاب دعوة وحواره

مَن قرأ القرآن مكيه ومدنيه - مائة وأربع عشرة سورة - لاح له بغير خفاء: أن القرآن - من أوله إلى آخره - كتاب دعوة وحوار، خطاب للعمقول، وإقامة للحُجج، وتفنيد للشبهات، وبيان لحقائق الدين، وردٌّ على أباطيل الخصوم، وإيضاح لآيات الله في الأنفس والآفاق. فهو كتاب هداية وبيان، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، ولهذا سمَّاه الله نورا: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبينًا ﴾ [النساء: ١٧٤]، ﴿ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِي أَنزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨].

كما أنه يتعامل مع المخالفين له بسماحة منقطعة النظير، يدعو على بصيرة، ويجادل بالتي هي أحسن، ويدفع بالتي هي أحسن، ويأمر بالصبر على أذى الخصوم، والصفح عنهم، وترك أمرهم إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة. كنما يدعو إلى الدخول في السلم كافة، والإعراض عمن تولى عن الدخول في الإسلام، ولا يشرع القتال إلا لرد العدوان، وقتال من يقاتل المسلمين، أو يفتنهم عن دينهم، أو يُعذّب المستضعفين منهم عن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. وإذا اضطر المسلمون إلى القتال: التزموا بآداب وأخلاق، تقفهم عند حدود الله، التي تحرم عليهم الاعتداء: لا يقاتلون إلا من يقاتلهم، لا يقتلون امرأة ولا وليدًا، ولا شيخًا فانيًا، ولا راهبًا في صومعته، ولا فلاحًا يحرث أرضه، ولا تاجرًا في متجره، ولا يخربون عامرًا، ولا يقطعون شجرًا، ولا يفسدون في الأرض.

هذه التعاليم القرآنية الواضحة التي دلّت عليها عشرات الآيات، بل مناتها، وأكّدتها السنة النبوية قولاً وفعلاً وتقريراً: ذهب بعض المفسرين القدامي إلى أنها فقدت فاعليتها، وأن كلَّ هذه الآيات المكتوبة في المصحف: موجودة حسّاً، معدومة معنّى، أو باقية تلاوة، منسوخة حُكماً، بمعنى آخر: أن هذه الآيات – التي قدّرها بعضهم بمائة وأربع عشرة آية (١٤٠)، وبعضهم بمائة وأربعين آية (١٤٠)، بل

بعضهم بمائتي آية (٢٠٠)، والتي نتلوها آناء الليل وآناء النهار، ونتـعبَّد بتلاوتها – قد ألغتها وقضت عليها آية واحدة، أو جزء من آية، أطلقوا عليها: (آية السيف)!

فإذا استشهدت بقوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، قيل لك: نسختها آية السيف.

أو بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٠]، قيل لك: نسختها آية السيف.

أو بقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]، قيل لك: نسختها آية السيف.

أو بقول عن وجل: ﴿ وَإِن جَنَعُ وا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦١]، قالوا لك: نسختها آية السيف.

أو بقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]، قيل: نسختها آية السيف.

أو بقوله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [الممتحنة: ٨]، قيل: نسختها آية السيف!! وهكذا الآيات الكثيرة الوفيرة في القرآن مكيه ومدنيه.

كأنما أصبحت (آية السيف) نفسها سيفًا يقطع رقاب الآيات، ويتركها جثةً هامدة لا روح فيها ولا حياة، فهي مَتْلوَّة لفظًا، ملغاة معنى. إذ حُكم عليها بالإعدام!! أيُّ آية هي آية السيف؟

والعجب العاجب في هذا الأمر: أنهم اختلفوا في تعيين هذه الآية التي زعموها ناسخة - آية السيف - أيُّ آية هذه من كتاب الله؟! وإن اتفقوا على أنها آية من سورة التوبة.

هل هي آية: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ... ﴾ [التوبة: ٥].

أو هي آية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦].

أو هي آية: ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ١٤].

أو هي آية: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُّ صَاغَرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

وإن كان الأكثرون يرجِّحون: أن آية السيف هي أول آية ذكرناها في هذا السياق، وهي الآية الخامسة من سورة التوبة.

#### بحث القضية من جذورها،

ولا بد لنا أن نناقش هذه القضية الكبيرة مناقشة علمية هادئة، نؤصلها تأصيلاً، ونردَّها إلى جذورها، وفق أصول الدين، وأصول الفقه، وأصول التفسير، وأصول الحديث، ولا نُلقي القول على عواهنه، أو نتسلقًى كل ما في الكتب بالقبول، ونعتبرها قضايا مُسلَّمة لا تقبل النقاش.

ومن هنا يجب علينا: أن نبحث هنا بحثًا عميقًا حراً في عدَّة قضايا أساسية:

القضية الأولى: قضية النسخ في القرآن في ذاتها من حيث المبدأ، وهل هي قضية يقينية قطعية؟ أو هي قضية ظنية محتملة للخلاف؟

القضية الثنانية: إذا سلَّمنا بمبدأ النسخ، وقامت الأدلة على جواره ووقوعه في كتاب الله، فمتى يلزمنا القول بالنسخ؟ وهل كلُّ ما قيل: إنه منسوخ، يُقبل أو لذلك شروط لا بد أن تتوافر؟

القضية الثالثة: إذا سلَّمنا بمبدأ النسخ، وقبلناه بشروطه، فهل هذه الشروط تنطبق على ما سمَّوه (آية السيف)؟

وهنا يكون لزامًا علمينا: أن نعيِّن آية السيف: أيَّ آية هي؟ ثم نبميِّن مناقضتها للآيات الكثيرة الأخرى، التي زعموها منسوخة بها؟ وأنه لا يمكن الجمع بين هذه الآيات وبينها، وأنها نزلت متأخرة عنها.

هذه القضايا الثلاث الكبيرة التي يجب أن تُدرَس وتُبحث وتُناقش بجدية وموضوعية في ضوء المسلَّمات والقواعد العلمية المقرَّرة والمتفق عليها، سنبحثها هنا قضية بعد أخرى.

## قضية النسخ في القرآن وأدلة القائلين به:

مما لا يشك فيه مسلم: أن هذا القرآن كلام الله تعالى لفظاً ومسعنى، ليس لجبريل فيه إلا النزول به من السماء إلى الأرض: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمْينُ (١٩٥ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ الرُّوحُ الأَمْينُ (١٩٥ عَلَىٰ قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذرِينَ (١٩٥ بِلسَانِ عَربِي مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥ – ١٩٥]، وليس لمحمد منه إلا تَلقيه وحفظه، شم تبليغه للناس، وتلاوته عليهم، وبيانه لهم: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ آ إلاَّ مَا شَاءَ الله ﴾ [الأعلى: ٢،٧]، ﴿ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

فهو: ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، ﴿ لا يُأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

وأنَّ الله تعالى أنزل هذا الكتاب، ليهتدي الناس بهداه، ويعملوا بموجبه، وينزلوا على حكمه، أيَّا كان موقعهم أو منزلتهم، حكامًا أو محكومين، يقول تعالى: ﴿وَهَذَا كَتَابٌ أَنزلْناهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٥]، ﴿اتَّبِعُوا مَن دُونه أَوْلِياءَ ﴾ [الأعراف: ٣]، ﴿إِنَّا أَنزلْنا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٥٠]، ﴿ وَأَنزلْنا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٥٠]، ﴿ وَأَنزلْنا إلَيْكَ الْكَتَابُ بِالْحَقِ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمًا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ اللَّهُ وَلا تَتَبعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْدُرْهُمْ أَن يَهْتُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَنزلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

فهذه النصوص كلها توجب على الأمة - بيقين لا ريب فيه - اتباع ما أنزل الله، والاحتكام إلىه إذا اختلفوا، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّه ﴾ [الشورى: ١٠]، أي إلى ما في كتابه، فهو الذي تضمّن حكمه

سبحانه. وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وقد أجمعت الأمة على أن الردَّ إلى الله تعالى يعني: الردَّ إلى كتابه، والرد إلى الرسول يعني: الردَّ إلى سنته.

وقال تعالى في شأن قوم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١].

فكيف يسوغ للمسلم - بغير برهان قاطع - أن يأتي بعد هذه البينات إلى بعض آيات من كتاب الله، ليقول عنها: إنها مُلغاة، بَطَل مفعولها! بغير برهان من الله. يا للهول من هذا القول!

ولكن هذا ما حدث، فقد شاع القول بأن في القرآن آيات منسوخة، وأخرى ناسخة، وصننفت في ذلك الكتب، وتوارثه الخلف عن السلف، وأصبحت وكأنها قضية مسلَّمة، مع أن القضية ليس فيها نص قاطع، ولا إجماع متيقَّن!

وساعد على ذلك: أن إطلاق السلف لكلمة (النسخ) كشيرًا ما يعنون بها غير ما يعنيه الخلف، وأمسى مصطلحًا لديهم، وهو: رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر. ولم يكن السلف يقصدون هذا المعنى دائمًا.

فما أدلة القائلين بالنسخ إذن؟

### ١- الدليل الأول من القرآن:

أول الأدلة وأبرزها قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلُمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوات وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِير (١٠٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ١٠١-٨-١]، فهذه الآية الكريمة وما بعدها هي عمدة القائلين بالنسخ.

ومعناها عند عامة العلماء أو جمهورهم: ما قاله ابن جرير الطبري في (جامع البيان) ونقله عنه الحافظ ابن كثير: قال: (﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾: ما ننقل من حكم آية إلى غيره، فنبدّله ونغيّره، وذلك: أن نحول الحلال حرامًا، والحرام حلالاً، (فقه الجهاد ١/١٩)

والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا، ولا يمكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والباح محظورًا، والمعظور مباحًا، ولا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. قال والإطلاق، والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. قال ابن كثير: وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حدِّ النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولحظ بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر)(١) انتهى.

ومن أدلتهم من القرآن أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٠١].

قالوا: المراد بالتبديل هنا: النسخ.

### ٢- إقرار العلماء كافة بوجود النسخ:

ومن الأدلة على شرعية النسخ: أن العلماء من قديم قالوا بمبدأ النسخ، وذهبوا إلى أن في القرآن آيات منسوخة، وإن اختلفوا فيها اختلاقًا كثيرًا، فهذا يقول بنسخ هذه الآية، وآخر أو آخرون يعارضونه. ولكن المُحصِّلة النهائية: أنهم جميعًا أقرُّوا بقاعدة النسخ.

وقد ذُكر ذلك في كتب التفسير كلها، كما أُلِّفت كتب خاصة في الناسخ والمنسوخ في القرآن: لأبي عُبيد، وأبي جعفر النحاس، وهبة الله الضرير، وابن الجوزي وغيرهم، عَن أحصاهم الدكتور مصطفى زيد - رحمه الله - في كتابه (النسخ في القرآن الكريم) وعقد لهم ولمؤلفاتهم فصلين كاملين من الباب الثانى من كتابه (۲).

ولكن الذي يتأمَّل ما جاء عن السلف فيما سمَّوه (نسخا)، يجد أن كثيرًا منه ليس من النسخ المعروف عند المتأخرين في شيء، والآفة هنا تأتي دائمًا من إطلاق المصطلحات الحادثة على المصطلحات القديمة، مع تغايرها وتباينها في المفهوم، فقد كان المتقدمون من العلماء يريدون بالنسخ ما قد يسميه المتأخرون تخصيصًا للعام أو تقييدًا للمطلق، أو تفسيرًا للمجمل، أو غير ذلك، ولا يعنون به (رفع حكم شرعى بدليل شرعى متأخر).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النسخ في القرآن للدكتور مصطفى ريد (١/ ٢٨٩ - ٣٩٥)، الفقرات (٣٩٤- ٥٥٠).

وهذا ما نبَّه عليه المحقِّقون من أمـثال الإمام ابن القيم الحنبلي، والإمام الشاطبي المالكي، وهذا في المغرب، وذاك في المشرق.

يقول الإمام ابن القيم في "إعلامه": (ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق وغيرها تارة، إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق، وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمُّون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمَّل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر)(۱).

ويقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في «موافقاته»: (الذي يظهر من كلام المتقدِّمين: أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخًا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا. كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخًا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد)(٢).

## ٣- وجود المنسوخ بالفعل:

ومن أدلة القائلين بالنسخ: وجود المنسوخ بالفعل، وليس أدلّ على جواز الأمر من وقوعه بالفعل، فإن الوقوع أقوى من مجرّد الجواز، فإن الشيء قد يكون جائزًا ولا يقع.

## ودليل الوجود بالفعل أمران:

الأول: وجود نصوص متعارضة في القرآن، ولا يمكن الجمع بينها، ولا تفسير لهذا التعارض في كتاب الله، إلا أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ.

ولذلك أمثلة كشيرة ذكرها العلماء، مثل آية التخيير في الصوم: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسْكينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٢٨، ٢٩). (٢) الموافقات (٣/ ٧٥).

تعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، عارضتها الآية التي تليها: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فالآية الأولى خيرت بين الصيام ودفع الفدية: طعام مسكين، والآية الثانية ألزمت بالصيام: ﴿ فَلْيَصُمْهُ ﴾ .

وفي البقرة أيضًا: آيتا النساء المتوفَّى عنهنَّ أزواجهن، الآية الأولى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْسَ أَجَلَهُ نَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

والآية الأخرى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مُّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ﴾ الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

قالوا: الآية الأولى نسخت الآية الثانية، وإن كانت قبلها في المصحف.

الثاني: ما ذكرناه من أقوال عدد من مفسرِّي القرآن بوقوع النسخ في أعداد من الآيات في عدد من سور القرآن مكية ومدنية، وقد ألفت كتب كشيرة في ذلك معروفة لدى الدارسين.

### ردود المنكرين للنسخ في القرآن؛

وللمنكرين للنسخ في القرآن وجهتهم وموقفهم من هذه الأدلة التي استند إليها المدَّعون للنسخ والمتوسعون فيه، ومن حقِّهم أن نستمع إليهم، ولا سيما بعد إفراط المفرطين في دعاوى النسخ.

## ١- الرد على الاستدلال بآية: ﴿ مَا نَسَخْ ﴾؛

أما ما استدلَّ به القائلون بالنسخ - وهم جمهور علماء الأمة أو عامتهم - من قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا نَأْت بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَن قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا نَأْت بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوات وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ (١٠٠) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوات وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٠٧، ١٠٦]، فإن الذين ينكرون النسخ لهم فيها نظر وتأويل يمكن أن يُسمع.

فمنهم مَن قال: هذا في النسخ ما بين الـشرائع بعضها وبعض، فـمن المقرَّر المعروف أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصولها العقدية، ولكنها مختلفة في أحكامها التشريعية، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ أحكامها التشريعية، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

وهذا من الحكمة، لاختلافها بعضها عن بعض \_ زمانًا وظروفًا وأوضاعًا\_ ولهذا حرَّمت التوراة بعض ما كان حلالاً لأولاد آدم من صُلْبه؛ من إباحة تزوُّج الأخ لأخته، نزولاً على حكم الضرورة، وإلا ما تناسلت البشريَّة، واستمرَّ النوع.

ومثل ما ذكره الله عن المسيح الذي قال لبني إسرائيل: ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلاَ حِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجَئْتُكُم بَآيَةٍ مِّن رَّبّكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

ف المقصود بالنسخ في الآية الكريمة هنا: نسخ بعض الأحكام التي جاءت بها التسوراة أو الإنجيل من قبل، كما قال تعالى في وصف الرسول، في التوراة والإنجيل: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ وَالْأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فقد ذكر لنا القرآن: أن الله تعالى حرَّم على بني إسرائيل طيبات أُحلت لهم بسبب ظلمهم وبغيهم، كما قال تعالى: ﴿ فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ بسبب ظلمهم وبغيهم، كما قال تعالى: ﴿ فَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَشِيرًا (١٦٠) وَأَخْذَهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُ وا عَنهُ... ﴾ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَشِيرًا وَآلَ وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُ وا عَنهُ... ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦٠]، فجاء الإسلام فردَّ هذه الطيبات المحرَّمة على بني إسرائيل \_ بسبب ظلمهم \_ إلى أصل الحلِّ.

وهذه الآية: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أُو نُنسِهَا ﴾ [البقرة: ١٠]، قد جاءت في سورة البقرة تمهّد لما شرعه الله تعالى لمحمد وأهل ملّته من (نسخ القبلة) وتغييرها من (بيت المقدس) إلى (المسجد الحرام)، كما كان يتمنّى النبي وَ الله والله والله والله والله والمسجد الحرام) والله والله والمسجد المقدس والله والل

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمغْرِبُ يَهْدي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صراط مُسْتَقيم ﴾ [البقرة: ١٤٢].

فلا غرو أن تـأتي هذه الآية في هذه السورة، لتُمهّــد لهذه المعركة التي أشــعلها اليهود ضدَّ نسخ القبلة.

فهذا رأيٌ من آراء العلماء - وأنا منهم - أنَّ المراد بالنسخ: النسخ الواقع بين الشرائع السماوية بعضها وبعض. وهذا لا ينبغي أن يُنكر، فهو مقبول حكمة وعقلاً، ثابت واقعًا وفعلاً.

ورُوي عن بعض السلف مثل الضحاك: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦]: ما نُنسِك (١). كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ ٢٠ إلا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ ما نُنسِك (١). كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَىٰ ٢٠ إلا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾

وقال عطاء: أما ﴿ مَا نَنسَخْ ﴾: ما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني: ما تُرِك فلم ينزل على محمد ﷺ (٢) انتهى.

وقال الزركشي: قيل: في قوله تعالى: ﴿ مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦] ولم (يقل من القرآن)؛ لأن القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب، وليس يأتي بعده ناسخ له، وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل؛ بين الله ناسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول والعدة والفرار في الجهاد ونحوه؛ وأما غير ذلك فمن تحقق علمًا بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل، كالسبيل في حقّ الآتية بالفاحشة، فبيئته السنة، وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذّكر لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: 3٤]، وأما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ؛ وإنما هو نسأ وتأخير، أو مجمل أخرّ بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره؛ أو مخصوص من عموم أو حكم عام لخاص أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (١٤٩/١).

ذلك نسخًا وليس به، وأنه الكتاب المهيمن على غيره، وهو في نفسه متعاضد، وقد تولى الله حفظه فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩](١).

ويرى الأستاذ الإمام محمد عبده - كما نقل ذلك الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار - رأيًا آخر في آية السنسخ. فإنه فسر كلمة ﴿آية ﴾ في قوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة ﴾ بأن المراد بها: الآية الكونية، مثل الآيات التي أيَّد الله بها رسله قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وأيَّد ذلك بأن الآية خُتمت بقوله تعالى: ﴿الله تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وهذا التذييل يناسب الآيات الكونية وإلا لكان الأنسب أن يقال مثلاً: ألم تعلم أن الله عزيز حكيم، أو: عليم حكيم، وكذلك قوله بعدها: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولُكُمْ كَمَا سُئلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ١٠٨]، ونحو وقد سألوه آيات كونية، مثل قولهم: ﴿أَرِنَا اللّهَ جَهْرة ﴾ [النساء: ١٥٣]، ونحو ذلك، فهذا التعقيب أقرب إلى الآيات الكونية منه إلى الآيات التنزيلية والتشريعية (٢). ولو كان المقصود نسخ الأحكام - كما هو المشهور - لقال: ما نسخ من آية.

وبهذا نرى أن الدلالة في الآية ليست دلالةً قاطعةً على مشروعية النسخ في القرآن، ولو كانت قاطعةً ما وجدنا من العلماء القدامى مَن ينكر النسخ بالكلية مثل ، أبي مسلم الأصفهاني، ومَن ذكرهم الإمام الزركشى في (البرهان) من العلماء. وما وجدنا من العلماء في عصرنا مَن ينكر النسخ كذلك (٣).

والمعركة بين الفريقين لم تزل حية، ولكل فريق أسلحته في الهجوم والدفاع.

ولا أريد أن أخوض في ذلك أو أُطيل، فهذا ليس موضوعنا، وإنما اضطررنا للخوض فيه من أجل توسُّع مَن توسَّع في القول بالنسخ بآية السيف.

إنما يكفينا هنا أن نقول: إن الآية التي هي عمدة القائلين بالنسخ ليست قاطعةً

<sup>(</sup>١) البرهان (٢/ ٤٣، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير المنار (١/ ٤١٤) وما بعدها. الطبعة الرابعة لدار المنار.

<sup>(</sup>٣) منهم: الشيخ محمد عبده، ومال إليه الشيخ رشيد رضا، والشيخ محمـد الخضـري، والشيـخ محمـد أبو زهرة، والشيخ عبد المتعال الجبري، وغيرهم.

الدلالة على قـولهم، مع أن قـولهم بإنهاء حكم آية أو أكـــُــر من كتـــاب الله من الخطورة ومن الأهمية، بحيث يحتاج إلى دليل قطعي يسنده، وإلا فإنَّ الأصل: أن آيات كتاب الله مُحْكَمة مُلْزِمة، دائمة ثابتة إلى يوم القيامة.

على أننا نستطيع أن نستدل ً بالآية على نسخ بعض ما كان ثابتًا في الـشرائع السابقة، على ما اخترناه. مثل نسخ القبلة إلى بيت المقدس ونحوه.

#### ٢- آية سورة النحل:

وأما الآية الأخسرى من سورة النحل، التي استدلَّ بها القائلون بالنسخ، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٠١].

قالوا: المراد بالتبديل هنا: النسخ.

ولكن المنكرين يقولون: إن هذه الآية من سورة النحل: مكية بالإجماع، وفي العهد المكي لم يحدث أي نسخ في القرآن الكريم؛ إذ لم تكن آيات الأحكام قد نزلت بعد.

وما قيل في تأويل آية البقرة، يسهُّل أن يقال هنا، بل ربما كان أكثر قَبولا.

## ٣- ليس في السنة دليل على النسخ في القرآن:

ثم إن مَن قرأ كتب الحديث الستة المعروفة، أو التسعة، بإضافة الموطأ ومسند أحمد والدَّارِمي. أو الأربعة عشرة، بإضافة مُسندي أبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. أو السبعة عشر، بإضافة صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. أو أكثر منها: لم يجد فيها حديثًا ثابتًا عن رسول الله ﷺ، يقول فيه: أن الآية الفلانية في سورة كذا منسوخة، وقد بطل حكمها، أو يقول: إن هذه الآية من سورة كذا قد أبطلت حكم آية كذا من سورة كذا.

فقد تلقَّى كُتَّابِ الوحي، وحُمُفَّاظ القرآن، وعمامَّة الصحابة القرآن من فم رسول الله ﷺ، كما أمره ربه أن يبلغه: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَسُول الله شيئًا من ذلك: أن من القرآن ما هو منسوخ بالمعنى الاصطلاحي للنسخ، وهو: رفع حكم متقدِّم بدليل شرعي متأخِّر.

كما أن الله تعالى كلَّف عليه الصلاة والسلام، ببيان القرآن المُنزَّل عليه، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، ولم يكن في بيانه للقرآن طوال ثلاثة وعشرين عامًا ما يفيد أن آية نسخت آية أخرى، مع أهمية هذا البيان وضرورته، وحاجة المسلمين الماسَّة إليه، وقد قرَّ العلماء: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لما فيه من إضلال الناس عن الحقيقة.

#### ٤- لا إجماع على النسخ:

وكما أنه لا يوجد دليلٌ قاطعٌ من القرآن على شرعية النسخ فيه، ولا دليل قاطع ولا غير قاطع من الحديث النبوي: كذلك لا يوجد إجماع من الأمة - التي لا تجتمع على ضلالة - على جواز النسخ ووقوعه في القرآن.

وقد عرفنا من المخالفين للنسخ في القرآن: أبا مسلم الأصفهاني (۱) (ت٣٢٢هـ)، الذي يذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تفسيره الكبير) أقواله المعارضة للنسخ في الآيات التي اشتهر فيها القول بالنسخ، كما يذكر دليله على عدم قبول النسخ. ويبدو لمن يتأمَّل كلام الرازي ونقله عن أبي مسلم، وعدم ردِّه على قوله، يبدو وكأنه يؤيِّده بوجه من الوجوه. وفي بعض الأحيان قال: رأي أبي مسلم - إن لم يسبقه إجماع - فهو قول صحيح حسن (٢). وفي تفسير الآية أبي مسلم - إن لم يسبقه إجماع - فهو قول صحيح حسن (٢). وفي تفسير الآية مسلم أبي من سورة البقرة: ﴿وَاللَّذِينَ يُتَوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَضيّةً لأَزْواجهم متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ... ﴿ الآية [البقرة: ٢٤٠]. ذكر الرازي رأي أبي مسلم في عدم النسخ، ووضّحه، ثم قال: (فهذا تقرير قول أبي مسلم، وهو في غاية الصحة) (٣).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن بحر الأصفهاني صاحب التفسير. قال ابن حجر في لسان الميزان (۲/۷) ترجمة (۲۰۲) بتحقيق أبي غدة: ذكره الحسن بن بابويه في (تاريخ الري) وقال: كان على مله المعتزلة، ووجيها عندهم. وصنف لهم التفسير على مذهبهم، وقال الزركلي في (الأعلام) (۲/ ۲۷۳): أبو مسلم: وال من أهل أصبهان، معتزلي، من كبار الكتاب. كان عالمًا بالتفسير وبغيره من صنوف العلم، وله شعر. ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتسدر العباسي. من كتبه: (جامع التأويل) في التفسير، أربعة عسر مجلدا، ومجموع رسائله. نقلاً عن إرشاد الأربب.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الفخر الرازي (١٥/ ١٩٥) طبعة المطبعة البهية المصرية.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الفخر الرازي (٦/ ١٦٩، ١٧٠).

هذا وإن كان كلام أبي مسلم في تأويل بعض الآيات المدَّعى نسخها لا يخلو من تكلف واعتساف.

وقد ذكر الإمام الزركشي في البرهان: أن هناك من العلماء مَن نفى النسخ في القرآن، أو نفى النسخ بالكلية في الشريعة، فقد تكلَّم عن معنى النسخ ثم قال:

(اختلف العلماء فقيل: المنسوخ ما رُفع تلاوة تنزيله، كما رُفع العمل به (يريد: أن ما بقي لفظه متلواً في القرآن لا يُنسخ). ورُدُّ بما نسخ الله من التوراة بالقرآن والإنجيل، وهما متلوان(١).

وقيل: لا يقع النسخ في قرآن يُتلى وينزل. قال: ويفرُّ هؤلاء من القول بأن الله ينسخ شيئا بعد نزوله والعمل به.

قال: والصحيح: جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا)(٢) انتهى.

والذي يهمُّنا هنا مِنْ نقل الإمام الزركـشي: أنَّ هناك مَن أنكر نَسْخَ ما هو مَتْلوٌّ من القرآن.

ومما يؤيِّد نفي الإجماع: أنه لا تـوجد آية قيل بنسخهـا، إلا وجدنا مَن يخالف فيها من المفسِّرين المتقدمين.

ومعنى هذا: أنه لا توجد آية في كتاب الله: اتَّفق جميع العلماء بيقين على أنها منسوخة.

والأصل في آيات القرآن: أنَّ الله عز وجل إنما أنزلها ليُعمل بها، ويُهتدى بهداها، لا ليُبطل حكمها بآية أخرى. وأنه جعل هذا الكتاب متشابها يصدِّق بعضه بعضًا، ويفسِّر بعضه بعضًا، ويتكامل بعضه مع بعض، كما قال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٨].

<sup>(</sup>۱) أعتقد أن في العبارة تقديمًا وتأخيرًا. وقع سهوًا من ناسخ أو طابع صسوابها: وَرُدَّ بما نسخ الله من التوراة والإنجيل، وهما متلوان، وإلا لقال: وهي متلوة. (۲) البرهان للزركشي (۲/ ۳۰).

يقول الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام):

(لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إلاَّ لَيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ إلاْعراف: ٣]، فكلُّ ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه: ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ، فقد أوْجَبَ ألاَّ يُطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه. وهذه معصية لله تعالى مُجرَّدة، وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحَّة قوله، وإلا فهو مُفتر مُبطل. ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلِّها؛ لأنه لا فرَّق بين دعواه النسخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا لا يصحُّ شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين، فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز لنا أن نُسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله، إلا بيقين نسخ لا شك فيه نه . . .)(١).

وبعد الإمام ابن حزم، نجد الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي يؤكّد ما قاله ابن حزم برغم تفاوت ما بينهما في الاتجاه، فابن حزم (ظاهري) والشاطبي (مقاصدي). يقول الشاطبي في (موافقاته):

(إِنَّ الأحكام - إذا ثبتت على المكلَّف - فادِّعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقَّق؛ لأن ثبوتها على المكلَّف أولا مُحقَّق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقَّق. ولذلك أجمع المحقِّقون على أنَّ خبر الواحد: لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون. فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يُدَّعى نسخه: لا ينبغي قَبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، ولا دعوى الإحكام فيهما. وهكذا يقال في سائر الأحكام، مكيَّة كانت أو مدنيَّة ...).

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٨٣/٤، ٨٤).

وبعد أن يقرِّر أن (غالب ما ادَّعي فيه النسخ إذا تُؤمِّل وُجد متنازعًا فيه، ومحتملًا، وقريبًا من التأويل بالجمع بين الدليلين، على وجه من كون الثاني تفصيلا لمُجمل أو تخصيصًا لعموم... إلخ). وبعد أن يذكر: أن ابن العربي قد أسقط من الناسخ والمنسوخ كثيراً بهذه الطريقة، نراه ينقل عن الطبري حكاية الإجماع عن أهل العلم على أنَّ زكاة الفطر فُرضت، ثم اختلافهم في نسخها، ليقول عقب هذا: (قال النحاس: فلما ثبتت بالإجماع، وبالأحاديث الصحاح عن النبي عَيَّا لِيَّةُ: لم يَجُز أن تزال إلا بالإجماع، أو حديث يُزيلها ويبيِّن نسخها. ولم يأت من ذلك شيء)(١).

هذا فيما ثبت بالسنة فكيف بما ثبت بصريح القرآن؟

## التضييق في دعاوى النسخ:

على أن الذي يُهمنّنا هنا أن نُقرره ونبيّنه ونثبّته، هو: التضييق الشديد في دعاوى النسخ في كتاب الله، فإن الله تعالى لم يُنزل كتابه إلا ليه تدى بهداه، ويُؤتمر بما أمر، ويُنتهى عما نهى، ويُسعمل بأحكامه، وكل دعوى لنسخ آية أو بعض آية منه، فهي على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل لا يُقبل إلا ببرهان يقطع الشكّ باليقين.

ولو طبَّقنا ما وضعه علماء أصول الدين، وعلماء أصول الفقه، وعلماء أصول التفسير، وعلماء أصول الحديث، من قواعد وضوابط وشروط، فإننا لا نكاد نجد – بل لا نجد – آية في القرآن الكريم مقطوعًا بنسخها، وما لم يُقطع بنسخه فيجب أن يبقى حكمه ثابتًا ملزمًا كما أنزله الله تعالى، ولا ننسخه ونبطل حكمه بمحض الظن، فإن الظن ً لا يُعنى من الحق شيئًا.

#### من شروط قبول النسخ،

ومن شروط قَبول النسخ عند مَن سلَّم به أمران: الأول: أن يكون هناك تعارض حقيقي بين النصِّ الناسخ، والنصِّ المنسوخ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال من

 <sup>(</sup>۱) الموافقات (۳/ ۲۶). وقد أشار إلى كلام أبي جعفر النحاس صاحب كتــاب (الناسخ والمنسوخ) وما أشار
 إليه من كتابه مذكور في صــ۷۱۱ – ۷۱٤.

الأحوال، أما إذا أمكن الجمع ولو في حال من الأحوال، فلا يثبت النسخ، لأنه خلاف الأصل. والثاني: أن يعرف تاريخ كل من النصَّين المتعارضين، حتى يمكن القول بأن المتأخر نسخ المتقدم

وتطبيقًا لهذا، رأينا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) يرفض كثيرًا من دعاوى النسخ المرويَّة عن بعض المفسرين إذ لم يجد تنافيًا كاملاً بين الناسخ والمنسوخ.

انظر قوله فيما رُوي عن قتادة في الآية الكريمة من سورة الأنفال: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: [٦]، فقد ذهب قتادة إلى أن هذه الآية كانت قبل نزول سورة (براءة)، فلما نزلت نسخت ذلك، بمثل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، فأمرت بقتالهم على كل حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله.

وورد عن عكرمة والحسن البصري ما يوافق قول قتادة، وإن جعلا الآية الناسخة من براءة: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

قال الطبري رحمه الله يرد هذه الدعوى:

(فأما ما قاله قتادة ومَن قال مثل قوله - من أن هذه الآية منسوخة - فقول لا دلالة عليه من كتاب، ولا سنة، ولا فطرة عقل، وقد دلَّلنا - في غير موضع من كتابنا هذا وغيره - على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك، فغير كائن ناسخًا)(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۶/ ٤٠ - ٤٢) بتحقيق شاكر، والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى ريد (٢/ ٥٦٤ ، ٥٦٥).

#### كيف يُعرف النسخ؟

بقي هنا سؤال مهم للقائلين بالنسخ، وهو: كيف يُعرف النسخ؟ نقل السيوطي في (إتقانه) في بيان كيف يُعرف النسخ؟ عن العلاَّمة الحَصَّار قوله:

(إنما يُرجَع في النسخ إلى نقل صريح عـن رسول الله ﷺ، أو عن صـحـابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا.

قال: وقد نحكم به عند التعارض المقطوع به، مع علم التاريخ، لنعرف المتقدِّم والمتأخِّر.

قال: ولا يُعتمد في النسخ قول عوامِّ المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح، ولا معارضة بيِّنة، لأنَّ النسخ يتضمَّن رفع حكم، وإثبات حكم تقرَّر في عهد الرسول ﷺ. والمعتمد فيه: النقل والتاريخ، دون الرأي والاجتهاد.

قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض، فمن قائل: لا يُقبل في النسخ أخبار الآحاد العدول، ومن متساهل يكتفي فيه بقول مُفسِّر أو مجتهد، والصواب خلاف قولهما)(١) انتهى.

وأودُّ أن أقول هنا: إني لا أعرف نقلاً صحيحًا صريحًا عن رسول الله ﷺ يقول: آية كذا نسخت آية كذا. ومن عرَف ذلك فليدلَّني عليه.

وأما قول الصحابي: آية كذا نسخت آية كذا، فلا بد لقبوله من ثلاثة شروط:

الأول: أن يصحُّ سنده عن الصحابي.

الثاني: ألا يكون قاله باجــتهاد منه، ظنًّا منه أن الآية مُعَــارِضة للآية الأخرى، وقد لا يُسلَّم له بذلك، فيكون رأيًا منه يُعارَض برأي غيره.

الثالث: ألا تكون كلمة النسخ جارية على مفهـوم المتقدِّمين، وهو ما يشمل: تخصيص العام، وتقييـد الـمُطلق، وتفصيل الـمُجـمل، والاستثناء والغاية وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر: السيوطي في الإتقان (٣/ ٧١، ٧٢).

ويندر - وربما يتعذَّر - أن توجد لدينا آية تتحقَّق فيها هذه الشروط.

ومن المهمِّ هنا أن ننتبه إلى أهمية الـشرط الثالث هنا، فكثير من المتقدِّمين يقولون: آية كنذا نسخت آية كذا، ولا يقصد بذلك ما يقصده المتأخرون بكلمة النسخ، فلم يكن هذا الاصطلاح قد استقرَّ عندهم، كما استقرَّ عند من بعدهم، وهو: رفع حكم شرعي بدليل متأخر. وهذا ما نصَّ عليه المحقِّقون من أمثال ابن القيم والشاطبي رحمهما الله. وقد سبق نقل قولهما.

## بحث في تعيين آية السيف:

قلنا: إنَّ المفسِّرين، ومعهم الفقهاء: اختلفوا في تحديد (آية السيف) التي زعموا أنها نسخت ما نسخت من الآيات. وقد ذكروا آياتٍ أربعًا كلها من سورة التوبة. قيل عن كلِّ منها: إنها آية السيف.

# ١- آية: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾:

ولعلَّ أشهر الأقوال، هو: أنَّ آية السيف هي قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥].

وهي - كما هو واضح - تأمر بقتل المشركين حيث وُجدوا، وبأسر مَنْ لم يُقتل منهم، وبحصارهم وتضييق الخناق عليهم. لكن: مَنْ هم المشركون المقصودون في الآية؟ ومتى يقتلون؟ وبعبارة علمية: هل (أله) في قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ للعهد، أو للجنس أو الاستغراق؟ الواضح -كما يدل السياق- أنها للعهد. أي: المشركين المذكورين الموصوفين بما وصفوا به.

إِنَّ الآيات التي قبل هذه الآية توضِّح ذلك حين تقول: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ فَسيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافَرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرً

لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَاب أَلِيم ﴿ إِلاَّ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُو كُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا قَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهَٰدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١-٤].

وانظر: كيف احترم عهد هؤلاء المشركين، الذين عاهدهم الرسول والمسلمون، فوفّوا بعهدهم معهم، ولم ينقصوهم شيئًا، مما فرضته المعاهدة، ولم يُظاهروا عليهم عدواً، فأمر الله تعالى أن يُتمّ إليهم عهدهم إلى مدّتهم، فهذا من التقوى التي يحبها الله ويحب أهلها. لأن من دعائم التقوى الوفاء بالعهد(١).

وبعد هذه الآية التي سمُّوها آية السيف مباشرة، نجد الآية التالية تقول:

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦].

فهي تأمر بإجارة المستجير المشرك، وإتاحة الفرصة له حـتى يسمع كلام الله، يعني: آيات من القرآن الكريم كما تأمر بأن يبلّغ الموضع الذي يأمن فيه.

يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية: (القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]. يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك يا محمد من المشركين - الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم - أحد ليسمع كلام الله منك، وهو القرآن الذي أنزله الله عليه. ﴿ فَأَجِرْهُ ﴾، يقول: فَأَمَنّه. حَتَى كلام الله منك، وهو القرآن الذي أنزله الله عليه. ﴿ فَأَجِرْهُ ﴾، يقول: ثم رُدَّه بعد سماعه كلام الله إنْ هو أبى أن يُسلم، ولم يتّعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن؛ إلى كلام الله إنْ هو أبى أن يُسلم، ولم يتّعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن؛ إلى مأمنه، يقول: إلى حيث يأمن منك ومَّن في طاعتك، حتى يلحق بداره وقومه من المشركين. ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم المشركين. ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾، يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك إياهم

<sup>(</sup>١) يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب وَلَكِنَ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهُ وَالْبُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَالْبُومُ اللَّهُ وَالْبُومُ اللَّهُ وَالْبُومُ اللَّهُ عَلَى حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِين وابْن السَبِيلُ والسَّائِين وَالْمَالُ عَلَى حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِين وابْن السَبِيلُ والسَّائِين وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَّاسَاءِ والصَّرَاء وحين البَّاسِ أُولِيَّكُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئكَ هُمُ الْمُتَقُّونَ ﴾ [البقرة: ٧٧٧].

الأمان، ليسمعوا القرآن، وردِّك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم، من أجل أنهم قوم جَهَلة لا يفقهون عن الله حُجَّة، ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا، وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ثم ذكر من طريق ابن وَهْب، قال: قال ابن زَيْد، في قوله: ﴿ ثُمَّ أَبْلُغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾، قال: إن لم يوافقه ما تقول عليه وتحدثه، فأبلغه. قال: وليس هذا بمنسوخ.

واختلف في حكم هذه الآية: وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟ فقال بعضهم: هو غير منسوخ، وقد ذكرنا قول من قال ذلك. وقال آخرون: هو منسوخ.

وذكر عن الضحاك: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، نسختها: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤].

وقال آخرون: بل نَسَخ قولُه: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ قولَه: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ ﴾ .

عن قتادة: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَسَّمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴾ [محمد: ٤] نسخها قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] (١).

ثم قال أبو جعفر الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: ليس ذلك بمنسوخ، وقد دلّلنا على أنَّ معنى النسخ هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره، ولم تصحَّ حُجَّة بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل حال، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء ولا على وجه المنَّ عليهم، فإذا كان ذلك كذلك فكان الفداء والمنُّ والقتل لم يزل من حكم رسول الله على فيهم من أول حرب حاربهم، وذلك من يوم بدر؛ كان معلومًا أنَّ معنى الآية: فاقتلوا

<sup>(</sup>۱) من هذا الذي نراه من اختلاف بين مفسرِّي السلف المعروفين في القول بنسخ الآيات بعضها لبعض، بعيث نرى القول وضده: نعرف أنه لا نقل عندهم فيسما قالوه، وإنما قالوه برأيهم واجتهادهم، وهو رأي عالم غيسر معصوم، يؤخذ منه ويرد عليه، وفق الأصول العلمية المقررة. وقد ذكر ابن تيمية في كتابه (قاعدة في قتال الكفار) قول من قال: المن والفداء منسوخ. قيل: هذا ممنوع، فأين الناسخ؟ اصد ١٩٨، وكذا قال في منهاج السنة (٤/ ٤٢٢).

المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم لـلقتل أو المن ًأو الفداء واحـصروهم، وإذا كان ذلك معناه، صح ً ما قلنا في ذلك دون غيره)(١).

ثم تليها آيات أُخر تُعلِّل لـالأمر بقتلهم، وأنه لـم يأت من فراغ ولا تعنَّت ولا اعتداء، فهم يصدُرُون عن سبيل الله، ولا يرقبُون في مؤمن إلاَّ ولا ذمَّة، ثم إنهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، وطعنوا في دين الله، وهمُّوا بإخراج الرسول، وبدؤوا المؤمنين بالقتال أول مرة!!

يقول الأستاذ الدكتور مصطفى زيد في كتابه القيِّم عن (النسخ في القرآن):

(فالمشركون الذين تتحدث عنهم آية السيف، هم إذن فريق خاص من المشركين: كان بين رسول الله ﷺ وبينهم عهد، فنقضوه، وظاهروا عليه أعداءه. وقد برئ الله ورسوله منهم، وآذنهم بالحرب إن لم يتوبوا عن كفرهم، ويؤمنوا بالله ربا واحدا، وبمحمد نبيا ورسولا.

وهؤلاء المشركون أعداء الإسلام ونبيّه ليسوا هم كلَّ المشركين، بدليل قوله جلَّ ثناؤه قبل آية السيف: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُشْقِينَ ﴾ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُشْقِينَ ﴾ [التوبة: ٤]، وبدليل الأخبار التي تظاهرت عن رسول الله عليه الله عليه (٢) – ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم – أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم: "ومَن كان بينه وبين رسول الله عليه عهد: فعهده إلى مدته (٣)، ثم بدليل قوله تعالى بعد آية السيف: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ اللّه وَعندَ رَسُولِهُ بدليل قوله تعالى بعد آية السيف: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ اللّه وُعندَ رَسُولِهُ اللّه يُحِبُّ الْمُشْوِكِينَ عَاهَدَتُمْ عندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧].

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (١٤/ ١٣٨، ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) المعتاد في مثل هذا أن يقال: رضي الله عنه، أو كرم الله وجهه!

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٩٩٤)، وقال مُخرَّجوه: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال السيخين، غير زيد ابن اثيع، والترمذي (٨٧١)، وقال: حديث علي حديث حسن صحيح، وابن أبي شيبة (١٤٩١٧)، كلاهما في الحج، وأبو يعلى في المسند (١٥١/٣)، والحاكم في المغازي والسير (٣/٥٢)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (٢/١٩).

وإنما هم قوم من المشركين، كان بين رسول الله على وبينهم عهد إلى أجل، فنقضوه قبل أن تنتهي مدته . . . وقوم آخرون كان بينهم وبين السرسول على عهد غير محدود الأجل. فهؤلاء وأولئك هم الذين أعلن الله عز وجل براءته هو ورسوله منهم، وأمهلهم أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر (والمراد به يوم عيد النحر، وهو اليوم الذي نبذ إليهم فيه العهد على سواء)؛ ليسيحوا في الأرض خلالها حيث شاؤوا، ثم ليحددوا فيها موقفهم من الدعوة إلى الإيمان بالله ربًا واحدا: فإما تابوا فكان في استجابتهم لداعي الله خيرهم، وإلا فهي الحرب، وما تستتبعه من قتل وأسر وحصار وترقبًا

وإنَّ الله جلَّ تُناؤه، لِيُبَيِّن لهم سَبَبَ حكمه هذا عليهم، في آيات تلي آية السيف . . .

أليسوا هم أئمة الكفر، يطعنون في دين الله، ويصدُّون الناس عن سبيله؟! ينقضون عهدهم مع رسول الله، ويعظاهرون عليه أعداءه؟! يُنافقون الرسول والمؤمنين، فيُرضونهم بأفواههم، وتأبى قلوبهم أن تعتقد ما يقولون؟! ينكثون أيمانهم، فيهمُّون بإخراج الرسول، ويبدؤون المؤمنين بالقتال في بدر؟! يتربَّصون بالمؤمنين، ويترقبون فرصة للانقضاض عليهم، دون رعاية لعهد ولا ذمَّة؟!

بلى، فليقاتلهم المؤمنون إذن؛ ليعذِّبهم الله بأيدي مَن يريدون هم أن يعذَّبوهم، وليخزيهم ويذلَّهم، ولينصر المؤمنين عليهم، فيشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم! ثم ليتوب على مَن أراد له التوبة والسعادة في الدنيا والآخرة (١) انتهى.

ليست الغاية إذن من قتالهم هي إكراههم على الدخول في الإسلام بقوة السلاح، وما كانت (الغاية) قط هذا الإكراه . . .

ولا أدلَّ على هذا من قول الله عنزَّ وجلَّ لنبيه، في الآية السي تلي آية السيف دون فاصل: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلُغُهُ مَا مَا مَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]؛ في هذه الآية أمرًا من الله

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري في [الآيات: ١-١٥] في سورة: (١٤/ ٩٥- ١٦٢).

عز وجل لرسوله بأن يُجير مَنْ يستجير به من المشركين، ثم يدعوه إلى الإيمان بالله، ويبيِّن له ما في هذا الإيمان من خير له، فإن هو - بعد هذا - أصرَّ على ضلاله، واستمرأ البقاء على كفره بالله، وطلب من رسول الله ﷺ أن يبلَّغه المكان الذي يأمن فيه، فعلى الرسول أن يجيبه إلى طلبه، وأن يُؤمِّنه حتى يصل الى ذلك المكان.

هذا إلى تلك الآية التي تنفي جنس الإكراه في الدين نفيًا صريحًا قاطعًا، وتعلّل لهذا النفي حيث تقول: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، والآية الأخرى التي تستبعد أن يستطيع الرسول عَلَيْ إكراه الناس على الإيمان، حتى لتحكم باستحالة هذا الإكراه إذ تقول: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لا مَن مَن فِي الأَرْضِ كُلّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ربُّكَ لا مَن مَن فِي الأَرْضِ كُلّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

وإنما شُرع القتال في الإسلام لتأمين الدعاة إليه، ولضمان الحرية التي تكفُّل لهم إبلاغ دعوته، ودرء الشبه عن عقيدته، بالمنطق السليم، والحُجَّة الـمُقنِعة.

ومن أجل هذا خص أثمة الكفر بالأمر بقتالهم؛ لأنهم يحولون بالقوة بين الدعاة والشعوب التي يجب أن تُدعى. ومن أجله علَّل الأمر بالقتال – ضمن ما علَّل به – بصد المشركين للناس عن سبيل الله، وقتالهم المؤمنين به، ومن أجله كذلك كان السبب في نبذ عهد فريق من المشركين إليهم: أنهم نقضوه، فأعلنوا الحرب على الدعوة، وظاهروا أعداءها عليها!

فإذا ما هُيئت للدعاة وسائل الدعوة في أمن وحرية، فلا حرب ولا قتال؛ لأن دين الله حينئلً سيهدي بنوره كل ضالً، ولأن بطلان الشرك بالله سيتضح يومئذ لكل مشرك، فلن يصر عليه إلا جاحد معاند مكابر في الحقّ، وهؤلاء قلّة لا يُؤبه لها، ولا بد منها في كل مسجتمع؛ لتتحقّق كلمة الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهَا، وَلا بد منها في كل مسجتمع؛ لتتحقّق كلمة الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهَا، وَلا بد منها في كل مسجتمع؛ لتتحقّق كلمة الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهُمْ جُمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩](١) انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد (٢/ ٤٠٥ - ٥٠٧).

ومما نؤكده هنا، ما نبهنا عليه من قريب، وهو أن هناك من مفسِّري السلف مَن قال: إن آية السيف هذه منسوخة: نسختها آية أخرى في سورة محمد، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤].

روى أبو جعفر النحاس هذا عن الحسن، وعن عطاء، وعن الضّحَاك، والسُّحَاك، والسُّدِّي، فهم لا يجيزون قتل الأسير، لقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ والسُّدِّي، فهم لا يجيزون قتل الأسير، لقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ والسُّدِّي،

وروى نحو ذلك ابن جُرير الطبري.

وروى الطبري عن الضَّحَّاكُ والسُّدِّي عكس ذلك، كـما روى عن قـتادة ومـجاهد، بـل ورد عن ابن عبـاس أيضا: أن آية: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، نسخت آية: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤].

وهناك قول ثالث رُوي عن ابن زيد: أنَّ الآيتين جميعًا مُحكمتان، وهو ما اختاره الطبري، حيث ردَّ دعوى النسخ، لإمكان الجمع بين الآيتين، ولا يُصار إلى النسخ إلا عند تَعَذُّر الجمع بينهما بوجه من الوجوه.

وكذلك قال النحاس في قول ابن زيد: وهو صحيح جيّد بيّن، لأنَّ إحدى الآيتين لا تنفى الأخرى(١).

وهو ما أيَّده الإمام ابن عطية في تفسيره، مُعلِّقًا على قول ابن زيد: إن الآيتين مُحكمتان، قال: (وقوله هو الصواب. والآيتان لا يشبه معنى واحدة معنى الأخرى.

ذلك بأنَّ هذه الآية: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُ وَهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] :أفعال إنما تتمثَّل مع المحارب المرسل المناضل، وليس للأسير فيها ذكر ولا حكم، وإذا أُخذ الكافر (أسر) خرج عن درجات هذه الآية، وانتقل إلى حكم الآية الأخرى، وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الأسير، فقول ابن زيد هو الصواب)(٢) انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسيرالطبري (١٤٠/١٤) طبعة دار المعارف، والناسخ والمنسوخ للنحاس (٤٩٤ – ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٦/ ٤١٣) طبعة قطر.

## ٢- آية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾:

ومن الآيات التي قيل عنها: إنها آية السيف: قوله تعالى في سورة التوبة أيضا: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾
[التوبة: ٣٦].

وهي جزء من آية كريمة جاءت في سياق تعظيم الأشهر الحرم، التي لها حُرمة خاصة، ينبغي أن تعظّم، ويقدر قدرها، ومن ذلك: تحريم القتال فيها، فإنه من ظلم النفس الذي حرَّمه الله فيها. يقول تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦].

فهذه الآية التي يزعمون أنها آية (قطع الرقاب) أو (آية السيف) تأتي في سياق تحريم القتال في الأشهر الحرم، أي: فرض سلام وهدنة إجباريَّة على المسلمين إذا كتب عليهم القتال وهو كُره لهم: أن يغمدوا السيوف، ويكفُّوا عن القتال أربعة أشهر في العام: ثلاثة سرَّد، أي متتابعة، وهي: ذو القعدة، ذو الحِجَّة، والمحرَّم، وواحد فرد، أي منفرد وحده، وهو: رجب. أي يفرض عليهم ثلث العام هدنة للسلم.

ثم يقول تعالى في الآية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ فهي من باب المعاملة بالمثل، ومَن عامل خصمه بمثل ما يعامله فما ظلمه.

وقد فسَّر الإمام الطبري الآية فقال: (يقول جلَّ ثناؤه: وقاتلوا المشركين بالله \_ أيها المؤمنون \_ جميعًا غير مختلفين، مُؤتلفين غير مفترقين، كما يقاتلكم المشركون جميعًا، مجتمعين غير مفترقين، ونقل عن ابن عباس وقتادة والسُّدِّي ما يسند ذلك)(١).

وواضح من هذا التفسير لشيخ المفسرين: أنه اعتبر كلمة (كافة) حالاً من الفاعل، أي من واو الجماعة في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢٤١/١٤، ٢٤٢).

يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾. وهذا واضح من تفسيره، ومعناه: تجمَّعوا على قـتال المشركين أيها المسلمون، كما يتجـمَّع المشركون على قـتالكم، ولا يجوز أن تفترقوا وهم مجتمعون، ولا أن تختلفوا وهم متحدون.

فهل تحمل هذه الآية بهذا المعنى أي دلالة من الدلالات التي يُـفهم منها قـتال الناس كافَّة، مَن حاربنا منهم، ومَن كفَّ عنا وألقى إلينا السلم؟

وهناك احتمال آخر في الآية لم يذكره الطبري، وهو أن تكون ﴿كَافَةً ﴾ حالاً من المفعول به (١) في الآية، وهو ﴿الْمُشْرِكِينَ ﴾ وضمير المفعول به في قوله: ﴿يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾. ويكون المعنى على ذلك: قاتلوا جميع المشركين كما يقاتلون جميع المسلمين. وحتى هذا لا ينبغي أن يكون مثار كلام، لأنه معاملة بالمثل. والمراد بر الممشركين ﴾ هنا: مُشركو العرب، المذكورون في أوائل السورة، الناكشون للأيمان، البادئون بالعدوان. في اله في كلمة ﴿الْمُشْرِكِينَ ﴾ للعهد.

والعجيب أن نجد من العلماء من قال: إنَّ هذه الآية – التي نسخت ما نسخت – منسوخة! ذكر ذلك ابن عطية – ونقله عنه القرطبي – عن بعض العلماء قال: (كان الفرض بهذه الآية قد توجَّه على الأعيان، ثم نُسخ ذلك، وجعل فرض كفاية).

قال ابن عطية: (وهذا الذي قالوه لم يُعلم قط من شرع النبي ﷺ: أنه الزم الأمة جميعا النَّفر. وإنما معنى هذه الآية: الحضُّ على قتالهم، والتحزُّب عليهم، وجسمع الكلمة، ثم قيدها بقوله: ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا، يكون فرض اجتماعنا لهم)(٢).

# ٣- آية، ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾.

ومن الآيات التي ذهب بعض المفسرين قديمًا إلى أنها آية السيف: قـوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ في سورة التوبة: ﴿ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الكشاف في تفسير الآية عند قول: ﴿كَافَّةُ ﴾: حال من الفاعل أو المفعول به (٢/ ١٨٨، ١٨٩).

 <sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٦/ ٤٨٦) طبعة مؤسسة دار العلوم بدولة قطر،
 وانظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٣٦)، طبعة دار الكتب المصرية.

قالوا: هذه الآية لم تَدَع لأحد عذرًا: أيّاً كان تفسير: ﴿خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ فقد وردت عدة تفسيرات لها: شبابًا وشيوخًا، عزّابًا ومتزوجين، ركبانًا ومشاةً، نشاطًا وغير نشاط، أغنياء وفقراء.

والآية تحتمل هذه المعاني كلها، فكل منها، يحمل معنى الخفَّة والثِّقل بوجه من الوجوه.

فقد فهم بعض الصحابة من هذه الآية: أن الجهاد فرض عين في كل حال، ولا يجوز للمسلم أن يتركه، ما دام قادرا عليه، وإن بلغ من الكبر عتيًا.

رُوي ذلك عن أبسي طلحة الأنصاري، وأبني أيـوب الأنصاري، والمقـداد ابن الأسود (١٠). كما رُوي عن سعيد بن المسيِّب من التابعين.

قال البغوي: قال الزُّهْري: خرج سعيد بن المسيِّب رحمه الله إلى الغزو، وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل صاحب ضرر! فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكني الحرب، كثَّرت السواد، وحفظت المتاع!

وروى أبو يعلى الموصلي في «مسنده» بسند صحيح، عن أنس: أن أبا طلحة قرأ سورة براءة، فأتى على هذه الآية، فقال: ألا أرى ربي يستنفرني، شاباً وشيخًا؟ جهزّوني! فمات، (أي أثناء الغزو)، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام، فما تغيّر (٢)!

وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: أنَّ هذه الآية: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثَقَالاً ﴾، خُوطب بها أصحاب رسول الله ﷺ، بحيث لا يَتَخلَّفون عنه. قال رحمه الله: (إنَّ الله جلَّ ثناؤه: أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنَّفر للجهاد في سبيله خفافًا وثقالاً، مع رسوله ﷺ، على كل حال من أحوال الحفقة والثقل)(٣). فهو يرى الآية خطابًا خاصًا لأصحاب النبي في حياته.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٦٩/١٤) طبعة دار المعارف بتحقيق محمود محمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر للبقاعي (٨/ ٤٧٨) طبعة المعثمانية. حيدر آباد. الهند، والحديث رواه آبو يعلى في المسند (٦/ ١٣٨)، وابن حبان في مناقب الصحابة برقم (٧١٨٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والحاكم في الجهاد (٢/ ١٠٤)، وصحح إسناده على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١٤/ ٢٦٠- ٢٧٠).

والمراد بالخفة، كما يقول الإمام البقاعي: (كل ما يكون سببًا لسهولة الجهاد والنشاط إليه. (أي مثل: الشباب والعزوبة والغنى والركوب والنشاط ونحوها) وبالثّقل: كل ما يحمل على الإبطاء عنه (أي مثل: الشيخوخة والزواج والفقر وعدم الرّكوبة والكسل ونحوها).

وقال أبو حيان: والخفَّة والثِّقل هنا: مستعار لـمَن يمكنه السفر بسهولة، ومَن يمكنه بصعوبة. وأما مَن لا يمكنه كالأعمى ونحوه، فخارج عن هذا)(١) انتهى.

وهذا يطابق الآية الكريمة في نفس السورة: ﴿ مَا كَانَ لاَ هُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

وكأنَّ الإمام الطبري لا يقرُّ - بتأويله الذي ذكرناه - ما ذهب إليه الصحابة الكرام الذين استنبطوا من الآية وجوب الجهاد عليهم بصفة دائمة، حتى بعد رسول الله، وحتى بعد كبر السن وثقل الجسم.

والواضح أن من تدبَّر الآية الكريمة، وقرأ سباقها وسياقها، تبيَّن له بجلاء: أن هذه الآية جاءت في سياق من استنفرهم رسول الله على للجهاد، فلا يجوز أن يتقاعسوا عن الاستجابة له، ويثَّاقلوا إلى الأرض، ولا سيما في غزوة مثل غزوة تبوك التي يواجه المسلمون فيها أكبر قوة في العالم يومئذ، وهي دولة الروم. ومثله إذا استنفرهم كل من ولاَّه المسلمون أمرهم من بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»(٢).

ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) ردّاً على من استدل بآية: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾، على أن الجهاد فرض عين على كل حال: أن الأمر في هذه الآية مُقيّد بما قبلها، لأنّ الله تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون، بعد الأمر بالنفير، ثم قال: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾(٣).

كأن القرآن يقول: إذا قيل لكم: انفروا في سبيل الله، فانفروا خيفافًا وثقالاً، ولا تثَّاقلوا عن النفير، وإلا تنفروا يعنبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قوما غيركم، فالأمر بالنفير هنا مبنيًّ على الاستنفار قبله.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر للبقاعي (٨/ ٤٧٧، ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عباس وقد سبق تخريجه صـ ٨٩ .

وقد ردَّ العلامة ابن قدامة على مَن احتجوا بآية: ﴿ انفِرُوا خَفَافًا وَثَقَالاً ﴾ ، على أن الجهاد فرض عين: بقوله تعالى: ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [النساء: ٩٥] ، وهذا يدلُّ على أنَّ القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم ، كما استدلَّ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كَافَةً فَلَوْلا نَفر مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهُوا ﴾ [التوبة: ١٢٢] ، ولأنَّ الرسول كان يبعث السرايا، ويقيم هو وسائر أصحابه. قال: ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي إلى غزوة تبوك، وكانت إجابته واجبة عليهم، ولهذا هجر النبي كعب ابن مالك وأصحابه الذين خُلِّفُوا، حتى تابَ اللهُ عليهم (١) انتهى. وهذا الاحتمال الأخير هو الراجح أو الصحيح.

## ٤- آية: قتال أهل الكتاب ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾:

ومن الآيات التي زعموا أنها (آية السيف): آية سورة التوبة في قتال أهل الكتاب، وهي قوله تعالى: ﴿قَاتُلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمَنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيَوْمِ الآخرو الْكتاب، وهي قوله تعالى: ﴿قَاتُلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمَنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيَوْمِ الآخرو وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ وَلا يُعطُوا الْجزيَّةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

قالوا: هذه الآية تأمر بقتال أهل الكتاب الذين وصفتهم الآية بما وصفتهم به، من اليهود والنصارى، ولم تشترط لقتالهم: أن يكونوا قاتلوا المسلمين، وعلى الذين آمنوا أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ومن الواضح لمَن تدبَّر آيات القرآن، وربط بعضها ببعض: أنَّ هذه الآيات نزلت بعد غزوة تبوك، التي أراد النبيُّ فيها مواجهة الروم، والذين قد واجههم المسلمون من قبل في معركة مؤتة، واستشهد فيها القواد الثلاثة الذين عيَّنهم النبي عَلَيْهُ على التوالي: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة.

فالمعركة مع دولة الروم كانت قد بدأت، ولا بد لها أن تبدأ، فهذه الإمبراطوريات الكبرى لا يمكن أن تسمح بوجود دين جديد يحمل دعوة عالمية،

<sup>(</sup>١) المغني (١٣/٦، ٧).

لتحرير البشر، من العبودية للبشر، وخلاصة دعوته: ﴿ أَلَا نَعَبُدُ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٦٤]. وهؤلاء يريدون أن يكونوا أرباباً لشعوبهم من دون الله!

وهم الذين بدؤوا المسلمين بقتل دعاتهم والتَّحرُّش بهم، وهو المعهود والمنتظر منهم، فهذه معركة حتميَّة لا بدَّ أن يخوضها المسلمون، وهي كُره لهم.

وقد رأينا الرسول الكريم أقدم على غزوة تبوك حين بلغه أنَّ الروم يعدُّون العدة – بوساطة حلفائهم من قبائل العرب – لغزوه في عُمقر داره في المدينة، فأراد أن يغزوهم قبل أن يغزوه، ولا يدع لهم المبادرة، ليكون زمامها بأيديهم. وهذا من الحكمة وحُسن التدبير. وهو مما اعتبره الكتَّاب العسكريون في عصرنا من (العبقرية العسكرية)(۱) للرسول الكريم عَلَيْقً.

فالآية الكريمة هنا تأمر باستمرار القتال لهولاء الروم الذين يزعمون أنهم أهل كتاب، وأنهم على دين المسيح، وهم أبعد الناس عن حقيقة دينه. فقد حرقوا النصرانية الأصيلة عن التوحيد، وأدخلوا فيها عناصر من وثنيتهم القديمة. ولذا قال القاضي عبد الجبار (ت٤١٥هـ)(٢): إنَّ الروم ما تنصَّرت، ولا أجابت المسيح، بل النصارى تروَّمت، وارتدَّت عن دين المسيح، وعَطَّلت أصوله وفروعه، وصارت الى ديانة أعدائه!!

وهذه الآية لا يجوز أن تُقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في المقرآن، فإذا وجد في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين، فلم يمقاتلوهم، ولم يظاهروا عليهم عدوًّا، وألقوا إليهم السَّلَم، فليس على المسلمين أن يقاتلوهم، وقد قال الله تعالى: في شان قوم من المشركين: ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ

<sup>(</sup>۱) انظر: على سبيل المثال: الرسول القائد، وبين العقيدة والقيادة، ودروس عسكرية في السيرة النبوية، وجيش الرسول، ودروس في الكتمان لمحمود شيت خطاب، والعبقرية العسكرية في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدرسة العسكرية الإسلامية، ومحمد المحارب، والاستراتيجية العسكرية الإسلامية، لمحمد فرج، واقتباس النظام العسكري في عهد النبي لمحمود شيت خطاب وآخرين، وغيرها من الكتب التي تناولت هذا الجانب من السيرة النبوية.

<sup>(</sup>٢) انظر: تثبيت دلائل النبوة (١٦٨/١) تحقيق عبد الكريم عثمان.

فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]. ولا ريب أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين الوثنيين. فلا يُعقل أن يحرِّم القرآن قتال الوثنيين إذا كفُّوا أيديهم عن المسلمين وألقوا إليهم السلم، ثم يأمر بقتال أهل الكتاب إذا هم فعلوا ذلك!

وقال النبي ﷺ: «دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم»(١). والحبشة: نصارى أهل كتاب، كما هو معلوم.

وقال العلاَّمة محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]: (هذه غاية للأمر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها إذا كان الغلب لنا، أي قاتلوا مَن ذُكر: عند وجود ما يقتضي وجوب القتال كالاعتداء عليكم، أو على بلادكم، أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم، أو تهديد أمنكم وسلامتكم، كما فعل الروم، فكان سببًا لغزوة تبوك، حتى تأمنوا عدوانهم بإعطائكم الجزية في الحالين اللذين قيدت بهما. فالقيد الأول لهم، وهو: أن تكون صادرة عن يد، أي: قدرة وسعة، فلا يُظلَمون ويُرهقون. والثاني لكم، وهو: الصعار، والمراد به تخضيد شوكتهم، والخضوع لسيادتكم وحكمكم. وبهذا يكون تيسير السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام، بما يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم، التي يرونها أقرب إلى هداية أنبيائهم منهم. فإن أسلموا عمَّ الهدى والعدل والاتحاد، وإن لم يُسلموا كان الاتحاد بينكم وبينهم بالمساواة في العدل، ولم يكونوا حائلاً دونها في دار الإسلام.

والقتال لما دون هذه الأسباب التي يكون بها وجوبه عينيًّا أولى بأن ينتهي بإعطاء الجزية، ومتى أعطوا الجزية: وجب تأمينهم وحسمايتهم، والدفاع عنهم، وحريتهم في دينهم بالشروط التي تُعقد بها الجزية، ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالمسلمين، ويحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا يطيقون كالمسلمين، ويسمون (أهل الذمة)، لأن كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٠٢)، والنسائي في الجهاد (٣١٧٦)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ٢٧٦)، عن أبي سكينة عن رجل من أصحاب النبي على، وحسنه الألباني في صحيح النسائي (٢٩٧٦)، وتمامه: «واتركوا الترك ما تركوكم».

<sup>(</sup>٢) قد فصلنا هذه الحقوق التي قررتها الشريعة لأهل الـذمَّة في كتابنا: (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) صـ ٩ - ٢٦، ولقد آثرنا تعبير (غير المسلمين) على تعبير أهل الذمَّة، لأنه أصبح يؤذي مواطنينا من المسيحيين في مصر وغيرها، فلم نر ضرورة شرعية لإبقائه. وسيأتي مزيد بحث في ذلك.

وأما الذين يُعقد الصلح بيننا وبينهم بعهد وميثاق، يعترف كل منا ومنهم باستقلال الآخر، فيسمَّون (أهل العهد) والمعاهدين)(١) انتهى.

وقال العلامة الشيخ محمود شلتوت في رسالته (القرآن والقتال):

(وقد جاء في سورة التوبة بعد هذه الآيات آيتان، ربما أوهم ظاهرهما خلاف ما تُقرِّر هذه الآيات في سبب القتال، نسوقهما هنا، ونبيِّن ما يدلان عليه في ضوء الآيات المتقدمة التي تعتبر – لكثرتها ووضوحها – أصلاً في مشروعية القتال وسببه، يجب أن يُتحاكم إليه ويخرَّج ما سواه عليه.

أولاً: قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَــوْمِ الآخِـرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

فالآية الأولى تأمر المسلمين باستمرار مقاتلة طائفة هذه صفتها: ﴿لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...﴾ [التوبة: ٢٩]، قد ارتكبت من قبل مع المسلمين ما كان سببًا للقتال من نقض عهد، وانقضاض على الدعوة، ووضع للعراقيل في سبيلها، فهي لا تجعل عدم الإيمان وما بعده سببًا للقتال، ولكنها تذكر هذه الصفات التي صارت إليهم، تبيينًا للواقع، وإغراءً بهم، مع تحقُّق العدوان منهم؛ غيروا دين الله، واتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دونه، يُحلِّلون لهم بالهوى ويُحرِّمون، غير مؤمنين بتحليل الله ولا تحريمه، وليس عندهم ما يردعهم عن نقض عهد، ولا مصادرة حقّ، ولا رجوع عن عدوان وبغي.

هؤلاء هم الذين تأمر الآية باستمرار قتالهم حتى نأمن شرَّهم، ونثق بخضوعهم، وانخلاعهم من الفتنة التي يتقلَّبون فيها، وجعل القرآن على هذا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنار (١٠/ ٢٧٨، ٢٧٩).

الخضوع علامة، هي دفعهم الجزية، التي هي اشتراك فعلي في حمل أعباء الدولة، وتهيئة الوسائل إلى المصالح العامة للمسلمين وغير المسلمين.

وفي الآية: ما يدلُّ على سبب القتال الذي أشرنا إليه وهو قوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾، وقوله: ﴿عَن يَدِ ﴾، فإنهما يُقرِّران الحال التي يصيرون إليها عند أخذ الجنزية منهم، وهي خضوعهم، وكونهم بحيث يشملهم سلطان المسلمين؛ وتنالهم أحكامهم، ولا ريب أن هذا يُؤذِن بسابقية تمرُّدهم، وتحقُّق ما يدفع المسلمين إلى قتالهم.

هذا هو المعنى الذي يُفهم من الآية، ويساعد عليه سياقها، وتتَّفق به مع غيرها، ولو كان القصد منها أنهم يقاتَلون لكفرهم، وأنَّ الكفر سبب لقتالهم لجُعلت غاية القتال إسلامهم، ولما قُبلت منهم الجزية وأقرُّوا على دينهم.

أما الآية الثانية: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم ... ﴾ [التوبة: ١٢٣]، فليست واردة مورد الآيات السابقة في بيان سبب القتال وما يحمل عليه، وإنما جاءت إرشادًا لخطة حربية عملية تترسم عند نشوب القتال المشروع فعلاً، فهي ترشد المسلمين إلى وجوب البدء عند تعدُّد الأعداء بقتال الأقرب، فالأقرب، عملاً على إخلاء الطريق من الأعداء المناوئين، وتسهيلاً لسبل الانتصار (١).

وهذا المبدأ الذي قرَّره القرآن من المبادئ التي تعمل بها الدول المتحاربة في هذا العصر الحديث، فلا تخطو دولة مهاجمة خطوة إلا بعد إخلاء الطريق أمامها، والاطمئنان إلى زوال العقبات من سبيلها.

<sup>(</sup>١) قد وقف بعض من يقصد الكيد للإسلام عند ظاهر هذه الآية: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: ١٢٣]، وزعم أن الدين الإسلامي يأمر بقتال الكفار عامّة، حصل اعتداء منهم أم لم يحصل، حتى يؤمنوا ويدينوا بالإسلام. قال: وقد استقرَّ الحكم في الشريعة على هذا. والواقع أن المراد من كلمة الكفار في الآية ونظائرها: المشركون المحاربون الذي قاتلوا المسلمين واعتدوا عليهم، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ووقفوا فتنة للناس في دينهم، وهم الذين تحدَّثت عن أخلاقهم أوائل سورة التوبة. وكذلك المراد في كلمة (الناس) الواردة بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، فإن الذي يتوقف انتهاء قتاله على ما ذكر في الحديث بالإجماع هم مشركو العرب خاصة. أما غيرهم فيكفى في انتهاء قتاله أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

وبهذا تتفـق الآيات بعضها مع بعض، ويجـمع بينها وبين الأحاديث، ويسقط مــثل ذلك الزعم الباطل. (محمود شلتوت).

وبهذا يتبيَّن أنه لا صِلة للآيتين بـسبب القتـال الذي تضافـرت الآيات الأخرى على بيانه)(١) انتهى.

### بعض الآيات التي ادعوا نسخها بآية السيف:

لا يتَسع المجال هنا لنتعسرَّض لكلِّ الآيات الكثيرة والوفيرة التي زعموا أنها نُسخت بآية السيف، فهذا ذكره يطول.

فإنهم لم يتركوا آية تدعو إلى الرفق واللين، أو العفو والصفح، أو الصبر والدفع بالتي هي أحسن، أو تأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أو غير ذلك ما هو أساس في مكارم الأخلاق التي أعلن محمد عليه الصلاة والسلام أنه بعث ليتممها (٢)، إلا قالوا عنها: نسختها آية السيف.

فقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، قالوا: نسختها آية السيف.

وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسْنَةُ وَلا السَّيْئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَى حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]، قالوا: نسختها آية السيف.

وقوله تعالى: ﴿خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، قالوا: نسختها آية السيف.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٠]، قالوا: نسختها آية السيف.

وقوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، قالوا: نسختها آية السيف.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦١]، قالوا: نسختها آية السيف.

<sup>(</sup>١) انظر: القرآن والقتال صـ٣٧، ٣٨ طبعة دار الفتح. بيروت.

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة: "إنما بعث لاتم صالح الاخلاق" أو "مكارم الاخلاق"،
 وسيأتي تخريجه بعد صد ٣٢٤ .

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]، قالوا: نسختها آية السيف.

وقوله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دياركُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المتحنة: ٨] نسختها آية السيف.

وقوله تعمالي لرسوله: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩]، قالوا: نسختها آية السيف.

ومثلها كلُّ ما أُمر فيه الرسول بالصبر، مثل قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَلا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠]، ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلُ وَلا يَسْتَخْجُل لَّهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وغيرها.

وسنختار هنا بعض هذه الآيات - التي ادَّعيَ نسخُها - مما يحتاج إلى بيان في موضوع الجهاد والقتال، لنُلقي عليها شعاعًا، يبيِّن الصواب من الخطأ، ويُميِّز الحق من الباطل.

# ١- آية: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾:

ومن الآيات التي ادَّعوا فيها أنها نسختها (آية السيف) قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ البقرة: ١٩٠]. والمراد: نسخت مفهومها. إذ مفهوم المخالفة في قوله: ﴿ وَقَاتِلُوا في سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠]: ألا نقاتل مَن لا يقاتلنا.

قال أبو جعفر النحاس: (قال ابن زيد<sup>(١)</sup>: هي منسوخة، نسخها: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقَّةً ﴾ [التوبة:٣٦].

وعن ابن عباس: أنها مُحكمة. روى عنه ابن أبي طلحة: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، قال: لا تقتلوا النساء والصبيان، ولا الشيخ الكبير، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده، فمن فعل ذلك فقد اعتدى.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنفُذ.

قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصحُّ القولين، من السنة والنظر.

فأما السنة، فحدثنا بكر بن سَهْل قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ، رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فكره ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان (١). وهكذا يروى أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كتب: لا تقتلوا النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب فتعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين (٢).

قال أبو جعفر: والدليل على هذا من اللغة: أنَّ (فَاعَل) يكون من اثنين، فإنما هو من أنك تقاتله ويقاتلك، فهذا لا يكون في النساء ولا الصبيان، ولهذا قال مَن قال مَن الفقهاء (٣): لا يُؤخذ من الرهبان الجزية، لقول الله عز وجل: ﴿قَاتِلُوا اللّهِ عَنْ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمُ الآخِرِ ﴾ إلى ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزِيّةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]. وليس الرهبان عمَّن يقاتل، فصار المعنى: فقاتلوا في طريق الله وأمره: الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان، ومَن أعطى الجزية، فصحً أن الآية غير منسوخة)(٤) انتهى.

ونحن مع الإمام أبي جعفر النحاس، ومع ما رواه ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: في أنَّ هذه الآية مُحكمة وليست منسوخة. إذ الأصل في آيات القرآن هو الإحكام، وبقاء حكمها ساريًا نافذًا، ولا نسخ إلا بدليل قاطع، ولا دليل. ونزيد على ما قاله أبو جعفر: أنها نهت بمفهومها عن قتال من لم يقاتلنا، ولم يُسخ هذا المفهوم أيضًا. وقد جاء في رواية ابن أبي طلحة، عن ابن عباس:

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه وسيأتى تخريجه صـ٧٥.

<sup>(</sup>٢) روى ابـن أبـي شيبـة فـي السير (٣٣٧٩٨)، عن يحيى بن يحـيـى الغسـانـي قال: كتبت إلى عمـر ابن عبـد العزيز أســاله عن هذه الآية: ﴿وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعَتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]. قال: فكتب إلي: أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب الحرب منهم.

 <sup>(</sup>٣) هكذا يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم، بخلاف الشافعي، فهو يرى أخذ الجزية من الرهبان. انظر: الأم (٩٨/٤)، المغني (٢٢١/١٣).

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ (١٠٧، ١٠٨).

أنه أضاف إلى النساء والـصبيان والشيخ الكبـير: مَن ألقى إليكم السلم، وكفَّ يده.

## ٢- آية: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾:

ومن الآيات التي قالوا: إن آية السيف نسختها، قوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدّين قَد تُبَيِّنَ الرُّشْدُ منَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

والذي أراه: أن مثل هذه الآية لا تُنسخ؛ لأنها مُعَلَّلة بعلَّة لا تقبل النسخ، فهي تُبيِّن أن الدين الحق - وهو دين الإسلام - لا يقبل الإكراه، ولا يُجُوِّز الإكراه، لعِلَّة ظاهرة، وهو: أنه لا يحتاج إلى إكراه قط، لجلاء بيِّناته، ووضوح دلائله.

يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية: يقول تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾: أي لا يُكره أحد على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيّن واضح، جليّ دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يُكره أحد على الدخول فيه، بل مَنْ هداه الله للإسلام وشرح صدره له، ونور بصيرته: دخل فيه على بيّنة، ومَن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مُكرهًا مقسورًا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عامًا)(١) انتهى.

ومما يحتجُّ به لهذا القول: ما ذكره أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ) بإسناده إلى زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمدًا بالحقِّ. قالت العجوز: أنا عجوز كبيرة، وأموت إلى قريب. فقال عمر: اللهم اشهد. ثم قال: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾(٢).

ورجَّح النحاس أنَّ الآية مخصوصة بأهل الكتـاب، لما رواه النَّسائي بإسناده إلى ابن عباس قال: كانت المرأة تجعل على نفسها - إن عاش لها ولد - أن تُهوِّده، فلما

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۱۰).

 <sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٢)، كلاهما في الطهارة، وابن عساكر في تاريخه
 (٨/ ٣٣٩)، ولم يذكروا قوله: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس صـ ٢٥٩، والمحلى (١٩٦/ ١٤).

أُجليت بنو النضير، كان فيسهم من أبناء الأنصار! فقالت الأنصار: لا نَدَع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦](١).

قال أبو جعفر: قول ابن عباس في هذه الآية أوْلى الأقوال، لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالسرأي، فلما خسر أن الآية نزلت في هذا، وَجَب أن يكون أولى الأقوال، وأن تكون الآية مخصوصة (٢).

ونحن مع أبي جعفر النحاس، ومع ابن عباس رضي الله عنهما في أن الآية نزلت فيما ذكره من قصة الأنصار، ولكن المُقرَّر عند جمهور العلماء: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظ الآية عام، لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، وبهذا يتناول السبب وغيره.

ومما يؤكِّد ما جاءت به هذه الآية من نفي الإكراه بصيغة مطلقة: ما جاء في القرآن المكي من مشل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعا القرآن المكي من مشل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعا الْفَرَاتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، بهذا الاستفهام الإنكاري، وقوله تعالى على لسان نوح لقومه: ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَة مِن رَبِّي وَ اَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ فَعُمِيّت عَلَىٰكُمْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ [هود: ٢٨].

ومما يؤيِّد ما دلَّت عليه الآية من النفي المطلق للإكراه في الدين: ما ذكرناه ممَّا علَّلت به الآية ذلك. بقوله تعالى: ﴿قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فلا حاجة إذن إلى الإكراه، ولا مبرِّر له.

# ٣- آية: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَلَّمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾.

يقول الإمام ابن جَرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه ﴾ [الأنفال: ٦١].

يقول تعالى ذكره لنبيِّه محمد ﷺ: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ [الأنفال:٥٨]، أو غَدْرًا، ﴿فَانبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾، وآذنهم بحرب، ﴿وَإِن جَنَحُوا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٨٢)، والـنسائي في الكبرى كتــاب التفسير (٣٠٤/٦)، وابن حـبان في الإيمان (١/ ٣٥٤)، وقــال الأرناؤوط: إسناده صحـيح على شــرطهمــا، والبيسهقــي في الكبرى كــتاب الجــزية (٣٥٢/١)، عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح أبى داود (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس صـ ٢٥٩.

للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتُوكَلَّ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦١]، وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب: إما بالدخول في الإسلام، أو بإعطاء الجزية، وإما بموادعة، ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح، فاجنح لها، يقول: فمل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألُوكه.

ثم ذكر الطبري قول قتادة وابن زيد بأن هذه الآية نسختها آية براءة: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشُوكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] إلخ، ثم ردَّ عليه قائلاً: فأما قول قتادة ومَن قال مثل قوله، من أنَّ هذه الآية منسوخة، فنقول: لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، ولا فطرة عقل.

قال: وقد دلَّلنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره، على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخًا)(١) انتهى،

### ٤- من عجائب ما قالوا في النسخ:

ومن عجائب ما قالوا في النسخ في القرآن: ما قاله الإمام أبو بكر بن العربي: (من أغرب آية في النسخ، قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، أول الآية منسوخ، وآخرها منسوخ، وأوسطها مُحكم (٢)!! يعني: أنَّ قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ ﴾ منسوخ، وقوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ منسوخ. وطبعًا الناسخ هنا: آية السيف فيما يزعمون، وأما قوله: ﴿ وَأُمَرُ بِالْعُرْفِ ﴾ فهو غير منسوخ!

وهذا مع أن هناك من المفسِّرين مَن قـالوا: إن هذه الآية جـمـعت مكارم الأخلاق، فكيف تُنسخ، والرسول عليه السلام قد قال عن نفسه: "إنما بُعثتُ لأتمِّم صالح الأخلاق» أو «مكارم الأخلاق».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١٤/ ٤٠ – ٤٣) بتحقيق محمود شاكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن (١/ ٣٣٨) والبرهان للزركشي (٢/ ٤١) وقبل ابن العربي قاله هبة الله الضرير في كتابه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٨٩٥٧) بلفظ: "صالح الأخلاق"، وقال مُخرِّجوه: صحيح وهذا إسناد قوي، والبخاري في الأدب المفرد (٢١٣/١)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٢١٣/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهسقي في الشعب باب حسن الخلق برقم (٨٩٧٨)، وفي الكبرى كتاب الشهادات (١١/١٠)، عن أبي هريرة، وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره (فيض القدير: ٢/٥٧٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٥).

فأما قوله: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾، ففسِّر بأخذ العفو من المال، وقيل: نسخته الزكاة المفروضة. وفسِّر بأنه أخذ العفو من أخلاق الناس، يعني الأمر بالاحتمال، وترك الغلظة والفظاظة، كما قيل، وجاء هذا التفسير عن عبد الله وعروة ابني الزبير بإسناد صحيح)(١).

قال النحاس: وهذا أوْلِى ما قيل في الآية، لصحَّة إسناده، وأنه عن صحابي يُخبر بنزول الآية، وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يَسَع أحداً مخالفته. والمعنى عليه: ﴿خُدِ الْعَفُو﴾: أي السهل من أخلاق الناس، ولا تغلظ عليهم، ولا تعنف بهم. وكذا كانت أخلاقه عليها: أنه ما لقي أحدا قط بمكروه في وجهه، ولا ضرب أحداً بيده (٢). وقيل لعائشة رضوان الله عليها: ما كان خُلُق رسول الله عَلَيْهَ؟ فقالت: كان خُلُقه القرآن (٣).

ورجَّح الطبريُّ أنَّ هذا أمرٌ للنبيِّ ﷺ في عـلاقتـه بالكفار، أمـره بالرفق بهم بدلالة السياق(٤).

وخالفه غيره، فقال: إنَّ النبيَّ عَيَّا أُم بالأخلاق السهلة اللينة لجميع الناس، بل هذا للمسلمين أولى، وقد قال ابن الزبير، وهو الذي فسَّر الآية: والله لأستعملن الأخلاق السهلة ما بقيتُ، كما أمر الله عز وجل)(٥). فهو يراها محكمة باقية.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في التفسير. (٣٦٤٣)، وأبو داود في الأدب (٤٧٨٧)، عن عبد الله بن الزبير، وأبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ) صـ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الفسضائل (٢٣٢٨)، وأحـمد في المسند (٢٤٩٨٥)، وابن ماجـه في النكاح (١٩٨٤)، عن عائشة، ما ضـرب رسول الله ﷺ، شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد في المسند (٢٤٢٦٩)، وأبسو داود (١٣٤٢)، والنسائي (١٦٠١)، كلاهما في قبام الليل، عن عائشة، ونصه: أنبثيني عن خلق رسول الله ﷺ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الناسخ والمنسوخ ٤٤٩.

وفي الآية: ﴿ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ ، والعُرْف: هو المعـروف، وهو: أن تعفـو عمَّن ظلمك، وتعطيَ مَن حرمك، وتصلَ مَن قطعك، وقد جاء هذا في الحديث (١).

ومنها: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ زعم ابن زيد: أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال. وقال غيره: ليست بمنسوخة، وإنما أُمـر باحتمال مَن ظلم. وما بعد هذه الآية يدلُّ على ذلك: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مَنَ الشَّيْطَانَ نَزْغٌ فَاسْتَعَدْ باللَّه ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

وقد فسَّر ابن القيم هذه الآية الكريمة تفسيـرًا حسنًا، في سياق حديثه عن جهاد رسول الله ﷺ، وكيف كان تعامله مع الناس.

قال رحمه الله في الهدي النبوي:

(فأمره عزَّ وجلَّ، باتقاء شرِّ الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شرِّ الشيطان بالاستعادة منه، وجمع له في هذه الآيات مكارم الأخلاق والشِّيم كلها، فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لا بد له من حقِّ عليهم يُلزمهم القيام به، وأمر يأمرهم به. ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ من الحقِّ الذي عليهم ما تطوَّعت به أنفسهم وسمحت به، وسهل عليهم، ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة، وأمر أن يأمرهم بالعرف، وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة، والفطر المستقيمة، وتُقرُّ بحُسنه ونفعه، وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضًا لا بالعنف والغلظة، وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه، دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفي شرَّهم)(٢) اهر.

ومن الخطأ البين، أن يعتبر كل أمر جاء به القرآن بالإعراض عن المشركين: منسوخًا بآية السيف، فهذا من التوجيه الخُلُقي، في القرآن، وتكوين الجانب الأخلاقي في الشخصية الإسلامية. ومثله لا يُنسخ.

<sup>(</sup>۱) عن عقبة بن عامر قال: لقيتُ رسول الله على فقال لي: «يا عقبة بن عامر، صل مَنْ قطعك، وأعط مَنْ حرمك، واعفُ عمن ظلمك». رواه أحمد في المسند (۱۷۳۳۵)، وقال مُخرِّجوه: إسناده حسن، والحاكم في البر والصلة (٤/ ١٦٢)، وسكت عنه هو والذهبي، والطبراني في الكبير (٢٦٩/١٧)، والبيه في البير (٢١٩/١٧)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات (٨/ ٣٤٤)، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات (٨/ ٣٤٤)،

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/ ۱۹۲۱) طبعة الرسالة.

وقد جاءت عدَّة آيات تأمر بذلك، وذكر ابن كثير وغيره في تفسيرها: أنها مُحكَمة غير منسوَخة.

منها ما جاء في سورة الأنعام: ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْوِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦]، فهو مأمور أن يتَّبع وحي الله إليه، مؤتمرًا بأوامره، مُنتهيًا عن نواهيه، مُعْرضًا عن المشركين، غير مُبالِ بهم.

وفي سورة الحِجْر: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

أمره أن يصدع بما أمره الله به، مُبلِّغـا رسالةَ ربه، ولا يبالـي بالمشركين الذين يقفون في وجهه، ويصُدُّون عن سبيله.

وفي سورة السجدة يقول تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( ٢٨ قُلُ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ (٢٦ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُنتظِرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٨-٣].

يذكر القرآن هنا: أنَّ المشركين يستعجلون يوم الفتح، وهو يوم القضاء والفصل بينهم وبين المسلمين، وهو: إما يوم القيامة، الذي يفصل الله فيه بين الخلائق جميعًا، أو يوم العذاب الذي يُنزل الله فيه بأسه الذي لا يُردُّ عن القوم المجرمين، وإن أتى لم ينفع هؤلاء الإيمان لو آمنوا، لأنه إيمانُ المضطَّر الذي لم يعد له خيار، فلا يُقبل، كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لمَا رَأُوا بَالْسَنَا ﴾ [غافر: ٨٥].

فأمر الرسول أن يُعرض عنهم، كما قال ابن كثير: (أي: أعرض عن هؤلاء المشركين، وبلّغ ما أُنزل إليك من ربك، وانتظر فإنَّ الله سَيُنْجز لك ما وعدك، سينصرك على مَنْ خالفك، إنه لا يخلف الميعاد، وقوله: ﴿إِنَّهُم مُنتَظرُونَ ﴾ [السجدة: ٣٠]: أي أنت منتظر، وهم منتظرون، يتربّصون بكم الدوائر، وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم ... إلخ)(١).

تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۶۶، ۲۹۵).

وفي سورة النجم يقول تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذَكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (آ) ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ [النجم: ٢٩، ٣٠]، والإعراض في الآية لا يخرج عن معناه في الآيات السابقة، وهو الذي مدح الله به جماعة من المؤمنين بقوله: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتغي الْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٥].

ومثل الأمر بالإعراض: الأمر بالتولِّي عن المشركين، كما قال تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ عَرْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [الصافات: ١٧٤]، ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ [القمر: ٦]، ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ [الذريات: ٥٤].

وكما أُمر الرسول الكريم أن يُعرض عن المشركين: أُمر أيضًا أن يُعرض عن المنافقين، كما في قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ أُولْئِكَ اللَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴾ [النساء: ٦٣].

وفي نفس السورة يقول سبحانه عن هؤلاء المنافقين: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عَندُكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهَ وَكَفَى باللَّه وَكَيلاً ﴾ [النساء: ٨١].

فالإعراض عن المنافقين في الآيتين لا يُتصور أن يدَّعى أنه نسخ بآية السيف، لأن المنافقين لا يجاهدون بالسيف، إذ هم في الظاهر مسلمون، تجري عليهم أحكام المسلمين، ولكن معنى الإعراض عنهم: ألا يُبالي بهم وبمكايدهم، ولا يجعل موقفهم عقبة في سبيل دعوته.

وروى البخاري في التفسير، باب ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُو بِالْعُوفِ وَأَعُوضَ عَنِ الْعَالِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، حديث ابن عباس: أن عُيينة بن حِصْن - الزعيم البدوي القَبلي المعروف - قدم المدينة، فنزل على ابن أخيه الحُرُّ بن قيس، وكان عُمَّن يُدُنيهم عمر ويستشيرهم، فطلب منه عُينة أن يستأذن له ليدخل على عمر، ففعل، وأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجَزل، ولا تحكم بيننا بالعدل! فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحرُ:

يا أمير المؤمنين: إنَّ الله تعالى قال لنبيه: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافا عند كتاب الله(١).

فانظر: كيف استدلَّ الحُرُّ بالآية، وكيف قَبِلها عمر، وَوَقَف عندها، ولم يقُل: إنَّ هذه الآية منسوخة، فهذا لم يقُله أحد من هؤلاء، لا عمر ولا تاليها الحُرُّ ابن قيس، ولا راويها ابن عباس رضي الله عنهم جميعًا.

# آية السيف نسخ آخرها أولها 🕊

ومن غرائب ما قالوه في النسخ ما ذكره العلامة ابن العربي في قوله: (كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار، والتولِّي والإعراض والكفِّ عنهم، فهو منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ منسوخ بَيْتُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، نسخت مائة وأربعًا وعشرين آية، ثم صار آخرها ناسخًا لأولها!! وهو قوله: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥](٢).

وقد زاد الأستاذ الدكتور مصطفى زيد في كتابه القَيِّم: (النسخ في المقرآن الكريم) على ذلك مما قاله المفسرون أو بعضهم، فأوصلها إلى مائة وأربعين آية، زعموا أنها نسختها آية السيف، وهي الآية التي ذكرها ابن العسربي عند الأكثرين، أو غيرها كما بينًا فيما سبق.

وردًّ الدكتور زيد رحمه الله، على هذه الأقوال كلِّها رداً علميًّا رصينًا مُوثَقًا بالأدلة. فليراجع.

# تأويل الزركشي لآية السيف ومعنى النسخ فيها:

وذهب الإمام الزركشي في (البرهان) مذهبًا مُغايرًا لـمَـن قبله في تأويل معنى النسخ الذي ذكروه بآية الـسيف، وتفسيـره تفسيــرًا جديــدًا، بحيــث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في التفسير (٤٦٤٢)، والبيهقي في الكبرى جماع أبواب الرعاة (٨/ ١٦١)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/ ٤١)، والإتقان للسيوطي (٣/ ٦٩).

لا يلغي حكم النص المنسوخ بالكليَّة، بل هو مبنيُّ على سبب يرتفع بارتفاعه، ويعود بَعوْده، وهو ما ذكره في بيان النوع الثالث من أنواع النسخ، قال رحمه الله:

(الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقِلَّة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء (۱) الله ونحوه، من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسء؛ كما قال تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِتُهَا﴾ (٢) [البقرة: ٢٠١]، فالمُنسأ هو الأمر بالقتال، إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى.

قال الزركشي: وبهذا التحقيق تبيَّن ضعفُ ما لَهَجَ به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف: أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك، بل هي من الممنسأ، بمعنى أن كل أمر ورَدَ يجب امتثاله في وقت ما لعلَّة تُوجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلَّة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًا. وإلى هذا أشار الشافعي في (الرسالة) إلى النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الدّاقة (٣)، ثم ورد الإذن فيه، فلم يجعله منسوخًا، بل لحوم الأضاحي من أجل الدّاقة (٣)، ثم ورد الإذن فيه، فلم يجعله منسوخًا، بل من باب زوال الحكم لزوال علَّته؛ حتى لو فجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلَّق بأهلها النهى.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية (١٤) من سورة الجاثية. ونصها: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَهْفُرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ١٤]، فالآية تنفي أنهم يرجون لقاء الله. فلعل كلَّمة (لا) حذفت من ناسخ أو طابع. كما أن الآية تقول: ﴿ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾، لا لقاء الله!

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة من القراءات المعتبرة، قرأ بها ابن كشير وأبو عمرو. انظر: اللآلئ الفريدة في شرح الـقصيدة لمحمد بن حسن الفاسي (٢/ ٦٨) طبعة مكتبة الرشد. الرياض.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل (الرأفة) وهو تحريف ناسخ أو طابع يقينًا. والدافة: القوم الذين دفوا، أي: وفدوا على المدينة من خارجها.

ومن هذا قول متعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ ... ﴾ [المائدة: ١٠٥]، كان ذلك في ابتداء الأمر (١) ، فلما قوى الحال وَجَب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه. ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي مُ الله في قوله: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ (٢). عاد الحكم، وقال عليه : «فإذا رأيت هوى متَّبعًا، وشُحًا مطاعًا، وإعجاب كلِّ ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك (٣).

وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل على نبيه على خين ضعفه: ما يليق بتلك الحال، رأفة بمن تبعه ورحمة، إذ لو وجب لأورث حرجًا ومشقّة؛ فلما أعزّ الله الإسلام وأظهره ونصره، أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة مطالبة الكفار بالإسلام، أو بأداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب - أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب.

ويعود هذان الحكمان – أعني المسالمة عند الضعف، والمسايفة (استخدام السيف) عند القوة – بعَوْد سببهما، وليس حكم المسايفة ناسخًا لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله في وقته)(٤) انتهى.

وقد نقل السيوطي في (الإتقان) (٥) معنى هذا النصِّ، وإن لم يُشِر إلى أنه أخذه من الزركشي رحمه الله، كعادته فيما ينقل.

وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه في حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العدو إذا احتلَّ أرضًا وعجز المسلمون عن

<sup>(1)</sup> هذا غير مُسلَّم، فهذه الآية في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، فلا يعتبر ما نزل فيها (في ابتداء الأمر) على أن الآية لا تدل على عدم وجوب الأمر والنهي، كيما يفهم من قول الزركشي رحمه الله. لأن قوله تعالى في الآية: ﴿لا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيَّتُمْ ﴾ توجب الأمر والنهي؛ إذ لا يعتبر المكلف مهتديًا إذا ترك هذه الفريضة، ولهذا رد سيدنا أبو بكر على المنبر هذا الفهم الذي شاع عند بعض الناس في الأمة بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده واه أحمد في المسند (٣٠)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٦)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الملاحم (٢٠٤١)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٥)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه في الفتن (٢٠٤)، وابن حبان في البر والإحسان برقم (٣٨٥)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٢)، والحاكم في الرقاق (٢٢/ ٣٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي (٢١/ ١١)، عن أبي ثعلبة الخشني، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن للزركشي (٦/ ٤٣، ٤٣) طبعة عيسى الحلبي، بتحقيق أبو الفضّل إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) الإتقان (٣/ ٢١).

مقاومته، كما في حالة احتلال روسيا للجمهوريات الإسلامية، وضمّها قَسْرًا إلى الاتحاد السوفيتي، وإدخالها رغم أنفها وراء الستار الحديدي. فهنا نقول لمسلمي تلك البلاد: الجهاد لمقاومة هذا العدو (مُنْساً) ومؤجَّل حتى تتاح الفرصة، وتواتي القوة لمقاومته، والتحرُّر من نيره، ومثل ذلك: احتلال الصين لتركستان الشرقية وضمُّها إلى دولتها الكبرى بالقوة، واعتبارها جزءً منها، رغم أنهم من الجنس التركي لا الصيني، ولغتهم الأصلية التركية، فهؤلاء لا قدر لهم على مقاومة الصين فسيصبرون إلى حين.

أما تفسير (الإنساء) هنا بأنه في حالة الضعف نَكُفُّ أيدينا عن الناس، وفي حالة القوة نقاتل العالم كلَّه: مَن قاتلنا ومن كفَّ يده وألقى إلينا السلام، كما يدَّعي الهجوميون أو دعاة الحرب على العالم! فهذا ما نرفضه؛ لأنه ينافي الآيات الأخرى في سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سورة الأنفال، وفي سورة الممتحنة، وغيرها. بل في سورة التوبة نفسها، حتى بعض الآيات التي قيل فيها: إنها آية السيف، مثل قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، لأن الآية هنا تأمر بالردِّ بالمثل. وهذا من العدل المشروع الذي لا يختلف في شرعيته اثنان.

وهل من المنطق أن نقول للناس (في الغرب والشرق): نحن لا يجب علينا أن نقاتلكم الآن، لأنه ضعفاء عسكريًا، ولا نملك من الأسلحة ما تملكون، ولكن حين نملك مثل ما تملكون أو قريبًا منه: سنقاتلكم جميعًا؟!

هل يسوغ أن نقول هذا للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفنا، ويوم نقوى ففرض علينا أن نغزوكم في عقر داركم، حتى تُسلموا أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟

إننا إذا قلنا هذا، فقد أغرينا العالم كله بحربنا، والوقوف ضد أطماعنا وتوسُّعنا، والتضامن لصدِّ خطرنا، وإيقاف زحفنا!!

وسيقول الناس عنا: إنَّ أخلاقيات المسلمين غير ثابتة، فهم يبيحون الأنفسهم في حالة القوة ما لا يبيحون لها في حالة الضعف. ولا يمكننا أن نطمئن الى المسلمين في معاهدة أو مصالحة، الأنهم يحترمون ذلك ما داموا عاجزين، فإذا

قدروا تغيَّر الحكم، وأباح لهم دينهم ما كان محظورا عليهم في التعامل مع الآخرين.

رهذه - ولا شك - سمعة سيّئة للإسلام وأهله، تضر بهم وبدعوتهم، وتجعلهم أشبه بما كنا نعيبه على الغربيين، الذين يؤمنون بازدواجية المعايير، والذين يقولون: إن الغاية تبرر الوسيلة، وإن المعاهدات إنما هي حُجَّة القوي على الضعيف. وإن القيم الأخلاقية لا ثبات لها، وأنها يمكن أن تتغيَّر بتغيُّر الظروف والأحوال، فتتحوَّل الفضيلة إلى رذيلة، والرذيلة إلى فضيلة.

وهذا ما ننكره اليوم على سياسة أمريكا في العالم، ومحاولتهم التحكُّم في مقاليده، وإخضاعه لفلسفتها، وهو ما تصنعه اليوم مع المسلمين، عربًا وعجمًا، فهي تريد إخضاعهم لحكمها، وأن يكونوا جميعًا طَوْع إرادتها، ورهن إشارتها، وهي تُبرِّر استخدام القوة العسكرية الجبارة التي تملكها في البرِّ والبحر والجو، بأنها صاحبة الحضارة الإنسانية الحقَّة، التي تفوق كل الحضارات، وتتميَّز عليها. ومن حقِّها – بل من واجبها – أن تفرضها على العالم، لمصلحة العالم نفسه، قبل أن يكون ذلك لمصلحتها.

ولا نحب أن يكون موقفنا قريب الشبه بموقف أمريكا، فإن العالم كله يرفضها ويكرهها، ويعتبر سلوكها من الطغيان والجبروت والاستكبار في الأرض بغير الحقّ، كما قال تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيه ﴾ [إبراهيم: ١٥]، ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### الفصل الخامس

# حديث: «بُعثت بين يدي الساعة بالسيف»

# سؤالي عن هذا الحديث وجوابي المصلّ عنه:

وهو مما يستند إليه الهجوميون أو دعاة الحرب على العالم، باعتباره يعبّر عن نهج الإسلام، وهو استخدام القوة العسكرية المادية ضدّ المخالفين.

وقد كنت سئلت عن هذا الحديث، وأجبت عنه إجابة مفصلة، فلا بأس أن أعرضها على القارئ هنا.

س: يستند بعض دعاة العنف من الفصائل المسلَّحة، التي تنسب أعمالها إلى الإسلام، أو ينسبها الناس إلى الإسلام - في جملة ما يستندون إليه - إلى حديث نبوي، يزعمون أنه صحيح، وهو الحديث الذي يقول فيه الرسول ﷺ: «بعثتُ بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظلِّ رمحي، وجعل الذلَّة والصَّغار على مَن خالف أمري، ومَنْ تشبَّه بقوم فهو منهم».

ونحن نعلم أن علم الحديث ورجاله: بحر واسع عميق، لا يستطيع السباحة فيه أو الغوص في أعماقه إلا أهله، ولذا وقفنا أمام هذا الحديث لنسأل أهل الذكر: أهذا الحديث صحيح حقيقة أم لا؟ وإن كنا من ناحية المعنى ننكره، فإن الرسول الكريم بعث بالحبة والإقناع والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وليس بالسيف والعنف، والله تعالى يقول: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تُبيّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَلَى لا انفصام لَهَا واللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

نرجو من سماحتكم إلقاء ضوء كاشف على القيمة العلمية لهذا الحديث، الذي تمسَّك به المتشدِّدون، وشنَّع به المشنِّعون من أعداء الإسلام: أن هذا الدين دين السيف.

ورأينا انتشار ظاهرة العنف الدموي في عدد من بلادنا الإسلامية، نتيجة لشيوع هذه الثقافة الملغومة، التي تغذَّى بها عقول الشباب الغضِّ، فينحرفون عن الطريق،

ويستبيحون الحرمات، ويسفكون دماء البُرآء بغير حقًّ، بدعوى أن الإسلام (دين السيف) وهو يعني عندهم استعمال القوة المادية والعسكرية - وليس غيرها - في التغيير والإصلاح.

سَدَّدَ اللهُ خطاكم، ونفع بكم.

ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

يمكننا أن نُسمِّي هذا الحديث (حديث السيف) تشبيهًا له بما سُمِّي في القرآن: (آية السيف). ولنبدأ بذكره بسنده من «مسند أحمد». روى الإمام أحمد في «مسنده» قال: حدثنا محمد بن يزيد – يعني الواسطي – أخبرنا ابن ثَوبان، عن حسَّان ابن عطية، عن أبي مُنيب الجُرشي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «بعثتُ بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظلِّ رمحى، وجعل الذلُّ والصَّغار على من خالف أمري، ومَن تشبَّه بقوم فهو منهم».

الحديث رقم (٥١١٤) و(٥١١٥) و(٥٦٦٧) من المسند بتـحقيق الشيخ شـعيب الأرناؤوط وزملائه.

### نظرة في الحديث من جهة إسناده:

ولنا في هذا الحديث نظرتان: نظرة فيه من جهة الإسناد، ونظرة فيه من جهة المتن.

وإذا نظرنا في إسناده وجدنا عـددًا من العلماء المعاصرين خرَّجـوه. فلننظر ماذا قالوا؟

### ١- تخريج الشيخ أحمد شاكر؛

قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه: إسناده صحيح. ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، سبق الكلام عليه (٣٢٨١) و(٤٩٦٨). حسّان ابن عطية المحاربي الدمشقي: ثقة؛ وثّقه أحمد وابن مَعِين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير (٢/١/١٣). أبو مُنيب الجُرشي الدمشقي الأحدب: تابعي ثقة؛ وثّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكُنى رقم ثقة؛ وثّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الراء، وبالشين المعجمة): نسبة إلى (بني جُرش) بطن من حمير.

قال: والحديث ذكر البخاري بعضه في الصحيح (٦: ٧٢) مُعلَّقًا، قال: (باب ما قيل في الرماح، ويذكر عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «جعل رزقي تحت ظلِّ رمحي، وجعل الذلُّ والصَّغار على مَن خالف أمري». وخرَّجه الحافظ في الفتح، عن المسند من هذا الوجه، ثم قال: وأخرج أبو داود منه قوله: «مَنْ تشبه بقوم فهو منهم». حسن، من هذا الوجه. وأبو منيب لا يُعرف اسمه. وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: مختلف في توثيقه).

وأورد الهيثمي الحديث في (مجمع الزوائد: ٢/ ٤٩) وقال: رواه أحمد، وفيه: عبد الرحمن بن ثابت، وثقة ابن المديني وغيره، وضعَّفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. انتهى.

ولما رجعت للى الحديث رقم (٣٢٨١)، الذي سبق للشيخ شاكر فيه توثيق ابن ثَوبان، وجدتُه قال عنه: قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال أيضًا: لم يكن بالقوي في الحديث.

وقال أيضاً: كان عابد أهل الشام.

وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه، فأما ابن مَعين فكان يضعفه، وأما علي – يعني: ابن المديني – فكان حسن الرأي فيه، قال: ابن تُوبان رجل صدق لا بأس به، وقد حمل عنه الناس. ووثَّقه الفَلاَّس ودُحيم وأبو حاتم، وذكسره ابن حبان في الثقات. واختلفت الرواية فيه عن ابن مَعين، فرُوي عنه أيضًا أنه قال: صالح.

قال شاكر: والظاهر: أنهم تكلَّموا فيه من أجل القدر، ومن أنه تغيَّر عقله في آخر عمره، ولم يذكره البخاري ولا النَّسائي في الضعفاء، وصحَّح له الترمذي حديثًا. انتهى.

هذا ما انتهى إليه العلامة الشيخ شاكر رحمه الله، فقد صحَّح إسناد الحديث، برغم ما في الرجل من خلاف شديد حول توثيقه أو تضعيفه. والشيخ شاكر معروف بتساهله في التصحيح، فلا يكاد يوجد راو مختَلف فيه إلا ووثَّقه واعتمده. وقول الإمام أحمد: أحاديثه مناكير يدلُّ على أنه لم يضعفه من أجل القدر، كما قال الشيخ.

(فقه الجهاد ۱/۲۲)

وقد رأيناه نقل عن حافظين كبيرين ذكرا الحديث ولم يصحِّحاه:

أحدهما: الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب (مجمع الزوائد).

والثاني: الحافظ ابن حجر في (الفتح).

وكلاهما ذكر الحديث، وذكر ما في راويه ابن ثوبان من خلاف. وعمًّا يؤخذ على كلام الشيخ شاكر: أنه قال: ذكر البخاري بعضه في الصحيح مُعلقًا، وكان ينبغي أن يقول: بغير صيغة الجزم، بل بصيغة التمريض والتضعيف. لأنه قال: ويذكر عن ابن عمر... إلخ، ولكن يشفع له أنه ذكر الصيغة التي أوردها البخاري، وفيها: ويذكر عن ابن عمر.

وما نقله من قـول ابن المديني وابن مَعين فيه: ليس بتـوثيــق مطلـق، كقـول: لا بأس به، أو: روى عنه الناس، أو: صالح.

### ٢- تخريج الألباني:

وقد فيتح الشيخ شاكر باب تصحيح هذا الحديث للمعاصرين، فنجد الشيخ ناصر الدين الألباني صحَّحه في أكثر من كتابٍ له.

ففى صحيح الجامع الصغير وزيادته ذكره برقم (٢٨٣١) ذكر أنه صحيح، وأشار بالرجوع إلى كتابه: حجاب المرأة (١٠٤)، والإرواء (١٢٦٩).

وبالرجوع إلى (الإرواء) أعني (إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل)

و وقد ذكر صاحب المنار الجزء الأخير من الحديث، وهو الذي أخرجه أبو داود منه، وهو: «مَن تشبه بقوم فهو منهم» ـ قال في تخريجه: صحيح. أخرجه أحمد (٢/٥٠، ٩٢)، وعبد بن حُميد في (المنتخب من المسند) (ق٢/٩٢)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (٧/ ١٥٠/١)، وأبو سعيد ابن الأعرابي في (المعجم) (ق٠١/٢)، والهروي في (ذم الكلام) (ق٤٥/٢)، عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان، ثنا حسّان بن عطيّة، عن أبي منيب الجُرَشي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه:

«بُعثت بين يدي الساعـة بالسيف، حتى يعبد الله وحـده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظلِّ رمحي، وجعل الذلُّ والصَّغار على مَن خالف أمـري، ومَن تشبه بقوم فهو منهم».

قلتُ: وهذا إسناد حسن رجالــه كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا، ففــيه خلاف، وقال الحافظ في (التقريب): (صدوق، يخطئ، وتغير بأُخَرَة).

وقد علَّق البـخاري في (صحيـحه) (٦/ ٧٢) الجملة التي قبل الأخـيرة، والتي قبلها<sup>(١)</sup>، ولأبي داود منه (٤٠٣١) الجملة الأخيرة.

ولم يتفرّد به ابن ثوبان، فقال الطحاوي في (مشكل الآثار) (١/ ٨٨): حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن وهب بن عطية، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عطية به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي أمية، واسمه محمد بن إبراهيم الطَّرسوسي، قال الحافظ في: (التقريب): صدوق، صاحب حديث، يَهم.

والوليد بن مسلم ثقة محتجٌّ به في الصحيحين، ولكنه كان يُدلِّس تدليس التسوية، فإن كان محفوظًا عنه، فيُخشى أن يكون سوًّاه.

وقد خالفه في إسناده صَدَقة فقال: عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ به.

أخرجه الهروي (ق7/1) من طريق عمر بن أبي سلمة، حدثنا صَدَقَة به. وصَدَقَة هذا هو: ابن عبد الله السمين الدمشقى وهو ضعيف.

وخالفهما عيسى بن يونس، فقال: عن الأوزاعي، عن سعيد بن جَبَلَة، عن طاوس، أن النبي ﷺ قال: فذكره.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/١٥٢/٧).

قلتُ: وهذا مُرسَل، وقـد ذكره الحافظ في (الفـتـح) (٧٢/٦) مـن روايـة ابن أبي شيبة، عن سعيد بن جَبَلَة مُرسَلاً، لم يذكر فيه طاوسًا وقال: (إسناده حسن).

كذا قال، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن جَبَلَة، وقد أورده ابن أبي حاتم (٢/ ١/ ١٠) من رواية الأوزاعي عنه، وقال عن أبيه: (هـو شامي). ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهو على شرط ابن عساكر في (تاريخه) ولم يورده فيه.

<sup>(</sup>١) ولكنه علَّقها بصيغة التضعيف لا بصيغة الجزم، مما يدلُّ على ضعف الحديث عنده.

ثم أخرجه الهـروي (١/٥٤ - ٢)، وأبو نعيم في (أخبار أصـبهان) (١٢٩/١) من طريق بشـر بن الحسين الأصبـهاني، ثنا الزبـير بن عَدي، عن أنس بـن مالك مرفوعًا به.

قلتُ: وبشر هذا متروك متَّهم فلا يُفرح بحديثه. انتهى.

وبهذا تبين لنا أن الحديث لم يأت من طريق واحدة صحيحة متصلة سالمة من النقد، وإنما صحّحه من صحّحه بطُرُقه، وكلها لا تسلم من مقال، ولم تكثر إلى درجة يقال: يقوِّي بعضها بعضًا. على أن التصحيح بكثرة الطرق - وإن لم يكن معروفًا بكثرة ووضوح عند المتقدمين من أثمة الحديث - إنما يعمل به في القضايا اليسيرة، والأمور الجزئية البسيطة، لا في مثل هذا الأمر الذي يعبر عن عنوان الإسلام واتجاهه: هل بُعث رسوله بالرحمة أو بُعث بالسيف؟ هل بعث بالحجة أو بعث بالسيف؟ هل بعث بالحجة أو بعث بالسيف؟

### ٣- تخريج آل الأرناؤوط:

وأما الشيخ شعيب الأرناؤوط، فله تخريجان للحديث: قديم وحديث.

فأما القديم ففي تخريج أحاديث (زاد المعاد)، عندما حقَّقه منذ سنين مع زميله الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وكان فيه مُقلِّدًا أكثر منه مُحقِّقًا ومستقلاً، فحسَّن إسناده.

وأما الجديد، ففي تخريجه للمسند، حيث أصبح أكثر نضجًا واستقلالاً من ناحية، وحيث غدا يشاركه خمسة آخرون من العلماء، فهو عمل جماعي له قيمته:

في تخريج الزاد، بعد أن ذكر ابن القيم الحديث مستشهدًا به على أن الذلَّ والصُّغار على مَن خالف أمر محمد ﷺ. قال شعيب وعبد القادر:

أخرجه أحمد في (المسند): (٢/ ٥٠، ٩٢)، وسنده حسن، وجموّد ابن تيمية إسناده في (الاقتضاء) صـ ٢٩، وصحّحه الحافظ العراقي في (الإحياء)، وحسّنه الحافظ في (الفتح) (١٠/ ٢٣٠)، وأخرج الجملة الأخيرة منه أبو داود (٢٣٠٤)، وعلَّق طرفا منه البخاري في (صحيحه) (٢/ ٧٢)، وله شاهد مرسل بسند حسن، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي (حاشية زاد المعاد: ١/ ٣٥) طبعة الرسالة.

ويلاحظ هنا: أن الحافظ في (الفيتح) لم يُحسِّنه، بل ذكر الاخيتلاف في توثيق ابن ثوبان، وإنما حسَّن الشاهد المرسل له، كما يلاحظ أن الشيخ شعيبًا وزميله ذكرا أن البخاري علَّق طرفًا منه، ولم يشيرا إلى أنه بصيغة التضعيف.

### ٤- التخريج الجماعي لمسند أحمد:

وفي تخريج المسند في الجزء التاسع الذي اشترك فيه مع الشيخ شعيب: محمد نعيم العرقسوسي، وإبراهيم الزيبق، وغيرهما، -وهو عمل جماعي له وزنه ونتيجته العلمية - قالوا: إسناده ضعيف، على نكارة في بعض ألفاظه. ابن ثوبان: اختلفت فيه أقوال المجرِّحين والمعدِّلين، فمنهم مَن قوَّى أمره، ومنهم من ضعفه، وقد تغيَّر بأَخرَة. وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما يُنكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة، وهذا منها.

وذكروا ممَّن أخسرجه: عبد بسن حُميد، والطبراني في مسند الشاميين، وابن الأعرابي في معجمه، والبيهقي في الشعب؛ أربعتهم عن ابن ثوبان، وزادا فيه بعد قوله: «بعثت بالسيف»: «بين يدي الساعة».

وعلَّق البخاري (٦/ ٩٨ الفتح) بعضه بصيغة التمريض.

وأخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) بإسناده، وفيه ثلاث علل، بينوها بالتفصيل. ثم قالوا: فهذه العلل الشلاث مجتمعة لا يمكن معها تقوية الحديث المرفوع بمتابعة الأوزاعي لابن ثوبان. والله تعالى أعلم(١).

فهذا هو التحقيق الذي قام به الفريق الذي قام على تخريج المسند بإشراف العلامة الشيخ شعيب.

وأزيد هنا فأقول: إن الإمام أحمد لم يقُل: إن له أحاديث منكرة، بل قال: أحاديثه مناكير. وهذه العبارة أشدُّ من الأولى.

### ٥- ما قاله رجال الجرح والتعديل عن ابن ثوبان:

ويحسن بنا هنا - استكمالاً للبحث - أن نضع بين يدي القارئ المهتم: أقوال أثمة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، أحد الرواة، الذي اختُلف في توثيقه، كما رأينا، وهو سبب ضعف هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر: الجزء التاسع من مسند الإمام أحمد صـ١٢٣ - ١٢٥ تخريج الحديث (٥١١٤).

ونكتفي هنا بكتاب لعله أهم الكتب في هذا الباب، وهو: كتاب (تهذيب الكمال) للمزِّي، وهو خاص برواة الكتب الستة، وقد تفرَّع عنه عدَّة كتب، مثل: تهذيب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب له أيضًا، وتذهيب التهذيب للذهبي، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي. وأمُّها جميعًا: تهذيب الكمال للمزِّي.

# ما نقله المِزِّي في تهذيب الكمال:

أما ما ذكره الحافظ المزِّي في تهذيب الكمال عن ابن ثوبان، فقد قال في ترجمته برقم (٣٧٧٥): قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير.

وقال محمد بن علي الوراق، عن أحمد بن حنبل: لم يكن بالقوي في الحديث.

وقال أبو بكر المَرُّوْذِي، عن أحمد بن حنبل: كان عابد أهل الشام. وذكر من فضله، قال: لما قُدم به دخل على ذاك الذي يقال له المهدي، وابنته على عنقه.

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد، عن يحيى بن مَعين: صالح.

وقال في موضع آخر: ضعيف.

وقال عباس الدُّوري، عن يحيى بن مُعين: ليس به بأس.

وكذلك قال علي بن المديني، وأحمد بن عبد الله العجلي، وأبو زُرعة الرَّازي.

وقال معاوية بن صالح، وعشمان بن سعيد الدَّارِمي، وعبد الله بن شعيب الصابوني، عن يحيى بن معين: ضعيف.

زاد معاویة: فقلتُ: یُکتب حدیثه؟ قال: نعم علی ضعفه، وکان رجلاً صالحًا. وقال أبو بكر بن أبي خیثمة، عن یحیی بن مُعین: لا شيء.

وقال يعقوب بن شيبة السَّدُوسي: اختلف أصحابنا فيه، فأما يحيى بن مَعين، فكان يضعِفه، وأما علي بن المديني فكان حسن الرأي فيه، وكان ابن ثوبان رجل صدق، لا بأس به، استعمله أبو جعفر والمهدي - بعده - على بيت المال، وقد حمل الناس عنه.

وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين كلهم ضعيف، إلا نفرًا منهم: الأوزاعي، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وذكر آخرين.

وقال عشمان بن سعيد الدَّارِمِي، عن دُحيم: ثقة، يُرمى بالقدر، كـتب إليه الأوزاعي، فلا أدري أي شيء ردَّ عليه.

وقال أبو حاتم: ثقة.

وقال في موضع آخر: يشوبه شيء من القدر. وتغيَّر عقله في آخر حياته. وهو مستقيم الحديث.

وقال أبو داود: كان فيه سلامة، وكان مجاب الدعوة، وليس به بأس، وكان على المظالم ببغداد.

وقال النَّسائي: ضعيف.

وقال في موضع آخر: ليس بالقوي.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال صالح بن محمد البغدادي: شاميٌّ صدوق، إلا أن مذهبه مذهب القدر، وأنكروا عليه أحاديث، يرويها عن أبيه، عن مكحول. مُسندة، وحديث الشاميِّ لا يُضمُّ إلى غيره، معرَّف خطؤه من صوابه.

وقال في موضع آخر: لم يسمع من بكر بن عبد الله شيئًا، وإنما يروي عن أبيه، وعن الشاميين.

وقال ابن خراش: في حديثه لين.

وقال أبو أحمد بن عَدي: له أحاديث صالحة، يحدث عنه عثمان الطَّرائفي بنسخة، ويحدث عنه الفريابي بأحاديث، بنسخة، ويحدث عنه الفريابي بأحاديث، وغيرهم، وقد كتبت حديثه عن ابن جَوصَى وابن أبي عَروبة من جمعيهما، ويبلغ أحاديث صالحة، وكان رجلاً صالحًا، ويُكتب حديثه على ضعفه، وأبوه ثقة.

وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات).

وقال أبو بكر الخطيب: كان ممَّن يُذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية. انتهى.

وبهذا يتبيَّن لنا أن مجرحيه أكثر، وأن موثقيه - وهم قلَّة - لم يوثقوه بإطلاق. فدُحيم الذي وثَّقه قال: يُرمى بالقدر، كتب إليه الأوزاعي، فلا أدري أي شيء ردَّ عليه. وأبو حاتم الذي وثَّقه قال عنه أيضًا: يشوبه شيء من القدر. وتغيَّر عقله في آخر حياته.

وكما رُمي بالقدر، رُمي بالخروج، وقد ذكر الذهبي في (الميزان) عن الوليد ابن مريد: أنه روى عن الأوزاعي: أنه كتب إلى ابن ثوبان يقول له: وقد كنت ترى قبل وفاة أبيك تَرْكَ الجمعة حرامًا، وقد أصبحت ترى ترك الجمعة والجماعة حلالاً.

ومعنى هذا: أنه رجل لديه استعداد للغلو، فأحيانًا عيل إلى مذهب أهل القدر، وأحيانًا إلى مذهب الخوارج. ومثله يروج عنده حديث مثل: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف».

ونقل الذهبي عن العُقيلي أنه قال: لا يُتابع ابن ثوبان إلا مَن هو دونه أو مثله(١).

وذكره ابن الجوزي في جملة الضعفاء.

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): لم يكن بالمكثر، ولا هو بالحُجَّة، بل صالح الحديث (٢).

وقال ابن حجر في (التقريب): صدوق يخطئ، ورُمي بالقدر، وتغيَّر بأُخَرَةُ<sup>(٣)</sup> انتهى.

وممثلُ هذا الراوي لا يُؤخَذ منه حديث يحمل مثل هذا المضمون الخطيس: الإسلام دين السيف! وأن الرسول يرتزق من رمحه!

<sup>(</sup>١) انظر: ميزان الاعتدال: ترجمة (٤٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب: صد ٢٧٩ ترجمة (٣٨٢٠) طبعة الرسالة. بيروت.

### نظرة أخرى في الحديث من جهة متنه ومضمونه:

وإذا غيضضنا الطرف عن سند الحديث وما فيه من كلام، ونظرنا في مئنه ومضمونه، وجدناه كذلك منكراً، لا يتَّفق مع ما قرَّره القرآن بخصوص ما بُعث به محمد عَلَيْكِ.

فالقرآن لم يقرِّر في آية واحدة من آياته أن محمدًا رسول الله بعثه الله بالسيف، بل قرَّر في آيات شتَّى أن الله بعثه بالهدى ودين الحق والرحمة والشفاء والموعظة للناس.

يقول تعالى في سورة التوبة: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]، وتكررت الآية بلَفظها في سورة الصف [الآية: ٩].

وقال تعالى في سورة الفتح: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّه وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٣٨].

وهذا كلُّه في القرآن المدني، وفي القرآن المكي نقرأ قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠١].

وفي سورة يونس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِنَّا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ ﴾ [يونس: ٥٧].

وفي سورة النحل: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وفي سورة الإسراء: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴾ . [الإسراء: ٥٠٥].

وفي سورة البقرة: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيم

وفي سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذيرًا ﴿ وَ وَدَاعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّيرًا ﴿ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيرًا ﴿ وَدَاعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّيرًا ﴿ وَبَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ (٧٤) وَلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ (٧٤) ولا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾

وفي سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٠].

وفي سورة المائدة: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّه نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مَن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: 10، 17].

فهذه مهمَّته مع أهل الكتاب، أما مهمَّته مع الأميين - مـشركي العرب - فقد بينتها الآية الكريمة من سورة الجمعة: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالَ مُّبِينٍ ﴾ عليهم آياتِهِ ويَزُكِيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالَ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

وهذه الآيات كلها مكيّة ومدنيَّة، بصيغها المختلفة، تدلُّ دلالة جليَّة على أن الرسول الكريم لم يُبعث إلا بالهدى وبالحق وبالتبشير وبالإنذار، والبيان والشفاء لما في الصدور، والرحمة العامة للعالمين، ولم يُبعث بالسيف ولا بالرمح، كما هو منطوق الحديث وإن لجاً إلى السيف والرمح كرهًا للدفاع عن دينه وأمته، والشرُّ يُحسم والبادئ أظلم!

وليس هناك أصدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تُؤخذ منها المفاهيم الحقيقية والأساسية لهذا الدين.

### الفصل السادس

# حديث: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»

### استدلال دعاة الحرب بهذا الحديث:

مما اتَّخذه دعاة الحرب على العالم: سندا لتأييد دعوتهم، هذا الحديث المشهور الذي يقول: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله»(١)، والحديث صحيح لا شكَّ فيه، متَّفق عليه. ولكن ما معناه؟

هل معناه قتال البشر جميعًا حتى يدخلوا في الإسلام؟ لم يقل بهذا أحد من علماء الأمة، لا فقيه ولا مفسِّر ولا محدث. وقد أثار الشراح من قديم أسئلة حول ظاهر الحديث، وأجابوا عنها.

# جواب الحافظ ابن حجر عن مقتضى الحديث في قتال جميع الناس:

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): (فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فالجواب من أوجه:

أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرًا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥].

ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلَّف البعض لدليل لم يقدح في العموم.

ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل الناس» أي: المشركين من غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: «أمرت أن أقاتل المشركين»(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ٢٨٣.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الجمهاد (٢٦٤٢)، والنسائي في تحسريم الدم (٣٩٦٦)، والدارقطني في السنن كتاب الصلاة
 (١/ ٢٣٢)، والبيهقي في الكبرى جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم (٣/ ٩٢)، عن أنس بن مالك.

فإن قيل: إذا تمَّ هذا في أهل الجزية، لم يتم في المعاهدين، ولا فيمن منع الجزية! أجيب: بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدَّة كما في الهدنة، ومقاتلة مَن امتنع من أداء الجزية بدليل الآية.

رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعض بالقتل، وفي بعض بالجاهدة.

خامسها: أن يكون المراد بالقتال: هو، أو ما يقوم مقامه، من جزية أو غيرها.

سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجنية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن، ويأتى فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة. والله أعلم(١).

ويترجَّح لدى الكشيرين أن كلمة (الناس) في هذا الحديث عام يراد به خاص، فالمراد بهم مشركو العرب الذين عادوا الدعوة منذ فجرها، وعنبوا المسلمين في مكة ثلاثة عشر عامًا، وحاربوا الرسول تسعة أعوام في المدينة، وغزوه في عقر داره مرتين، يريدون استئصاله وأصحابه، والقضاء على دعوته، وهؤلاء القوم، كما وصفتهم سورة التوبة: ﴿لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلا ولا ذَمَّة ﴾ [التوبة: ١٠]، فقد في كُنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّة ﴾ [التوبة: ١٣]، فقد نفض الرسول يده منهم، ولم يعد هناك أمل في صلاحهم، كما بينًا قبل ذلك عند الكلام عن (آية السيف).

فهؤلاء لهم موقف لا ينطبق على غيرهم، وبخاصة أن الإسلام يريد أن يجعل من الحجاز حَرَما للإسلام، ومُعقلاً له، لا ينازعه فيه دين آخر. فـ«الناس» هنا قوم معاندون معتدون محاربون ناكثون للعهود، لا تصلح معاملتهم إلا بالقوة والقتال.

## جواب الشيخ الغزالي عن الحديث ووصفه بأنه حديث مظلوم:

ولقد تعرَّض شيخنا الشيخ محمد الغزالي لهذا الحديث، وبيان المقصود منه، فكتب تحت عنوان (حديث مظلوم) يقول:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر (۱/۱٤٥، ۱٤٦) تحقيق أبو قـتيبة نظر بن مـحمد الفريابي، دار طيبة الرياض. الطبعة الأولى ٢٠٠٦م.

(حديث يعطي معناه للوهلة الأولى حكمًا لم يقُل به الفقهاء، ومن ثَمَّ فإن قَبوله مطلقًا أو رفضه مطلقًا لا يجوز! والواجب استبانة معناه الحقيقي كما قرَّره الراسخون في العلم.

والحديث من رواية البخارى (ومسلم أيضا): «أُمرتُ أن أقاتل الناس». فقد طارت أذهان إلى أن كلمة «الناس» تعنى البشر كلهم.

وهذا غلط بإجماع العلماء فإنهم اتَّـفقوا على أن الحديث لا يتناول أهل الكتاب من يهود ونصارى.

لماذا، لأن المعتدين من هؤلاء إذا ضريت الحرب بيننا وبينهم، ونَسُوا منطق الإيمان والحلال والحرام في تصديهم لنا، لم نقاتلهم حتى ينطقوا بالشهادتين، بل إذا كسر الله شوكتهم، بقوا على أديانهم، وجردناهم من أسلحة العدوان، وتولينا نحن الدفاع عنهم إذا حاجمهم أحد.

وعليهم - والحالة هذه - أن يُسهموا في نفقات الحرب.

وهذه ما أبانت سورة براءة: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

فليست الغاية من القتال إذن أن يقولوا: لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث.

فإذا كان أهل الكتاب مستثنين من الحديث المذكور، فهل يتناول الوثنيين كلهم؟ والجواب: لا! ففي حديث آخر صحيح إلحاق للمجوس بأهل الكتاب: «سنوًا بهم سنة أهل الكتاب»(١).

الحق أن الحديث في مشركي العرب اللذين ضُنُّوا على الإسلام وأهله بحقً الحياه، ولم يحترموا معاهدة مبرَّمة ولا موثقًا مأخوذًا.

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الجزية (٢١٦)، والشافعي في المستد (١٠٠٨)، وعبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠/ ٣٢٥) برقم (١٩٢٥٣)، وابن أبي شميبة في الزكاة (١٠٨٠٠)، والبسزار في المستد (٣/ ٢٦٤)، وأبو يعلى في المستد (٢/ ١٦٨)، والبيهقي في الكبسرى كتاب الجزية (٩/ ١٨٩)، عن عبد الرحمن بن عوف، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (١٢٤٨). لكن أخذ الجزية من المجوس ثابت بأحاديث آخر.

وقد مُنح هؤلاء أربعة أشهر يراجعون أنفسهم ويصحِّحون موقفهم، فإن أَبُوا إلا القضاء على الإسلام وجب القضاء عليهم.

وقد فصلت سورة براءة هذه القضية من أوائلها: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُو كُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ الْمُتَقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].

أما مَن نصبوا أنفسهم لحرب الله ورسوله وعباده إلى آخر رمق، فلا يلومون إلا أنفسهم.

وقد يتساءل البعض: لماذا جاءت كلمة «الناس» عامة في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس»؟ والجواب أن (ال) كما يقول علماء اللغة للعهد، تأمل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

فكلمة الناس الأولى: تعنى بعض المنافقين: والثانية: تعنى بعض الكفار، وهذا هو المعهدود في أذهان المخاطبين. وتأمَّل قوله تعالى: ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهَ أَفُواجًا ﴾ [النصر: ٢].

إن الناس هنا ليسوا البشر جميعًا، إنهم العرب وحسب.

رأيتُ فريقًا من الناس يخدعه الظاهر القريب في هذا الحديث، فيتوهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشنُّ حربًا شاملة على البشر، ولا يزال يحرجهم حتى ينطقوا بالشهادتين!

وهذا فَهم – كما أسلفنا – لم يقُل به فقيه، ولا يستقيم مع مرويات أخرى في غايمة الصحمة والوضوح، ولم يُؤثر عن تاريخ المسلمين، وهم يقاتلون (الإمبراطوريات) الاستعمارية التي أظلم بها وجه الحياة قرونًا عدة.

ورأيت ناساً آخرين يسارعون إلى تكذيب الحديث، دون وعي، ويتَّحذون منه ذريعة إلى مهاجمة شتَّى الأحاديث الصحيحة دون تمحيص لسند أو متن، ودون تقيَّد بقواعد اللغة أو مقتضيات السياق.

وقد رأيتُ لأولئك القاصرين أفهامًا في كتاب الله لابد من محاربتها وإهالة التراب عليها (١).

#### كلمة منصفة للعقاد،

وحول هذا الحديث يقول الكاتب المعروف الأستاذ عباس العقاد:

(وكان النبي صلوات الله عليه، يعاقب في حروبه بمثل ما عوقب به، ولا يجاوزه إلى الله في الخصومة، فإذا انتهت الحرب على عهد من العهود وفّى به، وأخذ على أتباعه أن يقُوا به في غير إغلال ولا إسلال، أي في غير خيانة ولا مراوغة، وثابر على الوفاء في جميع عهوده، وثابر أهل الجزيرة من المشركين واليهود على الغدر بكل عهد من تلك العهود، وعقدوا النية سرا وجهرا على إعنات المسلمين وإخراجهم من ديارهم، لا يُحرّمون حراماً في مهادنتهم ولا في مسالمتهم، ولا يزالون يؤلّبون عليهم الأعداء داخل الجزيرة وخارجها. وأصروا على ذلك مرة بعد مرة، حتى أصبحت معاهدتهم عبنًا لا يفيد، ولا يغني عن القتال فترة إلا ردّهم إليه بعد قليل. ووضح من لدد القوم وإصرارهم عليه: أنهم لا يهادنون إلا ليتوفروا على جمع العُدة، وتأليب العدو من الخصوم والأحلاف، فبطلت حكمة الدعوة إلى العهد، ولم يبق للمسلمين من سبيل إلى الأمان معهم: إلا أن يُخرجوهم من حيث أرادوا أن يُخرجوا المسلمين، ولا يُبقوا أحداً غير مسلم في تلك الجزيرة التى أبت أن تكون وطنا للمشركين وأحلافهم دون سواهم. فانتهت حكمة التخيير بين المعاهدة والقتال، ووجب الخيار بين أمرين لا ثالث لهما، وهما: الجوار على الإسلام أو على الخضوع لحكمه، فلا جوار في الجزيرة لأحد من المشركين وأحلافهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو بالطاعة.

﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ١٩١].

وقال النبيُّ عليه السلام يومشذ: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها، وحسابهم على الله (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: علل وأدوية للشيخ محمد الغزالي صـ ٢٦٠-٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه السبخارى في الزكاة (۹۱٤٠)، ومسلم في الإيمان (۲۰)، كما رواه أحمد في المسند (۸۰٤٤)، وأبو داود في الزكاة (۱۵۰۱)، والسرمذي في الإيمان (۲۲۰۷)، والنسسائي في الزكاة (۲۲۰۳)، وابن ماجه في الفتن (۳۹۲۷) عن أبي هريرة، والحديث سبق تخريجه من رواية ابن عمر.

وفى هذا المعنى ينصُّ القرآن الكريم على محاربة أهل الكتاب الذين تحالفوا مع المشركين، ونقضوا العهود المتوالية بينهم وبين النبي، كما تقدَّم في ذكر الغزوات والسرايا:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يُدِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ يَدينُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ يَدينُونَ دَينَ الْحَقِ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

والوجه الوحيد الذى ينصرف إليه هذا الحكم: أنه حيطة لا محيد عنها لضمان أمن المسلمين مع من يجاورونهم في ديارهم، ويتآمرون على حربهم، فلا يحلُّ للمسؤول عن المسلمين أن يكل أمانهم إلى عهد ينقض في كل مرة، ولكنه يأمن عليهم في جوار قوم مسلمين، أو قوم مطيعين للدولة، يؤدُّون لها حقها، فهم إذن لا يملكون من الاستقلال بالعمل في طاعة تلك الدولة ما يملكه المعاهد المؤمَّن عهوده.

وعلى الجملة شرع الإسلام حكمًا لكل حالة يمكن أن توجد بينه وبين جيرانه على الحذر أو على الأمان، فنص على حالة الدفاع والعدوان، ونص على الدفاع الواجب في حدوده على حسب العدوان، ونص على التعاهد والمسالة على مدة أو إلى غير مدة. ولما بطلت جدوى المعاهدة لم تبق له خطة يأخذ بها أعداءه غير واحدة من اثنتين: الحرب أو الخضوع للإسلام إيمانًا به أو طاعةً لدولته، ولم يجعل الإيمان بالإسلام حتمًا على أعدائه المصرين على العداء، بل جعله خيارًا بين أمرين، ومن سام الإسلام أن يرضى بغير هذين الأمرين، فقد سامه أن يرضى بحالة ثالثة لا يرضاها أحد، وهي: حالة الخوف الدائم من عدو متربص به، بحالة ثالثة لا يرضاها أحد، ولا يؤمن على عهد من العهود.

وانقضى عهد النبي صلوات الله عليه، والمسلمون يعلمون حدودهم في كل عكرقة تعرض لهم بين أنفسهم، وبينهم وبين جيرانهم: عكرقة المودة والوئام، وعكرقة الشغب والفتنة، وعلم الحرب، أو عكرقة التعاهد، أو عكرقة الموادعة والمهادنة، أو عكرقة الأمان والاستئمان. وهذه العناية بإقامة الحدود وبيان واجباتها هي وحدها

حُجَّة قائمة للإسلام على خصومه، الذين يتَّهمونه بأنه دين الإكراه الذي لا يعرف غير شريعة السيف، فما غير شريعة القوة أو شريعة السيف، فمأ حاجته إلى بيان لكل حالة من حالات السلم والحرب بأحكامها وواجباتها وحدودها وتبعاتها؟ لا حاجة به إلى حدً من هذه الحدود ما دام أعزل من السيف مغلوبًا على كل حال؛ فإنما يبحث عن تلك الحدود من يضع السيف في موضعه، ويأبى أن يضعه في موضعه، ويأبى أن يضعه في موضعه منذ وجب فيه القتال، ولم يوجبه إلا البغى والقسر والعنت والإخراج من الديار)(١).

# نضوج القانون الدولي في الإسلام وطفولته عند الرومان والأوربيين،

وقد لاحظ الباحثون ما جاء به الإسلام من أحكام مُفصَّلة، وقواعد وضوابط، وتوجيهات حاكمة في كل شؤون الحرب، وعَلاقة المسلمين بغييرهم قبل الحرب، وبعد الحرب، وبيان الحقوق والواجبات بينهم وبين غيرهم، من مسالمين ومحاربين، وموادعين ومهادنين، ومعاهدين ومستأمنين، وذمِّين، مما تكوَّن منه قانون دولي رصين يحكم القويَّ كما يحكم الضعيف، قبل أن يعرف العالم شيئًا عن القانون الدولي.

يقول الأستاذ العقاد:

(وبينما كانت هذه الحدود معلومة مقسومة بأقسامها وتبعاتها في شريعة الإسلام: كانت العَلاقة بين الأمم في المقارات الشلاث فوضى، لا تشوب إلى ضابط، ولا يستقرُّ بينها السلام، إلا حيث يمتنع وجود المحارب، فيمتنع وجود الحرب بالضرورة التي لا اختيار فيها.

كانت شريعة الرومان: أن كل قوي يجاورك عدو تقضي عليه. فلم يكن للقارة الحديثة (التي سمَّوها بقرطاجنة) من ذنب إلا أنها دولة قوية، تعيش على العدوة الأخرى من بحرهم الذي أغلقوه دون غيرهم (mare clausum) أو الذي سمَّوه (بحرنا)، وحرَّموا على غيرهم أن يشاركهم فيه (mare nostrum).

وكذلك كانت شريعة فارس في الشرق مع مَن يجاورها.

<sup>(</sup>١) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ ٢٣٤- ٢٣٦.

وكذلك كانت شريعة الإسكندر وخلفائه على دولته الواسعة.

وكذلك بقيت شريعة الدول في القارة الأوربية إلى القرن السابع عشر، أول عهدهم بالبحث في الشرائع الدولية وحقوق الحرب والسلام.

فلم يلتفتوا قط إلى البحث في الحقوق، يوم كان الحقُّ كله للسيف، تتولاً دولة واحدة تُخضع من الرعايا المتفرقين، ولا تنازعها دولة أخرى في ولايتها عليهم، واستبدادها بأمرهم.

لم تكن هناك شريعة في الحقوق يوم كانت شريعة السيف كافية مغنية لمن يملكه إذا غلب، ولمن يخضع له إذا حَقَّت عليه الغلّبة. فلما انقسمت الدولة الكبرى في القارة الأوربية: تفرَّقت الدول شيعًا، وتنازعت العروش والتيجان تنازع الحطام الموروث، لا تنازع الحقوق والواجبات بين الأمم والشعوب. ويومئذ وفي أوائل القرن السابع عشر بدأت بحوثهم في حدود الحرب والسلام، وتصدَّى فقيههم الكبير جروتيوس (Grotius) لاستنباط هذه الحدود من وقائع الأحوال فيما سمَّاه بقانون الحرب (De Jury Belt)، ولا يزال بينهم أساس المراجع إلى العصر الحديث. لم يحدث فيه جديد ذو بال إلا أنهم يرجعون عنه إلى الوراء عدَّة قرون، فيبيحون اليوم ما كان محظورًا من اقتحام الحرب بغير علَّة أو بلاغ.

وإنّ القارئ المسلم ليبتسم حين يقرأ في مراجع تلك البحوث الفجّة: أنها بحوث في شريعة تسري على العالم الأوربي الذى كان معروفًا يومئذ باسم العالم المسيحي (Christendom)، ولا تسري على العالم المحمدي (Mohammednism) لأنه عالم جهالة لا يفقه هذه الحدود، ولا يلتزم بواجباتها وتبعاتها! فمن دواعي السخرية حقّاً: أن يقال هذا عن دين يتناول المتعلم المبتدئ فيه مرجعًا من مراجع أصوله التي فرغ البحث فيها منذ القرن السادس للميلاد، فيرى فيه: أحكام الإعلان والتبليغ والنبذ والمعاهدة والصلح والذمة والهدنة والموادعة والسفارة والوساطة، ويرى لكل حكم من الأحكام واجباته على المسلم في حالتي إبرامه ونقضه، وواجبات الإمام والرعية فيه مُفصّلة مُردَّدة، كأنها صيغ العقود التي يتحرَّى فيها المؤتّقون غاية التوكيد والتقييد، منعًا للإغلال والإسلال، كما جاء في

أول عهد بين الإسلام والمشركين. فإن القارئ المسلم حين يمر بذلك السخف المضحك في بواكير القانون الدولي عند القوم، ليحس كأنه على مشهد من ألاعيب أطفال، يتواصون فيما بينهم على كتمان أسرارهم عن كبارهم؛ لأن هؤلاء الكبار الخبثاء أغرار لا أمان لهم على تلك الأسرار!)(١) انتهى.

إنَّ المسلمين هم أول مَن وضع معالم القانون الدولي، بل فصَّل شرائعه وأحكامه، تفصيلاً لم تعرفه الدنيا إلا بعد قرون، ولم تصل إلى ما وصل إليه الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا.

ويعتبر كثير من الغربيين الباحثين في العَلاقات الدولية: أن الإمام محمد ابن الحسن الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة، ومُدوِّن مذهبه، هو بحقِّ: أول واضع للقانون الدولي بما كتبه ودونه في هذا الجانب، وبخاصة كتابه (السير الكبير) الذي شرحه الشارحون، وعلَّق عليه المعلقون.

### تفسيرابن تيمية للحديث،

وعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث في رسالته (قاعدة في قتال الكفار)، فكان له في فَهمه وشرحه تفسير الخر، غير ما يقوله الأكثرون، يجب أن نسجِّله هنا، لعُمقه ووضوحه وأهميته. قال رحمه الله:

(وقول النبي ﷺ: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»: هو ذكر للغاية التي يباح قتالهم إليها، بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم.

قال: والمعنى: أني لم أُؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية. ليس المراد: أني أُمرتُ أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية! فإن هذا خلاف النصِّ والإجماع. فإنه لم يفعل هذا قط. بل كانت سيرته: أن من سالمه لم يقاتله)(٢) انتهى.

<sup>(</sup>١) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ ٣٣٦– ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: (قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم) لابن تيمية، تحقيق د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد صـ٩٥، ٩٦.

معني كلام شيخ الإسلام هنا في غاية القوة والبيان: أنه مأمور أن يقاتل مَن يستحقُّ القتال لحربه وعدوانه على المسلمين، إلى هذه الغاية، وهي: الدخول في الإسلام، بالنطق بالشهادتين.

فليس في الحديث دلالة على أنه مأمور بقتال كل الناس حتى يُسلموا، بل هو مأمور بقتال الذين يقاتلون إلى هذه الغاية.

### تفسير الأمير الصنعاني للمراد من الحديث:

وللعلامة الأمير الصنعاني كلام قوي في تأويل هذا الحديث، والرد على من اتخذ منه دليلاً لإعلان الحرب على الناس جميعًا، بحكم كفرهم، وذلك في رسالته القيمة التي حرر فيها: أن قتال المسلمين لمن يقاتلونهم ليس لمجرد كفرهم، ولكن لدفع شرهم وضرهم وعدوانهم على الإسلام وأهله. قال رحمه الله:

(ثم استدلوا بما صحَّ من قوله ﷺ: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله»(١)، وهو أوضح الأدلة لهم.

وأجيب عنه: بأن الحديث سيق لبيان الغاية التي أبيح إليها القتال، بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم، أي: لم أؤمر بقتالهم إلا إلى أن يقع منهم هذا القول، فإذا قالوه حرم قتالهم، فهو إعلام بأنهم إذا صدر منهم القول وحده، ولم يباشروا شيئًا من أحكام الإسلام من صلاة وغيرها، فإنه يحرم قتالهم، فهو دفع لما يتوهم من أنَّ القول وحده غير عاصم لدمائهم وأموالهم، كما اتفق لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنه قتل رجلاً بعد أن قال: (لا إله إلا الله)، فعاتبه على فقال: إنما قالها متعودًا. فقال على شققت عن سويداء قلبه؟)(٢) الحديث.

أو أن معناه: أني لم أؤمر بقتال الناس إلا إلى أن يقع منهم القول، لا أنى أمرت بشق قلوبهم. وحمل الحديث على هذا مُتعيِّن، لأن الواقع أنه على ها قاتل الناس إلى أن قالوا كلمة التوحيد، بل كف عن أهل الكتاب، حتى أعطوا الجزية، وكذلك المجوس.

إن قيل: الحديث مخصَّص فيه عموم الناس بإخراج أهل الكتاب بالآية؟

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أسامة بن زيد، وسيأتي تخريجه صـ ٨٢٩ .

قلتُ: الجزية تؤخذ من الكتابي وغيره، كما حقَّقناه في رسالة أخرى، فلفظ الحديث باق على عمومه، والمراد: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، أو يعطوا الجزية.

فالحديث ذكر أحد غايات القتال وموجبات تركه، وهي: الإتيان بكلمة التوحيد، وترك الغاية الأحرى، وهي: إعطاء الجزية، للعلم بها من القرآن، أعني من قوله تعالى: ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيُومِ الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْحَقِي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حَتَىٰ يَعطُوا الْجِزيَة عَن يَد وَهُمْ وَاسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْحَقِي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حَتَىٰ يَعطُوا الْجِزية عَن يَد وَهُم صَاغرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فإنه اقتصر في الآية على ذكر إحدى الغايات، وهي إعطاء الجزية، وطويت الغاية الأخرى، وهي إسلامهم، فإن هم أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم، كما يعصمونها بإعطاء الجزية، كما اقتصر في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، على ما ذكر من التوبة وغيرها، وعلَّى تخلية سبيلهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واقتصر عليه مع أنهم لو أعطوا الجزية لخلينا سبيلهم أيضًا، لأنَّ الجزية إذ هي عامَّة لكلِّ كافر، من القتصر في آية الجزية على أحد الأسباب لترك القتال، وهو إعطاء الجزية، وفي هذه على أحد الأسباب، وهو التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالقرآن يقيد بعضه بعضًا، والحكم واحد. وهذا في الآيات القرآنية كثير، وهو من بلاغات كلام بعضه بعضًا، وبديع إيجازه.

وهذا إن قلنا: إن المعاهدين تُقبل منهم الجزية، وإن لم نقُل، فالآية خاصَّة بهم، فلا يتمُّ العموم فيها والاستدلال.

وقسيل: المزاد بالحسديث: المحساربون، ولفظ السناس من العسمسوم الذي يراد به الخصوص)(١) اهـ.

وهذا التأويل الذي ذكره في الأخير، هو الذي يترجَّح عندي، فلفظة «الناس» يقصد بها (المحاربون) الذين ذكرتهم سورة براءة في أوائلها، وأعلنت البراءة منهم، وهم الذين ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ [التوبة: ١٠].

<sup>(</sup>۱) بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني، وهو منشــور ضمن مجموعة (ذخائر علماء اليمن) اختيار القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي. جمع وإعداد الأستاذ محـمد عبد الكريم الجرافي طبع مؤسسة دار الكتاب الحديث. بيروت صد ١٥٤ – ١٦٣.



# الفصلالسابع

# غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم

# زعم الهجوميين أنَّ غزوات الرسول كانت هجومية:

ومما استدلَّ به (الهجوميون) على دعواهم في وجوب قتال العالم: ما زعموه أن الرسول في أكثر غزواته كان هو البادئ بالهجوم، والطالب للعدو، الغازي له في عقر داره.

وهي دعوى مبنيَّة على قِصر النظر، ونقص العلم، وضيق الأُفق، في تقويم أحداث السيرة، والنظر إليها من الزاوية القريبة، دون النظر إلى جميع الزوايا والأبعاد، وعدم استيعاب ما ورد في أسباب الغزوات وملابساتها استيعابًا يضيء السبيل للباحث الذي ينشد الحق، وليس المتعصب لرأي كونَّه، ولا يريد أن يتزحزح عنه.

لا شكَّ أن من غزوات الرسول عَلَيْهُ، ما لا يُشكُّ في أنه كان هجومًا من المشركين على المسلمين، كما في غزوتي أحد والخندق، وبعضها ما قد يحسب أنه ابتداء من المسلمين وهو عند التأمُّل دفاع أو وقاية.

وسنعرض نموذجين لمن استدلُّوا بالغزوات على طبيعة الهجوم في الجهاد الإسلامي، ونكتفي في الردِّ عليهما بكلام موجز من إمامين كبيرين من أثمتنا السابقين، ومن المحيطين بالعلوم الإسلامية، ولهما مكانتهما الكبيرة عند الأمة، وعند هؤلاء الهجوميين خاصة. وهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه الإمام ابن القيَّم.

ثم بكلام مفصل من عالمين جليلين معاصرين، لكلِّ منهما مقامه في العلم، ومنزلته في الدعوة إلى الله، هما الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، والشيخ محمد الغزالي رحمهما الله. ونُلحِقُ هذين الردين بنقل من أحد مؤرخي العصر الأثبات، وهو: أحمد زكي باشا، الملقب بـ (شيخ العروبة).

### كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:

نبدأ بكلام الإمام ابن تيمية الذي قال في رسالته (قاعدة في قتال الكفار):

(وكانت سيرته (ﷺ): أن كلَّ مَنْ هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي: تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته.

فهو لم يبدأ أحدًا من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره بقتل كل ً كافر، لكان يبتدئهم بالقتال)(١) اه.

هذا ما قرَّره ابن تيمية في (القاعدة)، وأكَّده في أكثر من كتاب من كتبه، وهذا ينطبق على مشركي العرب من عبَّاد الأوثان، وعلى مشركي المجوس من عبَّاد النار، وكانوا في هَجَر والبحرين وفارس، وعلى اليهود الذين كانوا يساكنونه في المدينة، وقد عاهدهم وعقد معهم اتفاقية، واعتبرهم مواطنين في دولة المدينة، ولكنهم هم الذين نقضوها، فاضطرُّ إلى مواجهتهم، وعلى النصارى من الروم ومن العرب الذين يخضعون لسياستهم ويدورون في فلكهم من ملوك الغساسنة بالشام، وبعض قبائل العرب كبني تغلب وغيرهم.

يقول ابن تيمية في (القاعدة): (وأما النصارى، فلم يقاتل أحدًا منهم إلى هذه الغاية، حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك، يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر، وإلى كسرى، والمقوقس، والنجاشي، وملوك العرب بالشرق والشام، فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فعمد النصارى بالشام، فقتلوا بعض من أسلم من كبرائهم بـ(معان)(٢).

(فالنصارى حاربوا المسلمين أولاً، وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وعدوانًا، وإلا فرسله أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعًا لا كرهًا، فلم يكره أحدًا على الإسلام).

(فلما بدأه النصارى بقـتل المسلمين: أرسل سرية أمَّر عليـها زيد بن حارثة، ثم جعفرًا، ثم ابن رواحة، وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بـ(مؤتة) من أرض

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم صـ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) يقصد بذلك: قتلهم فروة بن عمرو الجذامي، ثم النفاثي. بعث إلى رسول الله رسولاً بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء. وكان فروة عاملاً (أي واليا) للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله (معان) و بغلة بيضاء. وكان فروة عاملاً (أي واليا) للروم على من اليهم من العرب، وكان منزله (معان) والآن من أرض الأردن - وما حولها من أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه، طلبوه حتى أخذوه، فحبسوه عندهم ثم قتلوه. انظر: البداية والنهاية (٨٦/٥)، والإصابة (٣٨٦/٥) ترجمة رقم (٤٠٢٤).

الشام، واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى، واستُشهد الأمراء رضي الله عنهم. وأخذ الراية خالدُ بن الوليد، فسلَّم الله المسلمين ورجعوا)(١).

وما قرر شيخ الإسلام في (القاعدة) أكّده في أكثر من كتاب له. كما أكده تلميذه الإمام ابن القيم في أكثر من كتاب له.

#### كلام الإمام ابن القيم:

قال ابن القيم في (هداية الحياري): (ولم يكره أحدًا قط على الدين، وإنما كان يقاتل مَن يحاربه ويقاتله. وأما من سالمه وهادنه، فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه، امتشالاً لأمر ربه حيث يقول: ﴿لا إِكْراه فِي الدّينِ قَد تُبَيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وهذا نفي في معنى النهي، أي: لا تكرهوا أحدًا على الدين، والصحيح أن الآية على عمومها في حقّ كلّ كافر.

ومَن تأمَّل سيرة النبي عَلَيْ تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط، وأنه إنما قاتل مَن قاتله، وأما مَن هادنه فلم يقاتله ما دام مقيماً على هدنته، لم ينقض عهده؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧]، ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرَّهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمن على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريستًا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم أحد، ويوم الخندق، ويوم بدر أيضًا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم، والمقصود: أنه على لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارًا وطوعًا)(٢) ا هـ.

وما قرَّره ابن القيم في (هداية الحيارى) قرَّره في كتب أخرى له، مثل (أحكام أهل الذَّمَة) فقد قال فيه: (بل نقاتل مَن حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول الله في

<sup>(</sup>۱) القاعدة صـ ١٣٥ - ١٣٨، وقصة مؤتة رواها البخارى في المغازى (٤٣٦٣)، وغيره، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) هداية الحياري من اليهود والنصاري لابن القيم (١/ ١٢)، طبع مؤسسة مكة للطباعة ١٣٩٦هـ.

أهل الأرض، كان يقاتل مَن حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يـهادنه، أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم)(١).

## ١- الشيخ ابن محمود يرد على الشيخ اللحيدان:

ونثنِّي بردِّ الإمامين المعاصرين، رحمهما الله تعالى:

أما الأول فهو ردُّ العلاَّمة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود - رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر، وصاحب البحوث والاجتهادات الشرعية الأصيلة والشجاعة - على الشيخ صالح اللحيدان أحد علماء السعودية المعروفين، في كتاب ألفه عن الجهاد. يقول العلاَّمة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتابه (الجهاد المشروع في الإسلام):

(وإنَّ أغرب ما سمعتُه في هذا الزمان مما يتعلَّق بالجهاد المشروع في الإسلام، هو قول الشيخ صالح اللحيدان في كتابه (الجهاد في الإسلام بين الدفاع والطلب) قال: (إن الرسول وأصحابه لم يدافعوا عن أنفسهم في وقعة بدر، بل كانوا مستدئين بالقتال طالبين للعدو)، وقال: (إنَّ حروب الرسول وأصحابه لهوازِن، وحصاره للطائف، وكذلك الغزوات الأحرى، حيث كان الرسول هو البادئ بالقتال لنشر هذا الدين بين الناس، ولم تكن الغزوات منه لأنهم قاتلوه أو اعتدوا عليه، فإنهم لم يسبق لهم ذلك إلا في نادر الأحوال) انتهى.

وأقول (القائل ابن محمود): إن هذه الغلطة الكبيرة إنما نشأت عن نقص علم، وقصور فَهم، أراد بها تعزيز رأيه فيما يعتقده من أن الرسول وأصحابه يقاتلون جميع الناس حتى يُسلموا، وليس لها سبب في عدوان من يقاتلهم؛ لأنه يعتمد في نقله على ما يعتقده في نفسه، بدون رجوع منه إلى صحيح المنقول، وبدون فقه منه في سبب غزوات الرسول، ويظهر منه أنه بطيء العهد بتعاهد القرآن، الذي فيه تفصيل هذه القيضية على الجلية بأحسن تبيان، فإن به تحقيق بداية المشركين بالعدوان. إذ إن هذا الأمر اليقين الذي يرتفع عن مجال الشك والإشكال؛ لثبوته بالعدوان. إذ إن هذا الأمر اليقين الذي يرتفع عن مجال الشك والإشكال؛ لثبوته

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة لابن القيم (١/ ٧٩).

بمقتضى الدليل والبرهان، والسنة والقرآن، وكلما بعد الإنسان عن تدبر القرآن ضعفت حجته.

فمن قال: إن الرسول هو البادئ بالقتال بدون سبب يوجبه من المشركين: فقد أعظم الفرية عليه، وقال بما لم يُحط به علمه، ويخشى من تعدِّي غلطه إلى بعض مَنْ يسمعه من جهلة العوام، وضعفة العقول والأفهام، فيظنُّونه حقا، وهو بالحقيقة باطل.

وسنورد من الدلائل النقلية والبراهين الجلية: ما يزيل اللبس عن هذه القضية، حتى تكون جلية للعوام، وحتى لا يختلف فيها اثنان، وليس من شأن الباحث أن يُفهم مَن لا يريد أن يفهم.

فَمَنَ دَلَائِلُ القَّرِآنَ قُولُهُ سَبِحَانُهُ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهُ ﴾ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ آ﴾ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ آ﴾ اللَّهُ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].

فأثبت سبحانه في هذه الآية بداية المشركين بالاعتداء بالقتال على الذين أسلموا من أصحاب النبي على الذين أسلموهم سوء العذاب ليردُّوهم عن دينهم كما قال سبسحانه: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَردُُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن استَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وهذا القتال يشمل الضرب والتجريح.

فسقمد كان الصحابة يأتون إلى رسول الله على، منهم المضروب، ومنهم المجروح، وقد توفيّت سمية أم عمّار تحت التعذيب لصدّها عن دينها، كما توفيّ زوجها ياسر. وكان رسول الله على عمرُ عليهما وهما يعذبان ويقول: "صبرًا يا آل ياسر فإنَّ موعدكم الجنة"(١)، وكانوا يحمون الحجارة ويضعونها على بطن بلال وظهره، ويقولون: قل: واللات والعزى. ويقول: أحد أحد (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط (١٥٠٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣/٣٨٣)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن جابر، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة (٩/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) عن زرّ، عن عبد الله قال: أول مَن أظهر إسلامه سبعة: رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمار، وأُمَّه =

ولهذا قال: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا ﴾ [الحج: ٣٩]. فأثبت ظلم المشركين في تعذيبهم للمؤمنين بفنون التعذيب والأذى، ولا ذنب لهم إلا أنهم يقولون: ربنا الله ونبينا محمد. ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [٣] الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بِغَيْرِحَقٍ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠]، فقد أحرجوا الصحابة حتى أخرجوهم من بلدهم، والإخراج من البلد نظير القتل في كتاب الله، فقد خرج فوق الثمانين من الصحابة ما بين رجال ونساء إلى الحبشة، يمشون على أرجلهم حتى أتوا ساحل البحر، فراراً بدينهم من الفتنة، وبأبدانهم من التعذيب، وبعضهم خرج مهاجراً إلى المدينة.

والنبيُّ عَلَيْهُ خرج مهاجراً خائفًا مختفيًا يقول (مخاطبًا مكة): "والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت الله الله يصادرون أموال كل من هاجر إذا لم تكن له قبيلة تحمي ماله، كما صادروا أموال صهيب الرومي، وأنزل الله فيه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧] ولهذا قال الصحابة: ربح البيع صهيب (٢).

<sup>=</sup> سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله على فمنعه الله بعمَّه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فالبسوهم أدراع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدان، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد.

رواه أحمد في المسند (٣٨٣٢)، وقال مُخرِّجوه: إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن ماجه في المقدمة (١٥٠)، وابن أبي شببة في المغازي (٣٧٧٤٨)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٠٨٣)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن، والحاكم في معرفة الصحابة (٣/ ٣٢٠)، وصحَّح إسناده ووافقه الذهبي، والبيه في في الكبرى كتاب المرتد (٨/ ٢٠٩)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) رواه الطبـراني في الكبـيــر (١٠/٢٦٧)، والحاكــم (١/٤٨٦)، وصحح إسناده، وسـكت عنه الذهبي، والبيهقي في الشعب (٣/٤٤٣)، كلاهما في المناسك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبسير (٨/ ٣١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم (٢/ ٧٥)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣/ ٤٥٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٥٢)، عن صهيب، وفيه: «..حتى قدمت على رسول الله على قبل أن يتحوَّل منها حيني قباء - فلما رآني قال: «يا أبا يحيى ربح البيع» ثلاثا. فقلتُ: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. فالصواب أن الذي قال لصهيب: ربح البيع هو الرسول، وليس الصحابة، كما قال الشيخ.

ومنها: قوله سبحانه: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصْلاً مّنَ اللَّه وَرضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

فأثبت سبحانه أن المشركين أخرجوا المستضعفين من بلادهم وأموالهم في سبيل هجرتهم ونصرتهم لرسول الله يبتغون بذلك فضلاً من الله ورضوانًا، ولا ذنب لهم إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله.

ومنها: قوله سبحانه: ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديهُمْ وَٱلْسِنَتَهُم بالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الممتحنة: ٢]، فبسط اليد بالسوء هو الضرب والتجريح والشجاج، وبسط الألسنة بالسوء أي بالسبِّ واللعن والسخرية وسائر الأذيَّة.

ومنها: أن الله سبحانه أكّد ابتداء المسركين بالاعتداء على النبي عَلَيْهُ وعلى اصحابه في بداية الأمر ونهايته، فقال سبحانه: ﴿ أَلا تُقَاتلُونَ قَوْمًا نّكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّة أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ آلَ قَاتلُوهُمْ يُعَذّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُر كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْف صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ آلَ قَاتلُوهُمْ يُعَذّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُر كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْف صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ آلَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٣-١٥] فأثبت سبحانه بداية المشركين بالاعتداء على الرسول وأصحابه في بداية الأمر ونهايته، وأنهم نكشوا أيمانهم وعهودهم التي أبرموها مع الرسول في صلح الحديبية، وأنهم هموا بإخراج الرسول كما حصروه مع عمه أبي طالب في الشّعب، يطالبون أبا طالب بتسليمه الرسول كما حقوه وهذا معنى قول أبي طالب في قصيدته:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حسى أوسّد في التراب دفينا وإنما اشتد الأذى بالرسول بعد موت أبي طالب، بل وهمُّوا بقتله حيث اتفقوا أن يدفعوا لكل رجل سيفًا فيضربوه جميعًا بسيوفهم، فيضيع دمه بينهم، فأطلع الله رسوله على ذلك، وأذن له بالهجرة، وأنزل الله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

ومنها: قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١]، أي: لأجل إيمانكم بربكم.

فأثبت سبحانه شدَّة عـداوة المشركين لله ورسوله وعباده المؤمنين، وأنه يحرم على المؤمنين مـوالاتهم بإظهار المودة لهم، وقد كـفروا بما جـاءكم من الحق الذي هداكم الله إليه، ثم قال: يُخرجون الرسول مـن بلده، لأنه خرج من مكة مُكرها وخائفًا مـختـفيّا، كما خرج المؤمنون فـرارًا بدينهم من الفـتنة، وبأبدانهم من التعذيب؛ لأجل إيمانهم بربهم.

ومثله قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْسِرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَسولُهُمْ فَالُولَـكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [الممتحنة: ٩]، فأثبت سبحانه قتال المشركين للمؤمنين على الدين الأجل إيمانهم بربهم، ليردُّوهم بطريق الإكراه إلى مِلة الكفر التي أنقذهم الله منها.

فهذه كلها آيات مُحكمات لا نسخ فيها ولا تبديل ولا تخصيص، ولا يجور لأحد تغييرها ولا النظر في رأي يخالفها.

وأما الاستدلال بفقه السيرة مما يثبت ابتداء الاعتداء من المشركين على رسول الله وأصحابه، وأنه إذا قاتل فإنما يقاتل لصد العدوان عن الدين، وكف الأذى والاعتداء عن المؤمنين، فليس هذا بالظن ولكنه اليقين.

أما مسألة الجهاد بالدفاع عن الدين وعن أذى المعتدين، فقد اعتنى العلماء المتأخرون<sup>(۱)</sup> بتصحيحها وتمحيصها أشد من اعتناء الفقهاء المتقدمين حتى ارتفعت عن مجال الإشكال والغموض إلى حيِّز التجلِّي والظهور. فضعف فيها الخلاف وكاد ينعقد عليها الإجماع. وإن غزوات الرسول كلها دفاع عن الدين وكف أذى المعتدين على المؤمنين، وليس هذا بالظن ولكنه اليقين.

ونشيسر الآن إلى غزواته وأسبابها التي أشار الكاتب بأنها وقعت من الرسول بطريق الابتداء بدون سبق عدوان من المشركين. فمنها:

حديث العير والنفير حيث خرج رسول الله ﷺ في بعض أصحابه يريدون عير قريش. ومن المعلوم أن قريشًا هم الأعداء الألمدًاء والبادئون بالاعتداء على الرسول وأصحابه، وقد استباحوا تعذيب الصحابة وأخذ أموالهم، فهم أئمة الكفر، الحلال

<sup>(</sup>١) يفصد الشيخ رحمه الله بالعلماء المتأخرين: من نسميهم (العلماء المحدّثين) أي: علماء المعصر الحديث ابتداء من الشيخ محمد عبده، والشيخ رشيد رضا، والشيخ جمال الدين القاسمي ومَن بعدهم.

دمهم وأموالهم، أفيلاًم رسول الله وأصحابه عندما حاولوا أخذ العير ليتقووا بها على حرب عدوهم، كما كان عدوهم يفعل ذلك بهم، فيأخذون أموال المهاجرين؟ إذ هذا من باب المقاضاة بالمثل، وقد قيل: الشرُّ بالشرَّ، والبادئ أظلم. يقول تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿وَلَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَاكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤١].

أما وقعة بدر فقد حدثت على غير ميعاد سبق، وكان الرسول قد كره وقوعها. وقد نزل بأصحابه بالعُدوة الدنيا مما يلي المدينة، ونزل المشركون بالعُدوة القصوى مما يلي مكة، وقد أرسل أبو سفيان إليهم يطلب منهم أن يرجعوا قائلاً: إن عيركم وأموالكم قد سكمت، فارجعوا إلى بلادكم. لكنهم كما أخبر الله عنهم خرجوا بطرا ورثاء الناس، ويصدون عن سبيل الله، ومعلوم قرب بدر من المدينة، فهم قصدوا حرب الرسول وأصحابه بطريق التحرش بهم. وكان سبب بداية القتال: أن أبا البختري قال: والله لأردن عوض مياه محمد، ولأكسرن عوضهم. وفعلا الدفع يريد أن يهدم الحوض، فتلقاه حمزة بسيفه فقطع رجله، ثم انعقد سبب القتال بين الفريقين.

فقتال الرسول لهم في بدر هو قتال لدفع شرِّهم وعدوانهم، فهو جهاد بالدفاع، ولم يكن وقع ولم يكن وقع الدين حسبما يظنه الكاتب، ولم يكن وقع ابتداء من الرسول بدون عدوان يوجبه منهم، بل هم البادئون بالاعتداء والمعلنون بالحرب لله ورسوله والمؤمنين.

ومثله قتى ال الكفار المشركين للرسول وأصحابه يوم أُحد، حيث غزوا الرسول وأصحابه في بلادهم، فقتلوا سبعين من أصحاب رسول الله، وهل كان قـتال الرسول لهم إلا دفعا لشرِّهم؟!

ثم إنهم تحزّبوا على حرب رسول الله وأصحابه يوم الأحزاب، ومعهم عرب الحجاز ونجد، ونقصت اليهود العهد الذي بينهم وبين رسول الله، ودخلوا مع قريش في حرب الرسول، فتبعهم يهود بني قريظة لظنّهم أنها الفاصلة المستأصلة للرسول وأصحابه، حتى ضرب النبي على المدينة خندقا يمنع تجاوز الخيل. وبلغ

الخوف من الرسول وأصحابه إلى نهاية الشدة، وأنزل الله فيه صدر سورة الأحزاب وفيها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مَنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ۞ هُنَالَكَ ابْتُلِي مَنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ۞ هُنَالَكَ ابْتُلِي الْمُؤْمنينَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَديداً ﴾ [الأحزاب: ٩-١١]، إلى قوله: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الأحزاب: ٩-٢١]، الله قويًا عَزِيزًا ۞ وأَنزَلَ اللّهُ الْمُؤْمنينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللّهُ قُويًا عَزِيزًا ۞ وأَنزَلَ اللّهُ الْمُؤْمنينَ طَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الأحزاب: ١٩-٢١]. الأحزاب: ١٥-٢٦].

أفيقال: إنَّ الرسول هو البادئ بالقتال لكفرهم، وهم لم يُبقُوا للصلح موضعًا، مع الرسول وأصحابه، ولم يألوا جهدًا في فتنتهم للمؤمنين وتعذيبهم؟ ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾ [المتحنة: ٢].

وأما قفية هُوازِن حيث صرَّح الكاتب عنها قائلاً: (إن حروب الرسول عَلَيْقَةُ وأصحابه لهُوازِن وحصاره للطائف، حيث كان الرسول هو البادئ للقتال لنشر هذا الدين بين الناس، ولم تكن الغزوات منه، لأنهم قاتلوه أو اعتدوا عليه، فإنهم لم يسبق لهم ذلك إلا في نادر الأحوال).

وأقول (ابن محمود): إنَّ الشيخ رحمه الله(١) يكتب عن القضايا كهذه وغيرها على حسبما يُضمره في نفسه، بدون رجوع منه إلى أصول القضايا والغزوات من مظانها في كتب السيرة والتاريخ، لهذا السبب كثر خلطه وخبطه، بدون بصيرة من أمره، فيجعل الباطل حقًّا، والحق باطلاً! وقد قيل لي: إن كتابه لا يستوجب الردَّ؛ لأنه معلوم البطلان عند كل واحد. فقلت للمعارض: إنَّ كل مَن أوصلته خبرًا لن تستطيع أن توصله عذرًا، ولكن وجوب البيان وتحريم الكتمان يوجب علينا ردَّ هذا البطلان، خشية أن يحتج به بعض مَن يرى صحته، أو بعض مَن يعتقد اعتقاده، لأنه متى قلَّ العلم، وساء الفهم، ساءت النتيجة. وقد قيل: خلاصة القول تظهر بالسبك، ويد الحق تصدع آراء الشك .

<sup>(</sup>١) الدعاء بالرحمـة يجوز للحيِّ وللميت، وإن خصَّـه العرف بالأموات، لأن الشيخ اللحبـدان من الأحياء، فكان المعتاد أن يقول: حفظه الله، ولعلها غلطة طابع.

# سَـبكناه ونحسبه لُـجَـيْنا فأبدى الكيرُ عن خَبَث الحديد

وقد عقدنا لوقعة هَوازِن فصلا مستقلا، وذكرنا فيه سبب هذه الغزوة التي أنزل الله في شأنها: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ الله في شأنها: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ آَنَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمنينَ ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٦].

وقد ذكر ابن إسحاق وغيره: أنه لما فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين، وسمعت هوازن بذلك، فشرقوا بهذا الفتح حنقًا وبُغضًا للرسول وأصحابه، وولاء ومحبة منهم لقريش، فعزموا أن ينتقموا من الرسول وأصحابه، فجمعهم ملكهم (مالك بن عوف النصري)، فاجتمع إليه مع هوازن: ثقيف كلها على بكرة أبيها، واجتمع إليه نصر وجُشَم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال، وكثير من شتّى القبائل، ومن عرب الحجاز ونجد، ومعه يومئذ دريد بن الصّمة، وهو كبير يُحْمل في هودج، ليأخذ من رأيه، حيث إنه مُجرّب في الحروب، فزحفوا يُحْمعهم من عوالي نجد بأهلهم وعيالهم وأموالهم لقصد الحفيظة، حتى لا يفروا عن القتال، ونزلوا بعسفان بين مكة والطائف، ليفاجأ الرسول وأصحابه بالهجوم عليهم من قريب، لظنّه أن أهل مكة المغلوبين سيكونون عونًا له على القتال معه.

ولما سمع رسول الله بخبرهم، خرج إليهم بمن معه من أصحابه، وبعض أهل مكة، ومنهم مسلمون، وبعضهم باقون على شركهم، فوصل إليهم رسول الله في عماية الصبح، بعد فتح مكة بعشرة أيام. وقد كانت هوازن قد كَمَنُوا في الشعاب والمضايق، وقد تهيَّ ووا لينفروا جميعًا. ولم يُرعُ أصحاب رسول الله عَيَّمُ إلا والكتائب قد شدَّت عليهم شدَّة رجل واحد، فشمَّر الصحابة راجعين، لا يلوي منهم أحد على أحد، وانحاز رسول الله ذات اليمين، وهو يقول: "إليَّ أيها الناس، هلموا إليَّ أنا رسول الله»(١). وقد بقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۷ ۱۵)، وقال مُخرِّجوه: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق فهو صدوق حسن الحديث، وأبو يعلى في المسند (۱۳۸۳)، وابن حبان في السير (٤٧٧٤) عن جابر، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى ورواه البزار باختصار، وفسيه ابن إسحاق وقد صرِّح بالسماع في رواية أبي يعلى، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (۲۳۳/).

ومنهم: أبو بكر وعمر. ومن أهل بيته: علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث والفضل بن عباس، وربيعة بن الحارث، وأسامة بن زيد، وأيمن ابن أم أيمن، وقتل يومئذ<sup>(١)</sup>.

ولم يتراجع القوم إلا وبعض الأسرى عند رسول الله، ولم يَقتُل أحدًا منهم بعد أسرهم، وتفرَّت هوازن ومن معهم، وفرَّت ثقيف إلى بلدهم. أفيصدق أن يقال والحالة هذه: إن الرسول هو البادئ بقتال هوازن بدون سبب يوجبه منهم؟ وهل بقي من هوازن إلا هجومهم على الرسول في مكة؟ ولا يُدرَى عن سوء عاقبة هذا الهجوم، فإنه ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلُّوا، وساءت حالهم، وقد قيل: كل محصور مأخوذ.

وأما حصاره للطائف فإن تُقيفًا على بكرة أبيهم كانوا مع هُوازِن في الحرب على رسول الله، فلما نصر الله رسُوله والمؤمنين فـرُّوا إلى بلدهم، وتحصَّنوا فيها، فهم مستحقُّون للقتل والقتال لثلاثة أمور:

أحدها: مشاركتهم لهَوازِن على حـرب رسول الله، فهم محـاربون لله ورسوله وعباده المؤمنين، والله يقول: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقال: ﴿ وَلَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤١].

والأمر الثاني: أن الرسول جاءهم قبل الهجرة وطلب منهم أن يُؤووه وينصروه حتى يُبلِّغ رسالة ربه، وقد قيل: إنه مكث عندهم عشرة أيام، فلما أحسوا أن بعض ثقيف مال إليه وصدَّق دعوته، لهذا أرسلوا عليه سفهاءهم، فكانوا يرمونه بالحجارة، ورؤساؤهم ينظرون إليهم ويضحكون من فعلهم، وهم يقولون: مجنون كذَّاب. وزيد بن حارثة يقيه ببدنه عن وقع الحجارة فيه، حتى رجع كثيبا حزينا من فعلهم.

الأمر الثالث: أنه بعدما فرغ رسول الله من أمر هَوازِن ذهب إلى ثقيف رجاء أن يثوب إليهم عقلهم، فيفتحوا له الباب، ويُسهِلوا له الجناب، حتى يبلّغ رسالة ربه

<sup>(</sup>١) وفي هذه الغزوة نزل قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثْيَرَةَ وَيَوْمَ حَنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتْ عَلَيكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وعَلَى الْمُؤْمَنِينَ وأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهُا وَعَذَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥، ٢٦].

في بلدهم، كما فعل أهل مكة. ومن سيرته: أنه لا يعاقب أحداً بجريمة سلفت منه مهما عظمت، متى خلّوا بينه وبين نشر دعوته في بلدهم، لكنهم عصوا وتمرّدوا، وناصبوه العداء، فرماهم بالمنتجنيق ونصب عليهم الدبابة، فكانوا يحمون النبال بالحديد، ويرمون بها من في الدبابة ويرمون الصحابة من وراء الجدران، وفي السطوح، حتى قتلوا سبعة من أصحاب النبي، فانصرف عنهم وتركهم حتى هداهم الله للإسلام، وأتوا إليه طائعين.

وأما غزوه لتبوك - حيث أشار إليها الكاتب - فإن سببها: أنه بلغ رسول الله على الله عنود من لَخُم وجُذَام وغَسَّان، وبعض مُتنصِّرة العرب، وقد اجتمعوا في تبوك، يريدون غزو رسول الله وأصحابه، وقد قدَّموا مُقدِّماتهم إلى البلقاء(۱)، وذلك عام تسعة من الهجرة، فندب رسول الله علم أصحابه عام العُسرة، أي زمن جهد ومجاعة وانقطاع ظهر، فخرج في ثلاثين ألفًا من أصحابه، فكانوا يرون على قبائل العرب من الحضر والبدو بوادي القرري، من أصحابه، فكانوا يرون على قبائل العرب من الحضر والبدو بوادي القرري، والنين لم يدخلوا في الإسلام بعد، حتى وصلوا إلى بلدة تبوك، وبها من بها من الناس، فلم يرع أحدًا منهم بقتل ولا قتال؛ لأنه إنما قصد الذين ظاهروه بالعداوة، وبرزوا لحربه وأصحابه، لكنه في سفره لم يلق كيدا، ووجدهم قد تفرقوا، فرجع إلى بلده مؤيدًا منصورا. فهذه المقدِّمة نشير فيها إلى بعض الفقرات من المقتطفات التي ذكرها الكاتب، وكلها مفصلة بأسبابها في ضمن الكتاب)(۲) انتهى.

وعلَّق العلاَّمة ابن محمود على قول مَن يقول: إنَّ الجهاد سببه الكفر، فيجب قتال الكفار حتى يُسلموا، كما هو اعتقاد الكاتب، وقد بنى كتابه على تصحيحه واعتقاد العمل بموجبه، كما أنه اعتقاد بعض الفقهاء المتقدمين وأكثر العامة.

فقال: (وقد استغلَّ هذا القول القسيسون والمبشرون من النصارى، وجعلوه عمدة لهم في دعوتهم، واستغلُّوه في التنفير من الدين واحتقاب العداوة

<sup>(</sup>۱) البلقاء: من أعـمال دمشق، بين الشام ووادي القرى، قـصبتها عـمان، فيهـا قرى كثيرة ومـزارع واسعة وبجودة حنطتها يضرب المثل. معجم البلدان (۱/ ٤٨٩).

 <sup>(</sup>٢) الجهاد المشروع في الإسلام للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (٢/ ٤٨٦ – ٤٩٦) من مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود طبعة المكتب الإسلامي.

للمسلمين. فكل من قال بهذا القول أو دعا إليه، فقد شارك القسيسين في التنفير من الدين.

فلو ظفر النصارى بكتاب (الجهاد بين الدفاع والطلب) للشيخ صالح، لأحلُّوه محل التقديس والتكريم، ونصبوه في كنائسهم ومدارسهم، وعمَّموا بتعليمه جميع طلابهم وعامتهم، لكونه غاية بعُيْتهم. بحيث إنه يُصدِّق مفترياتهم في إكراه الناس في الدين.

ثم قال الكاتب: (إنني أعجب من كتَّاب الفقه الإسلامي الذين قالوا بالدفاع في الجهاد، جريًا وراء التقليد للأعداء الممقوتين، وهم - والله أعلم - يدركون خطأ هذا الرأي البعيد عن الصواب، وأدلة الأحكام). انتهى.

ثم قال الكاتب: (لقد قلت هذا بعد أن رأيت عشرين بحثًا كلها تبحث عن مسألة الجهاد، بحثًا اختلف الباحثون فيه، فالذين قالوا بالدفاع من المتأخرين، من الكتّاب والمؤرخين وكتّاب السيرة كلهم ليسوا بشيء كعباس العقّاد، وعزّام، وشيت خطّاب، وعبد الحميد جودة السحّار، وأحمد أمين، ومحمد حسين هيكل، والشرقاوي، والحكيم، فكلهم ليسوا بشيء). يريد: أنهم ليسوا من علماء الشريعة.

ثم ألحق بهم في الذمِّ غيرهم قائلا:

(والظنَّ بغيرهم من علماء الفقه والحديث من أمثال: يوسف القرضاوي في كتابه: (الحلال والحرام)، ومحمد ناصر الألباني في كتابه: (حجاب المرأة المسلمة)، الظن بهم العودة إلى الحق واتبًاع سبيل المؤمنين). انتهى.

وردً عليه الشيخ بأنَّ الجهاد المشروع في الإسلام، هو: الدفاع عن الدين، ودفع أذى المعتدين على المؤمنين، وأنَّ الإسلام يُسالم مَنْ يسالم، ولا يقاتل إلا مَن يقاتله، أو يمنع نشر دعوته، أو يلقي الفتنة بين أهله، وليس هذا بالظنِّ لكنه اليقين، الذي تدلُّ عليه نصوص القرآن المبين، وسيرة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية: (إن مَن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه)(١). أي فلا يُقاتل)(٢)، ونكتفى بهذا من ردِّ العلاَّمة ابن محمود رحمه الله.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجهاد المشروع في الإسلام (٢/ ٤٠٥ – ٥٠٦).

### ٢-رد الشيخ الغزالي على مقولة بعض المعاصرين في الجهاد:

والردُّ الثاني: هو ردُّ العلاَّمة الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي على مقولات بعض الكتَّاب المعاصرين في تفسيره لأحداث السيرة، وللمعارك التي خاضها الرسول الكريم مع أعدائه، ولمعركة (مؤتة) على سبيل الخصوص، وتصوير الرسول سَيَّا بأنه البادئ بالهجوم، لقوم لا يستحقون أن يحاربوا، إلا لأنهم كفَّار!

كما ردَّ الشيخ الغزالي على دعاوى رجال (حزب التحرير) حول الجهاد، وهم يلقِّنونها لأتباعهم صارمة كحدِّ السيف، قاطعة كالبديهيات، لا يجوز التشكيك فيها، أو المناقشة لها.

وهذا عيب هذه الأحزاب أو الجماعات المغلقة، التي تصبُّ أفكارها في (قوالب جامدة)، وتربي عليها أتباعها، وتمنعهم من النظر في غيرها، في تلقَّونها على أنها (حقائق مُسلَّمة)، ويتبنَّونها فكراً وشعوراً وتطبيقًا، ويظلُون هكذا، حتى ينير الله سبحانه وتعالى بصائرهم بطريقة أو أخرى، ليتحرَّروا من الأسر الفكري، ويمتحنوا ما عندهم، ويقارنوه بما عند غيرهم، وينظروا في الأمر نظرة علمية موضوعية، وهنا قد يغيرون رأيهم، ويرجعون عما كانوا عليه.

وهذا ما فعلته الجماعة الإسلامية المصرية، حيث راجع عدد من أقطابها فكرهم القديم حول الجهاد، وناقشوه مناقشة حرَّة، وعدَّلوا وحوَّروا، وأعلنوا - أمام قواعدهم وأمام الناس - تراجعهم عن جوهره، في شجاعة محمودة، قلَّ أن نجدها إلا عند المخلصين المنصفين.

ردَّ الشيخ الغزالي على الشيخ النبهاني وحزب التحرير في كتابه (جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكَيْد الخارج). وكان من مظاهر عجز الداخل هذه الأفكار الهائجة المائجة، التي يطلقها أناس من أبناء أمتنا - بل من المحسوبين على العمل الإسلامي، والحركة الإسلامية - يطلقون هذه الأفكار كالقذائف المدمِّرة، لا يبالون من خلق الله.

#### تفنيد كلام بعض الكتاب المعاصرين:

يقول الشيخ الغزالي رحمه الله يردَّ على هؤلاء اللين أسماهم في بعض ما كتب: (الأصدقاء الجهلة للإسلام) تحت عنوان: (أوهام سيئة):

(قرأتُ لنفر منهم كلامًا طويلاً في أن الإسلام دين هجومي يضع خططه للحرب لا للسلم، وشعرتُ بالغيظ لتحريف الكلم عن موضعه من ناحية، ولتناول الوقائع دون أدنى وعى بملابساتها من ناحية أخرى...

#### خذ هذا المثال:

الأسباب التي دفعت إلى معركة (مؤتة) معروفة، ولعل كُتَّاب السيرة المحدّثين، أقدر على تصوير هذه الأسباب من الكتّاب القدامي، فقد أرسل النبي عَلَيْهُ واحدًا من رجاله بكتاب إلى أحد الأمراء الغساسنة يدعوه إلى الإسلام، وهؤلاء الأمراء كانوا موالين للروم، يدينون دينهم، وينفذون سياستهم، وقد شعروا مع سادتهم بالقلق للدين الجديد وللنجاح الذي يلقاه، فماذا يصنعون؟ عمد الأمير الذي جاءه كتاب النبي إلى الكتاب فطوح به، وإلى حامله فقتله! واستعدّ مع الرومان لمواجهة تبعات هذا الموقف الآثم!

ماذا تفعله أي دولة تُهان دعوتها، ويُقتل رجلها على هذا النَّحو؟ لا بد أن تقاتِل! والقتال الذي فرضته الظروف صعب، فإن الرومان شدُّوا أزر الأمير القاتل بعشرات الألوف من جيشهم الكثيف.

وواجه الرجال الذين قاتلوا في (مؤتة) معركة قاسية، استشهد فيها القادة الثلاثة الذين التحموا مع الرومان وحلفائهم، واستطاع خالد بن الوليد أن ينسحب بالجيش، وأن يُجنّبه خسائر لا آخر لها...

ولستُ أؤرِّخ لهذه المعركة الآن، ولكني أعلِّق على ما قرأتُه في كتاب ظهر حديثا لأحد العلماء يذكر قصة مؤتة ويقول: إن المؤرخين يحاولون ذكر أسباب للقتال الذي وقع، ولا ضرورة لذكر هذه الأسباب! لماذا نُعلِّل لكل حرب خاضها المسلمون؟ يكفي أن نعرف طبيعة الإسلام في التوسعُ (!) لنعرف سر القتال!

الكاتب غفر الله له، نسي الرسالة الموجَّهـة إلى العميل الروماني، ونسي مصرع صاحبها، ونسي أن الرومان – وموطنهم الأصلي أوربا(١) – تدفَّقوا نحو مائة ألف

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ الغزالي إلى أصل الإمبراطورية الرومانية القديمة – ومقرَّها روما عاصمة إيطاليا – قبل أن تنقسم فيما بعد إلى دولتين: غربية، ورئاستها في روما، وشرقية، ورئاستها في قسطنطينية، وهي: دولة الروم البيزنطية، ومعظمها في الأناضول، ولها مستعمراتها وتوابعها في الشام ومصر وشمال إفريقيا وغيرها.

إلى قلب الحجاز، ولم يجيئوا في نزهة صحراوية، وإنما جاؤوا في مظاهرة عسكرية لضرب الدين الجديد، ومنع الدعوة من التسلُّل شمالي الجزيرة العربية، كل ذلك لم يلفت نظر المؤلف الأديب. إنما لفته إبراز الطبيعة التوسعية للإسلام!

إن التوسُّع الإسلامي لا يعتمد على القتل، وحروب العدوان، إن العملة المتداولة في ميدان الدعوة الإسلامية هي الفكر الحرُّا!

ومقاتلة الإسلام للرومان كانت أشرف قتال عرَفته الدنيا، لأن الإمبراطورية العجور استهلكت شعوبًا كثيفة داخل سجونها قرونًا طويلة.

وعندما نكتب سيرة نبينا بهذا الأسلوب، فماذا يبقى للمبشرين والمستشرقين؟

عندما تعرض الحق على الناس في بيئة جاهلة به، فلن يقول لك المستمعون: أهلاً وسهلاً! سيكون هناك مستغربون، وسيكون هناك رافضون! وربما آمن البعض على عجل، وربما قاوم بعضهم بضراوة، ولن تتحدد المواقف إلا بعد آماد طوال يصبر فيها الدعاة، يقابلون الهُزء بالسكينة، والاستفزاز بالحلم...

كذلك كان الأنبياء على امتداد العصور، وكذلك كانت سيرة خاتمهم محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ مع ما تميزت به رسالاتهم من وضوح وتجرد وإشراق.

أما اليوم فالدعوة مُثقلة بما يَضيرها أو يزهِّد فيها؛ هناك مَن يدعو إلى الشكل قبل الموضوع، وإلى النافلة قبل الفريضة، وإلى الحكم الفرعي قبل القاعدة الكلية، وإلى ما فيه خلاف قبل ما لا خلاف فيه! ثم يدقُّ طبول الحرب وهو صفر اليدين من سلاح يُجدي، فإذا الغبار ينجلي عن هزيمة مُضفاعَفة للحقِّ، إنه انهزَم مرتين، مرة في ميدان الدليل، ومرة في ميدان القتال!

وبهـذا الفكر المعتلِّ يكتب دعـاة عن قيـام الإسلام على الـسيف، واجـتيـاحه للخصوم، ورغبته في الهجوم!

ويرجعون إلى الكتاب الكريم والسنة المطهرة، كي يُحرِفُوا الكلم عن مواضعه، أو يقلبوا النصوص رأسًا على عَقب.

#### الردعلي مقولة حزب التحرير:

ثم يقول شيخنا الغزالي في السياق نفسه: (خذ مثالاً آخر:

إن النبي عليه الصلاة والسلام أُخـرج من مكة هو ومَن آمن به بعد ثلاث عشرة سنة حافلة بالآلام والأحزان.

ولم تهدأ عداوة قريش ضد الإسلام بعد الهجرة، بل وتُبَت على كل مَن شرح بالإسلام صدرًا من أهل مكة، فنكلّت به، وكان دعاء المستضعفين والمفتونين: ﴿ رَبّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لّنَا مِن لّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لّنَا مِن لّدُنكَ نَصِيراً ﴾ [النساء: ٧٥].

فهل يـوصف قتال المسلمين لقريش بأنه حـرب هجومـية بعـد هذه الأحداث الواضحة؟

ومعروف أن الرومان انتشروا في آسيا وأفريقيا كالجراد الذي يأتي على الأخضر واليابس. والاستعمار الروماني مقرون بالاستبداد والقسوة والكبرياء.

وقد احتضن النصرانية فشوَّهها، ومال بها نحو الوثنية، وطارد الكنائس الموحِّدة حتى أبادها، وعندما ظهر الإسلام اعترض طريقه، وضنَّ عليه بحرية الحركة، ونازله شمالي الجزيرة ليقضي عليه!

فهل تصدِّي المسلمين للصلف الروماني، وكسرهم الطوق الذي وضعه: يوصف بأنه حرب هـجومية نشأت عن رغبة الإسلام في التوسعُ؟ أي توسعُ؟ هل حقُّ الدين الجديد في عرض نفسه على الناس كلهم، وإباؤه تكميم الأفواه وفستنة الضعاف، هو العيب الذي يُوصف به ويُلام عليه؟

ومع هذه المقرَّرات البديهية، فإن رئيس حزب إسلامي يكتب في نشرة مطوَّلة لأعضاء حزبه: أن الإسلام يبدأ بالقتال، ويرسم خطة الهجوم على مخالفيه.

يقول الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله: (إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله يدلُّ دلالة واضحة على أن الجهاد هو بدء الكفار بالقتال، لإعلاء كلمة الله، ولنشر الإسلام) ويقول: (إن خروج الرسول إلى بدر لأخذ قافلة قريش

هو خروج للقتال، هو مبادأة بالقتال، فقريش كانت دولة، ولم تكن قد اعتدت بعد على الرسول أو على المدينة حتى يدافع عنها، بل هو الذي بدأهم بالقتال) (!) اهـ.

إن تصورُّ الوقائع على هذا النحو أقرب إلى الهزل منه إلى الجد، ولا أدري كيف يستقيم في عقل إنسان أن المطرودين من ديارهم، المصادرين في عقيدتهم لم يتعرَّض لهم أحد بعدوان؟

ويمضى رئيس حزب التحرير الإسلامي فيقول: (إن قيام النبي بإرسال الجيش إلى (مؤتة) لقتال الروم، وتوجُّه إلى تبوك مقتربًا من حدود الروم، لمقاتلتهم ظاهر فيه كل الظهور أنه بدُّء بالمقاتلة) (1).

وهذا الكلام من أغرب ما يقال، وعلى ضوء هذا المنطق المدهش يمكن وصف الحروب التي يقوم بها زنوج إفريقيا الجنوبية الآن بأنها حروب هجومية، ووصف المناوشات التي يقوم بها عرب فلسطين ضد دولة إسرائيل، بأنها قتال هجومي!

إن العقل الذي يلتقط صُـور الأحداث بهذا الإبتار والتـقطيع والحكم العَجُول، يجب الإعراض عنه.

ومن المؤسف أن يكون لهذا التفكير وجود بين الإسلاميين.

لا يحتاج الإسلام إلا إلى جو حُرِّ كي ينتشر ويدخل الناس فيه أفواجًا، ما دام العَرض سليمًا، والعائق منفيًا.

ونحن لا نُكره أحدًا على دين، ولا نقبل إيمان مكره، كما أننا نحتكم إلى العدل المطلق فيما ينشب بيننا وبين غيرنا من خلاف، ولا يميل بنا عن العدل حب ولا بغض.

ولو كانت دولتا الروم والفرس تقومان على مبادئ الحرية والعدالة وضمان الحقوق الإنسانية ما قامت بيننا وبينها حروب.

الذي وقع داخل الدولتين وخارجهما: أن الاستبداد السياسي حبس الجماهير وراء سياج حديدي بالغ القسوة، وأن جنون القوة أغرى الدولتين معًا بتكسير

المصابيح التي حملها الإسلام، فكان القتال لا لنشر الإسلام، ولا لإكراه أحد على اعتناقه، بل لكي تسود الأوضاع الطبيعية.

بعدئذ فمَن شاء فليؤمن، ومَن شاء فليكفر.

ولا يطلب الإسلام في الميدان العالمي أكثر من حريات مستقرَّة، وإذا عجز المسلمون في ميدان تكافؤ الفرص، وحرية الأخذ والردِّ، عن نشر دينهم، فلا أقدرهم الله، ولا بارك فيهم!

إنني أعود إلى قومي فأسألهم: لقد أمركم الله أن تكونوا أمة دعوة: ﴿ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولُكِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، فماذا صنعتم لتلبية هذا التكليف الإلهي؟ أين الأجهزة التي تنهض بهذا العبء النبيل؟

إنَّ فنَّ الدعوة يـحتاج إلى ألوف من الأذكـياء الأتقـياء، يأخذون طريـقهم إلى الأفئـدة والعقول بلبـاقة ورفق، فإذا اعـترض السيف هؤلاء برز من جـانبنا سيف يناوشه، ويعيده إلى غمده، ويترك الحكم للمنطق والأدب لا لغرائز السباع.

إنَّ هذا هو اتجاه الوحي النازل علينا، وهو المفهوم من عشرات النصوص التي نتلوها.

ومن ثَمَّ فإنني أنظر باحتقار شديد إلى أشخاص عَجَزَة في ميدان الدعوة، كُسالى في سباق الخير، لا صياح لهم إلا: السيف السيف ولو قام السيف لكانوا أول ضحاياه!

لقد أصاب الإسلام ضرر شديد من الانحصار العقلي الذي سيطر على أولئك المتحدِّثين، ومن التحريف الذي فسرضوه على الأحداث، فأمست قريش معتدًى عليها في عليها في معركة بدر! وأمست الإمبراطورية الرومانية الاستعمارية معتدًى عليها في مؤتة وتبوك!

وانتقل هذا الاضطراب الفكري إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا تيار من الفوضى يُلغي \_ باسم النسخ \_ نحو ١٢٠ آية قرآنية، ويعوَجُ بمفهوم آيات أخرى،

ويُخرج الإسلام للناس في صورة دميمة! نحن بتوفيق الله نتناول الموضوع كله بشيء من التفصيل، وأصارح بأني أتبع خُطَى الراسخين في العلم، وأطيل التأمل فيما ينقل إلينا من أقوال ومذاهب.

إن كتبنا القديمة تجمع في القضية الواحدة رُكامًا من الآراء؛ فيه الصحيح، وفيه الذي يحتمل الصحة، وفيه الباطل، وفيه السقيم، ويجيء ذوو النظرات السطحية فيقرؤون هذا وذاك، وربما لم يعلَق بأذهانهم إلا ما لا خير فيه.

وهذا الخلط المتباين أساء إلى ثقافتنا الإسلامية، وربما منح الحياة مرويات كان يجب أن توأد يوم وُلدت! وقد سمعتُ البعض يُرحِّب بهذه الحرية! ولكني عند التدبُّر والموازنة شعرتُ أن العملة المزيفة طردت العملة الصحيحة.

ولـمًا كان الحكام المسلمـون في أغلب العصور أفرادًا يغلب عليـهم الجهل، فإن سلطاتهم الواسعة ساندت الأوهام والأخطاء، لا سيما في ميدان الدعوة.

إنَّ المسلمين حَمَلة رسالة عالمية بيقين، ونقل هذه الرسالة إلى الناس وظيفة شريفة.

وغياب الحكومات الإسلامية عن هذا النقل وضماناته وتَبعاته أمر غير طبيعي، كما أن ربط هذا النقل بأهواء الحكّام وأمجادهم الخاصّة مرفوض.

وسأبدأ سردًا للآيات التي تـضمَّنت سياسة الدعـوة وجهادها، وردًّا للآراء التي وقفت تنفيذها باسم النسخ.

ومن خلال السَّرد والردِّ معًا سيعرف القارئ المسلم أسلوب النفَس الطويل الذي سلكه الإسلام في هداية أهل الأرض، واقتيادهم برفق إلى الصراط المستقيم، وعندئذ نعلم: متى يلجأ المُحرَّج إلى السيف وكيف يستخدمه)(١).

وقد كتب الشيخ رحمه الله فصلاً رائعًا في هذا الكتاب (جهاد الدعوة) (٢) في بيان الآيات التي زعم الزاعمون نسخها بآية السيف، وبيَّن بالبرهان أنها مُحكمة غير منسوخة، وفسرها بعقله النَّير، وبقلمه البليغ، تفسيرا تنشرح له صدور العالمين، وتطمئن به قلوب المؤمنين، وتقتنع به عقول الباحثين، يتفق مع هداية القرآن، وهدْي النبوة، ومقاصد الإسلام. فليراجع هذا الفصل القيم كل من يريد

<sup>(</sup>١) جهاد الدعوة للشيخ الغزالي صـ ١٦ – ٢٥ طبعة دار الصحوة.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صد ٩٩-١١٥.

أن يستزيد علمًا وهدى في فهم آيات الدعوة والجهاد، وما قيل فيها: إنه منسوخ، بغير بيِّنة من الله ولا برهان.

#### ٣- رأي العلامة أحمد زكى باشا:

أما رأي شيخ العروبة – أحمد زكي باشا – فقد نقله الأستاذ عباس العقاد في كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) حين تحدَّث عن غزوات الرسول، وأنه كان فيها: المفْترَى عليه، والمدافع عن نفسه، وعن حرية دعوته، كما تجلَّى ذلك في كل حروبه مع قريش، التي ناصبته العداء من أول يوم، وأخرجته وأصحابه من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله.

وأما قبائل الجزيرة العربية في غير قريش، فلم يحاربهم الإسلام إلا حرب دفاع، أو حرب مبادرة لاتقاء الهجوم من جانبها، وأخبار السرايا الإسلامية في بلاد العرب معروفة محفوظة بأسبابها ومقدماتها، وكلها كما أحصاها المؤرخ العصري – أحمد زكي باشا – حروب دفاع واتقاء هجوم، وسنورد هنا أهم ما ذكره شيخ العروبة، وسنوثقه بتخريجه وإسناده إلى مصادره في كتب السيرة والسنة. يقول رحمه الله بعد كلام:

(ونذكر من بعد ذلك: غزوة بني قينقاع من يهود المدينة، فقد حاربهم المسلمون لنقضهم العهد بعد غزوة بدر الكبرى، وهتكهم حُرمة سيدة من نساء الأنصار (١).

ثم غزوة بني غَطَفَان، ولم يخرج المسلمون لقتالهم إلا بعد أن علموا أن بني ثعلبة ومحارب من غَطَفَان، تجمعوا برثاسة دُعثُور المحاربي، للإغارة على المدينة (٢).

ثم سرية عاصم بن ثابت الأنصاري، وكانوا مع رهط عَضَل والقارة الذين خانوهم، ودلُّوا عليهم هُذَيلاً قوم سفيان بن خالد الهُذَكي الذي قتله عبد الله ابن أُنيس (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٥٠ – ٥٣)، وزاد المعاد (٣/ ١٧٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۲۱۳ – ۲۱۵۹)، وزاد المعاد (۳/ ۲۲٤)، وكانت في جمادى الأولى سنة أربع، وتسمى كذلك بغزوة ذات الرقاع.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيـرة ابن هشام (٣/ ١٧٨ - ١٩٣)، وزاد المعاد (٣/ ٢١٨)، وكــانت في صفــر سنة أربع، وكان أميرهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي.

ثم سرية المنذر بن عمرو، وهم سبعون رجلاً يسمون (القرَّاء) أخذهم عامر ابن مالك مُلاعب الأسِنَّة لطمعه في هداية قومه وإيمانهم، فلم يَرعَ قـومه جواره، وقتلوا القرَّاء(١).

ثم غزوة بني النضير من يهود المدينة، وذلك لنقضهم العهد و[محاولة] إلقائهم صخرة على النبي ﷺ لمَّا كان في ديارهم(٢).

ثم غزوة دُومَة الجَـندَل، ولم يخرج المسلمون لقتـالهم إلا لما علموا أن في ذلك المكان أعرابًا يقطعون الطريق على المارة، ويريدون الإغارة على المدينة (٣).

ثم غزوة بني المُصطَلق، وهؤلاء عَن ساعدوا المشركين في أُحد، ولم يكتفوا بذلك، بل أرادوا جمع الجَموع للإغارة على المدينة (٤).

ثم غزوة الخندق، وكانت مع الأحزاب الذين حاصروا المدينة (٥).

ثم غزوة بني قريظة من يهود المدينة، لنقضهم العهد واجتماعهم مع الأحزاب (٦).

ثم غزوة بني لحيان، لقتلهم عاصم بن ثابت وإخوانه الذين حزن عليهم رسول الله عليه الله على ال

ثم غزوة الغابة، لإغـارة عُيينة بن حِصن في أربعين راكـبا على لِقَاح النبي ﷺ كانت ترعى الغابة<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ١٩٣ – ١٩٩)، وزاد المعاد (٣/ ٢١٨)، وكانت في صفر سنة أربع.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ١٩٩ – ٢١٣)، وزاد المعاد (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٢٤)، وزاد المعاد (٣/ ٢٢٨)، وكانت في ربيع الأول سنة خمس.

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشــام (٣٠ ٣٠٠ – ٣٠٠)، وزاد المعاد (٣/ ٢٢٩)، وكــانت في شعــبان سنة خــمس، وتسمى كذلك بغزوة الــمُريُسيع.

<sup>(</sup>٥)انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٢٤ – ٢٤٤)، وزاد المعاد (٣/ ٢٤٠)، وكانت في شوال سنة خمس.

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابسن هشام (٣/ ٢٤٤ – ٢٢٦)، وزاد المعاد (٣/ ٢٤٦)، وكانت في شوال سنــة خمس عقب غزوة الخندق.

<sup>(</sup>٧) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٩٢، ٢٩٣) وكانت في جمادى الأولى سنة ست.

<sup>(</sup>۸) انظر: سيرة ابن هشمام (٣/ ٢٩٣ – ٢٩٨)، وزاد المعاد (٣/ ٢٤٨)، وكانت بعد الحديبية، وتسمى غزوة ذي قَرَد.

ثم سرية محمد بن مسلكمة إلى القصَّة؛ لما بلغ المسلمين أن بذلك الموضع ناسا يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفاء (١).

ثم سرية زيد بن حارثة، لمعاكسة بني سُليم الذين كانوا من الأحزاب يوم الخندق (٢).

ثم سرية زيد كذلك؛ للإغارة على بني فَزَارة الذين تعرَّضوا له (٣).

ثم سرية عـمر بن الخطاب؛ لما بلغ المسلمين من أن جـمعـا من هُوارِن يُظهرون العداوة للمسلمين(٤).

ثم سريَّة بشير بن سعد لما بلغهم من أن عيينة بن حِصن واعد جماعة من غَطَفَان مقيمين بقرب خيير للإغارة على المدينة (٥).

ثم سرية غالب الليثي؛ ليقتص من بني مُرَّة بفكك، لأنهم أصابوا سرية بشير ابن سعد(٦).

ثم غزوة مؤتة؛ وكانت لتعرض شُرَحْبيل بن عمرو الغسَّاني لـلحارث بن عمير الأزدي رسول النبي ﷺ إلى أمير بُصرَى، يحمل كـتابا، وقتله إياه، ولـم يقتل للنبي ﷺ رسول غيره، حتى وجد لذلك وَجدًا شديدا(٧).

ثم سرية عمرو بن العاص؛ لما بلغهم من أن جماعة من قُضَاعَة يتجمعون في ديارهم وراء وادي القُرى للإغارة على المدينة (٨).

ثم سرية علي بن أبي طالب لما بلغهم من أن بني سعد بن بكر يجمعون الجموع لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٣/ ٢٤٩)، وكانت سنة ست.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢٦٥، ٢٦٦)، وزاد المعاد (٣/ ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٣/٣١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٧) انظر: سيرة ابن هشام (١٥/٤ - ٢٥)، وزاد المعاد (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان. هكذا ذكرها هنا والأولى أن تذكر في ترتيبها التاريخي.

<sup>(</sup>٨) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٤٠). (٩) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٤٩).

ثم غزوة خيبر لأن أهلها كانوا أعظم محرِّض للأحزاب(١).

ثم سرية عبد الله بن رواحة؛ لما بلغمهم من أن ابن رِزام رئيس اليهود يسعى في تحريض العرب على قتال المسلمين (٢).

ثم سرية عمرو بن أمية الضَّمْرِي؛ لقـتل أبي سفيان، جـزاء إرساله مَن يقتـل النبي عَلَيْكُ غدرًا (٣).

ثم حرب العراق، لما ارتكبه كسرى عندما أرسل النبي وليه كتابًا عرض عليه فيه الإسلام، فإنه مزق الكتاب، وكتب إلى باذان - أمير له باليمن - يقول له: بلغني أن رجلاً من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي، فسر إليه، فاستتبه، فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسه. أيكتب إلي هذا الكتاب وهو عبدي؟! فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي والا مع فارسين، يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى، فقدما إليه، وقالا له: شاهنشاه بعث إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتي بك، وقد بعثنا إليك، فإن أبيت هلكت، وأهلكت قومك، وخربت بلادك(٤). فليس بعد ذلك عذر للمسلمين في امتناعهم عن حرب الفرس خصوصا، وقد كان للعرب ثارات كثيرة في ذمة العجم.

ثم غزوة تبوك لما بلغ المسلمين من أن الروم جمعت الجموع تريد غزوهم في بلادهم، وقد أعقبها فتح الشام والقسم الأعظم من دولة الروم)(٥)(١).

وعقَّب على ذلك الأستاذ عباس العقاد، بقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٤٢ – ٣٥٨) وزاد المعاد (٣/ ٢٨١)، وكانت في المحرم سنة سبع.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧)، وزاد المعاد (٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في التاريخ (٢/ ٦٥٥، ٦٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ١٥٩ – ١٧٣)، وزاد المعاد (٣/ ٤٦٠)، وكانت في رجب سنة تسع.

<sup>(</sup>٦) المحاضرة السابعة من المحاضرات الإسلامية لأحمد ركي باشا، نقلا عن (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) للعقاد صـ ٢٢١ - ٢٢٣.

(فهذا حقُّ السيف كما استخدمه الإسلام في أشدِّ الأوقات حاجة إليه.

حق السيف مرادف لحق الحياة، وكل ما أوجب الإسلام، فإنما أوجبه لأنه مُضْطَّر إليه، أو مُضْطَّر إلى التخلي عن حقِّه في الحياة، وحقَّه في حرية الدعوة والاعتقاد، فإن لم يكن درءا للعدوان والافتيات على حقِّ الحياة وحقِّ الحرية، فالإسلام في كلمتين هو (دين السلام)(1) اهد.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ٢٢٣.

## الفصلالثامن

## فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسعه

## احتجاج الهجوميين بفتوح الراشدين،

ومما احتجَّ به (دعاة الحرب) على (دعاة السلم): الفتــوح الإسلامية الشهيرة في عصر قوة الإسلام.

## يقول دعاة الجهاد الهجومي على العالم:

وإذا لم يكن الإسلام يفرض على أمته قتال الكفار، لينقذهم من ضلال الكفر، ويقودهم إلى الجنة بالسلاسل، فما تفسير هذه الحروب التي قام بها الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين في خير قرون الأمة، في حرب فارس والروم، وفي فتح الشام ومصر وشمال إفريقية، وفي فتح الهند والصين، وفي فتح الأندلس في أوربة، هذه الحروب التي عُرفت في التاريخ باسم (الفتوح الإسلامية)، وألفت فيها كتب مثل: (فتوح البلدان) و(فتوح الشام) و(العراق) و(مصر) وتحدثت عنها باستفاضة: كتب التاريخ الإسلامي العام؟

فما هدف هذه الفتوح؟ ألم تكن حَلْقة أو حَلْقات في سلسلة الجهاد الإسلامي لبسط سلطان الإسلام في العالم، بدأها الإسلام، انطلاقًا من فلسفته في تعميم نظامه العادل - أو قُل: شريعته الربانية الإنسانية الأخلاقية المتوازنة - على العالم، ولم تكن هذه الدول قد بدأت الإسلام بالهجوم، حتى نقول: إنه يردُّ على عدوانها ويقاوم فتنتها.

#### حقيقة أهداف الفتوح الإسلامية:

والذي أراه ويراه المحقّقون المتـدبّرون للتاريخ، الذي يقرؤونه قراءة صحيحة غير سطحية ولا معتسفة: أن هذه الفتوح كانت امتدادًا لما بدأ في العهد النبوي من صدام مسلّح مع الجبابرة الطغاة، أو – بتعبير عـصرنا – مع الإمبريالية العالمية المستكبرة، ولم يكن هدفها مجرّد التوسعُ وإخضاع الآخرين، بل كان لها أهداف عدة:

(فقه الجهاد ١/٢٥)

#### ١- إزالة الحواجز من طريق الإسلام:

أولها: أنها أرادت كسر شوكة السلطات الطاغية والمتجبّرة، التي كانت تحكم تلك البلاد، وتحُول بين شعوبها وبين الاستماع إلى كلمة الإسلام، ودعوة القرآن، التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وتريد أن يبقى الناس على دينها ومذهبها، ولا يفكر أحد في اعتناق دين آخر، ما لم يأذن له كسرى أو قيصر، أو الملك أو الأمير.

وهو ما عبَّر عنه القرآن على لسان فرعون قديمًا حينما أسلم سحرته، وآمنوا بربِّ موسى وهارون: ﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْديَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلأُصلَبِنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٧١]. فلا يجوز لأحد من شعبه أن يؤمن قبل أن يأذن له!

وأكد الواقع هذا: فكسرى حين بلغته رسالة محمد تدعوه إلى الإسلام، وتحمّله مسؤولية شعب هاج وماج، وأمر بإرسال من يقتل محمدًا، ويأتي به أسيرًا إلى كسرى! وبعض الأمراء العرب التابعين لقيصر همّوا بالرسول الذي حمل إليهم دعوة محمد ورسالته، وقتلوه بلا ذنب، ومن أجل هذا كانت موقعة (مؤتة) الشهيرة.

وهكذا كان حكم الأكاسرة والقياصرة والملوك في ذلك الزمن حاجزاً حصيناً دون وصول الدعوة العالمية إلى شعوبهم. ولهذا حينما بعث رسول الإسلام برسائله إلى هؤلاء الأباطرة والملوك، يدعوهم إلى الإسلام: حمَّلهم - إذا لم يستجيبوا للدعوة - إثم رعيتهم معهم. فقال لكسرى: «فإن لم تسلم فعليك إثم المجوس»(۱). وقال لقيصر: «فعليك إثم اليريسيين»(۲). وقال للمقوقس في مصر: «فعليك إثم اليريسيين» المؤران: الناس على دين ملوكهم. فأراد الإسلام أن يردَّ الأمور إلى نصابها، ويعيد للشعوب اعتبارها واخريتها، فيختارون هم دينهم بأنفسهم لأنفسهم، ولا سيما في هذه واختيارها وحُريتها، فيختارون هم دينهم بأنفسهم لأنفسهم، ولا سيما في هذه

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في التاريخ (٢/ ٦٥٤)، وحسنه الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) متفق علميه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٣)، وأحسمد في المسند (٢٣٧٠)، عن أبي سفيان.

القضية الأساسية المصيرية، التي هي أعظم قضايا الوجود على الإطلاق: قضية دين الإنسان، الذي يُحددُ هُويَّته، ويحدِّد غايته، ويحدِّد مصيره. وبهذا يصبح الناس حقيقة على دينهم هم، لا على دين ملوكهم!

هذا وقد بدأت المناوشات مع دعوة الإسلام \_ كما أشرنا \_ منذ عهد النبوة، فبعض أمراء الشام التابعين لقيصر، قـتلوا رسول النبي ﷺ، الذي حمل رسالة الدعوة إليهم، وهذه بمثابة إعلان حـرب. وقد بدأ الروم يجمعون الجموع، ويحرضون أتباعهم من قبائل العرب؛ استفزازًا وتحدِّيًا للدعوة الجديدة، بل فكروا في غزو المدينة نفسها! ومن أجل هذا كانت سرية مؤتة، وكانت غزوة تبوك.

كما أن كسرى مزَّق كتاب النبي إليه، وأمر واليه على اليمن أن يأتي إليه برأسه! فقد بدأت المعركة في حياة النبي، وكان لا بد أن تستمر، لحتمية الصراع بين الدعوة الجديدة والأنظمة الإمبريالية المتسلِّطة، سُنَّة الله في خَلقه.

ومن هنا كانت الحرب الموجَّهة إلى هؤلاء الملوك والأباطرة، لهدف واضح، هو (إذالة الحواجز) أمام الدعوة الجديدة، حتى تصل إلى الشعوب وصولاً مباشرًا، وتتعامل معها بحرية واختيار، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيَّ عن بينة، دون خوف من جبَّار يقتلهم أو يصلبهم في جذوع النخل؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم!

## ٢- حروب وقائية لحماية الدولة الإسلامية:

وهناك هدف آخر، مُكمِّل لهذا الهدف، وهو: أن هذه الدولة الوليدة الفتيَّة التي أقامها الإسلام في المدينة، هي دولة عقيدة وفكرة، دولة شريعة ورسالة، وليست مجرَّد سلطة حاكمة، فهي بتعبير العصر (دولة أيديولوجية) تحمل دعوة عالمية، للبشر جميعًا، وهي مأمسورة بتبليغ هذه الدعوة، التي تُمثِّل رحمة الله للعالمين، وهدايته للناس أجمعين، وشريعته التي تقيم الموازين القسط بين الخلق. ومن شأن هذه الدولة أن تُقاوم وتُحارَب من قبل القوى المتسلطة في الأرض، التي ترى في رسالة هذه الدولة ومبادئها ومثلها التي يتطلع إليها البشر في أنحاء الأرض خطرًا عليها. فإذا لم تحاربها اليوم، فلا بد أن تحاربها غدًا، كما علَّمتنا تجارب التاريخ، وكما تقتضيه سنن الله تعالى في الكون والمجتمع. ولا سيما (سنة التدافع) أو دفع الله الناس بعضهم ببعض، التي حدَّثنا عنها القرآن.

ولهذا كانت هذه الحروب: نوعًا مما يُسَمى الآن (الحرب الوقائية) حماية للدولة من المخاوف، والأطماع المتوقّعة من جيران أقوياء مستكبرين في الأرض، يخالفونها في المعقيدة، أو الأيديولوجية، ويناقضونها في المصالح، ويعتبرونها مصدر قلق لهم، بل خطر عليهم.

#### ٣- حروب تحرير للشعوب المستضعفة:

وإلى جوار هذين الهدفين الواضحين: يتبيَّن لنا أن هناك هدفًا آخر لهذه الحروب أو الفتوح، لا يخفى على دارس يعرف ما كان عليه العالم قبل الإسلام.

هذا الهدف هو: تحرير شعوب المنطقة من ظلم الحكّام الذين سُلِّطوا عليها فترة من الزمن، فقد كان العالم في الجاهلية تتنازعه دولتان عُظْميان: دولة الفرس في الشرق، ودولة الروم في الغرب، أشبه بما عرفناه وعايشناه في عصرنا من دولة الاتحاد السوفيتي التي تتزعم المعسكر الشرقي، ودولة الأمريكان وحلفائهم التي تتزعم المعسكر الغربي، أيام الحرب الباردة بين الطرفين.

وقد سيطرت كل منهما على بعض البلاد، واتَّسعت رقعة تلك الدولة حينًا على حساب الأخرى، وانحسرت حينًا آخر، كما قصَّ القرآن علينا ذلك في أواثل (سورة الروم) في العهد المكي: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ آ ) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ [الروم: ٢، ٣].

وكانست دولة الفرس تملك بعض ديار العرب في العراق، وكانت الروم تملك بلادًا أخرى في الشام، كما تملك مصر وغيرها في شمال أفريقيا.

وكان هذا لونًا من ألوان الاستعمار المتسلّط المستكبر في الأرض بغير الحقّ، وكان على الإسلام مهمة - باعتباره رسمالة تحرير للعالم من عبودية البشر للبشر - أن يقوم بدور في إنقاذ هذه الشعوب، التي خضعت مُعبرة لهيمنة هذه الإمبريالية المفروضة عليها.

وقد رأينا رسالة نبي الإسلام إلى قيصر والمُقُوقس وغيرهما تُختَم بهذه الآية الكرية من سورة آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَواء بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه ﴾ [آل عمران: ٦٤]، فهذه الرسالة دعوة عامة إلى التحرير.

وكان لا بد من مساعدة هذه الشعوب على التحرُّر من هذا المستعمر الغريب عنها، وهذا ما جمعل هرقل يقول بعد دخول جيوش المسلمين إلى المشام وخروجه منها: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده (١).

وقد كان الروم يعدُّون مصر بقرة حلوبًا لهم، يحلبون ضرَعها، ويشربون لبنها، وإن لم ترضع أولادها، ولهذا رحَّب الشعب المصري بالفاتحين الجُـدد، وفتح لهم صدره، وذراعيه، واستطاع المسلمون بثمانية آلاف جندي فقط أن يفتحوا مصر، ويُحرِّروها من سلطان الروم إلى الأبد.

لقد حرَّر الإسلام مصر وشمال إفريقيا وبلاد الشام من الاستعمار الروماني، كما حرَّر العراق من الاستعمار الفارسي، وردَّ إلى هذه الشعوب حريتها واختيارها، لتقرِّر مصيرها بإرادتها، وقد عبَّر عن فلسفة الإسلام في التحرير أحد الصحابة أمام رستم قائد قواد الفرس، فقد قال له ربعيُّ بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام (٢).

وهذه هي فلسفة الفتوح الإسلامية التي عرفها التاريخ، قال الإمام الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار:

(وقد كان من إصلاح الإسلام الحربي: منع جعل الحرب للإكراه على الدين، أو للإبادة، أو للاستعباد الشخصي أو القومي، أو لسلب ثروة الأمم، أو للذَّة القهر والتمتع بالشهوات. ومنها: مَنْعُ القسوة كالتمثيل، ومَنْعُ قتال مَنْ لا يقاتل كالنساء والأطفال والعبَّاد، ومنع التخريب والتدمير الذي لا ضرورة تقتضيه. ولا تزال هذه الفظائع كلها على أشدِّها عند دول أوربة، إلا استعباد الأفراد باسم الملك الشخصي، فهذا هو الذي يَجْتنبونه، مع بقاء استعبادهم للأقوام والشعوب على ما كان، في نظام ودسائس بقصد بها إفساد الآداب والأديان) (٣). وقد بين شيخنا الأستاذ الإمام صفة الحرب الإسلامية مع الإشارة إلى حروبهم بقوله في (رسالة التوحيد):

<sup>(</sup>۱) ثم قال: ويحك أرضًا، ما أنفعك أرضًا، ما أنفعك لعــدوك لـكثرة مــا فيك من العـشب والخصب. انظر: معجم البلدان (٣/ ٢٨٠) طبعة دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري (۳/ ۵۳۰). (۳) من تفسير المنار (۱۰/ ۳۱۰).

(ضمَّ الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم، ولم يعهد لها نظير في ماضيهم، وكان النبي عَلَيْ قد بلَّغ رسالته بأمر ربه إلى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان، فهزؤوا وامتنعوا، وناصبوه وقومه الشرَّ، وأخافوا السابلة، وضَيَّقوا على المتاجر، فغزاهم بنفسه، وبعث إليهم البعوث في حياته، وجرى على سئته الأئمة من صحابته، طلبًا للأمن، وإبلاغًا للدعوة)(١).

ثم ذكر سيسرتهم العادلة الرحيسمة في حربهم، ثم في سِلمهم، وما أثمرته من سرعة انتشار الإسلام، وقفَّى عليها بقوله:

(قال مَن لم يفهم ما قدَّمناه أو لم يُرد أن يفهمه: إن الإسلام لم يَطْفُ على قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم، والقرآن بإحدى اليدين، والسيف بالأخرى، يعرضون القرآن على المغلوب، فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته!

سبحانك هذا بهتان عظيم! ما قدمناه من معاملة المسلمين مع مَن دخلوا تحت سلطانهم، هو ما تواترت به الأخبار تواترًا صحيحًا، لا يقبل الريبة في جملته، وإن وقع اختلاف في تفصيله، وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعًا عن أنفسهم، وكفًّا للعدوان عنهم، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم، فكان الجوار طريق العلم بالإسلام، أو كانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه)(٢).

ثم كتب الإمام محمد عبده كلمةً بليغة في بيان ما كان من فتوحات النصارى الأوربيين، ونشرهم لدينهم بالقهر والتقتيل، وإبادة المخالفين، مدة عشرة قرون كاملة، لم يبلغ السيف من كسب عقائد البشر فيها ما بلغه انتشار الإسلام في أقل من قرن.

قال الشيخ رشيد: (ونقول نحن أيضًا: إن من المعلوم من التاريخ بالضرورة لكل مُطَّلع عليه: أن العرب المسلمين لم يكن لهم في ذلك القرن من القوة العددية

<sup>(</sup>١) رسالة التوحيد صـ٢٠٣ من الطبعة الخامسة لمطبعة المنار.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق صـ ٢١١.

والآلية، ولا من سهولة المواصلات ما يُمكّنهم من قهر الشعوب التي فتحوا بلادها على ترك دينها، ولا على قبول سيادة شعب كالشعب العربي الذي كان دونها في حضارتها وقوتها، فهم لم يخضعوا للمسلمين، ويدينوا بدينهم، ويتعلّموا لغتهم، إلا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الحقّ، الموصلّ لسعادة الدنيا والآخرة، أو من أنهم أفضل الحكّام وأعدلهم).

ثم أشار الأستاذ إلى ما كان من شأن الإسلام فيما سمَّاه الفتح الذي تقتضيه ضرورة الملك، أو الحرب التي يقول علماء أوربة: إنها سنة من سنن الاجتماع البشري، تقتضيها الضرورة، وتتَرتَّب عليها فوائد كثيرة، في مقابلة غوائلها الكثيرة، فقال ما نصُّه:

(جلَّت حكمة الله في أمر هذا الدين: سلسبيل حياة نبع في القفار العربية \_ أبعد بلاد الله عن المدنيَّة \_ فاض حتى شملها، فأحياها حياة شعبية مليَّة، علا مدَّة حتى استغرق ممالك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتها، وتعلو أهل الأرض بمدنيَّها، زلزل هديره \_ على لينه \_ ما كان استحجر من الأرواح، فانشقت عن مكنون سر الحياة فيها.

قالوا: كان لا يخلو من غَلَب (بالتحريك) قلنا: تلك سنة الله في الخَلَق، لا تزال المصارعة بين الحق والباطل، والرشد والغي، قائمة في هذا العالم إلى أن يقضى الله قضاءه فيه.

إذا ساق الله ربيعًا إلى أرض جدبة ليحيي ميتها، وينقع غُلَّتها، وينمي الخصب فيها، أفينقص من قدره أن أتى في طريقه على عقبة فعلاها، أو بيت رفيع العماد فهوى به؟)(١) اهـ.

杂类类

<sup>(</sup>١) رسالة التوحيد صـ٢١٢.



### الفصل التاسع

### الكفروحده علة كافية للقتال

#### هل الكفروحده علة كافية للقتال؟

تبنَّى دعاة الحرب على العالم كلِّه القول بأن عِلَّة قتالنا الكفار: هو مجرد الكفر، ولا شيء غير ذلك.

وقد أثار الفقهاء من قديم بحثًا حول علَّة قتالنا لغير المسلمين: أهي كفرهم بالله تعالى وبرسالة خاتم رسله محمد ﷺ؟ أم هي أمر آخر، مثل قتالهم لنا، وعدوانهم علينا، وفتنة المؤمنين بالإسلام في دينهم، ونحو ذلك؟

#### علماء الحنفية يوضّحون سبب فرضية الجهاد وهو حراب الكفار لنا:

تعرَّض لذلك علماء الأحناف، فقالوا: سبب فرضية الجهاد: كون الكفار حربًا علينا. أي أنهم هم الذين بادؤونا بالحرب والاعتداء، فجهادنا دفاع عن أنفسنا.

قال في (الهداية) عن الجهاد: (وهو فرض على الكفاية؛ لأنه ما فُرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه، وإنما فُرض لإعزاز دين الله، ودفع الشرِّ عن العباد. قال في (شرح العناية على الهداية) في بيان كونه إفسادًا: لما فيه من تخريب البلاد، وإفناء العباد)(١). يشير إلى آثار الحرب في الحياة البشرية من القتل والتدمير.

وناقش علماء الحنفية دلالة النصوص التي جاءت آمرة بالقتال، مثل قوله تعالى: ﴿ فَالْقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ ﴾ [النساء: ٧٤]، ﴿ وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٤]، ﴿ وَقَاتُلُوا أَنُمَةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ٢١]، ﴿ وَقَاتُلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ﴿ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

قال الأحناف: كيف تثبت فرضية الجهاد بهذه العمومات، مع أنه ثبت أنها مخصوصة، فقد قُصرت على بعض ما يتناوله اللفظ، بدليل أنه لا يدخل فيسها

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العناية على الهداية (٣/ ٤٣٨) طبعة دار الفكر.

النساء ولا العُمْيُ ولا الـمُقْعَدون، ولا الرهبان في الصوامع، وغيرهم ممَّن لا يجوز قتلهم. والعام إذا خُصِّص يصير ظنيَّ الدلالة عند الأحناف، فلا يثبت به الفرض، لأنه لا يثبت عندهم إلا بدليل قطعي؟

وأجاب علماء الحنفية على هذا الاعتراض بأن النص العام قد ورد مقرونًا بما يقيد، فقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ ﴿ الله هم - كما قال ابن الهُمَام - مَن القتال المعهود المذكور في السورة، والمأمور بقتالهم هم - كما قال ابن الهُمَام - مَن يحارب (المسلمين)، لقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، فأفاد: أن قتالنا المأمور به جزاء لقت الهم ومُسبَّب عنه. وكذا قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. أي: لا تكون منهم فتنة للمسلمين عن دينهم بالإكراه بالضرب والقتل. وكان أهل مكة يفتنون من أسلم بالتعذيب حتى يرجع عن الإسلام، على ما عُرف في السِّيرَ، فأمر الله سبحانه بالقتال لكسر شوكتهم، فلا يقدرون على تفتين المسلم عن دينه، فكان الأمر ابتداء بقتال مَن بحيث يحارب من المشركين، بالحديث الصحيح.

قال ابن الهُمام: وقد أكَّد هذا قوله ﷺ في بعض الروايات الصحيحة، لحديث النهى عن قتل النساء، حين رأى المرأة المقتولة: «ما كانت هذه تقاتل»(١).

ثم قال صاحب (الهداية): (وينبغي للمسلمين ألا يغلُّوا ولا يغدروا ولا يمثَّلوا، ولا يقتلوا امرأة، ولا صبيًّا، ولا شيخًا فانيًا، ولا مُقعَدًا، ولا أعمى؛ لأن المبيح للقتل عندنا هو (الحراب) ولا يَتَحقَّق منهم. ولهذا لا يقتل يابس الشقِّ (المصاب بالشلل النصفي)، والمقطوع اليمني، والمقطوع يده ورجله من خلاف.

#### خلاف الشافعي ترده الأدلة؛

والشافعي رحمة الله عليه: يخالفنا في الشيخ الفاني والمُقْعَد والأعمى، لأن المبيح عنده الكفر، والحُجَّة عليه ما بيَّنا. وقد صحَّ أن النبي ﷺ نهى عن قتل الصبيان والذراري. وحين رأى امرأة مقتولة، قال: «هاه، ما كانت هذه تقاتل، فلم قُتلت؟»)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية للمرغيناني وشـرح العناية على الهداية للبابرتي، وحاشية المفتي الشهـير بسعد الحلبي على العناية (۲۸ د ۲۷۹، ۲۸۰)، والحـديث العناية (۲۸ ۲۷۹، ۲۷۹، والحـديث سبق تخريجه صـ۱۹،

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية مع العناية شرح الهداية (٣/ ٤٥١ - ٤٥٣).

وقد خراج المحقّق ابن المهمام في شرحه ما استدلاً به صاحب الهداية من أحاديث، وقد سبق لنا تخريجها من قبل. ثم قال بعد حديث: «ما كانت هذه تقاتل»: وإذا ثبت فقد علّل القتل بالمقاتلة، في قوله: «ما كانت هذه تقاتل»، فثبت ما قلنا من أنه معلول بالحراب(۱)، فلزم قتل ما كان مَظنّة له، بخلاف ما ليس ما قلنا من أنه معلول بالحراب(۱)، فلزم قتل ما كان مَظنّة له، بخلاف ما ليس إياه، وبمنع قتل النساء والصبيان أو يابس الشقّ ونحوه: يبطل كونه الكفر – من حيث هو كفر – علّة أخرى، وإلا لقُتل هؤلاء. وهو المراد بقول المصنف: والحُجّة عليه ما بيناه، يعني: من عدم قتل يابس الشقّ، لكن هذا الالتزام على أحد القولين له (أي للشافعي).

وذكر ما قرَّره الرافعي في شرح الوجيز: أنَّ للشافعي قولين في المسألة:

أحدهما: يجيز قتل الشيوخ والعميان والضعفاء والزَّمْنى ومقطوعي الأيدي والأرجل. وبه قال أحمد في رواية، لعموم: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ...﴾ [التوبة: ٥]، ولأنهم كفار، والكفر مبيح للقتل. وفي قول: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وذكر أدلة هذا القول.

قال في (فتح القدير): (وأنت تعلم أن قوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾، عام مخصوص بالذمي والنساء والصبيان، فجاز تخصيص الشيخ الفاني ومَن ذكر المصنف بالقياس، لو لم يكن فيهم خبر، فكيف وفيهم ما سمعت؟ (أي من الأحاديث)، بل ما قدمنا من أن النصوص مُقيَّدة ابتداء بالمحاربين، على ما ترجع إليه. وأما حديث الشيوخ، يعني: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم» (٢) فتقدم: أنه ضعيف بالانقطاع عندهم. وبالحجاج بن أرطأة، ولو سُلِّم فيجب تخصيصه على أصولهم) (٣) انتهى.

<sup>(</sup>۱) في شرح فتح القدير (بالحرابة) وأعتقد أنه تحريف ناسخ أو طابع، بدليل عود الضمير إليه مذكرًا، ولكي يتطابق مع قـول صاحب (الهداية) «المبيح للقتل هـو الحراب». قلت: وهو مصدر (حارب) ومصدره حراب ومحاربة، مثل مصدر (قاتل): قتال ومقاتلة. وفي ألفية ابن مالك: لفاعل الفعال والمفاعلة.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند (۲۰۲۰)، وقال مُخرِّجوه: إسناده ضعيف من أجل تدليس الحسن البصري وقد عنعنه، وأبو داود في الجهاد (۲۰۲۰)، والترمذي في السير (۱۰۸۳)، وقال: حسن صحيح غريب، وسعيد بن منصور في ما جاء في قال النساء والولدان (۲۳۹۱)، وابن أبي شيبة في السير (۳۳۸۱)، والطبراني في الحكبير (۷۱۲)، والبيهةي في الكبرى كتاب السير (۹۲/۹)، عن سمرة، وضعف الألباني في ضعيف أبي داود (۷۱۱). وشرخهم: جمم شارخ، وهو الشاب.

<sup>(</sup>٣) الهداية وشرح فتح القدير (٤/ ٢٩٠، ٢٩١).

## ينبغي للشافعية ترجيح القول الذي يوافق الجمهور ويحقِّق المصلحة للأمة:

وما قاله فقهاء الحنفية من أن عِلَّة قتالنا للكفار إنما هي (الحراب) أي: محاربتهم وقتالهم لنا، وليست مجرَّد كفرهم، كما هو المشهور عن الشافعي رضي الله عنه، وإن كان في مـذهبه قول يوافـق الجمهـور: وهو -أي: قول الجمهور- المعتـمد، والنصوص كلُّهـا من القرآن الكريم، ومن الحديث الصـحيح، ومن وقائع السيرة النبوية، تؤيِّد هذا الرأي.

وقد فصَّلنا فيما سبق نقله عن الإمام ابن قدامة في (المغني): أنه رجَّح القول الموافق للجمهور. فلم يَبْقَ إلا هذا القول في مذهب الشافعية. والأولى بعلماء الشافعية في عصرنا: أن يُرجِّحوا من مذهبه ما يوافق جمهور الأمة، وخصوصًا في القضايا الكبرى التي لها تأثيراتها العالمية في الفكر والسلوك والعلاقات الدولية، ولا سيما أنَّ الأدلة من القرآن والسنة تسند هذا الرأي وتُؤيِّده. وقد سنَّ الإمام الشافعي سنة تغير الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان والحال، لهذا كان له مذهبان: قديم وجديد، فقد غيَّر بعض آرائه بعد استقراره في مصر، لأنه رأى ما لم يكن قد رأى، وسمع ما لم يكن قد سمع رضى الله عنه.

## رسالة ابن تيمية، قاعدة في قتال الكفار؛

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في (قتال الكفار)، أيَّد فيها هذا الرأي بما عهد عنه من براعة وتميَّز وموسوعيَّة، في قوة التأصيل، ووفرة التدليل، وقد أنكرها بعض علماء السعودية، وأبوا أن يُدخلوها في مجموع فتاواه التي بلغت خمسة وثلاثين مجلدًا، بغير حُجَّة، إلا أنها لا توافق اتِّجاههم الذي تبنَّوه، وهو وجوب قتال العالم كله: مَنْ سالمنا ومَنْ حاربنا سواء.

وقد أقرَّها العلاَّمة الشيخ محمد أبو زهرة، ونقل منها في كتابه عن (ابن تيمية).

وأقرَّها كذلك العلاَّمـة الفقيه الحنبلي الشيخ عبــد الله بن زيد المحمود – قاضي قضاة قطر – في كتابه (الجهاد المشروع في الإسلام) وأكثر النقل منها.

وأقرَّها كذلك العالم والباحث السعودي الشيخ الدكتور عبد الله القادري الأهدل في كتابه عن (الجهاد في الإسلام) ونقل منها.

ولقد كانت رسالة ابن تيمية شبه مفقودة، وطالما بحثت عنها في المكتبات، فلم أجدها، وسألت عنها الكثيرين فلم أعثر عليها عند أحد، حتى هيًّا الله لها مَن قام على تحقيقها (١) وطباعتها ونشرها للناس لينتفعوا بها، وبما فيها من تعليقات مفيدة، وإن كنت أخالف المحقِّق في نفيه ما تفيده الرسالة، وما انفردت به، وهو: أنها لا تُقرر وجوب جهاد الطلب، وأنَّ الكفار إذا سالمونا سالمناهم، وإذا حاربونا حاربونا عليهم - بإسلامهم أو بإعطاء الجزية.

وفى هذه الرسالة بيَّن شيخ الإسلام اختلاف الأثمة حول هذه القضية الكبيرة: هل يقاتل الكفار لحرابهم واعتدائهم على المسلمين، أو لمجرَّد كفرهم، وإن لم يقع منهم ضرر ولا أذى للمسلمين، إلى رأيين:

الأول: هو رأي الجمهور: مالك وأبي حنيفة وأحمد، والثاني: هو رأى الشافعي.

وقد رجَّح ابن تيمية رأي الجمهور، وضعَف رأي الشافعي، وبسط القول في ذلك على عادته، بما حَبَاه الله من غزارة العلم، وقوة الحجَّة، والقدرة على التأصيل.

### أهم أدلة ابن تيمية على قاعدته:

ونستطيع أن نُلخِّص أهم أدلَّته هنا تلخيصًا غير مُخلِّ، إن شاء الله.

### آيات سورة البقرة:

١- قوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٠]، فهدا تعليقٌ للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علَّة الأمر بالقتال.

ثم قال: ﴿ ولا تَعْتَدُوا ﴾ والعدوان: مـجاوزة الحدِّ، فدلَّ على أن قستال من لم يقاتلنا عدوان.

<sup>(</sup>١) حققها د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد، شكر الله له، تحت عنوان: (قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتمهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم). وهذا العنوان من وضع المحقق، وإلا فإن الأصل: قاعدة في قتال الكفار: هل سببه المقاتلة أو الكفر؟

ثم قال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، والفتنة: أن يفتن المسلم عن دينه، كما كان المشركون يفتنون مَنْ أسلم عن دينه، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَالْفُتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَبِتُلِ ﴾ [البقرة: ١٩١]، وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على المسلمين، وكان لهم سلطان، وحينئذ يجب قتالهم، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتنوا مسلمًا، وهذا يحصل بعجزهم عن القتال، ولم يقل: (وقاتلوهم حتى يسلموا).

وقوله: ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وهذا يحصل إذا ظهرت كلمة الإسلام، وكان حكم الله ورسوله عاليًا، فإنه قد صار الدين لله. (أي لا يشترط أن يزول الكفر من الأرض).

### حدیث: «ما کانت هذه لتقاتل»:

٢- ما ثبت في السنن: أنَّ النبيَّ ﷺ، مرَّ في بعض مغازيه على امرأة مقتولة،
 فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» (١). فعلم أن العلَّة في تحريم قتلها: أنها لم تكن تقاتل، لا كونها مالاً للمسلمين (أي: كما يقول الشافعي).

قال ابن تيمية: فهذا الأصل الذي ذكرناه - وهو أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الخرب لا لأجل الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار. وذلك أنه لو كان الكفر الموجب للقتل - بل هو المبيح له - لم يحرم قتل النساء. (ومثل النساء: الشيخ الهرم والأعمى والزمن وكل من لا يقدر على القتال، لا ببدن، ولا برأي).

وذكر ابن تيمية هنا: أن الرجل إنما قتل، لدفع ضرر عن الدين وأهله، فَمَن أمن ضرره بالدين وأهله لم يُقتَل، ومعلوم أن كثيرًا من الرجال يُؤمَن ضرره أكثر من النساء.

ولهذا تقتل المرأة إذا قاتلت، وإذا كانت مُدبِّرة بالرأي مثل هند (زوج أبي سفيان). وقد أباح النبي ﷺ عام الفتح دم عدَّة نسوة فيهنَّ هند.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن رباح، وقد سبق تخريجه صــ١٤٠ .

# آية: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾:

٣- وأيضًا قوله: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
 وهذا نصٌّ عام: أنا لا نُكره أحدًا على الدين، فلو كان الكافر يقتل حتى يُسْلِم،
 لكان هذا أعظم الإكراه على الدين.

وردَّ ابن تيمية على مَنْ قال: إنَّ المراد بالآية: أهل العهد بقوله: الآية عامَّة، وأهل العهد قد علم أنه يجب الوفاء لهم بعهدهم، ولا يُكرهون على شيء.

قال: وذهب قوم إلى أنها منسوخة، وقالوا: هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، فعلى قولهم تكون منسوخة بآية السيف.

ورد ابن تيمية عليهم بأن جمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة، بل يقولون: إنا لا نُكرِه أحدًا على الإسلام، وإنما نُقاتل مَنْ حاربنا، ورد ابن تيمية على من رعم أنها نزلت قبل الأمر بالقتال بأن هذا غلط، فإن سورة البقرة مدنية كلّها، وفيها غير أية تأمر بالجهاد، وفيها: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة مدنية كلّها، وفيها غير أية تأمر بالجهاد، والمقتال؟

ثم سبب نزول الآية يدلُّ على أن هذا كان بعد الأمر بالجهاد بمدَّة، قال ابن عباس وغيره: إن المرأة من الأنصار كانت تكون مقلاة - لا يعيش لها ولد - فتحلف: لئن عاش لها ولد لتهوِّدنه، فلما أُجليت بنو النضير، كان فيهم أناس من أبناء الأنصار، فقال الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا! فنزلت هذه الآية (١).

# مشروعية المن والفداء للأسير؛

٤- قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ
 ـ (أضعف تموهم) \_ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ \_ (ابدؤوا الأسر) \_ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾
 ـ (محمد: ٤]. والمنُّ: إطلاق الأسير بغير مقابل. والفداء: أن يفدى بمال أو بأسير أو أكثر.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود عن ابن عبـاس، وقد سبق تخريجه صــ ٣٢٣. وانظر: كلام ابن تيميــة في (القاعدة) صــ ١٢٦ - ١٢٨.

فلو كان مُجَـرَّد الكفر يُوجب القتل لم يَجُز أن يَمُنَّ عـلى الأسرى أو يهادنهم. بل وجب قتل كلِّ كـافر، وقد مـنَّ علـى أبــي عــزَّة الجُمَحى، وعلى تُمـامة ابن أثال(١)، وغيرهما.

بل إنه لما فتح مكة منَّ عليهم، ولم يكرههم على الإسلام، بل أطلقهم بعد القدرة عليهم. لهذا سُمُّوا الطلقاء. وهم مسلمة الفتح (وهم نحو ألفي رجل). والطليق: خلاف الأسير.

فإن قيل: المنُّ والفداء منسوخ!

قيل: هذا منسوخ، فأين الناسخ؟!

## عدم قتال من هادنه:

٥- كما استدلَّ شيخ الإسلام بسيرته عَلَيْهُ، فقال: وكانت سيرته: أن كلَّ مَن هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته.

فهو لم يبدأ أحداً من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره أن يقتل كلَّ كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال.

### تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة:

٦- قال شيخ الإسلام: وأيضًا لو كان مُجرَّد الكفر مبيحًا، لما أنزل النبي ﷺ
 قريظة على حكم سعد بن معاذ فيهم، ولو حكم فيهم بغير القتل لنَفَذَ حكمه.

بل كان يأمر بقتلهم ابتداء، وكان لهم من حُلفائهم في الجاهلية من المسلمين: مَن يختار المنَّ عليهم. فلما حكم فيهم سعد بالقتل، قال النبي ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله»(٢)!

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٤)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٧٩)، والنسائى في الطهارة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومُسلم (١٧٦٨)، كلاهـما في الجهاد والسيسر، وأحمد في المسند (١١١٦٨)، عن أبي سعيد الخدري.

وهذا يدلُ على أن بعض الكفار يتعيَّن قتله دون بعض. وهذا حجَّة لكون مجرَّد الكفر ليس هو الموجب للقتل. وإنما الموجب كفر معه إضرار بالدين وأهله، فيقتل لدفع ضرره.

### إقرار الكفار على كفرهم ببدل الجزية:

٧- وأيضًا فلو كان الكُفر موجبًا للقتل: لم يَجُز إقرار كافر بالجزية والصغار، فإن هذا لم يبدًل (١) الكفر. ولهذا لما كانت الردَّة موجبة للقتل، لم يجز إقرار مرتد بجزية وصغار.

وبيَّن شيخ الإسلام: أن المراد بأخذِ الجزية منه دفع شــره وعدوانه، وصدِّه لغيره عن الدين، فإنه بالصغار مع العهد كفّ يده ولسانه.

أقول: والمراد بالصغار هنما: الخضوع والإذعان للسيادة الإسلامية، ولذا فسَّره غير واحد من العلماء بأنه: جريان الأحكام عليهم.

والصحيح: أن الجزية تُوْخد من كلِّ كافر: كتابيًّا كان أو وثنيًّا، عربيًّا كان أو عجميًّا. فقد أثبت السقرآن أخذها من أهل الكتاب، وأثبتت السنة أخذها من المجوس، وذكر ابن تيمية: أنه إذا ثبت أخذها من مجوس الفرس والبحرين وغيرهما، فأولى أن تُوْخذ من مشركي العرب، لأن شركهم أخف من شرك المجوس الذين يعبدون النار، ويقولون بإلهين اثنين للخير والشر، وللنور والظلمة، وكانوا على بقايا من ملة إبراهيم، ويقرون بوحدانية الخالق أي وحدانية الربوبية أو الخالقية. . . إلى آخر ما هو معلوم.

## التضييق في قتل النفس البشريَّة:

٨- أكد ابن تيمية قبوله بأنَّ الأصل في قتل الآدمي الحرمة، ولو كان غير مسلم. وإنما أباح الله من قبتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، ولذا قرَّر أن قتل الكافر الذي لا يضرُّ المسلمين، من غير سبب يوجب قتله: فساد لا يحبُّه الله ورسوله. وإذا لم يقتل يُرجى له الإسلام، كالعصاة من المسلمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل المطبوع: يبذُل بهذا الضبط، وهو وهم.

قال: والله أباح القتل؛ لأن الفتنة أشد من القتل، فأباح من القتل ما يُحتاج إليه، فإن الأصل أنَّ الله حرَّم قتل النفس إلا بحقها، وقتل الآدمى من أكبر الكبائر بعد الكفر، فلا يباح قتله إلا لمصلحة راجحة، وهو: أن يُدفع بقتله شرُّ أعظم من قتله، فإذا لم يكن وجود هذا الشرِّ، لم يَجُز قتله. قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

فلم يُبِح القتل إلا قـودًا (أي قصاصًا)، أو لفـساد البغاة، وسعـيهم في الأرض بالفسـاد، مثل فتنة المسلم عن دينه، وقطع الطريق. أمـا ذنبه الذي يخـتصُّ به، ولا يتعدَّى ضرره إلى غيره، فهذا لا يُسمَّى فسادا(١). انتهى.

وهذا الذي أكده الإمام ابن تيمية، قرَّر مثله من قبل: الإمام تقي الدين ابن الصلاح في فتاويه، حيث قال: (إنَّ الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم؛ لأنَّ الله تعالى ما أراد إفناء الخلق، ولا خلقهم ليقتلوا، وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وُجد منهم، إلا أن ذلك ليس جزاء لهم على كفرهم، فإنَّ دار الدنيا ليست دار جزاء، بل الجزاء في الآخرة)(٢).

هذا أهم ما ذكره ابن تيمية في قاعدته في قستال الكفار، وقد أثبت فيها بما يزيل كل ريب، ويقطع كل نزاع عند من تأمل وأنصف: أن الكفر وحده ليس موجبًا ولا مبيحًا لقتل المخالفين، وإنما الموجب هو ما يقوم به هؤلاء المخالفون من محاربة وفتنة وعدوان على المسلمين: في دينهم أو أهليهم أو أموالهم أو حرماتهم. وما شرع الإسلام القتال إلا لدفع هذا الشرً والعدوان.

أما المخالف الذي لا يَـتَعرَّض للمسلمين بسُوء ولا أذى فإنما مَضَرَّة كـفره على نفسه.

وقد أكَّد ابن تيمية في هذه القاعدة وفي غيرها من كتبه مثل: منهاج السنة، والجواب الصحيح، والصارم المسلول، والسياسة الشرعية، والفتاوي وغيرها: أن

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة في قتال الكفار لابن تيمية.

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن الصلاح صـ۲۱ .

المنهج الذي الترمه النبي ﷺ: أنه يسالم مَن سالمه ويحارب مَنْ حاربه، وأنه لم يبدأ أحداً بقتال قط، إلا أن يبدأه هو، وقال شيخ الإسلام: هذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي متَّفقة على ذلك(١).

وما قرَّره شيخ الإسلام أكدَّه تلميذه الإمام ابن القيم في «هداية الحيارى»، وفي «أحكام أهل الذمَّة»، وفي غيرهما.

وهذا كلَّه يؤكِّد ما ذهبنا إليه من تحريم قتال المخالفين المسالمين المسلمين، الذين لم يَبْدُ منهم أي إساءة للإسلام ولا لأمَّته، لم يقاتلوهم في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ولم يظاهروا على إخراجهم. بل ألقوا إليهم السَّلَم، وكفُّوا أيديهم وألسنتهم عن المسلمين. فهؤلاء ليس لهم منا إلا البر والقسط.

أما من أساء إلى المسلمين، واعتدى عليهم، فمن حق المسلمين \_ بل من واجبهم \_ أن يقاتلوه، ذوداً عن دينهم وحرماتهم، حتى يدخل في الإسلام، أو يعطي الجزية عن يد، وهو صاغر، أي: مذعن لدولة الإسلام، وشريعة الإسلام، لا لعقيدة الإسلام، فهذه لا إكراه فيها.

泰泰克

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم صـ ٨٧ وما بعدها.

## الفصل العاشر

# دعوى إجماع الفقهاء على أن جهاد الطلب فرض كفاية وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة

### دعوى الإجماع:

ومما استدلَّ به دعاة الحرب في دعواهم في وجوب قتال المسالمين، قولهم: إن الفقهاء من جميع المذاهب، قد أجمعوا على أنَّ الجهاد – أي جهاد الطلب – فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن سائر الأمة، وإذا لم يقُم به أحد أثمت الأمة جميعها.

كما أنهم أجمعوا: أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بغزو بلاد الكفار مرة واحدة في السنة على الأقل، وبهذا يتحقَّق الفرض اللازم، وتبرأ الأمة كلها من الإثم.

ومعنى هذا: أنَّ الذي ينادي به دعاة السلام، والذين لا يرون وجوب قتال المسلمين، هو قول مخالف لإجماع الأمة.

وعندي وقفة أمام كلِّ من هاتين الدعويين الكبيرتين:

# لا إجماع في المسألة عند التحقيق:

أما الدعوى الأولى: فهي غير مُسلَّمة، فلا يوجد إجماع في هذه القضية، فقد وجد من الأئمة مَن قال: إن الجهاد كان فرضًا على الصحابة وحدهم. كما حكى ذلك الحافظ في (الفتح)، وكما روى مسلم، عن ابن المبارك في توجيه حديث: «مَن مات ولم يَغْزُ، ولم يحدِّث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق»(١): أن ذلك كان في شأن الصحابة، وقال النووي: إن هذا محتمل.

كما وجد من الصحابة والتابعين والأئمة مَن قالوا: إن جهاد الطلب تطوعً لا فرض، كما نقل ذلك الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص)، وابن أبي شيبة، وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعين عطاء وعمرو بن دينار من التابعين، وعن ابن شُبرُمة وسفيان الثوري من الأئمة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ٣٦ .

نعم إن القول بأن الجهاد فرض كفاية هو قول الجمهور من فقهاء الأمصار، ولكن قول الجمهور ليس حُجَّة ملزِمة، إنما الحُجَّة في النص القاطع، وفي الإجماع المتيقَّن، ولم يوجدا.

## دعوى أنه قول مخالف للإجماع محدث في الدين:

وإذا احتج بعض دعاة (الجهاد الهجومي) على مخالفيهم، كذلك بأن القول بأن الإسلام دين السلام، وأن قتال غير المسلمين المسلمين للمسلمين ليس مشروعًا، وأن القتال شرع لدفع الشرِّ والاعتداء على الإسلام وأهله، وأن جهاد الطلب ليس فرضًا في كل حال: قول مُحْدَث في الدين، اخترعه علماء العصر، عمن تأثّروا بثقافات غير إسلامية، ولم يقُل به أحد من الأئمة من الفقهاء والمفسرين، داخل المذاهب المتبوعة أو خارجها. فهو مخالف للإجماع، وداخل في دائرة الابتداع! فنحن نقول بكل هدوء وتبصر :

إن الردَّ على هذا الاحتجاج سهل يسير، فما أكثر دعاوى الإجماع التي ثبت فيها الخلاف بيقين. وقد ضربنا لذلك أمثلة في كتابنا (فقه الزكاة) فليراجعها من أحبَّ الاستيثاق وزيادة العلم (١).

ولهذا قال الإمام أحمد: مَن ادَّعى الإجماع فقد كذب (يعنى: أخطأ) ما يدريه: لعل الناس اختلفوا، وهو لا يعلم، فإن كان لا بدَّ فليقُل: لا أعلم الناس اختلفوا.

وقد ذكرنا في حديثنا عن حكم الجهاد: أنَّ من السلف مَن قال: إن جهاد الطلب نافلة ليس بفرض. منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، ومن التابعين: عطاء وعمرو بن دينار، ومن كبار الفقهاء: ابن شُبرمة والثورى. كما نقلنا ذلك عن العلامة المالكي ابن رشد الجد: ما هو قريب من هذا القول.

# الأئمة: ابن تيمية والحسن الجلال والصنعاني يخالفون هذا الإجماع المدَّعي:

ومن أبرز الذين صنَّفوا في ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التي تحدَّثنا عنها من قبل، والتي نقل عنها أكثر من واحد، مثل الشيخ محمد أبي زهرة في كتابه عن ابن تيمية (٢)، والشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتابه (الجهاد المشروع

<sup>(</sup>١) الظر: فقه الزكاة (١/٤٤- ٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن تيمية حياته وعصره للإمام محمد أبي زهرة صـ ٣٧٨ –٣٨٤، طبعة دار الفكر العربي. القاهرة.

في الإسلام)(١)، وكانت هذه الرسالة في مكتبة العالم القَطَري الحنبلي الكبير الشيخ محمد بن مانع رحمه الله، وقد علَّق عليها بعض التعليقات. وهي ضمن مكتبته التي أهداها إلى مكتبة الملك فهد بالرياض.

وئمَّن اطلع عليها، وأخذ بها: العلامة الأمير الصنعاني، وكتب رسالة في ذلك، يوافق فيها ابن تيمية. سننشرها كاملة في ملاحق هذا الكتاب إن شاء الله<sup>(٢)</sup>.

وممن أشار إليها كذلك: الإمام الشوكاني في كتابه الشهير (نيل الأوطار)(٣).

وإذا كان بعض الذين كتبوا في الجهاد: زعموا أنَّ أحدًا من علماء الأمة طوال الأزمنة السالفة، لم يقُل بأنَّ جهاد الطلب ليس فرضًا في كلِّ حال، وأن الجهاد الواجب في الإسلام إنما هو لدفع شرِّ الكفار عن المسلمين، وأن هذا القول ليس الا من اختراع علماء العصر، المتأثِّرين بالثقافة الغربية وغيرها، فأقول: إن مَن قال هذا إنما قال بحسب علمه واطلاعه، ومَن غاص في مصادر العلم، تبيَّن له أن هناك مَن قال بذلك، ومَن حفظ حُجَّة على مَن لم يحفظ.

فمن المعلوم ما ذكرناه: أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد صنَّف رسالة معروفة في هذه المسألة، نقل عنها الناقلون الشقات، وعلَّق عليها كبار العلماء في القديم والحديث.

وعَن تبنَّى هذا القول ونصره: الإمام المجتهد، علاَّمة الزيديين، وفخر اليمنيين: الحسن بن أحمد الجلل (ت ١٠٨٤هـ) في حاشية (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار) الذي قرَّر بوضوح: أن قستال الكافر إنما هو لدفع شرِّه وضرره عن الإسلام وأهله.

وقد قال العلامة الأمير الصنعاني (ت ١١٨٢هـ) في حاشيته على (ضوء النهار)، مُعلَقًا على قول الإمام الحسن الجلال: إن آية السيف مختصة بالمحاربين (أى الذين يقاتلون المسلمين)، يردُّ بذلك على مَن قال: إن آية: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. نسخت آية السيف: أن لا حاجة إلى القول بالنسخ؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود صـ ١٠٩–١٤٣، طبعة المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) انظر: الملحق الأول (بحث في قتال الكفار) للبدر الأمير.

<sup>.</sup> TVT /0 (T)

العلاقة بين الآيتين إنما هي علاقة العام بالخاص، وليست علاقة المنسوخ بالناسخ، فآية نفي الإكراه عامَّة، وآية السيف خاصَّة بأهل الحرب على الإسلام وأهله. والنسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذُّر الجمع.

واستدلَّ العلاَّمة الجلال على أنَّ آية السيف مُختصَّة بالمحاربين، بقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠].

قال الجلال: وبذلك يُعْلَم أنَّ قتال الكافر المحارب ليس إكراهًا على الدين، بل لدفع شرِّه عن الإسلام وأهله، فإذا استسلم - كالمنافق والذمِّي - لم يَجُز قتاله.

قال: وعلى المحاربين يُحمل حديث: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . » الحديث (١) . ويصحِّح هذا الحمل تركه لقتال الذمِّي والمنافق (٢) اهـ.

هذا ما قاله العلامة الحسن الجلال، وهو في غاية الوضوح.

قال الأمير: أقول: اختلف أئمة التفسير من السلف في الآية (أي: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الآية (أي: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدّين ﴾ [البقرة:٢٥٦]) على قولين:

الأول: لبحر الأمة ابن عباس: أنها منسوخة بآية السيف. فأخرج ابن أبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس، والبيه قى في سننه، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصلُونَ إِلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَي فَاقَ ﴾ ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصلُونَ إِلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَي فَاق ﴾ [النساء: ٩٠]، قال: نسختها براءة: ﴿ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥] النادر، وابن أبي حاتم، والنحاس عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ [النساء: ٩٠] قال: نسختها والنحاس عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ [النساء: ٩٠] قال: نسختها وعكرمة في هذه الآية قال: نسختها براءة (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن بن أحمد الجلال (٢٥٠٦-٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الناسخ والمنسوخ صـ٣٤، وفتح القدير (٧٤٩/١)، والدر المنثور (٦١٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن جرير (١٩٩/٤)، وفتح القدير (١/ ٧٤٩)، والدر المنثور (٢/ ٦١٤)، والناسخ والمنسوخ للنحاس صـ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن جرير (٤/ ١٩٩)، والدر المئثور (١/ ٧٤٩).

قلت (القرضاوي): أولاً: النسخ لا يثبت بمجرَّد الدعوي.

ثانيًا: ﴿ الْهُ فِي ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾ للعمد وليست للجنس، أي المشركين المذكورين في الآيات السابقة من سورة التوبة، وهمؤلاء يجزون على سوء ما صنعوا.

ثالثًا: أنَّ النسخ في لسان السلف كشرًا ما يُراد به ما عُرف باسم (المتخصيص) ونحوه. انتهى.

والثاني: أن المراد بالسَّلَم في قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ [النساء: ٩٠]: الصلح، وهم المعاهدون. ولا كلام أنهم لا يقاتلون. فأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن الربيع: ﴿ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ قال: الصلح.

وقد تقرَّر في علوم التفسير: أنه ليس الرجوع في تفسير كلام الله تعالى إلا إلى أقوال السلف، سيما بحر الأمة المدعو له بأن يعلِّمه الله التأويل(١): ابن عباس.

وعلَّق الصنعاني على قـول الجلال: وبذلك يُعْلَم أنَّ قتال الكافـر المحارب ليس لطلب الإيمان (٢)، بقوله: أقول: معلوم من ضرورة الدين أنها لم تبعث الرسل من أولهم إلى آخرهم إلا لطلب الإيمان بالله وكتبه ورسله. انتهى.

وما ذكره العلاَّمة الأمير (الصنعاني) من وجوب الرجوع في التفسير إلى السلف لا إلى غيرهم: هذا فيما لا يعلم إلا بالنقل كأسباب النزول ونحوها. فتؤخذ عنهم، أما ما للرأي مجالٌ فيه، فهم كغيرهم ما لم يكن إجماعٌ يقينيّ، ولهذا اختلفت تفسيراتهم.

### علة إيجاب قتال الكفار:

قال الصنعاني: وأما إيجاب القتال للكفار، فاعلم أن في سببه قولين:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٢٣٩٧)، وقال مخرَّجوه: إسناده قوي على شرط مسلم، وابن حبان في مناقب الصحابة (١٥/ ٥٣١) والحاكم في معرفة الصحابة (٣٤/ ٥٣٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) لم يقل العلامة الجلال: إن قتال الكافر المحارب ليس لطلب الإيمان، بل قال: ليس إكراهًا على الدين. وفرق بين العبارتين. فتأمل.

### العلة مقاتلتهم للمسلمين:

الأول: أنَّ سببه مقاتلتهم للمسلمين، وصدُّهم لهم عن الدين، ودفع شرَّهم وضرِّهم عن الموحِّدين، وإلى هذا ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة.

# العلَّة مُجِرُّد كفرهم:

والثاني: أن سببه مُجرَّد كفرهم، سواءٌ خيِفَ ضررهم أم لا. وإلى هذا ذهب الشافعي.

ثم ليس المراد المقاتلة بالفعل، بل متى كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون أهل الإيمان، ومَن شأنه أن يقاتل، فإنه يحلُّ قتله.

قالوا: ومن ثمَّة نُهـي عن قتل الشيخ الفاني والمرأة والصبـي، لأنهم ليسوا ممَّن يخيف أهل الإيمان.

والحاصل: أنَّ الأوَّلين يقولون: الموجب لقتال الكفار ليس مجرَّد الكفر، بل كفر مع إضرار بالدين وأهله، فيقاتل وجوبًا، لدفع ضرره عن الدين وأهله، أنها المالين وأهله، فيقاتل وجوبًا، لدفع ضرره عن الدين وأهله، أنها المالين وأهله، فيقاتل وجوبًا، لدفع ضرره عن الدين وأهله، أنها المالين وأهله، أن

### غزو الكفاركل سنة لا دليل عليه:

### آراء مهمة في تفسير فرض الكفاية السنوي:

ولقد نقلنا في تفسير هذا الغزو المفروض عن فقهاء الحنفية والشافعية ما يغني عن الغزو المباشر للأعداء، ويكفي أن نشحن الثغور والأماكن المخُوفة في البرِّ والبحر بالقوَّات المسلَّحة المجهَّزة بأفضل الأسلحة – ما أمكن ذلك – والمدرَّبة تدريبًا عاليًا، والقادرة على الحركة السريعة عند اللزوم، والمستعدَّة لمنازلة العدو إذا فكر

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ضوء النهار المسماة (منحة الغفار) للصنعاني (٤/٤ - ٢٥ - ٢٥٠٦) بتصرف قليل.

في المساس بأرض الإسلام وحرمات المسلمين، وتلقينه درسًا لا ينساه، وإن في هذا الإعداد إخمادًا لشموكة العدو، وإرهابًا لهم، وتيئيسًا لهم أن يطمعوا في أن ينالوا شيئًا من المسلمين. وبهذا تُؤدِّي الأمة فرض الكفاية عليها.

ومقتضى هذا: أنه يكفي أن يكون عندنا من العُدَّة والقوة العسكرية المادية والبشرية المدرَّبة والمُجَهَّزة: ما نُرهب به عدو الله وعدونا، وأن تكون جاهزة حاضرة على كل المستويات برًّا وبحرًا وجوًّا، وأن يقوم عليها الأقوياء الأمناء الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذا ما تحرص عليه كل الدول القوية وكل الأمم العزيزة، ولا تلام دولة ولا أمة تسعى إلى أن تمتك من أسباب القوة ومقوماتها ما يحفظ عليها سيادتها واستقلالها، ويحميها من أطماع الطامعين، وتطلُّعات المتربِّصين.

\*\*\*

# الفصل الحادي عشر

# فلسفة إخضاع السلطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الإسلام

### دعوى مرحلية النصوص:

هناك فريق من إخواننا العلماء والدعاة المعاصرين \_ الذين لا نشك في إخلاصهم لدينهم، وغيرتهم على إسلامهم، وصدقهم في توجبهم \_ دافعوا عما ذهب إليه جمهور العلماء القدامي بحرارة وحماس، وتركوا أسنة أقلامهم البليغة تصول وتجول، مدافعة عن الجهاد الإسلامي، وأنه (جهاد هجومي)، يعلن الحرب على العالم كله: مَنْ قاتل المسلمين ومن سالمهم وكف أيديه عنهم، وألقى إليهم السلم. وما يعارض هذا التوجه من آيات كثيرة ومن أحاديث صحيحة: لا يلتفت إليه، ولا يُعيره انتباها، فإن هذه النصوص كلها موجودة حسًا، معدومة معنى. إنها (نصوص مرحلية)، عمل بها في وقت ما، ثم انقضى زمنها، وبطل مفعولها، إنها بالعبارة التراثية (نصوص منسوخة أو مُنسأة).

ما الذي نسخها ونحن نتلوها في كتاب ربنا، ونتعبَّد بتلاوتها ليل نهار؟! إن الذي نسخها ونسخ غيرها - وهي كما قيل: نحو مائـة وأربع عشرة آية، أو مائة وأربعين آية، أو مائتي آية - كلها نسختها آية واحدة، أو جزء من آية، إنها (آية السيف)!

وهكذا بضربة واحدة قاضية، عطَّل هؤلاء هذه النصوص من كتاب الله الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

### عيب بعض المتحدثين عن الجهاد الهجومي:

عيب هؤلاء الإخوة من العلماء والدعاة يتمثّل عندي في خصلتين رئيستين:

الأولى: أنهم يتحدَّثون عن هذا الأسر المختلَف فيه، وكأنه قضية إجماعية، أو كأنه معلوم من الدين بالضرورة، والأمر على خلاف ذلك، كما بيَّناه في موضعه، حتى وجد من الصحابة ومَن تبعهم بإحسان، مَن قال: إن الجهاد - جهاد

الطلب - تطوَّع لا فرض. ومَن قال من المتأخرين: إن فرض الكفاية المطلوب من الأمة هو إعداد القوة التي تُرهب الأعداء، وتُحصِّن الثغور.

الثانية: اتهامهم لكلِّ مَنْ يخالفهم بالسذاجة والغفلة والبلَه -من الناحية العقلية - وبالاستخداء والروح الانهزامية \_ من الناحية النفسية \_ ووقوعهم أسارى تحت ضغط الاستشراق الماكر، وتحت ضغط الواقع المعاصر، ونحو ذلك من التُّهم التي لا تقوم على نقل صحيح، ولا عقل صريح، وما ينبغي لعالم باحث أن يتَّهم مخالفيه في الرأي بمثل هذا، إلا إذا كان من باب التأثير النفسي (السيكولوجي) على الخصم، أو القصف الإعلامي المتعمد لإرهابه وإرباكه.

وأشد الناس في ذلك: المدرسة (الحرفية) في فهم النصوص، أو من سمَّيتُهم في بعض دراساتي (الظاهرية الجدد)، وإن كان بعضهم يدَّعي (السلفية) أو (السلفية الجهادية)!

ومن هؤلاء: الجماعات التي تبنَّت بدعة (الفلو في التكفير)، وكفَّروا الناس بالجملة، أفرادًا وحكومات وأنظمةً، مثل (جماعة المسلمين) التي عُرفت باسم (جماعة التكفير والهجرة).

ومن هؤلاء: جماعات (الجهاد) التي ظهرت في مصر، وفي الجزائر، واليمن وغيرها. وكذلك (الجماعة الإسلامية) في مصر، ومن عباءة هؤلاء ظهر أخيرًا (تنظيم القاعدة).

وقد بينًا فيما سبق كيف راجعت بعض هذه الجماعات أنفسها، كما فعلت (الجماعة الإسلامية) في مصر، التي أصدرت عدَّة كتب أطلقت عليها سلسلة (المراجعات) أو (تصحيح المفاهيم)، وأحمد الله تعالى: أنهم رجعوا إلى كتبي ينقلون منها الصفحات الطوال، بعد أن كانت من قبل مرفوضة عندهم، وكانوا يُحرِّمون قراءتها على أتباعهم! فها هم يعترفون بخطئهم فيما مضى، ويعودون إلى حظيرة الأمة، ولا ريب أن هذا يُحسب لهم في ميزانهم: أن يكون لديهم من الشجاعة الأدبية ما يدفعهم إلى الاعتراف بالخطأ علانية، والسعي إلى تصويبه بمنطق علميً فقهيً رصين. وقد نهج نهجهم أخيرًا: جماعة الجهاد في مصر.

### الداعيان الكبيران المودودي وسيد قطب:

ومن هؤلاء الهجوميين: بعض الدعاة الكبار، الذين لهم وزنهم وقدرهم في ساحة الدعوة الإسلامية، ولكنهم تأثّروا في نظرتهم إلى الجهاد - وإن لم يريدوا - بفلسفة الشيوعية ونظريتها في (الثورة العالمية) التي تريد أن تغيّر العالم، وأن تسوقه سوقًا إلى اعتناق مبادئها في النظرة إلى الكون والإنسان، والفرد والمجتمع، وصراع الطبقات، ودكتاتورية البروليتاريا (الطبقة العاملة). وقد انتهت بالإخفاق والفشل، كما رأينا في سقوط الاتحاد السوفيتي، الذي كان يحمل لواء النظرية الشيوعية، وثورتها العالمية.

لا أعني أن هؤلاء متأثرون بالشيوعية، فهم أعداؤها – عقيدةً وفكراً وعاطفةً – بكل تأكيد، وهم دعاة الإسلام عقيدة وشريعة، ودعوة ودولة، بلا مراء، ولكنهم تأثّروا بنظريتها في التغيير. كما تأثّروا بما هو شائع في فقهنا التقليدي من وجوب غزو الكفار كل سنة.

من هؤلاء الداعيان الكبيران: أبو الأعلى المودودي في باكستان، وسيد قطب في مصر، وكان سيد أشدهما حماسًا للفكرة، وأقساهما في التنديد بمخالفيه، وإن كان المودودي أسبق منه في الدعوة إليها.

### فكرة الشهيد سيد قطب في قتال العالم:

يقول سيد قطب في ظلال القرآن:

(والمهزومون رُوحيًا وعقليًا عَن يكتبون عن (الجهاد في الإسلام)، ليدفعوا عن الإسلام هذا (الاتهام) يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة، وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه، والتي تُعبِّد الناس للناس، وتمنعهم من العبودية لله، وهما أمران لا عكلقة بينهما، ولا مجال للالتباس فيهما. ومن أجل هذا التخليط – وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة! – يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم: (الحرب الدفاعية). . . والجهاد في الإسلام أمر آخر لا عكلقة له بحروب الناس اليوم، ولا بواعثها، ولا تكييفها كذلك: إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي أن نلمسها في طبيعة (الإسلام) ذاته، ودوره في هذه الأرض، وأهدافه العليا التي

قرَّرها الله، وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات...

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من العبودية للعباد، ومن العبودية لهواه أيضًا – وهي من العبودية للعباد – وذلك بإعلان ألوهية الله وحده العباد معناها: الثورة – سبحانه – وربوبيته للعالمين. إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صُورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها؛ والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصُور؛ ولك أن الحكم الذي أو بتعبير آخر مرادف: الألوهية فيه للبشر في صورة من الصُور؛ ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر، ومصدر السلطات فيه هم البشر، هو تأليه للبشر، يجعل ورد ألى الله؛ وطرد المغتصبين له؛ الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب، ويقوم الناس منهم مقام العبيد. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض. أو بالتعبير القرآني الكريم:

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤].

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ... ﴾ [يوسف: ٤٠].

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ آل

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يَتَولَّى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، كما كان الحال فيما يعرف باسم (الثيوقراطية) أو الحكم الإلهي المقدس!!! ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة؛ وأن يكون مردُّ الأمر إلى الله وفق ما قرَّه من شريعة مبينة.

وقيام مملكة الله في الأرض، وإزالة مملكة البشر، وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده، وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية... كل أولئك لا يتم مجود التبليغ والبيان؛ لأن المتسلّطين على

رقاب العباد، المغتصبين لسلطان الله في الأرض، لا يُسلِّمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان. وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا الدين على ممر الأجيال!

إنَّ هذا الإعلان العام لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من كل سلطان غير سلطان الله، بإعلان الوهية الله وحده وربوبيته للعالمين، لم يكن إعلانًا نظريًا فلسفيًا سلبيًا؛ إنما كان إعلانًا حركيًّا واقعيًّا إيجابيًّا، إعلانًا يُراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله؛ ويُخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك. ومن ثَمَّ لم يكن بدّ من أن يتخذ شكل (الحركة) إلى جانب شكل (البيان). ذلك ليواجه (الواقع) البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه.

والواقع الإنساني، أمس واليوم وغداً، يواجه هذا الدين - بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية تصورية، وعقبات مادية واقعية. عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية، إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة. وتختلط هذه بتلك، وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد.

وإذا كان (البيان) يواجه العقائد والتصورات، فإن (الحركة) تواجه العقبات المادية الأخرى، وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية، والعنصرية والطبقية، والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة... وهما معا للبيان والحركة \_ يواجهان (الواقع البشري) بجملته، بوسائل مكافئة لكل مكوناته. وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض... (الإنسان) كله في (الأرض) كلها... وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى!

إنَّ هذا الدين ليس إعلانًا لتحرير الإنسان العربي! وليس رسالة خاصة بالعرب! إن موضوعه هو (الإنسان) - نوع (الإنسان) - ومجاله هو (الأرض) - كل الأرض - إن الله سبحانه ليس رباً للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم، إن الله هو ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. وهذا الدين يريد أن يردَّ ﴿الْعَالَمِينَ ﴾ إلى ربهم؛ وأن ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر... وهذه هي (العبادة) التي يقرر (فقه الجهاد ١/٢٧)

أنها لا تكون إلا لله، وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادَّعى أنه في هذا الدين. ولقد نصَّ رسول الله عَلَيْهُ، على أن (الاتباع) في الشريعة والحكم هو (العبادة) التي صار بها اليهود والنصارى (مشركين) مخالفين لما أمروا من (عبادة) الله وحده (۱).

ومن ثَمَّ لم يكن بد لـ لإسلام أن ينطلق في (الأرض) لإزالة (الواقع) المخالف لذلك الإعلان العام. . . بالبيان وبالحركة مجتمعين . . وأن يُوجِّه الضربات للقوى السياسية التي تُعبِّد الناس لغير الله - أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى (البيان) واعتناق (العقيدة) بحرية لا يتعرَّض لها السلطان . ثم لكي يقيم نظامًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتة ، أو متلبِّسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد!

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير (الإنسان) نوع الإنسان في (الأرض) كل الأرض. . . ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! إنها تجاهد باللسان والبيان حينما يُخلَّى بينها وبين الأفراد، تخاطبهم بحرية، وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات . . فهنا: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، أما حين توجد تلك العقبات والمؤثِّرات المادية، فلا بد من إزالتها أوَّلاً بالقوة، للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله؛ وهو طليق من هذه الأغلال!

إنَّ الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانًا جادًّا يُواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه؛ ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح: دار الإسلام - آمنًا أم مُهدَّدا من جيرانه، فالإسلام حين يسعى إلى

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث عدي بن حاتم قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وفي عنقي صليب من ذهب فقال: "يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن". وسمعتُه يقرأ في سورة براءة: ﴿ التَّخَذُوا أَجْارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]. قال إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئا أستحلُّوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرَّموه». رواه الترمذي في تفسير المقرآن (٣٠٩٥)، وقال: حديث غريب، والطبراني في الكبير (٢/١٧)، والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي (٢/١٦)، وحسنه الألباني في غاية المرام (٢).

السلم، لا يقصد تلك السلم الرخيصة؛ وهي مجرَّد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إنما هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله لله. أن تكون عبودية الناس كلهم فيها لله؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله. والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها.

حقًا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن مجرد وجوده، في صورة إعلان عام لربوبية الله للعالمين، وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله، وتمثّل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية، وميلاد مجتمع مستقل متميّز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية، لأن الحاكمية لله وحده. . . إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله، القائمة على قاعدة العبودية للعباد، أن تحاول سحقه، دفاعًا عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه. . .

هذه ملابسة لا بدَّ منها. تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرضًا، لا خيار له في خوضها. وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلاً...

هذا كله حق، وَوَفْقَ هذه الـنظرة يكون لا بد للإسـلام أن يدافع عن وجـوده. ولا بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضًا.

ولكن هناك حقيقة أخرى أشدُّ أصالة من هذه الحقيقة: إن من طبيعة الوجود الإسلامي ذاته أن يتحرَّك إلى الأمام ابتداء؛ لإنقاذ (الإنسان) في (الأرض) من العبودية لغير الله. ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية؛ ولا أن ينزوي داخل حدود عنصرية؛ تاركًا (الإنسان) - نوع الإنسان - في (الأرض) - كل الأرض - للشرِّ والفساد والعبودية لغير الله.

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها رمان تُؤثر فيه ألا تهاجم الإسلام، إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حَدودها الإقليمية؛ ورضي أن يَدَعها وشأنها، ولم يمدَّ إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! ولكن

الإسلام لا يهادنها، إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية، ضمانًا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها.

هذه طبيعة الدين، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين، وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين!

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة، وتصوره قابعًا داخل حدود إقليمية عنصرية، لا يُحرِّكه إلا خوف الاعتداء! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرِّراته الذاتية في الانطلاق!

إنَّ مُبرِّرات الانطلاق الإسلامي تبرُّز بوضوح وعمق، عندما تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشريَّة، وليس منهج إنسان، ولا مذهب شيعة من الناس، ولا نظام جنس من الأجناس! ونحن لا نبحث عن مُبرِّرات خارجية إلا حين تفتر في حسنًا هذه الحقيقة الهائلة، حين ننسى أنَّ القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية العباد، إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرِّر تخر للجهاد الإسلامي!

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق، بين تصوُّر أن الإسلام كان مضطرًا لخوض معركة لا اختيار له فيها، بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تُهاجمه. وتُصورُ أنه هو بذاته لا بدَّ أن يتحرك ابتداء، فيدخل في هذه المعركة.

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتمًا. ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة، تغيّر المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييراً كبيراً خطيراً.

إنَّ هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجًا إلهيًا، جاء ليقرِّر ألوهية الله في الأرض، وعبودية البشر جميعًا لإله واحد، ويصبُّ هذا التقرير في قالب واقعي، هو المجتمع الإنساني الذي يتحرَّر فيه الناس من العبودية للعباد، بالعبودية لرب العباد، فلا تحكمهم إلا شريعة الله، التي يتمثَّل فيها سلطان الله، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته؛ فمن حقِّه إذن أن يزيل العقبات كلَّها من طريقه، ليخاطب

وجدان الأفراد وعقولهم، دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي أو أوضاع الناس الاجتماعية. إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو، واعتباره نظامًا محلياً في وطن بعينه. فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية!

هذا تصورً، وذاك تصورً. ولو أن الإسلام في كلت الحالتين سيجاهد، ولكن التصورُ الكلي لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه، يختلف اختلافًا بعيدًا، يدخل في صميم الخُطة والاتجاه)(١) انتهى.

### تعقيب ومناقشة،

وإني - بعد نقل هذه الفقرات الطويلة - لا أملك إلا أن أُقدِّر للشهيد سيد قطب إخلاصه وحماسه في الدفاع عن قضيته، وأحيي قلمه البليغ على ما قدَّمه من اعتبارات لها وزنها وتأثيرها، تؤيِّد وجهة نظره، وتهاجم المخالفين هجومًا حاد النبرة، عالمي الصوت، من شأنه أن يُخوِّفهم، ويخرس ألسنتهم فلا تنطق، وأقلامهم فلا تكتب.

ومع هذا كله أودُّ أن أناقش في هدوء ما ساقه داعيتنا الأديب الكبير رحمه الله مُبديًا هذه الملاحظات الأساسية.

### ست ملاحظات على كلام الشهيد سيد قطب:

أولاً: لم يكن الأستاذ دقيقًا في عرضه لفكرة خصوم الجهاد الهجومي على العالم.

فلم يقل واحد من هؤلاء - ابتداء من محمد عبده ورشيد رضا وشلتوت ودراز وخلاً ف وأبي زهرة وحسن البنا والسباعي والغزالي، وعبد الله بن زيد المحمود ومن بعدهم - باعتبار الإسلام نظامًا محليًّا مقصورًا على وطن بعينه، فمن حقه أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية.

بل اعتبسره كل هؤلاء دعوة عالمية، من حقها أن تُبلَّغ إلى العالمين، وأي وقوف في وجهها، أو صدُّ عن سبيلها، أو عدوان على الدعاة إليها، يجعل لها الحق في الجهاد، تأمينًا لحرية الدعوة، ومنعًا للفتنة الصادَّة عنها، وهذا معنى:

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن. الجزء التاسع سورة الأنفال صـ١٤٣٣ – ١٤٤٣ طبعة دار الشروق بالقاهرة.

﴿ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣، الأنفال: ٣٩]، أي: حتى لا يُفتن أحد ولا يُضطهد من أجل عقيدته، بل يجب أن يكون الناس أحرارا فيما يختارون لانفسهم. وهذا ما سنشرحه في بيان أهداف القتال في الإسلام، فأحدها ردُّ العدوان على المسلمين أنفسهم وأموالهم وأرضهم.

ومنها: منع الفتنة في الدين، وإنقاذ المستضعفين، وتأديب الناكثين للعهود.

ثانيًا: رفض الأستاذ قطب رحمه الله فكرة في غاية الوضوح والجلاء، وهي: أن الإسلام بطبيعة دعوته العالمية الإيجابية، وبصفته دعوة إلى تحرير البشر من الطواغيت، وتحرير الإنسان من العبودية للإنسان، وأنه ليس دينًا مغلقًا على نفسه، أو قانعًا بالعزلة في أرضه، لا بد لدين بهذه القوة: أن تقاومه الجاهليات الحاكمة بأمرها في بلاد الله، وف قًا لسنّة التدافع بين الخلق، فهو بهذا مُضطَّر أن يخوض المعركة دفاعًا عن رسالة الحقِّ والخير والعدل والتوحيد، وعن أصحابها، ويواجه المعتدين، وهو يعتقد أنه يقاتل في سبيل الله، وأعداؤه يقاتلون في سبيل الطاغوت، ولو تركه خصومه يُسمع دعوته، ويُبلّغ رسالته، ما دخل معهم هذه الحرب، فهم الذي اضطروه إليها، وهو ما ذكره القرآن في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

ثالثًا: أعلن الأستاذ سيد: أنَّ الدعوة إلى الإسلام يمكن أن تكتفي بالجهاد بالبيان واللسان حين يُخلَّى بينها وبين الأفراد، تخاطبهم بحرية، وهم مطلقو السراح من جميع المؤثرات المادية والسياسية، فهنا: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ﴾(١)، أما حين توجد تلك العقبات والمؤثِّرات المادية، فلا بدَّ من إزالتها أولاً بالقوة، للتمكُّن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله، وهو طليقٌ من هذه الأغلال.

وأقول للأستاذ رحمه الله: إنَّ عصرنا هذا قد أتاح لنا أن نخاطب عقل الإنسان وقلبه في أنحاء العالم، بوسائل شتَّى: بالإذاعات الموجَّهة، والقنوات الفضائية، وشبكة الإنترنت، والرسائل المكتوبة بشيتَّى اللغات، وهذه تحتاج منا إلى جميوش

<sup>(</sup>۱) مفهوم هذه العبارة: أنه في غير هذه الحالة يمكن الإكراه، وهو فهم مستنكر من مثل سيد قطب، فالإكراه في الدين منفي ومرفوض في كل حال، كما تقتـضيه آية: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُد تُبَيِّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

جرارة من الدعاة والمعلمين والإعلاميين المدربين، القادريين على مخاطبة الناس بلغاتهم، وبلسان عصرهم، وأساليب زمنهم، عن طريق الصوت والصورة، والكلمة والحركة، والكتاب والنشرة، والمجلة والصحيفة، والحوار والتحقيق الصحفي، والعمل الدرامي، والصور المتحركة، وكلً ما يشدُّ الناس إلى الإسلام، وهذا الجهاد السلمي الضروري لم نقم فيه بواحد من الألف عما هو مطلوب منا.

فلسنا في حاجة إلى إعلان الحرب على القوى السياسة التي تحكم العالم، لأنها لم تعد تستطيع أن تمنع إنسانًا يشاهد فضائية، أو يسمع إذاعة، أو يدخل شبكة الإنترنت.

رابعًا: نسيَ الشهيد رحمه الله: الآيات والأحاديث الكثيرة التي قبدت القتال المطلوب بأنه لسمن قاتلنا، ونهتنا عن الاعتداء: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الله

كيف هان على سيد قطب - وهو رجل القرآن - الإعراض عن هذه الآيات كلّها وغيرها بدعوى أنها جاءت لمرحلة ثم انتهى أمرها، وبطل مفعولها؟ أو حكم عليها بالإعدام باسم (النسخ)؟ أو أي اسم آخر؟

والأصل فيما أنزل الله تعالى من النصوص، هو: البقاء والخلود واستمرار العمل بها، ما لم يوجد يقين قاطع لا شكَّ فيه بنسخ هذا النص. وإني لأتهيَّب

كل التهيُّب أن أقول عن آية من كتاب الله، مكتوبة في المصاحف، متلوَّة بالألسنة: هذه آية مُلغاة!! أو كانت مطلوبة في مرحلة، ثم تجاوزها الزمن!

وهناك أحاديث أخرى، مثل: «لا تتمنُّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية»(١)، «اتركوا الترك ما تركوكم، ودَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم»(٢)، وغيرها، يجب ألا نغفلها.

خامساً: إن سيد قطب - بتوجه هذا وتفكيره هذا - يعادي العالم كله، مَن سالمه ومَن حاربه على حد سواء، مَن عاهده ومَن لم يعاهده، ويتحدى العالم كلّه، ويستنفر العالم كلّه ليقف ضد المسلمين، فهم خطر على العالم كلّه إذا ملكوا القوة والقدرة، ترى ماذا سيكون مصير العالم لو ملك المسلمون ما تملكه أمريكا اليوم من قوة عسكرية، وقوة اقتصادية، وقوة علمية وتكنولوجية، وأسلحة نووية؟ إنهم لا شك سيخضعون العالم كله لسلطانهم، وهذا ما تريده أمريكا اليوم: إخضاع العالم لفلسفتها وإرادتها.

سنقول: نـحن نخضع العالم لسلطان الحـق والخيـر، لا لإذلال البـشـر، ولا لانتهـاب خيراتهم، ولا لإكـراههم على ما نريد، وأمريكا تزعم ذلك أيضًا، تقول: أنا أريد أن أشيع فلسفة الديمقـراطية والحرية وحقوق الإنسان. أريد أن أعلم الدنيا حضـارتي، بل أسعى لأفرضها عليـها، وأسوقها إليهـا سَوْقًا! لأن في ذلك خيرها وسعادتها.

سادساً: كان الأستاذ سيد رحمه الله رحمة واسعة، قاسيًا شديد الوطأة على مخالفيه، فهم - عنده - المهزومون رُوحيًّا وعقليًّا، الموسومون بالسذاجة والبَلَه، الغافلون عن منهج الإسلام وطبيعة دعوته، ومخالفوه هؤلاء هم أعلام الأمة وعمالقة الفكر والفقه والدعوة: محمد عبده، رشيد رضا، جمال الدين القاسمي، محمد مصطفى المراغي، محمود شلتوت، حسن البنا، مصطفى السباعي، محمد عبد الله دراز، عبد الوهاب خلاًف، محمد أبو زهرة، علي الخفيف، محمد يوسف موسى، محمد الغزالي، سيد سابق، عبد الله بن زيد آل محمود، محمد مصطفى شلبي، مصطفى زيد، وغيرهم وغيرهم، من العلماء الأعلام، الذين انتقلوا إلى رحمة الله، وفي الأحياء كثير من أهل العلم والفكر والدعوة، ممن لا يقل فضلاً عن هؤلاء الأموات.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد والسيسر، كما رواه أحمد في المسند (١٩١١٤)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٣١)، عن عبد الله بن أبي أوفى.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي، وقد سبق تخريجه صــ ٣١٦.

# الفصل الثاني عشر

## أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي

# مناقشة إجمالية لأدلة القائلين بالجهاد الهجومي:

لقد ناقشنا أدلَّة القائلين بالجهاد الهجومي، ودعاة الحرب على العالم كلِّ العالم، وفنَّدنا أدلَّتهم واحدًا بعد الآخر، بالمنطق العلمي الرصين، وبالأدلَّة الشرعية الناصعة، المعتمدة على صريح كتاب الله، وعلى صحيح سنة رسول الله.

# إجمال أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي:

وكان يكفينا سقوط هذه الأدلَّة، وظهور تهافتها ووهنها، ومع هذا سنورد هنا على وجه الإجمال: ما استدلَّ به خصوم الهجوميين، أو مَن يسمُّونهم (الدفاعيين) من أدلَّة واعتبارات شرعية، تُؤيِّد موقفهم، وتدلُّ بوضوح على شرعيته، وقوَّة استناده إلى مصادر الإسلام، وأدلَّته الأصيلة. أجل، لقد استند القائلون بأن الإسلام سلم لمن سالمه، وحرب على من حاربه، وأنه لم يشرع قتال المسالمين، الذين مدُّوا أيديهم بطلب المصالحة أو المعاهدة، وألقوا إلى المسلمين السلم، وكفُّوا أيديهم عنهم، بجملة وافرة من الأدلة كذلك، نجملها فيما يلي:

٢- قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، فشرع قتمال مَن قاتلنا، ومفهومه عدم قمال مَن لم يقاتلنا، ونهى عن الاعتداء ومنه قتال من سالم.

٣- منعه - في سورة النساء - صراحة عن قتال من سالمنا، بقوله تعالى: ﴿ فَإِن اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]،

وفي مقابله قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٩].

٤- منع الإكراه في الدين بأيِّ وجه من الوجوه، وهو غنيٌّ عن ذلك لوضوحه وفصاحته، فقال تعالى: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
 وفي آية أخرى قال: ﴿أَفَأَنتَ تُكْرهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ [يونس: ٩٠].

٥- أمره سبحانه بالجنوح للسلم - حتى بعد وقوع القتال - إذا جَنَح لها العدو، وإن كان يريد الخداع، قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٦٣، ٦٣].

7- أمر الله تعالى لرسوله بالتولِّي والإعراض عن المشركين إذا لم يستجيبوا للدعوته، ولم يُؤمر بقتالهم، ففي سورة التوبة: ﴿ فَإِن تَولُواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [الآية: ١٢٩]، وفي سورة آل عمران: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ولا يَتَّخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [الآية: ٤٤]. وقد تكرَّر هذا المعنى كثيرًا في سور القرآن مكيِّه ومدنيَّه.

٧- وضع دستور المسالمة والمحاربة في آيتين من سورة المستحنة: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن ديارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ اللّهَ عَنِ الّذِينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ اللّهَ عَنِ الّذِينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مّن ديارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولَوْهُمْ وَمَن يَتُولَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ [الآيتين: ٨، ٩].

٨- حديث الرسول المتفق عليه: «لا تتمنّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية...»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان من حديث عبد الله بن أبي أوفي، وقد سبق تخريجه صـ ٤٣٦.

9- حديث الرسول الذي حسَّنه قوم وصحَّحه آخرون: «اتركوا الترك ما تركوكم» (١). والترك كانوا وثنيين، والحبشة كانوا نصارى.

١٠ قراءة صحيحة للسيرة النبوية ولغزوات الرسول على وأنه لم يكن هو البادئ بالهجوم أبداً لمن سالموه، وكفوا أيديهم عنه، وألقوا إليه السلم. بل المشركون هم الذين هاجموا الرسول على المشركون هم الذين هاجموا الرسول على المشركون هم الذين هاجموا الرسول على المدون المرسول المسلم المشركون هم الذين هاجموا الرسول المسلم المس

وقد نقلنا عن الإمامين: ابن تيمية وابن الـقيم ما يؤكّد هذا المعنى مقرونًا بالأدلّة الموثّقة، أنه لم يبـدأ أحدًا قطّ بقتال، لم يبدأه هو، وأنه كان يسالم مَنْ سـالـمه، ولا يقاتل إلا من قاتله.

11- قراءة صحيحة لفتوحات المسلمين: أنها كانت رداً لعدوان، أو منعاً لفتنة المؤمنين. أو كانت (عمليات وقائية) بالنسبة للمسلمين، أو تحريراً لشعوب مستضعفة من ظالميهم.

١٢ - بيان أن علَّة القتال هي: الاعتداء والحراب والفتنة في الدين. ولسيست مُجرَّد الكفر، ﴿ لَكُمْ دينكُمْ وَلَيَ دين ﴾ [الكافرون: ٦].

17 - فلسفة الإسلام في كسب الناس بالسلم، والدعوة بالحُجَّة والإقناع، والأسوة الحسنة. وبهذا انتشر الإسلام، لا بالسيف كما يزعم الأفَّاكون، وهناك مئات الملايين في بلاد شتى من دار الإسلام، لم يدخلها جيش، وإنما أسلمت بتأثير التجار والصوفية وغيرهم.

وكل هذه الأدلة الإيجابية قد اتَّضحت تمامًا عند ردِّنا على أدلة دعاة الحرب على العالم. فلا داعي لأن نطيل في الستفصيل مرة أخرى. وقد حَصْحَصَ الحقُّ، وانكشف الباطل.

磁集器

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي، وقد سبق تخريجه صـ ٣١٦ .

# البابالرابع

# أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام

#### المهايدة

الفصل الأول: رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب. الفصل الشاني: أهداف القتال في الإسلام.

الضصل الشالث: أهداف مرفوضة للجهاد في الإسلام.

الفصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن،

الفصل الخامس: أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف.



#### تمهيده

# أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام

إذا كان الجهاد في الإسلام بمعناه العام الواسع، أو بمعناه الضيق (القتال): فريضة في الجملة، بحيث لا يجوز للأمة أن تهمله وتتخلّى عنه، وتَدَع نفسها مكشوفة مهدَّدة الحصون أمام أعدائها. فإننا في حاجة إلى تحديد أهداف هذا الجهاد بمعناه العسكري (القتال)، من خلال النصوص القرآنية والنبوية المُحكمة، فعلى ضوء هذه الأهداف المعلنة البينة، تعرف حقيقة هذا الجهاد، أو هذا القتال، الذي شوَّهه المشوِّهون، حتى من أبناء الإسلام أنفسهم.

### أهداف جهاد الدفع وجهاد الطلب:

إنَّ أهداف الجهاد بمعنى القتال تختلف باختلاف نوعَى الجهاد.

### ١- أهداف جهاد الدفع:

فهناك جهاد يُعرَف باسم (جهاد الدفع)، أي: دفع العدو إذا دخل بلدًا من بلاد الإسلام، وهو جهاد المقاومة للخازي المحتل لأرض الإسلام، وهو الجهاد الذي يعتبره الفقهاء، فرض عين على أهل البلد المغزو.

فهذا الجهاد واضح الهدف، وهو مقاومة العدو الغازي بكلِّ ما يُستظاع من قوة، حتى يجلو المحتل، ويرتد الغازي إلى حيث جاء، وتحرَّر أرض الإسلام من الغزاة.

وهذا النوع من الجهاد: لا نزاع فيه، ولا خلاف عليه، فقد اتَّفقت عليه كلُّ الشرائع والقوانين، ولا يستطيع أحدٌ أن يرتاب في مشروعيته.

### ٢- أهداف جهاد الطلب:

وأما الجهاد الذي يحتاج إلى تحديد هدف، فهو ما يُسمِّيه الفقهاء (جهاد الطلب)، أي الجهاد الذي يكون فيه العدو في بلده، ولكن المسلمين هم الذين

يطلبونه، ويغزونه في أرضه، فلماذا يطلبه المسلمون؟ أهو تعطُّش منهم للدماء، ورغبة عارمة في الاعتداء؟ وبعبارة أخرى: أهو طغيان القوة الذي عرفناه في الإمبراطوريات طوال التاريخ، والتي تريد أن تبتلع كل ما تقدر عليه من حولها؟ أم هو الرغبة في احتلل أراضي الآخرين والطمع في خيراتها ومنافعها الدنيوية، ومكاسبها المادية؟

وإذا لم يكن كذلك - كما هو الواقع - فما هذه الأهداف؟ وما هذه الدوافع؟ وقبل أن نتحدَّث مباشرة عن الأهداف التي ينشدها الإسلام من وراء قتاله وحروبه، يجب أن نمهِّد ببحث عن رغبة الإسلام الأصيلة في السلام، وكراهيته للحرب.

وهذا ما نحاول أن نُبيِّنه في الفصول التالية.

希希希

## الفصلالأول

## رغبة الإسلام في السّلم وكراهيته للحرب

ومن اللازم هنا: أن نُبيِّن أنَّ الإسلام – على خلاف ما يتصوَّره أو يُصوِّره بعض الناس – يرغَب في السلام، ويحرص عليه، ويدعو إليه، ويعتبره هدفًا أصيلا لدعوته، كما يتجلَّى ذلك في تعاليمه وأحكامه وآدابه.

وهو أيضا يكره الحرب، وينفر منها، ويحرص على أن يتفاداها ما استطاع، وإذا وقعت حاول أن يُضيِّق دائرتها، وأن يُقلِّل خسائرها، ويُخفِّف من آثارها، ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

## ١- الإسلام والسلام من مادة واحدة:

فالإسلام والسلام - أو السلم - من الناحية اللُّغوية مشتقان من مادة واحدة، هي: (س ل م)، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السّلْمِ كَافّةً وَلا تَتّبِعُوا خُطُواتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مَّبِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨]، وقد فسرّت كلمة ﴿ السّلْمِ ﴾ في الآية بـ(السلام) المقابل للحرب، كما يفيده ظاهرها، وبهذا تكون الآية دعوة للمؤمنين أن يدخلوا في السلام جميعًا، ولا يُعرضوا عنه إذا دُعوا إليه. وفسرّت أيضا كلمة ﴿ السّلْمِ ﴾ بـ(الإسلام)، أيْ ادخلوا في شعب الإسلام كافّة: عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقياته وتشريعاته، فتدخلوا بذلك في السلم الحقيقي، السلم مع أنفسكم، ومع أسركم، ومع مجتمعاتكم، ومع الناس كافّة.

ولفظة ﴿السِّلْمِ﴾ في أصل معناها، تعني: الاستسلام والانقياد وترك المنازعة، ومن هنا صلحت لتـشـمل المعنيين مـعـًا: المعنى الأول: المسالمـة والمصالحـة وترك الحرب. والمعنى الآخر: الانقياد لله ولدينه ولشرائعه، وهو المعبّر عنه بـ(الإسلام).

وقد رُوي عن ابن عباس ومُفسِّري السلف: القولان كلاهما، ولا مانع من إرادتهما من النصِّ، واللفظ يشمل جميع معانيه التي يقتضيها المقام. ومن المعلوم: أن الاستسلام لأمر الله، والإخلاص له، يتضمَّن الوفاق والمسالمة بين الناس، وترك التنازع والقتال والحروب بين المهتدين به والمعتصمين بحبل الله.

(فقه الجهاد ۱/۲۸)

والأمر بالدخول في السلم: يشعر بأنه حصن منيع للداخل في كنف. وهو للكاملين منهم: أمر بالثبات والدوام عليه، والزيادة فيه، ولمن دونهم بالتمكن منه، وتحري الكمال فيه (١).

#### ٢- إشاعة كلمة السلام في المجتمع وجعله تحية الإسلام:

ومن روائع التوجيـه والتربية هنا: أنَّ الإسلام يُحبِّب إلــى المسلم كلمة السلام، ومفهوم السلام بأساليب شتَّى، لا توجد في دين آخر، أو أيديولوجية أخرى.

فالسلام من أسماء الله تعالى الحسنى، التي يدعو المسلم ربَّه بها، ويتقرَّب إلى الله بذكرها، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ الله بذكرها، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

والمسلم يقرأ في القرآن: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

والمسلمون هم الأمة الوحيدة التي يوجد فيها اسم (عبد السلام) أي: عبد الله. والجنة التي يتوقُ إليها كلُّ مؤمن، ويعمل حثيثًا ليكون من أهلها، تُسمَّى (دار السلام)، كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ السلام)، كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٧].

وأكثر ما يسمع في هذه الجنة: كلمة السلام، فهي تحيَّة المؤمنين في الآخرة: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤] ، ﴿ دَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ [يونس: ١٠]، ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلاَّ قِيلاً سَلامًا ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦].

وكما أنَّ السلام تحية المؤمنين في الآخرة، فهو تحيتهم في الدنيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و(إفشاء السلام) من أفضل خصال الإسلام. وقد جاء في جملة أحاديث: "أفشُوا السلام"(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٤٧، ٢٤٨)، وتفسير المنار (٢/ ٣٥٦ – ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) منها: ما رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد فسي المسند (٩٠٨٤)، والترمذي في الاستئذان والآداب =

والمسلم إذا جلس في صلاته للتشهيّد: يُلقي السلام على نبيه محمد، وعلى نفسه وأمته: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»(١). ثم يخرج من الصلاة: بإلقاء تحية السلام عن يمينه وعن يساره، إيذانا بأنه كان في الصلاة في حالة سلام، فإذا انصرف من الصلاة استقبل الناس والحياة من حوله بالسلام. فهو سلام في عبادته، سلام في معاملته.

## ٣- المسلم لا يتمنّى الحرب ويسأل الله العافية:

والمسلم لا يتمنَّى الحرب ولا يحرص عليها لذاتها، بل يتمنَّى السلام والعافية، ولكن إذا فرضت عليه الحرب في سبيل الله خاضها بقوة وجسارة وصبر، مُوقنًا أن له إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.

يقول تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٓ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦].

ويقول النبي عَلَيْهُ فيما رواه عنه عبد الله بن أبي أوفى: «لا تتمنُّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السبوف»(٢).

# ٤- ﴿ وَكَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ ودلالة الآية على حب السلم:

والقرآن يُعقِّب على غزوة الأحزاب، التي هاجمت جموع المشركين فيها من قريش وغطَفَان وأحابيشهما: الرسول والمؤمنين معه في عقر دارهم بالمدينة بأعداد هائلة، يبتغون إبادتهم وتصفيتهم جسديًّا وماديًّا، حتى لا تبقى لهم باقية. لولا أن عين الله لم تغفل عن النبي عَلَيُ وأصحابه، ويده سبحانه لم تتركهم وحدهم، ولا سيما أن يهود بني قريظة انضمُّوا إلى المهاجمين، ونقضوا عهد الرسول في

 <sup>(</sup>٢٦٨٨)، وابن ماجـه في المقدمـة (٦٨)، عن أبي هريرة قال: قال رسـول الله ﷺ: «لا تدخلون الجنة
 حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

<sup>(</sup>۱) متمقّ عليه: رواه البخاري في الأذان (۸۳۱)، ومسلم في الصلاة (٤٠٢)، كما رواه أحمد في المسند (٢٦٢)، وأبو داود (٩٦٨)، والترمذي (٢٨٩)، كلاهما في الصلاة، والنسائي في الافتتاح (١١٧٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٩٩)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفي وقد سبق تخريجه صـ ٤٢٤ .

أحلك الأوقات وأحوجها إلى مساعدتهم: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْمَؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٩-١١].

والمقصود هنا: ما عقَّب به القرآن على هذه الغزوة حين قال: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

فانظر إلى هذه الكلمة المُعبِّرة: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾، يذكرها تعالى في معرض الإنعام والامتنان على النبيِّ والمؤمنين: أن المعركة انتهت بغير قتال، وبغير دماء، فقد كفى الله المؤمنين القيتال. وهي نعمة جليلة تستحقُّ الشكر لله تعالى. ولا يتصور أن يقول هذا دين يتعطَّش للقتال، وإراقة الدماء.

## ٥- القرآن يُسمّي صلح الحديبية: ﴿ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾:

وفي غزوة الحديبية التي بايع الصحابة فيها رسول الله على الموت، اي القتال حتى الموت، وعدم الاستسلام بحال، ثم شاء الله تعالى أن يتفاوض المسلمون والمشركون، وأن ينتهوا إلى الصلح المعروف بـ (صلح الحديبية) والذي يتضمن هدنة مدتها عشر سنوات، تُغمد فيها السيوف، ويكف كل فريق يده عن الآخر: ينزل هنا قرآن يُتلي، يُسمي هذه الهدنة أو هذا الصلّح: ﴿فَتُحا مُبِيناً ﴾، وتنزل في ذلك سورة تُسمى سورة (الفتح)، تبدأ بقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحا مُبِيناً ﴾ ويشأل أحد الصحابة رسول الله على: أفتح هو يا رسول الله؟ فيقول: "نعم هو فتح"(١). استبعدوا أن يكون فتح بغير حرب، ولكن الله تعالى فيقول: "نعم هو فتح"(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱٥٤٧)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، يعقوب بن مجمع بن جارية والد مجمع - وإن كان حسن الحديث - انفرد به، وأبو داود في الجهاد (٢٣٥٩)، وابن أبي شببة في المغازي (٣٨٠٠٢)، والطبراني في الأوسط برقم (٣٧٦٦)، وفي الكبير (١٩/ ٤٤٥)، والحاكم في قسم الفيء (٢/ ٣٨١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والدارقطني في السنن كتاب السير (١٠٥/٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء (٢/ ٣٢٥)، عن مجمع بن جارية، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٥٨٥).

سمًّاه فتحًا، بل فتحًا مبينًا، وامتنَّ به على رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنزل في ذلك سورة سمِّيت (سورة الفتح).

وقال تعالى في هذه السورة مُمْتناً: ﴿ وَهُو اللَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٤٤]، فهو هنا لا يمتن بكف أيدي المشركين عن المشركين أيضًا: المشركين عن المؤمنين فقط، بل يمتن أيضًا بكف أيدي المؤمنين عن المشركين أيضًا: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾، فهذا هو التعبير الحقيقي عن حُبِّ السلام الذي يسود الطرفين معا.

وإذا اضطر المسلمون أن يخوضوا معركة فُرضت عليهم، فإنهم مأمورون أن يُقلّلوا من خسائرها البشرية والمادية ما أمكنهم، فلا يقتلون إلا مَن يقاتل: لا يقتلون امرأة ولا طفلاً، ولا شيخًا فانيًا، ولا راهبًا ولا فلاحًا ولا تاجرًا، إنما يقتلون مَن يقاتل فحسب. كما أنهم لا يقطعون شجرًا، ولا يهدمون بناء، ولا يفسدون في الأرض، ولا يقومون إلا بما تقتضيه ضرورة الحرب، وللضرورات أحكامها، وهي تُقدر بقدرها. فقد قيّد القرآن ارتكاب الضرورة بعدم البغي والعدوان، حين قال بعد تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلً به لغير الله: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

## ٣- الجنوح لدعوة السِّلم إذا جنَّحَ العدوُّ إليها:

ومع هذا كلّه، يأمر القرآن المسلمين أن يستجيبوا لدعوة السلم إذا دُعُوا لها، ولو بعد وقوع الحرب، واشتعال وقودها، يقول تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا للسّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه إِنّهُ هُوَ السّميعُ الْعَلِيمُ (آ) وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ اللّه عُولَ يُتَعَرّهِ وَبِالْمُؤْمِنينَ ﴾ [الأنفال: ٦١، ٦٢].

حتى مع احتمال إرادة الخداع منهم، لا ينبغي أن تُرفض دعوة السِّلم بإطلاق، وإنما يجب أن نجنح لهما كمما جَنَحوا؛ على أن يتمَّ ذلك بشروطه وضوابطه الشرعيَّة.

فليس من الجنوح للسلم بحال: أن تغتصب أرضي بالسيف، ثم تفاوضني على أن أترك لك بالصلح ما أخذتَه مني بالسيف، وتسمّي ذلك جنوحا للسلم، فهذا أبعد

ما يكون عن الجنوح للسلم، كما يفعل ذلك الصهاينة اليوم (١)! والشرط أن يتوافر من العدو الجنوح للسلم، حقيقة لا دعوى، وأن تظهر دلائل ذلك في مواقفه.

وهذا ما طبّقه الرسول ﷺ بالفعل، حين جنحت قريش إلى السلم يوم الحديبية، ولم يكن ذلك عن ضعف منه، ولا تقاعس من أصحابه، فقد بايعوه على الموت، ولكنه جنح للسلم، حين لمس من خصومه الجنوح إليها، فكان الصلّح الشهير، والصلّع خير. وقد تحقّق من ورائه خير كثير لدعوة الإسلام، ودخل الكثيرون من القرشيين في دين الله، من أمثال خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص، وغيرهما.

#### ٧- كراهة التسمية بـ(حرب):

ومن دلائل حرص الإسلام على السلم، ونفوره من الحرب: هذا الحديث النبوي الذي يقول: «أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء: حارث وهمَّام، وأقبحُ الأسماء: حرب ومُرَّة»(٢).

حتى لفظة (حرب) من المفردات التي يكره الإسلام تكرارها على ألسنة الناس، ولهذا يكرهها محمد ﷺ، ويراها أقبح اسم يُسمَّى به إنسان، وقد كان العرب في الجاهلية يسمُّون أبناءهم بـ(حرب) مثل حرب بن أمية، والد (أبي سفيان بن حرب) وغيره.

وروى الإمام مالك في (الموطأ) عن يحيى بن سعيد - مرسلاً - أن رسول الله قال للقحة (٣) (ناقة) تُحلب: «مَن يحلب هذه؟». فقام رجل فقال: «ما اسمك؟».

<sup>(</sup>١) راجع فتوانا بتحريم الصلح مع إسرائيل والرد على القائلين بـذلك، في كتابنا: فتاوى معاصرة (٣/ ٤٦٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٩٠٣)، وقال مخرُّجوه: إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب، فقد تفرَّد بالرواية عنه محمد بن مهاجر وهو الأنصاري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وأبو داود في الأدب (٤٩٥٠)، والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا (٢٠٦/٩)، عن أبي وهب الجُشَمي، وعقيل بن شبيب وثقه الذهبي في الكاشف (٣٨٥٥)، وقد روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي، ومحمد بن مهاجر ثقة، روى له البخاري في الأدب أيضًا، ومسلم والأربعة، ولذا صححه الألباني في صحيح أبى داود (٤١٤)، وكذا شاهده المرسل في الصحيحة (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) اللقحة: هي الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة.

قال: مُرَّة، قال: «اجلس». ثم قال: «مَن يحلب هذه؟». فقام رجل، فقال: «ما اسمك؟». قال: حرب. قال: «اجلس». ثم قال: «مَن يحلب هذه؟». فقام رجل، فقال: «ما اسمك؟». قال: يعيش! فقال له رسول الله ﷺ: «احلب»(١).

وروى الإمام أحمد في مسنده، وروى البخاري في الأدب المفرد، وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميّتُه حربًا، فجاء رسول الله على فقال: «أروني ابني ما سميّت موه؟». قال: قلتُ: حربًا. قال: «بل هو حسن». فلما ولد الحسين سميتُه حربًا، فجاء رسول الله على فقال: «أروني ابني ما سميّتموه؟». قال: قلتُ: حربًا. قال: «بل هو حسين». فلما ولد الثالث سميّتُه حربًا، فجاء النبي على فقال: «أروني ابني ما سميّتموه؟». قلتُ: حربًا. قال: «بل هو محسن»(٢).

وفي إحدى الروايات: أنَّ عليًّا قال: كنتُ أحبُّ أن أكْتَنَى بـ(أبي حرب)(٣).

فهل يقول هذا إنسان مُتعطِّش للدماء، عاشق للحروب، كما تُصوِّره أقلام المتعصبِّين من المنصرِّين والمستشرقين وأمثالهم، مُّن يقولون على الله وعلى رسله الكذب وهم يعلمون؟!

#### ٨- ثلث العام هدنة إجباريّة:

ومن حرص الإسلام على السِّلم: أنه فَرض على المسلمين هدنة إجبارية يمتنعون فيها عن القتـــال لمددّة أربعة أشـهر، أي ثلث الـعام، وهي الأشــهـر المعروفــة

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الاستئذان (۱۷۵۲)، عن يحيى بن سعيد، وقال: وهو مرسل أو معضل، ووصله ابن عبد البر في التسمهيد من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة إلى يعيش الغفاري)، ورواه الطبراني في الكبير (۲۲/۲۷)، عن يعيش الغفاري، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وإسناده حسن (۸/۲۲)، وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة (حرب) غير منسوب (۲/۹۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٢٦٩)، وقال مُخرِّجوه: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير هانئ ابن هانئ، فقد روى له أصحاب السنن، والبخاري في الأدب المفرد (٢٣٨)، والبزار في المسند (٢/٣)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٢٩٥٨)، والطبراني في الكبير (٣/ ٩٦)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣/ ١٦٥)، وصحَّع إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الوقف (٢/ ١٦٦)، عن علي، وقال الهيثمي في محمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح، غير هانئ بن هانئ وهو ثقة (٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الطيالسي في المسند (١٩/١)، والبزار في المسند (٢/ ٣١٥)، والطبراني في الكبير (٣/ ٧٩)، عن علي، وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبرانسي بنحوه بأسانيمد ورجال أحمدها رجال الصحيح (٨/ ١٠)، ولم يذكر فيها الولد الثالث.

بـ (الأشهر الحرم) وهي: ذو القعدة وذو الحجّة ومحرم ورجب: ثلاثة سرد، وواحد فرد. أي ثلاثة متتابعة، وواحد منفرد عنها. قال تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللّهِ وَلا الشّهْرَ الْحَرامَ ﴾ [المائدة: ٢].

وقال تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لَلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْهَدْيَ وَالْمَائِدَ ﴾ [المائدة: ٩٧]. وسياق الآية يجعل الشهر الحرام كالكعبة قيامًا للناس، فله من الثبوت ما للبيت الحرام، هذا في المكان، وهذا في الزمان.

وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ... ﴾ [البقرة: ٢١٧]. فأقرَّ بأن القتال في الشهر الحرام ذنب كبير، وإن كان المشركون قد ارتكبوا ما هو أكبر منه عند الله.

ولكن إذا قوتل المسلمون في الشهر الحرام قاتلوا فيه رداً للعدوان، وتأديبًا للمعتدين، حتى لا يجترئوا على المسلمين، مُستغلِّن تعظيمهم للشهر الحرام، يقول تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بَعْثُلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وقد ذهب الأثمة الأربعة والجمهور إلى أنَّ تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. وكان عطاء يحلف بالله: منسوخ. وكان عطاء يحلف بالله: ما يحلُّ القتال في الشهر الحرام، ولا نَسَخَ تحريمَه شيء(١)!

وقد ردَّ العلامة ابن القيم على كل الأدلة التي استدلَّ بها مَن قال بالنسخ، مُبيِّنًا أن كل ما قيل فيه: إن النبي ﷺ قد قاتل في الشهر الحرام، أنه كان قتال دفاع لما بدأه العدو من عدوان على المسلمين. قال ابن القيم: (ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء).

وذكر ابن القيم آية البقرة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ... ﴾ [٢١٧]، وآية المائدة: ﴿ لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللَّه وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [٢]، ثم قال: (فهاتان آيتان

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في التفسير (٢/ ٣٥٩).

مدنيتان، بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدلَّ على نسخه بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، ونحوها من العمومات، فقد استدلَّ على النبيَّ على النبي على أبا عامر في سيدلً على النبي على النبي على أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدلَّ بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام العزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام)(١) اهد.

## ٩- الحجُّ تدريب للمسلم على السلام:

ومن عناية الإسلام بالسلام: أنه فرض على كلِّ مسلم في العمر مرة عبادة خاصة، وهي حجُّ البيت الحرام، وهي عبادة يتدرَّب المسلم فيها على السلام، فهي تتمُّ عادة في الشهر الحرام في ذي الحِجَّة، وفي البلد الحرام مكة المكرمة، وفي حالة الإحرام، فتحوطه حُرمة الزمان، وحُرمة المكان، وحُرمة الحال، حال الإحرام، الذي يحظر عليه فيه كلَّ قتل حتى قتل الصيد، كما قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ النَّهَمَ اللَّهِ اللَّهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥].

فالمسلمُ في هذه الرحلة: سلامٌ لكلً مَنْ حوله، وكلِّ ما حوله، حتى الصيد يمتنع من صيده وقتله، بل حتى الأشجار والحشائش يُحرِّم عليه أن يقطعها.

وكل مسلم عليه أن يقوم برحلة السلام هذه مرزَّة في عمره فرضًا من الله، وله أن يحجَّ ويعتمر تطوعًا ما يسَّر الله له ذلك، ابتغاء مرضاة الله.

法法法

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٣٣٩ - ٣٤١). طبعة الرسالة. بيروت.

## الفصلالثاني

## أهداف القتال في الإسلام

#### تمهيد، واقعيَّة الإسلام في الإقرار بسنة التدافع،

هكذا رأينا الإسلام يدعو إلى السلم، ويحرص عليها، ويشرع الوسائل المختلفة لإشاعتها وتشبيتها. ولكنه لا يستطيع أن يمنع الحرب من العالم كلّه، ولهذا يستعدُّ لأعدائه ما استطاع من قوَّة.

ومن هنا نقول: لا يرغب الإسسلام في الحرب لذات الحرب، ولا يخوضها إلا إذا فُرضت عليه كرهًا، كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦].

إنما يخوض المسلمون الحرب والقتال إذا أجبرتهم عليها (سُنَّة التدافع) وهي من السنن الكونية والبشريَّة العامة، التي أقام الله عليها هذا العالم. وإلى هذه السُنَّة السنن الكونية والبشريَّة العامة، التي أقام الله عليها هذا العالم، وإلى هذه السُنَّة عد المؤمنين عقب القرآن على قصة طالوت، ومقاومته لجالوت الجبار، رغم قلَّة عدد المؤمنين المقاتلين مع طالوت، وكثرة عدد الكافرين المحاربين مع جالوت، ورغم عدم تكافؤ القوة بين الطرفين، انتصرت القلَّة المؤمنة الصابرة على الكثرة الكافرة المتجبرة. يقول تعالى عن طالوت ومجاوزته للنهر: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُوده قَالَ الَّذِينَ يَطُنُونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا الله كُم مِن فعَة قَليلة غَلَبَتْ فَقَةً كَثيرةً إِذْنَ الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (عَنَّ) ولمَّا بَرَوُوا لِجَالُوتَ وَجُنُوده قَالُوا رَبَّنًا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (عَنَّ) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنَ الله وَقَتَلَ دَاوُدُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ (عَنَّ) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنَ الله وَقَتَلَ دَاوُدُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ (عَنَّ وَلَوْلا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ عَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ عَلَى الْقَامَ لَكَافِرِينَ وَآتَاهُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَاتَاهُ اللَّهُ اللهُ النَّاسَ وَلَكَنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩ - ٢٥١].

بهذا التدافع – دفع الله الناس بعضهم ببعض – يحفظ الله الأرض ومَن عليها وما عليها من الفساد؛ وإلا لطغى الجبَّارون والمتكبِّرون في الأرض بغير الحق، وأصبح العالم غابة يفترس فيها القوي الضعيف.

وفي هذه القصة \_ قصة طالوت \_ التي ذكرها القرآن عن بني إسرائيل، كان طالوت ومَن معه يدافعون عن ديارهم وأبنائهم. قالوا: ﴿وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن ديارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ [البقرة: ٢٤٦]. فهيًّا الله دَاوُد (الشاب المؤمن) ليقتل جَالُوتَ (الطاغية المتجبِّر)، وبهذا اندفع عن الأرض شرُّ مستطير.

والآية الثانية التي قرَّر القرآن فيها سنة التدافع في سورة الحج، حين أذن الله للجماعة المؤمنة المضطَّهدة أن تقاتل دفاعًا عن نفسها وحرماتها وحريتها في التدين، للجماعة المؤمنة المضطَّهدة أن تقاتل دفاعًا عن نفسها وحرماتها وحريتها في التدين، بل عن حرمة الأديان الأخرى، قال تعالى: ﴿ أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهُ وَلَوْلاً عَن حَرهم لَقَديرٌ (٢٦) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْر حَق إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلاً دَفْعُ اللَّه النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَسَرُنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيًّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٩، ٢٠٤].

وبهذا كان الإسلام (واقعيًا) حين أقرَّ بشرعية القتال أو شرعية الحرب لضرورة التدافع، وبعبارة أخرى: دفاعًا عن الدين والحقِّ والحُرُمات والحريات، وعلى رأسها: حُرية التديُّن، في مواجهة الطغاة الذين يُصادرون حقَّ الناس في الإيمان، ويفتنون المؤمنين عن دينهم. ولهذا لم يكن دفاع الإسلام عن المساجد وحدها، بل عنها وعن الصوامع والبيع والصلوات، أي عن معابد اليهود والنصارى، حتى لا يُمنع أحدٌ من إقامة شعائر دينه، أو يُكره على تغيير دينه.

## أكثر الناس حروبًا أتباع الديانة المسيحية:

وبعض النصارى يتَهمون الإسلام بأنه (دين السيف)، وأنه (دين الحرب)، وأن رسول الإسلام حارب وقاتل، ولم يكن كالمسيح الذي دعا إلى السلام، وقال في تعاليمه: (مَن ضربك على خدِّك الأيمن، فأدر له خدَّك الأيسر)(١)!

ونسي هؤلاء أو تناسوا ما سجَّله التاريخ: أن أتباع الديانة المسيحية - للأسف الشديد - هم أكثر أصحاب الأديان صراعًا وحروبًا فيما بين بعضهم وبعض، وفيما بينهم وبين غيرهم، فطالما أوقدوا نار الحرب، أحيانًا بدوافع دينية كما حدث بين الكاثوليك والبروتستانت من مذابح تشيب لهولها الولدان (٢)، وأحيانا بدوافع قومية

<sup>(</sup>١) انظر: إنجيل متَّى الفقرات (٣٨ – ٤٣)، وإنجيل لوقا (٦/ ٢٩، ٣٠).

 <sup>(</sup>٢) طالع بعض ذلك فيما نقله الشيخ رحمة الله الهنـدي في كتابه (إظهارالحق) وسننقل عنه بعضه في فصل:
 (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) في هذا الباب.

أو وطنية أو مصلحية. والتاريخ حافل بهذه الحروب، ولا سيما بين البلدان الأوربية المسيحية بعضها وبعض، وآخرها الحربان العالميتان الشهيرتان الستي قتل المسيحيون بعضهم من بعض: عشرات الملايين (١).

حتى قال أحد الكتاب الأوربيين: ما صدقت بنبوءة من نبوءات المسيح، كما صدقت نبوءته حين قال: (ما جئت لأرسي سلامًا على الأرض، ما جئت لأرسي سلامًا، بل سيفًا)(٢).

وما ذكره المسيح في إدارة الخدِّ الأيسر لمن ضربك على الأيمن: يمثّل درجة (الفضل) التي تصلح في بيئة محدودة، ولجماعة مثالية، ترنُو إلى المثُل العليا، ولكنها لا تصلح أن تكون قاعدةً عامَّة للتعامل مع جميع الناس، في كل الأقطار، وفي كل الأعصار، ومع جميع الأصناف والطبقات، وفي كلِّ الظروف والحالات. إنما الذي يصلح لعموم الناس في جميع الأمصار والأعصار والأحوال: هو إيجاب مبدأ (العدل)، والترغيب في مبدأ (الفضل)، وهو ما جاء به الإسلام، حيث قال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيْئَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلُحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه ﴾ [الشورى: ٤٠]، ولئن انتصر بعد ظلمه فَأُولَكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبيل ( ) إنَّمَا السَّبيلُ عَلَى اللَّه ﴾ [الشورى: ٤٠]، النَّاس وَيَنْعُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَتُكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ) وَلَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ عَزْم الأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤١].

وما رأينا أحدًا من أتباع الإنجيل - ولا سيما الغربيين - يُطبِّق تعاليم الإنجيل على نفسه، ويُدير خدَّه الأيسر لمَن ضربه على خدد الأيمن، بل رأيناهم يبدؤون بضرب الناس عدوانًا على وجوههم وعلى خدودهم يَمنةٌ ويَسرةً.

<sup>(</sup>١) انظر؛ ضحايا الحربين العالميتين بالأرقام في كتابنا (أمتنا بين قرنين) صـ ٤١ – ٤٥ طبعة دار الشروق بالقاهرة، وقد بلغ عدد الضحايا (٧٠) مليون قتيل، بينما بلغ عدد القتلى في غزوات الرسول وسراياه (٣٨٦) قتيل.

<sup>(</sup>٢) انظر: إنجيل متى (١٠/ ٣٤- ٣٧) وتتمة الفقرة: (فإني جئت لاجعل الإنسان على خلاف مع ابنه، والبنت مع أمها، والكنّة مع حماتها، وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته) وانظر: لوقا (١١/ ٥١ - ٥١)، (٢٥ / ٢٦، ٢٧)، وفيه يقول: (جئت لائقي على الأرض نارًا، فكم أود أن تكون مشتعلة! أنظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم: لا، بل الأحرى: الانقسام). أقول: ولكن الإنصاف يقتضي ألا نحكم على المسيحية كلّها من هذا النصّ، بل لا بد من نظرة شاملة للنصوص، بحيث يرد متشابهها إلى مُحكمها. كما نفعل في النصوص الشرعية عندنا.

إن البشرية منذ فجر التاريخ، ومنذ كانت أسرة واحدة: آدم وبنيه: وجد فيها الشرير المعتدي، وبإزائه الخير الطيّب، وجد فيها قابيل وهابيل، كما تُسميهما الآخر (الإسرائيليات). وقد قص علينا القرآن قصة الأخوين اللذين قسل أحدهما الآخر ظلمًا وعدوانًا، بلا جُرم اقترفته يداه، ولم يكن هناك مجتمع أثَّر فيه - كما يقال اليوم - بل طاوع نفسه الأمَّارة بالسوء التي سَولَّت له قتلَ أخيه فقتله. اقرأ هذه الآيات: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّباً قُرْبَاناً فَتُقبِّلَ مِنْ أَحَدهما وَلَمْ يُتَقبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٣٧) لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدكَ لتَقْتُلني مَا أَنَا اللَّهُ مَن الْمُتَّقِينَ (٣٧) لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدكَ لتَقْتُلني مَا أَنَا اللَّهُ مَن الْمُتَّقِينَ (٣٧) لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يَدكَ لتَقْتُلني مَا أَنَا اللَّهُ مَن الْمُتَّقِينَ (٣٧) لَئِن بَسُطَتَ إِلَيْ يُدكَ لتَقْتُلُه فَأَصْبَح بَبَاسَط يَدي إِلَيْكَ لأَقْتُلكَ إِنِي أَخافُ اللَّه رَبُ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمَكَ مِنَ الْمُنَافِينَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلكَ جَزَاءُ الظَّالمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ [المَائدة: ٢٧ - ٣٠].

ماذا يفعل الناس إذا كثر أتباع قابيل الشريّر، وكان لهم قوة وسلطان؟ هل يُتركون ليطغوا في البلاد، ويُكثروا فيها الفساد، دون أن يردعهم رادع، أو يقول لهم أحد: كفُّوا أيديكم، وقفوا عند حدِّكم؟

هل يمكن أن يقف الناس جميعًا موقف الأخ الطيّب هابيل؟ ويَدَعوا لقابيل المُجرم فرصته ليمارس هوايته في القتل والتدمير؟

إنَّ مَن يستقرئ واقع الناس، يتبيَّن له أنَّ كثيرًا من الناس - بل ربما أكثرهم - هو من صنف قابيل، الذي يستخدم قوَّته في الشر. حتى قال بعض الفلاسفة: الإنسان ذئب مُقنَّع.

بل وجدنا من الأدباء من يقول: الإنسان حيوان محارب! وقال مناحم بيجن في كتابه (الثورة) الذي ألَّفه قبل قيام دولة الكِيان الصهيوني: أنا أحارب، إذن أنا موجود! وأبو الطيب المتنبى يقول:

والظلمُ من شِيم النفوس فإن تجد ذا عنفَّة لا يظلم!

فكيف يمكن تجاهل مثل هذه الفلسفات والنظريات التي تؤمن بمنطق القوة لا بقوة المنطق. وهؤلاء لا بد أن يُواجَهوا بنفس منطقهم؛ فالشرُّ بالشرَّ يحسم، والبادئ أظلم.

ولله درُّ شوقي حين قال في نهج البردة:

قالوا: غزوتَ، ورسل الله ما بُعثوا إفك وتضليل أحلام وسكفسكا والشر ان تلقه بالخير ضقت به وقال آخر:

بقتل نفس ولا جاؤوا بسفك دم فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم! ذرعًا، وإن تلقه بالشر ينحسم(١)

والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم

وقد أرشد القرآن إلى أنَّ الله أنزل مع رسله: الكتاب والميزان، وأنزل الحديد فيه بأس شمديد، فكأنه يشير إلى أنَّ مَن لم ينفع في هدايته الكتباب والميزان، قُوِّم بالحديد. يقول تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابُ وَالْميزَانُ لَيَقُومَ النَّاسُ بالْقَسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَديدَ فيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافعُ للنَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥].

والواقع أن الحياة لا تستـقيم بغير القوة، تحمي الحقَّ، وتقـاوم الباطل، وتفرض العدل، وتحارب الظلم، وتمنع قابيل من التعدِّي على هابيل. وهذه هي الواقعية المثالية التي جاءت بها أخلاق الإسلام، وتشريعات الإسلام، وتوجيهات القرآن(٢): ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُ وَ خَيْرٌ لِلصَّابرينَ ﴾ [النحل: ١٢٦].

وقد عبَّر عن ذلك الشاعر العربي بقوله:

لئن كنت محتاجًا إلى الحلم إنني ولى فرس للحلم بالحلم مُلجَم فمَن رام تقويمي فإني مُقَوَّم وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا

إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للجهل بالجهل مُسرَج ومَنْ رام تعسويجي فبإني معسسوَّج ولكنني أرضى به حين أحـــرج(٣)

<sup>(</sup>١) انظر: الشوقيات صـ٥١٢، طبعة دار الفكر العربي ببيروت ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع ما كتبناه في كتابنا (الخصائص العامة للإسلام) فصل: الشريعة الإسلامية) صـ١١٩ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) الأبيات نسبت للأحنف بن قيس، انظر: المستطرف صــ ٢٤٢، ولمحمد بن حــازم الباهلي، انظر: مــعجم الشعراء صـ ١١٦، ولصالح بن جناح اللخمي، ونسبت كذلك لغيرهم.

لقد كان من الخير أن تعترف المثالية الإسلامية والشريعة الإسلامية بإمكان وقوع الحرب والقتال بين البشر، وإذا كان وقوع الحرب غير مستبعد، فلا بد أن نستعد لها حتى لا يستباح حمانا، ولا بد أن نحوط هذه الحرب بسياج من التشريعات القانونية والتوجيهات الأخلاقية، حتى لا تخرج عن قوانين العدل والرحمة، ولا تحكمها غرائز الغضب وحدها، أو (القوة السبعية) في الإنسان، ولا بد أن نُحدد أهدافها بوضوح، حتى نقف عندها، ولا نسمح لأطماعنا أو مخاوفنا أو انفعالاتنا أن تتعدى حدودها. ولا نستطيع أن نُحدد هذه الأهداف حقّاً، إلا من خلال مُحكمات النصوص، التي لا يملك المؤمن إزاءها إلا أن يقول: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. فلنتحدث عن هذه الأهداف:

#### ١- رد الاعتداء:

أول أهداف القتال والحرب في الإسلام: دفع الاعتداء وردُّه بالقوة، سواء كان هذا الاعتداء واقعًا على الدين أم على الوطن والأرض.

فأما الاعتداء على الدين، فيتمثّل في فتنة المسلمين عن دينهم، واضطهادهم من أجل عقيدتهم، أو الوقوف في وجه الدعوة ومنعها، والصدِّ عنها، والتعرُّض لدعاتها بالأذى إلى حدِّ القتل. وسنخصُّ هذا الموضوع بحديث لأهميته.

ومثل ذلك: الاعتداء على أرض الإسلام، ووطن المسلمين، وما يتضمَّن ذلك من عدوان على دماء الناس وأموالهم وممتلكاتهم وحُرُماتهم ومقدَّساتهم. والإسلام يعتبر بلاد المسلمين كلَّها وطنًا واحداً، أو دارًا واحدة، هي (دار الإسلام)، فالاعتداء على جزء منها اعتداء على جميعها، ومسؤولية الدفاع عنها تقع على الأمة كلِّها: المقصودين بالأصالة، والآخرين بالمساندة والمشاركة عند اللزوم.

وكذلك الاعتداء على حُرمُات الأفراد: في أنفسهم، أو في أموالهم وممتلكاتهم، أو في أهليهم وذراريهم.

كما يعتبر الإسلام الاعتداء على (أهل الذمَّة) من غير المسلمين اعتداء على المسلمين أنفسهم، فهم من أهل دار الإسلام، وحرمتهم من حرمة المسلمين. وعقد

الذمَّة يوجب على المسلمين الدفاع عنهم، وبذل الأنفس والأموال لحمايتهم، كما يدافعون عن المسلمين، سواء بسواء (١).

ونحو ذلك العدوان على حلفاء المسلمين، لأنَّ الحلف يقضي بالتعاون في السرَّاء والضرَّاء، والتضامن في السلم والحرب. ولهذا حينمًا غدرت قريش بقبيلة خُزَاعَة حلفاء رسول الله عليه المسلم الرسول ذلك نقضًا لعهده، واعتداء عليه وعلى أصحابه، ولأجله جيَّش الجيوش لفتح مكة.

وهنا يوجب الإسلام على المسلمين: أن يقفوا في وجه الاعتداء، أيّاً ما كان المعتدون أو المعتدى عليهم، ويتصدُّوا له ليدفعوه عنهم، ويردُّوه عن حُسرُماتهم بسيف القوة، وقوة السيف.

يقول تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْمُعْتَدِينَ (١٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْمُعْتَدِينَ (١٠) وَاقْتُلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلكَ الْقَتْلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩٠) فَإِن انتهوا فَإِن اللّه عَقُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٠) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينَ للله فَإِن انتهوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالَمِينَ (١٩٠) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ وَاللَّهُ وَالْحُرُامِ وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠-١٩٤].

قرَّرت هذه الآيات جملة أحكام:

أ- الأمر بقتال الذين يقاتلون المسلمين، أي يبدؤونهم بالقتال، على أن يكون قتالهم في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا.

ب\_ النهي عن الاعتداء بصفة مطلقة، وتعليل ذلك بأن الله لا يحب المعتدين، وهذا دليل على أنه حكم مُستقر مُحكم غير قابل للنسخ. كما أن فيه تنفيرا للمسلم منه، فإن كل مسلم حريص على أن يكون ممَّن يحبُّهم الله، لا ممَّن لا يحبُّهم الله.

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) تحت عنوان: (الحماية من الاعتداء الخارجي) صد ٩، ١٠ طبعة مكتبة وهبة. القاهرة.

ج\_ تشريع معاملة هؤلاء المعتدين على المسلمين بمثل أعمالهم من القتل والإخراج.

د\_ تقرير أن المفتنة في الدين أشدُّ من القتل، لأن القـتل اعتداء علـى الكيان المادي للإنسـان: الجـسد، والفـتنة اعـتـذاء على الكيـان المعنوي: الروح والعـقل والإرادة.

هـ تقرير حـرمة المسجـد الحرام الذي مَن دخله كان آمنا، والنهي عن قـتالهم فيه، ما لم يبـدؤوا هم بالقتال، فإن فعلوا، فحرمة المؤمنين أهم من حـرمة المسجد الحرام، وجاز قتالهم وقتلهم فيه، حتى ينتهوا.

و\_ تقرير غاية القتال، وهو: اتقاء الفتنة، وتوطيد حرية الإيمان للناس، بكسر شوكة المتجـبِّرين في الأرض الذين يـفتنون الناس عن دينهم. وبهـذا يكون الدين لله، يدخله مَن شاء بإرادته، لا يُكره عليه، ولا يُصدَّ عنه من أحد.

ز\_ شرعية مقابلة العدوان بمثله، وقد سمبًاه القرآن اعتداء، من باب المشاكلة اللفظية، وإلا فالردُّ على الاعتداء في الحقيقة ليس اعتداء.

## ٢- منع الفتنة أو تأمين حرية الدعوة؛

ومن أهداف القتال التي نص عليها القرآن: منع الفتنة في الدين، وهذا ما صرَّح به القرآن الكريم في آيتين من كتاب الله، إحداهما في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلا عُدُواَنَ إِلاَّ عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

والثانية في سورة الأنفال في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهُ وَيَكُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

فقد حدَّدت الآيتان كلتباهما غاية القيتال بأنها: منع الفتنة: ﴿ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَهُ ﴾، وهذه نكرة في سياق النفي تعمُّ كلَّ فتنة يمكن أن تتصوَّر هنا: فتنة الإنسان في نفسه، أو في أهله، أو فيمن يحبُّ من الناس.

والفتنة في اللغة: الاختبار والامتحان (١)، مثل قولهم: فَتَن الذهب: أي وضعه على النار ليعرف خالصه من زيفه. وفتنة الإنسان تعني: امتحانه بالأذى والتعذيب. فالفتنة في هذا السياق تعني: الاضطهاد والإيذاء والتعذيب لمن دخل في الإسلام حستى يرجع عن دينه. وفي هذا يقول القرآن: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ [النحل: ١١٠].

وحينما اشتد الأذى والتنكيل بالمؤمنين في مكة ، نزل القرآن ليواسيهم ويثبتهم ، كما تجلّى ذلك في أوائل سورة العنكبوت: ﴿ الّم ۤ ۖ أَحَسبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ۚ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ ۞ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتَ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ وَلَيَعْلَمَنَ الكَاذِينَ ۞ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتَ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١-٤] . فبين القرآن أن فتنة المؤمنين بالإيذاء والتنكيل: سنة ماضية في الأمم من قبلنا.

وفي السورة نفسها يقول تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠].

وهذا الأسلوب - فستنة المؤمنين عن دينهم بالأذى والعذاب حسى يرتدُّوا عنه - أسلوب قديم اتبعه الكفرة الطغاة مع أهل الإيمان، كما حكى القرآن ذلك في سورة البروج، التي حدثتنا عن الجبابرة الذين خدُّوا الأخاديد، وملؤوها نارًا، وألقوا فيها كل مؤمن أصرَّ على عقيدته. يقول تعالى: ﴿ قُتلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّمُ وَمَينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا اللَّهُ عَلَىٰ الشَّمَوات وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَنْهُ اللَّهُ السَّمَوات وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ إِنَّ الذينَ فَتُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الصَوبِ عَنَابُ الْحَمِيدِ مَن الآيات وَلَهُمْ عَذَابُ الصَوبِ عَنَا اللّهُ مَنْ اللّهِ الْعَرْفِقُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْعَرْفِقُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ السَّمَوات وَاللّهُ عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الصَوبِ عَنَابُ اللّهُ الْعَرْفِقُ اللّهُ مِنْ اللّهِ الْعَرْفِقُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْعَرْفِقُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْعَرْفِقُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْعَرْفِوا المُؤْمِنِينَ والمؤمنات هم الذين عَذَبوهم بالنار.

ومن هنا كانت هــذه (الفتنة في الدين) أشد شيء خطرًا عــلى الإنسان، وعلى حرية اختــيار الإنسان، فإنَّ أهل القــوة والجبروت يريدون أن يتحكمــوا في ضمائر

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤١١).

الناس، فليس لهم حق الإيمان بما اقتنعت به عقولهم، أو اطمأنت إليه قلوبهم، الا بإذن الجبابرة وموافقتهم، كما قال فرعون من قديم \_ مُنكراً على السحرة من أبناء مصر إيمانهم بربِّ موسى وهارون \_: ﴿آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ أبناء مصر إيمانهم بربِّ معنى ذلك: أنه لا يجوز لعقل أن يقتنع بفكرة، ولا لقلب أن يؤمن بعقيدة إلا بإذن فرعون!

فإذا خالف وآمن، تعرَّض لبطش فرعون، وتهديده بالتنكيل والتصليب في جذوع النخل، وغيره من ألوان العذاب.

ولا غرو أن اعتبر القرآن ﴿ الْفِتْنَةُ ﴾: أشدٌ من القتل، وأكبَرَ من القتل، فإذا نظرنا إليها من ناحية (الكم) فهي: ﴿ أَشَدُ ﴾ أو من ناحية (الكم) فهي: ﴿ أَكْبَرُ ﴾.

يقول تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ضَخَّم المشركون واقعة قَتَلَ فيها بعضُ المسلمين واحدًا من المشركين خطأ في الشهر الحرام، وأبدَؤوا وأعادوا وزادوا في القول، والقرآن أقرَّ بأن القتال في الشهر الحرام ذنب كبير، ولكن ما فعلوه من الصَّدِّ عن سبيل الله والكفر به، وبحرمة المسجد الحرام، وإخراج أهله منه: أكبر عند الله مما وقع من المسلمين. ثم قال: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾: والفتنة التي يوقعها المشركون عمدًا بالمؤمنين الجُدد بالإسلام: أكبر وأعظم إثمًا من القتل الذي وقع من المسلمين خطأ في الشهر الحرام. إذ لم يكونوا يعلمون أنَّ الشهر قد بدأ.

ومن البيِّن الواضح: أن الفتنة في الآيتين هي الاضطهاد في الدين، وتعذيب المؤمنين، كما وضَّحناه في الآيات السابقة، وكما يدلُّ عليه السياق بجلاء. فهم الذين آذوا المؤمنين طوال ثلاثة عشر عاما في مكة، وأنزلوا بهم صنوف العذاب، وحاصروهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حتى أكلوا أوراق الشجر، وعذَّبوا المستضعفين

منهم، حتى مات بعضهم تحت التعذيب، واستمرَّ هذا التنكيل حتى اضْطرُّوهم للخروج من ديارهم بغير حقِّ إلا أن يقولوا: ربنا الله. فهاجر بعضهم إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا جميعًا - إلا مَن عجز - إلى يثرب. ومن المُتَّفق عليه: أن أفضل ما يفسَّر القرآن بالقرآن، وهذا معنى الفتنة في القرآن.

وإنما كانت الفتنة: ﴿أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ و﴿أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾، لأن القتل جناية على (جسم) الإنسان، وحياته المادية، أما الفتنة، فهمي جناية على (ضمير) الإنسان، وحياته الروحية والفكرية. والجناية الثانية أعظم بلا ريب من الجناية الأولى.

والخلاصة هنا: أن القتال مشروع لغاية، وهي منع الفتنة والاضطهاد في الدين، ورفع أساليب الضغط والإكراه المادي والأدبي عن الناس، وتأمين الحرية للمدعوة والدعاة، ليؤمن مَن آمن بحريته، ويكفر مَن كفر باختياره، إذ ﴿لا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ قَد تَّبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضلُّ عَلَيْهَا ﴾ [يونس: ١٠٨].

وأما ما ورد عن بعض مُ فسِّري السلف، الذين فسَّروا الفتنة بأنها: (الشرك) أو (الكفر)، فهو خروج عن ظاهر المعنى الذي يُؤدِّيه اللفظ، وهو تفسيرُ غيرِ معصوم، ولا حُجَّة في قول أحد إلا قول رسول الله على ولا يوجد عنه نصُّ في ذلك. ولعل مرادهم: أنَّ الشرك في ذلك الوقت وفي أرض العرب خاصَّة، كان مرتعًا للشرِّ، ومباءةً للإثم والعدوان، وأن بقاء الشرك بقوَّة: مُهدِّد للإسلام الناشئ، وللمسلمين الجُدد بطبيعته العدوانية. فمعنى (حتى لا يكون شرك): أيُ شرك متجبِّر في الأرض، أي حتى تقلَّم أظفار العدوان، وتخلع أنيابه المفترسة، ولا يبقى من يفتن الناس. وذكر في (تفسير المنار) ما قاله بعض المفسرين القدامى: أن الفتنة هي الشرك. قال: وردَّه الأستاذ الإمام (محمد عبده) بأنه يُخرج الآيات عن سياقها. وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف (قيل)(۱).

<sup>(</sup>١) قال البيضاوي في تفسير: ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ : (أي المحنة التي يفتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن: أشدُّ من القتل، لدوام تعبها، وتألُّم النفس بها، وقيل: معناه: شركهم في الحرم، وصدُّهم إياكم عنه، أشدُّ من قتلكم إياهم فيه). انظر: تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (٢/ ٢٨٥). وقال الشهاب =

وقال في معنى قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾: أي حتى لا تكون لهم قوة يفتنونكم بها، ويؤذونكم لأجل الدين، ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة إليه.

ومعنى قوله: ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ ﴾، وفي سورة الأنفال: ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ ﴾: أي يكون دين كلِّ شخص خالصًا لله، لا أثر لخشية غيره فيه، فلا يُفتن لصدّه عنه، ولا يُؤذَى فيه، ولا يحتاج فيه إلى المداهنة والمداراة، أو الاستخفاء أو المحاباة، وقد كانت مكة إلى هذا العهد قرار الشرك، والكعبة مستودع الأصنام، فالمشرك فيها حرُّ في ضلالته، والمؤمن مغلوب على هدايته (١).

على أن هناك من المفسِّرين مَن أبقى لفظ الـ ﴿ فَيْنَةٌ ﴾ على معناه الأصلي المتبادر منه، ولم يَمل به عن أصله.

ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسير معنى المؤفِتنة في قوله تعالى: ﴿ وَالْفُتنة أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾: كان الوجه الثاني منها: (أن الفتنة أصلها عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغشّ. ثم صار اسمًا لكل ما كان سببًا للامتحان تشبيها بهذا الأصل. والمعنى: أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين، وعلى تشديد الأمر عليهم، بحيث صاروا مُلجَ بين إلى ترك الأهل والوطن، هربًا من إضلالهم في الدين، وتخليصًا للنفس مما يخافون ويحذرون: فتنة شديدة، بل هي أشدُّ من القتل الذي يقتضي التخليص من غموم الدنيا وآفاتها. وقال بعض الحكماء: ما أشد من هذا القتل الذي أوجبه عليكم جزاءً غير تلك الفتنة) (٢).

<sup>=</sup> في حاشيته على تفسير البيضاوي: قيل لبعض الحكماء: ما أشدُّ من الموت؟ قال: الذي يُتمنَّى فيه الموت! ومنه أخذ المتنبي قوله:

وحسب المنايا أن يكن أمانيا!

وجعل الإخراج من الوطن: من الفتن التي يُتمنَّى عندها الموت، كما قال الشاعر:

لقستل بحسد السيف أهون مسوقسعا على النفس من قستل بحدد فسراق! انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (٢٨٥/٢)، يؤكّد هذا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَ اقْتُلُوا أَنْفُسَ كُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٦٦]، فقرن قتل النفس بالخروج من الديار، دلالة على أنهما متكافئان أو متقاربان.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٢/ ٢١٠، ٢١١) طبعة المنار الثالثة. ﴿ ٣) التفسير الكبير للفخر الرازي (٥/ ١٤٣).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَيْنَةٌ ﴾، قال: في المراد بالفتنة هنا وجوه: أحدها: أنها الشرك والكفر، ثم فسَّر ذلك فقال: قالوا: كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي ﷺ بمكة، حتى ذهبوا إلى الحبشة، ثم واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة، وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة: أن يتركوا دينهم ويرجعوا كفارًا. فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: قاتلوهم حتى تظهروا عليهم، فلا يفتنوكم عن دينكم، فلا تقعوا في الشرك (١).

#### ٣- إنقاذ الستضعفين:

ومن أهداف القتال في الإسلام: إنقاذ المستضعفين من خلق الله، من ظلم الجبّارين، وتسلّط المستكبرين في الأرض بغير الحقّ، الذين يستخفّون بحرمات الضعفاء، ويسومونهم سوء العذاب، ويُهدرون إنسانيتهم، لأنّ في أيديهم القوة المادية التي تمنع الأيدي أن تُدافع، وتُخرس الألسنة أن تتكلم، وتُكره الناس على أن يسكتوا عن الحقّ أو ينطقوا بالباطل.

فعلى المسلمين واجب النَّجدة لـتحـرير هؤلاء الـمُستَعبدين، وإغاثة هؤلاء اللهوفين، وإنقاذ هـؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولـدان، الذيـن لا يستطيعون حيلةً ولا يهتـدون سبيلاً، ولا يملكون إلا الدعـاء إلى الله تعالى أن يُنجِّيهم من عدوهم، ويُهيِّئ لهم مَن ينصرهم ويأخذ بأيديهم.

يقول تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلَبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ آَنَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيَةِ اللّهُ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٤، ٧٥].

فانظر إلى هذا الأسلوب التحريضي البليغ الذي يستثير الهمم، ويُحرِّكُ العزائم: ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾، فجعل القتال في سبيل المستضعفين قرين القتال في سبيل الله، إذ عطفه عليه بالواو بلا فاصل. بل هو عند التأمُّل جزء من القتال في سبيل الله، لأن القتال إنما يكون في سبيل الله إذا

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للفخر الرازي (٥/ ١٤٥).

كانت الغاية: أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي كلمة الحق الذي يواجه الباطل، والعدل الذي يقاوم الظلم، وإنقاذ المستضعفين إنما هو لإقامة عدل الله في الأرض. ولهذا قالت الآية التالية لهذه الآية: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوت فَقَاتلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ الله وَ اللَّذِينَ كَفُرُوا يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوت فَقَاتلُوا أُولِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعْعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧]، فقر رّت الآية أن شأن الذين آمنوا: أن يكون قتالهم في سبيل الله، هكذا بإطلاق وتعميم، وإن كان من أجل المستضعفين، فهو أيضا في سبيل الله، بخلاف الذين كفروا، فإن لهم غاية غير غاية المؤمنين، وهي أنهم سبيل الله، بخلاف الذين كفروا، فإن لهم غاية غير غاية المؤمنين، وهي أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهو: كلُّ ما يُعظَّم ويُعبد ويُطاع طاعة مطلقة من يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهو: كلُّ ما يُعظَّم ويُعبد ويُطاع طاعة مطلقة من عبادة الطاغوت أيا كان اسمه ونوعه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللّه عبادة الطاغوت أيا كان اسمه ونوعه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللّه وَانتَعْوَتُ ﴾ [النحل: ٣٦].

والظاهر: أن المسلمين مدعوون لإغاثة الملهوفين، وإنقاذ المستضعفين في الأرض من خلق الله، وإن لم يكونوا مسلمين، لأن رفع الظلم والأذى عن جميع الناس مطلوب من المسلم إذا كان قادراً عليه، ما لم يكونوا محاربين للمسلمين.

بل المسلم مطلوب منه أن يرفع الأذى عن الحيوان الأعجم إذا قدر عليه، سواء كان هذا الأذى ناشئًا عن ظلم إنسان له، أو أسباب طبيعية أخرى، كأن يصيبه العطش أو غيره من ألوان الأذى(١).

بل المسلم مطلوب منه: أن يرعى البيئة، ويحميها من التلوَّث والفساد، ويقف في وجه الذين يفسدون البيئة ويلوِّثونها، لأن الله لا يحبُّ الفساد، ولا يحبُّ المفسدين (٢).

#### ٤- تأديب الناكثين للعهود:

ومن أهداف القتال في الإسلام: تأديب أولئك الذين لا يحترمون العهود، ولا يرعَون المواثيق، فهم يحافظون عليها ما دامت في صالحهم، فإذا رأوا أنها لم

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) صـ ١١١ – ١١٨ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) صـ ٢١٩ - ٢٣١ طبعة دار الشروق بالقاهرة.

تعدُ تخدُمهم، وكان بهم قوة: ضربوا بها عُرض الحائط، وداسوها بأقدامهم، ولم يرعَوا لعهد حرمة، ولم يرقبوا في مؤمن إلاَّ ولا ذمَّة.

وهذا النوع من البشر لا يجوز أن يُترك ليعيث في الأرض فسادًا، ويملأها جَورًا وإجرامًا، دون أن يسائله أحد أو يعاقبه على جرمه، وإلا تمادى في طغيانه، وازداد علواً في الأرض وفسادًا.

من أجل هذا شرع الإسلام: أن يقاتَل هؤلاء المجرمون المفسدون، تأديبًا لهم، وعقابًا على ما اقترفت أيديهم، جزاء وفاقا.

وقد ابتلي الإسلام في عهد النبوة بأصناف من هؤلاء الناقضين للعهود، الخائنين للأمانات، بعضهم من اليهود، الذين عقد الرسول ﷺ معهم (معاهدة) أو (اتفاقية) حدَّدت فيها الحقوق والواجبات، وألزمت الأطراف بنوع من التكافل والدفاع المشترك، ضدَّ أي هجوم على المدينة من الخارج.

ولكن قبائل اليهسود سرعان ما غلب عليهم خُلق الغدر، فنقضوا عهد الرسول والمسلمين، قبيلة بعد أخرى، ابتداء ببني قينقاع، مرورًا ببني النضير، وانتهاءً ببني قريظة، الذين نكثوا العهد أحوج ما يكون المسلمون إلى الوفاء به، وكانوا في صفً الوثنيين المعتدين على المدينة ضدً المسلمين.

وهو ما اضْطَّر الرسول وأصحابه: أن يخوضوا معهم معارك متابعة، بعد كل غزوة من الغزوات الكبرى الأولى، فبعد بدر، كانت موقعة بني قينقاع، وبعد أحد، كانت موقعة بني قريظة.

وقد أشار القرآن إلى موقف هؤلاء القوم ونقضهم المستمر للعهود المبرمة بينهم وبين المسلمين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَبِين المسلمين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُتَقَفَّنَهُمْ وَ اللَّذِينَ عَاهَدتً منْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَةً وَهُمْ لا يَتَقُونَ (٥٠) فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الانفال: ٥٥-٥٧].

نقل المفسّرون عن ابن عباس أنه قال: هم قريظة، فإنهم نقضوا عهد رسول الله ﷺ، وأعانوا عليه المشركين بالسلاح في يوم بدر، ثم قالوا: أخطأنا، فعاهدهم مرة أخرى، فنقضوه أيضًا يوم الخندق(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الفخر الرازي (١٨٢/١٥).

روى الإمام مسلم في صحيحه، عن ابن عمر: أنَّ يهود بني النضير وقريظة: حاربوا رسول الله عَلَيْ ، فأجلى رسول الله عَلَيْ بني النضير، وأقرَّ قُريظة ومَنَّ عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله عَلَيْ ، فأمَّنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله عَلَيْ يهود المدينة كلهم: بني قينقاع (وهم قسوم عبد الله ابن سلام)، ويهود بنى حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة (٢).

#### غِلظ الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة:

ومن هنا نعلم مقدار غلظ الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة، فقد حاربوا رسول الله والمؤمنين معه قبل ذلك مع بني النضير، وأجلى بني النضير، وأبقاهم وأقرَّهم ومنَّ عليهم - بتعبير ابن عمر رضي الله عنهما - ومع هذا لم يُقدِّروا هذا الموقف الكريم من محمد عليهم الذي أقرَّهم ومنَّ عليهم بلا مقابل، وكأنهم اعتبروا ذلك مهارةً ودهاء منهم: أنهم ضحكوا على محمد، وأظهروا له الندم، حتى

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي (١٥٣/١٥).

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٢٠٨٥)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٦)، كما رواه أحمد في
 المسند (٦٣٦٧)، وأبو داود في الحراج والإمارة (٣٠٠٥)، عن ابن عمر.

سامحهم وأبقى عليهم بجواره في المدينة. فلما عادوا لمحاربته مرة أخرى، في أحلك الظروف، وأحرج المواقف، حيث كان الواجب أن يقفوا معه ويساندوه عسكريًّا وبشريًّا وماديًّا لمقاومة المعنيرين على المدينة، كما تقضي بذلك المعاهدة المكتوبة بينهم وبين رسول الله على وجماعة المؤمنين، ولكنهم بدل أن يقفوا مع رسول الله وقفوا مع المهاجمين، ونقضوا العهد، واتّخذوه وراءهم ظهريًّا. فقد وجدوها فرصة لا تعوض في القضاء على محمد وأتباعه، واستئصال شأفتهم، حتى فرصة لا تبقى لهم من باقية. فالجيش المهاجم ضخم، ورجاله متحمّسون لإبادة محمد ودينه الجديد، فإذا انضمُّوا إليهم - وهم في داخل المدينة - تضاعف الخطر على المسلمين، وأمسى الخلاص منهم شبه محتوم.

هكذا فكر بنو قريظة الأشرار، ولو سارت الأمور على ما يشته ون لاقتُلعت شـجرة الإسلام من جـذورها، وأطفى هذا النور الإلهي الذي جـاء من عند الله لهداية العـالمين، ولكن كيد الله أعظم مـن كيدهم، ومكر الله أكـبر من مكرهم، هو مكروا ومكر الله أكبر من مكرهم، هو مكروا ومكر الله والله والله إذ يقول: هو مكروا ومكر الله والله والله إذ يقول: هيريدون أن يُطفِئوا نُور الله بأفواهِم ويَأْبَى الله إلا أن يُتِمّ نُورَهُ ولَوْ كره الكافرون كالته إلا أن يُتِمّ نُورَهُ ولَوْ كره الكافرون كالته إلا أن يُتم الله إلا أن يُتم الله إلى الله الله الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله الله اله الله المورة الله المورة الله المورة الله المورة الله المورة الله الله المورة الله المورة الله المورة الله المورة الله المورة المورة الله المورة اله المورة الله المورة المورة الله المورة الله المورة الله المورة المورة المورة الله المورة الله المورة المورة الله المورة المورة الله المورة المورة

ولو طُبِّق على هؤلاء اليهود ما حكمت به التوراة في قتال الشعوب الأخرى، ولا سيما الكنعانيين واليبوسيين والأموريين وغيرهم، لوجب ألا تستبقى فيهم نَسَمَة حية، وأن يبادوا عن بكرة أبيهم، كما هو أمر الرب الإله لموسى (١)! ولكن نبي الإسلام اكتفى بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم. وهذا – بالنسبة لضخامة جريمتهم رحمة لا مثيل لها.

وكما نقض اليهود عهودهم مع رسول الله والمؤمنين مرَّة بعد مرَّة: كذلك فعل المشركون إلا قسليلاً منهم. فاشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً، ولم يرقُبوا في مؤمن إلاَّ ولا ذمَّة، فاستحقُّوا التأديب بالسيف، عقوبة لهم على ما صنعوا.

وفي قتال هؤلاء الناكثين وتأديبهم، نزلت سورة (براءة) تُمهلهم أربعة أشهر، يسيحون في الأرض، ثم يختارون لأنفسهم الموقف الذي يحدِّدونه مع رسول الله

<sup>(</sup>١) انظر: (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) الفصل الخامس من هذا الباب.

وأصحابه. فإذا انسلخت الأشهر الأربعة التي حرم فيها القتال، وأجِّلوا فيها، فعلى المسلمين أن يخوضوا معهم حربًا لا هوادة فيها: يقتلونهم حيث وجدوهم، ويحصرونهم، ويقعدون لهم كلَّ مَرْصَد: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّه وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُّم مِّنَ اللَّه وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُّم مِّنَ اللَّه وَرَسُولِه إِلَى اللَّذِينَ عَاهَدَتُّم مِّنَ اللَّه وَرَسُولِه إِلَى اللَّذِينَ عَاهَدَتُّم مِّنَ اللَّه وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّه وَأَنَّ اللَّه مَن اللَّه وَأَنَّ اللَّه مَن اللَّه وَأَنَّ اللَّه مَعْرَي اللَّه وَأَنَّ اللَّه مَعْرِي اللَّه وَأَنَّ اللَّه مَعْرَي الْكَوبة: ١، ٢] الآيات.

ويزيد في التحريض حين يقول: ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوْمِينَ ﴾ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوْمِينَ ﴾ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مَّوْمِينَ ﴾ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُولَ مَرَّةً إِلَى اللهُ اللهُ

ومن المفسِّرين الذين رجَّحوا أنَّ آيات سورة براءة إنما هي في المسركين الناكثين للعهود: الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ والمنسوخ)، فهو بعد أن ذكر الآية الأولى، قال: للعلماء في هذه الآية سبعة أقوال، سرَدها قولاً قولاً، والذي يهمنُّا منها هو سابعها.

قال رحمه الله: (والقول السابع: أنَّ الذين نبذ إليهم العهد وأُجِّلُوا أربعة أشهر، هم الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله على أمر بنبذ العهد الذي العهد، فكان مقيمًا على عهده، إليهم وتأجيلهم أربعة أشهر، فأما من لم ينقض العهد، فكان مقيمًا على عهده، قال الله عز وجل: ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧]. ومَن لم يكن

له عهد، أُجِّل خمسين يومًا كما قال ابن عباس، وهذا أحسن ما قيل في الآية، وهو معنى قول قتادة. والدليل على صحته: ما حدثناه أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمر، عن أبي إسحاق الهَمداني، عن زيد بن يُشَيْع<sup>(۱)</sup>، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله عنه، قال: الا يحجُّ البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن يتمَّ لكلِّ ذي عهد عهده المالية.

قال أبو جعفر: فإن قيل: فقد روي في الرابعة: «وأن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده» (٣)، فالجواب: أنه يجوز أن يكون هذا لمَن نقض العهد، على أن الرواية الأولى أولى وأكثر وأشبه، والله أعلم.

وأورد أبو جعفر بسنده، عن ابن عباس، قال: لم يعاهد رسول الله عَلَيْهُ بعد هذا أحدًا. وقال السُّدِّي: لم يعاهد رسول الله عَلَيْهُ إلا مَن كان له عهد قبل.

قال أبو جعفر: هذا – وإن كان قد روي – فالصحيح غيره، وقد عاهد النبي ﷺ بعد الآن جماعة، منهم أهل نَجران: قال الواقدي: عاهدهم وكتب لهم سنة عشر، قبل وفاته بيسير)(٤) انتهى.

وما ذكره الإمام النحاس: أن مَن لم يكن له عهد أُجِّل خمسين يومًا، هو أحد الأقوال، في تفسير: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ [التوبة: ٥]، وذلك بانتهاء ذي الحجَّة ومحرم، والقول الأخير - وهو الراجح عندي - انتهاء أربعة أشهر منذ

<sup>(</sup>١) زيد بن يُثَيِّع، ويقال: أُثَيِّع، الهَمْدَاني الكوفي، روى عن علي رضي الله عنه، وروى عنه أبو إسلماق السَّبِيعي، أو الهَمْدَاني، وثُقه ابن حبان والعجْلي. (تهذيب: ٣٤/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري من رواية ابن وكيع: ثنا أبو أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيِّع، وكذلك من رواية أحمد بسن إسحاق ثنا أبو أحمد؛ ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق به (جامع البيان: ١٠/٦٤)، ورواه الترمذي في الحج (٨٧١)، وقال حسن صحيح، والبزار في المسند (٣/ ٣٤)، وأبو يعلى في المسند (١/ ٣٥١)، والحاكم في المغازي والسير (٣/ ٥٢)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (٨/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) كل الروايات التي أوردها البخاري أو الطبري أو السيوطي: أن من كان بينه وبين النبي عهد، فعهده إلى مدته.

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ (٤٨٦– ٤٨٩). وانظر: زاد المعاد (٣/ ٦٣٦، ٦٣٧).

إعلانهم في يوم الحج الأكسر. وإنما سُمِّيت هذه الأشهر (حُرُمًا) لأن القسّال حرُم · في يوم الحج الأكسر. وإنما سُمِّيت هذه الأشسهر (حُرُمًا) لأنها أقل من فيها. ويشوِّش على القول الأول: أن الخمسين يوما لا تُسمَّى أشهرًا، لانها أقل من شهرين.

## ٥- فرض السلام الداخلي بالقوة:

وهناك نوع من القتال يختلف عما ذكرناه، فهو ليس مُوجَّهًا إلى غير المسلمين، بل هو مُوجَّه إلى المسلمين أنفسهم، لفض النزاع المُسلَّح بينهم، فله هدف مُحدَّد، وغاية معلومة، وهي: فرض السلام الداخلي بالقوة بين الطائفتين المتنازعتين من المسلمين. وهذا ما كلَّف الله به الأمة المسلمة متضامنة، فهو من فروض الكفاية الواجبة على الأمة، وأول مَن يُطالب به الخليفة أو الإمام، أو مَن يقوم مقامه، وأهل الرأي والشورى من المسلمين.

يقول تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغَي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٩- ١٠].

ومعنى هاتين الآيتين: أنَّ الإسلام لا يقبل من المسلمين أن يقفوا متفرِّجين، وطائفتان من إخوانهم يتنازعون بالسلاح فيما بينهم، ويسفك بعضهم دماء بعض، بل الواجب الممُحتَّم عليهم: أن يُسارعوا بالتدخُّل لإصلاح ذات البين، وإيقاف نزف الدم المسلم، فإن قبلت الطائفتان، فبها ونعمت، وإن رفضت إحداهما، أو وافقتا ثم بغت إحداهما على الأخرى، فالأمة مُطالبة أن تقاتل الطائفة الباغية، حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت كان الصلح بينهما بالعدل والإقساط، وأعطاء كل ذي حقَّ حقَّه، بلا وكس ولا شطط.

ومقتضى هذا: أن يكون بين المسلمين بعضهم وبعض: ما يشبه (مجلس الأمن) بين الدول المختلفة بعضها وبعض في عصرنا، ومهمة هذا (المجلس الإسلامي): أن يفرض الصُلّح والسلام على المتنازعين المختلفين، وهذا الصلح يجب أن يكون بالعدل، بحيث يُعطى كلُّ ذي حقِّ حقَّه، ولا يحابَى ظالم، أو يُضيَّع مظلوم.

وهذا يتَّفق مع منطق الإسلام وحرصه على السلام والوئام والوفاق: سلام المسلم مع نفسه، وسلامه مع أهله وأسرته، وسلامه مع جيرانه ومجتمعه، وسلامه مع أمته، وسلامه مع الناس أجمعين، وسلام أمته مع غيرها من الأمم (١).

ولهذا أمر الإسلام بالإصلاح بين الناس إذا اختصموا، وفسدت ذات بينهم، كما قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُتتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].

وقوله تعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال ﷺ: «ألا أدلُّكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟». قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»(٢).

وفي بعض الروايات: «لا أقول: تحلِق الشعر، ولكن تحلِق الدين»<sup>(٣)</sup>.

وفي النزاع بين الزوجين قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُويِدَا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: ٣٥].

وبهذا نرى الإسلام حريصًا كل الحرص على الإصلاح بين الناس: أفرادًا وأسرًا وجماعات.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (السلام العالمي والإسلام) لسيد قطب.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٣٧٥٠٨) وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح، وأبو داود في الأدب (٩١٩)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق (٩٠٩)، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في الصلح (٩٢)، عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١٤١٢)، وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه، والترمذي في صفة القيامة والرقائق (٢٥١٠)، والطيالسي في المسند (٢/ ٣٢)، وأبو يعلى في المسند (٢/ ٣٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات (٢٠ / ٣٣٢)، عن الزبير، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وإسناده جيد (٨/ ٦٤).

وإذا كان الإسلام يُرغِّب في السلام الخارجي، ويحرص عليه، ويدعو إلى السلام بينه وبين الأمم والدول المختلفة في العالم، المخالفين له في العقيدة، فإنه أشدُّ حرصا على (السلام الداخلي): السلام بين شعوبه ومجتمعاته المسلمة بعضها مع بعض.

لذلك يقيم العَلاقة بين أبنائه - وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم، أو اختلفت لغاتهم وأوطانهم، أو اختلفت مراتبهم وطبقاتهم - على أساس مكين من الإيمان بالله والإنجاء المشترك، الجامع بينهم. فهذا الإنجاء فرع من الإيمان وثمرة له. يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠]، وقال سبحانه: ﴿هُو اللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٢٣) وأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٢، ٣٠].

وقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تَبَاغُضُوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم: لا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشرِّ أن يحقر أخاه المسلم. كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (٢).

وقال: «إنَّ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا». وشبَّك بين أصابعه (٣).

وقال: «ترى المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالحمَّى والسهر»(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه عن أبي هريرة صـ٦٣ .١ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي موسى، وقد سبق تخريجه صــ١١١ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، كما رواه أحمد في المسند (١٨٣٧٣)، عن النعمان بن بشير.

وقد أمر الله المؤمنين أن يتَّحدوا ولا يختلفوا، وأن يجتمعوا ولا يتفرَّقوا، وأن يكون أساس اتحادهم هو الاعتصام بحبل الله جميعًا، كما قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا فَال : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣٠١- ١٠٥].

وجعل من مظاهر الكفر: أن تـصل الفُرقة بينهم إلى أن يقاتل بعضهم بعضًا، كما كـان يفعل أهل الجاهلية: يُغيـر بعضهم على بعض ظلمًا وعدوانًا، كـما قال قائلهم:

وأحسيانًا على بكر أخسينا إذا ما لم نجد إلا أخسانا(١)!

روى جريس بن عبد الله: أن النبي عَلَيْ قال له في حَـجَّة الوداع: «استنصت الناس»: أي اطلب منهم أن ينصتسوا ويُصغُوا لما يقال. فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض»(۲)، وكذلك رواه عنه ابن عمر (۳).

وروى عنه ابن مسعود: «سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر»(٤).

ولم يكتف الإسلام هنا بالتوجيه الأخلاقي، ولكنه ألزم بالتشريع القانوني، فرأيناه يفرض السلم بين المسلمين، ولو بالقوة، ويوجب عليهم أن يتدخّلوا لإيقاف النزاع المسلّح بين المسلمين بعضهم وبعض. وفي ذلك ذكرنا قريبًا قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتلُوا اللّهِ عَي تَنْعي حَتَّىٰ تَفيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَقْسطُوا إِنَّ اللّه يُحِب المَّهُ سُطِينَ آ إِنَّى الله فَإِن أَحْرَةٌ فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ المَقْمِنونَ إِخْرَةٌ فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ المَقْسطِينَ آ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْرَةٌ فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ المُقْمِنونَ إِخْرَةٌ فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَاتَّقُوا اللّه لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠].

<sup>(</sup>١) البيت للقطامي التغلبي، انظر: ديوان الحماسة (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن جرير، وقد سبق تخريجه صـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٦٦)، ومسلم في الإيمان (٦٦)، كما رواه أحمد في المسند (٥٥٧٨)، وأبو داود في السنة (٤٦٨٦)، والنسائي في تحريم الدم (٤١٢٥)، وابن ماجه في الفتن، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «ويلكم - أو ويسحكم لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».

<sup>(</sup>٤) مـتفق عليـه: رواه البـخاري (٤٨)، ومـسلم (٦٤)، كــلاهما في الإيمان، كــمــا رواه أحمــد في المسند (٣٦٤٧)، والترمذي في البر والصلة (١٩٨٣)، والنسائي في تحريم الدم (٢٠١٩)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٣٩)، عن ابن مسعود.

دلّت الآبتان الكريمتان على أن المؤمنين وإن اختلفوا وانقسموا إلى طائفتين متقاتلتين: لم يخرجوا من دائرة الإيمان، ولذا سمّاهما القرآن (مؤمنين). وما داموا مؤمنين فهم إخوتنا، يسوؤنا ما يسوؤهم، ويؤذينا ما يؤذيهم، ويجب علينا ألا نَدَعهم لأهواء أنفسهم، أو لنزغات شياطين الإنس والجنّ، وأن ننصرهم على أنفسهم وعلى شياطينهم، كما قال عليه «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا!». قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم - أو تأخذ فوق يديه - فإن ذلك نصره»(١).

يحرص الإسلام على أن تسود الأخوة والمحبّة بين الناس، وأن يظلُّهم السلام الاجتماعي بظلَّه الوارف، تحت راية الإسلام، الذي يُقرِّب الناس بعضهم من بعض، ويُوثِّق صلة الناس بعضهم ببعض، وينزع من صدورهم الغلَّ والحسد والبغضاء، فالحسد والبغضاء: داء الأمم من قبلنا، والبغضاء هي الحالقة، لا تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين.

## تأجيج الصراع بين الطبقات في الثقافة الماركسية:

وهذا على النقيض من (الفلسفة الماركسية) التي تقوم على تأجيج نار (الصراع بين الطبقات) بعضها وبعض، فتثير الفقراء ضد الأغنياء، والعمال ضد أرباب العمل، والمستأجرين ضد الملك، والمحكومين ضد الحكام، وتتخذ من هذا الصراع المشتعل وسيلة لإيقاد الثورة المرتقبة، التي تنتهي عندهم بتحطيم كل الطبقات، وتنصيب طبقة واحدة عليهم، تحكم المجتمع كلّه حكمًا ديكتاتوريًا، هي طبقة (البروليتاريا)، وحكم ديكتاتورية (البروليتاريا): أي طبقة العمال الذين يحكم (الأباطرة) باسمهم، ولا يكاد العمال يجدون إلا الفتات!

أما الإسلام، فهو يجتهد أن يؤاخي بين الجميع، وأن يقيم المجتمع على دعائم من الحقّ والعدل، وأن يُعطي كل ذي حقّ حقّه، دون أن يستأثر أحد بالخير وحده، أو يحتكر لنفسه ما لا يُتاح لغيره، أو يبغي بقوته أو بثروته على الآخرين.

وفي ظلِّ هذا المجتمع الربَّاني الأخلاقي: رأينا الفقراء والأغنياء يتنافسون في أشياء غير الأموال والأمور المادية، فقد جاء الفقراء يشكون إلى رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ١١١ .

يقولون: ذهب أهل الـدُّثُور (الأموال) بالأجور، يصلُّون كـما نصلي، ويصـومون كما نصوم، ولهم فـضول أموال، منها يتصدُّقون ويعتقـون، ويقدرون على أعمال الخير، وهم يريدون أن يكونوا مثلهم (١)!

فانظر: في أيِّ شيء تتنافس الطبقات بعضها مع بعض، وعلى أيِّ شيء يحرصون في عهد النبوة؟ إنه التنافس في الصالحات، والتسابق في الخيرات، ﴿ وَفَي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

杂类类

<sup>(</sup>۱) متفق عمليه: رواه البخاري في الأذان (٨٤٣)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٥)، كما رواه أحمد في المسند (٧٢٤٣)، وأبو داود (٤٠٥١)، وابن ماجمه (٩٢٧)، كلاهما في المصلاة، عمن أبي هريرة، وانظر: ما كتبه ابن رجب في شرح هذا الحمديث في (جامع العلوم والحكم) (٢/٥٦ - ٧٠). طعة الرسالة.

# الفصلالثالث

# أهداف مرفوضة للجهاد في الإسلام

وإذا كنا قد ذكرنا الأهداف الأساسية التي من أجلها يخوض الإسلام المعارك ويشنُّ الحروب، فينبغي علينا هنا: أن نُلقي بعض الضوء على أهداف أخرى، قد تخطر في بال بعض الناس، أو يروِّجها بعض الناس، حتى بعض المسلمين للأسف، لنبيِّن أن هذه الأهداف لا يقرُّها الإسلام، ولا يعتبرها بحال في قتاله إذا قاتل.

### أولاً- هدف محو الكفر من العالم مرفوض:

هل الهدف من القتمال: محو الكفر من العالم، حتى لا يبقى على الأرض إلا مسلم، وحتى تختفي الأديان الأخرى من حياة البشرية؟

ربما يتصور هذا بعض الناس، ولا سيما إذا قرأنا ما قاله بعض الفقهاء المسلمين من أن سبب القتال لغير المسلمين هو كفرهم لا غير، وليس أي سبب آخر. وربما أكّد هذا تفسير بعضهم للفتنة بالشرك في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ أَنَّدُ هذا تفسير بعضهم للفتنة بالشرك في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَيْ قُولُهُ تَعَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ.

وهذا الهدف في رأيي غير وارد قط، لأنه مناقض مناقضة صريحة لما قرّه القرآن من أن اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم، وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين، وموحّدين ووثنين، ومُصدقين بالرسل ومكذّبين لهم: كل هذا واقع بمشيئة الله تعالى التي لا تنفصل عن حكمته عزّ وجلّ، فهو الذي خلق الناس مختلفين، أو قابلين للاختلاف في الإيمان وضدّه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ جَمِعًا أَلَاسَ أُمّةً وَالدَي خَلَقكُمْ فَمنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم وَاحدَةً وَلا يَزَالُونَ مُختَلفِينَ ﴾ [السجدة: ١٣]، ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقكُمْ فَمنكُمْ كَافِرٌ ومِنكُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [التغابن: ٢].

وبهذا يكون كلُّ مَن يعمل لإلغاء هذا الاختلاف الديني، وإجبار الناس على دين واحد: عاملاً ضد مشيئة الله تعالى الكونية، ومثل هذا لا بد أن يخفق، إذ لا بد لمشيئة الله تعالى أن تنفذ، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

# ثانيًا- هدفُ قسر الناس - أو بعضهم - على الإسلام مرفوض:

أم هل الهدف من القتال في الإسلام: قـسر الناس والشعوب - أو على الأقل: بعضهم - على الدخول في دين الإسلام؟

ربما يتصور ذلك بعض الناس أيضًا، وخصوصًا مع مقولة أن سبب القتال للكفار هو كفرهم، وليس عدوانهم على حُرمات المسلمين، أو على دعاتهم، أو الوقوف في وجه دعوتهم بالقوة.

ولكن الذي يقرأ النصوص الإسلامية الواضحة والمُحكمة من القرآن والسنة: يجد أنها كلّها ترفض اعتماد الإيمان واعتباره وتصحيحه، ما لم يتمّ عن اختيار كامل من صاحبه، بعد اقتناع تام بأحقيَّته، وأنَّ أيّ شائبة تشوب هذا الاختيار أو تشوّش عليه: تسقط اعتبار الإيمان وقَبوله عند الله.

فالقرآن يرفض مبدأ الإكراه في الدين، وقد قال تعالى في القرآن المكي لرسوله محمد: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، وهذا استفهام إنكاري معناه النفي القاطع لفكرة الإكراه، وأن هذا ليس في قدرة الرسول؛ لأنه ضدَّ المشيئة الإلهية.

وفي القرآن المكسى أيضًا نجد قوله تعالى على لسان نبيه نوح شيخ المرسلين: ﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندهِ فَعُمَيت عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ [هود: ٢٨]، وهو استىفهام استنكاري أيضًا، فدلً على أن هذا أمر تشترك في إنكاره رسالات الأنبياء جميعًا.

وفي القرآن المدني نجد قوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ومن الناس من زعم: أن هذه الآية إنما نزلت والإسلام ضعيف في مكة، لا حول له ولا طول، فلما صلب عوده، واشتدَّت قوته، وكثر أنصاره، غيَّر هذا المبدأ. هكذا قال بابا الفاتيكان (بينديكيت السادس عشر) في محاضرته التي ألقاها في جامعة غوتسبورغ في جنوب ألمانيا، وهو يتحدَّث عن كتاب نسبه للإمبراطور البيزنطي أمانويل الثاني.

قال البابا: من المؤكد: أن الإمبراطور كان على علم بأن الآية (٢٥٦) من السورة الثانية بالقرآن (سورة البقرة) تقول: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾، أنها من أوائل السور، كما يقول العارفون(!) وتعود للحقبة التي لم يكن لمحمد فيها سلطة، ويخضع للتهديدات(١)!!

وهذا قول لم يقُله أحد قط. فالثابت بيقين: أن سورة البقرة كلَّها لـم تنزل إلا في المدينة، وهذا أمرٌ مجمع عليه لم يخالف فيه أحد من العلماء قديمًا أو حديثًا.

وهذه الآية إنما نزلت بعد واقعة بني النضير من اليهود. قال الحافظ ابن كثير: (ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وأن حكمها عامٌ. فروى ابن جرير، عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاً تا - أي لا يعيش لها ولد - فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولد أن تُهوده! فلما أُجليت بنو النضير، كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا! أي: أرادوا أن يخرجوهم من اليهودية الدخيلة عليهم، ويكرهونهم على الإسلام، دين قومهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿لا إِكْراه فِي الدّينِ قَد تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وقد رواه أبو داود والنسائي بنحوه (٢).

ودعوى أن هذه الآية منسوخة - كما قال بعض المفسرين - دعوى غير مسلَّمة، ولا دليل عليها، ولا تترك أوامر الله ونواهيه وأحكامه في كستابه العزيز بمجرَّد الدعاوي، أو بالظنون والأوهام، فإن الظنَّ لا يغنى من الحقِّ شيئا.

 <sup>(</sup>١) عن النص الذي ترجمه موقع إسلام أون لاين. نت عن الألمانية من موقع الفاتيكان الإلكترونسي.
 انظر: كتابنا (البابا والإسلام) صـ١٤ وما بعدها طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه صـ٣٢٣، وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣١٠).

والأصل المتَّفق عليه: أن كلَّ ما أنزل الله في كتابه يجب العمل به والانقياد إليه، كما قيال تعالى لرسوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْكَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوا عَهُمْ أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٥ - ١]، وقال: ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوا عَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَن يَفْتُنُوكَ عَنْ بَعْض مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

ثم أين الآية أو الآيات الناسخة لهذه الآية ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾؟

حتى ما زعموه (آية السيف) لا تقتضي الإكراه في الدين، وشرط ثبوت النسخ: أن يكون هناك تعارض قطعي بين الآيتين، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأن يكون الناسخ متأخّرا في زمن النزول عن المنسوخ.

وهنا لا نجد تعارضًا قطعيًا بين آية نفي الإكراه في الدين وآية السيف، سواء كانت هي قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، فهذه لا تنافي قوله: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ ﴾ فإن قتال المشركين لا يستلزم إكراههم في الدين. أو كانت آية السيف قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا بالْيَوْمِ فِي الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ ورَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكتابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَة عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فهذه لا تنافي آية نفي الإكراه في الدين، لأن المقاتل يستطيع أن ينجو من الإكراه بدفع الجزية، ولا سيما أنها مبلغ زهيد، يُعفى من أداثه الفقير.

ثم إن آية نفي الإكراه في الدين مُعلَّلة بعلَّة لا تقبل النسخ، فقد قال تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَبيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وإذا تبيَّسن الرشد من الغيِّ، والهدى من الضلال، وتميَّز الحقُّ من الباطل، فلا حاجة إلى الإكراه، ولا مُبرَّر له.

بل وجدنا القرآن يرفض إيمان مَن آمن إذا شابت اختياره أي شائبة إكراه، مثل إيمان فرعون: ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتُ به بنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾، فكان الردُّ الإلهي عليه: ﴿آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩٠، ٩١]، فلم يقبل منه إيمانه وهو في هذه الحال؛ إذ لم يعد مختارا في حقيقة الأمر.

ومثل ذلك قوله تعالى في الأمم المشركة والمكذّبة برسل الله حين ينزل بها بأس الله وعقابه القدري السماوي: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بِاللّه وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( مَنْ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنّتَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ في عباده و خَسِرَ مُشْرِكِينَ ( مَن فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنّتَ اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ في عباده و خَسِر هُنُ اللّه اللّه الله تعالى إيمانه منالك الْكَافرُونَ ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥]، بهذا الحسم رفض الله تعالى إيمانه من إن أن رأوا عقوبة الله بأعينهم، إذ لم يعد لهم خيار في ذلك، فلم يك ينفعهم الإيمان لم رأوا بأس الله، فالإيمان المقبول هو ما كان عن إرادة حرّة، واختيار كامل.

# الإسلام دعوة وبالاغ عالى:

ومَن تدبَّر القرآن الكريم في سوره المكية والمدنية: تبيَّن له بجلاء أنه دين دعوة وبلاغ للناس، وليس دين قهر وإكراه، يقول تعالى مخاطبًا خاتم رسله محمدًا في سورة يوسف وهي مكية: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ سورة يوسف وهي مكية: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾

هذه طريق محمد عليه الصلاة والسلام، كما رسمها له ربه: الدعوة إلى الله على بصيرة، وليس ذلك طريقه وحده، ولكنها طريقه وطريق من اتبعه من المؤمنين.

ويقول تعالى في سورة النحل، وهي مكية: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعْظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

وهذا خطاب للرسول ولسائر الأمة من بعده، وهذه الآية تُبيِّن منهج الدعوة، وهي تستخدم الحكمة التي تقنع العقول، والموعظة الحسنة التي تستميل العواطف، وهذا يكون في العادة مع الموافقين، أما المخالفون فطريقة الدعوة معهم هي الحوار بالحسنى، أو الجدال بالتي هي أحسن، كما عبَّر القرآن الكريم.

ويقول تعالى في سورة المائدة، وهي مدنية: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقال تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُوْرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، سواء فسرنا (من) في قوله

تعالى: ﴿ مَنكُمْ ﴾ بأنها للبيان أو للتبعيض، فالآية تقصر الفلاح على القائمين بالدعوة، إما بأن تقوم بها الأمة كلُها، أو تقوم بإعداد جماعة متخصصة في الدعوة إلى الإسلام، وهي مسؤولية الأمة جمعاء.

وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ
وَتُوْمْنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فهذه الأمة المفضَّلة على الأمم أمة أخرجت،
أي أخرجها مخرج، وزرعها زارع، ولم تُخرج نفسها، كما لم تَخرج لنفسها،
ولكنها أُخرجت للناس كلِّ الناس: لهداية الناس، ونفع الناس، وإسعاد الناس،
وتحقيق الخير للناس.

وقد أكّد القرآن منذ العهد المكي عالمية الدعوة الإسلامية، فليست هي دعوة لجنس مُعيَّن من الناس كالعرب، ولا لإقليم مُعيَّن من الأرض كالجزيرة العربية أو الشرق الأوسط، ولا لأبناء لون خاص، أو لغة خاصَّة من البشر، ولا لطبقة معيَّنة من طبقات المجتمع، بل هي رسالة عامة لشعوب الأرض كلِّها، من أي عرق كانوا، وفي أي إقليم وُجدوا، وبأيِّ لغة نطقوا، وإن كانت لغة الوحي هي العربية.

يقول تعالى لرسوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ تَبَارَكَ اللّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذيرًا ﴾ [الفرقان: ١]، وقال تعالى عن القرآن: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴿ ) وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ وقال تعالى عن القرآن: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴾ وقد تكرَّرت آية ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴾ في أكثر من سورة [يوسف: ١٠٧، ١٨٨]، وقد تكرَّرت آية ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴾ في أكثر من سورة

وقال تعالى لنبيّه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف:١٥٨].

ومَن قرأ الكتب المنسوبة إلى السماء: مثل التوراة والإنجيل، لم يجد فيها هذا الإعلان بالعالمية، بل موسى كان رسولاً إلى قومه، والمسيح عسسى ذكر في إنجيله لتلاميذه: (إنما بعث إلى خراف بنى إسرائيل الضالة)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: إنجيل متى: إصحاح (١٠) فقرة (٦).

ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام يؤكِّد هذا بقوله في بيان خصائصه: «وكان كلُّ رسول يبعث إلى قومه، وبُعثتُ إلى الناس كافَّة»(١).

# ما العمل إذا أعرض الناس عن الدعوة؟

ولكن ما موقف الإسلام إذا لم يستجب المدعوُّون لدعوته وبلاغه العام، وبعبارة القرآن: ﴿ تُولُّواْ عَنْهُ ﴾؟

هل يكتفي بإبلاغهم الدعوة، وإقامة الحُجَّة عليهم، أو يقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية؟

إنَّ معرفة موقف الإسلام هنا لا تَتَحدَّد بأهوائنا وعواطفنا، ولا بمحرَّد آرائنا وأفكارنا، ولا بمجرَّد النقل عن فلان وفلان من العلماء.

إنما يُعرف موقف الإسلام – ولا سيما في هذه القضايا الخطيرة – من النصوص الـمُحْكَمة من القرآن الكريم، وما يبيِّنه من صحيح السنة النبوية.

وهذا الأمر واضح تمام الوضوح في كتاب الله تعالى في المكي والمدنى منه.

نقرأ قوله تعالى في سورة الأنبياء، وهي مكية: ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْم عَابِدِينَ اللهُ وَاَحِدٌ فَهَلْ أَنتُم اللهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ( ١٠٠٠ قُلْ إِنَّهَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاَحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ( ١٠٠ فَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ مُسْلِمُونَ ( ١٠٠ قَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ الأنبياء: ١٠٦ - ١٠٩].

وفي سورة الشورى - وهي مكية - نقرأ: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأَ يَوْمَءُذ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿ ٤٤ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أُرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ ﴾ [الشورى: ٤٧].

وفي سورة النحل، وهي مكية: ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٨١، ٨٢].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في التيمـم (٣٣٥)، ومسلم في المساجد ومواضع الصـلاة (٥٢١)، كما رواه أحمد في المسند (١٤٣٦٤)، والنسائي في الغسل والتيمم (٤٣٢)، عن جابر.

وهذا المعنى يتكرَّر في القرآن: أن القوم إذا تولَّوا وأعرضوا، فليس على الرسول هدايتهم، فإنه لا يهدي من أحبَّ، ولكن الله يهدي من يشاء، وإنما عليه البلاغ، فهذه وظيفته الدائمة.

وفي سورة البقرة - وهي مدنية - نقرأ قول الله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبيُّونَ مَن ربّهِم لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (آثَ) فَوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبيُّونَ مَن ربّهِم لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (آثَ) فَإِنْ آمَنُوا بَمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِن تَولَوْا فَإِنّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيكُفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٧، ١٣٦].

وفي سورة آل عمران المدنية: نقرأ عددًا من النصوص في ذلك، منها قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمّيِينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَد اهْتَدَواْ وَإِن تَولُواْ فَإِنْ اللَّهَ لا يُحبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، وفي نفس السورة: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَولُواْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وفيها قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاً نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُواْ فَقُولُوا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُواْ فَقُولُوا اللَّهَ مَا اللَّهِ فَإِن تَوَلُواْ فَقُولُوا اللَّهَ مَسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤].

وفي الآية السابقة لها: ﴿ فَإِن تَولُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٣]. وتكرَّر هذا في السورة كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَابٍ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمُنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] الآية. ثم قال: ﴿ فَمَن تَولَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰ عِكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٢].

وفي سورة النساء وهي مدنية تقرأ قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَولَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠].

وفي سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من القرآن - يقول تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢].

وفي آخر سورة التوبة المدنية التي ذكروا أنها تشتمل على آية السيف، وإن اختلفوا في تعيينها، نجد السورة ختمت بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) فَإِن تَولُواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوكَلَّتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٨، ١٢٩].

وفي سورة النور وهي مدنية كذلك، نقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولَ فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤].

### نصَّان يحتاجان إلى بيان:

لكن هناك نصَّان في هذا الصَّدد يحتاجان إلى بيان:

# الأية الثالثة من سورة التوبة:

أولهما: النصُّ الذي يحمل معنى التهديد لمن تولَّى وأعرض، وهو ما جاء في قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّه وَرَسُولِه إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّه بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: ٣].

وسبب ذلك: أنَّ سورة التوبة كانت بمثابة إعلان للحرب على مشركي العرب خاصة، الذين نقضوا العهود، وتعدُّوا الحدود، ولم يكن لهم دولة تمثِّلهم أو تتكلم باسمهم، بحيث يمكن التفاهم معها، وكان الإسلام حريصًا على أن يؤمِّن نفسه، ويجعل من جزيرة العرب، أو على الأقل من منطقة الحجاز منها (حرمًا للإسلام)، يجب أن يخلص له، ولا يبقى فيه سلطان للوثنية أو لدين آخر. ولهذا لم تبدأ السورة - كسائر سور القرآن - بالبسملة، وافتتحت بهذا الإنذار: ﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١]. مع هذا أعطاهم مهلة أربعة أشهر يختارون فيها لأنفسهم ويُحدِّدون موقفهم.

واستثنى من كان له عهد محدَّد المدَّة، فيحترم عهده، ما لم يخرمه بالنقص من حقوق المسلمين التي يستحقُّونها بالعهد، أو بمظاهرة أعداء المسلمين عليهم، كما

قال تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتهم ْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].

ثم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥]، يعني: الأشهر الأربعة التي أُمهلوا فيها.

وهذا أشدُّ ما ورد في القرآن من معاملة الأعداء، وتعتبر معاملة هؤلاء العرب الوثنيين خاصة معاملة استثنائية، بالنسبة لمعاملة غيرهم من سائر خصوم المسلمين. وعلى كلِّ حال أصبح هذا أمراً تاريخيًّا، فقد انتهى بأسبابه ودوافعه وأهدافه وظروفه، ودخل هؤلاء العرب الوثنيون جميعًا في الإسلام مختارين، قبل أن تنتهي المدَّة التي حُدِّدت لهم، وأصبحوا عَصبَته وجنده الأولين.

وقد رجَّحنا فيما سبق أن المقصود بهذه الآيات: هم الذين نقضوا العهد، ولم يحترموا أيَّ اتفاق، أو يخضعوا لأيِّ نظام، ولهذا قال: ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبة: ١٣].

ومع هذا نجد القرآن يقول بعد هذه الآية: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلغُهُ مَا مُنَهُ ذَلكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ اللَّه وَعندَ رَسُولِه إِلاَّ الَّذِينَ عَهْدٌ عندَ اللَّه وَعندَ رَسُولِه إِلاَّ الَّذِينَ عَهْدَ عندَ اللَّه سَجد الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ۚ ﴾ عَاهدَتُم عندَ الْمُسْجِد الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ﴾ كَيْفُ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذَمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتُرُهُمْ فَاسْقُونَ ۞ اشْتَرَوْا بَآيَاتَ اللَّه ثَمَنَا قَلِيلاً فَصَدُوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا وَاكْتُرُهُمْ فَاسْقُونَ ۞ الْتُوبة : ٢ - ١٠].

فهكذا كان موقف هؤلاء المشركين الوثنيين، بعد حوالي اثنين وعشرين عامًا من الدعوة والبلاغ، ثم من الأذى والاحتمال، ثم من الصدام والنزال، وتبيّن من مواقف الوثنية العربية خلال هذه المدَّة: أنها مُصمِّمة على القضاء على الإسلام، واستئصال جذوره، وقد هاجمته في عقر داره أكثر من مرَّة، ولا سيما في غزوة

الأحزاب، ولم تظفر بتحقيق مأربها. فكان لا بد للإسلام أن يتَّخذ قراره الحاسم، ويبادر بضرب الوثنية العربية ضربة قاصمة، قبل أن تتجمَّع هي - مرَّة أخرى - على ضربه وإنهاء وجوده، وقد تساعدها قوى خارجية متربَّصة. وخصوصا دولتي الفرس والروم اللتين كانتا تحكمان العالم القديم يومئذ.

وكان الوحي الإلهي من كتاب الله هو الذي يُسدَّد خُطا النبي ﷺ، ويرسم له طريقه بوضوح، فقد أمرت الآيات الـمُحكمة من القرآن بعدة أمور:

أ- إمهال المشركين – الذين لا عهد لهم – أربعة أشهر، يفكّرون من خلالها في مصيرهم، ويختارون لأنفسهم.

ب\_ مَن كان له عهد من المشركين وُفِّي له بعهده إلى مدَّته، ما استقام حاله مع المسلمين.

جــ مَن استجار من المشركين بالمسلمين، فله حقُّ الجوار حتى يسمع كلام الله، وتبليغه دعوة الإسلام، ويبقى في جواره، حتى يبلغ مأمنه.

د\_ استثنى القرآن الذين عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام، فما استقاموا مع المسلمين يجب أن يستقيموا لهم. ومقتضى هذا الاستمرار والتأبيد.

هـ أصبح المسجد الحرام خالصًا للمسلمين، ولا يجور أن يكون للوثنية فيه وجود علني ابتداء من الموسم القادم. كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مَن فَضْله إِن شَاءَ ﴾ [التوبة: ٢٨].

## الآيتان ٨٨ و٨٩ من سورة النساء:

والنص الثاني: قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَعُتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلُلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً اللَّهُ فَانَ تَجْدَ لَهُ سَبِيلاً اللَّهُ فَانَ تَجْدَ لَهُ سَبِيلاً اللَّهُ وَمَن يُضْلُلِ اللَّهُ فَلَن تَجْدَ لَهُ سَبِيلاً اللَّهُ وَمَن يُضَلُّلُ اللَّهُ فَلَن تَجَدُوا فِي الْمَا وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَولُوا فَخُذُوهُم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُم وَلِيًّا وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُم وَلَيًّا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُم وَلَيًّا وَلَا تَصِيراً ﴾ [النساء: ٨٨، ٨٩].

ويلاحظ أن التولِّي هنا ليس هو الإعراض عن الدعوة بعد أن بلغت إليهم، كما في سائر الآيات الأخرى، بل هو تولُّ عن الهجرة والانضمام إلى جماعة المسلمين وإظهار الولاء لهم، بدل النفاق والتذبذب الذي كان عليه هؤلاء القوم، فهم مع المسلمين بوجه، ومع أعدائهم بوجه آخر.

وقد نقل الشيخ رشيد رضا عن شيخه الإمام محمد عبده تفسير النفاق هنا بأنه النفاق في الولاء والمحالفة، أي: ما نُسميه اليوم (النفاق السياسي) قال: (والمنافقون هنا: غير من نزلت فيهم آيات البقرة، وسورة المنافقين، وأمثالهن من الآيات. المراد بالمنافقين هنا: فريق من المشركين، كانوا يُظهرون المودة للمسلمين والولاء لهم، وهم كاذبون فيما يظهرون، ويحتاطون بإظهار الولاء للمسلمين إذا رأوا منهم قوة، فإذا ظهر لهم ضعفهم انقلبوا عليهم، وأظهروا لهم العداوة؛ فكان المؤمنون منهم على سائر منهم على سائر المشركين المحادين لهم جهرًا. ومنهم من يرى أن يعاملوا كما يعامل غيرهم من المجاهرين بالعداوة، فأنكر الله عليهم ذلك)(١).

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَاْمُنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفَتْنَة أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَى الْفَتْنَة أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٩١].

(قال المفسرون: هم قوم من أَسَد وغَطَفَان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا، وغرضهم أن يأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم، ﴿كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفَتْنَةَ أُرْكِسُوا فِيهَا ﴾: أي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين: أركسوا فيها: أي رُدُّوا مغلوبين منكوسين فيها، وهذا استعارة لشدَّة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين. لأنَّ مَن وقع في شيء منكوسًا يتعذَّر خروجه منه.

وقال في تفسير: ﴿فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ والمعنى: فإن لم يعتزلوا قتالكم، ولم يطلبوا الصلح منكم، ولم يكفُّوا أيديهم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال الأكثرون:

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار (٥/ ٣١٩، ٣٢٠).

وهذا يدلُّ على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا، وكفُّوا أيديهم عن إيذائنا: لم يجُز لنا قتالهم ولا قتلهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، [المتحنة: ٨]، وقوله: ﴿وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا)(١) اهد.

وهذا كلام وجيه ومدلَّل من الإمام الـرازي يجب التنويه به، في مـواجهـة أصحاب (آية السيف).

وقبل الرازي ذكر الجصاص في (أحكام القرآن) قال: فخص الأمر بالقتال لـمَن يقاتلنا، دون مَن لم يقاتلـنا. قال: ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥]، على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس.

قال: (ومن الناس مَن يقول: إنَّ هذه الآيات غير منسوخة، وجائز للمسلمين ترك قتال مَن لا يقاتلهم من الكفار، إذ لم يثبت أن حكم هذه الآيات - في النهي عن قتال مَن اعتزلنا وكفَّ عن قتلنا - منسوخ. وعَن حكي عنه أن فسرض الجهاد (يعني مقاتلة جميع الكفار) غير ثابت: ابن شُبرُمة، وسفيان الثوري. إلا أن هذه الآيات فيها حظر قتال مَن كفَّ عن قتالنا من الكفار، ولا نعلم أحدًا بين الفقهاء يحظر قتال مَن اعتزل قتالنا من المشركين، وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره. فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرنا. والله الموفق للصواب)(٢) اهد.

والعجب من الإمام الجصاص: كيف يترك صريح القرآن وهو يحظر قتال مَن كفّ عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار، بمثل قوله تعالى: ﴿فَإِن اعْتَزلُوكُمْ فَلَمْ كُفّ عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار، بمثل قول عناد ألفته ألمّ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]، بدعوى أنه لم يعلم من قال بحظر ذلك. أفلا يكفينا القرآن دليلاً، حتى نبحث عن قول زيد أو عمرو من الناس؟!

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للرازي (١٠/ ٢٢٥، ٢٢٦) طبعة الهيئة المصرية.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص (٢/ ٢٢١، ٢٢٢). وانظر ما تقدم صـ ٢٧٩.

وقد رأينا الفخر الرازي ينقل عن الأكثرين: أنهم إذا اعتزلوا قتالنا، وطلبوا الصُّلح منا، وكفُّوا أيديهم عن إيذائنا: لم يَجُز لنا قتالهم ولا قتلهم. انتهى. وهو واضح بين.

#### ثالثًا - الهدف الاقتصادي للجهاد مرفوض:

أم هل هدف الجهاد في الإسلام: هدف اقتصادي؟ مثل البحث عن الغنائم والخزائن والكنوز التي يملكها الكفار، ليرثها المسلمون، أو البحث عن أراض خضراء، فيها جنّات وعيون، وزروع ومقام كريم، يجد فيها العرب البداة عوضاً عن صحراتهم وباديتهم المُقفِرة، ويخرجون من اللبن والتمر إلى أطعمة الحضر، وحياة الحضر، ونعيم الحضر، كما نجد دول الاستعمار تبحث عن بلاد خصبة التربة لتستولي على محاصيلها، أو غنية بالمعادن والنفط، لتسيطر على معادنها و ففطها.

والحقُّ أن الإسلام يمنع الفرد المجاهد، أو الجماعة المجاهدة، أن تدخل في نيتها وفي غاياتها: المغانم الدنيوية، سواء كانت مادية مـثل الأموال والمغانم والمكاسب، أم كانت معنوية مثل الجاه والشهرة والمحمدة عند الناس.

وإذا دخل شيء من ذلك في غاية الجهاد أو نية المجاهد: أفسد الجهاد، وأضاع أجره، وأخرجه من اعتباره جهادًا في سبيل الله، وهو جهاد المؤمنين.

بخلاف قـتال الكافريس، كما قـال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٧٦]، وما أعظم الفرق بين الغايتين والسبيلين!

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أعرابيا أتى النبي عليه فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليُذكر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الله هي العليا فهو في سبيل الله»(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (۱۲۳)، ومسلم في الإمارة (۱۹۰٤)، كما رواه أبو داود (۲۵۱۷)، والترمــذي (۱۹۲۶)، والنسائي (۳۱۳۳)، وابن مــاجه (۲۷۸۳)، أربعتــهم في الجهــاد، عن أبي موسى الأشعرى.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد، وهو يريد عَرضًا من الدنيا؟ فقال رسول الله على الله الجهاد، وهو يريد عَرضًا من الدنيا؟ فقال الرجل: فلك الناس، وقالوا للرجل: عُد لرسول الله على فلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، وهو يبتغي من عَرض الدنيا؟ قال: «لا أجر له». فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عُد لرسول الله على فقال: «لا أجر فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عَرضًا من الدنيا؟ فقال: «لا أجر له».

ومن هنا كانت النية الخالبة على الجهاد الإسلامي، هي: إعلاء كلمة الله في أرض الله، ليُحق الله الحق، ويُبطل الباطل، ولو كَرِهَ المجرمون. أما النيات المدخولة والملوَّثة بحُبِّ الدنيا، فهي مغمورة في بحر هذه النيات الصالحة. والحمد لله ربِّ العالمين.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن غزا في سبيل الله ولم يَنوِ إلا عِقالاً فله ما نوى»(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله، وأريد أن يُرى موطني؟ فلم يردَّ عليه رسول الله ﷺ حتى نزلت: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَة رَبِهِ أَحَدًا ﴾ نزلت: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَة رَبِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۷۹۰)، وقال مُخرِّجوه: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالَّة يزيد بن مكرر، وأبو داود في الجهاد (۲/۲۵)، وابن حبان في السير (۲۳۷٤)، والحساكم في الجهاد (۲/۸۰)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۱۹۹/۹)، عن أبي هريرة، وحسنه الالباني في صحيح أبي داود (۲۱۹۲). والعرض، بفتح العين المهملة والراء: هو ما يقتنى من مال وغيره.

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الجهاد (۳۱۳۸)، عن عبادة بن الصامت، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح
 (۳۸۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في الجهاد (١١١/٣)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب باب إخلاص العمل لله (٥/ ٣٤١)، عن ابن عباس، وذكره ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم عن طاوس مرسلا، قال: وهكذا أرسل هذا منجاهد وغير واحد، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٩)، ولا بند من تأويل قوله: حتى نزلت . . . فسمن المعلوم أن السورة مكية. فلعل المراد: استحضار الآية الكريمة، أو لعله تصرف من الراوي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: "إنَّ أول الناس يُقْضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به، فعرَّفه نعمته فعرَفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكن قاتلت لأن يقال: هو جريء؛ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه، حتى ألقي في النار ... ». رواه مسلم واللفظ له، والنسائي، والترمذي، وابن خزيمة في صحيحه (۱).

وعند الترمذي قال: حدَّثني رسول الله عَلَيْهُ قال: "إنَّ الله - تبارك وتعالى - إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد، ليقضي بينهم، وكلَّ أمة جاثية، فأول ما يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قُتل في سبيل الله، ورجل كثير المال» فذكر الحديث إلى أن قال: "ويؤتى بالذي قُتل في سبيل الله، فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أي ربِّ أُمرتُ بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قُتلت بل أردت أن يقال: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال: فلان جرى وردي فقد قيل ذلك».

ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي ؟ فقال: «يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خَلق الله؛ تُسعَّر بهم النار يوم القيامة »(٣).

وعن شدَّاد بن الهَاد رضي الله عنه: أنَّ رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي ﷺ أصحابه.

فلما كانت غزاته غنم النبي عَلَيْكُ فقسم وقَسَم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي عَلَيْكُ ، فأخذه، فجاء به النبي عَلَيْكُ فقال: ما هذا؟ قال: «قسمتُه لك».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد في المسئد (٨٢٧٧)، والنسائي في الجهاد (٣١٣٧)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) جَرِيء، هو بفتح الجيم، وكسر الراء، وبالمد: أي شجاع.

<sup>(</sup>٣) رواً ه الترمذي الزهد (٢٣٨٢)، وقال: حسن غريب، وابن خزيمة في الزكاة (١١٥/٤)، وابن حبان في البر والإحسان برقم (٤٠٨)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والحاكم في الزكاة (١٩/١٤)، وصحح إسناده، وقال: الوليد بن أبي الوليد العذري شيخ من أهل الشام لم يحتج به الشيخان، وقد اتفقا جميعا على شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة، وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧١٣).

قال: ما على هذا اتَّبعتك، ولكن اتَّبعتك على أن أُرمى إلى ها هنا - وأشار إلى حَلقه - بسهم، فأموت، فأدخل الجنة؛ فقال: "إن تصْدُق اللهَ يصدُقُك».

فلبشوا قليلا، ثم نهضوا إلى قـتال العدو، فأتي به إلى النبي عَلَيْ يُحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فـقال النبي عَلَيْ : «أهُو هو؟» قال: نعم، قـال: «صدق الله فصدقه».

ثم كفَّنه النبي ﷺ في جُبَّته التي عليه، ثم قدَّمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك، فقُتل شهيدًا، أنا شهيد على. ذلك»(١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: 
«ما من غازية – أو سرية – تغزو في سبيل الله يَسلمون، ويصيبون، إلا تعجَّلوا 
ثلثي أجرهم، وما من غازية – أو سرية – تُخفق (٢) وتُصاب إلا تمَّ أجرهم» (٣).

وفي رواية: «ما من غارية – أو سرية – تـغزو في سبيل الله فيصيـبون الغنيمة إلا تعجَّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلـث، وإن لم يصيبوا غنيمة تمَّلهم أجرهم». رواه مسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه(٤).

**泰松张** 

<sup>(</sup>۱) رواه النسائسي في الجنائز (۱۹۵۳)، وعبد السرزاق في الجهاد (٥/ ٢٧٦) برقم (۹٥٩٧)، والطسبراني في الكبيسر (۲۷۱/۷)، والحاكم في معسرفة الصحابة (۳/ ٥٩٦)، وسكت عنه هو والذهبي، والبيسهقي في الكبيس كتاب الجنائز (١٨٤٥)، عن شداد بن الهاد، وصححه الألباني في صحيح النسائي (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) يقال: (أخفق الغازي): إذا غزا ولم يغنم، أو لم يظفر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإمارة (٦٠٦)، عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٦)، وأحــمد في المسند (٦٥٧٧)، وأبو داود (٢٤٩٧)، والنسائي (٣١٢٥)، وابن ماجه (٢٧٨٥)، ثلاثتهم في الجهاد، عن عبد الله بن عمرو.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## الفصلالرابع

# الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن

#### نظرة سريعة إلى التوراة الحالية:

ومن أراد أن يعرف فضل ما جاء به الإسلام من إصلاح وتجديد وتهذيب في أحكام الجهاد والمقتال، وإقرار السلام في الأرض، بالنسبة لما كان عليه الوضع في الشرائع القديمة، والأمم السابقة، فعليه أن ينظر - ولو نظرة سريعة عاجلة - إلى ما اشتملت عليه (التوراة) الحالية، التي يؤمن بها اليهود والنصارى جميعًا، على أنها الكتاب الإلهي الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، وأعلن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: أنه ما جاء لينقض الناموس (الذي جاء به موسى)، بل جاء ليتممّه (۱).

ولا أدري أقرأ الغربيون (٢) - المسيحيون في جملتهم - الذين يتَّهمون الإسلام بأنه (دين السيف)، والذين يزعمون أنهم يـؤمنون بـ(الكتاب المقدس) ومنه التوراة: هذه النصوص التي سأوردها: أقرؤوها أم لم يقرؤوها؟ وإذا قرؤوها فهل وعوها؟ أو لم يعوها؟

والآن أود أن نقف قليلاً عند ما تقوله التوراة - الـتي نعتقد نحن المسلمين: أنها حُرِّفت وبُدِّلت لفظيًّا ومعنويًّا - والتي يؤمن بقدسيتها وإلهيتها: اليهود والمسيحيون جميعًا، ومنهم المبشرون والمستشرقون المتحاملون، الذين شنُّوا الغارة على شريعة الجهاد في القرآن، وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وبالمقارنة والموازنة تتبيَّن الحقائق، وبضدًها تتميز الأشياء.

<sup>(</sup>١) في إنجيل مــتى: الإصحاح (٥): (لا تظنُّوا أني جــثتُ لاَلغي الشريعــة أو الاُنبياء، مــا جثتُ لاَلغي، بل لاَكِّمل) الفقرة (١٧)، وانظر: إنجيل مرقص: (٩/ ٥٠)، لوقا: (٣٤/١٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٢) ومنهم بابا الفاتيكان بينديكت السادس عشر في محاضرته بجامعة راتيسبون بألمانيا الثلاثاه ١٩ شـعبان ١٤٢٧هـ الموافق ١٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٦م، التي اتهم فيها الإسلام - وإن نقله عن غيره مُصدِّقا له بأنه لم يأت بجديد، ما جاء إلا بالأشياء الشريرة، وأنه انتشر بالسيف، وأنه مجاف للعقل . . . فما يقول البابا بنديكت فيما سنعرض من نصوص التوراة: هل ينكرها؟ كيف وهو يؤمن بقـول المسيح: ما جئت البابا بنديكت فيما سنعرض من نصوص التوراة: هل ينكرها؟ كيف وهو يؤمن بقـول المسيح: ما جئت لأنقض الناموس (التوراة)؟ وبعدها أين يجد البابا (العنف حقا)؟ أيجده في نصوص التوراة التي جاء بها موسى في زعمهم، أم يجده في نصوص القرآن؟

فأنصت أخى القارئ المنصف لما تقوله التوراة في أمر الحرب والقتال:

#### شرائع حصار وفتح المدن البعيدة:

تقول التوراة في (سفر تثنية الاشتراع) في (الإصحاح العشرين) تحت عنوان (شرائع حصار وفتح المدن البعيدة) - وأعتقد أن هذا المعنوان من وضع ناشري التوراة - في الفقرة العاشرة وما بعدها:

(وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فادْعُوها للصلح أوَّلاً. فإن أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكم، فكلُّ الشعب الساكن فيها يصبح عبيدًا لكم، وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها، فإذا أسقطها الربُّ إلهكم في أيديكم، فاقتلوا جميع ذكورها بحدِّ السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم، وكلُّ ما في المدينة من أسلاب، فاغنموها لأنفسكم، وتمتَّعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الربُّ إلهكم لكم. هكذا تفعلون بكلِّ المدن النائية عنكم، التي ليست من مدن الأمم القاطنة هنا) انتهى.

هذا أمر التوراة الصارم لبني إسرائيل، أو لليهود المؤمنين بشريعة موسى في شأن حصار المدن البعيدة وفتحها: إذا أجابت دعوة السلم والصلح، فجميع أهلها عبيد لهم بلا استثناء! وإذا لم تُسلِّم لهم فليحاربوا، وإذا سقطت في أيديهم، فعليهم أن (يقتلوا جميع ذكورها بحدِّ السيف)، هكذا أمرهم (الربُّ الإله). ولم تقبل شريعة التوراة من هؤلاء بديلاً لقتلهم بحدِّ السيف: أن يدخلوا في دين اليهودية مثلاً، أو يدفعوا لهم جزية، أو غير ذلك. ولم يَسْتثنِ أمر (الربِّ الإله) أحدًا من الذكور: لا شيخًا كبيرًا، ولا طفلاً صغيرًا.

وقد قال القرآن هنا: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤]، فاكتفى القرآن في قتال الأعداء: أن يُتُخنوهم، أي: يُضعفوهم، ويكسروا شوكتهم، وفي هذه الحالة عليهم أن يشدُّوا الوَثَاق؛ أي: يأسروا بدل أن يقتلوا.

وقال القرآن أيضاً: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَـوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فجعل للأعداء المحاربين فرصة تُنجِّيهم من القتل، ومن الدخول في الإسلام جبرًا، وهي إعطاء الجزية ﴿عَن يَدَ ﴾ أي: عن قدرة، وهي مبلغ زهيد في مقابل التكفُّل بحمايتهم والدفاع عنهم. وهذه الجزية يدفعها القادرون على القتال، والقادرون على الدفع، فلا تدفعها النساء ولا الصبيان ولا العجزة ولا العميان، ولا الرهبان، وأمثالهم. كما لا يدفعها الفقراء والمعوزون.

#### شرائع حصار وفتح مدن أرض الموعد:

أما شعوب المنطقة التي يطلق عليها (أرض الميعاد) أي سكان أرض فلسطين، فتقول التوراة في شأنها: (أما مدن الشعوب التي يَهَبها الرب إلهكم لكم ميرانًا، فلا تَسْتَبقوا فيها نَسَمَة حية، بل دمِّروها عن بكرة أبيها، كمدن الحثيِّين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، كما أمركم الربُّ إلهكم، لكي لا يعلِّموكم رجاستهم التي مارسوها في عبادة آلهتهم، فتغووا وراءهم وتخطئوا إلى الربِّ إلهكم)(١) انتهى.

هذه الشعوب الستة، يجب أن تباد إبادة تامة، دون أن يُبدؤوا بالدعوة، أو تُقبل منهم جزية، أو يُعقد معهم صلح أو هدنة. ليس هناك إلا السيف، والسيف وحده. والموت والدمار الكامل هما نصيب هذه الشعوب المسكينة، ولا ذنب لها إلا أنها سكنت ما سمَّوه (أرض الميعاد) قبلهم.

ويعلَّى شُرَّاح التوراة على هذه الفقرة فيقولون: (كيف يمكن لإله رحيم أن يأمر بإهلاك كل المراكز الآهلة بالسكان؟ لقد فعل ذلك لحاية بني إسرائيل من عبادة الأوثان، التي كانت، ولا بد، ستجلب الخراب عليهم (١٨:٢٠) وفي الحقيقة، لأن بني إسرائيل لم يقضوا تمامًا على هذه الشعوب الشريرة كما أمرهم الله، تعرضوا باستمرار لاضطهادهم، وإلى الكثير من سفك الدماء والتخريب، أكثر مما لو كانوا أطاعوا توجيهات الله قبل كلِّ شيء)!! اهد.

وهكذا ترى هؤلاء الشُّرَّاح برَّروا هذه الإبادة الكاملة لهذه السعوب؛ بأمر الربِّ الإله! بل أظهروا الأسف على نجاة بعض هذه الشعوب التي لم يُبدها تمامًا سيف إسرائيل!

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب المقدس (التوراة) سفر التثنية: الإصحاح العشرين (١٠- ١٨) صـ٣٩٣، ٣٩٣.

فأين ما جاءت به التوراة هنا مما جاء به القرآن من أحكام؟

إن البلاد القريبة - التي يطلق الشُرَّح عليها (أرض الموعد) - (لا تُستبقى فيها نَسَمَة حية!) يعني: إبادة كاملة، الاستئصال لأهل هذه البلاد! فلا تستبعد ما صنعه الأوربيون النصارى حين نزلوا بأرض أمريكا الشمالية، من محاولة استئصال الهنود الحمر، أهل البلاد الأصليين!! ولا تستغرب ما صنعه البريطانيون وغيرهم حينما ذهبوا إلى (أستراليا) واكتشفوها، وقضوا على سكانها الأصليين. وقد استخدم هؤلاء وأولئك في إبادة السكان الأصليين وسائل وأساليب لا تمتُ إلى الأخلاق، ولا إلى الإنسانية بصلة، ووصفها بـ (الوحشية) ظلم كبير للوحوش، لأن الوحوش لا تقتل من الحيوانات الأخرى إلا ما تحتاج إليه لأكلها. فإذا شبعت كفَّت. وهؤلاء لا يشبعون من قتل، ولا يرتوون من دماء، وإن سالت مدرارا.

### فكرة استئصال الأمم وإبادتها فكرة توراتية:

إن فكرة استئصال الأمم والشعوب الأخرى وإبادتها: (فكرة توراتية) أصيلة توارثها قراء التوراة والمؤمنون بها، من اليهود والنصارى. وهي فكرة مرفوضة تمامًا في الإسلام. ولقد رأينا القرآن الكريم كيف شدَّد النكير على فرعون في ظلمه لبني إسرائيل، لأنه أراد إبادتهم بطريق بطيء، حيث أمر بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. ومعنى تذبيح الذكور من المواليد وتقتيلهم: أن يباد الجنس بعد عقود من الزمان. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً الزمان. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

وهي فكرة مرفوضة تمامًا في الإسلام، لا فيما يتعلَّق بـ (الأمم البشرية) فحسب، بل فيما يتعلق بـ (الأمم الحيوانية) أيضًا. فلم يُجِز الإسلام إبادة نوع أو أمة من العجماوات لسبب من الأسباب، وقال في ذلك رسول الإسلام على الأسباب، وقال في ذلك رسول الإسلام المله الأمم، لأمرت بقتلها (۱). أي: بإبادتها وتخليص الناس من أذاها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۹۷۸)، وقال مُخرِّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود في الصيد (۲۸٤)، والترمذي في الأحكام والفوائد (۱۶۸٦)، وقال: حسن فمحيح، والنسائي (۲۸۰)، وابن ماجه (۳۲۰۵)، كلاهما في الصيد، عن عبد الله بن مُغَفَّل، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲٤۷۱).

ولكنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأمر نظرة أعمق، فرأى أنَّ هذه الكلاب \_ بتعبير القرآن \_ (أمة) لها خصائصها وصفاتها التي ميَّزتها عن غيرها من الأجناس التي خلقها الله، وإنما خلقها لحكمة، علمها مَن علمها، وجهلها مَن جهلها. وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وبهذه النظرة المتسامية سَبَق الإسلام بنحو أربعة عشر قرنًا: ما تنادت به البشرية اليوم من ضرورة الحفاظ على الأجناس الحية من الانقراض، وهو ما يسمُّونه (مبدأ نوح) عليه السلام (١).

فانظر إلى هذا الأفق الرفيع الذي ارتقى الإسلام بالبشرية إليه، في المحافظة على أجناس الدواب والطيور وغيرها، واعتبارها (أمّا أمثالنا) وقارن بينه وبين ذلك الحضيض الذي انحدر إليه الغربيون الذين رضعوا فكرة التوراة الاستئصالية مع لبان أمهاتهم، فاقترفوا من جرائم الإبادة ما يندى له جبين التاريخ.

#### مذابح العصابات اليهودية في أرض فلسطين:

وقد رأينا بأعيننا ماذا فعلت العصابات اليهودية الصهيونية بأهل فلسطين، وشعب فلسطين! لقد قاموا بجملة مذابح بشرية رهيبة، من قتل النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين العزل، بلا هوادة ولا رحمة، ولا مراعاة لأيِّ اعتبار إنساني، كما فعلوا في (دير ياسين) وغيرها، حتى بقروا بطون الحوامل، وأخرجوا الأجنة من أحشائها، وعبثوا بها بسنان أسلحتهم، وهم يتضاحكون! وقتلوا الابن أمام عين أبيه، وعين أمه الوالهة! وذبحوا الأب والأم أمام أعين أبنائهما وبناتهما، وبهذه الوحشية أدخلوا الرعب في قلوب الفلسطينيين، ففروا من ديارهم مذعورين، وتركوها لهؤلاء السفاحين الإرهابين.

لقد كان هؤلاء المجرمون السفَّاحون يُطبِّقون شريعة الستوراة التي لُقِّنوها: ألا تَدَعَوا فيها نَسَمَة حية!!

هذه هي شريعة التوراة بالنسبة لهذه الشمعوب: دمِّروها عن بكرة أبيها! لا تُبقوا فيها نَسَمَة حية! هكذا أمر الرب الإله موسى وقومه وأتباعه: أن يفعلوا بهذه المدن

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) فصل: (المحافظة على الموارد) صــ٩١ – ٩٥.

وأهلها حين تقع في أيديهم، وقد أُمروا أمرًا ملزمًا: أن يبـدؤوا بقتالهـم وقتلهـم. لا يَدُعونهم إلى دين يعتنقونه، أو يقبلون منهم جزية يدفعونها، فليس لهم خيار إلا الموت بحد السيف.

فأين هذا مما جاء به القرآن من قلوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلا تعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُ مُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام حُتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١، ١٩١].

وأين هذا مما جاء به القرآن - حتى بعد ما سمَّوه (آية السيف) من سورة التوبة -من قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مَّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلُغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]؟

وأين هذا من قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّه إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ (١٦) وَإِن يُريدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بنصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: ٦١، ٦٢].

إن من يقرأ ما جاء في نصوص الكتابين (التوراة والقرآن) عن السلام والحرب: لا يسعه إلا أن يقرأ قول البوصيري في لاميَّته رحمه الله:

الله أكبر! إنَّ دين محمد وكتابه: أقوى وأقوم قيسلا!

طلع الصباح فأطفئ القنديلا!

لا تذكـــروا الكتب الســـوالف عنده

# نصوص مُعبّرة من أسفار القوم:

وأضيف إلى هذه الفقرات التي نقلناها من التسوراة، فقرات أخرى من التوراة وملحقاتها من أسفار العهد القديم، نقلها العلامة الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه الشهير: (إظهار الحق):

١- في الباب الثالث والعشرين من (سفر الخروج) مكذا: (٢٣) (وينطلق ملاكي أمامك، فيدخلونك على الأموريين والحيث انيين والفرزانيين والكنعانيين والحوايين والميابوسيين الذين أنا أخرجهم (٢٤) لا تسجدن ً لآلهتهم ولا تعبدها، ولا تعمل كأعمالهم، ولكن خربهم تخريبًا، واكسر أوثانهم).

٢- في الباب الرابع والشلاثين من (سفر الخروج) في حقِّ الأمم الست هكذا:
 (١٢) (فاحذر أن تعاهد مطلقًا سكان تلك الأرض الذين تأتيهم؛ لئلا يكونوا لك عثرة (١٣) ولكن اهدم مذابحهم، وكسِّر أصنامهم، واقطع أنساكهم).

٣- في الباب الثالث والثلاثين من (سفر العدد): (٥١) (مُر بني إسرائيل وقُل لهم: إذا عبرتم الأردن وأنتم داخلون أرض كنعان (٥١) فأبيدوا كلَّ سكان تلك الأرض، واسحقوا مساجدهم، واكسروا أصنامهم المنحوتة جميعها، واعقروا مذابحها كلَّها (٥٥) ثم أنتم إن لم تُبيدوا سكان الأرض، فالذين يبقون منهم، يكونون لكم كأوتاد في أعينكم، ورماح في أجنابكم، ويشقُّون عليكم في الأرض التي تسكنونها (٥٦) وما كنتُ عزمت أني أفعل بهم سأفعله بكم).

3- في الباب السابع من سفر التثنية هكذا: (١) (إذا أدخلك الربُّ إلهك الأرض التي تدخل لترثها، وتبيد الشعوب الكثيرة من قدامك: الحيثي والجرحيثاني والأموراني والكنعاني والفرزاني والحواني واليبوساني، سبعة أمم أكثر منكم عددًا وأشدُّ منكم (٢) وسلَّمهم الرب إلهك بيدك، فاضربهم حتى إنك لا تبقي منهم بقية، فلا تواثقهم ميثاقًا ولا ترحمهم (٥) ولكن فافعلوا بهم هكذا: خربوا مذابحهم، وكسِّروا أصنامهم، وقطعوا مناسكهم، وأوقدوا أوثانهم).

قال صاحب (إظهار الحق): (فعُلم من هذه العبارات أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة من الأمم السبع، وعدم الشفقة عليهم، وعدم المعاهدة معهم، وتخريب مذابحهم، وكسر أصنامهم، وإحراق أوثانهم، وقطع مناسكهم، وشدد في إهلاكهم تشديداً بليغًا، وقال: إن لم تهلكوهم أفعل بكم ما كنتُ عزمتُ أن أفعله بهم! ووقع في حقِّ هذه الأمم السبعة (أنهم أكثر منكم عدداً وأشد منكم). وقد ثبت في الباب الأول من (سفر العدد): أن عدد بني إسرائيل الذي كانوا صالحين لمباشرة الحروب، وكانوا أبناء عشرين سنة وما فوقها، كان: ستمائة ألف وثلاثة اللف وخمسين رجلا (٦٠٣٥٥)، وأن اللاويين مطلقاً ذكوراً كانوا

 <sup>(</sup>١) ناقش العلامة ابــن خلدون في مقدمته هذه الأرقــام، التي ذكرتها التوراة عن أعــداد بني إسرائيل، وبينًا
 بالمنطق التــاريخي: أنها غيــر صحــيحة عــلى الإطلاق، وأنها لا تتَّفق مــع المدَّة الزمنية التي قــضاها =

أو إناتًا، وكذا إناث سائر الأسباط الإحدى عشر مطلقًا، وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا العشرين سنة خارجون عن هذا العدد، ولو أخذنا عدد جميع بني إسرائيل، وضممنا المتروكين والمتروكات كلهم بالمعدودين، لا يكون الكلُّ أقلَّ من ألفي ألف وخمسمائة ألف، أعني مليونين ونصف مليون (٢٥٠٠٠٠) وهذه الأمم السبعة إذا كانت أكثر منهم عددًا وأشدُّ منهم، فلا بد أن يكون عدد هذه الأمم أكثر من عددهم.

ونقل العلاَّمة الشيخ رحمة الله من التوراة والعهد القديم من المذابح البشرية التي ارتكبها أنبياء بني إسرائيل تطبيقًا لأحكام التوراة: ما تقشعرُ منه الأبدان، وتشيب له الولدان. ننقل بعضه هنا للموازنة والاعتبار.

٥- في الباب الثاني والشلائين من سفر الخروج في حال عبادة العجل هكذا: (٢٥) (فنظر موسى عليه السلام العشب أنه صار عريانًا إنما عرّاه هارون لعار النجاسة، وجعله عريانًا بين الأعداء (٢٦) فوقف في باب المحلة، وقال: مَن كان من حزب الربّ فليقبل إليّ، فاجتمع إليه جميع بني لاوي (٢٧) وقال لهم: هذا ما يقول الرب إله إسرائيل: ليتقلّد كلُّ رجل منكم سيفه، فجوزوا في وسط المحلة من باب إلى باب، وارتدوا وليقتل الرجل منكم أخاه، وصاحبه، وقريبه (٢٨) فصنع بنو لاوي كما أمرهم موسى عليه السلام، فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل). فقتل موسى عليه السلام على عبادة العجل ثلاثة وعشرين ألفا!

٦- وفي الباب الخامس والعشرين من سفر العدد، أن بني إسرائيل لما زنوا ببنات المؤاب، وسجدوا لآلهـتهن، أمر الربُّ بقتلهم. فقتل مـوسى أربعة وعشرين ألفًا منهم!

٧- من طالع الباب الحادي والشلاثين من سفر العدد، ظهر له أن موسى عليه السلام لما أرسل اثني عشر ألف رجل مع فنيحاس بن العازار لمحاربة أهل مديان،

بنو إسرائيل في مصر، وما أصابهم فيها من تذبيح وتقتيل. وهو تحقيق في غاية الصواب، وقد سبقه إلى شيء من ذلك: الإمام ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) (١/ ٢٦١ - ٢٦٣) فصل: (تخبط كتب اليسهود في عددهم حين خروجهم من مسصر) طبعة عكاظ للنشر والتسوزيع، ولكن العلاَّمة رحمة الله في (إظهار الحق) يؤاخذهم بما سجَّلوه في كتبهم المقدَّسة على أنفسهم.

فحاربوا وانتصروا عليهم، وقتلوا كل ذكر منهم، وخمسة ملوكهم، وبلعام، وسبوا نساءهم، وأولادهم، ومواشيهم كلّها، وأحرقوا القرى والدساكر والمدائن بالنار، فلما رجعوا غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال: لم استحييتم النساء؟ ثم أمر بقتل كل طفل مذكر، وكل امرأة ثيّب، وإبقاء الأبكار، ففعلوا كما أمر، وكانت الغنيمة من الغنم: ستمائة وخمسة وسبعين ألفًا، ومن البقر: اثنين وسبعين ألفًا، ومن الجمير: واحداً وستين ألفًا، ومن الأبكار: اثنتين وثلاثين ألفًا، وكان لكل مجاهد ما نهب من غير الدواب، والإنسان، وما بين مقداره في هذا الباب. غير أن رؤساء الألوف والمئين، أعطوا الذهب لموسى والعازار: ستة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسين مثقالاً. وإذا كان عدد النساء الأبكار اثنتين وثلاثين ألفًا، فكم يكون النساء مقدار المقتولين من الذكور مطلقًا، شيوخًا كانوا أو شبانا أو صبيانًا، ومن النساء الثبات؟!

٨- عمل يوشع عليه السلام بعد موت موسى عليه السلام بالأحكام المندرجة في التوراة، فقتل (الملايين) الكثيرة، ومن شاء فليطالع هذا في كتابه من الباب الأول إلى الباب الحادي عشر، وقد صرَّح في الباب الثاني عشر من كتابه: أنه قتل واحدًا وثلاثين سلطانًا من سلاطين الكفار، وتسلَّط بنو إسرائيل على ممالكهم.

٩- في الباب الخامس عشر من سفر القضاة في حال شمشون هكذا: (ووجد فكًّا، أعنى: خدًّ حمار، فمدّ يده وأخذه، وقتل به ألف رجل)!

١٠- في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل الأول: (٨) (وصعد داود ورجاله، وكانوا ينهبون أهل جاسور وجرز وعمالق، لأن هؤلاء كانوا سكان الأرض من الدهر من حد سورا حتى حدِّ مصر (٩) وكان يخرِّب داود كلَّ الأرض، ولم يكن يُبقي منهم رجلاً، ولا امرأة، ويأخذ الغنم، والبقر، والحمير، والجمال والأمتعة، وكان يرجع ويأتي إلى أخيس). انظروا إلى فعل داود عليه السلام: إنه كان يخرِّب الأرض، وما يُبقي رجلاً، ولا امرأة من أهل جاسور، وجرز وعمالق، وينهب دوابهم وأمتعتهم!

11- في الباب الثامن من سفر صموئيل الثاني: (٢) (وضرب المؤابيين وجرَّهم بالحبال، وأضجعهم على الأرض، وأعدَّ حبلين للقـتل، وحبلاً واحدًا للاستحياء،

وكان المؤابيون عبيداً لداود يودون إليه الخراج (٣) وضرب داود أيضًا هدر عازار ابن راحوب ملك صوبا . . . (٥) فأتت أرام دمشق، ليعينوا هدر عازار ملك صوبا، وضرب (أي بالسيف) داود من أرام اثنين وعشرين ألف رجل). فانظروا إلى فعل داود عليه السلام بالمؤابيين، وهدر عازار، وجيشه وجيش أرام.

17- الآية الثامنة عشر من الباب عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا: (وهرب السريانيون من بين يدي إسرائيل، وقتل داود من السريانيين سبعمائة مركب، وأربعين ألف فارس، وسوباك رئيس الجيش ضربه فمات في ذلك المكان).

17 - وفي الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا: (١٩) (فجمع داود جميع الشعب، وسار إلى راية فحارب أهلها، وفتحها (٣٠) وأخذ تاج ملكها عن رأسه، وكان وزنه قنطارًا من الذهب (!) وكان فيه جواهر مرتفعة، ووضعوه على داود، وغنيمة القرية أخرجها كثيرة جدًّا (٣١) والشعب الذي كانوا فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير، وداسهم بموارج حديد، وقطعهم بالسكاكين، وأجازهم بقمين الأجاجر، كذلك صنع بجميع قرى بني عمون، ورجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم). ونقلت هذه العبارة لفظًا لفظًا، عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤١م، وسنة ١٨٤٤م. فانظروا كيف قتل داود عليه السلام بني عمون قتلا شنيعًا، وأهلك جميع القرى بمثل هذا العذاب العظيم الذي لا يتصورً فوقه (١) انتهى.

هذا بعض ما نقله العلاَّمة الشيخ رحمة الله في كتابه (إظهار الحق) من كتب القوم المقدَّسة، بنصوصه وحروفه، على ما فيها من ركاكة، وهو غيض من فيض، وقليل من كثير. وكلُّ نصَّ منها ينضح بالقسوة البالغة، والوحشية القاسية، التي لا تعرف الرحمة إليها سبيلاً، بل إن الوحوش لا تقتل إلا ما تحتاج إليه لأكلها، أما تذبيح الألوف، وعشرات الألوف، بل مئات الألوف من البشر، بهذه الاستهانة والسهولة، كأنما تبيد صراصير، أو نملاً، لا لسبب ولا لجُرم إلا لأنهم مخالفون في الدين، أو لأنهم سكان أرض معينة، وأن يتم ذلك من رسل وأنبياء لهم مقام عند الله، مثل موسى ويوشع وداود وغيرهم، فهذا هو الذي يذر الحليم حيران (٢) ا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب إظهار الحق (٢/ ٤٩٦ – ٥٠٤) طبعة إحياء التراث الإسلامي في قطرٍ.

<sup>(</sup>٢) وإن كنا نحن المسلمين - يحكم تعظيمنا لرسل الله وأنبيائه - نبـرُّتهم من هذه التُّهم الشنيعة، والجرائم =

#### تأثير هذه النصوص في اليهود والنصارى:

ولا غرو أن تؤثّر هذه القصص الإسرائيلية، والأخبار الدينية، المنقولة من أسفار التوراة، وملحقات التوراة، من أسفار الأنبياء، في نفوس قُرَّاء هذه النصوص المقدسة عندهم من اليهود والنصارى على السواء، وأن تنشئ فيهم تلك (النفسية المتوحشة) التي لا ترحم ولا ترقُّ لضعيف ولا مسكين، وتستحلُّ قتل النساء والولدان والشيوخ، الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلاً، ولا عجب أن وصف القرآن بني إسرائيل بهذا الوصف المعبر، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مَنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَة لَمَا اللّه بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ لما يَشْعَدُ وَمَا اللّه بِعَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ لما يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَة اللّه وَمَا اللّه بِعَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٧].

وفي مقام آخر قال تعالى عن بني إسرائيل بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق أن يعملوا الصالحات، حتى يستحقُّوا مثوبة الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة: ١٣]. فجعل قسوة قلوبهم عقوبةً من الله تعالى على نقضهم الميثاق، وهي مقرونة بلعنة الله تعالى لهم.

وسنفرد ما صنعه النصارى من مذابح بعضهم لبعض، من الكاثوليك للبروتستانت، ومن البروتستانت - بعد انتصارهم - مع الكاثوليك، وما صنعوه من مظالم مع اليهود، في (ملحق) خاص في آخر الكتاب، حتى لا نُطوِّل على القارئ الكريم (١).

法法法

الفظيعة، ونعتقد أن هذه الفظائع المروّعة مما أضيف إلى التوراة وملحقاتها، أو على الأقل بولغ فيها.
 وليس عندنا في القرآن ما يشير إليها مجرّد إشارة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الملحق الثالث (صفحات من مذابح النصارى بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود)، وانظر قبله: الملحق الثاني (العنف في الكتاب المقدس).

### الفصل الخامس

## أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف

أشاع كثير من المنصِّرين - أو المبشَّرين - والمستشرقين المتعصبِّين: أن الإسلام لم ينتشر في العالم إلا بحدِّ السيف، وإخضاع الناس لعقيدته بالقوة العسكرية، ولولا هذا ما انفتحت له القلوب، ولا اقتنعت به العقول، ولكنها أكرهت عليه إكراهًا تحت بريق السيوف، فخيَّرهم بين الإسلام والقتل، فإما أن يُسلِم وإما أن يطير عنقه!

وهذه فرية تُكذِّبها تعاليم الإسلام القطعية، وتكذِّبهـا وقائعه التاريخية، ويكذِّبها المنصفون من المؤرخين المستشرقين أنفسهم.

# فرية تكذّبها تعاليم الإسلام؛

فأما تعاليم الإسلام، فهي تنفي الإكراه في الدين نفيًا مطلقًا عامًّا، بقوله تعالى في القرآن المدني: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وهو يؤكد ما جاء في القرآن المكي من قوله تعالى بصيغة الاستفهام الإنكاري: ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، وقوله تعالى على لسان نوح: ﴿ أَنُلْزُمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ [هود: ٢٨].

وقد فصَّلنا القول في ذلك فيما سبق من فصول.

ومن المتّفق عليه بين المسلمين: أنه لا يقبل إسلام إنسان، ولا يدخله في رُمرة أهله، ما لم يكن إيمانه عن إرادة حـُرَّة، وعن اقتناع كامل، وعن اختيار تامًّ لا تشوبه أدنى شائبة من إكراه. ولهذا رفض القرآن إيمان فرعون عندما أدركه الغرق، حيث لم يعد له خيار، ورفض إيمان الأمم التي نزل بها عذاب الله، فأعلنت الإيمان، فقال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عباده وَخَسرَ هُنَالِكَ الْكَافرُونَ ﴾ [خافر: ٨٥].

وأما دعوى تخيير الناس بين الإسلام والسيف، فهي كذبة أخرى: فالثابت بالنصوص الشرعية، والوقائع التاريخية: أنَّ المسلمين كانوا يُخيِّرون مَن يقاتلونهم إذا كتب عليهم القتال - بين أمور ثلاثة: الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. والحزية: مبلغ زهيد يطلب من الرجال القادرين على القتال، ولا يؤخذ من امرأة ولا صبي، ولا زمن، ولا أعمى، ولا فقير، ولا راهب في صومعته، وتتفاوت بتفاوت قدرات الناس، فكلٌّ على قدر طاقته، وطلب مثل هذا المبلغ - في مقابلة حمايته وكفالته والدفاع عنه - ليس شيئًا باهظًا يُكره صاحبه على ترك دينه والدخول في الإسلام.

# فِرْية تكذِّبها وقائع التاريخ:

وأما وقائع التاريخ، فهي تقول: إنَّ المسلمين حينما فتحوا البلاد، لم يتدخَّلوا قط في شؤون دينها، ولم يُرغموا أحدا قط على تغيير عقيدته، ولم يثبت التاريخ واقعة واحدة أكره فيها فرد غير مسلم، أو أسرة غير مسلمة، أو بلدة غير مسلمة، أو شعب غير مسلم، على الدخول في الإسلام(١).

كما أثبت التاريخ أن كثيرًا من البلاد الإسلامية التي نعرفها اليوم: لم يدخلها جيش مسلم، ولكنها دخلت في الإسلام بتأثير التجار وغيرهم من الناس الذين لم يكونوا علماء ولا دعاة محترفين، وإنما أحبهم الناس لما رأوا فيهم من صدق الإيمان، وحسن الخلق، وحب الخير للناس، فكانوا أسوة حسنة، فأحب الناس دينهم بحبهم، ودخلوا فيه أفرادًا وجماعات. هكذا دخل الإسلام في ماليزيا وإندونيسيا والفليين وغيرها: بوساطة تجار حضرموت وأمشالهم عمن جاؤوا من جنوب اليمن، ضاربين في الأرض، مبتغين من فضل الله.

وهناك بلاد كثيرة في إفريقيا انتشر فيها الإسلام عن طريق الطرق الصوفية، وعن طريق الاحتكاك بالمسلمين، والتأثر بسلوكياتهم وآدابهم وأفكارهم.

وحمتى البلاد التي دخلتها الجميوش: كان وجمودها محمصورًا في العواصم والثغور، لا في كل المدن والقرى.

<sup>(</sup>١) انظر: الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد، ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميليه، وقد دلل على ذلك كتاب الوثائق والوقائم. من تواريخ الأمم ومن مختلف اللغات. كما سنذكره عن قريب.

لم تدخل الجيوش الإسلامية التي فتحت الهند الكبرى، إلا في دائرة محدودة، ولكن انتشار الإسلام في القارة الهندية، كان أبعد وأوسع بكثير مما دخلته الجيوش، وامتدّت دعوته شمالاً وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، حتى كان من تأثيرها: وجود دولتين إسلاميتين كبيرتين هما: باكستان وبنجلاديش، ووجود أكبر تجمعُ إسلامي للمسلمين في الهند بعد إندونيسيا، برغم شكوى كثير من العلماء والناقدين من تقصير المسلمين خلال حكمهم الطويل للهند، في توصيل الدعوة للهندوس، ولا سيما دعوة طائفة (المنبوذين) للإسلام دين الأخوة والعدالة والمساواة.

#### السيف لا يفتح قلبًا:

ولقد اتَّخذ المبشَّرون والمستشرقون من الفتوح الإسلامية: دليلاً على أن الإسلام إنما انتشر بهذه القوة والسرعة، نتيجة لأنه قهر الناس بالسيف، فدخل الناس تحت بريقه مذعنين طائعين.

ونقول لأصحاب دعوى انتشار الإسلام بالسيف: إنَّ السيف يمكنه أن يفتح أرضًا، ويحتلَّ بلدًا، ولكن لا يمكنه أن يفتح قلبًا. ففتح القلوب وإزالة أقفالها: يحتاج إلى عمل آخر، من إقناع العقل، وإزالة شبهاته، والرد على أسئلته واستمالة العواطف، والتأثير النفسي في الإنسان.

بل أستطيع أن أقول: إنَّ السيف المسلَّط على رقبة الإنسان كــثيرًا ما يكون عقبة تحول بينه وبين قَبول دعوة صاحب السيف. فالإنسان مجبول على النفور مَّن يقهره ويذلُّه.

ومَن ينظر بعمق في تاريخ الإسلام ودعوته وانتشاره: يجد أن البلاد التي فتحها المسلمون، لم ينتشر فيها الإسلام إلا بعد مدة من الزمن، حين زالت الحواجز بين الناس والدعوة، واستمعوا إلى المسلمين فيي جو هادئ مسالم، بعيداً عن صليل السيوف، وقعقعة الرماح، ورأوا من أخلاق المسلمين في تعاملهم مع ربهم، وتعاملهم مع أنفسهم، وتعاملهم مع غيرهم: ما يُحببهم إلى الناس، ويُقربهم من دينهم، الذي رباهم على هذه المكارم والفضائل.

وانظر إلى بلد كمصر، وقد فتحت في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب، ولكن ظلَّ الناس على دينهم السنصراني عشرات السنين، لا يدخل فيه إلا الواحد بعد الواحد. حتى إن الرجل القبطي الذي أنصفه عمر، واقتصَّ لابنه من ابن والى مصر: عمرو بن العاص، وقال لعمرو كلمته التاريخية: متى

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا (۱٬۱) هذا الرجل لم يدخل في الإسلام، رغم أنه شاهد من عدالته ما يبهر الأبصار.

ثم بعد عقود من الزمن، بحكم المعاشرة والتأثّر التدريجي، بدأ المصريّون يدخلون في دين الله أفواجًا، وكثُر الداخلون فيه، في عهد بني أمية، حتى إنَّ ولاة بني أمية كانوا يفرضون الجزية على من أسلم؛ لأن من أسلم لا تجب عليه زكاة إلا بعد حوث، وقد سقطت عنه الجزية بإسلامه، وهذا يؤثّر على الميزانية. فكان من سياسة الولاة في عهد بني أمية: أن يستمر وجوب الجزية على من دخل في الإسلام!

فلما وُلِّي عـمر بن عبد العـزيز الخلافة: أرسل إليه واليـه على مصر، يستـشيره في استمرار إيجاب الجزية على مَنْ أسلم. فبعث إليه برسالة شديدة اللهجة، يقول له: قبَّح الله رأيك! إنَّ الله بعث محمدا ﷺ داعيًا، وفي رواية: هاديًا، ولم يبعثه جابيًا (٢)!

وهكذا اتَّضحت صورة الخلافة الإسلامية، والدولة الإسلامية: أنها دولة هداية لا دولة جباية.

وقد فنَّد الكاتب الكبير الأستاذ عباس العقاد هذه التهمة الباطلة في أكثر من كتاب له، ومما قاله:

(شاع عن الإسلام أنه دين السيف، وهو قول يصحُّ في هذا الدين إذا أراد قائله: أنه دين يفرض الجهاد، ومنه الجهاد بالسلاح، ولكنه غلط بيِّن إذا أريد به أن الإسلام قد انتشر بحد السيف، أو أنه يضع القتال في موضع الإقناع.

وقد فطن لسخف هذا الادِّعاء كاتب غربي كبير، هو (توماس كارْلَيل) صاحب كتاب (الأبطال وعبادة البطولة) فإنه اتخد محمدًا ﷺ مثلاً لبطولة النبوة، وقال ما معناه:

(إن اتهامه بالتعويل على السيف في حَمْل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم. إذ ليس مما يجوز في الفَهم أن يَشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس، أو يستجيبوا لدعوته! فإذا آمن به مَن يقدرون على حرب خصومه، فقد آمنوا به طائعين مصدِّقين، وتعرَّضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها).

<sup>(</sup>١) ذكره في كنز العمال وعزاه إلى ابن عبد الحكم (١٢/ ٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابنَّ سعـد في الطبقات (٥/ ٣٨٤)، وانظر: البـداية والنهاية (٩/ ١٨٨)، وأحكام القرآن للجـصاص (٢) (٢).

قال العقاد: والواقع الثابت في أخبار الدعوة الإسلامية: أن المسلمين كانوا هم ضحايا القسر والتعذيب - قبل أن يقدروا على دفع الأذى - من مشركي قريش في مكة المكرمة، فهجروا ديارهم، وتغربوا مع أهليهم، حتى بلغوا إلى الحبشة في هجرتهم، فهل يأمنون على أنفسهم في مدينة عربية قبل التجائهم إلى (يثرب) وإقامتهم في جوار أخوال النبي عليه السلام، مع ما بين المدينتين (يعني: مكة ويثرب) من التنافس الذي فتح للمسلمين بينهما ثُغرة للأمان؟ ولم يكن أهل يثرب ليرحبوا بمقدمهم لولا ما بين القبيلتين الكبيرتين فيها (قبيلتي الأوس والخزرج) من نزاع على الإمارة فتح بينهما كذلك ثغرة أخرى يأوي إليها المسلمون بعد أن ضاق بهم جوار الكعبة، وهو الجوار الذي لم يضق من قبل بكلً لائذيه في عهد الجاهلية.

ولم يعمد المسلمون قط إلى القوة إلا لمحاربة القوة التي تـصدَّهم عن الاقتناع، فإذا رصدت لهم الدولة القـوية جنودها حـاربوها؛ لأن القوة لا تحـارَب بالحُجَّة والبينة، وإذا كفُّوا عنهم لم يتعرَّضوا لها بسوء).

وقد بيَّن الأستاذ العقاد أن المسلمين سالموا الحبشة ولم يحاربوها، وإنما حاربوا الفرس، وحاربوا الروم؛ لأنهم هم الذين بدؤوا بالعدوان على المسلمين.

قال: (ولم يفاتح النبي عَلَيْ أحدا بالعداء في بلاد الدولتين. وإنما كتب إلى الملوك والأمراء يبلغهم دعوته بالحسنى، ولم تقع الحرب بعد هذا البلاغ بين المسلمين وجنود الفرس والروم، إلا بعد تحريضهم القبائل العربية في العراق والشام على غزو الحجاز، وإعدادهم العدة لقتال المسلمين. وقد علم المسلمون بإصرارهم على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغت تهم بالحرب من أطراف الجزيرة، ولولا اشتغال كسرى وهرقل بالفتن الداخلية في بلادهما لبوغت المسلمون بتلك الحرب قبل أن يتأهبوا لمدافعتها والتحصين دونها)(١) اهد.

### فرية يكذّبها المستشرقون المنصفون،

وأما المستشرقون المنصفون من المؤرِّخين الغربيين، فحسبنا منهم: علم واحد، شهد له الجميع بالأصالة في علمه، والاستقصاء في بحثه، ومعاناته في الحصول على وثائقه من شتَّى المصادر، ومختلف الأقطار، ومختلف اللغات، ألا وهو البحاثة القدير (توماس أرنولد) كما يتجلَّى ذلك في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) الذي أثبت فيه بما لا يَدَع مجالاً للشكِّ: أن الإسلام لم ينتشر في العالم بحدً

<sup>(</sup>١) انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه صـ ٢١٩، ٢٢٠.

السيف، بـل انتشر بالدعـوة والحجَّـة والإقناع، وأخلاق المسلمين، ولم يشبت في التاريـخ قط: أن شعبًـا من الشعـوب، أو قبـيلةً من القبـائل، أو حتى أسـرة من الأسر: أُجبروا على التخلِّي عن دينهم، أو الدخول في الإسلام.

على أن هذا المؤلف برغم إنصاف للإسلام في نفي نشره بالسيف، وتدليله على ذلك بالوثائق، وبرغم وصفه للإسلام والمسلمين بالتسامح مع مخالفيهم: يؤخذ عليه ما ذكره عن سرعة انتشار الإسلام، وأنه لا يرجع إلى قوة العقيدة بقدر ما يرجع إلى حالة البلاد المفتوحة، وأن دوافع المسلمين لم تكن دينية في أغلبها. . . إلى آخره (١).

والكتاب جدير أن يُقرآ، لأن صاحبه تعب فيه حقيقة من الناحية العلمية، كما أنه يتحلّى بالإنصاف، الذي ينقص الكثيرين من الغربيين عنَّن يبحثون في أمر يخصُّ الإسلام.

كما اعترف بذلك بحق المؤرخ الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي (غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب) (٢)، وكذلك المستشرق البريطاني المعروف (مونتجمري وات) في كتابه (الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الدعوة إلى الإسلام الباب الثالث صـ٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) ذكر لوبون صراحة: أن الباحث الغربي حين يبحث في القيضايا الإسلامية، يتقمّص شخصية غير شخصيته العادية المستقلة، التي يدرس بها سائر القضايا، فهو هنا متحيز متحامل، وإن لم يشعر. يقول: (حينما تلتفي المبتسرات الموروثة والثقافة في العالم الفاضل، ولا يُدرى على أيّها يعتمد في وزن الأمور، يتجلّى فيه ما يجتمع في شخص واحد من الذاتية القديمة التي هي وليدة الماضي والذاتية العصرية التي هي وليدة الماضي والذاتية العصرية التي هي وليدة المشاهدة الشخصية، فيصدر عنه من الآراء المتناقضة ما يستوقف النظر، ومن ذلك المتناقض: المثال البارز الذي يجده القارئ في الخطبة التي القاها الكاتب اللبق والعالم الفاضل مسيو رينان في السوربون عن الإسلام، والتي أراد مسيو رينان أن يثبت فيها عجز العرب، ولكن ترهاته كانت تنقض بما كان يجيء في الصفحة التي تلها . . . ثم يظهر الكاتب الفاضل مسيو رينان أسيقًا، أحيانًا على سوء وذاتيته العرب، ويصل إلى النتيجة غير المنتظرة الآتية التي تنم كذلك، على ما بين ذاتيّة الإنسان القديمة وذاتيته العصرية من التناوع، ويأسف على أنه ليس من أتباع النبي فيقول: إنني لم أدخل مسجدًا من غير أن أهتز خاشعًا، أي من غير أن أشعر بشيء من الحسرة أنني لست مسلمًا) انظر: حضارة العرب لجوستاف لوبون صد ٧٩٥ ترجمة عادل زعيتر الطبعة الثالثة دار إحياء التراث العربي المورون عربية عادل زعيتر الطبعة الثالثة دار إحياء التراث العربي م. ١٩٥٥ م.

<sup>(</sup>٣) يقول مونتجسمري وات متحدثًا عن بداية بحثه في أصور الإسلام: (وانطوى هسذا العمل على مفارقة أو تناقض في تعاملي مع دين آخر (غير المسيحية)، فقد بدا هذا أمرا في حاجة إلى حلً لما يُسبّه من توتُّر في أعماق الشخص، لكن الحلِّ بالنسبة لي لم يزد عن الإقدام نحو الجديد بشكل أعمق، وبروح أرتى، وبنظرة حيادية لا تنحاز لأيَّ من الدينين (بدون تعصب) رغم أنني علسى أرض الواقع مسيحي أواصل عمارسة ما تفرضه علسيَّ المسيحية). انسظر: الإسلام والمسيحية في العمالم المعاصر لمونتجمري وات صد ٢٢، ٢٣ ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م.

## البابالخامس

# منزلت، الجهاد، وخطسر القعود عنه، وإعداد الأمة له

الضصل الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسنة.

الضمل الشاني: منزلة الرياط.

الفيصل الشالث: خطر القعود عن الجهاد.

الضنصل الرابع: استمرار الجهاد ونحلت القاديانيت.

القصل الخامس: إعداد الأمنّ للجهاد،

الفصل السادس: توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد.

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## الفصل الأول

## منزلة الجهاد في القرآن والسنة

#### ذروة سنام الإسلام:

أيّاً كان حكم الجهاد في الإسلام: فسرض كفاية، أم فسرض عين، أم تطوعًا، فلا ريب أن منزلة الجهاد في دين الله لا تعدلها منزلة، لأنّ الجهاد هو الذي يحمي الأمّة في دينها ودنياها، ويحرسها من أعدائها المتربّ صين بها: يحمي دينها وعقيدتها، ويحمي أرضها وحرمتها، ويحمي استقلالها وسيادتها، فهو حصن الأمة الحصين، وهو ركنها الركين، وهو الذي يصنع الأبطال، ويعدُّ الرجال، الذين يبذلون النفس والنفيس في سبيل الله. فلا غرو أن يعدَّ ذروة سنام الإسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة: «الجهاد سنام العمل»(١١)، وفي حديث معاذ: «ألا أبتكم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»(١).

وتكاثرت آيات القرآن العظيم، وأحاديث الرسول الكريم، تحثُّ على الجهاد في سبيل الله، وتُبيِّن فضله، ومكانة أصحابه عند الله، وأن المجاهد بمنزلة الذي يصوم فلا يفتُر أبدًا.

وسنذكر جملة من ذلك في بيان (الإعداد الشقافي) عند حديثنا عن إعداد الأمة للجهاد في سبيل الله.

#### الجهاد أفضل ما يتطوّع به:

وحسبنا أن نذكر هنا ما قرَّره العلماء: أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل ما يتقرَّب به المسلم إلى ربه، بعد أداء الفرائض العينية عليه.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي في فضائل الجهاد (١٦٥٨)، وقال: حسن صحيح، عن أبي هريرة، والحديث متفق عليه بغير هذا اللفظ، وسيأتي تخريجه صـ٥٧٤.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند (۲۲۰۱٦)، وقال مخرَّجوه: صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد منقطع، أبو واثل لم يسمع من معاذ، وعاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله رجال الشيخين، والترمذي في الإيمان (۲۲۱۲)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳)، عن معاذ.

وهنا نذكر ما قاله العلاَّمة الخِرَقي الحنبلي في مختصره الشهير:

قال أبو عبد الله (أحمد بن حنبل): (لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد) قال ابن قدامة في (المغني) في شرح هذه الجملة:

(روى هذه المسألة عن أحمد جماعة، قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئًا من أبواب البرِّ أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذُكر له أمر الغزو، فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البرِّ أفضل منه. وقال عنه مرة: ليس يعدل لقاء العدو شيء. ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو، هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه! الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مُهج أنفسهم.

وقد روى ابن مسعود قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لمواقعتها». قلتُ: ثم أي؟ قال: «أبحهاد في سبيل الله». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح(١).

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟ أو أيُّ الأعمال خير؟ قال: "إيمانٌ بالله ورسوله". قيل: ثم أيُّ شيء؟ قال: "الجهاد سنام العمل". قيل: ثم أيُّ شيء؟ قال: "حجُّ مبرور". أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٢).

وروى أبو سعيد الخُدْرِي قيال: قيل: يا رسول الله، أيُّ الناس أفيضل؟ قال: «مؤمنٌ مجاهدٌ في سبيل الله بنفسه وماله» متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) فات ابن قدامة أن ينسبه إلى الشيخين، فالحمديث متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٧)، ومسلم في الإيمان (٨٥)، كما رواه أحمد في المسند (٣٩٧٣)، والترمسذي في البر والصلة (١٨٩٨)، والنسائي في المواقيت (٦١٠)، عن ابن مسعود.

 <sup>(</sup>۲) فات ابن قدامة أن ينسبه إلى الشيخين أيضا، فالحديث متفق عليه: رواه البخاري (٣٦)، ومسلم (٨٣)،
 كلاهما في الإيمان، كما رواه أحمد في المسند (٨٠٠٨)، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٥٨) واللفظ
 له، والنسائي في الإيمان وشرائعه (٤٩٨٥)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسمير (٣٧٨٦)، ومسلم في الإمارة (١٨٨٨)، كما رواه أحمد في المسند (١١٨٣٨)، وأبو داود (٢٤٨٥)، والترمـذي (١٦٦٠)، والنسائي (٣١٠٥)، ثلاثتهم في الجـهاد، وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٨)، عن أبي سعيد الحدري.

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعِنان فرسه في سبيل الله». قال الترمذي: هذا حديث حسن (١١).

ولأن الجهاد بذل المهجة والمال، ونفعه يعمُّ المسلمين كلَّهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأُنثاهم، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره، فلا يساويه في فضله وأجره)(٢) اهـ.

من أجل هذا كان الجهاد أفضل الأعمال، لما فيه من بذل المهجة والرُّوح، كما قال:

يجُودُ بالنفس إنْ ضَنَّ الجبانُ بها والجودُ بالنفس أقصى غاية الجود (٣)!

ثم إنَّ المجاهد يغترب عن أهله وموطنه الأصلي ليدافع عن الدين والأمة، ويعيش حياة متقشِّفة، وكما قال الإمام أحمد عن الذين يقاتلون العدو: الناس آمنون، وهم خائفون(٤).

ثم إن نفع الجهاد للأمة جميعًا، كما قال ابن قدامة: نفعه يعمُّ المسلمين كلُّهم (٥).

قال ابن تيمية بعد أن ذكر جملة وافرة من الآيات والأحاديث في فضل الجهاد: (وهذا باب واسع، لم يَرِد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عامٌّ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جسميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتسمل من محبَّة الله تعالى، والإخلاص له، والتوكُّل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله، وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسئد (٢٩٥٨)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٥٢)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي في الزكاة (٢٥٦٩)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) المغني (۱۳/ ۱۰ – ۱۲).

 <sup>(</sup>٣) البيت لمسلم بن الوليد الأنصارى. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (١٩/ ٤٠) طبعة دار الفكر.
 بيروت، وقيل: إنه أمدح بيت.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى (١٣/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (١١/١٣).

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا: إما النصر والظفر؛ وإما الشهادة والجنة.

فإن الخَلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس مَن يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلَّة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات)(١).

#### جهاد البحر أفضل من جهاد البرا

وإذا كان الجهاد كله ذروة سنام الإسلام، وأفضل ما يتطوع به المسلم من أعمال الخير كما قال الإمام أحمد، فإن الجهاد نفسه يتفاوت ويتفاضل، فبعضه أفضل من بعض. ولذا قال العلامة الحرقي الحنبلي: (وغزو البحر أفضل من غزو البر) وشرحه ابن قدامة فقال: (وجملته أن الغزو في البحر مشروع، وفضله كثير. قال أنس بن مالك: نام رسول الله عليه الله على الله على الله على عدرضوا على غزاة في فقلت أن ما يضحك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي، غزاة في سبيل الله، يركبون ثبَج هذا البحر (أي وسطه ومعظمه)، ملوكاً على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة». متفق عليه (٢).

وروى أبو داود بإسناده، عن أم حَرام عن النبي عَلَيْكُم أنه قدال: «المائد في البحر، الذي يصيبه القيء، له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين» (٣). (المائد الذي يصيبه دوار البحر)، ولأن البحر أعظم خطراً ومشقّة، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق، ولا يتمكّن من الفرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره) (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۳۵۳، ۳۵۶).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أنس، وقد سبق تخريجه صــ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الجهاد (٢٤٩٣)، والبيهسقي في السنن كتاب الحج (٤/ ٣٣٥)، عن أم حَرَام، وحسَّنه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (١٣/١٣، ١٣).

وهذا بيِّنٌ بحمد الله، فإنَّ الأجر على قدر النَّصَب والمشقَّة، ولا نزاع في أن خطر القتال في البحر ومشقَّته أعظم من القتال في البرِّ.

#### جهاد الجو أفضل من جهاد البروالبحر؛

وإذا ثبت أنَّ جهاد البحر أفضل من جهاد البر، لما فيه من مخاطر أكبر، فينبغي أن يكون الجهاد في الجو أفضل أنواع الجهاد في عصرنا، لأنه أشد خطرًا، وأكثر توقعًا للهلك، ولأنه غدا أشدَّ الأسلحة نكايةً في الأعداء من غيره، ولهذا كانت خسارة طيَّار واحد مُدرَّب تعدل خسارة أعداد من غيره.

وحين ضُرب الطيران المصري في حرب سنة ١٩٦٧م - بضرب المطار والطائرات في مواقعها قبل أن تتحرَّك - تعطَّلت أسلحة المشاة والدبابات في سيناء؛ لأنها أصبحت مكشوفة للعدو، ولا تملك غطاء جويًّا يحميها.

من أجل هذا يعتبر الجهاد بالسلاح الجوي في زمننا أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى.

#### تفضيل الجهاد على حجِّ النافلة:

عقد العلاَّمة ابن النحاس في كتابه (مـشارع الأشواق) بابًا فيمـا جاء في فضل الجهاد في سبيل الله على الحج.

ذكر فيه ما رواه الشيخان، عن أبي هريرة قال: 'ستُل رسول الله ﷺ أيُّ العمل أفضل؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجُّ مبرور»(١).

وكذلك حديث ماعز في معناه (٢)، وفيهما التصريح بأن رتبة الجهاد مقدَّمة على رتبة الحج، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) عن النبي ﷺ: أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: ﴿إِيمَانَ بِالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برَّة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها». رواه أحمد في المسند (١٩٠١٠)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح وهذا إسناد اختُلف فيه على أبي مسعود الجُريري، والطبراني في الكبير (٢٠/٣٤٥)، عن ماعز التميمي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح (٢٠/١٤)، وصححه الآلباني في صحيح الجامع (١٩٠١).

وروى ابن المبارك في الجهاد، عن سفيان، عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عسم رضي الله عنهما يقول: لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حَجَّةُ (۱). ورواه سعيد بن منصور في سننه، عن أبي الأحوص عنه، ورواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان عنه.

قال ابن النحاس: هذا حديث موقوف، وأسانيده صحاح، وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبَل الرأي والاجتهاد، فسبيله سبيل المرفوع، والله أعلم.

وعن عمرو بن الأسود قال: قال عـمر رضي الله عنه: عليكم بالحج فإنه عمل صالح، أمـر الله به، والجهاد أفـضل منه. رواه ابن أبي شيـبة (٢)، وهو موقوف أيضًا.

قال ابن النحاس: في هذه الأحاديث كلّها: أنَّ الجهاد مطلقًا أفضل من الحج مطلقا. وقد جاء في أحاديث أُخر: أن الجهاد دائمًا هو أفضل من حج النافلة، وأن حَجّة الإسلام أفضل من الجهاد.

والظاهر: أن حَجَّة الإسلام إنما تكون أفضل من جهاد هو فرض كفاية، وأما الجهاد إذا صار فرض عين، فهو مُقَدَّم على حَجَّة الإسلام قطعًا، لوجوب فعله على الفور، ولعل الأحاديث المتقدِّمة محمولة على ذلك، والله أعلم (٣).

قلت: وما قاله العلاَّمة ابن النحاس من تقديم الجهاد إذا كان فرض عين على حجِّ الفريضة، هو الصواب بعينه، لما ذكره من وجوب فعله على الفور، ولأمر آخر هو: أن الجهاد يتعلَّق بالدفاع عن الأمة وكينونتها ورسالتها، فلو هلكت الأمة هلك الأفراد وضاع الحجُّ وغيره من العبادات والشعائر والأركان، التي لا يمكن إقامتها

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في الجهاد (۲۲۰)، وعبد السرراق في الجهاد (٥/ ٢٦٠) برقم (٩٥٤٦)، وسعيد ابن منصور في الغزو (٢/ ١٣٥)، وابن أبي شيبة في الجمهاد (١٩٧٠)، وقال عوامة: موقوف لفظا مسرفوع حكمًا ورجماله ثقات، والطبراني في مسند الشاميين (٣٢٧/٤)، وأبو نعميم في الحليمة (١٨٨/٥)، عن ابن عمر، وقد صحّعه ابن النحاس، ورجع أن يكون سبيله سبيل المرفوع، كما سيأتي من كلامه في المتن.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في الجهاد (١٩٧٣٨)، عن عمر.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشارع الأشواق (١/ ٢٠٤، ٢٠٥).

واستمرارها إلا بوجود الأمة. والجهاد هو الذي يصونها ويدفع عنها، ويحافظ عليها.

#### أعمال الحج وأعمال الجهاد:

وقال العلماء المحقِّقون: إنَّ جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحجِّ، لأن الجهاد عبادة متعدِّية النفع إلى الغير، والحجُّ عبادة مقصور نفعها على صاحبها، بل نفع الجهاد مقصود به الذود عن حرمة الأمة وكيانها ودينها ورسالتها.

ومما يدلُّ لهذا قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عَندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلْمِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [التوبة: ١٩، ٢٠].

#### الحج أم إنقاذ البوسنة؟

وفي أيام سنوات حرب البوسنة والهرسك، واشتداد أزمة المسلمين هناك، وحاجتهم الماسنة إلى الغذاء والكساء والغطاء والدواء والتدفئة، وأدنى ما يمكن من السلاح للدفاع عن حياتهم أمام التوحش الصربي، في هذه الأثناء اقترح الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ فهمي هويدي في إحدى مقالاته الأسبوعية: الامتناع عن أداء الحج هذا العام، وتحويل نفقاته كلها إلى إنقاذ البوسنة والهرسك.

وقد سئلت عن رأيي في ما كتبه الأستاذ هويدي، وقلت لهم: أوافقه وأخالفه: أوافقه في حج التطوع، وأخالفه في حج الفريضة، فلسنا في حاجة إلى إيقاف حج الفريضة، فقد أثبتت الإحصاءات أن نحو ١٥٪ من الحجاج هم الذين يحجون لأول مرة، وأنَّ الأكثريَّة العظمى من الحجَّاج يحجون للمرة الثانية أو الثالثة، وربما العاشرة أو العشرين أو الأربعين. وأعرف أصدقاء من المصريين المسدينين يحجون سنويًّا منذ أربعين سنة أو أكثر.

فه وَلاء المتطوعون بالحجِّ هم الذين ندعوهم إلى التَّخلِّي عن الحجِّ هذا العام أو هذه الأعوام الكبيسة والشديدة على المسلمين، ليتبرَّعوا بنفقات حجَّهم إلى

(فقه الجهاد ۱/۳۳)

إخوانهم الذين يُهدِّدهم الجوع والعسري والمرض وبرد الشتاء القاسي الذي يصل إلى ٢٠ تحت الصفر، والتدفئة في هذا الجو تعتبر ضسرورة من الضرورات، لا مجرَّد حاجة من الحاجات، فضلاً عن تهديد عدوهم الصربي لهم بالإبادة.

بل أقول: إن إنقاذ هؤلاء المسلمين وأمثالهم في عدد من أقطار الإسلام: فريضة على الأمة المسلمة بالتضامن، إذا لم يقُسم بذلك بعضهم أَثِمَت الأمة كلُّها، وباءت بسخط الله، واستحقَّت نقمته وعقوبته.

إِنَّ المسلمين في حاجة إلى ما سمَّيته (فقه الأولويات)، ليعرفوا كيف يُقدِّمون ما حقُّه أن يُؤَخَّر، ولا يُقَدِّمون المفضول على الفاضل، ولا النافلة على الفريضة، ولا الفريضة المتعلِّقة بحقِّ الفرد، على الفريضة المتعلِّقة بحقِّ الجماعة (١).

ومن القواعد المقرَّرة: أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدَّى الفريضة (٢). ولذا قيل: مَن شـغله الفرض عن الفـرض فهـو مـعــذور، ومَن شغله النفل عن الفـرض فهـو مغرور.

وإننا نرى بأعيننا ملايين المسلمين مشغولين - بل منهمكين - في النوافل، وأبرزها سنويًا: حجُّ التطوع، وعمرة رمضان، وإخوانهم المسلمون في أوطان كثيرة في أمسِّ الحاجة، بل الضرورة، إلى ما يمسك رمقهم، ويحفظ عليهم أصل الحياة.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: ما كتبناه (في فقه الأولويات) و(أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) رواه الربعي في وصايا العلماء عند حضور الموت صـ٣٣ من وصية أبي بكر لعمر.

## الفصلالثاني

#### منزلة الرياط

#### أهمية الإقامة في الثغور:

ومن توابع الجهاد: الرباط. وهو الإقامة في الثغر لإعزاز الدين، ودفع خطر الأعداء عن المسلمين. والمراد بالثغر: مكان ليس وراءه إسلام.

فالمرابطون بمثابة الحُـرَّاس لحدود البلاد الإسلامية من هجـوم المشركين والأعداء المعتدين.

وكلما كان الثغر أشدُّ خوفًا، واحتمال الخطر عليه من الأعداء أكبر: كانت المرابطة فيه أفضل وأعظم أجراً.

واشترط الإمام مالك: أن يكون الثغر الـمُقام فيـه غير وطنه – يعني بلده الذي نشأ فيه – وذلك لأن إقامته ببلده جبرية لا فضل له فيها.

ولكن من العلماء مَن نظر في ذلك بأنه قد يكون وطنه، وينوي بالإقامة فيه دفع العدو، فينال بذلك أجر المرابطين. ومن ثَمَّ اختار كثير من السلف سكنى الثغور لهذا السبب(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان النبي عَلَيْهُ وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة، لمعان منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة، فإن الرباط هو الممتام بمكان يخيفه العدو، ويخيف العدو. فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط، والأعمال بالنيات)(٢).

وقال: (المُـقام في ثغور المسلمين - كالثغور الشامية والمصرية - أفضل من المجاورة في المساجد الشلائة، وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم. وقد نص على ذلك غير واحد من الأثمة؛ وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج، كما قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٤٧٦). (٢) مجموع الفتاوي (٢٨/ ١٨٤).

الْمُسْجِد الْحُرَام كَمَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل اللَّه لا يَسْتَوُونَ عندَ اللّه ﴾ [التوبة: ١٩].

واستشهد بالأحاديث والآثار الواردة.

وهذه المرابطة في سبيل الله أفضل من الإقامة للعبادة بمكة والمدينة وبت المقدس، حمتى قال أبو همريرة: لأنْ أرابط ليلة في سبيل الله: أحبَّ إلى من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود(١).

فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع.

وكذلك بعث الإمام عبد الله بن المبارك إلى صديق الزاهد العابد الفُضيل ابن عياض يرغُّبه في اللحاق به في الرباط، وترك الإقامة في الحرمين الشريفين، فقال له:

لَعَلمت أنك بالعبادة تلعب !

يا عـــابـدَ الحَــرَمين لو أبصَــرْتَـنَا مَنْ كان يخْضب خدَّه بدموعه فنحورنا بدمائنا تَتَخَضَّب (٢)

ذكر الإمام البخاري في كمتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وأورد فيه: قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

كما أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «رباط يوم في سبيـل الله خير من الدنيا وما عليهـا، وموضع سوط أحدكم

<sup>(</sup>١) رواه سعيــد بن منصور في فضل الرباط (٢/ ١٥٩)، وعبــد الرزاق في الجهاد (٥/ ٢٨١) برقم (٩٦١٦)، والحديث مـوقوف على أبي هريـرة، ومع ذلك هو ضعـيف لضعف عطاء الخــراساني، قال الحــافظ في التقريب صـ٣٩٢: صدوق يَهم كثيرا ويرسل ويدلس، لنم يصح أن البخاري أخرج له.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عسماكر (٤٤٩/٣٢)، وفي أحد ملتقسيات الفكر الإسلامي بالجزائر: أنسكر أحد الدعاة الكبار نسبة هذا السند إلى ابن المبارك، مستبعدًا أن يقول: (أنك بالعبادة تلعب). والقصة ثابتة ومشهورة، أوردها السبكي بسنده في الطبيقات، ١: ٢٨٦، وذكرها ابن كثير في تفسيره في آخر سورة آل عمران (١/ ٤٤٧) طبعة الحلبي، نقلاً عن ابن عساكر، وذكرها الذهبي في أعلام النبلاء (٨/ ٣٦٤).

من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والرَّوحة يرُوحها العبد في سبيل الله أو الغَدوَة خير من الدنيا وما عليها»(١).

قال الحافظ في (الفتح): (الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم.

قال: واستدلال المصنف بالآية: اختيار لأشهر التفاسير، فعن الحسن: 
﴿ اصْبِرُوا ﴾: على طاعة الله. ﴿ وَصَابِرُوا ﴾: أعداء الله في الجهاد. 
﴿ وَرَابِطُوا ﴾: في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القُرظي، وزيد بن أسلم: قريب من ذلك (٢).

قال ابن قتيبة: أصل الرباط: أن يربط هؤلاء خيلهم، وهؤلاء خيلهم، استعدادًا للقتال. ثم استُعمل لملازمة الشغور بنيَّة الحراسة. وإن لم يكن مع المرابطين خيل أصلاً.

قال: وفي الموطأ، عن أبي هريرة مرفوعًا: "وانتظار الصسلاة، فذلكم الرباط»(٣)، وهو في السن عن أبي سعيد (٤)، وفي المستدرك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف: أنَّ الآية نزلت في ذلك، وأوضح بأنه لم يكن في زمن رسول الله على غزو فيه رباط (٥) انتهى. قال الحافظ: وحمل الآية على الأول أظهر، وما احتجَّ به أبو سلمة لا حُجَّة فيه. ولا سيما مع ثبوت حديث الباب (بل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجسهاد والسير (۲۸۹۲)، وأحمــد في المسند (۲۲۸۷۲)، والترمذي في فضـــائل الجهاد (۱٦٦٤)، عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۳/ ٥٦١).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الطهارة (٢٥١)، وأحمد في المسند (٨٠٢١)، والترمذي (٥١)، والنسائي (١٤٣)،
 كلاهما في الطهارة، ومالك في صلاة الجماعة (٣٨٤)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (١٠٩٩٤)، وقال: صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات، وابن ماجه في الطهارة وسننها (٤٧٧)، وعبد بن حميد في المسند (٢/٣٠)، والدارمي في الطهارة (٢٩٨)، وأبو يعلى في المسند (٢/٧٠)، وابن خريمة في الوضوء (١/ ٩٠)، وابن حبان في البر والإحسان (٤٠٢)، وقال المسند (١/ ٥٠)، وابن حبان في المسند (١/ ١٩١)، وصحيحه على شرط البخاري، والحاكم في الصلاة (١/ ١٩١)، وصحيحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في التفسير (٢/ ٣٠١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب باب الصلوات (٧٠٩٧)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وأحاديث أخرى كثيرة)، فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله عَلَيْقَ، فلا يمنع ذلك من الأمر به، والترغيب فيه) (١). فقد صحّت الأحاديث بأنه بشر أمنه بفتح ممالك كسرى وقيصر، وتكون عندئذ لأرض الإسلام ثغور عدَّة.

#### منزلة الرباط في الإسلام؛

قال الإمام ابن قدامة: معنى الرباط: (الإقامة بالثغر، مقويًا للمسلمين على الكفار. والنَّغر: كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم. وأصل الرباط من رباط الخيل؛ لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء يربطون خيولهم، كلِّ يعدُّ لصاحبه، فسمَّى المُقام بالثغور رباطًا وإن لم يكن فيه خيل. وفضله عظيم، وأجره كبير. قال أحمد: ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء، والرباط دفع عن المسلمين، وعن حريمهم، وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو، فالرباط عندي أصل الجهاد وفرعه، والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقَّة.

وقد روي في فضل الرباط أخبار؛ منها ما روى سلمان، قال: سمعت رسول الله على الله على الرباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتّان». رواه مسلم (۲).

وعن فَضَالَة بن عُبيد، أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «كلُّ ميت يُختم على عمله، إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمَّن من فَتَّان القبر». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٣).

وعن عشمان بن عفان رضي الله عنه، أنه قال على المنبر: إني كنتُ كتمتكم حديثًا سمعتُه من رسول الله على كراهية تفرُّقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه، ليختار امرؤ منكم لنفسه، سمعتُ رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة (١٩١٣)، والتسرمذي (١٦٦٥)، والنسائي (٣١٦٧)، كلاهما في الجهاد، عن سلمان.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمـ لد في المسند (٢٣٩٥١)، وقـال مخرِّجـوه: إسناده صحبيح، وأبو داود (٢٥٠٠)، والتـرمذي (١٦٢١)، وقال: حديث حسن صحبح، كلاهما في الجهاد، عن فَضَالَة بن عُبيد.

الله، خير من ألف يوم في ما سواه من المنازل». رواه أبوداود، والأثرم، وغيرهما(١).

#### أقل الرياط وتمامه:

إذا ثبت هذا؛ فإن الرباط يقل ويكثر، فكل مدَّة أقامها بنيَّة الرباط، فهو رباط، وألَّ أو كثير؛ ولهذا قال النبي عَلَيْكِ: «رباط يوم»، و«رباط ليلة». قال أحمد: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط. وقال: عن أبي هريرة: «مَن رابط يوما في سبيل الله، كُتب له أجر الصائم والقائم، ومَن زاد زاده الله» (٢).

وروى سعيد بن منصور بإسناده، عن عطاء الخُراساني، عن أبي هريرة قال: رباط يوم في سبيل الله، أحبُّ إليَّ من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين: المسجد الحرام، أو مسجد رسول الله ﷺ، ومَن رابط أربعين يومًا فقد استكمل الرباط(٣).

وتمام الرباط أربعون يومًا. روي ذلك عن أبي هريرة، وابن عمر، وقد ذكرنا خبر أبي هريرة. وروى أبو الشيخ، في كتاب (الثواب)، بإسناده عن النبي عَلَيْقً أنه قال: «تمام الرباط أربعون يوما»(٤).

وروى عن نافع، عن ابن عمر، أنه قدم على عمر بن الخطاب من الرباط، فقال له: كم رابطت؟ قال: ثلاثين يومًا. قال: عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمّها أربعين يوما(٥).

وإن رابط أكثر، فله أجره، كما قال أبو هريرة: ومَن زاد، زاده الله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٤٤٢)، وقال مخرِّجوه: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي صالح مولى عثمان، والترمذي (٢٦٦٧)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (٢٦٦٩)، كلاهما في الجهاد، عن عشمان، وحسنه الألباني في صحيح النسائي (٢٩٧١)، واعتذر عن تضعيفه جدًّا في تخريجه للترمذي، واستغفر الله من ذلك (١٧٤٣)، ولم يروه أبو داود كما ذكر ابن قدامة.

<sup>(</sup>٢) أورد السيوطي نحوه عن غير أبي هريرة. انظر: الجامع الكبير (١/ ٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه صـ ٥١٦.

 <sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٨/ ١٣٣/)، وفي مسند الشاميين (٤/ ٣٢٣)، وقال في مسجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه أيوب بن مُدرِك وهـو متروك (٥٢٨/٥)، عن أبي أمامة، وضعفه الألباني في ضمعيف الجامع (٢٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في الجهاد (٥/ ٢٨٠) برقم (٩٦١٥)، بلفظ: جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب فقال: أين كنت؟ قال في الرباط . . .

#### أفضل الرياط الإقامة بأشد الثغور خوفاء

وأفضل الرباط الـمُقام بأشدِّ الثغور خوفًا؛ لأنهم أحوج، ومقامه به أنفع.

وهذا يختلف من عصر لآخر، ومن حال لأخرى، فمن البلاد ما يكون مخُوفًا مُسهدّدا من جيرانه الكفار، فيسلم هؤلاء الكفار، وتدخل بلادهم في أرض الإسلام، فيصبح البلد المخُوف آمنًا، وينتقل الخوف إلى مكان آخر.

#### الرباط في الشام:

ولهذا كانت الإقامة في الشام في عصر الإمام أحمد: رباط من أفضل الرباط، لأنها كانت مُهدَّدة من الدولة الرومية البيزنطية، فلما دخلت هذه الدولة في الإسلام تغيَّر الحال. يقول ابن قدامة في (المغني):

(قال أحمد: أفضل الرباط أشدُّهم كلبًا. وقيل لأبي عبد الله: فأين أحبُّ إليك أن ينزل الرجل بأهله؟ قال: كلُّ مدينة معقل للمسلمين، مثل دمشق. وقال: أرض الشام أرض المحشر، ودمشق موضع يجتمع إليه الناس إذا غلبت السروم. قيل لأبي عبد الله: فهذه الأحاديث التي جاءت: "إن الله تكفَّل لي بالشام" (١). ونحو هذا؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه. وقيل له: إنَّ هذا في الثغور، فأنكره، وقال: أرض القدس أين هي ؟ "ولا يزال أهل الغرب ظاهرين". هم أهل الشام. ففسر أحمد الغرب في هذا الحديث بالشام، وهو حديث صحيح، رواه مسلم (٢)، وإنما فسَّر، بذلك؛ لأن الشام يُسمَّى مغربًا، لأنه مغرب للعراق كما يُسمَّى العراق

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۲۰۳٥)، وقال مُخرِّجوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن راشد، وهو المكحولي، فقد روى له أصحاب السنن. وأبو داود في الجهاد (۲٤٨٣)، وابن حبان في مناقب الصحابة (۲۰۳۱)، والطبراني في مسند الشاميين (۱/۱۷۲)، والحاكم في الفتن والملاحم (٤/ ٥٠)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٧٩)، عن عبد الله بن حواللة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير صالح بن رستم وهو ثقة (٢٠ / ٣٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٥)، والبزار في المسند (٤/٥٧)، وأبو يعلى في المسند (١١٨/٢)، عن سعد ابن أبي وقاص. واختلفوا في المراد بالغرب في الحديث، فيقال معاذ: هم بالشام. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك، وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وقيل في تفسيره غير ذلك.

مشرقًا، ولهذا قيل: ولأهل المشرق ذات عرق. وقد جاء في حديث مصرً حا به: 

(الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مَنْ خلهم، حتى يأتي أمر الله، وهم بالشام». وفي حديث، عن مالك بن يُخامر، عن معاذ بن جبل، قال: (وهم بالشام». رواه البخاري في صحيحه (۱). وفي خبر عن أبي هريرة، عن النبي على قال: (لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين». أخرجه البخاري في التاريخ) (۲). وقد رُويت في الشام أخبار كثيرة، منها حديث عبد الله بن حَوالَة الأزدى، أن النبي على قال: (ستُجنّدون أجنادًا: جندًا بالشام، وجندًا بالعراق، وجندًا باليمن فقلتُ: خر لي يا رسول الله. قال: (عليك بالشام، خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبي فليلحق باليمن، ويسقى من غُدره (أي من أحواضه)، فإنَّ الله تكفَّل لي بالشام وأهله». رواه أبو داود بمعناه (۳) انتهى.

#### الإقامة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس:

قلت: وأعتقد أن القدس أرض الإسراء والمعراج وأرض فلسطين كلها: داخلة في مُسمَّى الشام، والمرابطة فيها - ولا سيما في عصرنا - من أفضل القُرُبات إلى الله، لأنهم يتعرَّضون لأخطار هائلة لا يتعرَّض لها غيرهم، من قتل للأنفس، واعتقال للشخصيَّات، وسوَّق إلى السجون والمعتقلات، وتدمير للمنازل، وتحريق للمزارع، واقتلاع للأشجار، وامتهان للمُقدَّسات، ونزع للملكيَّات، وانتهاك للحرُمات، وبناء للجدار العازل. فلا غرو أن يكون أجر المرابط فيها أكثر وأعظم من غيره. وقد روى عبد الله بن أحمد وجادةً عن أبيه، والطبراني، عن أبي أمامة الباهلي، أن رسول الله عَلَيْ قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لا يضرُهم من خالفهم - إلا ما أصابهم من لأواء - حتى يأتي لعدوهم قاهرين، لا يضرُهم من خالفهم - إلا ما أصابهم من لأواء - حتى يأتي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، عن معاوية، وفيه: قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: «وهم بالشام». فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذًا يقول: «وهم بالشام».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة، وفي الحديث نصيحة خاصة لهذا الصحابي وليس مطلوبًا من كل المسلمين أن يرحلوا إلى الشام.

أمر الله، وهم كذلك». قالوا: وأين هم، يا رسول الله؟ قال: «ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس»(١).

ومما لا ريب فيه: أن فلسطين كلَّها من أكناف بيت المقدس، بـل الشام كلُّها ـ الأردن وسورية ولبنان ـ من أكناف بيت المقدس، بل أحسب أن مصر أيضًا من أكناف بيت المقدس.

#### دلالة حديث عثمان،

أورد ابن النحاس في كتابه (مشارع الأشواق) في فضائل الجهاد: حديث عثمان رضي الله عنه: «رباط يوم في سبيل الله خيـر من ألف يوم فيما سواه من المنازل، فليختر كل امرئ لنفسه ما شاء»(٢).

قال ابن النحاس: (وفي حديث عشمان هذا: دليل واضح على أن إقامة المرابط يومًا واحدًا بأرض الرباط: أفضل من الإقامة ألف يوم في غيره من الأماكن، سواء كان مكة أو المدينة، أو بيت المقدس. ولهذا خاف عشمان رضي الله عنه أن يتفرَّق الناس عنه إذا أعلمهم بذلك، رغبة فيي الرباط والإقامة ببلاده، ولولا أنه يعلم أن ذلك يعمُّ مكة والمدينة لما خاف تفرُّقهم وخروجهم من المدينة إلى بلاد الرباط.

وقد خرَّج ابن عساكر من طريق زيد بن جَبيـرة - وهو متـروك - عـن يحيى ابن سعيد، عن أنس رضي الله عنه، قال: وحُدَّثت عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «ليوم أحدكم في سبيل الله خير مـن ألف يوم في أحد المسجدين: المسجد الحرام، ومسجد المدينة» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۲۲۳۲)، وقدال مُخرِّجدوه: حديث صحيح لغيره، دون قوله: قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ . . . إلخ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي، فقد تفرد بالرواية عنه: يحيى بن أبي عمرو السيباني، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . . . وأطالوا في التخريج فلينظر، والطبراني في الكبير (٨/ ١٤٥)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٢٧)، عن أبي أمامة، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه، والطبراني ورجاله ثقات (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن عثمان، وقد سبق تخريجه صـ ٥١٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٣/٣/٣)، وقال: وهذا لا أعلم يرويه عن زيد بن جبيرة غير ابن حمير، ولزيد بن جبيرة غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير وعامة ما يرويه عن من روى عنهم لا يتابعه عليه أحد اهـ. والحديث ضعيف، بل ضعيف جداً؛ لأن في رواته متروكا وهو زيد بن جبيرة.

## نزول جملة من الصحابة والتابعين بساحل الشام مرابطين:

قال ابن النحاس: وقد خرج من مكة والمدينة من الصحابة والتابعين وتابعيهم خُلق لا يعلمهم إلا الله، ونزلوا بساحل الشام مرابطين إلى أن ماتوا أو أكرمهم الله بالشهادة.

وروى ابن المبارك: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه - قال المؤلف: وهو أخو أبي جهل لأبويه - خرج من مكة للجهاد، فجزع أهل مكة جزعًا شديدًا، فلم ير أحد طَعِم إلا خرج يُشيعه، فلما كان بأعلى البطحاء، وقف ووقف الناس حوله يبكون، فلما رأى جزعهم رقّ، فبكى، وقال: يا أيها الناس، إني والله ما خرجت رغبةً بنفسي عن أنفسكم، ولا اختيار بلد عن بلدكم، ولكن كان هذا الأمر (يعني: الإسلام)، فخرجت رجال، والله ما كانوا من ذوي أنسابها ولا في بيوتاتها، فأصبحنا - والله - لو أن جبال مكة ذهبًا فأنف قناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم، والله لئن فاتونا في الدنيا لنلتمسن أن نشاركهم به في الآخرة، ولكنها النُقلة إلى الله عز وجل . . . وتوجّه إلى الشام فأصيب شهيدًا(١).

قال ابن الأثير في الصحابة: خرج إلى الشام مجاهدًا بأهله وماله حتى استشهد يوم اليرموك(٢) انتهى.

وذكر أبو الحجَّاج المِزِّي الحافظ في تهذيب الكمال: أن الحارث هذا شهد بدرًا وأحدًا مشركًا، وأسلم يوم الفتح، وكان شريفًا كبير القدر.

وقال مصعب بن عبد الله: خرج الحارث بن هشام مع أهله إلى الشام، فتبعه أهل مكة يبكون، فرق وبكى، ثم قال: أما لو كنا دارًا بدار، وجارًا بجار، ما أردنا بكم بدلاً، ولكنها النُّقلَة إلى الله عزَّ وجلً، فلم يزل حابسًا نفسه ومن معه بالشام مجاهدًا، حتى ختم الله له بخير)(٣) انتهى.

قلت: وكانت الشام في ذلك الوقت تعتبر من الثغور، التي تحتاج إلى حُرَّاس ومرابطين؛ فقد كانت تناوش المسلمين وتهدَّدهم باستمرار.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في الجهاد (١٠١)، والحاكم في مـعرفة الصحابة (٣/ ٢٨٧)، وسكت عنه هو والذهبي، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٩/١١).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة في تمييز الصحابة (١/ ٤٢١) طبعة الشعب. مصر.

<sup>(</sup>٣) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق (١/ ٣٨٤ - ٣٨٦).

وتقدم قبله قصة إبراهيم اليَماني مع الثوري، وأمره له أن ينزل بسواحل الشام، ويترك ما عزم عليه من النزول إلى (جدة) والحجِّ في كل عام، والعسمرة في كل شهر، ونحو ذلك<sup>(۱)</sup>. وكذلك قصة بلال، وخروجه من مدينة النبي ﷺ إلى الشام بنية الجهاد، وقوله لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت أعتقتني لنفسك فامنعني، وإن كنت أعتقتني لوجه الله، فدَعني (۱).

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إجماع العلماء على أن إقمامة الرجل بأرض الرباط مرابطًا: أفضل من إقامته بمكة والمدينة، وبيت المقدس<sup>(٣)</sup>.

وحكى ابن المنذر في الأوسط، عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه سئل: الـمُـقام عِمَدُ أحبُّ إليَّ. عِمَدُ أحبُّ إليَّ.

وقال أحمد أيضًا: ليس يعدل عندنا شيء من الأعمال الغزو والرباط<sup>(٤)</sup> انتهى.

وقد سأل رجل الإمام مالكًا رحمه الله: أيهما أحبُّ إليك: أقميم بالمدينة الشريفة، أو أقيم بالإسكندرية.

ومنها: أن صلاة المرابط بأرض الرباط مضاعفة، وكذلك صومه وذكره، وقراءته، ونفقته، ولا شكَّ أن المرابط مثل المجاهد، كلاهما في سبيل الله)(٥).

<sup>(</sup>۱) حدثنا إبراهيم اليماني قال: قدمتُ من اليمن فأثيتُ سفيان الثوري، فقلتُ: يا أبا عبد الله، إني جعلت في نفسي أن أنزل جُدَّة فأرابط بها كلَّ سنة، وأعتمر في كل شهر عمرة، وأحج في كل سنة حَمجة، وأقرب من أهلي، أحب إليك أم آتي الشام؟ فقال لي: يا أخا اليمن، عليك بسواحل الشام، عليك بسواحل الشام، فإن هذا السبت يحجّه في كلِّ عام مائة الله ومائة ألف، وثلاثهمائة ألف، وما شاء الله من التضعيف، لك مثل حجّهم وعمرتهم ومناسكهم. انظر: تاريخ دمشق (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي (٣٧٥٥)، وابن أبي شيبة في الفضائل (٣٣٠٠٢)، والطبراني في الكبير (٢/٣٣٧)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٥٠)، عن بلال.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٨/٥) الطبعة المغربية.

 <sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (١٣/ ٢٣)

<sup>(</sup>٥) انظر: مشارع الأشواق (١/ ٣٨٤ - ٣٨٧).

#### نقل النساء والذريّة إلى الثغور؛

قال ابن قدامة: ومذهب أبي عبد الله (يعني: أحمد بن حنبل): كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور المَخُوفة. وهو قول الحسن، والأوزاعي؛ لما روى يزيد ابن عبد الله، قال: قال عمر: لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر. رواه الأثرم بإسناده (١).

ولأن الثغور المَخُوفة لا يُؤمن ظفر العدو بها، وبمَن فيها، واستيلاؤهم على الذرية والنساء.

قيل لأبي عبد الله: فتخاف على المتنقل بعياله الإثم؟ قال: كيف لا أخاف الإثم، وهو يُعرِّض ذرِيّته للمشركين؟ وقال: كنتُ آمر بالتحوُّل بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم، فأنا أنهى عنه الآن؛ لأن الأمر قد اقترب. وقال: لا بد لهؤلاء القوم من يوم. قيل: فذلك في آخر الزمان. قال: فهذا آخر الزمان. قيل: فالنبي عَلَيْ الله كان يُقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال: هذا الواحدة، ليس الله به الذرية.

قال ابن قدامة: وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثغر لا يستحبُّ لهم الانتقال بأهلهم إلى ثَغْر مَخُوف، فأما أهل الشغر فلا بد لهم من السكنى بأهلهم، ولولا ذلك لخَرِبت الشغور وتَعطَّلت. وخصَّ الثغور المَخُوفة، بدليل أنه اختار سكنى دمشق ونحوها، مع كونها ثغرًا؛ لأن الغالب سلامتها، وسلامة أهلها(٢).

华安安

<sup>(</sup>١) لم أجده، وقريب منه ما رواه عبد الرزاق في الجهاد (٢٨٤/٥) برقم (٩٦٢٥)، عن ابن المسيب، قال بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجَزِّزُ في أناس إلى الحبشة، فأصيبوا في البحر، فحلف عمر بالله: لا يحمل فيها أبداً.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة (١٣/ ٢٣).

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### الفصل الثالث

#### خطر القعود عن الجهاد

## التحدير من خطر القعود عن الجهاد الواجب:

وجما يجب التنبيه عليه، ولفت الأنظار إليه، والتحذير منه: خطر القعود عن الجهاد الواجب، وفشو التقاعس عنه بين القادرين عليه. وانتشار الشع الهالع، والجبن الخالع، وفقدان روح الجهاد، ونيَّة الجهاد في الأمة، وشيوع روح الميوعة والطراوة بين أبنائها وشبابها، وانتشار أخلاق الفردية والأنانية، وحب الدنيا، وحب الذات، وانكباب كل شخص على مصالحه وشؤونه الخاصة، وإهمال شأن الأمة. فهذا كله يُجَسِّد خطراً على الأمة: خطراً على أفرادها، وخطراً على مجموعها، حيث تثاقل إلى الأرض، ويغلب عليها الجبن والخور، والركون إلى الدنيا، وكراهية الموت، والحرص على الحياة، والرضا بحياة الذل والهوان.

وهذه الأخلاق هي التي ذمَّ الله بها بني إسرائيل قديمًا حين قال: ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦]، وقال: ﴿ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرَى مُّحَصَّنَة أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾ [الحشر: ١٤]، وقال: ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثَمَّ لا يُنصَّرُونَ (١١١ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ﴾ [آل عمران: ١١١ ، ١١١].

وضرب لنا القرآن مثلاً حيًّا لجبنهم وخورهم وتقاعسهم عن الجهاد مع نبيهم الذي أنقذهم الله على يديه موسى عليه السلام حين قال لهم: ﴿ يَا قَوْمِ الْدُخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلُبُوا خَاسِرِينَ (آ) الْدُخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلُبُوا خَاسِرِينَ (آ) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا لَن نَدْخُلُها حَتَىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا الْمَابِ فَإِذَا وَلَيْهُمُ البَّابِ فَإِذَا وَلَيْهُمُ البَّابِ فَإِذَا وَمَلَىٰ اللَّهُ فَتَوكَلُوا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ (آ) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن ذَخُلُها أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (آ) قَالُ رَبِ إِنِي لَنْ لَكُنتُم مُّوْمِنِينَ (آ) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن لَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (إِن قَالُ رَبِ إِنِي لِللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَالِقُونَ وَالْمَوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (إِن قَالُ رَبَ إِنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ الْمَالِكُ إِلاَ نَفْسِي وَأَخِي فَافُرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المَائدة: ٢١-٢٥].

أربعون سنة يتيهون في صحراء سيناء، لا يستطيعون دخول الأرض المقدسة، عقوبة من الله لهم على تقاعسهم، حتى ينشأ في هذه السنين جيل جديد قادر على الإقدام والاقتحام.

فرغم أن سيدنا موسى قال لهم: ﴿ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾، أي: كتب لكم دخولها، كان يكفي هذا الوعد الذي تلاه عليهم موسى دافعًا لخسوضهم المعركة، ورغم تخويفهم من الارتداد على أدبارهم، ورغم تشجيع الرجلين المؤمنين لهما: أن ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالبُونَ ﴾. رغم هذا كلّه أصرُّوا على الجُبُن والقعود، وقالوا بصريح العبارة: ﴿ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فيهَا فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهَنَا قَاعدُونَ ﴾.

وهي عبارةٌ تدلُّ على منتهى الخسَّة والهوان، ومنتهى السفالة والوقاحة؛ فقد قالوا: ﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ ﴾، كأنه ربَّه وحده وليس ربَّهم. وقالوا بكلِّ نذالة: ﴿ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾! فلم يَسَع موسى إلا أن يقول: ﴿ رَبِ إِنِي لا أَمْلكُ إِلا نَفْسِي وَأَخِي ﴾، فهؤلاء القوم أجسامهم معه، وقلوبهم ليست معه، فهو لا يملكهم، ولا يملك من أمرهم شيئًا، وقد سمَّاهم: ﴿ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿ فَافْرُقْ بَيْنَا وَبَدْ سَمَّاهم: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾، فكان الجواب الإلهي له: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ في الأَرْضَ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٦].

أين هؤلاء من أصحاب محمد عَلَيْ الذين قالوا له يوم بدر: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون (١). وقالوا: والله لو استعرضت بنا البحر فَخُضْته لخُضْناه معك ما تَخَلَّف منا رجل واحد (٢)؟

وقص علينا القرآن قصة أخرى لبني إسرائيل تخلَّفوا فيها - إلا قليلاً منهم - عن الجهاد، وقد كتب عليهم، وهم الذين طلبوه من نبيهم بعد أن أُخرجوا من

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في المغازي (٣٩٥٢)، قال ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحبُّ إلي مما عدل به، أتى النبي صلحبه أحبُّ إلى مما عدل به، أتى النبي على وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿ فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ [المائدة: ٢٤]، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي على اشرق وجهه وسره.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٦٦)، والبداية والنهاية (٢/ ٣٩٥).

ديارهم وأبنائهم، فهو جهاد تحرير ودفاع عن الأرض والعرض: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلاَ مِن بَعْد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لَنبِي لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّه قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلا تُقَاتِلُ وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولَّوْا إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بَالظَّالِمِنَ ﴾ مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولَّوْا إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بَالظَّالِمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

## حَثُ القرآن على الجهاد والتَّحدير من تركه:

حثَّ القرآن الكريم على الجهاد، وشدَّد فيه، وبيَّن مقامه من الإيمان ومنزلته في الإسلام، وذلك بأساليب شتَّى:

فتارة يُسيِّن منزلته من الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُ سِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَّكِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

وتارة يأمر به أمراً صريحًا، كما يأمر بعبادة الله وتقواه، كسما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥].

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٨].

وقوله سبحانه: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٤].

وأحيانًا يأمر بأشياء هي من المعينات على الجهاد، وأسباب النصر فيه، كما في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَو انفرُوا جَمِيعًا ﴾ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَو انفرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧].

وقوله سبحانه: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

(فقه الجهاد ۲۶/۱)

وأحيانًا أخرى يُحرِّض على الجهاد والقتال بأسلوب قوي يستثير الهمم، ويحفز العزائم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ العزائم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥].

وتارة يُرغِّب المؤمنين في الجهاد بما ربط الله به من أطيب الثمرات، وأحسن المثوبة في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ المُثوبة في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجيكُم مِّنْ عَذَاب أليم ( الله وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سَبيلِ اللّه بأَمْوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهَ وَلَنتُ عَدْن ذَلكُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللهِ وَأَخْرَى تُحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن ذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللهِ وَفَتْح قريبٌ وَبشّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٠-١٣].

ومن ذلك تذكيرهم بما أعد الله للمجاهدين على كلِّ عمل أو جهد يبذلونه، أو مشقة يعانونها ما دام ذلك في سبيل الله، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةً فِي سَبيلِ الله وَلا يَطَتُسونَ مَوْطَسًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَعَلَيْونَ مَنْ عَدُو يَيْلاً إِلاَّ كُتبَ لَهُم بِهِ عَمَل صَالِح إِنَّ الله لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ (١٢) وَلا يَنفقُونَ نَفقَة صَغِيرة وَلا كَبيرة ولا يَقطعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتبَ لَهُم لِيَجْزِيهُمُ اللهَ أَحْسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٠، ١٢٠].

ومن هنا حنَّر القرآن الكريم والسنة النبويَّة من خطر القعود عن الجهاد إذا وجب، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللَّه أَوْ أَشَدَّ خَشْيَة وَقَالُوا رَبَّنَا لَمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ لَوْلا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّنِ اتَّقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (٣٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ فَشِيدَة ﴾ [النساء: ٧٧، ٧٧].

وحملت سورة التوبة حملة شعواء على (المنافقين) الذين قعدوا عن الجهاد الواجب بأعذار واهية، وتعلاَّت مكذوبة، وكشفت آيات السورة سرَّهم، وفضحت

سترهم، حتى سُمِّيت (الفاضحة)، ولا سيما مع دعوة الرسول لهم واستنفارهم إلى الجهاد معه، وذلك في غسزوة تبوك التي كان سيواجه فيها أكبر قوَّة في العالم يومئذ، وهي دولة الروم.

يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُمْ إِلَى اللَّهُ رَضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ ( ٤٠٠ إلا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء تَنفرُوا يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدُلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء تَنفرُوا يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدُلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [التوبة: ٣٩، ٣٨]، وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: ﴿ انفِرُوا خَفَافًا وَثِقَالاً قَدِيرٌ ﴾ وَخَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أَن كُنتُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُ سِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ أَن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُ سِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ آنِ عَلَيْهُ وَالتُوبَةِ : ( ٤٤ ].

ويحمل على المنافقين بقوله: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٤٢].

وعقّب على استئذانهم رسول الله في التخلّف عن غيزوة تبوك، فقال: ﴿ لا يَسْتَنْذُنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي اللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٤، ٤٥].

وفي نفس السورة: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفَرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفَرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ لَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٨١ : ٨٥].

وفي السورة يقول أيضًا: ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ( ٨٦ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨٧ ، ٨٦].

وقال تعالى في مفاصلة حاسمة: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَخُبَ إِلَيْكُم مِنَ اللّه وَرَسُولِه وَجِهَاد فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

قال ابن النحاس: (في هذه الآية الشريفة من التهديد والتحذير والتخويف لـمَن ترك الجهاد – رغبةً عنه، وسكونًا إلى ما هو فـيه من الأهل والمال – ما فيه كفاية، فاعتبروا يا أُولى الأبصار)(١).

## تحدير السنة من ترك الجهاد:

وفي السُّنَّة النبوية نجد أحاديث كثيرة تنعي على الأمة أفرادًا وجماعات إذا هي أهملت أمر الجهاد، وتَخَلَّفت عنه، وعن الإعداد والاستعداد له ماديًّا ومعنويًّا، عسكريًّا واقتصاديًّا، اجتماعيًّا وثقافيًّا.

وأول ما ينبغي الاهتمام به: اصطحاب نية الجهاد عند الدعوة إليه، أو حضور أسبابه الموجبة له. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على شعبة من النفاق»(٢).

وقد ذكر الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» جملة أحاديث في الترهيب من ترك الجهاد، منها:

1- ما أورده عن أبي عمران (٣) قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفًا عظيمًا من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر؛ وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي الله عنه، وعلى الجماعة فَضالَة بن عبيد رضي الله عنه، فحمل رجل من المسلمين على صفً الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس، وقائوا: سبحان الله! يُلقى بيده إلى التهلكة.

<sup>(</sup>١) مشارع الأشواق (١/٤/١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ٨٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عِمران التَّجِيبي المصري، واسمه أسلم بن يزيد من ثقات التابعين.

فقام أبو أيوب، فقال: أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام، وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله على إنَّ أموالنا قد ضاعت، وإن الله تعالى قد أعز الإسلام، وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، وأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله تعالى على نبية على ما يردُّ علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُوا الله تعالى على نبية على ما يردُّ علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُوا الله على الله وَلا تُلقُوا الله على الله على الأموال بأيديكُمْ إلى التَّهلُكة ﴾ [البقرة: ١٩٥]. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتَرْكنا الغزو(١)، فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دُفن بأرض الروم(٢) رواه الترمذي وقال: حديث غريب صحيح ٣٠٠).

٢- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تبايعتم بالعينة (٤)، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». رواه أبو داود، وغيره، من طريق إسحاق بن أسيد نزيل مصر (٥).

<sup>(</sup>۱) فليس من التهلكة إذن الأعمال الفدائية الجسُورة، التي يقوم بها الشجعان من المؤمنين، ويضعون فيها رؤوسهم على أكفهم، ويُعرضون أنفسهم لأشسد المخاطر، ولا يبالي أحدهم أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، بشرط أن يغلب على ظنّه أنَّ في إقدامه خسارة على الكافرين، وإضعافاً لهم ماديًا أو معنويًّا. ويكفي أن يكون ذلك سببًا لإلقاء الرعب في قلوبهم، وأن يكون في ذلك أيضًا نفع للمسلمين مادي أو معنوي، ويكفي أن يشير الحماس عندهم، ويقوي عزائم المترددين منهم، ويضيء الأمل في قلوبهم، وهو ما يفعله شبابنا المؤمنون في (حماس) و(الجهاد) وغيرهما في فلسطين، وفقهم الله لإرعاب الصهاينة الغاصيين. للاستزادة في هذا الموضوع انظر ما كتبناه حول شرعية العمليات الاستشهادية في كتابنا: (فتاوى معاصرة) (٣/٣٠٥) وما بعدها. وسيأتي مزيد لهذا البحث في الباب التاسع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في مدّينة استانبول قبر ومسجد وحي، تنسب إلى أبي أيوب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الجهاد (٢٥١٧)، والترمذي في تفسير القرآن (٢٩٧٢)، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (٢٩٧١)، وابن حبان في السير (٢١١١)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الكبير (٢٩٤٤)، والحاكم في الجهاد (٢/٨٤)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبيرى كتاب السير (٩/٤٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٩٣).

<sup>(</sup>٤) العينة: أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل، ثم يشتريها منه نقدًا بأقل، ليبقى الكثير في ذمَّته. كان يبيع سيارة بمائة وعشرين ألفًا بأجل، ثم يشتريها منه حالاً بمائة ألف، ويقبضها، ويبقى المبلغ المؤجل في ذمّته. وكثيرًا ما تُتَّخذ حيلة لأخذ الربا، ويكون البيع فيها غير مقصود؛ إذ المقصود في الصورة التي ذكرناها: أن يقبض المائة في الحال، ويردّها مائة وعشرين آجلاً.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ٧٣٧ .

والحديث يشير إلى عدد من الرذائل إذا اجتمعت في الأمة، فقدت عزَّتها، وسلِّط عليها غيرها: أكل السربا وإن أخذ صورة البيع، واهتمام كل فرد بشؤونه الخاصة، التي تتمثّل في أخذ كلِّ واحد بذنّب بقرته، وإهمال الصناعات، والاكتفاء بالزرع، وهو قصور في كفاية الأمة يُعرِّضها للخطر، وخصوصًا إذا انضاف إلى ذلك ترك الجهاد في سبيل الله.

وفي قوله: «حتى ترجعوا إلى دينكم»: دليل على أن ترك الجهاد والإعراض عنه، والركون إلى الدنيا، والتحايل على الربا، إلى آخر ما ذكر الحديث: خروج عن الدين الحقّ، ومفارقة له، وكفى به إثمًا مبينًا.

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مات ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّث به نفسه، مات على شعبة من النفاق»(١). رواه مسلم، وأبو داود والنسائي(١).

٤- وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمَّهم الله بالعذاب». رواه الطبراني بإسناد حسن (٣).

#### ترك الجهاد عند تعيننه من الكباش

واعتبر علاَّمة متأخِّري الشافعية ابن حجر الهيتمي - في كمتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) - ترك الجهاد عند تعيُّنه مع القدرة عليه: كبيرة من الكبائر. يقول الهيتمي: (الكبيرة التسعون والحادية والشانية والتسعون بعد الثلثمائة: ترك الجهاد عند تعينه، بأن دخل الحربيون دار الإسلام، أو أخذوا مسلمًا وأمكن تخليصه

<sup>(</sup>١) أقلُّ ما يطلب من المسلم ليبرأ من النفاق ولا يموت على شعبة من شُعبه: أن يكون أصر الجهاد مما يُهمهُ ويخطر بباله، ويُحدِّث به نفسه، وإن لم يقدَّر له المشاركة العملية في الجهاد. أما أن يكون الجهاد بمعزل عن تفكيره واهتمامه بالكلية، ولا شغل له إلا بشؤونه الخاصة، فهذا هو الذي حذَّر منه الحديث الشريف.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ٨٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط (٣٨٣٩)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سمعيد الرازي، قال الدارقطني: ليس بذلك، وقال الذهبي: روى عنه الناس شيخه علي بن سمعيد الرازي، قال الدارقطني: ﴿ إِلا تَنفُرُوا يُعَذَبُكُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَيَسْتَبُدُلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ (٥١٧/٥). أقول: ويشهد للحديث قوله تعالى: ﴿ إِلا تَنفُرُوا يُعَذَبُكُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَيَسْتَبُدُلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٩].

منهم، وترك الناس الجهاد من أصله، وتَرْكُ أهل الإقليم تحصين ثغـورهم؛ بحيث يُخاف عليها من استيلاء الكفار، بسبب ترك ذلك التحصين)(١).

واستدلَّ الهيتمي بقوله تعالى: ﴿وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، على تفسير أنَّ التهلكة – كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري – هي ترك الجهاد والانشغال بإصلاح المال والزرع وغيرها.

كما استدلَّ بما ذكرنا من الأحاديث، ثم قال: (تنبيه: عدُّ هذه الثلاثة ظاهر؛ لأن كل واحد منها يحصل به من الفساد العائد على الإسلام وأهله ما لا يُتدارك خرقه، وعليها يحمل ما في هذه الآية والأحاديث من الوعيد الشديد، فتأمَّل ذلك، فإني لم أر أحدًا عرض لعدُّ ذلك؛ مع ظهوره)(٢).

## حديث: «رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر»:

ومن الناس من يُهوِّن من أمر الجهاد - ولا سيما بعض المشتغلين بالتصوُّف غير الملتزم - بترويج حديث استندوا إليه، وعوَّلوا عليه، وشهروه بين أتباعهم، وهو أن النبي عَلَيْهِ قال بعد رجوعه من إحدى الغزوات: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: جهاد النفس»(٣)!

## الرد على من استدل بهذا الحديث في تهوين أمر الجهاد:

وردُّنا على مقولة هؤلاء من أربعة أوجه:

#### الوجه الأول:

أنَّ الحديث لم يصحَّ عن رسول الله ﷺ بإجماع أئمة هذا الـشأن. ولا وجود لهذا الحديث في كتب الـسنة ودواوينها المعروفة من الصـحاح والسنن والمسانيد والمعاجم.

قال الحافظ ابن حجر في (تسديد القوس): هو مشهورٌ على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة (٤).

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (٢/ ١٦٣). (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه صـ ١٦٨. (٤) انظر: كشف الحفا (٢/ ٣٤٥).

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه بلفظ آخر عن جابر قال: قدم النبي عَلَيْهُ من غزاة له، فقال لهم رسول الله عَلَيْهُ: «قدمتم خير مَقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر، يا رسول الله؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»(١).

وفي سنده خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام، قال الحاكم: سقط حديثه، وقال أبو يعلى الخليلي: خلط، وهو ضعيف جدًّا، روى متونًا لا تُعرف.

وقال الحاكم وابن أبي زرعة: كتبنا عنه الكثير، ونبرأ من عُهدته، وإنما كتبنا عنه للاعتبار (٢).

وفيه - أيضًا - يحيى بن العلاء البَجلي، قال الإمام أحمد عنه: كذَّاب يضع الحديث، وقال عمرو بن علي والنسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن عدي: وأحاديثه موضوعة (٣).

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (وأما الحديث الذي يرويه بعضهم، أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي عَلَيْقَ وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان)(٤) انتهى.

وروي عن إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله - وهو تابعي صغير ثقة - أنه كان يقول لمن جاء من الغزوة: قد جئتم من الجهاد الأصغر، فما ضعلتم في الجهاد الأكبر؟ جهاد القلب(٥)!

قال الدارقطني: إبراهيم بن أبي عبلة، ثقة في نفسه، والطرق إليه ليست تصفو<sup>(1)</sup>، ومعنى هذا: أن نسبته إلى هذا العالم الكبير ليست صحيحة، ولو صحّت فلا حُجَّة فيها، لأنها مقولة بشر غير معصوم.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (١/ ٦٦٢).

۱٦٨ سبق تخريجه صد ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٦١، ٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٢٥).

قال الشهيد حسن البنا في رسالته (الجهاد): (على أنه لو صحَّ، فليس يعطي أبدًا الانصراف عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين، وردِّ عادية أهل الكفر عنها، وإنما يكون معناه: وجوب مجاهدة النفس حتى تُخْلص لله في كلِّ عملها. فليعلم)(١) اهد.

#### والوجه الثاني،

أنَّ الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله لا يخلو من جهاد النفس، وأن النفس عادة تجنح إلى السلامة، وتُحبُّ الحياة، وترغب عن الموت، فلا بد للمؤمن الذي يختار طريق الجهاد: أن يقاوم نزعات نفسه، ولا سيما مع تثبيطات المشبِّطين من حوله، وشيوع الوَهْن في الأمة، وهو «حبُّ الدنيا وكراهية الموت»، كما فسَّره النبي ﷺ (٢).

فعن سَبرة بن الفَاكِه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتَذَر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم، فتركه. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتَذَر دارك وأرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتُقتل، فتُنكح المرأة، ويُقسَم المال؟ فعصاه فجاهد» (٣).

وحدَّثنا القرآن عن الملا من بني إسرائيل كيف تولَّوا عن القتال عندما كُتب عليهم، مع أنه قتال دفع لا قتال طلب. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلاَ مِن بَني إسْرَائِيلَ مِن بَعي مع أنه قتال دفع لا قتال طلب. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلاَ مِن بَني إِسْرَائِيلَ مِن بَعي مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلَكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتب عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَلَوْ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَا فَلَمَا كُتَب عَلَيْكُم الْقَتَالُ أَلاَ تُولُوا إِلاَّ قَلِيسلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بَالظّالمِينَ ﴾ وَأَبْنَا فَلَمَا كُتَتِبَ عَلَيْم بَالظّالمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

<sup>(</sup>١) من رسالة الجهاد للإمام البنا ضمن مجموع الرسائل صـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان، وقد سبق تخريجه صـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمــد في المسند (١٥٩٥٨)، وقال مخــرِّجوه: إسناده قــوي، والنسائي (٣١٣٤)، وابن أبي شيسة (١٩٧٧)، كلاهمــا في الجهاد، وابن حبــان في السير (٤٥٣/١٠)، والطبراني في الكسير (١١٧/٧)، والبيهقي في الشعب باب في الجهاد (٢١/٤)، عن سَبرَة بن الفَاكه.

هذا ما جاء عن بني إسرائيل. أما عن هذه الأمة فقد جاء قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللَّه أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ لَوْلاً أَخَّـوْتُنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ الْقَتَالَ لَوْلاً أَخَّـوْتُهُ إِلَى أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدة ﴾ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (٣٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدة ﴾ [النساء: ٧٧، ٧٧].

وفرق ما بين هذه الأمة وبني إسرائيل: أنهم لما كتب عليهم القتمال تولُّوا إلا قليلاً منهم. أما هذه الأمة، فلم يتولُّوا ولم يرفضوا، ولكن (فريقًا) منهم هو الذي أصبح يماحك ويجادل في أمر القتال، وسرعان ما استجابوا لنداء الإيمان، وحُجج القرآن.

وقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦]، وهذا خطاب عام للمسلمين عامة وللصحابة خاصة. ومع هذا قال: ﴿ وَهُوَ كُرْهٌ لِّكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٦].

وقال تعالى عن غزوة بدر: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٥،٥].

وهؤلاء فريق من المؤمنين - لا من المنافقين - خرجوا إلى بدر وهم كارهون، لأنهم لم يكونوا متهيئين للقتال.

وكل هذا يدلُّنا بوضوح على أنَّ الجهاد القتاليِّ ليس بالأمر الهيِّن، بل يحتاج إلى مجاهدة نفسية، حتى ينشرح صدر المؤمن للقتال، ويقول: ﴿ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾. وإنما هي إحدى الحُسنيين: النصر أو الجنة!

ولذا حدَّثنا القرآن عن ثقَل الجهاد على المنافقين، حتى إنهم يحاولون الفرار منه بتعلاَّت، واعتذارات شتَّى، يردُّها الله عليهم، كما قال تعالى: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ

بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارً جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨١].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَثْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ آ ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨٦، ٨٧].

#### والوجه الثالث:

أننا لو سلَّمنا بصحة هذا الحديث جدلاً، لكان علينا - بمنطق الحديث نفسه - أن نبدأ بالجهاد الأصغر، متدرِّجين إلى الجهاد الأكبر، كما هي سنة الله في الأشياء والأمور كلِّها: البداية بالصغير انتهاء إلى الكبير.

وما دام القتال في سبيل الله وَفْق منطق الحديث هو الأصغر، فليكن البدء به. ولا يجوز تأخيره. ومنطوق الحديث المزعسوم: أنه عليه الصلاة والسلام قاله، وهو راجع من الغزو والقتال.

#### الوجه الرابع:

أنَّ ما صحَّ عن رسول الله ﷺ قد بيَّن لنا: أن القتال في سبيل الله هو أعلى مراتب الجهاد.

فعن عمرو بن عَبَسَة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أيُّ الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة». قال: وما الهجرة. قال: «أن تهجر السُّوء». قال: فأيُّ الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم». قال: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَن عُقرَ جواده، وأُهريق دمه»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۷۰۲)، وقال مُخرِّجوه: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال مسلم، إلا أن أبا قلابة - وهو عبد الله بن زيد الجرمي - لم يدرك عمرو بن عبَسة، وابن ماجه في الجهاد (۲۷۱۲)، وعبد الرزاق في الجامع (۱۲۷/۱۱) برقم (۲۰۲۰۷)، وصحّعه الألباني بشواهده في صحيح ابن ماجه (۲۲۵۳).

وعن عبد الله بن حُبْشِي الخَشْعَمي: أن النبيَّ عَلَيْكُ سُئل جملة من الأسئلة، كان منها: فأيُّ الهجرة أفضل؟ قال: «مَن هجر ما حرَّم الله». قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَنْ جاهد المشركين بنفسه وماله». قيل: فأيُّ القتل أشرف؟ قال: «مَنْ أهريق دمه، وعُقرَ جواده» (١).

فدل هذان الحديثان على أن الجهاد الأفضل والأكبر هو: أن يجاهد الإنسان بنفسه وماله في سبيل الله. وأن أعلى مراتب الجهاد: أن يُسفك دمه في سبيل الله، ويُعقر جواده في سبيل الله، أي أنه ضحّى بنفسه وماله جميعًا في سبيل الله.

华华华

<sup>(</sup>۱) رواه أحسمند في المسند (۱۰٤۰۱)، وقبال مُخبرِّجوه: إسناده قبوي، وأبو داود في الصلاة (۱٤٤٩)، والنسائي في الزكاة (۲۰۲۱)، والدارمي في الصلاة (۱٤۲۶)، والبسهقي في الكبيرى كنتاب الزكساة (٤/ ١٨٠)، عن عبد الله بن حُبشي، وصححه الالباني في صحيح أبي داود (۱۲۸۲).

## الفصلالرابع

# استمرار الجهاد ونحلة القاديانيّة

### سياسة تجفيف المنابع،

ومما يجب التنبَّه له، والحذر والتحذير منه: ما يحاوله أعداء أمتنا: من تضليلها عن وجهتها، وتثبيطها عن الجهاد، وإشاعة روح الهزيمة وروح القعود فيها، بوسائل مختلفة، وأساليب شتَّى، كلُّها تصبُّ في تخذيلها، وإماتة روح الجهاد فيها، لتستسلم لهم، وتقعد عن مقاومتهم، وتطهير أرضها من رجسهم، وتحرير رقبتها من نيرهم. وأدهى من ذلك وأمر : أن يُصدِّقها بعض أبنائها والمنتسبين إليها، ويسبروا في ركابها، ويعملوا جاهدين لتحقيق أهدافها، من حيث يشعرون أو لا يشعرون!

ومن أهم هذه الوسائل والأساليب: ما سمَّوه سياسة (تجفيف المنابع)، ويعنون بها: مصادر التوجيه والتثقيف والتعليم للأمة، عن طريق مؤسسات التربية والتعليم، وعن طريق وسائل الثقافة والإعلام، بتفريغها من كلِّ معاني (الجهاد)، وما يشير إليه من قريب أو بعيد، وما يؤدِّي إليه أو ما يتَّصل به بنسب من العقائد والأخلاق والآداب والأحكام، أو من التاريخ ووقائعه.

ولهذا يعملون بجدً ليُفرِّغوا المناهج التربوية والإعلامية من آيات الجهاد، وأحاديث الجهاد، ومن غزوات الرسول، ومن معارك الفتح الإسلامي، ومن الحديث عن أمثال خالد بن الوليد، وأبي عبيدة، وطارق بن زياد، ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي، وسيف الدين قطز، ومحمد الفاتح، والأمير عبد القادر، وعمر المختار وأمثالهم من أبطال الإسلام.

بل يفرِّغون المناهج من كلِّ ما يتَّصل بغرس عزَّة النفس المؤمنة، وقوة الشخصية المسلمة، والتمسلُّك بالحقِّ، ومقاومة الباطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والغَيْرة على الحُرُمات، إلى آخر هذه الفضائل.

وقد ازداد هذا الأمر خطورة عندما أمست أمريكا اليوم تدسُّ أنفها في أخصِّ الشؤون الداخلية لأمة الإسلام، ومنها: التعليم والإعلام والثقافة، وتطلب بصراحة عجيبة: تغيير

مناهج تعليم الدين، حتى تنسجم مع فلسفتها وحضارتها. وهذا ما طلبته من السعودية وباكستان ومصر وغيرها. إنها تطلب منا أن نُربِّي أبناءنا كما تريد هي، لا كما نُريد نحن.

#### الحملة المشبوهة على الجهاد واعتباره نوعًا من الإرهاب:

ومن وسائلهم: الحملة المسمومة والمشبوهة على الجهاد الإسلامي، في لفظه ومعناه. واعتبار الجهاد المشروع بلا ريب ولا نزاع - لتحرير الأرض، ومقاومة المحتلّ، ومقارعة الغاصب - نوعًا من (الإرهاب) الذي يجب أن يُجنّد العالم كلّه لحربه.

وهذا ما صنعت أمريكا وغيرها من القوى المعادية للإسلام، الخائفة منه، والكارهة له، والحاقدة عليه، والمتربِّصة به.

فهؤلاء يُؤيِّدون الكيان الصهيوني في قـتل الولدان والنساء والشيـوخ، وتدمير المنازل، وتحريق المزارع، وتخريب كلِّ عامر، واغتصاب الأرض بالجبروت، وإقامة المستوطنات عليها، وجَلْب المستوطنين لهـا من أنحاء الأرض، ويعتبرون ذلك حقاً مشروعا لمدلَّلتهم (إسرائيل) على حين يعتبرون كل مقاومـة فلسطينية إرهابًا وعنفًا وإفسادًا وتخريبًا.

ونتيجة للحملة التبشيرية (التنصيرية) والاستشراقية على الجهاد، والتخويف منه، حتى من (لفظة الجهاد) رأينا بعض مؤتمرات القمَّة الإسلامية توصي بحذف أو استبعاد كلمة (الجهاد) من قاموس السياسة في العالم الإسلامي.

ورأينا كثيرًا من فصائل المقاومة الفلسطينية وغيرها، تستخدم مصطلحات أخرى غير الجهاد، مثل (النضال) أو (الكفاح المسلح) أو غيرها.

ولم تسمح أمريكا وحلفاؤها باستخدام كلمة (الجهاد) في الساحة الإسلامية، الا عندما كانت هي في حاجة إلى ذلك، في حربها مع (الاتحاد السوفيتي) في أفغانستان، فلم تمنع من تعبئة الحشود، وتجنيد الجنود، وتجميع الجهود، تحت علم (الجهاد الإسلامي)، بل أيَّدت ذلك وآزرته، فلما تحقَّق هدفها، غيَّرت سياستها، وقلبت ظهر المجنِّ للمسلمين، وأصبح الذين كانوا بالأمس (مجاهدين) يسمَّون

اليوم (إرهابيين) و(مجرمين)! وهم الذين قدموا لأمريكا خدمة مجانية، لم تكن تستطيع أن تحقّفها بمئات المليارات من الدولارات، وهي إضعاف الاتحاد السوفيتي وزلزلة كيانه، حتى انهزم، ثم انتهى إلى السقوط والزوال!!

# خُلْق النُّحُل الزائفُة التي تنكر الجهاد:

ومن أعظم ما لجات إليه القوى الاستعمارية الصليبية المعادية للإسلام وأمته خلال القرن التاسع عشر: خلق (نحل زائفة) بين المسلمين، تشد أزرها، وتسند ظهرها، تشق صفوف المسلمين، وتثير الفتن بينهم، وتُروِّج معتقدات باطلة، وخصوصًا ما كان منها يرفض فريضة الجهاد، ويقاومه باسم الدين نفسه حين تزعم: أن الجهاد كان مشروعًا من قبل، ثم نسخ بظهور (النَّحلة الجديدة) ونبيها الجديد المزعوم!!

#### القاديانية تبطل الجهاد وتوجب الطاعة للمستعمر

وأبرز من يمثّل ذلك: داعية (النّحلة القاديانية) ومدَّعي (النبوة الجديدة)، المدعو (غلام أحمد) الذي كان أهمَّ ما جاء به في نحلته وديانته الـمُحدَنَة المبتدعة أمران أساسيان:

١- الطاعة للحكومة، ولو كانت أجنبية كافرة.

٢- إبطال الجهاد، وإسقاط فرضيته.

ومن الوضوح بمكان: أن هذين الأمرين يصبّأن في خدمة الاستعمار الإنجليزي، ونصرته؛ فطاعته مشروعة بل واجبة، ومقاومته ومجاهدته غير واجبة، بل غير مشروعة ولا مباحة أصلا. وبهسذا يعيش الاستعمار في الهند وغيرها من بلاد المسلمين آمنًا مطمئنًا مستريح البال، ما دام يُطاع ولا يُجاهد.

#### رسائل غلام أحمد في الطاعة للحكومة البريطانية وإسقاط الجهاد:

ورسائل (غلام أحمد) مؤسس النَّحلة القاديانية تفيض بالنصوص الغزيرة التي تتحدَّث عن كلا المبدأين السابقين.

يقول في أحدها: (لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها، فقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة ولي الأمر (الإنجليز) من الكتب

والإعلانات والنشرات ما لو جُمع بعضها إلى بعض لملأ خمسين خرانة! وقد نُشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وتركيا، وكان هدفي دائمًا أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة، وتُمحى من قلوبهم قصص المهدي السفاك، والمسيح السفاح، والأحكام التي تبعث فيهم (عاطفة الجهاد) وتفسد قلوب الحمقى)(1).

وإذا كان المسيح (سفّاحًا) فكيف ادَّعي بعد أنه (المسيح الموعود)؟!

ويقول في مقام آخر: (لقد نشرت خمسين ألف كتاب ورسالة وإعلان في هذه البلاد وفي البلاد الإسلامية، تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل والمنّة على المسلمين! فيجب على كلِّ مسلم أن يطيع هذه الحكومة إطاعة صادقة. وقد ألفت هذه الكتب باللغات الأردية والعربية والفارسية، وأذعتها في أقطار العالم الإسلامي، حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين مكة والمدينة، وفي الأستانة، وبلاد الشام ومصر، وأفغانستان؛ وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف من الناس عن (فكرة الجهاد)، التي كانت من وحي العلماء الجامدين، وهذه مأثرة أتباهى بها! يعجز المسلمون في الهند أن ينافسوني فيها)(٢).

وقال في رسالة أخرى بكل تَبجُّع وصفاقة: (لقد ظللتُ منذ حداثة سني - وقد ناهزتُ اليوم الستين - أجاهدُ بلساني وقلمي، لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية، والنصح لها، والعطف عليها، وألغي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جُهاًلهم، والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة. وأرى أن كتاباتي قد أثَّرت في قلوب المسلمين، وأحدثت تحوُّلا في مئات الآلاف منهم) (٣).

وكذب عدو الله، سيظل الجهاد باقيًا ما بقي القرآن الكريم.

ويقول فض الله فاه: (إنَّ مـذهبي وعقيدتي التي أُكـرِّرها: أنَّ الإسلام جزءان: الجزء الأول: إطاعة الله. والشاني: إطاعة الحكومة التي بسطت الأمن، وآوتنا في ظلِّها من الظالمين، وهي الحكومة البريطانية)(٤).

<sup>(</sup>١) ترياق القلوب صـ٢٥ للقادياني.

<sup>(</sup>٢) ستارة قيصرة صـ٧ مكتوب القادياني إلى ملكة إنجلترا.

<sup>(</sup>٣) تبليغ رسالت (٧/ ١٠). (٤) شهادة القرآن صـ ٨٦.

الحمد لله، هذا إسلام القادياني، وليس إسلام القرآن والـسنة، ولا إسلام أمة محمد.

ويقول بصراحة عن الجهاد: (إنَّ الله خَفَقَ شدَّة الجهاد - أي القتال في سبيل الله - بالتدريج، فكان يُقتل الأطفال في عهد موسى، وفي عهد محمد عَلَيْنَ أُلغي قتل الأطفال والشيوخ والنسوة، ثم في عهدي أُلغي حكم الجهاد أصلاً)(١).

ويقول في موضع آخر: (اليوم أُلغي حكم الجسهاد بالسيف، ولا جهاد بعد هذا اليوم؛ فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار، ويسمي نفسه غازيًا يكون مخالفًا لرسول الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرنًا بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود؛ فأنا المسيح الموعود، ولا جهاد بغد ظهوري الآن، فنحن نرفع علم الصلح، وراية الأمان)(٢).

وكذب القادياني في قوله: إنَّ الرسول قبل ثلاثة عشر قرنًا ألغى الجهاد في زمن نزول المسيح في آخر الزمان، وهذا عكس ما ورد من أحاديث صحاح: إن المسيح سيقتل الدجال، ويقاتل الكفار حتى يدخلوا في الإسلام. وقد ذكرنا من قبل عددًا من الأحاديث الصحيحة التي تبنَّت استمرار الجهاد إلى يوم القيامة.

ويقول: (اتركوا الآن فكرة الجهاد؛ لأنَّ القتال للدين قد حرَّم، وجاء الإمام والمسيح، ونزل نور من السماء، فلا جهاد، بل الذي يجاهد في سبيل الله الآن، فهو عدو الله، ومنكر للنبي، الذي يعتقد هذا) (٣).

ويقول: (إنَّ هذه الفرقة القاديانية لا تزال تجتهد ليلاً ونهارًا لقلع العقيدة النجسة – عقيدة الجهاد – من قُلوب المسلمين)(٤).

وقال: (إنَّ الفرقة الإسلامية التي قلَّدني الله إمامتها وسيادتها، تمتاز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره، بل إن الفرقة المباركة لا تستحلُّه سراً كان أو علانية، وتحرِّمه تحريها باتًا)(٥).

<sup>(</sup>١) الأربعين رقم (٤) صــ٥١.

<sup>(</sup>٢) خطبة إلهامية صـ ٢٨ تبليغ رسالت (٩/٤٤).

<sup>(</sup>٣) ترجمة أبيات أردوية ضميمة تحفة كولرويه صـ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) عريضة القادياني إلى الحكومة المندرجة في مجلة (ريفيور آف ريليجنز) رقم (٥) ١٩٣٢م.

<sup>(</sup>٥) ترياق القلوب صـ٣٣٢.

وهكذا نرى التناقض الصريح بين القادياني والقرآن؛ يقول تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة:٢١٦]، ويقول القادياني: حُرِّم عليكم القتال، ولو كان للدفاع عن أوطانكم وحُرماتكم. وكذلك التناقض الصريح بين القادياني والرسول محمد عَلِيْتُهُ، فالرسول محمد يعتبر الجهاد ذروة سنام الإسلام، والقادياني يعتبر الإيمان به عقيدة نجسة!!

وقال: (قد كتبت مرارًا: أن القرآن لا يعلم تعليم الجهاد أبدًا، (يعني أنه مؤقّت) بل كان هذا الحكم مُخْتصّاً بالزمان، وما كان إلى الأبد. والإسلام بريء عن الأعمال التي ظهرت عن الملوك بعد زمان النبوة، بخطئهم الصريح، أو بأغراضهم النفسانية)(١).

هذه أباطيل القادياني الذي لم يُخْف عمالته للاستعمار البريطاني، وخدمته طول عمره له، وإخلاصه لتثبيت أركان حكمه، عن طريق المبدأين اللذين جاءت بهما نحلته أو نبوته المزعومة لتضليل المسلمين، وتذليلهم ليكونوا طوع الاستعمار وهما:

١- طاعة الحكومة الكافرة المستعمرة والإخلاص لها.

٧- إبطال فكرة الجهاد، والسعي لنزعها من قلوب المسلمين.

وقد زعم هذا المتنبئ الكذاب – الذي فاق كذبه كذب مسيلمة – أنه المسيح الموعود، بغير دليل ولا برهان، وأن رسول الله على أعلن قبل ثلاثة عشر قرنا بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود. وهذا كذب صُراح على رسول الله، الذي أعلن في أحاديثه الصحاح: أن المسيح سيحمل راية الجهاد، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ولا يقبل الجزية من أحد، وأن الله تعالى سينصره، حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم.

ولا ريب أن الإنجليز المستعمرين قد قرَّت أعينهم بكلام هذا (النبي المزيف)، الذي سخَّر نفسه وقلمه وطائفته لخدمتهم، وسوَّد ألوف الصفحات للتمكين لهم من رقاب المسلمين. ولا غرو أن وفَروا له (الحماية) اللازمة لمثله، والتأييد المادي

 <sup>(</sup>١) ضميمة الحكومة الإنجليزية والجهاد صـ١٠، ١١، انظر: كتاب القادياني ومعتقداته للشيخ منظور أحمد
 صـ٣٠، ٣١، وكتاب القاديانية لإحسان إلهي ظهير صـ ١١٨ – ١٢٣ طبعة إدارة ترجمان السنة باكستان.

والمعنوي لـتنفـيق نِـحلتـه، ونشــرها على أوسـع نطاق ممكن تحت أسنَّـة رمــاح الاستعمار.

هذا وقد وقف علماء المسلمين في الهند الكبرى التي تتمثّل اليـوم في: الهند وباكستان وبنجلاديش جميعًا، ضدَّ هذا القادياني المتنبئ الكذاب، وحكموا بكفره، وخروجه من الملّة، وأيّدهم في ذلك علماء العرب والأتراك وغيرهم.

ولا نزاع في أنَّ من ادَّعى النبوة بعد محمد، أو زعم أنه جاء بنسخ أحكام قطعية ثابتة من شريعته، مخالفًا المعلوم من الدين بالضرورة، فقد مرق من الإسلام، كما يمرق السهم من الرَّميَّة، فإذا فعل ذلك خدمةً للاستعمار وأهدافه، فقد جمع إلى خيانة الدين: خيانة الوطن والأمة، وبذلك عُدَّ خائنًا لله ولرسوله ولامة الإسلام، عميلاً للكفرة الظالمين المستعمرين.

#### أدلة استمرار الجهاد إلى يوم القيامة:

ومن الضروري هنا: أن نُبيِّن أن الجهاد فريضة مُحكمة باقية إلى يوم القيامة، غير قابلة للنسخ، فإنَّ النسخ لا يكون بعد رسول الله ﷺ، وكلُّ حكم ثبت بالقرآن والسنة فهو باق إلى يوم القيامة.

ومن المتَّفَق عليه بين جميع المسلمين: أن الأصل في الأوامر والنواهي والأحكام الثابتة بالقرآن والسنة: ليس لها أمد مُحدد وتنتهي عنده، بل هي باقية إلى يوم القيامة، سواء في ذلك أحكام العبادات أم المعاملات، ومنها: ما يتعلَّق بالجهاد.

كل ما في الأمر: أنَّ الوسائل قد تتغيَّر، والأساليب قد تتطوَّر، ولكن تبقى الفكرة الأساسية محفوظة مرعيَّة.

الفكرة الأساسية في الجهاد: أن تبقى الأمة قويةً مرهوبة الجانب، بما تملك من قوة عسكرية مادية مسلائمة لعصرها، وقوة بشرية مُدرَّبة، رادعة قادرة على ردِّ العدوان، وتأديب المعتدين، وتأمين الحرية للدعوة، وإنقاذ المستضعفين في الأرض، وليس من الضروري أن تغزو خصومها ما لم يغزوها، إلا أن نتعرَّض لخطر منهم فنتوقاه قبل أن يحدث، إذا قامت عليه الدلائل.

فكرة الجهاد: تتمثَّل في إعداد القوة للأمة من كلِّ ناحية، وإعداد المقاتلين الأكفاء المدرَّبين، والتهيُّؤ لخوض المعركة إذا وُجدت موجباتها عند سماع نداء الجهاد.

(فقه الجهاد ١/٣٥)

ولا يجوز للأمة بحال: أن تسترخي وتلقي سلاحها، وتستسلم للدَعَة والقعود، اتّـكالا على وجود هيئات دَوْلية، كهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن وغيرهما.

فقد ثبت أن الأقوياء هم الذين يحكمون العالم، وحتى مجلس الأمن فيه خمس دول تملك حق النقض (الفيتو)، أي الاعتراض على أي قرار، فيتعطَّل، وهو ما تفعله أمريكا باستمرار في أي قرار يدين إسرائيل.

## قانون التدافع بين الناس؛

والقرآن يعلمنا أن قانون التدافع بين الناس - لتضارب مصالحهم واتجاهاتهم - هو من السُّن الإلهية الشابتة في الكون والاجتماع البشري، كما قال تعالى: 
﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفُسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

﴿ وَلُولا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لّهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللّهِ كَثِيراً ﴾ [الحج: ٤٠]، فهذه السنة الكونية الإلهية تفيد أن الحرب من طبيعة الاجتماع البشري، حتى قال مَن قال: الإنسان حيوان محارب. وما دامت الحرب ضرورة فلا بد من الاستعداد لها بالتسلُّ المناسب، حتى نُرهب عدو الله وعدونا، ولا نغفل عن سلاحنا، فيتمكّن منا عدونا: ﴿ وَدَّ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلُحَتُكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّ يُلَةً وَاحدَةً ﴾ [النساء: ٢٠٢].

# الكفار لن يكفُّوا عن المسلمين:

كما أنَّ القرآن يعلمنا أن الكفار لن يكفُّوا عنا أبدًا، يقول تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُفَاتِلُونَ كُمْ حَتَىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دينكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ويقول عزَّ وجلَّ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٣) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].

#### بقاء الطائفة المنصورة،

ولا غرو أن بشَّرتنا الأجاديث النبوية الصحيحة بأن هناك طائفة يسمِّيها العلماء: (الطائفة المنصورة) ستظلُّ قائمةً على هذا الدين، مستمسكة بعروته الوثقى، مدافعة عن حِماه، مقاتلة في سبيله، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

روى مسلم في صحيحه، عن جابر بن سَمُرَة أن النبي ﷺ قال: «لن يبرح هذا الدين قائمًا، يقاتل عليه عصابة من المسلمين، حتى تقوم الساعة»(١).

وروى مسلم أيضًا، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم القيامة»(٢).

وروى عن عُمَير بن هَانِئ قال: سمعتُ معاوية على المنبر يقول: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: سمعتُ من رسول الله عَلَيْ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرُهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس»(٣). وفي رواية عنه: «لا تزال عصابة من المسلمين، يقاتلون على الحقِّ، ظاهرين على مَن ناوأهم، إلى يوم القيامة»(٤).

وروى مسلم أيضًا، عن عُقبة بن عامر: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرُهم مَن خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك»(٥).

وروى أحمد وأبو داود والحاكم، عن عمران بن حُصين أن النبي على قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحقِّ، ظاهرين على مَنْ ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٢)، وأحمد في المسند (٢٠٩٨٥)، عن جابر بن سَمُرَة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان (١٥٦)، وأحمد في المسند (١٥١٢٧)، عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، كما رواه أحمد في المسند (١٦٩٣٢)، عن معاوية، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإمارة (١٠٣٧)، وأحمد في المسند (١٦٨٤٩)، عن معاوية.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٤)، وابن حبان في التاريخ (٦٨٣٦)، عن عُقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (١٩٨٥)، وقال مخرِّجُوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو داود في الجهاد (٢٤٨٤)، والطبيراني في الكبيـر (١١٦/١٨)، والحاكم في الجيهاد (٤٠٠٤)، وصححه علـى شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عمران بن حصين، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٧٠).

وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، عن قُرَّة بن إياس، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرُّهم خُذلان مَن خذلهم، حتى تقوم الساعة»(١).

وقد صح هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد آخر من الصحابة منهم: عمر ابن الخطاب (٢)، والمغيرة بن شعبة (٣)، وثوبان (٤)، وأبو هريرة (٥)، وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم جميعا.

## حديث أبي أمامة الباهلي في الطائفة المرابطة ببيت المقدس:

ولعلَّ من الخير: أن نذكر هنا حديث أبي أمامة الباهلي، الذي رواه عبد الله ابن أحمد في المسند، قال: وجدتُه بخط أبي. ونصُّ الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوِّهم قاهرين، لا يضرُّهم مَن خالفهم، إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك!». قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس» (٦).

فهذه الطائفة المرابطة الصامدة، الجاهدة المجاهدة، التي وُصفت بأنها على الحقّ ظاهرة، ولعدوها قاهرة، وأنها لا يضرُّها مَن خالفها ولا مَن خذلها، إلا ما أصابها

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (١٥٥٩٦)، وقال مُخرَّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، والترمذي في الفتن (٢١٩٣)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة (٦)، والطيالسي في المسند (١/١٤٥)، وابن حبان في العلم (٦١)، والطبراني في الكبير (٢٧/١٩)، عن قُرَّة بن إياس، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٦).

<sup>(</sup>٢) عن عَمْرُ رَضِّي الله عنه قال: قال رَسُول الله ﷺ: ﴿لا تَزَالَ طَائِفَةٌ مَنْ أَمْتِي ظَاهَرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَى تَقُومُ الساعــة». رواه الطيالســي في المسند (٩/١)، والحاكم في الفتن والملاحم (٤٤٩/٤)، وصــحح إسناده، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) عن المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ: قـال: ﴿لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيــهم أمر الله وهم ظاهرون». متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤٠)، ومسلم في الإمارة (١٩٢١).

<sup>(</sup>٤) عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تَزَالُ طَائَفَةُ مَنَ أَمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ لا يَضَرَّهُم مَن خذلهم حــتى يأتي أمر الله وهــم كذلك». رواه مــسلم في الإمــارة (١٩٢٠)، وأحمــد في المسند (٢٢٤٠٣)، والترمذي في الفتن (٢٢٢٩)، وابن ماجه في المقدمة (١٠).

<sup>(</sup>٥) عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يزال لهذا الأمر – أو على هذا الأمر – عـصابة على الحقّ، ولا يضرَّهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله». رواه أحمد في المسند (٩٩٠٠)، وقال مُخرَّجوه: إسناده قوي، وابن ماجه في المقدمة (٧) بلفظ قريب، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن أبي أمامة وقد سبق تخريجه صــ ٥٢١ .

من لأواء، أي: من أذى وجراح في الطريق، حتى يأتي أمر الله، أي: حتى تقوم الساعة، وهم كذلك: ثابتون على العهد، صابرون في البأساء والضراء وحين البأس، وقد حدَّدت الأحاديث الشريفة مكانهم بالشام كما في حديث معاذ، وذكر في هذا الحديث حين سنُل عنهم بأنهم: "ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس».

إنها بشارة نبويَّة صدرت منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا لإخواننا الأبطال من شعب فلسطين: إخـوتنا في حـركة المقـاومة الإسـلاميـة (حـماس)، وإخـوتنا في (الجهـاد الإسلامي)، وفي (كتائب الأقصى)، وغيرهم من فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين.

بل إن «أكناف بيت المقدس»، يمكن أن تتسع في رأيي، لتشمل كلَّ أعوان الجهاد في فلسطين من بلاد الشام ومن مصر والعراق، فكلُّ هؤلاء يمكن أن ينطبق عليهم: أنهم من «أكناف بيت المقدس».

# حديث: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» ودلالته على استمرار الجهاد؛

ومن الأدلَّة على أن الجهاد باق ومستمر إلى قيام الساعة: ما رواه الشيخان، عن ابن عسمر (١) وعُروة البَارِقِي من الصحابة، أن النبي ﷺ قال: «الخيل معقود بنواصيسها الخير إلى يوم القيامة»(٢)، وفي بعض الروايات: «الأجر والمغنم»(٣)، وهذا يدلُّ على أن المقصود بها: خيل الجهاد.

وهذه الأحاديث الصِّحاح تُغنينا عن حديث أنس بن مالك عند أبي داود وفيه: «والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يسبطله جُورُ جائر، وعدل عادل»(٤)، ففي إسناده ضعف، ولكن قد يُذكر استثناسًا.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٧١)، كما رواه أحمد في المسند (٢٦٦١)، والنسائى في الخيل (٣٥٧٣)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٠)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٣)، كما رواه أحمد في المسند (١٩٣٥)، والترمذي في الجسهاد (١٦٩٤)، والنسائي في الحيل (٣٥٧٤)، وابن ماجه في اتخاذ الماشية (٢٣٠٥)، عن عروة بن الجعد.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٢)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٣)، كما رواه أحمد في المسند (١٩٣٥)، والترمذي في الجهاد (١٦٩٤)، والنسائي في الحيل (٣٥٧٥)، عن عروة بن الجعد.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٣٢)، وسمعيد بن منصور في من قال: الجملهاد ماض (١٤٣/٢)، وأبو يعلى في المسند (٧/ ٢٨٧)، والبيهسقي في الكبرى كتاب السمير (١٥٦/٩)، عن أنس، وفيه يزيد بن أبي نُشبة، قال المنذري في مختصر السنن: هو في معنى المجهول (٣/ ٣٨٠)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٤).

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### الفصل الخامس

## إعداد الأمّة للجهاد

## امتلاك أسباب القوة:

بينًا في الفصول السابقة أن الأمة المسلمة - كما يُوجِّهها كتاب ربها وسنة نبيها - أمة سلام لمن يسالمها، وأنَّ السلام هدف من أهداف الحياة الإسلامية، والرسالة الإسلامية، ولكن هذا لا يعني: أن تموت فكرة الجهاد لدى الأمة، وأن يسيطر عليها الوَهْن الذي يجعل الأمة فريسةً لأعدائها، فتتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصْعتها. والوَهْن يعني: حُبِّ البنيا وكراهية الموت.

كما أن انتشار فكرة السلام لا يعني: أن تُجرَّد الأمة من أسباب القوة التي تُكسبها الحصانة من أطماع خصومها، وتجعلها مرهوبة من أعدائها، وتمنحها القدرة على تبليغ رسالتها، وتأمين الحرية لدعوتها.

ومن هنا كان الإسلام - رغم رغبته في السلام، ودعوته إلى السلام - يحرص كل الحرص على أن تظلَّ الأمة أمة جهاد، تمتلك أسباب القوة ماديًّا ومعنويًّا، لكي تحمي بها وجودها البشري والرسالي، وتمنع أي طامع فيها من العدوان عليها.

ومن أجل هذا كان واجبًا على الأمة أن تقوم بالإعداد اللازم لامتلاك القوة في كلِّ جوانبها: القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، والقوة البشرية: المادية والفكرية والإيمانية والأخلاقية. وإعداد الأمة للجهاد الواجب، حتى تكون على أتمِّ الاستعداد لتلبية النداء، عندما يدعو الداعى: أن حيَّ على الجهاد.

#### ١- الإعداد العسكري؛

وأول هذا الإعداد: ما يُعرف بـ(الإعـداد العسكــري) وهو أول ما يتــبادر إلى الذهن من كلمه (إعداد).

والإعداد العسكري يتطلُّب أمرين:

#### أ- إعداد المعدات والأسلحة:

الأول: إعداد الأجهزة والمعدَّات والآليَّات العسكرية، وهو ما أمر به القرآن الأمة أمرا صريحا في قول الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وهذا الأمر يشمل إعداد كلِّ وسائل القوة العسكرية اللازمة لتحقيق الانتصار على العدو. ومنها: رباط الخيل، والمراد برباط الخيل: ربط خيول المجاهدين على الثغور ومنافذ البلاد التي يمكن أن يتسلَّل منها الأعداء.

وقد جاء عدد من الأحاديث الصحيحة تُنوِّه بما في إعداد الخيل للجهاد من أجر ومثوبة عند الله.

وأقول هنا: إنَّ النصَّ على الخيل - باعتبارها وسيلة من وسائل القوة في العصور الماضية - لا يلزمنا بأن نقف عند هذه الوسيلة، فلكلِّ عصر خيله وفرسانه. ولهذا أعتبر أن خيل عصرنا هي: الدبابات والمصفَّحات والمجنزرات وغيرها من الآليَّات المقاتلة في البرِّ.

بل يشمل هذا: المعدات البحرية من السفن والبوارج الحربية والغواصات وغيرها، وهي من أهم آليات الحرب في عصرنا.

بل يشمل ذلك: الوسائل الجويَّة من الطائرات والأقمار الصناعية والصواريخ وغيرها. وقد أصبحت هذه المعدات أهم الوسائل وأعظمها خطراً في عصرنا، وتطوَّرت إلى ما سَمَّوه (حرب النجوم).

وكما تطورت المعدات والمركبات الحربية براً وبحرا وجواً، وتطورت الأسلحة المستعملة في القتال كذلك. فقد كانوا قديًا يستخدمون السيوف في ضرب الرقاب عند المواجهة والتقاء الصفين أو المقاتلين وجها لوجه، كما تستخدم الرماح والحراب في الطعن على مسافة قريبة، والقسيُّ في الرمي من بعيد بالسهام والنبال، كما عرف الأقدمون استخدام (المنجنيق) في رمي المحاصرين بالقذائف والحجارة ونحوها.

وعرَف الناس قديمًا أدوات الوقاية أو الحماية من ضربات المعدو، مثل الدروع والتروس والمغافر لملأفراد، والقلاع والحصون والسراديب للجماعات. ومثل ذلك حفر الخنادق والأسوار لحماية المدن.

هذه الأسلحة القديمة تطوّرت تطوّراً هائلاً، فلم يعُد المحاربون يستعملون السيوف - أو ما يسمُّونه السلاح الأبيض - إلا في مواقع محدودة، وظروف خاصة.

أصبح المقاتلون يستخدمون البنادق الآلية والمدافع الرشاشة المتنوعة، والقذائف أو القنابل، وهي أنواع وأوزان، والصواريخ، وهي أصناف وألوان، أيضاً. منها: أرض أرض، وأرض جو، وجو أرض، وجو جو، ومنها: الصواريخ عابرة القارات، والصواريخ المُضادَّة للطائرات وللدبابات وللصواريخ، والصواريخ بعيدة المدى، والمتوسطة المدى، والقصيرة المدى . . . إلى آخره.

وهناك الأسلحة النووية التي استخدمتها أمريكا في نهاية الحرب العالمية الثانية ضد اليابان في (هيروشيما وناجازاكي).

## حكم استخدام الأسلحة النووية:

وهذه الأسلَحة تحتاج إلى بحث شرعي في حكم استخدامها: هل يجوز أو لا؟

ورأيي المبدئي: أنه لا يجوز استخدام هذه الأسلحة التي يمكن أن تقتل الملايين من البشر دفعة واحدة، وتُصيب ملايين آخرين بأضرار لا تُدرى عواقبها على مدى عشرات السنين. وقد حرَّم الإسلام قتل مَن لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ الهرمين، والرهبان والفلاحين وأمثالهم، أي قتل الآحاد من هؤلاء، فكيف يجيز قتل الألوف والملايين برمية واحدة ١١٤

ومع هذا أرى أنَّ أمة الإسلام يجب أن تمتلك هذه الأسلحة غير المشروعة، لتكون سلاح ردع وتخويف لأعدائها، وفرق بين استخدام هذه الأسلحة وامتلاكها، فإن امتلاكها ضروري لأمة مُعرَّضة للعدوان من القوى التي تعادي المسلمين، وقد أثبتت الوقائع أن امتلاك مثل هذه الأسلحة هو ضمان للسلم. وهذا ما رأيناه واقعًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، فلم تقم بينهما حرب رغم الاختلاف الأيديولوجي، ورغم اختلاف المصالح والأهداف؛ لأن استخدام الأسلحة النووية إنما هو دمار للطرفين.

وهذا ما رأيناه أخيرًا بين الهند وباكستان، رغم اشتداد التوتُّر في العَلاقات بينهما، إلى حدِّ التراشق وسقوط بعض القتلى من الجانبين، ولكن لأن كلاً منهما يملك السلاح النووي، جعل كليهما يحسب حساب النتائج أو العواقب، إذا قامت الحرب النووية بين الطرفين.

والذي نُقرِّره هنا من أحكام الشرع: أن الأمة الإسلامية يجب عليها وجبوبًا قطعيًّا أن تعدَّ ما استطاعت من قوة لأعدائها. وكلمة (ما استطاعت) تعني: أن تبذل كلَّ ما في وُسعها وما تحتمله طاقاتها البشرية والمادية، من صناعة المعدات والأجهزة والأسلحة، وكل ما يَتَطلَّبه الجانب العسكري، من أدوات الهسجوم، ووسائل الوقاية، بحيث تتفوَّق على الأعداء، أو على الأقل نمل ما يملكون، ولا يجوز أن نكون أدنى منهم، حتى لا نتعرَّض للخطر.

الأمة كلُّها مخاطبة بقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة ﴾ ، وإن كان الذي ينفِّذ هذا الأمر هم أُولو الأمر فيها ، وهذا هو الذي يُعبِّر عنه الفقهاء بـ (فرض الكفاية) ، فمعنى فرض الكفاية: مسؤولية الأمة كلِّها ، وأن البعض هو الذي عليه التنفيذ ، وأنه إذا قام البعض بالفرض سقط الإثم عن باقي الأمة ، وإلا أثمت الأمة كلُّها ، لأن الأصل: أن الخطاب لها مجتمعة .

فرض كفاية على الأمة: أن تكون لديها أسلحة متطورة توازي ما لدى الآخرين من أسلحة، إن لم تفقها. وأن تكون هذه الأسلحة من صنع يدها، ولا تعتمد على مُجرَّد شرائها من الآخرين، فإنَّ هذا يجعلها تحت رحمتهم، وقد لا يتيسَّر هذا في كلِّ وقت، وكثيرًا ما يضنُّون علينا ببيع المتطوِّر والأحدث من الأسلحة، ولا يبيعوننا إلا القديم الذي ضَعف أثره، وباتوا يستغنون عنه، ولا يخشون خطره عليهم إذا كان في أيدينا.

وهذا يُوجبُ على الأمة أن تُهيِّئ كلَّ ما يلزم لذلك من وسائل علمية وتكنولوجية وتفوُّق في العلوم الطبيعية والهندسية والرياضية، وأن تُنشئ من الجامعات العلمية والتقنية، ومراكز البحوث، وتُجنَّد الطاقات، وتُوفِّر المال، وتُهيِّئ المناخ الملائم، لكل ما يلزم من صروح علمية وبحثية ضرورية لإنشاء القوة العسكرية المطلوبة.

وقد يلزم لـذلك: أن نحيط هذا الأمر بالـسريَّة، حتى لا تَتَسرَّب أخباره إلى الأعداء فيضربوه قبل أن يقوم، ففي الحديث: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»(١).

كلُّ هذا يعتبر من فروض الكفاية على الأمة عامةً وعلى أُولي الأمر منها خاصة، وَفُقًا للقاعدة الشرعية التي تقول: ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب. وقد جاء في الحديث: «إن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، ومنبله – الذي يضعه في القوس أو النبلة ونحوها – والرامي به (٢).

وقد ذكر لنا القرآن قصة داود عليه السلام، وامتن عليه بأنه تعالى علمه صنعة الدروع في الحرب، وألان له الحديد، بالنار والطّرق وغيرها وَفْق السنن، وليس بعجزة كما يقول البعض، يقول تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسُكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

وقال في سورة أخرى: ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ أَن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالَّى البَّهِ السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالَّى ابْمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سبأ: ١١،١٠].

وروى البخاري في صحيحه، أنَّ النبيَّ ﷺ قـال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عـمل يده» (٣). أي: وهو ملك ذو سلطان، ومع هذا كان يأكل من صنعه الدروع السابغات.

وفي هذا حثٌّ وإغْراء للمؤمنين أن يقتدوا بداود عليه السلام في إتقان صنعة من الصناعات الحربيَّة التي تحتاج إليها الأمة.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۹۶)، وفي الأوسط (۲٤٥٥)، وفي الصفير (۲/ ۲۹۲)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢١٥)، والبينهقي في الشعب باب الحث على ترك الغل والحسد (٢٦٥٥)، عن معاذ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه سعيمد بن سلام العطار قال العجلي: لا بأس به، وكذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد بن صعدان لم يسمع من معاذ (٨/ ٣٥٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٧٣٠٠)، وقال مخرِّجوه: حديث حسن بمجمسوع طرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن زيد، ويقال: ابن يزيد، وأبو داود (٢٥١٣)، والترمذي (١٦٣٧)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢١٤٦)، وابن ماجه (٢٨١١)، والحاكم (٢/٩٥)، وصحح إسمناده، ووافقه الذهبي، خمستهم في الجهاد، عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.

وإنما تنتصر الأمة إذا استقلَّت بصناعة السلاح بأنواعه المختلفة، وأتقنتها وتفوقت فيها. وهذا يتم ُّ بالإعداد والتخطيط والتعاون بين بلاد الإسلام بعضها وبعض، فلم تعد الدولة القطرية وحدها قادرة على صنع السلاح المتطور المتفوق، فقد رأينا الدول الصناعية الكبيرة يتعاون بعضها مع بعض في صنع طائرة متميزة أو نحو ذلك.

والشرع يوجب على المسلمين - وجوبًا دينيًّا لا مرية فيه - أن يتَّحدوا في هذا الأمر ولا يختلفوا، وأن يجتمعوا ولا يتفرَّقوا، وأن يتعاونوا ولا يتنازعوا، كما قال تعالى في توجيه المؤمنين إذا لقوا العدو: ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبْرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

فليت الأمة الإسلامية الكبرى اليوم تعي هذا الواجب الديني القومي العملي، وتُجمّع صفوفها، وتُوحِّد كلمتها، حتى تستطيع حماية أرضها وعِرضها ومقدَّساتها، ولا تغدو نهبا للطامعين!

## عدم الغطلة عن السلاح:

ومما يدخل في باب الإعداد العسكري للعدوِّ: عدم الغفلة عن السلاح، ولا يكفي أن تمتلك الأسلحة ثم لا تستعملها عند اللزوم، فكثيرًا ما يؤدِّي الاسترخاء وقلَّة الحرص، إلى أن يُلقي المقاتل سلاحه، ويحسب أنه في أمان كامل، فينتهز العدو المتربِّص هذه الفرصة، فيدخل منها ليوقع بالمسلمين، ويضربهم في غفلة منهم، وقد يُفْضي ذلك إلى التمكُّن من المسلمين، وإنزال الهزيمة بهم.

ومن روائع القرآن: ما نَبّه عليه المسلمين، وهم يُؤدُّون صلاتهم في أثناء الحرب، وراء إمامهم الواحد، فالصلاة فريضة مُقدَّسة، وعبادةٌ ركنية، لا تُهمَل في سلم ولا حرب، بل هي عدَّة رُوحيَّة للمحارب، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا اسْتَعِينُوا بْالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، ومن ذلك: الأمر بالصلاة في جماعة وراء إمام واحد في حالة الحرب: عناية بمبدأ الوحدة في القيادة، ولو في هذه الحالة الاستثنائية، كما أمرهم بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهم في داخل الصلاة، واقفين بين يدي الله، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَلاةَ

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْت طَائِفَةٌ أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتَكُمْ وَأَمْتُعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَّطَر أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَعْمَا أَوْ لَا عَنْ مَا لَكُولُوا مَنْ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَعْمَا أَوْ لَا لَكُولُوا فَلْ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَعْمَا أَوْ لَلْهَ أَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا فَي اللّهَ أَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُعْمِوا أَسْلَحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَعْمَا اللّهَ أَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُعْمَالًا فَي اللّهَ اللّهُ اللّهَ أَعْدَالًا لَا لَهُ أَعْدَابًا لَا لَهُ أَعْدًا لِلْكَافِرِينَ عَلَالًا لَهُ إِلَى اللّهَ أَعْدَالًا لَاللّهَ أَعْدَالًا لَهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

فانظر إلى هذا التكرار والتأكيد وشدة التنبيه: ﴿ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾، ﴿ وَلْيَأْخُذُوا حَدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾، ﴿ وَلْيَأْخُذُوا حَدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾، ثم انظر إلى هذه الجملة العظيمة المعلَّلة لهذا التأكيد: ﴿ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾.

ولقد رخَّص في وضع الأسلحة في حالة العذر: من مطر أو مرض، ومع هذا اتبع هذا الترخيص بهذه الوصية أو هذا الأمر الجازم: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾.

وقد حدث للمسلمين في عصر النبوة شيء من ذلك في غزوه أحد، فقد أمر النبي على الرماة أن يحموا ظهرهم من جهة الجبل، وألا يَدَعوا أماكنهم لأي سبب من الأسباب، ولكنهم نسوا هذا الأمر النبوي الصريح، وتأولوا لانفسهم أن ينزلوا إلى الساحة لينالوا حظهم من الغنيمة، إذ لاح لهم أن المسلمين قد كسبوا الجولة الأولى في المعركة، فتركوا أماكنهم - مخالفين أمر الرسول وأمر قائدهم الخاص - وانكشف بذلك ظهر المسلمين، ولم يضيع هذه الفرصة قائد جيش المشركين خالد ابن الوليد - وكان لا يزال على الشرك - فانقض عليهم من الخلف، وأعمل فيهم السيوف، وارتبك المسلمون، وخصوصاً بعد إشاعة قتل الرسول على وتغير اتجاه الربح لصالح أهل الشرك، وقاتل من المسلمين سبعون من الأبطال الميامين، نتيجة هذه الثغرة التي أتاحها الرماة المسلمون لأعدائهم من حيث لا يحتسبون.

ونزل في ذلك القرآن: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم (١) بِإِذْنه حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ اللَّانِيَا وَاللَّهُ مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ اللَّانِيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

<sup>(</sup>١) أي: تعلونهم بالسيف.

كما قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمَا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

#### حماية السلاح من العدو،

ومن هذا الباب: أخذ الحذر بالتحصين من الأعداء، بحماية السلاح من العدو، فإن من أشد الأخطار في الحرب الحديثة: أن يكتشف العدو مخازن الأسلحة، وقواعد الصواريخ، فيضربها ويدمِّرها، ويترك الأمة عارية أمام أعدائها، أو يباغتها بضرب سلاحها، وهي غافلة، كما فعل العدو الصهيوني في حرب ١٩٦٧م حين ضرب المطارات المصرية، وما فيها من طائرات في هجمات مفاجئة متتالية، فشلَّت يد القوَّات المسلحة المصرية، وأفقدتها القدرة على الحركة بعد أن ضُرب طيرانها ومطاراتها، وأصبحت الجيوش المصرية في سيناء مكشوفة لا يغطيها الطيران، ولا تسندهم قوة تحمى ظهورهم.

#### ب- إعداد المقاتلين:

وإذا كان العنصر الأول في (الإعداد العسكري) للأمة، هو: إعداد الأجهزة والمعدّات من كلِّ نوع، فإن العنصر الثاني في الإعداد، هو: إعداد العنصر البشري المدرّب على القتال، فمن المعروف أن الأسلحة - وإن بلغت من التطورُ والإتقان ما بلغت - لا تقاتل وحدها، إنما يعمل السلاح بيد الجندي الذي يحمله ويستعمله.

وقديما قال الطُّغرَائِي في لاميته:

وليس يعهمل إلا في يدي بطل

وعادة السيف أن يزهى بجوهره

وقال أبو الطيب المتنبي:

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فيوق الكرام كيرام

فالخيل من غير (خيَّال) والفرس من غير فارس: لا تُجدي.

ولهذا أمر الرسول الكريم ﷺ أبناء الأمة أن يُدرِّبوا أنفسهم على استخدام الأسلحة، حتى يكتسبوا المهارة في استعمالها، وإلا فقدت الأسلحة قيمتها.

روى الإمام مسلم في صحيحه، عن عُقبة بن عامر، أن النبي ﷺ فسَّر القوة في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة ﴾، فقال: «ألا إن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، (١٠).

وموجب هذا: أن قوَّة السلاح الحقيقيَّة إنما تَتَجلَّى في حُسن استعماله، لهذا لم يقُل: إن القوة هي: السيف أو الرمح أو القوس، بل قال: «الرمي». فاعتبر الفعل البشري هو القوة الحقيقية.

ولم يكتف النبي عليه الرمي والتدريب عليه، واكتساب المهارة فيه، فكثيرًا ما يتعلَّم المرء الشيء، ثم يُشغل عنه ويتسركه ويُهمله، فينساه ويفقد المهارة التي اكتسبها بالتدريب، ولهذا كان من المهمِّ: الاستمرار في التدريب حتى لا ينسى.

ولهذا نرى بعيض الأمم تستدعي جنود الأحبتياط بين فترة وأخسرى – حسب الحاجة – في دورة تستغرق أياما أو أكثر، وفي هذه الدورة يكسبون فائدتين:

الأولى: تعلَّم الجديد من فنون الحرب، مما لم يكونوا قد تعلَّموه، ولا سيما أن العالم الآن يتغيَّر بسرعة، والقدرات العسكرية تتطوَّر بما لا يخطر على بال، فلا بد أن يكونوا على وعي بما يحدث في العالم من حولهم.

والفائدة الثانية: ألا ينسوا ما تعلَّموه قديًا، فهي مراجعة عملية للمكتسبات القديمة. وقديمًا قال علماؤنا: حياة العلم مذاكرته. والمذاكرة قد تكون بالمدارسة، وقد تكون بالممارسة.

ولا غرو أن وجدنا المنبي عَلَيْهُ يُحذًر من (نسيان الرمي) بعد أن تعلَّمه المسلم، وتعب في تحصيله. قال عليه الصلاة والسلام: «مَن تعلَّم الرمي ثم تركه، فليس منا، أو فقد عصي»(٢).

«مَنْ تعلُّم الرمي تُمَّ نسيَهُ فهي نعمةٌ كفرها» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الإمارة (١٩١٧)، وأحسم في المسند (١٧٤٣٢)، وأبو داود (٢٥١٤)، وابن ماجــه (٢٨١٣)، كلاهما في الجهاد، عن عُقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة (١٩١٩)، والبيهقي في السنن كتاب السبق والرمي (١٣/١٠)، عن عُقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط (٤١٧٧)، والصغير (٥٤٣) عن أبي هريرة. وقــال الهيشمي في المجمع (٥/ ٤٩١) رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط، وفيه قيس بن الربيع وثّقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.

ومن المهم في عصرنا: أن يكون المقاتل متعلّما، حتى يستطيع أن يتعامل بسرعة ولياقة مع الآلات والمعدّات الحديثة والمتطورة، فإن الجندي الأمي يصعب عليه استيعاب (التهنيات) الدقيقة والمعقّدة في بعض الأحيان، بل إنَّ كثيرًا من المعدات الآن تدار إلكترونيًّا. وهذا من فروض الكفاية على الأمة: أن تمحو أميَّة أبنائها. بل أرى أن محو الأمية اليوم أصبح فريضةً عينية على كلِّ مسلم، ما لم يكن له عذر ينعه، وعلى المجتمع أن يساعده على ذلك، كما على الدولة أن تُعينه على التعلُّم، وتتَّخذ من الوسائل ما يُحقِّق هذا الهدف النبيل.

#### ٢- الإعداد الاقتصادي للجهاد:

ومن الإعداد المطلوب للجهاد: الإعداد الاقتصادي، وهذا يتطلَّب جملة أمور أساسية، منها:

# أ- تهيئة الأمة لتغطية كلِّ مجالات الإنتاج، وبخاصَّة ما تحتاج إليه الحرب:

فيجب على الأمة أن تعتني بجميع مجالات الإنتاج، لا أن تكتفي بشأن منها، وخصوصًا ما يحتاج إليه الجهاد والحرب، وما يشقُّ استيراده، وألا تكتفي بالزراعة وحدها، مُغفلة الجوانب الأخرى التي تتطلَّبها الأمة القوية، مثل الصناعات المختلفة، وفي مقدمتها صناعه الحديد، التي أشار القرآن إلى أهميته في الحياة العسكرية، والحياة المدنية، حين قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ والحياة المدنية، وقوله: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فقوله: ﴿ وَمَنَافِعُ المَنْ شَدِيدٌ ﴾، إشارة إلى الصناعات الحربية، وقوله: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾، إشارة إلى الصناعات المدنية، والأمة القوية تحتاج إلى كلتيهما.

وقد حذّرنا الحديث الشريف من الرضا بالزرع والاكتفاء به، في حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، وتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله: سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم»(١).

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه صـ ٢٣٧. والحديث ينبئ بهذه العبارات: الرضا بالزرع، وإتباع أذناب البقر، وترك الجهاد، إلى الحالة النفسية لبسعض الشعوب المحصورة في الزراعة وحدها بحيث يشتغل كلُّ منهم بأرضه وبقره، ولا يعني بالجهاد إذا طلب منه للدفاع عن الدين والأمة؛ ولهذا قسال: «وتركوا الجهاد في سبيل الله». أي: في حالة افتراضه عليهم. ثم اكتفاؤهم بالزرع وحده، دليل على تقصيرهم في المقسومات الأخرى للأمة مثل الصناعة، فلا غزو أن يعاقبوا بالذلَّ تفرضه عليهم الأمم الغالبة.

ومن هنا يجب أن يشترك في التخطيط الاقتصادي خبراء عسكريون، يشيرون على الاقتصاديين والماليين بما توجبه الأهداف والضرورات التالية والخطط العسكرية من متطلبات، حتى تراعى في الإنتاج، ولا تفاجأ الأمة عند المعركة بفقدان هذه الضروريات، التي قد لا تتوافر إلا عند خصومها، ولن يحكنوها منها بالقطع.

## ب- ترشيد الاستهلاك والإنفاق:

ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأهلي والحكومي، بحيث يتلاءم مع اقتصاد الجهاد أو اقتصاد الحرب، وبحيث تُقدَّم الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على التحسينات أو ما يسمُّونه (الكماليات)، وبحيث تُمنع المحرَّمات تمامًا، مثل المسكرات والمخدرِّرات، ويمتنع الناس عن الإسراف في المباحات، من المأكل والمشرب والملبس والزينة وسائر ما يتمتَّع به الإنسان.

والاستمتاع بالمباحات في الإسلام مقيدً بعدم الإسراف، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣]، بل المطلوب في الإسلام هو التوسُّط والاعتدال، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عَنُقَكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعَدُ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]، وكما مدح الله عباد الرحمن بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوامًا ﴾ عباد الرحمن بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوامًا ﴾ الفرون: ٢٧]، وخصوصًا في أيام الأزمات التي تنزل بالناس، كما في أيام الحروب، وأيام الكوارث، والقحط ونحوها. وقد ضرب القرآن مثلاً لذلك عن الاستهلاك والإنفاق أيام سنوات الجدب السبع في عهد سيدنا يوسف، بل في سنوات الخصب السابقة عليها، حيث وُضعت المنتجات كلُّها تحت المزاقبة من حيث التخزين، وتقليل الاستهلاك، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَمَا حَصَدتُمُ فَلَارُوهُ فِي التخزين، وتقليل الاستهلاك، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَمَا حَصَدتُمُ فَلَارُوهُ فِي استهلاك ها، ويتحكَّمون في استهلاكها، ولا تُترك الأمور تجري بغير قيود يقدّمون لها، ويتحكَّمون في استهلاكها، ولا تُترك الأمور تجري بغير قيود ونظيمات.

إن زيادة الإنتاج، لا تنجح وحدها، ما لم يكمِّلها ويضبطها سياسة استهلاك وإنفاق رشيدة، وإلا فإن يوفِّره المرشِّدون من أهل الإنتاج يمكن أن يضيِّعه السفهاء من أهل الإنفاق، ولهذا حذَّر الله من تمكُّن السفهاء من الأموال ليتصرفوا بحماقة بلا حكمة، وبسفه بلا رشد، فقال تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ [النساء: ٥].

في أيام الحروب تشدُّ الأمم الأحزمة على بطونها، ويحرمون أنفسهم من بعض ما كانوا يتمتَّعون به، وإذا كان جنودهم يبذلون الدم رخيصًا، فلا أقل أن يضحُّوا ببعض متعهم التي اعتادوها في أيام السلم والرخاء.

## جـ- توفير التمويل اللازم للإنفاق على الجهاد ومتطلباته:

توفير المال اللازم للإنفاق على الجهاد ومتطلَّباته، ولهذا فرض الإسلام الجهاد بالمال إلى جوار الجهاد بالنفس، بل إنه يقدِّم الجهاد بالمال عادة على الجهاد بالنفس، إذ لا يمكن الجهاد إلا بمال، فبالمال يُصنع السلاح ويُشترى.

وبالمال نعدُّ الخيل قديمًا، ونعدُّ اليوم الدبابات والمجنزرات والسفن والغوَّاصات والطائرات والصواريخ والأسلحة النووية – إذا ملكها عدو وهددنا بها – وغيرها.

وبالمال يُنفق على الجيوش والقوَّات المسلحة، وعلى أهلهم وذويهم.

ويالمال نُؤمِّن الجبهة الداخلية.

وبالمال تُؤلِّف الدولة المسلمة قلوب مَنْ يمكن تأليفه من الأعداء ممَّن يستطيعون استمالته إليهم. وسنعود للحديث عن توفير الموارد المالية للجهاد في فصل مستقل<sup>(١)</sup>.

## د- التوزيع العادل لثروة البلاد:

توزيع الثروة توزيعًا عادلاً، بحيث يأخذ كلُّ ذي حقَّ حقَّه، فيعطى الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه، ويُعطَى العامل على قدر جهده وإثقانه، ويعطى المحتاج على قدر حاجته، حتى تتمَّ له كفايته من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكل ما لا بد له منه هو ومَنُ يعوله على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا تقتير.

<sup>(</sup>١) في الفصل السادس من هذا الباب

وعدالة التوزيع، وتحقيق التكافل المعيشي بين أبناء المجتمع، وشعورهم بأنهم في مجتمع يصون حقوقهم، ويرعى حُرماتهم، ويكفيهم حاجاتهم، ويُؤمِّن ذراريهم من بعدهم: تجعل أبناء المجتمع لا يضنُّون بأرواحهم من أجل الجهاد في سبيل الله، بخلاف ما إذا كانوا يشعرون بالتظالم الاجتماعي، وأنهم يُنسَون عند المغنم، ويُذكَرون عند المغرم! ولا ينالهم من ثروة وطنهم إلا المقتات، وأنهم يزرعون ليحصد غيرهم، ويغرسون ليجني القاعدون ثمرة ما غرست أيديهم: فهؤلاء لا يتحمسون للجهاد، ويقولون كما يقول العامة في المثل: نحن في هم هؤلاء مدعوون، وفي فرحهم منسيون. أو كما قال الشاعر قديما:

# وإذا تكون كسريسها أُدعَى لها وإذا يُحاسُ الحَيسُ يُدعَى جُندب(١)!

ولا يجوز للحكام والولاة أن يستأثروا بالمال العام، أو يكون لهم منه نصيب الأسد، هم وأقاربهم ومحاسيبهم، مهملين أهل الاستحقاق والحاجة، فهم أحقُّ منهم وأولى.

روى البخاري في كتاب الجهاد، كيف قدَّم النبي ﷺ (أهل الصُّفَّة) على طلب ابنته وقرَّة عينه وأحب الناس إليه: فاطمة الزهراء. حين سألته - رضي الله عنها - وشكت إليه الطحن والرحى: أن يُخدِمها (يعطيها خادمًا) من السبي، فوكلها إلى الله.

كما روى كيف قدَّم عمر بن الخطاب أمَّ سَلِيط من الأنصار على زوجه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم، مع ما لها من وشائج القربي من رسول الله ﷺ (٢).

روى البخاري في كتاب (فرض الخمس)، من طريق ابن أبى ليلى قال: أخبرنا على رضي الله عنه: أن فاطمة عليها السلام، اشتكت ما تلقى من الرَّحى مما تطحنه، فبلغها أنَّ رسول الله ﷺ أُتي بسبي، فأتته تسأله خادمًا فلم توافقه،

<sup>(</sup>۱) الحَيس: طعمام يصنع من الدقيق والسكر، كالعصيدة ونحموها من المعجَّنات. يريد: أن أخماه جُندبًا له الشهميُّ من الطعام. أما همو فله شدائد الأعمال. والأبيات نسبت لهني، بن أحمد الكناني ولغيره، والصحيح أنهما لهني، انظر: صعجم الشعراء صد ١٤٨، وجمهزة الأمثال لأبي هلال العمكرى (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ١٣٥.

فذكرت لعائشة رضي الله عنها، فجاء النبي على فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: «على مكانكما». حتى وجدت برد قدمه على صدري، فقال: «ألا أدلُّكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبِّرا أربعًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، فإن ذلك خير لكما مما سألتما»(١).

فدلَّهما على ذكر الله تعالى والاستعانة به سبحانه، فربما كانت القوة الرُّوحية عوضًا عن المطالب المادية.

روى البخاري هذا الحديث في باب الدليل على أنَّ الخمس لنوائب رسول الله والمساكين، وإيثار النبي على أله الصفة والأرامل، حين سألته فاطمة - وشكت اليه الطحن والرَّحى - أن يُخْدمها من السَّبي، فوكلها إلى الله. وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طُرُق الحَديث كعادته، وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولاً، وفيه: «والله لا أعطيكم، وأدع أهل الصفة، تَطوَى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» (٢).

وروى أبو داود، عن أم الحكم بنت الزبير، قالت: أصاب النبي ﷺ سبيًا، فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله، فقال: سبقكن ً يتامى بدر ... ه (٣) انتهى.

#### ٣- الإعداد الفكري والثقافي:

ومن الإعداد المطلوب من الأمة للجهاد: الإعداد الفكري والثقافي.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١١٣)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٧)، كما رواه أحمد في المسند (١١٤١)، وأبو داود في الأدب (٢٠٦٠)، عن علي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٨٣٨)، وقال مُخرِّجوه: إسناده حسن، والحميدي في المسند (١/ ٢٥)، والطحاوي في المسير (٣/ ٢٣٣)، عن عليّ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه عطاه بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه وبقية رجاله ثقات (١٢٣/١٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الخراج والإمارة (٢٩٨٧)، والطحاوي في السير (٣/ ٢٩٩)، عن أم الحكم أو ضباعة، وصححه الالباني في صحيح أبي داود (٢٥٨٦).

ورأيي: أن أول ما يجب من ألوان إعداد الأمة للجهاد، هو: هذا الإعداد الثقافي والفكري، بمعنى إعداد عقول أبناء الأمة للجهاد، فلا تكون فكرة الجهاد غائبة عن وعي الأمة، بل يجب أن تكون هذه الفكرة حيَّةً وحاضرةً لدى خاصَّة الأمة وعامتها، في المدن والقرى، والحضر والبادية.

## استحضار النصوص من الآيات والأحاديث:

وأقرب طريق إلى ذلك، هو استحضار آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحاح، التي تأمر بالجهاد في سبيل الله، وتُرغِّب فيه، وتُبيِّن فضله، وتحذَّر من إضاعته، أو التهاون في شأنه.

وبعبارة أخرى: يجب أن يدرَّس (باب الجهاد) باعتباره أمرًا أساسيًّا في الثقافة الإسلامية، والشريعة الإسلامية، فتدرَّس نصوص من آيات الجهاد في أبواب تفسير القرآن، وتدرَّس نصوص من الأحاديث في شروح الحديث النبوي، وقد رأينا في كلِّ كتب السنة المصنَّفة على الأبواب والموضوعات: كتاب الجهاد.

# استحضار السيرة والفتوح ووقائع التاريخ:

ويدرَّس من الناحية الواقعية في السيرة النبوية وغزوات الرسول، وفتوح الصحابة، والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، مع بيان أسباب هذه المعارك والفتوح ونتائجها.

وقد كان أصحاب رسول الله على وتابعوهم بإحسان يغرسون في نفوس أبنائهم منذ نعومه أظفارهم الشجاعة وحب البطولة، والطموح إلى الجهاد والاستشهاد، بقص منذ أحداث السيرة والغزوات عليهم، لتتعلَّق قلوبهم بها، ولمحاكاة أبطالها، كما روي عن بعضهم أنه قال: كنا نُروِّي أبناءنا مغازي رسول الله على كما نُحفَظهم السورة من القرآن(۱).

<sup>(</sup>١) نسبها في البداية والنهاية إلى علي بن الحسين (٣/ ٢٤٢).

#### إشاعة فقه الجهاد الحقيقي في الأمة:

ويُدرَّس الجهاد وأهم أحكامه في أبواب الفقه الإسلامي، وبيان عَلاقة المسلمين بغيرهم من الدول والشعوب، وبيان أنواع الجهاد بالنفس وبالمال، ومراتب الجهاد من جهاد النفس إلى جهاد الظلم والفساد والمنكرات في المجتمع، باليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب الاستطاعة، ثم جهاد الكفار والمنافقين باليد واللسان.

ولا بدَّ من بيان أنَّ المسلمين سلمٌ لمن سالمهم، حربٌ على مَن حاربهم، وأنهم لا يقاتلون إلا مَن قاتلهم، أو اعتدى عليهم، أو حاول أن يفتنهم في دينهم، أو عاهدهم ونقض عهودهم، أو تجبَّر على المستضعفين في الأرض، أما مَن القى السلم إلى المسلمين، وكفَّ يده عنهم، فما جعل الله لهم عليه سبيلاً.

وإذا فرض على المسلمين القتال - وهو كره لهم - خاضوه خوض الأبطال، طلبًا لإحدى الحُسْنيين: النصر أو الشهادة.

#### بيان غايات الجهاد وأهداهه:

ولا بدَّ من توضيح غايات الجهاد في الإسلام، فليس المقصود منه: إكراه الناس على الدخول في الإسلام، فإنَّ الإسلام لا يعترف بصحة الإيمان إلا إذا كان عن الحتيار حُرِّ، واقتناع مَحْض، ﴿لا إِكْراه فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ الحتيار حُرِّ، واقتناع مَحْض، ﴿لا إِكْراه فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

وليس الغرض من الجهاد امتصاص خيرات الشعوب الأخرى، واغتنام أموالهم، أو فتح أسواق جديدة للمسلمين، أو أي كسب دنيوي من وراء الجهاد، فإن دخول أي شيء من ذلك في نيَّة المسلم أو الجيماعة المسلمة يفسد الجهاد، ويخرجه عن كونه جهادًا في سبيل الله، وقد سُئل رسول الله على الرجل يقاتبل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه – أي للذكر والشهرة والسمعة – والرجل يقاتل حمية – أي عصبية لقومه – فأيَّهم في سبيل الله؟ فقال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟. متفق عليه وقد تقدَّم.

لهذا كانت حروب المسلمين وفتوحهم في عهد الرسول وصحابته مخالفة لما عهده الناس من حروب الأباطرة والأكاسرة والقياصرة قديمًا، وما عرَفه الناس من حروب الاستعمار حديثًا، في الأهداف وفي الوسائل.

فالهدف: أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي: الحقُّ والخير والعدل، والوسيلة يجب أن تتقيَّد بالأخلاق والفضيلة، فلا يقرُّ الإسلام مبدأ: الغاية تبرِّر الوسيلة؛ بل يصرُّ على الغاية الشريفة والوسيلة النظيفة معا، في إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا (١)، ولا يرضى هذا الدين الوصول إلى الحقِّ بطريق الباطل، ولا يحقِّق الخير بوسائل الشرِّ أبدًا.

فالجهاد في الإسلام للدفاع عن الحقّ والخير، ومقاومة الظلم والعدوان، سواء كان عدوانًا على الدين أم على الأنفس، أم على الأرض والحُرُمات، وهذا الجهاد مستمر إلى يوم القيامة. كما ينبغي التنبيه على أن الجهاد في الإسلام ليس هو الجهاد العكسري فحسب، بل هناك الجهاد النفسى، والجهاد الفكري، والجهاد الدعوي، والجهاد المدني، بلغ بها الإمام ابن القيم ثلاث عشرة مرتبة. وبعض الأحاديث فضلّت جهاد الداخل، على جهاد الخارج في الفضل والأجر، كما في حديث: «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر»(٢).

#### بعض الآيات في فضل الجهاد،

ومن المهم هنا: أن يستقـر في عقل المسلم وضميره: فضل الجـهاد ومنزلته عند الله، من خلال القرآن العظيم، وأحاديث الرسول الكريم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد في المسند (٨٣٤٨)، والتسرمذي في تفسير القرآن (٢٩٨٩)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٨٨٣٠)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح، والنسائسي في البيعة (٢٠٩)، عن طارق بن شهاب، وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (٤٩١).

- اقرأ هذه الآيات في فضل الجهاد:
- ١- في سوره البقرة: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْـوَاتٌ بَــلْ أَحْيَـاءٌ وَلَكِـن
   لاًّ تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤].
- ٢٠ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾
   ١٩٠].
- ٣- ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحْرُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].
- ٤ وفي سورة آل عمران: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٦ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلَهِ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠].
- وفي سوره النساء: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَة وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلَبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ( إِن وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نصيرًا ( إِن اللهِ وَالنّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْ
- ٦- وفي السورة ذاتها: ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠٤].
- ٧- وفي سوره المائدة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْف يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْف يَاتُي اللَّهُ بِقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَّة عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي يَاتُم مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ سَبِيلِ اللَّه وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم ذَلكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٤٥].

- ٨- وفى سورة الأنفال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩].
- ٩ ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُو كُمْ
   وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّه يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦٠، ٦٠].
- ١٠ وقوله في سورة التوبة: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِينَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِينَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِينَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي اللّهِ عِنْمَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي اللّهِ وَاللّهُ وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي وَتَجَارَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضُونُهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي وَتَجَارَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضُونُهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهُ وَجَهَادُ فِي وَتَجَارَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضُونُهَا أَحَبُ إِلْيُكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ ﴾ [التوبة: ١٩-٤٤].
- ١١ وقوله سبحانه في نفس السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْواَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدُهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].
- ١٢ وفي نفس السورة: ﴿ مَا كَانَ لاَ هُلِ الْمَدينَة وَمَنْ حَوْلُهُم مِنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا
   عَن رَّسُولِ اللَّه وَلا يَرْغُبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِه ذَلكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلا نَصَبٌ
   وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّه وَلا يَطَتُونَ مَوْطئًا يَغيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو ّ نَيْلاً إِلاً
   كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً

- صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢١،١٢٠].
- ١٣ وفي سورة الحج: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا وَافْعُلُوا الْحَيْرَ لَعْلُوا الْحَيْرَ لَعْلُكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٧].
- ١٤ وفي سوره محمد: ﴿ وَاللَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ مَنُوا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلًا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُر كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلًا أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٤ ٨].
- ٥١ وفي سورة الحجرات: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَتكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾ [الحَجرات: ١٥].
- ١٦ وفي سورة الصف: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ
   مُرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

والآيات في فضل الجهاد كثيرة في القرآن.

# بعض الأحاديث في فضل الجهاد،

وحسبنا أن نعلم أن كتب الحديث الستة، وغيرها من الكتب المصنَّفة على الأبواب، كلُّها تشتمل على: (كتاب المغازي) أي غزوات رسول الله ﷺ.

وحسبنا أن نختار من الأحاديث بعض ما انتقيناه في كتابنا «المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب» للمنذري، في باب: (الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى):

١- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الأعمال أفضل؟
 قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله . . . » الحديث. رواه البخاري ومسلم (١).

٢- وعن أبى سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله تعالى». فقال: أيُّ الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى». قال: ثم مَن؟ قال: «ثم مؤمن في شعب من الشُّعاب يعبد الله ويَدَع الناس من شرِّه». رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم بإسناد على شرطهما (٢).

٣- وعن سَبْرة بن الفاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام، فقال: تُسلم وتَذَر دينك ودين آبائك؟ فعصاه، فأسلم، فغفر له.

فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتَذَر دارك وأرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر.

فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد وهو جهد النفس والمال فتقاتل فتُقتل فتُتكح المرأة، ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد».

فق ال رسول الله ﷺ: "فمَن فعل ذلك فسمات، كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة، وإن وَقَصَته دابة كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة، وإن وَقَصَته دابة كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة، وإن وَقَصَته دابة كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنة». رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، والبيهقي (٣).

<sup>(</sup>۱) متــفق عليه: رواه البــخاري في العــتق (۲۵۱۸)، ومسلم في الإيمان (۸٤)، كــما رواه أحمــد في المسند (۲۱۳۳۱)، والنسائي في الجهاد (۳۱۲۹)، وابن ماجه في العتق (۲۵۲۳)، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه صـ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) في النسائي: "قعد لابن آدم بأطرقه: فقـعد له بطريق الإسلام ..." إلخ، وهي جمع طريق على التأنيث، والحديث رواه أحمد عن سبرة بن الفاكه، وقد سبق تخريجه صـ ٥٣٧.

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله على بشعب فيه عُينة (أي عين صغيرة) من ماء عَذْبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأق مت في هذا الشعب؟! ولن أفعل حتى أست أذن رسول الله على فذكر ذلك لرسول الله على فقال: «لا تفعل، فإن مُقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويُدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، مَنْ قاتل في سبيل الله فُواق ناقة وَجَبَت له الجنة». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، والجاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (١)، ورواه أحمد من حديث أبى أمامة أطول منه، إلا أنه قال: «ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة» (٢).

٥- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه». فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا، كلُّ ذلك يقول: «لا تستطيعونه».

ثم قال: «مَثَلُ المجاهد في سبيل الله كَمَثل الصائم، القائم، القانت بآيات الله، لا يَفْتُر من صلاة ولا صيام، حـتى يرجع المجاهد في سبيل الله». رواه البخاري، ومسلم واللفظ له.

وفي رواية البخاري: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، دُلَّني على عمل يعدل الجهاد. قال: «لا أجده». ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟!». قال: ومَن يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: «فإن فرس المجاهد ليستنُّ - يمرح - في طوله فيكتب له حسنات». ورواه النسائي نحو هذا(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمــد في المسند (۱۰۷۸٦)، وقال مُــخرَّجـوه: إسناده حسن، والتــرمذي (۱۲۵۰)، وقــال: حديث حسن، والحاكم (۲/۸۲)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، كلاهما في الجهاد، والبيهفي في الكبرى كتاب السير (۹/ ۱۳۰)، عن أبي هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٢٩١) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف.

و"فواق الناقة": هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها، وقيل: هو ما بين الحلبتين.

<sup>(</sup>٣) متنفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٧٨٧)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٨)، كما رواه أحمد في المسند (١٨٧٨)، والتسرمذي (١٦١٩)، والنسائي (٣١٢٤)، كالاهما في الجهاد، عن أبي هريرة. و(استنَّ الفرس): عدا، و(الطول) بكسر الطاء، وفيتح الواو: هو الحبل الذي تُشكُّ به الدابة ويمسك طرفه لترعى.

7- وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

٧- وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ رسولا، وجَبت له الجنة».

فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال: «وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (٢).

٨- وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف"(").

فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله عليه يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جَفَن (٤) سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو، فضرب به حتى قتل. رواه مسلم، والترمذي، وغيرهما (٥).

٩- وعن البَراء رضي الله عنه قال: أتى النبي ﷺ رجل مُقنَّع بالحديد، فقال:
 يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل» فأسلم، ثم قاتل، فقُتل، فقال
 رسول الله ﷺ: «عَمل قليلا وأُجر كثيرا». رواه البخاري واللفظ له، ومسلم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، وأحمد في المسند (٨٤١٩)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٤)، والنسائي في الجهاد (٣١٣١)، عن أبي سعيد الخدري، ولم أجده في أبي داود.

 <sup>(</sup>٣) تعبير مجازي من روائع البلاغة النبوية مثل قوله: «ألزمها فإن الجنة عند رجليها»، ويُفهم منه قرب ما بين الجهاد والجنة وما بين بر الأم والجنة.

<sup>(</sup>٤) الجفن هو القراب وهو المكان الذي يوضع فيه السيف وحمائله. ابن منظور، لسان العرب (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٢)، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٥٩)، وأحمد في المسند (١٩٥٣٨)، عن أبي موسى الأشعري

<sup>(</sup>٦) متفق عُليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٠٨)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٠)، كما رواه أحمد في المسند (١٨٥٦)، عن البراء. و(مُقنَّع) بضم الميم، وفتح النون المشدَّدة: أي متغطَّ بالحديد، وقيل: على رأسه خوذة، وقيل غير ذلك.

ولفظ رواية مسلم: عن البَرَاء رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني النَّبيت – قبيل من الأنصار – فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، ثم تقدَّم، فقاتل حتى قُتل فقال رسول الله ﷺ: «عَمِل هذا يسيرًا، وأُجِر كثيرًا»!

١٠ وعن أنس رضي الله عنه قمال: انطلق النبي عَلَيْ وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال النبي عَلَيْ : «لا يَتَقَدمنَ أحدٌ منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه». فدنا المشركون، فقال رسول الله عَلَيْ : «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض».

قال عُمَيْر بن الحُمام: يا رسول الله، أجنّة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بَخ بَخ! فقال رسول الله على قولك بَخ بَخ؟». فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة! فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى قتل (١). رواه مسلم (٢).

١١- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ عَيَّكِيَّةٍ قـال: «لا يجتمع كـافر وقاتله في النار أبدًا». رواه مسلم، وأبو داود (٢)، ورواه النسائي، والحاكم أطول منه (٤).

<sup>(</sup>۱) وهذا الجيل الرباني الذي تخرَّج في المدرسة المحمدية، كان نسيج وحده، وكان يتلقى الأوامر والتوجيهات النبوية بعقله وقلبه وكيانه كله، يتلقاها ليبادر بتنفيذها لا لمجرَّد أن تعيها ذاكرته، أو يردِّدها لسانه، وهذا واضح في قصه عُمير بن الحُمام هذا، وفيما رواه البراء قبله، وفي حديث الرجل الذي سمح من أبي موسى أن الجنة تحت ظلال السيبوف، فما لبث أن كسر جَفن سيفه، ومشى إلى العدو وقاتل حتى قتل. رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجهاد (١٩٠١)، وأحـمد في المسنـد (١٢٣٩٨)، وأبو داود في الجهاد (٢٦١٨)، عن أنس. و(الفَرَنُ) بفتح القاف والراء: هو جَعبة النُّشَاب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإمارة (١٨٩١)، وأحمد في المسند (٨٩٢٢)، وأبسو داود في الجمهاد (٢٤٩٥)، عـن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في الجهاد (٢/ ٧٢) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

١٢ - وعن عبد الله بن حُبشي الخـ ثعمي رضي الله عنه أن النبي عَيَلِي سُئل: أي الأعـمال أفـضل؟ قال: (إيمان لا شك فـيـه، وجهـاد لا غُلول فيـه (١١)، وحَجَّـة مبرورة».

[قيل: فأيُّ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»](٢).

قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهد المقلِّ»(٣).

قيل: فأيُّ الهجرة أفضل؟ قال: «مَنْ هَجَرَ ما حرَّم الله».

قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَنْ جاهد المشركين بنفسه وماله».

قيل: فـأيُّ القتلِ أشرف؟ قـال: «مَـن أهريــق دمـه، وعُقـر جـواده»<sup>(٤)</sup>. رواه أبو داود، والنسائي واللفظ له، وهو أتمُّ<sup>(٥)</sup>.

۱۳ – وعن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجِّي الله – تبارك وتعالى – به من الهمِّ والغمِّ». رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في (الكبير) و(الأوسط)، والحاكم وصحَّح إسناده (٢).

١٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مكلوم يُكْلَم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكُلْمه يَدمَى، اللون لون دم والريح ريح مسك»(٧).

<sup>(</sup>١) الغُلول: الحيانة في الغنيمة بأخذ ما لا يستحقُّ.

 <sup>(</sup>٢) الزيادة بين المعقوفين من النسائي، وطول القنوت: أي القيام، لما فيه من تلاوة القرآن، وخمصوصًا صلاة
 اللمار.

<sup>(</sup>٣) جهد الـمُقلِّ: ما يعطيه مَنْ قَلَّ ماله على قدر حاله، وإن كان يسيرًا.

<sup>(</sup>٤) ومعنى هذا أنه قدَّم النفس والمال جميعًا في سبيل الله.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بِنْ حَبْشِي، وقد سَبْقُ تَخْرِيجُهُ صَـ ٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند (٢٢٧٧٦)، وقال مخرَّجوه: حسن وهذا إسناد ضعيف، وابس حبان في السير (٤٨٥٥)، والطبراني في الأوسط (٥٦٦٠)، والحاكم في الجمهاد (٢٥/٧)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيمةي في الكبرى كتاب السير (٩/ ٢٠)، عن عبادة ابن الصامت، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من هذا، وأحد أسانيد أحمد وغيره رجاله ثقات (٥/ ٤٩٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه: رواه البـخاري كتاب الذبائح والصيد (٥٣٣)، ومسلم في الإمــارة (١٨٧٦)، كما رواه أحمد في المسند (٨٩٨١)، عن أبي هريرة.

وفي رواية: «كلُّ كُلْم يُكْلَم في سبيل الله يكون يوم القيامـة كهيئتها يوم طعنت تفجـر دما، اللون لون دم، والعَـرْف عَرْف مـسك». رواه البخـاري، ومسلم (١)، ورواه مالك، والترمذي، والنسائي بنحوه (٢).

10- وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكُ قال: «ليس شيءٌ أحبً إلى الله من قطرتين وأثريان: قطرة دموع من خسيسه الله، وقطرة دم تُهُواَق في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله». وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله». رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (٣).

#### وقفة مع النصوص:

هذه النصوص المتكاثرة التي سقناها من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، من شأنها أن تُعدَّ المسلم وتُعبَّنه فكريًا وثقافيًا للجهاد.

وهذا الإعداد الشقافي للجهاد: يحب أن تقوم به المدرسة والجامع والجامعة، وتتعاون عليه أجهزة التعليم والإعلام، سواء كان إعلامًا مقروءًا أم مسموعًا، أم مرئيًّا. فمن المطلوب من أهل العلم والفكر والتربية والتوجيه: أن يغرسوا في عقول الأمة وضمائرها – وخصوصًا ناشئتها – معاني الجهاد في سبيل الله، وتربية البطولة المؤمنة المستعدَّة للبذل والتضحية عندما يناديها المنادي، وتتعرَّض الأمة للخطر.

ومن أخطر ما يتعرَّض له بعض المسلمين اليوم في بعض ديار الإسلام: ما يُسمُّونه (تجفيف المنابع)، ويعنون بذلك: منابع التديُّن الإيجابي في التعليم أو الإعلام، بحيث يُحذف منهما كل ما فيه حثُّ على الجهاد، أو على تغيير

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (۲۳۷)، ومسلم في الإمارة (۱۸۷٦)، كما رواه أحمد في المسند (۱۸۷۸)، عن أبي هريرة. و(الكُلُم) بفتح الكاف، وإسكان اللام: هو الجُسرح. و(العَرْف) بفتح العين المهملة، وإسكان الراء: هو الرائحة.

<sup>(</sup>٢) مشفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٨٠٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٦)، كما رواه أحمد في المسند (٢٠٣)، والترمذي (١٦٥٦)، والنسائي (٣١٤٧)، ومالك (٩٨٤)، ثلاثتهم في الجهاد، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في فضائل الجهاد (١٦٦٩)، وقال: حسن غريب، والطبــراني في الكبير (٨/ ٢٣٥)، عن أبى هريرة، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (١٣٦٣).

المنكر، أو مقاومة الظلم والطغيان، أو يُربِّي الشخصية المسلمة على مقاومة الضلال، والثورة على الباطل، واستنكار المظالم، وإنما يبارك هؤلاء التديُّن المريض، والذي لا يعرف من الدين إلا الشركيات في العقيدة، والبدعيات في العبادة، والسلبيات في السلوك، تديُّن الموالد والأضرحة والنذور للأولياء.

وبعض وزارات التربية والتعليم في بعض البلاد العربية حذفت من السيرة النبوية: الغزوات المتعلقة باليهود، بل حذفت من التاريخ الإسلامي: الوقائع الجهادية الكبرى في الصراع مع الفرنجة أو الصليبيين، مثل بعض معارك عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي، والظاهر بيبرس وغيرهم.

بل حذفت كثيرًا من النصوص في كـتب القراءة والمحفوظات، التي تحمل روح الجهاد والمقاومة.

وازداد الأمر سوءًا بعد الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م (٩/١١) حيث طلبت أمريكا طلبًا مباشرًا من كثير من عواصم الدول العربية والإسلامية – مثل السعودية وباكستان وغيرها – تغيير مناهج الدراسات الدينية في مدارسها الحكومية والأهلية. وهي تلحُ في ذلك وتضغط بقوة، بشكل مباشر وغير مباشر!

## ٤- الإعدادُ النفسيّ والخُلُقيّ للجهاد؛

وبعد الإعداد العسكري، والإعداد الاقتصادى، والإعداد الثقافي، يأتي: الإعداد النفسي والخُلُقي، وهو من ثمرات الإعداد الفكري والثقافي، وذلك بما يأتي:

## الإيمان بسنه التدافع بين الناس،

أ- غرس الإيمان بسنة التدافع بين البشر، ودفع الله الناس بعضهم ببعض، حتى لا تتواكل الأمة، اعتمادًا على حُسن الظنّ، بالحديث عن السلام، ولا تُهيِّئ نفسها لاحتمالات الهجوم من الآخرين. قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِلْعَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

## حب الجهاد:

ب- غرس حُبِّ الجهاد في نفس كلِّ مسلم، بحيث يتمنَّى أن يكون له حظٌّ من الجهاد، فمَنْ لم يجاهد بالفعل عاش الجهاد في نيَّته وخاطره. ولهذا جاء في

الحديث الصحيح: «مَن مات ولم يَغْزُ ولم يُحدِّث نفسه بغزو: مات على شعبة من النفاق». رواه مسلم(١).

#### الجهاد الإسلامي يتممكل خير:

ج\_ غرس الإيمان بأنَّ الجهاد ليس وراءه إلا الخير، فإنما هي إحدى الحسنين: إما النصر والغلبة على الكفار المعتدين، وإما الشهادة في سبيل الله: ﴿ قُلْ هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَربَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَربَّصُونَ ﴾ [التوبة: ٥٢].

#### عقيدةالقدرا

د\_ غرسُ الإيمان بعقيدة القدر، وأنَّ ما أصاب الإنسان لم يكسن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنَّ الأمرين اللذين يخاف عليهما الناس، مكتوبان ومُحدَّدان عند الله، وهما: الرزق والأجل، فلا يملك أحدٌ أن ينقُص من رزقك فلسًا أو لقمة، ولا يستطيع أحدٌ أن يَنقُص من عمرك ساعة أو دقيقة أو لحظة، فالأرزاق مقسومة، والآجال محسومة، ﴿ وَلَن يُؤخّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها وَاللَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١].

#### النصر من عند الله:

هـ غرسُ اليـقين بأنَّ النصر من عند الله، وأن المؤمنين منصورون، وأن مَن نصر الله نصره الله، وأنَّ مَن نصره الله نصره الله، وأنَّ مَن نصره الله فلن يُغْلب، ومَنْ خـذله فلن ينتـصر. قـال تعالى: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٠].

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

وقال: ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُ ورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُ ونَ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّهُمْ الْعُسالِبُ ونَ ﴾ [الصافات: ١٧٢، ١٧٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وقال: ﴿ إِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْدُزُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صـ ۸۳.

#### العزة الإيمانية:

و- غـرس العـزَّة الإيمانيـة في نفس كل مـسلم، هذه العزَّة، التـي هي من أخلاق المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْعزَّةُ وَلرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨]، ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّه الْعزَّةُ جَميعًا ﴾ [فاطر: ١٠].

وأساس هذه المعزَّة للمسلم: عُبوديت لله، وانتسابه إليه وإلى دينه القويم، ورسوله الكريم، وانتماؤه إلى خير أمة أخرجت للناس، وفي ذلك قال المسلم الصالح يناجى ربه:

وعَّا زادني شــرفًا وعـزًا وكدتُ بأخـمصي أطأ الشريا دخـولي تحت قولك: يا عبادي وأن أرسلت أحـمد لي نبيا<sup>(۱)</sup> وقد قال عمر لأبي عبيدة: نحن كنا أذلَّ قوم فأعزَّنا الله بالإسلام، فمهما نلتمس العزَّة بغيره أذلًنا الله (۲)!

ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحني رأسه، أو يُذلَّ نفسه، وأن يقبل الضيم والهوان، إلا مكرَها مُضْطَّرا، كما قال ﷺ: «لا ينبغي لمؤمن أن يُذلَّ نفسه»(٣).

#### المؤمن المقوى:

ز\_ غرس معاني القوة في نفس كلِّ مسلم. والمراد بالقوة: قوة النفس أولاً، وإن كانت قوة الجسم مطلوبة أيضًا، وهذه هي القوة الـتي نوَّ بها الحديث الشريف: «المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف». وهذه القوة تطرد العجز والوَهن، ولهذا جاء في هذا الحديث نفسه: «واستعن بالله ولا تعجز»(٤).

وقد وصف القرآن جماعة من المؤمنين أصابهم ما أصابهم من محن وخسائر في ساحة القتال: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

<sup>(</sup>١) البيتان نسبا للشافعي.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في الإيمان (١/ ٦٢)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، عن عمر بن الخطاب. `

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسئد (٢٣٤٤٤)، وقال مُخرِّجوه: إسناده ضعيف من أجل علي بن ريد بن جدعان، وهو مع ضعفه قد خُولف فيه، والترمذي (٢٢٥٤)، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (٢١٠٤)، كلاهما في الفتن، والبسيهقي في الشعب باب في الإعراض عن اللغو (١٨/٧)، عن حليفة، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد في المسند (٨٧٩١)، وابـن ماجـه في المقدمة (٧٩)، عـن أبي هريرة.

#### الأمل الدائم:

ح- طرد معاني اليأس والقنوط والاستسلام للهزيمة إذا وقعت مرَّة، فالمؤمن لا ييأس أبدًا، ﴿إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، وهو يؤمن أن الأيام دُول، وإن مع الليل فجرًا، وإن غدا لناظره قريب، وإن مع الليل فجرًا، ومع العسر يسرًا، والعاقبة للمتقين، ووعد الله لن يتخلَّف للمؤمنين ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمُ قَرْحٌ مِّنْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [أل عمران: ١٤٠]

## تمني الشهادة:

طـ ترغيب المسلم في الشهادة في سبيل الله؛ باعتبارها أغلى وأعلى ما يحرص عليه المسلم، ويطلبه من ربِّه عزَّ وجلَّ، حتى قال ﷺ: "والذي نفسي بيده لوددت أن أُقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أُقتل، ثم أُم أُعيل، ثم أ

وسمع ﷺ رجلاً يقول: اللهم آتني أفضل ما آتيت عبادك الصالحين! فقال له: «إذن يُعقر جوادك، ويُهراق دمك»(٢).

وفي معركة بدر استشهد حارثة بن سراقة أصابه سهم غَرْب (طائش) فجاءت أمه تسأل النبي عَلَيْهِ عنه: إن كان في الجنة صبرتُ، واحتسبتُ، وإلا اجتهدتُ عليه في البكاء. فقال لها: "هَبِلت يا أمَّ حارثة، إنها ليست جنَّة واحدة وإنما هي جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى!»(٣).

وقال: «مَنْ سأل اللهَ الشهادةَ بصدق: بلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه»(٤).

وقال سبحانه: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٦) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٧٠].

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري فـي الإيمــان (٣٦)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٦)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٥٣)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في المسند (٣/ ٣١٨)، والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم واللّيلة (٣/ ٢٨)، وأبو يعلى في المسند (٣/ ٥٦/)، وابن خزيمة في الصلاة (١/ ٢٣١)، وابن حبان في السير (٤٦٤٠)، وقال الأرناؤوط: رجاله رجال الصحيح غير محسمد بن مسلم بن عائذ، والحاكم في الإمامة وصلاة الجماعة (٢/ ٧٤)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٨٥٥) عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٣) رواه البخــَاري في الجُمهاد والســير (٩٠٪ ٢٨)، والترمــَذي في تفُســير القرآن (٣١٧٤)، وأحــمد في المسند (١٢٢٥٢)، عن أنس.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن سهل بن حنيف، وقد سبق تخريجه صـ ١٣٨.

وقال عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٤-٦].

ولهذا رأينا المسلمين في عهد الصحابة يتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله كما في قصة عُمير بن الحُمام الأنصاري في غزوه بدر، حيث سمع النبي ﷺ يقول: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»(١).

وفي بدر تسابق سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة: أيهما يذهب للجهاد مع الرسول، فاستهما – اقترعا – فخرج السهم لسعد، فقال له أبوه: يا بني آثرني بها. قال: يا أبت إنها الجنة، ولو كان شيء غيرها لآثرتك(٢).

وفي فلسطين رأينا الفدائيات، وأغلبهن فتيات في عمر الزهور، ومنهن الفتاة والزوجة والأم والجدة. من هؤلاء الفتيات: وفيء إدريس (٢)، ودارين أبو عيشة (٤)، وآيات الأخرس (٥)، وعندليب طقطاقة (٢)، وهبة ضراغمة (1)، وهنادي جرادات (٨)، وريم الرياشي (٩)، وميسرفت مسعود (١١)، وآخرهن فاطمة النجار (١١) يسابقن إخوانهن من الرجال في الجهاد وحُب الشهادة في سبيل الله، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الاستبسال والتضحية بالنفس، بتفجير أنفسهن لله، حين لم يكن لديهن صواريخ ولا أسلحة تغنى.

#### ٥- التحذير من الوَهْن النَّفْسي:

وإذا كان من المعاني التي ربي عليها المسلمون: القوة النفسية التي لا تبالي عما يصيبها في سبيل الله، ولا تفكّر أتقع على الموت أم يقع الموت عليها، فإن من المعاني التي يجب الحذر منها: الوَهْن الذي يصيب الأنفس، فتتعلّق بالدنيا ومتاعها، وتكره الموت أو تخافه، وهو ما حذّر منه الحديث الذي رواه أحمد

(٩) زوجة وأم لطفلين، وابنة الثامنة والعشرين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في سننه باب فضل الشهادة (٢/ ٢١٥)، عن سليمان بن أبان.

<sup>(</sup>٣) من عرب ٤٨، وابنة الثامنة والعشرين، وأول استشهادية فلسطينية.

<sup>(</sup>٤) من مدينة نابلس بقطاع غزة، وابنة الرابعة والعشرين.

<sup>(</sup>٥) من مدينة بيت لحم، وابنة الثامنة عشرة. (٦) ابنة الثالثة والعشرين.

<sup>(</sup>٧) من بلدة طوباس قرب جنين شمال الضفة الغربية.

<sup>(</sup>٨) ابنة الثامنة والعشرين.

<sup>(</sup>١٠) ابنة التاسعة عشرة.

<sup>(</sup>١١) من بلدة جباليا شمـالي قطاع غزة، وكانت في السابعة والخمسين، ولها ثمـانية من الأولاد اعتقل ثلاثة منهم، وعدد من الأحفاد استشهد أحدهم.

وأبو داود، عن ثوبان مرفوعًا: "يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كلِّ أفق، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها!". قالوا: أمن قلَّة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ اللهُ من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقُذفنَّ في قلوبكم الوَهْن!". قالوا: وما الوَهْن يا رسول الله؟ قال: "حُبُّ الدنيا وكراهية الموت"(١).

لم يسألوه عن المعنى اللغوي للوَهْن فهو معروف، وهو الضعف، ولكنهم سألوه عن سرِّه وعلَّته، فكشف لهم اللشام عن هذا السرِّ، وهو: «حبُّ الدنيا، وكراهية الموت».

في عهد الصحابة كانوا يتسابقون إلى الموت في سبيل الله، لإيمانهم بأنه عين الحياة، وليس موتا كما يحسب الجهال: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكن لا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤].

وكان خالد بن الولسيد يبعث برسائل إلى قادة الفسرس والروم يدعوهم إلى الإسلام، أو الانقياد لحكم المسلمين، ويختمها بقوله: وإلا غزوتكم بقوم يحبُّون الحياة (٢).

حذَّرت السنة النبوية: أن يشيع في الأمة روح الوَهْن الذي يعرضها إلى خطر الطمع فيها، والتداعي عليها كما يتداعى الجياع إلى القصاع، والتهامها في النهاية لقمة سائغة، وذلك حين تفقد الأمة روح المقاومة، وتفقد أسباب المناعة والصلابة، ويفشو فيها التخاذل والاستسلام.

وكأنما كان رسولنا الكريم ينظر من وراء الغيب إلى ما عليه أمتنا اليوم، ويعبر عن واقعها بهذه الكلمات البليغة، وعن هذه المؤامرة الدولية على أمة الإسلام، وقد بين بوضوح: أن السبب لا يكمن في قلّة عدد الأمة، وقد صدق، فالأمة اليوم مليار وثلث مليار من البشر أو تزيد، ولكنها كما وصفها: «غثاء كغثاء السيل»، والغثاء: ما يحمله السيل من حطب وخشب وورق وقش وأعواد، وغير ذلك من أشياء كثيرة يجمع بينها:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن ثوبان، وقد سبق تخريجه صــ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي، وقد سبق تخريجه صـــــ ٢٤.

١- أنها غير متجانسة، وغير منتظمة.

٢- وأنها خفيفة سطحية لا ترسُب في الأعماق.

٣- وأنها ليسس لها هدف معلوم، ولا طريق مرسوم، الماء في النهر له هدف
 ومصب في النهاية يصبُّ فيه، وله مجرى محدَّد يسير فيه إلى غايته.

أما ماء السيل، فهو يصعد وينزل، ويذهب من اليمين إلى الشمال وبالعكس، وقد يحطِّم في طريقه ما يحطِّم، بخلاف النهر.

وهكذا الأمة في (المرحلة الغُثائية) من حياتها: لا تجانس بينها ولا انتظام، تغلب عليها السطحية لا التعمُّق، فقدت هدفها وغايتها التي خُلقت لها وفُضِّلت من أجلها، كما فقدت طريقها ومنهجها الذي يصل بها إلى أهدافها.

#### ٦- التحذير من الجبن والشح:

ومن الأخلاق التي حـنَّر منها الإسـلام، لمنافاتها لرُوح الجـهاد، وحيـاة الأمة المجاهدة والفرد المجاهد: الجبن والشح.

وقد جاء في الحديث: «شرُّ ما في الرجل: شحُّ هالع، وجبن خالع»(١).

والشحُّ الهالع: هو الذي يصحبه الهلع، وقد وصف القرآن الهلوع بقوله: ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج: ٢١،٢٠]، والأصل في الشحِّ أنه بخل مع حرص، فإذا كان هالعًا كان من أشدِّ أنواع الشحِّ وأخبثها.

والجبن الخالع: الشديد كأنه يخلع فؤاد صاحبه من شدَّة خوفه. والمراد: ما يغمره من هواجس وأفكار، وإنما كان الجبن والشحُّ شرَّ ما في الرجل، لأن الدعوات لا تنتصر، والأمم لا تنهض، إلا بخُلُقين رئيسين: السخاء، الذي يهون معه بذل المال، والشجاعة، التي يهون معها بذل النفس، فإذا غلب الشحُّ فبخل الناس بالمال، وغلب الجبن، فضنَّ الناس بالأنفس، فلن تنهض أمة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۸۰۱۰)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو داود في الجهاد (۲۵۱۱)، وابن أبي شيبة في الحديث بالكراريس (۲۷۱٤۱)، وابن حبان في الزكاة (۳۲۵،) والبيه قي في الكبرى كتاب السيسر (۹/ ۱۷۰)، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۱۹۲).

وقد كان النبيُّ عَلَيْهِ يستعيذ بالله تعالى من الجبن والبخل: الجبن ضناً بالنفس، والبخل ضناً بالمال، وهما أساس الجهاد: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ﴾ [التوبة: ٤١].

ففي حديث أنس المتفق عليه، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرَم والبخل» (١)، وروى البخاري من طريق عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد - ابن أبي وقاص - يُعلِّم بنيه هذه الكلمات، كما يُعلِّم المعلِّم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله عليه كان يتَعوَّذ منهنَّ دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذُ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أردَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنه الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر» (٢).

وكذلك صحَّ من حديث زيد بن أرقم: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل . . . » الحديث (٣).

وعن عبد الله بن عمرو، أن النبي عَيَّالِيَّةِ قال: «إيَّاكم والشحَّ، فإنما هلك مَن كان قبلكم بالشحِّ: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا»(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۳)، ومسلم في الذكر والدعــاء (۲۷۰٦)، كما رواه أحمــد في المسند (۱۲۱۱۳)، وأبو داود في الصلاة (۱۵٤٠)، والنســائي في الاستــعاذة (۵٤٥۲)، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجسهاد والسير (٢٨٢٢)، وأحمد في المسند (١٥٨٥)، والترمذي في الدعوات (٣٥٦٧)، والنسائي في الاستعادة (٥٤٤٧)، عن سعد.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد في المسند (١٩٣٠٨)، والترمذي في الدعوات (٣٥٧٢)، والنسائي في الاستعادة (٥٤٥٨)، عن زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٦٤٨٧)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح، وأبو داود في الزكاة (١٦٩٨)، وابن أبي شيبة في الحديث بالكراريس (٢٧١٣)، وابن حبان في الغصب (٥١٧٦)، والطبراني في الأوسط (٦٧٥)، والحاكم في الزكاة (١/٥١٤)، وصحح إسناده، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة (١٨٧٤)، عن عبد الله بن عمرو.

#### ٧- التحدير من الميوعة والتخنئث:

ومن الرذائل التي حذر منها الإسلام: الميسوعة والطراوة والتخنث، وهي الرذائل التي إذا انتشرت في أمة، كانت كانتشار النار في الهشيم، وهي التي قال في مثلها شوقى:

وإذا أُصيب القومُ في أخلاقهم فأقمْ عليهم ماتمًا وعسويلا

يحرص الإسلام أن يحفظ على أبناء الأمة رجولتهم وخشونتهم، ولهذا حرم على الرجال التحلّي بالذهب، ولبس الحرير الطبيعي الخالص أو الغالب (١)، كما نهى الرجل أن يلبس لبسة المرأة، والمرأة أن تلبس لبسة الرجل (٢)، ولعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال (٣)، وحَمَل بشدّة على المخنّين من الرجال، الذي ترى أحدهم لا هو رجل، ولا هو اصرأة، وربما كان - في حقيقته لا في صورته – أقرب إلى المرأة.

وقد كان سيدنا عمر يقول: . . . اخشوشنوا، واخلولقوا، وارموا الأغراض، وانزوا نزوًا . . . <sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي على بسبع ونهانا عن سبع: ... ونهانا عن ... وخاتم الذهب والحرير ... متفق عليه رواه البخاري في الجنائز (۱۲۳۹)، ومسلم (۲۰۲۱)، كما رواه الترمذي (۱۷۲۰)، كلاهما في اللباس، والنسائي في الجنائز (۱۹۳۹)، وابن ماجه في الكفارات (۲۱۱۵)، عن الداء.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله على الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تسلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود في اللباس (٤٠٩٨)، والنسائي في عشرة النساء (٣٩٧/)، وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٧٥١)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والطبراني في الأوسط (٩٨٤)، والحاكم في اللباس (١٩٤٤)، وصححه على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في الشعب باب الحياء (٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: لعن رسول الله على المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري في اللباس (٨٨٥)، وأحسد في المسند (٣١٥١)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩٧)، وابن ماجه في المتكاح (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في اللباس وآدابه (٥٤٥٤)، والبيهقي في الشعب باب الملابس والزي والأواني (٦١٨٦)، وفي الكبرى كتتاب السبق والرمي (١٠/١٠)، عن أبي عشمان النهدي قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان ...، وروي مثله في كتاب عمر لأبى موسى.

لا يريد الإسلام ذلك الرجل المترف الناعم، الذي لا يتحمَّل الخشونة إذا فُرضت عليه في جهاد أو محنة من محن الحياة، والذي وصفه الشاعر بقوله:

خطراتُ النسيم تجرح خدديه ولمس الحرير يُدمي بنانَه(١)!

يريد الإسلام شبابًا صبورا على المكاره، قادرًا على احتمال المشاقِّ. ولا ريب أن الآمال الكبيرة، والأهداف الجليلة، لا تتحقَّق إلا بمكابدة الجهد والمشقَّة، يقول أبو الطيب:

لا يبلغ المجدد إلا سيِّد فطن لل علي شقُّ على السادات فعال المادات فعال لولا المشقّة ساد الناس كلهُم الجود يفقر، والإقدام قتّال (٢)

نريد شبابًا مثل سيدنا موسى الذي خرج من مصر حتى وصل إلى مَدُين في الشام، ماشيا على قدميه، ثم أوى هناك إلى الظلِّ وقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ منْ خَيْر فَقيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤].

وقالت ابنة السيخ الكبيس لأبيها مسيرة إليه: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]، فأشارت إلى صفتين مهمتين، هما أساس اختيار الرجال لجلائل الأعمال، وهما: القوة والأمانة. وسافر من مقر إقامته في سيناء حتى وصل إلى مجمع البحرين، وقال لفتاه: ﴿ لَقَدْ لَقَيْنَا مَنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢]

لا نريد شبابًا كالذين وصفهم الشاعر محمود غنيم في قصيدته:

شباب العُرْب يا زيْنَ الشباب أري منكم فريقًا حين بمشي كليث الغساب في صلف وكسبر تفنَّن في محاكاة العَادَاري ولا يخشى على شيء ويخشى

ويا أشبسال آساد غسساب يحك بأنفسه مستسن السحاب وليس لدى الكريهة ليث غاب وخسالفسهن ً في وضع النقساب إذا ثار الغبسار على الشياب (٣)!

(٢) البيتان لأبي الطيب المتنبي.

<sup>(</sup>١) البيت لعبد الجليل الطباطبائي.

<sup>(</sup>٣) من ديوان (صرخة في واد) لمحمود غنيم. انظر: الأعمال الكاملة صـ ٩٠ ، دار الغد الَّعربي.

بل أقول: إن المرأة المسلمة لها حظُها في الجهاد، بما يتناسب مع خصائصها الأنثوية، وقد ذكرنا في فصل (دور المرأة في الجهاد) (١) ما على المرأة من الجهاد، وما قامت به المرأة المسلمة في عهد النبوة والخلافة الراشدة، من المشاركة إلى جوار الرجل، حتى إن بعضهن عمل السلاح وقاتلن في سبيل الله.

وقد قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتُلُوا لاَّكَفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَّدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

فبعد أن قررت الآية هذا المعنى العظيم: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل: ﴿بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ ﴾ بيَّنت: أن مَن بذل جهدا من الجنسين في سبيل الله فلن يضيع عند الله، وذكرت الإخراج من الديار، والإيذاء في سبيل الله، والقتال والقتل، فكلُّ هذا قد يقع من المرأة كما يقع من الرجل، وجزاؤه تكفير السيئات، ودخول الجنات، ثوابًا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.

**排除数数** 

<sup>(</sup>١) انظر: الفصل السادس من الباب الأول من هذا الكتاب.



#### الفصل السادس

#### توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد

## تَطلُّب الجهاد لنفقات هائلة:

ومما يتمِّم مـوضوع إعـداد الأمة للجهـاد: إعداد الموارد الماليـة اللازمة لنفـقات الجهاد والمجاهدين.

فمما لا ريب فيه، ولا خلاف عليه: أن الجهاد - بمعنى القتال - يتطلّب نفقات هائلة، يعرفها الخبراء في هذا الفنّ، ولا سيما في عصرنا؛ من شراء الأسلحة بأنواعها وألوانها.

ولم تعُد الأسلحة في عصرنا: سيفًا ورمحًا وقوسًا ونبلاً، ولم تعُد المعدات فرسًا تحتاج إلى علف محدود الكُلفة، ولم تعُد مجرد سفينة شراعية في البحر تصنع من الخشب، حتى المنجنيق لم يكن شيئًا باهظ التكاليف كأسلحة اليوم.

إن القواّت المسلحة اليوم تحتاج إلى أسلحة برية، وأسلحة بحرية، وأسلحة جوية، والأسلحة البرية فيها: الدبابات والمجنزرات والمصفحات وغيرها.

والأسلحة البحرية: فيها السفن والبوارج والزوارق الحربية، وحاملات الطائرات العملاقة، والغوَّاصات التي تعمل تحت الماء، وغيرها.

والأسلحة الجوية، فيها الطائرات المقاتلة، والمروحيات، وقاذفات الصواريخ، وحاملات الرؤوس النووية والطائرات من غير طيار وغيرها. ومن ذلك: الأقمار الصناعية وسفن الفضاء، إلى المروحيات الصغيرة.

والأسلحة لم تعُد مقصورة على البنادق والرشاشات بصنوفها المختلفة، بل غدا هناك قنابل مختلفة الأنواع والأحجام والأهداف والقدرات، ومنها: القنابل الصاروخية والنووية والهيدروجينية، وغيرها مما يسمُّونه (أسلحة الدمار الشامل)، وقد أمسى مملوكًا للأقوياء، محظورًا على الضعفاء. وهناك القنابل الذكية، والقنابل العنقودية.

ثم الإنفاق على الجيوش والمقاتلين يستلزم نفقات يومية غير قليلة ولا يسيرة؛ نفقات المأكل والمشرب والملبس والمسكن والفراش والغطاء والإضاءة والتدفئة أو التبريد، والترفيه المباح، ونفقات العلاج والدواء، إلى نفقات التدريب المستمر، وغيرها.

ثم تأمين الجبهة الداخلية وتقويتها، لتظلُّ سندًا ومددًا للجبهة العسكرية.

#### فمن أين مصادر التمويل لهذا كله؟

ونبادر فنقول: إنَّ الجيش المسلم المجاهد، أو القوَّات المسلَّحة المسلمة تتكوَّن من أصناف أو مستويات ثلاثة:

١- الجند العاملون، وهم عمدة الجيش وأساسه، وهم المتفرِّغون للجندية.

٢- جند الاحتياط، وهم الذين يُدعون عند الحاجة فيلبُّون، بعد أن استوفوا حظَّهم من التدريب والإعداد العسكري، وقضوا مدَّتهم ثم خرجوا من الجيش.

٣- الجند المتطوِّعـون، وهم المدرَّبون في العـادة، المستـعـدُّون للَّحاق بالجـيش
 العامل، إذا هُدِّدت الأمة، أو اعتدى على حُرماتها معتد أثيم.

فالصنفان الأوَّلان يُموَّلان من ميزانية الدولة، وأما الصنف الثالث فهو يموِّل نفسه، أو يموِّله أناس خيِّرون. وقد يتطوَّع الشخص بنفسه، ولكنه يحتاج إلى التسليح وإلى النفقة الشخصية. ولذا كان لا بد من حديث عن (الموارد المالية) للجهاد، أيَّا كان القائمون به:

#### مصادر تمويل الجهاده

وفي ضوء الفقه الإسلامي: نجد مصادر عـدَّة لتمويل جيش الجهاد، والقوَّات المسلَّحة، من جملة موارد مالية:

#### ١- موارد الدولة وبيت المال:

فمنها: موارد الدولة من أملاكها، مثل مسورد النفط في عصرنا، وما أشبهه من المعادن التي تملكها الدولة، وتدرُّ الملايين، بل البلايين.

ومنها: موارد بيت المال العام من الفيء والخراج وخُمس الغنيمة، وكانت في العصور الإسلامية هي المصدر الأساسي لتمويل الجيوش الإسلامية، وتهيئة (العطاء) الثابت للجنود. والعطاء بمثابة (الراتب) في عصرنا، وكان يُعطَى كلَّ سنة، والأولى أن يُعطَى الآن كلَّ شهر، لحاجات الناس العاجلة، والمتجدِّدة باستمرار.

وقد رأينا سيدنا عمر يرفض الاستجابة للصحابة الذين طلبوا منه توزيع الأرض المفتوحة على المقاتلين، ورأى - ومعه علي ومُعاذ - أن تبقى الأرض وقفًا على الأجيال الإسلامية، وينفق من ريعها على أعطيات الجند الذي يذود عن بيضة الإسلام. فكان ينظر إلى المستقبل، ويقول: أريد أمراً يَسَع أول الناس وآخرهم (١).

وفي عصرنا أصبحت نفقات الجيوش على ميزانية الدولة العامة، فقد باتت نفقات هائلة، لا يمكن تركهما لموارد أخرى غير مضمونة دائمًا. وهو اعتبار يؤيده النظر الشرعى.

#### ٢- الزكاة من مصرف (في سبيل الله):

ومنها: مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة، فجمه ور الفقهاء على أن المقصود به الجهاد.

قال العلاَّمة ابن النحاس في (مشارع الأشواق):

(يدفع إلى الغازي من الزكاة – وإن كان غنيًّا – قـدر حاجته لنفقة وكـسوة، راجعًا وذاهبًا ومقيمًا هناك، وإن طال مُـقامه، ويدفع إليه فـرس – إن كان يقاتل فارسًا – وسلاح.

قال الرافعي: يُعطَى ما يشتريهما به، ويمسر ذلك ملكًا له، أي: إذا أراد الإمام، فإنه لا يتعيّن دفعهما تمليكًا. بل لو رأى الإمام استئجارهما، فله ذلك.

قال بعضهم: ويُعطَى بعضه عياله. قال الرافعي: وليس ببعيد. ويشترط ألا يكون الغازي عمَّن له اسم في ديوان المرتزقة، فإن كان له حقُّ في الديوان، لم يعط من الزكاة شيئًا. هذا مذهب الشافعي (٢)، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُصرف إلى أغنياء الغزاة من الزكاة شيء (٣).

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠]: الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وهو تحصيل مذهب مالك(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: موقف عمر بتـفصيل في كتابنا (السياســة الشرعية) صــ ۱۸۸ – ۱۹۱ طبعة مكتــبة وهبة بالقاهرة، والأثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٣) الجصاص (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٦/ ٢٣٧، ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٨/ ١٨٥) التوبة: آية (٦٠).

<sup>(</sup>فقه الجهاد ۱/۳۸)

وقال محمد بن الحكم: ويعطى من الصدقة في الكُراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب، وكفِّ العدو عن الحوزة، لأنه كلَّه في سبيل الغزو ومنفعته.

قال القرطبي: وفي صحيح السنة قوله ﷺ: «لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدِّق على المسكين، وأهدى المسكين للغني». رواه مالك مرسلاً، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (۱)، ورفعه مَعمَّر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري عن النبي ﷺ (۲).

وروى أبو زيد وغيره، عن ابن القاسم، أنه قال: كان يعطى من الزكاة الغازي، وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من مال، وهو غني في بلده. وهذا هو الصحيح لظاهر الحديث المذكور.

وروى ابن وهب، عن مالك: أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرباط، فقراء كانوا أو أغنياء (٢<sup>°)(٤)</sup> انتهى.

#### ٣- الوقف الخيري:

ومنها: ما يُوقف على الجيش الإسلامي من الموسرين المسلمين، ومن أمرائهم وأهل الثراء فيهم، من أرض زراعية يُوقف ريعها على الجهاد والمجاهدين، أو عائد محلات تجارية أو نحوها. وقد كانت (الأوقاف) في فترات كثيرة من التاريخ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۳۵)، ومالك (۲۱۸/۱)، وابن أبي شيبة (۱۰۷۸)، والحاكم (۲۰۸/۱)، وقال: هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده، أربعتهم في الزكاة، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الصدقات (۷/ ۱۵)، عن عطاء بن يسار، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۱۵۳۸)، وقال مخرجوه: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو داود (۲) رواه أحمد (۱۱۵۳۸)، وابن حايمة (۱۸۶۱)، وعبد الرزاق (۱۱۹۶) برقم (۱۱۵۳)، وابن حايمة (۱۸۶۱)، وعبد الرزاق (۱۱۹۶)، وابن حايمة والحاكم (۲۰۷۱)، وصححه على شرطهما، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم، خمستهم في الزكاة، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الصدقات (۱۵/۷)، عن أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱٤۹۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٨/ ١٨٥ – ١٨٧)، طبعة دار الكتاب العربي، القاهرة ١٣٨٧هـ – ١٩٦٧م.

<sup>(</sup>٤) انظر: مشارع الأشواق (٢/ ١٠٢٧، ١٠٢٨).

الإسلامي من موارد التمويل لكثير من أعمال الخير، ومنها: التعليم والطبِّ والجهاد.

وقد وقف سيدنا خالد بن الوليد: أدراعه وسلاحه في سبيل الله(١).

وقد اختلف الفقهاء في (وقف النقود). والذي أرجِّحه جواز وقف النقود، تشجيعًا لاتجاهات الخير في أنفس الناس، بل أرى جواز وقف النقود سنين معيَّنة عشرين سنة أو أكثر أو أقل، لجهة من جهات الخير، ومنها: الجهاد، أو الدعوة، أو التعليم، ونحوها. على أن تستخلُّ في معاملات غير مخُوفة المخاطر، ومتَّفقة مع أحكام الإسلام.

## ٤- مساهمات أهل الخير:

ومنها: مساهمات الأفراد في تجهيز المقاتلين، باعتبار ذلك ضربًا من الجهاد بالمال، وقد أمر الله المؤمنين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، واعتبر ذلك من دلائل الإيمان: ﴿إِنَّمَا الْمُوَّمُنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّه وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]، واعتبر ذلك من التجارة الرابحة المنجية من العذاب الأليم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ لَى تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [الصف: ١٠، ١١].

وهناك فرصة لمَن لم تمكّنه ظروفه الصحية أو الاجتماعية أو النفسية من الجهاد بالنفس: أن يجاهد بالمال، فيجهّز مقاتلاً بديلاً عنه، فكأنما شارك في القتال بذلك. وفي هذا جاء الحديث الصحيح: «مَن جهّز غازيا في سبيل الله فقد غزا»(٢).

وتستطيع إدارة الجيش: أن تعين الحدُّ الأدنى لقيمة تسليح المقاتل الواحد وتجهيزه، بما يلائم من السلاح، وأدناه: رشاش ومقادير معينة من الذخيرة، ونفقته

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣)، كلاهما في الزكاة، كما رواه أحمد في المسند (١) متفق عليه: رواه البخاري (١٦٢٨)، وأبو داود (١٦٢٣)، والنسائي (٢٤٦٤)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة: أمر رسول الله على الصدقة، فقسيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي على المناه المناه ورسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله على عليه صدقة ومثلها معها».

الخاصة لمدة شهر، أو ستة أشهر، أو سنة مثلا، فكم يساوي ذلك: عشرة آلاف أو عشرين ألفًا من الدنانير أو الجنيهات أو الريالات أو الدراهم أو غيرها من العملات؟ فمن أراد أن ينال أجر الغزو دفع هذا المبلغ لتجهيز الغازي.

ومنها: أن يُجهِّز المقاتل المتطوع نفسه بالسلاح المناسب له، مثل البندقية أو المدفع الرشاش، ومعه بعض الذخائر، ويمكن أيضًا التزوُّد ببعض القنابل، وهذا إذا فتح الجيش الباب للمُتطوعين المحتسبين، ليقوموا بدورهم مختارين، ملتزمين بأوامر الجيش وتوجيهاته. وينبغي للجيش المسلم ألا يحرم نفسه من بركات هؤلاء المؤمنين المتحمِّسين، أو المحاربين القدماء، فقد يكون من ورائهم خير كثير، على أن يضع لذلك من الشروط والمواصفات والضوابط ما يراه لازمًا، حتى لا يتسرَّب إلى الجيش عناصر قد تكون أداة خلل وفساد.

وقد لا يكون هناك دولة تُنظِّم أمر الجهاد، لسبب من الأسباب، فتقوم الجماعة المسلمة بما يجب أن تقوم به الدولة، من تنظيم أمر الجهاد وموارده، وقبول المعاونات المختلفة من الداخل والخارج، كما رأينا في جهاد أفغانستان للشيوعيين، وفي جهاد البوسنة والهرسك للصربيين المعتدين، وكما في جهاد الفلسطينيين ضد الصهاينة المغتصبين، لسنين طويلة. فالاعتماد في تمويل الجهاد حينئذ على الشعوب والجماهير المسلمة، وما تبذله من أموالها في سبيل الله.

#### الأحاديث النبوية المرغبة في الإنفاق في سبيل الله:

وفي ذلك جاءت الأحاديث النبوية مُرَغّبة في الإنفاق في سبيل الله. وأكتفي هنا ببعض الأحاديث أنقلها من كتابنا «المنتقى من التسرغيب والتسرهيب» للحافظ المنذري رحمه الله:

١- عن خُريم بن فَاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أنفق نفقة في سبيل الله كُتبت له بسبعمائة ضعف» (١). رواه النسائي، والترمذي وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٢).

<sup>(</sup>١) وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْواللَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلَّ سُنْبُلَة مَائَةُ حَبَّة وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمْن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٩٠٣٥)، وقال مُخرِّجـوه: إسناده حسن، والترمذي (١٦٢٥)، وقال: حديث =

٢- وعن زيد بن خاله الجُهني رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن جهز غازيا في أهله بخير فقد غزا».
 رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي<sup>(۱)</sup>.

ورواه ابن حبان في (صحيحه)، ولفظه: «مَن جهَّز غاريًا في سبيل الله، أو خلفه في أهله: كتب الله له مثل أجره، حتى إنه لا ينقص من أجر الخاري شيء»(٢) ورواه ابن ماجه بنحو ابن حبان، ولم يذكر «خلفه في أهله»(٣).

٣- وعن أبي سعيد الخُـدْرِي رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ بعث إلى بني لحُيان: «ليـخرُجُ من كلِّ رجلين رجل». ثم قال للقاعـد: «أيكم خلف الخارج في أهله، فله مثل أجره». رواه مسلم، وأبو داود، وغيرهما(٤).

٤- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَن جهّز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومَن خلف غازيا في أهله بخير، أو أنفق على أهله فله مثل أجره». رواه الطبراني في (الأوسط)، ورجاله رجال الصحيح (٥).

حسن، والنسائي (٣١٨٦)، كلاهما في الجهاد، وابن حبان في السير (٢٦٤٧)، وقال الأرناؤوط: إسناده ووافقه صحيح، والطبراني في الكبير (٢٠٦٤)، والحاكم في الجهاد (٢٧/١)، وصححح إسناده، ووافقه الذهبي، عن خريم بن فاتك، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٣٢٦).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن زيد بن خالد، وقد سبق تخريجه صــ١٢١.

<sup>(</sup>٢) إنما كان لـمَن جهّز الغازي ووقّر له ما يحتاجه من سـلاح وعتاد، وكذلك مَن خلفه بخير في أهله وعياله ورعى مصالحهم وحاجاتهم، هذا الأجر المساوي لأجر الغازي المجاهد، لأن هذا من تمام الجهاد، بل من لوازمه، فلا بد للمجاهد من سـلاح حتى يقاتل، ولا بد له من ركوبة توصله إلى الميدان، ولا بد له من مؤونة. . . إلخ، ذلك كله من الـتجهيـز المطلوب. كما لا بدّ للـمجاهد أن يطمــثن على أهله وأسرته، وأنهم لن يضيعوا من بعده، ولهذا اعتبر هذا كله من الجهاد أو الغزو، وبتعبير الحديث: "فقد غزا".

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١٧٠٣)، وقال مُخرِّجوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من ريد بن خالد، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٥٩)، وابن حبان في السير (٢٢٥٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والطبراني في الكبير (٥/٢٥٦)، عن ريد بن خالد، وصحيحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم فسي الإمارة (١٨٩٦)، وأحمــد في المسند (١١١١٠)، وأبو داود فـي الجهــاد (٢٥١٠)، عــن أبي سعيد الخدري.

 <sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط (٧٨٨٣)، عن زيد بن ثابت، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني
 في الأوسط ورجاله رجال الـصحـيح (٥/٥١٥)، وحسـنه الالباني في صحـيح الترغـيب والتـرهيب
 (١٣٩٥).

٥- وروى مسلم عن أنس، أنَّ فتى من أسلم، قال: يا رسول الله! إني أريد الغزو، وليس معي ما أتجهَّز به! قال: «ائت فلانًا، فإنه كان قد تجهَّز فمرض». فأتاه، فقال: إنَّ رسول الله عَلَيْكُ يقرئك السلام، ويقول: أعطني الذي تجهَّزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهَّزتُ به، ولا تحبسي عنه شيئًا. فوالله، لا تحبسي منه شيئًا، فيبارك لك فيه (١)!

وهكذا كانوا يتعاونون في تمويل الجهاد، لينال كلُّ منهم حظَّه من المثوبة والأجر عند الله، هذا ينفسه، وهذا بماله.

٣- وعن أبي أُمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقات ظلُّ فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طَرُوقَة فحل في سبيل الله». رواه الترمذي وقال: حديث حسن (٢).

(طَرُوقَة الفحل) بفتح الطاء، وبالإضافة: هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل، وأقل سنّها: ثلاث سنين وبعض الرابعة، وهذه هي الحقّة. ومعناه: أن يعطى الغازي خادما، أو ناقة هذه صفتها؛ فإن ذلك أفضل الصدقات (٣).

#### تسابق الصحابة على الجهاد بالمال:

وكان الأغنياء من المسلمين يُسهمون بسخاء في تمويل الجيش المسلم عندما تشتدُّ حاجته، كما رأينا موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه في تجهيزه لجيش العُسرة، في غزوة تبوك، وكانت غزوة ذات أهمية خاصة، حيث سيواجه الرسول والمسلمون أكبر قوة عسكرية في العالم يومئذ، وهي دولة الروم البيزنطية، التي تحتلُّ بلاد الشام ومصر وإفريقية وغيرها. وهي على مسافة بعيدة من المدينة،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الإمارة (۱۸۹٤)، وأحمد في المسند (۱۳۱۳۰)، وأبو داود في الجهاد (۲۷۸۰)، عن انس.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند (۲۲۳۲۱)، حديث حسن وهذا إسناد ضعيف جدًا، والترمذي في فـضائل الجهاد (۲۳۲۷)، وقال: حسن صحيح غـريب، والطبراني في الكبـير (۸/ ۲۳٤)، عن أبي أمـامة، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (۱۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) والمراد أن أفضل الصدقات كلُّ ما يعين المجاهد على جهاده، ويجعل حياته مريحة ميسَّرة، وبخاصة ما كان له صفة الدوام والاستمرار، كأن يعطيه خيمة يستظلُّ بها، أو خادمًا يساعده، أو ناقة يشرب من لبنها.

ويحتاج كلُّ مجاهد إلى ركوبة يمتطيها، كما أنها كانت في وقت حرج، وقت جنْي الثمار، الذي ينتظره الناس عادة، مع شدَّة الحرِّ في ذلك الوقت.

ورأينا من تنافس الصحابة في ذلك ما تقرُّ به أعين المؤمنين.

روى الدارمي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر قال: أمرنا رسول الله على أن نَتَصد أن فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما! فحثت بنصف مالي، فقال رسول الله: «ما أبقيت لأهلك؟». قلت نصله. قال: فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: «يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟». لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله! فقلت (القائل عمر): لا أسابقك إلى شيء أبدا(١)!

وكانت هذه الصدقة بمناسبة تجهيز جيش العُسرة.

وهكذا كان أفراد المسلمين لا يبخلون بمالهم عن نُصرة دينهم إذا دعا داعي الجهاد، موقنين أنَّ الله تعالى يُخْلف عليهم ما أنفقوه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

وكان هذا البذل من المسلمين لنُصرة الله ورسوله، من أشدً منا يزعج المنافقين ويقلقهم، فكانوا يُحرِّضون بعضهم بعضًا: أن يقبضوا أيديهم عن الإنفاق على نصرة الرسول وصحبه، لعلهم ينفضُون عنه، لعلمهم بأهمية عنصر المال في تأييد الدعوات، يقول تعالى في سورة المنافقين: ﴿هُمُ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عند رَسُولِ اللّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُوا وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ﴾ رسُولِ اللّه حَتَّىٰ يَنفَضُوا وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧].

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الزكاة (١٦٧٨)، والترمذي في المناقب (٣٦٧٥)، وقال: حديث حسن صحبح، والدارمي في الزكاة (١/٤١٤)، والبزار في المسند (١/٣٦٣)، والحاكم في الزكاة (١/٤١٤)، وصححه على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة (١/١٨٠)، عن عمر، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٧٣).

وقد روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، عن حذيفة في قوله تعالى: ﴿ وَأَنفَ قُـوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْ سِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسنينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، أنه فسَّر ﴿ التَّهْلُكَةِ ﴾ بترك النفقة في سبيل الله(١).

وروى ابن أبي حاتم، عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وابن جبير وقتادة، وغيرهم نحو ذلك. ذكر ذلك القرطبي والسيوطي وغيرهما.

وروى أبو داود وغيره نحو ذلك عن أبي أيــوب الأنصاري: أن الإلقاء باليد إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد (٢).

#### ٥- ضريبة الجهاد ترتب على الموسرين،

ومنها: ما يرتب على الأغنياء عند (عجز بيت المال) كلياً أو جزئياً، عن القيام بهذا الأمر، من ضرائب أو أعباء مالية، لسدً حاجة الجهاد والمجاهدين، وهو ما أشار إليه إمام الحرمين في (الغياثي)، ومنه اقتبس تلميذه الغزالي في (المستصفى)، وبعدهما الشاطبي في (الاعتصام)، وذكروا ضوابطه وشروطه (٣).

قال الشاطبي في الاعتصام: (إذا قرَّرنا إمامًا مُطاعًا مفْتقرًا إلى تكثير الجنود لسدً الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظّف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلاّت والثمرات وغير ذلك؛ كيلا يؤدِّي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلاً من كثير، بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود، وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا. . . فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإسلام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار)(٤).

<sup>(</sup>١) عن حذيفة: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري في التفسير (٢١٦٥)، والطبراني في الأوسط (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن أبي أيوب، وقد سبق تخريجه صـ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الغياثي للجويني صـ ٢٦١، ٢٦٢ تحقيق د. عبد العظيم الديب. طبعة الشؤون الدينية بقطر ١٤٠٠هـ، والمستصفى للغزالي (٣/ ٤٩٥، ٤٩٦) تحقيق حمزة بن زهير حافظ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاعتصام للشاطبي (٢/ ٨٥).

وهل يعتبر ما يؤخذ من ذوي الأمسوال في تلك الحالة إقراضًا لبيت المال يُردُّ عند الميسرة، وتوافر أموال تكفي لتحقيق المطالب الدورية الناجزة، ولأداء المقرض؟ أو هو واجب على القادرين، أدَّره طائعين أو مجبورين، ولا يجب على بيت المال ردُّه؟

والذي نُرجِّحه هنا: أنَّ ما أُخد لمثل هذه الحالة المهمة من الدفاع عن حوزة الأمة، ووزَّع على القادرين بالقسط، كلُّ حسب ماله وثروته، وصُرف في حقِّه كما ينبغي، فهو من الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة، وهو من الجهاد بالمال الواجب على أهله، والذي ثبت وجوبه بالقرآن والسنة، ومثله لا يعدُّ قرضًا لبيت المال، فلا يجب ردُّه.

ويقوم مقام هذا الآن: (الضرائب) التي تُؤخذ من المواطنين، وغدت في كـثير من البلاد هي المورد الرئيس لخِزانة الدولة، وهي جائزة بشروطها، كـما بيّنا ذلك في كتابنا: (فقه الزكاة)(١).

ويمكن للدولة المسلمة: أن تطلب من بعض كبار الأغنياء - عند الحاجة - قروضًا لسداد أغراض مطلوبة تعجز ميزانيتها عن الوفاء بها، على أن تردَّها إليهم عند الميسرة. وذلك بعد أن يكون قد أسهموا بنصيبهم في معونة الجهاد مع سائر الناس.

## ٦- المكاسب الخبيثة أو التي هيها شبهة:

ومن الموارد التي يمكن أن يُستفاد منها هنا: ما كان خبيثًا من المكاسب، مثل (فوائد البنوك) التي اتَّفقت مجامع الفقه الإسلامي كلُّها - في الأزهر، ورابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الدولي الإسلامي، وغيرها - على تحريمها، وأنها (الربا الحرام)(٢). فما جاء المسلم منها: وجب أن يتعفّف عنه، ولا يُدخله في ملكه، كما لا يَدَعه للبنك الربوي، بل يأخذه لا لينتفع به، بل ليضعه في وجوه الخير، ومنها: الجهاد في سبيل الله، ولا سيما ما كان فيه مقاومة للاحتلال والاستعمار، وتحرير أرض الإسلام من المعتدين.

<sup>(</sup>۱) انظر: فـقه الزكـاة الباب التـاسع (الزكـاة والضريبـة) الفصل الـسابع (هل تفـرض ضرائب مع الزكـاة) (۲/ ۱۱۸۰ - ۱۱۱۲) الطبعة الخامسة والعشرون نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابنا (فوائد البنوك هي الربا الحرام) صـ١٣٥ – ١٩٥ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

ويزداد تأكّد ذلك بالنسبة للفوائد في البنوك الأجنبية، في أوربا وأمريكا وغيرهما، فبعض الخليجيين يودوعون فوائض أموالهم، وهي أحيانا تعدّ بالمليارات، ولها فوائد تُعدّ بالملايين وعشرات الملايين، وهذه لا يجوز بحال من الأحوال أن تُترك لهذه البنوك، لأنها تعطيها للجمعيات الخيرية عندهم، وهي إما جمعيات يهودية، أو جمعيات كنسية، كثيرًا ما تكون (تنصيرية) أي إن هذا المال الذي هو مال المسلمين في الأصل، ينتهي إلى أن يُستخدم في فتنة المسلمين وإخراجهم من دينهم.

وللمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرارٌ واضح وحاسم في هذا الأمر، يُرجى مراجعته، وسنضعه في ملاحق هذا الكتاب<sup>(۱)</sup>.

فهذه المكاسب الخبيثة مُحرَّمة على مَن اكتسبها من الحرام، حلال لجهات الخير، فمن المعلوم شرعًا: أنَّ مصرف المال الحرام، هو: الفقراء وجهات الخير، ومنها: سبيل الله والجهاد، بلا نزاع من أحد من المسلمين. ولاسياما إذا قلّت أو ضاقت الموارد الأخرى.

松松松

<sup>(</sup>١) انظر: الملحق الرابع من ملاحق هذا الكتاب.

## البابالسادس

## جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره

الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة. الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض العركة. الفصل الثالث: أدب الجسم الدوالجساهدين. الفصل الرابع: الاستسعانة بغير المسلمين. المصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام.

## الفصل الأول

# واجبات الجيش المسلم قبل المعركة أو متطلبات النصر للجيش المسلم

النصر هدف ينشده كلُّ مجاهد مسلم، وكل جيش مسلم، وأمل يحلُم به ويرنو إليه. ولكن تحقيق الأهداف المنشودة، والآمال المرجوة، لا يتمُّ بالكلام، ولا بإرخاء العنان للخيال، ليحلِّق في آفاق عالية، لا يملك جناحين يطير بهما إليها.

ولكن هناك واجبات أساسية، ومتطلّبات ضرورية، يجب أن يراعيها كلُّ المجاهدين، قادةً ومقودين، رعاة ورعية.

وقد علَّم الرسول الكريم الأمة: أن كلَّ فرد فيها – وإن لم يُشَر إليه بالأصابع – راع بوجه من الوجوه، ومسؤول عن رعيته (١).

فما المتطلَّبات التي تجب رعايتها، والعناية بها، لتحقيق النصر على الأعداء؟ هذا ما نحاول أن نكشف عنه في الصفحات التالية:

#### ١- إعداد العدة للعدو:

إن أول مستلزمات النصر، وأول واجبات الجيش المقاتل، وهو من مقومًات الأمة العزيزة: إعداد العدة للعدو، وهو ما فرضه الله تعالى على الأمة، وأمر به في كتابه العزيز، في قوله تعالى: ﴿ وَأَعدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِبَاط الْخَيْلِ فَي كتابه العزيز، في قوله تعالى: ﴿ وَأَعدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِبَاط الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِه عَدُوَّ اللَّه وَعَدُو كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّه يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفَقُوا مِن شَيْء فِي سَبِيلِ اللَّه يُوفَ إليْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

قال الإمام الرازي في تفسير الآية: (اعلم أنه تعمالي لما أوجب على رسوله أن يشرِّد مَن صدر منه نقض المعهد، وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض: أمره

في هذه الآية بالإعداد لهؤلاء الكفار. قيل: إنه لما اتفق أصحاب النبي ﷺ في قصة بدر أن قصدوا الكفار بلا آلة ولا عُدة، أمرهم الله ألا يعودوا لمثله، وأن يُعدُّوا للكفار ما يمكنهم من آلة وعُدَّة وقوَّة. والمراد بالقوة ها هنا: ما يكون سببًا لحصول القوة، وذكروا فيه وجوهًا:

الأول: المراد من القوة أنواع الأسلحة.

الثاني: روى أنه عِيَّالِيُّةِ قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمي» قالها الله الله الله على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمي» قالها

الثالث: قال بعضهم: القوة هي الحصون.

الرابع: قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عامٌّ في كلِّ ما يُتقوَّى به على حرب العدو، وكلِّ ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة. وقوله عليه الصلاة والسلام: "القوة هي الرمي»: لا ينفي كون غير الرمي مُعتبَرًا، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام: "الحج عرفة»(٢)، و"الندم توب»(٣)، لا ينفي اعتبار غيره، بل يدلُّ على أنَّ المذكور جزء شريف من المقصود، فكذا ها هنا، وهذه الآية تدلُّ على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح، وتعليم الفروسية والرمي: فريضة، إلا أنه من فروض الكفايات)(٤) انتهى.

أوجبت الآية الكريمة على الأمة - بالتضامن - أن تُعدَّ لأعدائها ما استطاعت من قوة، وهذا يشمل كل أنواع القوة: القوة المادية والقوة المعنوية، أي ما يضمُّ:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عقبة بن عامر وقد سبق تخريجه صـ٥٦١.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند (۱۸۷۷٤)، وقال مُـخرَّجـوه: إسناده صحيح، وأبو داود في المناسك (۱۹٤۹)، والترمـذي في الحج (۲۹۷۵)، وقال حـديث حسن صحيح، والنسـائي في مناسـك الحـج (۳۰۱٦)، وابـن ماجه في المناسك (۳۰۱۵)، عن عبد الرحمن بن يَعمُر الدَّيَلي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٢٠١٤)، وقال مُخرِّجوه: صحبيح وهلُه السناد قدوي، وابن ماجه في الزهد (٢٥٤)، (٤٠١٥)، وابن حبان في الرقائق (٦١٤)، والطبراني في الصغير (٢٦٨)، وفي الأوسط (٢٧٩٩)، والحاكم في التوبة والإنابة (٤/٣٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الشعب باب معالجة كل ذنب بالتوبة (٥/٣٨٦)، وفي الكبرى كتاب الشهادات (١٥٤/١٠)، عن ابن مسعود، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير الفخر الرازي (١٥/ ١٨٥).

القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، والقوة العلمية، إلى جوار القوة البشرية المدرّبة على أنواع السلاح، والمهيّئة - بدنيًّا وعقليًّا ونفسيًّا - للقتال. وهذه هي التي ركز عليها الحديث النبوي: «القوة الرمي»، لأنَّ السلاح وحده لا يُغني بدون العنصر البشري المدرّب، وإليه تشير كلمة «الرمي»: أي القدرة على استخدام السلاح بجدارة، وإصابة الهدف به.

#### رباط الخيل:

وأما ﴿رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾: فيقصد به المركبات المطلوبة للقتال، وهي تتطور من عصر إلى عصر. وقد كانت الخيل في العصور الماضية أعظم أنواع المركبات الميسرة للناس، وهي تضيف إلى صاحبها قوة لا يملكها المقاتل الراجل.

فلا عبجب أن جاءت الأحاديث النبوية - وجاء قبلها القرآن - منوِّهة بفضل الخيل وأثرها في الجهاد في سبيل الله.

ففي القرآن سورة عن (الخيل) وهي سورة (العاديات) من السور المكية، وفيها أقسم الله تعالى بر العاديات والعاديات: ١]، وإذا أقسم الله بشيء من مخلوقاته، فذلك ليلفت أنظارنا إلى فائدته وأهميته.

(قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله: ذهب ابن عباس، ومن بعده عكرمة ومجاهد وعطية وأبو الضحى وقتادة إلى أن القسم في قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا ﴾ [العاديات: ١-٣]، وقع على الخيل التي يُغزَى عليها، ويُغار بها على العدو)(١) انتهى.

وبما جاء في القرآن: حديثه عن خيل سليمان عليه السلام، وعنايته بها وحَدَبه عليها، وهو ما ذكر في سورة (ص) في قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ عليها، وهو ما ذكر في سورة (ص) في قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ شَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ( اللهِ فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبُّ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ شَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ( اللهُ فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبُّ اللهُ وَ الْخَيْدِ عَن ذَكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ ( اللهُ وَهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ اللهُ عَنَاقِ ﴾ [ص: ٣٠-٣٣].

<sup>(</sup>١) نقله ابن النحاس في مشارع الأشواق (١/ ٣٢٤).

ويعلِّق الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره على هذه الآيات فيقول:

(إنَّ رباط الخيل كان مندوبًا إليه في دينهم، كما أنه كذلك في دين محمد عَلَيْهِ. ثم إنَّ سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها، وذكر: إني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه، وهو المراد من قوله: ﴿عَن ذَكْر رَبِعًى﴾. ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب، أي: عَابت عن بصره، ثم أمر الرائضين بأن يردُّوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها، والغرض من ذلك المسح أمور:

الأول: التشريف لها، والإبانة عن عزَّتها؛ لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو.

الثاني: أنه أراد أن يظهر أنه -في ضبط السياسة والملك- يتَّضع إلى حيث يباشر أدنى الأمور بنفسه.

الثالث: أنه كان أعلم بأحـوال الخيل وأمراضها وعيوبهـا، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها، حتى يعلم هل فيها ما يدلُّ على المرض ...)(١).

## ومما جاء في السنة في فضل الخيل التي تُقْتني للجهاد:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن احتبس فرسًا في سبيل الله -إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده فإن شبعه، وريه، وروثه، وبوله في ميزانه يوم القيامة» - يعني حسنات - رواه البخاري، والنسائي، وغيرهما (٢).

٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله: فالخيل؟ قال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر ...» الحديث. رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (٣).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للرازي (١٣/ ٢٠٦) طبعة دار الفكر.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد والسيسر (٢٨٥٣)، وأحمد في المستد (٨٨٦٦)، والنسائي في الخيل (٣٥٨٢)،
 عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عُليه: رواه البخاري في المساقــاة (٢٣٧١)، ومسلم في الزكاة (٩٨٧)، كما رواه أحــمد في المسند (٣٥٦٣)، والترمذي في فضـــائل الجهاد (١٦٣٦)، والنسائي في الحيل (٣٥٦٣)، وابن مــاجه في الجهاد (٢٧٨٨)، عن أبى هريرة.

٣- وعن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ قال: «الخيل ثلاثة: فـرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عـز وجل فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعـاريته أجر. وفرس يغالق عليه الـرجل ويراهن، فثمنه وزر، وركوبه وزر. وفرس للـبطنة، فعسى أن يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله». رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح (١٠).

٤- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله عزَّ وجلَّ، فعلفه وبوله وروثه - وذكر ما شاء الله(٢) - وأما فرس الشيطان؛ فالذي يُقامر عليه ويُراهن. وأما فرس الإنسان، فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي ستر من فقر(٣)، رواه أحمد أيضا بإسناد حسن(٤).

٥- وعن سهل ابن الحَنظَلية، وهو سهل بن الربيع بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «المنفق على الخيل كالباسط يه بالصدقة لا يقبضها».
 رواه أبو داود (٥).

(فقه الجهاد ۱/۳۹)

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (١٦٦٤٥)، وقال مُخرِّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الرُّكين بن الربيع فمن رجال مسلم، وابن أبي شيبة في السير (٣٤١٧٨)، عن رجل من الأنصار، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٥/٤٧٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) يعني: أن هذا كلَّه يكون في ميزانه يوم القيامة حسنات، كما في حديث البخاري السابق.

<sup>(</sup>٣) وهكذا ترى ألشيء الواحد يتنوَّع بحسب نيَّة صاحبه، فكلُّهـا خيل، وكلُّها أفراس، ولكن فرق كـبير بين فرس الرحمن، وفـرس الشيطان، وفرس الإنسان، ومـا فرَّق بينها إلا الهدف أو البـاعث وراء اقتناء كل منها، كما بيَّن هذا الحديث وما قبله، وإنما لكلِّ أمرئ ما نوى.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٣٧٥٦)، وقال مخرِّجوه: صحيح وهذا إسناد ضعيف، والبيهقي في الكبرى كتاب السبق والرمي (٢١/١٠)، عن ابن مسعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسَّان سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح (٥/٤٧٥)، وصححه الألباني في غاية المرام (٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (١٧٦٢٢)، وقال مخرِّجوه: إسناده محتمل للتحسين، وأبو داود في الملباس (٨٩٠٤)، والطبراني في الكبير (٦/٤٩)، والحاكم في الجهاد (١/٩١)، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في الشعب باب الملابس والزي (٢٠٤)، عن سهل ابن الحَنظَلية، وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (٨٨٥).

٦- وعن عروة بن أبى الجعد رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير: الأجر والمعنم إلى يوم القيامة». رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائى، وابن ماجه(١).

وقد شرَّع النبي عَلَيْ (تضمير الخيل) أي: تقليل طعامها حتى يخفَّ لحمها، ولا يبقى فيها إلا العضلات، على نحو ما يفعل الناس الذين يطلبون الرشاقة، ويقاومون البدانة في عصرنا، من تخفيف الأكل وتنظيمه وتقييده بنظام معين يسمونه (الرِّجيم). ولذا قالوا: المراد بالتضمير: أن تُعلف الخيل حتى تَسْمَن وتقوى، ثم يُقلَّل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتًا وتغشَّى بالجلال، حتى تَحمَى فتعرق، فإذا جفَّ عرقها خفَّ لحمها، وقويت على الجري (٢).

كما شرع إجراء السباق بين الخيل المُضمَّرة وغير المُضمَّرة، وإن فاوت بينهما في مسافة السباق.

٧- روى البخاري في (باب السبق بين الخيل)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي قد أُضمرت، فأرسلها من الحَفْياء (مكان خارج المدينة) وكان أمدُها: ثَنيَّة الوذاع، وسابق بين الخيل التي لم تُضمَّر فأرسلها من ثَنيَّة الوداع، وكان أمدُها مسجد بني زُريق، وكان ابن عمر عمَّن سابق بها (٣).

وقد سُئل موسى بن عقبة راوي الحديث عن نافع، عن ابن عمر: كم كان بين الحَفياء وثَنيَّة الوداع؟ قال: ستة أميال أو سبعة.

وسُئل: كم بين ثَنيَّة الوداع ومسجد بني زُريَّق؟ فقال: ميل أو نحوه (٤) .

ومقتضى هذا: أن الرسول راعى قوة الخيل المُضَمَّرة، فأطال أمد سباقها، على حين قصَّر أمد الخيل غير المُضَمَّرة، رعاية لحالها.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عروة بن الجعد، وقد سبق تخريجه صـ ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) الفتح (٧/ ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٦٨)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٠)، كما رواه أبو داود
 في الجهاد (٢٥٧٥)، والنسائي في الخيل (٣٥٨٤)، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٦٨)، والدارقطني في السنن كتاب السبق بين الخيل (٢٩٩/٤).

قال في (الفتح): (وفي الحديث: مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصِّلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.

قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام. وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب.

وفيه: جـواز إضمار الخيل، ولا يخـفى اختصاص استـحبابها بالخـيل الـمُعَدَّة للغزو، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.

وفيه: جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يُعَدُّ تعذيبًا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء (يعني إجراءها في السباق) وتنزيل الخلق منازلها، لأنه علي غاير بين منزلة المُضمَّر من الخيل وغير المُضمَّر، ولو خلطهما لأتعب غير المُضمَّر)(١).

#### المسابقة بعوض:

وقد تعرض الحافظ في (الفتح) لمسألة المراهنة على الخيل، أو المسابقة بعوض، فقال: (لم يتعرض في هذا الحديث (حديث ابن عمر) للمراهنة على ذلك. لكن ترجم الترمذي له (باب المراهنة على الخيل)، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبّر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على سابق بين الخيل وراهن (٢). وقد أجمع العلماء -كما تقدّم - على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخفّ والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كلّ شيء. واتفقوا على جوازها؛ بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين. وكذا إن كان معهما ثالث محلّل بشرط ألا يُخرِج من عنده شيئًا، ليخرج العقد عن صورة القمار: وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلّل أن يكون غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلّل أن يكون غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلّل أن يكون

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٥٥٥، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٥٣٤٨)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتَّاب، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما ثقات (٥/ ٤٨).

لا يتحقَّق السبق في مجلس السبق. وفيه أن المراد المسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرَّد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث: وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها)(١).

#### خيلالعصر

عُنِي القرآن والسنة جميعًا برباط الخيل، واحتباس الخيل في سبيل الله، وتضميرها وإعدادها لمعارك الجهاد، حتى جعل الرسول في قسمة الغنائم للراجل (الماشي) سهمًا واحدًا، وللفارس (راكب الخيل) ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه (٢٠).

ذلك أنَّ الخيل كانت هي مَركبات ذلك العصر، ومن أهم الوسائل المساعدة في الحرب، ولكن في عصرنا تغيَّر الحال، فلم تعد الخيل مهمة في القتال إلا في نطاق محدود جدًّا، في بعض المواقع. ومن هنا كانت خيل عصرنا هي: الدبابات والمجنزرات والمصفَّحات وسائر المركبات التي أصبحت تستعمل في الحروب اليوم، وغدا الذين يحسنون استخدامها هم فرسان عصرنا.

فكلُّ ما قيل في رباط الخيل وفضله يقال في خيل عصرنا ومركباته. ومن المعلوم: أن الأهداف الأساسية ثابتة، ولكن الوسائل هي التي تتغير، ومن واجب الأمة: ألا تجمِّد وسائلها وآلياتها، وقد تغير العالم من حولها، وتكتفي بركوب الخيل حيث يركب عدوها الدبابة في البرِّ، والغوَّاصة في البحر، والطائرة في الجوِّ. وتقاتل بالسيف، حيث يقاتل خصومها بالمدفع العملاق، وأنواع الأسلحة المتطورة. وترمى بالنبل حيث يرمون بالقذائف والصواريخ والقنابل الذكية.

#### أسلحة الدمار الشامل:

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله على جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا. متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، كلاهما في الجهاد والسير، كسما رواه أحمد في المسند (٤٤٤٨)، وأبو داود في الجهاد (٢٧٣٣)، والترمذي في السير (١٥٥٤)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٥٤)، عن ابن عمر.

ونقول: إن الأسلحة الكيماوية، والأسلحة الجُرثومية أو البيولوجية، والأسلحة النووية، وغيرها مما يطلق عليه اليوم (أسلحة الدمار الشامل)، التي تقتل الألوف والملايين دفعة واحدة، وتأخذ المسيء والبريء، والمحارب والمسالم، وتُدمَّر الحياة والأحياء، والإنسان والبيئة: هذه الأسلحة يحرمُ استخدامها شرعًا في نظر الإسلام، لأنَّ الأصل في القانون الإسلامي: أنه لا يُحجَوِّز قتل مَنْ لا يقاتل، ومَن لا عَلاقة له بالحرب، وقد أنكر النبيُّ عَلَيْ قتل امرأة في إحدى المعارك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، ونهى خلفاؤه عن قتل الرهبان والفلاحين والتجار. فكيف يجيز هذا الدين قتل الجماهير الغفيرة من الناس، ولا ذنب لها، وليس لها في العير؟

كما نهى الإسلام عن الإفساد في الأرض، وقطع الأشجار، وهدم الأبسنية، وتخريب العمران من غير ضرورة، لأن هذا من الإفساد الذي حرَّمه الله تعالى، وكره أصحابه، كما قبال تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الْفُسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

ومع هذا أرى: أنَّ الإسلام يوجب على الأمة المسلمة أن تمتلك هذه الأسلحة الرادعة، ما دام غيرها يملكها، ويمكن أن يُهدِّدها بها.

فإنَّ الأمة إذا لم تمتلك هذه الأسلحة تصبح مهيضة الجناح، مُهدَّدة مَّن يملكها، ولا سيما أنَّ العدو الصهيوني الذي اغتصب أرضها - أرض المقدسات والإسراء والمعراج - وشرَّد أهلها منها، وفصل بين مشرق العروبة ومغربها: أمسى من ملاكها، والقادرين عليها، والمخوِّفين بها. لا سيما أن في سفر التثنية من التوراة ما يجيز لهم في البلاد القريبة منهم ألا يبقوا فيها نَسْمَة حية (١)!!

ومن عـجب أن تملك أمريكا والدول الكبرى هـذه الأسلحـة، ثم تحظر على الآخرين أن يملكوها. وتمنع الدول العربية مجـتمعة أن تملك قنبلة نووية، وإسرائيل وحدها تملك أكثر من مائتين منها!

<sup>(</sup>١) انظر: ما ذكرناه من قبل في الباب الرابع، الفصل الخامس: (الجهاد بين شريعة القرآن وشريعة التوراة).

#### حكم استخدام الأسلحة الكيماويَّة والجرثوميَّة والنووية:

وقد ذهب عدد من الفقهاء إلى جواز قتال العدو بكلِّ ما يمكن من الأسلحة، التي تُعجِّل بهزيمة العدو، وإن كانت تقتل البشر، والحيوان والنبات وغيرها، أو تُدمِّر المباني والمنشآت، ولو كان مثل إلقاء النيران المشتعلة على المقاتلين من الأعداء؛ إذا كان من شأن الغدو أن يستعمل مثل هذه الأسلحة ضدَّ المسلمين، وإذا كان لا يُستطاع كسب المعارك ضدَّه إلا باستخدامها.

وبعض المذاهب الفقهية أجاز استخدام تلك الأسلحة ضدً العدو، وإن كان من المكن التغلُّب عليه بالأسلحة التقليدية.

يقول الإمام النووي في (المنهاج): يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وإرسال الماء عليهم، ورميهم بنار ومنجنيق، وتبييتهم في غفلة (١).

ويُعلِّق الخطيب الشربيني من شراً ح (المنهاج) في (مغني المحتاج) على ما قاله النووي، فيزيد عليه بقوله: وما في معنى ذلك، من هدم بيوتهم، وقطع الماء عنهم، وإلقاء حيات أو عقارب عليهم! ولو كان فيهم نساء وصبيان، لقوله تعالى: ﴿وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، وفي الصحيحين: أنه على حاصر الطائف(٢). وروى البيهقي: أنه نصب عليهم المنجنيق(٣). وقيس به ما في معناه عليهم المنجنيق(١). وأي أن يقول: وظاهر كلامهم: أنه يجوز إتلافهم بما ذكر، وإن قدرنا عليهم بدونه (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج الطالبين بتحقيق د. أحمد عبد العزيز الحداد (٣/ ٢٦٧)، طبعة دار البشائر الإسلامية. ومعنى: تبييتهم في غفلة: الإغارة عليهم ليلاً وهم غافلون. استدلالاً بإغارة النبي على بني المصطلق دون إعلام أو إنذار لهم، ولكن ثبت أنهم كانوا يجمعون الجسموع للنبي على واستثنى بعضهم من لم تبلغه الدعوة، فلا يجوز قتالهم حتى يُدعوا إلى الإسلام. قال في (مغني المحتاج): ولا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا شرط لأصل القتال (٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٢٥)، ومسلم في الجهاد (٤٥٩٦)، كما رواه أحمد في المسند (٤٥٨٨)، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ٨٤)، عن أبي عبيدة بن الجراح.

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج (٦٦/٦).

# الاستدلال بكلام الإمام الشافعي في (الأم):

وأصل هذا: ما ذكره الإمام الشافعي في (الأم) بقوله: (وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو خندق، أو بحسك (١)، أو بما يُتَحَصَن به، فلا بأس أن يرموا بالمجانيق والعرادات (٢) والنيران والعقارب والحيّات، وكلّ ما يكرهونه، وأن يبثقوا عليهم الماء ليُعرقوهم أو يوحلوهم فيه، وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا، لأنَّ الدار غير ممنوعة بإسلام ولا عهد، وكذلك لا بأس أن يحرقوا شجرهم المثمر، وغير المثمر، ويُخرِّبوا عامرهم، وكلَّ ما لا روح فيه من أموالهم.

فإن قال قائل: ما الحجَّة فيما وصفت، وفيهم الولدان والنساء المنهي عن قتلهم؟ قيل: الحجَّة فيه: أن رسول الله عَلَيْ نصب على أهل الطائف منجنيقًا أو عرَّادة، ونحن نعلم أنَّ فيهم النساء والولدان، وأن رسول الله عَلَيْ قطع أموال بنى النضير وحرقها . . . .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فقد نهى بعد التحريق في أموال بنى النضير؟

قيل له إن شاء الله تعالى: إنما نهى عنه، أن الله عزَّ وجلَّ وعده بسها، فكان تحريقه إذهابًا منه لعين ماله، وذلك في بعض الأحاديث معروف عند أهل المغاري.

فإن قال قائل: فهل حرق أو قطع بعد ذلك؟

قيل: نعم قطع بخيبر، وهي بعد بني النَّضير، وبالطائف<sup>(٣)</sup> وهي آخر غزوة غزاها لقي فيها قتالاً)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحَسَكُ محرَّكة : نبات تَعْلَق ثمرته بصوف الغنم، ورقه كـورق الرَّجْلَة، عند ورقه شوك مُلَزَّر صُلْب ذو ثلاث شُعَب، ويُعـمل على مثال شَـوْكه أداة للحرب من حديد أو قـصب فيُلْقَى حول العـسكر ويُسمَّى باسمه. القاموس المحيط صـ ١٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) العَرَّادةُ بالتشديد : شْيءٌ أَصغرُ من المُنْجَنيق شَبِيهُ. تاج العروس صـ ٢١١٦.

<sup>(</sup>٣) روى البيه قي في الكبرى كتاب السير (٩/٤/٤٨)، عن عروة بن الزبير قال: نزل رسول الله ﷺ بالاكمة عند حسن الطائف، فحساصرهم بضع عشسرة ليلة، وقاتلته ثقيف بالسنّبل والحجارة، وهم فسي حصن الطائف، وكثرت القتلى في المسلمين وفي ثقيف، وقطع المسلمون شيئًا من كروم ثقيف ليغيظوهم بذلك، قال عروة: وأمر رسول الله ﷺ المسلمين حين حاصروا ثقيف: أن يقطع كل رجل من المسلمين خمس نخلات أو حبلات من كرومهم. فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنها عفا، لم تؤكل ثمارها. فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته الأول فالأول.

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي صـ ٨٣٠، طبعة بيت الأفكار الدولية.

#### مناقشة كلام الشافعي:

ومع احترامي وإجلالي لإمامنا الكبير (الشافعي) رضي الله عنه، أراني مضطَّرًا إلى أن أخالفه في ما ذهب إليه، وأتَّفق مع الأئمة الذي يُضيِّقون في استعمال هذا النوع من الأسلحة، إلا ما أوجبته الضرورات الحربية.

وما استدلَّ به إمامنا الشافعي لم يُسلِّم به الآخرون له، كما في (بداية المجتهد). فالإمام مالك لم يُجز قتل المواشي، ولا تحريق النخل، مع أنه يعلم أن النبيَّ حرق نخل بني النضير<sup>(1)</sup>. والإمام الأوزاعي كره قطع الشجر المشمر، وتخريب العامر؛ كنيسة كان أو غير ذلك. والشافعي يرى تحريق النخل إذا اتخذوه معقِلًا لهم، ولا يجيزه إذا لم يكن معقِلاً لهم.

ولذا أورد ابن رشد في (بداية المجتهد) رأي مالك، والأوزاعي، والشافعي وما بينهم من خلاف، ثم قال: (والسبب في اختلافهم: مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير، وثبت عن أبي بكر أنه قال: لا تقطعن شجرًا، ولا تخربن عامرًا(٢)، فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه عليه إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله، أو رأى أن ذلك كان خاصًا ببنى النضير لغزوهم، قال بقول أبي بكر.

ومَن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يرَ قول أحد ولا فعله حُجَّة عليه، قال بتحريق الشجر.

وإنما فرَّق مالك بين الحيوان والشجر؛ لأن قتل الحيوان مُثْلَة، وقد نُهي عن المُثْلة، ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتل حيوانًا)(٣).

هذا وأودُّ أن أبيِّن هنا: أن كلام الشافعي في (الأم) لا يشمل كلَّ حالات الحرب، ولا كلَّ بلاد الحربين ومسدنهم وقراهم، بل نراه مقيَّدًا بحالة حسمار العدو إذا ما تحصَّن في جبل أو حصن أو خندق ونحو ذلك. فهو يجيز ضرب هؤلاء بكلِّ ما يجبرهم على التسليم، وعدم إطالة الحرب، وما وراءها من معاناة للطرفين.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه عن ابن عمر، وسيأتي تخريجه صـ ٦٢١ . (٢) سيأتي تخريجه صـ ٦٢١.

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٦).

ولا يُفهم من عبارة الشافعي: جواز استخدام الأشياء التي ذكرها في مطلق الحرب، ومع أهل المدن والبلدان التي فيها الأعداء، الذين ليسوا في حصن ولا قلعة ونحو ذلك.

# موقف الشوكاني،

وخالف الإمام الشوكاني في استخدام النار ضدَّ السعدو، مستدلاً بما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا - لرجلين - فأحرقوهما بالنار». ثم قال حين أردنا الخروج: "إني كنتُ أمرتُكم أن تحرقوا فلانًا، وإن النار لا يعذبُ بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما»(١).

والرجلان هما: هبار بن الأسود، ورفيقه (٢)، اللذان آذيا رينب بنت رسول الله بَهِ اثناء هجرتها إلى المدينة، وكان زوج زينب أبو العاص بن الربيع، لما أسره الصحابة في بدر، وكان مشركًا، ثم أطلقه النبي على النبي ألله: شرط عليه أن يجهز إليه ابنته، فجهزها، فتبعها هبار ورفيقه، فنخسا بعيرها، فأسقطت (أي جنينها) ومرضت من ذلك (٣). فأمر عليه الصلاة والسلام أولاً بإحراقهما، ثم نهى عن ذلك، واكتفى بالقتل.

قال الشوكاني: وظاهر النهي في حديث الباب: التحريم، وهو نسخ الأمر المتقدِّم، سواء كان بوحي إليه أم باجتهاد. وهو محمول على مَنْ قَصَدَ ذلك في شخص بعينه (3).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد (٢٩٥٤)، وأحمد في المسند (٨٠٦٨)، وأبو داود في الجمهاد (٢٦٧٤)، والترمذي في السير (١٥٧١)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: هبار بن الأسود، ونافع بن عمرو. أخرجه ابن بشكوال، ووقع في السيرة لابن هشام هبار، وخالد بن عبد قيس، وكذا هو في مسئد البزار، وفي كتاب الصبحابة لابن السكن هبار ونافع ابن قيس، والصواب نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر الفهري، وهو والد عقبة، حرَّه البلاذري. انظر: هدى الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر صد ٤٨٤.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٣١)، والحاكم في الطلاق (٢/ ٢٠١)، وصححه على شرط الشيخين،
 ووافقه الذهبي، وانظر: نيل الأوطار (٨/ ٧٥) طبعة دار الجيل.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧٦/٨).

#### تعليق الشوكاني على كلام صاحب الأزهار في فقه الزيدية:

وقد علَّق الإمام الشوكاني على قول صاحب (الأزهار) في فقه الزيدية: (ويُغرِق ويُحرِق ويخنُق (أي في الحرب) إن تَعَذَّر السيف، وخلَوا عمَّن لا يُقتل، وإلا فلا، إلا للضرورة) اهـ.

فقال الشوكاني: قد أمر الله بقتل المشركين، ولم يُعيِّن لنا الصفة التي يكون عليها، ولا أخذ علينا: ألا نفعل إلا كذا دون كذا، فلا مانع من قتلهم بكلِّ سبب للقتل، من رمي، أو طعن، أو تغريق، أو هدم، أو دفع من شاهق، أو نحو ذلك، ولم يرد المنع إلا من التحريق.

وبما ذكرناه تعرف أنه لا وجه لقول المصنف: إن تعذَّر السيف، ومن جملة ما لا يجوز أن يكون القتل به: المثلة؛ لثبوت النهي عنها في الأحاديث الكثيرة، فيكون ذلك مُخَصِّصًا لأدلة قتل المشركين على كل حال، وبكل سبب من أسباب القتل (١) اهـ.

# مناقشة الشوكاني فيما ذهب إليه من جواز الإغراق والإحراق والخنق في الحرب:

وأنا من المعجبين بالعلامة الشوكاني وتحقيقاته في علم الفقه والأصول، وترجيحاته في الاستنباط من أحاديث الأحكام، كما في (نيل الأوطار)، ومن أعظم كتبه التي أعجبت بها: كتابه (السيل الجرار) الذي أفرغ فيه ثمار نضجة، ومنتهى اجتهاده.

ومع هذا أخالفه فيما ذهب إليه هنا، وكلُّ عالم يُؤخذ منه ويُرد عليه، وأرى أن ما قاله صاحب (الأزهار) هو الأقوم قيلاً، والأهدى سبيلا. فقد قيَّد جواز الإغراق والإحراق والخنق بثلاثة قبود:

- ١- أن يكون القتل بالسيف (ومثله القتل بالرصاص) متعذِّرًا.
  - ألاّ يكون في القوم من لاّ يحل قتله.
- ٣- ألاَّ يكون هناك ضرورة لاستخدام هذه الأنواع من القتل.

وقد اعترض الشوكاني على نفسه، بحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»(٢)، وأجاب بأن المراد بالإحسان في الحديث: ترك التعذيب، وتعجيل ما يحصل به الموت، وليس ذلك مختصاً بقتل السيف اه.

<sup>(</sup>١) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (٤/ ٥٣٤، ٥٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥) وأحمد في المسند (١٧١١٣)، وأبو داود في الضحايا (٢٨١٥)، والترمذي في الديات (١٤٠٩)، والنسائي في الضحايا (٤٤٠٥)، وابن ماجه في الذبائح (٣١٧٠)، عن شداد بن أوس.

وهنا أخالف الإمام الشوكاني في اعتباره التغريق والتحريق والرمي من شاهق، (ومثل ذلك: إلقاء الحيات والعقارب كما قال الشافعي)، ونحوها: من (إحسان القتلة) التي أمر بها الحديث، بل هما من أسوأ أنواع الموت، ولذا تحرم القوانين الدولية تنفيذ الإعدام فيمن يستحقه بأيِّ وسيلة من هذه الوسائل. وهو ما يوجبه معظم فقهاء المسلمين: ألا قصاص إلا بالسيف. ومثله ما كان أرفق منه.

ثم هو لم يرد على ما ذكره في (الأزهار) من خلو الأعداء ممن يجوز قتله، فكيف يمنع الشارع قتلهم، وينكر ذلك أشد الإنكار، ثم نُسلِّط عليهم من الأدوات ما يقتلهم بالجملة؟

والذي ينبغي لنا - نحن المسلمين - اليوم أن نتبنّي من الآراء ما يعكس صورة الإسلام في دعوته إلى السلم، ونبذ العنف والقسوة، والاقتصار في استخدام القوة على موضع الضرورة.

# مناقشة الدكتور محمد خير هيكل في جواز قتال العدو بكل سلاح:

ومما أعجب له أن يتبنَّى بعض الباحثين المعاصرين (١) أشدَّ هذه الآراء مبالغة في القسوة التي لم تُعهَد عند المسلمين. وكان مما قاله هنا في كتابه:

(الأصل هو جواز قتال العدو، وقتله بكلِّ سلاح، ما دام ذلك في حالة الحرب قبل استسلامه، أو إلقاء القبض عليه. وذلك لأن النصوص الشرعية لم تُحدِّد آلة أو وسيلة حربية معينة، لاستخدامها ضدَّ العدو فيما نحن فيه، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ [البقرة: ١٩١]، ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١]، ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١]، ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ كَلِّ الأسلحة والوسائل الحربية المؤدية إليهما، ما لم يرد دليل خاصُّ بتحريم وسيلة معينة منها، كما أنَّ من مقتضى هذا الإطلاق في النصوص الشرعية: أنه يجوز استخدام كل الأسلحة والوسائل الحربية بدون أيَّ قيد. أعني: ولو لم يستعمل العدو مثل تلك الأسلحة المستخدمة في الحرب معه، حتى ولو كان من المكن التعدّ عليه بأسلحة أو وسائل أقل خطراً من تلك التي تُستعمل ضدَّه) انتهى.

<sup>(</sup>١) هو د. محمد خير هيكل في كتسابه (الجهاد والقتسال في السياسة الشسرعية) مع أنه بذل في كتسابه جهدًا مشكورًا. (٣٤٧/٢) وما بعدها.

ونقل صاحب هذا الكتاب في هذا الصدد عن الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير ما يؤيد دعواه، وذلك قوله: إن الأسلحة النووية يجوز للمسلمين أن يستعملوها في حربهم مع العدو، ولو كان ذلك قبل أن يستعملها العدو معهم، لأن الدول كلّها تستبيح استعمال الأسلحة النووية في الحرب، فيجوز استعمالها. مع أن الأسلحة النووية يحرم استعمالها (أي دوليًّا من الناحية النظرية)، لأنها تُهلك البشر. والجهاد لإحياء البشر بالإسلام، لا لإفناء الإنسانية (۱) انتهى.

# تقرير هذا الحكم ينافي مبادئ الإسلام وقيمه في القتال:

وأنا أتوقّف طويلاً عند هذا الكلام، وأرى أنه لا يُعبِّر عن رُوح الإسلام، ولا أخلاقيًاته التي تَميَّز بها سلوكه في السلم والحرب، وهو يضع المسلمين في موضع الاتهام بالعنف، في حين يتنادى العالم بالسلام. وهو ينافي قيمًا ومبادئ وتوجيهات أساسية قرَّرها الإسلام في معاملاته مع الناس، مسلمين أو غير مسلمين، مسلمين أو محاربين.

# ومن هذه المبادئ والقيّم:

أ- أنه لا يُقتَل في الحرب إلا مَنْ يقاتل، ولهذا نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الهَرِمين، والرهبان في الصوامع، والحُرَّاتْ في المزارع، وغيرهم.

فكيف نجيز استخدام أسلحة تدميرية، لا تُفرِّق بين صغير وكبير، أو بين رجل وامرأة، أو مشارك في القتال وغير مشارك فيه؟

ب\_ أن الأصل في الإسلام: أنه يدعو إلى الإصلاح والعمران، وينهى عن الإفساد والتخريب، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ﴾ الإفساد والتخريب، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاحِها ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وذمَّ الذين يسعون في الأرض فسادًا، وكرَّر القرآن على لسان الأنبياء: ﴿ وَلا تَعْتُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٠٠، الأعراف: ٧٤، هود: ٥٥، الشعراء: ١٨٣، العنكبوت: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا تَولَى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهلكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الْفُسَادَ ﴾ [البقرة: ٥٠٢].

وفي ضوء هذه النصوص يجب أن يُمنع كلُّ ما هو من قبيل الإفساد في الأرض.

<sup>(</sup>١) (الشخصية الإسلامية) للشيخ تقى الدين النبهاني (٣/ ١٦٨) نقلا عن (الجهاد والقتال) المذكور (٢/ ٣٥٤).

جـ روى مالك في (الموطأ)، عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشًا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع، فقـال: إني مُوصيك بعشـر خلال: لا تقتل امرأة، ولا صبيًا، ولا كبيـرًا هرمًا، ولا تقطع شجرًا مثـمرًا، ولا تخرب عامرًا، ولا تعقرنً شاة إلا لمأكلة، ولا تعقرنً نخلاً ولا تحرقه، ولا تَعُلنَ، ولا تجبن (١).

وأبو بكر أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أُمرنا أن نتَّبع سنَّهم (٢)، وهو ينهى هنا بصراحة عن قطع الشجر المثمر، وعن تخريب العامر، وعقر الشاة والبعير (ذبحها) إلا لحاجة الأكل، وعن عقر النخسل (أي قطعه أو اقتلاعه) أو تحريقه . . . ومنه تتضح الأخلاقية الإسلامية .

وأما ما حدث في غزوة بني النضير، من تحريق نخيلهم (٣)، فهو رخصة من الله لرسوله أذن له بها، فلا يقاس غيرها عليها، كما قال تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَة السوله أذن له بها، فلا يقاس غيرها عليها، كما قال تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَة السوله أَن نخلة - أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ أصولها فبإذْن الله وليُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٥].

ولو كان سيدنا أبو بكر يعرف أنَّ تحريق النخيل وقطع الأشجار: حكم عام وأمر دائم، ما كان له أن يخالف رسول الله عَلَيْق، وينهم عن قطع النخيل وتخريب العامر. وقد كان أحرص الناس على اتباع هدي رسول الله عَلَيْق.

<sup>(</sup>۱) رواه مالك (٩٦٥)، وعبد الرزاق (٥/ ١٩٩) برقم (٩٣٧٥)، كلاهما في الجهاد، والبيهـ قي في الكبرى كتاب السير (٨٩/٩)، عن أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث العرباض بن سارية: صلى بنا رسول الله على ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإنْ عبدًا حبشيًّا، فإنه مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدثات الأمور، فإن كُلَّ مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد في المسند (١٧١٤٤)، وقال مُخرَّجوه: حديث صحيح رجاله ثقات، وأبو داود في السنة (٢٠٧٤)، والترمذي في العلم (٢٧٧٦)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة (٢٣).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [الحشر: ٥]. متـ فق عليه: رواه البخاري في المغازي (٣٠١)، ومسلم في الجهاد (١٠٥٤)، كما رواه أحمد في المسند (٢٠٥٤)، وأبو داود في الجهاد (٢١٤٥)، والترمذي في السير (٢٥٥١)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٤٤).

د\_ أن النبي على قال: «إن الله كتب الإحسان على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبحة»(١). ونحن هنا لم نراع فريضة (الإحسان) ولم نحسن القتل، كما أمر النبي على أجزنا أن نحرقهم بالنار، وأن نغرقهم بالمياه، وأن نُسلِّط الحيَّات والعقارب على الناس في بيوتهم، تلاغ وتلسع وتميت من تجده من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى، عمن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً.

بل أجزنا أن نضرب المدن المكتظّة بالسكان بالقنابل الذرية، وبالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، التي تقتل الملايين من الإنسان والحيوان، وتُدمّر الحياة في دقائق معدودات.

هـ \_ أن النبي ﷺ: نهى عن التحريق بالنار، أو التعـذيـب بالنـار، وقـال: «لا يُعـذُب بالنار إلا ربُّ النار» أو «إلا الله»(٢) جلَّ شـأنه. وبهـذا قـيَّـد الإمـام الشوكاني الأسلحة والوسائل التي تُستخدَم في الحرب بألا يكون منها: النار.

وفي ظنِّي أن الحكمة في ذلك: أنَّ القتل بالنار فيه شدَّة وعنف، وقد يـترك الإنسان بعده فحمة، كما أن النار - إذا سُمح باستخدامها بإطلاق - من شأنها أن تنتشر وتتَّسع، وفي هذه الحالة تأكل الأخضر واليابس، وتُؤدِّي إلى هلاك كـبير، وشرَّ مستطير.

و\_ أنَّ الأصل في الإسلام: أنه ﴿ لاَ تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٣٨]، وأن ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: ٣٨]. فلا يجوز قتل الشعوب بسبب حُكَّامها الظلمة والمستبدين، ولا يجوز الانتقام من غير المقاتلين بسبب المقاتلين. وهذه الأسلحة التدميرية المعاصرة، تقتل البريء والمسيء، بل تقتل الإنسان والحيوان والنبات، وتقضي على المدن العامرة في لحظات.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن شداد بن أوس، وقد سبق تخريجه صـ ٦١٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٢٠٣٤)، وقال مخرَّجوه: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وأبو داود في الجهاد (٣٠٤٧)، وعبد الرزاق في الجهاد (٣١٤/٥) برقم (٩٤١٨)، وسعيد بن منصور في كراهية أن يعذب بالنار (٣/ ٢٦٣)، وأبو يعلى في المسند (٢/ ١٠٥)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٥٨)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩٤/ ٧٢)، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٢٧).

ز\_أن الإسلام دين الرحمة لا القسوة، والرفق لا العنف، وقد قال الله تعالى مخاطبا رسوله على ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧ - ١]، وقال الرسول الكريم عن نفسه: "إنما أنا رحمة مهداة» (١)، وقال أيضا: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض يرحَمْكم من في السماء (٢)، وذمّ بني إسرائيل بقوله: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسْوَة ﴾ إسرائيل بقوله: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسْوَة ﴾ [البقرة: ٤٧]، وقوله: ﴿ فَبِمَا نَقْضَهِم مّيشَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسيةً ﴾ [المائدة: ١٣]، ولا يليق يدين شعاره الرحمة: أن يجيز أعمالاً طابعها القسوة والعنف، بغير ضرورة إليها.

حـ \_ أن الأصل في الدماء الحرمة، والأصل في النفوس هو العصمة، وقد ضيَّق الإسلام في الدماء بكلِّ الطرق، ولم يُجِز منها إلا ما تؤدِّي إليه الضرورة، والضرورة تُقدَّر بقدرها.

ط أن القانون الأخلاقي في الإسلام يتميَّز بشموله وتكامله، فهو يشمل السلم والحرب، والسياسة والاقتصاد، والغايات والوسائل، وهو لا يقبل المبدأ المعروف عبدأ (ميكافللِّي): أنَّ الغاية تُبرِّر الوسيلة، بل لا بد من الغاية الشريفة، والوسيلة النظيفة، «إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا». ولهذا لا يقبل إعلاء كلمة الله باستعمال أسلحة التدمير الشامل التي تقتل الحياة والأحياء، فلا يُقبل ما يقوله بعض الفقهاء من إلقاء الحيات والعقارب على الأعداء، أو تسميم مياههم أو أغذيتهم، فهذا ينافى أخلاق الإسلام،

ي\_ أنَّ قياس الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية - مما يُسمَّى أسلحة الدمار الشامل - على الرمي بالمنجنيق: هو قياسٌ مع الفارق الكبير، فلا يجوز أن ننسب إلى الإمام الشافعي ولا أيِّ إمام آخر. أنه أجاز استخدام هذه الأسلحة، فهذا ما لم يخطر ببال أحد منهم؛ أن يجيز إبادة مدينة مثل هيروشيما أو ناجازاكي إبادة كاملة في لحظات!

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في الإيمان (١/ ٣٥)، وصححه على شرطههما، ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٢)، والبيهقي في الشعب باب حب النبي (١٤٤٦)، عن أبي هريرة، وصحّحه الالباني في مشكاة المصابيح (٥٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحسمد في المسند (٦٤٩٤)، وقال مسخرَّجوه: صمحيح لغيره، وأبو داود في الأدب (٢٩٤١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح، عن عبد الله بن عمرو.

ك أن الإمام الشافعي الذي توسَّع في استخدام كلِّ أنواع الأسلحة ضدَّ العدو، إنما أجازها في حالة الحصار لحصن أو قلعة أو خندق ونحو ذلك، وغرضه إجمارهم على فكِّ الحصار. ومع هذا لم يُجِز قتل حيواناتهم، بل كل ما لا رُوح فيه من أموالهم.

## مشروعية استخدامها للضرورة:

ونستطيع أن نستثني من تحريم استخدام هذه الأسلحة مع الأعداء حالة الضرورة؛ فإنَّ للضرورات أحكامها، ومن القواعد المتَّفق عليها بين فقهاء الأمة كلِّها: أن الضرورات تُبيح المحظورات. وهذا من واقعية الشريعة (١).

# وهنا لا بد من قيود تجب رعايتها:

الأول: أن تتحقَّق الضرورة بالفعل، بأن يصبح المسلمون في خطر يُهدِّد كيانهم ووجودهم، ولا سيما إذا كان العدو يملك هذه الأسلحة، ويُهدِّد المسلمين باستعمالها ضدَّهم. ولا يوجد لديه دين يردعه، ولا خُلق يمنعه. فإذا بَدَت بوادر ذلك أمكن للمسلمين أن يأخذوا بزمام المبادرة، ويبدؤوا بالضربة القاصمة دفاعًا عن أنفسهم.

ويتحتَّم هنا: أن يكون ذلك في جهاد الدفع لا جهاد الطلب، وجهاد الدفع هو جهاد المقاومة لتحرير الأرض، وطرد العدو الغازي من ربوعها. فهذا الجهاد هو الذي تتحقَّق فيه الضرورة. أما جهاد الطلب: أن نتَّبعه نحن في عقر داره، ونحن آمنون في دارنا، فلا حاجة لنا إلى ضربه بهذه الأسلحة التدميرية.

الثاني: ألا نتمادى في رخصة الضرورة ونتوسع فيها، ولكن يجب النظر إليها دائمًا أنها استثناء، خفَّف الشارع بها عن المسلمين، دفعًا للحرج عنهم، وتحقيقًا لمبدأ اليسر: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ولهذا وجدنا العلماء قيَّدوا قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) بقاعدة أخرى تضبطها وتكمِّلها، وهي قاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها).

<sup>(</sup>١) انظر خصيصة (الواقعية) من كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) صـ ١١٩.

فإذا كانت الضرورة تحتاج إلى الإباحة في بـلد، فلا يجوز أن تتعدَّى إلى غيره، وإذا جازت أن تُطبَّق في وقت معيَّن، فلا يجوز أن تُطبَّق في وقت آخر، زائد على الوقت المطلوب.

وبمجرَّد إنهاء المهمَّة المنوطة بها، تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، ويحظر استعمال هذه الأسلحة.

وطبعًا لا يمكن للمسلمين أن يستخدموا هذه الأسلحة – في حالة الضرورة كما ذكرنا – إلا أن يكونوا مالكين لها. وهو ما سبق لنا القول بجوازه: أن نملكها وإن لم نستعملها.

# ٢- التدريب المستمر،

ومن مستلزمات الحرب، ومتطلّبات القتال، التي يجب على المسلمين أن يهتمّوا لها، ولا يُغفلوها: التدريب المستمر على استخدام الأسلحة؛ حتى يكتسبوا فيها مهارة عالية، تفوق مهارة عددّوهم، وذلك بإتقان التدريب واستمراره حتى لا يُنسى، وهذا فرض كفاية على الأمة، وفرض عين على مَن اشتغلوا بالقتال أو انضموا للجيش، وذلك لأن كسب الحرب، وتحقيق النصر لا يتم الا بهذا التدريب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولقد فسَّر النبي عَلَيْ (القوة) في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فقال: «ألا إنَّ القوة السرمي، ألا إنَ القوة الرمي، ألا إنَ القوة الرمي، (١٠).

والرمي كان يراد به قديمًا: رمي العدو بالسهام والنبال المعروفة في ذلك الزمن، ولكنها في عصرنا تشمل ما هو أهم وأعظم وأشد خطرًا: مثل السرمي برصاص البنادق والمدافع الرشاشة، ويشمل كذلك: قذف القنابل بأنواعها وقدراتها المختلفة، حتى القنابل النووية. ومنها: إلقاء الصواريخ الموجّهة، سواء كانت صواريخ (أرض – أرض) أو (أرض – جو) أو (جو – جو) إلى آخره.

فكلُّ هذا يدخل في باب (الرمي) الذي فسَّر الرسول به القوة، ويعني به أنه أهم عناصر القوة.

(فقه الجهاد ١/٤٠)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عقبة بن عامر، وقد سبق تخريجه صــ ٥٦١.

وقال على المروا واركبوا، وأن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا ((١). والمراد بالركوب هنا: ركوب الخيل، وهو من أعمال الفروسية المطلوبة. وهو يُكسب الإنسان لياقة بدنية، ومهارة حربية معا.

وقال عمر: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل<sup>(٢)</sup>. `

وكان الصحابة رضي الله عنهم يُجيدون ركوب الخيل، وفي مقدمتهم رسول الله عليه . ذكر البخاري في الجهاد (باب ركوب الفرس العري)، حديث أنس: إن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب النبي عليه وركب الناس يركضون خلفه، فاستقبلهم النبي عليه وقد سبقهم إلى الصوت. وقال: "لَنْ تُراعوا". ثم قال لأبي طلحة: "وَجَدتُ فرسكم هذا بحرًا". فكان بعد ذلك لا يُجارى. وفي إحدى رواياته: أن النبي عليه استقبلهم على فرس عُرْي ما عليه سرج، في عنقه سيف (٣).

وقد ذكر البخاريُّ بعضًا من هذا الجديث في (باب الشجاعة في الحرب)، لما دلًّ على شجاعته عليه الصلاة والسلام، حيث كان أسبق الناس إلى الصوت، وقد ذهب وحده. قال في الفتح: (وفيه ما كان عليه النبي ﷺ من التواضع والفروسية البالغة، فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا مَن أحكم الركوب وأدمن على الفروسية)(٤).

# الأحاديث التي تحثُّ على الرماية:

وقد صحَّت الأحاديث في الحثِّ على الرماية -أو (التهديف)- باعتبارها إحدى أدوات الاستعداد للقتال.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن عقبة بن عامر، وقد سبق تخريجه صـ ٥٥٧، وفيه: "إن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة».

<sup>(</sup>٢) انظر: الدر المنثور (٨٦/٤)، طبعة دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٦٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٧)، كما رواه أحمد في المسند (١٣٧٤)، والترمذي (١٦٨٧)، وابن ماجه (٢٧٧٢)، كـلاهما في الجهاد، عن أنس، وانظر أرقام الأحـاديث في البخاري، فقـد رواه في عِدَّة أبواب من طرق مختلفة بألفاظ مختلفة، مضمونها جميعا: ما ذكرناه (٢٨٢، ٢٨٢، ٢٠٠٤، ٣٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٧/ ١٥٤).

استحيا الصحابة من قبيلة أسلم أن يرموا فريقًا فيه رسول الله، فإذا غلبوهم، فكأنهم غلبوا الرسول معهم، أو لأن من كان معهم الرسول، يستشعرون القوة به فيغلبون وينتصرون. وقد طمأنهم الرسول أنه معهم كلّهم.

Y - وروى أبو داود وابن حبان عن عقبة بن عامر، أن النبي ﷺ قال: "إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومُنبِله، فارموا واركبوا، وأن ترمُوا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا، ومَنْ تركَ الرمي بعد ما علمه، رغبةً عنه، فإنها نعمة تركها» أو قال: «كفرها»(٢).

٣- وروى مسلم عن عبد الرحمن بن شُماسة، أن فُقيمًا اللَّخمي قال لعُقبة ابن عامر: تختلف بين الغرضين، وأنت كبير يشقُ عليك! قال عُقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله ﷺ، لم أعانه! قال الحارث - أحد الرواة - فقلت لابن شُماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: "مَنْ علم الرمي ثم تركه، فليس منا، أو فقد عصى»(٣).

وهذا التوجيه النبوي يعني: استمرار التدريب، حتى لا ينسى، ويخسر المسلم المهارة التي اكتسبها. ولهذا ينبغي أن يظلَّ يلهو بأسهمه ما بين الحين والحين، فهذا من أبرك اللهو وأفضله، كما جاء في الحديث، وإذا دخل فيه بنيَّة الاستعانة على الجهاد إذا طُلب له، فهو قُربةٌ إلى الله، لأنه داخلٌ في أعمال الجهاد التحضيرية والمعينة عليه.

٤- وروى مسلم في صحيحه عن عُقبة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ستُفتح عليكم أرضون، ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٩)، وأحمد في المسند (١٦٥٢٨)، عن سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإمارة (١٩١٩)، والبيهقي في الكبرى كتاب السبق والرمي (١٣/١٠)، عن عقبة ابن عامر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإمارة (١٩١٨)، وأحسمد في المسند (١٧٤٣٣)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٨٣)، عن عقبة بن عامر.

٥- وروى البزار عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: «عليكم بالرمي، فإنه خير حوره أو من خير - أو من خير - الهوكم». ورواه الطبراني في الأوسط، قال: «فإنه من خير لعبكم»(١)، قال المنذري في الترغيب: وإسنادهما قوي(٢).

#### ٣- أخذ الحذر والاحتياط:

ومن واجبات المسلمين عند القتال: أخــذ الحذر من الأعداء، واتّخاذ كلِّ أسباب الحيطة منهم؛ حتى لا يأخذوهم على غرَّة، أو ينتهزوا لديهم غفلة، فينفذوا منها، ليخترقوا أسوارهم، وليعرفوا أسرارهم، ويكشفوا أستارهم.

وفي هذا يقول القرآن مخاطبًا جماعة المؤمنين: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانَفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧١]، ومعنى ﴿ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾ أي: سرايا متفرِّقين، أي: نظِّموا صفوفكم وفق حاجاتكم وظروفكم ومصالحكم، فقد تقتضي المصلحة في وقت ما تفريق المجاهدين إلى سرايا صغيرة، وجماعات قليلة، موزَّعين على أماكن متعدِّدة، وقد تقتضي المصلحة أن ينفروا جميعا في جبهة واحدة في مواجهة العدو.

وأخذ الحذر لا ينافي التوكُّل على الله، كما قد يتصوره بعض الناس؛ لأن التوكُّل يعني الاعتماد على الله تعالى، بعد الأخذ بالأسباب، ومراعاة السن، وهذا ما استمرَّت عليه سنة النبي ﷺ في غزواته كلِّها، من الاحتياط، وأخذ الحذر، ورعاية الأسباب، حتى إنه كان إذا أراد غزوةً ورَّى بغيرها، كما قال كعب ابن مالك (٣). فإذا كان يريد غزوة في الشرق، سأل عن بعض الأماكن في الغرب، حتى يتوهم الناس أنه يقصد بغزوته المغرب؛ كي لا يتسرَّب الخبر إلى أعدائه. ولم

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في المسند (٣/ ٣٤٦)، والطبراني في الأوسط (٣٠٤٩)، وقال: وهذا الحديث هو عند الثقات موقوف، ولم نسمع أحدًا أسنده إلا حاتم، عن يحيى بن حماد، عن أبسي عوانة، عن سعد بن أبي وقاص، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح، خلا حاتم بن الليث وهو ثقة، وكذلك رجال الطبراني (٥/ ٤٨٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٦١).

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب (٢/ ١٧٩)، وانظر كتابنا: المنتقى من الترغيب والترهيب (٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن كعب بن مالك، وقد سبق تخريجه صـ ٨٩ .

يخالف هذه السنة إلا في غزوة تبسوك؛ لعظم خطورتها، حيث كان يريــد عدواً كبيرًا، كثيرَ العدد، بعيدَ المسافة، وفي وقت شديد الحرِّ، ظاهر العُسرة.

ولا عجب أن رأيناه عليه الصلاة والسلام، يلبس في غزواته المغفر على رأسه (۱)، والدرع على صدره، حتى إنه ظاهر بين درعين في إحدى غزواته (۲)، ويتترس كما يتترس أصحابه (۳)، ويحمل السلاح على عاتقه وفي يده، ويتخذ الحراس له (٤)، كما رأيناه يلجأ إلى الغار ليتخفى فيه عن أعين المشركين في الهجرة، إلى غير ذلك مما هو معروف من هديه وسيرته.

ومن توجيهه ﷺ في هذا الجانب: ما قاله للأعرابي في شأن ناقته: «اعقلها وتوكَّل»(٥)، حين سأله الأعرابي: أيترك ناقته ويتوكَّل على الله، أم يعقلها ويقيِّدها؟ فأخبره أن يجمع بين الأمرين معا: يقيِّدها ويربطها، ويتوكَّل على الله جلَّ شأنه.

فعلى المؤمن أن يعمل ما هو من شأنه، ويَدَع لربه سبحانه ما هو من شأنه، كما فعل السرسول ﷺ في هجرته، فقد رتّب الأمور أحسنَ ترتيب، ودبّرها أفضل تدبير: من حيث اختيارُ الغار الذي يختبئ فيه، فاختاره في الجنوب في غير طريق المدينة، تعميةً عليهم، واختار مَنْ يأتيه بالطعام والأنباء، فاختارها امرأةً لا رجلاً،

<sup>(</sup>۱) عن أنس: أن رسول الله ﷺ، دخل عمام الفتح وعلى رأسمه المغفر... ممتفق عليه: رواه البسخاري في جزاء الصيد (۲۰۶۵)، ومسلم في الحج (۱۳۰۷)، كسما رواه أحمد في المسند (۲۰۲۸)، وأبو داود (۲۸۸۷)، والترمذي (۲۸۹۷)، كلاهما في الجهاد، والنسائي في مناسك الحج (۲۸۹۷)، وابن ماجه في الجهاد (۲۸۰۵).

 <sup>(</sup>۲) عن السائب بن يزيد: أنَّ النبيَّ ﷺ ظاهر بين درعين يوم أحد. رواه أحمد في المسند (۱۵۷۲۲)، وقال مُخرَّجوه: إسناده صحيح على شرط الـشيخين، وأبو داود (۲۵۹۰)، وابن ماجه (۲۸۰٦)، كلاهما في في الجهاد، وأبو داود عن السائب عن رجل قد سماه.

 <sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي ﷺ، بترس واحد . . . رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٠٢)، وأحمد في المسند (١٣٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريج حديث عائشة لما حرسه سعد بن أبي وقاص صـ ٦٥٦.

<sup>(</sup>٥) رواه الترصلي في صفة القيامة (٢٥١٧)، وقال: حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٩٠)، عن أنس، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٤٤٠)، ورواه ابن حبان في الرقائق (٧٣١)، وقال الأرناؤوط: حديث حسن، والحاكم في معرفة الصحابة (٣/ ٦٢٣)، بلفظ: «قيدها وتوكل»، وجوَّد الذهبي إسناده، والبيهقي في الشعب باب التوكل (١٢١٠)، عن عمرو بن أمية، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٣٢).

وهي أسماء بنت أبي بكر، فهي أبعد عن الشبهة. ومع هذا وصل القوم إلى الغار، وهنا وقفت قدرة محمد وصاحبه، وبقيت قدرة الله المطلقة. وقال أبو بكر وهو في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال له: «يا أبا بكر، ما ظنُّك بائنين، الله ثالثهما»(١)، ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكينتَهُ عَلَيْه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٠].

#### ٤- بعث الطلائع والعيون:

ومن الوَاجبات المسهمة التي تستلزمها الحرب والقتال: بعث الطلائع والعيون، لمعرفة أسرار العدو، وما لديه من قوات ورجال، وما يملك من أسلحة ومُعدات، وما لديه من خبرات وإمكانات، وما نقاط الضعف لديه، التي يمكن أن ينفُذ منها المسلمون؟ وما نقاط القوة عنده، حتى تُتفادى؟

وهو عمل ما يُسمَّى الآن: (جهاز الاستخبارات). وقد غدا لها في عصرنا دور كبير وخطير في حروب اليوم (٢)، فلم تَعُد الحروب -كما كانت في العصر الماضي - مواجهة بين فارسين، أو بين صفَّين من الجنود والمقاتلين، تعتمد على المهارة والشجاعة والصفات الفردية.

بل أمست الحرب مواجهةً بين شعبين أو أمتين، أو كتلتين (تنضوي تحت كلِّ منهما شعوب) بكلِّ ما تملك إحداهما من قوة بشرية وعلمية ومادية، وعسكرية واقتصادية وإعلامية وغير ذلك. وأصبح المجتمع كله يشارك في الحرب بوجه من الوجوه، فهذا يشارك بطريق مباشر، وهذا بطريق غير مباشر.

ولا يمكن أن ينتصر طَرَفٌ على خصمه، وهو يجهل مداخله ومخارجه، وأسباب قوته، ومظاهر ضعفه، فهو يعرف أين تكمن قوته، وفيم تكون مقاتله.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١)، كلاهما في فضائل الصحابة، كما رواه أحمد في المسند (١١)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٩٦)، عن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب (الاستخبارات العسكرية في الإسلام) لعبد الله علي مناصرة، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.

وعلى مدى سَعة هذه المعلومات ودقَّتها وترابطها وحُـسْن استخدامها، يمكن التنبؤ - إلى حدٍّ كبير - بسَيْر المعركة، وربما بنتائجها.

وَوَفْقًا للقاعدة الفقهية الشهيرة: (ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب)، يكون إعداد هذا الجهاز واجبًا على المسلمين لكشف عدوهم.

وكلُّ ما يميِّزهم عن غيرهم: أنهم لا يتخذون وسائل غير أخلاقية، للوصول إلى أهدافهم المشروعة. بل هم منضبطون في كل أعمالهم وتصرفاتهم بأحكام دينهم، وشرع ربهم، يأتمرون بأمره، وينتهون بنهيه.

وقد كان رسول الله على يبعث طلائعه وعيونه، يستكشف أمر قريش، ويعرف ما يُبيِّ تونه له من خطط، وما يُدبِّرون له من أمر. ومثل ذلك ما يُدبِّره اليهود للمسلمين. وهذا ما فعله النبيُّ عَلَيْ في بدر، فقد روى مسلم وأبو داود، عن أنس، أن النبي عَلَيْ بعث بُسيْسة عينًا، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان (١).

وذكر البخاري، من حديث أبي هريرة أنه قال: بعث رسول الله عَلَيْقَ: عشرة رهط - سرية - عينًا (أي عيونًا على الأعداء) وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري(٢).

وهؤلاء الرهط العشرة، تعرّضوا لخطر شديد في مُهمّتهم، حين أحسّ العدوّ بهم، فنفر لهم مائتا رجل من الرماة المهرة، فقتل منهم مَنْ قُتل، وأسر منهم مَن أُسر. فقد كان كلُّ مسلم يقاتله عشرون من هؤلاء الرماة الماهرين.

وذكر البخاري في كتاب الجهاد: (باب فضلَ الطليعة)، أورد فيه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «مَن يأتيني بخبر القوم؟». فقال الزبير: أنا. فقال النبي ﷺ: «إن لكلِّ نبيّ حواريّاً، وحواريّي الزبير!»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مـسلم في الإمارة (۱۹۰۱)، وأحـمد فــي المسند (۱۲۳۹۸)، وأبو داود في الجهــاد (۲٦١٨)، عن أنس.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٤٥)، وأحمد في المسند (٧٩٢٨)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٠)،
 عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسيــر (٢٨٤٦)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١٥)، كما رواه أحمد في المسند (١٤٣٧٥)، والترمذي في المناقب (٣٧٤٥)، وابن ماجه في المقدمة (١٢٢)، عن جابر.

والمراد بالفوم في الحديث هم يهود بني قريظة الذين بلغ الرسول على الله الله المسول المعهد مع الرسول والمسلمين (اتفاقية الدفاع المشترك عن المدينة إذا غزاها غاز). روى النسائي، عن جابر: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة، قال رسول الله على الله المنه المنه

لفد أزعج رسول الله والمسلمين معه موقف بني قريظة، وغدرهم في هذا الوقت الحالك، الذي صوَّره القرآن أبلغ تصوير حين قال: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١١،١٠].

ومن هنا: أراد النبي أن يستوثق مما بلغه عن القوم من أمر خطير، حتى يرتب موقفه على أساس ما يعلم من شأنهم. فأراد أن يرسل إليهم من يدخل بينهم، ويختلط بهم، ويعرف دخائلهم، وهذا فيه من الخطر ما فيه.

وروى مسلم، عن حذيفة بن السيمان: لقد رأيتنا مع رسول الله علي الأحزاب، أخذتنا ريح شديدة وقر (برد)، فقال رسول الله: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ (أي قريش وغَطَفَان) جعله الله معي يوم القيامة». فسكتنا، فلم يُجبه منا أحد "ألا رجل يأتينا بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة». فسكتنا، فلم يُجبه منا أحد! فقال: «ألا رجل يأتينا بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا، فلم يُجبه منا أحد!، فقال: «قُم يا حُذيفة، فأتنا بخبر القوم». فلم أجد فسكتنا، فلم يُجبه منا أحد!، فقال: «قُم يا حُذيفة، فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علي باسمي - أن أقوم، قال: «أذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي الله علي عليه على النار، فوضعت في حمّام! حتى أتيتُهم، فرأيت أبا سفيان يَصْلي ظهره (يدفشه) بالنار، فوضعت في حمّام! حتى أتيتُهم، فرأيت أبا سفيان يَصْلي ظهره (يدفشه) بالنار، فوضعت «لا تَذعرهم علي ولو رميتُه لأصبتُه، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام، فلما التيتُه فأخبرتُه بخبر القوم وفرغت : قُررت (أي بردت) فألبسني رسول الله عَلَيْ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها . . . (٢).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى كتاب السير (٥/ ٢٦٤)، عن جابر، وانظر: الفتح (٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٨)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٥٤)، والبسيهةي في الكبرى كتاب السير =

وبهذا يكون قد أرسل الزبير إلى قريظة، وأرسل حذيفة إلى المشركين.

#### ٥- الحذر من جواسيس العدو:

وكما أنَّ المسلمين مطالبون بكشف ما عند عدوِّهم: فهم مطالبون كذلك بالتَّحصُّن من تجسُّس الأعداء، والحذر من هؤلاء الجواسيس المدرَّبين، الذين يتسلَّلون إلى الناس، تسلُّل النوم إلى أعين الناعسين، أو تسلُّل الداء إلى الجسم السليم.

ويجب توعية أبناء الأمة بالحذر من كلِّ مَن لا يعرفه ولا يطمئنُّ إليه، ولا سيما في أيام الحروب والصراع، حتى لا يقع بعض الطيبين السُنَّج فريسة لهؤلاء الجواسيس، فينشبون فيه أظفارهم، ويستخرجون منه ما يريدون من أسرار، وهو لا يشعر، بأنه فرَّط في حقِّ بلده أو دينه أو أمته.

وقد يتجسَّس بعض المخلصين لحساب العدو، نتيجة فكرة خاطئة عنده، جعلته يقترف هذا الإثم الكبير، وهو لا يكترث له، ولا يُحسُّ بأنه إَثْم كبير أو خيانة، بل زُيِّن له سوء عمله فرآه حسنًا.

ولعل أبرز مثل على ذلك: ما حدث للصحابي حاطب بن أبي بكتعة، وهو رجل من أهل بدر، حين أرسل إلى أهل مكة من قريش برسالة يُخبرهم فيها بمقدم الرسول إليهم في جيش جراًر، في حين كان الرسول الكريم حريصًا على أن يباغت قريشًا بجيشه، ويجبرهم على التسليم بدون خسائر إن أمكن، أو بأقلِّ الخسائر الممكنة. ولهذا دعا الله قائلاً: «اللهم خُذ العيون والأخبار عن قريش حتى نَبْغتها في بلادها»(١).

والفقه الإسلامي يعتبر (الجاسوس) إنسانًا مهدرَ الدم، لقيامه بعمل من أعمال الحرب التي لو نُجحت لكان فيها تدمير الأمة، ولهذا قال الفقهاء: لو أمَّن جاسوسًا

<sup>= (</sup>١٤٨/٩)، عن حذيفة، وانظر: كيف كان يشعر حذيفة - أثناء أداء مهمتّه في هذا الجو الشديد البرودة - أنه يمشي في حمّام، فقد أدفأه اليقين والسكينة والحماسة التي ملأت عليه جوانحه، فلم يعُد يحسُّ بما يحسُّ به الناس من حولهم الذين تَصْطك أسنانهم، وترتعد فرائصهم من البرد القارس، وظلَّ هكذا حتى أنهى مهمته وعاد، وقدَّم تقريره للرسول الكريم، فلما فرغ شعر بالبرد الذي يشكو منه الناس، فساعده الرسول بفضل عباءة تدفئه.

<sup>(</sup>١) انظر: إلبداية والنهاية لابن كثير (٤/ ٢٨٢).

أو طليعة للعدو: لم ينعقد الأمان. مع أنهم توسعوا في جواز الأمان، حتى أمان المرأة لبعض الرجال. ومذهب الشافعي: أنه يصلح أمان المسلم المكلّف المختار لحربي أو لعدد محصور، لا لأهل إقليم أو أهل بلد. فهذا يختص بالإمام، وهو قول أحمد. ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا أمّن كافرا أو جماعة، أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم. وهذا بخلاف الجاسوس، فالأمان لا ينعقد له. قال إمام الحرمين: وينبغي ألا يستحق التبليغ إلى المأمن؛ لأن دخول مثله خيانة، فحقّه أن يُغتال.

وقال ابن عبد السلام المالكي: يجوز قبتل من قدم منهم لتجارة، ثم تُبُقِّن أن قدومه إنما كان للتجسُّس، وأنه عين لأهل الحرب، ويسقط ما كان له من الأمان، ويكون الإمام مُخَيَّرًا فيه بين القبتل والاسترقاق. ومثال هذه المسألة: إذا عُلم أنه عين لأهل الحرب(١) انتهى.

وروى البخاري في الجهاد (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان): حديث سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي ﷺ: عينٌ (جاسوس) من المشركين – وهو في سفر – فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي ﷺ: «اطلبوه واقتلوه». فقتلته، فنفّلني سَلَبَهُ (٢).

وفي رواية مسلم: أنه قيد الجمل، ثم قعد يتغدَّى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضَعفة ورقة في الظهر (أي قلَّة في الركائب) ثم خرج يشتدُّ . . . فاتَّبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء، قال سلمة: فخرجت أعدو، حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته بالأرض: اخترطت سيفي فضربت رأسه، فابتدر (سقط) فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله عَيَالِيَّهُ فقال: «مَن قتل الرجل؟». قالوا: ابن الأكوع. قال: «له سلَبه أجمع». والسَّلَب: ما يكون مع المقاتل من سلاح وثياب وغيرها(٣).

وترجم عليه النسائي (قتل عيون المشركين). وقابر ظهر من رواية مسلم الباعث على قتله: أنه اطَّلع على عورة المسلمين، وشاهد ضعف حالهم، وقلَّة ركائبهم،

<sup>(</sup>١) انظر: مشارع الأشواق (٢/ ١٠٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٥١)، وأبو داود (٢٦٥٣)، كلاهما في الجهاد، عن سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٥٤)، وأحمد في المسند (١٦٤٩٤)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٥٤).

فبادر ليُعلم أصحابه، فيغتنموا غِرَّتهم، وكان في قتله مصلحة وحماية للمسلمين.

قال في الفتح: (وقد اختلف الفقهاء في الجاسوس إذا جاء من دار الحرب ودخل دار المسلمين: قال مالك: يتخيّر فيه الإمام، وحكمً ه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن ادّعى أنه رسولٌ قُبِلَ منه. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يُقبل ذلك منه.

قال النووي: فيه قـتل الجاسوس الحـربي الكافر وجـوبًا باتفاق، وأمـا المعاهد الذمِّي، فقـال مالك والأوزاعي: ينتقض عـهده. وعند الشافعية خـلاف. أما لو شرط عليه ذلك في عهده، فينتقض اتفاقًا)(١).

وقال ابن النحاس في (المشارع): (وأهم ما ينبغي لصاحب الجيش قبل القتال: أن يبث الجواسيس الثقات عنده في عسكر عدوه، ليتعرّف أخبارهم مع الساعات، وما عندهم من العدد والآلات، ويحزر أعدادهم (يقدرها بالتخمين)، ويتنسم ما دبروه من المكايد، ويبحث عن أسماء رؤسائهم وشجعانهم، ويسأل عن أحوالهم عند ملكهم ومنزلتهم منه، ويدس اليهم، ويعدهم ويخدعهم بما تميل إليه طباعهم إن أمكنه ذلك، ليغدروا بصاحبهم، أو يعتزلوه وقت القتال، ويخدلوه، وينشئ على ألسنة كبرائهم وبطارقتهم وقسوسهم كتبًا مُزوَّرة إليه، ويظهرها في عسكره لتقوى بها القلوب، وتنطق بمضمونها الألسنة، ويتسع فيها الكلام، فلا بد وأن يبلغ العدو ذلك، فيوغر قلبه على أصحابه وجنده، ويخاف أن يكون ذلك حقّاً، وإن كان يعلم أن ذلك كذب، فلا بد أن يؤثّر في قلبه أثراً.

قال: ويُكتب على السهام أخبارٌ مرزورة تطابق ما وصل إليه من الجواسيس ويُرمَى بها في جيش العدو، على ما تقتضيه الحال، ولا يبخل بما يصرفه في ذلك، فإنه إن كانت النصرة له، فلا يضرُه ما أنفق، وإن كانت عليه الغلبة فلا ينفعه ما خلّف، وإنفاق الأموال في الحيل والمكايد أولى من إنفاق الأرواح في الحروب والشدائد. ومن أنواع التأييد: أن يُلهم الله المكيدة من يقدر عليها، ومن الحسرة: أن يبصرها مَن لا يصل إليها.

<sup>(</sup>۱) الفتح (۷/۲۱۲، ۱۲۳).

(ومن أهم ما يعتنى به في الحروب من المكايد: الكمناء، فإن الكمين - وإن كان عددًا يسيرًا - فإنه إذا ظهر، أثّر في القلوب رعبًا، وفي الأعضاء ضعفًا، وفي العقل جمودًا، وفي الأقدام وقفة. ولا يدوم إقبال مقاتل على خصمه إلا إذا كان آمنًا من ورائه، ومتى جوز أن يُؤتى من خلفه، تشتّت همته بين الدفع والقتال، وضعف جأشه عن مقاومة الرجال، والتفت قلبه حذرًا مما قد يقع، فكيف إذا سمع جَلبَةٌ خلفه، أو صوتًا من ورائه، ولو من رجل واحد، ولا تحصى كثرة العساكر الذين استبيحوا بالكمناء، وكانت سبب هلاكهم في الجاهلية والإسلام)(!).

#### الاستخبارات العسكريّة:

وهذه التعاليم النبوية، والأحكام الفقيهة: تُعدَّ الأساس النظري والشرعي لإقامة (استخبارات عسكرية إسلامية) لخدمة القوَّات الإسلامية، وحماية الجماعة الإسلامية، ونُصرة الدعوة الإسلامية.

ومن واجب هذه الاستخبارات: أن تستفيد من كلِّ معارف العصر وخبراته وتقنياته، لتوظفها في خدمة أهدافها الكبرى، وهي (أن تكون كلمة الله هي العليا)، فهذا ما يجب أن تعمل له كلُّ المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقد أصبح جهاز الاستخبارات في زماننا جهازًا أساسيّاً، بل ضروريّاً، في الدول المعاصرة، وفي وزارات دفاعها، بل في أمنها القومي وأجهزتها الرئاسية العليا؛ لما يقوم به من مهام خطيرة لا تستغني عنها دولة من الدول، مهما تكن قوّتها. بل إنّ أقوى الدول في العالم هي التي تُولي اهتمامًا أكبر بهذا الجانب، وتُخصّص له من الميزانيات أوفرها، لعلمها بأهميته، وأن ما تنفق عليه لا يضيع سدى أبدًا.

ولتحذر هذه المؤسسة أن تتخلَّى عن قيَمها وأخلاقياتها المفروضة عليها من دينها، وتسير سيْر الاستخبارات التي لا تتقيَّد بخُلق، ولا تلتزم بدين، فتستخدم الخمر والنساء – ونحو ذلك من الأساليب – في الوصول إلى غلياتها المشروعة، فمن المؤكّد: أن الإسلام لا يعقبل الوصول إلى الحقِّ بطريق الباطل، ولا يرضى إلا بالغلية الشريفة، والوسيلة النظيفة معًا، فإن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا (٢)، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.

<sup>(</sup>١) انظر: مشارع الاشواق (٢/ ١٠٧٥ - ١٠٧٩).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه صد ۵٦۹.

#### ٦- استخدام الحرب النفسيَّة:

هناك ما يسمُّونه في عصرنا (الحرب النفسية) فلم تعد الحرب مقصورة على إعداد القوة العسكرية وحدها، بل لا بدَّ معها من قوى وجوانب أخرى، تعتبر ضرورية لكسب الحرب. ومن هذه الجوانب: (الحرب النفسية). ويقصد بها: دراسة نفسية العدو، ومعرفة نقاط الضعف فيها، للتسلُّل إليها، ومحاولة التأثير عليها سلبًا، بوسائل شتَّى، كلُّها تصبُّ في اتجاه قذف الرعب في قلوبهم، وتخويفهم من المسلمين، وتيئيسهم من النصر عليهم، ونقل الحكايات عن روائع بطولاتهم، وأنهم لا يبالون بالموت، بل يُرحِّبون به، وأن لديهم من القدرات والخصائص والقوى ما ليس عند غيرهم.

ومن ذلك: تشكيك بعضهم في بعض، وفي أمرائهم وقادتهم، وإيهامهم أنهم هم الخاسرون في الحرب . . . إلى آخره.

وقد عرف الناس هذا من قديم، واستخدموه في حروبهم، ومن أجل ذلك بثُوا الطلائع والعيون، لا لمجرَّد أن يتجسسوا على العدو ويعرفوا أخباره وأسراره، ولكن ليشيعوا الأراجيف، والبلبلة في الصفوف، واليأس في النفوس، والرعب في القلوب. ولكن في عصرنا تطوَّر هذا الأمر، وأصبح (علمًا) له أصوله ونظرياته وتطبيقاته، وأُلِّفت فيه الكتب بمختلف اللغات.

والإسلام لا يغفل هذا الأمر، بل يوليه عناية بالغة، لعلمه أن الجانب النفسي (السيكولوجي) هو المؤثر الأول في سلوك الإنسان. وهذه العناية تـشمل جـانب التحصين والـوقاية من (الغزو النفسي) للأعـداء، وجانب الهجوم والتأثير عليهم نفسيا أيضًا.

# أولاً، جانب الوقاية والتحصين،

فأما جانب الوقاية والتحصين، فهو يتمثَّل في مظاهر شتَّى:

## أ- التوعية والتثقيف؛

منها: التوعية والتشقيف للجنود المسلمين - ومَن وراءهم من الشعب أيضًا - بالحذر من العدو وأكاذيبه وألاعيبه، وإشاعاته التي قد يبثُها بين المسلمين، فتُحدث أثرها السيئ في الجيش المقاتل، كما رأينا في غزوة أحد، حين أُشيع في المعركة:

أنَّ رسول الله قد قُتل، وكان لهذه الإشاعة الكاذبة أثرها في معظم المقاتلين، وفُت في عضدهم، وأصابتهم بالإحباط والقنوط، وفي هذا نزل القرآن يعاتب المسلمين، ويلومُهم على هذا الموقف، وبيَّن لهم أنهم يجاهدون من أجل رسالة، وليس من أجل شخص محمد، ويقول القرآن: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَعْلَى مَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي أَفْإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقابِكُمْ وَمَن يَنقلِبْ عَلَىٰ عَقبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، ويضرب لهم مثلاً بَن كان قبلهم، فيقول: ﴿ وَكَأَيّن مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِوينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

ومن ذلك: أن يتعلَّم عامة المسلمين ضبط السنتهم في شــؤون السلم والحرب، أو الأمن والخــوف، ولا يجعلوها مُـضْغـة أفواهـهم، وأن يَدَعوها لأهلها الذين يعرفون خباياها، ويُحسنون علاجها، كما قال تعالى عاتبًا على بعض المسلمين: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْ اللَّمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْ اللَّمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣].

## ب- تثبيت الإيمان،

ومن هذا التحصين: تثبيت الإيمان الصادق في قلوب المؤمنين، فهو الحصن الحصين، والحبل المتين، لمن اعتصم به، واستمسك بعراه. وأعظم ما يثبت هذا الإيمان هو القرآن الكريم بما يحمل من بشائر للمؤمنين، ونُذُر للكافرين، وما فيه من قصص للرسل، وللمؤمنين بهم، وفيها عبرة لأولي الالباب، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

يقول تعالى لرسوله ﷺ: ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُفَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠]، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدَيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَ لَ لَقَوْم يُؤْمَنُونَ ﴾ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَ لَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ [١٩].

#### ج- الهتافات والأناشيد،

ومن أسباب التعبئة النفسية، وتقوية الروح المعنوية: إذاعة الهتافات القوية، مثل هتاف: الله أكبر، ولله الحمد. أو: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا، وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، حتى نلقى الله. والأناشيد المؤثّرة في الأنفس؛ مما يوقد شعلة الحماس، واليقين في القلوب، والاستشارة للعزائم. وقد ألّفت عدّة أناشيد في هذا الصدد، مثل نشيد (مسلمون)، ونشيد (الله أكبر)، ونشيد (أنا المسلم)، وغيرها(١). وقد رأينا النبي عليه يقول عند غيزو خيبر: «الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»(٢).

وروى الشيخان، عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون:

نحن الذين بايعوا محمدا على الجمهاد ما بقينا أبدا والنبي عَالِيَ يجيبهم ويقول:

«اللهم إنه لا خَيْر إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة» (٣) وروى البخاري - واللفظ له - ومسلم أيضًا، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يوم الخندق، وهو ينقل التراب، حتى وارى التراب شعر صدره - وكان رجلًا كثيرَ الشَّعر - وهو يرتجز برجز عبد الله (يعني:

<sup>(</sup>١) انظر: ديواننا (نفحات ولفحات) صـ١٦١، ١٧٠، ١٧٢، طبعة دار الضياء، الأردن.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (۳۷۱)، ومسلم في النكاح (۱۳٦٥)، كما رواه أحمد في المسند
 (۱۱۹۹۲)، وأبو داود في الخراج والإمارة (۲۹۹۸)، والنسائي في النكاح (۳۳۸۰)، عن أنس.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٢٨)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٤)، كما رواه أحسمد في المسند (١٢٧٥)، وأبو داود في السصلاة (٤٥٣)، والنسائي (٢٠٧)، وابن ماجه (٧٤٧)، كلاهما في المساجد، عن أنس.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٨٣٧)، ومسلم (١٨٠٣)، كلاهما في الجهاد والسيسر، كما رواه أحمد في المسند (١٨٤٨)، عن البراء.

ولقد لمسنا ولمس الناس معنا في العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦م أثر نشيد (الله أكبر) الذي ألفه الشاعر المصري عبد الله شمس الدين وأنشدته المجموعة بلحن قومي مؤثر. وفي مطلعه:

الله أكبر فوق كَيْد المعتدي والله للمظلوم خيير ميؤيد! أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي!

# د- التحذير من الطابور الخامس:

ومنها: التحذير مما يسمُّونه في عصرنا (الطابور الخامس)، الذين يعملون لحساب العدو، أحيانًا عملاء مأجورين، وأحيانًا يخدمونه بالمجَّان، لهوى في أنفسهم، أو مرض في قلوبهم، أو نفاق في صدورهم، أو مصلحة خاصة لطائفتهم، أو لعداوة يحملونها بين جنوبهم للمسلمين، أو غير ذلك.

وقد هدَّد القرآن هؤلاء أبلغ التهديد حين قال: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ۞ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ۞ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوا أُخذُوا وَقُتَلُوا تَقْتِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٦١، ٦٠].

وحذَّر القرآن المؤمنين أن يسمعوا الأقاويل هؤلاء التي تُشبِّط الهمم، وتُوهن العـزائم، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا الإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [آل عمران:١٥٦]، ثم يبيِّن لهم أن الموت في سبيل الله ليس كارثة كما يُصورونها، فيقول: ﴿ وَلَئِن قُتلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه أَوْ مُتُمْ لَمُفْورَةٌ مِنَ اللَّه وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمًا يَحْمَونَ (٧٤٠) وَلَئِن مُتُمْ أَوْ قُتلْتُمْ اللَّه تُحْشَرُونَ ﴾ [آل عمران:١٥٨ ، ١٥٨].

ويقول مُندَّدا بهؤلاء: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٦٨) وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٨، ١٦٨].

## هـ تطهير الجيش من دعاة الهزيمة:

ومنها: تطهير الجيش المسلم من المخذّلين والمرجفين، الذين يشيعون مشاعر اليأس، والإحباط، والروح الانهزامية في المقاتلين المسلمين، بما يبثُّونه من أفكار تحطّم المعنويات، وتزلزل الأنفس، وما يشيعونه من أخبار تثير البلبلة والاضطّراب في الصفوف. وهذا أخطر على الجيش من عدوه.

وهؤلاء هم الذين حذَّر منهم القرآن، وقال فيهم: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلَاوَضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفُتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّالمِينَ ﴾ [التوبة: ٤٧].

يقول ابن النحاس: (يَمنع الأميرُ المخذِّلُ من الحضور، فإن خرج ردَّه، فإن قاتل لم يستحقُّ سَلَبَه، عند الشافعي وأحمد.

والمخذّل: هو مَنْ يُخوِّف الناس، بأن يقول: عدونا كثير، وخيولنا ضعيفة، لا طاقة لنا بهم، ونحو ذلك . . . وفي معناه: المُرْجِف، وهو الذي يكثر الأراجيف (الإشاعات)، بأن يقول: أقبلت سرية كذا، أو لحقهم مدد العدو من جهة كذا، أو لهم كمين في موضع كذا، ونحو ذلك)(١).

وقيَّد بعض العلماء إخراجهم من الجيش، أو منعهم من الالتحاق به، ما لم يُخشَ من ذلك فتنة، فيرتكب أخفُّ الضررين(٢).

وفي الجيوش الحديثة التي تقوم على التجنيد الإجباري: يجب توعية أفراد الجيش توعيةً دينيةً وثقافيةً صحيحة، وغرس اليقين والشقة والأمل في قلوبهم، ومطاردة عوامل اليأس والإحباط، والتنبسه لدعاة اليأس والتبيط، واليقظة للمخذلين والمرجفين، بحيث يقاومهم الأفراد أنفسهم، ويبلغون عنهم القيادة لترى رأيها فيهم. وهذه مهمة إدارة (التوجيه المعنوي) في الجيش أو القوات المسلحة، التي تقوم على حفظ (الروح المعنوية) في القوات المسلحة، وإمدادها بكل ما يغذيها ويقويها.

## و. توفير علماء ووعاظ للجيش؛

ومن اللازم: أن يكون في الجيش المسلم علماء ووعاظ أقوياء في علمهم ودينهم، يعلُّمون مَن جَهِل، ويذكِّرون مَن نسي، ويردُّون مَن شـرد، ويهـدون مَن ضلَّ،

<sup>(</sup>١) انظر: مشارع الأشواق (٢/ ١٠٢٥)، وانظر: المغنى (١٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية المحتاج (٨/ ٥٧).

ويثبِّتون مَن تردد، لما يتلون على الناس من كتاب الله، وما يذكِّرونهم به من سيرة رسول الله ﷺ وسُنَّته، ومن مواقف الصحابة وسلف الأمة، وأبطالها في الجهاد، الذين خلَّفوا لنا ثروة هائلة من البطولات الفارعة، والمواقف الإيمانية الرائعة.

ومهمة هؤلاء العلماء: أن يؤمُّوا المقاتلين في صلواتهم، فقد أمر الله بالمحافظة على إقامة الصلوات في الأمن والخوف، والسلم والحرب، كما قال تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّه قَانتينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُم فُرِجَالاً وُركَ بَانًا فَإِذَا أَمنتُم فَاذْكُرُوا اللَّه كَمَا عَلَمكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ أَوْ رُكُ بَانًا فَإِذَا أَمنتُم فَا لله في حالة الخوف: أن يصلُّوا رجالاً (أي مشاةً على البقرة: ٢٣٨)، أو ركبانًا (أي على خيلهم أو دباباتهم أو طائراتهم أو غواً صاتهم).

بل أمر الله تبارك وتعالى، في القرآن بإقامة الصلاة في جماعة، خلف إمام واحد، أثناء الحرب. وهي المذكورة في سورة النساء، حيث يقسمَّم الجنود قسمين: قسمًا في مواجهة العدو، وقسمًا في الصلاة، ويتبادلون الأدوار، حتى يُكمَّلوا الصلاة، خلف إمام واحد. يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِن وَرَائكُمْ وَلْتَأْت طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حَدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ فَيَلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ [النساء: ٢٠١].

وقد كان قادة الجيوش في زمن النبوة والصحابة، هم الذين يؤمُّون الجنود في صلواتهم، فقد كانوا قوادًا في الحرب، وفقهاء في الدين، وقراء للقرآن، وفي عصرنا حدث هذا الانفصال النكد، فاحتاجت الجيوش بحكم الواقع إلى علماء دين، بجوار القادة العسكريين.

كما أن من مهمَّة هؤلاء العلماء: أن يرشدوا مَن استرشد، ويفتوا مَن استـفتى، ويسكوا الجند على الإيمان، الذي هو محور النصر، والاستقامة التي هي ثمرة الإيمان.

## ثانيًا؛ شنُّ الحرب النفسيَّة على الأعداء؛

هذا ما يتعلَّق بالجانب الأول في الحرب النفسيَّة، وهو جانب الوقاية والتحصين، ولكنْ هناك جانب آخر لا بد منه؛ إذ لا ينبغي أن يكون كلُّ همِّنا التوقِّي من (الهجمات

النفسية) للعدو، والتحصُّن منها، بل يجب أن يكون لنا نحن موقف إيجابي، فنشنُّ على العدو (حربًا نفسية) من جانبنا. فهذا جزء من الجهاد المشروع والواجب علينا.

ومن ذلك: بعث العيون والطلائع من رجالنا، لا لمجرَّد أن يتجسَّسوا عليهم، ويعرفوا بواطن أمورهم، بل ليبتُّوا بينهم الأفكار والأخبار التي تزلزلهم، وترعبهم من المسلمين، وتوئسهم من النصر عليهم، وتعطي صورة تخيفهم عن قوة المسلمين، وتماسكهم وتسلاحمهم، ووحدة صفِّهم، وأنهم كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد، وأنهم لا يخافون الموت، بل يطلبونه ويحرصون عليه، ابتغاء نيل الشهادة ودخول الجنة.

وهذا ما طلبه النبي ﷺ، من نُعيم بن مسعود الأشجَعي حين جاء إلى الرسول أيام الحصار في غـزوة الخندق، يعلن إسلامه، ويعرض خدماته، فـقال له الرسول الكريم: «إنما أنت رجل واحد، فخذًل عنا ما استطعت (۱).

وكان هذا عين الحكمة، فالرجل الواحد لا غناء له في القتال، ولا سيما إذا كان الجنود متوافرين، ولكنه يستطيع أن يقوم بدور مهم في (التخذيل) أي نشر الخذلان والإحباط في صفوف الأعداء، وهذا ما اجتهد أن يفعله نُعيم رضى الله عنه.

ولا بد للمسلمين من إعداد أناس متخصِّصين في الحرب النفسية وخصائصها وآليَّاتها ومجالاتها، وإمدادهم بما يفتقرون إليه من قوى بشرية، ومن موارد مالية، ومن وسائل معينة.

# ٧- استخدام الرأي والحيلة:

ومما يجب على أهل القتال وفرسانه وأبطاله استخدامه والانتفاع به: استعمال الرأي والمكيدة والحيلة في الحرب، فسرب مكيدة، مدبرة بإحكام، تكون أقتل من كتيبة، وأشد أثرًا من أفتك الأسلحة، ولهذا قيل:

الرأي قبل شبجاعة الشبجعان هو أولٌ وهي المحلُّ الشاني (٢) وجاء في الحديث: «الحرب خدعة» (٣). كما سنفصِّل ذلك بعد.

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات الكبرى (٤/ ٢٧٨)، وتاريخ الطبرى (٢/ ٩٦)، والبداية والنهاية (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الطيب المتنبي. انظر: خزانة الأدب (١/٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البسخاري في (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩)، كلاهما في الجهاد والسيــر، كما رواه أحمد في المسند (١٤١٧٧)، وأبو داود (٢٦٣٦)، والترمذي (١٦٧٥)، كلاهما في الجهاد، عن جابر.

وفي مثل هذا يقال: رُبَّ حيلة أنفع من قبيلة! ومن كلام الحكماء: إذا طلبتَ عدوك بالقوة، فلا تعدمنَّ طلبه حتى تعلم أنه أضعف منك، وإذا طلبتَه بالمكيدة، فلا تعظمنَّ أمره عندك وإن كان عظيمًا.

وفي غزوة بدر نزل النبي عَلَيْكُم منزلاً، فقال له الحُبَاب بن المنذر الانصاري: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدَّم ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: فإن هذا المنزل لا يصلح، وأشار عليه أن ينزل منزلاً آخر يشرب فيه المسلمون، ويرتوون من ماء بدر، ولا ينال المشركون منها شيئًا، ونزل المرسول الكريم على رأيه ومكيدته (۱).

ومن المكيدة والحيل: كتمان أمور الحرب، حتى لا تنتشر بين عامة الناس، ويُفشوا سرَّها، فيستفيد منه الخصوم. وفي القرآن الكريم: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ اللّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]، يشير إلى الأمور التي تتعلّق بالسلم والحرب، وترجع إلى أمن الجماعة وسلامتها، لا يجوز أن تلوكها ألسن العامة، وإنما تدور في إطار خاص مع أُولي الأمر، وذوي الشأن بين الناس، الذين يحفظون السرّ، ويرعون المصلحة العامة، بمعزل عن الثرثارين والحمقى، الذين يضرُّون بحماقتهم ويرعون المصلحة العامة، ععزل عن الثرثارين والحمقى، الذين يضرُّون بحماقتهم حيث يريدون أن ينفعوا. وقد قال الشاعر:

# لكلِّ داء دواء يُسْتطبُّ به إلا الحساقة أعْسَت مَنْ يداويها

ولهذا كان من عادة الرسول القائد محمد ﷺ: أنه لم يكن يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها، بحيث لا يعرف مقصده بالضبط إلا مَن أراد من الصفوة المقربين منه، إلا إن دعت إلى ذلك الضرورة، كما فعل في غزوة تبوك، حيث جلَّى للناس أمرها، ولم يُورِّ بغيرها، ليأخذوا الأُهبَة التي تليق بها، وببعدها، وبخاصة أنها كانت في ساعة عُسرة وشدَّة حرِّ، وجني ثمار.

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٧٣)، والطبقات الكبرى (٢/ ١٥)، وتاريخ الطبري (٢/ ٢٤).

وقد ذكر العلاَّمة ابن النحاس في كتابه عن الجهاد الذي سمَّاه (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام) قسمًا من كتابه أورد فيه نُبذًا مختصرة من المكايد، والآداب، والحيل الحربية.

من ذلك ما ذكره عن الخليفة الهادي، حين هجم عليه أحد الخوارج، وليس عنده أحد، ولا معه سلاح. فلم يتحرَّك من مكانه إلى أن قرب منه فصاح الخليفة: اضرب عنقه! كأنه يأمر أحدًا من وراء الخارجي، فارتبك الخارجي، والتفت إلى خلفه، لينظر هذا المأمور، فوثب عليه الهادي وثبة صار على صدره وأخذ منه السيف وذبحه به (١).

على أن كلَّ عصر له مكايده وحِيَله، التي تتطوَّر ولا تقف عند حدًّ، ولدى أهل الاختصاص في عصرنا من ذلك الكثير الكثير، ومنه ما لا يتقيَّد بخُلق ولا دين.

قال: (ويجب أن يكون مقدَّم السرية عالمًا بالحروب ومكايدها، فإنَّ كَسْرَ مُقَّدم السريَّة: وهن عظيم للجيش، وخطب جسيم، وليكن مع عدوه، أسمع من فرس، وأبصر من عُقاب، وأحذر من عَقعَق)(٢).

# ٨- الاستعانة بالإحصاء ولغة الأرقام:

ومن الأسباب التي يجب أن يستعان بها في الحرب: السير على المنهج العلمي، لا على الارتجال والعاطفة، ووجوب استخدام الأرقام والإحصاء والتدوين، حتى يعرف المسلمون مقدار ما لديهم من قوة ضاربة، ويُرتِّبوا أمورهم على أساسها.

روى البخاري في الجهاد: (باب كتابة الإمام الناس)، أورد فيه حديثين:

أحدهما: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه، فقال: يا رسول الله، إني كُتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجّة! قال: «ارجع فحج مع امرأتك»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مشارع الأشواق (٢/ ١٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) نفسه صـ١٠٧٣، ١٠٧٤، والعَصَعَى: طائر أبلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف (القاموس المحيط: ١/١٧٥١)، طائر يسمُّونه الكُندُش أو الكُندُس لصُّ الطيـر (لسان العرب: ٣٤٣/٦)، ويبدو أنه معروف بشدة الحذر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٦)، ومسلم في الحج (١٣٤١)، عن ابن عباس.

والحديث يدلُّ على أن المسلمين كانوا يسجِّلون كل مَن يريد الاشتراك في غزوة من الغزوات، وكأن سؤال السائل يُفهِم أن مَن كُتب اسمه، فقد أصبح مُلزَمًّا بالذهاب مع الغزاة.

والحديث الآخر: وهو أهم هذا، حديث حذيفة بن اليَمان رضي الله عنه – الذي رواه البخاري – قال: قال النبي على الكتبوا لي عدد من تلفَّظ بالإسلام من الناس». فكتبنا له ألفًا وخمسمائة رجل. فقلنا: تخاف، ونحن ألف وخمسمائة (۱)؟!.

وروى مسلم هذا الحديث بالفظ: «أحصُوا لي»(٢) ورواه البخاري بلفظ: (اكتبوا لي). فهو إحصاء كتابي، أُريد تدوينه وتثبيته. وهذا يدلُّ على تزكية الإسلام للاتجاه العلمي الاستقرائي، واتخاذ الخطوات العلمية، القائمة على رعاية السُّن، وشبكة الأسباب والمسبَّبات. وهذه خطوة مُبكِّرة في الإسلام تُشير إلى هذا التوجُّه وتُزكِّيه.

وقد ورد في التوراة: أنَّ أحد أنبياء بني إسرائيل - وهو داود عليه السلام - أراد أن يعمل إحصاء لبني إسرائيل، فنزل بهم عذاب من السماء، أهلك منهم سبعين الفًا في يوم واحد. كما هو مُصرَّح به في الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاني، وهذا الإهلاك الجماعي القدري عقوبة لهم على هذا التفكير، كأنه يحمل تحديًا للقدر، وكذا استنبط منه الفيلسوف الوضعي البريطاني الشهير (برتراند رسل): أنَّ تعاليم التوراة لا تساعد على إنشاء مناخ علمي (٣).

قال الحافظ في (الفتح): (في الحديث مشروعية كتابه دواوين الجيوش. وقد يتعيَّن ذلك عند الاحتياج إلى تمييز مَن يصلح للمقاتلة عَن لا يصلح. ونقل الحافظ عن بعض العلماء: أنه لا ينبغي أن يُتخيَّل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة! بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية)(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجمهاد والسير (۳۰٦٠)، ومسلم في الإيمان (۱٤٩)، كــما رواه أحمد في المسند (۲۳۲۵۹)، وابن ماجه في الفتن (۲۰۲۹)، عن حذيفة.

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم وأحمد وابن ماجه: «أحصوا». .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتابنا: (العقل والعلم في القرآن) فصل: (تكوين العقلية العلمية في القرآن) صـ٧٤٧ – ٢٨٢ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتح (٧/ ٦٢٨).

وفي عصرنا يعتبر (الإحصاء) من العلامات البارزة الدالّة على (التوجّه العلمي) للجماعة أو للدولة. وهو من لوازم التخطيط، إذ لا يتمُّ تخطيط سليم إلا ببيانات إحصائية صحيحة، تتحدث بلغة الأرقام، وهي لغة لا تكذب، إذا لم يحدث فيها تزييف، وتهويل.

### ٩- الاستعانة بالضعفاء والصَّالحين:

ومن موجبات النصر، وعناصر القوة للمقاتلين المسلمين: الاستعانة بالضعفاء والصالحين من الناس.

وليس المراد بالضعفاء: الضعفاء في الأجسام، أو في الإرادة أو في التفكير، أو في المهارة، فإن المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف.

وإنما المراد بالضعفاء: المغمورون في المجتمع، الذين تزدريهم الأعين، ولا يُشار إذا إليهم بالبنان، وليسوا عَن إذا قال استمع له، ولا عَن إذا شَفَع شُفّع، ولا عَن إذا خطب زُوِّج، ولا عَن إذا استأذن أذن له؛ لأنه لا يملك من المال أو الجاه ما يثبت وجوده في الجماعة، رغم عطائه وبذله لمجتمعه. وهذا شأن كثير من الفئات المسحوقة، من الفلاحين والعمال والحرفيين وأمثالهم، الذين يُعطُون أكثر مما يأخذون، ويُضحَوُّون أكثر مما يستفيدون.

روى البخاري، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مرس رجل على النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي النب

وروى مسلم، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب»: أن الأبواب بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرَّه (٢)، ومعنى «مدفوع بالأبواب»: أن الأبواب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في النكاح (٩١ - ٥)، وابن ماجه في الزهد (٤١٢ -)، عن سهل بن سعد.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٢)، وابن حبان في التاريخ (٦٤٨٣)، والحاكم في الرقاق (٤/ ٣٢٨)،
 عن أبى هريرة.

لا تُفتَح له، كما تُفتَح لغيره من ذوي الجاه والثروة، بل يُدفَع من باب إلى باب، لخموله وعدم شهرته.

وروى البخاري في الجهاد: (باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب)، حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي ﷺ: «هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم»(١).

وفي رواية النسائي: "إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم»(٢).

وقال ابن بطال: تأويل الحديث: أن الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء، وأكثر خشوعًا في العبادة، لخلاء قلوبهم عن التعلُّق بزخرف الدنيا).

وفي رأيي: أنَّ الحديث الشريف يشير -مع ما ذكروه- إلى حقيقة اجتماعية مهمَّة، كثيرًا ما غفل عنها الناس، وهي: أن النصر في الحرب، والإنتاج في السلّم، إنما يقوم على كاهل الفئات الضعيفة في المجتمع، من الزُراع والصنَّاع والحرفين، فهذه الفئات الضعيفة المغمورة التي لا يهتم بها الناس، ولا يُشار إليها بالأصابع، هم عُدَّة النصر في الحرب، وهم عُمدة الإنتاج في السلم، فلا يجوز النظر إلى هؤلاء بازدراء، واحتقار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بحسب النظر إلى هؤلاء بازدراء، واحتقار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» (٣).

وقد قال المُهلَّب في شرح الحديث: أراد الرسول ﷺ بهذا الحديث حضَّ سعد على التواضع، ونفي الزهو على غيره، وترك احتقار المسلم في كلِّ حالة (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٦)، عن مصعب بن سعد، قال الحافظ ابن حبجر في الفتح معلقا على قول الدارقطني أنه مرسل: صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل، معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق، فأخرجه على أنه موصول، إذا كان الراوي معروفًا بالرواية عمن ذكره (١/ ٣٦٢)، وجعله الحافظ المزي في تحفة الأشراف في أحاديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الجهاد (٣١٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٦)، والبسيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (٦/ ٣٣١)، عن سعد بن أبي وقاص.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في البسر والصلمة (٢٥٦٤)، وأحمد في المسند (٧٧٢٧)، وأبو داود في الأدب (٤٨٨٢)،
 والترمذي في البر والصلة (١٩٢٧)، وابن ماجه في الزهد (٢١٣٤)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٤٨٣).

والمقصود من هذا الحديث وأمثاله: أن النصر لا يكون بالقوة المادية أو العسكرية وحدها، ولا يتحقّق بأناس ظاهرهم مُزوَّق، وباطنهم خراب؛ إنما يتحقّق النصر برجال أخلصهم الله لدينه، وأخلصوا دينهم لله، وإن لم يكونوا ممَّن تُسلَّط عليهم الأضواء، أو تشرئب إليهم الأعناق. وفي مثلهم جاء حديث معاذ بن جبل: "إن الله يُحبُّ الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حَضروا لم يُعرفوا، وإذا غابوا لم يُعتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كلِّ غبراء مظلمة"(١).

ومن أجل هذا كان النصر معقودًا لأصحاب رسول الله على الذين فتحوا الفتوح، وورثوا ممالك كسرى وقيصر، وأقاموا في الأرض دولة العدل والإحسان، وأنشأ تلاميذهم حضارة العلم والإيمان.

ومن هنا أورد البخاري في باب الاستعانة بالضعفاء، والصالحين: حديث أبي سعيد الخُدْرِي أن النبي عَلَيْهِ قال: «يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم مَن صحب النبي عَلَيْهِ؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان يقال: فيكم مَن صحب أصحاب النبي عَلَيْه؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان، يقال: فيكم مَن صحب صاحب أصحاب النبي عَلَيْه؟ فيقال: نعم. فيفتح، ثم يأتي رمان، يقال: فيكم مَن صحب صاحب أصحاب النبي عَلَيْه؟ فيقال: نعم. فيفتح»(٢).

وإنما كان الفتح والنصر لجيل الصحابة، ثم لجيل التابعين، ثم لجيل الأتباع، لأنهم كانوا أقرب الأجيال إلى الاهتداء بهدي النبوة، والالتزام بمنهج الإسلام. فقد كانوا أفقه الناس لروح الإسلام، وأحرصهم على تطبيقه، لهذا استحقُّوا نصر الله. فقد قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

<sup>(</sup>۱) رأى سيدنا عمر رضي الله عنه، معاذ بن جبل يبكى على قبر النبي على قال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعتُه من النبي على يقول: "اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار...". رواه ابن مساجه في الفتن (٣٩٨٩)، والطبراني في الصغير (٢/ ١٢٢)، وفي الأوسط (٧١١٧)، والحاكم في الإيمان (١/٤)، وصححه، ووافقه اللهبي، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء (٧١١٧)، قلت: وأما في زوائد ابن ماجه فضعفه بابن لهيعة مع أن الراوي عنه هو عبد السله بن وهب، والتحقيق أنه إذا روى عنه أحد العبادلة الأربعة، ومنهم ابن وهب فسحديثه مقبول، ويصححه كثير من المحققين. انظر: المنتقى حديث رقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسيسر (٢٨٩٧)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٢)، كما رواه أحمد في المسند (١١٠٤١)، عن أبي سعيد الخدري.

ومن المعلوم: أن هذا التوجيه النبوي الكريم يصلح في الجيوش التي تقوم على التطوُّع والمتطوِّعين، فهي يمكن أن تبحث عن الفئات الضعيفة في المجتمع، والصالحة المخلصة، لتزوِّد بها جيشها.

أما الجيوش التي تقوم على التجنيد الإجباري، فهي لا تملك الإنتقاء، ولكنها تملك أن تُزوِّد أفراد جيوشها بالتربية الإيمانية، والتوجيه الرباني، والتعهد الأخلاقي، الذي يزكِّي أنفسها، ويُقوِّي صلتها بربها، ويُرقِّي سلوكها، ويمنحها (الروح المعنوية العالية) التي تسعى إليها كلُّ جيوش الدنيا، وهذه الروح لا ينشئها في ديارنا غير الإيمان، وجوُّ الإيمان، ومنطقُ الإيمان.

وهذا يوجب على وزراء الدفاع، وقادة الجيوش، والمسؤولين في الأمة عامة: أن تُؤسِّس للقوَّات المسلحة (مساجد) تُؤدَّى فيها الصلوات في جماعة، وأن يعيَّن لها أئمة من العلماء الواعين المؤثِّرين، وأن يُصلي الضباط والقادة مع الجنود، وأن تُوزَّع عليهم المصاحف والكتب الدينية الموثَّقة، البعيدة عن التهويل والخرافات.

كما يمكن للجيش المسلم: أن يفتح الباب لبعض المتطوِّعين الذين ينتقون من أبناء الأمة من الخيار الصَّالحين، الذين ركت نفوسهم، وسمت أرواحهم، وارتقى سلوكهم، وابتعدوا عن الغلوِّ، حتى يكونوا أسوةً لغيرهم، وسيظلُّ الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة.

#### ١٠- سلاح الدعاء:

ومن الأسلحة التي يملكها المسلمون، ولا يملكها غيرهم: سلاح رُوحي لا يُفَلُّ، وهو الدعاء.

قال رسول الله ﷺ: «ثـنتان لا تُردَّان – أو مـا تردَّان –: الدعـاء عند النداء، وعند الباس، حين يُلحِم بعضهم بعضا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (۲٥٤٠)، والدارمي (۱۲۰۰)، وابن خسزيمة (۲۱۹۱)، وابن حسبان (٥/٥) ثلاثتهم في الصلاة، بلفظ: "سساعتان تفتح فيهما أبواب السماء: عند حضور الصلاة، وعند الصف في سبيل الله، وقال الأناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الكبير (٢/١٣٥)، والحاكم في الجهاد (٢/١٣٠)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى جماع أبواب الأذان (١/ ٤١٠)، عن سهل بن سعد، وصححه النووي في رياض الصالحين، وذكر الحافظ ابن حسجر في الأمالي على الأذكار: أنه حسن صحيح، كما في شرح ابن علان (١/١٣٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٢١٥).

والدعاء: استعانة بقوة لا تُقهر، هي قوة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، صاحب المشيئة النافذة، والقدرة المطلقة، التي تعمل بالأسباب وبغير الأسباب، فتعطّل الأسباب، وتخرق العوائد إن أرادت، ولديها جند لا يعلمه إلا خالقه ومسخّره، بعضه يُرى، وبعضه لا يُرى: ﴿ وَللّه جُنُودُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكيمًا ﴾ [الفتح: ٤]، ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [الدثر: ٣١]، ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكينَته عَلَيْه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٌ لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه عَلَيْهُ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩].

وقد جرّب المؤمنون هذا السلاح طوال العصور، فآتى أطيب الثمرات، كما في حرب طالوت لجالوت الجبّار وجنوده، رغم قلّة عدد جُنود طالوت، وكثرة عدد جنود جالوت: ﴿ قَالَ الّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللّهِ كَم مِّن فَعُة قَليلة غَلَبَتْ فَعَة كَيْدَة بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٦) وَلَمّا بَرُزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبّنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُم بإِذْنِ اللّهِ ﴾ صَبْرًا وثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُم بإِذْنِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩-٢٥١].

وفي غزوات النبي على كان للدعاء مكان فسيح، كما قص علينا القرآن موقف المسلمين في غزوة بدر، حين واجهوا المشركين، وهم أكثر منهم عددا، وأقوى منهم عُدَّة، وأفضل منهم استعدادًا، فقد خرجوا للنفير، على حين خرج المسلمون للعير، فلا غرو أن يلوذوا بجناب الله تعالى، ويستغيثوا به سبحانه داعين مبتهلين، كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَة مُرْدُفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بَشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الانفال: ٩، ١٠].

وقد كان لرسول الله ﷺ في هذه المعركة دعوات مأثورة في أكثر من موقف، فهـ و يدعو الأصحابه المؤمنين أن يغير الله حالهم إلى مـا هو أحسن: «اللهم إنهم

جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم»(١). ويستنجز ربه ما وعده من النصر بحرارة وإلحاح.

روى مسلم، عن ابن عباس قال: حدثني عمر: لما كان يوم بدر، نظر رسول الله عَلَيْ إلى المسركين وهم ألف، وأصحابه وهم ثلاثمائة وتسعة عشر، فاستقبل القبلة ثم مدَّ يديه، فلم يزل يهتف بربه، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم انتزعه من ورائه فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه مُنجزك ما وعدك، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]، فأيَّده الله بالملائكة (٢).

وفي رواية البخاري، من حديث ابن عباس، قال عَلَيْهُ، وهـو في قبّة (أي يوم بدر): "اللهم إني أُنشدك عـهدك ووعدك. اللهم ان شئت لم تُعبد بعـد اليوم!». فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حَـسبُك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع، فخرج وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَآمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦،٤٥] (٣).

قال في الفـتح: (وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبـيين، فلو هلك هو ومن معه حينئذ، لم يبعث أحد ممَّن يدعو إلى الإسلام، ولاستمرَّ المشركون يعبدون غير الله. فالمعنى: لا يُعبد في الأرض بهذه الشريعة)(٤).

وروى ابن إسحاق في سيرته: أنه ﷺ قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخُيلائها وفخرها تُحادُّك وتُكذِّب رسولك. اللهمَّ نَصْرَك الذي وعدتني»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (۲۷٤۷)، والحاكم في قسم الفيء (۲/ ۱۳۳)، وصحمحه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (۲/ ۳۰۵)، عن عبد الله بن عمرو، وحسنه الالباني في صحيح أبي داود (۲۳۸٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٦٣)، وأحمد في المسند (٢٢١)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٨١)، عن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩١٥)، عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٤) الفتح (٩/ ١٩٢).
 (٥) سيرة ابن هشام (٣/ ١٦٨).

وروى النسائي والحاكم، من حديث علي قال: قاتلت يوم بدر شيئًا من قتال، ثم جئت فإذا رسول الله عليه يقول في سجوده: «يا حي يا قيوم». فرجعت فقاتلت ثم جئت، فوجدته كذلك(١).

والدعاء كما يكون للمسلمين بالنصر والتثبيت: يكون على المشركين بالهريمة والخذلان، وفي كتاب الجهاد من صحيح البخاري: باب الدعاء على المشركين بالهريمة والزلزلة. وفي هذا الباب ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله على المشركين، فقال: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم»(۲). وفي بعض رواياته: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب: اهزمهم وانصرنا عليهم»(۳).

ولم نجد في أدعية الرسول الكريم على المسركين: أن يسأل الله أن يُيتَم أطفالهم، أو يُرمَّل نساءهم، أو يُخرِّب ديارهم، كما نسمعه من بعض خطباء المسلمين (٤).

وسلاح الدعاء لا يطلب عند التحام الصفوف، واشتعال الحرب فقط، بل ينبغي للأمة أن تكون موصولة الحبال بالله أبدًا، وأن تتعرَّف إلى الله في الرخاء، ليعرفها في الشدَّة. كما ينبغي أن يعتصم الجندي المسلم بذكر الله ودعائه في كل أحواله: عندما يأكل، وعندما يشرب، وعندما ينام، وعندما يستيقظ، وعندما يسافر، وعندما يؤوب من سفره، وعندما يركب دابته أو مصفحته أو طائرته.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبـرى كتاب عمل اليوم والــليلة (١٠٣٧٢)، والبزار في المسند (٢/ ٢٥٤)، وأبو يعلى في المسند (٤/٤/١)، والحاكم في الإمامة (١/ ٢٢٢)، وصحح إسناده، وتعقــبه الذهبي، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وإسناده حسن (٢٠/ ٢٢)، عن علي.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري (۲۹۳۳)، ومسلم (۱۷٤۲)، كلاهما في الجهاد والسير، كما رواه أحمد في المسند
 (۷) والترمذي (۱۲۷۸)، وابن ماجه (۲۷۹۳)، كلاهما في الجهاد، عن عبد الله بن أبي أوفى.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)، كلاهماً في الجهاد والسيــر، كما رواه أحمد في المسند (١٩١١٤)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٣١)، عن عبد الله بن أبي أوفي.

 <sup>(</sup>٤) انظر: تعليقنا على هذه الأدعية على الكفار، في كتابنا (خطابنا الإسلامي في عصر العولمة) صـ٤١، ٤٣ طبعة دار الشروق، القاهرة.

ومن قرأ كتاب الجهاد في سنن أبي داود: وجد فيه مثل هذه الأبواب: باب ما جاء في تضعيف الذكر في سبيل الله. باب الدعاء عند اللقاء . باب ما يقول الرجل إذا سافر . باب في الدعاء عند الوداع . باب ما يقول الرجل إذا ركب . باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل . وفي كل هذا يظل لسان المجاهد المسلم رَطْبًا بذكر الله ، ويظل قلبه موصولاً بمحبة الله تبارك وتعالى .

وهذا السلاح الروحيُّ لا يملكه الجيش المسلم وحده، بل تملكه الأمة كلها، ولهذا ينبغي أن تُشارك الأمة جيوشها بالدعاء لها بالنصر وتثبيت الأقدام، كما تدعُو على أعدائهم، أن يَرُدَّ اللهُ كَيْدَهم في نُحورهم، ويعيد سهامهم المسمومة إلى صدورهم، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يُردُّ عن القوم المجرمين. وهذا مطلوب من الأمة عامة، ومن أثمة مساجدها، وخطباء جُمعها خاصة.

#### قنوت النوازل:

ويمكن اللجوء هنا إلى تعميم ما قرَّره الفقهاء من استحباب (قنوت النوازل)، وهو التوجُّه بالدعاء إلى الله في أوقات الشدائد والأزمات، فهو الذي يجيب المُضْطر إذا دعاه، ويكشف السُّوء. وموضع ذلك في صلوات الفريضة، ولا سيما بعد القيام من الركعة الأخيرة، وخُصوصًا في الصلوات الجهرية.

وقد دعا النبي عَيْكُ للمسلمين المستضعفين الذين حبسهم المشركون في مكة، وضيَّقوا عليهم وآذوهم، ولم يسمحوا لهم بالهجرة إلى المدينة، فكان النبي يدعو لهم، ويدعو على أعدائهم، حتى فرَّج الله عنهم (١).

وروى عبد الرزاق عن أبي رافع قوله: صلَّيتُ خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت بعد الركوع، قال: فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخاف

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٩٨)، ومسلم في المساجد (٧٦٥) عن أبي هريرة بلفظ: بينا النبي ﷺ يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده. . ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجًّ عياش بن أبي ربيعة - الحديث.

عذابك، إنَّ عذابك بالكافرين ملحق، اللهم عذَّب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجْزك وعذابك، اللهم عذَّب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدُّون عن سبيلك، ويكذَّبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة نبيك، وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. قال عبد الرزاق: ولو كنت إمامًا، قلت: هذا القول، ثم قلت: اللهم اهدنا فيمن هديت (۱)، وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي، قال: لما قنت على في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك، قال: فقال: إنما استنصرنا على عدونا(۲).

#### ١١- الحراسة في سبيل الله:

ومن أخذ الحذر الذي أمر به الإسلام: إعداد الحراسة والحُرَّاس، ليسهروا على حفظ حرمات المسلمين، وكلِّ ما يُخاف عليه من العدو أن يتسلَّل إليه في غفلة من المسلمين. في جب أن تبقى في المسلمين أعين ساهرة، تتناوب الحراسة، بحيث لا تترك فرصة يَثب منها العدو.

من ذلك: حراسة المواقع العسكرية، ومخازن المعدَّات والذخائر، ومنصَّات الصواريخ، وكلِّ المنشات المهمَّة، وإن لم تكن عسكرية، ولكن لها خطورة معينة مثل المصارف (البنوك) وخصوص البنك المركزي، والجسور والسدود، ولا سيما الكبرى منها، مثل السد العالي، ومحطات الكهرباء والماء، والمخابز والمستشفيات، ومؤسسات الدولة المؤثِّرة، مثل محطات الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الداخلية ونحوها.

ومن ذلك: حراسة القادة الذين لهم شأن، والذين يُخشى عليهم من الأعداء.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في الصلاة (٣/ ١١) برقم (٤٩٦٨)، والبيهقي في الصلاة (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في الصلاة (٧٠٥٥).

وفي رواية عند مسلم: أن سعدا قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله ﷺ، فجئتُ أحرسه، فدعا له رسول الله ﷺ.

قال في (الفتح): وفي الحديث: (الأخذ بالحذر، والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل.

وفيه: الثناء على مَن تبرَّع بالخير، وتسميته صالحًا، وإنما عانى النبي عَلَيْقُ ذلك، مع قد قد توكُله، للاستنان به في ذلك، وقد ظاهر بين درعين، مع أنه إذا اشتدَّ البأس كان أمام الكل. وأيضا فالتوكُّل لا ينافي تعاطي الأسباب، لأن التوكُّل عمل الفلب، وهي عمل البدن، وقد قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، وقال عليه السلام: «اعقلها وتوكَّل»(٤).

قال ابن بطَّال: نُسخ ذلك (أي: حراسة النبي عليه السلام) كما دلَّ عليه حديث عائشة، يعني: ما رواه الترمذي عنها قالت: كان النبي يُحرَس حتى نزلت هذه الآية ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] (٥)، وقال القرطبي: ليس في الآية ما ينافي الحراسة، كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره: لا يمنع الأمر بالقتال وإعداد العُدد، وعلى هذا فالمراد: العصمة من الفتنة والإضلال، أو إزهاق الروح، والله أعلم) (٦) انتهى.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسيــر (۳۸۸۵)، ومسلم في فضائل الصحابة (۲٤۱۰)، كما رواه أحمد في المسند (۲۰۰۹۳)، والترمذي في المناقب (۳۵۵۳)، عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في التمني (٧٢٣١)، وهي في رواية مسلم وأحمد للحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) في رواية مسلم والترمذي للحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) سېق تخريجه صد ٦٢٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٧/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وساق البخاري في هذا الباب: حديث أبي هريرة، وفيه: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مُغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة»(١).

#### أحاديث في فضل الحراسة في سبيل الله؛

وقد ساق الحافظ المنذري في كتابه (الترغيب والترهيب) عددًا من الأحاديث في فضل (الحراسة في سبيل الله)، نذكر منها هنا ما اخترناه في كتابنا (المنتقى):

١- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله». رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب(٢).

٢- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أُنبِّئكم؟ ليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله».
رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري<sup>(٣)</sup>.

٣- وعن عشمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها، ويصام نهارها». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد(٤).

(فقه الجهاد ۱/٤٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٧)، والطبـراني في الأوسط (٣/ ٩٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٥٩)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في فضائل الجهاد (١٦٣٩)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث شعيب ابن زريق، والبيهقي في الشعب باب الخوف من الله (٧٩٧)، عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في الجهاد (١٩٦٨٠)، والنسائي في الكبرى كتاب السير (٥/ ٢٧٣)، والحاكم في الموقدوف الجهاد (٢/ ٨٠)، موقوقًا ومرفوعًا، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي في الموقدوف (٢/ ٨٠،٨٠)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٤٩)، عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٤٣٣)، وقال مُخرَّجوه: حسن وهذا إسناد ضعيف، والبزار في المسند (٢/١١)، والمطبراني في الكبير (١٩١)، والحاكم في الجهاد (٩١/١)، وصحح إسناده، ووافسقه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية (٢١٥٦)، والبيهقي في الشعب باب الجهاد (٤٧٣٤)، وفيه أن عثمان قال - وهو يخطب على المنبر-: إني أحدثكم حديثًا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم. سمعت . . . إلخ. والحديث في سنده عنده: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الربير، وهو ضعيف ويرسل عن جده! وهو في المسند (٤٣٣) رواه عن عشمان نفسه، وقد ولد بعد مقتله بنحو خمسين سنة، ولذا ضعفه شاكر وعجب من تصحيح الحاكم له ومن موافقة الذهبي له! وفي معناه الحديث الماضي عن عثمان في فيضل الرباط فيغني عنه. ولكن المرجع أنه موقوف، وإن كان له حكم المرفوع، لأن فضله لا يقال بالرأي.

٤- وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله على في غزوة، فأتينا ذات يوم على شرف، فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد؛ حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها، ويلقي عليه الحَجَفَة - يعني الترس - فلما رأى ذلك رسول الله عليه من الناس قال: «من يحرسنا الليلة، وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل؟».

فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: «أُدنُه». فدنا، فقال: «مَن أنت؟». فتسمَّى له الأنصاري، ففتح رسول الله ﷺ بالدعاء فأكثر منه.

قال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله على فقلت أنا رجل آخر، قال: «أُدنُه». فدنوت أن فقال: «من أنت؟». فقلت أن أبو ريحانة، فدعا لي بدعاء وهو دون ما دعا للأنصاري، ثم قال: «حُرِّمت النار على عين دمعت – أو بكت – من خشية الله، وحُرِّمت النار على عين سهرت في سبيل الله عز وجل». وقال: «حُرِّمت النار على عين أخرى ثالثة»(١). لم يسمعها محمد بن شمر. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، وللنسائي ببعضه، والطبراني في (الكبير) و(الأوسط)، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٢).

<sup>(</sup>١) لعلها العين التي غضَّت عما حرَّم الله تعالى، كما روى ذلك في حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٧٢١٣)، وقال مخرِّجوه: مرفوعه حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد ابن سُمير الرعيني - ويقال: محمد بن شمر، ويقال: ابن شُمير - وياقي رجال الإسناد ثقات، والدارمي في الجهاد (٢٤٠٠)، والنسائي في الكبرى كتاب السير (٧/٢٧)، والطبراني في الأوسط (٨٧٤١)، والحاكم في الجهاد (٢٨/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية (٢٨/٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٨/ ١٤٩)، عن أبي ريحانة، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات (٥/٣٢٥)، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) هذه هي ثقة المؤمن الموقن بنصر الله، المعتز برسالته، أنه لا يفسزعه كثرة الأعداء، ولا يهوله قوة عتادهم، وما أروعها من كلمة توحي بالاطمئنان المطلق، والرجاء المشرق «تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله». ولا بد من هذا القيد الذي لا يغيب عن مؤمن، فكيف بإمام المؤمنين: «إن شاء الله».

فلما أصبحنا خرج رسول الله ﷺ إلى مُصلاً، فركع ركعتين، ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟». قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه، فوثب بالصلاة، فجعل رسول الله ﷺ يصلِّي يصلِّي، وهو يلتفت إلى الشِّعب، حتى إذا قبضى رسول الله ﷺ قال: «أبشروا، فقد جاء فارسكم».

فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشّعب، فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله على فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشّعب حيث أمرني رسول الله على فقال: إني انطلقت أطّعت الشّعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحدًا، فقال الله على فلما أصبحت اطّلعت الشّعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحدًا، فقال له رسول الله على: "هل نزلت الليلة؟". قال: لا، إلا مُصليًا أو قاضي حاجة. فقال رسول الله على: "قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها". رواه أبو داود - واللفظ له - والنسائي (١). ومعنى "أوجبت": أي: أتيت بفعل أوجب لك الجنة.

### ١٢- تأمين الجبهة الداخلية:

ومن الواجبات المهمَّة في الجهاد الإسلامي، واللازمة لتحقيق النصر على الأعداء: العناية بما يُسمَّى الآن (الجبهة الداخلية)، التي تقف وراء المجاهدين تمدُّهم بما يحتاجون إليه من غذاء، ودواء، وكساء، وفراش وغطاء، وشتَّى حاجات المعيشة. ناهيك بالإمداد بالسلاح والذخيرة ومتطلَّبات الجانب العسكري.

ومن هنا: يجب أن نهتم بالأرض وبالفلاح الذي يزرعها، وبالمصنع وبالمهندس الذي يديره، والعامل الذي يشغّله، وبالمستشفيات وأطبائها ومُمرضيها ومُمرضاتها وصيدلياتها، وبمحطات المياه والكهرباء، والمطاحن والمخابز والعاملين فيها،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (۲۰۰۱)، والنسائي في الكبرى كتاب السير (٥/ ٢٧٣)، والطبراني في الأوسط (٢٠٤)، وفي الكبير (٢/ ٩٦)، وفي مسند الشاميين (٤/ ٧١)، والحاكم في الجهاد (٢/ ٩٣)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٤٩)، عن سهل ابن الحنظلية، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢١٨٣).

وبالمدارس والجامعات، بحيث تظلُّ العجلة التعليمية والصناعية والزراعية والصحية وغيرها دائرة، ولا تتوقف من أجل القتال الذي كُتب على المسلمين وهو كُره لهم.

ولهذا وجدنا القرآن الكريم ينكر على المسلمين أن ينفروا كلَّهم للقتال، ويَدَعوا بعض الثغرات الضرورية للمجتمع المسلم دون أن يقوم عليها عدد كاف يسدُّها، مثل التفقُّه في الدين، فكما أنَّ الأمة تحتاج إلى المجاهدين ليدافعوا عن كيانها ورسالتها، تحتاج إلى المتفقِّهين في الدين، ليُعلِّموها ما يجب عليها نحو ربها ونفسها وغيرها، وهذا الفقه هو أساس وجودها، وفي هذا جاء قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لَينفرُوا كَافَةً هُم، أي: إلى الجهاد والقتال، ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فَي الدين وَلينذرُوا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

ولهذا أجمع العلماء على أن التفقّه في علوم الدين - على اختلاف أصنافها ومراميها - إلى حدِّ التعمَّق والتبحُّر والاجتهاد فيها: فرض كفاية على الأمة، أي: إن الأمة مسؤولة عن القيام بهذا الفرض مسؤولية تضامنية، فإذا وُجد عددٌ كاف يُلبِّي حاجة الأمة سَقَط الإثم والحرج عنها، وإلا أثمت الأمة عامة، وأولو الأمر فيها خاصة.

# تغطية كل الفروض الكفائيَّة المطلوبة،

ومثل ذلك: كل الفروض الكفائية، التي لا يقوم للأمة كيان، ولا تَتَحقّ لها سيادة إلا بها، مثلما قاله الإمام النووي في (المنهاج) والإمام ابن قدامة في (المغني). من ذلك: القيام بإقامة الحج، وحلّ المشكلات في الدين، والقيام بعلوم الشرع كتفسير وحديث، وعلم الفروع أي الفقهية بحيث يصلح للقضاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة، ودفع الضرر عن المسلمين، ككسوة عار، وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، والحِرف والصنائع، وما تتم به المعايش . . . إلخ (۱).

ومن ذلك: كلُّ علم يحتاج إليه المسلمون، كعلم الطب والهندسة والفلك والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا (علم الأرض) والبيولوجيا (علم الأحياء) والرياضيات وغيرها. مما أصبح في عصرنا ضرورة لامتلاك القوة، اللازمة للدفاع

<sup>(!)</sup> انظر: منهاج الطالبين بتحقيق د. الحداد (٣/ ٢٥٨)، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت، والمغني (١٣/ ٦).

عن الحوزة، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمَّة في الناحية الاقتصادية والطبية والتكنولوجية وغيرها.

ومن ذلك: كل حرفة أو صناعة أو تقنية، يحتاج إليها المسلمون في سلمهم أو حربهم، يعد توفرها والتفوق فيها فرض كفاية عليهم، وهذا مما لا خلاف فيه.

وكان النبي ﷺ حريصًا على أن تكون الجبهة الداخلية – حين يخرج هو للقتال – قوية مُستراصَّة، وأن يكون عليها، ويقوم بحقِّ رعايتها على ما يُحبُّ الله ورسوله.

ولهذا حينما خرج النبي من الخزوة تبوك، وهي غزوة بعيدة المسافة، وتأخذ مدَّة من الزمن: استخلف على الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ إلا إنه لا نبي بعدي؟»(١).

فبيّن الرسول الكريم عَلَيْ لعلي من الله عنه أنه لم يستخلف على الناس استهانة به أو تقليلاً من شأنه، وهو من هو: فارس الأمة، وبطل الحروب، ولكنه يخلّفه في قومه، كما قال موسى لأخيه هارون حين ذهب لميقات ربه، وقال لأخيه: ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلُحْ وَلا تَتّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢] وبهذا رضى علي رضى الله عنه.

### تحصين الجبهة الداخلية من تأثير الحرب النفسية والإعلامية:

ومن تأمين الجبهة الداخلية: تحصينها دينيًّا وفكريًّا من حملات الحرب الإعلامية، والحرب السنفسية، التي يشنُّها الأعداء، ليفتُّوا في عَضُد المسلمين، ويوهنوا من رُوحهم المعنوية، ومن ثقستهم بالنصر، وثقتهم بقيادتهم، وثقتهم بعضهم ببعض، ويشيعوا البلبلة في صفوفهم، والأخبار الكاذبة، والإشاعات المُضلِّلة بين رجالهم ونسائهم المُثبِّطة لهممهم. فلا بدَّ أن نُحصِّن الأمة بثقافة قوية مُضادَّة، حتى لا تتأثر بهذا الغزو المخطط الماكر، وأن نشيع ثقافة (المبشرات) لا (المؤيسات)، وأن نقوم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤١٦)، ومسلم في فــضائل الصحابة (٢٤٠٤)، كما رواه أحمد في المسند (١٤٩٠)، والترمــذي في المناقب (٣٧٢٤)، وابن ماجه في المقدمــــــة (١١٥)، عـــن سـعد ابن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) انظر: تتابنا (المبشرات بانتصار الإسلام) من سلسلة ترشيد الصحوة. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة، والمكتب الإسلامي ببيروت.

نحن بحملات مُضادَّة، فخير وسائل الدفاع الهجوم. وعلى علمائنا ووعًاظنا وحَالَى المضيء، وخطبائنا وكتَّابنا وصحفيينا وإعلاميينا: أن يُنوِّروا عقول الشعب بالوعي المضيء، وبالأفكار النيِّرة، وبالأخبار المشجِّعة، والتحذير من الاستماع إلي المرجفين والمُخذِّلين الذين قال الله فيهم: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَوْضَعُوا خِلالكُمْ يَنْعُونَكُمُ الْفُتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٧].

ولقد حذَّرت سورة التوبة من مكايد المنافقين، وحبائلهم، وأساليبهم الملتوية في تشيط المؤمنين، وخلُخلَة صفوفهم، والتشكيك في قيادتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَات فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨]، ﴿ وَمِنْهُمُ اللّذينَ يَوْذُونَ النّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُن قُلْ أُذُن خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّه ويَوْمِن لِلْمُؤْمِنينَ وَرَحْمَةٌ للّذينَ آمَنُوا مِنكُمْ ﴾ [التوبة: ٦١]، ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ هُو النّمَ عُن المُعْرُونَ وَنَلْعَب قُلْ أَبِاللّه وآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ وَ الله الله عَنْدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ ﴾ إلى أن قال: ﴿ المُنافِقُونَ وَالْمُنافِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴾ [التوبة: ٣٥-٢٧].

#### خلافة أسرائجاهدين بخيرا

ومن أبرز معالم العناية بالجبهة الداخلية: العناية بأسر المجاهدين، والقيام بحاجات نسائهم وأولادهم، وصيانة حرماتهم، فهم مشغولون بالذود عن حياض الأمة، ويعرضون أرواحهم للخطر في سبيلها، فلا أقل من أن ترعى الأمة أهليهم وعائلاتهم في غيبتهم، حتى إن رسولنا الكريم عليه ليعتبر هذه الرعاية ضربا من الجهاد في سبيل الله.

وفي هذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه: «مُن جهَّز غازيًا في سبيل الله فقد غزا» (١).

فما أجمل هذا وما أروعه! أن تُعدَّ خلافة الغازي بخير في أهله وماله ضربًا من الغزو، ومشاركة في الجهاد، فهذا يقاتل العدو، وهذا يحفظ له أهله وولده.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن زيد بن خالد، وقد سبق تخريجه صـ ١٢١.

وقريب من ذلك: رعاية ما خلَّفه وراءه من مال، من أرض وحرث، أو مصنع، أو محل تجارة، أو غير ذلك، فينبغي أن يتقرَّب المجتمع المدني إلى الله بحفظه، واعتباره كمال اليتيم، لا يُقرَب إلا بالتي هي أحسن، ولا يُعتبَر مالاً (سائبًا) حيث غاب عنه صاحبه، ويُطبَّق عليه المثل القائل: (المال السايب يُعلِّم السرقة).

### التحدير من خيانة المجاهد في أهله:

أما من خان المجاهد في أهله، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، ويُضاعَف الوزر عليه، فإن المعصية يَتَضاعف إثمها بما يُصاحبها من ملابسات، فالزاني بامرأة المجاهد، أو بحليلة الجار: أعظم عقوبة عند الله من الزاني بامرأة عادية. وقد روى مسلم، عن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على القاعدين كحُرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحُرمة أمهاتهم! ما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟». وفي رواية: «فخُذ من حسناته ما شئت». فالتفت إلينا رسول الله عليه فقال: «فما ظنكم؟»(١).

ومعنى: «فـما ظنكم؟»: أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقـام، أي: لا يُبقي منها شـيئا إن أمكنه! وقـد رواه النسائي، وزاد فيه: «أترون يَدَع له من حسناته شيئا؟»(٢).

قال ابن النحاس: (وقد روي هذا الحديث من وجوه لا تُحصَى، وعن عدد من الصحابة.

قال أبو عبد الله الحليمي مُعلِّقا على هذا الحديث: هذا - والله أعلم - لعظم حق المجاهد على القاعد، فسإنه نابَ عنه، وأسقط بجهاده فرض الحروج عنه، ووقاه مع ذلك بنفسه، وجعل نفسه حصانًا له، وجُنَّة دونه، فكانت خيانته له في أهله أعظم من خيانة الجار في أهله، كما يكون خيانة الجار أعظم من خيانة البعيد، والله أعلم) (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الإمارة (۱۸۹۷)، وأحمد في المستد (۲۲۹۷۷)، وأبو داود (۲٤٩٦)، والنسائي (۳۱۸۹)، كلاهما في الجهاد، عن بريدة بن الحصيب.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣١٩١)، وفي الكبرى (٣/ ٣٤)، في الجهاد، عن بريدة بن الحصيب. .

<sup>(</sup>٣) نقله ابن النحاس في مشارع الأشواق (١/ ٣٠٨).

وقد جاء في حـديث المقداد، عند أحمد والطبرانــي: «ولأن يزني الرجل بعشر ِ نسوة: أيسر (أي أهون) من أن يزني بامرأة جاره»(١).

فانظر كيف جعل الحديث حرمة نساء المجاهدين كحرمة الأمهات، وهذا يتمثَّل في أمرين:

الأول: في بِرِّهن والإحسانِ إليهنَّ، وقضاء حوائجهنَّ.

والثاني: في تحريم التعرَّض لهنَّ بريبة من خَلوة أو نظر بشهوة، أو حديث ملحظور، أو غير ذلك. ومعنى هذا: أن مَن زنى بامرأة المجاهد فكأنما زنى بأمه، والعياذ بالله.

وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "مثّل الذي يجلس على فراش المُعنّبَة، مثل الذي ينهشه أسود (أي حية) من أساود يوم القيامة»(٢). والمغيبة: التي غاب عنها زوجها، لا سيما في الجهاد.

وبهذا يحيا المجاهد في جهاده بنفس مطمئنة، واثقًا بأنَّ من ورائه مجتمعًا أمينًا على مَن خلَّف وما خلَّف، وهذا له أثره وأهميته في بقاء (الرُّوح المعنوية) في الجيش المسلم قوية وثابتة، لا يعتريها وهن ولا خَوَر.

袋头袋

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله على الأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟». قالوا: حرَّمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله على الأصحابه: ولأن يزنى الرجل. . . رواه أحمد في المسند (٢٣٨٥٤)، وقال مخرَّجوه: إسناده جيد، والبزار في المسند (٢/ ٥٠)، والطبراني في الأوسط (٦٣٣٣)، والكبير (٢٠١٧)، والبيهقي في شعب الإيمان باب إكرام الجار (٩٥٥٢)، عن المقداد ابن الأسود، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني في الكبير والأوسط (٣/ ١٩٢)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات (٨/ ٢٠٨)، وصححه الألباني في الصحيحة (٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في الطلاق (٧/ ١٣٩) بسرقم (١٢٥٤٧)، عن عبد الله بن عسمرو، وقسال المنذري في الترغسيب: رواه الطبراني ورواته ثقسات (٣/ ١٩٢)، وكذا قسال الهيشمي في مجسمع الزوائد (٦/ ٣٩٥)، ولم أجده في الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٠٥).

# الفصلالثاني

# واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة

### توجيهات ربانيَّة تضمَّنت ستة واجبات:

عندما تدور رحى الحرب، ويتأهّب الفريقان للمواجهة الساخنة، فريق المسلمين، وفريق الأعداء: هنا يُوجّه القرآن جماعة المؤمنين بعدَّة توجيهات ربانية عليهم أن يلتزموا بها، ويرعوها حقَّ رعايتها، إذا لقوا عدوَّهم. يقول تعالى: هيأيَّها الَّذينَ آمنُوا إِذَا لَقيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ (3) وأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (1) وَلا تَكُونُوا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ [الأنفال: ٥٤-٤٧].

هذه الآيات الكريمات الشلاث من سورة الأنفال، وهي السورة التي عقّب بها القرآن على غزوة بدر: تضمّنت واجبات ستة، على المؤمنين رعايتها عند لقاء الأعداء، منها أربعة في صورة أوامر إلهية، واثنان في صورة نهي من الله تعالى.

# هذه الستة المذكورة هي:

- ١ الثبات.
- ٢- ذكر الله.
- ٣- طاعة الله ورسوله.
  - ٤- عدم التنازع.
    - ٥- الصبر،
- ٦- إخلاص القصد لله، وترك البطر والرياء حتى لا يكونوا كالمشركين.

قال بعض الحكماء: إن الله تعالى قد جمع لنا آداب الحرب في هذه الأمور المذكورة. قال العلاَّمة ابن النحاس: (ولقد صدق هذا القائل، فإن الله تعالى أمر

المقاتلين فيها بخمسة أمور، ما اجتمعت في فئة قط إلا نُصرت، وإن قلَّت وكثُر عدوها)(١) اهد. ولكنه غيفل عن العنصر السادس الذي يتضمنه قوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ﴾. ولهذا جعلناها ستة لا خمسة. وسنتحدَّث عن هذه الستة واحدة واحدة:

# ١- الثبات في المركة:

أول هذه الواجبات هو: الـثبات في المعركة، والتـصميم على مواجـهة العدو، بقلب أبيّ، وأنف حميّ، وعـزْم فتيّ، لا يُبالي أسـقط على الموت أم سقط الموت عليه. ولا يفكر في الفرار أو التولّي عند الزحف مهما يُصبُه ما يصيبه.

ومما يُعينه على هذا الثبات: إيمانه بأنَّ الله تعالى معه، يُؤيِّده وينصره: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وأنَّ الحقَّ معه، والحقُّ لا بد أن ينتصر: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]، وأن الإنسان لا يموت قبل أجله، وأنَّ الإقدام لا يُقددُم أجله، والإحجام لا يُؤخِّره، وأنَّ ما أصابه لم يكن ليُحيبه، وهذا معنى الإيمان بالقدر. ولهذا كان على رضى الله عنه ينشد في المعارك التي يخوضها:

أيَّ يوميَّ من الموت أفسر "؟ يوم لا يُقسدر أم يوم قُدر "؟! يوم لا يُغني الحدر الماحدر الماحد الماحد

ولهذا أوجب الإسلام على المؤمنين أن يثبتوا في حروبهم إذا حاربوا، وحرَّم عليهم أن يفرُّوا ويَولُّوا الأدبار، إلا في حالتين ذكرهما القرآن، واعتبر النبي ﷺ (التَّولِّي يوم الزحف) من الموبقات السبع، أي: من الكبائر السبع المهلكة للفرد والجماعة.

قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئذُ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّه وَمَأُواهُ جَهَنَمُ وَبَئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٦،١٥]، وهذا الوعيد الشديد يدلُّ على أن الفرار يوم الزحف من الكبائر، حيث يبوء صاحبه بغضب الله ودخول جهنم.

<sup>(</sup>١) مشارع الأشواق (٢/ ١٠٦٩).

فلم يُرخِّص القرآن في الفرار أو تولية الأدبار إلا في حالتين استثناهما ونصَّ عليهما، وهما: التحرُّف لقتال، والتحيُّز إلى فئة. فما معنى كلٍّ منهما؟

يقول القرطبي في تفسيره: (قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً ﴾، التحرُّف: الزوال عن جهة الاستواء. فالمتحرِّف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب: غير منهزم؛ وكذلك المتحيِّز إذا نوى التَّحيُّز إلى فئة من المسلمين، ليستعين بهم، فيرجع إلى القتال: غير منهزم أيضًا.

قال ثعلب: العكَّارون هم العطَّافون. وقال غيره: عقال للرجل الذي يولِّي عند الحرب ثم يَكُرُّ راجعًا: عكر واعتكر.

وروى جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: انهـزم رجل من القادسية، فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، هلكتُ! فررتُ من الزحف. فقال عمر: أنا فئتك (٣).

وقال محمد بن سيرين: لما قُتل أبو عُسيد (٤) جاء الخبر إلى عمر، فقال: لو انحار إلي فكنت له فئة، فأنا فئة كل مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) حاص: حاد عن طريقه، أو جال؛ أي جالوا جولة يطلِبون الفرار.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٥٣٨٥)، وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف، وأبو داود (٢٦٤٧)، والترمذي (٢٧١٦)، وقال: حديث حسن، كلاهما في الجهاد، عن ابن عمر، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في التاريخ (٣٤٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبو عبيدة، وهي غلطة ناسخ أو طابع، السصواب: أبو عبيد قائد معركة الجسسر المشهورة في فتح العراق رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في الجهاد (٢٣٣٢)، وابن أبي شيبة في التاريخ (٣٤٤٢٨).

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة، لأن الفئة هنا: المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة، لأن الفئة هناك الجماعة من الناس الحاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور: أن الفرار من الزحف كبيرة. قالوا: وإنما كان ذلك القول من النبي على وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين، إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مراراً، والله أعلم. وفي قوله: «والتولِّي يوم الزحف» ما يكفي»)(١) انتهى.

وهناك شرط آخر اشترطه فقهاء المسلمين لتحريم الفرار أو التولِّي يوم الزحف، وهو: ألا يبلغ عدوهم من المشركين أكثر من ضعف المسلمين (مثليهم). وقد أخذوا هذا استنباطًا من آيات سورة الأنفال، حيث قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلُبُوا مَائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائلًا يَغْلُبُوا مَائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائلًا يَغْلُبُوا أَلْفًا مِّن اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَم أَن فَيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مَّائلًا مَن اللَّه عَنكُم مَّائلًا مَن اللَّه عَنكُم مَّائلًا مَن اللَّه عَنكُم مَّائلًا مَن اللَّه عَنكُم مَّائلًا صَابِرةً يَغْلِبُوا مَائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنَ اللَّه وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٦، ٢٦].

دلَّت الآيتان على أنَّ المؤمن في حالة القوة يملك من الطاقة ما يفوق عشرة أمثال غيره، فالعشرون يغلبون مائتين، والمائة تغلب ألفًا، وهو في حالة الضعف يملك من الطاقة ما يفوق ضعف خصومه، فالمائة تغلب مائتين، والألف تغلب ألفين بإذن الله. وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية الثانية: أنَّ المسلم يجب أن يثبت لمثليه، فقد وعد القرآن بغلب المثلين. فإذا زاد العدو عن المثلين لم يجب عليه الثبات؛ وإن استحب له.

ومن الفقهاء: مَن لم يجعل المعيار في وجوب الثبات وعدمه عدد الأعداء، بل أدخل في ذلك قوة السلاح والعُـدَّة والخيل وغيرها من المركبات، وقدرة المقاتلين، وبسالتهم، وحسن تدريبهم. وهو مُتَّجه.

قال الإمام القرطبي في تفسيره: (أمر الله عزَّ وجلَّ في هذه الآية ألا يولِّي المؤمنين، فإذا المؤمنين، فإذا

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٨٤، ٣٨٣) طبعة دار الكتب المصرية.

لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين فالفرض ألاَّ يفرُّوا أمامهم. فمَن فرَّ من الثنين فهو فارُّ من الزحف. ومَن فرَّ من الاثة فليس بفارٍ من الزحف، ولا يتوجَّه عليه الوعيد.

والفرار كبيرة موبقة، بظاهر القرآن، وإجماع الأكثر من الأئمة.

وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في (الواضحة): إنه يُراعى الضعف والقوة والعُدَّة؛ فيجوز على قولهم: أن يفرَّ مائة فارس من مائة فارس، إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم.

وأما على قول الجمهور، فلا يحلَّ فرار مائة إلا مما زاد على المائتين؛ فمهما كان في مقابلة مسلم أكثر من اثنين في جوز الانهزام، والصبر أحسن. وقد وقف جيش مؤتة - وهم ثلاثة آلاف - في مقابلة مائتي ألف، منهم مائة ألف من الروم، ومائة ألف من المستعربة من لحَم وجُذَام.

قلت (القرضاوي): فالعبرة ليست بعدد الأعداء، بحيث يحرم الفرار إذا كان الكفار ضعف المسلمين، ويجوز إذا كانوا أقل من الضعف ولو بواحد. بل العبرة بجودة السلاح، والعتاد والمهارة والقدرات المختلفة، فهب أنه يوجد عشرة آلاف مقاتل مسلم، ولكن ليس معهم ما عند العدو من دبابات وطائرات وصواريخ، وأسلحة وذخائر، فلا بد أن تدخل هذه الأشياء في الاعتبار.

قلت (والقائل القرطبي): ووقع في تاريخ فتح الأندلس، أنَّ طارقًا مولى موسى ابن نصير سار في ألف وسبعمائة رجل إلى الأندلس، وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ فالتقى وملك الأندلس لذريق، وكان في سبعين ألف عنان، فزحف إليه طارق وصبر له، فهزم الله الطاغية لذريق، وكان الفتح.

قال ابن وهب: سمعتُ مالكًا يُسأل عن القوم يلقَون العدو، ويكونون في محرس يحرسون، فيئونون في أو ينصرفون، فيئونون أصحابهم؟ يحرسون، فيئونون على قتالهم قاتلوهم، وإلا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوهم.

### مَن قال: تحريم الفرار خاص بيوم بدر:

قال القرطبي: واختلف الناس: هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلُّها إلى يوم القيامة؟

فرُوي عن أبي سعيد الخُدْرِي: أن ذلك مخصوص بيوم بدر. وبه قال نافع والحسن وقعتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك، وبه قال أبو حنيفة. وأن ذلك

خاص ً بأهل بـدر، فلم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحـازوا لانحازوا للمـشركين، ولم يكن في الأرض ومئـذ مسلمون غـيرهم، ولا للمسلمين فـئة إلا النبي ﷺ؛ فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة بعض.

قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلقٌ كثير من الأنصار، لم يأمرهم النبيُ يَكُلِيهُ بَالخروج، ولم يكونوا يرون أنه قتال، وإنما ظنُّوا أنها العيسر؛ فخسرج رسول الله يَكِيُهُ فيمَن خفَّ معه.

### رأي الجمهور: أنَّ التحريم عام ودائم:

ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء: أن الآية باقية إلى يوم القيامة. احتج الأولون بما ذكرنا، وبقوله تعالى: ﴿يَوْمَتُذَ﴾، فقالوا: هو إشارة إلى يوم بدر، وأنه نسخ حكم الآية بآية الضّعف. وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة، وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم (١)، وقال الله فيهم يوم حنين: ﴿ثُمَّ ولَّيْتُم مُدْبِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥]، ولم يقع على ذلك تعنيف.

وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمَّنه قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ ﴾ [الأنفال: ١٥]. فحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بيّنه الله تعالى في آية أخرى، وليس في الآية نسخ.

والدليل عليه: أن الآية نزلت بعد القتال، وانقضاء الحرب، وذهاب اليوم بما فيه.

وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء. وفي صحيح مسلم (٢)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات - وفيه - والتولِّي يوم الزحف». وهذا نصُّ في المسألة.

وأما يوم أُحد فإنما فرَّ الناس من أكثر من ضعفهم، ومع ذلك عُنَّفُوا. وأما يوم حنين فكذلك مَن فرَّ إنما انكشف عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه)(٣) انتهى من القرطبي.

<sup>(</sup>١) أي في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يُومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَنُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

<sup>(</sup>٢) بل هو في الصحيحين وقد سبق تخريجه صـ١١٧ . (٣) تفسير القرطبي (٧/ ٣٨٠- ٣٨٢).

#### متى يكون الضرار مُحرَّمًا؟

والفرار المحرَّم - كما يُفهم من الآية والحديث - هو الفرار من الصف بعد ملاقاة العدو.

وهذا بخلاف ما لو لقي مسلمٌ كافرين فطلبهما أو طلباه، فلا يحرم عليه الفرار، لأنَّ فرض الثبات إنما هو في الجماعة (١). حتى لا يَخَذِّلها ويوهنها بفراره.

ولو ذهب سلاحه وأمكنه استعمال أي وسيلة أخرى للمقاومة - ولو كانت الرمى بالأحجار - لم يجُز له الفرار أيضًا (٢).

#### متى يكون الضرار واجبًا؟

وفي بعض الأحوال والأحيان يكون الفرار واجبًا، إذا كان ذلك ضروريًا للحفاظ على الأمة أن تُباد، لقلّتهم وكثرة عدوهم، أو لضعفهم وقوته، أو لتفوق أسلحت على أسلحة المسلمين، مما يرى أولو الأمر وأهل الرأي من المسلمين: أن لا نجاة لهم إلا بالاستسلام. قال القرافي في (الذخيرة): قال إمام الحرمين من الشافعية: إذا تيقن المسلمون أنهم لا يؤثّرون شيئًا البتّة، وأنهم يُقتلون من غير نكاية في العدو، ولا أثر: وجبت الهزيمة (أي الاستسلام)، من غير خلاف بين العلماء (٣).

قال القرافي: وهو مُتَّجه. وعلى هذا يمكن انقسام الفرار إلى الواجب، والمحرَّم، والمندوب، والمكروه، والمباح، بحسب الأمارات الدالة على المصالح وتعارضها ورجحانها(٤) انتهى.

# التحصُّن من الأعداء؛

ويجوز لأهل بلدة قصدهم الأعداء، أن يَتَحصَّنوا منهم، ويلجؤوا إلى الخنادق والحصون، إذا رأوا ذلك أحفظ لحوزتهم، وأمنع لهم من عدوهم، لأن الإثم الذي جاءت به النصوص منوطٌ بمَن فـرَ منهم بعد لقائهم. ولا يدخل فيه التحصُن قبل اللقاء(٥).

(٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المحتاج (٦٢/٨).

 <sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (١٧/ ٤٥٤).
 (٤) الذخيرة (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٥) نهاية المحتاج (٨/ ٦٢).

وقد يكون التحصُّن واجبًا إذا تعيَّن وسيلة للحفاظ على المسلمين.

وقد حفر النبي ﷺ الخندق حول المدينة، لما أراد مشركو قريش ومن معهم غزوها، ولم يكن للمسلمين طاقة بمواجهة هذه الأعداد الكثيفة من المعيرين، فأشير عليه بحفر الخندق، فاستحسنه ونفّذه وذلك ليعوق خيالتهم عن دخول المدينة.

بل إن بناء الخنادق والحصون ونحوها أصبح في عصرنا ضرورة من ضرورات الحرب، لحماية المدنيين من أخطار القذائف والصواريخ وغيرها من وسائل وآليات الحرب الحديثة، فلم يعد القتال مواجهة بين الفرسان والجنود بعضهم وبعض، بل اتسعت دائرة الحرب، وأصبحت تُهدد النساء والأطفال والشيوخ وسائر المدنيين العُزل، الذين لا يحملون السلاح، ويعملون في حقولهم أو مصانعهم أو مكاتبهم، أو يجلسون في بيوتهم.

ومن هذا يتَّجه القول إلى أن بناء الخنادق والحصون ونحوها مما يحمي الجماعات المدنية من آثار الحرب المدمّرة: لم يعد الآن مُجرّد أمر جائز، بل أصبح الآن واجبًا من الواجبات التي تُمليها الحرب، بقدر ما تستطيع الأمة، وفي حدود إمكاناتها وأولوياتها. ويجب على الأمة أن تستعدّ ببناء هذه الخنادق ونحوها قبل الحرب، أخذًا بالاحتياط والحذر، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرُكُمْ ﴾ أخذًا بالاحتياط والحذر، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرُكُمْ ﴾

قال ابن قدامة في (المغني): (فإن جاء العدوُّ بلدًا، فلأهله التحصُّن منهم، وإن كانوا أكثر من نصفهم، ليلحقهم مدد أو قوة، ولا يكون ذلك تَولُّـيًا ولا فرارًا، وإنما التولِّي بعد اللقاء.

وإن لقوهم خارج الحصن، فلهم التَّحيُّز إلى الحِصْن؛ لأنه بمنزلة التحرُّف للقتال، أو التحيُّز إلى فئة.

وإن غزوا فذهبت دوابُّهم، فليس ذلك عندرًا في الفرار، لأن القنتال ممكن للرجَّالة.

وإن تحيَّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجَّالة، فلا بأس، لأنه تحرُّف للقتال.

وإن ذهب سلاحهم فتحيَّزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة، والتستُّر بالشجر ونحوه؛ أو لهم في التحيُّز إليه فائدة: جاز.

فإذا ألقى الكفار نارًا في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت فيها، فما غلب على ظنّهم السلامة فيه، من بقائهم في مركبهم، أو إلقاء نفوسهم في الماء، فالأولى لهم فيعله، وإن استوى عندهم الأمران، فقال أحمد: كيف شاء يصنع. قال الأوزاعي: هما موتتان، فاختر أيسرهما! وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى: أنهم يلزمهم المقام؛ لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء، كان موتهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم)(١) انتهى.

وكان رسول الله ﷺ، أسوة المصحابة وإمامهم في الثبات في المعارك، قد يفرُّ بعض أصحابه من حوله لسبب أو لآخر، ولكنه ثابتٌ كالطود الأشمِّ، تهبُّ عليه العواصف ولا يتزعزع.

انظر موقفه في غزوة أُحد، وموقفه في غزوة حُنين، حين حمي الوطيس، وانفض الكثيرون من حوله، مع أنَّ أصحابه كان يُضرب بهم المثل في الشجاعة والفداء والثبات.

ففي غزوة أحد ثبت عَلَيْهُ في قلب المعركة، حتى جُرح وجهه، وكُسرت ربَّاعِيَتُه، وهُشمَت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة عليها السلام تعسل الدم، وعلَيٌّ يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت حصيرًا فأحرقته حتى صار رمادًا، ثم ألزقته، فاستمسك الدم». كما رواه سهل بن سعد (٢).

وقد ثبت معه جماعة من أصحابه يتلقّون عنه النّبال، ويفدونه بأنفسهم. وقد كانت إشاعة موته ﷺ، فتّت في عَـضُدهم، وأدخلت الوهن على عـدد منهم، فَفَرُوا، وقد لقي هؤلاء الفاريّن بعضُ الثابتين من الصحابة، فسألوهم، فقالوا: مات رسول الله ﷺ! فقالوا: ولماذا لا تموتون على ما مات عليه رسول الله (٣)؟

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة (١٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليـه: رواه البخاري (٢٩١١)؛ ومسلم (١٧٩٠)، كلاهمـا في الجهاد والسير، كمـا رواه الترمذي (٢٠٨٥) مختصرًا، وابن ماجه (٣٤٦٤)، كلاهما في الطب، عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٣) سيأتي قريبا كلام أنس بن النضر وموقفه في غزوة أحد في الصفحة التالية.

وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبِيهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، ثم ضرب لهم المثل بَن كان قبلهم من المؤمنين، قال: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ (١٤) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفَر ْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَهُم اللَّهُ ثَوَابَ اللَّهُ ثَوَابِ الآخرة وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٨–١٤٨].

فكان من دعائهم: أن يُشبِّت الله أقدامهم حتى لا يتزلزلوا ولا يفرُّوا. وهو ما دعا به كذلك أصحاب طالوت حين برزوا لجالوت وجنوده، كما قال تعالى: ﴿ وَلَّا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنَ اللّه ﴾ [البقرة: ٢٥١، ٢٥٠].

وإذا كان هناك بعض الذين فروا في أحد - لعوامل وقتية أثرت فيهم - فهناك من ضربوا أروع الأمثلة في الشبات والبطولة. من هؤلاء أنس بن النضر، الذي روى البخاري قصته، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله! غبتُ عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع! فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء (يعني: أصحابه)، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء (يعني: أصحابه)، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد! قال سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع! قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، قال أنس: كنا نُرى - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْه ﴾ إلى الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْه ﴾ إلى الآية اللاحزاب: ٢٣] (١).

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٠٥)، عن أنس، وتتمة الآية: ﴿ فَمِنْهُم مِن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ
 وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ [الاحزاب: ٢٣].

ومثل موقف النبي ﷺ وثباته في أُحد: موقفه وثباته يوم حُنين، وقد فرَّ من حوله مَن فرَّ.

وهو ما ذكره القرآن في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثيرَةٌ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ (٣٠) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ مُدْبِرِينَ (٣٠) ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: ٢٥، ٢٦].

في هذا اليوم العصيب كان ثباته على الذي بَهَر الأبصار، وخلَب الألباب، روى البخاري ومسلم، عن أبي إسحاق، أنَّ رجلا قال للبراء بن عارب رضي الله عنهما: أفررتم عن رسول الله على يوم حُنين؟ قال: لكن رسول الله على إنَّ هوازن كانوا قومًا رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله، فلم يفر. فلقد رأيتُه وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان (ابن الحارث بن عبد المطلب) آخذ بلجامها، والنبي على يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) (١)

# هل يُستناسر المقاتل المسلم؟

ومما بحثه الفقهاء من أحكام القتال في هذا المقام: حكم استئسار المسلم للأعداء في الميدان، أي: هل يجوز للمسلم أن يستبسلم ويرفع الراية البيضاء، ويقبل أن يوضع في قيد الأسارى؟ وهذا معنى كلمة (يستأسر) أي: يطلب الأسر أو يقبل الأسر، فالسين والتاء للطلب كما هو معروف.

ذكر البخاري في كتاب الجهاد: (باب هل يستأسر الرجل؟)، ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله على: عشرة رهط سرية عَينًا (أي عيونًا للتجسس على العدو) وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري - جد عاصم ابن عمر بن الخطاب لأمه - فانطلقوا، حتى إذا كان بالهدأة - وهو بين عُسفان ومكة - ذُكروا لحي من هُذيل يقال لهم: بنو لحيْان، فنفروا لهم قريبًا من مائتي

<sup>(</sup>١) متفقّ عليه: رواه البسخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، كلاهما في الجهاد والسيسر، كما رواه أحمد في المسند (١٨٤٧٥)، والترمذي في الجهاد (١٦٨٨)، عن البراء.

رجل، كلهم رام (أي مُجيدٌ فن الرماية) فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم: تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يشرب! فاقتفوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فَدفَد، وأحاط به القوم، فقالوا لهم: انزلوا بأيديكم، ولكم العهد والميشاق، ولا نقتل منكم أحداً. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمّة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك! فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصمًا في سبعة. فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميشاق، منهم: خبيب الأنصاري، وابن دَثنة (۱)، ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم، فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم. إن لي في فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم. إن لي في فأوثقوهم، فقال البحرة (يويد القتلي). وجردوه وعالجوه على أن يصحبهم فأبي، فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دَثنة، حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر، فابتاع خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. وكان خبيب هو قاتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرًا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل ، قاله لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنو ما مي جزع، لطولتهما، اللهم أحصهم عددا! ثم قال:

ولستُ أبالي حين أُقتل مسلما على أيِّ شقِّ كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله، وإن يشال على أوصال شِلْو مُمنزع فقتله ابن الحارث(٢).

بين هذا الحديث: أن من الصحابة من رفض الاستسلام وأبى الاستئسار، وقاتل حتى قُـتل، رغم عدم تكافؤ أو تقارب القـوتين، فالمسلمون كانوا عـشرة، وهؤلاء كانوا مائتين من أمـهر الرماة. ولكن من الصحابة من رأى أن المقـاومة لا تُجدي، وصدَّق القـوم حينما أعطوهم العـهد الميثـاق ألا يقتلوهم، ومن هؤلاء الصحابة: الصحـابي الجليل خبيب بن عـدي الأنصاري، وصاحبه زيد بن الدَّثنة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) اسمه زيد، ورجل آخر سماه ابن هشام في السيرة عبد الله بن طارق. انظر: هدي الساري ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٦٣١.

قال الحافظ في (الفتح): (في الحديث: أن للأسير أن يمتنع من قَـبول الأمان، ولا يُمكِّن من نفسه، ولو قُتل، أَنفَـة من أن يجزي عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالرُخصة، فله أن يستأمن.

قال الحسن البصري: لا بأس بذلك.

وقال سفيان الثوري: أكره ذلك)(١) اهر.

# ٧- ذكر الله عزُّ وجل؛

كما أعلن القرآن أنَّ مَنْ نصره الله تعالى فلن يغلبه غالب، ولن يهزمه عدو، قال تعالى: ﴿إِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

هذا الإله العظيم يجب على المجاهدين أن يذكروه عند لقائهم، لإيمانهم أنه معهم، يسمعهم ويراهم، وأنه لن يتخلّى عنهم، وأنه المدافع عنهم، والناصر لهم، وأنه وليهم ومولاهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ

<sup>(</sup>۱) الفتح (۹/ ۳۵٤) شرح الحديث (۸۲).

كُلَّ خَوَّانَ كَفُورِ ﴾ [الحج: ٣٨]، ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [غافر: ٥١]، ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتَ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، ﴿ ذَلكَ بَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ اللْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُ اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ

وإذا كان فارس مغوار مثل عنترة العبسي في الجاهلية يقول مخاطبًا حبيبته:

ولقسد ذكر تقبيل السيوف لأنها لمعت كسبارق ثغرك المتبسم فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كسبارق ثغرك المتبسم فكان ذكر حبيبة قلبه هو الذي يعينه في هنذا الموقف الرهيب، فأن المؤمن لا يذكر هنا إلا ربّه الذي خلقه فسواه، والذي منحه فأعطاه، والذي وفقه وهذاه، والذي رزقه وكفاه، والذي لا يقدر على نصره سواه. ولا سيما أن قتال المؤمن إذا قاتل إنما يكون أبدًا في سبيل الله وحده، كما قال تعالى: ﴿ الّذينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَ وَلَا يَعْمَلُوا أُولْيَاءَ الشّيْطَانَ إِنَّ كَيْدُ الشّيْطَانَ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ والذين كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ الطّاغُوت فَقَاتِلُوا أُولْيَاءَ الشّيْطَانَ إِنَّ كَيْدُ الشّيْطَانَ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

[النساء: ٧٤]، فغاية القتال لدى المسلم ليست غاية مادية، ولا عنصرية، ليست اقتناص دنيا، أو كسب شهرة، أو إعلاء جنس على جنس، أو إقليم، أو طبقة على طبقة. بل يقاتل المسلم لهدف واحد: أن تكون كلمة الله هي العليا.

### ذكرالله تعالى بالقلب وباللسان،

وذكرُ الله يكون بالقلب، ويكون باللسان. بل الأصل في الذكر أن يكون بالقلب، لأن الذكر في اللغة: مقابل النسيان، كما قال تعالى: ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نُسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤]. والنسيان من صفات القلوب لا الألسنة.

فالمطلوب من كلِّ مؤمن: ألا ينسى ربه في حال من الأحوال، فهو يذكر قدرته تعالى عند العجز، ويذكر قوته عند الضعف، ويذكر علمه عند الجهل، وأنه القادر على أن يُطعمه من الجوع، وأن يُؤمِّنه من الخوف، وأن يُنجِّمه من كلِّ كرب، ويجعل له مَخْرجًا من كلِّ مأزِق.

يذكر المؤمن ربه عند ضعفه فيشعر بالقوة، ويذكره عند حَيرته فيشعر بالطمأنينة، وعند أرمته فييحسُّ بالسكينة، ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

يَحْذَر المؤمن أن يكون من الغافلين عن الله، الذين لا يخطر الله ببالهم، كالذين قال الله فيهم: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

كما يحذر المؤمن أن يكون من المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٤٢]، فلا يكفي المؤمن أن يذكر الله ذكرًا عارضًا، أو في بعض الأحوال، إنما المطلوب من المؤمنين أبدًا: أن يذكروا الله ذكرًا كثيرًا، أي: في كلِّ حين، وعلى كلِّ حال، كما قال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا اللّٰهِ وَكُرُا كَثِيرًا، أي: في كلِّ حين، وعلى كلِّ حال، كما قال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا اللّٰهِ وَكُرًا كَثِيرًا (٤٤ وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٤١ ، ٤٢].

#### ذكرالله باللسان نوعان: ثناء ودعاء:

وذكر الله باللسان أيضًا مطلوب، وهو نوعان: ذكر ثناء، وذكر دعاء. كما في الفاتحة، كلُّها ذكر لله، فأولها ثناء، وآخرها دعاء.

فذكر الثناء مثل قوله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وذكر الدعاء، هو الذي يَتَضمَّن طلبًا من الله تعالى، مثل دعاء أصحاب طالوت: ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

ومثل دعاء الرِّبِّين الذين قاتلوا مع الأنبياء: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

ومثل قوله ﷺ: «السلهمَّ مُنْزِل الكتاب، ومُجْرِيَ السَّحاب، وهازمَ الأحزاب: اهزمهم وانصرنا عليهم»(١).

وقال البَرَاء بن عازب: رأيتُ رسول الله ﷺ يوم الأحزاب، ينقل التراب (أي في حفر الخندق) وقد وارى الترابُ بياضَ بطنه، وهو يقول:

«اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصسدقنا ولا صلينا فانزلَن السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفي، وقد سبق تخريجه صـ٣٥٣ .

إنَّ الأُلى قسد بغسوا علينا إذا أرادوا فبينة أبينا «(۱). فهو هنا ينشد شعر عبد الله بن رواحة.

ومن الذكر: ما يكون في صورة ثناء، وهو يتضمَّن دعاء، كما في ذكر أيوب عليه السلام: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، فهو هنا لم يسأل شيئًا، ولكن بيَّن حاله، وما أصابه، وأثنى على ربه بما هو أهله. ﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾، ولكن في هذا الثناء على الله دعاء بلسان الحال، وربما كان أبلغ من لسان المقال. ولهذا قال تعالى عَقبَ ذلك: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن صُرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمَثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عندنا وَذَكْرَىٰ للْعَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٤].

ومثل ذلك: ذكر ذي النون (يونُس) عليه السلام، حين التقبه الحوب في البحر: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِنَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فهذه الكلمات الموجَزة تَضَمَّنت ثلاثة عناصر:

١- التوحيد في قوله: ﴿ لاَّ إِلَهُ إِلاَّ أَنتَ ﴾ .

٢- والتنزيه في قوله: ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾، أي: أُنزِّهك عن كلِّ نقص وظلم.

٣- والاعتراف بالذنب، وهو رُوح التوبة، في قوله: ﴿ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾.

وهذه الكلمات تتضمّن دعاء مُبطّنا واستغاثةً بربه عند الكربة، وقد نادى في الظلمات، كما سمّاها القرآن: ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. والدعاء في هذه الحالة يكون خالصًا لله تعالى، لأنه دعاء المضطر، والله سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٢٦]، جعله أمرًا ثابتًا من أوصاف الله تعالى، مثل خلق السماوات والأرض، وإنزال الماء من السماء، وجَعْلِ الأرض قرارًا، وجَعلِ الأنهار خلالها، إلى غير ذلك.

فلا عجب أن يستجيب الله لذي النون، كما قال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِن الْغَمِّ وَكَذَلكَ نُبجى الْمُؤْمِنينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن البراء، وقد سبق تخريجه صـ ٦٣٩ .

وجاء في الحديث: «دعوة أنحي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فزَّج الله عنه: ﴿ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالَمِنَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]\*(١).

وقد ذكرنا فيمما سبق في متطلّبات الحرب والقتـال عند المسلمين: الأستـعانة بسلاح الدعاء، لما له من أثر رُوحي لا يعرف قيمته إلا المؤمنون.

وهو عند اللقاء والمواجهة أوْجَب، حيث يكون المقاتل أفقر إلى عَـوْن الله، ويكون القلب أشدَّ خلوصًا لله، ويدعوه دعاء المضْطر المحتاج إلى مولاه، فهو أهل أن يُعان ويُستجاب له.

### أفضل الأذكار:

هذا وأفضل الأذكار! ما جاء في القرآن الكزيم على ألسنة الأنبياء والمؤمنين، كما في أدعية إبراهيم وموسى وغيرهم، أو تعليمًا من الله تعالى كما في خواتيم سورة البقرة.

وبعد ذلك: مَا جناء في صحيح الحديث عن رسول الله ﷺ . . . ويحسُن أن يُوزَّع على الجنود والمقاتلين: هذه الأذكار في مطويَّات صغيرة مكتوبة، أو تُذاع عليهم من إذاعات محلية هوجَّهة .

### الذكربين الإخضاء والجهرفي القتال:

وقال الإمام القرطبي: (حكم هذا الذكر: أن يكون خفياً؛ لأنَّ رفع الصوت في موضّع الفتال رديء ومَكرؤه إذا كان الذاكر واحدًا. وإذا كان من الجميع عند الحملة فحسن، لأنه يفت في أعضاد العدف (٢٪ اهد.

وروى أبو موسى الأشغري: أنَّ رسول الله ﷺ كان يكره الصوت عند القتال (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسئد (۱٤٦٣)، وقال مُخترِّجوه: إسناده حسن، وضحَّخ شاكر إسناده، والترمذي في الدعوات (٢٠٥٥)، والبيزار في المسئد (٣/٣٦٣)، والنسيائي في الكبيرى كتباب عيمل البيوم والليلة (٢/ ١٢٩)، وأبو يعلى في المسئد (٢/ ١١٠)، والحاكم في التفسير (٢/ ١٢٩)، وضاحح إسناده، ووافقه الذهبي، وألبيه في المسئد بن اب محبة الله (١٢٠)، عن سعد بن أبي وقياص، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجياله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة (٧/١٧)، وضخحه الألباني في ضحيح الترمذي (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٨/ ٢٤) آية (٤٥) من الأنقال.

 <sup>(</sup>٣) زواه أبو داود (٢٦٥٧)، والحاكم (٢/١٦١)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد، عن أبي موسى الأشعري، وضعفه الألباني في ضعيف أبن داود (٥٦٨).

وهذا في غير الذكر الجماعي الذي يراد به إرعاب العدو بالتهليل والتكبير. فقد كانت صيحة (الله أكبر) في المعارك تزلزل قلوب المشركين، وتشدُّ من عزائم المؤمنين. كما صحَّ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال في غزوة خيبر: «الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُنْذَرين»(١). ومثل ما ذكرناه من قبل:

«ف أَنْزِلَنْ سكينةً علينا وثبّت الأقدام إن لاقدينا» فهو دعاء في صورة نشيد جماعي بالصيغة الجهرية، ليقرِّي قلوب المؤمنين، ويزلزل المشركين.

#### ٣- طاعة الله ورسوله:

والواجب الشالث: طاعة الله ورسوله ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال: ١]. وطاعة الله تعني: امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، بإقامة العبادات، وعمل الصالحات، والتزام أحكام الشرع في المعاملات، والوقوف عند حدود الله تعالى، بإحلال ما أحلَّ، وتحريم ما حرَّم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وتغيير المنكر إذا وقع باليد أو باللسان أو بالقلب، حسب الاستطاعة، واجتناب أذى الخلق وظلمهم، بل الواجب بذل العون لهم، وإسداء المعروف إليهم، وكفُّ الشرِّ عنهم.

وطاعة الرسول إنما وَجَبت لأنه مُبلِّغ عن الله تعالى، ولا ينطق عن هواه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ آ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤]، لهذا اعتبرت طاعته من طاعة الله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَولَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا ﴾ [النساء: ٨٠].

قال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ٥٤]، وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور: ٥٦].

وطاعـة الله ورسـوله مطلوبة وواجبة في كلِّ حين، وفي كلِّ حـال، ولكنهـا

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أنس، وقمد سبق تخريجه صـ ٦٣٩ .

أوجب ما تكون في هذه الحال، وفي هذا الموقف، حين يواجه المسلمون أعداءهم، ويتلاقى الفريقان. فتكون الطاعة هنا مددًا للجندي المسلم، ضدَّ أعدائه المعرضين عن الله، الناسين له. ولذا أمر القرآن بالمحافظة على الصلوات في كلِّ الأحوال، وخصوصًا في حالة الحرب. يقول تعالى: ﴿ حَافظُوا عَلَى الصَلوَات وَالصَّلاة الْوُسْطَىٰ وَخصوصًا في حالة الحرب. يقول تعالى: ﴿ حَافظُوا عَلَى الصَلوات وَالصَّلاة الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للله قانتين (٢٣٦) فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمنتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَمكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا اتَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٩، ٢٣٨]. فقد أمر بالمحافظة على الصلوات والقنوت الله عزَّ وجلَّ، ثم خصَّ حالة الخوف إذا قامت الحرب بالذكر، فأمر بالصلاة رجالاً، أي راجلين مشاةً، أو ركبانا على الحيل قديمًا، أو على الدبابة أو المصفَّحة أو الطائرة أو غيرها من آليات الحرب المعاصرة. فيجب على المسلم ألا يهمل الصلاة وهو في هذه الحال، بل يُصلِّي كيف أمكنَه الصلاة، ماشيًا أو راكبًا، بركوع وسجود، أو بالإيماء والإشارة إلى جهة القبلة إن أمكنه، أو إلى أيِّ جهة كانت ﴿ ولِلله الْمَشْرِقُ والمَهْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَتَمَّ وَجُهُ ﴾ [البقرة: ١٥١]، بوضوء وطهارة كاملة إن تيسَّر ذلك، أو بتيمة يقوم مقام الوضوء، حتى مَن لم يتمكن من التيمة صلى صلاة فاقد الطهورين، وفي القرآن الكريم: ﴿ فَاتَقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التفابن: ١٦]، وفي المحديث: ﴿ إِذَا أمرتُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ﴿ (١٠) متفق عليه.

وقد ذكرنا من قبل كيف عني القرآن الكريم بذكر كيفيّة الصلاة في حالة الحرب، المعروفة في الفقه الإسلامي باسم (صلاة الخوف) بحيث تُؤدَّى جماعة، وخلف إمام واحد، وفي هذا يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا أَسْلحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حَدْرَهُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَعْلَ فَرَيْ اللّهَ أَعَدً لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَعْلَ اللّهَ أَعَدً لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُعْلَا ﴾ [النساء: ٢٠٢].

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في الاعتبصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)، كما رواه
 أحمد في المسند (٧٣٦٧)، والنسائي في مناسبك الحج (٢٦١٩)، وابن ماجه في المقدمة (٢)، عن
 أبي هريرة.

ومن أهم الوصايا في هذا الجانب: وصية عمر بن الخطاب أو عمر ابن عبد العزيز إلى قائد جيوش المسلمين، وفيها: أما بعد، فإني آمرك ومَنْ معك من الأجناد بتقوى الله على كلِّ حال، فإنَّ تقوى الله أفضل العُدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومَن معك أن تكونوا أشدَّ احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عُدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا نُنصر عليهم تفعلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أنَّ عليكم في مسيركم حَفَظة من الله يعلمون ما يفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا: ونعون اشرًّ منا، فلن يُسلَّط علينا [وإن أسانا]، فَرُبَّ قيوم قد سلُّط عليهم شرًّ منهم، كسما سلُّط على بني إسرائيل – لما عملوا بمساخط الله – كُفَّار المجوس، منهم، كسما سلُّط على بني إسرائيل – لما عملوا بمساخط الله – كُفَّار المجوس، ففجاسُوا خلال الديّار وكان وَعُدًا مَفْعُولاً ﴾ [الإسراء:٥]. واسألوا الله العَوْن على أنفسكم، كما تسألونه النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لمنا ولكم (١).

#### طاعة القائد السلم:

وتتضمن طاعة رسول الله معنى مهماً يُحتاج إليه في فقه الجهاد، وهو: أن الرسول كان قائد المعركة، فطاعته فيها معنى (طاعة القائد). وهذا أمر ضروري في الحروب: الطاعة والنظام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَنْ عصاني فقد عصى الله، ومَن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نُعيم في الحلية (٩/ ٣٠٣) عن عمر بن عبد العزيز، وذكرها صاحب العقد الفريد (١/ ١٣٠) بدون سند. وذكرها ابن عبد الحكم في (سيرة عمر بن عبد العزيز صـ٨٤ – ٨٧) بوصفها رسالة منه إلى أحد قواده منصور بن غبالب، وجَهها إليه حبن بعثه لقتال أهل الحرب. وتكاد تكون بنفس الألفاظ عدا الحتلاف يسير. ولا يضيرنا أن تكون من أحد العمرين، المهم هو مضمون الوصية.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٣٧)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٥)، كما رواه أحمد في المسئد (٢) متفق عليه: والنسائس في البيعة (٤١٩٣)، وابن ماجه في المقدمة (٣) بلفظ: «ومن أطاع الإمام فقد أطاعتى، ومن عصى الإمام فقد عصاني»، عن أبي هريرة.

وقال فيما رواه ابن عمر: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يُؤمر بمعصية، فإن أُمرَ بمعصية فلا سمع ولا ظاعة »(١).

## سبب محنة السلمين في أحد:

وقد وقع للمسلمين في غزوة أحد درس مهم، حين نظّم النبي الصفوف، ووزَّع الأدوار، وجعل الرماة على الجبل، وأمرهم ألا يغادروا أماكنهم بحال، حتى يأتيهم أمر منه، ولكنهم خالفوا، فوقعت البلوى، وأصيب المسلمون بما أصيبوا به، ونزل في ذلك القرآن: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدْهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِه حَتَىٰ إِذَا فَشَلْتُم وَتَنَازَعْتُم في ذلك القرآن: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّه وَعَدْهُ إِذْ تَحَسُّونَهُم مِنْ يُويد الله أيا وَمِنكُم مّن يُريد الله أيا وَمِنكُم مّن يُريد الآخرة ﴾ [آل عمران: ١٥٨].

عن البراء بن عارب رضي الله عنهما يُحدّث قال: جعل النبي عَلَيْ على الرجّالة يوم أُحد، وكانوا خمسين رجلاً - عبد الله بن جُبير، فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فالا تبرحوا مكانكم هذا حتى أُرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، فلا تبرحوا حتى أُرسل إليكم».

فهزموهم. قال: فأنا والله رأيتُ النساء يَشْتَدُدْن (يُسْرعن)، قد بدت خَلاَ حلهُن وأَسُوقُهُن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن جُبير: الغنيمة! أي قوم، الغنيمة! ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جُبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عَلَيْه؟ قالوا: والله لنأتين الناس، فلَنُصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منه زمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع النبي عليه غير اثني عشر رجلا، فأصابوا منا سبعين، وكان النبي عليه وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين وماثة: سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً.

فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات، فنهاهم النبي عَلَيْ أن يُجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه، فقال: كذبت والله، يا عدو الله! إنَّ الذين عددت لأحياء كلُهم، وقد بقي

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ٢٢٠.

لك ما يسوؤك! قال: يوم بيوم بدر، والحرب سـجال، إنكم ستجـدون في القوم مُثْلَة لم آمر بها ولم تسؤني.

ثم أخذ يرتجز: اعْلُ هُبَل، اعْلُ هُبَل! قال النبي ﷺ: «ألا تجيبونـه؟». قــالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلُّ»!

قال: إنَّ لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم. فقال النبي عَلَيْهُ: «ألا تجيبونه؟». قال: قال: عال رسول الله، ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»(١)!

كانت محنة المسلمين في أحد، وتقديم سبعين شهيدًا من أبطالهم في المعركة نتيجة منطقية لعصيان أمر قائدهم، واستجابتهم لشهوات أنفسهم في الحرص على عرض من الدنيا. ولهذا نزل القرآن يواسيهم في هذه المحنة من ناحية، ويردُّها إلى أسبابها التي أدَّت إليها، ويُحمِّلهم مسؤوليتها من ناحية أخرى. فقال تعالى: ﴿أَوَ لِمَّا أَصَابتُكُم مُصيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّ ثُلَيْهَا قُلْتُم أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ تَعالى: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابتُكُم مُصيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّ ثُلَيْهَا قُلْتُم أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

ومعنى ﴿ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا ﴾: أيْ قتلتم في بدر سبعين من المشركين، وأسرتم سبعين، في حين قُتل منكم في هذه الغزوة سبعون.

#### أهمية مشاورة القائد للجنود:

وليس معنى طاعـة القيادة: أن يستبـدَّ القائد بالأمر كلَّه، ولا يشـاور من معه، وإذا شاورهم يضرب بــآرائهم عُرض الحائط، فهذا خــلاف هَدْي رسول الله ﷺ، الذي كان يشاور أصحابه في كلِّ أموره، وكثيرًا ما كان ينزل عن رأيه إلى رأيهم.

فقد شاور في غزوة بدر قبل الغزوة حتى اطمأنَّ إلى موقف الأنصار، وهم جمهرة الناس، وشاور في أثناء الغزو، ونزل على رأي الحُبّاب بن المنذر، وشاور بعد المعركة، في شأن الأُسارى، واختلف عليه أبو بكر وعمر، فقال: «لو اتَّفقتما على رأي ما خالفتكما»(٢). ورجَّح رأي أبي بكر، في أخذ الفداء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٣٩)، وأحمد في المسند (١٨٥٩٣)، عن البراء بن عارب.

وكذلك شاور في غزوة أحد، فلما رأى الأكثريَّة - وجلَّهم من الشباب - تُؤثر الحروج للقاء العدو، ولا تنتظره حتى يدخل المدينة في حاربه أهلها كلَّهم، حتى النساء والصبيان، فنزل عند رغبتهم، ودخل ليلبس عُدَّة الحرب، وكأنهم لاموا أنفسهم، أنْ أنْزلوا رسولَ الله على رأيهم، فقالوا: لعلنا استكرهناك، يا رسول الله! إنْ شئتَ بقيتَ في المدينة؟

فقال: «ما كان لنبيِّ لبس لَأْمـتـه أن يضَعَهَا حـتى يحكـمَ اللهُ بينه وبين أعدائه»(١)، وبهذا علَّمهم ضرورة الحزم، وعدم التردُّد، وكثرة القيل والقال.

# ٤- وحدة الصف وعدم التنازع،

والواجب الرابع: هو وحدة الصفِّ عند المعركة، وعدم التنازع في الأمر، والوقوف جبهة متراصَّة أمام العدو. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّهِ يُقَاتِلُونَ فَي سَبِيله صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

وما ذكرناه في غزوة أحد، دلالة على الواجب الثالث: طاعة الله ورسوله، يمكن أن نذكره هنا أيضًا دلالة على عدم التنازع، فقد تنازع الرماة فيما بينهم، وتنازعوا مع أميرهم عبد الله بن جبير، وهو ما علَّق به القرآن على الغزوة في قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

وقد ذكر البخاري رحمه الله، الحديث في كتاب الجهاد في (باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب)، وذكر فيه الآية الكريمة: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

ابن عارب، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبيب بن أبي حبيب
 كاتب مالك وهو متروك (٩/ ٣٨)، وضعفه الألباني في الضعيفة (١٠٠٨).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱٤٧٨٧)، وقال مُخرِّجوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم، عن جابر بلفظ: «إنه ليس لنبيِّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»، والدارمي في الرؤيا (٢١٥٩)، وابن سعد في الطبيقات (٢/ ٥٥)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٦/ ١٥٢)، ورواه ابن هشام عن الزهري مرسلاً (٣/ ٦٨)، وصحَّحه الألباني في فقه المسيرة (٥٩).

كما ذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري، أن النبي ﷺ بعث معاذًا وأبا موسى الى اليمن قال: «يسرًا ولا تعسرًا، وبشرًا ولا تنفرًا، وتطاوعا ولا تختلفا»(١).

وذكر العلاَّمة ابن النحاس في آداب الحرب الموجبة للنصر: (عدم التنازع الموجب للفشل والوَهْن، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا كالحزمة من السهام، لا يُستطاع كسرها جملة، وإذا تفرَّقت سَهُل كسرها سهمًا سهمًا)(٢).

يشير إلى قول الشاعر:

إنَّ القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسسر ذو حَنَق وبطش أيَّد عَـزَّت فلم تُكسَر، وإن هي بُدِّدت فالكسر والتوهين للَّمتبلدِّد(٣)

وقال العلامة ابن عاشور: (النَّهيُ عن التنازع يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك بالتفاهم والتشاور، ومراجعة بعضهم بعضًا، حتى يصدروا عن رأي واحد. فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]، وقوله: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، والنهي عن التنازع أعمُّ من الأمر بالطاعة لولاة الأمور، لأنهم إذا نُهوا عن التنازع بينهم، فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي) (٤).

# هدفان أساسيان: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة:

والإسلام يسعى أبدًا إلى هدفين أساسيين: كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة. الأول يعني: وحدة المعبود سبحانه، فهو: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ

والثاني يعني: وحدة العابدين، فلا ينبغي أن يختلفوا اختلافًا تتفرَّق به كلمتهم، وتتباغض معه قلوبهم. فهذا هو الذي أضاع أهل الكتاب من قبلهم: أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، أو جاءتهم البيِّنات، بغيًا بينهم، كما قصَّ القرآن علينا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البـخاري (۳۰۳۸)، ومسلم (۱۷۳۳)، كلاهما في الجهاد والسيــر، كما رواه أحمد في المسند (۱۹۷۶۲)، عن أبي موسى. (۲) مشارع الأشواق (۲/ ۱۹۷۶).

<sup>(</sup>٣) البينان لعبد الله بن عبد الأعلى بن أبي عمرة أبو عبد الملك الشيباني. انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي صـ ١٩٠

<sup>(</sup>٤) تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور (٦/ ٣٠، ٣١) طبعة دار سحنون للنشر.

ذلك في قسصة بني إسسرائيل: ﴿ وَلَقَلْدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسَوَّاً صِدْقَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ﴾ [يونس: ٩٣].

إنَّ المسلمين قد جمعتمهم وحدة العقيمة، ووحدة الشريعمة، ووحدة الآداب، ووحدة الله المسيم، ووحدة القبلة، ووحدة المصير، فلا يجوز أن يُفرِقهم شيء مما يفرق الناس في الدنميا، ولا سيسما في وقت الحرب، فسإن من طبيعمة الشدائد أن تجمع ولا تُفرِّق، وأن تُقرِّب ولا تباعد، وقد قال الشاعر يخاطب الحمام:

# فإن يكُ الجنس يا ابن الطلح فرَّقنا إنَّ المصائب يجمعن المصابينا(١)!

ومما يساعد المجاهدين على اتّحاد الكلمة، وعدم التنازع في الأمر: إخلاص الجميع لله، وفناؤهم في حُبِّ دينهم، وإرضاء ربِّهم، بحيث ينبغي أن ينسى كلُّ منهم حظَّ نفسه، ويذكر حقَّ ربِّه، فلا يستعبده طلب مال ولا جاه، ولا يستخفُّه بريق الأضواء، ولا الجري وراء الظهور والشهرة والمحمدة، فقد انحصرت كلُّ آماله ورغباته في أن تكون كلمة الله هي العليا.

ومن شأن المخلصين لله ألا يتنازعوا، لأنَّ كل واحد يُنكر نفسه، ولا يستنكف أن يعمل جنديًّا تحت قيادة غيره، وفي حديث أبي هريرة، عند البخاري: «طوبى لعبد آخذ بعنان فسرسه في سبيل الله، إنْ كان في الحراسة كان في الحراسة، وإنْ كان في الساقة كان في الساقة (٢٢).

وقد عزل أمير المؤمنين عمر القائد المحنك خالد بن الوليد عن القيادة، فعمل تحت إمرة أبي عبيدة بن الجسراح، راضي النفس، مطمئن الضمير، ناصحاً له، مشيراً عليه، مساعداً له، ولم يعترض أو يعتزل، أو يحاول التسويش أو إثارة فتنة، فقد جنّد نفسه لنصرة الإسلام، أيّا كان موقعه، في زمام القافلة أو في مؤخرتها (٣). فَنعْم القائد هو، وَنعْم الجندي، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) البيت لاحمد شوقي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري. عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه صـ٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب (خالد بن الوليد) لمحمد الصادق عرجون.

#### ٥- الصير:

والواجب الخامس للمجاهدين عند لقاء العدو، هو: الصبر، ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

والصبر يعني: حَبْس النفس على ما تكره، تقرُّبًا إلى الله. وهو خُلق أصيل من أخلاق الإسلام.

ويُعتبر: نصف الإيمان<sup>(۱)</sup>، فالإيمان نصف شكر، ونصف صبر. لأنَّ الإنسان بين حالتين: نعمة يمنحها الله له، وبلاء يبتليه الله به، وواجبه في حالة النعمة: الشكر، وفي حال البلاء: الصبر. وقد روى مسلم في صحيحه، عن صهيب، عن النبي عَلَيْهُ: «عَجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمره كلَّه خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إنْ أصابته ضراًء صبر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراًء صبر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراًء صبر، فكان خيراً له،

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥]، والصبَّار الشكور هو: المؤمن.

وإذا كان الصبر مطلوبًا في كلِّ حين، وفي كلِّ حال، فهو أشدُّ ما يكون طلبًا عند الأزمات والشدائد، التي تضيق فيها الصدور، وتهن العزائم، وتتزلزل القلوب. ومنها: ساحات القتال ومواجهة الأعداء، فالصبر هنا فريضة وضرورة: فريضة يُوجبها الدين، وضرورة تُحتِّمها الحرب. وهو (الصبر حين البأس) الذي اثنى عليه القرآن، في بيانه لحقيقة البرِّ وأهله الصادقين، فقال: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَ النَّي الْبَاسَ الْفَي صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَاسُ أُولَئِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وكثيرًا ما تتكافأ قوى المتقاتلين من الفريقين، ويكون أجدرهما بالنصر، أوفرهما حظًا من الصبر، بل كثيرًا ما تنتصر القلَّة على الكثرة بالصبر، وفي القرآن الكريم:

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود مـوقوقًا: «الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان». رواه الطبـراني في الكبير (۹/ ۲۰)، والحيات والحيات في التفسيـر (۲/ ٤٤٦)، وصحح إسناده، ووافـقه الـذهبي، وأبو نُعيم في الحليـة (٥/ ٣٤)، والحيهـقي في الشعب باب زيادة الإيمان (١/ ٧١)، وقال الهـيثمي في مجـمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (١/ ٢٢٠)، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (٣٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد في المسند (١٨٩٣٤)، عن صهيب.

﴿ كُم مِن فَعَة قَلِيلَة عَلَبَتْ فَعَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النّبِيُ حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالَ إِن يَكُن مّنكُمْ عشرُونَ صَابِرُونَ يَغْلُبُوا مَائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مّنكُمْ مَّائَةٌ يَغْلُبُوا أَلْفًا مّن الّذينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ( (٥٠) الآنَ خَفَفُ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَ فيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مّنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلَبُوا مَائتَيْنِ وَإِن يَكُن مّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلَبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦]، فانظر كيف منكم ألفٌ يَغْلَبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦]، فانظر كيف وضع قيد (الصبر) في حال القوّة والضعف ﴿ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ ﴿ مَائَةٌ صَابِرَةٌ ﴾ ثم ختمها بقوله: ﴿ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

وقد قال العرب في أمثالهم: الشجاعة صبر ساعة.

وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بْالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٠٠٠) وَلَابْلُونَكُم وَلا تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّه أَمْواَتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ (١٠٠٠) وَلَنَبْلُونَكُم بشيء مِن الْخُوف وَالْجُوع وَنَقْص مِن الأَمْوال وَالأَنفُس وَالشَّمَرات وبَشْرِ الصَّابِرِينَ (١٠٥٠) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَٰ يَكُم مَلُواتٌ مِن رَبِّهم ورَحْمَةٌ وَأُولَٰ عَلَيْهِم صَلَواتٌ مِن رَبِّهم ورَحْمَةٌ وَأُولَٰ يَكُم الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧-١٥٧].

أراد الله تعالى بهذه الآيات: أن يُهيًّ نفوس المؤمنين لمواجهة ما تحمله من أعباء ثقال، وأن يستعينوا عليها بخُلق الصبر، وعبادة الصلاة، وهي داخلة فيما ذكرنا من طاعة الله ورسوله، وأن يحتسبوا مَنْ يُستشهد منهم عند الله، ولا يقولوا عنه: ميت، بل هو حيًّ يُرزق عند ربّه، وإن كانوا لا يشعرون بذلك. وعليهم أن يُوطِّنوا أنفسهم على الاستعداد لاستقبال أنواع من البلاء تنظرهم نتيجة الحرب والحيصار: من الخوف والحوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ولكنه هنا يُبشِّر الصابرين الذين لا تهزمهم المصائب، ولا تزلزلهم الكوارث، بل يستقبلونها بالصبر والتَّسليم لأمر الله: ﴿إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾، ومعنى: ﴿إِنَّا لِللهِ ﴾، أيْ نحن ملكه يتصرَّف فينا كما يشاء، ومعنى: ﴿وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾، إنا سنجد عنده حسن الجزاء، وهو يُوفِّي الصابرين أجرهم بغير حساب.

#### أنواع الصبر ومراتبه

إن الصبر في الإسلام أنواع ومراتب:

أ- فهناك الصبر على بلاء الله تعالى، وما ينزل بالإنسان من آفات الحياة الدني من فقر ومرض، وغُربة، وألم وعذاب، وفقد حبيب وغير ذلك، وهذا من مسبر أيوب عليه السلام، الذي ذكره الله في القرآن، وأثنى عليه قائلا: ﴿ إِنَا وِجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٤٤].

ب- وهناك الصبر عن معصية الله تعالى، فقد يقع المكلَّف تحت وطأة الإغراءات بالمعصية، وقد يُزيِّنها له الشيطان، فيعتصم بالبصبر، ويستعلي عليها، ويرفض الحرام، وهذا مثل صبر يوسف عليه السلام، الذي راودته ﴿الَّتِي هُو فِي بَيْتها عَن نَفْسه وَغَلَقَت الأَبُواب وَقَالَت هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّه إِنَّهُ رَبِي أَحْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣]، ولما لم ينجح معه سلاح الإغراء لجات إلى سلاح التهديد أمام النسوة قائلة: ﴿قَالَت فَذَلَكُنَ الَّذِي لمُتنَّي فِيه وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسه فَاسْتَعْصَمَ وَلَيْن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرهُ لَيُسْجَننَ وَلَيكُوناً مِن الصَّاغِرِينَ (٢٣) قَالَ رَبّ السِّجُنَ أَحَبُ إِلَيْ هِ [يوسف: ٣٣].

ولقد نجح يوسف في الامتحان، وصبر عن المعصية، كما صبر على المحن الأخرى، وكانت عاقبت كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

ج- وهناك الصبر على طاعة الله تعالى، كما قال تعالى لرسوله: ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِه ﴾ [مريم: ٦٥]. وهذا هو صبر الذبيح إسماعيل، الذي قال له أبوه الخليل إبراهيم: ﴿ يَا بُنيَ إِنِي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ الذي قال له أبوه الخليل إبراهيم: ﴿ يَا بُنيَ إِنِي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَت افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مَتَجَدُني إِن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ٢٠٢]، وقد وطَّن نفسه على الصبر على تنفيذ أمر الله، ولو كان فيها تقديم رقبته ودمه لله عزَّ وجلّ.

د- وهناك الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وما في طريقها من عقبات، وهو طريق الرسل جميعًا، كما قالوا لقومهم: ﴿ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٢].

وقد قال تعالى لجاتم رسله محمد: ﴿فَاصْبُو ْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَـزْمِ مِنَ الرُّسُلِ . وَلا تَسْتَعْجِل لِهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

ه - وهناك الصبر على مشاق الجبهاد، وما يستلزمه من بذل الأنفس والأموال، وتحمثُل الآلام والمشقّات. كما قال تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَيْكَ اللّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، فالصبر في البأساء: أي في حالة المرض والألم، والصبر البأساء: أي في حالة الحرب(١).

وقال تعالى مُعقِّبًا على غزوة أُحد: ﴿ أَمْ جَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الل

وقال تعبالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتُكُم مَّ شَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلكُم مَّ سَلَّ اللهِ اللهِ اللهِ أَلاَ إِنَّ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزَلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، فزاد هنا مع الباساء في الأموال، والضراء في الأبدان: الزلزلة في الأنفس والقلوب.

وقال تِعَـالِي في سورة محمَّد، وتُسمَّي سورة القـتال: ﴿ وَالْنَبْلُونَّكُمْ حَتَّىٰ لَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ منكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَبْلُو أَخْبَارِكُمْ ﴾ [محمد: ٣١].

واثنى سبحانه على جماعة من المؤمنين من قبلنا، وقد قُـتِل منهم مَن قُتل في المجارك مع أعدائهم، فقال: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكِانُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الصَّابِوينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

وقال ﷺ: «لا تَتَـمنَّوا لقاء العدو، وسَلُـوا الله العافيـة، ولكن إذا لقيتـموهم فاصبروا، واعلموا أنَّ الجنة تجت ظلال السيوف» متفق عليه (٢).

### مما يعين المجاهد السلم على الصبر

ومما يعينُ المجاهد المسلم على الصبر: أن يعلم أنَّ كلَّ مـا يُصيبه من جوع وظمأ

<sup>(</sup>١) أنظر: كتابنا (الصبر في القرآن الكريم) فصل: (مجالات الصبر) صـ٣٥ - ٥١. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة بيبروت صـ٤١ - ٥٨.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفي، وقد سبق تخريجه صـ٤٢٤.

وشدة وتعب وألم في سبيل الله مرصود له في سجله عند الله، مكتوب في ميزان حسناته، لا يضيع منه مثقال ذرَّة، كما قال تعالى في شأن المجاهدين: ﴿ مَا كَانَ لاَ مُلْ الْمَدينة وَمَنْ حوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّه وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسهمْ عَن نَفْسه ذَلكَ بأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبٌ وَلا مَحْمَصَةٌ في سَبيلِ اللَّه وَلا يَطَعُونَ مَوْطئا يغيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مَنْ عَدُو نَيْلاً إِلاَّ كُتب لَهُم بِه عَمَلٌ صَالحٌ إِنَّ اللَّه لا يضيعُ أَجْرَ المُحسنينَ (١٤٠ وَلا يَنفقُونَ مَنْ عَدُو نَيْلاً إِلاَّ كُتب لَهُم بِه عَمَلٌ صَالحٌ إِنَّ اللَّه لا يضيعُ أَجْر المُحسنينَ (١٤٠ وَلا يَنفقُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتب لَهُم الله الله أحسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢١، ١٢١].

ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم أوفر الناس حظاً من الصبر عند لقاء الأعداء، كما قال سعد بن معاذ للرسول ﷺ، يوم بدر: وإنا لصبر في الحرب، صدرة عند اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك (١). وقد كان.

ومما يعين المؤمن على الصبر: أن يعلم أنَّ أعداءه من أهل الباطل يصبرون على نصرة باطلهم وما يجرُّهم إليه من تَبِعات ومغارم، أفلا يصبر أهل الحقِّ على نصرة حقِّهم؟!

يقول الله تعالى عن المشركين وموقفهم من رسول الله: ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَ تِنَا لَوُلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان: ٤٢].

وفي موضع آخر يقول: ﴿وَانطَلَقَ الْمَلاَّ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ [ص: ٦].

ومن هنا كان المطلوب من المسلم أن يُصابر هؤلاء، أيْ: يغلب صبرُه صبرَهم، وتهزم عـزيـمتُه عزائـمهم. كما قـال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

### ٦- الإخلاص وتنجنتُ البطر والرياء:

والواجب السادس للمجاهدين عند المعركة: أن يُصَحِّحوا نيَّتهم، ويُطهِّروا قلوبهم من كلِّ قصد دنيوي، وأن يتميَّزوا عن أعدائهم المشركين، الذين خرجوا من مكة، وجاؤوا قرب المدينة في بدر، لا من أجل إحقاق حقِّ، ولا إبطال باطل،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن هشام في السيرة (٢/ ٦٣، ١٤)، البداية والنهاية (٣/ ٢٦٢).

بل بَطَرًا ورئاء الناس وصداً عن سبيل الله، كما عبر عن ذلك زعيمهم والمتحدّث باسمهم: أبو جهل بن هشام، حين عرض عليه بعض عقائهم أن يرجعوا بجيشهم، ما دامت قافلتهم قد سلمت لهم، ولم يحسسها سوء، ونجا بها أبو سفيان ومن معه، ولكنه ركبه الغرور، وستحرته القوة المادية والعسكرية التي معه، فأبى أن يعود، وقال في تحدّ وصلف: والله لا نرجع حستى نرد بدرًا (وكان بدر موسمًا من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام) فننحر الجُزر، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، ويسمع بنا العرب ويمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدها(١)!

فهذه هي أهدافه، التي يسعى إليها ويحرص عليها: نحر الجزور، وشرب الخمور، وعزف القيان، والظهور بمظهر القوة أمام العرب!

أما أهداف المسلمين، فيجب أن تغاير هذه الأهداف، وأن تَسَمحَّض لوجه الله تعالى، لنُصرة دينه، وإعلاء كلمته، كما قال تعالى: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿ لَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [الأنفال: ٧، ٨].

# تنبيه مهم؛ الأمة كلها مُحْاطبَةٌ بما خُوطب به المقاتلون؛

الواجبات الستة التي ذكرناها والتي أمرت بها الآيات: يجب مراعاتها والالتزام بها فكرًا وسلوكًا، على المجاهدين الذين يلاقون العدو ويقاتلونه خصوصًا، ولكنها – من وجه آخر – واجبة على الأمة عمومًا في حالة الحرب.

ذلك: أن الآيات الكريمة خاطبت المؤمنين عامة بقولها: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾، فالتكليف مُوجَّه أساسًا إلى الأمة كلِّها، وإن كان الجيش والمقاتلون عليهم العبء الأكبر.

فالأمة جمعاء مطالبة أيام المواجهة مع الأعداء: أن تثبت ولا تتزعزع، وأن تتضرع إلى الله بالذكر والدعاء، ولا يكون شعبها ممن أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه، وكان أمره فُرُطًا، وأن تطيع الله ورسوله، وتبتعد عن المعاصي والمنكرات، فإن المعاصي أخوف عليهم من أسلحة عدوهم، وأن تعتصم الأمة بحبل الله جميعًا ولا تتفرق، كما تفرق الذين من قبلها، بل الواجب أن تنسى خلافاتها، ولا يعلُو صوت المعركة، فليس وراء التنازع إلا الفشل وذهاب الريح، وتمكن صوت المعركة، فليس وراء التنازع إلا الفشل وذهاب الريح، وتمكنً

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ١٦٦)، وتاريخ الطبري (٢/ ٤٢٤)، والبداية والنهاية لابن كثير (٢/ ٢٦٦).

الأعداء. وعلى الأمة أن تصبر على مُتَطلَّبات الحرب، وإن جرَّ ذلك عليها من الآلام والمتاعب وضيق المعيشة ما جرَّ، فقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتَغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّه مَا لا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ٤٠٠].

على الأمة كلِّها: أن تتميَّز عن أعدائها بتجزيد النيَّات لله، وتطهير القلوب من أدران الرياء والبطر، وسائر معاصي القلوب التي هي أشدُّ خطرًا من معاصي الجوارح؛ فإنَّ الله تعالى إنما ينزل نصره على قدر ما في القلوب من نقاء وإخلاص، كما قال تعالى: ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

يجب على الأمة المسلمة في حالة الحرب والجهاد: أن تَتَميَّز بحياة الطهارة لا التلوُّث، وحياة الاستقامة لا الانحراف، وحياة الجدِّ لا الهَزْل، وأن تعلو إلى مستوى يليق بالجهاد، ويستوجب النُّصرة؛ فإنما النصر للمؤمنين، وبالمؤمنين.

ويتأكد هذا المعنى في عصرنا بجلاء ووضوح، فلم تعُد الحرب مقصورة على المقاتلين، كما كان في الأزمنة السالفة. بل يشترك المجتمع كلُه في الحرب، بصور شتَّى، بعضهم بطريق مباشر، وبعضهم بطريق غير مباشر. بعضهم يعمل في الميدان، وبعضهم يعمل في المخبز، يُعدُّ الخبز للجيش، وبعضهم يعمل لتوفيسر المياه لهم، أو تهيئة الكساء والغطاء لهم، وبعضهم يحافظ على الجبهة الداخلية أن تتفكّك أو تنهار، وبعضهم تتأثَّر بالحرب صناعته، وبعضهم تتأثَّر زراعته، وبعضهم تتأثَّر حرفته، وقد يقاطع المجتمع اقتصاديًا من قبل وبعضهم تتأثَّر حرفته، وقد يقاطع المجتمع اقتصاديًا من قبل أعدائه وحُلفائهم، فيتأثَّر اقتصاده كله من جراًء ذلك، كما هو مشاهد في عصرنا.

وبهذا تنعكس آثار الحرب على المجتمع كلَّه بنسب متفاوتة، وتفرض عليه أعباء شتَّى، يجب أن يتحمَّلها صابرا محتسبا.

ويذكر الناس في الحرب العالمية الثانية قول تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، وأحد قادة الحرب يومشذ لشعبه: إنما أعدكم بالعرق والدمع والدم، حستى تنتصروا! وإنما قال ذلك ليعدَّهم نفسيًّا لتحمُّل تبعات الحرب، وما أثقلها! فالمؤمنون أولى بتحمُّل نتائج الحرب من غيرهم، لأنَّ حربهم أبدًا في سبيل الله.

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولْيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦].

### الفصلالثالث

# أدب الجهاد والمجاهدين

# آداب الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة:

وضع الإسلام لكلِّ شيء أدبًا يخصُّه، فهناك أدب للأكل، وأدب للشرب، وأدب للبس، وأدب للجلوس، وأدب للمشي، وأدب للحديث، وأدب للتزاور، وأدب لكلِّ شأن من شؤون الحِياة، يُميِّز المسلم عن غيره، ويصبغه بصبغته الخاصة، التي تتعانق فيها المعاني الربانية، والمعاني الإنسانية، والمعاني الأخلاقية.

كما وضع لكل إنسان أدبًا يخصُّه: أدب الزوج مع زوجته، وأدب الزوجة مع زوجها، أدب الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم، وأدب الأبوين مع أولادهم، أدب الجار مع جاره: الجار ذي القربي والجار الجنب، وأدب الراعي مع الرعبّة، وأدب الرعبّة مع الراعب، أدب التاجر في تجارته، وأدب الصانع في صناعته، وأدب الزارع في زراعته . . . وهكذا تشمل الآداب كل أصناف الناس، وكل نواحي الحياة .

وتحلِّي المسلم بهذه الآداب امتثالاً لأمر الله تعالى، وابتغاءً لمرضاته: يجعل منها عبادةً وقُربةً إلى الله تعالى.

وفي باب الجهاد: نجد جملة من الآداب، دعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية، وطبَّقها الصحابة والتابعون لهم بإحسان من سلف الأمة، وتلقَّاها عنهم خلفهم، فكانوا مُثُلاً طيبة من التحلِّي بالفضائل، والتخلِّي عن الرذائل، وأضافت إلى بطولاتهم الجهادية بطولات أخلاقية، ضربوا بها أروع الأمشال.

بعض هذه الآداب يمكن أن تُصنِّفه في قسم العبادة، وآخر في المعاملة، بعضها يدخل في يدخل في باب المستحبَّات، وكلُّها يدخل في باب المستحبَّات، وكلُّها يدخل في باب المنتُل العليا ومكارم الأخلاق.

#### من آداب الجهاد:

# ١ - تصحيح النية:

أول ما يُطلب من المجاهد: أن يُصحِّح نيته في جهاده (١)، فلا يكون جهاده غضبًا لنفسه، أو حَميَّة لقومه، أو إظهارًا للشجاعة، أو طلبًا لشهرة ومحمَدة عند الناس، أو تطلُّعا إلى غنيمة لذاته أو لجماعته وقومه، كالاستيلاء على المواد الخام في بلد ما، أو فتح الأسواق أمام سلع ما، أو احتكار سوق معينة لحسابه، أو لحساب قومه أو دولته، أو نحو ذلك. وإنما يُمحِّض قصده لوجه الله، ولنُصرة دينه، وإعلاء كلمته، وكسب رضاه.

فمما لا شك فيه: أن الجهاد قُربةٌ وعبادة من عبادات الإسلام، بل هو أفضل ما يتطوع به المسلم من قُربات، كما دلَّت على ذلك الآيات والأحاديث. ولا تقبل عبادة في الإسلام عند الله إلا بنيَّة التعبلُ والامتثال لأمر الله تعالى، وقصد الإخلاص له. كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاء ﴾ الإخلاص له. كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاء ﴾ [البينة: ٥].

وقد روى عـمر بن الخطاب، عن رسول الله عَلَيْة قوله: «إنما الأعمال بالنيّة، وإنما لكلّ امرى ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

وقد اتفق الشيخان وغيرهما على إخراج هذا الحديث، وبدأ به البخاري جامعه الصحيح $^{(Y)}$ .

كما بدأ به آخرون من المصنّفين، إشارة إلى ضرورة النية الخالصة في صحّة كل عمل. وأن العمل – وإن كان صالحا في صورته – إذا خلا من النية، كان أشبه بالتمثال الذي لا حياة فيه، ولا رُوح فيه.

<sup>(</sup>١) لمعرفة المزيد عن النية وما يتعلق بهأ راجع كتابنا: (النية والإخلاص) من سلسلة (تيسير فقه السلوك). نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة بيروت.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن عمر، وقد سبق تخريجه صـ١٢٢.

وهذا سرُّ تأكيد السلف وتركيزهم على أهمية النية في الأعمال، وأن تكون خالصةً لوجه الله تعالى، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَة رَبِّه أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

### من فوائد تصحيح النية:

والنية الصالحة هنا تفيد المجاهد أكبر فائدة:

أ- فهي تجعل عمله كلَّه طاعةً لله وعبادةً له سبحانه، حتى جوعه وعطشه ومشيه ومعاناته كلها مرصودة له عند ربه، محسوبة في ميزان حسناته. كما قال تعالى في شأن المجاهدين في سبيله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبيل الله وَلا يَطَتُونَ مَوْطنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو يَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم به عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ الله وَلا يَطنيعُ أَجْرَ الْمُحْسَنِينَ (١٣) وَلا يَنفقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلاَّ كُتبَ لَهُمْ لِيجْزيهُمُ اللهُ أَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٠، ١٢٠].

وإذا كان معه فرس يجاهد عليه، كان كلَّ ما يقوم به من خدمة ورعاية لهذا الفرس يعُدُّ حسنات له عند الله، حتى أكله وشربه وبوله وروثه، كما صحَّ في الحديث<sup>(١)</sup>.

وإذا كان هذا لخادم الفرس وراعيه، فمثل ذلك لمن يرعى المصفَّحة والمجنزرة والدبابة والغبوَّاصة والطائرة والبندقية والرشاش والذخيرة، وسائر عُدَّة الحرب وآلياتها التي يحتاج إليها المجاهد، ويحتاج إليها الجيش والقوَّات المسلحة.

ب\_ وهذه النيَّة الصالحة تجعله أقرب إلى نصر الله تعالى وعونه، فإنه سبحانه يُنزل مَدَده ونصره على قدر ما في القلوب من صدق وإخلاص، كما قال تعالى في شأن المجاهدين من المؤمنين الذينَ بايعوا رسوله تحت الشجرة: ﴿فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

ج\_ ومن ثمرات هذه النيَّة الخالصة: أنَّ صاحبها إذا سأل ربه الشهادة بصدق، نال ثواب الشهادة، وإن لم تُصبِه وقدِّر له أن يسلم في القتال، ويعود إلى أهله، ويموت

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري وغيره عن أبي هريرة وقد سـبق تخريجه، صـ ٦٠٨. وفـيه: «من احتبس فــرسًا في سبيل الله».

على فراشه. روى الإمام مسلم في صحيحه، عن سهل بن حنيف، أن النبي على قال: «مَن سأل الله الشهادة بصدق: بلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه»(١).

#### أنواع الناس بحسب نيّاتهم في الجهاد:

وقد عرض العلاَّمة ابن النحاس في كتابه (مشارع الأشواق) - وهو كتاب في فضل الجهاد وفقهه - لأنواع النيَّات والمقاصد للناس في هذا المقام، وأفاض فيها وفصَّل، مع ذكر الأحكام والأدلَّة، يحسن بنا أن ننقل هنا خلاصته. قال رحمه الله:

(اعلم أنَّ أنواع النيَّة في الجهاد لا تنحصر، لتنوُّع المقاصد فيه، ولكن نذكر منها ما هو الغالب وجودًا، ويقاس عليه ما قد يقع، والتوفيق بيد الله سبحانه.

١- فمنهم: مَن يقصد بجهاده وَجْه الله سبحانه، لاستحقاقه هذه العبادة، وأمره بها، وافتراضها على عباده، من غير التفات عنده إلى جزاء عليها في الآخرة، وهذا عزيز الوجود، نادر الإمكان.

ومنه ما رواه أبو المظفّر بن الجوزي في (جوهرة الزمان) بإسناده إلى عباس ابن يوسف قال: قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات، فإذا بين الصفوف شاب، فحمل على الميسنة فطحنها، ثم مال على الميسرة فطحنها، وهو مُقنَّع الحديد، ثم مال على القلب حتى ثناه، ثم قال:

أحسن بمولاك سعيد طناً هندا الدي كنت له تمنى تنح يا حسور الجنان عناً لا فيك قاتلنا ولا قُتلنا وما زال هذا الشاب يحمل على الأعداء ويقاتل حتى قُتل.

٢- ومنهم: مَن يحمله على الجهاد غيرة الإسلام، والحرص على إعلاء كلمة الله تعالى وإعزازها، وإذلال كلمة الكفر وأهلها. وهاتان النيتان لا شك في صحتهما، ولا ريب في الفوز عند الله بهما. ويما يدل على إخلاصه فيهما: الاجتهاد على إخفاء عمله في الحال، وعدم التبجع والافتخار بما صدر منه في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن سهل بن حنيف وقد سبق تخريجه صـ ١٢٨ .

المآل، وحبُّ ألا يُذكر شيء من ذلك، واحتساب نفسه عند الله إن قُتل هنالك، وكراهة الظهور اكتفاء باطلاع الله، واتِّخاذ ما أصابه ذخيرة له عند الله.

٣- ومنهم: مَن يقصد بجهاده الجنة وثوابها، وكواعبها وأترابها، والنجاة من
 النار وعقابها، وأليم عذابها، من غير تصور لغير ذلك، هذا هو الأغلب وجودًا.

وقال بعضهم: إنَّ هذا القصد لا يكفي في نَيْل رتبة الشهادة، والظاهر الصحيح: أن هذا القصد كاف في نَيْلها، وأن صاحبها من الفائزين بجنات النعيم.

وقد سئالتُ عن هذه المسألة بعض مشايخنا في سنة خمس أو ست وتسعين وسبعمائة، فأجاب بما تقدَّم من الصحَّة.

ومما يدلُّ على ذلك: ترغيب الله في الجنة لمَن جاهد في سبيله، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِيْ أَنفُ سَهُمْ وَأَمْ وَالْهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ التوبة: ١١١]، وقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَة تُنجيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم ۚ إَن تُومْنُونَ بِاللَّه وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللَّه بِأَمْوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَلَكُمْ عَنَى تَجْتَهَا عَذَابِ أَلِيم أَن تُحْتَهَا عَذَاب أَلِيم أَن تُحْتَهَا اللَّه بِأَمْوالكُمْ وَيُدخلُكُمْ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا خَيْرٌ لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ وَيُدُخلُكُمْ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الصف: ١٠-١٧]. الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنُ ذَلِكَ اللّهَ وَيَالِيَّ حَضَّ على الجهاد ووعد عليه والآيات في ذلك كشيرة، وكذلك رسول الله وَاق ناقة وجبت له الجنة الله المناه الله عَوْلَة وجبت له الجنة الله المناه الله عَوْلَة وجبت له الجنة الله المناه الله عَلَيْهُ حَضَّ على الجهاد ووعد عليه بالجنة كقوله: «مَن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» (١).

وقوله: «ألا تحبُّون أن يغفر الله لكم ويُدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل الله»<sup>(۲)</sup>. إلى غير ذلك من الأحاديث.

وقال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في (شرح العمدة): (المجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم: مجاهد في سبيل الله، ويشهد له فعل الصحابي، وقد سمع رسول الله ﷺ يقول: "قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض"، فألقى التمرات التي في يده وقاتل حتى قُتل (٣). وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) هو جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ ٥٧٦. وفيه كلام عمير بن الحُمام صاحب التمرات.

قال: والشريعة كلَّها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة؛ لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعدَّ فيها للعاملين، ترغيبًا للناس في العمل، ومحال أن يُرغِّبهم في العمل للثواب، ويكون ذلك معلولاً مدخولاً، إلا أن يُدعَى أن غير هذا المقام أعلى منه، فهذا يسامح فيه، وأما أن يكون عِلَّة في العمل فلا)(١) انتهى.

٤ - ومنهم: مَن يخسرج إلى الجهاد مُكشِّرًا سواد المجاهدين، ليس له نيَّة أن يَقتل ولا أن يُقتل. قال ابن النحاس: وهذا - إذا قُتل - شهيد؛ الأن مَن كثَّر سواد قوم فهو منهم.

٥- ومنهم: مَن يجاهد ونيَّته وجه الله تعالى ونَيْل الغنيمة جميعًا، ولو انفرد قصد الجهاد عنده لكان كفيلاً بإنهاض القدرة إلى الجهاد، بحيث لو دُعي إلى غزو طائفة فقراء ليس لهم ما يغنم، لما أقعده عدم وجود ما يغنم عن الجهاد في سبيل الله، بل كان يجاهد، ولو دُعي إلى غزو طائفتين إحداهما فقيرة، والأخرى غنية لرغب في جهاد الغنية، رجاء الغنيمة.

وهذه النيَّة مما اختلف فيها وفي أشباهها أثمة السلف، فذهب بعضهم: إلى أن النيَّة فاسدة، وأن صاحبها يُعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل الآخرة.

وذهب آخرون: إلى أنَّ هذه النيَّة صحيحة. وهذا هو المذهب الصحيح، وإليه ذهب حُجَّة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله، فإنه قال في (الإحياء) في كتاب الأمر بالمعروف<sup>(٢)</sup>: (وما عندي أنَّ الغُزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو جهة تكثر فيها الغنائم وبين جهة لا غنيمة فيها. ويبعد أن يقال: إدراك هذه التفرقة يحبط بالكلية ثواب جهادهم، بل العدل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي، والمزعج القوي، هو: إعلاء كلمة الله تعالى، وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل

<sup>(</sup>۱) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (٤/ ٢٤٨)، وللإمام ابن القسيم كلام قوي في كتابه (مدارج السالكين) ردَّ به على غلاة المتصوفة الذين ذهُوا العبادة إذا كانت رجاء في ثواب الجنة، أو خوفًا من عقاب المنار، وأطال النفس كعادته، بما لمديه من محكمات القرآن والسنة. انظر: المدارج (٢/ ٧٥ - ٧٩) مطبعة السنة المحمدية، وقد نقلمناه في كتابنا (العبادة في الإسلام) صد١١٠ - ١١٥ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) أقول: بل هو في كتاب النية والإخلاص والصدق، باب في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته، بيان حكم المشوب واستحقاق الثواب به (٣٨٤/٤).

التبعية، بحيث لو لم تكن غنيمة لما ترك الغزو، فإن هذا لا يحبط به الثواب، نعم لا يساوي ثوابه ثـواب من لا يلتفت قلبـه إلى الغنيمة أصـلاً، فإن هذا الالتـفات نقصان لا محالة) انتهى.

وهذا تصريح منه أنَّ هذه النيَّة صحيحة، ومَن قُـتِلَ بها فهو شهيد، ولكنه أُنْزلُ رَبَّةً من أصحاب النيات الثلاث الأول.

وكذلك صرَّح القرطبي بصحَّتها، فإنه قال في التفسير: (دلَّ خروج النبي ﷺ لتلقِّي العير - يعني عير أبي سفيان - لما قَدم من الشام على جواز النفر للغنيمة، لأنها كسب حلال، وهو يردُّ ما كره مالك من ذلك، إذ قال: ذلك قتال على الدنيا. وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، دون من يقاتل للغنيمة: يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظُّ)(١) انتهى.

قال ابن النحاس: وهذا الدليل الذي استدل به القرطبي - رحمه الله - دليل جيد، فإن أبا سفيان بن حرب لما قَدِم من الشام في عير قريش، وفيها أموالهم وتجارتهم وكان فيها ثلاثون رجلا - وقال ابن عقبة: كانوا سبعين رجلا(٢) - وكانت عيرهم ألف بعير، فسمع النبي عَلَيْقُ بها، فندب المسلمين إليها، وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها، لعل الله يُنفّلكموها» فانتدب الناس. الحديث في غزوة بدر الكبرى(٣).

ومما يدلُّ أيضًا على ما ذكرناه من صحَّة هذه النيَّة، ونَيْل الشهادة بها: ترغيب الله عباده المؤمنين في الغنيمة، في غيرما آية من القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانهَ كَثيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذه...﴾ [الفتح: ٢٠]، ونظائرها.

ويبعد أن يُرغّب الله عباده في الغنيمة، ويعدُّهم بها، ويمنُّ عليهم بنيلها، ثم يحظر عليهم نيتها وقصدها(٤).

ومنهم: مَن يجاهد ونيَّت تحصيل عَرَض الدنيا، من غير التفات إلى قصد نوع من العبادة، بحيث لو عُرض عليه غزو طائفة من الكفار ليس لهم ما يغنم أو علم

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (٤/ ٢٨١٢) تفسير سورة الأنفال. (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٥٨)، والطبقات الكبرى (٢/ ١٣)، وتاريخ الطبري (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: مشارع الأشواق لابن النحاس (٢/ ٦١٢ - ٦٢٥).

أنه يُمنع من الغنيمة: لم يغزُ، فهذا إذا قُتل ليس بشهيد، وإن كان حكمه في الظاهر حكم الشهداء، وليس له أجر البتة.

لقول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة، لما سئل عـمَّن يريد الجهاد، وهو يبتغي عَرَضًا من عَرَض الدنيا فقال: «لا أجر له»(١).

وكذلك في حديث يعلى بن مُنيَة، حيث قال ﷺ: «ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمَّى»(٢).

ثم هل يعاقب على ذلك في الآخرة؟ اختلف السلف في ذلك على قولين:

منهم مَن قال: يعاقب لأنه عمل عمل الآخرة للدنيا.

والقول الثاني: أنه لا يثاب ولا يعاقَب، وهو الظاهر، ويدلُّ عليه: قوله ﷺ: «مَنْ غزا في سبيل الله، ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى»(٣). وأشباه ذلك.

فإن كان له - أيضًا - قصد في العبادة، بحيث لو حصل له نظير ما يتوقَّعه من الغنيمة جُعْلاً في قـتل من يباح قتالهم من غير الكفار، لما قاتل لقصد الدنيا، فذهب ذاهبون في أشباه هذه المسألة إلى الإحباط كما في التي قبلها.

واختار الغيزالي وجماعة أنه إن كان باعث الآخرة أقوى من باعث الدنيا أثيب بالقدر الزائد، وإن كان باعث الدنيا أقوى أو استوى الباعثان حبط العمل كأن لم يكن (٤).

وفي كلام القرطبي - المتقدِّم - ما يدلُّ على أنه إذا كان له قصد ما في العبادة: أن النيَّة صحيحة؛ إذ لم يُفرِّق في كلامه بين أن يكون باعث الدنيا غالبًا أو مغلوبًا عليه، وما اختاره الغزالي هو التحقيق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٢٧)، وسنعيد بن منصور (٢/ ١٤١)، والحاكم (٢/ ١١٢)، وصححه على شرطهاما، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الجهاد، والبيهاتي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيامة (٦/ ٣٣١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٠٤)، وفي مشارع الأشواق: «لا أجر له في غزوته» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) إحياء عــلوم الدين، كتاب النية والإخــلاص والصدق، بيان حكم العمل المشــوب واستحقــاق الثواب به (٤/ ٣٨٤).

وأما مَن غزا رياءً وسمعةً وافتخارًا، ليقال: هو غاز أو شجاع أو نحو ذلك، ولم يخطر بباله قصد التقرُّب إلى الله تعالى البتة، بحيث لو خلا من اطلاع مَن يتوقّع منه الثناء والمدح أو قُرب المنزلة، لما حمله قصد القربة على الجهاد، وبذل نفسه فيه، فإن هذا إذا قتل ليس بشهيد عند الله بلا خلاف، بل هو خليق في صفقته بالخسران، وجدير في آخرته بالمذلّة والهوان، وهو أحد الثلاثة الذين تُسعر بهم النار يوم القيامة قبل الخلائق، وإنما استوجب من الله هذا المقت العظيم، وحق عليه العذاب الأليم، لتقرُّبه بالعبادة إلى غير مَن شرعها ويستحقُّها لذاته، وعبد بها غيره، فختم له بالإشراك.

وقد قال ﷺ: «اليسيرُ من الرياء شرك». رواه ابن ماجه، والحاكم، وصحَّحه من حديث معاذ (١).

وإذا كان اليسيـر من الرياء شركًا، فكيف بالكثير سيمـا عند الخاتمة؟ نعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقابه.

فإن غزا ونيَّته الأجر وأن يُذكر أيضًا بالغزو والشجاعة والإقدام ونحو ذلك، وكان بحيث لو وجد قتالاً بين من لا يعرفه ولا يتوقَّع منه مدحًا ولا منزلة، أو كان في ليل مظلم لا يُرى فعله فيه لم يقاتل، ولو وجد قطَّاع طريق ونحوهم غير كفار لم تحمله رؤية الناس على قتالهم طلبًا للمحمدة وحدها، فهذا - أيضًا - ليس بشهيد في الأجر، وإن كان حكمه في الظاهر حكم الشهداء؛ لقوله عَلَيْتُهُ في حديث أبي أمامة، في رجل غزا يلتمس الأجر والذكر: «لا شيء له»(٢).

ولذلك قال أبو الدرداء في الرجل يُحبُّ أن يُحمد ويُؤْجَر فقال له: لا أجر له، ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع. رواه سعيد بن منصور (٣).

وذهب بعضهم: إلى أنه يُجارى بما زاد من أقوى الباعثين على أضعفهما، إن خيرًا فأُجر، وإن شراً فوزر. واختلفوا: هل يُعاقب على هذه النية أم لا؟ فذهب ذاهبون إلى أنه يعاقب لإرادته بعبادة الله غيره.

(فقه الجهاد ١/٤٥)

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه عن معاذ، وقد سبق تخريجه صـ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الجهاد (٣١٤٠)، عن أبي أمامة، وحسَّن العراقي إسناده في تخريج الإحياء (١٧٣/٤)، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٣٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في الرياء في الجهاد (٢/ ٢١٠)، وأبو نُعيم في الحلية (١/ ٢٣٥)، عن أبي الدرداء.

وذهب آخرون إلى أنه لا يُثاب ولا يُعاقب، بل يكفيه من العقوبة إحباط أجره في بذل نفسه التي هي أنفس الأشياء لديه، وأعزُّها عليه. والدليل لهذا القول قوله ﷺ: «قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري، فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك». رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، من حديث أبي هريرة (١).

فإن قلتَ: ينبغي أن يُثاب على شائبة القُربة في قصده بقدرها مما يشاب المخلص، ويعاقب على قصد الرياء بقدره مما يعاقب المرائي الكامل، لآية: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ١٨].

قلنا: يكفيه من العقوبة إحباط أجره في بذل نفسه وعدم فوزه بالشهادة مع ما ناله من ألم القتل، لأنه لا يُخفّف عنه ألمه كما يُخفّف عن المخلص، وحسبه من الثواب على شائبة القربة في قصده دفع العقوبة عنه، إذ لولا تلك الشائبة لكان من الثلاثة الذين تُسعّر بهم النار، فوجود تلك الشائبة هو الذي منعه من العقوبة التي يستحقُّها المراثي الكامل، ووجود الرياء هو الذي منعه من الأجر الذي يفوز به المخلص، فلا يكون له أجر لعدم حقيقة الإخلاص، ولا يستحقُّ عقوبة لما في عمله من قصد القربة وعدم تمحُّض الرياء، والله سبحانه أعلم)(٢) انتهى كلام ابن النحاس. وهذا تحقيق جيد مقبول.

### ٢- الجنديّة الصّادقة:

ومن أدب الجهاد: الجنديَّة الصادقة، وهي من ثمرات الإخلاص، ومعنى صدق الجندية: أنه حيث وُضع سَـدَّ ثغرته، وقام بمهـمته، لا يطلب وضعا مميَّزا على مَن سواه، ولا تقدُّما على غيره. مهمته: أن يخدم، وأن يطيع الأمر، وأن يُلبِّي النداء.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في الزهد (۲۰۲۶)، وأبو يعلى في المسند (۱۱/ ٤٣٠)، وابن خزيمة في الصلاة (٢/ ٢٧)، والطبراني في الأوسط (٦٥١٩)، والبيهقي في الشعب باب إخلاص العمل لله (٦٨١٥)، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٣٨٧)، ورواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥)، بنحوه، وأحمد في المسند (٢٩٨٥)، وقال مُخرَّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، بلفظ: «أنا خير الشركاء».

<sup>(</sup>٢) انظر: مشارع الأشواق لابن النحاس (٦/ ٦١٢ - ٦٣٥).

ولهذا قال الأنصار لرسول الله ﷺ يوم بدر: والله لو استعرضتَ بنا هذا البحر فخضتَه لخضناه معك، ما تخلُّف منا رجل واحد (١).

وقال له المقداد: والله لا نقول لك كسما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون<sup>(٢)</sup>.

فالجندي الحقُّ جاهزٌ للتنفيذ، صادقٌ في الأداء، كما قال ﷺ: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مُغبَرَّة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة»(٣).

وقد رأينا عبقري العسكرية الإسلامية خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، يُعزل عن الإمارة، فيقبل ذلك راضيًا، ويعمل جنديًا مخلصًا تحت إمرة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما جميعًا، ولا يألو جهدًا في مشورته ونصحه، لأن مقصوده إعلاء كلمة الله على كلمة الطاغوت، وليس الظهور والشهرة.

وقد ذكرنا في (واجبات المقاتلين عند المعركة): أن منها: (الطاعة لله ورسوله)، ومن معاني الطاعة للرسول: طاعته بوصف قائدًا، فهذا من الواجبات الأساسية للجندية المسلمة للقيادة، ما دامت في غير معصية مقطوع بها.

# من دلائل صدق الجنديّة،

# أ- ألا يبالي بما يصيبه في سبيل الله:

ومن دلائل الجندية الصادقة: ألاَّ يُبالي بما يصيبه في سبيل الله من شعث الرأس، وغبرة البدن، واتِّساخ الثياب، وخشونة العيش، ما دام ذلك في سبيل الله.

وفي الحديث السابق: «طُوبي لعبد آخذ بعِنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مُغبَرَّة قدماه».

وليس معنى هذا أن الإسلام لا يحبُّ النظافة أو التجمُّل، كلا فـ إن الله جميل يحبُّ الجمال»(٤)، ولكن ظروف يحبُّ الجمال»(٤)، «طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة»(٥)، ولكن ظروف

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق (٢/ ٦٢٥)، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن ابن مسعود، وقد سبق تخريجه صـ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٦٥٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الإيمانُ (٩١)، وأحسمد في المسند (٣٧٨٩)، والترمــذي فمي البر والصلـة (١٩٩٩)، عــن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في الأدب (٢٧٩٩)، وقـال: حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف، والبزار في المسند (٣/ ٣٢)، وأبو يعلى في المسند (٢/ ١٢٢)، عن سـعد بن أبي وقاص، وضعـفه الألباني في ضـعيف الترمذي (٥٢٨).

المجاهد في سفره وغُربته واشتغاله بأعباء الجهاد: تجعله لا يلتفت إلى العناية ببدنه وشعره وملبسه ومظهره، فيظهر أشعث أغبر، ولكنه عند الله أغرَّ أنور، و«رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرَّه»(١).

#### ب- الانضباط:

ومن دلائل الجنديَّة الصادقة: (الانضباط) بحيث لا يتصرَّف تصرُّفا فرديا قد يضرُّ بالجيش كلِّه، وعليه أن يعلم أنه عضو في جسم كامل، أو ترس في آلة كبيرة، وأيُّ خلل أو توقَّف في هذا الترس قد يعود على الآلة كلِّها بالضرر أو الفساد.

وإذا رأى شيئًا يَرِيبه أو يقلقه، ينبغي عليه أن يُبلِّغ أميره أو قائده به، ليعالجه وَفْق التوجيه العام لنظام الجيش.

# ج- كتمان كل ما يتعلّق بالجيش:

ومن مقتضيات الجنديَّة المنضبطة: كتمان كلِّ ما يتعلَّق بالجيش، ولا سيما ما أُمر بكتمانه مما يتَّصل بالأسرار العسكرية، ولا يُعوِّد لسانه الشرثرة وكشرة الكلام. وفي الحديث: «استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان»(٢)، وهذا في كلِّ الأمور، ناهيك بالأمور العسكرية. ولهذا حذَّر الحكماء من عشرات اللسان، وقال الشاعر:

جراحات السّنان لها التسّام ولا يَلْتَامُ ما جرح اللسان وقال الآخر:

يموت الفيتى من عشرة بلسانه وليس يموت المرء من عشرة الرَّجل فعشرتُه من فيه تُودي برأسه وعثرته بالرِّجل تشفى على مَهَل (٣)

وقد ذمَّ القرآن قومًا يتشدَّقون بالحديث حول الأمور العسكرية والأمنية، ويذيعونها على الناس، وهي من الأمور التي يجب أن تظلَّ في دائرة ضيقة، بين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه صـ ٦٤٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وتنمته: "فإن كل ذي نعمة محسود"، وقد سبق تخريجه صـ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب ولغيره.

القادة والمسؤولين من أولي الأمر، وذوي الشأن من الناس، ولا يجوز أن تكون علْكًا تلوكه الأفواه هنا وهناك. يقول تعالى في ذمِّ هؤلاء الثرثارين المريبين: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الأَمْنِ أَوِ الْخَوْف أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمُهُ النَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ لَعَلَمهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ لَعَلَمهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ [النساء: ٨٦].

فدلَّت الآية الكريمة على أنَّ هذا التسصرُّف من وسوسة الشيطان، وأمره بالسوء والفحشاء، وقد قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوات الشَّيْطَان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالْفَحْشَاء وَالْمُنكَر ﴾ [النور: ٢١].

إنَّ كتمان الأسرار يدخل في باب رعاية الأمانة، وإفشاءها يدخل في باب الخيانة، والله ﴿لا يُحبُّ الْخَائِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨]، و ﴿لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِينَ ﴾ [يوسف: ٥٦]. يقول عَيْنَ الْخَائِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨]، و ﴿لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِينَ ﴾ [يوسف: ٥٢]. يقول عَيْنَ الإنقاق الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة هاي: إذا التفت المحدِّث عن يمينه أو شماله، يخاف أن يسمع حديثه أحد، وهو يدلُّ على أنه يخصُّ ه بسرَّه، فكان الالتفات قائمًا مقام قوله: اكتم عني، وهو أمانة عندك. ومن الواجب عليه أن يصوُن أمانته، ويحفظ عليه سرَّه، ولا يقول لغيره: عندي سرِّ أقوله لك، وهو أمانة عندي، ولا تُفْشه لأحد، فإنَّ السرَّ إذا خرج من فمه فقد شاع وفشا. وإنما تنتشر الأسرار وتملأ الدنيا بهذه الطريقة: أن يقول الإنسان لصاحبه: أهمس بهذا في أذنك ولا تخبر به أحداً.

وقد نبَّه القرآن إلى ضرورة الكتمان في بعض المواقف حتى عن أقرب الناس إلى الإنسان، كما رأينا في وصية نبي الله يعقوب لابنه يوسف بعد أن قصَّ عليه رؤياه: ﴿قَالَ يَا بُنِيَ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيكيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ للإنسان عَدُوً مُبِينٌ ﴾ [يوسف: ٥].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۰ ۱۵۰)، وقال مُخرَّجوه: حسن لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل عبد الرحمن بن عطاء، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو داود في الأدب (٤٨٦٨)، والترمذي في البر والصلة (١٩٥٩)، وقال: حديث حسن، وابن أبي شيبة في الأدب (٢٦١١١)، وأبو يعلى في المسند (١٤٨/٤)، والطبراني في الأوسط (٢٤٥٨)، والبيهقي في الكبسرى كتاب الشهادات (١٠٢٤٧)، عن جابر، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (١٥٩٧).

وكذلك عـتب القرآن على بعض أمهـات المؤمنين، حين أفشت بعض ما أسرَّه النبي عَلَيْ إلى النبي النب

فإذا كان إفشاء الأسرار في الأمور الخاصَّة مذمومًا، فمــا بالك بأسرار الجيوش والقوَّات المسلحة، وهو ما يتعلّق بسلامة الأمة كلّها؟

# ٣- حُدمة الرفقاء في الجهاد وإيثارهم:

ومن أدب الجهاد، وخصال المجاهدين الصادقين: التفاني في خدمة رفقاء الجهاد، وإيثارهم بكلِّ خير، وتقديمهم على نفسه، والتقرُّب إلى الله تعالى بخدمتهم، والسهر على راحتهم.

روى البخاري في كتاب الجهاد، عن أنس بن مالك قال: صحبت جرير ابن عبد الله فكان يخدمني، وهو أكبر من أنس. ورواه مسلم أيضًا (١).

قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئًا، لا أجد أحدًا منهم إلا أكرمته (٢)، وذلك أنهم كانوا يُعظِّمون رسول الله ﷺ.

وروى البخاري ومسلم، عن أنس أيضا قال: كنا مع النبي عَلَيْق، وأكثرنا ظلاً: الذي يستظلُّ بكسائه. فأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا، وأما الذين أفطروا، فسعنوا الرِّكاب، وامتهنوا وعالجوا، فسقال النبي عَلَيْق: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»(٣).

وفي رواية مسلم أنه قال: كنا في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا نُزلاً في يوم حار، وفي هذه الرواية: فسقط الصُوَّام، (أي عجزواً عن العمل من إرهاق الصوم). وقام المفطرون بالعمل، فحرَّكوا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفها،

<sup>(</sup>١) متفق عليه رواه البخاري في الجهاد (٢٨٨٨)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥١٣).

<sup>(</sup>٢) في رواية البخاري للحديث السابق، وانظر: شرح الحديث في الفتح (٧/ ٤٧٤، ٤٧٤).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٩)، كما رواه النسائي (٢٢٨٣)،
 كلاهما في الصيام، عن أنس.

ونصبوا الخيام، وغير ذلك. فحصل لهم أجر عملهم، ومثل أجر الصائمين، لتعاطيهم أشغالهم، وأشغال الصُوَّام، ولذا قال بعض العلماء: إن أجر الخدمة في الغزو أكثر من أجر الصيام، وهو ما يفيده ظاهر الحديث.

قال في (الفتح): (وفيه الحضُّ على المعونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام)(١).

وخصوصًا في الوقت الحار، كما جاء في الحديث.

وذكر البخاري في (باب مَن اختار الغزو على الصوم): حديث أنس قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ﷺ من أجل الغزو، فلما قبض النبي ﷺ، لم أره مُفْطرًا إلا يوم فطر أو أضحى (٢).

والمراد بالأضحى: يوم العيد وما يتبعه من أيام النحر والتشريق الممنوع فيها الصيام، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو، خشية أن يُضعف الصوم عن القتال.

وقد جاء في الصحيحين، عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «مَن صام يومًا في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» (٣).

(قال ابن الجوزي: إذا أُطلق ذكر «سبيل الله» فالمراد به الجهاد.

وقال القرطبي: سبيل الله: طاعة الله. فالمراد به: مَن صام قاصدًا وجه الله.

وقال ابن دقيق العيد: العُرف الأكثر: استعماله في الجهاد، فإن حُمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. (يعني: الجهاد والصيام). ويحتمل أن يراد برسبيل الله الماعته كيف كانت، والأول أقرب. ولا يعارض ذلك: أن الفطر في الجهاد أولى، لأنَّ الصائم يضعف عن اللقاء، كما تقدَّم تقريره في (باب مَن اختار

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٢٧٤ - ٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٢٨)، عن أنس

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٨٤٠)، ومسلم في الصيام (١١٥٣)، كما رواه أحمد في المسند
 (١١٤٠٦)، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٢٣)، والنسائي (٢٢٤٩)، وابن ماجه (١٧١٧)، كلاهما في الصيام، عن أبي سعيد الخدري.

الغزو على الصوم). لأن الفضل المذكور محمول على مَن لم يخش ضعفًا، ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد، فالصوم في حقّه أفضل ليجمع بين الفضيلتين)(١) انتهى.

والمقصود: أنَّ من أدب الجهاد الذي توارثه الخَلَف عن السلف: الحرص على خدمة الإخوة ورفقاء الجهاد، دون منِّ ولا أذى، ولا رياء ولا عُجْب، بل لوجه الله تعالى، والسهر على راحتهم، والسَّعي في كُلِّ ما يُخفِّف عنهم، من طهو الطعام، وسقي الماء، وإفاءة الظلِّ، وتنظيف المكان، وإغاثة الملهوف، وإعانة الضعيف، وإرشاد الحيران. وكلِّ ما يدخل الرَّوْح والفرح على أنفس المجاهدين، أو يزيل الضرَّ عن أبدانهم، والقلق عن نفوسهم، أو يساعدهم على أداء مهمتهم على الوجه المرضى.

#### من قصص السلف في خدمة الإخوة وإيثارهم:

وللسلف في ذلك مقولات وقصص جديرة أن تُروى.

روى بلال بن سعد، عمن رأى عامر بن عبد قيس رضي الله عنه - وهو من كبار التابعين الصادقين الزهّاد المشهورين - بأرض الروم على بغلة يركبها عُقْبةٌ (٢)، ويحمل المهاجرين عُقبةٌ، قال بلال بن سعد: وكان إذا فصل غازيًا وقف يتوسّم الرفاق، فإذا رأى رُفقة توافقه قال: يا هؤلاء، إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم شلاث خلال، فيقولون: ما هي؟ قال: أكون خادمكم لا ينازعني أحد منكم الخذان، وأنفق عليكم بقدر طاقتي. فإذا قالوا: نعم، انضم اليهم، فإن نازعه أحد منهم شيئًا من ذلك: رحل عنهم إلى غيرهم، رواه ابن المبارك في الجهاد، ومن طريقه ابن عساكر (٣).

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ١١٥، ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) العُقَبَةُ: قدر فرسخين، أو قَدْرُ ما تَسِيرُه النَّوْبَةُ، أو الموضع الذي يُرْكَبُ فيه لسان العرب، (١/ ٦١٥) طبعة دار صادر بيروت.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في الجهاد (٢١٢)، وفي الزهد (٨٦٧)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ١٠٩)، وابن عساكر
 في تاريخ دمشق (٢٦/٢٦).

قال العلاَّمة ابن النحاس: (قد كان السلف رضي الله عنهم إذا خرجوا غُزاة يجتهد كلُّ منهم أن يكون خادم رفقائه، وأن يُدخل عليهم من السرور ما قدر عليه، وأن ينفق عليهم ما وجد السبيل إليه، وأن يُوْثرهم إذا لم يجد سَعَة بما يقدر عليه، احتسابًا لذلك عند الله عز وجل، وابتغاء مرضاته، ورغبة في ثوابه.

ومن أعجب ما جاء في إيثارهم: ما رواه ابن المبارك بإسناده، عن أبي الجهم ابن حذيفة العدوي، قال: انطلقت يوم السيرموك أطلب ابن عمي ومعي شنّة من ماء، فقلت: إن كان به رَمَق سقيتُه من الماء، ومَسَحت به وجهه، فإذا أنا به ينشَغ (١)، فقلت : أسقيك؟ فأشار: أي نعم. فإذا رجل يقول: آه، فأشار ابن عمي: أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، فأتيته، فقلت : أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه، فأشار هشام: أن انطلق إليه، فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام، فإذا هو قد مات، ثم أتيت أبن عمي، فإذا هو قد مات. رحمة الله عليهم جميعا(٢).

وروى حبيب بن أبي ثابت: أنَّ الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل، وعيَّاش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم، خرجوا إلى اليرموك، فلما أثبتوا، دعا الحارث بن هشام بماء ليشربه، فنظر إليه عكرمة، فقال: ادفعه إلى عكرمة، فلما أخذه عكرمة، نظر إليه عيَّاش، فقال: ادفعه إلى عيَّاش، فما وصل إلى عيَّاش حتى مات، ولا وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا.

أخرجه ابن مَندَه في الصحابة، وأبو نُعيم، وابن عبد البر(٣).

قال ابن النحاس: كانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة، وكانت الروم في مائة ألف، وقيل في ثلاثمائة ألف، وكان المسلمون ثلاثين ألفًا.

يقول ابن النحساس: انظر رحمك الله إلى إيثارهم في هذه الحال، وجُوهم بما قد اشتدَّت حاجتهم إليه، وسماحة أنفسهم بما هو عديل حياتهم، لا جرم استحقُوا رضوان الله وحسن المآب)(٤) واستحقوا نصر الله تعالى كذلك؛ رغم قلَّتهم، وكثرة عدوهم.

<sup>(</sup>١) النَّشْغ: الشهيق وما أشبهه حتى يكاد يبلغ به الغَشْي، غريب الحديث لابن سلام (١٩٥/٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن المبارك في الجمهاد (۱۱٦)، وفي الزهد (٥٢٥)، والبسيهقي في الشمعب باب الزكاة (٣/ ٢٦٠)،
 وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٨/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٥٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٤٨/٤٧).

<sup>(</sup>٤) مشارع الأشواق (١/ ٣١٨ - ٣٢١).

## ٤- مراعاة حقوق الرفقة في الجهاد،

إن رفيقك في الجمهاد في سبيل الله، قد تكوَّنت له عليك جملة حقوق يجب عليك أن ترعاها:

أولها: حقُّ الأخوة الإسلامية العامة، فـ «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله (۱)»، و «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا» (۲).

وثانيها: حقُّ الصُّحبة الخاصَّة، والزمالة التي تُوجب على كلِّ صاحب لاخيه حقوق الصحبة، من النصح والمعاونة والإيثار، كما قال الشاعر:

إنَّ أَخَاكَ الحَقَّ مَن كَانَ مَعَك وَمَنْ يَضُرُّ نفسه لينفَعك! ومَن إذا رَيْبُ الزمان صَدَعك شمَّك فيك شمله ليجمعك (٣)!

وثالثها: حقُّ السفر والاغتراب، فالسفر يُقرِّب المسافرين بعضهم من بعض، والاغتراب يؤلِّف بينهما، كما قال الشاعر:

أيا جارتا إنا غريبان ههنا وكلُّ غريب للغريب نسيب(١)

ورابعها: حقَّ الرفقة في الجهاد، وهذه أعلاها، فهما يشتركان معًا في أعظم ما يُقرِّب إلى الله، وأفضل ما يتطوع به مسلم تَقرَّبا إلى ربه. وكلُّ منهم يرتقب أعلى ما يسأله مؤمن ربه: أن يُمختم له بالشهادة في سبيله! فهؤلاء الذين يعيشون في الدنيا بقلوب أهل الآخرة، ويمشون على الأرض وأعينهم ترنو إلى السماء، ينبغي أن يكون تعاملهم فيما بينهم على قدر سمو أهدافهم، وعُلو مراتبهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

# ٥- اقتراب القائد من جنده:

ومن أدب الجهاد في الإسلام: قوَّة الصلّة بين القيادة والجنود، فإذا كان من أدب الجندي أن يطيع الأمر، ويُلبِّي النداء، ويقوم بواجب في أيَّ مكان وُضع -في المقدِّمة أو في المؤخِّرة- فإن من أدب القائد مع جنده: ألا يستعلي عليهم،

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـــ١١١.

 <sup>(</sup>٣) البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب.
 (٤) البيت لصخر بن عمرو السلمي.

ولا يشعرهم بأيِّ لون من الفوقية والزَّهو، بل يُشعرهم بأنه واحد منهم، يسرُّه ما يسرُّه ما يسرُّه ما يسوؤهم، فهم جميعًا – قادة ومقودين – «كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كلُّه»(۱). والقيادة عنده: تكليف لا تشريف، ومَغْرَم لا مغنم، وكما قال عمر بن عبد العزيز حين وُلِّي الخلافة: إنما أنا واحد منكم، غير أن الله تعالى جعلني أثقلكم حملا.

ولا يجوز للقائد أن يستأثر لنفسه ولخاصته بما لذَّ وطاب من الطعام والشراب، ومن الألبسة والفُرُش والأغطية وألوان المرفِّهات: ما لا يجد الجيش شيئًا منه، فإن هذا يُورث الحسد والضغينة عند الجند، ويجلب القيل والقال على القادة. وقد يستغلُّ ذلك مرضى القلوب فينفخون فيه، ويجعلون من الحبَّة قُبَّة، ومن الشرارة نارًا تحرق.

والمطلوب من قادة الجمهاد في سبيل الله: التواضع لله، والذلَّة على المؤمنين، وإظهار المساواة بين الجميع.

## تعامله ﷺ مع جنوده:

وقد كان النبيُّ ﷺ هو الأسوة والمثل للقادة من بعده في تعامله مع جنوده.

ففي غزوة بدر كانت ركائب المسلمين قليلة، فقد كان معهم سبعون من الإبل، وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، فكان كل ثلاثة أو أربعة يتناوبون الركوب على بعير واحد، وقد كان مع النبي على شريكان في بعيره: على بن أبي طالب وأبو لُبابة، فعرضا عليه أن يتنازلا له عن نَوْبتهما، ويُؤثراه بالركوب، لأنهما شابان، وهو في العقد السادس من عمره على أن فأبى على أن واصر على أن يشي - كما يمشيان وكما يمشي سائر أصحابه - في نوبته، قائلاً: «ما أنتما بأقوى مني (أي على المشي)، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما»(٢).

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم في البر والصلة (۲۰۸٦)، وأحمد في المسند (۱۸۳۹۳)، عن النعـمان بن بشير، ونصه: «المسلمون
 كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله وقد سبق تخريجه صـ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١/ ٣٥٠)، وقال مُخرِّجوه: إسناده حسن، والبزار في المسند (١/ ٢١٠)، والنسائي في الكبرى كتاب السير (١٥/ ٢٥٠)، وأبو يعلى في المسند (٢٤٢/٩)، وابن حبان في السير (٢٥٠٤)، عن ابن مسعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (٦/ ٨٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٢٥٧).

وفي غزوة بدر وقعت حادثة طريفة دلّت على مدى حُبِّ الصحابة لقائدهم رسول الله عَلَيْهُ عدّل رسول الله عَلَيْهُ عدّل صفوف أصحابه بقدح في يده، فمر بسواد بن غزية - حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل (أي متقدّم) من الصفّ، فطعنه في بطنه بالقدح، وقال: «استو يا سواد». فقال: يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحقّ والعدل! فأقدني يا سواد». فقال: «استقد». قال: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: «استقد». قال: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟». قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك: أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بخير (۱).

وروى مسلم بسنده، عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: عمن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا عليه شيئًا، إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي: أن أخبرك بما سمعت من رسول الله عليه يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم، فارفق به. ومن شق عليهم فاشقق عليه»(٢).

قال الإمام عنزُّ الدين بن عبد السلام مُعلِّقا على الحديث: (على مَنْ تولَّى أمر المسلمين في جهاد أو غيره: ألا يُكلِّفهم ما لا يطيقون، ولا ما تشتدُّ مشقَّته عليهم، فلا يُغزي قومًا ويريح آخرين، بل يقارب بينهم في ذلك، فيُغزي بعضهم ويُريح بعضهم، ثم يُغزي المستريحين، ويُريح الغازين، إلا أن يحضر مهمٌّ، فيجمع له جميع الغزاة) (٣).

# التحذير من التشديد على الجنود في أشياء لا يطيقونها:

ومما أورده الإمام البخاري في كتاب الجهاد: (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون)، وذكر فيه عن عبد الله بن مسعود قوله: لقد أتاني اليوم رجل فسألني

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩)، وتاريخ الطبسري حوادث السنة الثانية (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧)، والبداية والنهاية (٥/ ٩٠، ٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٨)، وأحمد في المسند (٢٦١٩٩)، عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أحكام الجهاد وفضائله للإمام عز الدين بن عبد السلام صـ٨٥ تحقيق د. نزيه حماد.

عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلاً مؤديًا (ناويًا حُسن الأداء) نشيطًا، يخرج مع أمرائنا في المغازي، يعزم علينا (يشدّ علينا) في أشياء لا نُحصيها (لا نطيقها)؟ فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك، إلا أنا كنا مع النبي عَلَيْهُ، فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتّقى الله. وإذا شك في نفسه شيء (أي حاك في نفسه وارتاب فيه) سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه...(١).

والمقصود بهذا الحديث: أنه لا يجوز للأمير أو القائد أن يُشدِّد على الناس في أشياء لا يطيقونها، ويجب أن يأخذهم بالرفق والتيسير، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نُزع من شيء إلا شانه، وإنَّ الله يحبُّ الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ومَنْ حُرِمَ حظُّه من الرفق فقد حُرِم الخير كله، كما قطعت بذلك الأحاديث الصحيحة (٢).

وقد قال تعالى لرسوله الكريم: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا منْ حَوْلكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

#### ٦- مشاورة القائد لجنده:

ومما يدخل في حُـسْن الصلة بين القـيـادة والجندية: أن يُشـاور القـائد جنوده في الأمور التي تحتاج إلى المشاورة واستطلاع الآراء، فإنَّ رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، ويد الله مع الجماعة. ومَن شاور الرجال شاركها في عقولها.

وقد قال عليٌّ رضي الله عنه: المشاورة حصن من الندامة، وأمن السلامة.

وقيل: الأحمق: مَن قطعه العجز عن الاستخارة، والاستبداد عن الاستشارة. إشارة إلى ما رُوي: «ما خاب مَن استخار، وما ندم مَن استشار»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٦٤)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما انتقيناه من أحماديث الترغيب في الرفق في كتابنا (المنتقى من الترغيب والتسرهيب) للمندري (٢/ ٢١٩ - ٢٢١): الأحماديث (١٥٩٧ - ١٦٠٧)، طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة، والمكتب الإسلامي في بيروت.

وقد استحسن الحكماء قول بشَّار:

إذا بلغ الرأي المسورة فاستعن برأي لبيب أو نصيحة حازم ولا تحسب الشورى عليك غَضاضة فريش الخوافي قوة للقوادم

وقال بعض الحكماء: الناس ثـلاثة: رجل رجل، ورجل نـصف رجل، ورجل لـصف رجل، ورجل لا رجل.

فأما الرجل الرجل، فهو الذي له رأي وحكمة ويشاور غيره.

وأما الرجل نصف الرجل، فهو الذي ليس له رأيٌ وحكمةٌ، ولكنه يشاور غيره. وأما الرجل اللارجل، فهو الذي ليس له رأي ولا حكمة، ولا يشاور غيره.

# مشاورة القائد عامة الناس أو خاصَّتهم:

وهناك أشياء يشاور فيها القائد عامة الناس، وأخرى يشاور فيها الخاصَّة.

لقد رأينا الرسول ﷺ قبل معركة بدر، يقول: أشيروا عليَّ أيها الناس، وسمع من أبي بكر وعمر والمقداد، ولم يكتف بذلك، لأنه يريد رأي الأنصار، وهم جمهرة الناس.

وكذلك شاور في أُحد عمـوم الناس: أيخرج إلى المشركين أم يبقى في المدينة، ويقاتلهم إذا دخلوها؟

والقرآن الكريم جعل الشورى من الصفات الأساسية للمؤمنين، وذلك في سورة مكية سُمِّيت سورة (الشورى)، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ [الشورى: ٣٨].

فجعلها واسطة العقد بين إقامة الصلاة والإنفاق بما رزق الله، وهو يـشمل الزكاة.

<sup>= (</sup>٨/ ١٨١)، وقال في الفتح: أخرجه الطبراني في الصفير بسند واه جدًّا (٢٨٢ / ٢٨٢)، وقال الالباني في السلسلة الضعيفة: موضوع (٢/ ٧٨)، والأولى اعتبار هذا القول حكمة مأثورة عن سلف الأمة، فإن فضل الاستخارة والاستشارة ثابت بالنصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة.

وفي القرآن المدني جاء أمر الله تعالى لرسوله بعد غزوة أحد: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَلْ عَلَى اللّه إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِلِينَ ﴾ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكُلْ عَلَى اللّه إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُتُوكِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. فرغم أن النبي على نزل في هذه الغزوة على مشورة الصحابة، وكانت العاقبة ما تعرفه من انكسار المسلمين، واستشهاد سبعين من خيارهم، اتَّخذهم الله شهداء: لم يمنع ذلك أن يؤمر باستشارتهم في الأمر، فإن المشاورة لا تثمر إلا خيرًا. وإذا كان هو على ممامورًا بالمشاورة - وهو المؤيّد بالوحي من الله المغيره أولى أن يشاور. وبذلك يُحمّل الجنود والأتباع مسؤولية القرار الذي يُتَخذ، وتَحَمَّل نتائجه أيّا كانت.

# تدريب الأمة على تحمل المسؤولية:

وتدريب الأمة على تحمُّل المسؤولية من أهم ما تحرص عليه الأمم ذات الرسالة، ويحرص عليه القادة الصَّالحون. يقول الإمام ابن عطيَّة في تنفسير قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾: (والشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، مَنْ لا يستشير أهل العلم والدين، فعزلُه واجب، هذا ما لا خلاف عليه)(١) اهـ.

ويقول الإمام عزُّ الدين بن عبد السلام في كتابه عن (الجهاد) مُبيِّنًا فَضْلُ المشاورة وآثارها:

(قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران:١٥٩]، أي: توكَّل على الله، ولا تتوكَّل على المشاورة.

ثم قال: ما علم أنه مصلحة راجحة فلا مشاورة في فعله، وما علم أنه مفسدة راجحة فلا مشاورة، فإنَّ الله لم يجمع راجحة فلا مشاورة، فإنَّ الله لم يجمع الصواب كلَّه لواحد. ولذلك شرعت المشاورة، فإن الصواب قد يظهر لقوم، وقد يغيب عن آخرين، وقد قيل للشافعي رضي الله عنه: أين العلم كلُّه؟ فقال: في العالم كلِّه! يعنى أن الله فرَّقه في عباده، ولم يجمعه في واحد.

مع ما في ذلك من تطييب النفوس، وتأليف القلوب، وقد قال ربُّ العالمين لسيِّد المرسلين: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

 <sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ٢٩٧) طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطر، وتفسير القرطبي
 (٤/ ٤٩).

فينبغي لِمَنْ تولَّى أمر المسلمين أن يقتدي بسيد المرسلين في ذلك، فيشاور في كلِّ تصرف مَن كان عارفًا بذلك التصرفُ، ويشاور في كلِّ فن أربابه، مقدمًا لأفاضلهم وأماثلهم على مَن دونهم)(١) انتهى.

# استشارة الرسول ﷺ أصحابه في غزواته ونزوله عن رأيه إلى رأيهم:

وقد رأينا سيد الرسل على يستشير أصحابه في غزواته، وكثيراً ما ينزل عن رأيه إلى رأيهم: استشارهم في غزوة بدر قبل الغزوة، حتى استوثق من موقف الأنصار، واستشارهم في أثناء الغزوة، ونزل على رأي الحُباب بن المنذر في اختيار الموقع، وعلى رأي سعد بن معاذ في بناء عريش له، يقيم فيه ويشرف على المعركة منه.

واستشارهم بعد الغزوة في الأسرى من مشركي قريش، واختلفوا عليه، فنزل على رأي أبى بكر رضى الله عنه.

وفي غـزوة أُحد اســــشارهم، ونــزل على رأي الأكثــرية الظاهرة في ضــرورة الخروج.

وفي غزوة الخندق (الأحزاب) استشارهم في دفع ثُلث ثمار المدينة لغَطَفَان، حتى يُفرِّقهم عن قريش، فأبى عليه السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عُبادة - مثّلا الأنصار، فنزل على رأيهما.

واستشارهم في غزوة الحديبية وفي غيرها.

بل استشار أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية، فأشارت عليه برأي كان فيه السَّداد والمصلحة، وأخذ به ونفذه (٢).

وذكر الإمام البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) من صحيحه بابًا في الشورى قال فيه: (باب قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الشورى قال فيه: (باب قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلْ عَلَى الأَمْرِ ﴾، وأنَّ المشاورة قبل العزم والتبيَّن) لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلْ عَلَى الله ورسوله. وشاور الله ﴾، فإذا عدم الرسول ﷺ لم يكن لبشر التقديَّم على الله ورسوله. وشاور

<sup>(</sup>١) من كتاب (أحكام الجهاد وفضائله) للإمام عز الدين بن عبد السلام تحقيق د. نزيه حماد صـ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>٢) حديث طويل رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.

النبيُّ وَعَلَيْهُ أَصحابه يوم أُحد في المُقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمِل إليهم بعد العزم، وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله».

وشاور عليًّا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما، حتى نزل القرآن، فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله.

وكانت الأئمة بعد النبي ﷺ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدُّوه إلى غيره، اقتداء بالنبي ﷺ.

ورأى أبو بكر قتال مَنْ منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل، وقد قال رسول الله على الله على الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ مَن فرَّق بين ما جمع رسول الله على الله على الله؟ في الذين فرَّقوا بين الصلاة والزكاة، مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله على في الذين فرَّقوا بين الصلاة والزكاة، وكان وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي على «مَن بدَّل دينه فاقتلوه» (٢). وكان القرَّاء أصحاب مشورة عمر، كهولاً وشبانًا، وكان وقَافًا عند كتاب الله عز وجل.

ثم يذكر البخاري حديث عائسة رضي الله عنها، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قالت: ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، حين استلبث الوحي يسألهما، وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يُحفيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسَلِ الجارية تَصْدُقك. فقال: «هل رأيت من شيء يريبك؟». قالت: ما رأيت أمراً أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله! فقام على المنبر فقال: «يا معشر المسلمين، مَنْ يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي! والله ما علمت على أهلي إلا خيراً». فذكر براءة عائشة (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری عن ابن عباس، وقد سبق تخریجه صـ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٤١)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠)، كما رواه أحمد في المسند (٢٥٦٣٣)، عن عائشة.

وقال أبو أسامة، عن هشام، حدثني محمد بن حرب، حدثنا يحيى ابن أبي زكريا الغساني، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله عظب الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط». وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك! ما يكون لنا أن نتكلم بهذا! سبحانك هذا بهتان عظيم)(١)! انتهى.

# الترجيح بالأغلبية بين الرأيين المتنازعين:

إنَّ الشورى قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، ويلزم كلَّ جماعة الالتزام بها في مسيرتها، في شؤون الحياة كافَّة، مدنية وعسكرية، فإذا اختلفوا ولم يكن هناك سبيل إلى الترجيح بين الرأيين المتنازعين، كان الترجيح بالأغلبية، كما فعل الرسول في غزوة أحد، وكما قال في بدر لأبي بكر وعمر: «لو اتَّفقتما على رأي ما خالف تكما»(٢). إذ سيكون صوتاهما مقابل صوته، ولأمره عَلَيْتُهُ في بعض الأحاديث باتبًاع السواد الأعظم(٣).

وهذا ما طبَّقه عمر في شأن الستة أصحاب الشورى، حيث أمر باتباع الأكثر منهم، واطِّراح رأي الأقل، وهو ما يسير عليه علماء الفقه، حيث يرجِّحون رأي الجمهور، إذا لم يوجد مرجِّح آخر. . وهذا ما تجري عليه الأنظمة (الديمقراطية) اليوم، أي: العمل برأي الأكثرية، وهذا في الأمور المباحة التي ليس فيها نصُّ يحسم القضية. والله أعلم.

杂杂杂

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٧٠)، عن عائشة، وانظر: الفتح (٧/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن البراء بن عازب، وقد سبق تخريجه صـ ٦٨٦.

# الفصلالرابع

# الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد

# اختلاف الفقهاء في حكم الاستعانة بغير المسلمين:

وهذه قضية لا بد من بحثها، وهي: هل يجوز الاستعانة في القيتال بغير المسلمين، من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الملحدين؟

الحقُّ أن الفقهاء قد اختلفوا كثيرا في هذا الموضوع:

# القائلون بعدم جواز الاستعانة،

ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستعانة بكافر في القال، لأن الكافر لا يؤمن أن يخون المسلمين أو يغدر بهم، ويُطلع عدوهم على عوراتهم. والقتال في الإسلام ديني الهدف والصبغة، وهو من أرقى ما يتعبّد به المسلم لربه، بل هو أفضل ما يتطوع به، فلا يُخلص فيه إلا أهل الدين أنفسهم، والكفر كله ملّة واحدة، قال تعالى: ﴿وَاللّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: ٧٣]، فكيف يخلص كافر في حرب كافر مثله لحساب أهل الإسلام؟!

ويدل لهذا المذهب ما رواه مسلم، عن عائشة قالت: خرج رسول الله على قبل يوم بدر، فلما كان بحرة الوبرة (مكان على أربعة أميال من المدينة) أدركه رجل قد كان يُذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله على حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله على أربعه عن قال: «أتومن بالله ورسوله؟». قال: لا. قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك». ثم مضى، حتى إذا كان بالشجرة (مكان هناك) أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي كلي كما قال أول مرة، فقال له النبي كلي فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، قال: فرجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، قال: فرجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: نعم، فقال له: «فانطلق»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الجهـاد والسير (۱۸۱۷)، وأحمد في المـسند (۲٤٣٨٦)، وأبو داود في الجهاد (۲۷۳۲)، والترمذي في السير (۱۵۵۸)، وابن ماجه في الجهاد (۲۸۳۲)، عن عائشة.

وروى أحمد، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، أن النبي عَلَيْهُ ردَّه، وردَّ رجلاً معه في إحدى الغزوات، حيث لم يسلما، وقال: "إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين!». قال: فأسلمنا وشهدنا معه (١١).

#### الأحاديث الواردة بجواز الاستعانة:

وروى الزُهْري أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه، فأسهم لهم. وهو من مراسيل الزُهْري، وهي ضعيفة (٢).

قال الشوكاني: (وحديث عائشة فيه دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر. وكذلك حديث خُبيب بن عبد الرحمن، ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخمر: «ستصالحون الروم، وتغزون أنتم وهم عدواً واحداً» (٣)، وحديث الزهري المذكور.

### الجمع بين الأحاديث المتعارضة:

وقد جُمع بين الأحاديث المتعارضة بأوجه:

١- منها: ما نص عليه الشافعي: أنه عليه الصلاة والسلام تفرس الرغبة في الذين ردهم، فردهم رجاء أن يسلموا، فصد الله ظنّه، وأسلموا. قال الشوكاني: وفيه نظر؛ لأن قوله: «لا أستعين بمشرك»: نكرة في سياق النفي، تفيد العموم.

٢- ومنها: أنَّ الأمر في ذلك مُفوَّض إلى رأي الإمام. وفيه النظر المذكور.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۷۵۳)، وقال مُخرَّجوه: إسناده ضعيف دون قوله: «فلا نستعين بالمشركين على المشركين» فهمو صحيح لغيره، وابن أبي شعبة في السير (۳۳۸۳)، والطبراني في الكبير (۲۳/۶)، والحاكم في الجهاد (۲/۱۲۱)، وصحح إسناده، وسكت عنه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية (۲۳۱۶)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۳۷/۹)، عن خبيب بن إساف، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات (٥/٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور باب ما جاء في سهمان النساء (۲/ ۲۸٤)، وابن أبي شيبة في السير (۳۳۸۳)، وقال عوامة: من مراسيل الزهري وهي شبه الربح عند يحيى القطان، وأبو داود في المراسيل (۲۷۰)، وقال: هذا منقطع، عن الزهري، وانظر: نيل الأوطار (۸/ ۳۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (١٦٨٢٥)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فلم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه، وأبو داود في الجهاد (٢٧٦٧)، وابن ماجه في الفتن (٨٠٤)، وابن أبي شبية في الجهاد (١٩٧٩٦)، وابن حبان في التاريخ (٨٠٧)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٧٥)، والحاكم في الفتن والملاحم (٤/ ١٩٧١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن ذي مِخبَر، ويقال: ذو مخمر ابن أخي النجاشي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٤٠٥).

٣- ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة، ثم رُخِص فيها. قال الحافظ في (التلخيص): وهذا أقربها.

قال الشوكاني: (وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مرويًّ عن الشافعي).

قال: وحكَى في (البحر) عن العترة وأبي حنيفة جواز الاستعانة بالكفار، مُستدلِّين بما سيأتي من أدلة)(١).

ذهب هؤلاء الفقهاء إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب، مُستدلِّين بأنَّ النبيَّ ﷺ استعان بصفوان بن أُمية يومَ حُنين، وكان لا يزال على الشَّرك. وخرجت خُزَاعَة مع النبيِّ ﷺ على قريش عام الفتح، وهم مشركون. وفي حديث ذي مخمر: «ستُصالحون الروم صلحًا آمنًا، وتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم» الحديث (٢).

(ومما يدلُّ على الجواز: أنَّ قُـزْمَان خرج مع الصحابة يوم أُحد، وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حَمَلَة لواء المشركين، حتى قال على الله المازر (أي يُؤيِّد) هذا الدين بالرجل الفاجر (٣)، كما ثبت ذلك عند أهل السيرة)(٤).

قال الشوكاني: (والحاصل: أنَّ الظاهر من الأدلَّة عدم جواز الاستعانة بمَن كان مشركًا مطلقًا، لما في قوله ﷺ: "إنا لا نستعين بالمشركين" من العموم، وكذلك قوله: "أنا لا أستعين بمشرك". ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك، لما تقدَّم أنَّ مراسيل الزهري ضعيفة. والمسند فيه الحسن بن عُمارة، وهو ضعيف. ويؤيّد هذا قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٤١]. وقد أخرج الشيخان، عن البراء قال: جاء رجل مُقنَّع بالحديد، فقال:

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٨/ ٤٤). وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن ذي مخبر، وقد سبق تخريجه قريبًا صــ ٧٢٤.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٦٢)، ومسلم في الإيمان (١١١)، كــما رواه أحمد في المسند (٨٠٩٠)، عن أبي هريرة، ونصه: «. . . وإنَّ الله ليؤيَّد هذا الدين بالرجل الفاجر».

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (٨/ ٤٤).

يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل». فأسلم، ثم قاتل، فقتل، فقال عَلَيْ : «عمل قليلاً، وأُجر كثيراً»(١).

وأما استعانته ﷺ بابن أبيِّ (رأس النفاق)، فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام.

وأما مقاتلة تُزْمَان مع المسلمين، فلم يثبت أنه ﷺ أذن له بذلك في ابتداء الأمر، وغاية ما فيه: أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين)(٢) اهـ.

#### شروط الاستعانة بغير السلمين:

وقيَّد بعضهم الجواز بالضرورة أو الحاجة.

واشترط - كما ذكر ابن قدامة - أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين. واشترط آخرون أن يكون مع الإمام مسلمون يستقلُّ بهم في إمضاء الأحكام. وقيَّد بعض الأئمة الجواز بأن يكونوا خدَّامًا للمسلمين<sup>(٣)</sup>.

ومذهب مالك: أنه لا يستعان بالمشركين في القتال، إلا أن يكونوا أتباعًا وخدمًا (٤). أي: لا يكونوا في موضع القيادة، بل يكون زمام القيادة بيد المسلمين، بحيث يكونون هم الآمرين والناهين.

واختلفت الرواية عن أحمد (٥).

واشترط آخرون من الفقهاء: أن يكون من يستعان بهم مخالفين في المعتقد للعدو الذي يحاربه المسلمون، ويستعينون به عليهم. كأن نستعين بنصراني على يهودي، أو بكتابي على وثني، أو بنصراني أرثوذوكسي على نصراني كاثوليكي، أو نحو ذلك. ووجه هذا القول: أن أصحاب العقائد المشتركة يوالى بعضهم بعضًا.

ولكن الراجح: أن ذلك ليس بشرط، لأن أسباب الخلاف للغير كثيرة، بعضها ديني، وبعضها سياسي، وبعضها اقتصادي. فقد يتَّفقان في الدين والمذهب، ولكن تتَّفق تتعارض مصالحهما، وتتَّفق مع المسلمين. وقد يختلفان في المعتقد، ولكن لا تتَّفق مصلحتهم مع مصلحة المسلمين.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن البراء، وقد سبق تخريجه صـ ٥٧٥. ﴿ ٢) نيل الأوطار (٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٨/٤٤).
(٤) انظر: الخرشي (٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى (٩٨/١٣).

### الاستعانة بغير المسلمين خلاف الأصل:

كلُّ هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في الاستعانة بالمشركين أو بغير المسلمين، تؤكِّد لنا أن الاستعانة خلاف الأصل. وأن الأصل أن يكون لدى المسلمين - في مجموعهم - اكتفاء ذاتي بأنفسهم عن غيرهم. فإذا أحوجتهم الضرورات - من ضعف العُدَّة، أو قلَّة العدد - إلى الاستعانة بغيرهم، فعليهم أن يراعوا ما اشترطه هذا الفقيه أو ذاك.

والتحالف مع غير المسلمين مشروع في الإسلام بشروطه، كما حالف النبي ﷺ خُنَاعة(١).

ومما جعل المسلمين في هذا الزمن في حاجة إلى الاستعانة بالآخرين أكثر من أي وقت مضى، هو تفرق المسلمين، واختلاف حالهم، من (دولة كبرى) يقودها خليفة واحد، تضم شتاتهم، إلى دُويلات شتَّى، كثيرًا ما تتناقض مصالحها. وأصبح كلٌ منها في ذاته ضعيفًا يفتقر إلى التَّقوِّي بغيره.

# الرأي الذي أرجِّحه في الاستعانة بغير المسلم:

والذي أُرجِّحه أن للدولة المسلمة الاستعانة بغير المسلم، ولو لم يكن من أهل الذمَّة والعهد، بشروط:

١- أن تتحقَّق الحاجة إلى ذلك، فإذا لم توجد هذه الحاجة، بأن كان المسلمون من العدد والعُدَّة والقوة، بحيث يمكنهم الظفر بأعدائهم، حسب سنن الله في الأسباب والمسببّات، وبحيث لا يحتاجون إلى الاستعانة بمن سواهم، فلا مبرد للجوء إلى ذلك عملاً بحديث: «دَع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» (٢).

٢- الاطمئنان إلى حسن ولاء المستعان به للمسلمين، وعداوته لأعدائهم، وإلا كان أخطر عليهم من عدوهم المحارب، والنبي عليه استعان بصفوان، لما ظهر له أن العصبية القبلية لقريش - ومنها محمد عليه - كانت عنده أقوى من العصبية للوثنية

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣٢/٤).

التي بدأت تهتزُّ وتضعف في نفسه، ولهذا قال صفوان: لَأَن يربَّني - يسودني - رجل من قريش - يعنى محمدًا ﷺ - خيرٌ من أن يربَّني رجل من هوازن(١)!

ولهذا قال الإمام ابن قدامة: (ويشترط فيمَن يُستعان به أن يكون حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يجُز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمَن لا يؤمَن من المسلمين، مثل المُخَذَلُ والمرجف، فالكافر - أي غير المأمون - أولى)(٢) اهد.

٣- ألا يكون داعية إلى دينه أو نحلته، فيفسد عقول المسلمين، أو يبلبل أفكارهم، في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى صلابة الإيمان، وقوة اليقين، ووحدة الصف. فإذا ظهر منه دعوة إلى ديانته أو نحلته أبعد من الجيش فوراً، لأن درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة.

3- ألا يكون في مركز قيادي يُوجّه فيه المسلمين ويأمرهم، ويُحرِّكهم كما يشاء، بل يكون تحت سلطان أهل الإسلام، كما قال تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٤١]. ولعل هذا هو مراد مَن قال: (أن يكونوا خدامًا للمسلمين). فليس المراد أن يعملوا خدمًا و(فراشين) فقط، بل المراد فيما أرى - ألا يكون لهم سلطة الأمر والنهي والاستقلال بالعمل، بل السلطان الأعلى يجب أن يكون للمسلمين عليهم، وإن اشتغلوا جنودًا أو ضبًاطًا، أو اشتغلوا خبراء أو فنين مثلاً.

٥- ومع هذا كلّه ينبغي أن يقتصر استخدامهم على موضع الضرورة أو الحاجة، أخذًا بالحذر، وعملاً بالأحوط، مع دوام اليقظة والاحتراس، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء: ٧١]، فليس عند هؤلاء ما عند المسلم من الإيمان والولاء، فلا يبعد أن يسهل إغراؤه أو شراؤه بما قلّ أو كثر.

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في المسند (١٨٦٣)، وابن حـبــان في السيــر (٤٧٧٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده حــسن، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (٦/ ٣٧٠)، عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>۲) المغني (۱۳/۹۸).

وأما حديث ردِّ الرجل أو الرجلين في بعض الغزوات، وقوله وَاللهُ: "إنا لا نستعين بمشرك". فلعل ذلك كان في أول الأمر ممنوعًا، ثم رُخِّص فيه للحاجة أو المصلحة، أو لأنَّ المسلمين صلب عودهم، وأصبحوا قوَّة لا يخاف عليها من الاستعانة بغيرهم، أو لعل الذي ردَّه قبل ذلك تفرَّس فيه الرغبة في الإسلام، فردَّه رجاء أن يُسلم، فصدق ظنَّه، ودخل الإسلام.

وللقيادة الإسلامية عند الاستعانة بهؤلاء: أن تفعل ما تراه أصلح، من إفرادهم وحدهم، أو تفريقهم في الجيش.

#### الاستعانة بغير المسلم على المسلم:

وهذا كلَّه في الاستعانة بغير المسلم على غير المسلمين، أي: في حرب غير المسلمين. ولكن السؤال المهم هنا: هل تجوز استعانة المسلم بغير المسلم على أخيه المسلم؟

إنَّ الأصل الإسلامي الأصيل: أن «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه» (٢)، (أي: لا يتخلَّى عنه لمن يظلمه)، وأن المسلمين أمة واحدة، «يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» (٣)، وأن «المؤمن للمؤمن للمومن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا» (٤)، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلم، فهذا من عمل الجاهلية، وهو ما حذَّر منه رسول الله علي أشدَّ التحذير: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقابَ بعض» (٥)، «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (١).

وإذا انتكست الأمة، وأصبح بعضها يقاتل بعضًا، فهل يمكن أن يزداد الانتكاس إلى أن يستعين بعض الأمة بأعدائهم من الكفار على بعض؟

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المحتاج للرملي (٨/٨، ٥٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صــ١١١.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صــ١١١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه عن أبي موسى، وقد سبق تخريجه صـــ١١١.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه عن جرير بن عبد الله البجلي، وقد سبق تخريجه صـ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه عن ابن مسعود، وقد سبق تخريجه صــ٤٦٥.

لقد منع الفقهاء في حرب الإمام العادل للبغاة: أن يستعين عليهم بالكفار، لأن قتال المسلم للمسلم - إذا اضطر إليه - له شروطه وضوابطه، فلا يجوز فيه أن يُتبَع مُدبر (فارٌ من المعركة)، ولا أن يُجهز على جريح، ولا أن يقتل أسير. والمسلم حين يقاتل المسلم يلتزم بهذه الشروط بحكم دينه. والكافر حين يقاتل مع المسلمين لا يُضمن تقيَّده بهذه الشروط، لذا لا يجوز الاستعانة به.

من المؤسف أن هذا مــا حدث في بعض عــصور الهــوان والضياع من الـــتاريخ الإسلامي، وهو ما رأيناه نحن بأعيننا في التاريخ القريب، أو الواقع الحاضر.

حدث في الحروب الصليبية أن استعان بعض أمراء المسلمين - للأسف الشديد - ببعض أمراء الصليبين ببعض أمراء الصليبين، أو قُل: استعان بعض أمراء الصليبين، أو قُل: استعان بعض أمراء الصليبين.

وقد حدث هذا في غزو التتار لبغداد، حين سقطت بأيديهم، بدلالة وإعانة بعض الخونة من المسلمين، أو من المحسوبين على الإسلام.

وحدث هذا في الأندلس في بعض الأوقات، حين أصبح المسلمون في الأندلس طوائف شتَّى.

ورفض ذلك بعض المسلمين الأصكاء الكرماء على أنفسهم، وقال المعتمد ابن عبّاد في ذلك قولته الشهيرة: إن دهينا من مداخلة الأضداد، فأهون الأمرين أمر الملتّمين (المرابطين)، ولأن يرعى أولادنا جمالهم أحبُّ إلينا من أن يرعوا خنازير الفرنج (١).

# الاستعانة بغير السلمين في عصرنا:

وفي عصرنا رأينا بأعيننا الاستعانة بالكفار على المسلمين في صُور شتَّى. لعل أبرزها وأشهرها وأضخمها: الاستعانة فيما سمِّي (حرب الخليج) بالأمريكان.

فهي استعانة لا يتوافر فيها أي شرط مما اشترطه الفقهاء لجواز الاستعانة بغير المسلمين.

<sup>(</sup>۱) انظر: وفيات الأعسيان لابن خلَّكان (٧/ ١١٥) طبعة دار صادر. بيسروت. وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي (١١٨/١٠). الطبعة الأولى– دار الغرب الإسلامي بيروت ٢٠٠٣م.

أولاً: لأنها استعانة بالكافر على المسلم.

وثانيًا: أن هذا الكافر غير مأمون على المسلمين، فله مصالحه وأهدافه الاستراتيجية الخاصة في ديار المسلمين.

وثالثًا: أنه ليس تحت سلطان المسلمين، ولا خادمًا لهم، بل الواقع أن المسلمين هم الذين كانوا تحت إمرته وسلطانه.

ورابعًا: أن تسمية هذا النوع من التعامل (استعانة بالكافر) هو لون من الخداع للنفس، فالمستعين لا بد أن يكون أصلاً، والمستعان به فرعًا مكمّلا. وفي وضع حرب الخليج لم يكن الأمر كذلك البتة. وربما يقال: في الواقع إنه هو الذي استعان بنا، ولم نستعن نحن به.

ولكن كان منطق مَنْ أجاز ذلك هو حكم الضرورة، وللضرورات أحكامها الاستثنائية، التي تبيح المحظورات، فقد عجز العرب والمسلمون وحدهم عن مقاومة طغيان (صدام)، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

وقد دلَّ هذا على الخلل الشديد، والنقص الهائل، الواقع في كيان الأمة، فلم يكن لليها من أنظمتها ومؤسساتها ما يعالج هذا الوضع، ويكف الظالم عن ظلمه، ويجمع الأمة كلَّها لتقف في وجهه، لا مؤسساتنا العربية كالجامعة العربية، ولا مؤسساتنا الإسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلامي، استطاعت أن تقوم بدور في هذه المحنة التي مزقت الأمة شرَّ مُمزَّق، ولم تزل مُمزَّقة من يومها إلى اليوم. والتي كان من ثمارها المررَّة: أن الأمة شرَّ مُمزَّق، ولم ترانا، وتمكنت منها، ولم نستطع أن نقول لها: لا، أو: لم؟ بعد أن كانت تحررُت منها.

ومثل ذلك: دخول الأمريكان إلى أفغانستان، وإسقاط حكومة طالبان، وتحكُّمهم في الشأن الأفغاني، وتعاون الحكومة الأفغانية معهم، أو (استعانتهم بهم). فتسمية هذا استعانة بالأمريكان تحريف للكلم، وتزييف للحقائق.

# الحرب الأمريكية البريطانية على العراق هل يجوز مساندة المسلمين لها؟

#### الوقوف ضد غزو العراق للكويت:

منذ بضع عشرة سنة (أغسطس ١٩٩٠م) غزا (صدام حسين) بجيوشه جارته -دولة الكويت- بُغية ضمِّها إلى العراق، بزعمها جزءًا منه في التاريخ، كما يدَّعون.

وقامت الدنيا وقعدت، وهاج الناس في الشرق والغرب، وَوُجِّهت نداءات، وذهبت وساطات، لإقناع صدام حسين بسحب جيوشه من الكويت، والتفاهم فيما يدَّعيه من دعاوى بالوسائل السِّلمية.

ولكن صدام حسين سَفه نفسه، وركب رأسه، ولم يستجب للوساطات، ولم يستمع للنداءات، لا من جهة العرب، ولا من الجهات الدولية، ولم يكترث بالإنذارات التي وُجَهت إليه من الولايات المتحدة وغيرها، بل ازداد عُتوا، وأصبح يُهدّد المملكة العربية السعودية.

وكنتُ من أوائل الذين نـدَّدوا بهذا العـدوان من جـامع عـمـر بن الخطاب في الدوحة، التي تذاع خطبته على العالم عن طريق الفضائية القطرية (١).

كما حضرتُ مؤتمرًا عالمًا في مكة المكرمة برابطة العالم الإسلامي، للتنديد بهذا الغزو ومقاومته، وتوجيه النداء إلى الغُزاة بالانسحاب من الكويت، وكان كلُّ العلماء والدعاة الحاضرين من أنحاء العالم مُتَّفقين على ضرورة تحرير الكويت من الغزو العراقي المعتدي.

### الخلاف حول الاستعانة بالكفار في التحرير؛

ولكن الشيء الذي حدث فيه خلاف بين بعض العلماء وبعض، هو: مدى مشروعية الاستعانة بالأجانب (الكفار) في عملية التحرير هذه.

<sup>(</sup>١) راجع الخطبة بالتفصيل في كتابنا: (خطب القرضاوي ٣/١٤٢) وما بعدها، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

فكان بعض العلماء يرى أن قوتنا العربية والإسلامية عاجزة عن التصدِّي لصدَّام، وقوَّاته العسكرية الهائلة، التي أعدَّها ودرَّبها في سنوات حربه على إيران، وشجَّعته أمريكا نفسها - بل ساعدته بصُور شتَّى - على تكوين هذه القوة، لا حُبًا في العراق، ولكن كراهية في إيران، فإذا بها تفاجأ بهذه القوة التي لم تكن تتوقَّع أن تصل إلى هذا الحدِّ.

وإذا كان العرب والمسلمون عاجزين عن مواجهة قوَّات صدام، وإجبارها على التخلِّي عن الكويت، فليس أمامنا إلا الاستعانة بقوة أكبر من صدام، وهي قوة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

والاستعانة بهذه القوة الأجنبية (الكافرة) أمر فرضته الضرورة، وللضرورة أحكامها، وما يباح للضرورة يُقدّر بقدرها.

هذا ما قبرَّه مؤتمر مكة، وقد حضره عددٌ كبير من العلماء، وكنت مَّن وافق عليها بشرط: أن تأتي هذه القوَّات لمهمة مُحَـدُّدة هي إخراج صدام من الكويت، ثم تعود من حيث جاءت، حتى قلتُ: إنني سأكون أول مَنْ يقاتل هذه القوَّات إذا بقيت في المنطقة بعد التحرير يومًا واحدًا!

وكان هناك جماعة من العلماء في المملكة العربية وفي غيرها يعارضون فكرة الاستعانة بالقوات الأجنبية (١)، وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لها أهداقًا في الاستيلاء على المنطقة، كشفت عنها تقارير وكتابات سابقة (٢)، ولأننا إذا استعنًا بها ستكون لها القيادة والرئاسة، ونكون نحن مُجرَّد أتباع وجنود لها، وشرط الاستعانة بالكفار: أن يكونوا مؤتمرين بأمر المسلمين. وقد أثبتت الوقائع العملية أرجحيَّة هذا الرأي، الذي لم تأخذ به الأكثريَّة.

#### ذكر المضار السلبيَّة لعدم الاستعانة:

وهذا الموقف فتح الباب لإعادة الجدل الفقهي حول جواز استعانة المسلمين في حروبهم بالكفار، وهل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا جاز فبأي شروط وأي قيود يتم ذلك؟ والخلاف في هذا الأمر معروف في كتب الفقه، وفي كتب الحديث،

<sup>(</sup>١) انظر: دراسة قيمة للدكتور سفر الحوالي من علماء السعودية حول هذا الموضوع، مطبوعة على الآلة الكاتبة.

<sup>(</sup>٣) قرأت دراسة حول (قوات الانتشار السريع) وضرورتها ودورها، وقد أُعدت قبل غزو الكويت بمدَّة.

وخصوصًا كتب أحاديث الأحكام: مثل سنن البيهقي، وسُبُل السلام، ونيل الأوطار، وغيرها.

والذي حدث: أن القوات الأمريكية دخلت المنطقة، وساعدتها قوات عربية وإسلامية - إلى جوار قوات أخرى غربية وشرقية - ولكن كانت المقيادة والسيادة كلُها في يد القوات الأمريكية، وكلُّ القوات الأخرى تابعة لها، تأتمر بأمرها، وتُنفِّذ خططها، ولا تقدر أن تقول: لمَ؟ ناهيك بأن تقول: لا.

ولقد استطاعت أمريكا وقوات التحالف أن تهزم صدام حسين، وتخرجه من الكويت مخذولا مدحوراً، وأن تُدمِّر الكثير من قواته، وتقسل الكثير من جنوده، وتُدمِّر الكثير من منشآت الشعب العراقي العسكرية والمدنية، وتمَّ هذا في وقت قريب، ومع هذا لم ترحل القوات الأمريكية عن المنطقة بمجرَّد انتهاء مهمتها، التي حسبنا أنها قدمت لها، كما نادينا بذلك في بياناتنا التي أصدرناها في ذلك الحين.

بل زرعت أمريكا قواعدها في المنطقة، بعد أن كانت تحرَّرت منها ومن غيرها. أصبح لها قاعدة في الكويت، وقاعدة في البحرين للأسطول السادس، وقاعدة في قطر بعد ذلك، بالإضافة إلى قواعدها العتيدة في المملكة السعودية.

ويبدو أن أمريكا قد خطَّطت لهذه المرحلة تخطيطًا جيدًا، ودبَّرت الأمر بليل، ونحن في غمرة ساهون: أغرت صدامًا بغزو الكويت عن طريق سفيرتها بالعراق، ثم قادت تحالفًا دوليًّا لضرب العراق وتدمير قوَّاته العسكرية والاقتصادية، وأحدثت فتنة داخل الصف العربي بحيث لم يلتئم شمله إلى اليوم، وجربَّت أسلحتها الحديثة المتطورة، وتخلَّصت من أسلحتها القديمة، ودمَّرت المنطقة بإذن أهلها وطلبهم، بل وعلى حسابهم، ومن خزائنهم، وبعد تدميرها ستبنيها -وقد بنتها- على نفقتهم أيضًا، تقوم بذلك شركاتها وبنوكها ومؤسَّساتها. وتربَّب على ذلك: أن باتت بلاد الخليج التي اشتهرت بما عندها من فوائض، نتيجة البترول: مدينة بعشرات المليارات!

### خلاف جديد حول شرعيَّة الحرب على العراق:

وبعد أن مضى الغزو العراقي للكويت، وما أعقبه من حرب التحرير، واتهام العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل، وإرسال مفتشين دوليين إليه، وتقرير عقوبات

مستمرةً على هذا الوطن العربي المسلم، مما جعل الحصار على هذا الشعب يترك فيمه آثارًا سيئة، على أطفاله وشبابه وشيموخه، حتى مات عشرات الألوف، بل مئات الألوف من العراقيين ولا سيما الأطفال، بسبب قلّة الغذاء أو قلّة الدواء.

وأخيرًا قرَّرت أمريكا - ومعها حليفتها بريطانيا - إعلان الحرب على العراق، برغم قيام مسيرات المحتجِّن بالملايين في أنحاء العالم، وخصوصًا في أوربا (في أسبانيا وإيطاليا وبريطانيا نفسها، بل في أمريكا ذاتها)، وبرغم عدم موافقة مجلس الأمن على هذه الحرب.

# دعوى التخلُّص من أسلحة الدمار الشامل:

كان الهدف المعلن أولاً هو: التخلُّص من أسلحة الدمار الشامل، التي يملكها العراق، ويُهدَّد بها جيرانه، (ومن جيرانه: إسرائيل)، وقد ذهب المفتشون الدوليون مرات ومرات للتفتيش على المنشآت العراقية ومقابلة علماء العراق، فلم يعثروا على أيِّ دليل يدين العراق بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية.

وكان هذا دليلاً كافيًا على براءة العراق من امتلاك هذه الأسلحة، ولكن أمريكا قالت: إن على العراق أن يثبت أنه لا يملك هذه الأسلحة! وعندنا نحن المسلمين، وفي شرائع السماء والأرض كلِّها: أنَّ البيِّنة على المُدَّعِي. ولكن أمريكا تقول: البيِّنة على المُدَّعِي عليه.

وقد كشفت الحرب العراقية الأخيرة، ودخول الأمريكان والبريطانيين في العراق، واحتلالهم لأراضيه كلِّها، وسقوط كلِّ شيء في أيديهم: أنَّ العراق لا يملك أي شيء من أسلحة الدمار، ولو كان يملكها لقاتل بها في آخر لحظة من لحظات الياس.

# دعوى التخلُّص من النظام الدكتاتوري:

ثم أضافت أمريكا وحلفاؤها هدفًا علنيا آخر، هو: التخلُّص من دكتاتورية صدام حسين، ونظامه القمعي، الذي سفك دم الشعب العراقي، وقهر أحراره، ونهب ثرواته، وترك الشعب في حالة من الفقر والهوان، وهو يبني لنفسه القصور، ويقيم التماثيل.

هذا مع أن أمريكا هي التي أمدَّت النظام الصدَّامي البعثي الطغياني بأسلحة الدمار الشامل - حين كانت راضية عنه - ليضرب بها إيران، ويضرب بها الأكراد في

حلبشا، فلما خرج عن خطّها، وأصبح قوة تُخيف إسرائيل، انقلبت عليه، وحَرَّمت عليه ما كان حلالاً من قبل: ﴿ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ [التوبة: ٣٧].

### مساندة أمريكا للديكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي:

وما الذي جعل أمريكا فجأة تحمل قلب الأم الرؤوم على الشعب العراقي، وتريد إنقاذه من حاكمه الطاغية، ومن حكم حزب البعث الظالم؟ في حين تسند أمريكا كلَّ الدكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي تعلم أنها مكروهة من شعوبها، مفروضة عليها، وأن الديمقراطيات التي تقيمها ديمقراطيات مُزيَّفة، وإن كان رؤساؤها يحصلون في الاستفتاءات على ٩٩٩٪ (التسعات الثلاث المعروفة)، تسند أمريكا هذه الديكتاتوريات - ملكية كانت أم جمهورية - لعلمها بأن البديل المرتقب لها هو (الإسلاميون)، وكلُّ شيء يمكن أن يُحتمل أو يُقبَل، إلا الإسلام ودعاة الإسلام!

وقد قال أحد هؤلاء الزعماء للأمريكان صراحة: تريدوننا أن نُطلق الحرية ونُحقِّق الديمقراطية؟ أتعرفون ما معنى هذا؟ معناه: الإخوان المسلمون! هل تريدون الإخوان المسلمين؟!! وبالطبع هم لا يريدون الإسلام ولا الإخوان المسلمين!

### الهدف الحقيقي للحرب الأمريكيَّة البريطانية:

الحقُّ: أن الأهداف الحقيقية للحرب الأمريكية البريطانية، تتجلَّى فيما سمَّاه بوش في أول الأمر (حربًا صليبية) وقالوا: إنها زلَّة لسان، ولكن زلات اللسان - كما يقول علماء النفس - تدلُّ على ما تكنُّه الصدور، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: غشُّ القلوب يظهر على صفحات الوجوه، وفلتات الألسن<sup>(۱)</sup>. كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لاَّرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفَتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خُنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠].

إنها حرب استعمارية جديدة تريدها أمريكا حتى تظهر تفرُّدها بالقوة، وتحكُّمها في العالم، وأنَّ أحدًا لا يستطيع أن يقف في وجهها، أو يقول لها: لِمَ؟ فضلاً عن أن يقول لها: لا. إنه (التَّالُه الأمريكي) في الأرض، فإذا كان الله جلَّ جـلالـه

 <sup>(</sup>۱) انظر: صبح الأعشى (٧/ ٢٦٧)، ولسيدنا عثمان بن عفان قول قريب من هذا: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. انظر: مجموع الفتاوى (١٤/ ١١٠).

﴿ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، فأمريكا تريد ألا تسأل عما تفعل! تريد أمريكا بهذه الحرب التي قرَّرتها منفردة عما يُسمَّى (الشرعية الدولية): أن تفرض هيمنتها على العالم. منطق أمريكا هنا منطق (عاد الأولى)، الذين استكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: مَنْ أشدُّ منا قوة؟! وهي تريد أن تتحمَّل مسؤوليتها وحدَها، ولو رفض مجلس الأمن أن يمنحها موافقته، فستمضي وحدها، ومعها حليفتها الاستعماريَّة العجوز بريطانيا، تُريد أن تحقِّق عدَّة أهداف:

منها: نفط العراق، وما أدراك ما نفط العراق؟

ومنها: تدمير القوة العسكريَّة العراقيَّة، التي كان بقاؤها يُهدِّد إسرائيل وخصوصًا مع احتمال سقوط نظام صدام، وخشية أن يرثه إسلاميون أو قوميون مخلصون، لا يُؤْمَنون على سلامة إسرائيل ومشروعها التوسُّعي المتوحِّش.

ومنها: التحكّم في المنطقة كلّها بعد احتلال العراق، وتسيير أمورها على ما تبغي أمريكا، والعمل على تغيير المنطقة كلّها من داخلها: سياسيّاً وفكريّاً وتربويّا، وخصوصّا تغيير مناهج الدين وتعليمه فيها، ورسم خريطة المنطقة من جديد. وهذا ما أعلنه كولـن باول وزير خارجية أمريكا السابق بصراحة، وسمعه العالم كلّه وقرأه. وأكّدته مستشارة الأمن القومي السابقة ووزيرة الخارجية الحالية: أن أمريكا تريد تغيير منظومة القيّم في المنطقة كلّها، حتى لا توجد قيم تعارض القيّم السائدة في أمريكا!!

# لا للحرب العدوانية على العراق:

هذا كلُّه ما جـعلنا وجمـهور علماء المسلمين ودعـاتهم نقاوم الغـزو الأمريكي للعراق، ونقول ما قال الملايين في العالم: لا للحرب العدوانية على العراق.

ومنطقنا في هذا منطق إسسلاميٌّ صميم لا شكَّ فيه ولا غبار عليه، تُؤيِّده كلُّ الأدلة الإسلامية التي لا يختلف فيها اثنان:

أولاً: أنها - كما أجمع العالم - حرب عدوانيّة، ولذا لم يقرّها مجلس الأمن، برغم تأثير أمريكا الهائل عليه، ولم توافق عليها دول كبرى، مثل فرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

(فقه الجهاد ١/٤٧)

والإسلامُ ضد أي حرب عدوانية تُشَنَّ ظلمًا على أيِّ بلد، وأيَّ شعب في العالم، مسلمًا كان أو غير مسلم؛ لأن الإسلام يُحرِّم الظلم، ويقاوم الظالمين، ولو كانوا يزعمون أنهم مسلمون! وينهي عن مُجرَّد الركون إليهم: ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى اللّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ الذين ظَلَمُوا فَـتَممَ سَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣].

وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البِّرِ وَالتَّقُوىٰ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢].

ثانيًا: أنها حرب من دولة كافرة على شعب مسلم هو جزءٌ من الأمة الإسلامية، وعلى بلد مسلم، هو جزء من دار الإسلام.

وكلُّ حرب يشنُّها الكفار على جزء من أرض الإسلام، يجب على أهلها أن يقاوموهم بكلِّ ما يقدرون عليه. وهذا النوع من الجهاد - جهاد الدفع والمقاومة للغازي - يعتبره فقهاء المسلمين (فرض عين) على أهل البلد لمقاومته، وعلى الأخرين لمعونتهم، فإن قدروا على مقاومته فبها، وإلا انتقل الوجوب والفرضية إلى مَن يليهم، ليجاهدوا معهم، فإذا عجزوا، أو تقاعسوا، انتقلت الفرضية إلى مَن يليهم، ثم إلى مَن يليهم، حتى تشمل الأمة كلَّها.

ذلك أنَّ الإسلام يعتبر المسلمين جميعًا - حيثما كانوا - أمة واحدة، «يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهم يدُّ على مَن سواهم»(١).

وهم كما وصفهم الرسول: «كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء بالحُمَّى والسهر»(٢)، وهم (إخوة) كما وصفهم القرآن: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمْنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠].

ومقتضى (الأخوة الإسلامية) يـوجب أن ينصر المسلمون بعضهم بعضًا، ويدفع بعضهم عن بعض، كـما في الحديث المتَّفق عليه: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وغيره عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صـــ١١١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن النعمان بن بشير وقد سبق تخريجه صـــ١١١.

ولا يسلمه (١)، ومعنى: لا يسلمه: أي لا يتركه ويتخلَّى عنه. كما أن من مقتضى هذه الأخوة: أن يُعـتبَر الاعتـداء على بعض المسلمين اعتداء على الأمـة كلِّها، مما يُحتَّم تناصرها وتضامنها، في الدفاع عن كيانها، وإلا سقطت جزءًا جزءًا.

وقد كانت جيوش المسلمين تُجيَّش وتُجنَّد وتخوضُ المعارك من أجل إنقاذ مسلم أو مسلمة استغاث بإخوانه المسلمين، كما في معركة (عَمُّورِية الشهيرة) التي انتصر فيها الخليفة (المعتصم) لامرأة استغاثت به في أرض الروم وقالت: (وامعتصماه)(٢)!!

ولهذا كان الواجب على المسلمين - وخصوصًا القريبين من العراق مثل العرب، وعلى الأخص: الملاصقين منهم - أن يشدُوا أزر العراق، ويقفوا إلى جانبه، مجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ولا يُسلموه لأعدائه ويتَخلُوا عنه في ساعة الشدَّة والكربة، فهذا ما يفرضه عليهم الإسلام بإجماع المسلمين.

أما أن يساندوا الغزاة، ويفتحوا لهم أراضيهم البريَّة، وموانئهم البحريَّة، ومطاراتهم الجويَّة، لينطلقوا منها لضرب العراق، وقتل شعبه، وتدمير منشآته وبناه التحتيه، فهذا ما لا يجوز بحال من الأحوال: أن يساعد المسلم على قتل أخيه، حتى وإن كان هذا الأخ ظالمًا، فهو على كل حال أخوك، وهو منك وأنت منه، وقد قال العرب: أنفك منك وإن كان أجدع! ولا يجوز للمسلم أن يقف مع الكافر ضدَّ أخيه المسلم الظالم. وخصوصًا إذا كان الكافر ظالمًا أيضًا، ومستكبرًا في الأرض، وله أهداف تناقض أهداف المسلمين في المنطقة، ولا يقبل شرع ولا عقل ولا عرف له عبدًا.

### تبرير مرهوض لمن ساندوا الغزاة؛

ربما يبرِّر البعض مساندة الأمريكان في حربهم ضدَّ العراق: أن نظام صدام كان (نظاما مرتداً عن الإسلام)، باعتبار حزب البعث حزبًا علمانيًا صرْفًا، يقوم على اليديولوجيه لا تعتمد على العقيدة الإسلامية، ولا الشريعة الإسلامية، ولا القيم الإسلامية، بل يحارب بلا هوادة كلَّ مَن يدعو إلى الإسلام، وفكرة الإسلام،

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صــ١١١.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح عمورية في البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٢٨٦).

وشريعة الإسلام، وكم حكم بالإعدام على رجال من العلماء والدعاة إلى الإسلام، وكم شرّد وعذَّب ونكّل بغيرهم.

ومثل هذا النظام يُعَـدُّ (نظامًا كافـرًا) بلا شك، ومثله لا يجـوز للأمة أن تدافع عنه، بل يجب أن تُسلمـه وتتخلَّى عنه، وتَدَع أمره للـغزاة، فكلُّهم كفـار يحارب بعضهم بعضًا، وقد كـان من دعاء سلفنا: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين.

ونقول في الجواب: إنَّ الحرب لن تكون على صدام وحزب البعث وحدهم، وإنما هي حرب على الشعب العراقي كله، والوطن العراقي كله، كما شاهدنا بالفعل، والذي يُقتَل هو الشعب العراقي، وقلَّ من يقتل من حزب البعث، والذي يُدمَّر هو مصالح الشعب العراقي كله ومنشآته، وليست قصور صدام.

كما أناً (صدامًا) في سنواته الأخيرة، كما ذكر الإخوة العراقيون، لم يَعُد متعصبًا كما أناً (صدامًا) في سنواته الأخيرة، كما ذكر الإخوة العراقيون، لم يَعُد متعصبًا مُصرًا على بعثيته القديمة، وترك الحريَّة للناس ليتديَّنوا ويذهبوا إلى المساجد، حتى هو نفسه بنى مسجدًا من أكبر المساجد في العالم، وقد ظهرت في السنوات الأخيرة صحوة إسلامية، ويقظه دينية، في العراق، عمرت المساجد بالمصلين، وردَّت الشاردين إلى الدين، وشعر بذلك كل المراقبين.

#### العراق جزء من دار الإسلام:

على أنَّ العراق – بوصفه بلدًا – يبقى جزءًا من دار الإسلام، ووجود بعض أحكام الكفر فيه لا يُخرجه عن انتمائه إلى دار الإسلام، ولا سيما أنه متَّصل بدار الإسلام، فلا يجوز اعتباره خارج دار الإسلام، كما هو مذهب أبي حنيفة (۱)، بل نرى مذهب الشافعي أشد تمسكًا بإسلاميته واعتباره من دار الإسلام. ولهذا لا يكن التسليم بأن الشعب العراقي قد خرج من (الأمة الإسلامية)، ولا أن الوطن العراقي قد خرج من (دار الإسلام) أو من (الوطن الإسلامي). ولو كان كذلك ما عادته إسرائيل، ولا حسبت له حسابًا.

ولو جار لنا اعتبار العراق خارجًا عن الأمة، ولم يَعُد من دار الإسلام، لجاز لنا أن نترك إسرائيل تجتاحه ولا ندافع عنه، فقد أصبح جزءًا من دار الكفر!

<sup>(</sup>١) انظر: بدائم الصنائم (٧/ ١٣٠).

#### إعمال فقه الموازنات:

ثم إذا كان حكام الشعب العراقي كفارًا، فإنَّ أمريكا بحكامها وشعبها كفار صرحاء بدين الإسلام، وهم - مع كفرهم - ظالمون مستكبرون متحيزون للباطل، مؤيِّدون تأييدًا مطلقًا لدولة إسرائيل الصهيونية المغتصبة الظالمة، ومعادون للمسلمين بوضوح، في قضيَّة فلسطين وغيرها، كما تحكم أمريكا الآن المسيحية الأصولية اليمينية المتصهينة، والموالية كلَّ الولاء لعدونا الأول: إسرائيل، ومَنْ والى عدوَّك فهو عدوُّك. والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]، فإذا خيِّرنا بين شعب مسلم حكامه كافرون، وبين شعب كافر حكامه كافرون، بل كافرون ظالمون معادون، فمع مَن نكون؟

ولا نعني بكفر الأمريكان أنهم ملحدون لا دين لهم، بل نعني كفرهم برسالة محمد عَلَيْ ، وكلُّ من كفر برسالته فهو في نظر المسلمين كافر بيقين (١). فهؤلاء هم الذين كفروا من أهل الكتاب، وقد قال تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَبّكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٠١].

培养特

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالتنا (موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى)، وقد نشرت في الجزء الثالث من كتابنا (فتاوى معاصرة) صـ٧١ - ١٨٧. طبعة دار القلم بالقاهرة، كما نشرت مستقلة في مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة بيبروت.

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

### الفصل الخامس

# الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام

# نظرية الغاية تُبرِّر الوسيلة في الحضارة الغربية،

الحرب في الإسلام: حرب أخلاقية، مثل: السياسة والاقتصاد والعلم والعمل، فكلُّها لا تنفصل عن الأخلاق، على خلاف النظرة السائدة في الحضارة الغربية، فالأخلاق فيها منفصلة تمامًا عن الحرب، انفصالها عن العلم، وعن السياسة، وعن الاقتصاد.

والفكرة الرائجة عندهم: أخلاقية الغايات، ولا أخلاقية الوسائل، فنظرية (الغاية تبرر الوسيلة) المنسوبة إلى (ميكافيللي) مقبولة عندهم بصفة عامة.

بل كثيرًا ما تكون الغايات غير أخلاقية أيضًا، على الأقلِّ في نظر غيرهم.

فقد رأينا لديهم سيادة فكرة (القوة) لا (الحقّ) فمَن كان أقوى، كان من حقّه أن يسيطر ويسود، ويفرض نفسه ومنطقه على الآخرين، أحبُّوا أم كرهوا، رضوا أم سخطوا. فالبقاء عندهم للأقوى، وليس البقاء للأصلح.

ولا يزال الغرب إلى اليوم مؤمنًا بحق القوة، لا بقوة الحق. ومن آثاره: مبدأ (الفيتو veto) في مجلس الأمن، الذي كثيرًا ما تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الكيان الصهيوني المغتصب (إسرائيل) من أيً عقوبة تمسُّها، أو مُجرَّد أن تُدان في جريمة اقترفتها يداها الملوثتان بالدماء.

# نظرية تفاضل العروق والأجناس؛

وقد رأينا عندهم في بعض الفترات التاريخية: فكرة (سيادة الجنس الأبيض) أو (الجنس الآري)، بناء على نظرية (تفاضل الأجناس)، وأن هناك عرقًا أفضل من عرق بحكم الخلقة والطبيعة. وعلى أساسها قامت (النازية) في ألمانيا. وكان شعارها (ألمانيا فوق الجميع). وهي نظرية متوارثة عندهم من عهد الفيلسوف الكبير أرسطو، الذي كان يرى: أن كلَّ يوناني سيد، وكلَّ بربري عبد له. وهو ما علَّق عليه مؤرِّخ الفلسفة يوسف كرم: أن أرسطو لم يستطع أن يتحرَّر من سلطان عصره وبيئته (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم صـ١٦٥.

ونظرية تفاضل العروق والأجناس: نظرية باطلة، لا تقوم على أساس منطقي من العلم أو الدين. فكل الأجناس فيها العباقرة والأذكياء والمتوسطون والأغبياء والمتخلفون، بنسب متقاربة. وإنما يحدث التفاوت الفاحش، نتيجة لما يتاح لبعضهم من فُرص للتعلم والترقي، تهيئها له البيئة، على حين لا يجد ذلك الآخرون، بل ولا عشر معشاره. على خلاف الفكرة الإسلامية المؤسسة على أن البشرية كلها أسرة واحدة، فهم عباد لرب واحد، وأبناء لأب واحد.

وقد هيَّأت تعاليم التوراة التي يؤمن بها الغربيون الذهنية الغربية، لتقبُّل فكرة أن بعض الأجناس أفضل من بعض، حين علَّمتهم التوراة: أن بني إسرائيل هم (شعب الله المختار) بمقتضى عرقهم ونسبهم، لا بفضائلهم وأعمالهم! على خلاف الإسلام الذي يقول كتابه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، ويقول رسوله: «مَن بطَّا به عمله لم يسرع به نسبه»(١).

المهم أن الحرب في حضارة الغرب ومن وافق فلسفتهم: حرب غير أخلاقية، أو على الأقل: ليس من اللازم أن تنضبط بالأخلاق. أما الحرب عندنا فهي ملتزمة بالقيم والأخلاق، منضبطة بأحكام الشرع، تقف عند حدود الله ولا تتعدّاها. ولهذا يحكم الحرب عند المسلمين (دستور أخلاقي) شامل ملزم صارم، يتعبّد المسلمون بتنفيذه والتقيّد به، لأنه من الله تبارك وتعالى، وما كان لمؤمن أن يرفض أو يهمل ما كان من عند الله! قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى الله ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيرَةُ مَنْ أَمْرهم ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

#### الأخلاق في الإسلام جزء أساسي من الدين:

إن الأخلاق في الإسلام ليست نافلة في الدين، بل هي جزء أساسي منه، فالفضائل فرائض في الدين ملتزمة، والرذائل محرَّمات في الدين مجتنبة.

فالعدل والإحسان، والرحمة والصدق، والأمانة والإخلاص، والوفاء بالعهد والعفاف، والحياء والتواضع، والسخاء، وحب الخير للناس، ورعاية الحرمات، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الجار، وغيرها من الفضائل: واجبات دينية أمر بها الله ورسوله. وتعتبر من شُعب الإيمان.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صــ ٧١.

وأضدادها من الرذائل: من الظلم والإساءة، والقسوة والكذب، والخيانة والرياء، والغدر والفجور، والكبر والشُّحِّ، والحقد والحسد، والزني والسُّكر، وأكل الحسرام وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، ونحوها من خصال السُّوء: مُحرَّمات نَهَى عنها الله ورسوله، وتُعَدُّ من شُعَب النفاق. بل بعضها يُعدُّ من كبائر الإثم والفواحش، والموبقات التي شدَّد الإسلام في التحذير من الوقوع فيها، واعتبرها مُهلكة للفرد والجماعة.

# دستورأخلاقي شامل:

من هنا نرى أن الدستور الأخلاقي العسكري في الإسلام دستور شامل متكامل يشمل فيما يشمل:

أولا: ما قبل الحرب.

ثانيا: أثناء الحرب.

ثالثا: ما بعد الحرب.

#### أولا: أخلاق ما قبل الحرب:

فأما ما قبل الحرب، فإنَّ الإسلام يُحرِمُ على المسلمين تحريًا باتاً: استخدام الوسائل غير الأخلاقية التي تستخدمها - عادة - الاستخبارات العسكرية، لاختراق الأعداء، وتجميع المعلومات عنهم، وكشف عوراتهم، والاطلاع على أسرارهم العسكرية التي يُهِمُّ المسلمين معرفتها: عن عددهم، وعدَّتهم، ومخابئ أسلحتهم، ومنصات صواريخهم، وخططهم، وتطلُعاتهم، ونقاط الضعف عندهم، ونقاط القوة لديهم، ومدى تماسك الجبهة الداخلية، أو تفكُّكها وتخلخلها، وما المنافذ التي يمكن الدخول إليهم منها . . . إلخ ما هو معروف ومدروس في العلوم العسكرية بتوسع وتفصيل يرجع إليه في مصادره.

المهم في تجميع مثل هذه المعلومات وأمثالها من قبل أجهزة الاستخبارات الإسلامية: ألا تستخدم المحرَّمات في الإسلام مثل الخمر والنساء، وهما: الوسيلتان المفضَّلتان لدى الكثير من الدول، لاستدراج الرجال الذين يملكون الأسرار عن طريق الشهوات.

فالمسلمون لا يستعينون على نُصرة الحقِّ بطريق الباطل، ولا يحصلون طاعة الله بعصية الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود: "إنَّ الله لا يمحو السيئ بالحسن، إنَّ الحبيث لا يمحو الحبيث»(١).

#### ثانيا: الأخلاق أثناء الحرب:

وأما الأخلاق أثناء الحرب، فقد أوسعنا القول فيها فيما مضى. وحسبنا هنا: أن نؤكّ أن الإسلام لا يسمح بالأسلحة التي تأخذ البريء بالمسيء، والمسالم بالمحارب، وتحصد الناس حصداً، بما عُرف في عصرنا بـ(أسلحة الدمار الشامل)، من أسلحة كيماوية فتّاكة، وأسلحة جرثومية وبيولوجية مهلكة، وأسلحة نووية مُدمّ رة للحياة والأحياء، مهلكة للحرث والنسل، فهذا من الفساد في الأرض، مدمّ رة للحياة والأحياء، مهلكة للحرث والنسل، فهذا من الفساد في الأرض، الذي يكرهه الله تعالى، وينهى عنه، كما قال القرآن في شأن بعض الناس: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالنّسُلُ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفُسَادَ ﴾ [البقرة: ٥٠٢]، وكما قال في شأن اليهود الذين ازدادوا طغيانًا وكفرًا: ﴿ كُلّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المقرب أَطْفَأَهَا اللّهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا واللّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢].

#### ثالثًا: أخلاق ما بعد الحرب:

وأما أخلاق ما بعد الحرب، وخصوصًا بعد الانتصار، فالإسلام يرعى هذا الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأسرى، ويحثُّ على العطف عليهم، وإشعارهم بإنسانيتهم، وعدم إذلالهم وإهانتهم، أو تخويفهم وتعذيبهم.

قال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ ل لوَجْه اللَّه لا نُريدُ منكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ﴾ [الانسان: ٨، ٩].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٣٦٧٢)، وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد، وقال الذهبي في الميزان: رفع حديثين هما من قبول عبد الله، أي ابن مسعود، أحدهما هذا الحديث، وضعف شاكر إسناده، لضعف الصباح، الذي اتهم برفع الموقوفات، ولذا أقول: الأولى اعتبار الحديث موقوفًا، وإن كان له حكم الرفع، والبزار في المسند (٣٩٢٥)، والبيه في في الشعب باب قبض البد على الأموال (٣٥٢٤) وأبو نعيم في الحلية (٦٦٢٤)، عن ابن مسعود، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثقات (٢١٣٨١).

وقال تعالى في شأن أسرى بدر: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

وهكذا أمر الله رسوله أن يخاطب الأسرى الموثقين في أيديهم خطابًا يُبشرِّهم بغد أفضل، ومستقبل أطيب، إذا أخلصوا نيَّهم، وتَخَلَّوا عن ظلمهم وكفرهم، وسيُسعوِّضهم الله خيرًا مما أُخذ منهم من فداء. ولا غرو أن يأمر الرسول ﷺ أصحابه أن يستوصوا بأسرى بدر خيرًا.

ولا يجوز للمسلمين إذا نصرهم الله على عدوِّهم، ومكَّن لهم في الأرض: أن ينهجوا نهج الكفار الذين نصرهم الله عليهم، ويمضوا على نفس سيرتهم في إفساد البلاد، وإذلال العباد، وتسخير الشعوب، فهذا مما يسخط الله تعالى عليهم.

روى الإمام أحمد، عن حذيفة، أن النبي ﷺ قال: «إنَّ قومًا كانوا أهل ضعف ومَسْكَنة، قاتلهم أهل تجبُّر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم، فعمدوا إلى عدوًهم، فاستعملوهم وسلَّطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة»(١).

قال ابن كثير: (ومعناه: أنَّ هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم، فاستعملوهم (استخدموهم واستعبدوهم) فيما لا يليق بهم: أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. قال: والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة جدا)(٢). ومعنى «سلَّطوهم»: أي سلَّطوهم على مَنْ يريدون الانتقام منه، كأنما اتَّخذوهم أدوات في تنفيذ أغراضهم، وإن لم تكن مشروعة ولا مقبولة عند الله.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٢٣٤٦٢)، وقال مُخرِّجوه: إسناده ضعيف، وابن أبي شبية في الفتن (٣٨٣٥٩)، وقال عواَّمة: إسناد المصنف حسن من أجل الأجلح، ومن أجل قيس بن أبي مسلم، عن حذيفة، وقال ابن كثير في التفسير: حديث حسن الإسناد (٢٢٦/١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه الأجلح الكندي وهو ثقة، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات (٤١٨/٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۱/۲۲٦، ۲۲۷).

وهكذا فتح المسلمون بلاد الفرس والروم: في العراق وفارس والشام ومصر، وشمال إفريقية، فكان فتحهم فتح عدل ورحمة وعمارة وإحسان، ولم يكن فتح تخريب وتدمير، أو فتح قهر واستغلال، وبطش وجبروت، بل قال جوستاف لوبون وغيره: ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم من العرب. يعني: المسلمين (١).

وهكذا رأى الناس الفاتحين المسلمين، وقد خضعت لهم الشعوب، وفتحت لهم أبواب المدن، فلم يُعرف أن أحدًا منهم اعتدى على معبد، أو استقوى على ضعيف، أو طمع في مال تاجر أو ثري، أو غرَّه جمال امرأة فانتهك حُرمتها، أو تطلَّع إلى ما لا يحلُّ له من البلاد المفتوحة، بل كان ما يغنمه من الجواهر والحُلي والكنوز الثمينة من قصور الملوك والأمراء، يُؤدِّيه إلى قائده بأمانة بالغة، حتى قال عمر حين أرسل إليه بعض ما غنم من قصور كسرى: إنَّ قومًا أدَّوا هذا لأُمناء (٢)!!

# وتتمثَّل أخلاقيَّات القتال أو الحرب في الإسلام في المبادئ التالية:

#### ١- تحريم العدوان:

أول هذه المبادئ: تحريم العدوان على الغير، فقد نهى الله تعالى عنه بصريح القرآن حين قال: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

# وقد فُسّر الاعتداء المنهي عنه هنا بأمرين:

الأول: إما بقتال غير المسلمين اللين لا يقاتلون المسلمين، ولا يعادونهم، أو يظاهرون عليهم عدواً.

والثاني: وإما بقتل النساء والأطفال والشيوخ الضعفاء والزَّمنَى والعميان وأمثالهم مَّن ليسوا من أهل الحرب والقتال، وليس لهم فيها مشاركة ببدن ولا رأي. وهو مرويٌّ عن ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومقاتل بن حيان، وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (حضارة العرب) لجوستاف لوبون صـ٥٠٥. طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة، الطبعة الثالثة ١٩٥٦م، ونص عبارة جوستاف لوبون: (فالحق أن الأمم لـم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينًا سمحًا مثل دينهم).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٦٧). (٣) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٦).

وقد قال بعض المفسِّرين: إن هذا منسوخ بآية السيف.

وقال ابن تيمية: إن الاعتداء هو الظلم، والله تعالى لا يبيح الظلم قط(١).

وقد قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: «يا عبادي، إني حرَّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرَّما، فلا تظالموا»(٢).

ثم إنَّ هذا النهي مُعلَّل بعلَّة لا تقبل النسخ، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وهذا خبر عن الله تعالى، ومن المقرَّر أن الأخبار لا تنسخ، لأن هذا يدخل في باب الكذب، والله تعالى لا يكذب: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧].

كُلُّ مَا أَجَازَهُ الْإِسلامِ هِنَا: الردِ على العدوان بمثله، كما قال تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وإنما سُمِّي الردُّ على الاعتداء اعتداءً، من باب (المشاكلَة) - كما يقول علماء البلاغة - لأنَّ الردَّ على الاعتداء بمثله، ليس اعتداء في الحقيقة، وإنما هو من باب العدل. ومثله قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّعَةً سَيِّعَةً مِّشْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]. فسَمَّى جزاء السيئة سيئة، وهي ليست كذلك في واقع الأمر.

<sup>(</sup>١) في رسالته: قاعدة في قتال الكفار صـ١١٣، ١١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أبي ذر، وقد سبق تخريجه صـ ٢٧٩.

والإسلام هنا ينظر إلى الإنسان والحياة نظرة واقعية، ولا يقتصر على النظرة المثالية في عَلاقات الأفراد بعضهم ببعض، وهو ما روي عن المسيح أنه قال: (مَن ضربك على خدِّك الأيمن فأدر له خدَّك الأيسر)، فهذا قد يصلح للعكلاقات الفردية المثالية، ولا يصلح في عكلاقات الدول بعضها ببعض.

على أن بعض الأفراد قد لا يصلح لهم هذه المعاملة المشالية، فبعض الأشرار إذا أدرت له خدَّك الأيسر صفعك عليه، وجرَّاه الحِلْم والعفو على التمادي في الشرِّ والأذى.

لهذا كسانت نظرة الإسلام هي الأوفق والأصلح: أنه شَرَع القصاص والعدل، وحثَّ على الإحسان والفضل. فقال وحثَّ على الإحسان والفضل. فقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنْ ٤ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُولُ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦].

وبهذا وضع العدل في محله، والعفو والفضل في محله، بحسب مقتضى الحكمة، وقد قال أبو الطيب:

وَوَضْع النَّدى في مَوْضع السيف بالعُلا مُضِرٌّ، كوضْع السيف في مَوْضع النَّدى!

### ٢- لا يُقتل إلا من يقاتل:

ومن أخلاقيات الحرب في الإسلام: تحريم قستل من لا يقاتل ولا يحمل السلاح، وهم الذين يسمُّونهم في عصرنا (المدنيين) من الأطفال والنساء والشيوخ الهرمين، والرهبان الذين يتعبَّدون في صوامعهم، والعميان والزَّمنَى (المعُوقين من أصحاب العاهات الدائمة والعائقة) والفلاحين والتجار وأمثالهم.

روى البخاري في (كتاب الجهاد)، في (باب قستل الصبيان في الحرب): حديث ابن عسم: أن امرأة وُجدت في بعسض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البسخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسيسر، كما رواه أحمد في المسند (٥٦٥٨)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٨)، والترمذي في السير (١٥٦٩)، عن ابن عمر.

وروى البخاريُّ في الباب التالي: (باب قتل النساء في الحرب)، حديث ابن عمر نفسه من طريق آخر، قال: وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله على الله عن قتل النساء والصبيان(١). وقد روى مسلم الحديث بروايتيه.

ففي الرواية الأولى: أنكر قـتل النساء والصبيان، وفي الرواية الـثانية: نهى عن قتل النساء والصبيان. فهو إنكار معه نهيّ، أو نهيّ معه إنكار.

ولقد روى البخاري ومسلم، من طريق ابن عباس، عن الصَّعَب بن جَثَّامَة قال: مرَّ بي النبي ﷺ بالأبواء - أو بودَّان - فسُئل عن أهل الدار يبسيتون من المشركين، فيُصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: «هم منهم» (٢).

وفي رواية لمسلم، أنَّ النبيَّ ﷺ قيل له: لو أنَّ خيلاً أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: «هم من آبائهم».

# نسخ حديث الصعب بن جثامة في قتل نساء وذريَّة المشركين،

وزاد الإسماعيلي في رواية هذا الحديث عن سفيان بن عيينة قال: وكان الزهري إذا حدَّث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمِّه، أن رسول الله عَلَيْهِ لما بعث إلى ابن أبي الحُقَيق: نهى عن قتل النساء والصبيان (٣) انتهى.

قال الحافظ: (وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر، عن الزهري. وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصَّعب. وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترَّس أهل الحرب بالنساء والصبيان،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)، كلاهما في الجهاد والسير، كما رواه أحمد في المسند (١٦٤٢٢)، وأبو داود (٢٦٧٢)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، كالاهما في الجهاد والسير، عن الصعب ابن جثامة، وزاد أحمد: ثم يقول الزهري: ثم نهى عن ذلك بعد.

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في المسند (١١٧٩)، والطحاوي في السير (٣/ ٢٢١)، والبيسهقي في الكبرى كتــاب السير (٩/ ٢٢).

وتحصَّنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان: لـم يجُـز رميهـم ولا تحريقهم)(١).

وقد أشار الحافظ إلى أنَّ رواية أبي داود للحديث (الذي يقول عن النساء والذراري: «هم منهم») تُبيِّن أنه منسوخ بوضوح، فقد ذكر عن سفيان (قال الزهري: ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان)(٢).

وأكَّد ذلك بنهيـ عَلَيْ خالد بن الوليد عن قتل الذراري والعُسَفاء (أي الأجراء والتابعين).

فقد روى أبو داود وابن ماجه، عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً فقال: «انظر: علام اجتمع هؤلاء؟». فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلاً، فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا»(٣).

# سنة الخلفاء الراشدين في تحريم قتل النساء والصبيان:

يؤكِّد هذا: ما رواه مالك في (الموطأ)، عن أبي بكر الصِّديّق: أنه أوصى يزيد ابن أبي سفيان – أحد قواده إلى الشام – فكان مما قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنهم حبسوا أنهم حبسوا أنهم حبسوا أنفسهم لله (يعني: الرهبان) فدَعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وإني مُوصيك بعشر: لا تقتلنَّ امرأةً ولا صبيًّا ولا كبيرًا هرمًا... (1) إلخ.

فهذا يدلُّ على أن سُنَّة الخلفاء الراشدين: تحريم قتل النساء والصبيان والشيوخ الهرمين. وكذلك راعى ذلك خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز، كما روى عنه ذلك مالك في موطئه (٥)، مما يدلُّ على استمرار ذلك النهج طيلة القرن الأول.

<sup>(</sup>۱) الفتح (۷/ ۷۹ه، ۵۸۰).

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية أبي داود، وفي رواية أحمد بمعناه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن رباح بن ربيع، ورباح: روي بالباء والياء، وقد سبق تخريجه صـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك عن أبي بكر، وقد سبق تخريجه صـ ٦١٦.

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الجهاد (٩٦٦)، عن عمر بن عبد العزيز. . .

### الجمع بين الحديثين،

على أنَّ الذين لم يقولوا بنسخ حديث الصَّعب بن جَثَّامَة في أنَّ الذراري من آبائهم، وجمعوا بين الحديثين: الحديث الذي يجيز والحديث الذي ينهى، قالوا: قوله: «هم منهم»، أي: في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد - كما قال الإمام الخطابي - بيان جواز (قتلهم في البيات وفي الحرب، إذا لم يتميَّزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصَّل إلى المكبار إلا بالإتيان عليهم. وأنَّ النهى عن قتلهم ينصرف إلى حال التمييز والتفرُّق)(١).

والخلاصة: أن جمهور فقهاء المسلمين يُحرِّمون قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار، ومثلهم الزَّمْنَى والعميان والرهبان، ومَن في حكمهم من كلِّ مَن لا يباشر القتال. ومَن أجاز منهم قـتل النساء والصبيان ومن في حكمهم، فإنما يجيزه تبعًا لا قصدًا، بحكم ضرورات الحرب، كما يدليُّ عليه مجموع الأحاديث.

قال العلاَّمة ابن قدامة في (المغني): (ولا تقتل امرأة، ولا شيخ فان. وبذلك قال مالك، وأصحاب الرأي (أي: أبو حنيفة وأصحابه). وروي ذلك عن أبي بكر الصِّدِيّق، ومجاهد. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٠] يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير (٢).

### مناقشة مذهب الشافعي في جواز قتل شيوخ المشركين:

وقال الشافعي في أحد قوليه، وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ؛ لقول النبي عَلَيْهِ: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم» (جمع شارخ، وهو: الشاب). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (٣). ولأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]. وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ.

قال ابن المنذر: لا أعرف حُجَّة في ترك قتل الشيوخ يُستثنى بها من عموم قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾. واحتجَّ ابن قدامة على الشافعي بأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تقتلوا شيخا فانيًا، ولا طفلاً، ولا امرأة». رواه أبو داود في سننه (٤).

انظر: معالم السنن (٣/ ١٤، ١٥)، وفتح الباري (٧/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير الطبري، في تفسير الآية (١٩٠) من سورة البقرة (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن سمرة، وقد سبق تخريجه صـ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦١٤)، وابن أبي شييسة (٣٣٧٩٠)، وقال عسوامة: رواه أبو داود وإسناده حسسن، والبيهةي في الكبرى (٩/ ٩٠)، كلاهما في السير، عن أنس، وضعف الألباني في ضعيف أبي داود (٥٦١).

وروي عن أبي بكر الصِّـدِّيق رضي الله عنه: أنه أوصى يـزيد حين وجَّهـه إلى الشام، فقال: لا تقتل صبيًّا، ولا امرأة، ولا هرِمًا(١).

وعن عمر: أنه أوصى سَلَمَة بـن قيـس فقـال: لا تقتلوا امرأةً، ولا صبيًّا، ولا شيخًا هِمَّا. (الهِمُّ: الكبير الفاني) رواهما سعيد<sup>(٢)</sup>.

ولأنه ليس من أهل القــتال، فلا يُقــتَل، كالمرأة. وقد أومــأ النبيُّ عَلَيْتُهُ إلى هذه العلَّة في المرأة، فقال: «ما بالها قُتلَت، وهي لا تقاتل؟».

والآية: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ مخصوصة بما روينا، ولأنه قد خرج من عمومها المرأة، والشيخ الهمُّ في معناها، فنقيسه عليها.

وأما حديثهم، فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، أو معونة عليه، برأي أو تدبير، جَمْعًا بين الأحاديث، ولأنَّ أحاديثنا خاصَّة في الهرم، وحديثهم عام في الشيوخ كلهم، والخاصُّ يقدَّم على العام، وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها.

قال ابن قدامة: ولا يقتل زَمنٌ ولا أعـمى ولا راهب، والحلاف فيهم كالخلاف في الشيخ، وحُجَّتهم ههنا حُجَّتهم فيه.

ولنا في الزَّمن والأعمى: أنهما ليسا من أهل القتال، فأشبها المرأة.

وفي الراهب: ما رُوي في حديث أبي بكر الصّدِّيق رضي الله عنه، أنه قال: وستـمرُّون على أقـوام في الصوامع، فـدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم. ولأنهم لا يقاتلون، تديُّنًا، فأشبهوا مَن لا يقدر على القتال)(٣) انتهى.

# جواز قتل الشيوخ والنساء والرهبان والرَّمْني إذا قاتلوا أو أعانوا برأيهم:

قال ابن قدامة: (ومَنْ قاتل مَّن ذكرناهم جميعهم، جاز قتله؛ لأنَّ النبي ﷺ قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحًى على محمود بن مسلمة (٤٠). ومَن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي يعينُ به في الحرب، جاز قتله؛ لأنَّ دُريَد بن الصَّمَّة قُتل

<sup>(</sup>١) رواه مالك عن أبي بكر، وقد سبق تخريجه صـ ٦١٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور في حديث الشفطين (۲/ ۱۷۹)، عن عمر، وانظر: المغني (۱۷۷ / ۱۷۷، ۱۷۸) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة (١٧٧/١٣ ، ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) المعروف: أن الذي قتلته المرأة يوم بني قريظة هو: خلاد بن سويد. انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٢٤٢)، والسيرة الحلبية (٢/ ٦٦٨).

يوم حُنين، وهو شيخ لا قتال فيه، وكانوا خرجوا به معهم، يتيَّمنون به، ويستعينون برأيه، فلم ينكر النبي عَيَّةٍ قتله (۱). ولأنَّ الرأي من أعظم المعونة في الحرب، وقد جاء عن معاوية أنه قال لمَرُوان والأسود: أمددتما عليّاً بقيس ابن سعد (۲). وبرأيه ومكايدته، فوالله لو أنكما أمددتماه بشمانية آلاف مقاتل، ما كان بأغيظ لى من ذلك (۳).

وعلَّق ابن قدامة على قول الخِزَقي في مختصره: (ومَن قاتل من هؤلاء - أي الصبيان أو النساء أو المشايخ أو الرهبان - في المعركة، قُتلوا). فقال في شرحه:

(لا نعلم فيه خلافًا. وبه ذا قال الأوزاعيُّ، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقد جاء عن ابن عباس، قال: مرَّ النبي عَلَيْ بامرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: «مَن قتل هذه؟». قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: «ولم؟». قال: نازعتني قائم سيفي. قال: فسكت (٤). ولأنَّ النبيَّ عَلَيْ وقف على امرأة مقتولة، فقال: «ما بالها قُتلَت، وهي لا تقاتل». وهذا يدلُّ على أنه إنما نهى عن قتل المرأة أذا لم تُقاتل، ولأنَّ هؤلاء إنما لم يُقتلوا لأنهم في العادة لا يُقاتلون) (٥) انتهى.

<sup>(</sup>۱) عن أبي موسى قال: لما فرغ النبي ﷺ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه . . . مـتفق عليه: رواه البخاري في المغاري (٤٣٢٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وكان من النبي على بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، وكان من دهاة العرب، وكان على مقدمة علي يوم صفين، ثم هرب من معاوية سنة ثمان وخمسين، وسكن تفليس، ومات بها في ولاية عبد الملك بن مروان. تهذيب التهذيب (٨/ ٣٩٦،٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المغاري (٥/ ٤٥٢) برقم (٩٧٧٠)، وابن عـساكر في تاريخ دمشق (٤٩/٤٩). والطبري في التــاريخ (٤/ ٥٥٥)، وانظر: المغني (١٧٩/١٣)، وخبر قــيس بن سعد في سيــر أعلام النبلاء (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٢٣١٦)، وقال مُسخرِّجوه: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وابن أبي شيبة في المغاوي (٣٨٠٥٢)، والسطبراني في الكبير (٣٨٨/١١)، عن ابن عباس، وقال الهيشمي في مسجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني، وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو مدلس (٥٦٩/٥).

<sup>(</sup>٥) المغنى (١٣/ ١٧٩، ١٨٠).

وقول ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا: غير مُسلَّم، فقد ذكر الحافظ في (الفتح): أنَّ ابن حبيب من المالكيَّة قال: لا يجوز القصد إلى قتل المرأة إذا قاتلت، إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذا الصبيُّ المراهق. وأيَّد الحافظ قول الجمهور بما أيَّده به ابن قدامة من حديث: «ما كانت هذه لتقاتل». فإنَّ مفهومه: أنها لو قاتلت لقتلت. قال: واتَّفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والصبيان(١).

### ترجيح قول الجمهور في قتل المرأة المقاتِلة،

وقول الجمهور هو الأقرب إلى المنطق، وهو الذي يعالج الواقع في عمرنا، فنحن نرى اليوم الكيان الصهيوني الذي اغتصب أرضنا، وشرَّد أهلنا في فلسطين: يقوم جيشه على الرجال والنساء جميعًا من مُجنَّدين ومُجنَّدات، فهذا النوع من النساء المقاتلات، لا يُعامَل إلا كما يُعامَل كلُّ جندي مسلَّح.

#### حكم قتل المرضى والفلاحين:

قال ابن قدامة: (فأما المريض، فيُقتل إذا كان عمَّن لو كان صحيحًا قاتل، إلا أن يكون مأيوسًا من بُرثه، فيكون بمنزلة الزَّمِن، لا يُقتل؛ لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها.

قال: فأما الفلاح الذي لا يُقاتل، فينبغي ألا يُقتل؛ لما روي عن عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: اتَّقوا الله في الفلاحين، الذين لا ينصبون لكم الحرب<sup>(۲)</sup>. وقال الأوزاعيُّ: لا يقتل الحَرَّاث، إذا علم أنه ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يُقتل، إلا أن يؤدِّي الجزية؛ لدخوله في عموم المشركين. ولنا: قول عمر، وأنَّ أصحاب رسول الله عَلَيْ لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد، ولأنهم لا يقاتلون، فأشبهوا الشيوخ والرهبان)<sup>(۳)</sup> انتهى.

#### التقليل من سفك الدماء،

وهدف هذه التعاليم والأحكام الشرعيَّة كلها، هو التقليل من سفك الدماء، وأنَّ الأصل فيها هو الحرمة، فما خلق الله الناس ليقتلوا، بل خلقهم ليعبدوه، ويعمروا

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ٨٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور باب ما جاء في قتل النساء (۲/ ۲۳۹)، وابن أبي شيبة (۳۳۷۹۲)، والبيهقي في
 الكبرى (۹/ ۹۱)، كلاهما في السير، عن عمر.

<sup>(</sup>٣) المغني (١٣/ ١٨٠).

أرضه، التي استخلفهم الله فيها، وإنما أجاز القتال والقتل بقدر ما توجبه الضرورة القاهرة، وهو قتل من يقاتل المسلمين. أما من لا يقاتل كالنساء، والشيوخ الكبار، والأطفال الصغار، والمعوقين، والفلاحين، والتجار، والرهبان، ونحوهم، فلا يجوز التعرفض لهم.

وهذا ما جرت عليه الحروب الإسلامية منذ عهد النبوَّة والخلافة الراشدة فما بعدها. فرغم أنَّ النبيَّ عَلَيْ وأصحابه معه اضْطرهم أعداؤهم أن يخوضُوا الحرب كارهين، كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرْهٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وكما أوصاهم نبيَّهم بقوله: «لا تتمنَّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية..»(١). فلقي الرسول وصحبه خصومهم في سبع وعشرين غزوة، شهدها النبي عَلَيْقُ بنفسه، أشهرها تسع معروفة.

وبعث أصحابه في بعض وخمسين سرية، ولكن الحصيلة النهائية من هذه الغزوات والسرايا في عشر سنوات من الصرّاع المسلّح، كانت عددًا محدودًا (٢٠٣ من المسلمين)، إذا قيس بضحايا الحروب التي خاضها العرب بعضهم مع بعض.

وقد أحصى المفكر والباحث الإسلامي الشهير الدكتور محمد عمارة أعداد القتلى من الجانبين في جميع الغزوات والسرايا في عهد النبوة. وقارنها بضحايا الحروب كما ذكرها (العهد القديم) التوراة وملحقاتها، فكان البون شاسعًا، والفرق هائلاً وواسعًا. وأورد قائمة أعداد ضحايا معارك الإسلام التي حدث فيها قتال في الغزوات والسرايا (البعوث).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه صـ ٤٢٤.

# أعداد ضحايا معارك الإسلام التي حدث فيها قتال غزوات وسرايا [بعوث]

| ملاحظات                      | عددشهداء<br>السلمين | عندقتلی<br>الشرکین | تاريخها    | الفزوة               | رقم |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|-----|
|                              | 14                  | ٧٠                 | ۲هـ        | غزوةبدر              | ١   |
|                              | ٧                   | -                  | ۲هـ        | غزوةالسويق           | ۲   |
|                              | -                   | ١                  | ۳۵         | بعثكعب بن الأشرف     | ٣   |
|                              | ٧٠                  | YY                 | ۳ 🗻        | غزوة أحد             | ٤   |
|                              | -                   | ١                  | ۲هـ        | غزوة حمراء الأسد     | ٥   |
|                              | ٧                   | -                  | ۳ هـ.      | بعثالرجيع            | ٦   |
|                              | 77                  | -                  | ۳۵.        | بعثبترمعونة          | ٧   |
|                              | ٩.                  | ٣                  | ەھ         | غزوةالخندق           | ٨   |
|                              | -                   | -                  | ەھ         | غزوة بني قريظة       | ٩   |
| الـ ٦٠٠ الذين قستلوا من بني  |                     |                    |            |                      |     |
| قريظة لم يقتلوا في الحرب     |                     |                    |            |                      |     |
| وإثما قتلوا قضاء بالتحكيم -  |                     |                    |            |                      |     |
| الذي ارتضوه - جـــزاء على    |                     |                    |            |                      |     |
| خيانتهم فلا يحسبون في        |                     |                    |            |                      |     |
| ق تلى الع ارك.               |                     |                    |            |                      |     |
|                              | -                   | ١                  | ەھـ        | بعث عبد الله بن عتيك | 1.  |
|                              | ٧                   | ١,                 | ٦٨         | غزوة ذي قرد          | 11  |
|                              | ١                   | -                  | ٦ اهـ      | غزوة بني المصطلق     | 14  |
|                              | ٧.                  | ٧                  | ٧ھـ        | غزوة خيبر            | 14  |
|                              | ١                   | -                  | ٧هـ        | غزوة وادي القرى      | ١٤  |
|                              | 11                  | -                  | ٨هـ        | غزوة مؤتة            | 10  |
|                              | ٣                   | ۱۷                 | ٨٨         | فتح مكة              | 17  |
|                              | ŧ                   | Aŧ                 | <b>△</b> ∧ | غزوة حنين            | 17  |
|                              | 14                  | -                  | ۸ 🕳        | غزوة الطائف          | ١٨  |
| الجموع الكلى من الجانبين ٣٨٦ | 124                 | 7.7                |            | الجموع               |     |

ضحايا حروب العهد القديم

| المسر                   | عدد ضحايا غير اليهود          | مسلسل |
|-------------------------|-------------------------------|-------|
| یشوع۸/۸۷                | ۱۲٬۰۰۰ ضحایا عای              | ١     |
| قضاة ۱/۱                | ١٠,٠٠٠ من الكنعانين والفرزيين | ۲     |
| <del>قَصْا</del> 5 ۲۹/۲ | ۱۰,۰۰۰ من موآپ                | ٣     |
| قضاة٨/٠/                | ۱۲۰٫۰۰۰ من مدیان              | ŧ     |
| قضاة ٩/٩                | ۱۰۰۰ من شکیم                  | ٥     |
| قضاة ۱۹/۱٤              | ٣٠ من أشقلون                  | ٦     |
| قشاة ۱۷/۱۵              | ١٠٠٠ من الفلسطينيين           | ٧     |
| قشاة ۲۷/۱۹              | ٣٠٠ من الفلسطينيين            | ٨     |
| صموئيل اول ۱٤/١٤        | ٢٠ من الفلسطينيين             | ٩     |
| صموئيل أول ۱۸/۲۷        | ٢٠٠ من الفلسطينيين            | ١.    |
| صموئيل\$ <i>اڼ</i> ٨/٥  | ۲۲,۰۰۰ من آرام                | 11    |
| صموئيل ٿاڻ ١٢/٨         | ۱۸٬۰۰۰ من آرام                | 14    |
| مموثيل ثان ۱۸/۱۰        | ۴۰٫۰۰۰ من آرام                | 14    |
| ملوك أول ٢٩/٢٠          | ۰۰۰ ر ۱۰۰ من آرام             | ١٤    |
| ملوك ثان ٧/١٤           | ١٠,٠٠٠ من أدوم                | 10    |
| ملوكتان ۲۵/۱۹           | ۱۸۵٫۰۰۰ من آشور               | ١٦    |
| أخبارا الأيام الأول     | ١,٠٠٠,٠٠٠ من الكوشيين         | ۱۷    |
| 14.4/18                 |                               |       |
| استيره/ه                | ۵۰۰ من الضرس                  | 14    |
| استیر ۱۹/۹              | ۲۵٬۰۰۰ من الفرس               | 14    |
| استير ۱۵/۹              | ٣٠٠ من الضرس                  | ۲٠    |

مجموع الضحايا من غير اليهود ١,٦٣٥,٦٥٠

| الصدر                   | عدد ضحايا اليهود في حروبهم<br>الداخليـــــانب | مسلسل |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| قضاة ۲/۱۲               | ٤٢,٠٠٠ من أفرايم                              | *1    |
| ۲۱/۲۰ آل <del>ضًا</del> | ۲۲٫۰۰۰ من إسرائيل                             | 77    |
| قضاة ٢٥/٢٠              | ۱۸٬۰۰۰ من إسرائيل                             | 44    |

| قضاة ۲۲/۲۰         | ۲۵٫۰۰۰ من بنیامین | 45  |
|--------------------|-------------------|-----|
| قضاة ۲۹/۲۰         | ۳۰ من إسرائيل     | 40  |
| قضاة ٢٠/٢٠         | ۱۸٬۰۰۰ من بنیامین | 77  |
| قَصْاةَ ٥ ٢/٥٤     | ۲٫۰۰۰ من بنیامین  | YY  |
| صموئيل أول ٢/٤     | ٤,٠٠٠ من إسرائيل  | YA. |
| صموئيل أول ١٠/٤    | ۲۰٬۰۰۰ من إسرائيل | 79  |
| صموئيل أول ١٩/٦    | ۵۰٫۰۷۰ من بیتشمن  | ٣٠  |
| صموثیل آول ۱۹/۲۲   | ٨٥ من الكهنة      | ۳۱  |
| صموئيل أول ٢٠/٢    | ۲۰ من عبید داود   | 44  |
| صموئيل أول ٢٠/٢    | ٣١٠ من رجال أبنير | 44  |
| صموئيل\$ان ٧/١٨    | ۲۰,۰۰۰ من إسرائيل | **  |
| صموئيل ٿان ِ ١٣/١٠ | ٤٢ من إخوة أخزيا  | 40  |
| مىموئىلىئان ٢٥/١٥  | ٥٠ من الجلعاديين  | Y"L |
| أخبارالأيام الثاني | ۱۲۰٫۰۰۰ من يهوذا  | **  |
| 3/14               |                   |     |
| الشاة ٩/٥          | ٧٠من إخوة أبيمالك | 44  |
|                    | I                 |     |

مجموع الضحايا من اليهود ٣٥٢, ٨٢٧..

والمجموع الكلي للضحايا -المحصاة- من الجانبين ٧٧٧ , ٩٨٨ , ١ قتيلاً(١)!

# ٣- تحريم المثلة:

عرف الناس من قديم في الحروب تجاوزات شتّى، منها: المُثلة، ويراد بالمثلة: الانتقام من العدو، بعد موته، بتشويه جُثّته، وقطع بعض أجزاء من جسده، مثل الأذن والأنف والذكر وغيسر ذلك، وقد يخرج بعض أعضائه الداخلية مثل القلب أو الكبد. كلُّ هذا ليشفي غيظه من خصمه، مع أنه قد مات واستراح منه، ولكن الإنسان - لظلمه وجهله - لم يكفه موته، حتى ينكّل به.

<sup>(</sup>١) الغرب والإسلام أين الخطأ وأين الصــواب، د. محمد عمارة الطبعــة الأولى ١٤٣٤ هـ ٢٠٠٤م، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.

وقد رأينا المشركين في غزوة أُحد، وقد قـتلوا سبعين من المسلمين، قـد مثّلوا بعدد منهم، وقـد قال أبو سفـيان بعد المعـركة يُسمِـع المسلمين: سترون مُـثلة قد وقعت، أما أنها لم تكن بأمري، ولم تَسُؤني (١).

## الأحاديث التي تنهى عن المثلة:

أما الإسلام، فقد نهى عن المُثْلَة وحرَّمها، كما ثبت ذلك بأحاديث شتَّى. في حديث بُريدة في صحيح مسلم: أن النبيَّ ﷺ كان يقول لقوَّاده:

ق في حديث بريده في صحيح مسلم. أن النبي وهي كان يعلون تفواده. «...اغزوا ولا تغذُروا ولا تمثّلوا ... »(٢).

وروى مالك معنى ذلك عن عمر بن عبد العزيز الذي كتب إلى عامل من عماله (ولاته): أنه بلغنا أن رسول الله ﷺ كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله . . . ولا تغلُّوا ولا تُمثِّلوا» (٣).

وروى أبو داود في كتاب الجهاد (باب النهي عن الـمُثْلَة)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أعفُّ الناس قـتُلةً: أهلُ الإيمان» (٤). ومعنى هذا: أنهم يعفِّون عن الانتقام من الموتى، والتمثيل بأعضائهم وجُثثهم، فهذا يتنافى مع عفةً أهل الإيمان، وأخلاقهم المُثْلى.

وروى أبو داود بسنده، عن الهَـيَّاج بن عـمران: أنَّ عـمران أبَقَ له غـلامٌ (أي هرب منه)، فـجعل للَّه عليه: لئن قدر عليه ليـقطعنَّ يده! فأرسلـني لأسأل له، فأتيت سَمَرة بن جُندُب فسألته، فـقال: كان النبيُّ ﷺ يحثُّنا على الصدقة، وينهانا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عُن البراء بن عازب، وقد سبق تخريجه صـ ٦٨٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱)، وأحمد في المسند (۲۲۹۷۸)، وأبو داود في الجهاد (۲۲۱۲)،
 والترمذي في الديات (۱٤٠٨)، وابن ماجه في الجهاد (۲۸۵۸)، عن بُريدة بن الحصيب.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك عن عمر بن عبد العزيز، وقد سبق تخريجه صـ ٧٥٢.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٣٧٢٨)، وقال مُخرِّجوه: حسن، وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٨٥٠)، وقال عوامة: إسناده صحيح، كلاهما في الديات، وابن حبان في الرهن (٩٩٤)، مرفوعًا، ورواه عبد الرزاق في العقول (١٨٢٢) برقم (١٨٢٣٢)، والطبراني في الكبيس (٩/ ٥٥٠) موقوقًا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٦/ ٤٥٦)، عن ابن مسعود، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: ضعيف مرفوعًا، وقد يصح موقوقًا (١٢٣٢).

# نهي الخلفاء الراشدين عن نقل رؤوس المحاربين،

ومن ثَمَّ التزم المسلمون في جميع حروبهم: أن يراعُسُوا حُرمة الموتى، ولا يَتَعرَّضوا لجثثهم بأيِّ تشويه، ولهذا منع الخلفاء الراشدون نقل رؤوس المحاربين من قادة أعدائهم إلى مدنهم ومقارِّ إقامتهم، ليتشفَّوا بالنظر إليها.

وعن عـقبـة بن عامـر: أنه قـدم على أبي بكر الصـديق رضي الله عنه برأس البطريق، فأنكر ذلك، فـقال: يا خليفة رسول الله، إنهم يفـعلون ذلك بنا! قال: فاستنان بفارس والروم؟! لا يحمل إليَّ رأس! فإنه يكفى الكتاب والخبر(٢).

فانظر إلى هذا الموقف السرائع من الخليفة الأول: إنكار حَمْل الرأس إليه، وقوله: آستنان بفارس والروم؟ ينكر عليهم أن يتَّخذوا من تقاليد فارس والروم أسوة لهم، فقد جعلهم الله رؤوسًا لا ذيولاً، فهم يُتَّبعون لا يَتَّبعون. ثم أصدر هذا الأمر الحاسم: لا يُحمل إلىَّ رأس!

وأتي أبو بكر برأس، فقال: بغيتم (٣)! أي: إنَّ هذا من فعل أهل البغي والظلم لا من فعل أهل الإيمان.

قال الإمام الزهري: لم يُؤْتَ إلى النبي ﷺ برأس، وأُتي أبو بكر برأس فقال: لا يُؤتى بالجيف إلى مدينة رسول الله ﷺ. وأول من أُتي برأس: ابن الزبير(٤).

وعلى هذا استقرَّ الفقه الإسلامي، ورجَّحه المحقِّقون من علمائه. يقول ابن عابدين في حاشيته: (لو تمكَّن من كافر حال قيام الحرب: ليس له أن يمثِّل به)(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجمسهاد (٢٦٦٧)، وعسبد الرزاق في الأيمان والسنذور (٨/ ٤٣٦) برقم (١٥٨١٩)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٢٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور في ما جاء في حمل الرؤوس (۲/۲۵۷)، وابن أبي شيبة (۳٤٣٠٣)، والنسائي في الكبرى (۵/۲۰٪)، والبيهةي في الكبرى (۹/ ۱۳۲٪)، ثلاثتهم في السير.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في الجهاد (٥/ ٣٠٦) برقم (٩٧٠١)، وسعيد بن منصور في حمل الرؤوس (٢/ ٢٤٦)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في الجهاد (٣٠٦/٥) برقم (٩٧٠٢)، وسعيد بن منصور في حمل الرؤوس (٢/ ٢٤٥). والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين (١٣١/٤).

واستثنى بعض الفقهاء: مَن كان مثّل بالمسلمين، فيجوز أن يُمـثّل به قصاصًا، استـنادًا لما فعله النبي ﷺ بالعُـرنيين<sup>(۱)</sup>. ولكن هذا لم يكن في الحـرب، إنما هو حكم القضاء عليهم، بما قتلوا وسرقوا وعاثوا في الأرض فسادًا<sup>(۱)</sup>.

فالراجح هو: النهيُ عن المُثْلة في الحرب بصفة عامة، حتى إنهم لو مثَّلوا بـنا لا نُمثِّل بهم، لأنَّ لدينا ما يمنعنا، وليس لديهم ما يمنعهم.

#### النهى عن التمثيل ببهائم الكفار:

بل رأينا في آثار الصحابة رضي الله عنهم من الروائع، أنهم لم يكتفوا بالنهي عن المثلة بالآدمي، فأضافوا إليها المثلة بالبهائم، كما قال الإمام الجصاص في شرح مختصر الطحاوي: (وقوله: «ولا تمثّلوا بآدمي ولا بهيمة»(٣): قد أفادنا النهي عن المثلة بالكفار وبهائمهم، إذا لم يقدروا على إخراجها؛ لأن النهي عن المثلة قد ورد عن النبي عليه الصلاة ولاسلام شائعًا مستفيضًا على الإطلاق في غير الأخبار.

وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: أنه قد كان يجوز أن يُتوهَّم أن أهل الحرب إذا كانت دماؤهم مباحة: أن المثلة بهم مباحة، فأبان النبيُّ ﷺ أن النهي عن المثلة عامٌّ فيهم، وفي غيرهم.

وأفادنا النهي عن المثلة بالبهيمة، أنَّا لم نقدر على إخراجها (أيْ: إلى بلادنا): لا يجوز لنا أن نعقرها، أو نتركها، أو نبسدئ فنحرقها، ولكن نذبحها، لثلا يكون مثلة، ثم نحرقها أي: إذا قضت الضرورات الحربية أن نحرمهم من لحمها.

وأورد العلامة ابن رشد في (بداية المجتهد): عن مالك التفريق بين قطع الشجر

<sup>(</sup>۱) حديث العرنيين منتفق عليه: رواه البخاري في الجسهاد والسير (۳۰ ۱۸)، ومسلم في القسامة والمحاربون (١٦٠١)، كما رواه أحمد فسي المسند (١٦٠٤)، وأبو داود في الحدود (٣٦٤)، والنسائي في تحريم الدم (٢٠٤٤)، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة الفقهية (١٥/١٥٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهـقي في السير (٩/ ٩٠) وقال: في هذا الإسناد إرسال وضعف، وهو بشواهده مع ما فيه من
 الآثار يقوى، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي الجصاص (٧/ ٤٥)، وانظر: السرخسي في المبسوط (١٠/ ٣٧)،
 وابن عابدين (٤/ ١٤٠).

لضرورة الحرب وقتل الحيوان، فلم يُجِز قتل الحيوان بحال؛ لأن قتل الحيوان مُثلة، وقد نُهي عن المثلة، ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قتل حيوانًا(١) اه.

#### ٤- تحريم الغدر والخيانة:

ومن أخلاقيًات الحرب والجمهاد في الإسلام: إيجاب الوفاء بالعهود لمن عاهدهم المسلمون، والالتزام بكلِّ ما التزموا به، وتحريم الغدر بكلِّ صُوره، واعتباره من خصال النفاق، وأخلاق الكافرين. وكذلك الخيانة في كلِّ أمانة مادية أو أدبية.

يقول الله تعالى في كتابه في مدح المؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعَهْدَهِمْ وَاللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ وَاعْدِونَ ﴾ [المؤمنون: ٨، المعارج: ٣٢]، ﴿ اللَّهِ يَنقُضُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ المُمِثَاقَ ﴾ [الرعد: ٢٠].

ويقول تعالى بصيغة الأمر: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤]، ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلا تَنقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ قُولَةً أَنكَاثًا تَتَّخذُونَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (١٦) وَلا تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: ٩١، ٩١]، ففي هذه الآية أَيْمَانكُمْ دَخَلاً بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: ٩١، ٩١]، ففي هذه الآية ينكر القرآن أن تُبنى المعاهدات على البغش والدَّخل، وليس على الإحلاص والاستقامة، وأن يكون الهدف منها علو أمة على أمة بغير الحقيّ، بحيث تكون أدبى وأزيد من الأمم الأخرى عددًا وعُدَّة، واقتصادًا وقوةً، وفي سبيل ذلك تنقض العهود، كما نرى أمريكا اليوم في كلّ معاهداتها واتفاقياتها، تريد أن تكون هي الأولَى والأزيد، وأن يكون لها نصيب الأسد في كلّ شيء!

كما نهى القرآن عن الخيانة بكلِّ ألوانها: الخيانة المادية، والخيانة المعنوية، الخيانة لله، والخيانة للناس، الخيانة في السلم، والخيانة في الحرب، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

<sup>(</sup>١) انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٨١).

ومما لا شكَّ فيــه أنَّ العهــود والمواثيق تُعتــبَر من الأمــانات التي يجب رعايتــها والمحافظة عليها.

وذمَّ القرآن الذين ينقضون عهودهم، أو يخونون أماناتهم، بأشدِّ العبارات، وأبلغ التهديدات، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا وَأَبِلغُ التهديدات، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا وَلَيْ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمَ مُ يَدُومَ الْقِيَامَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمَ مُ يَدومَ الْقِيَامَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمَ مُ يَدومَ الْقِيَامَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمَ عَذَابً أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

كما ذمَّ المشركين بقوله: ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ [التوبة: ١٠].

وجعل الرسول الكريم الغدر صفة أساسية من صفات المنافق، فقال: «أربع من . كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَـدَعَها: إذا حـدَّث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غـدر، وإذا خاصم فجر»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود: «لكلِّ غادر لواءٌ يوم القيامة، يُعرَف به، يقال: هذه غَدْرة فلان»(٢)، ومن حديث ابن عمر: «إذا جمع الله الأوَّلين والآخرين يوم القيامة: يُرفع لكلِّ غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان»(٣).

وفي حديث أبي سعيد: «لكلِّ غادر لواءٌ عند آسته» (٤). أي: خلف ظهره، لأن لواء العزَّة يرفع عند الرأس أو تلقاء الوجه، فناسب أن يكون عَلَم المذلَّة في هذا الموضع زيادة في فضيحته، فقوبل بنقيض قصده.

<sup>(</sup>۱) منتفق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان، كما رواه أحمد في المسند (٢٦٣٨)، وأبو داود في السنة (٤٦٨٨)، والترمذي (٢٦٣٢)، والنسائي (٢٠٢٠)، كلاهما في الإيمان، عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٦)، ومسلم في الجسهاد والسير (١٧٣٦)، كما رواه أحمد في المسئد (٣٩٥٩)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٧٢)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) متـفق عليه: رواه البخاري الأدب (٦١٧٧)، ومـسلم في الجهاد والسـير (١٧٣٥)، كما رواه أحـمد في المسند (٤٦٤٨)، وأبو داود في الجهاد (٢٧٥٦)، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣٨)، عن أبي سعيد.

#### احترام العهود والاتفاقات في السلم والحرب:

وأوجب الإسلام على المؤمنين أن يحترموا عهودهم واتفاقاتهم مع الآخرين في السلم وفي الحرب على السَّواء، وكان من وصاياه ﷺ لقادة الجيوش وأمراء السرايا: «لا تغُلُّوا ولا تغدروا ولا تُمثَّلوا»(١). وهو في الصحيح كما تقدَّم.

واستئنى القرآن من المشركين الذين برئ منهم الله ورسوله، مَن كان له عهد مؤقّت بمدّة، فيوفّى له عهده إلى مُدّته، كما قال تعالى: ﴿ إِلا الّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُّ الْمُتّقينَ ﴾ [التوبة: ٤].

كما استثنى الذين عاهدوا الرسول والمؤمنين عند المسجد الحرام: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَاتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧].

بل وجدنا القرآن يُقدِّم مَن كان بيننا وبينهم ميثاق من غير المسلمين على إخواننا من المسلمين الذين ليسوا في دار الإسلام، ولا يخضعون لحكم المسلمين، فلم يطلب منا أن ننصرهم على مَن عاهدونا، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلايتهم مِن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصْرُ إلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقً ﴾ [الأنفال: ٧٧]، فكأنما اعتبر رباط العهد والميثاق مقدَّمًا على رباط الدين، إذا لم ينضم اليه الإقامة في دار الإسلام.

# جوازنقض العهد في حالة واحدة:

ولم يُجِز الإسلام نب للعهد إلا في حالة واحدة: أن ينقضه الطرف الآخر، أو يخاف منه الخيانة في عهده، وقد ظهرت أمارات ذلك في قوله أو عمله، وفي هذه الحالة ينبذ إليه عهده على طريق علني سوي صريح لا خداع فيه، ولا يجوز أن ينقض عهده خُفية منه، فيفاجأ بنقضه، وهذا ما قرره القرآن الكريم بوضوح حين قال: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْخَائِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

ا سبق تخریجه صـ ٧٦١.

## تأديب الناكثين للأينمان والعهود:

كما شرع الإسلام تأديب الناكثين للأيمان والعهود، وأوجب معاملتهم بالشدة التي تجعلهم عبرة ونكالاً لأمثالهم، وتمنعهم من الجرأة على الإقدام على نقض المواثيق، وخيانة العهود المبرّمة دون مبالاة بالعواقب، مثل اليهود الذين نقضوا عهد الله وعهد رسوله المرّة بعد المرّة، كما قال تعالى: ﴿ الّذِينَ عَاهَدتُ منهُمْ ثُمّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَة وهُمْ لا يَتّقُونَ آ فَإِمّا تَثْقَفَنّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرّدْ بِهِم مّن خُلْفَهُمْ لَعَلّهُمْ يَذّكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٦، ٥٧].

وقال في أمشالهم من المشركين: ﴿ وَإِن نَّكَتُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْد عَهْدهِمْ وَطَعَنُوا فِي دينكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَهُمْ وَاللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٣ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٣ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبة: ١٢، ١٣].

وعن حُذيفة بن اليَمْمَان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرًا، إلا أنني خرجت أنا وأبي (حُسيلٌ) قال: فأخذنا كفارُ قريش، وقالوا: إنكم تريدون محمدًا! فقلنا: ما نريد، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميشاقه: لننصرفن الى المدينة، ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله عليهم فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليهم»(١). فما أعظم هذا الموقف وما أروعه! وما أثقله في ميزان القيم والأخلاق! فقد أمر بالوفاء لهم، رغم حاجته إليهم.

وعن علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه، إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. وفيها: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمَن أخفر مسلمًا (أي: نقض عهده) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل»(٢) أي: لا توبة ولا فدية.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الجـهاد والسير (۱۷۸۷)، وابن أبي شـيبة في المغـازي (٣٣٥٢٧)، والطبراني في الأوسط (٨٤٣٦)، والجاكم في معرفة الصحابة (٣/ ٢٠٢)، والبيهةي في الكبرى كـتاب السير (٩/ ١٤٥)، عن حذيفة بن اليمان.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه السبخاري في فضائل المدينة (۱۸۷۰)، ومسلم في الحج (۱۳۷۰)، كسما رواه أحمد في
 المسند (۱۰۳۷)، وأبو داود في المناسك (۲۰۳٤)، والترمذي في الولاء والهبة (۲۱۲۷)، عن علي.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «مَن قــتل معاهدًا لم يُرَح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا»(١).

فهذه أحكام الإسلام وتعاليمه من كتاب الله وسنة رسوله: ترى رعاية العهود والمواثيق والاتفاقيات من صميم الدين، ومن تقوى الله التي يُحبُّها ويُحبُّ أهلها، وترى الغدر والخيانة منافيةً للدين والإيمان والتقى، وهي من رذائل الكفار وخصال المنافقين.

ومن فضائل الإسلام وروائعه: أنه لا يُجيز معاملة أعدائه بمثل عملهم (٢)، فيكيل لهم بصاعهم، فيقابل غدرهم بغدر، ويُجازي خيانتهم بخيانة مثلها، والباديء أظلم، بل يرى التمسنُك بالقيم والمبادئ فرضًا على المسلمين، وإنْ فرَّط فيها خصومهم. وفي هذا يقول ﷺ: «أدَّ الأمانة إلى مَن اثتمنك، ولا تخن مَن خانك» (٢).

وهذا ما جرى عليه العمل منذ عهد النبوَّة والخلافة الراشدة، واستمرَّ عليه المسلمون طوال تاريخهم، فقد كانوا أبدًا أوفياء بالعهود.

فأين هذا مما يراه قادة الغرب الذين يرى بعضهم المعاهدات إنما هي قصاصة ورق! يعمل بها عند الضعف لا عند القوة، وقال آخر: المعاهدات إنما هي حُجّة القوى على الضعيف!

#### ٥- تحريم قطع الشجروهدم الأبنية:

ومن أخلاقيات الحرب والقتال في الإسلام: تحريم الإفساد في الأرض، بقطع أسباب الحياة فيها، وتخريب ما يحتاج إليه الناس، مما لا ضرورة في الحرب إليه. وذلك مثل: قطع الشجر، وتحريق المزارع، وهدم المنازل، وتخريب المعامر، وتلويث مياه الشرب، ونحو ذلك مما تفعله بعض الجيوش، نكايةً بأعدائها، وانتقامًا منهم، وإن لم تكن بها حاجة إليها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجزية (٣١٦٦)، وابن ماجه في الديات (٢٦٨٦)، عن عبد الله بن عمرو.

 <sup>(</sup>٢) أعني: أنهم إذا هتكوأ عرض المسلمات لا يجوز أن نهتك أعسراض نسائهم، وإذا مثّلوا بقتلانا لا يجوز أن نمثل بقتلاهم، وإذا عذّبوا أسرانا لا نُعلّب أسراهم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الإجارة (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، وقال: حديث حسن غريب، والدارمي (٣٥٩٥)، والحاكم (٢٦٤)، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في البيوع، والبيهقي في الكبرى كتاب الدعوى والبيئات (٢٠١/١٠)، عن أبي هريرة، وصحَّحه الألباني في صحيح أبى داود (٣٠١٩).

# النهي عن الفساد في الأرض:

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَعْثُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠].

وقال سبحانه في معرض الذمِّ يصف بعض الأشرار: ﴿ وَإِذَا تَولَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

وقال على لسان ملكة سبأ عن طبيعة الملوك الفاتحين: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعزَّةً أَهْلَهَا أَذلَةً وكَذَلكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٤].

وذمَّ اليهود بقوله: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحبُّ الْمُفْسدينَ ﴾ [المائدة: ٦٤].

## وصية الصديق لقادة جيوشه:

ومن هنا أوصى الخليفة الأول أبو بكر الصديق قادة جيوشه: ألا يقطعوا شجرًا، ولا يهدموا بناء (١). وقد تقدَّم.

وقد أُمرنا أن نتَّبع سنَّة الخلفاء الراشدين، ونعَضَّ عليها بالنواجذ، وأبو بكر أولهم؛ لأنَّ سنَّتهم مُـقْتَبَسة من سُنَّة رسولهم ﷺ، فهم أفقه الناس لكتاب الله وسنة رسوله، وفَهم رُوح الإسلام، وأحرصهم على حُسْن تطبيقه.

# الحديثان اللذان أوردهما البخاري في حرق الدور والنخيل:

وأما ما رواه البخاري في (باب حرق الدور والنخيل)، وأورد فيه حديثين: الأول: حديث جرير بن عبد الله البَجلي قال: قال لي رسول الله على: "ألا تريحني من ذي الخلَصة؟". وكان بيتًا في خَعْمَ، يُسمَّى: كعبة اليمانية، قال: فانطلقت في خمسين وماثة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، قال: وكنت لا أثبت على الخيل، في صدري، حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: «اللهمَّ ثبته، واجعله هاديًا مهديّاً!". فانطلق إليها، فكسرها وحرقها، ثم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صـ ٦١٦.

بعث إلى رسول الله على يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحقّ، ما جئتُك حتى تركتُها كأنها جمل أجوف أو أجرب! قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات (١). أي: دعا لهم بالبركة.

والشاني: حديث ابن عــمــر، أنه ﷺ حرق نخــل بني النضيــر<sup>(۲)</sup>. أورده هنا مختصرًا، وساقه بتمامه في (المغازي)<sup>(۳)</sup>.

# الجواب عن قصة كسرذي الخلصة وتحريقها،

أما قصة كسر ذي الخُلَصَة وتحريقها، فهي لا تدخل في باب إتلاف الزرع والضَّرع، أو تهديم المنازل ونحوها، بل هي تدخل في باب (تجطيم الأصنام) فقد كان ذو الخُلَصَة معبودًا لقبيلة خَعْم، مثل مَنَاة والعُزَّى لقريش، واللات لأهل الطائف. وكان على الرسول الكريم بعد أن مكَّن الله له في أرض العرب أن يزيل منها آثار الشِّرك والوثنيَّة، التي أضلَّت الناس، وكانت وكرًا للأباطيل والضلالات قرونًا من الزمن.

# الجواب عن تحريق نخل بني التّضير،

وأما تحريق نخل بني النَّضير، فلم يكن مقصودًا لذاته، ولا لجأ إليه الرسول أول الأمر، ولكنه اضطُّر لاستخدامه من باب الضرورات الحربية، ليسوق بني النضير إلى التَّسليم، وقد عرف اليهود أنَّ هذا ليس من شأن النبيِّ ﷺ، ولا من اتجاهاته الأساسية في الحرب، ولهذا قالوا: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد وتعيبه، فما بال تحريق النخيل؟

والحقُّ أنَّ هذا أمر أذنَ الله فيه لمرسوله، لهذه الضرورة، مع علمه تعالى أنَّ اليهود سيجلون عن المدينة، ويرث المسلمون هذا النخيل، فكلُّ ما يحرق منها ليس لمصلحتهم في عاقبة الأمر. قال تعالى يخاطب الرسول والمؤمنين: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةً إَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٥].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسيــر (۳۰۲۰)، ومسلم في فضائل الصحابة (۲٤٧٦)، كما رواه أحمد في المسند (۱۹۱۸۵) مختصرًا، وأبو داود في الجهاد (۲۷۷۲) مختصرًا، عن جرير.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ٦١٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في المغازي (٤٠٣١)، عن ابن عمر.

قال في (الفتح): (وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو.

وكرهه الأوزاعي والسليث وأبو ثور. واحتجُّوا بوصيَّة أبي بكر لجيـوشه: ألآ يفعلوا شيئًا من ذلك. (وقد أوردنا وصيته بنصِّها فيما سبق)(١).

وأجاب الطبري بأنَّ النهي (أي عن التحريق والإتلاف): محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا قال أكثر أهل العلم. ونحو ذلك القتل بالتغريق)(٢) انتهى.

قال ابن قدامة: (أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم، سواء خفنا أخذهم لها، أو لم نخف، فلا يجوز. وبهذا قال أبو ثور والأوزاعي والليث والشافعي. أما في حال الحرب فإن لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز أيضًا، قاله الأوزاعي والليث وأبو ثور.

#### النهى عن تغريق النحل وتحريقه:

وقال أيضًا: وإنَّ تغريق النحل وتحسريقه لا يجوز في قول عامَّة أهل العلم، منهم: الأوزاعي والليث والسافعي، لما روي عن سيدنا أبي بكر، وهو يوصي قائده يزيد ابن أبي سفيان: لا تحرقنَّ نحلاً ولا تغرقنه) (٣). والمراد: خلايا النحل التي يجدها المقاتلون في الجبال أو البيوت أو غيرها، وهو يعتبر ثروة مهمة امتنَّ الله تعالى بها في القرآن، فلا يجوز تحريقه وتغريقه بغير ضرورة.

# ٦- النَّهِيُ عِنْ النُّهِبِهُ وَالْغُلُولِ:

ومن أخلاقيات الإسلام في الحرب: تربية جنوده على تحرِّي الحلال، والعفَّة عن الحرام في مآكلهم ومشاربهم، فلا يدخلوا في بطونهم لقمة من سُحت، اتّكالا على أن الجهاد يكفِّر عنهم سيئاتهم. ومن ذلك تشديده عليه الصلاة والسلام في النهي عن (النَّهبة) و(الغلول). يقول الإمام ابن القيم في بيان هديه ﷺ، في الغزو:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صـ ٦١٦. (۲) الفتح (٧/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٣/١٣، ١٤٤).

(وكـــان ينهى في مغـــازيه عن النَّهبــة والــمُــثْلَة وقال: «مَن انتــهَبَ نُهبــةً فليس منا» (١)، وأمر بالقدور التي طُبخت من النُّهُبَى فأُكفئت) (٢).

وذكر أبو داود، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله على في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنمًا، فانتهبوها، وإنَّ قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله على على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمِّل اللحم بالتراب، ثم قال: "إن النَّهبة ليست بأحلَّ من الميتة»، أو "إنَّ الميتة ليست بأحلَّ من الميتة»، أو "إنَّ الميتة ليست بأحلَّ من النَّهبة» (٣).

وكان ينهى أن يركب الرجل دابَّةً من الفيء حـتى إذا أعجفهـا، ردَّها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقـه، ردَّه فيه (٤)، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱۹۹۲۹)، وقال مُخرِّجوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن وهو البصري لم يسمع من عمران، والترمذي (۱۱۲۳)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (۳۳۳۵)، كلاهما في النكاح، وابن ماجه في الفتن (۳۹۳۷)، وابن حبان في الزكاة (۳۲۲۷)، والطبراني في الكبير (۱۸/ ۱۷۰)، والدارقطني في السنن كتاب السبق بين الخيل (۳۲۲۷)، والدارقطني عن عمران بن حصين، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۱۸۰)، والنهب الأخذ على وجه العلانية والقهر، والنهبة بالفتح: مصدر، وبالضم: المال المنهوب.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (٢٤٨٨)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٨)، كما رواه أحمد في المسند (١٧٦٣)، وأبو داود في الضحايا (٢٨٢١)، والترمذي في الأحكام والفوائد (١٤٩١)، والنسائي في المصيد والذبائح (٢٢٩٥)، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٣٧)، عن رافع بن جديج قال: «كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنمًا وإبلاً، فعجًّل القوم، فأغلوا بها القدور، فأمر بها فأكفت».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الجهاد (٢٧٠٥)، وابن أبي شيبة في البيوع والأقضية (٢٢٧٦٢)، وحسَّن عوَّامة إسناده، والبيهة في الكبرى كستاب السيسر (٩/ ٦١)، عن كليب بن شهساب عن رجل من الأنصار، وصحمحه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (١٦٩٩٧)، وقال مخرِّجوه: صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أبي مرزوق مولى تجيب فمن رجال أبي داود وابن ماجه وهو ثقة، وأبو داود في النكاح (٢١٥٩)، وسعيد ابن منصور في الغلول (٢/ ٢٦٧)، وابن أبي شيبة (٣٣٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٢٤)، كلاهما في السير، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥٦).

وكان يُشلِّد في الغُلول جلَّا، ويقلول: «هو عار ونار وشَانار على أهله يوم القيامة»(١).

ولما أصيب غلامه مِدعَم قالوا: هنيئًا له الجنة. قال: «كلا والذي نفسي بيده، إنَّ الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم، لم تُصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارًا». فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال: «شراك أو شراكان من النار»(٢).

وقال أبو هريرة: قام فينا رسول الله ﷺ فذكر الغُلول وعظَمه، وعظَم أمره، فقال: «لا ألفينَّ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء، وعلى رقبته فرس له حَمْحَمة، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتُك. وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا، قد أبلغتُك. أو على رقبته رقاع تَخْفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتُك، (٣).

وقال لمَن كان على ثَقَله وقد مات: «هو في النار». فذهبوا ينظرون فوجدوا عاءة قد غلَّها(٤).

وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهيد، وفلان شهيد حتى مرُّوا على رجل، فقالوا: وفلان شهيد. فقال: «كلا، إنى رأيتُه في النار في بُردة غلَّها أو عباءة». ثم

<sup>(</sup>۱) عن عبادة بن الصامت قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئًا من البعير فأخل منه قردة - يعني وبرة - فجعل بين إصبعيه، ثم قال: «يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك، فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار». رواه ابن ماجه في الجهاد (۲۸۵۰)، عن عبادة بن الصامت، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۳۰۰).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في المغاري (٤٢٣٤)، ومسلم في الإيمان (١١٥)، كما رواه أبو داود في الجهاد
 (٢٧١١)، والنسائي في الأيمان والنذور (٣٨٢٧)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٧٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٣١)، كما رواه أحمد في المسند (٩٥٠٣)، عن أبي هريرة، والثفاء: صوت الشاة، والحمحمة: صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل، والصامت: الذهب والفضة، وقوله: «رقاع تخفق» أي: تقعقع وتضطرب، والمراد بها الثياب التي غلّها.

 <sup>(3)</sup> رواه البخاري في الجهاد والسير (٧٤)، وأحمد في المسند (٦٤٩٣)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٤٩)،
 عن عبد الله بن عمرو، والثقل بفتح الثاء والقاف: العيال، وما يثقل حمله من الأمتعة.

قال رسول الله ﷺ: «اذهب يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون»(١).

وتوفي رجل يوم خيبسر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «صلوا على صاحبكم». فتعيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إنَّ صاحبكم غلَّ في سبيل الله شيئا». ففتشوا متاعه، فوجدوا خَرَزًا من خَرَز يهود لا يساوى درهمين»(٢).

وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً، فنادى في الناس، فيجيؤون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله: «سمعت بلالاً نادى ثلاثاً؟». قال: نعم. قال: «فما منعك أن تجيء به؟». فاعتذر، فقال: «إني لن أقبله حستى تكون أنت الذي توافيني به يوم القيامة»(٣)(٤) انتهى.

وإنما شدَّد عليه هذا التشديد ليرتدع هو وأمثاله عن الطمع في المال العام، وليحرص كلُّ واحد منهم على أن يُؤدِّي هذا المال في وقته ليُوزَّع على أهله قبل أن يتفرَّقوا.

#### مقارنات بين الحروب الإسلامية وحروب العصر؛

لا يعرف قيمة هذه المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الإسلام في الحرب إلا من عقد مقارنة سريعة بين ما جرى ويجري في حروب عصرنا، من تحكيم القوة في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان (١١٤)، وأحمد في المسند (٢٠٣)، والترمذي في السير (١٥٧٤)، عن عمر.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند (۱۷۰۳)، وقال مخرِّجوه: إسناده محتمل للتحسين، وأبو داود في الجهاد (۹۷۸)، والنسائي في الجهاد (۱۹۰۹)، وابن ماجه في الجهاد (۲۸٤۸)، ومالك في الجهاد (۹۷۸)، وقد سقط من سند الموطأ رواية يحيى بن أبي ورواه عمرة شيخ محمد بن يحيى، وهو غلط كما قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار (۱۹۳/۱۶)، ورواه ابن أبي شيبة (۳۲۲۱۳)، وابن حبان (۳۸۲)، كلاهما في السير، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٣٠)، والحاكم في الجهاد (۲/۱۲)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهتي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٠١)، عن زيد بن خالمد، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٢٩٩٦)، وقبال مُخرِّجوه: إستباده حسن، وأبيو داود في الجهاد (٢٧١٢)، وابن حبان في السير (٤٨٠٩)، والطبراني في الأوسط (٨٠٣٣)، والحياكم في الجهباد (٢/١٢٧)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (٢٩٣٦)، عن عبد الله بن عمرو، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٣/ ١٠٥ – ١٠٨)، وقد انتفعنا بتخريج محققيُّه.

الحقِّ، والتسليم للأقوياء في الاستبداد بالضعفاء، فالقوة هي التي تفرض القوانين، وهي التي تُحقُّ الباطل، وتُبطل الحقَّ.

إنَّ أمريكا ضربت هيروشيما ونجازاكي بالقنابل الذرية، وقتلت عشرات الألوف، وشوَّهت مئات الألوف، بدون حاجة إلى ذلك، فقد استسلمت اليابان قبل ذلك.

وأمريكا هي التي ضربت الناس في أفغانستان، من المدنيين الذين لا شأن لهم بالحرب، واعتذرت بأن ذلك كان خطأ، وعوضت كل قتيل منهم بثلاثمائة دولار كأنما تُعوض خرافًا ذُبحت، في حين طلبت أمريكا تعويضًا عن كلِّ فرد منها عَن أصيبوا في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م بمنات الملايين!! وطالبت ليبيا في قضية (لوكربي) عن ضحاياها من ركاب الطائرة المتفجرة بآلاف الملايين.

وهي تقــتل الناس في العــراق، وتُدمَّر المـنشآت المدنيــة والبُنى التــحــتيــة بكلِّ جبروت، ولا تبالى بمَن دُمِّرت عليه من الأحياء.

وتتآمـر مع اللصوص العـالمين والمحليين لنهب المتـاحف والمكتبـات، وتخريب التراث العلمي العراقي واستباحته كما استباحه هولاكو من قبل.

لقد وقف العالم كلُّه مشرقه ومغربه ضدَّ الحرب على العراق، وقالوا لأمريكا: لا للحرب العدوانيَّة. ولم يمنحها مجلس الأمن الحقَّ في استخدام القوة، ووقف أحبار الدين في الإسلام والمسيحية ضدَّها، ولكنها ضربت عُرض الحائط بذلك كلَّه، وغلبت حقَّ القوة على قوة الحقِّ، فكانت عدوانية قبل الحرب، عدوانية في أثناء الحرب، عدوانية بعد الحرب!

هذه هي حروب القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين في العالم المتقدم، فأين هي مما جاء به الإسلام من دستور للأخلاق، يلتزمه المسلمون، لأنه شرع الله ودينه الذي يتعبَّد به عباده، ويتقرَّبون إليه باحترامه وتنفيذه؟

# هل يجوز الكذب في الحرب؟

ومع التزام المسلمين بالـقيّم الأخلاقيـة في الحرب، أجاز الإسـلام -للضرورة-الكذب في الحرب، وإن كان الصدق هو الأصل في التعامل في السلم والحرب.

<sup>(</sup>١) تم الاتفاق على أن تدفع ليبيا ٢,٧ مليار دولار بواقع ١٠ ملايين دولار عن كل فرد.

ولكن للحرب ضروراتها، التي تقتضي أحيانًا استعمال المعاريض. والمسراد بها حكما قال الزبيدي-: ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم (۱)، وقد نُقل عن السلف: إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب (۲). قال عمر: أما إن في المعاريض ما يكفى المسلم عن الكذب (۳). وروى ذلك عن ابن عباس وغيره كما قال الغزالي في الإحياء، وإنما أرادوا بذلك إذا اضطُّر الإنسان إلى الكذب. فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة، فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعًا، ولكن التعريض أهون.

وضرب لذلك أمثلة من سيرة السلف منها: ما كان يصنعه إبراهيم النخعي – رحمه الله – إذا طلبه مَنْ يكره أن يخرج إليه – وهو في الدار – قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد، ولا تقولي له: ليس ههنا؛ كي لا يكون كذبًا.

وكان الشَّعبي إذا طلبه مَن يكره لقاءه، خطَّ (دائرة) وقال للجارية: ضعي إصبعك فيها وقولى: ليس ههنا أ

قال الغزالي: وهذا كلَّه في موضع الجاجة. فسأما في غير موضع فلا؛ لأن هذا تفهيم للكذب، وإن لم يكن اللفظ كذبًا، فهو مكروه على الجملة (٤).

ولا ريب أنَّ الحرب هي من مواضع الحاجة - بل ربما الضرورة - إلى ذلك، لحماية أسرار الدولة، وصيانة عوراتها العسكرية، وشؤونها السرِّية من أعين أعدائها وأيديهم.

<sup>(</sup>١) إتحاف السادة المتقين للزبيدي (٩/ ٢٧٧)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في الأدب (٢٦٦٢٠)، وصحَّع عوَّامة إسناده، والبخاري في الأدب المفرد باب المعاريض (٨٥٧)، والطبراني في الكبير (٢٠٦/١)، والبيهقي في الشعب باب حفظ اللسان (٤٧٩٤)، وفي الكبرى كتاب الشهادات (١٩٤/١) مرفوعًا وموقوفًا، وقال: هذا هو الصحيح موقوف، عن عمران، وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٨/٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في الأدب (٢٦٦٦٩)، والبخاري في الأدب المفرد باب المعاريض (٨٨٤)، والبيهقي في الشعب باب حفظ اللسان (٤٧٩٣)، وفي الكبرى كتاب الشهادات (١٩٩/١٠)، بلفظ: «... ما يغنى...»، عن عمر.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين، ربع المهلكات (٣/ ١٣٩، ١٤٠) طبعة دار المعرفة. بيروت.

فإذا أمكنه الخروج من المأزق بالمعاريض، فبها ونعمت، واكتفى بالتعريض عن التصريح، وإلا احتمى بالكذب، أو قُل: حَمَى أسرار الدولة والأمة بالكذب.

#### استعماله على المعاريض في غزوة بدر:

وفي سيرة ابن هشام، في قصة غزوة بدر، روي عن ابن إسحاق أنَّ النبيَّ عَلَيْق، ركب هو ورجل من أصحابه - هو أبو بكر - حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم! فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تُخبراني عَن أنتما؟ فقال رسول الله عَلَيْ : "إذا أخبرتنا أخبرناك". قال: أو ذاك بذاك؟ قال: "نعم". فأخبرهما الشيخ بما يعلمه وما يستنتجه. فلما فرغ من خبره قال: عَن أنتما؟ قال رسول الله عَلَيْ : "نحن من ماء!". ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ ما من ماء؟! أمن ماء العراق (١).

ففهم السائل: أنه جاء من ناحية الماء والأنهار، وإنما أراد الرسول: أنه مخلوق من ماء، كما قال تعالى عن الإنسان: ﴿خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق:٦]،

# جواز الكذب الصريح في ثلاث:

وقد يقتضي أحيانًا الكذب الصريح، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ولم أسمعه (أي الرسول رَبِيَّاتُهُ) يُرخِص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: «الحربُ، والإصلاح بين الناس، وحديثُ الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها»(٢).

وقال البخاري في صحيحه، (باب الكذب في الحرب)، وذكر فيه حديث جابر: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله؟!». قال محمد بن مَسلَمة: أتحبُّ أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم». وفي رواية: إنه قال للنبي عَلَيْهُ: اتذن لي أن أقول. (أي: أتصرف في القول) قال: «قل» أو قال:

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۷، ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٥)، وأحمد في المسند (٢٧٢٧٢)، وأبو داود في الأدب (٢٩٢١)، عن أم كلثوم بئت عقبة.

«قد فعلتُ». قال: فأتاه، فقال: إن هذا - يعني النبي ﷺ - قد عنَّانا وسألنا . الصدقة! قال: وأيضا والله لَتَمَلُّنَّه، قال: فإنا قد اتبعناه، فنكره أن نَدَعَه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يُكلِّمه حتى استمكن منه، فقتله(١).

# جوازقتل الحربي سراء

وقد ذكر البخاري الحديث مرة أخرى في (باب الفتك بأهل الحرب)، ليبيّن أن الحربي يجوز قتله سراً، كما يجوز قتله علانية، قال العلماء: وإنما فتك بابن الأشرف؛ لأنه نقض العهد مع النبي على وأعان على حربه، وهَجَاه. ولم يقع من ابن مَسْلَمَة ولا من صحبه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه بذلك وآنسوه حتى تمكنّوا من قتله (٢).

(قال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى، جائز بالنصّ، رفقًا بالمسلمين، لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالًا. انتهى.

قال الحافظ: ويُقويّه ما أخرجه أحمد وابن حبان، من حديث أنس في قصة الحجّاج بن علاَط - الذي أخرجه النسائي وصحّحه الحاكم - في استئذانه النبي عَلَيْهِ: أن يقول عنه ما شاء، لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبي عَلَيْهُ، وإخباره لأهل مكة: أنَّ أهل خيبر قد هزموا المسلمين (٣)، وغير ذلك، مما هو مشهور فيه) (٤).

قال الحافظ: (ولا يعارض ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد، عن أبيه، في قصَّة عبد الله بن أبي السَّرح، وقول الأنصاري للنبيِّ ﷺ، عندما كفَّ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري (۳۰۳۱)، ومسلم (۱۸۰۱)، كما رواه أبو داود (۲۷٦۸)، ثلاثتهم في الجهاد، عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٩٨ه، ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المغازي (٥/ ٤٦٦) برقم (٩٧٧١)، والنسائي في الكبرى كتاب السير (١٩٤/٥)، وأبو يعلى في المسند (١/ ١٩٤)، وابن حبان في السير (٤٥٣٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٠)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٥٠)، عن أنس.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ٥٩٨ ، ٥٩٨).

عن بيعته: هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين!»(١). لأن طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصّة. وأما حال المبايعة فليست بحال حرب. كذا قال: وفيه نظر لأن قصة الحجّاج بن علاط أيضًا لم تكن في حالة حرب. والجواب المستقيم أن نقول: المنع مطلقًا من خصائص النبي عليه فلا يتعاطى شيئًا من ذلك، وإن كان مباحًا لغيره).

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن بطَّال عن بعض شيـوخه: (أنَّ الكذب الحقيقي لا يجوز ولو في حال الحرب، وإنما المراد به المعاريض.

وخالفه النووي، فـقال: الظاهر إباحة حقيقـة الكذب في الأمور الثلاثة – التي ذكرت في حديث أم كلثوم – لكن التعريض أولى)(٢) انتهى.

# وجوب الكذب في الحرب في بعض الأحيان:

بل أقول: إن الكذب في الحرب أحيانًا يكون واجبًا، لا مجرَّد جائز، مثل أن يؤسر مسلم أو يعتقله عدوه، فيسأله عن بعض الأمور التي تُعتبر من (الأسرار الحربية) التي يضرُّ كشفها بالمسلمين ويؤذيهم، مثل مخابئ الأسلحة، ومواضع الصواريخ، ونحوه مما يُسبِّب انكشافها للعدو خطرًا على الجماعة، فهنا لا يسع المسلم إلا الكذب والتمويه، وإن أُوذي المسلم في سبيل ذلك، فأذاه وبلواه في سبيل الله.

وقد قال العلماء: إنَّ الكذب واجب، فيما إذا طلب المسلمَ البريءَ ظالمٌ متجبرٌ ليقتله، وسُثلَ عنه، وهو يعرف مكانه، فلا يجوز له أن يخبره به، ويمكنه أن يقول غير الحقيقة تضليلاً له، حتى لا يُؤدِّي إلى قتله بغيسر حقِّ، فيكون معينًا على هذا القتل، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا كان الكذب واجبًا لإنقاذ فرد بريء، فكيف بالكذب لإنقاذ وطن أو أمة؟!

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (۲۱۸۳)، والنسائي في تحريم الدم (٤٠٦٧)، والبزار في المسند (٢/ ١٤٠)، والحاكم
 في المغاري والسرايا (٣/ ٤٥)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن سعد بن أبي وقاص.
 (۲) الفتح (٧/ ٥٩٨).

#### الحربخدعة

ومثل الكذب في الحرب: استخدام الكيد والمكر مع الأعداء. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين: سمَّى النبي ﷺ: «الحرب خَدَّعة»(١).

وفيهما عن جابر بن عبد الله قال: قال النبيُّ ﷺ: «الحرب خَدْعة»(٢). و(خَدْعة) بفتح الخياء - وهي أفصح - وبضمها، مع إسكان الدال: (خُدْعة)، وبضم الخاء مع فتح الدال: (خُدْعة) مثل هُمزَة ولُمزَة (٣).

(وأصل الخدع: إظهار أمر، وإضمار خلاف. وفيه التحريض على الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يستيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه.

قال النووي: اتفقوا على جواز الخداع في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، فلا يجوز.

قال ابن العربي: الخداع في الحرب يكون بالتعريض، وبالكمين ونحو ذلك.

وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. كما قال أبو الطيب:

الرأيُ قبل شبحاعة الشبحعان هو أولٌ، وهي المحل الشاني فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان ولربَّما طعن الفيي أقران بالرأي قيبل تطاعن الأقران

وفي الحديث ما يشير إلى ذلك بقوله: «الحرب خدعة»، كأنه يقول: الحرب هي الرأي والكيد، وليست مُجرَّد العدد والعدَّة، وهو كقوله: «الحج عرفة»(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: رواه البخاري (۳۰۲۹)، ومسلم (۱۷٤٠)، كلاهما في الجهاد والسيــر، كما رواه أحمد في المسند (۸۱۱۲)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن جابر، وقد سبق تخريجه صـ ٦٤٣.

<sup>(</sup>٣) المشهور فـيه بفتحتين (خَدَعـة)، ويقال بالضم ثم السكون (خُدْعة)، ويقال بالفـتح ثم السكون (خَدْعة)، وحكى فتح الدال فيهما (خَدَعة). انظر: هدي الساري صـ١٨١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه صـ ٦٠٦.

قال ابن المنيّر: معنى «الحرب خدعة»: أي: الحرب الجيّدة لصاحبها، الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة لا المواجهة، وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر)(١) اهد.

وعندما أسلم نُعيم بن مسعود، والمسلمون مُحاصَرون في غزوة الخندق، وقد غدر بهم بنو قريظة، قال له الرسول الكريم: «إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت»(٢). فقام الرجل بدور جيّد في تخذيل المشركين واليهود، وضرب بعضهما ببعض.

特格格

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح (٧/ ٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) سېق تخريجه صـ ٦٤٣.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# فهرس موضوعات الجزء الأول

| فحة        | الموضوع الص                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣          | من دستور الأمة الإلهي                                              |
| ٥          | من مشكاة النبوة                                                    |
| ٧          | من هدي الراشدين                                                    |
| ٩          | من أقوال أئمة الإسلام                                              |
|            | مقدمة الطبعة الثالثة                                               |
|            | (                                                                  |
| 11         | - الكتاب يقدم ثقافة جديدة عن الجهاد                                |
| ۱۳         | - اعتماد الثقافة التقليدية على قراءة غير صحيحة لمصادرنا            |
| 17         | - مناقشة فقه جماعات العنف                                          |
| ١٨         | - ثقافة حيَّة مؤثِّرة                                              |
| 19         | – ترحیب عام بظهور الکتاب                                           |
| ۲١         | - مزيَّة هذه الطبعة                                                |
|            | مقدمة الطبعة الأولى والثانية                                       |
|            | (07 - 77)                                                          |
| <b>Y E</b> | المواقف النظريَّة من الجهاد                                        |
| 40         | ١- الفئة التي تريد إماتة الجهاد                                    |
| 77         | ٢- الفئة التي تعلن الحرب على العالم كله ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ۲۷         | ٣- فئة التوسط والاعتدال٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ۲۸         | مراجعات بعض الجماعات الجهادية لنفسها                               |
| ٣١         | تناول المودوي وقطب لقضية الجهاد                                    |
| ٣٢         | منهجي في هذا الكتاب                                                |
| ٣٢         | أولاً: الاعتماد أساسًا على القرآن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٣٣         | ثانيًا: اعتماد السنة الصحيحة                                       |

| ٣٥  | ثالثًا: الاغتراف من بحر الفقه كله                       |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٣٧  | رابعًا: المقارنة بين الإسلام وغيره من الأديان والقوانين |
| ٣٨  | خامسًا: الربط بالواقع المعاصر                           |
| 24  | سادسًا: تبنّي منهج الوسطية                              |
| ٤٣  | من يحتاج إلى هذه الدراسة؟                               |
| ٤٣  | ١- الشرعيون                                             |
| ٤٤  | ۲- الحقوقيون                                            |
| ٥٤  | ٣- الإسلاميون                                           |
| ٤٦  | ٤- المؤرخـون                                            |
| ٤٧  | ٥– المفكرون                                             |
| ٤٨  | ٦- المستشرقون                                           |
| ٤٨  | ٧- الحِواريون                                           |
| ٤٨  | ۸- السیاسیون                                            |
| ٤٩  | ٩- العسكريون                                            |
| ٥٠  | ١٠ جمهور المثقفين                                       |
| 01  | تقسيم الكتاب                                            |
|     | تعريفات أوّليّه                                         |
|     | (00 - 17)                                               |
| ٥٥  | ۱ – الجهاد                                              |
| ٥٥  | ٢- القــتال                                             |
| ٥٦  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| 09  |                                                         |
| ٦.  | ٥- الإرهاب                                              |
|     | الباب الأول: حقيقة الجهاد ومفهومه وحكمه                 |
|     | (77 - 731)                                              |
|     | الفصل الأول: الجهاد: حقيقته وتحديد مفهومه               |
|     | (Y1 - 70)                                               |
| 7.0 | لجهاد في اللغة المجاد في اللغة                          |
|     | ***                                                     |

| ٦٥  | الجهاد في الاصطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨  | جهاد الدفع وجـهاد الطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79  | حكمة مشروعية الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤  | هل الجهاد من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الفصل الثاني: حكم الجهاد شرعًا: فرض عين أم كفاية أم تطوع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | (1·1-YV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VV  | الإمام الجمعيَّاص يناقش المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * * | , in the second |
|     | الجماً صيف يفرق بين حالمة الأمن وحالة الخوف (أو جهاد الطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٨  | وجهاد الدِفع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٨  | الجمهور يفرضون جهاد الطلب فرض كفاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٠  | رأي أبي جعفـر النحاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳  | رأي ابن المبارك: الجهاد فرض في عهد النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٤  | رأي الجصَّاص في آية: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٥  | تلخيص الحافظ ابن حــجر للآراء في الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٧  | تحقيق الإمام ابن القيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۸  | حكم الجهاد عند جمهور الفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۹.  | معنى الكفاية في الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97  | رأي ســحنون ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97  | رأي ابن رشد الجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94  | لا إجماع على فرضية جهاد الطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٣  | اشتراط السلامة من الضور ووجود النفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40  | أقل الجهاد الواجب، وموانع فرض الكفاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90  | ما ذكره ابن قدامة من موانع فرض الكفاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97  | نظرة في الواقع التـــاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97  | الارتباط بفقه السياسية الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨٧ | (فقه الجهاد ۱/۵۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

÷

|       | الفصل الثالث: بماذا يتحقَّق فرض الكفاية في الجهاد؟                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | (1.4-1.4)                                                              |
| ۱۰۳   | الاختلاف في جهـاد الطلب والمقصود منه                                   |
| ۱٠٤   | سقوط فرض الكفاية بغزو العدو مرة كل عام                                 |
| ۱۰٤   | تأثر الفقهاء بالواقع الذي عاشوه                                        |
| ۱۰٤   | تفسير مهم لفرض الكفاية قاله فقهاء الشافعية                             |
| 1 - 7 | سَبْق الحنفية بما قــاله الشافعية                                      |
| ١٠٧   | وكذلك المالكية والحنابلة                                               |
| ١٠٧   | تحقيق فرض الكفاية في الجهاد                                            |
| ١٠٧   | مسئولية أولي الأمر                                                     |
| ۱۰۸   | أمثلة من فروض الكفاية (في الحاشية)                                     |
|       | الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين؟                                 |
|       | (177 - 109)                                                            |
| ١٠٩   | ١- عند هجوم الأعداء على بلد مسلم                                       |
| 114   | هل استيلاء العدو على الجبال والصحاري كاستيلائه على البلاد العامرة؟     |
| 311   | ٢- استنفار الإمام لفرد أو طائفة معينة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 117   | ٣- حاجـة الجيش المسلم إلى خـبرة شخص مُـعيَّن                           |
| 117   | ٤– عند حضـور المعركــة بالفعل                                          |
| 117   | متى يشرع الفــرار أو الانسحاب؟                                         |
| ۱۲۰   | شروط فرضية الجهاد (القتال)                                             |
| ۱۲۰   | ١- الاستطاعة البدنية                                                   |
|       | ٢- القدرة على استعمال السلاح والقتال به                                |
|       | ٣- القدرة على الوصول إلى البلد المعتدى عليه                            |
| 171   | ٤- ألا يوجد مانع مُعتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع                   |
|       | الفصل الخامس: كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد؟                      |
|       | (14140)                                                                |
| 170   | معنى فرض السعين في الجهاد                                              |
|       |                                                                        |

| ۸۲۲ | على كل مسلم أمران: اصطحاب نية الجهاد، والاستعداد لتلبية النداء |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 179 | التَّخلِّي عن نُصْـرة المسلمين من الكبائر                      |
| 179 | على المسلمين تنظيم أمرهم                                       |
|     | الفصل السادس: دور المرأة في الجهاد                             |
|     | (187 - 171)                                                    |
| ۱۳۱ | المرأة شقيقة الرجل المرأة شقيقة الرجل                          |
| ١٣٣ | إسهام المرأة في عهد النبوة في بعض الغزوات                      |
| ۱۳۸ | مشاركة بعض الصحابيات في قتال الروم                             |
| 149 | حكم خروج النساء للقتال وخـضوعه لفقه الموازنات                  |
| ۱٤٠ | دور المرأة في التحريض على القتال                               |
| ۱٤٠ | دور المرأة في الحرب الحــديثة                                  |
| 181 | دور المرأة في جهاد الدفع                                       |
|     | الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه                             |
|     | (701 - 164)                                                    |
|     | الضصل الأول: بين الجهاد والقتال                                |
|     | (104 - 150)                                                    |
| 120 | ضياع الحقيقة بين طرفي الإفراط والتفريط                         |
| 127 | الجهاد غير القتال لغة وشرعًا                                   |
| ١٤٧ | الجهاد في القرآن المكي                                         |
| 101 | ابن القيم يشرح أنواع الجهاد ومراتبه في الهدي النبوي            |
| 104 | الجهاد في الله حق الجهاد                                       |
| 100 | مراتب الجهاد كما شرحها ابن القيم                               |
| 100 | ۱- جهاد النفس: أربع مراتب                                      |
| 107 | ۲- جهاد الشيطان: مرتبتان                                       |
| 107 | ٣- جهاد الكفار والمنافقين: أربع مراتب                          |
| 107 | ٤- جهاد الظلمة والـفساق: ثلاث مراتب                            |
|     | لا جهاد إلا بهجرة وإيمان                                       |
|     |                                                                |

# الفصل الثاني: مرتبة جهاد النفس

(179 - 109)

| 109  | ول مراتب الجهاد مرتبة جهاد النفس                           |
|------|------------------------------------------------------------|
| 109  | -<br>لخلق ثلاثة أنواع                                      |
| . 11 | ضرورة جهاد النفس حتى تتزكَّى                               |
| 171  | لنفس الأمارة وراء كثيــر من أعمال السوء                    |
| 177  | لمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله                           |
| 170  | صعوبة جهاد النفس                                           |
| 177  | بري<br>لنفس الأمارة والنفس اللوامـة والنفس المطمئنة        |
| ۸۲۱  | لرد على من دعًا إلى إلغاء موضوع جهاد النفس من كتب الجهاد   |
|      | الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان                           |
|      | (148 - 141)                                                |
| ۱۷۱  | الشيطان جزء من العالم غير المنظور                          |
| ۱۷۲  | المعركة بين الشيطان والإنسان                               |
| ۱۷۲  | تحذير القرآن من الشـيطان وعداوته لنا                       |
| 371  | خطوات الشيطان في التزيين والإغواء                          |
| 140  | ١- طريق التزيين                                            |
| ٥٧١  | بعض مظاهر التزيين التي يقوم بها الشيطان                    |
| ۲۷۱  | تزيين العمل السيئ                                          |
| VV   | ٢- طريق الإغواء                                            |
| ۸۷   | أسلحة المؤمن في محاربة الشيطان                             |
| ٧٩   | ١- الاستعادة بالله من شره٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۸٠   | ٢- ذكر الله تعالى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| ۸٠   | ٣- التصميم على معاداته وعدم مهادنته                        |
| ۸١   | ٤- الحذر من دسائسه ومكايده                                 |
| ۸۲   | لاذا نحارب الشطان ولا نهادنه؟                              |

| ۱۸۳   | مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | (٢٠٩ - ١٨٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | لكلِّ مجتمع مسلم حارسان يحسرسانه: الحارس الإيماني، والحارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨٥   | الاجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۲   | ميادين الجهاد في داخل المجتمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.87  | ١– ميدان مقاومة الظلم والظالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۹   | وقفة للتـأمل في سبب تعظيم الرسول ﷺ لهـذا الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٩.   | مفهوم الجهاد أو التغيير بالقلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191   | ٢– ميدان مقاومة الفسوق والانحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .194  | ٣- ميدان مقــاومة الابتداع والانحراف الفكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 198   | البدعة القولية (الاعتقادية والفكرية) والبدعة العملية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197   | ٤- مقــاومة الردة والمرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191   | جريمة (الردة) شبيهة بجريمة (الخيانة) بالمعيار الوطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199   | خطر الردة الجــماعــية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199   | مقاومة الردة فريضة على المجتمع المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲ - ٤ | ردة السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٠٦   | الردة المغلَّفة (الفكرية) أخطر من الردة المكشوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y - V | وقا وهاس وهاس وهاس الماس والماس والما |
|       | الفصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | (117 - 377)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 711   | الناس أمام جهاد الداخل ثلاث فثات: طرفان وواسطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711   | ١- الانسحابيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | الآثار واللوازم التي تدل على تغيير القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ١- الهجوميون (دعاة العنف المسلح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | مستند دعــاة الخروج المسلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 771   | ٣- الفئة الوسط بين هؤلاء وأولئك                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 777   | كثرة الوسائل السلمية في عصرنا                                            |
| 3 7 7 | من الذي يُغيِّر المنكر بالقوة؟                                           |
|       | الفصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان أو (الجهاد الدعوي والإعلامي)     |
|       | (779 - 770)                                                              |
| 770   | جهاد اللسان بالبيان والقلم وما تفرع عن القلم                             |
| 777   | الشعر سلاحٌ في المعركة مع المشركين                                       |
| 777   | الحرب الإعلامية                                                          |
| 777   | من صُور الجهاد باللسان والبيان في عصرنا                                  |
| 779   | أهمية إعداد المؤسَّسات الإعلامية وتهيئة الطاقات البشرية                  |
|       | الفصل السابع: مرتبة الجهاد المدني                                        |
|       | (74 441)                                                                 |
| ۲۳۱   | أنواع الجهاد الذي أمر به الإسلام                                         |
| 777   | ماهية الجهاد المدني                                                      |
| ۲۳۳   | ١ – الجهاد العلمي                                                        |
| 377   | ٢- الجهاد الاجتماعي                                                      |
| ۲۳٦   | ٣- الجهاد الاقستصادي                                                     |
| ۲۳۸   | ٤- الجهاد التربوي                                                        |
| ۲۳۸   | ٥- الجهاد الصحي                                                          |
| 749   | ٦- الجهاد البيئي                                                         |
| ٠ ٤ ٢ | الجهاد في نظر المستشرقين                                                 |
|       | الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري أو (تطور الجهاد من الدعوة إلى القتال) |
|       | (137 - 107)                                                              |
| 137   | قتال أعداء الأمة الذين يعتدون على دينها وأرضها وأهلها                    |
| 137   | تطور الجهاد في عهد النبوة                                                |
| 737   | ١- طور الإنذار والتبليغ بالدعوة الفردية                                  |
|       |                                                                          |

| ٢- طور جهاد الدعوة الكبير في العهد المكي ٢٤٣                   |
|----------------------------------------------------------------|
| ٣- طور جهاد الصبر على الأذي ومنع القتال٢٤٦                     |
| ٤- طور الإذن بالقتال ٢٤٧                                       |
| أول آية نزلت في الإذن بالقتال وترجيح رواية ابن عباس ٧٤٧        |
| ٥- طور الأمر بالقتال                                           |
| ٦- طور الجهاد القتالي المختلف فيه                              |
| الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم                        |
| مناقشة أدلة الفريقين من الهجوميين والدفاعيين                   |
| (¥YY - YY¥)                                                    |
| تمهيد: حكم قتال من لم يقاتلنا وتصوُّر حقيقة هذا الجهاد         |
| الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟ |
| (YYY -YOY)                                                     |
| هل يجب على المسلمين قتال غير المسلمين المسالين لهم؟ ٢٥٧        |
| أنواع مشروعة من جهـاد الطلب لا خلاف عليها                      |
| أولاً: تأمين حرية الدعــوة ومنع الفتنة في الدين ٢٥٩            |
| ثانيًا: تأمين سلامة الدولة الإسلامية وسلامة حدودها ٢٥٩         |
| ثالثًا: إنقاذ المستضعفين من أساري المسلمين أو من أقلياتهم      |
| رابعًا: إخلاء جزيرة من (الشرك المحارب) المتجبر في الأرض        |
| موضع الخلاف بين الفريقين                                       |
| من آثار الفكر الهجومي على العالم                               |
| ١- رفض ميشاق الأمم المتحدة                                     |
| ٢- تجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة٢                      |
| قرار هيئة الأمم المتحدة في مبادئ العلاقات الدولية ٢٦٥          |
| ٣- معارضة اتفاقية إلغاء الرق٣-                                 |
| ٤- معارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى ٢٦٩                         |
| ٥- المتشددون يتبنُّون انتــشار الإسلام بالسيف ٢٧٠              |

# الفصل الثاني: حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة مَنْ أجازه (٢٧٣ - ٢٧٧)

| ۲۷۳          | دى مشروعية قتال المسالمين                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|              | نقسام أهل العلم في موضوع الجهاد إلى فريقين: دعاة السلم، ودعاة        |
| 377          | لحرب                                                                 |
| 377          | دلة دعاة الحب على العالم                                             |
|              | الصَّصل الثالث: آيد: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ |
|              | (YVY - YVY)                                                          |
| 777          | ىناقشة أدلة دعاة الحرب                                               |
| <b>Y V V</b> | ىناقشة آية: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ ﴾          |
| <b>YY</b> A  | كلام الجصاصُ في تفسير الفتنة ومناقشته                                |
| 444          | كلام الفخر الرازي                                                    |
| 7.4.1        | كلام العلامة القاسمي                                                 |
|              | الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١٤٠ آية                   |
|              | ( 444 - 440 )                                                        |
| 140          | القرآن كتاب دعوة وحوار                                               |
| 7.4.7        | أي آية هي آية السيف؟                                                 |
| ľAV          | بحث القضية من جذورها                                                 |
| 144          | قضية الـنسخ في القرآن وأدلة القـائلين به                             |
| ٩٨١          | ١- الدليل الأول من القرآن                                            |
| ۹.           | ٢- إقرار العلماء كافة بوجود النسخ                                    |
| 41           | ٣- وجود المنسوخ بالفعل                                               |
| 19           | ردود المنكرين للنسخ في القـرآن                                       |
| 44           | ١- الرد على الاستدلال بآية: ﴿مَا نَنسَخْ﴾                            |
| 97           | ٢- آية ســورة النحل                                                  |
| 97           | ي رو<br>٣- ليس في السنة دليل على النسخ في القرآن                     |
| 97           | ٤- لا إجماع على النسخ                                                |
|              | vay                                                                  |

| ۳۰۰ | التضييق في دعاوى النسخ                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ۲   | من شروط قبول النسخ                                                     |
| 4-1 | كيف يعــرف النسخ؟                                                      |
| ٣٠٣ | بحث في تعيين آية السيف                                                 |
| ٣٠٣ | ١- آية: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾          |
| ۲۱. | ٢- آية: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾                        |
| 711 | ٣- آية: ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثَقَالاً ﴾                               |
| 317 | ٤- آية: قتال أهل الكتاب ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾               |
| 419 | بعض الآيات التي ادعوا نسخها بآية السيف                                 |
| ۰۲۳ | ١- آية: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ |
| 444 | ٢- آية: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾                                  |
| ٣٢٣ | ٣- آية: ﴿ وَإِن جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾                 |
| 377 | ٤- من عجائب ما قالوا في النسخ                                          |
| 444 | آية السيف نسخ آخـرها أولها                                             |
| 444 | تأويل الزركشي لآية السيف ومعنى النسخ فيها                              |
|     | الفصل الخامس: حديث: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف»                       |
|     | (077 - 137)                                                            |
|     | سؤالي عن هذا الحديث: «بُعثت بين يدي الساعة بالسيف» وجوابي المفصَّل     |
| 440 | عنـه                                                                   |
| 777 | نظرة في الحديث من جهة إسناده                                           |
| ۲۳٦ | ۱- تخریج الشیخ أحمد شاكر                                               |
|     | ٢- تخريج الألباني٠٠٠٠٠٠                                                |
|     | ٣- تخريج آل الأرناؤوط                                                  |
|     | ٤- التخريج الجماعي لمسند أحمد                                          |
|     | ٥– ما قاله رجال الجرح والتعديل عن ابن ثوبان                            |
|     | ما نقله المزي في تهذيب الكمال                                          |
| 720 | نظرة أخرى في الحديث من جهة متنه ومضمونه                                |
| VAY |                                                                        |

|     | الفصل السادس: حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | (Y6Y - Y6Y)                                                          |
| ۳٤٧ | استدلال دعاة الحرب بهذا الحديث                                       |
| ۳٤٧ | جواب الحافظ ابن حجر عن مقتضى الحديث في قتال جميع الناس               |
| ٣٤٨ | جواب الشيخ الغزالي عن الحديث ووصفه بأنه حديث مظلُّوم                 |
| 401 | كلمة منصفة للعقاد                                                    |
| ۳٥٣ | نضوج القانون الدولي في الإسلام وطفولته عند الرومان والأوربيين        |
| 400 | نفسير ابن تيمية للحديث                                               |
| ۲٥٦ | نفسير الأمير الصنعاني للمراد من الحديث                               |
|     | الفصل السابع، غزوات الرسول كانت كلها مبادأة بالهجوم ( (              |
|     | (POY - 3AY)                                                          |
| 409 | زعم الهـجومـيين أنَّ غزوات الرسـول كانت هجـوميــة                    |
| 409 | كلام شيخ الإسلام ابن تيمية                                           |
| ۲۲۱ | كلام الإمام ابن القيم                                                |
| 777 | ١- الشيخ ابن محمود يرد على الشيخ اللحيدان                            |
| ۳۷۳ | ٢- رد الشيخ الغزالي على مقولة بعض المعاصرين في الجهاد                |
| ۳۷۳ | تفنيد كلام بعض الكتــاب المعاصرين                                    |
| 477 | الرد على مقولة حزب التحرير                                           |
| ۳۸۰ | ٣– رأي العلامة أحــمد زكي باشا                                       |
|     | الفصل الثامن، هتوح الراشدين هتوح طلب وتوسُّع!                        |
|     | (791 - 700)                                                          |
|     | حتجاج الهجوميين بفتوح الراشدين                                       |
| ۹۸۵ | حقيقة أهداف الفــتوح الإسلامية                                       |
|     | ١- إزالة الحواجــز من طريق الإسلام                                   |
|     | ٢- حروب وقائية لحماية الدولة الإسلامية                               |
| ٣٨٨ | ٣- حروب تحرير للشعوب المستضعفة                                       |

## الفصل التاسع: الكفروحده علة كافية للقتال (٢٩٣ - ٣٩٣)

| هل الكفر وحده علة كافـية للقتال؟                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| علماء الحنفية يوضِّحون سبب فرضية الجمهاد وهو حراب الكفار لنا ٣٩٣        |
| خـالاف الشافعي ترده الأدلة                                              |
| ينبغى للشافعية ترجيح القول الذي يوافق الجمهور ويحقق المصلحة للأمة . ٣٩٦ |
| رسالة ابن تيمية: قاعدة في قتال الكفار ٢٩٦                               |
| أهم أدلة ابن تيمية على قاعدته                                           |
| آيات سورة البقرة البقرة آيات سورة البقرة                                |
| حدیث: «ما کانت هذه لتقاتل»                                              |
| آية: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾                                      |
| مشروعية المنِّ والفداء للأسير ٢٩٩                                       |
| عدم قتال من هادنه عدم قتال من هادنه                                     |
| تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة                                          |
| إقرار الكفار على كفرهم ببذل الجزية                                      |
| التضييق في قتل النفس البشرية                                            |
| الفصل العاشر: دعوى إجماع الفقهاء على أن جهاد                            |
| الطلب فرض كضاية وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة                              |
| (411 - (413)                                                            |
| دعـوى الإجمـاع دعـوى الإجمـاع                                           |
| لا إجماع في المسألة عند التحقيق ٤٠٥                                     |
| دعوى أنه قول مخالف للإجماع مُحدث في الدين ٤٠٦                           |
| الأئمة: ابن تيمية والحسن الجلال والصنعاني يخالفون الإجماع المدعى ٤٠٦    |
| علة إيجاب قــتال الكفار ٩٠٩                                             |
| لعلة مقاتلتهم للمسلمين لعلة مقاتلتهم للمسلمين                           |
| لعلة مجرَّد كفرهم كفرهم كالم                                            |
| غزو الكفار كل سنة لا دليل عليه                                          |
|                                                                         |

| ٠ ٢ ٤ | آراء مهمة في تفسير فرض الكفاية السنوي                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | الفصل الحادي عشر؛ فلسفة إخضاع السلطات                                             |
|       | الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الإسلام                                           |
|       | (                                                                                 |
| ۲۱3   | دعوى مرحلية النصوص                                                                |
| 814   | عيبُ بعض المتحدثين عن الجهاد الهجومي                                              |
| 610   | الداعيان الكبيران المودودي وسيد قطب                                               |
| 210   | فكرة الشهيد سيد قطب في قتال العالم                                                |
| 173   | تعقیب ومناقشة                                                                     |
| 173   | ست ملاحظات على كلام الشهيد سيد قطب                                                |
|       | الفصل الثاني عشر، أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي                                   |
|       | (674 - 473)                                                                       |
| 640   | مناقشة إجمالية لأدلة القائلين بالجهاد الهجومي                                     |
| 073   | إجمال أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي                                               |
|       | الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام                                   |
|       | (0+4 - 449)                                                                       |
| 173   | عهيد                                                                              |
| 143   | أهداف جهاد الدفع وجهاد الطلب                                                      |
| 173   | ١- أهداف جهاد الدفع                                                               |
| 173   | ٢- أهداف جهاد الطلب                                                               |
|       | الفصل الأول؛ رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب                                 |
|       | (٣٣٤ - 133)                                                                       |
| 2773  | ١- الإسلام والسلام من مادة واحدة                                                  |
| ٤٣٤   | ٢- إشاعة كلمة السلام في المجــتمع وجعله تحية الإسلام                              |
| 240   | ٣- المسلم لا يتمنى الحرب ويسأل الله العافية                                       |
| 240   | ٤ - آية: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ ودلالتها على حُبِّ السِّلم |

| 541     | ٥- القرآن يُسمِّي صُلح الحديبية: ﴿فَتْحًا مُّبِينًا ﴾       |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧     | ٦- الجنوح لدعوة السُّلم إذا جَنَّح العدو إليها              |
| ۸٣3     | ٧- كراهة التسمية بـ(حرب)                                    |
| 544     | ٨- ثلث العام هدنة إجبارية                                   |
| 133     | 9- الحج تدريب للمسلم على السلام                             |
|         | الفصل الثاني: أهداف القتال في الإسلام                       |
|         | (\$%Y - \$\$Y')                                             |
| 224     | تمهيد: واقعيَّـة الإسلام في الإقرار بسُّنَّة التدافع        |
| 2       | أكثر الناس حروبًا أتباع الديانة المسيحية                    |
| ٤٤٨     | ١- رد الاعتداء                                              |
| ٤٥٠     | ٢- منع الفتنة أو تأمين حرية الدعوة                          |
| ٤٥٥     | ٣- إنقاذ المستفعفين                                         |
| 207     | ٤- تأديب الناكثين للعهود                                    |
| ξoλ     | غِلَظ الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة                        |
| 277     | ٥- فرض السلام الداخلي بالقوة                                |
| 173     | تأجيج الصراع بين الطبقات في الثقافة الماركسية               |
|         | الفصل الثالث: أهداف مرفوضة للجهاد في الإسلام                |
|         | (PF3 - 0A3)                                                 |
| 279     | ١- هدف محو الكفر من العالم مرفوض                            |
| ٤٧٠     | ٧- هدف قَسُر الناس - أو بعضهم - على الإسلام مرفوض           |
| ٤٧٣     | الإسلام دعوة وبلاغ عالمي                                    |
| ٤٧٥     | ما العمل إذا أعرض الناس عن الدعوة؟                          |
| ٤٧٧     | نصًان يحتاجان إلى بيان:                                     |
| ٤٧٧     | الآية الثالثة مـن سورة التوبة الآية الثالثة مـن سورة التوبة |
| ٤٧٩     | الآيتان ٨٨ و٨٩ من سورة النساء                               |
| - ٤ ٨ ٢ | ٣- الهدف الاقتصادي للجهاد مرفوض                             |

|     | الفصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن         |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | ( \$9V - \$AY )                                              |
| ٤٨٧ | نظرة سريعة إلى التوراة الحالية                               |
| ٨٨٤ | شرائع حصار وفتح المدن البعيدة                                |
| ٤٨٩ | شرائع حصار وفستح مدن أرض الموعد                              |
| ٤٩. | فكرة استئصال الأمم وإبادتها فكرة توراتية                     |
| 183 | مذابح العصابات اليهودية في أرض فلسطين                        |
| 493 | نصوص معبِّرة من أسفار القُّوم                                |
| ٤٩٧ | تأثير هذه النصوص في اليهود والنصارى                          |
|     | الفصل الخامس: أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف                   |
|     | (0.1- 194)                                                   |
| ٤٩٩ | فرية تكذبها تعاليم الإسلام                                   |
| ٥   | فرية تكذبها وقائع التاريخ                                    |
| ١٠٥ | السيف لا يفتح قلبًا                                          |
| ٥٠٣ | فرية يكذبها المستـشرقون المنصفون                             |
|     | الباب الخامس: منزلة الجهاد، وخطر القعود عنه، وإعداد الأمة له |
|     | (3.0-0.0)                                                    |
|     | الفصل الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسنة                   |
|     | (01£ - 0.Y)                                                  |
| ٥٠٧ | الجهاد ذروة سنام الإسلام                                     |
| ٥٠٧ | الجهاد أفضل ما يتطوع به                                      |
| ٥١٠ | جهاد البحر أفضل من جهاد البر                                 |
|     | جهاد الجو أفضل من جهاد البر والبحر                           |
|     | تفضيل الجهاد على حج النافلة                                  |
| ٥١٣ | أعمال الحج وأعمال الجهاد                                     |
| ٥١٣ | الحج أم إنقاذ البوسنة؟                                       |

# الفصل الثاني: منزلة الرباط

(010-010)

| 010   | اهميــة الإقامة في الشغور لإعزاز الدين ودفع خطر المعــتدين             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٨   | منزلة الرباط في الإسلام                                                |
| 019   | أقل الرباط وتمامه                                                      |
| ٥٢٠   | أفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خوفًا                                  |
| ٥٢.   | الرباط في الشام                                                        |
| ١٢٥   | الإقامة ببنيت المقدس وأكناف بيت المقدس                                 |
| 277   | دلالة حديث عثمان: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه.      |
| ٥٢٣   | نزول جملة من الصحابة والتابعين بساحل الشام مرابطين                     |
| 070   | نقل النساء والذرية إلى الشغور                                          |
|       | الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد                                     |
|       | (0£0 - 0YY)                                                            |
| ٥٢٧   | التحذير من خطر القعود عن الجهاد الواجب                                 |
| 079   | حث القرآن على الجهاد والتحذير من تركه                                  |
| ۲۳٥   | تحذير السنة من ترك الجهاد                                              |
| 370   | ترك الجهاد عند تعيُّنه من الكبائر                                      |
| ٥٣٥   | حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»                       |
| ٥٣٥   | الرد على من استدل بهذا الحديث في تهوين أمر الجهاد من أربعة أوجه: .     |
| ٥٣٥   | الوجه الأول: عدم صحة الحديث                                            |
| ٥٣٧   | الوجه الثاني: الجهاد القتاليُّ لابد فيه من جهاد النفس                  |
|       | الوجه الثالث: الحديث يدعو إلى البدء بالجهاد القتالي والتدرج إلى الجهاد |
| 044   | الأكبرالأكبر                                                           |
| 039   | الوجه الرابع: القتال في سبيل الله هو أعلى مراتب الجهاد                 |
|       | الفصل الرابع: استمرار الجهاد ونحلة القاديانية                          |
|       | (001 - 081)                                                            |
| 0 2 1 | سياسة تجفيف المنابع                                                    |
| vaa   |                                                                        |

| 0 2 7                    | لحملة المشبوهة على الجهاد واعتباره نوعًا من الإرهاب                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٣                      | خلق النِّحَل الزائفة التي تنكر الجهاد                                  |
| ۳٤٥                      | لقاديانية تبطل الجهاد وتوجب الطاعــة للمستعمر                          |
| ٥٤٣                      | رسائل غلام أحمد في الطاعة للحكومة وإسقاط الجهاد ١٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| ٥٤٧                      | أدلة استمرار الجهاد إلى يوم القيامة                                    |
| ٥٤٨                      | قانون التدافع بين الناس من السنن الإلهية في الكون والاجتماع البشري     |
| ٨٤٥                      | الكفار لن يكفوا عن المسلمين                                            |
| ०१९                      | بقاء الطائفة المنصورة                                                  |
| ٥٥.                      | حديث أبي أمامة الباهلي في الطائفة المرابطة المجاهدة ببيت المقدس        |
|                          | حديث: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» ودلالته على استمرار |
| 001                      | الجهاد                                                                 |
|                          | الفصل الخامس: إعداد الأمة للجهاد                                       |
|                          | (004 - 004)                                                            |
|                          |                                                                        |
| 700                      | حرص الإسلام على أن تكون الأمةُ أمَّةَ جهاد، تمتلك أسباب القوة          |
| ٣٥٥                      | ١- الإعداد العسكري٠٠٠                                                  |
| 300                      | أ- إعداد المعدات والأسلحة                                              |
| 000                      |                                                                        |
|                          | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |
| 001                      |                                                                        |
|                          | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |
| 0 0 A                    | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |
| 00A<br>07·               | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |
| 00A<br>07.               | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |
| 00A<br>07.<br>07.        | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |
| 00A<br>07.<br>07.        | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |
| 00A<br>07.<br>07.<br>07. | حكم استخدام الأسلحة النووية                                            |

| فهرس موضوعات الجزء الأول |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| ٥٦٦                      |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |

| ٥٦٦ | ٣- الإعداد الفكري والثـقافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲٥ | استحضار النصوص من الآيات والأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٦٧ | استحضار السيرة ووقائع التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٢٥ | إشاعة فقه الجهاد الحقيقي في الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۲٥ | بيان غايات الجــهاد وأهدافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 079 | بعض الآيات في فضل الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OVY | بعض الأحاديث في فضل الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٨ | وقفة مع النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 049 | ٤ – الإعداد النفسيُّ والخلـقيُّ للجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 049 | أ- غرس الإيمان بسنَّة التدافع بين البشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 049 | ب- غرس حب الجهاد في نفس كل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٠ | جـ- غرس الإيمان بأن الجهـاد ليس وراءه إلا الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٠ | هـ - غرس اليقين بأن النصر من عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨١ | و- غرس العزة الإيمانية في نفس كل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٥ | ز- غرس معاني القوة في نفس كل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٢ | ح- طرد معاني اليأس والقنوط والاســتسلام للهزيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٢ | ط- ترغيب المسلم في الشهادة في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٣ | ٥- التحذير من الوهن النفسيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨٥ | ٦- التحذير من الجبن والشح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨٧ | ٧- التحذير من الميــوعة والتخنُّث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الفصل السادس: توهير الموارد المالية اللازمة للجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | (7+7 - 091)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 091 | تطلُّب الجهاد لنفقات هائلة مائلة على المائلة الجهاد المنافقات المائلة ال |
|     | مصادر تمويل الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 097 | ١- مــوارد الدولة وبـيت المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 094 | ٣- الزكاة من مسصرف (في سبيل الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۰۱ | (فقه الجهاد ۱۹/۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| س موضوعات الجرء الأول | فهر |
|-----------------------|-----|
|-----------------------|-----|

| 390 | ٣- الوقف الخسيري                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 090 | ٤- مساهمات أهل الخير                                                  |
| 097 | الأحاديث النبوية المرغبة في الإنفاق في سبيل الله                      |
| 091 | تسابق الصحابة على الجهاد بالمال                                       |
| ٦   | ٥- ضريبة الجهاد تُرتَّب على الموسرين                                  |
| 1.7 | ٦- المكاسب الخبيثة أو التي فيها شبهة                                  |
|     | الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي                                     |
|     | واجباته وآدابه ودستوره                                                |
|     | (YA) - J.T)                                                           |
|     | الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة                          |
|     | أومتطلبات النصر للجيش المسلم                                          |
|     | (0-5 - 355)                                                           |
| 7.0 | ١- إعداد العدة للعدو١                                                 |
| ٦٠٧ | رباط الخسيل                                                           |
| ۸۰۲ | ومما جاء في السنة في فضل الحيل التي تُقْتنى للجهاد                    |
| 111 | المسابقة بعموضا                                                       |
| 717 | خيل العصر                                                             |
| 717 | أسلحة الدمار الشامل                                                   |
| 315 | حكم استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية                     |
| 710 | كلام الشافعي في الأم والاستدلال به على ذلك                            |
| 717 | مناقشة كلام الشافعي                                                   |
| 717 | موقف الشوكاني                                                         |
| ۸۱۲ | تعليق الشوكاني على كلام صاحب الأزهار في فقه الزيدية                   |
|     | مناقشة الإمام الشوكاني فيـما ذهب إليه من جواز الإغراق والإحراق والخنق |
| ٦١٨ | في الحـرب                                                             |
| 719 | مناقشة الدكتور محمد خير هيكل في جواز قتال العدِّو بكل سلاح            |

| ٠٢٢. | تقرير هذا الحكم ينافي مبادئ الإسلام وقيمه في القتال             |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 375  | مشروعيَّة استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية للضرورة |
| 377  | قيود تجب رعايتها                                                |
| 377  | أ- تحقق الضرورة بالفعل                                          |
| 375  | ب- عدم التمادي في رخصة الضرورة                                  |
| 770  | ٢- التيدريب المستمر                                             |
| ٥٢٦  | الأحاديث التي تحثُّ عـلى الرماية                                |
| ۸۲۶  | ٣- أخــذ الحُذر والاحــتيــاط                                   |
| ۲۳.  | ٤- بعث الطلائع والعيـون                                         |
| 777  | ٥- الحذر من جواسيس العدو                                        |
| 777  | الاستخبارات العسكريةا                                           |
| 747  | ٦- استخدام الحرب النفسيَّة                                      |
| ٧٣٢  | أولاً: جمانب السوقاية والتسحصين                                 |
| ٦٣٧  | أ- التـوعية والـتثقـيف                                          |
| ۸۳۸  | ب- تشبيت الإيمان                                                |
| 749  | جـ- الهتافات والأناشيد                                          |
| ٦٤٠  | د- التحملير من الطابور الخمامس                                  |
| 137  | هـ تطهـير الجـيش من دعاة الهـزيمة                               |
| 181  | و- توفيــر علماء ووعــاظ للجيش                                  |
| 787  | ثانيًا: شن الحـرب النفسيــة على الأعداء                         |
| 784  | ٧- اســــخـــدام الرأي والحــيلة                                |
| 720  | ٨- الاستـعانة بالإحصاء ولغــة الأرقام                           |
|      | ٩- الاستمعانة بالضعفء والصالحين٩                                |
| 70.  | ١٠ - سلاح الدعاء١٠                                              |
| 708  | قنوت السنوازل                                                   |
| 700  | ١١ – الحراسة في سبيل الله                                       |

| هرس موضوعات الجزء الأول | 1 |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

| 707   | أحاديث في فضل الحراسة في سبيل الله                      |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 709   | ١٢ - تأمين الجبهة الداخلية                              |
| ٠٢٢   | تغطية كلِّ الفروض الكـفائية المطلوبة                    |
| 177   | تحصين الجبهة الداخلية من تأثير الحرب النفسية والإعلامية |
| 777   | خلافة أسر المجاهدين بخير                                |
| ٦٦٣   | التحذير من خيانة المجاهد في أهله                        |
|       | الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة       |
|       | (797 - 770)                                             |
| ٥٢٢   | توجيهات ربَّانيَّة تضـمَّنت ستة واجبات                  |
| 777   | ١- الشبات في المعركة                                    |
| PFF   | من قــال: تحريم الفــرار خاص بيــوم بدر                 |
| ٦٧٠   | رأي الجمهور: أن التحسريم عام ودائم                      |
| 177   | متى يكون الفرار محسرمًا؟ ومتى يكون واجبًا؟              |
| 177   | التحصُّن من الأعداءا                                    |
| ٥٧٢   | هل يستأسر المقاتل المسلم؟                               |
| ۷۷۲   | ٧- ذكر الله عز وجل                                      |
| ۸۷۶   | ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان                          |
| 779   | ذكر الله باللسان نوعان: ثناء ودعاء                      |
| 147   | أفضل الأذكار                                            |
| 111   | الذكر بين الإخفاء والجهر في القتال                      |
| 787   | ٣– طاعة الله ورسوله                                     |
| 387   | طاعة القَائد المسلم                                     |
| ۹۸۶   | سبب محنة المسلمين في أحد                                |
| 7.4.5 | أهمية مشاورة القائد للجنود                              |
| ٦٨٧   | ٤- وحدة الصف وعدم التنازع                               |
| ۸۸۶   | هدفان أساسيان: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة:              |

| ٦٩.          | ٥- الصبر                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 797          | أنواع الصبر ومراتبه                                         |
| 794          | مما يعين المجاهد المسلم على الصبر                           |
| 798          | ٦- الإخسلاص وتجنُّب السبطر والرياء                          |
| 790          | تنبيـه مهم: الأمة كلها مُـخَاطَبة بما خُـوطِبَ به المقاتلون |
|              | الفصل الثالث: أدب الجهاد والمجاهدين                         |
|              | (462 - 444)                                                 |
| 797          | آداب الإسلام في كلِّ شأن من شؤون الحياة                     |
| 191          | من آداب الجهاد                                              |
| 791          | ١- تصحيح النية١                                             |
| 799          | من فوائد تصحیح النیة                                        |
| ٧٠٠          | أنواع الناس بحسب نياتهم في الجهاد                           |
| <b>7 · V</b> | ٣- الجنديَّة الصَّادقة٠٠٠                                   |
| ٧٠٧          | من دلائل صدق الجنديَّة                                      |
| ٧٠٧          | أ- ألاً يبالي بما يصيبه في سبيل الله                        |
| ٧٠٨          | ب- الانضباط                                                 |
| ٧٠٨          | جـ- كتمان كل ما يتعلِّق بالجيش                              |
| ٧١٠          | ٣- خدمة الرفقـــاء في الجهاد وإيثارهم                       |
| 717          | من قصص السلف في خدمة الإخوة والإيثار                        |
| ۷۱٤          | ٤- مراعاة حقوق الرفقة في الجهاد                             |
| 317          | ٥– اقتــراب القائد من جنده                                  |
| ۷۱٥          | تعامله ﷺ مع جنوده                                           |
| ۲۱۲          | التحذير من التشديد على الجنود في أشياء لا يطيقونها          |
| ٧١٧          |                                                             |
|              | المشاورة لعامَّة الـناس أو خاصَّتهم                         |
| V19          | تدريب الأمة على تحمُّل المسؤولية                            |

| ۷۲۰        | استشارة الرسول ﷺ في غزواته ونزوله عن رأيه إلى رأيهم .٠٠٠٠٠٠٠       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٢        | الترجيح بالأغلبية بين الرأيين المتنازعين                           |
|            | الفصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد                    |
|            | (YEY - VYY')                                                       |
| ٧٢٣        | اختلاف الفقهاء في حكم الاستعانة بغير المسلمين                      |
| ٧٢٣        | القائلون بعدم جواز الاستعانة                                       |
| ۷Y٤        | الأحاديث الواردة بجواز الاستعانة                                   |
| ۷Y٤        | الجمع بين الأحاديث المتعارضة                                       |
| ۲۲۷        | شروط الاستعانة بغير المسلمين                                       |
| ٧٢٧        | الاستعانة بغير المسلمين خلاف الأصل                                 |
| ٧٢٧        | الرأي الذي أرجِّحه في الاستعانة بغير المسلم                        |
| <b>779</b> | الاستعانة بغير المسلم على المسلم                                   |
| ٧٣٠        | الاستعانة بغير المسلمين في عصرنا                                   |
| ٧٣٢        | الحرب الأمريكية البريطانية على العراق هل يجوز مساندة المسلمين لها؟ |
| ٧٣٢        | الوقوف ضد غزو العراق للكويت                                        |
| ۲۳۷        | الخلاف حول الاستعانة بالكفار في التحرير                            |
| ٧٣٣        | ذكر المضار السلبيَّة لعدم الاستعانة                                |
| 377        | خلاف جديد حول شرعيَّة الحرب على العراق                             |
| ۷۳٥        | دعوى التخلُّص من أسلحة الدمار الشامل                               |
| ۷۳٥        | دعوى التـخلُّص من النظام الديكتاتوري                               |
| ۲۳۲        | مساندة أمريكا للديكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي     |
| ۲۳۷        | الهدف الحقيقي للحرب الأمريكية البريطانية                           |
| ٧٣٧        | لا للحرب العدوانية على العراق                                      |
| ٧٣٩        | تبرير مرفوض لمن ساندوا الغزاة                                      |
| ٧٤٠        | العراق جيزءٌ من دار الإسلام                                        |
| ۲٤١        | إعمال فقه الموازنات                                                |
|            |                                                                    |

# الفصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام (٧٤٣ - ٧٨١)

| ٧٤٣   | نظرية الغاية تبرِّر الوسيلة في الحضارة الغربية                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٣   | نظرية تفاضل العروق والأجناس                                          |
| ٧٤٤   | الأخلاق في الإسلام جزء أساسيّ من الدين                               |
| ٥٤٧   | دستور أخلاقي شامل                                                    |
| ٥٤٧   | أولاً: أخلاق ما قبل الحرب                                            |
| V     | ثانيًا: الأخـــلاق أثناء الحـرب                                      |
| V & 7 | ثالثًا: أخلاق ما بعد الحرب                                           |
| ٧٤٨   | مبادئ أخلاقيات القتال في الإسلام                                     |
| ٧٤٨   | ۱- تحريم العدوان                                                     |
| ٧٥٠   | ٢- لا يُشْتَل إلا من يُقاتل                                          |
| ۷٥١   | نسخ حديث الصعب بن جثامة في قتل نساء وذرية المشركين                   |
| ٧٥٢   | سنة الخلفاء الراشدين في تحريم قتل النساء والصبيان                    |
| ٧٥٣   | الجمع بين الحديثينا                                                  |
| ٧٥٣   | مناقشة مذهب الشافعي في جواز قتل شيوخ المشركين                        |
| ۷٥٤   | جوار قتل الشيوخ والنساء والرهبان والزمني إذا قاتلوا أو أعانوا برأيهم |
| 707   | ترجيح قول الجمهور في جواز قِتل المرأة المقاتِلة                      |
| ۲٥٦   | حكمٍ قتل المرضى والفلاحين                                            |
| 707   | سعي الإسلام للتقليل من سفك الدماء                                    |
| ۷٥٨   | جدول في أعداد ضحايا معارك الإسلام التي حدث فيها قتال                 |
| ۷٥٨   | بيان عدد قتلى المشركين وقتلى المسلمين                                |
| V09   | جدول في ضحايا حروب العهد القديم                                      |
| V09   | عدد ضحايا غير اليهود                                                 |
| ٠,٢٧  | عدد ضحايا اليهود في حروبهم الداخلية أو مع الأجانب                    |
| ٧٦٠   | ٣- تحريم المثلة٠٠٠                                                   |

| te'Y!   | لحاء | عات | موضو | فهرس |
|---------|------|-----|------|------|
| <i></i> |      |     | ,-,- |      |

| 177        | الأحاديث التي تنهى عن المُثْلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٦٢        | نهى الخلفاء الراشدين عن نقل رؤوس المحاربين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷٦٣        | النهي عن التمثيل ببهائم الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷٦٤        | ٤- تحريم الغدر والخسيانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲۷        | احترام العُهود والاتفاقات في السِّلم والحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۷        | جواز نقض العهد في حالة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٦٧        | تأديب الناكثين للأيْمــان والعهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۲۷        | ٥- تحريم قطع الشجــر وهدم الأبنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 779        | النهي عن الفساد في الأرضالنهي عن الفساد في الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779        | وصية الصديق لقادة جيوشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V79        | الحديثان اللذان أوردهما البخاري في حرق الدور والنخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٧٠        | الجواب عن قصة كسر ذي الخُلَصة وتحريفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٧٠        | الجواب عن تحريق نخل بني النَّضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۷۱        | النهيُّ عن تغريق النحل وتحــريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٧١        | ٦- النهيُّ عن النُّهــبة والغلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>۷۷٤</b> | مقارنات بين الحروب الإسلامية وحروب العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۷٥        | هل يجوز الكذب في الحرب؟هل يجوز الكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٧٧        | استعماله ﷺ المعاريض في غزوة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VVV        | جواز الكذب الصريح في ثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۷۸        | جواز قتل الحربي سرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٧٩        | وجوب الكذب في الحرب في بعض الأحيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۸٠        | الحرب خدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۸۳        | فهرس موضوعات الجزء الأول المنافق المناف |

...

الأمعار فسنفز للقرضاؤك

Control of the second of the s

دِرَاسَةُ مُقَارَنَةُ لِأَجُكَامِهِ وَفَلْسَفَنِهِ وَرَاسَةُ مُقَارِنَةً لِأَجُكَامِهِ وَفَلْسَفَنِهِ فَيُحَالِمُ وَالشَّيَةِ

[حظيت هذه الطبعة بتصحيحات وتنقيحات وإضافات بالغة الأهمية]

الجزوالتاني

كاشاع الجُمَّ هُورتَيَة عَابدينَ القَاهِرَةِ تلينِي: ٢٣٩١٧٤٧ ناسُ:٢٣٩٠٣٤٦



# البابالسابع

# بماذا ينتهي القتال؟

الضصل الأول: انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب).

الضَّصل الشَّاني: المُصالحة والمهادنة (قبل المُعركة أو بعدها).

الضصل الشالث: الدخول يا الإسلام.

الفسصل الرابع : هزيمة العدو وإعطاء الجزية.

الفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره.



# الباب السابع بماذا ينتهي القتال؟

#### نمهيده

القتال أشبه بعملية جراحيَّة يُضْطَّرُّ الإنسان إلى إجرائها، إذا لم تُجد الأدوية الأخرى، وفي هـذا قال العرب: آخر الدواء الكيُّ. وقال الله تعالى في كـتابه: ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُرْهٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

ولكن القتال لا يستمر أبد الدهر، فلا بد للقتال من أمد ينتهي إليه، وتتوقّف هذه الرحى الدائرة، وهذا الوطيس الحامي، وينتهي القتال بين الطرفين المتحاربين.

والسؤال المهم هنا: بماذا ينتهي القتال؟ أو بماذا تنتهي المعركة أو الخصومة بين الطرفين المتقاتلين: بين المسلمين ومن يقاتلهم؟

وهنا نجد أمامنا عدَّة احتمالات، سنتحدَّث عنها في الفصول التالية.

独独独



#### الفصل الأول

#### انتهاء اللقاء بغيرقتال (الانسحاب)

#### انسحاب المشركين في غزوة الأحزاب

الاحتمال الأول: أن ينتهي اللقاء بين الـطرفين المتحاربين بغير قـتال، وينسحب العدو بقوَّاته المسلَّحة، ولا يبقى مجال للحرب.

وهذا ما حدث في (غــزوة الخندق) أو (غزوة الأحزاب) الشهــرة بعد أن هاجم المشركــون من قريش، وغَطَفَان، وأحــابيشهمــا، ومَنْ والاهما من قبــائل العرب: الرسول ﷺ وأصحــابه في عقر دارهم بالمدينة، وأرادوا بهذا الــهجوم المكثّف: أن يُصفَوُّا المسلمين ويقضوا عليهم قضاءً مُبرمًا، وقد أعدُّوا لذلك العدد والعدّة.

وزاد في حرج الموقف: أنَّ يهود بني قريظة - وهم من أهل المدينة - انضمُّوا إلى المغيرين، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول ﷺ، والمؤمنين معه، الذي يوجب عليهم في هذه الحالة: نُصرة المسلمين بالنفس والمال والسلاح والكُراع.

ولم يجد المسلمون بداً من أن يُحَصِّنوا المدينة ما استطاعوا، فحفروا الخندق حولها ليعوِّقوا حركة الغُزاة المتربِّصين، وانكشف النفاق وبان على حقيقته، وقال المنافقون ما قالوا، كما حكى عنهم القرآن: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا (١٦) وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَة إِن يُرِيدُونَ إِلاَ فَرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٢، ١٣].

#### حالة المسلمين الماديَّة والنَّفسيَّة في غزوة الأحزاب:

ووصف القرآن الحالة المادية والنفسية للمسلمين فقال: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿ ] هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَديدًا ﴾ [الأحزاب: ١١،١٠].

بعد ذلك هيَّ الله للمسلمين أسبابًا سماوية وأرضية، وأرسل على المشركين الغزاة ريحًا وجنودًا من عنده لم يرها المسلمون، وقام بعض المسلمين الجدد – مثل نُعيم بن مسعود الأشجعي – بدور في تخذيلهم، والتفريق بين بعضهم وبعض، فقرروا الرحيل، والرجوع من حيث أتوا، دون أن يُحقِّقوا أيَّ هدف عما كانوا خطَّطوا له.

#### وكضى الله المؤمنين القتال:

وفي هذا يقول القرآن: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وانظر إلى هذا التعليق القرآني: ما أروعه وما أبلغه وما أصدقه: ﴿وَكُفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ ﴾ يمنُّ الله تعالى على المؤمنين بأنه كفاهم عبء القتال، وتكاليف القتال. وهذا دليل على أن القتال ليس هدفًا في ذاته يطلبه المسلمون. بل هم يُدفعون إليه، وهو كُرْه لهم، كما قال الله تعالى. فإذا انتهت المعركة بغير قتال - كما في غزوة الأحزاب - كان ذلك فضلاً من الله تعالى، يذكره تعالى في معرض الامتنان عليهم.

#### انسحاب المسلمين من مواجهة العدو:

وكما ينسحب أعداء المسلمين من المعركة بغير قتال، وبغير أن يُحقِّقوا هدفهم في غزوتهم، قد يحدث هذا الانسحاب من المسلمين أنفسهم، يقتضيهم الموقف أن ينسحبوا من مواجهة العدو، لسبب من الأسباب، يجعل قيادتهم تُؤثر الانسحاب من المعركة، إبقاء على المسلمين أن يخوضوا معركة فناء مع عدو أكبر منهم.

وقد أجاز الفقهاء للمسلمين أن يفرُّوا من أعدائهم إذا كان العدد أكثر من ضعفي المسلمين، أو كانوا يقصدون بالفرار التحرُّف لقتال، أو التحيُّز إلى فئة منهم.

#### معركة مؤتة:

وقد حدث هذا للصحابة في عهد النبوة، في معركة مؤتة الشهيرة، التي التقى فيها المسلمون، وهم نحو ثلاثة آلاف، بالروم، وهم نحو مائة وخمسين ألفا، فيما

تقول الروايات، واستشهد القادة الثلاثة الذين عينهم رسول الله: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، ثم تولى القيادة خالد بن الوليد، فكانت خطّته أن ينسحب بالمسلمين من مواجهة هذا العدد الهائل من الروم: لينجو بالمسلمين.

وقد اعتبر بعض شباب المسلمين والمتحمِّسين منهم، خالدًا ومن معه (فُرَّارًا) من المعركة، وحصبهم بعضهم بالحصى، ولكن الرسول ﷺ أقرَّ خالدًا على ما فعله، وأثنى عليه (١).

وبهذا يتصوَّر أن يكون الانسحاب من المسلمين، كما يكون من أعدائهم.

###

<sup>(</sup>١) راجع أحداث الغزوة في البداية والنهاية لابن كثير (٢٤٨/٤) وغيره من كتب التاريخ والسيرة.



#### الفصلالثاني

#### المصالحة والمهادنة (قبل المعركة أو بعدها)

#### معنى الهدنة:

وقد تنتهي المعركة بين المسلمين وأعدائهم بالصُّلح والمسالمة، إذا جَنَح العدو إلى ذلك، وطالب المسلمين بالصُّلح والمهادنة، وكفِّ الأيدي عن القتال.

ومعنى الهدنة: كما قال ابن قدامة: أن يعقد (أي الإمام) لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدَّة، بعوض أو بغير عوض. وتُسمَّى: مهادنة وموادعة ومعاهدَة. وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ جائز بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ التوبة: ١]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦١]. وروى مروان والمسور بن مَخْرَمَة: أن النبي الله الله على منهيل بن عمرو (مثل قريش) بالحديبية، على وضع القتال عشر سنين (١).

ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنهم حتى يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين: إما بأن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يُطمَع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية، والتزامهم أحكام المِلَّة، أو غير ذلك من المصالح (٢) اه.

#### صلح الحديبية:

وهذا ما فعله النبي عَلَيْ في (غزوة الحديبية) الشهيرة، بعد أن كادت تنشب حرب خطيرة تهيّأ لها المسلمون، وبايعوا رسول الله عَلَيْ تحت الشجرة، على القتال حتى الموت (٣)، وذلك حينما صدّهم المشركون عن المسجد الحرام لأداء العمرة، وشاع أنهم اعتقلوا مبعوث رسول الله عَلَيْ: عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>۱) حديث الصلح حديث طويل، رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۲)، وأحمد في المسند (۱۸۹۱۰)، وابن حبان في السير (٤٨٧٢)، والطبراني في الكبير (۲۰/۹)، والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (٩/٢١٧)، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) المغني (١٥٤/١٣).

 <sup>(</sup>٣) وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ فَعلَم مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ
 السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

وأنا أَدَعُ ردَّ هذه الدعوى - دعوى النسخ بآية السيف - للمُحقِّ قين من أعلام علماء الأمة السابقين، فقولهم أبلغ من قولي، ولن يُتَهموا بأنهم (مهزومون عقليًّا ونفسيًّا أمام ضغط الواقع الحاضر، وضغط الاستشراق الماكر).

#### ردُ الحافظ ابن كثير على دعوى النسخ:

يقول الإمام المفسر المحدِّث الفقيه المؤرِّخ ابن كثير الدمشقي في تفسيره لهذه الآيات من سورة الأنفال في كتابه (تفسير القرآن العظيم): (يقول الله تعالى: إذا خفت من قوم خيانة، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك، فقاتلهم، ﴿ وَإِن جَنَحُوا ﴾ أي: مالوا ﴿ لِلسَّلْم ﴾ أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة ﴿ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك، ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح، ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ﷺ، تسع سنين، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخور.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، حدثني فُضيل بن سليمان يعني النَّميري، حدثنا محمد بن أبي يحيى، عن إياس بن عمرو الأسلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنه سيكون اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل»(١).

وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة، قال ابن كثير: وهذا فيه نظر، لأن السياق كلَّه في وقعة بدر، وذكرها مكتنف لهذا كلِّه.

وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إنَّ هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [التوبة: ٢٩] الآية. قال ابن كثير: وفيه نظر أيضًا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفًا فإنه يجوز مهادنته، كما دلَّت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي عَيْلِيَّ يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي: صالحهم وتوكَّل على الله ، فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة، ليتقووا ويستعدوا، ﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٦٩٥)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، عن علي.

أي: كافيك وحده. ثم ذكر نعمته عليه بما أيّده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال: ﴿ هُو اللّٰذِي أَيّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (١٣) وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٢٦، ٣٦]: أي جمعهم على الإيمان بك، وعلى طاعتك ومُناصرتك ومُؤازرتك، ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾، أي: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، بين الأوس والحزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ قَلُوبِهُ فَا صُفْرَة مِن النّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاهُ فَيَالًى اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ٣٠] الله كين الله لكم آياته لَعلّكُمْ تهُتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ٣٠]

#### تفسير الفخر الرازي لهذه الآية:

وقال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ... ﴾ [الأنفال: ٦١].

(واعلم أنه لما بيَّن ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار، بيَّن بعده أنهم -عند الإرهاب- إذا جَنَحوا أي: مالوا إلى الصلح، فالحكم قَبول الصلح. قال النضر: جنح الرجل إلى فلان، وأجنح له: إذا تابعه وخضع له، والمعنى: إن مالوا إلى الصلح، فمل إليه. وأنَّث الهاء في ﴿ لَهَا ﴾، لأنه قصد بها قصد الفعلة والجنحة، كقوله: ﴿إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٠، ١١٩]، أراد من بعد فعلتهم، قال صاحب الكشاف: السلم تؤنَّث تأنيث نقيضها، وهي الحرب. قال الشاعر:

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جُرَع (٢) وقرأ أبو بكر عن عاصم: للسِّلم بكسر السين، والباقون بالفتح، وهما لغتان.

وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ٢٩].

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ١٣٣) طبعة عيسى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) البيت لعمرو الزبيدي، وقيل للعباس بن مرداس.

وقال بعضهم: الآية غير منسوخة. لكنها تضمنّت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح معه . . . ) (١). وهذا هو الصواب، فالنسخ لا يثبت بمجرّد الاحتمال.

#### جواز الصُّلح مع العدو بطلب المسلمين:

وإذا كان بعض الفقهاء يقول بجواز الصلح والمسالمة أو الموادعة والمعاهدة مع الكفار، إذا طلبوا هم الصلح من المسلمين، وجنحوا للسلم، كما قال القرآن، فإن الإمام ابن القيم يذكر في فقه صلح الحديبية وفوائده الشرعية والفقهية: أن منها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو، إذا رأى أن المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقّف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم (٢) انتهى.

ويجوز أن يكون الصلح - أو العهد المؤقّب - مع غير المسلمين على مال يدفعونه للمسلمين، يتّفق عليه الطرفان، كما يجوز أن يكون على غير مال.

وفي صلح الحديبية كان العقد بين المسلمين والمشركين على غير مال من أيِّ من الطرفين، ولكن على شروط معروفة يجب أن تُرعى.

وفي معاهدات أخرى، مثل اتفاقية أكيدر دومة وغيرها، كان الصلح على مال يبذل للمسلمين (٣).

وأحيانًا ما يكون عقد المعاهدة بين المسلمين وغيرهم، بدون حرب ولا مُقدِّماتها، بل رغبةً في التواصل وإقرار السلام، كما رأينا في اتفاقية الرسول والمسلمين مع اليهود، بعد الهجرة إلى المدينة، وهي التي سجَّلتها (الصحيفة) الشهيرة، وحدَّدت الحقوق والواجبات في السلم والحرب، من التناصر، والدفاع المشترك، وخصوصًا عند إغارة عدو على المدينة (٤).

<sup>(1)</sup> التفسير الكبير للرازي (١٥/ ١٩٣، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٣/٤/٣). طبعة مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبي على بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخمذ فأتمه به، فحمة له دمه، وصالحه على الجنزية. رواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء (٣٠٣٧)، والبيهمةي في الكبرى كمتاب الجنزية (٩/١٨٦)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: هذه الصحيفة في كتاب (الوثائق السياسية في عصر النبوة والخلافة الراشدة) للدكتور محمد حميد الله صد ٣٩ – ٤١، الطبعة الثالثة دار الإرشاد. بيروت ١٩٦٩م .

#### وجوب الوفاء بالمعاهدات:

وهذه المعاهدات كلُّها، بمال أو بغير مال، قبل الحرب أو بعد الحرب، مع الكتابيين أو الوثنين: يجب الوفاء بها وبمقتضياتها؛ فهذا ما يأمر به الإسلام ويُشدّ فيه، كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤]، ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَوَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلا تَنَكُونُ أَلاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدها وَقَدْ جَعَلْتُم اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَتَعْدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: ٩٠ ] . تَتَخذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّة ﴾ [النحل: ٩٠ ] . يقول العلاَّمة رشيد رضا في تفسير الآية: والمعنى: لا تكونوا في نقض عهودكم والعود إلى تجانيدها كالمرأة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة إبرامه، نقض أنكاث (وهو جمع فكث بالكسر): ما نقض ليُغْزَل مرة أخرى، حال كونكم تتَخذون عهودكم دَخَلاً بينكم (والدَّخَل: الفساد والغش الخفي الذي يدخل في الشيء وما هو منه)، لأجل أن تكون أمَّة أربى وأزيد رجالاً، وأكثر ربحًا ومالاً، الشيء وما هو منه)، لأجل أن تكون أمَّة أربى وأزيد رجالاً، وأكثر ربحًا ومالاً، وأقوى أسنَّة ونصالاً من أمَّة أخرى.

قال الشيخ رشيد: والمراد: أنَّ معاهدات الصُّلح والاتفاق بين الأمم يجب أن يقصد بها الإصلاح والعدل والمساواة، فتبنى على الإخلاص، دون الدَّخَل والدَّغَل، الذي يقصد به أن تكون أمَّة هي أربى نفعًا، وأكثر عددًا وجمعًا من الأمَّة الأخرى. وهو ما عليه هذه الدول (يعني: دول الإفرنج) في جميع معاهداتها(١) انتهى.

حتى إنَّ القرآن ليجعل العهد والميثاق بين المسلمين وغير المسلمين: أقوى من الدين وحده إذا بقي المسلم في دار الحرب، بحيث إذا استنصر المسلم المقيم في دار الحرب المسلمين وجب عليهم نصره في الدين، إلا على الذين عاهدوا الدولة الإسلامية، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبيلِ اللَّه وَالَّذِينَ آوَوا وَنصَرُوا أُولَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا

<sup>(</sup>١) انظر: الوحى المحمدي لرشيد رضا صـ٧٣٥ الطبعة السادسة، شركة الصناعة الفنية المتحدة، القاهرة.

مَا لَكُم مِّن ولايَتهِم مِّن شَيْء حَتَىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدَّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَىٰ قَوْمٍ بِيَنْكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٧].

وهذا يدلُّ على أنَّ العهد بين المسلمين وغيرهم: عقدٌ لازم لا يجوز نقضه من أحد الطرفين، لأنه نوع من الغدر، الذي هو من صفات المشركين والمنافقين، كما قال تعالى يذمُّ الكفار: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوابِ عندَ اللَّه الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ آلَانِفال: ٥٥، ٥٥].

وبيَّن لنا النبي عَيَّا فِي صفات المنافق، فكان منها: «وإذا عاهد غدر»(١).

#### إجازة بعض الفقهاء نبذ الإمام للعهد إذا رأى مصلحة في ذلك:

وأجاز بعض الفقهاء لإمام المسلمين أن ينقضه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، على أن ينبذ إليهم على سواء.

وبعضهم أجار ذلك لإمام المسلمين إذا نصَّ في المعاهدة على ذلك.

### ردُ ابن قدامة على هذا القول:

وقال ابن قدامة في المغني: «لا يجوز أن يُشترط نقضها (أي الهدنة) لمن يشاء منهما؛ لأنه يفضي إلى ضد المقصود منها، وإن شرط لنفسه ذلك دونهم: لم يجز أيضًا؛ لأنه ينافي مقتضى العقد: فلم يصح. . . وقال القاضي والشافعي: يصح، لأن النبي علي الله تعالى . . . قال النبي علي أن يُقرهم ما أقرهم الله تعالى . . قال ابن قدامة: ولا يصح هذا، فإنه عقد لازم، فلا يجوز اشتراط نقضه، كسائر العقود اللازمة . ولم يكن بين النبي علي وبين أهل خيبر هدنة، فإنه فتحها عنوة، وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك . وهذا يدل على جواز المساقاة، وليس هذا بهدنة اتفاقًا . . . وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة: إني أقركم ما أقركم الله، لم يصح . فكيف يصح منهم الاحتجاج به، مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه (٢) انتهى .

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صـ ٧٦٥.

<sup>(</sup>۲) المغني (۱۳/ ۱۵۶، ۱۵۵).

#### الفصلالثالث

#### الدخول في الإسلام

#### الغاية القصوى من القتال:

كما يمكن أن ينتهي اللقاء مع الأعداء بالانستحاب بلا خوض معركة، ويمكن أن ينتهي بالمصالحة والمسالمة: كذلك يمكن أن ينتهي القتال بدخول الخصوم في الإسلام، وذلك بإعلان قبولهم للإسلام دينًا، والتزامهم بأركانه وشعائره وشرائعه. وهذه هي الغاية القصوى من القتال، وما قبله وما بعده. فليس للمسلمين أهداف مادية أو دنيوية من وراء القتال، إنما هدفه النهائي أن تكون كلمة الله هي العليا.

#### تخيير قادة الجيوش للأعداء:

وقد كان قُواد الجيوش الإسلامية، يُخيِّرون مُقاتليهم إذا لقُوهم في الميدان بين ثلاثة أمور: أولها: الإسلام، فإذا قبلوه، فبها ونعمت، وكفُّوا أيديهم عنهم، فإن أبوا، فالجزية، فإن قبلوها، كفُّوا عنهم، وانتهى القتال، وإن رفضوا هذه وتلك، فليس إلا القتال.

وهذا ما علَّمهم إياه النبي ﷺ، كما في حديث بريدة عند مسلم(١).

فإذا أعلن المحاربون من الخصوم: أنهم قبلوا كلمة الله، ورضوا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا ورسولاً، فقد اختصروا الطريق وأصبحوا بإعلان كلمة الإسلام، أو كلمة التوحيد، أو كلمة التقوى: (لا إله إلا الله محمد رسول الله): إخوة لسائر المسلمين، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم.

وهذا ما قرَّره القرآن حين قال: في الآية التي يُسمِّيها الكثيرون (آية السيف):

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن بريدة وقد سبق تخريجه صد ٧٦١، وفيه: "فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم،

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا الْهَمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥].

يعني: إن تابوا عن الشرك، بإعلان الإسلام، والتزموا إقامة الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، لأنَّ الصَّلاة لا تؤدَّى في ساعة الدخول في الإسلام، لأنها تحتاج إلى أن يتعلَّمها، ويستوفي شروطها، قبل أن يُؤدِّيها، والزكاة لا تجب في الحال، بل بعد أن يمتلك النصاب، ويمرَّ عليه الحول، ولكن المراد: أن يلتزم بهذه الأركان اعتقادًا وعملاً. ومثل هذه الآية قوله تعالى في السورة نفسها: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ و

وقال تعالى: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وقال في آية أخرى: ﴿ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُّورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىَ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فِإِن اِنِتَهَوْا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

#### بماذا يثبت الإسلام؟

ويكفي في ثبوت الإسلام: أن يشهد المرء بلسانه أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وإن كان قلبه يضمسر غير ذلك، فنحن نحكم بالطاهر، والله يتولَّى السرائر، وقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً ﴾ [النساء: ٤٤].

ولو افترضنا أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فهو منافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، كما تجري على المؤمنين المخلصين، وهكذا عامل النبي على المنافقين في الظاهر معاملة أهل الإسلام.

وإذا رأينا الشخص يُؤدِّي مع المسلمين صلاتهم، كان ذلك دليلاً على إسلامه؛ لأن هذه الصلاة بشروطها وأركانها من خواص المسلمين، فهي أكبر من مُجرَّد نطق الشهادتين.

وقال رسول الله على العبد وأمرت أن أقاتل الناس - يعني مشركي العرب - حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، (١). يعني: فيما أنطوت عليه جوانحهم، وأضمرته قلوبهم، وحين قتل أسامة بن زيد أحد المشركين في إحدى المعارك، بعد أن قال: لا إله إلا الله، وبلغ ذلك النبي على أنكر عليه ذلك أبلغ إنكار، قال: «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا إله إلا الله؟!» قال: إنما قالها تَعُونُنا من السيف. قال: «هلا شَقَقْت عن قلبه؟! كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!»(٢).

#### العرب أسرع الناس دخولاً هي الإسلام:

وقد كان أسرع الناس إلى الدخول في الإسلام - بعد شدّة مقاومتهم له - العرب، الذين طالما حاربوه، وصدُّوا عن سبيله، بدوافع شتَّى، بعضهم جمودًا على ما كان عليه الآباء، وبعضهم عصبيَّة أن يظهر نبي من غير قبيلتهم، وبعضهم كبرًا، وبعضهم حسدًا، فلما رُفعت الغشاوات عن أعينهم، وشرح الله صدورهم: دخلوا في دين الله أفواجًا، وخصوصًا بعد فتح مكة. كما جاء في سورة النصر.

ولا يعتبر هذا الإذعان للإسلام من باب الإكراه، وأنه لم يدخل الإسلام إلا تحت بريق السيف.

#### الإذعان الإسلام نتيجة مقدمات طويلة

فالواقع: أنَّ هذا الإعلان بدخول الإسلام: إنما هو نتيجة لمقدِّمات طويلة تنتهي بهذا الإعلان، فالشخصُ يبدأ يدخل الإسلام قلبه شيئًا فشيئًا، وتزول عن قلبه الشبهات، وتتضع له البينات، ويشرح الله صدره لهذا الدين بالتدريج، حتى يأتي أوان انبلاج الفجر في نفسه، فيعلنها صريحة مُدويّة، بعد أن ظلَّ يكتمها حينًا، ويحاول أن يطردها عن نفسه حينًا آخر، حتى يغلب اليقين شكَّه، والحُجَّة

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أكثر من صحابي، وقد سبق تخريجه صـ ٢٨٣، ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) مشفق عليه: رواه البخـاري في المفازي (٤٢٦٩)، ومسلــم في الإيمان (٩٦)، كما رواه أحــمد في المسند (٢١٨٠٢)، وأبو داود في الجهاد (٣٦٤٣)، عن أسامة بن زيد.

شبهته، ويكون ممَّن قال الله فيه: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِهِ ﴾ [الزمر: ٢٢].

ولا يشترط أن يكون قَبول الأعداء الدخول في الإسلام بعد المواجهة في الميدان، وتخييرهم بين الخصال الثلاث (الإسلام أو الجزية أو القتال)، فلو أعلن عن قبول الإسلام قبل ذلك: قبل منه بلا ريب، ولم يحتج الفريقان إلى المواجهة. وهذا ما حدث مع معظم قبائل العرب حين أمهلهم القرآن: أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يختارون لأنفسهم، فقبل أن تمرَّ الأشهر الأربعة، اختاروا الإسلام طائعين، ولم يحتاجوا إلى تنفيذ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ المششركين حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ التحريم قتالهم فيها.

### سبب عدم أخذ الجزية من العرب:

ولهذا حين نزلت آية الجزية: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، كان مشركو العرب جميعًا قد دخلوا في الإسلام طائعين مختارين، فلم تُؤخذ منهم جزية، لا لأنهم لا تُقبَل منهم الجزية، كما فهم بعض الفقهاء؛ لأنهم عرب، وما ذنب العرب حتى لا تُؤخذ منهم الجزية، كما تُؤخذ من غيرهم؟! وهل عروبتهم وكون الرسول الكريم منهم يحرمهم من المزايا التي لغيرهم من سائر الكفار؟ فتُؤخذ الجزية من المجوس الذين يعبدون النار، ولا تُؤخذ من مشركي العرب وحدهم؟

الحقُّ – كما سنُبيِّن في الفصل القادم – أنَّ الرسول لم يأخذ الجزية من مشركي العرب؛ لا لأنهم ليسوا أهلاً لأن تُؤخذ منهم الجزية، لكن لأنهم دخلوا في الإسلام مختارين.

## الفصلالرابع

## هزيمة العدو وإعطاء الجزية

#### معنى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون،

كما يمكن أن ينتهي القتال بين المسلمين وأعدائهم، بقبول الإسلام والدخول فيه: كذلك يمكن أن ينتهي القتال بهزيمة الأعداء واستسلامهم للمسلمين، وقبولهم الخضوع لسلطانهم. ودليل الخضوع لهذا السلطان: إعطاء الجزية للمسلمين. كما قال تعالى في قتال أهل الكتاب الذين ذكرهم في سورة التوبة، وجعل غاية القتال: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، ومعنى ﴿عَن يَد ﴾ أي: عن قدرة وسَعَة. ومعنى ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ أي: مذعنون لسلطان يلا الإسلام، قابلون لجريان أحكامه - في الأمور غير الدينية - عليهم، بمعنى خضوعهم للنظام الإسلامي المدنى والسياسي.

وليس معنى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ إذلالهم، وإشعارهم بالهوان، كما قد يفهم بعضهم، بل ما فسَّر به الإمام الشافعي (الصَّغار) بإجراء حكم الإسلام عليهم، ونقل ذلك عن العلماء فقد قال: (سمعتُ رجالاً من أهل العلم يقولون: الصَّغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، وما أشبه ما قالوا بما قالوا؛ لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه)(١).

## البون الشاسع بين أحكام التوراة وأحكام القرآن:

وهنا يجد الدارس المتأمِّل: بوْنًا شاسعًا، بين أحكام التوراة وأحكام القرآن في قتال الأعداء.

فالقرآن يتسيح الفرصة للأعداء المقاتلين: أن يُوقفوا القتال، وينقذوا أرواحهم، بقبول الإسلام إن شاؤوا، أو بالتزام إعطاء مبلغ زهيد من المال كلَّ عام، في مقابل حماية المسلمين لهم، واعتبارهم من مواطني دولتهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٧)، وزاد المسير لابن الجوزي (٣/ ٤٢٠)، وأحكام القرآن للشافعي (٦/ ٦١).

في حين لا تتيح شريعة الـقتال في التوراة - كما جاءت في سـفر التثنية - أي فرصة للمقاتل ليهرب من الموت بأي وسيلة، فلا يُدعَى إلى الدخول في اليهودية، ولا يُقبل منه جزية.

بل المعروف هنا هو: أن البلاد البعيدة التي تقاتل اليهود يضرب جميع ذكورها بحدِّ السيف. لا يستثنى من هؤلاء الذكور، شيخ كبير، ولا طفل صغير.

أما البلاد القريبة التي تُسمَّى (أرض الموعد) – وهي أرض فلسطين – فقد أمرت التوراة بتدميرها عن بكرة أبيها تدميرًا كاملاً، وألا يستبقى فيها نَسَمَة واحدة حية!! وقد فصَّلنا ذلك في الباب الرابع من هذا الكتاب(١).

فلينظر المنصف الفرق بين الديانتين، وبين الكتابين، وبين الموقفين!

## احتلاف الفقهاء في الطوائف الذين تؤخذ منهم الجزية،

وقد اختلف فقهاء المسلمين فيمن تُؤخذ منه الجزية من الطوائف المختلفة:

## القول بأنها لا تُؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس:

١- فمنهم من ذهب إلى أنَّ الجزية لا تُؤْخذ إلا من أهل الكتاب (أي اليهود والنصارى) بشرط ألا يكونوا عربًا، عملاً بظاهر آية الجزية المذكورة في سورة التوبة: ﴿ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾، وألحقوا بهم المجوس، كما ثبت في السنة، كما فعل سيدنا عمر.

وعلى مذهب هؤلاء: لا تُؤْخد الجزية من عَبَدة الأوثان، لا عربًا ولا عجمًا، ولا تُقبل منهم إلا ولا تُقبل من العرب، ولو كانوا أهل كتاب، احتجاجًا بأن العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، للآية الكريمة من سورة التوبة: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد ﴾ [التوبة: ٥].

وفيهم جاء الحديث المشهور: «أمرتُ أن أقاتل الناس حستى يقولوا: لا إله إلا الله»(٢)، أوَّله هؤلاء بأنهم العرب.

<sup>(</sup>١) في الفصل الخامس: (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صــ٢٨٣.

## لا تُؤْخذ الجزية من عربي وثنيً،

٢- ومن الفقهاء من قال: تُقبل الجنوية من كلِّ كتابي، ولو كان عربياً، ومن المجوس، ولا تُقبل من الحوثنيين العرب؛ لآية النتوبة، ولما فهموه من الحديث المذكور.

## قبول الجزية من الكفارجميعًا:

٣- ومنهم من قال: تؤخذ الجزية من الكفار جميعًا، كـتابيين كانوا أو وثنيين،
 عربًا كانوا أم عجمًا، إذ لا دليل من نصً صحيح الثبوت، صريح الدلالة.

## ترجيحي لأخذ الجزية من الكفار جميعًا:

وهذا هو الذي أُرجِّحه، لأنه موافق للاتِّجاه العام، أو الفلسفة العامة للإسلام في علاقاته الدولية، فالإسلام جاء دعوة عامَّة للبشر، أبيضهم وأسودهم، دعوة تخاطب الجميع بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجادل بالتي هي أحسن، لا يُكره أحد على الدخول في الإسلام، ولا يقبلُ الإسلامُ من مُكرَه، وهي تفتح صدرها لكلِّ الناس، وتقول التي هي أحسن، فمن سالمها من الناس سالمته، ومن قاتلها قاتلته، ومن هادنها هادنته. وهي حين تقاتل مَنْ يقاتلها مُضْطرَّة إلى ذلك دفاعًا عن كيانها وذاتيتها وحرماتها.

ومَن قاتلته من خُصومها لا تَضْطرُه إلى حال يدخل معه الإسسلام كرهًا. فهذا مرفوض، لهذا أعطى الإسلام فرصة لـمَنْ يقاتله، ولم ينشرح صدره للإسلام: أن يبذل مبلغًا قليلاً من المال – يدخل به في حماية المسلمين – ولا يجبر على الدخول في دين الإسلام.

كما فعل سيدنا عمر حين أخذها من مجوس الفرس، وروى له عبد الرحمن ابن عوف عن النبي على أنه قال: «سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب»(١). كما ورد أنه على أخذها من مجوس (هَجَر) بالبحرين (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مالك عن عبد الرحمن بن عوف، وقد سبق تخريجه صـ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في مــصنفه (٦/ ٦٩) (١٠٠٢٧)، والبيهقي فــي السنن (٩/ ١٩٢)، وابن زنجويه في الأموال =

ومَن عدا هؤلاء من الوثنيين لا تُقبَل منه الجزية عند هؤلاء الفقهاء. وحُبجَّهم ظاهر الآية الكريمة من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بالْيوْمِ الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

فالآية الكريمة تحدَّثت عن قتال هؤلاء الموصوفين بالأوصاف المذكورة: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وهذا الوصف يطلق على اليهود والنصارى، وقد أضيف إليهم - بالسُّنَّة الصحيحة - المجوس، الذين قيل: إنهم كان لهم كتاب من قبل.

فهذا القول الصحيح الذي تُؤيِّده الأدلَّة الشرعية، ورجَّحه المحقون من علماء الأمة: هو أخذ الجزية من سائر الكفار، أيَّا كانت مِلَّتهم، وأيَّا كان جنسهم، إذ الجزية إنما هي علمة على الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية، وبعبارة أخرى: الجزية إنما هي علامة على الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية، وبعبارة أخرى: لسلطان الشرع الإسلامي، الذي قال الله في أصحابه: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَنّاهُمْ فِي اللَّرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ الْمُنكرِ وَلِلَّه عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحَج: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقَبَةُ للْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

فالمسلمون لا يريدون - إذا انتصروا - أن يذلُّوا خصومهم، أو أن ينهبوا ثرواتهم، أو ينتهكوا حُرماتهم، أو يَجُوروا على حقوقهم، بل يحرصون غاية الحرص على أن يقيموا العدل بينهم، وينشروا الرحمة فيهم، فإنَّ قرآنهم يُبيِّن لهم أنَّ هدف الرسالات السماويَّة كلِّها هو إقامة العدل أو (القيام بالقسط) حسب تعبير القرآن الذي يقول: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسِ بِالْقسط ﴾ [الحديد: ٢٥].

<sup>= (</sup>١٣٧/)، من حديث الحسن بن محمد بن علي. قال محقق الأموال: والحديث من مراسيل الحسن بن محمد، وإسناده إليه صحيح، وقد ثبت في الصحيح أن أبا عبيدة جاء بمال الجزية من البحرين، كما روى البخاري في الجزية (٣١٥٧)، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء (٣٠٤٣)، والترمذي في السير (١٥٨٦)، من حديث عمرو بن دينار: أنه سمع بجالة يقول: . . . حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي على أخذها من مجوس هجر.

ويقول الله تعالى خطابا لرسوله مُعبِّرًا عن مضمون رسالته: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠٧] ويقول الرسول معرِّفًا بنفسه وبرسالته: "إنما أنا رحمة مهداة»(١).

#### دفع الجزية علامة على الخضوع للدولة الإسلامية:

وإذا انتهى القتال بهزيمة العدو، واستسلامه وخضوعه للمسلمين، فهنا يجب عليه أن يدفع الجزية - وهي مبلغ زهيد - علامة على خضوعه للدولة الإسلامية، وقبوله جريان أحكام الشرع الإسلامي عليه كما تجرى على المسلمين، إلا فيما له صفة دينية، فلا يفرض على غير المسلمين.

وهذا يقبل من جميع الكفار على اختلاف أديانهم، واختلاف أجناسهم، وما قيل من أنَّ مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فهذا إكراه على الإسلام، قد نفاه القرآن نفيًا صريحًا.

وأما حديث: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...»، الذي يتشبّث به البعض، فقد نقلنا من قبل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته في قتال الكفار: أن ذكر قول (لا إله إلا الله) في الحديث من باب الاكتفاء والاختصار، اعتمادًا على ما جاء في آية: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾، كما أنَّ الآية اكتفت بذكر الجزية، ولم تذكر: أو يقولوا: لا إله إلا الله، مع أن قولها يوقف القتال ويحقن الدماء بلا نزاع. ولكن اكتفى بما هو معروف في الحديث، كما أن الخديث اكتفى بما هو معروف في الحديث، كما أن الخديث اكتفى بما هو معروف في الحديث، كما أن

## كلام ابن القيم في هديه ﷺ في أخذ الجزية:

قال الإمام ابن القيم في (الهَـدْي): (لما نزلت آية الجزية، أخذها ﷺ، من ثلاث طوائف: من المجوس، واليهود، والنصارى، ولم يأخذها من عبَّاد الأصنام. فقيل: لا يجوز أخذها من كفار غير هؤلاء، ومَنْ دان بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه.

وقيل: بل تُؤْخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كَعَبدة الأصنام من العجم دون العرب، والأول: قـول الشافعي رحـمه الله، وأحـمد، في إحدى روايتـيه. والثاني: قول أبي حنيفة، وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٦٣٣.

وأصحاب القول الثاني: يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب، لأنها إنما نزلِ فرضها بعد أن أسلمت دارة لعرب، ولم يَبْق فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة، ودخول العرب في دين الله أفواجًا، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، وكانوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون، لكانوا يلونه، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين (يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا لِلْهِ اللّهِ عَنْ الْكُفّارِ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

ومَن تأمَّل السَّير، وأيام الإسلام، علم أنَّ الأمر كذلك، فلم تُؤخذ منهم الجزية لعدم مَنْ يؤخذ منه، لا لأنهم ليسوا من أهلها، قالوا: وقد أخذها من المجوس، وليسوا بأهل كتاب، ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورُفع، وهو حديث لا يثبت مثله، ولا يصح سنده (١).

ولا فرق بين عبَّاد النار، وعبَّاد الأصنام، بل أهل الأوثان أقرب حالاً من عبَّاد النار، وكان فيسهم من التمسنُّك بدين إبراهيم ما لم يكن في عبَّاد النار، بل عُبَّاد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أُخذت منهم الجزية، فأخذها من عباد الأصنام أولى، وعلى ذلك تدلُّ سنة رسول الله عَلَيْهِ، كما ثبت عنه (في صحيح مسلم) أنه قال: «إذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهنَّ أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم». ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام، أو الجزية، أو يقاتلهم (٢).

وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبيُّنا أن نقاتلكم حستى تعبدوا الله، أو تُؤدُّوا الجزية (٣).

وقال رسول الله ﷺ لقريش: «هل لكم من كلمة تدين لكم بها العرب، وتؤدّي العجم إليكم بها الجزية؟». قالوا: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»(٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن بُريدة بن الحَصيب، وقد سبق تخريجه صــ ٧٦١.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الجزية (٣١٥٩)، قال الحافظ في الفتح: وفيمه إخبار المغيرة أن النبي على أمر بقال المجوس حتى يؤدوا الجزية، ففيه دفع لقوله: زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك (٧/ ٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٢٠٠٨)، وقال مُخرِّجوه: إسناده ضعيف، والترمذي في تفسير القرآن (٣٢٣٢)، وقال: حديث حسن، وابن أبي شيبة في المغازي (٣٧٧١٩)، والنسسائي في الكبرى كتاب السير (٨٧١٦)، وأبو يعلى في المسند (٤/ ٤٤٥)، وابن حبان في التاريخ (٦٦٨٦)، والبيهقى فى الكبرى كتاب الجزية (٩/ ١٨٨).

ولما كان في مرجعه من تبوك، أخذت خيـله أُكيدِرَ دُومَةَ، فصالحه على الجزية، وحقن له دمه (۱).

وصالح أهل نَجران من النصارى على ألفي حُلَّة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدُّونها إلى المسلمين. وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كلِّ صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قسٌ، ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا(٢).

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمَّة بإحداث الحدَث، وأكل الربا إذا كان مشروطًا عليهم.

ولما وجَّه معاذًا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كلِّ محتلم دينارًا أو قيمته من المعافري<sup>(٣)</sup>. وهي ثياب تكون باليمن.

وفي هذا دليل على أنَّ الجزية غير مُقدَّرة الجنس، ولا القدر، بل يجوز أن تكون ثيابًا وذهبًا وحُلَلًا، وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين، واحتمال مَنْ تؤخذ منه، وحاله من المَيْسُرة، وَمَا عَنْدُه مِنْ المال.

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ١٧)، وفيها قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر، عن قتادة، عن انس ابن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله على فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم، ويتعجّبون منه، فقال رسول الله على: "أتمجبون من هذا؟ فو الذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في النس: أن الجنة أحسن من هذا؟، وإستادة صحيح. ورواه مسلم (٢٤٦٩) في فضائل سعد بن معاذ عن انس: أن أكيدر دُومة الجندل أهدى لرسول الله على حلّة، فعجب الناس منها، فقال: "والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا».

<sup>(</sup>٢) رواه أبـو داُود في الحُـراج والأمـارة (٣٠٤١)، والبـيهقي في الكبـرى كتـاب الجـزية (٢٠٢/٩)، عـن ابن عباس، وضعفه الالباني في ضعيف أبي داود (٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٢٢٠ '٢٢)، وقال مُخرَّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو داود (٢١٥٠)، والترمذي (٢٢٣)، والبسائي (٢٤٥٠)، وعبد الرزاق (٢١/٤)، وابن أبي شيبة (١٠٠٤)، وابن خويمة (٤٨٨٦)، والطبراني في الكبير (٤٨٨٦)، والطبراني في الكبير (٢٨٨٦)، والطبراني في الكبير (٢٨٨٦)، والحارقطني في السن (٢/٢٠)، والحاكم (٢/٣٩٨)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ومكت عنه الذهبي، والبيه في الكبرى (٤/٨٩)، ثلاثتهم في الزكاة، عن معاذ، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٩٤)، وفي اللباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في الأموال صـ ٧٧.

ولم يُفرِق رسول الله على من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هَجَر، وكانوا عربًا، فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كلُّ طائفة منهم تدين بدين مَنْ جاورها من الأمم، فكانت عرب السجرين مجوسًا لمجاورتها فارس. وتُنُوخ، وبَهْرة، وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكانت قبائل من اليمن يهودًا لمجاورتهم ليهود اليمن، فأجرى رسول الله على أحكام الجزية، ولم يعتبر آباءهم، ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب: هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده؟ ومن أين يعرفون ذلك؟ وكيف ينضبط؟ وما الذي دلَّ عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي: أنَّ من الأنصار مَن تَهودً أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وفي قوله لمعاذ: «خُذ من كلِّ حالم (أي بالغ) دينارا»، دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة)(١) انتهى.

وهذا هو الذي جرى العمل عليه في تاريخ الإسلام، فقد دخل المسلمون بلاد المجوس (فارس) وبلاد الهندوس (الهند) وبلاد البوذيين (الصين)، ودخل منهم مَن دخل الإسلام، وبقي مَن بقي منهم على دينه، ودفع للمسلمين الجزية، وأقر المسلمون على دينه، واستمر ذلك عدة قرون، دون نكير من علماء المسلمين.

## مقدار الجزية وهل هو ثابت أو متغير؟:

أما مقدار الجزية، وكم يكون؟ وهل هو ثابت أو متغير؟ فقد قال ابن قدامة في (المغني) شرحًا لقول الجرّقي: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات، فيؤخذ من أدونهم: اثنا عشر درهمًا، ومن أوسطهم: أربعة وعشرون درهمًا، ومن أيسرهم: ثمانية وأربعون درهمًا). قال ابن قدامة: (الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما: في تقدير الجزية، والثاني: في كمية مقدارها.

فأما الأول: ففيه ثلاث روايات، إحداها: أنها مُقَدَّرة بمقدار لا يُـزاد عليه، ولا ينقص منه. وهذا قولُ أبي حنيفة والشافعي، لأنَّ النبيَّ ﷺ فرضها مُقدَّرة، بقوله لمعاذ: «خُذُ من كلِّ حالم دينارًا أو عدْله معافر»(٢).

<sup>(</sup>١) أنظر: زاد المعاد (٣/ ١٥٣ - ١٥٧) طبعة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن معاذ، وقد سبق تخريجه صد ٨٣٧.

وفرضها عمر مُقدَّرة بمحضر من الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًا (١١).

والثانية: أنها غير مُقدَّرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في زاد اليوم فيه، وينقص؟ يعني من الجزية. قال: نعم، يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام.

وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان، فجعله خمسين. قال الخلاَّل: العمل في قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة، فإنه قال: لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، على ما رواه عنه أصحابه في عشرة مواضع، فاستقرَّ قوله على ذلك.

وهذا قول الشوري، وأبي عُبيد، لأنَّ النبيَّ ﷺ، أمر معادًا أن يـأخذ من كلِّ حالم دينارًا، وصالح أهل نَجرَان على ألفي حُلَّة، النصف في صفر، والنصف في رجب. رواهما أبو داود<sup>(۲)</sup>.

وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات: على الغني: ثمانية وأربعين درهمًا (٣)، وعلى المتوسط: أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير: اثنى عشر درهمًا.

وصالح بني تغلب على مثلّي ما على المسلمين من الزكاة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (١٠/٧٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجهما صـ٨٣٧ من رواية أبي داود وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شببة في السير (٣ ٣٣٣١)، والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (١٩٦/٩)، وقال: مرسل، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٨٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٢٣٢)، عن عمر، وروى البيهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ١٣٤)، موصولاً عن عمر رضي الله عنه: أنه أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين وأمر بهم أن يحصوا، فوجدوا الرجل المسلم (أي المقاتل) يصيبه ثلاثة من الفلاحين – يعني العلوج – فشاور أصحاب النبي في ذلك، فقال علي رضي الله عنه: دعهم يكونون مادة للمسلمين، فبعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم: ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر.

<sup>(</sup>٤) روى عبد الرزاق في أهل الكتاب (٩٩/٦) برقم (١٠١٧)، عن زياد بن حُدير أن عصر بعثه مُصدُّقا، فأمره: أن يأخف من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر، وروى البيهقي في الكبرى كتاب السير (٢١٦/٩)، عن عبادة بن النعمان التغلبي، أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدَّت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا. قال: فافعل. قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدًا من أولادهم في النصرانية، وتضاعف عليهم الصدقة. قال: وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا عهد لهم. وانظر: أحاديث الباب في البيهقي، باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة.

وفي رأيي: أنَّ هذه المضاعفة على بني تغلب ليست فريضة دائمة إلى يوم القيامة، فهي تخضع للاجتهاد، ولفقه السياسة الشرعية، القائم على رعاية المصلحة ودرء المفسدة، وتحقيق مقاصد الشرع.

وهذا يدلُّ على أنها إلى رأي الإمام، ولولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع، ولم يجُز أن تختلف. قال البخاري: قال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح، قلتُ لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعِل ذلك من قِبَل اليسار(١). ولأنها عوض فلم تتقدَّر كالأجرة.

والرواية الثالثة: أن أقلَّها مقدَّر بدينار، وأكثرها غير مُقدَّر. وهو اختيار أبي بكر، فتجـوز الزيادة، ولا يجوز النقصان، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله ﷺ، ولم ينقص منه. وروي أنه زاد على ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين (٢).

قــال ابن قدامــة: وإذا قلنا بالرواية الأولى، وأنــها مُــقدَّرة، فــقــدرها في حقِّ الموسر: ثمــانية وأربعون درهمًـا، وفي حقِّ المتوسط: أربعة وعــشرون، وفي حقِّ المقير: اثنا عشر. وهذا قول أبي حنيفة (٣).

وقال مالك: هي في حقِّ الغني أربعون درهمًا أو أربعة دنانير، وفي حقِّ الفقير عشرة دراهم أو دينار<sup>(٤)</sup>. وروى ذلك عن عمر<sup>(٥)</sup>.

وقال الشافعي: الواجب دينار في حَقِّ كلِّ واحد، لحديث معاذ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ المره أن يأخذ من كلِّ حالم دينارًا. رواه أبو داود وغيره (١٦). إلا أنَّ المستحبَّ جعلها على ثلاث طبقات، كما ذكرناه، لنخرج من الخلاف. قالوا: وقضاء النبي عَلَيْهُ أولى بالاتباع من غيره (٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعمليقًما في الجمزية والموادعـة (٧/ ٧٤٩)، وعبـد الرزاق في أهل الكتمـاب (٨٧/٦) برقم (١٠٠٩٤) موصولاً، وصحَّحه الالباني في إرواء الغليل (١٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الجزية (٩/ ١٩٦١)، وصحَّح الألباني إسناده في إرواء الغليل (١٢٦١).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الدسوقي (٢/٢٠)، وبلغة السالك (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) روى مالك في الزكاة (٦١٧)، وعبد الرزاق في أهل الـكتاب (٦/ ٨٧) برقم (٩٥)، وابن أبي شيبة في السير (٣٣٣٠٨)، والبيـهقي في الكبرى كتاب الجزية (٩/ ١٩٥)، أن عـمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب. أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد عن معاذ، وقد سبق تخريجه صـ ٨٣٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ٣١١)، ونهاية المحتاج (٨/ ٨٨)، والمهذب مع المجموع (٢١٢ /١٨).

قال ابن قدامة: ولنا: حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة، رضي الله عنهم، وغيرهم، ولم ينكره منكر، ولا خالف فيه، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم، فصار إجماعًا لا يجوز الخطأ عليه، وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به. وأما حديث معاذ، فلا يخلو من وجهين، أحدهما: أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم، بدليل قول مجاهد: إن ذلك من أجل اليساز. والوجه الثاني: أن يكون التقدير غير واجب، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام. ولأن الجزية وجبت صعاراً أو عقوبة، فتختلف باختلاف أحوالهم، كالعقوبة في البدن، منهم مَن يقتل، ومنهم مَن يُسترق، ولا يصح كونها عوضًا عن سكنى الدار، لأنها لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزّمني والمكافيف.

وحدُّ اليسار في حقِّهم: ما عَدَّه الناس غنَّى في العادة، وليس بمُقدَّر، لأن التهديرات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذا، فرُجع فيه إلى العادة والعُرف)(١)(٢) انتهى.

وكلام الإمام ابن قدامة هنا قويًّ، ولا ينسغي أن يُنازع فيه، إلا قوله: إنَّ الجزية وجبت صَغَارًا أو عقوبة، فالواقع أنها وجبت بدل الحماية لهم والدفاع عنهم، وتقرير حقِّ الكفالة لهم.

## اختلاف مقدار الجزية باختلاف الزمان والمكان:

وتثبيت هذه المقادير لكلِّ البيئات، ولكلِّ الأزمان، ولكلِّ الطبقات، مع تغيَّر ظروف الناس من يُسْر إلى عُسْر، ومن غنَّى إلى فقر، ومع تغيُّر القوة الشرائيَّة للنقود تغيُّراً فاحشًا: يتضمَّن كثيراً من الإعنات بل الجَوْر، الذي لا يحبُّه الله. وأحيانًا: إضاعة حقوق الدولة المسلمة إذا انخفضت القوة الشرائية للعملات انخفاضًا حادًّا، كما وقع بالفعل في بعض العصور، فالصواب: أن يُترك تقدير ذلك إلى الاجتهاد في كلِّ بيئة، وكلِّ عصر، وعلى حسب أحوال الناس.

#### تحريم القتال عند بذل الجزية:

ثم قال ابن قدامة: إذا بذلوا الجزية، لزم قبولها وحُرم قتالهم، لقول الله تعالى: ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٩١)، والاختيار (٤/ ١٣٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) المغني (۲۱/ ۲۰۹ – ۲۱۲).

وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فجعل إعطاء الجزية غاية لقت الهم، فمتى بذلوها، لم يجُز قت الهم، وقول النبي ﷺ: «فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم»(١). وإن قلنا: إنَّ الجزية غير مُقدَّرة الأكثر. لم يحرمُ قتالهم حتى يجيبوا إلى بذلِ ما لا يجوز طلب أكثر منه، مما يحتمله حالهم.

#### وقت وجوب الجزية:

وتجب الجزية في آخر كلِّ حول. وبه قال الشافعي (٢). وقال أبو حنيفة: تجب بأوله، ويطالب بها عُقيب العقد، وتجب الثانية في أول الحول الثاني، لقول الله تعالى: ﴿حَتَىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ ﴾ [التوبة: ٢٩] قال ابن قدامة: إنه مال يتكرَّر بتكرَّر الحول، أو يؤخذ في آخر كلِّ حول، فلم يجب بأوله: كالزكاة والدية، وأما الآية، فالمراد بها التزام إعطائها، دون نفس الإعطاء، ولهذا يحرُم قتالهم بمجرَّد بذلها قبل أخذها.

## المال الذي تدفع به الجزية:

وتؤخذ الجنرية بما يُسِّر من أموالهم، ولا يَتَعيَّن أخذها من ذهب ولا فضة. نصً عليه أحمد. وهو قول الشافعي، وأبي عُبيد، وغيرهم، لأن النبي عَلَيْهُ لما بعث معادًا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كلِّ حالم دينارًا، أو عدله معافر. وكان النبي عَلَيْهُ يأخذ من نصارى نَجران ألفي حُلَّة. وكان عمر يُؤتى بنَعَم كثيرة، يأخذها من الجزية. وروي عن عليًّ، رضي الله عنه: أنه كان يأخذ الجزية من كلِّ ذي صنعة من متاعه: من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسالً مسالً، ومن صاحب الحبال حبالاً، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا فاقتسموا. فيقولون: لا حاجة لنا فيه. فيقول: أخذتم خياره، وتركتم شراره، لتَحملُنه (٣). وإذا ثبَت هذا، فإنه يُؤخذ بالقيمة، لقوله عليه السلام: «أو عدله معافر».

#### من الذي يعقد عقد الذمة؟

قال ابن قدامة: ولا يصحُّ عقد الذمَّة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه. وبهذا قال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن بُريدة، وقد سبق تخريجه صـ ٧٦١، وفيه: "اغزوا ولا تغُلُّوا».

 <sup>(</sup>۲) وكذا قال المالكية. انظر: المقدمات لابن رشد (۳۹۷/۱)، ومنح الجليل (۷۸۸/۱)، والمهذب مع المجموع (۲۱۸/۱۸)، والإفصاح (۲۲٤/۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في الأموال كتاب سنن الفيء والخمس، باب اجتباء الجزية والخراج صـ٤٤، ٤٥.

الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأنَّ ذلك يتعلَّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، ولأنَّ عقد الذمَّة عقد مُوَبَّد، فلم يجزُ أن يُفتات به على الإمام. فإن فعله غير الإمام أو نائبه، لم يصحَّ، لكن إن عقده على ما لا يجوز أن يطلب منهم أكثر منه، لزم الإمام إجابتهم إليه، وعقدها عليه)(١).

ومعنى كسلام ابن قدامة: أن عقد الذمَّة أو الهدنة هو من اختصاص الدولة، وسلطانها، وليس من شأن الأفراد أو الجماعات الصغيرة أو القبائل ونحوها، فلا يعقد هذا العقد الخطير إلا رئيس الدولة أو مَن له حقُّ تمثيله والتوقيع عنه.

وهذا أمر تُنظِّمه الدساتير والقوانين المنظِّمة للحياة السياسية للدولة الحديثة.

## لا جزية على صبى ولا مجنون ولا امرأة:

وقال ابن قدامة في (المغني) شارحًا قول الخرقي: (ولا جزية على صبي، ولا زائل العقل، ولا امرأة): (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم.

وقد دلَّ على صحَّة هذا: أن عمر رضي الله عنه، كتب إلى أمراء الأجناد: أن اضربوا الجنية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولا تنضربوها إلا على مَن جرت عليه المواسي. أي: مَن نبت شعر عانته، وأصبح يحلقها. فهذه علامة البلوغ. رواه سعيد، وأبو عبيد، والأثرم (٢). وقول النبي على لله لمعاذ: «خُد من كلِّ حالم دينارا» (٣): دليل على أنها لا تجب على غير بالغ. ولأنَّ الجزية تؤخذ لحقن الدماء، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها (٤).

قال: وإن بذلت المرأة الجزية، أُخبرت أنها لا جزية عليها، فإن قالت: أنا أتبرَّع بها، أو: أنا أؤدِّيها: قُبلِت منها، ولم تكن جزية، بل هبة تلزم بالقبض. فإن شرطته

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (١٣/ ٢١٢ - ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور باب الجهاد (٢/ ٢٤٠)، وابن أبي شيبة في السير، (٣٣٣٠٨)، وأبو عبيد في الأموال صـ ٣٨، والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (١٩٥/٩)، عن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن معاذ، وقد سبق تخريجه صــ ٨٣٧.

 <sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٨)، والهداية (٢/ ١٦٠)، وحاشية ابن عابدين (١٩٨/٤)، والمقدمات (١/ ٣٩٧).
 وحاشية الجرشي (٣/ ١٤٤)، والمهذب مع المجموع (١/١٧٧)، والمحلي (٧/ ٥٦٦).

على نفسها، ثم رجعت، كان لها ذلك. وإن بذلت الجزية؛ لتصير إلى دار الإسلام، مكّنت من ذلك لغير شيء، ولكن يشترط عليها التنزام أحكام الإسلام، وتعقد لها الذمّة، ولا يُؤخذ منها شيء، إلا أن تَتَبرَّع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها.

وإن أُخذ منها شيء على غير ذلك، رُدَّ إليها؛ لأنها بذلته معتقدة أنه عليها، وأن دمها لا يُحقن إلا به، فأشبه مَن أدَّى مالاً إلى مَن يعتقد أنه له، فتبيَّن أنه ليس له.

ولو حاصر المسلمون حصنًا ليس فيه إلا نساء، فبذلن الجزية؛ لتُعقد لهُنَّ الذمَّة عقدت لهنَّ بغير شيء، وحَرُم استرقاقهنَّ، كالتي قبلها سواء.

فإن كان في الحصن معهن رجال، فسألوا الصلح، لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال، لم تصح ، لأنهم جعلوها على غير مَن هي عليه، وبروّوا من تجب عليه. وإن بذلوا الجزية عن الرجال، وأن يُؤدّوا عن النساء والصبيان من أموالهم، جاز، وكان ذلك زيادة في جزيتهم. وإن كان من أموال النساء والصبيان، لم يَجُز؛ لأنهم يجعلون الجزية على مَن لا تلزمه. فإن كان القدر الذي بذلوه من أموالهم مما يجزئ في الجزية، أُخذ منهم، وسقط الباقي)(١).

وبهذا نرى تدقيق الفقهاء في إقامة العدل، وحراسة الحقوق، ولو كانت لغير المسلمين، فلم يجيزوا أن تؤخذ الجزية من غير أهلها، ولو دفعوها هم جهلاً منهم بأنها غير واجبة عليهم.

## لا جزية على فقير،

ومن روائع الشريعة هنا: أنها قالت بصراحة: لا تجب الجزية على فقير. قال ابن قدامة: (يعني الفقير العاجز عن أدائها. وهذا أحد أقوال الشافعي. وقال في الآخر: يجب عليه؛ لقوله عليه السلام: «خُذ من كلِّ حالم دينارا». ولأن دمه غير محقون، فلا تسقط عنه الجزية، كالقادر. وأيَّد ابن قدامة مذهبه الحنبلي، فقال: ولنا: أن عمر رضي الله عنه، جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على

<sup>(</sup>۱) المغني (۲۱۲/۱۳، ۲۱۷)، وانظر: تبسيين الحقائق (۳/ ۲۷۸)، والاخستيار (۱۳۸/٤)، وروضـــة الطالبين (۲۰۲/۱۰)، ومغنى المحتاج (۲۵/۶)، وكشاف القناع (۲/ ۱۱۹).

الفقير المعتمل (أي من له عمل يكتسب منه)، فيدلَّ على أن غير المعتمل لا شيء عليه، ولأن الله تعالى قال: ﴿لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ولأن هذا مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز، كالزكاة والعقل (الدية)، ولأن الخراج ينقسم إلى خراج أرض، وخراج رؤوس، ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها، وما لا طاقة له لا شيء عليه، كذلك خراج الرؤوس. وأما الحديث، فيتناول الأخذ منه، ومن لا يمكن الأخذ منه، ومن لا يمكن الأخذ منه، فالأخذ منه مستحيل، فكيف يؤمر به (١٠)!

#### لا جزية على شيخ ولا زُمِن ولا أعمى:

وكذا قال الخرقي: (ولا جزية على شيخ فان، ولا زَمن، ولا أعمى) قال ابن قدامة: (هؤلاء الثلاثة ومَنْ في معناهم عمَّن به داء لا يستطيع معه القتال، ولا يرجى برؤه، لا جزية عليهم. وهو قول أصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليهم الجزية، بناء على قتالهم. وقد سبق قولنا في أنهم لا يقاتلون، فلا تجب عليهم الجزية، كالنساء والصبيان)(٢).

## وجه إيجاب الجزية على أهل الذمَّة:

ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية، فيحسبون الإسلام متعسفًا في فرضه الجزية على غير المسلمين. ولو أنهم أنصفوا وتأمّلوا حقيقة الأمر لعلموا أن الإسلام كان منصفًا كلَّ الإنصاف في إيجابه هذه الجزية الزهيدة. فقد أوجب الإسلام على أبنائه (الخدمة العسكرية) باعتبارها (فرض كفاية) أو (فرض عين)، وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة، وأعفى من ذلك غير المسلمين، وإن كانوا يعيشون في ظلِّ دولته، ويتمتعون بحمايتها، وبسائر حقوقهم فيها.

ذلك أن الدولة الإسلامية دولة (عقائدية) أو بتعبير المعاصرين: دولة (أيديولوجية) أي: أنها دولة تقوم على مبدأ وفكرة، ومثل هذه الدولة لا يقاتل دفاعًا عنها إلا الذين يؤمنون بصحة مبدئها وسلامة فكرتها. . . وليس من المعقول

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً: المبسوط (١٠/ ٧٩)، وفتح القدير (٥/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۲) المغني (۱۳/۲۱۹)، وانظر: فـتح القدير (۵/۲۹۳)، وحـاشية ابـن عابدين (۱/٤)، وكشـاف القناع
 (۳) ۱۲۰)، ومغني المحتاج (۱/۲۶).

أن يُؤخذ شخص ليضع رأسه على كفّه، ويسفك دمه من أجل فكرة يعتقد ببطلانها، وفي سبيل دين لا يؤمن به، والغالب أنَّ دين المخالفين ذاته لا يسمح ً لهم بالدفاع عن دين آخر، والقتال من أجله.

ولهذا قصر الإسلام واجب (الجهاد) على المسلمين؛ لأنه يعُـدُ فريضة دينية مقدَّسة، وعبادة يتقرَّب بها المسلم إلى ربه، حتى إنَّ ثواب المجاهد ليفضل ثواب العابد القانت الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ولهذا قال الفقهاء: إنَّ أفضل ما يتقرَّب به المسلم إلى ربه من العبادات الظاهرة هو الجهاد. ولكن الإسلام فرض على هؤلاء المواطنين من غير المسلمين أن يُسهموا في نفقات الدفاع والحماية للوطن عن طريق ما عُرف في المصطلح الإسلامي باسم (الجزية). فالجزية - فضلاً عن كونها علامة خضوع للحكم الإسلامي في الحقيقة بدل مالي عن (الحدمة العسكرية) المفروضة على المسلمين.

ولهذا فرضها الإسلام على كلِّ قادر على حَمْل السلاح من الرجال. فلا تجب على امرأة ولا صبي؛ لأنهما ليسا من أهل القتال. وقد قال عمر: لا تضربوها على النساء والصبيان<sup>(۱)</sup>. ولهذا قال الفقهاء: لو أن المرأة بذلت الجزية ليُسمح لها بدخول دار الإسلام تُمكَّن من دخولها مجَّانًا، ويُرد عليها ما أعطته؛ لأنه أُخذ بغير حقِّ، وإن أعطتها تبرعًا مع علمها بألا جزية عليها قُبلت منها، وتعتبر هبة من الهبات. ومثل المرأة والصبي: الشيخ الكبير، والأعمى والزَّمن، والمعتوه، وكلُّ مَن ليس من أهل السلاح. ومن سماحة المسلمين أنهم قرَّروا: ألا جزية على الراهب المنقطع للعبادة في صومعته؛ لأنه ليس من أهل القتال<sup>(۱)</sup>.

يقول المؤرِّخ العربي آدم متز: (كان أهل الذمَّة - بحكم ما يَتَمتَّعون به من تسامح المسلمين معهم، ومن حمايتهم لهم - يدفعون الجزية، كلُّ منهم بحسب قدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حَمْل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار)(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة عن عمر، وقد سبق تخريجه صــ ٨٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى في فقه الحنابلة (٢/٩٦).

<sup>(</sup>٣) الحضارة الإسلامية (١/ ٦٩).

على أن هناك علّة أخرى - يمكن أن تُذكر - لإيجاب الجوية على أهل الذمّة، وهي العِلّة التي تُبرِّر فوض الضرائب من أيِّ حكومة في أي عصر على رعاياها، وهي إشراكهم في نفقات المرافق العامة، التي يتمتع الجميع بشمراتها ووجوه نشاطها، كالقضاء والشرطة، وما تقوم به الدولة من إصلاح الطرق وإقامة الجسور، وما يلزمها من كفالة المعيشة الملائمة لكلِّ فرد يستظلُّ بظلها مسلماً كان أو غير مسلم، والمسلمون يُسهمون في ذلك بما يدفعونه من زكاة عن نقودهم وتجاراتهم وأنعامهم وزرعهم وثمارهم، فضلاً عن صدقة الفطر وغيرها. فلا عجب أن يُطلب من غير المسلمين المساهمة بهذا القدر الزهيد وهو الجزية، ومن ثمَّ وجدنا بعض كتب الفقه المالكي تضع أحكام الجزية لأهل الذمّة في صلب أحكام الزكاة للمسلمين (۱). ولكن يشوِّش على هذه العِلَّة: عدم أخذها من النساء والعميان والرهبان وأمثالهم.

## حسن البنا والجزية:

ونود أن نُسجّل هنا رأي الإمام حسن البنا في (الجزية)، وقد عرض لها في أكثر من مرّة فيما كتبه، ولكنّى أقتصر هنا على آخر ما كتبه في ذلك، في مجلة (الشهاب)، حينما كان يكتب فيها عن (أصول الإسلام كنظام اجتماعي)، وأول ما كتبه عن (السلام في الإسلام). قال رحمه الله: (الجزية ضريبة كالخراج، تُجبى على الأشخاص لا على الأرض، والكلمة عربية مشتقة من الجزاء؛ لأنها تُدفع نظير شيء هو الحماية والمنعة، أو الإعفاء من ضريبة الذم والجندية.

وذهب بعض العلماء (٢) إلى أنها فارسية مُعرَّبة، وأصلها (كنزيت)، ومعناها الخراج الذي يستعان به على الحرب. وقال: إنَّ كسرى هو أول مَنْ وضع الجزية. وعلى هذا فهي نظام في الضريبة نقله الإسلام عن الفارسية ولم يبتكره.

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: الرسالة لابن أبي زيد مع شرحيها لابن ناجى وزرُّوق (۱/ ٣٣١) وما بعدها، حيث وضعت الجزية في صلب أبواب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) يقصد مولانا العلاَّمة شبلي النعماني في مقاله (الإسلام والجزية) بمجلة (المنار) عدد (٤٤) السنة الأولى، وهو من مؤسِّسي ندوة العلماء بالهند، ومنشئ (دار المصنفين) بأعظم كره، ومؤلف كتاب (السيرة النبوية) وغيره.

ولقد قرَّر الإسلام ضريبة الجزية على غيـر المسلمين في البلاد التي يفتحها نظير قيام الجند الإسلامي بحمايتهم، وحراسة أوطانهم، والدفاع عنها، في الوقت الذي قرَّر فيه إعفاءهم من الجندية. فهي (بدل نقديٌّ) لضريبة الدم.

وإنما سلك الإسلام هذه السبيل ولجأ إليها مع غير المسلمين، من باب التخفيف عليهم والرحمة بهم، وعدم الإحراج لهم، حتى لا يُلزمهم أن يقاتلوا في صفوف المسلمين، فيتهم بأنه إنما يريد لهم الموت والاستئصال والفناء، والتعريض لمخاطر الحرب والقتال، فهي في الحقيقة (امتياز في صورة ضريبة). وفي الوقت نفسه احتياط لتنقية صفوف المجاهدين من غير ذوى العقيدة الصحيحة، والحماسة المؤمنة البصيرة.

ومقتضى هذا: أن غير المسلمين من أبناء البلاد التي تدخل تحت حكم الإسلام إذا دخلوا في الجند، أو تكفّلوا أمر الدفاع: أسقط الإمام عنهم الجزية. وقد جرى العمل على هذا فعلاً في كثير من البلاد التي فتحها خلفاء الإسلام، وسجّل ذلك قواد الجيوش الإسلامية في كتب التاريخ الإسلامي)(١).

هذا ما كتبه الأستاذ البنا منذ أكثر من ستين سنة، وإن كان بعض خلفائه من (المرشدين العامين) قد جهلوا هذه الحقائق، فقالوا كلامًا، مما يذكر في كتب بعض الفقهاء المتأخّرين، مما لا يُعبّر عن حقيقة الإسلام الوسطي، الذي دعا إليه حسن البنا، وعلماء دعوته من بعده، فأثار مخاوف وقلقًا لدى الأقباط وغيرهم من الأقليات الدينية، ولو قرأ كلام حسن البنا ما قال الما قال!

#### لماذا قبل الإسلام الجزية من مخانفيه؟

وهنا نسأل - أو يسأل الآخرون - سؤالاً تجب الإجابة عنه، هو:

لماذا قَبِل الإسلام الجزية من مخالفيه المقاتلين له، الذين خماضوا معه حربًا سُفكت فيها الدماء؟ ولماذا قَبل بقاءهم على دينهم، وهو يعتبره كفرًا وضلالاً؟

والجواب ما ذكره الإمام المحقق شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله في الفرق السابع عشر والماثة في كتابه (الفروق) حين قال: (إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا (يعني: قبول بقاء الكفر وأهله) لدفع المفسدة العليا، وتوقع المصلحة العليا، وذلك هو شأن القواعد الشرعية.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجلة الشهاب عدد (٥)، السنة الأولى بتاريخ ١ جمادى الأولى ١٣٦٧هـ ١٢ مارس ١٩٤٨م، وانظر: ما نقله تلميذنا عصام تليمة في كتابه: (نظرات في كتاب الله للبنا) صد ٢٧٨ وما بعدها.

بيانه: أن الكافر إذا قُتِل انسد عليه باب الإيمان، وباب مقام سعادة الجنان، وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران، وغضب الديّان، فشرع الله الجزية رجاء أن يُسلِم في مستقبل الأزمان، لا سيما مع اطلاعه على محاسن الإسلام. فإذا أسلم لزم من إسلامه إسلام ذريته، فاتصلت سلسلة الإسلام من قبله بدلاً عن ذلك الكفر، وإن مات على كفره، ولم يسلم فنحن نتوقع إسلام ذريته المخلّفين من بعده، وكذلك يصلح التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامة)(١).

## بين الجزية العَنْويَّة والجزية الصُّلحيَّة:

الجزية التي تحدَّثنا عنها وعن أحكامها في الصفحات الماضية هي الجزية التي تُسمَّى: الجزية (العَنْوية)، وهي التي تُعطى للمسلمين بعد القتال، وهي أحد قسمي الجزية أو أقسامها.

ذكر العلاَّمة ابن رشد في (بداية المجتهد) أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف:

١ - جزية عَنْويّة: قال: وهي هذه التي تكلّمنا فيها. أعني: التي تُفرض على الحربين بعد غلبتهم.

Y- وجزية صُلحيَّة: وهي التي يتبرَّعون بها، ليكفَّ عنهم. (يقصد: يبذلونها طواعية منهم بغير حرب، طلبًا للمصالحة والمسالمة مع المسلمين). قال: وهذه ليس فيها توقيت (أي تحديد) لا في الواجب (أي مقداره)، ولا فيمن يجب عليه، ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كلُّه راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصُلح، إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول (الجزية الصلحية) واجبًا على المسلمين، فقد يجب أن يكون ههنا قدر ما إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلُها محدودًا وأكثرها غير محدود (٢).

والحقُّ أنني لا أعلم نصًا معتبرًا يوجب ذلك، فهو متروك لاجتهاد أولي الأمر بما يُحقِّق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة. ولا حَجْر في ذلك ولا تضييق، وفقه السياسة الشرعية فقهُ توسعة، لأنه مبنيٌّ على فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي (٢/٦٩٣)، طبعة دار السلام بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (١/ ٤٠٦،٤٠٥) طبعة دار المعرفة. بيروت.

المقاصد، وفقه المآلات، كلُّ ما على وليِّ الأمر ألا يستبدَّ بالرأي، بل عليه أن يَستَشير أهل العلم، وأهل الخبرة، وأهل الحكمة، ويأخذ برأيهم فيما أجمعوا عليه، أو اجتمع أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]، وأمر رسوله بقوله: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

٣- قال ابن رشد: وأما الجنية الثالثة، فهي (العُشْرية): وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عُشْر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الأشياء التي تلزم المسلمين فيها الصدقة. وعن قال بهذا القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري. وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهم. وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا)(١) اهد.

وهذه الجزية هي التي أُطلق عليها مصطلح (الضريبة التجارية) وسنتحدَّث عنها في فصل (حقوق أهل الذمة)(٢).

#### متى تسقط الجزية؟

إنَّ الجزية كما بينًا بدل عن الحماية العسكرية التي تقوم بها الدولة الإسلامية لأهل ذمَّتها، في المرتبة الأولى. فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه الحماية لم يعد لها حق في أخذ هذه الجزية أو هذه الضريبة. وهذا ما صنعه أبو عبيدة حين أبلغه نوَّابه عن مدن الشام، بتجمع جحافل الروم، فكتب إليهم: أن يردُّوا الجزية إلى من أخذوها منه، وأمرهم أن يعلنوهم بهذا البلاغ: إنما رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغنا ما جُمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم - أي نحميكم وإنا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم، إن نصرنا الله عليهم (٣) انتهى.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١/ ٥٠٥، ٤٠٦) طبعة دار المعرفة ببيروت.

<sup>(</sup>٢) انظر: الباب الثامن (ماذا بعد القتال) الفصل السابع (أهل الذمة: حقوقهم وواجباتهم).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يوسف في الخراج صـ ١٣٩ طبعة المطبعة السلفية.

وجاء في كثير من العقود التي كتبها قواد المسلمين كخالد بن الوليد وغيره لأهل الذمَّة مثل هذا النصِّ: إن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى نمنعكم (١١).

وتسقط الجزية أيضًا باشتراك أهل الذمَّة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام ضدَّ أعداء الإسلام. وقد نُصَّ على ذلك صراحة في بعض العهود والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمَّة في عهد عمر رضى الله عنه (٢).

وفي عصرنا أصبح أهل الذمة يدخلون الجيش بحكم (التجنيد الإجباري) ويدافعون عن الوطن كالمسلمين، فلا غرو أن تسقط عنهم الجزية.

## طريقة جمع الجزية وموعدها:

أما طريقة جمع الجنية وموعدها، فيقول أصحاب كتاب (الإسلام وأهل الذمّة) (٣) أخذًا عن أوثق المصادر: (كانت الجنية تُجمع مرَّة واحدة كلَّ سنة بالشهور الهلالية (٤). وكان يُسمح بدفع الجزية نقدًا أو عينًا، لكن لا يُسمح بتقديم الميتة أو الخنزير أو الخمر بدلاً من الجزية. وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل الذمّة، فقال: مَنْ لم يُطق الجزية خَفَفوا عنه. ومَن عَجَز فأعينوه، فإنا لا نريدهم لعام أو لعامين (٥).

<sup>(</sup>١) كما يروي ذلك الطبري في تاريخه (٣/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، للدكتور عبد الكريم زيدان صـ١٥٥ وما بعدها. وراجع على سبيل المثال: فتوح البلدان للبلاذري صـ٢١٧ طبعة بيـروت، حيث صالح مندوب أبي عبيدة جماعة (الجراجمة) النصـارى أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عـدوهم، وألا يؤخذوا بالجزية... إلخ. ومن ذلك: العهد الذي كتبه سُويد بن مقرن أحـد قوَّاد عمر، لمزربان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: أن لكم الذمة وعلينا المنعة. على أنَّ عليكم من الجزية في كل سنة على حد طاقتكم على كل حال. ومن استـعنّا به منكم فله جزاؤه أي: جـزيته) يعني: ترد عليـه جزيته، وكـلك كتاب عـتبة بن فـرقد لأهل أذريبجـان.. ومن حشر منهم -أي جُندً- فـي سنة، وضع عنه جزية تلك السنة.. الطبـري في تاريخه (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الإسلام وأهل الذمة صـ٧١، ٧١.

<sup>(</sup>٤) الماوردي: الأحكام السلطانية صـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق (١٨٣/٢).

وكانت الدولة الإسلامية كشيرًا ما تُؤخِّر موعد تأدية الجزية حتى تنضج المحصولات الزراعية، فيستطيع أهل الذمَّة تأديتها دون أن يرهقهم ذلك، فقال أبو عبيد: (وإنما وجه التأخير إلى الغلَّة للرفق بهم)<sup>(۱)</sup>. واتَّبعت الدولة الإسلامية الرفق والرحمة في جمع الجزية، فقد قَدمَ أحد عمال عمر بن الخطاب عليه بأموال الجزية، فوجدها عمر كثيرة، فقال لعامله: إني لأظنُّكم قد أهلكتم الناس؟ فقال: لا، والله ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا. فقال عمر: بلا سوَّط، ولا نَوْط -أي: بلا ضرب ولا تعليق-؟ فقال: نعم. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي، ولا في سلطاني (۲).

وسنفصِّل ذلك في (الباب الثامن): حقوق أهل الذمَّة وواجباتهم في الفصل السادس منه إن شاء الله.

杂谷谷

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد صـ ٤٤.

<sup>(</sup>Y) الأموال صد 23.

#### الفصل الخامس

## انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره

## جريان سنن الله على المسلمين كما نجري على غيرهم:

وقد تنتهي المعركة بين المسلمين وأعدائهم بانكسار المسلمين أمام خصومهم، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّه قَدَرًا مُقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

والمسلمون مجموعة من البشر، تجري عليهم سنن الله، كما تجري على غيرهم من الأمم، فإذا قصروا في مراعاة السنن أو الأخذ بالأسباب، وإعداد ما استطاعوا من قوة ليرهبوا عدو الله وعدوهم، أو أخطؤوا في حساباتهم وتقديرهم لقوتهم وقوة عدوهم، أو فوجئوا بهجمة عدو أكثر منهم عددًا وأشدُّ قوة، أو أفتك أسلحة، وأكثر تدريبًا واستعدادًا للحرب، ولم يتهيَّؤوا لملاقاته، أو انحرفوا عن دينهم ومصدر قوتهم، وأصابهم الوَهْن: حبُّ الدنيا، وكراهية الموت. أو غلبت عليهم العصبيات أو الأهواء، أو الضللات المختلفة، فتفرقوا شيعًا وأحزابًا، أو غير ذلك من الأسباب، مما أدَّى إلى أن ينكشفوا أمام عدوهم، وأن يتغلَّب عليهم، فإن سنن الله لا تُحابي مسلمًا ولا غير مسلم، فمَنْ حفظها حفظته، ومَنْ تجاوزها تجاوزته.

## انكسار المسلمين في أحد:

وقد رأينا الصحابة في عهد النبوة ينكسرون في بعض الغزوات مثل أحد، التي استشهد منهم فيها: سبعون من خيار الصحابة، من أمثال حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وسعد بن الربيع، وأنس بن النضر، وعقّب عليها المطلب، ومصعب بن عمير، وسعد بن الربيع، وأنس بن النضر، وعقّب عليها القرآن بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنه حَتَّى إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنيَّا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ ﴾ يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفكُمْ عَنهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ ﴾ يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفكُمْ عَنهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَّنْلَيْهَا قُلْتُمْ أَلَى الْمُؤْمِنينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

كما كاد المسلمون ينهزمون في غزوة حنين، أو هم انهزموا في أول الأمر ثم من الله عليهم بنصره، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثيرة ويَوْمَ حُنيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ عَنكُمْ شَيئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٦،٢٥].

#### الأيام دول:

وفي تاريخنا الإسلامي حقَّقنا انتصارات هائلة، لم تر الدنيا لها مثيلاً، في عصر سُمِّي: (عصر الفتوحات الإسلامية)، حيث انتشرت هداية الإسلام في قارات الدنيا القديمة كلِّها في أقلِّ من قرن من الزمان، من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا، مما بهر المؤرخين والمراقبين.

وفي هذا التاريخ أيضًا، حدثت للأمة هزائم ونكسات، أمام هجمات وزحوف غازية معادية، اكتسحت أمامها بلاد الإسلام، بلدًا بعد بلد، حين أعرضت الأمة عن سنن الله في خلقه، وعن أحكام الله في شرعه، فانحرفوا بعد استقامة، وتفرَّقوا بعد اجتماع، وضعفوا بعد قوة، ﴿ وَتَلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

## انتصار الفرنجة على المسلمين في أول الأمر:

يتمثّل ذلك أبرر ما يتمثّل في رحف (الفرنجة) من الغرب، الذي عُرف عند الغرب باسم: (الحروب الصليبية)، لأنها تجمّعت من أوروبا تحت شعار (الصليب). وقد أقاموا ممالكهم وإماراتهم في سواحل الشام وفلسطين، ودخلوا القدس، وذبحوا عشرات الألوف من أهلها، وسالت فيها الدماء إلى الرُّكَب، وظلَّ المسجد الأقصى في أيديهم نحو تسعين سنة (۱).

وكم مسلم أمسسى سليسبا وكم من مسسجد جسعلوه ديرا دم الخنزير فسيسه لهم خلوق أمسسا لله والإسسسلام حق

ومسلمة لها حرم سليبا على مسحرابه نُصب الصليب! وتحريق المصاحف فيسه طيب! بدافع عنه شسبسان وشسيب؟!

<sup>(1)</sup> انظر: الحروب الصليبية للدكتور سعيـد عاشور، وأيضًا: النجـوم الزاهـرة فـي ملوك مصر والقاهـرة -جمال الديـن أبو المحاسن يوسف الاتابكي (١٤٩/٥) وما بعدها. ط المؤسسة المصرية العامـة للتأليف والترجمة. ومما تُعلَّ من الشعر في هذا:

ومثل ذلك: زحف الـتتار أو المغـول من الشرق، وقد جاؤوا كالريح العـقيم، هما تَذَرُ مِن شَيْء أَتَت عَلَيْه إِلاَّ جَعَلَتْه كَالرَّمِيم ﴾ [الذاريات: ٤٢]، فسقطت الممالك الإسلامية أمامهم عملكة عملكة، حتى وصلوا عاصمة الخلافة الإسلامية، بغداد؛ دار السلام، عاصمة المنصور والرشيد والمأمون، فسقطت في قبضتهم، وفاضت الدماء أنهارا في الطرقات، وفوق السطوح، حتى سالت الميازيب بالدماء، وحتى قيل: قتل في هذه المجازر البشرية: ألفا ألف مسلم (مليونان) وهو رقم كبير جداً بمقياس ذلك الزمان، وحتى قال المؤرخ ابن الأثير، وقد عاصر مُقدِّمات هذه الأحداث:

(لقد بقيتُ مدَّة مُعرِضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لها، كارهًا لذكرها، أقدِّم رِجْلاً وأُوْخِّر أخرى، فمن الذي سهل عليه أن يكتب نعي الإسلام؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها. ثم حثني جماعة على تسطيرها، فنقول: هذا الفصل يتضمَّن ذكر الحادثة العظمى، والمصيبة الكبرى، التي عقمت الدهور عن مثلها، عمَّت الحلائق وخصَّت المسلمين، فلو قال قائل: إنَّ العالم منذ خلقه الله إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقًا، فإن التواريخ لم تتضمَّن ما يقاربها ولا ما يدانيها)(۱).

فكيف لو عاش حتى شاهد سقوط بغداد، ورأى الدماء تسيل مدرارًا، ودجلة يتحوَّل إلى نهر أسود، من مداد الكتب التي أُلقيت فيه؟!

## نكبة المسلمين في الأندلس؛

وعاش المسلمون نكبة كبرى، نكبوا بها في الأندلس بعد أن أقاموا فيها نحو ثمانية قرون، أقاموا فيها حضارة شمّاء، تعلّمت منها أوربا، ثم أصاب المسلمين هناك ما أصاب الأمم من قبلهم، أفسدهم الترف، واتبعوا الشهوات، وتشتّ كلمتهم، وأصبحوا طوائف شتّى، لكلّ طائفة ملك يحكمها، يلقب بألقاب ملوك بني العباس، كالمعتزّ بالله، والمنتصر بالله، دون أن يكون له سلطان أولئك الملوك وقوتهم. كما قال الشاعر:

ألقاب معتصم فيها ومعتضد! كالهرِّ يحكى انتفاخًا صَوْلة الأسد! مُمَّا يُزهِّدني في أرض أندلسس ألقاب مملكة في غير موضعها

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير (٣٥٨/١٢) طبعة دار صادر. بيروت.

وفي هذا المناخ الفاسد، والمتاع الكاسد، تآمر ملوك النصارى على المسلمين هناك، حستى سقطت مدن الأندلس مدينة وراء مدينة، وولاية إثْر ولاية، حتى سقطت الأندلس كلُها في أيديهم، وأمسى المسلمون مُخيَّرين بين ثلاث: إما أن يَتنصَّروا كرهًا، وإما أن يُقتَلوا، وإما أن يرحلوا إلى مكان لا يوصِّل إلى بلد إسلامي.

وكانت المحصلة النهائية لذلك كلّه: خُلوَّ بلاد الأندلس من وجود أيٍّ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله.

ورثى الشاعر أبو البقاء الرَّنْدي الأندلس بقصيدته الشهيرة، التي أبكت العيون، وأدمت القلوب. والتي ختمها بقوله:

لمثل هذا يذوبُ القلبُ منْ كَمَد إنْ كان في القلبِ إسلامٌ وإيمان (١)! ماذا يضعل المسلمون عند ضعفهم أو هزيمتهم أمام عدوُهم؟

فماذا يفعل المسلمون حين تجري عليهم الأقدار، وتدور بهم الأيام، فينكسرون ويهزمون أمام أعدائهم؟ أو حين يرون أعداءهم أقوى بكثير منهم، وأنهم لا قِبَل لهم بهم، ولا طاقة لهم بحربهم؟

هنالك لا مَـفرَّ من الاعـتراف بالواقع، فـالمكابرة لا تُغيِّـر الحقائـق، ولا تجعل الضعيف قوياً، والقوى ضعيفًا.

فإذا رأت قيادة المسلمين - بعد التشاور في الأمر، كما هو واجب - أنَّ هناك خطرًا عليهم من استمرار القتال، وجب وقف القتال، سواء طلب العدو إيقافه أم لم يطلبه.

## في جهاد الطلب يجب الانسحاب فورخوف الهلاك:

فإن كان الجهاد (جهاد طلب)، أي نحن الذين نغرو العدو ونبدؤه بالقتال، لأسباب تجيزه (٢) كان علينا أن ننسحب إلى الخلف خطوات، ونعود مُتَحيِّزين إلى

<sup>(</sup>١) ومطلعها:

لكلِّ شيء إذا ما تمَّ نقصصان فلا يُمَر بطيب العيش إنسان! اقرأها بتمامها في (نفح الطيب) للمقري (٦/ ٢٣٢ - ٢٣٤) تحقيق محيي الدين عبد الحميد، طبعة دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>٢) مثل الأسباب التي أجازت للمسلمين أن يذهبوا إلى مؤتة أو إلى تبوك.

دار الإسلام، وخصوصًا إذا كان العدو أكثر من ضعف جيش المسلمين، فالتولِّي من الزحف - أو الانسحاب من المعركة - مشروع في هذه الحالة. بل قد يكون واجبًا، إذا كان هناك خطر على الجيش المسلم إذا استمر في القتال.

وهذا ما فعله القائد الموفَّق خالد بن الوليد رضي الله عنه، حين تولَّى القيادة في معركة مؤتة، وهي نوعٌ من جهاد الطلب، فرضته أسباب معروفة في ذلك الوقت. وقد تحدَّثنا عنها في الفصل الأول من هذا الباب.

## في جهاد الدفع والمقاومة تبذل المهج ولكن لا تعرض الجماعة للهلاك:

أما إذا كان الجهاد جهاد دفع، أي: جهاد مقاومة للعدو الغازي، فهذا جهاد اضطرار، لا جهاد اختيار، هو جهاد مقاومة للوقوف في وجه العدو حتى لا يدخل أرض الإسلام، أو لطرده منها إذا دخل، وفي هذا الجهاد تُبذل المُهج والأرواح حفاظًا على الأرض والعرض، ودفاعًا عن الحُرمات والمُقدَّسات، ولكن ليس إلى حدِّ تعريض الجماعة كلها للهلاك.

فليس من الحكمة ولا الصواب أن ندخل مع العدو معركة فناء وإبادة، إذا كانت القوى غير متكافئة ولا متقاربة. وهذا من واقعية هذه الشريعة (١)، التي تتعامل مع الحقائق على الأرض، ولا تُحلِّق في مثاليات ليس تحتها طائل. إنها تعمل أبدًا على جلب المصلحة، وتوقي المفسدة. ولها في ذلك فقه رَحْب عميق، سميناه (فقه الموازانات)(٢).

يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: (التَّولِّي يوم الزحف مفسدةٌ كبيرة، لكنه واجب إذا علم أنه يُقتَل من غير نكاية في الكفار، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز؛ لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين، فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام، لما في الثبوت من فوات النفوس، مع شفاء صدور الكفار، وإرغام أهل الإسلام، فقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيِّها مصلحة) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: خصيصة الواقعية مسن كتابنا (مدخل إلى دراسة الشسريعة) صد ١١٩ – ١٣١ طبعة مكتبة وهبة. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابنا (أولويات الحركة الإسلامية) صـ٣٠ – ٣٧ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت.

<sup>(</sup>٣) انظر: القواعد الكبرى أو قــواعد الأحكام في إصلاح الإنام (١/ ١٥١) تحقيق نزيه كمال حــماد، وعثمان جمعة ضميرية، طبعة دار القلم دمشق.

## جواز ابتداء الإمام بطلب الصلُّح مع العدو:

وقال الإمام ابن القيم في فقه غزوة الحمديبية من الهدي النبوي، حيث ذكر: جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو، إذا رأى مصلحة المسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم.

#### هل يجوز دفع مال من المسلمين لعدوهم؟

كما يرى ابن القيم من فقه هذه الغزوة: مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين: جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شرُّ منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما(١) انتهى.

فانظر إلى سَعة آفاق السياسة الشرعية، التي يجد في رحابها إمام المسلمين أو وليُّ أمرهم ما يعالج كلَّ مشكلة من داخل شريعة الإسلام، دون أن يضطَّر إلى استيراد حلِّ من خارج الشريعة.

#### رأى الحنفية: الجواز للضرورة:

وقال العلامة المرغيناني في (الهداية) في الفقه الحنفي: (ولو حاصر العدوُّ المسلمين، وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم: لا يفعله الإمام، لما فيه من إعطاء الدنيَّة، وإلحاق المذلَّة بأهل الإسلام، إلا إذا خاف الهلاك (أي: على نفسه -أيُّ الدولة-وعلى المسلمين)؛ لأن دفع الهلاك واجب بأيِّ طريق يمكن. والمراد: أي طريق مشروع، فإنه لا يجب دفع الهلاك بإجراء كلمة الكفر، ولا بقتل غيره (٢).

## الرسول يعرض دفع مال لغطفان في غزوة الأحزاب:

ودليل ذلك: أن النبي عَلَيْ في غروة الأحزاب، إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وظنُّوا بالله الظنون، وحين ابتلي المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً شديدًا: فكَّر النبيُّ عَلَيْ أن يعطي قبيلة غَطَفَان ثلث ثمار المدينة، ليرجعوا عن الغزو، ويفصلهم عن قريش، فيُفت الجبهة

<sup>. (</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٣٠٤ – ٣٠٦) طبعة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر: (شرح فتح القدير) لابن الهمام على (الهداية) للمرغيناني (٣٩٦/٤) المطبعة الأميرية بمصر.

المُّتَحدة الغازية، وهو ما ذكره المحقِّق الكمال ابن الهُمام في (فتح القدير): (أن النبي ﷺ، لما اشتـدُّ على النـاس البلاء في وقعـة الخندق، أرسل إلى عُــيينة ابن الحصن الفزاري، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المُرِّي، وهما قائدا غَطَفَان، وأعطاهما ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما، فحرى بينهما الصَّلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، فلما أراد رسول الله على أن يفعل: بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله أأمرًا تحبَّه فتصنعه، أم شيئًا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: «بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيتُ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كلِّ جانب، فأردتُ أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد ابن معاذ: يا رسول الله، قـد كنا نحن وهؤلاء القوم عـلى الشرك بالله وعـبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرف، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعًا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وهَدَانا له، وأعزَّنا بك وبه، نُعطيهم من أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله ما نُعطيهم إلا السيف، حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله عَلَيْقَ: «فأنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتابة، ثم قال: ليجهدوا علينا(١). قال محمد بن إسحاق: حدِّثني به عاصم بن عمر بن قتادة، ومَن لا أتَّهم، عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري)(٢).

## الأوزاعي يُجيز المسالحة على مال للضرورة:

وقال في (بداية المجتهد): (كان الأوزاعي يجيز أن يُصالح الإمام الكفَّار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفَّار، إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة، أو غير ذلك من الضرورات).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير (٢٨/٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١٢/١٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني، ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحمديثه حسن، وبقية رجاله ثقات (١/ ١٩١)، بألفاظ قريبة من هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير (٣٩٦/٤).

## تشديد الشافعي في دفع المال لمسالحة الكفار:

وقال الشافعي: لا يعطي المسلمون الكفَّار شيئًا، إلا أن يخافوا أن يصطلموا (يُستأصلوا) لكثرة العدو وقلَّتهم، أو لمحنة نزلت بهم.

## هل للمصالحة مدة لا يجوز تجاوزها؟

قال ابن رشد: وممَّن قال بإجازة الصُّلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة: مالك والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدَّة التي صالح عليها رسول الله ﷺ الكفَّار عام الحديبية.

## سبب الخلاف في جواز الصلح من غير ضرورة:

قال في (البداية): وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة: معارضة ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ... ﴾ ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ... ﴾ [التوبة: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٢١].

فَمَـن رأى أنَّ (آية) الأمر بالقـتال حـتى يُسلموا أو يُعطوا الجـزية ناسخـة لآية الصلح، قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة.

ومَن رأى أن آية الصلح مُخصِّصة لتلك، قال: الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام. وعضَّد تأويله بفعله ذلك ﷺ. وذلك أن صلحه عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة.

وأما الشافعي، فلما كان الأصل عنده: الأمر بالقتال، حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية، وكان هذا مُخصصً عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية: لم ير أن يُزاد على المدَّة التي صالح عليها رسول الله ﷺ. فقيل: كان أربع سنين، وقيل: ثلاثًا، وقيل: عشر سنين (وهو المشهور)، وبذلك قال الشافعي.

وأما مَن أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يُعطي لهم المسلمون شيئًا، إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة، أو غيرها. فقد استدلَّ في (البداية) بما حدث في غزوة الأحزاب، وقد سبق الحديث عنه.

وأما مَن لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا، فقياسًا على إجاماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين (أي بدفع المال)، لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحدِّ فهم بمنزلة الأسارى)(١) انتهى.

وقد نقل عن الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم (٢). فكيف إذا كانت الأمة في حالة تشبه حالة الأسير، بالنظر إلى ضعفها وقوة أعدائها؟

#### تقديم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ الدين:

ويذكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه (فقه السيرة): ما اتَّفق عليه الفقهاء من أنَّ المسلمين إذا كانوا من قلَّة العدد، أو ضعف العُدَّة، بحيث يغلب على الظنِّ أنهم سيقتلون من غير نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم، ينبغي أن نقدِّم هنا مصلحة (حفظ النفس)؛ لأنَّ المصلحة المقابلة - وهي مصلحة (حفظ الدين) - موهومة، أو منفية الوقوع، ويستشهد بما نقلناه آنفًا عن ابن عبد السلام (٣).

قال البوطي: وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط، أما من حيث حقيقة الأمر ومَرْماه البعيد، فإنها تقتضي في مثل هذه الحالة: أن نبقي أرواح المسلمين سليمة، لكي يتصدُّوا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى، وإلا فإن إهلاكهم يعتبر إضرارًا بالدين نفسه، وفسحًا للمجال أمام الكافرين، ليفتحوا ما كان مسدودا من السبل)(٤) انتهى.

وهذا نظر صحيح، وفقه بصير؛ فإنما يُحفظ الدين بأهله وأنصاره، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٢]، فإذا هلكوا فقد ضاع الدين، ولهذا قال عَلَيْ في غزوة بدر، وهو يدعو ربه: «اللهم إنْ تهلك هذه العصابة لا تُعبَد في الأرض بعد اليوم»(٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۳/ ٦٠).

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٧، ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) فقه السيرة صـ٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ٧٥٨.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم عن عمسر، وقد سبق تخریجه صـ٢٥٢ وفيه: لما كان يوم بدر، نظر رسـول الله ﷺ إلى
 المشركين وهم ألف. . .



## البابالثامن

# ماذا بعد القتال؟

القصصل الأول: دار الإسلام ودار الحرب.

الفصل الثاني: أحكام الأمان والاستئمان.

الضصل الثالث: الإقامة في غير دار الإسلام والتجنُّس بجنسيتها.

الضيصل الرابع: الموقف من أسرى العدو.

الفصل الخامس: الموقف من أسرى المسلمين.

الفصل السادس: غنائم الحرب وأحكامها.

الضصل السابع: أهل الذمة: حقوقهم وواجباتهم.

## الفصلالأول

## دار الإسلام ودار الحرب

## سُنَّة الله في اختلاف الناس في دينهم:

اقتضت سنة الله في خَلقه أن يختلف الناس في دينهم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّ رُمِنٌ ﴾ الكافر، كما قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّ رُمِنٌ ﴾

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلْاَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]، قال المفسرون في تفسير: ﴿ وَلِلْاَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ، أي: وللاختلاف خلقهم (١) ، لأنه أعطى كُلاَّ منهم العقل ليفكِّر، والإرادة ليختار، فاختلفت أفكارهم وإرادتهم، وتحمَّلوا مسؤولية ما اختاروه، وقد بعث الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حُجَّة بعد الرسل.

## سُنَّة التدافع:

وكما اختلف الناس بين مؤمن وكافر، اختلفوا كذلك بين مسالم ومحارب، واقتضت (سنة التدافع) أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض، حتى لا تفسد الأرض، ولا تُنتهك الحرمات، وتُصادر الحريات، وتُهدم الصوامع والبيع والمساجد وأماكن العبادة، إذا تسلّط الطغاة على الأرض، ولم يجدوا في الناس من يواجه طغيانهم، ويقف في وجه ظلمهم وعدوانهم.

وفي المثَل: قيل لفرعون: ماذا (فَرعَنك)؟ قال: لم أجد مَنْ يصدُّني!

وحين بعث الله خاتم رسله محمدًا عليه الصلاة والسلام، برسالته العالمية الخالدة الشاملة: آمن بها مَن آمن، وكفر بها مَن كفر، ولكن الكفار لم يكتفوا بكفرهم،

<sup>(</sup>١) نُقِلَ هذا عن: الحسن ومقاتل وعطاء ويمان. انظر: تفسير القرطبي (٩٩/٩).

بل أرادوا القضاء على الدين الجديد في مهده، فأعلنوا الحسرب عليه من أول يوم، وفتنوا معتنقيه الجدد في دينهم، وصبُّوا عليهم سياط العذاب في أنفسهم وأهليهم، وسقط منهم من سقط شهيدًا تحت العذاب، ومنهم من اضطروا أن يهاجروا إلى الحبشة، وظلُّوا هكذا ثلاثة عشر عامًا.

لقد كانت مكة، وكانت جزيرة العرب كلُها، بل كان العالم كلُّه في ذلك الوقت (دار كفر) أو قل: (دار حرب) بالنسبة للمسلمين، ولم يكن هناك دار إسلام؛ لأن البلد الذي يعيش فيه المسلمون (وهو مكة) ليس دارا لهم، بل هو دار للشرك المتجبِّر، الذي يقاوم (دعوة التوحيد) والمؤمنين بها بكلِّ قوَّة، وضيَّق عليهم الخناق، حتى لا يقوم لهم كيان، ولا تكون لهم ولدينهم (دار) أو (دولة) تؤويهم وتحتضن رسالتهم.

وبعد الهجرة إلى المدينة، تأسّست لهم (دار) هي يشرب أو المدينة، التي كانت في حينها دولة الإسلام الأولى، وأصبحت الهجرة إلى هذه الدار الجديدة فريضة على كلِّ مَن أسلم من المسلمين، لينضم الى الجماعة الجديدة، ويشد أزرهم، ويتحمَّل تبعة الجهاد معهم، ويتعلَّم الإسلام الصحيح على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رئيس هذه الدولة، أو قائد هذه الدار. وبقيت جزيرة العرب كلُها دارا للكفر أو الحرب، حتى فتحت مكة، فأمست (دار إسلام)، ولم تعد الهجرة منها واجبة، كما كانت من قبل، وأعلن الرسول في الناس: : «لا هجرة بعد الفتح، (أي: من مكة)، ولكن جهاد ونيَّة، وإذا استُنفرتم (أي: للجهاد) فانفروا الالهام).

وهكذا عاش المسلمون في أول الأمر مستضعفين مضطّهدين، يشكون إلى رسول الله ما ينزل بهم من أذى وتعذيب، مطالبين الرسول أن يأذن لهم بحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم، فلم يأذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم؛ إذ لم يأتِه وحي من الله بذلك، فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه صـ ٨٩.

ثم أذن الله لهم - بعد أن هاجروا إلى المدينة - أن يدافعوا عن أنفسهم، ويجاهدوا أعداءهم في سبيل الله، واستمر الصدام المسلّح بينهم وبين أعدائهم الذين رموهم عن قوس واحدة، طيلة حياة الرسول على السبّم، واستمر الصدام مع القوى المعادية والمتربّصة بعد وفاته، وظلّ عَلَم الجهاد مرفوعًا، حتى عَلَتْ راية الإسلام في جزيرة العرب كلّها، وخارج الجزيرة، حتى امتدّت دولة الإسلام ما بين الصين شرقًا، والأندلس غربًا.

## قيادة الفقه الإسلامي مسيرة الأمة:

وكان الفقه الإسلامي - المستمدُّ من المصادر الإسلامية: القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها - هو الذي يقود مسيرة الحضارة الإسلامية، وقد خدم هذا الفقه جمهرة من عباقرة الأمة، منذ عهد الصحابة والتابعين من بعدهم، إلى عصور الأئمة المتبوعين: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وزيد بن علي وجعفر الصادق وجابر بن زيد، وداود بن علي، وغيرهم مَّن لا يقلُّ عنهم علمًا وفقهًا، مثل: سفيان الثوري، والأوزاعي، والطبري وغيرهم.

#### تقسيم الفقهاء العالم إلى دار إسلام ودار حرب:

هذا الفقه الخيصُب الثريُّ، وضع الأسس والقواعد والأحكام في العَلاقـات الدوليـة بين المسلمين وغيرهم، كـما وضع ذلك في عَـلاقـات المسلمين بعضـهم ببعض، أفرادًا وأسرًا وجماعات، وكذلك في عَلاقتهم بربهم عزَّ وجلَّ.

وكان من ذلك تقسيمهم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، كما هو تقسيم الحنفية وغيرهم، ومقصودهم بدار الحرب: ما ليس بدار إسلام، وإن لم تقع معها حرب (بالفعل)، فهناك حرب، (بالقوة) أي بالإمكان والاحتمال.

## اتُّهام فقهائنا القُدامي بأنَّ هذا التقسيم من صنعهم:

وبعض الفقهاء - خصوصًا المعاصرين أمثال: الشيخ أبي زهرة - قسموا الدور إلى ثلاثة: دار الإسلام، ودار الحرب، ودار العهد، استنباطًا من بعض ما أُثر عن الفقهاء الأقدمين مثل السَّرْخَسي وغيره، وإن ناقشه بعض الباحثين المعاصرين، وردَّ أدلَّته (۱). وأعتقد أنَّ هذا هو التقسيم الملائم، وهو المطابق

 <sup>(</sup>١) انظر: اختلاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات للدكتور إسماعيل لطفي فطاني صد ٤٩ - ٥٧،
 نشر دار السلام بالقاهرة الطبعة الأولى ١٩٩٠م.

للواقع، وقد تُسمَّى دار العهد: دار الصلح، أو دار الموادعة، أو دار المهادنة، ولا مُشاحَّة في الاصطلاح.

وبعض مشايخنا وإخواننا، من العلماء والباحثين المعاصرين لم يستريحوا لتقسيم فقهاء المسلمين - على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم - العالم إلى دارين، أو ثلاث، واعتبروا ذلك من إملاء الواقع التاريخي عليهم، وأنهم لم يرجعوا في ذلك إلى أصل شرعيً من قرآن أو سنة.

حتى قال صديقنا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه القيم (آثار الحرب في الفقه الإسلامي): الحقيقة أنَّ هذا التقسيم لم يرد به قرآن ولا سنة.

وقال أيضًا: وإذا عرَفنا أنَّ هذا التقسيم مبنيُّ على أساس الواقع، لا على أساس الشرع، ومن محض صنع الفقهاء في القرن الثاني الهجري . . . إلخ<sup>(١)</sup>.

وهو متأثّر بما قاله العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (العكاقات الدولية في الإسلام) وفي بعض مقالاته وكتبه الأخرى، وكذلك العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف، وآخرون من العلماء المُحْدَثين.

كما رأوا أنَّ هذا التقسيم - دار إسلام ودار حرب أو دار عهد - فيه استثارة للآخرين، واستفزاز لهم، وأنه يُوحي بأنَّ الحرب كأنما هي ظاهرة بشرية أو كونية لازمة للبشر، وأنَّ المسلمين دعاة حرب لا دعاة سلم، وأنَّ الأولى بالفقه المعاصر: أن يرجع عن هذا التقسيم، ويعتبر العالم كله دارًا واحدة، وخصوصًا بعد أن تقارب العالم جداً من ناحية الاتصالات، حتى غدا كأنه قرية واحدة، وتنادى أُولو الألباب فيه بوقف الحرب، وإشاعة السلم، وحلِّ النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية.

## التقسيم الثنائي للعالم معروف قديمًا وحديثًا:

ومن المهم أن نعلم: أنَّ التقسيم الثنائي للعالم عُرِف قديمًا وحديثًا، على أساس اعتبارات شتَّى، بعضها مقبول، وبعضها مرفوض.

<sup>(</sup>١) آثار الحرب في الفقه الإسلامي صـ١٩٣، ١٩٤ طبعة دار الفكر الثالثة.

فالرومان قديمًا كان العالم ينقسم عندهم إلى رومان وبرابرة، فكلُّ من عداهم همج. ومنهم من قسم البشر إلى أبيض وأسود، أو أبيض وملوَّن، وأنَّ السيادة يجب أن تكون للأبيض!

وفي بعض الأحيان انقسم العالم إلى شرق وغرب، وقال القائل: الـشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا!

وفي وقت آخر: انقسم العالم إلى معسكرين: المحور، والحلفاء.

وفي وقت آخر: انقسم إلى معسكر (العالم الحر) أو الديمقراطي، والعالم الاشتراكي صاحب النظام الشمولي.

والآن يذكرون: عالم الشمال، وعالم الجنوب، أو عالم الأغنياء، وعالم الفقراء. فلا عَجَب أن ينقسم العالم في نظر الفقه الإسلامي إلى دار إسلام، ودار شرك أو دار حرب.

## وقفة متأنية لإنصاف الفقهاء:

وأودُّ أن أقف هنا وقفة متأنِّسة أمام هذه الأفكار الجديدة، لنحاول أن نُقوِّمها ونُحلِّلها في أناة وبصيرة، في ضوء المعايير الشرعية والعقلية، وبعبارة أخرى: في ضوء ما أنزل الله من (الكتاب والميزان).

فهل صحيح أنَّ الفقهاء اخترعوا هذا التقسيم من عند أنفسهم، دون رجوع إلى أيِّ أصل قرآني أو نبوي، وإنما هو أمر فرضه الواقع المعيش عليهم؟

والجواب عن هذا السؤال يتَضح لمن يغوص في أعماق الفقه الإسلامي - منذ عهد الصحابة فمن بعدهم، إلى عصور الأثمة المجتهدين - وهو: أن هؤلاء الفقهاء في مسيرتهم الاجتهادية كلّها لم يخترعوا شيئًا من عند أنفسهم، ومن مُجرّد رأيهم، ومحض صنيعهم دون استناد إلى أيّ أصل شرعي، من نصّ أو قاعدة أو مقصد، وكيف يكونون فقهاء مُعبّرين عن الشّرع إذا فعلوا ذلك؟ فإن (الرأي المحض) مذموم عندهم.

إنَّ اتَّهَام الفَقهاء بذلك من العلمانيين والمستشرقين، يمكن أن يُفهم، أما أهل الفقه فلا يجوز أن يصدر هذا منهم.

## أصل فكرة التقسيم في القرآن الكريم:

والحقيقة: أنَّ الناظر المتأمَّل في القرآن الكريم يجد فيه إشارات إلى هذا التقسيم يكن أن يلمحها في قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَمَا كَانَ لُؤُمْنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمنًا إِلاَّ خَطَنًا وَمَن قَتْلَ مُؤْمنًا وَمَن قَتْلَ مُؤْمنًا خَطَنًا وَمَن قَتْلَ مُؤْمنة وَديةٌ مُّسلَّمةٌ إِلَىٰ أَهْلُه إِلاَ أَن يَصَّدُقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمنة وَإِن كَانَ مَن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْفَاقٌ فَديةٌ مُسلَّمة إِلَىٰ أَهْله وَتَحْرِيرُ رَقَبة مُؤْمنة ﴾ [النساء: ٩٢].

فذكرت الآية الكريمة ثلاثة أصناف من المقتولين خطأ، وبيَّنت حكم كلِّ منهم.

فهناك مَن قُتل خطأ من المؤمنين بين المؤمنين، وبعبارة أخرى: (في دارهم)، وهو الذي قال الله فيه: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَقُوا ﴾.

وهناك من قُـتل من المؤمنين خطأ، ولكنه لا يعيش بيننا، ولكنه يعيش في مجتمع آخر: مَـجَتمع معاد لنا، فهذا تجب في قـتله كفارة، وهي حقُّ الله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾، ولا تجب له الدية، لأنه يعيش في دار أخرى، ومـجتمع آخر معاد لنا، وبعبارة أخرى: في دولة معادية، ولذا قال: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لِلَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة ﴾، ولم تجب له الدية، لأن إعطاء الدية لأهله وهم في دولة معادية يُقوِيهم على المسلمين.

وهناك صنف ثالث نصَّت عليه الآية، وهو مَنْ كان يعيش في مجتمع آخر، ولكنه ليس مجتمعًا معاديًا لنا ولا محاربًا لأمَّتنا، بل بينه وبيننا ميثاق وعهد، يقوم على عدم الاعتداء، أو التعايش السلمي، أو التضامن الدفاعي في السلم والحرب أو غير ذلك. فهذا فيه ما في الصنف الأول من وجوب الدية والكفَّارة، وفيه تقول الآية: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْثَاقٌ فَديَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوَّمِنَةٍ ﴾ .

فالآية الكريمة تشير إلى اختلاف الدور، وإن عبَّرت عنها باختلاف الأقوام، فالآية الكريمة تشير إلى اختلاف الأقوام، في مَن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ﴾. فالناس ينقسمون بين

معادین وموالین، أو محاربین ومسالمین، فلا غـرو أن تنقسم دور هؤلاء إلى دور سلم ودور حرب، تبعا لموقف أهلها.

فهذه الآية الكريمة تشير إلى الدور الثلاث، وإن لم تُعبِّر عنها بالتعبير الفقهي.

وهناك آيتان أخريان في أواخر سورة الأنفال، تشيران أيضًا إلى هذا التقسيم، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْواَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سبيلِ اللَّه وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيْتِهِم مِّن شَيْء حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ في الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْم وَلاَيْتِهِم مِّن شَيْء حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ في الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٧) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَتُنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٧، ٧٧].

ففي هذا النصِّ انقسم الناس إلى فئات وأصناف:

١- المؤمنون الذين تضُمُّهم دار الإسلام من المهاجرين والأنصار.

٢- المؤمنون الذين بقوا في دارهم، وهي دار معادية للمسلمين، ولم يهاجروا إلى
 دار الإسلام.

٣- الكفار الذين بينهم وبين المسلمين ميثاق.

٤- الكفار الآخرون الذين لم يرتبطوا مع المسلمين بأيِّ عهد أو ميثاق.

فالصنف الأول: لهم حقُّ الولاية والنَّصرة؛ بحكم الإيمان، ووحدة الدار.

والصنف الثاني: ليس لهم حقُّ الولاية والنَّصرة، لوجودهم في دار الكفر أو دار الحرب، ولكن لهم - بحكم وحدة الدين - حقُّ النصرة إذا استنصرونا في الدين، فعلينا أن ننصرهم على من عاداهم، إلا أن يكون هؤلاء المعادون لهم قومًا بينهم وبين المسلمين ميشاق، ومعنى هذا: أنَّ الميثاق أو العهد هنا أقوى من مجرَّد الإيمان مع اختلاف الدار.

وبهذا تَبيَّن لنا الموقف من الصنف الشالث: وهم الذين ارتبطوا بعهد موثق مع المسلمين، وقد وصف الله المؤمنين بقوله: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ المسلمين، وقد وصف الله المؤمنين بقوله: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ المُمِيثَاقَ ﴾ [الرعد: ٢٠]، فمن حقِّهم أن يفي المسلمون لهم بما عاهدوهم عليه، وأن ينصروهم على أعدائهم، ولو كان هؤلاء مسلمين ما داموا لا يقيمون بدار الإسلام.

والصنف الرابع: هم الكفار الذين لم يهادنوا المسلمين ولم يعاهدوهم، فهؤلاء يعتبر القرآن دارهم - وإن تعدّدت وتباعدت - (دارًا واحدة)، بحكم ولاء بعضهم لبعض، ونُصرة بعضهم لبعض، حتى قال الفقهاء: الكفر كله ملة واحدة. وهذا معنى قوله: ﴿وَاللّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٧]. وفي هذا تحريض للمسلمين أن يوالي بعضهم بعضًا، ويساند بعضهم بعضًا، وإلا كانت فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن مقتضى هذا: أفل يجتمع أهل الكفر ويتفرق أهل الإسلام، ويتناصر أهل الباطل ويتخاذل أهل الحقيّ، وهذا هو الخطر الكبير، والشرُّ المستطير.

### أصل المكرة في السنة وهدي الصحابة:

وإلى جوار هذه الإشارات القرآنية، نجد إشارات - بل عبارات - أخرى في السنة النبوية، وآثار الصحابة، تتحدَّث عن دار الإسلام، ودار الهجرة.

ففي حديث بريدة المعروف في صحيح مسلم، في وصيّة الرسول وَ لامراء سراياه وقادة جيوشه، وفيه: وإذا لقيت عدوّك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التّحولُ من دارهم إلى دار المهاجريسن، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين . . . (١) الحديث.

فهنا عبَّر عن (دار الإسلام) بـ(دار المهاجرين) والمعنى واحـد. وروى ابن سعد في طبقاته عن سلَمـة بن نفيل الحضرمي قال: قـال رسول الله صلى الله عـليه وسلم: «عُقْر دار الإسلام بالشام»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن بريدة، وقد سبق تخريجه صــ ٧٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سمعد في الطبقات (٧/ ٤٢٧)، ويعقوب بن سمفيان الفسوي في المعرفة والتماريخ (٢٢٨/)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٢٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ٥٣)، قال عبد الله الجديع: وإسناده صحيح. وانظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع صــ ١١.

قال ابن الأثير في (النهاية) بيان معناه: أي أصله وموضعه. كأنه أشار به إلى وقت الفتن، أي كون الشام يومئذ آمن منها، وأهل الإسلام به أسلم(١).

قال صديقنا عبد الله الجديع: هذا من أجود ما جاءت به الرواية في إثبات مسمّى (دار الإسلام) في كلام النبي على أو وفي مقابل (دار الإسلام) جاء الحديث عن ابن (أرض الشرك) و(أرض العدو) و(دارة الكفر) المنخ. كما في الصحيحين، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله على أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٢).

وفي حديث جرير مـرفوعًا: «إذا أَبَقَ العبد (هَرَب من سـيده) إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمَّة»<sup>(٣)</sup>، وفي لفظ: «إلى أرض الشرك فقد حلَّ دمه»<sup>(٤)</sup>.

وقد يُعبَّر عنها بـ(دار الهجـرة) و(دار الإسلام)، كما جاء عن الصـحابة رضي الله عنهم.

وقد روى أبو يوسفُ في الخراج، ما صالح عليه خالد بن الوليد في عهد أبي بكر أهل الحيرة، وما كتب لهم من كتاب فصلً فيه حقوقهم وواجباتهم، وجاء في هذا الكتاب: وجعلنا لهم أيَّما شيخ ضعيف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدَّقون عليه: طُرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا من غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم. . . (٥).

فانظر كيف سمًّاها خالد (دار الهجرة ودار الإسلام) وربط بها بعض الأحكام، وأقرًّ ذلك من كان معه من الصحابة في عهد الصدِّيق رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تقسيم المعمورة صـ١١.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۲۸۲۸)، ومسلم في الإمارة (۱۸٦۹)، كما رواه أحمد في المسند
 (٤٥٢٥)، وأبو داود (٢٦١٠)، وابن ماجه (٢٨٧٩)، كلاهما في الجهاد، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإيمان (٦٨)، وأحمد في المسند (١٩١٥٥)، والنسائي في تحريم الدم (٢٠٥١)، وفي الكبرى كتاب المحاربة (٣٥٠٠)، عن جرير.

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (١٩٢٤٠)، وقال مُخرَّجوه: صحيح، وأبو داود في الحدود (٤٣٦٠)، والنسائي
 في تحريم الدم (٢٠٥٢)، وفي الكبرى كتاب المحاربة (٢٥٠١)، عن جرير.

<sup>(</sup>٥) الخراج لأبي أبي يوسف صـ١٤٤ طبعة السلفية .

#### تقسيم الدور تقسيم منطقي غير متعسف،

على أننا لو سلَّمنا أنَّ هذا التقسيم للدور في العالسم - سواء كان ثنائيًا (دار الإسلام ودار الحرب) أم ثلاثيًا (إسلام وحرب وعهد) - كان من اجتهاد الفقهاء ومحض رأيهم، دون استناد إلى أصل من كتاب أو سنة، كما يزعم الزاعمون، فهل هو تقسيمٌ منطقيٌ معقول، أو هو تقسيمٌ اعتباطيٌ أو اعتسافيٌ لا يستند إلى معقول صريح، كما لم يستند إلى منقول صحيح؟

وليس من السهل اتّهام هؤلاء الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس: أن يبتكروا شيئًا أو يستنبطوا حكمًا له أثره وخطره في العكلقات الدولية، وفيما يترتّب عليه من تحريم وتحليل وآثار مختلفة، دون أن يبنوا ذلك على منطق معقول. مع تعريفهم (الفقه) بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها التفصيلية.

وحسبنا أن ننقل هنا عن باحث (مدني) له قدره في عالم الفكر والبحث، وهو صاحب (العبقريات الإسلامية) الأستاذ عباس العقاد، فقد قال في كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه):

(وفيما عدا العكاقة التي تنعقد بين المسلمين وأبناء دينهم أو بينهم وبين المعاهدين، لا تكون الأمة التي لا ترتبط بالدين ولا ترتبط بالعهد إلا عدواً يُخاف ضرره ولا يُؤمن جانبه، إلا على وجه من الوجهين: أن يقبل الدين أو يقبل الميثاق.

والإسلام يُسمَّى بلاد هذا العدو (دار حرب)؛ لأنها بلاد لا سلام فيها للمسلم، ويُفرِّق بين حقوقها وحقوق المسلمين أو حقوق المعاهدين، ولا يعترف لها بهذه الحقوق أو تلك، إلا أن تدين بالإسلام، أو تقبل الصلح على عهد متَّفق عليه.

وليس معنى هذا التقسيم الطبيعي في الحقوق: أن الإسلام يُكره القوم على قَبوله؛ إذ أن نصَّ القررآن الكريم يمنع الإكراه في الدين: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَىٰ لا انفِصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ولكن معنى تقسيم البلاد إلى بلاد سلم وبلاد حرب: أنَّ بلاد الحرب لا تدخل في السلم، إلا إذا قبلت الدين، أو تعاهدت على الصلح بقتال أو بغير قتال. وتأبى طبيعة الأمور تقسيمًا لحقوق السلم والحرب غير هذا التقسيم.

ومتى وقعت الحرب فلا قتال لأحد غير المقاتلين، ولو كان من بلاد الأعداء، ولم يكن النبي عليه السلام، وخلفاؤه يتركون المقاتلين من المسلمين المتوجّهين إلى الحرب بغير وصاية مُشدَّدة يحاسبونهم عليها فيما يتَّبعونه من خطة قبل الرعايا المسالمين من أعدائهم، وخلاصة هذه الوصايا كما أجملها الخليفة أبو بكر الصديق: (ألا تخُونوا ولا تغدروا ولا تُمثِّلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، وسوف تمرُّون بأقوام قد فرَّغوا أنفسهم للصوامع فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم للصوامع فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له)(١).

وتشتمل تعاليم الإسلام على أحكام مُفصَّلة لكلِّ حالة من الحالات التي تعرض بين المتحاربين في أثناء القتال أو بعده. وهي حالات الأمان والاستئمان والمهادنة والموادَعة والصُّلح على معاهدة.

والوفاء بالشرط المتّفق عليه في كلِّ حالة من هذه الحالات فريضة مُؤكَّدة بنصوص القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبويَّة، تقدَّمت بها الأمثلة في معاهدات النبي عليه السلام ومعاهدات خلفائه رضوان الله عليهم، وأشهرها عهد الحديبية قبل فتح مكة، وعهد بيت المقدس بعد فتح الشام)(٢).

## ماهيَّة دار الحرب ودار الإسلام:

ولكن متى تصير الدار دار إسلام، ومتى تصير دار حرب؟

اختلف الفقهاء اختلاقًا كثيرًا في تحديد دار الإسلام، ودار الحرب، لا أطيل فيه ههنا؛ وأحيل إلى كتب الفقه القديمة، وإلى الذين اهتمُّوا بالموضوع وكتبوا فيه حديثًا (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مالك، وقد سبق تخريجه صـ ٦٢١. (٢) حقائق الإسلام صـ ٣٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) أمشال الشيخ أبو زهرة في كتابه (العكلاقات الدولية في الإسلام)، والشيخ خلاَف في كتابه (السياسة الشرعية)، والدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (معالم الدولة الإسلامية)، والدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) و(النظريات الدولية)، والدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام)، والدكتور إسماعيل لطفي فطاني في كتابه (اختلاف الدارين وأثرة في أحكام المناكحات والمعاملات)، وغيرها.

وخلاصة ما ذكروه: أنَّ (دار الإسلام) هي الدار التي تتوافر فيها شروط:

١- أن تكون السلطة والمنعة فيها للمسلمين، وإن لم يكن جل سكانها مسلمين، بل قال بعضهم: ولو لم يكن فيها مسلمون غير الحكَّام.

٢- أن تظهر فيها أحكام الإسلام وشعائره، ولو جزئيًّا، مثل أحكام الأسرة والأحوال الشخصية، وظهور شعائر الإسلام مثل: بناء المساجد، وإقامة الجُمع والجماعات، وصيام رمضان، ونحو ذلك من الشعائر، وهذا من أهم الشروط وأبرزها، حتى قال الإمام أبو يوسف: (تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، وإن كان جل أهلها من الكفار، وتعتبر الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها، وإن كان جل أهلها من المسلمين)(١): وهو ما أكده الكاساني في (بدائعه)(٢).

٣- أن يأمن المسلمون فيها على أنفسهم بحكم إسلامهم، وأهل الذمّة بمقتضى عقد ذمتهم (٣).

## المدينة المنورة هي دار الإسلام في عهد النبوة؛

وفي عهد النبوّة كانت المدينة المنورة هي دار الإسلام، وهي التي أشار القرآن اليها بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوّءُوا الدُّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الحشر: ٩]، وكانت كلُّ الجنيرة - بل كلُّ العالم - دار كفر وحرب، وكان فسرضًا على الذين يدخلون في الإسلام: أن يهاجروا إلى المدينة، ليتعلّموا الإسلام من مصدره الأول: من مشكاة الوحي، وأن يُقوّوا شوكة المسلمين ويُكثّروا سوادهم، وأن يتحرّروا من ضغط الوحي، وأن يُقوّوا شوكة المسلمين ويُكثّروا سوادهم، وأن يتحرّروا من ضغط أقوامهم عليهم، ولا يستحقّون ولاية المسلمين ونُصرتهم إلا بالهجرة إليهم، كما قوامهم عليهم، ولا يستحقّون ولاية المسلمين ونُصرتهم إلا بالهجرة إليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلايَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٢٧].

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/١٤٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: شـرح السيـر الكبـير للـسرخــيي (٣/ ٨١)، وبدائع الصنـائع (٧/ ١٣٠)، والأحكام السلطانيـة للماوردي صـ١٣٣، ١٥١، ١٦٦، والشرح الكبير (فتح القدير) للرافعي (٨/ ١٤).

وبقي هذا الحكم معمولاً به إلى أن فُتحت مكة، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وأصبحت مكة (دار إسلام)، فنسخ حكم الهجرة إليها، وقال في ذلك الرسول الكريم: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيَّة، وإذا استُنفرتم فانفروا»(١).

## اتساع دار الإسلام؛

وقد اتسعت دار الإسلام بعد ذلك، بحكم الفتوح الإسلامية من ناحية، ودخول الأقوام في دين الله أفواجا، ودخول بلاد شتّى في الإسلام طوعًا (كماليزيا وأندونيسيا وكثير من بلاد أفريقيا) من ناحية أخرى، حتى امتدّت هذه الدار من الأندلس غربًا إلى الصين شرقًا.

وهذه البلاد، تُعتبر كلُّها (دارًا واحدة)، وإن اختلفت أقاليمها، أو اختلفت لغاتها، أو اختلفت لغاتها، أو اختلف حكامها، ولا سيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية التي كانت تضمُّهم في دولة واحدة.

ذكر السرخسي: (أنَّ المسلمين يتوارثون فيما بينهم رغم اختلاف الدار الحقيقية، لأن دار الإسلام دار أحكام، فباختلاف المنعَة والملك لا تتباين الدار فيما بين المسلمين، لأنَّ حكم الإسلام يجمعهم)(٢).

وقال الأستاذ محمد مصطفى شلبي: (أجمع الفقهاء على أنَّ ديار المسلمين – مهما تباعدت حكوماتها – تُعتبر كلُّها دارًا واحدة)(٣).

ومَنْ تتبُّع كتبَ الفقه في شتَّى مذاهبه يتبيَّن له صحَّة هذا الإجماع.

أما دار الحسرب، فهي التي يكون السلطان فيها لأهل الكفر، فلا تجري فيسها أحكام الإسلام، ولا تُقام فيها شعائره، ولا يأمن أهلها بأمان المسلمين.

## ترجيح أبي بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي:

وقد وجدت في كلام الإمام أبي بكر الرازي (الجصاص) صاحب (أحكام القرآن) في كتابه القيم (شرح مختصر الطحاوي) ترجيحًا حسنًا ومقنعًا في هذه القضية.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه صـ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) أحكام المواريث بين الفقه والقانون صـ١٠.

فقد ذكر قول الإمام الطحاوي فى مختصره: مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام. قال (أي الطحاوي): (وإذا ارتدَّ أهلُ بلد، وقد جسرى فيه حكمهم، فإنه يصير دار حرب، اتَّصلت بدار حرب أم لم تتصل، فى قول أبي يوسف ومحمد.

قال أحمد (وهو أبو بكر الرازي الجصَّاص): ولا تصير دار حرب عند أبي حنيفة حتى يجتمع فيها ثلاثة أشياء:

الأول: أن تكون متاخمةً لأرض الحرب، لا يكون بينها وبين دار الحرب شيء من دار الإسلام.

الثاني: أن يجري حكم أهل الكفر فيها.

الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمِّيُّ آمنًا.

فإذا اجتمع فيها هذه الخلال الثلاث: صارت أرض حرب، ومتى قصر عن شيء منها: لم تكن دار حرب (١).

قال أحمد (الجصَّاص): وذلك في نحو بلد القَرْمَطي، أنه دار حرب وإن كان حواليه دار الإسلام في قولهما؛ لأنَّ حكم الكفر قد ظهر فيه، لما أظهروا فيه من دين المجوس، وعبادة النيران، وشَنْم الرسول محمد ﷺ، فلو أنَّ إمامًا عادلاً ظهر عليهم: جاز له استغراق أهله بالقتل، وسَبْي النساء واللرية، بمنزلة سائر دور الحرب(٢).

ووجه هذا القول: أنَّ حكم الدار إنما يتعلَّق بالظهور والغلبة، وإجراء حكم الدين بها، والدليل على صحَّة ذلك: أنا متى غلبنا على دار الحرب، وأجرينا أحكامنا فيها: صارت دار إسلام، سواء كانت متاخمة لدار الإسلام أو لم تكن، فكذلك البلد من دار الإسلام، إذا غلب عليه أهل الكفر، وجرى فيه حكمهم: وجب أن يكون من دار الحرب، ولا معنى لاعتبار بقاء ذمِّي أو مسلم آمنًا على نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن في دار الحرب، ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب، ولا يوجب أن يكون من دار الإسلام (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجمع الأنهر (۱/۲۰۹)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٠)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الخراج لأبى يوسف صـ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٥)، آثار الحرب للزحيلي صـ١٦٩.

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث:

فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب، وحواليها دار الإسلام، فلا حكم لتلك الغلبة، لأنها بعد في منعة المسلمين، فهو بمنزلة سريَّة من أهل الحرب، لو التجؤوا إلى حصن من حصون المسلمين، وأحاط به جيش المسلمين، فلا يوجب حصولهم في الحصن، أن يصير الحصن من دار الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام، فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتدَّ أهلها، أو غلب عليها أهلها، وحواليها مدن الإسلام، فمعلوم أنَّ منعة الإسلام باقية هناك، لإحاطتهم بها.

واعتبر أيضًا: جريان الحكم، لأنَّ الموضع الذى تحصل فيه السريَّة من بقاع دار الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب، لا تصير من دار الحرب، لأنهم غير متمكِّنين لإجراء الحكم، وكذلك سريَّة المسلمين إذا دخلت دار الحرب، لا تصير البقاع التي حصلوا فيها من دار الإسلام، ما لم يتمكَّنوا فيها لإجراء أحكامهم.

واعتبر أيضًا: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمِّي آمنًا على نفسه، لأن كونه آمنًا على نفسه، لأن كونه آمنًا على نفسه، يُبقي الموضع في حكم دار الإسلام على ما كان عليه، وذلك يمنع من انتقاله إلى حكم دار الحرب.

قال أحمد (الجسسَّاص): والذي أظنُّ أنَّ أبا حنيفة إنما قال ذلك على حسب الحال التي كانت في زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك، فامتنع عنده أن تكون دار حرب في وسط دار المسلمين، يرتدُّ أهلها فيبقون ممتنعين دون إحاطة الجيوش بهم من جهة السلطان، ومطوِّعة الرعية.

فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان، من تقاعد الناس عن الجهاد، وتخاذلهم وفساد مَنْ يتولَّى أمورهم، وعداوته للإسلام وأهله، واستهانته بأمر الجهاد، وما يجب فيه، لقال في مثل بلد القرَّمطي بمثل قول أبي يوسف ومحمد، بل في كثير من إلبلدان التي هذه سبيلها، مما نكره ذكره في هذا الوضع (١).

أقول: ما رجَّحه الإمام الرازى في بلد ارتدَّ أهله، وحوله بلاد المسلمين: أنه يصير دار حرب. نرجِّحه لما ذكره من أدلَّة واعتبارات تقوم على أساس الواقع

<sup>(</sup>١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٢١٥– ٢١٨).

المشاهد، وتوجب على المسلمين اعتبار هذا البلد دار حرب، حتى يفي، إلى الإسلام.

ونزيد على هذا الحكم: أن هذا ينطبق على البلاد التي يستولي عليها الكفار، ويطردون أهلها، ويحلُّون محلَّهم، ويظهرون فيها أحكامهم الكفرية، ولا يكون فيها المسلم آمنًا بأمان الإسلام. وأوضح مثال واقعي لذلك هو إسرائيل التي اغتصبت معظم أرض فلسطين بالحيلة والعنف والدم والإرهاب، وشرَّدت أهلها في آفاق الأرض، وأقامت دولتها الدخيلة على أنقاض فلسطين المسلمة المستقلَّة، فلا ريب أن هذه (دار حرب) للمسلمين، لأنها جاءت بالكفر من الخارج، واغتصبت له جزءًا من دار الإسلام العريقة فأسمته دولة لها.

## هل تتحوّل دار الإسلام إلى دار حرب أو دار كفر؟

بقي هنا سؤال مهم وخطير، وهو: إذا تُبَت لدار مُعيَّنة الحكم بأنها (دار إسلام) فهل يمكن أن يتغيَّر هذا الحكم، وتتحوَّل إلى دار حرب أو دار كفر؟ ومتى يُحكم لها بذلك؟ هنا عدَّة آراء للفقهاء.

## الرأي الأول: لا تصير دار الإسلام دار حرب أبدًا:

فهناك رأيٌ يقول: إنَّ دار الإسلام لا تتحوَّل دار حرب أبدًا، والحكم بإسلامها باق، وإنْ تغيَّر سكانها، وتغيَّرت الأحكام فيها، وهذا ما صرَّح به أهل الفيتوى من المتأخَّرين من الشافعية من شُرَّاح (المنهاج)، أمثال: ابن حجر الهيتمي في (تحفته)، وشمس الدين الرملي في (نهايته)، ومَن وافقهم، فقد قالوا: (إن ما حُكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقًا)(١). وأعتقد أن هذا مقيَّد بما إذا بقى المسلمون فيها.

وإلاًّ كان موجب هذا: أن تظلَّ الأندلس دار إسلام، وإن غاب الإسلام عنها منذ قرون! ولم يبق فيها - في ظاهر الأمر - مسلم واحد!!

وقد قال الهيتمي والشربيني: ولو غلب الكفار على بلد يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تحفىة المحتاج (٢٦٨/٩، ٢٦٩)، ونهاية المحتاج (٩٩/٨)، وانظر: اخــتلاف الدارين لإسمــاعيل فطانى. مطلب تغير الدار من إسلام إلى حرب صــ٥٥ – ٦٨.

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج السابق، ومغنى المحتاج (٤/ ٧).

## والرأي الثاني، تصير دار حرب باستيلاء العدوِّ عليها،

أنَّ دار الإسلام تصير دار حسرب بمجرَّد استيلاء الكفار عليها، وذلك بأن يغزوها جيش الأعداء، ويحتل أرضها، كما احتل الإنجليز مصر والعراق، واحتلت إيطاليا ليبيا، واحتلت فرنسا تونس والجزائر والمغرب، واحتلت أسبانيا مناطق من المغرب، واحتلت هولندا إندونيسيا... إلخ.

فمنذهب بعض الشافعية: أنها تتحوَّل من دار إسلام إلى دار حرب بمجرَّد احتلالها، والتحكم فيها.

فنقل الرافعيُّ عن إمام الحرمين ذلك في (فتح العزيز)<sup>(۱)</sup>، وقال الهيتمي والشمس الرملي من شرَّاح المنهاج: والأوجه أنَّ دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك. يعني تصبح دار حرب<sup>(۲)</sup>.

وهذا قولٌ خطير؛ لأنَّ صَيْرورتها دار حرب يعفي المسلمين من المسؤولية عن الدفاع عن كل شبر من دار الدفاع عن كل شبر من دار الإسلام.

وهذا ما حدَّثنا به تاريخ الجهاد قديمًا وحديثًا، من قتال الأمة لأعدائها إذا استولوا على ديارها أو جزء منها.

ولذا قرَّر المؤرِّخون المُحْدَثون: أنَّ الذي قاد حركات التحرير ضدَّ الاستعمار والاحتلال في العالم الإسلامي هو الحركات الإسلامية، والجماعات الدينية، والزعماء الدينيون، والروح الإسلامية كانت هي المحرِّك الأول وراء ذلك كله.

وسنعود للحديث عن هذه القضية عندما نتعرض لما قاله الإمامان الحنفيان: الإسبيجابي والحلواني، عن الأرض التي يستولي عليها الكفّار مثل التتار.

# الرأي الثالث: تصير دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها:

والرأي الثالث: أنها تصير دار حرب بظهـور أحكام الكفر فيها. وهذا قول أبي يوسُف ومحمد، والحنابلة، وبعض الزيدية.

<sup>(1)</sup> فتح العزيز شرح الوجيز (٦/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٩/ ٢٦٨، ٢٦٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٨٨).

واحتجُّوا بأنَّ إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيها، وظهوره بظهور أحكامه، فإذا زالت منها هذه الأحكام – بإظهار أحكام الكفر محلها – لم تبق دار إسلام. وكما أنَّ دار الحرب صارت دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، من غير اشتراط شروط أخرى، فكذلك تصير دار كفر بظهور أحكامه فيها، بدون شروط (١).

# الرأي الرابع؛ لا تصير دار حرب ما دام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء هيها،

أنَّ دار الإسلام لا تصير دار حرب بمجرَّد ظهور أحكام الكفر فيها، أو لمجرَّد استيلاء الكفار عليها، ما دام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيها، يدافعون عن دينهم، ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيها، كالأذان والجُمع والجماعات والأعياد، وهو رأي المالكية، وبعض المتأخِّرين من الشافعية، وكذلك الإباضية (٢).

يقول العلاَّمة الدسوقي المالكي: (دار الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر، ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها) (٣).

وهذا ما ندين الله به: أن يبقي المسلمون ثابتين في أرضهم وقُراهم، لا يهاجرون منها باختيارهم أبدًا، ويصبرون على ما يصيبهم من أذى في سبيل ذلك، حتى يجعل الله لهم من عُسْرهم يسرًا(٤).

# لا نوافق على إطلاق ما قاله بعض الباحثين من وجوب الهجرة عند احتلال العدو لإقليم إسلامي:

ومن هنا لا نوافق على إطلاق ما قاله الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه (حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي): تحت عنوان (الهجرة عند احتلال العدو لإقليم إسلامي) إذ قال: ذهب الفقه المالكي (هكذا بإطلاق) إلى ضرورة ترك

<sup>(</sup>۱) البدائع (۷/ ۱۳۰)، وشرح الأزهار (۲/ ۷۷۲)، والمغني (۲/ ۲۸۶)، والمشرح الكبير (۳/ ٤٩٥) نقلاً عن (اختلاف الدارين) لفطاني صــــ11.

<sup>(</sup>٢) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) وسيسأتى في آخر هذا الفصل مناقـشة فتــوى الألباني التي أوجب فيــها على أهل فلسطين الهجــرة منها، لاستيلاء اليهود عليها، وتحكُّمهم فيها.

الإقليم الذي يحتلُّه العدو، وعدم البقاء بين الأعداء. ولأهمية ذلك نذكره في معظمه. وهكذا فقد وضع السؤال الآتي:

(في إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية هجم الكافر العدو على بلادهم وأخذها، وتملَّك بها، وبقيت جبال في طرف الإقليم المذكور لم يصلها، ولم يقدر عليها، وهي محروسة بأهلها، وهاجر إليها بعض أهل الإقليم المذكور بالأهل والمال والمال والولد، وبقي من بقي تحت حكم الكافر وفي رعيّته، وضرب عليهم خراجًا يشبه الجزية المعلومة يأخذه منهم، وفيمن هاجر بعض من العلماء، وفيمن بقي بعض كذلك، فصار التشاجر بين فريقي العلماء، فمن هاجر مع المسلمين إلى الجبال المذكورة يقول: الهجرة واجبة، ويفتي بأن من بقي تحت الكافر من المسلمين مع القدرة على الهجرة واجبة، ويفتي بأن من بقي تحت الكافر من المسلمين من بقي معه صار مُعينًا له على قتال المسلمين، ونهب أموالهم، وساعيًا في غلبة الكافر عليهم، وبأدلّة غير ذلك. ومن بقي من العلماء في جملة من بقي تحت الكافر ولم يهاجر، يقول: الهجرة ليست بواجبة، ويستدلُّ بدلائل من جملتها قوله الكافر ولم يهاجر، يقول: الهجرة ليست بواجبة، ويستدلُّ بدلائل من جملتها قوله تعالى: ﴿إِلاً أَن تُتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاقً ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح»(١)، وغير ذلك(٢).

وقد أجيب عن السؤال – من العالم المالكي الكبير الشيخ محمد عليش (7) – كما يلى:

(قال في (المعيار)(٤): إنَّ الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فيتنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفرُّ بدينه من الفتن»(٥) وقد روى أشهب، عن مالك:

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه صــ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فت العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، للشيخ عليش مطبعة مصطفى البابي، صـ (٣٧٥- ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندي.

<sup>(</sup>٤) زيادة موجودة في نص الفتوى.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الإيمان (١٩)، وأحمد (١١٠٣٢)، وأبو داود في الفتن (٤٢٦٧)، عن أبي سعيد الخدري.

لا يقيم أحد في موضع يُعمَل فيه بغير الحقّ. قال (أي ابن العربي) في (العارضة): فإن قبل: فإن لم يوجد بلد إلا كدذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها إثمًا، مثل أن يكون بلد فيه كفر، فبلد فيه جَوْرٌ خيرٌ منه، أو بلد فيه جَوْرٌ وحرام، فبلدٌ فيه عدل وحلال خيرٌ منه للمقام، أو بلدٌ فيه معاصٍ في حقوق الله تعالى، فهو أوْلى من بلد فيه معاص في مظالم العباد.

وتستطرد الفتوى السابقة: ثم إن حاربونا مع أوليائهم ترجَّحت حينئذ استباحة دمائهم، وإن أعانوهم بالمال على قتالنا ترجَّحت استباحة أموالهم.

وتنتهي الفتوى السابقة إلى القول: وإذا تقرَّر هذا، فلا رخصة لأحد ممَّن ذكرت في الرجوع، ولا في عدم الهجرة بوجه ولا حال.

والواجب الفرار من دار غلب عليها أهل الشَّرك والخسران إلى دار الأمن . والإيمان، ولذلك قوبلوا في الجواب عند الاعتذار بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسَعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٧](١)اهـ.

ونحن نتحفّظ على الإفتاء بوجوب هجرة كلِّ من احتل الكفار بلده، كما هو ظاهر فتوى الشيخ عليش؛ لأنَّ المفروض أن يبقى المسلم فيها ويقاوم المحتلَّ بكلِّ ما يستطيع، ويصبر ويُصابر ويُرابط، ولا يستعجل، كما قال تعالى لرسوله: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ولا يتخلَّى عن وطنه لعدوّه، إلا مُضطراً. ومن الأضطرار: أنه إذا بقي في أرضه سيجبره العدو كرهًا ليقاتل به المسلمين، فإذا لم يتمكن من رفض ما يريده العدو منه، إلا بالهجرة، فالواجب هو الهجرة.

وما قاله علامة رمانة الشيخ عليش رحمه الله، ليس هو قول المالكية كاقة. ولهذا قلنا بما قاله عامة المالكية بعدم إطلاق القول بوجوب الهجرة بلا قيود. وأنكرنا القسول بأن (الفقه المالكي يذهب إلى ضرورة ترك الإقليم الذي يحتله العدو)، فهذا قول خطير يخدم أول من يخدم: إسرائيل، وإن كان القائل لا يقصد

<sup>(</sup>١) انظر: حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى، د. أحمد أبو الوفا صـ ١١٨ ~ ١٢٠.

ذلك، وقد نقلنا قول الدسوقي المالكي: إنَّ دار الإسلام لا تصير دار حرب بُمجرَّد أخذ الكفار لها بالقهر (١).

#### لا يجوز للمسلم الهجرة من مسكنه باختياره عند احتلال الكفار لها؛

وإذا كانت هذه الدار التى استولى عليها الكفّار، تعتبر دار إسلام بحكم بقاء أهلها فيها، وإقامتهم شعائرهم بها، أو بعضها على الأقل، كالجُمع والجماعات والأذان، فهل يجوز تركها لهؤلاء الكفار المحتلّين، والهجرة منها لضعف المسلمين عن الدفاع عنها، وعدم قدرتهم على إقامة أحكام الإسلام بها؟

الذي قرَّره الإمام الرافعي، والإمام النووي (٢): أنه لا يجوز تركها. بل قرَّره قبله ما الإمام أبو الحسن الماوردي، قال الرافعي: المسلم إن كان ضعيفًا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين، حرم عليه الإقامة هناك، وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام، فإن لم يقدر على الهجرة، فهو معذور إلى أن يقدر، فإن فتح البلد قبل أن يهاجر، سقط عنه الهجرة، وإن كان يقدر على إظهار الدين، لكونه مطاعًا في قومه، أو لأن له هناك عشيرة يحمونه، ولم يخف فتنة في دينه، لم تجب الهجرة، لكن تستحبُّ، لئلا يكثر سوادهم، أو يميل إليهم، أو يكيدوا له، وقيل: تجب الهجرة، حكاه الإمام (٣)، والصحيح الأول.

# الماورديُّ يوجب تشبُّث المسلم بموضعه الأنه دار إسلام إذا تركها صارت دار حرب:

وعلَّق على ذلك النووي قائلا: قلتُ: قال صاحب (الحاوي) - يعني الماوردي: فإن كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامه، فالأفضل أن يقيم، قال: وإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال، وجب عليه المقام بها، لأنَّ موضعه دار إسلام، فلو هاجر، لصار دار حرب، فيحرم ذلك، ثم إن قدر على قتال الكفار ودعائهم إلى الإسلام، لزمه، وإلا فلا(٤).

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٨٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني وابن قاسم (٩/ ٢٦٨، ٢٦٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٩٩)، وانظر:
 اختلاف الدارين لإسماعيل فطاني. مطلب تغير الدار من إسلام إلى حرب صـ ٥٩ - ٦٨.

<sup>(</sup>٣) يعني: إمام الحرمين.

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٢)، طبعة المكتب الإسلامي بيروت، وانظر: الحاوي الكبير (١١/ ١١١).

وهذا من عمق فقه الإمام الماوردي رحمه الله، إذ يرى ضرورة تشبُّث المسلم عوقعه إذا كان بقاء موقعه يبقى الإسلام معه. فإن مقامه ومنزله يبقى (دار الإسلام)، وإن كان ما حوله (دار كفر) أو (دار حرب). وهو ما استقر عليه فقه الشافعية من بعد، كما أكَّده شُرَّاح المنهاج.

قال ابن حجر الهيتمي: (... فإن قدر على الاعتزال والامتناع في دار الحرب، ولم يرجُ نصرة المسلمين بالهجرة، مع كونه قادرًا على إظهار دينه، ولم يخف فتنة فيه: حرمت الهجرة منها، لأن موضعه دار إسلام، فلو هاجر لصار دار حرب. فإن كلَّ محل قدر أهله على الامتناع من الحربيين فيه صار دار إسلام)(١).

وقد سُئل العلامة الشمس الرملي الشافعي، عن جماعة من المسلمين يقيمون في جزء من بقايا الوطن بالأندلس يقال له (أراغون) وهم في ذمَّة السلطان النصراني المسلَّط عليهم، يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه منها، ولم يتعدَّ عليهم بظلم لا في أموالهم ولا في أنفسهم، ولهم جوامع يصلُّون فيها، ويظهرون شعائر الإسلام عيانًا، ويقيمون شريعة الله جهرًا، فهل تجب عليهم الهجرة أو لا؟

وأجاب الرملي بقوله: (لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم، لقدرتهم على إظهار دينهم به، ولأنه صلى الله عليه وسلم، بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها، بل لا تجوز الهجرة منه، لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم، ولأنه (دار إسلام)، فلو هاجروا منه صار (دار حرب)(٢).

ومقتضى هذا: أن الدار ليس من الضروري أن تكون وطنًا كاملاً، بل يجوز أن تكون قطعة معينة من وطن تقام فيه شعائر الإسلام، ويتمكَّن فيه المسلمون من الإعلان عن دينهم، والتمسُّك بشريعة ربهم، فيكون هذا الجزء من دار الإسلام، وإن كانت بقية الوطن دار حرب.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنَّ كون الأرض دار كفر، أو دار إسلام أو دار إيمان، أو دار سلم أو حرب، أو دار طاعة أو معصية، أو دار المؤمنين أو الفاسقين:

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعمال الأبرار (٢/ ٥٥٦) نقلاً عن اختلاف الدارين السابق ذكره صـ٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٤/ ٥٣ - ٥٤).

أوصاف عــارضة لا لازمة، فقــد تنتقل من وصف إلى وصف، كمــا ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس)(١).

ومن أدلَّة هذا القول: حديث: «الإسلام يعلُو ولا يُعلى»(٢).

وبه ذا نرى فقهاء المسلمين يضنُّون بالإفتاء بتحويل دار الإسلام إلى دار حرب، ما أمكنهم ذلك، ليتشبَّث المسلمون بدارهم وأرضهم، ولا يفرُّوا منها، فتخلو لأعدائهم، وتتغيَّر صفتها وطبيعتها، وتصبح دار كفر، وبالتالي: دار حرب على المسلمين.

## عرب فلسطين في إسرائيل،

ومن هنا أرى أنَّ عـرب فلسطين في الأرض المغـتـصبـة (إسـرائيل): يجب أن يَتَشَبَّ ثوا بقراهم ومواطنهم ومـزارعهم ومساجدهم وتراثهـم، ولا يغادروها بحال، ولا يجوز لهم الهجرة من هذه الديار باختيارهم.

لأنّ دارهم هذه (دار إسلام) بالنسبة لهم، مثل (أم الفحم) وما حولها، ولو تركوها لأمست (دار كفر) أو (دار حرب)، وتحوّلت مساجد المسلمين إلى معابد لليهود، وأملاك المسلمين إلى أملاك لليهود، وقرى المسلمين إلى مستوطنات لليهود.

## شذوذ الألباني في فتواه بوجوب الهجرة على أهل فلسطين:

ومن هنا نُخطِّى ما أفتى به المحدِّث الشهير الشيخ ناصر الدين الألباني في فتوى مسجَّلة سمعنا صوته فيها، يوجب فيها على أهل فلسطين الهجرة منها، لاستيلاء الكفار عليها، وتحكُّمهم فيها.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في السنن كتساب النكاح (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى كـتاب اللقطة (٦/ ٢٠٥)، عن عمرو بن عائذ المزني، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١٢٦٨). وله شاهد من حديث معاذ بلفظ: «الإسلام يزيد ولا ينقص» رواه أحمد في المسند (٢٠٠٥)، وقال محرِّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الأسود الديلي لا يعرف له سماع من معاذ، وقـد اختلف فيه على عـمرو بن أبي حكيم الواسطي، وأبو داود في الفرائض (٢٩١١)، والطيالسي في المسند (١/ ٧٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢١)، والحاكم (٤/ ٣٤٥)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٥٤)، وقـال: منقطع، ثلاثتهم في الفرائض، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٦٢٤)، وعلقه البخاري في صحيحه موقوقًا على ابن عباس (١/ ٤٤٩)، وصححه ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٤١).

وقد أنكر عليه العلماء في بلاد المسلمين كافّة هذه الفتوى، وأنا منهم، لأن ما أفتى به هو أقصى ما يتمنّاه الإسرائيليون، فهم يجهدون جهدهم، لكي يُخُلوا أهل البلاد منها، ويحلُّوا محلَّهم.

بل هذا ما فعلوه من قبل، وتفنّنوا فيه: أن يرتكبوا من المذابح البشريَّة ما يملأ القلوب رعبا، ويدفع الناس دفعًا إلى ترك مساكنهم، والفرار بأنفسهم، فزعًا من الألوان الرهيبة من الموت، حتى شقُّوا بطون الحوامل، وأخرجو الأجنّة منها، يعبثون بها ببنادقهم وأسلحتهم، وقتلوا الابن أمام أبيه، والأب أمام بنيه. كما فعلوا في دير ياسين وغيرها، لإرهاب الناس وترويعهم، ونشر الرعب بينهم (۱).

## الرأي الخامس: رأي أبي حنيفة: تصير دار حرب بشروط ثلاثة:

فيما تصير به دار الإسلام دار حرب، وهو رأي الإمام أبي حنيفة، وهو يقول: لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة، ذكرها التمرتاشي صاحب (تنوير الأبصار) وشارحه الحصكفي في (الدر المختار)، وهي:

١- (أن تجرى فيها أحكام الكفر على سبيل الاشتهار والظهور، ولا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام.

قال ابن عابدين: وظاهره أنه لو أُجْـرِيت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشّرك، لا تكون دار حرب. (أي أنها لم تخلُص لأحكام الشّرك وحدها).

٢- أن تكون متَّصلة بدار الحرب، بألا يَتَخلَّل بينهم بلدة من بلاد الإسلام.

قال ابن عابدين: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل (تيم الله) المسمَّى بـ (جبل الدروز) وبعض البـ لاد التابعة له، كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها أحكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم، وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام مـحيطة ببلادهم من كلِّ جانب، وإذا أراد وليُّ الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نَّفذها.

٣- ألا يبقى فيها مسلم أو ذمِّي آمنًا على نفسه بالأمان الأول، أي الذي كان ثابتًا قبل استيلاء الكفار عليها: للمسلم بإسلامه، وللذمِّي بعقد ذمَّته.

<sup>(</sup>١) انظر: الملحق الخامس في آخر الكتاب: (فتاوى من أجل فلسطين).

وعلى هذا إذا غلب أهل الحرب على دار من دُورنا، أو ارتدَّ أهل مصر من الأمصار، وغلبوا عليه، وأجروا أحكام الكفر، أو نقض أهل الذمَّة العهد، وتغلَّبوا على دارهم. ففي كلِّ من هذه الصُّور لا تصير دارهم دار حرب إلا بهذه الشروط الثلاثة، فإذا تخلَّف واحد منها، بقيت دار إسلام؛ لأن كل شرط منها جزء علة، فلا يؤثر إلا مع سائر أجزاء العلة.

وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد، وقالا بشرط واحد لا غير، وهو: إظهار حكم الكفر)(١).

وقد وافق بعض الزيدية أبا حنيفة في هذا الرأي(٢).

ونلاحظ أن أبا حنيفة يتحفَّظ ويحتاط، لاعـتبار الدار دار كفر وحرب بعد أن كانت دار إسلام، فهو يبقيها على ما ثَبَت من حكمها، حتى يوجد يقين يخرجها عن أصلها، فإن اليقين لا يزول بالشك والاحـتمال، بخلاف تحويل دار الكفـر إلى دار إسلام، فإنه يرجح فيها جانب الإسلام، ولو بغير اليقين، فإن «الإسلام يعلو ولا يُعلَى».

#### انفصال قطعة من دار الإسلام تعلن الحرب على المسلمين:

ويبقى هنا سؤال مهم حول شرط المتاخمة لدار الإسلام، وهو: ما الحكم إذا انفصلت قطعة من (دار الإسلام) ولم يكن لها اتصال بدار الحرب، لكن أصبح لها كيان مستقل، وقامت فيه دولة معادية للمسلمين، بعد أن اغتصبت أرضهم، وشردت أهلها في الآفاق، بالحديد والنار والدم والمجازر البشرية الرهيبة، كما هو الحال في دولة الكيان الصهيوني القائمة اليوم (إسرائيل)؟ هل نستطيع أن نعتبرها من (دار الإسلام)؟ ومقتضى هذا: أننا يجب أن ندافع عنها، وكيف ندافع عنها، وهي تقاتلنا؟!

هل يمكن تجزئة الأحكام أو تفريقها وتكييفها من حيث الاعتبار هنا؟ فنعتبرها جزءًا من دار الإسلام اغتصب أمام أعيننا، فالواجب على أمة الإسلام - بالتضامن - أن تسترده عاجلاً أو آجلاً. ويعتبر هذا فرض كفاية على الأمة لا يسقط بالتقادم

<sup>(</sup>۱) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، وحاشية ابن عابدين عليه (۳/ ۳۵۳). وانظر أيضا: بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۱۳۰)، والفتاوى الهندية (۲/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر الزخار (٣/ ٣٠١).

ولا سيما أن من فقهائنا من يقول: إنَّ دار الإسلام لا تصير دار حرب مطلقًا، كما هو قول الشافعية.

وفي الوقت نفسه تُعتبَر هذه الأرض المغصوبة وما قام فيها من كيان يعادينا ويقاتلنا، ويعتدي علينا وعلَى حُرماتنا ومُقَدَّساتنا، ويستبيح دماء إخوتنا في أرض الإسراء والمعراج: نعتبرها من هذه الوجهة (دار حرب) تجري عليها أحكام دار الحرب.

فهي من وجمه - بحكم التاريخ والأصل - دار إسلام مُـغْتَصَبَـة، ومن وجه آخر - بحكم الواقع - دار حرب معادية.

أعتقد أن هذه النظرة جديرة بالترجيح، أو على الأقل بالبحث والنظر.

## ما الحكم لو استولت دولة كافرة على بلد مسلم؟

أما على ما يقوله الشافعية، فواضح أنَّ البلد المسلم يظل بلدًا مسلمًا، ولا تتحوَّل (دار الإسلام) إلى دار حرب أبدًا.

وأما بناءً على الفقه الحنفي، فقد تعرَّض العلاَّمة الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أحكام الذميين والمستأمنين) إلى سؤال مهم يتطلَّب الإجابة وهو: هل تصير دار الإسلام دار حرب إذا استولت عليها دولة كافرة؟

وأجاب هنا بما أجاب به إمامان من أئمة الحنفية فقال:

## جواب الإمامين الإسبيجابي والحلواني:

(تعرَّض الإمام الإسبيجابي لهذه المسألة، بعد إغارة التتار على البلاد الإسلامية واستيلائهم على أجزاء منها. والذي رآه الإمام المذكور هو: بقاء تلك البلاد المحتلَّة من قبل التتار من جملة بلاد الإسلام، لعدم اتِّصالها بدار الحرب، ولأنَّ الكفرة لم يُظهروا فيها (كل) أحكام الكفر، فقد ظلَّ القضاة من المسلمين، ثم قال: وقد تقرَّر أن بقاء شيء من العلَّة يُبقي الحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأنَّ هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها كانت من ديار الإسلام، وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام، كالأذان والجُمَع والجماعات وغيرها، فتبقى دار إسلام.

وقال الإمام الحَلْوَانِي: إنَّما تصيـر دار الإسلام دار حرب بإجـراء أحكام الكفر فيهـا، وألا يُحكَم فيها بحكم من أحكام الإسـلام، وأن تتَّصل بدار الحرب، وألا يبقى فيها مسلم ولا ذمِّي آمنًا بالأمان الأول، أي بأمان أثبته الشرع بالإيمان أو بعقد الذمَّة، فإذا وُجدت الشرائط كلُّها صارت دار حرب، وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فإنه يبقى ما كان على ما كان، أو يترجَّع جانب الإسلام احتياطًا، ألا ترى أنَّ دار الحرب تصير دار إسلام بمجرَّد إجراء أحكام الإسلام فيها إجماعًا(١).

والخلاصة المستنبطة من رأي الإمامين الإسبيجابي والحَلْواني: أنَّ دار الإسلام لا تكون دار حرب بمجرَّد استيلاء دولة كافرة عليها ما دام يجري فيها بعض أحكام الإسلام (٢). وكذلك (ما دامت غير متَّصلة بدار الحرب).

وقد خالف ذلك جماعة من الحنفية، فرأوا: أنَّ البلاد التي استولى عليها التتار، وأجروا أحكامهم فيها، وأبقوا المسلمين فيها، كما وقع في خُوارزم وما وراء النهر وخُراسان ونحوها: صارت دار حرب، في الظاهر (٣).

# ترجيحي لما ذهب إليه الإمامان الحلواني والإسبيجاني:

والذي نُرجِّحه هنا هو ما ذهب إليه الإمامان الحَلْواني والإسبيبجابي، نظرًا لما قدَّماه من أدلَّة واعتبارات، ترجيحًا لجانب الإسلام على غيره، وحفْزًا للمسلمين أن يتمسكوا بأرض الإسلام، ودار الإسلام، ولا يتنازلوا عنها. وهو يتوافق مع ما نقلناه من قبل عن أثمة الشافعية، مثل الماوردي، والرافعي، والنووي، ومن بعدهم من المتأخرين مثل الهيتمي والرملي.

# حكم الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الكفار؛

وعلى ضوء هذا نستطيع أن نحكم على ما نعرف من بعض بلاد المسلمين التي تخضع اليوم للسيطرة الأجنبية، فنرى أنها تعدُّ من دار الإسلام، لجريان بعض أحكام الإسلام فيها، كأحكام النكاح وغيرها مما يتعلَّق بالأحوال الشخصيَّة، ولظهور بعض شعائر الإسلام فيها، ولاتصالها بدار الإسلام أيضًا (٤).

<sup>(</sup>١) الإجراءات القضائية للشيخ محمد فرج السنهوري صـ ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أحكام الذميين والمستأمنين للدكتور عبد الكريم زيدان صـ٢٠، ٢١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح فتح القدير (٥/ ٣١٠)، والبحر الرائق (٣/ ٢٣٠، ٢٣١)، وحاشية تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٥).
 نقلاً عن اختلاف الدارين صـ٣١. .

<sup>(</sup>٤) جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الوصية المصري: وأنَّ المراد بدار الإسلام ما كانت تحت حكم المسلمين، أو كانت تحت حكم غيرهم لكن شعائر الإسلام كلَّها أو خالبها تقام فيها. الوصايا في الفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور صـ٣٦، وانظر: أحكام الذميين والمستأمنين د. عبد الكريم زيدان صـ٣٦، ٢١.

وفي عهد الاتحاد السوفيتي الذي ضرب ستاره الحديدي على كثير من أوطان المسلمين، وديارهم العريقة في الإسلام، مثل الجمهوريات الإسلامية في آسيا: أوزبكستان، وطاجيكستان، وكزاخستان، وغيرها، وقد أجروا فيها أحكام الكفر، وعملوا جاهدين أن يُعنيروا من هُويتها، ويسلَخوها من جلدها، ويفرضوا الإلحاد على أطفالها في مدارسهم، وعن طريق إعلامهم وتثقيفهم.

وهنا كم سأل الكثيرون: ما حكم هذه البلاد: أهى دار إسلام أم لا؟

ولا تزال هذه الأسئلة تُسأل حتى اليوم، فقد سقط الاتحاد السوفيتي، وتغيَّرت الأنظمة في كثير من أوطان الشيوعيَّة، وتغيَّر الحكام، في روسيا نفسها، وفي أوربا الشرقيَّة، إلا في الجمهوريات الإسلامية، فقد اتَّفق الروس والأمريكان، واتَّفق الشرق والغرب: على أن تبقى البلاد الإسلامية كما هي، يحكمها الشيوعيون السابقون!!

# فهل هذه البلاد من دار الإسلام أو خرجت من دار الإسلام؟

إنَّ الذي ندين الله به: أنَّ هذه البلاد جزءٌ لا يتجزَّا من دار الإسلام، ما دام أكثر أهلها مسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وقد رضوا بالله تعالى ربّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عَلَيْ ، نبيّاً ورسولاً. وهم يخشعون لسماع القرآن، ويتلهّفون على امتلاك المصاحف، ويتحبر قون شوقًا إلى حج بيت الله الحرام، ويعلنون حُبّهم للرسول الكريم. فيبجب أن نعتبرهم منا، كما نحن منهم، وأن نُوثِق صلتنا بهم، كما يجب أن يدخلوا في كلِّ المنظمات الإسلامية، وأن تهتم بهم المؤسسات الإسلامية، ولا يتركوهم وحدهم، ف «المؤمن مرآة أخيه» (١)، ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ١٧]، و «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الأدب (٤٩١٨)، والبيهقي في الشعب باب التعاون على البر والتقوى (٧٦٤٥)، وفي الكبرى كتباب قبتال أهل الببغي (٨/١٦٧)، عن أبي هريرة، وحسنَّه الألبباني في صحيح أبي داود (٤١١٠)، بلفظ: «المؤمن مرآة المؤمن . . . »، وروي بألفاظ أخرى.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي موسى، وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

# حكم البلاد الإسلامية التي تُحكّم القوانين الوضعيّة،

وفي أول انبثاق الصحوة الإسلامية في أوائل السبعينيات من القرن العشرين، كان يغلب على شباب الصحوة، من شباب الجماعات الإسلامية في الجامعات المصرية: الغلو والتطرُّف، والجنوح إلى التشدُّد في الرأي والسلوك.

وأذكر في سنة ١٩٧٤م: أني كنت في معسكر صيف لطلاب جامعة عين شمس، فسألني بعضهم هذا السؤال: هل تُعدُّ مصر جزءًا من دار الإسلام أم هي من دار الكفر؟ على أساس أنها لا تحكم بما أنزل الله، وتحكِّم القوانين الوضعية، والأنظمة المستوردة؟

والحقيقة: أني ثرتُ على السؤال والسائل، وقلتُ له: إنَّ مصر جزءٌ أصيل من دار الإسلام، بل هي جزءٌ له الصَّدارة والأهمية، تاريخيًّا وواقعيًّا، منذ ردَّت الصليبين والتتار، وأصبح هذا الجزء بحكم أزهره قبلةً علمية وثقافية للمسلمين.

وأنا بحكم تجربتي أرى أنَّ مصر من أرجى بلاد الله لـلإسلام - إن لم يكن أرجاها جميعًا - وشعبها لا يُحرِّكه شيءٌ كما يُحرِّكه الدين، وكلمة الإيمان.

أتدري أيها الابن السائل معنى أن تكون مصر دار كفر: أننا لسنا أهلها، وأن أهلها هم الشيوعيون والمنحلُّون وأمثالهم. وأننا يجب أن نهاجر منها، وأن نتخلَّى عنها إذا هاجمها اليهود، لأننا لا ندافع عن (دار الكفر) وإنما ندافع فقط عن (دار الإسلام). فهل هذا ما تريده؟ وقد صحَّحت هذه الإجابة الحاسمة خطأً شائعًا لدى كثير من الشباب المتحمِّس.

#### التكييف الفقهي لعالمنا اليوم:

والسؤال المهم هنا: كيف نُصنِف عالمنا السوم؟ أيوجد فيه دار إسلام، ودار حرب، ودار عهد. أم إنَّ هذا التقسيم أُلغي نهائيًا، كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء والباحثين المعاصرين؟

في رأيي: أنه لا يزال هنا مجال لهذا التقسيم، فلا نستطيع أن نقبل قول مَنْ قال: إنَّ دار الإسلام قد انتهت، ولم يعد لها وجود في عالمنا؛ لأنَّ عالمنا الجديد - في عصر العَوْلَة - لم يعد مُقَسَّمًا على أساسٍ دينيّ.

وهذا غير مُسلَّم تمامًا، فإذا كان الآخرون قد نفوا الدين من حياتهم ودساتيرهم، فنحن لم ننف ذلك، ولا يجوز لنا أن ننفي، ما دام الإسلام عشِّل عقيدتنا وشريعتنا، وعليه تقوم هُويَّتنا، وإليه تعود مرجعيتنا. على أنَّ الغربيين لازالوا إلى اليوم ينص كثير منهم على دينه، وعلى مذهبه في الدستور، ولازالت هناك أحزاب ديمقراطية مسيحية، واشتراكية مسيحية، ولازال الكثيرون يحملون عداوة للإسلام!

## جميع البلاد الإسلامية تعنُّ (دار إسلام):

والذي أراه وأطمئن لليه: أن جميع البلاد التي تُسمَّى الآن (البلاد الإسلامية) والتي تسكنها غالبية مسلمة: تُعدُّ كلها من (دار الإسلام). وإن كان بعضها لا يحتكم في كلِّ أموره إلى شريعة الإسلام. بل ربما أعلن بعضها العلمانية جهارًا، مثل تركيا، منذ حكمها كمال أتاتورك.

وحسبنا: أنَّ هذه البلاد إسلامية الأصل.

وأنَّ هذه البلاد إسلامية تاريخيًّا أيضًا.

وأنَّ سكانها مسلمون في أغلبيَّتهم على الأقل، وكثير منهم مسلمون متديِّنون. وأنَّ حكامها أيضًا مسلمون رسميًّا على الأقل.

وأن شعائر الإسلام ومظاهره الدينية والاجتماعية لم تزل مُعلنة وظاهرة، مثل الأذان وتلاوة القرآن والمساجد والجمعة والجماعات والأعياد الإسلامية، والإعلان بصيام رمضان، وإتاحة الفرصة للحج كل عام، وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وغيرها.

كما أنَّ أكثرها يعلن في دستوره: أنَّ الإسلام هو دين الدولة، وبعضها يعلن في دستوره كذلك: أن الشريعة مصدر رئيسي أو المصدر الرئيسي للتشريع، وحتى البلاد التي يعلن حكَّامها العلمانية، لا ينبغي أن تُسلخ من دار الإسلام، ما دام شعبها مسلمًا.

وها نحن نرى تركيا التي لا يزال دستورها علمانيًا، ولا يبزال جيشها يعلن حمايته للعلمانية، ولا يزال تشريعها علمانيًا: تحكمها اليوم حكومة ذات توجُّهات

إسلاميَّة، صوَّتت عليمها أغلبية الشعب في انتخابات حُرَّة، ويرأسها رئيس ذو توجُّهات إسلامية وزوجته مُحجَّبة!!

ولا أوافق بعض الإخوة المتحمِّسين الذين يسارعون بنفي الإسلام عن تلك البلاد، وإخراجها من نطاق (دار الإسلام). وهذا في الحقيقة يُنذر بخطر عظيم، إذا وافقنا عليه، واستجبنا لمتطلّباته ولوازمه.

فإنَّ نفي الإسلام عن هذه البلاد يعفي سائر المسلمين من الاهتمام بها، والدفاع عنها، والحرص على إيصال كلِّ خير إليها، ودفع كلِّ شرِّ عنها، ما دامت قد خرجت من الدائرة الإسلامية.

وأنا مع الفقهاء الذين تشدَّدوا في الشروط التي تخرج الأرض من دار الإسلام، مثل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وأشد منه الشافعية رضي الله عنهم.

# العالم كلُّه دار عهد بالنسبة للمسلمين (ما عدا الكيان الصهيوني):

كما أنَّ سائر العالم بالنسبة لنا - نحن المسلمين - يعتبر (دار عهد)، فيما عدا دولة الكيان الصهيوني إسرائيل. فنحن نرتبط مع هذا العالم من حولنا بـ(مـيثاق الأمم المتحدة) بوصفنا نحن المسلمين جميعًا أعضاء في هذه الهيئة.

صحيح أننا لم ندخلها كتلة واحدة، كما كنا أيام الحلافة، بل دخلناها باعتبارنا أقطارًا ودولاً قطريَّة أو محليَّة، تربطنا بعض المنظَّمات مثل: منظمة المؤتمر الإسلامي.

## نحن أعضاء في الأمم المتحدة ملزمون بقراراتها:

ولكننا جميعًا ملتزمون بما تُقرِّره هيشة الأمم، لنا أعضاء يمثَّلوننا فيها، ندفع اشتراكاتنا المالية المقرَّرة علينا، وعلى كلِّ حال كلُّ منا ملتزم بما تلزم به عضوية هذه الهيئة من قرارات والتزامات. فبمقتضى توقيعنا على الانضمام إليها، أصبح بيننا وبينها عهد وميثاق يجب علينا شرعًا الوفاء بكلِّ مُوجباته، إلا ما كان مناقضًا لديننا وشريعتنا، فهو لا يلزمنا.

## لا يجوز التوقيع على أي اتفاقية تخالف الشريعة،

وكذلك يجب على دولنا القطريَّة المختلفة: ألا تُوقِّع على أيِّ اتفاقية مخالفة لأحكام الشريعة، وخصوصًا الأحكام الإجماعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.

مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المعروفة باتفاقية (السيداو) ففيها بنود مُخالفة مُخالفة صريحة لتعاليم القرآن والسنة، أو قل لما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل اختلاف الميراث بين البنت وأخيها، والأخت وأخيها، ومثل تحريم زواج المسلمة ابتداءً من غير مسلم، ومثل مشروعيَّة الطلاق وتعدُّد الزوجات، ومثل قوامة الرجل على الأسرة، ومثل نسبة الأولاد إلى أبيهم، ومثل حق الآباء والأمهات في حماية أطفالهم من الانحراف الجنسيّ، وغير ذلك.

وهناك غير ميثاق الأمم المتّحدة وما يتفرَّع منها مثل: اليونسكو واليونيسف وغيرهما: توجد اتفاقات بين دول البلاد الإسلامية وبين كثير من دول العالم: اتفاقيات تربوية وتنموية، وغيرها. وهناك بعثات واتّصالات دبلوماسية بين المسلمين وبين سائر الدول، وهناك سفراء يـمُثّلون هذه الدولة في البلاد الإسلامية.

## الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات،

وهذه الاتفاقات والمعاهدات بكلِّ أنواعها تلزم أعضاءها باحترامها، والتعهدُّ بتنفيل موجباتها، ونحن المسلمين أولى الناس بتنفيل ذلك، لما يؤكِّل عليه ديننا، ويُشلِّد فيه من الوفاء بالمواثيق، كما وصف الله أهل البرِّ والتقوى بقوله: ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وفي سياق آخر: ﴿ وَلا يَنقُضُونَ الْمَيْنَاقَ ﴾ [الرعد: ٢٠]، كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّه إِذَا عَاهَدتُمْ وَلا تَنقُضُوا اللَّهُ مَا تَهْعَلُونَ ﴾ [الزعل: ٢٠]، وقال: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدُ اللَّه إِذَا عَاهَدتُمْ وَلا تَنقُضُوا وقال: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدُ اللَّه يَعْلَمُ مَا تَهْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٢٠]، وقال: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَلْمُ مَا تَهْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٢٠]، وقال: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَلْمُ مَا تَهْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٢٠]،

وسورة التوبة أكَّدت على الوفاء بالعهود المؤقَّنة لأصحابها، ما لم يصدر منهم ما ينقضها. قال تعالى قبل الآية التي يعدُّها الكثيرون آية السيف: ﴿إِلاَّ اللّذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ

إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤]، وفي نفس السياق يقول سبحانه: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عَندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧].

عن عبد الله بن عمرو: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أربع مَن كُنَّ فيه، كان منافقًا خالصًا، ومَنْ كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حالصًا، ومَنْ كان فيه خصلة منهنّ، كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حدّث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(١).

وعن عمرو بن عُبْسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن كان بينه وبين قوم عهد، فلا يشد عقدة ولا يحلها، حتى ينقضي أجلها، أو ينبذ إليهم على سواء»(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم»(٣).

## حرص المسلمين على الالتزام بالعهود والمواثيق:

ولا غرو أن كان المسلمون أحرص الأمم على الالتزام بما يسرمونه من عهود ومواثبق، حتى لا يدخلوا في أهل الغدر، وناكثي الأَيْمان، والذين يشترون بعهد الله وأيْمانهم ثمنًا قليلًا، والدنيا كلها ثمن قليل، ومتاع قليل.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ فِي الآخِرَةِ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقَهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولْبَكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥].

(فقه الجهاد ۲/۵۷)

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمرو، وقد سبق تخريجه صـ ٧٦٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمــد في المسند، (١٧٠٢٥)، وقــال مخرِّجــوه: حديث صــحيح بشــاهده، وأبو داود في الجــهاد (٢٧٥٩)، والترمــذي (٦٥٨٠)، وقال: حســن صحيح، والنســائي في الكبرى (٨٦٧٩)، كــــلاهما في السير، عن عمرو بن عبسة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود عن أبي هريرة، وسيأتي تخريجه صـ ٩٢٩.

وذمَّ أهل الكفر لنقضهم عهودهم باستمرار، فقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدُّوابِ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَقُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٥، ٥٦].

وجعل نكث العهود من موجبات الحرب، فقال تعالى: ﴿ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٣ أَلا تُقَاتَلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٣، ١٣].

وقد عرضنا بتفصيل لتحريم الغدر عندما تحدثنا عن الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام.

## رسول الإسلام المثل الأعلى في الوفاء:

وكان رسول الإسلام محمَّدٌ عليه الصلاة والسلام: المثل الأعلى في الوفاء بالتزاماته مع المشركين ومع اليهود، ومع النصارى (مثل نصارى نجران). كما رأيناه في صلح الحديبية يوفي لمشركي قريش، ويرد بعض المسلمين إليهم بعد أن جاؤوا إليه. وظل كذلك حتى نقضوا عهده وغدروا بحلفائه من بني خزاعة.

وفي بعض غزواته قال لمن جاء ينضم إلى جيشه، وقد عاهد المشركين ألا يقاتل مع محمد، فرفض ذلك، وقال: «نفي لهم ونستعين الله عليهم»(١).

وظلَّ وفيًّا لمعاهدته مع قبائل اليهود: بني قينقاع، وبني النَّـضير، وبني قُريظة، حتى نقضوها هم قبيلة بعد قبيلة.

وكل ما عقده النبيُّ ﷺ، من صلح أو معاهدة مع قبائل العرب: وفَّى به حقَّ الوفاء.

وكذلك ما عَقَده أصحابه وخُلفاؤه من بعده مع الأمم المختلفة، كانوا نِعْمَ الأوفياء به، اقتداءً برسولهم الكريم، وسَيْرًا على منهاجه القويم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن حذيفة وقد سبق تخريجه صـ ٧٦٧.

وذلك أنَّ الوفاء بالعقود والعهود فريضة أساسية في الإسلام، والله تعالى يصدر سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من القرآن - بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، سواء كانت عقودًا تجارية أم عسكرية أم سياسية، فكلها واجبة الوفاء.

## الأحلاف ضربٌ من التعاقد على التعاضد والتعاون:

ومما يتَّصل بالمعاهدات: ما جاء في شأن الأحلاف، فهي ضرب من التعاقد على التعاضد والتعاون. وقد حالف النبيُّ صلى الله عليه وسلم، في صلح الحديبية قبيلة خزاعة، وأجاز التحالف مع كلِّ منْ يُرجى منه خيرٌّ للمسلمين.

ويمكن التحالف بين المسلمين بعضهم وبعض، كما يمكن التحالف مع غير المسلمين.

# توجيه حديث: «لا حِلْف في الإسلام»:

وقد أنكر بعض الإسلاميين في الجزائر قيام تحالفات بين المسلمين بعضهم وبعض، معتمدين على حديث: «لا حلف في الإسلام»(١). وهو فهم قاصر ، فإن المقصود بالحديث: نفي الحلف الذي كانوا يتوارثون به في الجاهلية، حتى ألغاه القرآن بقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

أما التحالف على التناصر والتساند في السِّلم والحرب، فلا مانع منه شرعًا، وفي الحديث المذكور نفسه: «.... وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدَّة»(٢).

وفي حديث آخر: «ما يسرُّني أنَّ لي حمر النَّعم، وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة (٣)».

يشير إلى ما عُرف باسم (حلف الفضول) أو (حلف المطيبين) الذي أُسس من بعض وجهاء مكة، لنصرة المظلومين، وأخذ حقوقهم عمّن يظلمهم من الأقوياء. وفيه قال الرسول الكريم: «شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٠)، وأبو داود في الفرائض (٢٩٢٥)، عن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٢) بقية الحديث السابق.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٢٩٣/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه
 وبقية رجاله رجال الصحيح (٨/ ٣١٤).

أحبُّ أن لي حُمر النَّعم، وأني أنكثه»(١). فهو من باب التعاون على البر والتقوى.

وكل هذا يؤكد لنا: أنَّ الإسلام لا يعارض الاتفاقات والمعاهدات التي يعقدها الناس في عالمنا وفي عصرنا. بل يشدُّ أزرها، ويزيدها قوةً وتوثيقًا، ابتداءً من ميثاق الأمم المتحدة وما تفرَّع منها من مؤسَّسات، مرورًا بالاتفاقات الإقليمية، لأنَّ ذلك كله متَّفق مع أصولها ومقاصدها ونصوصها وأحكامها. بل لا تزيده الشريعة إلا شدَّة.

#### أقطار العالم من حولنا: (دار العهد)

وهكذا ننظر إلى أقطار العالم من حولنا: أنها كلها تدخل في (دار العهد) التي تربطنا بها مواثيق لا يقبل تجاوزها.

يقول العلامة الشيخ أبو زهرة رحمه الله: (العالم الآن تجمعه منظّمة واحدة، قد التزم كل أعضائها بقانونها ونظمها، وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاء بكل العهود والالتزامات التي تلتزمها الدولة الإسلامية، عملاً بقانون الوفاء بالعهد، الذي قرره القرآن الكريم. وعلى ذلك لا يعد ديار المخالفين، التي تنتمي لهذه المؤسسة العالمية دار حرب ابتداء، بل تعتبر دار عهد)(٢).

#### إسرائيل وحدها هي دار الحرب:

بقيت دولة واحدة بالنسبة لنا نحن المسلمين، نعتبرها (دار حرب) لنا، وهي دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، التي اغتصبت ديارنا بالمكر والقوة الغاشمة، فلم يكن لها قبل قرن من الزمان أي وجود يذكر في أرض النبوات، أرض الإسراء والمعراج، أرض فلسطين.

ولكنهم تسلَّلوا خفية وفي غفلة من أهل البلاد، ومن أمة الإسلام، إلى ذلك البلد الآمن، كما يتسلَّل الداء إلى الأجسام، تسندهم وتُخطِّط لهم جمعيات ومؤسسات في عالم الغرب. ولا سيما (الحركة الصهيونية العالمية) بقيادة هيرتزل، وخصوصًا بعد عقد مؤتمره في (بال) سنة ١٨٩٧م.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱٦٥٥)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن إسحاق، وأبو يعلى في المسند (١٥٧/١)، وابن حبان في الأيمان (٤٣٧٣)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والحاكم في المكاتب (٢/ ٢٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (٢٦٦/٦)، عن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٢) انظر: العلاقات الدولية لأبي زهرة صـ٥٧.

ثم جاء وعد (بلفور) وزير خارجية بريطانيا في ٢ نوفمبر ١٩١٧م -أثناء الحرب العالمية الأولى- بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وبريطانيا في ذلك الوقت لم تكن تغيب الشمس عن أملاكها. وقد علق سياسي عربي على هذا الوعد بقوله: من لا يملك وعَد من لا يستحق!

ولكن بريطانيا بعد دخولها القدس، وانتدابها على فلسطين: مكّنت الجمعيات الصهيونية كل التمكين، من تنظيم هجراتها الجماعية إلى فلسطين، وإقامة المستعمرات والمستوطنات كما يسمونها في هدوء، والاستيلاء على الأرض بأساليب ملتوية، مع تمكينهم من النسلح، وحرمان الفلسطينين أهل البلاد الأصليين من كل سلاح.

وكان الغرب كله مساندًا لقيام هذا الكيان الدخيل؛ بكل الوسائل، حتى قام بالفعل في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨م، وأعلنت دولة إسرائيل على أسنة الرماح.

وكان من حقّ المسلمين - بل من واجبهم - عمومًا، والعرب خصوصًا، والفاسطينيين على وجه أخص: أن يرفضوا هذا الكيان الذي قام على اغتصاب أرضهم بالحديد والنار والمجازر البشرية، التي يشيب لهولها الولدان، كما يقولون. وإخراج أهل البلاد من ديارهم، وتشريدهم في الآفاق إلى اليوم. والغرباء الأجانب ينعمون ببيوتهم ومزارعهم وخيرات أرضهم.

من أجل ذلك يعتبر الفقه الإسلامي (إسرائيل) بالنسبة للمسلمين (دار حرب) لأنها احتلت قطعة من أرضهم واستعمرتها استعمارًا استيطانيًّا إحلاليًّا، حيث طردت أهلها، وحلَّت محلَّهم بالقوَّة والاغتصاب، واقْترفت في ذلك من المآثم ما لا يجيزه دينٌ ولا خُلق ولا قانون ولا عرف.

# فرض الجهاد العيني في فلسطين:

وفرضٌ على المسلمين أن يستردُّوا هذه القطعة من أرضهم، ويعيدوها إلى أهلها. وتقع الفريضة على أهل فلسطين أولاً، فإذا عجزوا انتقلت الفرضية إلى جيرانهم الأقرب فالأقرب، حتى يشمل المسلمين كافَّة.

وهذا حكم شريعة الإسلام في أيِّ جزء من أرض الإسلام، فكيف إذا كان هذا الجنوء أرض الإسراء والمعسراج، وبلد المقدَّسات، والقدس الشريف، والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله؟! إنَّ الواجب هنا يتضاعف، والفرْضيَّة تتأكد.

وهذا هو الواقع فعلاً، فقد عجز الفلسطينيون وحدهم عن تحرر أرضهم من الغاصب الصهيوني المؤيّد بقوّة أمريكا. فالواجب على جميع المسلمين اليوم الجهاد لتحرير فلسطين بالتضامن، وهم مسؤولون أمام الله، وأمام التاريخ والأجيال عن ذلك. وإذا كان اليهود في العالم اعتبروا إقامة الدولة العبرية في العرب والمسلمين اخلاماً واغتصابًا وريضة دينية عليهم، يؤيّدونها بكلّ ما يستطيعون من أنفسهم وأموالهم إلا فئة قليلة منهم وقد بذلوا الكثير قبل إقامتها وبعد إقامتها، ومازالوا إلى اليوم يساندونها، فأولى بأهل الإسلام وأمة القرآن في مشرق الأرض ومغربها، أن يبذلوا الأرواح والأموال لاسترداد الأرض المقدّسة، والله ناصرهم كما نصر نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي!.

## رفض علماء الأمة الصُّلح مع العدو:

وقد وجدنا فتاوى علماء الأمة قبل دخول السياسة في هذا الأمر، تُحرِّم ذلك أشدَّ التحريم؛ لأنها صوَّرت إسرائيل على حقيقتها دولة غاصبة لأرض المسلمين، أخرجتهم من ديارهم، واحتلَّتها بدلاً منهم، وشرَّدتهم في الآفاق، ولا تزال تعتدي عليهم إلى اليوم، ولأنها تريد أن تُصفِّي المقاومة، وأن تتخلَّص منها نهائيًا، دخلت في مسيرة السلام، وقبلت الدخول مع الفلسطينيين والعرب في ذلك، لتكسب إيقاف المقاومة، وتُسلَّم لها الأرض التي اغتصبتها.

ومَن نظر إلى القضية بهذه الصُّورة، وهي الحقيقة التي لا رَيْب فيها، أفتى بأنَّ الصُّلح لا يجوز، بل هو حرام شرعًا، لأنه صلح يتضمَّن الاعتراف بما استولت عليه إسرائيل من أرض إسلامية بغير حقِّ، وأنها أصبحت أرضها، وجزءًا من دولتها، وليس للفلسطينيين ولا للعرب ولا للمسلمين أيُّ سلطان عليها، ولا حتى حقّ المطالبة بها.

وأما مَن أجاز من العلماء، فنظر إلى أن الأمر أمر هدنة، والهدنة جائزة، وإن لم تؤقّت بمدَّة، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦١]، وهؤلاء اليهود جَنَحُوا للسَّلم، وقبلوا الصلح.

والرافضون للصُّلح يقولون: إنَّ اليهود لم يجنحوا للسلم قط، وكيف يجنح للسلم مَن غصب الأرض، وشرَّد الأهل، وسفك الدماء، ونقض كلَّ العهود التي أبرمها، ولا يزال إلى اليوم، يغتصب الأرض، ويبني المستوطنات، ويقيم الجدار

العازل، ويقتل المدنيين، ويُدمِّر المنازل، ويقتلع الزروع، ويسجن الألوف، ويحاصر الناس ويُجوِّعهم ويحرمهم من كلِّ أسباب الحياة، وآخر هذا كلِّه: العدوان الوحشي الأخير على غزَّة، أمثل هذا يكون جانحًا للسلم؟!

وهنا أذكر فتوى علماء الأزهر في الصلح مع اليهود سنة (١٩٥٦م)، وما استندت إليه من أدلَّة شرعية واضحة وضوح الشمس، لأنها من البدهيات المسلَّمات، ثم فتوى مَنْ أجازوا الصُّلح من العلماء، وما استندوا إليه من الأدلَّة المتشابهات.

## فتوى علماء الأزهرفي تحريم الصُّلح مع إسرائيل:

اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد (١٨ جمادى الأولى سنة ١٣٧٥هـ الموافق الأول من يناير سنة ١٩٥٦م)، برئاسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف، عضو جماعة كبار العلماء، ومفتي الديار المصرية سابقًا، وعضوية السادة أصحاب الفضيلة: الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء، وشيخ كلية الشريعة سابقًا (الشافعي المذهب)، والشيخ محمود شلتوت، عضو جماعة كبار العلماء (الحنفي المذهب)، والشيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد (المالكي المذهب)، والشيخ محمد عبد اللطيف السبكي عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيش والشيخ محمد عبد اللطيف السبكي عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيش الأزهر (الحنبلي المذهب)، وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى، ونظرت في بالأرهر (الحنبلي المذهب)، وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى، ونظرت في الاستفتاء الآتي، وأصدرت فتواها التالية:

## نصُّ الفُتوي،

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اطَّلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدَّم إليها، عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصُّلح مع إسرائيل، التي اغتصبت فلسطين من أهلها، وأخرجتهم من ديارهم، وشرَّدتهم نساءً وأطفالاً، وشيباً وشباناً في آفاق الأرض، واستلبت أموالهم، واقْترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدَّسة، وعن حكم التوادِّ والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها

وتناصرها في العدوان الأثيم، وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام، وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار، والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض فلسطين، لتنفيذ السياسة الاستعمارية، وعن واجب المسلمين حيال فلسطين وردها إلى أهلها، وحيال المشروعات التي تحاول إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن تُوسع بها رقعتها، وتستجلب بها المهاجرين إليها، وفي ذلك تركيز لكيانها، وتقوية لسلطانها، عما يضيِّق الجناق على جيرانها، ويزيد في تهديدها لهم ويهيًى للقضاء عليهم.

وتفيد اللجنة: أنَّ الصُّلح مع إسرائيل - كما يُريده الداعون إليه - لا يجور شرعًا؛ لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بحقيَّة يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدى من البقاء على عدوانه.

وقد أجمعت الشرائع السماويَّة والوضعيَّة على حُرمة الغصب، ووجوب ردِّ المغصوب إلى أهله، وحثَّت صاحب الحقِّ على الدفاع والمطالبة بحقِّه.

ففي الحديث الشريف: «مَن قُتل دونَ ماله فهو شهيد، ومَن قُتل دون عرضه فهو شهيد» (١) وفي حديث آخر: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (٢) فلا يجوز للمسلمين أن يُصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين، واعتدوا فيها على أهلها، وعلى أموالهم، على أيِّ وجه يُمكِّن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: روى البخاري في المظالم (۲٤٨٠)، ومسلم في الإيمان (١٤١)، الفقرة الأولى منه، كما رواها أحمد (٦٥٢)، والنسائي في تحريم المدم (٢٨٠)، عن عبد الله بن عمرو. وروى أحمد (١٦٥٢)، وقال مخرَّجوه: إسناده قوي، وأبو داود في السنة (٢٧٧٤)، والترمذي في الديات (١٤٢١)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في تحريم الدم (٩٠٠)، وابن ماجه في الحدود (٢٥٨٠)، عن سعيد ابن زيد، عن النبيِّ عَيِي قال: «مَن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد، ويبدو أن الفترى عبرت عن (الأهل) برالعرض).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٠٨٦)، وقال مخرَّجوه: حمس لغيره وهذا إسناد ضعيف، وأبو داود في الإجارة (٣٥٦١)، والترمذي في البيوع (١٢٦٦)، وقال: حسن، وابن ماجه في الصدقات (٣٤٠٠)، عن سمرة ابن جندب.

ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لردِّ هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي، ومُصلَّى الأنبياء، الذي بارك الله حَوْلَه، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلاميَّة من أيدي هؤلاء الغاصبين، وأن يُعينوا المجاهدين بالسِّلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل، وأن يبذلوا فيه كلَّ ما يستطيعون، حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين.

قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلَيمُ [آ] وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبُكَ اللَّهُ هُو الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال: ٢٦] وكذلك يحرم شرعًا على المسلمين أن يُمكِّنوا إسرائيل – ومن وراثها الدول الاستعمارية، التي كفلت لها الحماية والبقاء – من تنفيذ تلك المشروعات، التي لا يُراد بها إلا ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رَغَد من العيش، وخصوبة في الأرض، حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام في أعز دياره، وتفسد في البلاد أشد الفساد، وتكيد للمسلمين في أقطارهم. ويجب على المسلمين أن يَحُولوا بكل قوة دون تنفيذها، ويقفوا صفّا واحدًا في الدفاع عن حَوْزة الإسلام، وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيشة، التي من أوّلها هذه المشروعات الضارة. ومَن قصر في ذلك، أو ساعد على تنفيذها، أو وقف سلبيًا منها، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.

وعلى المسلمين أن ينهجوا نَهْجَ الرسول ﷺ، ويقتدوا به - وهو القدوة الحسنة - في موقفه من أهل مكة وطغيانهم، بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله عليهم من ديارهم، وحالوا بينهم وبين أموالهم، وإقامة شعائرهم، ودنسوا البيت الحرام بعبادة الأوثان والأصنام، فقد أمره الله تعالى أن يُعدَّ العدَّة لإنقاذ حرمه من أيدي المعتدين، وأن يُضيِّق عليهم سُبُل الحياة التي بها يستظهرون. فأخل عليه الصَّلاة والسلام يُضيِّق عليهم في اقتصاديًاتهم التي عليها يعتمدون، حتى نَشَبت الصَّلاة والسلام يُضيِّق عليهم في اقتصاديًاتهم التي عليها يعتمدون، حتى نَشَبت منه وبينهم الحروب، واستمرت رحى القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال، عتى أنمَّ الله عليه النعمة، وفتح على يده مكَّة، وقد كانت معقل المشركين، فأنقذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وطهر بيته الحرام من رجْس الأوثان، وقلمً أظافر الشرك والطغيان.

وما أشبه الاعتداء بالاعتداء، مع فارق لا بد من رعايته، وهو أن مكَّة كان بلدًا مشتركًا بين المؤمنين والمشركين، ووطنًا لهم أجمعين، بخلاف أرض فلسطين، فإنها ملك للمسلمين، وليس لليهود فيها حكم ولا دولة.

ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يُظهر في مكَّة الحقّ، ويخذل الباطل، ويردَّها إلى المؤمنين، ويقمع الشّرك فيها والمشركين، فأمر سبحانه وتعالى نبيّه عَلَيْهُ بقتال المعتدين قال تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١].

والله سبحانه وتعالى نبَّه المسلمين على ردِّ الاعتداء بقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ومن مبادئ الإسلام: محاربة كلِّ منكر يضرُّ العباد والبلاد.

وإذا كانت إزالته واجبة في كلِّ حال، فهي في حالة هذا العدوان أوجب وألزم؛ فيإنَّ هؤلاء المعتدين لم يقف اعتداؤهم عند إخراج المسلمين من ديارهم، وسلب أموالهم، وتشريدهم في البلاد، بل تجاوز ذلك إلى أمور تقدِّسها الأديان السماوية كلُها، وهي احترام المساجد وأماكن العبادة، وقد جاء في ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّن مَّنعَ مَساجدَ اللَّه أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ في خَرَابِهَا أُوْلئكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَاتِفِينَ لَهُمْ في الدُّنيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ في الآخِرة عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٤]. وبعد، فهذا هو حكم الإسلام في قضية فلسطين، وفي شأن إسرائيل والمناصرين لها من دول الاستعمار وغيرها، وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات ترفع من شأنها، وفي واجب المسلمين حيال ذلك، تُبيِّنه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. وتهيب بالمسلمين عامَّة أن يعتصموا بحبل الله المتين، وأن ينهضوا بما الشريف. وتهيب بالمسلمين عامَّة أن يعتصموا بحبل الله المتين، وأن ينهضوا بما البغين، وتنبير الكاثدين، وأن يجمعوا أمرهم على القيام بحقً الله تعالى، وحقً الأجيال المقبلة في ذلك، إعزازًا لدينهم القويم.

نسأل الله تعمالي أن يُثبِّت قلوبهم على الإيمان به، وعلى نُصرة دينه، وعلى العمل بما يرضيه، والله أعلم.

الموقّعون: حسنين محمد مخلوف، عيسى منّون، محمود شلتوت، محمد الطنيخي، محمد عبد اللطيف السبكي، زكريا البري.

### فتوى الشيخ حسن مأمون مفتي مصر؛

وأذكر كذلك هنا فتوى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتي مصر، ثم شيخ الأزهر فيما بعد، وهذا نصُّ الفتوى كما نُشرت في كتاب (الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية)، التي نشرت بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهي الفتوى رقم (١١١٤)، والتي صدرت في (٢٥جمادى الأولى سنة ١٣٤٤هـ الموافق ٨ يناير١٩٥٦م).

سُئل رحمه الله: ما بيان الحكم الشرعي في الصلح مع دولة اليهود المحتلّة، وفي المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب، المؤيّدة لليهود في عدوانهم؟

فأجاب: يظهر من السؤال أنَّ فلسطين أرض فتحها المسلمون، وأقاموا فيها رمنًا طويلاً، فصارت جزءًا من البلاد الإسلامية، أغلب أهلها مسلمون، وتقيم معهم أقلية من الديانات، فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامها، وأنَّ اليهود اقتطعوا جزءًا من أرض فلسطين، وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية، وأجْلُوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين.

ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصُّلح مع اليهود في فلسطين المحتلَّة - دون النظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أيِّ بلد من بلاد المسلمين، هل هو جائز أو غير جائز؟ وإذا كان غير جائز فما الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان؟

إنَّ هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية، مهما كانت بواعثه وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها، ولا يجوز أن يعتدي عليها أيُّ معتد.

وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أيِّ بلد إسلامي، فلا خلاف بين المسلمين في أنَّ جهاد العدو بالقوَّة في هذه الحالة فرض عين على أهلها، يقول صاحب المغني: (ويتعيَّن الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفّان حرم على مَنْ حَضَرَ الانصراف، وتعيّن عليه المقام.

الثاني: إذا نزل أهل الكفر ببلد تعيَّن على أهله قتالهم ودفعهم.

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مًا اسْتَطَعْتُم مِن قُوةً وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوً اللّه وَعَدُو كُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠](١). فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كلّ حكومة إسلامية ضدًّ كلّ مَن يعتدي عليهم لدينهم، وضد كلّ مَن يطمع في بلادهم، فإنّهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير اغتصاب أرضها.

والخلافُ بين العلماء - في بقاء الجهاد أو عدم بقائه، وفي أنه فرض عين أو فرض كفاية - إنما هو في غير حالة الاعتداء على أيِّ بلد إسلامي؛ فإن الجهاد يكون فرض عين على أهلها.

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجر، وانتهى إلى أنَّ الجهاد فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يدهمهم العدو، وإلى أن التحقيق أن جنس الجهاد متعيِّن على كلِّ مسلم إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه (٢).

وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود في فلسطين بأنه اعتداء على بلد إسلامي، يتعين على أهله أن يردُّوا هذا الاعتداء بالقوَّة حتى يُجلوهم عن بلدهم، ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية، وهو فرض عين على كلِّ منهم، وليس فرض كفاية، الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.

ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلُّها دارًا لكلِّ مسلم، فإنَّ فرضيَّة الجهاد في حالة الاعتداء تكون واقعةً على أهلها أوَّلاً، وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين في بلاد إسلامية أخرى ثانيًا؛ لأنهم وإن لم يُعتدَ على بلادهم مباشرة، إلا أنَّ الاعتداء

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة (٨/١٣)، والمناسب أن يستدلَّ بقسوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرةَ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [التوبة: ٣٨].

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، طبعة دار أبي حيان (٧/ ٣٩٩).

قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلاميِّ هو جزء من البلاد الإسلامية، أو (قل: من دار الإسلام) انتهى.

## بيان الأستاذ الزرقا عن حقيقة الصلح مع إسرائيل:

وقد سئل العلامة الفقيه الشيخ الزرقا: يطرح الآن موضوع السلام مع إسرائيل كحل لكل القضايا العربية السياسية، وهو يسير سيّراً حثيثًا يتبنّاه كل زعماء العرب أو غالبيتهم العظمى، ما تعليقكم على ذلك؟

فأجاب إجابة واعية بصيرة موجزة، فقال: من وجهة نظري أنا أنَّ كل ذلك نتيجة ضعفهم وإحساسهم بالضعف والعجز تجاه أمريكا وإسرائيل، وأن كل الخطوات التي تمّت ليس فيها أي مصلحة إسلامية، والسلام سيكون سلامًا لإسرائيل على حساب المسلمين والعرب، هذه خلاصة الأمر، وكل ما يقال خلاف ذلك هو أكاذيب لخداع الشعوب، وإلاَّ فما معنى الصلَّح مع إسرائيل إذا كانت ستحتفظ بكل ما أخذت؟ وما قيمة الحديث عن الدولة الفلسطينية أو الحكم الذاتي وهي أضحوكة في يد إسرائيل، والشرطة الفلسطينية تحتاج إلى أن تأخذ بنادقها من إسرائيل! لكن العرب لشعورهم بهذا الذل والخضوع، وبعدهم عن روح الجهاد في سبيل الله أصبحوا قانعين بهذه الأضحوكة، ويخدعون أنفسهم بأنها مقبولة، هذه خلاصة الأمر، ومع الأسف فإن حكام العرب والمسلمين اليوم هو الذين يقومون بمهمة مكافحة الإسلام ودعاته، وهم أخذوا المهمة على عاتقهم إلاً من رحم بك! (١٠).

## القائلون بجواز السلام مع إسرائيل، مناقشة الشيخ ابن باز،

وقد وُجِّه إليَّ هذا السؤال: نشرت الصحف فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية حول السلام مع إسرائيل، أفادت أنَّ الشيخ الجليل يقرُّ هذا السلام - مع ما فيه من ثغرات - ما دام ولي الأمر يرى فيه المصلحة، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟

فأجبت: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واحد من كبار علماء المسلمين

<sup>(</sup>١) مقالات ومحاضرات العلامة الشيخ مصطفى الزرقا صـ١١١٧ جمع وترتيب الشيخ مجد مكي.

المرموقين في هذا العصر، وفتاواه معتبرة في الأوساط العلمية والدينية، وهو رجل يوثق بعلمه ودينه. نحسبه كذلك ولا نزكّيه على الله تعالى.

ولكنه - على كلِّ حال - ليس بمعصوم، فهو بشر يُصيب ويُخطئ، وقد تعلَّمنا من سلفنا الصالح: أنَّ كلَّ واحد يُوْخَذ من كلامه ويُترك إلا النبي وَيُلَيِّ ومن أجل هذا جاء التحذير من (زلاَّت العلماء)، ومن (زيْغة الحكيم) كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيما رواه أبو داود، وقد قال معاذ: احذروا زيْغة الحكيم، ولا يثنينكم ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع (۱).

وفتوى العلامة ابن باز التي نُشرت حَوْل السلام مع إسرائيل - إنْ صحَّت عنه - يخالفه فيها الكثير من علماء المسلمين، وأنا منهم، على الرغم من مودَّتي وتقديري الكبير له. ولكن كما قال الحافظ الذهبي عن شيخه الإمام ابن تيمية: شيخ الإسلام حبيبٌ إلينا، ولكن الحقَّ أحبُّ إلينا منه!

في رأيي أنَّ موضع الخطأ في فتوى الشيخ - يرحمه الله - ليست في الحكم الشرعيِّ والاستدلال له لا غبار عليه، الشرعيِّ والاستدلال له لا غبار عليه، ولكن الخطأ هنا في تنزيل الحكم على الواقع. فهو تنزيلٌ غير صحيح، وهو ما يُسميِّه الأصوليُّون (تحقيق المناط)، فالمناط الذي بُني عليه الحكم لم يَتَحقَّق. وأوضح ذلك فيما يلي: بنى الشيخ ابن باز فتواه على أمرين أو على دليلين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦١].

الثاني: أن الهدنة تجوز شرعًا مؤقّتة ومطلقة، وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المسركين. فقد صالح النبي عليه مسركي مكة على ترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيرًا من قبائل العرب صُلحًا مُطلقًا. فلما فُتحت مكة نَبَذَ إليهم عهودهم، وأجّل مَن لا عهد له أربعة أشهر.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في السنة (۲۱۱)، وعبد الرزاق في الجــامع (۳٦٣/۱۱) برقم (۲۰۷۵۰)، والطبراني في الكبير (۲۰۷۰)، والحــاكم في الفتن والملاحم (٤٦٦/٤)، وصححه على شــرط مسلم، وسكت عنه المذهبي، والبيهقي في الكبرى (۲۰/ ۲۰۰)، عن معاذ.

وعلى أساس هذين الدليلين قال الشيخ: يجوز لوليِّ الأمر أن يعقد الهدنة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

وننظر في الدليل الأول للشيخ العلاَّمة، وهو الآية الكريمة من سورة الأنفال، فنقول: لا مُشَاحَّة في أنَّ العدو إذا جَنَح للسِّلم ينبغي نحن أن نجنح لها متوكِّلين على الله. ولكن تطبيق هذا على واقع اليهود معنا غير صحيح، لأنَّ اليهود الغاصبين لم يَجْنحوا للسِّلم يوما.

وكيف يعتبر اليهود جانحين للسِّلم، بعد أن اغتصبوا الأرض، وسفكوا الدماء، وشرَّدوا أهل الدار، وأخرجوا الناس من ديارهم بغير حقٌّ؟

ما مثل اليهود مع أهل فلسطين إلا كمثل رجل اغتصب دارك، واحتلَّها بأهله وأولاده وأتباعه بالقوَّة والسلاح، وأخرجك وأهلك وعيالك منها، وشرَّدك في العراء، وظللت أنت وعيالك تقاومه وتحاربه، وتقاتله ويقاتلك، لكي تسترجع دارك، وتَسْتردَّ حقَّك، وبعد مُدَّة طالت من الزمن قال لك: تعال أصالحك وأسالمك. سأترك لك حُجرة من الدار الكبيرة - دارك أنت - على أن تسالمني ولا تحاربني، وتُسلِّم لي ولا تنازعني، فسأترك لك الأرض مقابل سلامي، مع أنَّ الأرض أو الحجرة التي سيتنازل عنها في زعمه هي أرضك أنت، مقابل سلامه هو! فهل يعتبر مثل هذا المغتصب المصر على اغتصابه جانحًا للسِّلم؟!

إِنَّ الآية التي يجب أَن نذكسرها هنا ليست آية (سورة الأنفال)، بل آية (سورة محمد) وهي قوله تعالى: ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥].

وننظر في الدليل الثاني للشيخ، وهو أنَّ الهدنة تجوز مؤقَّتة ومطلقة، فنقول: إنَّ الهدنة معناها وقف القتال، ولكن هل الذي وُقِّع مع اليهود مُجرَّد هدنة تترك فيها الحرب، ويوقف فيها القتال مدَّة من الزمن، ويكفُّ الناس بعضهم عن بعض؟

الواقع يقول: إنَّ الذي حدث بين اليهود والفلسطينيين ليس مُجرَّد هدنة، بل هو شيء أكبر وأخطر، هو اعتراف لليهـود بأنَّ الأرض التي اغتصبوها بالحديد والنار،

وشرّدوا أهلها بالملايين، أصبحت ملكًا لهم، وأصبحت لهم السيادة الشرعيّة والقانونيَّة عليها، وغدت حيفا ويافا وعكَّا والله والرملة وبير السبع وغيرها - بل القدس نفسها - أرضًا إسرائيلية. وأنَّ هذه البلاد العربية الإسلامية التي ظلَّت أكثر من ثلاثة عسر قرنًا مع المسلمين، صارت جزءًا من دولة إسرائيل البهودية الصهيونية، ولم يعد لنا حقُّ فيها، ولا حتى مُجرَّد المطالبة بها. ومعنى هذا: أن ما أُخذ بالسلاح والقوَّة اكتسب الشرعيَّة!

ما حدث - أو ما يُراد أن يحدث - إذن ليس مُجَرَّد هدنة كما تصوَّر شيخنا الكريم، بل هو اعتراف كامل بحق إسرائيل في أرضنا الإسلامية العربية، وفي سيادتهم عليها، وأنها خرجت من أيدينا إلى الأبد! فقد وقَّعنا على ذلك العقود، وأشهدنا على ذلك الشهود!

إننا هنا نخالف سماحة الشيخ في تطبيق الحكم الشرعيِّ على الواقع الراهن، فهو تطبيقٌ - في نظرنا - غير سليم.

وقد جرت عادة الشيخ معنا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي يرأسه سماحته، ألا نفصل في الأمور التي تحتاج إلى رأي الخبراء المتخصصين إلا بعد أن نسمع شروحهم، وننصت لآرائهم، ثم يحكم الفقهاء بعد ذلك.

هذا ما يحدث في الأمور المالية والاقتصادية، حيث يُدْعَى لشرحها خبراء المال والاقتصاد.

وهو ما يحدث في الأمور الطبية، حيث يُدعى لشرحها كبار المتخصِّصين من رجال الطبِّ في الفرع الذي يبحث فيه.

ويحدث هذا في الأمور العلمية والفلكية، حيث يُدعى الأساتذة المتخصِّصون فيها، لسماعهم والحوار معهم، قبل أن يحكم أهل الفقه.

وكان على الـشيخ الكبير في هذا الموضوع الخطير، الذي يتعلَّق بعدوِّ ظللنا نحاربه - لبغيه وعدوانه - ما يقرب من خمسين سنة بعد قيام دولته، وعشرات السنين الأخرى قبل قيام الدولة - أن يستمع إلى رأي الخبراء في السياسة والسلم

والحرب، الخبراء الشقات المأمونين، الذين لا يدورون في فلك الحكام الخَوَنة أو المتخاذلين، ليعلم منهم: هل جنح اليهود للسلم فعلاً؟ هل ما حدث مُجرَّد هدنة أم اعتراف كامل يُسقط حقَّنا بالكلية؟

والأمر واضح كل الوضوح، فالمغتصب لا يعد أجانحا للسلم حتى يرد ما اغتصبه إلى أهله، والاعتراف بسيادة المغتصب على ما انتهبه من أرض ليس هو الهدنة التي أجازها الفقهاء مطلقة أو مؤقّة. ومارسها صلاح الدين الأيوبي في حروبه مع الصليبين أو مع بعضهم، حتى مكنّه الله منهم، ونصره عليهم في (حطين) وفي (فتح بيت المقدس)، بعد أن ظلّ تسعين عامًا في أيديهم.

لا أريد أن أتطرَّق إلى موضوع هذا السلام الهزيل النَّحيل، وما فيه من تُغرات هائلة، فقد أخذت فيه إسرائيل ولم تُعْطُ، وأعلنت من أوَّل يوم بكلِّ تَبَجُّح: أنَّ القدس الموحَّدة هي العاصمة الأبديَّة لشعب إسرائيل، فبقيت مشكلات القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود مُعلَّقة، حتى نهاية الحلِّ، فماذا حلَّ هذا السلام المزعوم من مشكلات إذن؟

ومع هذا أنا لا أتحدث هنا عن السلام من ناحية الموضوع، ولكن من ناحية المبدأ، فالسلام بهذه الصيغة مرفوض شرعًا. ولطالما قلت، ولا زلت أؤكّد: إنّ فلسطين كلّها أرض إسلامية، فليست هي ملك الفلسطينيين وحدهم حتى يتصرّفوا فيها دون الأمة الإسلامية، فهي ملك الأمة كلّ الأمة، في سائر أجيالها، ولو فرّط جيل وتقاعس لا يجوز أن يفرض تقاعسه وتخاذله على سائر أجيال الأمة المسلمة، لو فرّط الفلسطينيون وتقاعسوا لوجب على الأمة أن تدافع عن حقّها، وتقاتل عن أرضها، وعن مسجدها الأقصى، فإن لم تستطع الدفاع والمقاتلة، فلتخاصم عنها بالبيان والتبليغ (أي بالطرق السلمية والسياسية). فكيف والفلسطينيون أنفسهم برفضون هذا الاستسلام ويقاومونه بكلّ ما يستطيعون؟

والمسلمون في ديار الإسلام يعجبون من العرب، كيف تغيروا ما بين عشية وضحاها، وجعلوا العدو صديقًا، ووضعوا أيديهم في يد مَن قاتلهم وقتلهم وأخرجهم من ديارهم وأبنائهم. والموقف السليم هنا ما حكاه القرآن: ﴿ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا من ديارنا وأَبْنَائنا ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

اللهم أرنا الحقُّ حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. آمين.

### حكم معاهدات الصُّلح المُنفرد مع إسرائيل:

قد يستشنى البعض من ذلك البلاد التي عقدت اتفاقيات مع إسرائيل، فتُعدُّ بالنسبة إليها دار هدنة أو موادعة، وإن كنا نرى أن القضية لا تتجزأ، ولا يسوغ فيها الاتفاق المنفرد أو الصُّلح المنفرد؛ لأنه يعود على القضية الكلية بالضرر.

والأصل في المعاهدات أن تعقد لتحقيق مصلحة الأمة، ودفع الضرر عنها. والعدوُّ الماكر يسعى جاهدًا التفريق العرب والمسلمين بعضهم من بعض، وعقد الاتفاقات المنفردة، كما فعل بعقد (اتفاقية كامب ديفيد) مع مصر، ليخرج أكبر قوة عربيَّة ضاربة من المعركة، ويكون دورها بعد ذلك مع العرب دور (الوسيط) لا دور (الشريك) كما هو مشاهد.

### قضية تركستان الشرقية وموقفنا من الصين:

هذا، وقد أثار أخونا الباحث المفكّر المسلم المعروف الشيخ راشد الغنوشي - في تعقيبه على الطبعة الأولى من (فقه الجهاد) - إشكالاً مهمّاً حول موقفنا نحن المسلمين أو موقف الفقه الإسلامي أو الاجتهاد الإسلامي، من دولة (الصين الشعبية)، التي ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع العالم الإسلامي كلّه، ولا تزال تتوسّع وتمتد هذه العلاقات يومًا بعد يوم، برغم موقفها المعروف من قضية (تركستان الشرقية) كما نعرفها نحن ونُسميها تاريخيًا، أو قضية (شيانج يانج) كما يُسمُّونها هم. وقد ضمتها الصين إلى إمبراطوريتها بالقوة منذ سنة ١٧٦٠م، وقد استطاعت بالكفاح أن تستعيد استقلالها فترة قصيرة، ثم تغلّبت عليها الصين، لأن العالم الإسلامي لم يشعر بمشكلتها، ولم يساعدها في محنتها.

وقد عملت الصين على تغيير الهُويَّة الديمغرافية لهذه المنطقة، بتهجير بعض أهلها منها قسرًا، ونقل بعض الأقوام إليهم من غير عرقهم، وبالذات من قـومية (الخان)

الذين يكونُّون أكثر من (٩٠٪) من سكان الصين. ولهذا لم يعد العنصر التركستاني هو الغالب على هذا الإقليم، كما كان من قبل، بل أصبح يُمثِّل أقل من (٠٥٪).

فلم يعد اليوم هناك في ضوء الواقع وطن مسلم بحكم الأكثرية، فليس وضع هؤلاء مساويًا لوضع الفلسطينيين، في وضوح قضيتهم، وظهور الاغتصاب فيها، عن طريق استعمار استيطانيً إحلاليً، احتل الأرض قهرًا، وشرد أهلها منها، وحل محلّهم فيها. أما ما حدث في الصين فهو ضم بلد إلى آخر أكبر منه، مجاور له. وهو أمر غير جائز شرعًا، وهو منكر، ولكنه ليس كما وقع لفلسطين.

على أنَّ مضيَّ قرنين ونصف على ضمِّها إلى الصين، تجعلنا كأننا نريد أن ننبش التاريخ، ونفتعل صدامًا مع العيالم التي تغلغلت في تعاملها مع العيالم الإسلامي، تغلغلا يتعسَّر، بل يتعلَّر تحجيمه، ناهيك بقطعه وإنهائه.

والذي أراه في هذه القضية: أنه لا يجوز السكوت عنها نهائيًا، مجاملةً للصين واتّساع التعامل معها، كما يقول بعض الناس، الذين لا يهمهم أمر المسلمين وقضاياهم، كما لا يجب تصعيدها واعتبارها مثل فلسطين في اغتصابها جهارًا نهارًا.

بل يجب الوقوف موقفًا وسطًا، وهو ما قلتُه لهم حين زرتُ الصين في شهر نوفمبر من عام (٢٠٠٩): إني لا أرى ضرورةً للانفصال الذي يطالب به أهل الإقليم، والاستقلال التام عن الصين العظمى، بل الأوفق أن يظلُّوا جزءًا من الصين، لهم حكمهم الذاتيِّ، ومجلسهم المحليِّ، وحكومتهم الخاصة بهم، وأن ينالوا نصيبهم العادل من ثروة إقليمهم، فهم أحقُّ بالانتفاع به قبل غيرهم. ويجب العمل على تطوير الإقليم، والارتقاء به من حالة التَّدنِّي والفقر والضنك التي يعيشون فيها، إلى حياةً تليق بنهضة الصين الكبرى، التي لمسناها في بكين وفي سائر المدن الكبيرة.

وقد اقترحت عليهم أن يزورهم وفد من منظّمة المؤتمر الإسلامي، أو من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أو من كليهما، ليلقاهم في مناطقهم، ويتعرق على مطالبهم ومظالمهم، للتفاهم مع المسؤولين على طريقة لإجابتهم إلى ما يريدون، أو إفناعهم بحلول واقعية محكنة، وإذا حسنت النيّات تيسرّ العلاج.

ويجب على العرب والمسلمين استغلال حُسن العكلاقة مع الصين للتأثير على سياستها، وكسب ما يمكن كسبه لصالح إخوتنا المسلمين الذين يُسمُونهم (الإيغور)، وربما كان هذا هو الحلُّ الوسط لقضية طال عليها الأمد، دون أن يصل أحد الطرفين إلى حلِّ.

# هل نغير التسميات؟

بقي هنا بحث، وهو ما يتعلَّق بـ(المصطلحات) فقد يكون لبعض المصطلحات مثل (دار الحرب) و(دار الكفر) إيحاءات غير مقبولة عند بعض الناس، لظروف تاريخيَّة أو واقعيَّة معيَّنة، أدَّت إلى ذلك، فهل يمكن تغيير هذه المصطلحات التي تستثير بعض الناس، إلى مصطلحات أخرى تريحهم وتقرَّبهم؟

إنَّ هذا أمر جدير بالبحث والتعمُّق من أهل الفقه، وأعتقد شخصيًّا أن لا حرج في ذلك شرعًا، لعدَّة أسباب الم

أولاً: أنَّ الله تعالى لم يتعبَّدنا بهذه المصطلحات، فليس في القرآن ولا في السنة أمر يفرض علينا استعمال كلمة (دار الحرب)، أو (دار الكفر) فلا حرج علينا إذا فكَّرنا في بديل لها يكون أكثر قَبولاً.

ثانيًا: أنَّ الله تعالى أمر المسلمين أن يجادلوا مخالفيهم بالتي هي أحسن، وهذا يتطلَّب (الأحسنية) في المضمون وفي الشكل، في المعنى وفي الأسلوب، وفي الألفاظ. وقد ضرب لنا القرآن المثل في جدال المشركين حين قال: ﴿قُل لاَّ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٢٥]، ولم يقُل: (ولا نسأل عما تجرمون) كما تقتضيه المقابلة، تقريبًا وإيناسًا لهم.

ولعل الإعراض عن تسمية ديار المخالفين من أهل الأديان المختلفة: دار الكفر أو دار الحرب، يدخل في باب الجدال بالتي هي أحسن.

ثالثًا: أنَّ عمر رضي الله عنه، قبل تبديل لفظ ورد في القرآن، وهو (الجزية) حين أنف منه نصارى بني تغلب، وقالوا له: نحن قوم عرب، نأنف من كلمة (الجزية)، فخذ منا ما تأخذه من المسلمين باسم الصدقة والزكاة، فرفض في أول الأمر، ثم روجع فيه، فقبل، وقال: هؤلاء قومٌ حمقى؛ رضُوا بالمعنى، وأبواً

الاسم! وأخذ منهم ما يدفعونه باسم (الزكاة)(١). وبهذا أقرَّ قاعدة مهمة، هي: أن العبرة بالمسمَّات والمضامين، لا بالأسماء والعناوين.

ولهـذا قلنا: إذا كان اسم (أهل الذمَّة) يؤذي إخـواننا المسيحـيين في البـلاد العربية، فلا حرج علينا أن نحذفه، ونكتفي بكلمة (مواطنين) وهي بديل أو ترجمة لكلمة (أهل دار الإسلام) التي أطلقها الفقهاء على الذميين.

وهنا نقول: إذا كانت كلمة (دار الحرب) كلمة تستفرزُ غير المسلمين، أو توحي لهم بمعان غير مرادة منها، فلا مانع أن نبحث عن اسم آخر. أما اسم (دار الإسلام) فأحسب أنه لا يؤذي أحدًا. ومعناه: الدار التي تظهر فيها شعائر الإسلام، وتسود فيها عقيدة الإسلام، وتحكم أهلها شريعة الإسلام. وهي شبيهة بما يستخدم في عصرنا من كلمة (الوطن الإسلامي) أو (البلاد الإسلامية) أو (العالم الإسلامي) وإن كانت كلمة (دار الإسلام) أدلُّ منها على احتضان الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة.

على أنَّ العالم اليوم قد أصبح عالماً آخر غير عالم الأمس، وأصبحت تُوجِّهه مفاهيم واعتبارات ليس منها: الدين، وغَدَت هناك هيئات وقوانين ومؤسَّسات دولية، تقود العالم، فما موقف المسلمين منها؟

أعتقد أنَّ للاجتهاد المعاصر مجالاً هنا. وخصوصًا الاجتهاد الجماعي(٢).

# عدم استخدام كلمة (كفار) في خطاب الآخرين:

وأنا أنصح دائمًا أن لا نستخدم كلمة (كفار) في خطاب الآخرين، والقرآن لم يخاطب الآخرين بهذا اللفظ إلا مرتين: مرةً في يوم القيامة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا يَخْتَذُرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التحريم: ٧]. ومرة في مكة لحسم المساومات التي كان يحاولها الوثنيُّون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ليعبد الهتهم فترة، ويعبدوا إلهه فترة، فقطع هذا الأمر بهذا الأسلوب الصارم: ﴿قُلْ اللهتهم فترة، ويعبدوا إله وَتُرة، فقطع هذا الأمر بهذا الأسلوب الصارم: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ٢٠ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣٠ وَلا أَنا عَابِدٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني لابن قدامة (۲۰۷/۱۳)، ونصب الراية (۲/۳۲۳)، والخراج لأبي يوسف صــ۲۰، والأموال لأبي عبيد صــ٤، والأموال لابن زنجويه (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي للجديع، وما انتهى إليه من اجتهادات.

مَّا عَبدتُمْ ﴿ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ١-٦]، والسورة تمثَّل في أولها غاية الاعتزاز والاستمساك بعقيدة التوحيد، وفي آخرها غاية التسامح مع المخالفين بقولها: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينٍ ﴾ .

### شيوع مصطلح (غير المسلمين):

ولهذا آثرتُ أن أجعل عنوان كتاب لي: (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) بدل أهل الذمَّة وغير ذلك. وقد كان ذلك سببًا في شيوع مصطلح (غير المسلمين) على ألسنة كثير من الدعاة، وأقلام كثير من الكتَّاب المسلمين؛ بدل مصطلح (الكفار) ونحوه. والحمد لله على ذلك.

والناس يُعبِّرون في عصرنا عن المخالفين بلفظ (الآخرين) أو (الآخر). فلا بأس أن نستخدم في ذلك ما تهدي إليه بصائرنا، ويتلاءم مع توجُّهات عصرنا. ورحم الله امرءًا عرَف زمانه، واستقامت طريقته.

# الفصلالثاني

# أحكام الأمان والاستئمان

# من سنن الله؛ تغيُّر القلوب وتبدُّل الأحوال؛

مهما تكن ضرورة الحرب ودوافعها، فلا بد لها أن تضع أوزارها، ويكفُّ الناس بعضهم عن بعض، بصلح، أو استسلام، أو غير ذلك.

ومهما يكن من حرب الناس بعضهم لبعض، فسيظلُّ بعضهم في حاجة إلى الآخر، بحكم الضعف البشريّ، وتكميل الناس بعضهم لبعض، بل أعلن القرآن أنَّ من سنن الله تعالى ومقاديره: أنَّ القلوب تتغيّر، وأنَّ الأحوال تتبدلً، وأنَّ دوام الحال من المحال، فقد يصبح العدُّو صديقًا، والخصمُ ودودًا، وذلك في قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُّودَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المتحنة: ٧].

ولهذا لم يغلق الإسلام كلَّ الأبواب أمام مَنْ حاربوه أو حاربهم، بل شرع من الأحكام ما يُنظِّم عَلاقة هؤلاء الذين سمَّاهم (الحربيين) بالمسلمين، عن طريق ما سُمِّي (الأمان والاستئمان) فيما إذا أراد أحدهم دخول (دار الإسلام) لتجارة، أو لرسالة، أو لتعلُّم، أو لحاجة مشروعة، وكذلك إذا أراد بعض المسلمين دخول دارهم بأمان، وما يلزمهم من الوَّاجبات إزاء ذلك.

وهو ما يُسمَّى في عصرنا (اللجوء)(١) من دولة إلى أخرى، سواء كان اضطراياً، كما يحدث بعد الحروب، أم اختيارياً، لما ذكرنا من أسباب.

### خطأ كثير من جماعات العنف في استحلال دماء المستأمنين أو أخذ أموال مستأمِنيهم:

وقد فصَّل الفقهاء وأفاضوا في بيان أحكام الأمان والاستثمان، سواء أكان من جانبنا أم من جانبهم، ولا نستطيع أن نستوعب ذلك هنا، ولكن نقتبس خلاصته مما بيَّنه الفقهاء، لنُعطي صورة واضحة لأحكام الشريعة، تكشف عن الوجه المضيء للعَلاقات المنشودة بين المسلمين وغيرهم من مخالفيهم، بل من

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولمي للاجئين) للدكتور أحمد أبو الوفاء طبع مطابع جائزة نايف العربية للعلوم الأمنية.

محاربيهم. كما تكشف عن خطأ كثير من أبناء المسلمين ممَّن ينسبون إلى جماعات (الجهاد) وغيرها من (جماعات العنف) من استحلال دماء هؤلاء (المستأمنين)، الذي أعطاهم المسلمون حقَّ الأمان بالسماح لهم بدخول أوطانهم دخولاً مأذونا فيه، عن طريق ما أُعطي لهم من (تأشيرات الدخول) التي تُعتبر (صكَّ أمان) بالنسبة إليهم.

ومثل ذلك خطأ بعض أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب وغيرها، ويستحلُّون أخذ أموال هـؤلاء الذين استأمنوهم، ودخلوا ديارهم على هذا الشرط: أن يراعوا النظام العام، ويحافظوا على الأرواح والأموال والحرمات كلِّها.

### حماية حياة المستأمنين،

ونحن المسلمين قـوم نجير مَـن استجـارنا، ونُؤمِّن مَن دخل في أماننـا، ونفديه بأرواحنا، فهذا ما يفرضه علينا ديننا.

وبهذا يتساوى غير المسلمين مع المسلمين في حماية حياتهم ودمائهم، حتى في حالة الضرورة، لا يجوز المجازفة بهم لاستبقاء المسلمين، بل يعاملون سواء.

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في حال سفينة مُعرَّضة للغرق بركَّابها: (ولو كان معهم في السفينة قومٌ من أهل الذمَّة، أو من أهل الحرب مستأمنون، فهم في ذلك كالمسلمين، لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء، وإن خافوا على أنفسهم؛ لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمَّة أو الأمان، فكانوا كالآمنين بسبب الإيمان)(١).

### احترام حياة الإنسان،

لذلك فإن حياة الإنسان -مسلمًا أو غير مسلم- واجبة الاحترام في شريعة الإسلام، حتى ولو كان ذميًا أو لاجمًا.

<sup>(</sup>١) شرح كتاب السير الكبير (٤/ ١٥٦٣، ١٥٦٣)، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية.

ويقول أيضًا في السِّيرَ الكبير: (الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا، وأن ينصفهم مُّن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمَّة).

ويُعلِّل السَّرخسي ذلك في شرحه بـقوله: (لأنهم تحت ولايته، ما داموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمَّة)(١). ويدخلون تحت المسئولية التي جاء بها الحديث الصحيح: «كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّه»(٢).

وهكذا، فإنَّ العدل واجب في حقِّ مَن حصل على الأمان من المسلمين، ولو كان من اللاجئين؛ لأن ذلك يعدُّ من الإنصاف لهم. ويتضمَّن ذلك أمرين:

الأول: إنصافهم عمَّن يظلمهم في دار الإسلام.

الثاني: إنصافهم تجاه من يعتدي عليهم من غير المسلمين، (عن طريق ردِّ أي اعتداء عسكري عليهم، أو ممارسة الحماية الدبلوماسية دفاعًا عن حقوقهم) (٣).

# ماذا يعني الأمان للحربيين؟

والإسلامُ يُرتِّب على إعطاء الأمان للحربيِّ حقوقًا كثيرة، ويُـوفِّر له حماية لازمـة، هــي أوسـع وأعمق مما تـوفِّره القـوانين المعاصرة للأجنبي إذا دخل بلاد غيره.

وسرُّ ذلك: أنَّ المسلم حين يلتزم بحقوق المستأمن: ينظر إليها على أنها شرع ربه، وأوامر دينه، وأنَّ مصدرها كتاب الله، وسنة رسول الله، وأنَّ في رعايتها ثوابَ الله، وفي مخالفتها عقاب الله، وفي هذا أكبر حافز على الالتزام بها، والحماس في تنفيذها.

وسأنقل من كتب الفقه - وخصوصًا من (المغني) لابن قدامة - ما يُلقي شعاعًا من الضوء على أهم الأحكام التي تبرز حقيقة موقف الإسلام.

<sup>(</sup>١) شرح كتاب السير الكبير (١٨٥٣/٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صــ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين دراسة مقارنة، د. أحمد أبو الوفا صـ١٦٢– ١٦٤.

وسأعرض عن الجرزئيات والتفصيلات التي تحمل طابع عصرها، واجتهادات أصحابها، التي قد نخالفهم فيها، والتي نعتقد أنهم لو عاشوا عصرنا لغيروا اجتهادهم فيها.

# إمضاء الأمان من حقّ الدولة والأفراد:

قال العلامة الخِرَقي: (ومَنْ أعطاهـم الأمان منا؛ من رجل، أو امرأة، أو عبد: جاز أمانه).

وشرحه ابن قدامة، فقال: (وجملته: أنَّ الأمان إذا أعطي أهل الحرب: حرُم قتلهم ومالهم والتعرُّض لهم. ويصحُّ من كلِّ مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرًا كان أو أنشى، حراً كان أو عبداً. وبهذا قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم، وأكثر أهل العلم (۱). وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

### حكم أمان العبد المسلم:

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يصحُّ أمان العبد، إلا أن يكون مأذونًا له في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصحُّ أمانه، كالصبيِّ، ولأنه مجلوب من دار الحرب (في الأصل)، فلا يُؤْمَن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم (٢).

قال ابن قدامة: ولنا: ما روى عليًّ، عن النبي ﷺ، أنه قال: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمَن أخفر مسلمًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل». رواه البخاري (٣).

وروى فُضيل بن زيد الرَّقَاشي، قال: جهزَّ عمر بن الخطاب جياسًا، فكنت فيه، فحصرنا موضعًا، فرأينا أنا سنفتحها اليوم، وجعلنا نقبل ونروح، فبقي عبدٌ منا، فراطنهم وراطنوه -تكلَّم بلغتهم وكلَّموه بالأعجمية-، فكتب لهم الأمان في صحيفة، وشدَّها على سهم، ورمى بها إليهم، فأخذوها، وخرجوا، فكتب بذلك إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الصغير (٢/ ٢٨٨)، وروضة الطالبين (١٠ / ٢٨١)، وكشاف القناع (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم عن علي، وقد سبق تخريجه صـ٧٦٧.

الخطاب، فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمَّته ذمَّتهم. رواه سعيد (١). ولأنه مسلم مُكلَّف، فصحَّ أمانه، كالحرِّ. وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا أُذن له في القتال، فإنه يصحُّ أمانه، وبالمرأة، فإنَّ أمانها يصحُّ، في قولهم جميعا(٢).

قالت عائشة: إنْ كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجور (٣). وعن أمِّ هانيُ أنها قالت: يا رسول الله، إني أجرت أحمائي، (أي: أقارب زوجي) وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي (تعني: علياً) أراد قتلهم! فقال لها رسول الله ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانيُ، إنما يُحجير على المسلمين أدناهم». رواهما سعيد (٤). وأجارت زينب بنت رسول الله ﷺ أبا العاص بن الربيع، فأمضاه رسول الله ﷺ أبا العاص بن الربيع، فأمضاه رسول الله ﷺ

### حق اللجوء إلى الدولة الإسلامية:

وبهذا وسَّع الإسلام نطاق إعطاء حق اللجوء إلى دار الإسلام، أو قل: إلى الدولة الإسلامية، سواء كان لضرورة، كالفار من اضطهاد عنصري أو ديني أو نحوهما، أم كان لحاجة كطلب رزق أو تجارة أو مزاولة مهنة، أم لأمر تحسيني، كالسياحة ونحوها، فإنَّ الإسلام لا يمنع ذلك، ما لم ير فيه مفسدة يخافها، أو شريتوقعه، فدرء المفسدة مقدّم على جَلْب المصلحة، والوقاية خير من العلاج.

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في أمان العبد (٢/ ٢٣٣)، وعبد الرزاق في الجهاد (٩٤٣٦)، وابن أبي شبية في السير (٣٤٠٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٤/١٩)، كلاهما في السير، وأبو عبيد في الأموال صـ٧١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الصغير (٢/ ٢٨٧)، وكشاف القناع (٣/ ١٠٤)، وروضة الطالبين (١٠ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الجهاد (٢٧٦٤)، والطيالسي في المسند (١٩٩/١)، وسعيد بن منصور في المرأة تجير على القوم (٢/ ٢٣٤)، والنسائي في الكبرى كتاب السيسر (٢/ ٢٠٩)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٧١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٣٣٦)، كما رواه أحمد في المسند (٢٦٨)، والترملذي في السير (١٥٧٩)، والنسائي (٢٢٥)، وابن ماجه (٤٦٥)، كالاهما في الطهارة، وسعيد بن منصور في المرأة تجير على القوم (٢/ ٣٣٤)، عن أم هانئ بنت أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٢٥)، والحاكم في معرفة الصحابة (٤/ ٤٥)، وسكت عنه هو والذهبي، والميسهقي في الكبرى كتاب السير (٩/ ٩٥)، عن أم سلمة، وقال الهيشمي في مسجمع الزوائد: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله ئقات (٩/ ٣٤٢).

### من طلب الأمان ليعرف الإسلام:

قال في المغني: (ومَن طلب الأمان ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يُعطاه، ثم يرد إلى مأمنه. لا نعلم في هذا خلافًا. وبه قال قتادة، ومكحول، والأوزاعي، والشافعي، وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثُمُ أَبْلُغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]. قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة)(١) اه.

قلت: وهذا يجعل دخول الأجنبي إلى دار الإسلام لهذا الغرض حقّاً له، وواجبًا على الدولة المسلمة: أن تُتيح له فرصة التعرُّف على الإسلام من أهله، وفي داره، ومن علمائه ودعاته المختصيِّن، ومن الاختلاط بجماعة المسلمين، فترة من الزمن تُحدِّدها، ثم تبلغه مأمنه.

# تأمين الرسل والسطراء إلى الدولة الإسلامية:

ثم قال في (المغني): ويجوز عَقْد الأمان للرسول (أي: حامل الرسالة من دولته إلى الدولة الإسلامية) والمستأمن؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ كان يُؤمِّن رسل المشركين. ولما جاءه رسولا مُسيَّلمة، قال: «لولا أنَّ الرسل لا تُقتل لقتلتُكما»(٢). ولأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك، فإننا لو قتلنا رسلهم، لقتلوا رسلنا، فتفوت مصلحة المراسلة (٣).

ويجوز عقْد الأمان لكلِّ واحد منهما -مطلقًا ومقيَّدًا- بمدَّة، سواء كانت طويلة أو قصيرة، بخلاف الهدنة، فإنها لا تجوز إلا مقيَّدة؛ لأنَّ في جوازها مطلقًا تركًا للجهاد، وهذا بخلافه.

<sup>(</sup>١) المغني (١٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٥٩٨٩)، وقال مـخرِّجوه: حديث صحيح بطرقـه وشاهده، وأبو داود في الجهاد (٢٧٦١)، والحاكم في قسم الفيء (١٤٣/٢)، وصـححه على شرط مسلم، ووافقه الذهـبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (٢١١/٩)، عن نعيم بن مسعود بلفظ: «والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (٩٢/١٠)، وابن عابدين (٣/ ٢٢٧)، وفستح القدير (٣٥٢/٤)، وكسشاف القناع (١٠٨/٣).

قال القاضي: ويجوز أن يقيموا مدَّة الهدنة بغير جزية. قال أبو بكر: وهذا ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قيل له: قال الأوزاعي: لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدِّي. فقال أحمد: إذا أمَّنته، فهو على ما أمَّنته. وظاهر هذا أنه خلاف قول الأوزاعي.

وقال أبو الخطاب: عندي أنه لا يجوز أن يقيم سنة بغير جزية. وهذا قول الأوزاعي، والشافعي؛ لقول الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيّةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ الأوزاعي، والشافعي؛ لقول الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيّةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]. ووجه الأول: أن هذا كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام، من غير التزام جزية، فلم تلزمه جزية، كالنساء والصبيان، ولأن الرسول لو كان ممن لا يجوز أخذ الجزية منه، يستوي في حقّه السّنة وما دونها، في أن الجزية لا تؤخذ منه في المدتين، فإذا جازت له الإقامة في إحداهما، جازت في الأخرى، قياسًا لها عليها. وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ أي: يلتزموها، ولم يُرد حقيقة الإعطاء، وهذا مخصوص منها بالاتفاق، فإنه يجوز له الإقامة من غير التزام لها، ولأنّ الآية تخصّصت بما دون الحول، فنقيس على المحل المخصوص)(١).

والسُّفراء في عصرنا لا يدخلون في هذا الحكم؛ لأنهم يمثلون دولاً ليست محاربة لنا، بل بيننا وبينها عهود ومواثيق. أما الذي نتحدَّث عنه هنا، فهو الحربيُّ إذا دخل بأمان دار الإسلام.

### الشك يفسر لصالح المستأمن:

قال الخِرَقي: (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن، ففعل، فقال كلُّ واحد منهم: أنا المعطّى. لم يقتل واحد منهم).

قال ابن قدامة في شرحه: (وجملته: أنَّ المسلمين إذا حصروا حصنًا، فناداهم رجل: آمنوني أفتح لكم الحصن. جاز أن يعطوه أمانًا؛ فإنَّ زياد بن لَبيد لما حصر النُّجير(٢)، قال الأشعث بن قيس: أعطوني الأمان لعشرة، أفتح لكم الحصن.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة (١٣/ ٧٩، ٨٠).

<sup>(</sup>٢) النُّجَيِّر: حصن قرب حضرموت منيع، لجأ إليه أهل الردَّة مع الأشعث بن قيس في أيام أبي بكر رضي الله عنه، معجم البلدان (٢/ ٢٧١، ٢٧٢)، وخبر الأمان فيه.

ففعلوا. فإن أشكل الذي أعطي الأمان، وادَّعاه كلُّ واحد من أهل الحصن، فإن عُرف صاحب الأمان، عمل على ذلك، وإن لم يُعرف، لم يجزُ قتل واحد منهم؛ لأن كلَّ واحد منهم يحتمل صدقه، وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه، فحرمُ الكلُّ، كما لو اشتبهت ميتة بماذكَّاة، أو أخته بأجنبيات... وبهاذا قال الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا)(١) اهد.

فانظر كيف يحتاط هؤلاء الفقهاء في شأن الدماء، ويُغلّبون جانب الحظر في سفك الدم، ويُفسّر الشك لمصلحة المستأمن، وهذا هو عدل الشريعة وفقهها.

وبهذا نعرف حرمة الدماء في الإسلام، وأنها لا تستبيح قتل أحد، إلا من جار قتله يقينًا، أما مَن وقعت الشبهة في حلّه وحرمته، فإن الحرمة تغلّب، والشكُّ والاشتباه يفسَّر لصالح المستأمن.

# من طلب الأمان بشرط:

قال في المغني: (قال أحمد: إذا قال الرجل: كفَّ عني حتى أدلك على كذا. فبعث معه قومًا ليدلَّهم، فامتنع من الدلالة، فلهم ضرب عنقه؛ لأن أمانه بشرط، ولم يوجد. وقال أحمد: إذا لقي علجًا، فطلب منه الأمان، فلا يؤمنه؛ لأنه يخاف شره، وإن كانوا سرية، فلهم أمانه. يعني أن السرية لا يخافون من غدر العلج قتلهم، بخلاف الواحد، وإن لقيت السرية أعلاجًا، فادَّعوا أنهم جاؤوا مستأمنين، فإن كان معهم سلاح، لم يُقبل قولهم؛ لأن حملهم السلاح يدلُّ على محاربتهم، وإن لم يكن معهم سلاح قبل قولهم؛ لأنه يدلُّ على صدقهم (٢) اه.

فهنا يعمل بالأمارات وما تدلُّ عليه، لأنها نوع من البِّينات، كما ذكر ابن القيم في كتابه (الطرق الحكمية).

### من دخل دارنا بغير أمان:

قال ابن قدامة: (وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان، نظرنا: فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام، وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجَارًا بغير أمان، لم

<sup>(</sup>۱) المغني (۱۳/ ۸۲)، وشرح السير الكبير (۱/ ۳۷۸)، وحاشية الخرشي (۳/ ۱۲۱، ۱۲۲)، وروضة الطالبين (۱/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: المغني (۸۳/۱۳) شــرح السير الكبــير (۲۷۸/۱)، وحاشــية الخــرشي (۳/ ۱۲۱، ۱۲۲)، وروضة الطالبين (۲۹۳/۱۰).

يعرض لهم. وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر، فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام، لم يعرضوا لهم، ولم يقاتلوهم، وكلُّ من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة، بويع، ولم يُسأل عن شيء.

وإن لم تكن معه تجارة، فقال: جئتُ مستأمنًا، لم يُقبل منه، وكان الإمام مُخيَّرًا فيه، ونحو هذا قال الأوزاعي، والشافعي. وإن كان نمَّن ضلَّ الطريق، أو حملته الريح في المركب إلينا، فهو لمَن أخذه، في إحدى الروايتين، والأخرى: يكون فيئًا)(١) اهـ.

وعاد ابن قدامة إلى الموضوع مرة أخرى، ليذكر فيه تفصيلات جديدة، فقال:

(وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يدخل جاسوسًا، أو مُتلصِّصًا، فيضرُّ بالمسلمين.

فإن دخل بغير أمان، سُئل، فإن قال: جـئتُ رسولاً. فالقول قوله؛ لأنه تتعذَّر إقامة البيِّنة على ذلك، ولم تزل الرسل تأتي من غير تقدُّم أمان (٢).

وإن قال: جئتُ تاجرًا. نظرنا: فإن كان معه متاع يبيعه، قُبل قوله أيضًا، وحُقن دمه؛ لأنَّ العادة جارية بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم، وإن لم يكن معه ما يتَّجر به، لم يُقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصل بغير مال<sup>(٣)</sup>. وكذلك مدَّعي الرسالة، إذا لم يكن معه رسالة يؤدِّيها، أو كان عمَّن لا يكون مثله رسولاً.

وإن قال: أمَّنني مسلم، فهل يُقبل منه؟ على وجهين؛ أحدهما: يُقبل، تغليبًا لحقن دمه، كما يقبل من الرسول والتاجر. والثاني: لا يُقبل؛ لأن إقامة البيِّنة عليه محكنة.

فإن قال مسلم: أنا أمَّنته. قُبِلَ قوله؛ الأنه يملك أن يُؤمِّنه، فقبُل قوله فيه، كالحاكم إذا قال: حكمت لفلان على فلان بحق (٤).

<sup>(</sup>۱) المغني (۱۳/ ۸۳)، وانظر: حــاشية الخــرشي (۳/ ۱۲٤)، وروضة الطالبين (۱۰/ ۲۸۰)، وكــشاف القناع (۱۰/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: المبســوط (۱۰/ ۹۲)، وابن عابدين (۳/ ۲۲۷)، وفــنح القــدير (۶/ ۳۵۲)، وكـــشــاف القناع (۲/ ۱۰۸)، ومغنى المحتاج (۲/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٠٨).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط (٩٣/١٠)، وفتح القدير (٤/٣٥٣)، وحاشية ابن عابدين (٣/٢٢٧)، ومغني المحتاج
 (٤/٢٤٣)، وروضة الطالبين (١٩٩/١٠).

وإن كان جاسوسًا، خُيِّر الإمام فيه بين أربعة أشياء؛ كالأسير. وإن كان ممَّن ضلَّ الطريق، أو حملته الريح إلينا في مركب، فقد ذكرنا حكمه)(١) انتهى.

### المسلمون أكثر تسامحًا مع الأجانب من الدول الحديثة:

وبهذا نرى أنَّ المسلمين كانوا أكثر تسامحًا مع الأجانب، من الدول الحديثة في عصرنا، التي لا تسمح لأحد بدخول أراضيها ما لم يكن معه إذن من السلطات، أي تأشيرة للدخول مُوثَقة. هذا مع أنَّ هؤلاء الأجانب ليسوا مُجرَّد أجانب عاديين، بل هم في نظر المسلمين حربيُّون، وربما كانوا يحملون بين جنوبهم نوايا سيئة، أو أفكارًا خطرة، ولكن نرى فقهاء الشريعة يُغلِّبون حُسن النية، ويفترضون في الناس الخير، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُو الَّذِي في الناس الخير، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُو الَّذِي أَيْدَكَ بنصْره وَبالْمُؤْمنينَ ﴾ [الأنفال: ٢٢].

# تقييد إعطاء الأمان بالدولة،

وفي ضوء ظروف الناس في عصرنا، وغلّبة الجهل والهوى على كثيرين، وخشية أن تعبث بهذا الحقّ حقّ إعطاء الأمان (أو اللجوء) للأجانب لا أرى مانعًا من تنظيم هذا الأمر في ضوء المصلحة العامة للجماعة، ووضع الضوابط والشروط التي تُقيّده، فلا يُترك الأمر لكلّ مَنْ هبّ ودبّ، ويستغل ذلك الأذكياء والدهاة من أعداء الأمة، ويكيدوا كيدهم للحصول على هذا الأمان، بخداع بعض الناس الطيبين.

وتقييد هذا الأمر لا حرج فيه شرعًا، كتقييد كلِّ المباحات، وخصوصًا أنه يتعلَّق بأمور حساسة، وعَ لاقات دولية، قد يكون لها خطورتها؛ فما كان يجوز في المجتمعات الكبيرة والمعقَّدة، المجتمعات الكبيرة والمعقَّدة، والمركَّبة العَلاقات، وفي مجال السياسة الشرعية تتغيَّر الفتوى بتغيُّر موجباتها أكثر ما تتغيَّر في المجالات الأخرى.

وهذا ما تجري عليه الدول الحديثة في العالم كلّه اليوم: أنَّ إعطاء سمات الدخول، أو تأشيرة الدخول، وخصوصًا تأشيرات الإقامة، من حقِّ الدولة، ومن شؤونها ومظاهر سيادتها وسلطانها.

<sup>(</sup>١) المغنى (١٣/ ٢٣٦).

وقد تتساهل بعض الدول في تأشيرات الدخول لأيام معدودة، فتسمح لبعض الفنادق أو الشركات السياحية بإعطاء تأشيرة الدخول السريع، الذي يشبه المرور، ولكنها لا تتهاون في حقِّ إعطاء الإقامة، إلا لسلطات الدولة المختصَّة، والمسلمون ينبغي أن يستفيدوا من تجارب الأمم حولهم، وما يجري من تطورات عالمية في عصرهم.

### واجب المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان:

وقد أكَّد الفقهاء أن: (مَن دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يحلَّ له أن يخونهم في مالهم لأن خيانتهم مُحرَّمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، ولذلك مَن جاءنا منهم بأمان، فخاننا، كان ناقضًا لعهده.

قال ابن قدامة: فإذا ثبت هذا، لم تحلَّ له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم»(١).

فإن خانهم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئًا، وجب عليه ردَّ ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان، ردَّه عليهم، وإلا بعث به إليهم؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه، فلزمه ردَّ ما أخذ، كما لو أخذه من مال مسلم)(٢) اهد.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث بلفظين: "المسلمون عند شروطهم"، "وعلى شروطهم"، أما الأول فرواه البخاري تعليقا في الإجارة، والحاكم في النكاح (۲/ ٤٩)، وسكتا عنه، والدارقطني فسي السنن كتاب البيوع (٣/ ٢٧)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٧١٦).

وأما الثاني: «المسلمون على شروطهم»، فرواه أبو داود في الأقضية (٢٥٩٤)، والحاكم (٢/٤٩)، وقال: رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، وله شاهد من حديث عائشة وأنس، وسكت عنه الذهبي، وقال: كثير (ابن زيد) ضعفه النسائي، ومشّاه غيره، والدارقطني في السنن (٣/٢٧)، كلاهما في البيوع، والبيهقي في الكبرى كتاب الشركة (٢/٢٧)، وفي الشعب باب الإيفاء بالعقود (٤/ ٧٥)، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامم (٢٧١٤).

ورواه الترمذي في الأحكام (١٣٥٢)، وقال: حسن صحيح، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقال الحافظ في الفتح: كسثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومَن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره (٤٥٢/٤)، وقد روي الحديث عن أنس ورافع بن خديج.

<sup>(</sup>۲) المغني (۱۵۲/۱۳)، وحانسية ابن عــابدين (۳/۲۲۷)، وروضة الطالبين (۱۰/۲۹۱)، وكــشاف القتاع (۳/۸۰٪).

وقال صاحب (الهداية) في الفقه الحنفي: (إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا، فلا يحلُّ له أن يتعرَّض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم، لأنه ضمن ألا يتعرَّض لهم بالاستئمان، فالتعرُّض بعد ذلك يكون غدرًا، والغدر حرام (بالإجماع).

قال ابن الهُمَام في شرحه (فتح القدير): وفي سنن أبي داود<sup>(۱)</sup> عنه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الغادر له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان..»)<sup>(۲)</sup>.

وفي هذا عبرة أي عبرة، ودرس بليغ لبعض الشُّبَّان من المسلمين، الذين يعيشون في بلاد الغرب وغيرها، وقد سمحت لهم بدخولها، وربما منحتهم حقَّ اللجوء السياسي، وضمنت لهم حداً معقولاً من العيش، ومع هذا يستحلون أموالها، وأن يستخدموا الشيء ولا يدفعوا أجره، وهو ما يُشدِّد في تحريمه الإسلام.

ولهذا يُشدّد (المجلس الأوربي للإفتاء) -الذي أتشرّف برئاسته، في كل بياناته التي يصدرها في ختام اجتماعاته السنوية أو نصف السنوية -غاية التشديد- على الأقليّات المسلمة التي تعيش في أوربا على ضرورة الالتزام بهذا الحكم الشرعي الصريح، بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وأنَّ فرضًا عليهم أن يدفعوا ثمن كل ما اشتروه، وأجرة كل ما ينتفعون به، وفاء بعهد الله لهم، وأداء للأمانة إليهم، بحكم عقد الأمان أو التأشيرة، وهذا لو كانوا حربين، فكيف إذا كانوا معاهدين؟!

杂杂杂

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية مع فتح القدير (٣٤٨/٤) وما بعدها.

### الفصل الثالث

# الإقامــة فــي غيـردار الإسلام والتجشُّ بجنسيتها

### جوازدخول المسلم دار الكفر دخولاً مؤقتًا:

بينًا أنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للمسلم أن يدخل دار الكفر أو دار الحرب أو دار الحرب أو دار العهد - أي غير دار الإسلام - دخولاً مؤقَّتا بواسطة الاستئمان، أي: طلب الأمان من غير المسلمين، وإعطائهم له. وذلك يتمثَّل اليوم في طلب تأشيرة دخول للمَّة محدَّدة مؤقَّتة.

### جواز دخول الكافر دار الإسلام بأمان،

كما أجازت الشريعة لغير المسلم - القادم من دار الحرب أو دار الكفر أو دار العهد - أن يدخل دار الإسلام بأمان أيضًا، يعطيه وليُّ الأمر (الدولة)، أو يعطيه له مسلم بالغ عاقل، كما ذكرنا من قبل.

# ولكن يرد هنا سؤالان أساسيان يطلب الحكم الشرعي فيهما.

يتعلَّق السؤال الأول بما إذا أراد المسلم أن يدخل دار غير المسلمين للإقامة الدائمة فيها، لسبب من الأسباب، كأنْ يجد فيها الحريَّة التي لا يجدها في بلده المسلم، أو الأمان الذي يفقده في وطنه، أو الرزق الذي قد يضيق عليه في موطنه الأصلى.

### حكم إقامة المسلم إقامة دائمة في خارج دار الإسلام:

وهنا يسأل سائلون: ما حكم إقامة المسلم في بلد خارج دار الإسلام؟ وبعبارة أخرى: خارج نطاق البلاد الإسلامية، أو ما نسميه (الوطن الإسلامي)، وبخاصةً أنّ هناك أسبابًا ودواعي كشيرة تدفع المسلم إلى ذلك من دراسة، أو علاج من مرض، أو عمل، أو تجارة، أو غير ذلك، وقد تقارب العالم بسبب ثورة الاتصالات حتى أمسى كأنه قرية واحدة؟

### اختلاف أنظار العلماء في إقامة المسلم في بلد خارج دار الإسلام:

وللعلماء في الإجابة عن هذا السؤال مواقف مختلفة.

# من قال بتحريم الإقامة في غير دار الإسلام:

فمنهم من يُحرِّم الإقامة الدائسة أو الطويلة في غير دار الإسلام - أي: في دار الكفر أو دار الحبرب أو دار العهد - لما يُخاف على المسلم من فتنة في دينه، من حيث أداء الفرائض، واجتناب المحرَّمات، ومن حيث اعتياد رؤية الكفريَّات والمنكرات. ولأنه يعتبر ذلك نوعًا من الولاء للكفار، وقد شدَّد القرآن النهي عنه، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]، ولأحاديث صحَّت عنده يتمسَّك بها، مثل حديث: «أنا بريء من كلِّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تراءى ناراهما» (١).

وحديث: «مَنْ جامع المشرك أو سكن معه، فهو مثله» (٢).

### من قال بالكراهة لا بالتحريم:

ومنهم من لا يبلغ بالأمر درجة التحريم، بل يجعله من باب المكروه. ومعروف أنَّ الكراهة تزول بأدنى حاجة، بخلاف الحرام.

### من فتح الباب لن يشاء:

ومنهم من يفتح الباب لمن يشاء، بناء على أنَّ العالم قد تقارب، وأوشكت الحدود أن تذوب بين البلاد بعضها وبعض، وأنَّ تقسيمات دار الحرب، ودار الكفر، ودار الإسلام، كلُّها تقسيمات فقهية قديمة، من صنع الفقهاء، وقد انتهى زمنها، وأصبحنا في عالم معاصر، لا يجوز أن نخضعه لهذه الأفكار. فإن الأفكار ابنة زمانها

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٤٧)، والترمذي في السير (١٦٠٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٤٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في الجهاد (۲٦٨٧)، والحاكم في قسم الفيء (٢/ ١٤١، ١٤٢) وقال: على شرط البخاري،
 وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، عن سمرة، وحسنَّه الألباني في صحيح الجامع (٦١٨٦).

# مَنْ يُفُصلُ في الأمر؛

ومنهم مَن فيصل في الأمر، ونظر إلى النصوص وإلى الواقع، فيوضع قيبودًا وضوابط لكلِّ حالة.

### رأيي في الإقامة في غير دار الإسلام:

فننظر في إقامة المسلم في غير دار الإسلام، أي: في غير المجتمع المسلم: أن لا إجابة بالحلّ ولا بالتحريم ولا بالكراهة بإطلاق، ولكن لا بد من التفصيل.

والذي أراه هنا: أنَّ الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب فيجب أنْ ننظر إلى الأمر في ضوء الأدلَّة، وفي ضوء الواقع، وحاجة المسلمين إلى الإقامة في بلاد العالم المختلفة في هذا الزمن، وما وراء ذلك من مصالح تُجْلَب، ومفاسد تُدرأ، ومقاصد شرعيَّة تُحقَّق.

## الردُّ على المحرِّمين بإطلاق والمبيحين بإطلاق:

فأما الذين حرَّموا الإقامة خارج دار الإسلام بإطلاق، فقد حجَّروا ما وسَّع من الله تعالى، وأغلقوا على المسلمين أبوابًا من مصلحتهم أن تُفتح، وإذا كانوا قد أغلقوها سدًّا للذريعة، فقد نبَّه الفقهاء والأصوليون: أنَّ من الخطر المبالغة في سدً الذريعة، فإن ذلك يحرم المسلمين من مصالح كثيرة، لولا هذا التشديد.

ويجب على الفقيه أن ينظر في ضرورات الناس وحاجاتهم، وإلى سعة الشريعة وسماحتها، وأنَّ لها في كلِّ مشكلة حلَّا، ولكلِّ داء دواء، فينظر في النصوص الجزئية، كما ينظر في المقاصد الكلية، وينظر في الأدلَّة الأصلية، كما ينظر في الأدلَّة التابعة، وينسظر في فقه الأدلَّة، كما ينظر في فقه الواقع، ويزاوج بين الواجب والواقع، وينظر في الرخص، كما ينظر في العزائم، وفي فقه السَّعة والاختيار، كما في فقه الأزمة والاضطرار، ولا يختار دائمًا الأحوط، بل قد يجب عليه أن يختار في عصرنا الأيسر، ولا سيما فيما يتَّصل بعموم الناس، ومطالب الأمة، وحاجات الجماهير.

وسنردُّ على كلِّ شبهة استند إليها الـمُحَرِّمُون.

وأما الذين أباحوا بإطلاق، فليس لهم حُجَّة شرعيَّة معتبَرة، يعتمدون عليها، ويستندون إليها، إلا مُقْتضيات العصر، وتطوُّر الزمن، وتقارب العالم، وهذه ليست أدلَّة يحكم بها الفقيه، أو يرجع إليها المفتي، إنما يمكن أن تكون معينات أو مقوِّيات للأدلَّة إذا وُجدت.

وما قالـوه عن دار الإسـلام ودار الحرب ودار العهد، وأنه من كلام الفـقهاء، ولا أصل له من كتاب ولا سنة، مردود عليه بالأدلَّة، وبيَّنا بطلانه في موضعه (١).

لهذا يجب أن ننظر إلى الأمر نظرة مستسوعية، بعيداً عن إفراط هؤلاء، وتفريط هؤلاء.

### ما لا بدَّ منه بن يهاجر من أرض الإسلام:

فأيُّ مسلم يريد أن يهاجر من بلده المسلم للإقامة في بلد غير مسلم، إقامة دائمة أو طويلة، فإما أن يكون مُضْطرًا أو مختاراً.

# الْمُسْطِرُ للهجرة لا حَرَج عليه ولا كلام فيه:

فأما المُضْطرُّ، الذي يُضْطَهد أو يُعذَّب أو يُضيَّق عليه في حياته تضييقًا يُؤذيه ولا يطيق احتماله، وهو مُهدَّد باستمرار بالسجن أو الاعتقال أو المحاكمات العسكرية الظالمة، وأصبح بلده سجنًا كبيرًا بالنسبة إليه، وتكرَّر عليه هذا حتى ضاق ذرعًا بهذا العب، وعجز عن حمله، فهذا شُرعت له الهجرة، بل ربما وجبت عليه الهجرة، إذا حمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاثِكَةُ ظَالِمي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنًا مُسْتَضْعَفينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللَّهُ عَلَي الله وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللهُ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوزًا فَي النساء: ٧٩ - ٩٩].

وفي الحديث: «لا ينبغي لمؤمن أن يذلَّ نفسه! قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يحمِّلها من البلاء ما لا تطيق»(٢).

<sup>(</sup>١) الفصل الأول (دار الإسلام ودار الحرب)، من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه صـ (٥٨١).

فهذا هجرته واجبة، لأنها هجرة اضطرار لا اختيار، عبَّر عنها القرآن في مقام آخر بأنها (إخراج من الديار)، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: ٤٠].

## حكم المختار للهجرة والإقامة الطويلة في غير بلاد المسلمين،

إنما الكلام فيمن يخرج من بلده مختارًا غير مضطر.

# تحديد الهدف من الإقامة خارج دار الإسلام:

١- فلا بد له من هدف من وراء هذه الهجرة أو الإقامة الطويلة، ولا بد أن يكون الهدف مشروعًا من الناحية الإسلامية، كأن يكون هدفه البحث عن عمل معيشي مناسب له، أو دراسة تخصص لا يتيسر في بلده ولا في البلاد الإسلامية، أو يشتغل بالدعوة بين المسلمين أو غيرهم.

# ألا يخاطر بدينه ولا بدين ذريَّته؛

٢- ولا بدَّ أن يطمئن إلى أنه لا يخاطر بدينه ولا بدين ذُرِّيته بهذه الهجرة أو الإقامة، ويجب أن يكون واثقًا أنه يمكنه أن يحافظ على فرائضه الدينية، وأن يمتنع عن المحرَّمات عليه، وأن يكون قادرًا على أن يقي أهله وولده من النار، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦].

فإذا كان واثقًا من محافظت على نفسه، وليس واثقًا من محافظته على ذُرِيته -ولا سيما بناته من التأثُّر بالبيئة الإباحيَّة اللادينيَّة السائدة في بلاد الغرب، فلا تجوز له الإقامة هناك، ولا الهجرة إلى هناك.

# ألا يُضيِّع واجبًا أهم بهجرته:

٣- ولا بد ألا تكون وراءه واجبات يضيعها بترك بلده مختارًا، مثل أن يكون وراءه أب أو أم تجب رعايتهما. فقد جاء في الحديث الصحيح: أنَّ رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن في الجهاد، فقال له: «ألك والدان؟». قال: نعم. قال: «ارجع ففيهما فجاهد»(١) وتكرَّرت أحاديث من هذا النوع.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صـ ٢٣٤.

ومثل ذلك أن يكون قائمًا في بلده بما لا يستطيع أن يقوم به غيره من أعباء وواجبات دينية، مثل: الدعوة إلى الله، وتعليم المسلمين، ونصرة المظلوم، والدفاع عن المستضعفين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك، فإذا سافر من بلده اختل هذا الأمر، ولم يجد الناس من يقوم به بعده، فالواجب أن يبقى، لأن بقاء هذه الفرائض الكفائية لا يتم إلا ببقائه وعدم اغترابه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

# اختيار المكان المناسب للهجرة أو الإقامة:

٤- أن يختار المكان المناسب لإقامته، بأن يكون بين مجموعة من إخوانه المسلمين، حتى يستطيعوا أن يتعاونوا معًا على الإسلام. فالمرءُ قليلٌ بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده قويٌ بجماعته. ويد الله مع الجماعة، واليد وحدها لا تصفق، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أي: البعيدة عن القطيع، ولكنها في وسط القطيع محمية به.

والإسلام دين اجتماعيً ، لا يستطيع أن يعيش المرء فيه وحده ، فلا رهبانية في الإسلام ، وصلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة .

فلا بد أن يتعاون المسلمون المهاجرون بعضهم مع بعض لإقامة المسجد الذي يجمعهم في الصلاة، والمدرسة التي يتعلَّم فيها أولادهم، والنادي الذي يلتقون فيه بعضهم مع بعض، بحيث يعلِّم بعضهم بعضًا، ويشدُّ بعضهم أَرْرَ بعض.

### شبهة الولاء للكافرين،

وأما مَن يُحرِّم الإقامة في ديار غير المسلمين بإطلاق، لما فيها من الولاء للكفّار وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمنِينَ أَرُيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّه عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٤٤]، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهَ يَن يُعُلُوا لِللّه عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٤٤]، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهَ يَن اللّهُ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَمَن يَتُولّهُم مِنكُمْ فَإِنّهُ مَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]، ﴿ لا يَتَّخِذ الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَك فَلَيْسَ مِنَ اللّه فِي شَيْء إِلاَّ أَن تَتَّ قُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذّرُكُمُ اللّه نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ لَلْمُصِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

### الإقامة لا تستلزم الولاء:

ونقول في الجواب عن ذلك:

إِنَّ الإِقامة في دار غير المسلمين، لا تستلزم الولاء لهم بالضرورة، بل يمكن أن يقيم في دار غير المسلمين وولاؤه للمسلمين، بمعنى المودَّة والمحبَّة، وهي أمر قلبيُّ لا يمكن أن يُفرض بالقوانين. والولاء له عنصران: عنصر ظاهر، وهو المنصرة، وعنصر باطن، وهو المودة، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا عَدُوِي وَعَدُوكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مَّنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمَنُوا بِاللَّه رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبيلي وَابتغاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمَنُوا بِاللَّه رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبيلي وَابتغاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ إلَيْهِم بِالْمَودَة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعُلُهُ مَن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيلِ ﴾ إلَيْهم بِالْمَودَة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعُلُهُ مَن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيلِ ﴾ المُتحنة : ١]، على أنَّ المنهيَّ عنه هو اتِّخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي: ينحاز إلى الكفَّار، ويُواليهم لكفرهم، متعاونًا معهم ضدَّ المسلمين، وهذا لا يفعله مَن في قلبه ذرَّة من إيمان.

على أنَّ الآية الكريمة التى شدَّدت في النهي عن ذلك وقالت: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلْكَ فَلْكَ فَلْكَ فَلْكَ فَلْكَ فَلْكَ فَلْكَ فَلْكَ مَن اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، استثنت حالة الضرورة والإكراه من ذلك فقالت: ﴿ إِلاَّ أَن تَتَقُوا منهُمْ تُقَاةً ﴾ [آل عمران: ٢٨]، فللضرورات أحكامها.

# تعوُّد مظاهر الكفر والمنكرات:

بقي ما يقال: من أنَّ المسلم في أرض الكفر يُخشى أن يتعوَّد رؤية مظاهر الكفر والمنكرات، فتسقط نُفْرتها من قلبه، بل يُخشى بالاعتياد أن يصبح المنكر معروفًا، والمعروف عنده منكرًا، وهذه بليَّة عظيمة. ولا علاج منها إلا بالاعتصام بتعاليم الإسلام، والتذكير بها باستمرار، والعيش في ظلِّ الجماعة الإسلامية الصغيرة، ولهذا قلتُ للمسلمين المغتربين: حاولوا أن تتعلَّموا من اليهود، فإنَّهم استطاعوا أن يحتفظوا بشخصيتهم الدينية اليهودية – على رُغم قلَّتهم بين المجتمعات، على مدار التاريخ – بواسطة: أنهم أقام والهم مجتمعًا صغيرًا داخل المجتمع الكبير (حارة اليهود)، يعيشون فيه بعقائدهم وشعائرهم وقيَمهم وتقاليدهم المتوارثة.

وهكذا ينبغي للمسلمين أن يصنعوا، والحكمةُ ضالَّة المؤمن أنَّى وجدها فهو أحقُّ الناس بها.

### أهميَّة الوجود الإسلامي في الغرب:

وأود أن أضيف هنا عنصراً له أهمية في عالمنا المعاصر، إذا نظرنا إلى المسلمين كأمّة لها وجودها، ولها رسالتها، ولها أهدافها. ذلك العنصر هو ضرورة (وجود السلامي) في بلاد الغرب، أي: في أوربا وأمريكا، فلو لم يكن هناك وجود طبيعي صنعته الأقدار على مختلف الأزمان والأعصار، لوجب على المسلمين بالتضامن أن يسعوا إلى إنشاء وجود إسلامي في هذه البلاد، التي سادت حضارتها العالم، وأصبحت تتحكم في مصاير العالم، بما تملك من قُدرات وطاقات هائلة، علمية وتكنولوجيه واقتصادية وعسكرية وسياسية، وغدا اليهود - رغم قلَّتهم العددية، وغراتهم الدينية، ونفرتهم العرقية - مؤثِّرين بقوَّ ووضوح في سياسة الغرب، وفي إعلامه، واقتصاده.

وغيابنا نحن المسلمين عن هذا العالم بما له من قوةً وهيمنة ونفوذ، ليس في صالحنا، ولا في صالح العالم الثالث والبلاد النامية، ولا في صالح الغرب نفسه، إذا سمحنا للَّوبي الصهيوني أن ينفرد به، ويستخدم ما لدية من قدرة وحيلة ومكر لتوجيهه لما فيه مصلحته، وخصوصا تأييد إسرائيل بالحقِّ وبالباطل، والوقوف ضدَّ العرب، وضدَّ كلِّ قضايا المسلمين، وخصوصاً قضية فلسطين والاقصى.

إنَّ السياسة الشرعية الحكيمة التي تقوم على إيجاد الخير وتكثيره بقدر الإمكان، وعلى إعدام الشرِّ وتقليله بقدر الإمكان: تُلزمنا أن نُقوِّي وجودنا الإسلامي في الغرب إن كان موجودًا، وأن نعمل على إيجاده لو لم يكن موجودًا، بأن نُهيِّئ الفرص لجماعات منا تقيم هناك، وهي مُتمسِّكة بعقائدها وقيَمها وشعائرها ومقاليدها.

### إقامة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في ظلّ حكم غير إسلامي:

ومن الدلائل على مشروعيَّة إقامة المسلم تحت سلطان دولة غير إسلامية: بقاء المسلمين في الحبشة بعد قيام دولة الإسلام في المدينة بقيادة رسول الله ﷺ، واستمرار بعضهم فيها لعدَّة سنوات. حتى إنَّ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يقدم.

على المدينة إلا في السنة السابعة بعد الهجرة، أي: عند فتح خيبر، وقد فرح النبيُّ عَلَيْهِ بقدمه، وقال: «لا أدري بأيهما أُسر: بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر»(١).

لا أستدلُّ هنا بمجرَّد الهجرة إلى الحبشة، وبقاء المسلمين بها قبل الهجرة، والحبشة بلد يحكمه ملك نصراني، فمن المنطقي أن يقال: إنَّ المسلمين هنا كانوا في حالة اضْطرار للهجرة إلى هذا البلد والبقاء فيه، وللضرورات أحكامها الاستثنائية. كما كان الرسول والمسلمون في مكة تحت سلطان أهل الشرك من قريش.

بل الذي أستدلُّ به هنا، هو: إقامتهم في الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة، وتأسيس دولة الإسلام بها، ووجود (دار) مستقلَّة للإسلام، تنتشر منها دعوته، وتحكم فيها شريعته، وينطلق منها جنوده. فهذا يدلُّنا على أنَّ المسلم يستطيع أن يعيش في كنَف دولة غير مسلمة، ولا يفرض عليه الهجرة منها، ما دام يعيش فيها آمنًا على نفسه وأهله ودينه وحرماته. لا يضطهده أحدُّ، ولا يفتنه عن دينه. . وإلا وجب عليه أن يفارقها مهاجرًا، حتى لا يكون من الذين تتوفَّاهم الملائكة ظالمى أنفسهم (٢).

#### مناقشة الأحاديث التي يستدلون بهاء

وأخيراً بقيت الأحاديث التي يتشبُّون بها في تحريم الإقامة في أيِّ بلد خارج دار الإسلام، وهي تتمثّل في حديثين معروفين عند أهل العلم طال فيهما الكلام. ويلزمنا هنا أن نفصل القول فيهما، فهما في الحقيقة العمدة في الاستدلال عند المشددين في ذلك، قالوا: وإذا ثبت الحديث بطل الرأي، ولا قول لأحد بعد رسول الله عليه.

وهنا لا بدَّ لنا أن نُبيِّن مَدَى ثبوت هذين الحديثين من ناحية السند، ومدى دلالتهما - إنْ ثبتا - من ناحية المتن.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في الهجرة الأولى (٢/ ٦٨١)، وصحَّع إسناده ووافقه الذهبي، عن جابر.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الآيات الكريمة من سورة النساء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالَمِي أَنفُسهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسعَةَ قُتُهَا جرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مصيرًا ﴿ ﴾ إِلاَ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَستطيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٧٧- ٩٩].

وقد كنا ناقسنا ذلك في بحث لنا من قبل عن (الوطن والمواطنة)، قدَّمناه للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث سنة ٢٠٠٨م. فلا بأس أن نستعيره هنا، فلعل هذا المقام في هذا الكتاب أحقُّ به وأوْلى.

١ - حديث: «أنا بريءٌ من كلِّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين»:

أما حديث: «أنا بريءٌ من كلِّ مسلم يُقيم بين أظهر المسركين، لا تَتَراءى ناراهما»(١).

فقد فهم منه البعض: تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين، وأفتى بذلك مفتون في بلاد شتَّى، وضيَّقوا بذلك على المسلمين الكثيرين الذين يعيشون في أوربا وغيرها، مع تعدُّد الحاجة إلى ذلك في عصرنا: للتعلُّم، والتدواي، وللعمل، وللتجارة، وللسفارة، وللفرار من الاضطهاد، ولنشر الدعوة، ولستعليم المسلمين الجدد وتثبيتهم، ولغير ذلك، وخصوصًا بعد أن تقارب العالم حتى غدا كأنه (قرية كبرى) كما قال أحد الأدباء! والحقيقة: أنه أصبح - من الناحية المادية (٢) - قرية صغرى!

والحديث الذي اعتمدوا عليه رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله مسندًا ومرسلاً، أي: بدون ذكر الصحابي، وذكروا أنَّ الصحيح هو المرسل. ولم يروه النسائي إلا مرسلاً، وبعد أن رواه الترمذي مرسلاً، قال: هذا أصحُّ، ونقل عن البخاري: الصحيح المرسل، وكذا قال أبو حاتم الرازي والدارقطني لما سئل عنه (٣). والاحتجاج بالمرسل: فيه الخلاف المشهور في علم الأصول، وعامَّة أهل الحديث يعدُّون المرسل في الحديث الضعيف.

ونصُّ الحديث: بعث رسول الله ﷺ، سريَّة إلى خَشْعَم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمر لهم بنصف العقل (أي الدية)، وقال: «أنا بريء من كلِّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٤٥)، عن جرير بن عبد الله، وقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة، لم يذكروا جريراً، والترمندي في السير (١٦٠٥) موصولاً، ومرسلاً (١٦٠٥)، ولم يروه النسائي إلا مرسلاً (٤٧٨٠)، ومع هذا ذكره الالباني في صحيح الجامع (١٤٦١)، وفي صحيح أبي داود (٢٣٠٤)، وصحيح الترمذي (١٣٠٧)، وفي الإرواء (١٢٠٧)، إلا جملة الأمر نبهف العقل.

<sup>(</sup>٢) نقول: من الناحية المادية، 'لأنه-من الناحية المعنوية أمسى أكثر تباعدًا مما كان قبل!

<sup>(</sup>٣) انظر: البدر المنير (٩/ ١٦٣).

قالوا: يا رسول الله، لِمَ؟ قال: «لاتتراءى ناراهما» انتهى. ومعنى: «لا تتراءى ناراهما»: أي: لا يتجاوران ولا يتقاربان، بحيث ترى نار كلِّ منهما نار الآخر، وهو كناية عن بُعد ما بينهما.

وإنما جعل لهم نصف الدية وهم مسلمون؛ لأنّهم أعانوا على أنفسهم، وأسقطوا نصف حقّهم (١) لإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله على وقد نهى الله عنها، وشدّد في مثل هذه الإقامة التي يترتّب عليها مثل ذلك من القعود عن نصر الله ورسوله، والله تعالى يقول في أمشال هؤلاء: ﴿إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبيلِ اللّه وَالّذِينَ آوَوا وَنصَرُوا أُولئِكَ بَعْضَهُمْ أُوليَاءُ بَعْضٍ وَالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايتهم مِّن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن اللّهُ عَلَىٰ قَوْم بِينَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّن شَيْء عَتَى يُهَاجِرُوا وَإِن اللّه عَلَىٰ قَوْم بِينَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ قَوْم بِينَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّن شَيْء عَتَى اللّهُ عَلَىٰ قَوْم بِينَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّن شَيْء عَتَى اللّهُ عَلَىٰ قَوْم بِينَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّ يَشَاقً ﴾

فنفى تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين، إذ كانت الهجرة واجبة (٢)، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كلِّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين»: أي بريءٌ من دمه إذا قُتل؛ لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدعوة الإسلام، ولدولة الإسلام.

ومعنى هذا: أنه إذا تَغَيَّرت الظروف التي قيل فيها النص، وانتفت العلَّة الملحوظة من ورائه، من مصلحة تُجْلَب، أو مَفْسَدة تُدفع، فالمفهوم أن ينتفي الحكم الذي ثبت من قَبْلُ بهذا النصِّ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الخطابي في تعليل إسقاط نصف الدية: (لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمُقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمَن هلك بجناية نفسه، وجناية غيره، فسقطت حصَّة جنايته من الدية). معالم السنن (٣/ ٤٣٧) حديث (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) كانت الهجرة واجبة في أول الإسلام على كلِّ مَن أسلم، لينضمَّ إلى الرسول وأصحابه بالمدينة، ليتعلَّم . الإسلام، ويمارسه بحريَّة، ويقوِّي شوكة الجماعة المسلمة، فلما فُتحت مكة، ارتفعت الحاجة إلى الهجرة آلي المدينة، وقال الرسول الكريم ﷺ: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية"، مشفق عليه عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه ص ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: كتابنا (دراسة في مقاصد الشريعة) ص١٦٨ - ١٧٠، وكذلك في فقه الأقليات صـ٣٨ ، كلاهم طبعة دار الشروق بالقاهرة.

ومما يُقوِّي هذا الحديث: ما جاء في مسند أحمد من زيادات عبد الله، عن جرير رضي الله عنه قال: أتيتُ رسول الله ﷺ أبايعه، فقلتُ: هات يدك، واشترط عليَّ، وأنت أعلم بالشرط، فقال: «أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتفارق المشرك»(١).

ويؤيّده حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وفيه: «لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا، أويفارق المشركين إلى المسلمين (Y).

ومما جاء في مسند أحمد في هذا المعنى، أيضًا ما رواه عن يزيد بن عبد الله بن الشّخيّر قال: كنا بالمربَد جلوسًا فأتى علينا رجلٌ من أهل البادية، لما رأيناه قلنا: كأنَّ هذا رجل ليس من أهل البلد! قال: أجل. فإذا معه كتاب في قطعة أديم - قال: وربما قال: في قطعة جراب - فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول الله عليه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبيّ رسول الله عليه لبني زهير بن أُقيش، وهم حيٌّ من عُكُل: إنكم إن أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وفارقتم المشركين، وأعطيتم الخمس من المغنم، ثم سهم النبي عليه والصّفي - وفارقتم المشركين، وأعطيتم الخمس من المغنم، ثم سهم النبي عليه والصّفي - وربما قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله تبارك وتعالى وأمان رسوله»(٣).

# ٢ حديث: «مُنْ جامع مشركًا وسكن معه، فهو مثله»:

وأما الحديث الآخر الذي يعتمد عليه مَن يعتمد في تحريم الإقامة مطلقًا في بلاد غير المسلمين. فهو مثله».

ومعنى الجامعه»: أي اجتمع به وضمَّهما مكان واحد، وقد فـسَّر ذلك قوله:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمــد (۲۰۲۳۷)، وقال مُـخَرِّجــوه: هذا حديث صحيح، ورواه النســائي في البيـعة (۱۷۷٤)، والطبراني في الكبير (۲۰۲۳)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۱۳/۹).

وفي بعض روايات هذا الحديث في المسند (١٩١٥٣) بلفظ: «وتنصح للمسلم، وتبرأ من الكافر». وقال مخرِّجوه: حديث صحيح، ورواه الطبراني في الكبير (٢/٣١٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمـ د في المسند (۲۰ ۲۰)، وقال مخـرَّجوه: إسناده حسن، ورواه النسـائي في الزكاة (۲٥٦٨)،
 وابن ماجه في الحدود (۲۰۳۲)، والحاكم في الأهوال (۲۵۳۶)، وصحَّع إسناده ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٧٤٠)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح رجاله ثـقات رجال الشيخين غير صحابيه، ورواه البيهقي في الكبري كتاب قسم الفيء والغنيمة (٣٠٣/١).

«وسكن معه». ومعنى «فهو مثله»: أي في الإثم، كأنه نوع من التولّي له، والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَولَّهُم مُنكُمْ فَإِنَّهُ منْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

وأبادر هنا فأقول: إنَّ هذا الحديث ضعيف، فقد رواه أبو داود في الجهاد (٢٧٨٧)، عن سمرة بن جندب، من طريق جعفر بن سعد، عن خبيب ابن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة، وهو إسناد ضعيف بالإجماع (١١).

## نظرة في دلالة الأحاديث:

وإذا تأمُّلنا في متون هذه الأحاديث ودلالتها تبيَّن لنا ما يلي:

أُولاً: أنها تتحدَّث عن (المشركين) وفراق (المشركين). والمشركون كما ذكرنا

<sup>(</sup>١) قال الألباني في سلسلته الصحيحة: إسناده ضعيف: سليمان بن سَمُرة، قال المحافظ: مقبول. أي إذا توبع، وابنه خُبيب: مجهول. وجعفر بن سعد: ليس بالقوي. وسليمان بن موسى: فيه لين. (الصحيحة: ٢٣٣٠).

وطعن ابن حزم في هذا السند بأن رواته: مجهولون لا يُعرف من هم (المحلى: ٥/ ٢٣٤). ونقل الذهبي عن ابن القطان: ما من هؤلاء من يُعرف حاله، وقد جهد المحدِّنُون فيهم جهدهم، وقال عبد الحق الأزدي: خُبيب ضعيف، وجعفر مُّن لا يعتمد عليه. وبكلِّ حال: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم (الميزان: ١/ ١٥٠).

فالحديث بهذا الإسناد مجمع على ضعفه، بل هو في الحقيقة شديد الضعف، ومثله لا يقبل التقوّي بغيره. ومع هذا حاول العلاَّمة الالباني أن يقوِّبه في صحيحه ببعض الطرق الضعيفة التي لا تجبر مكسورًا: مثل ما رواه الحاكم في قسم الفيء والغنيمة (١٥٤/٢)، عن سمرة مرفوعًا، بلفظ: «لا تساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا». وقد صحَّحه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وزاد: (مسلم). قال الألباني: وهو وهم فاحش منهما، لأن إسحاق بن إدريس - أحد رواته - متهم بالوضع، وقد ترجمه الذهبي في (الميزان) أسوأ ترجمة. انظر: إرواء الغليل (٢٣٢٢/٦).

فهذه الطريق لا تصلح للتقوية بحال. ثم قال الشيخ في الصحيحة: لكني وجدت له متابعًا قويًا أخرجه أبو نُعيم في (أخبار أصبهان). مع أنَّ رواة هذا الحديث منهم مَن قيل: ليس بقوي. ومَن قيل: مستور. أي لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً.

ومع هذا قال الألباني: فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين، ولا سياما وقد مضى شاهد بنحوه فراجعه برقم (٦٣٦) (الصحيحة: حديث ٢٣٣٥) المجلد الخامس.

على أنَّ الشيخ لم يكتف بتحسينه، بل ذكر في صحيح أبي داود: أنه صحيح (٢٤٢٠).

والحقيـة أني ألاحظ علَى المتأخَّرين واللحْدَثَين من أهل الحديث: التوسُّع في التـحسين والتصحيح بكثرة الطرق، مع أن كلا منهـا ضعيف في نفسه، وهو على خـلاف منهج الأئمة المتقدمين من أمـثال ابن المديني والبخاري وابن معين وغيرهم.

تعني عُبَّاد الأصنام. ونحن بصدد الحديث عن أهل الكتاب وخصوصًا المسيحيين منهم.

ثانيًا: أنَّ لفظة (المشركين) إذا أُطلقت في ذلك الوقت، تعني: المشركين المحاربين، الذين أعلنوا العداوة للإسلام ورسوله، وصدُّوا عن سبيل الله، وشهروا السيف على دعوة الإسلام، وفتنوا المؤمنين به، وعذَّبوهم، وأخرجوهم من ديارهم، حتى يرغموهم على الرجوع عن دينهم.

وهؤلاء هم الذين ينهى الله، المسلمين أن يوالوهم ويرتبطوا بهم، بخلك المشركين المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم. وهو ما قرَّره القرآن بوضوح في آيتين كريمتين من سورة الممتحنة تعتبران دستورًا للعلاقة بين المسلمين وغيرهم، يقول تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسطينَ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِنْ اللَّهُ عَنِ اللّذِينَ قَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولَوْهُمْ وَمَن يَتَولَهُمْ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [المتحنة: ٨، ٩].

ثالثًا: يجب أن نُحدِّد المقصود من (فراق المشرك) في هذه الأحاديث التي كان من وصاياها: «وتفارق المشرك». فما المراد بكلمة (الفراق) هنا؟ أهو الفراق الحسي أم الفراق المعنوى؟

وإذا قلنا: إن الفراق الحسي هو المراد، فقد يكون معناه الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام، ولا سيما إذا كان المسلم مضيقًا عليه في دار الشرك. وهذا ما قد يُفهم من حديث بَهْز بن حكيم: «أو يفارق المشركين إلى المسلمين». وهذا هو ما كان واجبًا على كلِّ مَن أسلم: أن يهاجر من بلده إلى المدينة، حتى كان فتح مكة، وبها ظهر الإسلام، وأثبت وجوده وقوته، وأصبح الرسول على الله المخزيرة. وهنا قال على الله هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»(١) وهذا بالنظر إلى حديث بَهْز بن حكيم لا إشكال فيه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه عن ابن عباس صـ ۸۹.

ولكن الإشكال في حديث جرير، أنه قد يُعكِّر على هذا الفهم أنَّ جريرًا رضي الله عنه، إنما أسلم في السنة التي تُوفي فيها رسول الله عليه، وبعد أن نسخ وجوب الهجرة.

ولعلَّ هذا ما يؤيِّد الفهم الآخر لمفارقة المشركين في حديث جرير، وهو المفارقة المعنويَّة: أيْ مفارقتهم في عقائدهم، وفي مفاهيمهم، وفي أخلاقياتهم، التي أفسدتها الوثنية، وجنت عليها الجاهلية.

ومما يُقوي هذا الفهم: أنَّ بعض روايات الحديث جاء بلفظ: "وتبرأ من الكافر". والبراءة منه: أن يعلن أنه لا الكافر". والبراءة من الكافر غير ترك السكنى معه، فالبراءة منه: أن يعلن أنه لا يؤمن بمعتقداته بتعدد للآلهة، أو بإنكار البعث، أو باستحلال الحرام، أو بتحريم الحلال، أو غير ذلك، كما كانت دعوة النبيِّ عَلَيْ إلى قيصر وأمراء النصارى وغيرهم من أهل الكتاب يختمها بالآية الكريمة من سورة آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْطَنَا بَعْظاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَولُواْ افْهُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْلمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤].

# التجنُّس بجنسية غير مسلمة:

وإذا كان العلماء قد اختلفوا في حكم إقامة المسلم في غير دار الإسلام، فلا عجب أن يختلفوا أكثر في التجنس بجنسيتها. ولا بدَّ لنا قبل بيان حكم التجنس من كلمة عن (الجنسية).

مصطلح (الجنسية) لم يعرفه الفقه الإسلامي في عصوره المختلفة، ولا غير الفقه الإسلامي، فهو من المصطلحات الحديثة، التي جاءت بها النهضة الأوربية، مع الأفكار الجديدة التي ظهرت حول القومية، ومعنى الأمة والسيادة وغيرها.

ولا يهمُّنا الغوص في مدلول هذه المصطلحات، إنما يكفينا أن نمعرف دلالاتها بإجمال، وآثارها العملية والقانونية في الحياة والمجتمع.

فحصول إنسان على جنسيَّة بلد ما، يعني: أنه من أهل هذا البلد، وليس اجنبيًّا عنه، وأنَّ لم حقوق أهله الأصليين من الملكيَّة والأمن والحرية والمشاركة في المسؤولية، كما أنَّ عليه واجبات بإزاء هذه الحقوق، كالدفاع عن هذا البلد

(فقه الجهاد ۲/۲۰)

إذا اعتدى عليه مُعتد، والتعاون على النهوض به، والارتقاء بأهله، والتضامن معهم في حَمْل الأعباء المشتركة، والدخول فيما يتطلّبه ذلك من تنظيمات، مثل حَمْل البطاقة، ودفع الضريبة المقررة، والخضوع للنظام العام، والإذعان لقانون البلد، والاستفادة مما يمنحه الوطن من مزايا لأبنائه الأصليين، مثل استخراج جواز السفر.

ولهذا يحاول كل بلد أن يُحصي أبناءه الحاصلين على الجنسيَّة بالإقامة القديمة المتوارثة، أو بالتبعيَّة عن طريق الولادة أو الزوجيَّة أو نحو ذلك، ثم معرفة الحاصلين على الجنسية بإرادة الدولة، أي بالتجنيس، وبعض البلاد تجعل الجنسية درجات بعضها فوق بعض، وتجعل لكل منها حقوقًا ليست لغيرها.

# حسن البنا والتجنس بجنسية بلد غير مسلم:

وقد اختلفت أنظار علماء العصر حول التَّجنُّس بجنسيَّة بلد غير إسلامي، فمنهم مَنْ حرَّمها بإطلاق، ومنهم مَن فصَّل.

وقد رأينا رجلاً كالإمام حسن البنا يرى هذا الأمر: مُحرَّمًا من المحرَّمات القطعية، بل كبيرة من الكبائر الدينية، بل قد يؤدِّي بمرتكبه إلى الكفر الصريح، والرِّدَّة عن الإسلام. وكان مما قاله الأستاذ البنا:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأدب (٥١١٥) عن أنس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٨٧).

الوسيلة، وأرض الله واسعة: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: ١٠٠]، والله أعلم)(١) انتهى.

ولكن الذي أراه هنا: أنَّ أخذ الجنسيَّة من بلد غير إسلامي يعتبر أحيانًا خيانة لله ورسوله وللمؤمنين، وذلك في حالة الحرب بين المسلمين وغيرهم ممَّن يحاربون الإسلام؛ ولذا أفتى علماء تونس وقت الاحتلال الفرنسي: أنَّ أخذ الجنسية الفرنسية يُعدُّ خروجًا وردَّة عن الإسلام؛ لأنه بتجنَّسه باع ولاءه لوطنه وأمته ودينه، واشترى ولاءه للمستعمر، فأفتى العلماء الكبار بكفر من فعل ذلك. لأنَّ هذه الفتوى في وقتها: حماية من الارتماء في أحضان العدو المستعمر، وسبيل من سبل المقاومة للاحتلال، وسلاح من أسلحة الجهاد.

ولكن في الأوقات العادية نرى المسلم الذي يحتاج للسفر إلى بلاد غير إسلامية، ليقيم فيها لغرض مشروع، تُعطيه الجنسية إذا حصل عليها قوَّة ومَنَعَة؛ فحمل الجنسية ليس في ذاته شرًّا ولا خيرًا، وإنما تأخذ الحكم حسب ما يترتَّب على أخذ هذه الجنسية من النفع للمسلمين أو الإضرار بهم.

وما استدلَّ به الأستاذ البنا غير مُسلَّم، بل مردود عليه.

فالحديث الذي ذكره فيمن ادَّعي لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، لا ينطبق تمامًا على من تجنس بجنسية أجنبية، والتحريم لا بد أن يكون بنص صحيح في ثبوته، صريح في دلالته.

وكذلك الآية التي ذكرها في النهي عن اتّخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، ليست صريحة في تحريم التّجنُس، إذ قد يَتَجنّس بجنسيَّة القوم ولا يتّخذهم أولياء من دون المؤمنين، فليس هناك تلازمٌ عقليٌّ ولا واقعيٌّ بين التجنُّس والولاء المحرَّم.

وما يُخشى من احتمال أن يكون جنديًا في جيش البلد الذي اكتسب جنسيَّته، ووقعت حرب بينه وبين بلد مسلم، نراه واقعًا في شأن كلِّ أقلية مسلمة يمكن أن تَتَعرَّض لمثل هذا الموقف، فما موَّقف الجندي الهندي المسلم إذا حاربت دولته

<sup>(</sup>۱) مسجلة الإخوان المسلمين. السنة السرابعة. العسدد (٤) صدا ۱ بتاريخ ١٤ صسفر ١٣٥٥هـ الموافق ٥ مسايو ١٩٣٦م، نقلاً عن سلسلة (مَن تراث الإمام البنا) الكتاب الرابع. الفقه والفتوى صد ٢٢٩، ٢٣٠.

باكستان المسلمة؟ وما يصنع الجندي المسلم اليوم في الصين لو حاربت دولته بلدًا مسلمًا؟ وما شأن الجندي المسلم الأوربي -وهو ابن البلد الأصيل وليس مُتجنّسًا- إذا حاربت دولته بلدًا مسلمًا؟

بل ما موقف الجندي المسلم اليوم في دولة مسلمة تحارب جارتها الإسلامية؟ والناس يساقون إلى الجيوش اليوم، شاؤوا أم أبوا، عن طريق التجنيد الإجباري؟!

ومن هنا نقول: إنَّ المتجنِّس يسعه ما يسع هؤلاء من الأعذار، من عدم الاشتراك في الحرب، إذا استطاع ذلك، وهو ما تجيزه بعض الدول الغربية لمَن لا يستريح ضميره للحرب، وإذا أُجبر على الاشتراك، يحاول الابتعاد ما أمكنه عن القتل والمشاركة الفعَّالة في القتال، وما عَجَز عنه يدخل في باب الإكراه.

ولكي نكون منصفين: فلا بدَّ أن نضع فتوى الأستاذ البنا ومَنْ وافقه في إطار زمنها وبيئتها وظروفها، فقد يَتَشدَّد الأستاذ في أمور، نحن نتساهل فيها اليوم بمقتضى التطوَّر العالمي، واقتراب الناس بعضهم من بعض، وحاجة العالم بعضه إلى بعض، ووقوع هجرات مُكثَّفة للمسلمين إلى بلاد العالم، وخصوصاً أوربا وأمريكا، أكثرها بطلب منهم، وأمسى هناك ملايين من الجنس التركي والهندي والإفريقي والعربي، يحتاجون إلى التجنَّس ليحموا حقوقهم، وتغيَّر ضفة بعض الدول من دول استعمارية ظالمة للمسلمين، إلى دول حليفة أو شريكة للمسلمين.

كما أنَّ الأستاذ في بعض ما كتبه كان في عنفوان الشباب، بما فيه من حماس وثورة، واندفاع في المواجهة. وللسنَّ حَكْمها، وللبيئة والزمن تأثيرهما. وعلى كلَّ حال؛ ليس في العلم كبيسر، وكلُّ أحد يؤخذ منه ويُردُّ عليه، إلا مَن لا ينطق عن الهوى ﷺ. وهو ما قرَّره الأستاذ البنا نفسه في (أصوله العشرين) المعروفة.

وقد رجَّحنا في كتابنا - تحت الطبع - (الوطن والمواطنة): أنَّ التجنسُ بـجنسيَّة البلد يعطي المسلم قوَّة ومنَعَة، يستعين بها على التمسُّك بدينه، ونشر دعوته، ونفع إخوانه؛ لأنه بالجنسيَّة رسخت جذوره في هذا البلد، فلا يمكن طرده منه، وأمسى له حقُّ الانتخاب والترشيح، في المجالس البلديَّة والتشريعيَّة وانتخابات الرئاسة وغيرها. وبات المسلمون (قوَّة سياسية) يُحسب حسابها، ويخطب المرشحون

ودُّها، ويتنافسون على كسب أصواتها. وفي ذلك فائدة كبيرة لمصلحة الأقلية المسلمة، ومصلحة الرسالة التي يؤمنون بها.

# الجمع الفقهي الدولي يبحث في قضيَّة التجنُّس:

وقد وجَّه مُـمثِّل المعهد العالمي للفكر الإسلامي – الدكتور طه جابر العلواني عضو المجمع – من سنين طويلة سؤالاً إلى المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي –ضمن بضعة وعشرين سؤالاً – يقول:

ما حكم التجنس بالجنسية الأجنبية أمريكية أو أوربية؟ علمًا بأن معظم الذين قبلوا التجنس بهذه الجنسيات، أو يَعْتَرْمُون الحصول عليها: يؤكِّدُون أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم قد أُوذُوا واضْطُهُدُوا في بلادهم الأصلية بالسجن أو التهديد ومصادرة الأموال وغيرها.

وبعضهم يرى أنه ما دامت الأحكام الشرعيَّة والحدود مُعطَّلة في بلاده الأصلية، فأيُّ فرق بين أن يحمل جنسيَّة ذلك البلد الذي اضطهده، والبلد الذي اختار أن يستوطن فيه، وفي كليهما لا تُطبَّق الأحكام الشرعيَّة، ولا تُقام الحدود، وهو في بلد المهجر مصونة حقوقه الشخصيَّة، دمه وماله وعرضه، ولا يمكن سجنه أو تهديده، إلا إذا فعل ما يستوجب ذلك (١).

## إجابة بعض أعضاء المجمع:

وقد أجاب بعض أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع على السؤال السابق، إجابات مُفصلة ومطوّلة، مثل العلامة السيخ مختار السلامي، وبعضهم أجاب إجابات مختصرة، ونكتفي هنا بذكر بعضها، فقد أجاب الحاج عبد الرحمن باه:

(التَّجنُّس بالجنسيَّات غير المسلمة سواء كانت أمريكية أو أوربية أو غيرها، قد تكون جائزة إذا دعت الضرورة إليه، لا حبًّا للتشبُّه بأهل الكفر، والتَّسميِّ بأسمائه م، أو الاتَّصاف بصفاتهم، بشرط أن لا يؤدِّي هذا التجنُّس إلى تعطيل أو نقص شيءٍ من أمور دينه، أو يجرُّه إلى موالاة أعداء الله وإلا فلا، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد٢، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٧م، صـ ١٠٩٥٠.

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦].

# وأجاب الشيخ محمد تقي الدين العثماني:

(إنَّ التَّجنُّس بجنسيَّات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب الظروف والأحوال، وأعراض هذا التجنُّس، على الشكل التالي:

إن اضْطُّر مسلمٌ بسبب أنه أُوذي في وطنه، أو اضْطُهد بالسجن، أو مصادرة أمواله لغير ما ذنب أو جريمة، ولم يجد لنفسه مأمنًا إلا في مثل هذه البلاد، فإنه يجوز له التجنس بهذه الجنسيَّات دون أيَّ كراهة، بشرط أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته العملية، والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك.

والدليل على ذلك: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة بعد ما اضطهدوا من قبل أهل مكة، والحبشة يؤمئذ يسودها الكفار، وأقاموا بها حتى أن بعض الصحابة لم يزالوا مقيمين بها بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإنما رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبر، يعنى في السنة السابعة من الهجرة.

ثم إنَّ من حقوق النفس أن يصونها المرء من كلِّ نوعٍ من أنواع الظلم، فإذا لم يجد الإنسان مأمنًا لنفسه إلا في بلاد الكفار، فلا مانع من هجرته إليها، ما دام يحتفظ بفرائضه الدينية، والابتعاد عن المنكرات المحرَّمة.

ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام، أو لتبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بها، فإنه يُثاب على ذلك، فضلاً عن كونه جائزًا، فكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم توطَّنوا بلاد الكفار لهذا الغرض المحمود، وعدَّ ذلك من مناقبهم وفضائلهم)(١).

<sup>(</sup>۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد ١١٣٠هـ - ١٩٨٧م، صد ١١٢٩ - ١١٣٠ و وراجع أيضًا في نفس المعنى إجابة الشيخ محمد المختار السلامي صد ١١٥٦، والشيخ محمد بن سبيل (التجنس بجنسية دولة غير إسلامية)، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد ٤، لسنة ١٤١هـ - ١٩٨٩م، صد ١٦٥، ١٦٦، وانظر كذلك ما قالته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوى والإرشاد، الرياض، العدد ٣٢، لسنة ١٤١٤هـ، صد ٩٨، ١٠١، ١٠٣.

## وأجاب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي:

(التجنس بجنسيَّة دولة غير مسلمة أمر تتوقَّف الفتيا فيه على النظر في جوانب، مختلفة منه، فالتَّجنس يعني الالتحاق التام بمواطني الدولة المانحة للجنسيَّة في الحقوق والواجبات، بحيث يكون للمُتجنس وعليه ما للمواطنين الأصليين وعليهم من حقوق المواطنة وواجباتها، فلو اقتضى الأمر فرض تلك الدولة على مواطنيها مقاومة دولة إسلامية، لكان على هذا المسلم الحامل لجنسيتها، بموجب نظامها، أن ينخرط في هذا السلك ويتحمَّل هذا الفرض.

لذلك نرى أن التجنس بجنسية دولة غير مسلمة من الأمور التى يُصار إليها مع الضرورة، كما إذا طور د المسلم، ولم يأمن على حياته أو عرضه أو ولده أو ما ماثل ذلك، ولم يتمكن من اللجوء إلى بلد إسلامي لانسداد الأبواب بين يديه)(١).

#### حكم هجرة الداخل في الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام:

بقيت الإجابة على السؤال الثاني هنا، وهو ما إذا دخل الإنسان في الإسلام، وهو يقيم في بلد أهله غير مسلمين، كأن يكونوا نصارى، أو بوذيين أو هندوسًا، أو غير ذلك من الديانات الكتابيَّة أو الوثنيَّة. هل يجوز له أن يبقى في وطنه، وهو بلد لا أثر فيه للإسلام، لا في عقيدة، ولا شريعة، ولا عبادات، ولا آداب، ولا تشريعات، وقد يفرض عليه ما يخالف الإسلام في ذلك كله. أو يجب عليه أن يغادره ويهاجر إلى أرض الإسلام؟

اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك أيضًا، وذهب بعضهم إلى أنَّ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة، ليحيا حياة إسلامية، وليعين أهله وذُريَّته على أن يَحيَّوا حياةً إسلامية. وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

واستدلَّ بعضهم بظاهر حديث: «أنا بريء من كلِّ مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى ناراهما». وهو استدلالٌ غير مُسلَّم، كما بيَّنا.

<sup>(</sup>۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد٢، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٧م، صـ ١١١٩، وانظر: حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، د. أحمد أبو الوفا صـ٢٠٤ – ٢٠٢.

وبعضهم قيَّد هذا بما إذا لم يتمكَّن من إظهار دينه، وإقامة عبادته المفروضة عليه كالصلاة.

#### أنواع الناس في الهجرة:

ولعلَّ أقرب العبارات إلى ذلك ما جاء في (المغني) لابن قدامة من قوله: (الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب:

أحدها: مَنْ تجب عليه، وهو مَن يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيها فَأُولئكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مصيرًا ﴾ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسِعَةً فَتُهاجرُوا فيها فَأُولئكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وسَاءَتُ مصيرًا ﴾ [النساء: ٩٧]، وهذا وعيد شديدٌ يدل على الوجوب؛ ولأنَّ القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمَّته، وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

الثاني: مَنْ لا هجرة عليه، وهو مَنْ يعجز عنها، إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه، لقول الله تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿ وَلا يَسْتَعْلَيْ عَلَى اللَّهُ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٨، ٩٩]، ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها.

الثالث: مَن تستحبُّ له ولا تجب عليه، وهو مَن يقدر عليها، لكنه يتمكَّن من إظهار دينه، وإقامته في دار الكفر، فتُستحبُّ له؛ ليتمكَّن من جهادهم، (بالدعوة والبلاغ) وتكثير المسلمين ومعونتهم، فيتخلَّص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة، وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيمًا (أي في مكة) مع إسلامه)(١) اهد.

وهذا فيمن لا يكون له عمل دعويٌّ أو تربويٌّ أو قياديٌّ للأقليَّة المسلمة في غير دار الإسلام، فإنَّ بقاءه بنيَّة تعليم المسلمين، أو تثبيتهم على الحقّ، أو تجميعهم

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة (١٣/ ١٥١).

على عمل الخير وخير العمل، أو تجنيبهم مسالك السُّوء أو مواطن الهلكة، أو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فإنَّ مثل هذا يعدُّ بقاؤه في دار الكفر ضربًا من الجهاد في سبيل الله، وإنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى.

#### عوائق الهجرة في عصرنا من دار الكفر إلى دار الإسلام:

ومن العلماء في عصرنا مَنْ يشـدُدون في هذا الأمر ويقولون بوجوب هجرة مَن أسلم في ديار الكفر إلى دار الإسلام بإطلاق، وهؤلاء يغفلون عن أمور هـامَّة، وعوائق كبيرة في هذه القضية في عصرنا:

أولاً: أنَّ الهجرة من بلد إلى آخر في عصرنا ليست متاحةً لكلِّ مَن يريد، وحدود البلاد ليست مفتوحةً لكلِّ راغب، بل الأصل أنَّ الهجرة إلى أيِّ بلد محظورة، إلا بقيود وشروط، فلا يستطيع أيُّ إنسان أن يدخل بلدًا غير بلده، إلا بالحصول على إذن منها، وهو ما يُسمَّى (تأشيرة الدخول)، يأخذها من السلطات المُخوَّلة في ذلك، وقد تُعطيه التأشيرة، وقد لا تُعطيه، وقد تُسرع، وقد تُبطئ.

فإذا كان يريد إقامة، فهذه أصعب وأصعب، فليس كلُّ مَنْ شاء قادرًا على أن يقيم في بلد بصفة دائمة، أو مدَّة معينة.

وتتضاعف الصعوبة إذا كانت الهجرة أو طلبات التأشيرة جماعية.

فأرض الله الواسعة قد ضيَّها البشر بقوانينهم وأنظمتهم المعقَّدة، التي اقتضتها ظروف كثيرة، أوْجَبَت عليهم التدقيق فيمن يدخل إلى أوطانهم، حتى بلاد المسلمين أنفسهم لا تفتح أبوابها لكلِّ مسلم يريد أن يقيم فيها. بل هناك بلاد إسلامية تمنع بعض المسلمين من دخولها، لأسباب كثيرًا ما تكون سياسية. بل هناك بلاد تضيِّق على أبنائها المسلمين الملتزمين من الدعاة إلى الله وإلى دينه، حتى يخرجوا منها، ومن هؤلاء من إذا خرج من بلده لم يستطع أن يدخلها مرَّة أخرى، وهو ابنها ومن أهلها.

ثانيًا: أنَّ انتقال الإنسان من بلده وموطنه الأصليّ، وموطن آبائه وأجداده، وفيه داره وأرضه وشروته، كما فيه أهله وأقرباؤه، وأُلفَاؤه وأصدقاؤه، ليس بالأمر السهل، وقد عبَّر القرآن عن مشقة ذلك على النفس بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

عَلَيْهِمْ أَنَ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٦٦]، فجعل الإخراج من الديار قرين قتل النفس.

ثالثًا: أنَّ إيجاب الهجرة على كلِّ مسلم جديد من داره بإطلاق، ليس في مصلحة الدعوة الإسلامية على المدى الطويل، ولو أوجبنا على المسلمين الجدُّد أن يهاجروا من بلادهم، والتزم المسلمون ذلك في القرون الماضية، ما انتشر الإسلام في تلك البلاد بالتدريج، كما رأينا، حتى تَغَيَّرت بلاد كاملة من وثنيَّة إلى إسلاميَّة، كما في ماليزيا وأندونيسيا، وكثير من البلاد الإفريقية. حيث يسلم الفرد بعد الفرد، وكثيراً ما تسلم معه أسرته، وكثيراً ما يتصاهر المسلمون بعضهم مع بعض، أو مع بعض الدعاة الذين اهتدوا على أيديهم من غير جنسهم وغير بلدهم. وبطول المدَّة، وبالدعوة السلميَّة، يتحوَّل المجتمع غير المسلم إلى مجتمع مسلم. ولو فرضنا على كلِّ مسلم جديد الهجرة من وطنه إلى وطن آخر بصورة مسلم. ولو فرضنا على كل مسلم جديد الهجرة من وطنه إلى وطن آخر بصورة مطرًّ دة ما حدث هذا.

رابعاً: أنَّ معظم بلاد العالم لا تمنع قوانينها أيَّ إنسان يريد أن ينتقل من دين إلى آخر، لهذا لم يعد في الواقع هناك خطر على من دخل في الإسلام أن يبقى بعد إسلامه في بلاده، ومعظم دساتير العالم، وكذلك مواثيق حقوق الإنسان، تحمي الحريمة الدينيمة، ولا تسمح أن يُمسَّ إنسانٌ بأذى في جسمه أو نفسه، أو زوجه أو ولده، أو أيَّ أحد من أسرته. فلا مُبرَّر للخوف على المسلم الجديد، ناهيك بالمبالغة في هذا الخوف.

## الفصل الرابع

# الموقف من أسرى العدو

## وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية:

من نتائج الحرب: أن يكون هناك أسرى من الفريقين. وبحثنا هنا عن أسرى أعداء المسلمين، إذا وقعوا في أيديهم كما حدث في غزوة بدر، وغزوة بني وغزوة بني المصطلق، وفتح مكة، وغزوة حنين، وغيرها. وكيف يعامل المسلمون أسراهم؟

ونبادر فنقول: إنَّ الإسلام يُوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، تحفظ كرامتهم، وترعى حقوقهم، وتصون إنسانيتهم، ويعتبر القرآنُ الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحقُّ الشفقة والإحسان والرعاية، مثل المسكين واليتيم في المجتمع. وقد كثُرت عناية القرآن والسنة بهما. يقول تعالى في وصف الأبرار المرضيين من عباده، المستحقِّين لدخول جنته، والفوز بمرضاته ومثوبته: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( ) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٨، ٩].

ويخاطب اللهُ نبيَّه محمدًا عليه الصلاة والسلام في شأن أسرى بدر في قول: ﴿ يَأْتُهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمًا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

فهو يأمره أن يخاطبهم بما يلين قلوبهم، ويجذبهم نحو الإسلام.

وأما الأحكام المتعلِّقة بالموقف من الأسرى، وماذا يجب أن نصنع معسهم، فقد نصَّ القرآن على ذلك في آية صريحة من آياته في السورة التي تُسمَّى سورة محمد أو سورة القتال، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُ مُ وهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا ﴾ أَثْخَنتُ مُ وهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤].

وقد تحدَّثنا عن جانب من هذه الآية عندما تحدَّثنا عن (الأسر بعد الإثخان في العدو)، وبقي الحديث في الجانب الآخر، وهو: ما بعد شدِّ الوثاق، أي ما بعد الأسر، ما حكم هؤلاء الأسرى؟

# القرآن يُخيِّر في الأسرى بين المْنُ والفداء،

والقرآن هنا يُخيِّرنا بين أمرين في التعامل معهم، وهما: المنُّ والفداء، ولم يذكر غيرهما.

ومعنى (المنّ): إطلاق سراح الأسير لوجه الله تعالى، لنتألّف قلبه، ونُحبّب إليه الإسلام، حيث فككنا أسره دون مقابل.

ومعنى (الفداء): أن نفدي الأسرى بأسرى مثلهم في العدد أو أقلَّ أو أكثر، حسب المصلحة، فربً أسير منهم له وزن وقيمة، يفادى بأكثر من أسير لنا عندهم، والعكس يحدث أيضًا.

وقد يكون الفداء بمال، كما فعل الرسول والصحابة معه في أسرى بدر، حيث قبلوا الفداء بالمال لمسيس حاجتهم إليه، وقُدرة أهليهم من قريش عليه.

وروى البخاري في (باب فداء المشركين)، في الجهاد، حديث أنس بن مالك: أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، اثذن فلنترك لابن أختنا عبَّاس (بن عبد المطلب) فداءه، فقال: «لا تَدَعُون منها درهمًا!»(١).

## الفداء بتقديم خدمة للمجتمع السلم:

وفي معركة بدر: سنَّ الرسول ﷺ في فداء الأسرى سنَّة مهمَّة، وهي: أن يؤدِّي مَن ليس لديه مال لفداء نفسه خدمة مناسبة للمجتمع المسلم، يقدر عليها الأسير، ويحتاج إليها المسلمون.

ومن أجل هذا شرع الرسول الكريم لمن كان يعرف الكتابة من أسرى المشركين: أن يكون فداؤه (تعليم عدد) من أولاد المسلمين الكتابة. ولم يخش النبي وسي على أبناء المسلمين من تأثير هؤلاء المشركين على عقول الصغار من ذراري المسلمين، فإن محو الأمية لا يحمل معه فكرًا ولا اعتقادًا، ثم هم في قلب المجتمع المسلم، وتحت رعايته وإشرافه ورقابته.

<sup>﴾ (</sup>١) رواه البخاري في العتق (٢٥٣٧)، عن أنس.

روى أحمد في مسنده، عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم بكن لهم فداء، فجعل رسول الله ﷺ فداءهم: أن يعلِّموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: فجاء يومًا غلام يبكي إلى أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلِّمي! قال: الخبيث يطلب بذَحُل (أي بثأر) بدر! والله لا تأتيه أبدًا(١).

وقد كان زيد بن ثابت الأنصاري - كاتب الوحي، وأحد كتبة المصحف الإمام، بل قائد المجموعة - أحد الذين تعلَّموا الكتابة في هذه الفرصة.

وبهذا كان النبي (الأمي) أول مَن حارب (الأُمَّية) بطريقة عملية، تعتبر خطوة سبَّاقة في ذلك الزمن السحيق.

## وقصة مع آية المنّ والصداء:

وأودُّ أن أقف وقفة متأنية عند الآية الكريمة من سورة محمد، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقَيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤].

فالآية الكريمة ترسم للمؤمنين منهج الحرب: كيف تبدأ، وكيف تنتهي؟ فهي تبدأ بضرب الرقاب - أي: بالقتل الذي يُراد به إضعاف العدو وإثخانه - حتى إذا تم هذا الإثخان بالقتلى والجراحات، وظهر ضعف العدو، وكُسرت شوكته: هنالك يُشرَع الأسْر، بل يؤمر بالأسر. وهو ما عبر عنه القرآن - بطريق الكناية - بد(شد الوَثاق) فلا أسر إذن قبل الإثخان، ولهذا عاتب الله النبي والمسلمين في بدر: أنهم بادروا إلى الأسر قبل الإثخان، فقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُشْخَنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۲۲۱٦)، وقال مخرِّجوه: حسن، وقال شاكر: إسناده صحيح، والحاكم في قسم الفيء (۲/ ۱۶۰)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الإجارة (٢/ ١٢٤)، عن ابن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد (٤/ ١٧٧)، وفي سنده علي بن أبي عاصم بن صهيب الواسطي، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ ويُصرُّ، ورمي بالتشيع (٤/ ٤٧٨)، وداود بن أبي هند كان يهم بأخرة (١٨١٧)، ورواه أبو عبيد في الأموال (ص ١٧٠) عن الشعبي وعن عكرمة. قال الشعبي: فمن لم يكن له شيء، أمر أن يعلم صبيان الانصار الكتاب (أي الكتابة).

وكما منعت الآية الأسر قبل الإثخان: منعت القتل بعد الإثخان. فضرب الرقاب وقـتل العدو، وإضعافه، الرقاب وقـتل العدو، ليس مطلوبًا لذاته، بل المطلوب إثخان العدو، وإضعافه، وكسر شوكته، حـتى لا يطمع - مرة أخرى - في العدوان على المسلمين، فإذا تمَّ ذلك منع القتل، واكتفى بالأسر.

وبعد أسر العدو المحارب يكون فيه أحد خيارين ذكرتهما الآية: المنُّ أو الفداء، والمراد بالمنِّ: إطلاق الأسير (مجَّانـًا) لوجه الله تعالى، لترغيبه وقومه في الإسلام. فالإنسان أسير الإحسان، وقد قال الشاعر<sup>(1)</sup>:

# أحِسنْ إلى الناس تستعبد قلوبَهُم فطالما اسْتَعْبدَ الإنسانَ إحسانًا!

والمراد بالفداء: أن يقبل المسلمون فدية الأسير من أعدائهم، بمال يدفعه هو لهم، أو يدفعه أهله وقومه ليخلّصوه، أو مفاداته بأسير أو أكثر عندهم من المسلمين. وفي هذا وذاك مصلحة للمسلمين، فالمال قوة لهم، وقد جعله الله للناس قياما. وكذلك مفاداة أسرى الأعداء بأسرى المسلمين، فيه تحرير لرقاب المسلمين من ذلّ الأسر، وهم مأمورون أن يخلّصوا أسراهم، ويفكّوا عانيهم. وهذه المفاداة إحدى الوسائل الميسورة لهم.

ومَن تدبَّر القرآن حقَّ التدبَّر: وجد أن هذه الآية لا تتعارض قطعًا مع أيَّة آية أو بعض آية أخرى في القرآن؛ لأنه لا يوجد نصُّ آخر في القرآن يقرر حكم التعامل مع الأسرى غير هذه الآية. أما آية سورة الأنفال: ﴿ مَا كَانَ لِنبِي ّأَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، فهي لا تتعرَّض لحكم الأسرى، كما هو شائع لدى الكثيرين، ولكن تتعرَّض لحكم الأسر نفسه: أنه لا يجوز أن يعمد إلى الأسر إلا بعد الإثخان في الأرض، وهو نفس ما تُقرِّره هذه الآية.

#### دعوى نسخ آية سورة محمد:

ومعنى الآية: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾: واضح لـمَن قرأ القرآن دون أن يكون مكبَّلا بروايات وتفاسير أخرى. وأما مَن رجع إلى التفاسير، فسيجد فيها كثيرًا من الأقوال والروايات التي يخالف بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>١) هو أبو الفتح البستي في قصيدته الشهيرة بـ(عنوان الحكم).

فهناك من جعل هذه الآية منسوخة، يعني: موجودة في المصحف لفظًا، معدومة معنى.

وهناك مَن جعلها ناسخة لما يعارضها في المعنى.

والذين يدَّعـون نسخ هذه الآية، يقـولون: نسـخـها قـوله تعـالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

وهذه الآية إنما نزلت بخصوص مشركي العرب، الذين نزلت سورة براءة وخصوصاً أوائلها - في البراءة منهم، ونبذ معاهداتهم المطلقة، وإمهالهم مدَّة أربعة أشهر، يختارون فيها لأنفسهم، ثم قال: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْركينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]: وهي أشهر الإمهال الأربعة.

ونحن نرى إذا تأمَّلنا: أن مضمون هذه الآية من سورة براءة لا يناقض آية: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ ، حتى نقول: إنَّ هذه الآية نسخت تلك الآية. فآية سورة التوبة في شأن القتل ، وآية سورة محمد فيما بعد القتل ، وهو الأسر ، والتعامل مع الأسرى ، والنسخ إنما يكون عند التعارض المقطوع به ، بين مضمون كلِّ من الآيتين .

قال الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في كتابه (أحكام القرآن): (وقوله: هُمَا كَانَ لَنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ الْالْنفال: ٢٧]، وقوله: هُ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِم مَنْ خُلْفَهُمْ الله الأنفال: ٢٥]، فإنه جائز أن يكون حكمًا ثابتًا غير منسوخ وذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر نبيّه عَلَيْ بالإثخان بالقتل، وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم، وكان ذلك في وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين، فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء. فالواجب أن يكون هذا حكمًا ثابتًا إذا وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام)(١).

وقال العلامة الآلوسي في تفسيره لآية المنِّ والفداء: (وظاهر الآية – على ما ذكره السيوطى في أحكام القرآن العظيم – امتناع القتل بعد الأسر، وبه قال الحسن.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٦٩).

وأخرج ابن جرير وابن مردويه، عن الحسن أنه قال: أتي الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً يقتله، فقال ابن عمر: ليس بهذا أُمرنا، إنما قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ إنما قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤])(١).

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه، عن نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنية (ابن زنى) وقال: قد أمرنا الله ورسوله، أن نمن على مَن هو شر منه (٢)، قال الله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ (٣)! يعني: أن الكافر المقاتل بلا شك شر من ولد الزنى، وقد أمر الله تعالى بالمن عليه بلا مقابل.

وروى أبو جعفر النحاس عن أشعث قال: كان الحسن يكره قتل الأسير، ويتلو: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ (٤).

وهذا الرأي -كما جاء عن الحسن- جاء عن عطاء أيضًا، كما في الناسخ والمنسوخ، من طريق ابن المبارك. قال: فلا يُقتل المشرك الأسير، ولكن يمنُّ عليه، ويفادى إذا أُسر، كما قال الله عزَّ وجلَّ(٥).

روى أبو عُبيد في (الأموال) عن أشعث قال: سألت عطاء عن قتل الأسير؟ فقال: مُنَّ عليه أو فاده. وسألت الحسن، فقال: يَصنَع ما صنع رسول الله ﷺ بأسارى بدر: يمنُّ عليه، أو يفادي به (٦).

وكذلك روي عن الضحاك: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، قال: نسخها ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ (٧).

ونسبه النحاس إلى السُّدِّي أيضا (٨).

<sup>(</sup>١) روح المعاني للآلوسي (٢٦/ ٤٠)، وجامع البيان (٢٦/ ٤٢)، والدر المنثور (٦/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) لا نوافق ابن عمر رضي الله عنهما على إضافة الشر إلى ولد الزنى؛ إذ لا ذنب له، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور للسيوطي (٦/٦).

<sup>(</sup>٤) النامنخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٤٩٣، ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٦٧٢)، ورواه الطبري أيضًا في تفسيره عن عطاء (٢٦/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) الأموال لأبي عبيد صـ ١٧٩. (٧) الناسخ والمنسوخ صـ ٦٧٢.

<sup>(</sup>٨) الناسخ والمنسوخ صـ٤٩٣.

وهذا القول قد روي عن ابن عـمر رضي الله عنهما. فقـد ذكر الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في (أحكام القرآن) أنه دفع إلى ابن عمر من عظماء (اصْطَخْر) ليقتله، فأبى أن يقتله، وتلا قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ (١).

وقد نسبه ابن أبي شيبة في «مصنفه» إلى الشعبي أيضًا، قال في الأسير: يمنُ على على على على المسير: على المسيد على المسيد عليه أو يفادي به (٢).

وروي أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن ردَّه مجاهد بمجرَّد رأيه، فقد ذكر السيوطي في (الدر المنشور): ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردويه، عن ليث: قلت لمجاهد: بلغني أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحلُّ قتل الأسارى، لأن الله تعالى قال: فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً . فقال مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئًا. أدركت أصحاب رسول الله ﷺ، وكلُّهم ينكر هذا، ويقول: هذه منسوخة (٣).

وقول مجاهد هذا يردُّه ما جاء عن ابن عمر، وما قاله للحجَّاج.

والقول بنسخ الآية جاء عن ابن عباس نفسه وقـتادة والضحـاك كلُّهم يقول: نسختها آية: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

وقد رأينا قول الضحاك: إنها ناسخة لا منسوخة! وكثيرًا ما تتضارب الروايات في التفسير المأثور، بحيث يضرب بعضها بعضًا، وتَدَع الباحث في حيرة أمامها، إذا لم يعتصم بالرجوع إلى العواصم والقواطع التي تهديه سواء السبيل.

واختار الإمام أبو جعفر النحاس: ما جاء عن ابن زيد: (أنَّ هذه الآية مُحكمة، وأنَّ الآية التي قيل: إنها نسختها مُحكمة أيضًا، وأيَّد قول مَن قال: الآيتان محكمتان معمول بهما. قال: وهو قول حَسن الأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين، فلا معنى للقول بالنسخ، إذا كان يجوز أن يقع التعبد، إذا لقينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين)(1) اهه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۳۹۲۵).

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ صـ٧٧٣، ٦٧٣.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٦/ ٤٦).

وكلام أبي جعفر صحيح ومقبول، إلا قوله: فإذا كان الأسر جاز القتل والمنُّ والفداء، لأن الآية التي قال: إنها محكمة معمول بها، لم تخيّر إلا بين أمرين: المنِّ والفداء. فإذا تركنا الأمرين: المنَّ والفداء كليهما، فلم نعمل بها إذن.

على أن هذه الآية التي يزعمون أنها ناسخة تقول: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، وهذا أمر بالقتل، والأمر يفيد الوجوب، ولا سيما في القرآن، وهؤلاء لا يقولون بوجوب قتل الأسير، بل بجواز قتله، فلم يمتثلوا الأمر التي تضمَّنته الآية الكريمة.

وكذلك كلُّ الآيات التي ذكروا أنها ناسخة لهذه الآية، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٧]، أو قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]، كلُّها آيات آمرة، والأمر يفيد الوجوب.

فما قيل في آية: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، يقال في هذه الآيات، وأنه لا تعارض قط بين هذه الآيات وآية المن والفداء.

وقال محقق الحنفية العلاَّمة الكمال بن الهُمَام: (قد يقال: إن ذلك - يعني ما في سورة براءة: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ - إنما هو في حقِّ غير الأسارى، بدليل جواز الاسترقاق فيهم، فيعلم أن القتل المأمور به حتما في حقِّ غيرهم)(١).

#### اختلاف الفقهاء في حكم الأسارى:

وقد اختلف الفقهاء في حكم الأسارى، فذهب الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم إن لم يُسلموا، لأنه عَلَيْ قتل صَبْرًا: عُقبة بن أبي مُعَيط، وطُعيمة ابن عَدي، والنَّضر بن الحارث(٢) الذي قالت فيه أخته أبياتا من الشعر تخاطب فيها النبي عَلَيْق:

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٤/ ٣٠٨)، وانظر: روح المعاني (٢٦/٢٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) روى الطبراني في الأوسط (٣٨٠)، عن ابن عباس قال: قـتل رسول الله ﷺ، يوم بدر ثلاثة صبرًا: قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طُعيمة بن عدي من بني نوفل، وقتل عقبة بن أبي مُعيط. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الله بن حماد بن نمير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (٢/ ١٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة في المغازي (٣٧٨٤٧)، وقال عوامة: من مراسيل سعيد، قال يحيى الفطان: عنها: هي أحب إلي من مرسلات عطاء، وقدمها أبو داود على مراسيل النخعي، ورواه أيضًا ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦٧/٦٠)، بلفظ قريب.

ما كان ضرَّك لو مَنَنْتَ، وربما منَّ الفتى وهو المغيظ المُحْنَقُ (١) ولأن في قتلهم حَسْمَ مادة فسادهم بالكلية؛ فإن بقاءهم فيه احتمال عودتهم إلى

حرب المسلّمين.

وقتلهم إلى الإمام، وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرًا بنفسه، فإن فعل بلا ملجئ (أي بلا ضرورة ملجئة) كخوف شرِّ الأسير: فقد افتات على الإمام، وتجاوز حدَّه، وكان على الإمام أن يُععزِّره إذا وقع على خلاف مقصوده، ولكن لا يضمن شيئًا.

وإن شاء استرقَّهم، لأنَّ فيه دفع شرِّهم، مع وفور المصلحة لأهل الإسلام.

وإن شاء تركهم ذمَّة أحرارًا للمسلمين، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك في أهل السواد، سواد العراق. وإن أسلم الأسارى بعد الأسر: لا يقتلهم؛ لاندفاع شرهم بالإسلام (٢٠).

## حكم المفاداة عند الأئمة:

ولا يفادَى بأسارى (أي من المسلمين) في إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، لما في ذلك من معونة الكفر، لأنه يعود الأسير الكافر حربًا علينا، ودفع شرِّ حرابته خير من استنقاذ المسلم، لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقّه فقط، والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين.

والرواية الأخرى عنه: أنه يفادى، وهو قول محمد، وأبي يوسف، والإمام الشافعي، ومالك، وأحمد، إلا بالنساء فإنه لا يجوز المفاداة بهن عندهم، ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم، وهذه رواية (السير الكبيسر) قيل: وهو أظهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها، وعند محمد: تجوز بكلِّ حال (٣).

<sup>(</sup>١) البيت لقتيلة بنت الحارث.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المغني لابن قــدامة (۱۳/٤٤)، والتــاج والإكليل (۳/ ۳۵۸)، وحاشــية الدســـوقي والشرح الكبــير
 (۲/ ۱۸٤)، وانظر المهذب (۲/ ۲۳۵)، وبدائع الصنائع (۷/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (١٠/ ١٣٨)، وبدائع الصنائع (٧/ ١١٩)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٥٨)، والإقناع (٥/ ٨)، والمهذب (٢/ ٣٥٨)، ومطالب أولى النهى (٣/ ٣٥٨).

ووَجْهُ ما ذكره الأئمة من جواز المفاداة: أن تخليص المسلم أولى من قـتل الكافر، للانتـفاع به، ولأن حرمـته عظيمـة، وما ذُكر من الضـرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم: يدفعه ظـاهرًا المسلم الذي يتخلّص منهم، لأنه ضرر شخص واحد، فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرًا، فيتكافآن، وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى، فإن فيها زيادة ترجيح.

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ: أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وعبد بن حميد وابن جرير، عن عمران بن حُصين: أنَّ رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين (١).

ويحتج لمحمد بما أخرجه مسلم أيضًا، عن إياس بن سلّمة، عن أبيه سلّمة (ابن الأكوع) قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أمّره علينا رسول الله عليه إلى أن قال: فلقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الغد في السوق، فقال: يا سلّمة، هب لي المرأة - يعني: التي نفّله أبو بكر إياها - فقلت : يا رسول الله، لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبًا! ثم لمقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الغد في السوق، فقال: «يا سلمة، هب لي المرأة، لله أبوك!». فقلت : هي لك يا رسول الله! فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله عليه أن ففدى بها ناسًا من المسلمين أسروا بمكة (٢).

ولا يُفادَى بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا، لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه، وهو مأمون على إسلامه، فيجوز، لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار بمسلم آخر.

وأما المفاداة بمال، فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية؛ لما بيِّن في المفاداة بالمسلمين من ردِّهم حربًا علينا.

وفي (السير الكبير): أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة، قيل: استدلالاً بأسارى بدر، فإنه لا شك في احتياج المسلمين، بل في شدَّة حاجتهم إذ ذاك، فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال (٣) انتهى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عمران بن حصين، وسيأتي تخريجه صـ ٩٧١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع، وسيأتي تخريجه صـ ٩٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٠١/ - ٣٠٨).

## الخلاف في المنّ على الأسرى:

وأما المن على الأسارى، وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء، فلا يجوز عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وأجازه الإمام الشافعي، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم من على جماعة من أسرى بدر، منهم: (زوج زينب بنت الرسول) أبو السعاص بن الربيع، على ما ذكره ابن إسحاق بسنده، وأبو داود من طريقه إلى عائشة، لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنائه عليها، فلما رأى النبي عليه ذلك رق لها رقة شديدة! وقال لأصحابه: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها!»(١). ففعلوا ذلك مغتبطين به. ورواه الحاكم وصحّحه وزاد: وكان النبي عليها أن يُخلِّي زينب إليه، ففعل.

وَمَنَ صلى الله عليه وسلم على ثُمامة بن أثال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة، ثم أسلم وحسن إسلامه، وحديثه متفق عليه عن أبي هريرة (٢).

ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان المطعم بن عدي حياً، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّنَى - يعني أسارى بدر - لتركتهم له». فإنه عليه أخبر - وهو الصادق المصدوق - بأنه يُطلقهم لو سأله المطعم، والإطلاق على ذلك التقدير لا يشبت إلا وهو جائز شرعًا (٣)، لمكان العصمة، وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علِّق عليه لا ينفي جوازه شرعًا.

واستدلَّ أيضًا بالآية التي نحن بصددها، فإنَّ الله تعالى خيَّر فيها بين المنِّ والفداء. والظاهر أن المراد بالمنِّ: الإطلاق مَـجَّانًا. وكون المراد: المنُّ عليهم بترك

<sup>(</sup>۱) رواه أصمد في المسند (٢٦٣٦٢)، وقال مخرِّجوه: إسناده حسن من أجل ابن إسحق، وأبو داود في المجاد (٢٦ ٢٦)، والطبراني في الكبير (٢٦ / ٢٦)، والحاكم في المغازي والسرايا (٣/ ٣٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والمغنيمة (٦/ ٣٢٢)، عن عائشة، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤)، وأبو داود (٢٦٧٩)، كلاهما في الجهاد، والنسائي في الطهارة (١٨٩) مختصرا، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أي: لأن المعصوم لا يفعل ما ليس بجائز شرعًا.

القتل، وإبقائهم مسترقين، أو تخليتهم لقَ بول الجزية، وكونهم من أهل الذمة: خلاف الظاهر.

وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، من سورة براءة، فإنه يقتضي عدم جواز المنّ، وكذا عدم جواز الفداء، وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن، وزعم أن ما وقع من المنّ والفداء إنما كان في قضية بدر، وهي سابقة عليها، وإن كان شيء من ذلك بعد بدر، فهو أيضًا قبل السورة.

والقول بالنسخ جاء عن ابن عـباس، وقتادة، والضحـاك، ومجاهد في روايات ذكرها الجلال السيوطى في الدر المنثور.

وقال العلاَّمة ابن الهُمَام: قد يقال إن ذلك - يعني ما في سورة براءة - في حقِّ غير الأسارى، بدليل جواز الاسترقاق فيهم، فيعلم أن القتل المأمور به في حقً غيرهم (١).

وقد ناقشنا قضية النسخ فيما سبق.

#### الاتفاقيات الدَّولية في شأن الأسرى وموقفنا منها:

وفي عصرنا وُجدت مواثيق دَوْلية، واتفاقات عالمية، تتعلَّق بمعاملة الأسرى وتحرِّم تعذيبهم والقسوة عليهم، كما تحرِّم قتلهم.

وإن كنا للأسف الشديد، نرى الدول القوية لا تبالي بهذه الاتفاقيات، عندما يتحكم فيها الهوى والتحيَّز، كما فعلت الولايات المتحدة في أسرى (جوانتنامو). وقد عاملتهم معاملة ليس فيها ذرَّة من الإنسانية، عندما قبضت عليهم، وعندما ساقتهم إلى (كوبا) مُكبَّلي الأيدي والأرجل، وقد غطَّت أعينهم، وسدَّت آذانهم، وعُزلوا تمامًا عن العالم من حولهم، فلا يبصرون ولا يسمعون. إلى آخر ما كتبته الصحف وتناقلته وكالات الأنباء (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨)، وروح المعاني للألوسي (٢٦/ ٤٠، ٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ما كتبه الأستاذ فهمي هويدي في مقالته الأسبوعية في الأهرام وغيرها.

كما رأينا ما أذاعته قناة الجزيرة في قطر، وسائر وكالات الأنباء عن صُور من الضباط والجنود الأمريكيين في (سبجن أبو غريب)، الذي يضم عدداً من الأسرى العراقيين المعتقلين، والتي هزّت صُورهم الفاضحة ضمير العالم في المشرق والغرب. وهذه الصُور قليل من كثير، وغيض من فيض. وهي ضداً الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أمريكا وغيرها.

ورأيي أن هذه الاتفاقات، تتواءم مع ما جاء به الإسلام من الوصية بالأسرى، حيث قال النبي عَلَيْهُ: «استوصوا بالأسارى خيرا» (١) كما في أسارى بدر. وكما حكى ذلك أبو عزيز بن عُمير، في رعاية المسلمين له، واختصاصه بأفضل الطعام عندهم، تنفيذًا لوصية النبي عَلَيْهُ (٢).

# موقف المتشدِّدين من اتفاقية الأسرى:

وإن كنا نرى بعض الكتاب الذي يتبنُّون تيار التشددُّد والانغلاق يَعمَون تمامًا عن الجانب الإنساني الأخلاقي الـذي تميّز به الإسلام في معاملة الأسـرى، وينكرون الاتفاقات الدولية، لأنها تحرَّم قتل الأسرى.

ويشنُّ هؤلاء الغارة على كلِّ العلماء والدعاة والكتَّاب الذين يدافعون عن الإسلام، وينفون عنه تهمة القسوة وتعمُّد إيذاء الأسرى، أو قتلهم لمجرَّد أنهم أسرى.

يقول أحد هؤلاء مُندِّدا بالكتَّاب والعلماء المعتدلين، فينقل الدكتور علي العلياني في كتابه: (أهمية الجهاد) عن الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) قوله: (الثابت من فعل الرسول عَلَيْ أنه كان يمنُّ على بعض الأسارى، ويقتل بعضهم، ويفادي بعضهم بالمال أو بالأسرى، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويراه ملائمًا لحال المسلمين، فهل كان ذلك الفعل تشريعًا دائمًا، أم هو من قبيل الأحكام التي تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان) (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الصغير (۱/ ۲۵۰) وقال: لا يروى عن أبي عـزيز إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد ابن إسحاق، وفي الكبير (۲۲/۳۹۳)، عن أبي عزيز بن عُمير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن (۱/۱۵)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) هو جزء من الحديث السابق، وفيه يقول أبو عزيز: وكنت في نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدَّموا غداءهم أو عشاءهم، أكلوا التمر وأطعموني الخبز، وبوصية الرسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) آثار الحرب للزحيلي صـ٤٢٠.

ويعلق العلياني عليه صارخًا: (يا سبحان الله! ألا يعرف الدكتور أنَّ تشريعات الرسول عِلَيْ إذا مات قبل أن تنسخ، فإنها دائمة إلى يوم القيامة؟ وهل يعقل أن تصبح الخمر في يوم من الأيام حلالاً بعد أن كانت في عهده عَلَيْ حرامًا (١٠)؟).

#### مناقشة بعض الغلاة المتجاهلين لتفاوت أحكام الإسلام:

والكاتب يجهل أو يتجاهل أنَّ الأحكام في الإسلام تتفاوت، فمنها: ما لا يقبل التغيير بحال، مثل إيجاب الزكاة، وتحريم الخمر، وتحريم الربا.

وفيها ما يقبل التغيير، مثل الأحكام التعزيرية والسياسية والإدارية، ولهذا اختلفت أحكام بعض الخلفاء الراشدين في بعض المواقف عما وقع في عهد النبوة، كما قسم النبي عليه خيبر، ولم يقسم عمر أرض السواد. قال العلامة ابن قدامة: (لأنَّ النبيَّ فعل ما هو الأصلح في زمنه، وعمر فعل ما هو الأصلح في زمنه) (٢).

وقال الإمام ابن القيم: (الأحكام نوعان: نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليها؛ لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرّمات، والحدود المقدّرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرّق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

## الأحكام التي تتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة:

والنوع الثاني: ما يتغيَّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإنَّ الشارع يُنوِّع فيها بحسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة (٣).

وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور الجماعة؛ لولا ما منعه من تعدّي العقوبة إلى غير مَنْ يستحقها من النساء والذرية (٤).

انظر: أهمية الجهاد للعليائي صـ٣٨٩.
 انظر: المغنى لابن قدامة (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن شرب الخسر فاجلدوه، ثم إنْ شرب فاجلدوه، ثم إنْ شرب فاجلدوه، ثم إنْ شرب فاقتلوه، رواه النسائي في الأشربة (٥٦٦١)، والحاكم في الحدود (٤/ ٣٧١)، وصحّعه على شرطهما، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرِّق عليهم». متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات (٢٤٢٠)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٢٥١)، كما رواه أبو داود (٥٤٩)، والترمذي (٢١٧)، كلاهما في الصلاة، والنسائي في الإمامة (٨٤٨)، عن أبي هريرة.

وعزَّر بحرمان النصيب المستحقِّ من السلب(١).

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (٢).

وعزَّر بالعقوبات المالية في عدَّة مواضع.

وعزَّر من مثَّل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه (٣).

وعزَّر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وكاتم الضالة (٤).

وعزَّر بالهجر ومنع قربان النساء<sup>(٥)</sup>.

ولم يعرف أنه عـزَّر بدرَّة، ولا حَبس، ولا سـوط، وإنما حبس في تهـمة<sup>(٦)</sup>، ليتبيَّن حال المتهم.

<sup>(</sup>۱) قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه، ف منعه خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك فأخبره، فقال الخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟». قال: استكثرتُه يا رسول الله، قال: «ادفعه إليه». فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله؟ فسمعه رسول الله فاستغضب، فقال: «لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما أنا مشلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنماً فرعاها، ثم تحين سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فيه، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم». رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۵۳)، وأحمد في المسند (۲۲۹۸۷)، عن عوف بن مالك.

<sup>(</sup>٢) عن معاوية بن حيدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «. . مَن أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومَن منعها فإنا آخذوها وشَطْرَ ماله، عزمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء الدواه أحمد في المسند (٢٠٠٥٣)، وقال مُخرِّجوه: إسناده حسن، وأبو داود (١٥٧٥) والنسائي (٢٤٤٤) والحكم (٣٩٨/١) وقال: وصحَّع إسناده، وسكت عنه الذهبي، ثلاثتهم في الزكاة.

والحاكم (ا/ ٣٩٨) وقال: وصحّع إسناده، وسكت عنه الذهبي، ثلاثتهم في الزكاة. (٣) عن عبد الله بن عمرو، أن رنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جارية له، فجدع أنفه وجبّه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا بك؟ قال: زنباع ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد: «اذهب فأنت حر» ... رواه أحمد في المسند ( ١٧٧٠)، وقال مخرجوه: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف، وأبو داود (٤٥١٩)، وابن ماجه (٢٦٨٠)، كلاهما في الديات، وعبد الرزاق في العقول (٩/ ٢٨٨) برقم (٣٧٩٣١)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٦٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات (٦/ ٤٥٠)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢١٧١).

<sup>(</sup>٤) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسال: فضالة الإبل المكتومة غـرامتها ومثلهــا معـها". رواه أبــو داود (١٧١٨)، وعــبــد الرزاق (١٢٩/١) برقم (١٨٥٩٩)، والبــيهــقي في الكبــرى (١/١٩١)، ثلاثتهم في اللقطة، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٥١١).

<sup>(</sup>٥) كما في حديث الثلاثة اللين خلفوا، وقد سبق تخريجه صـ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) عن متّعاوية بن حيدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة. رواه أحمد في المسند (٣٦٣)، (٢٠٠٩) عن معاوية بن حيدة، وقال مخرّجوه: إسناده حسن، وأبو داود في الاقضية (٣٦٣٠) والترمذي في الديات (١٤١٧)، وقال: حديث حسن، والنسائي في قطع السارق (٤٨٧٦)، والحاكم في الاحكام (٢٠/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وفي أحمد: حبس ناسًا.

وكذلك أصحابه تنوُّعوا في التعزيرات بعده.

فكان عـمـر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويـضرب، ويحـرق حـوانيت الخمّارين والقرية التي تباع فـيها الخمر، وحرق قصر سعد بالكوفـة لما احتجب فيه عن الرعية.

وكان له رضي الله عنه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه، ووفور علمه، وحسن اختياره للأمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يردعهم، لم يكن مثلها على عهد رسول الله على أو كانت، ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها.

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه، وكان قليلاً على عهد رسول الله ﷺ، جعله عمر رضى الله عنه ثمانين ونفى فيه(١).

ومن ذلك: اتخاذه درَّة يضرب بها مَن يستحقُّ الضرب.

ومن ذلك: اتخاذه دارًا للسجن.

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرها.

قال ابن القيم: وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغيَّر بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدمًا)(٢) اهـ.

# الرأيُ الذي أرجُّحه بشأن الأسرى،

والذي أراه وأُرجِّحه: أنَّ الحكم الأساسي في معاملة الأسسرى هو ما قرَّره القرآن بعبارات صريحة فيما جاء في (سورة محمد) في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤]، فقرَّر القرآن واحدة من خصلتين في معاملة الأسرى بعد شدً وثاقهم:

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الأشـربة (١٥٣٣)، والشافـعي في المسند (١٣٧٠)، وعبُّـد الرزاق في الطلاق (٧/ ٣٧٨) برقم (١٣٥٤٢)، والحاكم في الحدود (٤/ ٣٧٥)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (٣٤٦ – ٣٤٩) تحقيق محمد سيد الكيلاني. طبعة مصطفى البابي الحلبي.

إحداهما: المنُّ عليهم بإطلاق سراحهم لوجه الله تعالى، بلا مقابل، إلا ابتغاء مثوبة الله ورضاه، وتحبيب الإسلام إليهم، حين يَرَوْنَ حُسن معاملة المسلمين لهم.

والثانية: مفاداتهم بمال، كما قَبِل النبي ﷺ فداء أسرى بدر بالمال (١)، وكانوا نحو سبعين أسيرًا، أو بأسرى من المسلمين، كما فعل النبي ﷺ في غزوات أخرى (٢).

ودعوى بعضهم أنَّ هذه الآية من سورة محمد، (منسوخة) إنما هي: دعوى بلا برهان، فالأصل في آيات القرآن هو (الإحكام) وادِّعاء النسخ لا يقبل إلا بدليل يقطع الشكَّ باليقين، وإلا لأبطلنا النصوص الإلهية بالظنون، وهي لا تغني من الحقِّ شيئًا.

وقد نقلنا من قبل عن أبي جعفر النحاس: أنَّ الآية مُحكمة، ولا نـسخ فيها، وأنَّ النسخ لا يكون إلا بقاطع. وهو ما صحَّ عن عدد من مفسِّري السلف.

وقد من الرسول الكريم على ثمامة بن أثال (٣)، وأبي عَزَّة الشاعر أول مرة (٤)، وأبي العاص بن الربيع (زوج ابنته زينب)، وقال في أسارى بدر: «لو كان المطعم ابن عدي حيّا، وسألني هؤلاء النَّنَى لتركتهم له (٥). ومن على أهل مكة يوم الفتح، وقال لهم كلمته الشهيرة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١). ومن على سَبْي هَوَازِن، وهم جم غفير.

<sup>(</sup>١) كما في فداء العباس، رواه البخاري عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ ٩٥٦.

<sup>(</sup>۲) كما في حديث عمران بن الحصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قبال: يا محمد. فأتاه فقال: «ما شائك؟». فقال: بم أخذتنى؟ وبم أخذت سيابقة الحاجّ؛ فقال -إعظامًا لذلك-: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه. فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيبقًا، فرجع إليه فقال: «ما شأئك؟». قال: إنى مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح». ثم انصرف، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه فقال: «ما شأنك؟». قال: إنى جائع فأطمعني، وظمآن فاسقني. قال: «هذه حاجتك». فقدي بالرجلين، رواه مسلم في النذر (١٦٤١)، وأحمد في المسند (١٦٤٨)، وأبو داود في الأيمان والنذور (٢٣١٦)، والنسائي في الكبرى كتاب السير (٨٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) حَدَيثُ المنُّ على ثمامة متفق عليه، وقد سبق تخريجه صــ ٩٦٥.

 <sup>(</sup>٤) قصة المن على أبي عزةً رواها البيهقي في الكبرى كتاب السيسر (٩/ ٦٥)، وذكرها ابن كثيسر في السيرة
 (٢/ ٤٨٥) وضعفه الألباني في الإرواء، وقال: ذكره ابن إسحاق بدون إسناد (١٢١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في قسرض ألخمس (٣١٣٩)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٨٩)، عن جبسير بن مطعم، وعنسد أبي داود: الأطلقتهم له».

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في الكبرى كتاب التفسير (٦/ ٣٨٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (١١٨/٩) عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في فقه السيرة صـ٣٨٢.

#### هديه عليه السلام في الأساري:

قال ابن القيم في بيان هديه عليه السلام في الأسارى: (كان يمن على بعضهم، ويقتل بعضهم، ويفادي بعضهم بالمال، وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كلّه بحسب المصلحة، ففادى أسارى بدر بمال، وقال: «لو كان المُطعم بن عدي حيّا، ثم كلمني في هؤلاء النّتنَى، لتركتهم له».

وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون مـتسلِّحون يريدون غِرَّته، فأسرهم ثم منَّ عليهم(١).

وأسر ثُمامة بن أثال سيد بني حنيفة، فربطه بسارية المسجد، ثم أطلقه فأسلم (٢).

واستشار الصحابة في أسارى بدر، فأشار عليه الصديّق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم، لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عسمر: لا والله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تُمكّننا فنضرب أعناقهم، فإنَّ هؤلاء أثمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر، ولم يَهُو ما قال عسمر، فلما كان من الغد، أقبل عسمر، فإذا رسول الله يسبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله! من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، يبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله! من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإنْ وجدت بكاء بكيت ، وإنْ لم أجد بكاء، تباكينت لبكائكما ؟ فقال رسول الله على فإنْ وجدت بكاء بكيت ، وإنْ لم أجد بكاء، تباكينت لبكائكما ؟ فقال رسول الله عذابهم أدنى من هذه الشجرة». وأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِنبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٢٧] (٣).

وقد تكلَّم الناس في أيِّ الرأيين كان أصوب، فرجَّحت طائفةٌ، قولَ عمر لهذا الحديث، ورجَّحت طائفة قول أبي بكر، لاستقرار الأمر عليه، وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقة الرحمة التي غلبت الغضب،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۸)، وأبو داود في الجهاد (۲٦٨٨)، والترمذي في التفسير (٣٢٦٤)، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه صـ ٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي هريرة، وقد رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٦٣)، وأحمد في المسند (٢٢١)، عن عمر

ولتشبيه النبي على له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى (١)، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله على أولاً، ولموافقة الله له آخرًا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصدين، فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرًا، وغلب جانب العقوبة.

قالوا: وأما بكاء النبي على الله على الله على وحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يُرد ذلك رسول الله على ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعم ، ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكريوم حنين بقول أحدهم: «لن نغلب من قلّة»(٢)، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر، والله أعلم.

واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال: «لا تَدَعون منها درهمًا»(٣).

واستوهب من سَلَمة بن الأكوع جاريةً نقَّله إيَّاها أبو بكر في بعض مغازيه، فوهبها له، فبعث بها إلى مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين (٤)، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عُقيَل (٥)، وردَّ سَبْي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين، فطيَّبوا له (٢)، وعوَّض مَن لم يُطيِّب من ذلك بكلِّ إنسان ست فرائض، وقتل عُقبة ابن أبي مُعيَط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث (٧)، لشدَّة عداوتهما لله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٣٦٣٣)، وقال مُخرِّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه، وابن أبي شيبة في المغازي (٢٠/١٥)، والحبر (٣١٨٤)، والحاكم في المغازي والسرايا (٣/ ٢١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية (٢٠/ ٢٠)، والبيسهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيسمة (٢/ ٣٢١)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (٤/ ٣٢٢)، تفسير الطبري (١٠/ ٩٩، ١٠٠)، والدر المثثور (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ ٩٥٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الجهساد والسير (١٧٥٥)، وأحمد في المسند (١٦٥٠)، وأبو داود (٢٦٩٧)، وابن ماجه (٢٨٤٦)، كلاهما في الجهاد، عن سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم عن عمران بن حصين، وقد سبق تخريجه صـ ٩٦٤.

<sup>(</sup>٦) رواه البخـاري في المغازي (٤٣١٨)، وأحمد في المسند (١٨٩١٤)، وأبو داود في الجــهاد (٢٦٩٣)، عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن هشام في السيرة (١/ ٦٤٤).

وذكر الإمام أحمد، عن ابن عباس قال: كان ناسٌ من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله على فداءهم أن يُعلِّموا أولاد الأنصار الكتابة (١). وهذا يدلُّ على جواز الفداء بالعمل، كما يجوز بالمال)(٢) انتهى.

#### جواز الاسترقاق للمصلحة العليا للأمة:

وما خرج عن (المنِّ والفداء) فهو – عند التأمُّل – من باب (السياسة الشرعية) التي يتَّخذ وليُّ الأمر فيها قدراراته وَفْق المصلحة العليا للأمة، التي تُحقِّق للناس مطالبهم وحاجاتهم، وتدرأ عنهم المفاسد والمضارَّ، ولا تخالفِ قواعد الشرع.

فمن ذلك: الاسترقاق للأسرى، وقد قال الإمام ابن القيم: إن النبي ﷺ، لم يسترقُّ في حياته ذكرًا بالغًا قط، وإنما استرقُّ النساء والصبيان (٣).

ومعنى هذا في الواقع: ضمُّ المرأة والأطفال إلى أسرة مسلمة ترعاهم وتُسأل عنهم، كما جاء الحديث الصحيح في معاملة الأرقاء: «إخوانكم خولكم (أي خدمكم) جعلهم الله قُنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، ولا يكلّفه ما يغلبه، فإن كلّفه فليعنه» (٤).

وقد كان الرق نظامًا سائدًا في العالم كلّه، ولم يكن من مصلحة المسلمين أن يُلغوه وحدهم، وأعداؤهم يتعاملون به، لهذا أبقوه، مع إدخال إصلاحات عليه، حصرت أسبابه في أضيق نطاق، وهو: أسرى الحرب الشرعية على سبيل الجواز، لا على سبيل الإلزام، ووسّعت من أبواب تحريره، حتى وضعت أحد مصارف الزكاة تحرير الرقاب، ووضعت من القواعد الإنسانية ما يجعل الرقيق (إنسانًا مكرمًا) لا مجرّد أداة للعمل، أو ماشية للأمة، كما سمّاه بعض فلاسفة اليونان (٥).

## جواز القتل لمجرمي الحرب من الأسرى:

ومن ذلك: القتل للأسرى، والمتأمّل في سياق الحوادث التي وقع فيها القتل للأسرى من النبي ﷺ: يجد أن هؤلاء الأسرى ليسوا أشخاصًا عاديين، بل هم

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد (٣/ ١١٠ - ١١٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صـ۹۵۷.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٣/ ١١٥).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٥٠)، ومسلم في الإيمان (١٦٦١)، كما رواه أحمد في المسند (٢١٤٣٢)، وأبو داود في الأدب (٥١٥٧)، والترمذي في البر والصلة (١٩٤٥)، وابن ماجه في الأدب (٣٦٩٠)، عن أبى ذر.

أناس لهم تاريخ أسود في معاداة الدعوة الإسلامية ومقاومتها، وشدَّة إيذاء الرسول والمؤمنين، فهم أشبه بمَن يسمُّونهم في عصرنا: (مجرمي الحرب) الذين يستثنُون من سائر الأسرى، ويخصون بالعقوبة، جزاء لهم على ما قدَّموا من إساءات ومظالم لا يتسامح في فعلها.

فقد قَبِل الرسول الفداء من جميع أسرى بدر، واستثنى منهم اثنين من عُتاة المشركين من قريش، الذين طالما آذوا النبي وصحبه، وصدُّوا عن سبيله: عُقبة ابن أبى مُعيط، والنضر بن الحارث(١).

وفي فتح مكة من على أهلها قاطبة، وقال: «لا تشريب عليكم اليوم». ولكنه استثنى نفراً منهم لهم سوابق في إيذاء النبي والمؤمنين، أمر بقتلهم، مثل: هلال ابن خطَل، ومقيس بن صُبَابَة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقال في شأنهم: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة!»(٢).

قال ابن القيم: (ولما استقرَّ الفتح، أمَّن رسول الله ﷺ، الناس كلَّهم إلا تسعة نفر، فإنه أمر بقتلهم، وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزَّى بن خَطَل، والحارث بن نُفيل ابن وهب، ومقيَس بن صبابة، وهبَّار بن الأسود، وقينتان لابن خَطَل، كانتا تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب.

فأما ابن أبي سَرح فأسلم، فجاء به عشمان بن عفان، فاستأمن له رسول الله ﷺ، فقبل منه بعد أن أمسك عنه، رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك، وهاجر، ثم ارتدًّ، ورجع إلى مكة.

وأما عكرمة بن أبي جهل، فاستأمنت له امرأته بعد أن فرَّ، فأمَّنه النبي ﷺ، فقدم وأسلم وحسُن إسلامه.

وأما ابن خَطَل، والحارث ومـقيَس، وإحدى القينتين، فقـتلوا، وكـان مقيَس، قد أسلم ثم ارتدً وقَتَل، ولحق بالمشركين، وأما هبَّــار بن الأسود، فهو الذي عرض

<sup>(</sup>١) انظر: ما كتبه عن كليهما الشيخ محمد صادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله) (٣/ ٤٦٤ - ٤٧١) طبعة دار القلم بدمشق.

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى كتاب التفسير (٦/ ٣٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الحجة في فتح
 مكة عنوة (٣/ ٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى جماع أبواب السير (١١٨/٩)، عن أبي هريرة.

لزينب بنت رسول الله ﷺ حين هاجرت، فنخس بها حستى سقطت على صخرة، وأسقطت جنينها، ففرً، ثم أسلم وحسن إسلامه.

واستؤمن رسول الله ﷺ لسارة ولإحدى القينتين، فأمنهما، فأسلمتا)(١) اهـ.

فهؤلاء قد است ثنوا من الحكم العام لجرائمهم السابقة في حقِّ الإسلام. فتعميم حكم هؤلاء على كلِّ الأسرى: تسوية بين المختلفين، ومن المقرَّر لدى المحقِّقين: أن الشريعة لا تُفرِّق بين متساويين، ولا تُسوِّي بين مختلفين.

# أسرى يهود بني قريظة:

وأما يهود (بني قريظة) وما وقع من قتل مقاتليهم، وسبّي ذراريهم، فهؤلاء أخذوا بجريمة كبرى ارتكبوها، كان هدفها استئصال المسلمين، وإبادتهم إبادة كاملة: بالتعاون مع القواّت الوثنية المغيرة على المدينة من قريش وغطفان وأتباعهما، وبدل أن يقدِّم يهود بني قريظة العون الحربي والمالي والبشري للرسول والمسلمين معه – حسبما تقضي به المعاهدة التي بينه وبينهم، والمسجلة في الصحيفة الشهيرة – نقضوا عهدهم في أحرج الأوقات، وانضمُّوا إلى المهاجمين، على ظن أنها فرصة قد لا تتكرر ، للقضاء على محمد وأصحابه، والخلاص منهم إلى الأبد. هذا مع أنهم نقضوا العهد قبل ذلك، وسامحهم النبي عَلَيْهُ، ولم يُجلهم مع بني النضير، فأبوا إلا نقابلوا الإحسان بالإساءة، والوفاء بالغدر، فلقوا جزاء ما صنعوا.

كان لا بد من عقوبة لهؤلاء تناسب جريمتهم، وقد رضوا بالتحكيم، وعينوا هم الحكم، وهو حليفهم: أن تُقتل الحكم، وهو حليفهم السابق سعد بن معاذ، فكان حكمه عليهم: أن تُقتل مقاتلتهم، وتُسبَي ذراريهم (٢).

ولقد وقعت معارك قبل ذلك وبعد ذلك، مع اليهود، ولهم يحدث معهم ما حدث مع بني قريظة، وقع قبل ذلك مع بني قريقاع حتى جلَوا عن المدينة، ووقع أيضًا مع بني النضير، حتى أجلاهم الرسول عن المدينة، وخرَّبوا بدوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨)، كلاهما في الجهاد والسيسر، كما رواه أحمد في المسند (١١١٦٨)، وأبو داود في الأدب (٥٢١٥)، عن أبي سعيد الخدري.

ثم غزا النبي والمسلمون معه بعد ذلك خيبر، وانتهى أمرهم إلى أن يبقوا في الأرض ليعملوا فيها، ولهم شطر ما يخرج من ثمرها، وللرسول والمسلمين الشطر الآخر.

هذه الحوادث التي قتل الرسول فيها الأسرى لا يمكن أن يستنبط منها جواز قتل كلِّ أسير، وإن لم يصدر منه شيء، من جنس ما صدر عن الأسرى الذين قُتلوا في عهد النبوة. إذ لا يجوز الاستدلال بالخاص على العام، ولا بالمقيّد على المطلق.

ومن حُسن حظّنا: أنَّ جواز قـتل الأسير بإطلاق ليس أمرًا مُجْمَعًا عليه، حتى نُتَّهم بخَـرْق هذا السور المنيع، الذي كـثيرًا مـا يقف حاجـزًا ضدَّ الاجتـهاد الحقِّ الصَّادر من أهله في محله (وهو دعوى الإجماع).

بل وجدنا من السلف مَنْ يمنع القتل، وحَسْبنا ما جاء عن ابن عمر في مواجهة الحجَّاج، وما روي عن ترجمان القرآن، وحَبْر الأمة: عبد الله بن عباس، وإن ردَّه مجاهد برأيه، وكلاهما استدلَّ على منع القتل بآية سورة محمد: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤].

كما نقلنا ذلك عن بعض أثمة التابعين، مثل: الحسن وعطاء، كما رُوي ذلك عن الضحَّاك والسُّدِّي. بل نُقل ذلك عن ابن سيرين والشعبي أيضًا.

وأضاف صاحب (المغني) مع الحسن وعطاء من التابعين: سعيد بن جبير: أنهم كرهوا قتل الأسرى، فقالوا: مُنَّ عليه أو فاده كما صنع في أُسارى بدر، ولأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤]، فخيَّر بين هذين بعد الأسر لا غيره.

على أنا لو أخذنا بما قاله جمهور الفقهاء من تخيير الإمام أو وليِّ الأمر بين الأمور الأربعة: المنِّ بغير عوض، والمفاداة بمال أو أسرى، والاسترقاق، والمقتل، فليس هناك إلزام بواحد من هذه الأمور.

فقد قالوا: إنَّ كلَّ خَسَسْلة من هذه الخصال قد يكون أصلح في شان بعض الأسرى دون بعض، فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين، وبقاؤه ضرر عليهم، فقتله أصلح (ولا سيما إذا رأى المسلمون في ماضيه أذى كثيرا، وشراً مستطيراً عليهم).

. (فقه الجهاد ۲/۱۲)

روى عبد الرزاق في (مصنفه)، عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز قتل أسيراً قط، إلا واحدًا من الترك. قال: جيء بأسرى من الترك. قال: فأمر بهم أن يسترقُّوا، فقال رجل ممن جاء بهم: يا أمير المؤمنين! لو كنت رأيت هذا - لأحدهم - وهو يقتل في المسلمين، لكثر بكاؤك عليهم! قال: فدونك! فاقتله! قال: فقام إليه فقتله (١).

ومنهم: الضعيف الذي له مال كثير، ففداؤه أصلح.

ومنهم: حسن الرأي في المسلمين، يُرجى إسلامه بالمنِّ عليه، ومعونته للمسلمين بتخليص أسراهم، والدفع عنهم، فالمنُّ عليه أصلح.

ومنهم: مَن يُنتفع بخدمته، ويُؤمن شرُّه، فاسترقاقه أصلح، كالنساء والصبيان. قالوا: والإمام أعلم بالمصلحة، فينبغى أن يفوّض ذلك إليه.

يقول العلاَّمة ابن قدامة: (إذا ثبت ذلك، فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة، فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال: تعيَّنت عليه، ولم يجُز العدول عنها)(٢) انتهى.

# ماذا تُرجِعُ في عصرنا؟

ومما لا ريب فيه: أنه في ضوء المواثيق الدولية، وما انتهى إليه العالم من معاهدات واتفاقيات بشأن الحرب والسلم، ومعاملة الأسرى، وغير ذلك: تتعين مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم - التي يجب أن يرعاها أولو الأمر - في احترام هذه العكلقات الدولية وما انتهت إليه من مواثيق، وخصوصًا ما كان منها متعلقًا بإرساء القيم الإنسانية: قيم العدل والإحسان والرحمة والرفق بالضعفاء، وما إلى ذلك، فالإسلام أولى بها منهم.

وليس من مصلحة الدعوة الإسلامية، ولا الأمة الإسلامية: أن نعلن نحن المسلمين أننا لا نقبل اتفاقيات الأسرى، لأنها لا تجييز لنا قتل الأسرى، كأننا

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في الجهاد (٥/ ٢٠٥) برقم (٩٣٩٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٨/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) المغني (٦٦/١٣، ٤٧).

متعطِّشون لسفك الدماء، وكأنَّ قتل الأسرى فرضٌ علينا؛ مع أن عندنا في فقهنا الإسلامي - كما رأينا - أحد رأيين: رأي يُخيِّر وليَّ الأمر بين خصال أربع، إحداها: القتل. ورأي آخر يمنع من القتل، وهو ظاهر ما قرَّره القرآن، وهو رأي ابن عمر، وابن عباس من الصحابة، والحسن وعطاء وابن سيرين والشعبي وغيرهم من التابعين، وهو الرأي الذي نؤمن به ونرجِّحه.

ومَن رأى مصلحة الإسلام ومصلحة أمته في غير هذا الـتوجُّه، وأصرَّ على أن الإسلام يأبى إلا قتل الأسارى ومعاملتهم بقسوة وعنف: فهو أعمى عن الحقيقة، وعن المصلحة، كما هو أعمى عن الإسلام وعن العصرَ.

وإنَّ المرء ليعجب من هؤلاء الذين يكتبون عن الإسلام وشريعته، فيصور ونه كأنه وحش كاشر عن أنيابه، يريد أن يفترس الناس كلَّ الناس، فهو يحاربهم وإن سالموه، ولا يكف عنهم وإن كفُوا عنه، وإذا انتصر عليهم أخذهم بالشدَّة التي لا تلين، والقسوة التي لا ترحم. ومن ذلك: معاملته للأسرى بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فالإسلام في نظر هؤلاء يجيز القسوة على الأسرى، وقتلهم، وإن كانوا من الأفراد العاديين.

هذا مع أنَّ (الرحمة) هي أليق عنوان لهذا الدين الذي خاطب الله تعالى رسوله بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لُلْعَالَمِنَ ﴾ [الأنبياء:٧٠].

وعبَّر الرسول الكريم عن نفسه، فقال: «إنما أنا رحمة مهداة»(١).

وقد كان العرب منذ جاهليتهم يفاخرون بالمنِّ على الأسرى، ويهجون القبائل الأخرى بأنها تقتل الأسرى، وقال في ذلك أحدهم (٢):

ولا نقــتل الأســرى، ولكن نفـكُّهم إذا أثقل الأعناق حــملُ المغــارم(٣)!

وقال آخر مفاخرًا بموقف قومه:

فلما ملكتم سال بالدم أبطح مررنا على الأسرى غن ونصفح وكل أناء بالذي فيه ينضح (٤)

ملكنا، فكان العفو منا سجية وحلَّلتمو قبتل الأسارى، وطالما فحسبكمو هذا التفاوت بسيننا

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (١٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) الأبيات للشاعر حيص بيص.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق.

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

#### الفصل الخامس

# الموقف من أسرى المسلمين

كما تُسفر الحرب عن أسرى من المشركين وأعداء الأمة: يمكن أن تُسفر أيضًا عن أسرى من المسلمين أنفسهم، فإن تداول الأيام سننة من سنن الله تعالى. وقد رأينا المسلمين ينتصرون في غزوة بدر، ويقتلون سبعين من صناديد المشركين، كما يأسرون منهم سبعين، على الرغم من قلَّة عدد المسلمين، وضعف عُدَدهم، ولكن النصر أتاهم من عند الله، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذَلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

وفي الغزوة التالية شاء القدر الأعلى أن ينكسر المسلمون، ويُقتل منهم سبعون، كما قال تعالى: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

# هل يجوز للمسلم المقاتل أن يستأسر (يقبل الأسر)؟

لا بُعد إذن أن يكون من المسلمين في حروبهم أسرى، كما يكون منهم شهداء، فهذه هي الحرب. وهنا يسأل من يسأل عن (استئسار) المسلم، أي: قبوله للأسر: ما حكمه؟ وما الموقف من الأسرى بعد ذلك: من ناحية السعي إلى فك أسرهم، وما الواجب في ذلك؟

وقد ذكرنا من قبل في (الفصل الثاني) من (الباب السادس) وهو الفصل المتعلّق بواجبات المقاتلين عند خوض المعركة: أنَّ للمقاتل المسلم أن يستسلم ويدخل في أسر الكافر، إذا رأى في ذلك المصلحة له ولأمَّته، كما له أن يرفض الأسر والاستسلام، ويستبسل في القتال ولو مات، فموته في سبيل الله.

وقد استشهدنا بحديث البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة في إرسال النبي عَلَيْهُ سريَّة من عشرة من الصحابة (عينًا) له على المشركين، ليتعرَّفوا على أسرارهم، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. وقد عرَف بخبرهم حيُّ من بني هُذيل، يقال لهم بنو لِحيان، فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل منهم، كلُّهم من

مجيدي الرمي، وقد تتبعوا آثارهم، حتى وصلوا إليهم وأحاطوا بهم، وقالوا لهم: انزلوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق: ألا نقتل منكم أحداً. فقال عاصم أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمّة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك! فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصماً وستة معه. ونزل إليهم ثلاثة بالعهد والميثاق الذي أعطوه لهم: خُبيب الأنصاري، وابن دَثنة، ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم، فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم. فأبى، فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن دَثنة حتى باعوهما بحة، بعد وقعة بدر. إلى آخر الحديث(۱).

وهكذا رأينا من هؤلاء الصحابة العشرة: مَنْ أبى الاستسلام، ورفض أن يدخل في ذمَّة كافر، وقاوم حتى قُتل.

ومنهم مَن رأى أنَّ المقاومة لهذا العدو الكبير لا تُجْدي، فَقَبِلَ الاسْتسلام، أملاً في فرصة أخرى، يُهيِّنها الله لهم، وإنَّ مع العسر يسرًا.

وقد علَّق الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) على الحديث، فقال: في الحديث: أنَّ للأسير (يقصد: المقاتل المعرَّض للأسر) أن يمتنع عن قبول الأمان، ولا يمكِّن من نفسه، ولو قتل، أنفةً من أن يجري عليه حكم كافر. وهذا إذا أراد الأخذ بالشدَّة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن.

قال الحسن البصرى: لا بأس بذلك.

وقال سفيان الثوري: أكره ذلك (٢) انتهى.

وقد رأينا ثمانية من العشرة اختاروا العزيمة، واثنين أخذا بالرخصة، وكُلاً وعد الله الحسني.

# فك أسرى المسلمين،

وإذا أُسر المسلمون، وأصبحوا في قبضة أعدائهم، فما الموقف منهم؟ هل يُتركون في أيدي آسريهم؟ أو يسعون إلى فكّهم وتخليصهم من نير الأسر؟ وما حكم ذلك: أهو مستحبٌّ أم واجب؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٣٥٤) في شرح حديث (٤٠٨٦) طبعة دار أبي حيان.

لا أحمد يقول بجواز ترك أسرى المسلمين في قبضة أعدائهم إلى الأبد، بل المطلوب من المسلمين العمل على تحريرهم وفك رقابهم من ذلك الأسر، بكل وسيلة ممكنة.

وقد رأينا الصهاينة بجوارنا يبذلون ما يبذلون، من أموال وتضحيات، ويخوضون عمليات عسكرية من أجل تحرير أسراهم عندنا، ونحن أولى منهم بالحرص على تحرير أسرانا!

وإذا كان الإسلام يعمل بكلِّ وسيلة لتحرير الرقيق من رقِّه، والسعي إلى عتقه بكلِّ سبيل، حتى إنه جعل في مصارف الزكاة مصرفا لذلك ﴿ فِي الرِّقَابِ ﴾، وأمر بمكاتبة الرقيق ليدفعوا لهم مالاً على أقساط من أجل تحريرهم، ويجب أن يُساعدوا في ذلك، كما قبال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمًّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فيهمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّه الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

أقول: إذا كان الإسلام يعمل لتحرير الرقيق، أفلا يعمل كذلك لتخليص الأحرار من ذلِّ الأسر؟ بلى، من غير شكِّ.

وقد أمر رسول الله عَلَيْ أمَّته أمرًا عامًا بفك الأسير، حين قال: «أطعموا الجائع، وعبودوا المريض، وفكُّوا العاني» (١)، والعاني هبو الأسير. فهذا أمر في الحديث بتحرير الإنسان الجائع من ذل الجوع، ومساعدة المريض على الخروج من معاناة مرضه، وعلى فك العانى، وهو الأسير.

# اختلاف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى المسلمين:

وقد اختلف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى المسلمين، فقال بعضهم بوجوبه، وقال غيرهم باستحبابه. وحمل الإمام البَلقيني الاستحباب على ما إذا لم يعاقبوا، أي: لم يعاقبهم الكفار ويُعذّبوهم، فإن عُوقبوا كان فكُّهم واجبًا.

وحمل الإمام الغزي الاستحباب على الآحاد، والوجوب على الإمام (أي الدولة). قال في (مغنى المحتاج): وهذا أولى (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاري في الجهاد (۳۰٤٦)، وأحمــد في المسند (۱۹٦٤۱)، وأبو داود في الجنائز (۳۱۰۵)، عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني المحتاج للخطيب (٦/ ١٢٦).

# وجوب قيام الدولة المسلمة بتحرير الأسارى:

وهذا الترجيح الذي اختاره في مغني المحتاج: مُسلَّم مقبول. فالأفراد مطلوب منهم تحرير الأسارى على سبيل الاستحباب، أما الدولة - المعبَّر عنها بـ(الإمام) - فهو مطلوب منها على سبيل الوجوب. وهذا ما تفعله كلُّ دول العالم قديمًا وحديثًا.

ولا يوجد دولة تحترم نفسها وتشعر بالمسؤولية عن أبنائها، تتركهم تحت نير الأسر، وذلِّ الخضوع للآسر الكافر، وهي قادرة على أن تنقذهم مما هم فيه.

إن إنقاذ الأسير من أيدي أعدائه الآسرين له، هو من فروض الكفاية التي تجب على الأمَّة بالتضامن، وتجب عينًا على أُولى الأمر خاصَّة.

ويجب أن تشترك موارد الدولة كلُّها في المساهمة في هذا الإنقاذ: من خُمس الغنائم، ومن الفيء، ومن الخراج، ومن ثمار أملاك الدولة، ومن الزكاة الواجبة. فيمكن أن يخلَّص هؤلاء الأسرى من سهم: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، وبعضهم أجاز مفاداتهم من مصرف أو سهم: ﴿في الرَقَابِ ﴾.

وقد ثبت في السنة النبوية حرص الرسول ﷺ على فداء الأسرى بكلِّ سبيل. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، أنَّ الصحابة أسروا رجلاً من بني عَقيل، ففدى به رسول الله ﷺ: رجلين من أصحابه، كانت ثقيف قد أسرتهما(١).

وكذلك استوهب النبي ﷺ: سلمة بن الأكوع امرأة خرجت من نصيبه من بني فزارة، تُعَد من أصل العرب، كان أبو بكر - أمير السرية - قد نفلها إياه.

فلما قدموا المدينة، ولقيه الرسول ﷺ في الطريق، قال له: «يا سلمة، هب لي المرأة». فقال له: يا رسول الله، لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبًا. ثم لقيه مرة أخرى، وسأله المرأة، فتنازل عنها لرسول الله ﷺ، فبعث بها إلى أهل مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين، كانوا أسرى بمكة.

والقصة أيضًا في صحيح مسلم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عمران بن حصين، وقد سبق تخريجه صـ ٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع، وقد سبق تخريجه صـ ٩٦٤.

ولا يجوز للدولة أن تهمل هذا الأمر وتسوِّف فيه، فهؤلاء الأسرى قاتلوا باذلين أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله، فلا يُقبَل أن تتركهم الأمَّة، يهانون ويذلُّون تحت سلطان أعداء الله!

وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره، قول الإمام مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم (١). وهو في (أحكام القرآن) لابن العربي (٢).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥]، خطابًا لبني إسرائيل، علَّق الإمام القرطبي قائلاً: (فداء الأسارى واجب، وإن لم يبق درهم واحد (٣)، قال ابن خويز منداد: تضمَّنت الآية وجوب فكِّ الأسرى، وبذلك وردت الآثار عن النبي عَلَيْقُ: أنه فكَّ الأسرى، وأمر بفكهم. وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع. ويجب فكُّ الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن (أي لم يوجد بيت مال، أو كان خاويًا)، فهو فرض على كافَّة المسلمين، ومَن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين) (٤).

وجعل الإمام القرافي في (الذحيرة) استنقاذ الأسرى: السبب الرابع من الأسباب الموجبة للجهاد، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيَةَ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ [النساء: ٧٥]، يريد تعالى: مَن في مكة من الأسرى والعَجَزة. فإن عجزوا عن القتال، وَجَب عليهم الفداء بأموالهم إن كان لهم مال، فإن اجتمع القدرة والمال، وَجَب أحد الأمرين. قال صاحب (البيان): يجب على الإمام فك الأسرى من بيت مال المسلمين، فما نقص من بيت المال، تعين في أموال جميع المسلمين على مقاديرها (٥) انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٦٠) تحقيق محمد رضوان عرقسوسي. طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان والتحصيل (٣/ ٨٠) طبعة دار الغرب الإسلامي. بيسروت ١٩٨٤م، والنوادر والزيادات (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة للقرافي (٣/ ٣٨٩)، وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٢/ ٥٦٠).

وقال ابن قدامة في (المغني): يجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال: عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق<sup>(۱)</sup>.

وروى سعيد بن منصور في سننه، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: إذا خرج الرومي بالأسير من المسلمين، فلا يحلُّ للمسلمين أن يردُّوه إلى الكفر (يعني: بلاد الكفر) وليفادوه بما استطاعوا(٢).

وإنما خص (الرومي) بالـذكر؛ لأن الحـرب في تـلك الأزمنة، كـانت مع دولة الروم البيزنطية، وهي التي كانت تهدِّد الدولة الإسلامية من جهة بلاد الشام.

وعن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة قال: لما بعثه (عمر بن عبد العزيز) بفداء أسرى المسلمين من القسطنطينية، قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين، إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل، كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم!

قلتُ: إن أبُوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلاثًا!

قلت: فإن أبوا إلا أربعًا؟ قال: فأعطهم لكلِّ مسلم ما سألوك!! فوالله، لرجل من المسلمين أحبُّ إلي من كلِّ مشرك عندي! إنك ما فاديت به المسلم فقد ظفرت! إنك إنما تشتري الإسلام . . .! ثم قال مبعوث عمر في فداء الأسرى: فصالحت وعظيم الروم) على كلِّ رجل من المسلمين، رجلين من الروم. قال إسماعيل (هو ابن عيَّاش، أحد رواة الخبر): وزاد فيه ناس من أصحابنا عن (عبد الرحمن) أنه سأل (عمر بن عبد العزيز) عن أهل الذمَّة. فقال: افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم (٣).

# فك أسرى أهل الدمة:

هذا وما ينطبق على الأسرى من المسلمين: ينطبق على الأسرى من أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين)، فيجب السعي إلى فداء أسراهم، كما نسعى إلى فداء أسرى المسلمين، لأن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا.

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۳/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في الفداء (٢/٣٩٣)، عن عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في الفداء (٢٩٣/٢)، عن عبد الرحمن بن أبي عُمرة.

قال في (المغني): وظاهر كلام الخرقي: أنه يجب فداؤهم، سواء كمانوا في معونتنا أو لم يكونوا، وهذا قول عمر بن عبد العزيز والليث؛ لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم، وأخذ جزيتهم، فلزمنا القتال من ورائهم، والقيام دونهم، فإذا عجزنا عن ذلك، وأمكننا تخليصهم، لزمنا ذلك (١) انتهى.

ومن المواقف العملية التي تُذكر هنا: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أُسارى أهل الذمة، مع قائد التار، حين كلَّمه في إطلاق الأسرى عنده، فقبل شفاعته في أسرى المسلمين، وأبى أن يطلق له أسرى اليهود والنصارى، وأصرا ابن تيمية على إطلاق أهل الذمَّة، وأهل الملَّة جميعًا، فلما رأى إصراره أطلق له الجميع (٢).

杂格袋

(١) المغنى (١٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) يقول ابن تيميسة: وقد عرف النصارى كلُّهم: أنى لما خاطبت التنسار فى إطلاق الأسرى، وأطلقهم (غازان وقطلوشاه) وخساطبت مولاى فيهم، فسسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس، فهؤلاء لا يُطلقون. فقلتُ له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى، الذين هم أهل ذمتنا، فإنا نفتكّهم، ولا ندع أسيراً لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة. وأطلقنا من النسصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. انظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/١٣٦، ٦١٨).

#### الفصل السادس

# غنائم الحرب وأحكامها

# الجيش الإسلامي في العصر النبوي:

كان الجيش في العصر النبوي يقوم أساساً على التطوع والمتطوعين، الذين إذا استنفروا للجهاد نفروا خفاقًا وثقالاً، بل هم مستعدون للجهاد وإن لم يستنفروا؛ قد جهز كل واحد نفسه بما يقدر عليه، وما يحسن استعماله من السلاح: بالسيف أو الرمح أو الحربة أو القوس أو النبل، ومن الدروع والتروس والمغافر، أو غير ذلك مما يدخل في هذا المجال.

ومنهم من يُجهز نفسه بفرس يمتطيه، وكان الفرس في ذلك العصر أشبه بالمصفّحة في عصرنا. ولهذا كان من أسباب تفوُّق المشركين في بدر على المسلمين في العُدد: أنَّ المسلمين كان معهم فرسان فقط، أحدهما للزبير، والآخر للمقداد، في حين كان المشركون معهم مائة فرس وفارس.

ولم يكن هناك (جيشٌ نظاميٌّ) تنفق عليه الدولة، وتضع له ميزانيَّة مُحدَّدة أو تقريبية، كما هو الشأن اليوم في أزماننا.

# تحمل المقاتلين للعبء المالي والعسكري:

ومن هنا كان العبء كلَّه أو جلَّه - ماليًّا وعسكريًا - على المقاتلين أنفسهم، فلا غرو أن يكون ما يغنمه الجيش في المعركة من نصيب هؤلاء المقاتلين؛ إلا قليلاً منه، هو الخمس<sup>(١)</sup>، وهو الذي حدَّد القرآن مصارفه بعد غزوة بدر في سورة الأنفال فقال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلله خُمُسه وللرَّسُول ولذي الْقُربَىٰ وَالْيَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفَرْقانِ إِلَّهُ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدُنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا يَوْمَ الْفَرْقانِ عَلَىٰ عَبْدِينَا عَلَىٰ عَبْدِينَا لَهُ عَلَيْ عَلَا لَيْ اللّهِ عَلَىٰ عَبْدُنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفَرْقانِ يَوْمَ الْفَوْلَانِ اللّهِ عَلَىٰ عَبْدُنَا عَلَىٰ عَبْدُنَا عَلَىٰ الْفَالَ اللّهُ الْمَنْ الْعَلَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى

<sup>(</sup>١) كان العرب في الجيش يعطون المقــاتلين الغنائم كلها، لا يستثنون منها خُمسًــا ولا غيره، إلا ما يختص به القائد نفسه. فلما جاء الإسلام قدر خُمس الغنيمة لَمن ذكرتهم سورة الأنفال في الآية التي ذكرناها.

ومفهوم الآية: أنَّ أربعة أحماس الغنيمة للمقاتلين أنفسهم، فهم الذين حازوها بجهدهم وسيوفهم وتضحياتهم. وقد قسم الرسول في غزواته: الغنائم (أي: أربعة أخماس ما غنم) بينهم بالسوية، مراعيًا أن الفرس له دور كبير في المعركة، فكان يعطى الفارس سهمًا، والفرس سهمين.

روى البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله عنها: أن رسول الله عنها: أن رسول الله عنها للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا(١).

# الاختلاف في الأرض المفتوحة:

وهل يدخل في هذا (الأرض المفتوحة)؟ أو هو مقصور على (المنقولات) التي تغنم وتُحاز بالفعل؟ هذا ما حدث فيه خلاف بين عمر، ومعه بعض كبار الصحابة مثل: علي ومعاذ، وبين آخرين من الصحابة الفاتحين مثل: الزبير وغيره، وبلال مؤذن الرسول، وكان من أشدِّهم معارضةً لعمر رضي الله عنهما.

# ما حكم غنائم الجيوش في عصرنا؟ وهل توزّع أربعة أخماسها على أفراد الجيش؟

ولكن ما الحكم في عصرنا، وقد اختلف الحال عما كان عليه في عصر النبوة وما بعده، فقد أصبحت الجيوش والقوات المسلحة تحتاج إلى نفقات هائلة، تعدُّها وزارات الدفاع والشؤون السعسكرية، كثيرًا ما تبلغ المليارات، ولا سيسما إذا كانت الدولة مهدَّدة من الخارج في أمنها وسيادتها، وقد أشرنا إلى ذلك في حديثنا عن تمويل الجهاد.

وبهذه الصُّورة تَغيَّر الوضع تمامًا عما كان عليه من قبل، وهذه الأحكام ليست تعبُّدية محضة، بل هي أحكام مفهومة مربوطة بعللها وأسبابها، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا. وقد قرَّر الإمام الشاطبي في (موافقاته) قاعدة مهمة هنا، وهي : أنَّ الأصل فيما يتعلَّق بالعبادات الشعائرية، هو التعبُّد بها، والتقييُّد بنصوصها، دون الالتفات كثيرًا إلى العلل والمقاصد المربوطة بها. بخلاف ما يتعلَّق بالعادات والمعاملات وشؤون الحياة، فالأصل فيها هو: النظر إلى العلل والمعاني والمقاصد من ورائها(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ٦١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرحنا لهذا الأصل في كتابنا: (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) صـ٧١١ - ٢٨٦ طبعة مكتبة وهبة. القاهرة.

ولو تأمَّلنا النصَّ القرآني - وهو قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٤١]، لرأينا: أن الأفراد لم يعودوا يغنمون شيئًا، إنما الذي يغنم حقيقة هو الجيش بمجموع قوَّاته وأسلحته المختلفة، والجيش إنما هو جهاز من أجهزة الدولة، فالذي غنم في النهاية هو الدولة التي تُسلِّح الجيش وتنفق عليه، وتقف وراءه بكل ما لديها من قوة، وترعى أسرة مَن قُتل من أبنائه، وتُعوِّض مَن أصيب منهم بآفة، حتى أصبح معوقًا، لا يقدر على مزاولة كسب العيش بسهولة.

# فهم النص القرآني المتعلق بقسمة الغنائم في ضوء معطيات الواقع:

وإذا كان سيدنا عمر وقف مُتأمِّلاً في النصِّ القرآني المتعلِّق بتقسيم الغنائم في سورة الأنفال، مجتهدًا في تفسيره، بحيث خَصَص عمومه، وقصره على غير الأرض والعقار، فإنَّ من حقِّنا في هذا العصر الذي تغيَّرت فيه الأوضاع العسكريَّة والمالية عما كانت عليه قديعًا: أن نقف وقفة أخرى أمام النصِّ القرآني المقدَّس، لا لنُحرِّفه أو نلوي عنقه، ولكن لنحاول أن نفهمه في ضوء معطيات واقعنا الذي نعيشه، ولن نجد في النصِّ - إذا أحسنًا فَهمه - ما يمنعنا من الاجتهاد في تغيير الحكم القديم في تقسيم الغنائم، وهو الذي حمله إلينا فهمنا التقليدي، وهو - بلا شك - حكمٌ صائبٌ في زمنه، ولكنه ليس صائبًا في زمننا.

ولعل مما يفتح لنا باب الاجتهاد في الموضوع: قول الله تعالى في فاتحة سورة الأنفال: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١]، وما كان للرسول ﷺ في حياته، فهو للأئمة وولاة الأمر من بعده.

وعلى هذا الأساس أعطى النبيُّ عَلَيْهُ من غنائه هوازن وغزوة حُنين للمؤلَّفة قلوبهم من زعماء القبائل: العطاءات الكبيرة، التي استمال بها قلوب هؤلاء الناس إلى الإسلام، وهذا لون من الجهاد وسلاحه العطاء والإحسان، وقد جاهدهم من قبل ذلك بسلاح السيف والسنان.

# روعة فقه ابن القيم في مسألة الغنائم:

وللإمام ابن القسيم كلام جيّـد عميق، يدلُّ على أصالته واستقـلاله في الفَهم، وتحرُّره من العصبية والتقليد وضيق الأُفق رضي الله عنه، ينبغي لنا أن نستفيد منه في اجتهادنا المعاصر لمشكلات زماننا.

يقول رحمه الله في (زاد المعاد) في فقه غزوة حنين، مُعلَقًا على عطاء النبيِّ وَاللَّهُ المؤلفة قلوبهم:

(وهذا العطاء الذي أعطاه النبي على لله لله والمؤلّفة قلوبهم، هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو من خمس الخمس، وهو غير الصّفي، خمس الخمس، وهو غير الصّفي، وغير ما يصيبه من المغنم، لأنّ النبي على لم يستأذن الغانمين في تلك العطية. ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم؛ لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس، لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذًا مِنْ خمس الخمس.

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نَفَل النبي على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس، والربع وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس، والربع بعده، لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله، واستجلاب عدوه إليه، هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفّلهم: لقد أعطاني رسول الله على وإنه لأبغض الخلق إلي مما زال يعطيني حتى إنّه لأحب الخلق إلي (۱). فما ظنّك بعطاء قوى الإسلام وأهله، وأذل الكفر وحزبه، واستَجلّب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا رضوا لرضاهم. فإذا أسلم هؤلاء، لم يَتَخلّف عنهم أحد من قومهم، فلله ما أعظم موقع هذا العطاء، وما أجداً، وأنفعه للإسلام وأهله.

ومعلوم: أنَّ الأنفال لله ولرسوله، يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدَّى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة، لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل. ولما عميت أبصار ذي الخُويُصِرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة. قال له قائلهم: اعدل فإنك لم تعدل (٢). وقال مشبهه: إنَّ هذه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الفضائل (٣٣١٣)، والترمذي في الزكاة (٢٦٦)، عن صفوان بن أمية.

<sup>(</sup>٢) عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ، بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم. وهو في حجر بلال. فقال رجل: اعدل يا محمد، فإنك لم تعدل. فقال: "ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟». رواه ابن ماجه في المقدمة (١٧٢)، والحميدي في المسند (١/ ٥٣٤)، وسعيد بن منصور في الشهادة (٢/ ٣٢٢).

لقسمة ما أريد بها وجه الله (۱). ولعمر الله إنَّ هؤلاء من أجهل الخلق برسوله، ومعرفته بربه، وطاعته له، وتمام عدله، وإعطائه لله، ومنعه لله. ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يُحبُّ، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة، وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلِّط عليها نارًا من السماء تأكلها، وهو في ذلك أعدل العادلين، وأحكم الحاكمين، وما فعل ما فعله من ذلك عبثًا، ولا قدره سدري، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه، وعزَّته، وحكمته، ورحمته، ولقد أتمَّ نعمته على قوم ردَّهم إلى منازلهم برسوله على يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير، كما يُعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته، ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله، وليس هو سبحانه تحت حَجر أحد من خلقه، فيوجبون عليه بعقولهم، ويحرِّمون. ورسوله منفّذ لأمره.

فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوِّه، هل يسوغ له ذلك؟

قيل: الإمام نائبٌ عن المسلمين، يتصرَّف لمصالحهم، وقيام الدين؛ فإن تعيَّن ذلك للدفع عن الإسلام، والذبِّ عن حوزته، واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرَّهم، ساغ له ذلك، بل تعيَّن عليه.

وهل تُجوز الشريعة غير هذا، فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقّعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق)(٢) انتهى.

(فقه الجهاد ٢٦/٢)

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم، قسمًا فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: "يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر". متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٠٥)، ومسلم في الزكاة (٣٤٠٥)، كما رواه أحمد في المسند (٣٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد (٣ / ٤٨٤ - ٤٨٦) طبعة الرسالة.

#### لا حُجَّة للعلمانيين الزاعمين أن الشريعة لا تصلح لهذا العصر:

وبهذا الفقه البصير - المؤسس على الأصول الشرعيَّة - يُرَدُّ على العلمانيين المعاصرين، الذين زعموا أنَّ أحكام الشريعة كلها لا تصلح لهذا العصر؛ لأنها شرعت منذ أربعة عشر قرنًا، فلم تعد تصلح لهذا الزمن الذي تطوَّر فيه كل شيء، زمن الثورات العلمية المعروفة! وضرب بعضهم مثلا لذلك (أحكام الغنيمة)(١)، التي قرَّرها القرآن في سورة الأنفال، وقد رأينا الحلَّ في الآية الأولى من السورة نفسها. ولله الحمد والمنة.

李杂杂

<sup>(</sup>١) كتب ذلك د. محمد أحمد خلف الله في بعض كتبه.

# الفصلالسابع

# أهل الذمَّة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامي حقوقهم وواجباتهم

من آثار الحرب: أن يدخل الناس في الإسلام طائعين مختارين، ويصبحوا جزءًا من أمة الإسلام، كما أنَّ من آثارها: أن يخضع آخرون لدولة الإسلام، وتجري عليهم الأحكام المدنيَّة لشريعة الإسلام، كما بيَّنت ذلك آية قتال أهل الكتاب: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزِيَةَ عَن يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وصَغِارهم هنا لا يعني إذلالهم، بل إذعانهم لسلطان المسلمين وحكم شريعتهم. كما فسر ذلك الإمام الشافعي(١).

ومعنى ذلك: أنَّ إذعانهم هنا للقانون الإسلامي، لا للعقيدة الإسلامية؛ لأنَّ هذه مبناها على الاختيار الحرِّ، ولا إكراه فيها بوجه من الوجوه. وإذا دفعوا الجزية، وجَرَت عليهم أحكام الشريعة المدنية، فقد دخلوا في ذمَّة المسلمين، وبعبارة أخرى: أصبح لهم ذمَّة الله تعالى، وذمَّة رسوله، وذمَّة جماعة المسلمين، أي: ضمانهم وعهدهم.

# أهل الدَّمَّة أو (الدَّمِيون):

إذ معنى الذمّة في اللغة: العهد والضمان والأمان. و(أهل الذمّة) هم غير المسلمين الذين يعيشون في رحاب المجتمع الإسلامي، ولهم عهد الله ورسوله وجماعة المسلمين، ويُسمّون أيضًا: (الذميين) نسبة إلى الذمّة التي أعطاها لهم إمام المسلمين، وبعبارة أخرى: أعطتها لهم الدولة الإسلامية، نظير التزامهم بالجزية، وقبول جريان أحكام الإسلام المدنية أو (الدنيوية) عليهم. وبذلك يصبحون مواطنين في الدولة الإسلامية، التي يحملون جنسيتها. ولذا يُجمع فقهاء المذاهب المختلفة على اعتبارهم من (أهل دار الإسلام)(٢). وهم الذين أطلقت عليهم: مصطلح (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي)، وأصدرت في ذلك كتابًا بهذا العنوان. فرارًا من المسلمين في المجتمع الإسلامي)، وأصدرت في ذلك كتابًا بهذا العنوان. فرارًا من

<sup>(</sup>١) انظر: الأمام للشافعي (١٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام أهل الذُّمَّة لابن القيم (٢/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٣/ ١١٦)، وجواهر الإكليل (١/ ١٠٥).

استخدام كلمة (كفار)، وهي كلمة ينفر منها المسيحيَّون وغيرهم في أقطار العرب والمسلمين، ولا سيما أنها قد تطلق على مَنْ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا بالوحي الإلهي، من الملاحدة والجاحدين.

وكذلك من كلمة (أهل الذمَّة) التي يرى غير المسلمين من مواطنينا: أن هذه الكلمة توحى بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

ويرى الفقهاء: أن الغرض من عقد الذمَّة هو: إقرار غير المسلم على عقيدته التي يعتقد المسلمون بطلانها، من أجل كسب السلام (ترك القتال) مع احتمال دخوله في الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين، ووقوفه على محاسن دينهم، فكان عقد الذمَّة للدعوة إلى الإسلام، لا للرغبة أو الطمع فيما يؤخذ منهم من الجزية (١).

# أهل الحرب أو (الحريبُّون):

وفي مقابل أهل الذمَّة: أهل الحرب، وهم غير المسلمين الذين رفضوا دعوة الإسلام وقاوموها بالسيف، ونصبوا العداء للمسلمين، ولم يعقد لهم إمام المسلمين - أو لم تعقد لهم الدولة المسلمة - عقد ذمَّة ولا صلح ولا أمان، وهم يسكنون في ديارهم، التي تُسمَّى (دار الحرب) وهي التي لا تُطبَّق فيها أحكام الإسلام، وهؤلاء لهم أحكام غير أحكام أهل الذمَّة (٢).

ومثلهم -بل أولى منهم- الذين اعتدوا على ديار المسلمين واضلّوها. ولم يرقبوا في أهلها إلا ولاذمة، مثل كل مستعمر بغزو المسلمين في أرضهم، ويستبيح دماءهم، وينتهك حرماتهم. وأبرز مثل يُجسد ذلك: الدولة الصهيونية التي اعتلات على المسلمين في فلسطين، وأقامت كيانها الغاصب المسمى (إسرائيل) بالإرهاب والغيف والدم.

وقد تحدّثنا عن (دار الحرب) في الفصل الأول من هذا الباب بما يناسب المقام.

# أهل الأمان أو (المستأمنون)؛

والمراد بالمستأمَن في اصطلاح الفقهاء: مَن دخل دار الإسلام من أهل الحرب، على أساس (أمان مؤقّت) أُعطي له من قِبَل الإمام (الدولة) أو من قِبَل أحـــد

<sup>(</sup>۱) انظر · البدائــع (۷/ ۱۱۱)، وابن عابدين (۳/ ۲۷۰)، وكشــاف القناع (۳/ ۱۱۱)، والحطاب (۳/ ۲۸۱)، ومغني المحتاج (۶/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۱۰۰)، وفـتح القدير (٥/ ١٩٥)، والمجـموع (٢/ ١٨٨)، والمغني (٣/ ٤٧٧)، والشرح الصغير للدردير (٢/ ٢٦٧، ٢٧٢).

المسلمين. فالفرق بينه وبين أهل الذمّة: أنَّ الأمان لأهل الذمَّة مؤبّد، وللمستأمنين مؤتَّت (١). فهو أشبه بمن يحصل على تأشيرة دخول للبلد أو الإقامة فيه.

#### حقوق وواجبات:

عقد الذمَّة ليس كعقد الأمان أو الاستئمان، له صفة التأقيت، ولكنه عقد له صفة الدوام والتأبيد، بإجماع فقهاء الأمة داخل المذاهب وخارجها.

وهذا العقد المؤبَّد يترتَّب عليه حقوق لأهل الذمَّة عند المسلمين، وواجبات على أهل الذمَّة للمسلمين، فمن المقرَّر أن كلَّ حقِّ يقابله واجب. ومن شأن مَن أخذ حقَّه أن يؤدِّي واجبه، كما أن من حقِّ مَن أدَّى واجبه أن يأخذ حقَّه، بل الأصل: أن تُعطى الحقوق لأهلها، وإن قصَّروا في الواجبات، كما أن الأصل: أن تؤدَّى الواجبات من أهلها، وإن لم يعطوا ما لهم من الحقوق.

وسنفصِّل حقوق أهل الذمَّة وواجباتهم فيما يلي، نقلاً عن كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) مع بعض التنقيح والتفصيل ولإضافة والتخريج، ثم نُعقِّب بالردِّ على الشُّبهات المثارة حول أهل الذمَّة.

# أولاً: حقوق أهل الذمَّة (أو المواطنين من غير المسلمين)

القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمّة في (دار الإسلام): أنهم بدخولهم في الذمّة أصبحوا من (أهل دار الإسلام) بإجماع فقهاء المسلمين. ومعنى هذا: أنهم بلغة العصر مواطنون، يحملون جنسيّة الدولة الإسلامية. وموجب هذا: أنّ لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، إلا في أمور مُحدّدة مستثناة، كما أنّ عليهم ما على المسلمين من الواجبات إلا ما استُثني. والاستثناء هنا روعى فيه الاختلاف الديني، حتى لا يفرض عليه ما لا يقبله دينه، أو يحظر عليه ما يوجبه دينه.

#### حماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي:

فأول هذه الحقوق هو: حقَّ تمتَّعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كلً عدوان خارجي، ومن كلً ظلم داخلي، حتى ينعموا بالأمان والاستقرار، مثلما ينعم المسلمون، سواء بسواء.

<sup>(</sup>۱) انظر: البدائع (۷/ ۱۰۲)، وحاشية ابن عابدين (۳/ ۲۶۸)، وجواهر الإكليل (۱/ ۲۵۸)، والشرح الصغير للدردير (۲/ ۲۸۳)، والقليوبي (٤/ ۲۲۷)، والمغني (۲۵ / ۲۰۷، ۲۶۹).

#### ١- الحماية من الاعتداء الخارجي:

أما الحماية من الاعتداء الخارجي، فيجب لهم في ذلك ما يجب للمسلمين. وعلى الدولة المسلمة: أن تحقّق لهم ذلك؛ بما لها من سلطة ومُكنة. وإن شئت قلت بلغة الفقه: على الإمام أو ولي الأمر في المسلمين، بما له من سلطة شرعية، وما لديه من قوة عسكرية: أن يوفّر لهم هذه الحماية. قال في (مطالب أولي النهى)، من كتب الحنابلة: (يجب على الإمام حفظ أهل الذمّة، ومنع من يؤذيهم، وفك أسراهم، ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، بل كانوا بدارنا، ولو كانوا منفردين ببلد). وعلّل ذلك بأنهم: (جرت عليهم أحكام الإسلام، وتأبّد عَقْدهم، فلزمه ذلك (أي الإمام) كما يلزمه للمسلمين)(١).

وذلك أنَّ المسلمين حين أعطوهم الذمَّة: الترزموا دفع الظلم عنهم، والمحافظة عليهم، وحمايتهم من كلِّ ما يؤذيهم، فقد صاروا بعقد الذمَّة من أهل دار الإسلام، كما صرَّح بذلك عامة الفقهاء (٢).

وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه (الفروق) قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع): (إن من كان في الذمَّة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكُراع -أي: الخيل- والسلاح، ونموت دون ذلك، صونًا لمن هو في ذمَّة الله تعالى وذمَّة رسوله عَلَيْقُ، فإنَّ تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذَّمَّة) (٣). وحكى في ذلك إجماع الأمة.

وعلَّق على ذلك القرافي بقوله: (فعقد يؤدِّي إلى إتلاف النفوس والأموال – صَوْنًا لمقتضاه عن الضياع – إنه لعظيم)(٤).

ومن المواقف التطبيقيَّة لهذا المبدأ الإسلامي، موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، حينما تنعلَّب التتار على الشام، وذهب الشيخ ليكلم (قطلو شاه) في إطلاق

<sup>(</sup>۱) مطالب أولى النهي (۲/۲،۳،۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح السير الكبير (١/ ١٤٠)، والبدائع للكاساني (٥/ ٢٨١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) الفروق (٣/ ١٤، ١٥) الفرق التاسع عشر والمائة، ولم أجده في مراتب الإجماع.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق (الفروق).

الأسرى، فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمّة، فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: (لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمّتنا، ولا نَدَع أسيرًا، لا من أهل الذمّة، ولا من أهل الملّة). فلما رأى إصراره وتشدُّده أطلقهم له(١).

#### ٧- الحماية من الظلم الداخلي:

وأما الحماية من الظلم الداخلي، فهو أمر يُوجبه الإسلام ويُشدِّد في وجوبه، ويُحدِّر المسلمين أن يمدُّوا أيديهم أو السنتهم إلى أهل الذمَّة بأذى أو عدوان، فالله تعالى لا يحبُّ الظلمين ولا يهديهم (٢)، بل يعاجلهم بعذابه في الدنيا، أو يؤخِّر لهم العقاب مضاعفًا في الآخرة (٣).

وقد تكاثرت الآيات والأحماديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه، وبيان آثاره الوخيمة في الآخرة والأولى، وجاءت أحماديث خاصة تحذّر من ظلم غير المسلمين من أهل العهد والذمّة.

يقول الرسول ﷺ: "مَنْ ظلم معاهداً، أو انتقصه حقّاً، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة "(٤).

ويُروى عنه: «مَنْ آذى ذِمِّيًا فأنا خَصمه، ومَن كنتُ خَصمه خصمتُه يوم القيامة»(٥).

وفي عهد النبيِّ ﷺ، لأهل نجران أنه: لا يُؤاخذ منهم رجل بظلمِ آخر(٦).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۱۷، ۲۱۸).

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٧]، ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِينَ ﴾
 [البقرة: ٢٥٨].

 <sup>(</sup>٣) مثل قوله: ﴿ وَكَذَلُكَ أَخْذُ رَبَكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ ﴾ [هـود:٢٠]، وقـولـه: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لَيَوْمَ تَشْخَصُ فيه الأَبْصَارَ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الخراج والإمارة (٣٠٥٢)، والبيهقي في السكبرى كتاب الجزية (٩/ ٢٠٥)، عن عدة من أبناء الصحابة، وصححه الألباني في صحيح أبى داود (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٣٨٠)، وضعفه، عن ابن مسعود، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥/ ٥٣١٤)، وقواه السخاوي في المقاصد الحسنة. انظر: إراواء الغليل (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو يوسف في الخراج صـ٧٦، ٧٣، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٨٨).

ولهذا كلّه اشتـدَّت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين، بدفع الظلم عن أهل الذمَّة، وكفِّ الأذى عنهم، والتحقيق في كلِّ شكوى تأتي من قِبَلهم.

كان عمر رضي الله عنه يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمّة، خَسْية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له: ما نعلم إلا وفاء (١). أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين، وهذا يقتضي أن كُلاً من الطرفين وفّى بما عليه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا(٢).

وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية صرَّحوا وأكَّدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمَّة والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمَّة قد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صرَّح بعضهم بأن ظلم الذمِّي أشدُّ من ظلم المسلم إثمًا. ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته (٣)، وهو مبنيٌّ على أن الذَّمِّيَّ في دار الإسلام أضعف شوكة عادة، وظلم القوي للضعيف أعظم في الإثم.

# ٣- حماية الدماء والأبدان:

وحقُّ الحماية المقرَّر لأهل الذمَّة يتضمَّن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم، كما يتضمَّن حماية أموالهم وأعراضهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٤٧) بلفيظ: «مَن كانت لـه ذَمَّتنا فـدمـه كـدمنا، وديتـه كديتـنا». وانظر: المغني (٢/ ٤٩)، والشرح الكبير (٢٠/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٦) طبعة استانبول.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صــ ٧٦٨.

<sup>(</sup>٥) فيض القدير للمناوي (٦/ ١٥٣).

# هل يقتل المسلمُ بالذمِّي؟

ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أنَّ قتل الذمِّي كبيرة من كبائر المحرَّمات، لهذا الوعيد في الحديث، ولكنهم اختلفوا: هل يُقتل المسلم بالذمِّي إذا قتله؟

ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعي وأحمد إلى: أنَّ المسلم لا يُقتل بالذمِّي مُسْتدلِّين بالحديث الصحيح: «لا يُقتل مسلم بكافر» (١). والحديث الآخر: «ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»(٢).

وقال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمِّيَّ غيلةً يُقْتل به وإلا لم يُقْتل به (٣). ومعنى قتل الغيلة: ألا يقتله مواجهة، بل يتَسربص به ليقتله خُفْية أو مفاجأة، دون أن يتمكَّن من الدفاع عن نفسه. وهو ما يطلق عليه في عصرنا: الاغتيال. وهو الذي فعله أبان بن عثمان حين كان أميراً على المدينة، وقتل رجلٌ مسلمٌ رجلاً من النبَط، قتله غيلة، فقتله به (٤). وأبان معدود من فقهاء المدينة.

وذهب الشَّعبي والنَّخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتِّي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ المسلم يُقتل بالذمِّي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبَّدة، ولما روي أن النبي ﷺ، قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: «أنا أكرم مَن وفَّى بذمته»(٥).

وما رُوي أنَّ عليّاً أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمَّة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عَفَوْتُ. قال: فلعلهم هدَّدوك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في العلم (١١١)، وأحمد في المسند (٥٩٩)، والترمذي فسي الديات (١٤١٢)، والنسائي في القسامة (٤٧٤٤)، وابن ماجه في الديات (٢٦٥٨)، عن علي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند. (٩٩١)، وقال مخرِّجوه: صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي حسان الأعرج فمن رجال مسلم، وأبو داود في الديات (٤٥٣٠)، والنسائي في القسامة (٤٧٣٤)، والحاكم في قسم الفيء (١٤١/)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن على.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٧/ ١٥٤)، وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢٥/ ١٧٠)، وشرح الموطأ للزرقاني (٥/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في الديات (٢٨٠٤٠)، وانظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى (٨/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني في السنن كتاب الحدود والديات (٣/ ١٤٣) والبيهقي في الكبرى جماع أبواب تحريم القتل (٨/ ٣٠)، وضعيَّفاه مرسلاً وموصولاً، وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (١٤٠٤)، ورواه مرسلا الشافعي في المسند (١٥٨٤)، وعبد الرزاق في العقول (١٠١/١٠)، وانظر تعقيب ابن التركماني في (الجوهر النقي) حاشية السنن الكبرى (٨/ ٣٠).

وفَرَّقـوك (أيْ خوَّفـوك). قال: لا، ولكن قـتله لا يرد علَيَّ أخي، وعـوَّضوا لي ورضيتُ. قال: أنت أعلم؛ مَن كانت له ذمَّتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا(١).

وقد صحَّ عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميّاً، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه. فدُفعَ إليه فضرب عنقه (٢).

قالوا: ولهذا يُقطع المسلم بسرقة مال الذِّمِّي، مع أن أمر المال أهون من النفس، وأما قسوله ﷺ: «لا يُقتل مسلم بكافسر». فالمراد بالكافسر الحربي، وبذلك تتَّفق النصوص ولا تختلف (٣).

وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونفَّذته في أقاليمها المختلفة لعدَّة قرون، إلى أن هُدِمت الخلافة في القرن الماضي، بسعى أعداء الإسلام.

وقد نقل ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) عن شيخه ابن تيمية ترجيح توريث المسلم من غير المسلم، مؤولًا حديث: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» أن المراد بالكافر فيه: الحربيّ: مستأنسًا بما قاله أبو حنيفة وأصحابه في إيجاب قتل المسلم بالذمّي، وتأويلهم الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر»: أن المراد بالكافر الحربي» (٥).

# حماية أهل الذمَّة من الضرب والتعذيب:

وكما حمى الإسلام أَنْفُسَ أهل الذمَّة من القـتل، حمى أبدانهم مـن الضرب والتعـذيب، فلا يجوز إلحـاق الأذى بأجسامـهم، ولو تأخَّروا أو امـتنعوا عن أداء الواجبات المالية المقرَّرة عليهـم، كالجزية والخراج، هذا مع أنَّ الإسـلام تَشَدَّد كلَّ

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في المسند (۱۵۸۵)، والدارقطني في السنن كتاب الحدود والديات (۳/ ۱۶۷)، وقال: أبو الجنوب – الراوي عن علي – ضعيف الحديث، والبيه قي في الكبـرى جمـاع أبواب تحريم القـتل (۳٤/۸)، عن علي.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠١/١٠) رقم (١٨٥١٨).

<sup>(</sup>٣) يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) باب قتل المسلم بالكافر (١/ ١٤٠ – ١٤٤) طبعة استنابول طبعة مصورة في بيروت.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، كــــلاهما في الفرائض، كما رواه أحمد في المسئد (٢١٧٤٧)، أبو داود في (٢٩٠٩)، والترمذي (٢١٠٧)، وابن ماجــه (٢٧٢٩)، ثلاثتهم في الفرائض، عن أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القسيم (٢/ ٨٥٥)، وانظر فتوانا في توريث المسلم من غيسر المسلم في كتابنا (فناوي معاصرة) (٣/ ١٩٢).

التَّشدُّد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة. ولم يُجز الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر من أن يُحبَسوا تأديبًا لهم، بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب أو أشغال شاقَة.

وفي ذلك يكتب أبو يوسف: أنَّ هشام بن حكيم أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى رجلاً (وهو على حمص) يُشمِّس ناسًا من النَّبَط (أي يوقفهم تحت حرًّ الشمس) في أداء الجزية فقال: ما هذا؟! سمعت رسول الله على يقول: "إنَّ الله عز وجل يُعذَّب الذين يُعذَّبون الناس في الدنيا»(١).

وكتب علي رضي الله عنه، إلى بعض ولاته على الخراج: إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيف، ولا رزقًا يأكلونه، ولا دابّة يعملون عليها، ولا تضربن أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهم، ولا تُقمه على رجله في طلب درهم، ولا تَبع لأحد منهم عرضًا (متاعًا) في شيء من الخراج، فإنما أمرنا أن ناخذ منهم العفو، فأن أنت خالفت ما أمرتُك به، يأخذك الله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عَرَلْتُك. قال الوالي: إذن أرجع إليك كما خرجت من عندك! (يعني أنَّ الناس لا يدفعون ما يطلب منهم إلا بالشدَّة)، قال: وإن رجعت كما خرجت من خرجت من خرجت كما خرجت .

وبهذا رفض أمير المؤمنين كرَّم الله وجهه، حُـجَّة بعض الولاة: الذين يدَّعـون أنَّ الناس لا يعطون الحقوق إلا إذا أُخذوا بالشدَّة، وإلا بقيت خزانة الدولة حاوية! وأكَّد رضى الله عنه صيانة حقوق الإنسان على كلِّ حال.

# ٤- حماية الأموال:

ومثل حماية الأنفس والأبدان: حمايةُ الأموال، وهذا ثمَّا اتَّفق عليه المسلمون في جميع المذاهب، وفي جميع الأقطار، ومختلف العصور.

روى أبو يوسف في (الخراج)، والبيهقي في (السنن)، ما جاء في عهد النبي ﷺ، لأهل نجران: «ولنجران وحاشيتها جوار الله، وذمَّة محمد النبي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في البسر والصلة (٢٦١٣)، وأحسمد في المسند (١٥٣٣٠)، وأبسو داود في الخراج والإمسارة (٣٠٤٥)، عن هشام بن حكيم، وانظر: الخراج لأبي يوسف صـ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهةي في الكبرى كـتاب الجزية (٩/ ٢٠٥)، وابن أبي الدنيا في الورع (١٢٧)، وانظر: الخراج لأبي يوسف صـ١٥، ١٦.

رسول الله على أموالهم ومِلَّتهم وبِيَعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير...»(١).

وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، أن: امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحلّها(٢). وعلى هذا استقرّ عمل المسلمين طوال العصور.

فَمَن سرق مال ذمِّي قُطعت يده، ومَن غصبه عُزِّر، وأعيد المال إلى صاحبه، ومَن استدان من ذمِّي فعليه أن يقضي دينه، فإن مَطَلَه وهو غني حبسه الحاكم حتى يؤدِّي ما عليه، شأنه في ذلك شأن المسلم ولا فرق.

وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم: أنه يحترم ما يعدّونه – حسب دينهم – مالاً، وإن لم يكن مالاً في نظر المسلمين. فالخمر والحنزير لا يعتبران عند المسلمين مالاً متقوّمًا، ومن أتلف لمسلم خمراً أو خنزيراً لا غرامة عليه ولا تأديب، بل هو مثاب مأجور على ذلك، لأنه يُغيّر منكراً في دينه، يجب عليه تغييره أو يُستحب، حسب استطاعته، ولا يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعهما للغير. أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم من أهل الذمّة، فهما مالان عنده، بل من أنفس الأموال، كما قال فقهاء الحنفية، فمن أتلفهما على الذمّي غُرّم قيمتهما ".

# ٥- حماية الأعراض:

ويحمي الإسلام عرض الذمِّي وكرامته، كما يحمي عرض المسلم وكرامته، فلا يجوز لأحد أن يسبَّه أو يتَّهمه بالباطل، أو يُشنِّع عليه بالكذب، أو يغتابه، ويذكره بما يكره، في نفسه، أو نسبه، أو خَلْقِه، أو خُلُقه، أو غير ذلك مما يتعلَّق به.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في التاريخ (٣/ ٣٢١، ٣٢٢)، وقد سبق تخريجه صـ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري صـ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) اختلف الفقهاء في ذلك، والذي ذكر هو مذهب الحنفية، وبه قال مالك أيضًا، ويرى أبو حنيفة وجوب رد المثل. انظر: المغنى (٤٢٤/٧).

يقول الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي في كتاب (الفروق): (إن عقد الذمَّة يوجب لهم حقوقًا علينا، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا (حمايتنا) وذمَّة الله تعالى، وذمَّة رسول الله ﷺ، ودين الإسلام، فمَن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيَّع ذمَّة الله، وذمَّة رسوله ﷺ، وذمَّة دين الإسلام)(١).

وفي (الدر المختار) من كتب الحنفية: (يجب كفُّ الأذى عن اللَّمِّي وتحرُم غيبته كالمسلم). ويعلِّق العلاَّمة ابن عابدين على ذلك بقوله: (لأنه بعقد الذمَّة وَجب له ما لنا، فإذا حرُمت غِيبة المسلم حرُمت غِيبته، بل قالوا: إنَّ ظلم الذمِّي أشدُّ)(٢).

# ٦- التأمين عند العَجْز والشيخوخة والفقر؛

وأكثر من ذلك أنَّ الإسلام ضَمِن لغير المسلمين في ظلِّ دولته، كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمَنْ يعولونه، لأنهم رعيَّة للدولة المسلمة وهي مسؤولة عن كلِّ رعاياها، قال رسول الله ﷺ: «كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّه، فالإمامُ راع وهو مسؤولٌ عن رعيَّه ...»(٣).

وهذا ما مَضَت به سُنَّة الرَّاشدين ومَنْ بعدهم، ففي عقد الذمَّة الذي كتبه خالد ابن الوليد لأهل الحيرة بالعراق، وكانوا من النصارى: (وجعلتُ لهم: أيَّما شيخ ضعَف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدَّقون عليه: طُرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله) في المن بكر الصدِّيق، وبحَضرة عدد كبير من الصحابة، وقد كتب خالد به إلى أبي بكر الصدِّيق خليفة رسول الله، ولم ينكر عليه أحد، ومثل هذا يُعدُّ إجماعًا.

ورأى عمر بن الخطاب شيخًا يهودياً يسأل الناس، فسأله عن ذلك، فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك، فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال

<sup>(</sup>١) الغروق (٣/ ١٤) الفرق التاسع عشر والمائة.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (٣/ ٢٤٤ – ٢٤٦) طبعة استانبول.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يوسف في (الخراج) صـ١٤٤.

المسلمين، وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت المال ما يكفيهم ويُصلح شأنهم، وقال في ذلك: ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابّاً، ثم نخذله عند الهرم(١)!

وعند مقدمه (الجابية) من أرض دمشق مَرَّ في طريقه بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يُعطَوا من الصدقات، وأن يُجرَى عليهم القوت<sup>(٢)</sup>. أي: تتولَّى الدولة القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة منتظمة.

# الضمان الاجتماعي في الإسلام للمسلمين وغيرهم:

وبهذا تقرَّر الضمان الاجتماعي في الإسلام، باعتباره (مبدأ عاماً) يشمل أبناء المجتمع جميعًا، مسلمين وغير مسلمين (٣)، ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج، فإنَّ دفع الضَّرر عنه واجبٌّ دينيُّ، مسلمًا كان أو ذميًا.

وذكر الإمام النووي في (المنهاج): أنَّ من فروض الكفاية: (دفع ضرر المسلمين ككسوة عارِ، أو إطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال).

ووضّع العلاّمة شمس الدين الرملي الشافعي في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) أنّ أهل الذمّة كالمسلمين في ذلك، فدفع الضّرر عنهم واجب. ثم بحث الشيخ الرملي رحمه الله في تحديد معنى دفع الضّرر فقال: (وهل المراد بدفع ضرر مَن ذكر: ما يسدُّ الرمق أو الكفاية؟ قولان، أصحهما ثانيهما؛ فيجب في الكسوة ما يستر كلَّ البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما، كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع. كما هو واضح). قال: (وممّا يندفع به ضرر المسلمين والذميين: فكُّ أسراهم)(٤).

# ٧- حريّة التديّن،

ويحمي الإسلام فيما يحميه من حقوق أهل الذَّمَّة: حقَّ الحرية. وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبُّد، فلكلِّ ذي دين دينه ومذهبه، لا يُجبر على تركه

<sup>(</sup>١) الخراج صـ ١٢٦، وانظر: الأموال لأبي عـبيد صـ٧٢٦ الطبعة الأولى دار الشـروق. وانظر: تعليقنا عليه في كتابنا: (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) صـ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) البلاذري في فتوح البلدان صـ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتابنا (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) صـ ١٠٦ طبعة مؤسسة الرسالة الحادية عشرة.

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٨/ ٤٦) كتاب (السير).

إلى غيره، ولا يُضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام. وأساس هذا الحقِّ قوله تعالى: ﴿لا إِكْسَاهَ فِي الدِّينِ قَلْد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقوله سبحانه: ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: (أي لا تُكرِهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يُكره أحد على الدخول فيه)(١).

وسبب نزول الآية - كما ذكر المفسّرون - يبيّن جانبًا من إعجاز هذا الدين، فقد رووا عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقْلة - قليلة النسل أو عديمته - فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهوّده (كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلية)، فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقال آباؤهم: لا نَدَع أبناءنا، (يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية، فيُجلّون مع اليهود تاركين أهلهم وأرضهم)، فأزل الله عنز وجل هذه الآية: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي اللّاينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، نسبه ابن كثير إلى ابن جرير، وقال: قد رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم: أنها نزلت في ذلك (٢).

فرغم أنَّ محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التَّبعيَّة لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميَّتهم، ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها الأبناء دين اليهودية وهم صغار، ورغم ما كان يسود العالم كلَّه حينذاك من موجات التعصُّب والاضطهاد للمخالفين في المذهب، فضلاً عن الدين، كما كان في مندهب الدولة الرومانية التي خيَّرت رعاياها حينًا بين التنصُّر والقتل، فلما تبنَّت المذهب (الملكاني) أقامت المذابح لكلِّ مَن لا يدين به من المسيحيين من وشرح صدره، ونوَّر بصيرته دخل فيه على بينة، ومَن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفسيده الدخول في الدين مُكرَهًا مقسورًا، كما قال ابن صمعه وبصره، فإنه لا يفسيده الدخول في الدين مُكرَهًا مقسورًا، كما قال ابن تثودًى بالأبدان، بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمه بكلً حرية واختيار.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير، السابق، والحديث رواه أبو داود عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه صــ ٣٢٣.

وله ذا لم يعرف التاريخ شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمَّة في بلده على الإسلام، كما أقرَّ بذلك المؤرخون الغربيون أنفسهم (١). وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حُرمة شعائرهم، بل جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال: ﴿أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ اللَّهِ عَلَى : ﴿أَذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهمْ لَقَديرٌ (٣) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهم بِغَيْرِ حَقَ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّه النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فَهَا اسْمُ اللَّه كَثِيرًا وَلَيْنَصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي ﷺ، إلى أهل نجران: «أنَّ لهم جوار الله وذمَّة رسوله على أموالهم وملَّتهم وبيَعهم (٢).

وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (القدس) نصَّ على حُريتهم الدينية، وحُرمة معابدهم وشعائرهم: (هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصُلبانهم وسائر ملَّتها، لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيِّزها، ولا من صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود...) (٣)، كما رواه الطبري.

وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات: (ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلّبان في أيام عيدهم)(٤).

#### بناء الكنائس في الإسلام:

وكلُّ ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين: أن يراعوا مشاعر المسلمين، وحُرمة دينهم، فلا يُظهروا شلعائرهم وصُلبانهم في الأمصار الإسلامية الخالصة، ولا يُحدثوا كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل، وذلك لما

<sup>(</sup>١) في مقدستهم: توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري، وقد تقدم قريبًا صـ ٩٩٩.

في الإظهار والإحداث من تحدِّي الشعور الإسلامي، مما قد يؤدِّي إلى فتنة واضطراب.

على أن من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمَّة إنشاء الكنائس والبيع وغيرها من المعابد في الأمصار الإسلامية، وفي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة - أي أن أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموا لهم إلا بحدِّ السيف - إذا أذن لهم إمام المسلمين بذلك، بناء على مصلحة رآها، ما دام الإسلام يقرُّهم على عقائدهم. وقد ذهب إلى ذلك الزيدية والإمام ابن القاسم من أصحاب مالك(١).

ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في ذلك مصلحة، أو ترتّب على منع إحداث كنيسة مفسدة أعظم، فيجوز، ارتكابا لأخفّ الضررين (٢).

#### رأيي في بناء الكنائس:

والذي أراه في هذه المسألة الشائكة، وفي ضوء نصوص القرآن ومقاصد الشريعة، وفي ظلِّ المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، وسيادة مفهوم المواطنة لدى الأمم المختلفة: أنه لا مانع من إنشاء كنائس في ديار الإسلام، بعد أن أوجب ديننا أن نقرَّ لهم بحرية التديُّن والاعتقاد والتَّعبُّد. وليس من المعقول أن يقرَّ الإسلام أهل الذمَّة على دينهم ومعتقداتهم وشعائرهم، ثم ينهاهم عن إقامة معابدهم التي يتعبدون فيها. ويذكر الدكتور عبد الكريم زيدان أن من لوازم هذا الإقرار: السماح لهم بإنشاء معابدهم إلا إذا وُجد مانع من ذلك (٣).

# مناقشة أدلة القائلين بالمنع،

ومما يدعو للدهشة أنَّ المتشدِّدين من الفقهاء الذين منعوا أو ضيَّقوا في إقامة كنائس في أرض الإسلام، قد تأثَّروا بالجوِّ السائد في العالم في تلك الأزمنة، وما احتجُّوا به من أدلَّة شرعية لا ينهض بإثبات هذا الحكم الخطير.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين صـ٩٦ – ٩٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٨٥)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٤)، نقلا عن مدونة الفقه المالكي وأدلته
 للصادق بن عبد الرحمن الغرياني (٢/ ٤٣٧) نشر تشاركية المقري الطبعة الثالثة ٢٠٠٥م.

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان صـ ٩٩.

وقد نظرتُ في أدلَّتهم من النصوص؛ فرأيت أنَّ هذه الأدلَّة لا تخرج عن كونها أدلَّة صريحة غير صريحة، وهي أدلَّة صريحة غير صريحة، وهي الأقل. فليس فيها دليل من القرآن، ولا دليل صحيح صريح من السنة، ومن أشهر أدلَّتهم:

حديث: «لا تُحدثُوا كنيسة في الإسلام، ولا تُجدِّدوا ما ذَهَب منها» (١).

حديث: «لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة»(٢).

حديث: «لا تكون قبلتان في بلد واحد»(٣).

حديث: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عسماكر في تاريخ دمشق (٥٠/٥٠)، وقمال في كنز العمال: رواه الديلمي عن ابن عمر (١) (١) وفي رواية: ﴿لا تبني...».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عبيد في كتابه الأصوال باب ما يجوز لأهل الـذمة أن يحدثوا في أرض العنوة صـ٤٥ وقال الزيلعي في نصب الراية: أخرجه البيهـقي في (سننه) عن ابن عباس قال: قـال رسول الله على الزيلاء الإموال (ص ٤٥) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، ثنا الليث بن سعد، حـدثني توبة بن نمر الحضرمي قاضي مـصر، عـمن أخبره، عن النبي قل قال: " لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة". وحـدثني أبو الأسود، عن ابن لهيعـة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير قال: قال عـمر بن الخطاب: لا كنيسة في الإسلام، ولا خصاء. وروى ابن عدي في (الكامل)، حدثنا الحسين بن سفيان، ثنا محمـد أبي الإسلام، ولا خصاء. وروى ابن عدي في (الكامل)، حدثنا الحسين بن سفيان، ثنا محمـد ابن جامع، ثنا سعيد بن عبد الجبار، عن أبي المهدي سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله على: " لا تُبنى كنيسة في الإسلام، ولا يُبنى ما خرب منها». ومن جهة ابن عدي ذكره عبد الحق في (احكامه) وأعلَّه تبعًا لابن عدي بسعيد بن سنان، قال ابن وفيه من الضعفاء غير سعيد: محمد بن جامع أبو عبد الله العطار، قال أبو زرعة: ليس بصدوق. وامتنع وفيه من الضعفاء غير سعيد: محمد بن جامع أبو عبد الله العطار، قال أبو زرعة: ليس بصدوق. وامتنع عبد الحميد كان يكذبه، فلعل العلة غير سعيد بن سنان، والله أعلم. انتهى كلامه. قال عبد الحق: وأبو المهدي كان رجلاً صاحًا، لكن حديثه ضعيف لا يحتج به، انتهى. نصب الراية (٣/ ٢٥٤) 3٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الخراج (٣٠٣٢)، عن ابن عباس، وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (٦٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٢٥٧٧)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، والترمذي (٦٣٣)، وابن أبي شيبة (٤٠٦٨)، كلاهما في الزكاة، عن ابن عباس، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٣٧٩)، وقال عوَّامة: له شاهد ضعيف عن ابن عمر .

حديث: «لا تصلح قبلتان في مصر واحد، ولا على المسلمين جزية» (١). حديث: «اهدموا الصوامع واهدموا البيع» (٢).

عن عكرمة مولى ابن عباس قال: سئل ابن عباس: هل للمشركين أن يتّخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس: أما ما مصر المسلمون فلا تُرفع فيه كنيسة، ولا بيْعة، ولا بيت نار، ولا صليب، ولا ينفخ فيه بوق، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يدخل فيه خمر، ولا خنزير. وما كان من أرض صُولحت صلحًا فعلى المسلمين أن يفُوا لهم بصلحهم (٣) اهد. وهذا في الأمصار الإسلامية التي مصرها المسلمون، فلا يقاس عليها غيرها.

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب: هل للعجم أن يُحدثوا فيها شيئا؟ فقال: أيَّما مصر مصرَّته العربُ: فَلَيسَ للعَجم أن يبنوا فيه، ولا يضربُوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتَخذوا فيه خنزيرًا، وأيُّما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوا فيه، فإنَّ للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوقُّوا بعهدهم، ولا يُكلِّفوهم فوق طاقتهم (٤).

حديث: «لا يُترك بجزيرة العرب دينان»(٥).

حديث: « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» $^{(7)}$ .

ويعتبر الحديث الأخير هو الحديث الصحيح من بين الأحاديث التي يعتمدها المانعون لإقامة الكنائس، والحديث متَّفق عليه، بالإضافة إلى الحديث الحسن الذي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٢٥٧٦)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، بعد أن رواه من طريق ابن حبان المذكور قال: إسناده ضعيف. ولو صح ككان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم اهـ (٣/ ٣٧٣، ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (٦/ ٦٠) برقم (١٠٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن القيم من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه، انظر: أحكام أهل الذمة(٢/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (٢٦٣٥٢)، وقال مخرِّجوه: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، والطبراني في الأوسط (٢/١٢)، عن عائشة، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع (٥/٦/٥).

<sup>(</sup>٦) متـفق عليه: رواه البـخاري في الجزية (٣١٦٨)، ومـسلم في الوصيـة (١٦٣٧)، وأبو داود في الخراج (٣٠٢٩)، والنسائي في الكبرى كتاب العلم (٥٨٢٣)، عن ابن عباس.

قبله. ولكن الاستشهاد به هنا في غير موضعه. وقد أفاض النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في بيان المقصود من هذا الحديث حيث قال: (والصحيح المعروف عن مالك: أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن، وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب. وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز؛ وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه.

قال العلماء: ولا يُمنع الكفار من التردُّد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خُفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نُبش وأُخرج ما لم يتغيَّر. هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء)(١).

## الحكمة في إخلاء جزيرة العرب من المشركين المحاربين:

ولعل من المستحسن هنا أن أكرر ما ذكرته سابقًا عند الحديث عن الأنواع المشروعة من جهاد الطلب التي لا خلاف عليها، والتي منها: إخلاء جزيرة العرب (أي : الحجاز) من الشرك (المحارب)، المتجبّر في الأرض، وخلع أنيابه المفترسة، وقد أوضحت أن إخلاء جزيرة العرب من غير المسلمين، على اعتبار أن جزيرة العرب ينبغي أن تكون وطنًا حُراً خالصًا للإسلام وأهله، وبهذا يكون للإسلام معقله الخاص، وحماه الذي لا يشاركه فيه أحد. ولله حكمة في ذلك: أن يكون الحجاز وما حوله من أرض الجزيرة هو الملاذ والمحضن لهذا الدين، الذي يأرز (٢) إليه الإسلام كلما نزلت المحن والشدائد بأطرافه المختلفة. وهذا ما أثبت لنا التاريخ جدواه وأهميت خلال العصور والأزمات التي مر بها تاريخ الأمة. وهذا ما أفهمه من هذا الحديث المتقق على صحته.

فما عدا جزيرة العـرب – على ما فسَّـرها به الإمام الشـافعي – لا نجد مـانعًا شـرعيَّـاً من بناء الكنائس، ما دام أهل الذمَّـة يتكاثرون، ويحـتاجـون إلى كنائس يتعبَّدون فيها، وتتَّسع لأعدادهم المتزايدة.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي (٦/ ١٠٥). (٢) أي: يلجأ.

# جريان العمل على بناء كنائس أهل الذمة في تاريخ المسلمين:

ويبدو أنَّ العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين، وذلك منذ عهد مبكِّر، فقد بُنيت في مصر عدَّة كنائس في القرن الأول الهجري، مثل كنيسة (مار مرقص) بالإسكندرية ما بين (٣٩ - ٥٦ هـ). كما بُنيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم، في ولاية مَسْلَمة بن مَخلَد على مصر بين عامي (٤٧ - ٦٨ هـ)، كما سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة (حُلوان) ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين. وهناك أمثلة أخرى كثيرة، وقد ذكر المؤرخ المقريزي في كتابه (الخطط) أمثلة عديدة، ثم ختم حديثه بقوله: وجميع كنائس القاهرة المذكورة مُحدَثة في الإسلام بلا خلاف (١).

أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين، فلا يُمنعون من إظهار شعائرهم الدينية، وتجديد كنائسهم القديمة، وبناء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه، نظرًا لتكاثر عددهم.

### تسامح الإسلام مع المخالفين؛

وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قـوم قامت حياتهم كلَّها على الدين، وتمَّ لهم به النصر والغَـلَبة: أمر لم يُعـهد في تاريخ الديانات، وهـذا ما شـهد به الغربيون أنفسهم.

يقول العلاَّمة الفرنسي جوستاف لوبون: (رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفًا أنَّ مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته، وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابين أو المؤمنين القليلين الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب، والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تشبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصاً بنا. قال روبرتسن في كتابه (تاريخ شارلكن): إنَّ المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وإنهم – مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم – تركوا مَن لم يرغبوا فيه أحراراً في التمسك بتعاليمهم الدينية)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام وأهل الذمَّة للدكتور علي حسني الخربوطلي صــ ١٣٩، وأيضًا: الدعوة إلى الإسلام تأليف توماس، و. أرنولد صــ٨٤ – ٨٦ الطبعة الثالثة. ترجمة د. حسن إبراهيم وزميليه.

<sup>(</sup>٢) من;كتاب (حضارة العرب) لجوستاف لوبون حاشية صـ ١٢٨.

### ٨- حرية العمل والكسب:

لغير المسلمين حرية العمل والكسب، بالتعاقد مع غيرهم، أو بالعمل لحساب أنفسهم، ومزاولة ما يختارون من المهن الحرَّة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي، شأنهم في ذلك شأن المسلمين. فقد قرَّر الفقهاء أنَّ أهل الذمَّة في البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمين، فالعقود المباحة للمسلمين، مباحة لهم، والعقود المحرَّمة على المسلمين، مُحرَّمة عليهم، مثل: عقد الربا، فإنه مُحرَّم عليهم كالمسلمين.

وقد رُوي أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ، كتب إلى مجُوس هَجَر: "إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله"(۱). كما يُمنع أهل الذمَّة من بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين، وفتح الحانات فيها لشرب الخمر، وتسهيل تداولها، أو إدخالها إلى أمصار المسلمين، والمدن والقرى الإسلامية، على وجه الشهرة والظهور، ولو كان ذلك لاستمتاعهم الخاص، سداً لذريعة الفساد، وإغلاقًا لباب الانحراف والشذوذ. وفيما عدا هذه الأمور المحدودة، يتمتَّع الذمِّيون بتمام حريَّتهم، في مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة.

وهذا ما جرى عليه الأمر، ونطق به تاريخ المسلمين في شتّى الأزمان. وكادت بعض المهن تكون مقصورة على غير المسلمين، كالصيرفة والصيدلة وغيرهما. واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام. وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ومن كل ضريبة إلا الجزية، وهي ضريبة على الأشخاص القادرين على حمل السلاح، كما سبق بيانه، وهي مقدار جد زهيد.

قال آدم ميتز: (ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمَّة أي باب من أبواب الأعمال، وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تُدرُّ الأرباح الوافرة، فكانوا صيارفة وتجارًا وأصحاب ضياع وأطباء، بل إنَّ أهل الذمَّة نظَّموا أنفسهم،

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٢).

بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة - في الشام مثلاً - يهوداً. على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى. وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة، وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده)(١).

## ٩- حرية الإقامة والتنقل:

ومن حقِّ أهل الذمَّة أيضًا: أن يتنقَّلوا داخل دار الإسلام حيث شاؤوا، آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم، فهذه من الحريات المدنية المكفولة للمواطنين جميعا، مسلمين وغير مسلمين. وإنما دخلوا في الذمَّة ليكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. «والمسلمون عند شروطهم» (٢).

ومن المهم هنا أن نُقرر هذا الحق من حقوق الإنسان للمسلمين أولاً، فإن بعض السلاطين الجائرين قد ينقلون بعض الناس من أوطانهم وأوطان آبائهم التي استقروا فيها وتوارثوها، ويخرجوهم من ديارهم بغير حقٍّ وهو لا يجوز شرعًا.

## فتوى مهمة للعلامة عبد الغني النابلسي:

وقد أفتى العلامة الحنفي عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى فتوى مهمة في هذا الأمر يجدر بنا أن نُسجِّلها هنا:

(فأما إجبار الإنسان على السُّكنى في مكان مخصوص، وإلزامه بذلك بطريق الإقهار له، والتغلُّب عليه، فهو ظلمٌ وتعدِّ، يجبُ كفُّه عن الرجل المسلم، ومنع الظلم به وردعه وزجره وجوبًا متأكدًا على المسلمين، خصوصًا الحكَّام ومن له قدرة على ذلك، بالقدر الممكن: من نصيحة، أو تعنيف بالكلام، إلى غير ذلك من قبيل إزالة المنكر، والنهى عن الواجب على الخاصِّ والعامِّ.

ويضيف: وبهذا ورَدَ في الأثر: حبُّ الوطن من الإيمان (٢٣)، فإذا تركه الإنسان وخرج منه، وأعرض عنه، فإن ذلك لا يكون إلا بسبب حصول أمر مشقً عليه، ومتعب له غاية التعب: من جَوْر الحكام، وتَعدِّي المفترين، وغير ذلك من الأسباب التي تُسهِّل عليه مفارقة وطنه، والجروج عن أهله وسكنه، ولهذا قال الله تعالى:

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجيري، للأستاذ آدم مسيتز أستاذ اللغات الشرقية بجامعة (بازل)
 بسويسرا. ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة الطبعة الرابعة، فصل: (اليهود والنصاري) (٨٦/١).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم عن عائشة، وقد سبق تخريجه صـ ٩٢٩.

 <sup>(</sup>٣) قال الضاغاني: موضوع، وقال في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه، ومعناه صحيح، وردَّ القاري قوله بأنه عجيب. انظر: كشف الخفا للعجلوني (١/ ٣٤٥).

﴿ وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم ﴾ [النساء: ٦٦]، فـجعل سبحانه الخروج من الوطن بمنزلة قتل النفس، ويعادلها في إدخاله المشقّة على الإنسان.

ويضيف أيضًا: وخروج أهل القرى من قُراهم وتركهم مساكنهم وأملاكهم بسبب الجَوْر والظلم الزائد عليهم، وعدم تحمُّلهم ذلك لضعف قدرتهم عليه، بحيث لا يمكنهم عبادة الله تعالى، بتحريم الحرام وتحليل الحلال، من فسق الظلمة، وعدوانهم عليهم، وطلبهم منهم ما لا يرضى به الله تعالى، فإنَّ الذي تفعله أهل القرى من الخروج عن قُراهم أمرٌ يُثابون عليه، كما قال تعالى: ﴿ يَا عَبُدُونَ ﴾ [العنكبوت:٥٦].

وقال الإمام النسفى فى تفسيره: يعنى أنَّ المؤمن إذا لم تتسهَّل له العبادة فى بلد هو فيه، ولم يتمشَّ له أمر دينه، فليهاجر إلى بلد يقدر فيه أنه أسلم قلبا، وأصلح دينا، وأكثر عبادة (١)(٢).

## المنع من الإقامة والاستيطان في مكة والمدينة:

وهذه الحرية في الإقامة والتنقل فيما سوى بلاد الحجاز، بما فيها مكة والمدينة.

وفي صحيح مسلم: أنَّ النبي ﷺ قال: «لئن عشتُ - إن شاء الله - لأخرجنًّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب»(٣).

أما سائر المدن والقرى في دار الإسلام، فيجوز لأهل الذمَّة الانتقال إليها، والسُّكنى فيها، للعمل أو للتجارة أو لغيرها، مع المسلمين، أو منفردين. مع التزامهم بالقوانين المنظمة لهذه الشؤون.

ومن هنا نرى الفقهاء اتَّفقوا على أنَّ الذمِّيَّ لا يجوز له الإقامة والاستيطان في مكة المكرمة، ولا المدينة المنورة، لما لهما من حرمة دينية، وخصوصية إسلامية، على خلاف وتفصيل فيما عداهما من البلاد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير النسفي (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) نقلا عن (حقُّ اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين) صـ ٢٥٠- ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الجسهاد والسيــر (١٧٦٧)، وأحمــد في المسند (٢١٥)، وأبــو داود في الخراج والإمــارة (٣٠٣٠)، والترمذي في السير (١٦٠٦)، عن عمر.

<sup>(</sup>٤) انظر الماوردي صـ١٦٧، والمغني (٢٤٢/١٣) وما بعدها، وأحكام أهل الـذمَّة (١/١٧٦) وما بعـدها، وابن عابدين (٢/ ٢٧٥).

# ١٠- تولِّي وظائف الدولة:

ولأهل الذمَّة الحقُّ في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين. إلا ما غلب عليه الصبِّغة الدينية، كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصَّدقات ونحو ذلك.

فالإمامة أو الخلافة - كما عرَّفها علماؤنا - رياسة عامَّة للأمة، نيابةً عن النبيِّ يَكُلِّقُونَ، في إقامة الدين، وسياسة الدنيا به، ابتداءً بإمامة الناس في الصلاة. ولا يجوز أن يخلف النبيَّ في ذلك إلا مسلم، ولا يُعقل أن يُنفِّذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.

وقيادة الجيش ليست عملاً مدنياً صرفًا، بل هي عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ الجهاد في قمَّة العبادات الإسلاميَّة، وهو ذروة سنام الإسلام.

والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يُطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به. ومثل ذلك الولاية على الصَّدقات ونحوها من الوظائف الدينية أو شبه الدينية.

ما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمّة، إذا تحقّقت فيهم الشروط التي لا بد منها، من الكفاية والأمانة والإحلاص للدولة. بخلاف الحاقدين الذين تدلُّ الدلائل على بغض مُستحكم منهم للمسلمين، كالذين قال الله فيهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا بِطَانَةً مَن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنتُمْ قَلْ بَدَت الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواههمْ وَمَا تُخفّي صُدُورهم أَكْبَرُ قَدْ بَيّنًا لَكُمُ الآيات إِن كُنتُمْ تَعْقلُونَ ﴾ بَدت الْبغْضاء مِنْ أَفُواههم وَمَا تُخفّي صُدُورهم أَكْبَرُ قَدْ بَيّنًا لَكُمُ الآيات إِن كُنتُمْ تَعْقلُونَ ﴾ الله عمران: ١١٨]. وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرّح فقهاء كبار – مثل الماوردي في (الأحكام السلطانية) – بجواز تقليد الذمي (وزارة التنفيذ)، ووزير التنفيذ هو الذي يُبلِغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها، ويُحضي ما يصدر عنه من أحكام. وهذا بخلاف (وزارة التفويض) التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تسدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه.

وقد تولَّى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثـر من مرة، منهم نصر ابن هارون (سنة ٣٦٩هـ). وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.

وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى حددٌ المبالغة والجَوْر على حقوق المسلمين، مما جعل المسلمين في بعض العمصور، يشكون من تسلُّط اليهود والنصارى عليهم بغير حقِّ.

وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري): (من الأمور التي نعجب لها: كثرة عدد العمال - (الولاة وكبار الموظفين) - والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكأناً النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة)(١). وهذا ما نرى آثاره في الأدب العربي، والشعر العربي.

يقول أحد الشعراء المصريين - هو الحسن بن خاقان، كما في (حُسن المحاضرة للسيوطي (٢) - في يهود عصره وسيطرتهم على حكامه:

يه ودُ هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد مَلكوا المجددُ فيهم والمال عندهمو ومنهم المستشار والملك يا أهل مصر إني نَصَحتُ لكم تَهَودوا، قد تَهَود الفلك!

وقال آخر بيتين عَثَّل بهما الفقيه الحنفي الشهير (ابن عابدين) لما رأى من استئساد غير المسلمين في رمنه على المسلمين، حتى إنهم يَتَحكَّمون في الفقهاء والعلماء وغيرهم. قال (٣):

أحبابنا، نُوبُ الزمان كسثيرة وأمَرُّ منها رفْعَةُ السُّفهاء!! فصتى يَفِيقُ الدهرُ من سَكَراته وأرى اليهودَ بذلَّة الفقهاء(٤)؟!

وهذا من أثر الجهل والانحراف، والاضْطِّراب الذي أصاب المجتمع الإسلاميَّ في عصور الانحطاط، حتى انتهى الأمر في بلاد المسلمين إلى عِزَّة اليهود وذِلَّة الفقهاء!!

<sup>(</sup>١) الخضارة الإسلامية (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (٢/١١٧)، وانظر الحضارة الإسلامية لآدم ميتز (١١٨/١).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) البيتان للقاضي تقي الدين التميمي الغزي الحنفي.

وآخر ما سجَّله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في عهدها الأخير بحيث أسندت كثيرًا من وظائفها الهامَّة والحسَّاسة إلى رعاياها من غير المسلمين، مَّن لا يألونها خبالاً، وجعلت أكثر سُفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى.

### ١١- حَمَل جنسية دار الإسلام:

ومما قرَّره فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم: أنَّ أهل الذمَّة (من أهل دار الإسلام). ومعنى هذا بتعبير عصرنا: أنهم (مواطنون) فليسوا غرباء عن هذه الدار ولا دخلاء عليها، إنَّما هم من أهلها، وبعبارة أخرى: يحملون (جنسيَّتها) الأصلية (١).

و(دار الإسلام) تعني بلغة العصر (الدولة الإسلامية)، فأهل الذمَّة مواطنون أُصَلاء في الدولة الإسلاميَّة، يحملون جنسيَّتها الأصلية، بلا نزاع، علمًا بأن من المسلمين من ليس له حقُّ الاستمتاع بجنسيَّة الدولة الإسلامية.

ولا بد لنا أن نقول هنا كلمة عن الجنسية في الإسلام، ومَنْ يتمتَّع بها.

### الجنسيّة الإسلامية العامّة:

هنا في هذا المقام جنسيَّتان: (الجنسية الإسلامية العامة) أو (جنسية الانتماء إلى دين الإسلام)، بمعنى أنه بمجرَّد إسلامه، ورضاه بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيًّا ورسولا، يصبح واحدا من الأمة المسلمة، وهي التى يُسمِّيها العلماء (أمة الإجابة)، فهناك (أمة الدعوة) و(أمة الإجابة).

فأمة الدعوة هم البشر جميعًا، الذين أُرسل إليهم محمد برسالته العالمية، ﴿لِيكُونَ للْعَالَمِينَ لَذِيرًا ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وأمة الإجابة: من استجاب من هؤلاء لدعوة الإسلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ودخل في دينه.

فمعنى الجنسية هنا: الانتساب إلى هذه الأمة، بحيث يصبح عضوًا في جسمها الكبير، ولَبِنة في بنيانها الضخم، ولـه ما للمسلمين مـن حـقـوق عـامة، وعليه

<sup>(</sup>١) انظر المبسوط للسرخسي (١٠/٢١٩- ٢٢٠)، وبدائع الصنائع (٣/١٩١).

ما على المسلمين من واجبات عامَّة، وفي مـثله جاء الحديث الصحيح: «مَنْ صلَّى صلاتنا، واسـتقبل قـبُلْتنا، وأكلَ ذبيحـتنا فذلك المسلم، الذي له ذمَّـة الله، وذمَّة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمَّته»(١).

## جنسيَّة دار الإسلام أو الدولة الإسلامية،

والجنسية الأخرى هي (جنسية دار الإسلام)، وهذه لا ينالها كلُّ مسلم، ولا كلُّ غير مـسلم، بل ينالها مَنْ يقيم في هذه الدار إقامـة غير موقوتة من مـسلم أو غير مسلم.

و(دار الإسلام) هي التي نُعبِّر عنها في عصرنا بكلمة (الدولة الإسلامية)، كما أشرنا من قبل.

وقد عاش الإسلام بعد بعثة الرسول الكريم ثلاثة عشر عامًا في مكة قبل الهجرة، ولا دار له. بل كان يعيش في (دار كفر) بل (دار حرب) تقاومه، وتفتن من دخل في دينه بأنواع شتّى من الاضطهاد، ومن الإيذاء والتعذيب ولا سيما من المستضعفين، ومن لا قبيلة تحميهم و ومن الحصار والتجويع للجميع، كما حُصر الرسول وأصحابه وأقاربه من بني هاشم وبني المطّلب في (شعب أبي طالب) ثلاث سنوات كاملة، وهم محاصرون اقتصاديًّا، لا يُباع لهم ولا يُشترى منهم، ولا يسمح لأحد أن يساعدهم، ومُحاصرون اجتماعيًّا، فلا يُزوَّجون، ولا يُتزوّج منهم، منهم، حتى بلغت بهم الفاقة والجوع أن أكلوا أوراق الشجر ذات الشوك، حتى دميت أشداقهم.

ثم أصبح للإسلام (دار) بعد الهجرة إلى يثرب، واستقرار الرسول والمهاجرين فيها، وإيواء الأنصار لهم، وإيثارهم على أنفسهم، والتزامهم بالدفاع عنهم، كما يدافع أحدهم عن نفسه وأهله وذراريه.

وقامت في يثرب التي سُمِّيت (المدينة) دولة الإسلام المنبعة، التي يرأسها الرسول، ويحميها المهاجرون والأنصار، ودستورها العام القرآن الكريم، ولها دستور خاصٌ ينظّم شؤون سكان المدينة وعَلاقاتهم فيما بينهم، في السلم والحرب،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصلاة (٣٩١)، والنسائي في الإيمان (٤٩٩٧)، عن أنس.

بما فيهم طوائف اليهود الثلاث، الذين كانوا يسكنون في ضواحي المدينة، وهم بنو قينقاع، وبنو قريظة، وبنو النضير. وهذا الدستور الخاصُّ تتضمَّنه (الصحيفة) المعروفة.

بعد أن أصبح للمسلمين - أو قُل: للإسلام - دار في المدينة، وأصبح واجبًا على كلِّ مَن أسلم في جزيرة العرب أن يهاجر من بلده أو قبيلته إليها، ليقوِّي شوكة المسلمين، ويُكثِّر سوادهم، وكذلك ليتعلَّم الإسلام الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرًا وتطبيقًا، أو علمًا وعملًا، بحيث ينضمُّ إلى الجماعة الإسلامية، ويعيش معها وفيها، ويجاهد معها، ويتحمَّل البلاء والتبعة معها.

وبقيت هذه الهجرة واجبة على من أسلم، حتى فتحت مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»(١)، أي: لا هجرة من مكة، فقد أصبحت بالفتح دار إسلام. وهكذا كل البلاد والقبائل التي فتحت في سائر جزيرة العرب، قد أصبحت كلها (دار إسلام)، فلا ضرورة للهجرة منها، وعلى الرسول الكريم أن يُرسل إليها العلماء وقراء القرآن، حتى يأخذوا الإسلام عن أصحابه، الذين أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم.

# المسلمون في المدينة يحملون الجنسيَّة الإسلامية وجنسيَّة دار الإسلام:

ويوم كانت الهجرة واجبة إلى المدينة من مكة وغيرها من جزيرة العرب حاضرها وباديها، كان المسلم الذي ينتقل إلى المدينة يحمل الجنسيتين: الجنسية الإسلامية العامة، التي يحملها كلُّ مسلم، وجنسية (دار الإسلام) أو (جنسية الدولة الإسلامية الخاصة) بوصفه يقيم في دار الإسلام.

## مُنْ لم يهاجريحمل الجنسية الإسلامية فقط وحقوقه أقل:

أما من بقي في (دار الكفر) ولم يهاجر إلى (دار الإسلام) لعذر من الأعذار، أو سبب من الأسباب، والهجرة واجبة عليه، فهذا لا يحمل جنسية (دار الإسلام) أو جنسية (الدولة الإسلامية). بل يحمل الجنسية الإسلامية العامَّة فقط، أي: جنسية الانتماء إلى الإسلام، وهذا يجعل له حقَّ النصرة من المسلمين بحكم أخوة

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن عباس، وقد سبق تخريجه صـ ٨٩.

العقيدة الدينية، إلا على مَن كان بينه وبين المسلمين ميثاق أو معاهدة سارية المفعول، فتُقدَّم هذه المعاهدة على الأخوَّة الدينية، غير المؤيَّدة بالإقامة في دار الإسلام.

وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلايَتِهِم مِّن وَهِي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿ وَاللَّذِينَ المَّنْوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيْنَاقٌ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، فجعل أهل الميثاق مقدّمين على الذين لم يهاجروا بسبب بقائهم في أرض الكفر، وعدم انضمامهم إلى الجماعة المسلمة، أو الدولة المسلمة، حيث الهجرة إليها واجبة.

فالمسلم الذي يبقى في أرض الكفر، يتجنّس بالجنسيّة الإسلامية العامة، ولا يحمل جنسية الدولة المسلمة، وإذا قتله مسلم خطأ، فعليه كفّارة، حقّاً لله، وليس عليه دية حقّاً لأهله، لأن دفعها لأهله يقوِّي أهل دار الكفر أو دار الحرب على أهل دار الإسلام، بما يُدفع لهم من مال، وفي هذا يقول تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمنة وَديةٌ مُسلَّمةٌ إِلَىٰ أَهْله إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمنة وَإِن كَانَ مَن قَوْمٍ بَيْنكُمْ وَبَيْنهُم مَيْاقً فَديةٌ مُسلَّمةٌ وَإِن كَانَ مَن قَوْمٍ بَيْنكُمْ وَبَيْنهُم مِيثَاقٌ فَديةٌ مُسلَّمةٌ إلى أَهْله وتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمنة ﴾ [النساء: ٩٢].

# الذَّمي الذي يقيم في دار الإسلام يحمل جنسيتها (أي جنسية الدولة الإسلامية):

والذمي - أو غير المسلم - المواطن الذي يعيش في دار الإسلام، يحمل جنسية الدولة الإسلامية، ولا يحمل الجنسيَّة الإسلامية العامة، فهذه خاصَّة بالمسلمين، وجنسيَّة الدولة الإسلامية تتيح له أن يكون دمه معصومًا كدماء المسلمين، وأمواله مصُونه كأموال المسلمين، وحقوقه محفوظه كحقوق المسلمين.

وتتيح له هذه الجنسية ما تُتيح لكلِّ مواطن، من حَمْل البطاقة الشخصية، واستخراج جواز السفر، وحرية التنقل في أقاليم الدولة، والعمل فيها -سوى مكة والمدينة- إلى آخر ما هو معروف من حقوق المواطنة.

# أساس الجنسية بالنسبة للذمي؛

وهنا سؤال يتطلب الإجابة، وهو: ما أساس الجنسية للذمِّي؟

بحث هذه النقطة الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أحكام الذمليين والمستأمنين)، فقال: ذهب البعض إلى أنَّ أساس الجنسية الإسلامية (يعنى: جنسية دار الإسلام) بالنسبة للذملي هو التزامه أحكام الإسلام<sup>(1)</sup>.

وقال البعض الآخر: إنَّ الذمِّين يتمتَّعون بما يمكن تسميته بالجنسية الاسلامية بناء على الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام (٢).

ولكن يَرِد على القول الأول: أنَّ التزام أحكام الإسلام بالنسبة للذمِّي يرجع إلى عقد الذمَّة كما صرَّح الحنفية (٣)، أو يرجع إلى عموم ولاية الشريعة الإسلامية في دار الإسلام وإمكان تنفيذها فيها(٤) كما أنَّ المستأمن يلتزم أحكام الإسلام مدَّة مقامه في دار الإسلام (٥)، ولا يصير بهذا الالتزام ذميًّا من تبعة هذه الدار.

ويَرِد على القول الشاني: أنَّ الإقامة غير الموقوتة تَتَرَتَّب على عقد الذَّمَّة، فهي بعض آثاره. كما أنَّ المستأمن قد يقيم في دار الإسلام مدَّة غير محدودة إذا لم يُحدِّد الإمام مدَّة إقامته، ولم يأمره بالخروج، ومع هذا لا يصير ذميًّا من أهل دار الإسلام.

والذي أراه - القائل الدكتور عبد الكريم زيدان - أنَّ أساس جنسية الذمِّي هو عقد الذمَّة بالنسبة لمَن يدخل في الذمَّة عن طريق العقد الصريح، وهذا صريح أقوال الفقهاء. من ذلك ما قاله الإمام السرخسي في مبسوطه: لأنه بعقد الذمة صار من أهل دار الإسلام<sup>(1)</sup>.

أما في غير هذه الحالة، أي: بالنسبة لمن يدخل في الذمَّة عن طريق القرائن الدالَّة على رضاه، أو بالتبعيَّة لغيره، أو بالغلّبة والفتح، فإنَّ أساس الجنسيَّة هو

<sup>(</sup>١) التشريع الجنائي لعبد القادر عودة (١/٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) القانون الدولي الخاص، د. أحمد مسلم (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) من ذلك ما قاله الإمام الكاساني في البدائع (٢/ ٣١١): أنهم بقبول الذمة التزموا أحكامنا.

 <sup>(</sup>٤) قال الكاساني في السبدائع (٢/ ٣١١): ولأن الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافّة، إلا إنه
 تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية، وأمكن في دار الإسلام فلزم التنفيذ فيها.

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط (٢٣/ ١٢١)، والبدائع (٧/ ١٣٣ - ٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١٠/١٨). ويلاحظ هنا، أن الجنسية في هذه الحالة وإن كان أساسها العقد، ولكن مع هذا لا تعتبر نظامًا تعاقديًا صرفًا، لأن إرادة الدولة فيه أظهر، ولها حرية واسعة في إجابة طلب الدخول في الذمة أو رفضه.

إرادة الدولة الإسلامية نفسها، فهي التي تمنح الذمَّة – الجنسية – لغير المسلم، وفي هذه الحالات، بمحض إرادتها وتقديرها وَفْقًا لقواعد الشريعة، وما تقتضيه مصلحة الدولة<sup>(١)</sup>.

ولكنِّي أخالف الدكتور زيدان، وأميل إلى القول بأنَّ (الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام) هي الأقرب في نظري إلى أن تكون أساسًا لنيل هذه الجنسية. وذلك لما للارتباط بالدار والمكان من أهمية في هذا الأمر. وهو أصلٌ لاكتساب الجنسية بصفة عامة، فالإنسانُ يصبح من أهل البلد بطول الإقامة فيها، وتوارث ذلك عن آبائه وأجداده، ولارتباطة بالأرض يقاتل عنها من يريد أن يُخرجه منها، أو يغتصبها منه. وفي القرآن ينقل عن قوم قولهم: ﴿ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا من ديارنا وَأَبْنَائنا ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

وقد ذمَّ القرآن طغيان فرعون، فقال: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ ﴾ [القصص: ٤]، يعني بني إسرائيل، فاعتبرهم من أهل مصر مع أنهم أتوا من خارجها، ولكن لطول إقامتهم فيها جعلهم من أهلها.

ولهذا أرى أنَّ الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام كافية لكسب جنسية دار الإسلام.

وعقد الذمَّة الصَّريح يتضمَّن الإقامة الدائمة في دار الإسلام، والإقامة في دار الإسلام من غير عقد يمكن أن تُكسب المرء هذه الجنسيَّة، حيث تُكسب الذمَّة، بشروط وقيود معروفة.

### وصايا نبويَّة بأقباط مصرحاصَّة:

وأما أقباط مصر فلهم شأنٌ خاص، ومنزلة متميِّزة، فقد أوصى بهم رسول الله ﷺ، وصَية خاصَّة، يعيها عقل كلُّ مسلم ويضعها في السويداء

<sup>(</sup>١) ويمكن اعتبار الجنسية في هذه الحالة نظامًا قانونيًا معينًا من إيجاد الدولة الإسلامية وحدها وفـثمًا لقواعد الشريعة، وبهـذا تلتقي الشريعة الإسلامية، في هذه المسألة، مع الرأي السائد في الوقت الحاضر بصدد الجنسية، إذ تـعتبر نظامًا قـانونيًا من حقَّ الدولة وحدها، أ. د. جابر جـاد، القانون الدولي (١/ ٦٤).

من قلبه. فقد روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله على الله على الله عنها، أن رسول الله على أوصى عند وفاته فقال: «الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عُدَّة وأعوانًا في سبيل الله»(١).

وفي حديث آخر عن أبي عبد الرحمن الحُبُليِّ عبد الله بن يزيد، وعمرو ابن حُريث، أن رسول الله ﷺ قال: «... فاستوصوا بهم خيرًا، فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله»(٢). يعني قِبْط مصر أ

وعن أبي ذر رضي الله عنه، أنَّ رسول الله على قال: "إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإنَّ لهم ذمَّة ورَحِمًا». وفي رواية: "إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمَّى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمَّة ورَحِمًا»، أو قال: "ذمَّة وصهرًا" ("). والقيراط: جزء من أجزاء الدرهم والدينار وغيرهما، وكان أهل مصر يُكثرون من استعماله والتكلُّم به، بل هم لا يزالون كذلك بالنسبة للمساحة والصَّاغة وغيرها، وكلُّ شيء قابل لأن يقسم إلى ٢٤ قيراطًا.

قال العلماء: الرَّحم التي لهم: كُوْن هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصِّهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله عَلَيْ منهم (٤). ولا غرو أن ذكر الإمام النووي هذا الحديث في كتابه (رياض الصالحين) في باب: (بر الوالدين وصلة الأرحام) إشارة إلى هذه الرَّحم التي أمر الله ورسوله بها أن توصل بين المسلمين وبين أهل مصر، حتى قبل أن يُسْلمُوا.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٦٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (١٠)، وصحَّح الألباني في الصحيحة (٣١١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في المسند (٣/ ٥١)، وابن حبان في التاريخ (٦٦٧٧)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح السميح إلا أنه مرسل، وقال الهميشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجمال الصحيح (١٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٣)، وأحمد في المسند (٢١٥٢٠)، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك النووي في رياض الصالحين: حديث (٣٣٤) طبعة المكتب الإسلامي.

وعن كعب بن مالك الأنصاري قال: سمعتُ رسول الله ﷺ، يقول: «إذا فُتِحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا، فإن لهم دمًّا ورَحِمًّا». وفي رواية: «إن لهم ذمَّة ورَحِمًّا»<sup>(۱)</sup>. يعني أنَّ أم إسماعيل منهم.

والرسول يجعل للقبط هنا من الحقوق أكثر ممًّا لغيرهم، فلهم الذمَّة: أي عهد الله ورسوله وعهد جماعة المسلمين. وهو عهد جدير أن يُرعَى ويُصان. ولهم رَحِم ودم وقرابة ليست لغيرهم، فقد كانت هاجر أم إسماعيل أبي العرب المستعربة منهم، بالإضافة إلى مارية القبطية التي أنجب منها عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم.

وقد صدَّقَ الواقع التاريخي ما نبًا به الرسول ﷺ، فقد رحَّب الأقباط بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، رغم أنَّ الروم الذين كانوا يحكمونهم كانوا نصارى مثلهم، وإن كانوا على غير مذهبهم ودخل الأقباط في دين الله أفواجًا، حتى إنَّ بعض ولاة بني أمية فرض الجزية على من أسلم منهم، لكثرة من اعتنق الإسلام. وكانت مصر بوابة الإسلام إلى إفريقيا كلِّها، وغدا أهلها عُدَّة وأعوانًا في سبيل الله.

#### ضمانات الوفاء بهذه الحقوق:

لقد قرَّرت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كلَّ تلك الحقوق، وكفلت لهم كلَّ تلك الحريَّات، وزادت على ذلك بتأكيد الوصيَّة بحُسْن معاملتهم ومعاشرتهم بالتي هي أحسن. ولكن من الذي يضمن الوفاء بتنفيذ هذه الحقوق، وتحقيق هذه الوصايا؟ وبخاصَّة أنَّ المخالفة في الدين كثيرًا ما تقف حاجزًا دون ذلك؟ وهذا الكلام حقُّ وصدق بالنظر إلى الدساتير الأرضية والقوانين الوضعية التي تنصُّ على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ثم تظلُّ حبرًا على ورق، لغلبة الأهواء والعصبيَّات، التي لم تستطع القوانين أن تنتصر عليها؛ لأنَّ الشعب لا يشعر والعصبيَّات، التي لم تستطع القوانين أن تنتصر عليها؛ لأنَّ الشعب لا يشعر بقدسيَّها، ولا يؤمن في قرارة نفسه بوجوب الخضوع لها والانقياد لحكمها.

أما القوانين والأحكام المُستقاة من الشريعة الإسلامية، فلها شأن آخر، لأن المسلمين يعتبرونها أحكامًا من عند الله، وتنفيذها يعتبر طاعة لله، ومخالفتها

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبيسر (۱۹/ ۲۱)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (۲/ ۵۵۳)، وصحَّحه عملي شرط الشيخين ووافقه الذهبي، عن كعب بن مالك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح (۱۰/ ٤٨)، قال الزهري: «الرحم»: أن أم إسماعيل منهم، والروايتان عند الطبراني، وعند الحاكم: «ذمة ورحما».

عصيانًا لأمر الله، فلا غرو أن وجدنا ضمانات عدَّة للوفاء بهذه الحقوق: ضمان العقيدة والإيمان في ضمير المسلم، وضمان (الضمير الإسلامي العام) الذي يسري في كيان المجتمع المسلم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمان علماء المسلمين حُرَّاس الشريعة ومُوجِّهي الشعب، وكذلك القضاء الإسلامي الذي قد يحكم على الوالي إذا ظلم أحدًا من أهل الذمَّة، بل يحكم على الخليفة نفسه، كما حدَّثنا التاريخ في وقائع معروفة (١).

## وصية الإمام أبي يوسف للخليفة هارون الرشيد:

وكان مما أوصى به الإمام أبو يوسف أكبر أصحاب أبي حنيفة الخليفة هارون الرشيد في كتابه الخراج، الذي صنَّفه له ليسير عليه في سياسته المالية، أن قال له: وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيَّدك الله، أن تتقدَّم في الرفق بأهل ذمَّة نبيَّك وابن عمَّك محمَّد والتفقُّد لهم حتى لا يُظلموا ولا يُؤذَوا، ولا يُكلَّفوا فوق طاقتهم، ولا يُؤخذ شيءٌ من أموالهم إلا بحقًّ يجب عليهم.

فقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «مَنْ ظَلَمَ مُعاهَدًا أو كلَّفه فوق طاقته فأنا حجيجه» (٢) وكان فيما تكلَّم به عمر بن الخطاب عند وفاته: أُوصي الخليفة من بعدي بذمَّة رسول الله، أن يوفِّي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلَّفوا فوق طاقتهم (٣،٤).

# ثانيًا: واجبات أهل الذِّمَّة أو ( المواطنين من غير المسلمين):

تلك هي حقوق أهل الذِّمَّة، كما قرَّرتها الشريعة الإسلامية، وبعبارة أخرى: حقوق المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. فما هي الواجبات التي فرضها عليهم الإسلام في مقابل التمتُّع بتلك الحقوق؟ فمن المقرَّد أن كلَّ حقَّ يقابله واجب.

 <sup>(</sup>١) راجع هذه الضمانات وأمثلتها في كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامسي) صـ ٢٨: ٣٣ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة، صـ٢٥: ٣٠ طبعة مؤسسة الرسالة بيروث.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والبيهقي، وسيأتي تخريجه صد١٠٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٢)، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (١١٥١٧)، عن عمر.

<sup>(</sup>٤) الخراج لأبي يوسف صـ ١٢٤، ١٢٥.

والجواب: أنَّ هؤلاء المواطنين أو (أهل الذِّمَّة) تنحصر واجباتهم في أمور معدودة، هي:

١ – أداء الجزية والخراج والضريبة التجارية، وهذه هي واجباتهم المالية.

٢- التزام أحكام القانون الإسلامي في المعاملات المدنيَّة ونحوها.

٣- احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم.

# الواجب الأول: أداء الجزية والخراج:

وقد تحدَّثنا في الفصل الرابع من الباب السابع عن أحكام الجزية، ومقدارها، وعلى مَنْ تجب، فلتراجع هناك.

وأما الخراج فهو ضريبة مالية تُفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم، ويرجع تقديره إلى الإمام أيضًا، فله أن يقاسمهم بنسبة معينة ممَّا يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً، وله أن يفرض عليهم مقدارًا مُحدَّدًا مكيلاً أو موزونًا بحسب ما تُطيقه الأرض كما صنع عمر في سواد العراق، وقد يقوَّم ذلك بالنقود.

## الضرق بين الجزية والخراج:

والفرق بين الجنية والخراج: أنَّ الأولى تسقط بالإسلام، دون الخراج. فالذِّمِّي إذا أسلم لا يُعفيه إسلامه من أداء الخراج، بل يظلُّ عليه أيضًا، ويزيد على الذمِّي الباقي على ديانته الأصليَّة: أنه يدفع العشر أو نصفه عن غَلَّة الأرض، بجوار دفع الخراج عن رقبتها، كما هو منهب الأئمة الثلاثة وجمهور الفقهاء. (خلافًا لأبي حنيفة، الذي لا يجتمع عنده عشر وخراج)(١)، فالخراج عند الجمهور هو بمثابة ضريبة الأملاك العقارية اليوم، والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي.

#### الضريبة التجارية،

أما الضريبة التجارية، فقد فرضها عمر بن الخطاب على أهل الذمَّة بمقدار نصف العشر، في المال الذي يَتَّجرون به مرَّة في السنة، إذا انتقلوا به من بلد إلى بلد آخر، فهي أشبه بالضريبة الجمركية في عصرنا. هكذا روى عنه أنس بن مالك

<sup>(</sup>۱) انظر: مواهب الجسليل (٢/٢٨٧)، والمجموع شسرح المهذب (٥/٥٤٥)، نشسر دار العلوم للطباعــة بالقاهرة، والأحكام السلطانية لأبي يعلى صــ ١٦٩، وفتح القدير (٥/ ٢٨٦)، وانظر: فقه الزكاة (١/ ٤١٧) – ٤٢٣).

رضي الله عنه، وزياد بن حُدير: أنه كان يأخذ من تجار المسلمين ربع العشر، ومن تجار أهل الذمَّة مثلي ما يأخذ من تجار المسلمين، أي: نصف العشر، ومن تجار أهل الحرب العشر<sup>(1)</sup>. أما ما فُرض على تجار المسلمين، فهو مقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة، سواء انتقل بها أم لم ينتقل، ولا إشكال فيه. وما فرض على التجار من أهل الحرب فهو من باب المعاملة بالمثل، فقد سئل زياد بن حدير: مَن كنتم تُعشِّرون؟ أي: تأخذون العُشر قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا ذميًا . . . كنا نعشر تجار الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم (٢). فكان سبيله في هذين الصنفين بينًا واضحًا، كما قال أبو عُبيد (٣).

# اختلاف الفقهاء في تعليل فرض نصف العشر على تجار أهل الذمَّة:

وأما فرض نصف العشر على تجار أهل الذمّة، فهو الذي اختلف فيه تعليل الفقهاء. فالإمام أبو عبيد ردّ ذلك إلى أنه من شروط الصُّلح، التي التزموا بها مع عمر. قال: (وكان الذي أشكل علي وجهه، أخذه من أهل الذمّة، فجعلت أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصّدقة (يعني ربع العشر)، ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا (يعني العشر)، فلم أدر ما هو حتى تدبّرت حديثًا له (أي لعمر) فوجدتُه إنما صالحهم على ذلك صلحًا، سوى جزية الرؤوس، وخراج الأرضين، وذكر أبو عبيد هذا الحديث أو الأثر ثم قال: فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصّلح، فهو الآن حقّ للمسلمين عليهم)(1).

أما الإمام ابن شهاب الزهري الفقيه التابعي الشهير، فكان له تفسير آخر، ذكره عنه أبو عُبيد وقال: غيره أحبُّ إليَّ منه. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس: سألت ابن شهاب الزهري: لم أخذ عمر العشر من أهل الذَّمَّة؟ فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فأقرَّهم عمر على ذلك. قال أبو عبيد: والوجه الأول، الذي ذكرناه من الصلح: أشبه بعمر وأولى، وبه كان يقول مالك نفسه (٥).

<sup>(</sup>۱) الأموال للإمام أبى عبيـد القاسم بن سلام بتـحقيق مـحمد خليـل هراس. طبعة دار الشـروق بالقاهرة صـ٧١٠ – ٧١ الطبعة الأولى، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١٩٦٨م.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (۹۸/٦) برقم (۱۰۱۳٤)، عن زياد بن حدير، وانظر: المصدر السابق صد ٧٠٦.
 (۳) الأموال صد ٧٠٩.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر صـ٧١٣.

ومن علماء الحنفية من علَّل تضعيف ما يُؤْخذ من الذمِّي بأن الجباية بالحماية، وحاجة التاجر الذمِّي إلى الحماية أكثر من المسلم، لأنَّ طمع اللصوص في أموال أهل الذمَّة أوفر (١).

ويذهب الأستاذ أبو الأعلى المودودي مذهبًا آخر في التعليل، فيرى أنَّ معظم المسلمين في ذلك الزمان كانوا منتظمين بالدفاع عن الوطن الإسلامي، فأصبحت التجارة كلُّها بأيدي الذميين، فرأى الفقهاء أن ينقصوا من الضريبة على التجار المسلمين، حَفْزًا لهم على التجارة، وحفظًا لمصالحهم التجارية (٢).

والمعروف أنَّ الفقهاء قرَّروا هذا الحكم استنادًا إلى فعل عمر. فالأولى أن ينسب الحكم إليه لا إلى الفقهاء، ولو ترخَّصنا في التعبير بالفقهاء، فإنَّ الأولى أيضًا أن يقال: فرأى الفقهاء أن يزيدوا من الضريبة على غير التجار المسلمين، حفزًا للمسلمين على التجارة، وحفظًا لمصالحهم التجارية، لأن الذي استحدث ليس هو النقص مما وجب على المسلمين، بل الزيادة على غيرهم.

# مردُّ الاختلاف في التعليل:

ومردُّ هذا الاختلاف في التعليل: أنَّ الأمر لم يرد فيه نصُّ معصوم، وإنما فعله عمر رضي الله عنه، بناءً على اجتهاد مصلحيّ، اقْتضته السياسة الشرعيَّة. حتى لو أخذنا بما رجَّحه أبو عبيد من أنَّ فعل عمر بناءً على صُلح صالحهم عليه. فإن بنود الصُّلح عادة تُبنى على مصالح واعتبارات زمنية وبيئية قد تُتغيَّر.

وأرجح التعليلات عندي من جهة النظر، ما ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان: (أن السبب في هذا التضعيف هو أنِّ الذمِّيَّ لا يؤخذ من أمواله شيء سوى ما يُوْخذ من أمواله التجارية التي ينتقل بها من بلد إلى بلد. أما أمواله التجارية التي في بلده، وأمواله الباطنة كالذهب والفضة، وزروعه وسوائمه (مواشيه)، فلا يؤخذ منه زكاة هذه الأموال جميعًا. فلا يؤخذ منه زكاة هذه الأموال جميعًا. وعلى هذا تكون التكاليف المالية على المسلم أكثر منها على الذمِّي، ولم يمكن جعل ضريبة المسلم كضريبة الذمِّي؛ لأنَّ المأخوذ من المسلم زكاة حقيقية، وهذا هو مقدارها، فلا يمكن أن يُزاد عليه (أي لأنها عبادة).

<sup>(</sup>١) شرح العناية على الهداية (١/٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) حقوق أهل الذَّمَّة في الدولة الإسلامية، للأستاذ أبي الأعلى المودودي، نشر دار الفكر صـ٢٥.

وقد يقال: إنَّ الذِّمِّي تؤخذ منه الجزية، كما يؤخذ منه خراج أرضه، مما يجعل التكاليف المفروضة عليه مساوية لما على المسلم!

والجواب: أن الخراج لا يختصُّ به الذَّمِّي، لأنه إذا أسلم بقي الخراج مفروضًا عليه، وأنَّ المسلم إذا كانت تحت يده أرض خراجية لزمه الخراج. أما الجزية فإنها - وإن كانت خاصَّة بالذمِّي - إلا أن مقدارها زهيد جداً، ولا تجب على كلِّ ذمِّي، وإنما على القادر على حَمْل السلاح، وتسقط عنه إذا دُعي إلى الخدمة العسكرية)(١).

وعلى هذا لو تغيَّر الوضع بالنظر إلى الذمِّي، وأصبح يُؤْخد منه ضرائب على أمواله الظاهرة والباطنة (من أنعام وزروع وثمار ونقود وعروض تجارة) مساوية للزكاة التي تُؤْخذ من المسلم، فيمكن حينتذ أن يُؤْخذ من التاجر الذَّمِّي مثل ما يؤخذ من المسلم، ولا حرج.

## الواجب الثاني: التزام أحكام القانون الإسلامي:

والواجب الثاني على أهل الذمّة: أن يلت زموا أحكام القانون الإسلامي، أو الشريعة الإسلامية، التي تُطبَّق على المسلمين؛ لأنهم - بمقتضى عقد الذمّة - أصبحوا يحملون جنسيَّة الدولة الإسلامية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية. فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبديَّة أو دينية، مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية. ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد، أو الجهاد والزكاة - كما عرفنا - رعاية لشعورهم الديني: أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام. وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عمّا أحلّه لهم دينهم، وإن كان قد حرمه الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر. ولا عتاب. فالمجوسيُّ الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهوديُّ الذي يتزوج بنت أخيه، ولا عتاب. فالمجوسيُّ الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهوديُّ الذي يتزوج بنت أخيه، والنصرانيُّ الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخَّل الإسلام في شؤونهم هذه والنصرانيُّ الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخَّل الإسلام في شؤونهم هذه

<sup>(</sup>١) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام صـ١٨٦.

ما داموا يعتقدون حلَّها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون. فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٩].

ويرى بعض الفقهاء (١) أننا مُخيَّرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا أو نترك فلا نحكم بشيء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢]، ومن هنا كان لأهل الذمَّة محاكمهم الحاصَّة، يحتكمون إليها إن شاؤوا، وإلا لجؤوا إلى القضاء الإسلامي.

يقول المؤرِّخ الغربي (آدم متز) في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري): (ولما كان الشرع الإسلامي خاصًا بالمسلمين، فقد خلَّت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم.

والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم: أنها كانت محاكم كنَسَيَّة، وكان رؤساء المحاكم الرُّوحيُّون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضًا. وقد كتبوا كثيرًا من كتب القانون، ولم تقـتصر أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث، وأكثر المنازعات التي تخصُّ المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به. وعلى أنه كان يجوز للذمِّي أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية، ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضا. ولذلك ألَّف الجاثليق تيمونيوس حوالي (عام ... > 1 هـ = ... > 1 كتابًا في الأحكام القضائية المسيحية (لكي يقطع كلَّ عذر يتعلَّل به النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى فقدان القوانين المسيحية).

إلى أن يقول: (وفي عام (١٢٠هـ = ٧٣٨م) وَلِي قضاء مصر خير ابن نُعيم، فكان يقضي في المسجد بين المسلمين، ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارج فيقضي بين النصارى. ثم خصص القضاة للنصارى يومًا

<sup>(</sup>١) قال في المغني: فالحاكم مُـخَيَّرٌ بين إحضارهم والحكم بينهم، وبين تركهم، سواء كانوا من أهل دين واحد، أو أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد، وهو قول النَّخَعي، وأحد قولي الشافعي (١٣/ ٣٨٢).

يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بينهم. حتى جاء القاضي محمد ابن مسروق الذي وكي قضاء مصر (عام ١٧٧هـ) فكان أول من أدخل النصارى في المسجد ليحكم بينهم)(١).

ثم قال مـتز: (أما في الأندلس، فعندنا من مـصدر جدير بالثقـة: أنَّ النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم، وأنهم لم يكونوا يلجؤون للقاضي إلا في مسائل القتل)(٢).

# تقيُّد الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء:

وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيّدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء والأموال والأعراض - أي: في النواحي المدنية والجنائية ونحوها - شأنهم في ذلك شأن المسلمين، وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا - أي: في الجملة لا في التفصيلات.

فمن سرق من أهل الذمّة أُقيم عليه حدُّ السرقة، كما يُقام على المسلم، ومَن قتل نفسًا، أو قطع طريقًا، أو تعدَّى على مال، أو زنى بامرأة، أو رمى مُحصنة، أو غير ذلك من الجرائم: أُخذ بها، وعوقب بما يعاقب به المسلم، لأنَّ هذه الأمور مُحرَّمة في ديننا، وقد التزموا حكم الإسلام فيما لا يخالف دينهم.

ويرى الإمام أبو حنيفة: أنَّ عقوبة اللمِّي واللمِّية في جريمة الزنى هي: الجلد أبدًا، لا الرجم، لأنه يُشترط في توافر الإحصان – الموجب التغليظ في العقوبة – الإسلام. وهو مذهب مالك أيضا<sup>(٣)</sup>.

# تقيُّد الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمدنية:

ومثل ذلك: المعاملات المالية والمدنية، من البيوع، والإجارات والشركات، والرهن والشفعة، والمزارعة، وإحياء الموات، والحوالة، والكفالة وغيرها من العقود والتصرُّفات، التي يتبادل الناس بواسطتها الأموال والمنافع، وتنتظم بها شؤون المعاش. فكلُّ ما جاز من بيوع المسلمين وعقودهم، جاز من بيوع أهل الذمَّة

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (٣/٢).

<sup>(</sup>٢) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٨)، والمنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣١)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٠)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣١٧).

وعقودهم، وما يفسد منها عند المسلمين يفسد عند الذميين، إلا الخمر والخنزير عند النصارى، فقد استثناهما كثير من الفقهاء، لاعتقادهم حِلِّهما في دينهم. على ألا يجاهروا بهما. أما الربا فهو حرام عليهم فلا يُقُرُّون عليه.

## الواجب الثالث: مراعاة شعور السلمين:

والواجب الثالث عليهم: أن يحترموا شعور المسلمين، الذين يعيشون بين ظهرانيهم، وأن يُراعوا هَيْبة الدولة الإسلامية التي تُظلُّهم بحمايتها ورعايتها. فلا يجوز لهم أن يسبُّوا الإسلام أو رسوله أو كتابه، ولا أن يُروِّجوا من العقائد والأفكار ما ينافي عقيدة الدولة ودينها، ما لم يكن ذلك جزءًا من عقيدتهم كالتثليث والصَّلب عند النصاري.

ولا يجوز لهم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ونحو ذلك ممّا يحرمُ في دين الإسلام، كما لا يجوز لهم أن يبيعوها لأفراد المسلمين، لما في ذلك من إفساد المجتمع الإسلامي. وعليهم ألا يُظهروا الأكل والشرب في نهار رمضان، مراعاة لعواطف المسلمين، واحترامًا لشعائرهم ومقدّساتهم، وكلُّ ما يراه الإسلام منكرًا في حقّ أبنائه، وهو مباحٌ في دينهم، فعليهم - إن فعلوه - ألا يعلنوا به، ولا يظهروا في صُورة المتحدّي لجمهور المسلمين، حتى تعيش عناصر المجتمع كلّها في سلام ووئام.

عن غَرَفَة بن الحارث - وكانت له صحبة مع النبي على وقاتل مع عكرمة ابن أبي جهل باليمن في الردَّة - أنه دعا نصرانيًا إلى الإسلام، فذكر النصراني النبي عَلَيْة ، فتناوله - أي بسوء القول - فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص، فقال عمرو: قد أعطيناهم العهد. فقال غَرَفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، إنما أعطيناهم العهد على أن نُخلي بينهم وبين كنائسهم، يقولون فيها ما بداً لهم، وألا نُحمّلهم ما لا طاقة لهم به، وأن نقائل من ورائهم، وأن نُخلّي بينهم وبين أحكامهم، إلا أن يأتونا، فنحكم بينهم عا أنزل الله. فقال عمرو: صدقت (١).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الأوسط (۸۷٤۸)، وفي الكبير (۱/ ۲۲۱)، والبيهقي في الكبيرى كـتاب الجـزية (۹/ ۲۰۰)، وقال الهيشمي: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن صالح كـاتب الليث، قال عبد الملك ابن سعيد: ثقة مأمون، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات (٥/ ٦٣٥).

## ثالثًا: شبهات حول أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين):

برغم الصحائف المشرقة التي تؤكّد مبادئ العدالة والسماحة التي جاء بها الإسلام، وبرغم التاريخ الحافل بالتسامح الفذّ في شتّى صُوره ومظاهره: رأينا بعض المستشرقين أثاروا بعض شبهات جمعوها من هنا وهناك، وحسبوها تُشوّه هذا الموقف الناصع، والتاريخ الرائع. والحقيقة أن هذه المسائل التي أُثيرت حولها تلك الشبهات لو فُهمت على وجهها، ووُضعت في زمنها وإطارها، لكانت مأثرة للإسلام وأمته في علاقاته مع أهل الذمّة.

#### الشبهة الأولى؛ قضية الجزية:

فمن هذه الشبهات التي أثارها ويثيرها المستشرقون: قضية (الجزية) التي غُلِّفت بظلال كثيبة، وتفسيرات سوداء، جعلت أهل الذمَّة يفزعون من مُجرَّد ذكر اسمها، فهي في نظرهم ضريبة ذلِّ وهوان، وعقوبة فُرضت عليهم مقابل الامتناع عن الإسلام. وهذه لا شكَّ نظرة زائفة، ولا أساس لها من أحكام الإسلام وتعاليمه وفلسفته العامة، المستمدَّة من مُحْكمات القرآن والسنة الصحيحة المبينة له.

وإن صدر من بعض علماء المسلمين في بعض العصور ما يُشوِّش على هذه الحقيقة.

ومَن نظر إلى الأمم الغالبة قبل الإسلام: ماذا كانوا ينفرضون على الأمم المغلوبة، تبيّن له عدل الإسلام وسماحته التي لا نظير لها.

وقد بيَّنتُ في كتابي (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي): وَجْهَ إيجاب الجزية على الذميِّين، وأنها بدل عن فريضتين فُرضتا على المسلمين: فريضة لها طابع عسكري، وأخرى لها طابع مالي: فريضة الجهاد، وفريضة الزكاة، وخصوصًا فريضة الجهاد، فهي الأقرب إلى أن تكون الجزية بديلاً عنها. ونظراً لـ (الطبيعة الدينية) لهاتين الفريضتين لم يُلزم الإسلام بهما غير المسلمين.

على أنه في حالة اشتراك الذميين في الخدمة العسكرية والدفاع عن الحَوْزة مع المسلمين، فإنَّ الجزية تسقط عنهم.

كما أني بحثتُ في كمتابي (فقه الزكاة) مدى جوار أخمذ ضريبة من أهل الذمَّة بقدار الزكاة، ليستساووا بالمسلمين في الالتزامات المالية، وإن لم تُسمَّ (زكاة) نظراً لحساسية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين. ولا يلزم أيضا أن تُسمَّى (جزية) ما داموا يأنفون من ذلك. وقد أخذ عمر رضي الله عنه من (نصارى بني تغلب) – وهم قوم عرب – (الجزية) باسم (الصَّدقة) أي: الزكاة، حين طلبوا منه ذلك، تألُّفًا لهم، واعتبارًا بالمُسمَّيات لا بالأسماء (۱). إذ المقصود أن يدفعوا ما يدلُّ على إذعانهم لسلطان الدولة الإسلامية.

# كلام المؤرِّخ المنصف توماس أرنولد في الغرض من فرض الجزية:

وزيادة في الإيضاح والبيان، ودفعًا لكلِّ شبهة، وردًّا لأية فرية، يسرُّني أن أسجِّل هنا ما كتبه المؤرخ المعروف سير توماس. و. أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) عن الغرض من فرض الجزية، وعلى مَن فُرضت.

قال (٢): (ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين - كما يريدنا بعض الباحثين على السظن من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدُّونها مع سائر أهل الذمَّة، وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين، ولما قدَّم أهل الحيرة المال المتَّفق عليه، ذكروا صراحة أنهم دفعوا هذه الجزية على شريطة: أن يمنعونا وأميرهم البغى من المسلمين وغيرهم (٣).

كذلك حدث أن سجَّل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا(٤).

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط، من تلك الحادثة التي وقعت في عهد الخليفة عمر. لما حشد الإمبراطور هرقل جيشًا ضخمًا لصد قوات المسلمين المحتلّة، كان لزامًا على المسلمين - نتيجةً لما حدث - أن يُركّزوا كلّ نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (فقه الزكاة) (١/١٦٦ – ١٢١)، والأثر سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) الدعوة إلى الإسلام ص٧٩-٨١ الطبعة الثالثة ـ مكتبة النهضة ـ ترجمة الدكاترة: حسن إبراهيم حسن،
 وإسماعيل النحراوي، وعبد المجيد عابدين.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (١/ ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (١/ ٢٠٥٠).

إلى عمَّال (أيْ: ولاة) المدن المفتوحة في الشام، يأمرهم بردِّ ما جُبي من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: إنَّما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. وبذلك رُدَّت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين، وقالوا: ردَّكم الله علينا، ونصركم عليهم (أي على الروم)... فلو كانوا هم، لم يردوا علينا شيئًا، وأخذوا كل شيء بقي لنا(١).

وقد فُرضت الجزية - كما ذكرنا - على المقادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية، التي كانوا يطالبون بها لو كانوا مسلمين. ومن الواضح أنَّ أيَّ جماعة مسيحيَّة كمانت تُعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش الإسلامي. وكانت الحال على هذا النحو مع قبيلة (الجراجمة) وهي مسيحية كانت تقيم بجوار أنطاكية، سالمت المسلمين وتعهَّدت أن تكون عونًا لهم، وأن تقاتل معهم في مغازيهم، على شريطة ألا تُؤخَذ بالجزية، وأن تُعطَى نصيبها من الغنائم (٢).

ولما اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس سنة (٢٢هـ)، أبرم مثل هذا الحِلف مع إحدى القبائل التي تقيم على حدود تلك البلاد، وأُعفيت من أداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية (٣).

ونجد أمثلةً شبيهة بهذه للإعمفاء من الجزية في حالة المسيحيين الذين عملوا في الجيش أو الأسطول في ظلِّ الحكم التركي. مشال ذلك ما عُومل به أهل ميغاريا (Migaria) وهم جماعة من مسيحيي ألبانيا الذين أعفوا من أداء هذه الضريبة، على شريطة أن يُقدِّموا جماعة من الرجال المسلَّحين لحراسة الدروب على جبال (cithaeron) و (Geraned) التي كانت تُؤدِّي إلى خليج كورنثه؛ وكان المسيحيون الذين استخدموا طلائع لمقدِّمة الفتح التركي، الإصلاح الطرق وإقامة الجسور، قد أعفوا من أداء الخراج، ومنحوا هبات من الأرض المعفاة من جميع الضرائب (٤).

<sup>(</sup>١) أبو يوسف صـ ٨١. (٢) البلاذري صـ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الطبري (١/ ٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) وهو يسمِّيهم: . Mncellim Marsigli vol.,p.86

وكذلك لم يدفع أهالي (Hydra) المسيحيون ضرائب مباشرة للسلطان، وإنما قدَّموا مقابلها فرقة من مائتين وخمسين من أشدَّاء رجال الأسطول، كان يُنفَق عليهم من بيت المال في تلك الناحية (١).

وقد أُعفي أيضًا من الضريبة أهالي رومانيا الجنوبية الذين يطلقون عليهم (Armatioli) (Armatioli)، وكانوا يؤلّفون عنصراً هامًّا من عناصر القوة في الجيش التركي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، ثم المرديون(Midrdites)، وكان ذلك على شريطة أن يُقدِّموا فرقة مُسلَّحة في زمن الحرب (٣). وبتلك الروح ذاتها لم تقرِّر جزية الرؤوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوا على القناطر (١٤)، التي أمدَّت القسطنطينية بماء الشرب (٥)، ولا على الذين كانوا في حراسة مستودعات البارود في تلك المدينة (١٦)، نظرًا إلى ما قدَّموه للدولة من خدمات. ومن جهة أخرى أُعفي الفلاحون المصريُّون من الخدمة العسكريَّة على الرغم من أنهم كانوا على الإسلام. وفُرِضَت عليهم الجزية في نظير ذلك، كما فُرضت على المسبحيين) (٧) اهـ.

هذا ما سجَّله المؤرخ المنصف توماس أرنولد مؤيَّدًا بالأدلة والمراجع الموثقة.

### الشبهة الثانية، إذلال أهل الذمَّة!

ومما يُذكر هنا: ما أورده بعض الفقهاء وكثير من المفسرين، من إيذاء الذمِّي أو إذلاله أو إشعاره بالدونيَّة، عندما يؤدِّي الجزية للمسلمين. كأنما فهموا ذلك من قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، أنَّ الصَّغار يتعلَّق بدافع الجزية للمسلمين، وكلُّ فرد يدفعها يجب أن يكون صاغرًا، أي: ذليلاً مهانًا.

<sup>.</sup> Finaly Vol vi .pp.30-33 (1)

<sup>.</sup>Lazar,p56 (Y)

<sup>.</sup>De Lajanquiere p14 (Y)

 <sup>(</sup>٤) هو نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إلى المدن، وقد كانت شائعة في الدولة الرومانية منذ القرن الأول الميلادي.

<sup>.</sup>Thomas Smith,p.265 (a)

<sup>.</sup> Dorostamus ,p .326 (1)

De Lajanquiere p.265. (٧) ، وانظر: الدعوة إلى الإسلام صد ٧٩- ٨١.

وهذا تفسير خاطئ غير مقبول: بل الصّغار هنا يتعلَّق بالجيش المقاتل للمسلمين، فإذا انتصر المسلمون عليه، فلا بد لهذا الجيش المنهزم أن يُسلِّم للمسلمين بالخضوع لسلطانهم وشريعتهم، ودفع هذا المبلغ القليل، الذي يدلُّ على الإذعان لسلطانهم. ولا يتضمن ذلك بحال إذلال الأفراد.

قال الإمام النووي في (المنهاج) معلِّقًا على قول مَن قال: تُؤْخذ الجزية بإهانة، فيجلس الآخذ، ويقوم الذمِّي، ويطأطئ رأسه . . . إلخ. وذلك مُستحب، وقيل: واجب!! قال النووي: وهــذه الهيئــة باطلــة، ودعــوى استحبابهــا أشدُّ خطأ (أو بطلانًا)(١).

قال الدَّميري في شرح المنهاج: وهو كما قال؛ إذ هو منصوص الشافعي (٢).

وقال في (الروضة): لا نعلم لهذه أصلاً معتمداً. وإنما ذكرها طائفة من الخراسانيين.

وقال الجمهور: تُؤْخذ برفق، كسائر الديون، لما روى مسلم، وأبو داود، أن هشام بن حكيم بن حزام، وجد رجلاً، وهو على حمص، يُشمِّس ناسًا من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟! سمعت رسول الله علي يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»(٣).

ولفظ الشافعي في (الأم): وإن أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال (أي: بإحسان ورفق)، ولم يضرب أحدًا منهم، ولم ينله بقول قبيح. والصَّغار: أن يجري عليهم الحكم (أي حكم الشريعة)، لا أن يُضربوا، ولا أن يُؤذوا (٤).

قال الدَّميري: فالصواب الجزم بأنها (الهيئة المذكورة) باطلة، مردودة على مخترعها. فلم تنقل عن النبيِّ ﷺ، ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين اهـ(٥).

# نقد ما يروى عن عمر؛ أذلُوهم ولا تظلموهم؛

وأما ما نُقل أن عمر بن الخطاب قال عن أهل الذمة: (أذلوهم ولا تظلموهم) (٢) فلا يعرف له سند صحيح. وهل الإذلال إلا نوع من الظلم؟.

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج (٦/ ٢٩٣، ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: النجم الوهاج (٩/ ٧٠٧- ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن هشام بن حكيم وقد سبق تخريجه صـ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم (٤/ ٢٢٧). (٥) النجم الوهاج السابق.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن تيميه في مجموع الفتاوي (٢٨/ ٦٥٣)، بدون إسناد، ولم يعزه لأحد.

والمعروف أنهم -بإجماع الفقهاء- من أهل دار الإسلام، فكيف يذلُّ المرء في دار الإسلام وهو من أهلها؟.

وقد صح الحديث عن رسول الله ﷺ في تحريم ظلم المعاهدين اله الذمة فقال: «مَنْ ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجُه يوم القيامة»(١)، وجاء في الحديث كذلك في النهي عن ضرب نسائهم(٢)، هذا إلى ما جاء من النصوص القطعيَّة الكثيرة المتواترة من القرآن والسنة في النهي عن الظلم والتحذير الشديد منه، وإنذار الظالمين بعقوبة الله في الدنيا والآخرة، وهو لا يخفى على مسلم حكمه، وأنه من أعظم ما يَجْلبُ سَخَط الله تعالى وعقابه، وهو من كبائر الإثم، وعظائم الخطايا.

### الشبهة الثالثة، ملابس أهل الذمَّة وأزياؤهم:

ومن هذه الشبهات التي ضخّها المستشرقون: ما يتعلَّق بملابس أهل الذمَّة وأزيائهم، وما رُوي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط عليهم ألا يتشبّهوا بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم، وأن يضعوا في أوساطهم أو على أكتافهم شارات مُعيَّنة تُميِّزهم عن المسلمين. وينسب ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أيضًا (٣).

ومن المستشرقين المؤرخين من يُشكِّك في صحَّة نسبة الشروط أو الأوامر المتعلِّقة بالزي إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب، لأن كتب المؤرخين الأقدمين الموثوق بها، والتي عُنيت بمثل هذه الأمور، لم تشتمل عليها (كتب الطبري، والبلاذري، وابن الأثير،.. وغيرهم)(٤) وأنا مع هؤلاء.

و(الشروط العمرية) التي تُنسب إلى عمر بن الخطاب، والتي شرحها العلامة ابن القيم في جزأين: لم تثبُت نسبتها إلى عمر بسند صحيح، وهذا ما اعترف به

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الخراج (٣٠٥٢)، والبيه قي في الجزية (٩/ ٢٠٥)، وقال العراقي في شرح التبصرة صد ١٩١: وهذا إسناد جيد، وإن كان فيه من لم يسم، فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٤٥)

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الخراج (٣٠٥٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٧٢٢٦)، والبيه في في الجنزية
 (٢/٤) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٨٢)، عن العرباض بن سارية.

<sup>(</sup>٣) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (٤٠٨/٩، ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإسلام وأهل الذمَّة صـ٨٤، ٨٥.

ابن القيم وغيره، ولكنه ادَّعى أنَّ شهرتها تُغني عن ثبوت سندها. وهو ما لا نُسلِّمه، فكم من أمور تشتهر بين الناس – حتى بين أهل العلم منهم – ويتناقلها بعضهم عن بعض، وهي في الحقيقة لا أصل لها(۱). فالمدار في إثبات النقول على صحَّة السند، وسلامته من الشذوذ والعلَّة.

على أنَّ الأمر أهـون من أن يُتكلَّف إنكاره وردَّه، لو عُرفت دواعـيه وأسـبابه، وعُرفت الملابسات التاريخية التي وُجد فيها.

فه و ليس أمرا دينيًا يُتعبّد به في كلِّ زمان ومكان كما فهم ذلك جماعة من الفقهاء، وظنُّوه شرعًا لازمًا، وهو - إن صحَّ - ليس أكثر من قرار إداري أو أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلَّق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك، ولا مانع من أن تتغيَّر هذه المصلحة في زمن آخر، وحال أخرى، فيُلغى هذا الأمر أو يُعدَّل.

# التمييزبين الناس تبعا لأديانهم،

لقد كان التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم: أمرًا ضروريًّا في ذلك الوقت، وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه، ولم يكن هناك وسيلة للتمييز غير الزي، حيث لم يكن لديهم نظام (الهُويَّات) أو البطاقات الشخصيَّة المعروف في عصرنا، التي يُسجَّل فيها – مع اسم الشخص ولقبه – دينه وحتى مذهبه في بعض البلدان، فالحاجة إلى التمييز وحدها هي التي دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات. ولهذا لا نرى في عصرنا أحدًا من فقهاء المسلمين، يرى ما رآه الأولون من طلب التمييز في الذي لعدم الحاجة إليه.

#### إجماع سنده العرف والمصلحة:

فإذا قيل: إنَّ هذا أمر أجمعوا عليه، لا يجوز تركه! فالحقُّ أنَّ مثل هذا الإجماع سنده العُرف والمصلحة، وليس مستندًا إلى قرآن ولا سنة. وما كان من الإجماعات

<sup>(</sup>۱) مثل كثير من الأحاديث المشهورة بين الناس وفي الكتب، وهي ضعيفة أو ضعيفة جداً، أو موضوعة، أو لا أصل لها، وقد صُنفت فيها الكتب، ومثل بعض الأشياء، التي تشتهر في التاريخ وليس لها أصل مثل (خولة بنت الأزور) وغيرها. وقد أثبت الباحث السعودي عبد العزيز الرفاعي: أنه لا أصل لها.

هكذا، جاز تغييره، إذا تغيَّر العُرف أو المصلحة اللذان استند إليهما، إذ هما علَّة الحكم، وهو يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا (١).

## دفاع الدكتور الخربوطلي:

ويسرنّني أن أنقل هنا ما كتبه الدكتور الخربوطلي في توضيح هذه القضية ودوافعها، فقد قال: (ونحن نرى أنه لو افترضنا جدلاً حقيقة هذه الأوامر الصادرة عن الخليفتين، فقد كان هذا لا غبار عليه، فهو نوعٌ من التحديد للملابس في نطاق الحياة الاجتماعية، للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفة، وبخاصّة أننا في وقت مبكّر من التاريخ، ليس فيه بطاقات تثبت الشخصية، وما تحمله عادة من تحديد الجنسية والدين والعمر وغير ذلك، فقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دين كلّ من يرتديها، وكان للعرب المسلمين ملابسهم، كما للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم أيضًا، وإذا كان المستشرقون قد اعتبروا أن للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم أيضًا، وإذا كان المستشرقون قد اعتبروا أن تحديد شكل ولون الشياب هو من مظاهر الاضطهاد، فنحن نقول لهم: إنَّ الاضطهاد في هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل الذمَّة على السواء. وإذا كان الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألاً يتشبّهوا بغيرهم، فمن المنطقي أن يأمروا غير العرب وغير المسلمين ألا يتشبّهوا بالعرب المسلمين) (٢).

### مناقشة المؤرخ ترتون للمسألة:

وناقش المؤرخ (ترتون)<sup>(٣)</sup> هذه المسألة أيضًا، وأبدى رأيه فيها، فقال: كان الغرض من القواعد المتعلِّقة بالملابس: سهولة التمييز بين النصارى والعرب، وهذا أمر لا يرقى إليه شكُّ. بل نراه مقَّررا تقريرًا أكيدًا عند كلِّ من أبي يوسفُ (٤)، وابن عبد الحكم، وهما من أقدم الكُتَّاب الذين وصلت كتبهم إلينا، على أنه يجب

<sup>(</sup>١) وهذا ما ذكره فسخر الإسلام البزدوي الحنفي في أصوله، وقرَّره شارحه عبد العزيز البخاري في شرحه (٢) وهذا ما ذكره فسخر الإجماع الاجتهادي (المبني على المصلحة أو العرف) يجوز أن يُنسخ بإجماع آخر مثله إذا تغيَّرت المصلحة أو العرف. انظر: الكشف (٨٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الإسلام وأهل الذمَّة صــــ۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: أهل الذمة في الإسلام صـ١٣٢ لترتون، نقلا عن الإسلام وأهل الذمة للخربوطلي صـ٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الخراج لأبي يوسف صـ٧١.

أن نلاحظ أنه لم تكن ثمَّة ضرورة وقت الفتح لإلزام النصارى بلبس مُعيَّن من الثياب يخالف ما يلبسه المسلمون، إذ كان لكلِّ من الفريقين وقتذاك ثيابه الخاصة، وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جَبْر أو إلزام. على أنَّ الحاجة استلزمت هذه الفروض فيما بعد، حين أخذ العرب بحظٍّ من التَّمدُّن؛ إذ حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم في ملابسهم، والتشبُّه في ثيابهم.

ومهما يكن الرأي فإن كانت هذه الأوامر التي تُحدِّد أنواع وأشكال الملابس حقيقية، فإنها لم تُوضَع موضع التنفيذ في معظم العصور التاريخية.

وهناك فرق بين وجود القانون ومدى تطبيق هذا القانون، فقد انتهج معظم الخلفاء، والولاة المسلمين سياسة تسامح وإخاء ومساواة، ولم يتدخَّلوا كثيرًا في تحديد ملابس أهل الذمَّة، ولم ترتفع أصوات مطلقًا بالشكوى أو الاحتجاج.

وهناك أدلة تاريخية تشبت هذه الحقائق التي ذكرناها، فقد كان الأخطل الشاعر النصراني (المتوفى سنة ٩٥هـ) يدخل على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وعليه جُبَّة وحرز من الخزِّ، وفي عنقه سلسلة بها صليب من الذهب، وتتعصر لحيته خمرًا(١)، ويُحسن الخليفة استقباله!

كما أن الاتفاقية التي وقعها المسلمون في سنة (٨٩هـ) مع (الجراجمة) المسيحين الذين يسكنون المناطق الجبلية من بلاد الشام، تضمنت النص على أن يلبس الجراجمة لباس المسلمين (٢).

تحدَّث أبو يوسف عن لباس أهل الذمَّة وَزِيِّهم فقال: (لا يترك أحد منهم يت شبَّه بالمسلمين في لباسه، ولا في مركبه، ولا في هيئته). واعتمد أبو يوسف في تفسير ذلك على قول عمر بن الخطاب: (حتى يُعرف زِيُّهم من زِيِّ المسلمين) (٣). أي أنه لا اضطهاد في الأمر، إنما هي وسيلة اجتماعية للتمييز، مثلماً نرى اليوم في كلِّ مجتمع حديث من تعدُّد الأزياء، لكلِّ طائفة أو أصحاب حرفة أو مهنة زيُّ واحد يميزهم.

<sup>(</sup>١) الأغاني للأصفهاني (٨/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان للبلاذري صـ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الخراج صـ١٣٧ الطبعة الخامسة، المكتبة السلفية القاهرة.

#### الشبهة الرابعة: مواطنون من الدرجة الثانية!

وأثار بعضهم شبهة لاقت رواجًا عند الكثيرين، وهي أنَّ أهل الذَّمَّة مُواطنون من الدرجة الثانية؛ ولهذا لا يستحقُّون أن يُرشَّحوا للخلافة الإسلامية، أو قُل: لرئاسة الدولة الإسلامية.

ونقول: إنَّ من المتَّفق عليه بين أئمة المذاهب المتبوعة وغيرهم من رجال الفقه في الإسلام: أنَّ أهل الذمَّة لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، أيْ: في الجملة، كما أنهم متَّغفون على أنَّ أهل الذمَّة من (أهل دار الإسلام). وقد بينًا: أنَّ هذا التعبير يعني: أنَّهم يحملون (جنسيَّة دار الإسلام) الأصلية، أيْ: (جنسية الدولة الإسلامية)، وهي جنسيَّة منشؤها سُكنى الدار، والإذعان لسلطان الشريعة، وجريان أحكامها المدنيَّة عليهم، وأداء مبلغ زهيد، مساهمةً في نفقات الدفاع عن الدولة، إلا إذا ساهم أهل الذمَّة في الدفاع بأنفسهم.

وهذه الجنسيَّة لا يحملها بعض المسلمين، إذا كانوا في خارج دار الإسلام، ولم يهاجروا إلى دار الإسلام في حال وجوب الهجرة عليهم، فلهم الولاية والنصرة الواجبة من المسلم للمسلم، إلا على قوم أو دولة بينها وبين المسلم ميثاق أي: معاهدة. فالميثاق أو المعاهدة مع غير المسلمين أقوى من الإسلام مع الإقامة في أرض غير إسلامية.

وبه ذا يتميّز أهل الذمّة أو المواطنون من غير المسلمين على هؤلاء المسلمين بحملهم (جنسيَّة دار الإسلام) دونهم. فلهم حقوقٌ ليست لهؤلاء المسلمين، وهذا ما صرَّح به القرآن في أواخر سورة الأنفال حين قال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلاَيتهِم مِن شَيْء حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيْفَاقٌ ﴾ [الأنفال: ٧٢].

# الصفة الدينيَّة في منصب الخلافة:

وقول الفقهاء: إنَّ الذمِّي أو غير المسلم لا يُولَّى منصب (الخلافة) أو (الإمامة العظمى)، فلأنَّ هذا المنصب له طبيعة دينية، ولهذا عرَّفه فقهاء السياسة الشرعية

بأنه: نيابة عن رسول الله على في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فهذا المنصب يدور حول محور الدين في عنصريه: حراسة الدين أو إقامة الدين في عقائده وشعائره وشرائعه وقيمه، أو سياسة الدنيا سياسة تقوم على العدل، والشورى والتكافل والتراحم ورعاية حقوق الإنسان، وعمارة الأرض، وهذه السياسة -كما قال الفقهاء - تقوم على الدين، وتستمد أصولها من الشرع في ضوء المقاصد المرعية، والمصالح الشرعية.

### منصب الرئاسة الإقليمية لغير السلمين:

وهذا في منصب الخلافة العامَّة للأمة الإسلامية. أما منصب الرئاسة الإقليمية، فهو قابلٌ للاجتهاد على الأقل بالنسبة للترشيح، فقد يمكن ترشيحُ نصراني لرئاسة دولة إقليمية، وإن كان الناخبون قد لا يوافقون عليه.

### (أهل الدار) مفتاح مشكلة المواطنة لغير المسلمين:

وفي رأيي: أن كلمة (أهل الدار) - أعني أهل دار الإسلام - هذه تُمثّل مفتاحًا للمشكلة، مشكلة المواطنة، لأنَّ معنى أنهم (أهل الدار) أنهم ليسوا غرباء ولا أجانب، لأنَّ حقيقة معناها: أنهم أهل الوطن، وهل الوطن إلا الدار أو الديار؟

وإذا ثبت أنهم أهل الوطن، فهم (مواطنون) كغيرهم من شركائهم من المسلمين، الذين يعيشون داخل دار الإسلام. ويتميّزون على المسلمين الذين لا يعيشون في دار الإسلام، ولذلك لا يحملون جنسيتها.

# مفهوم المواطنة في الضكر الغربي:

وبهذا نحلُّ هذه الإشكاليَّة من داخل الفقه الإسلامي، دون الحاجة إلى استيراد مفهوم المواطنة من سُوق الفكر الغربي.

فإنَّ هذا المفهوم المستورد قد يحلُّ مشكلة الأقليَّات الدينية من مسيحية ويهودية ومجوسية ونحوها، ولكنه ينشئ مشكلة عند المسلم، إذ يفرض عليه الانفصال عن انتمائه الدينيّ، وولائه الديني. وهو أمر يدخل في الفرائض، بل ربما في العقائد.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا للَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٤٤]، ﴿ لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولْيَاءَ إِن اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٤٤]، ﴿ لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أَولْيَكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [التوبة: ٣٧]، اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَأُولْئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [التوبة: ٣٧]، ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

والظنُّ بأن الدين لم يعد أساسًا في حياة الناس، بعد أن غزته الأفكار العلمانية واللبرالية والماركسية: ظنُّ غير صحيح، إلا في القليل من النَّخب. فما زال سلطان الدين قائمًا لدى الجمهور الأعظم من الناس.

فكيف تحلُّ مشكلة الأقلية، ونخلق في الوقت نفسه مشكلة عند الأكثريَّة؟

وما يضير غير المسلم أن يكون مواطنًا في (دار الإسلام) سواء كانت دار الإسلام الكبرى، التى تشمل كلَّ ديار الإسلام حين تضمُّهم قيادة (خلافة) واحدة، أو (دار الإسلام) المحدودة بحدود إقليم أو قُطر معيَّن.

### مبدأ المساواة بين أبناء دار الإسلام:

ربما يكون الإشكال هنا، هو التخوَّف من عدم تطبيق مبدأ المساواة على الجميع، وتمييز المسلم على غير المسلم في مجالات مُعيَّنة، في حين أن المواطنة تفترض المساواة بين جميع المواطنين.

وهذا التخوُّف وارد، وله ما يبرِّره، ولهذا يلزمنا فقهًا: أن نقرِّ فكرة المساواة بين أبناء دار الإسلام على أساس مبدأ: لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. ولا تمييز إلا فيما تقتضيه طبيعة الخلاف الديني.

ولا بدَّ من حذف كلمات ومصطلحات تاريخيَّة من قاموس التعامل السياسي المعاصر، مثل كلمة (ذمَّة) و(أهل ذمَّة) التي لم يعد يقبلها غير المسلمين. فلم يتعبدنا الله بهذه الكلمات، وقد حذف عمر ما هو أهم منها، حين اقتضت المصلحة العليا ذلك، فحذف كلمة (جزية) حين طلب منه ذلك نصارى بني تغلب، وقالوا: إننا قوم عرب، ونأنف من كلمة (جزية)، ونريد أن نأخذ ما تأخذ

منا باسم (الصدقة)(١). ورضي منهم ذلك، معتبرًا أنَّ العبرة بالمُسميَّات والمضامين، لا بالأسماء والعناوين.

#### الأخوة الوطنيَّة:

بل أقول: إنَّ الاشتراك في الوطن يفرض نوعًا من الترابط بين المواطنين بعضهم وبعض، يمكن أن نُسمِّيه (الأخوة الوطنية) فكلُّ مـواطن أخُّ لمواطنه، وهذه الأخوة تُوجبُ له من حقوق المعـاونة والمناصرة والتكافل ما يستلزمه معنى (الأخوة) أي: الانتماء إلى أسرة واحدة.

وقد يعترض بعض الإسلاميين من الحرفيين والمتشددِّدين على إطلاق الأخوة خارج الإطار الديني. فليس عندهم أخوة إلا أخوة الإيمان، أي: الأخوة الدينية، ولا اعتراف بأيِّ أخوة سواها.

ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقوله عن المؤمنين: ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقول الرسول ﷺ: «المسلم أخو المسلم»<sup>(٢)</sup>.

ونحن نؤمن بأصالة الأخوة الدينية القائمة على الإيمان، ونرى أنها أرقى أنواع الأخوات. كما عرفنا ذلك في سيرة الصحابة والمسلمين الأول، وكيف فاقت هذه الأخوة أخوة النَّسب والدم في وقائع شتَّى.

ونرى هذه الأخوة تُذيب كلَّ الفوارق بين الناس، من عنصريَّة ولونيَّة وإقليــميَّة ولغويَّة وطبـقيَّـة، وتُعْلي عنصر الدين على كلِّ هذه الأشــياء، فتــرى المؤمنين في

<sup>(</sup>۱) روى عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠١٧)، عن زياد بن حُدير -وكان زياد يومثذ حيا- أنَّ عمر بعثه مصدقًا، فأمره: أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى الغرب نصف العشر. وروى البيه في الكبرى كتاب السير (٢١٦/٩)، عن عبادة بن النعمان التغلبي، أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنَّ بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بأزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو الستدت مُونتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا. قال: فافعل. قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحداً من أولادهم في النصرانية، وتضاعف عليهم الصدقة. وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا عهد لهم. وانظر: أحاديث الباب في البيهتي، باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه عن أبي هريرة صـ١٠٦٣.

تُوَادِّهم وتَراحمهم وتعاطفهم كَمَثل الجسد الواحد، يألم سائر الجسد إذا اشتكى عضو منه (۱). وترى المؤن الأبيض في أوروبا يشعر بأخوة عميقة بينه وبين المؤمن الأسود في إفريقيا، فقد ربط بينهما الإيمان الواحد.

ومع اعترافنا بذلك نُؤكِّد: أنَّ هذه الأخوة على عُمقها، لا تمنع من وجود أنواع أُخرَ من الأُخوَّات. مثل الأخوة الوطنية أو القومية، ومثل الأخوة الإنسانية.

# حواربيني ويين أحد المتشدُّدين،

وقد ناقشني أحد المتشدِّدين يومًا، معترضًا على قولي: (إخواننا الأقباط). بأن الأخوة إنما تكون بين المسلمين بعضهم وبعض، والأقباط نصارى، فكيف يكونون إخواننا؟

قلتُ له: إنَّ الأقباط إخواننا في الوطن، وإن لم يكونوا إخواننا في الدين يجمعنا وإيَّاهم وطن واحد.

قال: وهل هناك أخوة غير أخوة الدين؟

قلتُ: نعم، هناك الأخوة الوطنيَّة، والأخوة القوميَّة، والأخوة المهنيَّة، والأخوة الإنسانيَّة. . . إلخ.

قال: وما الدليل الشرعى على ذلك؟

قلتُ: الدليل على هذه الأخوات: وجودها في عالم الناس وواقعهم. وإن كان ولا بدَّ من دليل من نصوص الشرع، فها أنا أسوقه إليك من القرآن الكريم.

اقرأ معي قول الله تعالى في سورة الشعراء: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٠٦، ١٠٦].

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ [الشعراء:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَشَقُونَ ﴾ [الشعراء:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمنين في توّادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى». وقد سبق تخريجه صـ١١١.

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ( ١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [الشعراء:

فكلُّ هؤلاء الأقوام كذَّبوا رسلهم بهم، ومع هذا عبَّر القرآن عن علاقة رسولهم بهم بأنه علاقة (الأخوة) ﴿قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ﴾. وذلك لأن هؤلاء الرسل كانوا منهم، ولم يكونوا أجانب عنهم، فتربطهم أخوَّة قومية.

وفي هذه السورة نفسها عرضت قصة شُعيب مع أصحاب الأيكة، فقال تعالى: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ( آلا ) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَشَّقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٧٦، ١٧٦]. ولم يقُل كما قال في الرسل السابقين: إذ قال لهم أخوهم شعيب، للذا؟ لأنَّ شُعَيبًا لم يكن من أصحاب الأيكة، بل كان غريبًا عنهم، وإنما كان من مَدْيَن، فهم قومه وليسوا أصحاب الأيكة، ولهذا قال في سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة العنكبوت: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: ٥٥، هود: ٨٤، العنكبوت: ٣٦].

فهذا يدلُّنا على أنَّ الأخوة ليست دائمًا دينيَّــة، بل قد تكون وطنية أو قومية، أو غيرها.

وهنا لم يجد المعترض بُدًّا من التسليم، وهل يعارض مسلم دلالة القرآن الكريم؟ وإذا ثبتت الأخوة، فقد ثبت ما تقتضيه وتستلزمه من المحبَّة والعدل والتضامن، إذ لا معنى للأخوة بغير هذا.

# متى نحدث الإشكالية في قضية الوطنية والمواطنة؟

ما ذكرناه إذن حـول قضية الوطن والوطنية والمواطنة: مُـسلَّم به في الجملة على الأقل، ولا ينبغى أن يختلف فيه إسلامي وغير إسلامي.

فمتى تحدث الإشكالية بين الطرفين، بحيث يَبْدوان وكأنَّهما خصمان؟ ولماذا تحدث هذه الإشكالية؟

إنها تحدث لعدَّة أسباب يمكن الـتغلُّب عليها كلـها بيسر، إذا صـفت النيَّات، وصحَّت العزائم.

#### ١- عند تعارض الولاءات والانتماءات:

فالإنسان في واقع الأمر ليس له انتماء واحد، فقد تتعدَّد انتماءات الإنسان باعتبارات شتَّى، ولا نجد أيَّ تناقض بينهما.

فالإنسان ينتمي إلى أسرته، وينتمي إلى قريته، وينتمي إلى محافظته، وينتمي إلى قُطره أو وطنه، وينتمي إلى أللي قُطره أو وطنه، وينتمي إلى الله وينتمي إلى الأسرة الإنسانية.

ولا حرج في ذلك ولا ضَيْر، فهذه الانتماءات غير متعارضة ولا متناقضة، بل هي تُعبَّر عن حقائق قائمة بالفعل، والعلاقة فيما بينها علاقة الخاصّ بالعام، والأخصّ بالأعمِّ، وما بينهما.

إنما تحدث الإشكالية حين يتعارض الانتماء إلى الوطن والولاء له، مع انتماءات وولاءات أخرى يلتزم بها الإنسان.

وذلك مثل الانتماء إلى الدين والولاء له.

ومثل الانتماء إلى البشرية والولاء لها.

فأيَّ هذه الولاءات والانتماءات أولى بالتقديم على غيرها؟ أعني: إذا تعارض الولاء للوطن والولاء للدين، فأيُّهما يُقدَّم، وبأيِّهما نُضحِّي؟

الذي يظهر في هذه الحالة: أنه في حالة التعارض بين الدين والوطن، فإنَّ الدين هو المقدَّم، لأنَّ الوطن له بديل، والدين لا بديل له.

ولهذا رأينا الرسول الكريم وأصحابه حين تعارض الدين والوطن: هاجروا في سبيل الله، وضحُوا بالوطن الذي ضاق بعقيدتهم، وصادر دعوتهم، وفتنهم في دينهم. كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاًّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: ٤٠].

وقال سبحانه: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئكَ هُمُّ الصَّادَقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]. قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ حَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٥، ٥٩].

وقد بين القرآن الكريم في مفاصلة واضحة وحاسمة: أنَّ دين المسلم أعزُّ عليه، وأحبُّ إليه من كلِّ شيء سواه، مما يعتزُّ به الناس ويحرصون عليه، وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالً اقْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللّه وَرَسُولِه وَجِهَاد فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللّه بِأَمْرِهِ وَاللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسقينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

وبهذا يتبيَّن بما لا شك فيه: أن دين المسلم المعبَّر عنه بحُبِّ الله ورسوله: يجب أن ترجَّح كفَّته على كلِّ الروابط والقيم الأخرى، بما في ذلك الآباء والأبناء، والإخوة، والأزواج والعشيرة، والأموال، والتجارة، والمساكن التي يرضونها. وهذه العبارة تعبِّر عن الأوطان التي رضوها وارتبطوا بها مادياً وعاطفياً.

#### ٢- اقتران الوطنية بالعلمانية:

وتحدث المشكلة لدى بعض الإسلاميين، فتراهم يعارضون أو يتحفظون على فكرة (الوطنية) انطلاقًا من أنَّ (الوطنية) مسكونة بـ(العلْمانية) الـتي تفصل الدين عن الدولة، بل عن الحياة. على خلاف ما هو معروف عن شمولية الإسلام، الذي عرفه الناس من مصادره الأصلية: عقيدةً وشريعةً، عبادةً ومعاملةً، دعوةً ودولةً، دينًا ودنيا. وعرفوا: أنَّ الدين هو إحدى الضروريات أو الكليَّات الخسمس التي جاءت بها الشريعة، التي شرعها الله لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد.

ونقول هنا: إنَّ الوطنية في ذاتها لا تحمل أيَّ مـضمون أيديولوجي، لا مضمون ديني ولا (لاديني) (علمـاني)، بل هي محايدة، وقـابلة لأن تحمل مـا تحمل، من حِقً أو باطل.

وليست كل النزعات الوطنية التي رأيناها علمانية، بل رأينا نزعات وطنية مُشبَعة بالروح الإسلامية، مثل (وطنية مصطفى كامل) في مصر، الذي كان متعاطفاً مع دولة الحلافة الإسلامية، ومثل حركات التحر الوطني في كثير الأقطار الإسلامية، فقد كانت هذه الحركات التي قامت لمحاربة الاستعمار، وطرده من بلادها، والحصول على السيادة والحرية: ذات جذور إسلامية، وحوافز إسلامية، كما في المجزائر وبلاد الشمال الإفريقي العربي، وكثير من البلاد في آسيا وإفريقيا، وهو ما اعترف به المؤرخ الأمريكي المعروف (برنارد لويس) في كتابه: (الغرب والشرق الأوسط) بأن حركات التحرير في البلاد الإسلامية المختلفة، كان يقودها ، ويُوجّهها الزعماء الدينيون في شتى البلدان.

ومثل ذلك: النزعات القومية، فليست القومية في ذاتها علمانية، ولكن دعاة القومية في بعض الأوقات كانوا علمانيين، ليبراليين أو ماركسيين، فظنَّ مَن ظنَّ: أنَّ القومية لابد أن تكون علمانية.

وليس من الضروري أبدًا أن تكون الوطنية أو القومية علمانية.

# ٣- الغلوُّ في الوطنية حتى تصبح بديلاً عن الدين:

وتحدث المشكلة أيضًا حين يغلو بعض الوطنيين في فكرة الوطنية، أو عاطفة الوطنية، حيث نرى بعضهم يجعلون الوطن مقابل (الدين) أو بديلاً عن الدين، وإن شئت قلت: مقابل (الله) أو بديلاً عن (الله)، فكما تبدأ الأمور (باسم الله) تبدأ باسم الوطن، وكما يُقسم الناس بالله، يُقسمون بالوطن، وكما يعمل الناس لوجه الله، يعملون لوجه الوطن!!

وكأنَّ الوطن أصبح إلهًا، أو وثنًا يُشركونه مع الله عزَّ وجلَّ. مع أنَّ المسلم قد جعل مَحْيَاه وَمَمَاته كما جعل صَلاتَه ونُسكه لله، كما قال تعالى لرسوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢٣٠) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولُ الْمُسْلمينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ٣٦٠].

والحسُّ الديني عند المسلم يرفض أن يقرن باسم الله اسمًا آخر، أو يُقسم بأحد أو بشيء مع الله، أو يعمل عملاً لوجه غير وجه الله، ناهيك أن يفرده.

ولقد رأينا النزعة الوطنية، حين تمزَّقت مظلَّة الخلافة الإسلامية، وانفرط عقد الأمة الواحدة، والدولة الواحدة، لتصبح أُمَّا أو أُميمات، أو دُولاً أو دُويْلات! تحاول كلُّ دولة أن تُعزِّز وجودها (الوطني) الجديد، بفلسفة جديدة، ومفاهيم جديدة، يُرادُ بها أن تبدِّل الولاء الله ولرسوله وللأمة المسلمة الكبرى، لتجعل بدله الولاء للوطن الصغير، الذي يُنْبئ عنه عَلَم خاص، واسم خاص، وحدود خاصَّة، وتُنشد له الأشعار، وتُنشأ له الأناشيد، لتتعلَّق القلوب به، وتتَّجه المشاعر إليه.

وأذكر أننا حين كنا تلاميذ بالمدارس الأوَّلية كانوا يُحفِّظوننا نشيدًا وطنيًّا حماسيًا، لا أدرى من أنشأه، وهو يقول:

وهبتُ حــيــاتي فــدا، فــاســلمي بـلادی، بـلادی، فـــــــداك دمـی غــرامك أول مـا في الفــؤاد ونَجْـواك آخــر مـا في فــمى

وقد سمعتُ شيخنا الشيخ محمد الغزالي يُعلِّق على هذا النشيد، وهذا البيت منه، فيقول رحمه الله: فماذا بقى من فؤاد هذا القائل ومن فمه لله خالقه؟

(الوطنية) مشروعة ومطلوبة إذا لم تتَّـجه هذا الاتِّجاه الغالي، فإنَّ الغُلوَّ في كلِّ شيء يفسده، وقد رأينا الإسلام يُحـنِّر أشدُّ التحذير من الغلو في الدين. وكذلك الغلو في الوطن والوطنية.

ومًّا يُذكر هنا أنَّ أمير الشعراء أحمد شوقي برغم نزعته الإسلامية الواضحة، وبرغم قصيدته في نعي الخلافة الإسلامية حين أُلغيت، وهي من روائع الـشعر، الذي أُوصى الشباب بحفظه (١)، أراه أحيانًا يبالغ في الوطنية، مثل قوله:

> وأشدُّ منه قوله يخاطب أبناء مصر: وَلُوا إِلَيْكِ فِي النهارِ وُجِسُوهَكُم

وطني لو شـــغلتُ بـالخلـد عنه نازعــتني إلـيـه بالخُـلُد نفــسى!

وَجْهِ الكِنَآنَة يُغْهِضِ رَبَّكُم أَن تَجِعَلُوهُ كَوَجِهِ مَعبودا وَإِذَا فَسَزَعتُمُ فَاعبُدوهُ هُجودا

عمسادت أغماني المعمرس رجع نُواح

ونعسيت بين مسعسالم الأفسراح

<sup>(</sup>١) ومطلعها:

بل رأينا بعض الغُلاة من العرب يُقدم الوطن على الدين بصراحة، ويجعل كلمة الوطن هي العليا، وليست كلمة الله، ولا يبالي بما يؤمن به الناس من العقائد الدينية، ولا ما يحسُّون به من المشاعر الدينية. يقول:

بلادك قسدًمها على كلِّ ملَّة ومن أجلها افطر، ومن أجلها صم! هبوني دينًا يمنح العرب وحدة وسيروا بجثماني على دين برهم! سلام على كسفر يوحِّد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنم (١)!

# ٤- عندما تتحوَّل الوطنية إلى عصبية جاهلية:

وتحدث المشكلة كذلك عندما تتحوّل النزعة الوطنية إلى عصبيَّة جاهليَّة، يتجمَّع في الموطن ضدَّ غيرهم، وينحازون فيها بعضهم لبعض، ينصر أخاه في الوطن ظالمًا أو مظلومًا، ويستجيب له إذا دعاه في الحقِّ أو الباطل. على نحو ما قيل في وصف أحد زعماء قبائل العرب: إذا غضب، غضب له مائة ألف سيف، لا يسألونه فيم غضب؟!

وكما وصف أحد الشعراء أبناء قبيلته بقوله:

لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال بُرهانا

فالمصيبة: أن تعين أهلك وقومك على ظلم الآخرين، وأن تشهد لهم على الآخرين مُحقِّين كانوا أم مُبْطلين، وأن تقول ما قال أتباع المتنبَّين الكذَبة من قبائل العرب أيام حزوب الردَّة: كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مُضرًا

هكذا تكون العصبيَّة القوميَّة، وكذلك تكون العصبيَّة الوطنيَّة، كما رأينا ذلك في النزعات النازية والفاشية في أوروبا في أواسط القرن العشرين، من رفع شعارات: ألمانيا فوق الجميع، وإيطاليا فوق الجميع.

والإسلامُ يعلِّم المسلم: أن يدورَ مع الحقِّ حيث دار، وأن يقول الحقَّ وإن كان مُراًّ، وأن يكون قواَّمًا بالقسط شهيدًا لله، ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين،

ودُفنت عند تبلُّج الإصــــــاح

كسفنت في يسوم الزفــاف بـــوبه

<sup>(</sup>١) الأبيات للشاعر اللبناني رشيد سليم الخوري.

وكذلك لا يجرمه شَنَآن قوم على أن لا يعدل، بل يجبُ أن يقوم بالقسط مع مَنْ يحبُّ، ومع مَنْ يكره. فعدلُ الله لجميع عباد الله.

ومن هنا أنكر الإسلام العصبيّة بكلِّ أنواعها، سواء كانت عصبيّة قبلية، أم عصبية قومية، أم عصبية إقليمية، أم أي عصبية كانت.

روى الإمام مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «مَن قاتل تحت راية عَمِّيَة، يغضب لعَصبَة، أو يدعُو إلى عَصبَة، أو ينصر عَصبَة، فقُتا، فقتلة جاهلية»(١).

#### الشبهة الخامسة: إلقاء السلام على المسلمين وغير المسلمين:

أما إلقاء السلام على غير المسلمين، فإن كانوا في مجلس يجمع بينهم وبين المسلمين، فلا خلاف في جواز إلقاء السلام عليهم، وقد روى البخاري في صحيحه: أن رسول الله عليه ركب حمارًا حتى مرَّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس ابن رواحة، فسلَّم عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي ملكية، ثم وقف فنزل . . . (٢).

وقد بوَّب البخاري لهذا الحديث بعنوان: (باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين).

وقال النووي: (السنة إذا مرَّ بمجلس فيه مسلم وكافر أن يُسلِّم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم)(٣).

### ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا وحدهم:

وأما ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا وحدهم، فَذَهب جَمْعٌ من السَّلف إلى جوار إلقاء السلام عليهم، واستدلُّوا بأدلَّة منها:

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، وأحمد في المسند (٧٩٤٤)، والنسائي في تحريم الدم (٤١١٤)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٤٨)، عن أبي هريرة. وحميّة: فِقِيلة من العماء، وهي الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء. وحكى بعضهم فيها ضم العين، كما قال أبن الأثير في «النهاية» (٣. ٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٤)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٨)، كـما رواه وأحمد في المسند (٢١٧٦٧)، والترمذي في الاستئذان (٢٧٠٢) مختصرًا، عن أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (١٤/ ٦٠).

١ - قوله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ [الممتحنة: ٨]. ومن برّهم: إلقاء السلام عليهم.

٢ - وقوله على لسان إبراهيم لأبيه، وقد كان مشركًا: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ
 لَكَ رَبِّي ﴾ [مريم: ٤٧].

٣- وقوله تعالى آمرًا نبيَّه في شأن المشركين: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ ﴾
 [الزخرف: ٨٩](١).

وذكر القرطبيُّ أنَّ عـددًا من السَّلف فعل ذلك، ومنهم ابن مسـعود، والحسن، والنَّخَعي، وعمر بن عبد العزيز.

كما ذكر ابن حَجَر في الفتح أنَّ أبا أمامة، وابن عُيينة فعلا ذلك أيضًا.

ومما ورد: أنَّ ابن مسعود فعله مع دهقان صَحبه في طريقه، فلما سنَّل: أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم، ولكن حق الصحبة (٢).

وكان أبو أمامة إذا انصرف إلسى بيت لا يمسرُ بمسلم ولا نصراني، ولا صغير ولا كبير إلا سلَّم عليه، فقيل له في ذلك. فقال: أمرنا أن نُفشي السلام<sup>(٣)</sup>.

وسُئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلّم عليه؟ فقال: إن سلّمت فقد سلّم الصّاً لحون، وإن تركت فقد ترك الصّالحون قبلك(٤).

وقال أبو أمامة: إنَّ الله جعل السلام تحيةً لأمتنا، وأمانًا لأهل ذمَّتنا (٥).

وأخرج ابن أبي شيبة، من طريق عُون بن عبد الله، عن محمد بن كعب: أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمَّة بالسلام، فقال: نردُّ

<sup>(</sup>١) انظر: القرطبي (١١١/١١١، ١١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب باب في مقاربة أهل الدين (١٩١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشعب باب مقاربة أهل الدين (٨٧٥٢)، وأبـو نعيـم فـي الحلية (٦/١١٢)، ورواه ابـن أبى شيبة في الأدب (٢٦٢٦٥)، بلفظ قريب.

 <sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط (٣٢١٠)، وفي الكبير (٨/ ١٠٩)، وفي مسند الشاميين (٦/٢)، والبيهقي في الشعب باب مقاربة أهل الدين (٨٧٩٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه بكر ابن سهل الدمياطي، ضعفه النسائي، وقال غيره: مقارب الحديث (٨/ ٦٩).

عليهم ولا نَبْدؤهم. قال عَوْن: فقلتُ له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأسًا أن نبدأهم (١).

أما حديث مسلم: «لا تبدؤوا اليهود بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاض طروه إلى أضيقه» (٢). فهو مُقيَّد بأيام الحرب، ويدلُّ على ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي، عن أبي بَصْرَة أن رسول الله قال: «إني راكب غدًا إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام» (٣). فبين هذا الحديث سبب ورود هذا النهي، حيث قيَّده بحالة الحرب، ولقاء العدو في المعركة، وهو مقام لا يُبدأ فيه عادة بالسلام.

ويمكن القول بتأكيد الجواز إن كان هناك سبب يستدعي السلام كقرابة أو صحبة، أو جوار، أو سفر، أو حاجة، وقد ذكر القرطبي ذلك عن النَّخَعي فقال: مُؤولًا حديث أبي هريرة: «لا تبدؤوهم بالسلام». إذا كان بغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤهم بالسلام من قضاء ذِمَام أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حقً أو جوار، أو سفر (٤).

أما إذا كانت التحية بغير السلام فلا مانع منها، كأن يقول له: صباح الخير، مساء الخير، مرحبًا، نهارك سعيد، ونحو ذلك.

# ردُ السلام على غير المسلم:

وأما ردُّ السلام على غير المسلم، فقد اتَّفق العلماء على أنه يردُّ على أهل الكتاب بـ «وعليكم»(٥). ويشهد لـذلك قول النبيِّ ﷺ: «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في الأدب (٢٦٢٦٤)، وراجع هذه النقول في المقرطبي (١١/١١) وفعتح الباري (١١/١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في السلام (٢١٦٧)، وأحمد فني المسند (٧٦١٧)، والترملي في السير (٢١٦٠)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٢٧٢٣٥)، وقال مُخرِّجوه: حديث صحيح، والبخاري في الأدب المفرد (٢٠٢٩)، والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (٢/٤٠١)، وابن ماجه في الأدب (٣٦٩٩) عن عبد الرحمن الجهني، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: القرطبي (١١/١١١). (٥) انظر: موسوعة الإجماع (١/١٥٤).

 <sup>(</sup>٦) متـفق عليه: رواه البخاري في الاسـتئذان (٦٢٥٨)، ومـسلم في السلام (٢١٦٣)، كما رواه أحـمد في
 المسند (١١٩٤٨)، عن أنس.

وقد جعل البخاري هذا الحديث تحت (باب كيف الردُّ على أهل الذمَّة؟) وعلَّق على ذلك ابن حجر بقوله: (في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا مانع من ردِّ السلام على أهل الذمَّة، فلذلك ترجم بالكيفية)(١).

ويكون الردُّ بهذه الصيغة «وعليكم». إذا تحقَّق أنه قال: (السام عليكم)، أو شكَّ فيما قال(٢).

أما إذا تحقق من قول (السلام عليكم) قال ابن القيم: (فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة: أن يقال له: وعليك السلام، فإنَّ هذا من باب العدل، والله يأمر بالإحسان، وقد قال تعالى: ﴿ وإِذَا حُيِيتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، فندب إلى الفضل، وأوجب العدل) (٣).

وقال الحافظ في الفتح: (قال ابن بطال: قال: ردُّ السلام على أهل الذمَّة فرض لعموم الآية، وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلَّم عليك فردَّ عليه ولو كان مجوسيًا)(٤).

### كلام العلامة الشيخ محمد رشيد رضا:

وكنتُ قد قرأتُ منذ زمن بعيد كلامًا للعلاَّمة السيد رشيد رضا في تفسيره (المنار)، وأحبُّ أن أنقل هنا بعض فقرات مما قاله:

(إِنَّ الإسلام دينٌ عام، ومن مقاصده: نشر آدابه وفضائله في الناس ولو بالتدريج، وجَذْب بعضهم إلى بعض ليكون البشر كلُّهم إخوة. ومن آداب الإسلام التي كانت فاشية في عهد النبوة: إفشاء السلام؛ إلا مع المحاربين، لأن من سلَّم على أحد فقد أمَّنه، فإذا فتك به بعد ذلك كان خائنًا ناكثًا للعهد.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام أهل الذمَّة لابن القيم (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (١/١٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في الأدب (٢٦٢٧٩)، وقال عواَّمة: في رواية سماك عن عكرمة اضطراب، وأبو يعلى في المسند (١٥٣٠)، وابن أبي الدنيا في الصحت (٣٠٧)، وقال المسند (١٥٣٠)، وابن أبي الدنيا في الصحت (٣٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وهو ثقة (٨/٨)، وانظر: فتح الباري (١٤/٥٥).

وروي عن بعض الصحابة - كابن عباس - أنهم كانوا يقولون للذمي: السلام عليك. وعن الشعبي من أئمة السلف أنه قال لنصراني سلَّم عليه: وعليك السلام ورحمة الله تعالى. فقيل له في ذلك، فقال: أليس في رحمة الله يعيش. وفي حديث البخاري: الأمر بالسلام على مَنْ تعرف ومَنْ لا تعرف (١)، وروى ابن المنذر عن الحسن أنه قال: ﴿وإِذَا حُييتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ [النساء: ٢٨]، للمسلمين، ﴿أَوْ رُدُّوهَا ﴾، لأهل الكتاب، وعليه يقال للكتابي في ردِّ السلام عين ما يقوله؛ وإن كان فيه ذكر الرحمة).

إلى أن يقول رحمه الله: (أما جعل تحيَّة الإسلام عامَّة، فعندي أنَّ ذلك مطلوب، وقد ورَد في الأحاديث الصحيحة: أنَّ اليهود كانوا يُسلِّمون على المسلمين فيردُّون عليهم، فكان من تحريفهم ما كان سببًا لأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمين أن يردُّوا عليهم بلفظ: «وعليكم»، حتى لا يكونوا مخدوعين للمحرِّفين.

ومن مقتضى القواعد: أنَّ الشيء يزول بزوال سببه. ولم يرد أنَّ أحداً من الصحابة نهى اليهود عن السلام، لأنهم لم يكونوا ليحظروا على الناس آداب الإسلام، ولكن خلف من بعدهم خلف أرادوا أن يمنعوا غير المسلم من كل شيء يعمله المسلم، حتى من النظر في القرآن، وقراءة الكتب المشتملة على آياته، وظنوا أن هذا تعظيم للدين، وصون له من المخالفين، وكلما زادوا بعداً عن حقيقة الإسلام زادوا إيغالاً في هذا الضرب من التعظيم، وإنهم ليشاهدون النصارى في هذا العصر يجتهدون بنشر دينهم، ويوزّعون كثيراً من كتبه على الناس مجاناً، ويعلمون أولاد المخالفين لهم في مدارسهم، ليقربوهم من دينهم، ويجتهدون في تحويل الناس إلى عاداتهم وشعائرهم ليقربوا من دينهم).

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف. متفق عليه رواه البخاري (۱۲)، ومسلم (۳۹)، كلاهما في الإيمان، كما رواه أبو داود في الأدب (۱۹۵)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (۰۰۰)، وابن ماجه في الأطعمة (۳۲۵).

وقال رحمه الله عن حديث «لا تبدؤوهم بالسلام»: (فيظهر هنا أنه نهاهم أن يبدؤوهم بالسلام، لأن السلام تأمين، وما كان يحبّ أن يؤمنهم وهو غير أمين منهم، لما تكرَّر من غدرهم، ونكشهم للعهد معه، فكان ترك السلام عليهم تخويفًا، ليكونوا أقرب إلى المواتاة. وقد نقل النووي(١) في شرح مسلم: جواز ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس، وأبي أُمامة، وابن مُحيريز رضي الله عنهم قال: وهو وجه لاصحابنا)(٢) انتهى.

华泰泰

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي ( ۱٤/ ۱٤٥)، ونص كـلامه: (وذهبت طائفة إلى جواز ابتـداثنا لهم بالسلام، رُوي ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه الماوردي).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير المنار (۵/ ۳۱٤، ۳۱۵).

# البابالتاسع

# القتال داخل الدائرة الإسلاميت

تههيده

الضصل الأول: الاقتتال بين الدول الإسلامية.

الفصل الثاني؛ قتال الفئم الباغيم، أو (الخارجين على الدولم)

الفصل الثالث: جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة.

#### تههيد

# القتال داخل الدائرة الإسلامية

# بين القتال الخارجي والداخلي:

كان كلَّ حديثنا في الأبواب الماضية عن القتال بين المسلمين وغيرهم من الأمم، من ذوي المِلَل والنِّحَل المخالفة، أو عمَّن لا يؤمنون بالدِّين أصلاً من الماديين والملاحدة الجاحدين للألوهية والنبوة والجزاء في الآخرة، مما يمكن أن نطلق عليه: (القتال الخارجي)، أي: خارج الدائرة الإسلامية، وهو الأصل في القتال الإسلامي.

وفي هذا الباب نتحدَّث عن نوع آخر من القتال، يمكن أن نسمِّيه: (القتال الداخلي) أو (القتال داخل الدائرة الإسلامية)، وهو القتال بين المسلمين بعضهم وبعض، وهو ما حدث ولأ يزال يحدث للأسف الشديد، حتى رأينا بأعيننا قتال الدول الإسلامية بعضها لبعض.

# حرمة دماء السلمين وأموالهم وأعراضهم:

والأصل الثابت بيقين لا شك فيه، ولا خلاف عليه: أن دم المسلم على المسلم حرام، كما جاء في الحديث: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»(١).

وأنَّ قتال المسلم لأخيه المسلم من كبائـر الإثم، التي قد تؤدِّي إلى الكفر، وأن هذا مما شدَّد فيه القرآن الكريم، والسنة النبوية.

ولهذا أكَّد النبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع حرمة الدماء والأموال والأعراض، روى عنه أبو بكرة أنه قال: "إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحُرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلِّغ الشاهد الغائب»(۲).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في البسر والصلــة (۲۰۱٤)، وأحمــد فــي المسند (۷۷۲۷)، وأبو داود في الأدب (٤٨٨٢)، والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۷)، وابن ماجه في الفتن (۳۹۳۳)، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القسامة والمحاربون (١٦٧٩)، كما رواه أحمد في
 المسند (٢٠٣٨٦)، عن أبى بكرة.

#### التحدير من العودة إلى عهد الجاهلية الجهلاء:

وحذَّر أمته أن يَقْتَتلوا، كما كان يفعل أهل الجاهلية، الذين كانوا يُغيرون بعضهم على بعض، طمعًا في الغنائم والأسلاب، أو حَميَّةً لبعض أبناء قبيلتهم، أو طاعةً لبعض شيوخهم وزعمائهم، أو استجابةً لدسائس بعض الأشرار من غيرهم كاليهود، أو لغير ذلك من الأسباب.

وقد تتقاتل القبيلتان بسبب تافه، ومع هذا تستمر الحرب أربعين عامًا أو تزيد، كما في حرب البَسُوس بين بكر وتَغلب، التي انطلقت شرارتها من أجل ناقة!

وقد تتقاتل القبيلتان، وهما أبناء عمومة، ولكن شهوات الدنيا فرَّقتهم، أو العداوة والبغضاء باعدت بينهم، كما قال الشاعر:

# وأحيانًا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا(١)!

وقد رأينا قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب قبل الإسلام، ظلتا تحارب إحداهما الأخرى سنين طويلة، تنتصر هذه مرَّة، وتنهزم أخرى، يُؤجِّج نار الحرب بينهما اليهود الذين كانوا يجاورونهم. وكان بعضهم حلفاء للأوس، وبعضهم حلفاء للخزرج.

وكان شعار الرجل الجاهلي: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا! بمعناها الظاهـري، أي: كُنْ معه على خَصمه، محقًّا كان أو مُبْطلاً.

ووُصِف بعض زعماء الـقبائل: أنه إذا غضب: غضب له عـشرة آلاف سيف لا يسألونه: فيم غضب؟!

وقال الشاعر يصف إحدى القبائل:

لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا (٢)! أي: يُهرَعون لمناصرته بمجرَّد أن يدعوهم، دون أن يتحقَّقوا من صدق دعواه. فلا غرو أن يُحمذِّد الرسول أمته في حَمجَّة الوداع أن يعودوا إلى عهد الجاهلية

<sup>(</sup>١) البيت للقَطَامِي عُمير التغلبي، وانظر: ديوان الحماسة لأبي تمام (٢٠٣/١) تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، طبعة خاصة بجامعة الإمام محمد بن سعود.

<sup>(</sup>٢) البيت لرجل من بَلْعَنْبُر بن تَميم يقال له قُريطُ بنُ أَنيف. ديوان الحماسة (١/٥٧).

الجَهُلاء، في النزاع والقتال بعضهم لبعض، وقال بصريح العبارة كما في الحديث الذي رواه الشيخان، عن جرير بن عبد الله البَجلي قال: قال لي رسول الله عن عبد في حَجَّة الوداع: «اسْتَنْصِت الناس». أي: ادعهم إلى الإنصات - حتى يُصدر إعلانه عليهم وهم في حالة هدوء - ثم قال: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض»(١). ومعنى هذا الحديث: أن القتال بين المسلمين ضرب من الكفر أو يؤدِّي إلى الكفر، أو هو يشبه عمل الكفار المشركين في الجاهلية. وروى ابن مسعود أنه قال على المسلم فسوق، وقتاله كفر»(١).

وعن أبي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار!». قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه قد أراد قتل صاحبه!"(").

بل حرَّم رسول الله عَلَيْ على المسلم أن يشير - مُجرَّد إشارة - إلى أخيه بالسلاح، ولو كان مارحًا. يقول: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعلَّ الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار»(٤).

### وجوب نصرة المسلم وإعانته في الشدائد،

والمطلوب من المسلم أن ينصر أخاه المسلم ويُعينه في الشدائد، ويُغيث لهفته، ويُفرِّج كربته، ولا يظلمه ولا يُسْلمه ولا يَخْذَله، كما صحَّت بذلك الأحاديث النبوية: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يُسلمه (أي لا يتخلَّى عنه)، ومَنْ كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومَنْ فرَّج عَن مسلم كربة، فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» (٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن جرير، وقد سبق تخريجه صـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن مسعود، وقد سبق تخريجه صـ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي بكرة. سبق تخريجه صد ١٩٥.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٧٣)، ومسلم في البر والصلة (٢٦١٧)، كما رواه أحسمد في المسند (٨٢١٢)، عن أبي هريرة، وفيه: «لا يمشين ...».

<sup>(</sup>۵) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صــ ۱۱۱.

«المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمَّهم أدناهم، ويُجير عليهم أقبصاهم، وهم يدُّ على مَنْ سواهم»(١).

وإذا كان المسلمون يدًا واحدةً على مَنْ سواهم، فكيف يَرْضُوْن لأنفسهم أن يصبحوا أيديًا مختلفة، ينازع بعضهم بعضًا، بل يقتل بعضهم بعضًا؟!

### نصرة الظالم والمظلوم،

ويقول رَبِيَّ انْسَصُر أَخَاكُ ظَالَمًا أَو مَظْلُومًا». قَالُوا: يَا رَسُولُ الله نَـنَصُرهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفُ نَصُرُكُ إِياهَ (٢). مَظْلُومًا، فَكَيْفُ نَصُرُكُ إِياهَ (١٤)؛ قال: «تمنعه من الظلم، فَـذَلك نصرك إياه» (٢). فإنك إذا أَخَذَتَ على يده، ومنعته من ظلم غيره، فقد نصرته على هوى نفسه، ووسوسة شيطانه، وحميته من عواقب الظلم الذي يُدمِّر عليه دنياه وآخرته.

فهذا شأن المسلم مع المسلم أبدًا: أن ينصره على ظالمه إذا هو ظُلم، وأن ينصره على نفسه وشيطانه إذا كان هو الظالم، ولا يَدَعه لغرائز الشرِّ تتحكُّم فيه.

بل جاء في الحديث الصحيح: "بحَسْب امريَّ من الشرِّ: أن يحقِرَ أخاه المسلم»(٣). هذا فيمن يحقره، فكيف بمَن يقاتله، وقد يقتله؟!

وفي الحديث: «لَزَوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حقٌّ»<sup>(٤)</sup>. هذا في قتل امرئ مسلم واحد، فكيف بمعركة بين المسلمين يُقتل فيها الألوف؟!

# الأصل في النفوس البشريَّة العصمة، وفي الدماء البشرية الحرمة:

بل الأصل الإسلامي في أنفس البـشر: العصـمة، والأصل في الدماء البـشرية عامة هو: الحُرْمة، ولذا قرَّر القرآن، مع كتب السماء: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن أنس، وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ١٠٦٣.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥) مـرفوعًا وموقوقًا، وقــال: هذا أصح من الحديث المرفـوع، والنسائـي في تحريم الدم (٣٩٨٧)، والبــيهةي في الــكبرى كتــاب النفــقـات (٨/ ٢٢)، وقــال: والموقــوف أصــح، عـن عبد الله بن عمرو، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١١٢٦).

أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٧].

ولم يُجِز الإسلام من إراقة الدماء إلا ما اقتضته الضرورة، وأوجبته مصلحة الحنلق، ودفع الشرِّ والفساد عنهم. مثل: القصاص من القاتل المتعمد، ودفع الصائل، وقتال المعتدي حتى يرتدع عن عدوانه، ومدافعة الباغي حتى يرجع عن بغيه. ولم يجز من ذلك إلا بقدر ما تقتضيه الحكمة، وسنة التدافع: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بَبَعْضٍ لّفَسَدَت الأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

# مُقْتضى الإخوة الإيمانية:

فهذا هو الأصل الأصيل في عَلاقة المسلمين بعضهم ببعض: عَلاقة الأخوّة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَاتًا ﴾ الأُخوقَ ﴾ [الحجرات: ١٠]، ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠]، «المسلم أخو المسلم»(١).

والأُخوَّة تقتضي: المحبَّة والمساواة والتعاون والتناصر والتكافل. وتُناقِض التعادي والتباغض والتقاطع، ناهيك بالتهاوش والتقاتل، وأن يَسُلُّوا السيوف بعضهم على بعض، ولذا قال في الحديث الصحيح: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا(٢)، ولا تباغضوا، ولا تدابروا (يقاطع بعضكم بعضًا)، وكونوا عباد الله إخوانًا»(٣).

وفي حديث آخر اعتبر الرسول الكريم الحسد والبغضاء (داء الأمم)، وشدَّد التحذير من شرِّها وشررها، فقال: «دبَّ إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين!»(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

<sup>(</sup>٢) تناجـشوا: من النَّجْش، وهو: أن يسـوم السلعة يُظهـر رغبتـه في شرائهـا، ليرفع ثمنهـا، وهو لا يريد شراءها.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ١٠٦٣.

<sup>(</sup>٤) رواء أحمد عن الزبير، وقد سبق تخريجه صـ ٤٦٣.

وقال ﷺ: "إنَّ المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدُّ بعضه بعضًا»، وشبَّك بين أصابعه (١).

وقال: «ترى المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد . . . » (۲). التحذير من كيد أعداء المسلمين ودسائسهم:

وحذّر القرآن الكريم من كيد أعداء المسلمين ودسائسهم في تفريق صفوفهم، وإيغار صدورهم، وخصوصًا من أهل الكتاب من اليهود وأمشالهم، فقال تعالى: في أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطيعُوا فَرِيقًا مِّن الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافرِينَ فَيَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطيعُوا فَرِيقًا مِّن الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُم تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّه وَفيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمَ بِاللَّه فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صَرَاط مُسْتَقيم (١٠٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقاتِه وَلا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسلمُونَ (٢٠١٠) وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَميعًا وَلا تَقَرُقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ مُسلمُونَ (٢٠١٠) وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَميعًا وَلا تَقَرُقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ مُسلمُونَ (٢٠١٠) وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَميعًا وَلا تَقَرُقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم مُسلمُونَ (١٠٠٠) وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَميعًا وَلا تَقَرُقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم مُسلمُونَ (١٠٠٠) وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَميعًا وَلا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم مُّ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مَا اللَّهُ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مَا إِلْ عَمران : ١٠٠٠ - ٢٠٠ ].

سبب نزول الآيات: أنَّ يهوديًا رأى الأوس والخزرج، وقد جمعتهما أخوة الإسلام بعد ما كان بينهما من دماء وحروب وثارات استمرت زمنًا طويلاً، فغاظ ذلك اليهودي، فأمر فتى شابًا معه من يهود، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم ذكِّرهم يوم بُعاث، وما كان فيه من انتصار فريق على فريق. حتى استطاع أن يشعلها نارًا، وأن يتنادوا: السلاح السلاح. وأن يقول رجال من الأوس: يا لَلأوس! ورجال من الخزرج: يا لَلخزرج! فخرج الرسول إليهم وهو يقول: «أبدعوى الجاهلية، وأنا بين أظهركم؟ دَعُوها فإنها منتنة». وذكرهم الله، وتلا عليهم القرآن، فبكى القوم وندموا، وتعانق الرجال من الأوس والحزرج، وعلموا أنها نزغة شيطان (٣).

وفي هذا السياق يُفهم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، أي: بعد وحْدَتُكم

<sup>(</sup>١) منفق عليه عن أبي موسى. وقد سبق تخريجه صــ ١١١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن النعمان بن بشير، وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٣٧٠).

متفرِّقين، وبعد أُخوَّتكم متعادين، فوضع كلمة الإيمان موضع كلمة الوحدة، وكلمة الكفر موضع كلمة الفُرقة.

وقوله: ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾ [آل عمران: ١٠١]، معناها: وكيف تتفرَّقون وتَتعادَوْن وأنتم تتلى عليكم آيات الله . . . إلخ.

وبعد هذه الآيات التي حناً فيها القرآن من دسائس أهل الكتاب، وأمر فيها بالاعتصام بحبل الله جميعًا: نهى عن التفرُّق والاختلاف نهيًا صريحًا، مُحلِّرًا من الله عنن مَنْ قبلنا من الأمم، الذين اختلفوا وتفرَّقوا فهلكوا، فقال: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٠٠) يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٦، ١٠٦].

# من العقوبات القدرية أن يكون بأس الأمة بينها:

وفي القرآن المكي إشارة إلى أن من المعقوبات السماوية القَدرِّية التي تنزل بالأمم: أن يكون بأسها بينها، ويذوق بعضها بأس بعض، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا ويُذيق بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

وقد صح الحديث عن عدد من الصحابة: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ، صلَّى في ليلة صلاة رغبة ورهبة، ودعا ربه طويلاً، وسأل ربَّه عدَّة أسئلة من أجل أمته: «سأله ألاً يهلكها بسنة عامة». (مجاعة وقحط يهلكها كلَّها) فاستجاب له، وسأله: «ألاً يسلِّط عليها عدوا من غيرها، فيستبيح بيضتها». فأجابه إلى ذلك، وسأله: «ألاً يجعل بأسها بينها». فلم يُجبه إلى ذلك (١)، وتركها لقانون الأسباب والمسبَّات، يجري عليها من سنن الله ما يجري على غيرها.

<sup>(</sup>۱) من ذلك: ما رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٩)، وأحمد في المسند (٢٢٣٩٥)، وأبو داود (٢٢٥٢)، والترمذي (٢١٧٦)، وابن ماجمه (٣٩٥٢) كلهم في الفتن، عن ثوبان مرفوعًا: فإن الله روى لي الأرض، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها، وأعطيتُ الكنزين: الأحمر والأبيض، وإني سألتُ ربي لأمتي: ألا يهلكها بسنة عامة (مجاعة شاملة)، وألا يسلَّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيتُ قضاء فإنه لا يُرد، وإني أعطيتُك لأمتك: ألا أهلكهم بسنَة عامة، وألا أسلَّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، =

#### وقوع الفرقة بين المسلمين:

وقد رأينا مع هذا التوجيه القرآني والنبوي: كيف وقع التفرُّق بين المسلمين، واستجابوا لكَيْد الكائدين، ومكر الماكرين، وتغليب أهواء الأنفس على هُدَى الله تعالى، وهَدْي رسوله على الله على المسلمين أنفسهم فقه سطحي، يعتمد المتشابهات، ويغفل المُحكمات، يستحلُّ دماء المسلمين وأموالهم بالشبهات، وأصبح بأس المسلمين بينهم، حتى في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا.

هذا ما أوجبته التوجيهات الإسلامية، والتشريعات الإسلامية، وهو ما تقتضيه العقيدة الإسلامية، والأخوة الإسلامية.

### القتال في عهد الصحابة رضي الله عنهم:

ولكن الواجب شيء والواقع شيء آخر، فكثيراً ما تجاوز الناس التعاليم والأحكام، حين اتبعوا أهواءهم، وما سوّلت لهم أنفسهم، وزيّنته لهم شياطينهم، وأحيانًا يلتبس على الناس المخلصين الحق بالباطل، ويُعمل الناس عقولهم في عبد الناس على الناس على الناس عقولهم في يُخطئ في الاجتهاد والتأويل، حتى فيجتهدون، فمنهم مَن يُصيب، ومنهم مَن يُخطئ في الاجتهاد والتأويل، حتى قاتل المسلم أخاه المسلم. وقد حدث هذا منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقاتل طلحة والزبير وعائشة - وهم مَنْ هم - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في (معركة الجمل) الشهيرة، وهو من هو!

وقاتل معاوية ومعه أهل الشام: أمير المؤمنين عليّاً كذلك، في (معركة صفّين) التي قُتل فيسما مَن قُتل من الطرفين، واستُشهد فيها عمّار بن ياسر، الذي أُخبره الرسول بأنه: «تقتله الفئة الباغية»(١).

<sup>=</sup> يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها - أو قال: مَنْ بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا، ويسبي بعضاً، وروى مسلم أيضًا في الفتن وأشراط الساعة (٢٨٩٠)، وأحمد في المسند (١٥٧٤)، عن سعد مرفوعًا: «سالتُ ربي ثلاثًا، فأعطاني ثنين، ومنعني واحدة»، وذكر الثنين، ثم قال: «وسألتُه ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصلاة (٤٤٧)، وأحمد في المسند (١١٠١١)، عن أبي سعيد.

### انشقاق الخوارج عن على رضى الله عنه:

كما انشقّت فئة ممّن كانوا في جيش علي رضي الله عنه، وخرجوا عليه، حين قبل التحكيم بين الفئتين المتقاتلتين، سعيًا إلى حقن الدماء، وإطفاء الفتنة، فاتّهموه بأنه حكّم الرجال في دين الله، والقرآن يقول: ﴿إِنْ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، بل بلغت بهم الخصومة إلى أن اتّهموه بالكفر!! واضْطَر علي تُمير المؤمنين أن يقاتلهم في معركة النهروان، بعد أن بعث إليهم ابن عمّه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ليحاورهم ويُحاجّهم، فرجع منهم أربعة آلاف عن رأيهم وخلافهم، وعادوا إلى حظيرة الأمة (١)، وبقي منهم مَن بقي، فقاتلهم علي في رضي الله عنهم، ونصره الله عليهم.

# تربية الأمة على قيم الإسلام وقواعده تحمي من الاقتتال:

وهنا لا بدَّ للتربية الإسلامية الصحيحة أن تقوم بدورها في حماية المجتمع من الفرقة والتباغض والاقتتال.

فقد أقام الإسلام الروابط بين أبناء مجتمعه على أرسخ القواعد، التي تجعل أبناء المجتمع كالأسرة الواحدة، بل كالجسد الواحد، وتجعله مجتمعًا متآخيًا متحابًا متناصرًا ومتكافلاً، يشدُّ بعضه أزر بعض، ولا يعادي بعضه بعضًا.

وذلك بجملة من العقائد الإيمانية، والعبادات الشعائرية، والقيم الأخلاقية، والآداب الاجتماعية، التي تُنشئ الأخوة بين المسلمين، وتُقوِّيها، وتُثبِّتها، وتحميها على يضعفها أو يجرحها ويخْدشها.

فهم جميعًا يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.

وهم جميعًا يقيمون صلَواتهم لله، ويحرصون على الجمعة والجماعة، ويؤدُّون زكاة أموالهم قيامًا بحقً الفقراء والغارمين وأبناء السبيل، ويصومون لله شهرًا كلَّ سنة جميعًا، ويحرصون على حَجِّ بيت الله الحرام مرَّة في العمر مفروضة عليهم، لتصهرهم هذه العبادة في بوتقة واحدة، شعارهم واحد، ولباسهم واحد، وحدًاؤُهم واحد: لبيك اللهم لبيك.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٦٥٦)، وقمال مخرِّجوه: على شعرط البخماري ومسلم، وأبو يعلى في المسند (٤٧٤)، والحاكم (٢/١٥٢)، وصححه على شرط المشيخين، ووافقه الذهبي، والبيهم في الكبرى (٨/١٨)، كلاهما في قتال أهل البغي.

وهم جميعًا يؤمنون بأنهم إخوة، من حيث الأصل، فكلُهم لآدم، وآدم من تراب، وهم إخوة تظلُّهم عقيدة واحدة، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]، يحبُّ بعضهم بعضًا، «لا يؤمن أحدكم حتى يحبُّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه»(١)، وقد يرتقي هذا الحبُّ إلى الإيثار على النفس، فيجود بالشيء، وهو محتاج إليه، منتصرًا على شُحِّ نفسه: ﴿وَيُؤثّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولْتَكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

كلُّ واحد منهم يتواضع لأخيه، ﴿ أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤]، لا يستكبر عليه، لأن الكبر من من كبائر الإئم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كبر (٢)، ولا يحسد أخاه؛ لأن الحسد من معاصي القلوب، وقد ذمَّ الله الحاسدين فقال: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلُهِ ﴾ [النساء: ٥٤]، وأمر رسوله أن يستعيذ بالله من ﴿ شَرِّ حَاسِد إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥].

وهم لا يسخــرون مـن مؤمـن ولا مؤمنــة، ولا يلمزونهم بكلمـة نابية، ولا ينادونهم بلقب يكرهونه، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُم ْ وَلا تَنابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ١١].

وهم يُحسنون الظنَّ بعضهم ببعض، ولا يَتَجَسَّس بعضهم على بعض، ولا يَتَجَسَّس بعضهم على بعض، ولا يذكر بعضهم بعضًا في غيبته بما يكرهه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيه مَيْتًا فَكَرهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

<sup>(</sup>۱) مـتفق عليـه: رواه البـخاري في الإيمان (۱۳)، ومـــــلم في الإيمان (٤٥)، كــمــا رواه أحمــد في المسئد (١٢٨٠١)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٥)، والنسائي في الإيمان (٢٠١٦)، وابن ماجه في المقدمة (٦٦)، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد في المسند (٤٣١٠)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٩٩)، وابن ماجه في المقدمة (٥٩)، عن عبد الله بن مسعود.

وإذا كانت هذه علاقة المسلم بأخيه المسلم، فكيف يفكِّر في محاربته وقتاله؟!

إِنَّ تربية المسلم على هذه المعاني، وهذه القيم، وهذه الآداب، تجعل شأن المسلم الحقِّ أن يكون أبدًا مدافعًا عن أخيه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بل يكون في حاجته، وفي تفريج كُربته، وفي إزالة عُسرته، وفي إقالة عَشْرته، لتتحقَّق أخوته الإسلامية، وشخصيته الإيمانية.

#### صور القتال داخل الدائرة الإسلامية:

وحين يقع قتال داخل الدائرة الإسلامية يمكن أن تكون له عدَّة صُور:

أولاها: صورة القتال بين الدول أو الأقطار أو الأقاليم الإسلامية بعضها وبعض.

ثانيها: صورة قتال أهل البغي، أي: اشتباك الدولة مع الخارجين عليها بالسلاح.

ثالثها: الصورة المعاكسة للصورة السابقة، وهي صورة الثورة المسلَّحة على الدولة أو الحاكم، وهي مـلازمة للحالة السابقـة، وهو ما تقوم به جمـاعات العنف التي تنتسب إلى الإسلام.

وسنتحدَّث عن كلِّ واحدة منها في فصل مستقل.

米米米

# الفصلالأول

# الاقتتال بين الدول الإسلامية

### وحدة الأمة الإسلامية:

من القتال الداخلي الممنوع شرعًا: اقتال البلاد الإسلامية، أو الدول القُطرية الإسلامية بعضها مع بعض، كما نرى في زمننا هذا، بعد أنْ سِقطت الخلافة الإسلامية، وانفرط عقد الوحدة الإسلامية، ولم يعد للمسلمين مؤسسة تعبر عن وحدتهم الإسلامية، المتمثّلة في ثلاثة أمور:

١- وحدة المرجعية، وهي الشريعة الإسلامية.

٢- وحدة الدار، أي: دار الإسلام. فهي دار واحدة وإن اختلفت الأوطان.

٣- وحدة القيادة، المَـثّلة في الخليفة والإمام الأعظم، الذي يمثّل الوحدة السياسية للأمة.

وبعد سقوط الخلافة، وتهديم هذه القلعة التاريخية منذ سنة ١٩٢٤م، انقسمت الأمة الواحدة والدولة الواحدة، إلى عدد من الدول أو الدويلات الصغيرة، تتنازع فيما بينها لأسباب شتّى لا يقرُّها الإسلام، كما سنبيّن بعد قليل.

وقد بيَّنا وأكَّدنا: أنَّ اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض: أصر يرفضه الإسلام، وينكره أشدَّ الإنكار، لأنه ينافي (الأخوة الإسلامية) القائمة على أساس الإيمان: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. فجعل الأخوة صنو الإيمان. وهذه الأخوة، تقتضي تكافل المسلمين وتعاونهم وتناصرهم في السلم والحرب، وأن يكونوا يدًا على مَنْ سواهم، لا أن يقاتل بعضهم بعضًا، كما كان أهل الجاهلية يفعلون.

#### من صور الاقتتال بين الدول الإسلامية:

وهذا الاقتتال بين الدول أو البــلاد الإسلامية بعضها وبعض له صُور مــتعدّدة، كلُّها مرفوض في نظر عقيدة الإسلام، وشريعة الإسلام، وأخلاق الإسلام. نذكر منها:

#### ١- قتال العصبيَّة:

صورة قـتال العصبية، كقـتال قبـيلة مع قبيلة، أو قـوم مع قوم، أو إقليم مع إقليم، كلُّ جماعـة تتعصَّب لقبـيلتها أو قومها أو إقليمها، ضدَّ مَن يخالفها في ذلك، وليس هذا القتال من أجل مبدأ أو فكرة، أو حقِّ مضيَّع.

وهذا قتال يبرأ منه الإسلام كلَّ البراءة، فقد قال ﷺ: «مَن قاتل تحت راية عُمية، يغضب لعَصبَة، أو ينصر عَصبَة، أو ينصر عَصبَة، فقتُل، فقتلته جاهلية» (١)، وفي حديث آخر: «ليس منا مَن دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية، أو مات على عصبية، أو مات على عصبية ، أو مات على عصبية ،

وهكذا كانت حروب العرب في الجاهلية، بين القبائل بعضها وبعض كما أشرنا إلى ذلك من قبل، كحرب داحس والغبراء، بين عبس وذبيان، وحرب البسوس بين بكر وتغلب، وحرب الأوس والخزرج قبل الإسلام، إلى غيرها من الحروب، التى ينتصر فيها ابن القبيلة لقبيلته في الحق والباطل، ويستجيبون فيها لشيخ القبيلة في الميسر والعسر.

كان شعارهم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. على معناها الظاهري، قبل أن يعدل الرسول مفهومها. (تنصره ظالمًا: تمنعه من الظلم، فذلك نصر له) (٣).

وممّا يدخل في هذه العصبيّة الجاهليّة: النّعرات التي تُثيرها القوى المعادية للإسلام، لإشعال نار الفتنة بينهم، وتأجيج الصراعات التي لا يستفيد منها أحد غير تلك القوى المتربصة بالمسلمين جميعًا.

من ذلك: ما نراه بين الحين والحين من صراع قد يؤدى إلى اقتتال بين العروق المختلفة في المجتمعات الإسلامية، كما نرى بين الحين والحين بين العرب والأكراد، أو بين الأكراد والأتراك، أو بين العرب والفرس، أو بين العرب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمسارة (١٨٤٨)، وأحمد في المسند (٧٩٤٤)، والنسسائي في تحريم الدم (٢١١٤)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٤٨)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الأدب (٥١٢١) عن جبير بن مطعم، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن أنس، وقد سبق تخريجه صد ١١١.

والأمازيغ. إلى غيرها من العروق والأجناس التي توجد في داخل كثير من البلاد الإسلامية.

## ٢- قتال التنازع على الحدود الإقليمية:

ومن القـتال المحرَّم، الذي عـرفناه في عصـرنا على نطاق واسع: قـتال الدول الإسلامية بـعضها مع بعض من أجل الحدود السيـاسية بين الأقطار، وهو من آثار الاستعمار ومكايده، فهو لم يكد يتـرك بلدًا إلا وترك فيها مشكلات حدودية بينها وبين جيرانها.

فقد ذكرنا أن أقطار المسلمين لعدة قرون كانت أجزاء أو ولايات في دولة واحدة كبرى، تجمعهم عقيدة الإسلام مرتكزًا، وشريعة الإسلام مرجعًا، كما تضمُّهم دار الإسلام وطنًا، وخلافة الإسلام قيادة ورئاسة، حتى مكر الماكرون من اليهود وغيرهم بالخلافة، ولم يزالوا يكيدون لها حتى أسقطوها في سنة ١٩٢٤م على يد كمال أتاتورك، واقتسم المتربِّصون من الأوربيين الاستعماريين (تركة الرجل المريض) - كما كانوا يسمُّون بلاد الخلافة العثمانية - فيما بينهم.

وبعد ذلك قامت فيها دول أو دُويُلات قُطْرية صغيرة على أساس عرقي أو لغوي أو إقليمي، أو غير ذلك، وترك الاستعمار الذي ورث الخلافة، وأشرف على تقسيم تركتها، واستفاد منها: مشكلات مُعلَّقة بين هذه الدول وبعض، قابلة للانفجار وإثارة النزاعات فيما بينها، التي قد تؤدِّي إلى صراع مسلَّح في بعض الأحيان، ومعظم هذه النزاعات يتعلَّق بالحدود الإقليمية بين الدول بعضها وبعض، برا وبحراً. وغالبا ما يكون فيها جَوْر من قُطر على آخر، لتكون سببًا في تأجيج الصراع بين البلدين.

وإذا كان الأصل هو وحدة المسلمين، فإنه لا مناص من الاعتراف بواقع التجزئة القائم، بحُكم الضرورة التي لا يمكن تجاهلها، مع وجوب السعي الدائم إلى وحدة الأمة. ويلزم الدول الإقليمية التي تكونّت بعد إسقاط الخلافة: أن تنظّم المعكلاقة

بينها (بعقد اتفاقيات ملزمة) بتعيين الحدود، منعًا لأسباب النزاع، وسعيًا إلى الاستقرار واسْتِبْباب الأمن. وتكون هذه الاتفاقيات أو المعاهدات ملزمة لأصحابها، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وقال: ﴿ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ ﴿ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَكُمْ دَخَلاً مَا تَفْعُلُونَ ﴿ وَلا تَكُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: ٩١، ٩٦].

# ٣- القتال على الملك:

ومن القتال الذي يقع - للأسف - بين المسلمين في عصرنا: القتال على الملك، أعني: أن دولة تريد أن توسع ملكها على حساب دولة مجاورة لها، وكلتاهما مُسلِمة. كما رأينا في غزو العراق للكويت (١)، فهي حرب لا هدف لها إلا الملك، بالعدوان على دولة أخرى، أضعف عدَّة، وأقلَّ عددًا، ابتغاء ابتلاعها، والسيطرة عليها.

ورغم هذا، وجدنا الكويتيين الذين بقوا في البلاد ولم يغادروها، استطاعوا أن يُنظِّموا مقاومة وطنية، تزعج الغُزاة وتقضُّ مضاجعهم، وهذا هو الواجب: أن يدافع المظلوم عن نفسه، ويأخذ على يد الظالم، ولو بقتاله، ولا يضرُّه أن يكون الذي يقاتله مسلمًا؛ لأنه مسلم ظالم، ولا يجوز أن يُترك الظالم بدون دفع.

وقد ترتَّب على هذا الغزو الظالم الأحمق: ما سُمِّي (حرب الخليج الثانية) عام ١٩٩١م، ودخول أمريكا برًا وبحرًا وجوًّا إلى المنطقة، بإذن من حُكَّامها، بل بطلبهم!

ودخلت أمريكا ومعها ما سمَّته (قوَّات التحالف): المنطقة العربية، وجرَّبت فيها أسلحتها الجديدة، وتخلُّصت من أسلحتها الـقديمة، ودمَّرت المنطقة بإذن أهلها،

<sup>(</sup>١) بدأت في: عاشر المحرم ١٤١١هـ، الموافق ٢ أغسطس ١٩٩٠م.

وبأموالهم، لتعيد بناءها بعد ذلك بأموالهم أيضًا، وتمكِّن لنفسها في هذه البلاد، بعد أن كانت تحرَّرت منها إلى حدٍّ كبير، فقد عادت إليها لتبقى وتستمرَّ إلى ما شاء الله!

وقبل حرب الخليج الثانية هذه: كانت حرب الخليج الأولى (١)، وهي التي شن فيها صدام حسين الغارة على جارته إيران، منتهزاً انشغالها في أول الأمر بتوطيد الثورة، وبتجميع القوة، ورفع الأنقاض، وإقامة البناء، واستمرت الحرب ثماني سنوات تحصد الألوف من الفريقين، حتى توقّفت في (٨ محرم ١٤٠٩هـ الموافق ٢٠ أغسطس ١٩٨٨م).

ومن القتال على الملك: ما جرى بين فصائل الجهاد الأفغانية، بعد انتصارهم على الاتحاد السوفيتي، فقد أمسى إخوة الجهاد، ورفقاء السلاح بالأمس أعداء اليوم، يقاتل بعضهم بعضًا، ويضرب بعضهم بعضًا بالصواريخ، ويصنع ببلده ما كان يصنعه الروس الكفار! وقد قلت لهم: إنكم أحسنتم أن تموتوا في سبيل الله، ولم تحسنوا أن تعيشوا في سبيل الله!

كان هذا من أجل مَن يقطف ثمرة النصر؟ وبعبارة أخرى أصرح: مَن يكون له الحُكم والملك؟ وهذا القتال – وإن لـم يكن بين دول – هو قتال بين فصائل توشك أن تكون دولة.

وكم أصيب المسلمون في تاريخهم الطويل من جراً التنازع عملى الملك والسلطان، وما تمزيق الدولة الإسلامية الكبرى إلا من وراء الحركات الانفصالية عن الدولة الأم، وأول دوافعها: حبُّ الملك.

# تحدير النبي إ أمته من الحرص على الإمارة:

هذا مع تحذير النبي على أمته من الحرص على الإمارة، وسؤالها وطلبها. فقد قال على الإمارة، فإنك إن أُعطيتها من غير قال على للإمارة، فإنك إن أُعطيتها من غير مسألة: أُعنت عليها، وإن أُعطيتها عن مسألة: وكلت إليها»(٢).

<sup>(</sup>١) بدأت في: ١٣ ذي القعدة ١٤٠٠هـ الموافق ٢٢ سبتمبر ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (٦٧٢٢)، ومسلم في الإمارة (١٦٥٢)، كما رواه أحمد في =

وقال لأبي ذر - وقد سأله أن يوليه على عمل - فضرب بيده على منكبه وقال: «يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها»(١).

وعن عوف بن مالك، أن رسول الله على قال: «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟». فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل. وكيف يعدل مع قريبه؟!»(٢).

وعن أبي هريرة، أن النبي عَلَيْكُ قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة»(٣).

#### ماذا بعد وقوع الاقتتال؟

فإذا وقع الاقتتال. بالفعل، فقد وقع المنكر المحظور، ولكن ليس في إحدى الطائفتين إمام عَدْل مبغي عليه، والآخر باغ، فكلٌّ منها مكافئ للآخر في دعواه، ولكن يجب أن يعالج هذا الاقتتال في ضوء الآيتين الكريمتين من سورة الحجرات: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ

المسند (٢٠٦١٨)، وأبو داود في الخراج والإمارة (٢٩٢٩)، والـترمـذي في النذور والأيمان (١٥٢٩)،
 والنسائي في آداب القضاة (٥٣٨٤)، عن عبد الرحمن بن سمرة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٥)، والسطيالسي في المسند (٢٦/١)، وابن أبي شيبة في السير (٣٣٢٠٧)، والحاكم في معرفة الصحابة (٤/ ٩٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي (١٠/ ٩٥)، عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط (٦٧٤٧)، وفي الكبير (٢١/١٨)، عن عبوف بن مالك، وقال المنذري في الترغيب: رواته رواة الصحيح (المنتقى: ١١٧٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال الكبير رجال الصحيح (٥/٣٦٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٨)، والنسائي في البيعة (٤٢١١)، وابن حبان في السير (٤٤٨٢)،
 والبيهقي في الكبرى جماع أبواب موقف الإمام والمأموم (٣/ ١٣٩)، عن أبي هريرة.

الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٨، ٩].

فالآيتان تخاطبان الأمة وتطالبانها: أن تتدخّل للإصلاح ووقف نزيف الدماء، ولكن من الذي يمثّل الأمة هنا إذا لم يكن لها إمام مبايع واجب الطاعة؟ والآية تشير إلى ضرورة نصب الإمام لحاجة الأمة إليه في حلّ نزاعاتها، وإيقاف صراعاتها، ولهذا قال العلماء: إنّ نصب الإمام الأعظم فرض كفاية على الأمة (١).

# فالقتال - بحُكم سورة الحجرات - مشروع هنا في حالتين:

الأولى: نقض الصُّلح المُبْرَم بين الطائفتين المتنازعتين، بعد الاتفاق عليه، بغيًا من إحدى الطائفة تين على الأخرى، وهنا يجب قـتال الطائفة التي نكثت العـهد، ونقضت الصلح، وفي هـذا تقول الآية الكريمة: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّه ﴾ [الحجرات: ٩].

والحالة الثانية: رفض إحدى الطائفتين الاستجابة لدعوة الصلح الذي أمر الله به، فهذا ضربٌ من البغي والعلو في الأرض. وإذا كان القرآن قد أمر بالاستجابة لدعوة السلم إذا طلبها المشركون المحاربون، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٦١]، فكيف إذا كانت الدعوة إلى السلم والإصلاح بين المسلمين بعضهم وبعض؟

وإذا رفضت الطائف تان المتقاتلتان كلتاهما الدعوة إلى الإصلاح، وأصرتًا على الاستمرار في سفك الدماء، بدون ضرورة ولا عذر مقبول، فإن الطائفتين كلتيهما تعتبران باغيتين. وعلى جماعة أهل الحلِّ والعقد في الأمة أن تصفهما بذلك بصراحة، وتبيِّن حقيقتهما للأمة: أنهما باغيتان.

<sup>(</sup>١) الإنصاف للمرداوي (١٠/ ٣١٠).

وعلى الأمة - ممثّلة في هيئاتها ومؤسَّساتها المعبِّرة عنها - أن تقاتـل الطائفة الباغية أو الطائفـتين الباغـيتين، ملتـزمة الآداب والأحكام المقـرَّرة بخصـوص قتـال المسلم للمسلم، كما سنبيِّن ذلك في قتال أهل البغي. من وجوب دفعهم بالأسهل فالأسهل، كما هو مقرَّر في أحكام دفع الصائل. فمن اندفع بالكلام، فلا مُبرِّر لدفعه بالعصا، ومن اندفع بالعصا فلا ضرورة لدفعه بالسيف، ومن انهزم وفرَّ بعد شهر السيف، فلا يتبع، ومن استسلم رحَّبنا به، ومن جُرح فلا يجوز الإجهاز عليه، ومن أسر فلا يجوز تتلهم بما يعم إتلافه كالضرب بالمنجنيق ونحوه.

ولا يجوز الاستعانة بالكفار عليهم، لأنهم لا يلتزمون في حربهم ما يلتزمه المسلمون، من اجتناب التعرُّض للجرحى أو للأسرى بسوء.

# محكمة العدل الإسلامية:

فإذا لم يكن هناك إمام، فلا بدّ لأُولي الأمر في البلاد الإسلامية بمعونة أهل الحلّ والعقد: أن يعملوا على إيجاد مؤسسات يلجأ المسلمون إليها لحلّ هذا النزاع بالسلم بدل الدم. وذلك مثل إنشاء (محكمة عدل إسلامية عالمية)، مهمتها حلّ النزاعات بين المسلمين عن طريق القضاء الملّ للطرفين، على غرار (محكمة العدل الدولية)، التي احتكم إليها بعض الدول الإسلامية في النزاع بين بعضهم وبعض، مثل: قطر والبحرين.

ولا بد من تعزيز هذه المحكمة بقوة عسكرية إسلامية، مكونّة من جميع البلاد الإسلامية، أو من عدد كبير منها. لوضع أحكام هذه المحكمة موضع التنفيذ، وإلزام الدولة المحكوم عليها بوجوب تنفيذها، وإلا تعرّضت لعقوبات مختلفة. فهي أشبه بمجلس الأمن في الأمم المتحدة.

مثل هذه المحكمة يمكن أن تقوم بحلِّ النزاعات المعلَّقة بين الدول، والوقاية من أن تتحوَّل هذه النزاعات إلى صراعات مسلَّحة، وتستطيع المحكمة أن تفسرِّ بعض ما يُختلف فيه من المعاهدات والاتفاقيات، فإذا حدث خلاف بين دولتين في تفسير بعض بنود الاتفاقيات، أو في أيِّ موضوع بين بلدين كما وقع بين قطر والبحرين، وكما هو واقع بين المغرب والبوليساريو، أو بين مصر

والسودان في مثلث حلايب، أو بين تركيا وسوريا حول بعض الأقاليم، أو غيرها من الدول، فإن الواجب أن تكون هناك (محكمة إسلامية دولية) يُرجع إليها في النزاع بين الطرفين أو الأطراف المختلفة.

### وجوب الرجوع إلى التحكيم للمحافظة على الأسرة:

فقد أوجب الله على المسلمين أن يرجعوا إلى (التحكيم) عند الشقاق بين الزوجين، فقال سبحانه: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلَهَ إِن يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوفِق اللَّهُ بَيْنَهُما ﴾ [النساء: ٣٥].

فإذا كان هذا التحكيم واجبًا للحفاظ على هذه الوحدة الصغيرة (الأسرة)، أفلا يكون التحكيم واجبًا للحفاظ على وحدة الأمة، أو - على الأقلِّ - وحدة شعوبها وأقطارها، فلا يهلكها التصارع فيما بينها، في حين يجب عليها أن تتوحَّد وتتآلف وتتكاتف، ويكون بعضها لبعضها كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا.

#### التحكيم عند قتل المحرم صيداً:

بل رأينا القرآن الكريم يرشد إلى التحكيم في أمر أقلَّ من هذا شأنًا وهو حينما يقتل المسلم صَيْدًا وهو مُحرِم، فعليه أن يدفع قيمته كما يحكم به اثنان عدلان من المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ به ذَوا عَدْل مِنكُمْ هَدْيًا بَالغَ الْكَعْبَة ﴾ [المائدة: ٩٥].

#### إفحام ابن عباس للخوارج،

وهذا مما حاجً به حَبْر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جماعة الخوارج الذين انشقُوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، واتهموه بأنه حكَم الرجال في دين الله، والقرآن يقول: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾

[الأنعام: ٥٧، يوسف: ٤٠، يوسف: ٦٧].

فأفحمهم ابن عباس بأنَّ القرآن أمر بالتحكيم في شأن الزوجين، وفي صيد الحرم، أفلا يشرع التحكيم في الخلاف بين فريقين كبيرين من أبناء الأمة (١)؟

وعلى (منظمة المؤتمر الإسلامي): أن تُطوِّر نفسها واختصاصاتها وإمكاناتها، وعلى قادة الأمة أن يساعدوها، بحيث يكون من أجهزتها معثل هذه (المحكمة)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند عن على، وقد سبق تخريجه صــ ١٠٧١.

الإسلامية، وأن يكون قضاتها من كبار العلماء بالشريعة ومقاصدها، وبالعصر وتطوُّراته، وبالقوانين الدولية وغيرها، وأن يكونوا من الشقات المشهود لهم بالاستقامة ونُصرة الحقِّ، وألا تأخذهم في الحقِّ لومة لائم.

والعجيب أني بعد أن كتبت هذه السطور وجدت أن هذه المحكمة - من الناحية النظرية - موجودة، وصدر بها قرار من وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن مقرَّها الكويت، وفي هذا القانون بيان تشكيلها، واختصاصها . . . إلخ(١).

#### ٤- القتال المذهبي أو الطائفي:

ومن القتال الـذي يقع بين المسلمين بعضهم وبعض: القتال على أساس طائفي أو مذهبي، كما يحدث في العراق اليوم - للأسف الشديد - بين السنة والشيعة.

فتَحْتَ سلطان الاحتلال الأمريكي للعراق تفاقمت الفتنة الطائفية، ومدَّت أعناقها، وتطاير شررها، وارتفع دخانها، والاحتلال الغاشم يُباركها ويُغذيها، ويُوسِّع نطاقها من وراء ستار.

وقد رأينا بعد نسف قبة مرقدي الإمامين العسكريين في سامراً على المسوولية أهل السنة من قرون كيف انطلق الغاضبون من الشيعة للانتقام من مساجد أهل السنة وإحراقها، حتى أحرقوا المصاحف فيها، ومن قَتْل بعض الأئمة، واعتقال البعض الآخر، وكيف قُتل الكثيرون وأُلقي بجثثهم في الشوارع. هذا مع أن أهل السنة لم يثبت أنَّ لهم أي عكاقة بحادث المرقدين.

كما شكا كثير من أهل السنة من (فرق الموت)، التي تلبس زيَّ الشرطة، وتدخل على الناس بيوتهم، وتأخذ منهم من تشاء من الرجال، ولا يعرف أحد بعد ذلك أين مصيرهم؟ وكثيرًا ما توجد جثثهم وأشلاؤهم ملقاة في خربة أو في الطريق بعد أيام من اختطافهم من منازلهم.

وكثيراً ما يردُّ أهل السنة - أو جماعات معينَّة منهم - على هذه الجراثم بجرائم ماثلة، وهم يردِّدون: الشرُّ بالشرِّ يحسم، والبادئُ أظلم: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ مِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وهذا خطر على الفريقين.

<sup>(</sup>١) انظر: الملحق الرابع (محكمة العدل الإسلامية).

وفي مدينة كراتشي في باكستان: نجد حربًا تدور رحاها منذ عدَّة سنين بين الشيعة والسنة. فالشيعة عندهم جيش محمد! والسنة عندهم جند الصحابة! فليت شعري متى كان جيش محمد ضدَّ جند الصحابة أو العكس؟

ويسقط عشرات القتلى من الطرفين في أحداث دامية يندى لها الجبين، وتأسى لها القلوب، وتذرف لها العيون.

#### السنة والشيعة من (أهل القبلة):

ومهما يختلف السنة والشيعة في بعض الأمور، فهم جميعًا من (أهل القبلة)، الذين يجب أن تحفظ عليهم نفوسهم ونسلهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم.

أليسوا جميعًا يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله؟ أليسوا يصلُّون الصلوات الخمس؟ أليسوا يصومون رمضان من كلِّ عام؟ أليسوا يؤدُّون الزكاة من أموالهم؟ أليسوا يحجُُّون البيت مَن استطاع إليه سبيلا؟

ولا يستثنى من ذلك إلا الغلاة المرفوضون من جماهير الشيعة أنفسهم، الذين يقولون أقوالاً تخرجهم من المِلَّة، كدعوى أن القرآن ناقص، أو أن الصحابة كلَّهم كفروا ما عدا أفراد قليلين منهم، أو نحو ذلك.

ويجب على أهل العقل والحكمة من الفريقين: أن يضعوا من الوسائل العلمية والعملية ما يقي من الوقوع في هذا الصراع الأسود، ويُجنِّب الجميع سفك الدماء التي يجب أن تُصان.

#### مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب:

هذا، وقد كتبت رسالة، كانت في أصلها بحثًا قدَّمته إلى مؤتمر (التقريب بين المذاهب)، الذي عُقد في مملكة البحرين منذ سنوات قريبة (۱)، في مبادئ الحواو والتقريب، ضمنته عشرة مبادئ أو قواعد لا بدَّ من مراعاتها إذا أردنا تقاربًا حقيقيًا للمسه على أرض الواقع، وليس مُجرَّد شعارات، أو نداءات، أو كلمات أدبية رائعة، ثم لا نرى لها في الحياة الإسلامية المعيشة أثرًا بيِّنًا. ولا أستطيع أن ألخِّص هذه الرسالة هنا، ولكن أركز على بعض ما جاء فيها:

<sup>(</sup>١) عقد في الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٣م.

#### أ- اجتناب تكفير كل من قال: (لا إله إلا الله):

من المبادئ همنا في الحوار والتقريب بين المذاهب: تبنّي المبدأ المذي ذكرتُه في كتابي: (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرقُ المذموم)، وهو (الكف عن تكفير المسلمين)، وتجنّب هذا المزلق الخطير.

ولا يخفى على دارس: أن أخطر أدوات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين المسلمين على الإطلاق: هو (التكفير): أن تُخرج مسلمًا من المِلَّة، ومن دائرة أهل القبلة، وتحكم عليه بالكفر الأكبر، والردَّة الكاملة.

فهذا بلا ريب يقطع ما بينك وبينه من حبال، فلا لقاء بين مسلم ومرتد عن الإسلام، فهما خطَّان متوازيان لا يلتقيان.

وقد ذكرتُ في رسالتي: (ظاهرة الغلو في التكفير) أخطاء هذا الاتجاه وأخطاره، فهو خطيئة دينية، وخطيئة علمية، وخطيئة حركية وسياسية.

والسنة النبوية تحذِّر أبلغ التحذير من اتِّهام المسلم بالكفر، في أحاديث صريحة صحيحة مستفيضة.

وقصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله في المعركة بعد ما قال: (لا إله إلا الله) واضحة كلَّ الوضوح، فقد أنكر عليه الرسول الكريم قتله بعد قولها، ولم يقبل منه دعواه أنه قالها تعوُّدًا من السيف، قائلاً: «هلاً شققت عن قلبه؟!»(١).

ولهذا لا يجوز اقتحام هذا الحمى، وتكفير أهل الإسلام، لذنوب ارتكبوها، أو بدع اقترفوها، أو آراء اعتنقوها، وإن أخطؤوا الصواب فيها.

والأدلَّة على هذا كثيرة متوافرة، وأقوال العلماء الكبار معروفة محفوظة (٢).

## ب- البُعَد عن شَطَط الغَالاة؛

ومن المبادئ التي تجب رعايتها في حوار المسلمين بعضهم مع بعض: البعد عن شطط الغلاة والمتطرِّفين من كلا الفريقين، الذين يثيرون الفتن في حديثهم

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أسامة بن زيد، وقد سبق تخريجه صـ ٨٢٩.

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الأقوال في رسالتنا: (ظاهرة الغلو في التفكير) صــ ٧٧- ٩٤، طبعة مكتبة وهبة القاهرة.

إذا تحدَّثوا، وفي كتابتهم إذا كتبوا، وإذا كانت الفتنة نائمة أيـقظوها، أو ساكنة حرَّكوها، أو شاكنة حرَّكوها، أو ضعيفة تبرَّعوا لها من دمائهم حتى تحيا وتقوى.

إن المعون عليه هنا هم: المعتدلون من أهل البسصيرة والحكمة، الذين لا يتشنَّجون، ولا يتنطَّعون، وينظرون إلى الأمور بهدوء وعقلانية ووسطية، لا ينظرون إلى الأمر من زاوية واحدة، بل من جميع زواياه، ولا يكتفون بالنظر إلى السطح، بل يحاولون أن يغوصوا في الأعماق، ولا يقتصرون على آثاره اليوم، بل يمتدون ببصرهم إلى المستقبل، وهؤلاء هم الذين رُزقوا (الفقه) بمعناه الواسع. ونعني به: فقه السنن، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه الاختلاف أو الائتلاف.

إننا إذا نظرنا في ضوء هذا الفقه الرحب المنشود نجد أن المصلحة تقتضي توحيد المسلمين في مواجهة القوى الكبرى المتربّصة بهم، والمعادية لهم، ويكفي أن يتوحّدوا أو يتجمّعوا على (الحدّ الأدنى). وأدنى الحدود هو: (ما يصير به المسلم مسلمًا). وإنما يصير مسلمًا بشهادة أن (لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله)، ومعنى هذا: أن أهل (لا إله إلا الله)، وبعبارة أخرى (أهل القبلة): أي الذين يتّجهون في صلاتهم إلى القبلة يجب أن يتّحدوا ويجتمعوا في صورة من الصور.

إن الأمة لا تستطيع أن تواجه أعداءها وهي متفرِّقة، ولا تستطيع أن تحقِّق أهدافها وهي متفرِّقة، ولا أن تكسب أهدافها وهي متفرِّقة، ولا أن تكسب لها مكانًا في عالم اليوم – عالم الثورات العلمية – وهي متفرِّقة.

وأقلُّ مظاهر الاتحاد: الجانب السلبي منه، وهو طرح العداوة، وترك الجفوة؛ فلا يعادي بعض الأمة بعضًا، ولا يُجافي بعضها بعضًا، ناهيك من أن يكيد بعضها لبعض، أو يقاتل بعضها بعضًا.

وعندنا عبرة من القرآن الكريم، في تعقيبه على حرب فارس والروم في أول ظهور الإسلام، حيث انتصر الفرس المجوس على الروم النصارى، وفرح المشركون الوثنيون بانتصار الفرس المجوس الذين يعبدون النار، ويرونهم أقرب إليهم، وحزن المسلمون لانهزام الروم، وهم نصارى أهل كتاب، ويراهم المسلمون أقرب إليهم. وحدث جدل بين الفريقين فيمن تكون له العاقبة؟ ونزل القرآن يفصل بين الفريقين

بقوله: ﴿ غُلَبَتِ الرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِن سنين للَّه الأَهْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ﴾ سنين للَّه الأَهْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الروم: ١-٥](١).

## جـ المصارحة بالحكمة:

ومن مبادئ الحوار الإسلامي الإسلامي: أن يصارح بعضنا بعضًا بالمشكلات الفائمة، والمسائل المعلَّقة، والعوائق المانعة، ومحاولة التغلُّب عليها بالحكمة والتدرُّج والتعاون المفروض شرعًا بين المسلمين بعضهم وبعض.

فليس من الحكمة أن نخفي كلَّ شيء، أو نسكت عنه، أو نؤجِّله ونَدَعَه مُعلَّقًا؛ دون أن نجرؤ على إثارته أو الكلام فيه؛ فهذا لا يحلُّ مشكلة، ولا يقدِّم علاجًا، أو يقرِّب بين الفريقين خطوة واحدة.

# عدم نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة الخالصة:

من ذلك ما ذكرتُه للإخوة من علماء الشيعة حين زرتُهم في إيران، وهو أن من المهم أن نراعي (فقه الموازنات) و(فقه الأولويات) في العَلاقة بين بعضنا وبعض. فقد يتراءى للبعض أن ينشر المذهب الشيعي في البلاد السنية الخالصة مثل مصر أو السودان أو المغرب، ورأيي أن هذا عمل ضرره أكبر من نفعه؛ لأنه يثير فتنًا وبلبلة في مجتمع واحد مستقرِّ على السنة، ويُحدث توتُّرًا وغضبًا ضدَّ الشيعة، في حين لا تكسب الشيعة من وراء ذلك إلا أفرادًا معدودين هم في غنى عنهم. فأيهما أرجح في ميزان المصالح الحقيقية: إثارة شعب بكلِّ فئاته ضدَّ المذهب، أم كسب أفراد منه؟

وأذكر أني تكلمت في هذا الموضوع، وكان آية الله الشيخ محمد علي التسخيري حاضرًا، فقال: صدقت والله، ولنا في ذلك تجربة حيَّة؛ فقد كانت علاقتنا جيدة مع (ثورة الإنقاذ) في السودان، وفتحنا مكتبًا هناك، وتصرَّف مدير المكتب تصرُّفًا أثار الإخوة هناك، بأن وزَّع عدة مئات من كتاب عنوانه:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسئد (٢٤٩٥)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي في التفسير (٣١٩٣) وقال: حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (١١٣٢٥)، والطبراني في الكبير (٢٨/١٢)، والحاكم في المستدرك في التفسير (٢/ ٤١٠) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي عن ابن عباس، وصححه الالباني في صحيح الترمذي (٢٥٥١).

(ثم اهتديت)! على لسان رجل كان سنيًّا ثم تشيَّع! فما كان من الإخوة في الخرطوم إلا أن أغلقوا المكتب نهائيًّا، وطردوا مديره.

ومن هنا أقول: ينبغي للمشيعة ألا يحاولوا نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة الخالصة، ولا لأهل السنة أن ينشروا مذهبهم في البلاد الخالصة للمذهب الشيعي، إبقاءً على الودِّ، واتِّقاء للفتنة.

وهذا مما اتَّفق معي فيه الإمام محمد المهدي شمس الدين في لبنان رحمه الله: أن يمتنع دعاة كلِّ مذهب عن (التبشير) به في البلاد الخالصة للمذهب الآخر.

#### مراعاة حقوق الأقلية،

ومما صارحت به الإخوة في إيران ضرورة مراعاة حقوق الأقلية السنية بين الشيعة، وكذلك الحقوق الشيعية بين السنة. وكان مما قلتُه للإخوة هناك: إن في مصر أقلية مسيحية قبطية، ولهذا يراعى في كلِّ حكومة أن يكون لها وزيران أو ثلاثة على الأقل.

وفي إيران أقلية كبيرة من أهل السنة من الأكراد ومن العرب، وهم شافعية، ومن البلوش وهم حنفية، ولكنهم لا يُمتَّلون في الحكومة ولا بوزير واحد، وكلُّ المحافظين الذي يولَّون عليهم من الشيعة. فقيل لي: هم ممثلون في مجلس الشورى. قلتُ: ولكن ليس بنسبة عددهم، على أن مجلس الشورى شيء، ومجلس الوزراء شيء آخر.

ومما قلتُه للإخوة أيضًا في إيران: إنَّ أهل السنة في طهران يقدَّرون بمليونين أو أكثر، وهم يطالبون منذ سنين بإقامة مسجد لهم، يجتمعون فيه لأداء فريضة صلاة الجمعة، ويشاركهم في ذلك السفراء العرب والمسلمون، فلم تستجب السلطات لهم حتى الآن.

#### وضع أهل السنة في العراق،

والوضع الآن في العراق - بعد زوال حكم الطاغية صدام حسين، وسقوط النظام البعثي - يجب أن تعالج فيه العكاقة بين السنة والشيعة بالمصارحة اللازمة في هذه الآونة الخطيرة، وأن يراعى العدل في اقتسام تركة البعث. فالحقُّ أن أهل السنة في العراق يشكون من أنَّ إخوانهم الشيعة يريدون أن يرثوا التركة وحدهم، ولا يكادون يتركون

(فقه الجهاد ۲۹/۲)

للسنة إلا الفتات. حتى المساجد التي في مناطق أهل السنة استولى عليها الإخوة الشيعة، ومنها: مسجد صدام الكبير، الذي بني في منطقة ليس فيها شيعي واحد!

وحُجَّة الشيعة: أنَّ (صدَّامًا) كان سُنيًا، وأنه مالأ أهل السنة. وهذا قول مردود. وعقلاء الشيعة يعرفون ذلك. فلم يكن صدام بالسنني ولا بالشيعي، ولا عَلاقة له بالإسلام ودعوته. وعلاقته بالإسلاميين - عسكريين ومدنيين، سنيين وشيعيين - دموية. فلم يكن يهتمُّ بالدين أصلاً، لا عقيدةً ولا شريعةً، ولا قيمًا ولا أخلاقًا. فنسبته إلى السنة ظلم، ومعاقبتهم بسبب طغيانه أمر منكر؛ فقد أصاب العراق كلَّه منه شرُّ كثير، أصاب العرب والأكراد، وأصاب الشيعة والسنة جميعًا، ولم يسلم منه مسلم ولا غير مسلم.

والأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأهل السنة يـشكون من (فرق الموت)، التي تنقض عليهم في بيوتهم، وتستاقهم إلى حيث لا يعرف أحدٌ مصيرهم.

وأهل البصرة يشكون في الفترة الأخيرة مما يمكن أن يُسمَّى: (التطهير العرقي) أو (الطائفي)، والإبادة الإجرامية التي يشهدونها كلَّ يوم، بل كلَّ ساعة. يُقتل مَن يُقتل مَن يُقتل مَن يُغتال سرَّا، وتداس الكرامات، وتنتهك الحرمات، وترتكب الجرائم الغليظة، في صمت مؤسف، وبدم بارد.

وإذا لم يُتدارك هذا الأمر بسرعة وبقوة، فأخشى ما أخشاه، ويخشاه معي العقلاء: أن ينتهي إلى حرب أهلية طائفية مجنونة، لا تُبقي ولا تَذَر، ولا يُجتنى من ورائها ثمرة طيبة لأيٍّ من الفريقين، لن يستفيد منها شيعيُّ ولا سنيٌّ، وإنما يستفيد منها أعداء العراق، وأعداء العرب، وأعداء الإسلام، وأعداء الإنسانية كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### د- الحدر من دسائس الأعداء:

ومن المبادئ المهمة هنا أيضًا: أن نكون على حذر من كيد أعداء الأمة، ودسائسهم التي يريدون بها أن يفرِقوا جمعها، ويُشتَّتوا شَمْلَها، ويُمزِّقوا صفوفها؛ فلا تَتَوحَّد على غاية، ولا تجتمع على طريق،

وقد حفظنا من فلسفتهم منذ بدأ استعمارهم لبلادنا وغيرها هذه الكلمة المعبّرة عن غايتهم وطريقتهم: (فَرِّق تَسُدُ). فهم يجتهدون كي يُفرِّقوا كلمتنا من أجل أن يحكمونا ويسودونا.

ومن المعروف أن الاتحاد قوة، بل الاتحاد يُقوِّي القلَّة، والتفرُّق يُضْعف الكثرة، وما نال أعداء الأمة المسلمة منها إلا يوم تفرُّقت، واختصمت، واختلفت راياتها، وتعدَّدت قياداتها، وتنازعوا فيما بينهم، فهيَّووا الفرصة لعدوِّهم أن ينفذ إليهم، وأن ينفث سمومه فيما بينهم، حتى يكيد بعضُهم لبعض، ويذوق بعضُهم بأس بعض، ينفث سمومه فيما بينهم، حتى يكيد بعضُهم لبعض، ويذوق بعضهم بأس بعض، وحق عليهم قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فإنَّ مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(١).

وهم يلعبون على كلِّ حـبل، وينفذون من كلِّ ثُغرة، ليمزِّقوا الأمة شرَّ ممزِّق، حتى تتفرَّق أيدي سبأ.

فأحيانًا ينفذون من ثُغرة اختلاف الديانة، ليقولوا: مسلم ومسيحي، كما يفعلون في مصر.

وأحيانًا ينفذون من تُغرة اختلاف العِـرْق، كما يقـولون في العــراق: عرب وأكراد، وفي الجزائر والمغرب: عرب وبربر (أمازيغ).

وأحيانًا ينفذون من اختلاف المذهب، كما يفعلون بين المسلمين بعضهم وبعض، في العراق ولبنان ليقولوا: سُنِّي وإباضي.

حتى إذا لم يجدوا شـيئًا من ذلك قالوا: قـومي وإسلامي، أو يميني ويســاري، أو ثوري وليبرالي . . . إلى آخر هذه التقسيمات.

ولكن المراقبين الأيقاظ يلاحظون أنهم يُركِّزون منذ مدَّة على الاختلاف المذهبي (الطائفي) بين المسلمين؛ فهم يتمنون من أعماق صدورهم أن يشعلوها فتنة تأكل اليابس والأخضر، وأن يوقدوها حربًا أهليَّة صريحة بين السنة والشيعة؛ فقد كانت حرب العراق وإيران يغلب عليها الطابع القومي: حرب العرب والفرس، وهم يريدونها حربًا دينية مكشوفة القناع بين السنة والشيعة!! يريدون أن يتحارب الجميع وهم يَتَفَرَّجون، وأن يأكل بعضهم بعضًا، ليتولُّوا وهم فرحون، ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ

ومهما تختلف الأمة بعضها مع بعض فلا يجوز بحال أن يتـحوَّل خلافها إلى قتال بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، وأحمد في المسند (٣٩٠٧)، عن ابن مسعود.

وهذا ما أصبحنا نشاهده اليوم بأعيننا في العراق الشقيق، الذي عاش قرونًا بسنته وشيعته، ولم يحدث بينهما صراع، وكانت العشيرة الواحدة تضم السنيين والشيعيين، بل كانت الأسرة الواحدة تضم الطرفين، وكانت المصاهرة: معروفة بينهما، واليوم نرى هذه الحرب الطاحنة بين الفريقين، التي هي أشبه بجهنم، يقال لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟!

وإنَّ من أشدِّ المصائب على الأمة: أن يصبح بأسها بينها، كما وصف الله اليهود قديًا: ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ﴾ [الحشر: ١٤].

إنَّ الأمة - بجميع طوائفها ومدارسها ومذاهبها وعروقها وأقاليمها - مَدْعوةً لأن تستيقظ لما يُراد بها، وأن تقف مع نفسها وقفة طويلة للحساب والمراجعة، وأن تعرف مَنْ لها، ومَنْ عليها، مَنْ صديقها ومَنْ عدوها، وخصوصًا بعد حرب العراق وما وراءها من تداعيات وآثار، وظهور أمريكا قوة وحيدة، متألّهة مستكبرة في الأرض، لا تُسأل عمًّا تفعل، ولا تُسأل عمًّا تريد.

آن للضعفاء أن يتَحدوا ليواجهوا القوة الطاغية، وآن للمؤمنين أن يتَحدوا ليواجهوا الفرعونية الجديدة التي تقول للناس: أنا ربكم الأعلى.

# هـ ضرورة التلاحم في وقت الشدة:

وإذا جاز لبعض الناس أن يتفرَّقوا ويختلفوا في أوقات العافية والرخاء والنصر؛ فلا يجوز لهم بحال أن يتفرَّقوا في ساعات الشدَّة والعُسرة والمحنة؛ فالمفروض أنَّ المحن تجمع المتفرِّقين، وأن المصائب تجمع المصابين، وقديمًا قال الشاعر:

عند الشدائد تـذهب الأحـقـاد

### امتحان عسير وموقف خطيرا

ونحن الآن نعاني محنًا قاسية، وقوارع شديدة، في كلِّ وطن من أوطاننا، وفي أمتنا بصفة عامة، وخصوصًا بعد أحداث (١١ سبتمبر ٢٠٠١م)؛ فقد دخلت الأمة من مشرقها إلى مغربها في امتحان عسير، وموقف خطير، يستوجب منها عامة، ومن علمائها ودعاتها وفصائل صحوتها خاصة، أن ينسوا خلافاتهم الجانبية، ومعاركهم الهامشية، ويقفوا في جبهة واحدة متراصة، في المعركة التي يواجهها الإسلام وأهله؛ فعند المعركة يجب أن يتلاحم الجميع، ويتساند الجميع، ولا يعلو

صوت نشاز، يُفـرِّق الأمة في ساعة الخطر، كمـا قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيله صَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

#### تقارب أهل الكفر وتباعد أهل الإيمان،

وإنّ من أشد المخاطر أن يتلاحم خصوم الأمة من أهل الكفر، ويُوالي بعضهم بعضًا، في حين يتباعد أهل الإيمان ويتخاذلون، وهو ما حذّر منه القرآن في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣]، أي: إن لم يوال بعضكم بعضًا، ويتكاتف بعضكم مع بعض كما يفعلون، تكون الفتنة والفساد الكبير؛ لأن معناه أن أهل الباطل يتجمعون، وأهل الحقّ يتفرّقون، وأن هناك عملاً وهنا فراغًا، هذا هو الخطر كل الخطر.

وقد رأينا غير المسلمين يتجمَّعون ويتوحَّدون، على الرغم من وجود أسباب كشيرة للخلاف بينهم، بعضها تاريخي، وبعضها واقعي، كما رأينا في الاتحاد الأوربي، الذي حدث بين بلاده بعضها وبعض حروب وحروب، آخرها الحربان العالميتان، اللتان سقط فيهما ملايين الضحايا، ومع هذا طرحوا هذه المآسي وراءهم ظهريًّا، ووجدوا مصلحتهم الكبرى في أن يتَّحدوا.

وقبل ذلك رأينا التقارب بين المذاهب أو الكنائس المسيحية بعضها وبعض، وبين المسيحية عمومًا واليهودية، برغم العداء التاريخي بينهما، حتى أصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة بتبرئة اليهود من دم المسيح (١)!

والمسلمون – وحدهم – هم الذين يختلفون ويتنازعون بعضهم مع بعض، مع توافر الكثير من أسباب الوحدة بينهم، وحسبهم أنهم جميعًا من أهل القبلة، وأنهم جميعًا من أهل (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، وأنهم جميعًا رضوا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحمد ﷺ، نبيًّا ورسولاً.

#### حرص هارون عليه السلام على وحدة الجماعة:

ولقد ذكر القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام: حادثة فيها تبصرة وعبرة لأُولي الأبصار، وهي قبصة هارون عليه السلام مع قبومه، حين ذهب موسى إلى مناجباة ربه أربعين ليلة، فأضلَّهم السامري، وأخرج لهم عبط جسدًا له

<sup>(</sup>١) صدرت الوثيقة في ٢٤ يونيو ١٩٨٥م في عهد يوحنا بولس الثاني.

خُوار، فقال: هذا إلهكم وإله موسى. وأطاعه القوم وعبدوا العجل، الذي لا يرجع إليهم قولاً، ولا يملك لهم ضراً ولا نفعًا، ولا يهديهم سبيلاً. ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمٍ إِنَّمَا فُتنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَبَعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۞ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْه عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩٠، ٩٠].

ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا لما فعلوه في غيبته، وألقى ألواح التوراة في الأرض غضبًا لله وللحقِّ، وأخذ برأس أخسيه يجرُّه إليه، قائلاً له: ﴿ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٣) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣) قَالَ يَا بْنُؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنْى خَشيتُ أَنْ تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ [طه: ٩٢ - ٩٤].

وقد رضي موسى بهذا الجواب من أخيه، وأقرَّه القرآن الكريم، فدلَّ على أن ما راعاه هارون أمر له اعتباره في ميزان الدين، وهو: الحرص على وحدة الجماعة، حتى لا تتمزَّق، والسكوت على منكر كبير، بل هو أكبر منكر - وهو الإشراك بالله تعالى بعبادة غيره سبحانه - حرصًا على وحدة الجماعة، وهو قطعًا سكوت مؤقَّت، حتى يرجع موسى من رحلته، ويتفاهم الأَخوان معًا في علاج الموقف الخطير بما يلائمه.

ولا يقول أحد: إنَّ هذا كان شرع من قبلنا، فإنما يذكر القرآن هذه القصص لنأخذ منها العبر والدروس، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

وقال تعالى لرسوله بعد أن ذكر له عددًا من أسماء رسله الكرام: ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠](١).

إِنَّ تُوحَيد الأَمـة الإسلامية مطلوب في كلِّ حين، وهـو أشـدُّ ما يكـون طلبًا في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا. فاتحادها فريضة وضرورة، فريضة يوجبها الدين، وضرورة يُحـتَّمهـا الواقع الإسلامي، والواقع العـالمي. فالاتحاد قـوة لها، والتفرُّق يجعلها ضحية سهلة يمكن للأعداء أن يأكلوها قطعة قطعة.

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) صــــــــ ٣٤٣ – ٣٤٣. طبعة دار الشروق. بالقاهرة.

## الفصلالثاني

# قتال الفئه الباغية أو الخارجين على الدولة

# قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة)،

المراد من قتال البغاة: قتال الإمام العادل، للفئة الباغية عليه، أو الباغية على فئة أخرى من المسلمين، أو الفئتين الباغيتين كلِّ منهما على الأخرى.

فإنَّ مما شرعه القرآن من القتال الداخلي: قتــال الفئة الباغية، أي: المعتدية على غيرها بغير حقٍّ، ولا سيما البغي على الإمام العادل المطاع.

ويقوم مقام الإمام الآن: الدولة القطرية \_ سواء كانت ملكية أم جمهورية \_ وما كان للإمام من سلطان، فقد انتقل إلى الدولة ومن يمثلها من رئيس أو ملك أو أمير. وقد توزع سلطاته على الرئيس أو الأمير، مع رئيس الوزراء، وكذلك إلى مجلس الأمة أو الشعب أو النواب أو الشورى. سمّة ما تُسمّية.

# بغي الناس بعضهم على بعض:

ولا عجب أن يبغي بعض الفئات على بعض، فقد رأينا الأفراد يبغى بعضهم على بعض، فقد رأينا الأفراد يبغى بعضهم على بعض، منذ كانت البشرية أسرة واحدة مُكونَّة من رجل وروجه وأولادهما: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلُ مِنْ أَحَدهما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخِرِ قَالَ لِأَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧ لَئِن بَسَطَتَ إِلَيْ يُدَك لَتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدي إِلَيْك لَأَقْتُلُك إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٦) إِنِي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ يَدي إلَيْك لَأَقْتُلُك إِنِّي أَخافُ اللَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٦) إِنِي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مَنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِك جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٦) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلُ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧-٣٠].

وهكذا بغى الإنسان على أخيه الإنسان، وقتله بغير جُرم جناه، فلا تعجب إذا بغى بعض الفئات على بعض، وحكَّموا قانون الظفر والناب، لا قانون العدل والإنصاف، ولا قانون الأخوة والمحبَّة، فقاتل بعضهم بعضًا.

#### وقوع الاقتتال بين المؤمنين:

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِلَى اللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِحْداهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِحْداهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ بِالْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ آ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠].

بيَّنت الآيتان أن المؤمنين يمكن أن يقتتلوا، وأن اقتتالهم فيما بينهم لا ينفي عنهم صفة الإيمان، ولا يخرجهم من دائرته، بدليل وصفهم بالإيمان مع اقتتالهم: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩]، وهذا يردُّ على الذين يكفرون المقتتلين، أو يكفرون مرتكب الكبيرة، بصفة عامة.

# وجوب الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين:

وأوجبت الآية الكريمة على جماعة المسلمين: ألاَّ تقف متفرِّجة ولا مكتوفة المدين أمام دماء المسلمين وهي تجري، وأن تتدخَّل بسرعة وقوة لوقف نزف الدم الإسلامي، وتفرض السلام على الطرفين المتحاربين بطريق الصُّلح بين الطرفين، فالصلحُ خيرٌ، وفساد ذات البَيْن هي الحالقة، لا تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين.

وقد أمر القرآن بإصلاح ذات البين في مواضع كثيرة، كقوله تعالى في مطلع سورة الأنفال: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم سُورة الأنفال: ١]، وفي سورة النساء قال تعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاح بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ البَّعْاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

وهنا قال: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُ مَا ﴾، وقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾.

وإذا كان القرآن يأمر بالاستجابة لدعوة السَّلْم مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٦) وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٢١، ٢٢].

لهذا كان الواجب الإسلامي يُحتِّم على الأمة الإسلامية - مُمثَّلة في الإمام الأعظم (رئيس الدولة) أو من يقوم مقامه عند عدم وجوده، من العلماء، والحكماء، وذوي الشأن في الأمة - أن تتدخَّل للإصلاح بين الفريقين المتخاصمين المقتتلين من المسلمين، ولا تَدَع الأمر يتفاقم، والأمة مسؤولة بالتضامن عن كلِّ دم يُراق من أبنائها، إذا لم تتدخَّل لإيقافه، فمَن رفض الصلح، أو أصرَّ على البغي، وجب أن يُقاوم بالقوة.

## وجوب قتال الفئة الباغية:

قال الإمام القرطبي: (في هذه الآية: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا... ﴾ [الحجرات: ٩]، دليلٌ على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام، أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول مَن مَنَع من قتال المؤمنين؛ واحتج بقوله عليه السلام: «قتال المؤمن كفر»(١). ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرًا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر؛ تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصديق رضي الله عنه، مَن تمسّك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يُتبع مُولً، ولا يُجهز على جريح؛ ولم تحلّ أموالهم، بخلاف الواجب في الكفار.

وقال الطبري: لو كان الواجب في كلِّ اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حدٌّ، ولا أُبْطِل باطل، ولَوَجَد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كلِّ ما حرَّم الله عليهم من أموال المسلمين، وسبي نسائهم، وسفك دمائهم؛ بأن يتحزَّبوا عليهم، ويكفَّ المسلمون أيديهم عنهم؛ وذلك مخالف لقوله عليه السلام: «خذوا على أيدي سفهائكم»(٢)(٣).

قال القاضي أبو بكر بن العربي: (هذه الآية أصلٌ في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأوِّلين، وعليها عَوَّل الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملَّة، وإياها عَنَى النبي ﷺ بقوله: "تَقتلُ عَمَّارًا الفئةُ الباغية»(٤)(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في تحريم الدم (٤١١٣) موقوفًا، وابن ماجه في المقدمة مرفوعًا (٤٦)، وأبو يعلى في المسند مرفوعًا (٨/ ٤٠٥)، عن ابن مسعود، وصححه الالباني موقوفًا في صحيح النسائي (٣٨٢٥)، وقد روى الشيخان عن ابن مسعود مرفوعًا: قسباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». وقد سبق تخريجه صد ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب باب الأمر بالمعروف رقم (٧٥٧٧) عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٣١٧/١٦). (٤) سبق تخريجه ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآنُ لابن العربي (٤/ ١٧١٧) طبعة دار المعرفة. بيروت.

وقال القرطبي أيضاً: (قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما؛ إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا. فإن كان الأوَّل، فالواجب في ذلك أن يُمشى بينهما بما يُصلح ذات البين، ويثمر المكافَّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا، ولم يصطلحا، وأقامتا على البغي، صير إلى مقاتلتهما.

وأما إن كان الثاني، وهو أن تكون إحداهما باغيةً على الأخرى؛ فالواجب أن تُقاتَل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب؛ فإن فعلت أُصلح بينها وبين المبغى عليها بالقسط والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما، وكلتاهما عند أنفسهما مُحقّة؛ فالواجب إزالة الشبهة بالحُجَّة النيِّرة، والبراهين القاطعة على مراشد الحقَّ. فإن ركبتا متن اللَّجاج، ولم تعملا على شاكلة ما هُديتا إليه، ونصحتا به، من اتبًاع الحق بعد وضوحه لهما، فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين)(١). والله أعلم.

# عند فقدان الإمام الواحد:

وإذا لم يكن للأمة إمام واحد - كما هو واقع اليوم - فإنَّ على أُولي الأمر من حُكَّام المسلمين في الأقطار المختلفة، بمشورة أهل الحلِّ والعقد فيها، من العلماء والحكماء والدعاة وذوي الشأن: أن يعملوا لإيجاد صيغة يحتكمون إليها، مثل ما ذكرنا من قبل، من إقامة (محكمة عدل إسلامية) أو نحو ذلك، يخضع الجميع لحكمها، حتى تتهيًّا إقامة الخلافة المفروضة عليهم.

فإن استجاب الطرفان المتقاتلان للصلح، وإيقاف القتال، والكفِّ عن سفك الدماء، فهذا هو المظنون بأبناء الأمة الواحدة، ذات العقيدة الواحدة، والقبلة الواحدة، والدار الواحدة، دار الإسلام. فمن بغى بعد الصُّلح منهما على الآخر: كان (فئة باغية)، ويجب على الأمة أن تقاتله.

ومثل ذلك: مَنْ يرفض الصُّلح من أول الأمر، ولا يقبل تدخُّل أحد في شأنه، ويقول: سيفي هو الحكم، فمعلى الأمة أن تقاتله، وتفرض السلام بين الطرفين بالقوة العسكرية، ومَن لم يخضع لسيف الحقِّ، خضع لحقِّ السيف.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢١٧/١٦) طبعة دار الكتب المصرية.

وكأن هذه القوة التي تفرض السلام على المقتتلين أشبه بـ (مجلس أمن إسلامي) بين المسلمين بعضهم وبعض، يحاول حلَّ مشكلات النزاع بالوسائل السلمية وإصلاح ذات البين، فإن عجزت تلك الوسائل، لم يكن إلا اللجوء للقوة، كما قال الشاعر:

إذا لم يكن إلا الأسنَّةُ مَـرْكـبًـا فَمَا حيلةُ الـمُضْطَّر إلا ركوبها(١) فتال البغاة:

وهذه الآية الكريمة هي الأساس الشرعي الأول لقتال البغاة. وقد نشأ باب في الفقه الإسلامي، يُسمَّى (باب قتال البغاة) أو (قتال أهل البغي).

### الخروج المسلّح على الإمام المطاع:

والبغيُ من طائفة مُسلمة على أخرى يتصوَّر في عدَّة حالات، نخصُّ منها بالحديث حالتين:

الأولى: حالة الخروج على الإمام الذي ثبت إمامته، وتمَّت بيعته، ووجبت طاعته: والخروج المسلَّح عليه يكون بغيًا مُحرَّمًا، يجب إنهاؤه؛ ما لم يرتكب الإمام كفرًا بَواحًا عندنا فيه من الله برهان (٢).

وفي غياب الإمام الأعظم (الخليفة) يقوم مقامه (الأمير) أو (الرئيس) أو (الملك) أو (الحاكم الإقليمي) في قُطر من الأقطار، فإن ما نيط بالإمام من أحكام ينتقل إلى هذا الرئيس الإقليمي، حتى لا تتعطّل الأحكام والمصالح، إلا ما يتعلَّق بوحدة الأمة ومصيرها المشترك.

فمَن خرج على مَلكه أو أميره أو رئيسه في قُطره، الذي استقرَّ حكمه، ودان له الناس فأطاعوه، وانقادوا له طوعًا وكرهًا: كان باغيًا إذا توافرت فيه شروط البغي، وهي: الكثرة، والشوكة، وأن يكون فيهم مطاعٌ، كما يرى بعض الأثمة.

لأنَّ الواجب هو طاعة وليِّ الأمر، ومعونته، والنصح له، ما دام ملتزمًا بشرع الله، عاملاً لمصلحة شعبه، غير مُوالِ لأعدائه، وإن انحرف في بعض الجزئيات.

<sup>(</sup>١) البيت للكميت بن زيد.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أوله: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيهما أخذ علينا أن «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا نُسنازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحًا...». متفق عليه عن عبادة بن الصامت، وقد سبق تخريجه صـ ٢٠٦.

وإنما وجبت طاعته، لكي تستقرَّ أمور الناس، ولا تتعرَّض حياتهم للفتن والقلاقل، نتيجة لهياج بعض الورعين أو المتشدِّدين، الذين يشورون لأدنى جور يقع، أو معصية تظهر، والاستجابة المطلقة لدواعي الهياج لكلِّ انحراف يُعرِّض الأمة لخطر قد لا تُحمد عقباه.

### موقف الأمة من الحكام المستبدين،

والواجب على الأمة أن تتّخذ من الوسائل، والآليات، والمؤسّسات الشُوريّة والشعبية: ما يقلّم أظفار الحكام إذا أرادوا الاستبداد بمصالح الأمة، أو الانحراف عن شرائعها وأحكامها التي تفرضها عليها عقيدتها، وأن تقتبس في ذلك من الأنظمة الديمقراطية وغيرها: كلّ ما تراه ضروريّا من الضمانات والأساليب التي اهتدت إليها البشرية خلال تاريخها الطويل في صراعها مع الطغاة والمستبدّين. والحكمة ضالة المؤمن؛ أنّى وجدها فهو أحق الناس بها.

## وجوب الطاعة لأولي الأمر؛

ومن المفيد هنا: أن أنقل ما قرره الإمام ابن قدامة في (المغني) لما فيه من شرح وتفصيل، مع عناية بالأدلَّة ومناقشة الآراء. قال رحمه الله:

(والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلُحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آمْرِ اللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلُحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]، ففيها خمس فوائد؛ إحداها: أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، فإنه سمّاهم مؤمنين. الثانية: أنه أوجب قتالهم. الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله. الرابعة: أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كلّ مَن منع حقّاً عليه.

وروى عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن أعطى إمامًا صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر». رواه مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمــارة (١٨٤٤)، وأحمــد في المسند (٢٥٠١)، وأبو داود في الفتن والملاحم (٤٣٤٨)، والنسائي في البيعة (٤١٩١)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٥٦)، عن عبد الله بن عمرو.

وروى عَرفَجَة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ستكون هنّات وهنّات». ورفع صوته: "ألا ومَنْ خَرَج على أُمَّتي وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنًا مَن كانًا مَن كانًا مَن ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله؛ لقول كان "(۱). فكلُّ مَن ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾

وروى عُبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وألا نُنازع الأمرَ أهلَه (٢).

ورُوي عن النبي ﷺ، أنه قبال: «مَن خبرج من الطاعبة، وفبارق الجمياعية، فمات، فميتته جاهلية». رواه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة (٣)، وأبي ذر (٤)، وابن عباس (٥)، كلُّها بمعنى واحد.

وأجمعت الصحابة، رضي الله عنهم، على قتال البغاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه، قاتل مانعي الزكاة، وعليٌّ قاتل أهل الجمل وصفيّن وأهل النهروان.

#### أصناف الخارجين على الإمام:

قال ابن قدامة: والخارجون عن قبضة الإمام، أصناف أربعة:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٢)، وأحــمد في المسند (١٨٢٩٥)، وأبو داود في السنة (٤٧٦٢)، والنسائي في تحريم الدم (٤٠٢٠)، عن عرفجة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن عبادة بن الصامت، وقد سبق تخريجه صـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، وقد سبق تخريجه صـ ١٠٥٥، وأوله: "مَن خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جـاهلية، ومَن قاتل تحت راية عُمية . . . . » ولذا ينكر على ابن قــدامة قوله: رُوي، الذي ينبئ عن ضعف الحديث.

<sup>(</sup>٤) قال رسول الله ﷺ: "مَن فـارق الجماعة شبـرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقـه". رواه أحمد في المسند (٢١٥٦١) وقال مُضرَّجوه: صحيح لغيـره، وهذا إسناد ضعيف لجهالـة خالد بن وهبان، وأبو داود في السنة (٢١٥٦١)، والحاكم في العلم (١/١١٧)، وسكت عنه هـو والذهبي، والبيهقي في الكبـرى كتاب أهل البغي (١٧٧٨)، عن أبي ذر، وصححه الآلباني في صحيح الجامع (١٧٢٤).

<sup>(</sup>٥) عن النبي ﷺ قال: "مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر علميه، فإنه مَن فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية». متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩)، كما رواه أحمد في المسند (٢٤٨٧)، عن ابن عباس.

#### أحدها: قطاع الطريق:

قوم امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قُطَّاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ في الأَرْض فَسَادًا ﴾ [المائدة: ٣].

# الثاني؛ أصحاب شُبَّه لا مَنْعَة لهم:

قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير، لا مَنَعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قُطَّاع طريق، في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي؛ لأن ابن مُلجم لما جَرَح عليّاً، قال للحسن: إن بَرئت رأيت رأيى، وإن مت فلا تمثّلوا به (۱). فلم يُثبت لفعله حكم البغاة. ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة، في سقوط ضمان ما أتلفوه، أفضى إلى إتلاف أموال الناس.

وقال أبو بكر (من الحنابلة): لا فرق بين الكثير والقليل، وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام.

#### الثالث: الخوارج:

الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعليًّا وطلحة والزبير، وكثيرًا من الصحابة، ويستحلُّون دماء المسلمين وأموالهم، إلا من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين: أنهم بغاة، حكمهم حكمهم. وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء، وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قُتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم.

# أدلة القائلين بأن الخوارج كفار مرتدون:

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفًار مرتدُّون، حكمهم حكم المرتدِّين، تباح دماؤهم وأموالهم، فإن تحيَّزوا في مكان، وكانت لهم منَعة وشوكة، صاروا أهل حرب، كسائر الكفار، وإن كانوا في قبضة الإمام، استتابهم كاستتابة المرتديّن، فإن تابوا، وإلا ضُربت أعناقهم، وكانت أموالهم فيئًا، لا يرثهم ورثتهم المسلمون؛ لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: «يخرج قوم تحقرون صلاتكم

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ١٤٠)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٥).

مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة، ينظر في النصل فلا يرى شيئًا، وينظر في الريش فلا يرى شيئًا، وينظر في الريش فلا يرى شيئًا، ويتمارى في الفُوق»(٢). رواه مالك، في (موطئه)، والبخاري في (صحيحه)(٢). وهو حديث صحيح، ثابت الإسناد. وفي لفظ قال: «يخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الديّين كما يمرق السهم من الرَّميَّة، فأينما لقيتهم فاقتلهم؛ فإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». رواه البخاري(٤)، وروي معناه من وجوه، يقول: فكما خرج هذا السهم نقياً خاليًا من الدم والفرث، لم يتعلّق منهما بشيء، كذلك خروج هؤلاء من الديّين، يعني الخوارج.

وعن أبي أمامة، أنه رأى رؤوساً منصوبة على دَرَج مسجد دمشق، فقال: «كلاب النار، شرُّ قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى مَنْ قتلوه». ثم قرأ: «يَوْمَ تَبْيضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران:١٠١] إلى آخر الآية. فقيل له: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا - حتى عدَّ سبعًا - ما حدثتُكموه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه، عن سهل، عن ابن عُيينة، عن أبي غالب، أنه سمع أبا أمامة يقول: «شرُّ قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قبلى مَن قَتلوا، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً». قلتُ أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعتُ رسول الله ﷺ في في كفاراً». قلتُ أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعتُ رسول الله ﷺ في كفاراً». قلتُ أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعتُ رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) القِدْح: خشب السهم، أو ما بين الريش والسهم.

<sup>(</sup>٢) الفُوق: موضع الوتر من السهم. أي يتشكُّك هل علق به شيء من الدم؟

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي سعيد، وقد سبق تخريجه صـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري في المتاقب (٣٦١١)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٦)، كما رواه أحمد في المسند (٢١٦)، وأبو داود في السنة (٤٧٦٧)، والنسائي في تحريم الدم (٢١٦)، عن علي.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمـد في المسند (٣٢١٥١)، وقال مـخرَّجوه: حـديث صحـيح وهذا إسناد حسن، والتـرمذي في تفسير القرآن (٣٠٠٠)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه في المقدمة (١٧٦)، عن أبي أمامة.

وعن علي رضي الله عنه، في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ [الكهف: ١٠٣]. قال: «هم أهل النهروان» (١). وعن أبي سعيد، في حديث آخر، عن النبي عليه قال: «هم شرُّ الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد» (٢). وقال: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» (٣).

#### أكثر الفقهاء على أنَّ الخوارج بغاة:

وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة، ولا يرون تكفيرهم، وقال ابن عبد البرِّ: لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدِّين.

وقال ابن عبد البرِّ، في الحديث الذي رويناه: قوله: "يتمارى في الفُوق». يدلُّ على أنه لم يكفِّرهم؛ لأنهم علقوا من الإسلام بشيء، بحيث يشكُّ في خروجهم منه.

ورُوي أنَّ عليًا لما قاتل أهل النهر قال لأصحابه: لا تبدؤوهم بالقتال؛ وبعث إليهم: أقيدونا بعبد الله بن خباب. قالوا: كلُّنا قتله (٤). فحينتذ استحلَّ قتالهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بما يُوجب قتلهم.

وذكر ابن عبد البرِّ، عن عليٍّ، رضي الله عنه، أنه سئل عن أهل النهر: أكفّارٌ هم؟ قال: من الكفر فرُّوا. قيل: فمنافقون؟ قال: إنَّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هُم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة، فعَمُوا فيها وصمُّوا، وبغَوا علينا، وقاتلونا فقاتلناهم (٥).

<sup>(</sup>۱) روى البخاري عن مصعب بسن سعد بن أبي وقاص قال: ﴿ هَلْ نُنبِّكُمْ بِالْأَخْسُرِينَ أَعْمَالاً ﴾ هم الحرورية: قال: لا، هم اليسهود والنصارى... رواه البخاري (٤٧٢٨) والنسائي في الكبسرى (١١٢٥١) والحاكم (٣٠٧/٢)، ثلاثتهم في التفسير.

<sup>(</sup>٢) قد رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي سعيد مُطوَّلًا.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أبي سعيد، وسبق تخريجه ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في العسقول (١١٨/١٠) برقم (١٨٥٧٨)، وابن أبي شبيسة في الجَمَل (٣٩٠٤٨)، وقال عوامة: رجاله ثقات، لكن أبو مجلز عن عليّ منقطع، والدارقطني في السنن كتاب الحدود والديات (٣/ ١٣١)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (٨/ ١٨٤)، عن علي.

<sup>(</sup>٥) رواه عبــد الرزاق في اللَّفُطة (١٠/ ١٥٠)، وابن أبي شَيــبة في الجَمَــل (٣٩٠٩٧)، وقال عوَّامــة: رجاله ثقات، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (٨/ ١٧٤)، عن علي، بألفاظ مختلفة.

ولـمَّا جَـرَحه ابن مُلجم، قـال للحسن: أحسنوا إســاره، فإن عــشتُ فأنا وليُّ دمي، وإن متُّ فضربة كضربتي<sup>(١)</sup>. (يعني: لا تمثِّلوا به).

وهذا رأي عمر بن عبد العزيز فيهم، وكثير من العلماء. ومع هذا خالف ابن قدامة هؤلاء وقال: والصحيح إن شاء الله: أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجهاز على جريحهم؛ لأمر النبي على بقتلهم، ووعده بالشواب من قتلهم، فإن علياً، رضي الله عنه، قال: لولا أن تبطروا، لحدَّثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد على الله النبي بعتهم، وسوء فعلهم، يقتضي حل دمائهم؛ بدليل ما أحبر به النبي على من عظم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه على قتلهم، وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي على بالكف عنهم، وتورع كثير من أصحاب رسول الله على عن قتالهم، ولا بدعة فيهم) (٣) اه.

# السبيل الذي يُسْلَك مع مَنْ خرج على الإمام:

قال أبو القاسم الخرقي، رحمه الله: (وإذا اتَّفق المسلمون على إمام، فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه، حُوربوا، ودُفعوا بأسهل ما يندفعون به).

قال العلامّة ابن قدامة في شرحه: (وجملة الأمر: أن من اتّفق المسلمون على إمامته وبيعته، ثبتت إمامته، ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله.

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في المسند (١٤٧٦)، والبسيهقي فـي الكبرى كتــاب جمــاع أبواب صفــة قتل العــمد (٨/٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الزكاة (۱۰٦٦)، وأحمد في المسند (٦٢٦)، وأبو داود فسي السنة (٤٧٦٣)، وابن ماجه في المقدمة (١٦٧)، عن على.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٣٧ – ٢٤٢).

ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقرُّوا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوه، صار إمامًا يحرم قتاله، والخروج عليه (۱). فإن عبد الملك بن مروان، خرج على ابن الزبير، فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، حتى بايعوه طَوْعًا وكَرْهًا، فصار إمامًا يحرم الخروج عليه؛ وذلك لما في الخروج عليه من شقِّ عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم، ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه السلام: «مَن خرج على أمتي، وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنًا من كان» (٢). فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا، وَجَب قتاله).

## إزالة المظالم وإزاحة الشبهات قبل القتال:

ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب، إلا أن يخاف كَلَبَهم (شدَّتهم)؛ فلا يمكن ذلك في حقِّهم. فأما إن أمكن تعريفهم، عرَّفهم ذلك، وأزال ما يذكرونه من المظالم، وأزاح حججهم (٣). فإن لجُّوا، قاتلهم حينئذ؛ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل القتال، فقال سبحانه: ﴿ وَإِن طَاتَفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَعْتُ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْعي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْوِ اللَّه ﴾ [الحجرات: ٩].

ورُوي أن عليًا رضي الله عنه، راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل، ثم أمر أصحابه ألا يبدؤوهم بالقتال، ثم قال: إنَّ هذا يوم مَن فلج فيه -أي: ظفر- فلج يوم القيامة. ثم سمعهم يقولون: الله أكبر، يا لثارات عثمان. فقال: اللهم أكب قتلة عثمان لوجوههم (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشسة ابن عابديسن (۳/ ۳۱۰)، والتاج والإكليل (۲/ ۲۷۷)، ومنهاج الطالسين وحاشيـة قليوبي (۱) انظر: حاشـية ابن عابديــن (۳/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن عرفجة، وقد سبق تخريجه صد ١١٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٤)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٣١١)، وفتح القدير (٤/ ٢٩٤)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٠)، والشرح الكبير (٤/ ٢٩٩)، والمهذب (٢/ ٢١٩)، وكسساف القناع (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في معرضة الصحابة (٣/ ٣٧١)، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في الكبرى كـتاب قتال أهل البغي (٨/ ١٨٠).

وروى عبد الله بن شداً د بن الهاد: أنَّ عليّاً لما اعتزلته الحرورية (١)، بعث إليهم عبد الله بن عباس، فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام، أي: جادلهم بالقرآن، فرجع منهم أربعة آلاف(٢).

فإنْ أَبُوا الرجوع، وَعَظهم، وخوَّفهم القتال؛ وإنما كان كذلك، لأن المقصود كفُّهم، ودفع شرِّهم، لا قتلهم، فإذا أمكن بمجرَّد القول، كان أولى من القتال؛ لما فيه من الضرر بالفريقين.

# إذا طلب البغاةُ المُهْلُة؛

فإنْ سألوا الإنظار، نظر في حالهم، وبحث عن أمرهم:

فإنْ بان له أنَّ قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحقَّ، أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كلُّ مَنْ أحفظ عنه من أهل العلم.

وإنْ كان قصدهم الاجتماع على قتاله، وانتظار مدد يقوون به، أو حديعة الإمام، ليأخذوه على غرَّة، ويفترق عسكره: لم يُنْظرهم، وعاجلهم؛ لأنه لا يأمن أن يصير هذا طريقًا إلى قهر أهل العدل، ولا يجوز هذا (٣). وإن أعطوه عليه مالاً؛ لأنه لا يجوز أن يأخذ المال على إقرارهم على ما لا يجوز إقرارهم عليه عليه (٤).

### هل يجوز أخذ رهائن منهم؟

وإن بذل له رهائن على إنظارهم، لنم يَجُز أخذها لذلك؛ ولأن الرهائين لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم، فلا يفيد شيئًا.

<sup>(</sup>١) الحَرُورِيَّةُ: هم الحوارج، ينسبون إلى تَحَرُوراء، موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، فنسبوا إليه، ثم أصبح لقبًا لفرقة منهم. الأنساب وحاشيته (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند عن على، وقد سبق تخريجه صـ ١٠٧١.

 <sup>(</sup>٣) انظر حاشية ابن عبايدين (٣/ ٣١١)، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢٩٩/٤)، والمتاج والإكليل
 (٢/ ٢٧٨)، والمهذب (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى صـ ٤٠.

وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل، وأعطوا بذلك رهائن منهم، قبلهم الإمام، واستظهر للمسلمين؛ فإن أطلقوا أسرى المسلمين الذين عندهم، أطلقت زهائنهم، وإن قتلوا من عندهم، لم يجز قتل رهائنهم؛ لأنهم لا يُقتلون بقتل غيرهم، فإذا انقضت الحرب، خلَّى الرهائن، كما الأسارى منهم (١).

#### هل يجوز تأخير قتالهم؟

وإن خاف الإمام على الفئة العادلة الضعف عنهم، أخَّر قالهم إلى أن تمكّنه القوّة عليهم؛ لأنه لا يؤمن الاصطلام -أي: المحو- والاستئصال، فيؤخّرهم حتى تقوى شوكة أهل العدل، ثم يقاتلهم.

وإنْ سألوه أن يُنظرَهم أبدًا، ويَدَعَهم وما هم عليه، ويكفُّوا عن المسلمين، نظر: فإن لم يعلم قوته عليهم، وخاف قهرهم له إن قاتلهم، تركهم. وإن قوي عليهم، لم يَجُر إقرارهم على ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يترك بعض المسلمين طاعة الإمام، ولا تُؤْمَن قوة شوكتهم، بحيث يُفضي إلى قهر الإمام العادل ومن معه.

### وجوب دفعهم بالأسهل من الوسائل:

ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل، لم يَجُزُ قتلهم؛ لأنَّ المقصود دفعهم لا قتلهم؛ ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل، لم يَجُزُ القتل؛ من غير حاجة (٢).

# لا يُقْتَلُ مَن لا يُقاتل؛

وإن حضر معهم مَن لا يقاتل؛ لم يجُز قتله. وقال أصحاب الشافعي: فيه وجه آخر: يجوز (٣)؛ لأنَّ عليًا رضي الله عنه، نهى أصحابه عن قـتل محمد بن طلحة السجَّاد، وقال: إيَّاكم وصاحبَ البُرْنُس. فقتله رجل، وأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤١)، والمهذب (٢١٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب (٢/٢١٩، ٢٢٠).

وأشعث قوام بآيات ربه هتكت له بالرمح جيب قميصه على غير شيء غير أن ليس تابعًا يناشدني (حم) والرمح شاجر

قليل الأذى فيما ترى العين مسلم فخسر صريعاً لليدين وللفم عليّاً ومَن لم يتبع الحق يظلم فهلاً تلا (حم) قبل التقدُّم(١)؟

وكان السَّجَّاد حامل راية أبيه، ولم يكن يقاتل، فلم ينكر عليٌّ قتله، ولأنه صار ردءًا لهم.

#### الدليل على عدم جواز قتل من حضر القتال ولم يقاتل:

قال ابن قدامة: ولنا: قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُتَعَمّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣]. والأخبار الواردة في تحريم قتل المسلم، والإجماع على تحريمه. وإنما خُص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي والصائل، ففيما عداه يبقى على العموم والإجماع فيه؛ ولهذا حرم قتل مُدبرهم وأسيرهم، والإجهاز على جريحهم، مع أنهم إنما تركوا القتال عجزًا عنه، ومتى ما قدروا عليه، عادوا إليه. فمن لا يقاتل تورعًا عنه، مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد ذلك: أولى، ولأنه مسلم، لم يحتج إلى دفعه، ولا صدر منه أحد الشلائة، فلم يحل أولى، ولأنه مسلم، لم يحتج إلى دفعه، ولا صدر منه أحد الشلائة، فلم يحل دمه؛ لقوله عليه السلام: «لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» (٢).

#### الجواب عن الاستدلال بقتل محمد بن طلحة السجَّاد:

فأما حديث علي ، في نهيه عن قتل السجَّاد، فهو حُجَّة عليهم، فإن نهي علي أولى من فعل مَن خالف، ولا يمتثل قول الله تعالى، ولا قول رسوله، ولا قول إمامه. وقولهم: لم يُنكر قتله؛ قلنا: لم ينقل إلينا أنَّ عليّاً علم حقيقة الحال في قتله، ولا حَضَر قتله فينكره.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٣/ ٣٧٥)، وسكت عنه هو والذهبي، عن علي، وانظر: تاريخ الطبري (٣/ ٢١٤، ٢١٥)، وتاريخ المسعودي (٢/ ٣٦٦،٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن مسعود، وقد سبق تخريجه صـ٧٠٠.

وقد جاء أنَّ عليّاً رضي الله عنه، حين طاف في القتلى رآه، فقال: السجَّاد، ورأى وربِّ الكعبة، هـذا الذي قتله برُّه بأبيه! وهذا يدلُّ على أنه لم يشعر بقتله. ورأى كعب بن سُور، فقال: يزعمون إنما خرج إلينا الرعاع، وهذا الحَبْر بين أظهرهم (١٠)! ويجوز أن يكون تركه الإنكار عليهم اجتزاء بالنهي المتقدِّم؛ ولأن القصد من قتالهم كفُّهم، وهذا كافُّ لنفسه؛ فلم يجُز قتله كالمنهزم.

وإذا قاتل معهم عبيدٌ ونساءٌ وصبيان، فهم كالرجل البالغ الحرِّ، يقاتلون مقبلين، ويتركون مدبرين؛ لأنَّ قتالهم للدفع. ولو أراد أحد هؤلاء قتل إنسان، جاز دفعه وقتاله، وإن أتى على نفسه؛ ولذلك قلنا في أهل الحرب: إذا كان معهم النساء والصبيان، يُقاتلون: قوتلوا، وقُتلوا(٢).

## لا يقاتل البغاة بما يعمُّ إتلافه:

ولا يُقاتَل البغاة بما يعم أُ إتلافه، كالنار، والمنجنيق، والتغريق، من غير ضرورة (٣)؛ لأنه لا يجوز قتل من لا يُقاتل، وما يعم أُ إتلافه يقع على من يُقاتل ومن لا يُقاتل. فإن دعت إلى ذلك ضرورة، مثل أن يحتاط بهم البغاة، ولا يمكنهم التخلُّص إلا برميهم بما يعم اللافه، جاز ذلك. وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا تحصن الخوارج، فاحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق، فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكر، وما لم ينهزموا، وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار، جاز رميهم بمثله (٤).

قال في (المغني): قال أبو بكر: وإذا اقت تلت طائفت ان من أهل البغي، فقدر الإمام على قهرهم، لم يُعن واحدة منهما؛ لأنهما جميعًا على الخطأ، وإن عجز عن ذلك، وخاف اجتماعهما على حربه، ضمَّ إليه أقربهما إلى الحقّ، فإن استويا، اجتهد برأيه في ضمِّ إحداهما، ولا يقصد بذلك معونة إحداهما، بل الاستعانة

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير (١٠/٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤١)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٩)، والمهذب (٢/ ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) سبق ترجيحنا التضييق في القتال بما يعم إتلافه: مثل أسلحة الدمار الشامل، حتى مع الكفار. فليراجع
 (الباب التاسع: الفصل الأول).

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤١)، والشرح الكبيس وحاشية الدسوقي (٢٩٩/٤)، والتـاج والإكليل (٢/ ٢٧٨)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٧٨، ٣٨٨)، والمهذب (٢/ ٢٢٠)، وكشاف القناع (٦/ ١٦٣).

على الأخرى، فإذا هزمها، لم يُقاتِل مَن معه حتى يدعوهم إلى الطاعة؛ لأنهم قد حصلوا في أمانه. وهذا مذهب الشافعي (١).

### هل يستعان بالكفار على البغاة؟

ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين. وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمَّة والمستأمنين وصنف آخر منهم، إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به.

ولنا: أنَّ القصد كفُّهم، وردُّهم إلى الطاعة، دون قتلهم، وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم - أي: بالكفار -، فإن كان يقدر على كفَّهم، استعان بهم، وإن لم يَجُزُ<sup>(٢)</sup>.

وهذا ترجيح مقبول: ألا ندخل غير المسلمين في القتال بين المسلمين بعضهم وبعض، فإنهم لا يلتزمون في قتالهم بما نلتزم به، وقد يجدونها فرصة لينفسوا عن أحقادهم المكتومة.

### لا يقاتل قوم على مُجرَّد رأيهم ما لم يشهروا السلاح:

وإذا أظهر قوم رأي الخوارج، مثل: تكفير من ارتكب كبيرة، وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يسفكوا الدم الحرام، فحكى القاضي عن أبي بكر: أنه لا يحلُّ بذلك قتلهم ولا قتالهم. وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور أهل الفقه. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. فعلى هذا، حكمهم في ضمان النفس والمال حكم المسلمين (٣).

وإن سَبُّوا الإمام أو غيره من أهل العدل، عُـزِّروا؛ لأنهم ارتكبوا مُحرَّمًا لا حدَّ فيه. وإن عَرَّضُوا بالسَّبِّ، فهل يُعزَّرون؟ على وجهين.

# مذهب مالك في استتابة الخوارج وقتلهم بسبب إفسادهم:

ونقل ابن قدامة رأي مالك في هؤلاء وأمشالهم: أنهم يُستسابون، فإن تابوا،

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية المدسوقي (٤/ ٢٩٩)، والتاج والإكليل (٦/ ٢٧٨)، والمهـذب (٢/ ٢٢٠)، ونهاية المحـتاج (٧/ ٣٨٧)، وكشاف القناع (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية المبحتاج (٧/ ٣٨٣)، وكشاف الفناع (٦/ ١٦٦).

وإلا ضُربت أعناقهم. قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر، من أجل الفساد الداخل في الدِّين، كقُطَّاع الطريق، فإن تابوا، وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم.

وأما من رأى تكفيرهم، فمقتضى قوله: أنهم يُسْتَتابون، فإن تابوا، وإلا قُتلوا لكفرهم. كما يُقتل المرتدُّ، وحُجَّتهم قول النبي ﷺ: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم»(١). وقوله عليه السلام: «لئن أدركتُهم، لأقتلنَّهم قتل عاد»(٢).

وقوله ﷺ - في الذي أنكر عليه، وقال: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله - لأبى بكر: «اذهب فاقتله». ثم قال لعمر مثل ذلك (٣)، فأمر بقتله قبل قتاله. وهو الذي قال: «يخرج من ضئضئ (٤) هذا قوم» (٥). يعني الخوارج. وقول عمر لصبيغ: لو وجدتُك محلوقًا، لضربتُ الذي فيه عيناك بالسيف (١). يعني: لقتلتُك. وإنما يقتله لكونه من الخوارج؛ فإنَّ النبي ﷺ قال: «سيماهم التسبيد» (٧). يعني: حلق رؤوسهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن على، وقد سبق تخريجه صـ١١٠٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي سعيد، وقد سبق تخريجه صـ ١١٠٤.

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الحدري، أن أبا بكر جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي. فقال له النبي على: "اذهب إليه فاقتله". قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله، فرجع إلى رسول الله على. قال: فقال النبي بحله لعمر: "اذهب فاقتله". فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر، قال: فكره أن يقتله، قال: فرجع فقال: يا رسول الله، إني رأيته يصلي متخشعًا فكرهت أن أقتله. قال: "يا علي، اذهب فاقتله". قال: فقال: على فلم يره فرجع على فقال: يا رسول الله، إني لم أره. قال النبي على: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ....... رواه أحمد في المسند (١١١١٨)، وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف، أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي مجهول الحال ترجم له البخاري في التاريخ الكبير والكني، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ونسباه قشيريًّا، وقال البخاري: القشيري من قيس، والحافظ في تعجيل المنفعة ونسبه ثعلبيا! وذكر في الرواة عنه اثنين، وذكره ابن حبر إسناده (٢١/٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات،

<sup>(</sup>٤) الضنَّضِيِّ: الأصل، أو كثرة النسل.

<sup>(</sup>٥) متفقّ عُليه: عن أبي سعيد، وقد سبق تخريجه صـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣/٢٣).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في التوحيد (٧٥٦٢)، وسعيد بن منصور في الشهادة (٢/ ٣٢٤)، عن أبي سعيد.

واحتج الأولون بفعل علي رضي الله عنه، فإنه رُوي عنه: أنه كان يخطب يومًا، فقال رجل بباب المسجد: لا حُكم إلا لله . فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث؛ ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال (١).

وروى أبو تحيى، قال: صلّى علي في رضي الله عنه، صلاة، فناداه رجل من الخوارج: ﴿ لَتِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]. فأجابه على من رضي الله عنه: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ وَلا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٢٠](٢).

وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز: إن ّالخوارج يسبُّونك. فكتب إليه: إنْ سبوني فسبُّوهم، أو اعفوا عنهم، وإن شهروا السلاح فاشهروا عليهم، وإن ضربوا فاضربوا (٣). ولأن ّالنبي وَ النبي وقد أن للمنافقين الذين معه في المدينة، فلأن لا يُتعرَّض لغيرهم أولى. وقد رُوي في خبر الخارجي الذي أنكر عليه، أن خالدًا قال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: "لا، لعله يصلي». قال: رُبَّ مصل لا خير فيه. قال: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس»(٤).

#### تأييد قول الجمهور:

ونحن هنا نؤيِّد ما نقله ابن قدامة عن الحنابلة والشافعية والحنفية والجمهور: أنهم إذا اكتفوا بالوقوف عند التمسُّك برأيهم دون خروج على الجماعة بالسيف،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في الجُمَل (٣٩٠٨٥)، وقال عوَّامة: إسناده حسن، والطبراني في الأوسط (٧٧٧١)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (٨/ ١٨٤) عن علي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف (٦/ ٣٦٤)، وضعفه الألباني في مختصر إرواء الغليل (٢٤ ٢٤)، وانظر: تاريخ الطبري حوادث سنة سبع وثلاثين من الهجرة (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الكبرى جمـاع أبواب الصلاة (٢/ ٢٤٥)، وابن الجعد في المسند (٢٣٧١)، والطبري في التفسير (١٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٣٣٨/٢٣).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البَخاري في المغازي (٤٣٥١)، ومـسلم في الزكاة (١٠٦٤)، كما رواه أحمد في المسند (١١٠٠٧)، عن أبي سعيد.

فلا يجوز قتلهم ولا قتالهم، وإنما هم جزء من الأمة لهم رأي مخالف، ولا يقاتل الإنسان ويقتل على مجرد رأيه. وما جاء عن علي رضي الله عنه، وعن عمو بن عبد العزيز يؤيد ذلك بوضوح. وقد استدللنا بذلك في موضع آخر على مشروعية تكوين الأحزاب المعارضة مادامت لا تستخدم السيف في تأييد رأيها.

### لا ضمان على أحد في حرب أهل البغي:

قال الخِرَقي: (فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم، فلا شيء على الدافع، وإن قُتِل الدافع فهو شهيد).

قال ابن قدامة في شرحه: (وجملته: أنه إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بقتلهم، جاز قتلهم، ولا شيء على من قتلهم؛ من إثم ولا ضمان ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به، وقتل من أحل الله قتله، وأمر بمقاتلته. وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب، من المال، لا ضمان فيه؛ لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس، فالأموال أولي. وإن قُتل العادل، كان شهيدًا؛ لأنه قتل في قتال أمر الله تعالى به بقوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي﴾ [الحجرات: ٩].

وقال ابن قدامة في (المغني): وليس على أهل البغي أيضًا ضمان ما أتلفوه حال الحرب، من نفس ولا مال. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، في أحد قوليه. وفي الآخر، يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردَّة: تَدُون قتلانا، ولا نَدي قتلاكم (١). ولأنها نفوس وأموال معصومة، أتلفت بغير حقً ولا ضرورة دفع مباح؛ فوجب ضمانه، كالذي تلف في غير حال الحرب (٢).

قال ابن قدامة: ولنا: ما روى الزُّهرِي، أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريون، فأجمعوا على ألا يقام حدُّ على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يُغَرَّم مالاً أتلفه بتأويل القرآن. ولأنها طائفة ممتنعة

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في السير (٣٣٤٠٠)، والطبراني فـي الأوسط (٢/ ٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (٨/ ٣٣٥)، عن طارق بن شهاب.

بالحرب، بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى، كأهل العدل، ولأن تضمينهم يُفْضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشرع، كتضمين أهل الحرب. فأما قول أبى بكر رضى الله عنه، فقد رجع عنه، ولم يُمضه، فإنَّ عمر قال له: أما أن يَدُوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله تعالى، على ما أمر الله (١). فوافقه أبو بكر، ورجع إلى قوله، فصار أيضًا إجماعًا حُجَّة لنا، ولم ينقل أنه غرَّم أحدًا شيئًا(٢)، وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم فلم يغرم شيئًا. ثم لو وجب التغريم في حقًّ المرتدين، لم يلزم مثله ها هنا، فإنَّ أولئك كفار لا تأويل لهم، وهؤلاء طائفة من المسلمين لهم تأويل سائغ، فكيف يصحُّ إلحاقهم بهم؟!

فأما ما أتلف بعضهم على بعض، في غير حال الحرب، قبله أو بعده، فعلى متلفه ضمانه. وبهذا قال الشافعي، ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن خبّاب، أرسل إليهم عليًّ: أقيدونا عبد الله بن خبّاب. ولما قتل ابن مُلجم عليًّا في غير المعركة، أقيد به (٣).

# لا اتباع للبرولا إجهاز على جريح ولا قتل لأسير:

قال الخرقي في مختصره: (وإذا دفعوا لم يتبع لهم مُدْبر، ولا يُجاز على جريحهم، ولم يُقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم تُسبَ لهم ذرية).

وشرح ذلك ابن قدامة في (المغني) قائلاً: (وجملة الأمر: أنَّ أهل البغي إذا تركوا القتال؛ إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة، وإما بالعجز؛ لجراح أو مرض أو أسر، فإنه يحرُم قتلهم، واتبًاع مدبرهم. وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا، وإن كانت لهم فئة يلجؤون إليها، جاز قتل مُدبرهم وأسيرهم، والإجازة على جريحهم، وإن لم يكن لهم

<sup>(</sup>١) تكملة الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل لابن الأثير (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجهما صـ ۱۱۰٤.

فئة، لم يقتلوا، لكن يضربون ضربًا وجيعًا، ويُحبسون حتى يُقلعوا عما هم عليه، ويُحدثوا توبة. ذكروا هذا في الخوارج.

ويروى عن ابن عباس نحو هذا. واختاره بعض أصحاب الشافعي؛ لأنه متى لم يقتلهم، اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة (١).

قال ابن قدامة: ولنا: ما رُوي عن علي ً رضي الله عنه، أنه قال يـوم الجمل: لا يُذفّف (لا يجهـز) على جريح، ولا يُه تك سَتْر، ولا يفـتح باب، ومن أغلـق بابًا - أو بابه - فهو آمن، ولا يتبع مُدْبر (٢). وقد روى نحو ذلك عن عمار (٣).

وعن عليِّ رضي الله عنه: أنه ودى قـومًا مـن بيت مـال المسلمـين، قُـتلوا مدبرين (٤). وعن أبى أُمامـة، أنه قال: شهـدتُ صِفِّين، فكانوا لا يُجـيزون على جريح، ولا يقتلون مُولِّيًا، ولا يسلبون قتيلاً (٥).

وقد ذكر القاضي، في (شرحه)، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي على قال: «يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟». فقلتُ: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يُتبع مُدبرهم، ولا يُجاز على جريحهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا يُقسم فيئهم» (1). ولأن المقصود دفعهم وكفُّهم، وقد حصل، فلم يجزُ قتلهم، كالصائل. ولا يقتلون لما يخاف في الثاني، كما لو لم تكن لهم فئة.

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٨٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في العـقول (۱۲۳/۱۰) برقم (۱۸۵۹۰)، وسعيد بن منصور في السنن باب جـامع الشهادة
 (۲/ ۳۳۷)، وابن أبى شيبة في الجمل (۳۸۹۷۱)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (۱/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في العـقول (١٢٣/١٠) برقم (١٨٥٩١)، والبيهـقي في الكبرى كتاب قـتال أهل البغي (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير (١٠/٥٧)، والعدة شرح العمدة صـ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في السير (٣٣٩٥٣)، والحاكم (٢/ ١٥٥)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (٨/ ١٨٢)، كلاهما في قتال أهل البغي.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم (٢/ ١٥٥)، والبيه هي في الكبرى (٨/ ١٨٣)، كلاهما في قتال أهل السبغي، وقال: تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضمعيف، عن ابن عمر، وقال الزيلعي في نصب الراية: سكت الحاكم عنه وذكره عبد الحق في (أحكامه) من جهة البزار وأعلَّه بكوثر بن حكيم وقال: إنه متروك، وكذلك قال الذهبي في (مختصره) متعقبًا على الحاكم (٣/ ٤٥٨).

إذا ثبت هذا، فإنْ قَتَلَ إنسانٌ مَن مُنع من قتله، ضمنه؛ لأنه قتل معصومًا، لم يؤمر بقتله. وفي القصاص وجهان؛ أحدهما: يجب؛ لأنه مكافئ معصوم.

والثاني: لا يجب؛ لأن في قتلهم اختلافًا بين الأئمة، فإنَّ ذلك شبهة دارئة للقصاص؛ لأنه مما يندرئ بالشَّبهات(١).

#### حكم أسرى البغاة؛

وأما أسيرهم، فإن دخل في الطاعة، خُلِّي سبيله، وإنْ أبى ذلك وكان رجلاً جُلْدًا من أهل القتال، حُبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب، خُلِّي سبيله، وشُرطَ عليه ألا يعود إلى قتال (٢). وإن لم يكن الأسير من أهل القتال، كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين، خُلِّيَ سبيلهم، ولم يُحبسوا، في أحد الوجهين. وفي الآخر: يُحبسون؛ لأنَّ فيه كسرًا لقلوب البغاة (٣).

وإنْ أَسَر كلُّ واحد من الفريقين أُسارى من الفريق الآخر، جاز فداء أُسارى أهل البغى.

وإنْ قتل أهل البغي أسارى أهل العدل، لـم يجُز لأهل العدل قـتل أساراهم؛ لانهم لا يُقتلون بجناية غيرهم، ولا يَزِرُون وزْر غيرهم.

وإنْ أبى أهل البغي مفاداة الأسرى الذين معهم، وحبسوهم، احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس مَن معهم؛ ليتوصَّلوا إلى تخليص أُساراهم بحبس مَن معهم، واحتمل ألا يجوز حبسهم، ويُطلقون؛ لأن الذنب في حبس أُسارى أهل العدل لغيرهم (٤) اه.

وبهذا يتبيَّن لنا: سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على إقامة العدل بين المتقاتلين، وسَعَة أفق الفقه الإسلامي في هذا المجال، حيث ضيَّق وشدَّد في إراقة الدماء، فلم يجز تتبع المدبر (الفارّ من المعركة) أو الإجهاز على جريح أو قتل الأسير.

وأصل هذا ما جاء عن علي رضي الله عنه، فهو الذي وضع القواعد في هذا الشأن، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتمسَّك بسنتهم، ونعض عليها بالنواجد.

<sup>(</sup>١) انظر المهذب (٢/٠٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المهذب (٢/ ٢٢٠)، وكشاف القناع (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر المهذب (٢/ ٢٢٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٢٨٧).

# لا يجوز غنيمة أموالهم ولا سَبْيَ ذريتهم،

فأما غنيمة أموالهم، وسَبّى ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا، وقد ذكرنا حديث أبي أمامة، وابن مسعود (١). ولأنهم معصومون، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم. وقد رُوي أنَّ علياً رضي الله عنه، يوم الجمل قال: مَن عرف شيئًا من ماله مع أحد، فليأخذه (٢). وكان بعض أصحاب على قد أخذ قدرًا وهو يطبخ فيها، فجاء صاحبها ليأخذها، فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبيخ، فأبى، وكبَّه، وأخذها (٢).

وهذا من جملة ما نقم الخوارج من عليّ، فإنهم قالوا: إنه قاتل ولم يَسْب ولم يغنم، فإن حلّت له دماؤهم، فقد حلّت له أموالهم، وإن حرّمت عليه أموالهم، فقد حَرمت عليه دماؤهم. فقال لهم ابن عباس: أفتسبون أمكم؟ يعني عائشة رضي الله عنها، أم تستحلُّون منها ما تستحلُّون من غيرها؟ فإن قلتم: ليست أمكم، فقد كفرتم، وإن قلتم: إنها أمكم، واستحللتم سبيها، فقد كفرتم (١٠). يعني بقوله: إنكم إن جحدتم أنها أمكم، فقد قال الله تعالى: ﴿النّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]. فإن لم تكن أماً لهم، لم يكونوا من المؤمنين. ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق، لا لكفرهم، فلا يُسْتباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع؛ كالصائل، وقاطع الطريق، وبقى حكم المال والذرية على أصل العصمة.

وما أخذ من كُراعهم (٥) وسلاحهم، لم يُردُّ إليهم حال الحرب؛ لئلا يقاتلونا به.

<sup>(</sup>۱) تقدما صـ ۱۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في العقول (١٢٣/١٠) برقم (١٨٥٩٠) عن علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في الجمل (٣٨٩٨٨)، وحسن عوَّامة إسناده، بلفظ: لما نادى قنبر مَن عرف شيئًا فليأخذه، مرَّ رجل على قدر لنا ونحن نطبخ فيها فأخذها، فقلنا: دعها حتى ينضج ما فيها. قال: فضربها برجله ثم أخذها. ورواه سعيد بن منصور في جامع الشهادة (٣/٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (٨/ ١٨٨- ١٨٨)، بلفظ: عن عرفجة عن أبيه: أن عليًّا أتي برثة أهل النهر حوهي متاع البيت المدون- فوضعه في الرحبة، فقال: من عرف شيئًا فليأخذه فجعل الناس يأخذون حتى جاء رجل فأخذها.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند، وقد سبق تخريجه صـ ١٠٧١.

<sup>(</sup>٥) الكُراع: اسم لجميع الخيل. النهاية في غريب الأثر (٢٩٧/٤).

### حكم الانتفاع بسلاح البغاة؛

وذكر القاضي: أنَّ أحمد أوماً إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب، ولا يجوز في غير قتالهم. وهذا قول أبى حنيفة؛ لأنَّ هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم، وحبس سلاحهم وكُراعهم؛ فجاز الانتفاع به، كسلاح أهل الحرب.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم، فلم يجُز الانتفاع به بغير إذنه، كغيره من أموالهم.

وقال أبو الخطَّاب: في هذه المسألة وجهان، كالمذهبين. ومتى انقضت الحرب، وجب ردُّه إليهم، كما تردُّ سائر أموالهم؛ لقول النبي ﷺ: «لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(١). وروى أبو قيس، أن عليّـاً، رضي الله عنه، نادى: مَن وجد ماله فليأخذه(٢).

# هل يُصلِّي على المقتول من البغاة والخوارج؟

قال الخِرَقي: (ومَن قُتل منهم، غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه)، وقال في (المغني): (يعني من أهل البغي. وبهذا قال مالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن لهم فئة، صُلِّي عليهم، وإن كانت لهم فئة، لم يُصلَّ عليهم؛ لأنه يجوز قتلهم في هذه الحال، فلم يُصلَّ عليهم، كالكفار (٣).

ولنا: قــول النبي ﷺ: "صلُّوا على مَن قـال: لا إلـه إلا الله"(٤). رواه الخَلاَّل، في (جامعه). ولأنهم مسلمون لم يشبت لهم حكم الشهادة، فيُغسَّلون، ويُصلَّى عليهم، كما لو لم يكن لهم فئة. وما ذكروه -أي: أصحاب الرأي- ينتقض بالزاني المحصن، والمقتصِّ منه، والقاتل في المحاربة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۲۰۲۹) عن عمِّ أبي حرة (حنيفة) الرقاشي، وقال مُخرِّجوه: صحيح لغيره مقطعًا، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وأبو يعلى في المسند (۳/ ۱٤٠)، والسدارقطني في السنن كتاب البيوع (۲/ ۲۲)، والبيهقي في الكبرى كتاب الغصب (۲/ ۱۰۰)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى. وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين (٤/ ٣٠٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في العقول عن علي، وقد سبق تخريجه صـ ١١١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (١٢/٤٤)، والمدارقطني في السنن كتاب العيمدين (٢/٥٦)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٣٢)، عن ابن عمر، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٥).

لم يفرِّق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا. وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. وظاهر كلام أحمد رحمه الله، أنه لا يُصلَّى على الخوارج، فإنه قال: أهل البدع، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم)(١) اهـ.

والذي نُرجِّحه هنا: ما ذكره الخرقي في أنَّ مَن قتل منهم غُـسِّل وُكفِّن وصلِّي عليه، وهو ما رجَّحه ابن قـدامة من الصلاة على كل مَن قال: لا إله إلا الله، ولو كانوا من الخوارج، كما هو رأي الحنفية، والشافعية وغيرهم.

# الحكم التكليفي للبغيء

ذكرت (الموسوعة الكويتية) في مادة (بغاة) في بيان الحكم التكليفي للبغي: أنَّ البغي حرام، والبغاة آثمون (٢). ولم تُشر إلى خلاف في الحكم إلا بعد ذلك عندما ذكرت رأي الشافعية، وأعتقد أنَّ هذا الإطلاق لا يَسْلم من الاعتراض.

### هل البغاة فاسقون أو مخطئون؟

والذي ذكره ابن قدامة في (المغني) غير ذلك، فقد قال: (والبغاة - إذا لم يكونوا من أهل البدع - ليسوا بفاسقين، إنما هم مخطئون في تأويلهم. والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم. فهم جميعًا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام. ومَن شهد منهم قُبلت شهادته إذا كان عدلاً. وهذا قول الشافعي. ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافًا. وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا على الإمام، فلا تُقبل شهادتهم؛ لأنهم فسّاق. (يعني: فسق الاعتقاد والتأويل لا فسق العمل والسلوك).

وقال أبو حنيفة: يَفْسُقُون بالبغي والخروج على الإمام، ولكن تُقبل شهادتهم؛ لأن فسقهم من جهة الدين (أي من جهة التأويل) فلا تُردُّ به الشهادة. وقد قُبلت شهادة الكفار بعضهم على بعض) (٣) انتهى كلام ابن قدامة.

ويرى الشافعيّة: أنَّ البغي ليس اسم ذمّ، لأنَّ البغاة خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم، لكنهم مخطئون فيه، فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية الاجتهاد (٤).

<sup>(</sup>١) المغني (٢٤٣/١٢، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية (٨/ ١٣١، ١٣٢) الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٢٥٦/١٢، ٢٥٧) طبعة هجر.

<sup>(</sup>٤) انظر نهاية المحتاج (٧/ ٣٨٤).

وقالوا: إنَّ ما ورد في ذمِّهم، وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان أو الفسق: محمول على من لا أهليَّة فيه للاجتهاد، أو لا تأويل له، وكذلك إن كان تأويله قطعي البطلان (١).

وهذه وجهة نظر مقبولة في الجملة، فليس كلُّ خروج على السلطان فسقًا، وليس كلُّ خارج َ آثمًا، وإلا أثَّمنا ابن الزبير والحسين رضي الله عنهما، وغيرهما من السلف.

## البغى اسم ذم:

ولكني أتحفظ هنا على مقولة: أنَّ (البغي) ليس اسم ذمّ، لأنَّ البغي إذا عُدِّي بحرف (علَى) كان معناه التجاوز والتعدِّي على الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والتَّعدِّي على الغير نوع من الظلم، والظلم حرام. وهو أمر يوجب قتال من فعله، فكيف لا يكون مذمومًا؟ قال تعالى: ﴿ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩]، ومفهومها: أنها كانت خارجة أو شاردة عن أمر الله .

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ [القصص: ٧٦]، وقال عزَّ وجلَّ في قصة داود: ﴿ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضَنَا عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [ص: ٢١].

وقال تعالى في نفس القصة: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وَقَليلٌ مَّا هُمْ ﴾ [ص: ٢٤].

ولذا قالوا: على الباغي تدور الدوائر. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسكُم ﴾ [يونس: ٢٣].

وقال الشاعر:

ندم السِغاةُ ولات سَاعَةَ مَنْدم والسِغيُ مَسرتعُ مُبْتغيهِ وَخيمًا

وقول الرسول ﷺ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»(٢)، دليل على ذمّ هذه الفئة، وإن لم يُخرجها ذلك عن الإيمان، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنينَ اقْتَتَلُوا.... ﴾ الآية [الحجرات: ٩]، فأثبت لهم وصف الإيمان مع اقتتالهما.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج للرملي (٢/٧) طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن أبي سعيد، وقد سبق صـ٧٠٠.

# التوهيق بين ذم البغي وعدم تأثيم الباغي المجتهد،

فكيف نُوفِّق بين هذا، وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد، الذي قصد إزالة الظلم، أو مقاومة البدع والانحرافات؟

والجواب: أننا لا نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين:

أوَّلهما: أن نعتبر أنَّ الذي يخرج على حاكم ظالم أو فاسق، ليَحلَّ محله حاكم عادل أو صالح، كما فعل ابن الزبير والحسين، ينبغي ألا يُسمَّى (باغيًا). وكيف يكون باغيًا أو مُتعدِّيًا، وهو يريد أن يغيِّر منكرًا يراه بيده؟ وأيُّ منكر أشدُّ خطرًا على العباد والبلاد من ظلم الحكام، وحكم الظُّلام؟

إِمَّا (الباغي) مَنْ يخرج على الحاكم العادل الصَّالح، اتبّاعًا للهوى، أو إيثارًا للدنيا، أو رغبة في التسلَّط، أو استجابة لعصبية، أو لكيد عدو للمسلمين، أو لغير ذلك من دواعي شهوات الأنفس، وأعراض الدنيا. وهذا ما يراه بعض الفقهاء: أنَّ الذين يخرجون على الحاكم الظالم ليسوا بغاة، ولا ينبغي للناس أن يعينوا الحاكم الظالم عليهم، لأنَّ فيه إعانةً على الظلم والعدوان، وهو منهيُّ عنه، قال تعالى: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢]. كما لا يُعينون أيضًا تلك الطائفة على الإمام، لما وراء ذلك من فتن لا تصيب الذين ظلموا خاصةً.

وفي مثل هذا رُوي عن الإمام مالك أنه قال: إذا كان الإمام مثل عمر ابن عبد العزيز: وَجَب على الناس الذبُّ عنه، والقتال معه، وأما غيره فلا. دَعه وما يُراد منه، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما(١).

ولكن جمهور الفقهاء لا يرضون هذا الرأي، لأنهم يرون الخروج على الحاكم الشرعي (ولو وصل إلى الحكم بالتغلُّب) (٢) يرونه بغيًا، ولو كان ظالمًا أو فاسقًا، إلا أن يروا «كفرًا بواحًا» عندهم فيه من الله برهان. كما في الحديث المعروف المتفق عليه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الخرشي (٣٠٢/٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (٣/ ٣١٠)، مغني المحتاج (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن عبادة بن الصامت، وقد سبق تخريجه صـ ٢٠٦.

الثاني: أنَّ اجتهاد الباغي، وحُسْن نيته في خروجه على وليِّ الأمر: يرفع عنه إثم البغي، لما للنيَّة من أثر في الإثابة على العمل، وإن كان خطأ، كما هو شأن المجتهدين في الأحكام، حيث يحسب لمخطئهم أجر واحد، في حين يحسب للمجتهد المصيب أجران.

### البغى جريمة سياسية:

وجريمة (البغي) أي: الخروج على سُلطة الدولة أو على ولي ً الأمر الشرعي، ولو كان وصوله إلى الحكم بالتغلّب، ولكن دان الناس له. يصنّفها القانونيون ضمن (الجرائم السياسية). فهم يقسمون الجرائم إلى جرائم عادية، وجرائم سياسية.

وينظرون عادةً إلى مرتكب الجريمة السياسية، أو (المجرم السياسي) نظرة فيها كثير من الإشفاق والتخفيف، نظرًا لأن باعثه على الجريمة، أو غرضه من الجريمة، ليس غرضا ماديًّا أو شخصيًّا أو عائليًّا أو قبليًّا، بل غرضه يتعلَّق بمجموع الشعب أو الأمة، وما يراه من فساد في الحكم، وانحراف عن الجادة، يجب تغييره، وعزل القائمين عليه، وتبديلهم بغيرهم عَن يُفترض أن يكونوا خيرا منهم.

وهذه النظرة تتَّفق مع النظرة الشرعية الإسلامية، التي تعامل البغاة، أو المجرمين السياسيين، معاملة خاصَّة، فيها كثيرٌ من الرحمة والإشفاق، فلا يُتبع مدبرهم، ولا يُجهَز على جريحهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا يدفعون دية مَن قتلوه أثناء الحرب، ولا يغرَّمون قيمة ما أتلفوه، كما هو مُقرَّر في أحكام الشريعة، وكما ذكرناه من قبل.

على أنَّ هذه النظرة في القوانين الوضعية ليست قديمة، بل هي وليدة العصور الحديثة، فلم يعرفها الناس إلى ما قبل الثورة الفرنسية.

يقول مؤلف (التشريع الجنائي الإسلامي) القاضي الفقيه عبد القادر عودة رحمه الله، تحت عنوان (بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية):

(كانت القوانين الوضعيَّة إلى ما قبل الثورة الفرنسيَّة تعتبر الجريمة السياسية أشدَّ خطرًا من الجريمة العادية، وكانت تُعامِل المجرم السياسي معاملة تتنافى مع أبسط

قواعد العدالة، فتعاقبه بعقوبات قاسية، وتصادر ماله، وتأخذ أهله بذنبه، وتحرمه من الحقوق التي يتمتّع بها المجرمون العاديون<sup>(۱)</sup>. ثم ابتدأت القوانين الوضعية تُغيَّر نظرتها إلى الجريمة السياسية بعد الثورة الفرنسية. وبعد أن كثُرت الثورات في البلاد الأوربية، وتعدَّدت الانقلابات في النظم السياسية، فأصبح المجرم السياسي يُنظر إليه نظرة عطف وإشفاق، ووُضعت للجرائم السياسية عقوبات هي في مجموعها أخف من العقوبات العادية.

### الاختلاف في الميرّز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية:

وقد اختلف الشُرَّاح في الـمُميِّز الذي يُميِّز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية.

### غرض المجرم من الجريمة:

فرأى فريق: أنَّ المميِّز الوحيد هو غَرَض المجرم من الجريمة، فإن كان يرمي إلى تحقيق غرض سياسيّ، فالجريمة سياسية وإلا فهي عادية. وعيب هذا المذهب أنه يُحكِّم الباعث على الجريمة في تحديد ماهية الجريمة، ويُخوِّل للقتلة والسارقين أن يتمتَّعوا بها.

# طبيعة الحق المعتدى عليه،

ورأى فريق آخر: أنَّ العبرة في تحديد نوع الجريمة بطبيعة الحقِّ المعتدى عليه؛ بصرف النظر عن الدافع للجريمة، فلا تعتبر جريمة سياسية طبقًا لهذا الرأي إلا الجريمة التي تمس كيان الدولة أو نظامها، وعيب هذا الرأي أنه يجعل بعض الجرائم التي لا شكَّ في أنها سياسية جرائم عادية، كالجرائم التي ترتبط بأعمال الثورة أو الحرب الأهلية.

# التفريق بين الجرائم المرتكبة في حالة الثورة أو الأحوال العادية:

وقد رأى فريق من الشُرَّاح: أن يفرِّقوا بين الجرائم التي تُرتكب في حالة ثورة أو حرب أهلية، والجرائم التي ترتكب في الأحوال العادية، واعتبروا الجرائم التي تقع في الأحوال العادية جرائم عادية، ولو كانت الدوافع فيها سياسية. أما الجرائم التي تقع أثناء الثورة أو الحرب الأهلية، فهي جرائم سياسية إذا كان للجريمة عكلقة بالثورة أو الحرب الأهلية، وكانت من الأفعال التي تبيحها الحرب النظامية، وإلا فهي جريمة عادية. وهذا الرأي هو الذي أقرَّه معهد القانون الدولي.

<sup>(</sup>١) كما يفعل الطغاة والمستبدون في بلاد العرب والشرق إلى يومنا هذا!!

والاتجاه الحديث في القوانين الوضعية: يعتبر الجرائم المُوجَّهة ضدَّ النظام الاجتماعي، كجرائم الشيوعية والفوضوية جرائم عادية، كما يعتبر كلَّ الجرائم الماسَّة باستقلال الدولة جرائم عادية؛ لأنها تمسُّ الوطن ولا تمسُّ نظام الحكم والحكام، وهذا هو الرأي الذي أقرَّه معهد القانون الدولي سنة ١٨٩٢م حيث قرَّ أنه لا يعدُّ من الجرائم السياسية من حيث تطبيق قواعد تسليم المجرمين: الأعمال الجنائية المُوجَّهة ضدَّ النظام الاجتماعي)(١).

ويتبيَّن مما سبق: أنَّ أحدث الآراء في القوانين الوضعية تعتبر الجريمة سياسية إذا كانت مُوجَّهة ضدَّ الحكام وشكل الحكم الداخلي فقط، لا ضدَّ النظام الاجتماعي، ولا ضدَّ الدولة واستقلالها وعلاقتها بغيرها من الدول، بشرط أن تقع في حالة ثورة أو حرب أهلية، وأن تكون مما تقتضيه طبيعة الثورة أو الحرب، وهذا يتَّفق تمامًا مع الحدود التي وضعتها الشريعة للجريمة السياسية من ثلاثة عشر قرنًا. ولا فرق بين الشريعة والقوانين في هذه النقطة إلا أن الشريعة قد سبقت بالتفرقة بين الجرائم العادية والسياسية، وتحديد الجرائم السياسية، وأن القوانين تسير في إثر الشريعة وتأخذ بمبادئها)(٢) انتهى.

# البغيُ وجرائم أمن الدولة الداخلي:

ويُعلِّق الدكتور محمد سليم العوَّا في كتابه (في النظام الجنائي الإسلامي) على جريمة (البغي) في الفقه الإسلامي، فيخرجها من جرائم (الحدود)، أي: العقوبات المقرَّرة حقّاً لله تعالى، والمُحكَدَّة بنصوص لا تقبل الزيادة أو النقصان (٣). وأعتقد أنَّ هذا هو الصحيح، إذ لا توجد هنا عقوبة مُحدَّدة مقدَّرة للبغاة يجب الوقوف عندها، كحدِّ السرقة أو القذف مشلاً، وإنما يُدفعون بما يُدفع به الصَّائل على الإنسان في داره وماله. والواجب أن يُدفع بأخفً ما يمكن دفعه به، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينفع الأخف.

<sup>(</sup>۱) الموسوعة الجنائية (۳/ ٤٧ – ٥٠)، وشرح قانون العقوبات لكامل مرسي والسعيد مصطفى صـ٥٥ – ٨٩، والقانون الجنائي للحـمد صفـوت صـ٧٦ – ٧٦، نقلاً عن التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة، (١/ ١٠٠ – ١٠٩)، الطبعة الثالثة ١٩٧٧م، نشر دار التراث بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (١/٧١ - ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) خلافًا لعبد القادر عوذة، إذ اعتبر البغي من جرائم الحدود: التشريع الجنائي (١/ ٧٩).

ويذكر الدكتور العوا هنا: (أنَّ أفعال البغاة في الفقه الجنائيّ الإسلاميّ تقابل ما يعرف في التشريعات الجنائية المعاصرة: بجرائم أمن الدولة من جهة الداخل... وهي الجرائم التي تهدف إلى حماية النظام السياسي للدولة، بصرف النظر عما إذا كان هذا النظام عادلاً أو ظالمًا، محققًا لآمال جماهير أو مهدرًا لها، مرضيًا من غالبية الناس في المجتمع أو محل نقمتهم وسخطهم).

# حكم ما أخذه أهل البغي من زكاة أو خراج أو جزية:

قال الخِرَقي: (وما أخذوا في حال امتناعهم؛ من زكاة، أو خراج: لم يُعَد عليهم).

وقال في (المغني): (وجملته: أنَّ أهل البغي إذا غلبوا على بلد، فجبوا الخراج والزكاة والجزية، وأقاموا الحدود، وقع ذلك موقعه، فإذا ظهر أهل العدل بعد على من البلد، وظفروا بأهل البغي، لم يطالبوا بشيء مما جبوه، ولم يرجع به على من أخذ منه. روى نحو هذا عن ابن عمر، وسلمة بن الأكوع. وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وسواء كان من الخوارج أو من غيرهم.

وقال أبو عُبيد<sup>(۱)</sup>: على مَن أخذوا منه الزكاة الإعادة، وإن أخذها عَن لا ولاية له صحيحة، فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعيَّة. ولنا: أن علياً رضي الله عنه، لما ظهر على أهل البصرة، لم يُطالبهم بشيء مما جبوه.

وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي نَجْدة الحروري، دفع إليه ركاته. وكذلك سلمة ابن الأكوع (٢). ولأن في ترك الاحتساب بها ضررًا عظيمًا، ومشقّة كثيرة، فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة، فلو لم يحتسب بما أخذوه، أدَّى إلى ثنَي (٣) الصّدقات في تلك المدَّة كلِّها. فإذا ثبت هذا، فاذا ذكر أرباب الصّدقات أنهم قد أخذوا صدقاتهم، قبل قولهم بغير يمين. قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم (٤).

<sup>(</sup>١) الأموال صـ٥٧٥، وانظر: إرواء الغليل ٨/١١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأموال والإرواء. الموضعان السابقان. (٣) الثنَى: الأمر يعاد مرتين.

<sup>(3)</sup> انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢)، والمهذب (٢/ ٢٢١)، ونهاية المحتاج ( $\sqrt{0}$   $\sqrt{0}$  والكافي (١/ ٤٨٦)، ومنح الجليل (١/ ٣٣٦).

وإن ادَّعى أهل الذمَّة دفع جزيتهم إليهم، لم تقبل بغير بينة،؛ لأنهم غير مأمونين، ولأن ما يجب عليهم عوض، وليس بمواساة، فلم يقبل قولهم، كأجرة الدار. ويحتمل أن يقبل قولهم إذا مضى الحول؛ لأن الظاهر أن البغاة لا يَدَعُون الجزية لهم، فكان القول قولهم؛ لأنَّ الظاهر معهم، ولأنه إذا مضى لذلك سنون كثيرة، شقَّ عليهم إقامة البيِّنة على كلِّ عام، فيؤدِّي ذلك إلى تغريهم الجزية مرتين.

وإن ادَّعى مَن عليه الخراج دفعه إليهم، ففيه وجهان: أحدهما: يُقبل؛ لأنه حقٌ على المسلم، فقبُل قـوله فيه كـالزكاة. والشاني: لا يُقبل؛ لأنه عـوض، فأشـبه الجزية.

وإن كان مَن عليه الخراج ذميًا، فهو كالجزية؛ لأنه عوض على غير مسلم، فهو كالجزية؛ ولأنه أحد الخراجين، فأشبه الجزية)(١).

# لا تُنقض أحكام قضاتهم:

قال الخِرَقي: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره).

وقال ابن قدامة: (يعني إذا نصب أهل البغي قاضيًا يصلح للقضاء، فحكمه حكم قاضي أهل العدل، عنفذ من أحكام قاضي أهل العدل، ويردَّ منه ما يردَّ ألا). فإن كان عَن يستحل أدماء أهل العدل وأموالهم، لم يجز قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل. وهذا قول الشافعي (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قضاؤه بحال؛ لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم، والفسق ينافي القضاء (٤). قال ابن قدامة: ولنا: أنه اختلاف في الفروع بتأويل سائغ، فلم يمنع صحّة القضاء، ولم يفسق به، كاختلاف الفقهاء.

انظر: المهذب (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب (٢/ ٢٢١)، ونهاية للحتاج (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٢).

فإذا ثبت هذا، فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصاً ولا إجماعًا، نفذ حكمه، وإن خالف ذلك، نقض حكمه؛ لأن قاضي أهل العدل إذا حكم بذلك نقض حكمه، فقاضى أهل البغى أولى.

وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب، جاز حكمه؛ لأنه موضع اجتهاد. وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب، لم ينفذ؛ لأنه مخالف للإجماع. وإن حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب، لم ينفذ حكمه؛ لمخالفته الإجماع. وإن حكم بوجوب ضمان ما أتلفوه في غير حال الحرب، نفذ حكمه.

وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل، جاز قَبول كتابه؛ لأنه قاضٍ ثابت القضايا، نافذ الأحكام. والأولى ألا يقبله؛ كسرًا لقلوبهم (١).

وقال أصحاب الرأي: لا يقبله؛ لأن قضاءه لا يجوز. وقد سبق الكلام في هذا. فأما الخوارج إذا ولَّوا قاضيًا، لم يجُز قضاؤه؛ لأن أقلَّ أحوالهم الفسق، والفسق ينافي القضاء. ويحتمل أن يصحَّ قضاؤه، وتنفذ أحكامه؛ لأن هذا عاً يتطاول، وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده وغيرها: ضرر كثير، فجاز دفعًا للضرر، كما لو أقام الحدود، وأخذ الجزية والخراج والزكاة).

قلت: وواقعيّة الشريعة والفقه تقتضي ترجيح هذا الاحتمال، دفعًا للضرر والحسرج عن الناس. وقد يحكم هؤلاء بمعض البلاد عقودًا أو قرونًا من الزمن، فماذا يصنع الناس في تلك الأيام المتطاولة؟!

قال في (المغني): (وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدَّ، ثم قدر عليهم، أقيمت فيهم حدود الله تعالى؛ لأنَّ حدود الله تعالى لا تسقط باختلاف المدَّار. وبهذا قال مالك، والشافعي، وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: إذا امتنعوا بدار، لم يجب الحدُّ على أحد منهم، ولا على مَن عندهم من تاجر أو أسير؛ لأنهم خارجون عن دار الإمام، فأشبهوا مَن في دار الحرب.

<sup>(</sup>١) المهذب (٢/ ٢٢١)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٨٤)، وكشاف القناع (٦/ ١٦٦).

ولنا: عموم الآيات والأخبار؛ ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها، تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها، كدار أهل العدل؛ ولأنه زان أو سارق، لا شبهة في زناه وسرقته، فوجب عليه الحدُّ، كالذي في دار العدل. وهكذا نقول في من أتى حداً في دار الحرب، فإنه يجب عليه، لكن لا يقام إلا في دار الإسلام، على ما ذكرناه في موضعه).

# حكم استعانة أهل البغى بالكفار؛

قال في (المغني): إذا استعان أهل البغي بالكفار، فلا يخلو من ثلاثة أصناف:

أحدهم: أهل الحرب، فإذا استعانوا بهم أو أمنّوهم، أو عقدوا لهم ذمّة؛ لم يصحّ واحد منها؛ لأن الأمان من شرط صحّته التزام كفّهم عن المسلمين، وهؤلاء يشترطون عليهم قتال المسلمين، فلا يصحّ . ولأهل العدل قتالهم، كمن لم يؤمننوه سواء. وحكم أسيرهم، حكم أسير سائر أهل الحرب قبل الاستعانة بهم، فأمّا أهل البغي، فلا يجوز لهم قتلهم؛ لأنهم أمنّوهم، فلا يجوز لهم العدر بهم (1).

الصنف الثاني: المستأمنون، فمتى استعانوا بهم فأعانوهم، نقضوا عهدهم، وصاروا كأهل الحرب؛ لأنهم تركوا الشرط، وهو كفّهم عن المسلمين، فإن فعلوا ذلك مكرهين، لم ينتقض عهدهم؛ لأن لهم عذرًا، وإن ادّعوا الإكراه، لم يُقبل قولهم إلا ببيّنة؛ لأن الأصل عدمه (٢).

الصنف الثالث: أهل الذمَّة، فإذا أعانوهم، وقاتلوا معهم، ففيهم وجهان، ذكرهما أبو بكر؛ أحدهما: ينتقض عهدهم؛ لأنهم قاتلوا أهل الحقِّ، فينتقض عهدهم، لأنهم قاتلوا أهل الحقِّ، فينتقض عهدهم، كما لو انفردوا بقتالهم. والثاني: لا ينتقض؛ لأن أهل الذمَّة لا يعرفون الممُحقّ من الممُطل، فيكون ذلك شبهة لهم. وللشافعي قولان، كالوجهين (٣) اهد.

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير (٤١٦/٤)، ونهاية المحتاج (٣٨٨/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية المحتاج (٧/ ٣٨٨)، والمهذب (٢/ ٢٢١)، وكشف القناع (٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: التاج والإكليل (٦/ ٢٧٩)، والشرح الصغير (٤/ ٤٣٠)، والشرح الكبير (٤/ ٣٠٠).

وأنا أرجح القول الثاني؛ لأنه أقرب إلى المعقول، حيث يمكن أن تكون هذه شبهة عنده، وأنه لا يفرق بين المحق والمبطل، ولو على سبيل الدعوى. ثم إن الأصل في عقد الذمة هو التأييد، لذا ينبغي الحفاظ عليه، وعدم نقضه إلا ببيّنة قاطعة.

قال ابن قدامة: فإن قلنا: ينتقض عهدهم. صاروا كأهل الحرب فيما ذكرنا. وإن قلنا: لا ينتقض عهدهم. فحكمهم حكم أهل البغي، في قتل مُقبلهم، والكفّ عن أسيرهم، ومُدبرهم وجريحهم، إلا أنهم يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل حال القتال وغيره، بخلاف أهل البغي، فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب؛ لأنهم أتلفوه بتأويل سائغ، وهؤلاء لا تأويل لهم، وأهل الذمّة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم (1).

وإن أكرههم البغاة على معونتهم، لم ينتقض عهدهم، وإن ادَّعوا ذلك، قُبل قولهم؛ لأنهم تحت أيديهم وقدرتهم.

وإن قالوا: ظننًا أنَّ من استعان بنا من المسلمين لزمتنا معونته؛ لم ينتقض عهدهم.

وإن فعل ذلك المستأمنون، انتقض عهدهم. والفرق بينهما: أن أهل الذمَّة أقوى حكمًا؛ لأن عهدهم مؤبَّد، ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم، ويلزم الإمام الدفع عنهم، والمستأمنون بخلاف ذلك)(٢) انتهى.

杂杂杂

<sup>(</sup>١) انظر المهذب (٢/ ٢٢١)، ونهاية المحتاج (٧/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى لابن قدامة (٢١/ ٢٥٧ – ٢٦٢). طبعة هجرْ بتحقيق التركي والحلو.

#### الفصلالثالث

# مناقشة فقه جهاعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة

### نشوء جماعات الجهاد ضد السلطات والحكومات:

ومن صور القتال داخل الدائرة الإسلامية، وأنواع الجهاد المختلف فيها: ما اشتهر في العقود الأخيرة من ظهور (جماعات العنف الإسلامية) أو التي تنسب نفسها إلى الإسلام، وما تقوم به في أكثر من بلد، من (قتال الأنظمة الحاكمة) التي تحكم كثيراً من بلاد المسلمين، وذلك بالخروج المسلّح عليها، أو استخدام العنف ضدّها، أو ضدّ رجالها، أو مؤسساتها وبعض مصالحها.

ولقد اشتهر في العقود الأخيرة في عدد من البلاد العربية والإسلامية: تكوين جماعات تنتسب إلى الإسلام، أطلقت على نفسها (جماعة الجهاد) أو السلفية الجهادية، أو الجماعة الإسلامية. ويعنون بالجهاد – أول ما يعنون – جهاد السلطات والحكومات، التي تحكم بلاد المسلمين، ولا تقيم شرع الله، الذي فرض الله على الأمة أن تحتكم إليه في شؤونها كلّها: الدينية كالعبادات، والدنيوية كالمعاملات. فكما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، قال في نفس السورة: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ القصاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فتنفيذ القصاص كتنفيذ الصيام، كلاهما فرض فرضه الله –أو كتبه على المؤمنين.

وكما قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرَءُوسَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦]، قال في نفس السورة: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّه واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨]، فلماذا نأخه بآية الطهارة، ونجمَّد آية حدّ السرقة؟ وكلتاهما أمر من الله جلَّ وعلا؟

قامت جماعات الجهاد في مصر وفي الجزائر وفي غيرهما، لمقاومة الحكام الجائرين، بل الكافرين في نظرهم، بعد أن فشل منطق الوعظ والإرشاد مع

هؤلاء، ولم يعد يجدي معهم غير القوة التي يستخدمونها بعنف وقسوة ضدَّ خصومهم. قالوا: ولو كان الحوار مع هؤلاء الحكام يُجدي لحاورناهم، ولكن هيهات؛ لا يقاوم السيف بالقلم، ولا السنان باللسان!

هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها (جماعات الجهاد) أو (الجماعة الإسلامية) أو (السلفية الجهادية)، أو (جماعة المسلمين) كما قد تسمّي نفسها، وهو ما يمكن أن نسمّيه (جماعات العنف).

وقد تعرَّضتُ في بعض دراساتي لفقه هذه الجماعات<sup>(۱)</sup>، أو الأساس الفكري والشرعي لعملها، وناقشتُه مناقشة علمية هادئة مستمدَّة من مصادرنا الموثَّقة، ولا بأس أن أقتبس هنا بعض ما كتبته هناك، فموضعه الأساسي هنا، مضيفًا إليه بعض اعتبارات جديدة، تلقى الضوء على الموضوع الشائك، وتزيح عنه اللبس والبلبلة.

#### مناقشة فقه جماعات العنف:

إن العنف الذي تمارسه بعض الجماعات، التي تنسب لـ لإسلام، إنما هو إفراز لفلسفة معينة، تتبنّاها هذه الجماعات، وثمرة لفقه خاص، له وجهته ومفاهيمه وأدلّته، التي تستند إليها هذه الفئة من الناس، ويؤيدهم فيه -للأسف- بعض علماء الشرع.

ومن نظر إلى جماعات العنف، القائمة اليوم في عالمنا العربي مثلاً (جماعة الجهاد، الجماعة الإسلامية، السلفية الجهادية، جماعة أنصار الإسلام. . . انتهاء بتنظيم القاعدة): وجد لها فلسفتها ووجهة نظرها، وفقها الذي تدَّعيه لنفسها، وتسنده بالأدلَّة من القرآن والسنة، ومن أقوال بعض العلماء. وإن كان بعضها قد تراجع عن كثير من مفاهيمه.

صحيح أنها كثيراً ما تعتمد على المتشابهات وتَدَع المُحكمات، وتستند إلى الجزئيات وتهمل الكليات، وتتمسّك بالظواهر وتغفل المقاصد، كما تغفل ما يعارض هذه الظواهر، من نصوص وقواعد. وكثيراً ما تضع الأدلة في غير موضعها، وتخرجها عن سياقها وإطارها، ولكن – على أيِّ حال – لها فقه مزعوم يبرر العنف، ويستند إلى التراث، ويُدْعم بالنصوص، ويروج لدى بعض الأغرار من الشباب، والسطحيين من الناس، الذين يقفون عند السطوح، ولا يغوصون في

<sup>(</sup>١) لا سيما في كتابي (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) فصل: (من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة) صـ٧٧٧ طبعة دار الشروق. القاهرة. وقد طبعتها بعض الجمعيات الإسلامية باعتبارها رسالة منفردة، ووزعتها بوفرة.

الأعماق، أساسه فقه الخوارج قديمًا، الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. مدرات العنف الداخلي:

الله بدأت هذه الجماعات: العنف في داخل أوطانها أنفسها، أي العنف ضدًّ الأنظمة الحاكمة.

فعلى أيِّ أساس برَّرت ذلك وأجازته: من الوِجهة الشرعية، في نظرها على الأقلى؟

# ١- تكفير الحكومات القائمة:

إن فقه جماعات العنف، يقوم - أول ما يقوم - على أن الحكومات المعاصرة: حكومات كافرة، لأنها لم تحكم بما أنزل الله، واستبدلت بسريعته المنزّلة من الخالق: القوانين التي وضعها المخلوق، وبهذا وجب الحكم عليها بالكفر والردّة، والحروج من الملّة، ووجب قتالها، والخروج المسلّح عليها؛ حتى تَدَع السلطة لغيرها. إذ كفرت كفرًا بَواحًا عندنا فيه من الله برهان. قال تعالى: ﴿ وَمَن لّمُ نُحكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْكَافرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ فَلا وَرَبّكَ لا يُؤمنُونَ حَمَّىٰ يُحكُمُ مِكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حَرَجًا مّمًا قَضَيْتَ ويُسلّمُوا تَسْليمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَالنّهُ وَالْتَلَا اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَالنّسَاء : ٦٥].

ويؤكّد فقه هذه الجماعات كفر هذه الأنظمة الحاكمة بأمر آخر، وهي: أنها توالي أعداء الله من الكفار، الذين يكيدون للمسلمين، وتعادي أولياء الله من دعاة الإسلام، الذين ينادون بتحكيم شرع الله تعالى، وتضطّه دهم وتؤذيهم، وتسجنهم وقد تقتلهم! والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَولَّهُم مّنكُم فَإِنَّهُ منْهُم ﴾ [المائدة: ٥١]. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري يقول الله تعالى: «من آذى لي وليّا فقد آذنتُه بالحرب»(١).

والحكومات المعاصرة: تعارض هـذه التهـم بدعـاوى مختلفـة، منها: أنها - أو كثيرًا منهـا - تعلن أن دينها الرسمى هو الإسلام، وأنهم ينشئون المسـاجد لإقامة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الرقاق (٢٥٠٢)، والبسيهقي في الكبرى كتاب الشسهادات (٢١٩/١٠)، وابن حبان في البر والإحسان (٣٤٧)، عن أبي هريرة.

الصلاة، ويعينون الأئمة والخطباء والمؤذنين، ويؤسسون المعاهد الدينية، والكليات الشرعية، ويوظفون الوعاظ ومدرسي الدين في المدارس وغيرها، ويحتفلون برمضان وعيدي الفطر والأضحى، ويذيعون تلاوة القرآن والأذان للصلوات في الإذاعات والتلفازات، وينشئون المحاكم الشرعية لتحكم في الأحوال الشخصية، الي غير ذلك: من المظاهر الدينية، التي تثبت إسلامية الدولة بوجه من الوجوه.

كما أن بعض دساتير هذه البلاد يعلن: أن الشريعة مصدر رئيس، أو المصدر الرئيس للتقنين، وبعضها: يعتذر عن عدم تحكيم الشريعة بضعفه أمام قوى الضغط الغربي، وبعضها . . . وبعضها .

# ٧- فتوى ابن تيمية في قتال كل طائعة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة،

كما تعتمد جماعات العنف: على فتوى الإمام ابن تيمية، في قتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة مستواترة من شرائع الإسلام، كالصلاة أو الزكاة، أو الحكم بما أنزل الله: في الدماء والأموال والأعراض، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى آخره. وهو ما اعتمد عليه كتاب (الفريضة الغائبة) لجماعة الجهاد، وجعل هذه الفتوى: الأساس النظري لقيام جماعته، وتسويغ أعمالها كلها.

ويستـ دلُّون هنا بقتال أبي بكر ومن مـعه من الصحـابة رضي الله عنهم، لمانعي الزكاة.

فكيف بمَن يمتنعون عن تطبيق أكثر أحكام الشريعة، برغم مطالبة جماهير المسلمين بها، وعلى رأسهم العلماء والدعاة، بل هم أشدُّ الناس خصومة لهؤلاء، وتضييقًا عليهم، ومعاداةً لهم؟!

ونسي هؤلاء، أن الذي يقاتل هذه الفئة المستنعة: هو ولي الأمر، كما فعل سيدنا أبو بكر، وليس عموم الناس، وإلا أصبح الأمر فوضي!

# ٣- حكومات مضروضة على الأمة قَسْراً:

وتعتمد جماعات العنف أيضاً: على أن هذه الأنظمة غير شرعية، لأنها لم تقم على أساس شرعي من اختيار جماهير الناس لها، أو اختيار أهل الحل والعقد، وبيعة عموم الناس، فهي تفتقد الرضا العام، الذي هو أساس الشرعية، وإنما قامت

على أسنَّة الرماح بالتغلُّب والسيف والعنف، وما قام بقوة السيف: يجب أن يقاوم بسيف القوة، ولا يمكن أن يقاوم بسنِّ القلم!

ونسي هؤلاء ما قاله فقهاؤنا من قديم: أن التغلُّب هو إحدى طرائق الوصول إلى السلطة، إذا استقرَّ له الوضع، ودان له الناس.

وهذا ما فعله عبد الملك بن مروان، بعد انتصاره على الصحابي الجليل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما وقد أقره الناس، ومنهم بعض الصحابة: مثل: ابن عمر، وأنس بن مالك، وغيرهما، حقنًا للدماء، ومنعًا للفتنة، وقد قيل: سلطان غشوم، خير من فتنة تدوم.

وهذا من واقعية الفقه الإسلامي، ورعايته لتغيُّر الظروف.

# ٤- حكومات تُقرُّ المنكرَ وتُحلُّ ما حَرَّم الله:

وترى جماعات العنف كذلك: أن هذه المنكرات الظاهرة السافرة - التي تبيحها هذه الحكومات - من الخمر، والميسر، والزنى، والخلاعة والمجون، والربا، وسائر المحظورات الشرعية: يجب أن تُغيَّر بالقوة لمن يملك القوة، وهي ترى أنها تملكها، فلا يسقط الوجوب عنها إلى التغيير باللسان بدل اليد، كما في الحديث الشهير: «مَن رأى منكم منكرًا، فليغيَّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه»(١).

ويغفل هؤلاء: الضوابط والشروط اللازمة لتغيير المنكر بالقوة، التي قرَّرها العلماء.

# التوسع في التكفير؛

وبعض هذه الجماعات تنظر إلى المجتمع كلّه: أنه يأخذ حكم هذه الأنظمة التي والاها ورضي بها، وسكت عنها، ولم يحكم بكفرها، والقاعدة التي يزعمونها: أن مَن لم يكفّر الكافر: فهو كافر!

وبهذا توسُّعوا وغلَوا في (التكفير)، وكفُّروا الناس بالجملة.

وعلى هذا: لا يبالون بمن يُقتل من هؤلاء المدنيين، الذين لا ناقة لهم في الحكومة ولا جمل؛ لانهم كفروا فحلَّت دماؤهم وأموالهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي سعيد، وقد سبق تخريجه صــ٢٢.

#### استباحة حرمات أهل الذمة:

كما يرون بالنظر إلى الأقليات غير المسلمة: أنهم نقضوا العهد، بعدم أدائهم للجزية، وبتأييدهم لأولئك الحكام المرتديّن، وأنظمتهم الوضعية، ولرفضهم للشريعة الإسلامية. وبهذا لم يعد لهم في أعناق المسلمين عهد ولا ذمّة، وحلّ دمهم ومالهم. وبهذا استحلُّوا سرقة محلات الذهب من الأقباط في مصر، كما استحلُّوا سرقة بعض المسلمين أيضًا.

ونسي هؤلاء أن عقد الـذمَّة عقد مؤبَّد، ويتـرتَّب عليه عصمـة دماء أهل الذمَّة وأموالهم وحرماتهم، وقد اتَّفق علماء المذاهب المختلفة على اعتبارهم من (أهل دار الإسلام)، أي بتعبير عصرنا (مواطنين) لهم حقُّ (المواطنة) كما عليهم واجباتها.

### استحلال دم المستأمنين من السياح وغيرهم:

وهم يرون: أن السيّاح وأمثالهم، الذين يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرات رسمية، وترخيصات قانونية، والذين يعدُّهم الفقهاء (مستأمنين) ولو كانت دولهم محاربة للمسلمين، يرون هؤلاء مستباحي الدم، لأنهم لم يأخذوا الإذن من دولة شرعية، ولأن بلادهم نفسها: محاربة للإسلام، فلا عهد بينهم وبين المسلمين. والواجب: أن يُقاتَل هؤلاء ويقتلوا، فلا عصمة لدمائهم وأموالهم!!

ولو درس هؤلاء فقه الأمان والاستئمان، وأحكامه في الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها، لأيقنوا أن هؤلاء السيَّاح وأمثالهم لهم حق الأمان، الذي أعطاهم إياه الإسلام، ولو كانوا في الأصل حربيين، ودولهم محاربة للإسلام والمسلمين وبهذا حرمت دماؤهم وأموالهم.

وكذلك يقول هؤلاء عن الدول الغربية - التي يقيم بعض هؤلاء فيها - وقد أعطتهم حقَّ الأمان، بتأشيرة الدخول، أو الإقامة، أو حقَّ اللجوء السياسي لمن طُردوا من بلادهم الأصلية، فأوتهم هذه الدول من تشرُّد، وأطعمتهم من جوع، وآمنتهم من خوف.

يقول هؤلاء بكلِّ جرأة وتبجُّع: إن هذه الدول كلَّها كافرة، محاربة للإسلام وأمته، ويجب أن نقاتلهم جميعًا حتى يُسلموا فيسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما سُئل بعضهم عن إقامته في هذه البلاد، قال: إنها كدورة المياه (المراحيض)، نستخدمها للضرورة، رغم نجاستها!!

وهؤلاء الكفار: دماؤهم حلال، وأموالهم حلال للمسلمين، بنصوص الدين، فيما زعموا!

ويذكرون هنا آيات وأحاديث: يضعونها في غير موضعها، فإذا واجهتهم بغيرها: من الآيات والأحاديث، التي هي أكثر منها وأظهر وأصرح، قالوا لك: هذه نسختها آية السيف!

### تطور في فقه القاعدة:

وإن كنت لاحظت نوعًا من التطور في (فقه القاعدة) ظهر في المسادرة التي أطلقها رعيم القاعدة أسامة بن لادن في شهر إبريل ٢٠٠٤م يدعو فيها الأوربيين أن يتعهدوا بالتخلّي عن أمريكا، وعدم التصدّي لقتال المسلمين، وهو يعهد لهم وفي مقابل ذلك - ألا يتعرّض لهم بأذى لا في بلادهم ولا في سفاراتهم، ولا في مصالحهم في الداخل أو الخارج.

وهذا يعتبر نقلة مهمة في فقه زعيم القاعدة وجماعته، فقد كانوا من قبل يرون قتال اليهود والنصارى جميعًا، حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم في هذه المسادرة يكفُّون أيديهم عمَّن كفَّ يده عن المسلمين، ولم يساند أمريكا في حربها على العالم الإسلامي.

### خلل في فقه جماعات العنف؛

هذا هو فقه جماعات العنف باختصار، الذي على أساسه ارتكبوا ما ارتكبوا من مجازر تشيب لهولها الولدان، وتقشعر من بشاعتها الأبدان: ضد مواطنيهم من مسلمين وغير مسلمين، وضد السياح وغيرهم من الأجانب المسالمين المستأمنين.

وهو بلا ريب: فقه أعوج، وفهم أعرج، يعتوره الخلل والخَطَل من كلِّ جانب. ويحتاج من فقهاء الأمة إلى وقفة علمية متأنيّة: لمناقشتهم في أفكارهم هذه، والردِّ عليهم فيما أخطؤوا فيه، في ضوء الأدلَّة الشرعية المُحُكَمة من القرآن والسنة وإجماع الأمة.

فهناك خلل في فقه الجمهاد والنظرة إلى غير المسلمين، واعتقادهم وجوب قتال كلِّ الكفار، وهذا ناقشناه باستفاضة في هذا الكتاب.

وهناك خلل في العَلاقة بـأهل الذمَّة من النصارى والأقباط وغـيرهم، وما لهم من حقوق مرعيَّة، وحرمات مصونة.

(فقه الجهاد ۲/۷۲)

وهناك خلل في فقه تغيير المنكر بالقوة، وما له من شروط يجب أن تُراعى.

وهناك خلل في فقه الخروج على الحكام، وما صحَّ فيه من أحاديث وَفيرة تُقيِّده وتضبطه، ولا تَدَع بابه مفتوحًا على مصراعيه لكلِّ مَن شاء.

وهناك خلل في فقه الـتكفير، فقد توسَّعوا فيه وأسرفوا، وأخرجوا الناس من الملَّة بغير دليل قطعي.

وعلينا أن نناقش ذلك كلُّه في ضوء الأدلَّة الشرعية.

# أزمة هؤلاء في الأساس أزمة فكرية:

لقد تبيَّن أن آفة هؤلاء - في الأغلب - في عقولهم، وليست في ضمائرهم، فأكثرهم مخلصون، ونيَّاتهم صالحة، وهم متعبِّدون لربهم، شأنهم شأن أسلافهم من الخوارج الذين كفَّروا عامَّة المسلمين، وكفَّروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واستحلُّوا دمه، ودماء المسلمين معه، وصحَّت الأحاديث في ذمَّهم من عشرة أوجه، كما قال الإمام أحمد.

وهذه الأحاديث في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها، تصفهم بصراحة، فنقول: «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرُقون من الدين كما يمرُق السهم من الرَّميَّة»(١).

فهم: صُوَّام قُـوَّام، قُرَّاء عُبَّاد، ولكن قراءتهم للقـرآن لا تُجاوز حناجرهم، أي لم تدخل إلى أعماق قلوبهم وعقولهم؛ ليفقـهوه حقَّ الفقه، ويتعرَّفوا على أسراره ومقاصده، دون أن يجعلوا همَّهم الوقوف عند ألفاظه وظواهره.

وقد أدَّى بهم هذا الفقه الأعوج إلى استباحة دماء المسلمين الآخرين وأموالهم، حتى استباحوا دم فارس الإسلام وابنه البكر، عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال شاعرهم يمدح قاتله:

إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا أوفى البرية عند الله سيرانا(٢)

يا ضربة من تقي ما أراد بها إنى لأذكسره يوماً فأحسب

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صـ ۱۹۵.

<sup>(</sup>٢) من شعر عِمران بن حِطَّان، شاعر الخوارج.

# حُسن النيَّة لا يُبَرِّر الأعمال الطائشة:

ولقد حنز رسول الإسلام على من الأعمال الطائشة، والتصرقُات الرعناء، التي قد يقوم بها بعض الناس الطيبين، بنوايا حسنة، وبواعث نبيلة، دون أن ينظروا في مآلاتها، ويفكّروا في وخيم عواقبها، وذلك لقصر نظرهم، وضيق أفقهم، فما لم يتنبّه المجتمع لهم، ويأخذ على أيديهم، ويمنعهم من الاستمرار في تفكيرهم الأخرق، فإنهم سيُودون بالمجتمع كلّه، وينتهي بهم طيشهم - مع حسن نيتهم - إلى هلاكهم وهلاك الجماعة كلّها معهم.

ولذا حذَّر الرسول الكريم الجماعة - مُمثَّلة في أهل البصيرة وأولي العلم والحكمة - أن تتيقَّظ لهم، وتأخذ على أيديهم، وتمنعهم من تنفيذ ما فكَّروا فيه، وعقدوا عليه العزم، حفظًا لوجود الجماعة كلِّها، وحرصًا على حياتها وحياتهم معها.

وضرب الرسول عَلَيْهُ، لذلك مثلاً حيّاً رائعًا ناطقًا، هو مثل ركاب السفينة الواحدة التي تتكوّن من طابقين أو أكشر، وبعض الناس في أعلاها، وبعضهم في أسفلها. فلو أراد ركاب الطابق الأسفل أن يخرقوا في نصيبهم خرقًا، ليستقوا منه الماء مباشرة من النهر أو البحر، بدعوى أنهم يخرقون في نصيبهم وهم أحرار فيه، وأنهم لا يريدون أن يؤذوا من فوقهم بكشرة المرور عليهم بين حين وآخر، لوجب على ركاب السفينة جميعًا أن يقفوا في طريقهم، ويمنعوهم من هذا التصرف الأحمق، فإن لم يفعلوا غرقت بهم السفينة جميعا.

وليس أفضل من أن نقرأ هذا الحديث النبوي الرائع بصيغته كاملاً، كما جاء في صحيح البخاري: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مَنْ فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا، ولم نؤذ مَن فوقنا! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم غبوًا، وغبوا جميعًا»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الشركة (٢٤٩٣)، وأحـمد فـي المسند (١٨٣٦١)، والتـرمـذي فـي الفـتن (٢١٧٣)، عن النعمان بن بشير.

إنَّ الحديث يبيِّن لنا المسؤولية التضامنية المشتركة للأمة، وأنها لا يجوز لها أن تَدَع بعض أبنائها يتسبَّبون في غرقها بجهلهم وسوء تصرُّفهم – وإن كانوا مخلصين في نياتهم – فالإخلاص لا يكفي وحده، ولكن لا بدَّ من تحرِّي الصواب مع الإخلاص.

# جوانب الخلل في فقه الخوارج المُحْدَثين،

لقد أشرنا إلى الخلل في فقه هؤلاء الخوارج الـمُحْدَثَين، وذكرنا أن الخلل في هذا الفقه الأعرج الأعوج. يتمثّل في عدّة جوانب:

١- خلل في فقه الجهاد، والعكاقة بغير المسلمين، وخصوصًا أهل الذمَّة.

٢- خلل في فقه تغيير المنكر بالقوة.

٣- خلل في فقه الخروج على الحكام.

٤- خلل في فقه التكفير.

وسنتحدَّث عن كلِّ واحد من هذه الألوان من الخلل بما يوضِّحه، ويزيل عنه اللبس والغموض.

# أولاً: الخلل في فقه الجهاد والعلاقة بغير المسلمين من المواطنين:

أما الخلل في (فقه الجسهاد) عند جماعات العنف، فقد بيّناه وألقينا عليه أضواء كاشفة في كثير من فصول كتابنا هذا، وأوضحنا أن القول الصحيح، بل الصواب: أن الإسلام لا يقاتل الناس لكفرهم، بل لعدوانهم، كما هو رأي الجمهور، خلافًا للشافعية، وهو الذي يدلُّ عليه مجموع آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول العظيم، وسيرته وغزواته علي المن أحسن قراءتها. وهو ما رجَّحه شيخ الإسلام العظيم، وسيرته في وقال الكفار، وكتابه (في السياسة الشرعية)، وذكره ابن القيم في كتابه (هداية الحياري) وغيره، وحسبنا قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبيلِ اللّه الذينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحبُ الْمُعْتَدينَ ﴾ [البقرة: ١٩]، ﴿ فَإِن اعْتَزُلُوكُمْ السَّلَمَ وَيكُفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ عَلَيْهِمْ السَّلَمَ وَيكُفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَوْلتَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانَا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٩].

ومنذ ما يقرب من خمسين سنة ذكرت، في كتابي (الحلال والحرام في الإسلام) (١): أن الإسلام قد حدد العَلاقة مع غير المسلمين، في آيتين محكمتين من كتاب الله، تعتبران بمشابة الدستور في ذلك، يقول تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين - عبَّاد الأوثان، من قريش وأمثالهم - وقد شرع البرُّ بالمسالمين منهم، والإقساط لهم، فاختار عنوان (البرّ) لهم، وهو الذي يستعمله المسلمون في أقدس الحقوق، بعد حقِّ الله تعالى، وهو برُّ الوالدين.

حثَّ القرآن هنا على برِّهم والإقساط إليهم، والإقساط - أي العدل - أن يُعْطَوا حقوقهم. حقوقهم.

كما أن الإقساط: أن تأخــذ منهم الحقّ الواجب عليهم، ولا تزيد عنه. أما البرُّ فهو: أن تتنازل لهم عن بعض حقَّك، اختيارًا وكرمًا.

وهذا في شأن الوثنيين، الذين نزلت بخصوصهم الآيتان الكريمتان.

ولكن الإسلام أفرد (أهل الكتاب): بعنوان خاص، وبمعاملة خاصة، حتى أجار مصاهرتهم والتروُّج من نسائهم. ومعنى هذا أنه أجاز للمسلم: أن تكون زوجته وشريكة حياته، وأم أولاده: كتابية (نصرانية أو يهودية). ومقتضى هذا: أن يكون أهلها أصهاره، وهم كذلك أجداد أولاده وجداًتهم، وأخوالهم وخالاتهم، وأولاد أخوالهم وخالاتهم، وهؤلاء لهم حقوق (أولى الأرحام)، و(ذوي القربى).

كما أن الإسلام اعتبر النصارى أقرب مودَّة للمسلمين من غيرهم، يقول تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشُرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَشُدِ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) الحلال والحرام صــ ٢٩١، ٢٩١، نشر مكتبة وهبة – الطبعة الثامنة والعشرون.

لا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٦]، كما قال نبي الإسلام أيضًا عن المسيح: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، في الدنيا والآخرة»(١).

على أن أهل الذمَّة لهم حقوق أخصُّ وأوكد، باعتبارهم من أهل دار الإسلام، أي: من مواطني الدولة الإسلامية، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، إلا ما يقتضيه الاختلاف الديني. فدماؤهم وأموالهم معصومة كدماء المسلمين وأموالهم. وقد أفضنا في بيان ذلك فيما مضى، فليرجع إليه.

#### ثانيًا: الخلل في فقه تغيير المنكر بالقوة:

وأما الخلل في فقه (تغيير المنكر بالقوة) فيتَّضح بأنهم لا يراعون شروط المنكر الذي أوجب الحديث تغييره، أي المنكر الذي يجب أن يغيَّر باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.

# شروط تغيير المنكر باليد (أي بالقوة):

هناك شروط لا بد أن تتوافر في المنكر الذي يراد تغييره باليد (أي بالقوة):

لا بد أن يكون مُجمعًا على أنه منكر، إذ لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية.

وأن يكون ظاهرا بحيث يراه الناس، دون أن يتجسس على صاحبه، ولهذا قال: «مَن رأى منكم منكرًا»(٢).

وأن يكون واقعًا بالفعل: ساعة الإنكار، ولا يكون قد وقع وفرغ منه، ولا متوقّعًا حدوثه بعد.

ومراتب تغيير المنكر - كما ذكرها الإمام الغزالي، في الإحياء - متفاوتة ومتدرِّجة. من البيان والتعريف، ثم الوعظ والتخويف، ثم الزجر والتعنيف، ثم التغيير باليد مباشرة، ثم التهديد بالضرب، ثم بالقهر والمحاربة لفاعل المنكر، منفرداً أو مع أعوانه، بشهر سلاح أو بدونه (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣٦٥)، كما رواه أحمد في المسند (٧٥٢٩)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أبي سعيد، وقد سبق تخريجه صــ٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٢/ ٣٢٩– ٣٣٣) طبعة دار المعرفة بيروت.

والتغيير بالقهر والمحاربة: هو أشدُّ مراتب التغيير، وخصوصًا إذا كان مع شهر السلاح، وتجنيد الأعوان، فلا يجوز إلا لذي قوة وشوكة؛ بحيث يكون أقوى عُن ينكر عليه.

ومن المعلوم: أن هذا لا يجوز للأفراد، ولا للفئات الشعبية، بحكم القوانين المعاصرة، التي تجعل ذلك من سلطة الدولة وأجهزتها، فمن فعل ذلك فقد افتأت على سلطة الدولة، ودخل في المحظور قانونًا.

ولا يجوز تغيير المنكر بوقوع منكر أكبر منه، أو مثله، فالضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه.

ولا بأس بأن نذكر بعض التفصيل في هذه الشروط، لأهميتها:

# الشرط الأول: أن يكون مُحرَّمًا مجمعًا عليه:

أي أن يكون (منكرا) حقّاً، ونعني هنا: المنكر الذي يطلب تغييره باليد أولاً، ثم باللسان، ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلق (المنكر) إلا على (الحرام)، الذي طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا، بحيث يستحقُّ عقاب الله مَن ارتكبه، وسواء أكان هذا الحرام فعلَ محظور، أم ترك مأمور.

وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر، وإن كانت الصغائر قد يُتساهل فيها، ما لا يُتساهل في الكبائر، ولا سيما إذا لم يُواظب عليها، وقد قال تعالى: ﴿ إِن تَجْسَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ ﴿ إِن تَجْسَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١].

وقال ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفِّرات لما بينهن من إذا اجتُنبت الكبائر (١٠).

فلا يدخل في المنكر إذن: المكروهات، أو تسرك السنن والمستحبات، فقد صح أن النبي ﷺ شرح الإسلام لبعض الأعراب، فذكر له الصلوات الخمس، فقال له: هل على غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». وكذلك ذكر له الزكاة وصيام رمضان،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الطهـــارة (٢٣٣)، وأحــمد فـي المــند (٨٧١٥)، والترمـــذي فـي الصلاة (٢١٤)، عــن أبى هريرة.

ولا يستثنى من ذلك إلا السنن الشعائرية إذا تركت بصفة جماعية، كأن يتركها أهل بلدة معينّة، كالأذان، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وختان الذكور، ونحوها، فهذا يجب أن ينكر، بل قالوا: يقاتل الإمام مَن أصرَّ على تركها.

لا بد إذن أن يكون المنكر في درجة (الحرام)، وأن يكون منكراً شرعيّاً حقيقيّاً، أي ثبت إنكاره: بنصوص الشرع المُحكمة، أو قواعده القاطعة، التي دلّ عليها استقراء جزئيات الشريعة.

وليس إنكاره بمجرَّد رأي أو اجتهاد، قد يصيب ويخطئ، وقد يتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان، والعرف والحال.

#### قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف

وكذلك يجب: أن يكون مجمعًا على أنه منكر، فأما ما اختلف فيه العلماء المجتهدون قديمًا أو حديثًا، بين مجيز ومانع: فلا يدخل دائرة (المنكر) الذي يجب تغييره باليد، وخصوصًا للأفراد. ولهذا قرَّر العلماء قاعدة: أن لا إنكار في المسائل الاجتهادية والخلافية (٢).

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصوير، أو الغناء بآلة، وبغير آلة، أو في كشف وجه المرأة وكفّيها، أو في تولّي المرأة القضاء ونحوه، أو في إثبات الصيام والفطر برؤية الهلال في قُطر آخر: بالعين المجرّدة، أو بالمرصد، أو بالحساب، أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها الخلاف قديمًا وحديثًا: لم يجُز لإنسان مسلم، أو لطائفة مسلمة: أن تتبنّى رأيًا من الرأيين، أو الآراء المختلف فيها، وتحمل الآخرين عليه بالعنف.

حتى رأي الجمهور والأكثرية، أو رأي المذاهب الأربعة أو الثمانية: لا يسقط رأي الأقلِّ، ولا يُلغى اعتباره، حتى لو كان المخالف واحدًا، ما دام من أهل

<sup>(</sup>۱) مـتفق عليـه: رواه البخـاري في الإيمان (٤٦)، ومـسلم في الإيمان (١١)، كمـا رواه أبو داود (٣٩١)، والنسائي (٤٥٨)، كلاهما في الصلاة، عن طلحة بن عبيد الله.

 <sup>(</sup>۲) اقرأ أقوال العلماء في ذلك في كستابنا: (كيف نتعامل مع التراث والتصفه والاختلاف؟) صـ١٥٤ نشر
 مكتبة وهية. القاهرة.

الاجتهاد، وكم وجدنا الأئمة ينفردون بآراء تخالف سائرهم، وقد نظمت مفردات الإمام أحمد عن المذاهب في كتب خاصة (١). وكم من رأي مهجور في عصر ما، أصبح مشهوراً في عصر آخر.

وكم ضُعِّف رأي لفقيه، ثم جاء مَن صحَّحه ونصره وقوَّاه، فأصبح هو المعتمد والمفتّى به.

وهذه آراء شيخ الإسلام (ابن تيمية)، في الطلاق وأحوال الأسرة، قد لقي من أجلها ما لقي في حياته، وظلّت تقاوم قرونًا عدّة بعد وفاته، ثم هيّأ الله لها مَن نصرها ونشرها وأيّدها، حتى غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين، في كثير من الأقطار الإسلامية. ولهذا لا أرجح ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى في (أحكامه السلطانية) من استثنائه من قاعدة: لا إنكار في المسائل الخلافية: ما ضعف فيه الحلاف، فإن هذا أمر نسبي. وقد ذكر ابن بطّة: أن من طلّق ثلاثًا في لفظ واحد، وحكم فيه مفت أو قاض بالمراجعة من غير زواج، فحكمه مردود، وعلى فاعله العقوبة والنكال (٢) وهو ما رجّحه ابن تيمية وابن القيم، وأطالا النفس فيه.

إِنَّ المنكر الذي يجب تغييره بالقوة: لا بد أن يكون منكرًا بيِّنًا ثابتًا، اتفق أئمة المسلمين على أنه منكر، وبدون ذلك: يفتح باب شرِّ لا آخر له، فكلُّ مَن يرى رأيًا يريد أن يحمل الناس عليه بالقوة!

### الشرط الثاني؛ ظهور المنكر واستعلاؤه:

أي أن يكون المنكر ظاهرًا مرثياً، فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه بابه: فلا يجوز لأحد التجسُّس عليه، بوضع أجهزة التنصُّت عليه، أو كاميرات التصوير الخفية، أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبِّسًا بالمنكر.

وهذا ما يدلُّ عليه لفظ الحديث: «مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّره . . . ». فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشاهدته، ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره.

وهذا؛ لأن الإسلام يَدَع عقوبة من استتر بفعل المنكر، ولم يتبجَّع به، إلى الله تعالى يحاسبه في الآخرة، ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً في الدنيا، حتى يبدي صفحته، ويكشف ستره.

<sup>(</sup>١) منها: (المفردات) لابن عبد الهادي، وشرحه (منح الشفا الشافيات في شرح المفردات) للبهوتي.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (٢/ ٢٢٥) طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.

حتى إنَّ العقاب الإلهي ليخفَّف كثيرًا على مَن اسْتتر بستر الله، ولم يُظهر المعصية، كما في الحديث الصحيح: «كلُّ أمتي معافى الا المجاهرين»(١).

فلو كان المنكر مستورًا فلم يرَه، ولكن علم به، فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات كما قال ابن رجب: أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش على مَسن استراب به. وفيه رواية أخرى: أنه يكشف المغطَّى إذا تحقَّقه. فلو سمع صوت غناء محرم وعلم مكانه، فإنه ينكره، لأنه قد تحقَّق المنكر، وعلم موضعه. وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه.

قال ابن رجب: وأما تسور الجدران على من علم اجستماعهم على منكر، فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه (٢). وقد قيل لابن مسعود: إن فلانًا تقطر لحيته خمرًا! فقال: نهانا الله عن التجسس (٣).

ومن الوقائع الطريفة، التي لها دلالتها في هذا المقام: ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ما حكاه الغزالي في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من (الإحياء): أن عمر تسلَّق دار رجل، فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه، فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنتُ أنا قد عصيتُ الله من وجه واحد، فأنت قد عصيتَه من ثلاثة أوجه، فقال: وما هي؟ قال: قد قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَجسَّسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢]، وقد تجسَّستَ، وقال تعالى: ﴿ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وقد تسورت من السطح، وقال تعالى: ﴿ لا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْر بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنسُوا وَتُسلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧]، وما سلَّمتَ. فتركه عمر، وشرط عليه التوبة (٤٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٠)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الأدب (٤٨٩٠)، وعبد الرزاق في اللقطة (٢٣٢/١٠) برقم (١٨٩٤٤)، وابن أبي شيبة في الحديث بالكراريس (٢٧١٠)، والبزار في المسند (١٧٤/٥)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٠)، والحاكم في الحدود (٣٥٧/٤)، وصحح إسناده، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي فسي الكبرى كـتاب الأشربة والحد فيها (٣٣٤/٨)، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٢/ ٣٢٥) طبعة دار المعرفة. بيروت. وروى عبد الرزاق في اللقطة (١٠ / ٣٣١) برقم (١٨٩٤٣)، والحاكم في الحدود (٢/ ٣٧٧)، وصحَّع إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (٣٣٧/٨)، عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عسمر بن الخطاب رضي الله عنه، بالمدينة فيها (٣٣٣/٨)، عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عسمر بن الخطاب رضي الله عنه، بالمدينة فيما هم يمشون شب لهم سراج في بيت، فانطلقوا يؤمُّونه، حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة، فقال عمر رضي الله عنه، وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: -

#### الشرط الثالث: القدرة الفعليَّة على التغيير:

أي أن يكون مريد التغيير قادرًا بالفعل - بنفسه، أو بمَن معه من أعوان - على التغيير بالقوة. بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو معنوية: تُمكّنه من إزالة المنكر بسهولة.

وهذا الشرط ماخوذ من حديث أبي سعيد أيضًا؛ لأنه قال: «فمن لم يستطع فبلسانه» أي: فمن لم يستطع التغيير باليد، فليدع ذلك لأهل القدرة، وليكتف هو بالتغيير باللسان والبيان، إن كان في استطاعته.

وهذا في الغالب إنما يكون لكلِّ ذي سلطان في دائرة سلطانه، كالزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه وبناته، الذين يعولهم ويلي عليهم، وصاحب المؤسسة في داخل مؤسسته، والأمير المطاع في حدود إمارته وسلطته، وحدود استطاعته (١)، وهكذا.

وإنما قلنا: القوة المادية أو المعنوية؛ لأنَّ سلطة الزوج على زوجته، أو الأب على أولاده، ليست بما يملك من قوة مادية، بل بما له من احترام وهيبة: تجعل كلمته نافذة، وأمره مطاعًا. ومن الناس من يكون له مقام وجيه في جماعته، تجعل أمره نافذًا، وإن لم يكن معه قوة مادية.

فمن لم تكن له قدرة على التغيير باليد، انتقل واجبه إلى مرتبة التغيير باللسان، ويشمل ذلك: البيان والتعريف، والوعظ والتخويف، بالكلام اللطيف، ثم التشديد والتعنيف، على ما يليق بحال كل مخاطب، فخطاب الأب أو المعلم أو الأمير، ليس كخطاب غيره.

فَمَن لم يستطع التغيير باللسان خوفًا على نفسه أو أهله ومَن حوله، انتقل إلى التغيير بالقلب، ومعنى التغيير بالقلب: أن يكره المنكر، ويسخط عليه، وتتكوَّن

لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شَرْب، فما ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهى الله عنه، نهانا الله عز وجل، فقال: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]، فقد تجسسنا. فانصرف عمر عنهم وتركهم.

 <sup>(</sup>١) أعني أن من الأمراء من يعجز عن بعض الأشياء في إمارته نفسها، وقد رأينا عمر بن عبد العزيز يعجز عن رد الأمر شورى بين المسلمين، بعيدًا عن نظام الوراثة.

لديه شحنة نفسية من الغضب والثورة المكبوتة، يوشك أن تنفجر في عمل إيجابي، ولولا ذلك ما سمِّي (تغييرا).

ومظهر ذلك: البعد عن المنكر وأهله، فلا يخالطهم ولا يجالسهم ولا يؤاكلهم ويشاربهم، كما قال تعالى: ﴿فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠].

قال العلاَّمة ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): (دلَّت الأحاديث كلُّها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالـقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر، دلَّ على ذهاب الإيمان من قلبه.

وقد روي عن أبي جُحيفة قال: قال عليٌّ: إنَّ أول ما تُغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بألسنتكم، أعلاه أسفله(١).

وسمع ابن مسعود رجلاً يقول: هلك مَنْ لم يأمر بالمعروف ولم يَنْهَ عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك مَن لم يعرف قلبه المعروف والمنكر (٢). يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمَن لم يعرفه هلك.

قال الحافظ ابن رجب: وأما الإنكار باللسان والسيد، فإنما يجب بحسب الطاقة. وقال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكراً لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره (٣). وفي سنن أبي داود، عن العُرس بن عُسميرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: "إذا عُسملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها، فكرهها

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٧٣٣)، وقال عوَّامة: رجاله ثقات إلا قيس بن راشد، قال أبو حاتم: صالح الحديث، ولم يذكره ابن حبان في ثقاته، والإسناد حسن من أجله، والبيهقي في الشعب باب وجوب الأمر بالمعروف (٧٥٨٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي (١٠/٠)، ونعيم بن حماد في الفتن (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شبيبة في الفتن (٣٨٧٣)، والطبيراني في الكبيبر (١٠٧/٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٠٥٨)، والبيهقي في الشعب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٧٥٨٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (٧/ ٥٤١).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٧٣٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٢٣)، والبيهةي في الشعب باب
 الأمر بالمعروف (٧٥٨٩).

كمن غاب عنها، ومَن غاب عنها، فرضيها، كمن شهدها»(١). فمن شهد الخطيئة، فكرهها بقلبه، كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومَن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، وقدر على إنكارها، ولم ينكرها لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كلِّ مسلم، لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال)(٢).

# إذا كان المنكر من جانب الحكومة:

هنا تظهر مشكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة، التي تملك مقاليد القوة المادية والعسكرية، ماذا للأفراد والفئات - أو عليهم - أن يعملوا لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟

هنا نجد من أهل الغيرة من يميل إلى الوقوف في وجه المنكر، أيًا كان مرتكبه، ولا يبالي بما يصيبه في سبيل الله، ويذكر هنا الحديث الذي رواه مسلم، عن ابن مسعود، عن النبي عليه قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حورايون، وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه، فهو مؤمن، ولا يراء ذلك من الإيمان حبّة خردل (٣).

وهذا يدلُّ على جهاد الأمراء باليد.

قال العلامة ابن رجب: (وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله ﷺ فيها بالصبر على جور الأئمة.

وقد يجاب عن ذلك: بأنَّ التغيير باليد لا يستلزم القتال. وقد نصَّ على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وحينئذ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤٥)، والطبراني في الكبــير (١٧/ ١٣٩)، عن العُرْس بن عمــيرة الكندي، وحسنه الالباني في صحيح أبي داود (٣٦٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه صـ ١٨٧ .

فجهاد الأمراء باليد: أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليمهم الذي ورد النهي عنه، فإنَّ هذا أكثر ما يخشى منه أن يُقتل الآمر وحده.

وأما الخروج عليهم بالسيف، فيخشى منه الفتن التي تؤدِّي إلى سفك دماء المسلمين. نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه: لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدِّي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره.

ومع هذا، فمتى خاف منهم على نفسه السيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم، وقد نصَّ الأثمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم.

قال أحمد: لا يتعرَّض للسلطان، فإن سيفه مسلول!

وقال ابن شُبُرُمة: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك.

فإن خاف السَّبَّ، أو سماع الكلام السيئ، لم يسقط عنه الإنكار بذلك. نصَّ عليه الإمام أحمد.

وإن احتمل الأذى، وقوي عليه، فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضاً. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه» (١). أي: يُعرِّضها من البلاء لما لا طاقة له به. قال: ليس هذا من ذلك. ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، من حديث أبي سعيد، عن النبي ﷺ، قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في المسند (٢/ ٥٣٦)، عن أبي سمعيد، وقال الهميثمي في مسجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح (٧/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١١١٤٣)، وقال مخرِّجوه: حسن لغيره، وأبو داود في الملاحم (٤٣٤٤) والترمذي =

وخرَّج ابن ماجه معناه من حديث أبي أُمامة (١))(٢).

وهذا كلُّه في تغيير الفرد للمنكر إذا ارتكبه السلطان في شخصه أو من حوله.

ولكن السؤال الأصعب في المنكر: إذا كان من عمل الدولة وأجهزتها ومؤسسّاتها المختلفة، وتجلّى ذلك المنكر في انحرافات فكرية وتشريعية وإعلامية وسياسية واقتصادية وتربوية وسلوكية.

هذه لا يستطيع الأفراد أن يُغيِّروها باليد، لأنها ليست مجرَّد قدح من الخمر يُشرب، أو حفل غناء مُحرَّم، إنها منكرات تَغَلْغَلَت في كِيان المجتمع، مهَّدت لها أفكار، وقامت عليها تقاليد، وحمتها قوانين، ورعتها مؤسسات.

فلا يُتصوَّر تغيير هذا كلِّه من قبَل فرد غيور أو أفراد متحمِّسين. إن هذا يحتاج إلى تغيير نظام بنظام، وحياة بحياة، وفلسفة بفلسفة أخرى.

وهذا لا بد له من آليات. فما هي هذه الآليات؟

# القوى التي تملك التغيير في عصرنا:

الجواب: أن من أراد ذلك، فعليه أن يملك القوة التي تستطيع التغيير، وهي - في عصرنا - إحدى ثلاث:

# الأولى: القوات المسلحة:

القوات المسلحة، التي يستند إليها كثير من الدول في عصرنا - ولا سيما في العالم الثالث - في إقامة حكمها، وتنفيذ سياستها، وإسكات خصومها بالحديد والنار، فالعمدة لدى هذه الحكومات: ليس قوة المنطق، بل منطق القوة، فمن كان معه هذه

<sup>= (</sup>٢١٧٤) وقال: هذا حمديث حسن غريب، وابن ماجه (٤٠١١)، والحاكم (٢٠١٤) وقال: تفرد به علي بن ريد بن جدعان القرشي والشيخان لم يحتجا به، وقال الذهبي: ابن جدعان صالح الحديث، ثلاثتهم في الفتن، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٤٠).

<sup>(</sup>۱) عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله على ، رجل عند الجسمرة الأولى فقال: يا رسول السله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغفر ليركب قال: «أين السائل؟». قال أنا يا رسول الله. قال: «كلمة حق عند ذي سلطان جائر، رواه أحمد في المسند (۲۲۲۷) وقال مخرِّجوه: حسن لغيره وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، وابن ماجه في الفتن (۲۰۲۷)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۲٤۱).

 <sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲/۲۶، ۲۵۰) تحقيق: شعيب الارناؤوط، وإبراهيم باجس، طبعة مؤسسة الرسالة. الثانية ۱۹۹۱م.

القواّت: استطاع أن يضرب بها كلَّ تحرُّك شعبي يريد التغيير، كما رأينا ذلك في بلاد شتى مثل الجزائر، وقبلها في الصين، وإخماد ثورة الطلبة المطالبين بالحرية. فمن كانت لديه المقدرة -من القوى الإسلامية- على تحريك القواّت المسلحة، لتحقيق مطالب الشعب، ومقاصد الشرع، دون أن يخشى فتنة لا تُعرف عواقبها من وراء ذلك، فعليه أن يفعل. وكثيرٌ من الدول في بلادنا العربية إنما وصل زعماؤها إلى السلطة بوساطة القوات المسلحة، ولا يزال بعضهم إلى اليوم مسنودًا بالقوات المسلحة.

# الثانية: المجلس النيابي (السلطة التشريعية):

المجلس النيابي، الذي يملك السلطة التشريعية، وإصدار القوانين وتغييرها، وفقًا لقرار الأغلبية، المعمول به في النظام الديمقراطي، الذي يسود عالمنا الإسلامي. فمن ملك هذه الأغلبية في ظلّ نظام ديمقراطي حقيقي غير مُزيَّف: أمكنه تغيير كلّ ما يرى من منكرات، بوساطة التشريع الملزم، الذي لا يستطيع وزير، ولا رئيس حكومة، ولا رئيس دولة أن يقول أمامه: لا. ومن المعلوم أن الوصول إلى المجلس التشريعي أو النيابي لا يتم الا عن طريق الانتخابات والترشيح لها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

# الثالثة: قوة الجماهير الشعبية العارمة:

قوة الجماهير الشعبية العارمة، التي تشبه الإجماع، والتي إذا تحرَّكت لا يستطيع أحد أن يواجهها، أو يصدَّ مسيرتها؛ لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم: لا يقف أمامه شيء، حتى القوات المسلَّحة نفسها؛ لأنها في النهاية جزء منها، وهذه الجماهير ليسوا إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم، وهذا ما حدث في ثورة الإمام الخميني في إيران، فلم يكن معه غير قوة الجماهير، التي كانت أقوى من الجيش وأسلحته، والتي غيَّر بها الدولة، وأقام الجمهورية الإسلامية.

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث: فما عليه إلا أن يصبر، ويصابر، ويرابط، حتى يملكها، أو يملك إحداها، وعليه أن يغيِّر باللسان، والقلم، والدعوة والتوعية والتوجيه، حتى يوجد رأيًا عاماً قوياً يطالب بتغيير المنكر، وأن يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحمل تبعة التغيير. ولا يجب عليه أن يعرِّض نفسه لما لا يقدر عليه من أذى السلطان. قال الإمام أحمد: لا يتعرَّض للسلطان، فإن سيفه مسلول!

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف، وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خمفت أن يقتلك فلا. ثم عمدت (أي إلى السؤال) فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك. وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، ففيما بينك وبينه (١).

وقال طاووس: أتى رجلٌ ابنَ عباس، فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان، فآمره وأنهاه؟ فقال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيتَ إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذاك الذي تريد، فكن حينئذ رجلاً (٢). والرجولة هنا: ألا تطيعه في معصية الله.

المطلوب هنا هو النصح والبيان، أو - كما عبر الحديث - التغيير باللسان، والقلم أحد اللسانين، كما قال العرب. وكلُّ هذا يعني (التغيير السَّلَمي) وهو تغيير بطيء، واكنه مؤثِّر، ولا بديل له.

قمن عجز عن ذلك لفساد الأحوال، وانتشار الفتن، وقلّة المعين، فعليه أن يغيّر بقلبه، بكراهية المنكر، والسخط عليه، وانتظار الفرصة السانحة، فإن التقوى بحسب الاستطاعة، ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، ﴿ لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ البي عَلَيْهُ، وهذا ما يشير إليه حديث أبي ثعلبة الخُسْني، حين سأل النبي عَلَيْهُ، والبقرة: ٢٨٦]. وهذا ما يشير إليه حديث أبي ثعلبة الخُسْني، حين سأل النبي عَلَيْهُ، أنفُسكُمْ لا يَضُرّكُم مّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، فقال له النبي عَلَيْهُ: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحًا مطاعًا، وهوًى مُتَّبعًا، ودنيا مُؤثرة، وإعجاب كلِّ ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أيامًا، الصابر فيهن: مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم "(٣)، وفي بعض الروايات: «ورأيت أمرًا لا يدان م أي: لا طاقة – لك به".

# الشرط الرابع؛ عدم خشية منكر أكبر؛

ومعنى هذا الشرط: ألا يخشى من أن يترتّب على إزالة المنكر بالقوة: منكر أكبر منه، كأن يكون سببًا لفتنة تُسفك فيها دماء الأبرياء، وتُنتهك الحرمات، وتُنتهب الأموال، ويزول الأمن، وتنتشر الفوضى، وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكنّا، ويزداد المتجبّرون تجبّرًا وفسادًا في الأرض.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عبيد الرزاق في الجامع (١١/ ٣٤٨) برقم (٢٠٧٢٢)، والبيه قي في الشعب باب وجوب الأمر بالمعروف (٧٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد سبق تخريجه صــ ٣٣١.

ولهذا قررً العلماء مشروعية السكوت على المنكر، منخافة ما هو أنكر منه وأعظم، ارتكابًا لأخفِّ الضررين، واحتمالاً لأهون الشرين.

وفي هذا جاء الحديث الصحيح، أنَّ النبيَّ وَيُلَيُّهُ، قال لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم»(١). أي: لنقضها وأعاد بناءها من جديد، حتى يدخل فيها ما ترك منها، حين بنتها قريش، فقصرت بها النفقة.

وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع - عبادة العجل - اشتدَّ على أخيه في الإنكار، وأخذ بلحيته يَحجُرُّه إليه من شدَّة الغضب: ﴿ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا ﴿ ٢٠ أَلا تَتَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ آَ وَ قَالَ يَا بْنَوُمَّ لا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِي خَشيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ [طه: ٩٢-٩٢].

ومعنى هذا: أن هارون سكت مؤقّاً على هذا المنكر الكبير، بل الأكبر، وقداً الحفاظ على وحدة الجماعة، في غيبة أخيه الأكبر، حتى يحضر، ويتفاهما معاً: كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلّبه من حزم وحكمة.

هذه هي الشروط الأربعة، التي يجب أن تتوافر لمَن يريد تغيير المنكر بيده، وبتعبير آخر: بالقوة المادية المرغمة.

### تغيير المنكرات الجزئيَّة بالقوة ليس علاجًا:

وأودُّ أن أنبه هنا: على قضية في غاية الأهمية، لمن يشتغلون بإصلاح حال المسلمين، وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتنا، خلال عصور التخلُف،

<sup>(</sup>۱) متـ فتى عليه: رواه البخــاري (۱۵۸۵)، ومـــلم (۱۳۳۳)، كلاهمــا في الحج، كما رواه أحــمد في المسند (۲۲۰۲۹)، والتــرمــذي (۸۷۵)، والنســائي (۲۹۰۳)، كــلاهمــا في الحــج، وابن مــاجــه في المناسك (۲۹۰۵)،عن عائشة.

أ وخلال عهود الاستعمار الغربي، وخلال عهود الطغيان والحكم العلماني: تخريب عميق ممتد، لا يكفي لإزالته تغيير منكرات جزئية، كحفلة غناء، أو تبرُّج امرأة في الطريق، أو بيع أشرطة (كاسيت) أو (فيديو) تتضمَّن ما لا يليق أو ما لا يجوز.

إنَّ الأمر أكبر من ذلك وأعظم، لا بد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق.

تغيير يشمل الأفكار والمفاهيم، ويشمل القيهم والموازين، ويشمل الأخلاق والأعمال، ويشمل الأداب والتقاليد، ويشمل الأنظمة والتشريعات.

وقسبل ذلك: لا بد أن يتخيَّر الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم، والتربية المستمرَّة، والأسوة الحسنة، فإذا غيَّر الناس ما بأنفسهم كانوا أهلاً لأن يُغيِّر الله ما بهم، وَفْقَ السنة الإلهية الثابتة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: ١١].

## ضرورة الرفق في تغيير المنكر؛

وقضية أخرى لا ينبغي أن ننساها هنا، وهني ضرورة الرفق في معالجة المنكر، ودعوة أهله إلى المعروف، فقد أوصانا الرسول ﷺ بالرفق، وبيَّن لنا: أن الله يحبُّه في الأمر كلِّه، وأنه ما دخل في شيء إلا زانه، وما نُزعَ من شيء إلا شانه (١). ومن الكلمات المأثورة: مَن أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف.

# ثالثًا: الخلل في فقه الخروج على الحكام:

وأما الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام: فهو يتمثّل في أنهم يَرون وجوب الخروج على الحكام المعاصرين في البلاد الإسلامية، للأسباب التي بيّناها من قبل، ما داموا لا يحكمون بما أنزل الله، وما داموا يعادون الدعاة إلى الله، وما داموا قد فرضوا أنفسهم على شعوبهم بغير رضاها واختيارها.

ومن هنا كان واجب النصيحة في الدين، وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب مقاومة الظلمة، وتغيير المنكر بالقوة أو باليد لمن استطاع،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عائشة وسبق تخريجه صــ ٥٩.

وغير ذلك من عمومات القرآن والسنة، كلُّها توجب الخروج على هؤلاء الحكام الظلمة - أو الكفرة - وتطهير بلاد المسلمين من شرِّهم وفسادهم، حتى لا تعمُّ نقمتهم الناس جميعًا، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥].

وقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه: أوشك أن يعمُهم الله بعقاب من عنده (١).

# الأحاديث تأمرناً بالصبرعلى جَوْرالأئمة،

وأودُّ أن أبدأ حديثي هنا: بأني من الذين يطالبون حكَّام المسلمين أن يطبِّقوا شرع الله في جميع جوانب الحياة، ولا يُعطِّلوا بعضه ويأخذوا بعضه، كما قال تعالى: ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتُنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩]، ولا يكونوا كبني إسرائيل، الذين قرَّعهم الله تعالى بقوله: ﴿ أَفْتُو مِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾ [البقرة: ٨٥].

ولا أرى أنَّ وضع الحُكُم في معظم الأقطار الإسلامية وضع يرضى عنه الله ورسوله والمؤمنون، بل هناك مخالفات شتَّى لشريعة الإسلام: في مجالات عدَّة، لا يجوز السكوت عليها: في الاجتماع، والاقتصاد، والسياسة، والثقافة، وغيرها. وخصوصًا: مجالات العدل والشورى والحريات العامة، وحقوق الإنسان، ولا سيما الفئات الضعيفة والمسحوقة من بني الإنسان! وإن كنا نعترف أن هذه المخالفات الشرعية: متفاوتة في كمِّها وكيفها من بلد إلى آخر.

وهذا يوجب علينا: أن نعمل على إصلاحها - ما استطعنا - بالنصح والدعوة والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بالرفق والحكمة، والجدال بالتي هي أحسن، وتقديم البدائل الشرعية الصالحة للتطبيق المعاصر، بدل المحرَّمات القائمة، وتوعية الشعوب وتربيتها، وتجميعها لتسوق الحكام إلى التغيير السلمي، بدلاً من الفتن والمصادمات المسلحة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وغيره من حديث أبي بكر، وقد سبق تخريجه صـ ٢١٢.

ولكنا نخالف جماعات العنف في حمل السلاح، والخروج على الحكام بالقوة المادية، بدعوى أن هذا واجب ديني، وفريضة شرعية؛ لما ذكروه من أدلة واعتبارات تؤيد وجهة نظرهم.

فقد غفل هؤلاء - من جماعات العنف - عن أمر مُهم، وهو أن الذي ذكروه هنا من النصوص، يدخل في باب العمومات والمطلقات، التي خصصتها أو قيدتها نصوص أخرى، جاءت تأمر بالصبر على جور الأئمة، ومظالم الأمراء، وإن جاروا على حقوق الأفراد بأخذ المال، وضرب الظهر، ما لم يظهر منهم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وما ذلك إلا للإبقاء على وحدة الأمة واستقرار الدولة، والحرص على حقن الدماء، وسلامة الأرواح والأموال، والخشية من أن تفتح أبواب فتن لا تُسَدُّ، وأن تفتق فتوق يصعب رتقها.

وقد شدَّدتِ الأحاديث في هذا الجانب، حتى لا يُسارع أهل الورع وأهل الحماس، بالخروج على السلطان الشرعي: بكلِّ ما يرونه مخالفًا، وإن لم يكن من الضروريات أو القطعيات في الدين.

ولقد أثبت التاريخ الحافل قديمًا وحديثًا: أن (الخروجات المسلَّحة) على الأمراء والحكام، لم يقدر لها النجاح، وباءت بالإخفاق، إلا ما ندر، ولم تكسب الأمة من ورائها شيئًا إلا الفتن والاضطراب، وزعزعة الأمن، وسفك الدماء في غير طائل.

## نظرة في الأحاديث الواردة؛

وحسبنا أن نلقي نظرة سريعة على الأحاديث، التي ذكرها مَجْد الدين ابن تيمية الجدّ، صاحب (منتقى الأخبار) وشرحها الشوكاني في (نيل الأوطار)، تحت عنوان:

(باب الصبر على جَوْر الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف)

١- عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه: فليصبر، فإنه مَن فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية»(١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه صـ ١١٠١.

وفي لفظ: «مَن كره من أميره شيئًا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه.

قال الشوكاني: (قـوله: «مَن فارق الجماعة شبراً»: كناية عن معصية السلطان ومحاربته. قال ابن أبي جَمرة: المراد بالمفارقة: السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنّى عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقّ.

قوله: «فمينته جاهلية»، وفي رواية لمسلم: «فمينته مينة جاهلية» وفي أخرى له، من حديث ابن عمر: «مَن خلع يدًا من طاعة الله: لقي الله ولا حُـجَّة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعة: مات مينة الجاهلية»(١).

والمراد بالميتة الجاهلية: أن يكون حاله في الموت كموت أهل الجاهلية، على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرًا، بل يموت عاصيًا.

ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره؛ ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن لم يكن جاهليّا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير. فظاهره غير مراد. ويؤيِّد أن المراد بالجاهلية التشبيه: ما أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصحَّحه؛ من حديث الحارث بن الجارث الأشعري، من حديث طويل، وفيه: «مَن فارق الجماعة شبرًا، فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه»(٢).

٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خكفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (٨/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسئد (١٧٨٠٠)، وقال مخرِّجوه: حديث صنحيح وهذا إسناد حسن، والترمذي في الأمشال (٢٨٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن خزيمة في الصيام (٣/ ١٩٥)، وابن حبان في التاريخ (٦٢٣٣)، والحاكم في الصوم (١/ ٤٣٢) وصحيحه الالباني في صحيح الجامع (١٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: رواه البخاري في الأنبيــاء (٣٤٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٢)، كما رواه أحمد في المسند (٧٩٦٠)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٧١).

قوله: «فُوا ببيعة الأول فالأول»: فيه دليلٌ على أنه يجب على الرعيَّة الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول، ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول. قوله: «ثم أعطوهم حقَّهم»: أي ادفعوا إلى الأمراء حقَّهم، الذي لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختصُّ بهم أو يعمُّ، وذلك من الحقوق الواجبة في المال: كالزكاة، وفي الأنفس: كالخروج إلى الجهاد.

٣- وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «خيار أثمّتكم: الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، وتُصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم، وشرار أثمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا مَن وَلِي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة». رواه مسلم (١).

قوله: «خيار أثمتكم ... إلخ»: فيه دليل على مشروعية محبّة الأثمة، والدعاء لهم، وأن من كان من الأثمة محبّاً للرعية ومحبوبًا للديهم، وداعيًا لهم ومدعواً له منهم، فهو من خيار الأثمة، ومن كان باغضًا لرعيته مبغوضًا عندهم، يسبّهم ويسبّونه، فهو من شرارهم، وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم: أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه، فلما كان هو الذي تسبّب بالعدل وحسن القول إلى المحبّة والطاعة والثناء منهم: كان من خيار الأثمة، ولما كان هو الذي يتسبّب أيضًا بالجَوْر والشتم للرعية: إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه: كان من شرار الأئمة.

قوله: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة»: فيه دليلٌ على أنه: لا يجوز منابذة الأثمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة، ويدلُّ ذلك بمفهمومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. وحمديث عبادة بن الصامت المذكور، فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة، إلا عند ظهور الكفر البواح.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد في المسئد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.

قوله: "فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة»: فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي: كفاه ذلك، ولا يجب عليه زيادة عليه. وفي الصحيح: "من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه»، ويمكن حمل حديث الباب، وما ورد في معناه: على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان، ويمكن أن يجعل مختصاً بالأمراء إذا فعلوا منكراً، لما في الأحاديث الصحيحة: من تحريم معصيتهم ومنابذتهم، فكفى في الإنكار عليهم مأجرة الكراهة بالقلب؛ لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان قي الإنكار عليهم باليد واللسان تظاهراً بالعصيان، وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.

٤- وعن حذيفة بن اليَـمَان: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال: قلتُ: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركتُ ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع، وإن ضُرِب ظهرك، وأُخِذ مالك، فاسمع وأطع». رواه أحمد ومسلم (١).

قوله: «في جُثْمان إنس» بضم الجيم وسكون المُثلَّثة، أي: لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس.

قوله: «وإن ضُرب ظهرك، وأُخذ مالك: فاسمع وأطع»: فيه دليلٌ على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجَوْر إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مُخصِّصًا لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ فَيكون هذا مُخصِّصًا لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ فَيكون هذا مُخصِّصًا لعموم قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّمَةُ سَيِّمَةٌ مِّنْلُهَا ﴾ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّمَةً سَيِّمَةٌ مِّنْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠].

٥- وعن عَرفَجَة الأشجعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أتاكم وأمركم جميع - على رجل واحد - يريد: أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم: فاقتلوه». رواه أحمد ومسلم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإمــارة (١٨٤٧)، وأحمد في المسند (٣٣٤٢٥) والحــاكم في الفتن والملاحم (٢/٤٥). وأبو داود في الفتن (٤٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٢)، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٤٤)، ولم أجده في أحمد.

٦- وعن عُبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة:
 في منشطنا ومكرهنا، وعُسرنا ويُـسرنا، وأثَرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله: إلا أن تروا كفرا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان». متفق عليه (١).

قوله: «وأثَرَة علينا»: والمراد: أن طاعتهم لـمَن يتولَّى عليهم، لا تتوقَّف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعوهم حقَّهم.

قوله: «وألا ننازع الأمر أهله»: أي الملك والإمارة، زاد أحمد في رواية: «وإن رأيتَ أن لك في الأمر حقّاً»، فلا تعمل بذلك الظنِّ، بل اسمع وأطع، إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة.

## معنى الكفر البواح والبرهان من الله:

قوله: "إلا أن تروا كفرا بواحًا، عندكم فيه من الله برهان": أي نص أية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل.

قال النووي: (المراد بالكفر هنا: المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محقّقًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك: فأنكروا عليهم، وقولوا بالحقّ حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم: فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فَسَقة ظالمين.

قال النووي: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتُه، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور – في كتب الفقه – لبعض أصحابنا: أنه ينعزل، وحُكي عن المعتزلة أيضًا: فغلط من قائله، مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه: ما يترتَّب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر: انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك – عند جمهورهم – المبتدع، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأوِّل.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عبادة بن الصامت، وقد سبق تخريجه صــ ٢٠٦.

قال القاضي: فلو طرأ عليه كفرٌ وتغيير للشرع، أو بدعة: خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووَجب على المسلمين القيام عليه، وخلعه ونصب إمام عادل ما أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنُّوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز: لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفرَّ بدينه.

قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: ينجب خلعه إلا أن تترتَّب عليه فتنة وحرب.

وقال جماهير أهل السنة، من الفقهاء، والمحدِّثين، والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يُخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادَّعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد ردَّ عليه بعضهم هذا: بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة - من التابعين والصدر الأول - على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأوَّل هذا القائل قوله: «ألا ننازع الأمر أهله»، في أئمة العدل.

وحُبَّة الجمهور: أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرَّد الفسق، بل لما غيَّر من الشرع، وظاهر من الكفر، قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. والله أعلم)(١).

ونقل الحافظ في الفتح: (إذا كانت المنازعة - في الولاية - فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة في الولاية الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية: نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق، ويتوصَّل إلى تثبيت الحقِّ له بغير عنف، ومحلُّ ذلك إذا كان قادرًا.

قال الحافظ: ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجَور: أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم: وجب، وإلا، فالواجب: الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جوراً بعد

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٧/٤).

أن كان عدلًا، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح: المنع؛ إلا أن يكفر، فيجب الخروج عليه.

قال ابن بطال: إنَّ حديث ابن عباس المذكور – في أول الباب –: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه: فليصبر... » حُجَّة في ترك الخروج على السلطان، ولو جار.

قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء: على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه، وأنَّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث)(١) انتهى.

# أدلة من أوجب الخروج على الظلمة:

قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظّلمة، ومنابذتهم بالسيف، ومكافحتهم بالقتال، بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقًا، وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة، ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح - من العترة وغيرهم - على أثمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم. ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب، حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه: باغ على الخمير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية، فيا لله العجب من الخمير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية، فيا لله العجب من مقالات تقعشر منها الجلود، ويتصدع من سماعها كل جلمود) انتهى.

قال الشوك انيُّ: وفي الباب أحاديث غير هذه، بعضها تقدَّم في باب براءة ربِّ المال بالدفع إلى السلطان الجائر، فسي كتاب الزكاة. وبعضها مذكور في غير هذا الكتاب. من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ: «مَن خرج من الجماعة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، ومَن مات وليس عليه إمام جماعة فإن

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٦/ ٢٩٥، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٩/ ٤٠) طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.

ميته ميتة جاهلية» (١). وقد قد منا نحوه قريبًا، عن الحارث بن الحارث الأشعري، ورواه الحاكم: من حديث معاوية أيضا(7)، والبزار: من حديث ابن عباس(7).

وأخرج مسلم، من حديث أبي هريرة بـلفظ: «مَنْ خرج من الطاعـة، وفارق الجماعة فمات، فميتته جاهلية»(٤).

وأخرج أيضا مسلم نحوه، عن ابن عمر، وفيه قصة (٥).

وأخرج الشيخان، من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَن حمل علينا السلاح فليس منا» $^{(7)}$ ، وأخرجاه أيضًا من حديث ابن عمر $^{(V)}$ ، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة $^{(\Lambda)}$ ، وسلمة بن الأكوع $^{(P)}$ .

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم، من حديث أبي ذر: «مَن فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في الإيمان (١/ ١٥٠)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن فارق الجماعة شبرًا دخل النار". رواه الحاكم في العلم (٢) عن معاوية قال: معادرة عنه هو والذهبي. وسبق عن الحارث الأشعري صد ١١٥٨.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية». رواه الطبراني في الأوسط (٣٤٠٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف (٥/٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، وقد سبق تخريجه، صـ ١١٥٨. جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحَرَّة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس؛ أتيتُك لأحدثُك حديثًا، سمعتُ رسول الله على يقول، سمعتُ رسول الله على يقول: «مَن خلم يدًا من طاعة ...».

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٧١)، ومسلم في الإيمان (١٠٠)، كما رواه الترمذي (١٤٥٩)، وابن ماجه (٢٥٧٧)، كلاهما في الحدود.

<sup>(</sup>٧) متـفق عليه: رواه البـخاري في الفتن (٧٠٧)، ومـسلم في الإيمان (٩٨)، كـما رواه أحمـد في المسند (٤٤٦٧)، والنسائي في تحريم الدم (٤١٠٠).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد في المسند (٨٣٥٩)، وابن ماجه في الحدود (٢٥٧٥).

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم في الإيمان (٩٩)، وأحمد في المسند (١٦٥٠٠)، عــن سلمة بن الأكوع، عن النبي ﷺ قال: «مَن سلَّ علينا السيف فليس منا».

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد عن أبي ذر، وقد سبق تخريجه صـ ١١٠١.

وأخرج البخاري، من حديث أنس: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم عبد حبشى، رأسه ربيبة؛ ما أقام فيكم كتاب الله تعالى»(١).

وأخرج الشيخان، من حديث أبي هريرة: «مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومَن يعصِ الأمير فقد أطاعني، ومَن يعصِ الأمير فقد عصاني»(٢).

وأخرج الشيخان وغيرهما، من حديث ابن عمر: «على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٣).

وأخرج الترمذي، من حديث أبي بكرة: «مَن أهان سلطان الله في الأرض: أهانه الله تعالى»(٤).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا طرف منها.

## واجب الأمة اليوم:

على أنَّ على الأمة اليوم، أن تستفيد من تبارب الأمم من حولها، في مقاومة تسلُّط الحكام المستبدين، والتخلُّص من جَوْرهم وقهرهم لشعوبهم، وهو ما انتهوا إليه من وضع قواعد دستورية يرضاها الجميع، ويحتكمون إليها عند الخلاف، مثل النزول على رأي أغلبية (أهل الحل والعقد) الممثَّلين في مجلس النواب، أو مجلس الشعب، أو مجلس الشورى، سمّه ما تسميه، المهم أن تكون هيئة منتخبة من عموم الناس انتخابًا حرًّا غير مُزور ولا مصنوع.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٢)، وأحمد في المسند (١٢١٢٦)، وابن ماجه في الجمهاد (٢٨٦٠)، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ ٦٨٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صــ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٢٠٤٣٣)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، والترمذي في الفتن (٢٢٢٤)، وقال: حديث حسن غريب، والطيالسي في المسند (١/١١)، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (٨/١٦)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٨١٢)، عن أبي بكرة.

وهو ما قرره النظام الديمقراطي، الذي هو أقرب شيء إلى النظام الإسلامي، القائم على الشورى والعدل، بشرط احترام قواطع الشريعة، فالديمقراطية مطلوبة ومقبولة في (المجتمع المسلم) الذي ارتضى الشريعة حكمًا، وأخد من الديمقراطية الغربية - الحقيقية غير المزيفة- أساليبها وضماناتها، ووجهتها السياسية، ولم يأخذ فلسفتها الليبرالية في الحرية الشخصية، التي تبيح المحرّمات، ولا فلسفتها الرأسمالية القائمة على الربا والاحتكار، وإسقاط الاعتبار الأخلاقي..

والحكمة ضالَّة المؤمن، أنَّى وجدها فهو أحقُّ الناس بها، فإذا وجد المسلمون الخير في هذه القواعد التي اتَّخذتها الديمقراطية، وأنها تحقِّق لهم المصلحة، وتدرأ عنهم المفسدة: مفسدة الصراع الدموي، والصدام المسلَّح، الذي لا ينشأ عنه إلا سفك الدماء، والخراب والضياع، وجب عليهم أن يأخذوا بها، ويضفوا عليها من روحهم وقيمهم ومناهجهم وتقاليدهم، ما يجعلها جزءًا من منظومتهم القيمية والتشريعية. وبهذا يحققون مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

# رابعًا: الخلل في فقه التكفير،

ومن جوانب الخلل في فقه (جماعات العنف): إسرافهم في تكفير المسلمين. برغم تشديد الإسلام في ذلك غاية التشديد، وتحذيره من اتهام المسلم بالكفر أبلغ التحذير.

فقد جاء في الحديث الصحيح: «أيُّما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»(١).

واتّهام مسلم بالكفر - أي: بالردّة عن الإسلام - أمر في غاية الخطر، لأنه تترتّب عليه آثار خطيرة، لنفس الشخص المتّهم، ولزوجه وأولاده. لأن المرتدّ محكوم عليه بالإعدام من المجتمع المسلم. وليس المهم الإعدام المادي بالقتل، فهذا قد يكون فيه خلاف بين الفقهاء (٢). ولكن المتّفق عليه (الإعدام الأدبي) من جهة

<sup>(</sup>۱) مشفق عليه: رواه البخاري في الأدب (۲۰)، ومسلم في الإيمان (۲۰)، كما روآه أحُمد في المسند (۹۳۳)، والترمذي في الإيمان (۹۳۳)، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) فقد ذهب النَّخَعي والشُوري إلى: أن المرتد لا يُقتَل، ويستتاب أبدًا. انظر: رسالتــنا (جريمة الردة وعقوبة المرتد) من سلسلة رسائل ترشيد الصحوة. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. ومؤسسة الرسالة والمكتب الإسلامي بيروت.

المجتمع، فهو محروم من معاونة هذا المجتمع ونيصرته، إذ لم يعدُ عضواً فيه، يفرح بفرحه، ويألم بألمه. بل هو يعيش فيه بجسده، ولكنه باعتقاده وفكره مُنتم إلى مجتمع آخر، مُوالِ له، منتصر له، في حين هو مُعاد لمجتمعه الأصلي.

لذا ينبغي التدقيق كلَّ التدقيق فيمن يُحكم عليه بالكفر، والقاعدة: أن مَن شهد: (أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله)، فقد دخل في الإسلام يقينًا، إذا لا طقوس في الإسلام، إنما هي الشهادة. وفي الحديث: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»(١).

وحينما قـتل أسامة بن زيد رجلاً في المعركة قال: (لا إله إلا الله)، أنكر عليه النبي ﷺ غاية الإنكار، وقـال له: ﴿ أَقتلتَه بعد أَن قـال: لا إله إلا الله؟!». قال: إنما قالها تعوُّذا من السيف! قال: «هلاَّ شققت عن قلبه؟!» (٢).

ومَن دخل في الإسلام بيقين، لا يخرج منه إلا بيقين مثله، إذ القاعدة المتفق عليها: أن اليقين لا يُزال بالشك.

فَمَن اتَّهُم بالكفر بأمر يحتمل التأويل، بقي على أصل الإسلام، بل لو قال قولاً، أو عمل عملاً له وجوه أكثرها يحتمل الكفر، ووجه واحد منها يحتمل الإسلام، رُجِّح هذا الوجه، تحسينًا للظنِّ بالمسلم، وحَمْلاً لحاله على الصلاح.

# الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله:

والحكَّام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، أو بكلِّ ما أنزل الله: هل هم كفرة خارجون من اللَّه أو فَسَقَة عصاة، ولكنهم باقون في المِلَّة؟

رأي الخوارج ومَن وافقهم قديمًا وحديثًا: أنهم كفرة كفرًا مُخرِجًا من الملَّة، كما تدلُّ عليه ظواهر النصوص، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجَدُوا فِي أَنفُسِهمْ حَرَجًا مَمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد سبق تخريجه صـ ٣٥١ من رواية أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أسامة، وقد سبق تخريجه صــ ٨٢٩.

وهذا هو تفكيرهم، وفق مبدئهم العام في تكفير مرتكب الكبيرة.

ورأي أهل السنة: أنَّ الكفر هنا هو: الكفر الأصغر، كفر المعصية، لا كفر العقيدة، فهم يؤمنون بالله ربَّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيّاً ورسولاً، ولكنهم غلبتهم شهواتهم، وضعف أنفسهم، وحبَّهم للدنيا، فتركوا كثيرًا مما أنزل الله، اتبّاعًا للهوى، أو إرضاءً لسادتهم من الغربيين وأمثالهم، أو لغير ذلك من الدوافع. شأنهم شأن من يزني من الأفراد، أو يشرب الخمر، أو يأكل الربا، أو يأكل مال البتيم، ونحو ذلك، اتباعًا لشهواته، وإيثارًا لدنياه على آخرته.

فهذا الزاني أو شارب الخمر: فاسقٌ عند أهل السنة لا كافر – الكفر المخرج من الملّة – ومثله من لم يحكم بما أنزل الله. ما لم يصرح بما يدلُّ على كفره دلالة بيَّنة، كأن يقول: إنَّ شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصر، وإن قوانين الغرب أصلح منها للبشر.

وبخاصَّة أن هـؤلاء يقولون: إننا متمـسِّكون بأنَّ دين الدولة هو الإسلام، وأننا نقيم الصلوات، ونُشيِّد المساجد، وغيرها من شعائر الدين.

وبعض هؤلاء يعتذرون بأنهم ضعفاء أمام سطوة الغرب، وقوة أمريكا، وهؤلاء لا يريدون لنا الحكم بالإسلام، فالحقيقة أننا لسنا أحرارًا في بلادنا كما ينبغي.

كلُّ هذه الاعتبارات تجعلنا نتثبَّت ونتحرَّى في قضية الاتهام بالتكفير، والخطأ في تبرئة مائة كافر، أهون من سفك دم مسلم واحد بتهمة الكفر بغير ذنب. وقد ورد: «لأن يخطئ الإمام في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة»(١).

قال الإمام الخزالي: (والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم)(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه التسرمىذي في الحسدود (١٤٢٤)، والدارقطني في السنن (٣/ ٨٤)، والحساكم (٣٨٤/٤)، وصحح إسناده، وسكت عنه الذهبي، كلاهما في الحدود، والبيهقي في الكبرى كتاب السير (٢٣/٩)، عن عائشة، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٢٣٧)، ونصه: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم، ومَن وجدتم له مخرجًا فخلوا سبيله، ولأن يخطئ ...».

<sup>(</sup>٢) من كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) صـ٣٢٣، ٣٢٤ طبعة مطبعة دار الكتب بيروت.

ويقول علماء الحنفية، كما في متن (تنوير الأبصار) وشرحه (الدر المختار) وحاشيته (رد المحتار): (اعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره خلاف، ولو كان ذلك رواية ضعيفة، كما قرَّره في (البحر) وعزاه في (الأشباه) إلى (الصغرى).

قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبنا. ويدلُّ على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مُجمَعًا عليه.

وفي (الدرر) وغيرها من كتب الحنفية: إذا كان في المسألة وجوه (أي احتمالات) توجب الكفر، ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي الميل لما يمنعه، لما تقرَّر من أن المرء لا يكفر بالمحتمل)(١).

وقد عالجنا قضية التكفير بصورة موجزة في رسالتنا: (ظاهرة الغلو في التكفير) وننصح بالرجوع إليها.

## وقضة مع الحكام المعاصرين:

بقي أن يقال هنا: إنَّ جماعات العنف ترى أنَّ الحكام الحاليين قد ارتكبوا (كفرًا بواحًا عندهم فيه من الله برهان): حينما عطَّلوا بعض أحكام الشرع عمدًا، مثل إقامة الحدود، ومثل تحريم الربا، وأحلوا ما حرم الله جهارًا، مثل إباحة الخمر، ومثل نشر الخلاعة في أجهزة الإعلام المختلفة، بل إن بعضهم ليحارب المرأة المحتشمة، ويعتبر لبسها الخمار جريمة، في حين يطلق العنان للكاسيات العاريات، أو العاريات غير الكاسيات، ومنهم: من يعتبر الدعوة إلَى تحكيم الشريعة جريمة مخالفة للدستور، ويسوق دعاتها إلى المعتقلات أو المحاكم العسكرية. إلى غير ذلك مما يعلمه الخاص والعام.

وأحبُّ هنا أن أفرِّق بين نوعين من الحكَّام في ديار الإسلام:

النوع الأول: هو الذي يعترف بالإسلام دينًا للدولة، وبالشريعة مصدرًا للقوانين، ولكنه مفرِّط في تطبيق الشريعة في بعض الجوانب، فهذا أشبه بالمسلم

<sup>(</sup>١) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (٣/ ٢٨٩).

الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويلتزم بأحكام الإسلام عامة، ولكنه يرتكب بعض الكبائر: من فعل محظور، أو ترك مأمور، فالخوارج ومن وافقهم يكفرونه، وأهل السنة وجمهور المسلمين يعتبرونه مسلماً عاصياً، غير خارج من الملّة، ما لم يستحلّ ذلك، أو ينكر معلوماً من الدين بالضرورة، وجُلُّ الحكام من هذا النوع.

والنوع الثاني: هو العلماني المتطرِّف، الـذي يجاهر بالعداوة لشريعة الإسلام، ويسخر منها، ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدُّم، فهو يرفض الشريعة رفضًا، فهو أشبه بإبليس الذي رفض أمر الله بالسجود لآدم، ووصفه القرآن بأنه: ﴿ أَبَىٰ وَاسْتَكْبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

وقد تحدَّثنا عن هذا النوع في كتابنا: (التطرُّف العلماني في مواجهة الإسلام)(١).

وقليل من الحكام: هم الذين يمثّلون هذا النوع، الذي يباهي بعداوته لشريعة الله، ويستحلُّ ما حرَّم الله، ويُحرِّم ما أحلَّ الله، ويُسقط ما فرضه الله، ويتبّع غير سبيل المؤمنين، بل يتبّع سبيل المجرمين، ويعمل جاهدًا في تجفيف ينابيع التديُّن في أَنْفُس جماهير المسلمين وفي حياتهم، ويجاهر بذلك ويتبجَّع.

وهؤلاء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم، ولكنَّ هذا كلَّه مقيَّد بحدود القدرة والإمكان، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وُسعها. وكثيرًا ما يؤدِّي استعمال القوة في غير موضعها إلى كوارث كبيرة، ربما عاقت العودة إلى الشريعة، زمنًا قد يقصر أو يطول.

والأولى بالمسلمين هنا: أن يتّفقوا على آليات سلمية للتغيير، ويستفيدوا بما وصل إليه العالم عن طريق الوسائل الديمقراطية في التغيير، أو أي طرق أخرى لا تترتّب عليها فتنة في الأرض وفساد كبير. والمؤمن يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت. ولا حرج على المسلمين أن يقتبسوا من الوسائل عند غيرهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ما دامت هذه الوسائل غير مخالفة لنصوص الشرع ولا قواعده، بل هي من (المصالح المرسلة) التي تتحقّق بها مقاصد الشريعة ومنافع الناس.



<sup>(</sup>١) نشرته دار الشروق بالقاهرة.

# البابالعاشر

# الجهاد وقضايا الأمت اليوم

الفصصل الأول: الجهاد والإرهاب.

الفصل الشاني: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني.

الفصل الثالث: علاقتنا بالنصارى: حواراً مصدام؟ الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيات الشرقية (الهندوسية والبوذية).

الفصل الخامس؛ إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين.

الفصل السادس: صدام جماعات الجهاد مع الحكومات وآثاره.

الضصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر.

# الفصل الأول

## الجهاد والإرهاب

#### الإرهاب مصطلح جديد:

(الإرهاب) بمعناه الواسع الشائع اليوم على الألسنة والأقلام: مصطلح جديد دخيل على قاموسنا الإسلامي.

فليس هو من ضمن الجرائم المنصوص على عقسوبتها شرعًا: وهي: جريمة السرقة، وجريمة الحرابة أو قطع الطريق، وجريمة الزنى، وجريمة القذف، وجريمة شرب الخمر، وجريمة البغي، وجريمة الردّة، بالإضافة إلى جريمة قتل النفس عمدًا، والجناية على ما دون النفس من الأعضاء، وهي الجرائم التي شُرعت فيها: العقوبات الشرعية المعروفة باسم (الحدود والقصاص).

# المراد بالإرهاب المذكور في الضرآن:

وإن كانت المحلمة (الإرهاب) عربية (١)، وقد وردت في القرآن بصيغة الفعل المضارع في سياق الأمر بإعداد القوة للأعداء في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مَن قُوّة وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللّه وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

والإرهاب المذكور في الآية - والمقصود به تخويف الأعداء حتى لا يطمعوا في المسلمين، ويفكروا في الاعتداء عليهم - لا شكَّ في شرعيته، ولا ينازع فيه أحد، وليس هو المقصود بالكلمة حين تُطلَق اليوم.

وهذا الإرهاب المشروع يعني: إعداد المستطاع من القوة ومن رباط الخيل، ويدخل في ذلك القوة البشرية المدرَّبة، والقوة المادية بإعداد السلاح المتطوِّر، وإعداد المركبات والآليات اللازمة لاستخدام السلاح وتفعيله، وهو ما عبَّر عنه القرآن بـ(رباط الخيل).

<sup>(</sup>١) وردت الكلمة في الْقرَآن مصدرًا وفعلاً (رَهَبًا ورَهْب ويَرهَب ونحوها) في آيات عدَّة لا حاجة إلى سردها.

وخيل عـصرنا هي: الـدبَّابات والمصفَّحات وسائـر المركبات الـبرية والبـحرية والجوية، فهذه هي التي (تُرْكَب) في عصرنا، ويُقاتَل عليها، والحكم يدور مع عِلَّته وجودا وعدما.

وقد بيَّن القرآن الكريم الهدف من إعداد القوة المستطاعة فقال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاط الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْء فِي سَبِيلِ اللَّه يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

فهذا النص واضح في بيان الغرض من الإعداد: وهو: إرهاب عدو الله وعدونا. فهذا إرهاب مشروع ولا شك . والمقصود بإرهابه: تخويفه أن يفكر في حربنا إذا علم أن لدينا من القوة العسكرية ما يقهره ويدحره، فهو يفكر ألف مرة ومرة قبل أن يهاجمنا.

وهذا الإرهاب للعدو يمنعه من الاعتداء علينا، وأما نحن فديننا يمنعنا من الاعتداء عليه بلا سبب. وبهذا يقوم السلام بين الفريقين إذا كان كلٌّ منهما مسلَّحًا بسلاح مكافئ للآخر، فإن عاقلاً لا يخاطر بجيوشه وقوَّاته في حرب لا أمان لها. وهذا ما يسمُّونه في عصرنا: (السلم المسلَّح).

ولهذا حين امتلك المعسكران المتعاديان - أو المتنافسان على الأقل - الغربي والشرقي كلاهما: الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، لم يفكّر أحدهما في إعلان الحرب على الآخر، لا أمريكا وحلفاؤها في المعسكر الغربي، ولا روسيا وحلفاؤها في المعسكر الشرقي، واقتصر الفريقان على ما سُمّي: (الحرب الباردة)، وهي الحرب بغير سلاح.

وكذلك حين ملكت كلتا الجارتين المتخاصمتين: السهند وباكستان السلاح النووي، لم تَعُد الهند تفكّر في غزو باكستان، كما كانت تحلم من قبل، وغدت كلتا الدولتين تتعامل مع الأخرى بحذر وتعقُّل.

ولكن هذا الإرهاب الذي ذكره القرآن ليس هو المقصود من كلمة (الإرهاب) حين يذكرونها اليوم.

وكلمة (الإرهاب) مشتقَّة من مادة (ره ب) ومعناها: (الخوف)(١)، وتقابلها

<sup>(</sup>١) قال صاحب (تاج العمروس): الإرهاب بالكسر: الإزعاج والإخافة، تقول: ويقـشعر الإهاب إذا وقع منه الإرهاب. تاج العروس للزبيدي (١/ ٢٨١)، طبعة دار ليبيا ببنغازي.

كلمتان: إحداهما (رَغَب)، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، ويقال هنا: الترغيب والترهيب.

والكلمة الأخرى: كلمة (أَمْن)، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيُبِدُلِنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور: ٥٥]، ﴿وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٤].

وقريبٌ من كلمة الخوف في المعنى: كلمات أخرى مثل (الرَّوع) و(الفَزَع) و(اللَّعْب) ومنها جاءت كلمات: الترويع والتفزيع والإرعاب، فكلُها من هذا الباب، وإن كانت درجات الخوف فيها تتفاوت، ولعل لفظة (الرُّعب) تحمل أشدً مراتب الخوف. وكلمة (الرُّعب) قمد تكرَّرت في جملة مواضع من القرآن، موصوفة بأن الله تعالى يقذفه أو يلقيه في قلوب المشركين والكفار، كما قال تعالى: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سَلْطَانًا ﴾ تعالى: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سَلْطَانًا ﴾ [آل عمران: ١٥١]، وقال تعالى في الحديث عن غزوة بدر: ﴿ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ [الأنفال: ١٢]، وقال في الحديث عن بني النضير: ﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الخشر: ٢].

وجاء في الصحيحين، من حديث جابر: أن النبي ﷺ ذكر في خصائصه: «ونُصرت بالرعب مسيرة شهر». متفق عليه (١) والمعنى: أنَّ الله تعالى يُلقي الرُّعْب في قلوب أعدائه وهم بعيدٌ عنه مسيرة شهر.

والمؤكّد: أن الكلمة - بإطلاقها ودلالاتها المعاصرة - مترجمة عن اللغات الغربية، وعنهم انتقل مفهومها إلى لغتنا العربية. وسننقل من كلام الشيخ ابن بية ما يدلُّ على ذلك. وإن كانوا إلى اليوم - للأسف - لم يُحدَّدوا مفهومها تحليدًا قاطعًا (جامعًا مانعًا) يزيل كلَّ لبس، ويمنع أيَّ اشتباه.

فرأينا أمريكا تترك هذا المفهوم الخطيس – الذي شنّت حربًا كونية واسعة على فساسه – مائعًا رجراجًا هلاميّاً، يتسع لكلِّ ما تريد إدخاله ومَن تريد إدخاله فيه. حستى أدخلت فيه الذين يقاومون الغاصبين المحتلّين، ويدافعون عن أوطانهم ومقدساتهم وحرماتهم. كسما أدخلت فيه: الذين يتبرَّعون لعمل الخير وكفالة اليتامى، ومساعدة أسر الضحايا والشهداء. حتى أمسى العمل الخيري الإسلامي كلُّه – تقريبًا – متَّهمًا بالإرهاب، أو معاونة الإرهاب والإرهابين!! وأضحى المسلم

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن جابر، وقد سبق تخريجه صـ ٤٧٥.

يخاف من إخراج زكاته - وهي فريضة عليه، وركن من أركان الإسلام - وتوزيعها على مستحقيها، فتتَّخذ ذريعة لاتهامه بتمويل الإرهاب!!

# مفهوم الإرهاب الشائع على الألسنة اليوم:

ومن أعظم الأخطار: أن تُترك هذه المصطلحات أو المفاهيم الخطيرة هلامية رجراجة، يفسرها كلُّ فريق بما يحلو له، وبما يخدم أهدافه ومصالحه الخاصة، دون رجوع إلى معيار ثابت مستند إلى أسس مقبولة من جهة المنطق المسلَّم به.

ولنا؛ بل علينا: أن نتساءل: ما مفهوم (الإرهاب) وما المراد به؟

لقد رأينا أن الإرهاب - في لغة العرب - مصدر أَرْهَب يُرهب، بمعنى أَخَافَ غيره وأَفْزَعَه ورَوَّعَه، فهو يعني إذن: نشر الرعب والخوف والدَعر بين الناس، وحرمانهم من (الأمن)، الذي هو من أعظم نعم الله على خلقه، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وآمَنَهُم مِن خُوفْ ﴾ [قريش: ٣، ٤].

فأشارت الآية الكريمة إلى نعمتين من أعظم النعم، التي تُشبِع حاجتين أساسيتين من حاجات البشر، وهما: الكفاية من العيش، والأمن من الخوف.

وشرُّ ما يبتلى به مجتمع أن يُسلَب هاتين النعمتين، فيصاب بالجوع وبالخوف، كما قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَشَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

وقد منَّ الله على قريت وأهل مكة بأنه جعل لهم حرمًا آمنًا، يلقى الرجل فيه قاتل أبيه، فلا يمسَّه بسُوء، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن تَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧]، ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وحين ذهب يعقوب عليه السلام وأبناؤه إلى مصر، واستقبلهم عزيزها يوسف ابن يعقوب عليه ما السلام قال لهم: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩].

ولقد كان من خصائص الجنة التي أعدَّها الله لعباده الصالحين في الآخرة: أنها دار (أمان كامل)، ولهذا تقول الملائكة لأهلها: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلام آمنين﴾ [الحجر: ٤٦]، وأهلها: ﴿لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢].

## الإرهاب هو الترويع:

لهذا اعتبر الإسلام سلب أمن الناس العاديين من أعظم الجرائم التي يعاقب عليها، كما اعتبر كلَّ (ترويع) أو تخويف وتفزيع للناس بأي أمر - ولو كان صغيرًا تافهًا - من الذنوب والآثام التي يُحرِّمها الله تعالى، ويعاقب عليها مَن فعلها.

كما جاء في الحديث، عن النبي ﷺ أنه قال: ولا يحلُّ لرجل أن يروِّع مسلمًا»(١).

ولهذا الحديث قصة يجب أن تُذكر - لما لها من دلالة - فقد روى النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله على مسير، فخفق رجل على راحلته (أي أخذته سنة من النوم)، فأخذ رجل سهما من كنانته (أي رغبة في أن يداعبه)، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يُروع مسلمًا». ولعل كلمة (الترويع) هنا أدل على المقصود من كلمة (الإرهاب). وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح.

برغم أن هذا الترويع والتفريع كان باعثه المزاح والمداعبة، ورغم أنه لم يترتّب عليه أذى غير هذه الفزعة أو الروعة، حين شعر السرجل الوسنان بأن أحدا يريد أخذ شيء من كنانته، فقد حرَّم الرسول هذا الترويع.

قوله: «لا يحلَّ لمسلم أن يُروِّع مسلمًا»: لا يعني أن تحريم الترويع مقصور على المسلم، إنما ورد الحديث بهذه الصيخة، لأنه وقع من مسلم لمسلم، ولكن ترويع الآمنين بصفة عامة لا يجوز، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن مَن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»(٢). فلم يعطه صفة الإيمان الحقِّ إلا حين يأمن الناس كلُّ الناس - مسلمهم وغير مسلمهم - على حرماتهم وأعراضهم وأموالهم.

<sup>(</sup>١) رواه أحسمد في المسند (٢١٩٨٦) وقال مُـخـرَّجوه: إسناده صحـيح، وأبو داود في الأدب (٤٣٥١)، والبيهقي في الكبرى (٢٤٩/١٠)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أصحاب النبي وتقدم صـ ٦١.

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٨٩٣١)، وقال مخرَّجوه: إسناده قوي، والترمىذي في الإيمان (٢٦٢٧)، وقال:
 حديث حسن صحيح، والنسائي في الإيمان وشرائعه (٤٩٩٥)، عن أبي هريرة تقدم صـ ٦١.

## تعريف ابن بيَّة للإرهاب،

ويسرُّنا أن نضع هنا زيادة في الإيضاح ما كتبه العلاَّمة الشيخ عبد الله بن بية عن تعريف (الإرهاب)، مستفيدًا من المصادر الفرنسية، في كتابه الذي نشره بهذا الاسم.

قال حفظه الله: (إنَّ الإرهاب terrorisme الذي أصبح حدث الساعة، وحديث القانونيين والساسة، ينبغي تعريفه مستقًى من نبعه الأصلي، ومقتطفًا من منبته الغربي، فمصطلح الإرهاب terrorisme ظهر ١٧٩٨م في ملحق الأكاديمية الفرنسية، لوصف حكومة الثورة الفرنسية، التي كانت ترهب الشعب، وبخاصَّة الملكيين، باسم الحرية والثورة، فكان الإرهاب وصفا لنظام حكم، إلا أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر أصبح المصطلح يتعلَّق بعنف صادر عن أفراد أو جماعات خارج القانون.

أول عملية وُصفت بالإرهابية في العصور الحديثة، كانت محاولة اغتيال نابليون بونابرت ١٨٠٠م.

ويُعرَّف دوليًّا أول مرَّة من طرف (عصبة الأمم ١٩٧٣م) بأنه: عمل إجرامي، يهدف بطبيعته إلى إثارة الرعب والخوف، موجَّه لأشخاص معينين، أو مجموعة من الأشخاص أو للعموم.

يُعرِّفه مُعجم روبير الصغير الفرنسي بأنه: تيار يتَّخذ الإجراءات الاستثنائية العنيفة بانتظام، للوصول إلى أهداف سياسية.

وهو أيضًا: مجموعة الأعمال العنيفة. . . الاعتداء - التدمير . . . إلى آخره، التي ينفِّذها تنظيم سياسي، لتخويف الناس، وخلق جوٍّ من الرعب.

والإرهابيُّ هو كلُّ عضو في مُنظَّمة من هذا النوع.

ويُعرِّف معجم لاروس الفرنسي بأنه: عبارة عن جملة أعمال العنف، التي ترتكبها منظَّمة، من أجل خلق جوًّ من الرعب، أو من أجل قلب نظام الحكم.

إنَّ تعريف لاروس على اختصاره، يشتمل على عناصر تكوين الجريمة:

١- قيام بأعمال عنيفة فعلاً.

٢- أن يكون القائم بها منظَّمة.

٣- وهذا يتعلَّق بالهدف، وهو أحد أمرين: إما أن يكون لخلق جوً من الرعب،
 ونشر الذعر بين الناس، أو أن يكون الهدف قلب نظام الحكيم.

فبينما لا يشترط لاروس أن تكون المنظَّمة سياسية، فأن روبير يشترط ذلك، ويتحدَّث عن أهداف سياسية، وليس بالضرورة قلب نظام الحكم، الذي تحدَّث عنه لاروس. وقلب نظام الحكم هو الذي سمَّاه الفقهاء (خلع الإمام).

وعرَّفه مؤتمر وزراء الداخلية والعدل العرب، حيث ركَّز على العمل نفسه، ليجعله أساسًا لتكييف الجرم، بأنه: هو كلُّ أعمال العنف، أو التهديد، مهما كان سببها، أو هدفها، المنظَّمة التي تسبِّب الرعب والفزع للناس، وتستهدف الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها.

إنَّ هذا التطورُّ، يجعل الإرهاب حرابة، وبخاصَّة على مذَّهب مالك، الذي لا يشترط أن تكون المحاربة مغالبة لأخذ مال، فقطع الطريق وتعطيل قدرة الناس على الخروج إلى معايشهم، هو من الحرابة.

لكن مع ذلك لا يمكن إغفال النية السياسية لبعض قضايا الإرهاب، فيكون بذلك جريمة بغي، وبخاصة عند مالك، الذي لا يشترط لجريمة البغي أن يكون الباغي جماعة، بل الواحد يكون باغيا، إذا اعتمد طريق العنف في مواجهة ولى الأمر (السلطة الشرعية)، وإن الإشكال الذي كان ولا يزال يواجه المستولين العرب، والشعور المسلم بصفة عامة، هو: كيف يميِّز بين جريمة الإرهاب، وبين أعمال المقاومة الوطنية المشروعة ضد البغي والاحتلال، إعمالا لمبدأ الدفاع المشروع؟

وفي رأيي: أنَّ التغلُّب على هذه المعضلة يكمن في الإحالة على الشرعية الدولية والأخلاقية، فالحرب ضدَّ المحتلِّ تزكيها الشرعية الدولية التي تعترف بوجود حقوق مسلوبة يجب أن تردَّ إلى أصحابها.

فالفلسطيني مثلا يستند إلى مشروعية دولية تعترف له بحقوق يجب أن يحصل عليها، دون أن تعين له الوسيلة للحصول عليها، ودون أن تتولَّى المنظمة الدولية إيصال الحق إليه.

وانطلاقًا مما تقدَّم، فإني أقترح تغيير مصطلح هذه الجريمة، فإنَّ الإرهاب في اللغة العربية -كما يقول الزبيدي- الإزعاج والإخافة، ولكنه قد يكون من أمر بسيط، كما يكون من أمر عظيم، ثم إنه ليس وصفيًّا، بمعنى أنه لا يصف الأعمال الناشئ عنها الخوف والإزعاج.

وأقترح صياغة تعريف الجريمة وتوصيفها، على ضوء جريمتي الحرابة والبغي، والتطور في الفكر القانوني الناشئ عن الممارسة، ودمج بعض الجرائم المنظّمة الأخرى، كترويج المخدِّرات التي تعتبر حرابة عند الإمام مالك، ليكون المصطلح (تخريب) subversion أي: ليكون الإرهاب عبارة عن: الأعمال العنيفة، التي ترمي إلى التدمير والإفساد وترويع الآمنين، بقتل البرآء، وتدمير المنشآت، وترويج المخدِّرات، وكذلك الأعمال العنيفة، التي تقوم بها العصابات ضد السلطة الشرعية، النظام خلق جوٍّ عام من العصيان، يشلُّ النشاط العام، ويخوِّف المدنيين، أو لقلب النظام الشرعي القائم.

إنَّ هذا التعريف في رأيي يستجيب للهموم التي يشعر بها المتعاطي مع قضية الأمن، وينطلق من أرضية الفقه والتراث والبيئة العقدية للأمة، كما أنَّ مصطلح (التخريب) هو مصطلح واضح، يفهمه المثقَّف والعامِّي على السواء.

وهذه الشريعة المباركة، تتَّسع لوصف كلِّ جرم، وتطبيق العقوبة الملائمة، وهي بعموماتها وتفاصيلها وتفريعاتها، محكَّماتها ومؤَّولاتها، بالإضافة إلى آراء مختلف المذاهب، التي تُشكِّل ثراءً وتكاملاً وكمالاً، تكوِّن مصدراً فقهيًا، لا يفني، ومعينًا لا ينضب ولا يذوي، من قبل عزائمها، بذلتْ له رُخصها، ومَنْ آمن بوعيدها، قدَّمتْ له وعدها، في ظلال الأمن والأمان.

ذلك ما يجب أن يعيه أبناؤها، ليعودوا إلى أحضانها الحانية، ويقتطفوا من قطوفها الدانية)(١) اه.

وهنا نقول للسيخ الكبير: لا مشاحَّة في الاصطلاح، ولن نستطيع أن نغيرً المصطلح الذي اشتهر لدى العالم، ولكنا نستطيع أن نفسره بما يزيح الغموض عن مفهومه، الذي تُرك هلاميًّا غير مُحدِّد. وما ذكره الشيخ محاولة للإسهام في ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: الإرهاب التشخيص والحلول، للشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية صـ ١٧ – ٢٠

ونعود لنستكمل حديثنا عن الإرهاب ومراتبه وأنواعه، بعد أن نُفرِّق بين مدلوله ومدلول العنف الذي كثيرًا ما يُقرن به.

# بين العنف والإرهاب:

العنف يعني: استخدام القوَّة المادية ضدَّ الخصوم، وإن كان يمكن استخدام الحُجَّة العقليَّة أو العمل السلمي بدلها، سواء وقع ذلك من الدولة ضدَّ الأفراد، أم من الأفراد ضدَّ الدولة.

أما إذا كان استخدام القوة ضرورة لا مفرَّ منها فلا يدخل ذلك في باب العنف، كما إذا اضطرَّ المعتدى عليه أن يردَّ على العدوان بمثله، فلا حرج عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ( اللَّهُ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الدينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [الشورى: ٤١، ٤٢].

و(الإرهاب) يشترك مع (العنف) في استخدام القوَّة في غير محلِّها، لكنه يفترق عنه – فيما أرى – أن الإرهاب قد يستخدم القوَّة مع من ليس بينه وبينهم مشكلة أو خصومة من قبل، بل يستخدم العنف معهم – ولا ذنب لهم – ليرهب غيرهم، ويطلب منهم مطالب إن لم يستجيبوا لها، صب جام غضبه ونقمته على هؤلاء، الذين لا ناقة لهم في الخصومة ولا جمل.

ويدخل في ذلك خطف الطائرات، فركاب الطائرة المخطوفة ليس بينهم وبين الخاطفين أية مشكلة، فهم لا يعرفونهم، ولا علاقة لهم بهم، ولكن أوقعهم القدر – أو كما يقولون: سوء الحظ – في أيدي هؤلاء.

ومثل ذلك: الذين يخطفون الرهائن في الفلبين أو غيرها من جماعة أبو سياف أو أمثالها، ممن يُحجزون عندهم، ولا يُفرج عنهم حتى تحقّق لهم مطالب معيّنة.

ومثل هؤلاء: السيَّاح الذين يقتلون ولا ذنب لهم، ولا يعرفهم قاتلوهم، ولكن ليحقِّقوا هدفا لـمَن قتلهم، مـثل إظهار الحكومة بمظهر العاجـز عن حماية الأجانب، أو لضرب السياحة نفسها، للتأثير في اقتصاد الدولة، أو غير ذلك.

فهذا مما أراه من الفروق الجوهرية بين العنف والإرهاب.

ونعود إلى بيان مراتب الإرهاب وأنواعه.

## الإرهاب أنواع ومراتب،

والإرهاب - بمعنى الإخافة والتسرويع - أنواع مُتعدِّدة، ومراتب متـفاوتة. منها ما هو متَّفق عليه ومنها ما هو مختَلف فيه، نحاول أن نلقى هنا شعاعًا عليها.

# ١- الإرهاب المدتى:

من الإرهاب المتَّفق عليه، والذي لا يكاد يخالف فيه أحد، وتحاربه كلُّ الشرائع والقوانين: الإرهاب المدنى.

وهو الإرهاب الذي يهدِّد حياة الناس المدنية والاجتماعية بواسطة العصابات الإجرامية، وهو الذي يقوم به قطَّاع الطرق ومَن على شاكلتهم، ينهبون الأموال، ويسفكون الدماء، ويتحكَّمون في رقاب الناس وممتلكاتهم بقوة السلاح.

وهذه الجريمة التي تقوم بها (جماعات مسلحة) ذات سطوة، هي نفسها التي سمَّاها الإسلام: جريمة (الحرابة) أو (قطع الطريق) أو (السرقة الكبرى)، تمييزًا لها عن (السرقة الصغرى) وهي السرقة العادية.

وقد ندَّد القرآن الكريم بهذه الجريمة الكبرى، وشرع في عقوبتها حداً من اشدِّ الحدود، وأقساها - في نظر بعض الناس - ليردع مرتكبيها عن جريمتهم ويزجر غيرهم أن يفعل فعلتهم، قال تعالى في سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من القرآن - : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ تُقطَعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خلاف أَوْ يُنفوا مِن الأَرْضِ ذَلك لَهُمْ خزي في اللّأري وَلَك لَهُمْ خزي في اللّذيا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهَ اللّهُ الذينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقدروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤].

فانظر إلى هذه العقوبات الهائلة: التقتيل، أو التصليب، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، لهؤلاء المجرمين، لأنهم أخافوا السبيل، وأضاعوا أمن الناس، واعتبرهم القرآن بهذا (محاربين لله ورسوله). كما اعتبرهم ساعين في الأرض فسادًا، لأن الأرض لا تصلح ولا تعمر إلا بالأمن.

وقد اختلف فقهاء المسلمين في العقوبات الأربع المذكورة، والتي استعملت بينها كلمة (أو) هل هي للتخيير أو للتنويع؟

ولا مجال لتفصيل هذا هنا، المهم أنَّ الإسلام شدَّد في العقوبة هنا، لشدَّة خطر الجريمة على أمن الناس، الذين لا تطيب حياتهم، ولا تستقرُّ بدونه.

بل إنَّ الإسلام شرع حدَّ (قطع اليد) في السرقة الصغرى، أعني السرقة العادية، ولم يشرع ذلك في غَصْب أموال الناس ونهبها علنًا، مع أنَّ هذا من أعظم الذنوب وأكبرها عند الله تعالى، ومع هذا اكتفى الشرع بالتعزير فيه، ولم يشرع فيه حداً كالسرقة، لأن السرقة تتمُّ خفية، وربما كان الناس نائمين في دورهم وبين أهليهم وأولادهم، فهي تُهدد الناس في أمنهم، إضافةً إلى تهديدهم في أموالهم وممتلكاتهم، بخلاف الغصب فإنه يتمُّ جهارًا نهارًا، فهو يُهدد الناس في أموالهم أكثر مما يُهدد الناس في أمنهم.

#### ٢- إرهاب الاستعمار؛

ومن أبرز أنواع الإرهاب التي شهدها العالم، ولا يزال يشهدها إلى اليوم: (إرهاب الاستعمار).

ونعني بإرهاب الاستعمار: أن تحاول دولة حكم دولة أخرى عن طريق القوة الغاشمة، التي تحتلُّ أرضها، وتقهر شعبها، وتتحكَّم في مصيرها. وبطبيعة الحال نجد الدولة التي تُغزَى من الاستعمار تقاوم بما تقدر عليه من وسائل محدودة، فتبطش بها القوة المستعمرة، المستعلية بقوتها المادية، وتضربها بيد من حديد، ولا تبالي بما تزهق من أرواح، أو بما تُدمِّر من ممتلكات، أو بما تهتك من حرمات، لتجبر أهل البلاد الأصليين على الإذعان والتسليم.

وكثيراً ما يكون هذا الاستعمار (استيطانياً)، كما كان الاستعمار الفرنسي في الجزائر لقرن وثلث من الزمان. وربما كان (إحلاليًا) أي يريد أن يحلَّ محلَّ السكان الأصليين، فيجعل من خطته أن يبيدهم، ولو بالتدريج، ويستأصل شأفتهم بكلِّ ما يستطيع.

وهذا ما فعله الاستعمار الغربي حينما ذهب إلى أمريكا الشمالية، وكان أول ما عمله محاولة (إبادة الهنود الحمر) السكان الأصليين! واستخدم في ذلك وسائل غير أخلاقية.

وكذلك فعل حينما دخل أستراليا، وعمل على إبادة أهلها الأصليين، بلا رحمة ولا هوادة.

وكذلك فعل اليهود الصهاينة، حين أرادوا أن يقيموا دولتهم في فلسطين قائلين: أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض! وهي مقولة كاذبة بلا ريب، فإن فلسطين ليست بلدًا بلا شعب، حتى تستقبل شعبًا بلا بلد، بل فيها شعبها الفلسطيني منذ ألوف السنين.

#### ٣- إرهاب الدولة:

ومن الإرهاب المذموم شرعًا ووضعًا، ودينًا وخُلُقًا: إرهاب الدولة لمواطنيها، أو لطائفة منهم يخالفونها في العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو السياسة أو غير ذلك، تستخدم قوتها المادية - بما تملك من عساكر وجنود - لقمع مخالفيها وقهرهم بإخراس ألسنتهم، أو ربما العمل على إبادتهم وتصفيتهم كليًا أو جزئيًا.

وهذا نموذج قديم حديث - عرَفه التاريخ من قديم الزمان - ولا يزال قائمًا في واقع الناس إلى اليوم.

ولقد ذكر القرآن لنا منه (النموذج الفرعوني)، الذي صبَّ جام غضبه على بني إسرائيل، يريد إبادة ذكورهم ما استطاع، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي السَّرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤]، يقصد بهذه الطائفة: بني إسرائيل.

وإنما جعل القرآن بني إسسرائيل من (أهل مصر) حيث قال: ﴿وَجَعَلَ أَهْلُهَا اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي هذا المناخ الإرهابي وُلد موسى عليه السلام، ونجا من الذبح الفرعوني، آية من آيات الله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلَينَ ﴾ [القصص: ٧].

وشاء القدر أن يَنْجو موسى وينشأ في بيت فرعون نفسه، ليُرسله الله بعد ذلك الله فرعون، ويُهدِّده فرعون بالقتل: ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِي أَخَافُ أَن يُبدَلَ دينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦]، ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ أَن يُقُولَ رَبُي اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبُكُمْ ﴾ [غافر: ٢٨].

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

هذا نموذجٌ ذكره القرآن يُجَسِّد إرهاب الدولة التي تَضْطَّهد طائفةٌ من مواطنيها وتستذلُّهم، ولا تجعل لهم حُرمة، ولا ترقب فيهم إلاَّ ولا ذمَّة، ولهذا امتنَّ الله على بني إسرائيل إذْ نجَّاهم من هذا العذاب المهين على يد موسى عليه السلام كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مَنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الدخان: ٣٠، ٣١].

وقال تعالى ممتناً على بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَـذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ الْعَـذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: 83].

وقد حفل عصرنا الحديث بصُور شتّى من مثل هذا الإرهاب الفرعوني: إرهاب الدولة، ولا سيما في الأقطار التي حكمتها الشيوعية، وفرضت على أهلها فلسفة جديدة، وعقيدة جديدة، ونظامًا جديدًا، وحياة جديدة، رفضها الناس في أول الأمر وقاوموها، ولكن الدولة بحديدها ونارها، وأدواتها القمعية الجبارة: سحقت إرادة الناس، وألزمتهم أن يدخلوا جُمحورهم، وأن يُذعنوا لأمرها، ويسلموا لقرارها، وحسبهم أن يقولوا: نعم أو آمين.

هذا ما جرى في روسيا، وغيرها من بلاد الاتحاد السوفيتي، وأوربا الشرقية، وغيرها من البلاد الشيوعية، وقال رجل الثورة الشيوعية الأول (لينين) لماكسيم جوركى: لا بأس بقتل ثلاثة أرباع العالم ليكون الربع الباقى شيوعيًا!

(فقه الجهاد ۷۵/۲)

وفي بلادنا العربية والإسلامية، قامت ثورات وانقلابات استولت على الحكم في أكثر من بلد، فقهرت أهله وأذلَّتهم، حتى يستسلموا طوعًا أو كرهًا، حتى قتل في مدينة واحدة – على أيدي السلطة الحاكمة – ما يقدر بثلاثين ألفًا، بل إن بعض الأقطار ليقدر من قتل من المعارضين فيها بمئات الألوف!

وقد سهلً على دولة الإرهاب ما تقوم به من إرهاب الدولة: أنهم فصلوا بين السياسة والأخلاق، وبين الاقتصاد والأخلاق، والمنظرية الشيطانية (الغاية تُبرِّر الوسيلة)، هذا مع أن غايتهم من جنس وسيلتهم، مرفوضة أخلاقيًا.

وأبرز دولة قامت على الإرهاب من أول يوم: هي دولة الكيان الصهيوني المسمّاة (إسرائيل)، إذ لم يكن هناك وجود لبني صهيون في المنطقة قبل أن تقوم بنصف قرن واحد، كما تدلّ على ذلك الوثائق والأرقام والإحصاءات المستيقنة والثابتة، والتي لا يختلف فيها اثنان.

ولكنها - بواسطة عصابات الإرهاب الإجرامية الشهيرة: الهاجاناه وغيرها، وعن طريق المذابح الرهيبة التي صنعتها في دير ياسين وغيرها من قرى فلسطين، عالم ير العالم له نظيرًا - استطاعت أن تخرج الفلسطينيين من ديارهم مكرهين، وأن تُشرِّدهم في الآفاق، وأن تسكن الأرض من بعدهم، وتقيم دولتها على أنقاضهم. ومن بقي منهم على أرضها - وهم ليسوا قليلين - يعيشون مُضْطهدين، ولذلك ولاسيما أنهم يُصرُّون على أن تكون دولتهم (يهودية)، ومقتضى هذا: أن غير اليهودي لا مكان له فيها!!

# ١٤رهابالدولي:

وقد رأينا في عصرنا لونًا من الإرهاب، ربما كان أشد ُ خطرًا من كلِّ أنواع الإرهاب المذكورة، وهو ما يمكن أن نسمً يه (الإرهاب المذكورة، وهو ما يمكن أن نسمً يه (الإرهاب الدولي)؛ لأنه يتمُّ على مستوى العالم كلِّه، والدول جميعًا.

وهو الإرهاب الذي تمارسه أمريكا اليوم على دول العالم في الشرق والغرب، فهي تريد أن تُكره العالم كلَّه على السير في ركابها، والدوران في فلك سياستها، يعادي الجميع مَن عادت، ويوالون مَن والت، يسالمون مَن سالمت، ويحاربون مَن حاربت، ويعرفون ما عرَفت، وينكرون ما أنكرت، ويحلُّون ما أحلَّت، ويحرِّمون ما حرَّمت!

والعجيب أنها تمارس هذا النوع من الإرهاب المكشوف بدعوى الحرب على الإرهاب؟ إنه ما تراه أمريكا إرهابًا.

ولا خيار لدولة من الدول، ولا لشعب من الشعوب: أن يقف على الحياد، أو يعتزل المعركة كلَّها ويجلس في بيته. فالشعار الذي رفعته أمريكا وألزمت به العالم أجمع: مَن ليس معنا فهو مع الإرهاب.

حتى لم تقُل: مَن ليس معنا فهو علينا، بل جعلت مَن لم يكن معها، فهو في صفِّ الإرهابيين، يجب أن يُحارَب كما يُحارَبون.

إنه حكم القوي في الضعيف، وتَسلُّط القادر الفاجر، وتحكُّم الذئب المفترس في الحمل الوديع. أو هو طغيان الإنسان إذا ما رأى نفسه مستغنيًا عن غيره، حتى عن الله والناس، وهو ما أشار إليه القرآن حين قال: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ٢٠ أَن رَّهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ [العلق: ٦، ٧]، فلم يجعل النصُّ القرآني: الطغيان مبنيًا على الاستغناء، بل على رؤية الاستغناء: ﴿ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾.

إنه منطق فرعون المتألّه الجبّار من قديم حين قال في عجب وغرور: ﴿ مَا أُرِيكُمْ اللَّهُ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْديكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩]، بل حين قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ ﴾ [النارعات: ٢٤]، أو: ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨].

إنه طغيان قوم عاد، الذين إذا بطشوا بطشوا جُبَّارين، وغرَّتهم القوة فأدَّت إلى هلاكهم: ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرُواْ

أَنَّ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لا يُنصَرُونَ ﴾ [فصلت: ١٥، ١٦].

بيد أن عادًا القديمة كانت قبيلة محدودة العُدَّة، محدودة المساحة، محدودة المائير، أما (عاد العصر) وهي أمريكا<sup>(۱)</sup>، فأثرها في كلِّ القارات، وقوتها في البرِّ والبحر والجو، لذا كان خطرها أشدُّ وأكبر على البشرية كلِّها. واعتقادنا أن الله يُملي لها ويستدرجها - كيْدًا منه ومكرًا - ثم يأخذها أخذ عزيز مقتدر. كما جاء في الحديث: "إنَّ الله لَيُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»، ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ٢٠١](٢).

#### ٥- الإرهاب السياسي:

وأشهر أنواع الإرهاب هو ما يمكن أن نُسميه (الإرهاب السياسي) وهو: الإرهاب في مواجهة الأنظمة السياسية الحاكمة. وهو: كلُّ عمل من أعمال العنف مُوجَّه إلى السلطة أو أحد رجالها أو مؤسساتها، بقصد الضغط عليها؛ لتحقيق مطلب معيَّن، كفكً أسرى، أو الإفراج عن مسجونين، أو الجلاء عن أرض محتلَّة، أو دفع فدية، أو غير ذلك من المطالب.

وهذا النوع من أنواع الإرهاب يختلف حكمه باختلاف هدفه ووسيلته، فقد يكون الهدف مشروعًا، والوسيلة مشروعة.

وقد يكون الهدف غير مشروع، والوسيلة غير مشروعة.

وقد يكون الهدف مشروعًا، والوسيلة غير مشروعة.

# أ- الإرهاب المشروع،

في الحالة الأولى – مشروعية الهدف والوسيلة معًا – لا يكون هذا من الإرهاب المحظور، بل لا ينبغي أن يُعك هذا من الإرهاب مطلقًا.

<sup>(</sup>١) تحدثت كثيــرًا في خطبي ومحاضراتي عن الصَّلف الأمريكي، والاستكبــار الأمريكي، والتألُّه الأمريكي، وانظر على سبيل المثال: خطبتنا (لا لضرب العراق) (٦/ ١٧٧).

فممَّا لا خلاف عليه: أن المقاومة الوطنية للغازي المحتلِّ، أمر مشروع لأهل الدار، لا ينكره شرع سماويّ، ولا قانون وضعي، ولا ميثاق دولي.

ومن هذا: ضرب الفلسطينيين المحستلَّة أرضهم: المستوطنات الإسرائيلية، أو المستوطنين الإسرائيليين، أو أسر بعض الضباط أو الجنود الصهاينة، أو اختطافهم وحجزهم، في مقابل الإفراج عن سُجناء أو أسرى من الفلسطينيين، أو في مقابل جلاء الاحتلال وعساكره عن الوطن.

ف الإفراج عن السجناء والأسرى الفلسطينيين، أو جلاء المحتلِّ عن أرض الوطن: هدفٌ مشروع ولا شكَّ، وأَسْر الضابط الصهيوني واحتجازه: وسيلة مشروعة ولا شكَّ.

ومن ذلك: ما ذكرنا من القيام بالعمليات الاستشهادية، لإثخان العدو، وبثِّ الرعب في قلوب أبنائه، فهذا هدف مشروع، ووسيلته كذلك مشروعة.

إنَّ دفاع الإنسان عن نفسه وأهله ووطنه، ومقاومته لكلِّ غاز يغتصب أرضه، ويخرجه منها بالحديد والنار، والسيف البتَّار: أمر مشروع بلا ريب، أقرَّته الشرائع السماوية، والفلسفات الأخلاقية، والمواثيق الدولية، والقوانين الوضعية، وتعارفت عليه الشعوب والأمم طوال التاريخ، بل إنه الفطرة التي فطر الناس عليها: حتى إنَّ الجسم الحي يهاجم كلَّ ميكروب أو جسم غريب يدخل إليه، فقد جهزَّته العناية الإلهية بجند مُجنّد، مهمته الدفاع أمام هذا المهاجم الأجنبي، حفاظًا على حياة الانسان، وصحَّة بدنه.

وسنتحدَّث بتفصيل عن (العمليات الاستشهادية) وحكمها ومدى شرعيتها موثِّقين أقوالنا بالأدلة الشرعية، فالفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلَّتها التفصيلية.

#### ب- الإرهاب غير المشروع:

ما لا يكون الهدف والوسيلة فيه مشروعين، فهو الإرهاب المجرَّم والمحرَّم والمحرَّم والمحرَّم والمنكر: مثل ما يقوم به ملوك تجارة المخدرات من عمليات ومقاومات، يقتلون فيها برآء وآمنين، لحماية تجارتهم وملياراتهم، التي يدمِّرون بها صحَّة البشر، وعقول البشر، وأمن البشر، وحياة البشر.

ومثل ذلك: ما تفعله جماعات (المافيا) في أوربا وغيرها، من اختطاف بعض الناس، قضاة ومُحلِّفين وزعماء، ليفرضوا مطالب خاصَّة بهم، مثل الإفراج عن بعض مجرميهم، أو نحو ذلك مما لا يُشكُ في عدم مشروعيته، فهؤلاء أهدافهم ووسائلهم غير مشروعة جميعًا.

وهذا النوع من الإرهاب لا يقرُّه دين ولا خُلق ولا عُرف ولا قانون، ولا تستقيم عليه حياة البشر، ولا غرو أن يكون منكرًا ومرفوضًا من كلِّ الناس.

ومن هذا النوع: الإرهاب الصهيوني، الذي قامت على أساسه المنظمات الإرهابية الصهيونية المعروفة: الهاجاناة، والأرجون وغيرها.

والتي قررَّت أن تغتصب أرضًا من أهلها، وتُخرجهم منها، وتُشرِّدهم في الآفاق، فهذا هدف غير مشروع بكلِّ المقاييس الأخلاقية، والدينية والقانونية: سرقة وطن من أهله، وتشريدهم في الأرض.

ومع عدم مشروعية الهدف: اتّخذوا وسائل لا أخلاقية، لطرد هؤلاء من وطنهم الذي عاشوا فيه عشرات القرون، قبل الإسلام وبعده، وهي: العنف الدموي، والقسوة البالغة، والترويع المستمر، والإرهاب الدائم، حتى يفروا من أوطانهم مذعورين، ويَدَعوها لهم، يستمتعون بها، كما يستمتع اللص بما سرق، لا هنيئا ولا مريئا. وهو ما فعلوه في مذبحة (دير ياسين) وهي التي بقروا فيها بطون النساء الحوامل وأخرجوا منها الأجنة، يعبثون بها بأسلحتهم، وهم يتضاحكون ويتراقصون، تشفيًا من المسلمين، الذين أبادوهم بدم بارد. وقد أشاعوا ما صنعوه من جرائم في هذه القرية حتى ينشروا الرعب، في أنحاء فلسطين كلها. حتى قال بيغن: لولا دير ياسين ما قامت إسرائيل!!

وقد كتب المفكِّر المسلم العربي الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسسوعته الشهيرة عن (اليهود واليهودية والصهيونية)، عن هذا الإرهاب الصهيوني ومنظَّماته، وما قامت به من دَوْر في بثِّ الرعب في قلوب الفلسيطينين، بطريقة مدروسة، مستخدمين فيها الحرب النفسيَّة، حتى يفرَّ الناس من بيوتهم

وقُراتهم، هائمين في الفضاء، حتى يجدوا خيمة تؤيهم، على أمل أن يعودوا يومًا لأوطانهم (١).

وأما إذا كان الهدف مشروعًا والوسيلة غير مشروعة، فهو أيضًا من الإرهاب غير المشروع، لأنَّ الإسلام لا يُقرُّ مبدأ: الغاية تُبرِّر الوسيلة. ولا يقبل الوصول إلى الغاية الشريفة، بوسيلة غير نظيفة. وذلك مثل: خطف الطائرات، بركابها المدنيين الذين لم يقترفوا جُرمًا ولم يكسبوا إثمًا، وليس بينهم وبين الخاطفين أيُّ قضية أو مشكلة، فهم لا يعرفونهم أصلاً، ولا يدرون مَن هم، وإنما أوقعهم قدرهم وسوء حظهم في شباكهم، وجعلهم تحت رحمتهم، يهدِّدون بهم آخرين من خصومهم: إما أن يحققوا لهم مطالبهم، وإما أن يفجِّروا الطائرة بَمن فيها، أو يقتلوا بعض مَن فيها واحدًا بعد الآخر، ليسرى خصومهم أنهم جادُّون فيما يقولون، ولا يتورَّعون من تنفيذ ما هدَّدوا به. والأصل الشرعيّ اليقيني: ﴿ أَلا تَزِرُ وَارَرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٣٨].

وقد كنتُ أصدرتُ منذ نحو عشرين عامًا فتوى بـ (تحريم خطف الطائرات) (٢٠)، بعد حادث خطف الطائرة الكويتية الشهير. وقد خطفها بعض الإخوة الفلسطينين، الذين لا يُشَكُّ في عدالة قضيتهم، ونُبل أهدافهم، ولكنا لا نقرُّ وسيلتهم هذه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الموسوعة الموجزة (لليهود واليهودية والصهيونية) للدكتور المسيري (۲/ ۲۱۸- ٤٤). وفيها حديث طويل عن الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحسرب العالمية الشانية، وعن المذابح الصهيونية من عامي ۱۹٤۷، وعن الأرهاب الصهيوني عشرة مذبحة، وعن مذبحة دير ياسين ۱۹٤۸، وعن المنابح مذبحة اللد أوائل يوليه ۱۹٤۸م وعن التنظيمات الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ ۱۹۶۸م الهاجاناة، البالماخ، إتسل، الإرجون، ليجي، شتيرن، المستعمرون، الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ ۱۹۲۸م، وعد منها ۱۹ مذبحة، وهناك الإسرائيلي حتى عام ۱۹۲۷م، وعد منها ۱۷ مذبحة، وهناك الإسرائيلي حتى عام ۱۹۲۷م، وعد منها ۱۷ مذبحة، وهناك مذبحة قلقلية (۱۰/ ۱/ ۱/ ۱۹۵۲م)، ومذبحة كفر قاسم ۱۹۵۱م، الإرهاب الصهيونية الإسرائيلي منذ ۱۹۲۷ حتى الوقت الحاضر، المنظمات الإسرائيلية في الثمانينيات جوش إيمونيم، منظمة كأخ الصهيونية الإسرائيلية، الإرهاب الصهيوني والانتفاضة (۱۹۸۷م)، المذابح الصهيونية بعد ۱۹۲۷م؛ مذبحة مصنع أبي رعبل (۱۲/ فبراير ۱۹۷۰م) مذبحة بحر البقر (۱۸ آبريل ۱۹۷۰م)، مذبحة حمامات الشط (۱۱ أكتوبر ۱۹۸۵م) مذبحة الحرم الإبراهيمي (۲۷ مذبور ۱۹۸۶م)، مذبحة قانا (۱۸ إبريل ۱۹۸۶م)، مذبحة حمامات الشط (۱۱ أكتوبر ۱۹۸۵م) مذبحة الحرم الإبراهيمي (۲۷ فبراير ۱۹۸۶م)، مذبحة قانا (۱۸ إبريل ۱۹۸۶م)، مذبحة حمامات الشط (۱۱ أكتوبر ۱۹۸۵م) مذبحة الحرم الإبراهيمي (۲۷ فبراير ۱۹۸۶م)، مذبحة قانا (۱۸ إبريل ۱۹۸۶م)، مذبحة عمامات الشط (۱۱ أكتوبر ۱۹۸۵م)، مذبحة قانا (۱۸ إبريل ۱۹۸۶م)، مذبحة حمامات الشط (۱۱ أكتوبر ۱۹۸۵م)، مذبحة قانا (۱۸ إبريل ۱۹۸۶م).

<sup>(</sup>٢) راجع الفتوى بالتفصيل في كتابنا: فتاوى معاصرة (٢/٤٩٧).

وقد أبقوا ركاب الطائرة محبوسين فيها، نحو ستة عشر يومًا، وقتلوا أحد ركابها، ورَمُوا به من باب الطائرة!

ومثل ذلك: خطف الرهائن واحتجازهم، والتهديد بقتلهم، إذا لم يُستجَب لطالبهم. كما تفعل جماعة (أبو سياف) في الفلبين، وهو ما أنكرتُه صراحة في حينه.

ومثل ذلك: قتل السيَّـاح؛ كما في حادث (مذبحة الأقصر) في صــعيد مصر، وما حدث في جزيرة بالي في أندونيسيا، وما حدث في الجزائر.

فهذه الأعمال كلُها إرهابٌ غير مشروع، لأن الوسيلة فيها غير مشروعة، لأنها تقوم على تعنيب أناس براء بذنوب غيرهم، والقاعدة الشرعية المتفق عليها: ﴿ أَلا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾، وهذا إذا افترضنا أنَّ الهدف نفسه مشروع على ما يدَّعيه هؤلاء. والإسلام حريصٌ على مشروعية الوسيلة حرصه على شرعية الغاية.

#### شرعيَّة العمليات الاستشهادية في فلسطين:

أما العمليات الاستشهادية التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال الصهيدوني، فهي لا تدخل في دائرة الإرهاب المجرَّم والمحظور بحال من الأحوال، وإن كان من ضحاياها بعض المدنيين، وذلك لعدَّة أسباب:

أولاً: أنَّ المجتمع الإسرائيلي - بحكم تكوينه الاستعماري الاستيطاني الإحلالي العنصري الاغتصابي - مجتمع عسكري لحمًّا ودمًّا، مجتمع عسكري كلَّه، أي أن كلَّ مَن جاوز سنّ الطفولة فيه، من رجل أو امرأة، مُجنَّد في جيش إسرائيل، كلُّ إسرائيلي جندي في الجيش، إما بالفعل، وإما بالقوة، أي هو جندي احتياط، يمكن أن يُستدعَى في أيِّ وقت للحرب. وهذه حقيقة ماثلة للعيان، وليست مجرَّد دعوى تحتاج إلى برهان. وهؤلاء الذين يسمُّونهم: (مدنيين) هم في حقيقة أمرهم (عساكر) في جيش بني صهيون بالفعل أو القوة.

ثانيًا: أنَّ المجتمع الإسرائيلي له خصوصية تُميِّزه عن غيره من سائر المجتمعات البشرية، فهو - بالنسبة لأهل فلسطين - (مجتمع غزاة) قدموا من خارج المنطقة -من روسيا أو من أمريكا، أو من أوربا أو من بلاد الشرق- ليحتلُّوا وطنًا ليس

لهم، ويطردوا شعبه منه، أي: ليحتلُّوا فلسطين ويستعمروها، ويطردوا أهلها، ويُخرجوهم من ديارهم بالإرهاب المسلَّح، ويُشتِّتوهم في آفاق الأرض، ويحلُّوا محلَّهم في ديارهم، وأموالهم. ومن حقِّ المغزوِّ أن يُحارب غزاته بكلِّ ما يستطيع من وسائل، ليخرجهم من داره، ويردَّهم إلى ديارهم التي جاؤوا منها، ولا عليه أن يصيب دفاعه رجالهم أو نساءهم، كبارهم أو صغارهم، فهذا الجهاد (جهاد اضطرار) كما يُسمِّه الفقهاء، لا جهاد اختيار، جهاد دفع لا جهاد طلب. ومن سقط من الأطفال والبرآء فليس مقصودًا، إنما سقط تبعًا لا قصدًا، ولضرورة الحرب.

ومرور الزمن لا يُسقط عن الصهاينة صفة الغزاة المحتلّين المستعمرين، فإن مُضي السنين لا يُغيِّر الحقائق، ولا يُحلُّ الحرام، ولا يُبرِّر الجريمة، ولا يُعطي الاغتصاب صيغة الملكية المشروعة بحال. فهؤلاء الذين يُسمَّون (المدنيين) لم يفارقهم وصفهم الحقيقي: وصف الغزاة البغاة الطغاة الظالمين؛ ﴿ أَلا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ [هود: ١٨].

ثالثًا: يؤكّد هذا: أنَّ الشريعة الإسلامية - التي هي مرجعنا الأوحد في شؤوننا كلِّها - تصف غير المسلمين بأحد وصفين لا ثالث لهما، وهما: مسالم أو محارب. فأما المسالم، فالمطلوب منا أن نبرَّه ونقسط إليه، وأما المحارب فالمطلوب منا أن نبرَّه ونقسط إليه، وأما المحارب فالمطلوب منا أن نحاربه، ونقابل عدوانه بمثله. كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَالْفُتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَأَخُر جُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفُتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدَ الْحَرامِ عَنْيَ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩٠) فَإِن انسَهَوْا فَإِن اللّهَ عَنْوانَ اللّهَ عَنْوانَ اللّهَ عَنْوانَ اللّهُ عَنْوانَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهَ عَنْوانَ اللّهُ عَنْوانَ اللّهُ عَنْوانَ اللّهُ عَنْوانَ اللّهُ عَنْوانَ اللّهُ عَنْوانَ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَإِن السّهُوا فَلا عُدُوانَ إِلاّ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ فَإِن السّهُوا فَلا عُدُوانَ إِلاّ عَنْ اللّهُ فَإِن السّهُوا فَلا عُدُوانَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وهؤلاء هم الذين يُسمِّسهم الفقهاء: (الحربيين). ولهم في الفقه أحكامهم الخاصَّة بهم.

ومن المقرَّر شرعًا: أن (الحربي) لم يعد معصوم الدم والمال، فقد أسقط بحربه وعدوانه عاي المسلمين عصمة دمه وماله.

رابعًا: يؤكّد ذلك: أنَّ فقهاء المسلمين اتفقوا - أو اتفق جمهورهم - على جواز قتل المسلمين إذا تَترَّس بهم الجيش المهاجم للمسلمين، أي: اتَّخذ العدو منهم تروسًا ودروعًا بشرية يحتمي بها، ويضعها في المقدِّمة، ليكونوا أول مَن تصيبهم نيران المسلمين أو سهامهم وحرابهم، فأجاز الفقهاء للمسلمين المدافعين أن يقتلوا هؤلاء المسلمين البُرآء، الذين أُكرهوا على أن يوضعوا في مُقدِّمة جيش عدوهم لأنهم أسرى عنده، أو أقلية ضعيفة، أو غير ذلك - إذ لم يكن لهم بد من ذلك، وإلا دخل عليهم الجيش الغازي، وأهلك حرثهم ونسلهم. فكان لا بد من التضحية بالبعض، مقابل المحافظة على الكلِّ، وهو من باب (فقه الموازنات) بين المصالح والمفاسد بعضها وبعض.

فإذا جاز قتل المسلمين الأبرياء المكرَهين للحفاظ على جماعة المسلمين الكبرى، فأن يجوز قتل غير المسلمين، لتحرير أرض المسلمين من محتلِّها الظالمين: أحقُّ وأولى.

خامسًا: إنَّ الحرب المعاصرة تُجنِّد المجتمع كلَّه، بكلِّ فئاته وطوائفه، ليشارك في الحرب، ويساعد على استمرارها، وإمدادها بالوقود اللازم من الطاقات المادية والبشرية، حتى تنتصر الدولة المحاربة على عدوها. وكلُّ مواطن في المجتمع عليه دور يؤدِّيه في إمداد المعركة، وهو في مكانه، فالجبهة الداخلية كلُّها - بما فيها من حرفيين وعمَّال وصنَّاع - تقف وراء الجيش المحارب، وإن لم تحمل السلاح. ولذا يقول الخبراء العالمون: إن الكيان الصهيوني (إسرائيل) كلَّه جيش، ومؤسسات (المجتمع المدني) هناك كلها مشاركة في الحرب، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا ما كان منها معارضًا للحرب، منكرًا لها، فهؤلاء يستثنون، وتقدر مواقفهم، ولا يحملون إثم حروب يعارضون قيامها. والأصل أن هؤلاء يعيشون خارج إسرائيل.

سادسًا: إن الأحكام نوعان: أحكام في حالة السَّعة والاختيار، وأحكام في حالة الضيق والاضطرار، والمسلم يجوز له في حالة الاضطرار ما لا يجوز له في حالة الاختيار، ولهذا حرَّم الله تعالى في كتابه في أربع آيات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلَّ به لغير الله، ثم أباح هذه المحرَّمات للضرورة، كما قال: ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ وَلا عَدْ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٣].

ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وإخوتنا في فلسطين في حالة ضرورة لا شك فيها، بل هي ضرورة ماسة وقاهرة، للقيام بهذه العمليات الاستشهادية، لإقلاق أعدائهم وغاصبي أرضهم، وبث الرعب في قلوبهم، حتى لا يهنأ لهم عيش، ولا يقر لهم قرار، فيعزموا على الرحيل، ويعودوا من حيث جاؤوا، أو على الأقل يتفاهمون مع خصومهم، ويجلسون معهم على مائدة التفاوض. ولولا ذلك لكان عليهم أن يستسلموا لما تفرضه عليهم الدولة الصهيونية من مذلّة وهوان يفقدهم كلّ شيء، ولا تكاد تعطيهم شيئًا!

أعطوهم عشر معشار ما لدى إسرائيل من دبابات ومجنزرات، وصواريخ وطائرات، وسفن وآليات، ليقاتلوا بها. وسيدَعُون حيننَذ هذه العمليات الاستشهادية. وإلا فليس لهم من سلاح يؤذي خَصْمَهم، ويقض مضجعهم، ويحرمهم لذَّة الأمن وشعور الاستقرار، إلا هذه (القنابل البشرية): أن (يقنبل) الفتى – أو الفتاة – نفسه، ويفجرها في عدوه. فهذا هو السلاح الذي لا يستطيع عدوه – وإن أمدَّته أمريكا بالمليارات وبأقوى الأسلحة – أن يملكه، فهو سلاح متفرد، ملَّكه الله تعالى لأهل الإيمان وحدهم، وهو لون من العدل الإلهي في الأرض لا يدركه إلا أولو الأبصار. فهو سلاح الضعيف المغلوب في مواجهة القوي المتجبر، ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١].

### شبهات المعارضين والرد عليهاء

أما الذين يعارضون العمليات الاستشهادية من المسلمين، فهم يعارضونها لشبهات ثلاثة:

١ - أنها تدخل في (الانتحار) أي قتل النفس، وإلقائها في التهلكة، والانتحار
 من أكبر المحرَّمات في الإسلام.

٢- أنها كثيرًا ما تصيب المدنيين الذين لا يحاربون من النساء والأطفال، وهؤلاء يحرم قبتلهم في الإسلام، حتى في حرب المواجهة بين الجيوش، وحتى الرجال الذين يُقتلون هم من المدنيين الذين لا يحملون السلاح.

٣- أنها أدَّت إلى إلحاق الأذى والضرر بالفلسطينين، بسبب عمليات الانتقام الفظيعة التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) من قتل وتدمير وإحراق

واستباحة للمُـحرَّمات. فلو كانت هي مشروعة أصلاً لأصبحت محظورة بنتائجها وآثارها. والنظر إلى (مآلات الأفعال) مطلوب شرعًا.

# ١- العمليات الاستشهاديَّة أبعد ما تكون عن الانتحار،

فأما الذين يعارضون العمليات الاستشهادية بأنها نوع من (الانتحار) أو (قتل النفس) فهم جدُّ مخطئين، فإن مَن يحلِّل نفسية (الاستشهادي) ونفسية (المنتحر) يجد بينهما بونًا شاسعًا.

فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه، لفشله في صفقة أو في حبٍّ أو في امتحان، أو غير ذلك، فضعف عن مواجهة الموقف، فقرَّر الهرب من الحياة بالموت.

أما الاستشهادي، فهو لا ينظر إلى نفسه، إنما يُضحِّي من أجل قضية كبيرة، تهون في سبيلها كلُّ التضحيات، فهو يبيع نفسه لله، ليشتري بها الجنة، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومُنِينَ أَنفُ سَهُمْ وَأَمْ وَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومِنِ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمُ وَالَ

فإذا كان المنتحر يموت فارًّ منسحبًا، فإنَّ الاستشهادي يموت مقدامًا مهاجمًا.

وإذا كان المنتحر لا غاية له إلا الفرار من المواجهة، فإنَّ الاستشهادي له غاية واضحة، هي تحقيق مرضاة الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]، أي: يبيعها.

### ٢- إصابة المدنيين:

أما شبهة إصابة المدنيين من النساء والشيوخ والأطفال والموظفين والعمال وغيرهم من طبقات المجتمع المدني، عمَّن لا يحملون السلاح.

فنود أن نبيِّن هنا: أن الأصل في هذه العمليات الاستشهادية: أن يقصد بها جنود الجيش الإسسرائيلي في أماكن تجمُّ عاتهم المعتادة، ولا يقصد بها ضرب طفل صغير، ولا شيخ كبير، ولا امرأة غيير مقاتلة. فقد صحَّت الأحاديث

النبوية بالنهي عن قتل هؤلاء في حروب المواجهة بين جيش المسلمين وجيوش الأعداء، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وجود امرأة مقتولة في إحدى المعارك. ولهذا يحرم الإسلام قتل هؤلاء. وهو ما يحرص عليه الإخوة في فلسطين، أو ما يجب أن يحرصوا عليه إن كانوا ملتزمين بأحكام الإسلام. وما وجد على غير الصورة المشروعة، من قتل أطفال ونساء وشيوخ، فهو يأتي عن طريق الخطأ غير المقصود، أو عن طريق الضرورة التي تضرضها الحرب بطبيعتها، ولا سيما في عصرنا. وما جاء للضرورة لا يجوز أن يتوسع فيه، بل يبقى استثناء، وتظل القاعدة مستمرة وثابتة، وهي: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

#### ٣- الإضرار بالفلسطينيين:

وأما شبهة الإضرار بالفلسطينيين، وأنها عادت عليهم بالقتل والتدمير والإحراق، بسبب عمليات الانتقام الصهيونية، فإن ذراع إسرائيل أطول، وقدرتها على الانتقام أقوى، وهي تكيل بالصاع صاعين، بل عشرة أصوع.

فنجيب هنا بما يلي:

أولاً: أنَّ إسرائيل كانت دائمًا هي البادئة بالشرِّ والأذى، والمقاومة هي التي تحاول أن تردَّ وتدافع عن نفسها، وهذا واضح وضوح الشمس لا يستطيع أن ينكره أحد.

ثانيًا: أن هذا العدوان طبيعة في إسرائيل، منذ قامت وإلى اليوم. بل هي لم تقُم إلا على المجازر والاستباحة للدماء والحرمات والأموال. وما كان بالذات لا يتخلّف (١). فلو أغمد الفلسطينيون أسلحتهم الخفيفة القليلة لاستمراً الإسرائيليون يقتلون ويذبحون ويدمّرون.

ثالثًا: لا ينبغي أن نُضخّم أثر الضربات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ونغفل آثار الضربات الاستشهادية في كِيان بني صهيون، وما تحدثه من رعب وذعر في

<sup>(</sup>١) يقول علماء المنطق: ما كان بالعَرَض يمكن أن يتخلُّف، وما كان بالذات لا يمكن أن يتخلُّف.

النفوس، وزلزلة في القلوب، وتهديد للمستقبل، وشعور بعدم الاستقرار، ناهيك بما تحدثه من أثر في السياسة والاقتصاد وغيرها.

وهو ما جعل إسرائيل وأمريكا من ورائها تحاولان بكلِّ جهد وحيلة: إيقاف العمليات الاستشهادية بأيِّ ثمن، ومن ذلك تحريض السلطة الفلسطينية على ضرب المقاومة والتخلُّص منها بدعوى مقاومة الإرهاب.

فإذا كنا نشكو، فهم أكثر شكوى منا، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ عَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّه مَا لا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ٤٠٤].

وقال عزَّ وجل: ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ نَنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٠، ١٤٠].

رابعًا: أنَّ الإضرار بالفلسطينيين إذا ازداد وتفاقم، وكبُر حجمه، واتَّسع نطاقه، وأصبح يكلِّف الفلسطينيين الكثير من الدماء التي تُسفك، ومن المنازل التي تُدمَّر، ومن المنشآت التي تُخرَّب . . . فمن حقِّ أهل الحلِّ والعقد من الفلسطينيين، بل من واجبهم أن يفكِّروا في بدائل عن هذه العمليات، التي تكلِّفهم شططًا، وترهقهم عسرًا. والشريعة الإسلامية واقعية، وفيها من المرونة والسَّعة ما يجعلها قادرة على أن تواجه كلَّ مشكل جديد باجتهاد جديد. والقاعدة أن الفتوى تتغيَّر الزمان والمكان والحال.

ومن القواعد الفقهية المعروفة: أنَّ الضرر يُزال بقدر الإمكان، وأنَّ الضرر لا يُزال بضرر مثله أو أكبر منه.

# تنبيهان مهمان في هذه القضية:

التنبيه الأول: أننا أجزنا هذه العمليات للإخوة في فلسطين لظروفهم الخاصّة في الدفاع عن أنفسهم وأهليهم وأولادهم وحُرماتهم، وهي التي اضْطرَّتهم إلى اللجوء إلى هذه العمليات، إذ لم يجدوا بديلاً عنها، ولم نُجِز استخدام هذه العمليات في غير فلسطين لانتفاء الضرورة الموجبة أو المبيحة، وقياس البلاد الأخرى على

فلسطين، كالذين يستخدمون هذه العمليات ضدَّ المسلمين بعضهم وبعض، كما في الجزائر ومصر واليمن والسعودية والعراق وباكستان وغيرها؛ هو قياس في غير موضعه، وهو قياس مع الفارق، فهو باطل شرعًا.

ومثل هـؤلاء: الذين اتَّخذوها ضـدَّ أمريكا في عُـقر دارها، مـثل أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، فلا تدخل في هذا الاستثناء.

والتنبيه الثاني: أنَّ الإخوة في فلسطين قد أغناهم الله عن هذه العمليات، بما مكنَّهم من الحصول على صواريخ تضرب في عُمق إسرائيل نفسها، وإن لم تبلغ مبلغ الصواريخ الإسرائيلية، ولكنها أصبحت تؤذيهم وتقلقهم وتزعجهم، فلم يعد إذن المعوّل على العمليات الاستشهادية، كما كان الأمر من قبل، فلكلِّ حالة حكمها، ولكلِّ مقام مقال. والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال.

# الفصلالثاني

# حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني

### قضية فلسطين:

أولى قضايا الجهاد المعاصرة بلا شكّ : قضية فلسطين التي اغتصبها اليهود جهاراً نهاراً، وفرضوا عليها أنفسهم بالنار والحديد والدم، وشردوا أهلها من ديارهم، وشتّ توهم في أنحاء الأرض. ولا نزاع في أن هذه القضية هي قضية المسلمين الأولى، التي لا يختلف فيها اثنان. وهي سبب المعركة القائمة والمستمرة بيننا وبين اليهود الصهاينة من أوائل القرن الماضى (العشرين) إلى اليوم.

وأودُّ أن أُبيِّن هنا بوضوح: نقطة مهمة، كثيراً ما يشوبها الغموض أو الألتباس في أذهان كثير من الناس، ولا سيما من المتدينين المسلمين. وكثيراً ما تستغلُّها إسرائيل في دعايتها الصهيونية، لكسب الرأي العام - وخصوصاً الغربي - إلى صفها.

هذه النقطة تتعلَّق بأسباب المعركة بيننا وبين اليهود وحقيقتها، فما هذه الأسباب التي أشعلت نار الحرب بيننا وبين اليهود في فلسطين، قبل أن تقوم إسرائيل في سنة ١٩٤٨م وبعد قيامها إلى اليوم؟ وبعبارة أخرى: لماذا نعادي لنحن المسلمين عامَّة والعرب خاصَّة - هذا الكِيان الصهيوني الذي يُسمُونه (إسرائيل)؟

#### ١- هل نعادي إسرائيل لأنها سامية؟

هل سبب العداوة والحرب المُستَعرَة بيننا - نحن العرب والمسلمين - وبين دولة الصهاينة (إسْرَائيل): أنها دولة سامية؟

والجواب: أنَّ هذا أبعد ما يكون عن تفكير المسلمين، ولا يُتـصوَّر أن يرد هذا بخواطرهم؛ لسبين أساسيين:

14.1

(فقه الجهاد ۲۷/ ۲)

الأول: أننا - نحن العرب - ساميُّون، ونحن مع بني إسرائيل في هذه القضية أبناء عمومة، فإذا كانوا هم أبناء إسرائيل - وهو يعقوب - ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، فنحن أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.

ولا تستطيع إسرائيل أن تزايد علينا في ذلك، ولا أن تشهمنا بأننا أعداء (السامية) التي تتاجر بها في الغرب، وتشهرها سيفًا في وجه كلِّ مَن يعارض سياستها، أو ينتقد سلوكياتها العدوانية واللاأخلاقية، بل اعتبر القرآن المسلمين كافَّة: أبناء إبراهيم، قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين مِنْ حَرَج مِلَّةَ أبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨].

والثاني: أن المسلمين عالميون إنسانيون بحكم تكوينهم العَقَدي والفكري، وليسوا ضدّ أيِّ عرق من العروق أو نسب من الأنساب، وقد علَّمهم دينهم أن البشرية كلّها أسرة واحدة، تجمعهم العبودية لله، والبنوَّة لآدم، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثيراً مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم الله بَعْضًا أَيُحِب أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ خُمَ أَخِيه مِيْتًا فَكَرهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَحِيمٌ آلَ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُر مَكُم عِندَ الله أَتْقَاكُم إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٢، ١٣].

وقال رسولهم الكريم في الجموع الحاشدة في حَجَّة الوداع: «أيها الناس، إن ربَّكم واحد، وإنَّ أبآكم واحد»(١)، «كلُّكم لآدم، وآدم من تراب»(٢).

على أنَّ اليهود اليوم لم يعُودوا كلُّهم ساميين، كما يزعمون، فقد دخل فيهم عناصر شتَّى من سائر أمم الأرض، كما هو معروف عن يهود (مملكة الخزر)

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٢٣٤٨٩)، وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح، عمَّن سمع النبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٥٨٦)، ورواه البيهقي في الشعب باب حفظ المسان (١٣٧٥)، وقال: في هذا الإساد بعض مَن يُجهل، عن جابر، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (٣٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٨٧٣٦) وقال مخرِّجوه: إسناده حسن، وأبو داود في الأدب (٨٢١٦)، والترمذي في المناقب (٣٩٥٦)، وقال: حسن صحيح، عن أبي هريرة، ونصه: «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تسراب، لينتهين أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان، التي تدفع بأنفها النتن».

وغيرهم. ومنهم يهود من (الفلاشا)، ويهبود مِن اليمن، ويهود من مصر، ويهود من المغرب، ويهود من المغرب، ومن المغرب، ومن أجناس شتّى، وهذا طبيعي، فاليهودية ديانة، وليست جنسية.

### ٢- هل نعادي إسرائيل لأنها يهودية؟

وإذا كانت (السامية) ليست واردة في أسباب حربنا وعداوتنا لإسرائيل، فكذلك (اليهودية) باعتبارها ديانة ليست هي السبب.

إنَّ اليهودية في نظر المسلمين (ديانة كتابية) من الديانات السماوية، جاء بها رسول الله موسى، الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه، وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، وهو من أولي العزم من الرسل، وفي القرآن نقر أقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبَكَلامِي فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ يَا مُوسَىٰ إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبَكَلامِي فَخُدْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُدْها بِقُوةً وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنَها ﴾ [الأغراف: ١٤٤، ١٤٥].

والقرآن اختار لليهود والنصارى (لقباً) يوحي بالقرب والإيناس منهم، وهو ﴿أَهْلَ الْكَتَابِ﴾، ويعنى به: التوراة والإنجيل، إشعاراً بأنهم - في الأصل - أهل دين سماوي، وإن حرَّفوا فيه وبدَّلوا. ولهذا خصَهم بأحكام ليست لغيرهم، فأجاز للمسلمين أن يأكلوا ذبائحهم، وأن يتزوَّجوا المحصنات من نسائهم، كما قال تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلِّ لَّكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ عِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ مَن قَبْلُكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].

# اليهود أقرب إلى مِلَّة إبراهيم من النصارى:

بل أزيد على ذلك فأقول: إن اليهود - من الناحية الدينية - أقرب إلى السلمين في كشير من الأمور من النصارى المسيحيين، لأنهم أقرب منهم إلى مِلَّة إبراهيم عليه السلام، سواء في العقيدة أم في الشريعة.

فإن النصارى غيَّـروا كثيرًا من أصول الدين وفروعه، على حين احــتفظ اليهود ببعض هذه الأشياء مما ورثوا من مِلَّة إبراهيم أبي الأنبياء عليه وعليهم السلام. فاليهود لا يقولون بالتثليث الذي يقول به النصارى، ولا يؤلِّهون موسى كما يؤلِّه النصارى المسيح عيسى عليهما السلام.

وإن وقع اليهود في تشبيه الخالق بخلفه، كما يبدو ذلك بجلاء لكلِّ من يقرأ أسفار التوراة، وحديثها عن الألوهية.

على أن كلَّ ما يؤمن به اليهود فيما يتعلَّق بالألوهية والنبوة، يؤمن به المسيحيون، لأن التوراة وملحقاتها (كتاب مقدَّس) عندهم.

ويزيدون على اليهود ما انفردوا به من تأليه المسيح أو القول بالتثليث.

واليهود يخْتنون أبناءهم على سُنَّة إبراهيم عليه السلام، كما يَخْتِن المسلمون، والنصاري لا يختنون.

واليهود يشترطون الذبح لحلِّ أكل الحيوانات والطيور. كما يفعل المسلمون، والمسيحيون لا يذبحون لأن (بولس) قال لهم: كلُّ شيء طاهر للطاهرين<sup>(١)</sup>!

واليهود يُحرِّمون الخنزير، كما يُحرِّمه المسلمون في حين أحلَّه النصاري.

واليهود يُحرِّمون التماثيل التي تُصنع للملائكة أو للأنبياء والقديسين، كما يحرِّمها المسلمون، في حين لا يُحرِّمها النصارى، ولذلك امتلأت كنائسهم ومعابدهم بهذه الصُور والتماثيل من كلِّ حجم ولون.

فلو كنا نحارب اليهود من أجل العقيدة، لحاربنا معهم - بل قبلهم - النصارى المسيحيين أيضًا (٢).

ومن أجل هذا يتبيّن لنا خطأ بعض عوام المتدينين الذين يتوهّمون أن الحرب القائمة بيننا وبين اليهود حرب من أجل العقيدة. ومعنى هذا: أننا نقاتل اليهود، لأنهم يهود كفروا برسالة محمد، وحرّفوا كلام الله عن موضعه، وشوهوا حقيقة الألوهية في كتابهم، فقد شبّهوا الخالق بالمخلوق، كما شبّه النصارى بعدهم المخلوق بالحالق، ولوتّوا صورة الرسل والأنبياء . . . إلى آخر ما هو معروف عنهم، مما حكاه القرآن من قتلهم الأنبياء بغير حقّ، وتطاولهم على الله

 <sup>(</sup>١) رسالة تيطس (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابنا (القدس قضية كل مسلم) نشر مكتبة وهبة صـ ٣٨ وما بعدها.

حتى قــالوا: ﴿ يَدُ اللَّه مَعْلُولَةٌ ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقالوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَـقــيـرٌ وَنَجْنُ أُغْنياءً ﴾ [آل عمران: ١٨١].

وهذه النظرة التي قـد تخطر فـي بال بعض الناس - حـتى بعض علمـاء الدين أنفسهم - خاطئة تمامًا، فاليهود كما رأينا يعتبرهم الإسلام أهل كتاب، يبيح مؤاكلتهم، ويبيح مصاهرتهم، وقد عاشوا قرونًا بين ظهراني المسلمين، لهم ذمَّة الله تعالى، وذمَّة رسوله، وذمَّة جماعة المسلمين، وقد طردهم العالم، ولا سيما في أوربا، ولفظهم لفظ النواة، من أسبانيا وغـيرها، ولم يجدوا صدرًا حنونًا، إلا في دار الإسلام، وأوطان المسلمين، ولم يفكِّر المسلمون يومًا أن يحاربوا اليهود.

بل هم قد بلغوا في بعض الأقطار الإسلامية من النفوذ والغني والقرب من الخلفاء والأمراء مبلغًا عظيمًا، جعل بعض المسلمين يغبطونهم عليه أو يحسدونهم، وقال في ذلك الشاعرالمصري الساخر الحسن بن خاقان:

يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا المجد فيهم، والمال عندهمو ومنهم المستشار والملك! تهودًوا، قد تهود الفلك(١)!

يا أهل مـصــر، إني نصـحتُ لكم سوء موقف اليهود من دعوة الإسلام:

وربما كان سبب اعتقاد كثير من المسلمين أن اليهود أسوأ في العقيدة من النصارى: هو سوء موقف اليهود من دعوة الإسلام، ومن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. كما يتجلُّى ذلك في موقف يهود المدينة: بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة.

فهو موقف في غاية السوء والعداوة للدين الجديد، والنبي الجديد، رغم أنهم كانوا يُبشِّرون قبل ذلك بنبيّ قد قرُب زمانه، وكانوا يُهدِّدون جيرانهم من العرب - الأوس والخزرج - أنهم سيــؤمنون به، وينضمّون إليه، ويقتلونهم معــه قتل عاد وإرَم(٢)! ويبـدو أنهـم كـانوا يظنُّونه من بـني إسـرائيل، فلمــا وجـــدوه من بني إسماعيل، منعهم البغي والحسد أن يؤمنوا به.

<sup>(</sup>١) انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لأدم متز، ترجمة أبو ريدة (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن كثير (١/ ٢٩١).

وجاء في ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مَّنْ عند اللّه مُصَدّقٌ لّمًا مَعهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّه عَلَى الْكَافِرِين ( ٥٠٠ بِعُسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن يُنزِلَ اللّهُ مِن فَضْله عَلَىٰ من يَشاءُ من عَبَاده فَبَاءُو بِغَضَب عَلَىٰ غَضَب وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ( ٥٠٠ وَإِذَا قيلَ لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحِقُّ مُصَدّقًا لِمّا مَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ٨٩- ٩١] (١).

ومع كفرهم برسالة محمد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الهجرة، عاهدهم، وأقام معهم اتفاقية تقوم على التعايش والتناصر معًا، وكتب معهم (الصحيفة)(٢) الشهيرة، التي اعتبرها الكثيرون بمثابة (الدستور) الذي يُحدِّد العَلاقة بينهم وبين المسلمين. كما يُحدِّد عَلاقة المسلمين بعضهم ببعض.

ولكنهم سرعان ما غلبت عليهم طبيعتهم في نقض العهود، وتَعدِّي الحدود، والكيد للرسول وأصحابه، والانضمام إلى الوثنيين في حربهم للرسول، حتى تحالفت بنو قريظة مع المشركين المغيرين على المدينة، الذين أرادوا استئصال شأفة المسلمين، وإبادة خضرائهم.

وكان لا بدَّ أن يقع الصدام بين الفريقين، الذي انتهى بجلاء بني قينقاع، وإجلاء بني النَّضير، وقتل مقاتلة بني قُريظة، وقتال أهل خيبر.

ونزلت آيات القرآن في سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأحزاب والخشر وغيرها، تُندِّد بموقف اليهود وشدة عداوتهم للمسلمين، كما في قوله تعالى: ﴿ لَتَجدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَ أَقْرَبَهُم مُودَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَ أَقْرَبَهُم مُودَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُم لا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٢].

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبري (١/ ٤٥٤)، وابن كثير (١/ ١٧٥).

 <sup>(</sup>٢) انظر نص هذه الصحيفة في كتباب: (الوثائق السياسية في عصر النبوة والخلافة الراشدة) للدكتور محمد حميد الله صـ ٣٩- ٤١، الطبعة الثالثة ١٩٦٩م، دار الإرشاد ببيروت.

ولهذا تجد الذين دخلوا في الإسلام من اليهود معدودين، نتيجة لتعصُّبهم وغرورهم، وزعمهم أنهم شعب الله المختار، على حين دخلت شعوب كاملة من النصارى في الإسلام، مثل الشام ومصر وشمال أفريقية والأناضول وغيرها.

ثم كان من كيد اليهود للمسلمين بعد ذلك ما يحفظه التاريخ، وما ترك أثره العميق في أنفس المسلمين.

# ٣- السبب الحقيقي لمركتنا مع اليهود:

والواقع أن المعركمة بدأت بيننا وبين اليهود، بسبب واحد لا شريك له، وهو: أنهم اغتصبوا أرضنا – أرض الإسلام، أرض فلسطين – وشرَّدوا أهلنا، أهل الدار الأصليين، وفرضوا وجودهم الدخيل بالحديد والنار، والعنف والدم.

# تكلُّم السيف فاسكت أيها القلم!

وستظلُّ المعسركة قائمة بيننا وبينهم ما دامت الأسباب قائمة، وسيظلُّ الصلح مرفوضًا إذا كان مبنيًّا على الاعتسراف بأن ما اغتصبوه من الأرض حق لهم! إذ لا يملك أحد أن يتنازل عن الأرض الإسلامية، إنما يمكن إقامة هدنة بيننا وبين إسرائيل، لفترة من النزمن، تقصر أو تطول، يكفُّ فيها الطرفان عن الحرب، وتحقن الدماء، ويسودُ فيها الأمن، وتُتبادل بعض العكرقات.

أما مبدأ (الأرض مقابل السلام) فهو مبدأ غريب حقّاً، فرضه منطق القوة الغاشمة للعدو، لا غير. لأن الأرض أرضنا، لا أرضه، حتى يتفضّل بتنازله عنها، مقابل سلامه هو!

وحتى هذا السلام الأعرج، رفضته إسرائيل في النهاية. فهي تريد أن تأخمذ ولا تعطى شيئًا.

# الطابع الديني للمعركة:

وهذا لا ينفي الطابع الديني عن المعركة، فالمعركة – وإن كانت من أجل الأرض – لها بواعثها الدينية، وأهدافها الدينية.

فكلُّ معركة يدخلها المسلم للدفاع عن حقِّ، أو لمقاومة باطل، أو لإقامة عدل، أو للثورة على ظلم، فهي معركة دينية، لأنها معركة في سبيل الله. قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلْيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦].

والإسلام يوجب على المسلمين - بالتضامن - الدفاع عن أرض الإسلام، ويعتبر ذلك من أقدس أنواع الجهاد، كما يعدُّ من قُتِل في ذلك شهيدًا من أعظم الشهداء. والجهاد - دفاعًا عن الأرض - فرض عين على أهلها حتى تتحرَّر، وإذا لم يكف أهلها للدفاع عنها، وجب على من يجاورهم، حتى يشمل المسلمين كافَّة في النهاية، ولا يجيز شرع الإسلام للمسلمين أن يتنازلوا عن ذراع واحد من أرض الإسلام.

فإذا كانت أرض الإسلام هي أُولى القبلتين، وثالث المسجدين المقدَّسين، كان الجهاد في سبيل تحريرها أوجب وأعظم وأشرف، وأعلى مكانًا في دين الله.

وإذا كان مغتصبوها يحاربوننا بدوافع دينية، وأحلام دينية، كان أوجب علينا، أن نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به، فإذا حاربونا بالتوراة حاربناهم بالقرآن، وإذا رجعوا إلى تعاليم التلمود رجعنا إلى البخاري ومسلم، وإذا قالوا: نعظم السبت. قلنا: نعظم الجمعة. وإذا قالوا: الهيكل. قلنا: الأقصى. وبالجملة إذا قاتلونا تحت راية الإسلام، وإذا جنّدوا جنودهم باسم موسى، حبندنا جنودنا باسم موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فنحن أولى بموسى منهم (۱)!

# دعوى الحق التاريخي لليهود في فلسطين:

ومن الدعاوى العريضة التي يدَّعيها اليهود في فلسطين: أن لهم حقّاً تاريخيًا فيها، بزعم أنهم ملكوها قبل العرب والمسلمين قرونًا طويلة. وهذه الدعوى منقوضة من جميع جهاتها. فالعرب كانوا قبل العبرانيين أو بني إسرائيل، أو اليهود في فلسطين بآلاف السنين، فهناك اليبوسيون والكنعانيون وغيرهم، سبقوا

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى حديث ابن عباس قال: لما قدم النبي على المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا صن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله على الله ونحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه. متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٤٣)، ومسلم في الصيام (١١٣٠)، كما رواه أحمد في المسند (٣١١٢)، وأبو داود في الصوم (٢٤٤٤).

بالاستقرار في فلسطين، وجاء العبرانيون أو اليهود وهم فيها، وخرجوا وهم فيها، ولا يزالون إلى اليوم، فهم أهلها.

ومن درس تاريخ فلسطين في مصادره الوثيقة: تيقَّن أنَّ اليهود لم يستولوا في يوم ما على فلسطين كلِّ فلسطين، بل على أجزاء منها، وأنَّ هذا الاستبلاء لم يدم طويلاً، فقد سلَّط القدر عليهم البابليين حينًا، والرومان حينًا، حتى انتهى وجودهم من فلسطين.

ولا بد أن نذكر - ولو بإيجاز - ما صنعه البابليون والرومان ببني إسرائيل، الذين سلَّطهم القدر عليهم لتأديبهم، جزاء إفسادهم في الأرض وطغيانهم بغير الحقِّ.

ففي عام (٩٧٥ ق.م) زحف المالك البابلي (نبوخذ نصر) على أورشليم، وأخذ معظم سكانها أسرى إلى بابل، وبتحريض من مصر ثارت البقية من سكان المدينة على سادتهم الجدد. فقدم ملك بابل بنفسه وفرض على أورشليم حصارا استمر عامين (٥٨٨ ق.م)، واستسلمت المدينة على إثره ودمرت، ولم يترك البابليون فيها إلا الضعفاء، أما بقية أهلها فقد سيقوا في الأسر إلى نهر الفرات.

ومنذ ذلك الوقت - كما يقول الأستاذ محمد صبيح - انتهى وجود اليهود في فلسطين كحكومة لها سلطة وشعب يتبعها. وبقي لهم المعنى الديني، وهو أنهم شعبة من القبائل، تنتسب إلى إبراهيم الخليل صلوات الله عليه.

هذه هي خاتمة اليهود في أورشليم، أي فيما كان يسمى مملكة إسرائيل التي أنشأها داود عليه السلام . . . ثم انقسمت من بعده إلى يهوذا، وإسرائيل . . . وقد حكم في أورشليم من بعد سليمان عشرون ملكًا حتى ابتداء السبي البابلي، وذلك في الفترة من عام (٩٣٠ ق . م) (وفاة سليمان) حتى عام (٥٨٦ ق . م).

أما المملكة الشمالية، التي كان اسمها إسرائيل، وعاصمتها شكيم (نابلس)، فقد حكمها الابن الثاني لسليمان الحكيم، أي عام (٩٣٠ ق.م) وانتهي وجودها سريعًا. ففي عام (٧٢٢ ق.م) أغار عليها سرجون الثاني ملك بابل، ودمر وجودها، ونقل جميع أهلها إلى شرق الفرات، وأحلَّ محلَّها سكانًا جددًا من أبناء الرافدين. وكان عدد ملوك إسرائيل هذه تسعة عشر ملكًا، عاشوا في شغب، ومحالفات خائبة مع

الوثنيين لمهاجمة أبناء عمومتهم في أورشليم. وإذا حسبنا عمر هاتين الدولتين، تكون أورشليم (يهوذا) قد عُمِّرت (٤٣٤) سنة بما فيها ملك شاول وداود وسليمان، وإسرائيل عُمِّرت (٢٩٨) سنة فقط، منذ عهد شاول (١٠٢٠ ق.م).

ونحن هنا نتحـدَّث عن (السيادة) على قطعة من الأرض ونهايتها. أما خـتام الوجود اليهودي في فلسطين فقد تـأخَّر بعض الوقت . . . تأخَّر إلى عهد الرومان إلى عام (٧٠م).

# حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم:

وقد تحدَّث القرآن الكريم عن هاتين النهايتين: تدمير سيادتهم بالأسر البابلي، وإنهاء وجودهم بالسحق الروماني، وذلك في الآيات الكريمة:

# ذهاب بعض المعاصرين إلى أن الفساد الأول كان في عصر النبوة، وأن الفساد الثاني في عصرنا:

وقد ذهب بعض علماء العصر مثل الشيخ الشعراوي والشيخ عبد المعز عبد المعز عبد الستار وغيرهما، إلى أنَّ المرَّة الأولى في إفساد بني إسرائيل كانت في عصر النبوة بعد البعثة المحمدية، وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النَّضير وبنو قريظة، وأهل خيبر، من كيد وبغي على الرسول وأصحابه، وقد نصرهم الله عليهم.

وكان العباد المسلَّطون عليهم هم النبي والصحابة. بدليل مدح هؤلاء بإضافتهم إلى الله بقوله: ﴿عِبَادًا لَنَا ﴾. أما إفسادتهم الثانية فهي ما يقومون به

اليوم من عُلو كبير وطغيان عظيم، وانتهاك للحرمات، وإهدار للحقوق، وسفك الدماء، وغيرها.

وسيستحقَّق وعد الله تعالى بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط المسلمين عليهم كما سلِّطوا من قبل.

# الرد على هذا التفسير وبيان وجوه ضعفه:

ورأيي أنَّ هذا التفسير ضعيف لعدَّة أوجه:

أولاً: أن قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَتَابِ ﴾، أي: أنهينا إليهم وأعلمناهم في الكتاب، والمراد به: التوراة، كما قال قبلها: ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابِ ﴾، وما جاء في الكتاب أي: أسفار التوراة يدلُّ على أن هاتين المرتين قد وقعتا، كما في سفر تثنية الاشتراع.

ثانيًا: أن قبائل بني قبنقاع والنضير وقريظة لا تمثل بني إسرائيل في قوتهم وملكهم، إنما هم شرائح صغيرة من بني إسرائيل بعد أن قُطِّعوا في الأرض أممًا.

ثالثًا: أن الرسول والصحابة لم يجوسوا خملال ديار بني إسرائيل – كما أشمارت الآية الكريمة – إذ لم تكن لمهم ديار، وإنما هي ديار العمرب في أرض العرب.

رابعًا: أن قوله تعالى: ﴿عِبَادًا لَّنَا﴾، لا يعني أنهم من عباده الصالحين، فقد أضاف الله تعالى النكفار والعصاة إلى ذاته المقدسة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأْنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّيلَ ﴾ [الفرقان: ١٧].

وقوله: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣].

خامسًا: أن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾، يتضمَّن امتنان الله تعالى عليهم بذلك، والله تعالى لا يمتن على بنى إسرائيل بإعطائهم الكرَّة على المسلمين.

سادسًا: أن الله تعالى قال في المرَّة الآخرة: ﴿ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوَّلَ مَوَّةٍ وَلَيْتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبيرًا ﴾ [الإسراء: ٧].

والمسلمون لم يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر ولم يُتبِّروا ما عَلَوْا تتبيرًا، بل لم يكن شان المسلمين أبدًا التتبير والتدمير في حروبهم وفتوحهم. إنما هو شأن البابليين والرومان الذين سُلُّطوا على الإسرائيليين.

سابعًا: أن ما أجمع عليه المفسرون القدامى أن مرتي الإفساد قد وقعتا، وأن الله تعالى عاقبهم على كلِّ واحدة منهما، وليس هناك عقوبة أشدُّ وأنكى عليهم من الهزيمة والأسر والهوان والتدمير على أيدي البابليين الذين محوا دولتهم من الوجود، وأحرقوا كتابهم المقدس، ودمروا هيكلهم تدميرًا، وكذلك ضربة الرومان القاصمة التي قضت على وجودهم في فلسطين قضاءً مبرمًا، وشرَّدتهم في الأرض شَذَر مَذَر، كما قال تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

ولو مشينا على التفسير الجديد، لكان معناه أن القرآن لم يشر إلى هذه الأحداث الكبيرة والهائلة في تاريخ بني إسرائيل، مع ما كان لها من آثار مادية ومعنوية في حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، ومع عناية القرآن بتاريخ القوم.

والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمثّل في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ٨]، وهاهم قد عادوا إلى الإفساد والعُلو والطغيان، وسنة الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتُؤدّبهم، وتُعرّفهم قدر أنفسهم، كما قال الشاعر:

إن عادت العقرب عُدنا لها وكانت النعل لها حاضرة (١)!

يؤكّد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [الأعراف: ١٦٧](٢).

<sup>(</sup>١) البيت للفضل بن العباس.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابنا (القدس قضية كل مسلم) من رسائل ترشيد الصحوة. نشر مكتبة وهبة صـ ٥٨- ٦٢.

وهذا الدمار الأول - الذي تم على أيدي البابليين، وتحدّث عنه القرآن الكريم على النحو الذي نراه - كان بالغ التأثير على اليهود . . . فقد أزال معظم الوجود اليهودي من فلسطين . وظهر من السهولة التي أجلى بها البابليون سكان (منطقة إسرائيل)، على يد (سرجون)، ثم سكان (منطقة يهوذا) على يد (ببوخذ نصر) . أن جذور هؤلاء القوم لم تكن عميقة في أرض فلسطين . وإذا استثنينا المعبد وقصر سليمان، فلا تكاد تذكر لهم آثار خلال تسعة قرون قبل هذا الإجلاء . وكلُّ ما يمكن أن نقوله: إنهم أقاموا في جزء من أرض كنعان، عا فيها من قرى صغيرة . . . وحتى المدن كانت أشبه بالقرى، باستثناء أورشليم وشكيم (نابلس)(۱) .

### الفتح الإسلامي للقدس:

وقد فتح المسلمون القدس في عهد عمر، كما ذكرنا من قبل، ولم يَتَسلَّموها من اليهود، بل لم يكن فيها يهوديُّ واحد، فقد حرَّمها الرومان عليهم، بعد أن أنهوا وجودهم قبل أربعة قرون، وكان من الشروط التي أقرَّها عمر لبطريك القدس: ألا يساكنهم فيها يهود.

وظل العهد العمري محترمًا معمولاً به خلال التاريخ الإسلامي، لأن المسلمين مأمورون أن يتبعوا سُنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولا ريب أن عمر منهم، إلى أن ظهر عهد آخر مزور على عمر رضي الله عنه، حُذف منه النص بعدم إقامة اليهود في بيت المقدس، ولا ندري متى زُور هذا العهد(٢)، ومن ثَمَّ بدأ التسلُّل اليهودي إلى المدينة المقدسة في غفلة من المسلمين، ولكنهم كانوا أقلية صغيرة لا وزن لها، في أوائل القرن العشرين (٣).

وقد ذكر لنا تاريخ الحروب الصليبية: ماذا أصاب المدينة المقدَّسة عندما احتلَّها الصليبيون، وقتلوا ستين ألفًا في مسجدها، وبقيت تحت أيديهم تسعين عامًا، إلى أن حرَّرها القائد المسلم المظفَّر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله.

<sup>(</sup>١) انظر: القدس ومعاركنا الكبرى صـ ٢١٨ ـ - ٢٢٠ لمحمد صبيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: القدس ومعاركنا الكبرى صـ٣٣٠ - ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) كان اليهود في فلسطين في أوائل القرن العشرين أقل من مائة ألف يهودي.



# الفصلالثالث

# علاقتنا مع النصاري: حوار أم صدام؟

# الجدال بالتي هي أحسن:

الحوار هو المنهج الإسلامي الثابت في علاقة المسلمين بمَن يخالفهم. وهو الذي يعبِّر عنه القرآن بعبارة (الجدال بالتي هي أحسن).

وهذا ما نقرأه بوضوح في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]، والحكمة هي التي تخاطب العقول لتفهم، والموعظة هي التي تخاطب القلوب لتتأثّر. وكل إنسان له عقله الذي يحتاج إلى الحكمة حتى يتأثّر.

وأما مع المخالفين، فيشير إليه قوله في الآية: ﴿ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] اكتفى في الموعظة بأن تكون حسنة، ولم يكتف في الجدال إلا أن يكون بالتي هي أحسن. على معنى أنه إذا كانت هناك طريقتان للجدال أو الحوار، إحداهما حسنة جيدة، والأخرى أحسن منها وأجود، فالمطلوب أن تُستخدم الطريقة التي هي أحسن وأمثل.

والجدال أو الحوار مطلوبٌ مع كلِّ الناس، حتى المشركين الوثنيين، الذين جادلهم القرآن في سُور وآيات كثيرة، مستعملاً أرقَّ الأساليب، وألين العبارات.

# حُسن الجدال مع أهل الكتاب،

ولكن القرآن نصَّ على حُسن الجدال مع أهل الكتاب خاصَّة، ويعني بهم أهل التوراة والإنجيل، أو اليهود والنصارى، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ التوراة والإنجيل، أو اليهود والنصارى، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تُجَادُلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِاللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مَنْ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

فإذا كانت آية سورة النحل تأمر بجدال المخالفين عامَّة بالتي هي أحسن، فهذه الآية في سورة العنكبوت تنهى عن الجمدال مع أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، واستثنت من ذلك الذين ظلموا منهم. ومن هنا أقول: لا حوار بيننا وبين اليهود

في هذه الآونة؛ لأنهم ظلمونا أبلغ الظلم، وشرَّدوا أهلنا، وغصبوا أرضنا، والمُضنا، وأيُّ ظلم أكبر من هذا الظلم وأقسى؟

# موقف القرآن من النصاري أرق من موقفه من اليهود:

وإذا كان القرآن يختصُّ أهل الكتاب عمومًا بحُسن الجدال، أو قُل: بأحسنية الجدال، فإنَّ موقفه من النصارى أرقُ من موقفه من اليهود، وكلاهما أهل كتاب. فالقرآن يقول: ﴿ لَتَجِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُركُوا وَلَسَجَدَنَ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُو وَالَّذِينَ أَشُركُوا وَلَسَجَدَنَ أَقُربَهُم مَّودَّةً لَلَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكُبرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٢].

ويقول النبي ﷺ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي «(۱). تنويه القرآن بشأن المسيح عليه السلام وكتابه:

وقد نوَّه القرآن بشأن المسيح عليه السلام، وعظَّم من شأنه، بعد أن نفى عنه الألوهية، وأثبت له العبودية، فليس إلها ولا ثلث إله. كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهُ رَبِي اللهِ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهُ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا للظَّالمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٧) لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثَالتُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلهَ إِلاَّ إِلهٌ وَاحدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهُ عُذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٧٧، ٧٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَهِ ﴾ [النساء: ١٧٢]. وقال عـلى لسان المسيح حَين نطقَ في المهد صـبيًّا: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ [مريم: ٣٠].

وكذلك أثنى القرآن على كتاب المسيح: الإنجيل كما في قوله سبحانه: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدَقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لَلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٤٦].

# ثناء القرآن على أمُّ السيح مريم العذراء؛

وكذلك أثنى على أمِّ المسيح مريم العذراء، التي نَفَى عنها الإلهية أيضًا، كما قال تعالى: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ ﴾ [المائدة: ٧٥].

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة، صـ ١١٤٢.

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نساء الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٢].

وقال: ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ ب بكلمات ربها وكُتُبه وكَانَتْ مَنَ الْقَانتينَ ﴾ [التحريم: ١٢].

بل وجدنا القرآن خصص لها باسمها سورة مستقلّة، هي سورة (مريم) ولم يجعل ذلك لآمنة بنت وهب أم محمد، ولا لخديجة زوج محمد، ولا لفاطمة بنت محمد، على ما لهما من منزلة وفضل كبير.

# بقايا الوحي الإلهي في اليهودية والنصرانية:

صحيح أن الإسلام يعتبر اليهودية والنصرانية قد حُرِّفتا، ودخل في عقيدتهما ما ليس منهما، وكذلك كتابا الديانتين: التوراة والإنجيل، ومع هذا يعترف الإسلام بأنهما في الأصل دينان سماويان، وأنَّ كتابيهما نزلا من السماء، وفي كلِّ منهما بقايا من هُدَى الوحي الإلهي. وهو ما يكفي لإثبات نسبهما السماوي، وبهذا يعترف الإسلام بأصل الدين، وأصل الكتاب في كلِّ منهما، وسمَّاهم (أهل الكتاب).

ولأجل هذا شرع الإسلام مؤاكلتهم، بمعنى أكل ذبائحهم، ومصاهرتهم، بمعنى التزوُّج من نسائهم. كما قال سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلُكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلُكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: ٥].

### زواج المسلم بالكتابية:

وهذه قمة في التسامح لم ترتق إليها الأديان الأخرى: أن يتزوَّج المسلم نصرانية أو يهودية، فتصبح شريكة حياته، وموضع سرِّه، وربَّة بيته، وأمَّ أولاده، وتصبح أمُّها جدَّة لأولاده، وأبوها جداً لهم، وأخوتها أخسوالاً لهم، وأخواتها خالات لهم. لهم حق الأرحام وذوي القربي.

### الإسلام دعوة عالمية:

وهذا الحوار لا ينفي دعوة النصارى إلى الإسلام، باعتباره دعوة عالمية، جاءت للبشرية قاطبة، كما أعلن ذلك القرآن منذ العهد المكي بكلِّ صراحة وجلاء، فقال في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠].

وقال في سورة الفرقان: ﴿ تَبَارُكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]، وقال تعالى مخاطبًا رسوله: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال عن القرآن في أكثر من آية: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٤، ص: ٨٧، التكوير: ٢٧].

ولهذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام، رسائله إلى قيصر ملك الروم النصراني، وإلى المقوقس عظيم القبط في مصر، وإلى النجاشي في الحبشة، وإلى بعض أمراء الشام ممَّن يدينون بالنصرانية .

وكان عليه الصلاة والسلام يختم رسائله بهذه الآية الكريمة: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ
تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُناً
بَعْضًا أَرْبَابًا مَّن دُون اللَّه فَإِن تَوَلُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَنَّا مُسْلمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

### كيف تعامل الإسلام مع النصاري خارج دار الإسلام وداخلها؟

وهنا سؤال كبير، وهو: كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دار الإسلام وداخلها؟ أي: مع المواطنين الذين يعيشون داخل المجتمع الإسلامي؟

### التعامل مع النصاري خارج دار الإسلام:

فأما النصارى خارج دار الإسلام، فإن رسول الله دعاهم إلى الإسلام، باعتباره جاء مُتمِّمًا لدينهم، ومُصحِّحًا لما حُرِّف منه، وهو يُمثِّل اللبنة الأخيرة في بنيان النبوة. ومَن تأمَّل تاريخ الأنبياء والرسل على امتداد التاريخ، تبيَّن له حقيقتان مهمَّان:

الأولى: أن كلَّ نبي جاء برسالت إلى قومه، يهديهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك به، وإلى أن يقيموا حياتهم وفق منهج الله تعالى، ليقيموا القسط فيما بينهم، ويطهِّروا حياتهم من كلِّ رجس أو دنَس.

والثانية: أن كلَّ نبي كان يُبشِّر بنبيٍّ يأتي من بعده، يتمِّم ما بدأه، ويكمِّل مهمَّته.

ولكن محمدًا عليه الصلاة والسلام، خالف في هذين الأمرين كلُّ مَن قبله.

فأعلن من أول الأمر وهو في مكة: أنه بُعث للعالمين، وأرسل إلى الناس كافّة، جاء في الحديث المتفق عليه، عن جابر: «وكان النبيُّ يبعث إلى قومه خاصّة، وبعثت إلى الناس كافة»(١).

كما أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده. كما جاء في القرآن عن محمد عَلَيْهُ: ﴿ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وجاء في الحديث: «مَسْنَلي ومشل الأنبياء من قبلي، كَـمَـشُل رجل بنى بيتًـا وأحسنه، إلا مـوضع لبنة منه، فكان الناس يطوفون بالبـيت ويتعجَّـبون منه، هلاَّ وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة، وأنا خاتم النبين»(٢).

وإذا كان الرسول عَلَيْكَةِ، قد اصطدم باليهود مبكّرًا، وخاض معهم معارك، عقب معاركه مع المشركين في بدر وأحد والخندق؛ فلأنهم كانوا يساكنونه في المدينة، وقد عقد معهم المعاهدة المعروفة التي تضمنّتها (الصحيفة) الشهيرة، ولكنهم سرعان ما نقضوها قبيلةً بعد أخرى، مما اضْطَّر الرسول الكريم أن يتَّخذ موقف الحازم منهم، بني قينقاع، وبني النّضير، وبني قُريظة، وأهل خيبر.

### مواجهة النصاري في مؤتة وتبوك:

أما النصارى فقد تأخّرت مواجهتهم إلى ما بعد الحديبية، وإرسال الرسائل النبوية إليهم، وتعدِّيهم على بعض مَن حمل رسالة الرسول إليهم (٣)، وفتنتهم لبعض مَن أسلم من كبرائهم، مما عجّل بلقائهم في (مؤتة) على غير تكافؤ في العدد والعُدَّة، واستشهد القواد الثلاثة الذين عينهم النبي ﷺ، وتسلَّم القيادة خالد بن الوليد، فأحسن الانسحاب بالجيش الصغير أمام جحافل الروم الهائلة.

ثم كانت غزوة تبوك، التي كانت بادرة حكيمة وحاسمة من النبي ﷺ، لمواجهة الروم وأتباعهم من قبائل العرب، وقد بلغه أنهم يعددُون العُدَّة لغزوه في المدينة، فأراد أن يباغتهم قبل أن يباغتوه، ويكون زمام المبادرة بيده هو.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن جابر، وقد سبق تخريجه صـ ٤٧٥.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٥)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٦)، كما رواه أحمد في المسند (٧٤٨٥)، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) فقد بعث الـنبي ﷺ، الحارث بن عمير الأزدي بكتـاب إلى أمير بصرى، فـعرض له شرحبـيل بن عمرو الغساني، فقتله.

وقد نزل في قتال النصارى آية الجنزية من سورة التوبة، وإن لم تذكر اسم النصارى بصراحة، فقد ذكرت أوصاقًا تدلُّ عليهم، وذلك قوله سبحانه: ﴿قَاتُلُوا النَّانِينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيُومِ الآخرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْخُقَ مَنَ الْذَينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

والدليل على أن المقصود هنا هم النصارى، قوله في الآية التالية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

وهكذا نرى من قراءة السيرة النبوية: أنَّ الرسول ﷺ، لم يبدأ النصارى بقتال حتى كانوا هم البادئين، وقال من قتلوا، وفتنوا مَن فاننوا، وهذه كانت سيرته الدائمة، وسُنَّته الشابتة مع مخالفيه، يُسالم مَنْ سالمه، ويُحارب مَنْ حاربه، كما نقلنا ذلك عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم في الباب الثالث.

وقد جاء في الحديث: «دعوا الحبشة ما ودعوكم»(۱)، فإذا لم يبدؤوا هم، فلا تبدؤوا أنتم. والحبشة نصارى، كما هو معلوم، وقد لجأ إليهم المسلمون مهاجرين منذ عهد النبوة، وبتوجيه الرسول الكريم، لأنهم كانوا أهل كتاب، ولما عُرف عن ملكهم النجاشي من إقامة العدل في ملكه.

وقتال الرسول والصحابة من بعده للروم، لم يكن لمجرَّد أنهم نصارى، بل لأنهم في الواقع دولة استعمارية – أو إمبريالية بلغة عصرنا – تستكبر في الأرض، وتسوق الشعوب بعصا القهر والجبروت.

ولهذا رحَّبت الشعوب النصرانية نفسها - كما في مصر - بالفاتحين المسلمين، واعتبروهم مُحرِّدين لهم من جَوْر الرومان النصارى وقسوتهم عليهم، مع اتفاقهم في الدين.

أما النصرانية المجرَّدة من معاني الاستكبار والاستعلاء في الأرض، فيمكن للإسلام أن يتعايش معها، وأن يكون هناك مجال مشترك للتعاون. وهذا ما قلتُه وأكّدته في أكثر من مؤتمر للحوار الإسلامي المسيحي، بعضها عُقد في الدوحة،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي، وقد سبق تخريجه صـ ٣١٦.

وبعضها عُقد في روما بدعوة وترتيب من جمعية سانت جديو الإيطالية الشهيرة، وبعضها عقد في برشلونة في أسبانيا، وبعضها عُقد في القاهرة، وفي غيرها.

# مجالات مُشتركة للتعاون الإسلامي المسيحي:

ونخُنَ لدينا مجالات مشتركة يمكننا أن نلتقي عليها، ونتفاهم حولها، ونتعاون على توسيعها وتعميقها. وسنجملها في أربعة مجالات أساسية، وهي:

# التركيز على القواسم المشتركة:

١- التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا قال تعالى:
 ﴿ وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإَلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

ففي مجال التقريب والحوار بالتي هي أحسن: ينبغي ذكر نقاط الاتفاق، لا نقاط التمايز والاختلاف.

وهناك من المسلمين المتشدِّدين مَن يزعم أنه لا توجد بيننا وبين اليهود والنصارى أية جوامع مشتركة، ما دمنا نحكم عليهم بالكفر، وأنهم حرَّفوا وبدَّلوا كلام الله.

وهذا فَهم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. فلماذا أباح الله تعالى مؤاكلتهم ومصاهرتهم؟

ولماذا حزن المسلمون حين انتصر الفرس - وهم مجوس يعبدون النار - على الروم، وهم نصارى أهل كتاب؟ حتى أنزل الله قرآنًا يُبشِّر المسلمين بأن الروم سينتصرون في المستقبل القريب: ﴿ وَيَوْمَثِذَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٢٠ بِنَصْرِ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٤، ٥]، كما جاء في أول سورة الروم.

وهذا يدلُّ على أنَّ أهل الكتاب - وإن كفروا برسالة محمد ﷺ - أقرب إلى المسلمين من غيرهم من الجاحدين أو الوثنيين.

# التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية،

٧- الوقوف مـعًا لمواجـهة أعـداء الإيمان الديني، ودعاة الإلحـاد في العقـيدة،

والإباحية في السلوك، من أنصار المادية، ودعاة العُري، والتحلُّل الجنسي، والإجهاض والشذوذ الجنسي، وزواج الرجال بالرجال، والنساء بالنساء.

وقد رأينا الأزهر في مصر، ورابطة العالم الإسلامي في مكة، وجمهورية إيران الإسلامية، والفاتيكان في روما: يقفون في (مؤتمر السكان) في القاهرة سنة ١٩٩٤م، وفي مؤتمر المرأة في بكين سنة ١٩٩٥م في صفٍّ واحد، لمواجهة دعاة الإباحية.

# مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة:

٣- الوقوف معًا لنصرة قضايا العدل، وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم، مثل قضية فلسطين، والبوسنة والهرسك، وكوسوفا، وكشمير، واضطهاد السود والملوّنين في أمريكا وفي غيرها، ومساندة الشعوب المقهورة ضد الظالمين والمستكبرين في الأرض بغير الحقّ، الذين يريدون أن يتّخذوا عباد الله عبادا لهم.

فالإسلام يقاوم الظلم، ويناصر المظلومين من أيِّ شعب، ومن أيِّ جنس، ومن أيِّ جنس، ومن أيِّ دين.

والرسول عَلَيْ ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية، وكان حلفًا لنُصرة المظلومين، والمطالبة بحقوقهم، ولو كانت عند أشراف القوم وسراتهم. وقال عَلَيْ : "لو دُعيتُ إلى مثله في الإسلام أجبتُ الله المناه المناه

### إشاعة روح التسامح لا التعصب:

٤- ومما ينبغي أن تتضمّنه هذه الدعوة: إشاعة روح السماحة والرحمة والرفق
 في التعامل بين أهل الأديان، لا رُوح التعصُّب والقسوة والعنف.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه صـ ۸۹۹.

فقد خاطب الله تعالى رسوله محمدا بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنباء: ٧٠٧].

وقال ﷺ عن نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة»(١).

وذمَّ بني إسرائيل بقوله في مخاطبتهم: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤].

وقال لزوجه عائشة: «إن الله يحبُّ الرفق في الأمر كلِّه» (٢).

# عقبات في سبيل التفاهم والتعاون مع النصارى وخصوصًا الغربيين:

وأودُّ أن أبيِّن هنا: أن هناك عَـقبات كأَداء تقف في سبيل التـفاهم والتـعاون الحقيقي بين المسلمين والنصارى، لا يجوز لنا أن نُغفلها أو نتغاضى عنها، وأخصُّ هنا نصارى الغرب أكثر من نصارى الشرق الذين يعيشون بين ظهرانينا، وقد عشنا معًا تاريخًا مشـتركًا، جمعنا فيه الألم والأمل، وذقنا فيه مـعًا: حلاوة الانتصارات ومرارة الهزائم والنكسات.

### ١- التأييد المطلق الإسرائيل؛

أول عقبة تقوم في سبيل تفاهمنا مع النصارى ولا سيما الغربيين: وقوفهم الدائم مع الكيان الصهيوني، وانتصارهم المطلق لكلِّ ما تقوم به إسرائيل، وعندنا: أن إسرائيل كيانٌ غريبٌ دخيل، جيء به من بعيد، ليُزرع في غير أرضه، ويفرض على أهل هذه الأرض بالقوة والحديد والدم. فهو مبنيٌّ على باطل، وما بُني على الباطل فهو باطل.

وأول مَن يمثل الغرب النصراني أو المسيحي في ذلك، هو أمريكا، التي يحكمها الآن: اليمين المسيحي المتطرّف، أو المتصهين، أعني: الموالي للصهيونية ومشروعها العدواني الاستعماري الاستيطاني الإحلالي التوسُّعي. وهو ما يمثّله (بوش)

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن أبي هريرة وصححه ووافقه الذهبي، وقد سبق تخريجه صـ ٦٢٣.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥)، كما رواه أحمد في المسند
 (٢٤٠٩٠)، والترمذي في الاستئذان (٢٧٠١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠١٤٢)، وابن ماجه في الأدب (٣٦٨٩)، عن عائشة.

وجماعته ومؤيدوه من سياسات همُّها تركيع العرب عامَّة، والفلسطينيين خاصَّة، ومحاصرة الحماس الإسلامي لأرض الإسراء والمعراج، وبلد المسجد الأقصى.

واليهود في أوربا وأمريكا يقومون بدور كبير في دعم هذه السياسة وتثبيتها وإحيائها وتوسيع دائرتها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. وهمو ما يعبَّر عنه باسم (اللوبي اليهودي) أو (اللوبي الصهيوني).

وقبل المناصرة والمساندة المطلقة من الغرب النصراني لإسرائيل المعتدية: كان الغرب النصراني نفسه هو الذي بذر البذرة الأولى لقيام إسرائيل في أرض الإسلام، أو ساهم مساهمة إيجابية فعالة في هذا السبيل.

ولا ينسى مؤرِّخ أو باحث أو مراقب (وعد بلفور) وزير خارجية بريطانيا في أثناء الحرب العالمية الأولى (٢ نوف مبر ١٩١٧م) بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ودور بريطانيا - في سنوات انتدابها على فلسطين - في تحقيق هذا الوعد، ونقله من مجرَّد حلم إلى حقيقة واقعة على الأرض، وكيف سهلت الهجرات الجماعية المنظمة إلى أرض فلسطين، ويسرت شراء الأرض بالحيل والتزوير والطرق الملتوية، وكيف سمحت للعصابات الصهيونية الإرهابية أن تتسلّح بكلّ ما تستطيع من أسلحة لضرب الفلسطينيين حين يقفون في وجوههم، وكيف حرمت أهل فلسطين من تملّك أي سلاح يذودون به عن أنفسهم. وكيف سكتت عن المذابح الرهيبة التي قامت بها عصابات صهيون، لتعمل عملها في إرعاب أهل فلسطين حتى يخرجوا من ديارهم، ويشردوا في آفاق الأرض، ويستمتع اليهود فلسطين حتى يخرجوا من ديارهم، ويشردوا في آفاق الأرض، ويستمتع اليهود الغرباء القادمون من هنا وهناك بأرض ليست لهم، ودور مالكوها أحياء، يحتفظون معهم بمفاتيحها على أمل أن يعودوا إليها يومًا.

حتى قامت دولة إسرائيل المختصبة، فباركها الغرب النصراني، من أول لحظة، ولا سيما أمريكا التي أخذت على عاتقها حمايتها وإمدادها بكل ما تحساج إليه، وفوق ما تحتاج إليه. وأعلن الغرب كله: أن إسرائيل خُلقت لتبقى!

هذه العقبة لا شكَّ أنها عائق كبير في سبيل التقارب مع الغرب النصراني، ولا يُتصوَّر أن تتحسَّن العلاقات معه، وتدخل في مسار إيجابي وعملي، ما دامت هذه العقبة الكؤود باقية حجر عثرة في الطريق.

#### ٢- محاولات تنصير المسلمين:

ومن العقبات المهمّة التي لها تأثيرها القوي في توتّر العلاقة بين الإسلام والنصرانية: المحاولات الدائبة لـ (تنصير) المسلمين، التي يقوم بها من يسمُّونهم (المبشّرين) خصوصًا أتباع المذهبين الكبيرين: (الكاثوليك) بزعامة (الفاتيكان) وعلى رأسه البابا، و(البروتستانت) بزعامة مجلس الكنائس العالمي، الذي تمدُّه وتموّله أمريكا.

ومن المعروف تاريخيًا: أن الغرب بزعامة أوربا، حاول الاستيلاء على الشرق الإسلامي بالقوَّة، حين قرَّر أن يخوض تلك الحروب الهمجية على المسلمين، وهي التي سمَّاها مؤرخو المسلمين: حروب الفرنجة، وسمَّاها الغربيون: الحروب الصليبية.

وفي غفلة من الأمة الإسلامية، وفي حالة من تفرُّق زعاماتها، ووهن شعوبها: دخل الصليبيون إلى بلاد الإسلام، وإلى سواحل الشام وفلسطين، وأقاموا لهم ممالك وإمارات، بالتحالف مع بعض الخونة من الأمراء.

ولكن القوة الذاتية الكامنة في أمة الإسلام أبت الخضوع لهذا الاستعمار المتعصب، الذي يحمل اسم المسيح، والمسيح منه براء، واستطاعت أمة محمد، أمة القرآن: أن تُخرِج من فلذات أكبادها من يقاوم هؤلاء الصليبيين، الذين جاؤوا في تسع حملات، لا تحتكم إلى دين ولا خُلق ولا قانون، حتى إنهم في فتح بيت المقدس قتلوا نحو سبعين ألفًا. والإسلام فتحها في عهد عمر دون أن يربق قطرة دم.

أخرج الإسلام من صلبه من غير أبناء العرب، من أنقذ بلاد العرب، لأنهم لم يكونوا ينظرون إليها إلا أنها من دار الإسلام، قام بهذا عماد الدين زنكي التسركي، وابنه البطل نور الدين محمود، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي، وخلفاؤهم من المماليك، وانتهت هذه الحملات والمعارك بهزيمة الصليبيين واندحارهم، وخروجهم من دار الإسلام مذؤومين مدحورين مغلوبين. وكان من أواخر معاركهم: معركة المنصورة التي أسر فيها ملكهم

لويس التاسع الذي أسره المصريون في (دار ابن لقمان) الشهيرة، ولم يطلقوه إلا بعد دفع فدية كبيرة للمسلمين.

وبعد ذلك فكر الأوربيون أن يُغيروا سياستهم، بعد أن لمسوا بالتجربة أن الاستيلاء على ديار الإسلام بالقُوة وحدها غير مضمون، بل غير ممكن، وأن المسلمين إذا غُلبوا أو استسلموا يومًا لحكم القوة، فلا يعني ذلك أن يدوم طويلاً، وأن الأمة فيها من القوى الكامنة، والقدرات المخبوءة، ما هو جدير أن يقلب الأمور رأسًا على عقب، وسرعان ما تظهر في الأمة المغلوبة، تيارات تتصدًى للمواجهة والمقاومة، حتى تحقّق الانتصار، وما هو منها ببعيد.

لذلك اتّجه تفكيرهم إلى إنشاء خطّين متوازيين يعملان جنبًا إلى جنب، في غيزو المسلمين من داخلهم عن طريق عقولهم، وعن طريق قلوبهم. أو قُل: غزوهم فكريّا، وغزوهم دينيًا. ومن هنا نشأ (الاستشراق)، ونشأ (التبشير) أو (التنصير)، ولا فرق بين الاستشراق والتبشير، أو بين المستشرقين والمبشّرين - كما يقول أستاذنا الدكتور محمد البهي (۱) - إلا أن المستشرقين يلبسون مسوح العلم، والمبشرين يلبسون مسوح الدين! يعني أن هدف الفريقين واحد، وهو غزو الأمة والمبسرية، وصرفها عن هُويتها الثقافية والحضارية، المتمثّلة في الإسلام بلا ريب.

كما أنَّ أسلوب المستشرقين أقرب إلى البحث العلمي، واستخدام أدواته، على حين نجد أسلوب المبشرين أقرب - دائمًا - إلى الهجوم، وقلَّما يتَّجه إلى البحث العلمي المحايد، أو البحث العلمي الموضوعي الرصين، بل كثيرًا ما يعتمد أسلوب الإثارة، بتلفيق الأكاذيب، ونشر المفتريات، وتصيَّد الشبهات.

كما أنَّ التبشير يتميزُ بشيء آخر، وهو الاتصال بالجماهير الأميَّة والفقيرة، ومحاولة التأثير عليها، عن طريق العمل الخيري والإنساني، بإطعام الجائع، وكسوة العُريان، ومداواة المريض، وكفالة اليتيم، ورعاية الأرملة، وإيواء المشرد، والتقاط الأطفال من هذه الفئات، وإدخالهم المدارس النصرانية، وتلقينهم العقيدة المسيحية، وفصلهم تماماً عن عقيدة آبائهم وقومهم. وقد نجحوا في ذلك في بعض البلاد

<sup>(</sup>١) في كتابه: المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام.

الإسلامية غير العربية، فاستطاعوا تحويل بعض صبيان المسلمين إلى النصرانية بالفعل. وأصبحنا نرى في نيجيريا وغيرها من بلاد إفريقيا: اسم الشخص نصرانيًا، واسم أبيه أو جده إسلامي، مما يدل على أنه من الذين نُصِّروا بطريق المبشِّرين!!

أما في البلاد العربية، فلا يطمعون في تحويل المسلم إلى نصراني صراحة، بل يكتفي بتشكيكه في إسلامه، وزعزعة إيمانه بشمول الإسلام، وتكامل الإسلام، وصلاحية شزيعته لكلِّ زمان ومكان.

وأعتقد أنهم وصلوا إلى نتائج مرضية في هذا الاتجاه، ورأينا رئيسًا لنيجيريا، وهو نصراني، وآباؤه مسلمون. ورأيناهم في إندونيسيا يُوجِّهون الرؤساء الذين يحملون أسماء المسلمين إلى أما يريدون، حتى إنهم في بعض الأوقات، فكَّروا في تنصير إندونيسيا في خلال نصف قرن (١).

## هل أخفق دعاة التنصير في مهمتهم؟

ومن المؤكّد أنَّ دعاة التنصير لم يكسبوا مسلمًا واحدًا صادق الإسلام، اختار بتأثيرهم أن يُغيِّر دينه، وأن ينتقل من الإسلام إلى النصرانية، وأن يصبح اسمه حنا وجورج، بعد أن كان اسمه محمّدًا وأحمد.

كل ما أمكن المنطّرين فعله، هو: استغلال الفئات الفقيرة والأُميّة والمنعزلة، وإدخالها منذ الطفولة في المدارس النصرانية، وتلقينهم عقائدهم المسيحية، وبما أن هذه الفئات الفقيرة والأمية كثيرة في إفريقيا وآسيا، فإنهم باكتسابها بهذه الطريقة يكونون قد أنجزوا شيئًا للمسيحية، وإن كان دون طموحاتهم الكبيرة في تنصير المسلمين.

ولهذا يشيعون كثيرًا: أنهم أخفقوا وفشلوا في تنصير المسلمين، الذين يعتقدون أن المسيح عبد من عباد الله، وليس إلهًا ولا ابن إله، ولا أقنومًا من أقانيم الألوهية الثلاثة. وقد نطق القرآن على لسان المسيح في المهد صبيًّا، حين قال: ﴿ قَالَ إِنِّي الثلاثة. وَقَد نطق القرآن على لسان المسيح في المهد صبيًّا، حين قال: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ آتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ آَ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصَّلاة

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (أنقذوا إندونيسيا يا مسلمون) للأستاذ عز الدين بليق، صاحب دار الفتح في بيروت.

وَالزَّكَاةَ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣٠، ٣١]، ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَن قَبْله الرِّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَى يَوْفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٧٥]، ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً (١٧٠) لَن يَسْتَنكَفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٧١، ٢٧٢].

وكثير من المسلمين يعتقدون أنهم كاذبون ومضلّلون في دعواهم أنهم أخفقوا في التبشير بين المسلمين، لما يرون أنهم حقّقوا أكثر مما ينبغي لدين حرَّفه أهله وبدَّلوه، حتى إن كتابه الأصلي الذي أنزله الله على نبيه غير موجود!!

أعتقد أن هذا الإعلان بأنهم أخفقوا مع المسلمين: أمر مقصود، يحقّق لهم مكاسب يرجونها:

أولها: أن تتدفَّق عليهم الأموال والتبرعات التي تبلغ المليارات، لتمكِّنهم من التغلُّب على صلابة المسلمين (الناشزين) والتأثير فيهم.

وثانيها: أن يُخدِّروا (الفريسة) التي يريدون اصطيادها، وهي: المسلمون، حيث يقولون: الإسلام بخير، والأمة بخير، والمنصرون قد فشلوا في مهمتهم معهم، فلا يجتهدون في المقاومة، ولا يفكرون في عمل إيجابي مضاد.

وثالثها: أن يظلَّ القوم يشعرون بأنهم مقصرًون في أداء واجبهم في غزو المسلمين، وأن عليهم أن يتداركوا ذلك بالمزيد من بذل الجهد والتخطيط والتنسيق والعمل الدؤوب، ومن سار على الدرب وصل.

وربما كان سبب إعلان فشلهم: أنهم لم يحقِّقوا كلَّ ما كانوا يطمحون إليه من أهداف تنصير المسلمين الذين استعصوا بعقيدتهم عليهم، وخيبوا فالهم، فاعتبروا أنفسهم قد فشلوا(١).

<sup>(</sup>١) من كتابنا (ابن القوية والكتاب: ملامح سيرة ومسيرة) الجزء الرابع تحت الطبع.

### مؤنمر (كلورادو) لتنصير المسلمين في العالم:

في السبعينيات من القرن العشرين، كان رجال التنصير قد شعروا بقوَّتهم، وأن لديهم من الإمكانات المادية والبشرية ما يمكِّنهم من غزو العالم، وتحويله إلى الديانة النصرانية.

وبدأ ذلك بمؤتمر عقدوه في مدينة (لوزان) السويسرية سنة ١٩٧٤م، كان البحث يدور فيه حول (تنصير العالم) وما ينبغي أن يُوضع له من خطط، وما يهيًا له من وسائل، وما يُرصد له من أموال.

وفي سنة ١٩٧٨م أي بعد أربع سنوات من عقد مؤتمر لوزان، اتّجه التنصير إلى شن غارة جديدة على العالم الإسلامي. وكأنّ المسلمين هم أول الأمم التي تحتاج إلى الهداية، مع أن هناك أمّا تعلن الإلحاد مثل الأمم الشيوعية، وأمم وثنية تعبد الأصنام أو الحيوانات أو قوى الطبيعة، وأمم همجية لا تكاد تعرف عن الدين شيئًا، كانت كلّها أولى بالتوجّه إليها بدل التوجّه إلى أمة الإسلام، التي هداها الله إلى التوحيد الخالص، ملّة إبراهيم حنيفًا، ولكن يبدو أن الصراع القديم الجديد بين الإسلام والنصرانية هو الذي جعل هؤلاء يبدؤون بالمسلمين، وأحسب أن مقصدهم الحقيقي ليس إدخالهم في النصرانية، بقدر ما هو إخراجهم من الإسلام، وإن لم يدخلوا في أيّ دين.

وهذا ما نبَّههم عليه أستاذهم العتيد صمسويل رويمر حين قال في مؤتمر القدس التنصيري سنة ١٩٣٥م يخاطب أعضاء المؤتمر بصريح العبارة:

(... لكن مهمّة التبشير التي تدفعكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية، ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هدايةً لهم وتكريمًا (!!) وإنما مهمّتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام، ليصبح مخلوقًا لا ضلة له بالله، وبالتالي: لا صلة له بالأخلاق، التي تعتمد عليها الأمم في حياتها)(١).

وأنا أعجب من هؤلاء الذين يزعمون أن دوافعهم للتنصير دوافع دينية، بمعنى أنها ترجو بعملها التقرأب إلى الله تعالى، كيف يكون همَّها وهدفها إخراج

<sup>(</sup>١) الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب د. مانع حماد الجهني (٢/ ٦٧٩).

المسلمين من إسلامهم، ليبقوا بلا دين ولا إيمان، ليصبح المسلم مخلوقًا لا صلة له بالله، وإذا انقطعت صلته بالله، انقطعت صلته بالأخلاق والفضائل التي لا تحيا الأمم إلا بها، ولا ترقى إلا باعتمادها أساسًا في حياتها، كما قال شوقى:

# فإنما الأمم الأخلاقُ ما بقيت فإن هُمو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وماذا يفيد المنصِّرين إذا عاش المسلمون بلا إيمان ولا أخلاق؟ إلا أن يكون هدفهم تخريب الأمة من داخلها، وتقـوَيض الركائز التي يقوم عليها بنيانها، وهي العقيدة والأخلاق، وبهذا تستكين للاستعمار الغربي، وتخضع لاستكباره في الأرض.

(ففي منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام ١٩٧٨م، عقد في مدينة (جلن ايري (Glen Eyrie) بولاية كلورادو: مؤتمر جرى خلاله إعادة تقييم قوى التبشير المسيحي العاملة في العالم الإسلامي، ومراجعة منطلقاتها وأساليبها، ووضع الخطوط الرئيسية للاستراتيجية المناسبة للغارة على العالم الإسلامي من جديد، وقد أطلق على المؤتمر المذكور اسم:

# مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير السلمين(١):

استمرَّ المؤتمر لمدَّة أسبوع قُـدِّمت خلاله (٤٣) ثلاثة وأربعون بحـثًا، وتشكَّلت لجان عمل، وأعدَّت خطط واستراتيجيات.

وفي نهاية المؤتمر صدر تقرير يلخص ما دار من مناقشات، وما تمَّ من إنجازات.

ونتيجة للمؤتمر المذكور أعيد تنظيم صفوف الجماعات التبشيرية، وأقيمت مراكز ومؤسسات جديدة، إلى جانب المراكز والمؤسسات القديمة، التي جرى كذلك إعادة تنظيمها، لتقوم بمهام العمل الذي يقتضيه المخطط الجديد. وأهم ما يهدفون إليه: أن يكنّهم تنصير بعض المسلمين الذين يعدونهم للتبشير بين المسلمين. فهذا ما وصّى به شيخهم زويمر من قبل، حين قال في كتابه (العالم الإسلامي اليوم): تبشير المسلمين

<sup>(</sup>۱) وقد تُرجم هذا المؤتمر وأبحاثه وأعماله إلى العربية في كتاب كبير يضمُّ (۸۷۸) صفحة، تحت عنوان (التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي). وهو كتاب يجب أن يدرسه المهتمُّون بالشان الإسلامي، ويواجهوا خططه الخبيثة، بما يردُّ كيدها، ويبطل سحرها، كما قال تعالى على لسان سيدنا موسى: ﴿ مَا جَنُتُم بِهِ السَحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُعْلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلُحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ۸۱].

يجب أن يتم بواسطة رسول من أنفسهم، ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها (١).

وجدير بالذكر أن هذه الغارة التبشيرية، هي جزء من غارة أكبر سياسية وعسكرية، جرى التخطيط لها في نفس الفترة وفي القارة نفسها. وليس من أغراض هذا العرض الموجز الخوض في فصول هذه الغارة كاملة في الوقت الحاضر، وإنما نكتفي هنا بتقديم ترجمة حرفية كاملة للتقرير الذي صدر في أعقاب المؤتمر المذكور يتقدمه ترجمة مشابهة للتعريف الذي كتبه وأعده واحد من المشرفين على المؤتمر، هو رئيس مجلس البعثات التبشيرية العالمية.

وانظر نصَّ هذا التعريف مع تقرير المؤتمر في ملاحق الكتاب(٢).

### مؤتمر (كلورادو) جاء في الوقت الغلط:

ومن سوء حظ المنصرين الجُدد في كلورادو: أنهم بدؤوا حملتهم في الوقت الغلط، فقد طمعوا في أن يغزوا أمَّة الإسلام، ويُحوِّلوها عن دينها، في الوقت الذي انطلقت فيه (الصحوة الإسلامية) المعاصرة للأمة الإسلامية. هذه الصحوة التي عمَّت المشارق والمغارب، وأشرقت شمسها في بلاد العرب والعجم، وامتدَّت داخل العالم الإسلامي وخارجه، حيث تعيش الأقليات الإسلامية، في أوربا وأمريكا وأستراليا، وغيرها.

وهي صحوة ضمَّت النساء إلى الرجال، والشابات إلى الشبان.

وهي صحوة عقول وأفهام، كما أنها صحوة قلوب وضمائر.

وهي صحوة سلوك والتزام، كما أنها صحوة غَيرة ودعوة.

وقد أثبتت هذه الصحوة وجودها على كلِّ صعيد، على الصعيد الإيماني (الروحي)، وعلى الصعيد الفكري الثقافي، وعلى الصعيد الأخلاقي السلوكي، وعلى الصعيد المالي الاقتصادي، وعلى الصعيد العسكري والجهادي، وعلى الصعيد الوطنى السياسي.

 <sup>(</sup>١) انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (٢/ ٦٧٩) إشراف وتخطيط ومراجعة
 د. مانع حماد الجهني.

<sup>(</sup>٢) انظر: الملحق السابع من ملاحق هذا الكتاب.

وقد تجلَّت آثارها في مجالات عدَّة: في فلسطين، وفي أفغانستان، وفي إيران، وفي التزام وفي السودان، في إنشاء المصارف الإسلامية بديلاً عن قبول الربا، وفي التزام النساء طوعًا بالحجاب (الخمار) بدل التبرُّج، وفي التنادي الجهير بتحكيم الشريعة الإسلامية، ونمي ظهور الإسلام في أجهزة الأعلام والفضائيات ظهورا بيِّنًا(۱).

وهو ما جعل الغرب - وبخاصةً أمريكا - يرصد مئات الملايين لعقد الندوات والمؤتمرات وإنشاء المراكز، للبحث في هذه (الصحوة) ودراسة خصائصها ومقومًاتها، وأسباب ظهورها، ونقاط القوة والضعف فيها.

وهو ما جعل عددًا من الصحفيين والصحفيات من الغربيين عامة والأمريكيين خاصة، يتَجهون إلى أمثالي، يسئالونني: ما سرُّ هذه الصحوة؟ وما الذي جعل الشباب المسلم والفتيات المسلمات يعودون إلى الإسلام بقوَّة، في حين نرى الشباب في الخرب يتفلَّت من الدين، ولا يكاد يذهب إلى الكنيسة أيام الآحاد، إلا القليل، والأقل من القليل، ومنهم مَن لا يذهب بدافع دينيٌّ خالص؟!

لقد أراد الغرب النصراني أن يغزو المسلمين في عُقر دارهم، وأن يردُّوهم عن دينهم إن استطاعوا، في الوقت الذي بدأ الإسلام يغزوهم، ويدخله منهم في كلِّ يوم أعداد في أقطار شتَّى، دون تخطيط من الإسلام - كما يخطِّط الفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي - ودون عقد مؤتمرات لأسلمة النصارى، كما فعل مؤتمر كلورادو لتنصير المسلمين! ودون رصد ملايين للدعوة إلى الإسلام، كما رصدوا هم المليارات لتنصير المسلمين، ودون أن ينشئوا معاهد متخصصة في تخريج دعاة لمخاطبة النصارى، كما أنشأوا هم معهد (زويمر) لتخريج المبشرين المتخصصين في مخاطبة المسلمين. أو بالأحرى: في تنصير المسلمين!

إنني أؤكّد لهؤلاء: أن خطّتهم في كلورادو لغزو المسلمين دينيّا، ستبوء بالفشل، كما فشلت خطط قبلها، وبقيت أمة الإسلام كما هي، بل خرجت أصلب عودًا، وأشدّ قوة.

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي).

وقد جرَّب المنصِّرون في أوائل هذا القرن، منذ أن عقدوا مؤتمرهم التبشيري أو التنصيري في القاهرة في سنة ١٩٠٦م، ورأسه صمويل زويمر، وقد جردوا حملات تبشيرية كبيرة لغزو مصر بلد الأزهر والقرآن. ولم يجدوا مَن يستجيب لهم من أبناء الكنانة.

ومن اللطائف التي تُروى: أنَّ المبشِّر كان يذهب إلى القرية فيحدِّث الناس عن المسيح الربِّ المخلِّص، وعن أمِّه مريم العندراء، وعن المعنجزات والحكايات المصاحبة، وينصت الناس لهم كأنَّ على رؤوسهم الطير، كما يقولون. ويظنُّون هم أنهم كسبوا قلوب هؤلاء العوام، فلا يلبث واحد من هؤلاء أن يقول بعفوية وتلقائية: وحدُّوه، فيقولون بصوت واحد: لا إله إلا الله! ثم يقول: (كمان) صلُّوا على النبي، فيقولون بصوت واحد: عليه الصلاة والسلام.

وهكذا يجد المبشِّر المسكين نفسه في واد، والقوم في واد آخر!

وصدق الله حين بشّرنا في كتابه بأن عمل هؤلاء لن يكون له ثمرة، إلا تشبُّث المسلمين بدينهم، وضياع الملايين والمليارات التي رصدوها سُدى. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَينفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٦].

### ٣- الروح الصليبية:

ومن العقبات التي تقف في سبيل التفاهم والتقارب بيننا وبين النصارى - الغربيين خاصَة - الرُّوح الصليبية، المستكنَّة في صدورهم، والموروثة من عهود الصراع بين الديانتين، والتي تجسَّدت فيما سُمِّي (الحروب الصليبية).

وهذه الرُّوح تختلف تمامًا عن المسيحية الحقَّة، فالمسيحية تنزع إلى المحبَّة، والصليبية تنزع إلى المعبَّة، والصليبية تنزع إلى البغض، والمسيحية تبارك من لعنك، والصليبية تلعن من باركك، والمسيحية تدير الحدَّ الأيسر لمن ضربك على الأيمن، والصليبية تبدؤك بضرب خدَّيك معًا، لأنها معتدية، المسيحية الأصيلة بيضاء ناصعة، والصليبية سوداء حالكة.

(فقه الجهاد ۷۸/۲)

هذه الرُّوح الصليبيَّة التي دفعت الغرب قـديمًا أن يغـزو العالم الإســلامي، ويستولي على أراضيــه في فلسطين، ويرتكب من المآثم والمنكرات والمذابح، ما يبرأ منه كلُّ كتاب منزل، وكلُّ نبي مرسل، ولا سيما المسيح رسول السلام.

وهي التي تدفع كثيرًا من الغربيين اليوم أن يسيئوا إلى رسول الإسلام، بالرسوم الكاركاتورية كما في الدانحارك التي أصرو العلى إعادة نشرها في سبع عشرة صحيفة، وهي صور مفتراة على نبي الإسلام، وعلى حياته، وعلى رسالته. أو بالأفلام كما فعل النائب البرلماني الهولندي رئيس حزب الحرية، الذي صور القرآن على أنه كتاب يُحرض على العنف والكراهية والقتل، وذلك في فيلمه الوثائقي الذي سمًّاه (الفتنة)!

وهي التي دفعت البابا بنديكيت السادس عشر (بابا الفاتيكان الحالي) أن يُسيء إلى الإسلام ونبيه وعقيدته وشريعته وحضارته وتاريخه، في المحاضرة التي ألقاها في ألمانيا، والتي نقل فيها عمن نقل: أن الإسلام لم يأت بجديد إلا نشر الإسلام بالسيف! وأنَّ الإسلام دين العنف، وأنه لا يؤمن بالعقل . . . إلخ. وقد رددنا عليه في كتاب (١).

وهي التي جعلت عددًا من الأحزاب اليمينية المتطرِّفة، تقف ضدَّ المهاجرين من الشرق إلى الغرب، ولا سيما المسلمين منهم، وتدعو إلى طردهم وتطهير البلاد منهم.

وهي التي دفعت بعض الأمريكيين إلى تدنيس المصحف الشريف في معتقل (جوانتانامو)، وفي سجن (أبو غريب) في العراق.

وهي التي دفعت بعض الفرنسيين المتعصبين إلى (تدنيس) قبور المسلمين عمدًا في مدافن فرنسا، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي ساركوزي ووزيرة الداخلية في حكومته يعتذران للمسلمين هناك.

وهي التي تُضخّم ظاهرة ما يسمَّى (إسلاموفوبيا) أي: الخوف أو التخويف من الإسلام، وهي ظاهرة تتبنَّاها في الغرب وتنفخ فيها أبواق الإعلام. مع أن المسلمين هم المعتدَى عليهم دائمًا، وكلُّ مواقفهم ردود أفعال على العدوان.

<sup>(</sup>١) انظرَ: كتـابنا (البابا والإسلام)، من رسـائل ترشيد الصـحوة الإسلامـية، رقم (١٥)، نشر مكتـبة وهبة، القاهرة.

وهي التي جعلت الرئيس الأمريكي (بوش) الابن يعلن حربًا كونية تكلّفت مئات المليارات، على الإسلام وأمته، تحت دعوى الحرب على الإرهاب. وقد زلق لسانه يومًا في أوائل قيام هذه الحرب، فقال: إنها (حرب صليبية) طويلة نخوضها. وكان لكلمته هذه صداها الهائل، فنبّهه مستشاروه إلى خطورة هذه الكلمة وإيحاءاتها في أنفس المسلمين في أنحاء العالم، فاعتذر – أو اعتذروا له بأنها (زلّة لسان)! ومن المعلوم في الدراسات النفسية: أن زلاّت اللسان، كثيرًا ما تُعبّر عما يخبّه الإنسان في نفسه، ولا يُحبُّ أن يطّلع عليه الآخرون، فتأتي هذه الزلاّت وتفضحه، وتكشف عما في داخله ومكنون صدره. وهو ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: غشّ القلوب يظهر على صفحات الوجوه، وفلتات الألسن. ثم تلا قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرَفْتُهُمْ فِي خُن الْقَوْلُ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٠].

وهذه الرُّوح الكامنة وراء كثير من التشريعات الجديدة التي تصدر في أمريكا وأوربا للتضييق على المسلمين بصورة أو أخرى.

وهذه الرُّوح - للأسف الشديد - لا تقتصر على فئة من النصارى دون أخرى، ولا على مذهب دون مذهب، فقد وجدناها عند الأوربيين، ووجدناها عند الأمريكيين، ووجدناها عند الأستراليين، ووجدناها عند البروتستانت، ووجدناها عند الأرثوذكس، وجدناها في الغرب، ووجدناها في الشرق، وجدناها في الغرب بالوراثة، وفي الشرق بالعدوى! وجدناها عند المتدينين، ووجدناها عند العلمانيين، بالوراثة، وفي الشرق بالعدوى! وجدناها عند المدينين، يحملون هذه الرُّوح الصليبية الحاقدة على الشرق والإسلام والعروبة.

رأينا قديمًا: مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية، الكاثوليكي (هانوتو) الذي هاجم الإسلام بشدَّة سنة ١٩٠٠م، ونشرت هجومه جريدة (المؤيد) المصرية الشهيرة، ورد عليه الأستاذ الإمام محمد عبده، رداً علميا قوياً فوريًّا، أفحمه، ولم يجعل له حجَّة، وكان له صدى كبير في وقته.

وكذلك قرأنا ما كتبه اللورد (كرومر) المندوب السامي للاحتلال البريطاني في مصر، والذي كتب كتابات متحاملة على الإسلام وتعاليمه، ضمَّنها كتابه (مصر الحديثة) وكذلك في تقاريره إلى حكومته، وهو بروتستانتي.

وتما قاله: (إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين، ولكنه فاشل كنظام اجتماعي، فقد وضعت قوانينه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، ولكنه مع ذلك أبديٌّ، لا يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطوُّر المجتمع الإنساني)(١).

والرُّوح الصليبية هي العلَّة وراء الكتابات المتعصِّبة لبعض المستشرقين فيما كتبوه عن الإسلام من دراسات، وأنا هنا لا أُعمِّم الحكم على جميع المستشرقين. بل أستثني مجموعة منهم تتَّسم إلى حدٍّ معقول بالإنصاف والاعتدال.

# مناقشة دعوى أن الغرب الحديث لم يعد صليبيًّا:

قد يزعم بعض الغربيين: أن الغرب الحديث أو المعاصر، لم يعُد يحمل هذه (الرُّوح الصليبية) التي كان يحملها أجداده وسلفه، وإنما يفكِّر تفكيرًا نفعيًّا خالصًا، تحدِّده المصالح الاقتصادية والمادية قبل كلِّ شيء.

وهذا ما قاله بعضهم بالفعل.

يقول: (جان بول رو) في كتابه (الإسلام والغرب):

(إن أوربا اليوم بعيدة كلَّ البعد عن الرُّوح الصليبية، بل إنها في الحقيقة قد تخلَّت عنها تمامًا، والحرب بالنسبة لها لم تعد قضية دينية، بل مسألة اقتصادية صرْفة، ولم يعد في استطاعتها أن تفهم الإسلام عندما يتحدَّث عن الجهاد)(٢).

ولقد صدَّق ذلك بعض المسلمين المسرفين في حُسن الظن بالغرب، وأنكر أو شكَّك أن تكون الرُّوح الصليبية باقية إلى اليوم في نفوس القوم، معتقدًا أن المصالح المادية وحدها هي التي تُسيِّرهم، وتحدِّد عَلاقاتهم بالناس، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. وهو رأي تردَّه كل الأدلَّة والتصرُّفات التي ذكرنا نماذج منها، وسنذكر المزيد.

وأودُّ أن أؤكِّد هنا ما أشرنا إليه من ضرورة التفريق بين الرُّوح الدينية والرُّوح الصليبية التي أصف بها القوم، فإن جمهور الناس في الغرب لا يحفلون بالدين، ولا يحكِّمونه في حياتهم، وديانتهم هي المادية والنفعية، كما شهد بذلك شهود من

<sup>(</sup>١) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد مــحمد حسين (١/ ٣٤٠) الطبعة الثانية، وفيه فقرة نقلها المؤلف من النص الإنجليزي.

<sup>(</sup>٢) الإسلام والغرب صـ١٣٣ الترجمة العربية طبعة بيروت.

أهله، مثل ليوبولد فايز وغيره (١)، ولكنهم مع هذا ينظرون إلى الإسلام وأتسباعه نظرتهم إلى عدو غلبهم قرونًا طويلة بقوته الرُّوحية والمادية.

ولا مانع من أن ترى الرجل ملحدًا هناك، ولكنه يبغض الإسلام وحضارته وأمَّته بهذا الاعتبار، الذي خلَّفه الصراع المديد بين الشرق والغرب، وترك وراءه رواسب في المشاعر والأفكار، لا يزال لها تأثير وسلطان.

على أن في الغرب من الرجال المدنيين والعسكريين من لا تزال تحرَّكه حوافز دينية خالصة أو غالبة. ومنهم من يرى المصلحة الاستعمارية في الاستجابة لأصحاب الحوافز الدينية، أملاً في استخدامهم لأغراضهم المادية.

وبهذا وذاك نعرف الدوافع المشتركة التي أفضت إلى التعاون الملموس بين التبشير والاستعمار، بحيث نستطيع أن نُسمِّي الاستعمار تبشيريًّا، كما نُسمِّي التبشير استعماريًّا. لقد كان المبشرون يجزجون الدين بالسياسة، وكان الحكام والإداريون يجزجون السياسة بالدين، ولكن كما قال الدكتوران: مصطفى الخالدي وعمر فروخ: (كان الدين هو الوسيلة، وكانت السياسة هي الهدف الحقيقي، والسياسة هنا معناها: استعباد الغرب للشرق)(٢).

إنَّ الغرب النصراني - الذي يحمل السرُّوح الصليبية بين جنبيه - يعتقد أن الإسلام بقرآنه وسنُّته، هو العقبة الكؤود التي تحول دون توغُّله الفكري والحضاري، والتي تُمْسك المسلمين أن يذوبوا في ثقافته وحضارته، وكلما اختفى الإسلام من الميدان، استطاع الغربيون أن يُؤثِّروا ويسيطروا بأفكارهم وثقافتهم، فإذا ظهر الإسلام في صورة (دعوة) أو (حركة) حطَّم في سنوات ما بناه المستعمرون في أجيال. فكيف إذا برز الإسلام في صورة (دولة) تحكم بقرآنه وسنته، وتربِّي الأمة على عقيدته وهديه وقيمه، وتدير دفَّة الحياة بتعاليمه وقوانينه ووصاياه؟

لهذا نرى كثيرًا من كلماتهم تصبُّ جام حقدها على القرآن وعلى الرسول وعلى مقدَّسات الإسلام كلِّها.

<sup>(</sup>١) في كتابه: (الإسلام على مفترق الطرق) ترجمة د. عمر فروخ.

<sup>(</sup>٢) التبشير والاستعمار ص ٣٨.

يقول ويليم جيفورد بلجراف: (متى توارى القرآن، ومدينة مكة من بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرَّج في سبيل الحضارة، التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه)(١).

وهناك كُتَّاب آخرون - وخاصَّة من الكاثوليك - تدلُّ كتاباتهم على أنهم مصابون بما يشبه (الهيستيريا) نتيجة خوفهم من الإسلام، وحقدهم عليه. فلنستمع إلى أحد هؤلاء.

يقول المسيو (كيمون) المستشرق الفرنسي، في كتابه (بايولوجيا الإسلام):

(إن الديانة المحمدية جُدام تفشّى بين الناس، وأخذ يفتك بهم فتكًا ذريعًا، بل هي مرض مريع، وشلل عام، وجنون ذُهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل، ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء، ويدمن معاقرة الخمور، ويجمح في القبائح، وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين، ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة، والذهول العضلي، وتكرار لفظة (الله) إلى ما لا نهاية، والتعوّد على عادات تنقلب إلى طبائع أصيلة: ككراهة لحم الجنزير والنبيذ والموسيقى، وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور في اللذات ...

وينتهي مسيو كيمون إلى أنه يرى المسلمين وحوشًا ضاريةً، وأن الواجب إبادة خمسهم، والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة، وتدمير الكعبة، ووضع قسبر (محمد) في متحف اللوفر)(٢)!!

ومثل هذا الكلام السخيف لا خطورة له، إنما يدلُّنا على مبلغ ما تمتلئ به أنفس القوم من حقد دفين. وإن نقله مسيو هانوتو في مقاله الذي ردَّ عليه الشيخ عبده.

ومقترحاته الصبيانية لا أهمية لها، فقد كان القوم أعقل منه وأخبث وأمكر. لقد أراد القوم أن يصلوا إلى ما اقترحه كيمون وبلجراف وغيرهما من غير أن يدمّروا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب (الغارة على العالم الإسلامي) ترجمة الأستاذين مساعد اليافي، ومحب الدين الخطيب صـ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) ذكر هذا الكلام مسيو هانوتو في مقالته التي ردَّ عليها الإمام محمد عسده. انظر: الإسلام والرد على منتقديه للشيخ محمد عبده.

الكعبة، أو يمزِّقوا المصحف، أو يزيلوا قبر محمد ﷺ؛ وذلك بتحطيم القوَّة الإسلامية من داخلها بالكيد والدسِّ، ووضع السمِّ في الحلوى، والغزو الفكري والاجتماعي، والاستعمار الثقافي والتشريعي.

يقول الأسقف (دي ميسنيل) وكيل إدارة البعثات التبشيرية في الشرق بروما: (إنَّ الهدف الذي يتعين على المبشِّر تحقيقه، هو تحطيم قوَّة التماسك الجبَّارة التي يتميَّز بها الإسلام، أو – على الأقل – إضعاف هذه القوَّة)(١).

ويقول المبشر (كولي) في كتابه (البحث عن الدين الحقّ): (في القرن السابع للميلاد برز في الشرق عدوٌ جديد، ذلك هو الإسلام الذي أسس على القوّة، وقام على أشد أنواع التعصبُ لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتّبعوه، وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق، ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب، ووعد الذين يهلكون (يعني يموتون شهداء) في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذّات (الجنة)، وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا وأسبانيا فريسة له، حتى إيطاليا هدّدها الخطر، وتناول الاجتياح نصف فرنسا، لقد أصيبت المدنيّة)!!

وينقل لنا الأمير مصطفى الشهابي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق نصًا عن المؤلف الفرنسي جورج هاردي من كتابه (قضايانا الاستعمارية الكبرى) يقول: (يرى أعداء الإسلام أن الأمم الاستعمارية ستخفق في محاولتها ترقية المسلمين (كذا) وتقريبهم منها؛ لأن الإسلام عدو طبيعي للمدنيَّة الأوربية. وهو دين تعصُّب شديد، أو هو كما يقول الإنكليز والأمريكيون: (دين ناشز) ومُناف للاجتماع! فبدلاً من أن يتأسَّس ويتحضَّر، نراه في كلِّ يوم أشدَّ تمسُّكا بعقيدة صُلبة عقيمة، والإسلام يتجنب الغير، وينتهي إلى الجامعة الإسلامية، أي إلى مذهب سياسي من أشدً المذاهب خطرًا على سلام العالم. ولذلك يحلم بعض الإنكليز اليكسوئيين بأن يجروا عليه آخر حملة على سلام العالم. ولذلك يحلم بعض الإنكليز اليكسوئيين بأن يجروا عليه آخر حملة على سلام العالم. ولذلك يحلم بعض الإنكليز اليكسوئيين أن واجب الدول الاستعمارية تنظيم دعاية واسعة على الإسلام، وأنه يجب اتخاذ كلِّ الوسائل لحصر الإسلام في معقله الديني، ونشر الدعوة إلى الإلحاد أو إلى النصرانية في أوساط المسلمين)(٢).

<sup>(</sup>١) الغرب والشرق لمحمد على الغتيت صـ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) من كتاب (محاضرات في الاستعمار) للأمير مصطفى الشهابي صـ ١٩٠ طباعة معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة.

فانظر إلى هذا العمى الذي سببً الحقد الأسود، الذي يُعمي عن الحقّ ويُصم، حتى إنه يدعو إلى نشر الإلحاد بين المسلمين: أي أن يكونوا بلا دين ولا عقيدة ولا أخلاق ولا يبقوا مسلمين!

وليست هذه الأقوال وأمثالها مقصورة على المبشّرين ونحوهم من رجال الدين، فقد وجدنا من القادة العسكريين ورجال السياسة والتوجيه، مَن يتّجه هذا الاتّجاه. وجدنا (اللنبي) القائد الإنجليزي، حين يستولي على القدس سنة ١٩١٧م، وينتزعها من أيدي الأتراك، يقول كلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية!

ووجدنا القائد الفرنسي (غـورو) حين يدخل دمشق سنة ١٩٢٠م يقف عند قبر البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي ليقول شامتًا ومـتشفّيًا في كلمات معبِّرة: (ها قد عدنا يا صلاح الدين)!

ومن بعد قرأنا كلمات (جي موليه) و(جورج بيلدو) وغيرهما عن حركة الجهاد في بلاد المغرب العربي، ونظرتهم إليها نظرة صليبية واضحة.

ولا يخفى على أيِّ مُتتبِّع للحوادث ما قاله رئيس الوزراء البريطاني (غلادستون) في مجلس العموم: (إنه لن يستقر لنا قرار في الشرق ما دام القرآن باقيًا)!!

هذه الصُّورة المشوَّهة للإسلام تدلُّ على الحقد الدفين عند القوم على الإسلام، كما تدلُّ على جهلهم الشنيع بأصوله وتعاليمه، فليس الإسلام خطرًا على سلام العالم، وإنما هو خطر على البغي والطغيان في العالم، وإلا فهو دين السماحة والسلام والرحمة والبر والأخوة الإنسانية.

ومن أدلَّة الجهل المُغَذِّي للحقد: ذلك النشيد العجيب الذي كان يلقَّنه الجنود (الطليان) أثناء حربهم لليبيا العربية المسلمة. وقد جاء في هذا النشيد الفاشيستي على لسان جندى لأمه:

(يا أماه) أتمِّي صلاتك، ولا تبكي، بل اضحكي وأمِّلي.

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني، وأنا ذاهب إلى طرابلس فَرحًا مسرورًا.

لأبذل دمي، كي أسحق الأمة الملعونة.

لأحارب الديانة الإسلامية التي تجيز البنات الأبكار للسلطان!!

سأقاتل بكلِّ قواي، لأمحو القرآن(١)!!

... وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك، ولكن اذهبي في كلِّ مساء، وزوري المقبرة ونسائم الأصيل تحمل إلى طرابلس وداعك الذي يأبى الحداد على فلذة كبدك.

وإن سألك أحدٌ عن عدم حِدادك علي (فأجيبيه) إنه مات في محاربة الإسلام)(٢)!!

هذه هي الرُّوح الصليبيَّة الخبيثة التي يحملها إلى اليوم كثير من الغربيين ضد الإسلام والمسلمين، غذَّاهم بها القساوسة والكَهَنة طيلةَ القرون الوسطى<sup>(٣)</sup>.

# ٤- الخوف والتخويف من الإسلام (إسلاموهوبيا):

ومن العقبات التي تقف في طريق التفاهم والحوار بين الإسلام والمسيحيَّة في الغرب خاصَّة: ظاهرة ما سمَّوه (الإسلامو فوبيا)، أي: الخوف والتخويف من الإسلام.

وهي ظاهرة للأسف الشديد - تجد مَن يُنفِّقها، ويروِّج بضاعتها في سوق الإعلام الغربي، وهي سوق يحتكرها الصهاينة وأشياعهم والمتأثّرون بهم، إلى حدًّ بعيد.

وقد أطلقوا على الإسلام من قبل: اسم (الخطر الأخضر) كما أطلقوا على الخطر الصيني: اسم (الخطر الأصفر). وهم قمد انتهى خموفهم من (الخطر الأحمر) الخطر الشيوعي، الذي انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهياره فحأة على رؤوس أصحابه، وإن كان المسلمون قمد أسهموا في سقوطه إسهامًا لا ينكره أحد، وذلك بحرب أفغانستان التي كبَّدت السوفيات من الخسائر المادية والبشرية والمعنوية ما لا يجهله أحد.

<sup>(</sup>١) علق السيد رشيد رضا على هذه العبارة حيث ذكرها الأميسر شكيب أرسلان في كتابه (لماذا تأخر السلمون؟) بقوله: الديانة الإسلامية لا تجيز للسلطان إلا ما تجيزه لغيره من المسلمين، وهو تزوَّج البكر والثيب، ولكن الإفرنج تبيح لهم نصرانيتهم الافتراء على الإسلام، وتبيح لهم مدنيتهم الزنى، حتى أفسدوا كلَّ قطر دخلوه ببغاياهم، لا سيما الطليان منهم اهد.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجلة الرابطة الشرقية السنة الثانية عـدد (٢) نوفمبر ١٩٣٠م نقلا عن الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكـتور محمد مـحمد حسين، وانظر كذلك: لماذا تـأخر المسلمون ولماذا تقدم غيـرهم؟ للأمير شكيب أرسلان، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ١٩٦٥م.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتابنا (أعداء الحل الإسلامي) فصل: الاستعمار صـ١٧ - ٥٥.

بعد أن تخلّص الغرب من (الخطر الأحمر) وتقارب مع (الخطر الأصفر)، لم يبق أمامه إلا (الخطر الأخضر)، خطر الإسلام الذي بدأ يتجلّى بقوة ووضوح، في صورة (صحوة معاصرة)، تظهر أول ما تظهر في الشباب المثقف والشابات المثقفات، في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية. وهي صحوة شاملة: صحوة عقول وأفكار، وصحوة قلوب ومشاعر، وصحوة إرادات وعزائم، وصحوة التزام وسلوك، وصحوة غيرة ودعوة، وصحوة تغيير وجهاد، نقلت الشباب من الميوعة إلى المجاب.

اتّخذ الغرب - ولا سيما أمريكا - الإسلام هو العدو الجديد، الذي يُركّزون عليه، ويعبّئون الأمة ضدّه، فلا بد لأيّة قوّة متحفّزة أن يكون لها عدو، أو تخترع لها عدواً، تحشد الأمة قواها من أجله. فقد كانوا من قبل يتّخذون عدوهم من الشيوعية وممثّلها الاتحاد السوفيتي الذي سمّاه ريجان (دولة الشرّ)، وبعد سقوط دولة الشرّ، لا بد من عدو آخر، فرشّحوا الإسلام بدلا عن دولة الشرّ الشيوعية، ووجّهوا إعلامهم وتثقيفهم لإبراز هذا العدو والتحذير منه. وإن كان بعض مفكريهم وباحثيهم المنصفين ينكر هذه النزعة التي تقوم على الغلو والتضخيم والتهويل. ومنهم الأستاذ الأمريكي المعروف اسبوزيتو في جامعة (جورج تاون) في واشنطن، الذي ألّف كتابًا عنوانه (الخطر الإسلامي: حقيقة أم أسطورة؟)، وقد دلّل في كتابه على أنه أسطورة خلقها الوهم والتهويل.

### الخوف من الإسلام داءٌ قديم لدى الغرب:

وهذا الخوف من الإسلام عند الغربيين قديم، اعترف به باحثوهم وسياسيوهم ومفكريهم ودينيوهم على سواء.

وقد أوردت في كتابي (أعداء الحل الإسلامي) عددًا من أعداء الإسلام وخصوم عودته لقيادة الحياة الإسلامية في مقدِّمتهم: الغرب الاستعماري، أو الاستعمار الغرب الغربي بأشكاله المختلفة، وذكرت من أهم العوامل التي دفعت الاستعمار أو الغرب لمعاداة الإسلام وأهله ودعاته: عامل الخوف من الإسلام، ودلَّلت على ذلك من كلام الغربين أنفسهم. وأوثر أن أنقل جُلَّ هذه الفقرة المهمَّة – على طولها – هنا لقوَّة دلالتها، مع بعض التصرُّف والتعليق.

يقول المستشرق المعروف (جب) يخوف من انتفاضة الإسلام: إن الإسلام ليس مجرَّد مجموعة من القوانين الدينية، ولكنه حضارة كاملة.

وخطورة هذه الحضارة: أنها حضارة واحدة تضمُّ أمة الإسلام الكبرى في مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف المكان واختلاف الزمان، فلم تستطع العوامل الإقليمية المختلفة أن تؤثِّر فيها، أو تنال منها على تعاقب الأزمان، وتباين الأصقاع، مما جعل العالم الإسلامي كتلة سياسية خطيرة، ذلك العالم المترامي الأطراف الذي يحيط بأوربا إحاطة محكمة تعزلها عن العالم (١).

لقد عرَف الغرب أنَّ الإسلام (عقيدة انقلابية) أو (ثورية) شاملة تفرض نفسها على حياة الإنسان من ساعة يولد إلى أن يوضع في القبر، ولا تقبل الخضوع لأيِّ أيدلوجية أخرى، غربية أو شرقية، دينية أو مدنية.

ومن خصائص هذه العقيدة: أنها تربِّي أتباعها على الاعتزاز بها، ورفض التبعيَّة لغيرها، كما تربِّيهم على معاني القوَّة والجهاد في سبيل الله، الذي يعدُّه المسلمون فريضة مقدَّسة من أعظم الفرائض، وعبادة من أفضل العبادات.

كما عرف الغرب أن الوحدة بين شعوب المسلمين - مهما تختلف أوطانهم وألوانهم ولغاتهم - فريضة إسلامية يأثمون إذا فرُّطوا فيها، وجذور هذه الوحدة قائمة في الأخوة الإسلامية العميقة التي تربط بين المسلمين في مختلف أقطارهم، وتوحِّد مشاعرهم وعواطفهم، وتذوب في حرارتها كلُّ الحدود والفوارق التي تفصل بين الناس.

# هانوتو يُحدُر من القوَّة الكامنة في الإسلام:

ومن أبرز الأمثلة على مخاوف الغرب من قوة الإسلام الكامنة، ومن وحدة أمّته الكبرى: مقال قديم - أشرنا إليه من قبل - كتبه المستشرق الفرنسي هانوتو مستشار وزارة الاستعمار الفرنسية، ونشرت ترجمته صحيفة المؤيد في القاهرة سنة ١٩٠٠م، كان له ضجة كبيرة في حينه، وردّ عليه الشيخ الإمام محمد عبده ردّاً مشهوراً.

<sup>(</sup>١) انظر: (الاتجاهات الوطنية) للدكتور محمد محمد حسين (١٩٨/٢).

تحدّث هانوتو في مقاله: كيف اخترق المسلمون - أبناء آسيا - شمال القارة الإفريقية بسرعة لا تجارى، كما تحدَّث عن تاريخ النزاع بين الإسلام والمسيحية، وتحقُّق الظفر للأخيرة في القرن التاسع عشر، وقال: ولكن لا يزال الهلال ينتهي طرفاه من جهة بمدينة القسطنطينية (استانبول)، ومن جهة أخرى بمدينة (فاس) في المغرب الأقصى، معانقا بذلك الغرب كلَّه. . . إذن فقد صارت فرنسا بكلِّ مكان في صلة مع الإسلام، بل صارت في صدر الإسلام وكبده.

ثم قال: ليس الإسلام في داخلنا فحسب، بل هو خارج عنا أيضًا، قريب منا: في مراًكش (يعني: المغرب)، في طرابلس الغرب (يعني ليبيا)، في مصر، في آسيا، حيث لا يزال قائمًا في بيت المقدس، ناشرًا أعلامه على مهد الإنسانية مقر السيح. وقد انبعثت منه شعبة في بلاد الصين، فانتشر فيها انتشارًا هائلا، حتى ذهب البعض إلى القول بأنَّ العشرين مليونًا من المسلمين الموحدين في الصين، لا يلبثون أن يصيروا ماثة مليون (1)، فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء لبوذا!

وليس هذا بالأمر الغريب، فإنه لا يوجد مكان على ظهر الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده منتشرًا في الآفاق، فهو الدين الوحيد الذي دخل فيه الناس زُمرًا وأفواجًا. وهو الدين الوحيد الذي تفوق الميل إلى التديُّن به كلَّ ميل إلى اعتناق دين سواه.

ثم إنَّ هذا الدين قائم الدعائم، ثابت الأركان في أوربة عينها، أعني في الآستانة الطيبة، حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصاله من هذا الركن المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية، ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض شطرين (٢)!

<sup>(</sup>۱) هذا ما كتبه هذا الرجل عن عدد المسلمين في الصين من أكثر من قرن (۱۹۰۰م)، وهو مستشار الخارجية الفرنسية، وعنده مصادر معلومات ولا شك، وبعدها بعدة عقود علَّق الأمير شكيب أرسلان في كتاب (حاضر العالم الإسلامي)، وذكر أنَّ عدد المسلمين في الصين يُقدَّر بنحو خمسين مليونًا ثم يُقال لنا اليوم: إنَّ المسلمين في الصين عشرين مليونا، رغم تضاعف الأعداد في الصين في تلك المدَّة، والمعروف أنَّ المسلمين أكثر تضاعفاً.

<sup>(</sup>٢) ونزيد على ما قال هانوتو: إنَّ الإسلام أيضًا في ألبانيا والبــوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرها، وكلها في أورما.

### قوة الرابطة الإسلامية:

إلى أن يقول: وخلاصة القول: إنَّ جميع المسلمين على سطح المعمورة تجمعهم رابطة واحدة، بها يديرون أعمالهم، ويوجّهون أفكارهم إلى الوجهة التي تتحرك بحركته، وتسكن بسكونه، ومتى اقتربوا من الكعبة البيت الحرام، من زمزم الذي ينتبع منه الماء المقدّس، من الحجر الأسود المحاط بإطار من الفضة، من الركن الذي يقولون عنه إنه (سرة العالم)، وحققوا أمنيتهم العزيزة التي استحثّتهم على مبارحة بلادهم في أقصى مدى من العالم، للفوز بجوار الخالق في بيته الحرام، اشتعلت جذوة الحبّ الدينية في أفئدتهم، فتهافتوا على أداء الصلاة صفوفًا صفوفًا وقدّمهم الإمام مستفتحًا العبادة بقوله: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]، فيعم السكوت والسكون، وينشران أجنحتهما على عشرات الألوف من المصلين في تلك الصفوف (١)، ويملأ الخشوع قلوبهم، ثم يقولون بصوت واحد: (الله أكبر)، ثم تعنو بعد ذلك جباههم قائلين: (الله أكبر). بصوت خاشع يمثّل معنى العبادة.

ثم يقول: لا تظنوا أنَّ هذا الإسلام الخارجي الذي تجمعه جامعة فكر واحد غريب عن إسلامنا في (تونس والجزائر)، ولا علاقة له به، لأنه وإن كانت البلاد (الإسلامية) التي تحتلُها شعوب مسيحية ليست في الحقيقة (دار إسلام)، وإنما هي (دار حرب)، فإنها لا تزال عزيزة مُوقَّرة في قلب كلِّ مسلم صحيح الإيمان. والعضب ما زال يحوم حول قلوبهم، كما تحوم الأسد حول قفص حبس فيه صغارها، وربما كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة، ولا بدرجة من المتانة تمنعها عن الدخول إليهم من بينها.

ثم ينتهي إلى النتيجة بقوله: يُؤخذ مما تقدَّم: أنَّ جراثيم الخطر موجودة في ثنيات الفتوح، وطي أفكار المقهورين، الذين أتعبتهم النكبات التي حاقت بهم، ولكن لم تثبِّط هممهم، نعم ليس لمقاومتهم رؤساء يدبِّرون هذه المقاومة، ولكن رابطة الإخاء الجامعة لأفراد العالم الإسلامي بأسره كافلة بالرئاسة)(٢).

<sup>(</sup>۱) يبلغ عدد الطائفين والراكعين والساجدين من حجَّاج بيت الله الحرام في هذه السنين حوالي ثلاثة ملايين، حتى هذه السنة ١٤٣٠هـ التي خوَّفوا فيها الحجاج من (أنفلونزا الخنازير). فليمت من شاء بغيظه!

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (٢/ ٢٠١)؛ الاتّجاهات الوطنية في الأدب المعـاصر للدكتور مـحمد محمد حسين (٢/ ٣٤٧) وما بعدها، الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد البهي صـ ٣٠- ٣٤.

إنَّ هذا المقال بأسلوبه المباشر المعبِّر، وعباراته الصريحة البليغة، ليُبيِّن لنا كيف ينظر رجال الغرب إلى الإسلام: وكيف تُزعجهم الروابط الوثيقة، التي تميَّز بها الإسلام في عقيدته وشريعته، والتي يلمسون آثارها ومظاهرها بين المسلمين.

وما قاله هذا الرجل في نهاية القرن الثامن عشر (١٩٠٠م)، لا يزال يُعبِّر عن نفسيَّة الإنسان الغربي اليوم، ولا يزال التَّخوُف والتَّخويف من الإسلام على أشدُّه، بل يزداد في هذه السنين امتدادًا وقوَّة.

### رجال الدين يؤكدون الخوف من الإسلام:

وتقول معجلة (العالم الإسلامي) الإنجليزية - الناطقة باسم المنصّرين - على لسان كاتب اسمه (أشعيا يومان):

(إنَّ شيئًا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباب، منها: أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديًّا، بل دائما في ازدياد واتِّساع.

ثم إنَّ الإسلام ليس دينًا فحسب، بل من أركانه الجهاد، ولم يتَّفق قط أن شعبا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا).

ويقول القس (كالهون سيحون): (إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السهر، وتساعدهم على التخلُّص من الأوربية، ولذلك كان التبشير يعمل على إظهار الأوربيين في نور جديد جذَّاب، وعلى سلب الحركة الإسلامية من عنصري القوَّة والتمركز فيها).

ويقول (لورانس براون) في كتابه (الإسلام والإرساليات): (إذا اتَّحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على المعالم وخطرا، وأمكن أن يصبحوا نعمة له أيضا، أما إذا بقوا متفرِّقين، فإنهم يظلُّون حينئذ بلا قوَّة ولا تأثير).

وقد قـال في آخر كتاب أصـدره سنة ١٩٤٤م: (الخطر الحقيـقي كامن في نظام الإسلام، وفي قدرته على التوسعُ والإخضاع، وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار).

وهذه العبارات الواضحة الصريحة في غنى عن التعليق عليها.

إنها تُجسِّد مخاوف الغرب النصراني من الشرق الإسلامي. ومخاوفه تتمثَّل في احتمال انطلاق المارد الإسلامي من قمقمه، فنظام الإسلام المعادل، ومنهمه الوسط، وحيويَّته البالغة، وقدرته على الانتشار والتوسيَّع، واعتباره الجهاد من فرائضه، وقدرته على توحيد الشعوب الإسلامية، وتجميع آمالها، ودفعها إلى التحرُّد من السيطرة الأجنبية – كلُّها أشباح مخيفة مقلقة للغرب.

#### حركات مقاومة الاستعمار كانت إسلامية:

ونمَّا زاد من خوف الخرب من دعوة الإسلام، وعودة منهجه إلى الحياة: أنَّ الحركات الإسلامية التي قاومته في العالم الإسلامي كلّه، وصمدت في وجهه، واستعذبت الموت في قتاله حتى تحرّر، كانت حركات إسلامية في حقيقتها، وإن استغلّت ثمرات جهادها بعد ذلك القوى غير الإسلامية من لصوص الحركات، وسرًّاق الثورات.

فحركة المقاومة للاحتلال الفرنسي في حَمْلة نابليون على مصر، إنما قادها علماء الأزهر وزعماء الدين، ولا غَرْو أنْ صبَّ الفرنسيُّون نقمتهم على الجامع الأزهر، فدخلوه بخيولهم مُتَحدِّين مشاعر المسلمين.

وحركة المقاومة للإنجليز في السودان إنما قادها، وأجَّج نارها رعيمٌ دينيٌّ هو محمد المهدى الكبير، وأتباعه من المتديِّنين(١).

<sup>(</sup>١) ولقد عرف الغربيون وجه هذه الثورات وروحها الإسلامي، فقــاوموها مقاومة صليبيَّة عنيدة، ووقفوا بكلِّ قواهم في سبيل إفشالها.

وها هو مؤرَّخ أمريكي حديث هو (ألن مورهيد) يحدثنا عن فتح الغربيين لأفريقيا، ويجعل في كتابه فصلين: أحدهما تحت عنوان: (التمرد المسلم)، والثاني بعنوان: (النصر المسيحي)، ويذكر في الفصل الأول رأي القائد غوردن في ثورة المهدي، وخشيت من اندلاع مثلها في كل مكان: (إنَّ الخطر الذي يجب أن نخشاه ليس زحف المهدي شمالاً عبر وادي حلفًا، إنه لأمر بعيد الاحتمال أن يتجه شمالاً، إن الخطر من طبيعة مختلفة تمامًا، إنه ينبعث من وجود قوَّة محمديَّة منتصرة عند حدودكم. الأمر اللذي سيثير الشعوب التي تحكمونها، في كل مدن مصر، سيقوم إحساس بأن ما يفعله المهدي يمكن أن بفعله المصريون، وكما طرد الدخلاء الكافرين يمكنهم أن يفعلوا نفس الشيء. وليست إنجلترا وحدها هي التي ستواجه الخطر، إن نجاح المهدي قد أثار المخاطر في آربيا وسوريا). نقلاً عن كتاب (الغزو الفكري) لجلال كمثك صـ٣٥.

وحركة المقاومة للحلفاء واليونان في تركيا كانت حركة إسلامية، كان هدفها جهاد الكفار، وتحرير أرض الإسلام، وإن جنى ثمارها بعد ذلك الكماليوز الملحدون.

وحركة المقاومة للإيطاليين في ليبيا على يد (عـمر المختار) وأعوانه كانت حركة إسلامية.

وحركة المقاومة للأسبان في ريف المغرب بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي، الذي أقلقت قوَّته جميع الدول الأوروبية، فتراكضت لمساعدتهم، كانت حركة إسلامية.

ولقد علَّق المبشِّر (وليم كاش) على جهاد الأمير عبد الكريم في كتابه (العالم الإسلامي في ثورة) بهذه الكلمات المغيظة الحانقة: (لقد التقى الأسبان بالحماسة العربية القديمة، واضطرُّوا إلى أن يجلوا من مناطق نفوذهم موقعا بعد موقع، حتى أصبحوا يحاربون وظهورهم إلى البحر مباشرة، وعلى وشك أن يخرجوا من شمال إفريقيا مرة واحدة. وهكذا نجد للمرة الثانية منذ الحرب العظمى (١٩١٤- إفريقيا مرة أوربية يتغلَّب عليها جيش مسلم، فلقد اتفق أيضا لثلاث سنوات خلت أن مصطفى كمال طرد اليونان من آسيا الصغرى، وتحدَّى بذلك سلطان أوربة القوية)(١).

وقد ذكرنا أن حركة طرد اليونان لم تكن في حقيـقتها إلا حركة إسلامية قطف ثمارها العلمانيون.

وحرب التحرير الجزائرية التي انتهت بالنصر، وخرَّ فيها مليون ونصف المليون شهداء، كان الدافع الأول لها والرُّوح المحرِّك لمجاهديها هو الإسلام. لقد رفع

<sup>=</sup> ويقول(ألن مورهيد) في فصل (النصر المسيحي): لـقد انتهت هذه القلاقل (يقصد ثورة عرابي والمهدي)، كما رأينا بالهزيمة الساحقة للإسلام عـلى ضفاف النيل، ولكن ثبت أنها هزيمة مؤقتة ليس إلا، ومنذ سنة 
١٩٠٠م وهناك تقديم مستظم للإسلام في شرق ووسط إفريقيا، وفي الوقت الحاضر يكسب المسلمون مؤمنين جـددا أكثر من المسيحيين، كما قـال (رولاند أليفير): إنهم يكسبون السباق. نقـلاً عن ا(لغزو الفكري) لجلال كشك أيضًا صـ٧٧.

<sup>(</sup>١) التبشير والاستعمار صـ ١٢٩.

الفرنسيون (جزائر فرنسية)، فكان ردُّ الجزائريين: بل الجزائر مسلمة! كان نشيد كلُّ جزائري منذ عهد الشيخ ابن باديس رحمه الله:

ش\_عب الح\_زائر م\_سلم وإلى العصروبة ينتسبب رجال السياسة يعترفون:

لقد أعلن (جى موليه) رئيس الوزارة الفرنسية في المغرب: أنَّ الحركة الإسلامية التي تتَّسع في إفريقيا، هي التي تهدِّد الإمبراطورية في المغرب<sup>(١)</sup>.

وكذلك أعلن (جورج بيدو) أحد وزراء الخارجية في فرنسا: أنه لن يترك الهلال يتغلّب على الصليب(٢).

ويقول الكاتبان: كوليث وفرنسيس جانسون في أثناء حرب التحرير الجزائرية: إن الحرب الحاضرة في الجزائر (يعني حرب التحرير التي بدأت سنة ١٩٥٥م) ليست حربًا دينية أو جنسية أو حضارية، ولكنها حرب مجموع مظلوم يريد أن يتحرَّر من ربقة مجموع ظالم. إلا أنَّ الإسلام عنصر فعَّال في دفع الجزائريين إلى طلب هذا التحررُ. لقد أيقن الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف الفرنسيين كان القضاء على الإسلام، من أجل ذلك أدركوا جميعًا أن عليهم أن يعتصموا بالإسلام، حتى يقدروا على التحررُد.

والواقع أنَّ الاحتلال الفرنسي للجزائر كان منذ البدء يحمل هذا المعنى من الحرب الصليبية).

ولقد أدرك رجال السياسة الغربيون أن الإسلام وراء كلِّ حركات الجهاد والثورة على حكمهم وتسلُّطهم، وكثيرًا ما أعلنوا ذلك شفاهًا أو كتابة في غير مواربة ولا خفاء.

وهو ما سجَّله المؤرخ الأمريكي واليهودي المعروف (برنارد لويس) في كتابه عن (الغرب والشرق الأوسط) الذي ترجمه الدكتور نبيل الطويل.

<sup>(</sup>١) التبشير والاستعمار صـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وقد ذكر المؤلفان ذلك في كتابيهما: (الجزائر الثائرة)، وقد ترجم وطبع في القاهرة.

# معركة الجهاد الأفغاني مع السوفيت:

وآخر معارك التحرير في العالم الإسلامي: معركة الجهاد الأفغاني مع السوفيت، الذين غزوهم بجيوشهم في عُقر دارهم، وضربوهم بالطائرات من الجو، والدبابات من البر، وقدموا نحو (المليونين) من الشهداء، حتى دحر الغزاة، وعادوا ناكسي الرؤوس، ثم سقط الاتحاد السوفيتي.

# رغم نجاح التغريب لا زال الغرب قلقا:

لقد نجح الاستعمار في تغريب العالم الإسلامي إلى حدٌّ بعيد، وصبغ أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع والتعليم بالصبغة الغربية.

ومع كُلِّ هذه النتائج التي لم تكن تخطر ببال، لا زال الغرب قلقًا متوجِّسًا من ظهور قوَّة الإسلام فجأة من غير توقُّع.

فالمراقبون للتطوُّر الفكري والثقافي - رغم ارتياحهم للنتيجة - يساورهم القلق من تغيُّر مفاجئ.

يقول البروفسور جب: (إنَّ الحركات الإسلامية تتطوَّر عادة بسرعة مذهلة تدعو السي الدهشة، فهي تنفجر انفجارًا مفاجئًا، قبل أن يتبيَّن المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها، فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامة، لا ينقصها إلا (صلاح الدين) جديد)(١). وهو كلام باحث كبير خبير في هذا المجال، يعى ويعنى ما يقول.

والمراقبون السياسيون للشرق الإسلامي، لا يزالون يرون للفكرة الدينية سلطانًا علي أكثر الرؤوس، وللمشاعر الإسلامية تأثيرًا في أكثر القلوب، وهذا ما يخافون تطوره إلى حركة تنتهي إلى دولة.

ويتحدَّث الكاتب الألماني (هنرسين كاستر) في مقال له سنة ١٩٦٤م تحت عنوان (الإسلام السياسي)(٢) فيقول: (إن الدور الذي يلعبه الإسلام في الأحداث الجارية

<sup>(</sup>۱) من كتاب (وجبهة الإسلام)، والترجـمة هنا للدكتور مـحمد محمـد حسين من كتابه الاتجـاهات الوطنية (۲/۲۰۲).

 <sup>(</sup>٢) يبدو أن هذا العنوان هو الذي قــلَّده كثيرون من عــبيد الفكر الغــربي في بلادنا، أمثال ســعيد عشــماوي وغيره، وزعموا أنه من ابتكارهم، وهم مُجرَّد نقلَة مقلّدين.

في الشرق الأوسط لم يتضح بعد في أوربا، ويمكننا أن نقرِّر أن التفكير الديني يحدِّد الكثير مما يجري في هذه المنطقة، وأن خلف العديد من المشاكل التي تجري في آسيا وأفريقيا تكمن العقيدة المحمدية. وقد لا يرضى عن هذا التحليل الغربيون الذين نبذوا - منذ زمن بعيد - التفسير الديني للأحداث، ولكن هذه هي الحقيقة)(١).

ويقول السياسي البريطاني المعاصر أنطوني نانتج في كتابه (العرب): (منذ أن جمع محمد على المعاره الأولين في مطلع القرن السابع، وبدأ أول خطوات الانتشار العربي، أصبح على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة وصلبة، تواجهه عبر البحر الأبيض. إن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم العربي على مدى ١٣٠٠ سنة في نهضته وانهياره)(٢).

هذه بعض أقوال المراقبين والمفكِّرين والسياسيين، وهذه مشاعرهم.

# واقع أوربا اليوم وفكره (الإسلامو فوبيا):

وهذه شهادات قديمة، ولكن وقائع أيامنا تجعلها جديدة. وها نحن اليوم وأنا أقدِّم هذه الطبعة من (فقه الجهاد) يدعو اليمين السويسري المتعصب إلى إجراء استفتاء لمنع بناء المآذن في المساجد الإسلامية، برغم من معارضة الحكومة والبرلمان وأساقفة الكنيسة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ولكن أصر اليمين المسيحي، وقام بدعايته الهائلة التي تُخوِّف السويسريين من المسلمين، ويُظهرهم كأنهم وحوش مفترسة، وأنهم إذا تساهلوا معهم اليوم فسيؤسلمون المجتمع عن قريب، اليوم المآذن، وغدا تطبيق الشريعة!!

وقد نحجوا في حملتهم، وصوَّت نحو ٥٧٪ من الشعب السويسري لصالحهم، مما يدلُّ على تأثير اليمين المتشدِّد على أكثريَّة الجمهور.

وقد استنكرت منظمة المؤتمر الإسلامي هذا التوجُّه الجديد، واعتبرته نموذجًا جديدًا يحمل الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين، وأنكرته هيئة العفو الدولية.

<sup>(</sup>١) عن كتاب (الغزو الفكري) للأستاذ محمد جلال كشك صــ ١٤.

<sup>(</sup>٢) أنطوني ناتنج: العـرب (لندن ١٩٦٤م) نقلا عن كتــاب (القومــية والغزو الفكــري) لمحمد جــلال كشك

كما استنكره كثيرون من أعضاء الاتحاد الأوربي، ومسؤولون في الأمم المتحدة، وأبدى الفاتيكان قلقه العميق من نتائج الاستفتاء.

وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا يعلن فيه أسفه لنتيجة الاستفتاء، وينصح المسلمين عامة أن يتهيَّأوا نفسيًّا وفكريًّا ودعويًّا للمرحلة القادمة، وينصح المسلمين في سويسرا أن يصبروا ويثبتوا ولا يُغيِّروا سلوكهم مع مواطنيهم السويسريين، ويستخدموا الوسائل السلمية والقانونية في تغيير ما وقع.

وبعد مضيِّ ساعات على ظهور نتائج الاستفاء أعلن اليمنيون في هولندا أنهم مدعوون إلى استفتاء مثله في بلدهم. وهكذا تتَّسع الموجه العاتية، التي تحمل التخويف من الإسلام، ويتأهب حزب (الحرية) النمساوي المتطرِّف، والجبهة الوطنية في فرنسا وغيرهما لخوض معركة مماثلة.

وهذا - للأسف- يعطي المتطرفين من المسلمين، حُجَّة على أنَّ الغرب لا ينفع معه أسلوب الحوار والتعارف والتفاهم بالحسنى، كما زعم الذين يسمُّون أنفسهم دعاة الاعتدال، إنما يُجدي معه أسلوب القوة.

ولكنا مُصرُّون على موقفنا لا نحيد عنه، وإنْ ظُلمنا، لأننا نرى أنه الموقف الإسلامي الصحيح، المُستَسمد من القرآن الكريم، ومن سنة الرسول ﷺ، ولن ندع أنصار (إسلامو فوبيا) يسيطرون على الساحة وحدهم(١).

# ٥- مشكلة عدم الاعتراف مطلقا بالإسلام:

وهناك مشكلة مُزْمنة في الحوار الإسلامي المسيحي، وهي: أننا – نحن المسلمين – نعترف بالمسيحيين، وهم لا يعتسرفون بنا، أيَّ اعتراف، لا يعتسرفون بنا دينًا، ولا يعترفون بنا أمة.

نحن نؤمن بأن المسيحية - وبالتعبير الإسلامي: النصرانية - ديانة سماوية منزَّلة من عند الله، وأن الإنجيل أحد الكتب السماوية المقدَّسة، وأنَّ المسيح عيسى ابن مريم رسول من أُولي العزم من الرسل، وأنَّ أمه صدِّيقة مُطهَّرة مُصْطفاه على نساء العالمين.

<sup>(</sup>١) انظر: الملحق الثامن في آخر الكتاب عن (الخوف المرضي من الإسلام- إسلامو فوبيا) في أمريكا وفرنسا.

بل إنَّ القرآن لينسب إلى المسيح من الآيات والمعجزات ما لا يوجد في الإنجيل نفسه، وإنَّ القرآن ليُخصِّص سورة لمريم عليها السلام، ولم يفعل مثل ذلك لآمنة بنت وهب أم محمد، ولا لخديجة بنت خويلد زوج منحمد، وأول من آمن به، ولا لفاطمة بنت محمد على ما لها من منزلة في المسلمين.

يقول الله تعالى في القرآن: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١]، ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإنجيلَ فيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٥٥] ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلَهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِيقَةٌ ﴾ [المائدة: ٥٧] ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٢].

وهذا موقف القرآن والإسلام من أهل الكتاب جميعًا: أهل التوراة وأهل الإنجيل، أو اليهود والنصارى. وإن كنان الإسلام يقرِّر أنهم حرَّفوا في كتابهم وبدَّلوا، تحريفًا لفظيًّا وتحريفًا معنويًّا، ولكن هذا لم يخرجهم عن أنهم في أصلهم أهل كتاب.

ومن هنا يناديهم القرآن بندائهم الخاص بهم: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: ٦٤]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ ﴾ [النساء: ٤٧] ويجعل لهم أحكامًا خاصَّة بهم تميِّزهم عن سائر الطوائف من غير المسلمين، فأجاز مؤاكلتهم، بمعنى أكل ذبائحهم، ومصاهرتهم، بمعنى التزوَّج من نسائهم، وقال القرآن في ذلك: ﴿ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْمَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مُونَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي الْمُعْمَلُونِ ﴾ [المائدة: ٥].

فأباح للمسلم أن يتزوَّج من كتابية: يهودية أو نصرانية، وهذه قمة في التسامح، أن تصبح شريكة حياته وأم أولاده نصرانية، ويصبح أهلها أصهاره، وأجداد وأخوال وخالات أبنائه وبناته، وهؤلاء لهم حقوق ذوي الأرحام وأولي القربي.

وفي مقابل هذا، لا نجد أيَّ اعتراف من النصارى - وكذلك من اليهود - بالمسلمين، فالمسلمون عندهم أمة مزوَّرة على التاريخ الديني، فنبي المسلمين محمد

مُـدَّعٍ كَـٰدَّاب، وقرآن المسلمين ليس له صلة بالله ولا بالــــمــاء، بل هو كــــّــاب . مُخْتَلَق، صنعه محمد ونسبه زورًا إلى الله!!

فكيف يتحاور فريقان، وكيف يلتقيان على الحدِّ الأدنى، وبينهما من البعد ما ذكرت، إلا أن يكون لقاء على دَخَن، أو يكون القصد هو المجاملة والتحيَّات المتبادلة، وتقارض الثناء ظاهرًا، فإذا جدَّ الجدُّ، وأراد الفريقان وضع النقاط على الحروف، ظهر الخلاف، وطغى على السطح، ووجدنا الأمر كما قال الشاعر:

سَارَتُ مُسْسَرِّقةً وسِرْتَ مُخرِبًا شَتَّان بين مُسْسَرِّق ومُخَرِبًا

وأذكر أني حضرت مؤتمرًا للحوار الإسلامي المسيحي في القاهرة، وكان معظم الحاضرين من نصارى الشرق، وإن ضمَّ بعض عمثُلين من أوربا وأمريكا.

وبعد إلقاء الكلمات، والانتهاء من المناقشات: أريد إصدار بيان ختامي يتضمنً توصيات المؤتمر وقراراته، وكان من الفقرات التي اقتُرحت في البيان: أن أصحاب الأديان السماوية الذين أزعجهم ما أصاب البشرية من غلبة الفلسفة المادية والإباحية . . . إلخ، فإذا بإخواننا وشركائنا في الحوار، يعترضون على كلمة (أصحاب الأديان السماوية) قائلين: إننا لا نعترف بالإسلام دينًا سماويًّا مُنزًّلا من عند الله!!

وكان من الفقرات المقترحة أيضًا، فقرة تقول: إن القيّم الربَّانية التي جاءت بها الأديان، هي طوق النجاة للبشرية . . . فإذا برفقائنا في الحوار يعترضون على كلمة (الربانية)؛ لأنهم ينكرون كلَّ صلة للإسلام بالربِّ والربَّانية، ولا مانع أن يُستبدل بها كلمة (القيم الدينية) ونحوها، على اعتبار أن كلمة (الدين) تشمل الدين السماوي، والدين الوضعي.

وأذكر أني قلت محاورينا من النصارى الشرقيين والغربيين: إذا كنا - نحن المسلمين - في رأيكم واعتقادكم، لا صلة لنا بالسماء ولا بالربّ، وأن ديننا يقوم على (أكذوبة كبرى) افتراها محمد، وصدّقها الناس من حوله، فكيف يمكننا أن نتلاقى وأن نتفاهم، وأن يضع كلٌ منا يده في يد أخيه، في سبيل العيش المشترك، والخير المشترك للجميع؟

إننا ندعو النصارى في بلاد الشرق، وفي أنحاء العالم - إذا أُريد لحوارنا أن يُؤتي أكله، ويُحقِّق أهداف ه - أن يعيدوا النظر في أُسس علاقاتهم بالمسلمين، كما أعاد الفاتيكان النظر في أساس علاقتهم باليهود، وأصدروا وثيقة تُبرِتُهم من دم المسيح عليه السلام، على خلاف ما هو معروف من قبل، وما هو مقرر في التاريخ، وما هو من عليه عليه عند النصارى، منذ ظهور المسيح، وما أصابه من البلاء في سبيل دعوته، ودور اليهود المؤكد في ذلك إلى أن صدرت هذه الوثيقة سنة ١٩٦٥م.

# موقفنا من النصاري أو (الأقليات الدينية) داخل المجتمع الإسلامي:

عرضنا لموقف الإسلام من الأقليات في أكثر من كتاب لنا، منها (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي)، ورسالة (الأقليات الدينية والحل الإسلامي)، وكتاب (أولويات الحركة الإسلامية)، وبعض الفتاوى والبحوث في كتابنا (فتاوى معاصرة) الجزء الثاني، وكتابنا (من فقه الدولة في الإسلام)(١). كما بيّنا ذلك في محاضرات شتّى في أكثر من بلد. ومعظم الأقليات في الواقع أقليّات نصرانية.

وأعتقد أن اجتهادنا في هذه القضية الكبيرة قد استبانت معالمه، واتَّضحت صورته في ضوء الأدلَّة الشرعية، ولقي القَبول من جمهرة علماء المسلمين.

# كيف تُحلُّ مشكلة الأقليات الدينية؟

ويمكن أن أقسبس بعض ما كتبته من قبل هنا، لإيضاح موقف الاجتهاد الإسلامي المعاصر من هذه القضية الخطيرة، التي يستغلُّها أعداء الأمة بين الحين والحين لأغراض في أنفسهم، لإثارة الفتنة الطائفية، حتى إنهم في أمريكا اليوم - بتأثير اللوبي الصهيوني - يزعمون أن الأقباط مضطَّهدون دينيًا في مصر، وهو زعم لا أساس له. ويتلخَّص موقفنا فيما يلي:

لا وجه لدعوى بعض الناس، وجُلِّهم من العلمانيين الذين لا يوالون الإسلام ولا المسيحية: أن الاتجاه إلى الحلِّ الإسلامي والشرع الإسلامي ينافي مبدأ الحرية لغير المسلمين، وهو مبدأ مقرَّد دوليًّا وإسلاميًّا، فقد نسوا أو تناسوا أمرًا أهمَّ

 <sup>(</sup>۱) وقد تقدم في هذا الكتاب جانب مهم من ذلك في حقوق أهل الذمَّة أو المواطنين من غير المسلمين
 صـ ۹۹۷ – ۲۰۲۷.

وأخطر، وهو أنَّ الإعـراض عن الشرع الإسلامـي والحلِّ الإسلامي من أجل غـير المسلمين - وهم أقلية - ينافـي مبدأ الحرية للمـسلمين في العمل بما يوجبـه عليهم دينهم، وهم أكثرية.

وإذا تعارض حقُّ الأقلية وحقُّ الأكثرية، فأيُّهما نقدِّم؟

إنَّ منطق الديموقراطية – التي يؤمنون بها ويدعون إلـيها – أن يقدَّم حقُّ الأكثرية على حقِّ الأقلية.

هذا هو السائد في كلِّ أقطار الدنيا، فليس هناك نظام يرضى عنه كلُّ الناس، فالناس خُلِقُوا متفاوتين مختلفين. وإنما بحسب نظام ما: أن ينال قبول الأكثرية ورضاهم، بشرط ألا يَحيف على الأقلية، ويظلمهم ويعتدى على حرماتهم، وليس على المسيحيين ولا غيرهم بأس ولا حرج أن يتنازلوا عن حقِّهم لمواطنيهم المسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم، ويُنفِّذوا شريعة ربهم حتى يرضى الله عنهم.

ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك، وتمسكت بأن تنبذ الأكثرية ما تعتقده دينًا يعاقب الله على تركه بالنار، لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية ديكتاتورية على الأكثرية، وأن يتحكم مثلاً خمسة ملايين أو أقل ، في سبعين مليونًا أو أكثر. وهذا ما لا يقبله منطق ديني ولا علماني.

وهذا على تسليمنا بأن هنا تعارضًا بين حقِّ الأكثرية المسلمة وحقِّ الأقليـة غير المسلمة، والواقع أنه لا تعارض بينهما.

### ترحيب المسيحيين بحكم الإسلام لأمرين:

فالمسيحي الذي يقبل أن يُحكم حكمًا علمانيًا لا دينيًا، لا يَضيرُه أن يُحكم حكمًا إسلاميًا. بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص على حقيقته، ينبغي أن يُرحِّب بحكم الإسلام، لأمرين:

أولاً: لأنه حكمٌ يقوم على الإيمان بالله ورسالات السماء، والجزاء في الآخرة. كما يقوم على تثبيت القيسم الإيمانية، والمثُلُ الأخلاقية، التي دعا إليها الأنبياء جميعًا، ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل، وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة، وإلى النصارى نظرة أخرص وأقرب، فكيف يكون هذا الحكم - بطابعه الرباني الأخلاقي الإنساني - مصدر خوف وإزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر؟ على حين لا يزعجه حكم (لا ديني) علماني يحتقر الأديان جميعًا، ولا يسمح بوجودها - إن سمح - إلا في ركن ضيّق من أركان الحياة؟!

من الخير للمسيحي المخلص أن يقبل حكم الإسلام، ونظامه للحياة، فيأخذه على أنه نظام وقانون ككلِّ القوانين والأنظمة، ويأخذه المسلم على أنه دين يُرضي به ربه، ويَتقرَّب به إليه.

ومن الخير للمسيحي - كما قال الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله - أن يأخذه المسلمون على أنه دين، لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل في تنفيذه، وعين الله الساهرة ترقبهم، لا رهبة الحاكم التي يمكن التخلُّص منها في كثير من الأحيان (١).

ومن هنا رحَّب العقلاء الواسعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامي بوصفه السد المنيع في وجه المادية الملحدة التي تُهدِّد الديانات كلَّها على يد الشيوعية العالمية، كما نقلنا ذلك في بعض كتبنا من كلام العلاَّمة فارس الخوري<sup>(٢)</sup>.

وثانيًا: لأنَّ الشريعة الإسلامية وما أفرزته من فقه على مختلف المذاهب، هي أقرب إلى المسيحيين في بلادنا من القوانين المستوردة من أوربا؛ لأن هذه نبتت في غير تربتنا، لعلاج مشكلات غير مشكلاتنا، بخلاف الفقه الإسلامي، فهو نابت في أرضنا، أنتجته عقول من بني قومنا.

# القوانين الوضعيَّة ليست لها صلة بالسيحيَّة:

وأودُّ أن أصحِّح هـنا خطأ يقع فيـه كثيـرون، وهو الظنُّ بأن القـوانين الوضعـية المستوردة من الغرب المسيحي قوانين لها رحم موصـولة بالمسيحية، فهذا خطأ مؤكد، والدارسون لأصول القوانين ومـصادرها التاريخية يعرفون ذلك جيدًا. بل الثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين، لأصوله الدينية من ناحية، ولتأثُّره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها، كما أشرنا.

هذا بالنسبة للمسيحيين وأمثالهم من اليهود، أي: بالنسبة للكتابيين، أما غيرهم من أصحاب الديانات الوثنية، مثل: الهندوس والبوذيين والمجوس وغيرهم، فالأمر بالنظر إليهم أيسر وأسهل؛ لأنه يستوي عندهم.

<sup>(</sup>۱) من رسالة (دستـورنا) للأستاذ حسن الهضـيبي المرشد العام السابق لـلإخوان المسلمين صـ ١٤، ١٥ نشر مكتبة المنار بالكويت.

 <sup>(</sup>٢) انظر: كـــلامه في كـــتابنا (بينات الحل الإســــلامي) صــ ٢٥٨ - ٢٦١، ورســـالتنا (الأقليات الدينيـــة والحل
الإسلامي) صــــ٣٦، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

#### دعوى إرغام غير المسلمين على ما يخالف دينهم:

والأدِّعاء بأنَّ سيادة النظام الإسلامي أو التشريع الإسلامي، فيه إرغامٌ لغير المسلمين على ما يخالف دينهم: ادِّعاء غير صحيح.

فالإسلام ذو شُعَب أربع: عقيدة، وعبادة، وأخلاق، وشريعة. فأما العقيدة والعبادة فلا يفرضهما الإسلام على أحد، لأنهما جوهر الدين، ولا إكراه في الدين. وفي ذلك نزلت آيتان صريحتان حاسمتان من كتاب الله: إحداهما مكية والأخرى مدنيَّة، في الأولى يقول تعالى مخاطبًا رسوله الكريم عَيُّهُ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ربُّك لآمَن مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، وفي الثانية يقول سبحانه وتعالى في أسلوب جازم: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تُبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وجاء عن الصحابة في أهل الذمَّة: اتركوهم وما يدينون(١).

ومنذ عهد الخلفاء الراشدين، واليهود والنصارى يؤدُّون عباداتهم ويقيمون شعائرهم، في حرية وأمان، كما هو منصوص عليه في العهود التي كُتبت في عهد أبي بكر وعمر، مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء (القدس).

ومن شدَّة حساسية الإسلام: أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير المسلمين، لما لهما من صبغة دينية، باعتبارهما من عبادات الإسلام الكبرى - مع أنَّ الزكاة ضريبة مالية، والجهاد خدمة عسكرية - وكلَّفهم مقابل ذلك ضريبة أخرى على الرؤوس، أعفى منها النساء والاطفال والفقراء والعاجزين، وهي ما يُسمَّى (الجزية).

وإذا كان بعض الناس يأنف من إطلاق هذا الاسم على ما يدفعونه للدولة، فليسمُّوه ما يشاؤون. فإن نصارى بني تغلب من العرب طلبوا من عمر أن يدفعوا مثل المسلمين صدقة مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية، وقبل منهم عمر، وعقد معهم صُلحًا على ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع (٢/٦١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني لابن قدامة (٢٠٧/١٣)، ونصب الراية (٢/٣٦ أم)، والخراج لأبي يوسف صـ٢٠، والأموال لأبي عبيد صـ٤٠، والأموال لابن زنجويه (١/ ١٣١).

أما شُعبة الأخلاق فهي - في أصولها - لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها وبعض.

بقيت شُعبة (الشريعة) بالمعنى الخاص: معنى القانون الذى ينظّم عَلائق الناس بعضهم ببعض: عَلاقة الفرد بأسرته، وعَلاقته بالمجتمع، وعَلاقته بالدولة، وعَلاقة الدولة بالرعيَّة، وبالدول الأخرى.

فأما العَلاقات الأُسرية فيما يتعلَّق بالزواج والطلاق ونحو ذلك، فهم مُخيَّرون فيها بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعنا، ولا يجبرون على شرع الإسلام.

فمَن اخــتار منهم تشريع الإسلام وأحكــامه في المواريث مثلاً – كــما في بعض البلاد العربية – فله ذلك، ومَن لم يُرد فهو وما يختار.

وأما ما عدا ذلك من النشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوها، فشأنهم في ذلك كشأنهم في أيَّة تشريعات أخرى تُقتبَس من الغرب أو الشرق، وترتضيها الأغلبية.

وبعض المذاهب الإسلامية لا تلزم أهل الذمَّة أو غير المسلمين بالتشريع الجنائي مثل: إقامة الحدود والعقوبات الشرعية، كقطع يد السارق، وجلد الزاني أو القاذف، ونحو ذلك. وإنما فيها التعزير(١).

وتستطيع الدولة الإسلامية الأخذ بهذا المذهب، إذا وجدت فيه تحقيق مصلحة، أو درء مفسدة، كما فعلت ذلك جمهورية السودان الإسلامية، بالنسبة للمناطق التي تسكنها أغلبية غير إسلامية.

ومن هنا كان لأهل الذمَّة محاكمهم الخاصَّة يحتكمون إليها إن شاؤوا، وإلا لجأوا إلى القضاء الإسلامي، كما سجَّل ذلك التاريخ.

<sup>(</sup>۱) استثنى جمهسور الفقهاء، من المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية في ظاهر الرواية عندهم، الذميين والمستأمنين من عقوبة شرب الخمر؛ لأنهم لا يؤمنون بحرمتها. ويرى أبو حنيفة وصاحبه محمد: عدم إقامة الحدود التي هي محض حق الله تعالى، كحد الزنى، على المستأمن. وكذلك يرى أبو حنيفة ومالك: أن الزاني من أهل الذمة إذا كان متزوجًا لا يرجم، لاشتراط الإسلام في تطبيق حد الرجم عندهما. انظر البدائع (٧/ ٣٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٠)، والمنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣١)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٧/ ١٣٥).

#### التسامح الإسلامي لا يدانيه تسامح:

وبهذا نرى أنَّ الإسلام لم يجبرهم على ترك أمر يرونه في دينهم واجبًا، ولا على فعل أمر يرونه عندهم حرامًا، ولا على اعتناق أمر ديني لا يرون اعتقاده بمحض اختيارهم. وهو ما يتمنَّاه المسلمون في الغرب أن يطبَّق عليهم مثل هذا النظام، فلا يُجبَرون على أمر يعتقدونه حرامًا في دينهم مثل: خلع الحجاب للمرأة، وهو واجب عليها شرعًا، أو المشاركة في حرب ضد إخوانهم في الدين، لا سيما إذا كانوا مظلومين.

بل في التسامح الإسلامي ما هو أعظم وأوسع، ذلك أن هناك أشياء يحرِّمها الإسلام مثل الخمر والخنزير، وهم يرونها حلالاً، والأمر الحلال للإنسان سَعة في تركه، فللمسيحي أن يَدَع شرب الخمر ولا حرج عليه في دينه، بل لا أظنُّ دينًا يُشجع شرب الخمور، ويبارك حياة السُّكر والعربدة. وكلُّ ما في كتبهم: (أن قليلا من الخمر يصلح المعدة)(1)، ولهذا اختلف المسيحيون أنفسهم في موقفهم من الخمر والسُّكر.

وكذلك بوسع المسيحي أن يعيش عمره كلّه ولا يأكل لحم الخنزير، فأكله ليس شعيرة في الدين، ولا سنّة من سنن النبيين، بل هو مُحرم في اليهودية قبل الإسلام. ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا لأهل الذمّة من النصارى أن يأكلوا الخنزير، ويشربوا الخمر، ويتاجروا فيهما فيما بينهم، وفي القرى التي تخصُّهم، على ألا يظهروا ذلك في البيئات الإسلامية، ولا يتحَدّوا مشاعر المسلمين. وهذه قمّة في التسامح لا مثيل لها(٢).

### جوابى للدكتور جورج إسحاق عن موقع الأقباط من مشروع الأمة الحضاري:

ومنذ عدَّة سنوات دُعيتُ من قبل نقابة الأطباء في مصر لندوة حول (المشروع الحضاري الإسلامي) في (دار الحكمة) بالقاهرة، وكان المفروض أن يشاركني أحد

<sup>(</sup>١) وهو من أقوال بولس، وليس من قول المسيح عليه السلام، انظر: رسالة بولس إلى تيموثاوس (٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فـصل: (الأقليات الـدينية والحل الإسـلامي) من كـتابنا (بينـات الحل الإسلامي وشـبهـات العلمانيين والمتـغربين) ص٧١٧- ٢٥١ طبعة مكتـبة وهبة القاهرة، وقـد نشر في رسالة مسـتقلة من رسائل ترشيـد الصحوة)، وانظر أيضا: كتـابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسسلامي) صـ١٥ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.

الأساتذة المعروفين (١)، ولكنه اعتذر، فانفردت بإلقاء الموضوع، وبيان مقومًات مشروعنا الحضاري الإسلامي، والذي يعمل على إصلاح الفرد، وإسعاد الأسرة، وترقية المجتمع، وبناء الأمة الفاضلة، وإقامة الدولة العادلة، وإنشاء عالم متعارف وعلاقات إنسانية سوية.

وبعد ذلك كانت أسئلة ونقاشات وتعليقات. وكان من أبرز هذه الأسئلة: سؤال من الأخ الدكتور جورج إسحاق، الذي سأل بصراحة: أين موقعنا، يا دكتور قسرضاوي - نحن الأقباط - في هذا المشروع؟ هل نظلُ أهل ذمَّة، أو نحن مواطنون؟ هل ستطالبنا بدفع الجزية، أو ندفع ما يدفع المسلمون؟ هل نُحرَم من وظائف الوطن، أو يأخذها من يستحقها منا بأهليته؟ إلخ هذا النوع من الأسئلة.

وقلت للدكتور إسحاق: إن المشروع الحضاري هو لأهل دار الإسلام جميعًا، المسلمين منهم وغير المسلمين، وفقهاء المسلمين متفقون على أن أهل الذمّة من (أهل الدار)، أي دار الإسلام وإن لم يكونوا من (أهل الملّية)، ومعنى أنهم من أهل الدار: أنهم مواطنون، ينتمون إلى الوطن الإسلامي، فهم مسلمون بحكم انتمائهم إلى الدار أو الثقافة والحضارة. وهذا ما عبر عنه الزعيم المصري القبطي المعروف مكرم عبيد حين قال: أنا نصراني دينًا، مسلم وطنًا! وهذا ما قلتُه للدكتور لويس عوض حين زارنا في الدوحة مشاركًا في إحدى الندوات، وطلب مني أن أعقب على الندوة، فقلت له: أنا مسلم بمقتضى الثقافة والحضارة.

### كلمة (أهل الدُمة) ليست فريضة دينيَّة:

وكلمة (الذمَّة) كثيرًا ما تُفهم خطأ، ويظنُّ بعض الناس أنها كلمة ذمَّ أو انتقاص، مع أن معناها: العهد والضمان، أي أنهم في عهد الله ورسوله وجماعة المسلمين، وفي ضمانهم، لا يجوز أن يُنتقض عهدهم، أو تُخْفر ذمَّتهم من أحد.

وإذا كانت كلمة (أهل الذمَّة) تؤذي الأقباط وأمشالهم، فإن الله لم يتعبَّدنا بها، وقد حذف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ما هو أهم منها – كما ذكرنا من قبل – وهو كلمة (الجزية) المذكورة في القرآن، حين طلب بنو تغلب ذلك، وكانوا نصاري عربا(٢).

 <sup>(</sup>١) هو الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبد الله وزير التخطيط في عهد عبـد الناصر، ومن عمثلي الفكر اليساري في مصر.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابناً (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) صـ٢١٦ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

وفي عصرنا يتــأذَّى إخواننا من المسيحيين وغــيرهم من هذه التسمية، فــلا مبررِّ للإصرار على بقائها، والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

### جواز أخذ ضريبة من غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة،

ولقد ذهبت من قديم في كتابي (فقه الزكاة) (١)، إلى أنَّ وليَّ الأمر المسلم يجوز له أن يأخذ من غير المسلمين في الدولة الإسلامية ضريبة تساوي فريضة الزكاة، ولنسمها (ضريبة التكافل)، توحيدًا للميزانية والإجراءات بين أبناء الوطن الواحد والدار الواحدة. وأيَّدت ذلك بأدلَّة شرعية من داخل الفقه الإسلامي، وهذا ما أخذت به جمهورية السودان منذ عهد نميري.

وقد ذكرت في (فقه الزكاة)(٢): أن من فقهاء المسلمين عددًا أجازوا دفع الزكاة لغير المسلمين، وقد نُقل ذلك عن عمر رضى الله عنه.

### مشاركة أهل الكتاب في بناء الحضارة الإسلامية:

ومما يذكره التاريخ: أنَّ عناصر من أهل الكتاب أسهمت في بناء الحضارة الإسلامية أيام ازدهارها، لا تزال أسماء بعضهم معروفة مشهورة، منهم فيزيائيون وفلكيون وكميائيون وأطباء ومهندسون وغيرهم.

ولقد وصل بعضهم إلى منصب الوزارة، وهو ما قرَّره القاضي الماوردي وغيره من فقهاء السياسة الشرعية (٣).

والعامل المهم هنا هو: وجود الثقة المتبادكة بين الفريقين وألا يتطلَّع غير المسلمين إلى المناصب التي لها طبيعة دينية، كما لا يجوز للمسلمين أن يتدخَّلوا في الشؤون الدينية لغير المسلمين، أو يُضيِّقوا عليهم فيها بغير حقِّ.

والأصل العام في التعامل هو هذه القاعدة التي يتناقلها المسلمون خاصَّتهم وعامَّتهم: لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. قال ابن عابدين: (فإذا قبلوا دفع الجزية، فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا، من الإنصاف (إعطاء الحق)، والانتصاف)(٤) أي: أخذ الحقِّ.

<sup>(</sup>١) فقه الزكاة (١/ ١١٢– ١١٧) الطبعة الحادية والعشرون نشر مكتبة وهبة. القاهرة.

<sup>(</sup>٢) فقه الزكاة (٢/ ٧١٢– ٧١٤) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاحكام السلطانية للماوردي صـ١٦، طبعة الحلبي.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عــابدين (رد المحتار على الدر المختار) (٣/٣٠٪)، وقرَّر السرخسي: أنهم قــبلوا عقد اللمة، لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم. شرح السير الكبير (٣/ ٢٥٠).

وهذا، فيما عدا ما اقتضاه الاختلاف أو التميَّز الديني بطبيعة الحال لكلِّ من الطرفين، فهم غير مطالَبين بالصلة، ولا بالصيام، ولا بزكاة الفطر، ولا بالكفَّارات، ولا بالحج، وغيرها من فرائض الإسلام.

### حقُّ الأكثريَّة المسلمة في الاحتكام إلى شريعة ربها:

ومن المهم جداً أن يكون من حق الأكثرية المسلمة أن تحتكم إلى شريعة ربّها، وتُطبّقها في شؤونها، على ألا تحيف على حقوق الأقلية. ويجب على الأقلية ألا تضيق صدرًا بذلك، وهو ما كان عليه الأقباط طوال العصور الماضية والحديثة، قبل كيد الاستعمار ومكره، ولم نرهم يتبرّمون بالنص على أن دين الدولة الإسلام، بل رأيت كثيرًا من عقلاء المسيحيين في مصر وفي غيرها طالبوا مخلصين بوجوب تطبيق الشريعة وأحكامها وحدودها، ورأوا في ذلك العلاج الناجع للجرائم والرذائل في مجتمعاتنا.

وكما أن الأقليَّة رضيت بالقوانين المستوردة من الخارج، ولم تجد في ذلك حرجًا، فأولى بها أن ترضى بشريعة الإسلام، فهي قطعًا أقرب إلى المثُل العليا التي جاءت بها المسيحية من القوانين الأجنبية، ثم هي قوانين (الدار) التي تعيش فيها الأقلية وتتعامل معها، فالمسلم يتقبَّل الشريعة على أنها دين وانقياد لله، وغير المسلم يتقبَّلها على أنها قانون ونظام رضيته الأغلبية، شأنه شأن سائر الأنظمة والقوانين.

قلتُ هذا الكلام أو نحوه، في الإجابة عن سؤال الدكتور جورج إسحاق، وصفَّق الحاضرون إعجابًا وقَبولاً، وبعد انتهاء الندوة، جاء الدكتور إسحاق يشدُّ على يدي، ويقول لي: ليتك يا دكتور قرضاوي تأتي إلى الكنيسة لتقول هذا للأقباط في عُقر دارهم، فإنَّ عندهم هواجس ومخاوف كثيرة من تطبيق شريعة الإسلام، وربما ساهم في هذا الخوف بعض المتشدِّدين من المسلمين.

وقلتُ للدكتور جورج: أنا لا أمتنع عن هَذَا إذا دُعيتُ، والواجب علينا البيان والبلاغ حتى لا تلتبس الأمور، وتُفهَم الحقائق على غير وجهها، ويستغل أعداء الأمة ذلك، ليوقدوا نار الفتنة، ويضربوا أبناء الأمة الواحدة يعضهم ببعض، وهم المستفيدون أولاً وآخراً.

أما الآراء المتشدِّدة والمضيِّقة، والتي تسمسَّك بحرفية ما جاء في بعض الكتب التي كُتبت في زمن غير زمننا، ولمجتمع غير مجتمعنا، وفي ظروف غير ظروفنا،

ولم يأت بها كتاب منزل، ولا نطق بها نبى مرسل، فهي لا تلزمنا، وقد قرَّر المحقِّقون من علمائنا: أن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والعُرف والحال، وقد تغيَّر كلُّ شيء في حياتنا كمَّا وكيفًا، عما كان عليه أيام هؤلاء الفقهاء(١).

### هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغير المسلم؟

هل يجوز أن تقوم بين المسلم وغير المسلم: مودة في التعامل الإنساني، ولا سيما إذا كان غير المسلم على خُلق طيب، وسريرة صافية، ويتعامل مع المسلم بكلِّ صدق وإخلاص، وربما كان جاره في المسكن، أو زميله في الدراسة، أو رفيقه في السفر، أو شريكه في العمل، أو غير ذلك: هل يمنع الدين من هذه المودة، وحُسن العلاقة التي تنعقد بين الناس بعضهم وبعض بحكم الطبيعة البشرية، وإن اختلفت دياناتهم؟

إن من المهمِّ: أن نجيب عن هذا التساؤل المهم، ونُبيِّن موقف الإسلام، فإن بعض الناس قد تلتبس عليه الأمور، نتيجة لسوء فَهم بعض النصوص، ووضعها في غير موضعها.

فَمَن الناس مَن اتَّخذ من قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، اتَّخذوا منها دليلاً على أن الإسلام ينهى عن مودة المسلم لغير المسلم بصفة مطلقة، ويؤكِّدون ذلك بقوله تعالى في أول سورة المتحنة: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُورِي وَعَدُوكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِن الْحَقِي يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّه رَبّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا في سَبِيلِي وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَة وَمَا أَعْلَنتُمْ ﴾ [المتحنة: ١].

وأودُّ أن أبيِّن هنا: أن آية المجادلة لا تنهى عن مودة مَن كان غير مسلم، ولو كان مسالمين، بل تنهى عن موادة: ﴿ مَنْ حَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، أي: حارب الله ورسوله، وشاقَّ الله ورسوله، فهذا شخص معاد للإسلام وأهله، فكيف يُطلَب من المسلم أن يُظهر له الودُّ والمحبَّة؟

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا (موجبات تغير الفتوى) من منشورات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونشر دار الشروق بالقاهرة.

ولو كانت مودَّة غير المسلم ممنوعة في الإسلام بصفة مطلقة: ما أجاز الشرع · الإسلامي للمسلم أن يتزوَّج الكتابية ، والزوجية في نظر الإسلام تقوم على أسس وأركان ، منها: المودَّة والرحمة ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكُم مُودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١](١).

ولذا قبال ابن عباس: لا يجوز زواج الكتبابية إذا كبانت من قوم مسعبادين للمسلمين. واستدلَّ العلماء لقبوله بهذه الآية: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَسلمين. واستدلَّ العلماء لقبوله بهذه الآية: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] والمفروض في الحياة الزوجية ما أثبته الآية الأخرى: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١]

إنَّ زواج المسلم من الكتابية، يعني: أن تكون شريكة حياته، وربَّة بيته، وموضع سره، وأم أولاده. فهل يطلب من الأولاد ألا يودُّوا أمهم، وهم مأمورون ببرِّها؟ بل هم مأمورون بصلة أرحامهم من جهة أمهم: جدهم وجدتهم، وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم، وكلهم من ذوي القربي.

وبهذا يتبيَّن لنا: أنَّ آية: ﴿ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، تعني: الأعداء المحاربين للمسلمين.

يؤكِّد هذا آية المتحنة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَة ﴾ [المتحنة: ١].

فَالآية قَدْ عَبَّرت عَنهم بأنهم أعداء الله، وأعداء المسلمين: ﴿عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ ﴾، وليس مقبولاً أن يُعادوا الله ورسُوله والمؤمنين، ويقابل المسلمون معاداتهم بالولاء لهم، وإلقاء المودة إليهم.

وليس هذا لمجرَّد كفرهم بالإسلام، بل ضمُّوا إليه إيذاء المسلمين وحصارهم وتعذيبهم وفتنتهم في دينهم، حتى أخرجوهم من ديارهم بغير حقَّ إلا أن يقولوا: ربنا الله. ولذا قالت الآية: ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمنُوا بِاللَّه رَبَكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١].

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٦).

### الأمل في تغيّر مشاعر القلوب من عداوة إلى مودة:

وقد ذكرت السورة قاعدة من أعظم قواعد السلوك والتعامل مع المخالفين، ولو كانوا أعداء، وهي: أن العداوة ليست أمرا دائمًا وأبديًا بالضرورة، فقد تستحيل العداوة إلى مودّة، ودوام الحال من المحال، وهذا ما قررته السورة بصيغة الرجاء، وهو رجاء من الله يُوحي بقُرب الوقوع، حيث قال تعالى: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مّودّةً وَاللّهُ قَديرٌ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحيمٌ ﴾ [المتحنة: ٧] أي: ﴿وَاللّهُ قَديرٌ ﴾ على تحويل القلوب من كراهية إلى مودّة، ﴿وَاللّهُ غَفُورٌ رّحيمٌ ﴾ يعفو عمّا سلف، ويسامح عباده فيما مضتى.

وأهم من ذلك وأعظم: ما قرَّرته الـسورة من دستور في معـاملة غير المسلمين، سنتحدَّث عنه بعد(١).

# المقصود من آية: ﴿ لا تُتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴾.

ومن الناس من يستدلُ بقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]، تحريم مودة المسلم لكلِّ يهودي أو نصراني بإطلاق. وهذا الاستدلال غير مُسلَّم، فالآية يجب أن تُفهم في ضوء السياق وأسباب النزول للآيات. والآية التي تليها تشير إلى أن اليهود والنصارى كانوا معادين للمسلمين، وكانوا في حالة من القوة والمنعّة، بحيث أصبح كثير من المنافقين ومرضى القلوب يحاولون التقرُّب إليهم، والموالاة لهم على حساب دينهم وأمتهم وجماعتهم. وهذا لا ينازع منصف في أنه خطر على سيادة الأمة ووحدتها وتماسكها، ولا سيما في مرحلة تكوينها، وتأسيس بنيانها.

تقول الآية الكريمة التالية للآية المذكورة: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْر مَنْ عنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٠ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسَرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٧، ٥٣].

<sup>(</sup>١) في الفصل الرابع من هذا الباب صد ١٢٧٤، ١٢٧٥.

فالواضح من هذه الآية الأخيرة: أننا أمام جماعة من المنافقين الانتهازيين المخادعين، الذين يخونون جماعتهم، ويوالون أعداءها، ويحلفون لهم كاذبين: ﴿إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسَرِينَ ﴾.

ولا غرو أن مَن يوالي الأعداء وينضمُّ إليهم، ويُلقي إليهم بالمودَّة على حساب أمته: لا يشكُّ أحد في أن عمله أمر مجرَّم وطنيًّا، ومحرَّم دينيًّا، ولا سيما في أوقات الصراع والحروب، فهو في نظر الوطنية: خيانة، وهو في نظر الدين: ردَّة، وهي معنى قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتُولُهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

ومن هنا جاءت الآية التالية تقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عِلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

كأن الآية تقول: إن هؤلاء الذين خانوا قومهم، وانضمُّوا إلى أعدائهم، وارتدُّوا عن دينهم، سيعوِّض الله الأمة خيرا منهم، بجيل جديد أو أجيال جديدة على نقيض هؤلاء.

فهذه الآيات ليست في مطلق يهود ونصارى عاديين مسالمين للمسلمين، بل في يهود ونصارى معادين لهم، محاربين لدعوتهم، كاليهود الذين نقضوا عهد رسول الله، وانضمُّوا إلى أعدائه من الوثنيين المشركين، الذين أغاروا على المدينة، وأرادوا القضاء على الرسول وأصحابه، واستئصال شأفة المسلمين، واقتلاع الإسلام من جذوره، لحساب الوثنية الجاهلية المعتدية!

والآيات التالية في سياق النهي عن الولاء لليهود والنصارى تُؤكِّد ذلك. يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً ولَعبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَيَنَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً ولَعبًا مِّنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَيَنَ التَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً ولَعبًا مِّنَ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمَنِينَ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ التَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعبًا ذَلِكَ بَانَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٥، ٨٥].

فهؤلاء قدوم أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله، وهزأوا بعقيدته، وهزأوا بشعائره، وأعظمها الصلاة، واتَّخذوها هزوًا ولعبًا. أما اليهود والنصارى العاديون المسالمون، فهم في نظر المسلمين: (أهل كتاب)، أجاز القرآن مؤاكلتهم، كما أجاز مصاهرتهم: ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].

### النصاري أقرب مودة للمسلمين من اليهود:

وإذا كان أهل الكتاب لهم مكانة خاصة، ومعاملة حاصة لدى المسلمين، فإن النصارى منهم يعتبرهم القرآن أقرب مودة للمسلمين من اليهود الذين بارزوه بالعداوة برغم مبادرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعقد الاتفاقية معهم بعيد هجرته إلى المدينة، وقد جعلهم فئة من أهل الدار، يتناصرون في السلم والحرب، ويتواسون في السرَّاء والضرَّاء، قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بَأَنَّ منهُمْ قسيسينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ [المائدة: ١٨]، ولا غرو إن وجدنا الرسول الكريم - منذ العهد المكي - يأمر أصحابه الذين اضطَّهدهم المشركون: أن يهاجروا إلى الحبشة، التي كان ملكها ملكًا نصرانيًّا، لشعوره بقربه من الإسلام، وقد كان عند حُسن الظنِّ به، وأبى أن يُفَرِّط في المسلمين، أو أن يستجيبَ لطلب قريش: إعادتهم إلى موطنهم الذي فرُّوا منه.

### صدر سورة الروم ينطق بقرب النصارى من المسلمين:

ولعل الآيات التي صُدرِّت بها سورة الروم، تدلُّنا بجلاء على قُرب النصارى من المسلمين، فيقد قامت حرب بين الدولتين العُظْميين في ذلك الزمن: الفرس في الشرق، والروم في الغرب، وانتصر الفرس على الروم في أول الأمر، فحزن لذلك المسلمون، وفرح المشركون، لأنَّ الفرس مجوس يعبدون النار، ويعبدون إلهين: للخير والشر، أو للنور والظلمة، فهم أقرب إلى مشركي العرب عبَدة الأوثان، والروم كانوا نصارى أهل كتاب، فكانوا أقرب إلى المسلمين.

القرآن يقول عند انتصار الروم النصاري على الفرس المجوس: ﴿ وَيَوْمَعُـذَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٢٤ بنصر اللَّه ﴾ [الروم: ٤، ٥]؛

وتجادل الفريقان وتراهنوا حول مستقبل الأمتين، ولـمَن تكون الغلبة بعد؟ وكان المسلمون بطبيعة الحال مع الروم، والمشركون مع الفرس، فنزل قوله تعالى: ﴿ الَّمَ السلمون بطبيعة الحال مع الروم، والمشركون مع الفرس، فنزل قوله تعالى: ﴿ اللَّمَ عُلْبَتِ الرُّومُ (٢) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْمُؤْمِنُونَ مَن غَلْبَهِمْ سَيَعْلَبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٢) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الروم: ١-٥].

فانظر كيف بشَّر القرآن المسلمين بنصر الروم، وكيف عبَّر عن مشاعر المسلمين بقوله: ﴿ وَيَوْمُئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٢٠ بِنَصْرِ اللَّهِ ﴾.

فهذا هو موقف الإسلام المبدئي من أهل الكتاب عامة، ومن النصاري خاصة.

### تصديق القرآن للتوراة والإنجيل وتصحيحه لهما:

وهذا لا يمنع أن تأتي آيات من القرآن تنقد اليهود أو النصارى أو أهل الكتاب عامة، فيما حرَّفوا من كتبهم، وما بدَّلوا من عقائد موسى وعيسى، ومن ملَّة إبراهيم، وما غيَّروا من شرائع أنبيائهم، فالقرآنُ قد جاء مُصدقًا ومتمِّمًا للتوراة والإنجيل، كما أعلن ذلك في آيات كثيرة، كما جاء أيضا (مصحِّحًا) لها، أو بتعبير آخر ومهيمنًا عليها، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهيمنًا عَلَيْه ﴾ [المائدة: ٤٨].

### إنصاف القرآن لأهل الكتاب؛

كما ينقد القرآن مواقف أهل الكتاب - وخصوصًا اليهود - من دعوة الإسلام، ورسول الإسلام، وأمة الإسلام، ومع هذا يأمر الرسول والمسلمين بالعفو والصَّفح، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِّنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِند أَنفُسهِم مِّنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِه إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

ومعنى: ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٩]، أي: حتى يشرح الله صدورهم للإسلام، ويدخلوا فيه اختيارًا، أو يروا انتصار الإسلام وعلو كلمته أمام أعينهم.

وقد أكدت سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من القرآن - ذلك في قوله تعالى في شأن بني إسرائيل، وقد نقضوا ما أخذ الله عليهم من ميثاق: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مَيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مَّوَاضِعِه وَنسُوا حَظًّا مَّمَّا فَكُرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ [المائدة: ١٣].

فرغم ظهور الخيانة من أكثرهم، أُمر الرسول أن يعفو عنهم ويصفح، فهذا من الإحسان الذي يحبُّه الله تعالى. وهذا في نفس السورة التي نهت عن اتِّخاذ اليهود والنصارى أولياء.

ونلاحظ أنَّ القرآن حين دانَ بني إسرائيل قال: ﴿ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ اللَّهُ وَللا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

وهذا هو نهج القرآن معهم، ففي سورة آل عمران بعد أن تحدَّث عن بعض مساوئهم التاريخية، وقتلهم الأنبياء بغير حقّ، قال: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةً قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١٣٠٠) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ اللَّهَ وَالْيَوْمُ اللَّهَ عَنِ الْمُنكر ويُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ وَأَوْلَئِكَ مِنَ الصَّاخِينَ (١٣٠) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ وَأُولْئِكَ مِنَ الصَّاخِينَ (١٣٠) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾

فهذا هو مبدأ القرآن في العدل مع الخصوم: الاستثناء: ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾، وعدم التَّسوية بين الجميع: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾.

### حكم من ثم تَبِلُغه دعوة الإسلام بلوغاً صحيحاً؛

ويقرِّر القرآن: أنَّ مَن أقام منهم الأركان الأساسية للدين، وهي: الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالخلود والجسزاء في الآخرة، والعمل الصالح، فإنَّ الله لن يضيع أجره، ولن يُخيِّب سعيه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢].

وقد كرَّر القرآن هذا المعنى وأكَّده في آية أخرى من سورة المائدة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ وَعَمِـلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [المائدة: ٦٩].

وهذا فيمن لم تبلغه دعوة الإسلام بلوعًا صحيحًا مُشوِّقًا تقومُ به الحجَّة، أما مَن بلغته المدعوة، وتبيَّن له أنها حقُّ، فعاندها وعاداها، حبًّا للدنيا، واتباعًا للهوى، فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد من الله تعالى في القرآن: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِينَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّه وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَكُفْرهمْ فَلا يُؤْمنُونَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ [النساء: ١٥٥].

# آية، ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾.

ومن الآيات التي تُذكر كثيرًا، ويُساء فَهمها في العلاقة بين المسلمين من ناحية واليهود والنصارى من ناحية أخرى: قوله تعالى: ﴿وَلَـن تَرْضَــيْ عَنـكَ الْيَهُــودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وهذا ليس بصحيح، ولا ينبثق هذا التفكير عن فَهم سليم للآية الكريمة، لعدَّة أمور: أولاً: لأنَّ الآية خطاب خاصًّ للرسول ﷺ: ﴿ وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ ﴾ (١)، ولم تجئ بلفظ عام من ألفاظ العموم المعروفة.

وثانيًا: لو سلَّمنا بأنها خطاب للجميع، فإنها لا تدلُّ على أكثر من نفي رضاهم عنا - الرضا الكامل، أو الرضا المطلق - حتى نتَّبع ملَّتهم. وهذا شأن كلِّ ذي ملَّة متمسلّك بمِلَّته، حريص عليها. ونحن كذلك لا نرضى عنهم تمام الرضا حتى يتَبعوا ملَّتنا. فهو موقف طبيعي ومتبادل بين أهل الملل أو أهل الأديان جميعًا. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قَبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَة بُعْضٍ ﴾ [البقرة: ١٤٥].

وثالثًا: إن هدفنا ليس إرضاء اليهود والنصارى، حتى يكون عدم رضاهم حجر عثرة في طريقنا، أو عائقًا دون تفاهمنا وتعايشنا، بل هدفنا هو إرضاء الله تبارك وتعالى قبل كلِّ شيء - وسواء رضي الناس عنا أم سخطوا - ولن نبيع رضوان الله تعالى برضا أيِّ مخلوق كان، ولا بأيِّ ثمن مادي أو أدبي، ولو وضعوا الشمس في أيْماننا، والقمر في شمائلنا، ما فرَّطنا مثقال ذرَّة في ابتغاء مرضاة ربنا!

ورابعًا: أنَّ الإسلام - برغم وجود هذه الآية - لم يمنع المسلم أن يؤاكل اليهودي أو النصراني، وأن يُصاهره، فيتزوَّج ابنته أو أخته أو قريبته، وينجب منها أولادًا، يبرُّون أمهاتهم وأجدادهم وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم، ويعاملونهم بما يجب لذوي الأرحام وأولي القربي من الحقوق والحرمات. كما قال تعالى: ﴿ وَأُولُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ ﴾ [الأحزاب: ٦]، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴾ [النساء: ١].

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) قال الآلوسي: والخطاب للنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، وفيه من المبالغة في إقناطه صلى الله تعالى عليه وسلم، من إسلامهم ما لا غاية وراء، فإنهم حيث لم يرضوا عنه عليه الصدلاة والسلام، ولو خلاَّهم وما يفعلون، بل أمَّلوا ما لا يكاد يدخل دائرة الإمكان وهو الاتباع لمَلَّتهم التي جاء بنسخها، فكيف يتصوَّر اتباعهم لمَّته صلى الله تعالى عليه وسلم؟! واحتيج لهذه المبالغة لمزيد حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على إيمانهم اهد. انظر: روح المعاني (١/ ٣٧١).

### الفصل الرابع

## علاقة السلمين مع الوثنيّات الشرقيّة (الهندوسيّة والبوذيّة)

### دعوة الإسلام إلى السلم؛

تعدَّشنا عن علاقة الإسلام بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في الفصلين الماضيين، ومتى يسالمهما ومتى يحاربهما، وبينًا أنَّ الأصل في العكلاقة هي السلم، بل ما هو أقوى من السلم، من التفاهم والتعاون في المجالات المشتركة، التي تهمُّ أصحاب الديانات الكتابية أو السماوية. وهو ما يُعبِّر عنه القرآن بـ(التعاون على البرِّ والتقوى). كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَجْرِمُنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاونُوا عَلَى الْبرِ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ وَالتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

### موقف الإسلام من الديانات الوثنية:

وبقي علينا أن نُبيِّن: ما موقف الإسلام من (الديانات الوثنية) التي لا تدخل في مفهوم (أهل الكتاب) مثل الوثنيات الشرقية الكبرى، التي يتبعها مئات الملايين، وربما آلاف الملايين: مثل الهندوسية في بلاد الهند، والبوذية في الصين وسريلانكا وتايلاند وكوريا وغيرها: هل يسالمها الإسلام ويبسط إليها يديه مصالحًا، أو يعاديها ويعلن الحرب عليها، ولا يسمح لها بالبقاء؛ لأنها تعبد مع الله - أو من دون الله - أصنامًا لا تبصر ولا تسمع، ولا تضرُّ ولا تنفع؟

### دعوة الإسلام إلى السلم دعوة عالمية:

والذي أقرَّره ابتداء: أن دعوة الإسلام إلى السَّلم دعوة عالمية عامة، تشمل الوثنيين على اختلاف مللهم ونحلهم، كما شملت أهل الكتاب.

### أساس ذلك من مصادر الإسلام وتعاليمه:

١- أنَّ الله تعالى أرسل نبيَّه محمدًا رحمة للعالمين وليس رحمة لأهل الكتاب دون غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، فلا بد أن تشملهم هذه الرحمة العامة، كما شملت غيرهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

### دستور العلاقة مع غير المسلمين:

٢- أن النصوص القرآنية والنبوية التي وضعت أسس العكلقات بين المسلمين وغيرهم جاءت عامة، لم تخصص بأهل الكتاب، بل الأصل فيها: أنها - غالبًا - جاءت في شأن المشركين من العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام. كما يبدو ذلك واضحًا في الآيتين الكريمتين اللتين وضعتا ما سميناه في كتابنا (الحلال والحرام في الإسلام): دستور العكرقة مع غير المسلمين، وأعني بهما قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الذينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الذين عادوا إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَسَولُهُمْ فَأُولُكِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩]، إخْرَاجِكُمْ أَن تُولُوهُمْ وَمَن يَسَولُهُمْ فَأُولُكِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩]، الرسول والمؤمنين، وأخرجوهم من ديارهم، كما بيّن ذلك أول السورة، حيث الرسول والمؤمنين، وأخرجوهم من ديارهم، كما بيّن ذلك أول السورة، حيث قال تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَتَخذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمُ أُولِيَاءَ تُلقُونَ إِليْهِم المُودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُومُنُوا بِاللّهِ وَلَيْكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللّه وَلَاهُ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِن الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللّه وَلَاهُ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِن الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللّه وَلَاهُ وَلَاهُ المتحنة: ١٤].

وفي هذا السياق جاءت الآيتان المذكورتان في شأن هؤلاء المشركين. وقد صحّ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها جاءت إلى النبيِّ عَلَيْهُ، تسأله عن

أمها التي قدمت عليها من مكة بعد صلح الحديبية، وهي مشركة: أتصلها؟ فقال عَلَيْهُ: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ فقال عَلَيْهُ: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾.

### تصنيف غير المسلمين إلى قسمين:

ومن هنا نرى أنَّ القرآن الكريم صنَّف غير المسلمين - وإن كانوا وثنيين - إلى قسمين:

١- مسالمين للمسلمين، لم يقاتلوهم في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم.

٢- وغير مسالمين، بل قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم، وظاهروا
 - أي عاونوا - على إخراجهم.

فالأوَّلون لهم حكمهم، وهو البرُّ لهم والإقساط إليهم، كما قال تعالى: ﴿ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾، والبرُّ هو الإحسان وبَذْل المعروف للآخرين، والإقساط هو العدل. وقد اختار القرآن كلمة: ﴿ تَبَرُّوهُمْ ﴾؛ لأن البرَّ يُعبَّر به في الإسلام عن أقدس الحقوق بعد حقِّ الله تعالى، وهو برُّ الوالدين.

وإنما جاء تـقرير هذا المبـدأ بصيـغة: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ ﴾؛ لأنَّ بعض الناس قد يتصـوَّر أن الدين لا يقبل أن تعـامل بالحسنى مَن يخالفك فـي الدين، فأراد النصُّ القرآني أن ينفي هذا الوهم من أذهان الناس، وأن هذا ليس موضع نهي.

وأما الصنف الآخر – الذين قاتلوا المسلمين في الدين وأخرجوهم من ديارهم . . . إلخ – فهم الذين نهى الله تعالى عن الولاء لهم، إذ كيف يوالي المرء عدوّه وعدوّ دينه وعدوّ أمته، ولذا قال: ﴿ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ .

### كيف يتحداد موقف الإسلام؟

وموقف الإسلام من هؤلاء الوثنيين من الهندوس أو البوذيين، هو نفس موقفه من غيرهم في أنحاء العالم. وهذا الموقف يتمثّل فيما يلي:

<sup>(</sup>۱) متفق عليــه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٣)، كمــا رواه أحمد في المسند (٢٦٩١٣)، وأبو داود في الزكاة (١٦٦٨)، عن أسماء بنت أبي بكر.

### أولا: دعوة الجميع إلى الإسلام:

دعوة الجميع إلى الإسلام؛ لأنَّ المسلمين مُطالبون أن يدعُوا العالم كلَّه - شرقيَّه وغربيَّه، عجميَّه وعربيَّه - إلى دينهم، بوصفه (رحمة الله للعالمين)، وباعتباره الدين الخاتم الذي يحمل كلمات الله الأخيرة لهداية البشر بوحي السماء، ولهذا يعتبر المسلمون جميع الأمم من (أمة الدعوة). وعلى المسلمين أن يُبلِّغوا دعوة الله إليهم، إذ لا يجوز لهم أن يحتكروا نور الله الذي جاء به نبيُّهم لأنفسهم، ويحرموا منه سائر البشر.

وهذا يشترك فيه أهل الكتاب والوثنيون جميعًا، وإذا كان القرآن وجّه إلى أهل الكتاب - التوراة والإنجيل - هذا النداء: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ كَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ كَا الله عَمران: ٢٤] مع أن أهل الكتاب - وإن حرَّفوا وبدَّلوا - عندهم بقية من وحي السماء، ومن هداية النبوق، فإن أهل الديانات الوثنية أولى أن يوجّه إليهم هذا النبوة النداء، وأن يُدْعوا إلى التحررُ من الشرك إلى التوحيد، وأن يتلقوا من مشكاة النبوة ما ينير لهم الطريق إلى تقوى الله تعالى، وإلى تزكية الأنفس، وإلى إقامة القسط في الأرض، فإن إقامة هذا القسط هدف للرسالات السماوية كلِّها، كما قال القرآن: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

ومن مُستلزمات هذه الدعوة: أن نخاطب الناس بلسانهم لنُبيِّن لهم، وهذا يقتضي أن نترجم لهم معاني القرآن، وأن نوصل إليهم حقائق الإسلام، بالحكمة التي تقنع العقول، وبالموعظة الحسنة التي تُؤثِّر في القلوب، وبأرق العبارات، وأجمل الأساليب، حتى نُحبِّب إليهم ديننا.

ويمكن أن نستخدم في ذلك الكلمة المكتوبة، والكلمة المسموعة، والصورة المرئية، مستفيدين من تقنيات عصرنا المتطورة، من الإذاعات الموجَّهة للعالم، ومن

القنوات الفضائية، ومن شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، ومن إنشاء المراكز الدعوية، وإرسال الدعاة الثقات المدرَّين على حُسْن خطاب الناس، فهذا من أفضل ما يُتقرَّب به إلى الله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَاحِّا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

### ثانيًا؛ من استجاب للدعوة فهو من المسلمين؛

مَن استجاب لهذه الدعوة اقتناعًا بها، واختيارًا حُرَّا لها، رحَّبنا به نحن المسلمين، واعتبرناه أخَّا لنا، وإن كان عرقه غير عرقنا، ولونه غير لوننا، ولسانه غير لساننا، ووطنه غير وطننا، لأنَّ الإسلام يذيب هذه الفوارق كلَّها، ويعتبر البشرية كلَّها - كما قلنا غير مرَّة - أسرة واحدة، خالقها واحد، وهو الله ربُّ السماوات والأرض، خالق كلِّ شيء، وأبوها واحد، وهو آدم أبو البشر. كما قال القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

ولا يجور لمسلم - فردًا كان أو جماعة - أن يُكرِه إنسانًا على الدخول في الإسلام بحال من الأحوال؛ لأن الإسلام المقبول عند الله، المعتبر عند المسلمين هو ما كان بإرادة حرَّة مستقلَّة، لا شَوْب فيه لضغط أو إكراه من قريب أو بعيد. كما قال تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وهذه الآية المدنية تأكيد لما جاء في القرآن المكي من مثل قوله تعالى لرسوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

كما ذكر القرآن أيضًا رفض إيمان قوم نزل بهم عـذاب الله، فأعلنوا إيمانهم في تلك الحالة، وهي حـالة مَن لا توجد لديه بدائل، ولا إرادة له: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بِاللَّه وَحْدُهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنًا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ [غافر: ٨٤].

ولم يعرف التاريخ الإسلامي على امتداده: أن شعبًا أو قبيلة، أو أهل قرية، أو أي مجموعة من المجموعات، كبرت أو صغرت، أكرهت على الدخول في الإسلام، بالتعذيب، أو الضغط، أو التضييق، أو أي نوع من أنواع الإكراه.

حتى طائفة (المنبوذين) في الهند، لم يمارس المسلمون عليهم أيَّ نوع من الضغط.

وقد حكم المسلمون بلاد الهندوس والبوذيين عدَّة قرون، كانوا هم أصحاب القوَّة والسيادة، فلم يُكرهوا الناس على الدخول في دينهم. وقد دخل الكثيرون منهم في دين الله طائعين مختارين. وهم الذين يُكونون الآن دول باكستان وبنجلاديش والأقليَّة الكبرى في الهند، دولة وأفغانستان وغيرها. وعاشوا مع جيرانهم الوثنيين في أمن وسلام، وحُسن جوار.

### ثالثًا: من لم يستجب لدعوة الإسلام وسالم المسلمين فلا سلطان لأحد عليه:

مَنْ لم يستجب لدعوة الإسلام، ولكنه كفّ أذاه عن المسلمين، ولم يتعرّض لهم بسوء في أنفسهم أو أموالهم، أو أعراضهم وحُرماتهم، ولم يفتنهم عن دينهم، أو يُخرجهم من ديارهم، أو يشارك في ذلك، بل أعلن مسالمته للمسلمين، ومدّ يده إليهم بالمصافحة والمعاونة، فهذا يُسالمه المسلمون، ويمدُّون له أيديهم مصافحين، ويقابلون تحيته بأحسن منها، أو بمثلها، ولا يشهرون في وجهه سيفًا، ولا يرمون نحوه سهمًا، ولا يسؤونه بكلمة تؤذيه أو تجرح مشاعره. بل عليه أن يختار من الكلمات في خطاب الناس أحسنها وألطفها، ولا يكتفي بمجرّد أن تكون يختار من الكلمات في خطاب الناس أحسنها وألطفها، ولا يكتفي بمجرّد أن تكون عسنة جميلة، يقول تعالى: ﴿وقُل لِعبَادِي يَقُولُوا الّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشّيطانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشّيطانَ كَانَ للإنسان عَدُونًا مُبينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

وتعاليم القرآن الكريم - كما بيّناها في الأبواب السابقة - واضحة كلَّ الوضوح في مسالمة المسالمين من المشركين وغيـرهم، كما تدلُّ على ذلك آيات كـتاب الله،

مثل قوله تعالى عن المشركين: ﴿ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]، والنصُّ بيِّن لا يفتقر إلى تفسير ولا تعقيب.

ومثل قوله سبحانه: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠٠) وَاقْتُلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ أَشَدُ مَنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَتَىٰ لا تَكُونَ كَذَلكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩٠١) فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٢٧) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتَنَالُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَنَاتُ وَيَكُونَ الدّينُ للله فَإِن انتَهَوْا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّلَيْنَ ﴾ [البقرة: ١٩٠ - ١٩٣].

فهذه الآيات أوجبت قتال الذين يقاتلون المسلمين لا الذين يسالمونهم، ونهت عن الاعتداء، الذي لا يُحبُّه الله، ولا يُحبُّ أهله، ومنه قتال مَن ليس من أهل القتال كالنساء والأطفال، وحذَّرت من الفتنة، وهي اضطهاد المؤمنين بالدين حتى يفرُّوا من دينهم. واعتبرت الفتنة أشد من القتل؛ لأن القتل – كما بينًا من قبل اعتداء على الكيان المادي للإنسان، والفتنة اعتداء على الكيان الرُّوحي والمعنوي للإنسان، وحقيقة الإنسان هي الكيان الروحي.

ومما شرحناه فيما سبق، وأقمنا عليه الأدلَّة من نصوص الشرع ومقاصده: أن الكفر وحده ليس علَّة للقتال، وإلا ما نهى الشرع عن قتل النساء والشيوخ الكبار، والعميان والزَّمْنَى (المُقعَدين) والرهبان والحرَّاث في أرضهم، وأمثالهم، إنما يقاتل الكفار لعدوانهم على المسلمين في أنفسهم أو أهليهم أو دينهم أو حرماتهم.

### رابعًا: من قاتل المسلمين قاتلوه:

ومَن أبى إلا أن يواجه الدعوة إلى الإسلام، ويُؤلِّب عليها، ويُحارب المسلمين بكلِّ ما يستطيع من قوَّة، بإيذاء المستضعفين حينًا، وبالصِّدام المسلَّح حينًا، وبالتحالف مع أعداء الإسلام حينًا، فهنا يجب على الإسلام أن يدافع عن نفسه وبالتحالف مع أعداء الإسلام

بكلِّ ما يملك، ولو بالقتال، وهذا هو الذي جاء فيه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقول سبحانه: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٣٦]، وقول سبحانه: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ آَ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].

وهذا يستوي فيه أن يكون هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم، من اليهود أو المنصارى أو المجوس، أو الوثنيين من العرب أو غير العرب كالهندوس البوذيين، أو غيرهم من أهل الملل والنحل، فالمسلمون لا يقاتلونهم لعرقهم ولا للونهم ولا للغتهم ولا لدينهم، وإنما يقاتلونهم لعدوانهم عليهم بصورة أو بأخرى. ولو كفُّوا أيديهم عن المسلمين، لكف المسلمون أيديهم عنهم، ولم يخوضوا معهم معركة أصلاً، فقد نهاهم نبيَّهم: أن يتمنَّوا لقاء العدو، وأمرهم أن يسألوا الله العافية(١).

ولو قامت المعركة ودارت رحاها بالفعل، وتلاقى الرجال من الفريقين وجهاً لوجه، وهلكت نفوس، وطاحت رؤوس، ثم رأى القوم أن الخير في الصلح فدَعَوا المسلمين إليه، فهنا يجب على المسلمين أن يستجيبوا لهذه الدعوة، ويغمدوا سيوفهم، ويكفُّوا عن سفك الدماء، تجاوباً مع الدعوة إلى السلام والأمان. قال تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٦) وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُ وكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوْمنينَ ﴾ [الأنفال: ٦١، ٦٢].

ومن هنا رحَّب الرسول الكريم بُصلح الحـديبية، على ما كان فــيه من شروط،

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفي، وقد سبق تخريجه صـ ٤٢٤.

اعتبرها بعض المسلمين إجْحافًا لهم، ونزلت فيه سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١].

### هل تقبل الجزية من الهندوس والبوذيين؟

ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الجنزية لا تُقبَل إلا من أهل الكتاب - ويعنون بهم: السهود والنصارى - ومن أُلحق بهم وضمَّ إليهم، وهم المجوس، الذين يعبدون (النار) ويقولون بإلهين اثنين: إله للخير والنور، وإله للشرِّ والظلمة.

وأساس قولهم: ما جاء في القرآن في آية (الجزية) من سورة التوبة: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ يَوْنَ بِاللَّهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ اللَّهِ يَوْنَ بَاللَّهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ اللَّهِ يَوْ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] فالآية الله ين أُوتُوا الْكَتَابَ ﴾، ثم جاءت حدَّدت هؤلاء الموصوفين بما وصفوا به بأنهم ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ ﴾، ثم جاءت السنة الصحيحة، فأضافت إليهم أو ألحقت بهم: (المجوس) الدين قال النبي ﷺ فيهم: «سُنَّوا بهم سنَّة أهل الكتاب»(١).

فمن الفقهاء من اقتصر في قَبول الجزية من المقاتلين على هذين الصنفين:

الأول: الكتابيون من اليهود والنصارى، الذين نصَّ عليهم القرآن.

والثاني: المجوس، الذين ثُبَت ضمُّهم إليهم بالسنة.

ولم يقبل هؤلاء الفقهاء الجزية من مشركي العرب، ولا من مشركي العجم.

وأيَّد بعض هؤلاء الفقهاء دعواه بأن الرسول الكريم لم يأخذ جزية من العرب في عهده، لأن العرب لا يُقبَل منهم إلا الإسلام أو السيف.

وردَّ الإمامان ابن تيمية وابن القيم على هؤلاء بأنَّ العرب كغيرهم من البشر، تُقبل منهم الجزية كما تُقبل من غيرهم. وإذا أخذها الرسول من المجوس وهم مشركون يعبدون النار، فلماذا لا يأخذها من مشركي العرب؟

<sup>(</sup>١) رواه مالك عن عبد الرحمن بن عوف وقد سبق تخريجه صـ ٣٤٩.

وقد بين ابن تيمية في رسالته (قاعدة في قتال الكفار): أنَّ مشركي العرب خير من مشركي المجوس من عدَّة نواح فصَّلها، منها: أنهم كانوا يقرُّون بأنَّ الله وحده خالق السماوات والأرض: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ خالق السماوات والأرض: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَار وَمَن القمان: ٢٥]، ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَار وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ السَّمَةِ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

ومنها: أنهم كانوا على بقايا مِلَّة إبراهيم . . . إلخ.

ومنها: أنهم لم يكونوا يتـزوَّجون من محـارمهم كالمجوس، ولا يأكلون الميــتة كالمجوس . . . إلخ.

وإنما لم يأخذ النبيُّ عَلَيْ الجزية من مشركي العرب؛ لأن آية الجزية نزلت متأخِّرة، في أواخر حياة النبيُّ عَلَيْ ، أي في السنة العاشرة من الهجرة، بعد أن كان العرب دخلوا كلَّهم في الإسلام طواعية (١).

### مناداتي في مؤتمر حوار الأديان في مكة بالشركيز على الحوارمع الوثنيات الشرقية:

ولقد ناديت بقوة في مؤتمر (حوار الأديان) الكبير، الذي عُقد في مكة المكرمة برعاية خادم الحسرمين الملك عبد الله بن عبد العزين: أن يكون تركيزنا في المرحلة القادمة على الحوار مع الأديان الكبرى في بلاد الشرق، مثل: الهندوسية والبوذية. فهم ليس لهم أطماع في بلادنا، كما عند الغربيين من يهود ونصارى، كما أننا وإيًاهم تضمنًا الرابطة الشرقية.

وهذا ما جعلهم في مؤتمر مدريد؛ يدعون ممثّلين لهذه الأديان.

<sup>(</sup>١) انظر: قاعدة في قتال الكفار صد ١٦٠ - ١٨٣ لابن تيمية.

### مؤتمر الانتحاد العالمي مع ممثلي الأديان الشرقية في الهند:

ولكنا في (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) مشينا خطوة عملية أعمق وأقوى عمًّا حدث في مؤتمر مدريد، وهو ما دعت إليه لجنة القضايا والأقليات في الاتحاد، من جمع ممثلين عن الأديان التي تعيش في الهند وما جاورها من الأقطار، وأن يلتقوا مع ممثلين من المسلمين في هذه البلدان، وذلك في العاصمة الهندية (نيودلهي). بتاريخ ۲۰، ۲۱ فبراير ۲۰۲م، وكان لقاء على مستوى رفيع، وتصارح الجميع بناريخ من به وخرجوا بقرارات وتوصيات تُعدَّ غاية في الأهمية؛ في التقريب والتفاعل، وإزالة كلِّ الحواجز، وشعر الجميع بأهمية التلاقي والتفاهم، وضرورة تكرار هذا اللقاء بين الحين والآخر(۱).

杂杂杂杂

<sup>(</sup>١) مثّل الاتحاد في هذا الملتقى العام الأخ الدكتــور على القردة اغي رئيس لجنة القضايا والأقليات في الاتحاد، والدكتور إبراهيم النعيــمي رئيس مركز حوار الأديان بالدوحة، والشيخ مصطفى الصــيرفي، وغيرهم من أعضاء اللحنة .

### الفصل الخامس

## إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين

### خطورة التعصُّب؛

بعد أن تحدَّثنا عن علاقتنا باليهود عامَّة، وبالكيان الصهيوني خاصَّة، ثم الحديث عن علاقتنا بالنصارى، ثم علاقتنا بالوثنيَّات الشرقيَّة، رأينا أن نضيف هنا فصلاً مكمِّلاً ولازمًا، لبيان ضرورة التسامح الديني، وموقف الإسلام اللذي يشيع ثقافة التسامح في أمته.

ذلك أنَّ من أشدِّ الأمور خطرًا، والتي تهدِّد المجتمعات بالتمزُّق والتعادي، بل قد تُفضي إلى اشتعال الحروب بين المجتمعات بعضها وبعض، بل بين أبناء المجتمع الواحد، والوطن الواحد: التعصب.

### المراد بالتعصب المدموم:

وليس المراد بالتعصب: اعتزاز الإنسان بعقيدته أو بأفكاره التي اقتنع بها بمحض اختياره، فهذا لا يمكن أن يعاب. إنما المراد بالتعصب: انغلاق المرء على عقيدته أو فكره، واعتبار الآخرين جميعًا خصومه وأعداءه، وتوجّس الشر منهم، وإضمار السوء لهم، وإشاعة جو من العنف والكراهية لهم، ممًّا يفقد الناس العيش في في أمان واطمئنان. والأمن نعمةٌ من أعظم نعم الله على الإنسان، لهذا امتنّ الله على قريش فقال: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ آ الله على الأنسان، لهذا امتن الله على قريش فقال: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ آ الله على الإنسان، لهذا امتن الله على قريش فقال: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ آ الله على الإنسان، لهذا الله على الإنسان، لهذا الله على قريش فقال: ﴿ وَالْمَنْ عَلَى الله على الله على الله بعالم الله على الله بعالم الله الله بعالم الله بعالم الله بعالم الله بعالم الله المعالم الله المعالم الله بعالم الله بعالم الله المعالم الله

### معالجة الإسلام للتصورات الفكرية والمشكلات العملية للتعصب،

ومن الناس من يتصور أن الإيمان السديني ملازم للتعصبُ لا يفارقه لا مُحَالة؛ لأن المؤمن بدينه يعتقد أنه على الحق، وما عداه على الباطل، وأنَّ إيمانه هو سبيل

النجاة، ومن لم يتمسَّك بعروته الوثقى: لم يهتد إلى طريق الخلاص، وأنَّ من لم يؤمن بكتابه المنزَّل، وبنبيِّه المُرسل، فهو ذاهب إلى الجحيم، ولا تنفعه أعمال الخير التي قدَّمها، لأنها لم تُبْنَ على الإيمان، فلا قيمة لها عند الله. كما قال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجدْهُ شَيْعًا ﴾ [النور: ٣٩]، وكقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ الشَّدَتُ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِف لِا يَقْدرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ﴾ [إبراهيم: ١٨].

وهذه التصورَّرات للآخرين: تنشئ العداوة والبغضاء بين الناس بعضهم وبعض، وكثيرًا ما تؤدي إلى حروب دموية بين الطوائف والشعوب المختلفة دينيًا.

كما سجَّل ذلك التاريخ في عصوره المختلفة: بين الأديان بعضها وبعض؛ كما بين المسلمين والنصارى، وبين الطوائف والمذاهب الدينية داخل الدين الواحد، كما بين الكاثوليك والبروتستانت، وهو ما يريد بعض الناس إشعاله بين السنة والشيعة.

فما الحل أمام هذه المشكلات الفكرية والعملية التي تتجسَّد في الواقع، وتُمثِّل تحديات تحتاج إلى مواجهة صريحة، وتساؤلات تفتقر إلى أجوبة حاسمة؟

وأود أن أبادر هنا فأقول: إنَّ الإسلام قد عالج هذه التصورات النظرية، والمشكلات العملية، من خلال ثقافة أصيلة واضحة أسَّسها وأرساها، وعلَّمها لأبنائه، توارثها الخلف عن السلف، وهي ثقافة تؤسِّس: التسامح لا التعصب، والتعارف لا التناكر، والحب لا الكراهية، والحوار لا الصدام، والرفق لا العنف، والرحمة لا القسوة، والسلام لا الحرب.

#### مصادر ثقافة التسامح لدى السلم:

ومصادر ثقافة التسامح لدى المسلم كثيرة وأصيلة. وأعظمها بلا ريب هو: القرآن الكريم؛ الذي أسس أصول التسامح، ورسّخها في سوره المكيّة والمدنية، بأساليبه البيانية المعجزة، التي تخاطب الكيان الإنساني كله، فتقنع العقل، وتُغذّي العاطفة، وتحرّك الإرادة. عن طريق الأوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ.

وسيرى القارئ الكريم أنَّ الدعائم الشرعيَّة والمنطقية التي سنعتمد عليها في الدعوة إلى التسامح وإشاعته وتثبيته: مستمدة من القرآن أساسًا.

وبعد ذلك تأتي السيرة والسنة النبوية شارحة وموضحة ومفصلة، فالسنة هي البيان النظري، والتطبيق العملي للقرآن، كما قال تعالى: ﴿ بِالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

ويأتي بعد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، خصوصًا الخلفاء الراشدين، وسنتهم امتداد لسنة النبي ﷺ، وهم تلاميذ مدرسة النبوَّة، بها اقتدوا فاهتدوا، وعلى ضوئها اقتبسوا تشريعاتهم وتوجيهاتهم، فهدوا إلى صراط مستقيم.

كما نستأنس أيضًا بأقوال أئمة الأمة وفقهائها وعلمائها الراسخين، الذين هم وَرَثَة النبوة، وحَمَلة علمها، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المُبْطلين، وتأويل الجاهلين.

ومن مصادر ثقافة التسامح لدى المسلم: الواقع الإسلامي التاريخي؛ لأنَّ الإسلام، بهذا التاريخ قام على التسامح مع المخالفين، لم يخالف في ذلك خليفة أو سلطان، أو قائد، أو وزير في المشرق والمغرب، في خلافة بني أمية، أو بني العباس، أو بني عثمان. ولقد شهدت بذلك الوقائع المستفيضة، والمتنوعة في العصور المختلفة، كما شهد بذلك مؤرِّخون منصفون من الغربيين وغيرهم، ونقلنا ذلك عنهم في أكثر من كتاب لنا، منهم تومس أرنولد، وغستاف لوبون، وغيرهما(١).

### خصائص ثقافة التسامح الإسلامي:

ولئقافة التسامح الإسلامي خصائص متعدّدة، بيد أن هناك خصيصة أساسية مهمة، وهي: أنَّ صبغتها الدينية، ومصدرها الربَّاني، وانبثاقها أصلاً من الأوامر الإلهيَّة، والتوجيهات النبوية: تجعل لها سلطة على المسلمين، نابعة من قلوبهم

<sup>(</sup>۱) انظر ما أوردناه في كستابنا (تاريخنا المفتسرى عليه) نشر دار الشسروق، ص(١٨١-١٩٦)، وفي كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) فصل: تسامح فريد ص(٤٣-٥٤)، نشر مؤسسة الرسالة، وانظر: كتاب (روائع حضارتنا) للدكتور مصطفى السباعي، وانسظر: معاملة غير المسلمين، الحوار والتسامح في الإسلام. (شواهد من التاريخ) للدكتور محمد علي البار نشر الدار الشامية، وكتاب (التسامح في الإسلام) للدكتور زيد عبد الرحمن الزيد، من إصدارات جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية.

وضمائرهم، يذعنون لها، ويحرصون على تنفيذ أحكامها، بدافع من إيمانهم، وخشية لربهم.

وفرق بين سلطة القوانين الوضعية التي يحاول كثير من الأفراد التحلل منها، والتحايل على أحكامها، وبين الأحكام الإلهية، التي بشر المؤمنون بها: أنهم باحترامها واتباعها، يكسبون -بجوار رضوان الله تعالى، ومثوبته في الآخرة سكينة النفس وراحة الضمير في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ النفى وَهُو مُؤمن فلنتحيينا له حَياةً طَيّبةً ولَنجْزِينَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

### الركائز العقدية والفكرية للتسامح الإسلامي:

تقوم تقوم ثقافة التسامح عند المسلمين على جملة من الركائز العقدية والفكرية، بيانها فيما يلى:

#### إقرار التعددية:

١- الركيزة الأولى وهى: إقرار ظاهرة التعددية، أو الـتنوع، وأنها ظاهرة طبيعية،
 وسنة كـونية، كـما يؤمن المسلم بوحـدانية الخـالق، يؤمن بتعـددية الخلق في
 مجالات شتى.

فهناك التعددية العرقية: ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات: ١٣].

وهناك التعددية اللغوية: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَأَنْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴾ [الروم: ٢٢].

وهناك التعددية الدينية: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِذَكِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٧، ١١٧] قال المفسرون: وللاختلاف خلقهم (١)، لأنه لما أعطى كُلَّا منهم العقل والإرادة، تنوَّعت مواقفهم ودياناتهم.

وهناك التعددية المذهبية والفكرية، داخل الدين الواحد، لأنَّ الله أنزل الدين نصوصًا قابلة لتعدُّد الرؤى والاجتهادات، ولو شاء أن يجمع الناس على رأي

<sup>(</sup>١) قال بذلك الحسن ومقاتل وعطاء. انظر: القرطبي(٩/ ٩٩)، وابن كثير (٢/ ٢١٠).

واحد، وعلى مذهب واحد، لجعل الدين كله قائمًا على نصوص قطعيَّة الثبوت، قطعيَّة الدلالة، فلا مجال فيها لاختلاف.

وهناك التعددية السياسية والحزبية، وما دمنا قد أجزنا تعدُّد المذاهب في الفقه، يلزمنا أن نجيز تعدُّد الأحزاب في السياسة، أ وما المذاهب إلا أحزاب في الفقه(١).

### الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى:

٢- والركيزة الشانية: أن اختلاف الدين واقع بمشيئة الله تعالى، المرتبطة بسحكمته سبحانه، فلا يشاء إلا ما كان فيه حكمة، لأن من أسمائه (الحكيم) فهو لا يخلق شيئاً باطلا، ولا يشرع شيئًا عبئًا.

وقد أعلن القرآن أنَّ هذا الاختلاف الديني واقع بمشيئة الله عزَّ وجل كما قال: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يكُونُوا مُؤْمِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ مُؤْمِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْغِي نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلُمًا فِي السَّمَاء فَقَاثَيْهُم بِآية وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥]. ولو شاء ربنا أن يجعل كل الناس مؤمنين مهديين مطيعين له، خلقهم على صورة أخرى، كما خلق الملائكة مفطورين على طاعته وعبادته ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٠]. ﴿ يَا أَيُهَا اللّذِينَ وَعَادته هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٢]. وما دام هذا الاختلاف يعْصُونَ اللّه مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٢]. وما دام هذا الاختلاف الديني واقعًا بمشيئة الله سبحانه، فمن ذا الذي يقف ضدَّ مشيئة الله؟ ومن الذي يفكر في محو الأديان كلها إلا دينه؟ إنه لو فعل هذا لم يكن مصيره إلا الخيبة يفكر في محو الأديان كلها إلا دينه؟ إنه لو فعل هذا لم يكن مصيره إلا الخيبة والإخفاق، وانتصار مشيئة الله الواحد القهار.

### حساب المختلفين إلى الله يوم القيامة:

٣- والركيـزة الثالثة: إنَّ حسـاب المختلفين في دياناتهم ومذاهبـهم واتِّجاهاتهم

 <sup>(</sup>١) انظر: كتــابـــا (من فقه الدولة في الإسلام) فــصـل(تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامــية) صــ (١٤٧ (١٦١) طبعة دار الشروق. القاهرة.

الدينية والأخلاقية التي نشأوا عليها، ليس إلينا، ولكن إلى خالق الجميع، إلى الله وحده وليس في هذه الدنيا، ولكن في الدار الآخرة، يوم القيامة. وهذا ما قرّه القرآن في مواضع شتّى. يقول تعالى مُخَاطبًا رسوله: ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقَيَامَة فِيمَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلَفُونَ ﴾ [الحج: ٦٨، بما تعْمَلُونَ ﴿ آللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ اللّهُ يَعْمَلُونَ ﴿ آللَهُ وَاسْتَقَمْ كَمَا أَمَرْتَ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كتَابٍ وَأُمرْتُ لأَعْدَلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبّنا وَرَبّكُمْ لَنا أَعْمَالُكُم لا حُجَّة بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ ورَبّكُمْ لَنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم لا حُجَّة بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ ورَبّكُمْ لَنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم لا حُجَّة بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ وربّكُمْ لَنا أَعْمَالُنَا ولَكُمْ أَعْمَالُكُم لا حُجَّة بَيْنَا وبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ وربّكُمْ لَنا أَعْمَالُنا ولَكُمْ أَعْمَالُكُم لا حُجَّة بَيْنَا وبَيْنَكُمُ اللّه يَجْمَعُ بَيْنَا وإلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ والشورى: ١٥]. ويُعدد أصحاب الديانات المختلفة من كتابيين ووثنيين، ليبيني لنا أنا الله هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُ اللّهَ عَلَىٰ كُلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُولُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُولُولُ اللّ

وهذه الفكرة أو العقيدة، من شأنها أن تُخفِّف من النظرة السوداويَّة للآخرين، مهما يكن اعتقاد المتديّن، ونظرته إلى نفسه، ونظرته إلى غيره، فكلُّ متدين يؤمن أنه هو المهتدي، وغيره هو الضَّال، وهو المُبْصر، وغيره هو الأعمى، ولكن حساب ذلك إلى الله، يوم تبلى السرائر، وتنكشف الحقائق: ﴿يَوْمَئِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥].

### اعتبار البشرية كلها أسرة واحدة:

3- والركيزة الرابعة: أنَّ الإسلام ينظر إلى البشرية كلها -أيًّا كانت أجناسها وألوانها ولغاتها وأقاليمها وطبقاتها- بوصفها أسرة واحدة، تنتمي من جهة الخلق إلى رب واحد، ومن جهة النسب إلى أب واحد، وهذا ما نادى به القرآن الناس؛ كل الناس، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحدة وَخَلَقَ منْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ منْهُما رِجَالاً كَثِيراً ونساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، وما أجدر كلمة ﴿ الأَرْحَامَ ﴾ في هذا السياق أن تفسر بما يشمل الأرحام الإنسانية كلها. كما قال الشاعر المسلم:

إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي

وقد أعلن رسول الإسلام هذه الحقيقة - وحدة الأسرة البشرية - أمام الجموع الحاشدة في حَبجة الوداع، قائلاً: «يا أيها الناس إنَّ ربَّكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم (١) وهو تقرير وتأكيد لما جاء في الآية الكريمة من سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكر وأُنثي وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عند الله أَتْقَاكُم إِنَّ الله عَليم خَبير ﴾ [الحجرات: ١٣]. فالمراد بالذكر والأنثى في الآية: آدم وحواء، وهما أبوا البشر. ويستأنس لهذا بما علم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن أرقم وإن كان في إسناده ضعف: أن النبي عَلَي كان يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه؛ أنا شهيد أنك وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه؛ أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة (١).

وقد أثبت القرآن أنَّ هناك أخوة دينية بين أهل الإيمان أو أهل الدين السواحد، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ٢٠]. كما أثبت أنَّ هناك أخوة قومية ووطنية، كالتي أثبتها بين الرسل وأقوامهم المكذّبين لهم ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ [الأعراف: ٢٥]، ﴿ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالًا ﴾ [النمل: ٤٥]. والأخوة هنا قطعًا ليست دينية، وإنما هي أخوة قومية، ولهذا كان يبدأ كل رسول من هؤلاء نداء، بقوله: ﴿ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]. فلا غَرْوَ أن يكون هناك أخوة إنسانيّة آدميّة مَا لكم من الإنتساب إلى آدم أبي البشر، ومن هنا نُودوا جميعًا بقوله تعالى: (يا بَنِي بحكم الانتساب إلى آدم أبي البشر، ومن هنا نُودوا جميعًا بقوله تعالى: (يا بَنِي أَدَم) في القرآن خمس مرات.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٤٨٩)، وقــال مخرَّجوه: إسناده صحيح، عمَّن سمع النبـي، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمــد في المسند (١٩٢٩٣)، وقــال محقـقوه: إسناده ضــعيف، وأبو داود في الــصلاة (١٥٠٨)، والبيهقي في الشعب (٢/٤٣٣)، عن زيد بن أرقم.

### تكريم الإنسان لإنسانيَّته وحدها،

٥- والركيزة الخامسة للتسامح في الإسلام: هي تكريم الإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن لون بشرته أو لون عينيه، أو صبغة شعره، أو شكل أنفه أو وجهه، أو بالنظر إلى لغته أو إقليمه الذي يعيش فيه، أو عرقه الذي ينتمي إليه، أو طبيقته الاجتماعية التي ينتسب - أو ينسبه الناس- إليها، أو حتى دينه الذي يعتنقه ويؤمن به.

وذلك أنَّ أساس التكريم في نظر القرآن هو: الآدميَّة ذاتها، كما قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي الْعَرْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [الإسراء: ٧٠]. وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخُسَنُ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ٤]. وقال سبحانه: ﴿ الرَّحْمَنُ لَ عَلَمُ الْقُرْآنَ لَ عَلَمَ الْقُرْآنَ لَ عَلَمُ الْقَرْآنَ لَ عَلَمُ الْقَرْآنَ لَ عَلَمَ الْقُرْآنَ لَ عَلَمُ الْقُرْآنَ لَ عَلَمُ الْقُرْآنَ لَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ومن الأحاديث الصحيحة التي لها دلالة: ما رواه الشيخان أن النبي ﷺ مرُّوا عليه بجنازة، فقـام لها واقفًا، إكرامًا للميت، فقال له الصحابة: يا رسول الله؛

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند(٣٤٦٨٦) عن عائشة، وقال مُخرّجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين محمد بن عبد الرحمن الأنصاري هو ابسن سعد بن زرارة، ورواه أبو داود(٣٢٠٧)، وابن ماجه(١٦١٦)، وابن حبان(٣١٦٧) كلهم في الجنائز.

إنها جنازة يهودي! (يريدون أنها ليست جنازة مسلم)، فقال عليه عليه عليه المنه المنه ما قال الله عليه المنه الم

### البرُّ والقسط للمسالمين من غير المسلمين:

7- والركبيزة السادسة: إقرار التعامل بالبر والقسط مع المسالمين من غير المسلمين، وهو ما سجَّلتُه في أول كتاب لي دخلت به ميدان التأليف العلمي، وهو كتاب (الحلال والحرام في الإسلام) منذ نصف قرن من الزمان. فقد ذكرت في فصل (علاقة المسلم بغير المسلم) ما يلي: إذا أردنا أن نُجمل تعليمات الإسلام في معاملة المخالفين له - في ضوء ما يحل وما يحرم - فحسبنا آيتان من كتاب الله، جديرتان أن تكونا دستورًا جامعًا في هذا الشأن. وهما قوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن ديارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسطينَ (آ) إِنَّما يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديارِكُمْ وَ الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديارِكُمْ وَ الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديارِكُمْ وَ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ قَاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديارِكُمْ وَ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ وَاللّهُ عَنِ اللّه يَعْ اللّه يَعْ اللّه اللّهُ عَنِ اللّه يَعْ اللّهُ عَنِ اللّه عَنِ اللّه عَنْ اللّه اللّهُ عَنْ اللّه اللّهُ عَنِ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه اللّه اللّهُ عَنْ اللّه اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

فالآية الأولى لم تُرغّب في العدل والإقساط فحسب إلى غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم - أي أولئك الذين لا حرب ولا عداوة بينهم وبين المسلمين - بل رغّبت الآية في برهم والإقساط إليهم. والبر كلمة جامعة لمعاني الخير والتسوسع فيه، فهو أمر فوق العدل. وهي الكلمة التي يُعبّر بها المسلمون عن أوجب الحقوق البشرية عليهم، وذلك هو (بر) الوالدين. وإنما قلنا: إنَّ الآية رغّبت في ذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّه يُحِبُ المُقْسِطِينَ ﴾ والمؤمن يسعى دائمًا إلى تحقيق ما يحبُّه الله. ولا ينافي معنى الترغيب

<sup>(</sup>۱) مشقق عليمه: رواه البخاري في الجنائز (١٣١٢)، ومسلم في الجنائز (٩٦١)، وأحمد في المسند (٢٣٨٤)، والنسائي في الجنائز (١٩٢١)، عن قيس بن سعد وسهل بن حنيف.

والطلب في الآية: أنها جاءت بلفظ: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ ﴾ فهذا التعبير قُصِدَ به نفيُ ما كان عالقًا بالأذهان - وما يـزال- أنَّ المخالف في الدين لا يـستـحق برًا ولا قسطًا، ولا مودة ولا حُـسن عشرة. فبين الله تعالى أنه لا ينهى المؤمنين عن ذلك مع كلِّ المخالفين لهم، بل مع المحاربين لهم، العادين عليهم، لا غير.

### الرحمة بخلق الله جميعًا:

٧- والركيزة السابعة من عناصر هذه الثقافة: إقرار هذا المبدأ وإشاعته في الناس، وهو وجوبُ الرحمة بخلق الله جميعًا، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، إنسانهم وحيوانهم، تـخلُقًا بأخلاق الـله تعالى الذي سـمَّى نفسه (الـرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)، و(أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ)، ومن (وسعت رحمته كل شيء)، ومن سبقت رحمته غضبه، وهو يرزق من آمن ومن كفر، وينزل مطره، ويُطلع شمسه عليهم جميعا، ولا يحجز عنهم فضله وإحسانه.

وقد أعلن في كتابه أنه أرسل رسوله محمداً ﴿ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ للعالم كله، وليس للمسلمين وحدهم، بل جاء بصيغة الحصر فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، فهذه الرسالة رحمة عامة للبشر، وبكل المخلوقات، حتى الحيوان والطير والماء والأرض والهواء، أوما يسمى (البيئة).

ووصف الرسول ﷺ نفسه، فقال: «إنما أنا رحمة مهداة»(١)، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»(٢)، وقال: «لا تُنزَع الرحمة إلا من شقى (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في المقدمة(١٥)، والحاكم في الإيمان (١/ ٣٥)، وقال: حديث صحيح على شرطهما، فقد احستجا جميعًا بمالك بن سعير، والشفرد من الثقات مقبول، ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط(٢٩٨١) وصححه الألبائي في الصحيحة (٤٩٠) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦٤٩٤)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حديث حسن صحيح، والبيهقي في الشعب (١١٠٤٨) وصححه الألباني في الصحيحة (٩٢٥) عن ابن عمر.

كما جعل القرآن (القسوة) من شرِّ الرذائل التي لا يوصف بها المؤمنون، بل ذمَّ بني إسرائيل لقسوتهم، فقال: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ بني إسرائيل لقسوتهم، فقال: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤]، وقال في مقام آخر: ﴿ فَبَمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [المائدة: ١٣]، فجعل القسوة عقوبة إلهية لهم على تجاوزهم ونقضهم العهود والمواثيق بينهم وبين الله تعالى، أو بينهم وبين العباد.

وأما وصف المصحابة، بقوله: ﴿أَشِداءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ ﴾ [الفتح: ٢٩]، فالكفار في هذا المقام هم المعتدون المحاربون للمسلمين الذين يصدُّون عن سبيل الله، ويفتنون المؤمنين في دينهم، بالاضطهاد والتعذيب، كما قال تعالى: ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

### ادفع بالتي هي أحسن:

٨- والركيزة الـثامنة من عناصر هذه الثقافة: أنَّ الإسلام يُربِّي أبناءه تربية خلقية معروفة، قـوامها أن يكون المسلم يـنبوع خيـر وسلام لكلِّ مَنْ حـوله، وما حولـه. فإسـلامه مصـدر سلام لـلناس، فلا ينالهم أذى من لسانه أو يده، وإيمانه مصدر أمان لهم، فلا يخافون على دمائهم أو أموالهم، كـما جاء في الحـديث: «المسلم من سـلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن مـن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» (١) بل المسلم سلام للبيئة من حوله.

بل ربّى الإسلامُ المسلمَ أن يدفع سيئة مَنْ أساء إليه بالحسنة، وإن جاز له أن يدفع السيئة بمثلها، وهو مقام العدل، رغّبه بأن يدفعها بالحسنة، أو بالتي هي أحسن، وهذا مقام الإحسان والفضل، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيّئة سَيّئةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿ادْفَعْ بالّتي هي أُحْسَنُ فَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّه ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿ وَلا السّيّئةُ وَلا السّيّئةُ وَلا السّيّئةُ أَدفُعْ بالّتي هي أَحْسَنُ فَإِذَا الّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (٢٤) وَمَا يُلقًاهَا إِلا اللّهِ اللّذين صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إِلا ذُو حَظّ عَظيم ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۹۳۱) وقال مخرِّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والنسائي في الكبرى في الإيمان (١١٧٢٦) عن أبي هريرة

#### العداوات بين الناس ليست أمرا دائمًا:

9- والركيزة التاسعة، التي قرَّرها الإسلام، وعلّمها للمسلمين، وغرسها في عقولهم وضمائرهم: أنَّ الناس قد يُعادي بعضهم بعضًا، لأسباب مختلفة، دينية أو دنيوية، ولكن هذه العداوات -على حق كانت أو على باطل- لا تدومُ أبد الدهر، فالقلوب تتغيَّر، والأحوال تتبدّل، وعدوُّ الأمس قد يصبح صديق اليوم، وبعيد اليوم قد يصبح قريب الغد، وهذه قاعدة مهمة في علاقات الناس بعضهم بعض فلا ينبغي أن يسرفوا في العداوة، حتى لا يبقوا للصلح موضعًا، وهذا ما نبّه إليه القرآن بوضوح بعد نهيه عن موالاة أعداء الله وأعداء المسلمين في أول سورة المتحنة، وضرب مثلاً بصلابة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: ﴿إِنّا مَنكُمْ وَمَمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللّه كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا شَيْء رُبّنا عَلَيْكُ وَمَمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللّه كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا شَيْء رُبّنا عَلَيْكُ تَوَكُلْنا وَإِلَيْكَ أَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ [المتحنة: ٤]. بعد هذا قال تعالى: ﴿ عَسَى اللّه أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَاذَيْتُم مِنْهُم مَّودَةً وَاللّه قَدِيرٌ وَاللّه غَفُورٌ تعلى : ﴿ عَسَى اللّه أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَاذَيْتُم مِنْهُم مَّودَةً وَاللّه قَدِيرٌ وَاللّه غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾ [المتحنة: ٧].

فهذا الرجاء من الله سبحانه الذي ذكره بكلمة (عسى) يملأ القلوب أملاً بتغيير القلوب من العداوة والبغضاء إلى المودة والمحبة، والله قدير على تغيير القلوب، فهو الذي يُقلِّبها كيف يشاء، والله غفورٌ لما مضى من الأحقاد والضغائن، رحيمٌ بعباده الذين تصفو قلوبهم، ولا عجب أن اشتهر بين المسلمين تخولهم: وابغض بغيضك هَونًا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما(١).

<sup>(</sup>۱) هذا القول المشتهر على الألسنة، حديث رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٩٧) عن أبي هريرة، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد الإسناد الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، ورواه الحسن بن أبي جعفر، وهو حديث ضعيف أيضًا بإسناده له عن النبي عليه والصحيح عن علي موقوفًا، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه(٢٦٠٣) وقال محققه (محمد عوامة): والواقع أنَّ إسناد المرفوع رجاله ثقات من رجال مسلم، كما في تخريج الإحياء (٢/ ١٨٥)، لكن أعلَّه النقاد وصحَّعوا وقفه، ورواه البخاري في الأدب المفرد عن علي مرفوعًا (١٣٢١)، والبيهقي في الشعب (١٥٩٣). وذكره الألباني في صحيح الأدب المفرد (٩٩٢)، وفي صحيح الترمذي (١٦٢٥).

### الدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن:

- ١- والركيزة العاشرة للتسامح الإسلامي هي: الدعوة إلى حوار المخالفين بالحسنى، وذلك في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلَهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْحُسنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلَهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]، فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة - غالبًا - مع المخالفين، والجدال بالتي هي أحسن -غالبًا - مع المخالفين، فالمسلمون مأمورون من ربهم أن يجادلوا مخالفهم، بالطريقة التي هي أحسن الطرق، أمثلها وأقرب إلى القبول من المخالف.

والجدال بالتي هي أحسن، هو: الحوار الذي ندعو إليه مع المخالفين لنا، وهو الذي لا يسعى إلى إيغار الصدور، أو المباعدة بين القلوب، وإثارة ما يشعل الفتنة، أو يورث الضغينة، بل يعمل على تقريب القلوب بعضها من بعض، كما قال تعالى في مجادلة أهل الكتاب: ﴿وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. فالآية تُركز على الجوامع المشتركة التي يؤمن بها الفريقان، لا على نقاط التمايز والاختلاف، وهذا من أصول الحُوار بالحسنى. وبهذا يرى الإسلام ضرورة الحوار بين المتخالفين، ولا يرى حتمية الصراع بينهم، وبهذا يرى الكاتب الاستراتيجي الأمريكي (صمويل هانتجتون).

### الحوار الإسلامي المسيحي:

وقد بدأ الحوار الإسلامي المسيحي منذ حوالي أربعين سنة، ولم يزل مستمراً إلى عهد قريب، وقد شاركت في أكثر من مؤتمر لهذا الحوار، منها: مؤتمر القمة الإسلامية المسيحية في روما (أكتوبر ٢٠٠١) التي دعت إليها جمعية (سانت جديو) الإيطالية، وقد شارك فيه كبار الكرادلة، وكبار علماء المسلمين. والقمّة الإسلامية المسيحية في برشلونة (٣٠٠٢م)، ومؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي مع الكنائس الشرقية خاصّة، في القاهرة، ومؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي بالدوحة. . ولكن بعد كلمات بابا الفاتيكان (بندكت السادس عشر) في محاضرته بألمانيا

(١٢سبت مبر ٢٠٠٦) التي أساء إلى الإسلام ونبيِّه وعقيدته وشريعته وحضارته: جمَّد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحوار بيننا وبين الفاتيكان؛ حتى يظهر موقف آخر يمحو الأذى السابق.

### أعلى درجات التسامح عند السلمين وحدهم:

۱۱- والركيزة الحادية عشرة: أنَّ المسلمين وحدهم هم الذين لهم أعلى درجات التسامح الديني. ذلك أن التسامح الديني والفكري له درجات ومراتب:

فالدرجة الدنيا من التسامح أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته، ولا تجبره بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك، بحيث إذا أبى حكمت عليه بالموت أو العذاب أو المُصَادرَة أو النفي أو غير ذلك من ألوان العقوبات والاضطهادات التي يقوم بها المتعصبون ضدَّ مخالفيهم في عقائدهم. . فتدع له حرية الاعتقاد، ولكن لا تمكنه من ممارسة واجباته الدينية التي تفرضها عليه عقيدته، والامتناع مماً يعتقد تحريمه عليه.

والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حقّ الاعتقاد بما يراه من ديانة ومذهب ثم لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته. فإذا كان اليهودي يعتقد حرمة العمل يوم السبت فلا يجوز أن يكلّف بعمل في هذا اليوم. لأنه لا يفعله إلا وهو يشعر بمخالفة دينه (۱) وإذا كان النصراني يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد فلا يجوز أن يمنع من ذلك في هذا اليوم، وهو ما نتمنى من النصارى في الغرب أن يعاملونا به، فلا يمنعوا الفتاة المسلمة من ارتداء الحجاب الذي نعتقده فرضا دينيا عليها، ونرى خلعه أمام الرجال الأجانب حراما مؤكداً.

والدرجة التي تعلو هذه في التسامح: ألا نضيق على المخالفين فيما يعتقدون حلم في دينك أو مذهبك. وهذا حله في دينك أو مذهبك. وهذا ما كان عليه المسلمون مع المخالفين من أهل الذمَّة. إذ ارتفعوا إلى الدرجة العليا من التسامح. فقد التزموا كل ما يعتقده غير المسلم أنه حلال في دينه، ووسعوا له

<sup>(</sup>۱) في «غاية المنتهى وشرحه» من كتب الحنابلة: «ويحرم إحضار يهودي في سبته، وتحريمه باق بالنسبة إليه، في المنتنى شمرعًا من عمل في إجازة، لحديث النسائي والترمذي وصححه: «وأنتم يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت» ١.هـ (٢/٤/٢).

في ذلك، ولم يضيِّقوا عليه بالمنع والتحريم. وكان يمكنهم أن يحرِّموا ذلك مراعاةً لشريعة الدولة ودينها ولا يُتَّهموا بكثير من التعصب أو قليل، ذلك لأن الشيء الذي يُحلُّه دين من الأديان ليس فرضًا على أتباعه أن يفعلوه.

فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج من أمه أو أخته فيمكنه أن يتزوج من غيرهما ولا حرج. وإذا كان دين النصراني يحل له أكل الخنزير، فإنه يستطيع أن يعيش عمره دون أن يأكل الخنزير، وفي لحوم البقر والغنم والطير متسع له. ومثل ذلك الخمر، فإذا كانت بعض الكتب المسيحية قد جاءت بإباحتها أو إباحة القليل منها لإصلاح المعدة، فليس من فرائض المسيحية أن يشرب المسيحي الخمر.

فلو أنَّ الإسلام قال للذميِّين: دعُوا زواج المحارم، وشرب الخمر، وأكل الخنازير، مراعاةً لشعور إخوانكم المسلمين، لم يكن عليهم في ذلك أيُّ حرج دينيّ، لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكرًا، ولا أخلُوا بواجب مقدّس. ولم يحرموا من شيء ضروريّ أو حاجي لهم، ومع هذا لم يقل الإسلام ذلك، ولم يشأ أن يُضيِّق على غير المسلمين في أمر يعتقدون حِلَّه، وقال للمسلمين: اتركوهم وما يدينون.

### روح التسامح الديني عند السلمين:

11- الركيزة الثانية عشرة للتسامح الإسلامي تتجلّى فيما سمَّيته في كتابي (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي): (روح التسامح الديني) عند المسلمين، ذلك أنَّ هناك شيئًا لا يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين، ويلزم بها القضاء، وتشرف على تنفيذها الحكومات. ذلك هو (روح السماحة) التي تبدو في حُسن المعاشرة، ولُطْف المعاملة، ورعاية الجوار، وسَعَة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان. وهي الأمور التي تحتاج إليها الحياة اليومية، ولا يُغني فيها قانون ولا قضاء. وهذه الروح لا تكاد توجد في غير المجتمع الإسلامي.

تتجلَّى هـذه السماحـة في مثل قسول القرآن في شأن الوالدين المشركين اللذين يتجلَّى هـذه السماحـة في مثل قسول الشرك: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ يحاولان إخراج ابنهما مـن التوحيد إلى الشرك: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ يحاولان إخراج ابنهما مـن التوحيد إلى الشرك: ﴿وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾

وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتْعِمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨]، ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين.

وفي قول القرآن يجيب عن شبهة بعض المسلمين في مسشروعية الإنفاق على ذويهم وجيرانهم من المشركين المُصرِّين: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاََنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتَغَاءَ وَجُه اللَّه وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ الْمَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدوِّن مذهبه: أنَّ النبيُّ ﷺ بعث إلى أهل مكة مالاً لما قحطوا ليوزع على فقرائهم (١) هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه.

وروى أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيتُ النبيَّ وَيَلِيُّ فقلت: يا رسول الله، إنَّ أُمي قدمت وهي راغبة، أفأصِلها؟ قال: «نعم، صِلي أمك»(٢).

وفي قول القرآن يبين أدب المجادلة مع المخالفين: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ اللَّهِ مِي أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

#### معاملة الرسول على الكتاب:

وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الرسول ﷺ لأهل الكتاب يهودًا كانوا أو نصارى، فقد كان يزورهم ويُكرمهم، ويُحسن إليهم، ويعودُ مرضاهم، ويأخذ منهم ويعطيهم.

ذكر ابن إسحاق في السيرة: أنَّ وفد نجران \_ وهم من النصارى \_ لما قدموا على الرسول عَلَيْنَ بالمدينة، دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله عَلَيْنَ : «دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم (٣) وعقب المجتهد ابن القيم على هذه القصة في

<sup>(</sup>١) شرح السير الكبير (١٤٤/١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه: ۱۲٤۷.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (١/ ٥٧٣).

(الهدي النبوي) فذكر مما فيها من الفقه: (جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين، وفي مساجدهم أيضًا، إذا كان ذلك عارضًا، ولا يمكنون من اعتياد ذلك)(١).

وروى أبو عبيد في (الأموال) عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تُجُرَى عليهم(٢).

وروى البخاري عن أنس: أن النبي على عالى عالى على الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» (٣) وروى البخاري أيضًا: «أن النبي على توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله (٤)، وقد كان في وسعه على أن يستقرض من أصحابه، وما كانوا ليضنوا عليه بشيء، ولكنه أراد أن يُعلِّم أمت. وقبل النبي على الهدايا من غير المسلمين (٥)، واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين، حيث ضمن ولاءهم له، ولم يخش منهم شراً ولا كيداً.

## معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين:

وتتجلَّى هذه السماحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين. فعمر يأمر بصرف معاش دائسم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين، ثم يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا من مساكين أهل الكتاب(٦).

ويمرُّ في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعيَّة لهم من بيت مال المسلمين. وأصيب عسمر بضربة رجل من أهل الذمة \_ أبي لؤلؤة المجوسي \_ فلم يمنعه ذلك أن يوصى الخليفة من بعده وهو على فراش الموت، فيقول: (وأوصيه بذمَّة الله وذمَّة رسوله ﷺ أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراثهم، وأن لا يُكلَّفوا فوق طاقتهم)(٧).

<sup>(</sup>١) زاد المعادج ٣ط. مطبعة السنة المحمدية. (٢) الأموال لأبي عبيد (ص٦١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخــاري في الجنائز(١٣٥٦)، وأبو داود في الجنائز (١٢٩٠)، وأحمــد في المسند (١٢٧٩٢)، وابن حبان في الجنائز (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الجهاد والسيسر (٢٩١٦)، عن عائشة، والنسائي في البيوع (٤٦٥١)، وابن ماجه في الرهن (٢٤٣٨)، وأحمد (٢٥٩٨)، وابن حبان في الرهن (٩٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) كما في قبوله الهدية من المقوقس عظيم مصر. (البداية والنهاية (٥/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) الخراجُ لأبي يوسف ص ٢٦، وانظر: كتابنا "فقه الزكاة" (٢/ ٢٠٥–٧٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٢)،عن عمرو بن ميمون.

وعبد الله بن عمرو يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية، ويكرر الوصية مرة بعد مرة، حتى دهش الغلام، وسأله عن سرِّ هذه العناية بجار يهودي؟ قال ابن عمرو: إنَّ النبي ﷺ قال: «ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيُورِّنه»(١).

فرأى أنَّ وصيَّة جبريل بالجار تشمل المسلم وغير المسلم.

وماتت أم الحارث بن أبي ربيعه وهي نصرانية، فشيَّعها أصحاب رسول الله ﷺ (٢).

وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبًا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجًا. بل ذهب بعضهم \_ كعكرمة وابن سيرين والزهري \_ إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها.

وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد: سئل عن الصدقة في من توضع؟ فقال: في أهل المسكنة من المسلمين، وأهل ذمّتهم، وقال: وقد كان رسول الله ﷺ يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس)(٢٠).

<sup>(</sup>۱) القصة رواها أبو داود في الأدب(٥١٥٢)، والتسرمذي في البر والصلة(١٩٤٢)، أما الحديث المرفسوع فهو متفق عليه. رواه البخاري في الأدب(٦٠١٥)، عن ابن عمر، ومسلم في الأدب(٣٦٢٤)، ابن ماجه في الأدب (٣٦٧٣) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن حزم في المحلى (١١٧/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزكاة (١٠٥١٠) عن جابر.

 <sup>(</sup>٤) من أعلام المالكية، وقاضى بغداد توفى سنة) ٢٨٢هـــــــ انظر ترجمته في «ترتيب المدارك(٣/١٦٦-١٨١)
 ط. دار الحياة ببيروت ــــ تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص(١٧٤). وانظر كتبابنا: (غيبر المسلمين في الميجتسمع الإسلامي)ص (٤٣-٥٠) ونـشر مؤسسة الرسالة

## كلام الدكتور السباعي عن التسامح الديني في حضارتنا:

ونختم هذا الفصل بما ذكره الدكتور السباعي عن تسامح المسلمين في كتابه (من روائع حضارتنا) فقد قال بعد أن ذكر وقائع وأحداثًا تشهد بالتسامح الرائع في تاريخ الأمة:

(وبعد، فإن التسامح الديني في حضارتنا مما لا يعهد له مثيل في تاريخ العصور الماضية، وقد أجسمع المؤرخون الغربيون ممن يحترمون الحق على هذا التسامح وأشادوا به.

يقول المستر (درايبر) الأمريكي المشهور: إن المسلمين الأوائل في زمن الخلفاء لم يقتصروا في أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام، بل فوضوا إليهم كثيرًا من الأعمال الجسام، ورقوهم إلى مناصب الدولة، حتى إن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنا بن ماسويه، ولم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش فيه العالم، ولا إلى الدين الذي ولد فيه، بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة.

ويقول المؤرخ الشهير المعاصر (ولز) في صدر بحثه عن تعاليم الإسلام: (إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أنها إنسانية السمة، ممكنة التنفيذ، فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما في أية جماعة أخرى سبقتها. . .) إلى أن يقول عن الإسلام: (إنه مليء بروح الرفق والسماحة والأخوة).

ويقول السر (مارك سايس) في وصف الامبراطورية الإسلامية في عهد الرشيد: (وكان المسيحيون والوثنيون واليهود والمسلمين على السواء يعملون في خدمة الحكومة).

ويقول (ترنون): (لم يكن للدين دخل في معاملة الشعراء والمغنيم).

ويقول (ليفي بروتستال) في كتابه إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر:

(إن كاتب الذمم كثيرًا ما كان نصرانيًا أو يهوديًا، والوظائف مما يقلده النصارى واليهود، وقد كانوا يتصرفون للدولة في الأعمال الإدارية والحربية، ومن اليهود من كانوا ينوبون عن الخليفة بالسفارات إلى دول أوروبا الغربية).

ويقول (رينو) في تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط: (إن المسلمين في مدن الأندلس كانوا يعاملون النصارى بالحسنى، كما أن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين، فيختنون أولادهم ولا يأكلون لحم الخنزير).

ويقول (أرنولد) وهو يتحدث عن المذاهب الدينية بين الطوائف المسيحية: (ولكن مبادئ التسامح الإسلامي حرّمت مثل هذه الأعمال التي تنطوي على الظلم، بل كان المسلمون على خلاف غيرهم، إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدًا في أن يعاملوا كل رعاياهم من غير المسلمين بالعدل والقسطاس، مثال ذلك: أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة رقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرثوذكس كنائسهم، ولكن المسلمين أعادوها أخيرًا إلى أصحابها الشرعيين، بعد أن دلل الأرثوذكس على ملكهم لها). . . وإذا نظرنا إلى التسامح الذي على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي: ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق.

وإذا كنا قد توسعنا في التدليل على التسامح الديني في حضارتنا، فإنما نريد أن نرد فرية هؤلاء الغربيين المستعصبين على تاريخنا، بأننا كنا قساة أكرهنا الناس على الدخول في ديننا، وعاملنا غير المسلمين بكل مذلة واضطهاد. وكان من الخير لهم: أن لا يفتحوا على أنفسهم هذا الباب، فإن مخازيهم في التعصب الديني ضد المسلمين في الحروب الصليبية، وفي إسبانيا، وفي العصر الحاضر مما يطأطؤن منه رؤوسهم حياء وخجلاً، بل إن مخازيهم في اضطهاد بعضهم لبعض مما لا ينكره كل دارس للتاريخ، وهذه مذابح الكاثوليك والبروتستانت، وخاصة مذبحة (سانت بارتلمي)، والحروب الدينية التي شنتها البابوية على مخالفيها من شعوب أوروبا، وماسي محاكم التفتيش في القرون الوسطى، كل ذلك دليل لا يُردّ على أن الغربيين من أشد الناس تعصباً وحقداً على مخالفيهم في الرأي والعقيدة، ولو كانوا من أبناء جلدتهم! وأنهم لم يعرفوا التسامح الديني خلال تاريخهم في العصور القديمة كلها، ولا يزالون حتى اليوم يتحكم فيهم هذا التعصب الديني المقيت ضد المسلمين تحت ستار شفاف من السياسة والاستعمار.

ونرى خير ما نختم به هذا البحث في التدليل على تسامحنا وتعصبهم، شهادة لجبر من أحبار النصرانية ليس بمتهم في تحيزه. لقد تحدث بطريرك أنطاكية ميخائيل الأكبر، وقد عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر بعد أن خضعت الكنائس الشرقية للحكم الإسلامي خمسة قرون عن تسامح المسلمين واضطهاد الروم للكنائس الشرقية: (وهذا هو السبب في أن رله الانتقام الذي تفرد بالقوة والجبروت، والذي يديل دولة البشر كما يشاء فيؤتيها من يشاء ويرفع الوضيع، لما رأى شرور الروم، الذين لجئوا إلى القوة، فنهبوا كنائسهنا، وسلبوا أديارنا في كافة متلكاتهم، وأنزلوا فينا العقاب في غير رحمة ولا شفقة: أرسل أبناء إسماعيل (العرب) من الجنوب (الجزيرة العربية) ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم، وفي الحق أننا إذا كنا في تحملنا شيئًا من الخسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية منا وإعطائها لأهل خلقيدونية، فقد استمرت هذه الكنائس في حوزتهم، ولما أسلمت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التي وجدت في حوزتها وفي ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسة حمص الكبرى وكنيسة حوران مع ذلك لم يكن كسبا هيئًا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم وتحمسهم العنيف ضدنا، وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام).

الست ترى معي أن أقول غوستاف لوبون: (إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ولا دينًا سمحًا مثل دينهم) هو إنصاف للحق قبل أن أن يكون إنصافًا للمسلمين)(١)؟!...

\*\*\*

<sup>(</sup>١) من روائع حضارتنا، للدكتور مصطفى السباعي (١٣١– ١٣٥).

#### الفصلالسادس

## صدام جماعات (الجهاد) مع الحكومات وآثاره

#### إعلان جماعات (الجهاد) الحرب على الحكومات القائمة:

لقد أعلنت جماعات (الجهاد) ومن في حكمها، مثل: جماعة التكفير، والجماعة الإسلامية، والسلفية الجهادية، انتهاءً بـ (تنظيم القاعدة): الحرب على الحكومات القائمة، واختارت أسلوب الصدام المسلّح، ولم تكتف بالبيان والبلاغ، أو التربية والتوجيه، أو أسلوب التغيير السلمي بالكفاح الشعبي في الجامعات والنقابات، والمساجد، والتغيير الفكري والثقافي والنفسي والأخلاقي، والكفاح السياسي بدخول حلّبة الانتخابات، ودخول البرلمانات، لمقاومة التشريعات المخالفة للإسلام، أو لحريات الشعب ومصالحه.

## أساليب الصُّدام المسلَّح مع الحكومات:

ولما كانت هذه الجماعات لا تملك القوة العسكريَّة المكافئة أو المقاربة لقوة الحكومات، فقد اتَّخذت أساليب في المصادمة تتَّفق مع إمكاناتها:

منها: أسلوب الاغتيال للمسؤولين والشخصيات الكبيرة.

ومنها: أسلوب التخريب للمنشآت الحكومية.

وهذان الأسلوبان، يصحبهما - في الغالب - إصابة مدنيين بُرآء، (ليس لهم في الثور ولا في الطحين) كما يقول المثل. ففيهم أطفال ونساء وشيوخ، وكثيرًا ما ينجو المقصود بالاغتيال، في حين يقتل عدد من المدنيين غير المقصودين.

ومعلوم أنَّ قتل مَن لا يقاتل في الحسرب بين المسلمين والكفار لا يجوز، فكيف بقتل المسلمين في السلم لا في الحرب؟ وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حقًّ»(١).

كما أنَّ تدمير المنشآت الحكومية إنما هو في الحقيقة: تدمير لممتلكات الشعب في النهاية.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صـ ١٠٦٦.

ومن أساليبهم: ضرب السياح، وهم قوم (مستأمنون) بلغة الفقه الإسلامي، قد أعطوا الأمان من قبل الدولة، التي أمنتهم بإعطائهم سمة (تأشيرة) الدخول، وكذلك إذا دعاهم بعض المسلمين من الأفراد أو الشركات لدخول البلاد زائرين أو عاملين: اعتبر هذا أمانًا منهم لهم، فيجب أن يُحترم أمانهم، ولا تُخفر ذمّتهم، ولا يُعتدى عليهم في نفس ولا مال، ولو كان الذي أعطاهم الأمان امرأة أو عبدًا من المسلمين، فقد جاء في الحديث: «المسلمون يسعى بنمّتهم أدناهم»(۱)، وقال عليه الصلاة والسلام: «ذمّة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا -أي: نقض عهده-، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(٢).

وقال الرسول الكريم لأمِّ هانئ -وقد أجارت أحد أحمائها من المشركين-: «قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ (٣).

وقد فصَّلنا الحديث عن الأمان والاستئمان فيما مضى.

# هل يُحقِّق العنف هدفاً؟

وقد تبين للدارسين والمراقبين لأعمال العنف والمقاومة المسلحة: أنها لا تحقق الهدف منها، فلم تسقط بسببها حكومة، بل لم تضعف بسببها حكومة. كل ما يمكن أن تنجح فيه جماعة العنف في بعض الأحيان: قتل رئيس دولة أو رئيس وزارة، أو وزير، أو مدير أمن، أو نحو ذلك. ولكن هذا لا يحل المشكلة، فكثيرًا ما يأتي بدل الذاهب من هو أشد منه وأنكى وأقسى في التعامل مع الإسلاميين، حتى يقول القائل:

رُبَّ يوم بكيتُ منه، فلم الله صرتُ في غيره بكيتُ عليه (٤)! أو كما قال الآخر:

دعوت على عمرو فمات، فسرَّني بُليت بأقوام، بكيت على عمرو(٥)!

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وغيره عن عبد الله بن عمرو، وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه عن علي، وقد سبق تخريجه صـ ٧٦٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أم هانئ، وقد سبق تخريجه صـ ٩٣٣.

<sup>(</sup>٤) البيت نسب لعلي بن أبي طالب، ولابن بسام البغدادي.

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي محمد عبسى بن الفاسى الكاتب.

#### خسائر جماعات العنف على عدة مستويات:

لقد انتصرت الحكومات دائمًا على جماعات العنف التي لم تكسب شيئًا، بل خسرت على عدَّة مستويات:

1- مستوى الخسائر الشخصيَّة، فكثيرًا ما يُقتل هؤلاء الشباب، ومَن لا يُقتل منهم يساق إلى السجون، ويقضي سنين كثيرًا ما تطول، ويتعرَّض للأذى البدني والنفسي، ويخسر كثير منهم جامعته إن كان طالبًا، ووظيفته إن كان موظَّفًا، وتجارته إن كان تاجرًا، وتتعرَّض أسرته للضياع المادي والأدبي في غيبته. وهذه خسائر كبيرة وحقيقية، وقد رأيناها ولمسناها. وهي لهم إن شاء الله في ميزانهم بنيَّاتهم - إذا كانوا مخلصين في نيَّاتهم، وكانت أعمالهم مبنية على اجتهاد صادر من أهله في محلِّه - ولكنها بمقياس دنيانا: خسائر مجانية!

٧- مستوى الخسائر للدعوة الإسلامية نفسها، في الداخل والخارج، باستغلال حوادث العنف، التي تحدث من هذه الجماعات، لتشويه صورة الإسلام وأهله، وتصوير الإسلام بأنه خطر على العالم، وتصوير المسلمين بأنهم وحوش، لا قلوب لهم، ولا تعرف الرحمة إلى أفئدتهم سبيلاً، وخصوصًا بعد حوادث قاسية، مثل مذبحة الأقصر في صعيد مصر، وحوادث (بن طلحة)(١) وغيرها في الجزائر، وما حَدَث فيها من فظائع مُروعة، تتفتَّ منها الأكباد، ويندى لها الجبين.

٣- إعطاء الذريعة لضرب التيار الإسلامي كلّه: معتدله ومتطرّفه، رفيقه وعنيفه، وقطع الطريق على. تيار (الوسطية الإسلامية)، وما يقدِّمه من أطروحات للحوار مع الآخر، والتسامح مع المخالفين، وطرح رۋى جديدة في الإصلاح والتنمية الشاملة، والتغيير السلمي.

٤- خسائر على مستوى الوطن، بشغل بعضه ببعض، وضرب بعضه ببعض، بدل أن ينشغل بالتنمية والإبداع وتطوير نفسه، وتجديد شبابه، وتجنيد قواه كلّها للمساهمة في نهضته وتنميته ورقيه، حتى لا يتخلّف عن عالمه وعصره، عصر الثورات العلمية الهائلة، وحتى يقف جميع أبناء الوطن الواحد جبهة متراصةً في وجه العدو الحقيقي للأمة.

<sup>(</sup>١) اسم لضاحية من ضواحي الجزائر العاصمة، كان يسكنه جمٌّ غفيسر من الإسلاميين المخالفين لجماعات العنف. فقتلوا منهم في ليلة من الليالي مقتلة هائلة لم ينج منها النساء والأطفال!

٥- خسائر على مستوى الأمة الإسلامية الكبرى، فبدل أن يواجه أبناؤها أعداءهم الحقيقيين، الذين يحتلُّون أرضهم، وينتهكون حُرماتهم، يواجه بعضهم بعضًا، وبدل أن يخوضوا معارك البناء والتنمية والتقدُّم حتى تتبواً الأمة مكانتها، يخوضون معارك ليقاتل بعضهم بعضًا، وبدل السعي لتوحيد الأمة، أو تقريب بعضها من بعض، تزداد الأمة تمزُّقًا وتناحرًا، ويذوق بعضهم بأس بعض.

### مراجعات شجاعة ومستنيرة للجماعة الإسلامية بمصر

ومما يجب أن نُسجِّله هنا بكلِّ اعتزاز وإنصاف: ما أعلنته (الجماعة الإسلامية) في مصر، وأيَّدها زعيمها الروحي الشيخ عمر عبد الرحمن، المسجون في أمريكا فك الله أسره، (وهي: صنو جماعة الجهاد)، من إعلان مبادرة لوقف العنف، والجنوح إلى السلم، والتَّخلِّي عن أسلوب المواجهة المسلَّحة مع الحكومة، ونقد ما وقع لها من أخطاء في طريق الصدام المسلَّح أو الجهاد، أعلنت الجماعة ذلك جهارًا في المحكمة في الخامس من شهر يوليو سنة ١٩٩٧م، أثناء نظر القضية العسكرية (٢٣٥)، حين فوجئ الحاضرون بأحد الإخوة المتهمين في القضية - وهو يقف في مواجهة رجال الإعلام - يلقي بيانًا مذيَّلاً بتوقيع القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية، يدعو أعضاء الجماعة لإيقاف العمليات القتالية، وحقن الدماء.

وقد شكَّك بعض قياديي الجماعة في صحتَّة هذه المبادرة أوَّل الأمر، ثم ما لبثوا بعد أخذ وردِّ، وجَذْب وشـدِّ: أن اقتنعوا بها، وانضمُّوا إلى ركب الداعين إلى السلم والصلح. وبدأ تأييدهم فرادى يتوالى، ثم أعلنوا بجملتهم بيانهم في ٢٨ مارس سنة ١٩٩٩م، بالتأييد الكامل للمبادرة، ووقف جميع عمليات العنف تمامًا، والبيانات المحرِّضة عليها.

ثم أصدر الإخوة من قيادات الجماعة الإسلامية: سلسلة من الدراسات الإسلامية والواقعية، تشرح هذه المبادرة ومُبرِّراتها والتدليل عليها بالأدلَّة الشرعية من الكتاب والسنة وشروح الأئمة، سمَّوها: سلسلة (تصحيح المفاهيم). قال ناشر هذه السلسلة: (هي إحدى الثمار الطيبة لهذه المبادرة، أراد لها كاتبوها: أن تكون بيانًا لمفاهيم أسيء فَهمها، وتصحيحًا لمسارات تبيَّن خطؤها، وتكميلاً لأمور ظهر مسيس الحاجة إليها في مسيرة العمل للإسلام.

قال: وتأتي عظمة هذه السلسلة: أنها خُطَّت ورُوجعت وأُقرَّت بأيدي القادة التاريخيِّن للجماعة الإسلامية: كَرَم زُهْدي، ناجح إبراهيم، أسامة حافظ، فؤاد الدَّواليبي، حمدي عبد الرحمن، علي الشَّريف، عاصم عبد الماجد، عصام دربالة)(١) انتهى.

و مما لفت نظري في هذه الدراسات: أنَّ كتبي كانت من (المحظورات) عندهم، ولكني وجدتُهم ينقلون منها صفحات وصفحات، في مواضع شتَّى، وهذا يدلُّ على أن القوم مخلصون في توجُّههم، وأنهم تحرَّروا من العُقَد القديمة، ومن أسر التعصُّب لمدرسة واحدة، وهذا من دلائل الرُّشد، والتماس الحكمة من أيِّ وعاء خرجت.

### عشرة موانع شرعيَّة من قتال الأنظمة:

لقد وجد الإخوة أنَّ الجهاد المسلَّح أو القتال للأنظمة الحاكمة، الذي كانوا يتبنَّونه ويعتقدونه أمرًا واجبًا شرعيًا، لم يعد اليوم واجبًا عليهم، لوجود موانع عدَّة تمنع ذلك، وعدُّوا عشرة موانع، بينوها ودلَّلوا عليها، وذلك في كتابهم الأول تحت عنوان: (مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية).

المانع الأول: أن يغلب على الظنِّ أن الجهاد أو القتال أو الصدام المسلَّح لن يحقِّق المصلحة المتوخَّاة منه، والتي شُرع من أجلها.

المانع الثاني: إذا تعارض القتال مع هداية الخلق. (بل ربما أصبح منفرًا لهم).

المانع الثالث: العجز، أي: عدم القدرة، فكلُّ الواجبات تسقط بالعجز: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

المانع الرابع: أن يؤدي الجهاد إلى التهلكة، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهِلُكَة ﴾ [البقرة: ١٩٥].

المانع الخامس: وجود مسلم أو مسلمين في صفوف المشركين، فإن حرمة دم هذا المسلم الذي اختلط بالمشركين ولم يتميَّز عنهم: تصون دماء هؤلاء، وتحرِّم المساس بهم حمايةً للمسلمين معهم، وفي هذا يقول القرآن: ﴿ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مَنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٥].

<sup>(</sup>١) مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية.

المانع السادس: نطق الكفار بالشهادتين، وتوبة المرتد، ورجوعـه إلى الإسلام، ورجوع العاصي إلى الطاعة.

المانع السابع: إذا كانت المفاسد والفتن المترتّبة على المقتال أعلى من المصالح المتوقّعة منه، أو إذا كان ما يضيّعه من المصالح أعظم مما يجلبه منها.

المانع الثامن: وهو خاصٌّ بأهل الكتاب، وخلاصته: أنهم إذا أدّوا الجزية إلى الحاكم، وعقد لهم عقد الذمَّة، امتنع قتالهم، سواءٌ دفعوا إليه باسم الجزية أم غيرها، فما داموا قد أبدوا رغبتهم في الدخول مع المسلمين في عقد ذمة: وجب إجابتهم، وامتنع قتالهم. فإن فعلوا ذلك، فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا.

المانع التاسع: عدم بلوغ الدعوة، ولا يجوز قتال مَن لم تبلغه الدعوة.

المانع العاشر: عقد الصلح، والصُّلح خير، قال الشيخ الحَصْكَفي في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: (ويجوز الصلح على ترك الجهاد معهم بمال منهم أو منا، لو خيرًا، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه ﴾ [الأنفال: ٢٦]، قال ابن عابدين في حاشيته: (والآية مقيَّدة برؤية المصلحة إجماعا)(١).

وهذا الصُّلح متى أُبرم: امتنع القتال، سواء كان الصلح مؤقَّتًا أم غير مؤقَّت.

هذه الموانع العشرة التي ذَكَرَتُها دراسة الإخوة في الجماعة الإسلامية، وفصَّلوها بأدلَّتها في كتابهم الأول: (مبادرة وقف العنف)، وختموا الكتاب بهذه الفقرة القوية المعبّرة عن اتجاههم الجديد بكلِّ جلاء.

قالوا: (فإننا كجزء من الحركة الإسلامية يجب أن يكون واضحًا أمامنا الهدف الذي نسعى إليه، ولا بد أن نقيِّم كلَّ خطوة نخطوها على ضوء مدى مساهمتها في تحقيق هذا الهدف. وإن هدفنا الأسمى هو ما جاءت به الرسل أقوامهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [المؤمنون: ٢٣]. هدفنا تعبيد الناس لربهم، أي: هداية الخلائق، ولا بد أن نمتلك الشجاعة الكافية للإقدام على أيِّ قرار نراه محقِّقًا لهذا الهدف.

ولا بد أيضًا أن نمتلك الشجاعة الكافية للإحجام عن أيِّ قرار نراه مباعدًا بيننا وبين هذا الهدف.

<sup>(</sup>١) راجع ذلك فيما كتبناه في الباب السادس (بماذا ينتهي القتال؟).

ولا بد كذلك أن نمتلك شجاعة أكبر وأكبر للعدول عن أيِّ قرار أو خطوة قد أقدم عليها بعضنا بالفعل، ويتبيَّن لنا أنها لن تعين على الوصول لهدفنا سالف الذكر، أعني: هداية الناس. وليس من الشجاعة في شيء أن نترك رحى الحرب دائرة بين أبناء وطننا، ونحن متأكدون أنها قبل أن تطحن جماجم وعظامًا، ستطحن دعوة هذا الدين.

بل الشجاعة هي ما فعل الرسول ﷺ، حين رأى المصلحة في ترك قتال قريش، فوادعهم حتى قال عمر: ولِمَ نعطي الدنيَّة في ديننا(١)؟

ومن شجاعته ﷺ: تعلَّم خالد بن الوليد، فانسحب بالمسلمين يوم مؤتة، تاركًا القتال حتى صاح فيه وفي جيشه بعض المسلمين: يا فُرَّار يا فرار (٢).

وعن رسولنا عَلَيْكُ تلقُّينا، ومنه تعلَّمنا، ومن ثُمَّ أصدرنا مبادرة وقف الأعمال القتالية بمصر.

نعم سيعتب علينا بعض إخواننا قائلا: والشرع الغائب، والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله!!

وسنقول أولاً: لم يكن القتال الدائر لتحكيم الشرع، ولا خروجًا على حاكم لتغييره، بل كان احتجاجًا على مظالم واقعة، وسعيًا لاسترداد حقوق ضائعة.

ونقول ثانيًا: وهو الأهمُّ: إن ما أسلفنا الحديث عنه كموانع للقتال، هذه الموانع متى تحقَّقت تحظر الجهاد وتمنعه، سواء كان خروجًا على حاكم، أو دفعًا لمظالم، أو غير ذلك، فما دام الخروج لا يجدي شيئًا، ولا يحقِّق هدفًا، ولا يزيل مفسدة، بل فيه من المفاسد والفتن ما لا يحصيه إلا الله، وكان في ذات الوقت يؤدِّي إلى إغلاق سُبل الدعوة، فضلاً عن إهلاكه لطائفة عظيمة من الدعاة إلى الله، وهم أصلاً عاجزون عن هذا القتال، ولا طاقة لهم به، وكانوا أفرادًا متفرِّقين في البلاد، يسهل استئصالهم إن هم أجمعوا على القتال، فبأيِّ دليل بعد ذلك كلَّه نقول لهم: أريقوا دماءكم، وأريقوا دماء بني وطنكم؟

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٢)، ومسلم في الجسهاد والسير (١٧٨٥)، كما رواه أحمد في المسند (١٥٩٧)، عن سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المغازي والسرايا (٣/ ٤٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن أم سلمة.

نعم يجب أن تتوقّف أعمال العنف الـتي وصل بعضهما إلى حدِّ القـتال؛ لأن الشرع يأمرنا بإيقافه، فمن سخط علينا فليـفعل، فما كنا نرجو يومًا رضا مخلوق، حتى نخاف اليوم سخطه، ومن وجدها فرصة سانحة للهجوم علينا فلـيفعل، فما هي بأول مرة يهاجموننا، ولا هي - إن شاء الله - آخر مرة يدافع الله عنا، ومن وجد من إخواننا في قلبه شيئًا من رأينا فلا يحزن، ونحن أيضًا لن نحزن، ولن نغضب، حتى وإن قال لنا ما قاله عمر: ولم نعطي الدنية في ديننا. لأنه استشهاد في غير محلّه، فشتان ما بين الأمرين، وسنذكر له ونذكّره بقول الرسول: «أنا عبد الله، ولن يضيعني»)(١) انتهى.

## تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء:

وبعد ذلك عاد الإخوة من (الجاماعة الإسلامية) إلى الموضوع، فعامقوا البحث فيه، بصراحة أكثر، وعلم أوثق، وبينوا ما وقع في طريق الجهاد من أخطاء شرعية، اعترفوا بها بشجاعة، تُحسب لهم في ميزانهم. ويحسن بي هنا أن أقتبس من هذه الدراسة فقرات أو صفحات، وإنْ أطلنا الاقستباس، لأنه مقصود، لبيان وجهة الجماعة وفقهها في هذه الموضوعات، وهو فقه نيِّر، يقوم على حُسن فَهم النصوص، وحُسن فَهم الواقع، وهو ما لا بدَّ منه لكلِّ فقيه ينظر في فقهنا المعاصر، وخصوصًا ما يتعلَّق بالسياسة الشرعية.

وقد وضع الإخوة الباحثون هنا عدَّة ركائز هامة في بيان فقههم الجديد، بعضها تعميق وتفصيل لما ذكروه في جزء (مبادرة وقف العنف)، وسنتناولها فيما يلي من الصحائف.

## أولاً: الجهاد وسيلة وليس غاية:

تقول الدراسة: (ولقد رأينا طائفة من الناس تقول: إنه يجب على المسلمين الجهاد دون النظر إلى النتائج، حتى لو كان الإنسان بمفرده لوجب عليه الجهاد، لأن الجهاد فريضة لا تسقط عن المسلم بأيِّ حال من الأحوال!! وأنه مَن أراد الجنة فعليه بالجهاد، وكيف يدخل الجنة مَن لم يقاتل أو يجاهد في سبيل الله؟!

<sup>(</sup>١) انظر: سلسلة تصحيح المفاهيم (مبادرة وقف العنف) صـ ٩٣ - ٩٦.

وهؤلاء غاب عنهم الهدف الأسمى الذي من أجله شرع الجهاد، ألا وهو إقامة الدين، ورفع راية التوحيد: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ فَإِن الدّين، ورفع راية التوحيد: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ فَإِن الدّين، ورفع النّهَ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، فالقتال فرض لمنع الفتنة، ومحق الشرك، أما إذا أدّى القتال إلى الفتنة، ولم يُحقِّق مقاصده المشروعة، فهو ممنوع شرعًا وعقلاً!!

وكلُّ فرض فرضه الشارع الحكيم إنما هو لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فإذا لم يُحقِّق ذلك الغرض سقط الفرض في هذه الحالة.

فالحجُّ مثلاً فرض، ولكنه يسقط إذا لم يأمن الحاجُّ على نفسه وماله من قطَّاع الطريق، فإذا خرجِ الحاجُّ في هذه الحالة قتله اللصوص وأخذوا ماله، فلم يحقَّق المصلحة من الحج، ووقعت مفسدة قتلهِ وأخذ ماله!! فهل يأمر عاقل هذا الرجل بالحجِّ في مثل هذه الحالة؟!!

ولقد علَّمنا الله تعالى في كتابه العزيز كيف نقيس المصالح والمفاسد فقال: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعهما ﴾ [البقرة: ٢١٩].

فالخمر والميسر فيهما منافع للناس، ولكنهما حرام شرعًا؛ لأن المفسدة فيهما أعظم من المصلحة، وهكذا كلُّ عمل رجحت فيه المفسدة على المصلحة كان ممنوعًا، وإذا رجحت المصلحة على المفسدة كان مشروعًا، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: (لما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد، وكانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة، فالعمل غير صحيح وغير مشروع، لأنَّ الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها، وإنما قُصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شُرعت لأجلها)(١).

وعلى ذلك إذا لم يُحقِّق القتال المصالح المرجوَّة منه، وحقَّق المفاسد، أو رجحت كفَّة مفاسد القتال على مصالحه: كان القتال ممنوعًا محظورًا، وعلى هذا تواترت أقوال العلماء.

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي (٢/ ٢٦٨).

ونقلت الدراسة من أقوال العلماء الراسخين ما يُؤيِّد هذه الوجهة.

والخلاصة: أنَّ الإصرار على القتال سواء كان في مصر أو غيرها من البلدان طالما أنه قد جلب من المفاسد العظيمة على الدين والدنيا، ولم يحقِّق أيَّ مصلحة تُذكر لا في دين ولا في دنيا، كان هذا القتال محرَّمًا وممنوعًا شرعًا وعقلاً)(١).

## ثانيًا: حرمة إلقاء النفس في التهلكة:

تقول الدراسة: (أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على أن القدرة هي مناط التكليف، وأن ما كان فوق الطاقة فليس مما كلَّفنا الله تعالى به، وأن العاجز غير مكلَّف أصلاً.

ولقد غالى بعض الشباب، وحمَّلوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به، وخرجوا حاملين السلاح على دولة قوية، ذات شوكة ومنعة، تملك من أسباب القوة البشرية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والسياسية ما يجعل هؤلاء الشباب فريسة سهلة الالتهام، وينتج عن قتالهم هذا من المفاسد والمصائب الكثيرة ما لا يُحصى، ويُقتل العدد الكبير من الطرفين، ويُحبس الجمُّ الغفير منهم، ويُشرّد الباقي في الجبال والزراعات، ويعود الضرر الأعظم على أسرهم وذويهم، وتنطفئ هذه الشعلة سريعًا، مُخلِّفة وراءها كلَّ هذه المفاسد، دون تحقيق أيِّ نوع من المصالح.

ولو فكّر هؤلاء الشباب قليلاً لعلموا أنه: ﴿ لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولعلموا أنّ الله لم يجعل عليهم في الدين من حرج (٢)، وأن الله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ونقول لهؤلاء: إنّ الله تعالى قد علم فيكم ضعفًا، فخفّف عنكم ورحمكم، فلا تُحمّلوا أنفسكم ما لا طاقة لكم به، وما لم يفرضه الله عليكم، وهذه طائفة من أقسوال العلماء في هذا الصدد بما يبين ضرورة مراعاة هذا الأمر في كلّ قتال وفي كلّ حال:

١- قال ابن تيمية: (إنَّ الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان؛
 إذ ليس قتالهم بأوْلى من قتال المشركين والكفَّار، ويُعلم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان).

<sup>(</sup>١) انظر: تسليط الأضواء صـ٥٠ – ٥٤.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حُرِّجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال في ذات الصفحة: (إن الرسول ﷺ، أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم، ونهى عن قتالهم، لأن ذلك غير مقدور، إذ مفسدته أعظم من مصلحته، كما نُهي المسلمون في أول الإسلام عن القتال، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: ٧٧].

وكان النبي ﷺ وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين)(١).

Y قال ابن تيمية: (فمَن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعَف، أو في وقت هو فيه مستضعَف، فليعمل بآية الصبر والعفو) (Y). وبمعناه قال الزركشي في (البرهان في علوم القرآن) (Y)، والسيوطي في (الإتقان) (Y).

٣- قال ابن قدامة: (يجب الشبات إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، فإن زادوا عليه جاز الفرار، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ الآنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلَبُوا مِائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَعْلَبُوا مَائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَعْلَبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْن اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٦]، ولم يأت شيء ينسخ هذه الآية، لا في كتاب، ولا في سنة، فوجب الحكم بها)(٥).

وعلى هذا فقد قبال العلماء: إنه لا يجب القبتال إذا كبان العبدو أكثر من الضعف.

إذن . . . فيرحم الله هؤلاء الشبّان الذين يرمون أنفسهم في أتون معركة لا قِبَل لهم بها، فيهلكون؛ دون فائدة تُرجى من وراء ذلك، بل إنهم يزيدون الأمر بلاء وشدّة وكربًا!

والخلاصة هنا: أنَّ إلقاء النفس في التهلكة منهيٌّ عنه شرعًا وعقلاً، وهؤلاء الشباب الذين يُقدمون على قتال الحكومات القوية، فيُهلكون أنفسهم دون أيٍّ نفع

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبري (٤٤٢/٤).

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول صـ ٢٢١، وآية الصفح هي: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأُمْرِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان في علوم القرآن (٢/٤٣، ٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإتقان (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) المغني (١٣/ ١٨٦، ١٨٧)، وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٢٤)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٧٨).

للإسلام والمسلمين، بل هم يتسبَّبون في العديد من المفاسد والشرِّ، والتضييق على الدعوة الإسلامية وعلى رجالها: فهذا لا شك في منعه وتحريمه.

## ثالثًا: حرمة قتل المدنيين من غير أهل المقاتلة والممانعة:

لم يطلق الإسلام يد أتباعه وجنوده في جهادهم ضد ً أعدائهم، بل وضع لهم أعظم الدساتير التي عرفها الكون على مر الدهور والعصور، دستوراً ملؤه الرحمة والعدل والقسط؛ لأن هذا الدين لم يضعه بشر، بل هو من عند ألله رب ً العالمين، فكان هذا الدين عدلاً وقسطًا ورحمة للعالمين.

لقد وضع الإسلام دستورًا حربيّاً عظيمًا راعى فيه الحرمات ألا تُنتهك، وأمر فيه بالعدل والقسط.

#### الدستور الإسلامي للقتال في الإسلام:

وسنكتفى هنا بذكر مواد هذا الدستور دون ذكر أدلَّتها.

المادة الأولى: لا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ.

المادة الشانية: لا يُقتل العسميان والزَّمنَى ولا الرهبان ولا الفلاَّحون ولا الصنَّاع ولا التجَّار.

المادة الثالثة: يحرم قتل المدنيين الذين ليسوا من أهل المقاتلة والممانعة.

المادة الرابعة: لا يجوز التمثيل بجثث القتلى من الأعداء.

المادة الخامسة: لا تُهدم منازل المحاربين ولا تُحرق محاصيلهم وزروعهم ولا تُقتل دوابُّهم لغير مصلحة.

المادة السادسة: الرحمة بالأطفال والصبيان، فلا يُجنَّدون للحرب إلا بعد بلوغهم وقدرتهم على القتال.

# رابعًا: حُرمة قتل المستأمنين وقضية السياحة:

الأمان هو: عهد بالسلامة من الأذى. بأن تؤمِّن غيرك أو يؤمِّنك غيرك، وهو تعهُّد بعدم لحاق الضرر من جهتك إليه، ولا من جهته إليك.

وفي الاصطلاح الشرعبي: هو عقد بين المسلم وغير المسلم على الحصانة من لحَاق الضرر من كلِّ منهم للآخر ولا ممَّن وراءه.

ودليله قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦].

والأمان: كما يقول ابن الهُمَام: هو نوع من الموادعة(١).

وجاء في الشرح الكبير للمقدسي: وحُعجَّة ذلك أن الأمان إذا أُعطي أهل الحرب: حرَّم قتلهم ومالهم والتعرُّض إليهم (٢).

## مَنْ لله حقُّ الأمان؟

الأمان من حقِّ كلِّ مسلم، شريفًا كان أو وضيعًا، فيصحُّ الأمان لآحاد المسلمين رجلاً كان أو امرأة، وفي العبد والصبي خلاف، ولا أمان للمجنون ونحوه.

ودليل صحَّة الأمان من آحاد المسلمين قول رسول الله ﷺ: «وذمَّة المسلمين واحدة، فمَن أخفر مسلمًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(٣).

قال الحافظ في الفتح: (ذمَّة المسلمين واحدة: أي أمانهم صحيح، فإذا أمَّن الكافرَ واحدٌ منهم حرمُ على غيره التعرُّض له)(٤).

جاء في المغني: (ويصحُّ من كلِّ مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرًا كان أو أنثى، حراً كان أو عبدًا. وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه.

قال: ويصحُّ أمان الأسير إذا عقده غير مكرَه، لدخوله في عموم الخبر، ولأنه مسلم مكلَّف مختار، فأشب غير الأسير، وكذلك أمان الأجير والتاجر في دار الحرب)(٥) اهـ.

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٥/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (١٠/ ٥٥٥)، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠٦، ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن على، وقد سبق تخريجه صـ ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) المغنــي (۱۲/ ۷۷، ۷۷)، وانظر: بدائــع الصنائــع (٧/ ١٠٦، ١٠٧)، وروضـــة الطــالبين (/ ٢٧٩١٠-٢٨١)، ومغنى المحتاج (٢٧٣/٤)، وفتح القدير (٢٩٩/٤)، وكشاف القناع (٣/ ١٠٤).

#### بم ينعقد الأمان؟

قال الفقهاء: ينعقد بكل لفظ يُفهم منه معناه، سواء أكان صريحًا أو كنايةً، وسواء كان بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة (١).

في منح الجليل مختصر خليل للشيخ عليش: (ثم الأمان يكون بلفظ أو إشارة مُفهمة، أي شأنها فَهم العدو الأمان منها، وإن قصد المسلمون بها ضرَّه، كفتحنا المصحف، وحلفنا أنا نقتلهم! فظنَّ ذلك تأمينًا، فهو تأمين)(٢).

ومما تقدَّم نتَّفَق أنه يدخل في هذه الصورة والصيغ التي ينعقد بها الأمان: كلُّ ما يُفهم منه معنى التأمين، ومن ثَمَّ ينطبق ذلك - في عصرنا الحاضر - على تأشيرة الدخول، وعلى دعوات الآحاد من المسلمين التي تُوجَّه إلى أناس من المشركين للزيارة ونحوها، وعلى عقود العمل، أو استقدام الفنيِّن ونحوهم من قبل شركات يملكها مسلمون، وغير ذلك من كلِّ صورة ينطبق عليها التوصيف الشرعي للأمان كما بيَّناه.

ومتى انعقد الأمان صار الحربي المستأمن في حصانة من إلحاق الضرر به سواء من المسلم المؤمِّن، أو من غيره من المسلمين، أو حتى الذمِّين، وتقدَّم الحديث آنفا وفيه: «فمَن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله»(٣).

جاء في المغني لابن قدامة: (الأمان إذا أُعطي أهل الحرب حرُم قتلهم، ومالهم، والتعرُّض لهم)(٤).

#### مسألة السياحة والسياح الأجانب:

مما سبق نقول: إن السيَّاح الذين يدخلون البلدان الإسلامية سواء بتأشيرة من الدولة للدخول، أو بدعوة من الشركات السياحية، أو من الأفراد، أو من الهيئات

<sup>(</sup>۱) فتح العزيز (۱۱/۹۹، ۱۰۰)، وانظر: روضة الطالبين (۱۰/۲۷۹)، ومغني المحتاج (۱/۲۳۷، ۲۳۸)، وشرح السير الكبير (۱/۲۸۳–۲۹۹)، والفروع (۱/۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) منح الجليل شرح مختصر خليل (١/١٧٢)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/١٨٦، ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن علي، وقد سبق تخريجه صـ ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) المغنى (١٣/ ٧٥).

الأخرى، فإن كلَّ ذلك يُعتبر أمانًا لهم: فلا يحلُّ التعرُّض لهم بالقتل أو التعرُّض لأموالهم أو أعراضهم.

وإذا اختلف البعض في أمان الحكومة، نقول لهم: إن العبرة بما يعتسبره السائح أمانًا، وإلا فإن جماعة التكفير والهجرة تكفِّر الحكومة، وتكفِّر الجماعات الإسلامية، وهناك مَن يكفِّر الجميع بما فيهم جماعة التكفير نفسها. والسائح لا علم له بهذه الخلافات، ولا طاقة له بمعرفتها أصلاً، فالعبرة بما يعتبره هو أمانًا. وقد قدَّمنا أننا لو حلفنا على المصحف أن نقتلهم، فظنُّوه أمانًا فهو تأمين لهم.

ولقد كانت الجماعة الإسلامية أعلنت في الماضي أنها تستهدف السياحة لا السياح، وفي هذا الصَّدد نقول:

1- لما كان استهداف السياحة يؤدِّي غالبًا إلى قتل السائحين أو إصابتهم، فما كان ذريعة إلى قتل معصوم الدم: ينبغي أن يُمنع منه. وإنه يصعب الفصل بين استهداف السياحة وبين قتل السياح أو إصابتهم، وإن استهداف السياحة غالبًا يؤدِّي إلى مُحرَّم (هو قتل السياح أو إصابتهم)، فينبغي المنع منه (وهو استهداف السياحة).

فالأفعال إما أن تكون فاسدة بذاتها، فهي محرَّمة لا خلاف في ذلك، وإما أن تكون مباحة الأصل ولكنها تؤدِّي إلى الشرِّ والفساد، وهذه ممثل بيع السلاح في وقت الفتن، وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالاً محرَّما، فهذه تُمنع لا لذاتها ولكن لما يترتَّب عليها من المفاسد، وما تؤدِّي إليه من الوقوع في الحرام)(١).

# خامسًا: الصُّلح خير؛

تؤكد الدراسة: (أنَّ الإصلاح بين المسلمين هو أهم آلية شرعها الإسلام لرأب الصدع، ولمِّ الشمل، ووقف الصراع بين المسلمين.

فهل الإصلاح بين المسلمين وكلِّ أحد جائز كما نقول، أم إنه غير جائز كما يدَّعى البعض؟ فقد سمعنا أن بعض العاملين للإسلام يرون عدم جواز الصلح بين

<sup>(</sup>١) انظر: تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء صـ ٩٥– ١٠٠.

الجماعات المسلحة وبين الشرطة مثلاً، ويرون أن هـذا الصلح لا يجوز. ولهؤلاء وغيرهم نقول:

إنَّ الصلح باب عظيم من أبواب الخير، وقد شرعه الله تعالى وجعله علاجًا لأدواء كثيرة، وفي مواضع عديدة، فقد شرعه الله للحفاظ على الأسرة، وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

وشرع الإسلام، ونَدَب إلى الإصلاح بين المتخاصمين (١)، وذكر أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام (٢).

وشرع أيضًا، ونَدَب إلى الإصلاح بين الطوائف المسلمة المتشاحنة أو المتقاتلة (٣).

ولقد امتدح رسولنا ﷺ حفيده الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قائلا: "إِنَّ ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (٤).

وقد وقع ما بشّر به رسول الله ﷺ إذ إنه لما تنازع سيدنا علي وأصحابه، وسيدنا معاوية وأصحابه، ظلَّ القتال دائرًا بين الطائفتين، حتى مات سيدنا علي، وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية، إصلاحًا بين المسلمين، وحقنًا لدمائهم. ورضي بأنَّ ما عند الله خيرٌ من الدنيا، وأنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى.

إنَّ الإصلاح بين المسلمين عامَّـة، والصلح مع الآخرين خـاصَّة، يحـتاج إلى تنازلات أهون من إراقة الدماء ومفاسدها العظيمة.

<sup>(</sup>۱) عن أم كلثوم بنت عقبة، سمعت النبي ﷺ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا أو يقول خيرًا». متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٥)، كما رواه أحمد في المسند (٢٧٢٧٢)، وأبو داود في الأدب (٤٩٢٠)، والترمذي في البر والصلة (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٢) عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٢٠٧٧)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٠)، كما رواه أحمد في المسند (٢٣٥٢٨)، وأبو داود في الأدب (٤٩١١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتْلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩].

<sup>(</sup>٤) رواه البـخــاري في الــصلح (٢٠٠٤)، وأحــمــد في المسند (٢٠٤٤٨)، وأبــو داود في السنة (٤٦٦٢)، والترمذي في المناقب (٣٧٧٣)، والنسائي في الجمعة (١٤١٠)، عن أبي بكرة.

إنَّ الصَّلْحَ بابُ خير عظيم من أبواب الخير شرعه الله لتُحقن به الدماء، وتُعصم به الأرواح، ولذلك لم يجعله الله مع المسلمين فحسب، ولكن شرعه أيضًا مع المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وذلك لأن القتال في الإسلام لم يُشرع لذاته، وإنما لمصلحة راجحة، وغاية سامية، فإذا انعدمت هذه المصالح فالقتال لا يجوز.

إنَّ هذا الاقتمال الذي حدث كان مكسبًا لليهود الذين يتربَّصون بالفريقين الدوائر، ويريدون إضعاف الفريقين، واستمرار هذه الحالة، وينشغل فيه كلُّ منا بالآخر، ليصفو لهم التهام الفريسة بسهولة ويُسر، ويأخذوا القدس والمسجد الاقصى غنيمة باردة.

إنَّ المصالحة الآن هي واجبٌ يدعونا الشرع إليه، ويفرضه الواقع علينا، وتُلزمنا الحكمة به، ويهدينا العقل إليه، ونحن على استعداد لتحمَّل تَبِعات هذه المصالحة بالصبر الجميل، والحِلم الكبير، والعفو العظيم، وعلينا جميعًا أن نعيش بقلوبنا وجوارحنا مع المعنى العظيم للآية العظيمة المُحكَمة: ﴿وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ وجوارحنا مع المعنى العظيم للآية العظيمة المُحكَمة للايحلُّ صلح لا يحلُّ حرامًا، ولا يحرِّم حلالاً، هو خيرٌ، وأطلقت الآية كلمة ﴿خَيْرٌ ﴾، فهو خيرٌ في الدنيا والآخرة، وهو خيرٌ لطرفي النزاع، وهو خيرٌ للمتقاتلين من الجانبين، وهو خيرٌ للأسرهم وأهلهم وذويهم، وهو خيرٌ للإسلام والدين، وهو خيرٌ لهم في عاجل أمرهم، وهو خيرٌ لهم في آجل أمرهم) (١).

لقد نقلت هذه الفقرات بنصّها حلى طولها - قاصدًا متعمّدًا؛ ليعلم الناس أنَّ هؤلاء الشباب الباحثين من أبناء الجماعة الإسلامية، قد رجعوا عن خطّهم القديم عن علم، وعلى بصيرة من أمرهم، فَلْيُحسب ذلك لهم، وليكتب في ميزانهم ومن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: تسليط الأضواء صـ١٢٥ – ١٣٦.

## الفصلالسابع

## الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر

# أبواب الجهاد المفتَّحة في عصرنا:

قلنا: إنَّ عصرنا هذا أصبحت تربط أهله مواثيق دوليَّة، ومعاهدات ثنائية، وعَلاقات دبلوماسيَّة، وغدت الحدود الإقليمية للدول مرعية ومحترمة، فلا يجوز لدولة أن تخترق حدود دولة أخرى، وإذا فعلت ذلك اعتبر عدوانًا منها على تلك الدولة تدينه (هيئة الأمم المتحدة)، وقد يدينه (مجلس الأمن)، الذي يملك القوة التنفيذية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ويعاقب مَنْ تدينه بما يفرض من عقوبات اقتصادية أو عسكرية. وهذا إذا لم تعترض على القرار إحدى الدول الخمس (۱) التي لها حقُّ (الفيتو)، أي: الاعتراض على أيِّ قرار، دون إبداء الأسباب.

فهل يعني هذا أنَّ (الجهاد الإسلامي) قد أُغلقت كلُّ أبوابه في عصرنا، ولم يعُد هناك مجال لـمَنْ يريد أن ينال فضل الجهاد، ويُحشر في رُمرة المجاهدين؟

ربما خطر هذا في بال كثيرين ممَّن يتحدثون عن الجهاد، أو يفكِّرون فيه. وهذا ما جعل بعض دعاة الجهاد الهجومي يعارضون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، التي تنادي باحترام سيادة الدول الإقليمية وحدودها، وتطالب بحلِّ المنازعات بين الدول بالوسائل السَّلمية، ومعنى هذا في زعمهم: تعطيل الجهاد!!

#### ثلاثة أنواع من الجهاد الواجب:

والواقع أنَّ ثمة مجالاً رحْبًا للجهاد والمجاهدين في عصرنا، لم يقُم المسلمون بحقه كما ينبغي، وهو مطلوب منهم طلبًا مؤكَّدًا، يكاد يصبح فرض عين على الأمة كلِّها. لأنَّ فروض الكفاية إذا تعطَّلت: أثمت الأمة جميعًا، وتوجَّه طلب تحقيق الفرض المضيَّع إليها جميعًا. وهذا الجهاد قطعًا فرض عليها جميعًا بالتضامن في المسؤولية.

وسنعرض هنا لثلاثة أنواع من الجهاد كلُّها فرائض واجبة على الأمة في هذا العصر.

## ١- جهاد التحرير من الاستعمار (وفي مقدمته تحرير فلسطين):

أول أنواع هذا الجهاد الواجب على الأمة: جهاد التحرير للأمة من بقايا

<sup>(</sup>١) وهي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

الاستعمار، الذي لا يزال ينشب أظفاره في أجزاء منها، ومناطق من (دار الإسلام) التي يجب أن تخلو للمسلمين، وتتحرَّر من كلِّ سلطان أجنبي.

في مقدمة هذه المناطق: أرض الإسراء والمعراج، وأرض المسجد الأقصى، أُولى القبلتين، وثالث المسجدين العظيمين، الذي ربطه الله بالمسجد الحرام، فهذا مبتدأ الإسراء، وذاك منتهاه: ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء: ١].

هذه الأرض المقدَّسة ابتُليت بأخبث وأفجر وأشرس أنواع الاستعمار، وهو: الاستعمار الصهيوني العنصري الاستيطاني الإحلالي الإرهابي الوحشي<sup>(۱)</sup>، الذي لا يرعى لإنسان كرامة ولا حرمة، ولا يرقُب في مؤمن إلا -أي: عهداً ولا ذمَّة -أي: حقًا وحُرمة-، ولا يعرف في تعامله عدلاً ولا رحمة.

هذا الاستعمار الكافر الفاجر الداعر، فرض نفسه – بالأسلوب الدموي والعنف الوحشي – على منطقة ليست له، ولم يكن له فيها وجود قبل أقلَّ من قرن من الزمان، واستطاع بالقوة والكيد ومساعدة الغرب – بريطانيا أولاً وأمريكا ثانيًا – أن ينتصر على أهل الديار، وأن يُشتِّهم في الآفاق.

ومن المقرَّر فقهًا: أنَّ على المسلمين في فلسطين أن ينفروا خفاقًا وثقالاً، لطرد العدوِّ الكافر، الذي احتلَّ ديارهم، فهذا فرضُ عين على جميعهم، كلُّ بما يقدر عليه، وتسقط هنا الحقوق الفردية، حتى إنَّ المرأة لتخرج للجهاد والمقاومة بغير إذن زجها، والابن بغير إذن أبيه، والخادم بغير إذن سيده، لأنَّ حقَّ الجماعة في بقائها والحفاظ عليها – أي على حريتها وسيادتها – مُقدَّم على حقوق الأفراد من الأزواج والآباء والسادة.

فإن عجز أهل فلسطين عن طرد العدو وتحرير الأرض - أو تقاعسوا عن ذلك وجبنوا - كان على أقرب الجيران إليهم أن يقاتلوا بجوارهم - أو يحلُّوا محلَّهم عند قعودهم - حتى يطردوا العدو الغازي الكافر.

فإن عـجز الجيران أو تقـاعسوا عن مقـاومة العدو - كمـا هو الحاصل في دول الطوق - وجب على من يليهم، ثم من يليهم، حتى يشمل المسلمين كافّة.

<sup>(</sup>۱) انظر في بيان أوصاف هذا الاستعمار وآثاره: كتابنا (القدس قضية كل مسلم) صـ١٠٤ - ١٢٦ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

هذا ما تفرضه أحكام الشريعة، وما يقرِّره الفقه الإسلامي.

وهذا هو الواقع بالنسبة لفلسطين، فقد بذل الفلسطينيون أقصى ما عندهم، وقدموا أروع البطولات في الصمود، والعمليات الاستشهادية، والمقاومات الاستبسالية في المدن والقرى والمخيمات، برغم قلّة إمكاناتهم من السلاح والعتاد والمال، ورغم ضربهم بالصواريخ والدبابات والطائرات، وتدمير منازلهم، وإحراق مزارعهم، وتهجيرهم من مساكنهم، والتصميم على حصارهم وتجويعهم، حتى يركعوا ويستسلموا للعدو الصهيوني الغاشم. ومع هذا لم تلن لهذا الشعب قناة، ولم يطأطئ له رأس، ولم ينحن له ظهر. وقد تأكّد ذلك بكل وضوح وجلاء للعالم كلّه في العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزّة في شتاء ٢٠٠٩م، حيث استخدمت كل ما تملك من أسلحة برية وبحرية وجوية، وبعضها محرم دوليا، وقد دانها العالم كلّه، بما فيه الأمم المتحدة. ولكن من البَين: أن قدرات الشعب الفلسطيني لا تستطيع قهر العدو الإسرائيلي، الذي غَذَا اليوم يملك ترسانة هائلة من الأسلحة، بما فيها السلاح النووي المحظور ملكه على العرب أجمعين.

وهنا قد انتقل واجب الجهاد العيني على جيرانهم وأشقائهم من العرب، ولكن للأسف الشديد عجز العرب من حول الفلسطينيين، أو قُل: استخذوا ووهنوا واستكانوا، وتركوا الفلسطينيين وحدهم بإمكاناتهم المحدودة واجهون أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط، مؤيّدة بإمكانات أعظم قوة عالمية في الأرض، وهي قوة الولايات المتحدة الأمريكية. على حين خاض العرب حرب فلسطين سنة ١٩٤٨م، وكانت الجامعة العربية وليدة - بنت ثلاث سنوات - ولم تترك الأمر للفلسطينيين.

# انتقال واجب الجهاد إلى المسلمين في كافَّة أنحاء العالم:

وهنا ينتقل واجب الجهاد العيني إلى المسلمين من حولهم، حتى يشمل المسلمين كافّة في أنحاء العالم، عليهم أن ينفروا خفافًا وثقالاً، ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كلٌّ بما يقدر عليه.

وهذا واجب المسلمين تجاه أيِّ جزء من أرض الإسلام، يحتله عدو غاز كافر، فكيف إذا كان هذا الجزء هو أولى القبلتين، وأرض الإسراء والمعراج، والمسجد الأقصى؟

هنا يتأكَّد الوجــوب على الأمة؛ إنقادًا للمسجد الأقصــى، ولمقدسات الأمة في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، كما وصفها القرآن الكريم.

فإذا تقاعست الحكومات عن هذا الواجب المقدّس، فعلى الشعوب والجماهير المسلمة: أن تضغط على حكامها بكلِّ ما تستطيع، أمرًا بالمعروف، ونهيًا عن المنكر، بواسطة العلماء والدعاة والمفكرين، ورجال الصحافة والإعلام، وأهل الرأي والحكمة، وكلُّ مَنْ يمكنه أن يقول كلمة حقّ، حتى تستجيب لهم الحكومات في النهاية، فإنها لا تستطيع أن تنفصل عن شعوبها انفصالاً تامّاً، لأنه أشبه بانفصال الجسد عن الروح. وعلى الأقلِّ: تسيح الفرصة للقادرين والراغبين من أبناء شعوبنا في الجهاد والاستشهاد، بفتح الطريق لهم ليحقِّقوا آمالهم. ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحقِّ حتى يأتي أمر الله، حتى يقاتل عصابة في آخر هذه الأمة الدجال(١).

ولا تزال الأمة تأمل في رجال أحرار مؤمنين يقودون الأمة إلى الجهاد، ويلبُّون أشواقها إلى التحرُّر، مثل الدور الذي قام به من قبل: عماد الدين زنكي، وابنه البطل نور الدين محمود الشهيد، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي، الذي حقَّق الله النصر الأول على يديه.

#### وجوب نصرة المستضعفين،

وهناك بلاد شتى تخوض معركة التحرير ضد أعدائها، مثل العراق التي تقاوم الاحتلال الأمريكي، الذي غزاها بدعوى أنها تملك أسلحة دمار شامل، وثبت باليقين كذب هذه الدعوى. ومثل أفغانستان وكشمير، وعلى المسلمين في أنحاء العالم: واجب النُّصرة لهم، بحكم أنهم مسلمون، توجب الأخوة الإسلامية التضامن معهم، كما جاء في الحديث: «المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد التضامن معهم، كما جاء في الحديث: «المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على مَنْ سواهم» (٢)، «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» (٣) (أي: لا يتخلّى عنه)، وبحكم أنهم مستضعفون في الأرض، والإسلام يوجب نصرة المستضعفين عنه)، وبحكم أنهم مستضعفون في الأرض، والإسلام يوجب نصرة المستضعفين والولدان الله والمُسْتَضْعَفينَ من الرِّجَال والنِساء والولدان الله والمُسْتَضْعَفينَ من الرِّجَال والنِساء والولدان الله الله والمُسْتَضْعَفينَ من الرِّجَال والنِساء

(٢) سبق تخريجه صـــ ١١١. ـ ـ (٣) متفق عليه عن أبن غُمر، وقد سبق تخريجه صـــ ١١١.

<sup>(</sup>۱) عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ قال: ﴿لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحقِّ، ظاهرين على مَن ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». رواه أحمد في المسند (١٩٨٥١)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح على شسرط مسلم، وأبو داود في الجهاد (٢٤٨٤)، والطبراني في الكبير (١١٦/١٨)، والحاكم في الجهاد (٢/١٧)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

### أقل ما يجب على المسلمين نحو إخوانهم الذين يخوضون معركة التحرير،

وأقلُّ ما يجب على المسلمين نحو هؤلاء المسلمين: ألا يقدِّموا تسهيلات لأعداء المسلمين، بفتح موانيهم ومطاراتهم وقواعدهم العسكرية، للانطلاق منها لضرب إخوانهم، وغزوهم في عقر دارهم، فهذا لا يجوز بحال، وهو من كبائر الإثم، الذي قد يكون من دلائل الكفر. وهو يدخل في التعاون على الإثم والعدوان الذي حرَّمه الله تعالى ونهى عنه بقوله: ﴿وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوىَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الإِنْمِ والعدوان هذا والْعُدُوان ﴾ [المائدة: ٢]، وقد يدخل بعض ذلك في باب الولاء للكفار المعادين، وهذا هو الخطر الذي حذَّر الله منه، فقال: ﴿وَمَن يَتَولَهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١٥].

### ٢- جهاد التغيير للأنظمة الكافرة:

وهناك جهاد آخر واجب في هذا العصر، لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم، وهو: جهاد التغيير للأنظمة الكافرة كفرًا بواحًا، التي تحكم بعض بلاد المسلمين.

فهذا جهادٌ داخل الأمة للحفاظ على هُويَّتها، وكينونتها، وخصائصها الأصلية، ومُق ومُّاتها الذاتية، في مواجهة الحكومات التي انسلخت عن الأمة، وكفرت برسائتها الثقافية والتشريعية والحضارية، وأصبحت ذيلاً لأُمم أخرى، تتبع سننها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع (۱). فلم يعد الإسلام - بقرآنه وسنته - مرجعيتها الحاكمة، ولم تعد تشريعات الإسلام وتوجيهاته هي الضابطة لمسيرتها، تأتمر بأوامرها، وتنتهي بنواهيها، وتقف عند حدودها. ولم تعد قيم الإسلام وموازينه ومفاهيمه هي الحاكمة لأفكارها وسلوكياتها.

### الحكومات العلمانية المتدلة:

من هذه الحكومات: ما يمكن أن نصفه بالمعصية، لمخالفته لبعض أحكام الإسلام وتعاليمه، تقصيرًا منها وعجزًا عن تحمُّل التبعة كاملة، أو تهاونًا وحرصًا على الدنيا. فهي أشبه بالفرد الذي يُقصِّر في أداء بعض الفرائض، أو يرتكب بعض المحارم، وإن كانت من الكبائر، فهو لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام، إلا

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: "لَتَسَبعنَّ سَنَن مَن قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضَبَّ لسلكتموه". قلنا: يا رسول الله، البهود والنصارى؟ قال: "هْمَن؟". متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومسلم في العلم (٢٦٦٩)، وأحمد في المسند (١١٨٠٠).

عند الخوارج ومَن وافقهم ممَّن يكفِّرون مرتكب الكبيرة. أما جمهور الأمة، فهم يبقونه على الإسلام، ما دام مقراً بالشهادتين، ملتزمًا اعتقاديًا بأحكام الإسلام، لا يستحلُّ محرَّمًا مقطوعًا به، ولا ينكر معلومًا من الدين بالضرورة.

وهذه ما أطلقت عليه: العلمانية المعتدلة أو الهادئة.

#### الحكومات العلمانية المتطرفة:

ومن هذه الحكومات: ما يعطي رخصة للكثيرين للحكم بكفره، لأنه لم يعد يؤمن بالإسلام مرجعًا حاكمًا له، ولا يلتزم به مصدرًا لتشريعه، ولا لمفاهيمه، وقيّمه الثقافية والاجتماعية، بل يحارب كلّ من يدعو إلى ذلك، ويعمل جاهدًا لتجفيف منابع التدين في الحياة العامة والخاصة. ويصد عن سبيل الله بكلّ قوة، حتى إنه يعتبر المسلمة التي تأتمر بأمر ربّها بلبس الخمار على رأسها: مجرّمة قانونًا، ويحرمها من حقوق الإنسان العادي في التعلّم والتوظّف والعلاج، فلا تدخل المدرسة ولا الجامعة ولا المستشفى للعلاج أو الولادة، ولا تُقبل في وظيفة حكومية، أو شبه حكومية (قطاع عام).

فالإسلام الشامل مُحرَّم ومُجرَّم عند هذا النوع من الحكومات، المتغرِّبة من قرنها إلى قدمها، أعني: الإسلام التشريعي والتربوي والثقافي والسياسي والحضاري. الإسلام المسموح به عند هؤلاء، هو: (الإسلام الخرافي) إسلام الموالد والأضرحة والدروشة، الذي تروج فيه الشركية في التوحيد، والجبرية في الفكر، والبدعية في العبادة، والسلبية في السياسة، والتقليدية في الفقه، والتمويتية في التربية، والغثائية في الحياة. أما الإسلام المتميِّز بشموله وتكامله، إسلام القرآن والسنة، فيسمونه: (الإسلام السياسي)! تهوينًا لأمره، وسخريةً بدعاته.

هذه الحكومات لا يكفي أن نحكم عليها بالمعصية، لأنَّ مَنْ يشرب الخمر نُسميّه عاصيًا، ولكن مَن يستحلُّ الخمر، ويرى أنها من ضرورات الترقِّي والتحديث: لا يكون إلا كافرًا. ومثل ذلك: مَن يزني، ومَن يستحلُّ الزني.

فهذه الحكومات تستحلُّ المحرَّمات، وترى أنها أشياء قديمة ورجعية، تجاوزها الزمن، وكذلك الفرائض التي جعلها الله من مهمة الحكومة المسلمة إذا مكَّن الله لها في الأرض: ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُ وا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

بالْمعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [الحج: ٤١]، فهذه الفرائض لم تعد كلُها لائقة بهذا الزمن. وقد غدا كشير من المنكرات عندهم معروفًا، وكشير من المعروفات منكرًا. فليس هناك قيمة ثابتة، ولا فضيلة ثابتة، ولا رذيلة ثابتة، ولا شريعة ثابتة، فكلُها قابلة للتطورُ بتطورُ الزمان والمكان والإنسان.

وقد وصفنا في دراسة لنا علمانية هذه الحكومات بـ (العلمانية المتطرفة) (١). وهؤلاء ينطبق عليهم بوضوح ما أرشد إليه الحديث الصحيح المتَّفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان (٢).

### صورجهاد الحكومات العلمانية المتطرفة:

وجهاد هذه الحكومات: يأخذ صُورًا متنوعة، ويتدرَّج في مراتب متعدِّدة، بحسب مقدار الجَور الذي تمارسه هذه الحكومات، ومدى بعدها عن أصول الإسلام، ثم بحسب الظروف والإمكانات التي تملكها الفئات الإسلامية المنكرة على هذه الحكومات، وهو ما أمر به الحديث النبوي (٣) من تغيير المنكر باليد، فمن لم يستطع، فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

فليس مطلوبًا من جماعات لا تملك القوة الكافية: أن تغامر بأفرادها وتزجُّ بهم في أتون معركة غير متكافئة ولا متقاربة، مع حكومات متجبِّرة لا ترحم ولا تلين. كما رأينا ذلك في سلوك كثير من الجماعات التي تُنسب إلى الإسلام، وتحمل السلاح، لتخوض حربًا خاسرة، تُضحِّي فيها بزهرة شبابها، وتجعلهم وقودًا مجانيّاً لهذه الحرب، بلا ثمرة تُجنى، ولا زرع يُحصد. وبعد عدد من السنين – يقصر أو يطول – تعلن الجماعة رجوعها عن هذا الطريق الذي لا جدوى منه، ولا كسب فيه!

ونظرًا لأنَّ الجماهير اليوم، وكذلك الجماعات الإسلامية، لم تعُد تملك من القوة المادية والعسكرية ما تواجه به قوة الدولة، فالواجب اتخاذ الوسائل السلمية في التغيير، ابتداء من توعية أبناء الشعب، وتعبثتهم إيمانياً وفكرياً، ليؤثّروا في الحكومات، ويحملوها على التغيير. فإن الحكومات في العادة إنما هي إفرال لشعوبها، وهنا جاء الأثر: «كما تكونوا يُولً عليكم» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة الإسلام) صـ ١٠٨، ١٠٩ نشر دار الشروق بالقاهرة.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه صد ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد، وقد سبق تخريجه صـ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) رواه القضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٣٦)، عن أبي بكرة، ورواه البيهقي في الشعب باب طاعة أولي =

#### ٣- جهاد تبليغ الدعوة للعالم:

ومن الجهاد المطلوب في عصرنا، وفي كلِّ عصر، إلى أن تقوم الساعة: جهاد تليغ الدعوة الإسلامية إلى شعوب العالم، بكلِّ لغاتها، وبما يبيِّن لهم حقائقها وأصولها وأهدافها، ويردُّ على أباطيل خصومها، ويدفع شبهاتهم.

### الإسلام دعوة عالمية:

فمن المؤكَّد والمتَّفق عليه والمعلوم يقينًا: أن الإسلام دعوة عالمية، ورسالة للناس جميعًا: عربهم وعجمهم، شرقيهم وغربيهم، كتابيهم ووثنيهم، أبيضهم وأسودهم، حاكمهم ومحكومهم.

وهذا أمر ثابت بنصوص القرآن البينة نفسها، في سوره المكية، أي منـذ فجر الدعوة في مكة، من ذلك قوله تعالى:

في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

وفي سورة الفرقان: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذيرًا ﴾ [الفرقان: ١].

وفي سورة القلم: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ إِلاَّ ذَكْرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴾ [القلم: ٥١، ٢٥].

وفي سورة التكوير: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لَمِن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٧، ٢٧].

وفي سورة ص: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [ص: ٨٧- ٨٨].

وفي سورة سبأ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]. وفي سورة الأعراف: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

الأمر (٦/ ٢٢)، عن ابن أبي إسحاق، وقال: هذا منقطع وراويه يحسيى بن هاشم وهو ضعيف، وضعفه
 الألباني في ضعيف الجامع (٤٢٧٥).

وفي غير ذلك من السور، وكلَّها تثبت بوضوح عالمية هذا الدين. صحيح أن رسوله عربي، وكتابه عربي، ولكن هذا لا يمنع تبليغ دعوته لغير العرب عن طريق الترجمة.

وقد خطا رسول الإسلام الخطوة الأولى في عهده في تبليغ رسالته إلى أبرز ملوك الأرض المعروفين في ذلك اليوم، والقريبين من المنطقة العربية، والذين لهم بها صلات وعلاقات. فأرسل إلى كسرى ملك الفرس، وإلى قيصر ملك الروم (المعروف بهرقل)، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس حاكم مصر من قبل الروم، وإلى بعض أمراء الشام (۱).

ولم يرسل إلى أحد في بلاد الهند أو الصين أو إفريقيا، إذ لم تكن للعرب بها صلات تُذكر، ولا يعرفون عنها كثيرًا.

وهذه الدعوة الإسلامية العالمية: لم نقم - نحن المسلمين - بحقّ عالميتها كما يجب علينا. ولم نُبلِّغها إلى الناس كافّة كما أمر الله، في حين نرى دعوات دينية - هي في أصلها ممحلية - وصلت إلى العالم كله، وبلَّغت رسالتها إلى كلِّ أمم الأرض.

<sup>(</sup>۱) عن المسور بن مَخرَمة . . . بعث كتابًا مع دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وبعث بشجاع بن وهب الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي شسمر الفساني، وأنه بعث خُنيس بن حُذافة السَّهْمي إلى كسرى، ويعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب مصر، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر صاحب هَجَر، وبعث سليط بن عمرو إلى هَوذَة بن علي صاحب اليمامة، وبعث عمرو بن العاص إلى ملك عُمان، وبعث عمرو بن أمية الضَّمْري إلى النجاشي، فمضوا لذلك، ثم رجعوا إلى رسول الله عَلَيْد. رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ٤٤٥).

وأبرز مثل لذلك: النصرانية، فقد جاء عن المسيح في الإنجيل: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة (١)! ومع هذا وصل المبشّرون أو المنصّرون المسيحيون إلى كلِّ بلاد العالم، وكلِّ أمم الأرض، وخاطبوهم بلغاتهم، بل بلهجاتهم المحلية، وترجموا الإنجيل إلى نحو ألف لغة ولهجة، أو أكثر.

# فماذا صنعنا نحن المسلمين لتبليغ رسالتنا العالمية في أصلها؟

إنَّ هناك نحو ثلاثة مليارات أو أكثر من سكان العالم - أي نصف سكان الكرة الأرضية أو يزيدون - يعيشون ويموتون دون أن يعرفوا عن الإسلام شيئًا بالإيجاب أو بالسلب، بالمدح أو بالذم.

وهؤلاء يُمثِّلون أكثر الناس في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وهناك نحو ثلاثة مليارات أخرى من سكان المعمورة: عرَفت الإسلام صورة مشوَّهة، لا تكشف عن حقائقه، ولا تُبيِّن محاسنه في عقيدته وشريعته وأخلاقه وحضارته، وسيرة نبيه وأصحابه.

### تقصير السلمين في تبليغ رسالتهم العالمية:

ونحن المسلمين مسؤولون أمام الله تعالى، وأمام ضمائرنا، وأمام التاريخ عن ضلال هذه الأمم، وعن جهلها الفاضح بالإسلام ورسالته السمحة. وحين يسأل الله تعالى الأمم يوم القيامة: لماذا لم تدخلوا في الدين الذي خَتمت به رسالاتي السماوية، وأنزلت به آخر كتبي، وبعثت به خاتم رسلي؟ سيقولون: يا ربنا، لم نسمع بهذا الدين، ولم يُبلِّغه أحد للها إلينا! أو يقولون: يا ربنا، لقد سمعنا عن هذا الدين ما لا يُشوق أحداً إلى طلب معرفته أو البحث عنه.

نعم، هذه الأمم معذورة، ولكنا نحن لسنا معذورين؛ لأننا لم نقم بما يجب علينا من تبليغ الأمم دعوة الإسلام، وترجمة معاني القرآن إلى لغاتها المختلفة، ومخاطبتها بلسانها الذي يبيِّن لها ويفهمها رسالة ربِّها إليها مع تيسُّر وسائل الدعوة والبلاغ المبين في عصرنا أكثر من غيره.

فهذا هو الجهاد المطلوب من أمتنا اليوم، ولكنها لم تقُم بعشر معشاره.

<sup>(</sup>١) إنجيل متى: إصحاح (١٠) فقرة (٦).

#### الجهاد وسيلة وليس غاية:

ومن المهم هنا: أن نعلم أن الجهاد في الإسسلام وسيلة لغايات وأهداف، وليس هو غاية في نفسه، ولا يقصد لذاته.

وغاية الجهاد الأولى، وهدفه الأعظم: أن تكون كلمة الله هي العليا، و(كلمة الله) تعني: ما أنزل الله به آخر كتبه، وما بعث به خاتم رسله: من الهدي ودين الحقّ، من توحيد الله تعالى والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل الصالحات، واجتناب السيئات والتواصي بالحقّ والتواصي بالصبر، والدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة الله تعني: كلمة الحقّ والخير، كلمة العدل والإحسان، كلمة العلم والإيمان، كلمة البرّ والمعروف.

ومعنى: (أن تعلو كلمة الله): أن تكون ظاهرةً لا خفية، مسموعةً لا مطموسة، منتشرةً لا مخبوءة، قويةً لا ضعيفة، غالبةً لا مغلوبة.

وهذا قد يقتضي منا: أن نُجيِّش الجيوش، ونُجنِّد الجنود، لنؤمِّن الدعوة، ونحمي دعاتها، حتى يبلِّغوها إلى الشعوب، وربما اقتضى منا ذلك أن نخوض المعارك - وهي كُره لنا - لنزيل الحواجز من طريق الدعوة، لنبلِّغ كلمة الله، ونقيم الحُجَّة على الناس، ونُبيِّن لهم بلسانهم، حتى يعقلوا عنا، ويفهموا رسالة الله التي كُلِّفنا بتوصيلها إليهم. وهذا ما يسمُّونه (جهاد الطلب).

وقد يقتضينا هذا أيضًا: أن نشعل الحرب، ونصْطلي نارها، دفاعًا عن أنفسنا وعن دعوتنا إذا اعتدى علينا المعتدون، ولم يرقُبوا فينا إلاَّ ولا ذمَّة. وهذا ما يسمُّونه (جهاد الدفع) أي المقاومة.

فإذا تحقق العلو والنصر لكلمة الله – أو كلمة الإسلام – وخذل الله أعداء الإسلام، وردَّهم مدحورين، بدون حرب ولا قتال، كان هذا فَضْلاً من الله ونعمة، إذا تحقق الهدف بدون معاناة الوسيلة ومتاعبها، وهذا ما رأيناه في غزوة الأحزاب، أو غزوة الخندق، حيث حاصرت قريش وغطَفان ومن يتبعهما من قبائل العرب: الرسول على وأصحابه في المدينة، وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، يريدون استشصالهم وإبادتهم، وإبادة دعوتهم معهم، وحفر المسلمون الخندق ليوقفوا المغيرين من الفرسان، وعاشوا أيامًا في محنة، زاغت فيها الأبصار،

وبلغت القلوب الحناجر، وظنَّ الناس بالله الظنون، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالأ شديدًا، كما وصفهم القرآن.

في هذا الوقت أرسل الله على المسركين من عنده ريحًا وجنودًا لم يرها المؤمنون، وقام جُند الله ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١]، بإدارة المعركة بغير قتال، ولا شهر سيوف، فحمل المهاجدون خيامهم، وطلبوا الرحيل. وعقب القرآن على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنينَ الْقَتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

انظر إلى هذه الكلمة القرآنية ما أبلغها وما أروعها: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ، وهو خيبة الْقَتَالَ ﴾، أي: إنَّ الله تعالى حيقَّق هدف الجهاد والقتال للمؤمنين، وهو خيبة الكفار في تحقيق هدفهم في إبادة المسلمين، وارتدادهم إلى ديارهم، لم ينالوا خيرًا، ولم يُحقِّقوا مأربًا، دون أن يَضرب المؤمنون بسيف، أو يطعنوا برمح، أو يخوضوا غمار الحرب المجهولة المصير.

ومثل ذلك: ما حدث في غزوة الحديبية، لم يكن هدف المسلمين فيها: غزو مكة، بل كان أداء مناسك العمرة، والطواف ببيت الله الحرام، ولما صدّتهم قريش عن البيت، كادت الحرب تقع بينهم وبين المسلمين، وبايع المؤمنون رسول الله تحت الشجرة على القتال حتى الموت، ثم يسر الله الصلّح مع قريش، وفيه يُحقّقون هدفهم من زيارة البيت الحرام بعد عام: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحلّقِينَ رُوسكُمْ وَمُقصّرِينَ لا تَخَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، فسمّى الله ذلك الصلّح ﴿فَتَحا ﴾، بل ﴿فَتْحا مُبِيناً ﴾، امتن به على رسوله، وأتم عليه النعمة. وسأل بعض الصحابة: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم هو فتح»(١). لم يتصوروا أن يكون فتح بغير قال، بغير ضرب بالسيوف، وطعن بالرماح. وبهذا عُرف أن من الفتح ما يكون سلميا.

### جهاد الطلب في العصر الحاضر:

ومن هنا نقول: إنَّ (جهاد الطلب) - الذي هو غزو العدو في عقر داره، والذي اضطُّر إليه المسلمون قديمًا، ليزيحوا (السلطات الطاغية) من طريق الدعوة إلى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن مجمع بن جارية، وقد سبق تخريجه صـ ٤٣٦.

الإسلام، هذه السلطات التي تحجر على شعوبها أن تستمع إلى أي دعوة جديدة، كما كان يفعل كسرى وقيصر، وأمثالهما من ملوك الأرض، وجبابرتها المسلَّطين على الشعوب - جهاد الطلب هذا لم نعد بحاجة إليه اليوم، إذ لم يعد هو الوسيلة المتعينة لإيصال كلمة الإسلام إلى أمم الأرض.

#### الوسائل السلمية المتاحة،

بل أصبح أمامنا – نحن المسلمين اليـوم – وسائل وقنوات شــتَّى غيـر الحرب والقتال، لتبليغ كلمة الإسلام إلى العالم، دون جيوش محاربة، ولا جنود مُجنَّدة.

إنها (وسائل سلميَّة) متاحة لمن أرادها إذا توافر عنده: النيَّة الصادقة لاستخدامها، وحُسن التخطيط للاستفادة منها، والقدرة العلمية والمالية للقيام عمليًا القيام عهمتها، ومخاطبة شعوب الأرض بلغاتها.

عندنا من الوسائل الممكنة: الإذاعات الموجَّهة إلى الأمم بلغاتها المختلفة، وعندنا القنوات الفضائية التي تصل إلى أنحاء العالم شرقًا وغربًا، وعندنا شبكة المعلومات العالمية: الإنترنت، هذه الأدوات الجبَّارة التي تستطيع أن تخترق الأسوار، وتدخل على الناس بيوتهم، ولا تحتاج إلى إذن الرقيب، ولا سماح الحكومة.

هذا فضلاً عن الكلمة المقروءة عن طريق الكتب والرسائل والنشرات والصحافة الشهرية والأسبوعية واليومية.

وهذه الآليات المعاصرة تحتاج إلى جيوش جراًرة من المجاهدين المدراً بين المجهزين، ولكن ليس بالبنادق ولا الرشاشات ولا القنابل، إنهم يجاهدون بالعلم والمعرفة، وبالبيان والإعلام، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، يخاطبون الناس بلغاتهم، المختلفة: من الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية، واللغات الهندية ولغات العالم في إفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وبتبليغ أمم الأرض رسالة الإسلام بلغاتها المتعدِّدة، وبالطريقة التي تفهمها، وبالصورة المشوِّقة، والأساليب المنوَّعة من الكلمة القصيرة والخطبة والدرس والمحاضرة، والحوار والقصة، والعمل الدرامي بصوره المختلفة، وإتقان هذه

الأساليب هو (الجهاد الكبير)، كما سمَّاه القرآن في سورة الفرقان: ﴿ وَجَاهِدُهُم بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ﴿ وَجَاهِدُهُم بِهِ عَنْدَنَا وَاحْدُ في المائة، بل ولا واحد في الألف عما نفتقر إليه من الطاقات البشرية المدرَّبة التي تقدر على أن تخاطب كلَّ قوم بلسانهم لتُبيِّن لهم، وتخاطبهم بلسان عصور انقضت وَولَّى رمانها.

نعم أقولها بصراحة: ليس عندنا ولا واحد في الألف من العلماء والدعاة والمعلّمين والإعلاميين الذين يجمعون بين إتقان العمل المهني، وحُسن فَهم الإسلام، وحُسن فَهم الواقع في عصرنا، إلى جانب المعرفة المتقنة بلغات الآخرين. وحسن استخدامها مشافهة وتحريراً.

### الفراغ الهائل والنقص الحاد،

إنه ليؤسفني أن أقول بصراحة: إنَّ الفراغ هنا هائل، وإنَّ النقص هنا حادُّ، وإنَّ القصور هنا جدُّ خطير، ولا توجَد عندنا هيئات ومؤسَّسات تُؤهَّل (دعاة العصر) أو (إعلاميِّي العصر) بما يلزمهم من أدوات علمية وأدبية وفنية.

وإنَّ من آفات المسلمين: أنك إذا طلبت عشرة منهم (ليموتوا) في سبيل الله تقدَّم إليك مائة، بل ألف، مستعدُّون للموت طلبًا للشهادة، ولكن لو طلبت (ألفًا) من المؤمنين (ليعيشوا) من أجل الإسلام ويعملوا له، ربما لم يتقدَّم إليك أكثر من عشرة!! ولكم قلت لإخواني وأبنائي المتحمِّسين للجهاد والاستشهاد: كم نحن في حاجة اليوم إلى أن نُحسن العيش في سبيل الإسلام، أكثر من حاجتنا إلى أن نُحسن الموت في سبيل الإسلام.

ولقد قلت يوم افتتاح موقعنا الإسلامي العالمي على الإنترنت الذي سميناه (إسلام أون لاين. نت) وكان يوم ٤/ ١٩٩٩/١م، وقد دعي ألى هذا الافتتاح جم ففير من كبار الشخصيات الإسلامية، المهتمة بالفكر والثقافة والدعوة الإسلامية من أنحاء العالم، قلت لهم: هذا هو جهاد العصر. من كان يريد الجهاد لنشر الإسلام في أنحاء الأرض، فهذا هو الطريق. لم نعد في حاجة إلى تجييش الجيوش، وتهيئة المقاتلين، لتبليغ الدعوة إلى شعوب الأرض، وأمم العالم. فلم يعد هناك ملوك وأباطرة يستطيعون منع شعوبهم من الاستماع إلى

دعوة جديدة أو عقيدة جديدة. تستطيع أن تُبلِّغ دعوتك وأنت في مكانك، إذا أحسنت خطاب العالم، وكلَّمتَه بلسانه لتبيِّن له.

المهم أن أُؤكِّد هنا ما بدأت به هذا الفصل أو هذه الفقرة، وهو أن الجهاد وسيلة وطريق، وليس هو غاية في ذاته، وغايته: أن تعلو كلمة الإسلام، وتبلغ الآفاق، وتنتشر بين الناس جميعًا، حتى تقوم عليهم الحُجَّة، ويهتدي بهداها مَن وفَّقه الله وشرح صدره للإسلام.

وهذا الذي أقوله، صرَّح به عدد من علمائنا من قبل، مـؤكِّدين وسيليَّة الجهاد، وليس غائيَّته.

قال العلامة الخطيب الشربيني من متأخّري الشافعية في كتابه (مغني المحتاج) وهو أحد شروح (المنهاج) للنووي: (وجوب الجهاد: وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالمقتال: إنما هو الهداية، وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار، فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل، بغير جهاد: كان أولى من الجهاد)(١) اه.

وهذا كلام في منتهى الدقّة والروعة، يُبيّن حقيقة وضع الجهاد - بمعنى القتال - وهو أنه وسيلة لا غياية، فإذا استطعنا أن نُحقِّق الغاية بغير قتال ولا دماء، فإن الشرع الإسلامي يُرحِّب بذلك بلا ريب، ويقول ما قاله القرآن بعد غزوة الأحزاب: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ ﴾.

وما أجمل ما ذكره العلامة الشربيني: أن قتال الكفار أو قـتلهم: ليس بمقصود لذاته، إنما المقصود أن تفتح لهم باب الهداية ليلجوا فيه مختارين. فلو أمكنت الهداية بغير قتال، بل بإقامة الدليل -أي بالإقناع بالحُجَّة عن طريق الدعوة والتبليغ والحوار- كان ذلك أولى من الجهاد، يعني: من القتال.

\*\*

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج (٦/ ٤٤)، بجيـرمي المنهج (٤/ ٢٢٠)، وانظر: آثار الحرب في الفــقه الإسلامي للدكــتور الزحيلي صــ ٨٩، ٩٠. الطبعة الثالثة. دار الفكر.

## خاتهت

تتضمَّن ما انتهيت إليه من الترجيحات الفقهية، والاستنباطات الاجتهادية، والتحقيقات العلمية، والوقفات التحليلية في كتابي (فقه الجهاد)(١)

## كلمة (الجهاد) أوسع من مفهوم كلمة (القتال):

1- رجَّحت أن كلمة (الجهاد) - كما جاءت في الكتاب والسنة - أوسع دائرة وأبعد مدى في المعنى من كلمة (القتال)، أي: استخدام السلاح في مواجهة الأعداء، وهو مفهوم كلمة (الجهاد) عند الكثيرين. هذا مع أنه مختلف في اشتقاقه وفي معناه اللغوي عن الجهاد، وإن كان الذي استقرَّ في العرف الفقهي: أن كلمة الجهاد تعني القتال. فهكذا اصطلحوا عليها، ولا مُشاحَّة في الاصطلاح. (١/٥٥، ٧٧) وانظر: ١٩٤١-١٥١

### مفهوم كلمة الجهاد الإسلامي،

٢- رجَّحت أنَّ كلمة (الجهاد) تعني: بذل المسلم جهده ووسعه في مقاومة الشرومطاردة الباطل، بدءًا بجهاد الشر داخل نفسه بإغراء شيطانه، وتثنية بمقاومة الشرداخل المجتمع من حوله، منتهيًا بمطاردة الشرحيثما كان، بقدر طاقته. (١/ ٦٨)

# الجهاد القتالي من شؤون الماملات:

٣- رجَّحت دخول الجهاد القتالي ضمن ما يتعلَّق بقضايا الأمة والدولة، ويرتبط بفقه (السياسة الشرعية) وهو يقوم على (فقه المصالح)، و(فقه الموازنات) أو (فقه المقاصد)، و (فقه المآلات)، و (فقه الأولويات).

<sup>(</sup>١) أضفنا هذه الخاتمة المهمّة: بناءً على اقتراح الابن النجيب، والأخ الحبيب الدكتور علي حمزة العمري من المملكة العربية السعودية، وكان اقتراحه أن يقتصر على الاختيارات والترجيحات الفقهية، وقد أسهم فيها يجهد مقدور، راجعناه وأضفنا إليه، شكر الله له، ولكنا رأينا أن نوسع المداثرة، لتشتمل ما تيّسر من الاستنباطات الاجتهادية، والتحقيقات العلمية، والوقفات التحليلية ونحوها، بحيث أصبحت هذه الخاتمة تلخيصاً للمضاهيم الأساسية في الكتاب، وقد أسهم فيها الأخ الحبيب الشيخ: مجد مكي بنصيب مشكور، فجزاه الله خيراً.

واعتباري الجمهاد من قسم المعاملات، لا يفصله عن الدين، فالمعاملة مرتبطة بالعبادة، وإذا كان الجههاد مشروعًا، وصحت فيه النيمة، أو التزمت فيمه حدود الله وأخلاقيات الإسلام: يعدُّ من أعظم ما يتعبَّد الله به، ويتقرَّب به إليه. (١/ ٧٥، ٧٦).

### أية: (كتب عليكم القتال) للوجوب لا للندب، والمراد بالقتال المفروض على الأمة:

٤- رجَّحـت أنَّ قوله تعالى: ﴿ كُتب عَلَيْكُمُ الْقْتَالُ ﴾ [البقرة:٢١٦] للوجوب لا الندب، ورددت عما أورده الجصَّاص عن ابن شبرمة ومن وافقه من تأويل قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة:٢١٦]، أنه على الندب، وليس على الوجوب: خلاف الظاهر والمتبادر من اللفظ، كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، أي: فرض عليكم. وما ذكره في آية الوصية: أنه على الندب غير مسلم.

على أن القتال الذي كُتب على الأمة، وفُرض عليها: قد بُيِّن في آيات سابقة، وهو قتال من يقاتلونها، كما بيَّنت السورة. (١/ ٨٠)

#### حكم الجهاد شرعًا: فرض عبن أم فرض كفاية؟

٥- رجَّحت أنَّ الجهاد ليس بواجب على المكلَّفين في كلِّ حال، إنما هو واجب بوجوب أسبابه: كردِّ عدوان المعتدين، ودرء الفتنة في الدين عن المؤمنين، وإنقاذ المستضعفين، وكالخوف من هجوم الأعداء المتربصين. وإذا وجب الجهاد بسبب من الأسباب: ينوب فيه بعض الناس عن بعض، ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصة. (١/ ٨٣)

# ﴿ انفرُوا خفَافًا وَثَقَالاً ﴾ كانت حين استنضرهم النبيُّ لغزوة تبوك:

٦- رددت على من استدل بقوله تعالى: ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ [التوبة: ١٤].
 على أن الجهاد من فروض الأعيان.

ورجَّحت أنه أراد: حين استنفرهم النبيُّ ﷺ إلى غزوة تبوك، وكانت إجابته -كما قال ابن قدامة- إلى ذلك واجبة عليهم، ولذلك هجر النبي ﷺ كعب ابن مالك وأصحابه الذين خُلِّفُوا، حتى تاب الله عليهم بعد ذلك، وكذلك يجب

على مَن استنفره الإمام؛ لقول النبي ﷺ: «إذا استنفرتم فانفروا». متفق عليه. وعند استنفار الإمام لفرد أو جماعة يصبح الجهاد فرض عين عليهم بالإجماع. انتهى. (١/ ٨٩).

## لا إجماع على فرضية جهاد الطلب؛

٧- بيّنت أنَّ ما قيل من أن جهاد الطلب وغزو العدو مرة كل سنة، فرض على
 الأمة، وأنه أمر مجمع عليه، ليس صحيحًا. وإنما المجمع عليه في هذا المقام
 أمران:

الأول: أن ينزل العدو ببلد من بلاد المسلمين، فيجب عليهم جهاده، ويجب على الجميع إعانتهم، حتى يهزم.

الثاني: تجهيز الجيوش، وإعداد العدة اللازمة والقوة العسكرية، والقوة البشريَّة المدربة، الكافية لردع العدو. (١/ ٩٣)

## موانع فرض الكفاية:

٨- أضفت إلى الموانع والأعذار التي ذكرها الفقهاء، لترك الغزو في كل عام - مع ترجيحي لعدم صحّة من ذهب إلى ذلك -: أن تتوافق دول العالم على السلام، والامتناع عن الحرب، وحل المشكلات بالوسائل السلمية، وإتاحة الفرصة لتبليغ الدعوة بالوسائل العصرية السلمية، بالكلمة المقروءة، والمسموعة، والمشاهدة. (١/٩٣)

### ارتباط غزو الكفار بفقه السياسة الشرعية:

9- رجَّحت أنَّ إيجاب غزو الأعداء كل سنة، يخضع لفقه السياسة الشرعية، وهو فقه يتَّسم بالرحابة والمرونة، والقابلية للتطوَّر وتعدُّد وجهات النظر، لأنه يقوم أساسًا على فقه المقاصد والمصالح، وفقه المآلات، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفي هذه الألوان من الفقه مجال واسع للاجتهاد الإنشائي، والاجتهاد الانتقائي، واختلاف التنوع، وتعدُّد الأنظار والرؤى، دون نكير فريق على آخر، ما دام يحترم الثوابت، ويرعى الأصول الشرعية، والضوابط المرعية. (١/ ٩٧)

# بماذا يتحقَّق فرض الكفاية في الجهاد؟

• ١٠ جَحت أن تحقيق معنى (فرض الكفاية) في الجهاد: أن تملك الأمة قدرة عسكرية مسلّحة بما يلزمها من كل أسلحة العصر: برية وبحرية وجوية، منافسة لأسلحة الأعداء والمتربصين: إن لم تتفوَّق عليهم، يقوم عليها رجال مدرّبون على استعمالها، قد أعدوا الإعداد المطلوب بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا، وقبل ذلك كله: إيمانيًا. وأن يسند ذلك كله: قدرة اقتصادية تكفي الأمة عند الحرب ما تحتاج إليه من مؤن ونفقات وخدمات، وقدرة علمية وتكنولوجية تمدُّ الحرب الحديثة بما يلزمها من أدوات وحاجات تتطور من يوم لآخر، وإنما ينتصر فيها من كان أكثر علمًا وخبرة.

والذي يقوم بهذا ويعدُّ العدة الـلازمة لإرهاب عدوِّ الله وعـدو الأمة هم أُولو الأمر. فإذا قامـوا بواجبهم في الإعداد على الوجه المنشود، فـقد برئت الأمة كلها من الإثم والحرج، وإن لم يقوموا بما ينبغي، وبقـيت الديار مكشوفة الساح، فاقدة السلاح، مهيضة الجناح، فقد أثمت الأمة كلها: حكامًا ومحكومين، رعاةً ورعية.

# حكم خروج أصحاب الأعذار في عصرنا لتكثير السواد:

١١- بيَّنت أنَّ أصحاب العاهات الجسميَّة العمائقة، لا يجب عليهم الخروج للقتال، لأنهم عاجزون معذورون:

واستدللتُ بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَج الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [الفتح: ١٧]، كما أنَّ خروج هؤلاء لا يدفع عدواً، وإنما يكون عبنًا على المدافعين.

وقال بعض الفقهاء: أما مَنْ يقدر على الخروج دون الدفع، فينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهابًا للعدو.

وقد بيَّنت أنَّ الكثرة في عـصرنا لم تعدُّ لها قيـمة كبيرة، مع الأسلحـة الحديثة الهائلة. والدول الحديثة في عصرنا تشترط لكلِّ مَن يُجنَّد في جيشها حدًّا أدنى من السلامة البدنية، ومن سلامة الحواس مـثل: السمع والبصر، حتى يستطيع أن يقوم

بأعباء القــتال وتوابعه. غيـر أن بعض الذين لا يقدرون على القتال يســتطيعون أن يقدموا خدمات نافعة للمقاتلين، كالإسعاف والتمريض والطبخ والتنظيف ونحوها.

ونبهت إلى أن كشيرا من الأسلحة الحديثة الـتي تدار إلكترونيا، لا تحــتاج إلى لياقة بدنية كبيرة، بل تحتاج إلى قوة عقلية وعلمية. (١/٠١١)

### النفير العام عند هجوم العدو على بلد:

17- بينت أن أبناء البلد المغزو حين يفاجاً بالغزو: يجب عليهم أن ينفروا لمقاومة الغزاة بكل طاقتهم، كل على يقدر عليه، وما يُحسنه، حسبما تُرتّبه السلطة المسئولة عن الجهاد، سواء كانت سلطة الدولة إن كانت قائمة، أم سلطة الجماعة التي يختارها أهل الحل والعقد عند غياب الدولة. فللرجال ما يليق بهم، وللنساء ما يليق بهن، وللشيوخ ما يليق بهم، وللصبيان ما يليق بهم، وللمثقفين ما يليق بهم، وللأميين ما يليق بهم. والمطلوب: أن يُوضع كل في مكانه المناسب له (١٢٧١).

#### ماذا على النساء من جهاد ؟

17 - رجَّحت أنَّ الجهاد - بمعنى القتال - في الأصل ليس واجبًا على النساء، لما يستلزمه من جهد وعبء ومشقَّة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية، نظرًا لما يعتري المرأة - بحكم الخلقة - من الدورة الشهرية، ومن آلام الحمل، وأوجاع الوضع، وأثقال النفاس، وتبعات الإرضاع، ورعاية الأطفال، وهذا كله: لونٌ من الخهاد تتحمَّله المرأة ولا يتحمَّله الرجل. ولكن من النساء من لا يقدَّر لها الزواج، ومنهن من لا يقدَّر لها الحمل والولادة، فينبغي أن تتاح لهنَّ فرصة المشاركة في الجهاد بما يناسبهنَّ. كما أنَّ المهارات القتالية قد تتطلب لياقة بدنية خاصة، لا تتوافر غالبا لدى المرأة بمقتضى فطرتها الأنثوية (١/ ١٣٩).

### دور المرأة في الحرب الحديثة:

18- بينت أنَّ المرأة المسلمة - بإيمانها وحماستها وشـجاعتها - يمكنها أن تساهم في مساعدة الجيش المسلم المقاتل بأكثر من الإسعاف والتمريض، لأن الحرب تعتمد الآن على آليَّات ومعـدَّات يحتاج استعمالها إلى العقل أكثر من استعمال البدن. فيمكن للمرأة المدرَّبة أن تقوم مقام الرجل (١/ ١٤٠).

(فقه الجهاد ۲/۸۵)

#### جهاد النفس وهل ينبغي حذفه من باب الجهاد؟:

10- وافقت على عدم تسمية جهاد النفس (الجهاد الأكبر)، لأنه مبني على حديث مكذوب مفترى على نبي الإسلام. وأما حذف الموضوع بالكلية من كتاب (الجهاد) - كما قال بعض الباحثين - فليس له من ضرورة، إذا وضع في موضعه، وأخذ حجمه المناسب بلا و كس ولا شَطَط، كما يُبحث موضوع الجهاد باللسان، والجهاد بالمال، وجهاد الظلم والفساد، والجهاد المدني، وكلها أنواع من الجهاد، ولسنا نحن الذين سميناها جهادًا، فهي إما من تسمية القرآن العزيز أو من تسمية المشرقة.

إنَّ ردنا على الباطل لا يجوز أن يكون بحذف شيء من الحق، مخافة أن يُتَّخذ ذريعة إلى الباطل. (١/ ١٦٨، ١٦٩).

#### مرتبة جهاد الشيطان؛

17- بيّنت أنَّ الجهاد في الإسلام، يشمل - فيما يشمل - هذا اللون من الجهاد الخفي، لهذا العدوِّ المبين، الذي أعلن عداوته للإنسان منذ خُلق آدم، وأعدَّ نفسه وجنده لمحاربتهم بكلِّ سلاح، فعلى المسلم أن يُعدَّ نفسه لمقاومته، وأن يُهيِّئ له من الدروع الواقية، والأسلحة الملائمة: ما يحبط كيده، ويردُّ غائلته، ويخرجه من المعركة مذؤومًا مدحورًا.

ونبهت على أنه لا ينبغي حصر الجهاد في الإسلام في القتال وحده، فإنما هو نوعٌ واحد من أنواع الجهاد، وإن كان أشدها وأعظمها خطرًا. (١/ ١٨٤)

#### مقاومة الظلم والظالمين،

1V - بيَّنتُ أهمية جهاد الكلمة في مواجهة الطغاة على كل مسلم، والأخذ على أيديهم وعدم الركون إليهم، وتظل الأمة بخير ما دام فيها من يصدع بكلمة الحق آمرًا ناهيًا، مهما تكن العاقبة. وتفقد الأمة استحقاقها للبقاء، إذا شاعت فيها روح الاستسلام، وانتشر فيها الوهن والجبن، وعدمت من يقول: أمتي أمتي، قبل

أن يقول: نفسي نفسي، وفي هذا جاء الحديث: «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم» (١٨٨/١).

## مفهوم الجهاد أو التغيير بالقلب:

1۸- بيّنت في مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل: أنَّ التغيير أو الجهاد بالقلب ليس موقفًا سلبيًّا كما يفهمه بعض الناس، وإنما معناه: غليان القلب غضبًا على المنكر، وكراهيةً للظلم، وإنكارًا على الفساد. وهذه الشحنة القلبية الوجدانية الانفعالية: رصيدٌ مهم لأيِّ تغيير عمليٍّ مرتقب، لأن التغيير لابدَّ له من مقدِّمات ودوافع نفسيَّة، تُغْري به، وتدفع إليه (١/ ١٩٠).

# خطر البدعة القولية أو الفكرية:

19 - بينت في مرتبة جهاد المنكر في داخل المجتمع الإسلامي: أن البدعة الاعتقادية والفكرية: أشدُّ خطرًا من البدعة العملية والسلوكية وأوضحت أن هذا النوع من الابتداع والانحراف: سبب لكثير من الفتن والصراعات التي حدثت في تاريخنا الإسلامي، وأدت إلى حروب ودماء ودمار، وفرَّقت الأمة الواحدة إلى طوائف وفرق، يفسِّق بعضها بعضًا، بل يكفِّر بعضِها بعضًا، وأدى إلى أن يقاتل بعضها بعضًا.

وحذَّرت من الانحرافات الفكرية المعاصرة، كالأفكار العلمانية، والليبرالية، والماركسية (١٩٤١-١٩٦).

### الردة والخيانة العظمى:

• ٢- بينت في مرتبة جهاد الظلم والمنكر في داخل المجتمع الإسلامي: أن أعظمها هو الردة، وأنها شبيهة بجريمة الخيانة العظمى بالمعيار الوطني، لأن المرتد إذا غدا داعية للكفر والردة داخل المجتمع، فهذا انقلاب على المجتمع، وتغيير للولاء والانتماء من أمَّة إلى أمَّة. فبالردة ليست مُجرَّد تغيير موقف عقلي، بل هي تغيير للهُويَّة والولاء، وانسلاخ من أمة للانضمام إلى أمة أخرى تخالفها أو تعاديها (١٩٨/١).

## مقاومة الردة والمرتدين فريضة على المجتمع المسلم:

٢١- أكدت أن أهم وأخطر أنواع جهاد الظلم والمنكر داخل المجتمع الإسلامي: هو مقاومة الردة والمرتدين. ولا سيما إذا كان وراءها غزو عقائدي أو فكري خارجي. وهذا الجهاد ضروري للحفاظ على كينونة الأمة وهُويَّتها، ولا سيما إذا كانت الردة جماعية.

والذين يقولون: إنَّ الردة في القرآن عقوبتها في الآخرة فقط، واهمون، إذ لم يستوعبوا النصوص، فقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينِه فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي فَسَوِفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي فَي فَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ﴾ [المائدة: ٥٤]. فهذا تحريضٌ من القرآن لهذا الجيل الذي ادَّحره الله للمقاومة والدفاع عن الأمة وعقيدتها حين يرتد المرتدون، وعرق المارقون.

وقد وضَّحت هنا أن مقاومة الردة فريضة على المجتمع المسلم. وقد تعرَّضت الأمة في عصرنا لغزوتين كبيرتين: الغزوة التنصيرية، والغزوة الشيوعية. كما بيَّنت خطر الردة حينما تأتي من السُّلطان أو من الدولة التي يفترض أن تكون وظيفتها الأولى حماية عقيدة الأمة. كما نبهت على خطر (الردة المُغلّفة) التي لا تُصرِّح بالكفر، ولكن تدسُّه كما يدسُّ السمُّ في العسل. وهي الردة الفكرية التي قال الشيخ الندوي عنها: ردة ولا أبا بكر لها!

ويُنظر: الفصل الرابع، من الباب الأول:(١/ ١٩٨ - ٢٠٩)

### أهمية جهاد الظلم والمنكر في الداخل:

77- من مراتب الجهاد التي ذكرها ابن القيم، وتَبنَّناها: جهاد الداخل. أي، جهاد المظالم والمنكرات والبدع، وبعبارة أخرى: جهاد الشر والفساد في داخل المجتمع المسلم. وأهمية هذا الجهاد: أنه يحافظ على هُويَّة المجتمع وكيانه المعنوي من الضياع أو التدمير. ولذلك جاء في بعض الأحاديث تفضيله على الجهاد الخارجي: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».

وذلك لأن إهمال هذا الجهاد يؤدي إلى انتشار الفساد وتفاقمه، فكريًا كان أو أخلاقيًا، أو سياسيًا أو غير ذلك، وشيوع هذا الفساد والانحلال في المجتمع، يمهد للغزو والاحتلال الأجنبي له، كما تشير إلى ذلك أوائل سورة الإسراء وإفساد بنى إسرائيل، ثم تسليط الأعداء عليهم مرتين (٢١٢/١).

### صور الجهاد الدعوي والإعلامي:

77- ذكرت من أنواع الجهاد ومراتبه: الجهاد باللسان والبيان، وذلك بالدعوة إلى الإسلام، وإبلاغ رسالته، ودعوت ولي أنواع كثيرة من الجهاد بالسلسان والبيان قي عصرنا، منها: البيان الشفهي بالخطب والدروس والمحاضرات. ومنها: البيان التحريري، المكتوب باللغات المختلفة، التي تخاطب الناس على مستويات شتّى. ومنها: البيان عن طريق الحوار.

ويدخل في هذا أو يقترب منه: البيان الإعلامي المتمثّل في الأعمال الدراميّة عن طريق القصة والمسرحية والتمثيلية والمسلسل.

ومن الوسائل المهمة في الجهاد البياني الدعموي في عصرنا: شبكة المعلومات العالمية المعروفة بـ (الإنترنت)، والتي يتَّسع نطاقها يومًا بعد يوم (١/ ٢٢٧، ٢٢٨).

### الجهاد المدني:

٢٤ أكّدت على ما ذكره الإمام ابن القيم من تقسيم الجهاد إلى ثلاث عشرة مرتبة منها: جهاد النفس والشيطان، وجهاد المنكرات والمظالم والبدع، وجهاد الكفار والمنافقين.

وزدتُ عليها مرتبة (الجهاد المدني)، وكنت أول من أبرز هذا المصطلح. أعني به: الجهاد الذي يُلبِّي حاجات المجتمع المختلفة، ويعالج مشكلاته المتنوعة، ويُغطِّي مطالبه الماديَّة والمعنويَّة. . . وهو يشمل مجالات عدة: المجال العلمي أو الشقافي، والمجال الاجتماعي، والمجال الاقتصادي، والمجال التعليمي أو التربوي، والمجال الصحي أو اللجتماعي، والمجال البيئي، والمجال الحضاري بصفة عامة. وهو الذي وجَّه القرآن الأنظار الطبي، والمجال البيئي، والمجال الحضاري بصفة عامة. وهو الذي وجَّه القرآن الأنظار إليه حين قال: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِّنْهُمْ طَائفَةً لِيَتفَقَّهُوا فِي الدّينِ وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]. ووجَّه إليه

الرسول الكريم حين قال لمن جاء يبايسعه على الجهاد: «ألك والدان؟ قال: نعم، قال: ارجع ففيهما فجاهد».

ينظر: الفصل السابع، من الباب الأول: (١/ ٢٣١-٢٤)

### تطور الجهاد من الدعوة إلى القتال:

٢٥ بيّنت أنَّ الجهاد في عهد النبوة تطوَّر من طَوْر الإنذار والتبليغ بالدعوة الفردية، إلى طَوْر جهاده الدعوة الكبير، إلى طَوْر جهاد الصبر على الأذى ومنع القتال، إلى طور الإذن بالقتال، إلى طور الأمر بالقتال (١/ ٢٤١ - ٢٤٩).

### أول آية نزلت في القتال؛

٢٦ رجَّحت من عدَّة أوجه: أنَّ أول آية نزلت في القتال، قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِللَّهِ مِنْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩]. كما قال ابن عباس رضى الله عنهما، وهي تحمل مجرَّد الإذن (٢٤٧/١).

#### الجهاد بين الهجوم والدفاع،

٢٧ هناك جهاد فيه خلاف كثير في فرضيته، وهو الذي عقدت له الباب الثالث بفصوله الاثني عشر. وهو الذي يسمُّونه (جهاد الطلب)، وهو طلب العدو في دياره، وتتبُّعه لضربه في عُقْر داره، لأيٌّ سبب من الأسباب.

ولكن هناك جهاد لا خلاف عليه. وهو المُسمَّى (جهاد الدفع) وهو: جهاد المقاومة والتحرير لأرض الإسلام من الغُزاة المحتلِّين، الذين هاجموها واحتلُّوا جزءا منها مهما تكن مساحته (١/ ٢٥٨).

#### أنواع مشروعة من جهاد الطلب لا خلاف عليها:

٢٨ - ممًّا بينته في (جهاد الطلب) - الذي هو موضع الخلاف بين المعتدلين والمُتشدِّدين، أو بين الدفاعيين والهجوميين كما يُسمِّيهم البعض- أنَّ المعتدلين يقرُّون أنواعا من جهاد الطلب لعدَّة أغراض:

أ- تأمين حرية الدعوة، ومنع الفتنة في الدين.

ب- تأمين سلامة الدولة الإسلامية، وسلامة حدودها.

جـ- إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين، أو المُضْطهدين المُعذَّبين منهم ومن غيرهم.

د- إخلاء جـزيرة العرب (بـلاد الحجاز) مـن (الشرك المحـارب)، المتجبّر في
 الأرض، حتى تكون معقلاً خالصًا للإسلام (١/ ٢٥٩، ٢٦٠).

# تحرير مَوَضع الخلاف بين الدفاعيين والهجوميين:

٢٩ حرَّرت موضع الخلاف بين الفريقين: وأنه يتحدَّد في نقطة واحدة، وهي: غير المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين أيديهم والمسلمين المسلمين أيديهم والسنتهم، فهل يُقاتل هؤلاء أو لا يقاتلون ؟

وبيَّنت أن فريق المعتدلين أو الدفاعيين -كما يسمونهم- يقولون: هولاء لا يقاتلون، وأوردت الأدلة القرآنية والنبوية الكثيرة التي يستدلون بها.

وبيَّنت أن المتشدِّدين، يتخلصون من هذه الآيات المحكمة الكثيرة، بدعوى نسخها بآية السيف، ويقولون: إنَّ الموجب لقتال الكفار، هو الكفر (١/ ٢٦١–٢٦٣).

### من آثار الفكر الهجومي على العالم:

• ٣٠ حذَّرت من الآثار العملية الخطيرة لأصحاب الفكر الهجومي، وذكرت منها: رفض ميثاق الأمم المتحدة، وتجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة، ومعارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى.

وبالإضافة إلى ما تقدَّم تبنَّى أصحاب هذا الفكر مقولة انتشار الإسلام بالسيف، والدفاع عنها، واتهام كل من يشكك فسيها أو يرد عليها بأنهم من تلامذة الاستعمار.

وقد تجلَّت هذه الآثار العلمية في رسالة جامعية بعنوان (أهمية الجهاد)، وقد ناقشتها ورددت عليها، وبيَّنت أن هذه الرسالة وأمثالها تؤذي الإسلام أكثر ممَّا يؤذيه أعداؤه. (١/ ٢٦٣-٢٧٢)

# مناقشة آية ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةً ﴾

٣١ ناقشت استدلال دعاة الحرب بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للَّه ﴾ [البقرة: ١٩٣].

ورجَّحت أن المراد بالفتنة: تعـذيب المؤمنين وإكراههـم على الكفـر، ونقلـت مـا يؤيِّد ذلك من كلام المفـسرين الـقدامى، كـالجصـاص والفخـر الرازي، ومن المعاصرين: القاسمي. (١/ ٢٧٧-٢٨٤)

# آية السيف، وما قيل: إنها نسخت ١٤٠ آية:

٣٢ - أفردت فصلاً مهمًّا حول آية السيف التي ادَّعى بعضهم أنها نسخت ١٤٠ آية، من الآيات المكية المدنية التي تدعو إلى الحوار والدعوة إلى الله على بصيرة، وتأمر بالصبر على الخصوم والصفح عنها، وبينت اختلافهم في تعيين هذه الآية مع اتفاقهم على أنها من سورة التوبة، وإن كان الأكثرون يُرجِّحون أن آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

وقد ناقشت هذه القضية مناقشة علمية هادئة، وبحثتها بحثًا عميقًا في عدة نواح مهمة: في قضية النسخ، وهل يقبل كل ما قيل: إنه منسوخ، وهل تنطبق شروط النسخ على آية السيف، وقد بحثت هذه القيضايا الشلاث بموضوعية قضيةً بعد أخرى. (١/ ٢٨٥-٢٨٨)

# لا نسخ في القرآن إلا ما كان من قبيل التطور في التشريع:

٣٣- رجَّحت اتِّجاه القائلين بعدم وجود نسخ في القرآن. إلا إذا فُسر النسخ بالتطور في التشريع والتدرج في تربية الأمة. واستثنيت آية واحدة في سورة البقرة في تشريع الصيام. وهي قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

فهذه الآية التي خيرت المطيقين للصيام بين الفدية والصيام. قد نسختها الآية التالية لها، وهي قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ... ﴾ وفيها: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فنسخت التخيير، وجاء هذا عن عدد من الصحابة: ابن عمر وسلمة بن الأكوع وابن عباس وغيرهم، كما في الصحيحين والسنن، وأضيف إليها آية سورة النساء: ﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةُ مِن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسكُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوفَاهُنَ الْمَوْتُ اللهَ لَهُن سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٥]، على أن آخر الآية يدل على الشخها. (١/ ٢٩٣ – ٢٩٥)

## لا إجماع على أنَّ في القرآن آية السيف:

٣٤- رجَّحت أنه لا إجماع على أنَّ في القرآن آيةً تُسمَّى (آية السيف)، وقد ناقشت الآيات الأربع التي قيل: إنها آية السيف، فلم أجد آيةً صالحةً لأن تكون آية السيف، أو آية قطع الرقاب بالجملة، وأشهرها الآية الخامسة من سورة التوبة، وقبلها وبعدها يُبطل هذه الدعوى. (٣٠٣/١).

# لا يُشْرَع قتال المسالمين من غير المسلمين:

- ٣٥ رجَّحت أنه لا يشرع قتال غير المسلمين من المُسَلمين للمسلمين، الذين لم يقاتلوهم في الدين، ولم يُخرجوهم من ديارهم، ولم يظاهروا على إخراجهم، كما دلّت على ذلك آيتا سورة الممتحنة، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]. وأدلة أخرى أفضت في ذكرها. (١/ ٣١٥)

# ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ مُحكمة غير منسوخة:

٣٦- رجَّحت: عدم صحَّة قول مَنْ قالوا: إن آية السيف نسخت قوله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ومثل هذه الآية لا تُنسخ؛ لأنها مُعلَّلة بعلَّة لا تقبل النسخ، فهي تُبيَّن أنَّ الدين الحق – وهو دين الإسلام- لا يقبل الإكراه، ولا يُجوز الإكراه، لعلَّة ظاهرة، وهو: أنه لا يحتاج إلى إكراه قط، لجلاء بيِّناته، ووضوح دلائله.

(١/ ٣٢٢)، وانظر: (١/ ٤٧٠)

# مناقشة تأويل الزركشي لآية السيف ومعنى النسخ فيها،

- النسوخ النسوخ الزركشي آية السيف تفسيرًا جديدًا لا يُلغي حكم النسوخ بالكلية، بل هو مَبنيٌ على سبب يرتفع بارتفاعه، ويعود بعوده. فالآيات الآمرة بالتخفيف ليست منسوخة بآية السيف، بل هي من المُنْسأ، وهو سبحانه حكيم أنزل على نبيه عَيَّيُّة حين ضعفه: ما يليق بتلك لحال، رأفة بمن تبعه ورحمة، فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره، أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة، في مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية إن كانوا أهل كتاب أو الإسلام أو القتل، إن لم يكونوا أهل كتاب. ويعود هذان الحكمان، أعني المسالمة عند الضعف، والمسايفة (أي: استخدام السيف) عند القوة بعُود سببهما، وليس حكم المسايفة ناسخًا لحكم المسالمة، بل كلًّ منهما يجب امتثاله في وقته.

وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه في حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العدو إذا احتلَّ أرضًا وعبجز المسلمون عن مقاومته، فهنا نقول: الجهاد لمقاومة هذا العدو (منسأ) ويؤجَّل حتى تتاح الفرصة لمقاومته.

أما تفسير (الإنساء) هنا بأنه في حال الضعف نكف أيدينا عن الناس، وفي حال القوة نقاتل العالم كلَّه. فهذا ما نرفضه، لأنه ينافي الآيات الأخرى. ولا يسوغ أن نقول للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفنا، ويوم نقوى فسنغزوكم في عُقر داركم حتى تُسلموا أو تُعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. (١/ ٣٢٩–٣٣٣)

### ضعف حديث (بعثت بالسيف):

٣٨- بيّنت أنَّ حديث: (بُعثتُ بين يدي الساعة بالسيف) الوارد في مسند الإمام احمد وغيره، في سنده مقال، وفي متنه نكارة، لمخالفته صريح القرآن، مثل قوله

تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ [التوبة: ٣٣، والفتح: ٢٨، والصف: ٩]. في ثلاث آيات، ومثل قوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشيرًا وَنَذيرًا ﴾ [البقرة: ١١٩، وفاطر: ٢٤]. فيهذه الآيات كلها مكيَّة ومدئيَّة، بصيغَها المختلفة، تدلُّ دلالة جليَّة على أنَّ الرسول الكريم لم يبعث إلا بالهدى وبالحق والتبشير وبالإنذار، والبيان والشفاء لما في الصدور، والرحمة العامة للعالمين، ولم يبعث بالسيف ولا بالرمح، كما هو منطوق الحديث.

وليس هناك أصدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تُوْخذ منها المفاهيم الحقيقية والأساسية لهذا الدين. (١/٣٣٦-٣٤٦)

### حديث «أمرت أن أقاتل الناس» والمراد بهم المحاريون:

٣٩- رجحت: أن لفظة (الناس) في حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) ويُقْصَد بهم أنهم (المحاربون) الذين ذكرتهم سورة براءة في أوائلها، وأعلنت البراءة منهم، وهم الذين: ﴿لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُولَاكُ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ [التوبة: ١٠] (١/ ٣٥٧).

# غزوات الرسول عَلَيْ كانت دفاعًا ولم تكن مُبادأة بالهجوم:

. ٤- تَبَنَّتُ ما وضَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة في قتال الكفار)، وما أكَّده تلميذه ابن القيم في أكثر من كتاب له، منها كتاب (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)، وكتاب (أحكام أهل الذمة) من أنَّ النبي ﷺ؛ إنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله.

ومن أوضح الكلمات التي اعتمدت عليها: ما ذكره ابن القيم في (هداية الحياري) قال: (ومن تأمَّل سيرة النبي ﷺ، تبيَّن له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته، لم ينقض عهده؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧]. ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمن على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشًا عشر

1400

سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق، ويوم بدر أيضًا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم، والمقصود: أنه ﷺ لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارًا وطَوْعًا). (١/ ٣٦١)

# فتوحات المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم تكن لإجبار الناس على الدخول في الإسلام:

ا ٤- رجَّحتُ أن الفتح الإسلامي في عهود الراشدين ومن بعدهم، لم يكن هدفه مجرَّد التوسعُ وإخضاع الآخرين، أو إجبارهم على الدخول في الإسلام، بل إنه بتدُّبر التاريخ، وقراءته قراءة صحيحة غير متعسفة ولا سطحيَّة، نجد أن لها أهدافًا عدَّة، وهي:

أ- إزالة الحواجز من طريق الإسلام.

ب- حروب وقائية لحماية الدولة الإسلامية.

جـ- حروب تحرير الشعوب المستضعفة. (١/ ٣٨٥-٣٩١)

# علَّة قتال الكفار؛ عدوِانهم على المسلمين وحرابهم له:

27 - رجَّحت أن علَّة القتال للكفار هي المقاومة لعدوانهم إذا قاموا بالحرب ضدَّ المسلمين، وليس لمُجرَّد كونهم كفارًا. ولو كانت العلَّة هي مُجرَّد الكفر، لوجب أن نقتل النساء والشيوخ والرهبان والحُرَّاث والتجار وغيرهم. ولذا فإنه يحرم قيتال المخالفين المسلمين الذين لم يَبْدُ منهم أيُّ إساءة للإسلام ولا لأُمَّته، لم يقاتلوهم في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ولم يظاهروا على إخراجهم. بل ألقوا إليهم السَّلَم، وكفُّوا أيديهم وألسنتهم عن المسلمين. فهؤلاء ليس لهم منا إلا البر والقسط.

أما من أساء إلى المسلمين، واعتدى عليهم، فمن حَقِّ المسلمين - بل من واجبهم - أن يقاتلوه، ذَوْدًا عن دينهم وحُرماتهم، حتى يدخل في الإسلام،

أو يعطي الجزية عن يد، وهو صاغر، أي: مذعن لدولة الإسلام، وشريعة الإسلام، لا لعقيدة الإسلام، فهذه لا إكراه فيها (٢/٣/١).

# لا إجماع على أنَّ جهاد الطلب فرض كفاية كما هو شائع:

27 رجَّحت أنه لا إجماع للفقهاء على أنَّ جهاد الطلب فرض كفاية، ولا على وجوب الغزو لبلاد الكفار كل سنة. فهناك من الصحابة: كابن عمر، ومن التابعين: كعطاء وابن دينار، ومن الأئمة كابن: شُبَّرمة والثوري، مَنْ رأوا أنَّ الجهاد - جهاد الطلب - نافلة وليس فريضة.

وهناك من رأى أنه كان فرضًا على الصحابة فقط لا على غيرهم كابن المبارك. على أنَّ ممَّا تؤدي به الأمة فرض الكفاية أن نشحن الثغور والأماكن المَخُوفة في البرِّ والبحر بالقوَّات المُسلَّحة المجهَّزة بأفضل الأسلحة – ما أمكن ذلك – والمُدرَّبة تدريبًا عاليًا، والقادرة على الحركة السريعة عند اللزوم، والمُستعدَّة لمنازلة العدو إذا فكر في المساس بأرض الإسلام وحُرمات المسلمين، وتلقينه درسًا لا ينساه، وإنَّ في هذا الإعداد إخمادًا لشوكة العدو، وإرهابًا لهم، وتيئيسًا لهم أن يطمعوا في أن ينالوا شيئًا من المسلمين. وبهذا تؤدِّي الأمة فرض الكفاية عليها. وهذا ما أكده فقهاء الشافعية وغيرهم. (١/ ٤١٠)

### مناقشة المودودي وسيد قطب في فكرة الجهاد الهجومي:

33- ناقشت المفكرين الإسلاميين الكبيرين: أبا الأعلى المودودي وسيد قطب في تبنيه ما لمبدأ (الجهاد الهجومي) بناء على فلسفة وجوب إخضاع السلطات الطاغية، والأنظمة الجاهلية لنظام الإسلام. وإذا ووجهوا بالآيات الداعية إلى السلم وعدم قتال من لا يقاتل المسلمين قالوا: إنها (نصوص مرحلية) أو منسوخة!

# وعيب هولاء المفكرين ومن تابعهم أمران:

أ- أنهم يتحدثون عن الأمر المختلف فيه وكأنه قضية إجماعية مع أن الخلاف في حكم جهاد الطلب موجود منذ عهد الصحابة، فمنهم من قال: إنه نافلة لا فرض، كابن عمر، وكذلك من التابعين، ومن الأئمة.

ومنهم من قال: كان فرضًا غلى الصحابة. ومن المتأخرين من قسر فرض الكفاية بأنه: إعداد القوة العسكرية التي ترهب الأعداء وتحصن الثغور.

ب- والأمر الشاني: اتهامهم لكل من يخالفهم بالسذاجة والغفلة العقلية، وبالهزيمة النفسية. والأستاذ قطب كان أشد على المخالفين من المودودي. مع أن هؤلاء الذين يتهمون بأنهم مهزومون روحيًا وعقليًا أمام الاستشراق والتنصير، هم علماء الأمة ودعاتها، من مثل: محمد عبده ورشيد رضا والمراغي وشلتوت ودراز وخلاف وأبي زهرة وحسن البنا والسباعي والغزالي وعبد الله بن زيد المحمود وغيرهم.

وقد وجهت ست ملاحظات أساسية على كلام الشهيد قطب، لا يتسع المجال لذكرها هنا فأنصح بقراءتها في موضعها. (١٤/١٤-٤٢٤).

# آية: ﴿ وَكَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ من أعظم دلائل الانتجاه السلمي في الإسلام:

20 - مًّا تفرَّدتبالاستدلال به على الاتِّجاه السِّلمي في الإسلام، وعلى رغبة الإسلام في السِّلم وكراهيته للحرب: أدلة لم يستدل بها - فيما أعلم -أحد غيري: منها: قوله تعالى تعقيبًا على غزوة الأحزاب: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. فهذه الجملة: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. فهذه الجملة: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ لا يقولها دين متعطِّش للدماء، بل دين يحب السلام، ويمتن على الناسَ بأنَّ الله تعالى كفاهم القتال وتبعاته.

# أقبح الأسماء حرب ومُرَّة؛

٤٦- ومنها: قوله ﷺ: «أقبح الأسماء: حرب ومُرتَّة » دلالة على أن كلمة (حرب) من المفردات الكريهة في المعجم الإسلامي.

## دعوا الحبشة ما وُدَعُوكم؛

27 - ومنها: قوله عليه السلام: «دعوا الحبشة ما وَدَعُوكم، واتركوا الترك ما تركوكم»، فهو لا يبدأ المخالفين إلا إذا بدأوه، والحبشة نصارى، والترك مشركون. (١/ ٤٣٥-٤٣٨)

# المسلمون لا يدخلون الحرب حُبًّا لها بل كارهين لها:

٤٨- رجَّحت أن الإسلام لا يرغب في الحسرب لذات الحسرب، كما أنه يكره الحرب، ولا يخوضها إلا إذا فُرِضَت عليه كرهًا، كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَكُمْ ﴾ [لبقرة: ٢١٦]. (١/ ٤٤٣).

### أكثر الناس حروبًا أتباع الديانة السيحية:

29 - بيّنت أنّ بعض النصارى الذين يتهمون الإسلام بأنه (دين السيف) هم أكثر أصحاب الأديان صراعًا وحروبًا فيما بين بعضهم وبعض، وفيما بينهم وبين غيرهم، فطالما أوقدوا نار الحرب، أحيانًا بدوافع دينية، وأحيانًا بدوافع قومية أو وطنية أو مصلحية. ويكفي الحربان العالميتان التي قتل الأوربيون -وهم نصارى بعضهم من بعض عشرات الملايين. حتى قال أحد النصارى: ما صدق المسيح في نبوءة من نبوءاته، كما صدق في قوله: ما جئت لألقي على الأرض سلامًا بل سلقًا!

وما رأينا أحدًا من أتباع الإنجيل - لا سيما الغربيين - يُطبِّق تعاليم الإنجيل على نفسه، ويدير خدِّه الأيسر لمن ضربه على خدِّه الأيمن. بل رأيناهم يبدؤون بضرب الناس عدوانًا على وجوههم وعلى خدودهم يَمنةً ويَسْرة (١/ ٤٤٤، ٤٤٥).

### الإسلام يقاتل لمنع الفتنة في الدين؛

• ٥٠ بينت أن (الفتنة) التي يقاتل الإسلام ليمنعها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيثَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهَ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْفَيْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ ﴿ وَالْفَيْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [لبقرة: ١٩١]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْفَيْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ١٩١]، أنَّ معناها: الاضْطهاد في الدين، وتعديب المؤمنين، وليس صوابًا ما قاله بعض المفسرين بأنَّ معناها (الشرك) و(الكفر). بل إنَّ تحقيق المعنى اللغوي للفتنة، وتتبع مواردها في القرآن، يؤكد لنا أن معناها التعذيب والاضطهاد. (١/ ٤٥١)

### هدف مُحَوُ الكفر من العالم مرفوض شرعًا:

00 - رفضت أن يكون من أهداف (الجهاد القتالي) في الإسلام: مَحْو الكفر من الأرض، ورفضت تفسير بعضهم للفتنة بالشرك والكفر في قوله تعالى: الأرض، ورفضت تفسير بعضهم للفتنة بالشرك والكفر في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. وأرى أنَّ هذا الهدف غير وارد قط، لأنهُ مُناقض مناقضةً صريحةً، لما قرَّره القرآن من أنَّ اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم، وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين، ومُوحِّدين ومشركين، كلُّ هذا واقع بمشيئة الله تعالى، التي لا تنفصل عن حكمته. فهو الذي ومشركين، كلُّ هذا واقع بمشيئة الله تعالى، التي لا تنفصل عن حكمته. فهو الذي خلقهم مختلفين، أو قابلين للاختلاف في الإيمان. كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ خَلقهم مُوْمَنِ وَلَوْ شَاءَ رَبُك كُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ جَمِعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [مود: ١١٨]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ جَمِعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ جَمِعًا أَفَأَنتَ تَكْرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [مود: ١١٨]، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ جَمِعًا أَفَانَ وَمنكُم مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢].

وبهذا يكون كلُّ مَنْ يعمل لإلغاء الاختلاف في الدين، وسَموُق الناس إلى دين واحد، عاملاً ضـدُّ مشيئة الله في الكون، ومثل هذا لن يتحقَّق، لأن ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. (٢٩/١)

# هدف قسر الناس على الإسلام مرفوض والرد على مُدَّعي نسخ آية: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾:

٥٢- رفضتُ أن يكون من أهداف القــتال في الإسلام: قسْر النــاس أو بعضهم على الدخول في دين الإسلام، لأن نصوص القــرآن المحكمة ترفض اعتماد الإيمان واعتباره ما لم يتمُّ عن اختيار واقتناع من صاحبه

ورددت على دعوى مَنْ قال بنسخ الآية الكريمة: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. ودعوى النسخ غير مُسلَّمة، ولا دليل عليها.

(١/ ٤٧٠–٤٧٢) وانظر ما تقدم (١/ ٣٢٢).

# المقصود بقوله تعالى: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قُوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم ﴾:

٥٣ - رجَّحت أنَّ المقصود بقوله تعالى: ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١]، أنها كانت عن المشركين الوثنيين، الذين نقضوا العهد، ولم يحترموا أيَّ اتفاق، أو يخضعوا لأيِّ نظام، بحيث يمكن التفاهم معهم. (١/ ٤٧٧)

# مناقشة الإمام الجصَّاص في قوله بجواز قتال من كفَّ عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار:

٥٤ ناقشت قول الجــصَّاص بأنه لا يعلم أحدًا من الفقهاء قــال بحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين، وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره.

والعجب من الإمام الجصاص أن يترك صريح القرآن وهو يحظر قال من كف عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلنا مِن الكفار، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]. يقاتلُوكُمْ وأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]. بدعوى أنه لم يعلم من قال بحظر ذلك ؟!! (١/ ٤٨١)، وانظر أيضًا ما تقدَّم: (٢/ ٢٧٩)

# الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن:

00- عقدت فصلاً مهماً في بيان ما اشتملت عليه التوراة الحالية المحرقة، التي يؤمن بها اليهود والنصارى جميعًا، من شرائع حضار وفتح المدن البعيدة: إذا أجابت دعوة السلم والصلّح، فحميع أهلها عبيد بلا استثناء، وإذا لم تُسلّم لهم فليحاربوا، وإذا سقطت في أيديهم، فعليهم أن يقتلوا جميع ذكورها بحد السيف. ولم تقبل شريعة التوراة من هؤلاء بديلاً لقتلهم بحد السيف: أن يدخلوا في دين اليهودية مثلاً، أو يدفعوا لهم الجزية، أو غير ذلك.

أما سكان أرض فلسطين (أرض الميعاد) فيجب أن يبادوا إبادة تامة، دون أن يُبدؤوا بالدعوة، أو تقبل منهم جزية، أو يُعقد معهم صلح أو هدنة. والموت والدمار الكامل هما نصيب هذه الشعوب المسكينة، لأنها سكنت ما سموه (أرض الميعاد) قبلهم. (١/ ٤٨٨).

(فقه الجهاد ٢/٨٦)

# فكرة استئصال الشعوب وإبادة الأجناس فكرة توراتية،

٥٦ ومَّما بيَّنته وألقيتُ عليه ضوءًا كاشفًا: أنَّ فكرة الإبادة أو الاستئصال للأجناس أو الشعوب، التي مارستها أوربا والغرب ضد الهنود الحمر في أمريكا، وضدَّ السكان الأصليين في أستراليا هي في الحقيقة فكرة (توراتية) أصيلة.

وقد نقلت من (نصوص التوراة) ما يُحرِض على إبادة شعوب وقبائل بأسرها، كما قال في (سفر التثنية) من أسفار التوراة الخمسة بالنسبة لشعوب المنطقة التي يُطلق الشُّرَّاحَ عليها: (أرض الميعاد) أي: سكان أرض فلسطين فتقول التوراة في شأنها: (إذا أدخلك الربُّ إلهك الأرض التي تدخل لترثها، وتبيد الشعوب الكثيرة من قدامك: الحيثي والجرحيثاني والأموراني والكنعاني والفرزاني والحواني واليبوساني، سبعة أمم أكثر منكم عددا وأشدُّ منكم، وسلَّمهم الرب إلهك بيدك، فاضربهم حتى إنك لا تبقي منهم بقية، فلا تواثقهم ميثاقًا ولا ترحمهم، ولكن فافعلوا بهم هكذا: خربوا مذابحهم، وكسِّروا أصنامهم، وقطعوا مناسكهم، وأوقدوا أوثانهم)، في حين يحرم الإسلام استئصال الأمم الحيوانية كما في حديث ولولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها». (١/ ٤٩٣)

### أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف:

٥٧- أكّدت عدم صحّة دعوى أنَّ الإسلام انتشر في بلاد العالم بحدِّ السيف، فقد أثبت العلم أنَّ هذه فرية ما فيها مرية، كما أثبت التاريخ أن كشيرًا من البلاد الإسلامية التي نعرفها اليوم لم يدخلها جيش مسلم، ولكنها دخلت في الإسلام بتأثير التجار وغيرهم من الناس الذين لم يكونوا علماء ولا دعاة محترفين، وإنما أحبهم الناس لما رأوا فيهم من صدق الإيمان، وحُسن الخُلُق، وحب الخير للناس، فكانوا أسوة حسنة، فأحبَّ الناس دينهم بحبِّهم، ودخلوا فيه أفرادًا وجماعات، كما في أندونيسيا وماليزيا وكثير من بلاد أفريقيا. وبيَّنت أنَّ السيف قد يفتح أرضًا، ولكنه لا يفتح قلبًا. . (١/ ٠٠٠)

# جهاد الجو في عصرنا أفضل من جهاد البر والبحر؛

٥٨- بيَّنت أنَّ جهاد الجو أفضل من جهاد البحر وجهاد البر، لأنه إذا ثبت

بالحديث فضل جهاد البحر على البر، ثبت بالقياس فضل جهاد الجو على الاثنين، لأنه أشدُّ خطرًا، وأكثر توقُّعًا للهلاك، ولأنه غدا أشدَّ الأسلحة نكايةً في الأعداء من غيره، ولهذا كانت خسارة طيَّار واحد مُدرَّب تعدل خسارة أعداد من غيره. (١/ ٥١١)

# الجهاد إذا كان فرض عين مُقدَّم على حجُّ الفريضة:

90- أكَّدت على ما قاله ابن النحاس الدمياطي: من أنَّ الجهاد إذا كان فرض عين فهو مُقدَّم على حَجِّ الفريضة، لوجوب فعله على الفور؛ وإنما الحجُّ يكون على التراخي، ولأنَّ الجهاد يتعلَّق بالدفاع عن الأمة وكينونتها ورسالتها، فلو هلكت الأمة، هلك الأفراد، وضاع الحج وغيره من العبادات. (١/ ١٢٥)

# جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج:

- ٦- أكَّدت على أنَّ جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج، لأنَّ الجهاد عبادة متعدية النفع إلى الغير، والحج عبادة مقصور نفعها على صاحبها، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ كَما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْعَلَيٰ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّلِينَ ﴾ [التوبة: الآخرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّلْمِينَ ﴾ [التوبة: 14]، ودعوتُ في أيام حرب البوسنة، وكذلك أيام النكبات، على من يحجُّ نافلةً أن يتبرَّع بنفقات الحج، للمنكوبين. فهذا خيرٌ له، بل ربما وجب عليه. (١٩/١٥)

#### أهمية الرياط لا سيما ببيت المقدس وأكنافه:

11- بيّنت أهمية الإقامة في الثغيور لإعزاز الدين، ودفع خطر الأعداء عن المسلمين، ودعوتُ إلى المرابطة في القدس وأرض فلسطين كلها، لأنها داخلة في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، ولأنهم يتعرّضون لأخطار هائلة لا يتعرّض لها غيرهم، من قتل للأنفس، وسَوق إلى السجون، وتدمير للمنازل، وتحريق للمزارع، واقتلاع للأشجار، وامتهان للمقدّسات، ونزع للملكيّات، وانتهاك للحرمات، وبناء للجدار العازل، فلا غرو أن يكون أجر المرابط فيها أكثر وأعظم من غيره. (١/ ٥٢١)

### حديث: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر):

77- رددنا على من يُهوِّن من أمر الجهاد بتـرويج حديث استندوا إليه، وعُولوا عليه، وهو قوله ﷺ بعد رجوعه من إحـدى الغزوات: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر).

وقد رددنا على مقولة هؤلاء من أربعة أوجه: ضعفه وعدم صحته بإجماع أثمة هذا الشأن، ولأنَّ الجهاد القتالي لا يخلو من جهاد النفس التي تجنع عادة إلى السلامة، وترغب عن الموت، وأننا لو سلَّمنا بصحة الحديث جدلاً، لكان علينا حبنطق الحديث نفسه أن نبدأ بالجهاد الأصغر، متدرجين إلى الجهاد الأكبر، وأن ما صح عن رسول الله على قول من قالوا بحذف جهاد النفس من باب الجهاد، بل هو جزء منه كما قال ابن القيم. (١/ ٥٣٥- ٥٠٠)

#### استمرار الجهاد ونحلة القاديانية:

77- حلَّرت من تشبيط الأمة عن الجمهاد، وإشاعة روح الهزيمة فيها، باتباع سياسة (تجفيف المنابع) بتفريغ المناهج التربوية والإعلامية من آيات الجهاد، وأحاديثه، وغزوات الرسول ﷺ، ومعارك الفتح الإسلامي.

ونبَّهتُ إلى الحملة المسمومة والمشبوهة على الجهاد، واعتبار الجهاد المشروع لتحرير الأرض، ومقاومة المحتل نوعًا من (الإرهاب).

ومن أعظم ما لجأت إليه القوى الصليبية المعادية للإسلام: خَلْق نِحَلِ زائغة بين المسلمين، تروِّج معتقدات باطلة، وخصوصًا ما كان فيها ما يرفض فريضة الجهاد، وأبرز من يمثِّل ذلك داعية (النحلة القاديانية) ومُدَّعي (النبوة الجديدة)، المدعو: غلام أحمد الذي دعا إلى الطاعة للحكومة، ولو كانت كافرة، وإبطال الجهاد وإسقاط فرضيته.

ثم أوردت أدلة استمرار الجهاد إلى يوم القيامة، وذكرت من تلك الأدلة: قانون التدافع بين الناس، وأنَّ الكفار لن يكفُّوا عن المسلمين، وبقاء الطائفة المنصورة،

والطائفة المرابطة ببيت المقدس، وحديث: (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة)، وأشرت إلى دلالته على استمرار الجهاد. (١/١/٥٤١)

### إعداد الأمة للجهاد:

31- دعوت إلى ضرورة امتلاك الأمة لأسباب القوة في كلِّ جوانبها: القوة العسكرية، والقوة البشرية: المادية والفكرية والإعلامية، والقوة البشرية: المادية والفكرية والإعلامية والأخلاقية التي تكسبها الحصانة من أطماع خصومها، وتجعلها مرهوبة من أعدائها. (١/ ٥٥٣)

#### حيل عصرنا الدبابات والغواصات والطائرات:

70- بيّنتُ أنَّ النصَّ على الخيل في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوةً وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، - باعـتبارها وسيلة من وسائل القوة في العصور الماضية - لا يلزمنا بأن نقف عند هذه الوسيلة، فلكلِّ عصر خيله وفرسانه، ولهذا أعتبر أنَّ خيل عصرنا هي: الدبابات والمُصفَّحات والمجنزرات وغيرها من الآليَّات المقاتلة في البرِّ.

بل يشمل هذا: المُعدَّات البحرية من السفن والبوارج الحربيَّة والغوَّاصات وغيرها، وهي من أهم آليَّات الحرب في عصرنا.

بل يشمل ذلك: الوسائل الجويَّة من الطائرات والأقمار الصناعيَّة والصواريخ وغيرها. وقد أصبحت هذه المعدَّات أهم الوسائل وأعظمها خطرًا في عصرنا، وتطوَّرت إلى ما سمَّوه (حرب النجوم).

(١/٤٥٤) وانظر ما يأتى: (١/٦١٢).

### حكم استخدام الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية وامتلاكها،

7٦- أوضحتُ أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النووية التي يمكن أن تقتل الملايين من البشر دفعة واحدة، وتصيب ملايين آخرين بأضرار لا تُدرى عواقبها على مدى عشرات السنين. وقد حرَّم الإسلام قـتل مَن لا يقـاتل من النساء

1470

والصبيان والشيوخ الهرمين، والرهبان والفلاحين وأمثالهم، أي قـتل الآحاد من هؤلاء، فكيف يجيز قتل الألوف والملايين برمية واحدة؟!!

ومع هذا رجحت أن تمتلك الأمة هذه الأسلحة غير المشروعة لتكون سلاح ردع وتخويف لأعدائها. وفرق بين استخدام هذه الأسلحة وامتلاكها، فإن امتلاكها ضروري لأمة معرَّضة للعدوان من القوى التي تعادي المسلمين. (١/٥٥٥)

# الأمة كلها مخاطبة بآية: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم ﴾:

7٧- بيّنت أن الأمة كلها مخاطبة بقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوّةً ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وإن كان الذي يُنفِّذ هذا الأمر هم أُولو الأمر فيها، وهذا هو الذي يعبّر عنه الفقهاء بـ (فرض الكفاية)، فحمعنى فرض الكفاية: مسؤولية الأمة كلّها، وأن البعض هو الذي عليه التنفيذ، وأنه إذا قام البعض بالفرض سقط الإثم عن باقى الأمة، وإلا أثمت الأمة كلّها، لأن الأصل: أن الخطاب لها مجتمعة.

فيجب على الأمة الإسلامية وجوبًا قطعيًا أن تعدّ ما استطاعت من قوة الأعدائها. وفرض كفاية على الأمة: أن تكون لها أسلحة متطورة توازي ما لدى الآخرين من أسلحة، إن لم تفقها من صنع يدها، ولا تعتمد على شرائها من الأخرى، ويجب على الأمة أن تهيئ كل ما يلزم لذلك من وسائل علمية وتكنولوجية لإنشاء القوة العسكرية المطلوبة. (١/٥٦)

## الإعداد الاقتصادي للجهاد؛

7۸- دعوت ألى ضرورة العناية بجميع مجالات الإنتاج وخصوصًا ما يحتاج اليه الجهاد، وأوجبت قيام خبراء عسكريين بالمشاركة في التخطيط الاقتصادي، يشيرون على الاقتصاديين والماليين بما تُوجِبُهُ الأهداف والضرورات والخطط العسكرية من مُتطلَّبات، حتى تُراعى في الإنتاج، ولا تفاجأ الأمة عند المعركة بفقدان هذه الضروريات، أو عدمها.

ودعوت إلى ترشيد الاستهلاك والإنفاق، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق على الجهاد ومتطلباته، وإلى أهمية توزيع الشروة توزيعًا عادلًا، وتحقيق التكافل المعيشي بين أبناء المجتمع، لأنَّ شعورهم بأنهم في مجتمع يصونُ حقوقهم، ويرعى

حرماتهم، ويكفيهم حاجاتهم، ويؤمِّن ذرا ريهم، يجعلهم لا يضنُّون بأرواحهم من أجل الجهاد في سبيل الله، بخلاف ما إذا كانوا يشعرون بالتظالم الاجتماعي.

وحذَّرت من استئشار الحكام والولاة بالمال العام، أو أن يكون لهم منه نصيب الأسد، هم وأقاربهم ومحاسيبهم، مهملين أهل الاستحقاق والحاجة، فهم أحقُّ منهم وأولى: (١/ ٥٦٧ – ٥٦٥)

### الإعداد العلمي والفكري والثقافي:

79- بينت أنَّ من الإعداد المطلوب للجهاد، بل من أوَّل ما يجب من ألوان الإعداد للجهاد: الإعداد الفكري والثقافي، بمعنى إعداد عقول أبناء الأمة للجهاد، لتكون فكرة الجهاد حيَّةً وحاضرةً لدى خاصَّة الأمة وعامَّتها، وذلك باستحضار آيات القرآن والأحاديث النبوَّية الصِّحاح، التي تأمر بالجهاد في سبيل الله، وتُرغِّب فيه، وتُبيِّن فَضْله.

كما يجب أن يدرس (باب الجهاد) باعتباره بابًا أساسيًّا في الثقافة الإسلامية. وهذا الإعداد الثقافي للجهاد: يجب أن تقوم به المدرسة والجامع والجامعة، وتتعاون عليه أجهزة التعليم والإعلام.

وحذَّرت مما تتعرض له بلاد المسلمين اليـوم من (تجفيف المنابع)، وذلك بحدف ما فـيه حثُّ على الجـهاد، أو على تغـييـر المنكر، أو مقـاومة الظلم والطغـيان. (١/٥٦٦-٥٥٩)

# وجوب الإعداد النفسي والخُلُقي للجهاد، والحذر من الوهن والجبن،

· ٧- دعوتُ إلى هذا النوع من الإعداد النفسي والخلقي، وذلك بغرس سُنة الله في التدافع بين البشر، ودفع الله الناس بعضهم ببعض، وغرس حُبِّ الجهاد في نيَّته وخاطره، وغرس الإيمان بأنَّ في نفس كل مسلم، وأن يحيا الجهاد في نيَّته وخاطره، وغرس الإيمان بأنَّ الجهاد ليس وراءه إلا الخير، وإنما هي إحدى الحُسنين: إما النصر والغلبة على الكفار والمعتدين، وإما الشهادة في سبيل الله، وغرس الإيمان بعقيدة القدر، واليقين بأنَّ النصر من عند الله، وأنَّ المؤمنين منصورون، وغرس العزة الإيمانية، ومعاني القوَّة في نفس كلِّ مسلم، وطرد معاني اليأس والقنوط والاستسلام

للهزيمة، وترغيب المسلم في الشهادة في سبيل الله باعتبارها أغلى وأعلى ما يحرص عليه المسلم.

وحذَّرت من الوهن الذي يصيب الأنفس، لتتعلَّق بالدنيا ومتاعها، وتكره الموت أو تخافه، فتفقد الأمة روح المقاومة، وأسباب المناعة والصلابة، عمَّا يُعرِّضها إلى خطر الطمع فيها، والتداعي عليها والتهامها في النهاية لقمة سائغة.

كما حذّرت من الجبن والشح، لأنّ الأمم لا تنهض، والدعوات لا تنتصر إلا بخُلُقين رئيسين: السخاء، الذي يهون معه بذل المال، والشيجاعة، التي يهون معها بذل النفس، فإذا غلب الشح، فبخل الناس بالمال، وغلب الجبن، فيضنّ الناس بالمان، وغلب الجبن، فيضنّ الناس بالأنفس، فلن تنتصر دعوة، ولن تنهض أمة.

كما حذَّرت من الميوعة والطراوة والتخنَّث، وبيَّنت ضرورة المحافظة على رجولة أبناء الأمة وخشونتهم، وأكَّدت أنَّ المرأة المسلمة لها حظُّها في الجهاد، بما يتناسب مع خصائصها الأنثوية. (٥٦٦/١ – ٥٨٩)

### جواز وقف النقود والوقف مدة من الزمن،

٧١- رجَّحت عند كلامي عن توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد: جواز وقف النقود، النقود تشجيعًا لاتجاهات الخير في أنفس الناس، بل رأيت جواز وقف النقود، سنين معيَّنة: عشرين سنة أو أكثر أو أقل، لجهة من جهات الخير، ومنها: الجهاد، أو الدعوة، أو المتعليم، ونحوها. على أن تُستخلَّ في معاملات غير مُخُوفة المخاطر، ومُثَّفقة مع أحكام الإسلام. (١/ ٥٩٥)

### عند عجزبيت المال تفرض على الأمة ضريبة الجهاد بالمال كلّ على قدر طاقته:

٧٧- رجَّحت عند عجز بيت المال عن القيام بنفقات الجهاد والمجاهدين كليًّا أو جزئيًّا، أن تُفرض ضريبة على الأغنياء كلِّ حسب ماله وثروته، وتُصرف في حقِّها كما ينبغي وما أخذ لمثل هذه الحالة، فهي من الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة، ولا يُعَدُّ قرضًا لبيت المال، فلا يجب رده. (١/١)

### فوائد البنوك وشبيهها تصرف في الجهاد ووجوه الخير،

٧٣- رجَّحت أن ما جاء المسلم من المكاسب الخبيشة أو التي فيها شبهة، مثل: فوائد البنوك المحرمة، وما شابهها، يجب أن يتعفف عنه، ولا يدخله في ملكه، كما لا يدعه للبنيك الربوي، بل يأخذه لا لينتفع به، فهو حرامٌ عليه، بل ليضعه في وجوه الخير، ومنها: الجهاد في سبيل الله. ويزداد تأكد ذلك بالنسبة للفوائد التي في البنوك الغربية، فلا يجوز تركها لهذه البنوك الستي تصرفها عادة للجمعيات المهودية أو التنصيرية . (١/ ١٠١، ٢٠٢)

# ما ورد في فصل الخيل قديمًا يقال في خيل عصرنا من المركبات البرية والبحرية والجوية:

٧٤ - بيَّنت عند كلامي عن مُتطلَّبات النصر للجيش المسلم: أنَّ كل ما قيل في رباط الخيل وفَضْل احتباسها في سبيل الله، وإعدادها لمعارك الجهاد، يقال في خيل عصرنا ومركباته، كالدبابات، والمجنَّزرات والمُصفَّحات وسائر المركبات التي أصبحت تستعمل في الحروب اليوم، وغدا الذين يُحسنون استخدامها هم فُرسان عصرنا. (١/ ٢١٢) وانظر ما تقدم: (١/ ٥٥٤).

# الرد على الشافعية في إجازتهم التغريق والتحريق وما هو أقوى منها من أسلحة التدمير،

٥٧- ضيَّف تُ في جواز استخدام أسلحة التدمير الشامل (الكيماوية والجرثومية أو النووية) إلى أقصى حدّ، ولم أُجز استخدام ما لا تقتضي به الضرورة الحربيَّة، وخالفت الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي توسَّع في ذلك، ورددت على من استدلَّ بكلام الشافعي في (الأم) لأنه لا يشمل كلَّ حالات الحرب، ولا كل بلاد الحربيين ومدنهم وقراهم، بل هو مُقيَّد بحالة حصار العدو إذا ما تَحَصَّن في جبل أو حصن أو خندق ونحو ذلك. فهو يجيز ضرب هؤلاء بكلِّ ما يجبرهم على التسليم، وعدم إطالة الحرب، وما وراءها من معاناة للطرفين.

ولا يُفهم من عبارة الشافعي: جواز استخدام الأشياء التي تذكرها في مطلق الحرب، ومع أهل المدن والبلدان التي فيها الأعداء، الذين ليسوا في خصن

ولا قلعة ونحو ذلك. وقد رددت على حزب التحرير وبعض المعاصرين المتابعين لهم في جواز استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية(١/ ٦١٦).

### مخالفة الشوكاني وترجيح ما ذهب إليه صاحب (الأزهار) من الزيدية:

٧٦- رجَّحت ما ذهب إليه صاحب كتاب (الأزهار) في فقه الزيدية، خلافًا للشوكاني الذي أجاز قتل المشركين بكلِّ سبب للقتل، من تغريق أو هدم أو دفع من شاهق، ولم أر جواز الإغراق والإحراق والخنق إلا مع القيود الثلاثة في فقه الزيدية:

- ١- أن يكون القتل بالسيف (ومثله القتل بالرصاص) متعذِّرًا.
  - ٢- ألاّ يكون في القوم من لا يحلُّ قتله.
- ٣- أن يكون هناك ضرورة لاستخدام هذه الأنواع من القتل. (١١٨/١)

# مشروعية استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية للضرورة مع قيود يجب مراعاتها:

٧٧- توقَّفت طويلاً عند كلام حزب التحرير في جواز استعمال الأسلحة النووية في الحرب مع العدو، لأنه ينافي قيم الإسلام ومبادئه وتوجيهاته الأساسية.

واستشنيت من تحريم استخدام هذه الأسلحة مع الأعداء حالة الضرورة، فإنَّ للضرورات أحكامها، وأهم القيود التي تجب رعايتها: أن تتحقَّق الضرورة بالفعل، بأن يصبح المسلمون في خطر يُهدِّد كيانهم ووجودهم، ويتحتَّم هنا: أن يكون ذلك في جهاد الدفع لا جهاد الطلب.

والثاني: ألاَّ نتمادى في رخصة الضرورة، ونَتَوسَّع فيها، فما أُبيح للضرورة يُقدَّر بقدرها.

فإذا كانت الضرورة تحتاج إلى الإباحة في بلد، فلا يجوز أن تَتَعدَّى إلى غيره، وإذا جازت أن تُطبَّق في وقت آخر، ومن وإذا جازت أن تُطبَّق في وقت معين، فلا يجوز أن تُطبَّق في وقت آخر، ومن المقرَّر: أنه لا يمكن للمسلمين أن يستخدموا هذه الأسلحة - في حالة الضرورة - إلا أن يكونوا مالكين لها، وهو ما ذهبت إلى جوازه: أن نملكها وإن لم نستعملها. (١/ ٢٠- ٢٢٥)

# المراد بما صحَّ في الحديث: «ألا إنَّ القوة الرمي»:

٧٨- بيَّنتُ أن (الرمي) الوارد في النصوص بمعنى القوة، يـشمل في عـصرنا: الرمي برصاص البنادق والمدافع الرشَّاشة، ويشمل كذلك: قذف القـنابل بأنواعها وقدراتها المختلفة حتى القنابل النووية، ومنها: إلقاء الصواريخ الموجهة، فكل هذا يدخل في باب (الرمي) الذي فـسَّر الرسول به القـوة، ويعني به أنه أهم عناصر القوة. (١/ ٢٢٥)

## أهمية (جهاز الاستخبارات العسكرية) في حروب اليوم:

٧٩- أكّدت على أهمية معرفة أسرار العدو، وما لديه من قوّات ومعدّات، وخبرات وإمكانات، وأن ذلك من أهم مستلزمات الحرب والقتال. ولا يمكن أن ينتصر طرف على خصمه، وهو يجهل مداخله ومخارجه، وأسباب قوته، ومظاهر ضعفه.

ورجَّحت وَفْقًا لـلقاعدة الفقهيـة الشهيرة: (ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب) وجوب إعداد (جهاز الاستخبارات) على المسلمين لكشف عدوِّهم.

وكلُّ ما يُميِّزهم عن غيرهم: أنهم لا يتَّخذون وسائل غير أخلاقية، للوصول إلى أهدافهم المشروعة، بل هم منضبطون في كلِّ أعمالهم وتصرُّف اتهم بأحكام دينهم وشرع ربهم، يأتمرون بأمره، وينتهون بنهيه (١/ ١٣٠، ١٣١). وينظر: (١/ ٣٦٣)

#### استخدام لفة الإحصاء،

٨٠ نبّه عند كلامي عن واجبات الجيش المسلم قبل المعركة إلى أهمية استخدام الأرقام والإحصاء حتى يعرف المسلمون مقدار ما لديهم من قوّة ضاربة، ويُرتّبوا أمورهم على أساسها.

وانتزعت دليل الاستعانة بالإحصاء ولغة الأرقام في السنة النبوية من حديثين أوردهما البخاري في كتاب الجهاد: أحدهما حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي رَمَيْكَاتُهُ، فقال: يا رسول الله، إني كُتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة.

وفيه دلالة على أنَّ المسلمين كانوا يُسـجِّلون كل من يريد الاشتـراك في غزوة من الغزوات.

والحديث الآخر: حديث حذيفة قال: قال النبي ﷺ: (اكتبوا لي عدد من تلفَّظ بالإسلام من الناس). وفي رواية مسلم بلفظ: (احصوا لي) فهو إحصاء كتابيً، أريد تدوينه وتثبيته. وهذا يدلُّ على الاتجاه العلمي الاستقرائي، واتِّخاذ الخطوات العلميّة، القائمة على رعاية السُّن، وشبكة الأسباب والمُسبَّات.

ولغة الإحصاء من لوازم التخطيط، إذ لا يتمُّ تخطيط سليم إلا ببيانات إحصائية صحيحة، تتحدَّث بلغة الأرقام.

وقارنتُ بين هذا التوجُّه العلميّ المبكِّر في الإسلام، وبين ما ورَد في التوراة أنَّ داود عليه السلام أراد أن يعمل إحصاء لبني إسرائيل، فنزل بهم عذاب من السماء، أهلك منهم سبعين ألفًا في يوم واحد. عمَّا يؤكد كما يقول -أحد الفلاسفة المعاصرين -: أنَّ تعاليم التوراة لا تساعد على إنشاء مناخ علمي صحيح. (١/ ١٥٥- ١٤٧).

## الاستعانة بالضعفاء والصَّالحين:

٨١ - بيّنت أنّ من موجبات السنصر، وعناصر القوة للمقاتلين المسلمين: الاستعانة بالضعفاء: المغمورون في المجتمع، الذين لا يملكون جاهًا ولا مالاً.

ونبَّهت إلى حقيقة اجتماعية يغفل عنها الناس، وهي: أنَّ النصر في الحرب، والإنتاج في السِّلم، إنما يقوم على كاهل الفئات الضعيفة في المجتمع، من الزرَّاع، والصنَّاع، والحرفيين. فهذه الفئات الضعيفة المغمورة التي لا يهتمُّ بها الناس، هم عدَّة النصر في الحرب، وهم عُمدة الإنتاج في السلم. (١/ ١٧٤- ١٨٤). ضرورة تأمين الجبهة الداخلية:

٨٢ أُولُيْتُ اهتمامي بما يُسمّونه اليوم (تأمين الجبهة الداخلية) التي تقف وراء المجاهدين، تمدُّهم بما يحتاجون إليه من أغذية وأدوية وأسلحة وخدمات مختلفة، لأنَّ أيَّ خلل فيها يُعرِّض الجيش المقاتل للخطر، ومن ذلك أيضًا: رعاية أسر

المجاهدين، كما في الحديث المتَّفق عليه: «من جهّز غازيًا فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا»، وقال عليه الصلاة والسلام: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم». (١/ ٢٥٩)

# فروض الكفاية وأنها تشمل كل ما تحتاج إليه الأمة حاجة عامَّة في دينها ودنياها:

٨٣- بيَّنت أن فروض الكفاية تشمل كل علم يحتاج إليه المسلمون، كعلم الطب والهندسة والفلك والفيزياء كيمياء والجيولوجيا (علم الأرض) والبيولوجيا (علم الأحياء) والرياضيات وغيرها. همَّا أصبح في عصرنا ضرورة لامتلاك القوة اللازمة للدفاع عن الحوزة، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة في الناحية الاقتصادية والطبية والتكنولوجية وغيرها. (١/ ٦٦٠، ٦٦١)

## المؤمن في حال القوة يعمل بطاقة عشرة:

٨٤ استنبطت من آيتي سورة الأنفال في ثبات المؤمن أمام الأعداء في حال القوة وحال الضعف، وهي قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٥]. والآية الأخرى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مائتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٦]. أنَّ الإيمان في حالة قوته يعطي المؤمن من الطاقة أن يعمل بعشرة أضعاف غيره، وفي حالة الضعف يعمل بضعف الفرد العادي. (١/ ٦٦٨)

## العبرة في جواز الضرار وعدمه ليست بالعدد وحده، بل بقوة السلاح والمعدات والتدريب وغيرها،

٥٥- رجَّحت ما ذهب إليه بعض العلماء في جواز الفرار من العدو وعدمه: أن العبرة ليست بعدد الأعداء، بحيث يحرم الفرار إذا كان الكفار ضعف المسلمين، ويجوز إذا كانوا أقل من الضعف ولو بواحد. بل العبرة بجودة السلاح، والعتاد والمهارة والقدرات المختلفة، فهب أنه يوجد عشرة آلاف مقاتل مسلم، ولكن ليس معهم ما عند العدو من دبابات وطائرات وصواريخ، وأسلحة وذخائر، فلا بد أن تدخل هذه الأشياء في الاعتبار. (١/ ٦٦٩)

### الفرار المحرّم إنما يكون بعد الملاقاة،

٨٦- رجَّحت أنَّ الفرار المُحرَّم -كما يُفهم من النصوص الشرعيَّة - هو الفرار من الصفِّ بعد ملاقاة العدو. (١/ ٦٧١)

## متى يكون الفرار واجبا؟

۸۷ بينت أنَّ الفرار قد يكون واجبًا، إذا كان ذلك ضروريًّا للحفاظ على الأمة أن تباد، لقلَّتهم وكثرة عدوهم، أو لضعفهم وقوته، أو لتفوق أسلحته على أسلحة المسلمين، مما يرى أولو الأمر وأهل الرأي من المسلمين: أن لا نجاة لهم إلا بالاستسلام. (١/ ٦٧١)

# الأمة كلُّها مخاطبة بما خوطب به المقاتلون:

٨٨ - ذكرت واجبات الجيش المسلم الستة عند خوض المعركة، وهي: الثبات، وذكر الله، وطاعة الله ورسوله، وعدم التنازع، والصبر، وإخلاص القصد لله، وترك البطر والرياء حتى لا يكونوا كالمشركين.

ونبَّهت إلى أنَّ هذه الواجبات الستة التي أمرت بها آيات سورة الأنفال (٤٥- ٤٧): يجب مراعاتها والالتزام بها فكرًا وسلوكًا على المجاهدين خصوصا، وعلى الأمة – في حالة الحرب – عمومًا.

فالأمة جمعاء مطالبة أيام المواجهة مع الأعداء: أن تثبت ولا تتزعزع، وأن تتضرع إلى الله بالذكر والدعاء، وأن تطيع الله ورسوله، وتبتعد عن المعاصي والمنكرات، وأن نعتصم بحبل الله جميعًا، وتنسى خلافاتها، فليس وراء الخلاف والتنازع إلا الفشل وذهاب الريح، وعلى الأمة أن تصبر على متطلبات الحرب، وأن تتميّز عن أعدائها بتجريد النيّات لله، وتطهير القلوب من أدران الرياء والبطر.

وأنه يجب على الأمة المسلحة في حالة الحرب والجهاد: أن تتميَّز بحياة الطهر لا التلوُّث، وحياة الاستقامة لا الانحراف، وحياة الجد لا الهزل، وأن تصل إلى مستوى يليق بالجهاد، ويستوجب النصرة. (١/ ٦٩٥، ٦٩٦)

#### أدب الجهاد والمجاهدين:

٨٩- بينت أن الإسلام وضع لكل شيء أدبا يخصُّه، لكلِّ شأن من شؤون الحياة، ووضع لكلِّ إنسان أدبًا يخصُّه. وذكرت أهم الآداب في باب الجهاد التي يجب أن يتحلَّى بها المجاهدون، وكلها تدخل في باب المُثُل العليا ومكارم الأخلاق. ومن هذه الآداب، تصحيح النية، والجندية الصادقة، فلا يبالي بما يصيبه في سبيل الله، ولا يتصرَّف تصرفًا فرديًّا قد يضرُّ بالجيش كله، ويكتم كل ما يتعلق بالجيش من الأسرار العسكرية، وخدمة الرفقاء في الجهاد وإيثارهم، ومراعاة حقوق الرفقة في الجهاد، واقتراب القائد من جنده، ومشاورة القائد لجنده. (١/ ٧٢٧- ٧٢٧)

## الترجيح بالأغلبية بين الرأيين المتنازعين:

. ٩- بيَّنت أن الشورى قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، ويلزم كلَّ جماعة الالتزام بها في مسيرتها، في شؤون الحياة كافة، مدنية وعسكرية.

ورجَّحت عند الاختلاف وعدم وجود سبيل إلى الترجيح بين الرأيين المتنازعين، أن يكون الترجيح بالأغلبية، كما فعل الرسول في غزوة أحد، وكما قال في بدر لأبي بكر وعمر: (لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما) إذ سيكون صوتاهما مقابل صوته، ولأمره عَلَيْ في بعض الأحاديث باتباع السواد الأعظم. (١/ ٢٢٧)

## متى تجوز الاستعانة بغير السلمين؟؛

٩١ - رجَّحت أنَّ للدولة المسلمة الاستعانة بغير المسلم، ولو لم يكن من أهل الذمَّة والعهد، بشروط:

أ- أن تَتَحقَّق الحاجة إلى ذلك.

ب- الاطمئنان إلى حُسن ولاء المستعان به للمسلمين، وعداوته لأعدائهم.

ج- أن لا يكون داعية إلى دينه أو نحلته.

د- ألاً يكون في مركز قيادي يُوجِّه فيه المسلمين ويأمرهم، ويُحرِّكهم كما يشاء.

هـ- ينبغي أن يقتصر استخدامهم على موضع الضرورة أو الحاجة أخذا بالحذر. (١/ ٧٢٣)

# الاستعانة بغير المسلم على المسلم في حرب المسلمين في عصرنا:

97 - رجّعت أنَّ الاستعانة بالكفار على المسلمين لا تجوز. وخاصَّة الاستعانة فيما سُمِّي في عصرنا (حرب الخليج) بالأمريكان، لأنها استعانة لا يتوافر فيها أي شرط مما اشترطه الفقهاء لجواز الاستعانة بغير المسلمين، فهي: أولاً: استعانة بالكافر على المسلم، وثانيًا: أن هذا الكافر غير مأمون على المسلمين. وثالثًا: أنه ليس تحت سلطان المسلمين، ولا خادمًا لهم، بل الواقع أن المسلمين هم الذين كانوا تحت إمرته وسلطانه. ورابعًا: أن تسمية هذا النوع من التعامل (استعانة بالكافر) هو لونٌ من الخداع، وتزييف الحقائق. وفي الواقع: إنه هو الذي استعان بنا، ولم نستعن نحن به.

ولكن كان منطق من أجاز ذلك هو حكم الضرورة، وللضرورة أحكامها الاستثنائية التي تبيح المحظورات، وكل ذلك يدل على الخلل الشديد، والنقص الهائل، الواقع في كيان الأمة. (١/ ٧٣١)

# أخلاقياتنا في الحرب وأخلاقيات الغرب:

97- أظهرتُ أنَّ الحرب في الإسلام: حربٌ أخلاقية، مثل: السياسة والاقتصاد والعلم والعمل، فكلُّها لا تنفصل عن الأخلاق، على خلاف النظرة السائدة في الحضارة الخربية، فالأخلاق فيها منفصلة تمامًا عن الحرب، انفصالها عن العلم، وعن الاقتصاد. والفكرة الرائجة عندهم: الغاية تبرر الوسيلة.

ولا يزال الغرب إلى اليوم مؤمنًا بحقِّ القوة لا بقوَّ الحق. ومن آثاره: مبدأ (الفيتو (vito)) في مجلس الأمن، الذي يستخدم في حماية العدو المغتصب (إسرائيل).

أما الحرب عندنا، فهي ملتـزمة بالدين والأخـلاق، منضبطة بأحـكام الشرع، وذلك ما قبل الحرب، وأثناء الحرب، وما بعد الحرب. (٧٤٣/١)

#### نظرية تفاضل العروق والأجناس؛

98- أظهرت بطلان هذه النظرية التي سادت عند الغرب في كـثير من الفترات التاريخية، وهي نظرية لا تقوم على أساس منطقي من العلم أو الدين.

وبينَّت أن من أسباب شيوع نظرية (تفاضل الأجناس) تعاليم التوراة التي يؤمن بها الغربيون. التي جعلت من بني إسرائيل (شعب الله المختار) فلا غرو أن يتقبلوا نظرية تفوق الرجل الأبيض!(١/ ٧٤٤،٧٤٣).

# جوازقتل الصبيان أوالنساء أوالرهبان المقاتلين،

90- رجَّحت مذهب الجمهور في جواز قـتل الصبيان أو النساء أو الشيوخ أو الرهبان إذا قاتـلوا بالفعل مع الجيش المقاتل؛ لأنه أقـرب إلى المنطق، ويعالج الواقع في عصرنا، لأننا نرى اليوم الكـيان الصهـيوني الذي اغـتصب أرضنا، وشرَّد أهلنا في فلسطين، يقوم جـيشه على الرجال والنساء جمـيعًا من مُجنَّدين ومُجنَّدات، وهذا النوع من النساء المقاتلات لا يعـامل إلا كما يعامل كل جنديً مسلح (١/ ٧٥٦)

## لا يجوزالتمثيل بجثث الأعداء ولا التمثيل ببهائمهم:

٩٦- رجَّحت النَّهي عن المُثلة في الحرب بصفة عامة، حتى أنَّ الأعداء لو مثَّلوا بنا لا نُمثِّل بهم، لأنَّ لدينا ما يمنعنا، وليس لديهم ما يمنعهم، بل جاء النهي عن التمثيل ببها ثمهم، وإذا قضت الضرورات الحربية أن نحرمهم من لحمها: نذبحها لئلا يكون مثلة، ثم نحرقها. (٧٦٣/١)

## رعاية العهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة:

٩٧ - بيَّنتُ أن إيجاب الوفاء بالعهود، وتحريم الغدر بكل صُورِهِ من أخلاقيات الحرب في الإسلام.

وأظهرتُ أنَّ من فضائل الإسلام وروائعه: أنه لا يجيز معاملة أعدائه بمثل عملهم، فيكيل لهم بصاعهم، فيقابل غدرهم بغدر، ويجازي خيانتهم بخيانة مثلها، بل يرى المتمسَّك بالقيم والمبادئ فرضًا على المسلمين، وإن فرط فيها

(فقه الجهاد ۲/۸۷)

خصومهم. فقد قال رسول الله ﷺ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك». (١/ ٧٦٤ - ٧٦٨)

# الأصل منع التخريب في الحرب، فلا يقطع الشجر، ولا يهدم البناء بما لا ضرورة له في الحرب:

٩٨- رجَّحت تحريم تخريب ما لا يحتاج إليه الناس في الحرب، كقطع الشجر، وتحريق المزارع، وهدم المنازل، وتخريب العامر، وتلويث مياه الشرب، ممَّا لا ضرورة في الحرب إليه، ورددت على من استدلَّ بما رواه البخاري في (باب حرق الدور والنخيل)، وأورد فيه قصة كسر ذي الخلَصة وتحريقها، وحرق نخل بني النضير، وبينت أنَّ كسر ذي الخلَصة لا تدخل في باب إتلاف الزرع أو تهديم المنازل، بل هي تدخل في باب (تحطيم الأصنام) التي تُعَدُّ وكسرًا للأباطيل والضلالات. وأنَّ تحريق نخل بني النضير، لم يكن مقصودًا لذاته، ولكنه اضطر لاستخدامه من باب الضرورات الحربية. (١/ ٧٦٨ - ٧٧١)

## جوازقتل الحربي سرًا:

99- رجَّحت جواز قتل الحربي سرَّا، كما يجوز قتله علانية، واستدللت بقصة قتل كعب بن الأشراف، وإنما فتك به، لأنه نقض العهد مع النبي ﷺ، وأعان على حربه، وهجاه. (١/ ٧٧٨)

### الكذب في الحرب للضرورة،

10. - بينت أنَّ قانون الأخلاق في الحرب الإسلامية قانون صارم، ولكنه واقعيًّ يُقَدِّر للضرورات أحكامها، فأجاز الكذب في الحرب، لأنها خدعة، بل رجَّحت أنَّ الكذب في الحرب أحيانًا ليس جائزًا فحسب، بل يكون واجبًا، مثل أن يُوْسَرَ المسلم أو يعتقله عدوه، فيسأله عن بعض الأمور التي تُعَدُّ من (الأسرار الحربية) التي يضرُّ كسفها بالمسلمين ويؤذيهم. وإذا كان الكذب واجبًا لإنقاذ فرد بريء، فكيف بالكذب لإنقاذ وطن أو أمة؟! (١/٤٥٧)

## جواز الهدنة مع الأعداء لأكثر من عشر سنين:

١٠١- رجَّحت جواز الهدنة مع الأعداء، لأكشر من عشر سنين، وَفَق مصلحة

المسلمين. ورددت على من ذهب إلى عدم جوازها لمدة تزيد على عشر سنوات، اقتداءً بفعل رسول الله على لا يدل بذاته على الوجوب، وإنما يدل على مجرد المشروعية، ولا سيما في باب السياسة الشرعية التى تقوم على مبدأ تحقيق المصلحة ومنع المفسدة. (٢/ ٨٢٠، ٨٢١)

### آيات الجنوح للسلم محكمة غير منسوخة:

١٠٢ - رجَّحت أنَّ الآيات التي تحضُّ على قبول المُسالمة والمُصالحة إذا جاءت من الأعداء أنها غير منسوخة. ورددتُ على من زعم أنَّ (آية السيف) نسختها.
 (٢/ ٢٢)

## جواز ابتداء الإمام بطلب الصُّلح مع العدو:

۱۰۳ - رجَّحت جـواز ابتداء الإمام بطلب الصُّلح مع العدو، إذا رأى مـصلحة المسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتـداء الطلب منهم، كما رأى الإمام ابن القيم والعلامة المرغيناني الحنفي وسواهم. (٢/ ٨٢٢)

## معنى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون:

١٠٤- رجَّحت أن معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٩٦]. ليس إذلالهم، وإشعارهم بالهوان، بل ما فسَّره الإمام الشافعي أن (الصغار) هو إجراء حكم الإسلام عليهم. بمعنى خضوعهم للنظام الإسلامي المدني والسياسي. (٢/ ٨٣١)

#### قبول الجزية من الكفار جميعًا:

1.0 - رجَّحت أن الجزية تؤخذ من الكفار جميعًا، كتابيين كانوا أو وثنيين، عربًا كانوا أو عجمًا، لأنه موافق للاتجاه العام، أو الفسلسفة العامة للإسلام في علاقاته الدولية، فالإسلام جاء دعوة عامة للبشر، لا يكره أحدًا على الدخول في الإسلام، ولهذا أعطى الإسلام فرصة لمن يقاتله، ولم ينشرح صدره للإسلام: أن يبذل مبلعًا قليلاً - يدخل به في حماية المسلمين - ولا يُجبر على الدخول في دين الإسلام. ودفع الجزية علامة على الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية. (٢/ ٨٣٣)

#### تغير مقدار الجزية:

الطبقات، مع تغيَّر ظروف الناس من يُسْر إلى عُـسْر، ومن غنى إلى فقر، ومع تغير الطبقات، مع تغيَّر ظروف الناس من يُسْر إلى عُـسْر، ومن غنى إلى فقر، ومع تغير القوة الشرائية للنقود تغيَّراً فاحشًا. وتشبيت مقادير الجزية، يتضَّمن كثيراً من الإعنات بل الجور، الذي لا يحبُّه الله. وقد تضيع في بعض الأحيان حقوق الدولة المسلمة. إذا انخفضت القوة الشرائية للعملات انخفاضًا حادًا، والصواب: أن يترك تقدير ذلك إلى الاجتهاد في كل بيئة، وكل عصر على حسب أحوال الناس. (١/ ٨٤١)

#### من الذي يعقد عقد الجزية ؟

١٠٧- رجَّحت أنَّ عقد الذَّه أو الهدنة هو اختصاص الدولة، وسلطانها، وليس من شأن الأفراد أو الجماعات الصغيرة أو القبائل ونحوها، فلا يعقد هذا العقد الخطير إلا رئيس الدولة أو من له حقُّ تمثيله والتوقيع عنه. وهذا أمر تنظمه الدساتير والقوانين المنظِّمة للحياة السياسية للدول الحديثة. (٢/ ٨٤٣)

## وجه إيجاب الجزية على أهل الذُّمة:

١٠٨- بينَّت أن الإسلام كان منصفًا كل الإنصاف في إيجابه الجنية الزهيدة على غير المسلمين الذين يعيشون في ظلِّ دولته، ويتمتَّعون بحمايتها، لأنه أعفاهم من الخدمة العسكرية. وأوجب على أبنائه تلك (الخدمة) باعتبارها (فرض كفاية) أو (فرض عين)، وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة.

فالدولة الإسلامية دولة (عقائدية) لا يقاتل دفاعًا عنها إلا الذين يؤمنون بصحةً مبدئها وسلامة فكرتها. ولهذا قصر الإسلام واجب (الجهاد) على المسلمين، لأنه يُعدُّ فريضة دينية مقدَّسة، وعبادة يتقرَّب بها المسلم إلى ربه، وقد فرض الإسلام على المواطنين من غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدفاع والحماية للوطن عن طريق ما عُرف في المصطلح الإسلامي باسم (الجزية).

فالجزية -فضلاً عن كونها علامة للخضوع للحكم الإسلامي- هي في الحقيقة بدلً ماليًّ عن (الخدمة العسكرية) المفروضة على المسلمين. (١٠٣٥، ٨٤٥). وينظر: (١٠٣٥-١٠٣٩)

## الجزية الصلحية:

9 · ١ - رجَّحت أن (الجزية الصُلُحية) التي يقدمها الكفار للمسلمين، طواعية منهم بغير حرب، طلبًا للمصالحة والمسالمة مع المسلمين، ليس فيها تحديد في مقدار الواجب، ولا فيمن تجب عليه، ولا متى تجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع بين المسلمين وأهل الصُلُح، وبالتالي لا تعدُّ واجبًا، بل الأمر متروك لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة. وفقه السياسة الشرعية فقه توسعة، لأنه مبنيًّ -كما قلنا- على فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه المقاصد، وفقه المآلات. (٢/ ٨٥٠، ٨٥٠)

### سقوط الجزية:

• ١١- رجَّحت سقوط الجزية باشتراك أهل الذِّمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام ضدَّ أعداء الإسلام.

وبما أنَّ أهل الذمة أصبحوا في عصرنا يدخلون الجيش بحكم (التجنيد الإجباري) ويدافعون عن الوطن كالمسلمين، فلا غرو أن تسقط الجزية عنهم. (١/ ٨٥١)

## الانسحاب في جهاد الدفع والمقاومة وعدم تعريض الجماعة السلمة للهلاك،

والأرواح حفاظًا على الأرض والعرض، ودفاعًا عن الحرمات والمقدّسات، ولكن والأرواح حفاظًا على الأرض والعرض، ودفاعًا عن الحرمات والمقدّسات، ولكن ليس إلى حدِّ تعريض الجماعة كلِّها للهلاك في معركة غير متكافئة ولا متقاربة القوى. وهذا من واقعية الشريعة الإسلامية، التي تعمل على جلب المصالح ودرء المفاسد. وقد قال الإمام عز الدين ابن عبد السلام: التولِّي يوم الزحف مفسدة كبيرة، لكنه واجب إذا علم أنه يُقتل من غير نكاية في الكفار، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين، فإذا لم تحصل بالنفوس إنما أهل الإسلام، فقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في الكافرين، وإرغام أهل الإسلام، فقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طبها مصلحة. (٢٧/١٥)

## جواز دفع مال من المسلمين لعدومه:

117-رجَّحت جواز مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْم على المسلمين: للمصلحة الراجحة، ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناها. وهذا من سعة آفاق السياسة الشرعية، التي يجد في رحابها إمام المسلمين أو وليُّ أمرهم ما يعالج كل مشكلة من داخل شريعة الإسلام. (٨٥٨/٢)

#### تقديم مصلحة النفس على مصلحة الدين:

117 - رجَّحت جواز مصالحة المشركين إذا كان المسلمون في قَلة من العدد أو ضعف العدَّة، بحيث يغلب على الظنِّ أنهم سيقتلون من غير نكاية في أعدائهم، لتبقى أرواح المؤمنين سليمة، لكي يجاهدوا في الميادين المفتوحة، لأنَّ إهلاكهم يعدُّ إضرارًا بالدين نفسه، فإنما يحفظ الدين بأهله وأنصاره. (١/ ٨٦١)

## تقسيم الفقهاء العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، ودار عهد،

118 - رجّ حت أنّ هذا التقسيم ملائم ومطابق للواقع. ورددت على بعض الفقهاء المعاصرين الذين لم يوافقوا على تقسيم العالم إلى دارين، أو ثلاث، واعتبروا ذلك من صنع الفقهاء، وإملاء الواقع التاريخي عليهم. وبيّنت أن التقسيم الثنائي للعالم عُرف قديمًا وحديثًا، ووقفت وقفة متأنية أنصفت فيها الفقهاء، وبيّنت أن الفقهاء، وبيّنت أن الفقهاء، فيها الفقهاء، وبيّنت أن الفقهاء، لم يخترعوا هذا التقسيم من عند أنفسهم، ولم يفرضه الواقع المعيش عليهم، وإنما رجعوا فيه إلى أصل قرآني ونبوي، وذكرت الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا التقسيم، وذكرت إلى جوار تلك الإشارات القرآنية، عبارات من السنة النبوية، وآثار الصحابة.

وأوضحتُ أنَّ هذا التقسيم للدور في العالم -سواء كان ثنائيًّا (دار الإسلام ودار الحرب) أم ثلاثيًّا (إسلام وحرب وعهد)- مع استناده إلى أصل من الكتاب والسنة- هو تقسيم منطقيٌّ معقول، يستند إلى منقول صريح. (٢/ ٨٧٥-٨٧٥)

## ما هي دار الحرب؟

١١٥ رجَّحت ما ذهب إليه الرازي الجصّاص: فيما إذا ارتدَّ أهل بلد، وجرى
 فيه حكم أهل الكفر، فإنَّ البلد تصير دار حرب، اتَّصلت بدار حرب أم لم

تتصل، لما ذكره من أدلة واعتبارات تقوم على أساس الواقع المشاهد، وهذا ينطبق على البلاد التي يستولى عليها الكفار، ويطردون أهلها، ويحلُّون محلَّهم، ولا يكون فيها المسلم آمنًا بأمان الإسلام، كدولة إسرائيل التي اغتصبت معظم أرض فلسطين، وشرَّدت أهلها. (١/ ٨٧٠، ٨٧٩)

## هل تتحوَّل دار الإسلام إلى دار حرب أو دار كفر؟

١١٦- رجَّحت أنَّ دار الإسلام لا تتحَّول إلى دار حرب أبدًا، والحكم بإسلامها باق، وإنْ تغيَّر سُكَّانها وتغيَّرت الأحكام فيها، ولكن هذا الحكم مُـقَيد بما إذا بقي المسلمون فيها.

وإلا كان مـوجب هذا: أن تظلَّ الأندلس دار إسلام، وإن غاب الإسـلام عنها منذ قرون! ولم يبق فيها- في ظاهر الأمر- مسلم واحد! (٢/ ٨٨٠)

## لا تتحوَّل دار الإسلام إلى دار حرب باستيلاء العدوُّ عليها:

11٧- رجَّحتُ أن دار الإسلام لا تصير دار حرب بمُجرَّد استيلاء الكفار عليها، وذلك بأن يغزوها جيش الأعداء، ويحتل أرضها، ما دام يَجرِي فيها بعضُ أحكام الإسلام. والقول بصيرورتها دار حرب قول خطير، يعفي المسلمين من المستولية عن الدفاع عنها، مع أن الواجب على الأمة الدفاع عن كل شبر من دار الإسلام. (١/ ١٨٨)

#### لا تتحول دار الإسلام إلى دار حرب ما دام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء فيها:

11۸ - رجَّحت أنَّ دار الإسلام لا تصير دار حرب لمجرَّد استيلاء الكفار عليها، أو ظهور أحكام الكفر فيها، ما دام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيها، يدافعون عن دينهم، ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيها، ودعوت إلى أن يبقى المسلمون ثابتين في أرضهم، لا يهاجرون منها باختيارهم أبدًا، ويصبرون على ما يصيبهم من أذى، حتى يجعل الله لهم مخرجًا. (٢/ ٨٨٢)

### لا تجب الهجرة عند احتلال العدو لإقليم إسلامي دون قيود:

119 صحَّحت ما نسبه بعض الباحثين إلى الفقه المالكي بضرورة ترك الإقليم الذي يحتله العدو، وعدم البقاء بين الأعداء، لأنَّ المفروض أن يبقى المسلم في

بلده، ويقاوم المحتل بكلِّ ما يستطيع، ولا يتخلَّى عن وطنه إلا مُضطرًا. ومن الاضطرار: أنه إذا بقي في أرضه سيجبره العدو كرهًا ليقاتل به المسلمين، فإذا لم يتحكَّن من رفض ما يريده العدو منه، إلا بالهجرة، فالواجب هو الهجرة. (٢/ ٨٨٤)

#### بقاء عرب فلسطين في إسرائيل:

۱۲۰ دعوت عرب فلسطين المغتصبة (إسرائيل) إلى وجوب التَّشبَّث بقراهم ومزارعهم ومساجدهم، ولا يجوز لهم الهجرة باختيارهم، لأن دارهم هذه (دار إسلام) بالنسبة لهم، ولو تركوها لأمست (دار كفر) أو (دار حرب) وتحولت مساجد المسلمين إلى معابد لليهود، وأملاك المسلمين إلى أملاك لليهود. (٢/ ١٨٨)

## فتوى الألباني بوجوب الهجرة على أهل فلسطين:

۱۲۱-خطَّات فتوى المحدث الشهير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في وجوب الهجرة على أهل فلسطين، لاستيلاء الكفار عليها، وتحكُّمهم فيها، وحذرت من خطورتها، لأنها تحقق للعدو الصيهوني أمنية يحلم بها: أن تخلو أرض فلسطين له. (٢/ ٨٨٧)

## انفصال قطعة من دار الإسلام تُعلن الحرب على السلمين:

1۲۲- رجَّحت أنَّ انفصال قطعة من دار الإسلام تُعلن الحرب على المسلمين بعد اغتصابها، وتعادينا وتقاتلنا، كما هو الحال في دولة الكيان الصهيوني القائمة اليوم (إسرائيل)، تُعتبر من وجه -بحكم التاريخ والأصل- دار إسلام مُغتَصبة، ومن وجه آخر - بحكم الواقع- دار حرب معادية. وتجري عليها أحكام دار الحرب. (٢/ ٨٩٠)

### حكم الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الكفار؛

1۲۳ - رجَّحت أن الجمهوريات الإسلامية التي تخضع اليوم للسيطرة الأجنبية، تُعَدُّ من دار الإسلام، لجَريان بعض أحكام الإسلام فيها، وظهور بعض شعائر الإسلام فيها، ولاتِّصالها بدار الإسلام أيضًا. (٢/ ٨٩١)

## حكم البلاد الإسلامية التي تُحكّم القوانين الوضعية،

17٤ - رجَّحتُ أن البلاد الإسلامية التي لا تحكم بما أنزل الله، وتُحكِّم القوانين الوضعية، تُعَـدُّ جزءًا من دار الإسلام، ورددتُ على بعض الغلاة الذين يعدُّون بعض بلاد المسلمين (دار كفر) (٨٩٣/٢)

## جميع البلاد الإسلامية تعدُّ دار إسلام:

1۲٥ - رجَّحت أنَّ جميع البلاد الإسلامية التي تسكنها غالبية مسلمة: تُعدُّ من دار الإسلام، لأنسها إسلامية الأصل، وشعائر الإسلام لم تزل مُعلَّنة طاهرة. (٢/ ٨٩٥، ٨٩٤)

# العالم كلُّه دارعهد بالنسبة للمسلمين (ما عدا الكيان الصهيوني):

177 - رجَّحت أنَّ سائر العالم بالنسبة لنا - نحن المسلمين - دار عهد (ما عدا دولة الكيان الصهيوني) لأننا نرتبط مع هذا العالم من حولنا به (ميثاق الأمم المتحدة)، والتزامنا بعهود ومواثيق يجب علينا الوفاء بموجباتها. (٢/ ٨٩٥)

## الالتزام بقرارات الأمم المتحدة إلا ما خالف الشريعة:

١٢٧- رجَّحت وجوب الالتزام بقرارات هيئة الأمم المتحدة، إلا ما كان مناقضًا لديننا وشريعتنا، فهـو لا يلزمنا ولا يجوز التوقيع على أيِّ اتفاقيـة مخالفة لأحكام الشريعة. (١/ ٨٩٦)

## توجيه حديث: (لا حلف في الإسلام):

1۲۸- رجَّحت جواز التحالف مع كلِّ مَنْ يُرجي منه خيرٌ للمسلمين، ورددتُ على من استدلَّ على عدم جواز التحالفات بحديث: (لا حلف في الإسلام)، وبيَّنت أنَّ المقصود بالحديث: نفيُ الحلف الذي كانوا يتوارثون به في الجاهلية، وليس المراد به: التحالف على التناصر والتساند في السِّلم والحرب. (١٩٩٨)

## حكم الصُّلح مع اليهود:

۱۲۹ رجحتَّ عدم جواز الصَّلح مع اليهود، لأنهم لم يجنحوا للسلم، واغتصبوا الأرض، وقتلوا المدنيين، ودمروا المنازل، وحاصروا الناس وجوَّعوهم،

وقد أيَّدت حكمي بفتوى علماء الأزهر في تحريم الصلّح مع إسرائيل، وفتوى الشيخ حسن مأمون مفتى مصر، وبيان العلامة الزرقا عن حقيقة الصلح مع إسرائيل، وناقشت فتوى الشيخ ابن باز الذي لم يوفَّق في تنزيل الحكم على الواقع الراهن. (٢/٢-٩٠٤)

#### تغيير المصطلحات:

۱۳۰- رجَّحت جواز تغيير بعض المصطلحات، مثل (دار الحرب) و(دار الكفر)، لأنَّ الله لم يتعبَّدنا بهذه المصطلحات، ولأننا مأمورون بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن. وهذا يَتَطلَّب الأحسنيَّة في المضمون وفي الشكل، ولأن عمر رضي الله عنه قبِلَ بتبديل لفظ الجزية، لأنَّ العبرة بالمُسمَّيات والمضامين، لا بالأسماء والعناوين. (٩١٦/٢)

## صحَّة أمان العبد المسلم:

١٣١ - رجَّحت صحَّة أمان العبد المسلم، وكذا المرأة فإنَّ أمانها يصحُّ في قول الفقهاء جميعًا، لقول النبي عَلَيُّ في الحديث المَّفق عليه: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخْفر مسلمًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صَرْف ولا عدل». (٢/ ٩٢٢)

## حقُّ اللجوء إلى الدولة الإسلامية:

١٣٢-رجَّحت إعطاءحقِّ اللجوء إلى الدولة الإسلامية، وقد وسَّعتُ من نطاقه، سواء كان لـضرورة، أم لحاجة، أم لأمر تحـسينيّ، إلا إذا خاف مفـسدة، أو توقَّع شراً، فدرءُ المفسدة مقدَّم على جَلْب المصلحة. (٢/ ٩٢٢)

دخول الكافر إلى دار الإسلام:

1٣٣- رجَّحت أنه يجب على الدولة المسلمة السماح بدخول الأجنبي إلى دار الإسلام لغرض التعرُّف على الإسلام، ومن الاختلاط بجماعة المسلمين، والسماع من العلماء والدعاة المختصين، فترةً من الزمن تحددها، ثم تبلغه مأمنه. (٢/ ٩٢٤)

### تفسير الشك لصالح المستأمن:

178 – رجَّحت أنه من طلب الأمان ليفتح الحصن، ففعل، فقال كل واحد منهم: أنا المُعَطى. لم يقتل واحد منهم، كما قال الخِرَقي. وبهذا نعرف حرمة الدماء في الإسلام، وأنها لا تستبيح قتل أحد، إلا من جاز قتله يقينًا، وفي هذا بيان لكيفية احتياط فقهاء المسلمين في شأن الدماء، وتفسير الشك لمصلحة المستأمن، وهذا هو عدل الشريعة وفقهها. (٩٢٦/٢)

### تقييد إعطاء الأمان بالدولة:

1٣٥ - رجَّحت جواز تقييد إعطاء الأمان أو اللجوء للأجانب بالدولة، في ضوء ظروف الناس في عصرنا، وغَلَبة الجهل والهوى على الكشيرين، وخشية أن تعبث بهذا الحقّ.

وتقييد هذا الأمر لا حرج فيه شرعًا، كتقييد كلِّ المباحات، وخصوصًا أنه يتعلَّق بأمور حسَّاسة، وعلاقات دولية، لها خطورتها. وفي مجال السياسة الشرعية تتغيَّر الفتوى بتغيَّر موجباتها أكثر مما تتغيَّر في المجالات الأخرى. (٩٢٨/٢)

## واجبُ المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان:

177- أكدت على أنَّ من دخل أرض العدو بأمان: أن لا يخونهم في مالهم، وشدَّدت على بعض الذين يعيشون في بلاد الغرب وغيرها، ويستبيحون استحلال أموالهم ودماثهم وأعراضهم، وأنه يجب عليهم أن يدفعوا ثمن كل ما اشتروه، وأجرة كل ما ينتفعون به، وفاءً بعهد الله، وأداءً للأمانة إليهم، بحكم عقد الأمان أو التأشيرة، وهذا لو كانوا حربيين، فكيف إذا كانوا معاهدين؟! (٢/ ٩٣٠)

### حكم الإقامة في غير دار الإسلام:

۱۳۷ - رجَّحت وجوب الهجرة للمُضْطر الذي يُضْطهد أو يُعذَّب أو يُضيَّق عليه في حياته لأن هجرته هجرة اضطرار لا إختيار، وفصَّلت الحكم فيمن يخرج من بلده مختارًا غير مضطر، وذكرت أربعة قيود:

أ- أنه لابد من له من هدف مشروع من الإقامة الطويلة خارج دار الإسلام.

ب- وألا يخاطر بدينه ولا بدين ذريته.

ج- وألا يضيِّع واجبًا أهم بهجرته.

د- وأن يختـار المكان المناسب لإقـامته، بـأن يكون بين مجـموعة مـن إخوانه المسلمين. (٢/ ٩٣٤-٩٣٦)

## الرد على القائلين بحرمة الإقامة الدائمة في غير دار الإسلام:

١٣٨-رددت على من يحرِّم الإقامة الدائمة أو الطويلة في غير دار الإسلام، لأنه يعد ُ ذلك من الولاء للكفَّار، ولأحادث صحَّت عنده يتمسَّك بها، مثل حديث: (إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين..)، وحديث: (مَنْ جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله).

وأجبتُ على شبهة الولاء للكافرين بأن الإقامة لا تستلزم الولاء. وناقشت الأحاديث التي يستدلون بها، وأن قوله: (أنا بريءٌ من كل مسلم..) أي: بريء من دمه إذا قُتل، لأنه عرَّض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين. ومعنى هذا: أنه إذا تغيّرت الظروف وانتفت العلة الملحوظة من ورائه، انتفى الحكم.

وأما حديث: (من جامع مشركًا أو سكن معه فهو مثله)، فهو حديث ضعيف، ومعنى مسجامعة المشرك: الولاء له. ونظرت نظرات عميقة في دلالة الأحاديث، وأوضحت أنها تتحدّث عن المشركين عُبّاد الأصنام، وتعني: المشركين المحاربين، وأن المراد بمفارقة المشركين: المفارقة المعنوية في عقائدهم ومفاهيمهم وأخلاقهم.

وأشرت إلى أهمية الوجود الإسلامي في الغرب، واستدللت بإقامة المسلمين في الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة، حتى إنَّ جعفرًا لم يقدم إلا في السنة السابعة بعد الهجرة.

وحذًرت المقيمين في ديار الغرب من تعوّد رؤية مظاهر الكفر والمنكرات، ودعوت إلى الاعتصام بتعاليم الإسلام، والعيش في ظلِّ الجماعة الإسلامية الصغيرة داخل المجتمع الكبير، يعيشون فيه بعقائدهم وشعائرهم وقيمهم. (٢/ ٩٤٥- ٩٣٦)

## حكم التَّجنُّس بجنسية غير مسلمة:

1٣٩ - رجَّحت جواز التسجنَّس بجنسية البلد غير المسلم، لأنه يعطي المسلم قوة ومنَعَة، يستعين بها على التمسُّك بدينه، ونشر دعوته، ونفع إخوانه، لأنه بالجنسية ترسخ جذوره في هذا البلد، وله حق الانتخاب والترشيح، ويصبح المسلمون (قوة سياسية) يحسب حسابها، ويخطب المرشحون ودَّها، ويستنافسون على كسب أصواتها، وفي ذلك فائدة لمصلحة الأقلية المسلمة. (٩٤٨/٢)

## حكم هجرة الداخل في الإسلام من بلد غير المسلمين إلى دار الإسلام:

- ١٤٠ رجَّى حت ما ف صَّله ابن قُدامة في أنواع الناس في الهجرة: من تجب عليه، ومن لا هجرة عليه، لعجزه أو ضعفه، ومن تُستحبَّ له، ولا تجب عليه.

ورددتُ على مَنْ يُشـدِّدون في وجوب هجرة من أسلم في ديــار الكفر إلى دار الإسلام، بإغفـالهم عددًا من الأمور الهامَّـة والعوائق الكبيرة في هذه القـضية في عصرنا.

وبيَّنتُ أنَّ إيجاب الهجرة على كلِّ مسلم جديد بإطلاق ليس من مصلحة الدعوة الإسلامية على المدى الطويل. (٢/ ٩٥١-٩٥٤)

#### دعوى نسخ آية سورة محمّد،

1٤١- رجَّحت: أن آية المن والفداء من سورة محمد، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤]، هي لا تتعارض مع أيَّة آية أو بعض آية أخرى في القرآن، لأنه لا يوجد نصٌّ آخر في القرآن يقرر حكم التعامل مع الأسرى غير هذه الآية.

أما آية سبورة الأنفال: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٦]، فهي لا تتعرَّض لحكم الأسبرى، ولكن تتعرَّض لحكم الأسبر نفسه: أنه لا يجوز أن يعسمد إلى الأسر إلا بعد الإثخان في الأرض؛ وهو نفس ما تَقرِّره آية سورة محمد. (٩٥٨/٢)

#### مفاداة السلمان:

187 - رجَّحتُ جواز مُفاداة المسلمين، وذلك أنَّ تخليص المسلم أوْلى من قتل الكافر، للانتفاع به، ولأنَّ حرمته عظيمة، وما ذُكر من الغدر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم: يدفعه ظاهرًا المسلم الذي يتخلَّص منهم، لأنه ضررٌ شخص واحد، فيقوم بدفعه واحد مشله ظاهرًا، فيكافآن، وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى، فإنَّ فيها زيادة ترجيح. (٢/ ٩٦٤)

## الاتفاقات الدولية في شأن الأسرى وموقفنا منها:

18٣ - رجَّحت أنَّ الاتفاقات الحديثة الدولية في شأن معاملة الأسرى وتحريم تعذيبهم والقسوة عليهم وتحريم قتلهم، تتواءم مع ما جاء به الإسلام من الوصيَّة بالأسرى. (٩٦٦/٢)

## الرأي الذي أرجُّحه بشأن الأسرى:

18٤- رجَّحت أن الحكم الأساسي في معاملة الأسرى هو ما قرَّره القرآن بعبارات صحيحة فيما جاء في (سورة محمد) في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُ مُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُ مُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ [محمد: ٤]، فقرَّر القرآن واحدة من خصلتين في معاملة الأسرى بعد شدِّ وثاقهم:

إحداهما: المن عليهم بإطلاق سراحهم لوجُه الله تعالى، بلا مقابل إلا ابتغاء مثوبة الله ورضاه، وتحبيب الإسلام إليهم، حتى يَرَوْن حُسْن معاملة المسلمين لهم.

والثانية: مفاداتهم بمال، كما قبل النبي ﷺ فداء أسرى بدر بالمال.

وأنَّ ما خرج عن (المنِّ والفداء) كاسترقاق الأسرى، هو من باب السياسة الشرعية التي يتَّخذ وليُّ الأمر فيها قراراته وَفْق المصلحة العُليا للأمة التي تُحقِّق للناس حاجاتهم، وتدرأ عنهم المفاسد والمضار.

ورجَّحتُ جواز قتل مجرمي الحرب من الأسرى، لأنَّ هؤلاء ليسوا أشخاصًا عاديين، بل هم أناس لهم تاريخ أسود في معاداة الإسلام وأهله، فهؤلاء يستثنون من سائر الأسرى، ويخصون بالعقوبة، جزاء لهم على ما قدَّموا من إساءات ومظالم لا يتسامح في فعلها. (٢/ ٩٧١-٩٧٥)

#### طريقة معاملة الأسرى في هذا العصر؛

180 - رجعت أنه في ضوء المواثيق الدولية، وما انتهى إليه العالم من معاهدات واتفاقات بشأن الحرب والسلم، ومعاملة الأسرى، وغير ذلك، تتعين مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم - التي يجب أن يرعاها أولو الأمر - في احترام هذه العلاقات الدولية وما انتهت إليه من مواثيق، وخصوصاً ما كان منها متعلقاً بإرساء القيم الإنسانية: قيم العدل والإحسان والرحمة والرفق بالضعفاء، وما إلى ذلك، فالإسلام أولى بها منهم.

وليس في مصلحة الدعوة الإسلامية ولا الأمة الإسلامية: أن نعلن نحن المسلمين أننا لا نقبل اتفاقيات الأسرى، لأنها لا تُجيز لنا قتل الأسرى، كأننا متعطِّشون لسفك الدماء، وكأنَّ قتل الأسرى فرض علينا، مع أن عندنا في فقهنا الإسلامي أحد رأيين: رأي يُخيِّر وليَّ الأمر بين خصال أربع، إحداها: القتل. ورأي آخر يمنع من القتل، وهو ظاهر ما قرَّره القرآن، وهو رأي ابن عمر، وابن عباس من الصحابة، والحسن وعطاء وابن سيرين والشعبي وغيرهم من التابعين، وهو الرأي، الذي نؤمن به ونُرجِّحه. (٩٧٩/٢)

### جواز قبول المسلم للأسرع

1٤٦ - رجَّحتُ أنَّ لـ لمسلم المقاتل إذا خيِّر بين قبول الأسر أو الرفض، أن يختار إما العزيمة فيقاتل ولا يبقى في ذمَّة الكافر، أو يستسلم ويأخذ بالرخصة، ويدخل في أسر الكافر، إذا رأى في ذلك المصلحة له ولأمته، أملاً في فرصة أخرى يهيِّئها الله له. (١٤/ ٩٨١)

## فك أسرى المسلمين وأسرى أهل الدُمَّة:

1٤٧ - رجَّحتُ أنَّ فكَّ أسرُ المسلمين مُستحبُّ على الأفراد، واجب على الإمام (أي: الدولة)، وهو من فروض الكفاية التي تجب على الأمة بالتضامن وتجب عَيْنًا على أُولي الأمر خاصَّة، وما ينطبق على الأسرى من المسلمين: يسنطبق على الأسرى من أهل الذمَّة (أو المواطنين من غير المسلمين)، فيجب السعي إلى فداء أسراهم، كما نسعى إلى فداء أسرى المسلمين، لأنَّ لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. (٢/ ٩٨٤-٩٨٤)

1491

## حكم غنائم الجيوش في عصرنا؟ وهل توزّع أربعة أخماسها على أفراد الجيش؟

١٤٨ رجَّحت أنَّ غنائم الحرب في عصرنا يتمُّ تقسيمها وَفْقَ ما يبذل من
 جهد، وما يُصرف من ثمن، وما يتحقَّق من مصلحة.

وقد اختلف الحال عمّا كان عليه في عصر النبوة وما بعده، فقد أصبحت الجيوش والقوات المسلحة تحتاج إلى نفقات هائلة، تعدُّها وزارات الدفاع والشؤون العسكرية، كثيراً ما تبلغ المليارات، ولا سيما إذا كانت الدولة مهددة من الخارج في العسكرية، كثيراً ما تبلغ المليارات، ولا سيما إذا كانت الدولة مهددة من الخارج في أمنها وسيادتها. ولو تأملنا النص القرآني، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلِ ﴾ من شيء فأن لله خُمُسه وَللرّسُولِ وَلذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلِ ﴾ [الأنفال: ١٤١].

لرأينا: أن الأفراد لم يعودوا يغنمون شيئًا، إنما الذي يغنم حقيقة هو الجيش بمجموع قوَّاته وأسلحته المختلفة، والجيش إنما هو جهاز من أجهزة الدولة، فالذي غنم في النهاية هو الدولة التي تُسلِّح الجيش وتُنفق عليه، وتقف وراءه بكل ما لديها من قوة، وترعى أسرة من قُتل من أبنائه، وتعوِّض من أصيب منهم بآفة، حتى أصبح معوقًا، لا يقدر على مزاولة كسب العيش بسهولة.

وقديمًا كان الجيش في العصر النبوي يقوم أساسًا على التطوَّع والمتطوِّعين، الذين إذا استنفروا للجهاد نفروا خفافًا وثقالاً، بل هم مستعدون للجهاد وإن لم يستنفروا، وقد جهَّز كل واحد نفسه بما يقدر عليه.

ومن هنا كان العبء كلَّه أو جلَّة -ماليًّا وعسكريًّا- على المقاتلين أنفسهم، فلا غرو أن يكون ما يغنمه الجِيش في المعركة من نصيب هؤلاء المقاتلين، إلا قليلاً منه، هو الخمس وهو الذي حدد القرآن مصارفه بعد غزوة بدر في سورة الأنفال.

وإذا كان سيدنا عمر وقف متأملاً في النصِّ القرآني السابق المتعلَّق بتقسيم الغنائم في سورة الأنفال، مجتهدًا في تفسيره، بحيث خصَّص عمومه، وقصره على غير الأرض والعقار، فإنَّ من حقنًا في هذا العصر الذي تغيَّرت فيه الأوضاع العسكرية والمالية عمَّا كانت عليه قديًا: أن نقف وقفة أخرى أمام النصِّ القرآني المقدَّس، لا لنحرقه أو نلوي عُنقه، ولكن لنحاول أن نفهمه في ضوء معطيات

واقعنا الذي نعيشه، ولن نجد في النصِّ -إذا أحسنًا فهمه- ما يمنعنا من الاجتهاد في تغيير الحكم القديم في تقسيم الغنائم، وهو الذي حمله إلينا فهمنا التقليدي، وهو - بلا شك- حكم صائب في زمنه، ولكنه ليس صائبًا في زمننا. وحسبنا في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١] وينظر ما قاله ابن القيم هنا. (١-٩٨٩-٩٩٩)

## حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام:

189 - رجَّحتُ جواز بناء الكنائس في ديار الإسلام عدا جزيرة العرب (أي: الحجاز كما فسَّرها الشافعي)، لعدم صحَّة الأحاديث المتعلِّقة بمنع إقامة الكنائس عدا حديث: «لا يترك بجوزيرة العرب دينان» وهو حسن. وحديث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» المتفق عليه.

لأنَّ ديننا أوْجَبَ أن نُقرَّ لأهل الذَّهَ بحريَّة التديَّن والاعتقاد والتعبُّد، خصوصًا في ظل المتغيَّرات الدولية والإقليمية والمحلية، وسيادة مفهوم المواطنة، لدى الأمم المختلفة. وقد نظرتُ في أدلة القائلين بالمنع، فرأيتُ أن أدلتهم لا تخرج عن كونها أدلة صريحة غير صحيحة وهي معظم الأدلة، أو صحيحة غير صريحة، وهي الأقل. (١٠١٠، ١٠٠٠).

## تولِّي غير المسلمين وظائف الدولة:

• ١٥- رجَّحت أنَّ لأهل الذَّمة الحق في تولِّي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلب عليه الصبغة الدينيَّة، كالإمامة ورئاسة الدولة، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصَّدقات ونحو ذلك، وما عدا ذلك من وظائف الدولة، يجوز إسناده إلى أهل الذمَّة، إذا تحقَّقت فيهم الشروط التي لابدَّ منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة. (١٠٤٧/٢)، وانظر ما يأتي (١٠٤٥).

## الجنسيَّة الإسلاميَّة العامَّة وجنسية الانتماء إلى دين الإسلام:

١٥١- فرَّقت بين جنسيتين: الجنسية الإسلامية العامَّة، وجنسيَّة الانتماء إلى الإسلام، بمعنى أنه بمجرَّد إسلامه يصبح واحدًا من الأمة المسلمة (أمة الإجابة).

(فقه الجهاد ۸۸/ ۲)

أما جنسية (الدولة الإسلامية) فينالها كلُّ من يقيم في دار الإسلام إقامة غير موقوتة من مسلم أو غير مسلم. (١٠٢٠، ١٠١٩)

# الذمِّي الذي يقيم في دار الإسلام يحمل جنسيَّة الدولة الإسلامية:

107 - رجَّحت أنَّ أهل الذمة من أهل دار الإسلام (مواطنون)، وليسوا غرباء عن هذه الدار ولا دخلاء، ويحملون جنسيتها الأصلية. فالذمي المواطن الذي يعيش في دار الإسلام يحمل جنسية الدولة الإسلامية، ولا يحمل الجنسية الإسلامية العامة، فهذه خاصَّة بالمسلمين، وجنسية الدولة الإسلامية تتيح له أن يكون دمه معصوبًا كدماء المسلمين، وأمواله مصونة كأموال المسلمين، وحقوقه محفوظة كحقوق المسلمين.

وتتيح له هـذه الجنسيَّة مـا تتيح لكلِّ مـواطن، مِنْ حَمْل البطاقـة الشخصـية، واستخراج جواز السفر، وحرية التنقل في أقاليم الدُولة، والعمل فيها -سوى مكة والمدينة - إلى آخر ما هو معروف من حقوق المواطنة. (١٠٢٢/٢)، وانظر أيضًا: (٢/ ٤٤/٢)

# أساس الجنسيَّة بالنسبة للذمِّي،

107- رجَّحت أن الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام هي الأساس لنَيْل الجنسية، وذلك لما للارتباط بالدار والمكان من أهمية في هذا الأمر. وهو أصل لاكتساب الجنسية بصفة عامة. فالإنسان يصبح من أهل البلد بطول الإقامة فيها، وتوارث ذلك عن آبائه وأجداده. ولهذا اعتبر القرآن الإسرائليين من أهل مصر فرَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا القصص: ٤] لطول إقامتهم بها. (٢/ ٢٤/٢)

## الضريبة التجارية على أهل الدُمَّة:

108- رجَّحتُ أنَّ الضريبة التجارية المفروضة على أهل الذمَّة بمقدار نصف العشر في المال الذي يتَّجرون به مرة في السنة، إذا انتقلوا من بلد إلى بلد آخر، وهي أشب بالضريبة الجمركية في عصرنا، وبيَّتُ أن سبب تضعيفها: أن الذمِّي لا يؤخذ من أمواله شيء سوى ما يؤخذ من أمواله التجارية التي ينتقل بها ممن بلد إلى بلد.

وأما أمواله التجارية التي في بلده، وأمواله الباطنة، وزروعه ومواشيه، فلا يُؤْخذ منها شيء، بخلاف المسلم، إذ يؤخذ منه زكاة هذه الأموال جميعا.

وأما لمن تغيَّر وضع الذمِّي، وأصبح يؤخذ منه ضرائب على أمواله الظاهرة والباطنة (من أنعام وزروع وثمار ونقود وعمروض تجارة) مساوية للزكاة التي تُؤْخذ من المسلم، فيمكن حمينئذ أن يؤخذ من التاجر الذمي مثل ما يؤخذ من المسلم، ولا حرج. (٢/ ١٠٣٠)

## ملابس أهل الذمة وأزياؤهم،

100- بينت عدم صحة ما نُسب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أو إلى خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز من كونهما اشترطا على أهل الذمة أن لا يتشبّهوا بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم، وأن يضعوا في أوساطهم أو على أكتافهم شارات مُعينة تُميزهم عن المسلمين.

والأمر- إنْ صحّ- ليس أمرًا دينيًّا تعبديًّا، بل هو قرار إداريٌّ يتعلَّق بمصلحة رمنية للمحتمع، ولا مانع من أن تتغيَّر تلك المصلحة، وتُغيَّر وتُعدَّل. وكان التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم أمرًا ضروريًّا، وكان أهل الأديان حريصين عليه. فلا اضطهاد في ذلك، وإنما هي وسيلة اجتماعية للتمييز، مثل ما نرى اليوم في كل مجتمع من تعدُّد الأرياء لكلِّ طائفة أو أصحاب حرفة ريَّ واحد يميِّزهم.

## الشروط العمريّة،

107 - رجَّحت عدم صحَّة الشروط العمريَّة التي تُنسب إلى عمر بن الخطاب، والتي شرحها العلامة ابن القيم في جزأين، ولم أُسلِّم لابن القيم في قوله: أنَّ شهرتها تُغْني عن ثبوت سندها، فكم من أمور تشتهر بين الناس -حتى بين أهل العلم منهم- وهي في الحقيقة لا أصل لها. (٢/ ١٠٤١)

## منصب الخلافة لغير المسلمين،

١٥٧ - رجَّحتُ أنَّ غير المسلم لا يُولَّى منصب (الخلافة) أو (الإمامة العظمى)، لأن هذا المنصب له طبيعة دينية، فهو -كما عرَّفه فقهاء السياسة الشرعية - نيابة

عن رسول الله على في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فهو منصب يدور حول محور الدين في عنصرين: حراسة الدين، وسياسة الدنيا سياسة تقوم على الدين، وتستمدُّ أصولها من الشرع. (١٠٤٥/٢)

#### الأخوة الوطنية:

10۸ - رجَّحتُ جواز إطلاق كلمة (الأخوة الوطنية) لغير المسلمين، للاشتراك في الوطن، وهذه الأخوة تُوجب حقوق المعاونة والنُّصرة والتكافيل والعدل، مع إيماننا بأصالة (الأخوة الدينية) القائمة على الإيمان، إلا أن هذه الأخوة الإيمانية، لا تمنع من وجود أنواع أخرى من الأخوات، مثل الأخوة الوطنية أو القومية أو الإنسانية. (٢/ ١٠٤٧)

## أسباب الإشكالية بين الإسلاميين وغير الإسلاميين في قضيَّة الوطنية:

١٥٩ - أرجعت أسباب الإشكالية لأربعة أسباب أساسية يمكن التغلُّب عليها كلها بيُسر، إذا صفت النيَّات وصحَّت العزائم.

وأول هذه الأسباب: تعارض الولاءات والانتماءات، فإذا تعارض الولاء للوطن والولاء للدين، فإنَّ الدين هو المقدَّم، فدين المسلم أعزُّ عليه، وأحبُّ إليه من كل شيء سواه.

وثاني الأسباب: اقتران الوطنية بـ (العلمانية)، وأوضحت أن الوطنية في ذاتها لا تحمل أي مضمون أيديولوجي، بل محايدة، وقابلة لأن تحمل ما تحمل من حق أو باطل.

وليس من الضروري أبدًا أن تكون الوطنية أو القومية علمانية.

وثالث الأسباب: الغلو في الوطنية حتى تصبح بديلاً عن الدين.

ورابع الأسباب: عندما تتحـوَّل الوطنية إلى عصبيـة جاهلية، والمسلم يدور مع الحق حيث دار، ويقول الحق وإن كان مرَّا. (٢/ ١٠٤٩ – ١٠٥٥)

### ابتداء غير المسلمين بالسلام:

٠٦٠- رجَّحت ابتداء غير المسلمين بالسلام إن كانوا لوحدهم، كما ذهب إلى ذلك جَـمْعٌ من السلف، كـابن مـــعـود، والحـسن، والنَّخَعي، وعـمــر بن

عبدالعزيز، وبيَّنتُ أنَّ أحاديث المنع بالبدء بالسلام محمولة على أيام الحرب، ولقاء العدو في المعركة، لدلالة حديث: (إني راكب غدًا إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام). رواه أحمد.

ومما يؤكِّد الجواز: إنْ كـان هناك سبب يستدعي السلام، كقــرابــة أو صحبــة، أو جوار، أو سفر. (٢/ ١٠٥٥–١٠٥٧)

## ردُ السلام على غير المسلم؛

171- رجَّحت جواز الردِّ على غير المسلمين بقول: (وعليكم السلام)، إذا تحقَّق من قول: (السلام عليكم)، وهو الذي تقتضيه الأدلة الشرعيَّة وقواعد الشريعة: لأنَّ هذا -كما قال ابن القيم - من باب العدل، والله يأمر بالإحسان، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ [النساء: ١٨]، فندب إلى الفضل، وأوجب العدل.

(1. £1 ,1. £. /Y) (1. 0 A ,1. 0 V /Y)

### محكمة العدل الإسلامية:

177 - دعوت في حالة الاختلاف والتناوش بين الدول الإسلامية اليوم، إلى وجوب إنشاء (محكمة عدل إسلامية عالمية) يخضع الجميع لحكمها، ولابدَّ من تعزيز هذه المحكمة بقوة عسكرية إسلامية مكوَّنة من جميع البلاد الإسلامية، لوضع أحكام هذه المحكمة موضع التنفيذ. (٢/ ١٠٨٢)

## من صور الاقتتال بين الدول الإسلامية،

177 - حـنَّرت من القتـال الداخلي بين الدول الإسلامـية بعـد انفراط وحـدة المرجعيَّة، ووحدة دار الإسلام، ووحدة القيادة الممثَّلة في الخليفة والإمام الأعظم.

وذكرتُ أربعة من صور الاقتتال: قتال العصبية، وقتال التنازع على الحدود الإقليمية، والقتال على حساب دولة الإقليمية، والقتال على حساب دولة مسلمة مجاورة لها، وابتلاعها، والسيطرة عليها، والقتال المذهبي أو الطائفي. وبينت أن جميع هذه الصور مرفوضة في عقيدة الإسلام وشريعته وأخلاقه. (٢/ ١٠٨٥-١٠٨٥)

## مبادئ في الحوار والتقريب،

175-ذكرتُ من صور القتال الذي يقع بين المسلمين بعضهم وبعض: القتال على أساس طائفي أو مذهبي كما يحدث اليوم في العراق بين السنة والشيعة.

وأكَّدت على أنَّ السنة والشيعة -على ما بينهما من خلاف -من أهل القبلة، ولا يُستثنى من ذلك إلا الغلاة المرفوضون من جماهير الشيعة أنفسهم.

ودعوت ألى وسائل علمية وعملية تقي من الوقوع في هذا الصِّراع الأسود، ومن أهم هذه المبادئ التي ركزت عليها:

اجتناب تكفير كل من قال: (لا إله إلا الله)، والبُعد عن شطط الغلاة والمتطرِّفين، والتعويل على المعتدلين من أهل البصيرة والحكمة، والمصارحة بالمشكلات القائمة، والمسائل المعلَّقة، والعوائق المانعة، ومحاولة التغلُّب عليها بالحكمة والتدرُّج والتعاون، والحذر من كيْد أعداء الأمة ووسائلهم، وضرورة التلاحم في وقت الشدّة في وقت يتلاحم فيه خصوم الأمة من أهل الكفر، ويُوالي بعضُهم بعضًا، في حين يَتَباعد أهل الإيمان ويتَخاذلون، ويختلفون ويتنازعون. (١٩٥٠ - ١٠٩٣)

## قتال من يرفض الصلَّح:

170- رجَّحت في قتال الخارجين على الدولة المسلمة، بغير حق، وجوب الصُّلح، والسَّعي للكفِّ عن سفك الدماء، ومن رفض الصُّلح من أول الأمر، ولم يقبل تدخُّل أحد في شأنه، فعلى الأمة أن تقاتله، وتفرض السلام بين الطرفين بالقوة العسكرية، ومن لم يخضع لسيف الحقِّ، خضع لحقِّ السيف. (١٠٩٨/٢)

#### الاستعانة بالكفارعلى قتال البغاة:

177- رجَّد تُ عدم جواز الاستعانة بالكفار على البغاة المسلمين، وأن لا نُدخل غير المسلمين في القتال بين المسلمين بعضهم وبعض، فإنهم لا يُدخل غير المسلمين في التزمون في قتالهم بما نلتزم به، وقد يجدونها فرصة لينفِّسوا عن أحقادهم المكتومة. (١١١١/٢)

#### موقف الأمة من الحكام المستبدين:

177 - دعوت الأمة المسلمة أن تتّخذ الوسائل والآليات والمؤسسات الشورية والشعبية: ما يقلّم أظفار الحكام إذا أرادوا الاستبداد بمصالح الأمة، أو الانحراف عن شرائعها وأحكامها التي تفرضها عليها عقيدتها، وأن تقتبس في ذلك من الأنظمة الديمقراطية وغيرها: كلَّ ما تراه ضروريًّا من الضمانات والأساليب التي اهتدت إليها البشرية خلال تاريخها الطويل في صراعها مع الطغاة والمستبدين. (٢/ ١١٠٠)، وينظر: (١١٦٥/٢)

## لا يقاتل قوم على مُجرَّد رأيهم ما لم يشهروا السلاح:

17۸- رجَّحتُ عدم جواز مقاتلة أو قتل من خرج على الجماعة بغير السيف، لأنهم جزء من الأمة لهم رأيٌ مخالف، ولا يقاتل الإنسان ويُقتل على مجرَّد رأيه، وهو قول عليٍّ رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز وجمهور الفقهاء. واستدللنا بذلك على مشروعيَّة تكوين الأحزاب المعارضة ما دامت لا تستخدم السيف في تأييد رأيها. (١١١٤/٢)

## لا اتباع لمدبرولا إجهاز على جريح ولا قتل لأسير من البغاة؛

179 - رجَّحَتُ عدم جواز تتبُّع المدبر من أهل البغي (الفار من المعركة) أو الإجهاز على جريح أو قتل الأسير. وبيَّنت سماحة الشريعة الإسلامية، وحرصها على إقامة العدل بين المتقاتلين، والتضييق والتشديد في إراقة الدماء. (١١١٧/٢)

## الصلاة على المقتول من البغاة:

٠١٧- رجَّحتُ أن من قُـتل من البغاة، فإنه يُغـسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، ولو كانوا من الخوارج، كما رأى الحنفية والشافعية وغيرهم. وهو ما رجَّحه ابن قدامة خلافًا لظاهر كلام الإمام أحمد. (٢/ ١١٢٠)

# الحكم التكليفي للبغي،

1۷۱ - رجَّحت أنه ليس كل خروج على الـسلطان فسـقًا، وليس كل خـارج آثمًا، وإلا أثَّمنا ابن الزبير والحسين رضي الله عنهما، وغيرهما من السلف. خلافًا

1499

لما ذهبت إليه (الموسوعة الكويتية) في بيان الحكم التكليفي للبغي، وذَكَرتُ أن البغي حرام، والبغاة آثمون. ولم تُشر إلى خلاف في الحكم إلا بعد ذلك عندما ذكرت رأي الشافعي، وهذا الإطلاق لا يسلم من الاعتراض. (٢/ ١١٢٠)

#### من هو الباغي؟

1۷۲ - رجَّحت أنَّ الباغي هـ و الذي يخرج على الحاكم العادل الصَّالح، اتِّباعًا للهوى، أو إيثارًا للدنيا، أو رغبة في التسلُّط، أو استجابةً لعصبية، أو لكيد عدو للمسلمين، أو لغير ذلك من دواعي شهوات الأنفس، وأعراض الدنيا. (٢/ ١١٢٢)

# البغيُ اسم ذمِّ والتوفيق بين ما رجَّحتُه وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد:

1۷٣ - رجَّحتُ أنَّ البغي إذا عُـدِّي بحرف (على) كان معناه التجاوز والتعدِّي على الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهو نوع من الظلم، والظلم حرام. خلافًا لما ذهب إليه الشافعية: أنَّ البغي ليس اسم ذم، لأنهم خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم، لكنهم مخطئون فيه، فلهم نوع عذر لما فيهم من أهليَّة الاجتهاد.

ووفقت بين ما ذهبت إليه في أن البغي اسم ذم ، وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد الذي قصد إزالة الظلم أو مقاومة الانحرافات بأمرين: أولهما: أن لا نعد الذي يخرج على حاكم فاست أو ظالم، ليحل محله حاكم عادل أو صالح باغيًا أو متعديًا ، والثاني: أن اجتهاد الباغي ، وحُسن نيته في خروجه على ولي الأمر: يرفع عنه إثم البغي ، لما للنية من أثر في الإثابة على العمل ، وإن كان خطأ ، كما هو شأن المجتهدين في الأحكام ، حيث يحسب لمخطئهم أجر واحد في حين يحسب للمجتهد المصيب أجران . (١١٢١/١-١١٢٣)

## البغي جريمة سياسية:

1۷٤ - رجَّحت أن الخروج على سلطة الدولة أو على وليِّ الأمر الشرعي، ولو . كان وصوله إلى الحكم بالتغلُّب، من الجرائم السياسية. وهو ما يذهب إلى القانونيون ويتَّفق مع الشريعة الإسلامية التي تعامل البغاة، أو المجرمين السياسيين، معاملة خاصةً، فيها كثير من الرحمة والإشفاق. (١١٢٣/٢)

#### البغيُّ ليس من جرائم الحدود:

1۷٥- رجَّحت أن جريمة (البغي) خارجة عن جرائم (الحدود)، أي: العقوبات المقدَّرة حقًّا لله تعالى، والمحدَّدة بنصوص لا تقبل الزيادة أو النقصان. كحدٍّ السرقة أو القذف مثلاً. (٢/ ١١٢٥)

#### عدم نقض أحكام قضاة البغاة:

1٧٦- رجحتً جواز قضاء من عينًه أهل البغي قاضيًا إذا كان يصلح للقضاء، وحكمه حكم قاضي أهل العدل. وهذا ما تقتضيه واقعية الشريعة والفقه، دفعًا للضرر والحرج على الناس، وقد يحكم هؤلاء بعض البلاد عقودًا أو قرونًا من الزمن. (١١٢٨/٢)

## حكم استعانة أهل البغي بأهل الدُمَّة:

1۷۷ - رجَّحتُ أنه إذا استعان أهل البغي بأهل الذمَّة وأعانوهم، وقاتلوا معهم، فإنَّ عهدهم لا ينتقض، لأنَّ أهل الذمة لا يعرفون المُحقَّ من المبطل، فيكون ذلك شبهة لهم. والأصل في عقد الذمة: التأبيد، لذا ينبغي الحفاظ عليه، وعدم نقضه إلا ببيَّنة قاطعة. (٢/ ١١٣٠)

### مناقشة فقه جماعات العنف:

1۷۸ - ناقشت فقه جماعات العنف، وذكرت المبرِّرات التي تعتمد عليها في العنف داخل أوطانها وضد الأنظمة لحاكمة، وبيَّنت أنها تعتمد على تكفير الحكومات القائمة، وعلى فتوى ابن تيمية في قتال كل طائفة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة، وعلى أن هذه الأنظمة مفروضة على الأمة قَسْرًا، وأنها تقرُّ المنكر وتُحلُّ ما حرَّم الله. وأن بعض هذه الجماعات تتوسع في التكفير، وتستبيح حرمات أهل الذمة، وتستحل دم المستأمنين من السياح وغيرهم.

وبيَّنتُ أنَّ آفة هؤلاء - في الأغلب- في عقولهم، وأن حُسْن نيتهم لا يُبرِّر أعمالهم الطائشة، وأظهرتُ جوانب الخلل في فقه هؤلاء الخوارج المُحْدَثين، وأنه يتمثل في عدة جوانب: في فقه الجهاد، والعلاقة بغير المسلمين، وخصوصًا أهل

الذمَّة. وفي فقه تغيير المنكر بالقوة، وفي فقه الخروج على الحكام، وفي فقه النكفير، وتحدَّثت عن كلِّ واحد من هذه الجوانب من الخلل بما يوضِّحه، ويزيل عنه اللبس والغموض. (٢/ ١١٣٣-١١٣)

#### شروط تغيير المنكر باليد،

1۷۹ - أظهرتُ خلل جماعات العنف في فقه (تغيير المنكر بالـقوة)، وذكرت أربعة شروط ركَّزتُ عليها، وهي: أن يكون مُحرَّمًا مُجمعًا عليه، وظهور المنكر واستعلاؤه، والقدرة الفعلية على التغيير، وألا يترتَّب على إزالة المنكر بالقوة: منكر أكبر منه. (٢/١١٤٢-١١٥١)

## القوى التي تملك التغيير في عصرنا:

١٨٠- أوضحتُ السبل لمعالجة المنكر إذا كان من جانب الحكومة أو الدولة التي علك مقاليد القوة المادية والعسكرية، وأنه لابدَّ من آليات للتغيير، وهي -في عصرنا - إحدى ثلاث: القوات المسلحة، والمجالس النيابية (السلطة التشريعية)، وقوة الجماهير الشعبية العارمة. ومن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث، فما عليه إلا أن يصبر، ويصابر، ويرابط حتى يملكها، أو يملك إحداها، وعليه أن يُغير المنكر، وأن يعمل على تربية جيل مؤمن يتحمَّل تبعية التغيير، ولا يجب عليه أن يُعرِّض نفسه لما لا يقدر عليه من أذى السلطان. (٢/ ١١٥١، ١١٥٢)

#### تغيير المنكرات الجزئية بالقوة ليس علاجًا:

1۸۱ - نبَّهت على أنَّ تغيير المنكرات الجزئيَّة ليس علاجًا، وأنَّ التخريب الذي أصاب مجتمعاتنا خلال عصور: تخريب عميق ممتد، ولابدَّ من تغيير أشمل وأوسع وأعمق، يشمل الأفكار والمفاهيم، والقيم والموازين، والأخلاق والأعمال، والآداب والتقاليد، والأنظمة والتشريعات. وقبل ذلك: لابد أن يتغير الناس من داخلهم بالتربية المستمرة. (١١٥٤/٢، ١١٥٥)

## فقه الخروج على الحكام:

۱۸۲- أظهرتُ الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام المعاصرين، وحنزَّرت من الخروج على الحكام بالقوة المادية، وبينًا غفلة جماعات العنف في تعاملهم مع النصوص التي تدعو إلى الخروج على الحكام الظلمة، وأنها

تدخل في باب العمومات والمطلقات، التي خصَّصتها أو قيَّدتها نصوص أخرى، جاءت تأمر بالصبر على جَوْر الحكام، للإبقاء على وحدة الأمة، واستقرار الدولة، وحقن الدماء. ولقد أثبت التاريخ الحافل قديمًا وحديثًا: أنَّ حركات الخروج المسلح على الحكام. لم يقدر لها النجاح، وباءت بالإخفاق، إلا ما ندر، ولم تكسب الأمة من ورائها شيئًا إلا الفتن والاضطراب، وزعزعة الأمن، وسفك الدماء في غير طائل. (٢/ ١١٥٥-١١٥٧)

## هل حُكَّام المسلمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله كفرة؟

1۸۳ رجَّحت أن أغلب حكام البلاد الإسلامية الذين لا يحكمون بما أنزل الله، كفرهم هو: كفر أصغر، كفر المعصية لا كفر العقيدة، فهم يؤمنون بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا ورسولاً، ولكنهم غلبتهم شهواتهم، وضعف أنفسهم، وحبهم للدنيا، فتركوا كثيرًا عمًّا أنزل الله، اتباعا للهوى، أو إرضاءً لسادتهم من الغربيين وأمثالهم، أو لغير ذلك من الدوافع. ما لم يصرحوا بما يدلُّ على كفرهم دلالة بينة، كأن يقولوا: إن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصر، وإن قوانين الغرب أصلح منها للبشر.

وبخاصة أن هـؤلاء يقولون: إننا متمـسِّكون بأنَّ دين الدولة هو الإسلام، وأننا نقيم الصَّلوات، ونشيد المساجد، وغيرها من شعائر الدين.

وبعض هؤلاء يعتذرون بأنهم ضعفاء أمام سطوة الغرب، وقوة أمريكا، وهؤلاء لا يريدون لنا الحكم بالإسلام. فالحقيقة: أننا لسنا أحرارًا في بلادنا كما ينبغي.

كُلُّ هذه الاعتبارات تجعلنا نتَّبت ونتحرَّى في قضية الاتِّهام بالتكفير. (١١٦٨/٢)

## التضريق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام:

1٨٤ في ديار الإسلام: النوع الأول: هو الذي يعترف بالإسلام دينًا للدولة، وبالشريعة مصدرًا لقوانين، ولكنه مُ فرِّط في تطبيق الشريعة في بعض الجوانب، فهذا أشبه بالمسلم المرتكب لبعض الكبائر، الذي يعدُّه جمهور المسلمين مسلمًا عاصيًا، غير خارج عن الملة، ما لم يستحل ذلك، أو ينكر معلومًا من الدين بالضرورة، وجُلُّ الحكام من هذا النوع.

والنوع الثاني: هو العلمانيُّ المتطرّف، الذي يُجاهر بالعداوة لشريعة الإسلام، ويسخر منها، ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدُّم، ويستحلُّ ما حرَّم الله، ويُحرِّم ما أحلَّ الله، ويعمل جاهدًا في تجفيف ينابيع التديُّن في أنفس جماهير المسلمين. وقليلٌ من الحكام هم الذين يمثّلون هذا النوع.

وهؤلاء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم، ولكن هذا كله مقيَّد بحدود القدرة والإمكان، وألا يؤدِّي استعمال القوة إلى كوارث كبيرة، تعوق العودة إلى الشريعة، زمنًا قد يقصر أو يطول. (٢/ ١١٦٩، ١١٧٠)

#### مصطلح الإرهاب:

۱۸۵ - وضَّحت حقيقة هذا المصطلح الجديد الدخيل على قاموسنا الإسلامي، وبيَّنتُ أن أصل كلمة (الإرهاب) قرآنية، وردت في سياق الأمر بإعداد القوة للأعداء، لتخويفهم حتى لا يطمعوا في المسلمين، ويفكِّروا في الاعتداء عليهم. وهو إرهاب مشروع يسمَّى في عصرنا: (السِّلم المُسلَّح).

والمراد بمصطلح الإرهاب اليوم: الترويع ونشر الرعب والخوف بين الناس، وحرمانهم من الأمن. ولا مشاحَّة في الاصطلاح. (١/١٧٧٣-١١٨٠)

## أنواع الإرهاب ومراتبه،

1۸٦ - ذكرت خمسة من أنواع الإرهاب، منها ما هو متَّفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وهي: الإرهاب المدني الذي يهدِّد حياة الناس المدنية والاجتماعية، ولا يخالف في تجريمه أحد، وإرهاب الاستعمار باحتلال الأرض وقهر الشعوب، والتحكُّم في مصيرها، وإرهاب الدولة لمواطنيها أو لطائفة منهم مستخدمةً قوتها المادية لقمع مخالفيها والعمل على تصفيتهم.

والإرهاب الدولي الذي يتمُّ على مستوى العالم كله، والذي تمارسه أمريكا اليوم.

والإرهاب السياسي في مواجهة الأنظمة الحاكمة. وألقيتُ شعاعًا على كلِّ نوع من هذه الأنواع المتعدِّدة والمراتب المتفاوتة. (١/١١٨٢)

#### حكم الإرهاب السياسي:

1AV - بيَّنتُ أَنَّ هذا النوع من أنواع الإرهاب يختلف حكمه باختلاف هدفه ووسيلته، فقد يكون مشروعًا، لمشروعية الهدف والوسيلة معًا، كالمقاومة الوطنية للغازي، والعمليات الاستشهادية لإثخان العدو. وقد يكون غير مشروع، لعدم مشروعيَّة الهدف والوسيلة، كالإرهاب الصهيوني.

وأما إذا كان الهدف مشروعًا والوسيلة غير مشروعة، فهو أيضًا من الإرهاب غير المشروع، لأن الإسلام لا يقرُّ مبدأ: الغاية تبرر الوسيلة، ولا يقبل الوصول إلى الغاية الشريفة، بوسيلة غير نظيفة. وذلك مثل: خطف الطاثرات بركابها المدنيين يهددون بهم آخرين من خصومهم، ومثل ذلك: خطف الرهائن واحتجازهم والتهديد بقلتهم. ومثل ذلك أيضًا: قتل السيَّاح، فهذه كلها إرهاب غير مشروع. (١/١٨٨، ١٩٩٢)

#### شرعيَّة العمليات الاستشهاديّة:

۱۸۸ - رجّعت شرعية العمليات الاستشهادية في فلسطين لمقاومة الاحتلال الصهيوني، لاعتبارات شرعية وواقعية عديدة منها: تكوين المجتمع الإسرائيلي العنصري الاغتصابي، فهم غزاة حربيون، وإذا جاز قتل المسلمين الأبرياء المكرهين للحفاظ على جماعة المسلمين الكبرى، فأن يجوز قتل المسلمين لتحرير أرض المسلمين من محتليها: أحق وأولى. وأن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، تدعو إليها هذه العمليات، لإقلاق الأعداء وبث الرعب في قلوبهم. ورددت على شبهات المعارضين للعمليات الاستشهادية، بدعوى أنها تدخل في (الانتحار)، وأنها كثيراً ما تصيب المدنيين الذين لا يحاربون من النساء والأطفال، وأنها أداة إلى إلحاق الأذى والضرر بالفلسطينيين، وأجبت عن هذه الشبهات.

ونبَّهت إلى أنني أجزتُ هذه العمليات للإخوة الفلسطينيين لظروفهم الخاصةً التي اضطرتهم إلى اللجوء إليها، ولم أُجزُ استخدام هذه العمليات في غير فلسطين لانتفاء الضرورة المُوجبة أو المبيحة. (١/١٩٢ – ١١٩٧)

#### حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني،

1۸۹- أوضحت نقطة مهمّة يشوبها الغموض والالتباس، في أسباب المعْرِكَة بيننا وبين اليهود وحقيقتها، وأننا لا نعادي إسرائيل لأنها ساميّة، أو لأنها يهوديّة، لأن اليهود أهل كتاب، وهم أقسرب إلى ملة إبراهيم من النصارى في العقيدة والشريعة، وبيّنت أنَّ السبب الحقيقي لمعركتنا مع اليهود: أنهم اغتصبوا أرضنا، وشسرّدوا أهلنا، وفسرضوا وجودهم الدخيل بالحديد والنار، والعنف والدم. (١٢٠١- ١٢٠٧).

## وقوع المرتين من الإفساد المذكورتين في سورة الإسراء،

١٩٠ - رجَّحت أن مرَّتي الإنساد الواردتين في الآيات الكريمة ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَديد فَجَاسُوا خلالَ الدّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَديد فَجَاسُوا خلالَ الدّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرُةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرة لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَ خُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّة وَلَيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤ - ٧].

قد وقعتا، وأنَّ الله تعالى عاقبهم على كلِّ واحدة منهما، وليس هناك عقوبة أشد وأنكى عليهم من الهزيمة والأسر والهوان والتدمير على أيدي البابليين اللين مَحَوا دولتهم من الوجود، وأحرقوا كتابهم المقدَّس، ودمَّروا هيكلهم تدميرًا، وكذلك ضربة الرومان القاصمة التي قضت على وجودهم في فلسطين قضاءً مبرمًا، وشرَّدتهم في الأرض شذر مذر، كما قال تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمثّل في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ٨]، وها هم قد عادوا إلى الإفساد والعلوّ والطغيان، وسننّة الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتؤدّبهم، وتعرفهم قدر أنفسهم.

ورَدَدْتُ على بعض المُسِّرين المعاصرين الذين ذهبوا إلى أنَّ الفساد الأول كان في عصر النبوَّة، وأنَّ الفساد الثاني ما يقومون به الآن من عُلو وطغيان، وأظهرتُ ضعف هذا القول من وجوه عدة. (١٢١٠–١٢١٣)

#### علاقتنا مع النصاري حوار أم صدام ؟

191- بيَّنت أهمية الجدال بالتي هي أحسن، لا سيما مع أهل الكتاب إلا الذين ظلموا منهم، وهم اليهود.

وأظهرت موقف القرآن من النصارى، وتنويهه بشأن المسيح عليه السلام وكتابه، واعترافه بأصل الدين وبقايا الوحي الإلهي.

وأجبت عن سؤال كبير: كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دار الإسلام، وداخله؟ وأن رسول الله على دعاهم إلى الإسلام، وتأخّرت مواجهتهم إلى ما بعد الحديبية في مؤتة وتبوك، ولم يبدأهم بقتال حتى كانوا هم البادئين. (٢/ ١٢١٥-١٢٢٠)

#### الذا قاتل الرسول والصحابة من بعده الروم؟

197 - رجَّحت أن قتال الرسول عَيْقَ والصحابة من بعده للروم، لم يكن لمجرَّد أنهم نصارى، بل لأنهم في الواقع دولة استعمارية، -إمبريالية بلغة عصرنا- تستكبر في الأرض، وتسوق الشعوب بعصا القهر والجبروت. (٢/ ١٢٢٠)

#### مجالات مشتركة للتعاون الإسلامي المسيحي:

197 - دعوت للتعاون المشترك بين المسلمين والنصارى في أربعة مجالات أساسية، وهي: التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب، والتركيز على نقاط الاتفاق لا نقاط التمايز والاختلاف، والوقوف معًا لمواجهة الإلحاد والإباحية، والوقوف معًا لمناصرة قضايا العدل وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم، وخصوصًا فلسطين، وإشاعة روح السماحة والرفق لا روح التعصبُ والقسوة والعنف. (٢/ ١١٢١، ١٢٢)

#### عقبات في سبيل التفاهم والتعاون مع النصاري:

198- حذَّرت من العقبات التي تحول دون التفاهم والتعاون الحقيقي بين المسلمين والنصارى، وهي خمس عقبات أساسية: التأييد المطلق الإسرائيل، ومحاولات تنصير المسلمين، والروح الصليبيَّة المستكنَّة في صدورهم، والخوف والتخويف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، وعدم الاعتراف مطلقًا بالإسلام. (٢/٣٢٣- ١٢٥٥)

#### القوانين الوضعية ليست لها صلة بالمسيحية:

190- بيَّنت أنَّ القوانين الوضعيَّة المستوردة من الغرب المسيحي قوانين ليس لها رحم موصولة بالمسيحية كما يُظنَّ، بل إنَّ الدارسين لأصول القوانين ومصادرها التاريخية يعرفون ذلك جيدًا. والثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين، لأصوله الدينية من ناحية، ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها. (٢/ ١٢٥٧)

## جواز أخذ ضريبة من غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة؛

197- رجَّحت جواز أخذ وليَّ الأمر المسلم من غير المسلمين في الدولة الإسلامية ضريبة التكافل)، توحيدًا للميزانية والإجراءات بين أبناء الوطن الواحد، والدار الواحدة. (٢/ ١٢٦٢)

هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغير المسلم؟ والمقصود من آية: ﴿ لا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيَوْم الآخر يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ٢٧]:

19۷ - رجَّحت إمكانية قيام مودَّة وحُسن علاقة بين المسلم وغير المسلم في التعامل الإنساني. وصححت معنى آية سورة المجادلة التي اتَّخذ منها الكثيرون دليلاً على أنَّ الإسلام ينهى عن مودَّة غير المسلم بصفة مطلقة.

وبيَّنت أنَّ آية المجادلة لا تنهى عن مودَّة من كان غير مسلم، ولو كان مسالـمًا للمسلمين، بل تنهى عن موادة: ﴿ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي: حارب الله ورسوله.

ولو كانت مودة غير المسلم ممنوعة في الإسلام بصفة مطلقة: ما أجاز الشرع للمسلم أن يتزوج كتابية، والزوجيَّة في نظر الإسلام تقوم على أساس المودة والرحمة.

فَآية: ﴿ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ تعني: الأعداء المحاربين للمسلمين، ولا يمكن لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يظهر لهؤلاء الأعداء الود والمحبة. (٢/ ١٢٦٤، ١٢٦٥)

١٩٨- المقصود من آية ﴿ لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولْيَاءَ ﴾،

رجَّحت أنَّ معنى الولاية في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ١٥]، لا يعني تحريم موَّدة المسلم لكلِّ يهودي أو نصراني بإطلاق. والاستدلال بالآية على تحريم المودة غير مُسلَّم، فالآية يجب أن تُفهم في ضوء السياق وأسباب النزول للآيات. والآية التي تليها تشير إلى أنَّ اليهود والنصارى كانوا معادين للمسلمين، وكانوا في حالة من القوة والمنعة، بحيث أصبح كثير من المنافقين ومرضى القلوب يحاولون التقرب إليهم، والموالاة لهم على حساب دينهم وأمتهم وجماعتهم. وهذا لا ينازع منصف في أنه خطر على سيادة الأمة ووحدتها وتماسكها، ولاسيما في مرحلة تكوينها، وتأسيس بنيانها.

والآية الكريمة التالية للآية المذكورة: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُ اللهِ اللهِ اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةً فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادَمِينَ (٤٠٠ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٣، ٥٣].

فالواضح من هذه الآية الأخيرة: أنا أمام جماعة من المنافقين الانتهاريين المخادعين، الذين يخونون جماعتهم، ويوالون أعدائها، ويحلفون لهم كاذبين: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَكُمْ ﴾ [المائدة: ٥٣]

ولا غرو أن من يوالي الأعداء وينضم إليهم، على حساب أمته: خائن مرتد، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]. (٢/١٢٦٢، ١٢٦٧)
(فقه الجهاد ٢/٨٩)

#### حكم من لم تبلغه دعوة الإسلام:

199- رجَّحت أنَّ من لم تبلغه دعوة الإسلام بلوغًا صحيحًا مشوقًا تقوم به الحيجَّة، الأساسية للدين من: إيمان بالله تعالى، والخلود والجزاء في الآخرة، والعمل الصالح، فإن الله لن يضيع أجره، ولن يخيِّب سعيه. أما من بلغته الدعوة، وتبيَّن له أنها حق، فعاندها وعاداها، حبًّا للدنيا، واتِّباعًا للهوى، فهذا الذي جاء الوعيد له من الله تعالى في القرآن. (٢/ ١٢٧١)

# تصحيح فهم آية: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾،

• ٢٠٠ صَحَّحتُ فهم هذه الآية التي يُساء فهمها في العلاقة بين المسلمين، وبيَّنت أن الرضا المطلق لا يتم حتى نتَّبع ملتهم. وهذا شأن كل ذي ملَّة متمسلّك بملّته، حريص عليها. ثم عدم رضاهم عنا لا يحول دون تفاهمنا وتعايشنا، لأنَّ هدفنا هو إرضاء الله تعالى قبل كل شيء. (٢/ ١٢٧١، ١٢٧٢)

#### علاقة السلمين مع الوثنيات الشرقية (الهندوسية والبوذية):

١٠٠- بينت موقف الإسلام من الديانات الوثنية، وأن موقف يتمثل بدعوة الجميع إلى الإسلام، وأن من استجاب للدعوة اقتناعًا واختيارًا حرًّا فهو من المسلمين، ومن لم يستجب لدعوة الإسلام وسالم المسلمين فيلا سلطان لنا عليه. ومن أبي إلا أن يواجه الدعوة إلى الإسلام، ويحارب المسلمين، قاتلناه، وإن كان الإسلام يُرحِّب بكل معركة تنتهي بغير قتال ودماء. وناديت للى التركيز في المرحلة القادمة على الحوار مع الأديان الكبرى في بلاد الشرق، مثل: الهندوسية والبوذية، فهم ليس لهم أطماع في بلادنا، كما عند الغربيين، كما أننا وإيَّاهم تضمنًا الرابطة الشرقية. (٢/ ١٢٧٣ – ١٢٨٣)

#### إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين:

1.٢٠ حذَّرت من التعصُّب المذموم الذي ينغلق المرء فيه على عقيدته أو فكره، ويعدُّ الآخرين جميعًا أعداءه، ويتوجَّس الشر منهم، ويضمر السوء لهم، وبيَّنت أنَّ الإسلام عالج التصوُّرات النظرية، والمشكلات العملية من خلال ثقافة التسامح أصيلة واضحة، وذكرت أن ثقافة التسامح الإسلامي

تقوم على اثنى عشرة ركيزة عقدية وفكرية، وهي: إقرار ظاهرة التعددية أو التنوع، وأن الاختلف واقع بمشيئة الله المرتبطة بحكمته، وأن حساب المختلفين في دياناتهم إلى الله وحده في الدار الآخرة، وأن الإسلام ينظر إلى البشرية بوصفها أسرة واحدة، تنتمي من جهة الخلق إلى رب واحد، ومن جهة النسب إلى أب واحد، وأن الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان، والإسلام يقر التعامل بالبر والقسط للمسالمين من غير المسلمين، ويقر مبدأ الرحمة بخلق الله جميعا، ويربي أبناءه على أن يكونوا ينبوع خير وسلام لكل من حولهم، وأن يدفعوا بالتي هي أحسن، ويقرر أن العداوات بين الناس ليس أمرا دائما، ويدعو إلى الحوار بالتي هي أحسن، وأعلى درجات النسامح: أنه لا يضيق على المخالفين فيما يعتقدون حلّه في دينهم ورعاية الجوار، وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان. وتتجلّى ورعاية الجوار، وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان. وتتجلّى هذه السماحة في آيات القرآن، وفي معاملة الرسول على المكتاب، ومعاملة الصحابة والتابعين. (٢/١٥٥١)

### صدام جماعات (الجهاد) مع الحكومات وآثاره:

٣٠٠٣ - بينت في حديثي عن الجهاد وقضايا الأمة اليوم، ما أعلنته جماعات (الجهاد) ومَنْ في حكمها من الحرب على الحكومات القائمة، واتّخاذ أساليب الاغتيال للمسئولين، والتخريب للمنشآت الحكومية، وضرب السيّاح. وأوضحت أنّ العنف والمقاومة المسلحة لا تحقّق الهدف منها، وذكرت خسائر جماعات العنف على عدة مستويات: مستوى الحسائر الشخصية، ومستوى الحسائر للدعوة الإسلامية نفسها، وإعطاء الذريعة لضرب التيار الإسلامي كله، فَضْلاً عن خسائر على مستوى الوطن وعلى مستوى الأمة الإسلامية الكبرى.

وأشرتُ إلى مراجعات (الجـماعة الإسلامية) الشُّجاعة والمـستنيرة، ودعوتها إلى وقف العنف، وتخلِّيها عن أسلوب المواجهة المسلَّحة مع الحكومة، ونقد ما وقع لها في طريق الجهاد من أخطاء. (١٣٠٧ – ١٣٢٣)

#### الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر؛

١٠٤ - تعرَّضت لشلاثة أنواع من الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر: أوله: جهاد التحرير من الاستعمار، وفي مقدِّمته تحرير فلسطين، وهذا الواجب العيني بالنسبة لفلسطين يشمل المسلمين كافَّة في أنحاء العالم، إنقاذًا للمسجد الأقصى، ومقدسات الأمة في الأرض التي بارك فيها للعاملين، ورفع الحصار والظلم عنهم، وتجب كذلك نصرة المستضعفين في بلاد شتى تخوض معركة التحرير ضد أعدائها، مثل: العراق التي تقاوم الاحتلال الأمريكي وأفغانستان وكشمير، وعلى المسلمين في أنحاء العالم: واجب النصرة لهم. بحكم أنهم مسلمون، ومستضعفون في الأرض، وأقل ما يجب على المسلمين نحو هؤلاء المسلمين: ألا يقدنُّموا تسهيلات لأعداء المسلمين، عمَّا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، بل يدخل في باب الولاء للكفار المعادين.

وهناك نوع آخر من الجهاد، وهو جهاد التغيير للأنظمة الكافرة كفرًا بواحًا، والتي تحكم بعض بلاد المسلمين. مثل الحكومات العلمانية المتطرِّفة، وذلك باتِّخاذ الوسائل السلمية في التغيير، ابتداءً من توعية أبناء الشعب، وتعبئتهم إيمانيًا وفكريًا، ليؤثِّروا على الحكومات، ويحملوها على التغيير.

والنوع الشالث من أنواع الجهاد: جمهاد تبليغ الدعوة الإسلامية إلى شعوب العالم، بكلِّ لغاتها وبما يبيِّن لهم حقائقها وأصولها وأهدافها، ويرد على أباطيل خصومها ويدفع شبهاتهم. وهذا الجهاد المطلوب من أمتنا اليوم لم تقم بعشر معشاره. (٢/ ١٣٣٥– ١٣٣٤)

#### الجهاد وسيلة وليس غاية:

٥٠٢- نبَّهت إلى أنَّ الجهاد في الإسلام وسيلة لغايات وأهداف، وليس هو غاية في نفسه، ولا يقصد لذاته، وغاية الجهاد الأولى: أن تكون كلمة الله هي العليا. أي: أن تكون ظاهرة لا خفية، مسموعة لا مطموسة، منتشرة لا مخبوءة، قوية لا ضعيفة، غالبة لا مغلوبة. (٢/ ١٣٣٥)

#### جهاد الطلب في العصر الحاضر،

7.7- رجَّحت أن جهاد الطلب - الذي هو غزو العدو في عُقر داره، والذي اضُطر إليه المسلمون قديمًا، ليزيحوا (السلطات الطاغية) من طريق الدعوة إلى الإسلام، لم نعد بسحاجة اليوم إليه، إذ لم يعد هو الوسيلة المتعينة لإيصال كلمة الإسلام إلى أمم الأرض. بل أصبح أمامنا وسائل وقنوات شتى، لتبليغ كلمة الإسلام إلى العالم، كالإذاعات الموجَّهة، والقنوات الفضائيَّة، وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وهذه الأدوات الجبَّارة تحتاج إلى جيوش جرَّارة من المجاهدين المدربين بالعلم والمعرفة، والبيان والإعلام. (١٣٣٦/١)

杂杂杂

# ملاحق الكتاب

المسحق الأول: بحث في قتال الكفار (للبدر الأمير الصنعاني).

الملحق الثاني: العنف في الكتاب المقدس.

الملحق الثـــالث: صفحات من مــذابح النصـارى بعـضـهم لبـعض واضطهادهم لليهود.

الملحق الرابع: قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع تفشّي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية.

اللحق الخامس: فتاوى من أجل فلسطين.

الملحق السادس؛ موقف الإسلام من الرقّ.

الملحق السسابع: محكمة العدل الإسلامية.

اللحق الثـــامن: مؤتمر المنصِّرين في كلورادو ١٩٧٨م.

الملحق التساسع: الخوف المرضيّ أو الهستيري في الفرب من الإسلام (الإسلام وفوييا).

#### الملحقالأول

بحث فى قتال الكفار (١) للبدر الأمير محمد بن إسماعيل (الصنعاني) رحمه الله (ت ١١٨٢هـ) موضوع البحث: هل قتال الكفار لكفرهم أم لدفع ضررهم؟

#### تنبيهات مهمَّة،

١- وضعنا العناوين الجانبية من عندنا بين معقوفتين [] لإيضاح المعنى.

٢- صوَّبنا بعض الأخطاء المطبعية الواضحة، دون أن ننبه عليها.

٣- رقمنا الآيات القرآنية.

٤- خرجنا الأحاديث تخريجًا مختصرًا.

٥- علقنا أحيانًا على ما رأيناه ضروريّاً.

<sup>(</sup>١) هذا الملحق تابع للفصل العاشر من الباب الثالث عند مناقشة دعوى إجماع الفقهاء على أنَّ جهاد الطلب فرض كفاية، وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة صد ٧٠٤.

# بيني لِنهُ الرَّجْزِ الْحِينَمِ

# وبه نستعین ربیسرُ وأعن یا کریم

الحمد لله ربِّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلِّي ونسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه ومُتبعيه.

أما بعد:

فقد عُلم من ضرورة الدين: وجوب الجهاد على المسلمين، للكفار بالله الجاحدين، واتفق على ذلك كافة المؤمنين، وتعدّدت بذلك نصوص كتاب الله المبين.

#### [الاختلاف في سبب قتال الكفار(١)]

ثم إنه اختلف العلماء في سبب قتال الكفار: هل سببه مقاتلتهم للمسلمين، وصدُّهم لهم عن الموحِّدين؟ أو سببه مجرَّد كفرهم، سواء خيف ضرُّهم وشرُّهم أو لا؟ على قولين للعلماء:

#### [الأقلون أنَّ سببه الكفروحده]

منهم مَن ذهب إلى الثاني، وهو الشافعي، وهم الأقل.

#### [الأكثرون أنَّ سببه مقاتلتهم للمسلمين]

ومنهم من ذهب إلى الأول، وهو مالك وأحمد وأبو حنيفة.

وقد حكى القولين في المسألة: الموزعي في كتابه (أحكام القرآن).

وليس المراد المقاتلة بالفعل، بل متى كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون أهل الإيمان، ومن شأنه أن يقاتل، فإنه يحلّ قتله، ولذا فإنه لا تُقتل المرأة، ولا الشيخ الفاني غير ذي الرأي، ولا المكفوف، لأنّ القتال للمسلمين ليس من شأنهم.

<sup>(</sup>١) العناوين الجانبية من عملنا وليست من وضع المؤلف. القرضاوي.

وفي الصحيح: أنّه عَلَيْ مرّ في بعض مغازيه على امرأة مقتوله، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!»(١). فنبّه على أن علّة من يقتل: كونه عبّن يقاتل، ولم ينكر على من قتل دُريد بن الصمّة (٢)، وقد كان يقف على المائة من عمره، وكان شيخًا فانيًا، لأنه ذو رأي، فهو مقاتل برأيه، وأهدر دم هند وغيرها، ممن كان يقاتل بلسانه، فمن قاتل من الكفار بيد أو لسان قوتل.

والحاصل: أنَّ الأولين يقولون: الموجب لقتال الكفار ليس مُجرَّد الكفر، بل كفر معه إضرار بالدين وأهله، فيُقتل لدفع ضرره عن الدين وأهله، فالمقتول لمجرَّد كفره يُقتل لعدم العاصم، لا لوجود الموجب. فإن الكفر المجرَّد وإن لم يكن موجبًا لقتل صاحبه، فصاحبه غير معصوم الدم ولا المال، بل هو مباح الدم والمال (٣)، فلم تثبت في حقِّه العصمة المؤثِّمة. فلو قتله قاتل مسلم -ولا عهد له- لم يضمنه بشيء.

#### [أدلة قول الأكثرين]

إذا عرفت هذا فقد استدلَّ الأوَّلون بالكتاب والسنة، أما الكتاب، فقد وردت آيات دالة على ذلك:

### [الأدلة من القرآن]

١- الأولى: قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩]، فهـذه أول آية نزلت في إباحة قتال المشركين، فعلَّق الإذن بالقتل لهم بكون المسلمين ظُلموا، ولم يعلقه بكفر من ظلمهم.

٢- الآية الثانية: قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾
 [البقرة: ١٩٠]، فعلَّق الأمر بالقتال لكونهم يقاتلوننا لابكفرهم، فدلَّ على أنه العلَّة في الأمر بالقتال، ثم قال: ﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ ، والعدوان: مجاوزة الحد،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن رباح بن الربيع، وقد سبق تخريجه صـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي موسى، وقد سبق تخريجه صد ٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) هذا غير مُسلَّم على إطلاقه. فما لم يكن قومه محاربين، فالأصل حرمة دمه وماله، باعتبار بشريته، فالنفس الإنسانية معصومة في الأصل، لا تباح حرمتها إلا لقصاص أو فساد في الأرض، كما في الآية التي استدل بها المؤلف بعد ذلك: ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَسُاهِ عَلَيْ اللَّهُ مَن قَتَلَ اللَّاكِة: ٣٢].

فدلَّ على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان. وتفسير الاعتداء بهــذا هو قول سـعيد ابن جبير، وأبى العالية، وسعيد بن زيد.

ويدلُّ على أنه المراد: قوله تعالى فى سورة براءة: ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ [التوبة: ١٠](١). فحصر الاعتداء على من لم يرقب إلاَّ ولا ذمَّة، وهذا هو الذي يقاتل من لم يقاتله، إذ منْ راقب الإلَّ والذمة: لم يقاتل إلا من قاتله.

ويدلُّ لتفسير الاعتداء بهذا: قوله تعالى عقيبه: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، فدلَّ على أنه لا يجوز الزيادة، وأنه مَجاراة على ما أنزلوه بالمسلمين لا لمجرد كفرهم.

٣- الثالثة: قوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قَصَاصٌ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، دلَّ على اعتبار العدل وتجريم الظلم في هذا الباب، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١]، دلَّ على أنه يفعل بهم مثل ما يفعلونه مع المؤمنين.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩١]، فهذا نهي عن القتال فى الحرم، وإن كانوا من أهل الحرب، فلا تقاتلوا فيه حتى تُبْدَأُوا بالقتال فيه، فلو قاتلونا خارج الحرم، كما اتفق فى بدر وأُحد والخندق، قاتلناهم. (فهم) بدأوا بقتالنا أولاً حيث تحزّبوا له، بخلاف الحرم، فلا نقاتلهم فيه حتى يبدأوا بالقتال فيه. فقوله: ﴿ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ ، المراد بهم: المذكورون فى الآية، وهم الذين قاتلونا، لا أنه تعليق بمجرد الكفر.

٤- الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، أي: لا توجد، ويكون الدين لله، وفي آية الأنفال: ﴿وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ لِللهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، والفتنة هى: أن يُفتن المسلم عن دينه، كما كنان المشركون يفتنون مَن أسلم

<sup>(</sup>۱) كتبت الآية فى الأصل خطأ، إذ خلط بين الآية المذكورة، والآية الثامنة من السورة، فجماءت هكذا: ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً ﴾، فجاءت هكذا: ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ لا يرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُولَّتِكَ هُمُ المُعَتَدُونَ ﴾، وواضح أن المقصود للاستشهاد هو الآية العاشرة المذكورة.

عن دينه. ولذا قال تعالى: ﴿ وَالْفُتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ١٩١]، أي: فتنتهم إياكم عن الدين: أشد من فتنة القتل بينكم وبينهم. والفتنة وإن كانت من الألفاظ المشتركة، فدلً على أن المراد بها ما ذكرناه: السياق: فإن قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، علَّق فيه الأمر بالقتال بمقاتلتهم أياهم، ومعلوم أن الكفار لم يقاتلوا المسلمين إلا ليفتنوهم عن دين الإسلام، كما دلَّ له قوله تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَردُّوكُمْ عَن دينكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فهذه جملة خبرية من أصدق القائلين، أخبر فيها بأن الكفار لا يبرحون يقاتلون المسلمين حتى يردُّوهم عن الدين.

وفائدة الإثبات بقوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾، بعد الأمر به، وذكر علَّته: بيان أن القتل وإن كان فيه فساد، ففتنة المسلم عن دينه أشد من القتل، فيدفع أعظم الفسادين بأدناهما.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنْ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، مراد بها فتنة المشركين للمسلمين، بالصدِّ عن الدين كما دلَّ لها السياق، فإنَّ المسلمين لما قاتلوا في الشهر الحرام، وأنهم أحلوا الشهر الحرام، فقال تعالى مقررًا لعظم الفتال في الشهر الحرام: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ثم أخبر أنَّ الصدَّ عن سبيله والكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراج المسلمين منه: أكبر عند الله، ثم أخبر ثانيًا أن الفتنة للمسلمين عن الدين أكبر من القتل في الشهر الحرام: إذ السياق فيه، فالآية سيقت لبيان عظم فتنة المشركين للمسلمين عن الدين، وأن كل مفسدة دونها. ولا يخفي أن صدَّهم عن الدين إنما يكون إذا كان لهم شوكة وسلطان، وإذا كانوا كذلك وجب قتالهم حتى لا يمكنهم أن يفتنوا مسلمًا عن دينه، وهذا يحصل لعجزهم عن القتال، ولم يقل: ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح: ٢١].

وأما قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾، فذلك يحصل ويتحقق إذا ظهرت كلمة الإسلام، وصار حكم الله ورسوله عاليًا؛ فإنه قد صار الدين كله لله، كما دلَّ عليه حديث: «إنَّ الله لا يقبض نبيَّه وَ الله حتى يقيم به الملة

الحنيفيَّة» (١) ونحوه، وقد مات ﷺ والإسلام غالب، وكلمته ظاهرة، مع بقاء الكفار. فليس المراد من الله: حتى لا يبقى كفر ولا كافر.

٥- الخامسة: قال تعالى: ﴿ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ وَ أَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن لّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ السّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولاتِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَلْطَانًا مَّبِينًا ﴾ [النساء: ٩١]، دلَّت على أن من ألقى السلم، واعتزل، وكف يده من المشركين، فما جعل الله للمؤمنين على قتاله سبيلاً. والآية نزلت في قوم من أهل النفاق. أهل قتال لهم منتعة وأظهروا الإسلام، لقوله في صدر الآية: ﴿ فَمَا عَلَى النّمَا فَقِينَ فَعَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨]، فالنفاق قد يكون بإظهار الإسلام قولاً فقط مع عدم التزام شرائع الإسلام، وقد يكون بإظهار الإسلام والإتيان بشرائعه، مع عدم التزام شرائع الإسلام، وقد يكون بإظهار المسلة. وعلى الأخير تحمل هذه الآية وآيات: ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٧، والتحريم: ٩] [على مَنْ ظهر] منه الإسلام والمسلة نفاقًا وخديعةً، ومثل هولاء والتحريم: ٩] [على مَنْ ظهر] منه الإسلام والمسلة نفاقًا وخديعةً، ومثل هؤلاء والتحريم: ٩] [على مَنْ ظهر] منهم إذا كانوا في شوكة ومنعة لم يؤمن أن يتحزبوا على المسلمين. فلذا قال تعالى في صدر الآية: ﴿ فَلا تَشْخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا في سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النساء: ٩٩]، فإن لم ينتقلوا إلى دار الإسلام بُحيث يكونون تحت حكم الله ورسوله: ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [النساء: ٩٩]، فإن لم ينتقلوا إلى دار الإسلام بُحيث يكونون تحت حكم الله ورسوله: ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [النساء: ٩٩]،

٦- السادسة: قال تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تَبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فهذا نصٌّ عام: أنّا لا نكره أحدًا على الدّين، فلو كان الكافر يقاتل حتى يُسلم، لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. وقد كان النبي ﷺ، والمؤمنون معه يأسرون الرجال والنساء من المشركين، ولا يكرهونهم على الإسلام.

فقد أسر عَلَيْ أُمامة بن أثال، وهو مشرك، ومنَّ عليه، ولم يكرهه على الإسلام، حتى أسلم من تلقاء نفسه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخارى في البيوع (٢١٢٥)، وأحمد في المسند (٦٦٢٢)، عن عطاء بن يسار قال: لقيتُ عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى السله عنهما قلت: أخبرنى عن صفة رسسول الله على التوراة. قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة: بعث النبي ﷺ خيلاً قِبَل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة بقال له: ثمامة بن أثال،=

وكذلك منَّ على أبي عزَّة الجُمَحي (١)، وهو مشرك وغيرهما. ومنَّ على بعض أسرى بدر (٢).

وأما المشركات، فأسر كثيرًا، ولم يُكره امرأة على الإسلام.

وقد فتح مكة، وأهلها مشركون، ولم يُكره أحداً على الإسلام، بل أمَّن مَن لم يقاتله، وقال: «مَنْ أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دارأبي سفيان فهو آمن» (٣)، ثم من على الله عليهم جميعاً وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (٤)، فأطلقهم من الأسر، والطليق خلاف الأسير، فعلم أنهم كانوا مأسورين معه على الإسلام، بل بقي معه صفوان بن أمية وغيره مشركين حتى شهدوا حُنينًا معه (٥)، ولم يكرههم حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم.

٧-السابعة: قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾
 [التوبة: ٥]، لم يقُل: قاتلوهم حـتى يقيـموا الصَّلاة، وإنمـا أمر بقتلهـم وأخذهم وحصرهم لأنهم مشركون من أهل القتال، ولو قدروا على فساد الدين وأهله لفعلوا.

٨- الآية الثامنة: قال تعالى: ﴿ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤]،
 فلو كان مجرَّد الكفر مُوجبًا للقتل، لم يجز المنُّ على الكفار ولا المفاداة، كما أنه
 لا يجوز ذلك لمن وجب قتله كالزاني المحصن والمرتد.

9- التاسعة: قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٦]، فلم يبح القتل إلا قودًا (أي قصاصًا) أو لفساد في الأرض من قطع طريق، أو فتنة مسلم على دينه، وأما ذنبه الذي يختص به ولا يتعدَّى إلى غيره، فإنه لا يسمَّى فسادًا.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وقد سبق تخريجه صـ ٩٧١.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن إسحاق في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الجهاد والسيسر (١٧٨٠)، وأحماً في المسند (٧٩٢٢)، وأبو داود في الحراج والإمارة والفيء (٣٠٤٤)، عن أبي هريرة بألفاظ قريبة.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صد ٩٧١.

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في النكاح (١١٣٢)، عن ابن شهاب الزهري.

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبة: ١٣]، فعلَّل ذلك بما ترى من النكث والهمِّ بإخراج الرسول وبدايتهم بأذية المسلمين، لا بكفرهم وطلب الإيمان منهم.

١١- الحادية عشرة: قال تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨]، والتي بعدها، أحبرهم فيها: أنه لا ينهاهم عن تولية مَن لم يقاتلهم من الكفار، ولم ينههم عن برهم وعن الإقساط إليهم، وهذا أبلغ من ترك القتال، كما لا يخفى.

#### 杂格袋

فهذه عشر آيات (١) دالة على أن الأمر بالقتال للمشركين ليس علَّته وسببه مجرَّد الكفر.

#### [الأدلة من السنة]

وأما السنة، فدلَّت على ذلك بالأقوال والأفعال.

#### [السنة القولية]

أما الأقوال ففي السنن، من حديث أنس رضي الله عنه: أنه ﷺ، قال - يعني للغزاة: «انطلقوا باسم الله، وعلى ملَّة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيرًا، ولا امرأة» (٢) الحديث. والشيخ الفاني، والمرأة يعاقبون في الآخرة، وهم من حطب جهنم، فلو كان الكفر علَّة موجبة للقتل، لما نهى عن قتلهم.

وفي الصحيح، من حديث بُريدة رضي الله عنه: أنه كان ﷺ إذا أمَّر أميرًا على سَريَّة أو جيش: أوصاه بتقوى الله في خاصَّة نفسه، ومَن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا مَن كفر بالله، اغزوا ولا تغلُّوا،

<sup>(</sup>١) قد رأيت إنها أكثر من ذلك، فقد ذكر أحد عشر دليلاً، في بعضها أكثر من آية، كما في الخامس والحادي عشر.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن أنس، وقد سبق تخريجه صــ ٧٥٣.

فهذا الحديث - كما ترى - دلَّ على أن المراد كفُّ شرِّهم، وأنهم إذا أعطوا الجزية، وكفُّوا أيديهم عن المسلمين، فلا يحلُّ قتالهم، ودلَّ على أن الجزية تؤخذ من كلِّ كافر امتنع عن الإسلام، وهادن أهله، كتابيًا كان أو غير كتابي. وقد استوفينا ذلك في رسالة مستقلَّة، فلو كان مُجرَّد الكفر موجبًا للقتل لما قُبل منهم إلا الإسلام أو السيف.

## [السنة الفعليَّة (الغزوات)]

وأما الأفعال، فهذه غزواته على ذلك، فهذه بدر أول مغازيه، لم يكن مقصوده أن يبدأ المشركين بالقتال، بل هم بدؤوه به حتى قاتلهم، وإنما أمر أصحابه أولاً أن يعترضوا عيرًا لأبي سفيان، لكون المشركين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فجاز لهم أن يأخذوا من أموالهم نظير ما أخذه المشركون من أموالهم. وقد كانت أول آية نزلت في الجهاد: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا ﴾ [الحج: ٣٩]، فأذن لهم لكونهم مظلومين، فهذا قتال لَمن ظلمهم واعتدى عليهم، قيامًا بالقسط.

فلما أذن الله لهم كان النبيُّ عَلَيْهُ يُسرِّي السرايا لذلك، كما هو معروف، ولما خرج عَلَيْهُ خرجت قريش تدفع عن عيرها، ولما بلغهم سلامة العير أراد بعضهم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن بريدة، وقد سبق تخريجه صــ ٧٦١.

الرجوع، وأبت طائفة إلا القتال، ذهبوا إلى بدر، وجمع الله بينهم على غيسر ميعاد، وكانوا هم الذين بدؤوه ﷺ بالقتال، فقاتلهم.

وكذلك يوم أُحد: قصدوا هم لقتاله إلى المدينة.

وكذلك يوم الخندق.

ثم ذهب عام الحديبية معتمرًا لا مقاتلاً، فصدُّوه عن البيت، ثم صالحهم الصلح المعروف.

ثم نقض أهل مكة العهد، فذهب إليهم وفتحها عَنوة، ومع هذا: أمَّن كلَّ مَن لم يقاتله، ولم يقاتل إلا مَن قاتله، أو كان له ذنب مغلَّظ يوجب القتل.

وكذلك أهل الكتاب (يعني: من اليهود)، كانوا بالمدينة ثلاث طوائف، كان قد هادنهم أوَّلاً، ولم يبدأ أحدًا بالقتال، لكن نقضوا عهده، وبدؤوه بالحرب: بدأ بنو قينقاع، فأجلاهم إلى الشام، ثم نقض العهد بنو النضير، فحاصرهم في حصنهم، حيث فتحه الله، وأجلاهم إلى خيبر.

ثم اجتمعت اليهود بخيبر، محاربين له ولمَن أسلم، معاونين للمشركين، فتفرَّغ لقتالهم بعد صلحه لقريش.

ثم كان هو وسراياه يخرجون، فمن هادنهم من الكفار: تركوا قاله. وهذه كتب الحديث والسير والمغازي تنادي بذلك، وهو متواتر من سيسرته: أنه لم يبدأ أحدًا من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره بقتال كل كافر، لكان هو الذي يبدأ الكفار بالقتال. فهذا حاله مع المشركين وأهل الكتاب (يعني: اليهود).

<sup>(</sup>۱) تقدم صـ ٤٠٠.

وأما النصارى، فإنه على لما بعث رسله يدعون الناس إلى إلإسلام طَوْعًا لا كرهًا، فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل، فيعمد النصارى فقتلوا بعض من كان قد أسلم منهم، فالنصارى هم الذين بدؤوا بالقتال لمن أسلم ظلمًا وبغيًا.

وعند ذلك بعث ﷺ سرية مؤتة، التي أمَّر فيها حِبَّهُ: زيد بن حارثة، ثم جعفر ابن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة.

ثم خرج ﷺ بنفسه إلى الشام يأخذ بالثأر: لزيد وجعفر وابن رواحة، ومَن قتل معهم من المؤمنين الذين أصيبوا بحؤتة.

وكان خروجه بعد أن لم يبقَ بأرض العرب طائفة ممتنعة تقاتله، فإن آخر قتاله معهم في حُنين.

ثم حاصر الطائف، وانصرف قبل فتحه، ثم جاؤوه مسلمين بعد ذلك، ولم يبق منهم - أي العرب - طائفة مُمتنعة تقاتله، وأمره الله في سورة براءة بنبذ عهود المشركين، وأمهلهم يسيحون في الأرض أربعة أشهر، على تفاصيل تضمنها صدر السورة؛ أي: سورة براءة.

ثم جهَّز أسامة بن زيد قبل موتة، ليأخذ بثأر أبيه زيد رضي الله عنه.

فهذه أدلَّة مَن ذهب إلى أنَّ مُـوجب قتال الكفار وسببه ليس مـجرَّد الكفر، بل كفر معه إضرار بالدين وأهله.

#### [ردود الهجوميين على أدلة الدفاعيين والرد عليها]

قال البدر الأمير: وأجاب القائلون بأن مجرَّد الكفر سبب القتل (بما يأتي). [نسخ آية: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾]

١ - القول بنسخ آية: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠]،
 بأن الآية التي هي قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذَينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾، منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١].

ورُدَّ هذا بأنَّ هذا اللفظ في القرآن وقع في موضعين:

الأول: عقيب هذه الآية، أعني الأمر بالمقاتلة في سبيل الله لمَنْ قاتلهم، فالضمائر في: ﴿ اقْتُلُوهُمْ ﴾ و﴿ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾: عائدة إلى الذين يقاتلونهم، فإن لفظ الآية هكذا: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّه الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٠٠) وَ اقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّه الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٠٠) وَ اقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُ وهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٠، ١٩٠]، فمن كان يخيف المسلمين، ومن شأنه أن يقاتِل: قُتل حيث ثُقف، على أية صفة وجد.

والموضع الثاني: قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [النساء: ٩١]، فعلم من السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهِم، لم يكن ليباح قتالهم، الآية: أنهم إذا اعتزلوا، وألقوا السلم، وكفُّوا أيديهم، لم يكن ليباح قتالهم، فالآية دليل للقول الأول، لا لهذا.

وأما ما في آيات براءة من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، ونحوها، فتلك الآيات في المعاهدين الله شركين حَيْثُ ومَن شأنهم أن الذين أمر الله بنقض عهدهم، وهم الذين لهم شوكة ومَنَعَة، ومَن شأنهم أن يقاتلوا أهل الإيمان.

# [الادعاء بنسخ آية: ﴿ لا إِكْراه فِي الدِّينِ ﴾]

٢- قالوا: وقوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهُ فِي الدّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]: الآية منسوخة بآية السيف، أي: الآيات التي أمر فيها بالقتال، كما قاله الضحَّاك، والسُّدّي، وابن زيد.

أو مُخْـتصَّـة بأهل الكتاب، بأنهم لا يُكرَهـون على الإسلام، بل يُخَـيَّرون بين الإسلام والجزية.

وأجيب بمنع كون هذه الآية قبل الأمر بالقتال، كيف وهي في البقرة، والبقرة مدنية، وفيها غير آية تأمر بالجهاد: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، فكيف يقال: إنها نزلت قبل الأمر بالقتال؟

ثم سبب نزلوها دلَّ على تأخرها، فإنها نزلت حين أجلى ﷺ بني النضير، وكان فيهم جماعة من أولاد الأنصار تهوَّدوا، فلما أراد إجلاءهم، قالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا! فنزلت الآية: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾، قاله ابن عباس في سبب نزولها وغيرُهُ(١).

ولأن هذا خلاف الواقع، فقد عرفت أنه ﷺ لم يكره على الإسلام أحدًا. وجمهور السلف والخلف على أنَّ الآية غير مخصوصة ولا منسوخة، بل يقولون: إنا لا نكره أحدًا على الإسلام، بل نقاتل من حاربنا من الكفار، فإن أسلم عَصَمَ دمه وماله، ولو لم يكن من أهل البقتال لم نقتله، ولم نكرهه على الإسلام.

#### [رد آية النّ والفداء بدعوى النسخ أيضًا]

٣- وردُّوا آية المنِّ والفداء بأنها منسوخة. (يعني بآية المن والفداء: قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤]، أي: مَن أُسر من الأعداء: إما أن يُمنَّ عليه، وإما أن يُفْدَى، ولو كان كلُّ كافر يُقتَل ما شَرَعَ الله المنَّ والفداء للأسرى)، وردُّ بالمنع، وطلب الناسخ.

# [الاستدلال بحديث: «أمرت أنّ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»]

٤- ثم استدلوا بما صحَّ من قوله ﷺ: «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله»(٢)، وهو أوضح الأدلة لهم.

وأُجيب عنه: بأنَّ الحديث سيقَ لبيان الغاية التي أبيح إليها القتال، بحيث إذا فعلوها حَرُم قتالهم، أي: لم أُومر بقتالهم، إلا إلى أن يقع منهم هذا القول، فإذا قالوه حَرُم قتالهم. فهو إعلامٌ بأنهم إذا صدر منهم القول وحده، ولم يباشروا شيئًا من أحكام الإسلام من صلاة وغيرها، فإنه يحرم قتالهم، فهو دفع لما يتوهم من أدكام الإسلام من صلاة وغيرها، فإنه يحرم قتالهم، فهو دفع لما يتوهم من أن القول وحده غير عاصم لدمائهم وأموالهم، كما اتفق لأسامة بن زيد رضى الله

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس، وقد سبق تخريجه صـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صــ ٣٨٣.

عنهما: أنه قتل رجلاً بعد أن قال: (لا إله إلا الله)، فعاتبه عليه، فقال: إنما قالها متعوِّذا. فقال عليها: «هلاً شققت عن سويداء قلبه؟»(١) الحديث.

أو أن معناه: أني لم أؤمر بقتال الناس إلا إلى أن يقع منهم القول، لا أني أمرت بشق قلوبهم. وحَمْلُ الحديث على هذا مُتعيِّن، لأن الواقع أنه على ما قاتل الناس (إلا)(٢) إلى أن قالوا كلمة التوحيد، بل كف عن أهل الكتاب، حتى أعطوا الجزية، وكذلك المجوس.

إن قيل: الحديث مُخصَّص فيه عموم الناس بإخراج أهل الكتاب بالآية؟

قلتُ: الجزية تؤخف من الكتابي وغيره، كما حقَّقناه في رسالة أخرى، فلفظ الحديث باق على عمومه، والمراد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، أو يعطّوا الجزية.

فالحديث ذكر أحد غايات القتال وموجبات تركه، وهي: الإتيان بكلمة التوحيد، وترك الغاية الأخرى، وهي: إعطاء الجزية، للعلم بها من القرآن، أعني من قوله تعالى: ﴿ قَاتلُوا اللّهِ يَنْ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْية عَن يَد وَهُم صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فإنه اقتصر في الآية على ذكر إحدى الغايات، وهي إعطاء الجزية، وطُويت الغاية الأخرى، وهي إسلامهم. فإن هم أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم، كما يعصمونها بإعطاء الجزية، كما اقتصر في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، على ما ذكر من التوبة وغيرها، وعلَّق تخلية سبيلهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واقتصر عليه، مع أنهم لو أعطوا الجزية لحلينا سبيلهم أيضًا، لأنَّ الجزية إذ هي عامَّة لكلً كافر، فاقتصر في آية الجزية على أحد الأسباب لترك القتال، وهو إعطاء الجزية، وفي هذه على أحد الأسباب، وهو التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة. فالقرآن يقيدًا هذه على أحد الأسباب، وهو التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة. فالقرآن يقيدًا

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أسامة بن زيد، وقد سبق تخريجه صـ ٨٢٩.

<sup>(</sup>٢) يبدو أن لفظة (إلا) زائدة في هذا السياق، زادها ناسخ أو طابع. فتأمل. (القرضاوي).

بعضه بعضًا، والحكم واحد. وهذا في الآيات القرآنية كثير، وهو من بلاغات كلام الله تعالى، وبديع إيجازه.

وهذا إن قلنا: إنَّ المعاهدين تُقبل منهم الجزية، وإن لم نقُل، فالآية خاصَّة بهم، فلا يتمُّ العموم فيها والاستدلال.

وقـيل: المراد بالحـديث: المحـاربون، ولفظ الـناس من العـمـوم الذي يُراد به الخصوص.

وإذا تأمَّلتَ ما أسلفناه من الأدلة، والأبحاث المسرودة: عرفت أي القولين أقوى دليلاً، وأقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً.

#### [ابن تيمية سبق الحسن الجلال في أن مجرَّد الكفر ليس موجب القتال]

وقد أشار العلاّمة الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله، في موضعين من شرحه (ضوء النهار) على متن (الأزهار) إلى اختيار أنَّ هذا الأرجح من القولين، وهو أن سبب القتال ليس مُجرَّد الكفر، بل الكفر مع الإضرار، ولم نعرف له سلفًا في ذلك. حتى وقفنا على رسالة للعلامة المحقِّق أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، فيها تحرير القولين، وذكر أدلة الفريقين، إلا أنه - لسعة باعه وكثرة اطلاعه - يطيل الأبحاث، ويخرج من فائدة إلى أخرى، قبل وفائه الكلام على الأولى، فلا يستخرج المطلوب من كلامه، إلا بطول ترديده وتتبعه، فتتبعت ما أردت من كلامه على هذين القولين، وليس فيه إلا تحرير مقال، أو توضيح المتدلال، وعلى الله في كلَّ حال الاتكال، وإليه المرجع والمآل، بحمده في الغد والأصال. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله خير آل. والحمد لله ربً العالمين، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (۱).

#### [الشوكاني من بعد الصنعاني]

وقد أشار إلى هذه الرسالة لابن تيمية من علماء اليمن \_ بعد الأمير

<sup>(</sup>۱) بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني، وهو منشور ضمن مجموعة (ذخائر علماء اليمن) اختيار القاضي عبد الكريم الجرافي الجرافي طبع مؤسسة دار الكتاب الحديث. بيروت صد ١٥٤- ١٦٣.

(الصنعاني): علاَّمة اليمن \_ الإمام محمد بن علي الشوكاني، وذلك في كتابه الشهير (نيل الأوطار) حين تعرَّض للحديث عن علامات البلوغ في (كتاب الحَجْر) فقال: (وكون قال الكفار لكفرهم، هو مذهب طائفة من أهل العلم. وذهب طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر).

قال: ومن القائلين بهذا: شيخ الإسلام ابن تيمية، حفيد المصنف (يعني: عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام، مؤلف كتاب (منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار) الذي شرحه الشوكاني بكتابه: (نيل الأوطار) وله في ذلك رسالة (۱) انتهى.

杂杂杂

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار (٥/ ٣٧٣) طبعة دار الجيل.

#### اللحقالثاني

# العنف في الكتاب المقدس(١)

# إجابة الأب سمير بشارة عن سؤال: هل من عنف في الكتاب المقلس؟

ذكر الأب سمير بشارة اليسوعي في بحث له نُشر على الإنترنت، أجاب فيه عن سيؤال طرحه، وهو: هل من عنف في (الكتاب المقدس)؟ ومن المعلوم أن الكتاب المقدس يتضمَّن العهدين: العهد القديم، وهو: ما يشمل التوراة بأسفارها الخمسة المعروفة، ويشمل أسفار الأنبياء، بعد موسى مثل: سفر أشعياء، سفر يشوع (٢)، مزامير داود، وغيرها.

كما يتضمَّن (العهد الجديد) الذي يشمل الأناجيل الأربعة لمتَّى ومرقص ولوقا ويوحَنَّا، كما يشمل توابعها من رسائل بولس وأعمال الرسل وغيرها.

أجاب الأب سمير اليسوعي عن سؤاله بقوله:

(يتضمّن العهد القديم أكثر من ست مائة مقطع نرى فيها شعوبًا وملوكًا وأشخاصًا يُدمِّرون بعضهم بعضًا ويتنازعون. كما أننا نرى إله العبرانيين بالذات يأمر أكثر من مرة بالمجازر، ويُشجِّع على الحرب، فيُسبِّب غضبه أكثر من ألف مرة الدمار أو الانتقام.

إنّ عدد المصطلحات المرادفة للعنف يبلغ المائة تقريبًا في الكتاب المقدس كلّه: فنستطيع القول من دون مبالغة بأن موضوع العنف يشكّل أحد المحاور الرئيسية في الكتاب المقدس.

#### العنف في العهد القديم؛

ثم يقول الأب سمير: يفتتح الكتاب المقدس تاريخ العنف البشري مع جريمة قتل: وهي جريمة قاين (تكوين  $3: 1-\Lambda$ ). في الواقع يكشف هذا الحدث رغبة قاين في أن يكون محبوبًا ومباركًا مثل أخيه هابيل. وهذا الحدث يفسِّر منهجية العنف: إن أردنا أن نتملَّك شيئًا ما، نتمثَّل بصاحبه، وإذا رغب اثنان في الشيء نفسه، تدخَّل العنف.

<sup>(</sup>١) هذا الملحق والذي يليه تابع للفصل الرابع، من الباب الرابع: في الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن صـ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) المعروف عندنا باسم (يوشع).

#### تاريخ تكوين شعب إسرائيل،

وإذا استعرضنا تاريخ تكوين شعب إسرائيل، نلاحظ أنه لم يتم احتلال أرض كنعان من دون عنف وتدخُّل عسكري ومجازر (يشوع ٤: ١٠). أما الحكم الملكي، فيحلُّ فيه النظام العسكري، ويشنُّ داود الملك حروبًا هدفها الانتشار، وتثبيت الحدود، كما سيفتتح انشقاق المملكتين، بعد وفاة سليمان، تاريخ عنف، داخل إسرائيل بين الشمال والجنوب، وخارجها ضد الأعداء والدول المجاورة. وسيودِّي هذا العنف إلى دمار السامرة، ثم أورشليم. وسيستمر تاريخ الدمار هذا حتى أيام الاحتلال اليوناني، لا بل الروماني.

لكن عنفًا آخر يواكب أيضًا تاريخ الشعب: وهو العنف الناتج من استغلال الفقراء والمساكين، من نَبْذ الأرامل واليتامى، من عبادة الأوثان، ورفض الطاعة لله. هو العنف الذي تُسبّبه الخطيئة، خطيئة الشعب الذي يَتَمرَّد على الله. . . ليثير (غضبه).

## إلقاء اليهود على الله تعالى صورة عنفهم الشخصيُّ:

إنَّ قمّة العنف عند البشر هي أن يلقوا على الله صورة عنفهم الشخصي! يذكر الكتاب المقدس (١٦٨) مرَّة الغضب الإلهي. وسببه هو تصرُّف الإنسان الخاطئ (مزامير ٧٨: ٤٠). لكن غضب الله يأتي كنتيجة عدله ومَحبَّته، تلك المحبَّة الإلهيَّة التي يترجمها الكتاب المقدس بـ (الغيرة الإلهية). يرد (٣٠) مرَّة التعبير (أنا إله غيور)، فيُحذِّر من عبادة الأوثان، وفسخ العهد بين الله وشعبه. إن هذا التصرُف يجعل الله يعاقب شعبه، فيوجِّه عنفه ضدَّه وضدَّ الأمم التي تتعدَّى عليه)اه.

ويكفينا هذا الشاهد من أهلها، فإذا كانوا يزعمون أنَّ القرآن كتابُ عنف، فها هو أحدهم ينقل من الكتاب المقدَّس ذاته ما لا يقبل الريب: أنه كتاب عنف من الدرجة الأولى.

والمفروض أنَّ اليـهود والنصارى جـميعًا يؤمنون بهذا الكتـاب، ويعملون به، ويحتجُّون بنصوصه.

وسننقل في الملحق التالي بعض التفصيلات مما ذكر في الكتاب المقدس، ومما وقع بين الكاثوليك والبروتستانت من مذابح لم ير التاريخ البشري لها مثلا!!

#### الملحق الثالث

# صفحات.. من مذابه النصارى بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود

# ردُّ العلامة رحمة الله الهندي على البشِّرين دعاواهم الكاذبة،

إنَّ الذين يتَهمون الإسلام بأنه (دين السيف) وأنه قهر الناس بالسيف، هم أول الناس وأكثر الناس استعمالاً للسيف، بموجب وبغير موجب، ولا سيما فيما بين بعضهم وبعض.

وأكتفي بأن أذكر هنا ما سجَّله العلامة الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه القيم (إظهار الحق) الذي ردَّ فيه على المبشِّرين البروتستانت دعاواهم الكاذبة على الإسلام، ومن هذه الدعاوى: أنَّ الإسلام انتشر بالسيف. وقد بيَّن الشيخ بالبراهين: أنَّ هذا الادِّعاء غير صحيح كما أشار إليه في الأمر السابع من مقدمة الكتاب، كما بيَّن أنَّ أفعالهم تُكذِّب أقوالهم، وأنَّهم أكثر الناس استعمالاً للسيف، كما أنَّ أسلافهم من أهل ملتهم إذا تسلَّطوا تسلُّطاً تاماً، اجتهدوا في إبادة المخالفين. قال: وأنا أنقل بعض الحالات من كتبهم ورسائلهم، فأنقل حالهم بالنسبة إلى (اليهود) من كتاب (كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل) الذي عرَّفته في بيان الأمر الثاني، فأقول:

#### موقف المسيحيين من اليهود:

قال صاحبه في الصفحة (٢٧): (القسطنطين الأعظم - الذي كان قبل الهجرة بثلثمائة سنة تقريبًا - أمر بقطع آذان اليهود، وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة، ثم أمر ملك الملوك الرومي في القرن الخامس من القرون المسيحية، بإخراجهم من البلدة السكندرية التي كانت مأمنهم من مدَّة، وكانوا يجيئون إليها من كل جانب، فيستريحون فيها، وأمر بهدم كنائسهم، ومنع عبادتهم، وعدم قبول شهادتهم، وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله، ولما ظهرت منهم مقاومة، بسبب هذه الأحكام: نهب جميع أموالهم، وقتل كثيرا منهم، وسفك الدماء بظلم ارتعد له جميع يهود هذا الإقليم).

ثم قال في الصفحة (٢٨): (إن يهود البلد (انطيوح) لما أُسروا بعد ما صاروا مغلوبين، قطَّع أعضاء البعض، وقتَّل البعض، وأجلى الباقين منهم كلهم، وظَلَم، ملك الملوك في جميع مملكته هؤلاء المشاركين بأنواع الظلم، ثم أجلاهم من مملكته آخراً.

وهيَّج ولاة الممالك الأخرى على أن يعاملوا اليهود هذه المعاملة، فكان حالهم أنهم تحمَّلوا الظلم من آسيا إلى أقصى حدِّ أوربا، ثم بعد مدَّة قليلة كُلِّفوا في مملكة إسبانيا لقَبول شرط من الشروط الثلاثة: أن يقبلوا الملَّة المسيحية، فإن أبوا عن قبولها يكونوا محبوسين، وإن أبوا عن كليهما يُجْلُوا من أوطانهم.

وصار مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرنسا. فهؤلاء المساكين كانوا ينتقلون من اقليم إلى إقليم، ولا يحصل لهم موضع القرار، ولم يحصل لهم الأمن في آسيا أيضًا، بل قتلوا في كثير من الأوقات، كما قتلوا في ممالك الفرنج).

ثم قال في الصفحة (٢٩): (إنَّ أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم باعتقاد أنهم كفار، وعظماء هذه الملة عقدوا مجلسًا للمشورة، وأجروا عليهم عدة أحكام:

الأول: مَن حَمَى يهوديًّا ضدًّ مسيحي يكون ذا خطأ، ويخرج عن الملَّة.

والثاني: أنه لا يُعطَى يهودي منصبًا في دولة من الدول.

والثالث: لو كان مسيحي عبده فهو حرٌّ.

والرابع: لا يأكل أحد مع اليهودي، ولا يعامله.

والخامس: أن ينزع الأولاد منهم، ويربُّوا في المِلَّة المسيحية . . . وهكذا كانت أحكام أخر).

أقول -والقائل: رحمة الله الهندي-: لا شك أنَّ الحكم الخامس أشد أنواع الإكراه.

ثم قال: (كانت عادة أهل البلدة (ثولوس) من إقليم فرنسا: أنهم كانوا يلطمون وجوه اليهود في عيد الفصح! وكان رسم البلدة بزيرس: أن أهلها من أول يوم الأحد من أيام العيد إلى يوم العيد، كانوا يرمون اليهود بالحجارة، وكان يكثر القتل أيضًا في هذا الرمي، وكان حاكم البلدة المسيحي المذهب يُحرِّض أهلها على هذا الفعل.

ثم قال في الصفحة (٣٠، ٣١): (دبَّر سلاطين فرنسا في حقِّ اليهود أمرًا، وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متموِّلين بالكسب والتجارة، ثم يسلبون أموالهم، وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايته.

ثم لما صار (فيليب أوغسطس) سلطانًا في فرنسا، أخذ أولاً الخمس من ديون اليهود التي كانت على المسيحيين، وأبرأ من الباقي ذمَّة المسيحيين، وما أعطى اليهود حبة، ثم أجلى اليهود كلَّهم من مملكته، ثم جلس على سرير السلطنة (سانت لويس) وهو يطلب اليهود مرتين في مملكته، وأجُلاهم مرتين، ثم أجلى (جرلس السادس) اليهود من مملكة فرنسا.

وقد ثَبَت من التواريخ: أن اليهود أُجُلوا من مملكة فرنسا سبع مرات، وعدد اليهود الذين أُخرجوا من مملكة أسبانيا - لو فرض في جانب القِلَّة - لا يكون أقل من ألف وسبعين ألف بيت!

وفي مملكة (النمسا) قتل كثير منهم، ونُهب كثيرٌ منهم، ونجا منهم قليل، وهم الذين تنصَّروا، ومات كشير منهم بأن سَدُّوا أولا أبوابهم، ثم أهلكوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم، إما بالإغراق في البحر، أو بالإحراق بالنار، وقتل غير المحصورين منهم في الجهاد المقدس.

وكان الإنكليز اتَّفقوا على أن يظلموا اليهود، فلما حصل الياس العظيم ليهود البلدة (يرك) بسبب الظلم، قتل بعضهم بعضًا، فقتل ألف وخمسمائة من الرجال والنساء والأطفال، وصاروا أذلاًء في هذه المملكة بحيث إذا بغى الأمراء على السلطان، قتلوا سبعمائة يهودي، ونهبوا أموالهم، لأجل أن يُظهروا شوكتهم على الناس، وسلب (رجاردوجان) و(هنري الثالث) من سلاطين انكلتره مرارًا: أموال اليهود ظلمًا، سيما (هنري الثالث)، فإنه كانت عادته أنه كان ينهب اليهود بكل طريق على وجه الظلم، وعدم الرحمة. وقد جعل أغنياءهم الكبار فقراء، وظلمهم، بحيث رضوا بالجلاء، واستجازوا أن يخرجوا من مملكته، لكنه ما قبل هذا الأمر منهم أيضًا.

ولما جلس (إدورد الأول) على سرير السلطنة، ختم الأمر بأن نهب أموالهم كلها، ثم أجلاهم من مملكته، فأجلى أكثر من خمسة عشر ألف يهودي في غاية العسر). ثم قال في الصفحة (٣٢): (نقل هسافر اسمه (سوتي): أنه كان حال قوم برتكال (البرتغال) قبل خمسين عامًا: أنهم كانوا يأخذون اليهودي ويحرقونه بالنار، ويجتمع رجالهم ونساؤهم يوم إحراقه، كاجتماع يوم العيد، وكانوا يفرحون بذلك. وكانت النساء يصحن (أي يزغردن) وقت إحراقه فرحًا)!

ثم قال في الصفحة (٣٣): (إن البابا الذي هو عظيم فرقة الكاثوليك قرَّر عدة قوانين شديدة في حقِّ اليهود) انتهى كلام (كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل).

وقال صاحب «سير المتقدِّمين»: (إنَّ السلطان السادس (قسطنطين الأول)، أمر بمشورة أمرائه في سنة (٣٧٩م) أن يتنصَّر كل مَن هو في السلطنة الرومية، ويقتل مَن لم يتنصَّر) انتهى. قال رحمة الله الهندي: وأيُّ إكراه أكثر من هذا؟!

## مذبحة الصليبيين في القدس:

و(لطامس نيوتن) (تفسير) للأخبار عن الحوادث المستقلَّة المندرجة في الكتب المقدَّسة. وطبع هذا التفسير سنة ١٨٠٣م في لندن. ففي الصفحة (٦٥) من المجلد الثاني في بيان تسلط أهل التثليث على أورشليم هكذا: (فتحوا أورشليم (القدس) في الخامس عشر من شهر تموز الرومي سنة ٩٩،١م بعدما حاصروا خمسة أسابيع، وقتلوا غير المسيحيين، فقتلوا أكثر من سبعين ألفا من المسلمين، وجمعوا اليهود وأحرقوهم، ووجدوا في المساجد غنائم عظيمة) انتهى.

#### بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستانت:

قال: وإذا عرَفت حال ظلمهم في حقّ اليهود خصوصًا، وفي حقّ رعية السلطنة عمومًا، وما فعلوا عند تسلُّطهم على أورشليم، فالآن أذكر نُبنًا مما فعل الكاثوليك بالنسبة إلى غيرهم من المسيحيين، وأنقل هذه الحالات عن كتاب: (الثلاث عشرة رسالة) الذي طبع في بيروت سنة ١٨٤٩م من الميلاد باللسان العربي، فأقول:

قال في الصفحة (١٥، ١٦): (أما الكنيسة الرومانية، فقد استعملت مراّت كثيرة الاضطهادات والطرد المزعج ضداً البروتستانت، أي: الشهود أو بالحري الشهداء، وذلك في ممالك أوربا. ويظن أنها أحرقت في النار أقل ما يكون: مائتين

وثلاثين ألفًا من الذين آمنوا بيسوع دون البابا، واتخذوا الكتب المقدَّسة وحدها هدى وإرشادًا لإيمانهم وأعمالهم، وقد قتلت أيضًا منهم ألوفًا وربوات (١) بحدً السيف، والحبوس، والكلبتين، وهي آلة لتخليع المفاصل بالجذب، وأفظع العذابات المتنوعة. ففي فرنسا قتل في يوم واحد ثلاثون ألف رجل، وذلك في اليوم الملقب بيوم ماريرثو لماوس، وعلى هذا الأسلوب أذيالها مختضبة بدماء القديسين) انتهى كلامه بلفظه.

وفي الصفحة (٣٣٨) في الرسالة المثانية عشرة من الكتاب المذكور: (يوجد قانون وضع في المجمع الملتئم في توليدو في أسبانيا يقول: إننا نضع قانونًا: أن كل من يأتي إلى هذه المملكة فيما بعد، لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسي إن لم يحلف أولاً: أنه لا يترك أحدًا غير كاثوليكي يعيش في مملكته، وإن كان بعد ما أخذ الحكم يخالف هذا العهد فليكن محرومًا، قدام الإله السَّرمدي، وليصر كالحطب للنار الأبدية). مجموع المجامع من كارتر أوجه (٤٠٤).

(والمجمع اللاتراني يقول: إنَّ جميع الملوك والولاة وأرباب السلطنة فليحلفوا: أنهم بكلِّ جهدهم وقلوبهم يستأصلون جميع رعاياهم المحكوم عليهم من رؤساء الكنيسة بأنهم هراطقة، ولا يتركون أحدًا منهم في نواحيهم، ومَن كانوا لا يحفظون هذه اليمين، فشعبهم في حلِّ من الطاعة لهم) رأس (٣) (وهذا القانون قد ثبت أيضًا في مجمع قسطنطينية) جلسة (٤٥).

(ومن رسم البابا مرتينوس الخامس) عن ضلال فيكل. (وفي اليمين التي حلفت بها الأساقفة تحت رياسة البابا بولينوس الثالث سنة ١٥٥١م يوجد هذا الكلام: أن الهراطقة وأهل الانشقاق والعصاة على سيدنا البابا وخلفائه، هؤلاء بكل قوتي أطردهم، أبيدهم).

والمجمع اللاتراني ومجمع قسطنطينية يقولون: (إن الذي يمسك الهراطقة له إذن وسلطة أن يأخذ منهم كل مالهم ويستعمله لنفسه من غير مانع) مجمع لاتراني (٤) مجلد (٢) فصل (١) وجه (١٥٢)، ومجمع قسطنطينية جلسة (٤٥) مجلد (٧) (والبابا اينوشنيسوس الثالث يقول: إن هذا القصاص على الهرطقة نحن نأمر به كل الملوك والحكام، ونلزمهم إياه تحت القصاصات الكنائسية) رسم (٧) كتاب (٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل بمعنى: زيادات.

وفي سنة ١٧٢٤م وضع الملك لويس الحادي عشر ثمانية عشر قانونًا.

أولها: أننا نأمر أنَّ الديانة الكاثـوليكية وحدها، تكون مـأذونة في مملكتنا، وأما الذين يتمسَّكون بديانة أخرى فليذهبوا إلى الاعتقال طول حياتهم، والنساء فلتقطع شعورهنَّ ويحبسن إلى الموت!

وثانيها: أننا نأمر أن جميع الواعظين الذين جمعوا جماعات على غير العقائد الكاثوليكية، والـذيـن عُلمـوا أو مارسـوا عبـادة مـخالفـة لهـا يعـاقبـون بالموت. وفي مخاطبـة الأساقفة في أسبانيـا للملك سنة ١٧٦٥م يقولون له: أعط الرسوم كلُّ قوتها، والديانة كلُّ مجْدها، لكن تسبب هذه المقالة منا تجديد قوانين سنة ١٧٢٤م المذكورة (وكــان من جملة رســوم إنكلترا تحت رياسة البــابا: أن كلُّ مَــن يقول إنه لا يجوز أن يسجد للأيقونات: يحبس في السجن الشديد، حتى يحلف أنه يسجد لها، والأسقف أو القاضي الكنائسي له سلطان أن يحُضر إليه، أو يحبس كل من يقع عليه الشبهة: أنه هرطيقي، والهرطيقي العنيد فليحرق بالنار قُدَّام الشعب، وجميع الحكام فليحلفوا أنهم يعينون هذا القاضي على استئصال الهراطقة الذين عندما تظهر هرطقتهم تُسلب أموالهم ويُسلَّمون إليه، وتُمحى خطاياهم بلهيب النار). كوك فرائض عدد (٣) وجه (٤٠، ٤١) وأيضًا عدد (٤) وجــه (١٥) (وبارونيــوس يقول: عن الملك كــارلوس الخــامس، كـــان يظنُّ برأيه َ الباطل: أنه يستأصل الهراطقة ليس بالسيف، بل بالكلام، وفي فهرس الكتاب المقدس المطبوع في رومية باللاتيني والعربي تحت حرف الهاء يوجد هذا التعليم: أن الهراطقة ينبغي لنا أن نهلكهم، ويورد الإثبات على ذلك: أن الملك ياهو قتل الكهنة الكَذَّبَّة، وإيليا ذبح كهنة باعل، وغير ذلك. فإذن هكذا ينسغي لأولاد الكنيسة أن يُهلكوا الهراطقة).

ثم في الصفحة (٣٤٧، ٣٤٨): (والمؤرخ منتوان المتقدِّم في رياسة الكرمليين مع غيره من المؤرخين، يخبرنا عن كاروز بالإنجيل معتبس، يقال له (ثوما) من رودن، أحرقه البابا بالنار، لأنه كرَّز ضدَّ فسادات الكنيسة الرومانية، والمؤرخون يدعونه قديسًا وشهيدًا حقيقيًا للمسيح).

وفي الصفحة (٣٥٠: ٣٥٥): (في سنة ١١٩٤م أمر الديفونسو ملك أراغون في أسبانيا بنفي الواضيين من بلاده، لأنهم هراطقة ... وفي سنة ١٢٠٦م رغما عن الأمير رايمون والي مدينة ثولوس، أرسل البابا قضاة بيت التفتيش إلى تلك المدينة، لأن الأمير المذكور كان قد أبى أن ينفي هؤلاء الواضيين، ثم بعد قليل أرسل ملك فرنسا بطلب البابا إلى تلك المدينة ونواحيها عسكراً، عدده ثلثمائة ألف، فحاصر الأمير رايمون في مدينته لأجل المحاماة عن نفسه، ولكي يدفع القوة بالقوة، فذبح في ذلك القتال ألف ألف (مليون)، وانكسر أهل رايمون، وأحاط بهم كلُّ صنف من الإهانات والعذابات، وكان البابا في حركة هذه الحروب يقول لقومه: إننا نعظكم ونحتم عليكم أن تجتهدوا في ملاشاة هذه الهرطقة الخبيئة: هرطقة الألبجيين أي الواضيين، وتطردوهم بيد قوية أشدً مما يكون ضدَّ الساراجين أي المسلمين. . .

وفي سنة ١٤٠٠م في آخر شهر كانون الأول، قام أهل البابا بغتة على الواضيين في أوديابيت مونت بلاد ملك سردينيا، فهربوا من وجوههم بلا قتال، ولكن قتل كثيرون بالسيف، وكثيرون ماتوا بالثلج.

ثم إن البابا بعد ذلك بسبع وثمانين سنة، كلّف البرتوس أرشيديا كونوس في مدينة كريمونا: أن يحارب الواضيين في النواحي القبلية من فرنسا، وفي أوديابيت مونت حيث بقي البعض منهم من الذين رجعوا بعد الحرب في سنة ١٤٠٠م، وهذا الرجل المذكور تقدَّم حالاً ومعه ثمانية عشر ألف محارب، وأقام تلك الحرب التي استمرت نحو ثلاثين سنة على المسيحيين الذين قالوا: نحن في كل وقت نكرم الملك ونؤدِّي الجزية، ولكن أرضنا وديانتنا التي ورثناها من الله ومن آبائنا لا نريد أن نتركها، وفي كالابريا من بلاد إيطاليا سنة ١٥٦٠م قتل ألوف ألوف، من البروتستنتين، بعضهم قتلهم العسكر، وبعضهم محكمة التفتيش.

قال أحد المعلمين الرومانيين: إنني أرتعد كلما أفتكر بذلك الجلاد، والخنجر الدموي بين أسنانه، والمنديل يقطر دمًا بيده، وهو متلطخ بيديه إلى الأكارع، يسحب واحدًا بعد واحد من السجن، كما يفتك الجزار بالغنم!!

(فقه الجهاد ۲/۹۱)

وفي سنة ١٦٠١م نفي دوك السافوي خمسمائة عائلة من الواضيين...

وأيضًا سنة ١٦٥٥م وسنة ١٦٧٦م تجـد دت الاضطهادات عليهم في أوديابيد مونت، لأن الملك لويس الرابع عشر بإشارة من البابا تقدَّم إليهم بجيشه، وهم في بيوتهم بغاية الطمأنينة، فسذبح العسكر خلقًا كثيرًا منهم، ووضعوا في الحبس أكثر من عشرة الآف، فمات كثير منهم من الزحام والجوع، والذين سلموا أخرجوهم لكي ينزحوا من تلك البلاد، وكان ذلك اليوم شديد البرد والأرض مغطاة بالثلج. والجليد، فكان كثير من الأمهات وأولادهن في أحضانهن موتى على جانب الطريق من البرد . . . .

وكارلـوس الخامس سنة ١٥٢١م، أخـرج أمرًا في طرد البـروتستنتـيين في بلاد فلامنك عن رأي البابا، وبسبب ذلك قتل خمسمائة ألف نفر!!

وبعد كارلوس تولَّى ابنه فيلبس، ولما ذهب إلى أسبانيا سنة ١٥٥٩م، استخلف الأمير ألفا على طرد البروتستنتين، والمذكور في أشهر قليلة قـتل على يد الجلاَّد الملوكي الشرعي ثمانية عشر ألفًا، وبعد ذلك كان يفتخر بأنه قتل في كل المملكة ستة وثلاثين ألفا! والقتيل الذي يذكره المعلم كين في عيد مار برثولماوس، كان في آب سنة ١٥٧٢م في وقت السلامة الكاملة، وكان الملك ملك فرنسا قد وعد بأخته لأمير نافار، وهو من علماء البروتستنتين وأشرافهم، ثم اجتمع هو وأصدقاء أعيان كنيستهم في باريس لأجل استتمام الوعد بالزواج، ولما ضربت النواقيس لأجل الصلاة الصباحية، قاموا بغتة حسب اتفاقهم السابق على الأمير وأصحابه، وعلى جميع البروتستنتين في باريس، فذبحوا منهم عشرة آلاف شخص!

وهكذا جرى أيضًا في روين وليون وأكثر المدن في تلك البلاد، حتى قال البعض من المؤرخين: إنه قتل نحو ستين ألفا.

واستمر هذا الاضطهاد مدَّة ثلاثين سنة، لأن البروتستنتيين أمسكوا سلاحهم لكي يدفعوا القوة بالقوة، ومات في هذه الحرب منهم تسعمائة ألف.

ولما سمع في رومية فعل ملك فرنسا في عيد مار برثولماوس، أطلقوا المدافع من الأبراج، وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشكر في كنيسة الرومانية بهذا

العمل، فلما جلس الملك هنري الرابع على كرسي فرنسا قطع هذا الاضطهاد سنة 109٣م. لكن يُظَنُّ أنه قتل لأجل عدم تسليمه بالاغتصاب في أمر الدين.

(ثم إنه في سنة ١٦٧٥م تجدَّد الاضطهاد وبعدما قتل خلق كثير يقول المؤرخون: إن خمسين ألفا اضطروا أن يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الموت) انتهى كلامه، ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من الرسالة الثانية عشرة.

#### بعض ما فعل البروتستانت انتقامًا من الكاثوليك:

وإذا عرفت حال ظلم فرقة الكاثوليك، فاعلم أن حال ظلم فرقة بروتستنت قريب منه، وأنقل هذا الحال عن كتاب (مرآة الصدق) الذي ترجمه القسيس طامس انكلس من علماء الكاثوليك، من اللسان الإنكليزي إلى أردو، وطبع سنة الممام من الميلاد. ويوجد هذا الكتاب عند أهل هذه الفرقة في الهند كثيرًا.

في الصفحة (٤١، ٢٤): (سلب بروتستنت في ابتداء أمرهم ستمائـة وخمسة وأربعين رباطا، وتسعين مـدرسة، وألفين وثلاثمائة وستـة وسبعين كنيسـة، ومائة وعشر مارستانات من أملاكها، فباعوها بثمن بخس، وتقاسمها الأمراء فيما بينهم، وأخرجوا ألوفا من المساكين المفلوكين عرايا من هذه الأمكنة).

ثم قال في الصفحة (٤٥): (امتد طمعهم أنهم ما تركوا الأموات أيضًا، بل آذوا أجسادهم في نوم العدم، وسلبوا أكفانهم).

ثم قال في الصفحة (٤٨، ٤٩): (وضاعت في هذه الغنائم كتبخانات ذكرها جيء بيل متحسرًا بهذه الألفاظ: إنهم سلبوا كتبًا، واستعملوا أوراقها في الشواء، وفي تطهير الشمعدانات والنعال، وباعوا بعض الكتب على العطارين وباعة الصابون، وباعوا كثيرًا منها ما وراء البحر على أيدي المجلدين، وما كانت هذه الكتب مائة أو خمسين، بل المراكب كانت مملؤة منها، وأضاعوها بحيث تعجب الأقوام الأجنبية، وإني أعلم تاجرًا اشترى كتبخانتين كل منهما بعشرين ربية. وبعد هذه المظالم ما تركوا من خزائن الكنائس إلا جدرانًا عريانة، ثم ظنُّوا أنفسهم من أهل الوقار، وملؤوا الكنائس من أهل ملَّتهم).

ثم قال في الصفحة الثانية والخمسين إلى الصفحة السادسة والخمسين: (فلنلاحظ الآن أفعال الجور التي فعلها بروتستنت في حق فرقة الكاثوليك إلى هذا الحين، أنهم قرروا أكثر من مائة قانون كلُها خلاف العدل والرحمة، لأجل الظلم، ونحن نذكر عدة من هذه القوانين الجورية.

١- لا يرث كاثوليكي تُرِكة أبويه.

٢- لا يشتري واحد منهم أرضًا بعد ما يجاوز عمره ثماني عشرة سنة إلا أن يصير بروتستنت.

٣- لا يكون لهم مكتب.

٤- لا يشتغل أحد منهم بالتعليم، ومَن خالف هذا الحكم يُحبس دائماً.

٥- مَن كان من هذه الملَّة يؤدِّي ضعف الخراج.

٦- إن صلّى أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلاثمائة وثلاثين ربيّة من ماله، وإن صلى أحد منهم ولا يكون قسيّسًا فعليه أداء سبعمائة ربيّة ويُسجن سنة.

٧- إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنكلترا للتعليم، يُقتل هو وولده ويُسلب أمواله ومواشيه كلُها.

٨- لا يُعطَى لهم منصب في الدولة.

٩- مَن لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة بـروتستنت، تُؤخذ منه ألف رئيتً مصادرة.

١٠ مَنْ ذهب منهم بعيدًا من لندن مسافة خمسة أميال، يُؤخذ منه ألف رُبيَّة مصادرة.

١١- لا يسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام بحسب القانون.

ما كان أحد منهم يسافر أكثر من خمسة أميال، مخافة أن يُنهب ماله ومتاعه، وكذا ما كان أحد منهم يقدر على الاستخاثة في أمر عند الحكام، مخافة أن يؤخذ منه ألف ربية مصادرة.

١٢ لا تنفذ أنكحتهم ولا تجهيز موتاهم ولا تكفين الموتى ولا تعميد أولادهم
 إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة إنكلترا.

17 - إن تزوجت إحدى نساء هذه الملَّة، تأخذ الدولة من جهازها ثلثين، ولا ترث من تَركة روجها، ولا يوصي روجها لها من تَركته بشيء، ونساؤهم كنَّ يحبسن إلى أن يعطي أزواجهن عشر ربيات في كلِّ شهر أو يعطوا ثلث أراضيهم إلى الدولة.

1٤- ثم صدر الحكم في نهاية الأمر إن لم يصر كلهم بروتستنت يُسجنون ثم يُجلَون من أوطانهم مدَّة حياتهم، وإن رفضوا الحكم أو رجعوا من الجلاء بدون الأمر كانوا ملزمين بإلزام عظيم.

١٥- لا يحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم وتكفينهم.

١٦- لا يكون السلاح في بيت أحد منهم.

١٧- لا يركب أحد منهم على حصان يكون ثمنه أكثر من خمسين ربية.

١٨ - إن أدَّى قسيس منهم خدمة من الخدمات المتعلِّقة به يُسجن دائمًا.

١٩ – القسيس الذي يكون مولده إنكلترا، ولا يكون من مِلَّة بروتستنت، إن أقام أكثر من ثلاثة أيام في إنكلترا يعتبر أنه غداًر ويُقتل.

٢٠- من أنزل القسيس المذكور من مكانه يُقتل.

٢١- لا تقبل شهادة كاثوليكي في العدالة.

وقتل على هذه القوانين الجورية في عهد الملكة إليصابت مائتان وأربعة أشخاص. كان منهم قسيسون، والباقون من أهل الغنى، وما كان ذنبهم غير أنهم أقرُّوا أنهم من ملَّة الكاثوليك، ومات تسعون قسيسا وكبار آخرون في السجن، وأجلي مائة وخمسة أشخاص مدَّة حياتهم، وضُرب كثير منهم بالسياط، وصودروا وحُرموا من أموالهم، حتى هلكت عشيرتهم، وقُتلت ميري المشهورة ملكة أسكات، وكانت بنت الخالة للملكة اليصابت، بسبب كونها من ملَّة الكاثوليك.

ثم قال في الصفحة الحادية والستين إلى السادسة والستين: (حمل كثير من رهبانهم وعلمائهم بأمر الملكة إليصابت في المراكب، ثم أغرقوا في البحر. جاء

عساكرها إلى إير لاندا ليُدخلوا أهل ملَّة كاثوليك في ملَّة بروتستنت، فأحرقوا كنائس الكاثوليك وقتلوا علماءهم، وكانوا يصطادونهم كاصطياد الوحوش البرية، وكانوا لا يؤمنون أحداً، وإن أمنوا أحداً قتلوه أيضاً بعد الأمان، وذبحوا العسكر الذي كان في حصن سمروك، وأحرقوا القرى والبلاد، وأفسدوا الحبوب والمواشي، وأجلوا أهلها بلا امتياز (أي اعتبار) المنزلة والعمر. ثم أرسل بارلمنت سنة ١٦٤٣م وسنة ١٦٤٤م اللوردات ليسلبوا جميع أموال الكاثوليك وأراضيهم بلا امتياز بينهم، وبقي أنواع الظلم إلى زمن الملك جيمس الأول، وحصل التخفيف في الظلم في عهده، ثم رحمهم الملك سنة ١٧٧٨م، ولكن البروتستنتين سخطوا عليه، وقدموا معروضاً إلى السلطان من جانب أربعة وأربعين ألفا من فرقة بروتستنت في ثاني حزيران سنة ١٧٨٠م، واستدعوا أن يبقي بارلمنت القوانين الجورية في حق ملَّة الكاثوليك كما كانت. لكن البرلمان ما التفتوا إليه، فاجتمع وكان الحريق يرى من موضع واحد في ستة وثلاثين مكانا، وكانت هذه الفتنة قائمة إلى ستة أيام، ثم أوجد الملك قانونا آخر سنة ١٧٩١م وأعطى ملَّة الكاثوليك حقوقا هي حاصلة لهم إلى هذا الحين.

ثم قال في الصفحة (٧٣، ٧٤): (ما سمعتم حال جار تراسكول الذي هو في أيرلندا هذا الأمر محقَّق: أن بروتستنت يجمعون في كل سنة مقدار مائتي ألف وخمسين ألف ربيَّة، وكراء أكثر المكانات الكبيرة، ويشترون بها أولاد فرقة الكاثوليك الذين هم من المساكين المفلوكين.

ويرسلون بهم في العربات إلى إقليم آخر بالخُفية، لئلا يرى آباؤهم وأمهاتهم، ويقع كثيرا أن هؤلاء الأشقياء إذا رجعوا إلى أوطانهم، تزوجوا بأخواتهم أو إخوتهم أو آبائهم أو أمهاتهم للجهل وعدم التمييز) انتهى كلامه.

والظلم الذي صدر عن بعض فرق بروتستنت بالنسبة إلى بعض آخر، لا أنقله حذرًا من التطويل، وأكتفي بهذا القدر، وأقول: انظروا إلى هؤلاء الطاعنين على المله المله المله ملؤوا ملتهم بالجور والظلم (١)؟! انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: إظهار الحق (٢/ ٥٠٥ - ٥٢٨) طبعة إحياء التراث الإسلامي في قطر.

وإن المرء المسلم ليقف شعره، ويقشعر جلده، حينما يقرأ هذه الصفحات السود، التي تصور جانبا من المجازر البشرية، والمظالم الدينية، التي ارتكبها النصارى في حق اليهود، والتي ارتكبها المسيحيون الكاثوليك في حق فئة البروتستانت عند ظهورها، وبعد ظهورها بمئات السنين، والتي رد عليهم البروتستانت بمثلها، أو أشد منها حين ظهروا عليهم، وآلت لهم السلطة.

إن هذه الصفحات المظلمة من الإسراف البالغ في سفك الدماء: لم تكتبها أقلام مسلمة، بل سطَّرتها أقلام مسيحية، تتكلَّم بلغة الأرقام. ومع هذا نجد من المسيحيين المبشرين والمستشرقين من يتَّهم المسلمين بأنهم متعصبِّون، واتَّهم دينهم إنما قام على السيف!

حتى قال بعض أحرار الأوربين: لم يصدُق المسيح في نبوءة من نبوءاته، مثل ما صدق في قوله: ما جئت لألقي على الأرض سلاما، بل سيفا! إذ لم يعرف التاريخ عن مِلَّة قتل أهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في المِلَّة المسيحية، أو عشر معشاره!

ومن نظر في تاريخ المسيحيين في مختلف الأطوار، وفي شتّى الأقطار: تبيّن لهم: أن فكرة (إبادة المخالفين واستئصالهم): فكرة أصيلة في ذهنيتهم وتربيتهم الدينية، ومواريثهم الثقافية. واستباحة الدماء بالألوف والملايين: أمر هين عليهم، لا يُقلق ضمائرهم، ولا يؤرق جفونهم. فلا عجب أن رأينا الأوربيين من المسيحيين الذين ذهبوا إلى أمريكا، اجتهدوا أن يستأصلوا أهلها الأصليين من الهنود الحمر، واستحلُّوا كلَّ حرام من أنواع القتل والإبادة في ذلك، حتى أبادوا الملايين منهم بأساليب وحشية لا يقرُّها دين ولا خُلُق.

كما أن المسيحيين الذين ذهبوا إلى استراليا فعلوا مثل ذلك بسكانها الأصليين (الأبورجينيين) الذين أبادوهم، والمسلمون الذين بقوا في أسبانيا (الأندلس) ثمانية قرون أقاموا فيها حضارة شامخة متميزة، استنارت بها واستفادت منها أوربا كلُها، أبيدوا كلهم، إما بالإكراه على التنصر، أو الإجبار على الرحيل، أو مواجهة القتل، ولا عجب أن لم يبق منهم في أسبانيا ديّار، ولا نافخ نار!!

#### الملحق الرابع

# قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع تفشّي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

#### (أما بعد)

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة، المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت ١٢ رجب ١٤٠٦هـ إلى يوم السبت ١٩ رجب ١٤٠٦هـ، قلد نظر في موضوع (تفشِّي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس.

وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة، التي يقترف فيها مُحرَّم بيِّن، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافَّة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُوْمنينَ (٨٧٢) فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِن اللَّهِ وَرَسُوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

وقد صحَّ عن النبي ﷺ قـوله: «لعن آكلَ الربا ومـؤكله وكاتـبه وشـاهديه». وقال: «هم سواء» رواه مسلم(٢).

<sup>(</sup>١) هذا الملحق تابع للفصل السادس من الباب الخامس: توفير الموارد الماليَّـة اللازمة للجهاد: المكاسب الخبيثة أو التي فيها شبهة صـ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، عن جابر بن عبد الله.

كما روى ابن عباس عنه: «إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب الله عزَّ وجلً (١). وروى نحوه ابن مسعود (٢).

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة: أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألاَّ نجاة من ذلك إلا باستثصال هذا الداء الخبيث - الذي هو الربا - من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا.

ومن نعمة الله تعالى أنَّ المسلمين بدؤوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم، ووعيهم لهُويَّتهم، نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثِّل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يَقْسُر النصوص الثابتة الصريحة قَسْرًا لتحليل ما حرَّم الله ورسوله.

وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي، وخارج العالم الإسلامي أيضًا، تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية، وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا.

ثم كانت الخطوة العملية المباركة، وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعًا، بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ثم سرعان ما تكاثرت، حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفًا.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير (١/ ١٧٨)، والحاكم في البيوع (٢/ ٣٧)، وصحَّح إسناده ووافقه الذهبي، والبيهةي في الشعب باب قبض اليد (٣٩٧/٤)، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات (٢١٣/٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد عن ابن مسعود، وقد سبق تخريجه صــ ١٩٣.

وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي، الذين زعموا يومًا: أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل؛ لأنه لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير فوائد.

وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان، لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذًا ولا عطاء، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغيّر نظامها بما يتقفق مع اتجاه الدولة، وإلا فلا مكان لها. وهي سُنَّة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله.

#### ومن هنا يقرر المجلس ما يلي،

أولاً: يجب على المسلمين كافّة: أن ينتهوا عـما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخـناً أو عطاءً، والمعاونة عليـه بأيّ صورة من الصُّور، حـتى لا يحلّ بهم عذاب الله، وحتى لا يؤذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانيًا: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية. ويعني بالمصارف الإسلامية: كلَّ مصرف ينصُ نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء في جميع معاملاته، ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.

ويدعو المجلس المسلمين في كلِّ مكان إلى مساندة هذه المصارف وشدِّ أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تُشوِّش عليها، وتشوِّه صورتها بغير حقَّ.

ويرى المجلس ضرورة التوسُّع في إنشاء هذه المصارف في كلِّ أقطار الإسلام، وحيثما وُجِدَ للمسلمين تجمُّع خارج أقطاره، حتى تتكوَّن من هذه المصارف شبكة قويَّة تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثا: يحرم على كلِّ مسلم يتيسَّر له التعامل مع مصرف إسلامي: أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي. ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيِّب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

رابعًا: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها: إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجْس الربا، استجابة لنداء الله تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية.

#### صرف الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة وأهمها: الجهاد:

خامسًا: كلُّ مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعًا، لا يجوز أن ينتفع به المسلم - مودع المال - لنفسه، أو لأحد ممَّن يعوله، في أيَّ شأن من شؤونه، ويجب أن يُصْرَف في المصالح العامَّة للمسلمين، من مدارس ومستشفيات وغيرها. وليس هذا من باب الصدقة، وإنما هو من باب التطهُّر من الحرام.

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية، للتقويّي بها، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين، وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علمًا بأنه لا يجوز أن يستمرّ في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة.

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه، حتى تكون معاملاتهم وتصرُّفاتهم موافقة لها.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله ربِّ العالمين.

#### الملحق الخامس

## فتاوى من أجل فلسطين<sup>(۱)</sup> [۱]

#### السفر لزيارة السجد الأقصى

س: هل يجوز السفر لزيارة المسجد الأقصى وهو واقع تحت براثن الاحتلال
 الإسرائيلي، وذلك رغبة في الأجر المعلوم لـمَن يصلي فيه؟

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. (أما بعد)

فإنَّ الإسلام يفرض على المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لاسترداد أرضهم المغصوبة، ولا يقبل منهم أن يُفرِّطوا في أيِّ شبر أرض من دار الإسلام، يسلبها منهم كافر معتد أثيم، وهذا أمرٌ معلومٌ من الإسلام للخاصَّة والعامَّة، وهو مُجْمَعٌ عليه إجماعا قطَّعيًّا من جميع علماء الأمة، ومذاهبها كافَّة، لا يختلف في ذلك اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان، كما يُقال.

وهذا الحكم في أيِّ جزء من دار الإسلام، أيًّا كان موقعه، من بلاد العرب أو العجم، فكيف إذا كان هذا الجزء هو أرض الإسراء والمعراج، ومربط البراق، ودار المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، أولى القبلتين في الإسلام، وثالث المساجد العظيمة التي لا تُشدُّ الرحال إلا إليها؟!

إنَّ هذا يؤكِّد وجوب الجهاد والقتال في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان.

وإذا قسصَّر المسلمون في الجهاد للذود عن أوطانهم، والدفاع عن حماهم، واسترداد ما اغتُصب من ديارهم، أو عسجزوا عن ذلك لسبب أو لآخر، فإن دينهم يفرض عليهم مقاطعة عدوهم مقاطعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، لعدَّة أسباب:

<sup>(</sup>١) هذا الملحق تابع للفصل الأول من الباب الثامن: هل تتـحوَّل دار الإسلام إلى دار حرب أو دار كفر؟ صـ ٨٨٨.

أولها: أنَّ هذا هو السلاح المتاح لهم، والقدر الممكن من الجهاد، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّه وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فلم يأمرنا الله إلا بإعداد المستطاع، ولم يكلِّفنا ما لا طاقة لنا به، فإذا سقط عنا نوع من الجهاد لا نقدر عليه، لم يسقط عنا أبدًا ما نقدر عليه، وفي الحديث الصحيح: «إذا أمرتُكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»(١).

وثانيها: أنَّ تعاملنا مع الأعداء - شراءً منهم وبيعًا لهم، وسفرًا إلى ديارهم - يشدُّ من أزرهم، ويُقوِّي دعائم اقتصادهم، ويمنحهم قدرةً على استمرار العدوان علينا، بما يربحون من ورائنا، وما يجنونه من مكاسب ماديَّة، وأخرى معنوية لا تقدَّر بمال. فهذا لون من التعاون معهم، وهو تعاون محرَّم يقينًا، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعدوان.

وثالثها: أنَّ التعامل مع الأعداء المغتصبين استقبالاً لهم في ديارنا، وسفراً إليهم في ديارهم، يكسر الحاجز النفسيَّ بيننا وبينهم، ويعمل - بمضيِّ الزمن - على ردم الفجوة التي حفرها الاغتصاب والعدوان، والتي من شأنها أن تُبقي جذوة الجهاد مشتعلة في نفوس الأمَّة، حتى تظلَّ الأمة توالي مَن والاها، وتعادي مَن عاداها، ولا تتولَّى عدو الله وعدوها المحارب لها، المعتدي عليها، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أُولِياء ﴾ [الممتحنة: ١]، وهدا ما يعبرون عنه بـ (التطبيع)، أي جعل العلاقات بيننا وبينهم (طبيعية)، سمنًا على عسل، كأن لم يقع اغتصاب ولا عدوان. وهم لا يكتفون اليوم بالتطبيع الاجتماعي والثقافي، وهو أشدُّ خطراً.

ورابعها: أنَّ اختلاط هؤلاء الناس بنا، واختلاطنا بهم، بغير قَيْد ولا شرط، يحمل معه أضرارًا خطيرة بنا، وتهديدًا لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، بنشر الفساد والرذيلة والإباحية التي رُبُّوا عليها، وأتقنوا صناعتها، وإدارة فنونها، وما وراءها من أمراض قاتلة فتَّاكة، مثل (الإيدز) وغيره. وهم قوم يُخطِّطون لهذه الأمور

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صــ ٦٨٣.

تخطيطًا ماكرًا، ويُحدِّدون أهدافهم، ويرسمون خططهم لتحقيقها بخبث وذكاء، ونحن في غفلة لاهون، وفي غمرة ساهون.

لهذا كان سدُّ الذرائع إلى هذا الفساد المتوقَّع فريضة وضرورة: فريضة يوجبها الدين، وضرورة يحتِّمها الواقع.

في ضوء هذه الاعتبارات نرى أنَّ السفر أو السياحة إلى دولة العدو الصهيوني النير أبناء فلسطين - حرامٌ شرعًا، ولو كان ذلك بقصد ما يسمُّونه (السياحة الدينية)، أو زيارة المسجد الأقصى، فيما كلَّف الله المسلم أن يزور هذا المسجد، وهو أسيرٌ تحت نير دولة يهود، وفي حراسة حراب بني صهيون، بل الذي كُلِّف المسلمون به هو تحريره وإنقاذه من أيديهم، وإعادته وما حوله إلى الحظيرة الإسلامية. وخصوصًا أنه يَتَعرَّض لحفريًات مُستمرَّة من حوله، ومن تحته، لا ندري عواقبها، إنما يدري بها اليهود الذين ينوون أن يقيموا هيكلهم على أنقاضه. ﴿ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

إننا جميعًا نحِن الله المسجد الأقصى، ونشتاق إلى شدِّ الرحال إلى رحابه المباركة، فإن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة في المساجد العادية.

ولكنا نُبقي شعلة الشوق متَّقدة حتى نُصلِّيَ فيه، إن شاء الله بعد تحريره وما حوله، وإعادته إلى أهله الطبيعيين وهم أمة العرب والإسلام.

ويستطيع المسلم الذي يريد أن يكسب أجر مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى: أن يشد ً رحاله إلى المسجد النبوي الشريف، فإن الصلاة في المسجد الأقصى. المساجد العادية، أي: أن أجرها ضعف أجر الصلاة في المسجد الأقصى.

بل يستطيع أن يَشُدُّ رحاله إلى المسجد الحرام الذي هو أفضل بيوت الله على الإطلاق، وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تعالى. والصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

ومعنى هذا: أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة تعدل ماثتي صلاة في المسجد الأقصى، فمن اشتاق إلى المسجد الأقصى اليوم، فليطفئ حرارة شوقه بالسفر إلى المسجد النبوي بالمدينة، أو المسجد الحرام بمكة، حتى يمكن الله الأمة

من إعادة الحقِّ إلى نصابه، وردِّ الأمانات إلى أهلها، ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بنصْر اللَّه ﴾ [الروم: ٤، ٥].

وأما دعوى أنَّ السلام قد حلَّ محلَّ الصراع بيننا وبين بني صهيون، فهي دعوى لا تقوم على ساقين، والقدس لم تُرد إلينا، بل ما زال قادة الكيان الصهيوني يعلنون أنَّ القدس هي العاصمة الأبديَّة لدولتهم، وما زالوا يزرعون المستوطنات من حولها، ويُغيِّرون من معالمها، وما زال المسجد الأقصى تحت رحمتهم، أو قسوتهم، وما زال اللاجئون الفلسطينيون مُشرَّدين في الأرض، وما زال السلام المزعوم كلُّه في مهبِّ الريح، وما زال... وما زال...

هذا لو قبلنا مبدأ السلام مع مُغْتصبي الأرض، فكيف وهو مرفوض شرعًا، كما بيَّنا ذلك في فتاوى سابقة، ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

هذا ما أقوله للأمة في هذه الآونة الخطيرة، التي يُراد أن يُغيب عنها وعيها بقضاياها، وأن تُحقن بمُخدِّرات من الأفكار تُفقدها القدرة على الحركة، بل على التمييز بين الصواب والخطأ، لكن الأخطر من هذا كله، أن يتجرَّ بعض من ينتسبون إلى الدين - مَّن فقدوا العلم الواسع أو التُّقى الرادع - ليفرِّ حوا فتاوى تُجيز للأمة أن تضع أيديها مختارة في أيدي قاتليها ومغتصبي ديارها، مؤثِّرين المصالح الآنية المحدودة المظنونة على المصالح الكبرى الأساسية الكلية الدائمة والقطعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم أرنا الحقُّ حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين.

#### [4]

#### قبول التعويض عن أرض فلسطين من أكبر الكبائر

س: لعل فضيلتكم قد تابع ما يدور الآن في دهالينز السياسة، وصفقات المفاوضات بين الفلسطينيين والصهيونيين الإسرائيليين حول القضايا المعلَّقة - كما يُسمُّونها - ومنها: قضية اللاجئين، وحقُّهم في العودة إلى وطنهم وديارهم، التي أخرجوا منها بغير حقَّ، وشُرِّدوا في أنحاء الأرض، ورغم قرارات الأمم المتحدة أخرجوا منها بغير حقَّ، وشُرِّدوا في أنحاء الأرض، ورغم قرارات الأمم المتحدة 1800

ومسجلس الأمن في إعطاء اللاجئين حق العودة إلى ديارهم وبسيوتهم، فاننا نرى إسرائيل تَنَكَّب عن هذا الحقِّ اليقين، وتُريد أن تُعيد ألوفًا محدودة، بقيود وشروط وضعتها هي، أما الملايين الأربعة المشرَّدون في العالم – وربما كانوا أكثر – فلا حقَّ لهم في نظر إسسرائيل في العودة، ويمكن أن يُعوضوا عن هذه العودة بسعض المليارات من الدولارات، يُعطى بعضها للأفراد، وبعضها للدولة الفلسطينية.

والذي نسأل عنه فضيلتكم هنا، ونريد إجابتكم عنه بصراحة وجلاء: هل يجور للفلسطيني أن يتنازل عن أرضه لإسرائيل والصهاينة، ويقبل التعويض عنها، وإن علا وارتفع، أو لا يجوز ذلك؟

البعض هنا يقول: لنكن واقعيين، فما دُمنا لا نملك القوَّة التي نستعيد بها أرضنا، فلنأخذ العوض عنها، نستمتع به، ونستفيد منه، بدلاً من أن تضيع علينا الفرصة، فهل هذا المنطق مقبول شرعًا؟

نرجو البيان بما يشفي الصدور، ويُزيح الشكوك، ويُزيل البلبـلة والحَيْرة، لدى بعض الناس، الذين يُشكِّكهم المشكّكون، ويوسوس لهم شياطين الإنس والجن.

وفَّقكم الله تعالى، ونفع بكم المسلمين في كلِّ مكان.

جـ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فيجوز للمسلم أن يبيع أرضَه الخاصَّة المملوكة له بما يرضى من الثمن، إذا كان يبيعها لمواطن مثله، كما يجوز أن يتنازل عنها بمقابل ماديٍّ أو أدبيٍّ، أو بغير مقابل، هبة أو صدقة أو نحو ذلك، إذا كان ذلك لمواطن مثله.

وذلك أنَّ الأرض في هذه الحالة تنتقل ملكيَّتها من يد إلى يد، ولكنها تبقى في مجموعها في دائرة الملكيَّة العامَّة للأمة، أي: في دار الإسلام، ولم تنفصل ملكيَّتها عن الأمة إلى أمة أخرى، بحيث تخرج من دار الإسلام إلى دار أخرى.

أما بيع الأرض أو التنازل عنها بأيِّ تعويض - مهما علا - لأمة أخرى، سواء تمثّل ذلك في دولة أم في أفرادها، فلا يجوز بحال؛ لأنه في هذه الحال يُعطي باختياره مَن يُعوضه حق نقل ملكية الأرض الإسلامية إلى أمة أخرى، ولا سيما أن هذه الأمة هي العدو الذي اغتصب هذه الأرض، وأخرجه منها بالحديد والنار والدم، وبهذا تخرج الأرض الإسلامية من دار الإسلام إلى دار أعدائه.

لهذا ليس - بيع الأرض للأعداء - مُجرَّد حرام، بل هو من أكبر الكبائر، التي تصل بمن يستحلُّها إلى الكفر الأكبر، والعياذ بالله تعالى.

ويتضاعف الإثم إذا تمَّ ذلك بصفة جماعيَّة، فهو بمشابة بيع شعب لوطنه في المزاد، والأوطان لا تُباع بملء الأرض ذهبًا.

فكيف إذا كان هذا الوطن بلد المقدَّسات وأرض النبوَّات، الأرض التي بارك الله فيها للعالمين؟!

ثم إنَّ هذه الأرض ليست ملك صاحبها، الذي معه صكُّ ملكيتها وحده، بل ليست ملك الشعب الفلسطيني وحده؛ حتى يملك بيعها لو أصابه الوهن، وقبِلَ البيع، بل هي في الواقع ملك الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن تدافع عنها بالنفس والنفيس.

بل هي ليست ملك هذا الجيل وحده، بحيث لو وهن وتهاون وقَبِل التفريط في حُرماته ومُـقَدَّساته، فلا يجوز أن يفرض وهنه وهوانه على الأجيال القادمة، ولا يحلُّ له بحال أن يتنازل عن أملاك تلك الأجيال وحقوقها وحُرماتها لأعداء الأمة.

إنَّ هناك تصرُّفات تجوز للأفراد بأشخاصهم، وذلك فيما يتعلَّق بحقوقهم الفردَّية، وشئونهم الخاصَّة، أما التصرُّفات التي تتعلَّق بمجموع الأمة ومصيرها، ومنها ملكية الأرض، فلا يملك فرد ولا أفراد ولا أحد حقَّ التصرُّف فيها، أو التنازل عنها بحال من الأحوال.

إنَّ الإسلام يفرض على المسلمين فرضًا دينيًّا مؤكَّدًا أنه إذا اغتُصب جزء من أرضهم، أي: دخله أعداؤهم، واحتلُّوه بالقوَّ، فإنه يجب عليهم أن يقاتلوا لاسترداد هذا الجزء، وطرد العدو منه، مهما كلَّفهم ذلك، ويُعتبر هذا القتال شرعًا (فرض عين) على أهل البلد، رجاله ونسائه، حتى إنَّ المرأة لتخرج إليه بغير إذن زوجها، والابن بغير إذن أبيه؛ لأنَّ حقَّ الجماعة مُقَدَّم على حقوق الأفراد.

كما يجب على الأمة أن تُقاتل إذا أُخرجت من ديارها، وأن تقاتل لتعود إليها، كما قال تعبالى: ﴿ وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

(فقه الجهاد ۲/۹۲)

أما منطق الواهنين، الذين يقولون: نقبل التعويض؛ لأننا لا نملك القوة التي نستردً بها الأرض، فهذا منطق أوهن من موقفهم نفسه، ومَنْ لا يملك القوة اليوم، فقد يملكها غدًا، وهو يملك أن يقول: لا. بملء فيه، وبكل قوة، ولا يتنازل عن أرضه، كما لا يتنازل عن عرضه، ويملك أن يُعدَّ العدَّة للغد، فإن الدنيا دُول، ودوام الحال من المحال، والله تعالى يُقرر هذه السُّنَة فيقول: ﴿وَتِلْكَ الأَيّامُ نُدَاوِلُها بَنْ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

أما الجائز لا الواجب للاجئين الفلسطينيين فهو تعويضهم عن معاناة السنين الطويلة، أكثر من نصف قرن من الزمان، عانوا فيها هم وأبناؤهم وأحف ادهم من عذاب الغربة والتشريد والضياع، مما يجعل لهم كلَّ الحقِّ أن يُعوضوا عما أصابهم من الأضرار والحسائر المادية والأدبية والنفسية والدينية من جرَّاء التَّشريد والإخراج من الديار، الذي جعله القرآن مع القتل في سياق واحد؛ إذ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنًا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا النساء: ٦٦].

لقد كسبت إسرائيل عشرات، بل مثات المليارات من الماركات والدولارات وغيرهما من العملات، تعويضًا عما أصاب اليهود فيما زعموا، أو تعويضًا لإسرائيل عن بعض ما تعتبره تنازلا منها.

فلماذا لا يُعوَّض اللاجئون الفلسطينيون الْمُعْتَدى عليهم عن عذابهم ومعاناتهم، وهم أحقُّ بهذا التعويض وأهله؟

#### [4]

#### وجوب مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية

الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه، وبعد:

فممًا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أنَّ الجهاد لتحرير أرض الإسلام مَّن يغزوها ويحتلُّها من أعداء الإسلام واجب مُحتَّم، وفريضة مقدَّسة على أهل البلاد المغزوَّة أولاً، ثم على المسلمين من حولهم إذا عجزوا عن مقاومتهم حتى يشمل المسلمين كافَّة.

فكيف إذا كانت هذه الأرض الإسلامية المغزوة هي القبلة الأولى للمسلمين، وأرض الإسراء والمعراج، وبلد المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله؟ وكيف إذا كان غُزاتها هم أشدُّ الناس عداوة للذين آمنوا؟ وكيف إذا كانت تساندها أقوى دول الأرض اليوم، وهي الولايات المتحدة الأميركية، كما يساندها اليهود في أنحاء العالم؟

إنَّ الجهاد اليوم لهولاء الذين اغتصبوا أرضنا المقدَّسة، وشرَّدوا أهلها من ديارهم، وسفكوا الدماء، وانتهكوا الحُرمات، ودمَّروا البيوت، وأحرقوا المزارع، وعاثُوا في الأرض فسادًا، هذا الجهاد هو فريضة الفرائض، وأول الواجبات على الأمة المسلمة في المشرق والمغرب، فالمسلمون يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهم يَدُّ على منْ سواهم، وهم أمة واحدة، جمعتهم وحدة العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحدة القبلة، ووحدة الآلام والآمال. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، ﴿إِنَّ هَذِهِ المُوْمنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]. وفي الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُخذله»(١).

وها نحن نرى اليـوم إخواننا وأبناءنا في القدس الشـريف، وفي أرض فلسطين المباركة، يبذلون الدماء بسـخاء، ويُقدِّمـون الأرواح بأنفس طيِّبة، ولا يبالون بما أصابهم في سـبيل الله، فعلينا نحن المسـلمين في كلِّ مكان، أن نعـاونهـم بكلِّ ما نسـتطيع من قوة، ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوعَ ﴾ [المائدة: ٢].

ومن وسائل هذه المعاونة: مقاطعة بضائع العدو مقاطعة تمامّة، فإن كلَّ ريال أو درهم أو قرش أو فَلْس، نشتري به سلعهم يتحوَّل في النهاية إلى رصاصة تُطلق في صدور إخواننا وأبنائنا في فلسطين.

لهذا واجب علينا ألا نُعينهم على إخواننا بشراء بضائعهم، لأنها إعانة على الإثم والعدوان، فالشراء منهم يُقويهم، وواجبنا أن نعمل على إضعافهم ما استطعنا. كما علينا أن نقوي إخواننا المرابطين في الأرض المقدَّسة ما استطعنا، فإن لم نستطع أن نُقويهم، فالواجب علينا إضعاف عدوِّهم، فإذا كان إضعافهم لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن ابن عمر، وقد سبق تخريجه صـ ١١١.

آن الأوان لأمَّتنا الإسلامية أن تقول: (لا لأمريكا)، والبضائع الأمريكيَّة مثل البضائع الإسرائيلية في حُرمة شرائها والترويج لها.

أميركا اليوم هي إسرائيل الثانية، ولولا التأييد المطلق، والانحياز الكامل للكيان الصهيوني الغاصب ما استمرَّت إسرائيل تمارس عدوانها على أهل المنطقة، ولكنها تصُول وتعربد ما شاءت بالمال الأميركي، والسلام الأميركي، والفيتو الأميركي.

وأميركا تفعل ذلك منذ عـقود من السنين، ولم ترَ أيَّ أثر لموقفها هذا، ولا أيَّ عقوبة من العالم الإسلامي احتجاجًا على مواقفها المتحيِّزة الجائرة.

وقد آن الأوان لأمَّتنا الإسلامية أن تقول: (لا لأمريكا)، ولشركاتها ولبضائعها. التي غزت أسواقنا، حتى أصبحنا نأكل ونشرب ونلبس ونركب ما تصنع أميركا.

ولقد قال علي لله عنه: ثلاثة عدوك: عدو ك، وصديق عدوك، وصديق عدوك، وعدو وعدو صديقك. وأميركا اليوم أكثر من صديق لعدونًا، إنها وصلت إلى مرحلة الفناء في إسرائيل.

إنَّ الأمة الإسلامية تبلغ اليوم ملياراً ونصف المليار من المسلمين في أنحاء العالم، يستطيعون أن يُوجعوا أميركا وشركاتها بمقاطعتها. وهذا ما يفرضه عليهم دينهم وشرع ربهم، فكلُّ مسلم اشترى من البضائع الإسرائيليَّة والأميركيَّة ما يجد بديلاً له من دول أخرى، فقد ارتكب حرامًا، واقْترف إثمًا مبينًا، وباء بالوزر عند الله، والخزى عند الناس.

وأما الأخوة المسلمون الذين يعيشون داخل إسرائيل، أو داخل أميركا، فهم مُضْطرُّون للتعامل معهم، وشراء سلعهم ومنتجاتهم، ولا يُكلِّف الله نفساً إلا وسعها، والضرورات لها أحكامها، ولكنها تُقدَّر بقدرها، وقد قال تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]. وقال رسوله الكريم: "إذا أمرتُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(١).

على المسلمين في داخل الولايات المتَّحدة أن يتعاملوا مع الشركات الأقلِّ عداء للمسلمين، والأقلِّ تعصبُّا وممالأة للصهيونية، وأن يقاطعوا ما أمكنهم الشركات المتحيِّزة للصهيونية.

<sup>(</sup>١) متفق عليه عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه صـ٦٨٣.

كما يجب على العرب والمسلمين حيثما كانوا: أن يقاطعوا كلَّ الشركات المنحازة للصهاينة، والمساندة لإسرائيل، من أيِّ بلد كانت، مثل (ماركس آند سبنسر)، ومن كان على شاكلته في تأييد الصهيونية، ومؤازرة دولتها (إسرائيل).

إنَّ المقاطعة سلاح فعَّال من أسلحة الحرب قيديًّا وحديثًا، وقد استخدمه المشركون في العهد المكِّي في محاربة النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فآذاهم إيذاء بليغًا، حتى أكلوا أوراق الشجر.

كما استخدمه بعض الصحابة في مخاربة المشركين في العهد المدني، كما روت كتب السيرة، لما أسلم ثُمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه، ثم خرج معتسمرًا، فلما قدم مكة قالوا: أصبوت يا ثُمامة؟ فقال: لا، ولكني اتبعت خير الدين، دين محمد، ولا والله لا تصل إليكم حبَّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله عليه. ثم خرج إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًا، فكتبوا إلى رسول الله عليه وقد قتلت الآباء رسول الله عليه وسلم إليه أن يخلي بالسيف، والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل (١).

وفي العصر الحديث رأينا الشعوب تستخدم سلاح المقاطعة في معاركها للتحرر من الاستعمار. ولعل أبرز من فعل ذلك المهاتما غاندي في دعوته الشعب الهندي الكبير لمقاطعة بضائع الإنجليز، وقد كان لذلك أثره البليغ في حرب التحرير.

والمقاطعة سلاح في أيدي الشعوب والجماهير وحدها، ولا تستطيع الحكومات أن تفرض على الناس أن يشتروا بضاعة من مصدر معين. فلنستخدم هذا السلاح لمقاومة أعداء ديننا وأمتنا، حتى يشعروا بأننا أحياء، وبأن هذه الأمة لم تمت ولن تموت بإذن الله.

على أنَّ في المقاطعة معاني أخرى غير المعنى الاقتصادي، إنها تربيةٌ للأمة من جديد على النحرُّر من العبودية لأذواق الآخرين، الذيان علَّموها إدمان أشياء لا تنفعها، بل كثيرًا ما تضرُّها، وهي إعلان عن أخوَّة الإسلام، ووحدة أمته، وأننا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٢) ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٤)، عن أبي هريرة.

لن نخون إخواننا الذين يـقدِّمون الضحايا كلَّ يوم، بالإسـهام في إرباح أعدائهم. وهي لون من المقاومة السلبية، يُضاف إلى رصيـد المقاومة الإيجابية، التي يقوم بها الأخوة في أرض النبوَّات، أرض الرباط والجهاد.

وإذا كان كلَّ يهوديٍّ في العالم يعتبر نفسه مُجنَّدًا لنصرة إسرائيل بكلِّ ما يقدر عليه، فإنَّ كلَّ مسلم في أنحاء الأرض مُجنَّد لتحرير الأقصى، ومساعدة أهله بكلِّ ما يكنه من نفس ومال، وأدناه مقاطعة بضائع الأعداء، وقد قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْض وَفَسَادٌ كَبيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣].

وإذا كان شراء المستهلك البضائع اليهوديَّة والأميركيَّة حرامًا وإثمَّا، فإنَّ شراء التجار لها ليربحوا من ورائها، وأخذهم توكيلات شركاتها أشدُّ حرمة وأعظم إثمًا، وإن تخفَّت تحت أسماء يعلمون أنها مزوَّرة، وأنها إسرائيلية الصنع يقينًا.

إنَّ الأمة الإسلامية في أنحاء الأرض مطالبة بأن تثبت وجودها، وغيرتها على مقدَّساتها، وبأن تعرف ما لها وما عليها، من صديقها ومن عدوها، ولا يجوز لها أن تستسلم للوهن واليأس، وتقبل السلام الجائر الذي تفرضه عليها الصهيونية المغتصبة. يقول الله تعالى: ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتركُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥].

وعلى أخواتنا وبناتنا من ربَّات البيوت دورٌ كبير في هذه القضية، لعله أهم من دور الرجل، لأن المرأة هي التي تشرف على طلبات البيت، وشراء ما يلزم له من السلع والأدوات، وهي الألصق بتوجيه البنين والبنات من الأطفال، وإشرابهم الروح الجهادية، وتوعيتهم بما يجب عليهم نحو أمَّتهم وقضاياها، وما يلزمهم نحو أعدائها وخصوصًا في مجال المقاطعة، وإذا وعي الأطفال ذلك التزموه بحماسة وقوَّة، وأصبحوا هم بعد ذلك الذين يوجهون الآباء والأمهات.

وإني أدعو هنا كلَّ المؤمنين بالله تعالَى من المسيحيين ومن غيرهم، وكلَّ المؤمنين بالقيم الأخلاقيَّة، وكلَّ الأحرار والشرفاء في العالم إلى أن يقفوا بجانبنا، وأن يُساندوا الحقَّ ضدَّ الباطل، والعدل ضدَّ الظلم، وأن ينتصروا للمستضعفين من

الرجال والنساء والولدان الذين يسقط منهم كلَّ يوم قتلى وجرحى في سبيل الله والدفاع عن حُرماتهم ومقدَّساتهم.

كما أهيب بالعمَّال في بلاد العرب والمسلمين وفي أنحاء الأرض، أن يناصروا الفلسطينيين في قضيَّتهم العادلة، ويغضبوا لهم، ويحتجُّوا على أصحاب القوَّة الغاشمة بما يقدرون عليه من تعطيل مصالحهم.

وأخيراً أدعو الحكماء والعقلاء وأهل الخبرة في كل بلد، أن يكونّوا اللجان التي تنظّم المقاطعة، وتهييّئ البدائل، وتشفادى السلبيات، وتستمرُّ في توعية الجماهير، حتى تعلو كلمة الحقِّ، ويزهق الباطل، ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤُمِنُونَ وَسَتُردُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَيُنبِّئكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

#### الملحق السادس:

# موقف الإسلام من الرقِّ<sup>(۱)</sup> لفضيلة الشيخ مصطفى الزرقا

## أسباب الرقّ ومصادره قبل الإسلام:

كان الرّق قبل الإسلام كثير الأسباب والمنابع، فكان هناك في جاهلية العرب ولدى الأمم الأخرى، كالرّومان واليونان وسواهم من الأمم الأخرى، كان هناك للرّق أسبابٌ ومنابع عديدة.

أوّل هذه المنابع ورئيسُها: هو الأسْرُ في الحرب، وكذلك كان هناك أسباب أخرى، كالغزو الداخلي، ليس في الحرب على العدو، بل استيلاء بعض من أهل المجتمع الواحد على البعض الآخر، فتشنّ بينهم الحروب الدّاخلية، كذلك كانت المديونية من أسباب الرقّ ومنابعه الرئيسية، فكان المدين يُسْترقُ إذا عَجَز عن الوفاء، وللرّومان في هذا الموضوع تاريخ حافل بالمآسي والمُنكرات.

كان من حقّ الـــدّائن عند الرومان إذا عجــز مَدينُه عن الوفــاء أن يَسْتَــرقَّه، وإذا استرقَّه كان حــرَّا يتصرّف فيه كما يشاء، يعني إن شـــاء قتله، وإن شاء عذّبهُ، وإن شاء شغّلهُ، وإن شاء...، يعنى: لا يسألُ عمّا يفعل.

والأغرب من هذا أنّه عندهم إذا كان الدّائن مـتعّددًا – أي: مديون لأكـثر من واحد– فعندثذ يحقّ لهم أن يقتلوه ويتوزّعوا أعضاءَه، فيأخذ كلّ منهم قطعة منه!

هذا التَّشريع الرَّوماني الأول، وفيما بعد ذلك أوقف هذا ومُنع، ولكن هكذا كان في بدايته، وجاء الإسلام فقضى عليه قَضَاءً مُبْرمًا، بقوله سبحانه وتعالى في

<sup>(</sup>۱) تقدم في الباب الثامن من الفصل الرابع صد ٩٧٤: الموقف من أسرى العدو: جواز الاسترقاق للمصلحة العليا للأمة، وأحلت إلى هذه الكلمة، وهي مقتبة من محاضرة ألقاها فضيلة العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في ندوة (الأحدية) التي يعقدها الدكتور راشد المبارك بالرياض. وهي من جملة مقالات ومحاضرات قام بجمعها الأخ الشيخ مجد مكي وفقه الله، معدة للنشر قريبًا.

تلك الآية النَّيْرة المضيئة، التي تَسْهُل أن تكون تاجًا لجميع البشرية: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنَظرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

#### الرق التعاقدي:

هناك أيضًا من مصادر الرَّق الأولى: التَّعاقد، فقد كان هناك الرَّق التَّعاقدي، يتعاقد الإنسان على أن يبيع نفسه، أو يبيع ولده، وأحيانًا يبيع زوجته إلى آخر، حسب التَّقاليد المختلفة في المجتمعات، فكان من طريق التَّعاقد: يتنازل الإنسان عن حُريّته، ويصبح رقيقًا لمن اشتراه وهكذا(١).

#### الأسرفي الحرب المشروعة:

جاء الإسلام ف الغي جميع تلك المنابع للرق، وحصره في منبع واحد هو: الحرب المشروعة في جهاد شرعي مُستوف لشرائطه، فهذا هو المنبع الأول الأصلي للرق في الإسلام، وأُلغيت جميع المنابع الأخرى من الغزو الدّاخلي، ومن المديونية، ومن التّعاقد، ومن ومن ومن . . . إلى آخره، وكان من جملتها أيضًا: دَيْن القمار، كان دين القمار مُوجبًا للاسترقاق؛ حيث يتّفق المتقامرون على أنّ من قَمَر الآخر مَلكة.

فكل هذه المنابع ألغاها الإسلام، وحصره في منبع واحد هو: الأَسْرُ في الحَرْبِ النَّسْرُ وعة.

### لماذا لم يُلغ الإسلام هذا المنبع؟

هنا قد يقال: ما دام الإسلام قد ألغى جميع هذه المنابع، فلماذا لم يُلغ هذا المنبع أيضًا: الأسر في الحرب المشروعة؟ لماذا أبقى على هذا المنبع سببًا للرق ومصدرًا فخريًّا له، لماذا؟.

هذا السَّوْال وارد، وقد كنت سمعته من كثيرين ولاسيّما من الشباب، بعض الشّباب وحتى بعض الأساتذة المعاصرين- لكن الذين ليس لهم خلفيّة شرعيّة-

<sup>(</sup>١) ومن أسباب الرق قديمًا: أن يسترق الإنسان بسبب جريمة ارتكبها، كما حكى القرآن في قصة يوسف حين قال لإخوانه: ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ لِن كُنتُمْ كَاذْبِينَ ﴿ آَلُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحَّلهِ فَهُو جَزاؤُهُ كَذَلِك نَجُزي الظَّلْلِينَ ﴾ [يوسف: ٧٤]. فألغاه الإسلام، وجعل لكل جريمة عقوبتها (القرضاوي).

يقولون: يا أخي العالم المتبدّد الغابر ألغاه منذ نحو قرابة مئة عام، لماذا لم يسبق الإسلام إلى ذلك الإلغاء؟ والإسلام قد ألغى المصادر الأخرى؛ فلماذا ترك هذا حتى يأتي هؤلاء الأوروبيون (أو الأمريكيون) فيقدّمون إنسانية أكثر من الإسلام؟ فيمنعون الرّق بتاتًا ويلغون هذا المصدر، والأسير لا يُسترق.

هذه شبهة تقوم في نفوس الكشيرين ولا شك ، ومن شأنها أن تُرهبهم، ولكن المجواب واضح.

الإسلام دين مدني عسكري ، وهو معنى قولهم: (دين ودولة)، الإسلام دولة، والدّولة ذات سلاح، وذات مبادئ، وذات سيادة، وذات أرض تدافع عنها، وذات مبادئ تُحارب لأجلها، ومعنى ذلك: أنها مُعرَّضة لأن تُحَارِب وتُحَارَب، وإذا كانت مُعرّضة لأن تُاسِرَ وأن يؤسر منها، هذا شيء طبيعي، تقول الخنساء رضي الله تعالى عنها:

## ومن ظن أنْ سيسلاقي الحسروب وأن لا يُصساب فسقد ظن عَجسزا

فالإسلام دين مُعرَّض لأن يُحارِب أهله، ويُحارَبُوا، وأن يأسرُوا ويُؤسَر منهم، فعندئذ ما دام الرّق منتشرًا في جميع العالم؛ والإسلام ليس له قدرة ولا المسلمون على إخضاع العالم أجمع. ليس لهم سلطة إلا ما تحت أيديهم، فإذا كان المسلمون يُؤسَرُون فيسترقُّون، و يأسرون فلا يَستَرقُّون، فما هي النتيجة؟

النتيجة: اختلال التّوازن الدَّوْلي، وأن يكون المسلمون عُرضة لأن يكونوا أرقاء في الوقت الذي يأسرون سواهم، فيطلقونه بلا استرقاق.

لو أنّ الإسلام ألغى الرّق في الأسر في الحرب المشروعة، وهو المنبع الـوحيد الذي احتفظ به، وبقي المسلمون يُستَرقون ولا يَستَـرِقُون، فعندئذ يُعتبر هذا حماقة من أعظم الحَماقات وليس نُبلاً، ففرق بين الحماقة والنّبل..

النُّبل: أن تعامل وأنت من مركز القدرة، وأمَّــا أن تُعــرِّض نــفســك للأســر ولا تأسر، أو أن تُعرِّض نفسك للاسترقاق ولا تَسْترق، فهذه حماقة.

#### المعاملة بالمثل:

ولا شك أن المعاملة بالمثل هي التي دَعَت الإسلام بأن يَحتفظ بهذا المنبع الوحيد، وقانون المعاملة بالمثل هو القانون الخالد دَوْليًّا ومحليًّا، فجزاء سيئة سيئة مثلها، المعاملة بالمثل هي القانون الطبيعي، والذي يردع الغير، وبدونه يستشري الفساد والهَرْجُ والمرج.

ولذلك كان احتفاظ الإسلام بهذا المنبع هو من قبيل المعاملة بالمثل ما دام الإسلام لا قدرة له على أن يحمل البشر أجمعين على إلغاء الرق، وهو معرض لأن يسترقوه فلا يمكن أن لا يسمح باسترقاق سواه.

#### تشجيع الإسلام على إنهاء الرق:

وكان هذا لا ينافي أنّ الإسلام يعتبر الرّق غير أصلٍ في الحياة البسريّة، وأنّه يشجِّع على إنهائه كلّما حدث بطريق الإعتاق، ويحضُّ على الإعتاق من ذوي الإحسان، ويعتبر الإعتاق إنسانية وعبادة، ويشرعه كفّارات، لكشير من الأحوال التي تجب فيها الكفارة(١).

#### هل الإمام أن يُلغي الرق؟

فمادام الإسلام غير قادر على أن يسحمل الأمم على إلغاء السرق، ترك الباب مفتوحًا، وجعل الأمر بيد الإمام: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤].

وهذا الرأيُ الأرجح لدى الفقهاء. هناك من يقول: لا خيار للإمام، ولكن هناك من الفقهاء كالمالكية وآخرين معهم يقولون: الإمام بالخيار، إن شاء من وأطلق إذا رأى المصلحة في ذلك. وإن شاء فَدَى وأخذ فداءً، وإن شاء ضرب الرّق على الأسرى.

#### 282 282 282

<sup>(</sup>۱) بل من أهم ما جاء بـ الإسلام لتحرير الرق: أنه جعل منن مصارف الزكاة الثمانية مصرف سماه (وفي الرقاب) أي في تحرير الرقاب من الرق. بواسطة شراء الرقاب لتعتق، أو إعانة المكاتبين لدفع الأقساط لمالكيهم حتى يتحرروا. وفي زمن عمر بن عبد العزيز استغنى الفقراء في بلد فأمر واليه أن يوجه حصيلة الزكاة إلى التحرير، وقال له: اشتري بها رقابا فاعتقهم! (القرضاوي).

#### الملحق السابع

#### محكمة العدل الدوليَّة الإسلامية<sup>(١)</sup>

# Islamic International Court of Justice Cour Islamique Internationale de Justice

اقترحت دولة الكويت عام ١٩٨١م، وذلك خلال انعقاد القمة الإسلامية الثالثة في الطائف ومكة المكرمة، إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية، بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري، وتكون المتحكمة فيصلاً وحكمًا فيما ينشأ بين الدول الإسلامية من منازعات، ولكي تستكمل بها منظمة المؤتمر الإسلامي أساليب التسوية السلمية؛ بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للمحكمة، على غرار المتحكمة العالمية في لاهاي، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وفيما بين عامي ١٩٨١، ١٩٨٦م انتهت لجنة الخبراء القانونيين المُشكَّلة من كافة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من إعداد النظام الأساسي للمحكمة الذي أقرَّته القمة الخامسة في الكويت ١٩٨٧م، كما قرَّرت القمة نفسها تعديل المادة الثالثة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي؛ لتضاف المحكمة إلى الأجهزة الرئيسية الثلاثة في المنظمة، وتصبح هي الجهاز الرئيسي الرابع.

ومقرُّ المَحكمة في الكويت، ولغات عملها هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويعتدُّ باللغة العربية عند الخلاف سواء في تفسير الأحكام، أو تفسير وتطبيق النظام الأساسي. وللمحكمة شخصيَّها القانونيَّة المستقلة. وتسمتَّع أعمالها ووثائقها ومبانيها وأعضاؤها وممثلو أطراف الدعوى بالحصانات الدولية.

#### تشكيل المحكمة،

- قضاة المَحكمة سبعة، يختارهم مؤتمر وزراء الخارجية لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من ذوي الصفات الخلقية العالية، ولا يقل عمره عن أربعين عامًا، ومن فقهاء الشريعة، وله خبرة في القانون الدولي.

<sup>(</sup>١) هذا الملحق تابع للفصل الأول من الباب التاسع: الاقتتال بين الدول الإسلامية، وفسيه دعوتي إلى إنشاء محكمة الدول الإسلامية صـ ١٠٨٤.

- يراعى في اختيار القضاة السبعة التوزيع الإقليمي واللَّغوي للدول الأعضاء، وتنتخب المحكمة الرئيس ونائبه.
- يجوز أن يستقيل القاضي، لكنه لا يُقال إلا إذا أجمع القضاة الآخرون على أنه لم يعد مستوفيًا لشروط التعيين.
- ويحظر على عضو المَحكمة أن يمارس مهام سياسية أو غيرها مما لا يتفق وكرامة منصبه واستقلاله، وله أن يطلب التنحيي عن نظر قضية معينة، توخياً للحَيدة التامة.

#### أطراف الدعوى:

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هم أطراف نظام المصحكمة، وهم أطراف الدعوى من حيث الأصل، غير أنه يجوز لدول غير أعضاء في المنظمة أو أطرافًا في نظام المحكمة أن تتقاضى أمام المحكمة ضد دولة عضو إذا قرّر ذلك مؤتمر وزراء الخارجية، بشروط وأوضاع معينة، وفي مقدمتها قبول اختصاص المحكمة، والالتزام بقبول أحكامها في القضية موضوع النظر.

وقرّ نظام المصحكمة بعض الضمائات؛ لتحقيق التكافؤ والعدالة بين أطراف الدعوى منها: منح حق للدولة التي ليس لها قاض في الصحكمة أن يُعيِّن لها قاض خاص (ad hoc judge)، وأن يكون لكلِّ دولة تقدر أن الحكم في قضية معينة يؤثر في مصالحها أن تطلب التدخل، كما قرر نظام المحكمة أن تتخذ المحكمة الإجراءات التحفظية التي تراها ملائمة لأوضاع معينة للمحافظة على حقوق طرفي النزاع، وأن تلتزم الصحكمة بنظر القضايا ذات الطابع القانوني وحدها، وأن يتم لجوء الدول إلى المحكمة بإرادتها الحرة، وذلك عن طريق قَبول الاختصاصي الإلزامي للمحكمة، أو بأيِّ طريق آخر، وأخيرًا حرص نظام المحكمة على عدالة إجراءات التقاضي، وشروط النظر في طلبات مراجعة الأحكام أو تفسيرها.

### القانون الواجب التطبيق:

تلتزم المُحكمة بالشريعة الإسلامية كإطار عام في عملها، وفي اختيار القضاة، وكذلك باعتبار الشريعة المصدر الأساسي لإصدار الأحكام. ويجوز للمحكمة أن تسترشد بمصادر القانون الدولي العام الآخر.

#### اختصاصات المحكمة:

تمارس المُحكمة الإسلامية ثلاثة أنواع من الاختصاصات:

١- الاختصاص القضائي - وهو الاختصاص الأصيل للمحكمة - حيث تقوم بالفصل في المنازعات التي تُعرَض عليها، شأنها في ذلك شأن كل المحاكم الدولية الأخرى.

٢- الاختصاص الإفتائي، وهو قيام المحكمة بإصدار آراء استشارية، بناء على طلب مؤتمر القمة، أو وزراء الخارجية، أو من يفوضهم المؤتمر من المنظمات الإسلامية حق طلب الرأى الاستشارى.

٣- الاختصاص السياسي والدبلوماسي والتحكيمي، تقوم المحكمة، خلافًا للمحاكم الدولية الأخرى - بمهمة الوساطة والتوفيق والتحكيم عن طريق كبار المسؤولين فيها، أو كبار الشخصيات المرموقة - ويشترط لقيامها بهذه المهام أن تطلب أطراف النزاع ذلك، أو أن يطلب ذلك مؤتمر القمة أو وزراء الخارجية بقرار تشترك في إصداره الدول أطراف النزاع.

#### تنفيذ الأحكام،

قرر النظام أنه - في حالة امتناع أيِّ طرف في القضية عن تنفيذ الحكم - يحال الموضوع إلى مؤتمر وزراء الخارجية. ومن الواضح أن إحالة هذا الموضوع من حق الدولة المتضررة أولاً، كما يجوز عرض الموضوع على القمة، بل يجوز طلب عقد اجتماع طارئ للقمة، أو للمؤتمر الوزاري، إذا كان رفض دولة تنفيذ حكم الممتحكمة يؤدي إلى توتر خطير في العكلقات بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ محكمة العدل الإسلامية الدولية هي أول محاولة ناجحة لإقامة نظام قيضائي في منظمة إقليسمية في آسيا وأفريقيا. فهناك منذ بداية الخمسينيات مشروع إنشاء محكمة عدل عربية لم يرَ النور حتى اليوم، ولم تقرِّر منظمة الوحدة الأفريقية اعتماد الأسلوب القيضائي لحلِّ منازعات أعضائها، بل عهدت بذلك في أحيان معينة إلى لجنة التوفيق والتحكيم، ودورها محدود للغاية.

كذلك نلاحظ أن تجربة المحكمة الإسلامية هي أول تجربة في التاريخ الإسلامي، إذ لم يسبق قيام محكمة دولية في العالم الإسلامي، كما أنها أول محكمة عقائدية تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية.

وسوف تُشبت الأيام ما إذا كان قيام المحكمة بهذه المهمة يقلل أو يزيد من فاعليتها، خاصة وأن فكرة القانون الدولي الإسلامي، أو إيجاد شريعة إسلامية صالحة للتطبيق على المستوى الدولي أمر يحتاج إلى جهود كبيرة من الفقهاء المسلمين المعاصرين، وحسن استقراء لتراثنا الإسلامي العظيم (١).

米米米

<sup>(</sup>١) انظر موسوعة المصطلحات السياسية الكويتية صـ ١١٥٩، ١١٦٠.

#### الملحق الثامن

# مؤتمر المنصِّرين في كلورادو ١٩٧٨م تعسريف واعتراف بالجهود(١)

بقلم: ستانلي موني هام رئيس البعثات التبشيرية العالمية

## مؤتمر أمريكا الشمالية لتغيير وجه التاريخ كما زعم المنصِّرون،

بعض المؤتمرات تناقش وتُصرِّح ثم تنفض، وبعضها يغيِّر وجه التاريخ. ومن المؤكد أنَّ مـؤتمر أمريكا الشـمالية لعـام ١٩٧٨م لتنصير المسـلمين هو أحد هذه المؤتمرات التي تغيِّر وجه التاريخ (٢). فكما كان الشأن في مؤتمرات أدنبرة وبرلين ولوزان، فإن هذا المؤتمر الذي عُـقد في جلن إيري قد ترك أثرًا بعـيدًا في شكل ومسار المنهاج الذي يعمل لتنصير العالم. فلقد اجتمع فيه أكثر من (١٥٠) مائة وخمسين مـختصاً يمثّلون شـعوبًا مختلفة وكنائس وثقافات وخبـرات متنوِّعة، جاءوا لهدف واحد هـو البحث عن توجيهات الإله في بلورة منهج أكثـر فاعلية للتبـشيـر باسم يسوع المسيح بين (٢٧٠) سبعـمائة وعـشرين مليـون من أتباع الإسلام (٣)، ثم غادروا المؤتمر بعـد أن تابوا عن قصـورهم في الماضي، وأنجزوا رؤية جديدة، وحقّقوا إحساسًا بالوحدة، مؤمنين بأنَّ الإله يصنع شبكة عمل بين الشعـوب الإسلامية، وأن على الكنيـسة أن تتحرَّك بسـرعة إذا أرادت أن تكون أداة مؤمنة بيديه.

 <sup>(</sup>۲) هذا من وجهة نظر الكاتب! وما كلُّ يتمنى المرء يُدركه، والإسلام أرسخ وأقوى من أن ينصّر أهله،
 وتكفر أمته بمجرد مؤتمر يعقد، ولو جمع له ألف مليون دولار، كما أذيع عن هذا المؤتمر.

<sup>(</sup>٣) المسلمون أكثر من ضعف هذا العدد الذي ذكره، كما تدل على ذلك أحدث الإحصائيات، التي أعلنت عن عددهم وهو مليار وستمائة مليون مسلم، ولكنهم يعمدون دائمًا إلى تقليل أعداد المسلمين في العالم.

#### حاجات المسلمين للتنصير وتجارب الفشل التي مرت بها الكنيسة:

إنَّ الأوراق الأساسية التي قُدِّمت للمؤتمر، والمتكلِّمين وتقارير القوى العاملة، وتقارير المؤتمر كلَّها تصف حاجات المسلمين للتنصير، وتصف تجارب الفشل التي مرَّت بها الكنيسة، والفرص السانحة التي تلوح الآن للكنائس والبعثات التبشيرية، فالعالم الإسلامي يمرُّ في اضطراب اجتماعي واضطراب سياسي، ولذلك فالنوافذ مفتوحة إلى عقول المسلمين وقلوبهم، وعلى الكنيسة أن تقترب من الشعوب الإسلامية، وأن تتحول عن أساليبها غير المؤثرة، وعليها أن تبحث عن طرائق أكثر فاعلية، وأكثر ملاءمة للثقافات الإسلامية؛ لزرع المسيح هناك بإيمان وقوة.

إنَّ الواجبات أمام الكنيسة مُتَعدِّدة، والإنجيل يجب أن يصل إلى ملايين المسلمين، وعلى البعثات التبشيريَّة أن تكفِّر عن عدم إحساسها بالمسئولية، وعن خلافاتها وعدم رغبتها في مخالفة المألوف، وعلى الكنائس القومية أن تخرج من عُزلتها وتتحرَّك عبر ثقافات المسلمين بقوَّة جديدة، وأن تعمل مع البعثات التبشيرية الأجنبية برُوح صادقة متعاونة.

#### رؤية جديدة للتنصير في العالم:

إن هذا المؤتمر يكشف لنا شيئًا من المستقبل الذي سيكون عليه تنصير المسلمين، فلقد أقيم مركز للبحوث والتدريب لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات، مركز يحمل اسم أشهر المسيحيين الذين خدموا التبشير بين المسلمين وهو صمويل زويمر. وسوف يعكس المركز كلمات زويمر عندما قال: إن الكنيسة في تبشيرها بين المسلمين مدعوة للاداسة هذه المشكلة بشكل أعمق، مثلما هي مدعوة لإعداد هيئاتها التبشيرية لإيمان أقوى بالإله.

وما أنجزه المؤتمر أكثر من هذا؛ فلقد خطَّطت القوى العاملة لاكتشاف القضايا اللاهوتية التي تُوثِّر في تنصير المسلمين، ولطبع الدراسات التي ستساعدهم على عرض المسيحية بشكل فعَّال. كذلك وضعت البرامج التي ستشجِّع على التدريب وغو الكنيسة في جميع البلاد، بما فيها أمريكا الشمالية. وهذا قليل من النتائج المبهجة لهذا اللقاء التاريخي.

(فقه الجهاد ۲/۹۳)

لقد أعطى هذا الموتمر الكنيسة رؤيةً جديدة، وأمالاً جديداً للتنصير في العالم الإسلامي، وعلى الكنيسة أن تستجيب - الآن - لهذه الرؤية وذلك الأمل.

فالآن هو الوقت الذي نتوقّع فيه محصولاً جيدًا بين الشعوب الإسلامية.

الآن هو وقت العمل الشاق والالتزام المالي السخي.

الآن هو وقت الصلوات الإيمانية والتفرُّغ الشجاع المخلص.

الآن هو وقت التصميم الصادق لإحضار جميع المسلمين في السعالم إلى عظمة الإله.

الآن هو وقت خلاص العالم الإسلامي.

لقد نضج المحصول وآن الحصاد، وربُّ الحقل ينادي: أين العاملون! وعلى الكنيسة أن لا تتباطئ.

د. ستانلي موني هام رئيس البعثات التبشيرية العالمية

操作者

#### تقرير المؤتمر

#### بقلم؛ آرثر ف. جلاسر

#### مقدمة: خلفية المؤتمر؛

في منتصف شهر تشرين الأول عام ١٩٧٨م عُقد في مدينة جلن إيري Eyrie في منتصف شهر تشرين الأول عام ١٩٧٨م عُقد في مدينة جلن إيري Eyrie لتحديد السيوع، جرى خلاله تبادل الآراء لتحديد المسئوليات التي يضْطَّلع بها مسيحيو أمريكا الشمالية تجاه العالم الإسلامي. ولقد كان هذا اللقاء جزءً من سلسلة لقاءات متواصلة بدأت بالمؤتمر الذي عُقد في لوزان The Intrnational – ١٩٧٤م باسم (المؤتمر العالمي لتنصير المسلمين عام ١٩٧٤م - ١٩٧٤م (Congeress on World Evangelization At Lausanne 1974).

وفي ذلك الوقت تحرَّك الكثير بسبب ما يفعل الإله في أعماقهم، واندفعوا للتوبة عن تقصيرهم والتزامهم بالواجب التبشيري، لقد التزموا في لوزان بميثاق مع الإله، ومع أنفسهم؛ ليقوموا بالصلاة والتخطيط والعمل سوية لتنصير العالم. ولقد كان شعارهم الذي جسَّد اهتماماتهم:

(لنَدَع الكرة الأرضية تسمع صوته - Let the earth hear his Voice).

ومع أن تركيزهم كان على الشعوب التي لم يوصل إليها بعد، إلا أن المشتركين أولوا عناية خاصة بالكتلة البشرية الكبيرة من المسلمين، ثم زاد هذا الاهتمام في الوصول إلى الذين لم يصلهم التنصير بعد أعقاب مؤتمرين نابعين من الدول: مؤتمر باسا دينا ١٩٧٧م الذي حفل بتنوع الشعوب والثقافات التي تشكّل العنصر الإنساني، حيث أولى المشتركون فيه جهدًا لربط الحقيقة بالواجب التبشيري العالمي، واتّفقوا بشكل عميق بأن الكتاب المقدّس يدعم الشهود المسيحي، الذي يحافظ على التنوع الشقافى؛ لأن ذلك (سيبجل الإله، ويحترم الإنسان، ويُثري الحياة، وينشط التنصير) بند ٤.

أما المؤتمر الثاني فهو: مؤتمر ولو بأنك عام ١٩٧٨م - . The North American . - أما المؤتمر الثاني فهو: مؤتمر ولو بأنك عام ٢٩٧٨م. . Conference on Muslim Evangelization

ليركز على أساليب الوصول إلى الشعوب الإسلامية، وليعمل على اكتشاف المدى الواسع لتأثيرات الإنجيل في الثقافات الإسلامية.

لقد كانت أيام المؤتمر في جلن إيري Glen Eyrie مليئة بالعمل والإنجاز، وكانت الجلسة تتلو الجلسة في تسلسل صارم. وعندما بدأ شكل العمل المطلوب يظهر جليّا مثيرا لهيمنة السلطة الإلهية في أعماقنا، بدأنا في إعداد هذا التقرير. ولذلك لا يشكّل هذا التقرير إعلانا رسميا أو تصريحا، وإنما هو عهد وميثاق أخرجناه ليعكس حالة جميع المشتركين، وليشير للأنوار العليا التي غمرت المكان في أعماقنا، ونحن نوصي به إلى إخواننا المسيحيين في العالم ليدرسوه، وليذكّرهم بأن الإله سيتلقّي شعبه بالقبول عندما يشغلون أنفسهم بالواجب اللامتناهي لتنصير العالم الإسلامي(١).

\*\*\*

#### الملحق التاسع

# الخوف المُرضيُّ أو الهستيري في الغرب من الإسلام (الإسلاموفوبيا) (١)

## أوربا تضِّطهد المسلمين بسبب الخوف من الإسلام(٢)

ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا والنمسا، كلُّها بلاد أوربيَّة تتشدَّق كلَّ يوم بحديث لا ينتهي عن حُريَّاتها العامة، والحريَّات الدينيَّة الممنوحة لكلِّ المقيمين على أرضها، وفي نفس الوقت لا تكفُّ تلك البلاد عن نقد البلاد العربيَّة والإسلاميَّة تحت زعم اضطهادهم للأقليات الدينيَّة الموجودة على أراضيها، وتصدرُ كلَّ يوم تقريرًا ينتقد ما سُمِّي زورًا (اضْطهاد الأقباط) في مصر، ومرَّة تقريرًا عن اضطهاد الشيعة في السُّعودية، وهكذا يَسْعَون بكلِّ طريقة لإذكاء نار الفتنة من جهة، والتَّحريض على الدول العربية الإسلامية من جهة، وتشويه الإسلام من جهة أخرى، بانتقاد تعاليم الإسلام داخلَ مضمون تقاريرهم الكاذبة.

رَغْمُ أَنَّ الواقع كلَّ يوم يفضح الممارسات العُنصريَّة، والاضطهاد ضدَّ المسلمين في بلاد الغرب الصليبي؛ إلا أنَّهم لا يستحيون، وعندما نستعرض بعض صور الاضطهاد ضدَّ المسلمين نَجد بشاعةً في الاضطهاد، من قتل إلى حرق، إلى هدم إلى عداء سافر، يستخدم كلَّ السُّبل لإظهار عدائه وحقده على المسلمين.

#### من صور الاضطهاد في إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا:

ومن نَماذج صور الاضطهاد: ما جرى مؤخّرًا في يوم الجمعة ١١ سبتمبر ٩٠٠م. وبالقُرب من مسجد يجري بناؤه في حيِّ هارو في لندن، وعقب صلاة الجمعة؛ نظّمت منظمة تطلق على نفسها اسم: (أوقفوا مظاهر الأسلمة في أوربا) - مظاهرة ضدَّ المسلمين، وقال أحدهم - واسمه ستيفن جاش - من حركة (أوقفوا مظاهر الأسلمة في أوروبا): إنّنا ضد بناء مساجد جديدة.

<sup>(</sup>١) هذا الملحق تابع للفصل الثالث من الباب العاشر: واقع أوربا اليوم وفكرة الإسلاموفوبيا صـ ١٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) مقال بقلم: ممدوح إسماعيل.

وقبل ذلك بأسبوع كانت مظاهرة في برمنجهام بوسط إنجلترا ضداً المسلمين نظّمتها (رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينيَّة المتطرِّفة)، وحوادث التعدِّي على المسلمين لا تنتهي في بريطانيا، كان أشهرها في يوم جمعة أيضًا الاعتداء على إمام مسجد أرهري، وفَقَّءَ عينه، بواسطة صليبي بريطاني في أغسطس ٢٠٠٧م.

ومُوخَّرًا في ألمانيا، وفي مدينة دريسدن، وفي الأول من شهر يوليو ٢٠٠٩، قُتلت الدكتورة مروة الشربيني طعنًا بالسكين من عنصري ألماني؛ بسبب تمسُّكها بحجابها، وعندما أسرع إليها زوجها أُطلق عليه النار من الشرطة الألمانية؛ بسبب بشرته السمراء العربية.

وفي بلجيكا دَعَت وزيرة الداخليَّة في ٨ مــارس ٢٠٠٥م في حديث لمجلة فالتر البلجيكية إلى حظر الحجاب؛ لأنَّه يتنافى مع قــيم المجتمع، وظهــرت في بلجيكا جماعة اسمها (أوقفوا الإسلام بأوربا).

وفي إيطاليا حُرقت مساجد في مدينة ميلانو، أعلنت مسؤوليتها عنهم جماعة اسمها الجبهة المسيحية المقاتلة عام ٢٠٠٧م.

#### تزايد التعصب ضد السلمين:

ومن عند أنفسهم صدر تقرير عام ٢٠٠٥م بعنوان: التعصُّب والتميّز ضد مسلمي أوربا، صادر من (اتّحاد هلسنكي لحقوق الإنسان)، تضمّن التقرير تزايد التعصُّب ضد المسلمين في كلّ من النمسا وبلجيكا والدنمارك، وإيطاليا والسويد، وفرنسا وهولندا، وأنّ مظاهر ذلك التعصُّب تنوّعت من اعتداءات جسدية، إلى مُضايقات لفظيّة، إلى تخريب ضدّ مُمتلكات ومظاهر إسلامية، كالمساجد والقبور، وأشار التقرير بوضوح إلى دَوْر الإعلام الغربي في تغذية التعصُّب وكراهية الإسلام.

وأيضًا قد أصدر (مركز المساواة ومكافحة العُنصرية في بروكسل) تقريرًا في ١٣ سبتمبر ٢٠٠٩م، جاء فيه: أنَّ العُنصرية ضد المسلمين بأوربا زادت ثلاثة أضعاف عما كانت عام ٢٠٠٦م.

ويبقى أنه إذا كانت تقاريرهم الكاذبة عن الاضطهاد المزعوم تشير إلى الإسلام، ودور علماء الإسلام، فإننا نقف مع ما أعلنه بابا الفاتيكان بندكت في شهر سبتمبر

عام ٢٠٠٦م، في جامعة ألمانية عندما كان يُلقي محاضرة، فأدخل كلمات لإمبراطور بيزنطي يتَّهم النبيَّ محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّه لم يأت إلاَّ بكل شرِّ، وأنَّ الإسلام دين عنف. هكذا كلام أكبر زعيم ديني مسيحي في أوربا، تحريض واضح، وإساءة واضحة ضدَّ المسلمين ونبيِّهم ودينهم، وليس مستغربًا بعد ذلك أن تنتشر في أوربا حركات اضطهاد المسلمين، ولكن المثير للعجب هو سيْل الكذب المفضوح من حكومات الدُّول الغربية عن الحريّات الدينية والمساواة والعدل في بلادهم، في الوقت الذي تنتشر فيه وقائع الاضطهاد ضدَّ المسلمين في أوربا بسبب دينهم، وليس بسبب أيِّ موقف سياسي مثلاً ضدَّ الدول التي يعيشون فيها.

وأخيرًا: إنَّ انتشارَ الإسلام في أوربا عن طريق الدَّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومشاهدة الأوربيِّين النصارى لحياة المسلمين: يُؤكد أنَّ اضطهاد المسلمين في أوربا عَملٌ مُنظَّم وراءه قُوىً كبيرة تسعى لتخويف الأوربيِّين من الإسلام، وتهديد المسلمين وإرهابهم؛ كي يتركوا الدعوة لدينهم، أو يتركوا أوربا لغربان النصارى، ولكن: ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١].

[1]

# ارتماع ظاهرة الإسلاموفوبيا بمرنسا:

(رجاء غير اسمك إلى (سفيان) فإن اسم (إسلام) عنوان لديانة غير محبوبة لدى الفرنسيين)، (لحيتك غير متماشية مع صورة الشركة)، (أحصوا لي عدد الموظفين غير المسيحيين الذين يريدون ساعات عمل تتماشى مع محارساتهم الدينية).

هذه بعض الجمل التي وردت في التقرير السنوي لـ(لإسلاموفسوبيا بفـرنسا)، والذي نبُّه إلى ارتفاع الظاهرة في عام ٢٠٠٨.

وجاء في تقرير (الإسلاموفوبيا بفرنسا) المتكوِّن من ١٨ صفحة، والذي أصدرته منظمة (اثتلاف الإسلاموفوبيا)، والذي حصلت (إسلام أون لاين. نت) على نسخة منه أن سنة ٢٠٠٨م عرَفت (٨٠) عملاً من أعمال الإسلاموفوبيا، منها (٥٩) عملا ضدَّ أشخاص، و(٢١) ضدَّ مؤسَّسات إسلامية، فيسها مساجد ومقابر، وغيرها.

وقال التقرير الذي صدر يوم الخميس ٢٢ إبريل ٢٠٠٩م في مقدمته: (إنَّ الاتجاه العام يظهر ارتفاعًا في أعمال الإسلاموفوبيا بفرنسا، ويمسُّ ذلك كلَّ المجالات الاجتماعية بفرنسا).

وتأسَّست منظمة (الائتلاف ضدَّ الإسلاموفوبيا بفرنسا) في أكتوبر ٢٠٠٣م من قبل مجموعة من الشباب الجامعي المسلم بفرنسا، بهدف محاربة الخوف من الإسلام، ومراقبة كلِّ أشكال العنصرية، التي تستهدف المسلمين بسبب انتمائهم، وممارساتهم لشعائر دينهم.

#### التمييز في الإدارات على أساس الانتماء للإسلام:

ومن المفارقات - يقول التقرير - إنَّ معظم أعمال الإسلاموفوبيا سُجِّلت في الإدارة العمومية التابعة للدولة، حيث أحصى التقرير (٣٦) عملاً منها، أي ما يعادل (٦٤٪) من مجموع أعمال الإسلاموفوبيا، تتضمَّن تمييزًا في الإدارات ضدَّ الأشخاص على أساس ممارساتهم وانتمائهم للإسلام.

ويشير التقرير الذي يُحدِّد هذه الإدارات (بلديات وجامعات وشرطة ووزارات)، إلى أنَّ هناك أشخاصًا لا يحترمون مبادئ المساواة، فيما يتعلَّق بالخدمات العامة، أو مبدأ عدم التمييز، وهؤلاء الأشخاص لا يتردَّدون في إظهار عداوتهم وأحكامهم المسبقة ضدَّ المسلمين.

ويضرب التقرير ممثلاً لهذه الإسلاموفوبيا الإدارية، بالطلب الذي تقدَّم به أحد أعوان الشرطة في مدينة ليون بوسط فرنسا، من إدارة عمومية أخرى بمدِّه بـ(قائمة الأشخاص من غير المسيحيين، والذين يطلبون تكييفهم مع ساعات عمل معينة بدافع ديني، ومن أجل ممارسة شعائر).

ويُحصى التقرير نسبة (٥٩,٥٩٪) من أعمال الإسلاموفوبيا، مما تجري في الحياة الاجتماعية، بعيدًا عن الهياكل الرسمية، مشيرًا في هذا الإطار إلى حالة الطفل (إسلام) ٩ سنوات، الذي رُفضت مشاركته في فبراير ٢٠٠٨م في برنامج تلفزيوني خاص بالأطفال، بسبب اسمه.

واقترحت المستولة عن البرنامج يومها على أمِّ الطفل تغيير اسمه إلى (سفيان)؛ لأنه يحمل اسمًا لديانة غير محبوبة كثيرًا من الفرنسين، على حدِّ قولها.

وعرَفت أعمال الإسلاموفوبيا تركيزًا في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها بـ (٢٧٪)، نظرا لتـركُّز حوالي ثلاثة مـ لايين مسلم في هذه المنطقة، تليها منطقة (ميدي بيريني) بـ (١٢٪)، وأتت منطقة (رونا لب) في المرتبة الثالثة بـ (٨٪).

وفي ظلِّ الأزمة الاقتصادية التي تضرب الكثير من المؤسَّسات والشركات الفرنسية، اقترحت إحدى الشركات على مواطن فرنسي مسلم تسريحه مقابل تعويض مالي، ولما سأل العامل عن السبب، لم يكن دافع الأزمة الاقتصادية في مقدِّمة حُجج الإدارة، بل كان (أنه يحمل لحية في الشركة، وهذا لا يتماشى مع صورة الشركة). كما يقول أحد المسئولين.

#### استهداف المساجد والمقابر الإسلامية:

وإلى جانب استهداف الإسلاموفوبيا للأشخاص في المؤسسّات العامَّة والخاصَّة، فإنَّ الظاهرة تضرب بشكل واضح الرموز الدينية والمؤسسّات، وخاصَّة المساجد والمقابر، حيث سجَّل التقرير حدوث (٢١) عملاً من أعمال الإسلاموفوبيا ضدَّ المؤسسات والمساجد، منها تشويه وحرق وكتابات عنصريَّة، ومنها (١١) عملا ضدَّ بيوت الله.

وبلغت أعمال الإسلاموفوبيا ضدَّ المؤسَّسات أوْجَها في شهر ديسمبر ٢٠٠٨م، حيث تمَّ في ليلة ٧، ٨ ديسمبر تشويه (٨٠٠) واجهة قبز في المقبرة العسكرية لقدامى المحاربين المسلمين (نوتري دام ديلوريت) في شمال فرنسا.

وفي ٢٠ ديسمبر تمَّ إحراق (مسجد سانت بيرست) في ضواحي مدينة ليون في وسط فرنسا، وفي ٢٦ ديسمبر تعرَّض (مسجد السلام) في منطقة شوني إلى التشويه بعبارات إسلاموفوبيا من قبيل (الموت للمسلمين).

# وصايا الاثتلاف ضد الإسلاموفوبيا:

ومن أجل مواجهة الإسلاموفوبيا اقترح الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا جملة من الوصايا، من أهمِّها:

القيام بحملة للتعريف بمفهوم المواطنة، واعتبار أنَّ عهد (الانتماء الديني) الأوحد للمواطنين قد ولَّى، وحان الوقت للاعستراف بالتعدُّدية الدينيَّة للـمواطنين، وهو الأمر الذي يمكِّن من مـزيد التعرُّف على الأديان الأخرى، ومن ضـمنها الإسلام، حتى لا يبقى الإسلام ديانة (أجنبية) في فرنسا، وَفْقًا للتقرير.

ونصَّ التقرير على وجوب مقاومة (الخوف من الإسلام)، ومن الآخر، وتصوير العالم على كونه حربًا بين الأديان في وسائل الإعلام ولدى المتقفين، والتي عادة ما تحاول إظهار اللاتطابق بين الجمهورية والأقليَّات وبين المسلمين والديمقراطية.

كما طالب التقرير المشقّفين الفرنسيين بالتذكير بقيم الاختلاف، واحترام الخصوصيات الشخصية والاجتماعية، والعمل إعلاميا على محاربة أفكار نهاية التاريخ وصدام الحضارات.

[4]

# لماذا يخاف الأمريكيون من الإسلام<sup>(١) ؟</sup>

لماذا يخاف الأمريكيون من الإسلام والمسلمين؟ لماذا يخاف هذا الشعب العظيم، رائد الحرية في العالم، من أيِّ شيء؟ لماذا تخاف أقوى دولة في التاريخ من أيِّ شيء؟ حتى إذا قلنا: إنَّ القوة ليست كلَّ شيء، ألا يجب أن تكون الحرية أقوى سلاح ضدَّ الخوف؟

صار واضحًا أنَّ السياسيين، بقيادة الرئيس بوش، وبعد هجوم ١١سبتمبر، يتعمَّدون تخويف الأمريكيين:

في جانب، يخيفونهم ويكسبون الأصوات في الانتخابات ضدَّ الذين يقولون: إنه لا يوجـد خطـر يستـحقُّ كلَّ هذا الخوف.

وفي الجانب الآخر، يتعهَّدون بحمايتهم ويكسبون الأصوات في الانتخابات ضد الذين لا يحمونهم حماية كافية. أو هكذا يقولون.

## تحولُ الخوف النفسي إلى مؤسَّسات ووزارات:

ثم تحوَّل الخوف النفسي إلى خوف مؤسَّسات ووزارات:

أولاً: أسَّسوا وزارة أمن الوطن، حتى اسمها لا يشبه أمريكا، ويشبه دولة عسكرية أو دكتاتورية، ثم اختاروا وزيرًا لها مايكل شيرتوف، ابن حاخام يهودي. وكأن اليهود متخصِّصين في مواجهة الإسلام، أو يقدرون على المواجهة.

<sup>(</sup>١) مقال بقلم: محمد على صالح.

ثانيًا: أعلنوا (الحرب العالمية ضدَّ الإرهاب). هذا هو اسمها الرسمي في موقع البنتاجون في الإنترنت. والآن يحتلُّ العسكريون الأمريكيون دولتين إسلاميتين (العراق وأفغانستان)، ويُهدِّدون دولتين إسلاميتين (إيران وسوريا)، ويضربون من الجوِّ دولتين إسلاميتين (باكستان والصومال).

ثالثًا: وسُعوا الاستخبارات حتى صارت حكومة داخل الحكومة، بقوًاتها، وشرطتها، وطائراتها، وسجونها. وإذا لم تتدخَّل المحكمة العليا، كان سيكون لها جهازها القضائي الخاص بها.

كلُّ هذا بسبب الخوف من الإسلام والمسلمين (إسلاموفوبيا).

وصار مؤسفًا وحزينًا أن أكبر دولة حـرَّة في تاريخ العالم تعتدي على حـريّتها . بسبب خوفها من الإسلام والمسلمين.

مؤخّرا، بدأ أساتذة جامعات أمريكيون غير مسلمين، وعقلاء، يكتبون عن هذا الموضوع، ليس دفاعًا عن الإسلام والمسلمين. ولكن لأن (إسلاموفوبيا) ظاهرة تاريخية خطيرة، لا تهدّد الإسلام (لأنَّ الإسلام لا يُهدِّده شيء)، ولكنها تهدد هذه الدولة العظيمة، وتستحقُّ البحث العلمي، بعيدًا عن غوغاء السياسيين، وانحيار الصحافيين.

# صدوركتاب (إسلاموفوبيا تحويل المسلمين إلى أعداء)،

صدر مؤخّرا، عن دار نشر (رومان آند ليتل) في نيويورك، كتاب (إسلاموفوبيا: تحويل المسلمين الى أعداء)، الذي كتبه (بيتر غوتشوك)، أستاذ في (جامعة ولسلي في ولاية كونيتيكات). وقال: إنه يسير على خُطى أساتذة عقلاء ومحايدين في دراسات الشرق الأوسط والإسلام في الجامعات الأمريكية:

مثل: بروس لورنس، أستاذ أديان في (جامعة ديوك، ولاية نورث كارولينا)، من كتبه: (التعددية الإبراهيمية)، و(القرآن: الكتاب الذي غيَّر العالم)، و(القرآن: تاريخ). وآخر كتبه: (مواجهة الكذبة: الإسلام ما بعد العنف)، وهو عن ما بعد هجوم ١١ سبتمبر. وقال فيه: (لم يفتح هجوم ١١ سبتمبر عقول الأميركيين على الإسلام،

ليعرفونه ويدرسونه، بالعكس، هزَّهم الهجوم، وكأنه صعقة كهربائية أصابت كلَّ أميركي. ولهذا، لم يكن غريبا أن نظرتهم للإسلام صارت إما خوفًا، او استهزاءً).

ومثل: سام كين، مئولف كتاب (أوجه العدو). ورغم أنه كتب كتابه سنة ١٩٩١م، صار بعد هجوم ١١ سبتمبر، مرجعًا للذين يكتبون عن (إسلاموفوبيا)، لأن من فصول كتابه: فن اختراع العدو، العدو الجديد، ما بعد العداوة، الكراهية، الدعاية، حروب الثقافات. جمع الكتاب أربعمائة ملصقة عن كراهية العدو، وعن استعمال أوصاف مثل: إرهابي، بربري، شيطان، شر، مغتصب، حشرة، جرثومة. وقال: (الهدف هو تبرير القتل بدون شفقة، وبدون ندم).

#### ماهي إسلاموفوبيا؟

أجرى مؤلّف الكتاب بحثًا وسط طلبة وطالبات جامعة ولسلي، وأعطاهم أوراقًا وأقلامًا، وطلب منهم كتابة أول خمسة أوصاف تقفز إلى أذهانهم عندما يسمعون أو يقرأون عن الإسلام.

هذه هي أكثر عشرة أوصاف اتَّفقوا عليها: أسامة بن لادن، هجوم، شريعة، انتحار، حجاب، القاعدة، إيران، السعودية، فلسطينيون، جهاد.

اتفق بعضهم على أوصاف مثل (قرآن) و(مكة) و(محمد علي) (الملاكم). لكن كانت هذه نسبة صغيرة جدا.

بعد نهاية الاختبار، سألهم مؤلف الكتاب: (لماذا أغلبية الأوصاف سلبية؟)، وأجاب كثير منهم بأن (كل الأحداث والمشاكل لها صلة بالإسلام والمسلمين). وسألهم: (لماذا؟)، وأجابوا بأن (هناك شيئًا ما في دين الإسلام). وسألهم: (كيف عرفتم هذا؟)، وأجابوا بأن مصدرهم الرئيسي هو (الإعلام).

وانتقد الكتاب الإعلام الأمريكي، وقال: لأنه يهتم بالحروب والمشكلات والإثارة، ولا يقول: إنَّ ثلاثة أرباع المسلمين لا يعيشون في الشرق الأوسط، ولكن في جنوب آسيا: باكستان، الهند، بنغلاديش، أندونيسيا. ولا يقول: إن في ثلاث دول فازت نساء برئاسة الوزارة.

# ليست مرضًا نفسيًّا:

وسأل الكتاب: هل الإسلاموفوبيا خوف؟ أو قلق؟ هل هي مرض نفسي، مثل الخوف من الطيران؟ أو من السقوط من مكان عال؟ أو من الأجانب؟

وخلص إلى أنها ليست كذلك، وأنها (قلق اجتماعي نحو الإسلام والمسلمين، قلق لم ندرسه دراسة كافية، لكنه محفور في أعماقنا، ليس بسبب تجربة شخصية، مثل أن شابًا أصيب بعدم الثقة في نفسه، لأن والده كان يسيئ إليه. وليس مثل فتاة خجولة لأن أمها ربَّها لتكون مؤدَّبة جداً. ليس مثل الماضي الذي يؤثِّر على الحاضر).

وأضاف: (إسلام وفوبيا هي خليط من خوفين: من دين غريب، ومن شخص غريب). لا يقتصر خوف الأميركيين من الغريب على المسلمين.

مع زيادة موجات الهجرة إلى أمريكا، وخاصَّة من دول العالم الشالث، صار الأمريكي يخاف من ناس لا يحترمون قوانين المرور، ولا يلتزمون بقوانين الهجرة، ولا يدفعون الضرائب، ولا يقفون في صفِّ منتظم يستظرون دورهم، وليسوا مهذَّبين ومؤدَّبين، ولا يلبسون مثلهم، ولا يتكلَّمون مثلهم، ولا يتصرَّفون مثلهم.

# ثقافة يهودية مسيحية:

وقال الكتاب: إنَّ الخوف من الغريب يزيد عندما يكون مسلمًا. وحتى قبل أن يعرف الأميركيون الإسلام، عرفوا أن الحضارة الغربية تقوم على ما يسمُّونها ثقافة (جودو كريستيان) (الشقافة اليهودية المسيحية)، وأن ما عداها غريب، وبعيد، وشرقى.

وهكذا فرَّقوا بين (الثقافة الدينية الغربية) و(الثقافة الدينية الشرقية)، ووضعوا الإسلام في قائمة الأديان الشرقية، مشل الهندوسية والبوذية. وبسبب جهلهم، لم يعرفوا حقيقتين:

- الأولى: يعود أصل اليهودية والمسيحية إلى الشرق، وليس الغرب.
  - الثانية: تعود جذور الإسلام إلى نفس جذور اليهودية والمسيحية.

وسأل الكتاب: ما دام هناك إسلاموفوبيا، لماذا لا تكون هناك غربفوبيا؟ أو يهودفوبيا؟ أو مسيحوفوبيا؟

وأجاب: السبب الرئيسي هو أنَّ المسلمين لا يخافون من اليهودية والمسيحية، بقدرما يخافون من الدبابات والطائرات، والصواريخ الذكية وغير الذكية، والخراب والدمار، والموتى والجرحى.

بدل (مسيحوفوبيا)، هناك (مسيحبووندر) (الاستغراب، لماذا يتصرَّف المسيحيون هكذا؟). وبعد الاستغراب، الغضب.

## في عهد بوش:

وقال الكتاب: إنه في عهد الرئيس بوش، ترى أغلبية المسلمين المعتدلين أن السياسة الأميركية نحوهم سياسة عداء، وترى أغلبية المسلمين المتطرِّفين أنها حرب.

وصار المسلمون في أميركا يدفعون الثمن، رغم أنهم أكثر المسلمين انفتاحًا، وتحرُّرًا، وتسامحًا. صاروا، في نظر الأمريكيين، طابورًا خامسًا، إما إرهابيين ينتظرون فرصة الهجوم، أو غير إرهابيين، لكن قلوبهم مع إخوانهم.

ورغم أن الرئيس بوش قال: إنَّ الإسلام ليس دينًا إرهابيًّا. قال عندما غزت القوات الأميركية أفغانستان: إنها بداية (كروسيد) (حملة صليبية). غيَّر رأيه عندما أصاب الذعر مستشاريه، وقالوا له: إنَّ استعمال هذه الكلمة سيزيد غضب المسلمين.

لم يستعمل الكلمة منذ ذلك الوقت، منذ أكثر من سبع سنوات، لكن، لن تنسى أغلبية المسلمين أنه استعملها، وأنه ربما لا يزال يؤمن بها.

مهما فعل بوش، أو فكَّر، أو قال، هناك حقيقة واضحة اليوم، وهي أنه أرسل القوات الأمريكية لتحتلَّ دولتين مسلمتين: أفغانستان، والعراق.

#### دائرة مطرغة:

وقال الكتـاب: إنَّ احتلال دولتين إســلاميتين صــار مرحلة جــديدة من مراحل إسلاموفوبيا، ومرة أخرى، تدور الدائرة المفرَّغة.

يشاهد المسلمون ذلك، ويقولون: إنهم كانوا على حقٍّ، منذ البداية، عندما قالوا: إنَّ الحرب ضدَّ الإرهاب ليست إلا حربًا دينية.

وقال الكتاب: إن كلَّ هذه التطوُّرات توضح أن الأميركيين لا يحترمون المسلمين، ولا يثقون فيهم.

لكن، يواجه الذين يقولون مثل هذه الآراء (مثل مؤلف الكتاب) حسملة عنيفة وقاسية، تتَّهمهم بأنهم (خونة)، أو تشك في وطنيتهم، أو في عقلانيتهم.

في الجانب الآخر، يمكن القول: إنَّ إسلاموفوبيا صارت مثل شيء طبيعي، أو عادي، رغم أن أغلبية الأميركيين لا تعترف بذلك، أو لا يمكن أن تعترف بذلك.

وقال الكتاب: إن مشكلة إسلاموفوبيا أكثر تعقيدًا، لأنَّ جزءًا كبيرًا منها خفي، يصعب الاعتراف بها، ناهيك عن الحديث الخياصً عنها، وناهيك عن الحديث العلني عنها.

## في النهاية:

قال الكتاب: إنه إذا كان هناك بصيص أمل، سيكون تغييرًا بطيئًا في رأي الأمريكيين خانوا الأمريكيين كانوا يجب ألا ننسى أنَّ الأمريكيين كانوا عارسون تجارة الرقيق، وكانوا يكرهون اليهود (علانية)، وكانوا يضطهدون المرأة.

وقال: (الإسلاموفوبيا عــداء لا أساس له، وخوف لا منطق وراءه، واحتقار لا مبرِّر له).

张松松



# فهارس الكتاب

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
- فهرس الفقهاء والأعلام.
- فــهــرس المراجع والمصادر.
- فهرس موضوعات الجزء الثاني.



# فهرس الآيات القرآنية

## الآية سورة الفاتحة:

﴿ بسم اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحيم ﴾ ١٢٤٥.

﴿ اهْدُنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ٤٢.

## سورة البقرة

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا ﴾ ٢٠٧.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَة ﴾ ١٢٩٢ .

﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكُبَّرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ ١٧٢، ١١٧٠.

﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ ١٥٩.

﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مَنْ آل فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ ١١٨٥.

﴿ وَلا تَعْثُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ٢٦٠، ٧٦٩.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّائِئِينَ ﴾ ١٢٧١ .

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مَنْ بَعْد ذَلكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ ٢٠، ٢٩٧، ٦٢٣، ١٢٩٥.

﴿ نُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاءَ تَقَتَّلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مَنكُم ﴾ ٣٣، ٩٨٥، ١١٥٦. .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْده بالرُّسُل ﴾ ١٩١ .

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِّنْ عند اللَّه مُصَدَّقَّ لَمَّا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ ﴾ ٢٢٠٦.

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرُصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةً ﴾ ٥٢٧.

﴿ مَا يَودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ ﴾ ٧٤١.

﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ . ٨٠، ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٥.

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ ٢٩٥.

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مَّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مَّنْ بَعْد إِيمَانكُمْ كُفَّارًا ﴾ ١٢٦٩ .

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِشْنِ مُنْعَ ﴾ ٢ . ٩ .

﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ٦٨٣ .

﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ ٣٤٥.

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبعَ مِلْتَهُمْ ﴾ ١٢٧١ .

﴿ قُولُوا آمَنًا باللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ ٤٧٦ .

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَولُّواْ فَإِنُّمَا هُمْ فِي ﴾ ٤٧٦.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَأَهُمْ عَن قَبْلَتِهِمُ ﴾ ٢٩٤ .

﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ ٤٢ .

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُولَيَنُّكَ قَبْلَةً تُرْضَاهَا ﴾ ٢٩٣.

﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ بِكُلِّ آيَة مَّا تَبِعُوا قَبْلَتَكَ ﴾ ١٢٧٧ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلاة ﴾ ٦٩١ ، ٥٥٨ .

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ﴾ ٥٧٠، ٥٨٤، ٢٩١.

﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ ﴾ ٦٩١.

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ النُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ ﴾ ٢١٧ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا ممَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ﴾ ١٧٤.

﴿ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلا عَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ﴾ ١١٩٤.

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ ٣٠٤، ٦٩٠، ٦٩٣، ٦٩٦، ٨٩٦.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ ٧٨ ، ١١٣١ .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ ٧٧، ٨١.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الَّذِينَ ﴾ ٧٨، ٨١، ٨٤، ١١٣١.

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدُيَّةٌ طَعَامُ مسْكِين ﴾ ٢٩١.

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَّى لَلنَّاسَ ﴾ ٢٩١، ٢٢٤.

﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بَأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَن اتَّقَىٰ ﴾ ١١٤٦.

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ ٣، ٦٠، ٨٦، ٢٤١، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٤٩،

· 07 ) 107 ) 177 ) AVY ) PVY ) 1AY , FAY ) PIY ) · YY ) YPY ) YY3 ,

073, 833, 853, 183, 783, . VO, 815, 834, 834, 704, . 311, 7811,

AYY1 , 7371 , V371 , 7071 , 3071 .

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ ١٤، ٨٤، ٢٤١، ٢٤٨، ٢٧٨،

PYY, PYY, 1AY, 107, P33, YP3, P15, F-P, TP11, AYY1, V371, ToT1, 3071.

﴿ فَإِن انتَهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ٢٤١، ٢٤٩، ٢٨٢، ٤٤٩، ٨٢٨، ١١٩٣.

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيتَنَّهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ ٦٠، ٢٤١، ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٧٥، ٢٧٠، ٢٨٠،

7A7, 7P7, 3P7, AP7, 773, P33, .03, P53, A7A, 7P11, AV71, F371.

﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ ٢٤٩، ٢٥٠، ٤٤١، ٩٤٩، ٩٤٩، ٩٠٦، ٩٠٥، ٩٠٠،

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ ٩٨، ٥٣٥، ٥٣٥، ، ١٣١١.

﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ﴾ ٦١٣، ٦٢٠، ٧٤٦، ٧٦٩.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّه ﴾ ٣٦٤ ، ١١٩٦.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً ﴾ ١٧٤، ٤٢٥، ٤٢٥، ٤٣٣.

﴿ أَمْ حَسبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَّا يَأْتَكُم مَّثَلُ الَّذِينَ ﴾ ٦٩٣ .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيتَ الُ وَهُو كُوهٌ لِّكُمْ ﴾ ٥٥، ٧٧، ٧٨، ٨١، ٨١، ٨٤، ٨٨، ١٤٧، ٣٩٣، ٩٣٠، ٣٩٣،

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٢، ٣٦٣، ٣٦٣،

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ١٥٧ .

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فيهما إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ ١٣١٥.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ . ٢٩٢ .

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ ﴾ ٦٤٣ ، ٦٨٣ .

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ﴾ ٦٤٢ ، ٦٨٣ .

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجهم ﴾ ٢٩٢، ٢٩٧.

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ ٤٤٣.

﴿ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ ٤٤٤، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٩٨، ٩١٤، ٥٣٨، ٢٠١، ٩١٤،

﴿ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُو َوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ ﴾ ٤٤٣ ، ٢٥١ ، ٦٩١ .

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا خِالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ ٤٤٣، ٢٥١، ٦٧٦، ٢٧٩.

﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ ﴾ ٤٤٣، ٥٧٩، ٥٧٩، ٢٠٤، ٢٠٦٧.

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ ٣، ١٠، ١٧٨، ١٩٧، ٢٦١، ٢٧٣، ٢٨٦، ٣٠٨،

PITS YYTS TYTS OTTS IFTS PPTS V-35 A-35 AI35 YY35 FY35 TO35

· V3 , 1 V3 , 7 V3 , PP3 , A TO , 3 VA , V . . ( ) A O Y ( ) A 3 Y ( ) 3 O Y ( .

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ ٦٧٨ .

﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمينَ ﴾ ٩٩٩.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرني كَيْفَ تُحْيى الْمَوْتَىٰ ﴾ ١٦٧، ٢٥٦.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَ الْهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه كَمَثَلِ حَبَّة ﴾ ٥٩٦ .

﴿ الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الْفَقْرُ وَيَأْمُرُكُم بالْفَحْشَاء ﴾ ١٧٤.

﴿ لَيْسُ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدي مَن يَشَاءُ ﴾ ١٢٧ . ١٣٠٠ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا ﴾ ١٣٧٤.

﴿ فَإِن لُّمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ ١٣٧٤ .

﴿آمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٣٣، ٤٤٨.

﴿ رَبُّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ ٥٣ ، ١٨٠ ، ٤٤٨ ، ٨٤٥ ، ١٣١٦ . ١٣١٦ .

## سورة آل عمران

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ﴾ ٣٢.

﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للله وَمَن اتَّبَعَن ﴾ ٤٧٦.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بَغَيْر حَقَّ ﴾ ١٩٠.

﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ ٤٧٦.

﴿ لا يَتَّخَذَ الْمُؤْمَنُونَ الْكَافِرِينَ ﴾ ٨٨٣، ٩٣٦، ٩٣٧.

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهِّرَكَ ﴾ ١٢١٧ ، ١٢٥٣ .

﴿ وَمُصَدَقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْأُحلُّ لَكُم ﴾ ٢٩٣ .

﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكرينَ ﴾ ٩٥٩.

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّاخَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾ ٩٩٩.

﴿ فَإِن تَو لُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ ٤٧٦.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ . ٧١، ٢٦١، ٣١٥، ٣٨٨، ٤٢٦، ٤٢٦،

7733 03P3 A1713 1771<sub>-</sub>

﴿ وَقَالَت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ آمنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ ﴾ ١٩٧ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ ٧٦٥، ٧٩٧.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مَيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مَن كِتَابٍ وَحِكْمَة ﴾ ٤٧٦.

﴿ مَن تَولَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ٤٧٦.

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا ﴾ ١٩٧ .

﴿ وَفِيهِ آيَاتٌ بَيَّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ ١١٧٦.

```
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطيعُوا فَرِيقًا مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ ﴾ ١٠٦٨.
```

﴿ وَلَئِن قُتَلْتُمْ فِي ﴾ ٦٤٠ .

﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلَيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا منْ حَوْلكَ ﴾ ٤٥٨ ، ٧١٧، ٧١٩، ٨٥٠.

﴿ إِنْ يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلا غَالبَ لَكُمْ ﴾ ٥٨٠ ، ٦٧٧ .

﴿ أُوَ لَمَا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثَلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا ﴾ ٥٦، ، ٦٨٦، ٢٨٥.

﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتلُوا ﴾ ٣٥٠، ٢٤٠.

﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ﴾ ٥٧٠، ٥٨٢ . ٦٤٠

﴿ فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلُه ﴾ ٥٨٢.

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ ﴾ ٦٤٠.

﴿ لَقَدْ سَمَعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ ﴾ ١٢٠٥.

﴿ ذَلَكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ ١٩١.

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عَاملِ مَنكُم ﴾ ١٣١، ١٣٢، ٥٨٩.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ٦٩٤ . ٥١٦ .

#### سورة النساء

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ ١٢٩.

﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ﴾ ٦٤ ٥ .

﴿ وَابْتَلُوا الَّيْتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنَّهُمْ رُشْدًا ﴾ ١٧٨ .

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ ٢٦٨ .

﴿ ذَلِكَ لَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ ٢٦٨ .

﴿ إِن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَنكُمْ سَيِّفَاتكُمْ ﴾ ١١٤٣ .

﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مَنْ أَهْله وَحَكَمًا مَنْ أَهْلَهَا ﴾ ٤٦٣ ، ٢٠٨٣ .

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلَه ﴾ ١٠٧٢ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلَهَا ﴾ ٧١، ٧٦٤.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْرِ ﴾ ١١٤، ٢٨٩، ٢٨٩، ١١٠١.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ ﴾ ١٥٠.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾ ١٥٠، ٢٨٩.

﴿ أُولَكُ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ١٥١ ، ٣٢٨.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُّسُولَ إِلاَّ لَيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ٢٩٩ .

```
﴿ فَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّىٰ يُحكَّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ ١١٣٧ ، ١١٣٧ .
          ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا من ديَاركُم ﴾ ٤٥٤، ٩٥٤، ١٣٨٤.
             ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذْرَكُمْ فَانفرُوا ثُبَاتَ أَو انفرُوا ﴾ ٥٢٩، ٥٢٨، ٦٧٢، ٥٧٨.
                  ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةَ ﴾ ٣٩٣، ٤٥٥، ٥٢٩، ٥٧٠.
﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ ٣، ٦٨، ٢٥٩، ٣٧٦، ٥٥٠، ٥٣٠، ٥٧٠،
                                                                                                         OAPS ATTI.
﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَـاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَـفَـرُوا يُقَاتِلُونَ ﴾ ٥٦، ٤٥٦، ٤٨٢، ٥٧٠، ٦٧٨،
                ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيُّدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ ٢٤٤، ٢٥٠، ٥٣٠، ١٣١٧.
                                     ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّدَة ﴾ ٥٣٨ . ٥٣٨ .
                                ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ ﴾ ٤٧٦ . ٦٨٢ .
                                   ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عندكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي ﴾ ٣٢٨.
                                     ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مَنْ عَندَ غَيْرِ اللَّهَ لَوَجَدُوا فِيهِ ﴾ ٣٢ ، ٢٩٨ .
                     ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ ٣٢، ٦٣٨، ٦٤٤، ٦٨٨، ٧٠٩.
                                          ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ١٠٥٨ ، ١٠٥٩ .
                                                 ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَة لا رَيْبَ فيه ﴾ ٧٤٩.
                                                                                  ﴿ فَلا تَتَّخذُوا مِنْهُمْ أُولْيَاءَ ﴾ ١٣٤٨.
                                       ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَتَيِّن وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ ٤٧٩ ، ١٣٤٨ .
 ﴿ فَإِنْ اعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ ﴾ ٣، ٢٦١، ٢٨٦، ٣٢٠، ٤٠٨،
                                        P. 3, 773, 073, . A3, 1A3, . 311, AV71, A371.
 ﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ ﴾ ٢٦١، ٣١٥، ٣٢٦، ٤٢٦، ٤٢٦،
                                                                                          . 3113 A3713 3071.
                                                      ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمَنًا إِلاَّ خَطُّتًا ﴾ ٨٧٠، ٢٢ . .
                                                     ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُوْمنًا مُتَعَمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فيها ﴾ ١١٠٩.
                                                           ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِنًا ﴾ ٨٢٨.
                            ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرَ ﴾ ٨٩، ١١٠، ١١٣، ٣١٤.
                                                             ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه ﴾ ٨٨٤، ٩٣٤، ٩٣٩، ٩٣٩. ٩٥٢.
```

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي ﴾ ٩٤٧ .

```
﴿ وَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَميلُونَ ﴾ ٨١، ٥٤٨، ٥٥٩، ٦٤٢، ٦٨٣.
```

#### سورة المائدة

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ٨٩٩.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَاثرَ ﴾ ٤٤، ١١٥٥.

﴿ وَتَعَارِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾ ١١١، ١١٦، ٧٣٨، ٧٤٩، ١١٢٢، ١٣٢٩، ١٣٧٩.

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي ﴾ ٥٣ ، ١٢٦٨ .

﴿ الْيَوْمَ أُحلُ لَكُمُ الطَّيِّياتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حلُّ لِّكُمْ ﴾ ١٢٠٣، ١٢١٧، ١٢٥٣.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ ١١٣١ .

```
﴿ وَلا تَوْالُ تَطَّلُعُ عَلَى خَائِنَة مَنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مَنْهُمْ فَاعْفُ ﴾ ٦٠، ٢٦٢، ٤٩٧، ٦٢٣، ١٢٩٥.
                                                           ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا ﴾ ٣٤٦.
                                              ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّمِةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ٥٢٥ ، ٥٢٨ .
                                                                   ﴿ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ ١٠٩٥ ، ٤٤٦ .
                      ﴿ لَئِن بَسَطِتَ إِلَيَّ يَدَكُ لِتَقْتُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِط يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلُكَ ﴾ ١٦١، ٢٤٦، ٩٥، ١٠٩٥.
                                     ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ ٢٤٤، ١٠٩٥.
                  ﴿ فَطَرَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ١٦١، ١٦٦، ٤٤٦، ١٠٩٥.
                                               ﴿ مِنْ أَجُل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بني إِسْرَائيلَ ﴾ ٢٠٦، ١٣٤٩ ، ١٣٤٩ .
                        ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ ١١٨٢ . ١١٨٢
                                                    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ ٧٠ ، ٢٩ .
                                               ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً ﴾ ١١٣١ .
                                                                 ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ٣٢ . ١ .
                                                                ﴿ إِنَّا أَنزِلْنَا التَّوْرَاةَ فيها هُدِّي وَنُورٌ ﴾ ١١٣٣، ١١٦٧.
                                                                             ﴿ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ ٢١٩ .
                                                            ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بعيسَى ابِّن مَرِّيمَ ﴾ ١٢١٦ ، ١٢٥٣ .
                                                                        ﴿ وِلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فيه ﴾ ٢١٩.
                                     ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ ﴾ ٢٨٨، ٢٩٣.
                          ﴿ وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ٣٣، ٢٨٨، ٣٣، ١١٥٦.
     ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا الَّيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلَيَاءَ ﴾ ٧٤١، ٩٣٦، ١٣٢٩، ١٣٦٧، ١٣٣٩.
                                                              ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ ١٢٦٦ .
                  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَوْتَدَّ مَنكُمْ عَن دينه ﴾ ١٩٦٨ ، ٥٧٠ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ .
                                 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعبًا ﴾ ١٣٦٧ ____
                                                       ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ ٨٥، ٧٤٦، ٧٦٩.
                           ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلَغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ ٢٣٢، ٢٨٨، ٢٩٦، ٤٧٣، ٢٥٦.
                                       ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاهُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنُ بِاللَّهِ ﴾ ١٢٧١ .
                                                       ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُـوَ الْمُسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ١٢١٦ .
                        ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ ﴾ ١٢١٦، ١٢٢٨، ١٢٥٣.
                         ﴿ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لَسَانَ دَاوُودَ وَعِيسَنِي ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ ٢١٣ ، ٢٢٣ .
```

﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكُر ﴾ ٢٢٣.

﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مَنْهُمْ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ٢١٣ .

﴿ لَتَجِدُنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ ١٢١٦، ١٢٠٦، ١٢١٨،

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ ١٨١.

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ ٢٧٦ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ ٤٤١ ، ١٠٨٣ .

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لَلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ ٤٤.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيَّتُمْ ﴾ ٢١١، ٢١٢، ٣٣١، ١١٥٣.

#### سورة الأنعام

﴿ وَإِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ ١٢٨٩.

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَّمَّ أَمْثَالُكُم ﴾ ٩ ٩ ٤ .

﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرُّعُوا ﴾ ١٧٥ .

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ ١٠٧١ ، ١٠٨٣ .

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ٢٠٦٩.

﴿ إِنِّي وَجُهْتُ وَجُهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفًا ﴾ ٢١٣.

﴿ أُولَّكُ ۚ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ ١٧٨ .

﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ١٠٩٤.

﴿ اتُّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ١٧٢.

﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لَكُلَّ نَبَيَ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجَنَّ ﴾ ٣٢٧.

﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلام عندَ رَبَّهِمْ وَهُرَ وَلَيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٤٩ ، ١٧٣ .

﴿ قُلْ فَللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ٤٣٤.

﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ٣٢، ٢٨٨.

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ١٦٤، ١٦٥، ٢٠٥٢.

#### سورة الأعراف

﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مَن رَّبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِه أَوْلَيَاءَ ﴾ ٣٢، ٢٨٨، ٢٩٩.

﴿ قَالَ فَهِمَا أَغْوِيْتَنِي لِأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ١٧٣.

﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمَنَ النَّاصِحِينَ ﴾ ١٧٧ .

```
﴿ أَلَمْ أَنْهَكُما عَن تلكُما الشَّجَرَة ﴾ ١٧٧ .
                                                                                  ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ ٦٣ ٥ .
                               ﴿ وَلا تُفْسدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصالاحها ﴾ ٢٣٩، ٢٢٠، ٧٦٩.
                  ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنَ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكدًا ﴾ ١٩٦ .
                                                                            ﴿ يَا قُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ ١٢٩١.
                                                                              ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُم ﴾ ١٢٩١.
                                          ﴿ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّه وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسدينَ ﴾ ٦٤٢ .
                     ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً من دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ ١٩٢ .
                                  ﴿ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ١٩٢ .
                                                                           ﴿ وَإِلَيْ مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ ﴾ ٤٩ . ١ .
              ﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَكُرٌّ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدينَة ﴾ ١٣٣٣
                   ﴿ قَالَ الْمَلَّأُ مِن قَوْم فرُعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ ١١٨٥ .
                                     ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلُحُ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ٦٦١ .
                        ﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالِاتِي وَبِكَلامِي ﴾ ٢٠٣.
                     ﴿ وَإِن يَرَوا ۚ كُلَّ آيَة لاَّ يُؤْمَنُوا بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ الْغَيْ يَتَّخذُوهُ سَبِيلاً ﴾ ١٧٨
                                                                ﴿ لا يُكَلَّمُهُمْ وَلا يَهْديهمْ سَبِيلاً ﴾ ١٦٢.
                                                                        ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفُرْ لِي وَلاَّحْي ﴾ ٦٠.
                           ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ ﴾ ٢٩٣.
                  ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ ٤٧٤ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣٢ .
            ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَشَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْم الْقَيَامَة مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَاب ﴾ ١٢١٢ .
                        ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ الصَّاخُونَ وَمَنْهُمْ دُونَ ذَلكَ ﴾ ١٢١٢ .
                                    ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتنَا فَانسَلَحَ منْهَا ﴾ ١٩، ١٦٢.
                       ﴿ وَلَوْ شَنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَّنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ ١٦٢ . ١٦٢ .
                                                           ﴿ وَلَلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ ٤٣٤ .
﴿ خُدُ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهلينَ ﴾ ١٧٩ ، ٣٦٩، ٣٢٨، ٣٢٩.
                 ﴿ وَإِمَّا يَنزُ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ١٧٩ ، ٣٢٦.
                         ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسِّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَان تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم ﴾ ١٨١ .
                                ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِه وَيُسَبِّحُونَهُ ﴾ ١٦٠ .
```

## سورة الأنطال

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ٤٦٣، ٦٨٢، ٩٩١، ١٠٩٦.

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ ٥٣٨ .

﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلْمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ ٦٩٥.

﴿ ليُحقُّ الْحَقُّ ﴾ ٧٧.

﴿ إِذْ تُسْتَعَيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَة ﴾ ٦٥١ ، ٦٥٢ .

﴿ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ ٨٠.

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائكَة أَنِّي مَعَكُمْ فَغَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ١٥٧، ١١٧٥.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾ ١١٧ ، ٦٦٦.

﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَتِلُهُ ﴾ ١١٧ .

﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَّةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنكُمْ خَاصَّةً ﴾ ٢٢١، ٢١٥٦.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ ٧٦٤.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبَتُوكَ أَنْ يَقْتُلُوكَ أَنْ يُخْرِجُوكَ ﴾ ٣٦٥، ٢٠٩١.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبيل اللَّه ﴾ ٢٠٢، ١٢٣٣.

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدُّ سَلَفَ ﴾ ٨٢٨ .

﴿ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِـ تُنَدٌّ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلَّه ﴾ ٧٧، ٢٥٩، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣٩٣، ٢٢٢،

.03, 170, 0171, 7371.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مَن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَللرَّسُول ﴾ ٩٨٩. ٩٩١.

﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُونَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُونَةِ ﴾ ١٣٨١.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فَتَةً فَاثْبُتُوا ﴾ ١١٧ ، ٦٦٥ .

﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبُرُوا ﴾ ٥٥٨ ، ٦٨٧ ، ١٠٩١ .

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلاَّمِ لَلْعَبِيد ﴾ ١٩١.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ﴾ ١٩١.

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابُ عندَ اللَّه الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴾ ٤٥٧ ، ٨٢٨ ، ٨٩٨ .

﴿ الَّذِينَ عَاهَدتُ مَنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَسرَّة ﴾ ٧٦٧ ، ٧٦٧ ، ٨٩٨ .

﴿ فَإِمَّا تُتَقَفَّنُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ ٤٥٧، ٤٥٨، ٧٦٧، ٩٦٩.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ ٣٢٣، ٧٠٩، ٧٦٦.

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ ٣، ٢١، ٩٣، ١٠٧، ٥٥٩، ٥٥١، ٥٧١، ٥٧١،

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ . ٣، ٢٦٢، ٢٨٦، ٣٠١، ٣١٩، ٣٢٣، ٤٢٣، ٢٢١، ٢٨٦، ٤٣٧، ٤٣٣، ٢١٠، ٢٢١، ٤٢١، ٤٣٠، ٤٢١، ٤٢١، ٤٣٠، ٤٢١، ٤٢١، ٤٢١، ٤٢١، ١٢٨٠ ١٢٨٠ ١٢٨٠ ١٣١٠.

﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ ٩٠٥ ، ٤٦٤ ، ٤٩٢ ، ٨٢١ ، ٨٢٣ ، ٨٦١ . ١٢٨٠ . ١٢٨٠ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالَ ﴾ ١١٨، ٢٦٨، ٢٩١.

﴿ الآنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعْفًا ﴾ . ١١٨، ٦٦٨، ٦٩١، ١٣١٧ .

﴿ مَا كَانَ لِنَهِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ ٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩، ٩٧٢.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَمْ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ ﴾ ٧٤٧، ٩٥٥.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ٢٦، ١١٠، ٢٦١، ٢٦٦، ٢٦٠،

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلْيَاءُ بَعْضِ ﴾ ٧٢٣، ٨٧١، ٨٧١، ٩٣ . ١٣٨٨ . ١٣٨٨

﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ ٨٩٩.

#### سورة التوبة

﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ٣٠٣، ٤٦٠، ٤٧٧، ٨١٩.

﴿ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبُعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ﴾ ٣٠٣، ٢٦٠.

﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ ﴾ ٣٠٣، ٤٧٧.

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّنا ﴾ ٣، ١٤، ٣٠، ٣٠، ٣٠، ٣٥، ٢٣٠.

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُّم ﴾ ٤٧٨ ، ٢٦٦ ، ٨٩٧ .

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ ١٠ ، ١٣ ، ٨٥ ، ٢٦ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٦ ، ٢٨٦ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ،

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ﴾ ١١، ٢١٩، ٢٦٢، ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٠٠،

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عندَ اللَّه ﴾ ٣، ١٤، ٢٦٢، ٣٠٦، ٣٦١، ٤٦٠، ٨٩٧.

```
﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا دَمَّةً ﴾ ٢٠، ٤٧٨.
```

﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجُ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ ١٦ ، ٥٧١ ، ٥٧١ .

﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ ﴾ ٥٣٢ ، ٥٧١ ، ١٠٥١ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌّ ﴾ ٤٧٩ .

﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مَن دُون اللَّه وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ ١٢٢٠.

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْنِي اللَّهُ ﴾ ٢٠٢، ٥٤٨. ٥٤٨.

﴿ هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّه ﴾ ٢٠٧، ٣٤٥.

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَـابِ اللَّهِ ﴾ ٤، ١٥، ٨٤، ٢٨١، ٢٨٧، ٣٠١،

.17, .77, 777, 387, 133, 773, 758.

﴿ يُحلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ ٧٣٦.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه ﴾ ٨٩، ١١٥، ٥٣١، ٩٠٨.

﴿ إِلاَّ تَنفرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدَلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ ٨٨، ١١٥، ٥٣١، ٥٣٤.

﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ ١١٥، ٦٣٠، ٦٥١.

﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ٦٦، ٨٠، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ١١٥،

٧٢١، ٧٨٢، ١١٣، ١٣٥، ٢٨٥.

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِأَتَّبَعُوكَ ﴾ ١١٥، ٥٣١.

```
﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ ١١٥.
```

﴿ لا يَسْتَنْدُنُكَ الَّذِينَ يُؤْمَنُونَ باللَّه وَالْيَوْمِ الآخرِ أَن يُجَاهِدُوا ﴾ ٥٣١.

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً ﴾ ٢٤١، ٢٦٢.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْن ﴾ ٥٨٠ .

﴿ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ ١٥٠.

﴿ وَمَنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ﴾ ٦٦٢ .

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لَلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ ٩٣ . .

﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ ﴾ ٦٦٢ .

﴿ وَلَكِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ﴾ ٦٦٢ .

﴿ الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافَقَاتُ بَعْضُهُم مَّنْ بَعْضِ ﴾ ١٣١، ٦٦٢.

﴿ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلْيَاءُ بَعْضِ ﴾ ١١٠ ، ١٣١ ، ١٩٢ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ﴾ ١٥٠، ١٥١، ١٣٤٨.

﴿ فَرحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ ٥٣١ ، ٥٣٩ .

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ ٥٣١ .

﴿ وَإِذَا أَنزَلَتْ سُورَةً أَنْ آمنُوا باللَّه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولُه ﴾ ٧٠، ٥٣٩. ٥٣٩.

﴿ رَضُوا بَأَنْ يَكُونُـ وا مَعَ الْخَوَالَـ فَ وَطُبِعَ عَلَـىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ ٧٠، ٥٣١ ، ٥٣٩.

﴿ لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالهمْ وَأَنفُسهمْ ﴾ ٧٠.

﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ مَا يُنفقُونَ ﴾ ٩٤ ، ١١٥ .

﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْمَلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْه ﴾ ٩٤ ، ١١٥.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ ٨١.

﴿ وَقُل اعْمَلُوا ﴾ ١٣٨٩.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْواللَّهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ ٨٧، ٥٧١، ٥٧١، ١١٩٦.

﴿ التَّائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاتِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ﴾ ٢٢٣ .

﴿ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا ﴾ ١١٥، ٣١٣، ٥٣٠، ٥٧١، ٦٦،

﴿ وَلَا يُنفقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَلَا كَبيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلاَّ كُتبَ لَهُم ﴾ ٥٣٠، ٥٧١، ٦٩٤.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمَنُونَ لَيَنفرُوا كَافَّةً ﴾ ٨٠ ، ٨٩ ، ٢٣٤ ، ٣١٤ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مَنَ الْكُفَّارِ ﴾ ٩٠ ، ٣١٧، ٣١٨، ٨٣٦

(فقه الجهاد ٢/٩٥)

10+0

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ ﴾ ٤٧٧. ﴿ فَإِن تَولُواْ فَقُلْ حَسْبَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ ٤٧٦.

## سورة يونس

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ ٤٣٤.

﴿ كَذَلَكَ زُينَ للمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٧٦ .

﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْفُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ ١١٢١ .

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مَّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ السَّمْعَ ﴾ ١٢٨٢ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلُمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ ٢٧٩.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مُوعْظَةٌ مَن رَّبَّكُمْ وَشَفَاءٌ ﴾ ٣٤٥.

﴿ أَلا إِنَّ أُولْيَاءَ اللَّه لا خَوافٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ١١٧٧ .

﴿ مَا جَنْتُم بِهِ السَّحْرُ ﴾ ١٢٣٠ .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنت به بَنُو إِسْرَائيلَ ﴾ ٤٧٢ .

﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ٤٧٢ .

﴿ وَلَقَدْ بُوأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطُّيِّبَات ﴾ ٦٨٩.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ ٣٠٨، ٣٢٣، ٤٢٦، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٩٩،

AFO, V . . 1, AOY1, VYY1, AAY1, PAY1.

﴿ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ ٤٥٣ .

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبُرْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللَّهُ ﴾ ٢٤٦، ٣٢٠.

#### سورة هود

﴿ كَتَابٌ أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ ٢٨٨ .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبِّا أُولِّكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِمْ ﴾ ١١٩٣.

﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيَنةٍ مِن رَّبِّي وَآتَاني رَحْمَةً مِّنْ عنده ﴾ ٣٢٣، ٢٤٠. ٩٩.

﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ ٢١٦، ٢٢٠.

﴿ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ ٢٢.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافَلَهَا ﴾ ١٩٢.

﴿ وَإِلَّىٰ مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ ﴾ ١٠٤٩.

﴿ وَلَا تَعْثُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ٦٢٠.

﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرُ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِرَشيدٍ ﴾ ٢١٦ ، ٢٢٠.

﴿ وَكَذَلَكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالَمَّةٌ إِنَّ أَخْذُهُ أَلِيمٌ ﴾ ٢٢١، ٩٩٩.

﴿ وَلا تُرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ ١٨٦ ، ٢١٩ .

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفينَ ﴾ ٤٦٩ ، ٨٦٥.

﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَذَلَكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ٨٦٥.

﴿ وَكُلاَّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثْبَتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ ٦٣٨ .

#### سورة يوسف

﴿ قَالَ يَا بُنِّيَّ لا تَقْصُصْ رُءَيَّاكَ عَلَىٰ إِخْرَتِكَ ﴾ ٧٠٩.

﴿ بَلْ سَوِّلُتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَميلٌ ﴾ ١٦٢ .

﴿ وَاللَّهُ غَالَبٌ عَلَىٰ أَمْرِه ﴾ ١٤٠١.

﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُو َ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسه وَغَلَّقَت الْأَبْوَابَ ﴾ ٢٩٢.

﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّي فِيهِ ﴾ ٦٩٢ .

﴿ إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلِا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ ٢١٦ .

﴿ فَمَا حَصَدَتُمْ فَلَرُوهُ فِي سُنْبُلُه ﴾ ٥٦٣ .

﴿ يَأْكُلُنَ مَا قَدُمْتُمْ لَهُنَّ ﴾ ٥٦٣ .

﴿ ذَلَكَ لَيُعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِالْفَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدي كَيْدَ الْخَائِينَ ﴾ ٧٠٩.

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ ١٥٦، ١٦٦.

﴿ قَالَ بَلْ مَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ ٥٨٢ .

﴿ قَالُوا أَتَنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ ٢٩٢ .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويَهِ ﴾ ١١٧٦.

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مَنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكَّرٌ لَلْعَالَمِينَ ﴾ ٤٧٤ ، ١٢١٨ .

﴿ قُلْ هَذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ ٤٧٣.

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ ﴾ ٦٣٨ ، ١٠٩٤ .

## سورة الرعد

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بأَنفُسهمْ ﴾ ١١٥٥ .

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ﴾ ٢٠٨.

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ ٧٦٤، ٧٦١، ٨٩٦.

﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّه منْ بَعْد ميثاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ ﴾ ٨٩٧ .

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهَ أَلا بِذِكْرِ اللَّهَ تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ ﴾ ٢٧٨ .

#### سورة إبراهيم

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلُّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ ٦٩٠.

﴿ وَهَا لَنَا أَلَّا نَتُوكَّلَ عَلَى اللَّه وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ﴾ ٢٩٢ .

﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنيد ﴾ ٢٢٢ ، ٣٣٣.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ١٢٨٦ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾ ١٧٩.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافَلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالُونَ ﴾ ٩٩٩.

#### سورةالحجر

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذُّكْرَ ﴾ ٢٩٥.

﴿ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه من رُّوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ ﴾ ١٦٠.

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزْيِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ ١٧٥ .

﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلام آمنينَ ﴾ ١١٧٧ ، ١٢٨٥ .

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ١٩٢.

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ١٤٩، ٢٤٣، ٢٦٢، ٣٢٧.

#### سورة النحل

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ ٤٥٦ .

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْد مَا ظُلُمُوا لَنَّبَوَتَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ ١٤٨ .

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ١٤٨ .

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ٣٤، ٢٨٨، ٢٩٤، ٢٩٧، ١٢٨٧.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مَن قَبْلَكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ١٧٥ .

﴿ كَذَلَكَ يُتمُّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسلمُونَ ( اللهَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا ﴾ ٤٧٥.

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلَّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ ﴾ ٣٤٥.

﴿ مَنْ عَملَ صَالَّا ﴾ ١٢٨٨ .

﴿ وَأُوفُوا بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ ﴾ ٧٦٤، ٨٢٥، ٨٩٦، ١٠٧٨.

﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرَّانَ فَاسْتَعَدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّجِيمِ ﴾ ١٧٩ .

﴿ وَإِذَا بَدَّلُنَا آيَةً مَّكَانَ آيَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ ٢٩٠، ٢٩٦.

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد ﴾ ٩٥٠.

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لَلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ ١٤٧، ٢٥١، ٢٥٩.

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمَنةً مُّطْمَئنَّةً ﴾ ١١٧٦.

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٦٢، ٢٨٦، ٣١٩، ٣٧٣، ١٢١٥.

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمثْلُ مَا عُوقَبْتُم بِه ﴾ ٣٦٧، ٣٧٠، ٢٤٤، ٥٥٠.

﴿ وَاصْبُرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ ﴾ ٢٤٢، ٢٦٢.

#### سورة الإسراء

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلاً مَنَ الْمَسْجِد الْحَرَام ﴾ ١٣٢٦ .

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ ١٢١٠.

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَديد ﴾ ٦٨٤ ، ١٢١٠ .

﴿ ثُمُّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالِ وَبَنينَ ﴾ ١٢١٠.

﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ ﴾ ١٢١٢ .

﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عَدَتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للْكَافرينَ ﴾ ١٨٩.

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهُدي للَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ ٢٨٥.

﴿ وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكِانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾ ١٥٩.

﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً ﴾ ٦٣ ٥ .

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ ١٩٢.

﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ ٧٦٤، ٨٢٥، ٨٩٦، ١٠٧٨.

﴿ وَقُل لَعْبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ١٢٧٦ .

﴿ لَكِنْ أَخَّرْتُن إِلَىٰ يَوْم الْقَيَامَة لأَحْتَنكَنَّ ذُرِيَّتُهُ إِلاًّ قَليلاً ﴾ ١٧٤ .

﴿ وَلَقَدُ كُرَّمُنَا بَنِي آدَمَ ﴾ ١٢٩٢ .

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ٦٦٦ .

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴾ ٣٤٥.

## سورة الكهف

﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدين رَبِّي لأَقْرَبَ منْ هَذَا رَشَدًا ﴾ ٦٧٨ .

﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مَن كَتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لكَلَمَاتِه ﴾ ٢٤٥.

﴿ وَلا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبِعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا ﴾ ١٦٥.

﴿ وَلا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ ٢٧٩.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ ﴾ ١٨١.

﴿ وَتُلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَهُلَكُهُم مُّوْعِدًا ﴾ ٢٢١.

﴿ لَقُدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنًا ﴾ ٥٨٨ .

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَن مِمَّا عُلَمْتَ رُشْدًا ﴾ ١٧٨ .

﴿ قُلْ هَلْ نُنبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ ١١٠٤.

﴿ اللَّهِ يَنْ ضَلُّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ ﴾ ١٧٧ .

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَاخًا وَلا يُشْرِكْ بعبَادَة رَبِّه ﴾ ٢٩٩ . ٢٩٩ .

#### سورة مريم

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّه آتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ ١٢١٦، ١٢٢٧.

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ ١٢٢٧ .

﴿ قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفَرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفيًّا ﴾ ١٠٥٦.

﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبَرْ لعبَادَته ﴾ ٦٩٢ .

#### سورة طه

﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ ٢٥٩، ٣٨٦، ٤٥٢.

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتنتُم بِه ﴾ ١٠٥٤ . ١٠٥٤.

﴿ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا ﴾ ١٠٩٤ . ١١٥٤ .

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُ يَا سَامِرِيُّ ﴾ ١٦٢ .

﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مَنْ أَثْرَ الرَّسُول ﴾ ١٦٢ .

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدُمَ مِن قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ ١٧٧ .

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُّلُكَ عَلَىٰ شَجَرَة الْخُلْد ﴾ ١٧٧.

﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغُونَ ﴾ ١٧٨ ، ١٧٨ .

﴿ ثُمُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ ١٧٨.

## سورة الأنبياء

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ ٢٠٨.

﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ ١٦٠، ١٧١، ١٢٨٩.

﴿ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ ٧٣٧.

﴿ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴾ ١٧١ .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالمِينَ ﴾ ١٧٨ .

```
﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فَاسقينَ ﴾ ١٩٢.
```

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لِّكُمْ لِتُحْصَنَكُم مَنْ بَأْسَكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكرُونَ ﴾ ٥٥٧ .

﴿ وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مُسَّنِّي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ٦٨٠ .

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرَّ ﴾ ٢٨٠ .

﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إِلَّهُ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ . ٦٨١ . ٦٨١ .

﴿ فَاسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَ نُنجى الْمُؤْمنينَ ﴾ ٦٨٠.

﴿ فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ ١١٧٥.

﴿ إِنَّ هَاده أُمَّتُكُمْ ﴾ ١٣٨٥ .

﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لَقُوم عَابدينَ ﴾ ٤٧٥ .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ٢٠، ٣٤٥، ٣٤٥، ٤٧٤، ٤٧٥، ٣٢٣، ١٠١٩، ١٢١٧،

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ٤٧٥.

#### سورة الحج

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ ١٢٩٠.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ كُلُّ خَوًّانِ كَفُورِ ﴾ ٦٧٨ .

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥١، ٣٦٣، ٣٦٤،

333, A. . 1, PYY1, 0371, 1071.

﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَّ ﴾ ٩٣٥ ، ١٠٥٨ ، ١٢٧٩ .

﴿ وَلَيْنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويُّ عَزيزٌ ﴾

A37, 333, A30, VVF, A. . 1, PVYI.

﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ ٢٤٨ ، ٨٣٤ .

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ ١٠٥١.

﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ ﴾ ١٢٩٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ ٧٠، ١٤٧، ١٥٣، ٥٢٩، ٥٧١.

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ ٢٦، ٧، ١٤٧، ١٥٣، ١٥٣، ١٦٣، ١٦٣، ١٢٠٠.

## سورة المؤمنون

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِآمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ ٧٦٤.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ ١٣١٢ .

﴿ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ ﴾ ١٢٩٥ .

﴿ وَقُل رَّبَ أَعُوذُ بِكَ مَنْ هَمَزَات الشَّيَاطِين (١٧) وَأَعُوذُ بِكَ ﴾ ١٧٩ .

﴿ وَقُل رَّبُ اغْفُرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمينَ ﴾ ٦٠.

#### سورةالنور

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبعُوا خُطُوات الشَّيْطَان ﴾ . ٧ ٠ ٩ .

﴿ يَوْمَنْدُ يُولَفِيهِمُ اللَّهُ ﴾ ١٢٩٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنسُوا ﴾ ١١٤٦.

﴿ وَلْيَسْتَعْفُفَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نَكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنَيَهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلُه ﴾ ٢٦٨ ، ٩٨٣ .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ ﴾ ١٢٨٦.

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه وَرَسُولِه لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ ٥٠.

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ فَإِن تَولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْه مَا حُمَّلَ ﴾ ٤٧٧ ، ٦٨٢ .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتَ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ ﴾ ٦١ ، ١١٧٥ .

﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ٢٨٢ .

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريض ﴾ ٩٣.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمُنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر جَامع ﴾ ٥٠ . ١٠٩.

﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضَكُم بَعْضٌ ﴾ ٩ . ١ . ٩

#### سورة الضرفان

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَلْمِيرًا ﴾ ٤٧٤ ، ١٣٦٨ ، ١٣٣٢ .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأْنَتُمْ أَصْلَلْتُمْ ﴾ ١٢١١ .

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لَبَعْضِ فَتَنَةً أَتَصْبَرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ ٧٣، ١٥٣.

﴿ إِنْ كَادَ لَيُصَلُّنَا ﴾ ٦٩٤.

﴿ أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ ١٢٢٧ ، ١٢٢٨ .

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ ﴾ ١٦٥ ، ١٢٢٢ .

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لَيَذَّكُّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثُرُ النَّاصِ إِلاَّ كُفُورًا ﴾ ١٤٨ ، ٧٤٥ .

﴿ وَلُو شَنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة نَّدِيرًا ﴾ ١٤٨ ، ١٥١ ، ٢٤٥.

﴿ فَلا تُطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِه جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ ١٤٨، ١٥١، ٢٢٥، ٢٣١، ٢٤٥.

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا ﴾ ٥٦٣ .

#### سورة الشعراء

﴿ إِن نَّشَأْ نُنزَلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضعينَ ﴾ ٧٢.

﴿ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ ٢٥٩، ٢٥٢.

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ ١٠٤٨.

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌّ ﴾ ١٠٤٨.

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ﴾ ١٠٤٨.

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ( ٥٠٠ ) وَلا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ٢٢٠ .

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ﴾ ١٠٤٩ ـ

﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُوانَ مَنَ الْعَالَمِينَ 🗺 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم ﴾ ١٩٢ .

﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ ﴾ ١٠٤٩.

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣٠) عَلَىٰ قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذرينَ ﴾ ٢٨٨ .

﴿ بِلْسَانُ عَرَبِي مُّبِينَ ﴾ ٣٢.

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ٢٤٣.

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ ٢٣٦.

#### سورة النمل

﴿ وَجَدَاتُهَا وَقُومُهَا يُسْجُدُونَ للشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ . ١٧٥ .

﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ ٧٦٩.

﴿ فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلَكَ لآيَةً لَقُوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٢١.

﴿ أَنْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونَ النَّسَاء ﴾ ١٩٢ .

﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُّوءَ ﴾ ٦٨٠.

## سورة القصص

﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعَفُ طَائفَةً ﴾ ٤٩٠، ٢١٨٤.

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خَفْت عَلَيْه فَٱلْقيه في الْيَمَّ ﴾ ١١٨٤.

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ ١٨٦.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمُّ تُولِّيٰ إِلَى الظِّلِّ ﴾ ٥٨٨ .

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجُرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ ﴾ ٥٨٨ .

﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُم مَنْ إِلَّه غَيْرِي ﴾ ١١٨٧ .

﴿ فَأَخَذُنَّاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُّنَاهُم فِي الْيَمَ فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِينَ ﴾ ١٨٦.

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مَمِّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدِّي مِّنَ اللَّهِ ﴾ ١٦٤ .

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ ٣٢٨.

﴿ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء ﴾ ١١٧٦ .

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ ١١٢١ .

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ ﴾ ٨٣٤.

#### سورة العنكبوت

﴿ اَلَّمَ ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُوكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ ١٤٨، ١٤٩، ٢٣٢، ٢٤٦، ٤٥١.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَلَيْعَلَّمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ ١٤٨، ١٤٩، ٢٣٢، ٢٤٦، ٤٥١.

﴿ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتَ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ ١٤٩، ٢٣٢، ٢٤٦، ٤٥١.

﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتَ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾ ١٤٩، ٢٣٢، ٢٤٦.

﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لَنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ١٤٩، ٢٣٢، ٢٤٥. ٢٥١.

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فَي اللَّهِ جَعَلَ فَتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه ﴾ ٢٥١ .

﴿ قَالَ رَبِّ انصُرْني عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسدينَ ﴾ ١٩٢ .

﴿ وَلا تُعْتُوا فِي الأَرْضِ مُفْسدينَ ﴾ ١٠٤٩.

﴿ فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ ٧٧ .

﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ٢٢٧، ١٢١٥، ١٢٢١، ١٢٩٧، ١٣٠٠.

﴿ وَقَالُوا نُولًا أُنزِلَ عَلَيْه آيَاتٌ مّن رَّبّه قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عندَ اللَّه ﴾ ٧٧.

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمنًا وَيُتَخَطُّفُ النَّاسُ مَنْ حَوْلِهِمْ ﴾ ٧٢، ١١٧٦.

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ ١٤٨، ١٥٠، ١٦١، ٢٣١.

#### سورة الروم

﴿ الَّهَ ٢٠ عُلَبَت الرُّومُ ﴾ ٣٨٨، ١٠٨٨، ١٢٦٩.

﴿ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ١٠٨٨ ، ١٢٢١ ، ١٢٦٩ ، ١٣٨١ .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنِ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ ١٢٦٥ ، ١٢٨٨ .

﴿ لَيُدْيِقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ١٩١.

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنينَ ﴾ ٧٣، ٥٨٠، ٦٤٩، ٦٦٦.

﴿ فَاصْبُرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ وَلا يَسْتَخفَّنَّكَ الَّدينَ لا يُوقتُونَ ﴾ ٣٢٠، ١١١٣.

## سورة لقمان

﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا ﴾ ١٢٩٩. ــ . .

﴿ يَا بُنِيُّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ ١٦٧ .

﴿ وَلَقِنِ سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ ١٢٨٢ .

#### سورة السجدة

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ ١٨٤ .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ ٣٢٧.

﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ ٣٢٧.

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتظرْ إِنَّهُم مُنتَظرُونَ ﴾ ٣٢٧.

### سورة الأحراب

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ ١١١٨ ، ١٢٧٢ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ ﴾ ٣٦٨، ٣٣٦.

﴿ إِذْ جَاءُوكُم مَّن فَوْقَكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ ٣٦٨، ٣٦١، ٦٣٢، ٦٥١، ٨١٥.

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ ﴾ ٨١٥.

﴿ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجَعُوا ﴾ ١٠٩، ١١٣، ٨١٥.

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ ٦٧٤ .

﴿ وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظَهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ﴾ ٤ ، ٥٨، ٣٦٨، ٤٣٦، ٨١٦، ١٣٣١.

﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم منْ أَهْلِ الْكَتَابِ من صَيَاصِيهِمْ ﴾ ٣٦٨.

﴿ إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ١٣١ .

﴿ وَمَا كَانَ لُمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى ﴾ ٧٤٤.

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَّجِ فِيمًا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ ٨٥٣ .

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِّن رَّجَالكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّه ﴾ ١٢١٩.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكُوا كَثِيرًا ۞ وَسَبَّحُوهُ بُكُرَةً ﴾ ٦٧٩ .

﴿ تَحِيُّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدُّ لَّهُمْ أَجْرًا كُرِيًّا ﴾ ٤٣٤ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ٣٤٦.

﴿ لَيْنَ لَّمْ يَنتَه الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ ﴾ ٢٤٠.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ ﴾ ١٥٩.

### سورةسبأ

﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَديدَ آنَ أَنْ اعْمَلُ سَابِغَات وَقَدَّرْ فِي السَّرْد ﴾ ٥٥٧.

﴿ قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ٩١٦.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لَلنَّاسَ بَشيرًا وَلَكَنَّ أَكْثُ لَا السَّاسُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ١٣٣٢ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَن نُّؤُمْنَ بِهَذَا الْقُرَّان وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْه ﴾ ٢١٧ .

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَيْسُطُ الرَّزْقَ لَمن يَشَاءُ منْ عَبَاده وَيَقْدُرُ لَهُ ﴾ ٩٩٥.

### سورة فاطر

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ ١٥٢، ١٧٣، ١٨١، ١٨٢.

﴿ أَفَمَن زُينَ لَهُ سُوءً عَمَله فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾ ١٧٥.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَللَّهِ الْعَزَّةُ جَمِيعًا ﴾ ٥٨١ .

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّة ﴾ ١٩٢ .

#### سورةيس

﴿ أَلَمْ أَعُهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ﴾ ١٨٢ .

#### سورة الصافات

﴿ يَا بُّنِيُّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ ٦٩٢ .

﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (٧٧) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ ٨٠.

﴿ فَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَينَ ﴾ ٣٢٨.

#### سورةص

﴿ وَانطَلَقَ الْمَلاُّ مَنْهُمْ أَن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلهَتكُمْ ﴾ ٦٩٤ .

﴿ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضَنَا عَلَىٰ يَعْضِ ﴾ ١١٢١.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاء لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ١١٢١.

﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خُلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ ﴾ ١٦٤.

﴿ وَوَهَبْنَا لَدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ ٧ - ٦ .

﴿ وَخُذْ بِيَدُكَ ضِغْتًا فَاضْرِبَ بَهِ وَلا تَحْنَثُ ﴾ ٦٩٢.

﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتُكْبُرْتَ ﴾ ١٧٢ .

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكُرَّ لَلْعَالَمِينَ ﴾ ٤٧٤ ، ١٣٣٢ .

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَّاهُ بَعْدَ حِينِ ﴾ ٤٧٤، ١٣٣٢.

### سورة الزمر

﴿ فَبِشَرْ عِبَادٍ ﴾ ٥٣ .

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولِّكِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾ ٥٣.

﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرُهُ لِلإِسْلامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ ٨٣٠.

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسهم لا تَقْنَطُوا من رَّحْمَة اللَّه ﴾ ١٢١١ .

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ١١١٣ .

### سورة غافر

﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ﴾ ١١٨٥ .

﴿ وَقَالَ رَجُلٌّ مُّواْمَنَّ مَّنْ آل فرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبَى اللَّهُ ﴾ ١١٨٥ .

﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْديكُمْ إِلاَّ سَبيلَ الرَّشَاد ﴾ ١٧٦، ١١٨٠.

﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ ﴾ ٣٣٣.

﴿ وَكَذَلِكَ زُيْنَ لَفُرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلَه وَصُدًّ عَن السَّبِيلِ ﴾ ١٧٦.

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ٦٧٨ .

﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَحْدُهُ وَكَفَوْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ ٤٧٣ . ١٢٧٧ .

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ ٣٢٧، ٤٧٣، ٤٩٩.

#### سورة فصلت

﴿ كَتَابُّ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٤٥.

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً ﴾ ١١٨٨ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِا تَسْمَعُوا لَهَذَا الْقُرَّانَ وَالْغَوْا فيه ﴾ ٢٤٥ .

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مُمَّن دَعَا إِلَى اللَّه وَعَملَ صَالَّحًا ﴾ ١٢٧٦ .

﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَّةُ وَلا السَّيَّةُ ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ ١٧٩، ٣١٩، ١٢٩٥.

﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظيم ﴾ ١٧٩.

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ ١٧٩.

﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ٢٨٨ .

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلكَ ﴾ ١٤٩.

﴿ مَنْ عَملَ صَالَّىٰ فَلنَفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ ٢٧٩ .

#### سورة الشوري

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فَيه من شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه ﴾ ٢٨٨ .

﴿ فَلذَلكَ فَادُعُ ﴾ ١٢٩٠.

﴿ وَمَا أَصَابِكُم مَن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ ٩٢ .

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لربَهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ ﴾ ٧١٨ . ٨٥٠.

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةً مَثْلُهَا ﴾ . ٣٦٧، ٤٤٥، ٧٤٩، ٧٥٠، ١١٦٠.

﴿ وَلَن انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمَه فَأُولَقِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴾ ٣٦٧ ، ٣٧٠ ، ٤٤٥ ، ١١٨١ ، ١٢٩٥ .

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ ﴾ ٤٤٥ ، ١١٨١ .

﴿ اسْتَجِيبُوا لِوَبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللَّه ﴾ ٤٧٥.

### سورة الزخرف

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ ٧١.

﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُوْلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مَنَ الْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ١٧٦.

﴿ فَاسْتَخَفُّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسقينَ ﴾ ٢١٠ ، ٢٢٠.

﴿ وَهُو َ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَّهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ وَهُو َ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ ٤١٦ .

﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ١٠٥٦ .

#### سورة الدخان

﴿ وَلَقَدْ نُجَّيْنًا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الَّعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ ١١٨٥.

### سورة الجاثية

﴿ قُل لَلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا للَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّه ﴾ ٣٣٠.

﴿ أَفُرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْم ﴾ ١٦٥.

### سورة الأحقاف

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلِ لَهُمْ ﴾ ٢٤٦، ٢٦٢، ٣٠-، ٦٩٣، ٦٨٤.

#### سورة محمد

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ ﴾ ٤، ٧٣، ١٥٣، ٢٦٨، ٣٠٩، ٣٠٩، ٣٠٩،

﴿ سَيَهْديهمْ وَيُصْلَّحُ بَالْهُمْ ﴾ ٧٧، ٥٨٥، ١٣٥٥.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُر كُمْ وَيُثَبَّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ ٥٨٠ ، ٥٧٧ .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ٧٧٥.

﴿ ذَلْكَ بَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ ٦٧٨ .

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ١٦٥.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لا رَيْناكُهُمْ فَلَعَرَفَتَهُم بسيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خْنِ الْقَوْلِ ﴾ ٧٣٦، ١٢٣٥.

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهدينَ منكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ ٧٣ ، ١٥٣ ، ٢٩٣ .

﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ ﴾ ٩١١، ١٣٨٨.

### سورة الطتح

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ ٤، ٢٣٦، ١٢٨٠.

﴿ وَلَلَّه جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكَيمًا ﴾ ٢٥١.

﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ ﴾ ١٣٤٧.

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾ ٩٣ ، ١٢٠.

﴿ فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ ٦٩٦، ٦٩٩، ٨١٩.

﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرِةً تَأْخُدُونَهَا فَعَجُّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ ٧٠٣.

﴿ وَهُو اللَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ ﴾ ٢٨٢، ٢٣٧.

﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمَنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ ﴾ ١٣١١.

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ ١٣٣٦ .

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ ٣٤٥ ﴿ هُوَ اللَّذِي أَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ ﴾ ٢٩٥ .

#### سورة الحجرات

﴿ وَإِن طَائِفَ شَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَ تَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ ٢٦٤، ٢٦٥، ١٠٨١، ٢٦٥، ١٠٩٧، ١٠٩٧،

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ١١٠، ١٤٧، ٢٦٤، ٤٦٤، ٤٦٥، ٧٣٨، ٧٣٨، ١٠٤٧، ١٠٤٧، ١٠٤٧، ٢٣٨،

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا ﴾ ١٠٧٢ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيرًا مَنَ الظَّنَ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِثْمٌ ﴾ ٧٢ ، ١١٤٧ ، ١١٤٧ ، ١٢٠٢ .

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ ٧١، ٧٤٤، ٢٢، ١٢٧٧، ١٢٧٠،

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ٧٠.

﴿ إِنَّمَا الْمُــوُّمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُــولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَــاهَدُوا ﴾ ٧٠، ٢٩٥، ٥٧٥، ٥٩٥،

#### سورةق

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فَذَكِّرْ بِالْقُرَّانِ ﴾ ٢٤٥.

### سورة الذاريات

﴿ مَا تَذَرُّ مِن شَيْءِ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّميم ﴾ ٨٥٥.

﴿ كَذَلكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قُبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ ﴾ ١٤٩.

﴿ أَتُواصَوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ ١٤٩.

﴿ فَتُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ ٣٢٨.

﴿ وَذَكُرْ فَإِنَّ الذَّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٤٥.

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ ١٧١.

### سورة النجم

﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ ١٧٧.

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ 🕝 إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌّ يُوحَىٰ ﴾ ٦٨٢.

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مِّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ ١٧٦. ، ٣٢٨.

﴿ أَلاَّ تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ ٦٢٢ .

### سورةالقمر

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكُر ﴾ ٣٢٨.

﴿ سِيُهُزْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ ٢٥٢.

#### سورة الرحمن

﴿ الرَّحْمَنُ ١٦ عَلَّمَ الْقُرَّانَ ١٢٩٢ . ١٢٩٢ .

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ ٢٥.

﴿ أَلاَّ تَطْغُواْ فِي الْمِيزَانَ ﴾ ٢٥، ٤٢.

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقَسْطِ ﴾ ٤٦ .

### سورة الواقعة

﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلا تَأْثَيمًا ۞ إِلاَّ قَيلاً سَلامًا سَلامًا ﴾ ٤٣٤.

#### سورةالحديد

﴿ لَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ ٨٣٤ . ٨٣٤ . ١٢٧٦

### سورة المجادلة

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ ١٣٣ .

﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهَ أُولَّتِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ﴾ ١٨٠ .

﴿ لا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيُوم الآخر يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ ﴾ ١٢٦٥ ، ١٢٦٥ .

### سورة الحشر

﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ ١١٧٥ .

﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَة أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ٦٢١ ، ٧٧٠.

﴿ لِلْفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ ٣٦٥، ١٠٥٠.

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلُهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ ٢٧٦ . ١٠٧٢

﴿ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرِّي مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ ﴾ ٥٢٧ ، ٢٠٩٢ .

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ قُأْنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ 7٧٩ .

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ ﴾ ٤٣٤.

### سورة المتحنة

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخَذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلَيَاءَ﴾ ٣٦٥، ٩٣٧، ١٢٧٤، ١٢٧٥. ١٣٧٩.

﴿ إِن يَنْقَفُو كُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْديهُمْ ﴾ ٣٦٥، ٣٦٨.

﴿ إِنَّا بُرَّآءُ مِنكُمْ ﴾ ١٢٩٦.

﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً ﴾ ٩١٩، ١٢٦٦، ١٢٩٦.

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّين ﴾ ٤، ٢٦٢، ٢٨٦، ٣٢٠، ٤٢٦، ٤٨١، 339, 50.1, 1311, 3771, 4971, 7.71, .071.

﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم ﴾ ٣٦٦، ٤٢١، ١٢٧٤، ١٢٧٩.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ ﴾ ١٣٣ .

#### سورة الصف

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ ﴾ ٥٧٢ ، ٦٨٧ ، ٩٣ . ١٠٩٣

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ ﴾ ٣٤٥.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُّلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةِ لُّنجِيكُم مَّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ ٨٧، ٥٣٠، ٥٧١، ٥٧١.

﴿ تُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ٨٧، ٥٣٠، ٢٧٥، ١٠٧.

﴿ يَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخَلُكُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ ٨٧، ٥٣٠، ٥٧١، ١٠٠١.

﴿ وَأُخْرَىٰ تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مَنَ اللَّهِ وَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّر الْمُؤْمِنينَ ﴾ ٨٧، ٥٣٠، ٥٧٢.

#### سورة الحمعة

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَيِّنَ رَسُولًا مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴾ ٣٤٦.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمَلُوهَا ﴾ ١٩.

### سورة المنافقون

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّه ﴾ ٥٩٩.

﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ ١٨٥.

﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ٥٨٠.

### سورة التغابن

﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمنكُمْ كَافرٌ وَمنكُم مُّوْمنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ٤٦٩. ٨٦٥.

﴿ فَآمنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزِلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ٢٨٥.

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَامْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأَنفقُوا خَيْرًا ﴾ ٦٨٣، ١١٥٣، ١٣١١، ١٣٨٦.

### سورة الطلاق

﴿ وَمَن يَستَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لُّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ ﴾ ٢٢٤

### سورة التحريم

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَيْ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ ٧١٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ ١٥٩، ١٧١، ٩٣٥، ١٢٨٩.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذَرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ٩١٧ .

﴿ رَبِّنَا أَتُّممْ لَنَا نُورَنَا ﴾ ٢٢.

﴿ يَا أَيُّهَا النِّييُّ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ ١٥١، ١٥١.

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه من رُّوحنا ﴾ ١٢١٧ .

### سورة القلم

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُورُونَ ﴾ ٢٢٥.

﴿ فَلا تُطع الْمُكَذَّبِينَ ٨ وَدُوا لَوْ تُدُّهِنُ فَيُدَّهُنُونَ ﴾ ٢٤٤.

﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْسَتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٤٤.

﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلَقُونَكَ بَأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذَّكْرَ ﴾ ١٣٣٢ .

#### سورة الحاقة

﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لا تُبْصِرُونَ ﴾ ١٧١ .

#### سورة المعارج

﴿ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جَزُّوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَتُوعًا ﴾ ٥٨٥ .

﴿ وَالَّذِينَ هُمُّ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهدهمْ رَاعُونَ ﴾ ٧٦٤.

### سورة نوح

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبَ إِنَّهُمْ عَصَوْني وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ ٢١٦.

# سورةالجن

﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰقِكَ تَحَرُّواْ رَشَدًا ﴾ ١٧١ .

﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لِلَّهِ ﴾ ٢١٨.

### سورة المزمل

﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَاذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلاً ﴾ ٢٤٤ .

### سورة المدثر

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ ۞ قُمْ فَأَنْفِرْ ۞ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ ١٤٩، ٢٤٢.

﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ ٢٤٢.

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١٦ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مُمْدُودًا ﴾ ٢٤٤.

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذَكْرَىٰ لَلْبَشَرِ ﴾ ٢٥١، ١٣٣٦.

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ ٦٢٢ .

### سورة القيامة

﴿ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ١٦٦ .

# سورة الإنسان

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه مسْكينًا وَيَتيمًا وَأَسيرًا ﴾ ٧٤٦، ٩٥٥، ١٣٠٠.

سورة النازعات

﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ ١١٨٧ .

سورة التكوير

﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ٤٧٤، ١٣٣٢.

﴿ لَمْن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ ١٣٣٢ .

سورة المطففين

﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ ٤٦٧ .

سورة البروج

﴿ قُتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ ٤٥١.

سورة الطارق

﴿ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقٍ ﴾ ٧٧٧.

سورة الأعلى

﴿ سُنُقْرِئُكَ فَلا تُنسَىٰ أَنَ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّـهُ يَصْلَمُ الْجَهْرَ ﴾ ٢٩٨، ٢٩٤.

سورة الغاشية

﴿ فَلَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُلَكِّرٌ (٣) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطرِ ﴾ ٢٤٥.

سورة الضجر

﴿ أَلَمْ تُرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ٦٦ إِرْمَ ذَاتِ الْعَمَادِ ﴾ ١١٨٧ .

﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَتَنَّةُ ﴾ ١٦٧.

﴿ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّوْضِيَّةً ﴾ ١٦٧.

سورة البلد

﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ ٢٢٥.

سورة الشمس

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا مُوَّالَهَا: ٧٧ فَٱلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ ١٦٠ .

سورة التين

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ١٢٩٢.

سورة العلق

﴿ اقْرْأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١٦ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ ٢٤١.

﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴾ ٢٢٥، ٢٢٩٢.

﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ٦٦ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ ١١٨٧ .

### سورة البينة

﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لَيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ ٦٩٨ .

#### سورة الزلزلة

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ٧٠٦.

### سورة العاديات

﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا ١٦ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾ ٢٠٧.

### سورة الهمزة

﴿ وَيُلِّ لِكُلِّ هُمَزَةً لِمَرَةً إِلَى الَّذِي جَمْعَ مَالاً وَعَدَّدُهُ ﴾ ٢٤٣.

### سورة قريش

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْت ﴾ .

﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مَنْ خَوْفٍ ﴾ ٦١، ١١٧٥، ١١٧٦، ١٢٨٥.

### سورة الماعون

﴿ فَوَيْلٌ للمُصلَينَ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتهمْ سَاهُونَ ﴾ ١٦٩.

#### سورة الكافرون

﴿ قُلْ يَا أَنُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ٩١٧ . ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَ دِينَ ﴾ ٤٢٧ ، ٩١٧ .

### سورةالنصر

﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ ٣٥٠.

### . سورة المسد

﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ١٦ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ ٢٤٣.

### سورة الفلق

﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِدٍ إِذًا حَسَدُ ﴾ ١٠٧٢ .

### سورة الناس

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ النَّاسِ ١٦ مَلِكِ النَّاسِ ٢٦ إِلَهِ النَّاسِ ﴾ ١٧٩ ، ٦٨٨ . ﴿ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴿ اللَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ ١٧٩ .

# فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار

# أولاً: أحاديث الأقوال

اثت فلانًا، فإنه كان قد تجهِّز فمرض ٩٨.

أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًا ٩٤٢.

أبكي للذي عرض على اصحابك من اخذهم الفداء ٩٧٢.

أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجم، فلن أستعين بمشرك ٧٢٣.

أتعجبون من هذا؟ فو الذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ٨٣٧.

أجب عنى، اللهم أيِّده برُوح القُدُس ٢٢٦.

اجتنبوا السبع الموبقات ١١٧، ١٧٠.

أجعلوه في خيمة رُفّيدة التي في المسجد ٢١٣٦.

أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن ٥، ٥٨، ٤٣٨.

أحبُّ الحديث إلىَّ أصدقه ٩٧٣.

أحيُّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ٢٣٤، ٩٣٥.

أخذ الراية زيدٌ فأصيب، ثُمَّ أخذ جعفر ٣٦١.

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ١٠١١.

أخشى أن يتحدَّث الناس: أنَّ محمداً يقتل أصحابه ٢٢٧.

إخوانكم خولكم ٩٧٤.

أدِّ الأمانة إلى مَن اثْتمنك، ولا تَخُن مَن خانك ٧٦٨.

إذا أبق العبد إلى أرض العدو فقد برئت منه الذَّه ٨٧٣.

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ١٠٦٥، ٥٦، ١٩٥.

إذا أمرتُكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ١٣٧٩، ١٣٨٦، ٦٨٣.

إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتُم بالزرع ٢٣٧، ٥٣٣، ٥٦٢.

إذا جمع الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء ٧٦٥.

إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة ٧٠٩.

إذا خرج ثلاثة في سفر فْليؤمِّروا أحدهم ١٣٠، ١٤٢.

إذا رأيتَ أُمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودِّع منهم ١٨٨.

إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم ١٠٥٧.

إذا ظهر الزني والربا في قرية فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب الله ١٣٧٥.

إذا عُملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها، فكرهها ١١٤٩

إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا ٢٦ .١ .

إذن يُعْقر جوادك، ويهراق دمك ٥٨٢.

اذهب إليه فاقتله ١١١٢.

اذهبوا فأنتم الطلقاء ٩٧١، ٩٣٤٩.

أربع مَن كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا ٨٢٦، ٨٩٧، ٧٦٥.

ارجع فحجَّ مع امرأتك ٦٤٥.

ارموا بني إسماعيل، فإنَّ أباكم كان راميًا ٦٢٧.

أروني ابني ما سمَّيتموه؟ قال: قلتُ: حربًا. قال: بل هو حسن ٤٣٩.

استعينوا على إنجاح حواثجكم بالكتمان ٥٥٧، ٧٠٨.

استو يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله ٧١٦.

استوصوا بالأساري خيرًا ٩٦٧.

اسكت فض العرفاك، لأن يربّني رجل من قريش ٧٢٨.

لإسلامُ يعلُو ولا يُعلى ٨٨٧.

أسلم ثم قاتل فأسلم، ثم قاتل ٥٧٥، ٧٢٦.

اسمعوا وأطيعوا، وإن اسْتُعمل عليكم عبدٌ حبشيّ ١١٦٥.

أطعموا الجائم، وعودُوا المريض، وفكُّوا العاني ٩٨٣.

اطلبوه واقتلوه. فقتلته، فنفَّلني سَلَّبَه ٦٣٤.

أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ٤٠٠، ٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٢، ١٢٤٨ .

أعاذك الله من إمارة السفهاء ٢١٤.

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ٤٧٥، ١٢١٩، ١٢١٩.

أعفُّ الناس قِتْلةً: أهلُ الإيمان ٧٦١.

اعقلها وتوكُّل ۲۲۹، ۲۵۲.

اغزوا باسم الله، في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا (عن عمر بن عبد العزيز) ٧٥٢.

اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا مَن كفر بالله ٨٢٧، ٨٣٦، ٨٤٢، ٨٧٢. ١٣٥١.

اغزوا باسم الله (عن بريدة) ٥، ٧٦١.

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ١١٥٠

أفضل الصدقات ظلُّ فسطاط في سبيل الله ٥٩٨.

أفتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ٢٥٦، ٢٨١، ١٨٠١، ١١٦٧، ١٣٥٦.

اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم ٣٩٥، ٣٥٣.

اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة! ٩٧٥.

اكتبوا لي مَنْ تلفُّظ بالإسلام من الناس ٦٤٦.

ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ٥٠٩.

ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ١١٧٧.

ألا أدلُّكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ٤٦٣.

ألا أدلُّكم على ما يكفِّر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ٥١٧.

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ١٧٥.

الا أدلُّكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما ٥٦٦.

ألا إنَّ القوة الرمي ٥٦١، ٦٠٦، ٦٢٥.

ألا أنبئكم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ٥٠٧.

ألا أنبُّكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ ٦٥٧.

ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ٦٦١.

ألا تريحني من ذي الخَلَصَة؟ ٧٧٠.

ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة ٦٣٢.

ألا مَنْ ظلم معاهَدًا، أو انتقصه حقًّا، أو كلُّفه فوق طاقته ١٠٢٧، ٢٠٤٠.

إلزمها فإم الجنة عند رجلها ٢٣٥.

إليَّ أيها الناس، هلموا إليَّ أنا رسول الله ٣٦٩.

أليست نفسًا ١٢٩٣.

أليس لكم في أسوة؟ . . . فإن خُلق نبيِّ الله كان القرآن ٣٢٥.

إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله ١٠١٤.

أما إنهم سيغلبون. . . كان المشركون يحبون أن تظهر فارس ١٠٨٨.

أمر بالقدور التي طُبخت من النُّهبَي فأكفئت ٧٧٢

أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ٣٤٧

أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـــه إلا اللـه (عن ابن عمر) ٨٣٢، ٨٣٤، ٣٤٧، ٤٠٨، ١٣٥٥

أُمــرتُ أن أقــاتل الناس حــتـــى يقــولوا: لا إله إلا اللــــه (عن أبي هريرة) ٨٢٩، ١١٦٧، ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٣،

أمرنا النبيُّ بسبع ونهانا عن سبع ٥٨٧.

أمرنا أن نُفشى السلام ١٠٥٦.

أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله، أو تؤدُّوا الجزية ٨٣٦.

إن ابني هذا سيد ١٣٢٢.

إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ٥٧٥.

```
إن أقوامًا بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبًا، ولا واديًا ١٢٢.
```

أن بايعنا على السمع والسطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسسرنا ويسسرنا ١١٠٩، ١١٠١، ١١٢٢، ١١٢١، ١١٣١.

إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ٧٢٠، ٨١٩، ٨٢٠.

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ٦٣٠١،

إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردُّوا لها الذي لها! ٩٦٥.

```
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ٦٨٦، ٧٦١.
```

أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن ٨٧٣.

إِن رُوح القُدُس مع حسَّان، ما دام ينافح عن رسول الله ٢٢٦.

إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟ ١٠٨٠.

إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدًا ٢٨٢.

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ٥٧٥.

إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ٧٧٦.

إن قومًا كانوا أهل ضعف ومسكنة ٧٤٧.

إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله ٢٣٦.

إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما (عن أبي هريرة وعن حمزة الأسلمي) ٦١٧، ٦٢٢.

أنا أكرم مَنْ وفِّي بذمته ١٠٠١.

أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٩٣٢، ٩٤٠.

أنا النبيُّ لا كذب، أنا أبن عبد المطلب ٦٧٥

أنا أولى الناس: بعيسي ابن مريم، في الدنيا والآخرة ١١٤٢، ١٢١٦

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ١١١، ١١٦، ١٨٧، ٤٦٦، ٢٦، ١٠٢، ١٠٧٠.

انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليهم ٨٩٨، ٧٦٧.

انطلقوا باسم الله، وعلى ملَّة رسول الله (عن أنس وعلى) ١٣٥٠، ٧٥٣، ٧٦٣.

إنكم إن أقمتم الصلاة ٩٤٢

إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة ١٠٨٠

إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط ١٠٢٥

إنكم ستقدمون على قوم جُعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرًا ١٠٢٥

إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين! ٧٢٤

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ١٢٢، ٧٥٧، ٦٩٨.

إنما النساء شقائق الرجال ١٣٢.

إنما أنا رحمة مهداة ٢٠، ٣٢٣، ٨٣٥، ٩٧٩، ٩٧٣، ١٢٩٤.

إنما أنت رجل واحد، فَخَذَل عنا ما استطعت ٦٤٣، ٧٨١.

إنما بُعثتُ لاتمُّم صالح الأخلاق ٣١٩، ٣٢٤.

إنه سيكون بعدي اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم ٨٣٢.

إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإنَّ الله ليؤيد هذا الدين ٧٢٥.

إنه ما من نفس تُقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ١٦١.

إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا ٢٤٤.

إني راكب غدًا إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام ١٠٥٧.

إني لم أعلم بهذا حتى سمعته الآن، وأنه يجير على المسلمين أدناهم ٩٢٣.

إني لم أومر أن أنقِّب عن قلوب الناس ١١١٣.

اهجُهُمْ - أو هاجهم - وجبريل معك ٢٢٦.

أهدموا الصوامع وأهدموا البيع ١٠١١.

أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإنْ عبدًا حبشيًا ٦٢١.

أيُّ الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله ٥٠٨، ٥١١.

أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها ٨٠٨.

أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده ثم الجهاد (عن ماعز) ٥١١.

أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر ١٨٧، ٥٦٩.

أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حَرَّم الله ٥٤٠، ٥٧٧.

إيَّاكم والشحَّ، فإنما هلك من كان قبلكم بالشحِّ ٥٨٦

إيَّاكم والغلو في الدين، فإنما هَلَك من كان قبلكم بالغلو في الدين ٣١.

أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره ٥٩٧.

أيُّما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما ١١٦٦.

أيها الناس إنكم لتُؤوِّلُون هذه الآية هذا التأويل ٥٣٣. ٢٠٠.

أيها الناس، إنَّ الله طيب لا يقبل إلا طبيا ٥٦٩، ٦٣٦

أيها الناس، إنَّ ربكم واحد، وإن أباكم واحد ١٢٠٢، ١٢٩١.

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ ٣٣١

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى ٣٨٦.

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ٣٨٦

بُعِثْتُ بِالْحَنيفيَّةِ السمحة ١٥٤.

بُعثت بين يدي الساعة بالسيف ١٥، ٣٤، ٣٣٥.

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتَ ١١٥٣، ٣٣١.

بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلَّا لأني رأيتُ ٨٥٩.

بني الإسلام على خمس (عن ابن عمر وعن جرير) ٧٤، ٨٢، ٨٢

﴿ ثَبُّتُ يَدُا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ... ﴾. نزلت في ابي لهب ٢٤٣

ترى المؤمنين في توادُّهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد ١١١، ٤٦٤، ٧٦٥، ٧٣٨، ١٠٤٨، ١٠٦٨.

تقتلك الفئة الباغية ١٠٧٠، ١٠٩٧، ١١٢١.

تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى ٦٥٩.

```
تمام الرباط أربعون يومًا ١٩٥٥.
```

ثنتان لا تردَّان – أو ما تردَّان – الدعاء عند النداء ٢٥٠.

جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم ١، ٦٦، ٢٢٥.

جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم ٦٦

جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب ٧٧٥

جهاد الكبير والمرأة: الحج والعمرة ١٣٧

الجهاد سنام العمل ٥٠٧

الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال ٥٥١

جهادكُنَّ الحج ١٣٧

حب الوطن من الإيمان ١٠١٥

الحج عرفة ٢٠٦، ٧٨٠

الحرب خدعة ٦٤٣، ٧٨٠.

الحرب خدعة ٧٨٠.

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليلها ٦٥٧.

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم ٦٦٣.

الحمد لله الذي أنقذه من النار ١٣٠١.

خذ من كلِّ حالم دينارًا أو قيمته من المعافري ٨٣٧، ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٤٠.

خذوا على أيدي سفهائكم ١٠٩٧.

خيار أئمَّتكم: الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم ١١٥٩.

الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان ٢٠٩.

الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عزَّ وجلَّ ٢٠٩.

الخيل ثلاثة: هي لرجل وزَّر، وهي لرجل ستَّر، وهي لرجل أجر ٢٠٨.

الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ٥٥١، ٦١٠.

دبُّ إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء ٤٦٣، ٢٠٦٧.

دُع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك ٧٢٧.

دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم، واتركوا الترك ما تركوكم ٥، ٩٢، ٣١٦، ٤٢٤، ٤٢٦، ١٢٢٠.

دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرَّج الله عنه ٦٨١.

دعوهم! فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم ١٣٠٠.

ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم فمن أخفر ٩٢٢، ١٣٠٨، ١٣١٩، ١٣٢٠.

ذهب المفطرون اليوم بالأجر ٧١٠.

ذهب أهل الدُّثُور بالأجور ٤٦٧.

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض ١٢٩٤، ٢٠، ٦٢٣.

رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسَمَ على الله لأبرَّه ٦٤٧، ٧٠٨.

رباط يوم في سبيل الله، خيّر من الدنيا وما عليها ٥١٧.

رباط يوم في سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل ٥١٩، ٥٢٢.

رباط يوم وليلة في سبيل الله، خير من صيام شهر وقيامه ٥١٨.

ربح البيع صهيب ٣٦٤.

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ١٦٨، ١٦٩، ٥٣٥، ٥٣٠.

سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ٥٦، ٤٦٥، ٧٢٩، ٢٠٦٥، ١٠٩٧.

سبَقكُنَّ يتامى بدر ٥٦٦.

ستصالحون الروم صلحًا آمنًا، وتغزون أنتم وهم عدوًا واحدًا ٧٢٤، ٧٢٥.

ستفتح عليكم أرَضون، ويكفيكم الله، فلا يعجِز أحدكم ٦٢٧.

ستكون هَنَات وهَنَات ١١٠١، ١١٠٦.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا ٤٣٥.

السمع والطاعة حق على المرء المسلم ٢٢٠، ٦٨٥، ١١٦٥.

سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم، قال: فما منعك ٧٧٤.

سنُّوا بهم سنة أهل الكتاب ٣٤٩، ٨٣٣، ١٢٨٠.

سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب ١٨٨.

سيماهم التسبيد ١١١٢.

شرًّ ما في الرجل: شحٌّ هالع، وجبن خالع ٥٨٥.

شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام ٨٩٩، ١٢٢٢.

· صبراً يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ٣٦٣.

صلُّوا على صاحبكم. فتغيَّرت وجوه الناس لذلك ٧٧٤.

صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله ١١١٩.

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ١١٤٣.

ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ٩٦٩.

طُوبي لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه ٦٥٧، ٦٨٩، ٧٠٧.

عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كلُّه خير ٦٩٠.

عقر دار الإسلام بالشام ۸۷۲.

على أيِّ شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الحديبية؟ قال: على الموت ٢٨٢.

على اليد ما أخذت حتى ترده ٩٠٤.

عليكم بالرمي، فإنه خير – أو من خير – لهوكم ٦٢٨.

```
عينان لا تمسهما النار ٦٥٧.
```

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات: أخلفهم في رحالهم ١٣٨.

فر من المجدوم فرارك من الأسد ٢٣٨.

فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يفتن في دينه ٢٨٤.

فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. فقال: والله لولا أن الرسل ٩٢٤.

في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، من أعطاها مؤتجرًا ٩٦٩.

قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٧٠٦.

قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ ٢٣٩، ١٣٠٨.

قد أمرنا الله ورسوله، أن نمنَّ على مَن هو شرٌّ منه ٩٦٠.

قسمتُه لك. قال: ما على هذا اتَّبعتك، ولكن اتَّبعتك ٤٨٥.

كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبيُّ من أجل الغزو ١٧١٠.

كان النبي يحثُّنا على الصدقة، وينهانا عن الـمُثُلة ٧٦٧.

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ١١٥٨.

كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ١٢٩٢.

كلاب النار، شرُّ قتلي تحت أديم السماء، خير قتلي مَن قتلوه ١١٠٣.

كلُّ أمتي معافَى إلا المجاهرين ١١٤٦.

كلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار ١٩٤.

كلُّ ميت يُختم على عمله، إلا المرابط في سبيل الله ١٥١٨.

كلا والذي نفسي بيده، 'إنَّ الشملة التي أخلها يوم خيبر من الغنائم ٧٧٣.

كلا، إنى رأيتُه في النار في بُردة غلَّها أو عباءة ٧٧٤.

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٦٠٥، ٩٢١، ٥٠٠٠.

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ١٨٠.

كما تكونوا يُولَّ عليكم ١٣٣١.

كُن عبدَ الله المقتول، ولا تكن عبدَ الله القاتل ٢١٥.

كنا مع النبي فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرَّة حتى نفعله ٧١٧.

كنا نغزو مع النبي فنسقي القوم ونخدُمهم، ونردُّ الجرحى ١٣٥.

لثن عشتُ - إن شاء الله - لأُخرجنَّ اليهود والنصاري ١٠١٦.

لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ١١٦٨.

لا أدرى أيهما أسرى ٩٣٩.

لا ألفينُّ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء ٧٧٣.

لا إلا أن تطوع ١١٤٤.

لا بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبَّلنا يده. فقال: أنا فئة المسلمين. ٦٦٧

لا تبدؤوا اليهود بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريقه فاضطروه إلى أضيقه ١٠٥٧.

لا تتمنوا لقاء العدو وسُلُوا الله العافية ٥، ٤٢٤، ٤٢٦، ٣٥٥، ٦٩٣، ٧٥٧.

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغَضُوا ٤٦٤، ٢٤٨، ١٠٤٧، ٣٢.١، ٢٠.١، ٢٠.١، ١٠.٢٧.

لا تُحْدَثُوا كنيسة في الإسلام، ولا تُجدِّدوا ما ذَهَب منها ١٠١٠.

لا تحلُّ الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: لغاز فسي سبيــل الله ٩٩٥.

لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ١٠٩١.

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ٤٣٤ ، .

لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ٦، ٥٦، ١٩٥، ٢٥٥، ٧٢٩، ٢٠٠٥.

لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين ٥٢١.

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة (روى بصيغ متقاربة من عدد من الصحابة» ٥٤٩، ٥٢١، ٥٢٠، ٥٠٠.

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحقِّ ٥٤٩، ١٣٢٨.

لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة: أعنت عليها ١٠٧٩.

لا تستطيعونه. في جوابه عما يعدل الجهاد في سبيل الله ٥٧٤.

لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ١٠١٠، ١٠١١.

لا تفعل، فإنَّ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته ٥٧٤.

لا تكون قبلتان في بلد واحد ١٠١٠.

لا تنزع الرحمة إلا من شقى ١٢٩٤.

لا حلف في الإسلام ٨٩٩.

لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة ١٠١٠.

لا شيء له . . . جوابًا لمن سأل عن رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ٧٠٥.

لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿ فَاذْهُبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ ٥٢٨، ٦٩٤، ٧٠٧.

لا هجرة بعد الفتح ٨٩، ٩٢، ٩١، ١١٥، ٣١٣، ٨٦٦، ٧٧٨، ٨٨٣، ١٤٩، ٤٤٩، ١٠٢١.

لا يؤمن أحدكم حتى يُحبُّ لأخيه ما يحب لنفسه ١٠٧٢.

لا يبولن أحد في الماء الدائم ٢٣٩.

لا يُترك بجزيرة العرب دينان ٢٨٠، ٢٠١١.

لا يَتَقَدَمنَ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ٥٧٦، ٥٨٣، ٧٠١.

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا ٥٧٦.

لا يحجُّ البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان ٤٦١.

لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (عن عثمان) ٢٠٠.

```
لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله (عن ابن مسعود) ٢٠٠، ١١٠٩.
```

لا يحل لامرئ . . . أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين ٧٧٢.

لا يحلُّ لرجل أن يروِّع مسلمًا ٦١، ١١٧٧.

لا يحلُّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ١٣٢٢.

لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ١١١٩.

لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. . . ومن كان بينه وبين رسول الله عهد ٣٠٦.

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ٧٠٧، ١٠٧٢.

لا يرث المسلم الكافر ١٠٠٢.

لا يزال أهل الغرب ظاهرين ٥٢٠.

لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ١٠٦٥.

لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملاً ٩٤٢.

لا يقتل مسلم بكافر ١٠٠١.

لا ينبغي لمؤمن أن يُذلُّ نفسه ٥٨١. ٩٣٤.

لتتبعَنَّ سَنَن مَن قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع ١٣٢٩.

لَزُوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حقٌّ ١٣٠٧، ١٠٦٦.

لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ١٧٥.

لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ١٣٧٤.

لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل ٥٨٧.

لعن رسول الله المتشبِّهين من الرجال بالنساء ٥٨٧.

لقد أعطاني رسول الله، وإنه لأبغض الخلق إليَّ ٩٩٢.

لقد حكمت فيهم بحكم الله ٤٠٠، ٩٧٦، ١٣٥٢.

لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم ٩٦٨.

لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ٧٦٥.

لكل غادر لواء يوم القيامة، يُعرَف به، يقال: هذه غدرة فلان ٧٦٥، ٩٣٠.

لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة ٨٩، ٦٢٨، ٩٦٩.

لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها ١٩٣.

نعطى الدنية في ديننا؟ ١٣١٣.

لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حوَّلوه عند رفيدة ١٣٦.

لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، مــن مكــة، قــال أبــو بكر: أخرجوا نبيهم! . . . فنزلت: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ ٢٤٧.

لمَّا نزلت: ﴿إِن يَكُن مَنكُمْ عَشُرُونَ صَابِرُونَ ... ﴾ شقَّ ذلك على المسلمين ١١٨.

لن يبرح هذا الدين قائمًا، يقاتل عليه عصابة من المسلمين ٥، ٥٤٩.

لن يغلب عسر يسرين ١٥٥.

لنجران وحاشيتها جوار الله، وذمَّة محمد النبي رسول الله ٩٩٩، ٢٠٠٤، ١٠٠٨.

الله أكبر، خربت خيبر ٦٣٩، ٦٨٢.

اللهُ اللهُ في قبط مصر ١٠٢٥.

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ٢٥٢، ٨٦١.

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة ٦٣٩.

اللهم إنهم جياع فأشبعهم ٢٥٢.

اللهم إنى أعوذ بك من الجبن ٥٨٦

اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل(عن أنس وزيد بن أرقم) ١٨، ٥٨٦.

اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك ٦٥٢.

اللهم خُذَ العيون والآخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ٦٣٣.

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد ١٢٩١

اللهم فقِّهه في الدين وعلمه التأويل ٤٠٩.

اللهمُّ لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا ٦٨٠، ٦٣٩

اللهم مَنْ ولي من أمر أمتى شيئًا فرفق بهم، فارفق به ٧١٦.

اللهم منزل الكتاب، ومُجْري السحاب، وهازم الأحزاب ٦٥٣، ٦٧٩.

اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ٦٥٤.

اللهم هذه قريش قِد أقبلت بخُيلاتها وفخرها تحادُّك وتكذب رسولك ٢٥٢.

لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما ٦٨٦، ٧٢٢.

لو أن خيلاً أغارت من اللَّيْلَ، فأصابت من أبناء المشركين؟ ٧٥١.

لو كان الـمُطْعم بن عدي حيًّا، ثم كلمني في هؤلاء النَّتنَى ٩٦٥، ٩٧١.

لولا أنَّ الكلاب أمة من الإميم، لأمرتُ بقتلها ٤٩٠.

لولا أنَّ قومك حديثو عهد بشرك، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ١١٥٤.

ليت رجلاً من أصحابي صالحًا يحرسني الليلة ٦٧٩، ٦٥٦.

ليخرُجُ من كل رجلين رجل ٥٩٧.

لبس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيُنمي خيرًا أو يقول خيرًا ٧٧٧، ١٣٣٢.

نيس شيء أحبُّ إلى الله من قطرتين وأثرين ٥٧٨ .

ليس للمؤمن أن يذلُّ نفسه ١١٥٠.

ليس منا مَن دعا إلى عصبية ١٠٧٦.

ليوم أحدكم في سبيل الله خير من ألف يوم في أحد المسجدين ٥٢٢.

```
المؤمن القوى خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ٥٨١.
```

المؤمن مرآة أخيه ٨٩٢.

مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى ٥٠٨، ٥٧٣.

المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يَدٌ على من سواهم ١٠٠١.

ما أيقيت لأهلك؟ قلتُ: مثله ٥٩٩.

ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمَّى ٧٠٤.

ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده ٥٥٧.

ما التفتُّ يمينًا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني ١٣٤.

ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما ٧١٥.

ما ترك قوم الجهاد إلا عمَّهم الله بالعذاب ٥٣٤.

ما تشيرون عليَّ في قوم يسبُّون أهلي؟ ما علمتُ عليهم من سوء قط ٧٢١، ٧٢٢.

ما تقولون في هؤلاء الأسرى ٩٧٣.

ما خاب مَن استخار، وما ندم مَن استشار ٧١٧.

ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس ٦٤٧.

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ١٣٠٢.

ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ ويم أخذتَ سابقة الحاجُّ؟ ٩٦٤، ٩٧١، ٩٧٣.

ما ظهر في قوم الزنى والربا ٓ إِلا أحلُّوا بأنفسهم عقاب الله ١٩٣، ٣٧٥.

ما كانت هذه لتقاتل ٥، ١٤٠، ٣٩٤، ٣٩٨، ٢٥٧، ١٣٤٥.

ما كان لنبيِّ أن تكون له خائنة الأعين ٧٧٩.

ما كان لنبيِّ لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ٦٨٧.

ما من غارية - أو سرية - تغزو في سبيل الله فيصيبون ٤٨٥.

ما من مكلوم يُكْلَم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكُلْمه يدمي ٧٧٥.

ما من نبيٌّ بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته ٢٢٠، ١٨٧، ١٨٩، ١١٤٩.

ما منعك أن تعطيه سكبه؟ قال: استكثرتُه يا رسول الله ٩٦٩.

ما هذا الخنجر؟ قالت: اتَّخذتُه، إن دنا منى أحد من المشركين ١٣٤.

ما يسرُّني أنَّ لي حمر النَّعم، وأني نقضت الحلف ٨٩٩.

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله ٥٩٥.

المائد في البحر، له أجر شهيد، والغَرق له أجر شهيدين ٥١٠.

مثل الذي يجلس على فراش الْمُغَيِّنة، مثل الذي ينهشه أسود ٦٦٤.

مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا ١١٣٩.

(فقه الجهاد ۲/۹۷)

ومثلى الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بني بيتًا وأحسنه ١٢١٩.

المجاهد مَن جاهد نفسه في الله ٦٦، ١٥٢، ١٦٣، ٢٣١.

المسلم مَنْ سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمنْ مَنْ أَمِنَهُ الناس على دمائهم وأموالهم ٦١، ٨٩٧، ٨٢٩، ١٢٩٥. المسلمون على شروطهم ٨٩٧، ٩٢٩.

المسلمون عند شروطهم ٩٢٩، ١٠١٥.

المسلمون يسعى بذُمَّتهم أدناهم وهم يد على مَن سواهم ١١١، ١١٦، ٧٣٨، ٢٠٦١، ١٣٠٨، ١٣٢٨.

مَن أتاكم وأمرُكم جميع يريد: أن يشقُّ عصاكم ١١٦٠.

مَن احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده ٢٠٨، ٦٩٩.

مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو ردٌّ ١٩٣.

من ادعى لغير أبيه ٩٤٦.

مَن آذي ذمِّيا فأنا خَصمه، ومَن كنتُ خَصمه خصمتُه يوم القيامة ٩٩٩.

من آذي لي وليا فقد آذنتُه بالحرب ١١٣٣.

مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصائي فقد عصى الله ٦٨٤، ١١٦٥.

مَن أعطى إمامًا صفقة يده، وثمرة قلبه، فيطيعه ما استطاع ١١٠٠.

مَن أغلق بابه فهو آمن، ومَن ألقى السلاح فهو آمن ١٣٤٩.

مَنْ انتهب نُهبة فليس منا ٧٧٢.

مَنْ أَنْفَق نَفْقة في سبيل الله كُتبت له بسبعمائة ضعف ٥٩٦.

مَنْ أهان سلطان الله في الأرض: أهانه الله تعالى ١١٦٥.

مَنْ بدَّل دبنه فاقتلوه (عن ابن عباس وأبي هريرة وابن حَيدَة) ۲۰۰، ۷۲۱.

مَنْ بطًّا به عمله لم يسرع به نسبه ٧١، ٧٤٤.

مَنْ تعلُّم الرمي ثم تركه، فليس منا، أو فقد عصبي ٥٦١، ٦٢٧.

مَنْ تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها ٥٦١.

من جامع المشرك أو سكن معه ٩٣٢، ٩٤٢.

مَن جهَّز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومَن خلف غازيًا ١٢١، ٢٣٦، ٥٩٥، ٥٩٥، ٦٦١.

من جهر غازيًا، فله مثل أجره، ومن خلف غازيًا (عن زيد بن ثابت) ٥٩٧.

مَنْ حمل علينا السلاح فليس منا (عن أبي هريرة وابن عمر وأبى موسى) ١١٦٤.

مَنْ خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ٢٣٤.

مَنْ خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام. وفي رواية: حتى يراجعه ١١٠١، ١١٦٤.

مَنْ خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، فميتته جاهلية ١٠٥٥، ١٠٧٦.

```
مَنْ خلع يدًا من طاعة الله: لقيّ اللهَ ولا حُجَّة له ١١٥٨، ١١٦٤.
                            مَنْ رابط يومًا في سبيل الله، كُتب له أجر الصائم والقائم ٥١٩.
                                مَنْ رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصير عليه ١١٠١، ١١٥٧.
             مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ١٨٩، ٢٢٠، ٢٢٤، ١١٣٥، ١١٤٢، ١٣٣١.
                                 من رضى بالله ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا ٥٧٥.
                  مَن سأل الله الشهادة بصدق: بلَّغه الله منازل الشهداء ١٢٨، ٥٨٢، ٧٠٠.
                                                  مَن سلَّ علينا السيف فليس منا ١١٦٤.
                                                         من شرب الخمر فاجلدوه ٩٦٨.
                      مَن صام يوما في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خويفا ٧١١.
                                                 من صلِّي صلاتنا واستقبل قبلتنا ٢٠٢٠.
                                                                 من ظلم مُعاهداً ٩٩٩.
                           مَن غزا في سبيل الله ولم يَنو إلا عقالا فله ما نوى ٤٨٣، ٤٠٤.
                                 مَن فارق الجماعة شبرا دخل النار ١١٠١، ١١٥٨، ١١٦٤.
                    مَن فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه ١١٠١، ١١٦٤.
                        من فعل هذا بك؟ قال زنباع . . . فقال النبي: اذهب فأنت حر ٩٦٩.
                                                         من قاتل في سبيل الله فواق ناقة
                       مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ٥، ٥٦، ٤٨٢.
                                                       من قتل دون ماله فهو شهید ۹۰۶.
                                                             من قتل عصفوراً عيثا ٢٣٩.
                                        مَن قتل معاهدًا لم يَرَح رائحة الجنة ٧٦٨، ١٠٠٠.
                               مَنْ قتل هذه؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ولم؟ ٧٥٥.
                                                         من قطع سدرة صوب الله ٢٣٩.
                             من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ٨٩٧.
                 مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الحمر ٢١٢.
                                  مَن لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذي الله ورسوله؟! ٧٧٨.
مَن مات ولم يغزُ، ولم يحدث به نفسه: مات على شعبة ٨٣، ٨٨، ١٥٦، ٤٠٥، ٥٣٤.
                        مَن يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحد، فذهب الزبير فجاء بخبرهم ٦٣١.
                                  مَن يحرسنا الليلة، وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل؟ ٦٥٦.
                               مَن يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مُرَّة ٣٩٤.
```

المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ٦٠٩.

ناس من أمتى يركبون البحر الأخضر في سبيل الله ١٣٦، ٥١٠.

نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه! ١٢٠٨.

نحن من ماء. لمن سأله ممن أنتما ٧٧٧.

الندم توبة ٢٠٦.

نعم الجهاد: الحج ١٣٧.

نَعَم هو فتح ٤٣٦، ١٣٣٦.

نَعَم، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي ١١٦٠.

نهى عن قتل النساء والصبيان لما بعث إلى ابن أبي الحقيق ٧٥١.

هَبِلَت يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان ثمان ٥٨٢.

هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى ٢٤٣.

هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها، لعلَّ الله ينقِّلكموها ٧٠٣.

هل بقى من والديك أحد؟ قال: أمى ٢٣٥.

هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم ٦٤٨.

هل لكم من كلمة تدين لكم بها العرب، وتؤدِّي العجم ٨٣٦.

هم شرًّ الحلق والحليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ٤ - ١١، ١١١٢.

هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ٧٧٣.

هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلَّها ٧٧٣.

والذي نفسي بيده لوددتُ أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل ٥٨٢.

والله إنَّك لأحبُّ بلاد الله إليَّ، ولولا أنَّ قومي أخرجوني منك لما خرجت ٣٦٤.

والله لا أعطيكم، وأدع أهل الصفة، تُطوَى بطونهم من الجوع ٥٦٦.

ولأن يزني الرجل بعشر نسوة: أيسر من أن يزني بامرأة جاره ٦٦٤.

ولمقام أحدكم في الصف خير له من صلاته ستين سنة ٥٧٤.

وَيُلك ومَنْ يعدل بعدى إذا لم أعدل؟ ٩٩٢.

ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ٥٦، ٤٦٥.

يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنين، الله ثالثهما ٦٣٠.

يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خِزْيٌ وندامة ١٠٨٠.

يا ابن أم عبد، ما حكم من بغي على أمتي؟ ١١١٦.

يا حيُّ يا قيوم. فرجعتُ فقاتلتُ ثم جثتُ، فوجدتُه كذلك ٢٥٣.

يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس ٩٥٦، ٩٧١، ٩٧٣.

يا رسول الله، أبناؤنا أ فنزلت ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ ٣٢٣، ٣٩٩، ٤٧١، ١٠٠٧، ١٣٥٥.

يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وُجْه الله، وأريد أن يرى موطني؟ ٤٨٣.

يا رسول الله غبتُ عن أول قتال قاتلتَ المشركين ٦٧٣، ٦٧٤.

```
يا رسول الله، إني أجرتُ أحمائي، وأغلقت عليهم ٩٢٣،
```

يا رسول الله : أي الجهاد أفضل؟ فسكت ١١٥١.

يا رسول الله: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ٥٧٣.

يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة ٥٣٩.

يا رسول الله، رجل يريد الجهاد، وهو يريد عَرَضًا من الدنيا ٤٨٣، ٤٠٤.

يا سلمة، هَبُ ليَ المرأة ٩٦٤، ٩٧٣، ٩٨٤.

يا عبادي، إنِّي حرمتُ الظلم على نفسي ٢٧٩، ٧٤٩.

يا عدي، أطرح عنك هذا ألوثن ١٨٤.

يا عقبة بن عامر، صلُّ مَنْ قَطَعك ٣٢٦.

يا فرار، أفررتم في سبيل الله عز و جل ١٣١٣.

يا محمد إن وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني ١٣٤٩.

يأتي زمان يغزو فنام من الناس، فيقال: فيكم مَن صحب النبي ٦٤٩.

يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم ١٩٥، ٢١٩، ٢١٠، ١١٠٤، ١١٣٨.

يخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام ١١١٣، ١١١٢.

يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم ١١٢، ٢٤٠.

يد الله مع الجماعة ١٢٣.

يرحمُ الله موسى، قد أُوذى بأكثر من هذا قصبر ٩٩٣.

يسُّرا ولا تعسُّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتَطَاوعا ولا تختلفا ٦٨٨.

اليسير من الرياء شرك ٦٤٩، ٧٠٥.

يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان ٢١٩.

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ٢٤، ٥٥٧، ٥٨٤.

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ٨٨٣.

### ثانيًا: أحاديث الأفعال

أخذ رسول الله من مجوس هجر ٨٣٣، ٨٣٤.

إن المجوس كانوا أهل كتاب ٨٣٦.

أن النبي استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه، فأسهم لهم ٧٣٤.

أن النبي بعث بُسيْسةَ عينًا، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان ٦٣١.

أن النبي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ٨٢٤.

أن النبي بعث إلى أهل مكة مالاً لما قحطوا ١٣٠٠.

أن النبي حبس رجلاً في تهمة ٩٦٩.

أن النبي ظاهر بين درعين يوم أحد ٦٢٩.

أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ٩٧٢.

أن رسول الله تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود ١٣٠١.

أن رسول الله توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ١٣٠١.

أن رسول الله جعل للقرس سهمين، ولصاحبه سهما ٦١٢، ٩٩٠.

أن رسول الله حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق ٦١٤.

أن رسول الله، دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ٦٢٩.

أن رسول الله ركب حمارًا حتى مرَّ على مجلس فيه أخلاط المسلمين ١٠٥٥.

أن رسول الله سابق بين الخيل وراهن ٦١١.

أن رسول الله فدى رجلين من المسلمين ٩٦٤، ٩٧٣، ٩٨٤.

أن رسول الله كان يكره الصوت عند القتال ٦٨١.

أن رسول الله لما قدم خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة ٦١٧.

أن يهود بني النضير وقريظة، حاربوا رسول الله ٤٥٨.

أنه صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف ٦١٤.

بعث رسول الله عشرة رهط عينًا ٦٣١، ٦٧٥، ٩٨٢.

بعث كتابًا مع دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ١٢٣٣.

جُرح وجه النبي، وكُسرت رَبَاعيَتُه، وهُشمَت البيضة على رأسه ٦٧٣.

حرق رسول الله نخل بني النضير وقطم ٦١٦، ٦٢١، ٧٧٠.

سابق رسول الله بين الحيل التي قد أُضمرت، فأرسلها من الحَمْياء ٦١٠.

صالح رسول الله أهل نَجران من النصاري على ألفي حُلَّة ٨٣٨، ٨٣٨.

صابح رسون الله اهل لجران من التصاري على القي حقه ١٨١٧ ٨١٨

قتل رسول الله، يوم بدر ثلاثة صُبْرًا ٩٦٢.

قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي بلقاح ٧٦٣.

كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بترس واحد ٦٢٩.

كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء ٩٥٤، ٩٧٤.

كان يغزو بهنَّ، فَيُداوين الجرحي ١٣٤.

لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه أن يخرجا جميعًا ٥٨٣.

لما فرغ النبي من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ٧٥٥، ١٣٤٥.

لمًّا كان يومُ أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ١٣٣.

ما ضرب رسول الله، شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا ٣٢٥.

منَّ رسول الله على أبي عزَّة الشاعر ٩٧١، ١٣٤٩.

نزل رسول الله بالأكمة عند حصن الطائف، فحاصرهم ٦١٥.

با رسول الله، إنَّ لي بمكة مالأ، وإنَّ لي بها أهلاً ٧٧٨.

| الصفحة    | القائل                     | ثالثًا: الآثار                                                    |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1797      | (علي بن أبي طالب)          | أبغض بغيضك هونًا ما                                               |
|           | • 4                        | أتدري بيت من هذا؟ قال: لا. قال: هذا بيت ربيعة                     |
| 1127      | (عمر بن الخطاب)            | ابن أمية بن خلف                                                   |
| ٩١.       | (معاذ بن جبل)              | احملدروا زيغمة الحكيم                                             |
| 11.0      | (علي بن أبي طالب)          | أحسنوا إساره، فــإن عشتُ فأنا وليُّ دمي                           |
| <b>18</b> | (علي بن أبي طالب)          | أخذتم خياره، وتركتم شراره، لتَحمِلُنَّه                           |
| ۵۸۷       | (عمر بن الخطاب)            | اخشوشنوا، واخلولقوا، وارموا الأغراض                               |
| 1 Y       | (عمر بن عبد العزيز)        | ادفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه                     |
|           |                            | إذا خـرج الرومي بالأسيـر من المسلمين، فــلا يحلُّ                 |
| 4/17      | (عمر بن عبد العزيز)        | للمسلمين أن يردُّوه إلى الكفر وليفادوه بما استطاعوا.              |
| 1         | (علي بن أبي طالب)          | إذا قدمتَ عليهم فلا تبيعنَّ لهم كِسوة                             |
| 1.49      | (عمر بن الخطاب)            | أذلوهم ولا تظلمومهم                                               |
| ۳۶۰، ۶۳۸  | (عمر بن الخطاب)            | أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين                              |
| 4/17      | (عمر بن عبد العزيز)        | أرأيت يا أميــر المؤمنين إن أبو أن يفادوا الرجل بالرجل            |
| AY 644    | (حذيفة بن اليمان)          | الإسلام ثمانية أسهم                                               |
|           |                            | أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إنَّ الله بعث محمدًا                    |
| 444       | (عمر بن الخطاب)            | بالحقُّ                                                           |
| 414       | (أبو طلحة الأنصاري)        | ألا أرى ربي يستنفسرني، شابًا وشميخًا؟ جمهُزُوني!                  |
| 1108      | (ابن عباس)                 | ألا أقوم إلى هذا السلطان، فــآمره وأنهاه؟                         |
| 071,050   | (عمر بن الخطاب)            | أُمَّ سَلِيط أَحَق، فإنها كانت تَزْفِر لنا القِرَب يوم أُحد       |
| ٦٨٤       | (عمر بن الخطاب)            | أما بعد، فإني آمرك ومَنْ معك من الأجناد بتقوى الله                |
| ٧٦٦       | (عمر بن الخطاب)            | أما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب                           |
| Voo       | (معاوية بن أبي سفيان)      | أمددتما عليًا بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته                         |
| ١٠٠٤      | (عمر بن الخطاب)            | امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم                               |
| ۱۳۸       | (أسماء بنت يزيد)           | أن أسماء بنت يزيد الأنصارية، شهدت اليرموك                         |
| 731, 531  | (عمر بن الخطاب)            | أن اضربوا الحزية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان.                |
| ۸۳        | (عبد الله بن عمر)          | إن الإسلام بني على أربع دعائم                                     |
| ۷۱۳       | (حبيب بن أب <i>ي</i> ثابت) | أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل                               |
| 479       | (الحر بن قيس)              | إن الله تعالى قــال لنبيه: ﴿خُذِ الْعَفُورَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ﴾ |
| 10.1      | (أبو أمامة الباهلي)        | إن الله جمعل السلام تحسية لأميتنا وأسانا لأهل ذمينا               |
| 018       | (أبو بكر الصديق)           | أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدَّى الفريضة                        |

| 1184              | (علي)                 | إن أول ما تُغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم .                |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11.4              | (علي)                 | إن بَرثتُ رأيتُ رأيي، وإن متُّ فــلا تمثُّلوا به                  |
| ۳۲۱               | (عمر بن عبد العزيز)   | أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب الحرب منهم.                  |
| 1                 | (أبان بن عثمان)       | أن رجلاً من النبط عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 1117              | (عمر بن عبد العزيز)   | إن سَبُوني فَسَبُّوهم، أو اعفوا عنهم                              |
| 1.07              | (الأوزاعي)            | إن سلَّمتَ فقد سلُّم الصالحون، وإن تركت                           |
| ۱۷۳               | (مالك بن دينار)       | إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن                            |
|                   |                       | أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب                         |
| ٨٤٠               | (عمر بن الخطاب)       | أربعة دنائير                                                      |
| 977               | (عائشة)               | إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز                           |
| 071               | (بلال بن رباح)        | إن كنتَ أعتقتني لنفسك فامنعني                                     |
| 1104              | (ابن عباس)            | إن كنتَ لا بد فأعلاً، ففيما بينك وبينه                            |
| 11.7              | (علي بن أبي طالب)     | إن هذا يوم مَن فلج فيه فلج يوم القيامة                            |
| ٧١٣               | (أبو الجهم بن حذيفة)  | انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عمي ومعي شُنَّة                       |
|                   |                       | ﴿ انْهُرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ نسخها قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ |
| ۸٩                | (ابن عباس)            | الْمُؤْمُلُونَ لَيَنفرُوا ﴾                                       |
| 700               | (علي بن أبي طالب)     | إنما استنصرنا على عدونا                                           |
| 1                 | (علي بن أبي طالب)     | إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا                          |
| ۸٥٠               | (أبو عبيدة بن الجراح) | إنما رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغنا                           |
| AOY               | (عمر بن الخطاب)       | إني الأظنكم قد أهلكتم الناس؟ فسقال: الا                           |
| ۷، ۱۱۲، ۱۲۲، ۲۵۷، | (أبو بكر)             | إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة، ولا صبيًّا.                   |
| 304, PFV, 144,    |                       | •                                                                 |
| ۸۷٥               |                       |                                                                   |
|                   |                       | أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار                     |
| VV                | (عطاء)                | ما علمناه                                                         |
| 377               | (ابن مسعود)           | أول مَن أظهر إسلامه سبعة                                          |
| 11-9              | (علي بن أبي طالب)     | إياكم وصاحبَ البُرْنُس                                            |
| ١٠٠٨              | (خالد بن الوليد)      | أيُّما شيخ ضعُف عن العـمل، أو أصابته آفة                          |
| 1.11              | (ابن عباس)            | أيُّما مصر مَصَّرتهَ العَربُ: فَلَيسَ للعَجمِ                     |
|                   |                       | بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجَزَّزُ في أناس إلى                  |
| 070               | (عمر بن الخطاب)       | الحبشة، فأصيبوا في البحر                                          |
| 777               | (أبو بكر)             | بغيتم! جوابا من أبي بكر على من أتى له برأس                        |
| 3111              | (أبو بكر)             | تَدُونَ قتلانا، ولا نُدى قتلاكم                                   |
|                   |                       | ,                                                                 |

| ۸٤٠         | (مجاهد)              | جُعل ذلك من قبَل اليسار. ولأنها عوض                                           |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٧٠         | (عمر بن الخطاب)      | جلَّد عمر ثمانينَ في الخمر                                                    |
| 1.84        | (عمر بن الخطاب)      | حتى تعرف زيهم من زي المسلمين                                                  |
|             |                      | ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُو بِالْعُرْفِ ﴾ قال: ما أنزل الله هذه                  |
| 440         | (ابن الزبير)         | الآية إلا فمي أخسلاق السناس                                                   |
| 014,017     | (أبو هريرة)          | رباط يوم في سبيل الله، أحبُّ إليَّ من                                         |
| ۸٤٠         | (عمر بن الخطاب)      | زاد على ثمانية وأربعين فجعلها خمسين                                           |
| ٩٦.         | (عطاء)               | سألت عطاء عن قتل الأسير                                                       |
|             | **                   | شهــــدتُ صِفِّين، فكانوا لا يجــيزون على خــريح،                             |
| 7111        | (أبو أمامة)          | ولا يقتلون مــولُيًّا                                                         |
| 317         | (عمر بن عبد العزيز)  | صائم ويجلس في مجلس الخمر! به فابدأوا                                          |
| ٦٩٠         | (اېن مسعود) 🦈 🕯      | الصبــر نصف الإيمان واليقين الإيمان                                           |
| ٧١.         | (أنس بن مالك)        | صحبتُ جرير بن عبد الله فكان يخدمني                                            |
| 975         | (عمر بن الخطاب)      | العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمَّته ذمَّتهم                                  |
| 777         | (عمر بن الخطاب)      | علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل                                    |
| 014         | (عمر بن الخطاب)      | عليكم بالحج فإنه عمل صالح، أمر الله به                                        |
| 147         | (عبد الله بن قُرُط)  | غزوتُ الروم مع خالد بسن الوليد، فرأيتُ                                        |
|             |                      | غش القلوب يظهــر على صفــحات الوجوه وفــلتات                                  |
| V*7         | (علي بن أبي طالب)    | الألسن                                                                        |
|             |                      | فــاسْتنان بفــارس والروم؟ لا يحمل إليَّ رأس! فـــإنه                         |
| V1 Y7V      | (أبو بكر الصديق)     | يكفي الكتاب والخبر                                                            |
|             | •                    | ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْشَخِفَّنَّكَ اللَّهِ سِنَ لا |
|             |                      | يُوقِنُونَ ﴾ جــوابًا على من قــال له: ﴿ لَثِنْ أَشْـرَكْتَ                   |
| 1114        | (علي بن أبي طالب)    | لَيَحْبَطَنُۗ﴾ [الزمر: ٦٥]                                                    |
| (1.12 (1.1) | (عبد الله بن شدَّاد) | فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس                                               |
| 111A 611.V  |                      | *                                                                             |
| 1.57        | (عمر)                | فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدًا                                                |
| 1 1         | (علي)                | فلعلهم هلَّدوك وفَرَّقوك. قال: لا                                             |
| 144         | (إبراهيم النَّخَعي)  | قاتلت نساء قریش یوم الیرموك                                                   |
| ۲۰۵         | (عمر بن عبد العزيز)  | قبَّح الله رأيك! إن الله بعث محمدًا داعيًا                                    |
| 3 - 11      | (علي)                | ﴿ قُلْ هَلْ نُسِيُّكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ قال: هم أهل النهروان     |
| 97.         | (الحسن البصري)       | كان الحسن يكره قتل الأسير                                                     |
|             |                      |                                                                               |

|                |                          | كان مكحــول يستقــبل القِبلة ثم يحلف عــشرة أيمان         |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٧٩             | (مكحول)                  | أنَّ الغزو واجب                                           |
| 1 - 79         | (عمر بن الخطاب)          | كان يأخذ من تجار المسلمين ربع العشر                       |
| 019            | (عمر بن الخطاب)          | كم رابطت؟ قال: ثلاثين يومًا                               |
| 71.            | (موسى بن عقبة)           | كم كان بين الحَفيَاء وثَنيَّة الوداع؟ قال: ستة أميال      |
| VFO            | (علمي بن الحسين)         | كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله                          |
| 1.49           | (زیاد بن حدیر)           | كنا نعشر تجار الحرب كما كانوا يعشروننا                    |
|                |                          | كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام، فإن أبوا             |
| 7 - 1          | (عمر بن الخطاب)          | استودعتهم السجن                                           |
| ٧٠٥            | (أبو الدرداء)            | لا أجر له، ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع                        |
|                |                          | لا تبدؤوهم بالقتال؛ وبعث إليهم: أقيدونا بعبد الله         |
| 3-110 0111     | (علي بن أبي طالب)        | ابن خیاب                                                  |
| 112            | (وهب بن الورد)           | لا تسبُّ الشيطان في العلانية، وأنت صديقه في السرا         |
| V07 LV         | (عمر بن الخطاب)          | لا تغلوا ولا تمثُّلوا ولا تغدروا                          |
| ٧٥٣            | (ابن عباس)               | لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير                   |
| ٧٥٤            | (عمر بن الخطاب)          | لا تقتلوا امرأة، ولا صبيًا، ولا شيخًا هِمَّا              |
| 7111           | (عمار بن ياسر)           | لا تقتلوا مقبلاً ولا مدبرًا، ولا تذففوا على جريح          |
| 971            | (ابن عباس)               | لا يحلِّ قتل الأسارى لا تعبأ بهذا شيئًا                   |
| 7111           | (على بن أبي طالب)        | لا يذفُّف على جريح، ولا يهتك ستر                          |
| <b>ዓ</b> ጊ -   | (عطاء)                   | لا يُقتِل المشرك الأسير، ولكن يمنُّ عليه                  |
| 73             | (عمر بن الخطاب)          | لا يمنعنُّك قضاء قضيتَ فيه اليوم فراجعتَ فيه رأيكِ        |
| 017            | (ابن عمر)                | لسَفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حَجَّة                  |
| 1117           | (علي بن أبي طالب)        | لكُم علـينا ثلاث                                          |
| 1-79           | (ابن شهاب الزهري)        | لِمُ أخذ عمر العشر من أهل الذمة                           |
| ٧٦٢            | (ابن شهاب الزهري)        | لم يُؤْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأس               |
| OIV            | (أبو سلمة بن عبد الرحمن) | لم يكن في زمان النبي غزو يرابط فيه                        |
| 700            | (عمر بن الخطاب)          | اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك                     |
| 1 - 1          | (عمر بن الخطاب)          | اللهم إني قد قضيت الذي عليَّ، فلا تغزُّ بالمسلمين         |
| ٦٦٧            | . (عمر بن الخطاب)        | لو انحاز إليَّ فكنتُ له فئة، فأنا فئة كل مسلم             |
| 1117           | (عمر بن الخطاب)          | لو وجدتُك محلوقًا، لضربتُ الذي فيه عيناك بالسيف.          |
| -11.0 -        | (على بن أبي طالب) -      | لولا أن تبطروا، لحدَّثتكم بما وَعَدَ الله الذين يقتلونهم. |
| 177            | (میمون بن مهران)         | المؤمن أشدُّ حسابًا لنفسه من سلطان غاشم                   |
| 12 - 13 1 - 71 | (عمر بن الخطاب)          | ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شاباً                      |

| 974        | (عمر بن عبد العزيز)  | ما رأيتُ عمر بن عبد العزيز قتل أسيرًا قط                 |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 747        | (عمر بن عبد العرير)  | ما يحلُّ القبتال في الشهر الحرام، ولا نُسمَعُ تحريمُه    |
| ٤٤.        | (عطاء)               | شيءا                                                     |
| 0.7        |                      | متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمَّهاتهم أحرارا؟!.        |
|            | (عمر بن الخطاب)      |                                                          |
| ۲۰۰۱,      | (عمر بن الخطاب)      | مُرَّ في طريقه بالجابية بـقوم مجذومين من النصاري،        |
|            | 4 112 2055           | معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن       |
| 1.48       | (غُرَفة بن الحارث)   | يؤذونا في الله ورسوله                                    |
| 3.110 0111 | (علي)                | من الكفر فرُّوا. جوابًا لمن سأل عن الخوارج: أكفارٌ هم؟   |
| 1.01       | (ابن عباس)           | مُنْ سَلَّم عليك فردُّ عليه ولو كان مجوسيًا              |
| 1119 61114 | (علي بن أبي طالب)    | مَنْ عرَف شيئًا من ماله مع أحد، فليأخذه                  |
| AOT        | (عمر)                | مَنْ لم يطق الجزية خفَّفوا جنه، ومن عجز فأعينوه .        |
| ۲۳۸        | (أبي الدرداء)        | من يتوق الشــر يوقه                                      |
| ٥٨١        | (عمر بن الخطاب)      | نحن كنا أذلُّ قوم فأعــزُّنا الله بالإسلام               |
| 1.04       | (عمر بن عبد العزيز)  | نردٌ عليهم ولا نبدؤهم                                    |
|            |                      | نزلت في النفقة، في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ |
| ٦          | (حذيفة)              | اللَّهِ وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ |
| 1.4.1      | (ابن مسعود)          | النساء حبائل الشيطان                                     |
| 1.07       | (ابن مسعود)          | نعم، ولكن حق الصحبة                                      |
| 7311       | (ابن مسعود)          | نهانا الله عن التجسُّس                                   |
| ١٠٠٨       | (عمر بن الخطاب)      | هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إيلياء            |
| 1184       | (ابن مسعود)          | هلك مَن لم يعرف قلبه المعروف والمنكر                     |
| 174        | (الحسن البيصري)      | هل ينام الشــيطان؟ لو نام لاســــرحنا                    |
| 373 340    | (خالد بن الوليد)     | وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة            |
| 77V        | (عمر بن الخطاب)      | يا أميــر المؤمنين هلكت فررتُ من الزحف                   |
| ٥٢٣        | (الحارث بن هشام)     | يا أيها الناس، إني والله ما خرجت رغبةً بنفسي             |
|            |                      | يا هؤلاء، إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني .             |
| Y 1 Y      | (عامر بن عبد قیسس)   | من أنفسكم ثلاث خلال                                      |
| 7 . 1      | ·· (إبراهتِم النخفي) | يستتاب أبدًا. جوابًا لمن سأل عن المرتد                   |
| 971        | (الشعبي)             | يمنُّ عليه أو يفادي به                                   |
| 444        | (ابن عمر)            | يمنعني أنَّ الله حرَّم دم أخي                            |
| 1181       | (ابن مسعود)          | یوشك مَن عاش منكم أن یری منكرًا                          |
|            |                      | ***                                                      |
|            |                      |                                                          |



# فهرس الأعلام مع الترجمة لهم(١)

- \* أبان: أبّان بن عثمان بن عفان بن سعيـد الأموي القرشي المدني، فقيه مــجتهد ثقة من كــبار التابعين ومن فقهاء المدينة أهل الــفتوى، روى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصــحاب السنن، ولي إمارة المدينة (٧٦ ٨٣هـ)، كان أول من كتب في السيرة النبـويَّة، ت٥٠ ١هـ. [تهذيب التهذيب (٩٧/١)، والأعلام (٢٧/١)، والطبقات (٢/ ١٥١)، والعبر (١٩٧١)] صــ ١٠٠١،
- \* الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم الطائي أو الكلبي الإسكافي، ثقة حافظ له تصانيف، روى له الأشرم: أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم الطائي، من أهل الحفظ والإتقان، فيه تيقظ عجيب، نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابًا، ت٢٦١هـ. [طبقات الحنابلة (٢٦/١)، وتذكرة الحفاظ (٢ / ١٣٥)، والأعلام (١/١٩٤)]. صد ٨٩، ٣٤٧، ٥١٥، ٥١٥، ٨٥٥، ٨٣٩، ٨٤٣.
- \* أرنولد: توماس أرنولد، تعلم في كمبريدج، وعمل أستاذًا للفلسفة بجامعة عليكرة بالهند والهور، وهو أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية بمدرسة اللغات الشرقية بلندن، ثم عميدًا، وار مصر وحاضر في جامعتها، وكان مُعجبًا بالإسلام متضلعًا في علومه، منصفًا له في أبحاثه، له مؤلفات منها: (الدعوة إلى الإسلام)، و(العقيدة الإسلامية)؛ ت١٩٣٠هـ. [المستشرقون (٢/٤٠٥)]. صد ٧٧،
- الإسبياجابي: بهاء الدين محمد بن أحمد، من أثمة الحنفية في القرن السابع. انظر: [الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبى الحسنات اللكنوي]. صـ ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩،
- \* الأسود: الأسود بن يزيد النخعى، أبو عمرو ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفى، وابن أخى علقمة بن قيس، وخال إبراهيم النخعى، وكان يصوم الدهر حتى ذهبت إحدى عينيه من الصيام، وهو من أخص تلاميل ابن مسعود، وقال ابن حبان: كان فقيهًا زاهدًا، وكان من المخضرمين، توفى سنة ٧٥هـ [الإصابة (١٩٩١)، وتهذيب التهذيب (٢٩٩١)]. صـ ٣٦.
- \* الألوسي: مـحمود بن عـبد الله، أبو الـثناء شهـاب الدين الحسـينى الألوسى، مفـسر محـدث أديب من المجدِّدين، ولد وتوفي ببـغداد، كان سلفي الاعتـقاد، مجتهـدًا، له مؤلفات منها: (روح المحـاني) و(نشوة المدام في العود إلى دار السلام)، تـ١٢٧٠هـ. [الأعلام (٨٣/٥)]. صـ ٩٥٩، ١٢٧٢،

<sup>(</sup>١) لم تترجم لهم في صلب الكتاب، واكتفينا بالترجمة لهم هاهنا، واقتصرنا في هذه الطبعة المختفة الجديدة على تراجم الفقهاء -ماعدا أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة-، وعلى كل مَنْ له رأيٌ موافق أو مخالف من المتقدّمين أو المتأخّرين أو المعاصرين، من المسلمين وغير المسلمين.

- \* الأنبانى: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتى، أبو عبد الرحمن الألبانى الأشقودرى الألبانى الأشقودرى الألبانى الأرنؤوطى، أشهر المحدثين فى العصر الحديث، المعنيين بالتخريج والتحقيق، شديد على خصومه، وخصوصًا المقلدين للمذاهب، وقد اختلف العلماء فيه، ما بين معظم له، وناقم عليه. وهو من المؤلفين المكثرين فى الحديث، من كتبه: (سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة) و(صحيح أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه)، و(صحيح الجامع الصغير وضعيفه) و(صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه)، ت سنة والنسائى عامًا. صحيحة ومائين عامًا. صحيحة والمحتمد والمحتمد والمحتمد وشعيفه)،
- \* إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو المعالي ضياء الدين الجويني، المعروف بإمام الحرمين، شبخ المتكلمين، من أعلم أصحاب الشافعي، مُجمع على إمامته وغيزارته، تفقه على والده وأتى على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق، جاور بحكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، وتولى الخطابة بالمدرسة النظامية بنيسابور، وفوض إليه الأوقاف وبقى على ذلك ثلاثين سنة، له مؤلفات منها: (غياث الأمم)، و(الإرشاد)، و(النظامية)، و(نهاية المطلب في دراية المذهب) و(البرهان)، ت٨٧٤هـ. [وفيات الأعيان (٣/ ٤١٣)، وطبقات الشافعية (٣/ ٢٤٩)، والأعلام (٢٠٦/٥)].
- \* أبو أمامة الباهلي: صُدِّى بن عجلان بن وهب، غلبت عليه كنيته، صحابي مشهور، له في الصحيحين ٢٥٠ حديثًا، روى له الجسماعة، شهد حسجة الوداع مع النبي، وكان مع على يوم صفين، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، ت ٨١هـ. [الإصابة (٢/ ١٨٢)، والاستيعاب (٢/ ٧٣٦)، والطبقات (٧/ ٤١١)، والأعلام (٣/ ٢٩١)]. صـ ٥٩١، ٥٥١، ٥٧٤، ٥٧٥، ١١٥١، ١١٠، ٢٠١، ٣٠١، ١١١٨، ١١٥١،
- \* الأمير عبد القادر: عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى، الحسني الجزائري، أمير جزائري مجاهد، من العلماء السمعراء البسلاء، بايعه الجنزائريون وولوه أمر الجمهاد بعد دخول الفرنسيين الجزائر بفترة سنة ١٨٤٣م، فقاتل الفرنسيين خمسة عشر عامًا، وكان يتقدم جيشه ببسالة عجيبة، ثم ضعف أمره واستسلم سنة ١٨٧٤م فنفوه إلى طولونثم ثم إلى أنبواز حيث أقام نيفا وأربع سنين، وزاره نابليون الشالث فسرحه مشترطًا أن لا يعود إلى الجزائر، ورتب له مبلعًا من المال يأخذه كل عام، ثم استقرَّ في دمشق سنة ١٢٧١هـ وتوفي فيها، له مؤلفات منها: (ذكرى العاقل)، و(ديوان شعر)، و(المواقف) في التصوف، سهدم ١٨٨١م. [الأعلام (٤/ ١٧٠)]. صد ٢٥، ١٤٥،
- \* أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاري الخنررجي، من بني النجار، صحابي جليل، شهد العقبة وسائر المشاهد، وكان شجاعًا صابرًا تقيًا محبًا للغزو والجهاد، نزل النبي في

- بيته شهرًا بعد الهجرة حتى بنيت بيوته، وشهد غزو يزيد للقسطنطينية ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض العدو، فلما توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية. له ١٥٥ حديثًا، روى له الجماعة، ت٥٠هـ. [الإصابة (١٥/ ٤٠٠)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٠)، والأعلام (٢/ ٣٦٢)]. صـ٨٨، ٣١٢، ٥٣٣، ٥٠٠.
- \* ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، علامة الجزيرة، ولد ١٣٣٠هـ بالرياض، وطلب العلم، وبرز فيه، وعين في القـضاء، ورئيسًا للمجـمع الفقهي الإسلامي بمكة، ورئيسًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم صفتيًا للملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، له مؤلفات عدة منها (العقيدة الصحيحة وما يضادها)، (كيفية صلاة النبي ﷺ)، و(مجـموع فتاوي ابن باز)، ت ١٤٢٠هـ. صـ ٩٠٩، ٩١٠، ٩١٠، ٩١٢، ٩١٠.
- \* ابن باه: الحاج عبد الرحمن باه إمام جامع، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي عن جمهورية غينيا. صـ٩٤٩.
- \* ابن بطَّال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن القرطبي الأشعري، ويعرف باللجام، فيقيه مالكي عالم عارف مليح الخط حسن الضبط، عُني بالحديث عناية تامة، أحد شراح البخاري، ينقل عنه ابن حجر كثيرًا في (فتح الباري)، وله أيضا (الاعتصام)، ت٤٤٩هـ. [الأعلام (٩٦/٥)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٨٣)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٨٧)، وشجرة النور الزكية (١١٥)]. صـ ٦٤٨، ٢٥٦، ٢٥٦، ١٠٥٨، ١١٥٨.
- \* ابن بطة: عُبيد بن محمد بن بطة، أبو عبد الله العكبري، فقيه حنبلي محدث متكلم مكثر من التصنيف، إمام فسي السنة والفقه صاحب أحوال وإجابة دعوة، لكنه ذو أوهام، له مؤلفات تزيد على مائة منها: (الإبانة في أصول الديانة) و(الإبانة الصغرى) و(صلاة الجماعة) و(تحريم الخمر)، ت٣٨٧هـ. [طبقات الحنابلة لأبى يعلى (٣٤٦)، وشذرات الذهب (٣/ ١٢٢)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٢٤٥)]. صد ١١٤٥،
  - \* البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن الرئياط، أبو الحسن برهان الدين البقاعي، مفسرٌ مؤرِّخ أديب، أصله من البقاع بسورية وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق، له مؤلفات منها: (عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران) و(نظم الدر في تناسب الآيات والسور)، ت٥٨٨هـ. [شذرات الذهب (٧/ ٣٣٩)، والأعلام (١/ ٥٠)]. صـ ٣١٣،
  - \* البَلقيني: عدم بن رسلان بن نصير، أبو حفص البلقيني الكناني سراج الدين شيخ الإسلام، عسقلاني الأصل مصري المولد، اشتغل على علماء عصره، نال في الفقه وأصوله الرئبة العليا، انتهت إليه الرئاسة في فقه الشافعي، والمشاركة في غيره، كان مجتهدا حافظا للحديث، وتأهل للتدريس والقضاء والفتيا، وولي إفتاء دار العدل وقضاء دمشق، له مؤلفات منها: (تصحيح المنهاج)، و(حواش على الروضة)، وشرحان على الترمدي، ت٥٠ ٨هد. [الضوء اللامع (٦/ ٨٥)، وشذرات الذهب (٧/ ٥١١)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٢٠٥)]. صـ ٩٨٣،
  - \* البهي: محمد البهي، عالم مصري من كبار علماء الأزهر المشهورين، حصل على الدكتوراه في الفلسفة من ألمانيا، وكان أستاذ الفلسفة في كليات الأزهر، وألَّف مجموعة من الكتب العلمية الأصيلة، منها:

- (الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي)، و(الفكر الإسلامي الحديث وعلاقته بالاستعمار الغربي) و(المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام) وغيرها، ت١٩٨١هـ. صـ١٧٧، ١٢٢٦.
- \* البوطي: محمد سعيد رمضان البوطي، عالم سوري مشهور مفكر، فقيه، مؤلف معاصر، معروف في الأوساط العلمية والدينية، اشتغل بالدعوة والتربية والتدريس، كثير التأليف، له مؤلفات مشهورة منها: (ضوابط المصلحة)، و(فقه السيرة)، و(كبرى البقينيات)، و(شرح الحكم العطائية). صـ ٨٦١،
- \* ابن بية: عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية، أحد أعلام العلماء في العصر الحديث، نشأ في موريتانيا، وعمل قاضيًا وترقّى حتى أصبح نائبًا لرئيس المحكمة العليا ورئيسًا لقسم الشريعة الإسلامية بهذه المحكمة، ثم صار أول وزير لوزارة الشئون الإسلامية، ثم وزيرًا لعدة وزرات، ثم استقرّ في السعودية أستاذًا بجامعة الملك عبد العزيز، له حضور في الندوات الفكرية والعلمية، وعضو في كشير من الهيئات والمؤسسات، ويشغل موقع نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ إنشائه، له مؤلفات منها: (أمالي الدلالات) و (سد اللدرائع)، و (الإرهاب: التشخيص والحلول)، و (صناعة الفتوى)، و (فتاوى فكرية). صد ١١٧٨،
- \* البيهة عي: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، أبو بكر البيهةي، فقيه شافعي، حافظ كبير، أصولي نحرير ومكثر من التصنيف، غبلب عليه الحديث واشتهر به، ورحل في طلبه، أول من جمع نصوص الشافعي في عشرة مجلدات، وكان من أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهةي، فإن له على الشافعي منة. له مؤلفات منها: (السنن الكبير)، و(السنن الصغير)، و(معرفة السنن والآثار)، و(الجامع لشعب الإيمان)، و(كتاب الخلاف)، و(مناقب الشافعي)، ت٥٥٨هـ. [طبقات الشافعية (٣/٣)، وفيات الأعيان (١/٥٧)، وشذرات الذهب (٣/٤/٠٠)، والأعلام (١/١٣١)]. ص٣٠ ، ٥٦، ١٩٠، ٥٤٠، ١٠٠٠
- \* ابن تَيْميَّة الجد: عبد السلام بن عبد الله بن الحنضر ابن تيمية، أبو البركات مَـجُد الدين الحراني الحنبلي، مُحدَّثُ نحوي فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، إمام حجة بارع في الفقه والحديث، وله يد طولى في التفسير ومعرفة تامَّة بالأصول واطلاع على مـذاهب الناس، وله ذكاء مفرط، وهو جد الإمام ابن تيمية، له

- مؤلفات منها: (الأحكام)، و(المحرر)، و(منتهى الغاية في شرح الهداية)، ت٦٥٣هـ. [شذرات الذهب (٥٧/٥))، والأعلام (١٢٩/٤)، ومعجم المؤلفين (٥/٧٢)]. صـ٣٥، ١١٥٧، ١٣٥٨.
- \* ابن التين: عبد الواحد بن التين، أبو محمد الصفاقسي، المغربي المالكي، فقيه محدِّث مفسر، له اعتناء رائد في الفقه ممزوج بكثير من كــلام المدونة وشراحها، اعتمده ابن حجر في شــرح البخاري وكذلك ابن رشد، وشرحه (المخبـر الفصيح في شرح البخاري الصــحيح) مفقود، تـ٥٨٩هـ. [شجـرة النور الزكية (١٦٨)، ونيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب (١٨٨)، هداية العارفين (١/ ١٣٠)]. صــ ١١٦٢،
- \* أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، فقيه مجتهد، ثقة مـأمون، من أصحاب الإمام الشافعي، روى له أبو داود وابن ماجه، قال ابن حبان: أحد أثمة الدنيا فقها وورعاً وفضلاً، صنف الكتب وفرع عـلى السنن، وقال ابن عبد البر: حسن الطريقة فيـما روى من الأثر إلا أن له شـذوذًا فارق فـيه الجمهور. له مـؤلفات منهـا كتاب ذكـر فيـه اختلاف مـالك والشافعي، ت٤٤٠هـ. [تهذيب التـهذيب (١١٨٨)، والأعلام (١/ ٣٠)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٨٧)]. صـ٥٧٥، ٧٧١، ١١٢٨.
- \* الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، وأحد أعلام الإسلام فقها وورعًا وعبادةً، كان رأسًا في التقوى، كما كان له مذهب متبوع، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حُبَّة، روى له الجماعة، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيًا، له مؤلفات: (الجامع الكبير)، و(الجامع الصغير)، ت ١٦٦هـ. [الأعلام (٣/ ١٥٨)، والجواهر المضية (١/ ٢٥٠)، وتاريخ بغداد (٩/ ١٥١)]. ص ١٥، ٣٥، ٣٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨١، ٢٠، ٢٠، ٢٠٠ . ١٠٢٠
- \* ابن جبل: معاذ بن جبل بن عمرو، أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور من أعيان الصحابة ونجبائهم، روى له الجماعة، كان من أحسن الناس وجهًا وأسمحهم كفّا، أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأحد من جمع القرآن على عهد النبيّ، شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله، بعثه النبي بعد تبوك قاضيًا لأهل اليمن إلى أن توفي، واستخلفه أبو عبيدة بعد موته في طاعون عمواس وأقره عمر، ومات فيه ت١٨ه. [الطبقات الكبرى (٢/ ٣٤٧)، والإصابة (٦/ ١٣٦)، وتهذيب الكمال (٢٨/ ١٠٥)].
- \* ابن جُبير: سعيد بن جبير بن هشام، آبو محمد الأسدي الكوفي الوالبي مولاهم، ثقة ثبت فقيه من كبار التابعين، أحد الأعسلام، روى له الجماعة، خرج على الأسويين مع ابن الأشعث، فظفر به الحجاج فقتله صبرًا، ٥٩٥٠. [تهذيب التهذيب (١١/٤)]. صـ٣٦، ٥٠٠، ٩٧٧، ١٠٥٠، ١٣٥٦.
- \* الجديع: عبد الله الجديع، كاتب عراقي الأصل، يعيش في بريطانيا، له نشاط دعوي وفقهي، عضو مجلس الإفتاء الأوربي، له عدَّة مؤلفات فقهية وحديثية. صـ ٨٧٣.
- \* ابن جرير: محمل بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر، شيخ المفسِّرين وحمدة المؤرخين، إمام مجتهد مستقل من أكابر العلماء، كان فقيهًا في الأحكام، عالمًا بالسنن وطرقها، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم، رحل في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد، عرض عليه القضاء

(فقه الجهاد ۹۸/ ۲)

- \* الجلال: الحسن بن أحمد الجلال، فقيه عارف بالتفسير والعربية والمنطق، له شروح وحواش ومختصرات، وشعر وأدب، وله مؤلفات منها: (تكملة الكشف على الكشاف)، و(وشرح الفصول)، و(شرح التهذيب في المنطق)، وغيرها، ت ١٣٥٧هـــ [الأعلام (٢/ ١٩٦)] صـ ٤٠٦، ٤٠٨، ٤٠٨، ٤٠٩، ١٣٥٧.
- \* ابن حَبِيب: عبد الملك بن حبيب بن سليمان، أبو مروان السلمي، عالم الأندلس، كان رأسًا في فقه المالكية حافظًا للفقه على مذهب مالك نبيالاً فيه، غير أنه لم يكن له علم بالحديث، وكان أديبًا مؤرخًا، قال سحنون: كان عالم الدنيا. له مؤلفات منها: (حروب الإسلام)، و(طبقات الفقهاء)، و(التابعين)، و(الواضحة)، و(إعراب المقرآن)، و(الفرائض)، و(الورع)، و(الرغائب والرهائب) ت٢٣٨هـ. [الديباج المذهب (١٥٤)، وميزان الاعتدال (١٨/١٤)، ونفح الطيب (١/ ٣٣١)، والأعلام (١٥٤). صـ ٢٥٠،
- \* ابن أبي حبيب: يزيد بن أبي حبيب سويد، أبو رجاء المصري الأردي بالولاء، أحد ثلاثة جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر، وأول من أظهر علوم الدين والفقه بمصر، شيخ الليث بن سعد، ثقة فقيه عالم أهل مصر من العلماء وكان يرسل، روى له الحماعة، وكان حليمًا عباقلاً، ت١٢٨هـ. [تذكرة الحفاظ (١/١١)، وتهذيب التهذيب (١/١١)]. صد ٦٦٩.
- \* الحُرُّ بن قيس: بن حسمن بن حذيفة الفزاري، أخو عُيينة، صحابي، عمن يُدنيهم عمر. [الإصابة (٨/٨)]. صـ ٣٢٨، ٣٢٩.
- \* ابن حزم الظاهري: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الظاهري، عالم الأندلس في عصره، كانت له الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم، فقيه حافظ يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيد عن المصانعة حتى شبّة لسانه بسيف الحجاج، طارده الملوك حتى توفي مبعداً عن بلده، كثير التآليف، مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له، له مؤلفات منها: (المحلى)، و(الإحكام في أصول الأحكام)، (طوق الحمامة)، و(الفصل)، ت٥٩١هـ. [الأعلام (٥/٥٥)، والمغرب في حلى المغرب (٣٦٤)]. صـ ٣٦، ٩٩٨، ٩٩٨.

- \* حسن البنا: حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا، الإمام الشهيد، العالم الداعية المربي المجدّد المصلح القائد مؤسنس جمعية الإخوان المسلمين بمصر، وصاحب دعوتهم، التى انتشرت بعده في نحو سبعين قطرًا، وكان ملهمًا موهوبًا، تخرج في مدرسة دار العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعليم، واستقرَّ مدرسًا في مدينة الإسماعيلية، فاستخلص أفرادًا صارحهم بما في نفسه، فعاهدوه على السير في إعلاء كلمة الإسلام، واختار لنفسه لقب المرشد العام والجمعية باسم (الإخوان المسلمين)، وأقاموا أول دار للإخوان بالإسماعيلية، ونشروا الدعوة بالدروس والمحاضرات والنشرات، وعظم أمر الإخوان وناهز عددهم نصف بالإسماعيلية، ونشروا الدعوة بالدروس والمحاضرات والنشرات، وعظم أمر الإخوان وناهز عددهم نصف مليون، وقام رئيس الوزارة محمود فهمي النقراشي بإقفال أنديستهم واعتقال الكثيرين، واغتيل حسن البنا أمام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة، ولم يجد البنا من يضمد جراحه، فتوفي بعد ساعتين سنة أمام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة، ولم يجد البنا من يضمد جراحه، فتوفي بعد ساعتين سنة المام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة، ولم يجد البنا من يضمد جراحه، فتوفي بعد ساعتين سنة المام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة، ولم يجد البنا من يضمد جراحه، فتوفي بعد ساعتين سنة المام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة، ولم يجد البنا من يضمد جراحه، فتوفي بعد ساعتين سنة المام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة، ولم يجد البنا من يضمد جراحه، فتوفي بعد الاعام مركز بعدموعية كبيرة من الرسائل والمقالات. [الأعلام (١٩٧/٢)]. صد ٢٦٧، ٢٦١، ٤٢٤، ٤٢٤، ٥٠٤٠]
  - \* الحَصَّار: علي بن محمد بن إبراهيم بن موسى، أبو الحسن الحـصار الخزرجي، فقيه إشبيلي الأصل، منشأه بفاس، سمع بها وبمصر وغيرهما، وجاور مكة وتوفي بالمدينة، له مؤلفات منها: (أصول الفقه)، و(الناسخ والمنسوخ)، ٢٠١هـ. [معجم المؤلفين (٧/ ٢٧٨)، والأعلام (٥/ ١٥١)]. صـ ٣٠٢،
  - \* الحَصْكَةي: محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحَصْكَةي، فقيه حنفي وأصولي، وله مشاركة في التفسير والحديث والنحو، تولى إفتاء الحنفية بدمشق، له مؤلفات منها: (الدر المختار شرح تنوير الأبصار)، و(الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر)، و(إفاضة الأنوار شرح المنار)، ت٨٠٠هـ. [خلاصة الأثر (٦٣/٤)، ومعجم المؤلفين (٢/١٥)، والأعلام (١٨٨/٧)]. صـ ١٣١٢،
  - \* الحَلُوانِي: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح، شمس الأثمة الحلواني البخاري. وهو من فقهاء الحنفية في القرن الخامس للهجرة. [الأعلام (١٣٦/٤–١٣٧)]. صـ ٨١٨، ٨٩٠،
  - \* الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، أبو عبد الله الحليمي، ولد بجرجان ونشأ ببخارى، إمام متقن فسقيه، كان وأس الشافعيين بما وراء النهر، قال الذهبي: كان صاحب وجه في المذهب، له مؤلفات منها (المنهاج في شعب الإيمان)، ت٣٠٤هـ. [طبقات الشافعية لابن السبكي (٣/ ١٤٧)، والعبر في خبر من غبر (٣/ ١٤٧)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٢١٩). صـ ٢٠٠، ٣٦٣،
  - أبو حيان: محمــد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو حيًّان الغرناطي الأندلسي، مـفسرً محدث
     أديب مؤرخ نحوي لغسوي، تولى تدريس التفسير بالمنصــورية، والإقراء بجامع الاقمر، له مــؤلفات منها:

- (البحر المحيط)، و(تحفة الأريب)، ت٥٤٥هـ. [شذرات الذهب (١٤٥/١)، ومعجم المؤلفين (١٤٥/١)، والأعلام (٢١/٨)]. صـ ٣١٣.
- \* الخراساني: عطاء الخراساني بن أبي مسلم، أبو عثمان، المحدث الواعظ، صدوق يهم كثيراً يرسل ويدلس، روى له مسلم وأصحاب السنن، كان يغزو فيحيي الليل صلاة إلا نومة السحر، ت١٣٥هـ. [سير أعلام النبلاء (١/ ١٤٠)، وشدرات الذهب (١/ ١٩٢)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٢١٢)، والطبقات (٧/ ٣٧٩)]. صد ٨٢٢.
- \* الخربوطلي: على حسنسي الخربوطلي، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة عين شمس، له مـؤلفات منها: (الرسول في المدينة)، و(المستشرقون والتاريخ الإسلامي). صـ ١٠٤٢.
- # الخَرَقي: عمر بن حسين بن عبد الله، أبو القاسم الخِرَقي البغدادي، نسبته إلى بيع الخَسرق، من كبار فقهاء الحنابلة، رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة رمن بني بويه، وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت، وبقي منها: (مختصر الخرقي) الذي شرحه ابن قدامة، ت٣٣٤هـ. [طبقات الحنابلة (٢/٥٧)، والأعلام (٢٠٢)]. صــــ ٨٨، ٥١٠، ٥١٠، ٨٤٥، ٥٤٥، ٩٢٧، ٩٢٥، ٩٢٥، ١١١٥، ١١١١، ١١١١، ١١١٠، ١١١٠،
- \* خطَّاب: محمود شيت خطَّاب، عسكري عبراقي، نشأ نشأة إسلامية، وشارك في ثورة رشيد عالي الكيلاني، ودرس في عدد من الكليات العسكرية، وكان عضواً بمجمع اللغة العربية بالعراق والقاهرة، وفي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وتولَّى عدة مناصب وزارية، وله كتب قيمة في العسكرية الإسلامية وقادة الفتوحات، ت١٩٩٨م. صد ٣١٥، ٣٧٢.
- \* أبو الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني البغدادي، الفقيه إمام الحنابلة في وقته، له مسائل انفرد بها عن الأصحاب، ولد وتوفي ببغداد، له مؤلفات منها: (التسمهيد)، و(الانتصار في المسائل الكبسار)، و(الهداية)، ت٢٣٦هـ. [اللباب (٢/ ٤٩)، وطبقات الحنابلة (٤٠٩)، والأعلام (٢/ ١٧٨)]. صد ٢٧٣، ٥٩٥، ١١١٩.
- \* الخطابي: حَـمد بن البراهيم، أبو سليـمان الخطّابي البُـستي، من نسل زيد بـن الخطاب، الإمام الحجـة في الفقه والحـديث واللغة، قال فيـه السمعاني: إمام من أثمة السنة. له مـؤلفات منها: (مـعالم السنن)، و(غـريب الحديث)، و(شـرح البخـاري)، و(الغنيـة)، ت٨٨٣هـ. [معـجم المؤلفين (١٦٦١)، وطبقات الشافعية (٢/١٦١)]. صـ ١٣٢، ١٤٢، ٩٤١، ٩٤١.
- \* الخفيف: على محمد الخفيف، ولد سنة ١٨٩١م في قرية الشُّهداء بالمنوفية، ونشأ في أسرة كريمة محافظة، وحفظ القرآن، وتخرج في مدرسة القضاء الشرعي، وعمل في المحاكم الشرعية، ثم كان أستاذًا للشريعة في كلية الحيقوق، وألف في فقه المعاملات، واشتغل بالقضاء الشرعي وإدارة المساجد، واختير عضواً مؤسساً في موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الاعلى للشئون الإسلامية، ت١٩٧٨م. صـ ٤٢٤.

- \* خلاف: عبد الوهاب خلاف، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، فقيه مفسر أصولي، أحد أعلام الفقه المحاصر، له مؤلفات منها: (أصول الفقه)، و(أحكام الأحوال الشخصية)، و(السياسة السرعية) عنه ١٣٧٥. ١٣٧٥.
- \* الحلال: أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الحلال، فقيه حنبلي، سمع من تلاميذ الإمام أحمد، ورحل إلى أقصى البلاد لجمع مسائل أحمد، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدَّم، له مؤلَّفات منها: (الجامع لمسائل الإمام أحمد) و(العلل)، ت ٣١١هـ. [تذكرة الحفاظ (٣/٧). وطبقات الحنابلة (٢/٢١). والأعلام (١٩٦١)]. صد ١١١٩.
- \* خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي، كان يلبس ري الجند، فقيه مالكي محقق، تعلم في القاهرة، وجاور بمكة وولي الإفتاء على مذهب مالك، وتوفي بالطاعون، له مؤلفات منها: (المختصر)، وهو عمدة المالكية في الفقه وعليه تدور غالب شروحهم، وله أيضًا: (التوضيح) و(المناسك)، ت٧٧هـ. [الأعلام (٢/ ٣٦٤)، والدرر الكامنة (٢/ ٨٦)]. صد ١٣٢٠.
- \* خليل: عماد الدين خليل، كاتب عــواقي، ومفكر إسلامي، وأستاذ جامعي، مــتخصُّص في التاريخ، وله عناية بالأدب، له عدة مؤلفات معروفة في التاريخ والفكر الإسلامي. صــ ٩٧، ٩٨، ١٠٠.
- \* الخليلي: أحمد بن حمد بن سليمان بن ناصر الخليلي، أحد الأعلام، عين مديرًا للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والمشؤون الاسلامية، ثم عين مفتي عام لسلطنة عمان، إباضي المذهب، شارك في كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية والفكرية، وله محاضرات ودروس مسموعة، وله مؤلفات منهسا: (جَواهِر التفسير)، و(أحكام الجنائز)، و(والحق الدامغ). صـ ٩٥١.
- \* الخولي: البهي الخولي، وميل الإمام حسن البنا، من الرعيل الأول للإخوان المسلمين، أحد كتَّاب الفكرة الإسلامية ودعاتها الأوائل في مصر، له مؤلفات منها: (تذكرة الدعاة)، و(آدم عليه السلام)، و(الإسلام والمرأة المعاصرة)، ت١٩٧٧م. صد ١٧٥.
- \* ابن خويز منداد: محمد بن أحمد بن عبد الله ابن خويز منداد المالكي العراقي، فقيه، أصولي صاحب أبي بكر الأبهري، له مؤلفات منها كتاب كبير في (الخلاف)، وكتاب في (أصول الفقه)، و(اختيارات في الفقه)، ت ٣٩٠هـ. [الوافي بالوفيات (٢/ ٢٨)، ومعجم المؤلفين (٨/ ٢٨٠)]. صـ ٩٨٥.
- \* داود الظاهري: داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني، أحد الأثمة المجتهدين، الفقيه العلامة الإمام، رأس المدرسة الظاهرية، وهو أول من جهر بهذا القول، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد وبها توفي، ت ٢٧هـ. [الأعلام (٣/ ٨)، والجواهر المضية (٢/ ٤١٩)]. صـ ٣٥، ١٦٧.
- \* الداودي: أحمد بن نصر، أبو جعفر الداودي الأسدي، فقيه مالكي من أثمة المذهب في المغرب، والتّسمين بالعلم، المُجيدين للتأليف، وكان درسه وحده، لم يتفقّه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل بإدراكه، له مؤلفات منها: (النامي في شرح الموطأ)، و(الواعي في المقه)، و(النصيحة في شرح المبخاري)، و(الإيضاح في الرد على القدرية)، ت٢٠٤هـ. [ترتيب المدارك (٢٣٣/٢)، رياض النفوس (١٨٣/٢)، الدياج المذهب (١٩٥١)]. صـ ١١٦٢.

- \* دراز: محمد عبد الله دراز، الدكتور أحد كبار علماء الأزهر المعاصرين والموسوعيين، وأعلام الدين، جمع بين ثقافة الشرق والغرب، له: (النبأ العظيم)، و(الدين)، و (ودستسور الأخلاق في القرآن) وغيرها من الدراسات القيمة، ت١٩٥٨م. صـ ٤٢٤، ٤٢٤.
- \* الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري، فقيه مالكي من علماء الفقه واللغة، من أهل دسوق بمصر، تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة، له مؤلفات منها: (حاشيته على المشرح الكبير على مختصر خليل)، و(حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين)، ت١٢٣٠هـ. [الجبرتي (١٤/ ٢٣١)، والأعلام (٢/ ٢٤٢)، ومعجم المؤلفين (١/ ٢٩٢)]. صـ ٨٨٨.
- \* ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري، من أكابر العلماء بالأصول، قاض مجتهد، إمام حجة مجدّد المائة السابعة، له مؤلفات منها: (إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام)، و(أصول الدين)، و(الإمام في شرح الإلمام)، و(الاقتراح في بيان الاصطلاح)، ت٢٠٧هـ. [الدرر الكامنة (١/٩٧٤)، وشذرات الذهب (١/٥)، والأعلام (٧/٣٧١)]. صد ٣٥، ٢٠١، ١٧٠،
- \* الدَّميري: محمد بسن موسى بن عيسى بن علي الكمال، أبو البقاء القاهري الدميري الأصل، فقيه شافعي مفسر أديب نحوي ناظم، مشارك في غير ذلك، وتصدًّى للإقراء والإفتاء وصنف مصنفات جيدة، له مؤلفات منها: (النجم الوهاج شرح المنهاج)، و(الديباجه شرح سنن ابن ماجه)، و(حياة الحيوان الكبرى)، تك ٨٠٨هـ. [شذرات الذهب (٧٩/٧)، والضوء اللامع (١٠/٩٥)، والبدر الطالع (٢/٢٧٢)، وهداية العارفين (١/٨٧١)]. صد ١١٩، ١٠٣٩.
- \* الديب: أ. د عبد العظيم محمود الديب. عالم شرعيًّ، ولغويًّ معاصر، وأديب باحث، ومربيً وداعية، تخرَّج في كلية دار العلوم، وعمل أستاذًا للفقه والأصول في جامعة قطر. اشتغل بالتحقيق وغدا من أعلامه المتميزين، وتخصَّص بإمام الحرمين، وأخرج له: (البرهان)، و(الغياثي)، و(الدرة المضية)، و(نهاية المطلب) الذي عكف عليه نحو ربع قرن حتى أخرجه تحفة للدارسين. وله كتب فقهية، ودراسات إسلامية، وكتابات ثقافية في التاريخ وغيره تدل على أصالة فكره وسعة أفقه وثقافيته توفي بقطر سنة ١٤٣١هـ =
- \* ابن دینار: عصرو بن دینار، أبو محمد الأثرم المكی الجُـمَحی مولاهم، أحد الأعلام، مفتی أهل مكة فی زمانه، ثقة ثبت إمام ما قبل عنه فی التشیع باطل، روی له الجـماعـة، ت ١٢٥هـ. [تهلیب التهذیب (٨/٢٦)، وتهـلیب الكمـال (٢٢/٥)، وسیـر أعـلام النبـلاء (٥/ ٣٠٠)]. صد ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٥٠، ٢٠٥.
- \* الرازي: محمد بن عمر بن الحسن، أبو عبد الله فخر الدين الرازي التيمي البكري الشافعي، الإمام المفسر المتكلم الأصولي الطبيب، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأواثل، أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها، وكان يحسن الفارسية، له مؤلفات منها: التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب)، و(المحصول في علم الأصول)، و(لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، ت٦٠٦هـ. صـ ٢٧٩، ٢٩٧،

- \* الرافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي، من كبار الفقهاء الشافعية، له مؤلفات منها: (فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي)، و(شرح مسند الشافعي)، يعدُّ هو والنووي: شيخي مذهب الشافعي، ت٦٢٣هـ. [الأعلام (٤/ ١٧٩)، وطبقات الشافعية (٥/ ١١٩)، وفوات الوفيات (٢/ ٣)]. صـ ١٠٥، ٣٩٥، ٥٩٣، ٥٩٨، ٨٩١.
- \* ابن راهویه: إسحاق بن إبراهیم بن مخلد الحنظلي المروزي، بن راهویه، نزیل نیسابور، ثقة حافظ مجتهد أحد الأثمة الأعلام، حفظًا وعلمًا وفقهًا، عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه أحمد والشيخان، قال الخطيب: اجتمع له الفقه والحديث والحيفظ والصدق والورع والزهد، ٣٣٨هـ. [تهذيب الكمال (٢/ ٣٧٣)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢١٢)]. صـ ٣٢٢، ٩٨٦، ٩٨٦.
- \* ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أبو الفرج رين الدين الحنبلي، محدث حافظ فقيه أصولي ومؤرِّخ، ولد ببخداد، وبرع في الحديث ولا سياما العلل وتتبَّع الطرق، له مؤلفات منها: (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)، و(جامع العلوم والحكم) شرح الأربعين النووية، و(شرح سنن الترمذي)، و(ذيل طبقات الحنابلة)، ت٥٧٥هـ. [الدرر الكامنة (٢/ ٢٢١)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٣٩)، ومعجم المؤلفين (٥/ ١١٤١). صححم المؤلفين
- \* رحمة الله الهندي: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي، نزيل الحرمين، باحث عالم بالدين والمناظرة، وظهر نبوغه في العلوم الشرعية، ومعرفة كتب اليهود والنصارى، وتصدَّر للإفتاء والدروس، وأسس مدرسة شرعية تخرج فيها كبار العلماء، وكان له دور كبير في جهاد الاستعمار، ومقاومة التبشير، جاور بحكة وتوفي بها، له مؤلفات من أشهرها: (إظهار الحق) في الرد على النصارى، ت٢٠١٨هـ. [معجم المؤلفين (١٣٦٤)]. صـ ٤٩٤، ٤٩٤، ٤٩٦، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٤.
- \* ابن رشد الجد: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، (الجد) أبو الوليد المالكي القرطبي، قاضي الجماعة، ولد وتوفي بقرطبة، أحمد علماء الترجيح في الفقه المالكي، له مؤلفات منها: (المقدّمات الممهدات لمدونة مالك)، و(الحبيان والتحصيل)، و(مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي)، و(اختصار المبسوطة)، ت ٢٥هـ. [هداية العارفين (٥٠١)، والصلة (٥١٨)، والديباح (٣٧٨)]. ص ٩، ٩٢، ٩٠٦.
- \* ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، (الحفيد) أبو الوليد القرطبي المالكي الفيلسوف الفقيه الطبيب، ترجم كلام أرسطو وزاد عليه، قال ابن الأبّار: كان يفزع إلى فستواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه. له مؤلفات في الفلسفة والطب والفلك والفقه منها في الفلسفة: (فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)، و(منهاج الأدلة)، و(تهافت التهافت)، وفي الطب (الكليات)، وفي الفقه: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)، عرف المنصور (المؤمني) فأجله وقدمه، واتهسمه خصوبهة بالزندقة فنفاه إلى

- مراكش، وأحرق بعض كـتبه، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة، فـعاجلته الوفاة بمراكش، ونقلت جـثته إلى قرطبة، ت٥٩٥هـ. [الأعلام (٦١٣/١)، والتكملة لابن الأبار (٢٦٩/١)، وشذرات الذهب (٤/ ٣٢٠)]. صـ ٣٦، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٢١٦، ٣٢، ٨٥٠.
- \* رشيد رضا: محمد رشيد رضا، المجدِّد الكبير، ممثل المدرسة السلفية المستنيرة، وصاحب مجلة (المنار) الشهيرة، و(تفسير المنار) والكتب الإصلاحية الكثيرة، تتلمذ على الإمام محمد عبده، ولكنه انفرد عنه بسعة الاطلاع على السنة وآثار السلف، وخصوصًا مدرسة ابن تيميه وابن القيم، وعالم بالحديث والأدب والتنفسير، ت١٩٣٥هـ. صـ ١٩٣٨، ٢٦٧، ٢٩٥، ٢٦٦، ٣٨٩، ٣٨٩، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٥٣، ٤٨٠، ٨٠٥، ١٢٤١.
- \* الرملى: خير الدين أحمد بن على الأيوبى الفاروقى، فقيه، باحث له نظم، من أهل الرملة بفلسطين، ولد ومات فيها، رحل إلى مصر ١٠٠٧هـ، فمكث فى الأزهر ست سنين، وعاد إلى بلده فأفتى ودرس إلى أن توفى، ومن أشهر كتبه: (الفتاوى الخيرية)، و(حاشية على البحر الرائق فى فقه الحنفية) توفى ١٠٨١هـ [الأعلام (٢/٧٧)] صـ ١١٦٩.
- \* الرَّملي: محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، فقيه الديار المصرية ومرجعها في الفتوى، لقب: الشافعي الصغير، وقيل: مجدد القرن العاشر، صنف شروحا وحواشي كثيرة، له مؤلفات منها: (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)، و(فاية البيان شرح زبد بن رسلان)، و(شرح البهجة الوردية)، ت ١٠٠هـ. [خلاصة الأثر (٣/٣٤٣)، والأعلام (٦/ ٢٣٥)، وفهرس التيمورية (٨/ ٢٥٥)]. ص ١٠٠٥، ٨١٠ ٨٨، ٨١٠، ١٠٠١، ١١٦٩.
- \* الزبيدي: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الحسيني الزبيدي، الملقب بمرتضى، علامة في اللغة والحديث والرجال والانساب، من كبار المصنفين، أصله من واسط ومولد بالهند ومنشأه في اليمن، رحل إلى الحجاز وأقيام بمصر، واشتهر فضله، له مولفات منها: (تاج العروس في شرح القياموس)، و(إتحاف السادة المشقين في شرح إحياء علوم الدين)، و(عقد الجيمان في بيان شلاب الإيمان)، توفي بالطاعون في مصر ١٠٠٥هـ. [الأعلام (٧/ ٢٩٧)]. صـ ٧٧٠.
- \* ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر القرشي الأسدي، العالم الشجاع فارس قريش في زمنه، أمه أسماء بنت أبي بكر، وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة، فتح إفريقية، وبويع له بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وبعض الشام، وكانت إقامته بمكة، سير إليه عبد الملك بن مروان جيشًا على رأسه الحجاج، فانتصر عليه وقتله، له في الصحيحين ٣٣ حديثًا، روى له الجماعة، ت٧٣هـ. [الإصابة (٤/ ٨٩/)، وفوات الوفيات (١/ ٢١٠)، وابن الأثير (٤/ ١٣٥)، والأعلام (٤/ ٢١٨)]. ص ٣٥، ٧٦٠، ٧٦٠، ١١٠١، ١١٠٥، ١١٠١.
- \* الزحيلي: وهبة الزحيلي، عالم وفقيه ومفسر، باحث سوري معاصر، عمل أستاذًا بجامعة دمشق والجامعات العربية، وعضواً بالمجامع الفقهية، ولد ١٩٣٢م، له كثير من المؤلفات منها: (آثار الحرب في

- الفقه الإسلامي)، وهي أطروحته للدكتوراه، و(الفقه الإسلامي وأدلته)، و(التفسير المنير). صـ ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٩٦٧.
- \* الزركشي: محمد بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، فقيه شافعي أصولي، تركي الأصل مصري المولد والوفاة، له مؤلفات كثيرة في عدة فنون منها: (البحر المحيط) في أصول الفقه، و(البرهان في علوم القرآن)، و(إعلام الساجد بأحكام المساجد)، و(الديباج في توضيح المنهاج)، عـ ٧٩٤هـ. [الأعلام (٦/ ٢٨٦)، والدرر الكامنة (٣/ ٣٩٧)]. صد ٨٠، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٥، ٢٩٨، ٣٣٩، ٣٣٠.
- \* الزرقا: مسصطفى أحمد محمد الزرقا، العلاَّمة الفقيه الأصولي الأديب النحوي، ولد بحلب ١٣٢٢هم، الزرقا: مسصطفى أحمد محمد الزرقا، العلاَّمة الفقية الأصولي الأداب، فجمع بين الثقافات الثلاث: الشرعية والقانونية والأدبية، عمل بالتدريس في كلية الحقوق والشريعة في سوريا، وأسس مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية وأشرف عليها، ثم درَّس في كلية الشريعة بجامعة الأردن، وشارك في العديد من المجامع الفقهية، وشارك في تأسيس وتطوير مناهج عدد من الجامعات العربية، ورأس اللجنة الثلاثية التي وضعت قانون الأحوال الشخصية لمصر وسوريا، وله عدة مؤلفات منها: (المدخل الفقهى العام)، و(أحكام الأوقاف)، و(نظام التأمين والرأي الشرعي فيه)، و(الفقه الإسلامي ومدارسه)، و(الفتاوى) وغيرها. توفي بالرياض سنة ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م. صـ ٩٠٩.
- \* زكي باشا: أحمد زكي باشا ابن إبراهيم بن عبد الله، خطيب أديب بحاّثة مصري، من كبار الكتّاب، تخرج في مدرسة الإدارة والحقوق بالقاهرة، وأتقن الفرنسية، وكان يفهم الإنجليسزية والإيطالية، وله بعض المعرفة باللاتينية، وقام بفكرة إحياء الكتب العربية، فطبعت الحكومة المصرية عدة مخطوطات، تولى هو تصحيحها ومراجعتها، وتسمّى بشيخ العسروية، له مؤلفات منها: (موسوعات العلوم العربية)، و(أسرار التسرجمة)، و(مصر والجغرافيا)، و(التعليم في مصر)، ت١٩٣٤هـ. [الاعلام (١/٢٢)]. صـ ٣٥٩، ٣٥٠،
- \* أبو زهرة: محمد أبو زهرة، أحد الأعلام الموسوعيين، أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعات المصرية والعربية، ومؤلف العديد من الكتب الإسلامية في شتّى مجالات الدراسات الإسلامية، في العقيدة، ومقارنة الأديبان والتفسير والفقه والأصول، ولا سيما كتب الأثمة الأربعة، وابن حزم وابن تيمية والصادق وزيد، وأحد أعلام الفقه المعاصر، ونجم المحافل والمؤتمرات. ت ١٩٧٤. ص ٢٦٧، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٩٦، ٢٠٤،
- \* الزهري: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري المدني، تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء، أحد الأعلام، متَّفق على جلالته وإتقانه، أول من دَّون الأحاديث النبوية وفقه الصحابة، أخذ عن بعض الصحابة ومالك بن أنس وطبقته، روى له الجماعة، ت١٢٤هـ. [تهذيب التهذيب (٩/ ٤٥١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٠١)، والوفيات (١/ ٤٥١)، والأعلام (٧/ ٣١٧)]. صد ٧٩،

- \* زيد: مصطفى زيد، الأستاذ الدكتور، خريج دار العلوم، وأستاذ الشريعة الإسلامية بها، لـــه مؤلفات قيمة معمروفة منها: (المصلحة في التشريع الإسلامي)، و(النسخ في القرآن الكريم) ت ١٣٩٩هـ. صــ ٢٩٠، ٢٠٠
- \* ابن زید: جابر بن زید، أبو الشعثاء الأزدي، تابعيًّ ثقة فقیه إمام، روى له الجماعة، كان عالمًا بالفتیا، شهد له عمرو بن دینار بالفضل، وقیل: إنه كان إباضیًا، وورد أنه تبرأ من ذلك، والإباضیة الآن یعتبرونه إمامهم الأكبر، ت٩٣هـ. [تهـذیب التهـذیب (٢/ ٣٨)، وحلیـة الأولیاء (٣/ ٨٥)، وتذكـرة الحفاظ (١/ ٦٧)، والأباضیـة في موكب التـاریخ (٣/ ٣٠)]. صـ ٢٧٨، ٣٠٥، ٣٠٩، ٣٢٤، ٨٥١، ٨٦٧
- \* زيدان: عبد الكريم زيدان، أستاذ الشريعة الإسلامية في عدد من كليات العراق، من رجال الفكر والدعوة والمتربية، ورحل إلى اليمن وعمل بها في جامعاتها، له مؤلفات قيمة في مختلف جوانب الثقافة الإسلامية، منها: (أحكام الذميين والمستأمنين في ديار الإسلام)، و(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) و(أصول الدعوة)، و(المفصل في أحكام المرأة) وغيرها، ص ٨٩٠، ١٠٢٩، ٢٢٤، ٢٠٢٤، ١٠٣٠.
- \* سابق: سيد سابق، عالم أزهري مصري مرموق داعية مُربِي، من دعاة الإخوان المسلمين، حصل على العالمية، وعمل بالتدريس والوعظ والإرشاد، ثم أستاذًا بالجمعات السعودية، معروف بكتابه المشهور (فقه السنة)، ومن مؤلفاته: (العقائد الإسلامية)، و(إسلامنا) ت-٢٠٠٠م. صـ ٤٢٤.
- \* السباعي: مصطفى السباعي، فقيه سوري بارز، وداعية مصلح مجددً، وعلم إسلامي معروف، من أسرة علمية عريقة، ولد بحمص ١٩١٥م، وتعلم في الأزهر الشريف، تعرف على حسن البنا بمصر، واختير كأول مراقب عام للإخوان المسلمين بسوريا، شارك في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا في مقتبل شبابه، وشارك في الجهاد في فلسطين، وعمل أستاذًا بكلية الحقوق بسوريا، وأسس كلية الشريعة بدمشق، وكان أول عميد لها، له مؤلفات منها: (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)، و(من روائع حضارتنا)، و(هكذا علمتني الحياة) عدمتني الحياة) . ١٩٦٤م. صـ ١٩٦٤، ١٣٠٨.
- \* سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب، أبو سعيـد سحنون التنوخي القيرواني، فقيه مالكي شيخ عصره وعالم وقته، كان ثقة حافظًا للعلم، رحل في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عامًا، وأخذ عن أصحاب مالك، انتهت إليه الرئاسة في العلم، وكان عليـه المعول في المشكلات وإليه الرحلة، تولى القضاء على ألا يرتزق منه، وأن ينفذ الحقوق في الأمير وأهل بيته، ومات وهو يتولى القضاء، له مؤلفات منها: (المدونة)، عنه ٢٤هـ. [مرآة الجنان (٢/ ١٣١)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٢٢٤)]. صد ٩٧.
- \* السُّدِّي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد السُّدي الكوفي الأعور، تابعي صدوق يهم ورمي بالتشيع، روى له مسلم وأصحاب السنن، كان عارفًا بالوقائع وأيام الناس، له مؤلفات منها: (تفسير القرآن)، ت٧٢هـ. [تهذيب التمهذيب (٣١٣/١)، وتقريب التمهذيب صـ٧١، والنجوم الزاهرة (٣٠٨/١)، وهداية العارفين (٢٠٨/١). صـ ٣٠٩، ٣٦٠، ٢٦١، ٩٦٠، ٩٦٠، ١٣٥٤.

- # السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي شمس الأثمة، إمام من أعلام فقه الحنفية، علامة حجة متكلم مناظر أصولي مجتهد، سُجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من كتب على أصحابه وهو في السجن من حفظه، منها: (المبسوط)، له مؤلفات منها: (الأصول)، و(شرح السير الكبير)، ٢٣٨هه. [الجواهر المضية (٢/ ٢٨)، والأعلام (٢/ ٢٠١)]. ص ١١٠، ٨٧٧،
- \* سعيد: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبو الأعور العدوي القرشي، صحابي أحد العشرة المبشّرين، من خيارهم، أسلم قديمًا وهاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد إلا بدرًا فلم يسكن بالمدينة زمنها، وكان من ذوي الرأي والبسالة، وشهد اليرموك وحصار دمشق، وولاه أبو عبيدة دمشق، له في كتب الحديث ٤٨ حديثًا، روى له الجماعة، ت٥١هـ. [الإصابة (٣/ ٣٠١)، والطبقات (٣/ ٣٧٩)، والأعلام (٣/ ١٤٦)].
- \* السَّلامي: محمد مختار أحمد السَّلامي، مفتي تونس السابق، وإمام وخطيب جامع السلام بتونس، ورئيس هيئة الزكاة العالمية لمدة خمس سنوات، من مؤلفاته: (فسقه العبادات)، و(الأسرة والمجتمع)، و(العلاقات الإجتماعية) وبحوث كثيرة مرفقة في المعاملات وغيرها. صد ٩٤٩.
- \* أبو سَلَمة: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، قيل: اسمه عبد الله أو إسماعيل أو اسمه كُنيته، من كبار التابعين، أحد الأثمة كان ثقة فقيهًا كثير الحديث، روى له الجماعة، ولي قضاء المدينة، عنه ١٤هـ. [تهذيب التهذيب (١١٨/١٢)، والطبقات (٥٥٥/٥)]. صب ٣٣٩، ٥١٧.
- \* السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، السهيلي الخشعمي، حافظ عالم باللغة والسير، ولد في مائقة، وعمي وعمره ١٧ سنة، ونبغ فطلبه صاحب مراكش وأكرمه فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي سنة ١٨٥هـ. [وفيات الأعيان (١/ ٢٨٠)، والأعلام (٨٦/٤)]. صـ ٨٦.
- \* ابن سيرين: محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري بالولاء، تابعي ثقة حجة ثبت كبير القدر، أحد أعلام التابعين، كان لا يرى الرواية بالمعنى، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، روى له الجماعة، نشأ بزارًا وتفقه، وكان كاتبًا لأنس بن مالك، واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا، قال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، ينسب إليه كتاب (تعبير الرؤيا) ولا يصح، ت١١هـ. [تهذيب التهذيب (٩/٤١)، وتاريخ بغداد (٥/ ٣٣١)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٨٢)، والطبقات الكبرى (١٩٣/٧)]. صـ ٣٦، ١٦٧،
- \* السيوطي: عبد الرحمين بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين، أبو الفضل الخضيري السيوطي جلال الدين، عالم شافعي مؤرّخ أديب أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة، كان سريع الكتابة في الناليف، نشأ بالقاهرة يتيمًا، وانقطع للعبادة والتأليف عند الأربعين، وترك الإفتاء والتدريس، اتهم بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه، له مؤلفات منها: (الأشباه والنظائر)، و(الحاوي للفتاوي) و(الإتقان في علوم القرآن)، و(الدر المنشور)، و(المزهر)، ت ٩١١ه. [شذرات الذهب (٨/١٥)، والضوء اللامع (١/١٤)، والأعلام (١/١٤)]. ص ٨٠، ٣٦١، ٣٦١، ١٦١٠، ١٦١٠، ١٣١٠.

- \* الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشاطبي، من علماء المالكية، كان إمامًا محققًا أصولياً مفسرًا فقيها محدثًا نظارًا ثبتًا بارعًا في العلوم، له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجمتناب البدع، وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليمته في التحقيق فوق ما يشهر، له مؤلفات منها: (الموافقات)، و(الاعتصام)، و(المجالس)، عذكر وتحليمته في التحقيق فوق ما يشهر، له مؤلفات منها: (الموافقات)، و(الاعتصام)، و(المجالس)،
- \* ابن شُبرمة: عبد الله بن شُبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة الضبيّ الكوفي، ثقة فقيمه عقيف حازم يشبه النسّاك، استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في التاريخ، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجمه، ولي القضاء على السواد، ت١٤٤هـ. [تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٠)، والعبر في خبر من غبر (١/ ١٩٧)، وتقريب التهذيب صـ٢١، ١٨٤، والأنساب (٨/ ٣٨٤)]. صـ ١٥، ٧٧، ٧٧، ٧٨، ٩٠، ١٠٥.
- \* الشربيني: محمد بن أحمد الشربيني، الخطيب شمس الدين، فيه شافعي مفسر لغوي، من أهل القاهرة، له مؤلفات منها: (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)، و(مغني المحتاج في شرح المنهاج)، و(تقريرات على المطول)، و(شرح شواهد القطر)، ت٧٧٧هـ. [الأعالم (٦/ ٢٣٤)، وشافرات الذهب (٨/ ٢٨٤)]. صد١، ١٠٥، ١٦٤، ١٨٠، ١٣٣٩.
- \* الشَّعبي: عامر بن شراحيل، أبو عمرو الكوفي الشعبي، راوية فسقيه ثقة مشهور فاضل، أحد الأعلام وأحد أعيان فقسهاء التابعين، روى له الجماعة، اشتسهر بحفظه، وكان ضئيل الجسم، اتَّصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره، وخرج مع ابن الأشعث، فلما قدر عليه الحجَّاج عفا عنه، ت٣٠ هـ. [تذكرة الحفاظ (١/٤٧)، والأعلام (١٩/٤)، والوفيات (١/٤٤)، وتهذيب التهذيب (٥/١٦)]. صـ ٧٧٦، ٩٧٧،
- \* الشعراوي: محمـد متولي الشعراوي، عالم أزهريٌّ مصريٌّ مشهور، اشتهر بالشعر وأجـاد فيه، ثم اشتغل بالتدريس ثم بالدعوة فذاع صيته في العالم، وخصوصًا في تفسير القرآن، على شاشة التلفاز، واختير وزيرًا للأرقاف ثم استقال، وعيُّن عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، ت ١٩٩٨، صـ ١٢١٠.
- \* شلبي: محمد مصطفى شلبي، عالم أزهري مصري، اشتغل بالفقه وأصوله، أستاذ الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق، له عدَّة كتب في الفقه والأصول تلقاها العلماء بالقبول، منها: (تعليل الأحكام) ت ٢٠٠٠م. ص ٢٤٤، ٨٧٧.

- \* شمس الدين: محمد مهدي بن عبد الكريم بن عباس آل شمس الدين العاملي، ولد في النجف وتلقى العلم في الحوزة العلمية، وطلب الفقه والأصول، أحد المراجع الشيعية الهامة، المعروفة بالاعتدال. ألف خمسة وعشرين كتابًا معظمها في القضايا اللبنانية، ت٢٠٠١م إثر مرض عضال. صـ ١٠٨٩.
- \* الشيباني: محمد بن الحسن، أبو عبد الله الشيباني، الإمام الفقيه، صاحب أبي حنيفة ومصنف الكتب الأولى في المذهب، ولي القيضاء أيام الرشيد، ت١٨٩هـ. [لسان الميزان (٥/ ١٢١)، وتاريخ بغداد (٢/ ١٧٢)، والجسرح والتسعسديل (٧/ ٢٢٧)]. صد ٧٨، ٨٧٨، ٨٧٩، ١٨٨، ٨٨٩، ٩٦٠، ٩٦٠، ٩٦٠، ١٢٥٩.
- \* الصادق: جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله الهاشمي المدني، كان من سادات أهل البيت فقهًا وعلمًا وفضلاً، أحد الأعلام وأثمة العترة، صدوق فقيه إمام، روى له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن، ت١٤٨ه. [تهذيب التهذيب (١٠٣/٢)، وتهذيب الاسماء واللغات (١٠٣/١)]. صـ ٨٦٧،
- \* ابن الصلاح: عشمان بن عبد الرحمن صلاح الدين، أبو عمرو تقي الدين النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني، الشهير بابن الصلاح، أحد الفضلاء المقدَّمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، ولي التدريس في الصلاحية ببيت المقدس، ثم التدريس دار الحديث بدمشق، وكان من العلم والدين على قدم عظيم، له مولفات منها: (معرفة أنواع علم الحديث) المعروف بـ (مقدمة ابن الصلاح)، و(الأمالي)، تكالم مدال الحفاظ (٤/ ١٤٥٠)، أبجد العلوم (٣/ ١٤٥٥) ص ٩، ٢٠٠٤.
- \* صلاح الدين الأيوبي: يوسف بن أيوب بن شاذي، أبو المظفّر الملك الناصر صلاح الدين الأيـوبي، من أشهر ملوك الإسلام، من الأكراد، ولد بتكريت ونشأ في دمشق وتفقه وتأدب وروى الحديث، ودخل مع أبيه وعمه في خدمة نور الدين محمود، واشترك في حملة وجهها نور الدين للاستيلاء على مصر فكانت وقائع ظهرت فيها مزاياه العسكرية، ثم استوزره العاضد الفاطمي بعد شيـركوه، وصد الفرنج عن دمياط، واستقل بملك مصر، وضم دمشق بعد وفاة نور الدين، وانتصر على الصليبيين في حطين، وافتتح القدس ٥٨٣هـ، أوفيات الأعيان (٢/ ٣٧٦)، والأعلام (٩/ ٢٩١)]. صد ٥٤١، ٥٧٩، ١٢٢٥، ١٢٢٥، ١٣٢٨.
- \* الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد، أبو إبراهيم الكحلاني الصنعاني، الأمير، مجتهد، قرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء والمدينة، وبرع في جميع العلوم، له مؤلفات منها: (توضيح الأفكار

- شسرح تنقيح الأنظار)، و(سبل السلام شسرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام)، ت١١٨٧هـ. [البدر الطالع (١٣٣٨)، والأعلام (١٣٨٦)]. صـ ٣٥، ٣٥٦، ٤٠٧، ٤٠٦، ١٣٥٨، ١٣٥٨.
- \* الضحاك: الضَّحَّاك بن مزاحم، أبو القاسم البلخي الخرساني الهلالي، مفسِّر، كان يؤدب الأطفال وكان في مدرسته ثلاثة آلاف صبي، له كتاب في التفسير، ت١٠٥هـ. [ميزان الاعتدال (١/ ٤٧١)، والأعلام (٣/ ٣١٠)]. صـ ٢٧٧، ٣٠٥، ٣٠٩، ٣٦٩، ٩٦١، ٩٦٠، ٩٦٧.
- \* الضرير: هبة الله الضرير بن سلامة بن نصر بن علي، أبو القاسم، مفسر، من أهل بغداد ويها وفاته، كانت له حلقة في جامع المنصور، له مؤلفات منها: (الناسخ والمنسوخ في القرآن)، و(الناسخ والمنسوخ من الحديث)، ت ٤١٠هـ. [تاريخ بغداد (٤١/ ٧٠)، والبداية والنهاية (١/١/٨)]. ص ٢٩٠، ٢٩٠،
- \* طاوس: طاوس بن كيسان، أبو صبد الرحمن اليماني الخولاني الهمداني بالولاء، يقال اسمه ذكوان وطااوس لقب، فارسي الأصل، من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث، ثقة فيقيه فاضل، روى له الجماعة، كان ذا جرأة في وعظ الخلفاء والملوك، توفي حاجًا وصلًى عليه أميسر المؤمنين هشام بن عبد الملك، ت١٠٦هـ. [تهذيب الكمال (٢٣٧/١٣)، وتهذيب التهذيب (٥/٨)، ووفيات الأعيان(١/٣٣٢)].
- \* الطباخ: أحمد أمين بن إبراهيم (الطباخ)، مؤرخ الفكر الإسلامي، وكاتب موسوعي مصري، عمل في القضاء والتدريس في كلية الآداب، وأنشأ مجلة (الثقافة)، وأشرف على لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأصبح عفواً بمجمع اللغة العربية ١٩٤٠م، له مؤلفات منها: (ضحى الإسلام)، و(فجر الإسلام)، و(زعماء الإصلاح في العصر الحديث)، ت١٩٥٤م. صـ ٣٧٢.
- \* الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر الطحاوي، الإمام الفقيه الحافظ، تفقّه على خاله المزني صاحب الشافعي، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، وكان عالمًا بجميع مذاهب الفقهاء، برع في الفقه والحديث، وإليه انتهت رئاسة الحنفية بمصر، له مؤلفات منها: (أحكام القرآن)، و(معاني الآثار)، و(شرح مشكل الآثار)، و(النوادر الفقهية)، و(العقيدة الطحاوية)، و(الاختلاف بين الفقهاء)، ت ٣٦هـ. [الجواهر المضية (١/ ١٠١)، والأعلام (١/ ١٩٦)، والبداية والنهاية (١١/ ١٧٤)]. صد ٣٤، ٣٥، ٣٥٩، ٣٣٩، ٢٥٥،
- \* أبو طلحة الأنصاري: زيد بن سهل بن الأسود بن حزام، أبو طلحة الأنصاري النَّجاري الأنصاري، صحابي بدري نقيب، من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام، شهد العقبة وبدراً وأحداً وسائر المشاهد، روى له الجماعة، غزا في البحر فمات فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير، ت٢٣هـ. [تهذيب ابن عساكر (٢/٤)، وصفة الصفوة (١/١٥٠)، والاستيعاب (٢/٥٥٣)، والأعلام (٣/٧)]. صد ٧٩، ٨٨، ٣١٢، ٢٢٦.

- حاشية ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار (٦/ ١١)]. صد ٩٠، ٩١، ١٠١، ١١١، ٢٦٢، ٨٨٨، ١٠٠٥، ١١١، ١٠١٨، ٢٦٨،
- \* ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتيين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها، عُيِّن (١٩٣٢) شيخًا للإسلام مالكيًا، وهو من أعضاء المجَـمَعْين العربيين في دمشق والقاهرة. له مؤلفات منها: (مقاصد الشريعة الإسلامية)، و(التحرير والتنوير)، في تفسير القرآن، و(الوقف وآثارة في الإسلام) وغيرها ت ١٩٧٣م [الأعلام (٢/ ١٧٤)] صد ٦٨٨.
- \* ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري، الحافظ من أجِلّة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، مؤرخ أديب مكثر من التصنيف، رحل في طلب العلم رحلات طويلة، له مؤلفات منها: (الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار)، و(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد)، و(الاستيعاب)، و(الكافي)، ت٣٢٤هـ. [شذرات الذهب (٣١٤/٣)، والأعلام (٩/٣١٧)، وترتيب المدارك (٤/٥١٦). صح ٣٤، ٣٥، ٣١، ٣١، ٢١، ١١٠٤،
- \* ابن عبد الحكم: محمد بن الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله المصري، فقيه مالكي انتهت إليه الرياسة في العلم بمصر، كان فقيها نبيلاً وجيها في زمنه، مبرزاً من أهل النظر والمناظرة والحجة في ما يتكلم ويتقلده من ملهبه، وإليه كانت الرحلة من الغرب والاندلس في العلم والفقه، ت٢٦٨هـ [ميزان الاعتدال (٨٦/٣)، ووفيات الأعيان (١/٣٥٤)]. ص ٩٤٥.
- \* ابن عبد الحكم: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث، فقيه مصري من أجل أصحاب مالك، أفضت إليه رياسة المالكية بمصر بعد أشهب، وبنو الحكم من كبار فقهاء المالكية، وكان صديقًا للشافعي وعليه نزل الشافعي بمصر وعنده مات، له مؤلفات منها: (المختصر الكبير)، و(سيرة عمر بن عبد العزيز)، و(المناسك)، تكا ١٨هـ. [الديباج المذهب (٣٣٧)، ونيل الابتهاج (٢٧٤)، والأعلام (٢٧٢)]. صد ٢١٠٤.
- \* عبد الستار: عبد المعز عبد الستار، عالم مصري أزهري معاصر مُعمَّر، خطيب مُفَوَّ، وواعظ مؤثر من دعاة الإخوان المسلمين البارزين، عمل في قطر رئيسًا لتوجيه العلوم الشرعية، له مؤلفات منها: (اقتراب الوعد الحق يا إسرائيل)، و(الشعب المختار في الميزان)، وغيرها. صد ١٢١٠.
- \* ابن عبد السلام: عز السدين بن عبد السسلام عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحسن السَّلَمي الدمشقي، سلطان العلماء وبائع الأمراء، المجاهد في ذات الله حقّ الجهاد، فقيه شافعي مجتهد، تولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي، وانتقل إلى مصر فولي القضاء والخطابة، له مؤلفات منها: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)، و(الفتاوى)، و(التفسير الكبير)، ت٦٦٠هـ. [الأعلام (٤/ ١٤٥)، وطبقات انشافعية (٥/ ٨٠)]. صـ ٧٦٦، ٧١٩، ٨٥٧.
- \* ابن عبد السلام: محمد بن عبد السلام بن يوسف، من فقهاء المالكية، كان إمامًا حافظًا عالمًا بالحديث، من أهل الترجيح بين الأقدوال، قاضي الجماعة بتونس، له مؤلفات: (شرح جامع الأمهات لابن الحاجب)، و(ديوان فتاوى)، ت٢٣٩هـ. [الديباج المذهب صـ٣٣٦، والأعلام (٧/ ٧١)]. صـ ٢٣٤.

- \* ابن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، القرشي الأموي، لقب بخامس الخلفاء الراشدين لعدله وحزمه، مجدد المائة الأولىي، معدود من كبار التابعين، وولي إمارة المدينة للوليد، ثم استوزره سليمان، وولي الحلافة بعهد من سليمان، فبسط العدل وسكن الفتن، روى له الجماعة، ت١٠١هـ. [الإصابة (٤/٨٨٥)، وتهسليب الكمال (٢١٤/٢١٤)، والأعسلام (٢٠٩/٢)]. صر ٩٧، ٩٩، ٩٩، ٩٨، ١٠٠، ٢١٤، ٢١٤، ٢٨٤،
- \* عبده: محمد عبده، الشيخ الأستاذ الإمام، مفتي مصر، المفسر المجدد، وأحد زعماء الإصلاح في العصر الحديث، سماًه العبقاد رائد الفكر المصري الحديث. له مؤلفات منها: (رسالة التوحيد)، و(الرد على هانوتو)، وتفسير جزء (عم)، والأجزاء الأولى من القرآن (اختصرها صاحب المنار) وغيرهما، ت١٩٠٥م. صـ ١٩٠٥، ٣٦٦، ٣٩٠، ٣٩٠، ٣٩٠، ٤٨٠، ٤٨٠، ١٢٣٨.
- \*\* أبو عُبيد: القاسم بن سلام، إمام في اللغة والفقه والحديث، قال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أعلم مني وأفقه. قال الذهبي: كان حافظًا للحديث وعلله، عارفًا بالفقه والانحتلاف، رأسًا في اللغة، إمامًا في القراءات له فيها مصنّف. له مؤلفات منها: (الأموال)، و(الغريب المصنف)، و(المناسخ والمنسوخ)، و(الأمثال)، تك٢٢هـ. [تذكرة الحفاظ (٢/٥)، وتهذيب النهذيب (٧/ ٣١٥)، وطبيقات الحنابلة (١/٥٥)]. ص ٧٧، ٧٩، ٢٩، ٩٩، ١٠٢٥، ١٠٢١، ١٠٢١، ١٠٢١.
- \* العثماني تقي الديس: محمد تقي العثماني، القياضي الفقيه والدَّاعية الرَّحَّالة، وأحد المفكَّرين المعاصرين، نائب رئيس جامعة دار العلوم كراتشي بباكستان، وعضو هيئة رقابة شرعية في كثير من البنوك الإسلامية، وعضو في مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ورئيس مركز الاقتصاد الإسلامي في باكستان منذ عام ١٩٩١م، ورئيس بعض الهيئات واللجان الشرعية، له العديد من المؤلفات منها: (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم)، و(نظامنا الإقتصادي)، و (بحوث في قضايا فقهية معاصرة). ص ٢٩٥٠.
- \* ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد، القاضي أبو بكر ابن العربي، حافظ مستبحِّر وفقيه من أئمة المالكية، بلغ رتبة الاجستهاد أكثر من التصنيف، وكستبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة، منها: (عارضة الأحوذي شرح الترمذي)، و(أحكام القرآن)، و(المحصول في علم الأصول)، و(مشكل الكتاب والسنة)، تعده. [وفيات الأعيان (١/ ٤٨٩)، ونفح الطيب (١/ ٣٤٠)، والمغرب في حلى المغرب (١/ ٢٤٩)، والأعلام (١/ ٢٤٩). ص ٢٥٠، ٢٠٠، ٣٢٤، ٧٧٨، ٨٨٤، ٨٨٥، ٩٨٥، ١٠٩٧.
- \* ابن عروة: هشام بن عروة بن الزبير، أبو المنذر القرشي الأسدي المدني، ثقة فقيه إمام في الحديث ربما دلس، روى له الجماعة، ت١٤٥هـ. [تهذيب الكمال (٣٠/٣٠)، وتهذيب التهذيب (١١/٥١)، ولسان الميزان (٧/٤١٤)]. صـ ٧٢٢.
- \* العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلاني، الشهير بـ (ابن حجر) مصري المولد والمنشأ والوفاة، من كبار الشافعية، كان مُحدثًا فقيهًا مؤرخًا، انتهت إليه معرفة الرجال العالي والنازل وعلل الأحاديث، تصدَّى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع، ولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة بجامع الأزهر والقضاء، له مؤلفات

- \* ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، أبو محمد المحاربي، مفسر ققيه أندلسي، من أهل غرناطة، له مؤلفات منها: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، ت٢٥٥هـ. [نفح الطيب (١/٥٨٥)، والأعلام (٤/٣٥)]. صـ ٣٠٩، ٣١١، ٧١٩.
- \* العقاد: عباس مسحمود إبراهيم مصطفى العقاد، إمام في الأدب، مصري، من المكشرين كتابة وتصنيفاً مع الإبداع، ولد وتعلَّم في أسوان، وحصل على الابتدائية، وشغف بالمطالعة، وعُيِّن موظفاً بالسكة الحديدية وبوزارة الأوقاف ثم معلماً في بعض المدارس الأهلية، وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف، وأقبل الناس على ما ينشر، تعلَّم الإنجليزية وألمَّ بالألمانية والفرنسية، وكان عضواً في المجامع العربية الثلاثة، ولم شعر جيد، صنف ثلاثة وثمانين كتابًا، منها: (العبقريات)، و(ابن الرومي)، و(المرأة في القرآن)، و(التفكير فريضة إسلامية)، 232، مهده على مده العربة به شعر جيد، صنف ثلاثة وثمانين كتابًا، منها: (العبقريات)، و(ابن الرومي)، و(المرأة في القرآن)، و(التفكير فريضة إسلامية)، 232، مهده العربة المهدية إسلامية)، على مده المعلقة والمؤلفة المهدية المهدية إلى المهدية إلى المهدية المهدية
- \* عكرمة: عكرمة القرشى الهاشمى، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس وتلميذه، تابعي مفسر محدّث، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكليبه عن ابن عمر ولا ثبتت عنه بدعة، وقال الذهبي: لكنه إباضي يرى السيف، روى له الجماعة، ت١٠٥هـ. [التهذيب (٧/٣٦٣)، السيف، روى له الجماعة، ت١٠٥هـ. [التهذيب (٧/٣٦٣)، والأعلام (٥/٤٣)، والمعارف (٥/١٠١)]. صـ ٣٦، ٣٠١، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٢، ١٠٢١، ١٠٢١، ١٠٠١.
- \* علقمة: علقمة بن قيس بن عبد السله بن مالك، أبو شبل النخعي، تابعيّ، ورَد المدائن في صحبة علي، وشهد معه حرب الخدوارج وصفيّن، غزا خراسان، أحد أصحاب ابن مسعود اللين كانوا يقرئون ويعلمونهم، كان فقيهًا إمامًا بارعًا طيب الصوت بالقرآن، ثقة ثبت، صاحب خير وورع، بلغ من علمه أن أناسًا من أصحاب النبي كانوا يسألونه ويستفتونه، روى له الجسماعة، ت٢٦هـ. [تهديب التهديب (٢٧٦/٧٧)، وتاريخ بغداد (٢٧٦/٢٧)، وتذكرة الحفاظ (١٨/٤١)]. صـ ٣٦.
- \* العلياني: علي بن نفيع، من أبرز دعاة الجهاد الهجومي، وصاحب كتاب (أهمية الجهاد في نشر الدعوة) وعميد كلية أصول الدين بجامعة أم القري سابقًا، ومشرف ومناقش لبعض الرسائل الجامعية بالمملكة العربية السعودية صـ ٢٦٦، ٢٦٦، ٢٦٠، ٢٧٠، ٢٧١، ٩٦٨.
- \* عليش: محمد بن أحمد بن عليش، أبو عبد الله، مغربي الأصل، من أهل طرابلس الغرب، شيخ المالكية بمصر ومفتيها، فقيه مشارك في عدة علوم، تعلم في الأزهر وولي مشيخة المالكية فيه، أخد عن الشيخ الأمير الصغير والشيخ مصطفى البولاقي وآخرين، تخسر علماء الازهر طبقات متعددة، وامتحن

(فقه الجهاد ۲/۹۹)

- بالسجن لما احتلت دولة الإنكليز مصر، ومات بأثر ذلك، له مؤلفات منها: (منح الجليل على مختصر خليل)، و(هداية السالك)، ت١٢٩٩هـ. [معجم المؤلفين (٩/ ١٢)، والأعلام (٦/ ٢٤٤)]. صد ٨٨٤، ٨٨٤.
- \* عمارة: محمد عمارة مصطفى عمارة، مفكر إسلامي، ومؤلف غزير الإنتاج، ومحقق، وعضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف، أسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة، وشارك في العديد من المؤتمرات في الوطن العربي والإسلامي والعالم، وساهم في العديد من الموسوعات السياسية والحسضارية العامة، ونال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية، وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع، وتُرجمت العديد من كتبه إلى بعض اللغات الشرقية والغربية، صـ ٧٥٧.
- \* العوا: محمد سليم العرّا، كاتب ومفكّر إسلامي مصري، عمل آستاذًا للثقافة الإسلامية، في أكثر من جامعة عربية وإفريقية، ثم تفرغ للمحاماة، له نشاط إعلامي وثقافي ملموس، وله عدد من المؤلفات العلمية في الشريعة والقانون والدعوة وغيرها، مؤسس جمعية مصر للثقافة والحوار، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. صـ ١١٢٦، ١١٢٦.
- \* عودة: عبد القادر عودة، الشهيد الفقيه، من كبار القانونيين، الذين خدموا الشريعة. ولاسيما بكتابه الشهير في مجلدين (التشريع الجنائي الإسلامي)، ومن زعماء جماعة الإخوان المسلمين، ومن الستة الذين أعدموا شنقًا. له مؤلفات كثيرة منها: (الإسلام وأوضاعنا القانونية)، و(الإسلام وأوضاعنا السياسية)، و(الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه)، ت١٩٥٤م. صـ ١١٢٣.
- \* عياض: عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل اليحصبي السبتي، أحد عظماء المالكية، كان إمامًا حافظًا مُحدثًا فيقهًا متبحّرًا، له مؤلفات: (التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة)، و(الشفا في حقوق المصطفى)، و(إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم)، ت٤٤٥هـ. [النجوم الزاهرة (٥/ ٢٨٥)، معجم المؤلفين (١٦/٨)]. صد ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٢، ١١٦٢.
- \* الغزالي: محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي، حُبجَّة الإسلام، أحد أعلام الأمة، ذاع صيته في الشرق والغرب. في شافعي أصوليًّ متكلم متصوف، موسوعيًّ، رحل في طلب العلم، له مؤلفات منها: (البسيط)، و(الوسيط)، و(الوجيز)، و(الخلاصة)، في الفقه، و(تهافت الفلاسفة)، و(إحبياء علوم الدين)، و(المستصفى)، ت٥٠٥هـ. [طبقات الشافعية (١١٤٤)، والأعلام (٧/٧٤٧)، والوافي بالوفيات (١/٧٧٧)]. صـ ١١٢٤، ١١٤١، ١١٤٦، ١١٤١، ١١٤٦، ١١٤٨.
- \* الغزالي: محمد الغزالي، أكبر دعاة الإسلام في عصره، من كبار علماء الأزهر، وأحمد الكتّاب البارزين والدعاة الأوائل لحركة الإخوان المسلمين، له كتب اشتهرت بين المسلمين منها: (عقيدة المسلم)، و(خلق المسلم)، و(فقه السيرة)، و(علل وأدوية)، و(هموم داعية)، و(السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث) وغيرها، عمره ١٩٩١هـ. صد ١٩٩٩، ٢٦٧، ٢٩٥، ٣٧٣، ٣٥٩، ٣٧٣، ٢٢٤، ٢٤٤.

- \* الغزي: أحمد بن عبد الله بن بدر، أبو نعيم شهاب الدين العامري الغزي الدمشقي، فقيه شافعي، ولد ونشأ بغزة، وتولَّى إفتاء دار العدل والتدريس في عدة أماكن، واشتهر برئاسة الفتوى، ثم جاور بمكة ومات فيها، له مؤلفات منها: (شسرح الحاوي الصغير)، و(شسرح جمع الجوامع)، ت٢٢٨هـ. [السدر الطالع (١/٧٥)، والأعلام (١/٢٥١)]. صـ ٩٨٣.
- \* ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتقِيُّ المصري، شيخٌ حافظ حجة فقيه مصر، صحب مالكًا، وتفقّه به وبنظرائه، وفرع على أصوله وذبَّ عنها، لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه، وروى عنه (المدونة)، روى له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، ت١٩١هـ. [الأعلام (٤/٩٧)، ووفيات الأعيان (١٠٢٧)، حسن المحاضرة (١/ (١٢١)]. صـ ٩٧٤، ٩٧٢، ١٣١٩.
- \* القاسمي: جمال الدين القاسمي بن محمد، علامة الشام، وصاحب (محاسن التأويل)، و(قواعد التحديث) وغيرهما، ت١٣٣٦م. ص ٢٨١، ٢٨١، ٣٦٦، ٤٢٤.
- \* قتادة: قـتادة بن دعامة بن قتادة، أبو الخطاب السـدوسي، التابعي البصري أحد المفسرين وأحد النوادر في الحفظ، وقـد يدلس في الحديث، وكان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، كان يرى القـدر. مات بواسط في الطاعون، ت١١٨هـ. [تهذيب التـهذيب (٨/ ٣٥٥)، وتذكرة الحـفاظ (١١٥/١)، والأعـلام (٢/ ٢٧)،]. صـ ٢٧٧، ٣٠١، ٣٠٩، ٣١٤، ٣٢٤، ٢٠٠٠
- \* القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس شهاب الدين القرافي، العلامة الفقيه الأصولي، من أعيان المالكية، مصري المولد والمنشأ والوفاة، انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك، له مؤلفات منها: (الفروق)، و(الذخيرة)، و(شرح تنقيح الفصول في الأصول)، ت ١٨٤هـ. [الديباج صـ٢٦-٢٧، والأعلام (١/ ٩٠)]. صـ ٢٧، ٢٠، ١١١، ١١١، ٢٧، ٩٨، ٩٠٥، ١٠٠٥.
- \* القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح، القرطبي، أندلسي من أهل قرطبة، أنصاري، فقيه مالكي من كبار المفسرين، اشتبهر بالصلاح والتبعيد، رحل إلى المشرق واستقر بصبعيد مصر، وبها توفي، له

- مؤلفات: (الجامع لأحكام القرآن)، و(التذكرة بأمور الآخرة)، ت٢٧٦هـ. [الديباج المذهب صـ٣١٧، والأعــــلام للزركــلي (٢١٨/٦)]. صـ ١١٧، ٣١١، ٩٥٥، ٥٩٥، ١٠١، ١٦١، ٢٥٦، ١٦٨، ١٦٨، ٢٦٥، ١٦٠، ١٦٨، ١٦٨، ١٠٩٠، ١٠٨، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠،
- \* قطب: سيد قطب، الشهيد الأديب أحد أعلام الفكر الإسلامي، الداعية الشهير، والمؤلف الكبير والأديب المرموق، والشاعر المعروف، والناقد الأصيل، ومفسّر القرآن، اشتهر بفكره الثوري في أواخر حياته، له مؤلفات غزيرة منها: (العدالة الاجتماعية في الإسلام)، و(في ظلال القرآن)، و(التصوير الفني في القرآن)، أعدم في عهد جمال عبد الناصر ١٩٦٦م. صد ٣١، ١٤٥، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤.
- \* الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، من أثمة الحنفية وأعلامهم، لُقّب بملك العلماء، له مؤلفات منها: (البدائع)، و(السلطان المبين في أصول الدين)، ت٥٨٧هـ [الجواهر المضية (٢/٢٤)، والأعلام للزركلي (٢/٤٤)]. صد ٩١، ٢٠٦، ٨٧٦.
- \* كارلكل: توماس كارلكل، كاتب اسكوتلندي ومؤلف ساخر، ولد ١٧٩٥م، رغب والداه أن يصبح قسًا، إلا أنه فقد إيمانه بالمسيحية أثناء دراسته في جامعة إدنبره، ولكن ظلت القيم معه طوال حياته، له مؤلفات منها: (الأبطال وعبادة البطل والبطولات في التاريخ)، عقد فيه فصلاً رائعًا عن النبي محمد، ت ١٨٨١م. [المستشرقون (٢/ ٨٨١)]. صـ ٥٠٢.
- \* ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، أبو الفداء البصروي الدمشقي الشافعي، مفسر محدث فقيه حافظ، قال العيني وابن حبيب: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ، سمع وجمع وصنف ودرَّس وألَّف. له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير، له مؤلفات منها: (البداية والنهاية)، و(تفسير القرآن العظيم)، و(جامع المسانيد)، ت٤٧٧هـ. [شذرات الذهب (٦/ ٢٣١)،

- \* كرم: يوسف كرم، أستاذ جامعي ومفكر مصري، مستخصص في الفلسفة ومؤلف فيها، حصل على دبلوم الدراسات العليا من السوربون، وعسمل بالتدريس بجامعة فؤاد الأول وجسامعة الإسكندرية، وكان يلقي محاضراته بالعربية والفرنسية، وعكف على دراسة الفلسفة والتأليف فيها، ولم يتزوج، له كتاب: (تاريخ الفلسفة اليونانية)، ت١٩٥٩م. صـ ٧٤٣.
- \* الكيّا: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن عماد الدين الطبـري، المعروف بالكيا الهراسي، فقيـه شافعي مـفـر، له مـؤلفـات منهـا: (أحكام القـرآن)، ت٤٠٥هـ. [وفـيـات الأعيـان (١/٣٢٧)، والأعـلام (٥/١٤٩)]. ضـ ٦٧٠.
- \* اللحيدان: صالح اللحيدان، عبالم سعودي معاصر، عضو في هيئة كبار العلماء، تولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. صـ ٣٦٢، ٣٧٢.
- \* لوبون: جوستـاف لوبون، مستشرق فـرنسي منصف للإسلام، وفيلسوف مادي لا يؤمن بالأديان مطلقًا. صـ ٢٠٠٤، ١٠١٣، ١٢٨٧، ١٣٠٥.
- \* الليث: الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث المصري، فقيه الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها من العلماء في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته، محدث فقيه صاحب مذهب، ثقة ثبت روى له الجماعة، كان من الكرماء الأجواد، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا به. أخباره كثيرة وله تصانيف، ت١٧٥هـ. [تهذيب التهذيب (٨/ ٤١٢)، ولسمان الميزان (٨/ ٢٠١)]. صد ٣٦، ٤٥٨، ٤٥٩، ١٠٠١.
- \* ابن أبي ليلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى يَسار بن بلال بن بليل، أبو عيسى، تابعي تجليل اتفقوا على توثيقه وجلالته، روى له الجماعة، ولد في عهد عمر، أدرك عشرين ومائة من الصحابة، ت٥٦٥... [الإصابة (٢/ ٢٠٤)، والطبقات (١٠٩/)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢٠٣/)]. صـ ٥٦٥، ١٠٠١.
- \* الماجِشُون: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون التيمي بالولاء، ومعنى الماجِشُون: ما خالط حمرته بياض، لُقِّب بذلك لحمرة في وجهه،، فقيه ابن فقيه، مفتي أهل المدينة في زمانه، كان ابن حبيب يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك، ت٢١٦هـ. [الديباج المذهب (١٥٣)، والأعلام (١٤٠)، وشجرة النور (٢٥)]. صـ ١١٩، ٦٦٩.
- \* الماوردي: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري البغدادي الشافعي، أقسضى القضاة في عصره، من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكشيرة النافعة، صاحب (الأحكام السلطانية)، و(أدب الدنيا والدين)، و(الحاوي) وغيرها، ت٤٥٠هـ. [الوافيات (١٤٧)، والأعلام (٥/١٤٦)]. صـ ٨٦، ٨٥٠، ٨٨٠، ٨٩١.

- \* ابن المبارك: عبد السله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي بالولاء، الإمام المثقة الثبت الحجة الفقيه العالم الشاعر الجواد المجاهد، روى له الجماعة، جمعت فيه خصال الخير، وكان كثير الحديث، جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة والسداد في الرواية، وقلة الكلام فيما لا يعنيه، وقلة الخلاف على أصحابه، كانت له تجارة واسعة، وكان ينفق على الفقراء في السنة ماثة ألف درهم، توفي على الفراش منصرفًا من غزو الروم، له مؤلفات منها: (تفسير القرآن)، و(الزهد)، و(الجهاد)، و(الدقائق في الرقائق)، و(رقاع المفتاوى)، ت ١٨١هـ. [الجواهر المضية (١/ ٢٨١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٥٣)، وشذرات الذهب (١/ ٢٩٥)، وهداية العارفين (٥/ ٤٣٨)].
- \* مجاهد: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج القرشي المخزومي المكي، حجة ثقة إمام في القراءة والتفسير والعلم، أحد مشاهير التابعين، روى لـه الجماعة، ت٢٠١هـ. [تهـذيب الكمال (٢٢٨/٢٧)، وتهذيب التـهذيب (٣٣/١٠)، والطبـقـــات الكبـرى (٣٦٦٥)]. صــ ٣٦، ٢٧٧، ٣٠٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٥٣، ٨٤٠، ٨٤١.
- \* المحمود: عبد الله بن زيد آل محمود، عالم قطري معاصر، فقيه مجتهد ثبت، كان رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في قطر، وخطيب الجامع الكبير بها، ألف رسائل كثيرة نافعة، وله فيها اجتهادات فقهية مشهورة، خالفه فيها علماء السعودية، وأثبت الزمن جودة رأيه، مثل رمي الجمرات قبل الزوال، له مجموعة من الكتب والرسائل النافعة، ت١٩٩٧م. صـ ٣٥٩، ٣٦٦، ٣٦١، ٣٧١، ٣٧١، ٣٩٦،
- \* المراغي: محمد مصطفى المراغي، إمام عَلَم، أزهريُّ مصريُّ، اشتخل بالقضاء الشرعي، وكان شيخ لفترتين، وأصغر من حصل على العالمية، كان تلميادًا للشيخ محمد عبده، وعمل على إصلاح الأزهر، وقوانين الأحوال الشخصية بمصر، ت ١٩٤٥م. صـ ٤٢٤.
- \* المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، أبو الحسن برهان الدين الفرغاني المرغيناني، من أكابر فقهاء الحنفية، كان حافظًا مفسرًا محققًا أديبًا من المجتهدين، له مؤلفات منها: (بداية المبتدي)، وشرحه (الهداية في شرح البداية)، ص٩٣٠ه. [الجواهر المضية (١/٣٨٣)، والأعلام (٥/٧٣)]. صـ ٣٩٣، ٩٥٨.
- \* مسروق: مسحمد بن مسروق بن مسعدان الكندي الكوفي، الفقيه من أصسحاب الرأي، ولي قضاء مصر ثمانية أعوام، وكان عَسجباً في التّيه والصَّلف والتكبُّر، ما كان بأحكامه بأس، اعتسدى على العمال (الولاة) وأنصف منهم، تـ١٠٣٥هـ. [تاريخ الإسلام (٤٧/٤)، تاريخ دمشق (٢٤٥/٥٥)]. صـ١٠٣٣.
- \* مسروق: مسروق بن الأجدع بن مالك، أبو عائشة الكوفي الهمداني، التابعي الفقيه العابد الحُجَّة، أحد الأعلام، روى له الجماعة، من أصحاب ابن مسعود، كان أعلم بالفتيا من شُريح، وشُريح أبصر منه بالقضاء، شهد حروب علي، ت ٢٦هـ. [تهذيب التهذيب (١١١/١٠)، والإصابة (٢٩١/٦)، والطبقات الكبرى (٢٩١/٦)]. صـ ٣٦.

- \* أبو مسلم الأصفهاني: محمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني، وال من أهل أصفهان، معتزلي من كبار الكتاب، كان عالمًا بالتفسير وبغيره من صنوف العلم، ولي أصفهان وبلاد فارس، للمقتدر العباسي، له مؤلفات منها: (جامع التأويل)، و(الناسخ والمنسوخ)، ت٢٢٣هـ. [إرشاد الأريب (٦/ ٤٢٠)، والأعلام (٦/ ٢٧٣)]. صد ٢٩٧، ٢٩٧،
- \* ابن المسيب: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، أبو مسحمد القرشي المخزومي المدني، الإمام أحد الاعلام وسيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة، ثقة حجّة فقيه رفيع الذكر، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، اتفقوا على أنَّ مرسلاته أصح المراسيل، روى له الجماعة، كان لا يأخذ عطاءً ويعيش من التجارة بالزيت، أحفظ الناس لاقضية عمسر بن الخطاب وأحكامه حتى سنسميّ راوية عمسر، ت٩٤هـ. [الأعلام (٣١/ ١٥٠٠)، وصفة الصفوة (٢/٤٤)، والطبقات (٥/٨٨)]. صـ ٣٦، ٨٨، ٣١٦، ١٣٠١.
- \* المسيري: الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري، مفكّر عربي إسلامي، تخرَّج في كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، وحصل على الدكتوراه من أمريكا، ودرس في جامعات مصر والسعودية وماليزيا، ثم اشتخل بالعمل الفكري، من أهم أعماله: (موسوعة: اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد)، ثمانية مجلدات، وهي عمل كبير ومتميًز، و(رحلتي الفكرية: سيرة غير ذاتية غير موضوعية)، و(العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة)، و(إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد)، كما صدر له ديوان شعر، وله عدة قصص وديوان شعر للأطفال، ولد ١٩٣٨م، وتوفي ١٤٢٩هـ-
- \* معاوية: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، الأموي القرشي، الصحابي كاتب الوحي، روى له الجماعة، وله ١٣٠ حديثًا، مؤسس الدولة الأموية، وأحد دهاة العرب، كان فصيحًا حليمًا وقورًا، طويلاً جسيمًا أبيض، ولاه عمر ثم عشمان على الشام، ت ٢٠هـ. [الإصابة (٦/ ١٥١)، وتاريخ بغداد (١٠٧٠)، والأعلام (٨/ ١٠٧)]. صـ ٩٨، ١٠٠، ١٣٢١، ٥٤٩، ٥٧٥، ١٠٧٧، ١٣٣٢.
- \* المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس المقريزي البعلي المصري، مورِّخ الديار المصرية، محدِّث مشارك في بعض العلوم، ولي حُسبة القاهرة، وعرض عليه قضاء دمشق فأبي، تفقه على مذهب الحنفية ثم تحوَّل إلى الشافعية، له مؤلفات منها: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) المعروف بـ (خطط المقريدي)، و(شذور العقود في ذكر النقود)، و(السلوك في معرفة دول الملوك)، ت٥٤٨هـ. [شلرات الذهب (٧/ ٢٥٤)، والبدر الطالع (١/ ٧٩)، والضوء اللامع (٢/ ٢٢١)، والأعلام (١/ ١٧٢)، ومعجم المؤلفين (١/ ٢١). صـ ١٠١٣.

- \* مكحول: مكحول الشامي، أبو عبد الله الدمشقي، فقيهُ الشام، وأحد ثقات التابعين وفقهائهم المعدودين، ثقة كثير الإرسال مشهور، روى له السبخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، أعتق بمصر وجمع علمها، ت١١٥هـ. [تذكرة الحفاظ (١٠١/١)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٨٩)، والأعلام (٨/ ٢١٢)]. صـ ٧٩، ٣٤٣.
- \* ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، الحافظ الفقيه المجتهد الإمام، صاحب الكتب التي لم يصنَّف مثلها، ولم يكن يقل له أحدًا، من كبار الفقهاء المجتهدين، وعدَّه الشيرازي في الشافعية، لُقب بشيخ الحرم، أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء، منها: (المبسوط)، و(الأوسط)، و(الإجماع والاختلاف)، و(الإشراف على مذاهب أهل العلم)، و(اختلاف العلماء)، ت١٩٣هـ. [تذكرة الحفاظ (٣/ ٤٤، ٥)، والأعلام (١/ ٤٤)، وطبقات الشافعية (١/ ١٢٦)]. صد ٤٠٤، ٥٠٤، ٥٧٧، ٨٤٣، ١٩٥٨، ١٩٥١
- \* ابن المنير: أحمد بن محمد بن منصور بن مختار، أبو العباس ناصر الدين الإسكندري المالكي، المشهور بابن المنير، عالم متبحر بالفقه والأصول والتفسير والأدب والبلاغة، وتولَّى قضاء الإسكندرية، قال عز الدين بن عبد السلام: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد، وابن المنيَّر بالإسكندرية، له مؤلفات منها: (البحر المحيط)، و(الانتصاف من صاحب الكشاف)، و(المتواري على أبواب البخاري)، تهمهم. [الديباج المذهب (٧١)، وشذرات الذهب (٥/ ٣٨١)، ومعجم المؤلفين (١٦١/٢)]. ص ١٣٤.
- \* ابن المنير: علي بن محمد، زين الدين أبو الحسن، أخو العلامة ناصر الدين، لمه على البخاري شرح في عدة أسمار، لم يعمل مثلها، وحواشي على شرح ابن بطال، ت ١٩٧، [الجواهر والدرر للسخاوي (٢/ ٧١١)، وشجرة النور الذكية (١٨٨)] صـ ٧٨١.
- \* المهلب: المهلب بن أحمد بن أسيد، أبو القاسم الأسدي المري الأندلسي، الفقيه المحدث المعروف بابن أبي صفرة، كان من أدهى الناس وأفصحهم وأفهمهم، من أهل العلم والمعرفة والذكاء والعناية التامة بالعلوم، وولي قضاء المرية، صنَّف شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري في مجلدات، ونقل عنه ابن حجر في شرحه، ت٥٤٥هـ. [تاريخ الإسلام (٩/ ٥٥١)]. صـ ٦٤٨.
- الله المودودي: أبو الأعلى المودودي، الإمام المجدَّد الداعية الشهير، نشأ نشأة إسلامية في أسرة هندية من أصل عربي، وتعلَّم العربية والفارسية والإنجليزية، أسس الجماعة الإسلامية وانتخب أميرًا لها، اعتقل وحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن مدى الحياة، ثم إلى العفو، أحد أركان الفكر الإسلامي المعاصر، ألف سبعين كتابًا ورسالة، ت ١٩٧٩م. صد ٣١، ٤١٥، ١٠٣٠.
- \* الموزعي: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب، أبو عبد الله، الشهير بابن نور الدين، هفسر، عالم بالاصول، قال السخاوي: جرت له مع صوفية وقته أمور بان فيها فضله، ألف في أحكام القرآن، فأجاد وأفاد، وكتابه: (تيسير البيان في أحكام القرآن)، ت ٨٠هـ [الأعلام: ٢/٢٨٧]. صد ١٣٤٤.
- \* موسى: محمد يوسف موسى، عالم أزهري مصري حُجَّة، مشهور، حصل على الدكتوراه من فرنسا، واشتغل بالفلسفة والأخلاق والتأليف فيها دهرًا، كان أستاذًا للفلسفة في كلية أصول الدين، ثم اختبر أستاذًا للشريعة في كلية الحقوق، له «الأخلاق في الإسلام»، و«مباحث في الفلسفة الإسلامية». ت ١٩٦٣م. صـ ٢٤٤.

- \* النابلسي: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، من علماء الحنفية. ولد في دمشق، رحل إلى عدة بلدان، واستقر بدمشق إلى أن توفي. كان فقيها منبحرا، مشاركا في أنواع العلوم ومكثرا من التصنيف، اشتهر بتآليفه في الفقه والحمديث والتصوف، ت١١٤٣ه. [ الأعلام(٤/٣٢)، ومعجم المؤلفين(٥/ ٢٧١)] من مؤلفاته: (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الاحاديث)، و(الحضرة الانسبة في الرحلة القدسية). صد ١٠١٥.
- \* نافع: نافع أبو عبد الله المدني مسولى ابن عمر، من أثمة التابعين، كان علامة في فقه الدين، متّـفقًا على رياسته، كثير الرواية للحديث، ولا يعرف له خطأ في جمسيع ما رواه، ثقة ثبت فـقيه مشــهور، روى له الجماعة، أرسله عــمر بن عـبد العزيـز إلى مصر ليـعلم أهلها الســنن، ت١١٧هـ. [الأعلام (٨/٣١٩)، ووفيات الأعـيان (١/ ١٥٠)]. صــ ٢٨٣، ٣٢١، ٥١٩، ١٦٠، ٦١١، ٦١٠، ٢٦٠، ٩٦٠،
- \* النبهساني: تقي الدين النبهاني، ولد سنة ١٩٠٩م في قسرية إجزم في فلسطين، ونال الشسهادة العسالمية في الشريعة من جامعة الأزهر سنة ١٩٣٢م، وأسس حسزب التحرير ١٩٥٣م، وعسمل قاضيًا في مسحكمة الاستشناف في القدس، له مؤلفات منها: (نظام الإسلام)، و(مفاهيم حزب التحرير) ت١٩٧٧م [مجلة الوعى عدد (٢٣٤، ٢٣٥)]. صـ ٢٨٣، ٣٧٦، ٣٧٦.
- \* النجاد (أبو بكر): أحــمد بن سليمــان بن الحسن بن إسرائيل بن يــونس، أبو بكر الفقيــه الحنبلى المعروف بالنجاد، شيخ العلماء ببــغداد في عصره، كان صدوقًا عارفًا من حــفاظ الحديث، وهو ممن اتسعت رواياته وانتشــرت أحاديثه، له مــؤلفات منها (السنن) و(الخــلاف)، ت ٣٤٨هــ عن خمس وســبعين سنة، [تاريخ الإسلام (١١١٤)، ١٩١٩)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٦٨)]. صــ ١١١٠، ١١١١، ١١١٩، ١٩٢٩، ١٩٢٥،
- \* ابن النحاس: أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا محى الدين الدمشقى ثم الدمياطى المعروف بابن النحاس، مجاهد فاضل من فقهاء الشافعية، قُتل شهيدًا فى معركة مع الفرنجة، من أشهر مؤلفاته: (مشارع الأشواق فى مصارع العشاق -فى فضائل الجهاد-)، توفى ١٨هـ [الأعلام (١٧/١)]. صـ ٥٥١، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٢٢، ٥٢٣، ٧٠٠، ٥٣٠، ٧١٣.
- # النَّخَعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران النخعي الكوفي، فقيه الكوفة، ومن كبار التابعين والفقهاء، أدرك بعض متأخري الصحابة، يرسل كثيرًا وصحَّح جماعة من أهل العلم مراسيله، روى له الجماعة، كان عجبًا في الورع والخير، متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم، ت٣٦هـ. [تذكرة الحفاظ (١/٧٠)، والأعلام (٧٦/١)، والطبقات (١/١٥٨)]. صـ٣٦، ١٣٩، ٢٠١، ٢٠١، ١٠٥١، ١٠٥١، ١٠٥١، ١٠٥١، ١٠٥١.

- \* الندوي: أبو الحسن الندوي علي بن الحسني، درس بدار العلوم ثم درس بها حتى صار أمين ندوة العلماء بلكنه و بالهند، وأحد الدعاة الكبار، والمؤلفين المرموقين في العالم الإسلامي، ولد عام ١٩١٣م وتعلم الأردية والفارسية والعربية، وهو من بيت علم وفضل، رحل إلى كثير من بلاد الإسلام، وله كثير من المجلات، ت١٩١٠م. صد ٢١١.
- \* النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود، الإمام العلامة شيخ الإسلام حافظ الدين أبو البركات النسفي الحنفي، أحد العلماء الزهاد، وصاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول والعربية وغير ذلك، منها: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، و(كنز الدقائق)، و(المنار). ت ٧١٠هـ [الأعلام: (٦٧/٤)، والجواهر المضيّة صـ (٢٧)]. صـ ١٠١٦.
- \* ابن نصير: موسى بن نصير، أبو عبد الرحمن اللخمي مولاهم، افتتح بلاد المغرب والأندلس، كان ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة بالحسرب، ولي إمرة إفريقية، ولم يهزم له جيش، عزله سليمان بن عبد الملك ونكبه، عرب ٩٠٤هـ. [وفيات الأعيان (٢/ ١٣٤)، والبيان المغرب (٢/ ١٣٤)]. صـ ٦٦٩.
- \* نور الدين: نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، أبو القاسم التركي السلجوقي، يعد أستاذ صلاح الدين الأيوبي. كان شهمًا شجاعًا عادلاً يشبه بالخلفاء الراشدين في سيرته، ذا همة عالية وقصد صالح وحرمة وافرة وديانة، يحب العلماء والفقراء، حكم حلب وحارب الصليبيين واسترجع منهم الرها، وقاتل الحملة الصليبية الثانية، وضم دمشق ومصر إلى سلطانه، ت٥٦٦ه. [البداية والنهاية (٢٧٧/١٢)]. صدا ٥٤، ٥٧٩، ٥٧٩،
- \* الهضيبي: حسن الهضيبي، المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في قرية عرب الصوالحة مركز شبين القناطر ١٨٩١م، وتخرج في مدرسة الحقوق ثم عمل محاميًا، ثم التحق بسلك القضاء وتدرَّج في عدة مناصب قضائية، استقال من القضاء وتمَّ انتخابه سنة ١٩٥١ مرشدًا عامًا لجماعة الإخوان المسلمين بعد وفاة مؤسسها الأستاذ حسن البناء اعتقل عدة مرات في عهد الثورة وحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى المؤيد. مات سنة ١٩٧٣ عن ١٨٧٣.
- \* ابن الهُمَام: محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين ابن الهمام السيواسي السكندري، مفسر حافظ متكلم، محقق الحنفية الذي بلغ رتبة الاجتهاد، كان معظمًا عند أرباب الدولة، له مؤلفات منها: (فتح القدير) وهو حاشية على الهداية، (المسايرة)، و(التحرير في أصول الفقه)، ت ٨٦١هـ. [الجواهر المضية (١٢/ ٨١)، والأعلام (٧/ ١٣٥) والفوائد البهية (١٨٠)]. ص ١١١، ١١٦، ١٢١، ٩٦٤، ٣٩٥، ٣٩٥، ٨٥٩، ٥٣٠، ٩٣٠، ٩٦٢، ٩٦٢، ١٣٥٠.

- \* هويدي: فهمي هويدي، كاتب ومفكر إسلامي مصري، ومن كبار الكتاب والإعلاميين المناصرين للقضايا الإسلامية، من كتاب صحيفة (الأهرام) وغيرها، وينشر مقاله الأسبوعي في عدد من الصحف العربية، وله حضور إعلامي مشهود، كما له عدة كتب تهتم بالقضايا العربية الإسلامية. صـ ٥١٣.
- \* الهيتمي: أحمد بن حجر الهيتمي أبو العباس شهاب الدين السعدي الأنصاري، فقيه شافعي مصري مشارك في أنواع من العلوم، تلقّى العلم بالأزهر، وانتقل إلى مكة وصنّف بها كتبه، وبها توفي. برع في الفقه الشافعي، له مؤلفات منها: (تحفة المحتاج شرح المنهاج)، و(الزواجر عن اقتراف الكبائر)، و(الإيعاب شرح العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب)، و(الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة)، و(إتحاف أهل ألإسلام بخصوصيات الصيام)، ت ٩٧٣هـ. [البدر الطالع (١/٩١)، ومعجم المؤلفين (١/٩١)، والأعلام (١/٩٢)]. صـ ١٠٥، ٥٣٥، ٥٣٥، ٨٨١، ٨٨١، ٨٨١، ٨٩١.
- \* وات: مونت جمري وات، أحمد كبار المستشرقين والمشخصصين في الدراسات الإسلامية، وعميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرة، درس الإسلام لأكثر من ثلاثين صنة، له كمثير من المؤلفات منها: (عوامل انتشار الإسلام)، و(محمد في مكة)، و(الإسلام والمسيحية في الغالم المعاصر)، وغييرها. [المستشرقون (٢/ ٥٠٤)]. صد ٥٠٤.
- \* أبو الوفا: أحمد أبو الوفا، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي المعام بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، وله العديد من الكتب والأبحاث في مجال القانون الدولي العام، والمنظمات الدولية، والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية، ومن مؤلفاته: (المرافعات المدنية والتجارية)، (أصول المحاكمات المدنية)، (وحق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي) وغيرها. صد ٨٨٢.
- \* ابن وهب: عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد المصرى الفهرى مولاهم، من تلاميذ مالك والليث، شيخ أهل مصر وفقيها، من الثقات الأجلاء، حافظ مجتهد، جمع الفقه والرواية والعبادة، وكان يُسمَّى ديوان العلم، أثنى أحمد على ضبطه، وعرض عليه القضاء فأبى، ت ١٩٧هـ. [التهذيب (٢/٧١)، والأعلام (٤/ ٢٨٩)، والوفيات (١/ ٤٩٢)] صـ ٣٠٥، ٩٦٥،
- \* أبو يعلى الفراء: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، أبو يعلى الفراء، القاضي، شيخ الحنابلة في وقته، وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان، له مؤلفات منها: (أحكام القرآن)، و(الأحكام السلطانية)، و(المجرد)، و(الجامع الصغير)، و(العدة)، و(الكفاية)، ت٥٤٨ه. [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١٩٣/)، وشدرات المنابلة لابن أبي يعلى (١٩٣/)، وشدرات الذهب (٣/ ٣٠)، والأعلام (١/ ٢٣١). صـ ١١١٩، ١١٥٥، ٩٢٥، ١١١٦.
- # ابن اليمان: حذيفة بن اليكمان حسيل، أبو عبد الله العبسي، من كبار الصحابة وصاحب سر رسول الله، أسلم هو وأبوه وأرادا شهدود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحمداً والخندق وما بعدها، وشهد فعوج

العراق، وله بها آثار شهيرة، خيره النبي، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي بأربعين يومًا، روى له الجماعة، ت٣٦هـ. [تهـذيب التهذيب (٢/ ٢١٩)، والإصابة (١/ ٣١٧)، والأعلام (٢/ ١٨٠)]. صـ ٧٩، ٨١، ٢٠٠، ٢٦٢، ٢٤٢، ٧٤٧، ٧٢٧، ١١٦١.

操华操

## فهرس أعلام النساء

- \* أسماء بنت يزيد، أم سلمة الأنصارية الأوسية الأشهلية، صحابية جليلة مجاهدة، من أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة والإقدام، كان يقال لها: خطيبة النساء، بايعت رسول الله على وروت عنه أحاديث صالحة، وشهدت اليرموك وقتلت تسعة من الروم بعمود خبائها، وروت ١٨ حديثا، روى لها البخاري في الأدب وأصحاب السنن، ت٣٠هـ. [الإصابة (٤٧/٤)، وتهذيب التهديب (٢١/٩٩٣)، ولسان الميزان (٢/٨٥٤)، وحلية الأولياء (٢/٨٥٤)، والأعلام النساء (١/٥٣)]. صـ ١٣٨.
- \* رُفيدة الأنصارية، صحابية شهدت يوم خييسر، وكانت لها صحبة، كانت تداوى الجرحى، وكان سعد بن معاذ في خيمتها حين أصبيت أكحله، وكانت تحتسب بنفسها في خدمة من به ضيعة من المسلمين، روى لها البخاري في الأدب المفرد. [تهذيب التهذيب (٤١٨/١٢)]. صـ ١٣٥، ١٣٦.
- \* أُمّ سَلِيط بنت عبيد بن زياد بن ثعلبـة بن خنساء بن مهذول الأنصارية، من المبايعات، شهــدت أحدًا وخيبرًا وحُنينًا. [الإصابة (٨/٢٢٦)، والتعديل والجرح (٣/ ١٣٠١)]. صــ ١٣٥، ٥٦٥.
- \* أم سُلَيم بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية، قيل: سهلة أو رميلة أو رميئة، من الصحابيات الفضليات السابقات إلى الإسلام، وأم أنس خادم رسول الله، وتزوجت من أبي طلحة، وكان صداقها الإسلام، روى لها الجماعة عدا ابن ماجه، توفيت في خلافة عثمان. [الإصابة (٨/٢٢٧)، والاستيعاب (٤/ ١٩٤٠)، والطبقات (٨/ ٣١١)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ٤٧١)]. صد ١٣٣٠، ١٣٤.
- \* سُميَّة أم عمَّار: سمية بنت خباط، أم عمار، مولاة أبي حليفة بن المغيرة، كانت سابعة سبعة في الإسلام، علَّبها أبو جهل، وكانت عجوزًا كبيرة ضعيفة، وطعنها في قُبلها فحانت فكانت أول شهيدة في الإسلام، وكان رسول الله يمرُّ بهم فيقول: «صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة». [الإصابة (٧/٢١٧)، والطبيقات (٨/٢١٢)]. صـ ٣٦٣.
- \* صفيةً بنت عبد المطلب بن هاشم المقرشية الهاشمية، عمة رسول الله ووالدة الزبير، وشقيقة حمزة، أول من تزوجهما الحارث بن حرب، ثم خلف عليهما العوام بن خويلد، فولدت له الزبيمر والسائب، واسلمت وروت، وهاجرت مع ولدها الزبير، وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين، وعاشت إلى خلافة عمر. [الإصابة (٧/ ٤٤٧)، والطبقات (٨/ ٤١)]. صد ١٣٤.

- \* عـائشة بنت أبي بكر، الصّـديّقة بنت الصديق، أم المؤمنين وأفـقـه نساء الأمـة وأفضل أزواج النبي بعـد خديجة، كانت أديبة عالمة، لها خطب ومواقف، وكان أكـابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين، تزوجها النبي عَيْنَ بكرًا، ومات في يومـها بين سحـرها ونحرها، ودفن في بيتـها، روى لها الجماعة، ت٥٥هـ. [الإصـابة (٤/ ٣٥٩)، وأعلام النسـاء (١/ ٧٦٠)]. صـ ٣٦، ١٣٣، ١٣٧، ١٩٩، ٢٢٦، ٢٢٠، ٣٢٥، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ١٢٢٠.
- \* أم عطية الأنصارية: نُسيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصارية، صحابية جليلة مشهورة، روى لها الجماعة، كانت تغزو كثيرًا مع الرسول على قرض المرضى وتداوي الجرحى، شهدت غسل ابنة النبي، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. [الإصابة (٤٧٦/٤)، وأسد الغابة (٤٧٦/٤)، وتهذيب التهذيب (٢١/٥٥)]. صـ ١٣٨،
- \* بنت قَرَظَة: فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو، القرشية النوفلية، زوج معاوية بن أبي سفيان، وكان يحبها حبًا شديدًا، غزت معه غزوة قبرص في خلافة عثمان. [الإصابة (٨/٤٧)، وتاريخ دمشق (٢/٧٠)]. صـ ١٣٦٠
- \* مارية القبطية أم إبراهيم، أم ولد رسول الله على أهداها المقوقس إلى رسول الله، وبعث بها مع حاطب المرسل إليه بكتاب النبي على أن فعرض عليها الإسلام ورغبها فيه فأسلمت، وتسَّراها النبي على وأنزلها في العالمية، وكان يختلف إليها، فوضعت هناك ابنه إبراهيم في سنة ١٨هـ، ت١٦هـ، ودفنت في البقيع. [الإصابة (١١٢٨)]. صـ ١٠٢٥، ١٠٢١،

非非典

## فهرس المراجع والمصادر(١)

- ١- الأبي الأزهري، صالح عبد السميع \_ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل \_ دار الفكر.
  - ٢- ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم:
    - أسد الغابة في تمييز الصحابة \_ طبعة الشعب.
      - الكامل في التاريخ \_ دار صادر \_ بيروت.
  - ٣- ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم:
- جامع الأصول في أحاديث الرسول مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان. ١٩٦٩م.
- النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحــمد الزاوي -عيسى البابي الحلبي القاهرة ط. أولى ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.
- ٤- أرنولد، توماس \_ الدعوة إلى الإسلام \_ ترجمة د. حسن إبراهيم حسن، د. عبد المجيد عابدين، وإسماعيل النحراوي \_ مكتبة النهضة المصرية \_ القاهرة \_ ط. ثالثة ١٩٧٠م.
- ٥- إسماعيل، عباس \_ عنصرية إسرائيل \_ مركز الزيتونة للدراسات \_ بيروت \_ ط. أولى ١٤٢٨هـ
- ٦- إنسماعيل، يحيى \_ منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم \_ دار الوفاء \_ المنصورة \_ ط. أولئ
   ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - ٧- الأصفهاني، علي بن الحسين القرشي \_ الأغاني \_ تحقيق سمير جابر \_ دار الفكر \_ بيروت.
- ٨- أطفيش، محمد بن يوسف \_ شرح كتاب النيل وشفاء العليل \_ مكتبة الإرشاد \_ جدة \_ ط. ثانية
   ١٣٩٢هـ ١٩٧٧م.
  - ٩- الألباني، محمد ناصر الدين:

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

حجاب المرأة المسلمة \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت ط. خامسة ١٤٠٣هـ.

الرد المفحم \_ طبعة المكتبة الإسلامية \_ عمان \_ ط. أولى ١٤٢١هـ.

<sup>(</sup>١) رتب الفهرس على للشهور من أسماء المؤلفين، ولم أذكر القرآن الكريم في فهرس المراجع والمصادر، مع أنه مرجعي الأول في هذه الدراسة، لأنَّ القرآن أسْمَى من أن يوضع مع مؤلفات البشر، وكذلك لم أضع الكتاب المقدَّس للنصارى، مع ما لحقه من تحريف وتبديل، وقد رجعت في الكتاب المقدِّس إلى طبعة المكتبة الشرقية ببيروت- ط ثالثة ١٩٩٤م.

سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ مكتبة المعارف \_ الرياض ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

سلسلة الأحاديث الضعيفة \_ مكتبة المعارف \_ الرياض ط. ثانية \_ ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

صحيح الترغيب والترهيب \_ مكتبة المعارف \_ الرياض \_ ط.خامسة.

صحيح الجامع الصغير وزيادته \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ط. ثانية ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

صحيح سنن أبي داود \_ مكتب التربية العربي \_ الرياض \_ ط. أولي ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.

صحيح سنن الترمذي \_ مكتب التربية العربي \_ الرياض \_ ط. أولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

صحيح سنن النسائي \_ مكتب التربية العربي \_ الرياض \_ ط. أولى ١٤٠٩ ١٩٨٨م.

صحيح سنن ابن ماجه \_ مكتب التربية العربي \_ الرياض \_ ط. أولي ١٤٠٧هـ ١٩٨٢م.

ضعيف الجامع الصغير \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق.

ضعيف سنن أبي داود \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ط. أولى ١٤١٢هــ ١٩٩١م.

ضعيف سنن الترمذي \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ط. أولى ١٤١١هـ ١٩٩١م.

ضعيف سنن ابن ماجه \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ط. أولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

غـاية المرام في تخـريج أحـاديث الحـلال والحـرام \_ المكتب الإســلامي \_ دمــشق ط. أولى ١٤٠٠هــ ١٩٨٠م.

مختصر إرواء الغليل \_ طبعة المكتب الإسلامي \_ بيروت \_ ط. ثانية ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.

- ١٠- الآلوسي، شهاب الدين محمـود عبد الله الحسيني \_ روح المعاني في تفسيـر القرآن والسبع المثاني \_ دار
   إحياء التراث \_ بيروت.
  - ١١- الإمام، أحمد على \_ نظرات معاصرة في فقه الجهاد \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق ٢٠٠٠م.
- ١٢- الأندلسي، عيسى بن سهل \_ وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس \_ تحقيق د. محمد عبد الوهاب خلاف \_ المركز العربي الدولي للإعلام \_ القاهرة.
  - ١٣- آيزي، جلين \_ التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي \_ دار مارك \_ ١٩٧٨م.
- ١٤ بابللي، محمود محمد \_ مشروعية القتال في الإسلام \_ المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ط. أولى
   ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
  - ١٥- الباجي، أبو الوليد \_ المنتقى شرح الموطأ \_ طبعة دار السعادة \_ ط. أولى ١٣٣٢هـ.
    - ١٦- البجيرمي، سليمان بن محمد:
    - حاشية بجيرمي على الخطيب \_ دار المعرفة بيروت ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

- حاشية بجيرمي على الإقناع \_ مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة.
  - ١٧- البخاري، محمد بن إسماعيل:
- الأدب المفرد \_ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي \_ دار البشائر الإسلامية \_ بيروت \_ ط. ثالثة ١٩٨٩م.
  - التاريخ الكبير \_ تحقيق السيد هاشم الندوي \_ دار الفكر.
    - الجامع الصحيح \_ دار إحياء التراث العربي بيروت
- ۱۸– البراك، عبد الملك \_ ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد \_ النور للإعلام الإسلامي \_ عمان \_ ط. أولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۱۹ ابن بطة، أبو عبــد الله العكبري الحنبلي \_ كتاب الجــهاد \_ تحقيق يســري عبد الغني البشــري \_ مكتبة الفرآن \_ القاهرة ۱۹۸۹م.
  - ٢٠- البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت \_ تاريخ بغداد \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٢١- البقاعي، إبراهيم بن عمر \_ نظم الدور في تناسب الآيات والسور \_ دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد \_ الهند \_ ١٩٧٥م.
- - ٣٣- البلخي، نظام الدين \_ الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة النعمان \_ طبعة بولاق.
- ٢٤- ابن حميد، عبد \_ مسند عبد بن حميد \_ تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي \_ مكتبة السنة \_ القاهرة \_ ط. أولى ١٩٨٨م.
  - ٢٥- البنا، جمال \_ الجهاد \_ دار الفكر العربي \_ القاهرة.
- ٢٦- البنا، حسن بن أحمد بن عبد الرحمن \_ رسالة الجهاد \_ ضمن مـجموعة رسائل الإمام الشهيد \_ المؤسسة الإسلامية للطباعة \_ بيروت \_ ط. ثالثة ١٩٨٣م.
  - ٢٧- البهلوي، عبد الله بن محمد بن بركة العماني \_ كتاب الجامع \_ تحقيق عيسى يحيي الباروني.
- ٢٨- البهوتي، منصور بن يونس \_ كشاف القناع عن الإقناع \_ طبعة وزارة العدل \_ السعودية \_ ط. أولى
   ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
  - ٢٩- البوطي، محمد سعيد رمضان:
- الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه \_ دار الفكر المعاصر \_ بيروت ط. أولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
  - فقه السيرة \_ دار الفكر \_ ط. سابعة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

(فقه الجهاد ۲/۱۰۰)

1040

- ٣٠- البيضاوي، عبد الله بن عمر\_ أنوار التنزيل وأسرار التأويل \_ طبعة دار التأويل.
- ٣٦- ابن بية، عبد الله، الإرهاب التشخيص والحلول- طبعة مكتبة العبيكان- الرياض- ٢٠٠٧م.
  - ٣٢- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله:
- الجامع في شعب الإيمان \_ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ط. أولى ١١٠هـ.
  - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة \_ دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٥م.
- السنن الكبرى \_ تحقيق عبد القادر محمد عطا \_ مكتبة دار الباز \_ مكة المكرمة ١٩٩٤م، وحيدر آباد، دار صادر بيروت.
- ٣٣- التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري \_ مشكاة المصابيح \_ تحقيق محمد ناصر الالباني \_ طبعة المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ط. أولى ١٣٨٠هـ ١٩٦١م.
- ٣٤- الترابي، أليف الدين \_ الجهاد الكشميري جهاد شرعي \_ طبعة المركز الإعلامي لكشمير المسلم \_ إسلام آباد \_ ط. ثالثة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
  - ٣٥- ترتون \_ أهل الذمة في الإسلام \_ ترجمة حسن حبشي\_ طبعة دار الفكر \_ القاهرة \_١٩٧٣م.
- ٣٦- الترمذي، محمد بن عيسى \_ سنن الترمذي \_ تحقيق أحمد محمد شاكر \_ طبعة دار إحياء التراث العربي \_ \_ بيروت.
  - ٣٧- التكروري، نواف هايل:
  - الجهاد بالمال \_ طبعة بيت العلم \_ ط. ثالثة ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
  - العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي \_ طبعة مكتبة الأسد \_ دمشق ١٩٩٧م.
- ٣٨- أبو تمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي \_ ديوان الحماسة \_ تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان \_ \_ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود- ١٩٨١هـ ١٩٨١م.
  - ٣٩- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم .. :
  - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية \_ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر.
- الصارم المسلول على شاتم الرسول \_ تحقيق محمد عبد الله عمر الحلواني، ومحمد كبيــر أحمد شودري \_ طبعة دار ابن حزم \_ بيروت \_ ط. أولى ١٤١٧هـ.
  - الفتاوي الكبري \_ تحقيق حسنين محمد مخلوف \_ طبعة دار المعرفة \_ بيروت \_١٣٨٦هـ.

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان \_ طبعة مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ ٢٠٠٤م.
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح \_ تحقيق أشرف بن عبد المقصود \_ أضواء السلف \_ الرياض \_ ط. أولى ٢٠٠٢م.
- قاعـدة مختصرة في قـتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفـرهم \_ تحقيق د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد \_ ط. أولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
  - الكُلُّم الطيب من أذكار النبي \_ عبد القادر الأرناؤوط \_ طبعة مكتبة المعارف \_ الرباط.
    - مجموع الفتاوي \_ الطبعة المغربية.
- منهاج السنة النبـوية \_ تحقيق محــمد رشاد سالم \_ طبــعة جامعــة الإمام محمد بــن سعود \_ ط. أولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- · ٤- الثعالبي، عبد العزيز \_ روح التحرر في القـرآن \_ ترجمة حمادي الساحلي \_ مـراجعة محمد مـختار السلامي \_ طبعة دار الغرب الإسلامي \_ بيروت \_ ط. أولى ١٩٨٥م.
- ٤١ الجاسم، فيصل بن قسرًا ( \_ كشف الشبهات في مسائل الجهاد \_ جمعية إحسياء التراث الإسلامي \_ ط. ثالثة ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ٤٢- الجديع، عـبد الله بن يوسف \_ تقسـيم المعمورة في الفـقه الإسلامي وأثره في الواقع \_ طبـعة المجلس الأوربي للإفتاء \_ دبلن ٢٠٠٧م.
- ٤٣- جرار، حسني أدهم \_ الجهاد الإسلامي المعاصر فقهه حـركاته وأعلامه \_ طبعة دار البشير \_ عمان \_ ط. أولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٤٤ الجرافي، عبد الله بن عبد الكريم \_ ذخائر علماء الدين \_ جمع وإحداد الأستاذ محمد عبد الكريم الجرافي \_ طبع مؤسسة دار الكتاب الحديث \_ بيروت.
- ٤٥- الجصاص، أحــمد بن علي \_ أحكام القرآن \_ طبعة دار الكــتاب العربي مصورة على طبــعة استنابول \_ بيروت.
- شرح مختصر الطحــاوي– تحقيق زينب محمد حسن فلاتة– طبعة دار البــشائر الإعلامية– بيروت- أولى ١٤٣١هــ ٢٠١٠م.
- ٤٦- ابن الجعد، الحسن علي بن الجعد الجوهري \_ مسند ابن الجعد \_ تحقـيق عامر أحمد حيدر \_ طبعة مؤسسة . نادر \_ بيروت \_ ط. أولى ١٩٩٠م.
- ٤٧- الجارث، الحسن بن أحسمد الجلال \_ ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار \_ طبعة مكتبة غمضان الإحياء التراث اليمني.

- ٤٨ ابن جماعة، عبد الله بدرالدين محمد بن إبراهيم \_ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام \_ تحقيق فؤاد
   عبد المنعم أحمد \_ طبعة رئاسة المحاكم الشرعية \_ قطر \_ الطبعة الثانية ١٩٨٧هـ ١٩٨٧م.
- ٤٩- الجهني، مانع بن حماد الجهني \_ الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب \_ طبعة دار الندوة العالمية \_ الرياض \_ \_ ط. ثالثة ١٤١٨هـ.
  - . ٥- ابن الجوري، عبد الرحمن بن على بن محمد أبو الفرج:
  - صفة الصفوة \_ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد \_ الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م
    - صيد الخاطر \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ ٢٠٠٥م.
- ناسخ القرآن ومنسوخه \_ تحقيق حسين سليم أسد \_ طبعة الثقافة العربية .. دمشق \_ ط. أولى .. ١٤١١هـ ١٩٩٠م.

## ٥١- الجويني، عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين:

- الغياثي \_ تحقيق د. عبد العظيم الديب \_ طبعة الشؤون الدينية \_ قطر \_ ١٤٠٠هـ.
- نهاية المطلب في دراية المذهب \_ تحقيق د. عبد العظيم الديب \_ طبعة وزارة الأوقاف والـشؤون الإسلامية \_ قطر \_ ط. أولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- ٥٢- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس \_ الجرح والتعديل \_ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية \_ حيد آباد \_ ١٩٥١هـ ١٩٥٢م.
- ٥٣- الحاكم، أبو عبد الله محمــد بن عبد الله بن حمدويه \_ المستدرك على الصحيحــين \_ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا \_ طبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ط. أولى: ١٩٩٠م.
  - ٥٤- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان :
- روضة العقــلاء ونزهة الفضلاء تحقــيق محيي الدين عبد الحــميد طبعة دار الكـــتب العلمية بيروت١٣٩٧هــ ١٩٧٧م.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-تحقيق شعيب الأرنؤوط طبعة مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٩٩٣م.
- ٥٥- حبنكة، عبد الرحمن حسن \_ تصحيح مفاهيم حول التوكل والجههاد \_ طبعة رابطة العالم الإسلامي \_ مكة المكرمة ١٤٠٧م.
- ٥٦ أبو حبيب، سعدي \_ موسوعة الإجماع في الفيقه الإسلامي \_ طبعة دار إحياء التراث الإسلامي \_ قطر \_ \_ . ١٩٨٥م.
  - ٥٧ ابن حجر الهيتمي، أبو العباس أحمد بن حجر السعدي الأنصاري:

- تحفة المحتاج \_ وفيه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي، المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣١٥هـ
  - الزواجر عن اقتراف الكبائر \_ طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
  - ٥٨- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن على بن محمد شهاب الدين:
- الإصابة في تمييز الصحابة \_ تحقيق علي محمد السبجاوي \_ طبعة دار الجيل \_ بيروت \_ ط. أولى 1817هـ.
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة-تحقيق عبد الله هاشم اليماني \_ طبعة دار المحاسن للطباعة \_ ١٣٨٦هـ ١٩٨٦م.
  - تقريب التهذيب \_ طبعة مؤسسة الرسالة \_ بيروث \_ ١٩٩٦م.
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير \_ تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني \_ طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة \_ القاهرة.
- تهذیب التهذیب \_ تحقیق إبراهیم الزیبق وغادل مرشید \_ طبعة مؤسسة الرسالة \_بیروت \_ ط. أولى ١٤١٦هـ ١٩٦٦م.
  - فتح الباري شرح صحيح البخاري \_ طبعة دار أبي حيان \_ القاهرة \_ ط. أولى ١٩٩٦م.
- لسان الميزان \_ تحقيق عـبد الفتاح أبو غدة \_ طبعة مكتب المطبوعــات الإسلامية \_بيروت \_ ط. أولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
  - هدي الساري مقدمة فتح الباري \_ طبعة دار أبي حيان \_ القاهرة \_ ط. أولى ١٩٩٦م.
    - ٥٩- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد:
    - الإحكام في أصول الأحكام \_ مطبعة الإمام \_ القاهرة.
    - الفِصَل في الملل والأهواء والنحل- طبعة عكاظ للنشر والتوزيع \_ جدة \_ ١٩٨٢م.
      - المحلَّى \_ تحقيق محمد خليل هراس \_ طبعة مطبعة الإمام \_ القاهرة.
    - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات- دار الأفاق الجديدة \_ بيروت \_ ١٩٨٢م.
      - ٠٦٠ الحطاب، محمد بن محمد \_ مواهب الجليل شرح مختصر خليل \_ طبعة السعادة.
    - ٦١- الحلبي، علي برهان الدين \_ السيرة الحلبية \_ طبعة دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- ٦٢- ابن حمَّاد، نُعيم \_ الفتن \_ تحقيق سميسر أمين الزهيري-طبيعة مكتبة التوحييد \_ القاهرة \_ط. أولى
- ٦٣- حمادة، محــمد ماهر \_ وثائق الحروب الصليبيـة والغزو المغولي للعالم الإسلامي \_ مــؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ ط. أولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

- ٦٤- الحمسوي، ابن حُبَّة تقي الدين أبي بكر علي بن عبـد الله الحمسوي الأزراري \_ خزانة الأدب \_تحـقيق
   عصام شعبتو \_ طبعة دار مكتبة الهلال \_ بيروت \_ ط. أولى ١٩٨٧م.
  - ٦٥- الحموي، ياقوت \_ معجم البلدان \_ طبعة دار الفكر \_ بيروت.
- ٦٦- حميد الله، محمد- الوثائق السياسية في عصر النبوة والخلافة الراشدة- دار الإرشاد- بيروت- ط ثالثة
   ١٩٦٩م.
- ٦٧- الحميدي، عبد الله بن الزبيس القرشي- مسند الحسميدي \_ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-طبعة دار
   الكتب العلمية \_ بيروت.

## ٦٨- ابن حنبل، أحمد بن محمد:

- مسند الإمام أحمد \_ تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة دار المعارف بحصر.
- مسند الإمام أحمد \_ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون \_ طبعة مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة
   الثانية ١٩٩٩م.
  - ٦٩- الحنين، ناصر بن عبد الرحمن \_ النظم القرآني في آيات الجهاد \_ مكتبة التوبة \_ الرياض ١٩٩٦م.
    - ٧٠- الحدري، إبراهيم عبد الرجيم \_ حكم الجهاد \_ المكتبة الإسلامية \_ الأردن ٢٠٠٠م.
- - ٧٢- الخرشي، محمد بن عبد الله \_ حاشية الخرشي \_ طبعة دار صادر \_ بيروت.
- ٧٣- الخزرجي، صفي الدين أحـمد بن عبد الله \_ خلاصـة تذهيب الكمال في أسماء الرجـال-طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية \_ حلب \_ الطبعة الثانية ١٩٧١م.
- ٧٤ ابن خزيمة، أبو بكر السلمي محمد بن إسماق- صحيح ابن خزيمة \_ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى \_ طبعة المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ ١٩٧٠م.
  - ٧٥- الخطابي، حَمد بن محمد بن إبراهيم:
- معالم السنن مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم \_ تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي \_ \_ طبعة أنصار السنة المحمدية \_ الطبعة الثانية ١٩٦١م.
  - غريب الحديث \_ تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي \_ طبعة جامعة أم القرى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ٧٦- الخطيب، محب الدين \_ الغارة على العالم الإسلامي \_ طبعة الدار السعودية للنشــر-الرياض \_ الطبعة الثانية ١٩٦٥م.
  - ٧٧- خلاف، عبد الوهاب \_ السياسة الشرعية \_ طبعة المطبعة السلفية \_ القاهرة \_ ١٩٣٠م.

- ۲۸- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد \_ مقدمة ابن خلدون \_ تحقیق د. علی عبد الواحد وافی، طبعة دار البیان العربی، وأیضاً تحقیق مصطفی شیخ محمد \_ طبعة مؤسسة الرسالة \_ بیروت-ط. أولى ۱٤۲٦هـ ۲۰۰۵م.
- ٧٩- ابن خلَّكان، أحمـد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكــان البرمكي- وفيات الأعيــان وأنباء أبناء الزمان \_ تحقيق د. إحسان عباس- طبعة دار صادر \_ بيروت.
- ٨٠- خليل، عماد الدين \_ ملامح الانقلاب الإسلامي في عهد عــمر بن عبد العزيز \_ طبعة الدار العلمية \_ ط. أولى- ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ٨١- الخولي، البهي \_ آدم عليه السلام فــلسفة تقويم الإنسان وخلافته-طبعــة \_ مكتبة وهبة \_ القاهرة \_ ط. ثالثة ١٣٩٤هــ ١٩٧٤م.

## ٨٣- الخياط، محمد نبيل:

- وإذا أعيد قراءة الجهاد \_ طبعة دار الفكر \_ بيروت .. ط. أولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ٨٤- الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهــدي \_ سنن الدارقطني .. السيد عبد الله هاشم يماني المدني \_ طبعة دار المعرفة \_ بيروت-١٩٦٦م.
- ٨٥- الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن \_ سنن الدارمي \_ تحقيق محمد فؤاد زمرلي وخالد السبع العلمي \_ طبعة دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- ٨٦- أبو داود، سليمان بن الأشعث بن بشير \_ سنن أبي داود \_ تحقيق محمـــد محيي الدين عبد الحميد \_ طبعة دار الفكر. وبتحقيق محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة، ومؤسسة الرسالة بيروت ٢٠٠٤م.
- ٨٧- الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد \_ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مع حاشية الصاوي \_ تحقيق د. مصطفى كمال وصفي \_ طبعة دار المعارف \_ القاهرة \_ ١٣٩٢هـ.
  - ٨٨- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة \_ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير \_ طبعة دار الفكر.

# ٨٩- الدقس، كامل سلامة:

- آيات الجهاد في القرآن الكريم دراسة موضوعية وتاريخية \_ دار البيان \_ الكويت ١٩٧٢م.
- الجهاد في سبيل الله \_ دار القبلة للثقافة الإسلامية \_ جد \_ الطبعة الثانية ٩٠١هـ ١٩٨٨م.
- العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة \_ دار الشروق \_ جلة \_ ط. أولى ١٣٩٦هـ ١٣٩٦م.

- ٩٠ ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع \_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام \_ طبعة دار
   الكتب السلفية \_ القاهرة \_ الطبعة الثانية ١٩٨٧م.
- ٩١- الدميــري، محــمد بن موسى بن عــيسى \_النجم الوهاج في شــرح المنهاج \_ طبــعة دار المنهــاج للنشر والتوزيع \_ ط. أولى ١٤٢٥هــ ٢٠٠٤م.
  - ٩٢- ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد:
  - الصمت \_ تحقيق أبي إسحاق الحويني \_ طبعة دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ ط. أولى ١٤١٠هـ.
    - مكارم الأخلاق \_ تحقيق مجدي السيد إبراهيم \_ طبعة مكتبة القرآن \_ القاهرة ١٩٩٠م.
      - الورع \_ تحقيق محمد حمد الحمود \_ طبعة الدار السلفية \_ الكويت.

# ٩٣ - الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز:

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام \_ تحقيق د. بشار عنواد معروف \_ طبيعــة دار الغرب الإسلامي \_ ط. أولى ٢٠٠٣م.
  - تذكرة الحفاظ \_ طبعة دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- سير أعلام النبـــلاء \_ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمـــد نعيم العرقسوسي \_ طبعة مـــؤسسة الرسالة =- بيروت \_ ط. أولى \_ ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - الكبائر \_ دار الندوة الجديدة \_ بيروت.
  - ميزان الاعتدال في نقد الرجال \_ تحقيق علي محمد البيجاوي \_ طبعة دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة \_ ط. أولى ١٣٨٢هـ ١٩٦٣م.
  - 98- الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين .. التفسير الكبير .. طبعة المطبعة البهية المصرية .. القاهرة ... ... ١٩٣٨م.
    - ٩٥- الرافعي، عبد الكريم بن محمد \_ فتح العزيز بشرح الوجيز \_ طبعة دار الفكر.
  - ٩٦- الربعي، مسحمد بن عسبد الله بن أحسمد \_ وصايا العسلماء عند حضسور المـوت \_ تحقـيــق عبــد القادر الأرناؤوط وصلاح محمد الخيمي \_ طبعة دار ابن كثير \_ بيروت \_ ط. أولى ١٤٠٦هـ.
  - ٩٧ ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد \_ جامع العلوم والحكم \_ تحقيق شعيب الأرثاؤوط \_ طبعة
     الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٩٩١م.
- ٩٨- الرحيباني، مصطفى بن سبعد السيوطي \_ مطالب أُولي النَّهى بشرح غاية المنتسهى \_ طبعة المكتب المكتب الإسلامي-دمشق.
- 99- ابن رُشد الجد، الوليد محمد المالكي القرطبي: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة \_ تحقيق أحمد الحبابي وعبد الله بن إبراهيم الأنصاري \_ طبعة دار الغرب الإسلامي \_ بيروت ٢٠١٦هـ ١٩٨٦م.
  - المقدِّمات والممهدات \_ طبعة دار صادر \_ بيروت.

- ١٠٠ ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي \_ بداية المجتهد \_ طبعة دار المعرفة \_
   بيروت الطبعة التاسعة ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
- ١٠١- الرشيمة، عبد الله محمد \_ القيمادة العسكرية في عهد الرسول \_ دار القلم \_ دمشق \_ ط. أولى ١٤١٠ م.

### ۱۰۲ – رشید رضا، محمد رشید رضا:

- تفسير المنار .. طبعة دار المنار .. القاهرة .. الطبعة الرابعة.
- فتاوى الإمام محمد رشيد رضا \_ دار الكتاب الجديد، بيروت ١٩٧٠م.
  - الوحي المحمدي \_ مكتبة القاهرة الطبعة السادسة ١٩٦٠م.
- ۱۰۳ الركابي، إبراهيم بن الشيخ \_ الجهاد في الإسلام \_ دار الفكر المعاصر \_ بيروت \_ ط. أولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ١٠٤ رمضاني، عبد المالك بن أحمد الجزائري \_ تخليص العباد من وحشية أبي القتاد \_ طبعة مكتبة الأصالة
   الأثرية \_ جدة.
  - ١٠٥- الرملي، ابن شهاب الدين أحمد بن حمزة:
  - فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي \_ طبعة المشهد الحسيني \_ القاهرة.
  - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج \_ طبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ١٠٦ رنسيمان، ستيفن \_ تاريخ الحروب الصليبية \_ ترجمة السيد الباز العريني \_ طبعة دار الثقافة \_ بيروت \_
   ط. أولى ١٩٦٨م.
- ١٠٧– الرومي، عدنان. والهزاع، علي \_ المشــوق في الجهاد \_ مكتبة المنار الإســـلامية \_ الكويت ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.
- ١٠٨ رياض، جواد \_ فتاوى الأزهر في وجوب الجمهاد وتحريم التعامل مع الكيان الصهيوني \_ مركز يافا للدراسات والبحوث \_ القاهرة ١٩٩٨م.
  - ١٠٩ الزبيدي، محمد بن محمد الحسين مرتضى:
- إتحاف السادة المتقين بشرح إحسياء علوم الدين \_ طبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ط. أولى م ١٤٠٩ م.
- تاج العروس من جواهر القاموس \_ طبعة وزارة الإعلام الكويتية \_ كويت \_ الطبعة الثانية ١٩٨٧م.

# ١١٠- الزحيلي، وهبة:

- آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة \_ دار الفكر \_ دمشق \_ ط. ثالثة ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- العلاقات الدولية في الإسلام مقارنًا بالقانون الدولي الحسديث .. طبعة مؤسسة الرسالة .. بيروت .. ط. أولى \_ ١٣٨١هـ ١٩٨١م.
  - الفقه الإسلامي وأدلته– دار الفكر– دمشق– ط ١٩٨٧م.

- ١١١ الزرقاني، مسحصد بن عبد الباقي \_ شرح الزرقساني على موطأ الإمام مالك \_ طبعة وزارة الشؤون
   الإسلامية والأوقاف \_ الإمارات العربية ١٤١٣هـ١٩٩٢م.
- ١١٢- الزركشي، بدر الدين بن عبد الله بن محمد الشافعي \_ البرهان في علوم القرآن \_ تحقيق أبي الفضل إبراهيم \_ طبعة عيسى الحلبى \_ القاهرة.
  - ١١٣- الزركلي، خير الدين \_ الأعلام \_ ط. ثالثة.
- ۱۱۶- ركي، أندريه \_ الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات \_ طبـعة مكتبة الدولية \_ القاهرة \_ ط. أولى ۱۲۲۷هـ ۲۰۰۲م.
  - ١١٥- الزمخشري، محمود بن عمر \_ الكشاف \_ طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
- ١١٦ ابن زنجویه، حمید بن مخلد بن قتیبه الأزدى \_ الأموال \_ تحقیق شاكر ذیب قیاض \_ طبعة مركز الملك
   فیصل للبحوث والدراسات \_ ط. أولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

#### ١١٧- أبو زهرة، محمد:

- ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه \_ دار الفكر العربي \_ القاهرة.
- العُلاقات الدولية في الإسلام \_ دار الفكر العربي \_ القاهرة \_ ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ١١٨- زيد، مصطفى .. النسخ في القرآن الكريم .. طبعة دار الفكر العربي \_ القاهرة \_ ١٩٧٣م.
- ١١٩ زيدان، عبد الكريم \_ أحكام الذميين والمستأنسين في دار الإسلام \_ ط. أولى ١٣٨٢هـ ١٩٦٣م.
  - ١٢٠ الزيلعي، عبد الله بن يوسف الحنفي ت٧٦٧:
  - ~ نصب الراية لأحاديث الهداية طبعة المجلس العلمي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية\_١٣٩٣م.
    - ۱۲۱- الزيلعي، عثمان بن على ت ٧٤٣:
    - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق طبعة دار الكتاب الإسلامي \_ ١٣١٥هـ.
- ١٢٢- السامرائي، نعمان عبد الرزاق \_ أحكام المرتد في الشريعة-طبعة دار العربية للطباعة والنشر \_ بيروت.
  - ١٢٣- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي:
- \_ طبقات الشافعية الكبرى \_ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو-طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي \_ القاهرة \_ ط. أولى ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م.
  - \_ تكملة المجموع بشرح المهذب \_ طبعة مطبعة التضامن الأخوي \_ القاهرة.
    - ١٢٤- السَّرَخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل:
- \_ المبسوط \_ تحـقيق سمير مصـطفى ربابا-طبعة دار إحياء الشـراث العربي-بيروت-ط. أولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
  - \_ شرح السير الكبير \_ طبعة مصر،

- ۱۲۵- ابن سعد، محمّد بن سعد بن منيع الزهـري .. الطبقات الكبرى \_ طبعة دار صادر \_بيروت \_ ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
- ۱۲۱- السلامي، محمد بن رافع \_ الوفيات \_ تحقيق صالح مهدي عباس \_ ود. بشار عـواد معروف \_طبعة مؤسسة الرسالة بيروت \_ ط. أولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٧م.
- ۱۲۷ السليماني، مصطفى بن إسماعيل \_ التفجيرات والاغتيالات الأسباب الآثار العلاج \_ دار الفضيلة \_
   الرياض \_ ط. أولى ١٤٢٥هـ ٤٠٠٢م.
- ١٢٨- السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي \_ الأنساب \_ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني \_ طبعة مطبعة دائرة المعارف العثمانية \_ حيدر آباد \_ ط. أولى ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- ١٢٩ السهيلي، القاسم عبد الرحمن السهيلي المالكي \_ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام \_
   تحقيق عبد الرحمن الوكيل-طبعة دار الكتب الحديثية \_ القاهرة \_ط. أولى ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
- ١٣٠ السياغي، الحسين بن أحمد \_ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير \_ طبعة مكتبة المؤيد \_
   الطائف \_ الطبعة الثانية .
- ١٣١- ابن سيد الناس، محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الربعي- صيون الأثر في فنون المغاري والشمائل والسير-طبعة دار الجيل-بيروت-الطبعة الثانية ١٩٧٤م.
  - ١٣٢- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:
- \_ الإتقان في علوم القرآن \_ تحـقيق محمد أبو الفـضل إبراهيم \_ ط. أولى ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م \_ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة.
  - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير \_ طبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت.
    - \_ الجامع الكبير \_ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة.
      - ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور \_ طبعة دار الفكر \_ بيروت.
        - ١٣٣- الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي:
  - الاعتصام تحقيق محمد رشيد رضا طبعة المكتبة التجارية الكبرى القاهرة.
    - ــ الموافقات في أصول الشريعة ــ طبعة دار المعرفة ــ بيروت.
  - ١٣٤ الشافعي، محمد بن إدريس- الأم تحقيق حسان عبد المنان طبعة بيت الأفكار الدولية الأردن.
- ١٣٥- شاكر، الكتبي محمد فوات الوفيات والذيل عليها تحقيق إحسان عباس طبعة دار صادر بيروت ١٩٧٣م.

- ۱۳۱۰ شاكر، محمود الحرستاني الجهاد في سبيل الله مكتبة العبيكان الرياض ط. أولى ١٣٦٠ شاكر، محمود الحرستاني الجهاد في سبيل الله مكتبة العبيكان الرياض ط. أولى
- 1٣٧- شبير، محمد عثمان \_ صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية \_ طبعة مكتبة الفلاح \_ الكويت \_ ط. أولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
  - ١٣٨- شديد، محمد \_ الجهاد في الإسلام \_ دار الشعب \_ القاهرة ١٩٧٢م.
- ١٣٩ الشربيني، محمد بن محمد الخطيب \_ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج \_ تحقيق علي عاشور \_
   طبعة دار التراث العربي \_ بيروت \_ ط. أولى ١٤٢٢هـ ١٠٢١م.
- · ١٤٠ شلبي، رؤوف \_ الجـهـاد في الإســلام منهج وتطبــيق ــ دار القلــم \_ الكويت \_ ط. أولى ١٤٠٣هــ ١٩٨٣م.

## ١٤١- شلتوت، محمود:

- ـ الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب ـ طبعة مطبعة الأزهر.
  - القرآن والقتال طبعة دار الفتح بيروت.
- ١٤٢ الشنقيطي، أحمد بن أحمد المختار \_ مواهب الجليل من أدلة خليل \_ طبعة دار إحياء التراث \_ قطر \_ . ١٤٠٣ م . ١٤٠٣ م .
- ١٤٣- شوقي أبو خليل ــ الإســـلام في قفص الاتهام ــ طبــعة دار الفكر للطباعــة والنشر والتوزيع ــ الطبــعة الحامسة ١٩٩٨م.

#### ١٤٤ - الشوكاني، محمد بن على بن محمد:

- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار تحقيق محمود إبراهيم زايد طبعة دار الكتب العلمية
   بيروت ط. أولى ١٤٠٥ ١٩٨٥م.
  - ـ نيل الأوطار ـ طبعة دار الجيل ـ بيروت ١٩٧٣م.
- 180- ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ـ مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق محمد عوامة ـ طبعة دار القبلة للثقافة ـ جدة ـ ط. أولى ٢٠٠٦م.

#### ١٤٦- شيت خطاب، محمود:

- \_ إرادة الفتال في الجهاد الإسلامي- دار الإرشاد \_ بيروت ١٩٦٨م.
- ـ بين العقيدة والقيادة ـ طبعة دار الفكر ـ بيروت ـ ٣٩٢ هـ ١٩٧٢م.

- ـ دروس في الكتـمـان من الرســول القــائد ـ طبعــة دار الإرشــاد ــ بيــروت ــ ط. أولى ١٣٨٨هــ ١٩٦٩م.
  - غزوة بدر الكبري الحاسمة- مطابع الدوحة الحديثة \_ الدوحة.
- -اقـتبـاس النظام العسكري في عـهد الـنبي طبعـة المؤتمر العالمي الـثالث للسـيرة النبـوية قطر ١٤٠٠هـ.
  - ١٤٧- الصالحي؛ سامي \_ حصاد الانتفاضة \_ مركز الإعلام العربي \_ القاهرة ٢٠٠٤م.
- ١٤٨- الصَّاوي، أحمــد بن محمد \_ بلغة السالك لأقــرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ــطبــعة مصطفى البابي الحلبي \_ القاهرة ١٣٧٢هـ ١٩٥٢م.
- ١٤٩ صبحي، نبيل ــ الأسلحة الكيماوية والجرثومــية ــ طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ــ ط. أولى ١٣٩١هـ. ١٩٧١م.
- ١٥٠ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك الوافي بالوفيات تحقيق هلموت ريتر طبعة انتشارات جهان طهران ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- ١٥١– صقر، نادية حسني ــ فلسفة الحرب في الإسلام ــ طبـعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ــ القاهرة ــ ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - ١٥٢- الصلابي، على محمد ـ فقه التمكين في القرآن الكريم ـ دار الوفاء ـ المنصورة ٢٠٠١م.
    - ١٥٣ الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر:
- المعجم الأوسط تحقيق طارق عوض الله محمد وعبد المحسن إبراهيم الحسيني ـ طبعة دار الحرمين
   القاهرة ١٤١٥هـ.
  - ـ مسند الشاميين ـ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٩٨٤م.
- المعجم الصغير تحقيق محمد شكور محمد الحاج أمرير المكتب الإسلامي دمشق ط.
   أولى ١٩٨٥م.
- المعجم الكبـير تحـقيق حمـدي عبد المجـيد السلفي طبـعة مكتبـة العلوم والحكم الموصل -١٩٨٣م.
  - ١٥٤- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير:
  - ـ تاريخ الطبري ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ طبعة دار المعارف ـ القاهرة.
  - ـ تفسير ابن جرير الطبري ـ تحقيق محمود محمد شاكر ـ طبعة دار المعارف ـ القاهرة.

- ١٥٥- الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى:
- ـ شرح معاني الآثار ـ تحقيق محمــد زهري النجار ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط. أولى ١٣٩٩هـ.
  - شرح مشكل الآثار مطبعة حيدر آباد١٣٣٣هـ دار صادر بيروت.
    - ١٥٦- الطريقي، عبد الله بن إبراهيم بن على:
- الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي طبعة مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الشانية . ١٤١٤ هـ .
  - الطريقي: عبد الله بن محمد بن أحمد:
  - \_ معجم مصنفات الحنابلة \_ ط. أولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ١٥٧- ابن طلال، غازي محمد ــ نــظام الحكم الإسلامي والديمقراطية الفروق بينهما والقواسم المشـــتركة وإمكانية التعايش ــ طبعة مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي ــ عمان ٢٠٠٤هـ.
  - ١٥٨- الطوسي، محمد بن الحسن:
  - تهذیب الأحكام \_ تحقیق على أكبر الغفاري \_ طبعة مكتبة الصدوق \_ طهران .
    - كتاب الخلاف طبعة مؤسسة النشر الإسلامي ط. أولى ١٤١٦هـ.
    - ١٥٩- الطيالسي، أبو عبد الله ـ مسند الطيالسي ـ طبعة دار المعرفة ـ بيروت.
  - ١٦٠- ظهير، إحسان إلهي ـ القاديانية ـ طبعة إدارة ترجمان السنة ـ باكستان ـ ط. ثالثة ١٩٧٥م.
- ۱٦١- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ـ حاشية ابسن عابدين رد المحتار على الدر المختار دار إحياء التراث العربي بيروت المصورة عن طبعة دار الطباعة المصرية سنة ١٢٧٧هـ.
  - ١٦٢– عاشور، سعيد عبد الفتاح ــ الحروب الصليبيَّة ــ طبعة مكتبة الانجلو المصرية ــ ط. ثالثة ١٩٧٨م.
- ١٦٣ ابن عاشور، محمد الطاهر ــ التحرير والتنوير– طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع ــتونس ــ ١٩٩٧م.
  - ١٦٤- ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحَّاك:
- الأحاد والمشاني تحقيق د. باسم الجسوابرة ط. أولى ١٤١١هـ ١٩٩١م دار الراية بالرياض -ط. أولى ١٩٩١م.
- كتاب الجسهاد تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد طبعة دار القلم دمشق ـط. أولى . ١٤٠٩ م.

- -170 العاملي، محمد بن الحسن الحر العاملي-هدارة الأمة إلى أحكام الأثمة-طبعة مؤسسة الطبع والنشر طهران ط. أولى ١٤١٤هـ.
- ١٦٦- عبد الباقي، محمد فؤاد ـ المعجم المفهــرس لألفاظ القرآن ـ طبعة مطبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة ١٣٦٤هـ.

## ١٦٧- ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري:

- الاستذكار \_ تحقیق د. عبد المعطي أمین قلعجي \_ طبعة مؤسسة الرسالة \_ بیروت \_ ط. أولی
   ۱٤۱٤هـ ۱۹۹۳م.
  - \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب \_ طبعة دار صادر \_ بيروت.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تحقيق محمد التاويت، وسعيد أحمد أعراب وغيرهما
   طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
  - \_ جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٧٨م.
- ـ الدرر في اختـصار المغـادي والسير ـ تحـقيق فـتيحـة عبدلاوي ـ طبـعة وزارة الأوقـاف والشؤون الإسلامية ـ ٢٠٠٤م.
- الكافي في الفقه علي مذهب أهل المدينة تحقيق د. محمود أحمد القيسية طبعة مؤسسة النداء
   أبو ظبى ط. أولى ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.
- ١٦٨ ابن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث \_ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه تحقيق أحمد عبيد -طبعة مكتبة وهبة \_القاهرة \_ الطبعة الثانية.
- ١٦٩ عبد الحالق، محمد فريد في الفقه السياسي الإسلامي: الشورى العدل المساواة مبادئ دستورية طبعة دار الشروق القاهرة الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ ٢٠٠٧م.
- ١٧٠ عبد الرحمن، حمدي . وإبراهيم، ناجح. والشريف، علي محمد- تسليط الأضواء على ما وقع في
   الجهاد من أخطاء ـ طبعة مكتبة التراث ـ ط. أولى ١٤٢٢هـ ٨٠٠٨م.

#### ١٧١ - ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز:

- أحكام الجهاد وفضائله تحقيق د. نزيه حماد طبعة مكتبة دار الوفاء جمدة ط. أولى ١٤٠٦هـ ١٤٨٦م.
  - القواعد الكبرى ــ تحقيق نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية ــ دار القلم ــدمشق ــ ٢٠٠٠م.
- ١٧٢ عبد العزيز، جسمعة أمين ـ الفسريضة المفتسري عليهما ـ طبعة دار الدعسوة ـ الإسكندرية ـط. أولى ١٤١٨ م. ١٩٩٧م.

- ١٧٣- عبـــد العظيم، سعــيد \_ تحـصيل الزاد لتحــقيق الجــهاد ــ دار الإيمان \_ الإسكندرية \_ الطبــعة الشـانية ` ١٩٩٠م.
- ١٧٤ ابن عبد ربه، شـهاب الدين أحمد بن مـحمد بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي ـ العـقد الفريد ـ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ١٩٦٥م.
  - عبده، محمد -رسالة التوحيد- طبعة مطبعة المنار- الطبعة الخامسة.
    - ١٧٥ أبو عُبيد، القاسم بن سلام:
- الأموال تحقيق محمد خليل هراس طبعة مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة -ط. أولى ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
  - غريب الحديث طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- العجلوني، إسماعيل بن محمد \_ كشف الخف ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة
   الناس-طبعة دار إحياء التراث العربي \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٣٥١هـ.
- ۱۷۷ العدل، ياسر محمد ـ الفقه الغائب: فقه الاختلاف، فقمه الموازنات، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن
   المنكر ـ ط. أولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ۱۷۸ ابن عدي، عبسد الله بن محمد بن مبارك بن القطسان الجرجاني \_ الكامل في ضعفاء الرجسال \_ تحقيق يحيى مختار غزاوي \_ طبعة دار الفكر \_ بيروت \_ ط. ثالثة ١٩٩٨هـ ١٩٩٨٨م.
  - ١٧٩- ابن العربي \_ أحكام القرآن \_ تحقيق على محمد البجاوي \_ طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
- ۱۸۰ عرجون، محمد صادق إبراهيم محمد رسول الله طبعة دار القلم دمشق ط. أولى ما ١٤٠٥م.
- ۱۸۱– عزام، عبد الله ـ الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض العين ـ مطبوعات مجلة الجهاد ـ بيشاور ــ ط. نالثة ۱۹۸۷م.
- ۱۸۲- ابن عسماكر، علي بن الحسن بن هبــة الله بن عبد الله ــ تاريخ مــدينة دمشق ــ تحقيق علي شــيري ــ طبعة دار الفكر ــ بيروت ــ ط. أولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ١٨٣- العسقلاني، خالد \_ بل ضللت، كشف أباطيل التيجاني في كتابه ثم اهتديت \_ طبعة دار المحدثين للطباعة والنشر \_ الطبعة الثانية \_ ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣هـ.
- ١٨٤- ابن عطية، عبــد الحق بن غالب بن عبد الرحــمن ــ المحرر الوجيز في تفــسير الكتاب العــزيز ــ طبعة مؤسسة دار العلوم ــ دولة قطر.
- ١٨٥ العظيم آبادي، عبد الرحمن شرف الحق عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ طبعة دار الكتب العلمية
   ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.

- ١٨٦٠ العقاد، عباس محمود ـ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ـ دار القلم ـ القاهرة ـ ط. ثالثة ١٩٦٦م.
- ۱۸۷~ أبو العلا، محمد مصطفى ــ البشرى بالجهاد وغزوة بدر الكبرى ــ مصطفى البابي الحلبي-القاهرة-ط. أولى ۱۳۷۲هـ ۱۹۵۳م.
- ۱۸۸ ابن علان، مـحمـد بن علي ـ دليل الفالحين لطـرق رياض الصالحين ـ طبـعة دار الكتاب الـعربي ــ بيروت.
- ١٨٩- العلواني، طه جابر لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم طبعة مكتبة الشروق الدولية القاهرة الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ. ٢٠٠٦م.
- ١٩٠- العلياني، علي بن نفيع ـ أهمـية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامـية ـ دار طيبة ـ الرياض ـ ط. أولى . ١٤٨٥هـ ١٩٨٥م.
- ١٩١- العلي، محمد بن غانم ـ أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية ـ طبعة الهـلال الأحمر القطرى ـ الطبعة الثانية.
  - ١٩٢ عليش، محمد منح الجليل شرح مختصر خليل طبعة دار صادر بيروت.
  - ١٩٣- ابن العماد الحنبلي ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ــ طبعة المكتب التجاري ــبيروت.

## ١٩٤- عمارة، محمد:

- إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين، مركز الإعبلام العربي، مصر مصر ط. أولى 9 ٢٠٠٩.
  - الحروب الصليبية مواقف وتحديات، دار التوزيع والنشر الإسلامية-مصر- ٢٠٠٣م.
    - الشيخ أحمد ياسين وفقه الجهاد \_ مركز الإعلام العربي \_ القاهرة ٢٠٠٤م.

## ١٩٥- العواء محمد سليم:

- في أصول النظام الجنائي الإسلامي ـ نهضة مصر ـالقاهرة ـ الطبعة الرابعة ٢٠٠٦م.
- ~ في النظام السياسي للدولة الإسلامية ـ دار الشروق ـ القاهرة .. ط. أولى ـ ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
- ١٩٦- عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي طبعة التراث للطبع والنشر القاهرة – ط. ثالثة ١٩٧٧م.
- ١٩٧- العيساوي، إسماعيل كاظم أحكام المعساهدات في الفقه الإسلامي دار عمار حمان ط. أولى
  - ١٩٨- العيني، بدرالدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري طبعة دار الفكر بيروت.
    - شرح مختصر الطحاوي.

(فقه الجهاد ۲/۱۰۱)

17.1

- ۱۹۹- الغامدي، عبد الله بن سعيد محمد سافر ــ مقومات حركة الجهاد ضد الصليبين زمن عماد الدين زنكي ــ جامعة أم القرى ــ مكة المكرمة ۱۹۹۷م.
  - ۲۰۰ الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد:
  - إحياء علوم الدين \_ طبعة دار المعرفة \_ بيروت.
  - الاقتصاد في الاعتقاد \_ طبعة مطبعة دار الكتب \_ بيروت.
  - المستصفى من علم الأصول .. طبعة الجامعة الإسلامية .. المدينة المنورة.
- منهاج العابدين .. تحقيق د. محمود مصطفى حلاوى .. طبعة مؤسسة الوسالة .. ط. أولى .. ١٤٠٩ م. ١٤٠٩م.

## ٢٠١- الغزالي، محمد الغزالي السقا:

- الإسلام والاستبداد السياسي \_ طبعة دار الكتاب العربي \_ القاهرة \_ ط. ثالثة ١٣٧٣هـ ١٩٥٣م.
- الإسلام والأوضاع الاقتصادية .. طبعة دار الكتاب العربي .. القاهرة ــ الطبعة الشانية ١٣٦٩هـ. ١٩٥٠م.
  - جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكُيد الخارج \_ طبعة دار الصحوة.
  - صبحة تحذير من دعاة التنصير طبعة دار الصحوة القاهرة ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
  - علل وأدوية ـ طبعة إدارة إحياء التراث ـ قطر ـ ط. أولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
    - فقه السيرة \_ طبعة دار الدعوة \_ الإسكندرية \_ ط. أولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
      - فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء \_ طبعة دار الاعتصام \_ القاهرة.

## ٢٠٢- الغضبان، منير محمد:

- المنهج التربوي للسيرة النبوية التربية الجهادية \_ دار الوفاء للطباعة والنشر الأردن ١٩٩١م.
  - ~ المنهج الحركي للسيرة النبوية \_ طبعة مكتبة المنار \_ الأردن \_ ط. أولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
    - ٣٠٢- غنيم، محمود ـ الأعمال الكاملة ـ طبعة دار الغد العربي ـ القاهرة ـ ١٩٩٣م.
- ٢٠٤ الغنيمي، عبد الآخر حـماد- وقفات مع الدكتور البوطي في كتابه الجهـاد ـ دار البيارق-عمان ـ ط.
   أولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٢٠٥ غوشة، عبد الله الجهاد طريق النصر طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الأردن ١٣٩٦هـ
   ١٩٧٦م.

- ٢٠٦ غيبة، محمد سعيد العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها ـ دار المكتبي ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ... ٢٠٦
- ٢٠٧ غيث، فرج محمد ـ غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ـ ط.
   أولى ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م.

### ٨٠١- أبو فارس، محمد عبد القادر:

- دروس وتأمــلات في الحروب الصليبية ـ طبـعة جــهينة لــلنشر والتــوزيع ـ ط. أولى ١٤٢٢هــ ٢٠٠٢م.
  - السيرة الجهادية للإمام البنا \_ طبعة دار البشير للثقافة والعلوم \_ طنطا ٢٠٠٠م.
  - ٢٠٩- فرج، محمد ـ الاستراتيجية العسكرية الإسلامية ـ طبعة المطبعة العصرية للطباعة والنشر ـ ١٩٧٨م.
- ٢١٠ فروخ، عمر. ومصطفى الخالدي ـ التبشير والاستعمار في البلاد العربية ـ طبعة المكتمبة العصرية ـ بيروت ـ ١٩٧٣م.

## ٢١١- فطاني، إسماعيل لطفي:

- اختلاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات ــ طبعة دار السلام ــ القاهرة ــ ط. أولى ١٤١٠هــ ١٩٩٠م.
- الإسلام دين السلام \_ طبعة جمعية السلام بالكلية الإسلامية جالا\_ تايلاند \_ ط. الثانية ١٤٢٧هـ
   ٢٠٠٦م.
- ٢١٢ فوللر، جرهام إي . وإيان، أو ليسر الإسلام والغرب بين التـعاون والمواجهة ترجمة شوقي جلال طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر ط. أولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ٢١٣- الفيتوري، محمد عطية \_ فقه العقوبة الحدية في التشريع الجنائي الإسلامي \_طبعة جامعة قار يونس\_ بنغازي \_ الطبعة
- ٢١٤ الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم القاموس المحيط طبعة مؤسسة الرسالة بيروت طبعة مؤسسة الرسالة بيروت طبعة مؤسسة الرسالة بيروت طبعة مؤسسة الرسالة بيروت طبعة مؤسسة الرسالة المحدد بن إلى المحدد بن المحدد بن
- ٣١٥- القادري، عبد الله أحمد الجهاد في سبيل الله حقيقته وغيايته دار المنارة جدة -ط. الشانية ١٤١٣- ١٤١٨م.
- ٢١٦- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ـ. المغني ــ تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو ــ طبعة هجر ــ القاهرة ــ ط. أولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

17.4

#### ٢١٧- القرافي، أحمد بن إدريس:

- الذخيرة تحقيق محمد بو خبزة طبعة دار الغرب الإسلامي ط. أولى ١٩٩٤م.
- الفروق ـ تحقيق د. محمد سراج ود. على جمعة ـ طبعة دار السلام ـ القاهرة٢٠٠١م.

## ٢١٨- القرضاوي، يوسف عبد الله:

- ابن القرية والكتاب- طبعة دار الشروق- القاهرة.
- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية \_ طبعة دار القلم \_ الكويت.
- الإسلام والعنف نظرات تأصيلية \_ طبعة دار الشروق \_ القاهرة \_ ط. الثانية ١٤٢٧هـ ٢٠٠٧م.
  - الأقليات الدينية والحل الإسلامي .. طبعة مكتبة وهبة .. القاهرة.
    - أمتنا بين قرنين \_ طبعة دار الشروق \_ القاهرة.
  - أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة .. طبعة مكتبة وهبة- القاهرة.
    - البابا والإسلام \_ طبعة مكتبة وهبة- القاهرة.
  - بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين \_ طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة.
    - التطرف العلماني في مواجهة الإسلام ـ طبعة دار الشروق ـ القاهرة.
      - جريمة الردة وعقوبة المرتد- طبعة مكتبة وهبة القاهرة.
      - الحلال والحرام في الإسلام طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة \_ ٢٠٠٤م.
        - الخصائص العامة للإسلام .. طبعة مكتبة وهبة .. القاهرة.
      - خطابنا الإسلامي في عصر العولمة .. طبعة دار الشروق .. القاهرة.
        - رعاية البيئة في شريعة الإسلام \_ طبعة دار الشروق \_ القاهرة.
  - السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها \_ طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة.
    - الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن .. دار الوفاء القاهرة ١٩٩٧م .
      - الصبر في القرآن \_ طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة.
- الصحوة الإسلامية بين الاختــلاف المشروع والتفرُّق المذمــوم- طبعة دار الشروق الطــبعة الأولى -١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
  - الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد طبعة دار الشروق القاهرة.
    - ظاهرة الغلو في التكفير طبعة مكتبة وهبة القاهرة
      - العبادة في الإسلام طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة.
    - العقل والعلم في القرآن الكريم طبعة مكتبة وهبة القاهرة.
    - غير المسلمين في المجتمع الإسلامي .. طبعة مكتبة وهبة .. القاهرة.

- فتاوى معاصرة ... طبعة دار القلم . القاهرة.
- فقه الزكاة طبعة مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الخامسة والعشرون.
  - فوائد البنوك هي الربا الحرام ـ طبعة مكتبة وهبة- القاهرة.
    - في فقه الأولويات ... طبعة مكتبة وهبة ... القاهرة.
    - القدس قضية كل مسلم طبعة مكتبة وهبة القاهرة.
- كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف ـ نشر مكتبة وهبة ـ القاهرة.
- مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة.
  - المبشرات بانتصار الإسلام ـ طبعة مكتبة وهبة ـ القاهرة.
  - مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية \_ طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة.
  - مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام \_ طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة.
    - من فقه الدولة في الإسلام \_ طبعة دار الشروق \_ القاهرة.
  - المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري ـ طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية ـ القاهرة.
    - موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصاري \_ طبعة مكتبة وهبة \_ القاهرة.
      - نفحات ولفحات- طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية \_ القاهرة.
- ٢١٩ القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الجامع الاحكام القرآن تحقيق د. التركى ود.
   محمد رضوان عرقسوسي طبعة مؤسسة الرسالة بيروت –٢٠٠٦م.
- · ٢٢- قرعـوش، كايد يوسف محـمود ـ طرق انتهـاء ولاية الحكام في الشريعـة والنظم الدستورية ـ طبـعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط. أولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٢٢١- القضاعي، أبى عبد الله محمد بن سلامه \_ مسئد الشهاب \_ طبعة مؤسسة الرسمالة \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٩٨٦م.

## ۲۲۲- قطب، سید:

- الإسلام ومشكلات الحضارة- دار الشروق- القاهرة.
  - المستقبل لهذا الدين \_ مكتبة وهبة \_ القاهرة.
    - معالم في الطريق -مكتبة وهبة- القاهرة.
  - في ظلال القرآن طبعة دار الشروق القاهرة.
    - السلام العالمي والإسلام.
  - هذا الدين ـ الاتحاد الإسلامي العالمي ـ ١٩٧٠م

- ٣٢٣- القلقشندي، العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد صبح الأعشى في صناعة الإنشا . تحقيق د. يوسف الطويل طبعة دار الفكر دمشق ط. أولى ١٩٨٧م.
- ٢٢٤- القليوبي، شهاب الدين أحمد سلامة ـ حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلّي ـ طبعة عيسى الحلبي ـ ـ القاهرة.
- ٣٢٥- القيـرواني، محمد عـبيد الله بن عـبد الرحمن بن أبي زيد ــ الرسـالة ــ مع شرحيــها لابن ناجي وزرُّوق ــ طبعة مطبعة الجمالية ــ القاهرة ١٣٣٢هـ ١٩١٤م.
  - ٢٢٦- ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعى:
- أحكام أهل الذمَّة \_ تحقيق د. صبيحي الصالح \_ طبعة مطبعة جامعة دمشق \_ ط. أولى ١٣٨١هـ \_ ١٩٦١م.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين \_ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد \_ مطبعة السعادة القاهرة \_
   ط. أولى ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م.
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تحقيق محمد سيد الكيلاني طبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- زاد المعاد تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط. أولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
  - مدارج السالكين-تحقيق محمد حامد الفقى \_ مطبعة السنة المحمدية \_ القاهرة \_ ١٣٧٥هـ.
    - هداية الحياري من اليهود والنصاري \_ طبعة مؤسسة مكة للطباعة ١٣٩٦هـ.
- ٢٢٧ الكاساني، عـ الاء الدين بكر بن مسعود بن أحـ مد ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ طبعة دار
   الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية -١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- ٢٢٨- كاني، أحمد محمد \_ ملامح من الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا \_ الزهراء للإعلام العربي القاهرة \_ ط. أولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
  - ٢٢٩- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر:
  - البداية والنهاية \_ طبعة مكتبة المعارف \_ بيروت.
  - ~ تفسير ابن كثير \_ طبعة عيسى الحلبي \_ القاهرة.
  - كتاب الاجتهاد في طلب الجهاد ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط. أولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
    - ٣٣٠- كحالة، عمر رضا \_ معجم المؤلفين \_ طبعة مطبعة الترقي \_ دمشق ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
- ٣٣١- الكركي، علي بن الحسين ـ جامع المقاصد في شرح القواعد ـ طبعة مؤسسة آل البيت إحياء التراث ـ ط. أولى ١٤٠٨هـ.

- ٢٣٢ كرم، يوسف تاريخ الفلسفة اليونانية طبعة مطبعة الدجوي القاهرة الطبعة السادسة ١٩٧٦م.
  - ٣٣٣- كشك، محمد جلال ـ الجهاد ثورتنا الدائمة ـ دار الإرشاد ـ بيروت ١٩٧٠م.
- ٣٣٤- أبو الكلام، محمد يوسف \_ الجهاد على ضوء القرآن والسنة \_ دار العربية للدعوة الإسلامية \_
   بنجلاديش \_ ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- حيريش، جوناثان \_ تاريخ نهاية العالم \_ ترجمة عبد الوهاب علوب \_ طبعة مكتبة الشروق الدولية \_
   القاهرة \_ ط. أولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- ٣٣٦- اللافي، محمد- نظرات في أحكام الحرب والسلم دراسة مقارنة ـ طبعة دار اقرأ ـ طرابلس ـ ط. أولى ١٣٩٨هـ ١٩٨٩م.
- ٣٣٧- الحساسنة، حسن ــ الحاكمية في الفكر الإسلامي ــ كتاب الأمة العدد ١١٨ـ ط. أولى ١٤٠٢هـ. ٢٣٧- الحساسنة، حسن ــ الحاكمية في الفكر الإسلامي ــ كتاب الأمة العدد ١١٨.
- ٣٣٨- اللحيدان، صالح- الجسهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع .. دار الصميعي .. السعودية .. الطبعة الخامسة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٣٣٩- اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي \_ الفوائد البهية في تراجم الحنفية \_ طبعـة مطبعة السعادة \_ ط. أولى.
- ۲٤٠ لوبون، جوستاف ــ حضارة العرب ـ ترجمة عادل زعيتر ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية ـ ط. ثالثة
   ۱۳۷٥هـ ١٩٥٦م.
- ٣٤١- ابن ماجه، عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني ــ سنن ابن مــاجه ــ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ــ طبعة دار الفكر ــ بيروت.
  - ٢٤٢- مالك بن أنس ــ المدونة الكبرى-طبعة دار صادر-بيروت.
  - ٣٤٣- مالك بن أنس ــ موطأ الإمام مالك-دار النفائس ــ بيروت ــ ط. أولى ١٣٩٠هـ ١٩٧١م.
- ٢٤٤- الماوردي، الحسن بن على بن محمد بن حبيب البصري ــ الأحكام السلطانية ــ طبعة الحلبي- القاهرة.
- ٢٤٥ ابن المبارك، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ــ الجهاد ــ تحقيق نزيه حماد ــ طبعة دار النور
   ــ بيروت ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- ٣٤٦- المتقي الهندي، علاء الدين بن على بن حسام الدين ــ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ــ طبعة مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ــ حيدر آباد ١٣٦٤هـ.
  - ٧٤٧- مجمع الفقه الإسلامي ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
  - ٣٤٨- مجمع اللغة العربية ـ المعجم الوسيط ـ طبعة مطبعة مصر ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
  - ٣٤٩- مجمع اللغة العربية معجم ألفاظ القرآن الكريم طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة.

#### ٢٥٠- محفوظ، محمد جمال الدين:

- العسكرية الإسلامية ونظريات العصر ـ طبعة دار المعارف ـ القاهرة.
- النظرية الإسلامية في الحرب النفسية . طبعة دار الاعتصام . القاهرة.

#### ٢٥١- آلمحمود، عبد الله بن زيد:

- الجهاد المشروع في الإسلام ــ مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ ط. ثالثة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ركن الجهاد أو الركن الذي لا تحيا الدعوة إلا به ـ دار التوزيع والنشر الإسلامية ـالقاهرة ١٩٩٥م.
  - مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود \_ طبعة المكتب الإسلامي \_ دمشق.
    - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام \_ مطابع على بن على \_ قطر.
- ٢٥٢ المخلف، محمد بن مخلف صالح الحرب النفسية في صدر الإسلام دار عالم الكتاب الرياض الطبعة الثانية ١٩٩٧م.

## ٢٥٣- المرتضى، أحمد بن يحيى:

- البحر الزخَّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ط. أولى 1977هـ ١٩٤٧م.
  - شرح الأزهار .. طبعة دار إحياء التراث العربي .. القاهرة.
  - ٢٥٤- المرداوي، على بن سليمان بن أحمد .. الإنصاف مع الشرح الكبير .. طبعة هجر .. القاهرة.
    - ٢٥٥- المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف:
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف \_ تحقيق عبد الصمد شرف الدين طبعة المكتب الإسلامي \_ دمشق \_ \_ الطبعة الثانية ٧٠٤هـ ١٩٨٣م.
- تهذیب الکمال ـ تحقیق د. بشار عواد معروف ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ ط. أولی ـ ۱۲۰۰ م. ۱۹۸۰ م.
- ٢٥٦- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء التراث العربي- بيروت.
- ٣٥٧– المسيرى، عبد الوهاب المسيـرى –موسوعة اليهود واليهودية والصهيــونية– (الموجزة) دار الشروق الطبعة الأولى ٢٠٠٤م.
- ٣٥٨- مصطفى، نادية محمود \_ العلاقات الدولية في الأصول الإسلامية \_ طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي \_ القاهرة \_ ط. أولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٣٥٩- مصمون، عبد الباقي عبد المقادر الجهماد سبيلنا مطابع الشمال الكبسرى تبوك ط. أولى ١٤٠٦ م.

- ٢٦٠- المعاز، نبيل حامد .. عدة المجاهدين- دار التوزيع والنشر \_ القاهرة \_ ط. أولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٣م.
- ٣٦١- المعلم، عادل ــ مقدمة في الأصولية المسيحيـة في أمريكا ــ طبعة مكتبة الشُرُوق الدولية-القاهرة ــ ط. ثالثة ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٢٦٢ ابن مفلح، عبد الله محمد بن مفرج المقدسي الفروع مراجعة عبد الستار أحمد فراج طبعة دار مصر للطباعة القاهرة الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ ١٩٦٧م.
- ٣٦٣- المقدسي، بهاء الدين بن عبــد الرحمن بن إبراهيم ــ العدة في شرح العمدة ــ تحــقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ــ طبعة مؤسسة الرسالة ــ بيروت لــ ط. أولى ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
  - ٢٦٤- المقدسي، حسان عبد المنان ــ الجهاد وأوضاعنا المعاصرة في ضوء الأزمات ــ دار الرشيد ــ الزرقاء.
- . ٣٦٥- المقرئ، محمد مسطفى ــ حكم قتل المدنيين في الشريعة الإسلامية ــ طبعة المركز الدولي للدراسات والإعلام ــ لندن ــ ط. أولى ١٤١٨هـ.
- ٢٦٦- المقري، محمد بن عبد الكريم نفح الطيب- تحقيق محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي بيروت.
- ٣٦٧- المقريزي، أحمــد بن علي بن عبد القادر ــ المواعظ والاعتــبار في ذكر الخطط والآثار ــ طبعة مـــؤمســة الفرقان للتراث ــ لندن ــ ٢٠٠٢م.
- ٣٦٨- المكي، محمد فيضل الله .. قانون النزاعيات المسلحة، دراسية في الجانب التطبيقي للقيانون الدولي الإنساني .. طبعة الهلال الأحمر القطري .. ط. أولى.
- ٣٦٩− مكيافللي، نيقولاً الأميسر ترجمة خيري حماد-طبعة دار الأفاق الجــديدة بيروت الطبعة الرابعة والعشرون ٢٠٠٢م.
- ٢٧٠ مناصرة، عبد الله علي السلامة المحمد \_ الاستخبارات العسكرية في الإسلام \_ طبعة مؤسسة الرسالة ... بيروت \_ الطبعة الثانية ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ۲۷۱ المناوي، عبد الرؤوف فيض القدير شرح الجامع الصغير طبعة دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۱هـ ۱۹۷۲م.
  - ٢٧٢- المنذري، زكى الدين:
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف … تحقيق مصطفى محمد عمارة ــ طبع مطابع قطر الوطنية .
- مختصسر سنن أبي داود تحقيق أحمد مسحمد شاكر ومحسمد حامد الفقي طبعة مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م.
- ٣٧٣- ابن منصور، سبعيد سنن سعيند بن منصور طبعة الصمينغي الرياض ط. أولى ١٤١٤هـ. ١٩٩٣م.
- ٣٧٤- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الرُّويَفعي ــ لسان العرب ــ طبعة دار لسان العرب ــ بيروت.

- ٢٧٥– المواق، خليل أبي عبدالله محمد بن يوسف ــ التاج والإكليل ــ طبعة دار الفكر– بيروت.
  - ٢٧٦- المودودي، أبو الأعلى:
  - حقوق أهل الذمَّة في الدولة الإسلامية \_ طبعة دار الفكر.
- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية طبعة دار الصحوة ط. أولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م.
- ۲۷۷ المودودي، أبو الأعلى. والبنا، حسن. وقطب،سيد ـ الجهاد في سبيل الله .. دار لبنان للطباعة والنشر
   ـ بيروت ـ ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
  - ٢٧٨- الموسوعة الفقهية ــ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ــ الكويت ــ الطبعة الثانية ١٤٢٦هـ. ٢٠٠٥م.
- ٢٧٩ الموصلي، عبد الله بن مـودود ـ الاختيار لتعليل المختـار ـ تحقيق عبد اللطيف عبد الـرحمن ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۲۸۰ مولوي، فيصل السلام على أهل الكتاب طبعة المؤسسة الإسلامية بيروت ط. أولى
   ۱٤۲۰ ما ۱۹۹۹م.
- ٢٨١ ميتز آدم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجيري ترجمة الأستاذ محمـ عبد الهادي أبو
   ريدة طبعة دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الرابعة ١٩٦٧هـ ١٩٦٧م.
  - ٢٨٢- النبهاني، تقى الدين- الشخصية الإسلامية \_ منشورات حزب التحرير \_ ١٣٧٢هـ ١٩٥٣م.
- ٣٨٣- النجفي، محمد بن حسن ـ جواهر الكلام في شرائع الإسلام ـ طبعة دار إحياء التراث ـ بيروت ـ الطبعة السابعة ١٩٨١م.
- ٣٨٤ ابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق \_طبعة دار المعرفة \_
   بيروت \_ الطبعة الثانية.
- ۲۸٦- النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ــ الناسخ والمنسوخ ــ تحقيق د. محمد عبد السلام محمد ــ طبعة مكتبة الفلاح ــ الكويت ــ ط. أولى ١٩٨٨م.
  - ٣٨٧- الندوي، أبو الحسن:
  - ردة ولا أبا بكر لها \_ طبعة المجمع الإسلامي العلمي \_ الهند.
    - القاديانية طبعة رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة.
      - ٢٨٨- النسائي، أحمد بن شعيب بن علي:
- السنن الكبرى تحقيق د. عبيد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن طبيعة دار الكتب العلمية - بيروت ط. أولى ١٩٩١م.

- سنن النسائي -ترقسيم وعناية الشيخ عـبد الفتاح أبو غـدة طبعة مكتب المطـبوعات الإسلامـية -حلــ الطبعة الثانية ١٩٨٦م.
- ٢٨٩ أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق \_ حلية الأولياء \_ طبعة دار الكتاب
   العربي \_ بيروت \_ الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.
- ٢٩٠ نوح، السيد محمد منهج الرسول في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه-دار الوفاء المنصورة ط. أولى ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
  - ٢٩١- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين:
  - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار \_ طبعة المكتبة الأموية \_ بيروت.
    - تهذيب الأسماء واللغات ــ طبعة دار الكتب العلمية ــ بيروت.
      - روضة الطالبين \_ طبعة المكتب الإسلامي \_ دمشق.
  - رياض الصالحين تحقيق محمد ناصر الألباني طبعة المكتب الإسلامي- بيروت.
    - شرح صحيح مسلم .. طبعة دار الشعب .. القاهرة.
- المجمعوع شرح المهذب، ويليه: فتح العزيز شرح الوجميز للرافعي، ويليه: التلخيص الحبسير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر ـ طبعة إدارة الطباعة المنيرية ـ القاهرة.
- منهاج الطالبين ـ تحقيق د. أحمد عبد العـزيز الحداد ـ طبع دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ ط. أولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٣٩٢ الهاشمي، عابد توفيق ـ التربية في التوراة عرض وتقويم بميزان الإسلام ـ طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت ــ ط. أولى ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
  - ٣٩٣- ابن هبيرة، يحيى بن محمد-الإفصاح \_ طبعة حلب \_ ١٣٤٨هـ.
- ٢٩٤ هرتذل، تيودور-الدولة اليهودية \_ ترجـمة محمد فاضل \_ طبعة مكتبـة الشروق الدولية-القاهرة-ط.
   أولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- ٢٩٥ ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب ـ السيرة النبوية ـ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري
   وعبد الحفيظ شلبي ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيرت ـ ط. ثالثة ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
  - ٢٩٦- الهضيبي، حسن إسماعيل:
  - دستورنا- طبعة مكتبة المنار الكويت.
  - دعاة لا قضاة طبعة دار الطباعة والنشر الإسلامية ١٣٩٧هـ.
- ٣٩٧- ابن الهمام الحنفي، كمال الدين محمد عبد الواحد بن عبد الحميد مسرح فستح القدير على الهداية للمرغيناني مدار صادر مبيروت، وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي.

- ٢٩٨ ابن همّام، عبد الرزاق- مصنف عبد الرزاق- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ـ طبعة المكتب الإسلامي
   ــ دمشق ـ الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- ٣٩٩- الهمداني، عبد الجبار القاضي ابن أحمد تثبيت دلائل النبوة تحقيق عبد الكريم عثمان طبعة دار المصطفى للنشر والتوزيم.
- ٣٠٠ هناد، بن السري الكوفي الزهد تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي طبعة دار الخلفاء
   للكتاب الإسلامي الكويت ط. أولى ١٤٠٦هـ.
  - ٣٠١- الهندي، رحمة الله بن خليل الرحمن ــ إظهار الحق ــ طبعة إحياء التراث الإسلامي ــ قطر.
- ٣٠٢- هوتسما وأرنولد وباسيت وهارتمان ـ دائرة المعارف الإسلامية ـ طبعة مركز الشارقة للإبداع الفكرى.
- ٣٠٣- الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان بن صائح \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد \_ طبعة دار الفكر \_
   بيروت \_ ١٤١٠هـ.
- ٣٠٤– أبو هيف، علي صادق ــ القانون الدولي العــام ــ طبعة منشأة المعارف ــالإسكندرية ــالطبــعة السابعة عشرة ١٩٩٢م.
- ٣٠٥ هيكل، محمد خير \_ الجههاد والقتال في السياسة الشرعية \_ طبعة دار البيارق \_ بيروت \_ الطبعة الثانية
   ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٣٠٦- وات، مونتجمري \_ الإسلام والمسيحية في العالم المعـاصر \_ ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ \_ \_ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م.
- ٣٠٧– وافي، علي عبد الواحد ــحماية الإسلام للأنفس والأعراض ــ طبعة دار الشعب ــالقاهرة ــ١٩٧٠م.
- ٣٠٨- الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، عبد الله الواقدي ــ المغازى ــ طبعة عالم الكتب ــبيروت ــ ١٩٦٦م.
- ٣٠٩- الوذيناني، عواض بن محمد- قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية \_ طبعة مكتبة الرشد \_ الرياض \_
   ط. أولى \_ ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٣١٠ أبو الوفا، أحمد -حقُّ اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاَّجثين، دراسة مقارنة -طبعة خاصَّة- بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الرياض ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- ٣١١- وهبة، توفيق علي- الجهاد في الإسلام دراسة مقارنة ـ دار اللواء ـ الرياض ـ الطبعة الرابعة ١٤٠١هـ. ١٩٨١م.
- ٣١٢- وينيت، دانيل \_ الجزية في الإسلام \_ ترجمة فوزي فهيم جاد الله \_ مراجعة إحسان عباس \_ طبعة دار مكتبة الحياة \_ بيروت.
- ٣١٣- ياسين، محمد نعيم أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة دار الأرقم-الكويت - ط. أولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

- ٣١٤- حقيقة الجهاد في الإسلام .. دار الأرقم .. الكويت . ط. أولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ٣١٥- أبو يعلى، أحمد بن علي مسند أبي يعلى تحقيق حسين سليم أسد دار المأمون للتراث دمشق-ط. أولى ١٩٨٤م.
- ٣١٦- ابن أبي يعلى، الحسين محمد بن محمد الحسين بن محمد \_ طبقات الحنابلة \_ طبعة المملكة العربية السعودية ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
  - ٣١٧- أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء \_ الأحكام السلطانية \_ طبعة مطبعة مصطفى الحلبي \_ القاهرة.
    - ٣١٨- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم \_ الخراج \_ المطبعة السلفية \_ القاهرة \_ الطبعة الخامسة.
- ٣١٩- يونس، محمد محمد البيلي ـ الاستـخبارات في غزوات الرسول ـ طبعة مكتبة السندس ـ الكويت ــ ط. أولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

华华华



# فهرس موضوعات الجزء الثاني

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | الباب السابع: بماذا ينتهى القتال؟                          |
|        | (114 - 1174)                                               |
| ۸۱۳    |                                                            |
|        | الفصل الأول: انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب)            |
|        | (114-110)                                                  |
| ۸۱٥    | انسحاب المشـركين في غزوة الأحزاب                           |
| ۸۱٥    | حالة المسلمين الماديَّة والنفسيَّة في غزوة الأحزاب         |
| 711    | منَّة الله على المؤمنين بكفايتهم عبء القتال                |
| ۸۱٦    | انسحاب المسلمين من مـواجهـة العدو                          |
| 711    | معركـة مؤتة                                                |
|        | الفصل الثاني: المصالحة والمهادنة (قبل المعركة أو بعدها)    |
|        | (                                                          |
| 414    | معنى الهدنة                                                |
| 119    | صلح الحديبية                                               |
| ۸۲۰    | مناقشة رأي بعض الفقهاء بعدم جواز الهدنة لأكثر من عشر سنوات |
| ۸۲۰    | المصالحةِ ببعض ما فيه ضَيْم على المسلمين                   |
| 171    | جواز الهدنة لأكثر من عشر سنوات وترجيحي لهذا القول          |
| ۸۲۱    | دعوى نسخ آية: (وإن جنحوا للـسُّلم فاجنح لها)               |
| ۸۲۲    | ردًّ الحافظ ابن كثير على هذه الدعوى                        |
| ۸۲۴    | تفسير الرازي لهذه الآية                                    |
| 1310   |                                                            |

| 3 7 A | جواز الصَّلح مع العـدو بطلب المسلمين                  |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۸۲٥   | وجوب الوفاء بالمعاهدات                                |
|       | إجازة بعض الفقهاء نبُّذ الإمام للعهد إذا رأى مصلحة في |
| ۲۲۸   | ذلكذلك                                                |
| ۲۲۸   | ردُّ ابن قدامة على هذا القول                          |
|       | الفصل الثالث: الدخول في الإسلام                       |
|       | (AT+ - ATY)                                           |
| ۸۲۷   | الغاية القصوى من القتال                               |
| ۸۲۷   | تخيير قادة الجيوش للأعداء                             |
| ۸۲۸   | بماذا يثبت الإسلام؟                                   |
| AYA   | العرب أسرعُ الناس دخولاً في دين الإسلام               |
| PYA   | الإذعان للإسلام نتيجة مقدِّمات طويلة                  |
| ۸۳۰   | سبب عدم أخذ الجزية من العرب                           |
|       | الفصل الرابع، هزيمة العدو وإعطاء الجزية               |
|       | (                                                     |
| ۱۳۸   | معنى إعطاء الجزيــة عن يد وهم صاغرون                  |
| ۱۳۸   | البون الشاسع بين أحكام التوراة وأحكام القرآن          |
| ۸۳۲   | اختلاف المفقهاء في الطوائف الذين تُؤْخمذ منهم الجزية  |
| ۸۳۲   | القول بأنها لا تُؤْخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس       |
| ۸۳۳   | لا تُؤْخذ الجزية من عربي وثني                         |
| ۸۳۳   | قبول الجزية من الكفار جميعًا                          |
| ۸۳۳   | ترجيحي لأخذ الجزية من الكفار جميعًا                   |
| ٥٣٨   | دفع الجزية علامة على الخضوع للدولة المسلمة            |
|       |                                                       |

| ۸۳٥          | كلام ابن القيم في هديه ﷺ في أخذ الجزية          |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ۸۴۸          | مقدار الجزية وهل هو ثابت أو متغيِّر؟            |
| ٨٤١          | اختلاف المقدار باختلاف الزمان والمكان           |
| 131          | تحريم القتال عند بذل الجزية                     |
| 731          | وقت وجوب الجزية                                 |
| 731          | المال الذي تدفع به الجزية                       |
| 737          | من الذي يعقد عقد الذمَّة؟                       |
| ۸٤٣.         | لا جزية على صبيٌّ ولا مجنون ولا امرأة           |
| <b>A £ £</b> | لا جزية على فقيرلا جزية على فقير                |
| ٨٤٥          | لا جـزية على شيخ ولا زَمِن ولا أعــمى           |
| ٨٤٥          | وجه إيجاب الجزية على أهل الذمَّة                |
| ٨٤٧          | حسن البنا والجزية                               |
| ۸٤۸٠         | لماذا قبل الإسلام الجزية من مُـخالفيه؟          |
| ٨٤٩          | بين الجزية العَنْوية والجزية الصُّلحية          |
| ٨٥٠          | متى تسقط الجزية؟                                |
| ٨٥١          | طريقة جمع الجزية وموعدها                        |
|              | الفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره |
|              | ( 704 - 174 )                                   |
| ٨٥٣          | جريان سُنن الله على المسلمين كما تجري على غيرهم |
| ٨٥٣          | انكسار المسلمين في أحد                          |
| ٨٥٤          | الأيام دُولا                                    |
| ٨٥٤          | انتصار الفِرَنجة على المسلمين في أول الأمر      |
| ٨٥٥          | نكبة المسلمين في الأندلس                        |
| 1717         | (فقه الجهاد ۲ / ۱/۲)                            |

| ٨٥٦ | اذا يفعل المسلمون عند ضعفهم أو هزيمتهم أمام عدوهم؟··· |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ۲٥٨ | ى جهاد الطلب يجب الانسحاب فور خوف الهلاك              |
| ۸٥٧ | ى جهاد الدفع تبذل المهج ولكن لا تعرض الجماعة للهلاك   |
| ۸٥٨ | جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح مع العدو                |
| ۸٥٨ | مل يجوز دفع مال من المسلمين لعدوهم؟                   |
| ۸٥٨ | رأي الحنفية: الجواز للضرورة                           |
| ۸٥٨ | لرسول يعرض دفع مال لغطفان في غزوة الأحزاب             |
| ۸٥٩ | لأوزاعي يجيز المصالحـة على مال للضرورة                |
| ۸٦٠ | نشديد الشافعي في دفع المال لمصًالحة الكفار            |
| ٠٢٨ | هل للمصالحة مدة لا يجوز تجاوزها؟                      |
| ۰۶۸ | سبب الخلاف في جواز الصلح من غير ضرورة                 |
| 171 | نقديم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ الدين             |
|     | الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟                        |
|     | ( ۱۰٦٠ - ١٠٢)                                         |
|     | الفصل الأول: دار الإسلام ودار الحرب                   |
|     | (014-410)                                             |
| ٥٢٨ | سُنَّة الله تعالى في اخــتلاف الناس في دينهم          |
| ٥٢٨ | سنّة التدافع                                          |
| ٧٢٨ | قيادة الفقه الإسلامي مسيرة الأمة . مر                 |
| ۸٦٧ | تقسيم الفقهاء العالم إلى دار إسلام ودار حرب           |
| ۸٦٧ | اتهام فقهائنا القدامي بأنَّ هذا التقسيم من صنعهم      |
| ۸۶۸ | التقسيم الثنائي للعالم مـعروف قديمًا وحديثًا          |
| 479 | وقفة متأنية لإنصاف الفقهاء                            |

| أصل فكرة التقسيم في القرآن الكريم                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| أصل الفكرة في السنة وهدي الصحابة                                           |
| تقسيم الدور تقسيم منطقيّ غـير متعسّف                                       |
| ماهيَّـة دار الحرب ودار الإسلام                                            |
| المدينة المنورة هي دار الإسلام في عـهد النبوة                              |
| اتساع دار الإسلام                                                          |
| ترجيح أبي بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي                                  |
| هل تتحوَّل دار الإســـلام إلى دار حرب، أو دار كفر؟                         |
| الرأي الأول: لا تصيـر دار الإسلام دار حرب أبدًا                            |
| الرأي الثاني: تصير دار حرب باستيلاء العدوِّ عليها                          |
| الرأي الثالث: تصير دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها                          |
| الرأي الرابع: لا تصير دار حرب مادام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء          |
| فيها                                                                       |
| لا نوافق على إطلاق مـا قاله بعض الباحـثين من وجوب الهـجرة عند              |
| احتلال العدو لإقليم إسلامي                                                 |
| لا يجوز للمسلم الهجرة من مسكنه باختياره عند احتلال الكفار لها              |
|                                                                            |
| الماورديُّ يوجب تشبُّث المسلم بموضعه لأنه دار إسلام إذا تركها صارت         |
| الماورديُّ يوجب تشبُّث المسلم بموضعه لأنه دار إسلام إذا تركها صارت دار حرب |
| دار حرب                                                                    |
| دار حرب فلسطين في إسرائيل                                                  |
| دار حرب                                                                    |
| دار حرب فلسطين في إسرائيل                                                  |
|                                                                            |

| ۸٩٠   | جواب الإمامين الإسبيجاني والحلواني ·········                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸   | رجيحي لما ذهب إليه الإمامان الحلواني والإسبيجاني             |
| ۸۹۱   | حكم الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الكفار            |
| ۸۹۳   | حكم البلاد الإسلامية التي تحكّم القوانين الوضعية             |
| ۸۹۳   | لتكييف الفقهي لعالمنا اليوم                                  |
| ۸۹٤   | جميع البلاد الإســـلامية تعدُّ (دار إسلام)                   |
| 190   | لعالم كلُّه دار عهد بالنسبة للمسلمين (ماعدا الكيان الصهيوني) |
| 190   | حن أعضاء في الأمم المتحـدة ملزمون بقراراتها                  |
| ለዓ٦   | لا يجوز التوقيع على أيِّ اتَّفاقـية تخالف الشريعة            |
| ۲۶۸   | لالتزام بالاتفاقــيات والمعاهدات                             |
| ۸۹۷   | حرص المسلمين على الالتزام بالعهود والمواثيق                  |
| ۸۹۸   | رسول الإســـلام المثل الأعلى للوفاء                          |
| 199   | لأحلاف ضَرْبٌ من التعاقد على التعاضد والتعاون                |
| ۸۹۹   | وجيه حــديث: «لا حلف في الإسلام»                             |
| ۹     | قطار العالم من حولنا: (دار العهد)                            |
| ۹     | سرائيل وحدها هي دار الحرب                                    |
| 4 · 1 | فرض الجهاد العيني في فلسطين                                  |
| 9 . Y | رفض علماء الأمة الصلح مع العدو                               |
| 9.4   | فتوى علماء الأزهر في تحريم الصلح مع إسرائيل                  |
| 9.4   | ئص ً الفتوى                                                  |
| 9 · V | فتوى الشيخ حسن مسأمون مفتي مصر                               |
| 9.9   | بيان الأستاذ الزرقا عن حقيقة الصلح مع إسرائيل                |
| 9.9   | القائلون بجواز السلام مع إسرائيل: مناقشة الشيخ ابن باز       |
|       |                                                              |

| 318 | حكم معاهدات الصُّلح المنفرد مع إسرائيل                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 918 | قضية تركستان الشرقية وموقفنا من الصين                            |
| 917 | هل نُغيِّر التسميات؟                                             |
| 917 | عدم استخدام كلمـة (كفار) في خطاب الآخرين                         |
| 911 | شيوع مصطلح (غير المسلمين)                                        |
|     | الفصل الثاني: أحكام الأمان والاستئمان                            |
|     | (94 914)                                                         |
| 919 | من سنن الله: تغيُّر السقلوب وتبدل الأحوال                        |
| •   | خطأ كثـير من جماعـات الجهاد في استـحلال دماء المستـأمَنين أو أخذ |
| 919 | أموال مستأمِنيهم                                                 |
| 97. | حماية حياة المستأمنين                                            |
| 97. | احترام الحياة الإنسانية                                          |
| 941 | ماذا يعني الأمان للحربين؟                                        |
| 977 | إمضاء الأمان من حقِّ الدولة والأفراد                             |
| 977 | حكم أمان العبد المسلم                                            |
| 977 | حق اللجوءِ إلى الدولة الإسلامية                                  |
| 378 | طلب الأمان ليعرف الإسلام                                         |
| 378 | تأمين الرسل والسفراء إلى الدولة الإسلامية                        |
| 940 | الشكُّ يُفسَّر لصالِح المستأمن                                   |
| 778 | من طلب الأمان بشرطمن طلب الأمان بشرط.                            |
| 447 | من دخل دارنا بغير أمان                                           |
| 947 | المسلمون أكثر تسامحًا مع الأجانب من الدول الحديثة                |
| 471 | تقييد إعطاء الأمان بالدولة                                       |

| 979 | واجب المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | الفصل الثالث: الإقامة في غير دار الإسلام والتجنُّس بجنسيتها  |
|     | (908 - 971)                                                  |
| 941 | جواز دخول المسلم دار الكفر دخولاً مؤقتًا                     |
| 941 | جواز دخول الكافر دار الإسلام بأمان                           |
| ١٣٩ | حكم إقامة المسلم إقامة دائمة خارج دار الإسلام                |
| 944 | اختلاف أنظار العلماء في إقامة المسلم في بلد خارج دار الإسلام |
| 944 | مَنْ قال بتحريم الإقــامة في غير دار الإسلام                 |
| 944 | مَنْ قال بالكراهة لا بالتحريم                                |
| 944 | مَنْ فتح الباب لمن يشاء                                      |
| 944 | مَنْ يُفْصِلُ في الأمر                                       |
| 944 | رأيي في الإقامة في غير دار الإسلام                           |
| 944 | الرد على المحرِّمين بإطلاق والمبيحين بإطلاق                  |
| 379 | ما لابدُّ منه لمن يهاجر من أرض الإسلام                       |
| 379 | المضْطر للهجرة لا حَرَج عليه ولا كلام فيه                    |
| 940 | حكم المختار للهجرة والإقامة الطويلة في غير بلاد المسلمين     |
| 940 | تحديد الهدف من الإقامة خارج دار الإسلام                      |
| 940 | ألا يخاطر بدينه ولا بدين ذُريَّته                            |
| 940 | ألا يضيِّع واجبًا أهم بهجرته                                 |
| 947 | اختيار المكان المناسب للهجرة أو الإقامة                      |
| 779 | شبهة الولاء للكافرين                                         |
| 977 | الإقامة لا تستلزم الولاء                                     |
| 937 | تعوُّد مظاهر الكفر والمنكرات                                 |
|     |                                                              |

| أهمية الوجـود الإسلامي في الغرب                                |
|----------------------------------------------------------------|
| إقامة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في ظلِّ حكم غير إسلامي     |
| مناقشة الأحاديث التي يستدلون بها                               |
| ١- حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»          |
| <ul><li>٢- حديث: «من جامع مشركًا وسكن معه، فهو مثله»</li></ul> |
| نظرة في دلالة الأحاديث                                         |
| التجنُّس بجنسَّة غير مسلمة                                     |
| حسن البنا والتجنُّس بجنسيــة بلد غير مسلم                      |
| المجمع الفقهي الدولي يبحث في قضية التجنُّس                     |
| إجابة بعض أعضاء المجمع                                         |
| حكم هجرة الداخل في الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام        |
| أنواع الناس في الهجرة                                          |
| عوائق الهجرة في عصرنا من دار الكفر إلى دار الإسلام             |
| الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو                             |
| (AVA - 900)                                                    |
| وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية                              |
| القرآن يُخيِّـر في الأسرى بين المنِّ والفداء                   |
| الفداء بتقديم خدمة للمجتمع المسلم                              |
| وقفــة مع آية المنّ والفداء                                    |
| دعوى نسخ آية سورة محمد                                         |
| اختلاف الفقهاء في حكم الأساري                                  |
| حكم المفاداة عـند الأئمة                                       |
| الخلاف في المنِّ على الأسرى                                    |
|                                                                |

| ءِ الثاني | تالجز | موضوعانا | فهرس |
|-----------|-------|----------|------|
|-----------|-------|----------|------|

| 977        | الاتفاقيات الدولية في شــأن الأسرى وموقفنا منها    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 977        | موقف المتشدِّدين من اتفاقية الأسرى                 |
| 478        | مناقشة بعض الغلاة المتـجاهلين لتفاوت أحكام الإسلام |
| AFP        | الأحكام التي تتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة            |
| 97.        | الرأيُّ الْذَى أَرجُّحـه بشأن الأسرى               |
| 977        | هديه عليه السلام في الأساري                        |
| 478        | جواز الاسترقاق للمصلحة العليا للأمة                |
| 978        | جواز القتل لمجسرمي الحرب من الأسرى                 |
| 77         |                                                    |
| 444        | ماذا نُرجِّح في عصرنا؟                             |
|            | الفصل الخامس: الموقف من أسرى المسلمين              |
|            | (944 - 941)                                        |
| 9.11       | هل يجوز للمسلم المقاتل أن يســـتأسر (يقبل الأسر)؟  |
| 944        | فك أسرى المسلمينفك                                 |
| ٩٨٣        | اختلاف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى المسلمين    |
| 3 1. 19    | وجوب قيام الدولة المسلمــة بتحرير الأسرى           |
| <b>FAP</b> | فك أسرى أهل الذمة                                  |
|            | الفصل السادس؛ غنائم الحرب وأحكامها                 |
|            | (948 - 949)                                        |
| 914        | الجيش الإسلامي في عـصر النبوة                      |
| 919        | تحمُّل المقاتلين للعبء المالي العسكري٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| 99.        | الاختلاف في الأرض المفتوحة                         |
| 99.        | ما حكم غنائم الجيوش في عصرنا؟                      |
|            | <del>-</del> 1                                     |

| 991  | فهم النص القرآني المتعلق بقسمة الغنائم في ضوء معطيات الواقع |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 991  | روعة فقه ابن القــيم في مسألة الغنائم                       |
| 998  | لا حُبَّة للعلمانيين الزاعمين أن الشريعة لا تصلح لهذا العصر |
|      | الفصل السابع: أهل الذمة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامي |
|      | حقوقهم وواجباتهم                                            |
|      | (1070 - 990)                                                |
| 990  | أهل الذمَّة (أو الذميـون)                                   |
| 997  | أهل الحرب أو (الحسربيون)                                    |
| 997  | أهل الأمان أو (المستأمنون)                                  |
| 997  | حقوق وواجبات                                                |
| 997  | أولاً: حقوق أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين)        |
| 997  | حماية الدولة الإسلامية ووالمجتمع الإسلامي                   |
| 991  | ١- الحماية من الاعتداء الخارجي                              |
| 999  | ٧- الحماية من الظلم الداخلي                                 |
| ١    | ٣- حماية الدماء والأبدان                                    |
| ١٠٠١ | هل يقتل المسلم بالذمي؟                                      |
| 1    | حماية أهل الذمة من الضرب والتعذيب                           |
| 1    | ٤-حماية الأموال                                             |
| ١٠٠٤ | ٥- حماية الأعراض٥                                           |
| 1    | ٦- التأمين عند العـجز والشيخوخــة والفقر                    |
| 17   | الضمان الاجتماعي في الإسلام للمسلمين وغيرهم                 |
| 7    | ٧- حرية الـتَّـديُّن٧                                       |
| ١٠٠٨ | بناء الكنائس في الإسلام                                     |

| 1 9     | رأيي في بسناء الكنسائس                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ١٩      | مناقــشـة أدلة القـائلـين بالمنع                                 |
| 1.17    | الحكمة في إخلاء جزيرة العرب من المشركين المحاربين                |
| 1 - 17  | جريان العمل على بناء كنائس أهل الذمة في تاريخ المسلمين           |
| 1 - 17  | تسامح الإسلام مع المخالفين                                       |
| 1.18    | ٨- حـرية العـــمل والكسب٨                                        |
| 1.10    | ٩- حـريــة الإقــامــة والــتنقل                                 |
| 1.10    | فتوى مهمة لـلعلامة عبد الغني النابلسي                            |
| 1.17    | المنع من الإقامة والاستيطان في مكة والمدينة                      |
| 1.17    | ١٠ - تولِّي وظائـف الدولة                                        |
| 1 - 19  | ١١- حَمْل جنسية دار الإسلام                                      |
| 1 - 19  | الجنسية الإسلامية العامة                                         |
| 1 - 7 - | جنسيـة دار الإسلام أو الدولة الإسلامـية                          |
| 1 - 7 1 | المسلمون في المدينة يحملون الجنسية الإسلامية وجنسية دار الإسلام. |
| 1 - 7 1 | من لم يهاجر يحمل الجنسية الإســــلامية وحقوقه أقل                |
|         | الذمّي الذي يقيم في دار الإسلام يحمل جنسيتها (أي جنسية الدولة    |
| 1.77    | الإسلامية)                                                       |
| 1.77    | أساس الجنسية بالنسبة للذمي الماس الجنسية بالنسبة للذمي           |
| 1.78    | وصايا نبـوية بأقبـاط مـصـر خاصَّة                                |
| 77.1    | ضمانات الوفاء بهذه الحقوق                                        |
| 1.77    | وصية الإمام أبي يوسف للخليفة هارون الرشيد                        |
| 1.44    | ثانيًا: واجبات أهل الذمة أو (المواطنين من غير المسلمين)          |
| 1.71    | الواجب الأول: أداء الجزية والخراج                                |

| 1 - 71  | الفرق بين الجزية والخراج                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۰۲    | الضريبة التجاريةا                                                      |
| 1.49    | اختلاف الفقهاء في فرض نصف العشر علي تجارة أهل الذمة                    |
| 1.4.    | مردُّ الاختلاف في التعليل                                              |
| 1.4%    | الواجب الثاني: التزام أحكام القانون الإسلامي                           |
| 1-44    | تقيُّد الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء                      |
| 1.44    | تقيُّد الذميين بأحكام الشريعة الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1.78    | الواجب الثالث: مراعاة شعور المسلمين                                    |
| 1.40    | ثالثًا: شبهات حَوْل أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين)           |
| 1.40    | الشبهة الأولى: قضية الجزية                                             |
| 1.47    | كلام المؤرخ توماس أرنولد في الغرض من فرض الجزية                        |
| ١٠٣٨    | الشبهة الثانية: إذلال أهل الذمة                                        |
| ١٠٤٠    | الشبهة الثالثة: ملابس أهل الذمة وأرياؤهم                               |
| 1.51    | التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم                                       |
| 1. 21   | إجماع سنده العرف والمصلحة                                              |
| 1 . £ Y | دفاع الدكتــور الخربوطلي                                               |
| 1 - £ Y | مناقشة المؤرخ ترتــون للمسألة                                          |
| 1 - 88  | الشبهة الرابعة: مواطنون من الدرجة الثانية                              |
| 1 - £ £ | الصفة الدينية في منصب الخلافة                                          |
| 1.80    | منصب الرئاسة الإقليمية لغير المسلمين                                   |
| 1.80    | (أهل الدار) مفتاح مـشكلة المواطنة لغير المسلمين                        |
| 1.20    | مفهوم المواطنة في الفكر الغربي                                         |
| 1.87    | - مبدأ المساواة بين أبناء دار الإسلام                                  |

| 1 - 27                                             | - الأخوة الوطـنية                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 81                                             | حوار بيني وبين أحد المتشدِّدين :                                                                                                                                                                  |
| 1 - 29                                             | - متي تحدث الإشكالية في قضية الوطنية والمواطنة؟                                                                                                                                                   |
| 1.0-                                               | ١ – عند تعارض الولاءات والانتـماءات                                                                                                                                                               |
| 1.01                                               | ٢- اقتران الوطنية بالعلمانية                                                                                                                                                                      |
| 1.04                                               | ٣- الغلوُّ في الوطنية حتى تصبح بديلاً عن الدين                                                                                                                                                    |
| 1.08                                               | ٤- عندما تتحوَّل الوطنية إلى عصبيَّة جاهلية                                                                                                                                                       |
| 1.00                                               | الشبهة الخامسة: إلقاء السلام على المسلمين وغير المسلمين                                                                                                                                           |
| 1.00                                               | ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا وحدهم                                                                                                                                                                  |
| 1.07                                               | ردُّ السمالام على غيـر المسلم                                                                                                                                                                     |
| 1.01                                               | كلام العلامة الشيخ محمد رشيد رضا                                                                                                                                                                  |
|                                                    | C                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۲۰۱                                               | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية                                                                                                                                                       |
|                                                    | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية<br>(١٠٦١ - ١١٧٠)                                                                                                                                      |
| 1 - 77                                             | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية<br>(۱۰۲۱ - ۱۱۷۰)<br>تمهيد                                                                                                                             |
| 1 · 77"                                            | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية (١٠٦١ - ١١٧٠)<br>تمهيد                                                                                                                                |
| 1 · 77" 1 · 77" 1 · 77"                            | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية ( ۱۰۲۱ - ۱۱۷۰ )  تمهيد                                                                                                                                |
| 1 · 74" 1 · 74" 1 · 74" 1 · 74"                    | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية  مهيد  بين القتال الخارجي والداخلي  حرمة دم المسلم وأموالهم وأعراضهم  التحذير من العودة إلى عهد الجاهلية الجهلاء                                      |
| 1 · 74" 1 · 74" 1 · 74" 1 · 75 1 · 70 1 · 77       | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية  مهيد  بين القتال الخارجي والداخلي  حرمة دم المسلم وأموالهم وأعراضهم  التحذير من العودة إلى عهد الجاهلية الجهلاء  وجوب نصرة المسلم وإعانته في الشدائد |
| 1 · 74" 1 · 74" 1 · 74" 1 · 75 1 · 70 1 · 77       | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية  مهيد بين القتال الخارجي والداخلي حرمة دم المسلم وأموالهم وأعراضهم التحذير من العودة إلى عهد الجاهلية الجهلاء وجوب نصرة المسلم وإعانته في الشدائد     |
| 1 · 77" 1 · 77" 1 · 78 1 · 70 1 · 77 1 · 77        | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية مهيد                                                                                                                                                  |
| 1 · 77" 1 · 77" 1 · 78 1 · 70 1 · 77 1 · 77 1 · 77 | الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية مهيد                                                                                                                                                  |

| 1 · V · | وقوع الفرقة بين المسلمين                             |
|---------|------------------------------------------------------|
| ۱۰۷۰    | القتال في عهد الصحابة رضي الله عنهم                  |
| 1.71    | انشقاق الخوارج عن عليّ رضي الله عنه                  |
| 1. V1   | تربية الأمة على قيم الإسلام وقواعده تحمي من الاقتتال |
| 1 - ٧٣  | صور القــتال داخل الدائرة الإسلامــية                |
|         | الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الإسلامية            |
|         | (1.98 - 1.40)                                        |
| 1.40    | وحدة الأمة الإسلامية                                 |
| 1.40    | من صور الاقتتال بين الدول الإسلامية                  |
| 1.77    | ١ – قتال العصبيَّة                                   |
| 1.77    | ٢- قتال التنازع على الحدود الإقليميّة                |
| ۱۰۷۸    | ٣- القـتـال على الملك                                |
| 1. ٧٩   | تحذير النبيِّ ﷺ أمته من الحرص على الإمارة            |
| ۱۰۸۰    | ماذا بعد وقــوع الاقتتال؟                            |
| ١٠٨٢    | محكمة العدل الإسلامية                                |
| ۱۰۸۳    | وجوب الرجوع إلى التحكيم للمحافظة على الأسرة          |
| ۱۰۸۳    | التحكيم عند قتل المحرم صيدًا                         |
| ۱۰۸۳    | إفحام ابن عـباس للخوارج                              |
| ۱۰۸٤    | ٤- القــتال المــذهبي أو الطاثفي                     |
| ۱۰۸۵    | السنة والشيعة من (أهل القبلة)                        |
|         | مبادئ في الحوار والتقـريب بين المذاهب                |
| 7.4.1   | أ- اجتناب تكفير كل من قال: (لا إله إلا الله)         |
| 7.4.1   | ب- البُعد عن شَطَط الغُلاة                           |

| ۱۰۸۸   | جـ- المصارحـة بالحكمة                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ۱۰۸۸   | عدم نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة الخالصة             |
| ۱۰۸۹   | مراعاة حقوق الأقلية                                     |
| ١٠٨٩   | وضع أهل السنة في العراق                                 |
| ١.٩.   | د- الحلر من دسائس الأعداء                               |
| 1.94   | هـ- ضرورة التـــلاحم في وقت الشدَّة                     |
| 1 - 97 | امتحان عسير وموقف خطير                                  |
| 1 - 97 | تقارب أهل الكفر وتباعد أهل الإيمان                      |
| 1 - 95 | حرص هارون عليه السلام على وحدة الجماعة                  |
|        | الفصل الثاني، قتال الفئة الباغية أو الخارجين على الدولة |
|        | (114 1.40)                                              |
| 1.90   | قتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة)                |
| 1.90   | بغي الناس بعضهم على بعض                                 |
| 1.97   | وقوع الاقتــتال بين المؤمنين                            |
| 1 - 97 | وجوب الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين                   |
| 1 - 47 | وجوب قتال الفئة الباغية                                 |
| ۱۰۹۸   | عند فيقدان الإمام الواحد                                |
| 1.99   | قتال البغاةقتال البغاة                                  |
| 1 - 49 | الخروج المسلَّح على الإمام المطاع                       |
| 11     | موقف الأمة من الحكام المستبدّين                         |
| 11     | وجوب الطاعــة لأولي الأمر                               |
| 11-1   | أصناف الخارجـين على الإمام                              |
| 11.7   | ١- قطَّاع الطريق١                                       |

| 11.7   | ٢- أصحاب شبه لا منَّعَهُ لهم                       |
|--------|----------------------------------------------------|
| 11.7   | ٣- الخوارج                                         |
| 11 · Y | أدلة القائلين بأن الخوارج كفار مرتدون              |
| 11.8   | أكثر الفقهاء على أن الخوارج بغاة                   |
| 11.0   | السبيل الذي يُسلـك مع مَنْ خرج على الإمام          |
| 11.7   | إزالة المظالم وإزاحة الشبهات قبل القتال            |
| 11.4   | إذا طلب البخاة المُهْلة                            |
| 11.7   | هل يجوز أخــــذ رهائن منهم؟                        |
| 11.4   | هل يجوز تأخير قـــتالهم؟هل يجوز تأخــير            |
| 11.4   | وجوب دفعهم بالأسهل من الوسائل                      |
| 11.4   | لا يُقْتَل من لا يُقاتِل                           |
| 11.9   | الدليل على عدم جواز قتل من حضر القتال ولم يقاتل    |
| 11.9   | الجواب عن الاستدلال بقتل محمد بن طلحة السجَّاد     |
| 111.   | لا يقاتل البغاة بما يعمُّ إتلافه                   |
| 1111   | هل يستعان بالكفار على البغاة؟                      |
| 1111   | لا يقاتل قوم على مجرَّد رأيهم ما لم يشهروا السلاح  |
| 1111   | مذهب مالك في استتابة الخــوارج وقتلهم بسبب إفسادهم |
| 1117   | تأييد قول الجمهور                                  |
| 3111   | لا ضمان على أحد في حرب أهل البغي                   |
| 1110   | لا اتباع لمدبر ولا إجهاز على جريح ولا قتل لأسير    |
| 117    | حكم أسرى البغاة                                    |
| 1114   | لا يجوز غنيمة أموالهم ولا سَبْي ذريتهم             |
| 1119   | حكم الانتفاع بسلاح البغاة                          |

| 1119 | هل يُصلَّى على المقتول من البغاة والخوارج؟                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. | الحكم التكليفي للبغي                                                                                                       |
| 117. | هل البغاة فاسـقون أو مخطئون؟                                                                                               |
| 1171 | البغي اسم ذم                                                                                                               |
| 1177 | التوفيق بين ذمِّ البغي وعدم تأثيم الباغي المجتهد                                                                           |
| 1177 | البغي جريمة سياسيةالبغي جريمة                                                                                              |
| 3711 | الاختلاف في المميِّز بين الجريمة العـادية والجريمة السياسية                                                                |
| 3711 | طبيعة الحق المُعْتَدي عليه                                                                                                 |
| 3711 | التفريق بين الجرائم المرتكبة في حالة الثورة أو الأحوال العادية                                                             |
| 1170 | البغي وجرائم أمن الدولة الداخلي                                                                                            |
| 1177 | حكم ما أخذه أهل البغي من زكاة أو خراج أو جزية                                                                              |
| 1177 | لا تنقضُ أحكام قــضاتهم                                                                                                    |
| 1179 | حكم استعانة أهل البغي بالكفار                                                                                              |
|      | الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات                                                                                            |
|      | العنف وقتالها ضداالأنظمة الحاكمة                                                                                           |
|      | (114 1141)                                                                                                                 |
| 1171 | نشوء جماعات الجهاد ضد السلطات والحكومات                                                                                    |
| 1144 | مناقشة فقه جماعات العنف                                                                                                    |
| 1144 | مُسبِرِّرات العـنف الداخلي                                                                                                 |
| 1122 | ١- تكفير الحكومــات القائمة١                                                                                               |
| 1178 |                                                                                                                            |
|      | ٢- فتوى ابن تيمية في قتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة                                                                 |
| 1148 | <ul> <li>٢- فتوى ابن تيمية في قتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة</li> <li>٣- حكومات مفروضة على الأمة قَسْرًا</li> </ul> |

| 1140 | التوسُّع في التكفير                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1141 | استباحة حُرمات أهل الذَّمة                                      |
| 1177 | استحملال دم المستأمنين من السيّماح وغيرهم                       |
| 1140 | تطوُّر في فقه القاعدة                                           |
| 1140 | خَلَل في فقه جـماعات العنف                                      |
| 1144 | أزمة هؤلاء في الأساس أزمة فكرية                                 |
| 1144 | حُسْنِ النيَّـة لا يُبرِّر الأعمــال الطائشة                    |
| 118. | جوانب الخلل في فقــه الخوارج المحدَثين                          |
| 118. | ١ – الخلل في فقه الجــهاد والعلاقة بغــير المسلمين من المواطنين |
| 1187 | ٢- الخلل في فقه تغيـير المنكر بالقوة                            |
| 1187 | شروط تغييــر المنكر باليد (أي بالقوة)                           |
| 1188 | الشرط الأول: أن يكون مُـحرَّمًا مُـجْمعًا عليه                  |
| 3311 | قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف                                 |
| 1180 | الشرط الثاني: ظهـور المنكر واستعلاؤه                            |
| 1187 | الشرط الثالث: القدرة الفعلية على التغيير                        |
| 1189 | إذا كان المنكر من جمانب الحكومة                                 |
| 1101 | القوى التي تملك التغيير في عبصرنا                               |
| 1101 | الأولى: القوات المسلحة                                          |
| 1107 | الثانية: المجلس النيابي (السلطة التشريعيَّة)                    |
| 1107 | الثالثة: قوة الجماهيس الشعبية العارمة                           |
| 1104 | الشرط الرابع: عدم خشـية منكر أكبر                               |
| 1108 | تغيير المنكرات الجزئية بالقوة ليس علاجًا                        |
| 1100 | ضرورة الرفق في تغيير المنكر                                     |
|      |                                                                 |

| 1100    | ٣- الخلل في فقــه الخروج على الحكام           |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1107    | الأحاديث تــأمرنا بالصــبر على جَــوْر الأئمة |
| 1107    | نظرة في الأحــاديث الواردة                    |
| 1171    | معنى الكفر البواح والبـرهان من الله           |
| 1174    | ادلة مَنْ أوجب الخروج على الظلمةا             |
| 1170    | واجب الأمة اليوم                              |
| 1177    | ٤- الخلل في فسقه التكفير                      |
| 1177    | لحكام الذين لا يـحكمـون بما أنزل الله         |
| 1179    | وقفة مع الحكام المعاصرين                      |
| 1179    | التفريق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام   |
|         | الباب العاشر، الجهاد وقضايا الأمة             |
|         | (1779 - 1171)                                 |
|         | الفصل الأول: الجهاد والإرهاب                  |
|         | (1199 - 1177)                                 |
| 1177    | الإرهاب مصطلح جديدا                           |
| 1174    | لمراد بالإرهاب المـذكــور في القـــرآن        |
| 7711    | مفهـوم الإرهاب الشائع على الألسنة اليوم       |
| 1177    | الإرهاب هو التسرويعالإرهاب هو التسرويع.       |
| 1174    | تعريف الشيخ ابن بيَّة للإرهاب                 |
| 11/1    | بين العنف والإرهاب                            |
| 1141    | الإرهاب أنواع ومسراتبا                        |
|         |                                               |
| 1 1/4 1 | ۱- الإرهاب المدني                             |

| 31/1                                 | ٣- إرهاب الدولسة                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7817                                 | ٤- الإرهاب السدَّولي                                                     |
| 1144                                 | ٥- الإرهاب السياسي                                                       |
| ١١٨٨                                 | أ- الإرهاب المشروع                                                       |
| 11/4                                 | ب- الإرهاب غير المشروع                                                   |
| 1197                                 | شرعَّية العمليات الاستشهاديَّة في فلسطين                                 |
| 1190                                 | شُبهات المعارضين والرد عليها                                             |
| 1197                                 | ١- العمليات الاستشهادية أبعد ما تكون عن الانتحار                         |
| 1197                                 | ٧- إصابة المدنيين                                                        |
| 1197                                 | ٣- الإضرار بالفلسطينين                                                   |
| 1191                                 | تنبيهان مهمان في هذه القضية                                              |
|                                      |                                                                          |
|                                      | الفصل الثاني: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني                   |
|                                      | الفصل الثاني: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني<br>( ١٢٠١ - ١٢٠٣) |
| 17.1                                 |                                                                          |
| 17·1<br>17·1                         | (1714 - 11.1)                                                            |
|                                      | (۱۲۰۱ - ۱۲۰۱)<br>قضية فلسطين                                             |
| 17.1                                 | قضية فلسطين                                                              |
| 17·1<br>17·7                         | قضية فلسطين                                                              |
| 17 · 1<br>17 · 7<br>17 · 7           | قضية فلسطين                                                              |
| 17.1<br>17.7<br>17.7<br>17.0<br>17.0 | قضية فلسطين                                                              |
| 17.1<br>17.7<br>17.7<br>17.0<br>17.0 | قضية فلسطين                                                              |
| 17.1<br>17.7<br>17.7<br>17.0<br>17.0 | قضية فلسطين                                                              |

| 171. | الفساد الثاني في عصرنا                                     |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1111 | ضعف هذا التفسير من سبعة وجوه                               |
| 7717 | الفتح الإسلامي للقدس                                       |
|      | الفصل الثالث: علاقتنا مع النصاري: حوار أم صدام؟            |
|      | (1777 - 710)                                               |
| 1710 | الجدال بالتي هي أحسنا                                      |
| 1710 | حسن الجدال مع أهل الكتاب                                   |
| 1717 | موقف القرآن من النصارى أرقُّ من موقفه من اليهود            |
| 7171 | تنويه القرآن بشأن المسيح عليه السلام وكتابه                |
| 7777 | ثناء القرآن على أمِّ المسيح مريم العذراء                   |
| 1717 | بقايا الوحي الإلهي في اليهــوديَّة والنصرانيَّة            |
| 1717 | زواج المسلّم بالكتابية                                     |
| 1717 | الإسلام دعوة عــالمية                                      |
| 1718 | كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دار الإسلام وداخلها؟     |
| 1714 | التعامل مع النصاري خارج دار الإسلام                        |
| 1719 | مواجهة النصارى في مؤتة وتبوك                               |
| 1771 | مجــالات مشتركــة للتعاون الإسلامي المســيحي               |
| 1771 | ١- التركييز على القواسم المشتركة١                          |
| 1771 | ٢- التعاون لمواجهــة الإلحاد والإباحية                     |
| 1777 | ٣- مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة                    |
| 1777 | ٤- إشاعة روح التسامح لا التعصب                             |
| 1777 | عقبات في سبيل التفاهم والتعاون مع النصاري وخصوصًا الغربيين |
| 1174 | ١- التأييد المطلق لإسرائيل                                 |
|      |                                                            |

| 1770 | ٢- محاولات تنصير المسلمين                                     |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 1777 | هل أخفق دعاة التنصير في مهمتهم؟                               |
| 1779 | مؤتمر (كلورادو) لتنصير المسلمين في العالم                     |
| ۱۲۳۰ | مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين                         |
| ١٣٣١ | مؤتمر (كلورادو) جاء في الوقت الغلط                            |
| ١٢٣٣ | ٣- الروح الصليبية                                             |
| 1747 | مناقشة دعوى أن الغرب الحديث لم يعد صليبيًّا                   |
| 1371 | ٤- الخوف والتخويف من الإسلام (إسلاموفوبيا)                    |
| 1787 | الخوف من الإسلام داء قديم لدى الغرب                           |
| 7371 | هانوتو يحذر من القوة الكامنة في الإسلام                       |
| 1780 | قوة الرابطة الإسلاميةقوة الرابطة الإسلامية                    |
| 1787 | رجال الدين يؤكــدون الخوف من الإسلام                          |
| 1787 | حركات مقاومة الاستعمار كانت إسلامية                           |
| 1749 | رجال السياسة يعترفون                                          |
| 170. | معركة الجهاد الأفغاني مع السوفييت                             |
| 170. | رُغم نجاح التغـريب لازال الغرب قلقًا                          |
| 1701 | واقع أوروبا اليوم وفكرة (الإسلاموفوبيا)                       |
| 1707 | ٥- مشكلة عدم الاعتبراف مطلقًا بالإسلام                        |
| 1700 | موقفنا من النصارى أو(الأقليات الدينية) داخل المجتمع الإسلامي. |
| 1700 | كيف تُحَّل مشكلة الأقليات الدينية؟                            |
| 1707 | ترحيب المسيحيين بحكم الإسلام لأمرين                           |
| 1707 | القوانين الوضعية ليست لها صلة بالمسيحيَّة                     |
| 1701 | دعوى إرغام غيسر المسلمين على ما يخالف دينهم                   |

| ٠ ٢ ٢ ١            | التسامح الإسلامي لا يدانيه تسامح                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | جوابي للدكتور جورج إسحاق عـن موقع الأقباط في مشروع الأمة                                   |
| . 171              | الحضاري                                                                                    |
| 1771               | كلمة (أهل الذمة) ليست فريضة دينية                                                          |
| 7771               | جواز أخذ ضريبة من غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة                                          |
| 7771               | مشاركة أهل الكتاب في بناء الحضارة الإسلامية                                                |
| 7771               | حقُّ الأكثرية المسلمة في الاحتكام إلى شريعة ربِّها                                         |
| 3771               | هل يمكن أن تنشأ مودَّة بين المــسلم وغير المسلم؟                                           |
| 7771               | الأمِل في تغيُّر مشاعر القلوب من عداوة إلى مودة                                            |
| 7771               | المقصود من آية: ﴿ لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴾                   |
| 1771               | النصاري أقرب مودةً للمسلمين من اليهود                                                      |
| <i><b>AFYI</b></i> | صدر سورة الروم ينطق بقُرب النصارى من المسلمين                                              |
|                    | القرآن يقــول عند انتصــار النصاري على المجــوس: [ويومئــذ يفرح                            |
| 1779               | المؤمنون بنصر الله]                                                                        |
| 1779               | تصديق القرآن للتوراة والإنجيل وتصحيحه لهما                                                 |
| 1779               | إنصاف القرآن لأهل الكتاب                                                                   |
| 1771               | حكم مَنُ لم تبلغه دعوة الإسلام بلوغًا صحيحًا                                               |
| 1771               | آية : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُـودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ |
|                    | الفصل الرابع؛ علاقة المسلمين مع الوثنيَّات الشرقيَّة                                       |
|                    | (الهندوسية والبوذية)                                                                       |
|                    | (1747 - 1777)                                                                              |
| ١٢٧٣               | عوة الإسلام إلى السلم                                                                      |
| ١٢٧٣               | وقف الإسلام من الديانات الوثنية                                                            |
|                    |                                                                                            |

| ۱۲۷۳ | دعوة الإسلام إلى السلم دعوة عالمية                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٢٧٣ | أساس ذلك من مصادر الإسلام وتعاليمه                                   |
| 3771 | دستور العلاقة مع غير المسلمين                                        |
| 1740 | تصنيف غير المسلمين إلى قسمين:                                        |
| 1770 | كيف يتحدَّد موقف الإسلام؟                                            |
| 1740 | أولاً: دعوة الجميع إلى الإسلام                                       |
| 1777 | ثانيًا: من استجاب للدعوة فهو من المسلمين                             |
|      | ثالثًا: من لم يستجب لدعوة الإسلام وسالم المسلمين فلا سلطان لأحد      |
| 1777 | عليــه                                                               |
| 1779 | رابعًا: من قاتل المسلمين قاتلوه                                      |
| ١٢٨٠ | هل تقبل الجزية من الهندوس والبوذيين؟                                 |
|      | مناداتي في مؤتمر حوار الأديان في مكة بالتركيز على الحوار مع الوثنيات |
| 1441 | الشرقيةالشرقية.                                                      |
| ١٨٨١ | مؤتمر الاتحاد العالمي مع ممثلي الأديان الشرقية في الهند              |
|      | الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين                       |
|      | (14.0 - 14.0)                                                        |
| ١٢٨٥ | خطورة التعصُّب                                                       |
| ١٢٨٥ | المراد بالتعــصُّب المذموم                                           |
| ١٢٨٥ | معالجة الإسلام للتصورًات الفكرية والمشكلات العملية للتعصب            |
| ١٢٨٦ | مصادر ثقافة التسامح لدى المسلم                                       |
| ١٢٨٧ | خصائص ثقافة التسامح الإسلامي                                         |
| ١٢٨٨ | الركائز العقدية والفكرية للتسامح الإسلامي                            |
| ١٢٨٨ | ١- إقرار التعددية                                                    |

| PATI | ٢– الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى                    |
|------|-------------------------------------------------------|
| 1719 | ٣- حساب المختلفين إلى الله يوم القيامة                |
| 179- | اعتبار البشرية كلها أسرة واحدة                        |
| 1797 | ٥- تكريم الإنسان لإنسانيَّته كلها                     |
| 1794 | ٦- البرُّ والقسط للمسالمين من غير المسلمين            |
| 3971 | ٧- الرحمة بخلق الله جـميعًا٧                          |
| 1790 | ٨- ادفع بالتي هي أحسن٨                                |
| 1797 | ٩- العداوات بين الناس ليست أمرًا دائمًا               |
| 1797 | ١٠- الدعوة إلي الحوار بالتي هي أحسن                   |
| 1797 | – الحوار الإسلامي المسيحي                             |
| 1791 | ١١- أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم             |
| 1799 | ١٢ – روح التسامح الديني عند المسلمين                  |
| ۱۳۰۰ | معــاملة الرسول ﷺ لأهل الــكتاب                       |
| 14.1 | معــاملة الصحــابة والتابعين لغيــر المسلمين          |
| 14.4 | كلام الدكتور السباعي عن التسامح الديني في حضارتنا     |
|      | الفصل السادس: صدام جماعات (الجهاد) مع الحكومات وآثاره |
|      | (1777 - 17+4)                                         |
| ۱۳۰۷ | إعلان جماعات الجهاد الحرب على الحكومات القائمة        |
| ۱۳۰۷ | أساليب المصادمة مع الحكومات                           |
| ١٣٠٨ | هل يُحقِّق الـعنف هدفًا؟ها                            |
| 14.4 | خسائر جماعات العنف على عدّة مستويات                   |
| 141. | مراجعات شجاعة ومُستنيــرة للجماعة الإسلامية بمصر      |
| 1711 | عشرة موانع شرعــيَّة من قتال الأنظمة                  |

| 3171                                         | تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1417                                         | أولاً: الجهـاد وسيلة وليـس غاية                                    |
| 1717                                         | ثانيًا: حُــرمة إلقاء النفـس في التَّهلكة                          |
| ۱۳۱۸                                         | ثالثًا: حُرمـة قتل المدنيين من غير أهل المقــاتلة والممانعة        |
| ۱۳۱۸                                         | الدستور الإسلامي لسلقتال فسى الإسلام                               |
| ۱۳۱۸                                         | رابعًا: حرمة قــتل المستأمنين وقضيــة السياحة                      |
| 1779                                         | مَنُ له حق الأمــان؟                                               |
| 144.                                         | بَم ينعقد الأمان؟                                                  |
| 144.                                         | مسألة السياحة والسياح الأجانب                                      |
| 1771                                         | خامسًا: الصَّلح خير                                                |
|                                              | الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر                 |
|                                              | (0774 - 1770)                                                      |
|                                              |                                                                    |
| ١٣٢٥                                         | أبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرنا،أبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرنا، |
| 1770<br>1770                                 |                                                                    |
|                                              | أبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرناأبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرنا   |
| 1440                                         | أبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرنا                                   |
| 1770<br>1770                                 | أبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرناثلاثة أنواع من الجمهاد الواجب      |
| 1470<br>1470<br>1477                         | أبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرنا                                   |
| 1440<br>1440<br>1447<br>1447                 | أبواب الجهاد المفتَّحة في عـصرنا                                   |
| 1770<br>1770<br>1777<br>1777                 | أبواب الجهاد المفتَّحة في عصرنا                                    |
| 1770<br>1770<br>1777<br>1777<br>1779         | أبواب الجهاد المفتَّحة في عصرنا                                    |
| 1770<br>1770<br>1777<br>1777<br>1779<br>1779 | أبواب الجهاد المفتَّحة في عصرنا                                    |

| 1777 | الإسلام دعوة عالمية                                     |
|------|---------------------------------------------------------|
| ١٣٣٤ | تقصير المسلمين في تبليغ رسالتهم العالمية                |
| ۱۳۳۰ | الجهاد وسيلة وليس غاية                                  |
| ١٣٣٦ | جهاد الطلب في العصر الحاضر                              |
| ١٣٣٧ | الوسائل السلمية المتاحة                                 |
| ١٣٣٨ | الفراغ الهائل والنقص الحاد                              |
|      | خاتمت                                                   |
| ات   | تتضمَّن ما انتهيت إليه من الترجيحات الفقهية، والاستنباط |
| في   | الاجتهادية، والتحقيقات العلمية، والوقفات التحليلية ١    |
|      | كتابي (فقه الجهاد)                                      |
|      | (1814 - 1481)                                           |
|      | ملاحق الكتاب                                            |
|      | (1844 - 1810)                                           |
|      | الملحق الأول                                            |
| اني) | بحث في قتال الكفار (للبدر الأمير محمد بن إسماعيل الصنعا |
|      | (1817 - 17931)                                          |
| 1814 | الاختلاف في سبب قـتال الكفار                            |
| 1814 | الأقلون أنَّ سبب الكفر وحده                             |
|      | الأكثرون أنَّ سببِ مقاتلتهم للمسلمين                    |
| 1819 | أدلة قــول الأكشـرين                                    |
| 1819 | لأدلة من القـرآن                                        |
| 1878 | لأدلة من السنة                                          |
| 1878 | السنة القـولية                                          |

| 1840    | السنة الفعليــة (الغزوات)                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1847    | ردود الهجوميين على أدلة الدفاعيين والرد عليها                           |
| 1877    | نسخ آية: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ |
| 1847    | الادِّعاء بنسخ آية: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾                       |
| 1879    | رد آیة المن والفداء بدعوی النسخ أیضًا                                   |
| 1879    | الاستدلال بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»      |
| 1431    | ابن تيمية سَبَق الحسن الجلال في أنَّ مجرَّد الكفر ليس موجب القتال       |
| 1881    | الشوكاني من بعد الصنعاني                                                |
|         | الملحق الثاني                                                           |
|         | العنف في الكتاب المقدس                                                  |
|         | (1874 - 3731)                                                           |
| 1 2 4 4 | إجابة الأب سمير بشارة عن سؤال: هل من عنف في الكتاب المقدس؟.             |
| 1844    | العنف في العهد القديم                                                   |
| 1888    | تاريخ تكوين شعب إسرائيل                                                 |
| 3731    | إلقاء اليهود على الله صورة عنفهم الشخصيُّ                               |
|         | الملحق الثالث                                                           |
|         | صفحات من مذابح النصارى بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود                      |
|         | (1884-1870)                                                             |
| 1240    | ردُّ العلامة رحمة الله الهندي على المبشرين دعاواهم الكاذبة              |
| 1840    | موقف المسيحيين من اليهود                                                |
| 1847    | مذبحة الصليبين في القدس                                                 |
| 1 έሞለ   | بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستانت                                       |
| 7331    | بعض ما فعل البروتستانت انتقامًا من الكاثوليك                            |
|         |                                                                         |

#### الملحق الرابع

# قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية

(1801 - 188A)

صرف الفوائد الربويَّة في مصالح المسلمين العامة وأهمها: الجهاد . . . . ١٤٥١ صرف الفوائد الربويَّة في مصالح المسلمين الملحق الخامس: فتاوي من أجل فلسطين

(1031-7731)

| 1607 | ١ – السفر لزيارة المسجد الأقصى                 |
|------|------------------------------------------------|
| 1200 | ١- قبول التعويض عن أرض فلسطين من أكبر الكبائر١ |
| 1804 | ٢- وجوب مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية  |
|      | . 6 - 40 - 46.a                                |

#### الملحق السادس

## موقف الإسلام من الرق لفضيلة الشيخ مصطفى الزرقا (١٤٦٧ - ١٤٦٤)

| 1272 | سباب الرزق ومصادره قبل الإسلام |
|------|--------------------------------|
| 1270 | رق التعاقدي                    |
| 1270 | اذا لم يلغ الإسلام هذا المنبع؟ |
| 1277 | لعاملة بالمثللله بالمثل        |
| 1577 | شجيع الإسلام على إنهاء الرق    |
| 7531 | لل للإمام أن يلغى الرق؟ل       |
|      |                                |

### الملحق السابع

## محكمة العدل الدولية الإسلامية

(1571 - 1574)

تشكيل المحكمة.....

| الثاني | الجزء | وشوعات | فهرسه |
|--------|-------|--------|-------|
|--------|-------|--------|-------|

| 1879 | أطراف الدعوىأ                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1879 | القانون الواجب التطبيق                                          |
| ١٤٧٠ | اختصاصات المحكمة                                                |
| ۱٤٧٠ | تنفيذ الأحكام                                                   |
|      | الملحق الثامن                                                   |
|      | مؤتمر المنصرين في كلورادو ١٩٧٨م. تعريف واعتراف بالجهود          |
|      | (1841 - 1844)                                                   |
| 1874 | مؤتمر أمريكا الشمالية لتغيير وجه التاريخ كما زعم المنصرون       |
| 1884 | حاجات المسلمين للتنصير وتجارب الفشل التي مرَّت بها الكنيسة      |
| 1874 | رؤية جديدة للتنصير في العالم                                    |
| 1240 | تقرير المؤتمر                                                   |
|      | الملحق التاسع                                                   |
|      | الخوفُ المرضيُّ أو الهستيري في الغرب من الإسلام (الإسلاموهوبيا) |
|      | أوروبا تضطهد المسلمين بسبب الخوف من الإسلام                     |
|      | (1£AY - 1£YY)                                                   |
|      | -1-                                                             |
| 1844 | من صور الاضطهاد في إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وإياليا             |
| 1844 | تزايد التعصُّب ضد المسلمين                                      |
| *    | -Y-                                                             |
| 1279 | ارتفاع ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا                               |
| 181. | التمييز في الإدارات على أساس الانتماء للإسلام                   |
| 1881 | استهداف المساجــد والمقابر الإسلامية                            |
| 1811 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         |
|      | وصايا الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا                                 |

---

#### -4-

| 1287    | لماذا يخاف الأمريكيون من الإسلام؟                 |
|---------|---------------------------------------------------|
| 1287    | تحوُّل الخوف النفسي إلى مؤسَّسات ووزارات          |
| 1884    | صدور كتاب (إسلاموفوبيا: تحويل المسلمين إلى أعداء) |
| 1 8 1 8 | ما هي إسلاموفوبيا؟                                |
| 1810    | ليست مرضًا نفسيًا                                 |
| 1210    | ثقافة يهودية مسيحية                               |
| 7831    | في عهد بوش                                        |
| 7831    | دائرة مفرغة                                       |
| 1 £ 1 V | في النهايةفي                                      |
|         | فهارس الكتاب                                      |
|         | (PA\$1 - T\$F1)                                   |
| 1891    | فهرس الآيات القرآنية                              |
| 1070    | فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار               |
| 1089    | فهرس الأعلامفهرس الأعلام                          |
| 1015    | فهرس المراجع والمصادرفهرس المراجع                 |
| 1710    | فهرس موضوعات الجزء الثاني                         |
|         | ****                                              |

## شكر واجب

يسرني بعد أن يسر الله سبحانه إتمام هذا الكتاب، أن أشكر كل من عاونني على إتمامه وإخراجه للناس، بطريق مباشر أو غير مباشر.

وكنت في الطبعة الأولى سجلت شكري لمكتبي العلمي بالدوحة على ما بذل من جهد معي، في المراجعة والتخريج والفهرسة، وبخاصة الأخ الشيخ وليد أبو النجا، الذي عكف مدة طويلة لخدمة الكتاب.

وفي هذه الطبعة أضيف الأخ الشيخ إسماعيل إبراهيم متولي، والأخ الشيخ مجد مكي، الذي قام بجهد متميّز في التنقيح والمراجعة والاقتراحات البنّاءة.

وأشكر كذلك مكتبة وهبة على اهتمامها وعنايتها بحُسن إخراجه. فجزى الله الجميع خيرًا.

يوسفالقرضاوي

1

•